11.8.2014

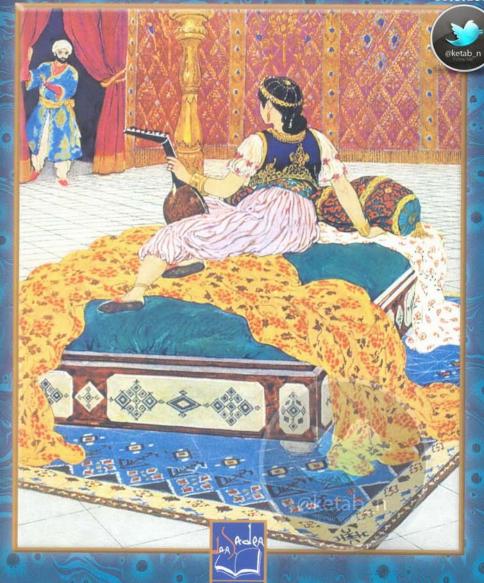



**دار صادر** بیرو ت

#### جميع الحقوق محفوظة

الطبعَة الأولِث 1420هـ 1999م الطبعَة الثانية 1429هـ 2008م

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة مخنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر .



تأسست سنة 1863

ص. ب ۱۰ بیروت ، لبنان

© DAR SADER Publishers

P.O.B. 10 Beirut, Lebanon Fax: (961) 4.910270 Tel: 910340 e-mail: dsp@darsader.com Alf Laylat wa-Laylat 1/2 p.1490 - s. 17.5 x 25 cm



# مقترمته

لقد سحرَ هذا الكتابُ النفيس المسمّى بـ «ألفِ ليلة وليلة» عقول القُرَّاء وتحيّرت فيه الألباب ألباب الباحثين من العلماء والأدباء الأوربيّين والعرب على حَدِّ سواء.

إنّه في نظرنا كتاب قيم فريد وليس له من شبيه في أدبنا العربي قديمه وحديثه. فمؤلفه الحقيقي الذي ما زلنا حتى عصرنا هذا نجهل اسمه كما نجهل العصر الذي فيه يعيش هو مؤلّف علامة حافظ للقرآن الكريم متفقه في الدين الإسلامي الحنيف ومصلح اجتماعي كبير وحافظ للاشعار التي كان يختار منها أجودها جاعلاً منها مادة خصبة مختاراً من بينها ما كان معناه موافقاً وملائماً للموضوع الذي يضمن حكاية من حكايات كتابه أو قصة أو أقصوصة أو نادرة من النوادر التي يغلب عليها في الظاهر سمة الهزل والإضحاك قاصداً بذلك التهذيب والإصلاح ؛ تهذيب النفوس الشريرة وجعلها نفوساً خيرة، معطاء وإصلاح المجتمعات بطرح العادات القديمة المتبعة واستبدالها بعادات جديدة مفيدة للمرء ولمجتمعه.

وقد جعل المؤلف هَمَّه في أغلب الحكايات إصلاح الملوك والوزراء لانه بصلاح الملك والحاكم تصلح الرَّعِيَّة. لذلك وجدنا شخصيات أكثر حكاياته عن الملوك وابنائهم وخاصة من بينهم الملوك الذين حسروا ممالكهم بسبب فساد رأيهم واغترارهم بما ملكوا من أموال وجواهر ورعايا ياتمرون بأمرهم ولكنهم سرعان ما يجدون أنفسهم قد خسروا كل شيء وأصبحوا يفترشون الغبراء ويعانون الجوع والحرمان بعدما كانوا يامرون فيطاعون ويحاربون فينتصرون وينهون ويعظون فيجدون من يستمع إليهم بأذان صاغية وقلوب واعية وذلك إماً لمنفعة شخصية أو لمآرب يرجون تحقيقها.

فبالإضافة إلى هؤلاء الملوك نجد المؤلف يخالط الناس في الاسواق فيصور حالة التجار المحظوظين، الاغنياء من بينهم، أو المفلسين الذين افلسوا إمّا بسبب وقوعهم في هوى جارية أو امرأة حسناء أو بسبب اغترارهم بانفسهم وعدم الاتعاظ بما يسبب الزمن الغدّار للاهين والمهووسين من مصائب ونكبات وقد حظيت المرأة بحصة الاسد بين جميع شخصيات حكايات هذه الليالي.

ويبدو أن المؤلف كان ضعيف الثقة بالنساء عامةً ، فراح يُحذّرُ من كيد النساء متوحّياً أن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بان كل مصيبة تحدث لأي إنسان أكان ملكاً أم سوقة أو كان عالماً أم جاهلاً فلا بدّ أن يكون سببها امرأة ما .

وأمّا نحن فلا نؤيدَ المؤلف فيما ذهبَ إليه إذ لولا النساء لَما كان الرجال ولولا الحبُّ لما وُجد الشعرُ ولا الشعراء .

أمّا أصل هذا المؤلف القصصي الكاتب ومدى ثقافته وفي أي عصرٍ كان يعيش فقد حاول كثيرون من البلحين العرب والأوربِيّين معرفة أصله، وتحديد زمن ولادته الذي كان فيه يعيش فكانوا في نظرنا وهم يخوضون في هذا الموضوع الشائك يفعلون ما يفعله ولد واقف على الشاطىء محاولاً أن يحوش بأصبعيه مياه بحرٍ واسع هائج مترامي الأطراف.

وإنني استطيع أن أُوَكد ولا أقول جازماً بأن مؤلف الليالي، هو نفسه شهرزاد، التي كانت كما يقول هو عنها في القصة التي جعلها فاتحة كتابه القيّم هذا والتي اختار لها عنوان «الملك شهريار وشاه زمان»: وكانت (أي شهرزاد) الكبيرة: قد قرأت الكُتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين واخبار الأمم الماضين؛ فقيل إنها جمعت الف كتاب من كتب التواريخ المتعلّقة بالأمم السابقة والملوك الخالية والشعراء».

ونحن بدورنا نقول لو لم تكن شهرزاد التي هي نفسها مؤلف هذا الكتاب قد حصلت على هذه الثروة التاريخية والأدبية والشعرية لما استطاعت أن تؤنس ولمدة ألف ليلة وليلة ملكاً غطريساً ناقماً على النساء بسبب خيانة زوجته له وقتله إيّاها وتصميمه من بعدها على الزواج في كل ليلة من فتاة عذراء فيفض بكارتها ثم يأمر بقتلها وذلك لدى طلوع شمس صباح تلك الليلة من ليل عرسه وفرحه الكبير هذا. وقد ظل ذلك العمل الجهنمي دأبه مدة ثلاث سنوات: «فضجّت الناس وهربت ببناتها ولم يبقَ في تلك المدينة بنتّ تتحمل الوطىء . . .» . ثم إن الملك أمَرَ الوزير أن يأتيهَ ببنتٍ على جرى عادته فخرج الوزير وفتشَ وحينما أدرك بأنه ليس بإمكانه أن يجد ضالته المنشودة توجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على نفسه من مُلكه . وكان لهذا الوزير بنتان الكبيرة : اسمها «شهرزاد» والصغيرة : «دُنْيازاد». وحينما وصل ذلك الوزير إلى منزله ووقع َ نظر ابنته شهرزاد عليه وراته حزيناً مهموماً سارعت إليه مطمئنة إياه قائلة له وذلك بعدماً قصَّ عليها خبر ذلك الملك المهووس الموتور من النساء: « . . . بالله يا إبتى زوّجني هذا الملك فإما أن أعيش وإما أن أكون فداء لبنات المسلمين وسبباً لخلاصهم من بين يديه . فقال لها : بالله عليك لا تخاطري بنفسك أبداً فقالت له لا بدّ من ذلك فقال اخشى عليكِ أن يحصل لكِ ما حصل للحمار والثور مع صاحب الزُّرْع ، فقالت له: وما الذي جرى لهما يا أبتِ؟ قال: اعلمي يا ابنتي أنه كان لبعض التجار أموال ومواش ...».

وقد شجَّع استهلال هذا الكتاب بهذه الحكاية التي تتضمن اسماء فارسية بعض الباحثين على القول بأن أصل ألف ليلة وليلة ليس عربياً بل فارسياً ومنهم من ذهب إلى القول بأن أصله هندي .

ونحن بدورنا نستطيع أن نؤكد الحقيقة التالية فنقول بأن أصل كتاب ألف ليلة وليلة

عربي ومؤلِّفه مصري وهو عربي الوجه واللَّسان.

والدليل على ما نقول، الكلام الذي ورد على لسان مؤلفه وذلك حينما استهل كتابه هذا بقوله:

«الحمدُ لله رب العالمين (والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين) سيِّدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة وسلاماً دائميْن متلازميْن إلى يوم الدين . وبعد :

فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين لكي يرى الإنسان العبر التي حصلت لغيره فيعتبر ويطالع حديث الأمم السالفة وما جرى لهم فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين عبراً لقوم آخرين فمن تلك العبر الحكايات التي تسمّى ألف ليلة وليلة وما فيها من الغرائب والأمثال. فقد حكي والله أعلم وأحكم وأعز وأكرم أنه كان فيما مضى وتقدم من قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند وأعوان وخدم وحشم وكان له ولدان أحدهما كبير والآخر صغير وكانا فارسين بطلين وكان الكبير أفرس من الصغير وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد وأحبه أهل بلاده ومملكته وكان اسمه الملك شهريار وكان أخوه اسمه الملك شاه زمان وكان ملك مسمرقند العبحم ...».

فهذه الكلمات التي تفوه بها مؤلف هذا الكتاب مفتتحاً بها قِصَّة أوّل ليلة من تلك الليالي التي بلغ عددها الواحدة بعد الألف حمل كثير من الباحثين الذين أمضوا شطراً كبيراً من حياتهم بحثاً عن أصل الليالي واسم مؤلفه على القول بأن أصله فارسي أو هندى.

وامّا نحن فبدورنا نقول أن مؤلف هذا الكتاب مصري المولد وهو مؤلف هذا الكتاب وقد اختار عنوانه من عنوان كتاب فارسي اسمه هزار افسانه وتفسير ذلك بالفارسية خرافة ويقال لها (افسانه) والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة . والدليل على ما نقول قول المؤلف نفسه في مستهل الحكاية الأولى التي جعلها فاتحة للكتاب (فمن تلك الحكايات التي تسمّى ألف ليلة وليلة ...» إذ إننا نراه يقول: تلك الحكايات التي تسمّى ولو كان هو الذي سمّاها لدى تأليفه لها بهذا الاسم لقال: تلك الحكايات التي سمّيتها باسم الف ليلة وليلة .

ومما شجَّع بعض الباحثين على نسبة هذا الكتاب إلى الفرس والهنود وجود الحكايات الخرافية الكثيرة فيه فالخرافة على حَدُّ زعمهم تتطلبُ حدَّة الذهن واتساع الخيال.

ومن قال لهؤلاء بأنّ القصاصين العرب لم يكونوا متمتّعين باتساع الأفق وقوَّة الخيال

١. دائرة المعارف الإسلامية ص ٥٣٧.

حتى يؤلُّفوا حكايات وأساطير وقصص خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة ولا يمكن للعقل أن يتصور وجودها.

فَلْنَضْرب مَثلاً على ذلك حكاية التاجر مع الجنِّ الذي أنقذَ حياته ثلاثةٌ من الرَّجال بواسطة حكايات حكوها له. فهذه الحكاية قد رواها المفضل بن سلامة المتوفى عام ٢٥٠هـ - ٨٦٥م وذلك في كتابه المسمّى بـ «الفاخر» ٢ . وقد جعله مشتملاً على كثير من الامثال ٣ . وهذه الحكاية عربية صريحة وتمت إلى الصحراء بِنَسَبِ قوي ّ.

وإننا لنميل إلى الاعتقاد أن هذا الكتاب أُلِّف في العصر الفاطمي ومؤلفه كان يعيشُ في ذلك العصر .

و مما يؤكد قولنا ما ذكره مؤلف اسمه القُرطي أ، ولم يذكر القرطي الحكايات التي كان ذلك الكتاب مشتملاً عليها مكتفياً بالقول: إن هذا الكتاب كان يُسمَّى الف ليلة وليلة وكان دائعاً معروفاً.

وبعدما تبيَّن لنا أن هذا الكتاب عربي الخَطِّ واللسان والدلائل والحقائق والاوصاف والسَّمات يجدر بنا أن نذكر بأن أول طبعة للمخطوط المصري هي الطبعة المعروفة بإسم «طبعة بُولاق الأولى» التي صدرت عام ١٢٥١ه – ١٨٣٥. وأما طبعة بُلاق الثانية فقد صدرت عام ٢٧٩ ه وهاتان الطبعتان تعتبران الأصل وعنهما صدر فيما بعد كثير من الطبعات الشرقية.

وقد أخرجت مطبعة الآباء اليسوعيين كتاب الليالي بعدما هذّبت عباراته التي تتعلق، كما يسمى في أدبنا العربي بالأدب المكشوف، وجعلته مشتملاً على خمسة مجلدًات وذلك ما بين عامى ١٨٨٨ و ١٨٩٠.

وأرسلت نسخة من المخطوط المصري إلى الهند وطبعها مكناتن W. H. M'cnaghten بكلكته في أربعة مجلدات بين سنة ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٢ وتسمى هذه الطبعة عادة «طبعة كلكته» أو «طبعة كلكته الكاملة» وقد أعيد طبع هذه النسخة على الحجر في بمباي وصدرت في أربعة مجلدات عام ١٩٩٧ه.

وكانت دار صادر قد طبعت كتاب الف ليلة وليلة طبعة اصلية غير مهذبة مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطه العدوي، ونظراً لنفاذ جميع نسخ هذه الطبعة القيمة بسبب إقبال القراء على مطالعتها لما فيها من درر شعرية وفوائد ادبية ونوادر وقصص وامثال وحكايات مقيدة وبنّاءة تتناول في مجملها الإنسان في مجتمعه، وما له من حقوق وما عليه

٢ الفاخر، طبعة Story ص ١٤٠-١٣٧ .

٣ دائرة المعارف الإسلامية ص ٥٣٨.

٤ انظر برو كلمان Geschichte der arabischen litterature ج ٢ ص٦٨ وما بعدها .

من واجبات إنْ في المجتمع أو في الحياة . فقد قرَّرت إعادة طبع هذا الكتاب الذي يعتبر في نظرنا ظاهرة أدبية فريدة لم نجد لها مثيلاً في أدبنا العربي حتى عصرنا الحاضر .

وهو كتاب نفخر بمؤلفه ونعتز لأنه استطاع ان يجعل منه كتاباً عالمياً مترجماً إلى عدة لغات. ويكفي الأدب العربي فخراً أن يجد عالماً كبيراً أعجب بكتاب الف ليلة وليلة وهو المستشرق الكبير العالم Silvester de Sacy واضع فقه اللغة العربية الحديث وقد أنكر ده ساسي إمكان قيام فرد واحد بتأليف هذا الكتاب القييم النفيس ولكنه حاول أن يثبت بانه ألف في عهد متأخر جداً رافضاً القول بوجود عناصر هندية وفارسية فيه معارضاً بذلك قول المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب وذلك حيث قال متحدثاً عن أخبار شداد بن عاد ومدينة إرم ذات العماد: "إن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها من تَقرَّب من الملوك برواياتها وان سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من الفارسية والهندية والرومية، ومن رواية أخرى الفهلويه بدل الهندية مثل كتاب هزار افسانه وتفسير دوايتين أخرين الف ليلة ويقال لها "أفسانه" والناس يسمون هذا الكتاب آلف ليلة، وفي روايتين أخرين الف ليلة وليلة وهو خبر الملك والوزير وابنته شهرزاد وجاريتها دنيازاد".

ونحن بدورنا نؤكد خطأ زعم المسعودي فيما يتعلق بكتاب الليالي معتمدين في رأينا على قول المؤلف المصري الحقيقي لهذا الكتاب وهو الذي نراه يقول في مستهل كتابه هذا وذلك كما سبق لنا واسلفنا: إنَّه كان فيما مضى وتقدَّم من قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند واعوان...

فبلاد ساسان لا تقع في الهند ولا في الصِّين بل في بلاد فارس. فكيف يكون هناك ملك ساساني وابو ساسان كنية كسرى وساسان الأكبر ابن بَهْمَن والأصغر ابن بابك أبو الاكاسرة .

فقول المؤلف في نظرنا عن بطل هذه الحكاية التي استهل بها أول ليلة من تلك الليالي بانه أحد ملوك ساسان وكان يحيا بجزائر الهند والصين...، ليس إلا قَوْلاً مقصوداً به الابتعاد قدر الامكان بواسطة اللجوء إلى التَّقيّة والإبهام عن معاقبة السلطان لمؤلف هذا الكتاب الذي ألَّفه فيما يزعم بعض الزاعمين بناءً على رغبة سلطان بلاده نفسه ليلهي به شعبه ولو إلى حين بسبب ريبة وقعت في قصره ودليلنا على اقتراب هذا الكتاب من أصله المصري والعراقي والسوري ورود عبارات والفاظ دارجة في المجتمعات العربية. وأوصاف حيَّة وصَفَ المؤلف فيها مدينة القاهرة وبغداد ودمشق والبصرة والموصل. وفي أوصافه الحية تلك أكبر دليل على كونه قد زار هذه المدن وأقام بين ظهراني أهلها وتمشى في أسواقها

ه انظر دائرة المعارف الإسلامية ص ٥١٨.

٦ انظر الفيروز بادي صاحب كتاب القاموس الحيط.

وسمع إنْ بواسطة الوَهْم أو الحقيقة أصوات وكلمات أكثر شخصيات حكاياته وقصصه ونوادره التي أوردها في كتابه هذا.

وأمَّا وليم لين William Lane فقد أجاد ترجمة جزء من الف ليلة وليلة محاولاً إثبات نسبة هذا الكتاب لمؤلف واحد وليس لعدد من المؤلفين عاشوا في عصور قديمة مختلفة وقال فيه إنه كتب بين ١٤٧٥ و ٢٠١٥٪

ومما شجّع الباحثين على الأخذ بفكرة نسبة كتاب الليالي إلى الفارسية قول محمد بن اسحق في كتاب الفهرست وهو قول قد جاء فيه ما يلي: «إن كتاب هزار افسانه قيل إنه الّف لحميا ابنة الملك بهمن . وامَّا الطبري  $^{\Lambda}$  ، فقد جعل من إستر أُمَّا ليهمن واطلق اسم شهرزاد على حميا» .

ونحن بدورنا نقول بان هزار افسانه كتاب قيم واسمه الف خرافة والبعض يسميه الف ليلة ونقول أيضاً بأن الف ليلة وليلة الموجود بين أيدينا الآن ليس هو نفس كتاب هزار افسانه إذ انه يوجد لدينا دلائل وبراهين يؤكّدن صحة ما نزعم ونَدَّعي وليس بوسعنا أن نوردهن جميعهن في هذه المقدمة القصيرة نظراً لضيق الجال.

وقد نسج مؤلف الليالي على منوال هزار افسانه مستعيراً طريقته فيما يتعلق بإيراد الليالي متحاشياً ان ينقل خرافاته نقلاً حرفياً إلى كتابه متوخياً توزيع حكاياته على ليال قد بلغ عددها الف ليلة وليلة.

وهو قد كان يختم كل ليلة من تلك الليالي بقوله: «وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح »، ثم يستأنف الليلة التالية بعبارة واحدة استهل بها جميع الليالي ألا وهي قوله: (أي شهرزاد) – «بلغني أيها الملك السعيد أنَّ . . . » .

وقد أورد الباحثون عِدَّة أراء تتعلق بسبب تسمية هذا الكتاب الذي رزق شهرة واسعة بإسم الف ليلة وليلة . فنرى المستشرق «أُويستْرْب» Oestrup يزعم في دائرة المعارف أنَّ ميل الناس في تلك العصور إلى التستجيع في عناوين الكتب كان أحد البواعث على تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم . وهناك من الباحثين من قال: «إن الليلة إنما زيدت فوق الألف لإفادة الكمال كطفحة الاناء وسقطة الميزان» .

وهناك من قال بأن الليلة عند العرب كانت في اصطلاحهم ترادف الاسطورة باعتبارها زمناً لها والدليل على ذلك كتاب الوزراء الذي الله الجهشباري وهو الذي اختار فيه الف سمر من اسمار العرب والعجم والروم وغيرهم فكل جزء قائم بذاته لا يتعلق بغيره واحضر المسامرين فاخذ منهم احسن ما يعرفون ويحسنون واختار من الكتب المصنفة في

۷ مقدمة The Arabian Nights Entertainments : لندن ۱۸۳۹ ــ ۱۸۴۱م .

۸ في تاريخه ج ۱ ص ٦٨٨.

الأسماء والخرافات ما يُحلّى بنفسه فاجتمع له من ذلك اربعماية ليلة وثمانون ليلة سمر تام يحتوي على خمسين ورقة أو أقل أو أكثر . . .

وهناك من زعم وهو زعم باطل في نظرنا بأنَّ زيادة الليلة على الألف فمن عَمَل القرن السادس لأنَّ النسخة التي رآها القرطي بمصر على عهد الخليفة العافد الفاطمي كانت تحمل اسم ألف ليلة ويقول "أُويسْتِرْب» Oestrup معلِّلاً زيادة هذه الليلة على اسم هذا الكتاب بقوله إنَّ العرب كانوا يتطيرون من الأعداد الزّوْجيَّة . .

وامّا نحن فنقول بدورنا إن شهرزاد عندما وقع نظرها على وجه الملك الشرير المنهوم المسمى بـ «شهريار» وحفاظاً منها على حياتها وحياة أبيها الوزير قالت لذلك الملك بلهجة لا تخلو من التضرع المشوب بقوة العزيمة ورباطة الجاش: اتريد مِنِّي أن احدثك احاديث تمتد الف ليلة آملة بذلك أن تعفو عَنِّي وترضى عن والدي الوزير فإنني مستعدة للقيام بهذه المهمَّة وإكراماً منّي لعينيك وعيني والدي فسأحدثك أحاديث تمتد الف ليلة وساضيف الى هذه الليالي ليلة واحدة لتصبح جميعاً الف ليلة وليلة. فهذه الليلة التي تبرعت بها شهرزاد لهذا الملك المأفون الغطريس ممكن اعتبارها في نظرنا بمثابة حبّة مسك. والدليل على ما نقوله المثل المشهور الذي نجد الصاحب الوفي يقوله لصاحبه كلما وجده يطلب منه ان يقدم إليه هدية ما: «ها هي الهدية ومعها حبّة مسك».

ولم يكتف مؤلف هذا السنّم القصصي النفيس بما أورد فيه من حكايات وأساطير وخرافات ونوادر وأخيار وصور رسمهن لشخصيات عامة أو خاصة شخصيات كانت وبسحر ساحر تقرّب الاذهان من الواقع الملموس وهي طائرة بواسطة الاجنحة في فضاء الجزر النائية والسموات العالية والبحار الهائجة الواسعة ومن حولها تطير الطيور الحرافية والحيوانات الضخمة الكبيرة التي لم يعد لها وجود في عصرنا الحاضر. وإننا لنجد الكاتب يضمن كتابه هذا ي أكثر الليالي اشعاراً جيّدة الصوغ (لفظاً ومعني) إذ كان في نظرنا يختار أكثرها من الاشعار التي كان يحفظها عن ظهر قلب لكبار شعراء اللغة العربية من أمثال المتنبي وأبي نُواس وكثيراً ما نراه يورد الاشعار مشفوعة بالعبارة التآلية «وفي هذا المعنى قال الذاعر...»

ففي ذلك لدليل واضح يدل على قدرة المؤلف ومدى تمتّعه بطاقة جبّارة خلاّقة هي طاقة حفظ الأشعار وروايتها ونقدها وتمحيصها قاصداً ان يختار من بينها كُلّ ما هو جيد ومؤثّر وفعّال.

وهناك اشعار في نظرنا ممكن نسبتها إليه وكان يضعها بنفسه على السنة شخصيات حكاياته ونوادره حيث نجده يوردها في اكثر الأحيان مشفوعة بالعبارة التالية: "وصار ينشد (اي بطل الحكاية أو القصة أو الخرافة) هذه الأبيات أو هذين البيتين وستبقى تلك الأشعار في نظرنا منسوبة إلى هذا الشاعر والمؤلف القصصى العظيم صاحب الليالي إلى أن نتمكن

أو يتمكن باحث ما وذلك بعد جهد جهيد من نسبة هذه الأبيات إلى شاعر آخر سواه واننا لنجد في الليالي أبياتاً أصاب الكثير منها التصحيف والتحريف وذلك بسبب كثرة النساخ الذين تولوا على مر العصور والأزمان تصحيح وتنقيح هذا الكتاب النفيس ، وقد أدخلنا الكثير من هذه الأشعار إلى غرفة العناية الفائقة فأسعفنا الحظ فيما بعد بوصف الدواء الشافي لها واستطعنا بعد جهد ومعاناة اخراجها إلى الوجود سليمة معفاة وهي ترتدي أجمل الحلل الزاهية ورأسها مرفوع في الهواء فخراً واعتزازاً .

ونظراً لما لهذا الكتاب من قيمة فنية ؛ أشعرية كانت أو اجتماعية أو تاريخية فقد اتخذته الأديبة الدكتورة سهير القلماوي عنوان أطروحتها التي تقدمت بها إلى جامعة القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه وذلك بإشراف عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين فاحسنت واجادت شرحاً وتعليلاً وتوضيحاً واستنتاجاً واستقراء، فاستفادت وافادت المكتبة العربية بهذه الرسالة الأدبية العلمية القيمة كل الإفادة.

ومِنَ المفتونين الكبار بهذا السّفر الأدبي الشّعري العِلمي الضّخم الكاتب الفرنسي الكبير فولتير الذي اعترف بصراحة بأنه لم يتمكن من مزاولة كتابة فن القصة كتابة جيدة مفيدة بنّاءة إلاّ بعدما قرأ الف ليلة وليلة أربع عشر مرة فهو بلا شك وذلك في نظرنا كان قد قرأ ترجمة المستشرق جلان لهذا الكتاب وهي ترجمة منقولة أصلاً عن مخطوط موجود في مصر ولم يكن هذا المخطوط في نظرنا سوى مخطوط بُلاق نفسه بالرغم من إضافة جّلان بعض الحكايات والقصص إليه وقد ساعده على ذلك موهبته التي خولته كتابة فن القصة بنجاح .

ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لدار صادر الغرّاء التي أعادت طبع هذا الكتاب للمرة الثانية متعمّدة بذلك أن تقدّم للقرّاء والمفكّرين درّة تشعّ منها الأنوار لِتغذّي العقول وتملأ الأبصار بمباهج ثمرات المعرفة والخَلْق والابتكار .

بيروت في 1/ 1/ 1999 الدكتور عفيف نايف حاطوم كلية الآداب - الجامعة اللبنانية

# بنت والله الرعم زالرعيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة وسلاماً دائِمَين متلازمَين إلى يوم الدين. وبعد، فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين لكي يرى الإنسان العبر التي حصلت لغيره فيعتبر ويطالع حديث الأمم السالفة وما جرى لهم فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين عبرة لقوم آخرين. فمن تلك العبر الحكايات التي تسمى الف ليلة وليلة، وما فيها من الغرائب والأمثال.

#### حكاية الملك شهريار وأخيه شاه زمان

فقد حكى، والله أعلم وأحكم وأعز وأكرم: إنه كان في ما مضى وتقدم من قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند وأعوان وخدم وحشم وكان له ولدان أحدهما كبير والآخر صغيروكانا فارسين بطلين وكان الكبير أفَرَس من الصغير وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد وأحبُّه أهل بلاده ومملكته وكان اسمه الملك شهريار . وكان أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان وكان ملك سمرقند العجم ، ولم يزل الأمر مستقيماً في بلادهما وكل واحد منهما في مملكته حاكم عادل في رعيته مدة عشرين سنة ، وهم في غاية البسط والانشراح. ولم يزالًا على هذه الحالة إلى أن اشتاق الملك الكبير إلى أخيه الصغير فأمر وزيره أن يسافر إليه ويحضر به، فأجابه بالسمع والطاعة . وسافر حتى وصل بالسلامة ودخل على أخيه وبلّغه السلام وأعلمه أنّ اخاه مشتاقٌ إليه وقَصْده أن يزوره، فأجابه بالسمع والطاعة وتجهز للسفر، وأخرج خيامه وجماله وبغاله وخدمه وأوانه وأقام وزيره حاكماً في بلاده وخرج طالباً بلاد أخيه . فلمّا كان في نصف الليل ، تذكر حاجةً نسيُّها في قصره ، فرجع ودخل قصره فوجد زوجته راقدة في فراشه معانقة عبداً أسودً من العبيد. فلما رأى هذا، اسودت الدنيا في وجهه وقال في نفسه: إذا كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدينة ، فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت عند أخي مدة . ثم انه سلَّ سيفه وضرب الإثنين فقتلهما في الفراش ، ورجع من وقته وساعته وأمر بالرحيل . وسار إلى أن وصل إلى مدينة أخيه ، ففرح أخوه بقدومه ثم خرَج إليه ولاقاه، وسلّم عليه وفرح به غاية الفرح وزين له المدينة وجلس معه يتحدث بانشراح ، فتذكر الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجته فحصل عنده غم زائد واصفرَّ لؤنه، وضَعَفَ جسمه . فلما رآه أخوه على هذه الحالة ، ظن في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملكه ، فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك. ثم إنه قال له في بعض الأيام : يا أخي إني أراك ضَعُفَ جسمك واصفر لونك. فقال له: يا أخي، إن في باطني جرح ، ولم يخبره بما رأى من زوجته ، فقال: إني أريد أن تسافر معي إلى الصيد والقنص لعلك ينشرح صدرك، فابي ذلك. فسافر أخوه وحده إلى الصيد. وكان في قصر الملك شبابيك تطل على بستان أخيه. فنظر، وإذا بباب القصر قد فتح وخرج منه عشرون جارية وعشرون عبداً وامراة اخيه تمشى بينهم وهي في غاية الحسن والجمال ، حتى وصلوا إلى فسقية وخلعوا ثيابهم وجلسوا مع بعضهم . وإذا بإمرأة الملك قالت : يا مسعود ، فجاءها عبد أسود فعانقها وعانقته وواقعها، وكذلك باقي العبيد فعلوا بالجواري . ولم يزالوا في بوس وعناق ونيك ونحو ذلك حتى ولى النهار . فلما رأى ذلك أخو الملك ، قال في نفسه :والله إن بليتي أخف من هذه البلية ،وقد هان ما عنده

من القهر والغمُّ وقال : هذا أعظم مما جرى لي ولم يزل في أكل وشرب . وبعد هذا جاء أخوه من السفر فسَّلما على بعضهما ، ونظر الملك شهريار إلى أخيه الملك شاه زمان وقد رُدٌّ لونه واحمرٌ وجهه ، وصار ياكل بشهية بعدما كان قليل الأكل ، فتعجّب من ذلك وقال : يا أخى كنت أراك مصفر اللون والوجه والآن قد رُدّ إليك لونك، فاخبرني بحالك. فقال له: أمّا تغيّر لَونّي فاذكره لك، واعف عنى من إخبارك بردّ لوني . فقال له : أخبرني أو لا بتغيّر لونك وضعفك حتى أسمعه . فقال له : يا أخي أعلم انك لما ارسلت وزيرك إلىّ يطلبني للحضور بين يديك، جهّزت حالي وقد برزت من مدينتي، ثم إني تذكرت الخرزة التي أعطيتها لك في قصري، فوجدت زوجتي معها عبد أسود وهو نائم في فراشي فقتلتهما وجئت إليك وأنا متفكر في هذا الأمر ، فهذا سبب تغير لوني وضعفي . وأما ردُّ لوني فاعف عني من أن أذكره لك. فلما سمع أخوه كلامه قال له: أقسمت عليك بالله أن تخبرني بسبب ردُّ لونك، فاعاد عليه جميع ما رآه. فقال شهريار لأخيه شاه زمان: مرادي أن أنظر بعيني، فقال له أخوه شاه زمان : اجعل أنك مسافر للصيد والقنص واختف عندي ، وأنت تشاهد ذلك وتحقّقه عياناً . فنادي الملك من ساعته بالسفر . فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة وخرج الملك . ثم إنه جلس في الخيام وقال لغلمانه: لا يدخل عليّ أحد. ثم إنه تنكر وخرج مختفيًا إلى القصر الذي فيه أخوه. وجلس في الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان، وإذا بالجواري وسيدتهم دخلوا مع العبيد وفعلوا كما قال أخوه ، واستمروا كذلك إلى العصر . فلما رأى الملك شهريار ذلك الأمر ، طار عقله من راسه وقال لاخيه شاه زمان: قم بنا نسافر إلى حال سبيلنا وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى لاحد مثلنا أو لا، فيكون موتنا خيراً من حياتنا، فأجابه لذلك. ثم إنهما خرجا من باب سرّي في القصر، ولم يزالا مسافرين أياماً وليالي إلى أن وصلًا إلى شجرة في وسط مرج عندها عين ماء بجانب البحر المالح ، فشربا من تلك العين وجلسا يستريحان ، فلما كان بعد ساعة مضت من النهار ، وإذا هم بالبحر قد هاج وطلع منه عامود أسود صاعد إلى السماء، وهو قاصد تلك المرجة قال: فلما رأيا ذلك، خافا وطلعا إلى أعلى الشجرة، وكانت عالية وصارا ينظران ماذا يكون، وإذا بجنَّى طويل القامة عريض الهامة، واسع الصدر والقامة، على رأسه صندوق، فطلع إلى البر وأتى الشجرة التي هما فوقها وجلس تحتهاً، وفتح الصندوق وأخرج منه علبة، ثم فتحها فخرجت منها صبية غرَّاء بهيَّة كأنها شمس مضيئة كما قال الشاعر: [من الخفيف]

أَشْرَقَتْ فِي الدُّجَى فلاح َ النَّهارُ واَسْتَنارَتْ بِنُوْرِهَا الأَسْجارُ مِنْ سَنَاها الشُّمُوْسُ تُشْرِقُ لَمَّا تَتَبَدَّى وتَنْجَلِي الأَقْمارُ تَسْجُدُ الكائِناتُ بَينَ يَدَيْها حِينَ تَبْدُو وتُهْتَكُ الأَسْتارُ وإذا أَوْمَضَتْ بُرُوقُ حِماها هَطَلَتْ بالمَدامِعِ الأَمْطارُ

قال فلما نظر إليها الجنّي قال: يا سيدة الحرائر التي قد اختطفتُها ليلة عرسها أريد أن أنام قليلاً. ثم إن الجني وضع رأسه على ركبتها ونام، فرفعت الصبية رأسها إلى أعلى الشجرة. فرأت الملكين وهما فوق تلك الشجرة. فرفعت رأس الجنّي من فوق ركبتها ووضعته على الأرض ووقفت تحت الشجرة وقالت لهما بالإشارة: إنزلا ولا تخافا من هذا العفريت، فقالا لها: بالله عليك أن تسامحينا من هذا الأمر. فقالت لهما: بالله عليكما أن تنزلا وإلا نبّهت عليكما العفريت فقالا لها تفريت فقالت لهما بالإشارة الله عليك أن تسامحينا من هذا العمر المفرية فقالت الهما العلم المؤلمة عليكما أن تنزلا وإلا نبّهت عليكما العفرية في المفرية في المؤلمة ونزلا

إليها، فقامت لهما وقالت: ارصعا رصعاً عنيفاً، وإلا أُنبِّه عليكما العفريت. فمن خوفهما قال الملك شهريار لأخيه الملك شاه زمان: يا أخي ، افعل ما أمرتك به . فقال : لا افعل حتى تفعل أنت قبلي ، وأخذا يتغامزان على نَيْكها . فقالت لهما : ما لي أراكما تتغامزان؟ فإن لم تتقدّما وتفعلا ، وإلا نبّهت عليكما العفريت . فمن خوفهما من الجني فعلا ما أمرتهما به . فلما فرغا قالت لهما : أفيقا ، وأخرجت لهما من جيبها كيساً وأخرجت لهما منه عقداً فيه خمسُمائة وسبعون خاتماً. فقالت لهما: أتدرون ما هذه؟ فقالا لها: لا ندري. فقالت لهما: أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت، فاعطياني خِاتم كما أنتما الإثنان الآخران. فأعطياها من يديهما خاتمين. فقالت لهما إن هذا العفريت قد اختطفني ليلة عرسي، ثم أنه وضعني في علبة وجعل العلبة داخل الصندوق ورمي على الصندوق سبعة أقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالأمواج ، ولِم يعلم أن المرأةَ منا إذا أرادت أمراً لم يغلبها شيء كما قال بعضهم : [من مجزوء الكامل]

> لا تَأْمَنَنَ إلى النِّسَاءَ وَلا تَشِقْ بِعُهُودِهِنَّ فَرِضَاؤُهُ نَ بِغُهُودِهِنَّ فَرِضَاؤُهُ نَ بِغُمُودِهِنَّ مُعَلَّقٌ بِغُمُودِهِنَّ فَرِضَاؤُهُ نَ بِغُمُودِهِنَّ والغَدْرُ حَشُو ثِيابِهِنَّ متَحَذِّراً من كَيْدهنَّ رَجَ آدَما مِنْ أَجُلِهِنَ

يَبُدينَ وُداً كاذباً بِحَديثِ يُوْسُفَ فاعْتَبِرْ أَوَمَا تَرَى إِبْليسَ أَخْ

وقال بعضهم : [من الخفيف]

ويَزيدُ الغَرامُ عِشْقاً عَظِيْما ما أَتَتْهُ الرِّجالُ قَبْلِي قَدِيْما كان من فتنة النّساء سليما

كُفِّ لَوْماً غَداً يُقَوِّي المُلُوما إِن أَكُن عاشقاً فَما آت إلاَّ إِنَّمَا يَكُثُرُ التَّعَجُّبُ مِمَّن ْ

فلما سمعا منها هذا الكلام ، تعجّبا غاية التعجّب وقالا لبعضهما : إذا كان هذا عفريت وجرى له أعظم مما جرى لنا فهذا شيء يسلّينا. ثم إنهما انصرفا من ساعتهما عنها ورجعا إلى مدينة الملك شهريار ودخلا قصره. ثم إنه رمي عنق زوجته وكذلك أعناق الجواري والعبيد. وصار الملك شهريار كلما يأخذ بنتاً بكراً يزيل بكارتها ويقتلها من ليلتها ، ولم يزل على ذلك مدة ثلاث سنوات. فضَّجت الناس وهربت ببناتها ولم يبق في تلك المدينة بنت تتحمل الوطىء. ثم إن الملك امر الوزير أن يأتيه ببنت على جري عادته فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتاً، فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على نفسه من الملك. وكان الوزير له بنتان، الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد، وكانت الكبيرة قد قرآت الكتب والتواريخ وسيِّر الملوك المتقدمين وأحبار الأمم الماضين. قيل أنها جمعت الف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء. فقالت لأبيها: ما لي أراك متغيّراً حامل الهمّ والأحزان؟ وقد قال بعضهم في المعنى شعر: [من مجزوء الرَّمل]

> إِنَّ هَمَّاً لَا يَدُومُ هكذا تَفْنَى الهُمُومُ

قُلُ لَمَنْ يَحْمَلُ هَمَا اللَّهِ مِثْلَ ما يَفْنَى السُّرُورُ

قلما سمع الوزير من ابنته هذا الكلام ، حكى لها ما جرى له من الأول إلى الآخر مع الملك . فقالت له : بالله يا أبتي زوّجني هذا الملك ، فإما أن أعيش و إما أن أكون فداءً لبنات المسلمين وسبباً لخلاصهن من بين يديه . فقال لها : بالله عليك لا تخاطري بنفسك أبداً فقالت له : لا بد من ذلك . فقال : أخشى عليك أن يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع صاحب الزرع . فقالت له : وما الذي جرى لهما يا أبت ؟

قال اعلمي يا ابنتي أنه كان لبعض التجار أموال ومواش ، وكان له زوجة وأولاد ، وكان الله تعالى اعطاه معرفة السن الحيوانات والطير، وكان مسكن ذلك التاجر الأرياف، وكان عنده في داره حمار وثور، فأتى يوماً الثور إلى مكان الحمار فوجده مكنوساً مرشوشاً وفي معلفه شعير مغربل وتبن مغربل وهو راقد مستريح ، وفي بعض الأوقات يركبه صاحبه لحاجة تعرض له ويرجع على حاله. فلما كان في بعض آلايام ، سمع التاجر الثور وهو يقول للحمار: هنيئاً لك ذلك، أنِّا تعبان وأنت مستريح ، تأكل الشعير مغرَّبلاً ويخدمونك ، وفي بعض الأوقات يركبك صاحبك ويرجع ، وأنا دائمًا للحرث والطحين فقال له الحمار : إذا خرجت إلى الغيط ووضعوا على رقبتك الناف، فارقد ولا تقم ولو ضربوك، فإن قمت فارقد ثانياً، فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفول، فلا تأكله كأنك ضعيف وامتنع من الأكل والشرب يوماً أو يومين أو ثلاثة، فإنك تستريح من التعب والجهد، وكان التاجر يسمع كلامهما. فلما جاء السواق إلى الثور بعلفه، أكل منه شيئًا يسيراً. فاصبح السواق يأخذ الثور إلى الحرث فوجده ضعيفاً. فقال له التاجر: خذ الحمار وحرَّثه مكانه اليوم كله، فرجع الرجل وأخذ الحمار مكان الثور وحرَّثه مكانه اليوم كله، فلما رجم آخر النهار شكره الثور على تفضلاته حيث أراحه من التعب في ذلك اليوم فلم يرد علَّيه الحمار جواباً، وندم أشد الندامة. فلما كان ثاني يوم ، جاء الزراع وأخذ الحمار وحرَّتُه إلى آخر النهار . فلم يرجع الحمار إلا مسلوخ الرقبة شديد الضعف . فتأمله الثور وشكره ومجّده فقال له الحمار : كنت مقيماً مستريحاً فما ضرّني الا فضولي . ثم قال : أعلم أنى لك ناصح وقد سمعت صاحبنا يقول إن لم يقم الثور من موضعه، أعطوه للجزار ليذبحه ويعمل جلده قطعاً، وأنا خائف عليك ونصحتك والسلام . فلما سمع الثور كلام الحمار ، شكره وقال : في غد أسرح معهم . ثم إن الثور أكل كل علفه بتمامه حتى لحس المذود بلسانه . كل دلك وصاحبهما يسمع كلامهما. فلما طلع النهار وخرج التاجر وزوجته إلى دار البقر وجلسا، فجاء السواق وأخذ الثور وخرج . فلما رأى الثور صاحبه ، حرّك دنّبه وضرط وبرطع . فضحك التاجر حتى استلقى على قفاه . فقالت له زوجته : من أي شيء تضحك فقال لها : شيء رأيته وسمعته ولا أقدر أن أبوح به فأموت، فقالت له: لا بدّ إن تخبرني بذلك وما سبب ضحكك ولو كنت تموت. فقال لها: ما أقدر أن أبوح به خوفاً من الموت ، فقالت له : أنت لم تضحك إلا على . ثم أنها لم تزل تلح عليه وتلج في الكلام إلى أن غلبت عليه وتحيّر، فاحضر أولاده وأرسل احضار القاضي والشهود وأراد أن يوصى ثم يبوح لها بالسر ويموت، لأنه كان يحبها محبّة عظيمة، لأنها بنت عمه وأم أولاده . وكان قد عمّر من العمر مائة وعشرين سنة . ثم إنه أحضر جميع أهلها وأهل حارته وقال لهم حكايته، وأنه متى قال لأحد على سرّه مات. فقال لها جميع الناس ممن حضرها: بالله عليك أتركى هذا الامر لئلا يموت زوجك أبو أولادك. فقالت لهم : لا أرجع عنه

حتى يقول في ولو يموت، فسكتوا عنها. ثم إن التاجر قام من عندهم وتوجّه إلى دار الدواب ليتوضأ، ثم يرجع يقول لهم ويموت. وكان عنده ديك تحته خمسون دجاجة، وكان عنده كلب، فسمع التاجر الكلب وهو ينادي الديك ويسبه ويقول له: أنت فرحان وصاحبنا رايح يموت، فقال الديك للكلب: وكيف ذلك الأمر؟ فأعاد الكلب عليه القصة فقال له الديك: والله إن صاحبنا قليل العقل أنا في خمسون زوجة أرضي هذه وأغضب هذه، وهو ما له إلا زوجة واحدة ولا يعرف صلاح أمره معها فما له لا يأخذ لها بعضاً من عيدان التوت ثم يدخل إلى حجرتها ويضربها حتى تموت أو تتوب ولا تعود تسأله عن شيء؟ قال: فلما سمع التاجر كلام الديك وهو يخاطب الكلب رجع إلى عقله وعزم على ضربها.

ثم قال الوزير الإبنته شهرزاد: ربما فعل بك مثل ما فعل التاجر بزوجته ؛ فقالت له: وما فعل ؟ قال : دخل عليها الحجرة بعدما قطع لها عيدان التوت وخباها داخل الحجرة وقال لها تعالي داخل الحجرة حتى أقول لك ولا ينظرني أحد ثم أموت . فدخلت معه ، ثم إنه قفل باب الحجرة عليهما ونزل عليها بالضرب إلى أن أغمي عليها فقالت له: تبت . ثم انها قبلت يديه ورجليه وتابت وخرجت هي وإياه ، وفرح الجماعة وأهلها ، وقعدوا في أسر الاحوال إلى الممات . فلما سمعت ابنة الوزير مقالة أبيها قالت له: لا بد من ذلك . فجهزها وطلع إلى الملك شهريار . وكانت قد أوصت أختها الصغيرة وقالت لها : إذا توجهت إلى الملك أرسل أطلبك ، فإذا جئت عندي ورأيت الملك قضى حاجته مني ، فقولي : يا أختي ، حدّثيني حديثاً غريباً نقطع به السهر ، وأنا أحدّثك حديثاً يكون فيه الخلاص إن شاء الله . ثم إن أباها الوزير طلع بها إلى الملك فلما رآه فرح وقال : أتيت بحاجتي ؟ فقال : نعم . فلما أراد أن يدخل عليها بكت ، فقال لها : ما أختها وعانفتها ، وجلست تحت السرير . فقام الملك وأخذ بكارتها ثم جلسوا يتحدثون . فقالت اختها وعانفتها ، وجلست تحت السرير . فقام الملك وأخذ بكارتها ثم جلسوا يتحدثون . فقالت الحتها الصغيرة : بالله عليك يا أختي حدّثينا حديثًا نقطع به سهر ليلتنا . فقالت : حباً وكرامةً إن أذن في هذا الملك المهذب . فلما سمع الملك دلك الكلام وكان به قلق ، فرح بسماع الحديث .

# 1 - حكاية التاجر مع العفريت

فلما كانت الليلة و المعاملات في البلاد، قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد في البلاد، قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد في البلاد، قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد في المستد عليه الحرّ، فجلس تحت شجرة وحط يده في خرجه وأكل كِسرة كانت معه وتمرة، فلما فرغ من أكل التمرة رمى النواة، وإذا هو بعفريت مع المستحت المستحت وقال له: قم حتى أقتلك مثل ما قتلت ولدي، فقال له التاجر: كيف قتلت ولدك؟ قال له: لما أكلت التمرة ورميت نواتها، واحت النواة في صدر ولدي، فقضي عليه ومات من ساعته. فقال التاجر للعفريت: أعلم أيها العفريت أني علي دين ولي مال كثير وأولاد وزوجة، وعندي رهون فدعني أذهب إلى بيتي وأعطي كل ذي حق حقه. ثم أعود إليك ولك على عهد وميثاق أني أعود إليك فافعل بي ما تريد والله على ما أقول وكيل. فاستوثق منه الجنيّ وأطلقه. فرجع إلى بلده وقضى جميع تعلقاته،

وأوصل الحقوق إلى أهلها، وأعلم زوجته وأولاده بما جرى له، فبكوا وكذَّلك جميع أهله ونسائه وأولاده، وأوصى وقعد عندهم إلى تمام السنة، ثم توجّه وأخذ كفنه تحت إبطه وودّع أهله وجيرانه، وجميع أهله وخرج رغماً عن أنفه. فأقاموا عليه العياط والصراخ. فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان، وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة. فبينما هو جالس يبكي على ما يحصل له، وإذا بشيخ كبير قد أقبل عليه ومعه غزالة مسلسلة، فسلّم على ذلك التاجر وحيّاه وقال له: ما سبب جلوسك في هذا المكان وأنت منفرد وهو مأوى الجن؟ فأخبره التاجر بما جرى له مع ذلك العفريت، وبسبب قعوده في هذا المكان. فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال: والله يا أخى ما دينك إلا دين عظيم ، وحكايتك حكاية عجيبة لو كتبت بالابر على اماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبرًا. ثم انه جلس بجانبه وقال: والله يا أخي لا أبرح من عندك حتى أنظر ما يجري لك مع ذلك العفريت. ثم إنه جلس عنده يتحدث معه فغشتي على ذلك التاجر، وحصل له الخوفُّ والفزع والغم الشديد والفكر المزيد، وصاحب الغزالة بجانبه، وإذا بشيخ ثان قد أقبل عليهما ومعه كلبتان سلاقيتان من الكلاب السود، فسألهما بعد السلام عليهما عن سبب جلوسهما في هذا المكان وهو مأوى الجن ، فأخبراه بالقصة من أوَّلها إلى آخرها. فلم يستقرُّ به الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زرزوريّة. فسّلم عليهم وسألهم عن سبب جلوسهم في هذا المكان فاخبروه بالقصة من أولها إلى آخرها، وليس في الإعادة إفادة، وإذا بغبرة هاجت وزوبعة عظيمة قد أقبلت من وسط تلك البرية ، فانكشفت الغبرة وإذا بذلك الجنّي وبيده سيف مسلول وعيونه ترمى بالشرر فأتاهم وجذب ذلك التاجر من بينهم وقال له: قم حتى اقتلك مثل ما قتلت ولدى وحشاشة كبدى. فانتحب ذلك التاجر وبكى وأعلن الثلاثة شيوخ بالبكاء والعويل والنحيب، فانتبه منهم الشيخ الأول، وهو صاحب الغزالة وقبّل يد ذلك العفريت وقال له: أيها الجنَّى وتاج ملوك الجان، إذا حكيت لك حكايتي مع هذه الغزالة ورأيتها عجيبة تهب لي ثلث دم هذا التاجر؟ فقال: نعم أيها الشيخ، إذا أنت حكيت لي الحكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثلث دمه . فقال ذلك الشيخ الأول : أعلم أيها العفريت أن هذه الغزالة هي بنت عمى ومن لحمى ودمى، وكنت تزوجت بها وهي صغيرة السن وأقمت معها نحو ثلاثين سنة فلم أرزق منها بولد، فأخذت لي سرية فرزقت منها بولد ذكر كأنه البدر اذا ابدا بعينين مليحتين وحاجبين مزججين وأعضاء كاملة . فكبر شيئًا فشيئًا إلى أن صار ابن خمس عشرة سنة فطرأت لى سفرة إلى بعض المدائن، فسافرت بمتجر عظيم. وكانت بنت عمى هذه الغزالة تعلمت السحر والكهانة من صغرها فسحرت ذلك الولد عِجْلاً وسحرت الجارية أمه بقرة، وسلمتهما إلى الراعى . ثم جئت أنا بعد مدة طويلة من السفر فسألت عن ولدى وعن أمه فقالت لى : جاريتك ماتت وأبنك هرب ولم أعلم أين راح . فجلست مدة سنة وأنا حزين القلب باكي العين إلى أن جاء عيد الضحية ، فأرسلت إلى الراعي أن يخصني ببقرة سمينة فجاءني ببقرة سمينة وهي سريتي التي سحرتها تلك الغزالة فشمّرت ثيابي واخذت السكين بيدي، وتهيّات لذبحها، فصاحت وبكت بكاءً شديداً، فقمت عنها وأمرت ذلك الراعي بذبحها وسلخها، فذبحها وسلخها فلم يجد فيها شحماً ولا لحماً غير جلد وعظم . فندمت على ذبحها حيث لا ينفعني الندم ، وأعطيتها للراعي وقلت له: اثنني بعجل سمين، فأتاني بولدي المسحور عجلاً. فلما رآني ذلك العجل

قطع حبله وجاءني وتمرّغ عليّ وولول وبكى فاخذتني الرافة عليه وقلت للراعي: اثتني ببقرة

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها: ما أطيب حديثك والطفه والذَّه واعذبه. فقالت لها: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك فقال الملك في نفسه والله ما أقتلها حتى أسمع بقية حديثها . ثم إنهم باتوا تلك الليلة إلى الصباح متِعانقين . فخرج الملك إلى محل حكمه وطَّلع الوزير بالكفن تحت إبطه . ثم حكم الملك وولَّى وعزل إلى آخر النهار ولم يخبر الوزير بشيء من ذلك. فتعجّب الوزير غاية العجب، ثم انقض الديوان و دخل الملك شهريار قصره .

فلما كانت الليلة إ

□ قالت دنیازاد لاختها شهرزاد: یا أختی اتمی لنا حدیثك الذی هوحديث التاجر والجنَّى قالت : حُبّاً وكرامة إن أذن لي الملك في ذلك . فقال لها الملك: إحكى. فقالت: بلغنى ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد، أنه لما رأى بكاء العجل حنَّ قلبه إليه وقال للراعي: أبق هذا ما الما المجال العجل بين البهائم ، كل ذلك والجني يتعجّب من حكاية ذلك الكلام العجيب. ثم قال صاحب الغزالة: يا سيد ملوك الجان، كل ذلك جرى وابنة عمى هذه الغزالة تنظر وترى وتقول: اذبح هذا العجل فإنه سمين. فلم يهن على أن أذبحه وأمرت الراعى أن ياخذه ، فأخذه وتوجّه به . ففي ثاني يوم وانا جالس ، وإدا بالراعي مقبل على وقال : يا سيدي إني أقول شيئًا تسر به ولي البشارة. فقلت: نعم . فقال: أيها التاجر إن لي بنتاً كانت تعلّمت السحر في صغرها من امرأة عجوز كانت عندنا. فلما كنا بالأمس وأعطيتني العجل دخلت به عليها، فنظرت إليه بنتي وغطت وجهها وبكت . ثم انها ضحكت وقالت : يا أبي قد خس قدري عندك حتى تدخل على الرجال الأجانب؟ فقلت لها : وأين الرجال الأجانب، ولماذا بكيت وضحكت؟ فقالت لي : إن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجر ولكنه مسحور وسحرته زوجة أبيه هو وأمه، فهذا سبب ضحكي وأما سبب بكائي، من أجل أمه حيث ذبحها أبوه فتعجبت من ذلك غاية العجب وما صدقت بطلوع الصباح حتى جنت إليك لاعلمك. فلما سمعت أيها الجنّي كلام هذا الراعي، خرجت معه وأنا سكران من غير مدام من كثرة الفرح والسرور الذي حصل لى، إلى أن أتيت إلى داره فرحّبت بي ابنة الراعي وقبّلت يدي . ثم أن العجل جاء إلىّ وتمرغ عليّ فقلت لابنة الراعي : أحق ما تقولينه عن ذلك العجل؟ فقالت : نعم يا سيدي إنه ابنك وحشاشة كبدك. فقلت لها: أيتها الصبية إن أنت خلّصته، فلك عندى ما تحت يد أبيك من المواشي والأموال فِتبسمت وقالت يا سيدي ليس لي رغبة في المال إلا بشرطين: الأول أن تزوَّجني به، والثاني أن اسحر من سحرته واحبسها، وإلا فلست آمن مكرها. فلما سمعت أيها الجنّي كلام بنت الراغي قلت: ولك فوق جميع ما تحت يد ابيك من الأموال زيادة، وأما بنت عمي، فدمها لك مباح . فلما سُمعت كلامي آخِذَت طاسة وملاتها ماء، ثم انها عزمت عليها ورشَّت بها العجل وقالت له: إن كان الله حُلَقَك عجلاً فدم على هذه الصفة ولا تتغير وإن كنت مسحوراً فَعَد إلى خلقَتِك الأولى بإذن الله تعالى . وإذا به انتفض ثم صار إنساناً فوقعت عليه وقلت له : بالله عليك إحك لي جميع ما صنعت بك وبامك بنت عمي . فحكى لي جميع ما جرى لهما فقلت يا

ولدى قد قيض الله لك من خلصك وخلص حقك. ثم إنى ايها الجنَّى زوَّجته ابنة الراعى، ثم إنها سحرت ابنة عمى هذه الغزالة، وجئت إلى هنا فرأيت هؤلاء الجماعة فسألتهم عن حالهم فأخبروني بما جرى لهذا التاجر فجلست لأنظر ما يكون وهذا حديثي. فقال الجنّي: هذا حديث عجيب وقد وهبت لك ثلث دمه . فعند ذلك تقدم الشيخ الثاني صاحب الكلبتين السلاقيتين وقال له : أعلم يا سيد ملوك الجان أن هاتين الكلبتين إخوتي وأنا ثالثهم ، ومات والدي وخلّف لنا ثلاثة آلاف دينار ، ففتحت أنا دكاناً أبيع فيه وأشتري ، وسافر أخي بتجارته وغاب عنا مدة سنة مع القوافل ثمُّ أتى وما معه شيء فقَّلت له: يا أخي أما أشرت عليك بعدم السفر؟ فبكي وقال نيا اخي قدّر الله عز وجل على بهذا ولم يبق لهذا الكلام فائدة . ولست أملك شيئًا فأخذته وطلعت به إلى الدكان، ثم ذهبت به إلى الحمام، والبسته حلَّة من الملابس الفاخِرة، وأكلت أنا وإياه وقلت له : يا أخي إني أحسب ربح دكاني من السنة إلى السنة ، ثم أقسمه دون رأس المال بيني وبينك. ثم إنى عملت حساب الدكان من ربح مالي فوجدته الفي دينار. فحمدت الله عز وجَل وفرحت غاية الفرح وقسمت الربح بيني وبينه شطرين وأقمنا مع بعضنا أياماً. ثم إن إخوتي طلبوا السفر أيضاً وأرادوا أن أسافر معهم فلم أرض وقلت لهم : أي شيء كسبتم في سفركم حتى اكسب أنا؟ فالحّوا علىّ ولم أطعهم ، بل أقمنا في دكاكيننا نبيع ونشتري سنة كاملة وهم يعرضون على السفر حتى مضت ست سنوات كوامل ، ثم وافقتهم على السفر وقلت لهم : يا إخوتي إننا نحسب ما عندنا من المال ، فحسبناه فإذا هو ستة آلاف دينار . فقلت : ندفن نصفها تحت الأرض لينفعنا إذا أصابنا أمر ويأخذ كل واحد منا ألف دينار ونتسبب فيها. قالوا: نعم الراي . فأخذت المال وقسمته نصفين ودفنت ثلاثة آلاف دينار ، وأما الثلاثة آلاف دينار الأخرى فأعطيت كل واحد منهم الف دينار وجهزنا بضائع واكترينا مركباً ونقلنا فيها حوائجنا وسافرنا مدة شهر كامل إلى أن دخلنا مدينة وبعنا بضائعنا فربحنا في الدينار عشرة دنانير، ثم أردنا السفر، فوجدنا على شاطىء البحر جارية عليها خلق مقطع ، فقبّلت يدي وقالت : يا سيدي هل عندك إحسان ومعروف أجازيك عليهما؟ قلت: نعم إن عندي الإحسان والمعروف ولو لم تجازني. فقالت : يا سيدي تزوّجني وخذني إلى بلادك فإني قد وهبتك نفسي ، فافعل معي معروفاً لأني بمن يصنع معه المعروف والإحسان، ويجازي عليهما ولا يغرنك حالى. فلما سمعت كلامها حن قلبي إليها لأمر يريده الله عزّ وجلّ فاخذتها وكسوتها وفرشت لها في المركب فرشاً حسناً ، واقبلت عليها وأكرمتها، ثم سافرنا وقد أحبها قلبي محبة عظيمة، وصرت لا أفارقها ليلاً ولا نهاراً. واشتغلت بها عن إخوتي فغاروا مني وحسدوني على مالي وكثرة بضاعتي . وطمحت عيونهم في المال جميعه. وتحدثوا بقتلي واخذ مالي وقالوا: نقتل اخانا ويصير المال جميعه لنا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فجاؤوني وأنا ناثم بجانب زوجتي وحملوني أنا وزوجتي ورمونا في البحر. فلما استيقظت زوجتي انتفضت فصارت عفريتة وحملتني وطلعتني على جزيرة وغابت عني قليلاً وعادت إليّ عند الصباح ، وقالت لي : إنا زو لجتك التيّ حملتك ونجيتك من القتل بإدن الله تعالى، واعلم أنني جنّية، رآيتك فحبك قلبي لله وأنا مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم . فجئتك بالحال الذي رأيتني فيه فتزوجت بي وها أنا قد نجيتك من الغرق، وقد غضبتَ على إخوتك ولا بد أن اقتلهم . فلما سمعت حكايتها ، تعجّبت وشكرتها على فعلها وقلت لها : أما

هلاك إخوتي فلا ينبغي . ثم حكيت لها ما جرى لي معهم من الول الزمان إلى آخره واللها سمعت كلامي قالت: أنا في هذه الليلة أطير إليهم وأغرق مركبهم وأهلكهم . فقلت لها: بالله عليك لا تفعلي فإن صاحب المثل يقول: يا محسناً لمن أساء كفي المسيء فعله، وهم إخوتي على كل حال. قالت: لا بد لي من قتلهم . فاستعطفتها ، ثم إنها حملتني وطارت فوضعتني على سطح داري . ففتحت الأبواب وأخرجت الذي خبّاته تحت الأرض وفتحت دكاني بعدما سلمت على الناس، واشتريت بضائع . فلما كان الليل ، دخلت داري فوجدت هاتين الكلبين مربوطين فيها . فلما رأياني قاما إلي وبكيا وتعلقا بي فلم أشعر إلا وزوجتي قالت: هؤلاء إخوتك. فقلت: ومن فعل بهم هذا الفعل؟ قالت: أنا أرسلت إلى أختي ففعلت بهم ذلك وما يتخلصون إلا بعد عشر سنوات. فجئت وأنا سائر إليها تخلصهم بعد إقامتهم عشر سنوات في هذه الحال، فرأيت هذا الفتى فأخبرني بما جرى له . فأردت أن لا أبرح حتى أنظر ما يجري بينك وبينه وهذه قصتي . قال الجني: إنها حكاية عجيبة وقد وهبت لك ثلث دمه في جنايته.

فلما كانت الليلة ت اقالت: بلغني أن الشيخ الثالث صاحب البغلة قال للجني: أنا أحكى لك حكاية أعجب من حكاية الإثنين وتهب لي باقى دمه وجنايته أيهًا الجني. قال: نعم. فقال الشيخ: أيها السلطان ورئيس الجان، إن هذه البغلة كانت زوجتي سافرت وغبت عنها سنة كاملة ، ثم قضبت سفوي

كلام وغنج وضحك وتقبيل وهواش، فلما رأتني عجلت وقامت إلى بكوز فيه ماء، فتكلّمت عليه ورشَّتني وقالت: أخرج من هذه الصورة إلى صورة كلب. فصرت في الحال كلباً، فطردتني من البيت فخرجت من البآب ولم أزل سائراً حتى وصلت إلى دكان جزّار . فتقدمت وصرت آكل من العظام . فلما رآني صاحب الدكان أخذني ودخل بي بيته، فلما رأتني بنت الجزار، غطَّت وجهها منى وقالت : اتجيء لنا برجل وتدخل علينا به؟ فقال أبوها : أين الرجل ؟ قالت إن هذا الكلب رجل سحرته امرأته، وأنا أقدر على تخليصه. فلما سمع أبوها كلامها قال: بالله عليك يا بنتي خلَّصيه . فأخذت كوزاً فيه ماء وتكلَّمت عليه ورشَّت على منه قليلاً وقالت : اخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى . فصرت إلى صورتي الأولى فقبلت يدها وقلت لها : أريد أن تسحري زوجتي كما سحرتني، فأعطتني قليلاً من الماء وقالت: إذا رأيتها نائمة رشُّ هذا الماء عليها فإنها تصير كما أنت طالب. فوجدتها نائمة فرشيت عليها الماء وقلت: اخرجي من هذه الصورة إلى صورة بغلة. فصارت في الحال بغلة وهي هذه التي تنظرها بعينيك أيها السلطان ورئيس ملوك الجان. ثم التفت إليها قال: أصحيح، فهزّت رأسها وقالت بالإشارة: نعم هذا صحيح . فلما فرغ من حديثه ، اهتز الجني من الطرب ووهب له ثلث دمه .

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها : يا أختي ما أحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذَّبه . فقالت : وأين هذا مما أحَّدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك؟ فقال الملك: والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها لأنه عجيب. ثم باتوا تلك الليلة متعانقين إلى الصباح فخرج الملك إلى محلُّ حكمه ودخل عليه الوزير والعسكر واحتبك الديوان، فحكم الملك وولى وعزل ونهى وأمر إلى آخر النهار. ثم انفض الديوان ودخل الملك شهريار إلى قصره. فلما أقبل الليل وقضى حاجته من بنت الوزير، قالت لها أختها دنيازاد: يا اختي اتممي لنا حديثك. فقالت: حباً وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ الثالث لما قال للجني حكاية أعجب من الحكايتين، تعجّب الجني غاية العجب واهتز من الطرب، وقال: قد وهبت لك باقي جنايته وأطلقته لكم، فأقبل التاجر على الشيوخ وشكرهم وهنوه بالسلامة ورجع كل واحد إلى بلده.

### 2 - حكاية الصياد مع العفريت

وما هذه بأعجب من حكاية الصياد. فقال لها الملك: وما حكاية الصياد؟ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان رجل صياد وكان طاعناً في السن وله زوجة وثلاثة أولاد، وهو فقير الحال وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرات لا غير، ثم إنه خرج يوماً من الأيام في وقت الظهر إلى شاطيء البحر وحط مقطفه وطرح شبكته، وصبر إلى أن استقرت في الماء، ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة، فجذبها فلم يقدر على ذلك، فذهب بالطرف إلى البر ودق وتدا وربطها فيه، ثم تعرى وغطس في الماء حول الشبكة، وما زال يعالج حتى أطلعها، ففرح ولبس ثيابه وأتى إلى الشبكة. فوجد فيها حماراً ميتاً فلما رأى ذلك حزن وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم قال: ان هذا الرزق عجيب، وأنشد يقول: [من البسيط]

يَا خَائِضًا فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ والهَلَـكَهُ ۚ ۚ أَقْصِرْ عَنَاكَ فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالحَرَكَهُ

ثم ألّ الصياد لمّ رأى الحمار الميت خلّصه من الشبكة وعصرها، فلما فرغ من عصرها نشرها، وبعد ذلّك نزل البحر وقال: بسم الله، وطرحها فيه وصبر عليها حتى استقرت، ثم جذبها فثقلت ورسخت أكثر من الأول. فظن أنه سمك فربط الشبكة وتعرّى ونزل وغطس، ثم عالج إلى أن خلصها وأطلعها على البر. فوجد فيها زيراً كبيراً وهو ملآن برمل وطين. فلما رأى ذلك، تأسف وأنشد قول الشاعر: [من الحجتف]

يا حُرْقَةَ الدَّهْ ِ كُفِّيْ إِنْ لَمْ تَكُفِّ فَعِفِّي فلا بحَظِّيَ أُعْطِي ولا بصَنْعَةِ كَفَّي خَرَجْتُ أَطْلُبُ رِزْقِي كَمْ جاهِلٍ فِي ظُهُوْرٍ وعالِمٍ مُتَخَفِّسي كَمْ جاهِلٍ فِي ظُهُوْرٍ وعالِمٍ مُتَخَفِّسي

ثم إنّه رمى الزير وعصر شبكته ، ونظّفها واستغفر الله وعاد إلى البحر ثالث مرة ورمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرّت ، وجذبها فوجد فيها شقافة وقوارير ، فأنشد قول الشاعر : [من الطويل]

هُوَ الرِّزْقُ لا حَلُّ لَدَيْكَ ولا رَبْطُ ولا قَلَمٌ ' يُجْدِي عَلَيْكَ ولا خَطُّ

ثم انه رفع راسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أرم شبكتي غير أربع مرآت وقد رميت ثلاثاً ،ثم انه سمى الله ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن استقرّت وجذبها، فلم يطق جذبها وإذا بها اشتبكت في الأرض فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فتعرّى وغطس عليها وصار يعالج فيها الى أن طلعت على البر. وفتحها فوجد فيها قمقماً من نحاس أصفر ملآن وفمه مختوم

برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان. فلما رآه الصياد فرح وقال: هذا أبيعه في سوق النحاس فإنه يساوي عشرة دنانير ذهبًا . ثم إنه حرّكه فوجده ثقيلاً فقال : لا بد أني أفتحه وأنظر ما فيه وادخره في الخرج ثم أبيعه في سوق النحاس . ثم إنه أخرج سكينًا وعالج في الرصاص إلى أن فكُّه من القمقم وحطه على الأرض وهزَّه لينكب ما فيه فلم ينزل منه شيء، ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء، ومشى على وجه الأرض، فتعجب غاية العجب. وبعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفريتاً راسه في السحاب ورجلاه في التراب. برأس كالقبة، وأيد كالمداري، ورجلين كالصواري، وفم كالمغارة، وأسنان كالحجارة، ومناخير كالإبريق، وعينين كالسراجين، أشعث اغبر. فلما رأى الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبَّكت أسنانه ونشف ريقه وعمى عن طريقه. فلما رآه العفريت قال: لا اله إلا الله سليمان نبي الله . ثم قال العفريت : يا نبي الله لا تقتلني . فإني لا عدت أخالف لك قولاً ولا أعصي لك أمراً . فقال له الصياد : أيها المارد أتقول سليمان نبي الله وسليمان مات من مدة ألف وثمانماية سنة ونحن في آخر الزمان؟ فما قصتك وما حديثك وما سبب دخولك في هذا القمقم؟ فلما سمع المارد كلام الصياد قال: لا إله إلا الله ابشريا صياد. فقال الصياد: بماذا تبشرني؟ فقال: بقتلك في هذه الساعة اشر القتلات، قال الصياد: تستحق على هذه البشارة يا قيم العفاريت زوال الستر عنك يا بعيد . لاي شيء تقتلني وأي شيء يوجب قتلي ، وقد خلصتك مِن القمقم ونجيتك من قرار البحر وطلّعتك إلى البر؟ فقال العفريت: تمنّ على أي موتة تموتها وأي قتلة تُقتلها. فقال الصياد: ما ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك؟ قال العفريت: اسمع حكايتي يا صياد. قال الصياد: قل وأوجز في الكلام فإن روحي وصلت إلى قدمي. قال: اعلم أني من الجن المارقين وقد عصيت سليمان بن داود أنا وصخر الجن فارسل لي وزيره اصف ابن برخيا، فأتي بي مكرهًا وقادني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي وأوقفني بين يديه . فلما رآني سليمان استعاذ مني وعرض على الإيمان والدخول تحت طاعته فأبيت ، فطلب هذا القمقم وحبسني فيه وختم على بالرصاص وطبعه بالاسم الأعظم ، وأمر الجن فاحتملوني وألقوني في وسط البحر فأقمت ماية عام وقلت في قلبي : كل من خِلَّصني أغنيته إلى الأبد . فمرت ماية عام ولم يخلُّصني أحد . ودخلت عليَّ ماية أخرى، فقلت: كل من خلَّصني فتحت له كنوز الأرض، فلم يخلَّصني أحد. فمرَّ عليَّ أربعماية عام أخرى فقلت: كل من خلّصني أقضى له ثلاث حاجات فلم يخلصني أحد. فغضبت غضبا شديداً وقلت في نفسي : كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنّيته كيف يموت . وها أنت قد خلّصتني ومنّيتك كيف تموت؟ فلما سمع الصياد كلام العفريت قال: يا لله العجب، أنا ما جئت أخلَّصك إلا في هذه الأيام . ثم قال الصياد للعفريت : أُعف عن قتلي يعف الله عنك و لا تهلكني يسلط الله عليك من يهلكك . فقال المارد : لا بد من قتلك ، فتمنّى على موتة تموتها. فلما تحقق ذلك منه الصياد راجع العفريت وقال: أُعفُ عني إكرامًا لما أعتَقتكُ فقال العفريت : وأنا ما اقتلك إلا لأجل ما خلصتني . فقال له الصياد : يا شيخ العفاريت ، هل أصنع معك مليحاً فتقابلني بالقبيح ؟ ولكن لم يكذب المثل حيث قال : [من الطُّويل]

فَعَلْنا جَمِيلاً قابَلُونا بِضِدِّه وهذا لَعَمْريْ منْ فِعَال الفَوَاجِر

وَمَنْ يَفْعَلِ الْمُعْرُوفَ مَعْ غَيْرِ أَهْلِهِ يُجازَ كما جُوْزِيْ مُجيرُ ٱمِّ عامر

فلما سمع العفريت كلامه قال له: لا تطمع فلا بد من موتك فقال الصياد هذا جنيّ، وأنا انسى وقد أعطاني الله عقلاً كاملاً، وها أنا أدبر أمراً في هلاكه بحيلتي وعقلي وهو يدبر بمكره وخبثه . ثم قال للعفريت : هل صمّمت على قتلى ؟ قال : نعم . فقال له : بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سليمان ، اسألك عن شيء وتصدقني فيه . قال : نعم . ثم ان العفريت لما سمع ذكر الاسم الأعظم ، اضطرب واهتز ، وقال له : أسأل واوجز فقال له : كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك و لا رجلك ، فكيف يسعك كلك ؟ فقال له العفريت : وهل أنت لا تصدق انني كنت فيه؟ فقال الصياد: لا أصدقك أبداً حتى انظرك فيه بعيني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصياد لما قال للعفريت لا اصدَّقك ابدأ حتى انظرك بعيني في القمقم ، انتفض العفريت وصار آ- دخاناً صاعداً إلى الجوّ، ثم اجتمع ودخل في القمقم قليلاً قليلاً حتى

🗐 استكمل الدخان داخل القمقم . وإذا بالصياد اسرع واخذ السِّدادَة र्जे प्राप्त नाम निवास । الرصاص المختومة، وسدّ بها فم القمقم ونادى العفريّت وقال له: تمنّ على أي موتة تموتها . لأرمينك في هذا البحر وأبني لي هنا بيتاً ، وكل من أتى هنا أمنعه أن يصطاد ، وأقول له هنا عفريت، وكل من طلعه يبين له أنواع الموت ويخيره بينها، فلما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر . ورأى نفسه محبوساً ورأى عليه طبع خاتم سليمان، وعلم أن الصياد سجنه في سجن احقر العفاريت واقذرها وأصغرها، ثم أن الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة البحر. فقال له العفريت: لا، لا. فقال الصياد: لا بد، لا بد. فلطف المارد كلامه وخضع وقال: ما تريد أن تصنع بي يا صياد؟ قال: أُلقيك في البحر، إن كنت اقمت فيه الفأ وثمانماية عام فأنا أجعلك تمكث فيه إلى أن تقوم الساعة . أما قلت لك أبقني يبقك الله ولا تقتلني يقتلك الله ، فأبيت قولي وما أردت إلا غدري . فألقاك الله في يدي فغدرت بك . فقال العفريت : إفتح لي حتى أحسن إليك. فقال له الصياد: تكذب يا ملعون أنا مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان. فقال العفريت: وما شأن وزير الملك يونان والحكيم رويان وما قصتهما؟ · فقال الصياد: اعلم أيها العفريت انه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في مدينة الفرس وأرض رومان ملك يقال له الملك يونان، وكان ذا مال وجنود وبأس وأعوان من سائر الأجناس. وكان في جسده برص قد عجزت فيه الاطباء والحكماء ولم ينفعه منهم شرب أدوية ولا سفوف ولا دهان . ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداويه . وكان قد دخل مدينة الملك يونان حكيم كبير طاعن في السن ، يقال له الحكيم رويان ، وكان عارفاً بالكتب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية وعلم الطب والنجوم ، وعالمًا باصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها ومضرَّتها ، وعالمًا بخواص النباتات والحِشايش والاعشاب المضرّة والنافعة، قد عرف علم الفلاسفة وحاز جميع العلوم الطبية وغيرها. ثم ان الحكيم لما دخل المدينة وأقام بها أياماً قلائل ، سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله ، وقد عجزت عن مداواته الأطباء وأهل

العلوم . قلما بلغ دلك الحكيم ، بات مشغولاً . قلما أصبح الصباح وأضاء يتوره ولاح ، وسلمت الشمس على زين الملاح ، لبس أفخر ثيابه ودخلَ على الملكُ يُونان، وقبّل الأرض ودعى له بدوام العز والنعم ، وأحسن ما به تكلم وأعلمه بنفسه فقال : أيها الملك بلغني ما اعتراك من هذا الذي في جسدك، وان كثيراً من الأطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله، وها أنا أداويك أيها الملك ولا أسقيك دواء ولا أدهنك بدهن ، فلما سمع الملك يونان كلامه تعجّب وقال له: كيف تفعل فوالله ان أبرأتني أغنيك لولد الولد، وأُنعم عليك وكل ما تتمناه فهو لك، وتكون نديمي وحبيبي، ثم إنه خلع عليه واحسن إليه وقال له: أتبرثني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان؟ قال: نعم أبريك بلا مشقّة في جسدك. فتعجّب الملك غاية التعجّب ثم قال له: أيها الحكيم، الذي ذكرته لي يكون في أي الاوقات وفي أي الايام ، فاسرع به يا ولدي. قال له: سمعاً وطاعة. ثم نزل من عند الملك واكترى له بيتاً وحط فيه كتبه وأدويته وعقاقيره، ثم استخرج الأدوية والعقاقير وجعل منها صولجاناً وجوَّفه وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته. فلما صنع الجميع وفرغ منها طلع إلى الملك في اليوم الثاني ودخل عليه وقبّلَ الأرض بين يديه وأمره أن يركب إلى الميدان وان يلعب بالكرة والصولجان، وكان معه الأمراء والحجّاب والوزراء وأرباب الدولة. فما استقر به الجلوس في الميدان حتى دخل عليه الحكيم رويان وناوله الصولجان وقال له: خذ هذا الصولجان واقبض عليه مثل هذه القبضة وامش في الميدان واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك، فينفذ الدواء من كفك فيسري في سائر جسدك. فإذا فرغت واثَّر الدواء فيك، فارجع إلى قصرك وادخل بعد ذلك الحمام واغتسل ونم، فقد بُرِئت والسلام. فعند ذلك، أخذ الملك يونان ذلك الصولجان من الحكيم وامسكه بيده وركب الجواد ورُميت الكرة بين يديه وساق خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهو قابض بكفه على قصبة الصولجان. وما زال يضرب به الكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه ، وسرى له الدواء من القبضة وعرف الحكيم رويان أن الدواء سرى في جسده، فأمره بالرجوع إلى قصره وأن يدخل الحمَّام من ساعته. فرجع الملك يونان من وقته وأمر أن يخلوا له الحمَّام فأخلوه له . وتسارع الفراشون وتسابق المماليكَ وأعدُّوا للملك قماشه ودخل الحمام واغتسل غسلاً جيداً ولبس ثيابه داخل الحمام ، ثم خرج منه وركب إلى قصره ونام فيه . هذا ما كان من أمر الملك يونان . وأما ما كان من أمر الحكيم رويان ، فانه رجع إلى داره وبات. فلما أصبح الصباح طلع إلى الملك واستأذن عليه فأذن له في الدخول، فدخل وقبّل الأرض بين يديه وأشار إلى الملك بهذه الأبيات: [من الكامل]

وإذا دَعَتْ يَوْماً سِواكَ لَها أَبا تَمْحُوْ مِنَ الْحَطْبِ الْكَرِيْهِ غَياهِبا كَي لا نَرَى وَجْهَ الزَّمَانِ مُقَطِّبا فَعَلَتْ بِنا فِعْلَ السَّحابِ مَعَ الرُّبا حَتَّى بَلَغْتَ مِنَ الزَّمانِ مَارِبا

زَهَتِ الفَصاحَةُ إِذْ دُعِيثَ لَها أَبا يَا صَاحِبَ الوَجْهِ الَّذِي أَنُوارُه ما زِالَ وَجْهُكَ مُشْرِقاً مُتَهَلِّلاً أَوْلَيْتَنِي مِنْ فَضْلِكَ المِننَ الَّتِي وَصَرَفْتَ جُلَّ المَالِ فِي طَلَب العُلا

فلما فرغ من شعره، نهض الملك قائمًا على قدميه وعانقه وأجلسه بجنبه، وخلع الخلع السنية . ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد فيه شيئًا من البرص وصار جسده

نقيًا مثل الفضة البيضاء. ففرح بذلك غاية الفرح والسع صدره وانشرح . فلما أصبح الصباح دخل الديوان وجلس على سرير ملكه ودخلت عليه الحجَّاب وأكابر الدُّولة ودخل علَّيه الحكيُّم رويان. فلما رآه قام إليه مسرعًا وأجلسه بجانبه، وإذا بموائد الطعام قد مدت، فأكل صُحبته، وما زال عنده ينادمه طول نهاره . فلما أقبل الليل ، أعطى الحكيم ألفي دينار غير الخلع والهدايا . وأركبه جواده وانصرف إلى داره . والملك يونان يتعجب من صنعه ويقول : هذا داواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بدهان. فوالله ما هذه إلاَّ حكمة بالغة فيجب على لهذا الرجل الإنعام والإكرام وان أتَّخذه جليساً أنيساً مدى الزمان . وبات الملك يونانَ مسروراً فرحان بصحة جسمه وخلاصه من مرضه . فلما أصبح ، حرج الملك وجلس على كرسيه ووقفت أرباب دولته بين يديه وجلست الأمراء والوزراء على يمينه ويساره. ثم طلب الحكيم رويان، فدخل عليه وقبّل الأرض بين يديه، فقام له الملك وأجلسه بجانبه وأكل معه وحيّاه وخلع عليه وأعطاه . ولم يزل ي<del>تحدث</del> معه إلى أن أقبل الليل. فرسم له بختمس خلع وألف دينار ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك. فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى الديوان وقد أحدقت به الأمراء والوزراء والحجاب. وكان له وزير من وزرائه بشع المنظر نحس الطالع ، لئيم بخيل حسود مجبول على الحسد والمقت. فلما رأى ذلك الوزير ان الملك قرّب الحكيم رويان وأعطاه هذا الإنعام حسده عليه، وأضمر له الشركما قيل في المعنى: ما خلى جسد من حسد. وقيل في المعنى: الظلم كمين في النفس ، القوة تظهره والعجز يخفيه. ثم ان الوزير تقدم إلى الملك يونان وقبل الأرض بين يده ، وقال له: يا ملك العصر والأوان، أنت الذي شمل الناس إحسانك ولك عندي نصيحة عظيمة، فان أخفيتها عنك أكون ولد زنا ، فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك . فقال الملك وقد أزعجه كلام الوزير: وما نصيحتك؟ فقال: أيها الملك الجليل، قد قالت القدماء: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب وقد رأيت الملك على غير صواب . حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام . وقربه غاية القرب وأنا أخشى على الملك من ذلك . فانزعج الملك وتغيّر لونه وقال له: من الذي تزعم أنه عدوي وأحسن إليه؟ فقال له: أيها الملك إن كنت نائماً فاستيقظ، فانا أشير إلى الحكيم رويان . فقال له الملك : إنّ هذا صديقى وهو أعزّ الناس عندي لأنه داواني بشيء قبضته بيدي وأبرأني من مرضى الذي عجزت فيه الأطباء وهو لا يوجد مثلة في هذا الزمان في الدنيا غرباً وشرقاً، فكيف أنت تقول عليه هذا المقال؟ وأنا من هذا اليوم أرتب له الجوامك والجرايات وأعمل له في كل شهر ألف دينار ، ولو قاسمته في ملكي لكان قليلاً عليه، وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسداً كما بلغني عن الملك السندباد، ثم قال الملك يونان: ذكر والله أعلم .

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها: يا أختي ما أحلى حديثك وأطيبه والذه وأعذبه . فقالت لها : وأين هذا مما أحدثكم به الليلة المقبلة إن عشت وأبقاني الملك ؟ فقال الملك في نفسه : والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها لأنه حديث عجيب . ثم انهم باتوا تلك الليلة متعانقين إلى الصباح . ثم خرج الملك إلى محل حكمه واحتبك الديوان . فحكم وولّى وعزل وأمر ونهى إلى آخر النهار ، ثم انفض الديوان فدخل الملك قصره وأقبل الليل وقضى حاجته من بنت الوزير شهرزاد .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الملك يونان قال لوزيره: إيها فلما كانت الليلة لي الوزير أنت دخلك الحسد من أجل هذا الحكيم فتريد أن اقتله وبعد ذلك أندم كما ندم الملك السندباد على قتل الباز. فقال الوزير: وكيف كان ذلك؟ فقال الملك: ذكر أنه كان ملك من ملوك الفرس يحب

عَلَّىٰ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى الفرجة والتنزه والصيد والقنص ، وكان له باز ربّاه و لا يفارقه ليلاً و لا نهاراً ، ويبيت طول الليل حامله على يده ، وإذا طلع إلى الصيد يأخذه معه وهو عامل له طاسة من الذهب معلقة في رقبته ، يسقيه منها فبينما الملك جالس وإذا بالوكيل على طير الصيد يقول يا ملك الزمان هذا أوان الخروج إلى الصيد، فاستعد الملك للخروج وأخذ البازي على يده، وساروا إلى أن وصلوا إلى واد ونصبوا شبكة الصيد، وإذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة فقال الملك: كل من فاتت الغزالة من جهته قتلته. فضيقوا عليها حلقة الصيد وإذا بالغزالة أقبلت على الملك وشبت على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الأرض للملك. فطاطأ الملك للغزالة ففرت من فوق دماغه وراحت إلى البر، فالتفت الملك إلى العسكر فرآهم يتغامزون عليه فقال: يا وزير، ماذا يقول العساكر؟ فقال: يقولون إنك قلت، كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل. فقال الملك: وحياة رأسي لأتبعها حتى أجيء بها. ثم طلع الملك في أثر الغزالة، ولم يزل وراءها، وصار البازي يلطشها على عينيها إلى أن أعماها ودوخها، فسحب الملك دبوساً وضربها فقلبها، ونزل ذبحها وسلخها وعلقها في قربوص السرج . وكانت ساعة حَرٌّ، وكان المكان قفراً لم يوجد فيه ماء، فعطش الملك وعطش الحصان . فالتفت الملك فرأى شجرة ينزل منها ماء مثل السمن ، وكان الملك لابساً في كفه جلداً، فأخذ الطاسة من رقبة البازي وملاها من ذلك الماء ووضع الماء قدامه . وإذا بالبازى لطش الطاسة فقلبها، فأخذ الملك الطاسة ثانياً وملاها وظن أن البازي عطشان فوضعها قدامه فلطشها ثانياً وقلبها . فغضب الملك من البازي وأخذ الطاسة ثالثاً وقدمها للحصان فقلبها البازي بجناحه فقال الملك: الله يخيّبك يا أشأم الطيور، حرمتني من الشرب وحرمت نفسك وحرمت الحصان. ثم ضرب البازي بالسيف فرمي أجنحته فصار البازي يقيم رأسه ويقول بالإشارة: انظر الذي فوق الشجرة. فرفع الملك عينه فرأى فوق الشجرة حية، والذي يسيل سمها. فندم الملك على قص أجنحة البازي، ثم قام وركب حصانه وسار ومعه الغزالة حتى وصل إلى مكانه الأول. فألقى الغزالة إلى الطبّاخ وقال له: خذها واطبخها. ثم جلس الملك على الكرسي والبازي على يده فشهق البازي ومات. فصاح الملك حزناً وأسفاً على قتل البازي حيث خلَّصه من الهلاك. وهذا ما كان من حديث الملك السندباد. فلَّما سمع الوزير كلام الملك يونان قال له: أيها الملك العظيم الشأن وما الذي فعلته من الضرورة ورأيت منه سوءًا إنما أفعل معك هذا شفقة عليك، وستعلم صحة ذلك فان قبلت منى نجوت والا هلكت كما هلك وزير كان احتال على ابن ملك من الملوك. كان لذلك الملك ولد مولع بالصيد والقنص وكان له وزير، فأمر الملك ذلك الوزير أن يكون مع ابنه أينما توجّه. فخرج يوماً من الأيام إلى الصيد والقنص، وخرج معه وزير أبيه . فساروآ جميعاً ، فنظرا إلى وحش كبير فقال الوزير لابن الملك : دونك هذا الوحش فاطلبه، فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين وغاب عنه الوحش في البرية وتحيّر ابن الملك فلم يعرف أين يذهب، وإذا بجارية على رأس الطريق وهي تبكي. فقال لها ابن الملك: من

اتت ٢ قالت : بنت ملك من ملوك الهند ، وكنت في البرية فادر كني النعاس فوقعت من فوق الشابة ولم أعلم بنفسي فصرت منقطعة حائرة. فلما سمع ابن الملك كلامها، رقّ لحالها وحملها على ظهر دابته وأردفها وسار حتى مرّ بجزيرة فقالت له الجارية : يا سيدي أريد أن أزيل ضرورة، فأنزلها إلى الجزيرة ثم تعوقت فاستبطأها فدخل خلفها وهي لا تعلم به ، فإذا هي غولة وهي تقول لاولادها: يا أولادي قد أتيتكم اليوم بغلام سمين. فقالوا لها ائتينا به يا أمّنا ناكله في بطوننا. فلما سمع ابن الملك كلامهم أيقن بالهلاك وارتعدت فرائصه وخشي على نفسه ورجع . فخرجت الغولة فرأته كالخائف الوجل وهو يرتعد فقالت له: ما بالك خائفاً؟ فقال لها: ان لي عدواً وأنا خائف منه . فقالت الغولة : إنك تقول انا ابن الملك . قال لها : نعم . قالت له : ما لك لا تعطى عدوك شيئًا من المال فترضيه به ؟ فقال لها : إنه لا يرضي بمال ولا يرضي إلا بالروح وأنا خائف منه وأنا رجل مظلوم . فقالت له : إن كنت مظلوماً كما تزعم ، فاستعن بالله عليه فإنه يكفيك شرّه وشرّ جميع ما تخافه. فرفع ابن الملك رأسه إلى السماء وقال: يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، انصرني على عدوي واصرفه عني، انك على ما تشاء قدير . فلما سمعت الغولة دعاءه، انصرفت عنه وانصرف ابن الملك إلى أبيه وحدثه بحديث الوزير . وأنت أيها الملك، متى أمنت لهذا الحكيم قتلك أقبح القتلات، وإن كنت أحسنت إليه وقربته منك، فإنه يدبر في هلاكك . اما ترى انه ابراك من ظاهر الجسد بشيء امسكته بيدك ؟ فلا تامن أن يهلكك بشيء تمسكه أيضاً. فقال الملك يونان: صدقت فقد يكون كما ذكرت أيها الوزير الناصح، فلعل هذا الحكيم أتى جاسوساً في طلب هلاكي . وإذا كان أبرأني بشيء أمسكته بيدي فإنه يقدر أن يهلكنى بشيء اشمّه. ثم إن الملك يونان قال لوزيره: أيها الوزير، كيف العمل فيه؟ فقال له الوزير: أرسل إليه في هذا الوقت واطلبه فإن حضر، فاضرب عنقه فتُكفّى شرّه وتستريح منه، واغدر به قبل أن يغدر بك. فقال الملك يونان: صدقت أيها الوزير. ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم فحضر وهو فرحان ولا يعلم ما قدره الرحمن كما قال بعضهم في المعنى: [ من الكامل]

> وكِلِ الأُمُورَ إلى الَّذي بَسَطَ الثَّرَى ولَكَ الأَمانُ مِنَ الَّذي ما قَدَّرا

يا خائفًا مِنْ دَهْرِهِ كُنْ آمِنًا إِنَّ الْمُقَدَّرَ كَائِنٌ لا يُنْمَحى

وأنشد الحكيم مخاطباً للملك قول الشاعر: [من الطُّويل]

فَقُلْ لِي لِمَنْ أَعْدَدْتُ نَظْمِي مَعَ النَّنْوِ الْتَنْوِ الْتَنْوِ الْتَنْفِي وَلا عُذْرِ الْتَنْفِ وَلا عُذْرِ وَالْجَهْرِ وَالْجَهْرِ وَالْجَهْرِ يَخْفُ لَهَا فَمِّيْ وَإِنْ أَنْقَلَتْ ظَهْرِيْ

إذا لَمْ أَقُمْ يَوْماً لِحَقِّكَ بِالشُّكْرِ لَقَدْ جُدْتَ لِي قَبْلَ السُّوْالِ بِأَنْعُمِ فَمَالِيَ لا أَعْطِي ثَناءَكَ حَقَّهُ سَأَشْكُرُ ما أَوْلَيتني مِنْ صَنَائِعٍ وأيضاً في المعنى:[من مجزوء الكامل]

وكِلِ الأُمُورَ إلى القَضَا تَنْسَى بِهِ ما قَدْ مَضَى لَكَ فِي عَوَاقِبِهِ رِضَى كُنْ عَنْ هُمُومِكَ مُعْرِضاً وٱبْشِرْ بِخَيْرٍ عاجِلٍ فَلَرُبَّ أَمْرٍ مُسْخِطٍ

#### اللهُ يَفْعلُ مَا يِشَاءُ فَلاَ تَكُن مُعْتَرِضًا

وأيضاً في المعنى : [من الكامل]

وأرح فُوادَكَ مِنْ جَمِيْعِ العالَمِ بَلْ مَا يَشَاءُ اللهُ أَحْكُمُ حَاكِمٍ

سَلِّم أُمُورَكَ للْحَكيم العَالم وأَعْلَمُ بَأَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَمَا تَشَأَ

وأيضاً في المعنى : [من الكامل]

إِنَّ الهُمُومَ تُزِيْلُ لُبَّ الحَازِمِ فاتْرُكْهُ تَسْلَمْ في نَعِيْمٍ دائِمٍ لا تَبْتَئِسْ وٱنْسَ الهُمُومَ جِمِيْعَها لا يَنْفَعُ التَّدْبِيرُ عَبْداً عاجِزاً

فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك: أتعلم لماذا أحضرتك؟ فقال الحكيم: لا يعلم الغيب الا الله تعالى. فقال له الملك: احضرتك لاقتلك وأعدمك روحك. فتعجّب الحكيم رويان من تلك المقالة غاية العجب، وقال: أيها الملك لماذا تقتلني وأي ذنب بدا مني؟ فقال له الملك: قد قيل لي إنك جاسوس وقد أتيت لتقتلني، وها أنا أقتلكُ قبل أن تقتلني . ثم إن الملك صاح على السياف وقال له : اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شرَّه . فقال الحكيم : ابقني يبقيك الله ولا تقتلني يقتلك الله . ثم إنه كرّر عليه القول مثل ما قلت لك أيها العفريت وأنت لا تدعني بل تريد قتلي. فقال الملك يونان للحكيم رويان : اني لا آمن الا إن قتلتك فانك ابرئتني بشيء أمسكته بيدي فلا آمن أن تقتلني بشيء أشمّه أو غير ذلك . فقال الحكيم : أيها الملك أهَّذا جزَّائي منك ، تقابل المليح بالقبيح ؟ فقال الملك: لابد من قتلك من غير مهلة. فلما تحقّق الحكيم أن الملك قاتله ولا محالة ، بكي وتاسف على ما صنع من الجميل مع غير اهله كما قيل في المعنى : [من البسيط]

مَيْمُونَةُ مِنْ سِماتِ العَقْلِ عارِيةٌ لَكِنْ أَبُوها مِنَ الألْبابِ قَدْ خُلِقَ

لمَ ْيَمْشِ فِي يابِسٍ يَوْماً ولا وَحَلِ إِلاَّ بِنُوْرٍ هَداهُ ؛ يَتَّقِي الزَّلَقَ

وبعد ذلك تقدم السيّاف وغمى عينيه وشَهَرَ سيفه وقال: إيذَن، والحكيم يبكي ويقول للملك: ابقني يبقِك الله . و لا تقتلني يقتلك الله ، وانشد قول الشاعر : [من الطويل]

نَصَحْتُ فَلَمْ أُفْلِحُ وغَشُّوا فَافْلَحُوا فَأُوقَعَنِي نُصْحِي بدارٍ هَوانِ

فإِنْ عِشْتُ لَمْ ٱنْصَحْ وإِن مِتْ فانْع ِلِي ﴿ ذَوِي النَّصْحِ مِنْ بَعْدِي بِكُلِّ لِسَانِ

ثمَّ إنَّ الحكيم قال للملك: ايكون هذا جزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح ؟ قال الملك: وما حكاية التمساح ؟ فقال الحكيم : لا يمكنني أن أقولها وانا في هذه الحال، فبالله عليك أبقني يبقِك الله . ثم إن الحكيم بكى بكاءً شديداً ،فقام بعض خواص الملك وقال : أيها الملك هب لي دم هذا الحكيم لاننا ما رايناه فعلي معك دنباً وما رايناه إلا ابراك من مرضك الذي أعصى الأطباء والحكماء. فقال لهم الملك: لمَّ تعرفوا سبب قتلي لهذا الحكيم ، وذلك لاني إن ابقيته فأنا هالك لا محالة، ومن أبرأني من المَرض الذي كان بي بشيء امسكته بيدي، فيمكن أنَّ يقتلني بشيُّ أشمه ، فأنا أخاف أن يقتلني ويأخذ على جعالة ، لأنه ربما كان جاسوساً وما جاء إلا ليقتلني ، فلا بد من قتله وبعد ذلك اءمن على نفسي . فقال الحكيم : ابقني يبقِك الله ولا تقتلني يقتلك الله

فَلَما تَحْقَق الحَكيم ، أيها العفريت ، أن الملك قاتله لا محالة قال له : أيها الملك ، إن كان لا بد من قتلي فامهلني حتى انزل إلى داري، فاخلّص نفسي واوصى اهلي وجيراني ان يدفنوني، واهب كتب الطب، وعندي كتاب خاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك، فقال الملك للحكيم: وما هذا الكتاب؟ قال : فيه شيء لا يحصى ، وأقل ما فيه من الأسرار أنك إذا قطعت رأسي وفتحته وعددت ثلاث ورقات ثم تقرأ ثلاثة أسطر من الصحيفة التي على يسارك، فان الرأس تكلمك ويجاوبك عن جميع ما سألته عنه ، فتعجب الملك غاية التعجب واهتز من الطرب وقال له : أيها الحكيم ، وهل إذا قطعت رأسك تكلمت؟ فقال: نعم أيها الملك وهذا أمر عجيب. ثم إن الملك ارسله مع المحافظة عليه، فنزل الحكيم إلى داره وقضى أشغاله في ذلك اليوم وفي اليوم الثاني، ثم طلع الحكيم إلى الديوان وطلعت الأمراء والوزراء والحجَّاب والنواب وارباب الدولة جميعاً. وصَّار الديوان كزهر البستان. وإذا بالحكيم دخل الديوان ووقف قدام الملك ومعه كتاب عتيق ومكحلة فيها ذرور وجلس وقال : إنتوني بطبق . فأتوه بطبق وكبُّ فيه الذرور وفرشه وقال : أيها الملك، خذ هذا الكتاب و لا تعمل به حتى تقطع رأسي، فإذا قطعته فاجعله في ذلك الطبق وأمّر بكبسها على ذلك الذرور ،فإذا فعلت ذلك فأنَّ دمها ينقطع . ثم افتح الكتاب، ففتحه الملك فوجده ملصوقاً فحط اصبعه في فمه وبلُّه بريقه وفتح أول ورقة والثانية والثالثة ، والورق ما ينفتح إلا بجهد . ففتح الملك ست ورقات ونظر فيها فلم يجد فيها كتابة فقال الملك : أيها الحكيم ما فيه شيء مكتوب. فقال الحكيم: قلّب زيادة على ذلك. فقلّب فيه زيادة، فلم يكن إلا قليل من الزمان حتى سرى فيه السم لوقته وساعته، فإن الكتاب كان مسموماً. فعند ذلك تزحزح الملك وصاح وقال: قد سرى في السم . فأنشد الحكيم رويان يقول: [من البسيط]

وعَنْ قَلْيل كَأَنَّ الحُكُم لم يَكُن هذا بذاكَ فلا عَتْبٌ على الزَّمَنِ

تَحَكَّمُوا فَاسْتَطَالُوا فِي حُكُومَتِهِم لَو أَنْصَفُوا أَنْصَفُوا لَكِنَ بَغُوا فَبغَى عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ بالآفاتِ والمِحَنِ وأصبَحُوا ولِسانُ الحَالِ يُنشِدُهُمْ

فلما فرغ رويان الحكيم من كلامه ، سقط الملك ميتاً من وقته . فاعلم أيها العفريت ، أن الملك يونان لو ابقى الحكيم رويان لابقاه الله، ولكن ابى وطلب قتله فقتله الله . وأنت أيها العفريت لو أبقيتني لأبقاك الله .

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها دنيازاد: ما أحلى حديثك فقالت : وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك ؟ وباتوا تلك الليلة في نعيم وسرور إلى الصباح . ثم طلع الملك إلى الديوان، ولما انفض الديوان دخل قصره واجتمع باهله.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصياد لما قال للعفريت: لو القيتني كنت ابقيتك لكن ما اردت إلا قتلي، فانا اقتلك محبوساً في هذا القمقم والقيك في هذا البحر . صرخ المارد وقال : بالله عليك أيها الصياد لا تفعل ، وابقني كرماً ولا تؤاخذُني بعملي . فاذا كنت أنا مسيئاً كن أنت محسناً. وفي الأمثال السائرة: يا محسناً لمن أساء كفي المسيء

فلِما خانت الليلة إ

فعله، ولا تعمل كما عمل أمامة مع عاتكة. قال الصياد: وما شأنهما ؟ فقال العفريت: ما هذا وقت حديث وأنا في السجن حتى تطلعني منه وأنا أحدثك بشأنهما. فقال الصياد: لا بد من إلقائك في البحر ولا سبيل إلى إخراجك منه . فإني كنت استعطفك واتضرع إليك وأنت لا تريد إلا قتلي من غير ذنب استوجبته منك ولا فعلت معك سوء قط، ولم أفعل معك إلا خيراً لكوني أخرجتك من السجن . فلما فعلت معى ذلك علمت أنك رديء الأصل . واعلم أنني ما رميتك في هذا البحر إلا لاجل أن كل من طلّعك أحبره بخبرك وأحذره منك، فيرميك فيه ثانيًا، فتقيم في هذا البحر إلى آخر الزمان حتى ترى أنواع العذاب. قال له العفريت: اطلقني فهذا وقت المروءات، وأنا أعاهدك أنى لم أسؤك أبداً بل أنفعك بشيء ينفعك دائماً. فأخذ الصياد عليه العهد أنه إذا أطلقه لا يؤذيه أبداً بل يعمل معه الجميل . فلما استوثق منه بالايمان والعهود وحلَّفه باسم الله الاعظم ، فتح له الصياد ، فتصاعد الدخان حتى خرج وتكامل فصار عفريتاً مشوّه الخلقة ورفص القمقم فرماه في البحر. فلما رأى الصياد رمى القمقم في البحر أيقن بالهلاك وبال في ثيابه وقال : هذه ليست علامة خير . ثم إنه قوى قلبه وقال : أيها العفريت ، قال الله تعالى : وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وأنت قد عاهدتني وحلفت أنك لا تغدر بي . فإن غدرت بي يجزك الله، فإنه غيور يمهل ولا يهمل. وأنا قلت لك مثل ما قال الحكيم رويان للملك يونان: أبقني يُبقك الله . فضحك العفريت ومشى قدّامه وقال : أيها الصياد اتبعني . فمشى الصياد وراءه وهو لم يصدق بالنجاة إلى أن خرجوا من ظاهر المدينة وطلعوا على جبل ونزلوا إلى برية متسعة، وإذا في وسطها بركة ماء. فوقف العفريت عليها وأمر الصياد أن يطرح الشبكة ويصطاد. فنظر الصيّاد إلى البركة وفيها السمك الوانا الابيض والاحمر والازرق والاصفر . فتعجّب الصياد من ذلك ، ثم إنه طرح شبكته وجذبها، فوجد فيها أربع سمكات كل سمكة بلون، فلما رآها الصياد فرح فقال له العفريت: أدخل بها إلى السلطان وقدمها إليه فانه يعطيك ما يغنيك. وبالله اقبل عذري فانني في هذا الوقت لم أعرف طريقاً وأنا في هذا البحر مدة ألف وثمانماية عام ما رأيت ظاهر الدنيا الا في ـ هذه الساعة ولا تصطد منها كل يوم إلا مرة واحدة، واستودعتك الله. ثم دقَّ الأرض بقدميه فانشقت وابتلعته . ومضى الصياد إلى المدينة وهو متعجّب عما جرى له مع هذا العفريت . ثم أخذ السمك و دخل به منزله وأتى بماجور ، ثم ملاه ماء وحط فيه السمك ، فأختبط السمك من داخل الماجور في الماء. ثم حمل الماجور فوق راسه وقصد به قصر الملك كما أمره العفريت. فلما طلع الصياد إلى الملك وقدّم له السمك، تعجّب الملك غاية العجب من دلك السمك الذي قدمه إليه \_ الصياد لأنه لم ير في عمره مثله صفة ولا شكلاً. فقال: القوا هذا السمك للجارية الطبالحة. وكانت هذه الجارية قد أهداها له ملك الروم منذ ثلاثة أيام وهو لم يجربها في طبيخ ، فأمرها الوزير أن تقليه وقال لها: يا جارية، إن الملك يقول لك ما ادّخرت دمعتى إلا لشدّتي، ففرجينا اليوم على طهيك وحسن طبيخك، فإن السلطان جاء إليه واحد بهدية. ثم رجع الوزير بعدما أوصاها، فأمره الملك أن يعطى الصياد أربعماية دينار، فأعطاه الوزير إياها. فأخذها في حجر وتوجّه إلى منزله لزوجته وهو فرحان مسرور . ثم اشترى لعياله ما يحتاجون إليه . هذا ما كان من امر الصياد. وأما ما كان من أمر الجارية، فإنها أخذت السمك ونظفته ورصته في الطاجن. ثم إنها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على الوجه الثاني، وإذا بحائط المطبخ قد انشقّ

وخرج منها صبية رشيقة القد أسيلة الخد كاملة الوصف كحيلة الطرف بوجه مليح وقد رجيح ، لابسة كوفية بخز أزرق وفي أذنيها حلق وفي معاصمها أساور وفي أصابعها خواتم بالفصوص المثمنة ، وفي يدها قضيب من الخيزران . فغرزت القضيب في الطاجن وقالت : يا سمك ، هل أنت على العهد مقيم ؟ فلما رأت الجارية هذا غشي عليها ، وقد أعادت الصبية القول ثانياً وثالثاً ، فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال : نعم ، نعم . ثم قال جميعه هذا البيت : [من البسيط]

إِن عُدْتَ عُدْنا وإِنْ وافَيْتَ وافَيْنا وإِنْ هَجَرْتَ فإنَّا قد تَكافَيْنا .

فعند ذلك، قلبت الصبية الطاجن وخرجت من الموضع الذي دخلت منه والتحم حائط المطبخ ثم أفاقت الجارية فرات الأربع سمكات محروقة مثل الفحم الأسود. فقالت تلك الجارية: من أول غزوته حصل كسر عصيته. فبينما هي تعاتب نفسها وإذا بالوزير واقف على رأسها وقال لها: هاتي السمك للسلطان. فبكت الجارية وأعلمت الوزير بالحال وبالذي جرى. فتعجب الوزير من ذلك وقال: ما هذا إلا أمر عجيب. ثم إنه أرسل إلى الصياد فأتوا به إليه. فقال له: أيها الصياد، لا بد أن تجيء لنا باربع سمكات مثل التي جئت بها أولاً. فخرج الصيّاد إلى البركة وطرح شبكته ثم جذبها، وإذا باربع سمكات فأخذها وجاء بها إلى الوزير. فدخل بها الوزير إلى الجارية وقال لها: قومي اقليها قدامي حتى أرى هذه القضية. فقامت الجارية أصلحت السمك ووضعته في الطاجن على النار، فما استقر إلا قليلاً وإذا بالحائط قد انشق والصبية قد ظهرت وهي لابسة ملبسها وفي يدها القضيب، فغرزته في الطاجن وقالت: يا سمك يا سمك، هل انت على العهد القديم مقيم ؟ فرفعت السمكات رؤوسها وأنشدت هذا البيت: [من البسيط]

إِنْ عُدْتَ عُدْنَا وإِنْ وافَيْتَ وافَيْنا وإِنْ هَجَرْتَ فإنَّا قد تَكَافَيْنَا

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة والطاجن بالقضيب وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الطاجن بالقضيب وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الله الحائط. فعند ذلك قام الوزير وقال: هذا أمر لا يمكن إخفاؤه عن الملك. والحبره بما جرى قدامه. فقال: لا بد أن أنظر عملات الملك واخبره بما جرى قدامه. فقال: لا بد أن أنظر وأمهله ثلاثة أيام. فذهب الصياد إلى السياد وأمره أن يأتي باربع سمكات مثل الأولى، وأمهله ثلاثة أيام. فذهب الصياد إلى البركة وأتاه بالسمك في الحال، فأمر الملك أن يعطوه أربعمائة دينار. ثم التفت الملك إلى الوزير وقال له: سوّ أنت السمك هاهنا قدامي. فقال الوزير: وخرج منها عبد أسود كأنه ثور من الثيران أو من قوم عاد، وفي يده فرع من شجرة خضراء وخرج منها عبد أسود كأنه ثور من الثيران أو من قوم عاد، وفي يده فرع من شجرة خضراء وقال بكلام فصيح مزعج: يا سمك يا سمك، هل أنت على العهد القديم مقيم ؟ فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال: نعم ، نعم . وأنشد هذا البيت: [من البسيط]

إِنْ عُدْتَ عُدْنَا وإِنْ وافَيْتَ وافَيْنا وإِنْ هَجَرْتَ فإِنَّا قد تَكافَيْنَا ثُمُ أَقبِلُ العبد من حيث ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بالفرع إلى أن صار فحماً أسودً. ثم ذهب العبد من حيث

أتى. فلما غاب العبد عن أعينهم قال الملك: هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا بد أن هذا السمك له شأن غريب، فأمر بإحضار الصياد. فلما حضر قال له: من أين هذا السمك؟ فقال له: من بركة بين أربع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك . فالتفت الملك إلى الصياد وقال له : مسيرة كم يوم ؟ قال له : يا مولانا السلطان مسيرة نصف ساعة . فتعجّب السلطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد، فصار الصياد يلعن العفريت، وساروا إلى أن طلعوا الجبل ونزلُّوا منه إلى برية متسعة. لم يروها مدة أعمارهم ، والسلطان وجميع العسكر يتعجبون من تلك البرية التي نظروها بين أربع جبال والسمك فيها على أربعة الوان، أحمر وأبيض وأصفر وأزرق. فوقف الملك متعجباً وقال للعسيكر ولمن حضر : هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكان؟ فقالوا كلهم : لا. فقال الملك : والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها. ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال، فنزلوا. ثم دعا بالوزير وكان وزيراً خبيراً عاقلا لبيباً عالماً بالامور . فلما حضر بين يديه قال له : إني أردت ان أعمل شيئًا فاخبرك به، ذلك إنه خطر ببالي أن أنفرد بنفسي في هذه الليلة وأبحث عن خبر هذه البركة وسمكها، فاجلس على باب خيمتي وقل للأمراء والوزراء والحجاب أن السلطان متشوش، وأمرني أن لا آذن لأحد في الدخول عليه ولا تعلم أحداً بقصدي . فلم يقدر الوزير على مخالفته . ثم إن الملك غيّر حالته وتقلد سيفه وانسلٌ من بينهم ومشى بقية ليله إلى الصباح . فلم يزل سائراً حتى اشتد عليه الحر فاستراح ، ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية إلى الصباح ، فلاح له سواد من بُعد ففرح وقال : لعلَّى أجد من يخبرني بقضية البركة وسمكها . فلما قرب من السواد ، وجده قصراً مبنيا بالحجارة السود مصفّحاً بالحديد وأحد شقيه مفتوح والآخر مغلوق. ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقاً لطيفاً. فلم يسمع جواباً. فدق ثانياً وثالثاً فلم يسمع جواباً. فدق رابعاً دقاً مزعجاً فلم يجبه أحد فقال : لا شكَّ أنه خال . فشجع نفسه ودخل من باب القصر إلى دهليزه ثم صرخ وقال: يا أهِل القصر، إنى رجل غريب وعابر سبيل هل عندكم شيء من الزاد؟ وأعاد القول ثانياً وثالثاً فلم يسمع جواباً، فقوَّى قلبه وثبت نفسه ودخل من الدهليز إلى وسط القصر فلم يجد فيه أحداً، غير أنه مفروش، وفي وسطه فسقية عليها أربعة سباع من الذهب الأحمر تلقى الماء من أفواهها كالدرر والجواهر وفي دائره طيور ، وعلى ذلك القصر شبكة تمنعها من الطلوع ، فتعجب من ذلك وتاسف حيث لم ير فيه أحداً يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر. ثم جلس بين الأبواب يتفكّر، وإذا هو بأنين من كبد حزين فسمعه يترنم بهذا الشعر: [من الكامل]

لَمَّا خَفَيْتُ ضَنَّي ووَجُدي قَد ظَهَرْ والنَّومُ مِنْ عَينِي تَبَدَّلَ بالسَّهَرْ نادَيْتُ وَجُدًا قَد تَزايدَ بالفِكُرْ يا وَجْدُ لا تُبْقِيْ عَلَيَّ ولا تَذَرْ ها مُهْجَتِي بَينَ المُشَقَّةِ والخَطَرُ

قلما سمع السلطان دلك الانين، نهض قائمًا وقصد جهته، فوجد ستراً مسبولاً على باب مجلس، فوفعه فراى خلف الستر شاباً جالساً على سرير مرتفع عن الارض مقدار دراع، وهو شاب مليح بقد رجيح ولسان فصيح وجبين ازهر وحد احمر وشامة على كرسي خده كترس

مَشَتِ الوَرَى فِي ظُلْمَةٍ وضياءٍ فيما يُرَى مِنْ سائرِ الأَشْياءِ الحَمْراءِ تحت الْمُقْلَةِ السَّوْداءِ ومُهَفَّهُفَ مِنْ شَعْرِهِ وَجَبِيْنَهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ أَحْسَنَ مَنْظُراً كَالشَّامَةِ الخَضْراءِ فَوْقَ الوَجْنَةِ

ففرح به الملك وسلم عليه، والصبي جالس وعليه قباء حرير بطراز من ذهب لكن عليه أثر الحزن. فرد السلام على الملك وقال له: يا سيدي اعذرني في عدم القيام. فقال الملك: أيها الشاب، أخبرني عن هذه البركة وعن سمكها الملون وعن هذا القصر وسبب وحدتك فيه وما سبب بكائك. فلما سمع الشاب هذا الكلام، نزلت دموعه على حده وبكى بكاء شديداً، فتعجّب الملك وقال له : مَا يبكيك ايها الشاب؟ فقال : كيف لا أبكي وهذه حالتي؟ ومدّ يده إلى أدياله فرفعها، فإذا نصفه التحتاني إلى قدميه حجر، ومن سرته إلى شعر رأسه بشر، ثم قال الشاب: اعلم أيها الملك أن لهذا السمك أمراً عجيباً لو كتب بالابر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . وذلك يا سيدي أنه كان والدي ملك هذه المدينة وكان اسمه محمود صاحب الجزائر السود وصاحب هذه الجبال الأربعة، فأقام في الملك سبعين عاماً. ثم توفي والدي وتسلطنت بعده وتزوجت بابنة عمى ، وكانت تحبني محبة عظيمة ، بحيث إذا غبت عنها لا تأكل و لا تشرب حتى ترانى . فمكثت في عصمتى خمس سنين إلى أن ذهبت يوماً من الايام إلى الحمَّام فأمرت الطباخ أن يجهز لنا طعاماً لأجل العشاءِ، ثم دخلت هذا القصر ونمت في الموضع الذي أنام فيه وأمرت جاريتين أن يروحا على وجهي. فجلست واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي، وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني نوم ، غير أن عيني مغمضة ونفسى يقظانة فسمعت التي عند رأسلي تقول للتي عند رجلي: يا مسعودة إن سيدنًا مسكين شبابه ويا خسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة. فقالت الأخرى: لعن الله النساء الزانيات ولكن مثل سيدنا وأخلاقه لّا يصلح لهذه الزانية التي كل ليلة تبيت في غير فراشه. فقالت التي عند رأسي: إن سيدنا مغفل حيث لم يسأل عنها. فقالت الأخرى: ويلك، وهل عند سيدنا علم بحالها أو هي تخليه باختياره؟ بل تعمل له عملاً في قدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل المنام . فتضع فيه البنج فينام ولم يشعر بما يجري ولم يعلم أين تذهب ولا بما تصنع ، لأنها بعد ما تسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده، فتغيب إلى الفجر وتاتي إليه وتبخره عند انفه بشيء فيستيقظ من منامه. فلما سمعت كلام الجواري، صار الضياء في وجهي ظلاماً وما صدَّقَت أن الليل أقبل وجاءت بنت عمي من الحمام ، فمدينا السماط وأكلنا وجلسنا ساعة زمانية نتنادم كالعادة ، ثم دعوت بالشراب الذي أشربه عند المنام فناولتني الكاس، فتزاوغت عنه وجعلت أنى أشربه مثل عادتي ودلقته في عبي ورقدت في الوقت والساعة. وإذا بها قالت: نم ليتك لم تقم ، والله كرهتك وكرهت صورتك وملَّت نفسي من عشرتك. ثم قامت ولبست أفخر ثيابها وتبخرت وتقلَّدت سيفاً وفتحت باب القصر وخرجت فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر، وشقت في اسواق المدينة إلى ان انتهت إلى أبواب المدينة ، فتكلمت بكلام لا أفهمه فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب وحرجت وأنا خلفها وهي لا تشعر حتى انتهت إلى ما بين الكيمان، وأتت حصناً فيه قبَّة مبنية بطين لها باب،

فدخلته هي وصعدت أنا على سطح القبّة وأشرفت عليها. وإذا بها قد دخلت على عبد أمنوه، إحدى شفتيه غطاء وشفته الثانية وطاء وشفاهه تلقط الرمل من الحصى وهو مبتل وراقد على قليل من قش القصب، فقبّلت الأرض بين يديه، فرفع ذلك العبد رأسه إليها وقال لها: ويلك ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟ كان عندنا السودان وشربوا الشراب وصار كل واحد بعشيقته وأنا ما رضيت أن أشرب من شانك. فقالت: يا سيدي وحبيب قلبي، أما تعلم أني متزوجة بابن عمى وأنا اكره الخلق في صورته وأبغض نفسي في صحبته ، ولولا أني أخشى على خاطرك لكنت جعلَّت المدينة خراباً يصيح فيها البوم والغراب، وأنقل حجارتها إلى خلف جبل قاف. فقال العبد : تكذبين يا عاهرة وأنا أحلف وحق فتوة السودان والا تكون مروءتنا مروءة البيضان إن بقيت تقعدين إلى هذا الوقت من هذا اليوم لا أصاحبك ولا أضع جسدي على جسدك يا خائنة. أتنقلين على من أجل شهوتك يا منتنة يا أخسَّ البيضان؟ قالَ الملك: فلما سمعت كلامهما وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهما، صارت الدنيا في وجهى ظلاماً، ولم أعرف روحي في أي موضع ، وصارت بنت عمى واقفة تبكى عليه وتتذلل بين يديه وتقول له : يا حبيبي وثمرة فؤادي ، ما أحد غيرك بقى لى ، فإن طردتني يا ويلي يا حبيبي يا نور عيني . وما زالت تبكي وتتضرّع له حتى رضي عليها، ففرحت وقامت قلعت ثيابها ولباسها وقالت له: يا سيدي هل عندك ما تأكله جاريتك؟ فقال : اكشفي اللقان فإن تحتها عظام فيران مطبوخة فكليها ومرمشيها وقومي لهذه القوارة تجدي فيها بوظة فاشربيها . فقامت وأكلت وشربت وغسلت يديها وجاءت مع العبد على قش القصب وتعرت ودخلت معه تحت الهدمة والشراميط. فلما نظرت إلى هذه الفعال التي قد فعلتها بنت عمي غبت عن الوجود، فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأحذت السيف من بنت عمى وهممت أن أقتل الأثنين، فضربت العبد أولاً على رقبته فظننت أنه قد قضي عليه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فلما أصبح الصباح ، دخل الملك إلى محل الحكم واحتبك الديوآن إلى آخر النهار . ثم طلع الملك قصره فقالت لها أختها دنيازاد: اتممي لنا حديثك قالت: حبأ وكرامة.

فلما كانت الليلة و العبد لاقطع رأسه قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظننت أني قتلته و العبد لاقطع رأسه قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظننت أني قتلته و العبد لاقطع رأسه قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظننت أني قتلته و فضخر شخيراً عالياً فتحرّكت بنت عمي وقامت بعد ذهابي فأخذت السيف وردته إلى موضعه واتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في ما المعاب ورأيت بنت عمي في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثياب الحزن وقالت: يا ابن عمي لا تلمني في ما أفعله ، فإنه بلغني أن والدتي توفيت وأن والدي قتل في الجهاد وأن اخوي احدهما مات ملسوعاً والاخر ردياً ، فيحق لي أن ابكي وأحزن والدي قتل في الجهاد وأن اخوي احدهما مات ملسوعاً والاخر ردياً ، فيحق لي أن ابكي وأحزن فلما سمعت كلامها سكت عنها وقلت لها: إفعلي ما بدا لك فإني لم أخالفك . فمكثت في حزن وبكاء وعديد سنة كاملة من الحول إلى الحول . وبعد السنة قالت لي : أريد أن أبني لي في قصرك مدفناً مثل القبة وانفرد فيه بالاحزان وأسميه بيت الاحزان . فقلت لها : افعلي ما بدا لك . فبنت لها بيتاً للحزن وبنت في وسطه قبة ومدفناً مثل الضريح ، ثم نقلت العبد وأنزلته فيه وهو ضعيف جداً لا ينفعها بنافعة لكنه يشرب الشراب ، ومن اليوم الذي جرحته فيه ما تكلم إلا أنه حي ، لان أجله لا ينفعها بنافعة لكنه يشرب الشراب ، ومن اليوم الذي جرحته فيه ما تكلم إلا أنه حي ، لان أجله

لم يفرغ . فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشياً وتبكي عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب والمساليق . ولم تزل على هذه الحال صباحاً ومساءً إلى ثاني سنة وأنا أطول بالي عليها إلى أن دخلت عليها يوماً من الأيام على غفلة ، فوجدتها تبكي وتلطم وجهها وتقول هذه الأبيات : [من الطوبل]

فإنَّ فُؤادِي لا يُحِبُّ سواكمُ وأَيْنَ حَلَلْتُم فادْفُنُونيْ حِلاكُمُ الْيِنُ عِظامِي عِنْدَ صَوْتِ نِداكُمُ أَنِينُ عِظامِي عِنْدَ صَوْتِ نِداكُمُ

عَدِّمْتُ وُجُودِي فِي الوَرَى بَعْدَ بُعْدِكُمْ خُلُوا كَرَماً جِسْمِي إلى أَيْنَ تَرْتَمُوا وإِنْ تَذْكُرُوا ٱسْمِي عِنْدَ قَبْرِي يُجِبْكُمُ

فلما فرغت من شعرها قلت لها وسيفي مسلول في يدي: هذا كلام الخائنات اللاتي ينكرن العشرة ولا يحفظن الصحبة. وأردت أن أضربها، فرفعت يدي في الهواء فقامت وقد علمت أني أنا الذي جرحت العبد، ثم وقفت على قدميها وتكلمت بكلام لا أفهمه وقالت: جعل الله بسحري نصفك حجراً ونصفك الآخر بشراً. فصرت كما ترى وبقيت لا أقوم ولا أقعد ولا أنا ميت ولا أنا حي. فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيها من الأسواق والغيطان، وكانت مدينتنا أربعة أصناف مسلمين ونصارى ويهوداً ومجوساً فسحرتهم سمكاً، فالأبيض مسلمون والاحمر مجوس والأزرق نصارى والاصفر يهود. وسحرت الجزائر الأربع أربعة جبال وأحاطتها بالبركة. ثم إنها كل يوم تعذبني وتضربني بسوط من الجلد مائة ضربة حتى يسيل وأحاطتها بالبركة. ثم إنها كل يوم تعذبني وتضربني بسوط من الجلد مائة ضربة حتى يسيل وأنشد هذا الشعر: [من الكامل]

أَنَا صَابِرٌ إِنْ كَانَ فِيهِ لَكَ الرِّضَا فَوَسِيلَتِي اللَّ النَّبِيِّ الْمُرْتَضَى

صَبْراً لِحُكْمِكَ يا إلٰهي والقَضَا قَدْ ضِقْتُ بالامْرِ الَّذي قَد نَابَنى

فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب وقال له: أيها الشاب زدتني هما على همي . ثم قال له: وأين تلك المرأة ؟ قال: في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة وهي تجيء له كل يوم مرة . وعند مجيئها تجيء إلي وتجردني من ثيابي وتضربني بالسوط مائة ضربة ، وأنا أبكي واصيح ولم يكن في حركة حتى أدفعها عن نفسي . ثم بعد أن تعاقبني تذهب إلى العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النهار . قال الملك : والله يا فتى الفعلن معك معروفا أذكر به وجميلاً يؤرّخونه سيراً من بعدي . ثم جلس الملك يتحدث معه إلى أن أقبل الليل . ثم قام الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحر ، فتجرد من ثيابه وتقلد سيفه ، ونهض إلى الحل الذي فيه العبد . فنظر إلى الشمع والقناديل ورأى المبخور والادهان ، ثم قصد العبد وضربه فقتله ثم حمله على ظهره ورماه في بئر كانت في القصر ، شم نزل ولبس ثياب العبد وهو داخل في القبة والسيف معه مسلول في طوله . فبعد ساعة أتت العاهرة الساحرة وعند دخولها جرّدت ابن عمها من ثيابه ، وأخذت سوطاً وضربته فقال : آه المباس الشعر والقماش من فوقه . ثم نزلت إلى العبد ومعها قدح الشراب وطاسة المسلوقة يكفيني ما أنا فيه فارحميني . فقالت : هل كنت أنت رحمتني وابقيت لي معشوقي ؟ ثم البستة ودخلت عليه القبة وبكت وولولت وقالت : يا سيدي كلمني ، يا سيدي حدثني . وأنشدت تقول : آمن الكامل]

إِنَّ الَّذِي فَعَلَ الغَرامَ لَقَد كَفا النَّرامَ لَقَد كَفا النَّكَفي إِنْ كَانَ قَصْدُكَ حَاسِدِيْ فَقَدِ ٱشْتَفَى

ثم إنها بكت وقالت : يا سيدي كلمني وحدثني . فخفض صوته وعوَّج لسانه وتكلّم بكلام السودان وقال: آه آه، لا حول ولا قوة الا بالله. فلما سمعت كلامه، صرخت من الفرح وغشي عليها. ثم إنها استفاقت وقالت: لعل سيدي صحيح . فخفض الملك صوته بضعف وقال يا عاهرة أنت لا تستحقى أن أكلمك . قالت : ما سبب ذلك؟ قال : سببه أنك طول النهار تعاقبين زوجك وهو يصرخ ويستغيث حتى أحرمتني النوم من العشاء إلى الصباح ، ولم يزل زوجك يتضرع ويدعو عليك حتى أقلقني صوته، ولولا هذا لكنت تعافيت. فهذا الذي منعني عن جوابكً . فقالت : عن إذنك أخلصه نما هو فيه . فقال لها الملك : خلَّصيه وأريحينا . فقالت : سمعاً وطاعةً . ثم قامت وخرجت من القبّة إلى القصر وأخذت طاسة ملاتها ماء ثم تكلمت عليها فصار الماء يغلى كما يغلى القدر، ثم رشته منها وقالت: بحق ما تلوته أن تخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى. فانتفض الشاب وقام على قدميه وفرح بخلاصه وقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلَّى الله عليه وسلم . ثم قالت له : أخرج ولا ترجع إلى هنا و إلاّ قتلتك، وصرخت في وجهه . فخرج من بين يديها ، وعادت إلى القبة ونزلت وقالت : يا سيدي أخرج إليّ حتى انظرك. قال لها بكلام ضعيف: أي شيء فعلتِه أرحتنِي من الفرع ولم تريحيني من الأصل . فقالت : يا حبيبي ، وما هو الأصل ؟ قال : أهل هذه المدينة والأربع جزائر ، كل ليلة إذا انتصف الليل يرفع السمك راسه ويدعو عليّ وعليك فهو سبب منع العافية عن جسمي، فخلَّصيهم وتعالي خذي بيدي وأقيميني فقد توجهت إلىَّ العافية . فلما سَمعت كلام الملك وهي تظنه العبد قالت له وهي فرحانه : يا سيدي على رأسي وعيني بسم ألله . ثم نهضت وقاس رسي مسرورة تجري وخرجت إلى البركة أخذت من مائها قليلاً ، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ق من ماء البركة وتكلمت عليه بكلام لا يفهم ، تحرك السمك ورفع رأسه عليه بكلام لا يفهم ، تحرك السمك ورفع رأسه وصار آدميًا في الحال ، وانفك السحر عن أهل المدينة وصارت المدينة عامرة والاسواق منصوبة . وصار كل واحد في صناعته ، وانقلبت الجبال عليه المالمينة وسارة جزائر كما كانت . ثم إن الصبية الساحرة رجعت إلى الملك في الحال وهي تظن أنه العبد وقالت له : يا حبيبي ناولني يدك الكرعة أقبّلها . فقال الملك بكلام خفي : تقربي مني ، فدنت منه وقد أخذ صارمه وطعنها به في صدرها حتى خرج من ظهرها . ثم ضربها فشقها نصفين ، وخرج فوجد الشاب المسحور واقفاً في انتظاره . فهناه بالسلامة وقبل الشاب يده وشكره . فقال له الملك : أتقعد في مدينتك أم تجيء معي إلى مدينتي ؟ فقال الشاب : يا ملك وشكره . فقال له الملك إن كنت نائماً فاستيقظ ، إن بينك وبين مدينتك سنة للمجد ، وما أتيت في يومين ونصف إلا لأن المدينة كانت مسحورة ، وأنا أيها الملك لا أفار قك لحظة عين . ففرح الملك بقوله ثم قال :

الحمد لله الذي من علي بك فانت ولدي لاني طول عمري لم ارزق ولداً. ثم تعانقا وفرحا فرحاً شديداً، ثم مشيا حتى وصلا إلى القصر. واخبر الملك الذي كان مسحوراً ارباب دولته انه مسافر إلى الحج الشريف، فهياوا له جميع ما يحتاج إليه، ثم توجه هو والسلطان، وقلب السلطان ملتهب على مدينته حيث غاب عنها سنة، ثم يسافر ومعه خمسون مملوكاً ومعه الهدايا. ولم يزالا مسافرين ليلاً ونهاراً سنة كاملة حتى أقبلا على مدينة السلطان، فخرج الوزير والعساكر لمقابلته بعدما قطعوا الرجاء منه، واقبلت العساكر وقبلت الأرض بين يديه وهنؤوه بالسلامة. فدخل وجلس على الكرسي ثم أقبل على الوزير وأعلمه بكل ما جرى على الشاب. فلما سمع الوزير ما جرى على الشاب هناه بالسلامة. ولما استقر الحال أنعم السلطان على أناس كثيرين، ثم قال جرى على الشاب هناه بالسلامة. ولما استقر الحال أنعم السلطان على أناس كثيرين، ثم قال للوزير: علي بالصياد الذي أتى بالسمك. فأرسل إلى ذلك الصياد الذي كان سببًا لخلاص أهل المدينة. فأحضره وخلع عليه وسأله عن حاله وهل له أولاد، فأخبره أن له ابناً وبنتين. فتزوج الملك بإحدى بنتيه وتزوج الشاب بالأخرى، وأخذ الملك الابن عنده وجعله خازنداراً. ثم أسل الوزير إلى مدينة الشاب التي هي الجزائر السود، وقلده سلطنتها وأرسل معه الخمسين الملك بإحدى المائن والسل معه كثيراً من الخلع لسائر الأمراء. فقبل الوزير يديه وخرج مسافراً، واستقر السلطان والشاب. وأما الصياد فإنه قد صار أغنى أهل زمانه وبناته زوجات الملك إلى أن أتاهم الممات.

# 3 - حكاية الحمّال مع البنات

وما هذا بأعجب مما جرى للحمال، فإنه كان إنسانًا من مدينة بغداد، وكان أعزب وكان حمَّالاً. فبينما هو في السوق يوماً من الأيام متَّكناً على قفصه إذ وقفت عليه امرأة ملتفَّة بإزار موصلي من حرير مزر كش بالذهب وحاشيتاه من قصب، فرفعت قناعها فبان من تحته عيون سود بأهداب وأجفان وهي ناعمة الأطراف كاملة الأوصاف، وبعد ذلك قالت بحلاوة لفظها: هات قفصك واتبعني . فما صدق الحمَّال بذلك، وأخذ القفص وتبعها إلى أن وقفت على باب دار، فطرقت الباب فنزل لها رجل نصراني ، فاعطته ديناراً واخذت منه مقداراً من الزيتون ووضعته في القفص وقالت له: احمله واتبعني. فقال الحمّال: هذا والله نهار مبارك، ثم حمل القفص وتبعها . فوقفت على دكان فكهاني واشترت منه تفاحاً شاميّاً وسفرجلاً عثمانياً وخوخاً عمانياً وياسمينا حلبيآ ونينوفرا دمشقيآ وخيارا نيليآ وليمونا مصريا واترجا سلطانيآ ومرسينا ريحانيآ وتمر حنا واقحواناً، وشقائق النعمان وبنفسجاً وجلنار ونسريناً ووضعت الجميع في قفص الحمَّال وقالت: احمل . فحمل وتبعها حتى وقفت على جزار وقالت له: اقطع عشرة أرطال لحماً . فقطع لها ولفت اللحم في ورق موز ووضعته في القفص. وقالت: احمل يا حمال. فحمل وتبعها . ثم وقفت على النقلي واخذت من سائر النقل . وقالت للحمّال : احمل واتبعني ، فحمل القفص وتبعها إلى أن وقفت على دكان الحلواني واشترت طبقاً وملاته من جميع ما عنده من مشبك وقطائف بالمسك محشية وصابونية وأقراص ليمونية وميمونية وأمشاط وأصابع ولقيمات القاضي، ووضعت جميع أنواع الحلاوة في الطبق ووضعته في القفص فقال الحمَّال : لو أعلمتني لجئت معى ببغل نحمل عليه هذه الأمُّم . فتبسَّمت ثم وقفت على العطَّار واشترت منه عشرة مياه، ماء ورد وماء زهر وماء خلاف وغير ذلك. واخذت قدراً من السكر واخذت مرش ماء ورد عمسك وحصى لبان ذكر وعوداً وعنبراً ومسكاً واخذت شمعاً اسكندرانياً، ووضعت الحميع في القفص وقالت: إحمل قفصك واتبعني. فحمل القفص وتبعها إلى أن أتت داراً مليحة وقدامها رحبة فسيحة وهي عالية البنيان مشيدة الأركان، بابها بشقتين من الابنوس مصفّح بصفائح الذهب الأحمر. فوقفت الصبية على الباب ودقّت دقاً لطيفاً، وإذا بالباب انفتح بشقتيه، فنظر واعتدال وجبين كغرة الهلال وعيون كعيون الغزلان وحواجب كهلال رمضان، وخدود مثل شقائق النعمان، وفم كخاتم سليمان ووجه كالبدر في الإشراق ونهدين كرمانتين باتفاق وبطن مطوي تحت الثياب كطي السجل للكتّاب. فلما نظر الحمّال إليها سلبت عقله وكاد القفص أن يقع من فوق رأسه ثم قال: ما رأيت عمري أبرك من هذا النهار. فقالت الصبية البوابة للدلالة والحمّال: مرحباً وهي من داخل الباب، ومشوا حتى انتهوا إلى قاعة فسيحة مزر كشة مليحة ذات تراكيب وشاز روانات ومصاطب وسدلات وخزائن عليها الستور مرخيّات وفي وسط القاعة سرير من المرمر مرصّع بالدر والجوهر، منصوب عليه ناموسية من الأطلس الأحمر، ومن داخله صبية بعيون بابلية وقامة ألفية ووجه يخجل الشمس المضيئة فكانها بعض الكواكب الدريّة أو عقيلة بعيون بابلية وقامة ألفية ووجه يخجل الشمس المضيئة فكانها بعض الكواكب الدريّة أو عقيلة عربية كما قال فيها الشاعر: [من البسيط]

مَنْ قاسَ قَدَّكَ بِالغُصْنِ الرَّطِيْبِ فَقَدْ اضْحَى القِياسُ بِه زُوراً وبُهْتانا الغُصْنُ أَحْسَنُ مَا نَلْقَاهُ مُكْتَسِياً وأَنْتَ أَحْسَنُ مَا نَلْقَاكَ عُرْيانا

فنهضت الصبية الثالثة من فوق السرير وخطرت قليلاً إلى ان صارت في وسط القاعة عند أحتيها، وقالت: ما وقوفكم ؟ حطّوا عن رأس هذا الحمّال المسكين. فجاءت الدلالة من قدام والبوابة من خلفه وساعدتهما الثالثة وحططن عن الحمّال وفرّغن ما في القفص وصفوا كل شيء في محله، وأعطين الحمّال دينارين وقلن له: توجّه يا حمّال. فنظر إلى البنات وما هن فيه من الحسن والطبائع الحسان فلم ير أحسن منهن، ولكن ليس عندهن رجال. ونظر ما عندهن من الشراب والفواكه والمشمومات وغير ذلك. فتعجّب غاية العجب ووقف عن الخروج ، فقالت له الصبية: ما لك لا تروح هل أنت استقليت الأجرة ؟ والتفتت إلى أختها وقالت لها : أعطيه ديناراً أخر. فقال الحمّال: والله يا سيداتي إن أجرتي نصفان وما استقليت الأجرة وإنما اشتغل قلبي وسري بكن وكيف حالكن وأنتن وحدكن وما عندكن رجال ولا أحد يؤانسكن ؟ وأنتن تعرفن أن المنارة لا تثبت إلا على أربعة. وليس لكن رابع وما يكمل حظ النساء إلا بالرجال كما قال الشاعر: [من البسيط]

أَنْظُوْ إِلَى أَرْبِعِ عِنْدِي قَد ٱجْتَمَعَتْ جُنْكٌ وعُوْدٌ وقَانُونٌ ومِزْمارُ

وانتن ثلاثة، فتفتقرن إلى رابع يكون رجلاً عاقلاً لبيباً حاذقاً وللأسرار كاتماً. فقلن له: نحن بنات ونخاف أن نودع السر عند من لا يحفظه وقد قرأنا في الاخبار شعراً: [من الرجز]

صُنْ عَنْ سِواكَ السِّرَّ لا تُوْدِعْهُ مَنْ أَوْدَعَ السِّرُّ فَقَدْ ضَيَّعَهُ

فلما سمع الحمال كلامهن قال: وحياتكن إني رجل عاقل امين قرات الكتب وطالعت التواريخ اظهر الجميل واخفي القبيح وأعمل بقول الشاعر:[من البسيط]

لا يَكْتُمُ السِّرَ إِلاَّ كُلُّ ذي ثِقَة والسِّرُّ عِنْدَ خِيارِ النَّاسِ مَكْتومُ السِّرُّ عِنْدِيَ فِي بَيْتٍ لَهُ عَلَقٌ ضاعَتْ مَفَاتَحُهُ والبابُ مَخْتُومُ السِّرُّ عِنْدِيَ فِي بَيْتٍ لَهُ عَلَقٌ ضاعَتْ مَفَاتَحُهُ والبابُ مَخْتُومُ

فلما سمع البنات الشعر وما أبداه من الكلام قلن له: أنت تعلم أننا غرمنا على هذا المقام جملة من المال، فهل معك شيء تجازينا به؟ فنحن لا ندعك تجلس عندنا حتى تغرم مبلغاً من المال، لان خاطرك أن تجلس عندنا وتصير نديمنا وتطلع على وجوهنا الصباح الملاح. فقالت صاحبة الدار: إذا كانت بغير المال محبة فلا تساوي وزن حبة. وقالت البوابة: إن لم يكن معك شيء رح بلاشيء. فقالت الدلالة: يا أختي نكف عنه، فوالله ما قصر اليوم معنا ولو كان غيره ما طول روحه علينا ومهما جاء عليه أغرمه عنه. ففرح الحمّال وقال: والله ما استفتحت بالدراهم إلا منك. فقلنا له: اجلس على الرأس والعين. وقامت الدلالة وشدّت وسطها وصفّت القناني وروقت المدام وعملت الحضرة على جانب البحر واحضرت ما يحتاجون إليه، ثم قدمت المدام وجلست هي واختاها. وجلس الحمّال بينهن وهو يظن أنه في المنام. ثم قدمت باطية المدام وملات أول قدح وشربته والثاني والثالث، ثم ملات وناولت أختها الأخرى، ثم ملات وناولت الحمّال منها الكاس وانشد هذا الشعر: [من الخفيف]

إِشْرَبِ الرَّاحَ فَاثِزاً بِالْعَوَافِي إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ لِلدَّاءِ شَافِ وقال ايضاً هذا البيت:[من البسيط] لا يَشْرَبُ الرَّاحَ إِلاَّ مَنْ بِهِ طَرَبٌ ۚ يَكُونُ بِالسُّكْرِ فِي أَفْراحِهِ رَاقِي

وبعد هذا الشعر قبّل أيديهن وشرب معهن ، ثم نزل عند صاحبة المحل وقال : يا سيدتي أنا عبدك ومملوكك وخدامك وأنشد يقول : [من الطويل]

على البابِ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِكِ واقِفٌ بِبِجُودِكِ والإحْسانِ والشُّكُرِ عارِفٌ فقالت : اشرب هنيئاً وعافية في مجاري الصحة . فأخذ الكاس وقبّل يدها وترنّم بقول الشاعر : [من البسيط]

نَّاوَلْتُهَا شِبْهَ خَدَّيْهَا مُشَعْشَعَةً حَمْراءَ يَحْكَي سَنَاهَا ضَوْءَ مِقْبَاسِ فَقَبَّلْتُهَا وقالَتْ وهِيَ ضاحِكَةٌ فَكَيْفَ تَسْقِي خُلُوْدَ النَّاسِ لَلنَّاسِ قُلْتُ أَشْرَبِيْ فَهْيَ مِنْ دَمْعِي وَحُمْرَتَهَا دَمِّيْ ومازِجُها في الكَأْسِ أَنْفَاسِي

فأخذت الصبية القدح وشربته ونزلت عند اختها، ولا زلن والحمّال بينهن في رقص وغناء ومشمومات، ولم يزل الحمّال معهن في عناق وتقبيل . وهذه تكلمه وهذه تجذبه وهذه بالمشموم تضربه وهو معهن حتى لعبت الخمرة بعقولهم . فلما تحكّم الشراب معهم ، قامت البوابة وتجرّدت من ثيابها وصارت عريانة ثم رمت نفسها في تلك البحرة ولعبت في الماء، وأخذت الماء في فمها وبخّت الحمّال، ثم غسلت أعضاءها وما بين فخذيها، ثم طلعت من الماء ورمت نفسها في حجر الحمّال وقالت له : يا حبيبي ما اسم هذا ؟ وأشارت إلى فرجها . فقال الحمّال : رحمك الله .

فقالت: يوه يوه، أما تستحي ومسكته من رقبته وصارت تصكه. فقال: فرجك. فقالت: غيره. فقال : كسَّك . فقالت : غيره . فقال : زنبورك ، فلم تزل تصكه حتى ذاب قفاه ورقبته من الصك . ثم قال لها: وما اسمه؟ فقالت له: حبق الجسور. فقال الحمَّال: الحمد لله على السلامة يا حبق الجسور . ثم إنهم أداروا الكأس والطاس فقامت الثانية وخلعت ثيابها ورمت نفسها في تلك البحرة وعملت مثل الأولى ، وطلعت ورمت نفسها في حجر الحمَّال وأشارت إلى فرجها وقالت : يا نور عيني ما اسم هذا قال : فرجك قالت : أما يقبح عليك هذا الكلام ؟ وصكته كفاطن له سائر ما في القاعة ، فقال : حبق الجسور . فقالت : لا . والضرب والصك على قفاه ، فقال لها : وما اسمه ؟ فقالت له: السمسم المقشور. ثم قامت الثالثة وخلعت ثيابها ونزلت تلك البحرة وفعلت مثل من قبلها ثم لبست ثيابها والقت نفسها في حجر الحمّال وقالت له ايضاً: ما اسم هذا؟ وأشارت إلى فرجها. فصار يقول لها كذا وكذا، إلى أن قال لها وهي تضربه: وما اسمه؟ فقالت: خان أبي منصور . فقال : الحمد لله على السلامة يا خان ابي منصور . ثم بعد ساعة قام الحمَّال ونزع ثيابه ونزل في البحرة وذكره يسبح في الماء، وغسل مثل ما غسلن ثم طلع ورمى نفسه في حجر سيدتهن ورمى ذراعيه في حجر البوابة ورمى رجليه في حجر الدلالة ثم أشار إلى أيره وقال: يا سيدتي ما اسم هذا؟ فضحك الكل على كلامه حتى انقلبن على ظهورهن وقلن : زبُّك . قال : لا . واخذ من كل واحدة عضّة . قلن : ايرك . قال : لا . وأخذ من كل واحدة حضناً . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِلِما كانت الليلة إن 🛘 قالت لها اختها دنيازاد: يا اختى اتممي لنا حديثك. قالت: حبّاً الله وكرامةً. قد بلغني أيها الملك السعيد، أنهن لم يزلن يقلن زبّك أيرك ألله وهو يقبّل ويعض ويعانق وهن يتضاحكن ، إلى أن قلن له: وما اسمه؟ قال: اسمه البغل الجسور الذي يرعى حبق الجسور ويعلق بالسمسم هَا الله الله الله الله المقشور ويبيت في خان أبي منصور . فضحكن حتى استلقين على ظهور هن ، ثم عادوا إلى منادمتهم . ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل عليهم . فقلن للحمَّال : توَّجه وأرينا عرض أكتافك . فقال الحمَّال : والله خروج الروح أهون من الخروج من عندكن . دهونا نصل الليلِ بالنهار وكل منّا يروح إلى حال سبيله . فقالت الدلالة : بحياتي عندكن تدعُّنه ينام عندنا نضحك عليه ، فإنه خليم ظريف . فقلن له : تبيت عندنا بشرط أن تدخل تحت الحكم ، ومهما رأيته لا تسأل عنه و لا عن سببه . فقال : نعم . فقلن : قم واقرأ ما على الباب مكتوباً . فقام إلى الباب فوجد مكتوباً عليه بماء الذهب: لا تتكلُّم فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك. فقال الحمَّال : اشهدوا أني لا أتكلم فيما لا يعنيني . ثم قامت الدلالة جهزت لُّهم مأكولاً فأكلوا ، ثم أوقدوا الشمع والعود وقعدوا في أكل وشرب. وإذا هم سمعوا دقّ الباب، فلم يختل نظامهم، فقامت واحدة منهم إلى الباب ثم عادت وقالت: قد كمل صفانا في هذه الليلة لأني وجدت بالباب ثلاثة أعجام دقونهم محلوقة، وهم الثلاثة عور بالعين الشمال، وهذا من أعجب الاتفاق. وهم ناس غرباء قد حضروا من ارض الروم ولكل واحد منهم شكل وصورة مضحكة، فإن دخلوا نضحك عليهم . ولم تزل تتلطف بصاحبتيها حتى قالتا لها: دعيهم يدخلون، واشرطي عليهم أن لا يتكلموا فيما لا يعنيهم فيسمعوا ما لا يرضيهم. ففرحت

وراحت ثم عادت ومعها الثلاثة العور ذقونهم محلوقة وشواربهم مبرومة ممشوقة وهم صعاليك . فسلَّموا وتاخروا ، فقام لهم البنات وقعدوهم . فنظر الثلاثة رجال إلى الحمَّال فوجدوه سكران، فلما عاينوه ظنُّوا أنه منهم وقالوا: هو صعلوك مثلنا يؤانسنا. فلما سمع الحمَّال هذا الكلام قام وقلب عينيه وقال لهم : اقعدوا بلا فضول ، أما قرأتم ما على الباب؟ فضحك البنات وقلِّن لَبُعضهن : إننا نضحك بين الصعاليك والحمَّال . ثم وضعن الأكل للصعاليك ، فأكلوا ثم جِلْمُواً يتنادمون والبوابة تسقيهم . ولما دار الكأس بينهم قال الحمّال للصعاليك : يا أخوتنا هل معكم حكاية أو نادرة تسلوننا بها؟ فدبت فيهم الحرارة وطلبوا آلات اللهو. فأحضرت لهم البوابة دفاً موصلياً وعوداً عراقياً وجنكاً عجمياً. فقام الصعاليك واقفين وأخذ واحد منهم الدف والجذ واحد العود واخذ واحد الجنك وضربوا بها، وغنَّت البنات وصار لهم صوت عال. فبينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب، فقامت البوابة لتنظر من بالباب. وكان السبب في دقّ الباب، إن في تلك الليلة نزل الخليفة هارون الرشيد لينظر ويسمع ما يتجدد من الأخبار هو وجعفر وزيره ومسرور سيَّاف نقمته ، وكان من عادته أن يتنكر في صفة التجار . فلما نزل تلك الليلة ومشى في المدينة جاءت طريقهم على تلك الدار فسمعوا آلات الملاهي، فقال الخليفة لجعفر: إني اريد أن ندخل هذه الدار ونشاهد صاحب هذه الأصوات. فقال جعفر: هؤلاء قوم قد دخل السكر فيهم ونخشى أن يصيبنا منهم شرّ . فقال : لا بدّ من دخولنا ، وأريّد أن تتحيّل حتى ندخل عليهم . فقال جعفر : سمعاً وطاعةً . ثم تقدم جعفر وطرق الباب، فخرجت البوابة وفتحت الباب فقال لها : يا سيدتي نحن تجار من طبريه ولنا في بغداد عشرة أيام ومعنا تجارة ، ونحن نازلون في خان إ التجار وعزم علينا تاجر في هذه الليلة فدخلنا عنده وقدم لنا طعاماً فاكلنا ثم تنادمنا عنده ساعة ثم أذن لنا بالإنصراف، فخرجنا بالليل ونحن غرباء، فتهنا عن الخان الذي نحن فيه فنرجو من مكارمكم أن تدخلونا هذه الليلة نبيت عندكم ولكم الثواب. فنظرت البوابة إليهم فوجدتهم بهيئة التجار وعليهم الوقار. فدخلت لصاحبتيها وشاورتهما فقالتا لها: أدخليهم. فرجعت وفتحت لهم الباب، فقالوا لها: أندخل بإذنك؟ قالت: أدخلوا. فدخل الخليفة وجعفرُ ومسرور . فلما رأتهم البنات قمن لهم وخدمنهم وقلن : مرحباً وأهلاً وسهلاً بأضيافنا ، ولنا عليكم شرط: أن لا تتكلموا فيما لا يعنيكم فتسمعوا ما لا يرضيكم . قالوا: نعم . وبعد ذلك جلسوا للشراب والمنادمة فنظر الخليفة إلى الثلاثة الصعاليك فوجدهم عوراً بالعين الشمال، , فتعجُّب منهم ، ونظر إلى البنات وما هم فيه من الحسن والجمال فتحيُّر وتعجُّب. واستمروا في ﴿ المنادمة والحديث واتين للخليفة بشراب فقال: أنا حاج ، وانعزل عنهم . فقامت البوابة وقدمت له صفرة مزركشة ووضعت عليها باطية من الصيني وسكبت فيها ماء الخلاف وأرخت فيه قطعة من الثلج ومزجته بسكر، فشكرها الخليفة وقال في نفسه: لا بد أن أجازيها في غد على فعلها من صنيع الخير. ثم اشتغلوا بمنادمتهم. فلما تحكّم الشراب قامت صاحبة البيت وخدمتهم، ثم أخذت بيد الدلالة وقالت : يا أختى قومي لنقضى ديننا . فقالت لها : نعم . فعند ذلك قامت البوابة وأطلعت الصعاليك خلف الأبواب قدامهن ، وذلك بعد أن أخلت وسط القاعة ونادين الحمّال وقلن له: ما أقل مودتك، ما أنت غريب بل أنت من أهل الدار . فقام الحمَّال وشدَّ وسطه وقال : ما تريدين ؟ فقالت : قف مكانك . ثم قامت الدلالة وقالت للحمَّال : ساعدني ، فرأى كلبتين من

الكلاب السود في رقبتيهما جنازير. فأخذهما الحمّال ودخل بهما إلى وسط القاعة، فقامت صاحبة المنزل وشمّرت عن معصمها وأخذت سوطًا وقالت للحمال: قدم كلبة منهما، فجرّها في الجنزير وقدّمها، والكلبة تبكي وتحرّك رأسها إلى الصبية. فنزلت الصبية عليها بالضرب على رأسها والكلبة تصرخ. ولا زالت تضربها حتى كلّت سواعدها، فرمت السوط من يدها، ثم ضمّت الكلبة إلى صدرها ومسحت دموعها وقبّلت رأسها. ثم قالت للحمّال: ردّها وهات الثانية. فجاء بها وفعلت بها مثل ما فعلت بالأولى. فعند ذلك اشتغل قلب الخليفة وضاق صدره، وغمز جعفر أن يسألها فقال له بالإشارة: اسكت. ثم التفتت صاحبة البيت للبوابة وقالت لها: قومي لقضاء ما عليك. قالت: نعم. ثم ان صاحبة البيت صعدت على سرير من المرمر مصفّح بالذهب والفضة وقالت للبوابة والدلالة: ائتيا بما عندكما. فأما البوابة فإنها صعدت على سرير بجانبها. وأما الدلالة فإنها دخلت مخدعاً وأخرجت منه كيساً من الأطلس بأهداب خضر، ووقفت قدام الصبية صاحبة المنزل ونفضت الكيس وأخرجت منه عوداً وأصلحت أوتاره وأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

وخَبِّرانِيْ بِعَقْلِي أَيَّةً ذَهَبَا أَنَّ الْمَنَامَ عَلَى جَفْنَيَّ قَدْ غَضِبا أَغُواكَ؟ قُلْتُ اُطْلُبُوا مِنْ لَخُطْهِ السَّبا أَقُولُ حَمَّلْتُهُ فِي سَفْكِهِ تَعَبَا فَعَ كُسُها شَبَّ فِي أَحْشَائِيَ اللَّهَبَا فَعَ كُسُها شَبَّ فِي أَحْشَائِيَ اللَّهَبَا أَحْرَى بَقِيَّتُهُ فِي أَحْشَائِيَ اللَّهَبَا أَجْرَى بَقِيَّتُهُ فِي أَحْشَائِيَ اللَّهَبَا أَجْرَى بَقِيَّتُهُ فِي أَحْشَائِيَ اللَّهَبَا أَجْرَى بَقِيَّتُهُ فِي قَغْرِهِ شَنَبَا إِلاَّ شَكَا أَو بَكَى أو حَنَّ أو طَرِبا إِلاَّ شَكَا أو بَكَى أو حَنَّ أو طَرِبا رامَ الشَرَاب، فَيُروى وَهُوَ ما شَرَبا رامَ الشَرَاب، فَيُروى وَهُوَ ما شَرَبا

رُدًّا عَلَى جَفْنِيَ النَّوْمَ الَّذِي سُلِباً عَلَمْتُ لَمَّا رَضِيْتُ الْحُبُّ مَنْزِلَةً قالُوا عَهِدْناكَ مِنْ أَهْلِ الرَّشادِ فَما إنِّي لَهُ عَنْ دَمِ المَسْفُوكِ مُعْتَذْرِرٌ الْقَى بَمِرآةِ فِكْرِي شَمْسَ صُوْرَتِهِ مَنْ صَاغَه اللهُ مِنْ مَاءِ الحَياةِ وقَدْ ماذا تَرَى في مُحِبًّ ما ذُكِرْتَ له يَرَى خَيالَكَ في الماءِ الزُّلالِ إذا يَرَى خَيالَكَ في الماءِ الزُّلالِ إذا

وأنشدت أيضاً : [من البسيط]

سَكِرْتَ مِنْ لَحْظِهِ لا مِنْ مُدامَتِهِ فَما السُّلاَفُ سَلَتْنِي بَلْ سَوالِفُهُ لَوَى بِعَزْمِي أَصْداغٌ لَوَيْنَ لَهُ

ومالَ بالنَّوْمِ عَيْنِي عَنْ تَمايُلهُ وما الشَّمُولُ شَكَتْنِي بَلْ شَمَائلُهُ وغالَ عَقْلِيْ بما تَحْوِى غَلائلُهُ

فلما سمعت الصبية ذلك قالت: طيبك الله، ثم شقّت ثيابها ووقعت على الأرض مغشياً عليها. فلما انكشف جسدها، رأي الخليفة عليه أثر ضرب المقارع والسياط فتعجّب من ذلك غاية العجب. فقامت البوابة ورشّت الماء على وجهها وأتت إليها بحلة وألبستها إيّاها. فقال الخليفة لجعفر: أما تنظر إلى هذه المرأة وما عليها من أثر الضرب، فأنا لا أقدر أن أسكت على هذا ولا أستريح إلا إن وقفت على حقيقة خبر هذه الصبية وحقيقة خبر هاتين الكلبتين. فقال جعفر: يا مولانا قد شرطوا علينا شرطاً وهو أن لا نتكلم إلا فيما يعنينا فنسمع ما لا يرضينا. ثم قامت الدلالة فأخذت العود وأسندته إلى نهدها وغمزته بأناملها وأنشدت تقول: [من الخفيف] إن شكونا الهوى فماذا تقول أو تَلفنا شوقاً فماذا السّبيل ألها فالماذا السّبيل ألها في المناسلة المنتها المنتها أله في المناسبة المنتها ا

ما يُؤدِّي شَكُوى الْمُحِبَّ رَسُولُ بَعْدَ فَقْدِ الأَحْبابِ إِلاَّ قَلِيلُ ودُمُوعاً عَلَى الْخُدُودِ تَسْيلُ أَنْتُمُ فِي الفُؤَادِ مِنِّي حُلُولُ لَيْسَ عَنْهُ مَدَى الزَّمانِ يَحُولُ شَفَّهُ فِيكُمُ الضَّنَى والنَّحُولُ مِنْ لَدُنْ رَبِّنا حِساباً يَطُولُ أَوْ بَعَثْنا رَسُولَنا يُتَرْجِمُ عَنَا أَوْ صَبَرْنا فما لَنا مِن بَقَاءِ لَيْسَ إِلاَّ تَاسَّفًا ثُم حُزْناً أَيُها الغائِبُونَ عَن لَمْح عَيْنِي هَلْ حَفَظْتُمْ فِي الغَيْبِ عَهْداً لِصَبَّ أَمْ نَسِيْتُمْ عَلَى التَّباعُدِ صَبَّا أَمْ نَسِيْتُمْ عَلَى التَّباعُدِ صَبَّا وَإِذَا الْحَشْرُ ضَمَّنا أَتَمَنَّى وَإِذَا الْحَشْرُ ضَمَّنا أَتَمَنَّى وَإِذَا الْحَشْرُ ضَمَّنا أَتَمَنَّى

فلما سمعت المرأة الثانية شعر الدلالة، شقت ثيابها كما فعلت الأولى، وصرخت ثم القت نفسها على الأرض مغشياً عليها، فقامت الدلالة والبستها حلّة ثانية بعد أن رسّت الماء على وجهها. ثم قامت المرأة الثالثة وجلست على سرير وقالت للدلالة: غنّي لي لأوفي ديني، فما بقي غير هذا الصوت. فأصلحت الدلالة العود وأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

فَلَقَدْ جَرَىْ مِنْ أَدْمُعِيْ مَا قَدْ كَفَى إِن كَانَ قَصْدُكَ حاسِدِيْ فَقَدِ أَشْتَفَى ما كَانَ يَوْما لِلْعَواذِلِ مُنْصِفا يا خَيْبَة الشَّاكِي إِذا فَقَدَ الوَفا فَمَتَى، وعَدْت ولا رأيتُك مُخْلِفا أَلِف السَّهاد ؛ لَدَيْهِ طَرْفٌ ما غَفا ويَكُونُ غَيْرِيْ بالوصال مُشرَّفا وغَذا عَدُوْلى في الهوكا مُتَكَلِفا

فإلى مَتَى هذا الصَّدُودُ وذا الجَفا كُمْ قَدْ أَطَلْتَ الهَجْرَ لِي مُتَعَمَّداً لَو أَنْصَفَ الدَّهْرُ الخَوُونُ لِعاشِقِ فَلِمَنْ أَبُوحُ بِصَبُوتِيْ يا قَاتِلي ويَزِيدُ وَجَدِيْ فِي هَواكَ تَلَهُّفاً يا مُسْلِمُونَ خُدُوا بِثارِ مُتَيَّم يا مُسْلِمُونَ خُدُوا بِثارِ مُتَيَّم ولَقَدْ كَلِفْتُ بِحُبِّكُمْ مُتَلَدِّذاً

فلما سمعت المرأة الثالثة قصيدتها، صرخت وشقّت ثيابها والقت نفسها على الأرض مغشياً عليها. فلما انكشف جسدها ظهر فيه أثر ضرب المقارع مثل من قبلها. فقال الصعاليك: ليتنا ما دخلنا هذه الدار وكنا بتنا على الكيمان، فقد تكدّر مبيتنا هنا بشيء يقطع الصلب. فالتفت الخليفة اليهم وقال لهم: لم ذلك؟ قالوا: قد اشتغل سرنا بهذا الأمر. فقال الخليفة: أما أنتم من هذا البيت؟ قالوا: لا ولا ظننا هذا الموضع إلا للرجل الذي عندكم. فقال الحمال: والله ما رأيت هذا الموضع إلا هذه الليلة وليتني بت على الكيمان ولم أبت فيه. فقال الجميع: نحن سبعة رجال وهن ثلاث نسوة وليس لهن رابعة، فنسالهن عن حالهن، فإن لم يجبننا طوعا أجبننا كرهاً. واتفق الجميع على ذلك. فقال جعفر: ما هذا رأي سديد، دعوهن فنحن ضيوف عندهن وقد واتفق الجميع على ذلك. فقال جعفر: ما هذا رأي سديد، دعوهن فنحن ضيوف عندهن وقد شرطن علينا شرطاً فنوفي به، ولم يبق من الليل إلا القليل وكل منا يمضي إلى حال سبيله. ثم إنه غمز الخليفة وقال: ما بقي غير ساعة، وفي غد نحضرهن بين يديك فتسالهن عن قصتهن . فأبي خمز الخليفة وقال: لم يبق في صبر عن خبرهن وقد كثر بينهن القيل والقال ثم قالوا: ومن يسألهن؟ فقال بعضهم: الحمّال؟ ثم قال لهم النساء: يا جماعة في أي شيء تتكلمون؟ فقام الحمّال فقال بعضهم: الحمّال؟ ثم قال لهم النساء: يا جماعة في أي شيء تتكلمون؟ فقام الحمّال فقال بعضهم: الحمّال؟ ثم قال لهم النساء: يا جماعة في أي شيء تتكلمون؟ فقام الحمّال فقال بعضهم: الحمّال؟ ثم قال لهم النساء: يا جماعة في أي شيء تتكلمون؟ فقام الحمّال

لصاحبة البيت وقال لها: يا سيدتي سألتك بالله وأقسم عليك به أن تخبرينا عن حال الكلبتين وبأي سبب تعاقبينهما ثم تعودين تبكين وتقبلينهما، وأن تخبرينا عن سبب ضرب أختك بالمقارع وهذا سؤالنا والسلام . فقالت صاحبة المكان للجماعة : أصحيح ما يقوله عندكم ؟ فقال الجميع : نعم ، إلا جعفر فإنه سكت . فلما سمعت الصبية كلامهم قالت : والله لقد آذيتمونا يا ضيوفنا الأذية البالغة ، وتقدم لنا أننا شرطنا عليكم أن من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه . أما كفى أننا أدخلناكم منزلنا وأطعمناكم زادنا، ولكن لا ذنب لكم وإنما الذنب لمن أوصلكم إلينا . ثم شمرت عن معصمها وضربت الأرض ثلاث ضربات وقالت : عجّلوا، وإذا بباب خزانة قد فتح وخرج منه سبعة عبيد وبأيديهم سيوف مسلولة ، فقالت : كتّفوا هؤلاء الكثير كلامهم واربطوا بعضهم ببعض . ففعلوا وقالوا : أيتها المخذرة ، ائذني لنا في ضرب رقابهم . فقال الحمّال : بالله يا سيدتي لا امهلوهم ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم . فقال الحمّال : بالله يا سيدتي لا تقتليني بذنب الغير فإن الجميع أخطؤوا ودخلوا في الذنب إلا أنا، والله لقد كانت ليلتنا طيبة لو سلمنا من هؤلاء الصعاليك الذين لو دخلوا مدينة عامرة لاخربوها، ثم أنشد يقول : [من السريع]

ما أَحْسَنَ العَفْوَ عَنْ قادِرِ لاسِيَّما عَنْ غَيْرِ ذِي ناصِرِ بحُرْمَةِ الوُدِّ الَّذي بَيْنَنا لا تَقْتُلِ الأَوَّلَ بالآخِرِ

فلما فرغ الحمَّال من كلامه، ضحكت الصبية . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت اللياة و اقالت: بلغني ايها الملك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظها الملك السعيد ان الصبية لما ضحكت بعد غيظها المبلة كانت اللياة و اقبلت على الجماعة وقالت: أخبروني بخبركم، فما بقي من عمركم إلا المبلة وقال الحليفة: ويلك يا جعفر، عرفها بنا وإلا تقتلنا. فقال جعفر: من عمركم المبلة الحليفة: ويلك يا جعفر، عرفها بنا وإلا تقتلنا. فقال جعفر: من عمركا المبلة وقالت لهم : هل انتم إخوة ؟ فقالوا لها: لا والله ما نحن إلا فقراء الحجام . فقالت لواحد منهم : هل انت ولدت أعور ؟ فقال : لا والله، وإنما قلد جرى لي أمر عجيب حين تلفت عيني . ولهذا الامر حكاية لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر . فسألت الثاني والثالث فقالا لها مثل الأول . ثم قالوا : إن كل واحد منا من بلد وإن حديثنا عجيب وأمرنا غريب . فالتفتت الصبية لهم وقالت : كل واحد منكم يحكي حكايته وما حديثنا عجيب وأمرنا غريب . فالتفتت الصبية لهم وقالت : كل واحد منكم يحكي حكايته وما سبب مجيئه إلى مكاننا . ثم يملس على رأسه ويروح إلى حال سبيله . فأول من تقدم الحمّال فقال : يا سبدتي أنا رجل حمّال ، حملتني هذه الدلالة وأتت بي هنا وجرى لي معكن ما جرى وهذا حديثي والسلام . فقالت له : ملس على رأسك ورح . فقال : والله ما أروح حتى أسمع حديث رفقائي .

### حكايةالصعلوكالأول

فتقدم الصعلوك الأول وقال لها: يا سيدتي اعلمي، إن سبب حلق ذقني وتلف عيني أن والدي كان ملكاً وله أخ وكان أخوه ملكاً في مدينة أخرى. واتفق أن أمي ولدتني في اليوم الذي ولد فيه ابن عمي. ثم مضت سنون وأعوام وأيام حتى كبرنا وكنت أزور عمي في بعض السنين، وأقعد عنده أشهراً عديدة. فزرته مرة فأكرمني ابن عمي غاية الإكرام، وذبح لي الأغنام

وروق لي المدام وجلسنا للشراب، فلما تحكّم الشراب فينا قال لي ابن عمي : يا ابن عمي، إن لي عندك حاجة مهمة واريد أن لا تخالفني فيما أريد أن افعله . فقلت له : حباً وكرامة . فاستوثق مني بالإيمان العظام ونهض من وقته وساعته وغاب قليلاً ثم عاد وخلفه امرأة مزينة مطيبة وعليها من الحلل ما يساوي مبلغاً عظيماً . فالتفت إلىّ والمرأة خلفه وقال : خذ هذه المرأة واسبقني على الجبّانة الفلانية ووصفها لي فعرفتها، وقال لي : أدخل بها التربة وانتظرني هناك . فلم يمكنني المخالفة ولم أقدر على رد سؤاله لأجل اليمين الذي حلفته. فأخذت المرأة وسرت إلى أن دخلت التربة أنا وإيّاها ، فلما استقرَّ بنا الجلوس جاء ابن عمي ومعه طاسة فيها ماء وكيس فيه جبس وقادوم . ثم إنه أخذ القادوم وجاء إلى قبر في وسط التربة، ففكه ونقض أحجاره إلى ناحية التربة ثم حفر بالقادوم في الأرض حتى كشف عن طابق قدر الباب الصغير فبان عمن تحت الطابق سلم معقود. ثم التفت الى المراة بالإشارة وقال لها: دونك وما تختاري. فنزلت المراة على ذلك السلم ثم التفت إلى وقال: يا ابن عمى تمّم المعروف، إذا نزلت أنا في ذلك الموضع، فرد الطابق ورد عليه التراب كما كان وهذا تمام المعروف، وهذا الجبس الذي في الكيس وهذا الماء الذي في الطاسة أعجن منه الجبس وجبّس القبر في دائر الأحجار كما كان أولاً حتى لا يعرفها أحدو لا يقول ، هذا فتح جديد وبطنه عتيق، لأن لي سنة كاملة وأنا أعمل فيه وما يعلم به إلاَّ الله وهذه حاجتي عندك. ثم قال لَي : لا أوحش الله منك يا ابن عمى ثم نزل على السلم . فلما غاب عن عيني ، قمت ورددت الطابق وفعلت ما أمرني به حتى صار القبر كما كان، ثم رجعت إلى قصر عمى . وكان عمِّي في الصيد والقنص فنمت تلك الليلة، فلما أصبح الصباح تذكرت الليلة الماضية وما جرى فيها بيني وبين ابن عمّى وندمت على ما فعلت معه حيث لا ينفع الندم ، ثم خرجت إلى المقابر وفتشت على التربة فلم أعرفها. ولم أزل أفتش حتى أقبل الليل ولم أهتد إليها. فرجعت إلى القصر ولم آكل ولم أشرب، وقد اشتغل خاطري بابن عمى من حيث لا أعلم له حالاً. فاغتممت غمَّا شديداً وبت ليلتي مغموماً إلى الصباح . فجئت ثانياً إلى الجبَّانة وأنا أفكر فيما فعله ابن عمي . وندمت على سماعي منه وقد فتشت في الترب جميعاً فلم أعرف تلك التربة ، ولازمت التفتيش سبعة أيام فلم أعرف له طريقاً ، فزاد بي الوسواس حتى كدت أن أجن ، فلم أجد فرجاً دون أن سافرت ورجعت إلى أبي. فساعة وصولي إلى مدينة أبي، نهض إلىّ جماعة على باب المدينة وكتَّفوني، فتعجَّبت كل العجب لأني ابن سلطان المدينة وهم خدم أبي وغلماني ولحقني منهم خوف زائد، فقلت في نفسي : يا ترى ما جرى على والدي ؟ وصرت أسأل الذين كتَّفوني عن سبب ذلك فلم يردوا على جواباً. ثم بعد حين قال لي بعضهم : وكان خادماً عندي، إن أباك قد غدر به الزمان وخانته العساكر وقتله الوزير ونحن نترقب وقوعك. فأخذوني وأنا غائب عن الدنيا بسبب هذه الأخبار التي سمعتها عن أبي. فلما تمثلت بين يدي الوزير الذي قتل أبي، وكان بيني وبينه عداوة قديمة، وسبب تلك العداوة، أنى كنت مولعاً بضرب البندق، فاتفق أنى كنت واقفأ يوماً من الأيام على سطح قصري ، وإذا بطائر نزل على سطح قصر الوزير وكان واقفاً هناك، فأردت أن أضرب الطير، وإذا بالبندقة أخطأت الطير وأصابت عين الوزير فأتلفتها بالقضاء والقدر كما قال الشاعر: [من الوافر]

وطب ْ نَفْساً بِما فَعَلَ القَضَاءُ

دَعِ الأَقْدارَ تَفْعَلُ ما تشاءُ

فإنَّ الشَّيءَ لَيْسَ له بَقَاءُ

وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطًى مَشَاها فَلَيْسَ يَمُوْتُ فِي أَرْضٍ سِواها ولا تَفْرَح ولا تَحْزَنُ بِشَيءٍ وكما قال الآخر:[من الوافر]

مَشَيْنَاهَا خُطِّی کُتبَتْ عَلَينا ومَنْ کانَتْ مَنِيَّتُهُ بأرْض

ثم قال ذلك الصعلوك، فلما أتلفت عين الوزير لم يقدر أن يتكلم لأن والدي كان ملك المدينة. فهذا سبب العداوة بيني وبينه فلما وقفت قدامه وأنا مكتف أمر بضرب عنقي فقلت له: أتقتلني بغير ذنب؟ فقال: أي ذنب أعظم من هذا؟ وأشار إلى عينه المتلفة. فقلت له: فعلت ذلك خطأ. فقال: إن كنت فعلته خطأ فأنا أفعله بك عمداً. ثم قال: قدّموه بين يدي. فقدموني بين يديه، فمد أصبعه في عيني الشمال فأتلفها. فصرت من ذلك الوقت أعور كما تروني. ثم كتّفني ووضعني في صندوق وقال للسيّاف: تسلّم هذا، واشهر حسامك وخذه واذهب به إلى خارج المدينة واقتله ودعه للوحوش تأكله. فذهب بي السياف وسار حتى خرج من المدينة وأخرجني من الصندوق وأنا مكتوف اليدين، مقيد الرجلين وأراد أن يغمض عيني ويقتلني، فبكيت وأنشدت هذه الأبيات: [من الطويل]

سِهامَ العِداعَنِّي فَكُنْتُمْ نِصالَها تَخُصَّ يَمِينِي أَنْ تَكُونَ شِمالَها وَخُلُوا العِدَى تَرْمِي إليَّ نِبالَها فَكُونُوا سُكُوتاً لا عَلَيْها ولا لَها

جَعَلْتُكُمُ اللَّرْعَ الحَصِينَ لِتَمْنَعُوا وَكُنْتُ أُرَجِّي عِنْدَ كُلِّ مُلِمَّةٍ دَعُوا قِصَّةَ العُذَّالِ عَنِّي بِمَعْزِلُ إِذَا لَمْ تُجِدْ نَفْسِي مُكايَدةَ العِدَى

وأنشدت أيضاً هذه الأبيات : [من الوافر]

فكانُوها ولَكِن للأَعادِيْ فكانُوها ولَكِنْ في فُؤَادِيْ لَقَدْ صَدَقُوا ولكِنْ عن وِدَادِيْ لَقَدْ صَدَقُوا ولكِنْ فِيْ فَسَادِيْ وإخوانِ آتَخَدْتُهُمُ دُرُوعاً وخِلْتُهُمُ سهاماً صائبات وقالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ وقالُوا قَدْ سَعَيْنا كُلَّ سَعْي

فلما سمع السيّاف شعري، وكان سيّاف أبي ولي عليه الإحسان قال: يا سيدي كيف أفعل وأنا عبد مأمور؟ ثم قال لي: فز بعمرك ولا تعد إلى هذه الأرض فتهلك وتهلكني معك كما قال الشاعر: [من الوافر]

وخَلِّ الدَّارُ تَنْعِي مَنْ بَنَاها ونَفْسكَ لَمْ تَجِدْ نَفْساً سِواها وأَرْضُ الله واسِعةٌ فَلاَها فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضِ سِواها بَأْنْفُسِها تَولَّتْ ما عَنَاها وَنَفْسِكَ فُزْ بِهَا إِن خِفْتَ ضَيْماً فإنَّكَ واجدٌ أَرْضاً بأرْض عَجِبْتُ لِمَنْ يَعِيْشُ بدارِ ذُلُّ ومَنْ كانَتْ مَنِيَّتُه بأرْض وما غَلُظَتْ رِقابُ الأُسْدِ حَتْى وما غَلُظَتْ رِقابُ الأُسْدِ حَتْى

فلما قال لى ذلك قبّلت يُديه ، وما صُدّقت بالنجاة حتى فررت . وهان على تلف عيني بنجاتي

من القتل ، وسافرت حتى وصلت إلى مدينة عمى ﴿ فدخلت عليه واعلمته بما جرى لوالدي وبما جرى لي من عيني . فبكي بكاءً شديداً وقال : لقد زدتني هماً على همي وغماً على غمّي ، فإن ابن عمك قد فقد منذ ايام ولم اعلم ما جرى له ولم يخبرني أحد بخبره، وبكي حتى أغمى عليه. فلما استفاق قال : يا ولدي ، قد حزنت على ابن عمك حزناً شديداً ، وأنت زدتني بما حصل لك ولأبيك غمّاً على غميّ ، ولكن يا ولدي بعينك ولا بروحك . ثم إنّى لم يمكني السكوت عن ابن عمى الذي هو ولده، فأعلمته بالذي جرى له كله، ففرح عمى بما قلته له فرحاً شديداً عند سماع خبر ابنه وقال: أرنى التربة. فقلت: والله يا عمى لم أعرف مكانها، لأني رحت بعد ذلك مراتَ لأفتش عليها فلم أعرف مكانها. ثم ذهبت أنا وعمي إلى الجبَّانة ونظرت يميناً وشمالاً فعرفتها، ففرحت أنا وعمى فرحاً شديداً. ودخلت أنا وإيَّاه التربة وأزحنا التراب ورفعنا الطابق ونزلت أنا وعمَّى مقدار خمسين درجة فلما وصلنا إلى آخر السلم ، وإذا بدخان طلع علينا فغشى ابصارنا فقال عمي الكلمة التي لا يخاف قائلها وهي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلِّي العظيم . ثمُّ مشينا، وإذا نحن بقاعة ممتلئة دقيقاً وحبوباً وما كولاً وغير ذلك. ورأينا في وسط القاعة ستارة مسبولة على سرير، فنظر عمي إلى السرير فوجد ابنه هو والمراة التي قد نزلت معه صارا فحماً اسوداً وهما متعانقان كانهما القيا في جبّ نار . فلما نظر عمى ذلك بصق في وجهه وقال : تستحق يا خبيث فهذا عذاب الدنيا وبقى عذاب الآخرة وهو اشد وابقى. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ: □ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الصعلوك قال للصبية، والجماعة والخليفة وجعفر يسمعون الكلام: ثم إن عمى ضرب ولده بالنعال وهو آن راقد كالفحم الاسود. فتعجبت من ضربه وحزنت على ابن عمي حيث صار هو والصبية فحماً اسود ثم قلت: بالله يا عمي خفَّف الهُّمَّ عن विष्या नाम हैं। قلبك فقد اشتغل سرّي وخاطري بما قد جرى لولدك وكيف صار هو والصبية فحماً اسود؟ أما يكفيك ما هو فيه حتى تضربه بالنعال؟ فِقال : يا ابن أخي، ولدي هذا كان من صغره مولعاً بحب أخته وكنت أنهاه عنها وأقول في نفسى: إنهما صغيران، فلما كبرا وقع بينهما القبيح وسمعت بذلك ولم أصدَّق، ولكني زجرته زجراً بليغاً وقلت له: احذر من هذه الفعال القبيحة التي لم يفعلها أحد قبلك ولا يفعلها أحد بعدك وإلاّ نبقى بين الملوك بالعار والنقصان إلى الممات، وتشيع أخبارنا مع الركبان. وإياك أن تصدر منك هذه الفعال فإني أسخط عليك واقتلك، ثم حجبته عنها وحجبتها عنه. وكانت الخبيثة تحبُّه محبة عظيمة وقد تمكُّن الشيطان فيهما. فلما رآني حجبته، فعل هذا المكان الذي تحت الأرض خفية ونقل إليه الماكول كما تراه واستغفلني لما خرجت إلى الصيد وأتى هذا المكان فغار عليه وعليها الحق سبحانه وتعالى وأحرقهما ولعذاب الآخرة اشدُّ وأبقى. ثم بكي وبكيت معه وقال لي: انت ولدي عوضاً عنه. ثم إني تفكَّرت ساعة في الدنيا وحوادثها: من قتل الوزير والدي وأخذه مكانه وتلف عيني وما جرى لابن عمى من الحوادث الغريبة فبكيت . ثم اننا صعدنا ورددنا الطابق والتراب وعملنا القبر كما كان، ثم رجعنا إلى منزلنا . فلم يستقر بنا الجلوس حتى سمعنا دقّ طبول وبوقات، ورمحت الأبطال وامتلأت الدنيا بالعجاج والغبار من حوافر الخيل. فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر.

فسأل الملك عن الخبر. فقيل: ان وزير اخيك قتله، وجمع جميع العسكر والجنود، وجاء بعسكره ليهجموا على المدينة في غفلة، وأهل المدينة لم يكن لهم طاقة بهم فسلموا إليه. فقلت في نفسي: متى وقعت أنا في يده قتلني، وتراكمت علي الأحزان، وتذكرت الحوادث التي حدثت لابي وأمي ولم أعرف كيف العمل. فإن ظهرت، عرفني أهل المدينة وعسكر أبي فيسعون في قتلي وهلاكي، فلم أجد شيئاً أنجو به إلا حلق ذقني، فحلقتها وغيرت ثيابي وخرجت من المدينة وقصدت هذه المدينة والسلام، لعل أحداً يوصلني إلى أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، حتى أحكي له قصتي وما جرى لي. فوصلت إلى هذه المدينة في هذه الليلة فوقفت حائراً ولم أدر أين أمضي، وإذا بهذا الصعلوك واقف فسلمت عليه وقلت له: أنا غريب. فقال: وأنا غريب أيضاً. فبينما نحن كذلك وإذا برفيقنا هذا الثالث جاء وسلم علينا وقال: أنا غريب. فقلنا له: ونحن غريبان. فمشينا وقد هجم علينا الظلام فساقنا القدر إليكم، وهذا سبب حلق ذقني وتلف عيني. فقالت الصبية: ملس على رأسك ورح. فقال لها: لا أروح حتى أسمع خبر غيري. فتعجبوا من حديثه. فقال الخليفة لجعفر: والله أنا ما رأيت مثل الذي جرى لهذا الصعلوك.

حكاية الصعلوك الثانم

ثم تقدم الصعلوك الثاني وقبّل الأرض وقال: يا سيدتي أنا ما ولدت أعور ، وإنما لي حكاية عجيبة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر . فأنا ملك ابن ملك ، وقرأت القرآن على سبع روايات وقرأت الكتب على أربابها من مشايخ العلم وقرأت علم النجوم وكلام الشعراء. واجتهدت في سائر العلوم حتى فقت أهل زماني فعظم حظي عند سائر الكتبة وشاع ذكري في سائر الأقاليم والبلدان وشاع خبري عند سائر الملوك. فسمع بي ملك الهند فأرسل يطلبني من ابي وارسل إليه هدايا وتحفأ تصلح للملوك. فجهّزني ابي في ست مراكب وسرنا في البحر مدة شهر كامل حتى وصلنا إلى البو، وأخرجنا خيلاً كانت معنا في المركب وحمَّلنا عشرة حمال هدايا ومشينا قليلاً ،وإذا بغبار قد علا وثار حتى سدّ الأقطار . واستمر ساعة من النهار ، ثم انكشف فبان من تحته ستون فارساً وهم ليوث عبوس ، فتأملناهم وإذا هم عرب قطَّاع طريق . فلما رأونا ونحن نفر قليل ومعنا عشرة أحمال هدايا لملك الهند، رمحوا علينا وأشرعوا الرماح بين أيديهم نحونًا، فأشرنا إليهم بالأصابع وقلنا لهم: نحن رسل إلى ملك الهند المعظّم فلا تؤذوناً . فقالواً : نحن لسنا في ارضه ولا تحتُّ حكمه . ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان وهرب الباقون وهربت أنا بعد أن جرحت جرحاً بليغاً، واشتغلت عنا العرب بالمال والهدايا التي كانت معنا . فسرت لا ادري اين أذهب وكنت عزيزاً فصرت ذليلاً، وسرت إلى أن اتيت رأس الجبل، فدخلت مغارة حتى طلع النهار ثم سرت منها حتى وصلت إلى مدينة عامرة بالخير، قد ولَّى عنها الشتاء ببرده واقبل عليها الربيع بورده . ففرحت بوصولي إليها وقد تعبت من المشي وعلاني الهم والاصفرار . فتغيرت حالتي ولا ادري أين اسلك فملت إلى خياط في دكان ، وسلمت عليه ، فرد علىّ السلام ورحّب بي وباسطني وسالني عن سبب غربتي . فأخبرته بما جرى لي من أوله إلى آخره . فاغتم ٌ لأجلى وقال : يا فتى لا تظهر ما عندك فإني اخاف عليك من ملك هذه المدينة ، لأنه أكبر أعداء أبيك وله عنده ثار . ثم أحضر لي مأكولاً ومشروباً فأكلت وأكل معي وتحادثت معه في الليل وأخلى لي محلاً في جانب حانوته ، وأتاني بما أحتاج إليه من فراش وغطاء . فأقمت

عنده ثلاثة أيام ، ثم قال لى : أما تعرف صنعة تكتسب بها ؟ فقلت له : إنى فقيه طالب علم كاتب حاسب. فقال: إن صنعتك كاسدة في بلادنا، وليس في مدينتنا من يعرف علماً ولا كتابة غير المال. فقلت: والله لا أدرى شيئاً غير الذي ذكرته لك. فقال: شدّ وسطك وخذ فأساً وحبلاً واحتطب من البرية حطباً تتقوت به إلى أن يفرج الله عليك، ولا تعرُّف أحداً بنفسك فيقتلوك. ثم اشترى لي فاساً وحبلاً وارسلني مع بعض الحطابين وأوصلهم بي. فخرجت معهم واحتطبت، فأتيت بحمل على رأسي فبعته بنصف دينار. فأكلت ببعضه وأبقيت بعضه ودمت على هذا الحال مدة سنة . ثم بعد السنة ذهبت يوماً على عادتي إلى البرية لاحتطب منها ودخلتها ، فوجدت فيها خميلة أشجار فيها حطب كثير، فدخلت الخميلة وأتيت شجرة وحفرت حولها و ازلت التراب عن جدارها ، فاصطكت الفأس في حلقة نحاس فنظفت التراب و إذا هي في طابق من خشب، فكشفته فبان تحته سلم ، فنزلت إلى أسفل السلم فرأيت باباً فدخلته فرايت قصراً محكم البنيان؛ فوجدت فيه صبية كالدرة السنية تنفي عن القلب كل هم وغم وبلية. فلما نظرت إليها، سجدت لخالقها لما أبدع فيها من الحسن والجمال. فنظرت إلى وقالت لى: أنت أنسى أم جنيٌّ؟ فقلت لها : أنسيٌّ . فقالت : ومن أوصلك إلى هذا المكان الذي لي فيه خمسة وعشرون سنة ما رايت فيه انسَياً ابداً؟ فلما سمعت كلامها وجدت له عذوبة وقلت لها: يا سيدتي أوصلني الله إلى منزلك ولعله يزيل همّي وغمّي . وحكيت لها ما جرى لي من الأول إلى الآخر . فصعب عليها حالي وبكت وقالت: أنا الأخرى أعلمك بقصتى. فاعلم أنى بنت ملك اقصى الهند صاحب جزيرة الابنوس وكان قد زوّجني بابن عمى فاختطفني ليلة زفافي عفريت اسمه جرجريس ابن رجموس ابن ابليس ، فطار بي ونزل في هذا المكان ونقل اليه كل ما أحتاج إليه من الحلى والحلل والقماش والمتاع ، والطعام والشراب. وفي كل عشرة أيام يجيئني مرة فيبيت هنا ليلة ، وعاهدني إذا عرضت لي حاجة ليلاً أو نهاراً أن المس بيدي هذين السطرين المكتوبين على القبّة، فما أرفع يدي حتى أراه عندي . ومنذ كان عندي له اليوم أربعة أيام وبقى له ستة أيام حتى يأتي ، فهل لك أن تقيم عندي خمسة أيام ثم تنصرف قبل مجيئه بيوم ؟ فقلت: نعم . ففرحت ثم نهضت على أقدامها واخذت بيدي وادخلتني من باب مقنطر وانتهت بي إلى حمام لطيف ظريف. فلما رأيته خلعت ثيابي وخلعت ثيابها، ودخلت فجلست على مرتبة وأجلستني معها وأتت بسكر ممسك وسقتني ثم قدمت لي مأكولاً. فأكلنا وتحادثنا ثم قالت لي: نم واسترح فإنك تعبان. فنمت يا سيدتي وقد نسيت ما جرى لي وشكرتها . فلما استيقظت وجدتها تكبس رجلي فدعوت لها وجلسنا نتحادث ساعة ثم قالت: والله إنى كنت ضيَّقة الصدر وأنا تحت الأرض وحدي ولم أجد من يحدّثني خمسة وعشرين سنة فالحمد لله الذي ارسلك إلى ، ثم انشدت: [من الخفيف]

لَوْ عَلِمْنا مَجَيْثَكُمْ لَفَرَشْنا مُهْجَةَ القَلْبِ أَو سَوادَ العُيُونِ وَفَرَشْنا خُلُودَنا والتَقَيْنا لِيَكُونَ المسِيرُ فَوْقَ الجُفُونِ

فلما سمعت شعرها شكرتها وقد تمكّنت محبتها في قلبي وذهب عني همّي وغمّي. ثم جلسنا في منادمة إلى الليل ، فبت معها ليلة ما رأيت مثلها في عمري ، وأصبحنا مسرورين فقلت لها : هل أطلعك من تحت الأرض وأريحك من هذا الجنّي ؟ فضحكت وقالت : اقنع واسكت ، ففي كل

عشرة أيام يوم للعفريت وتسعة لك. فقلت وقد غلب علي الغرام: فأنا في هذه الساعة اكسر هده القبة التي عليها النقش المكتوب لعل العفريت يجيء حتى أقتله فإني موعود بقتل العفاريت. فلما سمعت كلامي أنشدت تقول: [من المتقارب]

يا طالِباً لِلْفِراق مَهْلاً بِحِيْلة قَدْ كَفَى ٱشْتِياقُ إصْبِرْ، فَطَبْعُ الزَّمانِ غَدْرٌ وآخِرُ الصُّحْبةِ الفِراقُ

فلما سمعت شعرها، لم التفت لكلامها بل رفصت القبة رفصاً قوياً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و سيدتي، لما رفصت القبة رفصاً قوياً قالت في المراة: إن العفريت قد وصل المحلية: يا سيدتي، الما رفصت القبة رفصاً قوياً قالت في المراة: إن العفريت قد وصل المحالفة والله المناه الذي جثت منه . فمن شدة خوفي نسيت نعلي وفاسي، فلما الذي جثت منه . فمن شدة خوفي نسيت نعلي وفاسي، فلما عفريت دو منظر بشع وقال: ما هذه الزعجة التي أرعشتني بها، فما مصيبتك؟ فقالت: ما عفريت دو منظر بشع وقال: ما هذه الزعجة التي أرعشتني بها، فما مصيبتك؟ فقالت: ما أشغالي فوقعت على القبة . فقال لها العفريت: تكذبين يا فاجرة، ونظر في القصر يميناً وشمالاً فرأى الشعل والفاس فقال لها: ما هذا إلا متاع الانس من جاء إليك؟ فقالت: ما نظرتهما إلا في هذه الساعة ولعلهما تعلقا معك . فقال العفريت: هذا كلام محال لا ينطلي علي يا عاهرة . ثم إنه الساعة ولعلهما تعلقا معك . فقال العفريت: هذا كلام محال لا ينطلي علي يا عاهرة . ثم إنه فطلعت من السلم مذعوراً من الخوف . فلما وصلت إلى أعلى الموضع رددت الطابق كما كان فطلعت من السلم مذعوراً من الخوف . فلما وصلت إلى أعلى الموضع رددت الطابق كما كان وسترته بالتراب وندمت على ما فعلت غاية الندم ، وتذكرت الصبية وحسنها وكيف يعاقبها هذا اللعون وهي لها معه خمسة وعشرون سنة وما عاقبها إلا بسببي ، وتذكرت أبي ومملكته وكيف صرت حطاباً فقلت هذه الابيات: [من الطويل]

إِذَا مَا أَتَاكَ الدَّهْرُ يُومًا بِنَكْبَةٍ فَيَوْمٌ تَرْى يُسْرًا وَيُومٌ تَرَى عُسْرًا

ثم مشيت إلى أن أتيت رفيقي الخياط، فلقيته من أجلي على مقالي النار وهو لي في الانتظار . فقال: إني بت البارحة وقلبي عندك وخفت عليك من وحش أو غيره، فالحمد لله على سلامتك . فشكرته على شفقته علي و دخلت خلوتي وجعلت أتفكّر فيما جرى لي وألوم نفسي على رفصي هذه القبّة، وإذا بصديقي الخياط دخل علي وقال لي : في الدكان شخص أعجمي يطلبك ومعه فأسك ونعلك قد جاء بهما إلى الخياطين وقال لهم : إني خرجت وقت أذان المؤذن لأجل صلاة الفجر فعثرت بهما ولم أعلم لمن هما فدلّوني على صاجبهما، فدلّه الخياطون عليك وها هو قاعد في دكاني، فاخرج إليه وأشكره وخذ فأسك ونعلك. فلما سمعت هذا الكلام اصفر لوني وتغيّر حالي . فبينما أنا كذلك وإذا بأرض محلي قد انشقت وطلع منها الأعجمي . وإذا هو العفريت وقد كان عاقب الصبية غاية العقاب فلم تقر له بشيء، فأخذ الفأس والنعل وقال لها : إن كنت جرجريس من ذرية ابليس ، فأنا أجيء بصاحب هذه الفأس والنعال . ثم جاء بهذه الحيلة إلى

الخياطين و دخل علي ولم يمهلني ، بل اختطفني وطار وعلا بي ونزل بي وغاص في الارض وأنا لا أعلم بنفسي . ثم طلع بي القصر الذي كنت فيه فرأيت الصبية عريانة والدم يسيل من جوانبها . فقطرت عيناي بالدموع ، فأخذها العفريت وقال لها : يا عاهرة هذا عشيقك . فنظرت إلي وقالت له : لا أعرفه ولا رأيته إلا في هذه الساعة . فقال لها العفريت : أهذه العقوبة ولم تقري ؟ فقالت : ما رأيته عمري وما يحل من الله أن أكذب عليه . فقال لها العفريت : إن كنت لا تعرفينه ، فخذي هذا السيف واضربي عنقه . فأخذت السيف وجاءتني ووقفت على رأسي ، فاشرت لها بحاجبي ودمعي يجري على وجنتي . فنهضت وغمزتني وقالت : أنت الذي فعلت بنا هذا كله . فاشرت لها أن هذا وقت العفو ولسان حالى يقول : [من الطويل]

وَيَبْلُو لَكُم ما كان صَدرِيَ يَكْتُمُ خَرِسْتُ، وَطَرْفِي بالهَوَى يَتَكَلَّمُ وَأُومِي بالهَوَى يَتَكَلَّمُ وأُومِي إلَيْها بالبَنَانِ فَتَفْهَمُ فَنَحْنُ سُكُوتٌ والهَوَى يَتَكَلَّمُ

يُتَرْجِمُ طَرْفِي عَنْ لِسَانِي لِتَعْلَمُوا ولَمَّا ٱلْتَقَيْنا والدُّمُوعُ سَواجِمُ تُشِيْرُ لنا عَمَّا تَقُولُ بِطَرْفِها حَواجِبُنا تَقْضِيُ ٱلْحَوائِجَ بَيْنَنا

فلما فهمت الصبية إشارتي ، رمت السيف من يدها يا سيدتي . فناولني العفريت السيف وقال لى : اضرب عنقها وأنا أطلقك ولا أنكَّد عليك . فقلت : نعم . وأخذت السيف وتقدمت بنشاط ورفعت يدي فقالت لي بحاجبها: أنا ما قصرت في حقَّك. فهملت عيناي بالدموع ورميت السيف من يدي وقلت: أيها العفريت الشديد والبطل الصنديد، إذا كانت امرأة ناقصة عقل ودين لم تستحل ضرب عنقى، فكيف يحل لي أن أضرب عنقها ولم أرها عمري؟ فلا أفعل ذلك أبدأً ولو سقيت من الموت كاس الردي . فقال العفريت : انتما بينكما مودة . ثم أخذ السيف وضرب يد الصبية فقطعها ثم ضرب الثانية فقطعها ثم قطع رجلها اليمين ثم قطع رجلها اليسار حتى قطع أربعها بأربع ضربات وأنا أنظر بعيني فأيقنت بالموت، ثم أشارت إلىّ بعينها فرآها العفريت فقال لها: قد زنيت بعينك. ثم ضربها فقطع رأسها والتفت إليّ وقال: يا أنسي، نحن في شرعنا إذا زنت الزوجة يحل لنا قتلها، وهذه الصبية إختطفتها ليلة عرسها وهي بنت اثنتي عشرة سنة ولم تعرف أحداً غيري، وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زيّ رجل أعجمي . فلما تحققت أنها خانتني قتلتها وأما أنت فلم اتحقق أنك خنتني فيها ، ولكن لا بد أني ما أخلَّيك في عافية ، فتمنَّ عليَّ أي ضرر . ففرحت يا سيدتي غاية الفرح وطمعت في العفو وقلت له: وما اتمناه عليك؟ قال: تمن على اي صورة اسحرك فيها، إما صورة كلب وإما صورة حمار وإما صورة قرد . فقلت له : وقد طمعت أنه يعفو عني ، والله إن عفوت عني يعف الله عنك بعفوك عن رجل مسلم لم يؤذك. وتضرّعت إليه غاية التضرّع ، وبقيت بين يديه وقلت له: أنا مظلوم. فقال: لا تطل على الكلام ، أما القتل فلا تخف منه ، وأما العفو عنك فلا تطمع فيه ، وأما سحرك فلا بد منه . ثم شقّ الأرض وطار بي إلى الجو حتى نظرت إلى الدنيا تحتى كَانها قطعة ماء ، ثم حطُّني على جبل وأخذ قليلاً من التراب وهمهم عليه وتكلم ورشُّني وقال: اخرج من هذه الصورة إلى صورة قرد. فمن ذلك الوقت صرت قرداً ابن مائة سنة. فلما رأيت نفسي في هذه الصورة القبيحة، بكيت على روحي وصبرت على جور الزمان وعلمت أن الزمان ليس لأحد.

وقد انحدرت من أعلى الجبل إلى أسفل، وقد سافرت مدة شهر ثم ذهبت إلى شاطيء البحر المالح فوقفت ساعة، وإذا أنا بمركب في وسط البحر قد طاب ريحها وهي قاصدة البر، فاختفيت خلف صخرة على جانب البحر، وسرت إلى أن أتيت وسط المركب فقال واحد منهم : أخرجوا هذا المشؤوم من المركب. وقال واحد منهم : نقتله . وقال آخر : اقتله بهذا السيف. فأمسكت طرف السيف وبكيت وسالت دموعي ، فحنَّ عليَّ الريِّس وقال لهم : يا تجار إن هذا القرد استجار بي وقد أجرته، وهو في جواري فلا أحد يتعرّض له ولا يشوّش عليه، ثم إن الريس صار يحسن إلى ومهما تكلم به أفهمه وأقضى حوائجه كلها وأخدمه في المركب، وقد طاب لها الريح مدة خمسين يوماً فرسينا على مدينة عظيمة وفيها عالم كثير لا يحصى عددهم إلا الله تعالى. فساعة وصولنا أوقفنا مركبنا فجاءتنا مماليك من طرف ملك المدينة. فنزلوا المركب وهنؤوا التجار بالسلامة وقالوا: إن ملكنا يهنَّئكم بالسلامة وقد أرسل إليكم هذا الدرج الورق وقال: كل واحد منكم يكتب فيه سطراً. فقمت وأنا في صورة القرد وخطفت الدرج من أيديهم فخافوا أنى اقطعه وأرميه في الماء، فنهروني وأرادوا قتلي فأشرت لهم أني أكتب. فقال لهم الريس: دعوه يكتب، فإن لخبط الكتابة طردناه عنا، وإن احسنها اتخذته ولداً، فإني ما رايت قرداً أفهم منه. ثم أخذت القلم واستمدّيت الحبر وكتبت سطراً بقلم الرقاع ورقمت هذا الشعر: [من المتقارب]

> لَقَد كَتَبَ الدُّهْرُ فَصْلَ الكِرام وفَصْلُكَ لِلآنَ لا يُحْسَبُ فلا أَيْتُمَ اللهُ مَنْكَ الوَرَى لأَنَّكَ للْفَصْلُ، نعْمَ الأَبُّ

وكتبت بالقلم الريحاني هذا الشعر : [من الطويل] لَهُ قَلَمٌ عَمَّ الأقاليمَ نَفْعُهُ وعَ

وعَمَّ جَمِيعَ العَالَمِيْنَ مَنَافِعُ

وخَمْسَةُ أَنْهَارٍ أَنَـامِلُكَ التي تَسِيْلُ على الْأقطارِ خَمْسٌ أصابِعُ

و كتبت بقلم الثلث هذين البيتين: [من الوافر]

وما مِنْ كاتِبِ إلا سَيَفْنَى ويُبْقي الدَّهْرُ ما كَتَبَتْ يَدَاهُ فلا تَكْتُبْ بِخَطُّكَ غَيْرَ شيءٍ ﴿ يَسُرُّكُ فِي القِيامَةِ أَنْ تَراهُ

وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين: [من البسيط]

إذا فَتَحْتَ دَواةَ ٱلعِزِّ والنَّعَمِ فَاجْعَلْ مَدادَكَ مِنْ جُودٍ ومِنْ كَرَمٍ وٱكْتُبْ بِحِبْرِ إِذَا مَا كُنْتَ مُعْتَذِراً لِبِذَاكَ شَرَّفْتَ فَضْلاً نِسْبَةَ القَلَمِ

ثم ناولتهم ذلك الدرج الورق، فطلعوا به إلى الملك. فلما تأمل الملك ما في ذلك الدرج لم يعجبه خط أحد إلا خطي . فقال لاصحابه: توجُّهوا إلى صاحب هذا الخط والبسوه هذه الحلة . وركبوه بغلة وهاتوه بالنوبة واحضروه بين يدي . فلما سمعوا كلام الملك تبسموا، فغضب منهم ثم قال : كيف آمركم بامر فتضحكوا علي ؟ فقالوا : أيها الملك ما نضحك على كلامك ، بل الذي كتب هذا الخط قرد وليس هو آدمياً وهو مع ريس المركب. فتعجّب الملك من كلامهم واهتز من الطرب وقال : أريد أن أشتري هذا القرد . ثم بعث رسلاً إلى المركب ومعهم البغلة والحلة وقال : لا بدُّ أن تلبسوه هذه الحلة وتركبوه البغلة وتأتوا به. فساروا إلى المركب وأخذوني من الريس وألبسوني

الحلة. فاندهش الخلائق وصاروا يتفرجون علي قلما طلعوا بي إلى الملك ورايته ، قبّلت الأرض بين يديه ثلاث مرات فامرني بالجلوس فجلست على ركبتي فتعجّب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثرهم تعجبًا . ثم إن الملك أمر الخلق بالانصراف فانصرفوا ولم يبق إلا الملك والطواشي وعملوك صغير وأنا . ثم أمر الملك بطعام فقدموا سفرة طعام فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، فأشار إلي الملك أن آكل ، فقمت وقبلت الأرض بين يديه سبع مرات وجلست آكل معه . وقد ارتفعت السفرة وذهبت فغسلت يدي وأخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين :

وأَصْحُنُ الحَلْوَى فيهَا مُنْتَهَى أَمَلِي ماجَتْ كُنَافَتُهُ بالسَّمْنِ والعَسَلِ مَنَاحِرُ الضَّانِ تِرْيَاقٌ مِنَ العِلَلِ يا لَهْفَ قَلْبِي عَلَى مَدَّ السَّماطِ إِذَا وكتبت أيضاً هذين البيتين:[من الطويل] إليْكِ ٱشْتِيَاقٌ يا كَنَافَةَ زَائد

إليْكِ ٱسْتِيَاقٌ يَا كَنَافَةَ زَائِدٍ ولَيْسَ غِنَى لِيْ عَنْكِ كَلاَّ ولا صَبْرُ فلا زِلْتِ أَكْلِي كُلاَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ ولا زالُ مُنْهَلاً بِجَرْعائِكِ القَطْرُ

ثم قمت وجلست بعيداً، فنظر الملك إلى ما كتبته وقراه فتعجب وقال : هل يكون عند قرد هذه الفصاحة وهذا الخط؟ والله إن هذا من عجب العجب. ثم قدم للملك شطرنج فقال الملك: اتلعب؟ قلت برأسي: نعم . فتقدمت وصففت الشطرنج ولعبت معه مرتين فغلبته . فحار عقل الملك وقال : لو كان هذا آدمياً لفاق أهل زمانه ، ثم قال لحادمه : اذهب إلى سيدتك وقل لها كلَّمي الملك حتى تجيئ فتتفرج على هذا القرد العجيب. فذهب الطواشي وعاد ومعه سيدته بنت الملك. فلما نظرت لي غطت وجهها وقالت: يا أبي كيف طاب على خاطرك أن ترسل إلى فيراني الرجال الأجانب. فقال: يا بنتي ما عندي سوى المملوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذا القرد وأنا أبوك فممن تغطّين وجهك؟ فقالت: إن هذا القرد ابن ملك واسم أبيه إيمار صاحب جزائر الأبنوس الداخلة وهومسحور ، سحره العفريت جرجريس الذي هو من ذريّة إبليس . وقد قتل زوجته بنت ملك أقناموس ، وهذا الذي تزعم أنه قرد إنما هو رجل عالم عاقل . فتعجب الملك من ابنته ونظر إلى وقال: أحق ما تقول عنك؟ فقلت برأسي: نعم وبكيت. فقال الملك لبنته: من أين عرفت أنه مسحور؟ فقالت: يا أبت، كان عندي وأنا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة علمتنى صناعة السحر وقد حفظته وأتقنته وعرفت مائة وسبعين باباً من أبوابه، أقل باب منها أنقل به حجارة مدينتك خلف جبل قاف واجعلها لجة بحر واجعل اهلها سمكاً في وسطه . فقال أبوها : بحق اسم الله عليك أن تخلُّصي لنا هذا الشاب حتى أجعله وزيري . وهل فيك هذِه الفضيلة ولم أعلم ؟ فخلَّصيه حتى أجعله وزيري، لأنه شاب ظريف لبيب. فقالت له: حبًّا وكرامةً. ثم أخذت بيدها سكّيناً وعملت دائرة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصعلوك قال للصبية: يا سِيدتي، ثم إن بنت الملك أخذت بيدها سكيناً مكتوباً عليها أسماء عبرانية، وخطت بها دائرة في وسط القصر وكتبت فيها أسماء وطلاسم وعزمت بكلام وقرأت كلاماً لا يفهم، فبعد ساعة أظلمت علينا جهات القصر حتى ظننا أن الدنيا قد انطبقت علينا. وإذا بالعفريت قد تدلّى علينا في

أقبح صفة بايد كالمداري ورجلين كالصواري وعينين كالمشعلين يوقدان ناراً، ففزعنا منه فقالت بنتُ الملك: لا أهلاً بك ولا سهلاً. فقال العفريت وهو في صورة أسد: يا خائنة، كيف خنت اليمين؟ أما تحالفنا على أنه لا يتعرض أحد للآخر؟ فقالت له: يا لعين ومن أين لك يمين؟ فقال العفريت: خذي ما جاءك. ثم انقلب أسداً وفتح فاه وهجم على الصبية، فأسرعت واخذت شعرة من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفاً ماضياً وضربت ذلك الأسد فصار نصفين، فصارت رأسه عقرباً وانقلبت الصبية حيّة عظيمة وهمّت على هذا اللعين وهو في صفة عقرب، فتقاتلا قتالاً شديداً، ثم انقلب العقرب عقاباً فانقلبت الحيّة نسراً، وصارت وراء العقاب واستمرّت ساعة زمانية. ثم انقلب العقاب قطأ أسود فانقلبت الصبية ذئباً فتشاحنا في القصر ساعة زمانية وتقاتلا قتالاً شديداً فرأى القط نفسه مغلوباً فانقلب وصار رمّانة حمراء كبيرة. ووقعت تلك الرّمانة في بركة، فقصدها الذئب فارتفعت في الهواء ووقعت على بلاط القصر . فانكسرت وانتثر الحب كل حبة وحدها وامتلات أرض القصر حباً . فانقلب ذلك الذئب ديكاً لاجل أن يلتقط ذلك الحب حتى لم يترك منه حبة ، فبالأمر المقدر تدارت في جانب الفسقية فصار الديك يصيح ويرفرف باجنحته ويشير إلينا بمنقاره ونحن لانفهم ما يقول. ثم صرخ علينا صرخة تخيّل لنا منها أن القصر قد انقلب علينا، ودار في أرض القصر كلها حتى رأى الحّبة التي تدارت في جانب الفسقية فانقض عليها ليلتقطها ، وإذا بالحبة سقطت في وسط الماء الذي في البركة فصارت سمكة . وقد غاصت في الماء فانقلب الديك حوتاً كبيراً ونزل خلفها وغاب ساعةً ، وإذا بنا قد سمعنا صراحاً عالياً فارتجفنا. فبعد ذلك طلع العفريت وهو شعلة نار فالقي من فمه ناراً ومن عينيه ومنخريه ناراً ودخاناً، وانقلبت الصبية لجَّة نار . فأردنا أن نغـطس في ذلك الماء خوفاً على انفسنا من الحريق والهلاك. فما نشعر إلا والعفريت قد صرخ من تحت النيران وصار عندنا في الليوان ونفخ في وجوهنا بالنار ، فلحقته الصبية ونفخت في وجهه بالنار أيضاً فأصابنا الشرر منها ومنه. فأما شررها فلم يؤذنا وأما شرره فلحقني منه شرارة في عيني فاتلفتها في صورة القرد ولحق الملك شرارة منه في وجهه فأحرقت نصفه التحتاني بذقنه وحنكه ووقعت أسنانه التحتانية ووقعت شرارة في صدر الطواشي فاحترق ومات من وقته وساعته. فأيقنا بالهلاك وقطعنا رجاءنا من الحياة . فبينما نحن كذلك وإذا بقائل يقول : الله اكبر الله اكبر قد فتح ونصر وخذل من كفر بدين محمد سيد البشر. وإذا بالقائل بنت الملك قد أحرقت العفريت. فنظرنا إليه فرأيناه قد صار كوم رماد. ثم جاءت الصبية إلينا وقالت: إلحقوني بطاسة ماء. فجاؤوا بها إليها، فتكلمت عليها بكلام لا نفهمه ثم رشتني بالماء وقالت: اخلص بحق الحق وبحق اسم الله الأعظم إلى صورتك الأولى . فصرت بشراً كما كنت أولاً ولكن تلفت عيني . فقالت الصبية : النار النار يا والدي أنا ما بقيت أعيش لأني موعودة بالقتل ولو كان من الأنس لقتلته من أول الأمر، وما تعبت إلا وقت فرط الرَّمانة حين لقط حبها ونسيت الحبة التي فيها روح الجنّيِّ، فلو لقطها لمات من ساعته، ولكن ما رأيتها بالقضاء والقدر ولم أشعر إلاّ وهو قد أتى وجرى لي معه حرب شديدة تحت الأرض وفي الهواء والماء. وكلما فتح عليّ باباً فتحت عليه باباً أعظم منه إلى أن فتح عليّ باب النار ، وقلّ من فتح عليه باب النار ونجا منه إنما ساعدني عليه القدر حتى أحرقته قبلي وكنت أعهد منه التدين بدين الإسلام . وها أنا ميتة والله خليفتي عليكم . ثم إنها لم تزل تستغيث من

النار ، وإذا بشرر أسود قد طلع إلى صدرها وطلع إلى وجهها . فلما وصل إلى وجهها بكت وقالت أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله . ثم نظرنا إليها ورأيناها كوم رماد بجانب كوم العفريت، فحزنا عليها وتمنيت لو كنت مكانها ولا أرى ذلك الوجه المليح الذي عمل فيّ هذا المعروف يصير رماداً، لكن حكم الله لا يرد. فلما رأى الملك ابنته صارت كوم رماد، نتف بقية لحيته ولطم على وجهه وشقُّ ثيابه وفعلت كما فعل وبكينا عليها. ثم جاء الحجَّاب وأرباب الدولة، فوجدوا السلطان في حالة العدم وعنده كومان رماداً، فتعجَّبوا وداروا حول الملك ساعة. فلما أفاق أخبرهم بما جرى لابنته مع العفريت. فعظمت مصيبتهم وصرخ النساء والجواري وعملوا العزاء سبعة أيام . ثم إن الملك أمر أن يبنى على رماد ابنته قبّة عظيمة وأوقدوا فيها الشموع والقناديل . وأما رماد العفريت فإنهم ذروه في الهواء إلى لعنة الله . ثم مرض السلطان مرضاً أشرف منه على الموت واستمر مرضه شهراً ، وعادت إليه العافية فطلبني وقال لي : يا فتى قد قضينا زمانناً في اهنئ عيش آمنين من نوائب الزمان حتى جئتنا، فاقبلت علينا الأكدار، فليتنا ما رأيناك ولا رأينا طلعتك القبيحة التي بسببها صرنا في حالة العدم. فأولاً عدمت ابنتي التي كانت تساوي مائة رجل ، وثانياً جرى لي من الحريق ما جرى وعدمت أضراسي ومات خادمي . ولكن ما بيدك حيلة بل جرى قضاء الله علينا وعليك والحمد لله حيث خلصتك ابنتي وأهلكت نفسها. فاخرج يا ولدي من بلدي وكفي ما جرى بسببك، وكل ذلك مقدّر علينا وعليك فاخرج بسلام . فخرجت يا سيدتي من عنده وما صدقت بالنجاة ولا أدري أين أتوجه وخطر على قلبي ماجري لي ، وكيف خلُّوني في الطريق سالماً منهم . ومشيت شهراً وتذكرت دخولي في المدينة غريباً واجتماعي بالخياط واجتماعي بالصبيّة تحت الأرض ، وخلاصي من العفريت بعد أن كان عازماً على قتلي، وتذكرت ما حصل لي من المبتدإ إلى المنتهي. فحمدت الله وقلت: بعيني ولا بروحي . ودخلت الحمام قبل أن أخرج من المدينة وحلقت ذقني وجئت يا سيدتي ، وفي كل يوم أبكي وأتفكّر المصائب التي عاقبتها تلف عيني، وكلما أتذكر ما جرى لي أبكي وأنشد هذه الأبيات: [من الطُّويل]

> تَحَيَّرْتُ والرَّحْمٰنُ لا شَكَّ فِي أَمْرِي . سأَصْبِرُ حتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّي وما أَحْسَنَ الصَّبْرَ الجَمِيلَ مَعَ التُّقَى سَرائِرُ سِرِّى تُرْجُمانُ سَرِيْرَتِي ولَوْ أَنَّ ما بِيْ بالجِبالِ لَهُدُمَّتْ ومن قال إنَّ الدَّهْرَ فيه حَلاوَةً

وحَلَّتْ بِيَ الأَحْزَانُ مِنْ حَيْثُ لا أَدْرِي صَبَرْتُ على شَيءٍ أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرِ وما قَدَّرَ المُولَى على خَلْقِهِ يَجْرِي إذا كانَ سِرُّ السِّر، سِرُّك في سِرِّي وبالنَّارِ أَطْفَاها وبالرِّيْخِ لَمْ يَسْرِ فلا بُد مِنْ يَوْمٍ أَمَرَّ مِنَ المُرُّ

ثم سافرت الأقطار ووردت الأمصار، وقصدت دار السلام بغداد، لعلّي اتوصل إلى أمير المؤمنين وأخبره بما جرى لي . فوصلت إلى بغداد هذه الليلة، فوجدت أخي هذا الأول واقفاً مُتحيراً فقلت : السلام عليك وتحدثت معه، وإذا بأخينا الثالث قد أقبل علينا وقال : السلام عليكم ، أنا رجل غريب . فقلنا له : ونحن غريبان وقد وصلنا هذه الليلة المباركة . فمشينا نحن الثلاثة وما فينا أحد يعرف حكاية أحد . فساقتنا المقادير إلى هذا الباب ودخلنا عليكم ، وهذا سبب حلق ذقني

وتلف عيني . فقالت له : إن حكايتك غريبة ، فملّس على رأسك واخرج إلى حال سبيلك . فقال : لا أخرج حتى أسمع حديث رفيقي .

حكاية الصعلوك الثالث

تقدم الصعلوك الثالث وقال: أيتها السيدة الجليلة ما قصتى مثل قصتهما، بل قصتى أعجب. وذلك أن هذان جاءهما القضاء والقدر، وأما أنا فسبب حلق ذقني وتلف عيني أنني جلبت القضاء لنفسى والهم لقلبي، وذلك أنى كنت ملكاً ابن الملك، ومات والدي وأخذت الملك من بعده وحكمت وعدلت واحسنت للرعية، وكان لي محبة في السفر في البحر، وكانت مدينتي على البحر، والبحر متسع وحولنا جزائر معدة للقتال. فأردت أن أتفرَّج على الجزائر فنزلت في عشرة مراكب وأخذت معى مؤونة شهر كامل وسافرت عشرين يوماً. ففي ليلة من الليالي هبّت علينا رياح مختلفة إلى أن لاح الفجر فهدأ الريح وسكن البحر حتى أشرقت الشمس . ثم إننا أشرفنا على جزيرة وطلعنا على البر وطبخنا شيئاً ناكله فاكلنا، ثم أقمنا يومين وسافرنا عشرين يوماً . فاختلفت علينا المياه وعلى الريس واستغرب الريس البحر . فقلنا للناظور : أنظر البحر بتأمل . فطلع الصاري ثم نزل ذلك الناظور وقال للريس : يا ريس رأيت عن يميني سمكاً على وجه الماء ونُظرت إلى وسط البحر فرأيت سواداً من بعيد يلوح تارة أسود وتارة أبيض. فلما سمع الريس كلام الناظور ضرب الأرض بعمامته ونتف لَّحيته وقال للناس: ابشروا بهلاكنا جميعاً ولم يسلم منا أحد. وشرع يبكي وكذلك نحن الجميع نبكي على انفسنا. فقلت: أيها الريس ، أخبرنا بما رأى الناظور . فقال : يا سيدي ، اعلم إننا تهنا يوم جاءت علينا الرياح المختلفة ولم يهدأ الريح إلاّ بكرة النهار . ثم أقمنا يومين فتهنا في البحر، ولم نزل تائهين أحد عشر يوماً من تلك الليلة، وليس لنا ريح يرجعنا إلى ما نحن قاصدون آخر النهار، وفي غد نصل إلى جبل من حجر أسود يسمى حجر المغناطيس وتجرّنا المياه غصباً إلى جهته، فتتمزق المراكب ويروح كل مسمار في المركب إلى الجبل ويلتصق به . لأن الله وضع في حجر المغناطيس سراً وهو : ان جميع الحديد يذهب إليه . وفي ذلك الجبل حديد كثير لا يعلمه إلا الله تعالى حتى أنه تكسّر من قديم الزّمان مراكب كثيرة بسبب ذلك الجبل . ويلى ذلك البحر قبّة من النحاس الأصفر معقودة على عشرة أعمدة، وفوق القبّة فارس على فرس من نحاس، وفي يد ذلك الفارس رمح من نحاس ومعلَّق في صدر الفارس لوح من رصاص منقوش عليه أسماء وطلاسم ، فيها أيها الملك، ما دام هذا الفارس راكباً على هذه الفرس تنكسر المراكب التي تفوت من تحته ويهلك ركابها جميعاً، ويلتصق جميع الحديد الذي في المركب بالجبل، وما الخلاص إلاّ إذا وقع هذا الفارس من فوق تلك الفرس ّ. ثم إن الريس يا سيدتي ، بكى بكاءً شديداً فتحققنا أننا هالكون لا محالة وكل منّا ودّع صاحبه. فلما جاء الصباح قربنا من ذلك الجبل وساقتنا المياه إليه غصباً، فلما صارت المراكب تحته ، انفتحت وفرّت المسامير منها و كل حديد فيها نحو حجر المغناطيس ، ونحن دائرون حوله في آخر النهار . وتمزقت المراكب، فمنّا من غرق ومنّا من سلم . ولكن أكثرنا غرق والذين سلموا لم يعلموا ببعضهم لأن تلك الأمواج واختلاف الرياح أدهشتهم . وأما أنا يا سيدتي، فنجّاني الله تعالى لما أراده من مشقتي وعذابي وبلوتي. فطلعت على لوح من الألواح، فالقاه الريح والأمواج إلى جبل، فأصبت طريقاً متطرقاً إلى أعلاه على هيئة السلالم منقورة في

الجبل، فسميت الله تعالى. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ القالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصعلوك الثالث قال للصبية والجماعة مكتفون والعبيد واقفون بالسيوف على رؤوسهم: ثم إنى ت سميت الله ودعوته وابتهلت إليه وحاولت الطلوع على الجبل وصرت 🗐 اتمسنَّك بالنقر التي فيه ، حتى أسكن الله الريح في تلك الساعة وأعانني تَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على الطلوع فطلعت سالمًا على الجبل، وفرحت بسلامتي غاية الفرح ولم يكن لى دأب إلاّ القبّة ، فدخلتُها وصلّيت فيها ركعتين شكرًا لله على سلامتي ، ثم إني نمّت تحت القبّة فسمعت قائلاً يقول: يا ابن خصيب، إذا انتبهت من منامك فاحفر تحت رجليك تجد قوساً من نحاس وثلاث نشابات من رصاص منقوشاً عليها طلاسم ، فخذ القوس والنشاب وارم الفارس الذي على القبّة وأرح الناس من هذا البلاء العظيم . فإذا رميت الفارس يقع في البحر ويقع القوس، فخذ القوس من يدك وادفنه في موضعه، فإذا فعلت ذلك يطفو البحر ويعلو حتى يساوي الجبل، ويطلع عليه زورق فيه شخص غير الذي رميته فيجيء إليك وفي يده مجداف، فاركب معه ولا تُسمُّ الله تعالى فإنه يحملك ويسافر بك مدة عشرة أيام إلى أن يوصلك إلى بحر السلامة. فإذا وصلت هناك تجد من يوصلك إلى بلدك، وهذا إنما يتم لك إذا لم تسمُّ الله. ثم استيقظت من نومي وقمت بنشاط وقصدت الماء كما قال الهاتف، وضربت الفارس رميته فوقع في البحر ووقع القوس من يدي فأخذت القوس ودفنتها فهاج البحر وعلا حتى ساوى الجبل الذي أنا عليه. فلم البث غير ساعة حتى رأيت زورقاً في وسط البحر يقصدني فحمدت الله تعالى. فلما وصل إلىّ الزورق، وجدت فيه شخصاً من النحاس في صدره لوح من الرصاص، منقوش بأسماء وطلاسم . فنزلت في الزورق وأنا ساكت لا أتكلم ، فحملني الشخص أول يوم والثاني والثالث إلى تمام عشرة أيام حتى رأيت جزائر السلامة. ففرحت فرحاً عظيماً، ومن شدّة فرحي ذكرت الله وسميت وهللت وكبّرت. فلما فعلت ذلك قذفني من الزورق في البحر ثم رجع إلى البحر، وكنت أعرف العوم، فعمت ذلك اليوم إلى الليل حتى كلَّت سواعدي وتعبت أكتافي وصرت في الهلكات، ثم تشهّدت وأيقنت بالموت وهاج البحر من كثرة الرياح . فجاءت موجة كالقلعة العظيمة فحملتني وقذفتني قذفة صرت بها فوق البر لما يريد الله، فطلعت البر وعصرت ثيابي ونشفتها على الأرض وبتّ. فلما أصبحت لبست ثيابي وقمت أنظر أين أمشى، فوجدت غوطة ، فجئتها ودرت حولها فوجدت الموضع الذي أنا فيه جزيرة صغيرة والبحر محيط بها، فقلت في نفسي : كلما أخلص من بليَّة أقع في أعظم منها. فبينما أنا متفكَّر في أمري واتِّمني الموت، إذ نظرت مركباً فيها ناس، فقمت وطلعت على شجرة. وإذا بالمركب التصقت بالبر وطلع منها عشرة عبيد معهم مساحي ، فمشوا حتى وصلوا إلى وسط الجزيرة وحفروا في الارض و كشفوا عن طابق، فرفعوا الطابق وفتحوا بابه ثم عادوا إلى المركب ونقلوا منها خبزاً ودقيقاً وسمناً وعسلاً وأغناماً وجميع ما يحتاج إليه الساكن . وصار العبيد مترددين بين المركب وباب الطابق وهم يحولون من المركب وينزلون في الطابق إلى أن نقلوا جميع ما في المركب، ثم بعد ادلك، طلع العبيد ومعهم ثياب أحسن ما يكون وفي وسطهم شيخ كَبير هرم قد عمّر زمناً طويلاً وأضعفه الدهر حتى صار فانياً. ويد ذلك الشيخ في يد صبي قد أفرغ في قالب الجمال والبس من الحسن

حلَّة الكمال، حتى أنه يضرب بحسنه الأمثال. وهو كالقضيب الرطب يسحر كل قلب بجماله ويسلب كل لب بكماله. فلم يزالوا يا سيدتى سائرين حتى أتوا إلى الطابق ونزلوا فيه وغابوا عن عيني. فلمَّا توجهوا قمت ونزلت من فوق الشجرة ومشيت إلى موضع الردم، ونبشت التراب ونقلته وصبرت نفسي حتى أزلت جميع التراب، فانكشف الطابق فإذا هو خشب مقدار حجر الطاحون. فرفعته فبان من تحته سلم معقود من حجر. فتعجبت من ذلك، ونزلت في السلم حتى انتهيت إلى آخره، فوجدت شيئاً نظيفاً ووجدت بستاناً وثانياً وثالثاً إلى تمام تسعة وثلاثين . وكل بستان ارى فيه ما يكلّ عنه الوصف من اشجار وأنهار وأثماروذخائر . ورأيت باباً فقلت في نفسى : ما الذي في هذا المكان؟ فلا بد أن أفتحه وأنظر ما فيه . ثم فتحته فوجدت فيه فرساً مسرَّجاً ملجماً مربوطاً، ففككته وركبته، فطار بي إلى أن حطّني على سطح وأنزلني وضربني بذيله فأتلف عيني وفر مني ، فنزلت من فوق السطح ، فوجدت عشرة شباب عور . فلمّا راوني قالوا ﴿ لأمر حبابك. فقلت لهم: أتقبلوني أجلس عندكم؟ فقالوا: والله لا تجلس عندنا. فخرجت من عندهم حزين القلب باكي العين، وكتب الله لي السلامة حتى وصلت إلى بغداد. فحلقت ذقني وصرت صعلوكاً ، فوجدت هذين الاثنين الأعورين ، فسلمت عليهما وقلت لهما : أنا غريب. فقالا: ونحن غريبان. فهذا سبب تلف عيني وحلق ذقني. فقالت له: ملَّس على رأسك ورح . فقال : والله لا أروح حتى أسمع قصة هؤلاء . ثم إن الصبية التفتت إلى الخليفة وجعفر ومسرور وقالت لهم : اخبروني بخبركم . فتقدم جعفر وحكى لها الحكاية التي قالها للبوابة عند دخولهم . فلمّا سمعت كلامه قالت : وهبت بعضكم لبعض . فخرجوا إلى أن صاروا في الزقاق فقال الخليفة للصعاليك: يا جماعة إلى أين تذهبون؟ فقالوا: وما ندري أين نذهب. فقال لهم الخليفة: سيروا وباتوا عندنا. وقال لجعفر: خذهم واحضرهم لي غداً حتى ننظر ما يكون. فأمتثل جعفر ما أمره به الخليفة. ثم إن الخليفة طلع إلى قصره ولم يجئه نوم في تلك الليلة. فلمّا أصبح جلس على كرسي المملكة ودخلت عليه أرباب الدولة، فالتفت إلى جعفر بعد أن طلعت أرباب الدولة وقال: أئتني بالثلاث صبايا والكلبتين والصعاليك. فنهض جعفر وأحضرهم بين يديه، فأدخل الصبايا تحت الاستار والتفت لهن جعفر وقال لهن: قد عفونا عنكن لما أسلفتن من الإحسان إلينا ولم تعرفنا، فها أنا أعرفكن وأنتن بين يدي الخامس من بني العباس هارون الرشيد فلا تخبرنه إلاّ حقاً. فلمّا سمع الصبايا كلام جعفر عن لسان أمير المؤمنينّ تقدّمت الكبيرة وقالت: يا أمير المؤمنين، إن لي حديثاً لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

### حكاية البنت الأولى زبيدة

فلما كانت الليلة و المعنى أيها الملك السعيد، أن كبيرة الصبايا كما تقدمت بين يدي أمير المؤمنين. قالت: إن لي حديثاً عجيباً، وهو أن هاتين الصبيّتين أختاي عبيباً، وهو أن هاتين الصبيّتين أختاي المن أبي من غير أمي. فمات والدنا وخلف خمسة الآف دينار وكنت أنا من أبي من غير أمي فمات والدنا وخلف خمسة الآف دينار ومكثتا أصغرهن سناً. فتجهّزت أختاي وتزوّجت كل واحدة برجل ومكثتا منا عبد المن عنه أن كل واحد من أزواجهما هيّا متجراً وأخذ من زوجته ألف دينار وسافرا مع بعضهما وتركاهما. فغابا أربع سنين وضيع زوجاهما المال وخسرا وتركاهما في

بلاد الناس . فجاءتاني في هيئة الشحاذين ، فلمّا رأيتهما ذُهلت عنهما ولم أعرفهما . ثم إني لًا عرفتهما قلت لهماً: ما هذه الحال؟ فقالتا: يا أختنا، إن الكلام لم يفد الآن وقد جرى القلم بما حكم الله. فأرسلتهما إلى الحمام وألبست كل واحدة حلَّة وقلت لهما: يا أختاي، انتما الكبيرتان وأنا الصغيرة وأنتما عوض عن أبي وأمي، والارث الذي نابني معكما قد جعل الله فيه البركة، فكلا من زكاته وأحوالي جليلة وأنا وأنتما سواء وأحسنت إليهما غاية الإحسان. فمكنتا عندي مدة سنة كاملة، وصار لهما مال من مالي. فقالتا إن الزواج خير لنا وليس لنا صبر عنه. فقلت لهما: يا أختاي لم تريا في الزواج خيراً فإن الرجل الجيد قليل في هذا الزمان وقد جربتما الزواج ، فلم يقبلا كلامي وتزوجا بغير رضاي . فزوجتهما من مالي وسترتهما ومضتا مع زوجيهما فأقاموا معأ مدة يسيرة ولعب عليهما زوجاهما وأخذا ماكان معهما وسافرا وتركاهما، فجاءتا عندي وهما عريانتان واعتذرتا وقالتا: لا تؤاخذينا فأنت اصغر منا سناً وأكمل عقلاً، وما بقينا نذكر الزواج أبداً. فقلت: مرحباً بكما يا أختاي ما عندي أعزّ منكما، وقبّلتهما وزدتهما إكراماً. ولم نزل على هذه الحالة سنة كاملة. فأردت أن اجهّز لي مركباً إلى البصرة، فجهّزت مركباً كبيرة وحملت فيها البضائع والمتاجر وما أحتاج إليه في المركب. وقلت: يا أختاي هل لكما أن تقعدا في المنزل حتى أسافر وأرجع أو تسافرا معى؟ فقالتا: نسافر معك فإنّا لا نطيق فراقك. فاخذتهما وسافرنا وكنت قسمت مّالي نصفين. فأخذت النصف وخبأت النصف الثاني وقلت: ربما يصيب المركب شيء ويكون في العمر مدة، فإذا رجعنا نجد شيئاً ينفعنا. ولم نزل مسافرين أياماً وليالي فتاهت بنا المركب وغفل الريس عن الطريق ودخلت المركب بحراً غير البحر الذي نريده . ولم نعلم بذلك مدة وطاب لنا الريح عشرة أيام فلاحت لنا مدينة على بعد، فقلنا للريس: ما اسم هذه المدينة التي أشرفنا عليها؟ فقال؟ والله لا أعلم ولا رأيتها قط ولا سلكت عمري هذا البحر ولكن جاء الأسر بالسلامة ، فما بقي إلا أن تدخلوا هذه المدينة وتخرجوا بضائعكم ، فإن حصل لكم بيع ، بيعوا وتصرفوا فيها . وإن لم يحصل لكم بيع ، نرتاح يومين ونتزود ونسافر . فدخلنا المدينة وطلع الريس إليها وغاب ساعة ثم جاءنا وقال: قوموا اطلعوا إلى المدينة وتعجبوا من صنع الله في خلقه واستعيذوا من سخطه. فطلعنا المدينة فوجدنا كل من فيها ممسوخاً حجارة سوداً. فاندهشنا من ذلك ومشينا في الأسواق، فوجدنا البضائع باقية والذهب والفضة باقيين على حالهما. ففرحنا وقلنا: لعل هذا يكون له أمر عجيب. وتفرقنا في شوارع المدينة وكل واحد اشتغل عن رفيقه بما فيها من المال والقماش. وأما أنا فطلعت إلى القلعة فوجدتها محكمة، فدخلت قصر الملك فوجدت جميع الأواني من الذهب والفضة، ثم رأيت الملك جالساً وعنده حجابه ونوابه ووزراؤه وعليه من الملابس شيء يتحيّر فيه الفكر . فلمّا قربت من الملك وجدته جالساً على كرسي مرصّع بالدر والجوهر فيه كل درّة تضيء كالنجمة وعليه حلّة مزركشة بالذهب وواقفاً حوله خمسون مملوكاً لابسين انواع الحرير وفي ايديهم السيوف مجرَّدة. فلمَّا نظرت لذلك دهش عقلي، ثم مشيت ودخلت قاعة الحريم فوجدت في حيطانها ستاثر من الحرير ووجدت الملكة عليها حلة مزر كشة باللؤلؤ الرطب وعلى رأسها تاج مكلُّل بأنواع الجواهر وفي عنقها قلائد وعقود، وجميع ما عليها من الملبوس والمصاغ باقٍ

على حاله وهي بمسوخة حجراً اسود . ووجدت باباً مفتوحاً ، فذخلته ووجدت فيه سلما بسبع درَجات، فصّعدته فرأيت مكاناً مرخّماً مفروشاً بالبسط المذهبة، ووجدت فيه سريراً من المرّمر مرصَّعاً بالدر والجوهر، ونظرت نوراً لامعاً في جهة فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قدر بيضة النعامة على كرسي صغير وهو يضيئ كالشمعة، ونورهما ساطع ومفروش على ذلك السرير من أنواع الحرير ما يحير الناظر. فلمَّا نظرت إلى ذلك تعجبت ورَّايت في ذلك المكان شموعاً موقدة فقلت في نفسي: لا بدّ أن أحداً أوقد هذه الشموع . ثم إني مشيت حتى دخلت موضعاً غيره وصرت أفتش في الأماكن ونسيت نفسي ممّا أدهشني من التعجّب من تلك الأحوال. واستغرق فكري إلى أن دخل الليل، فأردت الخروج فلم أعرف الباب وتهت عنه، فعدت إلى الجهة التي فيها الشموع الموقدة، وجلست على السرير وتغطيت بلحاف بعد أن قرأت شيئاً من القرآن واردت النوم فلّم استطع ولحقني القلق. فلما انتصف الليل سمعت تلاوة القرآن بصوت حسن رقيق، فالتفت إلى مخدع فرايت بابه مفتوحاً، فدخلت الباب ونظرت المكان، فإذا هو معبد وفيه قناديل معلّقة موقدة وفيه سجادة مفروشة جالس عليها شاب حسن المنظر، فتعجبت كيف هو سالم دون أهل المدينة، فدخلت وسلمت عليه فرفع بصره وردّ علىّ السلام. فقلت له: أسالك بحق ما تتلوه من كتاب الله أن تجيبني عن سؤالي . فتبسّم وقال: اخبريني أنت عن سبب دخولك هذا المكان، وأنا أخبرك بجواب ما تساليني عنه . فأخبرته بخبري، فتعجّب من ذلك . ثم إنني سألته عن هذه المدينة فقال: أمهليني. ثم طبق المصحف وأدخله في كيس من الاطلس وأجلسني بجنبه ، فنظرت إليه فإذا هو كالبدر حسن الأوصاف لين الأعطاف بهيّ المنظر رشيق القّد اسيل الخد زهيّ الوجنات كأنّه المقصود من هذه الأبيات: [من الكامل]

> قَدُّ اللَّيْحِ يَمِيسُ فِي بُرْدَيْهِ والمِسْكُ هَادِيْ الْخَالِ فِي خَالَيْهِ والقَوْسُ يَرْمِي النَّبْلَ مِنْ جَفْنَيْهِ وأَبِي السُّها نَظَرَ الوُشَاةِ إلَيْهِ والبَدْرُ باسَ الأرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ

رَصَدَ الْمُنجَّمُ لَيْلَهُ فَبَدَا لَهُ وَامَدَّهُ زُحُلٌ سَوادَ ذَوَائِبِ وَامَدَّهُ خَدَّهُ وَعَدَّهُ خَدَّهُ وَعَطَادِدٌ أَعْطاهُ فَرْطَ ذَكائِهِ فَعَدًا الْمُنجَّمُ حائِراً مَّا رأَى

فنظرت إليه نظرة أعقبتني الف حسرة وأوقدت بقلبي كل جمرة . فقلت له : يا مولاي أخبرني عما سألتك . فقال : سمعاً وطاعة . اعلمي أن هذه المدينة مدينة والدي وجميع أهله وقومه ، وهو الملك الذي رأيتيه على الكرسي ممسوخاً حجراً . وأما الملكة التي رأيتيها فهي أمي ، وقد كانوا مجوساً يعبدون النار دون الملك الجبار ، وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل والحرور والفلك الذي يدور ، وكان أبي ليس له ولد فرزق بي في آخر عمره ، فربّاني حتى نشأت وقد سبقت لي السعادة ، وكان عندنا عجوز طاعنة في السن مسلمة تؤمن بالله ورسوله في الباطن وتوافق أهلي في الظاهر ، وكان أبي يقد رها لاتصافها بالأمانة والعفة ، وكان يكرمها ويزيد في إكرامها ، وكان يعتقد انها على دينه . فلما كبرت سلمني أبي إليها وقال : خذيه وربيّه وعلّميه أحوال ديننا وأحسني تربيته وقومي بخدمته . فأخذتني العجوز وعلّمتني شروط الطهارة وفرائض الوضوء والصلاة ، وحفظتني القرآن . فلما اتممت ذلك قالت لي : يا ولدي ، اكتم هذا الأمر عن أبيك ولا تعلمه به

لثلا يقتلك. فكتمته عنه ولم أزل كاتماً عن أبي الخبر حتى ماتت تلك العجوز بعد أيام قلائل فازداد أهل المدينة كفراً وعُتُواً وضلالاً. فبينما هم على ما هم فيه إذ سمعوا منادياً ينادي بصوت عال شبيه بصوت الرعد القاصف، سمعه القريب والبعيد يقول: يا أهل هذه المدينة ارجعوا عن عبادة النار واعبدوا الملك الجبار . فحصل عند أهل المدينة فزع واجتمعوا عند أبي وهو ملك المدينة وقالوا له: ما هذا الصوت المزعج الذي سمعناه فاندهشنا من شدَّة هوله؟ فقال لهم : لا يهولنكم الصوت ولا يفزعكم ولا يردكم عن دينكم . فمالت قلوبهم إلى قول أبي، ولم يزالوا منكبين على عبادة النار واستمروا على طغيانهم مدة سنة، حتى جاء ميعاد ما سمعوا الصوت الأول، فظهر لهم ثانياً فسمعوه ثلاث مرات على ثلاث سنين في كل سنة مرة. فلم يزالوا عاكفين على ما هم عليه حتى نزل عليهم المقت والسخط من السماء بعد طلوع الفجر، فمسخوا حجارة سوداً ، وكذلك دوابهم و إنعامهم ، ولم يسلم من أهل هذه المدينة غيري . ومن يوم جرت هذه الحادثة وأنا على هذه الحالة في صلاة وصيام وتلاوة قرآن، وقد سئمت من الوحدة وما عندي من يؤانسني . فعند ذلك قلت له : يا أيها الشاب ، هل لك أن تروح معى إلى مدينة بغداد وتنظر إلى العلماء وإلى الفقهاء فتزداد علماً وفقهاً وأكون أنا جاريتك مع أنى سيدة قومي وحاكمة على رجال وخدم وغلمان، وعندي مركب مشحونة بالمتجر وقد رمتنا المقادير على هذه المدينة حتى كان ذلك سبباً في اطلاعنا على هذه الأمور وكان النصيب في اجتماعنا، ولم أزل أرغبه في التوجه حتى أجابني إليه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت اقالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصبية ما زالت تحسن للشاب التوجه معها حتى غلب عليها النوم . فنامت تلك الليلة تحت رجليه التوجه معها حتى علب عليها اللوم . فنامت بلك الليبة حتى رجليه اللوم في لا تصدق بما هي فيه من الفرح ثم قالت : فلمّا أصبح الصباح قمنا ودخلنا إلى الخزائن وأخذنا ما خفّ حمله وغلا ثمنه، ونزلنا من القلعة تَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بي وسألوني عن سبب غيابي، فاخبرتهم بما رايت وحكيت لهم قصة الشاب وسبب مسخ أهل هذه المدينة وما جرى لهم ، فتعجّبوا من ذلك . فلمّا رأتني أختاي ومعى ذلك الشاب، حسدتاني عليه وصارتا في غيظ وأضمرتا المكر لي . ثم نزلنا المركب وأنا بغاية الفرح وأكثر فرحي بصحبة هذا الشاب، وأقمنا ننتظر الريح حتى طاب لنا الريح . فنشرنا القلوع وسافرنا فقعدت أختاي عندنا وصارتا تتحدثان فقالتا لي: يا أختنا، ما تصنعين بهذا الشاب الحسن؟ فقلت لهما: قصدي أَنْ أَتَّخَذُه بِعَلاًّ . ثم التفتُّ إليه وأقبلتُ عليه وقلت : يا سيدي، قصدى أن أقول لك شيئاً فلا تخالفني فيه . فقال : سمعاً وطاعةً . ثم التفتُّ إلى اختاي وقلت لهما : يكفيني هذا الشاب وجميع هذه الأموال لكما . فقالتا : نِعم ما فعلت . ولكنهما أضمرتا لي الشر . ولم نزل سائرين مع اعتدال الريح حتى خرجنا من بحر الخوف و دخلنا بحر الأمان . وسافرنا أياماً قلائل إلى أن قربناً من مدينة البصرة ولاحت لنا أبنيتها فأدركنا المساء. فلمّا أخذنا النوم قامت أختاي وحملتاني أنا والغلام بفرشنا ورمتانا في البحر، فأما الشاب فإنه كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء، وأما أنا فكتبت من السالمين. فلمَّا سقطت في البحر رزقني الله بقطعة خشب فركبتها وضربتني الأمواج إلى أن رمتني على ساحل جزيرة، فلم أزل أمشى في الجزيرة باقى ليلتي. فلمّا أصبح الصباح رأيت طريقاً فيه أثر مشى على قدر قدم ابن آدم ، وتلك الطريق متصلة من الجزيرة إلى البر. وقد طلعت الشمس، فنشفت ثيابي فيها وسرت في الطريق، ولم أزل سائرة إلى أن قربت من البر الذي فيه المدينة ،و إذا أنا بحيَّة تقصدني وخلفها ثعبان يريد هلاكها ، وقد تدليَّ لسانها من شدّة التعب، فأخذتني الشفقة عليها، فعمدت إلى حجر والقيته على رأس الثعبان فمات من وقته . فنشرت الحيّة جناحين وطارت في الجو ، فتعجّبت من ذلك وقد تعبت ، فنمت في موضعي ساعة، فلمّا أفقت، وجدت تحت رجلي جارية وهي تكبس رجلي، فجلست واستحيت منهّا وقلت لها: من أنت وما شأنك؟ فقالت: ما أسرع ما نسيتيني، أنت التي فعلت معي الجميل وقتلت عدوي، فأنا الحيّة التي خلصتيني من الثعبّان. فإني جنّية وهذا الثعبان جنّى وهو عدوي. وما نجاني منه إلاّ أنت، فلمّا نجيتيني منه طرت في الريح وذهبت إلى المركب التي رماك منها اختاك، ونقلت جميع ما فيها إلى بيتك واغرقتها. وأما أختاك، فإني سحرتهما كلبتين من الكلاب السود . فإني عرفت جميع ما جرى لك معهما . وأما الشاب فإنه غرق . ثم حملتني أنا والكلبتين والقتنا فوق سطح داري، فرايت جميع ما كان في المركب من الأموال في وسط بيتي ولم يضع منه شيء. ثم إن الحيّة قالت لي : وحق النقش الذي على خاتم سليمان ، إذا لم تضربي كل واحدة منهما في كل يوم ثلاثمائة سوط لجئت وجعلتك مثلهما. فقلت: سمعاً وطاعةً. فلم أزل يا أمير المؤمنين أضربهما ذلك الضرب وأشفق عليهما. فتعجّب الخليفة من ذلك ثم قال للصبية الثانية: وأنت ما سبب الضرب الذي على جسدك؟

#### حكاية البنت الثانية أمينة

فقالت : يا أمير المؤمنين، إني كان لي والد فمات وخلَّف مالاً كثيراً. فأقمت بعده مدة يسيرة وتزوَّجت برجل أسعد أهل زمانه ، فأقمت معه سنة كاملة ومات ، فورثت منه ثمانين ألف دينار بمقتضى ما خصّنى بالفريضة الشرعية . فعملت عشر بدلات ، كل بدلة بألف دينار . فبينما أنا جالسة في يوم من الأيام إذ دخلت على عجوز بوجه مسعوط وحاجب ممعوط وعيونها مفجرة وأسنانها مكسرة ومخاطها سائل وعنقها مائل ، كما قال فيها الشاعر : [من الخفيف]

إذا نَفَرُوا بِخَيْطِ العَنْكَبُوتِ

عَجُوْزُ النَّحْسِ إِبْلِيسٌ يَرَاها تُعَلِّمُهُ الْخَدِيعةَ مِنْ سُكُوتِ تَقُوْدُ منَ السّياسَةِ ٱلْفَ بَعْلِ وكما قال الآخر: [من الوافر]

حَلَّلَتْ في الحَرامِ ما لا يَجُوْزُ

وعَجَوْز لها الكَهَانَةُ طَبْعٌ ۗ بُعْبِصَتْ طِفْلَةً وَلِيْطَتْ فَتَاةً ﴿ وَزَنَتْ كَهْلَةً، وقادَت عَجُوْزُ

فلمَّا دخلت العجوز سلَّمت علىَّ وقالت: إن عندي بنتاً يتيمةً والليلة عملت عرسها، وأنا قصدي لك الأجر والثواب فاحضري عرسها، فإنها مكسورة الخاطر ليس لها إلاَّ الله تعالى. ثم بكت وقبَّلت رجلي فاخذتني الرحمة والرافة فقلت: سمعاً وطاعةً . فقالت: جهَّزي نفسك فإني وقت العشاء اجيء وآخذك . ثم قبّلت يدي وذهبت . فقمت وهيّات نفسي وجهّزت حالي . وإذا بالعجوز قد أقبلت وقالت: يا سيدتي، إن سيدات البلد قد حضرن وأخبرتهن بحضورك، ففرحن وهن في انتظارك، فقمت تهيات و أخذت جواري معى وسرت حتى اتينا إلى زقاق هب فيه النسيم وراق. فرأينا بوابة مقنطرة بقبة من الرخام مشيدة البنيان، وفي داخلها قصر قد قام من التراب وتعلق بالسحاب. فلمّا وصلنا إلى الباب، طرقته العجوز ففتح لنا ودخلنا فوجدنا دهليزاً مفروشاً بالبسط، معلقاً فيه قناديل موقدة وشموع مضيئة وفيه الجواهر والمعادن معلّقة. فمشينا في الدهليز إلى أن دخلنا قاعة لا يوجد لها نظير، مفروشة بالفراش الحرير معلقاً فيها القناديل الموقدة والشموع المضيئة، وفي صدر القاعة سرير من المرمر مرصّع باللر والجواهر وعليه ناموسية من الأطلس. وإذا بصبيّة خرجت من الناموسية مثل القمر، فقالت: مرحباً وأهلاً وسهلاً يا أختي، آنستي وجبرت خاطري، وأنشدت تقول: [من البسيط]

لَوْ تَعْلَمُ الدَّارُ مَنْ قَدْ زارَها فَرِحَتْ وَٱسْتَبْشَرَتْ ثُمَّ باسَتْ مَوْضِعَ القَدَمِ وَأَعْلَنَتْ بِلِسانِ الْحَالِ قائِلَةً أَهْلًا وسَهْلًا بَأَهْلِ الْجُوْدِ والكَرَمِ

ثم جلست وقالت لي: يا أختي، إن لي أخاً وقد رآك في بعض الأفراح وهو شاب أحسن مني . وقد أحبك قلبه حباً شديداً، وأعطى هذه العجوز دراهم حتى اتتك وعملت هذه الحيلة لأجل اجتماعي بك . ويريد أخي أن يتزوجك بسنة الله ورسوله، وما في الحلال من عيب . فلما سمعت كلامها ورأيت نفسي قد انحزت في الدار قلت للصبية : سمعاً وطاعةً . ففرحت وصفقت بيديها وفتحت باباً، فخرج منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر: [من المنسرح]

قد زَادَ حُسْناً تَبَارَكَ اللهُ جَلَّ الَّذِي صَاغَهُ وسَوَّاهُ قَدْ حَازَ كُلَّ الجَمَالِ مُنْفَرِداً كُلُّ الوَرَى فِي جَمَالِهِ تَاهُوْا قَدْ كَتَ الْحُسْنُ فَوْقَ وَجُنَتِهِ أَشْهَدُ أَنَّ لا مَلْمِحَ إِلاَّ هُوْ :

فلما نظرت إليه مال قلبي له، ثم جاء وجلس، وإذا بالقاضي قد دخل ومعه أربعة شهود فسلَّموا وجلسوا. ثم إنهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب وانصرفوا. فالتفت الشاب إلى وقال: ليلتنا مباركة . ثم قال : يا سيدتي ، إني أشرط عليك شرطاً . فقلت : يا سيدي ، وما الشرط ؟ فقام واحضر لي مصحفاً وقال : احلفي لي انك لا تختاري احداً غيري ولا تميلي إليه . فحلفت له على ذلك، ففرح فرحاً شديداً وعانقني. فاخذت محبته بمجامع قلبي. وقدموا لنا السماط فاكلنا وشرينا حتى اكتفينا. ودخل علينا الليل فأخذني ونام معّي على الفراش، وبتنا في عناق إلى الصباح ولم نزل على هذه الحالة مدة شهر ونحن في هناء وسرور ، وبعد الشهر استاذنته في أني أسير إلى السوق وأشتري بعض قماش فأذن لِي في الرواح . فلبست ثيابي وأخذت العجوز معى ونزلت إلى السوق، فجلست في دكان شاب تاجر تعرفه العجوز وقالت لي: هذا ولد صغير مات أبوه وخلف له مالاً كثيراً . ثم قالت له : هات أعزّ ما عندك من القِماش لهذه الصبية . فقال : سمعاً وطاعةً . فصارت العجوز تثني عليه فقلت : ما لنا حاجة بثنائك عليه لأن مرادنا أن نأخذ حاجتنا منه ونعود إلى منزلنا. فأخرج لنا ما طلبناه وأعطيناه الدراهم . فأبي ان يأخذ شيئاً وقال: هذه ضيافتكم اليوم عندي . فقلت للعجوز : إن لم ياخذ الدراهم اعطيه قماشه . فقال : والله لا آخذ منك شيئاً والجميع هدية من عندي في قبلة واحدة فإنها عندي أحسن من جميع ما في دكاني. فقالت العجوز : مَّا الذي يفيدك من القبلة؟ ثم قالت : يا بنتي قد سمعت هذا الشَّاب وما يصيبك شيء إدا أخذ منك قبلة وتأخذين ما تطلبينه. فقلت لها: أما تعرفين أنى حالفة. فقالت: خلّيه

يقبُّلك وأنت ساكتة ولا عليك شيء وتأخذين هذه الدراهم . ولا زالت تحسن لي الامر حتى أدخلت رأسي في الجراب ورضيت بذلك . ثم إني غطّيت عيني وداريت بطرف إزاري من الناس وحط فمه تحت إزاري على خدّي، فلما قبّلني عضّني عضّة قوية حتى قطع اللحم من خدي، فغشى عليٌّ. ثم أخذتني العجوز في حضنها، فلما أفقت وجدت الدكان مُقفولة والعجوز تظهر لي الحزن وتقول: ما دفع الله كان أعظم . ثم قالت لي : قومي بنا إلى البيت واعملي نفسك ضعيفة وأنا أجيء إليك بدواء تداوين به هذه العضة فتبرأ سريعاً . فبعد ساعة قمت من مكاني وأنا في غاية الفكر واشتد بي الخوف ومشيت حتى وصلت إلى البيت وأظهرت حالة المرض ، وإذا بزوجي داخل وقال : ما الذي أصابك يا سيدتي في هذا الخروج ؟ فقلت له : ما أنا طيبة . فنظر إلىّ وقالّ لى : ما هذا الجرح الذي بخدك وهو في المكان الناعم ؟ فقلت : إني لما استأذنتك وخرجت في هذا النهار الأشتري القماش ، زاحمني جمل حامل حطباً فشرمط نقابي وجرح خدي كما ترى ، فإن الطريق ضيق في هذه المدينة . فقال : غداً اروح للحاكم واشكو له فيشنق كل حطّاب في المدينة . فقلت: بالله عليك لا تتحمّل خطيئة أحد، فإني ركبت حماراً فنفر بي فوقعت على الأرض فصادفني عود فخدش حدّي وجرحني. فقال: غداً اطلع لجعفر البرمكي وأحكي له الحكاية فيقتل كل حمّار في هذه المدينة . فقلت : هل أنت تقتل النّاس كلهم بسببي وهذا الذي جرى لى بقضاء الله وقدره. فقال: لا بد من ذلك. وشدّد عليّ ونهض قائماً وصاح صيحة عظيمة. فاتفتح الباب وطلع منه سبعة عبيد سود فسحبوني من فراشي ورموني في وسط الدار ، ثم أمر عبداً منهم أن يمسكني من أكتافي ويجلس على رأسي، وأمر الثاني أن يجلس على ركبتي ويمسك رجلي، وجاء الثالث وفي يده سيف فقال: يا سيدي، أأضربها بالسيف فأقسمها نصفين، وكل واحد ياخذ قطعة يرمبها في بحر الدجلة فيأكلها السمك. وهذا جزاء من يخون الإيمان والمودة وأنشد هذا الشعر: [من الطويل]

إِن كَانَ لِي فِيْمَنْ أُحِبُّ مُشَارِكاً وَقُلْتُ لَها يَا نَفْسُ مَوتَى كَرِيمَةً

مَنَعْتُ الهَوَى رُوْحِي لِيُتْلِفَني وَجْدِي فلا خَيْرَ في حُبِّ يَكُونُ مَعَ الضَّدِّ

ثم قال للعبد: أضربها يا سعد. فجرد السيف وقال: اذكري الشهادة وتذكري ما كان لك من الحوائج وأوصي فإن هذا آخر حياتك. فقلت له: يا عبد الخير، تمهّل عليّ قليلاً حتى أتشهّد وأوصي. ثم رفعت رأسي ونظرت إلى حالي، وكيف صرت في الذلّ بعد العزّ، فجرت عبرتي وبكيت وأنشدت هذه الأبيات: [من الطويل]

وأَسْهَرَتُمُ جَفْنِي القَرِيْحَ ونِمْنُمُ فَلِا القَلْبُ يَسْلاَكُمْ ولا الدَّمْعُ يُكْتَمُ فَلِا الدَّمْعُ يُكْتَمَ فَلَا الدَّمْعُ يُكْتَمُ فَلَادِيْ غَدَرَتُمُ أَأْنَتُمْ صُدُوْفَ الحادِثاتِ أَمِنْتُمُ على لَوْحِ قَبْرِي إِنَّ هذا مُتَيَّمُ يَمُرُّ على قَبْرِ المحبِ فَيَرْحَمُ يَمُرُّ على قَبْرِ المحبِ فَيَرْحَمُ يَمُرُّ على قَبْرِ المحبِ فَيَرْحَمُ أَيْرَهُمَ

أَقَمْتُم فِراقِي فِي الهَوَى وَقَعَدْتُم وَمَنْزِلُكُم بَينَ الفُؤادِ وَناظِرِي وَمَنْزِلُكُم بَينَ الفُؤادِ وَناظِرِي وعاهَدْتُمُونِي أَنْ تُقِيْمُوا على الوَفَا ولم تَرْحَموا وَجْدي يكم وتَلهُفِي سألتُكُم باللهِ إِنْ مُت فَاكْتِبُوا لَعَلَ سَكُم تَسَعَبُوا عَلَ اللهِ إِنْ مُت فَاكْتِبُوا لَعَلَ سَعِيلًا عَارِفاً لَوْعَة الهَوَى لَعَلَ اللهِ وَي

فلما فرغت من شعري بكيت. فلما سمع الشعر ونظر إلى بكائي از داد غيظاً على غيظه وانشد هذين البيتين: [من الطويل]

> ولَكِن جَنَى ذَنْباً يُؤَدِّي إلى التَّرْكِ تُرَكْتُ حَبِيْبَ القَلْبِ لا عَنْ مَلاَلَة أراد شريكاً في المحبَّة بَيْننا وإيمَانُ قَلْبِي لا يَمْيلُ إلى الشِّرْك

فلما فرغ من شعره بكيت، واستعطفته وقلت في نفسي : أتواضع له وألين له الكلام لعله ما املك، ثم شكوت إليه ما اجده وانشدته هذه يعفو عني من القتل ولو كان يأخذ جميع الأبيات: [من الطُّويل]

ولَكِنَّ حُكْمَ البَيْنِ مَا فِيْهُ مُنْصَفُ وَحَقِّكَ لو أَنْصَفْتَنِي ما قَتَلْتَني وحَمَّلْتَني ثِقْلَ الغرَام وإنَّنِي لأعْجَزُ عن حَمْل القَميْص وأَضْعُفُ وما عَجَبٌ إتلافُ رُوْحِي وإنَّما عَجبْتُ لجسْمي بَعْدَكُم كَيْفَ يَصْرفُ فلما فرغت من شعري بكيت ، فنظرني ونهرني وشتمني وانشد هذه الأبيات : [من الطُّويل]

وأَظْهَرْتُمُ الهِجْرانَ ما هَكذا كُنّا ونَصْبُرُ عَنْكُم مثْلَ صَبْرِكُمُ عَنَّا

تَشَاغَلْتُم عَنَّا بِصُحْبَةٍ غَيْرِنا سَنَتْرُكُكُمْ لَمَّا تَرَكْتُمْ مَرَامَنَا ونَهْوَى سِواكُمْ مُذْ جَنَحْتُمْ لِغَيْرِنا ونجعَلُ قَطْعَ الوَصْلِ مِنْكُم ولامِنَّا

فلما فرغ من شعره صرخ على العبد وقال له: اشطرها نصفين فليس لنا فيها فائدة. فلما تقدم العبد إلىّ، أيقنت بالموتّ وينست من الحياة وسلمت امري لله تعالى . وإذا بالعجوز دخلت ورمت نفسها على أقدام الشاب وقبلتهما وقالت: يا ولدي، بحق تربيتي لك تعفو عن هذه الصبية، فإنها ما فعلت ذنباً يوجب ذلك، وأنت شاب صغير، فأخاف عليك من دعائها. ثم بكت العجوز ، ولم تزل تلح عليه حتى قال : قد عفوت عنها ، ولكن لا بد أن أعمل فيها أثراً يظهر عليها بقية عمرها. ثم أمر العبيد فجذبوني من ثيابي وأحضر قضيباً من سفرجل ونزل به على جسدي بالضرب. ولم يزل يضربني ذلك الشاب على ظهري وجنبيّ حتى غبت عن الدنيا من شدة الضرب وقد يئست من حياتي. ثم أمر العبيد أنه إذا دخل الليل يحملونني ويأخذون العجوز معهم ويرمونني في بيتي الذي كنت فيه سابقاً. ففعلوا ما أمرهم به سيدهم ، ورموني في بيتي . فتعهدت نفسي و داويت جسمي . فلما شفيت بقيت اضلاعي كانها مضروبة بالمقارع كما ترى ، فاستمريت في مداواة نفسي أربعة أشهر الحتى شفيت. ثم جئت إلى الدار التي جرى لي فيها ذلك الأمر، فوجدتها خربة ووجدت الزقاق مهدوماً من أوله إلى آخره، ووجدت في موضع الدار كيماناً ولم أعلم سبب ذلك. فجئت إلى اختى هذه التي من أبي، فوجدت عندها هاتين الكلبتين، فسلَّمت عليها وأخبرتها بخبري وبجميع ما جرى لي. فقالت لي: من ذا الذي من نكبات الزمان سليم ؟ الحمد لله الذي جعل الامر بالسلامة. ثم أخبرتني بخبرها وبجميع ما جرى لها مع أختيها، وقعدت أنا وهي لا نذكر خبر الزواج على السنتنا. ثم صاحبتنا هذه الصبية الدلالة، وفي كل يوم تخرج فتشتري لنا ما نحتاج إليه من المصالح. واستمرّينا على هذه الحالة إلى هذه الليلة التي مضت. فخرجت أختنا تشتري لنا ما نحتاج إليه من المصالح على جري

عادتها، فوقع لنا ما وقع من مجيء الحمّال والصعاليك ومن مجيئكم في صفة تجار . فلما صرنا في هذا اليوم لم نشعر إلا ونحن بين يديك . وهذه حكايتنا . فتعجّب الخليفة من هذه الحكاية وجعلها تاريخاً مثبتاً في خزانته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى في الدواوين ويجعلوها في خزانة الملك. ثم إنه قال للصبية الأولى: هل في الدواوين ويجعلوها في خزانة الملك. ثم إنه قال للصبية الأولى: هل في الدواوين ويجعلوها في خزانة الملك. ثم إنه قال للصبية الأولى: هل عددكم خبر بالعفريتة التي سحرت اختيك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، في عندكم خبر بالعفرية التي سحرت اختيك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، فاحطتني شيئاً من شعرها وقالت: متى أردت حضوري فاحرقي من عليات الشعر شيئاً، فاحضر إليك عاجلاً ولو كنت خلف جبل قاف. فقال المنت من المنت في المنت في

الخليفة: أحضري لي الشعر. فأحضرته الصبية فأخذه الخليفة وأحرق منه شيئاً، فلما فاحت رائحته اهتز القصر وسمعوا دوياً وصلصلة ، وإذا بالجنيّة حضرت وكانت مسلمة فقالت : السلام عليك يا خليفة الله. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقالت: اعلم أن هذه الصبية زرعت معى جميلاً ولا اقدر أن أكافئها عليه . فهي انقذتني من الموت وقتلت عدوي ورأيت ما فعله معها أختاها، فما رأيت إلا أنى أنتقم منهما فسحرتهما كلبتين بعد أن أردت قتلهما، فخشيت أن يصعبا عليها، وإن أردت خلاصهما يا أمير المؤمنين، أخلصهما كرامة لك ولها، فإني من المسلمين. فقال لها: خلَّصيهما، وبعد ذلك نشرع في أمر الصبية المضروبة ونفحص عن حالها، فإذا ظهر لي صدقها أخذت ثارها ممن ظلمها. فقالت العفريتة: يا أمير المؤمنين، أنا أدلُّك على من فعل بهذه الصبية هذا الفعل وظلمها وأخذ ما لها وهو أقرب الناس إليك. ثم إن العفريتة أخذت طاسة من الماء وعزمت عليها ورشّت وجه الكلبتين وقالت لهما: عودا إلى صورتكما الأولى البشرية. فعادتا صبيتين سبحان خالقهما. ثم قالت: يا أمير المؤمنين، إن الذي ضرب الصبية ولدك الأمين، فإنه كان يسمع بحسنها وجمالها. وحكت له العفريتة جميع ما جرى للصبية . فتعجّب وقال : الحمد لله على خلاص هاتين الكلبتين على يدي . ثم إن الخليفة أحضر ولده الأمين بين يديه وسأله عن قصة الصبية الأولى، فأخبره على وجه الحق. فأحضر الخليفة القضاة والشهود والصعاليك الثلاثة، وأحضر الصبية الأولى وأختيها اللتان كانتا مسحورتين في صورة كلبتين، وزوج الثلاثة للثلاثة الصعاليك الذين أخبروهم أنهم كانوا ملوكاً، وعملهم حجاباً عنده وأعطاهم ما يحتاجون إليه وأنزلهم في قصر بغداد، ورد الصبية المضروبة لولده الأمين، وأعطاها مالاً كثيراً وأمر، أن تبنى الدار أحسن ما كانت. ثم إن الخليفة تزوج بالدلآلة ورقد في تلك الليلة معها، فلما أصبح أفرد لها بيتاً وجواري يخدمنها، ورتّب لها راتباً وشيّد لها قصراً.

### 4 - حكاية الصبية والتفاح وريحان العبد

ثم قال لجعفر ليلة من الليالي: إني أريد أن ننزل في هذه الليلة إلى المدينة ونسأل عن أحوال الحكام المتوليين، وكل من شكا منه أحد عزلناه. فقال جعفر: سمعاً وطاعةً. فلما نزل الخليفة وجعفر ومسرور وساروا في المدينة ومشوا في الأسواق، مروا بزقاق فراوا شيخاً كبيراً على رأسه شبكة وقفة وفي يده عصا وهو ماش على مهله وينشد هذه الأبيات: [من المتقارب]

بِعِلْمِكَ كَاللَّيْلَةِ الْمُقْمِرَهُ فَلَا عِلْمَ اللَّاكِمَ المَقْدِرَةُ وَكُلَّ الدَّفَاتِ والمحبَّرَةُ قَبُولَ الرَّهَانِ إلى الآخِرَةُ وعَيْشُ الفقيرِ فَمَا أُكْدَرَةُ وفي البَرْدِ يَدْفَا على المِحْمَرةُ فَكُلُّ لئِيْمِ غَدَا يَنْهَرَهُ وبَيْنَ عُذْراً فَلَنْ يَعْذِرةُ فَقُودُوا الفَقِيْرَ إلى المَقْبَرةُ فَقُودُوا الفَقِيْرَ إلى المَقْبَرةُ فَقُودُوا الفَقِيْرَ إلى المَقْبَرةُ

يَقُولُونَ لِي انْتَ بَيْنَ الوَرَى فَقُلْتُ دَعُونِي مِنْ قَولِكُمْ فَلَو رَهَنُونِي وعِلْمِي مَعِي على فَوْتِ يَوْم لِمَا أَدْرَكُوا فأمَّا الفَقيرُ وحَالُ الفَقيرِ وفي الصَّيْفِ يَعْجَزُعَنْ قُوتِهِ تليْهِ الكِلابُ إِذَا ما مَشَى إذا ما شكا حالة لامْرئ فكُلُّ فَقِيرٍ غَدا مَسْخَرهْ

فلما سمع الخليفة إنشاده قال لجعفر: انظر هذا الرجل الفقير وانظر هذا الشعر، فإنه يدل على احتياجه . ثم إن الخليفة تقدم إليه وقال له : يا شيخ ، ما حرفتك ؟ قال : يا سيدي ، صياد وعندي عائلة وخرجت من بيتي من نصف النهار إلى هذا الوقت ولم يقسم الله لي شيئاً أقوت به عيالي وقد كرهت نفسي وتمنيت الموت. فقال له الخليفة: هل لك أن ترجع معنا إلى البحر وتقف على شاطىء دجلة وترمى شبكتك على بختى وكل ما طلع أشتريه منك بمائة دينار؟ ففرح الرجل لما سمع هذا الكلام ، وقال : على رأسي أرجع معكّم . ثم إن الصياد رجع إلى البحر ورمي شبكته وصبر عليها. ثم إنه جذب الخيط وجرّ الشبكة إليه فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن. فلما نظره الخليفة جسّه فوجده ثقيلاً فأعطى الصياد مائة دينار وانصرف. وحمل الصندوق مسرور هو وجعفر وطلعا به مع الخليفة إلى القصر واوقدوا الشموع والصندوق بين يدي الخليفة. فتقدم جعفر ومسرور وكسروا الصناءرق، نوجدوا فيه قفَّة خوص مخيطة بصوف أحمر، فقطعوا الخياطة فرأوا فيها قطعة بساط، فرفعوها فوجدوا تحتها إزاراً، فرفعوا الإزار فوجدوا تحته صبية كأنها سبيكة فضة مقتولة ومقطّعة . فلما نظرها الخليفة جرت دموعه على خدّه والتفت إلى جعفر وقال: يا كلب الوزراء أتُقتل القتلى في زمنى ويرمون في البحر ويصيرون متعلَّقين بذمتى ؟ والله لا بد أن أقتص لهذه الصبية ممن قتلها وأقتله . وقال لجعفر : وحق اتصال نسبى بالخلفاء من بنى العباس، إن لم تأتنى بالذي قتل هذه لانصفها منه، لأصلبنُّك على باب قصري أنت وأربعين من بني عمك . واغتاظ الخليفة . فقال جعفر : امهلني ثلاثة أيام . قال : أمهلتك . ثم خرج جعفر من بين يديه ومشى في المدينة وهو حزين وقال في نفسه: من أين أعرف من قتل هذه الصبية حتى أحضره للخليفة؟ وإن أحضرت له غيره يصير مُعَلَّقاً بَذَمْتِي وَلَا أَدْرِي مَا أَصْنَعَ . ثُمَّ إِنْ جَعَفُر جَلْسَ فِي بِيتُهُ ثُلَاثُةُ أَيَامٌ ، وفي اليوم الرابع أرسل إليه الخليفة يطلبه. فلمَّا تمثل بين يديه قال له: أين قاتل الصبية؟ قال جعفر: يا أمير المؤمنين، هل أنا أعلم الغيب حتى أعرف قاتلها؟ فاغتاظ الخليفة وأمر بصلبه على باب قصره، وأمر منادياً أن ينادي في شوارع بغداد : من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة وصلب أولاد عمه على باب قصر الخليفة فليخرج ليتفرج . فخرجت الناس من جميع الحارات ليتفرجوا على صلب جعفر وصلب أولاد عمه ولم يعلموا سبب ذلك. ثم أمر بنصب

الخشب فنصبوه وأوقفوهم تحته لأجل الصلب، وصاروا ينتظرون الاذن من الخليفة، وصار الخلق يتباكون على جعفر وعلى أو لاد عمه . فبينما هم كذلك ، وإذا بشاب حسن ، نقي الأثواب ، يمشى بين الناس مسرعاً إلى أن وقف بين يدي الوزير وقال له : سلامتك من هذه الوقفة يا سيد الأمراء وكهف الفقراء، أنا الذي قتلت القتيلة التي وجدتموها في الصندوق، فاقتلني فيها واقتص لها مني. فلما سمع جعفر كلام الشاب وما أبداه من الخطاب، فرح بخلاص نفسه وحزن على الشاب. فبينما هم في الكلام ، وإذا بشيخ كبير يفسح الناس ويمشي بينهم بسرعة إلى ان وصل إلى جعفر والشاب، فسلم عليهما ثم قال: أيها الوزير لا تصدق كلام هذا الشاب فإنه ما قتل هذه الصبية إلا أنا فاقتص لها مني . فقال الشاب : أيها الوزير ، إن هذا شيخ كبير خرفان لا يدري ما يقول ، وأنا الذي قتلتها فاقتص لها مني فقال الشيخ : يا ولدي ، أنت صغير تشتهي الدنيا، وأنا كبير شبعت من الدنيا، وأنا أفديك وأفدي الوزير وبني عمه، وما قتل الصبية إلا أنّا فبالله عليك أن تعجّل بالاقتصاص مني. فلما نظر إلى ذلك الأمر تعجب منه وأخذ الشاب والشيخ وطلع بهما عند الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، قد حضر قاتل الصبية. فقال الخليفة: أين هو ؟ فقال : إن هذا الشاب يقول أنا القاتل وهذا الشيخ يكذبه ويقول لا بل أنا القاتل . فنظر الخليفة إلى الشيخ والشاب وقال: من منكما قتل هذه الصبية؟ فقال الشاب: ما قتلها إلا أنا. وقال الشيخ : ما قتلها إلا أنا . فقال الخليفة لجعفر : خذ الاثنين واصلبهما . فقال جعفر : إذا كان القاتل واحداً فقتل الثاني ظلم . فقال الشاب : وحق من رفع السماء وبسط الأرض إني أنا الذي قتلت الصبية وهذي إمارة قتلها. ووصف ما وجده الخليفة. فتحقّق عند الخليفة ان الشاب هو الذي قتل الصبية . فتعجّب الخليفة وقال : ما سبب قتلك هذه الصبية بغير حق ، وما سبب إقرارك بالقتل من غير ضرب، وقولك اقتصوا لها منى؟ فقال الشاب: اعلم يا أمير المؤمنين أن هذه الصبية زوجتي وبنت عمي وهذا الشيخ أبوها وهو عمي، وتزوجت بها وهي بكر فرزقني الله منها ثلاثة أولاد ذكور وكانت تحبني وتخدمني ولم أرَ عليها شيئاً. فلما كان أول هذا الشهر مرضت مرضاً شديداً فأحضرت لها الاطباء حتى حصلت لها العافية ، فأردت أن أدخلها الحمام فقالت: إني أريد شيئاً قبل دخول الحمام لأني أشتهيته. فقلت لها: وما هو؟ فقالت: إنى أشتهي تفاحة أشمّها وأعضّ منها عضّة. فطلعت من ساعتي إلى المدينة وفتَّشت على التفاح ولو كانت الواحدة بدينار فلم أجده. فبتّ تلك الليلة وأنا متفكّر. فلما أصبح الصباح خرجت من بيتي ودرت على البساتين واحداً واحداً فلم أجد فيها. فصادفني خولي كبير فسالته عن التفاح فقال : يا ولدي هذا شيء قلَّ أن يوجد لانه معدوم ، ولا يوجد إلَّا في بستان أمير المؤمنين الذي في البصرة وهو عند الخولي يدّخره للخليفة، فجئت إلى زوجتي وقد حملتني محبتي إياها على أن هيّات نفسي وسافرت خمسة عشر يوماً ليلاً ونهاراً في الذهاب والإياب. وجئت لها بثلاث تفاحات إشتريتها من خولي البصرة بثلاثة دنانير، ثم إني دخلت وناولتها إياها فلم تفرح بها بل تركتها إلى جانبها، وكان مرض الحمى قد اشتد عليها، ولم تزل في ضعفها إلى أن مضى لها عشرة أيام . وبعد ذلك عوفيت، فخرجت من البيت وذهبت إلى دكاني وجلست في بيعي وشرائي . فبينما أنا جالس في وسط النهار ، وإذا بعبد أسود مرعلي وفي يده تفاحة يلعب بها فقلت له : من أين أخذت هذه التفاحة حتى آخذ مثلها ؟ فضحك

وقال: أخذتها من حبيبتي، وأنا كنت غائباً وجئت فوجدتها ضعيفة وعندها ثلاث تفاحات، فقالت: إن زوجي الديُّوتُ سافر من شأنها إلى البصرة فاشتراها بثلاثة دنانير. فأخذت منها هذه التفاحة. فلما سمعت كلام العبد يا أمير المؤمنيين، اسودت الدنيا في وجهى وقفلت دكاني وجئت إلى البيت وأنا فاقد العقل من شدة الغيظ فلم أجد التفاحة الثالثة. فقلت لها: أين الثالثة؟ فقالت: لا أدري ولا أعرف أين ذهبت. فتحقَّقت قول العبد وقمت أخذت سكَّيناً وركبت على صدرها ونحرتها بالسكين وقطعت رأسها وأعضاءها وحطيتها في القفة بسرعة وغطيتها بالإزار وحطيت عليها شقة بساط وانزلتها في الصندوق وقفلته ، وحملتها على بغلتي ورميتها في الدجلة بيدي . فبالله عليك يا أمير المؤمنين، أن تعجّل بقتلي قصاصاً لها فإني خائف من مطالبتها يوم القيامة . فإني لما رميتها في بحر الدجلة ولم يعلم بها أحد، رجعت إلى البيت فوجدت ولدي الكبير يبكى ولم يكن له علم بما فعلت في أمه فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: إنى اخذت تفاحة من التفاح الذي عند أمي ونزلت بها إلى الزقاق العب مع اخواني وإذا بعبد اسود طويل خطفها مني وقال لي : من أين جاءتك هذه؟ فقلت له : هذه، سافر أبي وجاء بها من البصرة من أجل أمى وهي ضعيفة، واشترى ثلاث تفاحات بثلاثة دنانير. فأخذها منى وضربني وراح بها، فخفت من أمي أن تضربني من شأن التفاحة . فلما سمعت كلام الولد، عُلَمت أن العبد هو الذي افترى الكلام الكذب على بنت عمى وتحقّقت أنها قتلت ظلماً. ثم إني بكيت بكاءً شديداً ، وإذا بهذا الشيخ وهو عمى والدها ، قد أقبل فأخبرته بما كان ، فجلس بجانبي وبكي . ولم نزل نبكي إلى نصف الليل ، واقمنا العزاء خمسة أيام . ولم نزل إلى هذا اليُّوم ونحن نتاسف على قتلها. فبحرمة أجدادك ان تعجّل بقتلي وتقتص لها منى. فلما سمع الْخَلَيْفَة كلام الشاب تعجّب وقال: والله لا اقتل إلا العبد الخبيث، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ق قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة أقسم أنه لا يقتل إلا العبد لأن الشاب معذور. ثم إن الخليفة التفت إلى جعفر وقال له: أحضر لي لأن الشاب معذور. ثم إن الخليفة التفت إلى جعفر وقال له: أحضره فأنت قمذا العبد الخبيث الذي كان سبباً في هذه القضية، وإن لم تحضره فأنت على المتعنى ألم المتعنى ألم المتعنى ألم المتعنى ألم الألم على المتعنى ألم الألم المتعنى ألم الألم المتعنى ألم الألم يسلمني في الأول يسلمني في الألول ألم المناء. ثم أقام يسلمني في الثاني، والله ما بقيت أخرج من بيتي ثلاثة أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء. ثم أقام ألم المناء ألم المناء ألم المناع أحضر القاضي وأوصى وودع أولاده وبكى وإذا برسول الخليفة ألى إليه وقال له: إن أمير المؤمنين في أشد ما يكون من الغضب، وأرسلني إليك وحلف أنه لا يمر هذا النهار إلا وأنت مقتول إن لم تحضر له العبد فلما سمع جعفر هذا الكلام ، بكى أولاده جميعاً ، فضمها إلى صدره وبكى على فراقها ، فوجد في جيبها شيئاً مكبباً فقال لها : ما الذي في جيبك ؟ فقالت له : يا أبت تفاحة جاء بها عبدنا ريحان ، ولها معي أربعة أيام وما أعطاها لي حتى أخذ مني دينارين . فلما سمع جعفر بذلك العبد والتفاحة فرح وقال : يا قريب الفرج . ثم حتى أخذ مني دينارين . فلما سمع جعفر بذلك العبد والتفاحة ؟ فقال : يا سيدى من مدة خمسة إنه أمر بإحضار العبد فحضر ، فقال له : من أين هذه التفاحة ؟ فقال : يا سيدى من مدة خمسة

ايام كنت ماشياً فدخلت في بعض ازقة المدينة فنظرت صغاراً يلعبون ومع واحد منهم هذه التفاحة، فخطفتها منه وضربته فبكى وقال: هذه لأمي وهي مريضة واشتهت على أبي تفاحاً فسافر إلى البصرة وجاء لها بثلاث تفاحات بثلاثة دنانير، فأخذت هذه ألعب بها، ثم بكى فلم التفت إليه وأخذتها وجئت بها هنا فأخذتها سيدتي الصغيرة بدينارين. فلما سمع جعفر هذه القصة تعجّب لكون الفتنة وقتل الصبية من عبده، وأمر بسجن العبد وفرح بخلاص نفسه، ثم انشد هذين البيتين: [من الوافر]

وَمَنْ كَانَتْ رَزِيَّتُه بِعَبْدِ فَقَتْلُ النَّفْسِ أَنْ تُعْطَى مُنَاهَا فَإِنَّكَ وَاجِدٌ خَدَمًا كَوْ وَالْمِنْ لَمْ يَجِدُ نَفْساً سِواها

ثم إنه قبض على العبد وطلع به إلى الخليفة. فأمر أن تؤرخ هذه الحكاية وتجعل سيراً بين الناس. فقال له جعفر: لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة، فما هي باعجب من حديث الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه. فقال الخليفة: وأي حكاية أعجب من هذه الحكاية؟ فقال جعفر: يا أمير المؤمنين، لا أحدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل. فقال: قد وهبت لك دمه.

## 5 - حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين

فقال جعفر : اعلم يا أمير المؤمنين، أنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان وله وزير عاقل خبير له علم بالأمور والتدبير ، وكان شيخاً كبيراً وله ولدان كأنهما قمران وكان اسم الكبير شمس الدين ، واسم الصغير نور الدين ، وكان الصغير أميز من الكبير في الحسن والجمال ، وليس في زمانه أحسن منه حتى أنه شاع ذكره في البلاد، فكان بعض أهلها يسافر من بلاده إلى بلده لاجل رؤية جماله. فاتفق أن والدهما مات، فحزن عليه السلطان وأقبل على الولدين وقربهما وخلع عليهما وقال لهما: انتما في مرتبة أبيكما. ففرحا وقبِّلا الأرض بين يديه وعملا العزاء لأبيهما شهراً كاملاً ودخلا في الوزارة وكل منهما يتولاها جمعة ، وإذا اراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما. فاتفق في ليلة من الليالي أن السلطان كان عازماً على السفر في الصباح وكانت النوبة للكبير . فبينما الاخوان يتحدثان في تلك الليلة ، إذ قال الكبير : يا أخى ، قصدي أن أنزوج أنا وأنت في ليلة واحدة . فقال الصغير : أفعل يا أخى ما تريد فإنى موافقك على ما تقول ، واتفقا على ذلك. ثم إن الكبير قال لاخيه: إن قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنًا في ليلة واحدة ووضعتًا في يوم واحد واراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت، نزوَّجهما لبعضهما لأنهما أولاد عم . فقال نور الدين : يا أخي، ما تأخذ من ولدي في مهر بنتك؟ قال : آخذ من ولدك في مهر بنتى ثلاثة آلاف دينار وثلاثة بساتين وثلاث ضياع ، فإن عقد الشاب عقدة بغير هذا لا يصح . فلما سمع نور الدين هذا الكلام قال : ما هذا المهر الذي شرطته على ولدي ؟ أما تعلم أننا اخوان ونحن الإثنان وزيران في مقام واحد، وكان الواجب عليك أن تقدم ابنتك لولدي هدية من غير مهر ، فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى وولدي ذكر ونذكر به بخلاف ابنتك . فقال : وما لها؟ قال : لا نذكر بها بين الامراء، ولكن انت تريد أن تفعل معى على رأي الذي قال : إن

اردت أن تطرده فاجعل الثمن غالياً. وقيل: إن بعض الناس قدم على أصحابه فقصده في حاجة فغلى عليه الثمن ، فقال له شمس الدين: أراك قد قصرت لانك تعمل ابنك أفضل من بنتي ، ولا شك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق حيث تذكر شركة الوزراء ، وأنا ما أدخلتك معي في الوزارة إلا شفقة عليك ولأجل أن تساعدني وتكون لي معيناً ، ولكن قل ما شئت وحيث صدر منك هذا القول والله لا أزوج بنتي لولدك ولو وزنت ثقلها ذهباً. فلما سمع نور الدين كلام أخيه اغتاظ وقال: وأنا لا أزوج ابني ابنتك . فقال شمس الدين : أنا لا أرضاه لها بعلاً ، ولولا الني أريد السفر لكنت عملت معك العبر ، ولكن لما أرجع من السفر يفعل الله ما يريد . فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام ، امتلاً غيظاً وغاب عن الدنيا وكتم ما به وبات كل واحد في ناحية . فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفر وعدى إلى الجزيرة وقصد الأهرام وصحبته الوزير شمس الدين ، وأما أخوه نور الدين ، فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ . فلما أصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد إلى خزانته وأخذ منها خرجاً صغيراً وملاه ذهباً وتذكّر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره عليه فانشد: [من البسيط]

وانْصَبْ فإنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ
مَعَرَّةٌ فَاتْرُكِ الأوْطانَ واُغْتَرِبِ
فإنْ جَرَى طابَ أَوْ لَم يَجْرِ لَم يَطِبِ
الَّيْهِ فِي كُلِّ حِيْنِ عَيْنُ مُرْتَقَبِ
والسَّهُمُ لولا فِراقُ الْقَوْسِ لَم يَصِبِ
والعَّوْدُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَطَبِ
وإنْ أقامَ فلا يَعْلُو إلى رُتَبِ

سافِرْ تَجِدْ عِوضاً عَمَّنْ تُفَارِقُهُ ما فِي المقامِ لِذِي لُبٍّ وذِي آدَبِ إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الماءِ يُفْسِدُهُ والبَدْرُ لَوْلا أَفُولٌ مِنْهُ ما نَظَرَتْ والأَسْدُ لَولا فِراقُ ٱلْغَابِ ما قَنصَتْ والنَّبْرُ كالتُّرْبِ مُلْقَى فِي أَماكِنِهِ فإنْ تَغَرَّبَ مَلْقَى فِي أَماكِنِهِ فإنْ تَغَرَّبَ هذا عَزَّ مَطْلَبُهُ فإنْ تَغَرَّبَ هذا عَزَّ مَطْلَبُهُ

فلماً فرغ من شعره، أمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية عالية سريعة المشي، فشدها ووضع عليها سرجاً مذهباً بركابات هندية وعباءات من القطيفة الأصبهانية، فصارت كانها عروس مجلية، وأمر أن يجعل عليها بساط حرير وسجادة وأن يضع الخرج من تحت السجادة ثم قال للغلام والعبيد: قصدي أن أتفرّج خارج المدينة وأروح نواحي القليوبية وأبيت ثلاث ليال فلا يتبعني منكم أحد فإن عندي ضيق صدر . ثم أسرع وركب البغلة وأخذ معه شيئاً قليلاً من الزاد وخرج من مصر واستقبل البر، فما جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيس، فنزل عن بغلته واستراح وأراح البغلة وأكل شيئاً وأخذ من بلبيس ما يحتاج إليه وما يعلق به على بغلته ثم استقبل البر، فما جاء عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينة القدس، فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته واخرج شيئاً أكله ثم حط الخرج تحت رأسه وفرش البساط ونام في مكان والغيظ غالب عليه . ثم إنه بات في ذلك المكان، فلما أصبح الصباح ركب وسار يسوق البغلة إلى أن وصل إلى مدينة حلب . فنزل في بعض الخانات وأقام ثلاثة أيام حتى استراح وأراح البغلة ، وشم الهواء ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافراً ولا يدري أين ونرا الخرج عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيرها، وزرا الخرج عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيرها،

فأخذها وسيّرها. فاتفق أن وزير البصرة جالس في شباك قصره، فنظر البغلة ونظر ما عليها من العدة المثمنة فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك، فتأمل في ذلك وحار عقله وقال لبعض غلمانه: اثتني بهذا البواب. فذهب الغلام وأتى به إلى الوزير، فتقدم البواب وقبّل الأرض بين يديه، وكان الوزير شيخاً كبيراً فقال للبواب: من صاحب هذه البغلة وما صفاته؟ فقال البواب: يا سيدي إن صاحب هذه البغلة شاب صغير ظريف الشمائل من أو لاد التجار، عليه هيبة ووقار . فلمّا سمع الوزير كلام البواب، قام على قدميه وركب وسار إلى الخان ودخل على الشاب. فلمَّا رأى نور الدين قادماً عليه، قام على قدميه ولاقاه واحتضنه ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه، فرحب به وأجلسه عنده وقال له: يا ولدي من أين أقبلت وماذا تريد؟ فقال نور الدين : يا مولاي إني قدمت من مدينة مصر ، وكان أبي وزيراً فيها ، وقد انتقل إلى رحمة الله . واخبره بما جرى له من المبتدأ إلى المنتهى . ثم قال : وقد عزمت في نفسي أني لا أعود ابداً حتى انظر جميع المدن والبلدان. فلمّا سمع الوزير كلامه قال له: يا ولدي، لا تطاوع النفس فترميك في الهلاك فإن البلاد خراب وأنا أخاف عليك من عواقب الزمان. ثم إنه آمر بوضع الخرج على البغلة والبساط والسجادة وأخذ نور الدين معه إلى بيته وأنزله في مكان ظريف، واكرمه واحسن إليه وحبّه حبّاً شديداً وقال له: يا ولدي ، أنا بقيت رجلاً كبيراً ولم يكن لي ولد ذكر ، وقد رزقني الله بنتاً تقاربك في الحسن ومنعت عنها خطَّاباً كثيرين ، وقد وقع حبك في قلبي، فهل لك أن تأخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلاً ؟ فإن كنت تقبل ذلك، اطلع إلى سلطان البصرة وأقول له: إنك ولد أخى وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيراً مكانى وألزم أنا بيتي، فإني بقيت رجلاً كبيراً. فلمّا سمع نور الدين كلام وزير البصرة، أطرق برأسه ثم قال: سمعاً وطاعةً . ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعاماً وأن يزيِّنوا قاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الأمراء . ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجَّار البصرة، فحضروا بين يديه وقال لهم : إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين ، وأنا كما تعلمون رزقني الله بنتاً . وكان اخي اوصابي ان ازوج بنتي لأحد اولاده ، فأجبته إلى ذلك . فلمَّا استحق الزواج أرسل إلي أحد أولاده وهو هذا الشاب الحاضر، فلمّا جاءني أحببت أن أكتب كتابه على بنتي ويدخل بها عندي . فقالوا : نِعم ما فعلت . ثم شربوا السكر ورشُّوا ماء الورد وانصرفوا . وأما الوزير، فإنه أمر غلمانه أن يأخلوا نور الدين ويدخلوا به الحمام، وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه وأرسل إليه الفوط والطاسات ومجامر البخور وما يحتاج إليه. فلمَّا خرج من الحمام ، لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه ، ثم ركب بغلته ولم يزل سائراً حتى وصل إلى قصر الوزير، فنزل عن البغلة ودخل على الوزير فقبّل يده ورحب به الوزير. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

قم ادخل هذه الليلة على زوجتك، وفي غد أطلع بك إلى السلطان وأرجو لك من الله كل خير . فقام نور الدين ودخل على زوجته بنت الوزير. هذا ما كان من أمر نور الدين. وأما ما كان من أمر أخيه، فإنه غاب عند السلطان مدة في السفر، ثم رجع فلم يجد أخاه. فسأل عنه

ع مليااا عن لك لمية

الخدام فقالوا له: من يوم سافرت مع السلطان، ركب بغلته بعدة الموكب وقال: أنا متوجّه إلى جهة القليوبية ، فأغيب يوماً أو يومين فإن صدري ضاق و لا يتبعني منكم أحد . ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبراً . فتشوش خاطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غمّاً شديداً لفقده وقال في نفسه: ما سبب ذلك إلا أني أغلظت عليه في الحديت ليلة سفري مع السلطان، فلعلُّه تغيّر خاطره وخرج مسافراً، فلا بد أن أرسل خلفه. ثم طلع وأعلم السلَّطان بذلك. فكتب بطاقات وأرسل بها إلى نوابه في جميع البلاد، ونور الدين قطع بلاداً بعيدة في مدة غياب اخيه مع السلطان. فذهبت الرسل بالمكاتيب ثم عادوا ولم يقفوا له على خبر. ويئس شمس الدين من أخيه وقال : لقد أغظت أخي بكلامي له من جهة زواج الأولاد فليت ذلك لم يكن ، وما حصل ذلك إلا من قلَّة عقلي وعدم تدبيري . ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها ودخل بها . وقد اتفق أن ليلة دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بإرادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه . وكان الامر كما قالاه. فاتفق أن الزوجتين حملتا منهما وقد وضعت زوجة شمس الدين وزير مصر بنتاً لا يرى في مصر أحسن منها، ووضعت زوجة نور الدين ولداً ذكراً لا يرى في زمانه احسن منه ، كما قال الشاعر: [من الكامل]

> عَنْ كَأْسُهُ الْمُلَايُ وَعَنْ إِبْرِيْقُهُ في مُقْلَتَيْهِ، ووَجْنَتَيْهِ ﴿ وَرِيْقِهِ

وَمُهَفَّهُهُ يُغْنِيُ النَّديمَ بِرِيقِه فَعَلَ الْمَدَامُ وَلَوْنُهَا وَمَذَاقُهَا وقال آخر :[من الْمُنْسَرح ]

إِنْ جَاءَهُ الْحُسْنُ كِي يُقَاسَ بِهِ

يُنَكِّسُ الحُسْنُ رأْسَهُ خَجَلاَ يَقُولُ: أَمَّا نَظيْرُ ذاكَ فَلاَ

أُو قَيْلَ يا حُسْنُ هل رأيْتَ كَذَا فسمُّوه حسناً . وفي سابع ولادته صنعوا الولائم وعملوا أسمطة تصلح لأولاد الملوك . ثم إن وزير البصرة أخذ معه نور الدين وطلع به إلى السلطان. فلمَّا صار قدَّامه قبَّل الأرض بين يديه ، وكان نور الدين فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وإحسان فانشد قول الشاعر: [من الكامِل]

هَذَا الَّذِي عَمَّ الأَنامَ بِعَدْله وَسَطاً فَمَهَّدَ سائرَ الآفاق أَشْكُرْ صَنَائِعَهُ فَلَسْنَا صَنَائِعاً لَكِنَّهُنَّ قَلائِدُ الأَعْنَاقِ وٱلْثِمْ أَنَامِلَهُ فَلَسْنَ أَنَامِلاً لَكِنَّهُنَّ مَفَاتِحُ الأَرْزَاقِ

فأكرمهما السلطان وشكر نور الدين على ما قال. وقال لوزيره: من هذا الشاب؟ فحكى له الوزير قصته من اولها إلى آخرها وقال له: هذا ابن أخي. فقال له: وكيف يكون ابن أحيك ولم نسمع به: فقال: يا مولانا السلطان، إنه كان لي أخ بالديار المصرية وقد مات وخلف ولدين، فالكبير جلس في مرتبة والده وزيراً، وهذا ولده الصغير جاء عندي، وحلفت أني لا أزوج بنتي إلاَّ له . فلمَّا جاء زوَّجته بها، وهو شاب وأنا صرت شيخاً كبيراً وقلَّ سمعى وعجز تدبيري . والقصد من مولانا السلطان أن يجعله في مرتبتني، فإنه ابن أخي وزوج ابنتي وهو أهل للوزارة لأنه صاحب رأي وتدبير. فنظر السلطان إليه فاعجبه واستحسن رأي الوزير بما أشار عليه من

تقديمه في رتبة الوزارة . فأنعم عليه بها وأمر له بخلعة عظيمة وبغلة من خاص مركوبه ، وعيّن له الرواتب والجوامك. فقبّل نور الدين يد السلطان ونزل هو وصهره إلى منزلهما وهما في غاية الفرح وقالا: إن قدم هذا المولود مبارك. ثم إن نور الدين توجّه ثاني يوم إلى الملك وقبّل الأرض ، وأنشد هذين البيتين: [من الوافر]

> وإقْبالٌ وقَدْ رُغمَ الحَسَودُ وأَيَّامُ الَّذِي عاداكَ سُوْدُ

سَعاداتٌ تُجَدَّدُ كُلَّ يَوْمٍ فَما زِالَتْ لَكَ الأَيَّامُ بِيضاً

فأمره السلطان بالجلوس في مرتبة الوزارة. فجلس وتعاطى أمور خدمته ونظر بين الناس في امورهم ومحاكماتهم كما جرت به عادة الوزراء. وصار السلطان ينظر إليه ويتعجب من أمره وذكاء عقله وحسن تدبيره . وتبصّر في أحواله ، فحبّه وقرّبه إليه . ولما انفضّ الديوان نزل نور الدين إلى بيته وحكى لصهره ما وقع ، ففرح . ولم يزل الوزير يربي المولود المسمّى حسناً ، إلى ان مضت عليه أيام . ولم يزل نور الديَّن في الوَّزارة حتى إنه لا يفارق السلطان في ليل و لا في نهار ، وزاد له الجوامك والجرايات، إلى أن أتسع عليه الحال وصار له مراكب تسافر من تحت يده بالمتاجر وغيرها، وعمّر املاكاً كثيرة ودواليب وبساتين إلى أن بلغ عمر ولده حسن أربع سنينُّ، فتوفى الوزير الكبير والد زوجة نور الدين ، فاخرجه خرجة عظيمة وواراه في التراب. ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولده . فلمّا بلغ اشده ، أحضر له فقيهاً يقرئه في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته . فقراه وعلَّمه فوائد في العَّلَم بعد ان حفظ القرآن في مدة سنوات، وما زال حسن يزداد جمالاً وحسنًا واعتدالاً، كما قال الشاعر: [من الكامل]

قَمَرٌ تَكَامَلَ فِي المَحَاسِنِ وٱنْتَهَى فَالشَّمْسُ تُشْرِقُ مِنْ شَقَائِتِ خَدُّه

مَلَكَ الْجَمَالَ بأَسْرِه فكأنَّما حُسْنُ النَّرِيَّة كُلِّها منْ عنْده

وقد ربّاه الفقيه في قصر أبيه، ومن حين نشأته لم يخرج من قصر الوزارة، إلى أن أخذه والده الوزير نور الدين يوماً من الأيام، والبسه بدلة من افخر ملبوسه واركبه بغلة من خيار بغاله وطلع به لعند السلطان وأدخله عليه . فنظر الملك حسنُ بدر الدين ابن الوزير نور الدين ، فانبهر من حسنه . وإمّا أهل المملكة فإنه لما مرّ عليهم أوَّل مرة وهو طالع مع أبيه لعند الملك، قد تحيّروا من فرط حسنه وجماله ورشاقة قدّه واعتداله وتحققوا فيه معنى قول الشاعر: [من الكامل]

> قَدُّ المَلِيْحِ يَمِيْسِ فِي بُرْدَيْهِ حَبُّ الجُمَان يَلُوح ُ فِي عِطْفَيْهِ والمسكُ هادى الخَالَ في خَدَّيْهِ والقَوْسُ يَرْمي النَّبْلَ مِنْ جَفْنَيْهِ وأبى السُّهَا نَظَرَ الوُشَاةِ إِلَيْهِ والبَدْرُ باسَ الأرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ

رَصَدَ الْمُنجِّمُ لَيْلَهُ فَبَدا لَه وتَأَمُّلَ الْجَوْزَاءَ إِذْ نَثَرَتْ بِهِ وأَمَدُّهُ زُحَلٌ سَوادَ ذَوَائب وغَدَتْ منَ المَرِيْخِ حُمْرَةُ خَدِّه وعُطاردُ أعطاهُ فَرْطَ ذَكاته فَغَدا الْمُنجِّمُ حائِراً مِمَّا رأى

فلمَّا رآه السلطان، أحبَّه وأنعم عليه، وقال لأبيه: يا وزير لا بد أنك تحضره معك في كل يوم· فقال: سمعاً وطاعةً. ثم عاد الوزير بولده إلى منزله. وما زال يطلع به إلى السلطان في كل يوم إلى

أن بلغ. الولد من العمر خمسة عشر عاماً، ثم ضعف والده الوزير نور الدين فأحضره وقال: يا ولدى ياعلم أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، وأريد أن أوصيك وصايا فافهم ما أقول لك واصغ إللبك إليه . وصار يوصيه بحسن عشرة الناس وحسن التدبير . ثم إن نور الدين تذكر أخاه والوطانه وبلاده، وبكي على فرقة الأحباب وساحت دموعه وقال: يا ولدي اسمع قولي، فإن لي أخاً يُسمى شمس الدين وهو عمَّك ولكنه وزير بمصر قد فارقته وخرجت على غير رضاه، والقصد انك تاخذ درجاً من الورق وتكتب ما أمليه عليك. فاحضر قرطاساً وصار يكتب فيه كل ما قاله أبوه، فأملى عليه جميع ما جرى له من أوله إلى آخره . وكتب له تاريخ زواجه ودخوله على بنت الوزير وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها، وكتب وصية موثقة ثم قال لولده: احفظ هذه الوصية فإن ورقتها فيها أصلك وحسبك ونسبك، فإن أصابك شيء من الأمور، فاقصد مصر واستدل على عمك وسلّم عليه واعلمه إنى مت غريباً مشتاقاً إليه. فأخذ حسن بدر الدين الرقعة وطواها ولف عليها خرقة مشمعة وخيطها بين البطانة والظهارة وصار يبكي على أبيه من أجل فراقه وهو صغير . وما زال نور الدين يوصى ولده حسن بدر الدين حتى طلعتي روحه. فأقام الحزن في بيته وحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوه، ولم يزالوا في حزن مدة شهرين ، وولده لم يركب ولم يطلع الديوان ولم يقابل السلطان ، وأقام مكانه بعض الحجَّاب ووليَّ السلطان وزيراً جديداً مكانه وأمَّره أن يختم على أماكن نور الدين وعلى ما له وعلى عماراته وعلى أملاكه . فنزل الوزير الجديد وأخذ الحجاب وتوجَّهوا إلى بيت الوزير نور الدين يختمون عليه ويقبضون على ولده حسن بدر الدين ويطلعون به إلى السلطان ليعمل فيه ما يقتضى رأيه، وكان بين العسكر مملوك من مماليك الوزير نور الدين المتوفى، فلم يهن عليه ولد سيده ٤ فذهب ذلك المملوك إلى حسن بدر الدين ، فوجده منكس الراس حزين القلب على فراق والده فأعلمه بما جرى . فقال له : هل في الأمر مهلة أدخل بيتي فآخذ معى شيئاً من الدنيا لأستعين به على الغربة؟ فقال له المملوك: انج بنفسك. فلمَّا سمع كلام المملوك غطَّى رأسه بذيله وخرج ماشياً إلى أن صار خارج المدينة، فسمع الناس يقولون: إن السلطان أرسل الوزير الجديد إلى بيت وزيره المتوفى ليختم على ماله وأماكنه، ويقبض على ولده حسن بدر الدين ويطلع به إليه فيقتله. وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله. فلمّا سمع كلام الناس، خرج إلى غير مقصد ولم يعلم اين يذهب. فلم يزل سائراً إلى ان ساقته المقادير إلى تربة والده فدَخل المقبرة ومشي بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه وأزال ذيله من فوق رأسه . فبينما هو جالس عند تربة أبيه إذ قدم عليه *ل*يهودي من البصرة وقال : يا سيدي ، ما لي اراك متغيّراً؟ فقال له : إني كنت نائماً في هذه الساعة فرايت ابي يعاتبني على عدم زيارتي قبره، فقمت وانا مرعوب وخفت ان يفوت النهار ولم أزره فيصعب على الأمر. فقال له اليهودي: يا سيدي، إن أباك كان أرسل مراكب تجارة وقدم منها البعض ، ومرادي أن أشتري منك وسق كل مركب قدمت بألف دينار . ثم أخرج اليهودي كيساً ممتلئاً من الذهب وعدّ منه الف دينار ودفعه إلى حسن ابن الوزير ثم قال له اليهودي: اكتب لي ورقة واختمها . فاخذ حسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها: كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين ، قد باع اليهودي فلان جميع وسق كل مركب وردت من مراكب أبيه المسافرين بالف دينار وقبض الَّثمن على سبيل التعجيُّل . فأخذ اليهودي الورقة،

وصار حسن يبكي ويتذكر ما كان فيه من العز والإقبال. ثم دخل عليه الليل وأدركه النوم، فنام عند قبر أبيه . ولم يزل نائماً حتى طلع القمر فتدحرجت رأسه عن القبر ونام على ظهره وِصار وجهه يلمع في القمر. وكانت المقابر عامرة بالجن المؤمنين، فخرجت جنية فنظرت وجه حسن وهو نائم ، فلمَّا رأته تعجَّبت من حسنه وجماله وقالت : سبحان الله ، ما هذا الشاب إلا كانه من الحور العين. ثم طارت إلى الجوّ تطوف على عادتها فرأت عفريتاً طائراً، فسلّمت عليه وسُلّم عليها فقالت له: من أين أقبلت؟ قال: من مصر. فقالت له: هل لك أن تروح معى حتى تنظر إلى حسن الشاب النائم في المقبرة؟ فقال لها: نعم . فسارا حتى نزلا في المقبرة فقالت له: هل رايت في عمرك مثل هذا؟ فنظر العفريت إليه وقال: سبحان من لا شبيه له. ولكن يا أختى إن اردت حدثتك بما رأيت. فقالت له: حدّثني. فقال لها: إني رأيت مثل هذا الشاب في إقليم مصر، وهي بنت الوزير. وقد علم بها الملك فخطبها من أبيها الوزير شمس الدين فقال لهُ: يا مولاتا السلطان، إقبل عذري وارحم عبرتي، فإنك تعرف أن أخي نور الدين خرج من عندنا ولا نعلم أين هو ، وكان شريكي في الوزارة . وسبب خروجه ، أني جلست أتحدث معه في شان الزواج ، فغضب مني فخرج مغضباً. وحكى للملك جميع ما جرى بينهما. ثم قال للملك: فكان ذلك سبباً لغيظه، وانا حالف ان لا ازوج بنتي إلاّ لابن اخي من يوم ولدتها أمها، وذلك نحو ثمانية عشرة سنة . ومن مدة قريبة سمعت أن أخي تزوّج بنت وزير البصرة وجاء منها بولد، وانا لا ازوج بنتي إلاَّ له ، كرامة لاخي . ثم إني ارَّخت وقت زواجي وحمل زوجتي وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمَّها، والبنات كثير. فلمَّا سمع السلطان كلام الوزير، غضب غضباً شديداً وقال : كيف يخطب مثلي من مثلك بنتاً فتمنعها منه وتحتج بحجّة باردة؟ وحياة راسي لا أزوَّجها إلاّ لاقل مني برغم أنفك. وكان عند الملك سايس أحدب بحدبة من قدام وحدبة من وراء فأمر السلطان بإحضاره وكتب كتابه على بنت الوزير بالقهر وأمر أن يدخل عليها في هذه الليلة ويعمل له زفافاً ، وقد تركته وهو بين مماليك السلطان وهم حوله في أيديهم الشموع موقدة يضحكون عليه ويسخرون به على باب الحمّام . وأمّا بنت الوزير فإنها جالسةٌ تبكي بين المنقشات والمواشط، وهي أشبه الناس بهذا الشاب، وقد حجروا على أبيها ومنعوه أن يحضرها. وما رأيت يا أختى اقبح من هذا الاحدب، وأمَّا الصبية فهي أحسن من هذا الشاب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة وزير مصر، وأن الملك كتب كتابها على السايس الأحدب وهي في غاية بنت وزير مصر، وأن الملك كتب كتابها على السايس الأحدب وهي في غاية الحزن، وأنه لا أحد يشبهها في الجمال إلا هذا الشاب قالت له الجنية: تكذب، فإن هذا الشاب أحسن أهل زمانه. فرد عليها العفريت وقال: عليما مثل بعضهما، ولعلهما أخوان أو ولدا عم . فيا خسارتها مع هذا الأحدب. فقالت له: يا أخي، دعنا ندخل تحته ونحمله ونروح به إلى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن. فقال العفريت: سمعاً وطاعة ، هذا كلام صواب وليس هناك أحسن من هذا الرأي الذي اخترتيه فأنا أحمله. ثم إنه حمله وطار به إلى الجو وصارت العفريتة في ركابه تحاذيه إلى أن نزل به في مدينة

مصر وحطّه على مصطبة ونبهه واستيقظ من النوم ، فلم يجد نفسه على قبر أبيه في أرض البصرة . والتفت يميناً وشمالاً فلم يجد نفسه إلاّ في مدينة غيرمدينة البصرة . فاراد أن يصيح فغمزه العفريت وقّاد له شمعة وقال له: اعلم أني جئت بك وأنا أريد أن أعمل معك شيئاً لله. فخذ هذه الشمعة وامش بها إلى ذلك الحمَّام واختلط بالناس، ولا تزل ماشيًّا معهم حتى تصل إلى قاعة العروس، فاسبق وادخل القاعة ولا تخشُّ أحداً، وإذا دخلت فقف على يمين العريس الأحدب، وكل ما جاءك المواشط والمغنيات والمنقشات فحط يدِك في جيبك تجده ممتلئاً ذهباً ، فاكبش وار م لهم ، ولا تتوهّم أنك تدخل يدك ولا تجده ممتلئاً بالذهب، فاعط كل من جاءك بالحفنة ولا تخش َ من شيء وتوكّل على الذي خلقك ، فما هذا بحولك وقوّتك بل بحول الله وقوته . فلما سمع حسن بدر الدين من العفريت هذا الكلام قال: يا تر أي شيء هذه القضية، وما وجه الإحسان؟ ثم مشي وأوقد الشمعة وتوجّه إلى الحمام فوجد الأحدب راكب الفرس، فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة، وكان عليه الطربوش والعمامة والفرجية المنسوجة بالذهب. وما زال ماشياً في الزينة، وكلمّا وقفت المغنيات للناس تنقطهن ، يضع يده في جيبه فيلقاه ممتلئاً بالذهب، فيكبش ويرمى في الطار للمغنيات والمواشط فيملأ الطارّ دنانير. فاندهش عقول المغنيات وتعجّب الناس من حسنه وجماله . ولم يزل على هذا الحال حتى وصلوا إلى بيت الوزير ، فردّت الحجّاب الناس ومنعوهم . فقالت المغنيات والمواشط : والله لا ندخل إلاّ إن دخل هذا الشاب معنا لأنّه غمرنا بإحسانه ولا تجلي العروس إلاّ وهو حاضر. فعند ذلك دخلوا به إلى قاعة الفرح واجلسوه برغم انف العريس الأحدب واصطفت جميع نساء الأمراء والوزراء والحجّاب صفّين، وكل امراة معها شمعة كبيرة موقدة مضيئة وكلهنّ ملثمات. وصرن صفوفاً يميناً وشمالاً من تحت المنصة إلى صدر الليوان الذي عند المجلس الذي تخرج منه العروسة . فلمَّا نظر النساء حسن بدر الدين وما هو فيه من الحسن والجمال ووجهه يضيَّى؛ كأنَّه هلال، مالت جميع النساء إليه فقالت المغنيات للنساء الحاضرات: اعلموا أن هذا المليح ما نقطنا إلاّ بالذهب الأحمر فلا تقصرن في خدمته وأطعنه فيما يقول. فازدحم النساء عليه بالشمع ونظرن إلى جماله فانبهرت عقولهن من حسنه ، وصارت كل واحدة منهن تود ان تكون في حضنه سنة أو شهراً أو ساعةً . ورفعن ما كان على وجوههنّ من النقاب وتحيّرت منهنّ الألباب . وقلن : هنيئاً لمن كان هذا الشاب له أو عليه. ثم دعون على ذلك السايس الأحدب ومن كان سبباً في زواجه هذه المليحة، وكلما دعون لحسن بدر الدين دعون على ذلك الأحدب. ثم إن المغنيات ضربن بالدفوف وأقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن وقد طيّبنها وعطّرنها والبسنها وحسّن شعرها، ونحرها بالحلى والحلل من لباس الملوك الأكاسرة. ومن جملة ما عليها، ثوب منقوش بالذهب الأحمر وفيه صور الوحوش والطيور وهو مسبول عليها من فوق حوائجها، وفي عنقها عقد يساوي الألوف قد حوى كل فيص من الجوهر ما حاز مثله تُبُّع ولا قيصر. وصارت العروسة كأنها البدر إذا أقمر في ليلة أربعة لمشرة . ولما أقبلت كانت كأنها حورية ، فسبحان من خلقها بهية وأحدُّقُ بها النساء فصارت كالنجوم وهي بينهن كالقمر إذا انجلي عنه الغيم . وكان حسن بدر الدين البصري جالساً والناس ينظرون إليه، فخطرت العروسة وأقبلت وتمايلت فقام إليها السايس الأحدب ليقبلها فاعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمها، فضحكت

الناس . فلما رآها مالت إلى نحو حسن بدر الدين ، وحط يده في جيبه وكبش الذهب ورمى في طارة المغنيات . فرحوا وقالوا : كنا نشتهي أن تكون هذه العروسة لك ، فتبسّم . هذا كله والسايس الأحدب وحده كأنه قرد، وكلما قادوا له الشمعة طفئت، فبهت وصار قاعداً في الظلام يمقت في نفسه وهؤلاء الناس محدقون به وتلك الشموع الموقدة بهجتها من عجب العجاب يتحيّر من شعاعها أولوا الألباب. وأما العروسة، فإنها رفعت كفّيها إلى السماء وقالت: اللهم اجعل هذا بعلي وأرحني من هذا السايس الأحدب. وصارت المواشط تجلي العروسة إلى آخر السبع ، خلع على حسن بدر الدين البصري والسايس الأحدب وحده. فلما فرغوا من ذلك أذنوا للناس بالانصراف، فخرج جميع من كان في الفرح من النساء والأولاد ولم يبقَّ إلا حسن بدر الدين والسايس الأحدب. ثم إنَّ المواشط أدخلن العروسة ليكشفن ما عليها مِن الحلي والحلل ويهيئنها للعريس . فعند ذلك تقدم السايس الأحدب إلى حسن بدر الدين وقال : يا سيدي آنستنا في هذه الليلة وغمرتنا بإحسانك، فلم لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود. فقال له: بسم الله. ثم قام وخرج من الباب فلقيه العفريت فقال له: قف يا بدر الدين ، فإذا خرج الأحدب إلى بيت الراحة فادخل أنت واجلس في المخدع ، فإذا أقبلت العروسة فقل لها : أنا زوجك والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين، وهذا الذي رأيته سايس من سيَّاسنا. ثم أقبل عليها واكشف وجهها ولا تخش بأساً من أحد . فبينما بدر الدين يتحدث مع العفريت ، وإذا بالسايس دخل بيت الراحة وقعد على الكرسي فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه الماء في صورة فار وقال : زيق . فقال الأحدب : ما جاء بك هَنا؟ فكبر الفار وصار كالقط، ثم كبر حتى صار كلباً وقال: عوه، عوه. فلما نظر السايس ذلك فزع وقال: اخسأ يا مشؤوم. فكبر الكلب وانتفح حتى صار جحشاً ونهق وصرخ في وجهه : هاق، هاق. فانزعج السايس وقال : الحقوني يا أهل البيت. وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجاموسة وسدّ عليه المكان وتكلّم بكلام ابن أدم وقال : ويلك يا أحدب يا أنتن السيَّاس ، فلحق السايس البطن وقعد على الملاقي بأثوابه واشتبكت أسنانه ببعضها، فقال له العفريت: هل ضاقت عليك الأرض فلا تتزوج إلا بمعشوقتي؟ فسكت السايس. فقال له: ردّ الجواب و إلا أسكنك التراب. فقال: والله ما لي ذنب إلا أنهم غصبوني وما عرفت أن لها عشاقاً من الجواميس ، ولكن أنا تائب إلى الله ثم إليك . فقال له العفريت : أقسم بالله إن خرجت في هذا الوقت من هذا الموضع أو تكلّمت قبل أن تطلع الشمس لأقتلنّك، فإذا طلعت الشمس فاخرج إلى حال سبيلك ولا تعد إلى هذا البيت أبداً. ثم إن العفريت قبض على السايس الأحدب وقلب في راسه الملاقى وجعلها إلى أسفل وجعل رجليه إلى فوق وقال له: استمر هنا وأنا أحرسك إلى طلوع الشمس . هذا ما كان من قصة الأحدب . وأما ما كان من قصة حسن بدر الدين البصري، فإنه خلّى الأحدب والعفريت يتخاصمان ودخل البيت وجلس في داخل المخدع ، وإذا بالعروسة أقبلت ومعها عجوز ، فوقفت العجوز في باب المخدع وقالت : يا أبا شهاب قم وخذ عروستك وقد استودعتك الله. ثم ولَّت العجوز ودخلت العروسة في صدر المخدع ، وكان اسمها ست الحسن ، وقلبها مكسور وقالت في قلبها : والله ما أمكّنه من نفسي ولو طلعت روحي . فلما دخلت إلى صدر المخدع نظرت بدر الدين فقالت : حبيبي ، وإلى هذا الوقت أنت قاعد؟ لقد قلت في نفسى: لعلك أنت والسايس الأحدب مشتر كان فيّ. فقال حسن بدر

الدين: وأي شيء أوصل السايس إليك ومن أين له أن يكون شريكي فيك؟ فقالت: ومن زوجي أأنت أم هو؟ قال بدر الدين: يا سيدتي ، نحن ما عملنا هذا إلا سخرية به فنضحك عليه . فلما نظرت المواشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خافوا علينا من العين فاكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقد راح . فلما سمعت ست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام ، فرحت وتبسمت وضحكت ضحكاً لطيفاً وقالت: والله لقد أطفأت ناري ، فبالله خذني عندك وضمتني إلى حضنك . وكانت بلا لباس فكشفت ثوبها إلى نحرها فبان قدامها ووراؤها ، فلما نظر بدر الدين صفاء جسمها ، تحرّكت فيه الشهوة فقام وحل لباسه ثم حل الكيس الذهب الذي كان أخذه من اليهودي ووضع فيه ألف دينار ولفه في سرواله وحطّه تحت ذيل الطراحة وقلع عمامته ووضعها على الكرسي وبقي بالقميص الرفيع ، وكان القميص مطرّزاً بالذهب . فعند ذلك قامت ووضعها على الكرسي وبقي بالقميص الرفيع ، وكان القميص مطرّزاً بالذهب . فعند ذلك قامت المنع وحرّره على القلعة وأطلقه ، فهدم البرج فوجدها درّة ما ثقبت ومطية لغيره ما ركبت ، فلما فرغ بدر الدين ، وضع يده تحت رأسها وكذلك الأخرى وضعت يدها تحت رأسه ، ثم فلما فرغ بدر الدين ، وضع يده تحت رأسها وكذلك الأخرى وضعت يدها تحت رأسه ، ثم فلما فرغ بدر الدين ، وضع يده تحت رأسها وكذلك الأخرى وضعت يدها تحت رأسه ، ثم إنهما تعانقا وناما متعانقين وشرحا بعناقهما مضمون هذه الأبيات : [من الكامل]

لَيْسَ الْحَسُودُ على الهَوَى بِمُساعِدِ مِنْ عاشِقَيْنِ على فِراشِ واحِدِ مُتَوَسِّدَيْنِ بِمِعْصَمِ وبِساعِدِ فالنَّاسُ تَضْرِبَ في حَدِيْد بارِدِ فَهُوَ الْمَرادُ ؛ وعِشْ بِذَاكَ الْوَاحِدِ زُرْ مَنْ تُحِبُّ وَدَعْ كَلامَ الْحَاسِد لَم يَخْلُقِ الرَّحْمَنُ أَحْسَنَ مَنْظَراً مُتَعَانِقَيْنِ عَلَيْهِما حُلَلُ الرِّضَى وإذا تآلفَتِ القُلُوبُ مَعَ الهَوَى وإذا صَفَى لَكَ مِنْ زَمَانِكَ واحِدٌ

هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين وست الحسن بنت عمه و أما ما كان من أمر العفريت ، فإنه قال للعفريتة : قومي وادخلي تحت الشاب ودعينا نوديه مكانه لثلا يدر كنا الصبح ، فإن الوقت قريب . فعند ذلك تقدمت العفريتة ودخلت تحت ذيله وهو نائم و اخذته وطارت به وهو على حاله بالقميص وهو بلا لباس ، وما زالت العفريتة طائرة به والعفريت يحاذيها ، فاذن الله للملائكة أن ترمي العفريت بشهاب من نار فاحترق وسلمت العفريتة . فنزلت بدر الدين في موضع ما أحرق الشهاب العفريت ولم تتجاوزه به خوفاً عليه . وكان بالأمر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشام ، فوضعته العفريتة على باب من أبوابها وطارت . فلما طلع النهار وفتحت أبواب المدينة ، خرج الناس فنظروا شاباً مليحاً بالقميص والطاقية بلا عمامة و لا لباس ، وهو مما قاسى من السهر غرقان في النوم . فلما رآه الناس قالوا : يا بخت من كان هذا عنده في هذه الليلة ، ويا ليته صبر حتى لبس حوائجه . وقال الآخر : مساكين أو لاد الناس ، لعل هذا يكون في هذه الليلة ، ويا ليته صبر حتى لبس فوجده مغلقاً فنام ها هنا . وقد خاض الناس فيه بالكلام ، وإذا بالهوا هبّ على بدر الدين فوجده فوجده مخلقة وسيقان وأفخاذ مثل البلور . فصار الناس فيه بالكلام من فوق بطنه فبان من تحته بطن وسرة محققة وسيقان وأفخاذ مثل البلور . فصار الناس في بعجبون ، فانتبه بدر الدين فوجد روحه على باب مدينة وعليها ناس ، فتعجب وقال : أين أنا يا يتعجبون ، فانتبه بدر الدين فوجد روحه على باب مدينة وعليها ناس ، فتعجب وقال : أين أنا يا

جماعة الخير، وما سبب اجتماعكم عليّ، وما حكايتي معكم ؟ فقالوا: نحن رأيناك عند أذان الصبح ملقى على هذا الباب نائماً ولا نعلم من أمرك غير هذا. فاين كنت نائمًا هذه الليلة ؟ فقال حسن بدر الدين : والله يا جماعة إنى كنت نائمًا هذه الليلة في مصر . فقال واحد : هل أنت تاكل حشيشاً ؟ وقال بعضهم : أأنت مجنون ؟ كيف تكون بايتاً في مصر وتصبح نائماً في مدينة دمشق ؟ فقال لهم : والله يا جماعة الخير لم اكذب عليكم ابدأ وانا كنت البارحة بالليل في ديار مصر وقبل البارحة كنت بالبصرة. فقال واحد: هذا شيء عجيب. وقال الآخر: هذا الشاب مجنون. وصفقوا عليه بالكفوف وتحدث الناس مع بعضهم وقالوا: يا خسارة شبابه، والله ما في جنونه خلاف. ثم إنهم قالوا له: ارجع لعقلك. فقال حسن بدر الدين: كنت البارحة عريساً في ديار مصر . فقالوا : لعلك حلمت ورأيت هذا الذي تقول في المنام . فتحيّر حسن في نفسه وقال لهم : والله ما هذا منام . وأين السايس الأحدب الذي كان قاعداً عندنا والكيس الذهب الذي كان مَعي؟ وأين ثيابي ولباسي؟ ثم قام ودخل المدينة ومشي في شوارعها وأسواقها، فاز دحمت عليه الناس وزقُّوه، فدخل دكان طباخ . وكان ذلك الطباخ رجلاً مسرفاً فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ ، وكان أهلّ دمشق كلهم يخافونّ منه بسبب شدّة بأسه . فلما نظر الناس إلى الشاب وقد دخل دكان الطباخ ، افترقوا وخافوا منه . فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر الدين وشاهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته. فقال: من أين أنت يا فتى؟ فاحكِ لي حكايتك فَإِنْكَ صَرَتَ عَنْدَيَ أَعَرْ مِنْ رُوحِي . فَحَكَى لَهُ مَا جَرَى مِنْ الْمُبَتِّدَا إِلَى المُنتهى . فقال لَه الطباخ : يا سيدي بدر الدين ، اعلم أن هذا أمر عجيب وحديث غريب، ولكن يا ولدي اكتم ما معك حتى يُفْرِج الله ما بك واقعد عندي في هذا المكان، وأنا ما لي ولد فأتخذك ولدي. فقال له بدر الدين: الأمر كما تريد يا عم . فعند ذلك نزل الطباخ إلى السوق واشترى لبدر الدين اقمشة مفتخرة والبسه إياها وتوجَّه به إلى القاضي واشهد على نفسه أنه ولده . وقد اشتهر حسن بدر الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم ، وقد استقر أمره عند الطباخ على هذه الحال. هذا ما كأن من أمر حسن بدر الدين، وأما ما كان من أمر ست الحسن بنت عمه ، فإنه لما طلع الفجر وانتهت من النوم ، لم تجد حسن بدر الدين قاعداً عندها ، فاعتقدت أنه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة ، وإذا بأبيها قد دخل عليها وهو مهموم مما جرى له مع السلطان وكيف غصبه وزوّج ابنته غصباً لاحد غلمانه الذي هو السايس الاحدب وقال في نفسه: أقتل هذه البنت إن كانت مَكّنت هذا الخبيث من نفسها . فمشى إلى أن وصل إلى المخدع ووقف على بابه وقال: يا ست الحسن. فقالت له: نعم يا سيدي. ثم إنها خرجت وهي تتمايل من الفرح وقبَّلت الأرض بين يديه وازداد وجهها نوراً وجمالاً لعناقها لذلك الغزال. فلما نظرها أبوها وهي بتلك الحالة، قال لها: يا خبيثة، هل أنت فرحانة بهذا السايس؟ فلما سمعت ست الحسن كلام والدها تبسمت وقالت: بالله يكفي ما جرى منك والناس يضحكون عليّ ويعايروني بهذا السايس الذي ما يجيء في إصبعي قلامة ظفر. إن زوجي والله ما بت طول عمري ليلة أحسن من ليلة البارحة التي بتُّها معه، فلا تهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب. فلما سمع والدها كلامها، امتزج بالغضب وازرقت عيناه وقال لها: ويلك، اي شيء هذا الكلام الَّذي تقولينِه؟ إن السايس الأحدب قد بات عندك؟ فقالت: بالله عليك لا تذكره لي، قبَّحه الله وقبَّح أباه فلا تكثر

المزاح بذكره. فما كان السايس إلا مكترى بعشرة دنانير واخذ اجرته وراح ، وجئت انا و دخلت الخدع فنظرت زوجي قاعداً بعد ما جلتني عليه المغنيات ونقط بالذهب الاحمر حتى اغنى الفقراء الحاضرين ، وقد بت في حضن زوجي الخفيف الروح صاحب العيون السود والحواجب المقرونة . فلما سمع والدها هذا الكلام ، صار الضياء في وجهه ظلاماً وقال لها : يا فاجرة ما هذا الذي تقولينه أين عقلك ؟ فقالت له : يا أبت لقد فتت كبدي لأي شيء ، فهذا زوجي الذي أخذ وجهي قد دخل بيت الراحة وإني قد علقت منه . فقام والدها وهو متعجب و دخل بيت الخلا فوجد السايس الاحدب رأسه مغروزة الملاقي ورجلاه مرتفعة إلى فوق . فبهت فيه الوزير وقال : هذا هو الاحدب . فخاطبه فلم يرد عليه ، وظن الأحدب أنه العفريت . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إن القالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السايس الأحدب لما كلمه الوزير ظن أنه العفريت، فلم يرد عليه لأنه ظن أنه لا يكلمه إلا العفريت. فصرخ عليه الوزير وقال له: تكلّم وإلا أقطع رأسك بهذا السيف. فعند ذلك قال الأحدب: والله يا شيخ العفاريت، من حين جعلتني في هذا तें हाँ । प्राप्त विकार ما رفعت رأسي، فبالله عليك أن ترفق بي. فلما سمع الوزير كلام الأجدب قال له: ما تقول ، فإني أبو العروسة ما أنا عفريت . فقال : ليس عمري في يدك ولا تقدر أن تأخذ روحي، فرح إلى حال سبيلك قبل أن يأتيك الذي فعل بي هذه الفعال، فأنتم لا تَزُوَّجُونِي إِلَّا بَمُعَشُوقَةَ الْجُوَامِيسُ ومُعَشُوقَةَ الْعَفَارِيتُ. فَلَعَنَ اللهُ مَن زُوَّجْنِي بِهَا وَلَعَن مَن كَانَ السبب في ذلك. ثم إن السايس الأحدب صار يحدث الوزير والد العروسة ويقول لعن الله من كان السبب في ذلك، فقال له الوزير: قم واخرج من هذا المكان. فقال له: هل أنا مجنون حتى أروح معك بغير إذن العفريت؟ فإنه قال لي إذا طلعت الشمس فاخرج ورح إلى حال سبيلك. فهل طلعت الشمس أو لا؟ فإني لا أقدر أن أطلع من موضعي إلا إن طلَّعت الشمس. فعند ذلك قال له الوزير: من أتى بك إلى هذا المكان؟ فقال: إنى جئت البارحة إلى هنا لأقضى حاجتي وأزيل ضرورتي، وإذا بغبار طلع من وسط الماء وصاح وصار يكبر حتى بقي قدر الجاموسة، وقال لي كلاماً دخل في أدني فخلَّني ورح لعن الله العروَّسة ومن زوَّجني بها . فتقدم إليه الوزير وأخرجه من المرحاض. فخرج وهو يجري وما صدق أن الشمس طلعت وطلع إلى السلطان وأخبره بما اتفق له مع العفريت. وأما الوزير أبو العروسة، فإنه دخل البيت وهو حائر العقل في أمرِ ابنته فقال : يا بنتي ، اكشفى لي عن خبرك ؟ فقالت : إن الظريف الذي كنت أنجلي عليه بات عندي البارحة وازال بكارتي وعلقت منه، وإن كنت لم تصدّقني، فهذه عمامته بلفّتها على الكرسي، ولباسه تحت الفرش وفيه شيء ملفوف لم أعرف ما هو. فلما سمع والدها هذا الكلام دخل المخدع فوجد عمامة حسن بدر الدين ابن أخيه ، ففي الحال أخذها في يَده وقَلَبها وقال : هذه عمامة وزراء إلا أنها موصلية. ثم نظر إلى حرز مخيط في طربوشه فأخذه وفتقه وأخذ اللباس فوجد الكيس الذي فيه ألف دينار . ففتحه فوجد فيه ورقة ، فقرأها فوجد مبايعة اليهودي واسم حسن بدر الدين بن نور الدين المصري ووجد الألف دينار . فلما قرأ شمس الدين الورقة صرخ صرخة وخرّ مغشياً عليه . فلما أفاق وعلم مضمون القصة تعجب وقال : لا إله إلا الله القادر على

كل شيء. وقال: يا بنتي ، هل تعرفين من الذي أخذ وجهك ؟ قالت: لا. قال: إنه ابن أخي وهو ابن عمك، وهذه الألف دينار مهرك. فسبحان الله فليت شعري كيف اتفقت هذه القضية. ثم فتح الحرز الحيط فوجد فيه ورقة مكتوباً فيها بخط أخيه نور الدين المصري أبي حسن بدر الدين، فلما نظر خط أخيه أنشد هذين البيتين: [من الوافر]

أَرَى آثارَهُمْ فَأَذُوبُ شَوْقاً وأَسْكُبُ فِي مَواطِئِهِمْ دُمُوْعِيْ وَأَسْكُبُ فِي مَواطِئِهِمْ دُمُوْعِيْ وَأَسْالُ مَنْ بِفُرْقَتِهِمْ رَماني يَمُن عَلَيَّ يَوْماً بالرُّجُوعِ

فلما فرغ من الشعر، قرأ الحرز فوجد فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة وتاريخ دخوله بها وتاريخ عمره إلى حين وفاته، وتاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين. فتعجّب واهتز من الطرب، وقابل ما جرى لأخيه على ما جرى له فوجده سواء بسواء، وزواجه وزواج الآخر متوافقين تاريخاً ودخولهما بزوجتيهما متوافقاً وولادة بدر الدين ابن أخيه وولادة بنته ست الحسن متوافقين. فأخذ الورقتين وطلع بهما إلى السلطان وأعلمه بما جرى من أول الأمر إلى آخره، فتعجّب الملك وأمر أن يؤرخ هذا الأمر في الحال. ثم أقام الوزير ينتظر ابن أخيه فما وقع له على خبر. فقال: والله لأعملن عملاً ما سبقني إليه أحد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير قال: والله لأعملن عملاً ما فلما كانت الليلة لإ سبقني إليه أحد. ثم أخذ دواةً وقلماً وكتب فيه أمتعة البيت وأن 🛱 الخشخانة في موضع كذا والستارة الفلانية في موضع كذا . كتب جميع 🗐 ما في البيت ثم طوى الكتاب وأمر بخزن جميع الأمتعة، وأخذ العمامة مَا الله الله الله الله والطربوش واخذ معه الفرجية والكيس وحفظها عنده . وأما بنت الوزير فإنها لما كملت أشهرها ولدت ولداً مثل القمر يشبه والده في الحسن والكمال والبهاء والجمال، فقطعوا سرّته وكحّلوا مقلته وسلّموه إلى المرضعات وسموه عجيباً. فصار يومه بشهر وشهره بسنة . فلما مرّ عليه سبع سنين، أعطاه جدّه لفقيه ووصّاه أن يربيه ويحسن تربيته، فأقام في المكتب أربع سنوات. فصار يقاتل أهل المكتب ويسبُّهم ويقول: من فيكم مثلي أنا ابن وزير مصر؟ فقامت الأولاد واجتمعوا يشكون إلى العريف عما قاسوه من عجيب. فقال لهم العريف: أنا أعلمكم شيئاً تقولون له لما يجيء فيتوب عن الجيء للمكتب وذلك، أنه إذا جاء غداً فاقعدوا حوله وقولوا لبعضكم : والله ما يلعب معنا هذه اللُّعبة إلا من يقول لنا ما اسم أمه واسم أبيه، ومن لم يعرف اسم أمه واسم أبيه فهو ابن حرام فلا يلعب معنا. فلما أصبح الصباح ، أتوا إلى المكتب وحضر عجيب، فاحتاطت به الأولاد وقالوا: نحن نلعب لعبة ولكن ما يلعب معنا إلا من يقول لنا على اسم أمه واسم أبيه . واتفقوا على ذلك . فقال واحد منهم : اسمى ماجد وأمى علوى وأبي عز الدين . وقال الآخر مثل قوله ، وقال الآخر كذلك إلى أن جاء الدور إلى عجيب فقال : أنا اسمي عجيب وأمي ست الحسن وأبي شمس الدين الوزير بمصر . فقالوا له : والله إن الوزير ما هو أبوك . فقال لهم عجيب: الوزير أبي حقيقة. فعند ذلك ضحكت عليه الأولاد وصفقوا عليه وقالوا: أنت ما تعرف لك أباً، فقم من عندنا فلا يلعب معنا إلا من يعرف إسم أبيه. وفي الحال تفرُّق الأولاد من ِحوله وتضاحكوا عليه. فضاق صدره وانخنق بالبكاء فقال له العريف: هل تعتقد أن أباك

جدك الوزير أبو أمك ست الحسن؟ إن أباك ما تعرفه أنت ولا نحن ، لأن السلطان كان زوَّجها للسايس الأحدب وجاءت الجن فناموا عندها . فإن لم تعرف لك أباً ، يجعلوك بينهم ولد زنا . ألا ترى أن ابن البائع يعرف أباه، فوزير مصر إنما هو جدك وأما أبوك فلا نعرفه نحن ولا أنت، فارجع لعقلك . فلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على والدته ست الحسن وصار يشكي لها وهو يبكي ومنعه البكاء من الكلام . فلما سمعت أمه كلامه وبكاءه التهب قلبها عليه وقالت له: يا ولدي ما الذي أبكاك؟ فاحك لي قصتك. فحكى لها ما سمعه من الأولاد ومن العريف وقال لها: يا والدتى من هو أبى ؟ قالت له: أبوك وزير مصر. فقال لها: ليس هو أبى فلا تكذبي على، فإن الوزير أبوك أنت لا أبي أنا فمن هو أبي ؟ فإن لم تخبريني بالصحيح قتلت روحي بهذا الخنجر . فلما سمعت والدته ذكر أبيه بكت لذكر ولد عمها وتذكرت محاسن حسن بدر الدين البصري وما جرى لها معه وأنشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

> أَهَاجُوا الحُبَّ فِي قَلْبِي وَسَارُوا وَقَدْ شَطَّتْ بِهِمْ تِلْكَ الدِّيارُ وبانَ العَقْلُ مِنِّي حَيْثُ بانُوا ﴿ وَفَارَقَنِي هُجُوعٌ ۗ وآصْطِبارُ وقَدْ عُدمَ القَرارُ فَلاَ قَرَارُ فأدمعها تُجَارِيها البحار وزادَ بِهِمْ حَنِيْنِي وٱنْتِظارُ غَرَامٌ وٱشْتياقٌ وادِّكارُ وما لِيْ غَيْرُ حُبِّهِمٍ شِعَارُ وَكُمْ أَهْذَا التَّابَاعُذُ والنُّفَارُ

وقَدْ سارُوا فَفَارَقَني سُرُورِي وأجْرَوْا بالفِراقِ دُمُوعَ عَيْني إِذَا مَا ٱشْتَقْتُ يَوْمًا أَنْ أَرَاهُم يُمَثِّلُ شَخْصُهُمْ فِي وَسُطِ قَلْبِي أيا مَن ذكرُهُم أضحَى دثاري أَحبَّتَنا إلى كَم ْ ذَا التَّمادي ْ

ثم بكت وصرخت وكذلك ولدها، وإذا بالوزير دخل، فلما نظر إلى بكائهما احترق قلبه وقال: ما يبكيكما؟ فأخبرته بما اتفق لولدها مع صغار المكتب. فبكي الآخر ثم تذكّر أخاه وما اتفق له معه، وما اتفق لابنته ولم يعلم بما في باطن الأمر. ثم قام الوزير في الحال ومشى حتى طلع إلى الديوان ودخل على الملك وأخبره بالقصة وطلب منه الاذن بالسفر إلى الشرق ليقصد مَدَّينَةُ البَصِرة ويسأل عن ابن أخيه، وطلب من السلطان أن يكتب له مراسيم لسائر البلاد إذا وجد ابن أخيه في أي موضع يأخذه . ثم بكى بين يدي السلطان فرق له قلبه وكتب له مراسيم لسائر الاقاليم والبلاد. ففرح بذلك ودعا للسلطان وودّعه ونزل في الحال وتجهّز للسفر وأخذُ ما يحتاج إليه. وأخذ ابنته وولدها عجيباً وسافر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم حتى وصل إلى مدينة دمشق، فوجدها ذات أشجار وأنهار كما قال فيها الشاعر: [من الكامل]

> حَلَفَ الزَّمانُ بمثلها لا يَغْلَطُ ومِنَ الصَّباحِ عَلَيْهِ فَرْعٌ ۗ أَشْمَطُ دُرُّ يُصَافِحُهُ النَّسِيمُ، فَيَسْقُطُ

مِنْ بَعْدِ يَوْمِيْ فِي دِمَشْقَ وَلَيْلَتِي بِتْنَا، وَجَنْحُ اللَّيْلِ فِي غَفَلاتُهِ والطَّلُّ فِي تِلْكَ الغُصُونِ كَانَّهُ والطَّيْرُ يَقْرأُ، والغَديْرَ صَحيْفَةً والرِّيْحُ تَكْتُبُ، والغَمَامُ يُنَقِّطُ

فنزل الوزير في ميدان الحصبا، ونصب خيامه وقال لغلمانه: ناخذ الراحة هنا يومين. فدخل

الغلمان المدينة لقضاء حوائجهم . هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يدخل الحمام وهذا يدخل جامع بني أمية الذي ما في الدنيا مثله، و دخل المدينة عجيب هو وخادمه يتفرّجان والخادم يمشي خلف عجيب وفي يده سوط لو ضرب به جملاً لسقط لم يثر . فلما نظر أهل دمشق إلى عجيب وقدَّه واعتداله وبهائه وكماله ، بديع الجمال رخيم الدلال ألطف من نسيم الشمال وأحلى للظمآن من الماء الزلال والذمن العافية لصاحب الاعتلال. فلما رآه أهل دمشق، تبعوه وصارت الخلق تجري وراءه وتتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظرونه إلى أن وقف العبد بالأمر المقدر على دكان أبيه حسن بدر الدين الذي أجلسه فيه الطباخ ، الذي اعترف عند القضاة والشهود أنه ولده. فلما وقف عليه العبد في ذلك اليوم وقف معه الخدام، فنظر حسن بدر الدين إلى ولده فأعجبه حين وجده في غاية الحسن ، فحن إليه فؤاده وتعلُّق به قلبه . وكان قد طبخ حَبّ رمَّان محلَّى، واشتدت به الحبة الإلهية فنادي من الوجد وقال : يا سيدي يا من ملك قلبي وفؤادي وحنَّ إليه كبدي، هل لك أن تدخل عندي وتجبر قلبي وتأكل من طعامي؟ ثم فاضت عيناه بالدموع من غير اختياره وتذكّر ما كان فيه فيما مضى وما هو فيه تلك الساعة. فلما سمع عجيب كلاّم **ابيه ، ح**نّ إليه قلبه والتفت إلى الخادم وقال له : إن هذا الطباخ حنّ قلبي إليه وكآنه قد فارق ولداً له، فادخل بنا عنده لنجبر قلبه وناكل ضيافته لعل الله يجمّع شملنا بأبينا بجبرنا خاطره. فلما سمع الخادم كلام سيده عجيب قال: والله يا سيدي لا ينبغي ، كيف نكون أو لإد الوزير ونأكل في دكان الطباخ ، ولكن أنا أحجب الناس عنك بهذه العصا خوفاً أن ينظروا إليك. و إلا فما يمكنك أن تدخل الدكان ابداً . فلما سمع حسن بدر الدين كلام الخادم تعجب والتفت إلى الخادم وقد سالت دموعه على خلوده وقال له : إن قلبي حبه . فقال له الخادم : دعنا من هذا الكلام و لا تدخل . فعند ذلك التفت أبو عجيب للخادم وقال له : يا كبير لأي شيء لا تجبر خاطري وتدخل عندي ، يا من كأنه قصطل أسود وقلبه أبيض ، يا من قال فيه بعض واصفيه كذا من المدح حتى ضحك الخادم وقال : أي شيء تقول ؟ فبالله قل وأوجز . فأنشد في الحال هذين البيتين : [من الكامل]

لَوْلا تَأَدَّبُهُ وَحُسْنُ ثِقاتِه مَا كَانَ فِي دَارِ الْمُلُوْكِ مُحَكَّمَا وعلى الحَرِيْم، فيا لَهُ مِنْ خَادِمٍ مِنْ حُسْنِهِ خَدَمَتْهُ أَمْلاكُ السَّمَا

فتعجّب الخادم من هذا الكلام وأخذ عجيباً ودخل دكان الطباخ ، فغرف حسن بدر الدين زبدية من حب الرمان ، وكانت بلوز وسكّر ، فأكلوا سواء . فقال لهم حسن بدر الدين : آنستونا ، كلوا هنيئاً مرياً . ثم إن عجيباً قال لوالده : اقعد كُل معنا لعل الله يجمعنا بمن تريد . فقال حسن بدر الدين يا ولدي هل بليت على صغرسنك بفرقة الأحباب ؟ فقال عجيب : نعم يا عم ، أحرق قلبي بفراق الأحباب والحبيب الذي فارقني هو والدي ، وقد خرجت أنا وجدي نطوف عليه البلاد ، فواحسرتاه علي جمع شملي به . وبكي بكاء شديداً ، فبكي والده لبكائه وتذكر فرقة الأحباب وبعده عن والده ووالدته ، فحن له الخادم وأكلوا جميعاً إلى أن اكتفوا . ثم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدين فحس أن روحه فارقت جسده وراحت معهم . فما قدر أن يصبر عنهم لحظة واحدة ، فقفل الدكان وتبعهم وهو لا يعلم أنه ولده ، وأسرع في مشيه حتى يصبر عنهم قبل أن يخرجوا من الباب الكبير . فالتفت الطواشي وقال له : ما لك يا طباخ ؟ فقال

حسن بدر الدين : لما نزلتم من عندي كان روحى خرجت من جسمى ولي حاجة في المدينة خارج الباب، فأردت أن أرافقكم حتى أقضي حاجتي وأرجع . فغضب الطواشي وقال لعجيب: إن هذه أكلة مشؤومة وصارت علينا مكرمة، وها هو تابعنا من موضع إلى موضع. فالتفت عجيب فرأى الطباخ ، فاغتاظ واحمر وجهه ثم قال للخادم : دعه يمشي في طريق المسلمين، فإذا خرجنا إلى خيامنا وخرج معنا وعرفنا أنه يتبعنا نطرده. فأطرق رأسه ومشى والخادم وراءه، فتبعهم حسن بدر الدين إلى ميدان الحصبا وقد قربوا من الخيام فالتفتوا ورأوه خلفهم ، فغضب عجيب وخاف من الطواشي أن يخبر جده . فامتزج بالغضب مخافة أن يقولوا أنه دخل دكان الطباخ وأن الطباخ تبعه . فالتفت حتى صارت عيناًه في عين أبيه وقد بقي جسداً بلا روح . ورأى عجيب عينه كأنها عين خائن وربما كان ولد زنا فازداد غضباً، فأخذ حجر وضرب به والده فوقع الحجر على جبينه فبطحه. فوقع حسن بدر الدين مغشياً عليه وسال الدم على وجهه، وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام . وأمّا حسن بدر الدين فإنه لما أفاق، مسح دمه وقطع قطعة من عمامته وعصب بها رأسه ولام نفسه وقال: أنا ظلمت الصبي حيث غلقت دكاني وتبعته حتى ظن أني خائن . ثم رجع إلى الدكان واشتغل ببيع طعامه وصار مشتاقاً إلى والدته التي في البصرة ويبكي عليها و انشد هذّين البيتين : [من البسيط]

> لا تَسْأَلِ الدَّهْرَ إِنْصَافاً فَتَظْلِمَهُ وَلا تَلُمْهُ فَلَمْ يُخْلَقُ لإِنْصَافِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَٱزْوِ الهَمَّ نَاحِيةً لا بُدَّ مِنْ كُذَرٍ فِيْهِ وَإِنْصَافِ

ثم إن بدر الدين استمرّ مشتغلاً يبيع في طعامه . وأما الوزير عمه فإنه أقام في دمشق ثلاثة أيام ثم رحل متوجَّهاً إلى حمص، فدَّخلها ثم رحل عنها وصار يفتش في طريقه أينما حلَّ وجهه في سيره إلى أن وصل إلى ماردين والموصل وديار بكر، ولم يزل سائراً إلى مدينة البصرة فدخلها، فلما استقرّ به المنزل دخل إلى سلطانها واجتمع به فاحترمه وأكرم منزله وسأله عن سبب مجيئه فأخبره بقصته وأن أخاه الوزير على نور الدين . فترحّم عليه السلطان وقال له : أيها الصاحب، إنه كان وزيري وكنت أحبه كثيراً، وقد مات من مدة خمسة عشر عامًا وخلَّف ولداً، وقد فقدناه ولم نطلع له على خبر ، غير أن أمه عندنا لأنها بنت وزيري الكبير . فلما سمع الوزير شمس الدين من الملك أن أم ابن أخيه طيبة، فرح وقال: يا ملك، إني أريد أن أجتمع بها. فأذن له في الحال أن ينزل عندها في دار أخيه، فنزَّل شمس الدين ودخل عندها في دار َّ أخيه، وجال بطرفه في نواحيها وقبّل اعتابها، وتذكّر أخاه نور الدين علىّ وكيف مات غريباً وهو مشتاق إليه . فبكى وأنشد هذه الأبيات : [من الوافر]

أمرُّ على الدِّيارِ دِيارِ لَيْلَ أَقَبِّلُ ذَا الجِدارَ وذَا الجِدارا

فما حُبُّ الدِّيارَ شَغَفْنَ قَلْبِي ولكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا

ثم دخل من الباب إلى فسحة عظيمة فوجد باباً مقوصراً معقوداً بالحجر الصوانَ، مجزعاً بأنواع الرخام من سائر الألوان. فمشى في نواحي الديار ونظرها وجال بطرفه فيها فوجد اسم أخيه نور الدين مكتوباً بالذهب على جدرانها ، فأتى إلى الاسم وقبَّله وبكي وأحرقه فراقه ، فأنشد هذه الأبيات: [من البسيط]

أَسْتَخْبِرُ ٱلشَّمْسَ عَنْكُمْ كُلَّما طَلَعَتْ وأَسْأَلُ البَرْقَ عَنْكُمْ كُلَّما لَمَعَا فَيْتُ والشَّوْقُ يَطُوِيْنِي وَيَنْشُرُنِي فِي راحَتَيْهِ، ولا أَشْكُو لَه وَجَعا أَحْبابَنَا إِنْ يَكُنْ طَالَ المَدَى فَلَكُم قَلْعَ القَلْبَ مِنِّي بَعْدَكُمْ قِطْعَا فَلُو مَنَنْتُم على طَرْفِيْ بِرؤيْتِكُم لَكَانَ أَحْسَنُ شَيءٍ بَيْنَنَا وَقَعَا لا تَحْسَبُوا أَنَّنِي بالغَيْرِ مُشْتَغِلٌ إِنَّ الفُؤادَ لِحُبِّ الغَيْرِ ما وَسِعَا لا تَحْسَبُوا أَنَّنِي بالغَيْرِ مَشْتَغِلٌ إِنَّ الفُؤادَ لِحُبِّ الغَيْرِ ما وَسِعَا

ثم إنه صار يمشي إلى أن وصل إلى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصري، وكانت في مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء والنحيب بالليل والنهار. فلما طالت عليها المدة عملت لولدها قبراً من الرخام في وسط القاعة، وصارت تبكي عليه ليلا ونهاراً ولا تنام إلا عند ذلك القبر. فلما وصل إلى مسكنها سمع حسها، فوقف خلف الباب، فسمعها تنشد على القبر هذين البيتين: [من البسيط]

بالله يا قَبْرُ هَلْ زالَتْ مُحاسِنُه يا قَبْرُ لا أَنْتَ بُسْتانٌ وَلا فَلَكٌ

وَهَلْ تَغَيَّر ذاكَ ٱلمَنْظَرُ النَّضِرِ فَكَيْفَ يُجْمَعُ فِيْكَ الغُصْنُ والقَمَرُ

فبينما هي كذلك، وإذا بالوزير شمس الدين قد دخل عليها وسلّم عليها وأعلمها أنه أخو زوجها، ثم أخبرها بما جرى وكشف لها عن القصة وأن ابنها حسن بدر الدين بات عند ابنته ليلة كاملة ثم فقد عند الصباح . وقال لها: إن ابنتي حملت من ولدك وولدت ولداً وهو معي، وإنه ولدك وولد ولدك من ابنتي . فلما سمعت خبر ولدها وأنه حي ورأت أخ زوجها، قامت إليه ووقعت على قدميه وقبلتهما وأنشدته هذين البيتين: [من الكامل]

للهِ دَرُّ مُبَشِّرِيْ بِقُدُومِهِمْ فَلَقَدْ أَتَى بِأَطَايِبِ الْمَسْمُوعِ لَوَ كَانَ يَقْنَعُ بِالْخَلِيْعِ وَهَبْتُهُ قَلْبًا تَقَطَّع ساعَةَ التَّوْدِيْعِ

ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ليحضره، فلما حضر قامت له جدّته واعتنقته وبكت. فقال لها شمس الدين: ما هذا وقت بكاء، بل هذا وقت تجهيزك للسفر معنا إلى ديار مصر، عسى الله أن يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخي. فقالت: سمعاً وطاعةً. ثم قامت من وقتها وجمعت جميع أمتعتها و ذخائرها وجواريها وتجهزت في الحال. ثم طلع الوزير شمس الدين إلى سلطان البصرة وودّعه، فبعث معه هدايا وتحفاً إلى سلطان مصر. وسافر من وقته هو وزوجة أخيه، ولم يزل سائراً حتى وصل إلى مدينة دمشق. فنزل على القانون وضرب الخيام وقال لمن معه: إننا نقيم بدمشق جمعة إلى أن نشتري للسلطان هدايا وتحفاً. ثم قال عجيب للطواشي: يا غلام، إني اشتقت إلى الفرجة، فقم بنا ننزل إلى سوق دمشق ونعتبر أحوالها وننظر ما جرى لذلك الطبّاخ الذي قد كنا أكلنا طعامه وشججنا رأسه مع أنه قد كان أحسن إلينا ونحن أسأناه. فقال الطواشي: سمعاً وطاعة. ثم إن عجيباً خرج من الخيام هو والطواشي، وحرّكته القرابة إلى التوجّه لوالده و دخلا مدينة دمشق. وما زالاسائرين إلى أن وصلا إلى دكان الطباخ ، فوجداه واقفاً التوجّه لوالده و دخلا مدينة دمشق. وما زالاسائرين إلى أن وصلا إلى دكان الطباخ ، فوجداه واقفاً في الدكان. وكان ذلك قبل العصر، وقد وافق الأمر أنه طبخ حَبّ زمان. فلما قربا منه ونظره عجيب، حن إليه قلبه ونظر إلى اثر الضربة بالحجر في جبينه. فقال: السلام عليك يا هذا، اعلم عجيب، حن إليه قلبه ونظر إلى اثر الضربة بالحجر في جبينه. فقال: السلام عليك يا هذا، اعلم عجيب، حن إليه قلبه ونظر إلى اثر الضربة بالحجر في جبينه. فقال: السلام عليك يا هذا، اعلم

إن خاطري عندك. فلما نظر إليه بدر الدين تعلّقت احشاؤه وخفق فؤاده إليه واطرق براسه إلى الأرض. وأراد أن يدير لسانه في فمه فما قدر على ذلك. ثم رفع رأسه إلى ولده خاضعاً متذلُّلاً ، إليه وأنشد هذه الأبيات : [من الطويل]

> ذَهلْتُ فَلَم أَمْلُك لساناً ولا طَرْفَا وحاولَتُ إخفاءَ الَّذي بِي فَلَم ْ يَخْفَى فَلَمَّا ٱجْتَمَعْنا ما وَجَدْتُ ولا حَرْفًا

تَمَنَّيْتُ مَن أَهْوَى فلَمَّا رَأَيْتُه وأَطرَقْتُ إجلالًا له ومَهَابةً وكُنْتُ مُعدّاً للْعتاب صَحَائفاً

ثم قال لهما: اجبرا قلبي وكُلا من طعامي، فوالله ما نظرت إليك أيها الغلام إلا حنَّ قلبي إليك، وما كنت أتبعتك إلا وأنا بغير عقل. فقال عجيب: والله إنك محب لنا ونحن أكلنا عندك لقمة فلازمتنا عقبها واردت أن تهتكنا، ونحن لا ناكل لك أكلاً إلا بشرط أن تحلف أنك لا تخرجُ وراءنا ولا تتبعنا، وإلا لا نعود إليك من وقتنا هذا، فنحن مقيمون في هذه المدينة جمعة حتى يأخذ جدي هدايا للملك. فقال بدر الدين : لكم علىّ ذلك. فدخل عجيب هو والخادم في الدكان، فقدم لهما زبدية ممتلئة حب رمّان. فقال عجيب : كُلْ معنا لعل الله يفرج عنا. ففرح بدر الدين وأكل معهم وهو لم يغض طرفه عن النظر في وجهه، وقد تعلق به قلبه وصارت كل جوارحه معه . فقال له عجيب : الم تعلم أنى قلت لك أنك عاشق ثقيل ، فحسبك لا تطل النظر إلى وجهي . فلما سمع بدر الدين كلامه أنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

لَكَ فِي القُلُوْبِ سَرِيْرَةٌ لا تَظْهَرُ مَطْوِيَّةٌ وحَديثُها لا يُنشَرُ

يا فاضِحَ القَمَرِ الْمَنِيْرِ بِحُسْنِهِ وَبِوَجْهِهِ اَفْتُضِعَ الصَّبَاحُ الْسَفْرُ لَي فِي سَنَاكَ أَمَارَةٌ لَا تَنْقِضِي وَمَعَاهِدُ أَبَداً تَزِيْدُ وتَكُثُرُ فَأَدُوبُ مِنْ حُرُقِي ووَجْهُكَ جَنَّتِي وأَمُوتُ مِنْ ظَمَئِي وريْقُكَ كَوْثَرُ

فصار بدر الدين يلقّم عجيباً ساعة ويلقم الطواشي ساعة، وكبّ على أيديهما الماء حتى غسلا، وحلَّ فوطة حرير من وسطه فمسح أيديهم بها ورشَّ عليهما ماء الورد من قمقم كان عنده، وخرج من الدكان ثم عاد بقلَّتين من شربات ممزوجة بماء الورد الممسك، وقدَّمها بين أيديهما وقال: تمَّما إحسانكما. فاخذ عجيب وشرب وناول الخادم، ولم يزالا يشربان حتى امتلات بطونهما وشبعا شبعاً على خلاف عادتهما . ثم انصرفا واسرعا في مشيهما حتى وصلا إلى خيامهما . ودخل عجيب على جدته أم والده حسن بدر الدين ، فقبَّلته وتذكرت ولدها بدر الدين فتنهدت وبكت. ثم إنها أنشدت هذين البيتين: [من البسيط]

لو لم أُرَجَّى بَأَنَّ الشَّمْلَ يَجْتَمِعُ مَا كَانَ لِي فِي حَيَاتِيْ بَعْدَكُمْ طَمَعُ أَقْسَمْتُ مَا فِي فُؤادِي غَيْرُ حُبِّكُمُ واللهُ رَبِّيْ على الأَسْرارِ مُطَّلعُ

ثم قالت لعجيب: يا ولدي اين كنت؟ قال: في مدينة دمشق. فعند ذلك قامت وقدَّمت له زبدية طعام من حب الرمان، وكان قليل الحلاوة، وقالت للخادم: اقعد مع سيدك. فقال الخادم في نفسه: والله ما لنا شهية في الأكل. ثم جلس الخادم، وأما عجيب فإنَّه لما جلس كان بطنه ممتلئاً بما أكل وشرب . فاخذ لقمة وغمسها في حب الرمان وأكلها ، فوجده قليل الحلاوة لأنه كان شبعاناً، فتضجّر وقال: أي شيء هذا الطعام الوحش. فقالت جدته: يا ولدي، أتعيب طبخي وأنا طبخته ولا أحد يحسن الطبيخ مثلي إلا والدك حسن بدر الدين؟ فقال عجيب: والله يا سيدتي، إن طبيخك هذا غير متقن، نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخاً طبخ حب الرّمان ولكن رائحته ينفتح لها القلب، وأما طعامه فإنه يشهّي نفس المتخوم أن تأكل، وأما طعامك بالنسبة إليه فإنه لا يساوي كثيراً ولا قليلاً. فلما سمعت جدته كلامه، اغتاظت غيظاً شديداً ونظرت إلى الخادم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن جدة عجيب لما سمعت كلامه، اغتاظت ونظرت إلى الخادم وقالت له: ويلك، هل أنت أفسدت ولدى لأنك دخلت به إلى دكاكين الطباخين ؟ خاف الطواشي وأنكر وقال: ما دخلنا الدكان ولكن جزنا جوازاً. فقال عجيب: والله إلا دخلنا وأكلنا هُ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وهو أحسن من طعامك. فقامت جدته وأخبرت أخ زوجها وأغرته على الخادم ، فحضر الخادم قدام الوزير ، فقال له : لم دخلت بولدي دكان الطباخ ؟ فخاف الخادم وقال: ما دخلنا. فقال عجيب: بل دخلنا وأكلنا من حب الرمّان حتى شبعنا، وأسقانا الطباخ شراباً بثلج وسكر . فازداد غضب الوزير على الخادم وسأله فأنكر . فقال له الوزير : إن كان كلامك صحيحاً فاقعد وكل قدّامنا. فعند ذلك تقدم الخادم وأراد أن يأكل فلم يقدر، ورمي اللقمة وقال: يا سيدي إني شبعان من البارحة. فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ ، فأمر الجواري أن يطرحنه ، فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع ، فاستغاث وقال : يا سيدي إنى شبعان من البارحة. ثم منع عنه الضرب وقال له: انطق بالحقّ. فقال: اعلم أننا دخلنا دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمَّان فغرف لنا منه ، والله ما أكلت عمري مثله ولا أقبح من هذا الذي قدامنا . فغضبت أم حسن بدر الدين وقالت: لا بد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجيء لنا بزبدية حب زمان من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول أيهما أحسن وأطيب. فقال الخادم: نعم. ففي الحال أعطته زبدية ونصف دينار فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال للطباخ : نحن تراهنًا على طعامك في بيت سيدنا ، لأن هناك حب رمّان طبخه أهل البيت ، فهات لنا بهذا النصف دينار وأدر بالك في طهيه واتقنه، فقد أكلنا الضرب الموجع على طبيخك. فضحك حسن بدر الدين وقال: والله إن هذا الطعام لا يحسنه احد إلا أنا ووالدَّتي، وهي الآن في بلاد بعيدة. ثم إنه غرف الزبدية وأخذها وختمها بالمسك وماء الورد. فأخذها الخادم وأسرع بها حتى وصل إليهم ، فأخذتها والدة حسن وذاقتها ونظرت حُسن طعمها وجودته فعرفت طبّاخها . فصرخت ثم وقعت مغشياً عليها. فبهت الوزير من ذلك، ثم رشُّوا عليها ماء الورد، بعد ساعة أفاقت وقالت: إن كان ولدي في الدنيا فما طبخ حب الرمَّان هذا إلا هو ، وهو ولدي حسن بدر الدين لا شك فيه ولا محالة ، لأن هذا طعامه وما أحد يطبخه غيره إلا أنا ، لأني علمته طبخه . فلمَّا سمع الوزير كلامها فرح فرحاً شديداً وقال: واشوقاه إلى رؤية ابن اخي، أترى تجمع الأيام شملنا به، وما نطلب الاجتماع به إلا من الله تعالى. ثم إن الوزير قام من وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معه وقال : يَمْضي منكم عشرون رجلاً إلى دكان الطباخ ويهدمونها ويكتفونه بعمامته ويجرونه غصباً إلى مكاني من غير إيذاء يحصل له . فقالوا : نعم ً . ثم إن الوزير ركب من وقته إلى دار السعادة

واجتمع بنائب دمشق واطلعه على الكتب التي معه من السلطان، فوضعها على رأسه بعد تقبيلها وقال: ومن هو غريمك؟ قال: رجل طباخ . ففي الحال أمر حجابه أن يذهبوا إلى دكانه فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شيء فيها مكسور ، لأنه لما توجُّه إلى دار السعادة فعلت جماعته ما أمرهم به ، وصاروا منتظرين مجيء الوزير من دار السعادة وحسن بدر الدين يقول في نفسه: يا ترى أي شيء راوا في حب الرمّان حتى صار لي هذا الأمر؟ فلمّا حضر الوزير من عند نائب دمشق وقد اذنَّ له في أخذ غريمه وسفره به، فلمَّا دخل الخيام طلب الطباخ فأحضروه مكتفأ بعمامته، فلمَّا نظر حسن بدر الدين إلى عمّه بكى بكاءً شديداً وقال : يا مولاي ، ما ذنبي عندكم ؟ فقال له : أنت الذي طبخت حب الرمّان؟ قال: نعم ، فهل وجدتم فيه شيئاً يوجب ضرب الرقبة؟ فقال له الوزير: هذا أقل جزائك. فقال له: يا سيدي أما توقفني على ذنبي؟ فقال له الوزير: نعم ، في هذه الساعة. ثم إن الوزير صرخ على الغلمان وقال: هاتوا الجمال. واخذوا حسن بدر الدين معهم وادخلوه في صندوق وقفلوا عليه وساروا. ولم يزالوا سائرين إلى أن أقبل الليل، فحطوا وأكلوا شيئاً من الطعام وأخرجوا بدر الدين فاطعموه وأعادوه إلى الصندوق. ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا إلى مكان، فأخرجوا حسن بدر الدين من الصندوق وقال له: هل أنت الذي طبخت حب الرمّان؟ قال: نعم ياسيدى. فقال الوزير: قيّدوه. فقيدوه وأعادوه إلى الصندوق وساروا إلى أن وصلوا إلى مصر وقد نزلوا في الزبدانية، فأمر بإخراج حسن بدر الدين من الصندوق. وأمر بإحضار نجار وقال: اصنع لهذا لعبة خشب. فقال حسن بدر الدين: وما تصنع بها؟ فقال: اصلبك عليها واسمرك فيها ثم ادور بك المدينة كلها . فقال : على أي شيء تفعل بي ذلك؟ فقال الوزير: على عدم إتقان طبيخك حب الرمّان، كيف طبخته وهو ناقص فلفلاً؟ فقال له: وهل لكونه ناقص فلفلاً تصنع معى هذا كله؟ أما كفاك حبسى وكل يوم تطعموني أكلة واحدة؟ فقال له الوزير : من أجل كونه ناقص فلفل ما جزاؤك إلاّ القتل . فتعجّب بدر الدين وحزن على روحه وصار يتفكّر في نفسه، فقال له الوزير : في أي شيء تتفكّر ؟ فقال له : في العقول السخيفة التي مثل عقلك، فإنه لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معى هذه الفعال لأجل نقص الفلفل. فقال الوزير: يجب علينا أن نؤذيك حتى لا تعود لمثله. فقال حسن بدر الدين: إن الذي فعلته معي أقل شيء فيه أذيتي . فقال له : لا بد من صلبك . و كل هذا والنجار يصلح الخشب وهو ينظر إليه. ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل، فأخذه عمه ووضعه في الصندوق وقال: في غد يكون صلبك. ثم صبر عليه حتى عرف أنه نام ، فقام وركب وأخذ الصندوق قدامه ودخل المدينة وسار إلى أن دخل بيته، ثم قال لابنته ست الحسن : الحمدلله الذي جمع شملك بابن عمك، قومي وافرشي البيت مثل فرشه ليلة الجلاء. فامرت الجواري بذلك، فقمن و اوقدن الشمع ، وقد أخرج الوزير الورقة التي كتب فيها أمتعة البيت ثم قرأها وأمر أن يضعوا كل شيء في مكانه، حتى أن الرائي إذا رأى ذلك لا يشك في أنها ليلة الجلاء بعينها . ثم إن الوزير أمر أن يحطُّ عمامة بدر الدين في مكانها الذي حطّها فيه بيده وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطُّر الحة. ثم إن الوزير أمر ابنته أن تتحف نفسها كما كانت ليلة الجلاء وتدخل المخدع وقال لها: إذا دخل عليك ابن عمك فقولي له: قد ابطأت على في دخولك بيت الخلاء، ودعيه يبيت عندك وتحدثي معه إلى النهار ، وكتب هذا التاريخ . ثم إن الوزير أخرج بدر الدين من الصندوق بعد أن فكَّ القيد من

رجليه وقلع ما عليه من الثياب وصار بقميص النوم ، وهو رفيع من غير سروال ، كل هذا وهو نائم لا يعلم بذلك . ثم انتبه بدر الدين من النوم ، فوجد نفسه في دهليز نيّر ، فقال في نفسه : هل أنا في أضغاث الأحلام أو في اليقظة؟ ثم قام بدر الدين فمشى قليلاً إلى باب ثان ونظر ، وإذا هو في البيت الذي انجلت فيه العروسة ، ورأى المخدع والسرير ورأى عمامته وحوائجه . فلمّا نظر ذلك بهت وصار يقدّم رجلاً ويؤخّر رجلاً وقال في نفسه : هل هذا في المنام أو في اليقظة ؟ وصار يمسح جبينه ويقول وهو متعجب : والله إن هذا مكان العروسة التي انجلت فيه عليّ فإني أنا قد كنت في صندوق، فبينما هو يخاطب نفسه وإذا بست الحسن رفعت طرف الناموسية وقالت له: يا سيدي أما تدخل؟ فإنك أبطأت عني في بيت الخلاء. فلمَّا سمع كلامها ونظر إلى وجهها، ضحك وقال: إن هذا اضغاث أحلام . ثم دخل وتنهَّد وتفكُّر فيما جرى له وتحيَّر في أمره وأشكلت عليه قضيته ، ولما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه الألف دينار فقال: الله أعلم أني في أضغاث أحلام . وصار من فرط التعجّب متحيّراً . فعند ذلك قالت له ست الحسن : ما لي أراك متعجّباً متحيّراً، ما كنت هكذا في أول الليل. فضحك وقال: كم عام لي غائباً عنك؟ فقالت له: سلامتك اسم الله حواليك، أنت إنما خرجت إلى الكنيف لتقضى حاجة وترجع، فأي شيء جرى في عقلك ؟ فلمّا سمع بدر الدين ذلك ، ضحك وقال لها : صدّقت ، ولكنني لمّا خرجت من عندك، غلبني النوم في بيت الراحة فحلمت أنى كنت طباخاً في دمشق وأقمت بها عشر سنين وكأنه جاءَني صغير من أولاد الأكابر ومعه خادم وحصل من أمره كذا وكذا. ثم إن حسن بدر الدين مسح بيده على جبينه فرأى أثر الضرب عليه فقال : والله يا سيدتى كأنه حق، لأنه ضربني على جبيني فشجّه فكانه في اليقظة . ثم قال : لعل هذا المنام حصل حين تعانقت أنا وأنت ونمنا، فرأيت في المنام كأنى سافرت إلى دمشق بلا طربوش ولا عمامة ولا سروال وعملت طباخاً. ثم بهت ساعة وقال : والله كأني رأيت أنى طبخت حب الرمّان وفلفله قليل ، والله ما كأني إلا نمت في بيت الراحة فرأيت هذا كله في المنام . فقالت له ست الحسن : بالله عليك، أي شيء رأيته زيادة على ذلك؟ فحكى لها جميع ما رآه ثم قال: والله لولا أنى انتبهت لكانوا صلبوني على لعبة خشب. فقالت له : على أي شيء؟ فقال : على قلة الفلفل في حب الرمّان ، ورأيت كأنهم أخربوا دكاني وكسروا مواعيني وحطوني في صندوق وجاؤوا بالنجار ليصنع لي لعبة من خشب لأنهم أرادوا صلبي عليها، فالحمد لله الذي جعل لى ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة. فضحكت ست الحسن وضمَّته إلى صدرها وضمّها إلى صدره ثم تذكّر وقال: والله ما كانه إلا في اليقظة ، فأنا ما عرفت أي شيء الخبر ولا حقيقة الحال. ثم إنه نام وهو متحيّر في أمره، فتارة يقول رأيته في المنام ، وتارة يقول رأيته في اليقظة . ولم يزل كذلك إلى الصباح . ثم دخل عليه عمَّه الوزير شمس الدين فسلّم عليه، فنظر له حسن بدر الدين وقال: بالله عليك، أما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتسمير دكاني من شأن حب الرمّان لكونه قليل الفلفل ؟ فعند ذلك قال له الوزير: اعلم يا ولدي، أنه ظهر الحق وبان ما كان مختفياً، انت ابن أخي وما فعلت ذلك حتى تحقَّقت أنك الذي دخلت على ابنتي تلك الليلة، وما تحققت ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وسروالك وذهبك والورقتين ، التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك أخي ، فإني ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك، وأما أمك فإني جئت بها معى من البصرة. ثم رمى نفسه عليه وبكى.

فلمًا سمع حسن بدر الدين كلام عمّه ، تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكى من شدة الفرح . ثم قال له الوزير : يا ولدي ، إن سبب ذلك كله ما جرى بيني وبين والدك . وحكى له جميع ما جرى بينه وبين أخيه وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة . ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ، فلمًا رآه والده قال : هذا هو الذي ضربني بالحجر . فقال الوزير : هذا ولدك . فعند ذلك رمى نفسه عليه وأنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

وَلَقَدْ بَكَيْتُ على تَفَرُّقِ شَمْلِنَا زَمَناً وفاضَ الدَّمْعُ مِنْ أَجْفَانِيْ وَنَذَرْتُ إِنْ جَمَعَ الْمَهَيْمِنُ شَمْلَنا ما عُدْتُ أَذْكُرُ فُرْقَةً بِلِسانِيْ هَجَمَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّهُ مِنْ فَرْطِ ما قَدْ سَرَّني أَبْكانِيْ

فلمًا فرغ من شعره، التفتت إليه والدته والقت روحها عليه وانشدت هذين البيتين: [من الكامل]

الدَّهْرُ أَقْسَمَ لا يَزالُ مُكَدِّرِيْ حَنَثَتْ يَمِينُكَ يا زَمَانُ فَكَفَّرِيْ السَّرُورِ وشَمِّرِيْ السَّرُورِ وشَمِّرِيْ السَّرُورِ وشَمِّرِيْ

ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده، وحكى لها جميع ما قاساه. فشكروا الله جمع شملهم ببعضهم . ثم إن الوزير طلع إلى السلطان وأخبره بما جرى له، فتعجب وأمر أن يؤرَّخ ذلك في السجلات ليكون حكاية على ممر الأوقات . ثم إن الوزير أقام مع ابن أخيه وبنته وابنها وزوجة أخيه في ألذّ عيش إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات . وهذا يا أمير المؤمنين ما جرى للوزير شمس الدين وأخيه نور الدين . فقال الخليفة هارون الرشيد : والله هذا لشيء عجاب، ووهب للشاب سرية من عنده ورتّب له ما يعيش به وصار ممن ينادمه . ثم إن البنت قالت : وما هذا بأعجب من حكاية الخياط والأحدب واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع لهم . قال الملك : وما حكايتهم ؟

# 6 - حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط

### حكاية الأحدب

قالت: بلغني إيها الملك السعيد، أنه كان في قديم الزمان وسالف الدهر والأوان في مدينة الصين رجل خياط مبسوط الرزق يحبّ اللهو والطرب، وكان يخرج هو وزوجته في بعض الأحيان يتفرجان على غرائب المنتزهات. فخرجا يوماً من أول النهار ورجعا آخره إلى منزلهما عند المساء، فوجدا في طريقهما رجلاً أحدباً رؤيته تضحك الغضبان وتزيل الهم والأحزان، فعند ذلك تقدّم الخياط هو وزوجته يتفرجان عليه، ثم إنهما عزما عليه أن يروح معهما إلى ابيتهما لينادمهما تلك الليلة، فأجابهما إلى ذلك ومشى معهما إلى البيت. فخرج الخياط إلى السوق وكان الليل قد أقبل، فاشترى سمكاً مقلياً وخبزاً وليموناً وحلاوة يتحلُّون بها، ثم رجع وحط السمك قدام الاحدب وجلسوا ياكلون، فاخذت امرأة الخياط جزلة سمك كبيرة ولقمتها للأحدب وسدت فمه بكفها وقالت: والله ما تأكلها إلا دفعة واحدة في نفس واحد ولا أمهلك حتى تمضغها، فابتلعها وكان فيها شوكة قوية فتصلبت في حلقه لأجل انقضاء أجله فمات وأدرك شهرزاد الصباح

فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن أمرأة الخياط لقمت الأحدب جذلة السمك، فمات لانقضاء أجله في وقته. فقال الخياط: لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ، هذا المسكين ما كان موته إلا هكذا على أيدينا . فقالت المرأة: وما هذا التواني، أما سمعت قول الشاعر:

و عادياا عداد لها

[من البسيط]

أَمْرٍ يَكُونُ بِهِ هَمٌّ وأَحْزانُ ما لي أُعَلِّلُ نَفْسِيْ بالمِحَالِ على إِنَّ القُعُودَ عَلَى ٱلنِّيْرانِ خُسْرانُ ماذا القُعُوْدُ عَلَىْ نار وما خَمَدَتْ

فقال لها زوجها: وما أفعله؟ قالت له: قم واحمله في حضنك وانشر عليه فوطة حرير، وأخرج أنا قدامك وأنت وراثى في هذه الليلة وقل : هذا ولدي وهذه أمه ومرادنا أن نؤديه إلى الطبيب ليداويه . فلما سمع الخياط هذا الكلام ، قام وحمل الاحدب في حضنه وزوجته تقول : يا ولدى سلامتك، أين محل وجعك؟ وهذا الجدري كان لك في أي مكان؟ فكل من رآهما يقول: معهما طفل مصاب بالجدري. ولم يزالا سائرين وهما يسالان عن منزل الطبيب، حتى دلوهما على بيت طبيب يهودي . فقرعا الباب، فنزلت لهما جارية سوداء وفتحت الباب ونظرت، وإذا بإنسان حامل صغيراً وأمه معه. فقالت الجارية: ما خبركم ؟ فقالت امراة الخياط: معنا صغير، مرادنا أن ينظره الطبيب فخذي هذا الربع دينار واعطيه لسيدك ودعيه ينزل ليرى ولدي فقد لحقه ضعف. فطلعت الجارية ودخلت زوجة الخياط داخل العتبة وقالت لزوجها: دع الاحدب هنا ونفوز بانفسنا. فاوقفه الخياط واسنده إلى الحائط وخرج هو وزوجته. وأما الجارية فإنها دخلت على اليهودي وقالت له: في أسفل البيت ضعيف مع امرأة ورجل ، وقد أعطياني ربع دينار لك وتصف لهما ما يوافقه . فلما رأى اليهودي الربع دينار ، فرح وقام عاجلاً ونزل في الظلام، فأول ما نزل عثرت رجله في الأحدب وهو ميت فقال: يا للعزيز، يا للمولى، والعشر كلمات، يا لهارون ويوشع بن نون كأني عثرت في هذا المريض فوقع إلى أسفل فمات، فكيف أخرج بقتيل من بيتي؟ فحمله وطلع به من حوش البيت إلى زوجته وأعلمها بذلك. فقالت له: وما قعودك ههنا؟ فإن قعدت هنا إلى طلوع النهار راحت أرواحنا. فأنا وأنت نطلع به السطح ونرميه في بيت جارنا المسلم ، فإنه رجل مباشر على مطبخ السلطان وكثيراً ما تأتي القطط في بيته وتأكل مما فيه من الأطعمة والفيران، وإن استمر فيه ليلة تنزل عليه الكلاب من السطوح وتأكله جميعه . فطلع اليهودي وزوجته وهما حاملان الأحدب وأنزلاه بيديه ورجليه إلى الأرض وجعلاه ملاصقاً للحائط، ثم نزلا وانصرفا . ولم يستمر نزول الاحدب إلا والمباشر قد جاء إلى البيت وفتحه وطلع البيت ومعه شمعة مضيئة، فوجد ابن آدم واقفاً في الزاوية في جانب المطبخ فقال ذلك المباشر : ما هذا؟ والله إن الذي يسرق حوائجنا ما هو إلا ابن أدم فيأخذ ما وجده من لحم أو دهن ولو خبأته من القطط والكلاب، وإن قتلت قطط الحارة وكلابها جميعاً لا يفيد لأنه ينزل من السطوح . ثم أخذ مطرقة عظيمة ووكزه بها فصار عنده، ثم ضربه بها على صدره فوقع ، فوجده ميتاً فحزن وقال : لا حول و لا قوة إلا بالله ، وخاف على نفسه وقال : لعن الله الدهن

واللحم وهذه الليلة ، كيف فرغت منية ذلك الرجل على يدي . ثم نظر إليه فإذا هو أحدب فقال : أما يكفى أنك أحدب حتى تكون حرامياً وتسرق اللحم والدهن؟ يا ستّار استرنى بسترك الجميل. ثم حمله على أكتافه ونزل به من بيته في آخر الليل، وما زال سائراً به إلى أول السوق فأوقفه بجانب دكان في رأس عطفة وتركه وانصرف. وإذا بنصراني وهو سمسار السلطان وكان سكران ، فخرج يريد الحمام فقال له سكره : إن المسبح قريب . فما زال يمشي ويتمايل حتى قرب من الأحدب وجعل يريق الماء قباله، فلاحت منه التفاتة فوجد واحداً واقفاً، وكان النصراني قد خطفوا عمامته في أول الليل. فلما رأى الأحدب واقفاً اعتقد أنه يريد خطف عمامته، فطبق كفه ولكم الأحدب على رقبته فوقع في الأرض ، وصاح النصراني على حارس السوق ، ثم نزل على الاحدب من شدة سكره ضرباً، وصار يخنقه خنقاً. فجاء الحارس فوجد النصراني باركاً على المسلم وهو يضربه. فقال الحارس: قم عنه. فقام فتقدم إليه الحارس فوجده ميتاً فقال: كيف يقتل النصراني مسلماً. ثم قبض على النصراني وكتفه وجاء به إلى بيت الوالي، والنصراني يقول في نفسه: يا مسيح ، يا عذراء، كيف قتلت هذا؟ وما أسرع ما مات في لكمة ، قد راحت السكرة وجاءت الفكرة . ثم إن الأحدب والنصراني باتا في بيت الوالي ، وأمر الوالي السياف أن ينادي عليه ونصب للنصراني خشبة وأوقفه تحتها، وجاء السيّاف ورمى في رقبة النصراني الحبل وأراد إن يعلقه، وإذا بالمباشر قد شقّ، فرأى النصراني وهو واقف تحت المشنقة، ففسح الناس وقال للسيّاف: لا تفعل أنا الذي قتلته . فقال له الوالي: لأي شيء قتلته ؟ قال: إني دخلت الليلة بيتي فرأيته نزل من السطح وسرق مصالحي فضربته بمطرقة على صدره فمات، فحملته وجئت إلى السوق وأوقفته في موضع كذا في عطفة كذا، ثم قال المباشر: ما كفاني أني قتلت مسلماً حتى يقتل بسببي نصراني؟ فلا تشنق غيري. فلما سمع الوالي كلام المباشر اطلق النصراني السمسار وقال للسيَّاف : اشنق هذا باعترافه . فأخذ الحبل من رقبة النصراني ووضعه في رقبة المباشر وأوقفه تحت الخشبة وأراد أن يعلُّقه ، وإذا باليهودي الطبيب قد شقَّ الناس وصاح على السيَّاف وقال له : لا تفعل فَما قتله إلا أنا، وذلك إنه جاءني في بيتي ليتداوى فنزلت اليه فعثرت فيه برجلي فمات. فلا تقتل المباشر واقتلني . فأمر الوالي بقتل اليهودي الطبيب . فأخذ السيَّاف الحبل من رقبة المباشر ووضعه في رقبة اليهودي الطبيب، وإذا بالخياط جاء وشقّ الناس وقال للسيّاف: لا تفعل، فما قتله إلا أنا ، وذلك أني كنت بالنهار أتفرج وجئت وقت العشاء فلقيت هذا الأحدب سكران ومعه دفّ وهو يغني بفرحة ، فوقفت أتفرج عليه وجئت به إلى بيتي واشتريت سمكاً وقعدنا نأكل ، فأخذت زوجتي قطعة سمك ولقمة ودّستهما في فمه فزور فمات لوقته. فأخذته أنا وزوجتي وجئنا به لبيت اليهودي فنزلت الجارية وفتحت لنا الباب فقلت لها : قولي لسيدك إن بالباب امرأة ورجلاً ومعهما ضعيف تعال انظره وصف له دواء وأعطيتها ربع دينار، فطلعت لسيدها وأسندت الأحدب إلى جهة السلم ومضيت أنا وزوجتي، فنزل اليهودي فعثر فيه فظن أنه قتله. ثم قال الخياط لليهودي: أصحيح هذا؟ قال: نعم . والتفت الخياط للوالي وقال له: اطلق اليهودي واشنقني . فلما سمع الوالي كلامه تعجب من أمر الأحدب وقال : إن هذا أمر يؤرخ في الكتب . ثم قال للسيَّاف: اطلق اليهودي واشنق الخياط باعترافه. فقدمه السيَّاف وقال: همل نقدم هذا ونؤخر هذا ولا نشنق واحداً؟ ثم وضع الحبل في رقبة الخياط. فهذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما

كان من أمر الأحدب، فقيل إنه كان مسخرة للسلطان وكان السلطان لا يقدر أن يفارقه. فلما سكر الأحدب غاب عنه تلك الليلة وثاني يوم إلى نصف النهار، فسال عنه بعض الحاضرين فقالوا له: يا مولانا طلع به الوالي وهو ميت وأمر بشنق قاتله، فنزل الوالي ليشنق القاتل فحضر له ثان وثالث وكل يقول: ما قتله إلا أنا، وكل واحد يذكر للوالي سبب قتله له. فلما سمع الملك هذا الكلام، صرخ على الحاجب وقال له: انزل إلى الوالي وأتني بهم جميعاً. فنزل الحاجب فوجد السيّاف كاد أن يقتل الخياط، فصرخ عليه الحاجب وقال: لا تفعل، واعلم الوالي أن القضية بلغت الملك. ثم أخذه وأخذ الأحدب معه محمولاً والخياط واليهودي والنصراني والمباشر وطلع بالجميع إلى الملك. فلما تمثل الوالي بين يديه قبل الأرض وحكى له جميع ما جرى من الجميع وليس في الإعادة إفادة. فلما سمع الملك هذه الحكاية تعجب وأخذه الطرب وأمر أن يكتب ذلك باء الذهب وقال للحاضرين: هل سمعتم مثل قصة هذا الأحدب؟ فعند ذلك تقدم النصراني وقال : يا ملك الزمان، إن أذنت لي حدثتك بشيء جرى لي وهو أعجب وأغرب وأطرب من قصة وقال الملك: حدثنا بما عندك.

## حكايةالنصراني

فقال النصراني : أعلم يا ملك الزمان أني لما دخلت تلك الديار أتيت بمتجر وأوقفني المقدور عندكم ، وكان مولدي بمصر وأنا من قبطها، وتربيت بها، وكان والدي سمساراً. فلما بلغت مبلغ الرجال توفى والدي فعملت سمساراً مكانه. فبينما أنا قاعد يوماً من الأيام، وإذا بشاب أحسن ما يكون وعليه أفخر ملبوس وهو راكب حماراً، فلما رآني سلّم عليّ، فقمت إليه تعظيماً له فاخرج منديلاً وفيه قدر من السمسم وقال: كم يساوي الإردبُّ من هذا؟ فقلت له: مائة درهم . فقال لي : خذ التراسين والكيالين واعمد إلى خان الجوالي في باب النصر تجدني فيه . وتركني ومضى وأعطاني السمسم بمنديله الذي فيه العينة. فدرت على المشترين فبلغ ثمن كل إردبّ مائة وعشرين درهماً ، فأخذت معى أربعة تراسين ومضيت إليه فوجدته في انتظاري . فلما رآني، قام إلى المخزن وفتحه فكيَّلناه فجاء جميع ما فيه خمسين إردبًا. فقال الشاب: لك في كل إردب عشرة دراهم سمسرة واقبض الثمن وأحفظه عندك. وقدر الثمن حمسة آلاف، لك منها خمسمائة ويبقي لي أربعة آلاف وخمسمائة ، فإذا فرغ بيع حواصلي جئت إليك وأخذتها . فقلت له: الأمر كما تريد. ثم قبّلت يديه ومضيت من عنده فحصل لي في ذلك اليوم الف درهم وغاب عنى شهراً ثم جاء وقال لي : أين الدراهم ؟ فقلت : ها هي حاضرة . فقال : احفظها حتى أجيء إليك فآخذها . فقعدت انتظره فغاب عني شهراً ثم جاء وقال لي : اين الدراهم ؟ فقمت وسلّمت عليه وقلت له: هل لك أن تأكل عندنا شيئاً؟ فأبي وقال لي : احفظ الدراهم حتى أمضي وأجيء فآخذها منك . ثم ولَّى ، فقمت وأحضرت له الدراهم وقعدت انتظره ، فغاب عني شهراً ثم جاء وقال : بعد هذا اليوم آخذها منك . ثم ولّي ، فقمت واحضرت له الدراهم وقعدت أنتظره فغاب عني شهراً فقلت في نفسي : إن هذا الشاب كامل السماحة . ثم بعد الشهر جاء وعليه ثياب فاخرة وهو كالقمر ليلة البدر وكانه قد خرج من الحمام ، ووجهه كالقمر وهو بخد أحمر وجبين أزهر وشامة كأنها قرص عنبر ، وفي مثل دلك قال الشاعر : [من البسيط]

البَّدْرُ والشَّمْسُ فِي بُرْجٍ قَدِ ٱجْتَمَعا فِي غَايَّةِ ٱلْحُسْنِ والإِقْبَالِ قَدْ طَلَّعَا

فَيا لَهُ عِنْدَمَا داعِيْ ٱلْسُرُورِ دَعا إلَيْهِمَا ٱلْرُّوْحِ ُ راحَتْ وٱلْفُؤادُ سَعَى ما شاءَ رَبُّ العُلاَ في خَلْقِهِ صَنَعا وزادَ حُسْنَهُما للنَّاظِرِينَ هَوَى فِي الْخُسْنِ والظَّرْفِ قَدْ زَادا وَقَدْ كَمُلاَ تَباركَ اللهُ مَخْلُوقاتُه عَجَبٌ

فلما رأيته، قبّلت يديه ودعوت له وقلت له: يا سيدي أما تقبض دراهمك؟ فقال: مهلاً علي حتى أفرغ من قضاء مصالحي وآخذها منك. ثم ولّى، فقلت في نفسي: والله إذا جاء لأضيفه، لكوني انتفعت بدراهمه وحصل لي منها مال كثير. فلما كان آخر السنة، جاء وعليه بدلة أفخر من الأولى، فحلفت عليه أن ينزل عندي ويضيفني فقال لي: بشرط أن ما تنفقه من مالي الذي عندك. قلت: نعم. وأجلسته ونزلت هيّات ما ينبغي من الأطعمة والأشربة وغير ذلك وأحضرته بين يديه وقلت له: بسم الله. فتقدم إلى المائدة ومدّيده الشمال وأكل معي، فتعجّبت منه. فلما فرغنا غسل يده وناولته ما يمسحها به وجلسنا للحديث فقلت: يا سيدي، فرّج عني كربة، لأي شيء أكلت بيدك الشمال؟ لعل في يدك شيئاً يؤلمك. فلما سمع كلامي انشد هذين البيتين: [من الطّويل]

خَلِيلِيَّ لَا تَسْأَلُ عَلَى مَا بِمُهْجَتِي مِنَ ٱلْلَوْعَةِ الحَرَّى فَتَظْهَرَ أَسْقَامُ وَمَا عَنْ رِضَى فَارَقْتُ سَلْمَى مُعَوِّضًا بَدِيْلاً وَلَـكِنْ لِلْضَّرُورةِ أَحْكَامُ وَمَا عَنْ رِضَى فَارَقْتُ سَلْمَى مُعَوِّضًا بَدِيْلاً وَلَـكِنْ لِلْضَّرُورةِ أَحْكَامُ

ثم اخرج يده من كمه، وإذا هي مقطوعة زنداً بلا كف، فتعجبت من ذلك فقال لي: لا تعجب ولا تقل في خاطرك أني أكلت معك بيدي الشمال عجباً، ولكن لقطع يدي اليمين سبب من العجب. فقلت له: وما سبب ذلك؟ فقال: اعلم أني من بغداد ووالدي من أكابرها، فلما بلغت مبلغ الرجال سمعت السياحين والمسافرين والتجار يتحدثون بالديار المصرية فبقي ذلك في خاطري حتى مات والدي، فأخذت أموالاً كثيرة وهيات متجراً من قماش بغدادي وموصلي ونحو ذلك من البضائع النفيسة وحزمت ذلك وسافرت من بغداد، وكتب الله السلامة لي حتى دخلت مدينتكم هذه. ثم بكي وأنشد هذه الابيات: [من السريع]

قَدْ يَسْلَمُ ٱلأَكْمَةُ مِنْ حُفْرَةٍ يَقَعُ فِيْهَا الْبَاصِرُ النَّاظِرُ وَيَسْلَمُ ٱلْجَاهِلُ مِنْ لَفْظَةً يَهْلِكُ فِيْهَا الْعَالِمُ الْمَاهِرُ وَيَعْسِرُ الْمُؤْمِنُ فِي رِزْقِهِ وَيُرْزَقُ الْكَافِرُ الْفَاجِرُ لا حِيْلَةٌ لِلْمَرَءِ فِي فِعْلِهِ فَفِعْلُهُ قَدَّرَهُ القَادِرُ

فلما فرغ من شعره قال: فلخلت مصر ونزلت القماش في خان سرور وفككت احمالي والدخلتها واعطيت الخادم دراهم ليشتري لنا بها شيئاً ناكله ونحت قليلاً، فلما قمت ذهبت بين القصرين ثم رجعت وبت ليلتي. فلما اصبحت فتحت رزمة من القماش وقلت في نفسي: أقوم الأسق في بعض الاسواق وانظر الحال. واخذت بعض القماش وحملته لبعض غلماني وسرت حتى وصلت قيسرية جرجس، فاستقبلني السماسرة وكانوا علموا بمجيئي، فاخذوا مني القماش ونادوا عليه فلم يبلغ ثمنه رأس ماله. فقال لي شيخ الدلالين: يا سيدي أنا أعرف لك شيئاً تستفيد به، وهو أن تعمل مثل ما يعمل التجار، فتبيع متجرك الى مدة معلومة بكاتب وشاهد وصيرفي وتأخذ ما تحصل من ذلك في كل يوم خميس واثنين قدراً، فتكسب الدراهم

كل درهم اثنين، وزيادة على ذلك تتفرج على مصر ونيلها. فقلت: هذا رأي سديد. فأخذت معى الدلالين وذهبت إلى الخان، فأخذوا القماش إلى القيسرية فبعته إلى التجار وكتبت عليهم وثيقة ودفعت الوثيقة إلى الصيرفي وأخذت عليه وثيقة بذلك ورجعت إلى الخان، وأقمت أياماً كل يوم أفطر على قدح من الشراب وأحضر اللحم الضاني والحلويات حتى دخل الشهر الذي استُحقُّت فيه الجباية . فبقيت كل يوم خميس واثنين أقعد على دكاكين التجار ويمضى الصيرفي والكاتب فيجيئان بالدراهم من التجار ويأتياني بها، إلى أن دخلت الحمام يوماً من الايامُ وخرجت إلى الخان ودخلت موضعي وأفطرت على قدح من الشراب ثم نمت وانتبهت، فأكلت دجاجة وتعطرت وذهبت إلى دكان رجل تاجر يقال له: بدر الدين البستاني. فلما رآني رحّب بي وتحدَّث معى ساعة في دكانه . فبينما نحن كذلك وإدا بامرأة جاءت وقعدت جانبي وعليها عصابة مائلة وتفوح منها روائح الطيب، فسلبت عقلي بحسنها وجمالها، ورفعت الإزار فنظرت إلى احداق سود ثم سلمت على بدر الدين فردّ عليها السلام ووقف وتحدّث معها. فلما سمعت كلامها، تمكّن حبّها من قلبي. فقالت لبدر الدين: هل عندك تفصيلة من القماش المنسوج من خالص الذهب؟ فأخرج لها تفصيلة فقالت للتاجر: هل آخذها واذهب ثم أرسل إليك تمنها؟ فقال لها التاجر: لا يمكن يا سيدتي، لأن هذا صاحب القماش وله على قسط. فقالت: ويلك، إن عادتي أن آخذ منك كل قطعة قماش بجملة دراهم وأربحك فيها فوق ما تريد، ثم أرسل إليك ثمنها . فقال : نعم ، ولكني مضطر إلى الثمن في هذا اليوم . فأخذت التفصيلة ورمته بها في صدره وقالت: إن طائفتكم لا تعرف لأحد قدراً. ثم قامت مولية. فظننت أن روحي راحت معها، فقمت ووقفت وقلت لها: يا سيدتي، تصدَّقي عليَّ بالالتفات وارجعي بخطواتك الكريمة. فرجعت وتبسَّمت وقالت: لأجلك رجعت. وقعدت قصادي على الدكان فقلت ليدر الدين: هذه التفصيلة كم ثمنها عليك؟ قال: الف ومائة درهم . فقلت له: ولك مائة درهم فائدة. فهات ورقة فأكتب لك فيها ثمنها. فأخذت التفصيلة منه وكتبت له ورقة بخطى وأعطيتها التفصيلة وقلت لها :خذي أنت وروحي، وإن شئت هاتي ثمنها إلىّ في السوق وإن شئت هي ضيافتك منى . فقالت : جزاك الله خيراً ورزقك مالي وجعلك بعلى . فتقبل الله الدعوة وقلت لها : يا سيدتي اجعلي هذه التفصيلة لك، ولك أيضاً مثلها ودعيني أنظر وجهك. فكشفت القناع عن وجهها، فلما نظرت وجهها نظرة اعقبتني الف حسرة وتعلّق قلبي بمحبتها فصرت لا أملك عقلي، ثم أرخت القناع واخذت التفصيلة وقالت: يا سيدي لا توحشني. وقد ولّت وقعدت في السوق إلى بُعَدُ العصر وَانا غائب العقل وقد تحكّم الحب عندي، فمن شدة ما حصل لي من الحب سألت التاجر عنها حين أردت القيام فقال لي : إن هذه صاحبة مال ، وهي بنت أمير مات والدها وخلَّف لها مالاً كثيراً. فودعته وانصرفت وجئت إلى الخان فقدم إليّ العشاء فتذكرتها فلم آكل شيئًا، ونمت فلم يأتني نوم ، فسهرت إلى الصباح ثم قمت فلبست بدلة غير التي كانت عليّ ، وشربت قدحاً من الشراب وفطرت على شيء قليل ، وجئت إلى دكان التاجر فسلَّمت عليه وجلست عنده . فجاءت الصبية وعليها بدلة أفخر من الأولى ومعها جارية . فجلست وسلّمت علي دون بدر الدين وقالت لي بلسان فصيح ما سمعت اعذب ولا احلى منه: ارسل معى من يقبض الألف والمائتين درهماً ثمن التفصيلة. فقلت لها: ولأي شيء العجلة؟ فقالت: لا عدمناك. وناولتني

الثمن وقعدت أتحدث معها، فأوميت إليها بالإشارة، ففهمت أنى أريد وصالها. فقامت على عجل منها واستوحشت مني وقلبي متعلق بها، وخرجت أنا خارج السوق في أثرها، وإذ بجارية أتتني وقالت: يا سيدي كلم سيدتي. فتعجبت وقلت: ما يعرفني هنا أحد. فقالت الجارية: ما اسرع ما نسيتها، سيدتي التي كانت اليوم على دكان التاجر فلان. فمشيت معها إلى الصيارف، فلما رأتني أزوتني لجاتبها وقالت: يا حبيبي وقعت بخاطري وتمكُّن حبك من قلبي، ومن ساعة رأيتك لم يطب لي نوم ولا أكل ولا شرب. فقلت لها : عندي أضعاف ذلك والحال يغني عن الشكوى. فقالت: يا حبيبي أجيء عندك أو تجيء عندي. فقلت لها: أنا رجل غريب وما لي مكان ياويني إلا الخان، فإن تصدّقت علي بان أكون عندك يكمل الحظ. قالت: نعم. لكن الليلة ليلة الجمعة ما فيها شيء، إلا إن كان في غد بعد الصلاة، فصل واركب حمارك واسأل عن الحبّانية، فإن وصلت فاسأل عن قاعة بركات النقيب المعروف بأبي شامة فإني ساكنة هناك، ولا تُبطَىء فإني في انتظارك. ففرحت فرحاً زائداً ثم افترقنا وجئت لَّلخان الذيّ أنا فيه وبتّ طول الليل سهراناً. فما صدقت أن الفجر لاح ، حتى قمت وغيرت ملبوسي وتعطّرت وتطيّبت واخذت معي خمسين ديناراً في منديل ومشيت من خان مسرور إلى باب زويلة . فركبت حماراً وقلت لصاحبه: إمض بي إلى الحبَّانية ، فمضى في أقل من لحظة . فما أسرع ما وقف على در ب يقالٍ له درب المنقري، فقلَت له: ادخل الدرب واسال عن قاعة النقيب. فعاب قليلاً وقال: انزل. فقلت: إمشى قدامي إلى القاعة. فمشى حتى أوصلني إلى المنزل فقلت له: في غد تجيئني هنا وتوديني . فقال الحمَّار : بسم الله . فناولته ربع دينار ذهباً فأخذه وانصرف . فطرقت الباب فخرج لي بنتان صغيرتان بكران منهدتان كانهما قمران فقالتا: ادخل إن سيدتنا في انتظارك، لم تنم الليلة لولعها بك . فدخلت قاعة معلقة بسبعة أبواب وفي دائرها شبابيك مطلة على بستان فيه من الفواكه جميع الألوان، وبه أنهار دافقة وطيور ناطقة وهي مبيضة بياضاً سلطانياً يرى الإنسان وجهه فيها، وسقفها مقربص بذهب، وفي دائرها طرازات مكتوبة باللازورد قلم حوت أوصافاً حسنة وأضاءت للواظرين، وأرضها مفروشة بالرخام المجزع وفي وسطها فسقية، وفي أركان تلك الفسقية الدر والجوهر مفروشة بالبسط الحرير الملونة والمراتب. فلما دخلت جلست. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة والتنافية والتنافية الله السعيد، أن الشاب التاجر قال للنصراني: فلما كانت الليلة والمحلمة والم

مُهْجَةَ القَلْبِ مَع سَوَادِ العُيُونِ وَوَضَعْنا خُدُوْدُنا لِلقَاكُمْ وَجَعَلْنا ٱلْمُسْيِرُ فَوْقَ ٱلْجُفُوْنَ

لَوْ عَلَمْنا قُدُومَكُمْ لَفَرَشْنَا

وهي تشكو إلى ما لاقت وأنا أشكو لها ما لاقيت ، وتمكّن حبّها عندي وهان على جميع المال ، ثم أخذنا نلعب ونتهارش مع العناق والتقبيل إلى أن أقبل الليل ، فقدمت لنا الجواري الطعام والمدام فإذا هي حضرة كاملة، فشربنا إلى نصف الليل ثم اضطجعنا ونمنا. فنمت معها إلى الصباح فما رأيت عمري مثل هذه الليلة. فلما أصبح الصباح قمت ورميت لها تحت الفراش المنديلُ الذي فيه الدنانير، وودَّعتها وخرجت. فبكت وقالت : يا سيدي، متى أرى هذا الوجه المليح؟ فقلت لها: أكون عندك وقت العشاء. فلما خرجت أصبت الحمَّار الذي جاء بي بالأمس على الباب ينتظرني، فركبت معه حتى وصلت خان سرور فنزلت وأعطيت الحمَّار نصف دينار وقلت له: تعال في وقت الغروب، قال: على الرأس. فدخلت الخان وفطرت ثم خرجت أطالب بثمن القماش، ثم رجعت وقد عملت لها خروفاً مشوياً وأخذت حلاوة ثم دعيت الحمّال ووضعت له المحل وأعطيته أجرته ورجعت في أشغالي إلى الغروب. فجاءني الحمَّار ، فأخذت خمسين ديناراً وجعلتها في منديل ودخلت، فوجدتهم مسحوا الرخام وجلوا النحاس وعمروا القناديل وأوقدوا الشموع وغرفوا الطعام وروقوا الشراب. فلما رأتني ، رمت يديها على رقبتي وقالت: أوحشتني. ثم قدمت الموائد فأكلنا حتى اكتفينا، ورفعت الجواري المائدة وقدمت المدام، فلم نزل في شراب ونقل وحظ إلى نصف الليل. فنمنا إلى الصباح، ثم قمت وناولتها الخمسين ديناراً على العادة وخرجت من عندها فوجدت الحمّار ، فركبت إلى الخان ، فنمت ساعة ثم قمت، جهزت العشاء فعملت جوزاً ولوزاً وتحتهم أرز مفلفل، وعملت قلقاساً مقلياً ونحو ذلك، وأخذت فاكهة ونقلاً ومشموماً وارسلتها وسرت إلى البيت. وأخذت خمسين ديناراً في منديل وخرجت ركبت مع الحمَّار على العادة إلى القاعة. فدخلت ثم أكلنا وشربنا ونمنا إلى الصباح ، ولما قمت رميت لَّها المنديل وركبت إلى الخان على العادة . ولم أزل على تلك الحالة مدة إلى أنَّ بت وأصبحت لا أملك در هماً ولا ديناراً فقلت في نفسي : هذا من فعل الشيطان . وأنشدت هذه الأبيات: [من السَّريع]

كاصْفِرارِ الشَّمْسِ عِنْدَ ٱلْمَغِيبُ وإنْ أَتَى فَمالَه منْ نَصيْبْ وفي الفَلاَ يَبْكِي بِدَمْع صَبِيب إِذَا ٱبْتَلِي بِالْفَقْرِ إِلاَّ غَرِيْبُ

فَقْرُ الفَتَّى يُذْهبَ أَنُوارَهُ إِنْ غَابَ لا يُذْكُرُ بِينَ ٱلْوَرَى يَمُرَّ فِي الأسواقِ مُسْتَخْفِياً والله ما الإنسانُ في أهْله

ثم تمشّيت إلى أن وصلت بين القصرين . ولا زلت أمشى حتى وصلت إلى باب زويلة ، فوجدت الخلق في از دحام ، والباب مُنسدًا من كثرة الخلق ، فرأيت بالأمر المقدر جندياً فزاحمته بغير اختياري، فجاءت يدي على جيبه، فجسيته فوجدت فيه صرّة من داخل الجيب الذي يدي عليه، فعمدت إلى تلك الصّرة فأخذتها من جيبه، فحس الجندي بأن جيبه خفّ، فحط يده في جيبه فلم يجد شيئاً والتفت نحوي ورفع يده بالدبوس وضربني على رأسي فسقطت على الأرض . فاحتاط بنا الناس وأمسكوا لجام فرس الجندي وقالوا : من أجل الزحمة تضرب هذاِ

الشاب هذه الضربة . فصرخ عليهم الجندي وقال : هذا حرامي سارق . فعند ذلك أفقت ورأيت الناس يقولون: هذا شاب مليح ، لم ياخذ شيئاً . فبعضهم يصدق وبعضهم يكذب ، وكثر القيل والقال وجذبني الناس وأرادوا خلاصي منه . فبالأمر المقدر جاء الوالي هو وبعض الحكام في هذا الوقت ودخلوا من الباب فوجدوا الخلق مجتمعين عليّ وعلى الجندي، فقال الوالى: ما الخبر؟ فقال الجندي : والله يا أمير إن هذا حرامي ، وكان في جيبي كيس أزرق فيه عشرون ديناراً فأخذه وأنا في الزحام. فقال الوالي للجندي: هل كان معك أحد؟ فقال الجندي: لا. فصرخ الوالي على المقدم وقال: إمسكه وفتَّشه. فأمسكني وقد زال الستر عني فقال له الوالي: أعره من جميع ما عليه. فلما أعراني وجدوا الكيس في ثيابي. فلما وجدوا الكيس أخذه الوالي وفتحه وعده فرأى فيه عشرين ديناراً كما قال الجندي. فغضب الوالي وصاح بأتباعه وقال: قدّموه. فقدّموني بين يديه فقال لي: يا صبي قل الحق، هل أنت سرقت هذا الكيس؟ فأطرقت برأسي إلى الأرض وقِلت في نفسي : إن قلت ما سرقته فقد أخرجه من ثيابي ، وإن قلت سرقته وقعت في العناء. ثم رفعت راسي وقلت: نعم أخذته. فلما سمع مني الوالي هذا الكلام، تعجّب ودعا الشهود فحضروا وشهدوا على منطقي هذا كله في باب رويلة، فأمر الوالي السيّاف بقطع يدي فقطع يدي اليمين. فرقَّ قلب الجندي وشفع في عدم قتلي وتركني الوالي ومضى. وصَّارت الناس حولي وسقوني قدح شراب. وأما الجندي فإنه أعطاني الكيس وقال: أنت شاب مليح ، ولا ينبغي أن تكون لصاً . فأخذته منه وأنشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

> واللهِ مَا كُنْتُ لِصَّاً يَا أَخَا ثِقَةً لَكِنْ رَمَتْنِي صُرُوْفُ الدَّهْرِ عَنْ عَجَلٍ ومَا رَمَيْتُ ولَـكِنَّ الإلَّهَ رَمَى

وَلَمْ أَكُنْ سَارِقاً يَا أَحْسَنَ النَّاسِ فَزَادَ هَمِّي ووَسُواسِيْ وإفْلاسِي سَهْماً فَطَيَّرَ تَاجَ الْمُلْكِ عَنْ رأْسِي

فتركني الجندي وانصرف، بعد ان أعطاني الكيس. وانصرفت أنا ولففت يدي في خرقة وأدخلتها عبّي، وقد تغيّرت حالتي واصفّر لوني مما جرى لي. فتمشيت إلى القاعة وأنا على غير استواء، ورميت روحي على الفراش، فنظرتني الصبية متغيّر اللون فقالت لي: ما وجعك وما لي أرى حالتك تغيّرت؟ فقلت لها: رأسي توجعني وما أنا طيب. فعند دلك اغتاظت وتشوّشت لاجلي وقالت: لا تحرق قلبي يا سيدي، اقعد وارفع رأسك وحدثني بما حصل لك اليوم، فقد بان لي في وجهك كلام. فقلت: دعيني من الكلام. فبكت وقالت: كأنك قد فرغ غرضك منا، فإني أراك على خلاف العادة. فبكت وصارت تحدّثني وأنا لا أجيبها حتى أقبل الليل، فقدمت لي الطعام فامتنعت وخشيت أن تراني آكل بيدي الشمال. فقلت: لا أشتهي أن آكل في هذه الساعة. فقالت: حدثني بما جرى لك في هذا اليوم؟ ولأي شيء أراك مهموماً مكسور الخاطر والقلب؟ فقلت: في هذه الساعة أحدّثك على مهلي. فقدمت لي الشراب وقالت: دونك فإنه يزيل والقلب؟ فقلت: في هذه الساعة أحدّثك على مهلي. فقدمت لي الشراب وقالت: دونك فإنه يزيل القدح وشربته وملاته وناولتني إياه فتناولته منها بيدي الشمال وفرّت الدمعة من جفني، فانشدت هذه الابيات: [من الرّجز]

وكانَ ذَا عَقْلٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرْ

إذا أرادَ اللهُ أَمْراً لاِمْرِيءٍ

# أَصَمَّ أُذَنَيْهِ وَأَعْمَى قَلْبَهُ وَسَلَّ مِنْهُ عَقْلَهُ سَلَّ الشَّعَرْ حَتَّى إِذَا أَنْفَذَ فِيهِ حُكْمَهُ رَدَّ إِلَيْهِ عَقْلَهُ مَعَ النَّظَرْ

فلما فرغت من شعري، تناولت القدح بيدي الشمال وبكيت. فلما رأتني أبكي صرخت صرخة قوية وقالت: ما سبب بكائك؟ قد أحرقت قلبي، وما لك تناولت القدح بيدك الشمال؟ فقلت لها: إن بيدي حبة . فقالت : أخرجها حتى أفقعها لك . فقلت : ما هو وقت فقعها ، لا تطيلي على فما أخرجها في تلك الساعة. ثم شربت القدح ، ولم تزل تسقيني حتى غلب السكر على فنمت مكانى . فأبصرت يدي بلا كف ففتشتني ، فرأت معي الكيس الذي فيه الذهب، فدخل عليها من الحزن ما لا يدخل على أحد. ولا زالت تتألم بسببي إلى الصباح. فلما أفقت من النوم وجدتها هيّات لي مسلوقة وقدّمتها، فإذا هي أربعة طيور من الدجاج ، وأسقتني قدح شراب فاكلت وشربت وحطّيت الكيس وأردت الخروج ، فقالت : أين تروح ؟ فقلت : إلى مكان كذا لازحزح بعض الهم عن قلبي . فقالت : لا ترحل بل اجلس ، فجلست . فقالت لي : وهل بلغت محبتك إياي إلى أن صرفت جميع مالك علي وعدمت كفّك ؟ فأشهدك علي والشَّاهد الله أني لا **آفارقك ،** وسترى صحة قولي . ولعل الله استجاب دعوتي بزواجك . وأرسّلت خلف الشهّود تَحْضَرُوا، فقالت لِهم : اكتبوا كتابي على هذا الشاب واشهَلُوا أني قبضت المهر. فكتبوا كتابي عليها ثم قالت: الشهدوا أن جميع مالي الذي في هذا الصندوق وجميع ما عندي من الممالك والجواري لهذا الشاب. فشهدوا عليها وقبلت أنا التمليك وانصرفوا بعد ما أخذوا الأجرة. ثم إخذتني من يدي وأوقفتني على خزانة وفتحت صندوقاً كبيراً وقالت لي: أنظر هذا الذي في الصندوق. فنظرت فإذا هو ملآن مناديل. فقالت: هذا مالك الذي اخذته منك. فكلما اعطيتني منديلاً فيه خمسون ديناراً، الفّه وأرميه في هذا الصندوق. فخّذ مالك فقد ردّه الله عليك، وأنتّ اليوم عزيز فقد جرى عليك القضاء بسببي حتى عدمت يمينك، وأنا لا أقدر على مكافأتك ولو بذلت روحي لكان ذلك قليلاً ولك الفضل . ثم قالت لي : تسلّم. مالك . فتسلمته ، ثم نقلت ما في صندوقها إلى صندوقي وضممت مالها إلى مالي الذي كنت أعطيتها إياه. وفرح قلبي وزال ِهِمِّي، فقمت قبّلتها وسكرت معها. فقالت: لقد بذلت جميع مالك ويدك في محبتي، فكيف اقدر على مكافأتك؟ والله لو بذلت روحي في محبتك لكان ذلك قليلاً، وما أقوم بواجب حقك علي". ثم إنها كتبت لي جميع ما تملك من ثياب بدنها وصيغتها وأملاكها بحجة ، وما نامت تلك المليلة إلا مهمومة من أجلي حين حكيت لها ما وقع أبي، وبت معها. ثم أقمنا على ذلك أقل من شهر، وقوي بها الضعف وزاد بها المرض ولا مكثت غير خمسين يوماً. ثم صارت من أهل الآخرة، فجهزتها وواريتها في التراب . وعملت لها ختمات وتصدّقت عليها بجملة من المال ، ثم غزلت من التربة فرأيت لها مالاً جزيلاً وأملاكاً وعقارات، ومن جملة ذلك تلك المخازن السمسم التي بعت لك منها ذلك الخزن . وما كان اشتغالي عنك هذه المدة إلَّا لاني بعت بقية الحواصل ، وإلى الآن لم أفرغ من قبض الثمن . فأرجو منك أنك لا تخالفني فيما أقوله لك لأني أكلت زادك. فقد وهبتك ثمن السمسم الذي عندك، فهذا سبب أكلى بيدي الشمال. فقلت له: لقد أحسنت لي وتفضّلت عليّ. فقال لي : لا بد ان تسافر معي إلى بلادي ، فإني اشتريت متجراً مصرياً

وإسكندرانياً فهل لك مصاحبتي؟ فقلت: نعم ، وواعدته على رأس الشهر. ثم بعت جميع ما أملك واشتريت به متجراً وسافرت أنا وذلك الشاب إلى هذه البلاد التي هي بلادكم . فباع الشاب متجره واشترى متجراً عوضه من بلادكم ومضى إلى الديار المصرية . فكان نصيبي في قعودي هذه الليلة حتى حصل ما حصل في غربتي . فهذا يا ملك الزمان ما هو أعجب من حديث الأحدب . فقال الملك : لا بد من شنقكم كلكم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ اقالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ملك الصين لما قال: لا بدّ من الله السين وقال: إن أدنت لي، عند ذلك تقدم المباشر إلى ملك الصين وقال: إن أدنت لي، عند حكيت لك حكاية اتفقت لي في تلك المدة قبل أن أجد هذا الأحدب، من حديثه تهب لنا أرواحنا. فقال الملك: هات ما عندك.

### . حكاية المباشر

فقال: أعلم أني كنت الليلة الماضية عند جماعة عملوا ختمة وجمعوا الفقهاء، فلما قرأ المقرؤون وفرغوا، مدّوا السماط. فمن جملة ما قدّموا زرباجة. فتقدمنا لناكل من الزرباجة فتأخر واجد منا وامتنع من الأكل منها، فحلفنا عليه، فأقسم أنه لا يأكل منها، فشددنا عليه فقال: لا تشددوا على ، فكفاني ما جرى من أكلها. ثم أنشد هذا البيت: [من البسيط]

راعِ الصَّدِيقَ فإنْ لَمْ تَرْعَ خاطِرَهُ فَلَنْ تُعِيْنَ على إرْجاعِهِ الحِيَلُ

فلما فرغنا قلنا له: بالله ما سبب امتناعك عن الأكل من هذه الزرباجة؟ فقال: لأنى لا آكل منها إلا إن غسلت يدى أربعين مرة بالأشنان وأربعين مرة بالسُّعد وأربعين مرة بالصابون، فجملتها مائة وعشرون مرة. فعند ذلك أمر صاحب الدعوة غلمانه فاتوا بالماء وبالذي طلبه، فغسل يديه كما ذكر، ثم تقدم وهو متكرّه وجلس ومدّ يده وهو مثل الخائف، ووضع يده في الزرباجة وصار يأكل وهو متغصب، ونحن نتعجب منه غاية التعجب، ويده ترتعد، فنصب إبهام يده فإذا هو مقطوع وهو ياكل باربعة اصابع . فقلنا له : بالله عليك ، ما لإبهامك هكذا؟ أهو خلقة الله أم أصابه حادث؟ فقال: يا اخواني مّا هو هذا الإبهام وحده ولكن إبهام الأخرى وكذلك رجلاي الاثنان ولكن انظروا، ثم كشف عن إبهام يده الأخرى فوجدناها مثل اليمين وكذلك رجلاه بلا إبهامين . فلما رأيناه كذلك از ددنا عجباً وقلنا له : ما بقى لنا صبر على حديثك والأخبار سبب قطع إبهامي يديك وإبهامي رجليك، وسبب غسل يديك مائة وعشرين مرة. فقال: اعلموا أن والدي كان تاجراً من التجار الكبار وكان أكبر تجار مدينة بغداد في أيام الخليفة هارون الرشيد، وكان مولعاً بشرب الخمر وسماع العود. فلما مات لم يترك شيئاً، فجهزته وقد عملت له ختمات وحزنت عليه إياماً وليالي . ثم فتحت دكانه فما وجدته خلف الأيسرا ووجدت عليه ديوناً كثيرة . فصبّرت اصحاب الديون وطيّبت خواطرهم وصرت ابيع واشتري من الجمعة إلى الجمعة وأعطى أصحاب الديون. ولا زلت على هذه الحالة مدة إلى أن وفيت الديون وزدت على رأس مالي . فبينما أنا جالس يوماً من الأيام ، إذ رأيت صبية لم ترً عيني أحسن منها ، عليها حلى وحلل فاخرة وهي راكبة بغلة وقدامها عبد وورائها عبد. فأوقفت البغلة على رأس السوق

ودخلت ودخل خلفها خادم وقال: يا سيدتي اخرجي ولا تعلمي أحداً فتطلقي فينا النار. ثم حجبها الخادم. فلما نظرت إلى دكاكين التجار لم تجد أفخر من دكاني. فلما وصلت إلى جهتي والخادم خلفها، جلست على دكاني وسلّمت عليّ. فما سمعت أحسن من حديثها ولا أعذب من كلامها. ثم كشفت عن وجهها، فنظرتها نظرة أعقبتني حسرة وتعلق قلبي بمحبتها. وجعلت أكرر النظر إلى وجهها وأنشدت هذين البيتين: [من الكامل]

قُلُ لِلْمَلِيحَةِ فِي الخِمارِ الفَاخِتِي المُوْتُ حقّاً مِنْ عَذَابِكِ رَاحَتِي جُودِي إِلَيَّ بِزَوْرَةٍ أَحْيا بِها ها قد مَدَدْتُ إِلَى نَوالِكِ رَاحَتَي

فلما سمعت إنشادهما أجابتني بهذه الأبيات: [من الطَّويل]

فإنَّ فُؤَادِيْ لا يُحِبُّ سِواكُمْ فلا سَرَّها بَعْدَ البِعَادِ لِقَاكُمْ وَقَلْبِيْ حَزِيْنٌ مُغْرَمٌ بِهَواكُمْ فيا لَيْتَهُ لَمَّا سَقَانِيْ سَقَاكُمْ وَأَيْنَ حَلَلْتُمْ فادْفِنُونِيْ حِذَاكُمْ أَيْنُ عِظَامِي عِنْد رَفْعٍ نِدَاكُمْ لَقُلْتُ رِضَى الرَّحْمٰنِ ثُمَّ رِضَاكُمْ لَقُلْتُ رِضَى الرَّحْمٰنِ ثُمَّ رِضَاكُمْ لَقُلْتُ رِضَى الرَّحْمٰنِ ثُمَّ رِضَاكُمْ أَقُلْتُ رِضَى الرَّحْمٰنِ ثُمَّ رِضَاكُمْ

عَدِمْتُ فُؤَادِيْ فِي ٱلْهَوَىْ إِنْ سَلاَكُمْ وَإِنْ نَظَرَتْ عَيْنِيْ إِلَى غَيْرِ حُسْنِكُمْ وَاللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ هَوَاكُمْ حَلَفْتُ يَمِيْناً لَسْتُ أَسْلِي هَوَاكُمْ سَقَانِي ٱلْهَوَى كأساً مِنَ الحُبِّ صافِياً خُدُوا رَمَقِيْ حَيْثُ ٱسْتَقَرَّتْ بِكُمْ نَوَى وإِنْ تَذْكُرُوا آسْمِي عِنْد قَبْرِيْ يُجِيبُكُم وَإِنْ تَذْكُرُوا آسْمِي عِنْد قَبْرِيْ يُجِيبُكُم فَلَوْ قِيْلَ لِيْ ماذا على اللهِ تَشْتَهِيْ فَلَوْ قِيْلَ لِيْ ماذا على اللهِ تَشْتَهِيْ

فلما فرغت من شعرها قالت: يا فتى، أعندك تفاصيل ملاح ؟ فقلت: يا سيدتى مملوكك فقير، ولكن اصبري حتى تفتح التجار دكاكينهم وأجيء لك بمَّا تريدينه. ثم تحدثت أنا وإيَّاها وأنا غارق في بحر محبتها، تائه في عشقها حتى فتحت التِجار دكاكينهم ، فقمت وأخذت لها جميع ما طلبته، وكان ثمن ذلك خمسة آلاف درهم . وناولت الخادم جميع ذلك، فأخذه الخادم وذهبا إلى خارج السوق فقدموا لها البغلة فركبت، ولم تذكر لي من أين هي ؟ واستحيت أنى أذكر لها ذلك والتزمت الثمن للتجار وتكلفت غرامة خمسة آلاف درهم . وجئت البيت وأنا سكران من محبتها، فقدموا لى العشاء فأكلت لقمة وتذكرت حسنها وجمالها فأشغلني عن الأكل، واردت ان انام فلم يجئني نوم . ولم ازل على هذه الحالة اسبوعاً، وطالبتني التجار بأموالهم فصبرتهم أسبوعاً آخر . فبعد الأسبوع أقبلت وهي راكبة البغلة ومعها خادم وعبدان، فسلمت على وقالت: يا سيدي ابطانا عليك بثمن القماش، فهات الصيرفي واقبض الثمن. فجاء الصيرفي وأخرج له الطواشي الثمن فقبضته، وصرت أتحدث أنا وإيَّاها إلى أن عمر السوق وفتحت التجار فقالت : خذ لي كذا و كذا . فاخذت لها من التجار ما أر ادت و أخذته ومضت ولم تخاطبني في ثمن . فلما مضت ندمت على ذلك، وكنت اخذت الذي طلبته بألف دينار . فلما غَابَتَ عَنْ عَيْنِي قَلْتَ فِي نَفْسِي : أي شيء هذه الحبة؟ أعطتني خمسة آلاف درهم وأخذت شيئاً بالف دينار . فخفت الإفلاس وضياع مال الناس وقلت : إن التجار لم يعرفوا إلا أنا . فما كانت هذه المراة إلا محتالة خدعتني بحسنها وجمالها، ورأتني صغيراً فضحكت عليّ ولم أسألها عن منزلها . ولم أزل في وسواس ، وطالت غيبتها أكثر من شهر ، فطالبتني التجار وشدَّدوا عليُّ

فعرضت عقاري للبيع وأشرفت على الهلاك. ثم قعدت وأنا متفكّر، فلم أشعر إلاّ وهي نازلة على باب السوق ودخَّلت علىٍّ. فلما رأيتها زالت الفكرة ونسيت ما كنت فيه. وأقبلت تحدّثني بحديثها الحسن ثم قالت: هات الميزان وزن مالك. فأعطتني ثمن ما أخذته بزيادة، ثم انبسطت معى في الكلام فكدت أن أموت فرحاً وسروراً حتى قالت لي : هل أنت لك زوجة؟ فقلت : لا ، إنى لا أعرف امرأة . ثم بكيت . فقالت لى : ما لك تبكى ؟ فقلت : من شيء خطر ببالى . ثم إنى أخذت بعض دنانير وأعطيتها للخادم وسألته أن يتوسط في الأمر . فضحك وقال : هي عاشقة لك أكثر منك، وما لها بالقماش حاجة وإنما هو لأجل محبتها لك، فخاطبها بما تريد فإنها لا تخالفك فيما تقول. فرأتني وأنا أعطي الخادم الدنانير، فرجعت وجلست ثم قلت لها: تصدقي على مملوك واسمحى له فيما يقول. ثم حدثتها بما في خاطري، فأعجبها ذلك وأجابتني وقالت: هذا الخادم يأتي برسالتي واعمل أنت بما يقوله لك الخادم. ثم قامت ومضت. وقمت سلمت التجار أموالهم وحصل لهم الربح إلاّ أنا . فإنها حين ذهبت حصل لي الندم من انقطاع خبرها عنى ولم أنم طول ليلي. فما كان إلاّ أيام قلائل وجاءني خادمها، فأكرمته وسألته عنها فقال: إنها مريضة . فقلت للخادم : اشرح لي أمرها . قال : إن هذه الصبية ربتها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد وهي من جواريها. وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخول فأدنت لها في ذلك، فصارت تخرج وتدخل حتى صارت قهرمانة. ثم إنها حدثَّت بك سيدتها وسألتها أن تزوَّجها بك فقالت سيدتها: لا أفعل حتى أنظر هذا الشاب، فإن كان يشتهيك زوَّجتك به. ونحن نريد في هذه الساعة أن تدخل بك الدار ، فإن دخلت الدار ولم يشعر بك أحد وصلت إلى تَوْوَيَجُكَ إِيَّاهَا، وإن انكشف أمرك ضربت رقبتك فماذا تقول؟ قلت: نعم أروح معك وأصبر على الأمر الذي حدثتني به . فقال له الخادم : إذا كانت هذه الليلة فامض إلى المسجد الذي بنته السيدة زبيدة على الدجلة فصل فيه وبت هناك. فقلت: حبًّا وكرامةً. فلما جاء وقت العشاء، مضيت إلى المسجد وصليّت فيه وبت هناك. فلما كان وقت السحر، رأيت الخادمين قد أقبلا في زورق ومعهما صناديق فارغة ، فأدخلوه في المسجد وانصرفوا ، وتأخر واحد منهما فتأملته ، وإذا هو الذي كان واسطة بيني وبينهما . فبعد ساعة صعدت إلينا الجارية صاحبتي ، فلما أقبلت قمت إليها ,وعائقتها ، فقبلتني وبكت وتحدثنا ساعة ، فاخذتني ووضعتني في صندوق وأغلقته عليَّ ، وَلَمْ أَشْعُرُ إِلاَّ وَإِنَا فِي دَارِ الْحَلَيْفَةِ . وجاء إلىَّ بشيء كثير من الأمتعة بحيث يساوي خمسين الف درهم ، ثمَّ رأيت عشرين جارية أخرى وهنَّ نهد أبكار وبينهن الست زبيدة ، وهي لم تقدر على المشى مما عليها من الحلى والحلل . فلما أقبلت تفرقت الجواري من حواليها ، فأتيت إليها وقبلت الأرض بين يديها فأشارت لي بالجلوس، فجلست بين يديها. ثم شرعت تسالني عن حالي وعن نسبي فأجبتها عن كل ما سألتني عنه . ففرحت وقالت : والله ما خابت تربيتنا في هذه الجارية . ثم قائت لي: اعلم أن هذه الجارية عندنا بمنزلة ولد الصلب، وهي وديعة الله عندك. فقبّلت الأرض قدامها ورضيت بزواجي إيّاها . ثم أمرتني أن أقيم عندهم عشرة أيام . فأقمت عندهم هذه المدة وأنا لا أدري من هي الجارية ، إلاّ إن بعض الوصائف تأتيني بالغداء والعشاء لأجل الخدمة . وبعد هذه المدة استأذنت السيدة زبيدة زوجها أمير المؤمنين في زواج جاريتها فأذن لها، وأمر لها بعشرة. آلاف دينار . فأرسلت السيدة زبيدة إلى القاضي والشهود وكتبوا كتابي عليها وبعد ذلك عملوا

الحلويات والأطعمة الفاخرة وفرَّقوا على سائر البيوت، ومكثوا على هذه الحالم عشرة أياج أمحز. وبعد العشرين يوماً، أدخلوا الجارية الحمام لأجل الدخول بها. ثم إنهم قدموا بسفرة فيها طعام ومن جملته خافقية زرباجة محشيّة بالسكر وعليها ماء ورد ممسك، وفيها أصناف الدجاج المحمرة وغيره من سائر الألوان مما يدهش العقول. فوالله حين حضرت المائدة ما أمهلت نفسي حتى نزلت علىّ زرباجة وأكلت منها بحسب الكفاية، ومسحت يدي ونسيت أن أغسلهاً. ومكثت جالساً إلى أن دخل الظلام وأوقدت الشموع وأقبلت المغنيات بالدَّفوف، ولم يزالوا يجلون العروسة وينقطون بالذهب حتى طافت القصر كله. وبعد ذلك أقبلوا بها على ونزعوا ما عليها من الملبوس، فلما خلوت بها في الفراش وعانقتها، وأنا لم أصدق بوصالها، شمّت في يدى رائحة الزرباجة. فلما شمت الرائحة صرخت صرخة، فنزل إليها الجواري من كل جانب، فلرتجفت ولم أعلم ما الخبر. فقالت الجواري: ما لك يا اختنا؟ فقالت لهم: اخرجوا عني هذا الجنون فانا احسب أنه عاقل . فقلت لها : وما الذي ظهر لك من جنوني ؟ فقالت : يا مجنون لأي شيء أملت من الزرباجة ولم تغسل يدك؟ فوالله لا أقبلك على عدم عقلك وسوء فعلك. ثم تناولت من جانبها سوطاً ونزلت به على ظهري ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود من كثرة اللضرب، ثم إنها قالت للجواري: خذوه وامضو به إلى متولي المدينة ليقطع يده التي أكل بها الزرباجة ولم يغسلها. فلما سمعت ذلك قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، اتقطع يدي من أجل أكل الزرباجة وعدم غسلي إياها؟ فدخلت عليها الجواري وقلن لها: يا أختنا لا تؤاخذيه بفعله هذه المرة . فقالت : والله لا بد أن أقطع شيئاً من أطرافه . ثم راحت وغابت عني عشرة أيام ولم ارها. وبعد العشرة أيام أقبلت على وقالت لى: يا أسود الوجه أنا لا أصلح لك، فكيف تأكل الزرباجة ولم تغسل يدك؟ ثم صاحت على الجواري فكتفوني، واخذت موسى ماضياً وقطعت إبهام يدي وإبهام رجلي كما ترون يا جماعة. فغشي عليَّ، ثم ذرَّت عليِّ بالذرور فانقطع الدم . وقلت في نفسى : لا أكل الزرباجة ما بقيت حتى أغسل يدي أربعين مرة بالإشنان وأربعين مرة بالسعد وأربعين مرة بالصابون. فأخذت على ميثاقاً أنى لا آكل الزرباجة حتى أغسل يدي كما ذكرت لكم . فلما جئتم بهذه الزرباجة ، تغيّر لوني وقلت في نفسي : هذه سبب قطع إبهام يدي ورجليّ. فلما غصبتم على قلت: لا بد أن أوفي بما حلفت. فقلت له والجماعة حاضرون: ما حصل لك بعد ذلك؟ قال: فلما حلفت لها، طاب قلبها ونمت وإياها. وأقمنا مدة على هذا الحال، وبعد تلك المدة قالت: إن أهل دار الخلافة لم يعلموا بما حصل سيني وبينك فيها، وما دخلها أجنبي غيرك، وما دخلت فيها إلا بعناية السيدة زبيدةٍ. ثم أعطتني خمسين الف دينار وقالت: خذ هذه الدنانير واخرج واشتر لنا بها داراً فسيجة. فخرجت واشتريت داراً مليحة فسيحة، ونقلت جميع ما عندها من النعم وما أدّخرته من الأموال والقماش والتحف إلى هذه اللدار التي اشتريتها. فهذا سبب قطع إبهامي، فأكلنا وانصرفنا. وبعد ذلك جرى لي مع الأحدب ما جرى وهذا جميع حديثي والسلام . فقال الملك : ما هذا باعذب من حديث الأحدب، بل حديث الأحدب اعذب من ذلك، ولا بد من صلبكم جميعاً. ثم إن اليهودي تقدم وقبل الأرض وقال: يا ملك الزمان، أنا أحدثك بحديث أعجب من حديث الأحدب. فقال ملك الصين: هات ما عندك. فقال:

#### حكاية الطبيب اليهودي

أعجب ما جرى لي في زمن شبابي، أنى كنت في دمشق الشام وتعلّمت صنعة، فعملت فيها. فينما أنا أعمل في صنعتي يومًا من الأيام ، إذ أتاني مملوك من بيت الصاحب بدمشق ، فخرجت له وتوجهت معه إلى منزل الصاحب فدخلت فرأيت في صدر الإيوان سريراً من المرمر بصفائح الذهب، وعليه آدمي مريض راقد وهو شاب لم ير أحسن منه في زمانه. فِقعدت عند رأسه و دعوت له بالشفاء . فأشار إلى بعينه فقلت له : يا سيدي ناولني يدك . فأخرج لي يده اليسرى ، فتعجبت من ذلك وقلت في نفسي : يا لله العجب، إن هذا الشاب مليح ومن بيت كبير وليس عنده ادب، إن هذا هو العجب. ثم جسست مفاصله وكتبت له ورقة. ومكثت أتردد عليه مدة عشرة أيام حتى تعافى ودخل الحمام واغتسل وخرج . فخلع عليّ الصاحب خلعةً مليحة وجعلني مباشراً عنده في المارستان الذي بدمشق. قلما دخلت معه الحمام وقد أخلوه لنا من جميع الناس ودخل الخادم بالثياب وأخذ ثيابه التي كانت عليه من داخل الحمام بعد أن تعرّى، رايت بيده اليمين قطعاً صعبة. فلما رايته اخذت اتعجب وحزنت عليه، ونظرت إلى جسده فوجدت عليه آثار ضرب مقارع فصرت اتعجب من أجل ذلك. فنظر إليّ الشاب وقال لي: يا حكيم الزمان لا تعجب من آمري، فسوف احدَّثك بحديثي حين تخرج من الحمام. فلما خرجنا من الحمام ووصلت إلى الدار وأكلنا الطعام واسترحناً، قال الشاب : هل لك أن تتفرج في الغرفة؟ فقلت : نعم . فأمر العبيد أن يطلعوا الفرش إلى فوق، وأمرهم أن يشووا خاروفاً وأن يأتوا إلينا بفاكهة. ففعل العبيد ما أمرهم به وأتوا بالفاكهة، فأكلنا وأكل هو بيده الشمال. فقلت له: حدثني بحديثك . فقال لي : يا حكيم الزمان اسمع حكاية ما جرى لي ، اعلم انني من أو لاد الموصل، وكان لي والد قد تُوفي أبوه وخلّف عشرة أولاد ذكور من جَملتهم والدّي، وكان أكبرهم . فكبروا كلهم وتزوَّجوا ورزق والدي بي ، وأما أخوته التسعة فلم يرزقوا بأولاد . فكبرت أنا وصرت بين أعمامي وهم فرحون بي فرحاً شَديداً. فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال، كنت ذات يوم مَع والدي في جامع الموصل، وكان اليوم يوم جمعة، فصلَّينا الجمعة وخرج الناس جميعاً ، واما والدي واعماميّ فإنهم قعدوا يتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن إلى أن ذكروا مصر، فقال بعض أعمامي: إن المسافرين يقولون ما على وجه الأرض أحسن من مصر ونيلها. ولقد أحسن من قال فيها وفي نيلها هذين البيتين : [من الكامل]

باللهِ قُلْ لِلنَّيلُ عَنِّيْ إِنَّنِي لَم أَشْفِ مِنْ مَاءِ الفُراتِ غَلِيْلاً يَا قُلُبُ كُمْ خَلَّفْتَ ثَمَّ بُثَيْنَةً وأَظُنُّ صَبْرُكَ أَنْ يَكُونَ جَمِيْلاً يَا

أ ثم إنهم أخلوا يصفون مصر ونيلها. فلما فرغوا من كلامهم وسمعت أنا هذه الأوصاف التي في مصر، صار خاطري مشغولاً بها. ثم انصرفوا وتوجّه كل واحد منهم إلى منزله. فبت تلك الليلة لم يأتني نوم من شغفي بها، ولم يطب لي أكل ولا شرب. فلما كان بعد أيام قلائل تجهّز أعمامي إلى مصر، فبكيت على والدي لأجل الذهاب معهم حتى جهّز لي متجراً ومضيت معهم وقال لهم: لا تدعوه يدخل مصر بل اتركوه في دمشق ليبيع متجره فيها. ثم سافرنا وودّعت والدي وخرجنا من الموصل. وما زلنا مسافرين حتى وصلنا إلى حلب، فأقمنا بها أياماً ثم سافرنا

إلى أن وصلنا دمشق، فرأيناها مدينة ذات أشجارُ وأنهار وأثمار وأطيار كأنها جنة فيها من كل فاكهة ، فنزلنا في بعض الخانات . واستمرّ بها أعمامي حتى باعوا واشتروا ، وباعوا بضاعتي فربح الدرهم خمسة دراهم ففرحت بالربح . ثم تركني أعمامي وتوجهوا إلى مصر . فمكثت بعدهم وسكنت في قاعة مليحة البنيان يعجز عن وصفها اللسان أجرتها كل شهر ديناران، وصرت أتلذذ بالمآكل والمشارب حتى صرفت المال الذي كان معى. فبينما أنا قاعد على باب القاعة يوماً من الأيام ، وإذا بصبية اقبلتٍ على وهي لابسة أفخر الملابس مِما رأت عيني افخر منها، فعزمت عليها فما قصرت بل صارت داخل الباب. فلما دخلت ظفرت بها وفرحت بدخولها، فردّت الباب على وعليها وكشفت عين وجهها وقلعت إزارها فوجدتها بديعة الجمال، فتمكن حبها من قلبي. فقمت وجئت بسُفرة مِن أطيب المأكول والفاكهة وما يحتاج إليه المقام، وأكلنا ولعبنا، وبعد اللعب شربنا حتى سكرنا. ثم نمت معها في أطيب ليلة إلى الصباح وبعد ذلك أعطيتها عشرة دنانير، فحلفت أنها لا تاخذ الدنانير مني ثم قالت إيا حبيبي انتظرني بعد ثلاثة ايام وقت المغرب أكون عندك، وهييء لنا بهذه الدنانير مثل هذاً . والمطنئي هِي عشرة دنانير وودعتني وانصرفت، فاحذت عقلي معها. فلما مضت الآيام الثلاثة، أتت وعليها من المزركش والحلي والحلل أعظم مما كِان عليها أولاً. وكنت هيَّات لها ما يليق بالمقام قبل أن تحضر، ثم أكلنا وشربنا ونمنا مثل العادة إلى الصباح ، ثم أعطتني عشرة دنانير وواعدتني يعِد ثلاثة أيام أنها تحضر عندي. فهيَّات لها ما يليق بالمقام ، وبعد ثلاثة أيام حضرت في قماش أعظم من الأول والثاني ثم قاليت لي : يا سيدي هل أنا مليحة؟ فِقلت : إي والله . فقالت : هل َ تَاذَنَّ لِيَ أَن أَجِيءَ مَعْتَى بُصِبِيةٍ أَحَسُّن منى وأصغر سناً منى حتى تلعب معنا ونضحك وإيّاها؟ فإنها سألتني أن تخرج مّعى وتبيت معنا لنضحك وإيَّاها. ثم أعطيْني عشرين ديناراً وقالت لي : زدلِتا المقام لأجل الصبية التي تأتي معي، ثم إنها ودعتني وانصرفت. فلما كان اليوم الرابع ، جهزت لها ما يليق بالمقام على العادة. فلما كان بعد المغرب، وإذا بها قد أتت ومعها واحدة ملفوفة بإزار، فدخلتا وجلستا. فَفُرِحت وأوقدت الشموع واستقبلتهما بالفرح والسرور ، فقامتا ونزّعتا ما عليهما من القماشُ وكشفت الصبية الجديدة عن وجهها فرايتها كالبدر في تمامه. فلم أرّ أحسن منها. فقمت وقدمت لهما الأكل والشرب. فأكلنا وشربنا، وصرت أقبل الصبية الجديدة وأملاً لها القدح وأشرب معها، فغارت الصبية الأولى في الباطن ثم قالت: بالله، إن هذه الصبية مليحة، أما هي أظرف مني؟ قلت: إي والله . قالت : خاطري أن تنام معها . قلت : على رأسي وعيني . ثم قامت وفرشت لنا ، فقمت ونمت مع الصبية الجديدة إلى وقت الصبح. فلما أصبحت وجدت يدي ملوَّلة بدم ، ففتحت عيني فوجدت الشمس قد طلعت، فنبهت الصبية، فتدحرجت رأسها عن بدنها. فظننت أنها فعلت ذلك من غيرتها منها. ففكرت ساعة ثم قمت قلعت ثيابي وحفرت في القاعة ووضعت الصبية ورددت عليها التراب واعدت الرخام كما كان، ثم لبست وأحدت بقية مالي وخرجت. وجئت إلى صاحب القاعة ودفعت له أجرة سنة وقلت له: أنا مسافر إلى أعمامي بمصر. ثم سافرت إلى مصر واجتمعت باعمامي ، ففرحوا بي ووجدتهم قد فرغوا من بيع متجرهم ثم قالوا لمي: ما سبب مجيئك؟ فقلت لهم : اشتقت إليكم وخفت أن لا يبقى معَّي شيء من مالي . فأقمت عندهم سنة وأنا أتفرّج على مصر ونيلها، ووضعت يدي في بقية مالي وصرت أصرف منه

وآكل وأشرب حتى قرب سفر أعمامي فهربت منهم . فقالوا: لعلّه سبقنا ورجع إلى دمشق . فسافروا وخرجت أنا فأقمت بمصر ثلاث سنين وصرت أصرف حتى لم يبق معي من المال شيء ، وأنا في كل سنة أرسل إلى صاحب القاعة أجرتها . وبعد الثلاث سنين ، ضاق صدري ولم يبق معي إلاّ أجرة السنة فقط . فسافرت حتى وصلت إلى دمشق ونزلت في القاعة ، ففرح بي صاحبها . فدخلت القاعة ومسحتها من دم الصبية المذبوحة ، ورفعت المخدة فوجدت تحتها العقد الذي كان في عنق تلك الصبية . فاخذته وتأملته وبكيت ساعة ، ثم أقمت يومين . وفي اليوم الثالث ، دخلت الحمام وغيرت أثوابي وأنا ما معي شيء من الدراهم ، فجئت يوماً إلى السوق فوسوس لي الشيطان لأجل إنقاذ القدر . فأخذت العقد الجوهر وتوجهت به إلى السوق وناولته للدلال فقام لي وأجلسني بجانبه وصبر حتى عمر السوق ، وأخذ ذلك الدلال ونادى عليه خفية وأنا لا أعلم . وإذا بالعقد مثمن بلغ ثمنه ألفي دينار . فجاءني الدلال وقال لي : إن هذا العقد مثمن بلغ ثمنه إلى الف درهم . فقلت : له نعم ، هذا كنا صنعناه لواحدة نضحك عليها به وورثتها زوجتي فأردنا بيعه ، فرح وأقبض الألف درهم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت الله الله الله الله الله السعيد، أن الشاب قال للدلال : اقبض الألف درهم . وسمع الدلال ذلك ، عرف أن قضيته مشكلة . فتوجّه بالعقد إلى كبير السوق واعطاه إيّاه، فاخذه وتوجه به إلى الوالي وقال له: إن هذا العقد سرق من عندي ووجدنا الحرامي لابساً لباس أولاد التجار . فلم فسألني الوالي عن ذلك العقد فقلت له ما قلته للدلال. فضحك الوالي وقال: ما هذا كلاء الحق. فلم أدر إلاَّ وحواشيه جرَّدوني من ثيابي وضربوني بالمقارع على جميع بدني فأحرقني الضرب. فقلت: أنا سرقته . وقلت في نفسي : إن الأحسن أنى أقول أنا سرقته ولا أقول إن صاحبته مقتولة عندي فيقتلوني فيها . فلما قلت إني سرقته ، قطعوا يدي وقلوها في الزيت فغشي على ، فسقوني الشراب حتى أفقت . فأخذت يدى وجئت إلى القاعة . فقال صاحب القاعة : حيث ما جرى لك هذا، فاخل القاعة وانظر لك موضعاً آخر لأنك متهم بالحرام . فقلت له : يا سيدي اصبر عليٌّ يومين أو ثلاثة حتى انظر لي موضعاً . قال : نعم . ومضى وتركني . فبقيت قاعداً ابكي واقول : كيف أرجع إلى أهلي وأنا مقطوع اليد؟ والذي قطع يدي لم يعلُّم أني بريء، فلعل الله يحدث بعد ذلك آمراً. وصرت ابكي بكاءً شديداً. فلما مضي صاحب القاعة عني، لحقني غمّ شديد فتشوَّشت يومين، وفي اليوم الثالث ما ادري إلاّ وصاحب القاعة جاءني ومعه بعض الظلمة وكبير السوق وادَّعي عليَّ أني سرقت العقد. فخرجت لهم وقلت لهم : ما الخبر؟ فلم يمهلوني بل كتفوني ووضعوا في رقبتي جنزيراً وقالوا لي: إن العقد الذي كان معك طلع لصاحب دمشق ووزيرها وحاكمها . وقالوا : إن هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب من مدّة ثلاث سنين ومعه ابنته. فلما سمعت هذا الكلام منهم، ارتعدت مفاصلي وقلت في نفسي: هم يقتلونني ولا محالة ، والله لا بدُّ أنني أحكى للصاحب حكايتي ، فإن شاء قتلني وإن شاء عفا عني . فلما وصلنا إلى الصاحب أوقفني بين يديه، فلما رآني قال: أهذا الذي سرق العقد ونزل به ليبيعه؟ إنكم

قطعتم يده ظلماً. ثم أمر بسجَّان كبير السوق وقال له: أعط هذا ديَّة يده وإلاَّ اشنقك وآخذ جميع مالك. ثم صاح على أتباعه، فأحذوه وجرّوه وبقيت أنا والصاحب وحدنا بعد أن فكوا الغل من عنفي بإدنه وحلُّوا وثاقي . ثم نظر إليَّ الصاحب وقال لي : يا ولدي ، حدَّثني واصدقني كيف وصل إليك هذا العقد؟ فقلت: يا مولاي إني أقول لك الحق. ثم حدثته بجميع ما جرى لي مع الصبية الأولى، وكيف جاءتني بالثانية وكيف ذبحتها من الغيرة، وذكرت له الحديث بتمامه. فلما سمع كلامي هزّ رأسه وحطّ منديله على وجهه وبكي ساعة، ثم أقبل عليّ وقال لى : اعلم يا ولدي أن الصبية الكبيرة بنتى وكنت أحجر عليها ، فلما بلغت أرسلتها إلى ولد عمها بمصر فمات، فجاءتني وقد تعلمت العهر من أولاد مصر، وجاءتك أربع مرات ثم جاءتك بأختها الصغيرة، والآثنتان شقيقتان وكانتا مُحبَّتيْنِ لبعضهما. فلما جرى للكبيرة ما جرى، اخرجت سرَّها على اختها فطلبت مني الذهاب معها ثم رجعت وحدها، فسألتها عنها فوجدتها تبكى عليها وقالت: لا أعلم لها خبراً. ثم قالت لأمها سراً جميع ما جرى من ذبحها اختها. فاخبرتنى أمها سرآً، ولم تزل تبكي وتقول: والله لا أزال أبكي عليها حتى أموت. وكلامك يا ولدي صحيح ، فإني أعلم بذلك قبل أن تخبرني به . فانظر يا ولدي ما جرى ، وأنا أشتهي منك أن لا تخالفني فيما أقول لك وهو ، إني أريد أن أزوَّجك ابنتي الصغيرة فإنها ليست شقيقة لهما وهي بكر، ولم آخذ منك مهراً واجعل لكما راتباً من عندي وتبقى عندي بمنزلة ولدي. فقلت له: الأمر كما تريديا سيدي، ومن اين لي أن أصل إلى ذلك؟ فأرسل الصاحب في الحال من عنده بريداً واتاني بمالي الذي خلَّفه والدي ، وإنا اليوم في ارغد عيش . فتعجبت منه واقمت عنده ثلاثة أيام وأعطاني مالاً كثيراً، وسافرت من عنده فوصلت إلى بلدكم هذه، فطابت لي فيها المعيشة وجوى لي مع الأحدب ما جرى . فقال ملك الصين : ما هذا باعجب من حديث الأحدب ، ولا بدّ لي من شنقكُم جميعاً وخصوصاً الخياط الذي هو رأس كل خطية . ثم قال : يا خياط إن حدثتني بشيء اعجب من حديث الأحدب وهبت لكم ذنوبكم . فعند ذلك تقدم الخياط وقال :

حكايةالخياط

اعلم يا ملك الزمان أن الذي جرى لي أعجب مما جرى للجميع ، لأني كنت قبل أن أجتمع بالأحدب أول النهار في وليمة لبعض أصحابي أرباب الصنائع من خياطين وبزازين ونجارين وغير ذلك ، فلما طلعت الشمس حضر الطعام لناكل ، وإذا بصاحب الدار قد دخل علينا ومعه شاب غريب مليح من أهل بغداد ، وعلى ذلك الشاب أحسن ما يكون من الثياب ، وهو في أحسن ما يكون من الجمال ، غير أنه أعرج . فدخل علينا وسلّم فقمنا له ، فلما أراد الجلوس ، رأى فينا إنساناً مزيناً فامتنع من الجلوس وأراد أن يخرج من عندنا فمنعناه نحن وصاحب المنزل وشددنا عليه ، وحلف عليه صاحب المنزل وقال له : ما سبب دخولك وخروجك ؟ فقال : بالله يا مولاي لا تتعرض لي بشيء ، فإن سبب خروجي هذا المزين الذي هو قاعد . فلما سمع منه صاحب الدعوة هذا المزين ؟ ثم التفتنا إليه وقلنا له : إحك لنا ما سبب غيظك من هذا المزين . فقال الشاب : يا جماعة ، إنه جرى لي مع هذا المزين أمر عجيب في بغداد بلدي و كان هو سبب عرجي و كسر رجلي . و حلفت أني ما مقيت أقاعده في مكان و لا أسكن في بلد هو ساكن فيها ، وقد سافرت من رحلي . و حلفت أني ما مقيت أقاعده في مكان و لا أسكن في بلد هو ساكن فيها ، وقد سافرت من

بغداد ورحلت منها وسكنت في هذه المدينة ، وأنا الليلة لا أبيت إلاّ مسافراً . فقلنا له : بالله عليك أن تحكي لنا حكايتك معه . فاصفّر لون المزين حُين سألنا الشاب . ثم قال الشاب :

حكاية الأعرج مع مزين بغداد

اعلموا يا جماعة الخير أن والدي من أكِابر تجار بغداد ولم يرزقه الله تعالى بولد غيري ، فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال، توفي والدي إلى رحمة الله تعالى وحلُّف لي مالاً وحدماً وحشماً، فصرت البس احسن الملابس وآكل احسنُ المآكل. وكان الله سبحانه بغّضني في النساء، إلى أن كنت ماشياً يوماً من الأيام في أزَّقة بغداد، وإذا بجماعة تعرَّضوا لي في الطريق، فهربت ودخلت زقاقاً لا ينفذ وارتكنت في آخره على مصطبة ، فلم أقعد غير ساعة ، وإذا بطاقة قصاد المكان الذي أنا فيه فتحت وطلّت منها صبية كالبدر في تمامه لم الرّ في عمري مثلها، ولها زرع تسقيه، وذلك الزرع تحت الطاقة، فالتفتت يميناً وشمالاً ثم قفلت الطاقة وغابت عني . فانطلقت في قلبي النار واشتغل خاطري بها وانقلب بغضي للنساء محبة ، فلا زلت جالساً في هذا المكان إلى المغرب وأنا غائب عن الدنيا من شدة الغرام . وإذا بقاضي المدينة راكب وقدَّامه عبيد ووراءه خدام . فنزل ودخل البيت الذي طلَّت منه تلك الصبية فعرفت أنه أبوها، ثم إنى جئت منزلي وأنا مكروب ووقعت على الفراش مهموماً فدخلت على جواري وقعدن حولي ولم يعرفن ما بي وأنا لم أبد لهنَّ امراً ولم أرد لخطابهن جواباً. وعظم مرضى فصارت الناس تعودني. فدخلت عليَّ عجوز ، فلما راتني لم يخف عليها حالى ، فقعدت عند راسي والطفتني وقالت : يا ولدي ، قل لى خبرك. فحكيت لها حكايتي. فقالت: يا ولدي، إن هذه بنت قاضي بغداد وعليها الحجر،. والموضع الذي رأيتها فيه هو طبقتها، وأبوها له قاعة كبيرة أسفل، وهي وحدها وأنا كثيراً ما أدخل عندهم . ولا تعرف وصالها إلاّ منّى فشدّ حيلك . فتجلدت وقوّيت نفسي حين سمعت حديثها وفرح أهلى في ذلك اليوم وأصبحت متماسك الأعضاء مترجّياً تمام الصحة. ثم مضت العجوز ورجّعت ووجهها متغيّر فقالت: يا ولدي، لا تسأل عَمَّا جرى منها لما قلت لها ذلك، فإنها قالت لى: إن لم تسكتي يا عجوز النحس عن هذا الكلام الفعلن بك ما تستحقينه . والا بد أن أرجع إليها ثاني مرة . فلما سمعت ذلك منها از ددت مرضاً على مرضى . فلما كان بعد أيام أتت العجوز وقالت: يا ولدي أريد منك الشارة. فلما سمعت ذلك منها، ردَّت روحي إلى جسمي وقلت لها: لك عندي كل خير . فقالت : إني ذهبت بالأمس إلى تلك الصبية ، فلما نظرتني وأنا منكسرة الخاطر باكية العين قالت: يا خالتي، ما لى أراك ضيّقة الصدر؟ فلما قالت لي ذلك، بكيت وقلت لها: با بنتي وسيدتي، إني أتيتك بالأمس من عند فتي يهواك وهو مشرف على الموت من أجلك. فقالت وقد رقَّ قلبها: ومن أين يكون هذا الفتي الذي تذكرينه؟ قلت: هو ولدي وثمرة فؤادي ، رآك في الطاقة من أيام مضت وأنت تسقين زرعك ، ورأى وجهك فهام بك عشقاً، وأنا أول مرة أعلمته بما جرى لي معك فزاد مرضه ولزم الوساد، وما هو إلاّ ميت ولا محالة . فقالت وقد اصفّر لونها : هل هذا كله من اجلى ؟ قلت : إي والله فماذا تأمرين ؟ قالت : إمضي إليه واقرئيه منى السلام واخبريه ان عندي اضعاف ما عنده، فإذا كان يوم الجمعة قبل الصلاة يجيء إلى الدار وأنا أقول: افتحوا له الباب، وأطلعه عندي وأجتمع وإيَّاه ساعة ويرجع قبل مجيء أبي من الصلاة. فلما سمعت كلام العجوز ، زال ما كنت أجده من الألم واستراح

قلبى، ودفعت إليها ما كان على من الثياب وانصرفت وقالت لى: طيب قلبك. فقلت لها: لم يبقُّ فيُّ شيء من الألم وتباشر أهل بيتي وأصحابي بعافيتي. ولم أزل كذلك إلى يوم الجمعة، وإذا بالعجوز دخلت علىّ وسألتني عن حالي. فأخبرتها أني بخير وعافية. ثم لبست ثيابي وتعطّرت ومكثت انتظر الناس يذهبون إلى الصلاة حتى أمضي إليها. فقالت العجوز: إن معك في الوقت اتساعاً زائداً، فلو مضيت إلى الحمام وأزلت شعرك لا سيما من أثر المرض لكان في ذلك صلاحك. فقلت لها: إن هذا هو الرأي الصواب. لكن أحلق رأسي أولاً ثم أدخل الحمام . فأرسلت خلف المزين ليحلق لي رأسي وقلت للغلام : امض إلى السوق وأتني بمزين يكون عاقلاً قليل الفضول لا يصدع رأسي بكثرة كلامه. فمضى الغلام وأتى بهذا الشيخ. فلما دخل سلَّم على فرددت عليه السلام فقال: أذهب الله غمَّك وهِمَّك والبؤس والأحزان. فقلت: تقبل الله منك. فقال: أبشر يا سيدي فقد جاءتك العافية، تريد تقصير شعرك وإخراج دم؟ فإنه ورد عن ابن عباس أنه قال: من قصّر شعره يوم الجمعة صرف الله عنه سبعين داء. وروى عنه ايضاً أنه قال : من احتجم يوم الجمعة لا يأمن ذهاب البصر وكثرة المرض . فقلت له : دع عنك هذا الهذيان وقم في هذه الساعة احلق لي رأسي فإني رجل ضعيف. فقام ومدِّ يده وأخرج منديلاً وفتحه، وإذا فيه اصطرلاب وهو سبع صفائح، فاخذه ومضى إلى وسط الدار ورفع راسه إلى شعاع الشمس ونظر ملياً وقال لي : اعلَّم أنه مضى من يومنا هذا وهو يوم الجمعة وهُّو عاشر صفر سنَّة ثلاث وستين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وطالعه بمقتضى ما أوجبه علم الحساب المريخ سبع درج وستة دقائق. واتفق أنه قارنه عطارد، وذلك يدل على أن حلق الشعر جيد جداً، ودل عندي عَلَى أنك تريد الأفضال على شخص وهو مسعود، لَكِن بعده كلام يقع وشيء لا أذكره لك. فقلت له: والله لقد أضجرتني وأزهقت روحي وفوَّلت عليٌّ ، وأنا ما طُّلبتك إلاّ لتحلق رأسي ، فقم واحلق رأسي ولا تطل عليّ الكلام . فقال : والله لو علمت حقيقة الأمر لطلبت مني زيادة البيان ، وأنا أشور عليك أنك تعمل اليوم بالذي آمرك به بمقتضى حساب الكواكب، وكان سبيلك أن تحمد الله ولا تخالفني. فإني ناصح لك وشفيق عليك وأودّ أن أكون في خدمتك سنة كاملة وتقوم بحقى، ولا أريد منك أجرة على ذلك. فلما سمعت ذلك منه قلت له َ: إنك قاتلي في هذا اليوم ولا محالة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباخ .

فلما كانت الليلة و اليوم يا سيدي، أنا الذي تسميني الناس الصامت لقلة الكلام دون اليوم يا سيدي، أنا الذي تسميني الناس الصامت لقلة الكلام دون إخوتي، لان أخي الكبير اسمه البقبوق، والثاني الحدار، والثالث بقبق، والرابع اسمه الكوز الأصواني، والخامس اسمه العشار، والسادس على الما التحال الما العشار، والسادس التحال الما التحال الما التحال الما العشار، والسادس الكلام رأيت أن مرارتي انفطرت وقلت للغلام: اعطه ربع دينار وخلّه ينصرف عني لوجه الله، فلا حاجة لي في حلاقة رأسي. فقال هذا المزين حين سمع كلامي مع الغلام: أي شيء هذا المقال يا مولاي؟ والله لا آخذ منك أجرة حتى أخدمك، ولا بد من خدمتك، فإنه واجب علي خدمتك وقضاء حاجتك، ولا أبالي إذا لم آخذ منك دراهم. فإن كنت لا تعرف قدري فأنا أعرف قدرك،

وكان والدك رحمه الله تعالى له علينا الإحسان لأنه كان كريماً . والله لقد ارسل والدك خلفي يوماً مثل هذا اليوم المبارك فدخلت عليه وكان عنده جماعة من أصحابه، فقال لي : أخرج ليُّ دماً. فأخذت الاصطرلاب وأخذت له الإرتفاع . فوجدت طالع الساعة نحساً وإخراج الدم فيها صعباً ، فأعلمته بذلك . فامتثل وصبر إلى أن أتت الساعة الحميدة وأخرجت له فيها الدم ، ولم يخالفني بل شكرني وكذلك الجماعة الحاضرون، وأعطاني والدك مائة دينار في نظير إخراج الدم . فقلت له : لا رحم الله أبي الذي عرف مثلك . فضحك هذا المزين وّقال : لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ، سبحان من يغيّر و لا يتغيّر . ما كنت أظنك إلاّ عاقلاً لكنك خرفت من المرض . وقال الله في كتابه العزيز : والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . وأنت معذور على كل حال وما ادري سبب عجلتك، وأنت تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئاً إلاّ بمشورتي. وقد قيل إن المستشار مؤتمن ، وما تجد أحداً أعرف مني بالأمور . فأنا واقف على أقدامي أخدمك وما ضجرت منك، فكيف ضجرت أنت مني؟ وأنا أصبر عليك لأجل ما لأبيكَ عليٌّ من الفضل. فقلت له: والله لقد اطلت عليّ الخطاب وزدت عليّ في المقال ، وأنا قصدي أن تحلّق رأسي وتنصرف عني . وأظهرت الغضب وأردت أن أقوم وإن كان قد بلُّ رأسي. فقال: قد علمت أنه قد غلب عليك الضخر منى، لكن لا أواخذك لأن عقلك ضعيف وأنت صبى ومن زمن قريب كنت أحملك على كتفي وأمضى بك إلى المكتب. فقلت له: يا أخي بحق الله عليك انصرف عني حتى أقضى شغلي وقم إلى حال سبيلك . ثم مزّقت أثوابي ، فلما رآني فعلت ذلك أخذ الموس وسنّه ، ولا زال يسنّه حتى كادت روحي أن تفارق جسمي . ثم تقدُّم إلى رأسي وحلق منها بعضاً ثم رفع يده وقال : يا مولاي ، العجلة من الشيطان . ثم إنه أنشد هذين البيتين : [من الطُّويل]

تَأَنَّ ولا تَعْجَلُ لأَمْرٍ تُرِيْدُهُ وَكُنْ راحِماً للنَّاسِ تُبْلَ بِرَاحِمِ فَما مِنْ يَدِ إلا يَدُ اللهِ فَوْقَها وَلا ظالِمٌ إلا سَيُبْلَى بِظالِمٍ فما مِنْ يَدِ إلا يَدُ اللهِ فَوْقَها

ثم قال : يا مولاي ، ما أظنك تعرف بمنزلتي ، فإن يدي تقع على رأس الملوك والأمراء والوزراء والحكماء والفضلاء ، وفي مثلى قال الشاعر : [من المتقارب]

جَمِيْع ُ الصَّنائع مِثْلُ العُقُوْدِ وهَذا الْمُزَيِّنُ دُرُّ السُّلُوْكِ فَيَعْلُوْ على كُلِّ ذِي حِكْمَةَ وتَحْتَ يَدَيْهِ رُؤُوسُ الْمُلُوْكِ فَيَعْلُوْ على كُلِّ ذِي حِكْمَةً

فقلت له: دع ما لا يعنيك فقد ضيقت صدري وأشغلت خاطري. فقال: أظنك مستعجلاً. فقلت له: نعم ، نعم ، فقال: تمهل على نفسك فإن العجلة من الشيطان وهي تورث الندامة والحرمان . وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الأمور ما كان فيه تان . وأنا والله رابني أمرك فأشتهي أن تعرفني ما الذي أنت مستعجل من أجله ولعله خير ، فإني أخشى أن يكون شيئاً غير ذلك ، وقد بقي من الوقت ثلاث ساعات ثم غضب ورمى الموسى من يده وأخذ الاصطرلاب ومضى إلى الشمس ووقف حصة مديدة وعاد وقال: قد بقي لوقت الصلاة ثلاث ساعات لا تزيد ولا تنقص . فقلت له: بالله عليك اسكت عني فقد فتّت كبدي . فأخذ الموسى وسنة كما فعل أولاً ، وحلق بعض رأسي وقال: أنا مهموم من عجلتك ، فلو أطلعتني على سببها لكان خيراً لك . لأنك تعلم أن والدك ما كان يفعل شيئاً إلاّ بمشورتي . فلما علمت أن ما لي خلاص ، قلت في

نفسى: قد جاء وقت الصلاة وأريد أن أمضي قبل أن تخرج الناس من الصلاة، فإن تأخرت ساعةً لا أدري أين السبيل إلى الدخول إليها. فقلت: أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضول، فإنى أريد أن أمضى إلى دعوة عند أصحابي. فلما سمع ذكر الدعوة قال: يومك يوم مبارك على ، لقد كنت البارحة حلفت على جماعة من أصدقائي ونسيت أن أجهز لهم شيئاً يأكلونه وفي هذه الساعة تذكرت ذلك، وافضيحتاه منهم . فقلت له : لا تهتم بهذا الأمر، بعد تعريفك أنني اليوم في دعوة، فكل ما في داري من طعام وشراب لك إن أنجزت أمري وعجّلت حلاقة رأسي . فقال : جزاك الله خيراً ، صف لي ما عندك لأضيافي حتى أعرفه . فقلت : عندي خمسة أوان من الطعام وعشر دجاجات محمّرات وخاروف مشوى. فقال: أحضرها لي حتى أنظر. فأحضرت إليه جميع ذلك . فلما عاينه قال : بقى الشراب . فقلت له :عندى . قال : أحضره . فأحضرته له . قال : لله درك ما أكرم نفسك، لكن بقى البخور والطيب . فأحضرت له درجاً فيه ندُّ وعود وعنبر ومسك يساوي خمسين ديناراً ، وكان الوقت قد ضاق حتى صار مثل صدري فقلت له : حد هذا وَاحلق لي جميع رأسي بحياة محمد ﷺ. فقال المزين : والله ما آخذه حتى أرى جميع ما فيه . فامرت الغلام ففتح له الدرج ، فرمي المزين الاصطرلاب من يده وجلس على الأرض يقلب الطيب والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادت روحي أن تفارق جسمي، ثم تقدم وأخذ الموسى وحلق من راسي شيئاً يسيراً وقال : والله يا ولدي ما ادري الشكرك أم أشكر والدك؟ لأن دعوتي اليوم كلها من بعض فضلك وإحسانك، وليس عندي من يستحق ذلك وإنما عندي زيتون الحمامي وصليع الفاني وعوكل الفوال وعكرشة البقال وحميد الزبال وعكارش اللبان، وَلَكُلُ مِنْ هَوْلًاء رقصة يرقصها وأبيات ينشدها ، وأحسن ما فيهم أنهم مثل الملوك . وعبدك أنا لا أعرف كثرة كلام ولا فضول. أما الحمامي فإنه يقول: إن لم اذهب إليها تجئني بيتي. وأما الزبال فإنه ظريف خليع ، كثيراً ما يرقص ويفول : الخير عند زوجني ما صار في صندوق . وكل واحد من أصحابي له لطائف لا توجد في الآخر . وليس الخبر كالعيان ، فإن اخترت أن تحضر عندنا كان ذلك أحب إليك وإلينا، واترك رواحك إلى أصدقائك الذين قلت لى إنك تريد الذهاب إليهم، فإن عليك أثر المرض . وربما تمضي إلى أقوام كثيرين الكلام يتكلمون فيما لا يعنيهم ، وربما يكون فيهم واحد فضولي وانت قلقت روحك من المرض . فقلت : إن شاء الله يكون ذلك في غير هذا اليوم. فقال لى: الانسب أن تقدم حضورك عند أصحابي لتغتنم مؤانستهم وتفوز بحملهم وتعمل بقول الشاعر: [من الرَّمل]

## لاَ تُؤَخِّرُ لَذَّةً إِنْ أَمْكَنَتْ إِنَّ الزَّمانَ كَثِيرُ العَطَبْ

فضحكت عن قلب مشحون بالغيظ وقلت له: اقض شغلي واسير انا في امان الله تعالى، وتمضي انت إلى اصحابك فإنهم منتظرون قدومك. فقال: ما طلبت إلا أن اعاشرك بهؤلاء الأقوام فإنهم من أولاد الناس الذين ما فيهم فضولي، ولو رأيتهم مرة واحدة لتركت جميع اصحابك. فقلت له: نعم الله سرورك بهم ولا بدّ أن أحضرهم عندي يوماً. فقال: إذا أردت ذلك وقدمت دعوت أصحابك في هذا اليوم، فاصبر حتى أمضي بهذا الإكرام الذي أكرمتني به وادعه عند أصحابي ياكلون ويشربون ولا ينتظرون. ثم أعود إليك وأمضى معك إلى أصدقائك

فليس بيني وبين أصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود إليك عاجلاً وأمضى معك أينما توجهت . فقلت : لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم . إمض أنت إلى أصدقائك وانشرح معهم ودعني أمضى إلى أصدقائي وأكون معهم في هذا اليوم فإنهم ينتظرون قدومي. فقال المزين : لا أدعك تمضى وحدك. فقلت له: إن الموضع الذي أمضي إليه لا يقدر أحد أن يدخل غيري. فقال: أظنك اليوم في ميعاد واحدة وإلاّ كنت تأخذني معك، وأنا أحق من جميع الناس واساعدك على ما تريد، فإني أخاف أن تدخل على امرأة أجنبية فتروح روحك. فإن هَذه مدينة بغداد لا يقدر أحد أن يعمل فيها شِيئاً من هذه الأشياء لا سيما في مثل هذا اليوم ، وهذا والي بغداد صارم عظيم . فقلت : ويلك يا شيخ الشر ، أي شيء هذا الكلام الذي تقابلني به ؟ فسكت سكوتاً طويلاً و ادر كنا وقت الصلاة وجاء وقت الخطبة وقد فرغ من حلق رأسي . قلت له: امض إلى اصحابك بهذا الطعام والشراب وأنا انتظرك حتى تعود وتمضى معى. ولم أزل أخادعه لعله يمضى . فقال لى : إنك تخادعني وتمضى وحدك وترمى نفسك في مصيبة لا خلاص لك منها . فالله الله، لا تبرح حتى أعود إليك وأمضي معك حتى أعلم ما يتم من أمرك. فقلت له: نعم لا تبطىء على . فأخذ ما أعطيته من الطعام والشراب وغيره وخرج من عندي، فسلَّمه إلى الحمال ليوصله إلى منزله واخفى نفسه في بعض الأزقة. ثم قمت من ساعتى وقد أعلنوا على المنارات بسلام الجمعة ، فلبست ثيابي وخرجت وحدي واتيت إلى الزقاق ووقفت على البيت الذي رأيت فيه تلك الصبية ، وإذا بالمزين خلفي ولا أعلم به . فوجدت الباب مفتوحاً فدخلت ، وإذا بصاحب الدار عاد إلى منزله من الصلاة ودخل القاعة وغلق الباب. فقلت: من أين علم هذا الشيطان بي ؟ فاتفق في هذه إلساعة لأمر يريده الله من هتك سترى ، أن صاحب الدار أذنبت جارية عنده فضربها فصاحت، فدخل عنده عبد ليخلصها فضربه فصاح الآخر. فاعتقد المزين أنه يضربني، فصاح ومزّق أثوابه وحثى التراب على رأسه وصار يصرخ ويستغيث والناس حوله وهو يقول: قتل سيدي في بيت القاضي . ثم مضى إلى داري وهو يصيح والناس خلفه ، وأعلم أهل بيتي وغلماني، فما دريت إلاَّ وهم قد أقبلوا يصيحون : واسيداه . كل هذا والمزين قدامهم وهو ممزق الثياب والناس معهم . ولم يزالوا يصرخون وهو في أوائلهم يصرخ وهم يقولون : واقتيلاه . وقد أقبلُوا نحو الدار التي أنا فيها . فلما سمع القاضي ذلك عظم عليه الأمر وقام وفتح الباب ، فرأى جَمعاً عظيماً . فبهت وقال : يا قوم ما القّصة؟ فقال له الغلمان : إنك قتلت سيدنا . فقال : يا قوم ، وما الذي فعله سيدكم حتى اقتله؟ وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الفاضي قال للغلمان: ما الذي علم المناء الليلة المعيد، أن القاضي قال للغلمان: ما الذي علم المناء المنا

عَلَيْتِ العَبَارِ اللهِ وسبب دخوله دارك وحقيقة الأمر كله . فبنتك تعشقه وهو يعشقها ، فعلمت أنه قد دخل دارك وأمرت غلمانك فضربوه . والله ما بيننا وبينك إلاّ الخليفة ، وتخرج لنا سيدنا لتأخذه أهله ، ولا تحوجني إلى أن أدخل وأخرجه من عندكم وعجّل أنت بإخراجه . فالتجم القاضي عن الكلام

وصار في غاية الخجل من الناس وقال للمزين : إن كنت صادقاً فادخل أنت واخرجه. فنهض المزين ودخل الدار ، فلما رأيت المزين دخل أردت أن أهرب فلم أجد لي مهرباً ، غير أني رأيت في الطبقة التي أنا فيها صندوقاً كبيراً فدخلت فيه ورددت الغطاء عليه وقطعت النفس ، فدخل القاعة ولم يلتفت إلى غير الجهة التي أنا فيها ، بل قصد الموضع الذي أنا فيه والتفت يميناً وشمالاً فلم يجد إلاّ الصندوق الذي أنا فيه، فحمله على رأسه.. فلما فعل ذلك غاب رشدي ثم مرّ مسرعاً،فلما علمت أنه ما يتركني فتحت الصندوق وخرجت منه بسرعة ورميت نفسي على الأرض فانكسرت رجلي . فلما توجهت إلى الباب وجدت خلقاً كثيراً لم أرّ في عمري مثل هذا الازدحام الذي حصل في ذلك اليوم. فجعلت انثر الذهب على الناس ليشتغلوا به، فاشتغل الناس به وصرت أجري في أزقة بغداد وهذا المزين خلفي، وأي مكان دخلت فيه يدخل خلفي وهو يقول: ارادوا أن يفجعوني في سيدي، الحمد لله الذي نصرني عليهم وخلَّص سيدي منَّ أيديهم . فما زلت يا سيدي مولعاً بالعجلة لسوء تدبيرك حتى فعلت بنفسك هذه الأفعال ، فلولا من الله عليك بي ما كنت خلصت من هذه المصيبة التي وقعت فيها ، وربما كانوا يرمونك في مصيبة لا تخلص منها أبداً، فأطلب من الله أن أعيش لك حتى أخلصك. والله لقد أهلكتني بسوء تدبيرك وكنت تريد أنك تروح وحدك، ولكن ما نؤاخذك على جهلك لانك قليل العقل عجول. فقلت له: اما كفاك ما جرى منك حتى تجري ورائى في الأسواق؟ وصرت اتمنى الموت لأجل خلاصي منه فلا أجد موتاً ينقذني منه ، فمن شدة الغيظ فررت منه ودخلت دكاناً في وسط السوق واستجرت بصاحبها فمنعه عني، وجلست في مخزن وقلت في نفسي : ما بقيت اقدر أن افترق من هذا المزين ، بل يقيم عندي ليلاّ ونهاراً ولم يبقَ فيّ قدرة على النظر إلى وجهه . فارسلت في الوقت أحضرت الشهود وكتبت وصية لأهلي وفرقت مالي وجعلت إنساناً ناظراً عليهم وأمرته ان يبيع الدار والعقارات وأوصيته بالكبار والصغار وخرجت مسافراً من ذلك الوقت حتى اتخلص من هذا القوَّاد. ثم جئت إلى بلادكم فسكنتها ولي فيها مدة. فلما عزمتم على وجئت إليكم، رأيت هذا القبيح القواد عندكم في صدر المكان. فكيف يستريح قلبي ويطيب مقامي عندكم مع هذا وقد فعل معى هذه الفعال وانكسرت رجلي بسببه؟ ثم إن الشاب امتنع من الجلوس. فلما سمعنا حكايته مع المزين قلنا للمزين : أحقاً ما قاله هذا الشاب عنك ؟ فقال : والله أنا فعلت معه ذلك بمعرفتي، ولولا اني فعلت ذلك لهلك، وما سبب نجاته إلا أنا، ومن فضل الله عليه بسببي أنه أصيب برجله ولم يصب بروحه . ولو كنت كثير الكلام ما فعلت معه ذلك الجميل ، وها أنا أقول لكم حديثاً جرى لى حتى تصدقوا أنى قليل الكلام وما عندي فضول من دون أخوتى .

حكاية مزين بغدادمع أخوته الستة

وذلك أني كنت ببغداد في أيام خلافة أمير المؤمنين المنتصر بالله ، وكان يحب الفقراء والمساكين ويجالس العلماء والصالحين ، فاتفق له يوماً أنه غضب على عشرة أشخاص ، فأمر المتولي ببغداد أن يأتيه بهم في زورق ، فنظرتهم أنا فقلت : ما اجتمع هؤلاء إلاّ لعزومة ، وأظنهم يقطعون يومهم في هذا الزورق في أكل وشرب وما يكون نديمهم غيري . فقمت ونزلت معهم واختلطت بهم فقعدوا في الجانب الآخر ، فجاء لهم أعوان الوالي بالأغلال ووضعوها في رقابهم ووضعوا في رقبتي غلاً من جملتهم . فهذا يا جماعة ما هو من مرؤتي وقلة كلامي لأني ما رضيت أن أتكلم .

فاخفونا جميعًا في اللاهلال وقدَّمونا بين يدي المنتصر بالله امير المؤمنين. فامر بضرب رقاب العشرة، فضرب السيَّاف رقاب العشرة وقد بقيت أنا، فالتفت الحليفة فرآني فقال للسيَّاف: ما بالك لا تضرب رقاب جميع العشرة؟ فقال: ضربت رقاب العشرة كلهم. فقال له الخليفة: ما أظنك ضربت رقاب غير تسعة وهذا الذي بين يدي هو العاشر . فقال السيّاف : وحق نعمتك إنهم عشرة. قال : عدَّوهم . فعدَّوهم فإذا هم عشرة . فنظر إلى الخليفة وقال : ما حملك على سكوتُك في هذا الوقت وكيف صرت مع أصحاب الدم ؟ فلما سمعت خطاب أمير المؤمنين قلت له: أعلم يا أمير المؤمنين أنى أنا الشيخ الصامت وعندي من الحكمة شيء كثير، وأما رزانة عقلي وجودة فهمي وقلّة كلامي فإنها لا نهاية لها ، وصنعتي الزيانة . فلما كان أمس بكرة النهار ، نظرت هؤلاء العشرة قاصدين الزورق فاختلطت بهم ونزلت معهم وظننت أنهم في عزومة، فما كان غير ساعة وإذا هم أصحاب جرائم. فحضرت إليهم الأعوان ووضعوا في رقابهم الأغلال ووضعوا في رقبتي غلاً من جملتهم . فمن فرط مروءتي سكتّ ولم أتكلم . فعدم كلاسي في ذلك الوقت من فرط مروءتي . فساروا بنا حتى أوقفونا بين يديك فأمرت بضرب رقاب العشرة وبقيت أنا بين يدى السيَّاف ولم أعرَّفكم بنفسي، أما هذه مروءة عظيمة التي أحوجتني إلى أن اشار كهم في القتل ؟ ولكن طول دهري هكذا أفعل الجميل . فلما سمع الخليفة كلامي وعلم أنى كثير المروءة قليل الكلام ما عندي فضول كما يزعم هذا الشاب الذّي خلّصته من الأهوال قال الخليفة : وإخوتك الستة مثلك فيهم الحكمة والعلم وقلّة الكلام . قلت : لا عاشوا و لا بقيوا إن كانوا مثلى. ولكن ذبمتني يا أمير المؤمنين ولا ينبغي لك أن تقرن إخوتي بي، لأنهم من كثرة كلامهم وقلة مروءتهم صار كل واحد منهم بعاهة ؛ فمنهم واحد أعرج ، وواحد أعور ، وواحد أفلج ، وواحد أعمى ، وواحد مقطوع الأذنين والأنف ، وواحد مقطوع الشفتين ، وواحد أحول العينين. ولا تحسب با أمهر المؤمنين أنَّى كثير الكلام، ولا بدَّ أنَّ أَنِينَ لَكُ أَنِّي أَعظم مروءة منهم ولكل واحد حكاية اتفقت له حتى صار فيه عاهة ، وإن شئت أن أحكى لك .

حكاية الأخ الأكبر

فاعلم يا أمير المؤمنين أن الأول وهو الأعرج كان صنعته الخياطة ببغداد. فكان يخيط في دكان استأجرها من رجل كثير المال، كان ذلك الرجل ساكناً على الدكان، وكان في أسفل دار الرجل طاحون. فبينما أخي الأعور جالس في الدكان في بعض الأيام يخيط إذ رفع رأسه فرأى امرأة كالبغر الطالع في روشن الدار وهي تنظر إلى الناس. فلما رآها أخي تعلق قلبه بحبها وصار يومه ذلك ينظر إليها وترك اشتغاله بالخياطة إلى وقت المساء. فلما كان وقت الصباح، فتح دكانه وقعد يخيط، وهو كلما غرز غرزة ينظر إلى الروشن. فمكث على ذلك مدة لم يخيط شيئاً يساوي درهماً. فاتفق أن صاحب الدار جاء إلى الحي يوماً من الأيام ومعه قماش وقال له: فصل لي هذا وخيطه اقمصة. فقال أخي: سمعاً وطاعة. ولم يزل يفصل حتى فصل عشرين قميصاً إلى وقت وخيطه اقمصة. فقال أخي: سمعاً وطاعة. ولم يزل يفصل حتى فصل عشرين قميصاً إلى وقت بعينها لا تأخذ منه شيئاً، وكان محتاجاً إلى فلس. واستمر ثلاثة أيام لا ياكل و لا يشرب إلا القليل بسبب اجتهاده في تلك الخياطة. فلما أفرغ من الخياطة التي لهم أتى إليهم بالأقمصة، وكانت بسبب اجتهاده في تلك الخياطة. فلما أخي، وأخي لا يعلم ذلك. واتفقت هي وزوجها على استعمال الصبية قد عرفت زوجها بحال أخي، وأخي لا يعلم ذلك. واتفقت هي وزوجها على استعمال الصبية قد عرفت زوجها بحال أخي، وأخي لا يعلم ذلك. واتفقت هي وزوجها على استعمال الصبية قد عرفت زوجها بحال أخي، وأخي لا يعلم ذلك. واتفقت هي وزوجها على استعمال

أخي في الخياطة بلا أجرة بل يضحكون عليه . فلما فرغ أخي من جميع اشغالهما ، عملا عليه حيلة وزوّجاه بجاريتهما . وليلة أراد أن يدخل عليها قالا له : بتّ الليلة في الطاحون إلى غد يكون خيراً. فاعتقد أخي أن لهما قصداً صحيحاً، فبات في الطاحون وحده وراح زوج الصبية وغمز الطحان عليه حتى أنه يدوره في الطاحون. فدخل عليه الطحّان في نصف الليل وجعل يقول: إن هذا الثور بطال مع أن القمح كثير وأصحاب الطحين يطلبونه، فأنا أعلُّقه في الطاحون حتى يخلص طحين القمح . فعلقه في الطاحون إلى قريب الصبح . فجاء صاحب الدار فرأى أخي معلقاً في الطاحون والطحان يضربه بالسوط، فتركه ومضى. وبعد ذلك جاءته الجارية التي عقد عليها، وكان مجيئها في بكرة النهار ، فحلّته من الطاحون وقالت: قد شق عليٌّ وعلى سيدتي ما جرى لك وقد حملنا همك. فلم يكن له لسان يرد جواباً من شدة الضرب. ثم إن إن حي رجع إلى منزله وإذا بالشيخ الذي كتب الكتاب قد جاء وسلَّم عليه وقال له : حيَّاكِ الله زواجَك مباركَ، إِنْكُ بِتَّ اللِّيلَةَ فِي النَّعِيمِ والدَّلالُ والعناق من العشاء إلى الصباح . فقال له أخي: لا سلّم الله الكادب يا الف قواد، والله ما جئت إلاّ الطحن في موضع الثور إلى الصباح . فقال له : حدثني بحديثك . فحدثه أخي بما وقع له . فقال له : ما وافق نجمك نجمها ، ولكن إذا شئت أن أغير لكُّ عقد العقد أغيره لك باحسن منه لأجل أن يوافق نجمك نجمها. فقال له: انظر إن بقى لك حيلة أخرى . ثم إن أخى تركه وأتى إلى دكانه ينتظر أحداً يأتي إليه بشغل يتقوت من أجرته وإذا هو بالجارية قد أتت إليه، وكانت اتفقت مع سيدتها على تلك الحيلة فقالت له: إن سيدتى مشتاقة إليك وقد طلعت السطح لترى وجهك من الروشن . فلم يشعر أخي إلا وهي قد طلعت له من الروشن وصارت تبكى وتقول: لأي شيء قطعت المعاملة بيننا وبينك. فلم يرد عليها جواباً فحلفت له أن جميع ما وقع له في الطاحون لم يكن باختيارها. فلما نظر أخي إلى حسنها وجمالها ذهب عندما حصل لدوقبل عذرها ونرح برؤيتها ثم سِلّم عليها وتحدّث معها رجاس في خياطته مدة . وبعد ذلك ذهبت إليه الجارية وقالت له : تسلّم عليك سيدتى وتقول لك إن زوجها قد عزم على أنه يبيت عند بعض أصدقائه في هذه الليلة، فإذا مضى عندهم تكون أنت عندنا وتبيت مع سيدتي في ألذّ عيش إلى الصباح . وكان زوجها قد قال لها : ما يكون العمل في مجيئه عندك حتى آخذه واجرّه إلى الوالي. فقالت: دعني أحتال عليه بحيلة وأفضحه فضيحة يشتهر بها في هذه المدينة ، وأخي لا يعلم شيئاً من كيد النساء . فلما أقبل المساء جاءت الجارية إلى أخي وأخذته ورجعت به إلى سيدتها فقالت له : والله يا سيدي إني مشتاقة إليك كثيراً . فقال : بالله عجَّلي بقبلة قبل كل شيء. فلم يتم كلامه إلآوقد حضر زوج الصبية من بيت جاره فقبض على أخي وقال له: والله لا أفارقك إلاّ عند صاحب الشرطة. فتضرع إليه أخي فلم يسمعه بل حمله إلى دار الوالي فضربّه بالسياط واركبه جملاً وُدوّره في شوارع المدينة والناس ينادون عليه: هذا جزاء من يتهجّم على حريم الناس . ووقع من فوق الجمل فانكسرت رجله فصار أعرج . ثم نفاه الوالي من المدينة فخرج لا يدري أين يقصد، فاغتظت أنا فلحقته وأتيت به والتزمت بأكله وشربه إلى الآن . فضحك آلخليفة من كلامي وقال : أحسنت . فقلت : لَا أقبل هذا التعظيم منك دون أن تصغي إليّ حتى أحكي لك ما وقَع لبقية إخوتي، ولا تحسب أني كثير الكلام. فقال الخليفة: حدثني بما وقع لجميع إخوتك وشنَّف مسامعي بهذه الرقائق واسلك سبيل الأطناب في

ذكر هذه اللطائف. فقلت:

حكاية الحدار الأخ الثاني

ٱعلم يا أمير المؤمنين أن أخي الثاني كان اسمه الحدّار وقد وقع له أنه كان ماشياً يوماً من الأيام ومتوجَّها إلى حاجة له، وإذا هو بعجوز قد استقبلته وقالت له: أيها الرجل قف قليلاً حتى أعرض عليك أمرًا فإن أعجبك فاقضه لي . فوقف أخي فقالت له : أدلك على شيء وأرشدك إليه بشرط أن لا يكون كلامك كثيراً. فقال لها أخي : هاتي كلامك. قالت له : ما قولك في دار حسنة وماؤها يجري وفاكهة ومدام ووجه مليح تشاّهده وخّد اسيل تقبّله وقد رشيق تعانقه ؟ ولم تزل كذلك من العشاء إلى الصباح ، فإن فعلت ما اشترط عليك رأيت الخير . فلما سمع أخي كلامها قال لها: يا سيدتي وكيف قصدتني بهذا الأمر من دون الخلق أجمعين فاي شيء أعجبك مني؟ فقالت لأخي: ما قلت لك لا تكنُّ كثير الكلام واسكت وامض معي. ثم ولَّت العجوز وسار اخي تابعاً لها طمعاً فيما وصفته له حتى دخلا داراً فسيحة وصعدت به من ادنى إلى اعلى فراى قصراً ظريفاً، فنظر أخي فرأى فيه أربع بنات ما رأى الراؤون أحسن منهن وهن يغنين بأصوات تطرب الحجر الأصم . ثم إن بنتاً منهن شربت قدحاً فقال لها أخي : بالصحة والعافية ، وقام ليخدمها فمنعته من الخدمة ثم سقته قدحاً فشرب وصفعته على رقبته ، فلما رأى أخي ذلك منها خرج مغضبًا ومكثراً للكلام فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينها يعني ارجع ، فرجع وجلس ولم ينطق. فأعادت الصفع على قفاه إلى أن أغمي عليه. ثم قام أخي لقضاء حاجته فلحقته العجوز وقالت له: إصبر قليلاً حتى تبلغ ما تريد. فقال لها أخي: إلى كم أصبر قليلاً ولا أبلغ ما أريد؟ فقالت له العجوز: إذا سكرت بلغت مرادك. فرجع أخي إلى مكانه وجلس، فقامت البنات كلهن وأمرتهن العجوز أن يجردنه من ثيابه وأن يرششن على وجهه ماء ورد ففعلن ذلك، وقالت الصبية البارعة الجمال منهن : أعزك الله ، قد دخلت منزلي فإن صبرت على شرطى بلغت مرادك . فقال لها أخي : يا سيدتي أنا عبدك وفي طبقة يدك . فقالت له : اعلم أن الله أشغفني بحب الطرب فمن اطاعني نال ما يريد. ثم امرت الجواري أن يغنين فغنين حتى طرب المجلس. ثم قالت للجارية : خذي سيدك واقضى حاجته وأتنى به في الحال . فأخذت الجارية أخي وهو لا يدري ما تصنع به، فلحقته العجوز وقالت له: إصبر ما بقي إلاّ القليل. فأقبل أخي على الصبية والعجوز تقول: إصبر فقد بلغت ما تريد وإنما بقى شيء واحد وهو أن تحلق ذقنك. فقال لها أخي: وكيف أعمل في فضيحتي بين الناس؟ فقالت له العجوز: إنها ما أرادت أن تفعل بك ذلك إلاّ لأجل أن تصير أمرد بلا ذقن ولا يبقى في وجهك شيء يشكلها، فإنها صار في قلبها لك محبة عظيمة فاصبر فقد بلغت المني. فصبر اخي وطاوع الجارية وحلق ذقنه وجاءت به إلى الصبية وإذا هو محلوق الحاجبين والشاربين والذقن ، محمرٌ الوجه. ففزعت منه ثم ضحكت حتى استلقت على قفاها وقالت: يا سيدي لقد ملكتني بهذه الاخلاق الحسنة ثم حلَّفته بحياتها أن يقوم ويرقص، فقام ورقص فلم تدع في البيت مخدة حتى ضربته بها وكذلك جميع الجواري صرن يضربنه بمثل نارنجة وليمونة وأترجة إلى أن سقط مغشياً عليه من الضرب. ولم يزل الصفع على قفاه والرجم في وجهه إلى أن قالت له العجوز : الآن بلغت مرادك، واعلم أنه ما بقى عليك من الضرب شيء وما بقي إلاّ شيء واحد وذلك أن من عادتها أنها إذا سكرت لا تمكّن

احداً من نفسها حتى تقلع ثيابها وسراويلها وتبقى عريانة من جميع ثيابها، وانت الآخر تقلع ثيابك وتجري وراءها وهي تجري قدامك كانها هاربة منك ولم تزل تابعها من مكان إلى مكان حتى يقوم أيرك فتمكّنك من نفسها . ثم قالت له : قم اقلع ثيابك . فقام وهو غائب عن الوجود وقلع ثيابه جميعاً وبقى عريانًا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الله الله السعيد، أن أخي المزين لما قالت له العجوز: قم اقلع ثيابك. قام وهو غائب عن الوجود وقلع ثيابه وصار عرياناً. على العجوز و قلله على الله وصار عرياناً و قالت الجارية لاخي: قم الآن واجرورائي واجري أنا قدامك وإذا أردت الله الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم على الله الله قلم الله قلم على الله الله قلم على الله الله قلم كانه مجنون، ولم تزل تجري قدامه وهو يجري وراءها حتى سمع منها صوتاً رقيقاً وهي تجري قدامه وهو يجري وراءها حتى سمع منها صوتاً رقيقاً في سوق الجلادين وهم ينادون على الجلود، فرآه الناس على تلك الحالة وهو عريان قائم الاير في سوق الجلادين وهم ينادون على الجلود، فرآه الناس على تلك الحالة وهو عريان قائم الاير ويقهقهون، وصار بعضهم يصفعه بالجلود وهو عريان حتى غشي عليه وحملوه على حمار حتى وصلوه إلى الوالي فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا وقع لنا من بيت الوزير وهو على هذه الحالة. فضربه الوالي مائة سوط وخرجت أنا خلفه وجئت به وادخلته المدينة سراً ثم ربّت له ما يقتات به . فلولا مووتى ما كنت احتمل مثله .

## حكاية الأخ الثالث

وأما أخي الثالث فاسمه بقبق ، ساقه القضاء والقدر إلى دار كبيرة فدق الباب طمعاً أن يكلمه صاحبها فيسأله شيئاً . فقال صاحب الدار : من بالباب ؟ فلم يكلّمه أحد . فسمعه أخي يقول بصوت عال : من هذا ؟ فلم يكلّمه أخي وسمع مشية حتى وصل إلى الباب وفتحه فقال له : ما تريد ؟ قال له أخي : نعم . فقال له : ناولني يريد ؟ قال له أخي : نعم . فقال له : ناولني يدك . فناوله يده فادخله الدار ولم يزل يصعد به من سلّم إلى سلّم حتى وصل إلى أعلى السطوح واخي يظن أنه يطعمه شيئاً أو يعطيه شيئاً . فلما انتهى إلى أعلى مكان قال لاخي : ما تريد يا ضرير ؟ قال : أريد شيئاً لله تعالى . فقال له : يفتح الله عليك . فقال له أخي : يا هذا ، أما كنت تقول في ذلك وأنا في الأسفل ؟ فقال له : يا أسفل السفلة لم تسألني شيئاً لله حين سمعت كلامي أول مرة وأنت تدق الباب . فقال أله : انزل بي إلى السلالم . فقال له : الطريق بين يديك . فقام أخي مواستقبل السلالم وما زال نازلاً حتى انشجت رأسه ، فخرج وهو لا يدري أين يذهب فلحقه ولم يزل واقعاً منحدراً في السلالم حتى انشجت رأسه ، فخرج وهو لا يدري أين يذهب فلحقه ولم يزل واقعاً منحدراً في السلالم حتى انشجت رأسه ، فخرج وهو لا يدري أين يذهب فلحقه بعض رفقائه العميان فقالوا له : أي شيء حصل لك في هذا اليوم ؟ فحدتهم بما وقع له ثم قال لهم : يا إخواني أريد أن آخذ شيئاً من الدراهم التي بقيت معنا وأنفق منه على نفسي . وكان صاحب الدار مشي خلفه ليعرف حاله فسمع كلامه ، وأخي لا يدري بأن الرجل يسعى خلفه إلى صاحب الدار مشي خلفه ليعرف حاله فسمع كلامه ، وأخي لا يدري بأن الرجل يسعى خلفه إلى

ان دخل اخي مكانه و دخل الرجل خلفه وهو لا يشعر به وقعد اخي ينتظر رفقاءه . فلما دخلوا عليه قال لهم : اغلقوا الباب وفتشوا البيت كي لا يكون أحد غريب تبعنا. فلما سمع الرجل كلام أخى، قام وتعلّق بحبل كان في السقف. فطافوا البيت جميعه فلم يجدوا أحداً ثم رجعوا وجلسوا إلى جانب أخي وأخرجوا الدراهم التي معهم وعدُّوها فإذا هي عشرة الآف درهم ، فتركوها في زاوية البيت وأخذ كل واحد مما زاد عنها ما يحتاج إليه ودفنوا العشرة الآف درهم في التراب. ثم قدموا بين أيديهم شيئاً من الأكل وقعدوا يأكلون، فأحس أخى بصوت غريب في جهته فقال لأصحابه: هل معنا غريب؟ ثم مدّ يده فتعلّقت بيد الرجل صاحب الدار. فصاح على رفقائه وقال : هذا غريب . فوقعوا فيه ضربًا ، فلما طال عليهم ذلك صاحوا : يا مسلمون دخل علينا لص يريد أن يأخذ مالنا . فاجتمع عليهم خلق كثير ، فتعامى الرجل الغريب صاحب الدار الذي ادعوا عليه أنه لص وأغمض عينه وأظهر إنه أعمى مثلهم بحيث لا يشك فيه أحدوصاح: يا مسلون أنا بالله والسلطان، أنا بالله والوالئُّي، أنا بالله والأمير، فإن عندي نصيحة للأمير فلم يشعروا إلاّ وقد احتاط بهم جماعة الوالي فأخذوهم وأحي معهم وأحضروهم بين يديه. فقال الوالي : ما خبركم ؟ فقال ذلك الرجل : إسمع كلامي أيها الوالي، لا يظهر لك حقيقة حالنا إلاّ بالعقوبة وإن شئت فابدأ بعقوبتي قبل رفقائي. فقال الوالي: إطرحوا هذا الرجل واضربوه بالسياط. فطرحوه وضربوه. فلما أوجعه الضرب فتح إحدى عينيه، فلما أزاد عليه الضرب فتح عينه الأخرى . فقال له الوالي : ما هذه الفعال يا فاجر ؟ فقال : أعطني الأمان وأنا أخبرك . فأعطاه الأمان فقال: نحن أربعة نعمل أرواحنا عمياناً ونمر على الناس وندخل البيوت وننظر النساء ونحتال في فسادهن واكتساب الأموال من طرفهن وقد حصلنا من ذلك مكسباً عظيماً وهو عشرة الآف درهم . فقلت لرفقائي : أعطوني حقى الفين وخمسمائة فقاموا وضربوني وأخذوا مالي ، وأنا مستجير بالله وبك وأنت أحق بحصتي من رفقائي . وإن شئت أن تعرف صدق قولي فاضرب كل واحد أكثر مما ضربتني فإنه يفتح عينيه . فعند ذلك أمر الوالي بعقوبتهم وأول ما بدأ بأخي ولا زالوا يضربونه حتى كاد أن يموت. ثم قال لهم الوالى: يا فسقة، أتجحدون نعمة الله وتدعون أنكم عميان؟ فقال أخى: الله الله الله ما فينا بصير. فطرحوه إلى الضرب ثانياً ولم يزالوا يضربونه حتى غشي عليه . فقال الوالي : دعوه حتى يفيق واعيدوا عليه الضرب ثالث مرة ، ثم أمر بضرب أصحابه كل واحد أكثر من ثلاثمائة عصا والبصير يقول لهم : إفتحوا عيونكم وإلاّ جدَّدوا عليكم الضرب. ثم قال للوالي: إبعث معي من ياتيك بالمال فإن هؤلاء ما يفتحون أعينهم ويخافون من فضيحتهم بين الناس. فبعث الوالي معه من أتاه بالمال، فأخذه وأعطى الرجل منه ألفين وخمسمائة درهم على قدر حصته رغماً عنهم ونفى أخي وباقي الثلاثة خارج المدينة. فخرجت أنا يا أمير المؤمنين ولحقت اخي وسالته عن حاله فاخبرني بما ذكرته لك، فادخلته المدينة سرآ ورتّبت له ما يأكل وما يشرب طول عمره . فضحك الخليفة من حكايتي وقال : صلةِه بجائزة ودعوه ينصرف. فقلت له: والله ما آخذ شيئاً حتى أبين لأمير المؤمنين ما جرى لبقية إخوتي وأوضح له أني قليل الكلام. فقال الخليفة: إصدع آذاننا بخرافة خبرك وزدنا من عجرك وبجرك. فقلت:

حكاية الأعور الأخ الرابع

واما أخي الرابُّع يا أمير المؤمنين وهو الأعور ، فإنه كان جزَّاراً ببغداد يبيع اللحم ويربي الخرفان، وكانت الكّبار وأصحاب الأموال يقصدونه ويشترون منه اللحم فاكتسب من ذلك مالأ عظيماً واقتنى الدواب والدور ، ثم أقام على ذلك زمناً طويلاً . فبينما هو في دكانه يوماً من الأيام إذ وقف عليه شيخ كبير اللحية فدفع له دراهم وقال: أعطني بها لحِماً. فأخذ منه الدراهم واعطاه اللحم وانصرف. فتأمل أخي في فضة الشيخ فرأى دراهمه بيضاً بياضها ساطع ، فعزلها وحدها في ناحية كرواقام الشيخ يتردّد عليه خمسة أشهر وأخي يطرح دراهمه في صندوق وحدها، ثم أراد أن يخرجها ويشتري غنماً. فلما فتح الصندوق رأى جميع ما فيه ورقاً أبيض مقصوصاً فلطم وجهه وصاح . فاجتمع الناس عليه فحدَّثهم بحديثه فتعجَّبوا منه . ثم رجع أخي إلى الدكان على عادته فذبح كبشأ وعلَّقه داخل الدكان وقطع لحماً وعلَّقه خارج الدكان وصار يقول في نفسه: لعليّ ذلك الشيخ يجيء فأقبض عليه. فما كان إلاّ ساعة وقد أقبل الشيخ ومعه الفضة، فقام أخيُّ وتعلَّق به وصار يصيح : يا مسلمون الحقوني واسمعوا قصتي مع هذا الفاجر. فلما سمع الشيخ كلامه قال له: أي شيء أحب إليك، أن تعرض عن فضيحتي أو افضحك بين الناس ؟ فقال له أخي : بأي شيء تفضحني ؟ قال : بأنك تبيع لحم الناس في صورة لحم الغنم . فقال له أخي : كذبت يا ملعون . فقال الشيخ : ما ملعون إلاّ الذّي عنده رجل معلّق في الدكان. فقال له أخي: إن كان الأمر كما ذكرت فمالي ودمي حلال لك. فقال الشيخ: يا معاشر اللناس إن هذا الجزار يذبح الآدميين ويبيع لحمهم في صورة لحم الغنم ، وإن أردتم أن تعلموا صِدْق قولي فادخلوا دكانه . فهجم الناسُّ على دكان أخي فرأوا ذلك الكبش صار انساناً معلقاً . فلما رأوا ذلك تعلَّقوا بأخي وصاحوا عليه: يا كافر يا فاجر، وصار أعز الناس عليه يضربه، ولطمه الشيخ على عينه فقلعها، وحمل الناس ذلك المذبوح إلى صاحب الشرطة فقال له الشيخ: أيها الأمير إن هذا الرجل يذبح الناس ويبيع لحمهم على أنه لحم غنم وقد أتينا به فقم واقض حق الله عزّ وجلّ . فدافع أخي عن نفسه فلم يسمع منه صاحب الشرطة بل أمر بضربه خمسمائة عصا وأخذوا جميع ماله، ولولا كثرة ماله لقتلوه. ثم نفوا أخي من المدينة فخرج هائماً لا يدري اين يتوجّه حتى دخل مدينة كبيرة واستحسن ان يعمل إسكافياً، ففتح دكاناً وقعد يعمل شيئاً يتقوّت منه . فخرج ذات يوم في حاجة فسمع صهيل خيل ، فبحث عن سبب ذلك فقيل له : إن الملك خارج إلى الصيد والقنص. فخرج أخي ليتفرّج على الموكب وهو يتعجّب من حسن رأيه حيث انتقل من صنعة الخياطة إلى صنعة الأساكفة، فالتفت الملك فوقعت عينه على عين أخي، فاطرق الملك راسه وقال : أعوذ بالله من شرّ هذا اليوم . وثنى عنان فرسه وانصرف راجعاً فرجع ِ جميع العسكر، وأمر الملك غلمانه أن يلحقوا أخي ويضربوه. فلحقوا به وضربوه ضرباً موجعاً حتى كاد أن يموت، ولم يدر أخي ما السبب. فرجع إلى موضعه وهو في حالة العدم ثم مضى إلى إنسان من حاشية الملك وقص عليه ما وقع له . فضحك حتى استلقى على قفاه وقال له : يا أخي، اعلم أن الملك لا يطيق أن ينظر إلى أعور لا سيما إن كان العَوَر شمالاً فإنه لا يرجع عن قتله. فلما سمع أخي ذلك الكلام عزم على الهروب من تلك المدينة ثم ارتحل عنها وتحوّل إلى مدينة أخرى لم يكن فيها ملك وأقام بها زمناً طويلاً. ثم بعد ذلك تفكر في أمره وخرج يوماً

ليتفرّج فسمع صهيل خيل خلفه فقال: جاء امر الله . وفرّ يطلب موضعاً ليستتر فيه فلم يجد، ثم نظر فرأى باباً منصوباً فدفع ذلك الباب فوقع فدخل فرأى دهليزاً طويلاً، فاستمر داخلاً فيه فلم يشعر إلا ورجلان قد تعلقا به وقالا له: الحمد لله الذي أمكننا منك يا عدو الله ، هذه ثلاث ليال ما ارحتنا ولا تركتنا ننام ولا يستقر لنا مضجع بل ادقتنا طعم الموت. فقال أخي: يا قوم ما المركم ؟ فقالوا: أنت تراقبنا وتريد أن تفضحنا وتفضح صاحب البيت، أما يكفيك أنك أفقرته وافقرت أصحابك ؟ ولكن أخرج لنا السكين التي تهددنا بها كل ليلة، وفتشوه فوجدوا في وسطه السكين التي يقطع بها النعال . فقال : يا قوم اتقوا الله في أمري واعلموا أن حديثي عجيب . فقالوا: وما حديثك ؟ فحدثهم بحديثه طمعاً أن يطلقوه . فلم يسمعوا منه ما قاله ولم يلتفتوا إليه ، بل ضربوه ومزقوا ثوبه . فلما تمزقت أثوابه وانكشف بدنه وجدوا أثر الضرب بالمقارع على جبيه فقالوا له : يا ملعون ، هذا أثر الضرب يشهد على جرمك . ثم أحضروا أخي بين يدي الوالي قال له : يا فتر ، ما حملك على أن ضربت بالمقارع إلا جرم عظيم . ثم ضرب أخي مائة سوط ، ثم حملوه فاجر ، ما حملك على أن ضربت بالمقارع إلا جرم عظيم . ثم ضرب أخي مائة سوط ، ثم حملوه ولا زلت دائراً معه وهم ينادون عليه حتى تركوه . فاتيت إليه وأخذته وأدخلته المدينة سرآ ورتبت له ما ياكل وما يشرب .

حكايةالأخالخامس

وأما أخى الخامس فإنه كان مقطوع الأدنين يا إمير المؤمنين، وكان رجلاً فقيراً يسال الناس ليلاً وينفق ما يحصَّله بالسؤال نهاراً . و كانُّ والدنا شيخاً كبيراً طاعناً في السن فخلف لنا سبعمائة درهم فأخذ كل واحد منا مائة درهم . وأما أخي الخامس هذا فانه لما أخذ حصته تحيّر ولم يدر ما يصنع بها. فبينما هو كذلك إذ وقع في خاطره أنه يأخذ بها زجاجاً من كل نوع ليتَّجر به ويربح . فاشترى بالمائة درهم زجاجاً وجعله في طبق كبير وقعد في موضع ليبيع دُلُّك الزجاج وبجانبه حائط، فأسند ظهره إليه وقعد متفكّراً في نفسه وقال: إن رأس مالي في هذا الزجاج مائة درهم وأنا أبيعه بمائتي درهم ، ثم أشتري بالمائتي درهم زجاجاً وأبيعه باربعمائة درهم . ولا أزال أبيع وأشتري إلى أنَّ يبقى معي مال كثير، فأشتري به من جميع المتاجر والعطريات حتى يربح ربحاً عظيماً . وبعد ذلك أشتري داراً حسنة وأشتري المماليك وآلخيل والسروج المذهبة وآكل وأشرب ولا أخلي مغنية في المدينة حتى أجيء بها إلى بيتي وأسمع مغانيها . هذا كله وهو يحسب في نفسه والقفص الزجاج قدَّامه. ثم قال: وأبعث جميع الخَّاطبات في خطبة بنات الملوك والوزراء وأخطب بنت الوزير ، فقد بلغني أنها كاملة الحسن بديعة الجمال وأمهرها بالف دينار . فإن رضي أبوها حصل المراد وإن لم يرضّ أخذتها قهراً على رغم أنفه فإن حصلت في داري أشتري عشرة خدام صغار . ثم أشتري لي كسوة الملوك والسلاطين وأصوغ لي سرجاً من الذهب مرصّعاً بالجواهر. ثم أركب ومعي المماليك يمشون حولي وقدامي وخَلفي حتى إذا رآني الوزير قام إجلالًا لي وأقعدني مكانه ويقعد هو دوني لانه صهري، ويكون معى خادمين بكيسين في كل كيس ألف دينار ، فأعطيه الف دينار مهر بنته وأهدي إليه الألف الثاني إنعاماً حتى أظهر له مروءتي وكرمي وصغر الدنيا في عيني. ثم أنصرف إلى داري، فإذا جاء أحد من جهة امرأتي

وهبت له دراهم وخلعت عليه خلعة ، وإن أرسل إلي الوزير هدية رددتها عليه ولو كانت نفيسة ، ولم أقبلها منه حتى يعلموا أني عزيز النفس . ولا أخلي نفسي إلا في أعلى مكانة ، ثم أقدم إليهم في إصلاح شأني وتعظيمي . فإذا فعلوا ذلك أمرتهم بزفافها . ثم أصلح داري إصلاحاً بيناً ، فإذا جاء وقت الجلاء لبست أفخر ثيابي وقعدت على مرتبة من الديباج لا ألتفت يميناً ولا شمالاً لكبر عقلي ورزانة فهمي ، وتجيء أمرأتي وهي كالبدر في حليها وحللها وإنا أنظر إليها عجباً وتيهاً حتى يقول جميع من حضر : يا سيدي ، أمرأتك وجاريتك قائمة بين يديك فأنعم عليها بالنظر فقد أضر بها القيام . ثم يقبلون الأرض قدامي مراراً ، فعند ذلك أرفع رأسي وأنظر إليها نظرة واحدة ثم أطرق برأسي إلى الأرض فيمضون بها وأقوم أنا وأغير ثيابي وألبس أحسن نما كان علي ، فإذا جاؤوا بالعروسة المرة الثانية لا أنظر إليها حتى يسألوني مراراً فأنظر إليها ثم أطرق إلى الأرض .

فلما كانت الليلة على الله الله الله السعيد، أن أخا المزين الخامس قال: ثم أُطرق إلى الأرضَّ، ولم أزل كذلك حتى يتم جلاؤها. ثم إني آمر ت بعض الخدام أن يرمى كيساً فيه خمسمائة دينار للمواشط، فإذا أخذته ने المواشط آمرهن أن يدُّخلنني عليها، فإذا أدخلنني عليها لا أنظر إليها ولا कै गाँग। जा विका احتقاراً لها لأجل أن يقال: إني عزيز النفس حتى تجيء أمها تقبّل رأسي ويدي وتقول لي : يا سيدي انظر جاريتك فإنها تشتهي قربك ، فاجبر خاطرها بكلمة . فلا أرد عليها جواباً ولم تزل كذلك تستعطفني حتى تقوم وتقبّل يدي ورجلي مراراً ثم تقول: يا سيدي ان بنتى صبية مليحة ما رأت رجلاً، فإذا رأت منك هذا الانقباض انكسر خاطرها، فمل إليها وكلَّمها . ثم إنها تقوم وتحضر لي قدحاً فيه شراب . ثم إن بنتها تأخذ القدح لتعطيني ، فإذا جاءتني تركتها قائمة بين يدي وإنا متكيء على مخدة مزركشة بالذهب لا أنظر إليها من كبر نفسي وجلالة قدري حتى تظن في نفسها أني سلطان عظيم الشأن فتقول: يا سيدي بحق الله عليك لا ترد القدح من يد جاريتك فإني جاريتك. فلا أكلمها. فتلح علي وتقول: لا بد من شربه . وتقدّمه إلى فمي فأنفض يدي في وجهها وأرفصها وأعمل هكذاً . ثم رفص أخي برجله فجاءت في قفص الزجاج وكان في مكان مرتفع فنزل إلى الأرض فتكسر كل ما فيه. ثم قال أخى الخياط: هذا كله من كبر نفسى. ولو كان أمره إلىّ يا أمير المؤمنين لضربته ألف سوط وأشهرته في البلد. ثم بعد ذلك صار أخى يلطم على وجهه ومزّق ثيابه وجعل يبكي ويلطم والناس ينظرون إليه وهم رائحون إلى صلاة الجمعة، فمنهم من يرمقه ومنهم من لم يفكر فيه وهو على تلك الحالة وراح منه رأس المال والربح . ولم يزل جالساً يبكي وإذا بامرأة مقبلة إلى صلاة الجمعة وهي بديعة الجمال، تفوح منها رائحة المسك، وتحتها بغلة برذعتها من الديباج، مزركشة بالذهب ومعها عدد من الخدُّم . فلما نظرت إلى الزجاج وحال أخي وبكائه ، أخذتها الشفقة عليه ورقّ قلبها له وسالت عن حاله فقيل لها: إنه كان معه طبق زجاج يتعيّش منه فانكسر منه فأصابه ما تنظرينه. فنادت بعض الخدام وقالت له: إدفع الذي معك إلى هذا المسكين . فدفع له صرّة فأخذها ، فلما فتحها وجد فيها خمسمائة دينار ، فكاد أن يموت من شدة الفرح . وأقبل أخى بالدعاء لها ثم عاد إلى منزله غنيّاً وقعد متفكراً ، وإذا بداقِ يدق الباب فقام

وفتح وإذا بعجوز لا يعرفها فقالت له : يا ولدي أعلم أن الصلاة قد قرب زوال وقتها وأنا بغير وضوء وأطلب منك أن تدخلني منزلك حتى أتوضأ. فقال لها: سمعاً وطاعةً. ثم دخل أخيى وأذن لها بالدخول وهو طائر من الفرح بالدنانير . فلما فرغت أقبلت إلى الموضع الذي هو جالس فيه وصلّت هناك ركعتين ثم دعت لآخي دعاء حسناً . فشكرها على ذلك و أعطّاها دينارين . فلما رأت ذلك قالت: سبحان الله إني لأعجب ممن أحبك وأنت بسمة الصعاليك، فخذ مالك عنَّى وإن كنت غير محتاج إليه فاردده إلى التي اعطتك إيَّاه لمَّا انكسر الزجاج منك. فقال لها أخي: يَا امي كيف الحيلة في الوصول إليها؟ قالت: يا ولدي إنها تميل إليك لكنها زوجة رجل موسر. فخُذ جميع مالك معك فإذا اجتمعت بها فلا تترك شيئاً من الملاطفة والكلام الحسن إلا وتفعله معها، فإنكُّ تنال من جمالها ومن مالها جميع ما تريده. فأخذ أخي جميع الذهب وقام ومشى مع العجوز وهو لا يصدّق بذلك. فلم تزل تمشي وأخي يمشي وراءها حتى وصلا إلى باب كبير، فدقته فخرجت جارية رومية وفتحت الباب، فدخلت العجوز وأمرت أخى بالدخول فدخل داراً كبيرة. فلما دخلها رأى فيها مجلساً كبيراً مفروشاً وستائر مسبلة. فجلس اخى ووضع الذهب بين يديه ووضع عمامته على ركبته، فلم يشعر إلاّ وجارية أقبلت ما رأى مثلها الراؤون وهي لابسة افخر القماش. فقام أخى على قدميه، فلما رأته ضحكت في وجهه وفرحت به ثم ذهبت إلى الباب واغلقته ثم اقبلت على اخي واخذت يده ومضيا جميعاً إلى أن أتيا إلى حجرة منفردة ، فدخلاها وإدا هي مفروشة بانواع الديياج . فجلس أخي وجلست بجانبه ولاعبته ساعة زمانية ثم قامت وقالت له: لا تبرح حتى أجيء إليك وغابت عن أخي ساعة. فبينما هو كذلك إذ دخل عليه عبد أسود عظيم الخلَّقة ومعه سيف مجرَّد يأخذ لمعانه بالبصر وقال لأخي : يا ويلك، من جاء بك إلى هذا المكان يا أحسن الأنس يا ابن الزانية وتربية الخِنَا؟ فلم يقدر أخى أن يردّ عليه جواباً، بل انعقد لسانه في تلك الساعة. فأخذه العبد وأعراه ولم يزل يضربه بالسيف صفحاً ضربات متعددة أكثر من ثمانين ضربة إلى أن سقط من طوله على الأرض ، فرجع العبد عنه واعتقد أنه مات وصاح صيحة عظيمة بحيث ارتجّت الأرض من صوته ودوى له المكان وقال: أين المليحة؟ فأقبلت إليه جارية في يدها طبق مليح فيه ملح أبيض. فصارت الجارية تأخذ من ذلك الملح وتحشو الجراحات التي في جلد اخي حتى تهورت واخي لا يتحرك خيفة أن يعلموا أنه حي فيقتلوه . ثم مضت الجارية وصاح العبد صيحة مثل الأولى فجاءت العجوز إلى أخي وجرّته من رجله إلى سرداب طويل مظلم ورمته فيه على جماعة مقتولين فاستُقر في مكانه يومين كاملين . وكان الله سبحانه جعل الملح سبباً لحياته لأنه قطع عروق الدم . فلما رأى أخي في نفسه القوة على الحركة قام من السرداب وفتح طاقة في الحائط وخرج من مكان القتلى، وأعطاه الله عز وجل الستر فمشى في الظلام واختفى في ذلك الدهليز إلى الصبح. فلما كان وقت الصبح خرجت العجوز في طلب صيد آخر فخرج اخي في اثرها وهي لإ تعلم به حتى أتى إلى منزله، ولم يزل يعالج نفسه حتى برىء. ولم يزل يتعهد العجوز وينظر إليها كل وقت وهي تأخذ الناس واحداً بعد واحد وتوصلهم إلى تلك الدار وأخي لا ينطق بشيء. ثم لما رجعت إليه صحته وكملت قوَّته ، عمد إلى خرقة وعمل منها كيساً وملأه زجاجاً وشدَّه في وسطه وتنكّر حتى لا يعرفه أحدولبس ثياب العجم وأخذ سيفاً وجعله تحت ثيابه . فلما رأى العجوز قال لها بكلام العجم ·

يا عجوز، هل عندك ميزان يسع تسعمائة دينار؟ فقالت العجوز : لي ولد صغير صيرفي عنده سائر آلموازين فامض معي إليه قبل أن يخرج من مكانه حتى يزن لك ذهبك. فقال أخي: إمشي قدامي . فسارت وسار أخي خلفها حتى أتت الباب فدّقته ، فخرجت الجارية وضحكت في وجهه فقالت العجوز: أتيتكم بلحمة سمينة. فأخذت الجارية بيد أخى وأدخلته الدار التي دخلها سابقاً وقعدت عنده ساعة وقامت وقالت لأخي : لا تبرح حتى أرجع إليك . وراحت فلُّم يستقرُّ اخي إلاّ والعبد أقبل ومعه السيف المجرّد فقال لأخي : قم يا مشؤوّم . فقام أخي وتقدّم العبد أمامه وأخى وراءه ومدّ يده إلى سيفه التي تحت ثيابه وضرب به العبد فرمى رأسه وسحبه من رجله إلى السرداب ونادى: أين المليحة؟ فجاءت الجارية وبيدها الطبق الذي فيه الملح. فلما رأت اخي والسيف بيده ولّت هاربة فتبعها أخي وضربها فرمى رأسها ثم انادى: أيّن العجوز؟ فجاءت فقال لها: أتعرفينني يا عجوز النحس؟ فقالت: لا يا مولاي. فقال لها: أنا صاحب الدنانير الذي جئت وتوضأت عندي وصليّت ثم تحيّلت على حتى أوقعتني هنا. فقالت: إتق الله في أمري. فالتفت إليها وضربها بالسيف فصيّرها قطعتين ثم خرج في طلب الجارية، فلما رأته طار عقلها وطلبت منه الأمان فأمنها، ثم قال لها: ما الذي أوقعك عند هذا الأسود؟ فقالت: إني كنت جارية لبعض التجار وكانت هذه العجوز تتردّد عليّ ، فقالت لي يوماً من الأيام : إن عندنا فرحاً ما رأى أحد مثله فأحب أن تنظري إليه . فقلت لها : سمعاً وطاعةً . ثم قمت ولبست أحسن ثيابي واخذت معى صرّة فيها مائة دينار ومضيت معها حتى أدخلتني هذه الدار . فلما دخلت ما شعرت إلاَّ وهذا الأسود أخذني ولم أزل عنده على هذا الحال ثلاث سنين بحيلة العجوز الكاهنة . فقال لها أخى: هل له في الدار شيء؟ فقالت: عنده شيء كثير، فإن كنت تقدر على نقله فانقله. فقام أخى ومشى معها ففتحت له صناديق فيها أكياس . فبقى أخى متحيّراً فقالت له الجارية : إمض الآن ودعني هنا وهات من ينقل المال . فخرج واكترى عشرة رجال وجاء . فلما رصل إلى الباب وجده مفتوحاً ولم يرَ الجارية ولا الأكياس وإنما رأى شيئاً يسيراً من المال ورأى القماش فعلم أنها خدعته. فعند ذلك اخذ المال الذي بقي وفتح الخزائن وأخذ جميع ما فيها من القماش ولم يترك في الدار شيئاً وبات تلك الليلة مسروراً. فلما اصبح الصباح وجد بالباب عشرين جندياً . فلما خرج إليهم تعلّقوا به وقالوا له : إن الوالي يطلبك . فأخذوه وراحوا إلى الوالي فلما رأى اخى قال له: من أين لك هذا القماش ؟ فقال أخي: أعطني الأمان. فأعطاه منديل الأمان، فحدَّثهُ بجميع ما وقع له مع العجوز من الأول إلى الآخر ومن هروب الجارية ثم قال للوالي: والذي اخذته خذ منه ما شئت ودع لي ما اتقوّت به . فطلب الوالي جميع المال والقماش وخاف أن يعلم به السلطان، فأخذ البعض وأعطى أخى البعض وقال له: أخرج من هذه المدينة وإلاّ أشنقك . فقال : السمع والطاعة . فخرج إلى بعض البلدان فخرجت عليه اللصوص فعرُّوه وضربوه وقطعوا أذنيه، فسمعت بخبره فخرجت إليه وأخذت إليه ثياباً وجئت به إلى المدينة مسروراً ورتبت له ما يأكله وما يشربه .

حكاية الأخ السادس

و أما أخي السادس يا أمير المؤمنين، وهو مقطوع الشفتين، فإنه كان فقيراً جداً لا يملك شيئاً من حطام الدنيا الفانية، فخرج يوماً من الأيام يطلب شيئاً يسدّ به رمقه، فبينما هو في بعض

الطرق إذراى داراً حسنة ولها دهليز واسع مرتفع وعلى الباب خدم وأمر ونهي، فسأل بعض الواقفين هناك فقال: هي لإنسان من أولاد الملوك. فتقدّم أخي إلى البوابين وسألهم شيئاً فقالوا: إدخل باب الدار تجد ما تحب من صاحبها . فدخل الدهليز ومشى فيه ساعة حتى وصل إلى دار في غاية ما يكون الملاحة والظرف، وفي وسطها بستان ما رأى الراؤون أحسن منه، وأرضها مُفروشة بالرخام وستورها مسبولة. فصار أخي لا يعرف أين يقصد، فمضى نحو صدر المكان فراي إنساناً حسن الوجه واللحية . فلما رأى أخي قام إليه ورحّب به وسأله عن حاله فأخبره أنه محتاج . فلما سمع كلام أخي أظهر غمّاً شديداً ومدّ يده إلى ثياب نفسه ومزّقها وقال : هل أكونَ أنا ببلد وأنت بها جاد؟ لا صبر لي على ذلك . ووعده بكل خير . ثم قال : لا بدُّ أن تمالحني . فقال: يا سيدي ليس لي صبر وإني شديد الجوع . فصاح : يا غلام هات الطشت والإبريق. ثم قال له: يا ضيفي تقدم واغسل يديك. ثم أوما كانه يغسل يديه ثم صاح على أتباعه أن قدموا المائدة، فجعلت اتباعه تغدوا وتروح كانها تهيّىء السفرة. ثم اخذ اخي وجلس معه على تلك السفرة الموهومة وصار صاحب المنزل يوميء ويحرُّك شفتيه كانه ياكل ويقول لأخي : كُلُّ ولا تستح فإنك جائع ، وأنا أعلم ما أنت فيه من شدة الجوع . فجعل أخى يوميء كأنه يأكل وهو يقولُ لأخي : كُلُّ وانظر هذا الخبز وبياضه ، وأخي لا يبدي شيئاً . ثم إن أخي قال في نفسه : إن هذا رجل يحب أن يهزأ بالناس فقال له: يا سيدي عمري ما رأيت أحسن من بياض هذا الخَبز ولا الذِّ من طعمه . فقال : هذا خبزته جارية لي كنت اشتريتها بخمسمائة دينار . ثم صاح صاحب الدار: يا غلام قدّم لنا السكباج الذي لا يوجد مثله في طعام الملوك. ثم قال الأخي: كُل يا ضيفي فإنك جائع شديد الجوع ومحتاج إلى الأكل. فصار أخي يدور حنكه ويمضغ كأنه ياكل . واقبل الرَجُّل يستدعي لوَّناً بعد لونَّ من الطعام ولا يحضر شيئاً إلاَّ ويامر أخي بالأكل ثم صاح : يا غلام قدّم لنا الفراريج المحشوّة بالفستق ، فكل ما لم تأكل مثله قط . فقال : يا سيدي إن هذا الأكل لا نظير له في اللذَّة . وأقبل يوميء بيده إلى فم اخي حتى كأنه يلقَّمه بيده ، وكان يعدد هذه الألوان ويصفها لأخى بهذه الأوصاف وهو جائع . فاشتدّ جوعه وصار بشهوة رغيف من شعير . ثم قال له صاحب الدار : هل رأيت أطيب من أبازير هذه الاطعمة ؟ فقال له أخى : لا يا سيدي . فقال : أكثر الأكل و لا تستح . فقال : قد اكتفيت من الطعام . فصاح الرجل على أتباعه أن قدموا الحلويات، فحركوا أيديهم في الهواء كانهم قدموا الحلويات ثم قال صاحب المنزل لأخي: كُل من هذا النوع فإنه جيد وكُل من هذه القطائف بحياتي، وخذ هذه القطيفة قبل أن ينزل منها الجلاّب. فقال له أخي : لا عدمتك يا سيدي . وأقبل أخي يسأله عن كثرة المسك الذي في القطائف، فقال له: إن هذه عادتي في بيتي فدائماً يضعون لي في كل قطيفة مثقالاً من المسك ونصف مثقال من العنبر. هذا كله وأخي يحرّك رأسه وفمه يلعب بين شدقيه كأنه يتلذّذ بأكل الحلويات. ثم صاح صاحب الدار على اتباعه أن احضروا النقل، فحرَّكوا أيديهم في الهواء كأنهم أحضروا النقُّل وقال لأخيى: كُلُّ من هذا اللوز ومن هذا الجوز ومن هذا الزبيب ونحو ذلك . صار يعدُّد له أنواع النقل ويقول له : كُل ولا تستح . فقال له أخي : يا سيدي قد اكتفيت ولم يبقَ لي قدرة على أكل شيء. فقال: يا ضيفي إنَّ اردت أن تأكل وتتفرَّج على غرائب المأكولات فالله الله لا تكن جائعاً . ثم فكّر اخي في نفسه وفي استهزاء ذلك الرجلُّ به وقال : والله

لاعملن فيه عملاً يتوب بسببه إلى الله عن هذه الفعال. ثم قال الرجل لاتباعه: قدموا لنا الشراب. فحركوا أيديهم في الهواء حتى كأنهم قدموا الشراب، ثم أوما صاحب المنزل كانه ناول اخي قدحاً وقال : خذ هذا القدح فإنه أعجبك . فقال له : يا سيدي هذا من إحسانك . وأوما أخي بيده كأنه يشربه . فقال له : هل أعجبك؟ فقال له : يا سيدي ما رأيت ألذٌ من هذا الشراب . فقال له : إشرب هنيئاً وصحة . ثم إن صاحب البيت أوماً وشرب ثم ناول أخي قدحاً ثانياً فخيّل أنه شربه واظهر أنه سكران. ثم إن أخي غافله ورفع يده حتى بان بياض إبطه وصفعه على رقبته صفعة رنّ لها المكان . ثم ثنى عليه بصفعة ثانية فقال له الرجل : ما هذا يا أسفل العالمين ؟ فقال : يا سيدي أنا عبدك الذي أنعمت عليه وأدخلته منزلك وأطعمته الزاد وأسقيته الخمر العتيق، فسكر وعربد عليك ومقامك اعلى من أن تؤاخذه بجهله . فلما سمع صاحب المنزل كلام أخي ضحك ضحكاً عالياً ثم قال له: إن لي زماناً طويلاً أسخر بالناس وأهزأ بجميع أصحاب المزاح والحبون، ما رايت منهم من له طاقة على أن أفعل به هذه السخرية ولا من له فطنة يدخل في جميع أمورى غيرك، والآن عفوت عنك فكن نديمي على الحقيقة ولا تفارقني . ثم أمر بإخراج عدة من أنواع الطعام المذكورة أولاً، فأكل هو وأخي حتى اكتفيا ثم انتقلا إلى مجلس الشراب فإذا فيه جوار كانهن الأقمار، فغنين بجميع الألحان واشتغلن بجميع الملاهي، ثم شربا حتى غلب عليهما السكر . وأنس الرجل بأخى حتى كأنه أخوه وحبّه محبة عظيمة وخلع عليه خلعة سنيّة . فلما أصبح الصباح عادا لما كانا عليه من الأكل والشرب ولم يزالا كذلك مدة عشرين سنة. ثم إن الرجل مات وقبض السلطان على ماله واحتوى عليه. فخرج أخي من البلد هارباً، فلما وصل إلى نصف الطريق حرج عليه العرب فاسروه، وصار الذي اسره يعذبه ويقول له: لله اشتر روحك مني بالأموال وإلاّ اقتلك . فجعل اخي يبكي ويقول : أنا والله لا أملك شيئاً يا شيخ العرب ولا أعرف طريق شيء من المال وأنا أسيرك وصرت في يدك فافعل بي ما شئت. فأخرج البدوي الجبار من حزامه سكيناً عريضة لو نزلت على رقبة جمل لقطعتها من الوريد إلى الوريد، وأخذها في يده اليمين وتقدّم إلى أخى المسكين وقطع بها شفتيه وشدّد عليه بالمطالبة . وكان للبدوي زوجة حسنة ، وكانت إذا خرج البدوي تتعرض لأخي وتراوده عن نفسه وهو يمتنع حياء من الله تعالى . فاتفق أن راودت أخي يوماً من الأيام فقام ولاعبها وأجلسها في حجره، فَبينما هما كذلك وإذا بزوجها داخل عليهما، فلما نظر إلى أخى قال له : ويلك يا خبيث، أتريد الآن أن تفسد عليُّ زوجتي؟ واخرج سكيناً وقطع بها ذكره وحمله على جمل وطرحه فوق جبل وتركه وسار إلى حال سبيله . فجاز عليه المسافرون فعرفوه فاطعموه وسقوه واعلموني بخبره فذهبت إليه وحملته ودخلت به المدينة ورتبّت له ما يكفيه . وها أنا جئت عندك يا أمير المؤمنين وخفت أن أرجع إلى بيتي قبل إخبارك فيكون ذلك غلطاً ، وورائي ستة اخوة وانا اقوم بهم . فلمَّا سمع أمير المُؤمنينُ قصتي وما أخبرته عن أخوتي ضحك وقال: صدقت يا صامت أنت قليل الكّلام ما عندك فضول، ولكن الآن أخرج من هذه المدينة واسكن غيرها . ثم نفاني من بغداد، فلم أزل سائراً في البلاد حتى طفت الأقاليم إلى أن سمعت بموته وخلافة غيره فرجعت إلى المدينة فوجدته مات، ووقعت عند هذا الشاب وفعلت معه أحسن الفعال. ولولا أنا لقتل، وقد اتهمني بشيء ما هو فيّ، و جميع ما نقله عنّى من الفضول و كثرة الكلام و كثافة الطبع وعدم الذوق باطل يا جماعة .

ثم قال الخياط لملك الصين: فلما سمعنا قصة المزيّن وتحقّقنا فضوله وكثرة كلامه، وأن الشاب مظلوم معه، أخذنا المزين وقبضنا عليه وحبسناه وجلسنا حوله آمنين. ثم اكلنا وشربنا وتمت الوليمة على أحسن حالة، ولم نزل جالسين إلى أن أذن العصر فخرجت وجئت منزلي وغشيت زوجتي فقالت: أنت طول النهار في حظك وأنا قاعدة في البيت حزينة، فإن لم تخرج بي وتفرجني بقية النهار كان ذلك سبب فراقي منك. فأخذتها وخرجت بها وتفرجنا إلى العشاء ثم رجعنا، فلقينا هذا الاحدب والسكر طافح منه وهو ينشد هذين البيتين: [من الكامل]

رَقَّ الزُّجاجُ ورَاقَتِ ٱلْخَمْرُ فَتَشابَها وتَشَاكَلَ ٱلأَمْرُ فَكَانَّمَا خَمْرٌ ولا خَمْرٌ ولا خَمْرٌ

فعزمت عليه فأجابني، وخرجت لأشتري سمكاً مقلياً. فاشتريت ورجعت ثم جلسنا ناكل، فأخذت زوجتي لقمة وقطعة سمك وادخلتهما فمه وسدته فمات. فحملته وتحايلت حتى رماه في بيت المباشر، وتحايل المباشر حتى رماه في بيت المباشر، وتحايل المباشر حتى رماه في طريق السمسار. وهذه قصة ما لقيته البارحة. أما هي أعجب من قصة الأحدب؟ فلما سمع ملك الصين هذه القصة أمر بعض حجابه أن يمضوا مع الخياط ويحضروا المزيّن وقال لهم: لا بدّ من الصين هذه القصة كلامه ويكون ذلك سبباً في خلاصكم جميعاً وندفن هذا الاحدب ونواريه في التراب فإنه ميت من أمس، ثم نعمل له ضريحاً لأنه كان سبباً في اطلاعنا على هذه الاخبار العجيبة. فما كان إلا ساعة حتى جاء الحجاب هم والخياط بعد أن مضوا إلى الحبس وأخرجوا منه المنيّن وساروا به إلى أن أوقفوه بين يدي هذا الملك. فلما رآه تأمله، فإذا هو شيخ كبير جاوز التسعين، أسود الوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم الاذنين طويل الانف في نفسه كبر. فضحك الملك من رؤيته وقال: يا صامت أريد أن تحكي لي شيئاً من حكاياتك. فقال المزيّن: يا ملك الزمان ما شأن هذا النصراني وهذا اليهودي وهذا المسلم وهذا الأحدب بينكم ميت، وما سبب هذا الجمع؟ فقال له ملك الصين: وما سؤالك عن هذا؟ فقال: سؤالي عنهم حتى يعلم سبب هذا الجمع؟ فقال له ملك الصين: وما سؤالك عن هذا؟ فقال: سؤالي عنهم حتى يعلم الملك أني غير فضولي و لا اشتغل بما لا يعنيني، وإنني بريء مما اتهموني به من كثرة الكلام، وإن ينصيباً من اسمي حيث لقبّوني بالصامت كما قال الشاعر: [من البسيط]

وَقَلَّمَا أَبْصَرَتْ عَيْناكَ دَا لَقَبِ إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتَشْتَ فِي لَقَبِهُ

فقال الملك: إشرحوا للمزيّن حال هذا الأحدب وما جرى له في وقت العشاء، واشرحوا له ما حكى النصراني وما حكى اليهودي وما حكى المباشر وما حكى الخياط. فحكوا له حكايات الجميع وليس في الإعادة إفادة. فحرّك المزيّن راسه وقال: والله إن هذا الشيء عجاب. إكشفوا لي عن هذا الأحدب. فكشفوا له عنه فجلس عند رأسه وأخذ رأسه على حجره ونظر في وجهه وضحك ضحكاً عالياً حتى انقلب على قفاه من شدّة الضحك وقال: لكل موتة سبب من الأسباب، وموتة هذا الأحدب من عجب العجاب يجب أن تؤرخ في السجلات ليعتبر بما مضى من هو آت. فتعجّب الملك من كلامه وقال: يا صامت، إحك لنا سبب كلامك هذا. فقال: يا ملك، وحق نعمتك إن الأحدب فيه الروح. ثم إن المزيّن أخرج من وسطه مكحلة فيها دهن

ودهن رقبة الاحدب وغطّاها حتى عرقت، ثم اخرج كلا بتين من حديد ونزل بهما في حلقه فالتقطت قطعة السمك بعظمها . فلما اخرجها رآها الناس بعيونهم ثم نهض الاحدب واقفاً على قدميه وعطس عطسة واستفاق في نفسه وملس بيديه على وجهه وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله على فتعجّب الحاضرون من الذي رأوه وعاينوه ، فضحك ملك الصين حتى غشي عليه وكذلك الحاضرون . وقال السلطان : والله إن هذه قصة عجيبة ما رأيت أغرب منها . ثم إن السلطان قال : يا مسلمون يا جماعة العسكر ، هل رأيتم في عمركم أحداً يموت ثم يحيا بعد ذلك ؟ ولو لا رزقه الله بهذا المزين لكان اليوم من أهل الآخرة فإنه كان سبباً لحياته . فقالوا : والله إن هذا من عجب العجاب . ثم إن ملك الصين أمر أن تسطر هذه القصة ، فسطروها ثم جعلوها في خزانة الملك . ثم خلع على اليهودي والنصراني والمباشر وخلع على كل واحد خلعة سنية ، وجعل الخياط خياطه ورتب له الرواتب وجعله مزين المملكة ونديمه . ولم يزالوا في الذ عيش وأهناء إلى الرواتب وجعل له جامكية وجعله مزين المملكة ونديمه . ولم يزالوا في الذ عيش وأهناء إلى انسس الجليس . قال الملك : وما حكاية الوزيرين ؟ قالت :

## 7 - حكاية أنيس الجليس وعلى نور

بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان بالبصرة ملك من الملوك يحب الفقراء الصعاليك ويرفق بالرعية ويهب من ماله لمن يؤمن بمحمد ري ، وهو كما قال فيه بعض واصفيه : [الكامل]

جَعَلَ القَنَا أَفْلاَمَهُ وطُرُوْسَهُ مُهَجَ العدَى ورأَى المدَادَ دَماءَها وأَظُنَّ أَنَّ الأَقْدَميْنَ لِذَا رَأُوا أَنْ يَجْعَلُوا خَطَيَّةً أَسْمَاءها

وكان يقال لهذا الملك: محمد بن سليمان الزيني، وكان له وزيران أحدهما يقال له: المعيى بن ساوى والثاني يقال له: الفضل بن خاقان. وكان الفضل بن خاقان أكرم أهل زمانه حسن السيرة، أجمعت القلوب على محبته واتفقت العقلاء على مشورته وكل الناس يدعون له بطول مدّته لانه محضر خير مزيل للشرّ والضير. وكان الوزير المعين بن ساوى يكره الناس ولا يحب الخير، وكان محضر سوء كما قال فيه بعض واصفيه: [من السريع]

تَجَمَّعَتْ مِنْ نُطَفِ ذاتُهُ فَرُكِّبَتْ مِنْ عُنْصُرٍ فاسِدِ لَيْسَ على اللهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَفْ بَجْمَعَ العالَمَ في واحِدِ

فلكل من هذين الوزيرين نصيب من قول الشاعر: [من الكامل]

لُذْ بالكِرام بني ٱلْكِرام فإنَّما تَلِدُ الكِرام بَنُو الكِرام كِراما وَدَع اللَّنَام بَنُوا اللَّنَام لِئاما وَدَع اللَّنَام بَنُوا اللَّنَام لِئاما

وكان الناس على قدر محبتهم لفضل الدين بن خاقان يبغضون المعين بن ساوى بقدرة القادر. ثم إن الملك محمد بن سليمان الزيني كان قاعداً يوماً من الأيام على كرسي مملكته وحوله

أرباب دولته إذ نادى وزيره الفضل بن خاقان وقال له: إني أريد جارية لا يكون في زمانها أحسن منها بحيث تكون كاملة في الجمال فائقة في الاعتدال حميدة الخصال . فقال أرباب الدولة : هذه لا توجد إلا بعشرة آلاف دينار . فعند ذلك صاح السلطان على الخازندار وقال : إحمل عشرة الآف دينار إلى دار الفضل بن خاقان . فامتثل الخازندار أمر السلطان ونزل الوزير بعدما أمره السلطان أن يعمد إلى السوق في كل يوم ويوصي السماسرة على ما ذكره ، وإنه : لا تباع جارية ثمنها فوق الألف دينار حتى تعرض على الوزير ، فلم تبع السماسرة جارية حتى يعرضوها عليه . فامتثل الوزير أمره واستمر على هذه الحال مدة من الزمان ولم تعجبه جارية . فاتفق يوماً من الأيام أن بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن الخاقان فوجده راكباً متوجهاً إلى قصر الملك ، فقبض على ركابه وأنشد هذين البيتين : [من البسيط]

يا مَنْ أَعادَ رَمِيْمَ الْمُلْكِ مَنْشُوراً أَنْتَ الوَزِيْرُ الّذِي لا زال مَنْصُوْرا أَحْيَيْتَ مَنْ مَاتَ يَهْنَ النَّاسِ مِنْ كَرَمِ لا زَال سَعْيُكِ عِنْدَ اللهِ مَشْكُوْرا

ثم قال: يا سيدي إن الجارية التي صدر بطلبها المرسوم الكريم قد حضرت. فقال له الوزير: علي بها، فغاب ساعة ثم حضر ومعه جارية رشيقة القدّ قاعدة النهد بطرف كحيل وخدّ أسيل وخصر نحيل وردف ثقيل وعليها أحسن ما يكون من الثياب، ورضابها أحلى من الجلاّب وقامتها تفضح غصون البان وكلامها أرق من النسيم إذا مرّ على زهر البستان، كما قال فيها بعض واصفيها هذه الأبيات: [من الطويل]

لها بَشَرٌ مِثْلُ الحَرِيْرِ ومَنْطِقٌ رَخِيْمُ الحَواشِي لا هُراءٌ ولا نَذْرُ وعَيْنانَ قال الله كُونا فكانَتَا فَعُولانِ بالأَلْبَابِ ما تَفْعَلُ ٱلْخَمْرُ فيا حُبَّها زِدْنِيْ جَوَى كُلَّ لَيْلَةٍ ويا سَلْوَةَ الأَيَّامِ مَوْعِدُكِ الحَشْرُ نوائِبها لَيْلٌ ولَكِنْ جَبِيْنُها إذا أَسْفَرَتْ يَوْمًا يَلُوحُ بِهِ الفَجْرُ

فلما رآها الوزير اعجبته غاية الإعجاب، فالتفت إلى السمسار وقال له: كم ثمن هذه الجارية؟ فقال: وقف سعرها على عشرة الآف دينار، وحلف صاحبها أن العشرة الآف دينار لم تجيء ثمن الفراريج التي أكلتها ولا ثمن الخلع التي خلعتها على معلميها. فإنها تعلمت الخط والنحو واللغة والتفسير وأصول الفقه والدين والطب والتقويم والضرب بالآلات المطربة. فقال الوزير: علي بسيدها. فأحضره السمسار في الوقت والساعة، فإذا هو رجل أعجمي عاش زمناً طويلاً حتى صيره الدهر عظماً في جلد كما قال الشاعر: [من المنسرح]

أَرْعَشَنِي الدَّهْرُ أَيَّ رَعْشِ والدَّهْرُ ذو قُوَّةٍ وبَطْشِ قَدْ كُنْتُ أَمْشِي ولَسْتُ أَعْيَا واليَوْمَ أَعْيا ولَسْتُ أَمْشِيْ

فقال له الوزير: أرضيت أن تأخد في هذه الجارية عشرة الآف دينار من السلطان محمد بن سليمان الزيني؟ فقال العجمي: حيث كانت للسلطان فالواجب علي أن أقدمها إليه هدية بلا ثمن. فعند ذلك أمر الوزير بإحضار الأموال. فلما حضرت وزن الدنانير للعجمي، ثم أقبل النخاس على الوزير وقال: عن إذن مولانا الوزير أتكلم. فقال الوزير: هات ما عندك. فقال:

عندي من الرأي أن لا تطلع بهذه الجارية إلى السلطان في هذا اليوم فإنها قادمة من السنفر واختلف عليها الهوا واتعبها السفر، ولكن خلَّها عندك في القصر عشرة ايام حتى تستريح فيزداد جمالها، ثم أدخلها الحمام وألبسها أحسن الثياب واطلع بها إلى السلطان فيكون لك في ذلك الحظ الأوفر، فتأمل الوزير كلام النخاس فوجده صواباً. فأتى بها إلى قصره وأخلى لها مقصورة ورتّب لها كل يوم ما تحتاج إليه من طعام وشراب وغيره. فمكثت مدة على تلك الرفاهية. وكان للوزير الفضل بن خاقان ولد كأنه البدر ، إذا أشرق بوجه أقمر وخدّ أحمر عليه خال كنقطة عنبر وفيه عذار أخضر ، كما قال الشاعر في مثله هذه الأبيات : [من البسيط]

> فَمَن ٱلْمُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُجْتَنَى شَنُّوا الحُرُوبَ لأَنْ مَدَدْنا الأعينا هَلاَّ نَقَلْتَ إِلَى هُنَّا مَنْ هَاهُنا ما جارَ قَطُّ على الْمحبُّ ولا جَنَّى مَن لي بِجِسْم قد تَمَلَّكَهُ ٱلْضَّنَى ما الذَّنْبُ إلا لِلْفُؤَادِ وناظِرِي ۚ لَوْلاهُمَا مَا كُنْتُ فِي هَذَا العَنَا

وَرْدُ الْحُدُودِ وَدُوْنَهِ شَوْكُ الْقَنَا لا تَمْدُدِ الأَيْدِيْ إِلَيْهِ فَطَالَمَا يا قَلْبَهُ القَاسِيُّ ورِقَّةَ خَصْرِهِ لو كان رِقَّةُ خَصْرِهِ فِي قَلْبِهِ \* يا عادِلي في حُبِّهِ كُنْ عَادِرِي

وكان الصبي لم يعرف قضية هذه الجارية ، وكان والده اوصاها وقال لها: يا بنتي اعلمي أني ما اشتريتك إلا سرية للملك محمد بن سليمان الزيني، وإن لي ولداً ما خلا بصبية في الحارة إلا فعل بها. فاحفظى نفسك منه واحذري أن تريه وجهك أو تسمعيه كلامك. فقالت الجارية: السمع والطاعة. ثم تركها وانصرف. واتفق بالأمر المقدر أن الجارية دخلت يوماً من الايام الحمَّام الذي في المنزل وقد حماها بعض الجواري ولبست الثياب الفاخرة فتزايد حسنها وجمالها ودخلت على زوجة الوزير فقبَّلت يدها فقالت لها: نعيم يا أنيس الجليس، كيف حالك في هذا الحمام؟ فقالت: يا سيدتي ما كنت محتاجة إلا حضورك فيه. فعند ذلك قالت سيدة البيت للجواري: قوموا بنا ندخل الحمَّام . فامتثلن أمرها ومضين وسيدتهن بينهن وقد وكَّلت بباب المقصورة التي فيها أنيس الجليس جاريتين صغيرتين وقالت لهما: لا تمكّنا أحداً من الدخول على الجارية . فقالتا : السمع والطاعة . فبينما أنيس الجليس قاعدة في المقصورة وإذا بابن الوزير الذي اسمه علي نور الدين قد دخل وسأل عن امه وعن العائلة. فقالت له الجاريتان: دخلوا الحمام. وقد سمعت الجارية أنيس الجليس كلام على نور الدين بن الوزير وهي من داخل المقصورة فقالت في نفسها : يا ترى ، ما شأن هذا الصبي الذي قال لي الوزير عنه إنه ما خلا بصبية في الحارة إلاَّ واقعها؟ والله إني اشتهي ان أنظره. ثم إنها نهضت على قدميها وهي من أثر الحمَّام وتقدَّمت جهة باب المقصورة ونظرت إلى على نور الدين ، فإذا هو صبى كالبدر في تمامه . فأورثتها النظرة الف حسرة ولاحت من الصبي التفاتة إليها ، فنظرها نظرة أورثته ألف حسرة ووقع كل منهما في شرك هوى الآخر . فتقدم الصبي إلى الجاريتين وصاح عليهما فهربتا من بين يديه ووقفتا من بعيد ينتظرانه وينظران ما يفعل . وإذا به تقدم إلى باب المقصورة وفتحه ودخل على الجارية وقال لها: أنت التي اشتراك إلى أبي. فقالت له: نعم. فعند ذلك تقدّم الصبي إليها وكان في حال السكر، وأخذ رجليها وجعلهما في وسطه وهي شبكت يديها في عنقه واستقبلته بتقبيل وشهيق

وغنج ، ومص لسانها ومصّت لسانه فازال بكارتها . فلما رأى الجاريتان سيدهما الصغير دخل على الجارية انيس الجليس ، صرختا وكان قد قضى الصبى حاجته وخرج هارباً وللنجاة طالباً وفرّ من الخوف عقب الفعل الذي فعله. فلما سمعت سيدة البيت صراخ الجاريتين مضت وخرجت من الحمَّام والعرق يقطر منها وقالت: ما سبب هذا الصراخ الذي في الدار؟ فلما قربت من الجاريتين اللتين أقعدتهما على باب المقصورة قالت لهما: ويلكما ما الخبر؟ فلما رأيتاها قالتا: إن سيدي على نور الدين جاء إلينا وضربنا فهربنا منه، فدخل على أنيس الجاليس وعانقها وما ندري أي شيء عمل بعد ذلك ، فلما صِحنا لك هرب . فعند ذلك تقدّمت سيدة البيت إلى أنيس الجليس وقالت لها : ما الخبر ؟ فقالت : يا سيدتي أنا قاعدة وإذا بصبي جميل الصورة دخل عليَّ وقال لي : أنت التي اشتراك أبي إلي ؟ فقلت : نعم ، والله يا سيدتي أعتقدت أن كلامه صحيح . فعند ذلك أتى إليّ وعانقني . فقالت لها : هل فعل بك شيئاً غير ذلك؟ قالت : نعم و أخذ مني ثلاث قبلات. فقالت: ما تركك من غير افتضاض. ثم بكت ولطمت وجهها هي والجواري خوفاً على نور الدين أن يذبحه أبوه . فبينما هم كذلك وإذا بالوزير دخل وسأل عن الخبر فقالت له زوجته: إحلف أن ما قلته لك تسمعه. قال: نعم . فأخبرته بما فعله ولده فحزن ومزّق ثيابه ولطم على وجهه ونتف لحيته . فقالت له زوجته : لا تقتل نفسك أنا أعطيك من مالي عشرة الآف دينار ثمنها . فعند ذلك رفع رأسه إليها وقال لها : ويلك أنا ما لي حاجة بثمنها ولكن خوفي أن تُروح روحي ومالي. فقالت له: يا سيدي ما سبب ذلك؟ قال لها: أما تعلمين أن وراءنا هذا العدو الذي يقال له: المعين بن ساوى؟ ومتى سمع بهذا الأمر تقدّم إلى السلطان وقال له:... وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الدوراء نا عدواً يقال له: المعين من ساوى ؟ ومتى سمع بهذا الأمر تقدّم أن الوزير قال لزوجته: أما تعلمين في ساوى ؟ ومتى سمع بهذا الأمر تقدّم أن السلطان وقال له: إن وزيرك الذي تزعم أنه يحبك أخذ منك عشرة الله الف دينار واشترى بها جارية ما رأى أحد مثلها. فلما أعجبته قال عام السلطان، فأخذها وأزال بكارتها. وها علم السلطان، فأخذها وأزال بكارتها. وها

هي الجارية عنده . فيقول الملك: تكذب . فيقول للملك: عن إذنك أهجم عليه وآتيك بها . فيأذن له في ذلك ، فيهجم على الدار ويأخذ الجارية ويحضرها بين يدي السلطان ثم يسألها فما تقدر أن تنكر فيقول له : يا سيدي أنت تعلم أني ناصح لك ولكن ما لي عندكم حظ . فيمثل بي السلطان والناس كلهم يتفرجون علي وتروح روحي . فقالت له زوجته : لا تُعلم أحداً ، وهذا الأمر حصل خفية وسلم أمرك إلى الله في هذه القضية . فعند ذلك سكن قلب الوزير وطاب خاطره . هذا ما كان من أمر علي نور الدين فإنه خاف عاقبة الأمر ، فكان يقضي نهاره في البساتين ولا يأتي إلا في آخر الليل لأمه فينام عندها ويقوم قبل الصبح ولا يراه أحد . ولم يزل كذلك شهراً وهو لم يروجه أبيه . فقالت أمه لأبيه : يا سيدي ، هل تعدم الجارية وتعدم الولد ؟ فإن طال هذا الأمر على الولد هج " . قال لها : وكيف العمل ؟ قالت له : إسهر هذه الليلة ، فإذا جاء إمسكه واصطلح أنت وإيّاه واعطه الجارية فإنها تحبه وهو يحبها وأعطيك ثمنها . فسهر الوزير طول الليل ، فلما أتى ولده أمسكه وأراد نحره فأدر كته أمه وقالت له : أي شيء تريد أن

تفعل معه؟ فقال لها: أريد أن أذبحه. فقال الولد لأبيه: هل أهون عليك؟ مترغرغت عيناهُ بالدموع وقال له: يا ولدي كيف هان عليك ذهاب مالي وروحى ؟ فقال الصبي : إسمع يا والدي ما قال الشاعر: [من الكامل]

> يَهِبُونَ لِلْجَانِي سَمَاحًا شامِلاً هَبْنِي جَنَيْتُ فَلَمْ تَزَلْ أَهْلَ النُّهَي دَرَكِ الحَضِيْضِ وأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً؟ ماذا عَسَى يَرْجِو عَدُوُّكَ وَهُوَ في

فعند ذلك قام الوزير من على صدر ولده وشفق عليه وقام الصبى وقبّل يد والده. فقال: يا ولدى لو علمت أنك تنصف أنيس الجليس كنت وهبتها لك. فقال: يا والدى كيف لا أنصفها؟ قال له : أوصيك يا ولدي أنك لا تتزوج عليها ولا تضارها ولا تبيعها . قال له : يا والدي أنا أحلف لك اني لا أتزوج عليها ولا أبيعها . ثم حلف له إيماناً على ما ذكر ودخل على الجارية فأقام معها سنة وأنسى الله تعالى الملك قصة الجارية . وأما المعين بن ساوى فإنه بلغه الخبر ولكنه لم يقدر أن يتكلم لعظم منزلة الوزير عند السلطان. فلما مضت السنة دخل الوزير فضل الدين بن خاقان الحمام وخرج وهو عرقان فأصابه الهواء، فلزم الوساد وطال به السهاد وتسلسل به الضعف، فعند ذلك نادي ولده عليّاً نور الدين ، فلما حضر بين يديه قال له : يا ولدي ، إن الرزق مقسوم والأجل محتوم ولا بدُّ لكل نسمة من شرب كاس المنون وأنشد هذه الأبيات: [من البسيط]

مَنْ فَاتَهُ المَوْتُ يَوْمًا لَم يَفُتْهُ غَدا وَالْكُلُّ مِنَّا عَلَى حَوْضِ الرَّدى وَرَدَا سَوَّى العَظِيمَ بِمَنْ قَدْ كَانَ مُحْتَقَراً ولَمْ يَدَعُ هَيْبُهُ بَيْنَ الورَى أَحَدا

لَمْ يُبْقِ مِنْ مَلَكِ كلاًّ ولا مَلِكِ ولا نُبَقِّى بِعَيْشِ دائِمِ أبدا

ثم قال: يا ولدى ما لى عندك وصية إلاّ تقوى الله والنظر في العواقب، وأن تستوصى بالجارية أنيس الجليس. فقال له: يا أبت ومن مثلك، وقد كنت معروفاً بفعل الخير ودعاء الخطباء لك على المنابر؟ فقال له: يا ولدى ، أرجو من الله تعالى القبول. ثم نطق بالشهادتين وشهق شهقة فكتب من أهل السعادة. فعند ذلك امتلأ القصر بالصراخ ووصل الخبر إلى السلطان وسمعت أهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان ، فبكت عليه الصبيان في مكاتبها ونهض ولده على نور الدين وجهّزه وحضرت الأمراء والوزراء وأرباب الدولة وأهل المدينة مشهده . وكان ممن حضر الجنازة الوزير المعين بن ساوى . وأنشد بعضهم عند خروج جنازته من الدار هذه الأبيات : [من الكامل]

> قَدْ قُلْتُ للْرَّجُلِ الْمُولِّي غَسْلُهُ هلاًّ أَطاعَ وكُنْتَ من نُصَحَائه أزرَتْ عُيُونَ المجد عند بكائه عَنْهُ وحَنَّطْهُ بطيب ثَنائه شَرَفاً السَّتَ تَراهُمُوْ بإزائِه يَكْفِي الَّذِي حَمَلُوهُ مِنْ نَعْماتِه

جَنَّبُهُ مَاءَكُ ثُمَّ غَسِّلُهُ بَمَا وأزِلُ مَجامِيعَ الحَنُوطِ ونَحُها ومُر الملائكة الكرامَ بحَمْله لا تُوْه أعناقَ الرِّجال بَحَمْله

ثم مكث على نور الدين شديد الحزن على والده مدة مديدة . فبينما هو جالس يوماً من الأيام في بيت والده إاذ طرق الباب طارق، فنهض علي نور الدين وفتح الباب وإذا برجل من ندماء والده وأصحابه، فقبّل يد نور الدين وقال: يا سيدي من خلّف مثلك ما مات. وهذا مصير سيّد الأولين والآخرين . يا سيدي طب نفساً ودع الحزن . فعند ذلك نهض علي نور الدين إلى قاعة الجلوس ونقل إليها ما يحتاج إليه واجتمع عليه اصحابه واخذ جاريته واجتمع عليه عشرة من أو لاد التجار ، ثم إنه أكل الطعام وشرب الشراب وجدّد مقاماً بعد مقام وصار يعطي ويتكرّم . فعند ذلك دخل عليه وكيله وقال له : يا سيدي نور الدين ، أما سمعت قول بعضهم : من ينفق ولم يحسب افتقر ؟ ولقد أحسن من قال هذه الأبيات : [من الوافر]

أَصُونُ دَراهِمِي وَأَذُبُ عَنْها لِعِلْمِيْ أَنَّها سَيْفِي وتُرْسِيْ أَأَبْذَلُها إِلَى أَعْدَى الأَعَادِيْ وَأَبْدِلُ فِي ٱلْوَرَى سَعْدي بِنَحْسِيْ أَأَبْذُلُها إِلَى أَعْدَى الأَعَادِيْ وَأَبْدِلُ فِي ٱلْوَرَى سَعْدي بِنَحْسِيْ فَيَا كُلُها ويَشْرَبَها هَنِيناً ولا يَسْخُو إِلَى أَحَدٍ بِفَلْسِ وَأَحْفَظُ دِرْهَمِيْ عَنْ كُلِّ شَخْصِ لَئَيْمِ الطَّبْعِ لا يَصْفُو لأُنْسِي وَأَحْفَظُ دِرْهَمِيْ عَنْ كُلِّ شَخْصِ لَئَيْمِ الطَّبْعِ لا يَصْفُو لأُنْسِي أَحَبُ إِلَيْ مِنْ قَوْلِي لِنَذْلًا أَنْلِيْ دِرْهَما لِغَد بِخَمْسِ فَيَعْرِضَ وَجْهَهُ ويَصُدُ عَنِي فَنَيْ فَنْ الكَلْبِ نَفْسِ الكَلْبِ نَفْسِ الكَلْبِ نَفْسِي فَيَعْرِضَ وَيُولُ لِغِير مال ولَوْ كَانَتْ فَضَائِلُهُم كَشَمْسِ فيا ذُلُ ٱلرِّجَالِ بِغِير مال ولَوْ كَانَتْ فَضَائِلُهُم كَشَمْسِ

ثم قال: يا سيدي هذه النفقة الجزيلة والمواهب العظيمة تفني المال. فلما سمع على نور الدين من وكيله هذا الكلام، نظر إليه وقال له: جميع ما قلته لا أسمع منه كلمة. فما أحسن قول الشاعر: [من الطّويل]

إذا ما مَلَكُتُ المالَ يَوْماً ولم أَجِدُ فلا بَسَطَتْ كُفِّي ولا نَهَضَتْ رِجْلِيْ فهاتُوا بَخِيلاً نالَ مَجْداً بِبُخْلِهِ وهاتُوا أَرُوْنِيْ باذِلاً ماتَ مِنْ بَذْلِ

ثم قال: أعلم أيها الوكيل، إني أريد إذا فضل عندك ما يكفيني لغدائي أن لا تحمّلني هم عشائي. فانصرف الوكيل من عنده إلى حال سبيله وأقبل علي نور الدين على ما هو فيه من مكارم الأخلاق وكل من يقول له من ندمائه: إن هذا الشيء مليح. يقول: هو لك هبة. أو يقول: يا سيدي أن الدار الفلانية مليحة. يقول: هي لك هبة. ولم يزل علي نور الدين يعقد لندمائه وأصحابه في أول النهار مجلساً وفي آخره مجلساً إلى أن مكث على هذه الحال سنة كاملة. وبعد السنة فبينما هو جالس وإذا بالجارية تنشد هذين البيتين: [من البسيط]

أَحْسَنْتَ ظَنَّكَ بِالأَيَّامِ إِذْ حَسُنَتْ وَلَمْ تَخَفْ سُوْءَ ما يأتي بِه القَدَرُ وسِالَمَتْكَ ٱلْليَّالِي يَحْدُثُ الكَدَرُ وسِالَمَتْكَ ٱلْليَّالِي يَحْدُثُ الكَدَرُ

فلما فرغت من شعرها وإذا بطارق يطرق الباب، فقام نور الدين فتبعه بعض جلسائه من غير أن يعلم به . فلما فتح الباب رآه وكيله ، فقال له علي نور الدين : ما الخبر؟ فقال له : يا سيدي الذي كنت أخاف عليك منه قد وقع لك . قال : وكيف ذلك؟ قال : أعلم أنه ما بقي لك تحت يدي شيء يساوي درهماً ولا أقل من درهم ، وهذه دفاتر المصروف الذي صرفته ودفاتر أصل مالك . فلما سمع علي نور الدين هذا الكلام أطرق برأسه إلى الأرض وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله . فلما سمع الرجل الذي تبعه خفية خرج ليتسلل عليه ما قاله له الوكيل ، رجع إلى أصحابه وقال لهم : أنظروا أي شيء تعملون فإن علياً نور الدين قد أفلس . فلما رجع إليهم علي نور

الدين ظهر لهم الغم في وجهه. فعند ذلك نهض واحد من الندماء على قدميه ونظر إلى على نور الدين ظهر لهم الغم في أور الدين الما الانصراف في الدين وقال له إلى الميدي إلى أريد أن تأذن في بالانصراف في هذه الليلة ولا يمكنني أن أتخلف عنها وأريد أن أذهب إليها وانظرها فأذن له ونهض آخر وقال له: يا سيدي نور الدين أريد اليوم أن أحضر عند أخي فإنه يطاهر ولده وكل واحد يستأذنه بحيلة ويذهب إلى حال سبيله حتى الصرفوا كلهم وبقي على نور الدين وحده فعند ذلك دعا جاريته وقال لها: يا أنيس الجليس أما تعظرين ما حل بي وحكى لها ها قاله الوكيل فقالت: يا سيدي من منذ ليال هممت أن أقول لك على هذه الحال فسمعتك تنشد هذين البيتين: [من الطّويل]

إذا جادَتِ ٱلدُّنْيا عَلَيْكَ فَجُدْ بِها على النَّاسِ طُرَّا قَبْلَ أَنْ تَتَفَلَّتْ فَلاَ الشَّحُ يُبْقِيها إذا هِيَ وَلَّتْ فَلاَ الشَّحُ يُبْقِيها إذا هِيَ وَلَّتْ

فلما سمعتك تنشدهما سكت ولم أبد لك خطاباً. فقال لها على نور الدين: يا أنيس الجليس أنت تعرفين إني ما صرفت مالي إلا على اصحابي وأظنهم لا يتركونني من غير مؤاساة. فقالت أنيس الجليس: والله ما ينفعونك بنافعة. فقال نور الدين: فأنا في هذه الساعة أقوم وأروح إليهم وأطرق أبوابهم لعلي أنال منهم شيئاً فأجعله في يدي رأس مال وأتجر فيه وأترك اللهو واللعب. شم إنه نهض من وقته وساعته ولا زال سائراً حتى أقبل على الزقاق الذي فيه أصحابه العشرة، وكانوا كلهم ساكنين في ذلك الزقاق. فتقدم إلى أول باب وطرقه، فخرجت له جارية وقالت له: من أنت؟ فقال لها: قولي لسيدك، على نور الدين واقف على الباب ويقول لك: مملوكك يقبل أياديك ومنتظر فضلك. فدخلت الجارية وأعلمت سيّدها فصاح عليها وقال لها: ارجعي وقولي العاديك ومنتظر فضلك. فدخلت الجارية وأعلمت سيّدها فصاح عليها وقال لها: ارجعي وقولي له ما هو هنا. فرجعت الجارية إلى نور الدين وقالت له: يا سيدي، إن سيدي ما هو هنا. فتوجّه نور الدين وقال كما هو ولد زنا. ثم تقدّم إلى نور الدين وقال كما قال أو لاً، فأنكر الآخر نفسه فغيره ما هو ولد زنا. ثم تقدّم إلى الباب الثاني وقال كما قال أو لاً، فانكر الآخر نفسه ، فعند ذلك أنشد هذا البيت: [من الكامل]

ذَهَبَ الَّذِيْنَ إِذَا وَقَفْتَ بِبَابِهِمْ مَنُّوا عَلَيْكَ بِمَا تُرِيْدُ مِنَ النَّدَى

فلما فرغ من شعره قال: والله لا بدّ أن أمتحنهم كلهم عسى أن يكون فيهم واحديقوم مقام الجميع . فدار على العشرة فلم يجد أحد منهم فتح الباب و لا أراه نفسه و لا أمر له برغيف . فأنشد معذه الأبيات: [من البسيط]

الْمَرْءُ فِي زَمَنِ الإقبالِ كالشَّجَرَهُ فالنَّاسُ مِنْ حَوْلِها ما دامَتِ النَّمَرَهُ حَتَّى إِذَا عَرِيَتُ مِنْ كُلِّ ما حَمَلَتْ تَفَرَّقُوا أَوْ أَرادُوا غَيْرَهَا شَجَرَهُ تَبَا لَابْنَاءِ هذَا الدَّهْرِ كُلِّهِمٍ فَلَمْ أَجِدْ واحِداً يَصْفُو مِنَ العَشَرَهُ

ثم إنه رجع إلى جاريته وقد تزايد همة. فقالت له: يا سيدي أما قلت لك إنهم لا ينفعونك بنافعة. فقال: والله ما فيهم من أراني وجهه. فقالت له: يا سيدي بع من أساس البيت شيئاً فشيئاً وانفق. فباع إلى أن باع جميع ما في البيت ولم يبق عنده شيء. فعند ذلك نظر إلى أنيس الجليس وقال لها: ما نفعل الآن؟ فقالت له: يا سيدي عندي من الرأي أن تقوم في هذه الساعة وتنزل بي

السوق فتبيعني، وأنت تعلم أن والدك كان اشتراني بعشرة آلاف دينار، فلعل الله يفتح عليك بعض هذا الثمن وإذا قدّر الله باجتماعنا نجتمع . فقال لها : يا أنيس الجليس، ما يهون علي فراقك ساعة واحدة . فقالت له : ولا أنا، لكن للضرورة أحكام كما قال الشاعر : [من المنسرح]

تُلْجِي الضَّرُوراتُ فِي الأُمُورِ إِلَى سُلُولُكِ مَا لَا يَلِيقُ بِالأَدَبِ مَا حَامِلٌ نَفْسَهُ عَلَى سَبَبِ إِلاَّ لأَمْرٍ يَلِيْقُ بِالسَّبَبِ فَعند ذلك اخذ أنيس الجليس ودموعه تسيل على خده، ثم أنشد هذين البيتين: [من الطّويل]

• قِفُوا زَوِّدُونِي نَظْرَةً قَبْلَ بَيْنِكُمْ أُعَلِّلُ قَلْبًا كَادَ بِالبَيْنِ يَتْلَفُ وَفُولِي فِي وَجُدِيْ وِلا تَتَكَلَّقُوا

ثم مضى وسلّمها إلى الدلال وقال له: إعرف مقدار ما تنادي عليه. فقال الدلال : يا سيدي نور الدين الأصول محفوظة . ثم قال له : أما هي أنيس الجليس الذي كان اشتراها والدك منى بعشرة الآف دينار؟ قال: نعم . فعند ذلك طلع الدلال إلى التجار فوجدهم لم يجتمعوا كلهم ، فصبر حتى اجتمع سائر التجار وامتلأ السوق بسائر أجناس الجواري من تركية ورومية وشركسية وجرجية وحبشية. فلما نظر الدلاّل إلى ازدحام السوق نهض قائماً وقال: يا تجار يا أرباب الأموال، ما كل مدورة جوزة ولا كل مستطيلة موزة ولا كل حمراء لحمة ولا كل بيضاء شحمة ولا كل صهباء خمرة ولا كل سمراء تمرة . يا تجّار هذه الدرّة اليتيمة التي لا تفي الأموال لها بقيمة ، بكم تفتحون باب الثمن ؟ فقال واحد من التجار : باربعة الآف دينار وخمسمائة . وإذا بالوزير العين بن ساوى في السوق، فنظر علياً نور الدين واقفاً فقال في نفسه: ما باله واقفاً، فإنه ما بقى عنده شيء يشتري به جواري . ثم نظر بعينه فسمع المنادي وهو واقف ينادي في السوق والتجار حوله فقال الوزير في نفسه: ما أظنه إلاّ أفلس ونزّل بالجارية ليبيعها. ثم قال في نفسه: إن صح ذلك فما أبرده على قلبى . ثم دعا المنادي فأقبل عليه وقبّل الأرض بين يديه ، فقال : إني أريد هذه الجارية التي تنادي عليها . فلم يمكنه المخالفة فجاء بالجارية وقدَّمها بين يديه . فلما نظر إليها وتأمل محاسنها من قامتها الرشيقة وألفاظها الرقيقة أعجبته فقال له: إلى كم وصل ثمنها؟ فقال له: **أربعة الآف وخمسمائة دينار . فلما سمع ذلك التجار ما قدر واحد منهم أن يزيد درهماً ولا** ديناراً بل تأخروا جميعاً لما يعلمون من ظلّم ذلك الوزير . ثم نظر المعين بن ساوى إلى الدلال وقال له : ما سبب وقوفك؟ رح والجارية علىّ باربعة الآف دينار ولك خمسائة دينار . فراح الدلاّل إلى علي نور الدين وقال له : يَا سيدي راحت الجارية عليك بلا ثمن . فقال له : وما سبب ذلك؟ قال له: نحن فتحنا باب سعرها باربعة الآف دينار وخمسمائة فجاء هذا الظالم المعين بن ساوى ودخل السوق، فلما نظر إلى الجارية اعجبته وقال لي : شاور على اربعة الآف دينار ولك خمسمائة . وما أظنه إلا عرف أن الجارية لك ، فإن كان يعطيك ثمنها في هذه الساعة يكون ذلك من فضل الله . لكن أنا أعرف من ظلمه أنه يكتب لك ورقة حوالة على بعض عملائه ثم يرسل إليهم ويقول لهم: لا تعطوه شيئاً فكلما ذهبت إليهم لتطالبهم يقولون في غد نعطيك. ولا يزالون يعدونك ويخلفون يوماً بعد يوم وأنت عزيز النفس، وبعد أن يضجوا من مطالبتك إيَّاهم يقولون: اعطنا ورقة الحوالة. فإذا اخذوا الورقة منك قطّعوها وراح عليك ثمن الجارية. فلما

سمع على نور الدين من الدلاّل هذا الكلام نظر إليه وقال له: كيف يكون العمل ؟ فقال له: أنا أشور عليك بمشورة فإن قبلتها مني كان لك الحظ الأوفر . وقال : وما هي ؟ قال : تجيء في هذه الساعة عندي وأنا واقف في وسط السوق وتأخذ الجارية من يدي وتلكمها وتقول لها: ويلك قد فديت يميني التي حلفتها ونزلت بك السوق حيث حلفت عليك أنه لا بد من إخراجك إلى السوق ومناداة الدلآل عليك . فإن فعلت ذلك ربما تدخل عليه الحيلة وعلى الناس ويعتقدون أنك ما نزلت بها إلاّ لأجل إبرار اليمين . فقال : هذا هو الرأي الصواب . ثم إن الدلاّل فارقه وجاء إلى وسط السوق ومسك يد الجارية وأشار إلى الوزير المعين بن ساوى وقال : يا مولاي هذا مالكها قد اقبل . ثم جاء على نور الدين إلى الدلاّل ونزع الجارية من يده ولكمها وقال لها: ويلك قد نزلت بك إلى السوق لأجل إبرار يميني، روحي إلى البيت وبعد ذلك لا تخالفيني فلست محتاجاً إلى ثمنك حتى أبيعك، أنا لو بعت أثاث البيت وأمثاله مرات عديدة ما بلغ قدر ثمنك. فلما نظر المعين بن ساوى إلى نور الدين قال له: ويلك، وهل بقى عندك شيء يباع أو يشترى؟ ثم إن المعين بن ساوى أراد أن يبطش به . فعند ذلك نظر التجار إلى نور الدين وكانوا كلهم يحبونه فقال لهم : ها أنا بين أيديكم وقد عرفتم ظلمه. فقال الوزير : والله لولا أنتم . ثم رمزوا كلهم لبعضهم بعين الإشارة وقالوا: ما أحد منّا يدخل بيتك وبيته. فعند ذلك تقدّم على نور الدين إلى الوزير بن ساوي، وكان نور الدين شجاعاً فجذب الوزير من فوق سرجه فرماه على الأرض، وكان هناك معجنة طين فوقع الوزير في وسطها وجعل على نور الدين يلكمه فجاءت لكمة على أسنانه فاختضبت لحيته بدمة . وكان مع الوزير عشرة مماليك . فلما رأوا نور الدين فعل بسيدهم هذه الافعال وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم وأرادوا أن يهجموا على نور الدين ويقطعوه، وإذا بالناس قالوا للمماليك: هذا وزير وهذا ابن وزير وربما اصطلحا مع بعضهما وتكونون مبغوضين عند كل منهما وربما جاءت فيه ضربة فتموتون جميعاً أقبح الميتات، ومن الرأي أن لا تدخلوا بينهما . فلما فرغ علي نور الدين من ضرب الوزير أخذ جاريته ومضى إلى داره . وأمَّا الوزير بن ساوى فإنه قام من ساعته وكان قماش ثيابه أبيض فصار ملوناً بثلاثة الوان، لون الطين ولون الدم ولون الرماد . فلما رأى نفسه على هذه الحالة أخذ برشاً وجعله في رقبته وأخذ في يده حزمتين من حلفة وسار إلى أن وقف تحت القصر الذي فيه السلطان وصاح : يا ملك الزمان مظلوم . فاحضروه بين يديه فتامله فرآه وزيره المعين بن ساوى فقال له: من فعل بك هذه الفعال؟ فبكي وانتحب وانشد هذين البيتين: [من الوافر]

> أَيْظُلِمُنِي ٱلْزَّمَانُ وَأَنْتَ فِيْهِ وَتَأْكُلُنِي ٱلْكِلابُ وَأَنْتَ لَيْثُ وَيُرْوَى مِنْ حِيَاضِكَ كُلُّ صادٍ وَأَعْطَشُ فِي حِمَاكَ وَأَنْتَ غَيْثُ

ثم قال: يا سيدي اهكذا كل من كان يحبك ويخدمك تجري له هذه المشاق؟ قال له: ومن فعل بك هذه الفعال؟ فقال الوزير: اعلم اني خرجت اليوم إلى سوق الجواري لعلّي اشتري جارية طبّاخة، فرايت في السوق جارية ما رايت في طول عمري مثلها. فقال الدلاّل إنها لعلي بن خاقان. و كان مولانا السلطان اعطى آباه سابقاً عشرة الآف دينار ليشتري له بها جارية مليحة فاشترى تلك الجارية فاعجبته فاعطى ولده إيّاها. فلما مات آبوه سلك طريق الإسراف حتى باع

جميع ما عنده من الاملاك والبساتين والاواني، فلما أفلس ولم يبقّ عنده شيء نزل بالجارية إلى السوق على أن يبيعها، ثم سلّمها إلى الدلاّل فنادي عليها وتزايدت فيها التجار حتى بلغ ثمنها اربعة الآف دينار . فقلت لعقلى : أشتري هذه لمولانا السلطان فإن أصل ثمنها كان من عنده . فقلت: يا ولدي خذ ثمنها أربعة الآف دينار . فلما سمع كلامي نظر إليّ وقال: يا شيخ النحس أبيعها لليهود والنصاري ولا أبيعها لك. فقلت: أنا ما اشتريها لنفسي وإنما أشتريها لمولانا السلطان الذي هو وليّ نعمتنا. فلما سمع مني هذا الكلام اغتاظ وجذبني ورماني عن الجواد وأنا شيخ كبير وضربني ولم يزل يضربني حتى تركني كما تراني، وأنا ما أوقعني في هذا كله إلا أنني جئت لأشتري هذَّه الجارية لسعادتك. ثم إن الوزير رمى نفسه على الأرض وجعل يبكي ويرتُّعد. فلما نظر السلطان حالته وسمع مقالته قام عرق الغضب بين عينيه ثم التفت إلى من بحضرته من ارباب الدولة وإذا باربعين ضارب سيف وقفوا بين يديه فقال لهم السلطان: انزلوا في هذه الساعة إلى دار علي بن خاقان وانهبوها واهدموها واتوني به وبالجارية مكتفين واسحبوهما على وجوههما واتوا بهما بين يدي . فقالوا له : السمع والطاعة . ثم إنهم نزلوا وقصدوا المسير إلى علي نور الدين . وكان عند السلطان حاجب يقال له : علم الدين سنجر وكان أولاً من مماليك الفضل ابن خاقان والد علي نور الدين . فلما سمع أمر السلطان ورأى الاعداء تهيَّاوا إلى قتل ابن سيده لم يهن عليه ذلك، فركب جواده وسار إلى أن أتى بيت على نور الدين، فطرق الباب فخرج له نور الدين فلما رآه عرفه واراد أن يسلّم عليه فقال : يا سيدي ما هذا وقت سلام ولا كلام واسمع ما قال الشاعر: [من الوافر]

> وَنَفْسكَ فَرْ بِهَا إِنْ خِفْتَ ضَيْماً وَخَلِّ الدَّارِ تَنْعِي مَنْ بَناها فإنَّكَ واجِدٌ أَرْضاً بأرض وَنَفْسكَ لَم تَجِدُ نَفْساً سِواها

فقال نور الدين : يا علم الدين ما الخبر؟ فقال له : إنهض وفز بنفسك أنت والجارية فإن المعين بن سارى نصب لكما شركاً ومتى وقعتما في يده قتلكما، وقد أرسل إليكما السلطان أربعين ضارباً بالسيف والراي عندي أن تهربا قبل أن يحل الضرر بكما. ثم إن سنجر مدّ يده إلى نور الدين بدنانير فعدُّها فوجدها أربعين ديناراً وقال له : يا سيدي خذ هذه، ولو كان معى أكثر من ذلك لأعطيتك إيَّاه لكن ما هذا وقت معاتبة . فعند ذلك دخل نور الدين على الجارية وأعلمها بذلك. فتخبلت، ثم خرج الإثنان في الوقت إلى ظاهر المدينة وأسبل الله عليهما ستره ومشيا إلى ساحل البحر فوجدا مركباً تجهّزت للسفر والريس واقف في وسط المركب يقول: من بقى له حاجة من وداع أو زوادة أو نسى حاجة فليات بها فإننا متوجَّهون. فقالوا كلهم : لم يبقُ لنا حاجة يا ريس . فعند ذلك قال الريس لجماعته : هيا حلُّوا الطرف وأقلعوا الأوتاد . فقال على نور الدين : إلى أين ياريّس؟ فقال: إلى دار السلام بغداد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إن 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الريس لما قال لعلي نور الدين إلى دار السلام مدينة بغداد، طلع علي نور الدين وطلعت معه الجارية، وعوموا ونشروا القلوع فاندفعت المركب كأنها طير بجناحيه كما قال فيها بعضهم هذين البيتين: [من البسيط]

تُسَابِقُ الرَّيحَ في سَيْرٍ بسَرَّاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَال

أَنْظُرْ إلى مَرْكَبِ يُسْبِيْكَ مَنْظَرُهُ كَأَنَّهُ طَائرُ قَدُّ مَدًّ أَجْنحَةً

فسارت بهم المركب وطاب لهم الريح هذا ما جرى لهؤلاء. وأما ما جرى للأربعين الذين أرسلهم السلطان، فإنهم جاؤوا إلى بيت علي نور الدين فكسروا الأبواب ودخلوا وطافوا جميع الاماكن فلم يقعوا لهما على خبر . فهدموا الدار ورجعوا وأعلموا السلطان فقال : اطلبوهما من أي مكان كانا فيه : فقالوا : السمع والطاعة . ثم نزل الوزير المعين بن ساوى إلى بيته بعد أن خلع عليه السلطان خلعة وقال له: لا ياخذ بثارك إلا أنا. فدعا له بطول البقاء واطمأن قلبه. ثم إن السَّلْطَانَ أمر أن ينادي في المدينة: يا معاشر الناس كافة، قد أمر مولانا السلطان أن من عثر بعلى نور الدين بن خاقان وجاء به إلى السلطان خلع عليه خلعة وأعطاه الف دينار ، ومن أخفاه أو عرف مكانه ولم يخبر به فانه يستحق ما يجري له من النكال. فصار جميع الناس في التفتيش على نور الدين فلم يعرفوا له أثراً. هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر على نور الدين وجاريته فإنهما وصلا بالسلامة إلى بغداد . فقال الريّس : هذه بغداد وهي مدينة أمينة قد ولّي عنها الشُّنتاء ببرده وأقبل عليها فصل الربيع بورده وأزهرت أشجارها وجرت أنهارها. فعند ذلك طلع على نور الدين هو وجاريته من الركب واعطى الريس خمسة دنانير ثم سارا قليلاً فرمتهما المقادير بين البساتين , فجاءا إلى مكان فوجداه مخنوساً مرشوشاً بمساطب مستطيلة وقواديس مِعلَّقة ملآنة بالماء وفوقه مكعب من القصب بطولة الزقاق، وفي صدر الزقاق باب بستان إلا أنه مُعْلُوق . فقال نور الدين للجارية : والله إن هذا مجهو مليح . فقالت : يا سيدي أقعد بنا ساعة على هذه المساطب. فطلعًا وجلسا على المساطب ثم غسلا وجوههما وأيديهما واستلذاً بمرور النسيم فناما وجلّ من لاينام . وكان هذا البستان يسمى بستان النزهة ، وهناك قصر يقال له : قصر الفرجة ،وهو للخليفة هارونُ الرشيد. وكان الخليفة إذا ضاق صدره يأتي إلى هذا البستان ويدخل ذلك القصر فيقعد فيه . وكان القصر له ثمانون شبّاكاً ومعلّق فيه ثمانون قنديلاً وفي وسطه شمعدان كبير من الذهب. فإذا دخله الخليفة أمر الجواري أن تفتح الشبابيك وأمر إسحاق النديم والجواري أن يغنُّوا، فينشرح صدره ويزول همّه. وكان للبستان خولي شيخ كبير يقال له: الشيخ ابراهيم . واتفق أنه خرج ليقضي حاجة من اشغاله فوجد المتفرّجين معهم النساء أهل الريبة فغضب غضباً شديداً ، فصبر الشيخ ابراهيم حتى جاء عنده الخليفة في بعض الآيام فأعلمه بذلك . فقال الخليفة : كل من وجدته على باب البستان فافعل به ما اردت. فلما كان ذلك اليوم ، خرج الشيخ ابراهيم الخولي لقضاء حاجة عرضت له فوجد الإثنين نائمين على باب البستان مغطيين بإزار واحد. فقال: أمًا عرفا أن الخليفة أعطاني إدنًا أن كل من لقيته هنا أقتله؟ ولكن أنا أضرب هذين ضرباً خفيفاً حتى لا يتقرّب أحد من باب البستان. ثم قطع جريدة خضراء وخرج إليهما ورفع يده فبان بياض إبطه، وأراد ضربهما فتفكّر في نفسه وقال : يا ابراهيم كيف تضربهما ولم تعرف حالهما وقد يكونان غريبين أو من أبناء السبيل ورمتهما المقادير هنا؟ فأنا أكشف وجوههما وأنظر إليهما. فرفع الإزار عن وجوههما وقال: هذان حسنان لا ينبغي أن أضربهما. ثم غطَّى وجوههما وتقدُّم إلى رِجل علي نور الدين وجعل يكبسها، ففتح عينه فوجده شيخاً كبيراً،

فاستحيى على نور الدين ولمَّ رجليه واستوى قاعداً وأخذ يد الشيخ ابراهيم وقبِّلها. فقال له: يا ولدي من أين أنتم ؟ فقال له: يا سيدي نحن غرباء وفرَّت الدَّمعة من عينه. فقال الشيخ ابراهيم : يا ولدي أعلم أن النبي ﷺ أوصى بإكرام الغريب. ثم قال له : يا ولدي أمَا تقوم وتدخل البستان وتتفرَّج فيه فينشرح صدرك؟ فقال له نور الدين : يا سيدي هذا البستان لمن؟ قال: يا ولدي هذا البستان ورثته من أهلى. وما كان قصد الشيخ ابراهيم بهذا الكلام إلاّ أن يطمئنا ويدخلا البستان. فلما سمع نور الدين كلامه شكره وقام هو وجاريته والشيخ أبراهيم قدَّامهما فدخلوا البستان، فإذا هو بستان بابه مقنطر عليه كروم وأعنابه مختلفة الألوان الأحمر كانه ياقوت والأسود كأنه إبنوس . فدخلوا تحت عريشة فوجدوا فيها الأثمار صنواناً وغير صنوان، والأطيار تغرد بالألحان على الأغصان والهزار يترنم والقمريّ ملا بصوته المكان والشحرور كانه في تغريده انسان والفاخت كأنه شارب نشوان، والأشجار قد أينعت أثمارها من كل مأكول ومن كلُّ فاكهة زوجان، والمشمش ما بين كافوري ولوزي ومشمش خراسان والبرقوق كأنه لون الحسان، والقراصية تذهل عقل كل إنسان، والتين ما بين أحمر وأبيض واخضر من أحسن الألوان، والزهر كأنه اللؤلؤ والمرجان والورد يفضح بحمرته خدود الحسان والبنفسج كأنه كبريت دنا من النيران والآس والمنشور والخذامة مع شقائق النعمان، وتكلَّلت تلك الأوراق بمدامع الغمام وضحك ثغر الاقحوان وصار النرجس ناظراً إلى الورد بعيون السودان، والاترج كأنه اكواب والليمون كبنادق من ذهب وفرشت الأرض بالزهر من سائر الألوان، وأقبل الربيع فأشرق ببهجته المكان والنهر في خرير والطير في هدير والريح في صفير والزمان في اعتدال والنسيم في اعتلال. ثم دخل بهما الشيخ ابراهيم القاعة المعلّقة ، فابتهجوا بحسن تلك القاعة وما فيها من اللَّطَائف الغريبة وجلسوا في بعَّض الشبابيك، فتذكِّر نور الدين المقامات التي مضت له فقال: والله إن هذا المكان في غاية الحسن ، لقد ذكَّرني بما مضى وأطفأ من كربي جمر الغضا . ثم إن الشيخ ابراهيم قدّم لهما الأكل فأكلا كفايتهما، ثم غسلا أيديهما وجلس نور الدين في شبّاك من تلك الشبابيك وصاح على جاريته، فأتت إليه فصارا ينظران إلى الاشجار وقد حملت سائر الأثمار . ثم التفت على نُور الدين إلى الشيخ ابراهيم وقال له : يا شيخ ابراهيم ، امًا عندك شيء من الشراب؟ لأن الناس يشربون بعد أن يأكلوا؟ فجاءه الشيخ ابراهيم بماء حلو بارد. فقال له نور الدين : ما هذا الشراب الذي اريده . فقال له : اتريد الخمر ؟ فقال نور الدين : نعم . فقال : أعوذ بالله منها، إن لي ثلاثة عشر عاماً ما فعلت ذلك لأن النبي ﷺ لعن شاربه وعاصره وحامله . فقال له نور الدين : إسمع مني كلمتين . قال : قل ما شئت . قال : إذا لم تكن عاصر الخمر ولا شاربه ولا حامله هل يصيبك من لعنهم شيء؟ قال : لا . قال : خذ هذا الدينار وهذين الدرهمين واركب هذا الحمار وقِفُ بعيداً، وأي إنسان وجدته يشتري، فَصِحُ عليه وقل له: خذ هذين الدرهمين واشترى بهذين الدينارين خمراً واحمله على الحمار . وحينئذ لا تكون حاملاً ولا عاصراً ولا مشترياً ولا يصيبك شيء بما اصاب الجميع . فقال الشيخ ابراهيم وقد ضحك من كلامه: والله ما رأيت أظرف منك ولا أحلى من كَلَّامك. فقال له نور الدين: نحن صرنا محسوبين عليك وما عليك إلاّ الموافقة فاتِ لنا بجميع ما نحتاج إليه. فقال الشيخ ابراهيم : يا ولدي هذا كراري قدامك وهو الحاصل المعد لأمير المؤمنين، فادخله وخذ منه ما شئت فإن فيه

فوق ما تريد. فدخل علي نور الدين الحاصل فرأى فيه أواني من الذهب والفضة والبلُّور مرصَّعة بأصناف الجواهر، فأخرج منها ما أراد وسكب الخمر في البواطي والقناني، وصار هو وجاريته يتعاطيان واندهشا من حسن ما رأيا. ثم إن الشيخ ابراهيم جاء لهما بالمشموم وقعد بعيداً عنهما، فلم يزالا يشربان وهما في غاية الفرح حتى تحكّم معهما الشراب واحمرّت خدودهما وتغازلت عيونهما واسترخت شعورهما . فقال الشيخ ابراهيم : ما لي قاعداً بعيداً عنهما؟ كيف لا اقعد عندهما، وأي وقت أجتمع في حضرة مثل هذين الإثنين اللذين كأنهما قمران؟ ثم إن الشيخ ابراهيم تقدّم وقعد في طرف الإيوان. فقال له علي نور الدين: يا سيدي بحياتي عليكُ أن تتقدّم عندنا . فتقدّم الشيخ ابراهيم عندهما ، فملأ نور الدين قدحاً ونظر إلى الشيخ ابراهيم وقال له : إشرب حتى تعرف ما لذَّة طعمه . فقال الشيخ ابراهيم : أعوذ بالله ، إن لي ثلاث عشرة سنة ما فعلت شيئًا من ذلك . فتغافل عنه نور الدين وشرب القدح ورمى نفسه في الأرض وأظهر أنه غلب عليه السكر. فعند ذلك نظرت إليه أنيس الجليس وقالت له: يا شيخ ابراهيم انظر هذا كيف عمل معي؟ قال لها: يا سيدتي ما له؟ قالت : دائماً يعمل معي هكذا، فيشرب ساعة وينام وابقى انا وحدي لا أجد لي نديماً ينادمني على قدحي ، فإذا شربت فمن يعاطيني ؟ وإذا غنيّت فمن يسمعنى؟ فقال لها الشيخ ابراهيم وقد حنت أعضاؤه ومالت نفسه إليها من كلامها وقال: لا ينبغي من النديم أن يكون هكذا. ثم إن الجارية ملات قدحاً ونظرت إلى الشيخ ابراهيم وقالت له: بحياتي أن تأخذه وتشربه ولا ترده، فاقبله واجبر خاطري. فمدّ الشيخ ابراهيم يده واخذ القدح وشربه وملأت له ثانياً ومدَّت إليه يدها به وقالت له : يا سيدي بقي لك هذا. فقال لها : والله لا اقدر أن أشربه فقد كفاني الذي شربته . فقالت له : والله لا بدّ منه . فأخذ القدح وشربه . ثم اعطته الثالث فأخذه واراد أن يشربه وإذا بنور الدين هم ّ قاعداً. وأدرك شهرزآد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

على على الشيخ ابراهيم ، أي شيء هذا؟ أما حلفت عليك من ساعة فأبيت وقلت على الشيخ ابراهيم ، أي شيء هذا؟ أما فعلته؟ فقال الشيخ ابراهيم وقلا ألم الشيخ ابراهيم وقلا ألم المين الشيخ المائدة على الشيخ المائدة فالتفتت الجارية وقالت لسيّدها سراً : يا سيدي إشرب ولا تحلف على الشيخ ابراهيم حتى أفرجك عليه . فجعلت الجارية تملا وتسقي سيّدها ، وسيّدها وسيّدها وسيّدها وسيّدها وسيّدها وسيّدها ، وسيّدها وسيّدها ، وسيّدها وسقيه ، ولا تسقياني وقد صرت نديمكما ؟ فضحكا من كلامه إلى أن أغمي عليهما ثم شربا وسقياه ، ولا زالوا في المنادمة إلى ثلث الليل . فعند ذلك قالت الجارية : يا شيخ ابراهيم عن إذتك ، هل أقوم وأوقد شمعة من هذا الشمع المصفوف ؟ فقال لها : قومي ولا توقدي إلاّ شمعة واحدة . فنهضت على قدميها وابتدات من أول الشمع إلى أن أوقدت ثمانين شمعة ثم قعدت . وبعد ذلك قال نور الدين : يا شيخ ابراهيم ، وأنا أي شيء حظي عندك ؟ أما تخليني أوقد قنديلاً واحداً ولا تتثاقل أنت الآخر . فقام وابتدا من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديلاً . فعند ذلك وقال لهما الشيخ ابراهيم وقد غلب من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديلاً . فعند ذلك رقص المكان فقال لهما الشيخ ابراهيم وقد غلب من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديلاً . فعند ذلك وقص المكان فقال لهما الشيخ ابراهيم وقد غلب من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديلاً . فعند ذلك وقص المكان فقال لهما الشيخ ابراهيم وقد غلب

فِيما كانت الليلة 기 قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن عليّاً نور الدين هم قاعداً فقال

عليه السكر: انتما أخرع مني. ثم إنه نهض على قدميه وفتح الشبابيك جميعاً وجلس معهما يتنادمون ويتناشدون الآشعار وابتهج بهم المكان. فقدّر الله السميع العليم الذي جعل لكل شيء سبباً، أن إلخليفة كان في تلك الساعة جالساً في الشبابيك المطلَّة على ناحية الدجلة في ضوء القمر، فنظر إلى تلك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحر ساطعاً، فلاحت من الخليفة التفاتة إلى القصر الذي في البستان، فرآه يرهج من تلك الشموع والقناديل فُقاَل: عليّ بجعفر البرمكي. فما كان إلاّ لحظة وقد حضر جعفر بين يدي أمير المؤمنين فقال له: يا كلب الوزراء اتخدعني ولم تعلُّمني بما يحصل في مدينة بغداد؟ فقال له جعفر : وما سبب هذا الكلام؟ فِقال له: لولا أن مدينة بغداد أخذت مني ما كان قصر الفرجة مبتهجاً بضوء القناديُّل والشموَع وانفتحت شبابيكه . ويلك من الذي يكون له قدرة على هذه الفعال إلاّ إذا كانت الخلافة أخذت منى؟ فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه: ومن أخبرك بأن قصر الفرجة أوقدت فيه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه؟ فقال له: تقدّم عندي وانظر. فتقدّم جعفر عند الخليفة ونظر ناحية البستان فوجد القصر كأنه شعلة نار ، نورها غُلب على نور القمر . فأراد جعفر أن يعتذر عن الشيخ ابراهيم الخولي ربما يكون هذا الأمر بإدنه لما رأى فيه من المصلحة. فقال : يا أمير المؤمنين، كان الشيخ ابراهيم في الجمعة التي مضت قال لي: يا سيدي جعفر ، إني أريد أن أفرح أولادي في حياتك وحياة أمير المؤمنين. فقلت: وما مرادك بهذا الكلام؟ فقال لمي: مرادي أن تأخذ إذناً من الخليفة بأنى أطاهر أولادي في البصرة. فقلت له: إفعل ما شئت من فرح أولادك، وإن شاء الله أجتمع بالخليفة وأعلمه بذلك. فراح من عندي على هذه الحال ونسيت أن أعلمك. فقال الخليفة: يا جعفر كان لك عندي ذنب واحد فصار لك عنديٍّ ذنبان لانك اخطأت من وجهين: الوجه الأول إنك اعلمتني بذلك، الوجه الثاني إنك ما بلغت الشيخ ابراهيم مقصوده، فانه ما جاء إليك وقال لك هذا الكلام إلاّ تعريضاً بطلب شيء من المال يستعين به على مقصوده، فلم تعطه شيئاً ولم تعلمني حتى أعطيه. فقال جعفر: يا أمير المؤمنين نسيت. فقال الخليفة: وحق آبائي وأجدادي، ما أتمّ بقية ليلتي إلاّ عنده، فإنه رجل صالح يتردّد إلى المشايخ ويحتفل بالفقراء ويواسى المساكين واظن أن الجميع عنده في هذه الليلة، فلا بدُّ من الذهاب إليه لعلُّ واحداً منهم يدعو لنا دعوة يحصل لنا بها خير في الدنيا والآخرة ، وربما يحصل له نفع في هذا الأمر بحضوري ويفرح بذلك هو واحبابه . فقال جعفر : يا أمير المؤمنين ، إن معظم الليُّل قد مضى وهم في هذه الساعة على وجه الانفضاض. فقال الخليفة: لا بدّ من الرواح عندهم. فسكت جعفر في نفسه وصار لا يدري ما يفعل. فنهض الخليفة على قدميه ، وقام جعفر بين يديه ومعهم مسرور الخادم ومشوا الثلاثة متفكرين ونزلوا من القصر، وجعلوا يشقون في الازقة وهم في زيّ التجار إلى أن وصلوا إلى باب البستان المذكور ، فتقدم الخليفة فرأى البستان مفتوحاً فتعجّب وقال : أنظر يا جعفر الشيخ ابراهيم كيف خلَّى الباب مفتوحاً إلى هذا الوقت وما هي عادته؟ ثم إنهم دخلوا إلى أن انتهوا إلى آخر البستان ووقفوا تحت القصر . فقال الخليفة : يا جعفر أريد أن أتسلُّل عليهم قبل أن أطلع عندهم حتى أنظر ما على المشايخ من النفحات وواردات الكرامات، فإن لهم شؤوناً في الخلوات والجلوات، لأننا الآن لم نسمع لهم صوتاً ولم نرَ لهم اثراً. ثم إن الخليفة نظر فرأى شجرة جوز عالية فقال: يا جعفر أريد أن أطلع على هذه الشجرة فإن فروعها قريبة من الشبابيك،

وأنظر إليهم . ثم إن الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يتعلّق من فرع إلى فرع حتى وصل إلى الفرع الذي يقابل الشبّاك وقعد فوقه ونظر من شبّاك القصر، فرأى صبية وصبيًا كأنهما قمران سبحان من خلقهما، ورأى الشيخ ابراهيم قاعداً وفي يده قدح وهو يقول: يا سيدة الملاح، الشرب بلا طرب غير فلاح ، ألم تسمع قول الشاعر: [من الوافر]

> أَدِرْهَا بِالكَبِيْرِ وبِالصَّغِيْرِ وخُذْهَا مِنْ يَدِ القَمَرِ الْمَنِيْرِ ولا تَشْرَبْ بلاَ طَرَبِ فإنِّي ﴿ رَأَيْتُ الْخَيْلَ تَشْرَبُ بالصَّفِيْرِ

فلما عاين الخليفة من الشيخ ابراهيم هذه الفعال، قام عرق الغضب بين عينيه ونزل وقال: يا جعفر أنا ما رأيت شيئاً من كرامات الصالحين مثل ما رأيت في هذه الليلة. فاطلع أنت الآخر على هذه الشجرة وانظر لئلا تفوتك بركات الصالحين. فلما سمع جعفر كلام أمير المؤمنين صار متحيّراً في أمره وصعد إلى اعلى الشجرة، وإذا به نظر فرأى نور الدين والشيخ ابراهيم والجارية، وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح . فلما عاين جعفر تلك الحالة أيقن بالهلاك، ثم نزل فوقف بين يدي أمير المؤمنين . فقال الخليفة : يا جعفر الحمد لله الذي جعلنا من المتبعين لظاهر الشريعة المطهرة وكفانا شرّ تلبيسات الطريقة المزوّرة. فلم يقدر جعفر أن يتكلم من شدة الخجل. ثم نظر الخليفة إلى جعفر وقال: يا ترى من أوصل هؤلاء إلى هذا المكان؟ ومن أدخلهم قصرى؟ ولكن مثل هذا الصبي وهذه الصبية ما رأت عيني حسناً وجمالاً وقداً واعتدالاً. فقال جعفر وقد استرجى رضاء الخليفة: صدقت يا أمير المؤمنين . فقال : يا جعفر ، إطلع بنا على هذا الفرع الذي هو مقابلهم لنتفرج عليهم . فطلع الإثنان على الشجرة ونظراهما، فسمعا الشيخ ابراهيم يقول : يا سادتي، قد تركَّت الوقار بشرَّب العقار ولا يلذُّ ذلك إلاَّ بنغمات الأوتار . فقالت له أنيس الجليس : يا شيخ ابراهيم ، والله لو كان عندنا شيء من آلات الطرب لكان سرورنا كاملاً . فلما سمع الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائماً على قدميه . فقال الخليفة لجعفر : يا ترى ماذا يريد أن يعمل ؟ فقال جعفر : لا أدري . فغاب الشيخ ابراهيم وعاد ومعه عود ، فتامَّله الخليفة فإذا هو عود اسحاق النديم فقال الخليفة: والله إن غنّت هذه الجارية ولم تحسن الغناء صلبتكم كلكم، وإن غنَّت وأحسنت الغناء فإني أعفو عنهم وأصلبك أنت. فقال جعفر: اللَّهم اجعلها لا تحسن الغناء. فقال الخليفة: لأي شيء؟ فقال: لأجل أن تصلبنا كلنا فيؤانس بعضنا بعضاً. فضحك الخليفة وإذا بالجارية أخذت العود واصلحت أوتاره وضربت ضرباً يذيب الحديد ويفطن البليد،

وجعلت تنشد هذه الأبيات: [من البسيط]

ومُذْ دَنَى طِيْبُ لُقْيانا تُجَافِيْنا شَوْقاً إِلَيْكُمْ ولا جَفَّتْ مآقِيْنا بِأَنْ نَغَصَّ فَقالَ: الدَّهْرُ آمِيْنا والله ما ٱلخَوْفُ أَنْ تَقْتُلُونا فِي مَنَازِلِكُمْ وإنَّمَا خَوْفَنا أَنْ تَأْتُــمُوا فِيْـنَا

أَضْحَى التَّنائِي بَدِيلاً مِنْ تَدانِينا بنتُم وبناً فما أبنتكت جَوانحنا غَيْظَ العدَى منْ تَسَاقَيْنا ٱلْهَوَىْ فَدَعُوا

فقال الخليفة : والله يا جعفر ، عمري ماسمعت صوتاً مطرباً مثل هذا . فقال جعفر : لعلَّ الخليفة ذهب ما عنده من الغيظ. قال: نعم ذهب. ثم نزل من على الشجرة هو وجعفر، ثم التفت إلى جعفر وقال : أريد أن أطلع وأجلس عندهم وأسمع الصبيّة تغني قدّامي. فقال : يا أمير المؤمنين

إذا طلعت عليهم ربما تكدّروا، وأما الشيخ ابراهيم فإنه يموت من الخوف. فقال الخليفة: يا جعفر لا بدّ أن تعرّفني حيلة أحتال بها على معرفة حقيقة هذا الأمر من غير أن يشعروا باطّلاعنا عليهم . ثم إن الخليفة وجعفر ذهبا إلى ناحية الدجلة وهما متفكَّران في هذا الأمر وإذا بصيَّاد واقف يصطاد، وكان الصياد تحت شبابيك القصر، فرمي شبكته ليصطاد ما يقتات به، وكان الخليفة سابقاً صاح على الشيخ ابراهيم وقال له : ما هذا الصوت الذي سمعته تحت شبابيك القصر ؟ فقال له الشيخ ابراهيم : صوت الصيادين الذين يصطادون السمك . فقال : إنزل وامنعهم من ذلك الموضع . فامتنعت الصيادون من ذلك الموضع . فلما كانت تلك الليلة جاء صياد يسمى كريماً ، وراي باب البستان مفتوحاً ، فقال في نفسه : هذا وقت غفلة ، لعلى استغنم في هذا الوقت صيداً . ثُم اخذ شبكته وطرحها في البحر وصار ينشد هذه الأبيات : [من البسيط]

أَقْصِرْ عَنَاكَ فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالْحَرَكَهُ في لَيْله ونُجُومُ اللَّيْلِ مُحْتَبِكَهُ وَعَيْنُهُ لَمْ تَزَلُ فِي كَلْكُلِ الشُّبَكَهُ وٱلحُوْتُ قَدْ حَطَّ فِي فَخِّ الرَّدَى حَنَكَهُ مُنْعَمَ ٱلْبَالِ فِي خَيْرٍ مِنَ ٱلْبَرَكَةُ لَـكِنَّ فِي مُلْكِهِ ظَبْىٌ وقَدْ مَلَـكَهُ بَعْضٌ يَصِيْدُ وَبَعْضٌ يَأْكُلُ السَّمَكَةُ

يا راكبَ البَحْر في الأهْوالِ والهَلَكَةُ أمَا ترى ٱلْبَحْرَ والصَّيَّادُ مُنْتَصِبٌّ قَدْ مَدَّ أَطْنَابَهُ وَٱلْمَوْجُ يَلْطِمُهُ حتَّى إِذَا باتَ مَسْرُوراً بِها فَرِحاً وصاحِبُ القَصْرِ أَمْسَى فيه لَيْلَتَهُ وصارَ مُسْتَيْقِظاً مِنْ بَعْدِ رَقْدَتِهِ سُبُحَانَ رَبِّيَ يُعْطِيُ ذَا وَيَمْنَعُ ذَا

فلما فرغ من شعره، وإذا بالخليفة وحده واقف على رأسه فعرفه الخليفة فقال له: كريم. فالتفت إليه لما سمعه سمّاه باسمه . فلما رأى الخليفة ، ارتعدت فرائصه وقال : والله يا أمير المؤمنين ما فعلته استهزاء بالمرسوم ، ولكن الفقر والعيلة قد حملاني على ما ترى . فقال الخليفة : اصطد على بختي . فتقدّم الصيّاد وقد فرح فرحاً شديداً وطرح الشبكة وصبر إلى أن اخذت حدّها وثبتت في القرار ، ثم جذبها إليه فطلع فيها من انواع السمك ما لا يحصى ، ففرح بذلك الخليفة فقال: ياكريم إقلع ثيابك. فقلع ثيابه، وكانت عليه جبّة فيها مائة رقعة من الصوّف الخشن وفيها من القمل الذي له ادناب ومن البراغيث ما يكاد أن يسير بها على وجه الأرض ، وقلع عمامته من فوق رأسه وكان له ثلاث سنين ما حلّها، وإنما كان إذا رأى خرقة لفّها عليها. فلما قلع الجبّة والعمامة، خلع الخليفة من فوق جسمه ثوبين من الحرير الاسكندراني والبعلبكي وملوطة وفرجية ثم قال للصياد: خذ هذه والبسها. ثم لبس الخليفة جبَّة الصيَّاد وعمامته ووضع على وجهه لثاماً ثم قال للصيّاد: رُح انت إلى شغلك. فقبّل رجل الخليفة وشكره وأنشد هذين البيتين: [من الكامل]

> أَوْلَيْتَنِي مَا لَا أَقُومُ بِشُكْرِهِ وكَفَيْتَنِي كُلَّ الأُمُورِ بأسْرِها فلأَشْكُرنَّكَ مَا حَبِيْتُ وإنْ أَمُتْ شَكَرَتُكَ مِنِّي أَعْظُمِي فِي قَبْرِهَا

فما فرغ الصياد من شعره حتى جال القمل عل جلد الخليفة. فصار يقبض بيده اليمين والشمال من على رقبته ويرمى ثم قال: يا صيّاد ويلك، ما هذا القمل الكثير في هذه الجبّة؟ فقال:

يا سيدي، إنه في هذه الساعة يؤلمك فإذا مضت عليك جمعة فإنك لا تحس به ولا تفكر فيه. فضحك الخليفة وقال له: ويلك، كيف أخلى هذه الجبّة على جسدي؟ فقال الصيّاد: إني أشتهي أن أقول لك كلاماً ولكني أستحي من هيبة الخليفة . فقال له : قل ما عندك؟ فقال له : قد خطر ببالي يا امير المؤمنين أنك أردت أن تتعلم الصيد لأجل أن تكون في يدك صنعة تنفعك، فإنْ أردت ذلك يا أمير المؤمنين فإن هذه الجبّة تناسبك. فضحك الخليفة من كلام الصيّاد ثم ولَّي الصيّاد إلى حال سبيله . وأخذ الخليفة السمك ووضع فوقه قليلاً من الحشيش واتى به إلى جعفر ووقف بين يديه ، فاعتقد جعفر أنه كريم الصيّاد ، فخاف عليه وقال : يا كريم ما جاء بك هنا ؟ انج بنفسك فإن الخليفة هنا في هذه الليلة . فلما سمع الخليفة كلام جعفر ضحك حتى استلقى على قفاه . فقال له جعفر : لعلُّك مولانا أمير المؤمنين؟ فقال الخليفة : نعم يا جعفر وانت وزيري، وجئت أنا وإياك هنا وما عرفتني، فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم وهو سكران؟ فكن مكانك حتى ارجع إليك. فقال جعفر : سمعاً وطاعةً . ثم إن الخليفة تقدّم إلى باب القصر ودقّه ، فقام الشيخ ابراهيم وقال : مَنْ بالباب؟ فقال له : أنا يا شيخ ابراهيم . قال له : مَنْ أنت؟ قال : أنا كريم الصيَّاد، وسمعت أنَّ عندك أضيافاً فجئت إليك بشيء من السمك فإنه مليح . وكان نور الدين هو والجارية يحبّان السمك، فلما سمع ذكر السمك فرحا به فرحًا شديداً وقالاً: يا سيدي إفتح له ودعه يدخل لنا بالسمك الذي معه. ففتح الشيخ ابراهيم الباب، فدخل الخليفة وهو في صورة الصيَّاد وابتداً بالسلام فقال له الشيخ أبراهيم : أهلاً باللص السارق المقامر، تعال أرنا السمك الذي معك. فاراهم إياه ، فلما نظروه فإذا هو حيّ يتحرك . فقالت الجارية : والله يا سيدي إن هذا السمك مليح يا ليته مقلي . فقال الشيخ ابراهيم : والله صدقت . ثم قال للخليفة : يا صيَّاد، ليتك جئت بهذًّا السمك مقليّاً ،قم فاقله لنا وهاته . فقال الخليفة : على الرأس ، اقليه وأجيء به . فقالوا له : عجّل بقليه والإتيان به . فقام الخليفة يجري حتى وصل إلى جعفر وقال : يا جعفر ، طلبوا السمك مقلماً . فقال: يا أمير المؤمنين هاته وأنا أقليه. فقال الخليفة: وتربة أبائي وأجدادي ما يقليه إلاّ أنا بيدي. ثم إن الخليفة ذهب إلى خص الخولي وفتَّش فيه، فوجد فيه كل شيء يحتاج إليه من آلة القلي حتى الملح والزعتر وغير ذلك، فتقدُّم للكانون وعلَّق الطاجن وقلاه قلياً ملَّيحاً، فلما استوى جعله على ورق الموز واخذ من البستان ليموناً وطلع بالسمك ووضعه بين ايديهم . فتقدّم الصبي والصبيَّة والشيخ ابراهيم وأكلوا، فلما فرغوا غَسَلُوا أيديهم فقال نور الدين : والله يا صيَّاد، إنك صنعت معنا معروفاً في هذه الليلة . ثم وضع يده في جيبه وأخرج له ثلاثة دنانير من الدنانير التي أعطاه إياها سنجر وقت خروجه للسفر، وقال: يا صيَّاد اعذرُّني، فوالله لو عرفتك قبل الذي حصل لى سابقاً لكنت نزعت مرارة الفقر من قلبك، لكن خذ هذا بحسب الحال. ثم رمى الدنانير للخليفة ، فاخذها الخليفة وقبِّلها ووضعها في جيبه ، وما كان مراد الخليفة بذلك إلَّا السماع ـ من الجارية وهي تغني . فقال له الخليفة : أحسنت وتفضلت ، لكن مرادي من تصدَّقاتك العميمة أن هذه الجارية تغنَّى لنا صوتاً حتى اسمعها. فقال على نور الدين : يا أنيس الجليس. قالت : نعم . قال لها : وحياتي أن تغني لنا شيئًا من شأن خاطر هذا الصيَّاد لأنه يريد أن يسمعك . فلما سمعت كلام سيّدها أخذت العود وغمزته بعد ان عركت أدنه وانشدت هذين البيتين: [من البسيط]

وغَادَة لَعبَتْ بالعُود أَنْمُلُها فعَادَت ٱلْنَفْسُ عنْد الجَسَّ تَخْتَلسُ قَدْ أَسْمَعَتْ بِالأَغانِي مَنْ بِهِ صَمَمٌ ۗ وقالَ أَحْسَنْتِ مُغَنَّى مَنْ بِه خَرَسٌ

ثم إنها ضربت ضرباً غريباً إلى أن أدهلت العقول ، وأنشدت تقول هذين البيتين : [من البسيط]

ولَقَدْ شَرَفْنَا إِذْ نَزَلْتُمْ أَرْضَنَا وَمَحَا سَنَاكُمْ ظُلْمَةَ الدَّيْجُوْرِ

فَيَحِقُ لِي أَنِّى أُخَلِّقُ مَنْزِلِ بِالمِسْكِ وَالْمَاوَرْدِ وَالْكَافُوْرِ

فعند ذلك اضطرب الخليفة عليه الوجد فلم يملك نفسه من شدّة الطرب وصار يقول: طيبك الله طببك الله طيبك الله . فقال نور الدين : يا صيّاد ، هل أعجبتك الجارية وتحريكها الأوتار ؟ فقال الخليفة: إي والله . فقال نور الدين : هي هبة مني إليك ، هبة كريم لا يرجع في عطائه . ثم إن نور الدين نهض قائماً على قدميه وأخذ ملوطة ورماها على الخليفة وهو في صورة الصيّاد وأمره أن يخرج ويروح بالجارية . فنظرت الجارية إليه وقالت : يا سيدي، هل أنت رايح بلا وداع ؟ إنْ كان ولا بد فقف حتى أو دعك ، وانشدت هذين البيتين : [من الطويل]

لَئِن ْ غِبْتُم مُ عَنِّي فَإِنَّ مَحَلَّكُم ْ لَفِي مُهْجَتِي بَينَ ٱلْجَوانِحِ وٱلْحَشا

وأَرْجُو مِنَ ٱلْرَّحْمٰنِ جَمْعًا لِشَمْلِنا وَذَلكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَا فلما فرغت من شعرها أجابها نور الدين وهو يقول : [من الخفيف]

وَدَّعَتْنِيْ يَوْمَ الفِراقِ وقَالَتْ وَهْيَ تَبْكِي مِنْ لَوْعَةٍ وفِراقِ

ما الَّذِي أَنْتَ صانِعٌ بَعْدَ بُعْدِي فَلْتُ قُولِ هَذَا لِمَنْ هُوَ بَاقِ

ثم إن الخليفة لما سمع ذلك صعب عليه التفريق بينهما والتفت إلى الصبي وقال له: يا سيدي هل أنت خائف من جناية أو لأحد عليك دين ؟ فقال نور الدين : والله يا صيّاد إنه جرى لي ولهذه الجارية حديث عجيب وأمر غريب، لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر. فقال الخليفة: أما تحدّثنا بحديثك وتعرّفنا بخبرك عسى أن يكون لك فيه فرج فإن فرج الله قريب. فقال نور الدين : يا صيّاد ، هل تسمع حديثنا نظماً أو نثراً ؟ فقال الخليفة النثر كلام والشعر نظام . فعند ذلك اطرق نور الدين راسه إلى الأرض وأنشأ يقول هذه الأبيات: [من الخفيف]

> وَهُمُوْمِي نَمَتْ لِبُعْدِ بِلادِي غابَ عَنِّي مُجَاوِرَ الأَلْحَادِ صِرْتُ مِنْها مُفَتَّتَ الأكبادِ مِثْلَ غُصْنٍ بِقَدِّها المَّيَّادِ وَتَخَيَّرْتُها على الأَجُوادِ سِمْتُها البّيع َ إِذْ تُزايَدَ هَمِّي عِد وَجَوَى البّينِ لَم يَكُن بِمُرادِي زادَ فِيْهَا شَيْخٌ كَثِيْرُ الفَسَادِ ولمُلْكَى جَذَبْتُها بأياد ثُمَّ قادَتْ فِيهِ لَظَى الأَلْحادِ

يا خَلِيْلِي إنِّي هَجَرْتُ رُقَادِي كانَ لي وَالِدٌ عَليَّ شُفُوقاً وَجَرَتْ لِي مِنْ بَعْدِ ذَاكِ أُمُوْرٌ إِشْتَرَى لِي منَ الحسان فَتَاةً فَصَرَفْتُ الَّذِي وَرَثْتُ عَلَيْها وإدا ما دَعَا إِلَيْها مُنَاد فَلهَذَا ٱغْتَظْتُ غَيْظاً شَديداً فَتَرَدَّى ذاكَ اللَّئيِمُ بِقُبْحٍ

مِنْ غَرامي لَكَمْتُهُ بِيَمِينِي وَمِنَ الْخَوْفِ قَدَ أَتَيْتُ لِلدَّارِي وَمِنَ الْخَوْفِ قَدَ أَتَيْتُ لِلدَّارِي فَهُدي مَالِكُ البِلادِ لِحَبْسِي رَامَزًا بَعِيداً فَطَلَعْنا مِنْ دارِنَا جُنْح لَيْلٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الذَّخَائِرِ عِنْدي فَيْرَ أَنِّي أَعْطِيكَ مَحْبُوبَ قَلْبِي غَيْرًا أَنِي أَعْطِيكَ مَحْبُوبَ قَلْبِي

وشمالي حَتَّى شَفَيْتُ فُوَادِي وتَيَقَّنْتُ سَطْوَةَ الأَضْدَادِ فأتى الحاجِبُ الرَّشيدُ السَّدادِ عَنْ ذُراهُمْ مُكَمِّداً حُسَّادِي طالِينَ الْمقام في بَغْدادِ دُونَها مِنْحَةٌ إلى الصَّيّادِ فَتَيَقَنْ أَنِّي وَهَبْتُ فُؤَادِي

فلما فرغ من شعره، قال الخليفة: يا سيدي نور الدين إشرح لي أمرك. فأخبره نور الدين بحاله من أوله إلى آخره. فلما فهم الخليفة هذه الحال قال له: أين تقصد في هذه الساعة؟ قال له: بلاد الله فسيحة. فقال له الخليفة: أنا أكتب لك ورقة توصلها إلى السلطان محمد بن سليمان الزيني، فإذا قرأها لا يضرّك بشيء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة " ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة لما قال لعلى نور الدين: أنا أكتب لك ورقة توصلها إلى السلطان محمد بن سليمان الزيني فإذا قرأها य يضرّك بشيء. فقال له علي نور الدين : وهل في الدنيا صيّاد يكاتب [ الملوك؟ إن هذًّا شيء لا يكون أبداً. فقال له الخليفة: صدقت، ولكن أنا वैद्यागा वान निर्मे । اخبرك بالسبب. أعلم اني قرأت انا وإياه في مكتب واحد عند فقيه وكنت أنا عريفه، ثم أدركته السعادة وصار سلطاناً وجعلني الله صيَّادا، ولكني لم أرسل إليه في حاجة إلاّ قضاها ولو ارسلت إليه في كل يوم من شأن الف حاجة لقضاها. فلما سمع نور الدين كلامه قال له: اكتب حتى أنظر . فأخذ دواة وقلماً وكتب بعد البسملة: أما بعد فإن هذا الكتاب من هارون الرشيد بن المهدى إلى حضرة محمد بن سليمان الزيني المشمول بنعمتي الذي جعلته نائباً عنى في بعض مملكتي، وأعرّفك أن الواصل إليك هذا الكتاب صحبة نور الدين بن خاقان الوزير، فساعة وصوله عندكم تنزع نفسك من الملك وتجلسه مكانك، فإنى قد وليته على ما كنت وليتك عليه سابقًا فلا تخالف أمرى والسلام. ثم أعطى على نور الدين بن خاقان الكتاب. فأخذه نور الدين وقبَّله وحطِّه في عمامته ونزل في الوقت مسافراً. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر الخليفة، فإن الشيخ ابراهيم نظر إليه وهو في صورة الصيَّاد وقال له: يا أحقر الصيّادين ، قد جئت لنا بسمكتين تساويان عشرين نصفاً فاخذت ثلاثة دنانير وتريد أن تأخذ الجارية ايضاً؟ فلما سمع كلامه صاح عليه واوما إلى مسرور فاشهر نفسه وهجم عليه . وكان جعفر قد أرسل رجلاً من صبيان البستان إلى بوّاب القصر يطلب منه بدلة لأمير المؤمنين، فذهب الرجل وطلع بالبدلة وقبّل الأرض بين يدي الخليفة ، فخلع عليه الخليفة ما كان عليه ولبس تلك البدلة . وكانَّ الشيخ ابراهيم جالساً على كرسي والخليفة واقف ينظر ما يجري، فعند ذلك بهت الشيخ ابراهيم وصار يعض في أنامله من الخجل ويقول: يا ترى هل أنا نائم أم يقظان؟ فنظر إليه الخليفة وقال : يا شيخ ابراهيم ما هذا الحال الذي أنت فيه ؟ فعند ذلك أفاق من سكره ورمي نفسه على الأرض وأنشد هذين البيتين: [من البسيط]

فعفا عنه الخليفة وأمر بالجارية أن تحمل إلى القصر. فلما وصلت إلى القصر أفرد لها الخليفة منز لأ وحدها ووكّل بها من يخدمها وقال لها : اعلمي أني أرسلت سيّدك سلطاناً على البصرة فان شاء الله نرسل إليه خلعة ونرسلك إليه صحبتها . هذا ما جرى لهؤلاء . وأما ما جرى لنور الدين على بن خاقان، فإنه لا زال مسافراً حتى دخل البصرة وطلع قصر السلطان، ثم صرخ صرخة عظيمة فسمعه السلطان فطلبه . فلما حضر بين يديه قبل الأرض قدّامه ثم أخرج الورقة وأعطاه إياها. فلما رأى عنوان الكتاب بخط أمير المؤمنين، قام واقفاً على قدميه وقبّلها ثلاث مرات وقال: السمع والطاعة لله تعالى ولأمير المؤمنين، ثم احضر القضاة الأربعة والأمراء وأراد أن يخلع نفسه من اللك. وإذا بالوزير المعين بن ساوى قد حضر ، فأعطاه السلطان ورقة أمير المؤمنين فلما قرأها قطُّعها عن آخرها وأخذها في فمه ومضغها ورماها. فقال له السلطان وقد غضب: ويلك، ما الذي حملك على هذه الفعال؟ قال له: هذا ما اجتمع بالخليفة ولا بوزيره، وإنما هو على شيطان مكَّارٍ ، وقع بورقة فيها خط الخليفة فزوَّرها وكتب فيها ما أراد . فلأي شيء تعزل نفسك من السلطنة مع أن الخليفة لم يرسل إليك رسولاً بخط شريف؟ ولو كان هذا الأمر صحيحاً لارسل معه حاجباً أو وزيراً لكنه جاء وحده . فقال له : وكيف العمل ؟ قال له : أرسل معى هذا الشاب وأتما آخذه واتسلُّمه منك وارسله صحبة حاجب إلى مدينة بغداد، فإن كان كلامه صحيحاً يأتينا بخط شريف وتقليد، وإن كان غير صحيح يرسلوه إلينا مع إلحاجب وأنا آخذ حقى من غريمي. فلما سمع السلطان كلام الوزير ودخل عقله صاح على الغلمان فطرحوه وضربوه إلى أن أغمى عليه، ثم أمر أن يضعوا في رجليه قيداً وصاح على السجّان، فلما حضر قبّل الأرض بين يديه. وكانِ هذا السجَّان يقال له: قطيط. فقال له : يا قطيط أريد أن تأخذ هذا وترميه في مطمورة من المطامير التي عندك في السجن وتعاقبه بالليل والنهار . فقال السجّان : سمعاً وطاعةً . ثم إن السجّان ادخل نور الدين في السجن وقفل عليه الباب ثم أمر بكنس مصطبة وراء الباب وفرشها بسجادة ومخدة واقعد نور الدين عليها وفك يده واحسن اليه، وكان كل يوم يرسل إلى السجّان ويأمره بضربه والسجّان يظهر أنه يعاقبه وهو يلاطفه . ولم يزل كذلك مدّة أربعين يوماً ، فلما كان اليوم الحادي والأربعون جاءت هدية من عند الخليفة ، فلما رأها السلطان أعجبته فشاور الوزراء في أمرها فقال بعض: لعلَّ هذه الهدية كانت للسلطان الجديد. فقال الوزير المعين بن ساوى: إنما كان المناسب قتله وقت قدومه . فقال السلطان : والله لقد ذكّرتني به ، إنزل هاته واضرب عنقه . فقال الوزير: سمعاً وطاعةً. فقام وقال له: إن قصدي أن أنادي في المدينة، من أراد ان يتفرج على ضرب رقبة نور الدين علي بن الخاقان فلياتِ إلى القصر، فيأتي جميع الناس ليتفرَّجوا عليه لاشفى فؤادي وأكمد حسّادي . فقال له السلطان : إفعل ما تريد . فنزل الوزير وهو فرحان مسرور وأقبل على الوالي وأمره أن ينادي بما ذكره. فلما سمع الناس المنادي، حزنوا وبكوا جميعاً حتى الصغار في المكاتب والسوقة في دكاكينهم ، وتسابق الناس يأخذون لهم أماكن ليتفرَّجوا فيها ، وذهب بعض الناس إلى السجن حتى يأتي معه ، ونزل الوزير ومعه عشرة مماليك إلى السجن فقال

قطيط السجَّان : ما تطلب يا مولانا الوزير ؟ فقال : إحضر لي هذا العلق . فقال السجَّان : إنه في اقبح حال من كثرة ما ضربته . ثم دخل السجّان فوجده ينشد هذه الأبيات : [من الكامل]

> فَقَدِ ٱعْتَلَى دائِي وعَزَّ دُوائِي وٱلْدَّهْرُ رَدَّ أَحِبَّتِي أَعْدَائِي يَرْثِي لِحالِيْ أُو يُجِيْبُ نِدائِي وقَطَعْتُ مِنْ طِيبِ الْحَيَاةِ رَجَائِي بَحْرِ المكارِمِ سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ وَتَزِيْلُ عَنِّي شَقُوَتِي وعَنَائِي

مَنْ لِي يُسَاعِدُنِيْ عِلَى بَلُوائي والهَجْرُ أَضْنَى مُهْجَتي وحُشاشَتي يا قَوْمُ هَلُ فِيْكُمْ ۚ رَفِيْقٌ مُشْفِقٌ فالْمَوْتُ هانَ على مع سَكَراتِه يا رَبُّ بالهادى البَشير المُصْطَفَى أَدْعُوكَ تُنْقِذُنِيْ وتَغْفِرُ زَلَتِي

فعند ذلك نزع عنه السجَّان ثيابه النظاف والبسه ثوبين وسخين ونزل به إلى الوزير ، فنظره نور الدين فرآه عدوه الذي لا زال يطلب قتله . فلما رآه بكي وقال له : هل آمنت الدهر؟ أما سمعت قول الشاعر: [من المجتث]

وعَنْ قَرِيبِ كَأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَكُنْ تَحَكَّمُوا فاسْتَطالُوا في تحَكُّمِهِم

ثم قال: يا وزير اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفعّال لما يريد. فقال له: يا على، اتخوّفني بهذا الكلام؟ فانا في هذا اليوم اضرب رقبتك على رغم انف أهل البصرة ولا التفت إلى نصحك وإنما التفت إلى قول الشاعر: [من الوافر]

وطب نَفْساً بما فَعَل ٱلْقَضَاءُ

دَع الأيَّامَ تَفْعَلْ ما تَشاءُ وما أحسن قول الآخر: [من مجزوء الكامل]

مَنْ عاشَ بَعْدَ عَدُوِّهِ يَوْماً فَقَدْ بَلَغَ الْمَنَى

ثم إن الوزير أمر غلمانه أن يحملوه على ظهر بغل ، فقال الغلمان لعلى نور الدين وقد صعب عليهم : دعنا نرجمه ونقطعه ولو تروح أرواحنا . فقال لهم على نور الدين : لا تفعلوا ذلك أبداً . ما سمعتم قول الشاعر: [من الكامل]

> لَا بُدَّ لِي مِنْ مُدَّةٍ مَحْتُومَةٍ فإذا ٱنْقَضَتْ أَيَّامُها مِنتُ لَوْ أَدْخَلَتْنِي الْأُسْدُ فِي غاباتها لَم تُفْنِها ما دامَ لِي وَقْتُ

ثم إنهم نادوا على نور الدين : هذا أقل جزاء مَنْ يزوّر مكتوباً على الخليفة إلى السلطان . ولا زالوا يطوفون به في البصرة إلى أن أوقفوه تحت شبّاك القصر وجعلوه في منقع الدم ، وتقدّم اليه السيَّاف وقال له : أنا عبد مأمور فإن كان لك حاجة فاخبرني بها حتى أقضيها لك، فإنه ما بقي من عمرك إلاَّ قدر ما يُخرِج السلطان وجهه من الشبَّاك، فعند ذلك نظر يميناً وشمالاً وأنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

أُحَلِّفُكُم بالله ردُّ جَوابِي فَهَلُ راحِمٌ لِي كَيْ يَنالُ ثُوابِي بشُرْبَة ماء كَى يَهُوْنَ عَذَابِي فَهَلُ فِيْكُمُ الحُلُّ الشَّفُوْقُ يُعينُني مَضَى الوَقْتُ مِنْ عُمْرِي وحانَّتْ مَنيَّتي وَيَنْظُرَ فِي حَالِي وِيَكْشُفَ كَرْبُتِي فتباكت الناس عليه، وقام السيّاف واخذ شربة ماء يناوله إياها، فنهض الوزير من مكانه وضرب قلة الماء بيده فكسرها وصاح على السيّاف وأمره بضرب عنقه، فعند ذلك عصب عيني على نور الدين فصاح الناس على الوزير وأقاموا عليه الصراخ وكثر بينهم القيل والقال. فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد علا وعجاج ملأ الجو والخلا، فلما نظر إليه السلطان وهو قاعد في القصر، قال لهم : انظروا ما الخبر؟ فقال الوزير: حتى تضرب عنق هذا قبل. فقال له السلطان: إصبر أنت حتى ننظر الخبر، وكان ذلك الغبار غبار جعفر وزير الخليفة ومَنْ معه، وكان السبب في مجيئهم أن الخليفة مكث ثلاثين يوماً لم يتذكّر قصة على بن خاقان ولم يذكرها له احد، إلى أن جاء ليلة من الليالي إلى مقصورة أنيس الجليس فسمع بكائها وهي تنشد بصوت رقيق قول الشاعر: [من الوافر]

خَيالُكَ في التَّباعُدِ وٱلْتَّدانِي وذِكْرُكَ لا يُفَارِقُهُ لِسانِي وَذِكْرُكَ لا يُفَارِقُهُ لِسانِي وتنكي. فلما وتزايد بكائها، وإذا بالخليفة قد فتح الباب و دخل المقصورة، فرأى أنيس الجليس وهي تبكي. فلما رأت الخليفة وقعت على قدميه وقبَّلتهما ثلاث مرات، ثم إنها أنشدت هذين البيتين: [من الطويل]

أَيَّا مَنْ زَكَى أَصْلاً وطابَ وِلاَدةً وَأَنْمَرَ غُصْناً يَانِعاً وزَكَى جِنْساً أَذَكَّرُكَ ٱلْوَعْدَ ٱلَّذِي سَبَمَحَتْ بِه مَحاسِنُكَ الحُسْنَى وحاشاك أَنْ تَنْسَى

فقال الخليفة : من أنت؟ قالت : أنا هدية على بن خاقان إليك ، أريد إنجاز الوعد الذي وعدتني به من أنك ترسلني إليه مع التشريف، والآن لي هنا ثلاثون يوماً لم أذق طعم النوم. فعند ذلك طلب الخليفة جعفر البرمكي وقال: مِنْ منذ ثلاثين يوماً لم أسمع بخبر على بن خاقان، وما أظن إلاَّ أن السلطان قتله، ولكن وحياة رأسي وتربة أبائي وأجدادي إنْ كان جرى له أمر مكروه لأهلكت من كان سبباً فيه ولو كان أعزّ الناس عندي . وأريد أن تسافر أنت في هذه الساعة إلى البصرة وتأتي بأخبار الملك محمد بن سليمان الزيني مع على بن خاقان. فامتثل أمره وسافر، فلما أقبل جعفر نظر ذلك الهرج والمرج والازدحام فقال الوزير جعفر: ما هذا الازدحام؟ فذكروا له ما هم فيه من أمر على نور الدين بن خاقان. فلما سمع جعفر كلامهم ، أسرع بالطلوع إلى السلطان وسلّم عليه وأعلمه بما جاء فيه، وأنه إذا كانُّ وقع لعلى نور الدين أمر مكروه فإن السلطان يُهلك من كان السبب في ذلك . ثم إنه قبض على السلطان والوزير المعين بن ساوى وأمر بإطلاق على نور الدين بن خاقان وأجلسه سلطاناً في مكان السلطان محمد بن سليمان الزيني وقعد ثلاثة أيام في البصرة مدّة الضيافة. فلما كان صبح اليوم الرابع ، التفت على بن خاقان إلى جعفر وقال له: إنى اشتقت إلى رؤية أمير المؤمنين. فقال جعفر للملك محمد بن سليمان : تجهّز للسفر فإننا نصلّي ونتوجّه إلى بغداد فقال : السمع والطاعة . ثم إنهم صلّوا الصبح وركبوا جميعهم ومعهم الوزير المعين بن ساوي وصار يتندُّم على ما فعله . وأما على نور الدين بن خاقان فإنه ركب بجانب جعفر ، وما زالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى بغداد دار السلام ، وبعد ذلك دخلوا على الخليفة . فلما دخلوا عليه حكوا له قصة نور الدين . فعند ذلك أقبل الخليفة على على بن خاقان وقال له : خذ هذا السيف واضرب به رقبة عدوَّك . فأخذه وتقدم إلى المعين بن ِ ساوى فنظر إليه وقال له: أنا عملت بمقتضى طبيعتى فاعمل أنت بمقتضى طبيعتك. فرمى السيف من يده ونظر إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين إنه خدعني، وأنشد قول الشاعر: [من الكامل]

## فَخَدَعْتُهُ بِخَدِيْعَةٍ لَمَّا أَتَى وَٱلْحُرُّ يَخْدَعُهُ ٱلْكَلاَمُ ٱلْطَّيِّبُ

فقال له الخليفة: أتركه أنت. ثم قال لمسرور: يا مسرور، قم أنت وأضرب رقبته. فقام مسرور ورمي رقبته. فقال : يا سيدي أنا ما لي مسرور ورمي رقبته. فعند ذلك قال الخليفة لعلي بن خاقان: تمن علي. فقال : يا سيدي أنا ما لي حاجة بملك البصرة وما أريد إلا مشاهدة وجه خدمتك. فقال الخليفة : حبا وكرامة. ثم إن الخليفة دعا بالجارية فحضرت بين يديه فأنعم عليهما وأعطاهما قصراً من قصور بغداد ورتب لهما مرتبات وجعله من ندمائه. وما زال مقيماً عنده إلى أن أدركه الممات.

# 8 - حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة

وليس هذا باعجب من حكاية التاجر وأو لاده . قال الملك : و كيف ذلك ؟ قالت : حكاية غانم المتيم المسلوب

بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، تاجر من التجّار له مال وله ولد كأنه البدر ليلة تمامه، فصيح اللسان يسمى غانم بن أيوب المتيّم المسلوب، وله أحت اسمها فتنة من فرط حسنها وجمالها. فتوفي والدهما وخلّف لهما مالاً جزيلاً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إن 🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ذلك التاجر خلّف لهما مالاً جزيلاً، ومن جملة ذلك مائة حمل من القزّ والديباج ونوافح المسك، ने ومكتوب على الأحمال: هذا بقصد بغداد. وكان مراده أن يسافر إلى بغداد . فلما توفاه الله تعالى ومضت مدَّة ، أخذ ولده هذه الأحمال وَسافر وأهل بلدته قبل سيره وخرج متوكَّلاً على الله تعالى . وكتب الله له السلامة حتى وصل إلى بغداد، وكان مسافراً صحبة جماعة من التجّار ، فاستاجر له داراً حسّنة وفرشها بالبسط والوسائد وارخى عليها الستور ، ونزَّل فيها تلك الاحمال والبغال والجمال وجلس حتى استراح ، وسلَّم عليه تجَّار بغداد وأكابرها. ثم أخذ بقجة فيها عشر تفاصيل من القماش النفيس مكتوب عليها أثمانها ونزل بها إلى سوق التجّار، فلاقوه وسلموا عليه وأكرموه وتلقّوه بالترحيب وأنزلوه على دكان شيخ السوق وباع التفاصيل فربح في كل دينار دينارين، ففرح غانم وصار يبيع القماش والتفاصيل شيئاً فشيئاً. ولم يزل كذلك سنة كاملة، وفي أول السنة الثانية جاء إلى ذلك السوق فراي بابه مقفولاً، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: إنه توفي واحد من التجّار وذهب التجّار كلهم يمشون في جنازته ، فهل لك أن تكسب أجراً وتمشى معهم ؟ قال : نعم . ثم سأل عن محل الجنازة فدلُّوه على الحل ، فتوضأ ثم مشى مع التجَّار إلى ان وصلوا إلى المصلي وصلُّوا على الميت ، ثم مشى التجّار جميعهم قدّام الجنازة إلى المقبرة، فتبعهم غانم إلى أن وصلوا بالجنازة إلى المقبرة خارج المدينة ومشوا بين المقابر حتى وصلوا إلى المدفن فوجدوا أهل الميت نصبوا على القبر خيمة

واحضروا الشموع والقناديل. ثم دفنوا الميت وجلس القرَّاء يقرؤون القرآن على ذلك القبر، فجلس التجّار ومعهم غانم بن أيوب وهو غالب عليه الحياء. فقال في نفسه: أنا لم أقدر أن أفارقهم حتى أنصرف معهم . ثم إنهم جلسوا يسمعون القرآن إلى وقت العشاء . فقدَّموا لهم العشاء والحلوي فأكلوا حتى اكتفوا وغسلوا أيديهم ثم جلسوا مكانهم . فاشتغل خاطر غانم يبضاعته وخاف من اللصوص فقال في نفسه : أنا رجل غريب ومتهم بالمال ، فإن بتَّ الليلة بعيداً عن منزلي سرق اللصوص ما فيه من المال والأحمال. وخاف على متاعه فقام وخرج من بين الجماعة واستأذنهم على أنه يقضي حاجة ويمشي ويتبع آثار الطريق حتى جاء إلى بآب المدينة، وكان ذلك الوقت نصف الليل فوجد باب المدينة مغلوقاً ولم يرَ أحداً غاديًا ولا رايحاً ولم يسمع صوتاً سوى نبيح الكلاب وعي الذئاب فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله،كنت خائفاً على مالي وجئت من اجله فوجدت الباب مغلوقاً ، فصرت الآن خائفاً على روحي . ثم رجع ينظر له محلاً ينام فيه إلى الصباح فوجد تربة محوطة باربع حيطان وفيها نخلة ولها باب من الصوّان مفتوح ، فدخلها وأراد أن ينام فلم يجئه نوم وأخذته رجفة ووحشة وهو بين القبور، فقام واقفاً على قدمية وفتح باب المكان ونظر فرأى نوراً يلوح على بعد في ناحية باب المدينة، فمشى قليلاً فرأى النور مقبلاً في الطريق التي توصل إلى التربة التي هو فيها، فخاف غانم على نفسه واسرع برد الباب وتعلُّق حتى طِلم فوق النخلة وتدارى في قلبها، فصار النور يقترب من التربة شيئاً فشيئاً حتى قرب من التربة . فتأمّل النور فرأى ثلاثة عبيد : اثنان حاملان صندوقاً وواحد في يده فاس وفانوس. فلما قربوا من التربة قال أحد العبدين الحاملين للصندوق: ما لك يا صواب؟ فقال العبد الآخر منهما: ما لك يا كافور؟ فقال: أمَّا كنَّا هنا وقت العشاء وخلِّينا الباب مفتوحاً؟ فقال: نعم ، هذا الكلام صحيح . فقال : ها هو مغلوق متربس . فقال لهما الثالث وهو حامل الفاس والنور وكان اسمه بخيتاً: ما أقل عقلكما، أمَّا تعرفان أنَّ أصحاب الغيطان يخرجون من بغداد ويتردُّدون هنا، فيمسى عليهم المساء فيدخلون هنا ويغلقون عليهم الباب خوفاً من السودان الذين هم مثلنا أن يأخذوهم ويأكلوهم . فقالوا له : صدقت ، وما فينا أقل عقلاً منك . فقال لهم : إنكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجد فيها أحداً، وأظن أنه إذا كان فيها أحد ورأى النور هرب فوق النخلة. فلما سمع غانم كلام العبد قال في نفسه: ما أمكر هذا العبد! فقبّح الله السودان لما فيهم من الخبث واللؤم . ثم قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وما الذي يخلصني من هذه الورطة؟ ثم إن الإثنين الحاملين للصندوق قالًا لمن معه الفاس: تعلُّق على الحائط وافتح لنا الباب يا صواب لأننا تعبنا من حمل الصندوق على رقابنا ، فإذا فتحت لنا الباب لك علينا واحد من الذين نمسكهم ونقليه لك قلياً جيداً بحيث لا يضيع من دهنه نقطة. فقال صواب: أنا خائف من شيء تذكّرته من قلّة عقلي وهو، إننا نرمي الصندوق وراء الباب لأنه ذخيرتنا . فقالا له : إن رميناه ينكسر . فقال : أنا خائف أن يكون في داخل التربة الحرامية الذين يقتلون الناس ويسرقون الأشياء، لأنهم إذا أمسى عليهم الوقت يدخلون في هذه الأماكن ويقسمون ما يكون معهم . فقال له الإثنان الحاملان للصندوق : يا قليل العقل ، هل يقدرون أن يدخلوا هنا؟ ثم حملا الصندوق وتعلُّقا على الحيط ونزلا وفتحا الباب، والعبد الثالث الذي هو بخيت واقف لهما بالنور والمقطف الذي فيه بعض من الجبس. ثم إنهم جلسوا وقفلوا الباب

فقال واحد منهم : يا إخوتي، نحن تعبنا من المشي والشيل والحط وفتح الباب وقفله، وهذا الوقت نصف الليل ولم يبقَ فينا قوة لفتح التربة ودفن الصندوق، ولكننا نجلس هنا ثلاث ساعات لنستريح ثم نقوم ونقضي حاجتنا. ولكن كل واحد منا يحكى لنا سبب تطويشه وجميع ما وقع له من المبتدأ إلى المنتهى لاجل فوات هذه الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العبيد الثلاثة قالوا لبعضهم: كل واحد يحكي جميع ما وقع له . قال الأول وهو الذي كان حامل النور : أنا أحكى لكم حكايتي . فقالوا له : تكلّم . قال لهم :

38 ع قلياا عناك لهية

حكاية العبد الأول صواب

أعلموا يا إخوتي أني لما كنت صغيراً، جاء بي الجلاب من بلدي وعمري خمس سنين فباعني لواحد جاويش، وكان له بنت عمرها ثلاث سنين فتربيت معها، وكانوا يضحكون على وأنا الاعب البنت وأرقص لها وأغنى لها إلى أن صار عمري اثني عشر سنة وهي بنت عشر سنين ولا يمنعونني عنها. إلى أن دخلت عليها يوماً من الأيام وهي جالسة في محل خلوة وكأنها خرجت من الحمام الذي في البيت، لأنها كانت معطَّرة مبخرة ووجهها مثل القمر في ليلة أربعة عشر، فلاعبتني ولاعبتها، فنفر إحليلي حتى صار مثل المفتاح الكبير، فدفعتني على الارض فوقعت على ظهري وركبت فوق صدري وصارت تتمرغ علَّى فانكشف إحليلي، فلما رأته وهو نافر أخذته بيدها وصارت تحك به على شفائر فرجّها من فوق لباسها، فهاجت الحرارة عندي وحضنتها، فشبكت يديها في عنقي وقرطت على بجهدها، فما أشعر إلاَّ وإحليلي فتق لباسها ودخل فرجها فأزال بكارتها. فلما عاينت ذلك هربت عند بعض أصحابي، فدخلت عليها أمها. فلما رأت حالها غابت عن الدنيا ثم تداركت أمرها وأخفت حالها عن أبيها وكتمته وصبرت عليها مدة شهرين . كل هذا وهم ينادونني ويلاطفونني حتى أخذوني من المكان الذي كنت فيه ولمم يذكروا شيئاً من هذا الأمر لابيها لانهم كانوا يحبونني كثيراً . ثم إن أمها خطبت لها شاباً مزيناً كان يزيّن أباها، وأمهرتها من عندها وجهّزتها له. كل هذا وأبوها لا يعلم بحالها. وصاروا يجتهدون في تحصيل جهازها، ثم إنهم أمسكوني على غفلة وخصُّوني. ولما زفوها للعروس جعلوني طواشياً لها، أمشى قدّامها أينما راحت، سواء كان رواحها إلى الحمام أو إلى بيت أبيها وقد ستروا أمرها . وليلة الدخلة ذبحوا على قميصها حمامة ، ومكثت عندها مدّة طويلة وأنا أتملّي بحسنها وجمالها على قدر ما امكنني من تقبيل وعناق إلى أن ماتت هي وزوجها وأمها وأبوها . ثم أخذني بيت المال وصرت في هذا المكيان وقد ارتفقت بكم ، وهذا سبب قطع إحليلي والسلام .

حكاية العبدالثاني كافور

فقال العبد الثاني : أعلموا يا إخوتي أني كنت في ابتداء أمري ابن ثماني سنين، ولكن كنت أكذب على الجلابة في كل سنة كذبة حتى يقعوا في بعضهم . فقلق منى الجلاب وأنزلني في يد الدلال وأمر أن ينادي : من يشتري هذا العبد على عيب؟ فقيل له : وما عيبه؟ قال : يكذب في كل

سنة كذبة واحدة . فتقدّم رجل تاجر إلى الدلاّل وقال له : كم أعطوا في هذا العبد من الثمن على عيبه؟ قال: اعطوا ستمائة درهم . قال: ولك عشرون . فجمع بينه وبين الجلاب وقبض منه الدراهم وأوصلني الدلاّل إلى منزل ذلك التاجر وأخذ دلالته. فكساني التاجر ما يناسبني ومكثت عنده باقى سنتى إلى أن هلَّت السنة الجديدة بالخير، وكانت سنة مباركة مخصبة بالنبات. فصار التجّار يعملون العزومات وكل يوم على واحد منهم إلى أن جاءت العزومة على سيدى في بستان داخل البلد، فراح هو والتجّار وأخذ لهم ما يحتاجون إليه من أكل وغيوه، فجلسوا يأكلون ويشربون ويتنادمون إلى وقت الظهر ، فاحتاج سيدي إلى مصلحة من البيت فقال : يا عبد اركب البغلة وَرُح ۚ إلى المنزل وهات من سيدتك الحاجة الفلانية وارجع سريعاً. فامتثلت أمره ورحت إلى المنزل . فلما قربت من المنزل صرخت وأرخيت الدموع ، فاجتمع أهل الحارة كباراً وصغاراً وسمعت صوتى زوجة سيدي وبناته ففتحوا لي الباب وسالوني عن الخبر فقلت لهم: انّ سيّدي كان جالساً تحت حائط قديم هو وأصحابه فوقع عليهم . فلما رأيت ما جرى لهم ركبت البغلة وجئت مسرّعاً لأخبركم . فلما سمع أولاده وزوجته ذلك الكلام ، صرخوا وشقّوا ثيابهم ولطموا على وجوههم فأتت إليهم الجيران. وأما زوجة سيدى، فإنها قلبت متاع البيت بعضه على بعض وخلعت رفوفه وكسرت طيقانه وشبابيكه وسخمت حيطانه بطين ونيلة وقالت: ويلك يا كافور تعال ساعدني واخرب هذه الدواليب وكسر هذه الأواني والصيني. فجئت إليها وأخربت معها رفوف البيت وأتلفت ما عليها ودواليبه، وأتلفت ما فيها ودرت على السقوف وعلى كل محل حتى أخرجت الجميع وأنا أصيح: واسيداه. ثم خرجت سيدتى مكشوفة الوجه بغطاء رأسها لا غير وحرج معها البنات والأولاد وقالوا: يا كافور إمش قدامنا وأرنا مكان سيدك الذي هو ميت فيه تحت الحائط حتى نخرجه من تحت الردم ونحمله في تابوت ونجيء به إلى البيت فنخرجه خرجة مليحة. فمشيت قدامهم وأنا أصيح واسيداه وهم خلفي مكشوفو الوجوه والرؤوس يصيحون: وامصيبتاه، وانكبتاه. فلم يبقُ أحد من الرجال ولا من النساء ولا من الصبيان ولا صبية ولا عجوز إلا جاء معنا، وصاروا كلهم يلطمون وهم في شدّة البكاء. فمشيت بهم في المدينة ، فسأل الناس عن الخبر فأخبروهم بما سمعوا مني . فقال الناس : لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ، إننا نمضى للوالي ونخبره . فلما وصلوا إلى الوالي أخبروه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ الحقال الله الله الله السعيد، أنهم لما وصلوا إلى الوالي وأخبروه . الله كانت الليلة [ الله وركب وأخذ معه الفعلة بالمساحي والقفف ومشوا تابعين على الربي الرب الله وركب وأخذ معه الفعلة بالمساحي والقفف ومشوا تابعين على الربي وأن التراب على رأسي والطم على وجهي . فلما دخلت عليهم ورآني سيدي وأنا على الطم وأقول: واسيدتاه، من يحن على بعد سيدتي ، يا ليتني كنت فداءها . فلما رآني سيدي ، بهت واصفر لونه وقال: ما لك يا كافور ؟ ما هذه الحال وما الخبر ؟ فقلت له : إنك لما أرسلتني إلى البيت لأجيء لك بالذي طلبته ، فرحت البيت ودخلته فرأيت الحائط الذي في القاعة وقع ، فانهدمت القاعة كلها على سيدتي وأولادها . فقال لي : وهل سيدتك لم تسلم ؟ فقلت له : لا ما سلم منهم أحد ، وأول من مات منهم سيدتي الكبيرة . فقال : وهل

سلمت بنتي الصغيرة؟ فقلت له: لا . فقال لي : وما حال البغلة التي اركبها هل هي سالمة؟ فقلت له: لا يا سيدي ، فإن حيطان البيت وحيطان الإصطبل انطبقت على جميع ما في البيت ، حتى على الغنم والإوز والدجاج وصاروا كلهم كُوَمُ لحم وصاروا تحت الردم وَلَم يبقَ منهم أحد. فقال لى: ولا سيدك الكبير؟ فقلت له: لا. فلم يسلم منهم أحد. وفي هذه الساعة لم يبقَ دار ولا سكان ولم يبقَ من ذلك كله أثر، وأما الغنم والإوز والدجاج فإن الجميع أكلها القطط والكلاب. فلما سمع سيدي كلامي، صار الضياء في وجهه ظلاماً ولم يقدر أن يتمالك نفسه ولا عقله، ولم يقدر أن يقف على قدميه، بل جاء الكساح وانكسر ظهره ومزّق أثوابه ونتف لحيته ولطم على وجهه ورمي عمامته من فوق رأسه، ولا زال يلطم على وجهه حتى سال منه الدم وصار يصيح : آه واو لاداه ، وازوجتاه آه ، وامصيبتاه ، من جرى له مثل ما جرى لى ؟ فصاحت التجَّار رفقاؤه لصياحه وبكوا معه ورثوا لحاله وشقُّوا أثوابهم وخرج سيدي من ذلك البستان وهو يلطم من شدة ما جرى له وأكثر اللطم على وجهه، وصار كأنه سكران. فبينما الجماعة خار جون من باب البستان وإذا هم نظروا غبرة عظيمة وصياحاً بأصوات مزعجة ، فنظروا إلى تلك الجهة فرؤوا الجماعة المقبلين، وهم الوالي وجماعته والخلق والعالم الذين يتفرجون وأهل التاجر وراءهم يصرخون ويصيحون وهم في بكاء شديد وحزن زائد، فأول من لاقي سيدي زوجته وأولاده . فلما رآهم بهت وضحك وقال لهم : ما حالكم أنتم وما حصل لكم في الدار وما جرى لكم ؟ فلما راوه قالوا: الحمد لله على سلامتك انت. ورموا انفسهم عليه وتعلُّق أولاده به وصاحوا: وأبتاه، الحمد لله على سلامتك يا أبانا. وقالت له زوجته: الحمد لله الذي أرانا وجهك بسلامة . وقد اندهشت وطار عقلها لما رأته وقالت له : كيف كانت سلامتك أنت وأصحابك؟ فقال لها: وكيف كان حالكم في الدار؟ فقالوا: نحن طيبون بخير وعافية وما أصاب دارنا شيء من الشرّ، غير أن عبدك كافور جاء إلينا مكشوف الرأس ممزّق الأثواب وهو يصيح : واسيداه، واسيداه. فقلنا له: ما الخبريا كافور؟ فقال: إن سيدي جلس تحت حائط في البستان ليقضى حاجة فوقع عليه فمات . فقال لهم سيدي : والله إنه أتاني في هذه الساعة وهو يصيح : واسيَّدتاه ! وأولاد سيدَّتاه ! وقال : إن سيدتي وأولادها ماتوا جميعًا . ثم نظر إلى جانبه فرآني وعمامتي ساقطة عن رأسي وأنا أصيح وأبكي بكاء شديداً وأحثو التراب على رأسي فصرخ عليّ، فأقبلت عليه فقال لي : ويلك يا عبد النحس يا ابن الزانية يا ملعون الجنس ، ما هذه الوقايع التي عملتها؟ ولكن والله لأسلخنّ جلدك عن لحمك وأقطعنّ لحمك عن عظمك. فقلت له : والله ما تقدر أن تعمل معي شيئا لأنك قد اشتريتني على عيبي بهذا الشرط والشهود يشهدون عليك حين اشتريتني على عيبي وأنت عالم به، وهو إني أكذب في كل سنة كذبة واحدة وهذه نصف كذبة، فإذا كملت السنة كذبت نصفها الآخر فتبقى كذبة كاملة . فصاح على : يا العن العبيد ، هل هذا كله نصف كذبة؟ وإنما هو داهية كبيرة . إذهب عنى فانت حرّ . فقلت : والله إن اعتقتني انت ، ما أعتقك أنا حتى تكمل السنة وأكذب نصف الكذبة الباقي، وبعد أن أتمُّها فانزل بي السوق وبعني بما اشتريتني به على عيبي ولا تعتقني ، فإنني ما لي صنعة أقتات منها . وهذه المسألة التي ذكرتها لك شرعية ، ذكرها الفقهاء في باب العتق . فبينما نحن في الكلام وإذا بالخلائق والناس وأهل الحارة نساء ورجالاً قد جاؤوا يعملون العزاء وجاء الوالي وجماعته، فراح سيدي والتجَّار إلى الوالي

واعلموه بالقضية وإن هذه نصف كذبة . فلما سمع الحاضرون ذلك منه ، استعظموا تلك الكذبة وتعجّبوا غاية العجب فلعنوني وشتموني . فبقيت واقفاً أضحك وأقول : كيف يقتلني سيدي وقد اشتراني على هذا العيب . فلما مضى سيدي إلى البيت وجده خراباً وأنا الذي أخرجت معظمه وكسرت فيه شيئاً يساوي جملة من المال . فقالت له زوجته : إن كافوراً هو الذي كسر الأواني والصيني . فازداد غيظه وقال : والله عمري ما رأيت ولد زنا مثل هذا العبد ويقول إنها نصف كذبة ، فكيف لو كانت كذبة كاملة ؟ فحينئذ كان خرب مدينة أو مدينتين . ثم ذهب من شدة غيظه إلى الوالي فضربني علقة شديدة حتى غبت عن الدنيا وغشي علي ، فأتاني بالمزين في حال غشيتي فخصاني وكواني . فلما استفقت وجدت نفسي خصياً وقال لي سيدي : مثل ما أحرقت قلبي على اعز شيء عندك . ثم اخذني فباعني بأغلى ثمن لأني صرت طواشياً . وما زلت القي الفتن في الأماكن التي أباع فيها وانتقل من أمير إلى أمير ، ومن كبير إلى أكبر بالبيع والشراء ، حتى دخلت قصر أمير المؤمنين وقد انكسرت نفسي وضعفت قوتي وعدمت خصاي . فلما سمع العبدان كلامه ، ضحكا عليه وقالا له : إنك خبيث ابن خبيث ، قد كذبت كذبت كذبت كذبت قال لهم :

#### حكاية العبد الثالث بخيت

يا اولاد عمى، كل ما حكا هذا بطال. فأنا أحكي لكم سبب قطع خصاي، وقد كنت استحق أكثر من ذلك لأني كنت نكت سيدتي وابن سيدي والحكاية معى طويلة وما هذا وقت حكايتها، لأن الصباح يا أولاد عمى قريب وربما يطلع علينا الصباح ومعنا هذا الصندوق فنفتضح بين الناس وتروح أرواحنا . فلونكم فتح الباب، فإذا فتحناه ودخلنا محلنا قلت لكم على سبب قطع خصاي . ثم تعلّق ونزل من الحيط وفتح الباب، فدخلوا وحطوا الشمع وحفروا حفرة على قدرُ الصندوق بين أربعة قبور ، وصار كافور يحفر وصواب ينقل التراب بالقَّفف إلى ان حفروا نصف قامة، ثم حطوا الصندوق في الحفرة وردوا عليه التراب وخرجوا من التربة وردُّوا الباب وغابوا عن عين غانم بن أيوب. فلما خلا لغانم المكان وعلم أنه وحده، اشتغل سرّه بما في الصندوق وقال في نفسه : يا ترى أي شيء في الصندوق؟ ثم صبر حتى برق الفجر ولاح وبان ضياؤه ، فنزل من فوق النخلة وأزال الترآب بيده حتى كشف الصندوق وخلصه ، ثم اخذ حجراً وضرب به القفل فكسره وكشف الغطاء ونظر فيه، فرأى صبية نائمة مبنَّجة ونَفَسها طالع نازل، إلاَّ أَنَّهَا ذَات حَسَنَ وَجَمَالُ وَعَلَيْهَا حَلَّى وَمُصَاغَ مِنَ الذَّهِبِ وَقَلَائِدُ مِنَ الجواهر تساوّي ملك السلطان ما بقي بثمنها مال . فلما رآها غانم بن آيوب عرف أنهم تغامزوا عليها . فلما تحقّق ذلك الأمر عالج فيها حتى أخرجها من الصندوق ورقدها على قفاها. فلما استنشقت الأرياح ودخل الهواء في مناخرها ومنافسها عطست ثم شرقت وسعلت فوقع من حلقها قرص بنج لو شمّه الفيل لرقد من الليل إلى الليل. ففتحت عينيها وادارت طرفها وقالت بكلام فصيح: ويلك يا ريح ، ما فيك ري للعطشان ولا أنس للريّان أين زهر البستان؟ فلم يجاوبها أحد. فالتفتت وقالت صبيحة شجرة الدر نور الهدى نجمة الصبح: أنت في شهر نزهة حلوة ظريفة تكلموا. فلم يجبها أحد . فجالت بطرفها وقالت : ويلي ، عند إنزالي في القبور يا من يعلم ما في الصدر ويجازي يوم البعث والنشور من بين الستور والخدور ووضعني بين أربعة قبور . هذا كله وغانم واقف على قدميه فقال لها: يا سيدتي لا خدور ولا قصور ولا قبور ما هذا إلاّ عبدك غانم بن أيوب، ساقه

الملك علام الغيوب حتى ينجّبك من هذه الكروب ويحصل لك غاية المطلوب وسكت. فلما تحققت الأمر قالت: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمد رسول الله. والتفتت إلى غانم وقد وضعت يديها على صدرها وقالت له بكلام عذب: أيها الشاب المبارك، من جاء بي إلى هذا المكان؟ فها أنا قد أفقت. فقال: يا سيدتي، ثلاثة عبيد خصيون أتوا وهم حاملون هذا الصندوق. ثم حكى لها جميع ما جرى، وكيف أمسى عليه المساء حتى كان سبب سلامتها وإلاّ كانت ماتت بغصتها. ثم سألها عن حكايتها وخبرها فقالت: أيها الشاب، الحمد لله الذي رماني عند مثلك، فقم الآن وحطني في الصندوق واخرج إلى الطريق، فإذا وجدت مكارياً وبغالاً فاكتره مثلك، فقم الآن وحطني إلى بيتك. فإذا صرت في دارك يكون خيراً، وأحكي لك حكايتي وأخبرك بقصتي ويحصل لك الخبر من جهتي. ففرح وخرج إلى البرية وقد شعشع النهار وطلعت الشمس بالأنوار وخرجت الناس ومشوا، فاكترى رجلاً ببغل وأتى به إلى التربة، فحمل وطلعت الشمس بالأنوار وخرجت الناس ومشوا، فاكترى رجلاً ببغل وأتى به إلى التربة، فحمل عشرة ألاف دينار وعليها حلى وحلل تساوي مالاً جزيلاً، وما صدق أن يصل إلى داره ونزل الصندوق وفتحه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى الله الله الله الله الله السعيد، أن غانمًا بن أيوب وصل إلى داره 🦷 بالصندوق وفتحه وأخرج الصبيّة منه، ونظرت فرأت هذا المكان محلاً 🖥 مليحاً مفروشاً بالبسط المُلُونة والاَلوان المفرحة وغير ذلك، ورأت قماشاً محزوماً وأحمالاً وغير ذلك، فعلمت أنه تاجر كبير صاحب أموال. ثم عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَما رأته أحبته وقالت له: هات لنا شيئاً نأكله. فقال لها غانم: على الرأس والعين. ثم نزل السوق واشترى خاروفاً مشوياً وصحن حلاوة، وأخذ معه نقلاً وشمعاً واخذ معه نبيذاً وما يحتاج إليه الأمر من آلة المشموم . واتى إلى البيت ودخل بالحوايج . فلما رأته الجارية ضحكت وقبّلته وعانقته وصارت تلاطفه ، فاز دادت عنده المحبة واحتوت على قلبه . ثم أكلا وشربا إلى ان أقبل الليل ، وقد حبُّ بعضهم بعضاً لأنهما كانا في سن واحد وحسن واحد . فلما أقبل الليل ، قام المتيم المسلوب غانم بن أيوب وأوقد الشموع والقناديل فأضاء المكان وأحضر آلة المدام ثم نصب الحضرة وجلس هو وإياها، وكان يملأ ويسقيها وهي تملأ وتسقيه وهما يلعبان ويضحكان وينشدان الأشعار . وزاد بهما الفرح وتعلّقا بحب بعضهما ، فسبحان مؤلف القلوب . ولم يزالا كذلك إلى قريب الصبح فغلب عليهم النوم ، فنام كل منهما في موضعه إلى أن أصبح الصباح ، فقام غانم بن أيوب وخرج إلى السوق واشترى ما يحتاج إليه من خضرة ولحم وخمر وغيره، وأتى إلى الدَّار وجلس هو وإياها ياكلان . فاكلا حتى اكتفيا ، وبعد ذلك أحضرًا الشراب وشربا ولعبا مع بعضهما حتى احمرّت وجناتهما واسودّت أعينهما واشتاقت نفس غانم بن أيوب إلى تقبيل الجارية والنوم معها فقال لها: يا سيدتي ، ائذني لي بقبلة من فيك لعلُّها تبرد نار قلبي . فقالت ؛ يا غانم، إصبر حتى أسكر وأغيب وأسمح لك سرآ بحيث لم أشعر أنك قبلتني. ثم إنها قامت على قدميها وخلعت بعض ثيابها وقعدت في قميص رفيع وكوفية، فعند ذلك تحركت الشهوة عند غانم وقال : يا سيدتي، أمَا تسمحين لي بما طلبته منك؟ فقالت : والله لا يصح لك ذلك، لأنه

مكتوب على دكّة لباسي قول صعب. فانكسر خاطر غانم بن ايوب وزاد عنده الغرام لمّا عزّ المطلوب فانشد هذه الأبيات: [من مجزوء الرّجز]

سَالْتُ مَنْ أَمْرَضَنِي فِي قُبْلَة تَشْفِي الْسَّقَمْ فَقَالَ: لا لا أَبَداً قُلْتُ لَّهُ: نَعَمْ نَعَمْ فقالَ: خُذْها بالرِّضَى مِنَ الحَلالِ والْبَسَمْ فقلُتُ غَصْباً. قالَ: لا إلاّ على رأس علَمْ فلا تَسَلْ عَمَّا جَرَى واسْتَغْفِر اللهَ وَنَمْ فلا تَسَلْ عَمَّا جَرَى واسْتَغْفِر اللهَ وَنَمْ فلا تَسَلْ عَمَّا جَرَى واسْتَغْفِر اللهَ وَنَمْ فلا تُسَلْ عَمَّا جَرَى واللهُ فالخُبُّ يَحْلُوْ بالتَّهَمَ ولا أبالِيْ بَعْدَ ذا إنْ باحَ يَوْماً أَوْ كَتَمْ ولا أبالِيْ بَعْدَ ذا إنْ باحَ يَوْماً أَوْ كَتَمْ

ثم زادت محبته وانطلقت النيران في مهجته، هذا وهي تتمنع منه وتقول: ما لك وصول؟ ولم يزالاً في عشقهما ومنادمتهما، وغانم بن أيوب غريق في الهيّام . وأما هي فإنها قد از دادت قسوة وامتناعاً إلى أنَّ دخل الليل بالظلام وأرخى عليها ذيل المنام . فنام غانم وأشعل القناديل وأوقد الشموع وزاد بهجة المقام ، وأخذ رجليها وقبَّلهما فوجدهما مثل الزبد الطرى ، فمرَّغ وجهه عليهما وقال: يا سيدتي، إرحمي أسير هواك ومن قتلت عيناك، كنت سليم القلب لولاك. ثم بكى قليلاً. فقالت: يا سيدي ونور عيني، أنا والله عاشقة وبك واثقة، ولكن أنا أعرف أنك لا تصل إلى . فقال لها : وما المانع ؟ فقالت له : سأحكى لك في هذه الليلة قصَّتي حتى تقبل عذري. ثم إنها ترامت عليه وطوقت على رقبته بيدها وصارت تقبله وتلاطفه ثم وعدته بالوصال. ولم يزالا يلعبان ويضحكان حتى تمكن حب بعضهما من بعض. ولم يزالا على ذلك الحال وهما في كل ليلة ينامان على فراش واحد، وكلما طلب منها الوصال تتعزّز عنه مدة شهر كامل. وتمكن حب كل واحد منهما من قلب الآخر ولم يبقُ لهما صبر عن بعضهما، إلى أن كانت ليلة من الليالي وهو راقد معها والإثنان سكرانان ، فمدّ يده على جسدها وملّس ، ثم مرّ بيده على بطنها ونزل إلى سرِّتها فانتبهت وقعدت، وتعهدت اللباس فوجدته مربوطاً فنامت ثانياً . فملَّس عليها بيده ونزل بها إلى سروالها ودكَّتها وجذبها فانتبهت وقعدت، وقعد غانم إلى جانبها فقالت له: ما الذي تريد؟ قال: أريد أن أنام معك وأتصافى أنا وأنت. فعند ذلك قالت له: أنا الآن أوضح لك أمرى حتى تعرف قدرى وينكشف لك سرى ويظهر لك عذرى . قال : نعم . فعند ذلك شقّت ذيل قميصها ومدّت يدها إلى دكّة لباسها وقالت: يا سيدى، إقرأ الذي على هذا الطرف. فأخذ طرف الدكّة في يده ونظره فوجد مرقوماً عليه بالذهب: أنا لك وأنت لي يا ابن عم النبي. فلما قرأه نثر يده وقال لها: إكشفي لي عن خبرك؟ قالت: نعم . اعلم أنني محظية أمير المؤمنين واسمى قوت القلوب، وأن أمير المؤمنين لما ربَّاني في قصره وكبرت، نظر إلى صفاتي وما أعطاني ربى من الحسن والجمال. فأحبني محبة زائدة واخذني وأسكنني في مقصورة وأمر لي بعشر جواري يخدمونني، ثم إنه أعطاني ذلك المصاغ الذي تراه معي. ثم إن الخليفة سافر يوماً من الأيام إلى بعض البلاد، فجاءت السيدة زبيدة إلى بعض الجواري التي في خدمتي وقالت : إذا نامت سيدتك قوت القلوب فحطّي هذه القطعة البنج في أنفها أو في شرابها، ولك عليّ من المال ما يكفيك. فقالت لها الجارية: حباً وكرامة. ثم إن الجارية اخذت البنج منها وهي فرحانة الإجل المال ولكونها كانت في الأصل جاريتها. فجاءت إلي ووضعت البنج في جوفي، فوقعت على الأرض وصارت رأسي عند رجلي ورأيت نفسي في دنيا أخرى. ولما قلّت محيلتها، حطّتني في ذلك الصنهوق وأحضرت العبيد سراً وأنعمت عليهم وعلى البوابين، وأرسلتني مع العبيد في الليلة التي كنت نائماً فيها فوق النخلة، وفعلوا معي ما رأيت. وكانت نجاتي على يديك، وأنت أتيت بي إلى هذا المكان وأحسنت إلي غاية الإحسان وهذه قصتي، وما أعرف الذي جرى للخليفة في غيبتي. فاعرف قدري ولا تشهر أمري. فلما سمع غانم بن أيوب كلام قوت القلوب وتحقق أنها محظية الخليفة، تأخر إلى ورائه خيفة من هيبة الخليفة، وجلس وحده في ناحية من المكان يعاتب نفسه ويتفكّر في أمره. وصار متحيّراً في عشق التي ليس له إليها وصول، فبكي من شدّة الغرام ولوعة الوجد والهيام، وصار يشكو الزمان وما له من العدوان. فسبحان من اشغل قلوب الكرام بالمحبة، ولم يعط الانذال منها وزن حبة. وانشد هذين البيتين: [من البسيط]

قَلْبُ الحِبِّ على الأَحْبَابِ مَتْعُوْبُ وَعَقْلُهُ مَعْ بَدِيْعُ ٱلْحُسْنِ مَنْهُوْبُ وَقَائِلُ قَالَ لَيْ الْحُبُّ ؟ قُلْتُ لَهُ الْحُبُّ عَذْبٌ وَلَكِنْ فَيْهِ تَعْذَيْبُ وَقَائِلِ قَالَ لِي : مَا ٱلْحُبُّ ؟ قُلْتُ لَهُ الْحُبُّ عَذْبٌ عَذْبٌ وَلَكِنْ فَيْهِ تَعْذَيْبُ

فعند ذلك، قامت إليه قوت القلوب واحتضنته وقبّلته وتمكّن حبه في قلبها وباحت له بسرّها وما عندها من المحبة وطوقت على رقبته بيديها وقبّلته وهو يتمنّع عنها خوفاً من الخليفة. ثم تحدثا ساعة من الزمان وهما غريقان في بحر محبة بعضهما إلى أن طلع النهار. فقام غانم ولبس أثوابه وخرج إلى السوق على عادته وأخذ ما يحتاج إليه الأمر وجاء إلى البيت. فوجد قوت القلوب تبكي، فلما رأته سكتت عن البكاء وتبسّمت وقالت له: أوحشتني يا محبوب قلبي، والله إن هذه الساعة التي غبتها عني كسنة، فإني لا أقدر على فراقك، وها أنا قد بيّنت لك حالي من شدّة ولعي بك فقم بنا الآن ودع ما كان واقض إربك مني. قال: أعوذ بالله، إن هذا شيء لا يكون. كيف يجلس الكلب في موضع السبع ؟ والذي لمولاي يحرم علي أن أقربه. ثم جذب نفسه منها وجلس في ناحية. وزادت هي محبة بامتناعه عنها، ثم جلست إلى جانبه ونادمته ولاعبته فسكرا،

قَلْبُ الْمَتَيَّمِ كَادَ أَنْ يَتَفَتَّتَا فَإِلَى مَتَى هذا الصَّلُودُ إِلَى مَتَى يا مُعْرِضًا عَنِّيْ بِغَيْرِ جِنايَة فَعَوائِدُ ٱلْغُزُلانِ أَنْ تَتَلَقَّتَا صَدُّ وَهَجْرٌ زَائِدٌ وَصَبَابَةً مَا كُلُّ هَذَا الأَمْرِ يَحْمِلُهُ ٱلْفَتَى

فبكى غانم بن أيوب وبكت هي لبكائه . ولم يزالا يشربان إلى الليل . ثم قام غانم وفرش فراشين ، كل فراش في مكان وحده . فقالت له قوت القلوب : لمن هذا الفراش الثاني ؟ فقال لها : هذا لي والآخر لك ، ومن الليلة لا ننام إلاّ على هذا النمط ، وكل شيء للسيّد حرام على العبد . فقالت : يا سيدي ، دعنا من هذا وكل شيء يجري بقضاء وقدر . فابى ، فانطلقت النار في قلبها فقالت : يا سيدي ، دعنا من هذا وكل شيء يجري بقضاء وقدر . فابى ، فانطلقت النار في قلبها وزاد غرامها فيه وقالت : والله ما ننام إلاّ سوية . فقال : معاذ الله . وغلب عليها ونام وحده إلى الصباح . فزاد بها العشق والغرام واشتد بها الوجد والهيام وأقاما على ذلك ثلاثة أشهر طوال ، وهي كلما تقرب منه يمتنع عنها ويقول : كلما هو مخصوص بالسيّد حرام على العبد . فلما طال

بها المطال مع غانم بن أيوب المتيّم المسلوب وزادت بها الشجون والكروب أنشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

ومَنْ أَغْرَاكَ بِالإعْرَاضِ عَنِّي وَجُزْتَ مِنَ الْمَلاَحَةِ كُلَّ فَنَ وَوَكَلْتَ السُّهَادَ بِكُلِّ جَفْنِ فَيَ عُصُنَ اللَّارِاكِ أَرَاكَ تَجْنِي أَرَاكَ تَصِيْدَ أَرْبَابَ اللَّجَنِي فَتَنْتُ وأَنْتَ لَمْ تَعْلَمْ بِأَنِّي أَغَارُ عَلَيْكَ مِنْكَ فَكَيْفَ مِنِّي بَدِيْع الْحُسْنِ كَمْ هَذَا التَّجَنَّي بَدِيْع الحُسْنِ كَمْ هَذَا التَّجَنَّي

بَدِيْع َ ٱلْحُسْنِ كَمْ هَذَا التَّجَنِّي حَوَيْت مِنَ الرَّشَاقَةِ كُلَّ مَعْنَى وَأَجْرَيْتَ ٱلْغَرَامَ لِكُلِّ قَلْبِ وَأَعْرِفُ قَبْلُكَ ٱلأَغْصَانَ تُجْنَى وَعَهْدِي بِالظِّبَا صَيْداً فَمَا لِي وَاعْجَبُ مَا أُحَدِّثُ عَنْكَ أَنِّي فَلا تَسْمَح بَوَصْلِكَ لِي فَإِنِّي وَلَسْتُ بِقَائِلٍ مَا دُمْتُ حَيَّا وَلَسْتُ بِقَائِلٍ مَا دُمْتُ حَيَّا

واقاموا على هذه الحال مدّة والخوف يمنع غانماً عنها . فهذا ما كان من امر المتيّم المسلوب غانم بن أيوب. وأما ما كان من أمر زبيدة، فإنها في غيبة الخليفة فعلت بقوت القلوب ذلك الأمر ثم صارت متحيّرة تقول في نفسها : ماذا أقول للخليفة إذا جاء وسأل عنها؟ وما يكون جوابي له؟ فدعت بعجوز كانت عندها وأطلعتها على سرّها وقالت لها: كيف أفعل وقوت القلوب قدّ فرط فيها الفرط؟ فقالت لها العجوز لما فهمت الحال : أعلمي يا سيدتي أنه قرب مجيء الخليفة ، ولكن أرسلي أي نجّار وأمريه أن يعمل صورة ميت من خشب ويحفّروا له قبراً وتوقّد حوله الشموع والقناديل، وأمرى كل من في القصر أن يلبسوا الأسود، وأمرى جواريك والخدام إذا علموا أن الخليفة أتى من سفره أن يشيعوا الحزن في الدهاليز، فإذا دخل وسأل عن الخبر يقولون له أن قوت القلوب ماتت ويعظم الله أجرك فيها، ومن معزتها عند سيدتنا دفنتها في قصرها. فإذا سمع ذلك يبكي ويعزُّ عليه، ثم يسهر القرَّاء على قبرها لقراءة الختمات. فإن قال في نفسه: إن بنت عمي زبيدة من غيرتها سعت في هلاك قوت القلوب أو غلب عليه الهيام فأمر بإخراجها من القبر، فلا تفزعي من ذلك ولو حفروا على تلك الصورة التي على هيئة ابن آدم وأخرجوها وهي مكفّنة بالأكفان الفاخرة. فإن أراد الخليفة إزالة الأكفان عنها لينظرها فامنعيه أنت من ذلك، والأخرى تمنعه وتقول له: رؤية عورتها حرام . فيصدّق حينئذ أنها ماتت ويردّها إلى مكانها ويشكرك على فعلك وتخلصين إن شاء الله من هذه الورطة . فلما سمعت السيدة زبيدة كلامُها رأته صواباً ، فخلعت عليها خلعة وامرتها أن تفعل بعدما أعطتها جملة من المال. فشرعت العجوز في ذلك الأمر، وأمرت النجار أن يعمل لها صورة كما ذكرنا. وبعد تمام الصورة جاءت بها إلى السيدة زبيدة فكفنتها وأوقدت الشموع والقناديل وفرشت البسط حول القبر ولبست السواد وأمرت الجُوَارِي أَنْ يَلْبِسِنَ السواد، واشتهر الأمر في القصر أَنْ قوت القلوب ماتت. ثم بعد مدّة أقبل الخليفة من غيبته وطلع إلى قصره، ولكن ما له شغل إلا قوت القلوب. فرأى الغلمان والخدام والجواري كلهم لابسين السواد فارتجف فؤاده. فلما دخل القصر على السيدة زبيدة رآها لابسة الأسود، فسأل عن ذلك فأخبروه بموت قوت القلوب، فوقع مغشيّاً عليه. فلما أفاق سأل عن قبرها، فقالت له السيدة زبيدة: أعلم يا أمير المؤمنين، أنني من معزتها عندي دفنتها في قصري.

فدخل الخليفة بثياب السفر إلى القصر ليزور قوت القلوب، فوجد البسط مفروشة والشموع والقناديل موقدة. فلما رأى ذلك شكرها على فعلها. ثم إنه صار حائراً في أمره ولم يزل ما بين مصدق ومكذّب. فلما غلب عليه الوسواس أمر بحفر القبر وأخرجها منه. فلما رأى الكفن وأراد أن يزيله عنها ليراها خاف من الله تعالى. فقالت العجوز: ردّوها إلى مكانها. ثم إن الخليفة أمر في الحال بإحضار الفقهاء والمقرئين وقرؤوا الختمات على قبرها وجلس بجانب القبر يبكي إلى أن غشي عليه. ولم يزل قاعداً على قبرها شهراً كاملاً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلِما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الخليفة لم يزل يتردّد على قبرها

مدَّة شهر. فاتفق أن الخليفة دخل الحريم بعد انفضاض الامر والوزراء من بين يديه إلى بيوتهم ونام ساعة. فجلست عند رأسه جارية وعند رجليه جارية، وبعد أن غلب عليه النوم تنبه وفتح عينيه، فسمع ع قلياا عند الملة إ الجارية التي عند رأسه تقول للتي عند رجليه: ويلك يا خيزران. قالت لها: لأى شيء يا قضيب؟ قالت لها: إن سيدنا ليس عنده علم بما جرى حتى إنه يسهر على قبر لم يكن فيه إلاّ خشبة منجرة صنعة النجار . فقالت لها الأخرى : وقوت القلوب أي شيء أصابها؟ فقالت: أعلمي أن السيدة زبيدة أرسلت مع جارية بنجاً وبنَّجتها، فلما تحكُّم البنج منها وضعتها في صندوق وأرسلتها مع صواب وكافور وأمرتهما أن يرمياها في التربة. فقالت خيزران : ويلك يا قضيب ، هل السيدة قوت القلوب لم تمت ؟ فقالت : سلامة شبابها من الموت ، ولكن أنا سمعت السيدة زبيدة تقول: إن قوت القلوب عند شاب تاجر إسمه غانم الدمشقى، و إن لها عنده بهذا اليوم أربعة أشهر ، وسيدنا هذا يبكي ويسهر على قبر لم يكن فيه ميت . وصارتا تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع كلامهما . فلما فرغ الجاريتان من الحديث وعرف القضية وأن هذا القبر زور وأن قوت القلوب عند غانم بن أيوب مدَّة أربعة أشهر ، غضب غضباً شديداً وقام وأحضر أمراء دولته . فعند ذلك أقبل الوزير جعفر البرمكي وقبّل الأرض بين يده فقال له الخليفة بغيظ : إنزل يا جعفر بجماعة واسأل عن بيت غانم بن أيوب واهجموا على داره واثتوني بجاريتي قوت القلوب، ولا بدّ لي أن أعذبه. فأجابه جعفر: بالسمع والطاعة. فعند ذلك نزل جعفر هو واتباعه والوالي صحبته ، ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا دار غانم . و كان غانم خرج في ذلك الوقت وجاء بقدرة لحم ، واراد ان يمدّ يده لياكل منها هو وقوت القلوب، فلاحت التفاتة منها فوجدت البلاء أحاط بالدار والوزير والوالي والظلمة والمماليك بسيوف مجردة، وداروا به كما يدور بالعين السواد. فعند ذلك عرفت أن خبرها وصل إلى الخليفة سيَّدها فأيقنت بالهلاك، واصفرَ لونها وتغيّرت محاسنها . ثم إنها نظرت إلى غانم وقالت : يا حبيبي فز بنفسك . فقال لها : كيف اعمل وأين أذهب ومالي ورزقي في هذه الدَّار؟ قالت له: لا تمكُّث لئلا تهلك ويذهب مالك . فقال لها : يا حبيبتي ونور عيني ، كيف أصنع في الخروج وقد أحاطوا بالدَّار ؟ فقالت له : لا تخف. ثم إنها نزعت ما عليه من الثياب والبستُّه خلقاناً بالية وأخذت القدرة التي كان فيها اللحم ووضعتها فوق رأسه وحطّت فيها بعض خبز وزبدية طعام وقالت له : أخرج بهذه الحيلة ولا عليك مني فانا أعرف أي شيء في يدي من الخليفة . فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما

أشارت به عليه ، خرج من بينهم وهو حامل القدرة وستر عليه الستار ونجا من المكائد والأضرار ببركة نيته. فلما وصلّ الوزير جعفر إلى ناحية الدّار، ترجّل عن حصانه ودخل البيت ونظر إلى قوت القلوب وقد تزيّنت وتبهرجت وملأت صندوقاً من ذهب ومصاغ وجواهر وتحف مما خفّ حمله وغلا ثمنه . فلما دخل عليها جعفر قامت على قدميها وقبّلت الأرض بين يديه وقالت له : يا سيدي، جرى القلم بما حكم الله . فلما رأى ذلك جعفر قال لها : والله يا سيدتي إنه ما أوصاتي إلاًّ بقبض غانم بن أيوب. فقالت: ٱعلم أنه حزم تجارات وذهب بها إلى دمشق ولا علم لي بغير ذلك، وأريد أن تحفظ لي هذا الصندوق وتحمله إلى قصر أمير المؤمنين. فقال جعفر: السمع والطاعة. ثم أخذ الصندوق وأمر بحمله وقوت القلوب معهم إلى دار الخلافة وهي مكرَّمة معزّزة . وكان هذا بعد أن نهبوا دار غانم ، توجّهوا إلى الخليفة وحكى له جعفر جميع ما جرى . فأمر الخليفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنها فيه، والزم بها عجوزاً لقضاء حاجتها لأنه ظن أن غاماً فحش بها. ثم كتب مكتوباً للأمير محمد بن سليمان الزيني وكان نائباً في دمشق ومضمونه: ساعة وصول المكتوب إلى يديك تقبض على غانم بن أيوب وترسله إليّ. فلما وصل المرسوم إليه قبُّله ووضعه على راسه ونادى في الأسواق: مَنْ أراد أن ينهب فعليه بدار غانم بن أيوب . فجاؤوا إلى الدار فوجدوا أم غانم وأخته قد صنعتا لهما قبراً وقعدتا عنده يبكيان ، فقبضوا عليهما ونهبوا الدَّار ولم يعلما ما الخبر. فلما أحضروهما عند السلطان سألهما عن غانم بن أيوب. فقالتا له: من مدَّة سنة ما وقفنا له على خبر. فردُّوهما إلى مكانهما. هذا ما كان من أمرهما. وأما ما كان من أمر غانم بن أيوب المتيّم المسلوب، فإنه لما سلبت نعمته تحيّر في أمره وصار يبكي على نفسه حتى انفطر قلبه وسار ، ولم يزل سائراً إلى آخر النهار ، وقد از داد به الجوع وأضرُّ به المشي حتى وصل إلى بلد فدخل المسجد وجلس على فرش وأسند ظهره إلى حائط المسجد وارتمى وهو في غاية الجوع والتعب. ولم يزل مقيماً هناك إلى الصباح وقد خفق قلبه من الجوع وركب جلده القمل وصارت رائحته منتنة وتغيّرت أحواله . فأتى أهلّ تلك البلدة يصلّون الصبح، فوجدوه مطروحاً ضعيفاً من الجوع وعليه آثار النعمة لايحة. فلما أقبلوا عليه وجدوه برداناً جائعاً، فألبسوه ثوباً عتيقاً قد بليت أكمامه وقالوا له: من أين أنت يا غريب وما سبب ضعفك؟ ففتح عينه ونظر إليهم وبكي ولم يرد عليهم جواباً. ثم إن بعضهم عرف شدّة جوعه فذهب وجاء له بسكرَّجة عسل ورغيفين فأكل ، وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس ثم انصرفوا لاشغالهم . ولم يزل على هذه الحالة شهراً وهو عندهم وقد تزايد عليه الضعف والمرض . فتعطفوا عليه وتشاوروا مع بعضهم في امره ثم اتفقوا على أن يوصلوه إلى المارستان الذي ببغداد. فبينما هم كذلك وإذا بامراتين سائلتين قد دخلتا عليه، وهما أمه واخته. فلما رآهما أعطاهما الخبز الذي عند رأسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهما. فلما كان ثاني يوم، أتاه أهل القرية وأحضروا جملاً وقالوا لصاحبه: إحمل هذا الضعيف فوق الجمل، فإذا وصلت إلى بغداد فانزله على باب المارستان لعلَّه يتعافى فيحصل لك الأجر. فقال لهم: السمع والطاعة. ثم إنهم أخرجوا غانماً بن أيوب من المسجد وحملوه بالفرش الذي هو نائم عليه فوق الجمل ، وجاءت أمه وأخته يتفرّجان عليه من جملة الناس ولم يعلما به. ثم نظرتا إليه وتأملتاه وقالتا: إنه يشبه غانماً ابننا. فيا ترى هل هو هذا الضعيف أو لا؟ وأما غانم فإنه لم يفق إلاّ وهو محمول فوق

الجمل . فصار يبكي وينوح وأهل القرية ينظرون أمه واخته تبكيان عليه ولم تعرفانه ، ثم سافرت أمه واخته إلى أن وصلتاً إلى بغداد. وأما الجمّال فإنه لم يزل سائرًا به حتى أنزله على باب المارستان وأحذ جمله ورجع . فمكث غانم راقداً هناك إلى الصباح . فلما درجت الناس في الطريق، نظروا إليه وقد صار رِق الخلال. ولم يزل الناس يتفرجون عَليه حتى جاء شيخ السوق ومنع الناس عنه وقال: أنا أكسب الجنة بهذا المسكين، لأنهم متى أدخلوه المارستان قتلوه في يوم واحد. ثم أمر صبيانه بحمله، فحملوه إلى بيته وفرش له فرشاً جديداً ووضع له مخدة جديدة وقال لزوجته: إخدميه بنصح . فقالت: على الرأس . ثم تشمّرت وسخنت له ماء غسلت يديه ورجليه وبدنه ، والبسته ثوباً من لبس جواريها ، وأسقته قدح شراب ورشَّت عليه ماء ورد فافاق وتذكّر محبوبته قوت القلوب فزادت به الكروب. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر قوت القلوب، فإنه لما غضب عليها الخليفة . . . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن قوت القلوب لما غضب عليها الخليفة واسكنها في مكان مظلم ، استمرّت فيه على هذا الحال ثمانين 🗓 يوماً. فاتفق أن الخليفة مرّ يوماً من الأيام على ذلك المكان فسمع قوت القلوب تنشد الأشعار . فلما فرغت من إنشادها قالت : يا حبيبي يا غانم عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَحَسَنْكُ ومَا أَعَفَ نَفْسُكُ ! قد أحسنت لمن أساءَكُ وحفظت حرمة من

انتهك حرمتك وسترت حريمه وهو سباك وسبى أهلك، ولا بدُّ أن تقف أنت وأمير المؤمنين بين يدي حاكم عادل وتنتصف عليه في يوم يكون القاضي هو الله والشهود هم الملائكة. فلما سمع الخليفة كلامها وفهم شكواها علم أنها مظلومة . فدخل قصره وأرسل الخادم لها . فلما حضرت بين يديه، طرقت وهي باكية العين حزينة القلب، فقال: يا قوت القلوب، أراك تتظلمين منى وتنسبينني إلى الظلم وتزعمين أني أسأت مَن احسن إلى، فمن هو الذي حفظ حرمتي وانتهكت حرمته وستر حريمي وسبيت حريمه؟ فقالت له: غانم بن أيوب، فإنه لم يقربني بفاحشة وحق نعمتك يا أمير المؤمنين . فقال الخليفة : لا حول ولا قوة إلا بالله . يا قوت القلوب تمنَّى علىَّ فأنا **ابلغك** مرادك . فقالت : تمنيت عليك محبوبي غانماً بن أيوب . فلما سمع كلامها قال : أحضره إن شاء الله مكرَّماً . فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن أحضرته تهبني له ؟ فقال : إن أحضرته وهبتك له هبة كريم لا يردُّ في عطائه. فقالت: يا أمير المؤمنين، إئذن لي أن أدوَّر عليه لعلَّ الله يجمعني به. فقال لها: إفعلي ما بدا لك. ففرحت وخرجت ومعها الف دينار، فزارت المشايخ وتصدّقت عنه. وطلعت ثاني يوم إلى سوق التجّار وأعطت عريف السوق دراهم وقالت له: تصدّق بها على الغرباء. ثم طلعت ثاني جمعة ومعها ألف دينار ودخلت سوق الصاغة وسوق الجوهرية فطلبت عريف السوق فحضر، فدفعت له ألف دينار وقالت له: تصدّق بها على الغرباء. فنظر إليها العريف وهو شيخ السوق وقال لها: هل لك أن تذهبي إلى داري وتنظري إلى هذا الشاب الغريب ما أظرفه وما أكمله! وكان هو غانم بن أيوب المتيم المسلوب، ولكن العريف ليس له به معرفة، وكان يظن أنه رجل مسكين مديون سلبت نعمته أو عاشق فارق أحبته. فلما سمعت كلامه خفق قلبها وتعلُّقت به أحشاؤها فقالت له : أرسل معى من يوصلني إلى دارك . فأرسل معها صبيّاً صغيراً فأوصلها إلى الدار التي فيها الغريب فشكرته على ذلك. فلما دخلت تلك الدّار

وسلَّمت على زوجة العِريف، قامت زوجة العريفُ وقبَّلت الأرض بين يديهَا لأنها عرفتها. فقالت لها قوت القلوب: أين الضعيف الذي عندكم ؟ فبكت وقالت: ها هو يا سيدتى ، إلاّ أنه ابن ناس وعليه أثر النعمة . فالتفتت إلى الفرش الذي هو راقد عليه وتأملته فرأته كأنه هو بذاته ، ولكنه قد تغيرت حاله وزاد نحوله ورقّ إلى أن صار كالخلال، وأنبهم عليها أمره فلم تتحقق أنه هو، ولكن اخذتها الشفقة عليه فصارت تبكى وتقول: إن الغرباء مساكين وإن كانوا أمراء في بلادهم . ورتّبت له الشراب والأدوية ثم جلست عند رأسه ساعة . وركبت وطلعت إلى قصرها وصارت تطلع في كل سوق لأجل التفتيش على غانم. ثم إن العريف قد أتى بأمه وأخته فتنة ودخل بهما على قوت القلوب وقال : يا سيدة المحسنات ، قد دخل مدينتنا في هذا اليوم إمراة وبنت ، وهما من وجوه الناس وعليهما أثر النعمة لايح ، لكنهما لابستان ثياباً من الشعر وكل واحدة منهما معلقة في رقبتها مخلاة وعيونهما باكية وقلوبهما حزينة . وها أنا أتيت بهما إليك لتأويهما وتصونيهما عن ذلَّ السؤال لأنهما ليستا أهلاً لسؤال اللئام ، وإن شاء الله ندخل بسببهما الجنة . فقالت : والله يا سيدي، لقد شوَّقتني إليهما واين هما؟ فأمرهما بالدخول. فعند ذلك دخلت فتنة وأمها على قوت القلوب، فلما نظرتهما قوت القلوب وهما ذاتا جمال، بكت عليهما وقالت: والله إنهما أولاد نعمة ويلوح عليهما أثر الغني . فقال العريف : يا سيدتي ، إننا نحب الفقراء والمساكين لأجل الثواب، وهؤلاء ربما جار عليهم الظلمة وسلبوا نعمتهم وأخربوا ديارهم . ثم إن المرأتان بكتا بكاء شديداً وتفكرتا غانماً بن ايوب المتيم المسلوب فزاد نحيبهما . فلما بكتا بكت قوت القلوب لبكائهما. ثم إن أمه قالت: نسأل الله أن يجمعنا بمن نريده وهو ولدي غانم بن أيوب. فلما سمعت قوت القلوب هذا الكلام علمت أن هذه المرأة أم معشوقها وأن الأخرى أخته فبكت حتى غشى عليها. فلما أفاقت أقبلت عليهما وقالت لهما: لا بأس عليكما، فهذا اليوم أول سعادتكما وآخر شقاوتكما فلاتحزنا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و توزا. ثم أمرت العريف أن ياخذهما إلى بيته ويخلّي زوجته تدخلهما عن الخدهما على بيته ويخلّي زوجته تدخلهما عن الحمام وتلبسهما ثياباً حسنة وتتوصى بهما وتكرمهما غاية الإكرام، واعطته جملة من المال. وفي ثاني يوم، ركبت قوت القلوب وذهبت إلى واعطته جملة من المال وفي ثاني يوم، ركبت قوت القلوب وذهبت إلى المسانها. ورأت أم غانم واخته وقد ادخلتهما زوجة العريف الحمام ونزعت ما عليهما من الثياب فظهرت عليهما آثار النعمة، فجلست تحادثهما ساعة. ثم سألت زوجة العريف عن المريف الذي عندها فقالت: هو بحاله . فقالت: قوموا بنا نطل عليه ونعوده . فقامت هي وزوجة العريف وأم غانم واخته ودخلن عليه وجلسن عنده . فلما سمعهن غانم بن أيوب المتيم المسلوب يذكرن قوت القلوب، وكان قد انتحل جسمه ورق عظمه ، رُدّت له روحه ورفع رأسه من فوق المخدة ونادى : يا قوت القلوب ، فظرت إليه وتحققته فعرفته وصاحت بقولها : نعم يا حبيبي . فقال لها : اقربي مني . فقالت له : لعلك غانم بن أيوب المتيم المسلوب . فقال لها : نعم أنا وقعت مغشياً عليها . فلما سمعت أخته وأمه كلامهما صاحتا بقولهما : وافرحتاه ، ووقعتا مغشياً عليها . فلما سمعت أخته وأمه كلامهما صاحتا بقولهما : وافرحتاه ، ووقعتا مغشياً عليها . وبعد ذلك استفاقوا . فقالت له قوت القلوب : الحمد لله الذي وافرحتاه ، ووقعتا مغشياً عليها . وبعد ذلك استفاقوا . فقالت له قوت القلوب : الحمد لله الذي

جمع شملنا بك وبامك واختك. وتقدّمت إليه وحكت له جميع ما جرى لها مع الخليفة وقالت : إنى قلت له قد أظهرت لك الحق يا أمير المؤمنين . فصدّق كلآمي ورضي عنكُ وهو اليوم يتمنّى أن يراك. ثم قالت لغانم: إن الخليفة وهبني لك. ففرح بذلك غاية الفرح. فقالت لهم قوت القلوب: لا تبرحوا حتى أحضر. ثم إنها قامت من وقتها وساعتها وانطلقت إلى قصرها وحملت الصندوق الذي أخذته من داره وأخرجت منه دنانير وأعطت العريف إياها وقالت له: خذ هذه الدنانير واشتر لكل شخص منهم أربع بدلات كوامل من أحسن القماش، وعشرين منديلاً، وغير ذلك مما يحتاجون إليه. ثم إنها دخلت بهما وبغانم الحمَّام وأمرت بغسلهم وعملت لهم المساليق وماء الخولنجان وماء التفاح بعد أن خرجوا من الحمام ، ولبسوا الثياب وأقامت عندهم ثلاثة أيام وهي تطعمهم لحم الدجاج والمساليق وتسقيهم السكر المكرر. وبعد الثلاثة أيام ردّت لهم أرواحهم وأدخلتهم الحمام ثانياً وخرجوا وغيّرت.عليهم الثياب وخلّتهم في بيت العريف وذهبت إلى الخليفة وقبّلت الأرض بين يديه وأعلمته بالقصة وأنه قد حضر سيّدها غانم بن أيوب المتيم المسلوب وأن أمه وأخته قد حضرتاً. فلما سمع الخليفة كلام قوت القلوب قال للخدَّام : علىَّ بغانم. فنزل جعفر إليه وكانت قوت القلوب قد سبقته ودخلت على غانم وقالت له: إن الخليفة قد أرسل إليك ليحضرك بين يديه فعليك بفصاحة اللسان وثبات الجنان وعلوبة الكلام . والبسته حلَّة فاخرة وأعطته دنانير بكثرة وقالت له: أكثر البذل إلى حاشية الخليفة وأنت داخل عليه . وإذا بجعفر أقبل عليه وهو على بغلته ، فقام غانم وقابله وحيَّاه وقبَّل الأرض بين يديه وقد ظهر كوب سعده وارتفع طالع مجده. فأخذه جعفر، ولم يزالا سائرين حتى دخلا على أمير المؤمنين. فلما حضر بين يديه نَظر إلى الوّزراء والأمراء والحجّاب والنواب وأرباب الدولة وأصحاب الصولة، وكان غانم فصيح اللسان ثابت الجنان رقيق العبارة أنيق الإشارة، فاطرق براسه إلى الأرض ثم نظر إلى الخليفة وأنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

أَفْدِيكَ مِنْ مَلِكَ عَظِيمِ الشَّانِ مُتَوَقِّدِ الْعَزَماتِ فَيَّاضٍ النَّدَى لا يَلْهَجُونَ بِغَيْرِهِ مِنْ قَيْصَرَ تَضَعُ الْمُلُوكُ عَلَى ثَرَى أَعْتَابِهِ حَتَّى إِذَا شَخَصَتْ لَهُ أَبْصارُهُمْ وَيَفِيدُهُمْ ذَاكِ الْمَقَامُ مَعَ الرِّضَى ضافَتْ بِعَسْكُوكَ ٱلْفَيَافِي وَالْفَلا وَاقْرِى الكواكِبَ مُحْسِناً مُتَفَضَّلاً وَاقْرِى الكواكِبَ مُحْسِناً مُتَفَضَّلاً وَمَلَكْتَ شامِخَة الصَّياصِي عَنْوة وَنَشَرْتَ عَدْلَكَ فِي ٱلْبَسِيطَةِ كُلُها ونَشَرْتَ عَدْلَكَ فِي ٱلْبَسِيطَةِ كُلُها ونَشَرْتَ عَدْلَكَ فِي ٱلْبَسِيطَةِ كُلُها ونَشَرْتَ عَدْلَكَ فِي ٱلْبَسِيطَةِ كُلُها

مُتَنَابِعِ ٱلْحَسناتِ والإحسانِ حَدَّثُ عَنِ الطُّوْفانِ والنَّيرانِ فِي ذَا المَقامِ وصاحِبِ ٱلإيوانِ عِنْدَ السَّلامِ جَواهِرَ التَّيجانِ خَرُّوا لِهَيْبَتِهِ عَلَى الأَدْقانِ رُتُبَ العُلاَ وجَلاَلَةَ السَّلْطانِ وَجَلاَلَةَ السَّلْطانِ فَاضْرِبْ خِيامَكَ فِي ذُرَى كِيوانِ سَعْدُ السَّعِيْدِ سَعادَةُ الإنسانِ مِنْ حُسْنِ تَدْبِيرِ وَتَبْتِ جَنانِ مِنْ حُسْنِ تَدْبِيرِ وَتَبْتِ جَنانِ حَسْنِ تَدْبِيرِ وَتَبْتِ جَنانِ عَلَى اللَّالَّانِ عَلَيْهِ وَالْدَّانِي

فلما فرغ من شعره، طرب الخليفة من محاسن رونقه وأعجبته فصاحة لسانه وعذوبة منطقه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و بفصاحته ونظمه وعذوبة منطقه قال له: ادن مني . فدنا منه . ثم قال له : إشرح لي قصتك واطلعني على حقيقة خبرك . فقعد وحدّث الخليفة بما جرى له من المبتدأ إلى المنتهى وليس في الإعادة إفادة . فلما علم الخليفة المناسلة المناسلة

### 9 - حكاية الملك عمر النعمان مع ولديه بشر كان وضوء المكان

وليس هذا باعجب من حكاية الملك عمر النعمان وولده شركان وولده ضوء المكان وما جرى لهم من العجائب والغرائب. قال الملك: وما حكايتهم ؟ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان بمدينة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك يقال له: عمر النعمان . وكان من الجبابرة الكبار قد قهر الملوك الأكاسرة والقياصرة ، و كان لا يصطلي له بنار و لا يجاريه أحد في مضمار ، وإذا غضب يخرج من منخريه لهيب النار . وكان قد ملك جميع الأقطار ونفذ حكمه في سائر القرى والأمصار، وأطاع الله له جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى البلاد. ودخل في حكمه المشرق والمغرب وما بينهما من الهند والسند والصين واليمن والحجاز والحبشة والسودان والشام والروم وديار بكر وجزائر البحار ، وما في الأرض من مشاهير الأنهار كسيحون وجيحون والنيل والفرات. وأرسل رسله إلى اقصى العمار ليأتوه بحقيقة الأخبار فرجعوا وأخبروه بأن سائر الناس أذعنت لطاعِته، وجميع الجبابرة خضعت لهيبته، وقد عمّهم بالفضل والامتنان وأشاع بينهم العدل والأمان لأنه كان عظيم الشأن. وحملت إليه الهدايا من كل مكان وجُبي إليه خراج الأرض في طولها والعرض . وكان له ولد قد سمَّاه شركان لأنه نشأ آفة من آفات الزمان، وقهر الشبِجعان وأباد الاقران. فأحبّه والده حبّاً شديداً ما عليه من مزيد وأوصى له بالملك من بعده. ثم إن شركان هذا حين بلغ مبلغ الرجال وصار له من العمر عشرين سنة ، أطاع الله له جميع العباد لما به من شدّة الباس والعناد. وكان والده عمر النعمان له اربع نساء بالكتّاب والسنّة ، لكنه لم يرزق منهن بغير شركان، وهو من إحداهن والباقي عواقر لم يرزق من واحدة منهن بولد. ومع ذلك كان له ثلاثمائة وستون سرّية على عدد أيام السنة القبطية. وتلك السراري من سائر الأجناس . وكان قد بني لكل واحدة منهن مقصورة ، وكانت المقاصير من داخل القصر . فإنه بني اثنى عشر قصراً على عدد شهور السنة، وجعل في كل قصر ثلاثين مقصورة، فكانت جملة المقاصير ثلاثمائة وستين مقصورة، وأسكن تلك الجواري في هذه المقاصير وفرض لكل سرية

منهن ليلة يبيت عندها، وما يأتيها إلا بعد سنة كاملة . فأقام على ذلك مدة من الزمان . ثم إن ولده شركان اشتهر في سائر الآفاق ، ففرح به والده وازداد قوة ، فطغى وتجبّر وفتح الحصون والبلاد . واتفق بالأمر المقدر أن جارية من جواري عمر النعمان قد حملت واشتهر حملها وعلم الملك بذلك ففرح فرحاً شديداً وقال : لعل ذريتي ونسلي تكون كلها ذكوراً . فأرخ يوم حملها وصار يحسن إليها . فعلم شركان بذلك فاغتم وعظم عليه الأمر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة على الله الله الله الله السعيد، أن شركان علم أن جارية أبيه قد حملت، اغتم وعظم عليه ذلك وقال: قد جاءني مَنْ ينازعني في المملكة. فاضمر في نفسه: إن هذه الجارية إن ولات ولداً ذكراً قتلته. وكتم ذلك في نفسهِ . هذا ما كان من أمر شركان . وأما ما كان من أمر वैद्यागा व्याप्त विकास الجارية فإنها كانت رومية ، وكان قد بعثها إليه هدية ملك الروم صاحب قسارية وأرسل معها تحفاً كثيرة، وكان اسمها صفية وكانت احسن الجواري وأجملهن وجهاً وأصونهن عرضاً. وكانت ذات عقل وافر وجمال باهر، وكانت تخدم الملك ليلة مبيته عندها وتقول: أيها الملك، كنت أشتهي من إله السماء أن يرزقك منى ولدًا ذكراً حتى أحسن تربيته لك وأبالغ في أدبه وصيانته. فيفرح الملك ويعجبه ذلك الكلام. فلا زالت كذلك حتى كملت أشهرها، فجلست على كرسي الطلق، وكانت على صلاح تحسن العبادة فتصلَّى وتدعو الله أن ِيرزقها بولد صِالح ويسهل عليها ولادته . فتقبّل الله منها دعاءَها . وكان الملك قد وكّل بها خادماً ييخبره بما تضعه، هل هو ذكر أو أنثى؟ وكذلك ولده شركان أرسل من يعرَّفه بذلك. فلما وضعت صفية ذلك المولود، تامَّلته القوابل فوجدته بنتاً بوجه أبهي من القمر، فأعلمنَ الحاضرين ذلك، فرجع رسول الملك واخبره بذلك وكذلك رسول شركان اخبره بذلك ففرح فرحاً شديداً . فلما انصرف الخدام قالت صفية للقوابل : امهلوا علىَّ ساعة فإني أحس بان أحشائي فيها شيء آخر . ثم تأوَّهت وجاءها الطلق ثانياً وسهَّل الله عليها فوضعت مولوداً ثانياً، فنظرت إليه القوابل فوجدته ولداً ذكراً يشبه البدر ، بجبين ازهر وخدّ احمر مورّد . ففرحت به الجارية والخدم والحشم وكل من حضر ورمت صفية الخلاص، وقد أطلقوا الزغاريت في القصر فسمع بقية الجواري بذلك فحسدتها. وبلغ عمر النعمان الخبر، ففرح واستبشر وقام ودخل عليها وقبّل راسها ونظر إلى المولود، ثم انحني إليه وقبَّلم، وضربت الجواري بالدفوف ولعبت بالآلات . وأمر الملك أن يسمُّوا المولود ضوء المكانِ وأخته نزهة الزمان. فامتثلوا أمره وأجابوا: بالسمع والطاعة . وأفرد لهم الملك من يخدمهم من المراضع والخدام والحشم والديّات، ورتّب لهم الرواتب من السكر والأشربة والأدهان، وغير ذلك مما يكل عن وصفه اللسان. وسمعت أهل دمشق بما رزق الله الملك من الأولاد، فزينت المدينة وأظهرت الفرح والسرور، وأقبلت الأمراء والوزراء وأرباب اللولة وهنُّوا الملك عمر النعمان بولده ضوء المكانُّ وبنته نزهة الزمان. فشكرهم الملك على ذلك وخلع عليهم وزاد في إكرامهم من الانعام ، وأحسن إلى الحاضرين من الخاص والعام . وما زال على تلك الحالة إلى أن مضي أربعة أعوام . وهو بعد كل قليل من الأيام يسأل عن صفية وأولادها . وبعد الاربعة أعوام أمر أن ينقل إليها من المصاغ والحلى والحلل والأموال شيء كثير

وأوصاها بتربيتهما وحسن أدبهما. كل هذا وابن الملك شركان لا يعلم أن والده عمر النعمان رزق ولدًا ذكرًا، ولم يعلم أنه رزق سوى نزهة الزمان وأخفوا عليه خبر ضوء المكان إلى أن مضت أيام وأعوم وهو مشغول بمقارعة الشجعان ومبارزة الفرسان. فبينما عمر النعمان جالس يوماً من الأيام إذ دخلت عليه الحجّاب وقبّلوا الأرض بين يديه وقالوا: أيها الملك، قد وصلت إلينا رسل من ملك الروم صاحب القسطنطينية العظمي، وإنهم يريدون الدخول عليك والتمثل بين يديك . فإن أذن لهم الملك بذلك ندخلهم وإلاَّ فلا مردَّ لأمره . فعند ذلك أذن لهم بالدخول . فلما دخلوا عليه مال إليهم وأقبل عليهم وسألهم عن حالهم وما سبب إقبالهم . فقبَّلوا الأرض بين يديه وقالوا: أيها الملك الجليل صاحب الباع الطويل، أعلم أن الذي أرسلنا إليك الملك افريدون، صاحب البلاد اليونانية والعساكر النصرانية المقيم بمملكة القسطنطينية يعلمك أنه اليوم في حرب شديد مع جبّار عنيد وهو صاحب قسارية . والسبب في دلك ، أن بعض ملوك العرب اتفق أنه وجد في بعض الفتوحات كنز من قديم الزمان من عهد اسكندر ، فنقلا منه اموالاً لا تحصى . ومن جملة ما وجد فيه ثلاث خرزات مدورات على قدر بيض النعام ، وتلك الخرزات من أغلى الجوهر الأبيض الخالص الذي لا يوجد له نظير، وكل خرزة منقوش عليها بالقلم اليوناني أمور من الأسرار ولهن منافع وخواص كثيرة. ومن خواصهن أن كل مولود علَّقتُ عليه خرزة منهن لم يصبه الم ما دامت الخرزة معلّقة عليه، ولا يحم ولا يسخن . فلما وضع يده عليها ووقع بها وعرف ما فيها من الأسرار ، أرسل إلى الملك أفريدون هدايا من التحف والمال ومن جملتها الثلاث خرزات وجهّز مركبين: واحدة فيها مال، والأخرى فيها رجال تحفظ تلك الهدايا ممن يتعرض لها في البحر . وكان يعرف من نفسه أنه لا أحد يقدر أن يتعدى على مراكبه لكونه ملك العرب. لا سيما وطريق المراكب التي فيها الهدايا في البحر الذي في مملكة ملك القسطنطينية وهي متوجَّهة إليه وليس في سواحل ذلك البحر إلاَّ رعاياه . فلما جهَّز المركبين سافراً إلى أن قربا من بلادنا، فخرج عليهما بعض قطاع الطُرُق من تلك الأرض وفيهم عساكر من عند صاحب قسارية . فأخذوا جميع ما في المركبين من التحف والمال والذخائر والثلاث خرزات وقتلوا الرجال. فبلغ ذلك ملكنا فأرسل اليهم عسكرًا فهزموه، فأرسل لهم عسكرًا أقوى من الأول فهزموه أيضاً. فعند ذلك اغتاظ الملك وأقسم أنه لا يخرج إليهم إلاّ بنفسه في جميع عسكره، وأنه لا يرجع عنهم حتى يخرب قسارية ويترك ارضها وجميع البلاد التي يحكم عليها ملكها خراباً . والمراد من صاحب القوة والسلطان الملك عمر النعمان ، أن يمدّنا بعسكر من عندة حتى يصير له الفخر . وقد أرسل إليك ملكنا معنا شيئاً من أنواع الهدايا ويرجو من إنعامك قَبُولُها والتفضل عليه بالإسعاف. ثم إن الرسل قبُّلوا الأرض بين يدي الملك عمر النعمان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ٦ الله المنابع الله السعيد، أن رسل ملك القسطنطينية قبّلوا الأرض بين يدي الملك عمر النعمان بعد أن حكوا له ثم أعلموه بالهدية، وكانت الهدية خمسين جارية من خواص بلاد الروم ، وخمسين مملوكاً عليهم أقبية من الديباج بمناطق من الذهب والفضة ، وكل مملوك في أذنه حلقة من الذهب فيها لؤلؤة تساوي الف مثقال من الذهب والجواري

7 할니 러그 IILLE [2

كذلك. وعليهم من القماش ما يساوي مالاً جزيلاً. قلما رآهم المُلك ڤبلهم وقرح بهم وأمر بإكرام الرسل ، وأقبل على وزرائه يشاورهم فيما يفعل ، فنهض من بينهم وزير وكانَّ شيخاً كبيراً يقال له دندان فقبل الأرض بين يدي الملك عمر النعمان وقال: أيها الملك، ما في الأمر أحسن من أنك تجهَّز عسكراً جرَّاراً وتجعل قائدهم ولدك شركان ونحن بين يديه غلمان . وهذا الرأي أحسن لوجهين، الأول: أن ملك الروم قد استجار بك وأرسل إليك هدية فقبلتها. والوجه الثاني: أن العدوّ لا يجسر على بلادنا ، فإذا منع عسكرك عن ملك الروم وهزم عدوّ ينسب هذا الأمر إليك ويشيع ذلك في سائر الاقطار والبلاد، ولا سيما إذا وصل الخبر إلى جزائر البحر وسمع بذلك أهل المغرب، فإنهم يحملون إليك الهدايا والتحف والأموال. فلما سمع الملك هذا الكلام من وزيره **دندان ، اعجبه واستصوبه وخلع عليه وقال له : مثلك من تستشيره الملوك وينبغي أن تكون أنت** في مقدم العسكر وولدي شركان في ساقة العسكر . ثم إن الملك أمر بإحضار ولده ، فلما حضر قص عليه القصة وأخبره بما قاله الرسل وبما قاله الوزير دندان وأوصاه بأخذ الاهبة والتجهيز للسفر، وإنه لا يخالف الوزير دندان فيما يشور به عليه، وأمره أن ينتخب من عسكره عشرة الآف فارس كاملين العدَّة صابرين على الشدَّة. فامتثل شركان لما قاله والده عمر النعمان، وقام في الوقت واختار من عسكره عشرة الآف فارس ثم دخل قصره وأخرج مالاً عظيماً وأنفق عليهم المال وقال لهم : قد أمهلتكم ثلاثة أيام . فقبَّلوا الأرض بين يديه مطيعين لأمره ثم خرجوا من عنده وأخذوا في الاهبة وإصلاح الشأن. ثم إن شركان دخل خزائن السلاح وأخذ ما يحتاج إُليه من العدد والسلاح ، ثم دخل الاصطبل واختار منه الخيل المسومة وأخذ غير ذلك . وبعد ذلك اقاموا ثلاثة آيام ثم خرجت العساكر إلى ظاهر المدينة، وخرج عمر النعمان لوداع ولده شركان فقبّل الأرض بين يديه وأهدى له سبع خزائن من المال، وأقبّل على الوزير دندان وأوصاه بعسكر ولده شركان فقبل الارض بين يديه وأجابه: بالسمع والطاعة. وأقبل الملك على ولده شركان وأوصاه بمشاورة الوزير دندان في سائر الأمور . فقبل ذلك ورجع والده إلى أن دخل المدينة . ثم إن شركان أمر كبار العسكر بعرضهم عليه وكانت عدَّتهم عشرة الآف فارس غير ما يتبعهم . ثم إن القوم حملوا ودقت الطبول وصاح النفير وانتشرت الأعلام والرايات وركب ابن الملك شركان وإلى جانبه وزيره دندان والأعلام تَخْفَق على رؤوسهم . ولم يزالوا سائرين والرسل تقدمهم إلى أن ولَّى النهار وأقبل الليل، فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة. فلما أصبح ركبوا وساروا، ولم يزالوا سائرين والرسل يدلونهم على الطريق مدّة عشرين يوماً، ثم أشرفوا في اليوم الحادي والعشرين على واد واسع الجهات، كثير الأشجار والنبات. وكان وصولهم إلى ذلك الوادي ليلاً فامرهم شركان بالنزول والإقامة فيه ثلاثة آيام . فنزل العساكر وضربوا الخيام وافترق العسكر يميناً وشمالاً ، ونزل الوزير دندان وصحبته رسل افريدون صاحب القسطنطينية في وسط ذلك الوادي . وأما الملك شركان فإنه كان في وقت وصول العسكر ، وقف بعدهم ساعة حتى نزلوا جميعهم وتفرقوا في جوانب الوادي ثم إنه ارخى عنان جواده واراد ان يكشف ذلك الوادي ويتولى الحرس بنفسه لاجل وصية والده إياه. فإنهم في أول بلاد الروم وأرض العدو. فسار وحده بعد أن أمر مماليكه وخواصه بالنزول عند الوزير دندان ثم إنه لم يزل ساثراً على ظهر جواده في جوانب الوادي إلى أن مضى من الليل ربعه فتعب وغلب عليه النوم فصار لا يقدر أن يركض

الجواد . وكان له عادة أنه ينام على ظهر جواده . فلما هجم عليه النوم نام ولم يزل الجواد سائراً به إلى نصف الليل ، فدخل به في بعض الغابات ، و كانت تلك الغابة كثيرة الأشجار فلم ينتبه شركان حتى دقّ الجواد بحافره في الأرض فاستيقظ فوجد نفسه بين الأشجار وقد طلع عليه القمر وأضاء في الخافقين . فاندهش شركان لما رأى نفسه في ذلك المكان وقال كلمة لا يخجل قائلها وهي : لا حول ولا قوة إلا بالله . فبينما هو كذلك خائف من الوحش متحيّر لا يدري اين يتوجّه . فلما رأى القمر أشرف على مرج كأنه من مروج الجنة، فسمع كلاماً مليحاً وصوتاً عالياً وضحكاً يسبي عقول الرجال. فنزل الملك شركان عن جواده في الأشجار ومشى حتى أشرف على نهر فرأى فيه الماء يجري وسمع كلام امرأة تتكلم بالعربي وهي تقول : وحق المسيح ، إن هذا مكان غير مليح ، ولكن كل من تكلمت بكلمة صرعتها وكتَّفتها بزنارها. كل هذا وشركان يمشى إلى جهة الصوت حتى انتهى إلى طرف المكان، ثم نظر فإذا هو بنهر يسبح وطيور تمرح وغزلان تسنح ووحوش ترتع والطيور بلغاتها لمعاني الحظ تشرح . وذلك المكان مزركش بأنواع النبات، كمَّا قيل في اوصاف مثله هذان البيتان : [من البسيط]

مَا تَحْسُنُ الأَرْضُ إِلاَّ عِنْدَ زَهْرَتِهَا وَالمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا يَجْرِي بِإِرْسَالِ صُنْعُ الآلهِ العَظيمِ الشَّانِ مُقْتَدِراً مُعْطِي ٱلْعَطايا ومُعْطِي كُلَّ مِفْضَالِ

فنظر شركان إلى ذلك المكان فرأي فيه ديراً، ومن داخل الدير قلعة شاهقة في الهواء في ضوء القمر، وفي وسطها نهر يجري الماء منه إلى تلك الرياض، وهناك امرأة بين يديها عشر جوار كأنهن الأقمار وعليهن من أنواع الحلمّ والحلل ما يدهش الأبصار وكلهنّ أبكار بديعات، كما قيل فيهن هذه الأبيات: [من مجزوء الرمل]

> ـ مِنَ البيض ٱلعَوالِي مِنْ بَدِيْعاتِ الخِلالِ ذات غُنْج وَدَلال كَعَنهاقيد الدُّوالي راميات بالنبال لصناديد الرّجال

يُشْرِقُ ٱلْمَرْجُ بِمَا فِي زَادَ خُسْناً وجَمَالاً كُلُّ هَيْفَاءَ قُواماً راحيات لشعور فاتنات بعيون مائسات قاتلات

فنظر شركان إلى هؤلاء الجواري العشر فوجد بينهن جارية كأنها البدر عند تمامه، بحاجب مزجج وجبين أبلج وطرف أهدب وصدغ معقرب، كاملة في الذات والصفات، كما قال الشاعر في مثلها هذه الأبيات: [من البسيط]

> وقَدُّها مُخْجِلٌ لِلْسَمْهَرِيَّاتِ فيها مِنَ الظَّرْفِ أَنْواعُ الْمَلاَحاتِ لَيْلٌ يَلُوحُ عَلَى صَبْحِ المَسَرَّاتِ

تَزْهُو عَلَى بِٱلْحَاظِ بَدِيعَاتِ تَبْدُو إِلَيْنَا ووَرْدُ الحَقْل خَدَّاها كَأَنَّ طُرَّتُها في نُور طَلْعَتها

فسمعها شركان وهي تقول للجواري: تقدموا حتى أصارعكم قبل أن يغيب القمر ويأتي الصباح . فصارت كل واحدة منهن تتقدم إليها فتصرعها في الحال وتكتفها بزنارها. فلم تزل تصارعهن وتصرعهن حتى صرعت الجميع . ثم التفتت إلى جارية عجوز كانت بين يديها وقالت لها وهي كالمغضبة عليها: يا فاجرة ، اتفرحين بصرعك للجواري ؟ فها أنا عجوز وقد صرعتهن أربعين مرة ، فكيف تعجبين بنفسك ؟ ولكن إن كان لك قوة على مصارعتي فصارعيني . فإن أردت ذلك وقمت لمصارعتي أقوم لك وأجعل رأسك بين رجليك . فتبسمت الجارية ظاهراً وقد امتلات غيظاً منها باطناً وقامت إليها وقالت لها : يا سيدتي ذات الدواهي ، بحق المسيح ، أتصارعينني حقيقة أو تمزحين معي ؟ قالت لها : بل أصارعك حقيقة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما قالت لذات الدواهي: पु بحق المسيح ، اتصارعينني حقيقة؟ قالت لها: اصارعك حقيقة . قالت لها: قومى للصراع إن كان لك قوة. فلما سمعت العجوز منها ذلك اغتاظت غيظاً شديداً وقام شعر بدنها كأنه شعر قنفذ وقامت لها الجارية . عُمُّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ العَجُوزِ : وحق المسيح ، لم أصارعك إلاّ وأنا عريانة يا فاجرة . ثم إن العجوز اخذت منديلاً حريراً بعد أن فكّت لباسها وأدخلت يديها تحت ثيابها ونزعتها من فوق جسدها ولمت المنديل وشدّته في وسطها، فصارت كأنها عفريتة معطاء أوحيّة رقطاء. ثم انحنت على الجارية وقالت لها: إفعلي كفعلي. كل هذا وشركان ينظر إليهما. ثم إن شركان صار يَعْامُلُ في تشويه صورة العجوز ويضحك. ثم إن العجوز لما فعلت ذلك، قامت الجارية على مهل والخذت فوطة يمانية وثنتها مرتين وشمرت سراويلها فبان لها ساقان من المرمر وفوقهما كثيب من البَلُّور ناعم مربرب، وبطن يفوح المسك من أعكانه كأنه مصفح بشقائق النعمان، وصدر فيه نهدان كفحلي زمان. ثم انحنت عليها العجوز وتماسكا ببعضهما، فرفع شركان راسه إلى السماء ودعا الله أن الجارية تغلب العجوز . فدخلت الجارية تحت العجوز ووضعت يدها الشمال في شقتها ويدها اليمين في رقبتها مع حلقها ورفعتها على يديها ، فانفلتت العجوز من يديها وأرادت الخلاص فوقعت على ظهرها، فارتفعت رجلاها إلى فوق فبانت شعرتها في القمر. ثم ضرطت ضُرطتين عفرت إحداهما في الأرض ودخنت الأخرى في السماء. فضحك شركان منهما حتى وقع على الأرض، ثم قام وسُلّ حسامه والتفت يميناً وشمالا فلم ير أحداً غير العجوز مرمية على ظهرها فقال في نفسه: ما كذب من سمّاك ذات الدواهي. ثم تقرّب منهما ليسمع ما يجري بينهما، فأقبلت الجارية ورمت على العجوز ملاءة من حرير رفيعة والبستها ثيابها واعتذرت إليها وقالت لها: يا سيدتي ذات الدواهي، ما أردت إلا صرعك لا جميع ما حصل لك، ولكن أنت انفلت من بين يدى فالحمد لله على السلامة. فلم ترد عليها جواباً وقامت تمشى من خجلها. ولم تزل ماشية إلى أن غابت عن البصر، وصار الجواري مكتفات مرميات والجارية واقفة وحدها. فقال شركان في نفسه : لكل رزق سبب، ما غلب علىّ النوم وسار بي الجواد إلى هذا المكان إلاّ لبختي فلعلَّ هذه الجارية وما معها تكون غنيمة لي . ثم ركب جواده ولكزه ففرَّ به كالسهم إذا فرَّ من القوس وبيده حسامه مجرَّد من غلافه. ثم صاح : الله أكبر. فلما راته الجارية نهضت قائمة وحطّت قدميها على جانب النهر وكان عرضه ستة آذرع ، ووثبت فصارت على جانبه الآخر ثم قامت على رجليها ونادت برفيع صوتها: مَنْ أنت يا هَذَا؟ لأنك قطعت سرورنا، وحين جردت

حسامك صرت كأنك قد حملت في عساكر . من أين أنت ؟ وإلى أين تذهب ؟ فاصدق في مقالك فإن الصدق أنفع لك، ولا تكذب فان الكذب من أخلاق اللئام. ولا شك أنك تهت في هذه الليلة عن الطريق حتى جئت إلى هذا المكان الذي خلاصك فيه أكبر الغنيمات. واعلم أنك في مرج ، لو صرخنا فيه صرخة واحدة لجاء إلينا أربعة الآف بطريق. فقل لنا: ما الذي تريد؟ فإن أردت أن نرشدك إلى الطريق أرشدناك وإن أردت الرفد أرفدناك. فلما سمع شركان كلامها قال لها: أنا رجل غريب من المسلمين وقد سرت في هذه الليلة منفرداً بنفسي أطلب غنيمة اغتنمها فلم اجد غنيمة أحسن من هؤلاء الجواري العشر في هذه الليلة المقمرة فاخذهن وأرجع بهن إلى اصحابي. فقالت له الجارية : أعلم أن الغنيمة ما وصلت إليها، والجواري والله ما هن غنيمتك . امًا قلت لك أن الكذب شين؟ فقال لها: إن السعيد الذي يكتفي بالله عن غيره. فقالت له: وحق المسيح ، لولا أنى أخاف أن يكون هلاكك على يدي لكنت صحت صيحة ملات عليك الأرض خيلاً ورجالاً ولكن أنا أشفق على الغرباء، وإن أردت الغنيمة فأنا أطلب منك أن تنزل عن جوادك وتحلف لي بدينك انك لا تتقرب إلىّ بشيء من السلاح واتصارع أنا وأنت، فإن صرعتني فضعني على جوادك وخذنا كلنا غنيمة وإن صرعتك اتحكم فيك. فاحلف لي فإني أخاف من غدرك، وقد ورد في الاخبار: إذا كان الغدر طباعاً فإن الثقة بكل أحد عجز. فإن حلفت لي عديت إليك وأتيتك وجئت عندك. فطمع شركان في أخذها وقال في نفسه: إنها تعرف أني بطل من الأبطال. ثم ناداها وقال لها: حلَّفيني بما تثقين به إني لأقربك بشيء حتى تأخذي أهبتكِ وتقولى ادن منى لأصارعك فحينتذ أتقرَّب منك، فإن صرعتني فإن لي من المال ما أشتري به نفسي وإن صرعتك أنا فهى الغنيمة الكبرى. فقالت الجارية: أنا رضيت بذلك. فتحيّر شركان في ذلك وقال : وحق النبي صلى الله عليه وسلم رضيت أنا الآخر . فقالت له : أحلف الآن بمن ركَّب الأرواح في الأجساد وشرّع لنا الشرائع . فحلف لها بما وثقت به من الإيمان فرضيت بذلك . ثم إنها وثبت فصارت في الجّانب الآخر ّمن جانبي النهر وقالت لشركان وهي تضحك: يعزّ عليّ فراقك يا مولاي، إذهب إلى اصحابك قبل الصباح لئلا تأتيك البطارقة فيأخذوك على أسنَّة الرماح ، وأنت ما فيك قوة لدفع النسوان فكيف تدفّع الرجال الفرسان؟ فتحيّر شركان في نفسه وقال لها وقد ولَّت عنه معرضة تقصد الدير: يا سيدتي اتذهبين وتتركين المتيَّم الغريب المسكين الكسير القلب؟ فالتفتت إليه وهي تضحك ثم قالت له: ما حاجتك؟ فإني أجيب دعوتك. فقال: كيف أطأ أرضك وأتحلى بحلاوة لطفك وأرجع بلا أكل من طعامك وقد صرت من بعض خدمك؟ فقالت: لا يابي الكرامة لئيم ، تفضل بسم الله على الرأس والعين واركب جوادك وسير على جانب النهر مقابلي فأنت في ضيافتي . ففرح شركان وبادر إلى جواده وركب ولا زال ماشياً مقابلها وهي سائرة قباله إلى أن وصل إلى جَسر معمول باخشاب من الحور وفيه بكر بسلاسل من البولاد وعليها اقفال في كلاليب. فنظر شركان إلى ذلك الجسر وإذا بالجواري اللاتي كنَّ معها في المصارعة قائمات ينظرن إليها، فلما أقبلت عليهنَّ كلَّمت جارية منهن بلسان الرومية وقالت لها: قومي إليه وامسكي عنان جواده ثم سيري به إلى الدير . فصار شركان وهي قدامه إلى أن عدّى الجسر، وقد اندهش عقله مما رأى وقال في نفسه: يا ليت الوزير دندان كان معي في هذا المكان وتنظر عيناه إلى تلك الجواري الحسان. ثم التفت إلى تلك الجارية وقال لها: يا بديعة

الجمال، قد صار لي عليك الآن حرمتان: حرمة الصحبة وحرمة سيري إلى منزلك وقبول ضيافتك وقد صرت تحت حكمك وفي عهدك، فلو أنك تنعمين علىَّ بالمسير معي إلى بلاد الإسلام وتتفرجين على كل أسد ضرغام وتعرفين من أنا . فلما سمعت كلامه اغتاظت وقالت له : وحق المسيح ، لقد كنت عندي دا عقل ورأي ، ولكنى اطلعت الآن على ما في قلبك من الفساد ، وكيف يجوز لك أن تتكلم بكلمة تنسب فيها إلى الخداع ؟ كيف أصنع هذا وأنا أعلم أني متى حصلت عند ملككم عمر النعمان لا اخلص منه لانه في صورة مثلي. ولو كان صاحب بغداد وخراسان، وبني له اثني عشر قصراً في كل قصر ثلثمائة وستون جارية على عدد أيام السنة، والقصور عدد أشهر السنة . فإن حصل عنده فزع مني ، لأن اعتقادكم أنه يحل لكم التمتع بمثلي كما في كتبكم حيث قيل فيها: أو ما ملكت أيمانكم . فكيف تكلّمني بهذا الكلام ؟ وأما قولك وتتفرجين على شجعان المسلمين، فوحق المسيح، إنك قلت قولاً غير صحيح، فإنى رايت عسكركم لما الستقبلتم ارضنا وبلادنا في هذين اليومين، فلما اقبلتم لم ارَ تربيتكم تربية ملوك وإنما رايتكم ظوائف مجتمعة . واما قولك : تعرفين من أنا؟ فأنا لا أصنع معك جميلاً لأجل إجلالك وإنما افعل ذلك لأجل الفخر، ومثلك لا يقول لمثلى ذلك ولو كنت شركان ابن الملك عمر النعمان الذي ظهر في هذا الزمان. فقال شركان في نفسه: لعلها عرفت قدوم العساكر وعرفت عدَّتهم وأنهم عشرة الآف فارس ، وعرفت أن والدي أرسلهم معى لنصرة ملك القسطنطينة . ثم قال شركان : يا سيدتي اقسمت عليك بما تعتقدين من دينك ان تحدثيني بسبب ذلك حتى يظهر لي الصدق من الكذب ومن يكون عليه وبال ذلك؟ فقالت له: وحقّ دينك لولا إني خفت أن يشيع خبري من أني من بنات الروم لكنت خاطرت بنفسي وبارزت العشرة الآف فارس وقتلت مقدمهم الوزير دندان وظفرت بفارسهم شركان وما كان علي في ذلك عار ، ولكنني قرأت الكتب وتعلّمت الأدب من كلام العرب ولست أصف لك نفسي بالشجاعة مع أنك رأيت مني العلامة والصناعة والقوة في الصراع والبراعة، ولو حضر شركان مكانك في هذه الليلة وقيل له: نط هذا النهر لأذعن واعترف بالعجز . وإني اسأل المسيح أن يرميه بين يدي في هذا الدير حتى أخرج له في صفة الرجال وآسره و اجعله في الأغلال . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الله الله السعيد، أن الصبية النصرانية لما قالت هذا الكلام لشركان وهو يسمعه، أخذته النخوة والحمية وغيرة الأبطال وأراد الكلام لشركان وهو يسمعه، أخذته النخوة والحمية وغيرة الأبطال وأراد أن يظهر لها نفسه ويبطش بها، ولكن ردّه عنها فرط جمالها وبديع حسنها فأنشد هذا البيت:

ع عناها عناك الماء [من الكامل] . [من الكامل]

وإذا الْمُلِيْحُ أَتَى بِذَنْبُ واحِدٍ جاءَتْ مَحاسِنُهُ بَٱلْفِ شَفِيْعِ

ثم صعدت وهو في أثرها، فنظر شركان إلى ظهر الجارية فرأى أردافها تتلاطم كالأمواج في البحر الرجراج فانشد هذه الأبيات:[من البسيط]

مِنَ ٱلْقُلُوبِ وَجِيْهٌ حَيْثُما شَفَعا الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ الإِكْمالِ قَد طَلَها

في وَجْهِهَا شافعٌ يَمْحُو الساءَتها إذا تَأَمَّلْتُهَا نَادَيْتَ مِنْ عَجَبِ

لُو أَنَّ عِفْرِيتَ بَلْقِيسَ يُصارِعُهَا مَعْ وَصَفْ قُوَّتِهِ في ساعة صَرَعا

ولم يزالاً سائرين حتى وصلا إلى بأب مقنطر وكانت قنطرته من رخام ، ففتحت الجارية الباب ودخلت ومعها شركان وسار إلى دهليز طويل مقبى على عشر قناطر معقودة ، على كل قنطرة قنديل من البلور يشتعل كاشتعال الشمس ، فلقيتها الجواري في آخر الدهليز بالشموع المطيبة وعلى رؤوسهن العصائب المزر كشة بالفصوص من سائر أصناف الجواهر ، وسارت وهن أمامها وشركان وراءها إلى أن وصلوا إلى الدير . فوجد بدائر ذلك الدير أسرة مقابلة لبعضها وعليها ستور مكلّلة بالذهب وارض الدير مفروشة بانواع الرخام الحجزع وفي وسطه بركة ماء عليها أربعة وعشرون قارورة من الذهب والماء يخرج منها كاللّجين ، ورأى في الصدر سريراً مفروشاً بالحرير الملوكي . فقالت له الجارية : اصعد يا مولاي على هذا السرير . فصعد شركان فوق السرير ودهبت الجارية وغابت عنه فسأل عنها بعض الخدام فقالوا له : إنها ذهبت إلى مرقدها ونحن نخدمك كما أمرت . ثم إنها قدمت إليه من غرائب الألوان فأكل حتى اكتفى ، ثم بعد دلك قدمت إليه طشتاً وإبريقاً من الذهب فغسل يديه وخاطره مشغول بعسكره لكونه لا يعلم ما حرى لهم بعده ، ويتذكّر أيضاً كيف نسي وصية أبيه . فصار متحيّراً في أمره نادماً على ما فعل إلى اللها الفجر وبان النهار وهو يتحسر على ما فعل ، وصار مستغرقاً في الفكر وأنشد هذه الإبيات . [من السريع]

لَم أَعْدَم ٱلْحَزْمَ وَلَكِنَّنِيْ دُهِيْتُ فِي الأَمْرِ فَمَا حِيْلَتِيْ لَوْ كَانَ مَنْ يَكْشِفُ عَنِّيْ ٱلْهَوَى بَرِثْتُ مِنْ حَوْلِي وَمِنْ قُوتَيِي وإنَّ قَلْنِي فِي ضَلالِ ٱلْهَوَى صَبِّ وأَرْجُوْ اللهَ فِي شِدَّتِي

فلما فرغ من شعره رأى بهجة عظيمة قد أقبلت، فنظر فإذا هو بأكثر من عشرين جارية كالأقمار حول تلك الجارية، وهي بينهن كالبدر بين الكواكب وعليها ديباج ملوكي وفي وسطها زنار مرصّع بأنواع الجواهر وقد ضم خصرها وأبرز ردفها فصارا كأنهما كثيب بلور تحت قضيب من فضة ونهداها كفحلي زمان فلما نظر شركان ذلك كاد عقله أن يطير من الفرح ونسي عسكره ووزيره، وتأمل رأسها فراى عليها شبكة من اللؤلؤ مفصلة بأنواع الجواهر، والجواري عن يمينها ويسارها يرفعن أذيالها وهي تتمايل عجباً فعند ذلك وثب شركان قائماً على قدميه من هيبة حسنها وجمالها فصاح : واحيرتاه من هذا الزنار واننشد هذه الأبيات : [من السّريع]

ثَقَيْلَةُ الأَرْدَافِ مائِلَةٌ خَرْعُوْبَةٌ ناعِمَةُ ٱلنَّهُدِ تَكَتَّمَتْ ما عِنْدها مِنْ جَوَّى ولَسْتُ أَكْتُمُ ٱلَّذِيْ عِنْدِي خُدَّامُها يَمْشِيْنَ مِنْ خَلْفِها كالْقَيْلِ فِي حَلْيِ وفِي عِقْدِ

ثم إن الجارية جعلت تنظر إليه زماناً طويلاً وتكرّر فيه النظر إلى أن تحققته وعرفته فقالت له بعد أن أقبلت عليه: قد أشرف بك المكان يا شركان، كيف كانت ليلتك يا همّام بعد ما مضينا وتركناك؟ ثم قالت له: إن الكذب عند الملوك منقصة وعار لاسيما عند أكابر الملوك، وأنت شركان بن عمر النعمان فلا تنكر نفسك وحسبك ولا تكتم أمرك عنّي ولا تسمعني بعد ذلك غير الصدق فإن الكذب يورث البغض والعداوة. فقد نفذ فيك سهم القضاء فعليك بالتسليم

والرضاء. فلما سمع كلامها لم يمكنه الإنكار فأخبرها بالصدق وقال لها: أنا شركان بن عمر النعمان الذي عذَّبني الزمان وأوقعني في هذا المكان، فمهما شئت فافعليه الآن. فأطرقت برأسها إلى الأرض زماناً طويلاً ثم التفتت إليه وقالت له: طب نفساً وقر عيناً، فإنك ضيفي وصار بيننا وبينك خبز وملح وحديث ومؤانسة، فانت في ذمتي وفي عهدي فكن آمنًا، وحق المسيح لو اراد أهل الأرض أن يؤذوك لما وصلوا إليك إلاّ إن خرجت روحي من أجلك، فأنت في أمان المسيح واماني . وجلست إلى جانبه فصارت تلاعبه إلى أن زال ما عنده من الخوف، وعلم أنها لو كان لها أرب في قتله لقتلته في الليلة الماضية. ثم إنها كلَّمت جارية بلسان الرومية فغابت ساعة ثم رجعت إليها ومعها آلة مدام ومائدة طعام فتوقف شركان عن الأكل وقال في نفسه : ربما وضعت شيئاً في ذلك الطعام . فعرفت ما في ضميره فالتفتت إليه وقالت : وحقّ المسيح ، ليس الأمر كذلك وهذا الطعام ليس فيه شيء من الذي تتوهمه ، ولو كان خاطري في قتلك لقتلتك في هذا الوقت . ثم تقدّمت إلى المائدة وأكلت من كل لون لقمة ، فعند ذلك أكل شركان ، ففرحت الحارية وأكلت معه إلى أن اكتفياً . وبعد أن غسلا أيديهما قامت وأمرت جارية أن تأتى بالرياحين والآت الشراب من أواني الذهب والفضة والبلور وأن يكون الشراب من سائر الألوان المختلفة والأنواع النفيسة، فاتتها بجميع ما طلبته. ثم إن الجارية ملأت أول قدح وشربته قبله كما فعلت في الطعام ثم مَلات ثانياً وأغطته إياه فشرب فقالت له: يا مسلم أنظر كيف أنت في الذَّ عيش ومسرّة. ولم تزل تشرب معه إلى أن غاب عن رشده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ: 🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية ما زالت تشرب وتسقي شركان إلى أن غاب عن رشده من الشراب ومن سكر محبتها. ثم إنها قالت لجارية : يا مرجانة هاتي لنا شيئاً من آلات الطرب . فقالت : سمعاً وطاعةً. ثم غابت لحظة وأتت بعود جلقي وجنك عجمي وناي تتري وقانون مصرى فأخذت الجارية العود وأصلحته وشدّت أوتاره وغنّت

عليه بصوت رخيم أرق من النسيم وأعذب من ماء التسنيم وأنشدت مطربة بهذه الأبيات: [من الطُّويل]

> وَكُمْ فَوَّقَتْ مِنْكَ اللَّواحظُ أَسْهُمَا حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَرِقَ ويَرْحَمَا وطُوبَى لِقَلْبِ ظَلَّ فِيْكَ مُتَيَّما بِرُوْحِيَ أَفْدِي أَلْحَاكِمَ الْتَحَكُّما

عَفَا اللهُ عَنْ عَيْنَيْكَ كَمْ سَفَكَتْ دِمَا أُجلُّ حَبِيباً جائراً في حَبِيبه هَنِيئاً لطَرْف باتَ فيْكَ مُسَهَّداً تُحَكَّمْتَ فِي قَتْلِي فَإِنَّكَ مَالِكِي

ع قليااا عن لك لمياة

ثم قامت كل واحدة من الجواري ومعها آلتها وأنشدت عليها أبياتاً بلسان الرومية فطرب شركان. ثم غنّت الجارية سيدتهن أيضاً وقالت: يا مسلم أمَا فهمت ما أقول؟ قال: لا. ولكن ما طربت إلاّ على حسن أناملك. فضحُكتِ وقالت له: إن غنيت لك بالعربية ماذا تصنع ؟ فقال: ما كنت أتمالك عقلي . فاخذت آلة الطرب وغيّرت الضرب و أنشدت هذه الابيات : [من المجتث]

> لذُلكَ صَدُّ ويَنْ تَعَرَّضَتْ لِي ثُلاثٌ

# أَهْوَى ظَرِيفًا سَبَانِي بِالْحُسْنِ فَالْهَجْرُ مُرُّ

فلما فرغت من شعرها نظرت إلى شركان فوجدته قد غاب عن وجوده، ولم يزل مطروحاً بينهن ممدوداً ساعة ثم أفاق وتذكّر الغناء فمال طرباً. ثم إن الجارية أقبلت هي وشركان على الشراب ولم يزالا في لعب ولهو إلى أن ولَّى النهار بالرواح ونشر الليل الجناح . فقامت إلى مرقدها، فسأل شركان عنها فقالوا له: إنها مضت إلى مرقدها. فقال: في رعاية الله وحفظه. فلما اصبح الصباح أقبلت عليه الجارية وقالت له: إن سيدتي تدعوك إليها. فقام معها وسار خلفها فلما قرب من مكانها زفته الجواري بالدفوف والمغاني إلى أن وصل إلى باب كبير من العاج مرصَّع بالدرَّ والجوهر، فلما دخلوا منه وجدوا داراً كبيرة ايضاً وفي صدرها إيوان كبير مفروش بانواعَ الحرير، وبدائر ذلك الإيوان شبابيك مفتحة مطلة على اشجار وأنهار، وفي البيت صور مجسَّمة يدخل فيها الهواء فتتحرك في جوفها آلات فيتخيَّل للناظر أنها تتكلم ، والجارية جالسة تنظر إليهم . فلما نظرته الجارية نهضت قائمة إليه وأخذت يده وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا لها ثم جلسا يتحدثان. فقالت له: أتعرف شيئاً مما يتعلق بالعاشقين والمتيّمين؟ فقال: نعم أعرف شيئاً من الأشعار . فقالت : أسمعني . فأنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

> أَخَذَتُ عَلَىً مَواثقاً وعُهُوْدا يَبْكُونَ مِنْ حَذَرِ الفِراقِ قُعُوداً خَرُّوا لِعَزَّة رُكَّعاً وسُجُوْدا

لاَ لاَ أَبُوحُ بحُبُّ عَزَّةَ إِنَّها رُهْبانُ مَدْيَنَ والَذين عَهدْتُهُم لو يَسْمَعُونُ كما سَمِعْتُ حَدَيْتُها

فلما سمعته قالت: لقد كان كثير باهر الفصاحة بارع البلاغة لأنه بالغ في وصفه لعزّة حيث قال : وأنشدت هذين البيتين : [من الكامل]

لو أَنَّ عَزَّةَ حاكَمَتْ شَمْسِ الضُّحَى في ٱلْحُسْنِ عِنْد مُوَفِّقِ لَقَضَى لَها وسَعَى إِليَّ بِعَيْبِ عَزَّةَ نِسْوَةٌ جَعَلَ الإِلهُ خُدُودَهُنَّ نعَالَها

ثم قالت: وقيل إن عزة كانت في نهاية الحسن والجمال. ثم قالت له: يا ابن الملك إن كنت تعرف شيئاً من كلام جميل فانشدنا منه. قال: إني أعرف به كل واحد. ثم أنشد من شعر جميل هذا البيت: [الطُّويل]

> وَلَسْتُ أَرَى قَصْداً سواك أُريْدُ تُرِيْدِيْنَ قَتْلِي لا تُريْدِيْنَ غَيْرَهُ

فلما سمعت ذلك قالت له: أحسنت يا ابن الملك. ما الذي أرادته عزة بجميل حتى قال هذا الشطر ؛ أي تريدين قتلي لا تريدين غيره. فقال لها شركان: يا سيدتي لقد أرادت به ما تريدين مني ولا يرضيك. فضحكت لما قال لها شركان هذا الكلام ، ولم يزالا يشربان إلى أن ولَّى النَّهار وأقبل الليل بالاعتكار . فقامت الجارية وذهبت إلى مرقدها ونامت ونام شركان في مرقده إلى أن أصبح الصبح . فلما أفاق أقبلت عليه الجواري بالدفوف وآلات الطرب على العادة وقبّلن الأرض بين يديه وقلن له: تفضل فإن سيدتنا تدعوك إلى الحضور عندها. فقام شركان ومشى والجواري حوله يضربن بالدفوف والآلات إلى أن خرج من تلك الدار ودخل داراً غيرها أعظم من الدَّار الأولى وفيها من التماثيل وصور الطيور ما لا يوصف، فتعجّب شركان ممّا رأى من صنع ذلك المكان فأنشد هذه الابيات: [من الكامل]

> دُرَّ النُّحُوْرِ مُنَضَّدًا بالعَسْجَدِ وخُدُودَ وَرَدِ فِي وُجُوْهِ زَبَرَ ْجَدِ زُرُقَ العُيُونِ و كُحِّلَتْ بِالإِثْمِدِ

أَجَنِّي رَقِيْبِي مِن ثِمَارِ قَلاَئِدِ وَعُيُونَ ماءٍ مِنْ سَبائِكِ فِضَّةٍ فكأنَّما لَوْنُ البَّنفُسَجِ قَد حَكَى

فلما رأت الجارية شركان قامت له وأخذت يده وأجلسته إلى جانبها وقالت له: أنت ابن الملك عمر النعمان، فهل تحسن لعب الشطرنج ؟ فقال: نعم، ولكن لا تكوني كما قال الشاعر: [من السبط]

وَنَهْلَةٌ مِنْ رُضَابِ الْحِبِّ تَرُويْنِي بالبِيْضِ وٱلسُّوْدِ لَـكِنْ لَيْسَ يُرْضِينِي وقَدُ تَفَقَّدَ دَسْتًا بِالفَرازيْنِي فإنَّ ٱلْحَاظَها يا قَوْمُ تُرْديْني

ٱقُوْلُ وٱلْوَجْدُ يَطْوِيْنِي وَيَنْشُرُنِيْ حَضَرْتُ شَطْرَنْجَ مَنْ أَهْوَى فَلاعَبَنِي كَأَنَّما الشَّاةُ عنْدَ الرُّخِ مَوْضِعُهُ فإنْ نَظَرْتُ إلى مَعْنَى لَواحظها

ثم قدمت له الشطرنج ولعبت معه . فصار شركان كلما أراد أن ينظر إلى نقلها نظر إلى وجهها فيضع الفرس موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت: إن كان لعبك هِكَذَا فَانْتَ لَا تَعْرُفُ شَيْئًا. فقال: هذا أول دست لا تحسبيه. فلما غلبته رجع وصف القطع ولعب معها فغلبته ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً، ثم التفتت إليه وقالت له: أنت في كل شيء مغلوب. فقال: يا سيدتي مع مثلك يحسن أن أكون مغلوباً. ثم أمرت بإحضار الطعام فأكلا وغسلا أيديهما وأمرت بإحضّار الشراب فشربا. وبعد ذلك أخذت القانون، وكان لها بضرب القانون معرفة جيدة فأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

الدَّهْرُ مَا بَينَ مَطْوِيٌّ وَمَبْسُوْطِ ومِثْلَهُ مِثْلُ مَجْرُورٍ ومَخْرُوطِ فَاشْرَبْ عَلَى حُسْنِهِ إِنْ كُنْتَ مُقْتَدِراً ۚ أَنْ لَا تُفَارِقَنِي فِي وَجْهِ تَفْرِيْطِ

ثم إنهما لم يزالا على ذلك إلى أن دخل الليل ، فكان ذلك اليوم أحسن من اليوم الذي قبله . فلما أقبل الليل مضت الجارية إلى مرقدها وانصرف شركان إلى موضعه فنام إلى الصباح . ثم أقبلت عليه الجواري بالدفوف والآت الطرب وأخذته على العادة إلى أن وصلوا إلى الجارية، فلما رأته نهضت قائمة وأمسكته من يده وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا لها بطول البقاء . ثم أخذت العود و انشدت هذين البيتين: [من مجزوء الكامل]

> لا تَهْرُبُونَ مِنَ العِناقِ فإنَّه خُلُو المُذاقِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهِ الصَّفَرُّ مِنْ أَلَمِ الفِراقِ

فبينما هما على هذه الحالة وإذا هما الطبحة، فالتفتا فرأيا رجالاً وشباباً مقبلين وغالبهم بطارقة، وبأيديهم السيوف مسلولة تلمع وهم يقولون بلسان الرومية: وقعت عندنا يا شركان فأيقِن بالهلاك . فلما سمع شركان هذا الكلام قال في نفسه : لعلّ هذه الجارية الجميلة خدعتني وأمهلتني إلى أن جاء رجَّالها، وهم البطارقة الذين خوَّفتني بهم . ولكن أنا الذي جنيت على

نفسى والقيتها في الهلاك. ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجد وجهها قد تغيّر بالاصفرار، ثم وثبت على قدميها وهي تقول لهم: مَن أنتم ؟ فقال لها البطريق المقدم عليهم: أيتها الملكة الكريمة والدرّة اليتيمة أمًا تعرفين الذي عندك مَنْ هو؟ قالت له: لا أعرفه فمن هو؟ فقال لها: هذا مخرّب البلدان وسيد الفرسان، هذا شركان ابن الملك عمر النعمان، هذا الذي فتح القلاع وملك كل حصن مناع ، وقد وصل خبره إلى الملك حردوب والدك من العجوز ذات الدواهي وتحقّق ذلك والدك ملكّنا نقلاً عن العجوز وها أنت قد نصرت عسكر الروم بأخذ هذا الأسد المشؤوم . فلما سمعت كلام البطريق نظرت إليه وقالت له: ما اسمك؟ قال لها: إسمى ماسورة ابن عبدك موسورة بن كاشرده بطريق البطارقة . قالت له : وكيف دخلت على بغير إدنى ؟ فقال لها : يا مولاتي إني لما وصلت إلى الباب ما منعني حاجب ولا بُّواب بل قام جميع البُّوَّابين ومشوا بين ايدينا كما جرت به العادة أنه إذا جاء أحد غيرنا يتركونه واقفاً على الباب حتى يستاذنوا عليه بالدخول، وليس هذا وقت إطالة الكلام والملك منتظر رجوعنا إليه بهذا الملك الذي هو شرارة جمرة عسكر الإسلام لأجل أن يقتله ويرحل عسكره إلى الموضع الذي جاؤوا منه من غير أن يحصل لنا تعب في قتالهم . فلما سمعت الجارية منه هذا الكلام قالت له : إن هذا الكلام غير حسن ، ولكن قد كذبت العجوز ذات الدواهي فإنها قد تكلُّمت بكلام باطل لا تعلم حقيقته ، وحق المسيح إن الذي عندي ما هو شركان ولا أسرته، ولكنه رجل أتى إلينا وقدم علينا وطلب الضيافة فأضفناه ، فإن تحققنا أنه شركان بعينه وثبت عندنا أنه هو من غير شك ، فلا يليق بمروءتي اني امكَّنكم منه لانه دخل تحت عهدي وذمتي فلا تخونوني في ضيفي ولا تفضحوني بين الأنام بل إرجع أنت إلى الملك أبي وقبّل الأرض بين يديه وأخبره بأن الأمر بخلاف ما قالته العجوز ذات الدواهي . فقال البطريق ماسورة : يا إبريزة ، أنا ما أقدر أن أعود إلى الملك إلاَّ بغريمه . فقالت له وقد اغتاظت: ويلك، ما يخصك بهذا الكلام، إرجع أنت إليه بالجواب ولا عليك ملام . فقال لها ماسورة: لا أعود إلاّ به. فتغيّر لونها وقالت له: لا تكن كثير الكلام والهذيان فان هذا الرجل ما دخل إلينا إلاَّ وهو واثق من نفسه أنه يحمل على مائة فارس وحده، ولو قلت له: أنت شركان ابن عمر النعمان ويقول: نعم . ولكن لا يمكنكم أن تتعرضوا له، فإن تعرضتم له لا يرجع عنكم إلاّ إن قتل جميع من كان في هذا المكان. وها هو عندي وها أنا أحضره بين أيديكم وسيفه وترسه معه . فقال لها البطريق ماسورة : أنا إذا أمنت من غضبك لم آمن من غضب أبيك، وإني إذا رايته أشير إلى البطارقة فإنهم يأخذونه أسيراً ويمضون به إلى الملك حقيراً. فلما سمعت هذا الكلام قالت: لا كان هذا الأمر فإنه عنوان السفه، لأن هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق. فإذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحداً بعد واحد ليظهر عند الملك من هو البطل منكم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة تا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملكة إبريزة قالت للبطريق: هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق، فإذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحداً بعد واحد ليظهر عند الملك من هو البطل منكم . فقال البطريق ماسورة : وحق المسيح لقد قلت الحق، ولكن ما يخرج له أولاً غيري. فقالت له الجارية: إصبر حتى أذهب إليه وأعرفه بحقيقة الأمر وأنظر ما عنده من

وإقلياا عناك لهلق

الجواب، فإن أجاب فالأمر كذلك وإن أبي فلا سبيل لكم إليه وأكون أنا ومن في الدير وجواري فداه . ثم أقبلت على شركان وأخبرته بما كان . فتبسّم وعلم أنها لم تخبر أحداً بامره وإنما شاع خبره حتى وصل إلى الملك بغير إرادتها . فرجع باللوم على نفسه وقال : كيف رميت روحي في بلاد الروم؟ ثم إنه لما سمع كلام الجارية قالَ لها: إن بروزهم إلىَّ واحداً بعد واحد إجحاف بهم ، فهلاّ يبرزون لي عشرة بعد عشرة؟ وبعد ذلك وثب على قدميه وسار إلى أن أقبل عليهم وكان معه سيفه وآلة حربه، فلما رآه البطريق وثب إليه وحمل عليه فقابله شركان كانه الأسد وضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من أمعائه . فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوّتها بل بحسنها وجمالها. ثم إن الجارية **ا**قبلت على البطارقة وقالت لهم : خذوا بثار صاحبكم . فخرج له أخو المقتول وكان جبّاراً عنيداً فحمل على شركان فلم يمهله شركان دون أن ضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من امعائه . فعند ذلك نادت الجارية وقالت : يا عبّاد المسيح ، خذوا بثار صاحبكم . فلم يزالوا يبرزون إليه واحدأ بعد واحد وشركان يلعب فيهم بسيفه حتى قتل منهم خمسين بطريقاً والجارية تنظر إليهم ، وقد قذف الله الرعب في قلوب من بقى منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البروز إليه بل حملوا عليه حملة واحدة بأجمعهم وحمل هو عليهم بقلب اقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجارية على جواريها وقالت لهن : من بقى في الدير ؟ فقلن لها : لم يبق أحد إلا البوابين . ثم إن الملكة لاقته و أخذته بالأحضان وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان بقى منهم قليل كامن له في زوايا الدير، فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عند شركان ثم رجعت إليه وعليها زردية ضيقة العيون وبيدها صارم مهند وقالت: وحق المسيح ، لم أبخل بنفسي عن ضيفي ولا أتخلي عنه ولو أنى أبقى بسبب ذلك معيرة في بلاد الروم . ثم إنها تأملت البطارقة فوجدته قد قتل منهم ثمانين وانهزم منهم عشرون، فلما نظرت إلى ما صنع بالقوم قالت له: بمثلك تفتخر الفرسان فلله درُّك يا شركان. ثم إنه قام بعد ذلك يمسح سيفه من دم القتلي وينشد هذه الأبيات: [من الوافر]

وَكَمْ مِنْ فِرْقَةٍ فِي الحَرْبِ جَاءَتْ تَرَكْتَ كُمَاتَهُمْ طَعْمَ السَّبَاعِ سَلُوا عَنِّي إِذَا شِنْتُمْ نَزَالِي جَمِيْعَ الخَلْقِ فِي يَوْمِ القِرَاعِ تَرَكْتَ لُيُوْنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ صَرْعَى على ٱلْرَّمْضَاءِ فِي تِلْكَ البِقَاعِ تَرَكْتَ لُيُوْنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ صَرْعَى

فلما فرغ من شعره أقبلت عليه الجارية مبتسمة وقبّلت يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها: يا سيدتي لاي شيء لبست الدرع الزرد وشهرت حسامك؟ قالت: حرصاً عليك من هؤلاء اللثام. ثم إن الجارية دعت البوّابين وقالت لهم: تركتم أصحاب الملك يدخلون منزلي بغير إدني؟ فقالوا لها: أيتها الملكة ما جرت العادة أننا نحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك، خصوصاً البطريق الكبير. فقالت لهم: أظنكم ما أردتم إلاّ هتكي وقتل ضيفي. ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم، فضرب رقابهم وقالت لباقي خدامها: إنهم يستحقون أكثر من ذلك. ثم التفتت لشركان وقالت له: الآن ظهر لك ما كان خافياً، فها أنا أعلمك بقصتي أعلم أني بنت ملك الروم حردوب واسمي إبريزة، والعجوز التي تسمّى ذات الدواهي جدّتي أم أبي

وهي التي أعلمت أبي بك ولا بدّ أنها تدبر حيلة في هلاكي خصوصاً وقد قتلت بطارقة أبي وشاّع أنى قد تحزّبت مع المسلمين. فالرأي السديد أنني أترك الإقامة هنا ما دامت ذات الدواهي خلفي، ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل ما فعلت معك من الجميل، فإن العداوة قد وقعت بيني وبين ابي فلا تترك من كلامي شيئاً فإن هذا كله ما وقع إلاّ من أجلك. فلما سمع شركان هذا الكلام طار عقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال : والله لا يصل إليك أحدّ ما دامت روجي في جسدي، ولكن هل لك صبر على فراق والدك وأهلك؟ قالت: نعم . فخلفها شركان وتعاهدا على ذلك . فقالت : الآن طاب قلبي ولكن بقي عليك شرط آخر . فقال : وما هو ؟ فقالت له: إنك ترجع بعسكرك إلى بلادك. فقال لها: يا سيدتي إن أبي عمر النعمان أرسلني إلى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات. فقالت له: طب غَمَّاً وقرَّ عيناً فها أنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنا لملك القسطنطينية. وذلك إن لنا عيداً يقال له: عيد الدير. كل سنة تجمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الأكابر والتجار ويقعدون فيه سبعة أيام وأنا من جملتهم ، فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور دلك العيد مدّة سبع سنين. فاتفق في سنة من السنين أن بنات الأكابر من سائر الجهات قد جاءت من أماكنها إلى الدير في ذلك العيد على العادة، ومن جملة مَنْ جاء إليه بنت ملك القسطنطينية وكان يقال لها صفيّة ، فأقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالت صفيّة: أنا ما أرجع إلى القسطنطينية إلاّ في البحر . فجهّزوا لها مركباً فنزلت فيها هي وخواصها فلما حلّوا القلوع وساروا، فبينما هم سائرون وإذا بريح قد خرج عليهم فأخرج المركب عن طريقها. وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خمسمائة إفرنجي ومعهم العدّة والسلاح وكان لهم مدة في البحر. فلما لاح لهم قلع المركب التي فيها صفية ومّن معها من البنات انقضوا عليها مسرعين، فما كان غير ساعة حتى وصلوا إلى تلك المركب ووضعوا فيها الكلاليب وجرُّوها وحلُّوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم ، فما بعدوا غير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم إلى شعب بعد أن مزّق قلوع مركبهم وقرّبهم منّا. فخرجنا فرأيناهم غنيمة قد انساقت إلينا فأخذناهم وقتلناهم واغتنمناً ما معهم من الأموال والتحف. وكان في مركبهم اربعون جارية ومن جملتها صفيّة بنت الملك، فاخذنا الجواري وقدّمناها إلى ابي ونحن لا نعرف أن من جملتهن ابنة الملك أفريدون ملك القسطنطينية ، فاختار أبي منهنَّ عشر جواري وفيهنَّ ابنة الملك وفرّق الباقي على حاشيته ثم عزل خمسة ، فيهنّ ابنة الملك من العشر جواري وأرسل تلك الخمسة هدية إلى والدك عمر النعمان مع شيء من الجوخ ومن قماش الصوف ومن القماش الحرير الرومي، فقبل الهدية أبوك واختار من الخمس جواري صفيّة بنت الملك أفريلون. فلما كان أول هذا العام أرسل أبوها إلى والدي مكتوباً فيه كلام لا ينبغي ذكره وصار يهدده في ذلك المكتوب ويوبخه ويقول له: إنكم أخذتم مركبنا من منذ سنتين وكانت في يد جماعة لصوص من الإفرنج، ومن جملة ما فيها بنتي صفية ومعها من الجواري نحو ستين جارية ولم ترسلوا إليّ احداً يخبرني بذلك وانا لا اقدر ان اظهر خبرها خوفاً ان يكون في حقي عار عند الملوك من أجل هتك ابنتي فكتمت أمري إلى هذا العام . والذي بيّن لي ذلك أنني كاتبت هؤلاء اللصوص وسألتهم عن خبر ابنتي وأكدت عليهم أن يفتشوا عليها ويخبروني عند أي ملك هي

من ملوك الجزائر ؟ فقالوا: والله ما خرجنا بها من بلادك. ثم قال في المُكتوب الذي تتبه الوالدي: إن لم يكن مرادكم معاداتي ولا فضيحتي وهتك ابنتي فساعة وصول كتابي إليكم ترسلوا إليَّ بنتي من عندكم ، وإن أهملتم كتابي وعصيتم أمري فلا بد أن أكافئكم على قبيح أفعالكم وسوء أعمالكم . فلما وصلت هذه المكاتبة إلى أبي وقرأها وفهم ما فيها، شقّ عليه ذلك وندم حيث لم يعرف أن صفيَّة بنت الملك بين تلك الجواري ليردُّها إلى والدها فصار متحيِّراً في أمره ولم يمكنه بعد هذه المدة المستطيلة أن يرسل إلى الملك عمر النعمان وبطلبها منه ، وقد سمعنا من مدّة يسيرة أنه رزق من جاريته التي يقال لها صفيّة بنت الملك أفريدون أولاداً. فلما تحقّقنا ذلك علمنا أن هذه الورطة هي المصيبة العظمي، ولم يكن لأبي حيلة غير أنه كتب جواباً للملك أفريدون يعتذر إليه فيه ويحلف له بالأقسام أنه لم يعلم أن ابنته من جملة الجواري التي كانت في تلك المركب، ثم أظهره على أنه أرسلها إلى الملك النعمان وأنه رزق منها أولاداً. فلما وصلت رسالة أبي إلى أفريدون ملك القسطنطينية، قام وقعد وأرغى وأزبد وقال: كيف تكون ابنتي مسبيَّة بصفة الجواري وتتداولها ايدي الملوك ويطاونها بلا عقد؟ ثم قال: وحق المسيح والدينّ الصحيح ، إنه لا يمكنني أن اتقاعد عن هذا الأمر دون أن آخذ الثار وأكشف العار فلا بدُّ أن افعل فعلاً تتحدث به الناس من بعدي. وما زال صابراً إلى أن عمل الحيلة ونصب مكائد عظيمة والرسل رسلاً إلى والدك عمر النعمان وذكر له ما سمعت من الأقوال حتى جهَّزك والدك بالعساكر التي معك من أجلها وصيّرك إليه حتى يقبض عليك أنت ومن معك من عسكرك. وأما الثلاث خرزات التي اخبر والدك بها في مكتوبه فليس لذلك صحة. وإنما كانت مع صفيّة ابنته وأخذها أبي منها حين استولى عليها هي والجواري التي معها، ثم وهبها لي وهي الآن عندي فاذهب أنت إلى عسكرك وردّهم قبل أن يتوغّلوا في بلاد الإفرنج والروم ، فإنكم إذا توغلتم في بلادهم يضيّقون عليكم الطرق ولم يكن لكم خلاص من ايديهم إلى بوم الجزاء والقصاص. وأنا أعرف أن الجيوش مقيمون في مكانهم لأنك أمرتهم بالإقامة ثلاثة أيام مع أنهم فقدوك في هذه المدة ولم يعلموا ماذا يفعلون. فلما سمع شركان هذا الكلام صار مشغول الفكر بالأوهام. ثم إنه قبَّل يد الملكة إبريزة وقال: الحمد لله الذِّي منَّ عليَّ بك وجعلك سبباً لسلامتي وسلامة من معى، ولكن يعزُّ علىٌّ فراقك ولا أعلم ما يجري عليك بعدي. فقالت له: إذهب أنت الآن إلى عسكرك وردّهم ، وإن كانت الرسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لكم الخبر وأنتم بالقرب من بلادكم ، وبعد ثلاثة أيام أنا ألحقكم . وما تدخلون بغداد إلاّ وأنا معكم فندخل كلنا سواء . فلما أراد الإنصراف قالت له: لا تنس العهد الذي بيني وبينك. ثم إنها نهضت قائمة معه لأجل التوديع والعناق وإطفاء نار الأشواق وبكت بكاء يذيب الاحجار وأرسلت الدموع كالأمطار . فلما رأى منها ذلك البكاء والدموع ، اشتدَّ به الوجد والولوع ونزح في الوداع دمع العين وأنشد هذين البيتين: [من الكامل]

وَدَّعْتُهَا وَيدِيْ ٱلْيَمِيْنُ لأَدْمُعِي وَيدِي ٱلْيَسَارُ لِضَمَّة وعِنَاقِ قالتُ أَمَا تَخْشَى الفَضِيْحَة قُلْتُ لاَ يَوْمُ الوَدَاعِ فَضِيْحَةً ٱلْعُنْسَاقِ

ثم فارقها شركان ونزل من الدير وقدّموا له جواده فركب وخرج متوجّهاً إلى الجسر. فلما

وصل إليه مرّ من فوقه ودخل بين تلك الأشجار فلما تخلّص من الأشجار ومشى في ذلك المرج وإذا هو بثلاثة فوارس، فأخذ لنفسه الحذر منهم وشهر سيفه وانحدر، فلما قربوا منه ونظّر بعضهم بعضاً عرفوه وعرفهم ووجد أحدهم الوزير دندان ومعه أميران . وعندما عرفوه ترجُّلوا له وسلَّموا عليه وسأله الوزير دندان عن سبب غيابه فأخبره بجميع ما جرى له مع الملكة إبريزة من أوله إلى آخره . فحمد الله على ذلك ثم قال شركان : إرحلوا بنا عن هذه البلاد لأن الرسل الذين جاؤوا معنا رحلوا من عندنا ليعلموا ملكهم بقدومنا فربما أسرعوا إلينا وقبضوا علينا. ثم نادى شركان في عسكره بالرحيل فرحلوا، ولم يزالوا سائرين مجدين في السير حتى وصلوا إلى سطح الوادي، وكانت الرسل قد توجّهوا إلى ملكهم وأخبروه بقدوم شركان، فجهّز إليه عسكراً ليقبضوا عليه وعلى من معه . هذا ما كان من أمر الرسل وملكهم . وأما ما كان من أمر شركان ، فإنه سافر بعسكره مدة خمسة أيام ثم نزلوا في واد كثير الاشجار واستراحوا فيه مدة، وبعد ذلك ساروا منه، ولم يزالوا سائرين مدة خمسة وعشرين يوماً حتى أشرفوا على أوائل بلادهم . فلما وصلوا إلى هناك أمنوا على أنفسهم ونزلوا لأخذ الراحة فخرج إليهم أهل تلك البلاد بالضيافات وعليق البهائم ، ثم أقاموا يومين ورحلوا طالبين ديارهم ، وتأخر شركان بعدهم في مائة فارس وجعل الوزير دندان أميراً على مَنْ معه من الجيش . فسار الوزير دندان بمن معه مسيرة يوم ، ثم بعد ذلك ركب شركان هو والمائة فارس الذين معه وساروا مقدار فرسخين حتى وصلوا إلى محل مضيق بين جبلين وإذا أمامهم غبرة وعجاج فمنعوا خيولهم من السير مقدار ساعة حتى انكشف الغبار فبان من تحته مائة فارس ليوث عوابس وفي الحديد والزرد غواطس ، فلما أن قربوا من شركان ومُن معه صاحوا عليهم وقالوا: وحق يوحنا ومريم، إننا قد بلغنا ما أملناه ونحن خلفكُم مجدُّون السير ليلاُّ ونهاراً حتى سبقناكم إلى هذا المكان، فانزلوا عن خيولكم واعطونا اسلحتكم وسلَّموا لنا انفسكم حتى نجود عليكم بارواحكم . فلما سمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه واحمّرت وجنتاه وقال لهم : يا كلاب النصاري، كيف تجاسرتم علينا وجئتم بلادنا ومشيتم في أرضنا؟ وما كَفاكم ذلك حتى تخاطبونا بهذا الخطاب؟ أظننتم أنكم تخلَّصون من أيدينا وتعودون إلى بلادكم ؟ ثم صاح على المائة فارس الذين معه وقال لهم : دونكم وهؤلاء الكلاب فإنهم في عددكم . ثم سلّ سيفه وحمل عليهم وحملت معه المائة فارس ، فاستقبلهم الإفرنج بقلوب أقوى من الصخر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت الابطال في الأبطال والتحم القتال واشتد النزال وعظمت الأهوال وقد بطل القيل والقال. ولم يزالوا في الحرب والكفاح والضرب بالصفاح إلى أن ولَّى النهار وأقبل الليلُ بالاعتكار فانفصلوا عن بعضهم ، واجتمع شركان بأصحابه فلم يجد احداً منهم مجروحاً غير اربعة انفس حصل لهم جراحات سليمة فقال لهم شركان: أنا عمري أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم من السيوف بالأمواج وأقاتل الرجال، فوالله ما لقيت أصبر على الجلاد وملاقاة الرَّجال مثل هؤلاء الأبطال. فقالوا له: أعلم أيها الملك إن فيهم فارساً إفرنجياً وهو المقدّم عليهم له شجاعة وطعنات نافذات، غير أن كل من وقع منا بين يديه يتغافل عنه و لا يقتله . فوالله لو أراد قتلنا لقتلنا بأجمعنا . فتحيّر شركان لما سمع ذلك المقال وقال: في غد نصطف ونبارزهم ، فها نحن مائة ونطلب النصر عليهم من رب السماء. وباتوا تلك الليلة على ذلك الإتفاق. وأما الإفرنج فإنهم اجتمعوا عند مقدمهم وقالوا

له : إننا ما بلغنا اليوم في هؤلاء إرباً . فقال لهم : في غد نصطف ونبار زهم واحداً بعد واحد . فبأتوا على الاتفاق أيضاً . فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤوس الروابي والبطاح وسلمت على محمد زين الملاح ، ركب الملك شركان وركب معه المائة فارس وأتوا إلَّى الميدان كلهم فوجدوا الإفرنج قد اصطفوا للقتال فقال شركان لأصحابه: إن أعداءنا قد اصطفوا فدونكم والمبادرة اليهم . فنادى مناد من الإفرنج : لا يكون قتالنا في هذا اليوم إلاّ مناوبة بأن يبرز بطل منكم إلى بطل منا. فعند ذلك برز فارس من أصحاب شركان وساق بين الصفين وقال: هل من مبارز؟ هل من مناجز لأيبرز لي اليوم كسلان ولا عاجز؟ فلم يتم كلامه حتى برز إليه فارس من الإفرنج غريق في سلاحه وقماشه من ذهب وهو راكب على جواد أشهب، وذلك الإِفْرَنجِي لا نبات بعارضيه، فساق جواده حتى وقف في وسط الميدان وصادمه في الضرب والطعان، فلم يكن غير ساعة حتى طعنه الإفرنجي بالرمح فنكسه عن جواده واخذه اسيراً وقاده حقيراً. ففرح به قومه ومنعوه أن يخرج إلى الميدان وأخرجوا غيره وقد خرج إليه من المسلمين آخر وهو أخو الاسير، ووقف معه في الميدان وحمل الإثنان على بعضهما سُاعة يسيرة، ثم كرٌّ الإفرنجي على المسلم وغالطه وطعنه بعقب الرمح فنكسه عن جواده وأخذه اسيراً. ولا زال يخرج إليهم من المسلمين منهم واحد بعد واحد والإفرنج ياسرونهم إلى أن ولَّى النهار وأقبل الليل بالاعتكار ، وقد أسروا من المسلمين عشرين فارساً . فلمَّا عاين شركان ذلك ، عظم عليه الأمر فجمع أصحابه وقال لهم : ما هذا الامر الذي حلَّ بنا؟ أنا أخرج في غد إلى الميدان وأطلب مبارزة الافرنجي المقدّم عليهم ، وأنظر ما الذي حمله على أن يدخل بلادنا وأحذّره من قتالنا . فإن أبي قاتلناه وإن صالحنا صالحناه . وباتوا على هذه الحال إلى أن أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح . ثم ركب الطائفتان واصطف الفريقان . فلما خرج شركان إلى الميدان رأى الافرنج قد ترجّل منهم أكثر من نصفهم قدام فارس منهم ، ومشوا قدامه إلى أن صاروا في وسط الميدان . فتأمل شركان ذلك الفارس ، فرآه الفارس المقدّم عليهم وهو لابس قباء من أطلس أزرق، ووجهه فيه كالبدر إذا أشرق، ومن فوقه زردية ضيقة العيون، وبيده سيف مهنَّد وهو راكب على جواد أدهم في وجهه غرّة كالدرهم ، وذلك الإفرنجي لا نبات بعارضيه . ثم إنه لكز جواده حتى صار في وسط الميدان وأشار إلى المسلمين وهو يقول بلسان عربي فصيح : يا شركان يا ابن عمر النعمان الذي ملك الحصون والبلدان، دونك والحرب والطعان وابرز إلى مَنْ قد ناصفك في الميدان، فأنت سيد قومك وأنا سيد قومي، فمَن علب منا صاحبه أخذه هو وقومه تحت طاعته. فما أتم كلامه حتى برز له شركان وقلبه من الغيظ ملآن وساق جواده حتى دنا من الإفرنجيّ في الميدان، فكرّ عليه الافرنجي كالاسد الغضبان وصدمه صدمة الفرسان، وأخذا في الطعن والضَّرب وصارا في حومة الميدان كأنهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطمان. ولم يزالا في قتال وحرب ونزال من أول النهار إلى أن أقبل الليل بالإعتكار. ثم انفصل كل منهما عن صاحبه وعاد إلى قومه. فلما اجتمع شركان بأصحابه قال لهم: ما رأيت مثل هذا الفارس قط، إلا أني رأيت منه خصلة لم أرها من أحد غيره، وهو أنه إذا لاح لَهُ في خصمه مضرب قاتل، يقلب الرمح ويضربه بعقبه. ولكن ما أدري ماذا يكون مني ومنه . ومرادي أن يكون في عسكرنا مثله ومثل أصحابه . وبات شركان، فلمّا أصبح الصباح خرج له الافرنجيّ ونزل في وسط الميدان، وأقبل عليه شركان ثم

اخذا في القتال وأوسعا في الحرب والمجال وامتدت إليهما الاعناق، ولم يزالا في حرب وكفاح وطعن بالزماح إلى أن ولى النهار وأقبل الليل بالإعتكار . ثم افترقا ورجعا إلى قومهما وصار كُلُّ منهما يحكى الصحابه ما القاه من صاحبه، ثم إن الافرنجي قال الصحابه: في غد يكون الإنفصال. وباتوا تلك الليلة إلى الصباح. ثم ركب الإثنان وحملاً على بعضهما، ولم يزالًا في الحرب إلى نصف النهار . وبعد ذلك عمل الافرنجي حيلة ولكز الجواد ثم جذبه باللجام فعثر به ورماه، فانكبُّ عليه شركان وأراد أن يضربه بالسيف خوفاً أن يطول به المطال فصاح به الإفرنجي وقال: يا شركان ما هكذا تكون الفرسان، إنما هذا فعل المغلوب بالنسوان. فلما سمع شركان من ذلك الفارس هذا الكلام ، رفع طرفه إليه وأمعن النظر فيه فوجده الملكة إبريزة التي وقع له معها ما وقع في الدير . فلما عرفها رمى السيف من يده وقبّل الأرض بين يديها وقال لها : مَا حملك على هَذه الفعال؟ فقالت له: أردت أن أختبرك في الميدان وأنظر ثيابك في الحرب والطعان، وهؤلاء الذين معي كلهم جواريّ وكلهنَّ بنات ابكار وقد قهرن فرسانك في الميدان، ولولا إن جوادي قد عثر بي، لكنت ترى قوتني وجلادي . فتبسّم شركان من قولها وقال لها: الحمد لله على السلامة وعلى اجتماعي بك يا ملكة الزمان. ثم إن الملكة إبريزة صاحت على جواريها وأمرتهن بالرحيل بعد إن يطلقن العشرين أسيراً الذين كنَّ أسرنهم من قوم شركان. فامتثلت الجواري أمرها ثم قبُّلن الأرض بين يديها. فقال لهنُّ: مثلكنُّ مَن يكون عند الملوك مدّخراً للشدائد. ثم إنه أشار إلى أصحابه أن : سلَّموا عليها . فترجَّلوا جميعاً وقبِّلوا الأرض بين يدي الملكة ، ثم ركب المئتا فلرس وساروا في الليل والنهار مدة ستة أيام . وبعد ذلك أقبلوا على الديار ، فأمر شركان الملكة إبريزة وجواريها أن ينزعن ما عليهن من لباس الإفرنج. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنّ شركان أمر الملكة إبريزة وجواريها أن ينزعن ما عليهن من الثياب وأن يلبسن لباس بنات الروم، ففعلن ذلك. ثم إنه أرسل جماعة من أصحابه إلى بغداد ليعلم والده عمر النعمان بقدومه ويخبره أن الملكة إبريزة إبنة ملك الروم جاءت صحبته، لأجل أن يرسل موكباً لملاقاتها. ثم إنهم نزلوا من وقتهم

وساعتهم في المكان الذي وصلوا إليه وباتوا فيه إلى الصباح . فلما أصبح ، ركب الملك شركان هو ومن معه وركبت أيضاً الملكة إبريزة هي ومن معها واستقبلوا المدينة . وإذا بالوزير دندان قد أقبل في ألف فارس من أجل ملاقاة الملكة إبريزة هي وشركان ، وكان خروجه بإشارة الملك عمر النعمان ، كما أرسل إليه ولده شركان . فلما قربوا منهما توجهوا إليهما وقبلوا الارض بين أيديهما ، ثم ركبا وركبوا معهما وساروا في خدمتهما حتى وصلا إلى المدينة ، وطلعا قصر الملك ودخل شركان على والده ، فقام إليه واعتنقه وسأله عن الخبر ، فأخبره بما قالته الملكة إبريزة وما اتفق له معها وكيف فارقت بملكتها وفارقت أباها . وقال له : إنها اختارت الرحيل معنا والقعود عندنا ، وإن ملك القسطنطينية أراد أن يعمل لنا حيلة من أجل صفية بنته ، لان ملك الروم قد أخبره بحكايتها وبسبب إهدائها إليك ، وإن ملك الروم ما كان يعرف أنها ابنة الملك أفريدون ملك القسطنطينية . ولو كان يعرف ذلك ما كان أهداها إليك بل كان يردها إلى والدها . ثم قال

فلِما كانت الليلة إ

चुंबामा कथा विष्

شركان لوالده : ولم يخلصنا من هذه الحيل والمكايد إلا إبريزة بنت ملك القسطنطينية وما والبناع أشجع منها. ثم إنه شرع يحكي لابيه فيما وقع له معها من أوله إلى آخره من أمر المصارعة والمبارزة. فلما سمع الملك عمر النعمان من ولده شركان ذلك الكلام، عظمت إبريزة عنده وصار يتمنى أنه يرآها . ثم إنه طلبها لأجل أن يسألها ، فعند ذلك ذهب شركان إليها وقال لها : إن الملك يدعوك. فأجابت: بالسمع والطاعة. فأخذها شركان وأتى والده، وكان والده قاعداً على كرسيه وأخرج مَنْ كان عنده ولم يبقَ عنده غير الخدم . فلمّا دخلت الجارية إبريزة على الملك النعمان قبّلت الأرض بين يديه وتكلّمت بأحسن الكلام . فتعجُّب الملك من فصاحتها وشكرها على ما فعلت مع ولده شركان وأمرها بالجلوس ، فجلست وكشفت عن وجهها . فلما رآه الملك حيل بينه وبين عقله ، ثم إنه قرّبها إليه وأدناها منه وأفرد لها قصراً مختصًّا بها وبجواريها ورتّب لها ولجواريها الرواتب. ثم أخذ يسألها على تلك الخرزات الثلاث التي تقدّم ذكرها سابقاً فقالت له: إنَّ تلك الخرزات معي يا ملك الزمان. ثم إنها قامت ومضت إلى محلها وفتحت صندوقاً واخرجت منه علبة واخرجت من العلبة حقّاً من الذهب وفتحته واخرجت منه تلك الخرزات الثلاث، ثم قبّلتها وناولتها للملك وانصرفت، فأخذت قلبه معها. وبعد انصرافها أرسل إلى ولده شركان فحضر، فأعطاه خرزة من الثلاث خرزات، فسأله عن الإثنين الأخريين فقال: يا ولدي قد أعطيت منهما واحدة لأخيك ضوء المكان ، والثانية لأختك نزهة الزمان . فلما سمع شركان أن له أخا يسمى ضوء المكان وما كان يعرف إلاّ اخته نزهة الزمانّ التفت إلى والده الملكّ عمر النعمان وقال له : يا والدي الك ولد غيري؟ قال : نعم ، وعمره الآن ست سنين . ثم أعلمه أن اسمه ضوء المكان وأخته نزهة الزمان ، وإنهما في بطن واحد . فصعب عليه ذلك ولكنه كتم سرّه وقال لوالده : عَلَى بَرِكَةَ اللهُ تَعَالَى. ثم رمى الخرزة من يده ونفض أثوابه. فقال له الملك: ما لي أراك قد تغيّرت أحوالك لما سمعت هذا الخبر؟ مع أنك صاحب المملكة من بعدي. وقد عاهدت أمراء الدولة على ذلك وهذه خرزة لك من النَّلاث خرزات. فاطرق شركان برأسه إلى الأرض واستحى أن يكافح والده ثم قام وهو لا يعلم كيف يصنع من شدّة الغيظ، وما زال ماشياً حتى دخل قصر الملكة إبريزة. فلما أقبل عليها نهضت إليه قائمة وشكرته على فعاله ودعت له ولوالده وجلست وأجلسته في جانبها. فلما استقرّ به الجلوس رأت في وجهه الغيظ فسألته عن حاله وما سبب غيظه . فأخبرها أن والده الملك عمر النعمان رزق من صفيّة ولدين ذكراً وأنثى وسمّى الولد ضوء المكان والأنثى نزهة الزمان. وقال لها: إنه أعطاهما خرزتين وأعطاني واحدة فتركتها. وأنا إلى الآن لم أعلم بذلك إلاّ في هذا الوقت فخنقني الغيظ. وقد أخبرتك بسبب غيظي ولم أخف عنك شيئاً وأخشى عليك من أن يتزوجك، فإنى رأيت منه علامة الطمع في أنه يتزوج بك. فما تقولين أنت في ذلك؟ فقالت: أعلم يا شركان أن أباك ما له حكم على ولا يقدر أن يأخذني بغير رضائي، وإن كان يأخذني غصباً قتلت روحي. وأما الثلاث خرزات فما كان على بالي أنه ينعم علَى أحد من أولاده بشيء منها، وما ظننت إلاّ أنه يجعلها في خزائنه مع ذخائره. ولكن أشتهي من إحسانك أن تهب لي الخرزة التي كان أعطاها لك والدك إن قبلتُها منه. فقال لها: سمعاً وطاعةً. ثم قالت له: لا تخف. وتحدّثت معه ساعة وقالت له: إني اخاف أن يسمع أبي أني عندكم فيسعى في طلبي ويتفق هو والملك أفريدون من أجل ابنته صفيّة ، فيأتيان إليكم بعساكر

وتكون ضجة عظيمة. فلما سمع شركان ذلك قال لها: يا مولاتي إذا كنت راضية بالإقامة عندنا لا تفكري فيهم . فلو اجتمع علينا كل مَنْ في البر والبحر لغلبناهم . فقالت : ما يكون إلاّ الخير ، وها أنتم إن أحسنتم اليّ قعدت عندكم ، وإن أسأتموني رحلت من عندكم . ثم إنها أمرت الجواري بإحضار شيء من الأكل، فقدمت المائدة. فأكل شركان شيئاً يسيراً ومضى إلى داره مهموماً مغموماً. هذا ما كان من أمر شركان. وأمّا ما كان من أمر أبيه غمر النعمان، فإنه بعد انصراف ولده شركان من عنده قام ودخل على جاريته صفيّة ومعه تلك الخرزات. فلما رأته نهضت قائمة على قدميها إلى أن جلس ، فأقبل عليه أو لاده ضوء المكان ونزهة الزمان . فلما رآهما قبِّلهما وعلَّق على كل واحد منهما خرزة . ففرحا بالخرزتين وقبَّلا يديه ، وأقبلا على أمهما ففرحت بهما ودعت للملك بطول الدوام . فقال لها الملك : يا صفيّة حيث إنك إبنة الملك افريدون ملك القسطنطينية لأي شيء لم تعلميني؟ لأجل أن أزيد في إكرامك ورفع منزلتك. فلما سمعت صفيّة ذلك قالت: أيها الملك، وماذا أريد أكثر من هذا زيادة على هذه المنزلة التي أنا فيها؟ فها أنا مغمورة بانعامك وخيرك وقد رزقني الله بولدين : ذكر وانثى . فأعجب الملك عمر النعمان كلامها واستظرف عذوبة الفاظها ودقة فهمها وظرف أدبها ومعرفتها. ثم إنه مضى من عندها وأفرد لها ولاولادها قصرأ عجيباً ورتّب لهم الخدم والحشم والفقهاء والحكماء والفلكية والاطباء والجراحين، واوصاهم بهم وزاد في رواتبهم واحسن إليهم غاية الإحسان. ثم رجع إلى قصر المملكة والمحاكمة بين الناس . هذا ما كان من أمره مع صفيّة وأولادها . وأما ما كان من أمره مع الملكة إبريزة، فإنه اشتغل بحبها وصار ليلاً ونهاراً مشغوفاً بها وفي كل ليلة يدخل إليها ويتحدث عندها ويلوَّح لها بالكلام فلم تردُّ له جواباً بل تقول: يا ملك الزمان، أنا في هذا الوقت ما لي غرض في الرّجال. فلما رأى تمنعها منه اشتدّ به الغرام وزاد عليه الوجد والهيام. فلمّا أعياه ذلك أحضر وزيره دندان وأطلعه على ما في قلبه من محبة الملكة إبريزة إبنة الملك حردوب، وأخبره أنها لاتدخل في طاعته وقد قتله حبها ولم ينل منها شيئاً . فلمَّا سمع الوزير دندان ذلك قال للملك : إذا جنَّ الليل، فخذ معك قطعة بنج مقدار مثقال وادخل عليَّها واشرب معها شيئاً من الخمر، فإذا كان وقت الفراغ من الشرب والمنادمة، فاعطها القدح الأخيرة واجعل فيه ذلك البنج واسقها إياه، فإنها ما تصل إلى مرقدها إلاّ وقد تحكّم عليها البنج، فتبلغ غرضك منها. وهذا ما عندي من الرأي . فقال له الملك : نِعم ما أشرت به عليّ . ثم إنه عمد إلّى خزائنه وأخرج منها قطعة بنج مكرّر ، لو شمّه الفيل لرقد من السنة إلى السنة ، ثم إنه وضعها في جيبه وصبر إلى أن مضى قليل من الليل ودخل على الملكة إبريزة في قصرها. فلما رأته نهضت إليه قائمة فأذن لها بالجلوس، فجلست وجلس عندها وصار يتحدث معها في أمر الشراب، فقدّمت سفرة الشراب وصفّت له ا**لأواني وأوقدت الشموع وأمرت بإحضار النقل والفاكهة وكل ما يحتاجان إليه . وصار يشرب** معها وينادمها إلى أن دبِّ السكر في رأس الملكة إبريزة . فلمَّا علم الملك النعمان ذلك، أخرج قطعة البنج من جيبه وجعلها بين اصابعه وملا كاساً بيده وشربه وملاه ثانياً وأسقط قطعة البنج فيه وهي لا تشعر بذلك . ثم قال لها : خذي اشربي هذا . فأخذته الملكة إبريزة وشربته . فما كان إلاّ دون ساعة حتى تحكّم البنج عليها وسلب إدراكها. فقام إليها فوجدها ملقاة على ظهرها، وقد كانت قلعت السراويل من رجليها ورفع الهواء ذيل قميصها عنها . فلمَّا دخل عليها الملك رآها

على تلك الحالة ووجد عند رأسها شمعة وعند رجليها شمعة تضيء على ما بين فخذيها . حيل بينه وبين عقله ووسوس له الشيطان. فما تمالك نفسه حتى قلع سراويله ووقع عليها وأزال بكارتها وقام من فوقها ودخل إلى جارية من جواريها يقال لها مرجانة، وقال لها: أدخلي على سيدتك كلَّميها . فدخلت الجارية على سيدتها ، فوجدت دمها يجري على ساقيها وهي ملقاة على ظهرها . فمدَّت يدها إلى منديل من مناديلها وأصلحت به شأن سيدتها ومسحت عنها ذلك الدم . فلمَّا أصبح الصباح تقدّمت الجارية مرجانة وغسلت وجه سيدتها ويديها ورجليها، ثم جاءت بماء الورد وغسلت به وجهها وقمها ، فعند ذلك عطست الملكة إبريزة وتقايت ذلك البنج فنزلت قطعة البنج من باطنها كالقرص ، ثم إنها غسلت فمها ويديها وقالت لمرجانة: أعلميني بما كان من أمري. فأخبرتها أنها رأتها ملقاة على ظهرها ودمها سائل على فخذيها. فعرفت أن الملك عمر النجمان قد وقع بها وواصلها وتمت حيلته عليها. فاغتمّت لذلك غمّاً شديداً وحجبت نفسها وقَالت لجواريهاً: إمنعوا كل مَنْ أراد أن يدخل عليّ وقولوا له إنها ضعيفة حتى أنظر ماذا يفعل الله بي . فعند ذلك وصل الخبر إلى الملك عمر النعمان بأن الملكة إبريزة ضعيفة ، فصار يرسل إليها الأشربة والسكر والمعاجين، وأقامت على ذلك شهوراً وهي محجوبة. ثم إن الملك قد بردت ناره وانطفأ شوقه إليها وصبر عنها، وكانت قد علقت منه. فلمّا مرّت عليها أشهر ظهر الحمل وكبر بطنها، ضاقت بها الدنيا فقالت لجاريتها مرجانة: أعلمي أن القوم ما ظلموني وإنما أنا الجانية على نفسي حيث فارقت أبي وأمي ومملكتي ، وأنا قد كرهت الحياة وضعفت همتي ولم يبق عندي من الهمَّةُ ولا من القوَّة شيء، وكنت إذا ركبت جوادي اقدر عليه وأنا الآن لا أقدر على الركوب. ومتى ولدت عندهم صرت معيرة عند جواري، وكل من في القصر يعلم أنه أزال بكارتى سفّاحاً . وإذا رجعت لأبي بأي وجه ألقاه ! وبأي وجه أرجع إليه ! وما أحسن قول الشاعر : [من

بِمَ ٱلْتَّعَلِّلُ لا أَهْلٌ ولا وَطَنُ ولا نَدِيمٌ ولا كَأْسٌ ولا سَكَن ُ

فقالت لها مرجانة: الأمر أمرك وأنا في طوعك. فقالت: أريد اليوم أن أخرج سراً بحيث لا يعلم بي أحد غيرك، وأسافر إلى أبي وأمي، فإن اللحم إذا أنتن ما له إلا أهله والله يفعل بي ما يريد. فقالت لها: نعم ما تفعلين أيتها الملكة. ثم إنها جهزت أحوالها وكتمت سرها وصبرت أياماً حتى خرج الملك للصيد والقنص وخرج ولده شركان إلى القلاع ليقيم بها مدة من الزمان. فأقبلت إبريزة على جاريتها مرجانة وقالت لها: أريد أن أسافر في هذه الليلة ؛ ولكن كيف أصنع في المقادير وقد قرب أوان الطلق والولادة ؟ وإن قعدت خمسة أيام أو أربعة وضعت هنا ولم أقدر أن أروح بلادي، وهذا ما كان مكتوباً على جبيني ومقدراً علي في الغيب. ثم تفكرت ساعة، وبعد ذلك قالت لمرجانة: والله يا سيدتي ما أعرف غير عبد أسود اسمه الغضبان، وهو من عبيد الملك عمر النعمان وهو شجاع ملازم لباب قصرنا. فإن الملك أمره أن يخدمنا وقد غمرناه بإحساننا فها أنا أخرج إليه وأكلمه في شأن هذا الأمر وأعده بشيء من المال وأقول له: إذا أردت المقام عندنا أزوجك بمن شئت. وكان قد ذكر لي قبل اليوم أنه كان يقطع الطريق، فإن هو وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا إلى بلادنا. فقالت لها: هاتيه عندي حتى أحدثه. فخرجت له مرجانة وقالت بلغنا مرادنا ووصلنا إلى بلادنا. فقالت لها: هاتيه عندي حتى أحدثه. فخرجت له مرجانة وقالت

له: يا غضبان قد أسعدك الله إن قبلت من سيدتك ما تقوله لك من الكلام. ثم أخذت بيده وأقبلت به على سيدتها. فلمَّا رآها قبَّل يديها. فحين رأته نفر قلبها منه لكنها قالت في نفسها: إن الضرورة لها أحكام . وأقبلت عليه تحدُّثه وقلبها نافر منه وقالت له : يا غضبان ، هل فيك مساعدة لنا على غدرات الزمان؟ وإذا أظهرتك على أمري تكون كاتما له؟ فلمَّا نظر العبد إليها ورأى حسنها ملكت قلبه وعشقها لوقته وقال لها: يا سيدتي إن أمرتني بشيء لا أخرج عنه . فقالت له: أريد منك في هذه الساعة أن تأخذني وتأخذ جاريتي هذه وتشدّ لنا راحلتين وفرسين من خيل الملك، وتضع على كل فرس خرجاً من المال وشيئاً من الزاد وترحل معنا إلى بلادنا، وإن اقمت عندنا زوَّجناك مَنْ تختارها من جواري، وإن طلبت الرجوع إلى بلادك، أعطيناك ما تحب ثم ترجع إلى بلادك بعد أن تأخذ ما يكفيك من المال. فلمَّا سمع الغضبان ذلك الكلام، فرح فرحاً شديداً وقال : يا سيدتي إني اخدمكما بعيوني وامضى معكمًا واشدُّ لكما الخيل . ثم مضَّى وهو فرحان وقال في نفسه: بلغت ما أريد منهما، وإن لم تطاوعاني قتلتهما وأخذت ما معهما من المال. واضمر ذلك في سرّه. ثم مضى وعاد ومعه راحلتان وثلاث من الخيل وهو راكب إحداهن ، وأقبل على الملكة إبريزة وقدّم إليها فرساً فركبتها وهي متوجّعة من الطلق ولا تملك نفسها من كثرة الوجع ، وركبت مرجانة فرساً ثم سافر بهما ليلاَّ ونهاراً حتى وصلوا بين الجبال ، وبقي بينها وبين بلادها يوم واحد، فجاءها الطلق، فما قدرت أن تمسك نفسها على الفرس فقالت للغضبان : أنزلني فقد لحقني الطلق . وقالت لمرجانة : إنزلي واقعدي تحتى وولَّديني . فعند ذلك نزلت مرجانة من فوق فرسها، ونزل الغضبان من فوق فرسه وشدٌّ لجام الفرسين، ونزلت الملكة إبريزة من فوق فرسها وهي غائبة عن الدنيا من شدّة الطلق، وحين رآها الغضبان نزلت على الأرض وقف الشيطان في وجهه، فشهر حسامه في وجهها وقال : يا سيدتى ارحميني بوصلك . فلمَّا سمعت مقالته التفتت إليه وقالت له: ما بقى علىَّ إلَّا العبيد السود بعدما كنت لا أرضى بالملوك الصناديد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

> مُكَابَدَةَ الحَوادِثِ والزَّمَانِ وقالَ: النَّارُ مَثْوَى مَنْ عَصَانِيْ بِعَيْنِ ٱلنَّقْصِ دَعْنِي لا تَرانِيْ وتَرْعَى حُرْمَتِي في مَنْ رَعَانِيْ

أَيَّا غَضْبَانَ دَعْنِي قَدْ كَفَانِيْ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ رَبِّيْ قَدْ نَهَانِيْ وإني لا أمِيلُ لِفِعْلِ سَوْءٍ ولو لَمْ تَتْرُكِ ٱلْفَحْشَاءَ عَنِّي وأجلِبُ كُلُّ قَاصِيهَا وَ اَنِيُ لَمَا حَلَيْتُ فَحَّاشًا يَرَانِيُ فَكَاشًا يَرَانِيُ فَكَيْفَ ٱلْعَبْدُ مِنْ نَسْل الزَّوَانِيْ

لأصْرُخُ : طاقتَى لِرِجالِ قَوْمِيْ ولو قُطَّعْتُ بالْسَيْفِ ٱلْيَمَانِي مِنَ ٱلأَحْرارِ والكُبَراءِ طُرَآ

فلما سمع الغضبان ذلك الشعر، غضب غضباً شديداً واحمرّت مقلته واغبرّت سحنته وانتفخت مناخره واستدلّت مشافره وزادت به النفرات، وأنشد هذه الأبيات: [من الوافر]

قَتِيْلَ هَواكِ باللَّحْظِ اليَماني وجِسْمِيْ ناحِلٌ وٱلْصَّرُ فَانِ فَعَقْلِيْ نازِحٌ وٱلْشَّوْقُ دَانِ لَأَبْلُغَ مأْرَبِي في ذَا الزَّمَانِ

أَإِبْرِيْزَةُ آذْكُرِيْ إِنْ تَهْجُرِيْنِي فَقَلْبِيْ قَد تَقَطَّعَ مِنْ جَفَاكِ وَلَفْظُكِ قَد سَبَى الأَلْبَابَ سِحْراً ولَو أَجْلَبْتُ مِلءَ الأَرْضِ جَيْشاً

فلما سمعت إبريزة كلامه بكت بكاء شديداً وقالت له: ويلك يا غضبان وهل بلغ من قدرك أن تخاطبني بهذا الخطاب يا ولد الزنا وتربية الخنا؟ أتحسب الناس كلهم سواء؟ فلمَّا سمع ذلك العبد النحس هذا الكلام غضب منها غضباً شديداً، وتقدم إليها وضربها بالسيف فقتلها، وساق جوادها قدَّامه بعد أن أخذ المال وفرَّ بنفسه آبقاً في الجبال. هذا ما كان من أمر الغضبان. وأما ما كان من أمر الملكة إبريزة، فإنها صارت طريحة على الأرض وكان الولد الذي ولدته ذكراً، فحملته مرجانة في حجرها وصرخت صرخة عظيمة وشقّت أثوابها وصارت تحثو التراب على رأسها وتلطم على خدِّها حتى طلع الدم من وجهها، وقالت : واخيبتاه، كيف قتل سيدتي عبد أسود لا قيمة له بعد فروسيّتها ؟ فبينما هي تبكي وإذا بغبار قد طار حتى سدّ الأقطار ، ولما انكشف ذلك الغبار بان من تحته عسكر جرّار . وكانت تلك العساكر عساكر ملك الروم والد الملكة إبريزة، وسبب ذلك أنه لما سمع أن ابنته هربت هي وجواريها إلى بغداد وأنها عند الملك عسر النعمان، خرج بمن معه يتنسم الأخبار من بعض المسافرين إن كانوا رأوها عند الملك عمر النعمان. فخرج بمن معه ليسأل المسافرين من أين أتوا لعلّه يعلم بخبر بنته. وكان رأى على بعد هؤلاء الثلاثة : ابنته والعبد الغضبان وجاريتها مرجانة . فقصدهم ليسألهم ، فلمّا قصدهم خاف العبد على نفسه فقتلها ونجا بنفسه . فلمّا اقبلوا عليها رآها أبوها مرميّة على الأرض وجاريتها تبكي عليها ، فرمى نفسه من فوق جواده ووقع إلى الأرض مغشيّاً عليه . فترجّل كل من كان معه من الفرسان والأمراء والوزراء وضربوا الخيّام في الجبال ونصبوا قبة للملك حردوب ووقف أرباب اللولة خارج تلك القبة . فلمّا رأت مرجانة سيدها عرفته وزادت في البكاء والنحيب . فلمّا أفاق الملك من غشيته سالها عن الخبر، فأخبرته بالقصة وقالت له: إن الذي قتل ابنتك عبد أسود من عبيد الملك عمر النعمان، وأخبرته بما فعله الملك عمر النعمان بابنته. فلمَّا سمع حردوب ذلك الكلام ، اسودت الدنيا في وجهه وبكى بكاء شديداً ثم أمر بإحضار محفة وَحمل ابنته فيها ومضى إلى قسارية وأدخلوها القصر . ثم أن الملك حردوب دخل على أمه ذات الدواهي وقال لها: أهكذا يفعل المسلمون بإبنتي؟ فإن الملك عمر النعمان أزال بكارتها قهراً وبعد ذلك قتلها عبد أسود من عبيده، فوحقّ المسيح، لا بدّ من أخذ ثأر بنتي منه وكشف العار عن عرضي وإلاّ

قتلت نفسي بيدي . ثم بكي بكاء شديداً . فقالت له أمه ذات الدواهي : ما قتل ابنتك إلا مرجانة ، لانها كانت تكرهها في الباطن . ثم قالت لولدها : لا تحزن من جهة أخذ ثارها ، فوحق المسيح لا أرجع عن الملك عمر النعمان حتى أقتله وأقتل أولاده، ولأعملنُّ معه عملاً تعجز عنه الدُّهاة والأبطال، ويتحدث به المحدثون في جميع الأقطار . ولكن ينبغي لك أن تمتثل أمري في كل ما أقوله وأنت تبلغ ما تريد. فقال لها: وحقّ المسيح لا أخالفك أبدأ فيما تقولينه. قالت له: ائتنى بجوار نهد أبكار، واثتني بحكماء الزمان واجزل لهم العطايا، وأمرهم أن يعلَّموا الجواري الحكمَّة والأدب وخطاب الملوك ومنادمتهم والأشعار وأن يتكلموا بالحكمة والمواعظ، ويكون الحكماء مسلمين لاجل أن يعلموهن أخبار العرب وتواريخ الخلفاء وأخبار من سلف من ملوك الإسلام . ولو أقمنا على ذلك عشرة أعوام وطوّل روحك واصبر، فإن بعض الأعراب يقول : إن اخذ الثار بعد أربعين عاماً مدَّته قليلة ، ونحن إذا علَّمنا تلك الجواري بلغنا من عدوَّنا ما نختار ، لانه ممتحن بحب الجواري وعنده ثلاثمائة جارية وستة وستون جارية ، واز ددن مائة جارية من خواص جواريك التي كنَّ مع المرحومة. فإذا تعلُّم الجواري ما اخبرتك به من العلوم ، فإني آخذهم بعد ذلك وأسافر بهم . فلمّا سمع الملك حردوب كلام أمه ذات الدواهي، فرح فرحاً شديداً وقبّل رأسها ثم أرسل من وقته وساعته المسافرين والقصّاد إلى أطراف البلاد وليأتوا إليه بالحكماء من المسلمين. فامتثلوا أمره وسافروا إلى بلاد بعيدة وأتوه بما طلبه من الحكماء والعلماء. فلما حضروا بين يديه أكرمهم غاية الإكرام وخلع عليهم الخلع ورتّب لهم الرواتب والجرايات، ووعدهم بالمال الجزيل إذا فعلوا ما أمرهم به . ثم أحضر لهم الجواري . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 🖰 🛘 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن العلماء والحكماء حضروا عند الملك حردوب، أكرمهم إكراماً زائداً واحضر الجواري بين أيديهم हैं وأوصاهم أن يعلموهن الحكمة والأدب، فامتثلوا أمره. هذا ما كان من 🚃 أمر الملك حردوب، وأمَّا مَا كان من أمر الملك عمر النعمان، فإنَّه لما عاد مَنُ الصيد والقنص وطلع القصر، طلب الملكة إبريزة فلم يجدها ولم يخبره أحد عنها. فعظم عليه ذلك وقال: كيف تخرج هذه الجارية من القصر ولم يعلم بها أحد؟ فأين كانت مملكتي على هذا الامر؟ فإنها ضايعة المصلحة ولا ضابط لها، فما بقيت اخرج إلى الصيد والقنص حتى ارسل إلى الأبواب من يتوكّل بها. واشتدّ حزنه وضاق صدره لفراق الملكة إبريزة. فبينما هو كذلك وإذا بولده شركان قد أتى من سفره فأعلمه والده بذلك وأخبره أنها هربت وهو في الصيد والقنص ، فاغتمَّ شركان لذلك غمَّآ شديداً . ثم إن الملك صار يتفقد أولاده كل يوم ويكرمهم ، وكان قد أحضر العلماء والحكماء ليعلّموهم العلم ورتّب لهم الرواتب. فلما رأى شركان دلك الأمر غضب غضباً شديداً وحسد إحوته على ذلك إلى أن ظهر أثر الغيظ في وجهه ، ولم يزل متمرّضاً بسبب هذا الأمر . فقال له والده يوماً من الأيام : ما لي أراك تزداد ضعفاً في جسمك واصفراراً في لونك؟ فقال له شركان: يا والدي كلّما رأيتك تقرّب أخوتي وتحسن إليهم ، يحصل عندي حسد وأخاف أن يزيد بي الحسد فاقتلهم وتقتلني أنت بسببهم إذا أنا قتلتهم ، قمرض جسمي وتغيّر لوني بسبب ذلك . ولكن أنا أشتهي من إحسانك أن تعطيني

قلعة من القلاع حتى أقيم بها يقية عمري. فإنّ صاحب المثل يقول: بعدي عن حبيبي أجمل لي وأحسن عين لا تنظر وقلب لا يحزن. ثم أطرق برأسه إلى الأرض. فلما سمع الملك عمر النعمان كلامه عرف سبب ما هو فيه من التقصير ، فأخذ بخاطره وقال له : يا ولدي إني أجيبك إلى ما تريد وليس في ملكي أكبر من قلعة دمشق فقد ملكتها من هذا الوقت. ثم أحضر الموقّعين في الوقت والساعة وأمرهم بكتابة تقليد ولده شركان ولاية دمشق الشام . فكتبوا له ذلك وجهّزوه وأخذ الوزير دندان معه وأوصاه بالمملكة والسياسة وقلَّده أموره، ثم ودَّعه والده وودَّعته الأمراء وأكابر الدولة وسار بالعسكر حتى وصل إلى دمشق. فلمّا وصل إليها دقّ له أهلها الكاسات وصاحوا بالبوقات وزيّنوا المدينة وقابلوه بموكب عظيم سار فيه أهل الميمنة ميمنة وأهل الميسرة ميسرة . هذا ما كان من أمر شركان. وأما ما كان من أمر والله عمر النعمان، فإنه بعد سفر ولله شركان أقبل عليه الحكماء وقالوا له: يا مولانا إن أو لادك تعلَّموا العلم والحكمة والأدب. فعند ذلك فرح الملك عُمر النعمان فرحاً شديداً وانعم على جميع الجكماء حيث راى ضوء المكان كبر وترعرع وركب الخيل وصار له من العمر أربعة عشر سنة، وطلع مشتغلاً بالدين والعبادة محبّاً للفقراء وأهل العلم والقرَّآن، وصار أهل بغداد يحبونه نسأء ورجالاً، إلى أن طاف ببغداد محمل العراق من أَجُلُ الحج وزيارة قبر النبيِّ ﷺ. فلمَّا رأى ضوء المكان موكب المحمل اشتاق إلى الحج ، فدخل على والده وقال له: إني أتيت إليك لأستأذنك في أن أحج ". فمنعه من ذلك وقال له: إصبر إلى العام القابل وأنا أتوجّه إلى الحجّ وآخذك معي . فلمّا رأى الأمر يطول عليه ، دخل على أخته نزهة الزمان فوجدها قائمة تصلّى. فَلمَّا قضت الصلاة قال لها: إنى قد قتلني الشوق إلى حجّ بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ، واستاذنت والدي فمنعني من ذلك ، فالمقصود ان آخذ شيئا من المال وأخرج إلى الحجّ سرآولم أعلم أبي بذلك. فقالت له أخته : بالله عليك أن تاخذني معك ولا تحرمني من زيارة النبيِّ ﷺ . فقال لها : إذا جنّ الظلام فاخرجي من هذا المكان ولا تعلمي أحداً بذلك. فلما كان نصف الليل قامت نزهة الزمان وأخذت شيئاً من المال ولبست لباس الرجال، وكانت قد بلغت من العمر مثل عمر ضوء المكان، ومشت متوجّهة إلى باب القصر فوجدت اخاها ضوء المكان قد جهّز الجمال . فركب وأركبها وسارا ليلاً واختلطا بالحجيج ومشيا إلى أن يصارا في وسط الحج ّ العراقي، وما زالا سائرين وكتب الله لهما السلامة حتى دخّلا مكّة المشرَّفة . ووقفا بعرفات وقضيا مناسك الحج ثم توجها إلى زيارة النبيِّ ﷺ ، فزاراه . وبعد ذلك أرادا الرجوع مع الحجاج إلى بلادهم فقال ضوء المكان لأخته يا أختى: أريد أن أزور بيت المقدس والخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام . فقالت له : وأنا كذلك . واتفقا على ذلك . ثم خرج واكترى له ولها مع المقادسة وجهّزا حالهما وتوجها مع الركب، فحصل لأخته في تلك الليلَّة حمى باردة فتشوَّشَّت ثم شفيت. وتشوَّش الآخر، فصَّارت تلاطفه في ضعفه. ولم يزالًا سائرين إلى أن دخلا بيت المقدس واشتدّ المرض على ضوء المكان، ثم إنهما نزلا في خان هناك واكتريا لهما فيه حجرة واستقراً فيها . ولم يزل المرض يتزايد على ضوء المكان حتى أنحله وغاب عن الدنيا. فاغتمَّت لذلك أخته نزهة الزمان وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله هذا حكم الله، ثم إنها قعدت هي واخوها في ذلك المكان وقد زاد به الضعف وهي تخدمه وتنفق عليه نفسها، حتى فرغ ما معها من المال وافتقرت ولم يبقُ معها ولا درهم ، فارسلت صبِّي الحان إلى السوق بشيء

من قماشها فباعه وانفقته على اخيها، ثم باعت شيئاً آخر . ولم تزل تبيع من امتعتها شيئاً فشيئاً حتى لم يبقَ لها غير حصير مقطّعة فبكت وقالت: لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال لها أخوها: يا أختي إني قد أحسست بالعافية وفي خاطري شيء من اللحم المشوي. فقالت له أخته والله يا إخي إنى ما لى وجه للسؤال، ولكن غداً ادخل بيت أحد من الأكابر وأخدم واعمل بشيء نقتات به أنا وأنت. ثم تفكّرت ساعة وقالت له: إني لايهون عليّ فراقك وأنت في هذه الحالة. ولكن لا بدّ من طلب المعاش قهرًا عني فقال لها أخوها : أبعد العز تصبحين ذليلة؟ فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلى العظيم . ثم بكي وبكت وقالت له : يا أخي نحن غرباء وقد أقمنا هنا سنة كاملة ما دقّ علينا الباب أحد، فهل نموت من الجوع ؟ فليس عندي من الرأي إلاّ أنى أخرج وأخدم وآتيك بشيء نقتات به إلى أن تبرأ من مرضكُ ثم نسافر إلى بلادنا . ومكثت تبكي ساعة ، ثم بعد وثك قامت نزهة الزمان وغطّت رأسها بقطعة عباءة من ثياب الجمالين كان صاحبها نسيها عندهما، وقبَّلت راس أخيها واعتنقته وخرجت من عنده وهي تبكي ولم تعلُّم أين تمضي. وما زال الخوها ينتظرها إلى أن قرب وقت العشاء ولم تأت. فمكث بعد ذلك وهو ينتظرها إلى أن طلع النهار فلم تعد إليه، ولم يزل على هذه الحالة يومين. فعظم ذلك عنده وارتجف قلبه عليها واشتدّ به الجوع فخرج من الحجرة وصاح على صبيّ الخان وقال له: اريد أن تحملني إلى السوق. فحمله والقاه في السوق، فاجتمع عليه أهل القدس وبكوا عليه لما رأوه على تلك الحالة. فأشار إليهم بطلب شيء يأكله، فجاؤوا له من بعض التجار الذين في السوق بعض دراهم واشتروا له وأطعموه إياه . ثم حملوه ووضعوه على دكان وفرشوا له قطعة برش ووضعوا عند رأسه إبريقًا . فلمّا اقبل الليل انصرف عنه كل الناس وهم حاملون همه. فلمّا كان نصف الليل تذكّر اخته، فازداد به الضعف وامتنع من الأكل والشرب وغاب عن الوجود. فقام أهل السوق واخذوا له من التجار ثلاثين درهماً واكتروا له جملاً وقالوا للجمَّال: إحمل هذا واوصله إلى دمشق، وأدخله المارستان لعلَّه أن يبرأ. فقال لهم : على الرأس. ثم قال في نفسه: كيف أمضى بهذا المريض وهو مشرف على الموت؟ ثم خرج به إلى مكان واختفى به إلى الليل ، ثم القاه على مزبلة مستوقد حمام ثم مضى إلى حال سبيله. فلمّا اصبح الصباح طلع وقاد الحمّام إلى شغله فوجده ملقى على ظهره. فقال في نفسه: لاي شيء ما يرمون هذا الّميت إلّا هنا؟ ورفصه برجله فتحرك. فقال له الوقّاد : الواحد منكم ياكل قطعة حشيش ويرمى نفسه في اي موضع كان . ثم نظر وجهه فرآه لا نبات بعارضيه وهو ذو بهاء وجمال ، فاخذته الرافة عليه وعرف انه مريض وغريب . فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، إني دخلت في خطيئة هذا الصبي وقد أوصى النبي ﷺ بإكرام الغريب لا سيِّما إذا كان الغريب مريضاً. ثم حمله واتى به إلى منزله ودخل على زوجته وأمرها أن تخدمه وتفرش له بساطاً، ففرشت له وجعلت تحت رأسه وسادة وسخنت له ماء، وغسلت له به يديه ورجليه ووجهه . وخرج الوقّاد إلى السوق وأتى له بشيء من ماء الورد والسكر ، ورش ماء الورد على وجهه وسقاه السكر وأخرج له قميصاً نظيفاً والبُّسه إياه، فشمَّ نسيم الصحة وتوجَّهت إليه العافية واتَّكَا على المخدة. ففرح الوقَّاد بذلك وقال: الحمد لله على عافية هذا الصبي، اللُّهم إنى أسألك بسرَّك المكنون أن تجعل سلامة هذا الشاب على يدي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

ولدي في هذا الوقت؟ فقال ضوء المكان : بخير وعافية . فحمد الوقّاد ربّه وشكره ثم نهض إلى السوق واشترى له عشر دجاجات وأتى زوجته وقال لها: إذبحى له في كل يوم اثنين: واحدة في أول النهار وواحدة في آخر النهار . فقامت وذبحت له دجاجة وسلقتها وأتت بها إليه واطعمته إياها واسقته مرقتها . فلما فرغ من الأكل قدّمت له ماء مسخناً فغسل يديه واتكا على الوسادة وغطَّته بملاءة فنام إلى العصر. ثم قامت وسلقت دجاجة أخرى وأتته بها وفسختها وقالت له: كل يا ولدى. فبينما هو يأكل وإذا بزوجها قد دخل فوجدها تطعمه، فجلس عند رأسه وقال له: ما حالك يا ولدي في هذا الوقت؟ فقال: الحمد لله على العافية جزاك الله عني خيراً . ففرح الوقّاد بذلك، ثم إنه خرج وأتى بشراب البنفسج وماء الورد وسقاه . وكان ذلك الوقّاد يعمل في الحمام كل يوم بخمسة دراهم ، فيشتري له كل يوم بدرهم سكراً وماء الورد وشراب البنفسج ويشتري له بدرهم فراريج . وما زال يلاطفه إلى أن مضى عليه شهر من الزمان حتى زالت عنه آثار المرض وتوجّهت اليه العافية ، ففرح الوقّاد هو وزوجته بعافية ضوء الكان وقال له الوقاد: يا ولدي هل لك أن تدخل معى الحمام؟ قال: نعم . فمضى إلى السوق وأتى له بمكاري أركبه حماراً وجعل يسنده إلى أن وصل إلى الحمَّام . ثم دخل معه الحمام وأجلسه في داخله ومضى إلى السوق واشترى له سدراً ودقاقاً وقال لضوء المكان : يا سيدي، بسم الله أغسل لك جسدك. وأخذ الوقّاد يحك لضوء المكان رجليه وشرع يغسل له جسده بالسدر والدقاق. وإذا ببلان قد أرسله معلم الحمام إلى ضوء المكان. فوجد الوقّاد يحك رجليه، فتقدم إليه البلان وقال له: هذا نقص في حق المعلم . فقال الوقاد: والله إن المعلم غمرنا بإحسانه. فشرع البلان يحلق رأس ضوء المكان ثم اغتسل هو والوقاد، وبعد ذلك رجع به الوقّاد إلى منزله والبسه قميصاً رفيعاً وثوباً من ثيابه وعمامة لطيفة وأعطاه حزاماً . وكانت زوجة الوقّاد قد دبحت دجاجتين وطبختهما . فلمّا طلع ضوء المكان وجلس على الفراش ، قام الوقّاد وأذاب له السكر في ماء الورد وسقاه ثم قدّم له السفرة وصار الوقّاد يفسخ له من تلك الدجاج ويطعمه ويسقيه من المسلوقة إلى أن اكتفى، وغسل يديه وحمد الله تعالى على العافية ثم قال لْلُوقاد : أنت الذي مَنَّ الله عليَّ بك وجعل سلامتي على يديك . فقال له الوقاد : دع عنك هذا الكلام وقل لنا ما سبب مجيئك إلى هذه المدينة؟ ومن أين أنت؟ فإني أرى على وجهك آثار النعمة . فقال له ضوء المكان : قل لي انت كيف وقعت بي حتى اخبرك بحديثي . فقال له الوقاد : أما أنا فإنى وجدتك مرميّاً على القمامة في الموقد حين لاح الفجر لما توجّهت إلى أشغالي ولم أعرف من رماك، فأخذتك عندي وهذه حكايتي. فقال ضوء المكان: سبحان من يحيي العظام وهي رميم . إنك يا اخي ما فعلت الجميل إلَّا مع اهله وسوف تجيء ثمرة ذلك. ثم قال للوقاد: وأنا الآن في أي البلاد؟ فقال له الوقاد: أنت في مدينة القدس. فعند ذلك تذكّر ضوء

المكان غربته وفراق اخته، وبكى حيث باح بسرّه إلى الوقّاد وحكى له حكايته، ثم انشد هذه الأبيات: [من الطّويل]

لَقَدْ حَمَّلُونِيْ فِي ٱلْهَوَى فَوْقَ طَاقَتِي وَمِنْ أَجْلِهِمْ قَامَتْ عَلَيَّ قِيَامَتِي اللَّهُ فَارْفِقُوا يَا هَاجِرُونَ بِمُهْجَتِي فَقَد رَقَّ لِي مِنْ بَعْدِكُمْ كُلُّ شَامِتِ وَلَا تَمْنَعُوا أَنْ تَسْمَحُوا لِي بِنَظْرَة تُخَفِّفُ أَحْوالِيْ وَفَرْطَ صَبَابَتِيْ سَالَتُ فَوْادِيْ ٱلْصَّبْرَ مِنْ غَيْرٍ عَادَتِيْ سَالَتُ فَوْادِيْ ٱلْصَّبْرَ مِنْ غَيْرٍ عَادَتِيْ

ثم زاد في بكائه فقال له الوقاد: لا تبك واحمد الله على السلامة والعافية. فقال ضوء المكان: كم بيننا وبين دمشق؟ فقال: ستة أيام. فقال ضوء المكان: هل لك أن ترسلني إليها؟ فقال له الوقاد: يا سيدي، كيف أدعك تروح وحدك وأنت شاب صغير؟ فان شئت السفر إلى دمشق فأنا الذي أروح معك، وإن أطاعتني زوجتي وسافرت معي أقمت هناك، فإنه لا يهون علي فراقك. ثم قال الوقاد لزوجته: هل لك أن تسافري معي إلى دمشق الشام أو تكوني مقيمة هنا حتى أوصل سيدي هذا إلى دمشق الشام وأعود إليك؟ فإنه يطلب السفر إليها، فإني والله لا يهون علي فراقه وأخاف عليه من قطاع الطريق. فقالت له زوجته: أسافر معكما. فقال الوقاد: الحمد لله على الموافقة. ثم إن الوقاد قام وباع أمتعته وأمتعة زوجته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إن 🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوقّاد اتفق هو وزوجته على السفر مع ضوء المكان، وعلى أنّهما يمضيان معه إلى دمشق. ثم إن الوقّاد باع آن امتعته وامتعة زوجته ثم اكترى حماراً واركب ضوء المكان آياه न وسافروا . ولم يزالوا مسافرين ستة آيام إلى آن دخلوا دمشق فنزلوا هناك 🗟 عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي آخر النهار ، وذهب الوقَّاد واشترى شيئًا من الأكل والشرب على العادة. وما زالوا على ذلك الحال خمسة أيام، وبعد ذلك مرضت زوجة الوقَّاد أياماً قلائل وانتقلت إلى رحمة الله تعالى. فعظم ذلك على ضوء المكان لأنه كان قد اعتاد عليها وكانت تخدمه، وحزن عليها الوقّاد حزناً شديداً. فالتفت ضوء المكان إلى الوقّاد فوجده حزيناً فقال له: لا تحزن فإننا كلنا داخلون في هذا الباب. فالتفت الوقّاد إلى ضوء المكان وقال له: جزاك الله خيراً يا ولدي، فالله تعالى يعوَّض علينا بفضله ويزيل عنَّا الحزن. فهل لك يا ولدي أن تخرج بنا ونتفرَّج في دمشق لينشرح خاطرك؟ فقال له ضوء المكان: الرأي رايك. فقام الوقّاد ووضّع يده في يَد ضوء المكان وصارا إلى أن أتيا تحت إصطبل والى دمشق. فوجدا جمالاً محمّلة صناديق وفرشاً من الديباج وغيره وجنائب مسرجة وبخاتي وعبيداً ومماليك، والناس في هرج ومرج . فقال ضوء المكان : يا ترى لمن تكون هؤلاء المماليك والجمال والاقمشة ؟ وسال بعض الخدم عن دلك . فقال له المسؤول: هذه هدية من أمَّير دمشق يريد إرسالها إلى الملك عمر النعمان مع خراج الشام . فلمًا سمع ضوء المكان هذا الكلام ، تغرغرت عيناه بالدموع وانشد يقول: [من الخفيف]

إِنْ شَكَوْنَا البِعَادَ ماذا نَقُوْلُ أَوْ تَلِفْنَا شَوْقاً فَكَيْفَ ٱلْسَبِيْلُ أَوْ رَأَيْنا الرَّسولَ تَرْجَمَ عنّا ما يُؤَدِّي شَكُوى الْمُحِبِّ رَسُوْلُ أَ

## بَعْدَ فَقْدِ الأَحْبَابِ إِلَّا القَلِيْلُ

أو صبرنا فما من الصبر عندي وقال أيضاً: [من الخفيف]

إِنَّهُمْ في الفُؤَادِ مِنِّي حُلُوْلُ لَيْسَ تَحْلُو ولا ٱشْتياقِي يَحُولُ أَذْكُرُ الوَجْدَ فِي حَدِيْثِ يَطُوْلُ

رَحَلُواْ غائِبينَ عَنْ جَفْنِ عَيْنِي غابَ عَنِّي جَمَالُهُم ْ فَحَياتِي إِنْ قَضَى اللهُ بِاجْتِماعِي إِلَيْكُمْ ْ

فلما فرغ من شعره بكي . فقال له الوقاد : يا ولدي ، نحن ما صدقنا أنَّك جاءتك العافية ، فطب نفساً ولا تبكُّ فإني اخاف عليك من النكسة . وما زال يلاطفه ويمازحه وضوء المكان يتنهد ويتحسّر على غربته وعلى فراقه لأخته ومملكته ويرسل العبرات، ثم أنشد هذه الأبيات: [من الطُّويل]

> نَعِيمُكَ فِي ٱلْدُّنْيَا غُرُورٌ وَحَسْرَةٌ وَعَيْشُكَ فِي ٱلْدُّنْيَا مِحَالٌ وبَاطِلُ أَلَا إِنَّمَا الدُّنْـيَا كَمَنْزِلِ رَاكِبٍ ۚ أَنَاخَ عَشِيَّا وَهُوَ فِي الصُّبْحِ رَاحِلُ

> تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ راحِلُ وَأَيْقِنْ بِأَنَّ ٱلْمَوْتَ لا شَكَّ نَازِلُ

ثم إن ضوء المكان جعل يبكي وينتحب على غربته، وكذلك الوقّاد صار يبكي على غربته، وكذلك الوقّاد صار يبكي على فراق زوجته، ولكنه ما زال يتلطّف بضوء المكان إلى أن أصبح الصباح . فلمّا طلعت الشمس قال له الوقّاد : كانك تذكّرت بلادك . فقال له ضوء المكان : نعمّ . ُهِلَا استطيع أن اقيم هنا، واستودعك الله فإني مسافر مع هؤلاء القوم وامشي معهم قليلاً قليلاً حتى أصل إلى بلادي . فقال له الوقاد : وأنا معك فإني لا أقدر أن أفارقك فإني عملت معك حِيسنة وأريد أن أغَّمها بخدمتي لك. فقال له ضوء المكان: جزاك الله عني خيراً. وفرح ضوء ألمكان بسفر الوقّاد معه . ثم إن الوقّاد خرج من ساعته واشترى له حماراً وهيّاً زاداً وقال لضوء المكان : إركب هذا الحمار في السفر فإذا تعبت من الركوب فانزل وامش . فقال ضوء المكان : بارك الله فيك وأعانني على مكافأتك، فإنك فعلت معي من الخير ما لا يفعله أحد مع أخيه. ثم صبر إلى أن جنَّ الظلام ، فحملا زادهما وأمتعتهما على ذلك الحمار وسافرا . هذا ما كان من أمر ضوء المكان والوقاد.

وأما ما كان من أمر أخته نزهة الزمان، فإنها لما فارقت أخاها ضوء المكان خرجت من الخان الذي كانا فيه في القدس بعد أن التفّت بالعباءة لأجل أن تخدم أحداً وتشتري لأخيها ما اشتهاه من اللحم المشوي، وصارت تبكي في الطريق وهي لا تعرف أين تتوجه . وصار خاطرها مشغولاً بأخيها وقلبها متفكّراً في الأهل والأوطان. فصارت تتضرع إلى الله تعالى في دفع هذه البليّات وأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

وٱلشُّوْقُ حَرَّكَ ما عنْدِي مِنَ الأَلَمِ وَالْوَجْدُ صَيَّرَني فِي حَالةِ العَدَمِ وٱلْدَّمْعُ اللهِ بِحُبِّ أَيِّ مُكْتَتِم حَتَّى تُزَحْزِح ما عِنْدِي مِنَ الْأَلَمِ ومن لَظَاها يَظَلُّ الصَّبُّ في نقَم

جَنَّ الظُّلامُ وهاجَ ٱلوَجْدُ بالسَّقِم وَلَوْعَةُ البَينِ فِي الأحْشاءِ قد سَكَنَتْ وٱلْحُزْنَ أَقْلَقَنِي وَٱلْشُوْقُ أَحْرَقَنِي ولَيْسَ لِي حِيلَةٌ فِي الوَصْلِ أَعْرِفَها فَنَارُ قَلْبِيَ بالأَشْواقِ مُوقَدَةٌ إِنِّي صَبَرْتُ عِلَى مَا خُطَّ بِالقَلَمِ يَمِينُ أَهْلِ ٱلْهُوَى مَبْرُورةُ ٱلْقَسَمِ وٱشْهُدْ بِعِلْمِكَ أَنِّيْ فِيْكَ لَمْ أَنَم

يا مَنْ يَلُومُ على ما حَلَّ بِيْ وَكَفَى أَقْسَمْتُ بِالْحُبِّ ما لِيْ سَلْوَةٌ أَبَداً يا لَيْلُ بَلِّعْ رُواةَ الحُبِّ عَنْ خَبَرِيْ

ثم إن نزهة الزمان أخت ضوء المكان ، صارت تمشي وتلتفت يميناً ويساراً وإذا شيخ مسافر من البدو ومعه خمسة نفر من العرب قد التفت إلى نزهة الزمان فرآها جميلة وعلى رأسها عباءة مقطعة ، فتعجَّب من حسنها وقال في نفسه : إن هذه جميلة ولكنها ذات قشق ، فإن كانت من أهل هذه المدينة أو كانت غريبة فلا بدًّ لي منها . ثم إنه تبعها قليلاً حتى تعرَّض لها في الطريق في مكان ضيِّق وناداها ليسألها عن حالها وقال لها : يا بنيَّة ، هل أنت حرَّة أو مملوكة ؟ فَلمَّا سمعتُّ كلامه نظرت إليه وقالت له : بحياتك لا تجدَّد عليَّ الأحزان . فقال لها : إني رزقت ست بنات ، مات لي منهنَّ خمس وبقيت واحدة وهي اصغرهن ، واتيت إليك لأسالك ؛ هل انت من أهل هذه المدينة أو غريبة؟ لاجل أن آخذك وأجعلك عندها لتؤانسيها فتشتغل بك عن الحزن على أخواتها . فإن لم يكن لك أحد، جعلتك مثل واحدة منهنَّ وتصيرين مثل أولادي . فلمَّا سمعت نزهة الزمان كلامه قالت في سرّها: عسى أن آمن على نفسي عند هذا الشيخ. ثم اطرقت براسها من الحياء وقالت: يا عم م، أنا بنت غريبة ولي أخ ضعيف، فأنا أمضى معك إلى بيتك بشرط أن أكون عندها بالنهار ، وبالليل أمضي إلى أخي . فإن قبلت هذا الشرط مضيت معك لأنى غريبة وكنت عزيزة فأصبحت ذليلة حقيرة، وجئت أنا وأخي من بلاد الحجاز وأخاف أن أخي لا يعرف لي مكاناً. فلمَّا سمع البدوي كلامها قال في نفسهُ: والله إني فزت بمطلوبي. ثم قال لها: ما اريدك إلاّ لتؤانسي بنتي نهاراً وتمضي إلى اخيك ليلاً ، وإن شنت فانقليه إلى مكاننا . ولم يزل البدوي يطيّب قلبها ويليّن لها الكلام إلى أن وافقته على الخدمة ومشى قدّامها وتبعته. ولم يزل سائراً إلى جماعته، وكانوا قد هيؤوا الجمال ووضعوا عليها الأحمال ووضعوا فوقها الماء والزاد، وكان البدوي قاطع الطريق وخائن الرفيق وصاحب مكر وحيل ولم يكن عنده بنت ولا ولد ، وإنما قال ذلك الكلام حيلة على هذه البنت المسكينة لأمر قدَّره الله. ثم إن البدوي صار يحدثها في الطريق إلى أن خرج من مدينة القدس واجتمع برفقته فوجدهم قد أرحلوا الجمال. فركب البدوي جملاً وأردفها خلفه وساروا معظم الليل ، فعرفت نزهة الزمان أن كلام البدوي كان حيلة عليها وأنه مكر بها، فصارت تبكي وتصرخ وهم في الطريق قاصدين الجبال خوفاً أن يراهم أحد. فلما صاروا قريب الفجر ، نزلوا عن الجمال وتقدم البدوي إلى نزهة الزمان وقال لها : يا مدنية ، ما هذا البكاء؟ والله إن لم تتركي البكاء ضربتك إلى ان تهلكي يا قطعة حضرَّية. فلمَّا سمعت نزهة الزمان كلامه كرهت الحياة وتمنّت الموت. فالتفتت إليه وقالت له: يا شيخ السوء يا شيبة جهنم ، كيف استأمنتك وأنت تخونني وتمكر بي؟ فلما سمع البدوي كلامها قال لها: يا قطعة حضرية، اللك لسان تجاوبيني به ؟ وقام إليها ومعه سوط فضربها وقال : إن لم تسكتي قتلتك . فسكتت ساعة ثم تفكّرت أخاها وما هو فيه من الأمراض فبكت سرّاً. وفي ثاني يوم التفتت إلى البدوي وقالت له: كيف تعمل عليّ هذه الحيلة حتى أتيت بِي إلى هذه الجبال القفرة وما قصدك مني؟ فلما سمع كلامها قسا قلبه وقال لها: يا قطعة حضرَّية ، ألكِ لسان تجاوبينني به؟ وأخذ السوط

ونزل به على ظهرها إلى أن غشي عليها ، فانكبت على رجليه وقبلتهما فكف عنها الضرب وجداد يشتمها ويقول لها : وحق طرطوري إن سمعتك تبكين قطعت لسانك و دسسته في كسك ، يا قطعة حضرية . فعند ذلك سكتت ولم ترد جواباً ، وآلمها الضرب فقعدت على قرافيصها و جعلت رأسها في طوقها وصارت تتفكر في حالها وفي حال أحيها وفي ذلّها بعد العز وفي مرض أخيها ووحدته واغترابهما ، وأرسلت دموعها على الوجنات وأنشدت هذه الابيات : [من البسيط]

فَمَا يَدُومُ لَه بَينَ ٱلْوَرَى حَالُ وَتَنْقَضِيْ لِجَمِيْعِ النَّاسِ آجَالُ مِنْ عِيشَةٍ كُلِّها ضَيْمٌ وأَهْوالُ دَهْراً وفي طَيِّ ذاك العِزِّ إِذْلالُ وقد تُقَطَّعُ بِالتَّغْرِيبِ أَوْصالُ بَلِّغْهُ عَنِي أَنَّ الْدَّمْعَ هَطَّالُ

مِنْ عَادَةِ الدَّهْرِ إِدْبارٌ وإقْبالُ وكُلُّ شيءٍ مِنَ الدُّنْيا له أَجَلٌ كَمَ أَحُلٌ كَمَ أَحْمِلُ الشَّيْمِ والأهْوالَ يا أَسَفِي لا أَسْعَدَ اللهُ أَيَّاماً عُزِزْتُ بَها قَدْ خابَ قَصْدِيْ وآمالي بِهَا أَنْصَرَمَتْ يا مَنْ يَمُرُّ عَلى دَارٍ بها سَكَنِي

فلمًا سمع البدوي شعرها، عطف عليها ورثى لها ورحمها، وقام إليها ومسح دموعها، وأعطاها قرصاً من شعير وقال لها: أنا لا أحب من يجاوبني في وقت الغيظ، وأنت بعد ذلك لا تجاوبيني بشيء من هذا الكلام الفاحش، وأنا أبيعك لرجل جيد مثلي يفعل معك الخير مثل ما فعلت معك. قالت: نِعم ما تفعل. ثم إنها لما طال عليها الليل وأحرقها الجوع أكلت من ذلك القوص الشعير شيئاً يسيراً. فلما انتصف الليل أمر البدوي جماعته أن يسافروا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

علما كانت الليلة إلى القرص الشعير ووعدها أن يبيعها لرجل جيّد مثله قالت له: نِعم ما القرص الشعير ووعدها أن يبيعها لرجل جيّد مثله قالت له: نِعم ما التعفير في القرص الشعير الشعير الشعير الشعير الشعير شيئاً يسيراً ثم إن البدوي أمر جماعته أن يسافروا فحمّلوا الجمال، ما عاسما السعير وركب البدوي جملاً وأردف نزهة الزمان خلفه وساروا، وما زالوا

Twitter: @ketab n

سائرين مدة ثلاثة أيام . ثم دخلوا مدينة دمشق ونزلوا في خان السلطان بجانب باب الملك، وقد تغيّر لون نزهة الزمان من الخوف وتعب السفر فصارت تبكي من أجل ذلك . فأقبل عليها البدوي وقال لها : يا حضرية ، وحقّ طرطوري إن لم تتركي هذا البكاء لا أبيعك إلاّ ليهودي . ثم إنه قام وأخذ بيدها وادخلها في مكان ، وتمشى إلى السوق ومرّ على التجار الذين يتجرون في الجواري وصار يكلمهم ثم قال لهم : عندي جارية أتيت بها معي وأخوها ضعيف فأرسلته إلى أهلي في مدينة القدس لأجل أن يداووه حتى يبرا . وقصدي أن أبيعها ، ومن يوم ضعف أخوها وهي تبكي وصعب عليها فراقه ، وأريد أن الذي يشتريها مني يلين لها الكلام ويقول لها : إن أخاك عندي في القدس ضعيف ، وأنا أرخص له ثمنها . فنهض له رجل من التجار وقال له : كم عمرها ؟ فقال : هي بكر بالغة ذات عقل وأدب وفطنة وحسن وجمال ، ومن حين أرسلت أخاها إلى القدس اشتغل قلبها به وتغيّرت محاسنها وانهزل سمنها . فلما سمع التاجر ذلك تمشي مع البدوي وقال له : أعلم يا شيخ العرب أروح معك وأشتري منك الجارية التي تمدحها وتشكر البدوي وقال له : أعلم يا شيخ العرب أروح معك وأشتري منك الجارية التي تمدحها وتشكر

عقلها وأدبها وحسنها وجمالها وأعطيك ثمنها وأشرط عليك شروطاً، إن قبلتها نقدت لك ثمنها ، وإن لم تقبلها رددتها عليك . فقال له البدوي : إن شئت فاطلع بها إلى السلطان واشرط على ما شئت من الشروط، فإنَّك إذا أوصلتها إلى الملك شركان ابن الملك عمر النعمان صاحب بغداد وخراسان، ربما تليق بعقله فيعطيك ثمنها ويكثر لك الربح فيها. فقال له التاجر: وأنا لي عند السلطان حاجة ، وهو أن يكتب إلى والده عمر النعمان بالوصيّة علىٌّ فإن قبل الجارية منى وزنت لك ثمنها في الحال. فقال له البدوى: قبلت منك هذا الشرط. ثم مشى الإثنان إلى أن أقبلا على المكان الذي فيه نزهة الزمان ووقف البدوي على باب الحجرة وناداها : يا ناجية . و كان سمّاها بهذا الاسم . فلما سمعته بكت ولم تجبه . فالتفت البدوي إلى التاجر وقال له : ها هي قاعدة دونك ، فاقبل عليها وانظرها و لاطفها مثل ما أوصيتك . فتقدُّم التاجر إليها فرآها بديعة في الحسن · والجمال لا سيما وكانت تعرف بلسان العرب. فقال التاجر: إن كانت كما وصُفت لي فإني أبلغ بها عند السلطان ما أريد. ثم إنّ التاجر قال لها: السلام عليك يا بنيّة كيف حالك؟ فالتفتت إلّيه وقالت: كان ذلك في الكتاب مسطوراً . ونظرت إليه فإذا هو رجل ذو وقار ووجهه حسن فقالت في نفسها: أظن أن هذا جاء يشتريني . ثم قالت: إن امتنعت منه صرت عند هذا الظالم فيهلكني من الضرب، فعلى كل حال هذا رجل وجهه حسن وهو أرجى للخير من هذا البدوي الجلف، ولعلُّه ما جاء إلاَّ ليسمع منطقى، فإنا أجاوبه جواباً حسناً. كل ذلك وعينها في الأرض، ثم رفعت بصرهًا إليه وقالت له بكلام عذب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي بهذا أمر النبي ﷺ وأمَّا سؤالك عن حالي، فإن شئت أن تعرفه فلا تتمناه إلاّ لأعدائك. ثم سكتت. فلما سمع التاجر كلامها طار عقله فرحاً بها والتفت إلى البدوي وقال له: كم ثمنها؟ فإنها جليلة. فَاغْتَاظُ البدوي وقال له: افسدت علىَّ الجارية بهذا الكلام ، لأي شيء تقول إنها جليلة؟ مع أنها من رعاع الناس ، فأنا لا أبيعها لك . فلما سمع التاجر كلامه عرف أنه قليل العقل فقال له : طب نفسأ وقرَّ عيناً فأنا أشتريها على هذا العيب الذي ذكرته . فقال البدوي : وكم تدفع لي فيها؟ فقال له التاجر: ما يسمى الولد إلاّ أبوه فاطلب فيها مقصودك. فقال له البدوي: ما يتكلم إلاّ أنت. فقال التاجر في نفسه: إن هذا البدوى جلف يابس الراس وأنا لا أعرف لها قيمة إلا أنها ملكت قلبي بفصاحتها وحسن منظرها، وإن كانت تكتب وتقرأ فهذا من تمام النعمة عليها وعلى مَنْ يشتريها . لكن هذا البدوى لا يعرف لها قيمة . ثم التفت إلى البدوى وقال له : يا شيخ العرب أدفع لك فيها مائتي دينار سالمة ليدك غير الضمان وقانون السلطان. فلما سمع ذلك البدوي اغتاظ غيظاً شديداً وصرخ على التاجر وقال له: قم إلى حال سبيلك لو اعطيتني مائتي دينار في هذه القطعة العباءة التي عليها ما بعتها لك، فإنا لا أبيعها بل أخلِّيها عندي ترعى الجمال وتطحن الطحين. ثم صاح عليها وقال: تعالى يا منتنة أنا لا أبيعك. ثم التفت إلى التاجر وقال له: كنت أحسبك أهل معرفة ، وحقّ طرطوري إن لم تذهب عني لاسمعنَّك ما لا يرضيك. فقال التاجر في نفسه : إن هذا البدوي مجنون و لا يعرف قيمتها و لا اقول له شيئاً في ثمنها في هذا الوقت ، فإنَّه لو كان صاحب عقل ما قال: وحق طرطوري. والله إنها تساوي خزنة من الجواهر وأنا ما معي ثمنها، ولكن إن طلب منى ما يريد اعطيته إياه ولو اخذ جميع مالى. ثم التفت إلى البدوي وقال له: يا شيخ العرب طوّل بالك وقل لي: ما لها من القماش عندك؟ فقال البدوي: وما تفعل

قطاعة الجواري هذه بالقماش ؟ والله إن هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة عليها. فقال له التاجر: عن إذنك أكشف عن وجهها وأقلبها كما يقلب الناس الجواري لأجل الاشتراء. فقال له البدوي: دونك وما تريد، الله يحفظ شبابك فقلبها ظاهراً وباطناً وإن شئت فعرها الثياب ثم أنظرها وهي عريانة. فقال التاجر: معاذ الله أنا ما أنظر إلا وجهها. ثم إن التاجر تقدم وهو خجلان من حسنها وجمالها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و التنافي المنافي الله السعيد، أن التاجر تقدم إلى نزهة الزمان وهو خجلان من حسنها وجلس إلى جانبها وقال لها: يا سيدتي ما اسمك؟ فقال فقالت له: أتسالني عن اسمي في هذا الزمان أو عن اسمي القديم؟ فقال لها: هل لك إسم جديد وإسم قديم؟ قالت: نعم . إسمي القديم نزهة الزمان واسمي الجديد غصة الزمان . فلما سمع التاجر منها هذا الكلام تغرغرت عيناه بالدموع وقال لها: هل لك أخ ضعيف؟ فقالت: إي والله يا سيدي، ولكن فرَّق الزمان بيني وبينه وهو مريض في بيت المقدس . فتحيَّر عقل التاجر من عذوبة منطقها وقال في الزمان بيني وبينه وهو مريض في بيت المقدس . فتحيَّر عقل التاجر من عذوبة منطقها وقال في نفسه : لقد صدق البدوي في مقالته، ثم إن نزهة الزمان تذكّرت أخاها ومرضه وغربته وفراقها منه وهو ضعيف ولا تعلم ما وقع له وتذكّرت ما جرى لها من هذا الأمر مع البدوي ومن بعدها عن أمها وأبيها ومملكتها، فجرت دموعها على خدّها وأرسلت العبرات وأنشدت هذه الأبيات: [من الخفيف]

أَيُّهَا الرَّاحِلُ الْمَقِيْمُ بِقَلْبِي حافظاً مِنْ صُرُوْفِ دَهْرٍ وخَطْبِ واسْتَهَلَّتْ مَدَامِعِي أي سَكْبِ أَنْتَ مُسْتَوْطِنٌ بِدَارٍ وشِعْبِ خَضِرٍ الوَرْدِ فالْمَدامِعُ شُرْبِي مِنْ سُهادِي بَينَ الفِراشِ وجَنْبِي عِنْدَ قَلْبِي وغَيْرُهُ غَيْرُ صَعْبِ

حَيْثُما كُنْتَ قَدْ وَقَاكَ إِلَهِي وَلَكَ اللهُ حَيْثُ أَمْسَيْتَ جَاراً عِنْتَ فَاسْتُوْحَشَتْ لِقُرْبِكَ عَيْنِيْ لَيْتَ شِعْرِي بِلَيِّ رَبْعٍ وأَرْضٍ لِيْتَ شَعْرِي بِلَيِّ رَبْعٍ وأَرْضٍ إِنْ يَكُنْ شارِبًا لَمَاءٍ حَياةً أَوْ شَهِدْتَ الرُّقادَ يَوْماً فَجَمْرٌ لَكُنْ شَهْدُتَ الرُّقادَ يَوْماً فَجَمْرٌ كُلُ شَيءٍ إِلا فِراقكَ سَهْلٌ كُلُ شَيءٍ إِلا فِراقكَ سَهْلٌ

فلما سمع التاجر ما قالته من الشعر، بكى ومدّ يدة ليمسح دموعها عن خدّها، فغطّت وجهها وقالت له: حاشاك يا سيدي. ثم إن البدوي قعد ينظر إليها وهي تغطي وجهها من التاجر خيث أراد أن يمسح دمعها عن خدّها فاعتقد أنها تمنعه من التقليب، فقام إليها يجري وكان معه مقود جمل فرفعه في يده وضربها به على أكتافها فجاءت الضربة بقوة فانكبت بوجهها على مقود جمل فرفعه في يده وضربها به على أكتافها فجاءت الضربة بقوة فانكبت بوجهها على الأرض، فجاءت حصاة من الأرض في حاجبها فشقته، فسال دمها على وجهها فصرخت صرخة عظيمة وغشي عليها وبكت، وبكى التاجر معها. فقال التاجر: لا بدّ أن أشتري هذه الجارية ولو بثقلها ذهباً وأريحها من هذا الظالم. وصار التاجر يشتم البدوي وهي في غشيتها. فلما أفاقت مسحت الدموع والدم عن وجهها وعصبت رأسها ورفعت طرفها إلى السماء وطلبت من مولاها بقلب حزين، وأنشدت هذين البيتين: [من مجزوء الكامل]

وَارَحْــمَتا لِعَزِيْزَةٍ بالضَّيْمِ قد صَارَتْ ذَلِيلَهُ تَبْكِي بِدَمْعٍ هـاطِلٍ وتَقُولُ ما في ٱلْوَعْدِ حَيْلَهُ

فلما فرغت من شعرها، التفتت إلى التاجر وقالت له بصوت خفي: بالله لا تدعني عند هذا الظالم الذي لا يعرف الله تعالى. فإن بت هذه الليلة عنده قتلت نفسي بيدي، فخلصني منه يخلصك الله ممّا تخاف في الدنيا والآخرة. فقام التاجر وقال للبدوي: يا شيخ العرب هذه ليست غرضك بعني إياها بما تريد. فقال البدوي: خذها وادفع ثمنها وإلاّ أروح بها إلى النجع وأتركها هناك تلم البعر وترعى الجمال. فقال التاجر: أعطيك خمسين الف دينار. فقال البدوي: يفتح الله هذا ما هو رأس مالها لانها أكلت عندي أقراصاً من الشعير بتسعين ألف دينار. فقال البدوي: يفتح الله هذا ما هو رأس مالها لانها أكلت عمركم ما أكلتم بالف دينار شعير، ولكن أقول لك كلمة واحدة فإن لم ترض بها غمزت عليك عمركم ما أكلتم بالف دينار شعير، ولكن أقول لك كلمة واحدة فإن لم ترض بها غمزت عليك بعتك إياها بهذا الثمن وأقدر أنني اشتريت بها ملحاً. فلما سمعه التاجر ضحك ومضى إلى منزله بعتك إياها بهذا الثمن وأقدر أنني اشتريت بها ملحاً. فلما سمعه التاجر ضحك ومضى إلى الخان وسأل أخاها فاجيء به وأبيعه. ثم ركب وسافر حتى وصل إلى بيت المقدس فذهب إلى الخان وسأل عن أخيها فلم يجده. هذا ما كان من أمره. وأماً ما كان من أمر التاجر ونزهة الزمان، فإنه لما أخذها القى عليها شيئاً من ثيابه ومضى بها إلى منزله. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الخلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن التاجر لما تسلّم الجارية من فلما كانت الليلة إ البدوي وضع عليها شيئاً من ثيابه ومضى بها إلى منزله وألبسها أفخر آ
 الملبوس، ثم أخذها ونزل بها إلى السوق وأخذ لها مصاغاً ووضعه في بقجة من الأطلس ووضعها بين يديها وقال لها: هذا كلَّه من أجلك، ولا هُ الله الله الله عنه الله إذا طلعت بك إلى السلطان والي دمشق أن تعلميه بالثمن الذي اشتريتك به وإن كان قليلاً في ظفرك ، وإذا اشتراك مني فاذكري له ما فعلت معك واطلبي لي منه مرقوماً سلطانياً بالوصيّة على لاذهب به إلى والده صاحب بغداد الملك عمر النعمان لأجل أن يمنع من يأخذ مني مكسباً على القماش أو غيره من جميع ما أتَّجر فيه . فلما سمعت كلامه بكت واتتحبت. فقال لها التاجر: يا سيدتي، إني أراك كلَّما ذكرت بغداد تدمع عيناك، الكِ فيها أحد تحبينه ؟ فإن كان تاجراً أو غيره فاخبريني ، فإني أعرف جميع مَنْ فيها من التجار وغيرهم ، وإن أردت رسالة أنا أوصلها إليه . فقالت : والله ما لي معرفة بتاجر و لا غيره و إنما لي معرفة بالملك عمر النعمان صاحب بغداد. فلما سمع التاجر كلامها ضحك وفرح فرحاً شديداً وقال في نفسه: والله إني وصلت إلى ما اريد. ثم قال لها: هل عرضت عليه سابقاً؟ فقالت: لا. بل تربّيت أنا وبنته فكنت عزيزة عنده، ولي عنده حرمة كبيرة. فإن كان غرضك أن الملك عمر النعمان يكتب لك ما تريد، فأتنى بدواة وقرطاس فإني أكتب لك كتاباً، فإذا دخلت مدينة بغداد فسلّم الكتاب من يدك إلى يد الملك عمر النعمان وقل له : إن جاريتك نزهة الزمان قد طرقتها صروف الليالي والأيام

حتى بيعت من مكان إلى مكان وهي تقرؤك السلام . وإذا سالك عنَّى فالحبرة أنى عنه نائب دمشق. فتعجب التاجر من فصاحتها واز دادت عنده محبتها وقال: ما أظن لل إلا أن الرجال لعبوا بعقلك وباعوك بالمال. فهل تحفظين القرآن؟ قالت: نعم . وأعرف الحكمة والطب ومقدمة المعرفة وشرح فصول بقيراط لجالينوس الحكيم وشرحته أيضاً، وقرأت التذكرة وشرحت البرهان وطالعت مفردات ابن البيطار، وتكلّمت على القانون لابن سينا وحلّيت الرموز ووضعت الاشكال وتحدَّثت في الهندسة، وأتقنت حكمة الأبدان، وقرأت كتب الشافعية وقرأت الحديث والنحو وناظرت العلماء وتكلمت في ساثر العلوم، والَّفت في علم المنطق والبيان والحساب والجدل، وأعرف الروحاني والميقات وفهمت هذه العلوم كلها. ثم قالت: ائتني بدواة وقرطاس حتى أكتب لك كتاباً يسليُّك في الأسفار ويغنيك عن مجلَّدات الاسفار . فلمَّا سمع التاجر منها هذا الكلام صاح : بخ بخ ، فيا سعد من تكونين في قصره . ثم أتاها بدواة وقرطاس وقلم من نحاس . فلما أحضر التاجر ذلك بين يديها قبّل الأرض تعظيماً لها . فأخذت نزهة الزمان الدرج وتُناولت القلم وكتبت في الدرج هذه الأبيات: [من البسيط]

> مَا بَالُ نَوْمِيَ مِنْ عَيْنَيَّ قَدْ نَفَرَ الْأَنْتَ عَلَّمْتَ طَرْفِيْ بَعَدَكَ ٱلْسَّهَرَ وما لِذِكْرِكَ يُذْكِي النَّارِ فِي كَبِدِي ﴿ أَهَـكَذَا كُلُّ صَبُّ لِلْهَوَى ذُكرَ مَضَتُ ولَم ۚ أَقْضِ مِن لَذَّاتِها وَطَرَ إلى الْمُتَيَّم مِنْ أَكْنَافِكُم خَبَرَ يَشْكُو إليكَ مُحِبٌّ قَلَّ ناصِرُه ﴿ وَلِلْفِراقِ خُطُوبٌ تَصْدَعُ الْحَجَرَ

سَقْياً لأيامنا ما كان أطْيَبَها أَسْتَعْطِفُ الرِّيحَ إِنَّ ٱلْرِّيحَ حَامِلَةٌ

ثم إنها لما فرغت من كتابة هذا الشعر، كتبت بعد ذلك هذا الكلام وهي تقول: من استولى عليها الفكر وأنحلها السهر، فظلمتها لا تجد لها من أنوار ولا تعلم الليل من النهار، وتنقلب على مراقد البين وتكتحل بمراود الأرق، ولم تزل للنجوم رقيبة وللظلام نقيبة، إذا بها الفكر والنحول وشرح حالها يطول ، لا مساعد لها غير العبرات . وانشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

ما غَرَّدَتْ سَبَحَراً وَرْقاءُ في فَنَن إلاَّ تَحَرَّكَ عندى قاتلُ الشَّجَن إلى الأحبَّة إلاّ أزْدَدْتُ في حَزَنِي كُم فَرَّقَ الوَجْدُ بَينَ الرَّوحِ وٱلْبَدَنِ

ولا تأوَّه مُشْتاقٌ بِه طَرَبٌ اشْكُو ٱلْغَرامَ إلى مَنْ لَيْسَ يَرْحَمُنِي

ثم أفاضت دموع العين وكتبت أيضاً هذين البيتين: [البسيط]

أَبْلَى ٱلْهَوَى أَسَفَا يَوْمَ النَّوَى بَدَنِي وَفَرَّقَ ٱلْهَجْرُ بَينَ ٱلْجَفْنِ والوَسَنِ

كَفَى بِجِسْمِي نُحُولًا إِنَّنِي دَنِفٌ لَوْلًا مُخَاطَبَتِي إِيَّاكَ لَمْ تَرَنِي

وبعد ذلك كتبت في أسفل الدرج : هذا من عند البعيدة عن الأهل والأوطان ، الحزينة القلب والجنان نزهة الزمان . ثم طوت الدرَّج وناولته للتاجر . فأخذه وقبِّله وعرف ما فيه، ففرح وقال سبحان من صوَّرك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

وناولته للتاجر، فأخذه وقرأه وعلم ما فيه. فقال: سبحان من صورك. \_ [: **]** وزاد في إكرامها وصار يلاطفها نهاره كلّه. فلمّا أقبل الليل، خرج إلى السوق وأتى بشيء فأطعمها إياه ثم أدخلها الحمام وأتى لها ببلانة وقال ने नाना जिला नान । إذا فرغت من غسل رأسها فالبسيها ثيابها ثم أرسلي اعلميني بذلك. فقالت: سمعاً وطاعةً. ثم أحضر لها طعاماً وفاكهة وشمعاً وجعل ذلك على مسطبة الحمام. فلما فرغت البلانة من تنظيفها البستها ثيابها. ولما خرجت من الحمام وجلست على مسطبته وجدت المائدة حاضرة، فأكلت هي والبلانة من الطعام والفاكهة وتركتا الباقي لحارسة الحمام . ثم باتت إلى الصباح وبات التاجر منعزلاً عنها في مكان آخر . فلما استيقظ من نومه ايقظ نزهة الزمان وأحضر لها قميصاً رفيعاً وكوفية بألف دينار وبدلة لباس تركية مزركشة بالذهب، وخفاً مزر كشاً بالذهب الأحمر مرصّعاً بالدرّ والجوهر. وجعل في اذنيها حلقاً من اللؤلؤ بالف دينار ووضع في رقبتها طوقاً من الذهب وقلادة من العنبر، تضرب تحت نهديها فوق سرّتها . وتلك القلّادة فيها عشر أكر وتسعة أهلة ، كل هلال في وسطه فص من الياقوت ، وكل أكرة فيها فص من البلخش . وثمن تلك القلادة ثلاثة آلاف دينار . فصارت الكسوة التي كساها إيَّاها بجملة بليغة من المال . أمرها التاجر أن تتزيَّن ، فتزيَّنت بأحسن الزينة ومشت ومشي التاجر قدَّامها . فلما عاينها الناس بهتوا في حسنها وقالوا : تبارك الله أحسن الخالقين ، هنيئاً لمن كانت هذه عنده . وما زال التاجر يمشي وهي تمشي خلفه حتى دخل على الملك شركان . فلّما دخل على الملك قبّل الأرض بين يديه وقال: أيها الملك السعيد، أتيت لك بهدية غريبة الأوصاف عديمة النظير في الزمان، قد جمعت بين الحسن والإحسان. فقال له الملك: قصدي أن أراها عياناً. فخرج التاجر واتى بها حتى أوقفها قدّامه . فلمّا رآها الملك شركان حنَّ الدم إلى الدم وكانت قد فارقته وهي صغيرة ولم ينظرها، لأنه بعد مضي مدّة من ولادتها سمع أنَّ له أختأً تسمى نزهة الزمان وأخَّأ يسمى ضوء المكان. فاغتاظ من أبيه غيظاً شديداً غيرة على المملكة كما تقدّم. ولما قدّمها إليه التاجر قال له: يا ملك الزمان، إنها مع كونها بديعة الحسن والجمال بحيث لا نظير لها في عصرها، تعرف جميع العلوم الدينية والدنيوية والسياسية والرياضية. فقال له الملك: خذ ثمنها مثل ما اشتريتها ودعها وتوجّه إلى حال سبيلك. فقال له التاجر: سمعاً وطاعةً. ولكن أكتب لي مرقومًا إني لا ادفع عشراً ابداً على تجارتي . فقال الملك : إني افعل لك ذلك ، ولكن اخبرني كم وزنت ثمنها؟ فقال: وزنت ثمنها مائة الف دينار وكسوتها بمائة الف دينار. فلمَّا سمع ذلك الملك قال: أنا أعطيك في ثمنها أكثر من ذلك. ثم دعا بخازن داره وقال له: أعط هذاً التاجر ثلثمائة الف دينار وعشرين الف دينار، ثم إن شركان أحضر القضاة الأربعة وقال لهم: أشهدكم أني اعتقت جاريتي هذه وأريد أن أتزوجها . فكتب القضاة حجَّة بإعتاقها ، ثم كتبوا كتابه عليها. ونثر الملك على رؤوس الحاضرين ذهباً كثيراً، وصار الغلمان والخدم يلتقطون ما نثره عليهم الملك من الذهب. ثم إن الملك أمر بكتابة منشور إلى التاجر على طبق مراده من أنه لا يدفُّع على تجارته عشراً ولا يتعرض له احد بسوء في سائر مملكته . وبعد ذلك امر له بخلعة سنيَّة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الملك أمر بكتابة منشور للتاجر ज على طبق مراده من انه لا يدفع على تجارته عشراً ابداً، ولا يتعرّض له 🔢 احد بسوء في تجارته . وبعد ذلك أمر له بخلعة سنيّة ثم صرف جميع مَنْ عنده، ولم يبقُ عنده غير القضاة والتاجر. وقالُ للقضاة: أريد أن عَلَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى عَمِلُهَا وَأَدْبُهَا مِن كُلُّ مَا ادَّعَاهُ

فلما كانت الليلة إ

التاجر لنحقّق صدق كلامه. فقالوا: لا بأس بذلك. فأمر بإرخاء ستارة بينه هو ومَنْ معه وبين الجارية ومن معها، وصار جميع النساء التي مع الجارية خلف الستارة يقبّلن يديها ورجليها لما علموا أنها صارت زوجة الملك. ثم درن حولها وقمن بخدمتها وخفَّفن ما عليها من الثياب، وصرن ينظرن حسنها وجمالها . وسمعت نساء الأمراء والوزراء أن الملك شركان اشترى جارية لا مثل لها في الجمال والعلم والأدب، وأنها حوت جميع العلوم. وقد وزن ثمنها ثلثمائة الف دينار وعشرين الف دينار واعتقها وكتب كتابه عليها، وأحضر القضاة الأربعة لأجل امتحانها، حتى ينظر كيف تجاوبهم عن استلتهم . فطلب النساء الإذن من ازواجهن ومضين إلى القصر الذي فيه نزهة الزمان. فلمّا دخلن عليها وجدن الخدم وقوفاً بين يديها، وحين رأت نساء الأمراء والوزراء داخلة عليها قامت إليهن وقابلتهن وقامت الجواري خلفها، وتلقت النساء بالترحيب وصارت تتبسّم في وجوههن . فأخذت قلوبهن وأنزلتهن في مراتبهن كأنها تربّت معهن ، فتعجبن من حسنها وجمالها وعقلها وادبها وقلن لبعضهن : ما هذه بارية بل هي ملكة بنت ملك . وصرن يعظَّمن قدرها وقلن لها : يا سيدتنا أضاءت بك بلدتنا وشرفت بلادنا ومملكتنا . فالمملكة عملكتك والقصر قصرك وكلنا جواريك . فبالله لا تخلينا من إحسانك والنظر إلى حسنك . قشكرتهن على ذلك . هذا كله والستارة مرخاة بين نزهة الزمان ومن عندها من النساء، وبين الملك شركان هو والقضاة الأربعة والتاجر. ثم بعد ذلك ناداها الملك شركان وقال لها: أيتها الجارية العزيزة في زمانها، إن هذا التاجر قد وصفك بالعلم والأدب وادَّعي أنك تعرفين في جميع العلوم حتى علم النجوم . فاسمعينا من كل باب طرفاً يسيراً . فلما سمعت كلامه قالت : سمّعاً وطاعةً أيها الملك . الباب الأول في السياسات والآداب الملكية وما ينبغي لولاة الأمور الشرعية وما يلزمهم من قبل الأخلاق المرضيَّة . أعلم ايها الملك أن مقاصد الخلق منتهية إلى الدين والدنيا لأنه لا يتوصل أحد إلى الدين إلاّ بالدنيا . فإنّ الدنيا نِعْمَ الطريق إلى الآخرة وليس ينتظم أمر الدنيا إلاّ بأعمال أهلها. وأعمال الناس تنقسم على اربعة أقسام: الإمارة، والتجارة، والزراعة، والصناعة . فالإمارة ينبغي لها السياسة التامّة والفراسة الصادقة ، لأن الإمارة مدار عمار الدنيا التي هُي طريق إلى الآخرة . لأن الله تعالى جعل الدنيا للعباد كزاد المسافر إلى تحصيل المراد . فينبغي لكل إنسان أن يتناول منها بقدر ما يوصله إلى الله ولا يتبع في ذلك نفسه وهواه، ولو تناولها الناس بالعدل لانقطعت الخصومات. ولكنهم يتناولونها بالجور ومتابعة الهوى. فتسبّبت عن انهماكهم عليها الخصومات. فاحتاجوا إلى سلطان لاجل أن ينصف بينهم ويضبط أمورهم . ولولا ردع الملك الناس عن بعضهم ، لغلب قويُّهم على ضعيفهم وقد قال أزدشير: إن الدين والملك توأمان ؛ فالدين كنز والملك حارس ، وقد دلَّت الشرائع والعقول على أنه يجب على الناس أن يتَّخذوا سلطاناً يدفع الظالم عن المظلوم، وينصف الضعيف من القوي ويكفُّ بأس العاتي

والباغي. واعلم أيها الملك أنه على قدر حسن أخلاق السلطان يكون الزمان. فإنه قد قال رسول الله ﷺ شيئان في الناس: أن صلحاً صلح الناس وإن فسد أفسد الناس العلماء والأمراء. وقد قال بعض الحكماء: الملوك ثلاثة: ملك دين ، وملك محافظة على الحرمات ، وملك هوي . فأما ملك الدين فإنه يلزم رعيته باتباع دينهم وينبغي أن يكون أدينهم ، لأنه هو الذي يقتدى به في أمور الدين، ويلزم الناس طاعته فيما أمر به موافقاً للأحكام الشرعيّة. ولكنه ينزل الساخط منزلة الراضى بسبب التسليم إلى الأقدار . وأمّا ملك المحافظة على الحرمات فإنه يقوم بأمور الدين والدنيا ويلزم الناس باتّباع الشرع والمحافظة على المروءة، ويكون جامعاً بين القلم والسيف. فمَنْ زاغ عمَّا سطُّر القلم زَلَّت به القدم ، فيقوَّم اعوجاجه بحدَّ الحسام وينشر العدل في جميع الآنام . واما ملك الهوى فلا دين له إلاّ اتّباع هواه ولم يخش سطوة مولاه الذي ولاَّه فمآل ملكه إلى الدمار ونهاية يُعتبوه إلى دار البوار . وقالت الحكماء: الملك يحتاج إلى كثير من الناس وهم محتاجون إلى واحد. ولأجل ذلك وجب أن يكون عارفاً بأخلاقهم ليرد اختلافهم إلى وفاقهم ويعمهم بعدله ويغمرهم بفضله . واعلم أيها الملك، أن أز دشير وهو الثالث من ملوك الفرس ، قد ملك الأقاليم جميعها وقسمها على أربعة أقسام ، وجعل له من أجل ذلك أربع خواتم لكل قسم خاتم. الأول خاتم البحر والشرطة والمحاماة وكتب عليه النيابات، الثاني خاتم الخراج وجباية الأموال وكتب عليه العمارة. الثالث خاتم القوت وكتب عليه الرخاء. الرابع خاتم المظالم وكتيب عليه العدل. واستمرَّت هذه الرسوم في الفرس إلى أن ظهر الإسلام. وكتب كسرى لابنه وهو في جيشه: لا توسعن على جيشك فيستغنوا عنك. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

والمجروا المسلم المسلم

فِلِما كانت الليلة تلك الله الله الله الله السعيد، أن كسرى كتب لابنه وهو في جيشه:

تشاور هن في آمر، ولا تضيقوا عليهن في معروف حتى لا يظمعن في المكر. وقال: مَن ترك الاقتصاد حار عقله. وقال عمر رضي الله عنه: النساء ثلاثة: امراة مسلمة تقية ودود ولود تعين بعلها على الدهر ولا تعين الدهر على بعلها، وأخرى تراد للولد لا تزيد على ذلك، وأخرى يجعلها الله غلا في عنق مَن يشاء. والرجال أيضاً ثلاثة: رجل عاقل إذا أقبل على رأيه، وآخر اعقل منه وهو مَن إذا نزل به أمر لا يعرف عاقبته فيأتي ذوي الرأي فينزل عند آرائهم، وآخر حائر لا يعلم رشداً ولا يطيع مرشداً. والعدل لا بدّ منه في كل الأشياء، حتى إن الجواري يحتجن إلى العدل. وضربوا لذلك مثلاً في قطاع الطريق المقيمين على ظلم الناس، فإنهم لو لم يتناصفوا فيما بينهم ويستعملوا الواجب فيما يقسمونه لاختل نظامهم. وبالجملة: فسيد مكارم الأخلاق، الكرم وحسن الخلق. وما أحسن قول الشاعر: [من الطويل]

بِبَذْلِ وحِلْمِ سَادَ فِي قَوْمِهِ ٱلْفَتَى وَكَوْنُــُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَقَالَ الآخر: [من الطَّويل]

فَفِي الحِلْمِ تَقْدِيسٌ وفي ٱلْعَفْوِ هَيْبَةٌ وفي الصَّدْقِ مَنْجاةٌ لِمَنْ كان صَادِقا ومَنْ يَلْتَمِسْ حُسْنَ الثَناءِ بِمالِهِ يَكُنْ بالنَّدَى في حَلْبَةِ ٱلْمَجْدِ سَابِقًا

ثم إن نزهة الزمان تكلّمت في سياسة الملوك حتى قال الحاضرون: ما رأينا أحداً تكلم في باب السياسة مثل هذه الجارية، فلعلّها تسمعنا شيئاً من غير هذا الباب. فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته. فقالت: وأما باب الأدب، فإنه واسع المجال لأنه مجمع الكمال. فقد اتّفق أن بني تميم وفدوا على معاوية ومعهم الأحنف بن قيس، فدخل حاجب معاوية عليه ليستأذنه لهم في الدخول، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أهل العراق يريدون الدخول عليك ليتحدّثوا معك فاسمع حديثهم. فقال معاوية: أنظروا مَنْ بالباب. فقالوا: بنو تميم قال: ليدخلوا. فدخلوا ومعهم الأحنف بن قيس. فقال له معاوية: إقرب مني يا أبا بحر بحيث أسمع كلامك. ثم قال: يا أبا بحر كيف رأيك لي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إفرق الشعر وقص الشارب وقلم الأظافر وانتف بحر كيف رأيك لي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إفرق الشعر وقص الشارب وقلم الأظافر وانتف الجمعة كفّارة لما بين المحتين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

أردت ان تجامعها؟ قال: أكلمها حتى تطيب نفسها والثمها حتى تطرب، فإن كان الذي تعلم طرحتها على ظهرها وإن استقرّت النقطة في قرارها، قلت : اللَّهم اجعلها مباركة ولا تجعلها شقيّة، وصورها احسن تصوير . ثم أقوم عنها إلى الوضوء فأفيض الماء على يديّ ثم أصبّه على جسدي ثم احمد الله على ما أعطاني من النعم . فقال معاوية : أحسنت في الجواب، فقل حاجتك . فقال : حاجتي أن تتَّقى الله في الرعيَّة وتعدل بينهم بالسوّية. ثم نهض قائماً من مجلس معاوية. فلما ولِّي قال معاوية: لو لم يكن بالعراق إلا هذا لكفي. ثم إن نزهة الزمان قالت: وهذه النبذة من جملة باب الادب، واعلم أيها الملك أنه كان معيقب عاملاً على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ٢ ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان قالت: واعلم أيها الملك أنه كان معيقب عاملاً على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب، ं فاتَّفق أنه رأى ابن عمر يوماً فأعطاه درهماً من بيت المال . قال معيقب : وبعد أن أعطيته الدرهم انصرفت إلى بيتي. فبينما أنا جالس وإذا عَلَيْهِ اللهِ عَبِهِ اللَّهِ عَمْرُ عَمْرُ جَاءَنِي فَرَهْبَتْ مَنْهُ وَتُوجُّهُتْ إليه ، فإذا الدرهم في يده وقال

لى : ويحك يا معيقب، إنى قد وجدت في نفسك شيئاً . قلت : وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال : إنَّك تخاصم أمَّة محمد عِين في هذا الدرهم يوم القيامة . وكتب عمر إلى ابى موسى الأشعري كتاباً مضمونه: إذا جاءك كتابي هذا فاعط الناس الذي لهم واحمل إلىّ ما بقي. ففعل. فلما ولَّى عثمان الخلافة ، كتب إلى أبي موسى مثل ذلك . ففعل وجاء زياد معه . فلما وضع الخراج بين يدي عثمان جاء ولده فاخذ منه درهماً ، فبكي زياد . فقال عثمان : ما يبكيك ؟ قال : أتيت عمر بن الخطاب بمثل ذلك فأخذ إبنه درهماً فأمر بنزعه من يده، وابنك أخذ فلم أرَ أحداً ينزعه منه أو يقول له شيئاً . فقال عثمان : وأين تلقى مثل عمر ؟ وروى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : خرجت مع عمر ذات ليلة حتى أشرفنا على نار تضرم ، فقال : يا أسلم ، إنى أحسب هؤلاء ركباً أضرّ بهم البرد. فانطلق بنا إليهم فخرجنا حتى أتينا إليهم ، فإذا امرأة توقد ناراً تحت قدر ومعها صبيان يتضرّعون. فقال عمر: السلام عليكم اصحاب الضوء، وكره أن يقول اصحاب النار، ما بالكم ؟ قالت: أضرَّ بنا البرد والليل. قال: فما بال هؤلاء القوم يتضرعون؟ قالت: من الجوع. قال: فما هذه القدر ؟ قالت: ما أسكتهم به، وإن عمر بن الخطاب ليسأله الله عنهم يوم القيامة. قال : وما يدري عمر بحالهم ؟ قالت : كيف يتولى أمور الناس ويغفل عنهم ؟ قال أسلم : فأقبل عمر على وقال: إنطلق بنا . فخرجنا نهرول حتى اتينا دار الصرف فأخرج عدلاً فيه دقيق وإناء فيه شحُم ثم قال: حمَّلني هذا. فقلت: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال: اتحمل عني وزري يوم القيامة ؟ فحمَّلته إياه وخرجنا نهرول حتى القينا ذلك العدل عندها، ثم أخرج من الدقيق شيئاً وجعل يقول للمراة: تردّدي إلى، وكان ينفخ تحت القدر وكان ذو لحية عظيمة، فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ واخذ مقداراً من الشحم فرماه فيه. ثم قال: أطعميهم وأنا أبرد لهم . ولم يزالوا حتى أكلوا وشبعوا وترك الباقي عندها . ثم أقبل على وقال : يا أسلم ، إني رأيت الجوع أبكاهم ، فأحببت أن لا أنصرف حتى يتبيَّن لي سبب الضوء الذي رأيته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان قالت: قيل: إن عمر فإما كانت الليلة إ مرّ براع مملوك فاستباعه شاة فقال له: إنها ليست لى . فقال: أنت القصد فاشتراًه ثم اعتقه: وقال: اللَّهم كما رزقتني العتق الأصغر فارزقني العتق الأكبر. وقيل: إن عمر بن الخطاب كان يطعم الحليب للخدم त्री गाना विकास है। ويأكل الغليظ، ويكسوهم اللين ويلبس الخشن، ويعطي الناس حقوقهم ويزيد في عطائهم . وأعطى رجلاً أربعة الآف درهم وزاده ألفاً، فقيل له : أما تُزيد إبنك كما زدت هذا؟ قال : هذا ثبت والده يوم أحد . وقال الحسن : أتى عمر بمال كثير فأتته حفصة وقالت له: يا أمير المؤمنين حقّ قرابتك. فقال: يا حفصة إنما أوصى الله بحق قرابتي، وأما مال المسلمين فلا. يا حفصة قد أرضيت قومك وأغضبت أباك. فقامت تجرّ ذيلها. وقال ابن عمر: تضرّعت إلى ربى سنة من السنين أن يريني أبى حتى رأيته يمسح العرق عن جبينه. فقلت له: ما حالك يا والدي؟ فقال: لولا رحمة ربى لهلك أبوك. ثم قالت نزهة الزمان: إسمع أيها الملك السعيد الفصل الثاني من الباب الثاني وهو: باب الأدب والفضائل وما ذكر فيه من أحبار التابعين والصالحين. قال الحسن البصري: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلاَّ وهو يتأسف على ثلاثة أشياء: عدم تمتُّعه بما جمع ، وعدم إدراكه لما أمل ، وعدم استعداده بكثرة الزاد لما هو قادم عليه . وقيل لسفيان : هل يكون الرجل زاهدًا وله مال؟ قال : نعم . إذا كان متى ابتلي صبر ومتى أعطى شكر . وقيل : لمّا حضرت عبد الله بن شدّاد الوفاة ، أحضر ولده محمّداً فأوصاه وقال له : يا بني، إني لأرى داعي الموت قد دعاني، فاتّق ربّك في السرّ والعلانية واشكر الله على ما أنعم واصدق في الحديث، فالشكر يؤذن بازدياد النعم، والتقوى خير زاد في المعاد كما قال بعضهم: [من الوافر]

> ولَسْتُ أَرَى السَّعادَةَ جَمْعَ مالِ ولَكِنَّ ٱلْتَقِيَّ هُوَ ٱلْسَّعِيدُ وتَقْوَى اللهِ خَيْرُ الزَّادِ حَقَّأً وعِنْدَ اللهِ تَلْقَى ما تُرِيْدُ

ثم قالت نزهة الزمان: ليسمع الملك هذه النكت من الفصل الثاني من الباب الأول. قيل لها: وما هي ؟ قالت: لما ولّى عمر بن العزيز الخلافة، جاء لأهل بيته فأخذ ما بأيديهم ووضعه في بيت المال، ففزعت بنو أميّة إلى عمّته فاطمة بنت مروان، فأرسلت إليه قائلة أنّه: لا بدّ من لقائك. ثم أتته ليلاً فأنزلها عن دابتها. فلما أخذت مجلسها ؛ قال لها: يا عمة، أنت أولى بالكلام لأن الحاجة لك، فاخبريني عن مرادك. فقالت: يا أمير المؤمنين أنت أولى بالكلام ورأيك يستشف ما يخفي عن الإفهام. فقال عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى بعث محمّداً رحمة للعالمين وعذا بالقوم آخرين، ثم اختار له ما عنده، فقبضه إليه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان قالت: فقال عمر بن عبد العزيز: إن الله بعث محمدًا على وحمة للعالمين، وعذا بالقوم آخرين ثم اختار له ما عنده، فقبضه إليه وترك للناس نهراً يروي عطاشهم . ثم قام أبو بكر خليفة بعده . فأجرى النهر مجراه وعمل ما يرضي الله . ثم قام عمر بعد أبي بكر فعمل خير أعمال الابرار واجتهد اجتهاداً ما يقدر

أحد على مثله . فلمّا قام عثمان اشتق من النهر نهراً ثم ولّى معاوية فاشتق منه الأنهار . ثم لم يزل كذلك يشتق منه يزيد وبنو مروان كعبد الملك والوليد وسليمان حتى آل الأمر إلى، فأحببت أن أرد النهر إلى ما كان عليه ، فقالت : قد أردت كلامك ومذاكرتك فقط ، فإن كانت هذه مقالتك فلست بذاكرة لك شيئاً . ورجعت إلى بني أمية فقالت لهم : ذوقوا عاقبة أمركم بتزويجكم إلى عمر بن الخطاب. وقيل: لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع أو لاده حوله فقال له مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، كيف تترك أولادك فقراء وأنت راعيهم ؟ فما يمنعك أحد في حياتك من أن تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم وهذا أولى من أن ترجعه إلى الوالي بعدك. فنظر إلى مسلمة نظر مغضب متعجّب ثم قال: يا مسلمة، منعتهم أيام حياتي فكيف أشقى بهم بعد مماتي؟ ان أولادي ما بين رجلين إما مطيع لله تعالى فالله يصلح شأنه، وإما عاص فما كنت لأعينه على معصية يا مسلمة. إنى حضرت وإياك حين دفن بعض بني مروان، فحملتني عيني فرأيته في المنام اقضى إلى أمر من أمور الله عزّ وجل ، فهالني وراعني . فعاهدت الله أن لا أعمل عمله إن وليَّت وقد اجتهدت في ذلك مدَّة حياتي ، وأرجو أن أفضى إلى عفو ربي . قال مسلمة : بقي رجل حضِرت دفنه ، فلمّا فرغت من دفنه حملتني عيني فرأيته يرى النائم في روضة فيها أنهار جارية وعليه ثياب بيض ، فاقبل على وقال: يا مسلمة لمثل هذا فليعمل العاملون ونحو هذا كثير. وقال بعض الثقات: كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز فمررت براع فرأيت مع غنمه ذئباً أو ذئاباً، فظننت أنها كلابها، ولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك، فقلت: ما تصنُّع بهذه الكلاب؟ فقال: إنها ليست كلاباً بل هي ذئاب. فقلت: هل ذئاب في غنم لم تضرها؟ فقال: إذا صلح الراس صلح الجسد. وخطب عمر بن عبد العزيز على منبر من طين فحمد الله واثنى عليه، ثم تكلُّم بثلاث كلمات فقال: أيها الناس أصلحوا أسراركم لتصلح علانيتكم لإخوانكم وتكفوا أمر دنياكم ، واعلموا أن الرجل ليس بينه وبين آدم رجل حيّ في الموتى ، مات عبد الملك ومَنْ قبله ، ويموت عمر ومَنْ بعده . فقال له مسلمة : يا أمير المؤمنين ، لو علمنا لك متَّكئاً لتعتمد عليه قليلاً . فقال : أخاف أن يكون في عنقى منه إثم يوم القيامة . ثم شهق شهقة فخرَّ مغشياً عليه . فقالت فاطمة: يا مريم يا مزاحم يا فلان انظروا هذا الرجل. فجاءت فاطمة تصب عليه الماء وتهكمي حتى أفاق من غشيته، فرآها تبكي فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، رأيت مصرعك بين أيدينا فتذكرت مصرعك بين يدى الله عزّ وجل ، للموت وتخلّيك عن الدنيا وفراقك لنا، فذاك الذي أبكانا. فقال: حسبك يا فاطمة، فلقد أبلغت. ثم أراد القيام فنهض فسقط، فضمته فاطمة إليها وقالت: بابي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما نستطيع أن نكلمك كلنا. ثم إن نزهة الزمان قالت لاخيها شركان وللقضاة الأربعة : تتمَّة الفصل الثاني من الباب الأول . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة تلك عالم عني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان قالت لأخيها شركان وهي لم تعرفه بحضور القضاة الأربعة والتاجر: تتمة الفصل الثاني من الباب الأول. اتفق أنه كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم: أمَّا بعد، فإنى أشهد الله في الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبر، إنى أمرق من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم أن أكون أمرت بذلك

ع منياا عن الحلوية

وتعمّدته ، أو يكون أمر من أموره بلغني أو أحاط به علمي . وأراجو أن يبكون لذلك موضعا من الغفران. إلا إنه لا إذن منى بظلم أحد، فإنى مسؤول عن كل مظلوم ، إلا وأي عامل من عمالي زاغ عن الحقّ وعمل بلا كتاب ولا سنّة، فلا طاعة له عليكم حتى يرجع إلى الحق. وقال رضى الله عنه: ما أحب أن يخفّف عني الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه المؤمنّ . وقال بعض الثقات : قدمت على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ، فرأيت بين يديه اثني عشر در هماً ، فأمر بوضعها في بيت المال. قلت: يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أولادك وجعلتهم عيالاً لا شيء لهم، فلو أوصيت إليهم بشيء وإلى مَنْ هو فقير من أهل بيتك؟ فقال: أدن مني. فدنوت منه فقال: أما قولك أفقرت أولادك فأوص إليهم أو إلى مَنْ هو فقير من أهل بيتك، فغير سديد، لأن الله خليفتي على أو لادي وعلى مَنْ هو فقير من أهل بيتي ، وهو وكيل عليهم وهم ما بين رجلين : إما رجل يتَّقى الله فسيجعل الله له مخرجاً، وإما رجل معتكف على المعاصي فإني لم أكن لأقوِّيه على معصيَّة الله . ثم بعث إليهم وأحضرهم بين يديه، وكانوا اثنى عشر ذكراً . فلما نظر إليهم ذرفت عيناه بالدموع ثم قال: إنَّ أباكم ما بين أمرين: إما أن تستغنوا فيدخل أبوكم النار، وإما ان تفتقروا فيدخل أبوكم الجنة . ودخول أبيكم الجنة أحب إليه من أن تستغنوا . قوموا قد وكّلت أمركم إلى الله . وقال خالد بن صفوان : صحبني يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك ، فلما قدمت عليه وقد خرج بقرابته وخدمه، فنزل في ارض وضرب له خياماً. فلما أخذت الناس مجالسهم ، خرجت من ناحية البساط فنظرت إليه ، فلما صارت عينى في عينه قلت له: تُمَّ الله نعمته عليك يا أمير المؤمنين وجعل ما قلدك من هذه الأمور رشداً ولا خالط سرورك أذى يا أمير المؤمنين، إني لم أجد لك نصيحة أبلغ من حديث من سلف قبلك من الملوك. فاستوى جالساً و كان متكئاً وقال : هات ما عندك يا ابن صفوان . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن ملكاً من الملوك خرج قبلك في عام قبل عامك هذا إلى هذه الارض ، فقال لجلسائه : هل رأيتم مثل ما أنا فيه؟ وهلَّ أعطى أحد مثل ما أعطيته ؟ وكان عنده رجل من بقايا حملة الحجّة والمعينين على الحق السالكين في منهاجه فقال: أيها الملك، إنك سألت عن أمر عظيم أتأذن لي في الجواب عنه ؟ قال: نعم . قال: أرايت الذي أنت فيه شيئاً لم يزل أم شيئاً زائلاً؟ فقال: هو شيء زائل. قال: فما لي أراك قد اعجبت بشيء تكون فيه قليلاً وتسال عنه طويلاً وتكون عند حسابه مرتهناً؟ قال : فأين المهرب واين المطلب؟ قال: أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة الله تعالى، أو تلبس أطمارك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك، فاذا كان السحر فإنى قادم عليك. قال خالد بن صفوان: ثم إن الرجل قرع عليه بابه عند السحر فرآه قد وضع تاجه وتهيّا للسياحة من عظم موعظته ، فبكي هشام بن عبد الملك بكاء كثيراً حتى بلَّ لحيته وآمر بنزع ما عليه ولزم قصره . فأتت الموالي والخدم إلى خالد بن صفوان وقالوا: أهكذا فعلت بأمير المؤمّنين، أفسدت لذَّته ونغّصت حياته! ثم إن نزهة الزمان قالت لشركان : وكم في هذا الباب من النصائح إني لأعجز عن الإتيان بجميع ما في هذا الباب في مجلس واحد؟ وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

## زفاف نزهة الزمان إلى الملك شركان

فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ 집 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان قالت لشركان : وكم إنى لأعجز عن الإتيان لك بجميع ما في هذا الباب من النصائح ؟ إنى لأعجز عن الإتيان لك بجميع ما في هذا 🗓 الباب في مجلس واحد ولكن ، على طول الأيام يا ملك الزمان يكون خير . فقالت القضاة : أيها الملك إن هذه الجارية أعجوبة الزمان ويتيمة عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل إنهم دعوا للملك وانصرفوا. فعند ذلك التفت شركان إلى خدَّامه وقال لهم: إشرعوا في عمل العرس وهيَّؤوا الطعام من جميع الألوان. فامتثلوا أمره في الحال وهيؤوا جميع الاطعمة، وأمر نساء الأمراء والوزراء وأرباب اللولة أن لا ينصرفوا حتى يحضروا الجلاء والعرس. فما جاء وقت العصر حتى مدّوا السفرة مما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، وأكل جمع الناس حتى اكتفوا. وأمر الملك أن تحضر كل مغنّية في دمشق فحضرن، وكذلك جواري الملك اللاتي يعرفن الغناء، وطلع جميعهن إلى القصر. فلمّا أتى المساء وأظلم الظلام أوقدوا الشموع من باب القلعة إلى باب القصر يميناً وشمالاً، ومشى الامراء والوزراء والكبراء بين يدي الملك شركان، وأخذت المواشط الصبية لتزيُّنها وتلبسها، فرأتها لا تحتاج إلى زينة. وكان الملك شركان قد دخل الحمام، فلما خرج ، جلس على المنصّة وجليت عليه العروس ، ثم خفّفوا عنها ثيابها وأوصُّوها بما توصى به البنت ليلة الزفاف، ودخل عليها شركان وأخذ وجهها وعلقت منه في تلك الليلة وأعلمته بذلك. ففرح فرحاً شديداً وامر الحكماء ان يكتبوا تاريخ الحمل. فلمَّا اصبح، جلس على الكرسي وطلُّع له أرباب دولته وهنؤوه، وأحضر كاتب سرَّه وأمره أن يكتب كتاباً لوالده عمر النعمان بانه اشترى جارية ذات علم وأدب قد حوت فنون الحكمة، وإنه لا بدُّ من إرسالها إلى بغداد لتزور أخاه ضوء المكان وأخته نزهة الزمان ، وإنه أعتقها وكتب كتابه عليها و دخل بها وحملت منه . ثم ختم الكتاب وأرسله إلى أبيه صحبة بريد. فغاب ذلك البريد شهراً كاملاً ثم رجع إليه بالجواب وناوله إياه فأخذه وقرأه، فإذا فيه بعد البسملة: هذا من عند الحائر الولهان الذِّي فقد الولدان وهجر الأوطان الملك عمر النعمان إلى ولده شركان، أعلم أنه بعد مسيرك من عندي ضاق عليّ المكان حتى لا استطيع صبراً ولا اقدر أن أكتم سراً، وسبب ذلك أنني ذهبت إلى الصيد والقنص وكان ضوء المكان قد طلب مني الذهاب إلى الحجاز ، فخفت عليه نوائب الزمان ومنعته من السفر إلى العام الثاني أو الثالث. فلما ذهبت إلى الصيد والقنص غبت شهراً. وأدرك شهرزاد الصباح

قلما كانت الليلة [ الله الله السعيد، إن الملك عمر النعمان قال في مكتوبه: فلما ذهبت إلى الصيد والقنص غبت شهراً، فلما أتيت وجدت الله الله الله وسافرا مع الحجاج خفية. فلما الله الله وسافرا مع الحجاج خفية. فلما الله علمت بذلك، ضاق بي الفضاء وقد انتظرت مجيء الحجاج لعلهما علمت بذلك، ضاق بي الفضاء والله الله الله عنهم فلم يخبرني أحد المخبرهما. فلبست لأجلهما ثياب الحزن وأنا مرهون الفؤاد عديم الرقاد غريق دمع العين. ثم انشد هذين البيتين: [من الطويل]

## خَيَالُهُما عِنْدِي ولَيْسَ بِغَائِبِ وَلَيْسَ بِغَائِبِ وَلَوْلًا رَجَاءُ الْعَوْدِ مَا عَشْتُ سَاعَةً

جَعَلْتُ له في الْقَلْبِ أَشْرَفَ مَوْضَعِ ولَوْلا خيالُ ٱلْطَيْفِ لَـمْ أَتَهَجَّعِ

ثم كتب من جملة المكتوب: وبعد السلام عليك وعلى من عندك، أعرفك أنك لا تتهاون في كشف الأخبار فإن هذا علينا عار. فلما قرأ الكتاب، حزن على أبيه وفرح لفقد أخته وأخيه، وأخذ الكتاب ودخل به على زوجته نزهة الزمان ولم يعلم أنها أخته وهي لا تعلم أنه أخوها، مع أنه يتردّد عليها ليلاً ونهاراً، إلى أن كملت أشهرها وجلست على كرسي الطلق، فسهّل الله عليها الولادة فولدت بنتاً. فأرسلت تطلب شركان، فلما رأته قالت له: هذه بنتك فسمّها ما تريد. فقال: عادة الناس أن يسمّوا أولادهم في سابع يوم ولادتهم. ثم أنحنى شركان على ابنته وقبّلها فوجد في عنقها خرزة معلّقة من الثلاث خرزات التي جاءت بها الملكة إبريزة من بلاد الروم. فلما عاين الخرزة معلّقة في عنق ابنته غاب عقله واشتدّ به الغيظ وحملق عينيه في الخرزة حتى عرفها حق المعرفة، ثم نظر إلى نزهة الزمان وقال لها: من أين جاءتك هذه الخرزة يا جارية؟ فلما سمعت من شركان ذلك الكلام قالت له: أنا سيدتك وسيّدة كل مَنْ في قصرك. أما تستحي وأنت تقول يا جارية وأنا ملكة بنت ملك؟ والآن زال الكتمان واشتهر الأمر وبان. أنا نزهة الزمان وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

ارتجف قلبه واصفرً لونه ولحقه الارتعاش وأطرق برآسه إلى الأرض آ وعرف أنها أخته من أبيه، فغاب عن الدنيا. فلما أفاق صار يتعجّب ولكنه لم يعرّفها بنفسه وقال لها: يا سيدتي، هل انت بنت الملك عمر 🚆 فحكت له جميع ما وقع من الأول إلى الآخر، وأخبرته أنها تركت أخاها مريضاً في بيت المقدس وأخبرته باختطاف البدوي لها وبيعه إياها للتاجر. فلما سمع شركان ذلك الكلام تحقَّق أنها أخته من أبيه وقال في نفسه: كيف أتزوج باختي؟ لكن أنا أزوَّجها لواحد من حجابي، وإذا ظهر امر، ادّعي انني طلّقتها قبل الدخول وزوّجتها بالحاجب الكبير. ثم رفع رأسه وتأسّف وقال: يا نزهة الزمان أنت أختى حقيقة وأستغفر الله من هذا الذنب الذي وقعنا فيه، فإنني أنا شركان بن الملك عمر النعمان . فنظرت اليه وتأمّلته فعرفته . فلمَّا عرفته غابت عن صوابها وبكت ولطمت وجهها وقالت: قد وقعنا في ذنب عظيم ، ماذا يكون العمل وما أقول لابي وأمي إذا قالا لى: من أين جاءتك هذه البنت؟ فقال: شركان: الرأى أن أزوَّجك بالحاجب وأدعك تربى بنتي في بيته، بحيث لا يعلم أحد بأنك أختى . وهذا الذي قدّره الله علينا لامر أراده، فما يسترنا إلاّ زواجك بهذا الحاجب قبل أن يدري أحد. ثم صار يأخذ بخاطرها ويقبّل رأسها فقالت له: وما تسمّى البنت؟ قال: أسميها قضى فكان. ثم زوّجها للحاجب الكبير ونقلها إلى بيته هي وبنتها، فربُّوها على أكتاف الجواري وواظبوا عليها بالأشربة وأنواع السفوف. هذا كله وأخوها ضوء المكان مع الوقّاد بدمشق. فاتّفق أنه أقبل بريد يوماً من الآيام من عند الملك عمر النعمان إلى الملك شركان ومعه كتاب، فأخذه وقرأه فرأى فيه بعد البسملة: أعلم أيها الملك العزيز أني حزين حزناً شديداً على فراق الأولاد، وعدمت الرقاد ولازمني السهاد، وقد أرسلت هذا الكتاب إليك فحال حصوله بين يديك ترسل إلينا الخراج وترسل صحبته الجارية التي اشتريتها وتزوجت بها، فإني أحببت أن أراها وأسمع كلامها، لأنه جاءنا من بلاد الروم عجوز من الصالحات وصحبتها خمس جوار نهد أبكار، وقد حازوا من العلم والأدب وفنون الحكمة ما يجب على الانسان معرفته ويعجز عن وصف هذه العجوز ومن معها اللسان. فإنهن حزن أنواع العلم والفضيلة والحكمة. فلما رايتهن أحببتهن وقد اشتهيت أن يكن في قصري وفي ملك يدي، لأنه لا يوجد لهن نظير عند سائر الملوك. فسالت المرأة العجوز عن ثمنهن: فقالت: لا أبيعهن إلا بخراج دمشق. وأنا والله أرى خراج دمشق قليلاً في ثمنهن، فإن الواحدة منهن تساوي أكثر من هذا المبلغ . فأجبتها إلى ذلك ودخلت بهن قصري وبقين في حوزتي . فعجل لنا بالخراج لاجل أن تسافر المرأة إلى بلادها، وارسل إلينا الجارية لاجل أن تناظرهن . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله عمر النعمان قال في ال مكتوبه: وأرسل إلينا الجارية الأجل أن تناظرهن بين العلماء، فإذا غلبتهن أرسلتها إليك وصحبتها خراج بغداد. فلمًّا علم ذلك شركان أقبل على صهره وقال له: هات الجارية التي زوَّجتك إياها. فلما ردّ الجواب؟ قالت له: الرأي رأيك. ثم قالت له وقد اشتاقت إلى أهلها ووطنها: أرسلني صحبة زوجي الحاجب لاجل أن أحكى لأبي حكايتي وأخبره بما وقع لي مع البدوي الذي باعني للتاجر، وأخبره بأن التاجر باعني لك وزوّجتني للحاجب بعد عتقى. فقال لها شركان: وهو كذلك. ثم أخذ ابنته قضى فكأن وسلّمها للمراضع والخدم وشرعٌ في تجهيز الخراج ، وأمر الحاجب أن ياخذ الخراج والجارية صحبته ويتوجّه إلى بغداد. فأجابه الحاجب: بالسمع والطاعة . فامر له بمحفّة يجلس فيها وللجارية ايضاً ، ثم كتب كتاباً وسلّمه للحاجب وودّع نزهة الزمان، وكان قد أخذ منها الخرزة وجعلها في عنق ابنته في سلسلة خالص من الذهب. ثم سافر الحاجب في تلك الليلة. فاتفق أنه خرج ضوء المكان هو والوقَّاد في تلك الليلة يتفرجان، فرأيا جمالاً وبغالاً محمَّلة ومشاعل وفوانيس مضيئة، فسأل ضوء المكان عن هذه الاحمال وعن صاحبها فقال : هذا خراج دمشق مسافر إلى الملك عمر النعمان صاحب مدينة بغداد . فقال : ومَنْ رئيس هذه المحامل؟ قيلٌ : هو الحاجب الكبير الذي تزوَّج الجارية التي تعلَّمت العلم والحكمة . فعند ذلك بكى بكاء شديداً وتذكّر امه واباه واخته ووطنه وقال للوقّاد: ما بقى لى قعود هنا بل أسافر مع هذه القافلة وأمشى قليلاً قليلاً حتى أصل إلى بلادي . فقال له الوقّاد : أنا أمنت عليك من القدس إلى دمشق، فكيف آمن عليك إلى بغداد؟ فأنا أكون معك حتى نصل إلى مقصدك. فقال ضوء المكان : حبّاً وكرامة . فشرع الوقّاد في تجهيز حاله ، ثم شدّ الحمار وجعل خرجه عليه ووضع فيه شيئاً من الزاد وشدّ وسطه . وما زال على أهبة حتى جازت عليه الأحمال ، والحاجب راكب على هجين، والمشاة حوله، وركب ضوء المكان حمار الوقّاد وقال للوقّاد: إركب معي.

فقال: لا أركب ولكن أكون في خدمتك. فقال ضوء المكان: لا يدُّ أن تركب ساعة. فقال له: إذا تعبت فأركب ساعة . ثم إن ضوء المكان قال للوقّاد : يا أخي ، سوف تنظر ما أفعل بك إذا وصلت إلى أهلي. وما زالوا مسافرين إلى أن طلعت الشمس، فلما اشتدّ عليهم الحرّ أمرهم الحاجب بالنزول، فنزلوا واستراحوا وسقوا جمالهم، ثم أمرهم بالمسير وبعد خمسة أيام وصلوا إلى مدينة حماه ونزلوا وأقاموا بها ثلاثة أيام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِيما كانت الليلة ت ا قالت : بلغني أيها الملك السعيد ، أنهم أقاموا في مدينة حماه ثلاثة أيام ثم سافروا، وما زالوا مسافرين حتى وصلوا مدينة أخرى فأقاموا بها الله أيام، ثم سافروا حتى وصلوا إلى ديار بكر وهبُّ عليهم نسيم الله عليهم نسيم بغداد، فتذكر ضوء المكان أخته نزهة الزمان وأباه وأمه ووطنه، وكيف عُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحسرات واللهُ واللهُ والسَّكِي وأشتدَّت به الحسرات فأنشد هذه الأبيات: [من الطُّويل]

خَلِيلَيَّ كُمْ هذا التَّأَنِّي وأَصْبِرُ ألا إنَّ أيَّامَ الوصال قصيرةٌ خُذُوا بِيَدى ثم آكشفُوا النَّوْبَ وآنْظُرُوا

فإنْ تَطْلُبُوا مِنِّي سُلُوآً أَقُلُ لَكُمْ

ولَمْ يَأْتِنِي مِنْكُمْ رَسُولٌ يُخَبِّرُ فيا لَيْتَ أَيَّامَ التَّفَرُّقِ تَقْصُرُ ضَنَّى جَسَدِي لَكِنَّنِي أَتَصَبَّرُ فَوالله ما أَسْلُوْ إلى حين أُحْشَرُ

فقال له الوقّاد : اترك هذا البكاء والأنين فإننا قريب من خيمة الحاجب . فقال ضوء المكان : لا بدّ من إنشادي شيئاً من الشعر لعلَّ نار قلبي تنطفىء. فقال له الوقّاد: بالله عليك أن تترك الحزن حتى تصل إلى بلادك وافعل بعد ذلك ما شئت وإنا معك حيث ما كنت. فقال ضوء المكان: والله لا أفتر عن ذلك. ثم التفت بوجهه إلى ناحية بغداد وكان القمر مضيئاً، وكانت نزهة الزمان نم تنم تلك الليلة لأنها تذكّرت أخاها ضوء المكان، فقلعت وصارت تبكى. فبينما هي تبكي إذ سمعت اخاها ضوء المكان يبكي وينشد هذه الأبيات: [من مجزوء الرَّمل]

> فَشُجاني ما شُجاني ساقياً كأس التّهاني تَرْجُعُ أَيَّامُ التَّدَانِي إنّ رَبِّي قَدْ بَلانِي وزَمان قَدُ دَهَاني عِنْدُمَا وَلَي زَمَانِي وبِكَأْسِ قَدْ سَقَانِيَ مِتُ مِنْ قَبْلِ التَّدانِي عُدُ قَرِيباً بالتَّهانِي مَن لسَهُم قَد رَمَاني

لَمَع النَّبَرْقُ اليَّمانِي مِنْ حَبِيْبِ كَانَ عِنْدِي ياً وَمَيْضَ ۖ ٱلْبَرْقِ هَلَ يا عَلْوُلي لا تَلُمْنِي بِحَبِيبٍ غابَ عَنَّي قَدْ نَأْتُ نُزْهَةُ قَلْبِي وحَوَى لي الهَمَّ صِرْفًا وأرانِي يا خَلِيلِي يا زُماناً لِلتَّصابي في سُرُور مَع أمان

مَنْ لِمِسْكِينِ غَرِيبِ باتَ مَرْعُوبَ الجَنانِ صارَ فِي الْحُزُّنِ فَريداً بَعْدَ نُزْهاتِ الزَّمانِ حُكِّمَتْ فِينا بِرَغْمِ كَفُّ أَوْلادِ الزَّوانِي

فلما فرغ من شعره صاح وخر مغشياً عليه . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر نزهة الزمان فإنها كانت ساهرة في تلك الليلة لأنها تذكّرت أخاها في ذلك المكان . فلما سمعت ذلك الصوت بالليل ارتاح فؤادها وقامت وتنحنحت ودعت الخادم . فقال لها : ما حاجتك ؟ فقالت له : قم وائتني بالذي ينشد هذه الأشعار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أنَّ نزهة الزمان لما سمعت من أخيها الشعر، دعت الخادم الكبير وقالت له: إذهب وائتنى بمن ينشد هذه الاشعار . فقال لها: إنى لم أسمعه ولم أعرفه والناس كلهم نائمون . فقالت له : كل مَنْ رايته مستيقظاً فهو الذي ينشد الأشعار ففتش . فلم عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . وأما ضوء المكان فإنه كان في غشيته . فلما رأى الوقّاد الخادم واقفاً على رأسه خاف منه . فقال له الخادم : هل أنت الذي كنت تنشد الشعر وقد سمعتك سيدتنا؟ فاعتقد الوقّاد ان السيدة اغتاظت من الإنشاد فخاف وقال له: والله ما هو أنا . فقال له الخادم : ومَنْ الذي كان ينشد الشعر؟ فدلَّني عليه فإنك تعرفه لأنك يقظان . فخاف الوقّاد على ضوء المكان وقال في نفسه: ربما يضرّه الخادم بشيء. فقال: لم أعرفه. فقال له الخادم : والله إنك تكذب، فإنه ما هنا قاعد إلاّ أنت فأنت تعرفه . فقال الوقّاد : أنا أقول لك الحق، إن الذي كان ينشد الأشعار رجل عابر طريق وهو الذي أزعجني وأقلقني فالله يجازيه. فقال له الخادم : إذا كنت تعرفه فدلّني عليه وأنا أمسكه وآخذه إلى باب المحفة التي فيها سيدتنا أو أمسكه أنت بيدك. فقال له: إذهب أنت حتى آتيك به. فتركه الخادم وانصرف ودخل وأعلم سيدته بذلك وقال : ما أحد يعرفه لأنه عابر سبيل فسكتت . ثم إن ضوء المكان لما أفاق من غشيته رأى القمر وصل إلى وسط السماء وهبُّ عليه نسيم الاسحار فهيُّج في قلبه البلابل والاشجان فحسن صوته وأراد أن ينشد فقال له الوقّاد : ماذا تريد أن تصنع ؟ فقال له : أريد أن أنشد شيئاً من الشعر لأطفىء به نار قلبي . قال له : أنت ما علمت بما جرى لي وما سلمت من القتل إلاّ بأخذ خاطر الخادم . فقال له ضُوء المكان : وماذا جرى ؟ فاخبرني بما وقع . فقال : يا سيدي قد أتاني الخادم وأنت مغشى عليك ومعه عصى طويلة من اللوز ، وجعل يتطلُّع في وجوه الناس وهم نائمون ويسأل على مُن كان ينشد الأشعار ، فلم يجد من هو مستيقظ غيري ، فسألني فقلت له : إنه عابر سبيل. فانصرف وسلّمني الله منه وإلا كان قتلني فقال لي: إذا سمعته ثانياً فات به عندنا. فلما سمع ضوء المكان ذلك بكي وقال: مَنْ يمنعني من الإنشاد؟ فأنا أنشد ويجري على ما يجري فإني قربت مِن بلادي وما أبالي بأحد. فقال له الوقّاد: أنت ما مرادك إلاّ هلاك نفسك. فقال له ضوء المكان : لا بدَّ من إنشادي . فقال له الوقّاد : قد وقع الفراق بيني وبينك من هنا و كان مرادي أن لا أفارقك حتى تدخل مدينتك وتجتمع بابيك وأملً ، وقد مضى لك عندي سنة ونصف ما حصل لك مني ما يضرّك، فما سبب إنشادك الشعر ونحن في غاية التعب من المشي والسهر والناس قد

هجعوا ليستريحوا من التعب ومحتاجون إلى النوم ؟ فقال ضوء المكان : لا أرجع عما أنا فيه . ثم هزته الاشجان فباح بالكتمان وجعل ينشد هذه الابيات : [من البسيط]

ونادها فَعَساها أَنْ تُجِيْبَ عَسَى أَوْقِدْ مِنَ ٱلشُّوْقِ فِي ظَلْمائِها قَبَساً أَنْ يَجْني لَعُسا وَإِني أَجْتَني لَعَسا لَولا التَّاسِّي بدار الخُلْد متُ أَسَى

قِفْ بالدِّيارِ وحَيِّ الأَرْبُعَ الدَّرسا فإن أَجَنَّكَ لَيْلٌ مِنْ تَوَحُّشِها إن صَلَّ صِلُّ عِذَاريه فلا عَجَبٌ يا جَنَّةً فارَقَتْها النَّفْسُ مُكْرَهَةً

وأنشد أيضاً هذين البيتين : [من البسيط]

كُنَّا وكانَتْ لنا الأَيَّامُ خادِمَةً مَنْ لي بِدارِ أَحِبَّاثي وكانَ بِها

والشَّمْلُ مُجْتَمِعٌ فِي أَبْهَجِ ٱلْوَطَنِ ضَوْءُ ٱلْمَكانِ وفِيها نُزْهَةُ ٱلْزَّمَنِ

فلما فرغ من شعره، صاح ثلاث صيحات ثم وقع مغشياً عليه، فقام الوقّاد وغطّاه. فلما سمعت نزهة الزمان ما أنشده من الأشعار المتضمّنة لذكر اسمها واسم أخيها ومعاهدهما، بكت وصاحت على الخادم وقالت له: ويلك، إن الذي أنشد أو لا أنشد ثانياً وسمعته قريباً مني، والله إن لم تأتني به لأنبهن عليك الحاجب فيضربك ويطردك. ولكن خذ هذه المائة دينار واعطه إياها واثتني به برفق و لا تضرّه، فإن أبى فادفع له هذا الكيس الذي فيه ألف دينار، فإن أبى فاتركه واعرف مكانه وصنعته ومن أي البلاد هو، وارجع إلي بسرعة و لا تغب. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان أرسلت الخادم يغلما كانت الليلة إلى يفتش عليه وقالت له: إذا وجدته فلاطفه وأتني به برفق ولا تغب. أن فخرج الخادم يتأمل في الناس ويدوس بينهم وهم نائمون فلم يجد أحداً مستيقظاً. فجاء إلى الوقاد فوجده قاعداً مكشوف الرأس، فدنا منه على يده وقال له: أنت الذي كنت تنشد الشعر. فخاف على نفسه

وقال: لا والله يا مقدم القوم ، ما هو أنا . فجاء إلى الوقاد فوجده قاعداً مكشوف الرأس ، فدنا منه مع المستعدة وقبض على يده وقال له : أنت الذي كنت تنشد الشعر . فخاف على نفسه وقال : لا والله يا مقدم القوم ، ما هو أنا . فقال له الخادم : لا أتر كك حتى تدلّني على مَنْ كان ينشد الشعر لأني لا أقدر على الرجوع إلى سيدتي من غيره . فلما سمع الوقاد كلام الخادم ، خاف على ضوء المكان وبكى بكاء شديداً وقال للخادم : والله ما هو أنا ، وإنما سمعت إنساناً عابر سبيل ينشد ، فلا تدخل في خطيئتي فإني غريب وجئت من بلاد القدس والخليل معكم . فقال الخادم للوقاد : قم أنت إلى سيدتي واخبرها بفمك ، فإني ما رأيت أحداً مستيقظاً غيرك . فقال له الوقاد : أما جئت ورأيتني في الموضع الذي أنا قاعد فيه وعرفت مكاني ؟ وما أحد يقدر أن ينفك عن موضعه إلا أمسكته الحرس . فامض أنت إلى مكانك فإن بقيت تسمع أحداً من هذه الساعة ينشد مشيئاً من الشعر سواء كان بعيداً أو قريباً لا تعرفه إلاّ مني ، ثم باس رأس الخادم واخذ بخاطره . فتركه الخادم ودار دورة وخاف أن يرجع إلى سيدته بلا فائدة فاستتر في مكان قريب من الوقاد . فقام الوقاد إلى ضوء المكان ونبهه وقال له : قم أقعد حتى أحكي لك ما جرى ، وحكى له ما وقع . فقال له : دعني فإني لا أبالي بأحد فإن بلادي قريبة . فقال الوقاد لضوء المكان : لأي شيء وقال له : قم أقعد حتى أحكي لك ما جرى ، وحكى له ما

انت مطاوع نفسك وهواك ولا تخاف من أحد وأنا خائف على روحي وروحك؟ فبالله عليك إنك لا تتكلم بشيء من الشعر حتى تدخل بلدك، وأنا ما كنت أظنك على هذه الحالة. أما علمت أن زوجة الحاجب تريد زجرك لأنك أقلقتها وكأنها ضعيفة أو تعبانة من السفر، وكم مرة وهي ترسل الخادم يفتش عليك؟ فلم يلتفت ضوء المكان إلى كلام الوقّاد بل صاح ثالثاً وأنشد هذه الابيات: [من مجزوء السريع]

تُرَكْتُ كُلَّ لائِم مَلاَمُهُ أَقْلَقَنِي يَعْدُلُنِي وَمَا دَرَى بِالنَّهُ حَرَّضَنِي قَالَ الوُشاةَ: قَدْ سَلاَ قُلْتُ: لِحُبِّ ٱلْوَطَنِ قَالُ الوُشاةَ: قَدْ سَلاَ قُلْتُ: فَمَا أَعْشَقَنِي قَالُوا: فَمَا أَحْسَنُهُ قُلْتُ: فَمَا أَعْشَقَنِي قَالُوا: فَمَا أَحْسَنُهُ قُلْتُ: فَمَا أَعْشَقَنِي قَالُوا: فَمَا أَعَرَّهُ قُلْتُ: فَمَا أَكْلَيْ هَلُولِي لَهُ يَقْتُلُنِي هَيْهَاتِ أَنْ أَثْرُكُهُ تَرْكِي لَهُ يَقْتُلُنِي وَمَا أَطَعْتُ لاَيْماً فِي حُبِّي يَعْدُلُنِي وَما أَطَعْتُ لاَيْماً فِي حُبِّي يَعْدُلُنِي وَما أَطَعْتُ لاَيْماً فِي حُبِّي يَعْدُلُنِي يَعْدُلُنِي يَعْدُلُنِي يَعْدُلُنِي يَعْدُلُنِي يَعْدُلُنِي وَمَا أَطَعْتُ لاَيْماً فِي حُبِّي يَعْدُلُنِي

وكان الخادم يسمعه وهو مستخف، فما فرغ من شعره إلاَّ والخادم على راسه. فلمَّا رآه الوقّاد فرّ ووقف بعيداً ينظر ما يقع بينهَما. فقال الخادم: السلام عليكم يا سيدي. فقال ضوء المكان: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الخادم: يا سيدي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنَّ الخادم قال لضوء المكان: يا سيدى، إنى أتيت إليك في هذه الليلة ثلاث مرات لأن سيدتى تطلبك ये عندهًا. قال : ومن أين هذه الكلبة حتى تطلبني ؟ مقّتها الله ومقّت ورجها معها، ونزل في الخادم شتماً. فما قدر الخادم أن يردّ عليه جواباً वैयाना। عبر हिंग डा ... لأن سيدته أوصته أنه لا يأتي به إلا بمراده هو ، فإن لم يأتِ معه يعطه المائة دينار . فجعل الخادم يلين له الكلام ويقول له : يا ولدي ، نحن أخطأنا معك ولا جرنا عليك ، فالقصد أن تصل بخطواتك الكريمة إلى سيدتنا وترجع في خير وسلامة ولك عندنا بشارة. فلما سمع ذلك الكلام ، قام ومشى بين الناس والوقّاد ماش خلفه وناظر إليه ويقول في نفسه: يا خسارة شبابه، في غد يشنقونه . وما زال الوقّاد ماشياً عن قرب من مكانهم وقال : ما أخسّه إن كان يقول على ، هو الذي قال لي أنشد الأشعار . هذا ما كان من أمر الوقاد . وأما ما كان من أمر ضوء المكان، فإنه ما زال ماشياً مع الخادم حتى وصل إلى المكان ودخل على نزهة الزمان وقال لها: قد جئت بما تطلبينه، وهو شاب حسن الصورة عليه أثر النعمة. فلمَّا سمعت ذلك خفق قلبها وقالت له: أمره أن ينشد شيئاً من الشعر حتى أسمعه من قرب، وبعد ذلك، فاسأله عن اسمه ومن أي البلاد هو؟ فخرج الخادم إليه وقال له : أنشد شيئاً من الشعر حتى تسمعه سيدتي فإنها حاضرة بالقرب منك، وآخبرني عن اسمك وبلدك وحالك. فقال: حبّاً وكرامة. ولكن حيث سألتني عن اسمى فإنه محى ورسمى فني وجسمى بلي، ولي حكاية تكتب بالإبر على آماق البصر، وها أنا في منزلة السكران الذي أكثر من الشراب وحلَّت به الأوصاب فتاه عن نفسه واحتار في أمره وغرق في بحر الافكار . فلمّا سمعت نزهة الزمان هذا الكلام بكت، وزادت في البكاء والأنين وقالت للخادم: قل له هل فارقت أحداً مّن تحب مثل أمك وأبيك؟ فسأله الخادم كما أمرته نزهة الزمان. فقال ضوء المكان: نعم فارقت الجميع وأعزُّهم عندي أختي التي فرُّق الدهر بيني وبينها . فلما سمعت نزهة الزمان منه هذا الكلام قالت : الله يجمع شمله بمَن يحب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان لما سمعت كلامه قالت: الله يجمع شمله بمن يحب. ثم قالت للخادم: قل له اسمعنا شيئاً من الأشعار المتضمّنة لشكوى الفراق. فقال له الخادم كما أمرته ت سيدته . فصعد الزفرات و أنشد هذه الأبيات :

عَلَيْنَا السَّاحِ المُنَّةِ [من مجزوء الرمل]

أَيُّ قُلْبٍ مَلَكُوا أَيَّ شِعْبِ سَلَكُوا أَمْ تَرَاهُمْ هَلَكُوا في ٱلْهَوَى وٱرتَبَكُوا

لَیْتَ شَعْرِی لَوْ دَرَوْا وفُؤادي لَوْ دَرَى أَتُراهُم أَ سَلِمُوا حَارَ أَرْبابُ ٱلْهَوَى

وانشد ايضاً هذه الأبيات: [من البسيط]

ونَابَ عَنْ طِيْبِ لُقْيَانَا تَجَافِيْنَا شُوْقًا إليكُم ولا جَفَّت مآقينا بأَنْ نَغُصَّ فَقَالَ الدَّهْرُ آمِينا أُنْساً بِقُرْبِكُمْ قَد عادَ يُبْكِينا وٱلْكُوْئَرِ ٱلْعَذَّبِ زَقُّومَا وَعَسَّلينا

أَضْحَى التَّنائي بَديلاً من تَدَانينا بِنْتُم وبِنَّا فِمَا ٱبْتَلَّتْ جَوانِحُنا غيظ ٱلْعدَى من تَساقينا فَدَعَوا إِنَّ ٱلْزَّمَانَ ٱلَّذِي مَا زَالَ يُضْحِكُنا يا جَنَّةَ الْحُلْدِ بُدِّلْنا بِسَلْسَلِها

ثم سكب العبرات و انشد هذه الأبيات : [من السريع ]

وفِيهِ أُخْتِي نُزْهَةُ ٱلْزَّمَانِ مَا بَينَ غِيدٍ خُرَّدٍ حِسانِ مَعَ ٱرْتضاعِ كَاسِ بِنَّثِ ٱلْحَانِ بِشُطِّ نَهْرِ سَالَ فِي بُسْتَانِ

لله نَذْرٌ إِنْ أَزُرٌ مَكَانى لأَقْضِينَ بالصَّفا زَمانِي وصَوْت عُود مُطْرِبِ الألحان وَرَشْفُ أَلْمَى فَاتَرُ الْأَجْفَانَ

فلمَّا فرغ من شعره وسمعته نزهة الزمان، كشفت ذيل الستارة عن الحِفَّة ونظرت إليه، فلما وقع بصرها على وجهه عرفته غاية المعرفة. فصاحت قائلة: يا أخي يا ضوء المكان، فرفع بصره إليها فعرفها وصاح قائلاً: يا اختي يا نزهة الزمان. فالقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه ووقع الاثنان مغشيّاً عليهما. فلما رآهما الخادم على تلك الحالة تعجّب في أمرهما وألقى عليهما شيئاً سترهما به وصبر عليهما حتى أفاقا. فلما أفاقا من غشيتهما، فرحت نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهمُّ والترح وتوالت عليها المسرّات وأنشدت هذه الأبيات : [من الكامل]

حَنَثَتْ يَمِينُكَ يا زَمَانُ فَكَفَّرِي فانْهَضْ إلى داعِي السَّرورِ وشَمَّرِ حَتَّى ظَفِرْتُ مِنَ ٱللَّمَى بالكَوْثرِ أَلْدَّهْرُ أَقْسَمَ لا يَزَالُ مُكَدَّرِي أَلْسَّعْدُ وافَى وٱلْحَبِيْبُ مُسَاعِدِي ما كُنْتُ أَعْتَقِدُ ٱلسَّوالِفَ جَنَّةً

فلما سمع ذلك ضوء المكان، ضم اخته إلى صدره، وفاضت لفرط سروره من اجفانه العبرات وأنشد هذه الابيات: [من الكامل]

نَدَماً أَفَاضَ ٱلْدَّمْعَ مِنْ أَجْفَانِي لا عُدْتُ أَذْكُرُ فُرْقَةً بلسانِي مِنْ فَرْطِ ما قَدْ سَرَّني أَبْكَانِي تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَمِنْ أَحْزَانِي

ولَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى تَفَرُّقِ شَمْلِنا ونَذَرْتُ إِنْ عَادَ الزَّمَانُ يَلُمُّنَا هَجَمَ ٱلْسُرُّورُ عَلِيَّ حَتَّى إِنَّهُ يا عَيْنُ صارَ ٱلْدَّمْعُ عِنْدَكِ عادَةً

وجلسا على باب المحفّة ساعة ثم قالت: قم داخل المحفّة واحكِ لي ما وقع لك، وإنا أحكي لك ما وقع لى . فقال ضوء المكان : إحكى لي أنت أولاً . فحكت له جميع ما وقع لها منذ فارقته من الخانَ وما وقع لها من البدوي والتاجر، وكيف اشتراها منه وكيف أخذُها التاجر إلى أخيها شركان وباعها له ، وإن شركان أعتقها من حين اشتراها وكتب كتابه عليها ودخل بها ، وإن الملك أبؤها سمع بخبرها فأرسل إلى شركان يطلبها منه ثم قالت له: الحمد لله الذي مَنَّ علىَّ بك، ومثل ما خُرجنا من عند والدنا سواء نرجع إليه سواء . ثم قالت له : إن أخي شركان زوّجني بهذا الحاجب لأجل أن يوصلني إلى والدي، وهذا ما وقع لي من الأول إلى الآخر. فاحك لي أنت ما وقع لك بعد ذهابي من عندك. فحكى لها جميع ماوقع له من الأول إلى الآخر، وكيف مَنَّ الله علَّيه بالوقَّاد، وكيف سافر معه وأنفق عليه ماله وأنه كانَّ يخدمه في الليل والنِّهار . فشكرته على ذلك ثم قال لها: يا أختى ، إن هذا الوقّاد فعل معي من الإحسان فعلاً لا يفعله أحد مع أحد من أحبابه ولا الوالد مع ولده، حتى كان يجوع ويطعمني ويمشى ويركبني، وكانت حياتي على يديه . فقالت له نزهة الزمان : إن شاء الله تعالى نكافئه بما نقدر عليه . ثم إن نزهة الزمان صاحت على الخادم ، فحضر وقبّل يد ضوء المكان ، وقالت له نزهة الزمان : خذ بشارتك يا وجه الخير لأنه كان جمع شملي باخي على يديك، فالكيس الذي معك وما فيَّه لك. فاذهب وأثنني بسيَّدك عاجلاً. فَفرح الخادم وتوجّه إلى الحاجب ودخل عليه ودعاه إلى سيدته. فاتى به ودخل على زوجته نزهة الزمان فوجد عندها أخاها ، فسأل عنه فحكت له ما وقع لهما من أوله إلى آخره . ثم قالت : أعلم أيها الحاجب أنك ما أخذت جارية وإنما أخذت بنت الملك عمر النعمان، فأنا نزهة الزمان وهذا ِ اخي ضوء المكان. فلمّا سمع الحاجب القصة منها تحقّق ما قالته وبان له الحق الصريح وتيقُّن أنه صار صهر الملك عمر النَّعمان . فقال في نفسه : مصيري أن آخذ نيابة على قطر من الأقطار . ثم أقبل على ضوء المكان وهنّاه بسلامته وجمع شمله باخته، ثم أمر خدمه في الحال أن يهيؤوا لضوء المكان خيمة ومركوباً من أحسن الخيل . فقالت له أخته : إنَّا قد قربنا من بلادنا فأنا أختلي بأخي ونستريح مع بعضنا ونشبع من بعضنا قبل أن نصل إلى بلادنا، فإن لنا زمناً طويلاً ونحن مفترقان. فقال الحاجب: الأمر كما تريدان. ثم أرسل إليهما الشموع وأنواع الحلاوة وخرج من عندهما، وأرسل إلى ضوء المكان ثلاث بدلات من أفخر الثياب، وتمشى إلى

أن جاء إلى المحقّة وعرف مقدار نفسه. فقالت له نزهة الزمان: أرسل إلى الخادم وأمره أن يأتي بالوقّاد ويهيء له حصاناً يركبه ويرتّب له سفرة طعام في الغداة والعشيّ ويأمره أنه لا يفارقنا. فعند ذلك، أرسل الحاجب إلى الخادم وأمره أن يفعل ذلك فقال: سمعاً وطاعةً. ثم إن الخادم أخذ غلمانه وذهب يفتش على الوقّاد إلى أن وجده في آخر الركب وهو يشدّ حماره ويريد أن يهرب ودموعه تجري على خدّه من الخوف على نفسه ومن حزنه على فراق ضوء المكان. وصار يقول: قد نصحته في سبيل الله فلم يسمع مني، يا ترى كيف حاله؟ فلم يتم كلامه إلا والخادم واقف على رأسه ودارت حوله الغلمان، فالتفت الوقّاد فرأى الخادم واقفاً فوق رأسه ورأى الغلمان حوله، فاصفّر لونه وخاف. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ويهرب وصار يكلّم نفسه ويقول: يا ترى كيف حاله؟ فما تم كلامه إلا ويهرب وصار يكلّم نفسه ويقول: يا ترى كيف حاله؟ فما تم كلامه إلا والخادم واقف على رأسه والغلمان حوله، فالتفت الوقّاد فرأى الخادم واقفاً على رأسه، فارتعدت فرائصه وخاف وقال وقد رفع صوته علا الكلام: إنه ما عرف مقدار ما عملته معه من المعروف. فاظن أنه غمز الخادم وهؤلاء الغلمان علي وأنه أشركني معه في الذنب. وإذا بالخادم صاح عليه وقال له: من الذي كان ينشد الأشعار يا كذاب؟ كيف تقول لي أنا ما أنشدت الأشعار ولا أعرف من أنشدها؟ وهو رفيقك. فأنا لا أفارقك من هنا إلى بغداد، والذي يجري على رفيقك يجري عليك. فلما سمع الوقّاد كلامه قال في نفسه: ما خفت منه وقعت فيه. ثم أنشد هذا البيت: [من المنسرح]

كَانَ الَّذِي خَفْتُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّا إِلَى الله رَاجِعُوْنَ

ثم إن الخادم صاح على الغلمان وقال لهم: أنزلوه عن الحمار. فأنزلوا الوقّاد عن حماره وأتوا له بحصان فركبه، ومشى صحبة الركب والغلمان حوله محدقون به. وقال لهم الخادم: إن عدم منه شعره كانت بواحد منكم ، ولكن أكرموه ولا تهينوه . فلما رأى الوقّاد الغلمان حوله يئس من الحياة والتفت إلى الخادم وقال له: يا مقدم ، أنا ما لي أخوة ولا قرايب وهذا الشاب لا يقرب لي ولا أنا أقرب له ، وإنما أنا رجل وقّاد في حمام ووجدته ملقياً على المزبلة مريضاً . وسار الوقّاد يبكي ويحسب في نفسه ألف حساب والخادم ماش بجانبه ولم يعرّفه بشيء بل يقول له: قد أقلقت سيدتنا بإنشادك الشعر أنت وهذا الصبي ولا تخف على نفسك . وصار الخادم يضحك عليه سراً ، وإذا نزلوا أتاهم الطعام فيأكل هو والوقّاد في آنية واحدة . فإذا أكلوا أمر ، الخادم الغلمان أن يأتوا بقلة سكر ، فيشرب منها ويعطيها للوقّاد فيشرب . لكنه لم تنشف له دمعة من الخوف على نفسه والحزن على فراق ضوء المكان وعلى ما وقع لهما في غربتهما وهما سائران . والحاجب تارة يكون على باب المحفة لأجل خدمة ضوء المكان بن الملك عمر النعمان ونزهة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد . وسارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان بن الملك عمر النعمان ونزهة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد . وسارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان بن الملك عمر النعمان ونزهة الزمان وأدوها من البلاد ، ولم يوالا على تلك الحالة وهم سائرون حتى قربوا من البلاد ، ولم يوالا البلاد إلا ثلاثة أيام . فنزلوا وقت المساء واستراحوا ، ولم يزالوا نازلين إلى أن لاح الفجر فاستيقظوا وأرادوا أن يحملوا ، وإذا بغبار عظيم قد لاح لهم وأظلم الجو منه حتى صار كالليل الداجي . فصاح الحاجب قائلاً : امهلوا ولا قد لاح لهم وأظلم الجو منه حتى صار كالليل الداجي . فصاح الحاجب قائلاً : امهلوا ولا

تحملواً . وركب هو ومماليكه وساروا نحو ذلك الغبار ، فلما قربوا منه بان من تحته عسكر جرّار كالبحر الزخار وفيه رايات وأعلام وطبول وفرسان وأبطال. فتعجّب الحاجب من أمرهم ، فلما رآهم العسكر افترقت منه فرقة قدر خمسمائة فارس وأتوا إلى الحاجب هو ومن معه وأحاطوا بهم ، وأحاطت كل خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجب. فقال لهم الحاجب: أي شيء الخبر ومن أين هذه العساكر حتى تفعل معنا هذه الأفعال؟ فقالوا له : من أنت ومن أين أتيت وإلى أين تتوجه؟ فقال لهم: أنا حاجب أمير دمشق الملك شركان بن الملك عمر النعمان صاحب بغداد وارض خراسان، أتيت من عنده بالخراج والهدية متوجّهاً إلى والده ببغداد. فلما سمعوا كلامه، أرخوا مناديلهم على وجوههم وبكوا وقالوا له: إن عمر النعمان قد مات، وما مات إلاّ مسموماً. فتوجّه وما عليك بأس حتى تجتمع بوزيره الأكبر، الوزير دندان. فلما سمع الحاجب ذلك الكلام ، بكي بكاء شديداً وقال : يا خيبتنا في هذه السفرة . وسار يبكي هو ومن معه إلى أن اختلطوا بالعسكر، فاستأذنوا له الوزير دندان فأذن له. وأمر الوزير بضرب خيامه وجلس على سرير في وسط الخيمة وأمر الحاجب بالجلوس. فلما جلس سأله عن خبره، فأعلمه أنه حاجب أمير دمشق وقد جاء بالهدايا وخراج دمشق. فلما سمع الوزير دندان ذلك، بكي عند ذكر الملك عمر النعمان، ثم قال له الوزير دندان: إن الملك عمر النعمان قد مات مسموماً، وبسبب موته اختلف الناسِ فيمن يولُّونه بعده حتى أوقعوا القتل في بعضهم ، ولكن منعهم عن بعضهم الأكابر والأشراف والقضاة الأربعة ، واتفق جميع الناس على أنه ما أشار به القضاة الأربعة لا يخالفهم فيه أحمد. فوقع الاتفاق على أننا نسير إلى دمشق ونقصد ولده الملك شركان وناتي به ونسلطنه على مملكة أبيه، وفيهم جماعة يريدون ولده الثاني وقالوا: إنه يسمّى ضوء المكان وله أخت تسمّى نزهة الزمان، وكانا قد توجّها إلى أرض الحجاز ومضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما أحد على خبر . فلما سمع الحاجب ذلك، علم أن القضية التي وقعت لزوجته صحيحة، فاغتم لموت السلطان غمًّا عظيَّماً ولكنه فرح فرحاً شديداً وخصوصاً بمجيء ضوء المكان لانه يصير سلطاناً ببغداد في مكان أبيه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنّ حاجب شركان لما سمع الوزير و ذلك فرح لزوجته و المنان البغداد مكان أبيه. ثم التفت و أخيها ضوء المكان لانه يصير سلطاناً ببغداد مكان أبيه. ثم التفت و أخيها ضوء المكان لانه يصير سلطاناً ببغداد مكان أبيه. ثم التفت الحاجب إلى الوزير دندان وقال: إن قصتكم من أعجب العجائب، على المراحكم الله من التعب، وقد جاءكم الأمر كما تشتهون على أهون سبب لان الله ردّ إليكم ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان وانصلح الأمر وهان. فلما سمع الوزير هذا الكلام، فرح فرحاً شديداً ثم قال له: أيها الحاجب، أخبرني بقصتهما وبما جرى لهما وبسبب غيابهما؟ فحديث بحديث نزهة الزمان وأنها صارت زوجته وأخبره بحديث ضوء المكان من أوله إلى آخره. فلما فرغ الحاجب من أونها صارت زوجته وأخبره بعديث ضوء المكان من أوله إلى آخره. فلما فرغ الحاجب ووقفوا معديثه، أرسل الوزير دندان إلى الامراء والوزراء وأكابر الدولة وأطلعهم على القصة، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً وتعجبوا من هذا الاتفاق. ثم اجتمعوا كلّهم وجاؤوا عند الحاجب ووقفوا على خدمته وقبلوا الأرض بين يديه وأقبل الوزير من ذلك الوقت على الحاجب ووقف بين يديه على خدمته وقبلوا الأرض بين يديه وأقبل الوزير من ذلك الوقت على الحاجب ووقف بين يديه و

ثم إن الحاجب عمل في ذلك اليوم ديواناً عظيماً وجلس هو والوزير دندان على تخت وبين أيديهما جميع الأمراء والكبراء وأرباب المناصب على حسب مراتبهم . ثم بلّوا السكر في ماء الورد وشربوا. ثم قعد الأمراء للمشورة وأعطوا بقية الجيش إذناً في أن يركبوا مع بعضهم ويتقدموا قليلاً حتى يتمُّوا المشورة ويلحقوهم . فقبَّلوا الأرض بين يدى الحاجب وركبوا وقدَّامهم رايات الحرب. فلما فرغ الكبراء من مشورتهم ركبوا ولحقوا العساكر، ثم أقبل الحاجب على الوزير دندان وقال له: آلرأي عندي أن أتقدم وأسبقكم لأجل أن أهيء للسلطان مكاناً يناسبه وأعلمه بقدومكم ، وإنكم احترتموه على أحيه شركان سلطاناً عليكم . فقال الوزير : نعم الرأى الذي رأيته . ثم نهض ونهض الوزير دندان تعظّماً له وقدّم له التقادم وأقسم عليه أن يقبلها ، وكذلك الأمراء الكبار وأرباب المناصب قدَّموا له التقادم ودعوا له وقالوا: لعلُّك تحدَّث السلطان ضوء المكان في أمرنا ليبقينا مستمرّين في مناصبنا. فأجابهم لما سألوه. ثم أمر غلمانه فأرسل الوزير دندان الخيام مع الحاجب وأمر الفرّاشين أن ينصبوها خارج المدينة بمسافة يوم ، فامتثلوا أمره وركب الحاجب وهو في غاية الفرح وقال في نفسه : ما أبرك هذه السفرة . وعظمت زوجته في عينه وكذلك ضوء المكان. ثم جدّ في السفر إلى أن وصل إلى مكان بينه وبين المدينة مسافة يوم ، ثم امر بالنزول فيه لأجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان بن الملك عمر النعمان. ثم نزل من بعيد هو ومماليكه وأمر الخدام أن يستأذنوا السيدة نزهة الزمان في أن يدخل عليها، فاستأذنوها في شأن ذلك فأذنت له، فدخل عليها واجتمع بها وباخيها وأخبرهما بموت أبيهما وإن ضوء المكان جعله الرؤوساء ملكاً عليهم عوضاً عن أبيه عمر النعمان وهناهما بالملك. فبكيا على فقد أبيهما وسألا عن سبب قتله. فقال لهما: الخبر مع الوزير دندان، وفي غد يكون هو والجيش كله في هذا المكان، وما بقى في الأمر أيها الملك إلاَّ أن تفعل ما أشاروا به لأنهم كلهم اختاروك سلطاناً، وإن لم تفعل سلطنوا غيرك. وأنت لا تأمن على نفسك من الذي يتسلطن غيرك فربما يقتلك أو يقع الفشل بينكما ويخرج الملك من أيديكما. فأطرق برأسه ساعة من الزمان ثم قال : قبلت هذاً الأمر لأنه لا يمكن التخلَّى عنه ، وتحقق أنَّ الحاجب تكلُّم بما فيه الرشاد ثم قال للحاجب: يا عم ، وكيف اعمل مع أخي شركان ؟ فقال: يا ولدي ، أخوك يكون سلطان دمشق وأنت سلطان بغداد، فشد عزمك وجهّز أمرك. فقبل منه ضوء المكان ذلك. ثم إن الحاجب قدّم إليه البدلة التي كانت مع الوزير دندان من ملابس الملوك وناوله النمشة وخرج من عنده، وأمر الفرّاشين أن يختاروا موضّعاً عالياً وينصبوا فيه خيمة واسعة للسلطان ليجلس فيها إذا قدم عليه الأمراء، ثم أمر الطباخين أن يطبخوا طعاماً فاخراً ويحضروه، وأمر السقايين أن ينصبوا حياض الماء. وبعد ساعة طار الغبار حتى سدّ الأقطار، ثم انكشف ذلك الغبار وبان من تحته عسكر جرّار مثل البحر الزخار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

ينصبوا خيمة واسعة لاجتماع الناس عند الملك، نصبوا خيمة عظيمة على عادة الملوك. فلما فرغوا من اشغالهم ، وإذا بغبار قد طار ثم محق الهواء ذلك الغبار وبان من تحته عسكر جرّار . وتبيّن أنّ ذلك العسكر عسكر بغداد وخراسان ومقدّمه الوزير دندان، وكلهم فرحوا بسلطنة

ضوء المكان. وكان ضوء المكان لابساً خلعة الملك متقلَّداً بسيف الموكب. فقدم له الحاجب الفرس فركب وصار هو ومماليكه وجميع مَنْ في الخيام مشى في خدمته حتى دخل القبة الكبيرة، وجلس ووضع النمشة على فخذيه ووقف الحاجب في خدمته بين يديه ووقفت مماليكه في دهليز الخيمة وشهروا في أيديهم السيوف. ثم أقبلت العساكر والجيوش وطلبوا الإذن، فدخل الحاجب واستأذن لهم السلطان ضوء المكان . فأمر أن يدخلوا عليه عشرة عشرة فأعلمهم الحاجب بذلك فأجابوا: بالسمع والطاعة. ووقف الجميع على باب الدهليز فدخلت عشرة منهم ، فشقّ بهم الحاجب في الدهليز ودخل بهم على السلطان ضوء المكان. فلما راوه هابوه، فتلقَّاهم أحسن ملتقى ووعدهم بكل خير، فهنئوه بالسلامة ودعوا له وحلفوا له الإيمان الصادقة إنهم لا يخالفون له أمراً. ثم قبَّلوا الأرض بين يديه وانصرفوا ودخلت عشرة أخرى، ففعل بهم مثل ما فعل بغيرهم . ولم يزالوا يدخلون عشرة بعد عشرة حتى لم يبقُ غير الوزير دندان . فدخل عليه وقبّل الأرض بين يديه، فقام إليه ضوء المكان وأقبل عليه وقال له: مرحباً بالوزير والوالد الكبير، إن فعلك فعل آلمشير العزيز والتدبير بيد اللطيف الخبير . ثم إن الحاجب خرج في تلك الساعة وأمر بمدَّ السماط وأمر بإحضار العسكر جميعاً فحضروا وأكلوا وشربوا. ثم إنَّ الملك ضوء المكان قال للوزير دندان : أمر العسكر بالإقامة عشرة أيام حتى أختلى بك وتخبرني بسبب قتل أبي . فامتثل الوزير قول السلطان وقال: لا بدُّ من ذلك. ثم خرج إلى وسط الخيام و امر العسكر بالإقامة عشرة أيام فامتثلوا أمره. ثم إن الوزير أعطاهم إدناً إنهم يتفرجون، ولا يدخل أحد من أرباب الخدمة عند الملك مدة ثلاثة أيام . فتضرُّع جميع الناس ودعوا لضوء المكان بدوام العزّ، ثم أقبل عليه الوزير وأعلمه بالذي كان، فصبر إلى الليل ودخل على أخته نزهة الزمان وقال لها: أهل علمت بسبب قتل أبي أم لم تعلمي بسببه كيف كان؟ فقالت له: لم أعلم سبب قتله. ثم إنها ضربت لها ستارة من حرير وجلس ضوء المكان خارج الستارة وأمر بإحضار الوزير دندان فحضر بين يديه . فقال له : أريد أن تخبرني تفصيلاً بسبب قتل أبي الملك عمر النعمان . فقال الوزير دندان .

## حكاية مقتل الملك عمر النعمان

أعلم أيها الملك، أن الملك عمر النعمان لما أتى من سفره إلى الصيد والقنص وجاء إلى المدينة، سأل عنكما فلم يجدكما، فعلم أنكما قد قصدتما الحج فاغتم لذلك. فازداد به الغيظ وضاق صدره وأقام نصف سنة وهو يستخبر عنكما كل شارد ووارد فلم يخبره أحد عنكما. فبينما نحن بين أياديه يوماً من الأيام بعد ما مضى لكما سنة كاملة من تاريخ فقدكما، وإذا بعجوز عليها آثار العبادة قد وردت علينا ومعها خمس جوار نهد أبكار كأنهن الأقمار، وقد حوين من الحسن والجمال ما يعجز عن وصفه اللسان، ومع كمال حسنهن يقرأن القرآن ويعرفن الحكمة وأخبار المتقدمين. فاستأذنت العجوز في الدخول على الملك فاذن لها، فدخلت عليه وقبلت الأرض بين يديه وكنت أنا جالساً بجانب الملك. فلما دخلت عليه قربها إليه لما رأى عليها من آثار الزهد والعبادة. فلما استقرت العجوز عنده أقبلت عليه وقالت له: أعلم أيها الملك أن معي خمس جوار ما ملك أحد من الملوك مثلهن ، لأنهن ذوات عقل وجمال وحسن وكمال، يقرأن القرآن بالروايات ويعرفن العلوم وأخبار الأمم السالفة. وهن بين يديك واقفات في خدمتك يا ملك الزمان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فنظر المرحوم والدك إلى الجواري، فسرته ملك الزمان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فنظر المرحوم والدك إلى الجواري، فسرته ملك الزمان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فنظر المرحوم والدك إلى الجواري، فسرته ملك الزمان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

رؤيتهن وقال لهن : كل واحدة منكن تسمعني شيئاً مما تعرفه من أخبار الناس الماضين والأمم السابقين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباج .

فلما كانت الليلة إلى الحان : بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال للملك ضوء المكان : فنظر المرحوم والدك إلى الجواري، فسرَّته رؤيتهن وقال لهن : المكان : فنظر المرحوم والدك إلى الجواري، فسرَّته رؤيتهن وقال لهن : كل واحدة منكن تسمعني شيئًا مما تعرفه من أخبار الناس الماضين والامم السابقين . فتقدّمت واحدة منهن وقبّلت الأرض بين يديه وقالت .

أعلم أيها الملك أنه ينبغي لذي الأدب أن يجتنب الفضول ويتحلّى بالفضائل وأن يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر، ويلازم ذلك ملازمة من لو أفرد عنه لهلك، وأساس الأدب مكارم الاخلاق. وأعلم أن معظم أسباب المعيشة طلب الحياة، والقصد من الحياة عبادة الله. فينبغي أن تحسن خلقك مع الناس وأن لا تعدل عن تلك السنة فإن أعظم الناس خطراً أحوجهم إلى التدبير. والملوك أحوج إليه من السوقة، لأنَّ السوقة قد تفيض في الأمور من غير نظر في العافية. وأن تبذل في سبيل الله نفسك ومالك. واعلم أن العدو خصم تخصمه بالحجة وتحترز منه. وأما الصديق فليس بينك وبينه قاض يحكم غير حسن الخلق. فاختر صديقك لنفسك بعد اختياره، فإن كان من إخوان الآخرة فليكن محافظاً على اتباع ظاهر الشرع عارفاً بباطنه على حسب الإمكان. وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرًا صادقاً ليس بجاهل ولا شرير. فإن الجاهل أهل لأن يهرب منه أبواه، والكاذب لا يكون صديقاً لأن الصديق مأخوذ من الصدق الذي يكون ناشئاً عن صميم القلب. فكيف به إذا أظهر الكذب على اللسان؟ واعلم أن إتباع الشرع ينفع صاحبه. فأحب أخاك إذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه. وإن ظهر لك منه ما تكره، فإنه ليس كالمرأة عكن طلاقها ومراجعتها بل كالزجاج إذا انصدع لا يتجبّر. ولله در ألقائل: [من الكامل]

إِحْرِصْ على فَرْطِ القُلُوبِ مِنَ الْأَذَى فَرُجُوعُها بَعْدَ التَّنَافُرِ يَعْسَرُ إِنَّ القُلُوبِ مِنَ الْأَذَى وَدُّها مِثْلُ الزُّجَاجَةِ كَسْرُها لاَ يُجْبَرُ

قالت الجارية في آخر كلامها وهي تشير إلينا: إن أصحاب العقول قالوا: خير الإخوان أشدهم في النصيحة، وخير الأعمال أجملها عافية، وخير الثناء ما كان على أفواه الرجال. وقد قيل: لا ينغي للعبد أن يغفل عن شكر الله خصوصاً على نعمتين: العافية والعقل. وقيل: مَنْ كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، ومَنْ عظم صغائر المصائب ابتلاه الله بكبارها، ومَنْ أطاع الهوى ضيّع الحقوق. ومَنْ ظنّ بك خيراً فصدق ظنه بك، ومَنْ بالغ في الحصومة أثم، ومَنْ لم يحذر الحيف لم يأمن السيف. وها أنا أذكر لك شيئاً من آداب بالغ في الحصومة أثم، ومَنْ لم يحذر الحيف لم يأمن السيف. وها أنا أذكر لك شيئاً من آداب القضاة. أعلم أيها الملك أنه لا ينفع حكم بحق إلا بعد التثبيت. وينبغي للقاضي أن يجعل الناس في منزلة واحدة حتى لا يطمع شريف في الجور، ولا يأس ضعيف من العدل. وينبغي أيضاً أن يجعل البينة على مَنْ أدّعي واليمين على مَنْ أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلاّصلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً. وما شككت فيه اليوم فراجع فيه عقلك وتبين به رشدك لترجع فيه إلى الحق. فاخق فرض والرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. فا خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. فا خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. فا خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. فا خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. فا خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. فا خير من التمادي على الباطل. ثم إعرف الأمثال وافقه إلى الحق. في المؤلى المؤ

المقال وسوِّ بين الأخصام في الوقوف. وليكن نظرك على الحق موقوفاً. وفوَّض أمرك إلى الله عزَّ وجل . واجعل البيّنة على من ادّعي فإن حضرت بيّنته أخذت له بحقه ، و إلّا فحلف المدعى عليه . وهذا حكم الله واقبل شهادة عدول المسلمين بعضهم على بعض فإن الله تعالى أمر الحكام أن تحكم بالظاهر وهو يتولى السرائر، ويجب على القاضي أن يجتنب القضاء عند شدة الألم والجوع و أن يقصد بقضائه بين الناس وجه الله تعالى، فإن مَنْ خلصت نيَّته وأصلح ما بينه وبين نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس . وقال الزهريّ : ثلاث إذا كنَّ في قاض كان منعزلًا . إذا أكرم اللئام ، واحب المحامد، وكره العزل. وقد عزل عمر بن عبد العزيز قاضياً فقال له: لِمَ عزلتني؟ فقال . عمر : قد بلغني عنك أن مقالك أكبر من مقامك . وحكى أن الإسكندر قال لقاضيه : إني ولّيتك منزلة ، واستودعتك فيها روحي وعرضي ومروءتي ، فاحفظ هذه المنزلة لنفسك وعقلك . وقال لطباخه: إنك مسلّط على جسمي فارفق بنفسك فيه. وقال لكاتبه: إنك متصرف في عقلى فاحفظني فيما تكتبه عني . ثم تأخّرت الجارية الأولى وتقدّمت الثانية . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ 🗖 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال لضوء المكان: ثم تأخرت الجارية الأولى وتقدّمت الثانية، وقبّلت الإرض بين يديّ الملك والدك سبع مرات ثم قالت:

عَانِدًا السَّادَ إِنَّ السَّادِ لَـ وَأَوْا صَابِدَ السَّادِ لَـ

قال لقمان لابنه: ثلاثة لا تعرف إلاّ في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلاّ عند الغضب، ولا الشجاع إلاّ عند الحرب، ولا أخوك إلاّ عند حاجتك إليه. وقيل: إن الظالم نادم وإن مدحه الناس، والمظلوم سليم وإن ذمَّه الناس . وقال الله تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبُنُّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتُوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفارة من العذاب ولهم عذاب اليم ﴾. وقال عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيَّات وإنما لكل امرىء ما نوى . واعلم أيها الملك إن أعجب ما في الانسان قلبه، لأن به زمام أمره. فان هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه الأسى قتله الأسف، وإن عظم عنده الغضب اشتدَّ به العطب، وإن سعد بالرضا أمن من السخط، وإن ناله الخوف شغله الحزن، وإن أصابته مصيبة ضمنه الجزع ، وإن استفاد مالاً ربما اشتغل به عن ذكر ربه، وإن غصته فاقة أشغله الهمّ، وإن أجهده الجزع أقعده الضعف. فعلى كل حالة لا صلاح له **إلاَّ** بذكر الله، وإشغاله بما فيه تحصيل معاشه وصلاح معاده. وقيل لبعض العلماء: من أسرَّ الناس حالاً؟ قال : مَنْ غلبت شهوته مروءته وبعدتَ في المعالي همَّته فاتَّسعت معرفته وضاقت معذرته . وما أحسن ما قاله قيس : [من الطُّويل]

وإنِّي لأغْني ٱلنَّاسَ عَنْ مُتَكَلِّف وما المَالُ والأخْلاقُ إلا مُعَارَةً فَكُلُّ بما يَخْفِيهِ فِي ٱلْصَّدْرِ مُرْتَدِي إذا ما أَتَيْتَ الأَمْرَ منْ غَيْر بابه

يَرَى النَّاسَ أَضْلالاً وما هو مُهْتَدى ضَلَلْتَ وإنْ تَدْخُلُ مِنَ ٱلبَابِ تَهْتَدِي

ثم إن الجارية قالت: وأما أخبار الزاهد، فقد قال هشام بن بشر. قلت لعمر بن عبيد: ما

حقيقة الزهد؟ فقال لي: قد بيَّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الزاهد مَن لم ينس القبر والبلاء، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غداً من أيامه وعد نفسه في الموتى. وقيل إن أبا ذر كان يقول: الفقر أحب إلي من الصحة. فقال بعض السامعين: رحم الله أبا ذر . أمّا أنا فأقول: مَن اتكل على حسن الاختيار من الله تعالى رضي بالحالة التي اختارها الله له. وقال بعض الثقات: صلى بنا ابن أبي أوفى صلاة الصبح فقرأ: يا أيها المدّثر، حتى بلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور. فخر ميتاً. ويروى أن ثابتاً البناني بكى حتى كادت أن تذهب عيناه، فجاؤوا برجل يعالجه قال: أعالجه بشرط أن يطاوعني. قال ثابت: في أي شيء؟ قال الطبيب: في أن لا تبكي . قال ثابت: فما فضل عيناي إن لم تبكيا ؟ وقال رجل لمحمد بن عبد الله: أوصني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنّ الوزير دندان قال لضوء المكان: والما الحمد بن وقالت الجارية الثانية لوالدك المرحوم عمر النعمان: وقال رجل لمحمد بن عبد الله: أوصني. فقال: أوصيك أن تكون في الدنيا مالكاً زاهداً أو في المنايا علك المناء الأخرة عملوكاً طامعاً. قال: وكيف ذلك؟ قال: الزاهد في الدنيا علك على المناء المناء المناء والآخرة. وقال غوث بن عبد الله: كان أخوان في بني إسرائيل قال أحد للآخر: ما أخوف عمل عملته؟ قال له: إني مررت ببيت فرّاخ فأخذت منه واحدة ورميتها في ذلك البيت، ولكن بين الفراخ التي لم آخذها منها. فهذا أخوف عمل عملته. فما أخوف ما عملته أنت؟ فقال: أما أنا فأخوف عمل أعمله إني إذا قمت إلى الصلاة أخاف أن أكون لا أعمل ذلك إلاّ للجزاء. وكان أبوهما يسمع كلامهما فقال: اللَّهم إن كانا صادقين فاقبضهما إليك. فقال بعض العقلاء: إن هذين من أفضل الأولاد. وقال عبد بن جبير صحبت فضالة بن عبيد. فقال عني هذين المبتين: أمن البسيط] خلق الله أحداً. وأنشد هذين البيتين: [من البسيط]

كُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّ اللهَ ذُو كَرَم وَأَنْفِ ٱلْهُمُومَ فَمَا فِي الأَمْرِ مِنْ باسِ النَّاسِ إِلاَّ ٱثْنَتَيْنِ فلا تَقْرَبْهُما أَبداً الشَّرْكُ باللهِ والإِضْرارُ بالنَّاسِ وما أحسن قول الشاعر: [من الطَّويل] وما أحسن قول الشاعر: [من الطَّويل] إذا أَنْتَ لَمْ يَصْحِبْكَ زَادٌ مِنَ التُّقي ولاَقَيْتَ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ مَنْ قَد تزوَّدا نَدِمْتَ على أَنْ لا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ وَأَنَّكُ لَمْ تَرْصُدُ كَمَا كَانَ أَرْصَدا حَكَابة الصِية الثالثة

ثم تقدمت الجارية الثالثة بعد أن تأخرت الثانية وقالت: إن باب الزهد واسع جداً، ولكن أذكر بعض ما يحضرني فيه عن السلف الصالح. قال بعض العارفين: أنا أستبشر بالموت ولا أتيقن فيه راحة غير أني علمت أن الموت يحول بين المرء وبين الأعمال. فأرجو مضاعفة العمل الصالح وانقطاع العمل السيء. وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وصيته انتفض وارتعد وبكي بكاء شديداً فقيل له: لِم ذلك؟ فقال: إني أريد أن أقبل على أمر عظيم وهو الإنتصاب بين يدي الله تعالى للعمل بمقتضى الوصية، ولذلك كان على زين العابدين بن الحسين يرتعد إذا قام

للصلاة، فسئل عن ذلك فقال: أتدرون لمن أقوم ولمن أخاطب؟ وقيل: كان بجانب سفيان الثوري رجل ضرير، فإذا كان شهر رمضان يخرج ويصلّي بالناس، فيسكت ويبطىء. وقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أتى بأهل القرآن، فيميزون بعلامة مزيد الكرامة عمَّن سواهم. وقال سفيان: لو أنّ النفس استقرت في القلب كما ينبغي لطار فرحاً وشوقاً إلى الجنة وحزناً وخوفاً من النار. وعن سفيان الثوري أنه قال: النظر إلى وجه الظالم خطيئة.

## حكاية الصبية الرابعة

ثم تاخرت الجارية الثالثة وتقدّمت الجارية الرابعة وقالت : وها أنا أتكلم ببعض ما يحضرني من أخبار الصالحين: روي أن بشراً الحافي قال: سمعت خالداً يقول: إياكم وسرائر الشرك . فقلت له : وما سرائر الشرك ؟ قال : أن يصلي أحدكم فيطيل ركوعه وسجوده حتى يلحقه الحدث . وقال بعض العارفين : فعل الحسنات يكفر السيّئات . وقال بعض العارفين : التمست من بشر بن الحافي شيئاً من أسرار الحقايق فقال : يا بني هذا العلم لا ينبغي أن نعلمه كل أحد ، فمن كل مائة خمسة مثل زكاة الدرهم . قال ابراهيم بن أدهم : فاستحليت كلامه واستحسنته . فينما أنا أصلّي وإذا ببشر يصلّي ، فقمت وراءه أركع إلى أن يؤذن المؤذن ، فقام رجل رث الحالة وقال : يا قوم احذروا الصدق الضّار ولا باس بالكذب النافع ، وليس مع الإضطرار اختيار ، ولا ينفع الكلام عند العدم كما لا يضرّ السكوت عند وجود الجود . وقال ابراهيم : رأيت بشراً سقط منه دانف ، فقمت إليه وأعطيته درهماً فقال : لا آخذه . فقلت : إنه من خالص الحلال . فقال لي : أنا لست أستبدل نعم الدنيا بنعم الآخرة . ويروى أن أخت بشر الحافي قصدت أحمد بن حنبل . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إن الله قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنَّ الوزير دندان قال لضوء المكان: إن الجارية قالت لوالدك: إنَّ أخت بشر الحافي قصدت أحمد بن حنبل हैं فقالت له: يا إمام الدين، إنّا قوم نغزل بالليل ونشتغل بمعاشنا في النهار، وربما تمرّ بنا مشاعل ولاة بغداد ونحن على السطح نغزل في ने नान । कें वे नान । فهل يحرّم علينا ذلك؟ قال لها : مَنْ أنت؟ قالت : أخت بشر الحافي. فقال: يا أهل بشر، لا أزال أستشفُّ الورع من قلوبكم. وقال بعض العارفين: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عليه باب العمل . وكان مالكَ بن دينار إذا مرّ في السوق ورأى ما يشتهيه يقول: يا نفس اصبري، فلا أوافقك على ما تريدين. وقال رضى الله عنه: سلامة النفس في مخالفتها وبلاؤها في متابعتها . وقال منصور بن عمار : حجت حجة فقصدت مكة من طريق الكوفة وكانت ليلة مظلمة ، وإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل ويقول : إلهي وعزَّتك وجلالك ، ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما أنا جاهل ، ولكن خطيئة قضيتها على في قديم أزلك ، فاغفر لي ما فرط مني فإني قد عصيتك بجهلي . فلما فرغ من دعائه تلي هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس والحجارة . وسمعت سقطة لم أعرف لها حقيقة فمضيت . فلما كان الغد مشينا إلى مدرجنا وإذا بجنازة خرجت ووراءها عجوز ذهبت قوتها، فسألتها عن الميت فقالت: هذه جنازة رجل كان مرّ بنا البارحة وولدي قائم يصلّى فتلا آية من كتاب الله تعالى . فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقع ميتاً .

## حكاية الصبية الخامسة

ثم تأخرت الجارية الرابعة وتقدّمت الجارية الخامسة وقالت: وها أنا أذكر بعض ما يحضرني من أخبار السلف الصالح: كان مسلمة بن دينار يقول: عند تصحيح الضمائر تغفر الصغائر والكبائر. وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتاه الفتوح وقال: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليّة، وقليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة وكثيرها ينسيك قليلها. وسئل أبو حازم: من أيسر الناس؟ فقال: رجل أذهب عمره في طاعة الله. قال: فمن أحق الناس؟ قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره. وروى أن موسى عليه السلام، لما ورد ماء مدين قال: ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير. فسأل موسى ربّه ولم يسأل الناس، وجاءت الجاريتان فسقى لهما ولم تصدر الرعاء. فلما رجعتا أخبرتا أباهما شعيباً فقال: لعله جائع. قال لاحداهما: إرجعي إليه وادعيه. فلما أتته غطّت وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكره موسى ذلك وأراد أن لا يتبعها. وكانت امرأة ذات عجز، فكانت الربح تضرب ثوبها فيظهر لموسى عجزها فيغض بصره. ثم قال لها: كوني خلفي. فمشت خلفه حتى دخل على شعيب والعشاء مهيّا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فِلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال لضوء المكان:

पु وقالت الجارية الخامسة لوالدك: فدخل موسى عليه السلام ، على شعيب والعشاء مهيّاً . فقال شعيب لموسى : يا موسى ، إني أريد أن أعطيك أجرة ते ما سقيت لهما. فقال موسى: أنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على الأرض من ذهب وفضة. فقال شعيب : يا شاب، ولكن أنت ضيفي وإكرام الضيف عادتي وعادة آبائي بإطعام الطعام ، فجلس موسى فأكل . ثم إن شعيباً استأجر موسى ثماني حجج ، أي سنين وجعل أجرته على ذلك تزويجه إحدى بنتيه . وكان عمل موسى لشعيب صداقاً لها كما قال تعالى حكاية عنه: إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تاجرني ثماني حجج ، فإن أتممت عشرًا فمن عندكُ وما أريد أن أشق عليك . وقالُ رجل لبعض أصحابه وكان له مدّة لم يره: إنك أوحشتني لأنني ما رأيتك من منذ زمان. قال: اشتغلت عنك بابن شهاب أتعرفه؟ قال: نعم هو جاري من منذ ثلاثين سنة إلاّ إنني لم أكلمه. قال له: إنك نسيت الله فنسيت جارك، ولو أحببت الله لأحببت جارك. أما علمت إن للجار على الجار حق كحق القراب؟ وقال حذيفة : دخلنا مكة مع ابراهيم بن أدهم ، وكان شقيق البلخي قد حج في تلك السنة. فاجتمعنا في الطوف فقال ابراهيم لشقيق: ما شأنكم في بلادكم ؟ فقال شقيق: إننا إذا رزقنا أكلنا وإذا جعنا صبرنا . فقال : كذا تفعل كلاب بلخ ، ولكننا إذا رزقنا آثرنا وإذا جعنا شكرنا. فجلس شقيق بين يدي ابراهيم وقال له: أنت أستاذي. وقال محمد بن عمران: سأل رجل حاتماً الأصمّ فقال: ما أمرك في التوّكل على الله تعالى؟ قال: على خصلتين: علمت إن رزقي لا ياكله غيري فاطمانت نفسي به، وعلمت اني لم أخلق من غير علم الله فاستحبت منه .

حكايةالعجوز

ثم تاخرت الجارية الخامسة وتقدّمت العجوز وقبّلت الأرض بين يدي والدك تسع مرات

وقالت :قد سمعت أيها الملك ما تكلم به الجميع في باب الزهد وأنا تابعة لهن ، فأذكر بعض ما بلغنى عن أكابر المتقدمين. قيل: كان الإمام الشافعي يقسم الليل ثلاثة أقسام: الثلث الأول للعلم والثاني للنوم والثالث للتبجُّد.وكان الإمام أبو حنيفة يحيى نصف الليل فأشار إليه إنسان وهو يمشى وقال لآخر: إن هذا يحيى الليل كله . فلما سمع قال: إني أستحي من الله أن أوصف بما ليس فيّ . فصار بعد ذلك يحيي الليل كله . وقال الربيع : كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان سبعين مرة كل ذلك في الصلاة . وقال الشافعي رضي الله عنه : ما شبعت من خبز الشعير عشر سنين، لأن الشبع يقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن القيام . وروى عن عبد الله بن محمد السكري أنه قال: كنت أنا وعمر نتحدث فقال لي: ما رأيت أروع ولا افصح من محمد بن إدريس الشافعي . واتفق أنني خرجت أنا والحارث بن لبيب الصفار ، وكان الحارث تلميذ المزنى وكان صوته حسناً فقرأ قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون . فرايت الإمام الشافعي تغيّر لونه واقشعرٌ جلده واضطرب اضطراباً شديداً وخرّ مغشيّاً عليه. فلما أفاق قال: أعوذ بالله من مقام الكذابين وأعرض الغافلين. اللَّهم لك خشعت قلوب العارفين. اللَّهم هب لي غفران ذنوبي من جودك وجمَّلني بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك. ثم قمت وانصرفت. وقال بعض الثقات: فلما دخلت بغداد كان الشافعي بها، فجلست على الشاطىء لأتوضأ للصلاة إذ مرّ بي إنسان فقال لي: يا غلام ، أحسن وضوءك يهحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. فالتفتُّ وإذا برجل يتبعه جماعة، فأسرعت في وضوئى وجعلت اقفو أثره، فالتفت إليَّ وقال: هل لك من حاجة؟ فقلت: نعم . تعلَّمني مما علَّمك الله تعالى . فقال : أعلم أن من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرَّت عيناه غدًا افلا ازيدك؟ قلت : بلي . قال : كن في الدنيا زاهداً وفي الآخرة راغباً واصدق في جميع أمورك تنج مع الناجين. ثم مضى. فسألت عنه نقيل لي: هذا الإمام الشافعي. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس ينتفعون بهذا العلم على أن لا ينسب إلىّ منه شيء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

والما المنافعي يقول: وددت أن الناس المنافعي يقول: وقال: ما ناظرت المنافعي يقول: وقال: ما ناظرت المنافعي ينتفعون بهذا العلم على أن لا ينسب إليّ منه شيء. وقال: ما ناظرت المنافعي المنافعي إظهاره، وما ناظرت المنافعي المنافعي إلى المنافعي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه وقال رضي الله عنه: إذا خفت على علمك العجب فاذكر رضى من تطلب وفي أي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب. وقيل لابي حنيفة: إن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور قد جعلك قاضياً ورسم لك بعشرة الآف درهم فما رضي . فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى إليه فيه بالمال صلّى الصبح، ثم تغشّى بثوبه فلم يتكلم، ثم جاء رسول أمير المؤمنين بالمال، فلما دخل عليه وخاطبه فلم يكلمه . فقال له رسول الخليفة: إن هذا المال حلال . فقال: أعلم أنه حلال لي ولكني أكره أن يقع في قلبي مودة الجبابرة . فقال له : لو دخلت إليهم وتحفظت من ودهم . قال : هل آمن أن ألج البحر ولا تبتل ثيابي ؟ ومن كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه :

المناف المناف المناف

فَأَنْتِ عَزِيزَةٌ أَبَداً غَنِيَّهُ فَكُمْ أُمْنِيَّةٌ جَلَبَتْ مَنَيَهُ

أَلا يَا نَفْسُ أَنْ تَرْضَيْ بِقَوْلِي دَعِيْ عَنْكِ الْمَطَامِعِ وَالأَمَانِي

ومن كلام سفيان النوري فيما أوصى به على بن الحسن السلمى: عليك بالصدق وإياك والكذب والخيانة والرياء والعجب. فإن العمل الصالح يحبطه الله بحصلة من هذه الخصال. ولا تأخذ دينك إلاّ عن من هو مشفق على دينه . وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا واكثر ذكر الموت وأكثر الإستغفار . واسأل الله السلامة فيما بقى من عمرك، وانصح كل مؤمن إذا سألك عن أمر دينه . وإياك أن تخون مؤمناً ، فإن من خان مؤمناً فقد خان الله ورسوله . وإياك والجدال والخصام ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك تكن سليماً. وامر بالمعروف وانه عن المنكر تكن حبيب الله . واحسن سريرتك يحسن الله علانيتك . واقبل المعذرة ممن اعتذر إليك ولا تبغض أحداً من المسلمين، وصل من قطعك واعف عمّن ظلمك تكن رفيق الأنبياء. وليكن امرك مفوّضاً إلى الله في السرّ والعلانية، واخش الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث وصائر إلى الحشر والوقوف بين يدي الجبار ، وإذكر مصيرك إلى إحدى الدارين : إما جنة عالية و إما نار حاميه . ثم إن العجوز جلست إلى جانب الجواري. فلما سمع والدك المرحوم كلامهن علم أنهن أفضل أهل زمانهن ، ورأى حسنهن وجمالهن وزيادة أدبهن إليه ، وأقبل على العجوز فأكرمها وأخلى لها هي وجواريها القصر الذي كانت فيه الملكة إبريزة بنت ملك الروم ، ونقل إليهن ما يحتجن إليه من الخيرات، فأقامت عنده عشرة أيام . وكلما دخل عليها يجدها معتكفة على صلاتها وقيامها في ليلها وصيامها في نهارها . فوقع في قلبه محبتها وقال لي : يا وزير ، إن هذه العجوز من الصالحات وقد عظمت في قلبي مهابتها . فلما كان اليوم الحادي عشر ، اجتمع بها من جهة دفع ثمن الجواري إليها فقالت له: أيها الملك، اعلم أن ثمن هذه الجواري فوق ما تتعامل به الناس، فإنى لا أطلب فيهن ذهباً ولا فضة ولا جواهر قليلاً كان ذلك أو كثيراً. فلما سمع والدك كلامها تعجّب وقال: أيتها السيدة، وما تمنهن ؟ قالت: ما أبيعهن لك إلاّ بصيام شهر كامل، تصوم نهاره وتقوم ليلة لوجه الله تعالى، فإن فعلت ذلك فهنَّ ملك لك في قصرك تصنع بهن ما شئت. فتعجب الملك من كمال صلاحها وزهدها وورعها وعظمت في عينه وقال: نفعنا الله بهذه المراة الصالحة. ثم اتفق معها على أنه يصوم الشهر كما اشترطته عليه. فقالت له: وأنا أعينك بدعوات أدعو بهن لك بكوز ماء. فأتاها بكوز ماء فأحذته وقرأت عليه وهمهمت وقعدت ساعة تتكلم بكلام لانفهمه ولانعرف منه شيئاً، ثم غطته بخرقة وختمته وناولته لوالدك وقالت له: إذا صمت العشرة الأولى ، فافطر في اللبلة الحادية عشرة على ما في هذا الكوز فإنه ينزج حب الدنيا من قلبك وبملأه نوراً وإيماناً. وفي غد أخرج إلى إحواني وهم رجال الغيبّ فإني اشتقت إليهم ، ثم اجيء إليك إذا مضت العشرة الأولى. فأحذ والدك الكوز ، ثم نهض وأفرد له خلوة في القصر ووضع الكوز فيها وأخذ مفتاح الخلوة في جيبه. فلما كان النهار، صام السلطان وخرجت العجوز إلى حال سبيلها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباخ.

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أنّ الوزير دندان قال لضوء المكان: فلما كانت الليلة إلا ١٩ فلمًّا كان النهار وصام السلطان وخرجت العجوز إلى حال سبيلها وأتم الملك صوم العشرة أيام، وفي اليوم الحادي عشر فتح الكوز وشربه و خد له في فؤاده فعلاً جميلاً . وفي العشرة أيام الثانية من الشهر، جاءت عَلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العجوز ومعها حلاوة في ورق أخضر لا يشبه ورق الشجر . فدخلت على والدك وسلَّمت عليه ، فلما رآها قام لها وقال لها : مرحباً بالسيدة الصالحة . فقالت له : أيها الملك ، إن رجال الغيب يسلمون عليك لاني أخبرتهم عنك ففرحوا بك وارسلوا معي هذه الحلاوة وهي من حلاوة الآخرة، فافطر عليها في آخر النهار . ففرح والدك فرحاً زائداً وقال : الحمد لله الذي جعل لى إخواناً من رجال الغيب. ثم شكر العجوز وقبّل يديها وأكرمها وأكرم الجواري غاية الإكرام . ثم مضت مدة عشرين يوماً وأبوك صائم ، وعند رأس العشرين يوماً أقبلت عليه العجوز وقالت له: أيها الملك، أعلم أني أخبرت رجال الغيب بما بيني وبينك من الحبة وأعلمتهم باني تركت الجواري عندك، ففرحوا حيث كانت الجواري عند ملك مثلك، لأنهم كانوا إذا رأوهنُّ يبالغون لهنُّ في الدعاء المستجاب. فاريد أن أذهب بهنُّ إلى رجال الغيب لتحصل نفحاتهم لهنّ ، وربما أنهنّ لا يرجعن إليك إلاّ ومعهنّ كنز من كنوز الأرض ، حتى إنك بعد تمام صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين بالمال الذي يأتينك به على أغراضك. فلما سمع والدك كلامها شكرها على ذلك وقال لها: لولا أني أخشى مخالفتي لك رضيت بالكنز ولا غيره ، ولكن متى تخرجين بهن ؟ فقالت له : في الليلة السابعة والعشرين ، وأرجع بهن ّ إليك في رأس الشهر وتكون أنت قد أوفيت الصوم وحصل استبراؤهن وصرن لك وتحت أمرك. والله إن كل جارية منهن ثمنها أعظم من ملكك مرات . فقال لها : وأنا أعرف ذلك أيتها السيدة الصالحة . فقالت له بعد ذلك : ولا بدَّ أن ترسل معهن من يعزُّ عليك من قصرك حتى يجد الأنس ويلتمس البركة من رجال الغيب. فقال لها: عندي جارية رومية اسمها صفيّة، ورزقت منها بولدين أنثي وذكر، ولكنهما فقدا من منذ سنتين، فخذيها معهن لأجل أن تحصل لها البركة. وأدرك شهرزاد

ع ملياا عنداه لملة

الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 🛘 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أنَّ الوزير دندان قال لضوء المكان : إن أباك قال للعجوز لما طلبت منه الجوارى: إن عندى جارية رومية اسمها صفيّة ورزقت منها بولدين أنثى وذكر ولكنهما فقدا من منذ سنتين، فخذيها معك لأجل أن تحصل لها البركة، ولعل رجال الغيب أن يدعو الله لها بأن يرد عليها ولديها ويجمع شملها بهما. فقالت العجوز: نِعم

ما قلت. وكان ذلك أعظم غرضها. ثم إن والدك أخذ في تمام صيامه. فقالت له: يا ولدي، إنى متوجهة إلى رجال الغيب فاحضر لي صفيّة، فدعا بها فحضرت في ساعتها فسلّمها إلى العجوز، فخلطتها بالجواري ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسلطان بكأس مختوم وناولته له وقالت: إذا كان يوم الثلاثين، فادخل الحمام ثم أخرج منه وادخل خلوة من الخلاوي التي في قصرك وأشرب هذه الكاس ونم، فقد نلت ما تطلب والسلام منّى عليك. فعند ذلك فرح الملك وشكرها وقبّل يدها فقالت له: أستودعتك الله . فقال لها : ومتى أراك أيتها السيدة الصالحة ؟ فإني

أود أن لا أفارقك. فدعت له وتوجّهت ومعها الجواري والملكة صفيّة، وقعد الملك بعدها ثلاثة أيام . ثم هلَّ الشهر فقام الملك ودخل الحمَّام ، وخرج من الحمام ودخل الخلوة التي في القصر وأمر أن لا يدخل عليه أحد وردّ الباب عليه، ثم شربّ الكأس ونام، ونحن قاعدون في انتظاره إلى آخر النهار فلم يخرج من الخلوة . فقلنا : لعله تعبان من الحمام ومن سهر الليل وصيام النهار فبسبب ذلك نام . فانتظرناه ثاني يوم فلم يخرج ، فوقفنا بباب الخلوة وأعلنًا برفع الصوت لعلَّه ينتبه ويسأل عن الخبر فلم يحصل منه ذلك، فخلعنا الباب ودخلنا عليه فوجدناً، قد تمزق لحمه وتفتّت عظمه . فلما رأيناه على هذه الحالة ، عظم علينا ذلك وأخذنا الكاس فوجدنا في غطائه قطعة ورق مكتوباً فيها : مَنْ أساء لا يستوحش منه ، وهذا جزاء من يتحيَّل على بنات الملوك ويفسدهنَّ . والذي نعلم به كل من وقف على هذه الورقة شركان، لما جاء بلادنا قد أفسد علينا الملكة إبريزة، وما كفاه ذلك حتى اخذها من عندنا وجاء بها إليكم ثم أرسلها مع عبد أسود فقتلها ووجدناها مِقتولة في الخلاء مطروحة على الأرض . فهذا ما هو فعل الملوك ، وماَّ جزاء من يفعل هذا الفعل إلاّ مُ حلُّ به . وأنتم لا تتهموا أحداً بقتله ، فما قتله إلاَّ العاهرة الشاطرة التي اسمها ذات الدواهي . وها أنا أخذت زوجة الملك صفيَّة ومضيت بها إلى والدها أفريدون ملك القسطنطينية . ولا بدُّ أن نغزوكم ونقتلكم ونأخذ منكم الديار فتهلكون عن آخركم ولايبقى منكم ديار ولا من ينفخ البار إلاّ من يعبد الصليب والزنار . فلما قرأنا هذه الورقة ، علمنا أن العجوز خدعتنا وتمّت حيلتها عِليناً. فعند ذلك صرخنا ولطمنا على وجوهنا وبكينا فلم يفدنا البكاء شيئاً، واختلفت العساكر **فيمن يجعلونه سلطاناً عليهم ، فمنهم من يريدك ومنهم من يريد أخاك شركان . ولم نزل في هذا** الإختلاف مدة شهر، ثم جمعنا بعضنا واردنا أن نمضي إلى أخيك شركان فسافرنا إلى أن وجدناك. وهذا سبب موت السلطان عمر النعمان. فلما فرغ الوزير من كلامه ، بكي ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان وبكي الحاجب أيضاً. ثم قال الحاجب لضوء المكان: أيها الملك، إن البكاء لا يفيدك شيئاً، ولا يفيدك إلاَّ أنك تشدُّ قلبك وتقوَّي عزمك وتؤيد مملكتك، ومن خلَّف مثلك ما مات. فعند ذلك سكت عن بكائه وأمر بنصب السرير خارج الدهليز، ثم أمر أن يعرضوا عليه العساكر، ووقف الحاجب بجانبه والسلحدارية من ورائه . ووقف الوزير دندان قدَّامه ووقف كل واحد من إلإمراء وأرباب الدولة في مرتبته. ثم إن الملك قال للوزير دندان: أخبرني بخزائن أبي. فقال: مُسمعاً وطاعةً . وأخبره بخزائن الأموال وبما فيها من الذخائر والجواهر ، وعرض عليه ما في خزنته من الأموال. فانفق على العساكر وخلع على الوزير دندان خلعة سنيّة وقال له: أنت في مكانك. فَقَبَّلُ الأرضُ بين يديه ودعا له بالبقاء. ثم خلع على الأمراء. ثم إنه قال للحاجب: أعرض عليَ الَّذِي معك من خراج دمشق، فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر، فاخذها وفرَّقها على العساكر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

· فيما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أنَّ ضوء المكان أمر الحاجب أن يعرض عليه ما أتى به من خراج دمشق، فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر ، فأخذها وفرَّقها على العساكر ولم يبقَ منها شيئاً أبداً . فقبَّل الأمراء الأرض بين يديه ودعوا له بطول البقاء وقالوا : ما رأينا ملكاً يعطى مثل هذه العطايا. ثم إنهم مضوا إلى خيامهم ، فلمَّا أصبحوا

ع قلياا عنداه لهك

أمرهم بالسفر فسافروا ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع أشرفوا على بغداد فدخلوا المدينة ، فوجدوها قد تزينت وطلع السلطان ضوء المكان قصر أبيه وجلس على السرير، ووقف أمراء العسكر والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديه، فعند ذلك أمر كاتب السر أن يكتب كتاباً إلى أخيه شركان ويذكر فيه ما جرى من الأول إلى الآخر، ويذكر في آخره: وساعة وقوفك على هذا المكتوب، تجهّز أمرك وتحضر بعسكرك حتى نتوجّه إلى غزو الكفّار ونأخذ منهم الثأر ونكشف العار . ثم طوى الكتاب وختمه وقال للوزير دندان : ما يتوجّه بهذا الكتاب إلاّ أنت ، ولكن ينبغي أن تتلطف به في الكلام وتقول له: إن أردت ملك أبيك فهو لك، وأخوك يكون نائباً عنك في دمشق كما أخبرنا بذلك. فنزل الوزير دندان من عنده وتجهّز للسفر. ثم إن ضوء المكان أمر أن يجعلوا للوقّاد مكاناً فاخراً ويفرشوه باحسن الفرش ، وذلك الوقّاد له حديث طويل . ثم إن ضوء المكان خرج يوماً إلى الصيد والقنص وعاد إلى بغداد، فقدم له بعض الأمراء من الخيول الجياد ومن الجواري الحسان ما يعجز عن وصفه اللسان، فأعجبته جارية منهن فاستخلى بها ودخل عليها في تلك الليلة فعلقت منه من ساعتها . وبعد مدة رجع الوزير دندان من سفره و أخبره بخبر **اخيه شُ**ركان، وإنه قادم عليه وقال له: ينبغي أن نخرج ونلاقيه. فقال له ضوء المكان: سمعاً وطاعةً. فخرج إليه مع خواص دولته من بغداد مسيرة يوم ، ثم نصب خيامه هناك لانتظار أخيه . وعند الصباح أقبل الملك شركان في عساكر الشام ، ما بين فارس مقدام وأسد ضرغام وبطل مصدام. فلما أشرفت الكتائب وقدمت السحائب وأقبلت العصائب وخفقت أعلام المواكب، توجّه شركان هو ومن معه لملاقاتهم . فلما عاين ضوء المكان أخاه، أراد أن يترجل إليه فاقسم عليه شركان أن لا يفعل ذلك، وترجل شركان ومشى خطوات فلما صار بين يدي ضوء المكان، رمي ضوء المكان نفسه عليه فاحتضنه شركان إلى صدره وبكيا بكاء شديداً وعزّى بعضهما بعضاً، ثم ركب الاثنان وسارا وسار العسكر معهما إلى أن أشرفوا على بغداد ونزلوا، ثم طلع ضوء المكان هو وأخوه شركان إلى قصر الملك وباتا تلك الليلة. وعند الصباح خرج ضوء المكان وأمر أن يجمعوا العساكر من كل جانب وينادوا بالغزو والجهاد، ثم أقاموا ينتظرون مجيء الجيوش من سائر البلدان وكل من حضر يكرمونه ويعدونه بالجميل، إلى أن مضى على ذلك الحال ملة شهر كامل، والقوم يأتون افواجاً متتابعة. ثم قال شركان لاخيه: يا أخي أعلمني بقضيتك. فأعلمه بجميع ما وقع له من الأول إلى الآخر وبما صنعه معه الوقّاد من المعروف. فقال له شركان : أما كافأته على معروفه؟ فقال له : يا أخي ، ما كافأته إلى الآن ، ولكن أكافئه إن شاء الله تعالى لما ارجع من الغزوة. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الحالة الله الله السعيد، أن شركان قال الآخيه ضوء المكان: الما كافأت الوقّاد على معروفه ؟ فقال له : يا أخي ما كافأته إلى الآن، ولكن الما كافأته إن شاء الله تعالى لما أرجع من الغزوة وأتفرغ له . فعند ذلك عرف شركان أن أخته الملكة نزهة الزمان صادقة في جميع ما أخبرته به، ثم علم أمره وأمرها وأرسل إليها السلام مع الحاجب زوجها . فبعثت له أيضاً معه السلام ودعت له وسألت عن ابنتها قضى فكان فأخبرها أنها في عافية وأنها في غاية ما يكون من الصحة والسلامة . فحمدت الله تعالى وشكرته ورجع شركان إلى أخيه يشاوره في أمر

الرحيل فقال له: يا أخى ، لما تتكامل العساكر تأتى العربان من كل مكان . ثم أمر بتجهيز الميرة وإحضار الذخيرة، ودخل ضوء المكان إلى زوجته وكان مضى لها خمسة أشهر، وجعل أرباب الأقلام وأهل الحساب تحت طاعتها، ورتّب لهم الجرايات والجوامك وسافر في ثالث شهر من حين نزول عسكر الشام بعد أن قدمت العربان وجميع العساكر من كل مكان، وسارت الجيوش والعساكر وتتابعت الجحافل . وكان اسم رئيس عسكّر الديلم رستم ، واسم رئيس عسكر الترك بهرمان. وصار ضوء المكان في وسط الجيوش وعن يمينه أخوه شركان وعن يساره الحاجب صهره، ولم يزالوا سائرين مدة شهر . وكل جمعة ينزلون في مكان يستريحون فيه ثلاثة أيام لان الخلق كثير . ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة حتى وصلوا إلى بلاد الروم ، فنفرت أهل القرى والضياع والصعاليك وفروا إلى القسطنطينية . فلما سمع أفريدون ملكهم بخبرهم ، قام وتوجه لل ذات الدواهي فانها هي التي دبرت الحيل وسافرت إلى بغداد حتى قتلت الملك عمر النعمان، بْهُو أخذت جواريها والملكة صفيّة ورجعت بالجميع إلى بلادها. فلما رجعت إلى ولدها ملك الرُّوم وأمنت على نفسها قالت لابنها: قرَّ عيناً، فقد أخذت لك بثار ابنتك إبريزة وقتلت الملك عمر النعمان وجئت بصفيّة، فقم الآن وارحل إلى ملك القسطنطينية ورد عليه صفيّة واعلمه بما جرى حتى يكون جميعنا على حذر، ونتجهّز بأهبة وأسافر أنا معك إلى الملك أفريدون ملك القبه طنطينية ، وأظن أن المسلمين لا يثبتون على قتالنا . فقال لها : إمهلي إلى أن يقربوا من بلادنا يحتى نجهّز أحوالنا. ثم أخذوا في جمع رجالهم وتجهيز أحوالهم ، فلما جاءهم الخبر كانوا قد يجهزوا حالهم وجمعوا الجيوش وسارت في اوائلهم ذات الدواهي. فلما وصلوا إلى القسطنطينية، تهسمع الملك الاكبر ملكها أفريدون بقدوم حردوب ملك الروم فخرج لملاقاته. فلما اجتمع أفريلون بملك الروم سأله عن حاله وعن سبب قلومه، فأخبره بما عملته أمه ذات الدواهي من الحيل وإنها قتلت ملك المسلمين واخذت من عنده الملكة صفيَّة، وقالت: إن المسلمين جمعوا عساكرهم وجاؤوا، ونريد أن نكون جميعنا يداً واحدة ونلقاهم . ففرح الملك أفريدون بقدوم ابنته وقتل عمر النعمان، وأرسل إلى سائر الأقاليم يطلب منهم النجدة ويذكر لهم سبب قتل الملك عمر النعمان. فهرعت إليه جيوش النصاري، فأمر ثلاثة شهور حتى تكاملت جيوش والروم ، ثم أقبلت الإفرنج من سائر أطرافها كالفرنسيس والنيمسة ودوبره وجورنه وبندق وجنويز وساثر عساكر بني الاصفر، فلما تكاملت العساكر وضاقت بهم الأرض من كثرتهم، أمرهم الملك الأكبر افريدون أن يرحلوا عن القسطنطينية، فرحلوا واستمرّ تتابع عساكرهم في الرحيل يعشرة أيام ، وساروا حتى نزلوا بواد واسع الأطراف. وكان ذلك الوادي قريباً من البحر المالح رغاقاموا ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع أرادوا أن يرحلوا، فاتتهم الاخبار بقدوم عساكر الإسلام وحماة ملَّة خير الانام فاقاموًا فيه ثَلاثة أيام أخرى . وفي اليوم الرابع راوا غباراً طار حتى سدّ الاقطار، فلم تمض ساعة من النهار حتى انجلي ذلك الغبار وتمزّق إلَّى الجو وطار ومحت ظلمته ' كواكب الأسنّة والرماح وبريق بيض الصفاح وبان من تِحته رايات إسلامية وأعلام محمّدية وأقبلت الفرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبها سحباً مزردة على أقمار . فعند ذلك تقابل الجيشان والتطم البحران ووقعت العين في العين، فأول من برز للقتال الوزير دندان هو وعساكر الشام وكانوا ثلاثين الف عنان . وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم الديلم رستم وبهرام في

عشرين ألف فارس، وطلع من ورائهم رجال من صوب البحر المالح وهم لابسون زرد الحديد وقد صاروا فيه كالبدور السافرة في الليالي العاكرة، وصارت عساكر النصارى ينادون عيسى ومريم والصليب المسخم، ثم انطبقوا على الوزير دندان ومن معه من عساكر الشام. وكان هذا كله بتدبير العجوز ذات الدواهي، لأن الملك أقبل عليها قبل خروجه وقال لها: كيف العمل والتدبير وأنت السبب في هذا الأمر العسير؟ فقالت: أعلم أيها الملك الكبير الكاهن الخطير، إني أشير عليك بأمر يعجز عن تدبيره إبليس، ولو استعان عليه بحزبه المتاعيس. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 그 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن هذا كله كان بتدبير العجوز، لأن الملك كان أقبل عليها قبل خروجها وقال لها: كيف العمل والتدبير أعلم أيها الملك الكبير؟ فقالت: أعلم أيها الملك الكبير 🗖 والكاهن الخطير، إنى اشير عليك بامر يعجز عن تدبيره إبليس ولو ने हाना व्याप हैं। استعان عليه بحزبه المتاعيس . وهو أنك ترسل خمسين ألفاً من الرجال ينزلون في المراكب ويتوجّهون في البحر إلى أن يصلوا جبل الدخان ويقيمون هناك ولا يرحلون من ذلك المكان حتى تأتيكم أعلام الإسلام ، فدونكم وإياهم . ثم تخرج إليهم العساكر من البحر ويكونون خلفهم ، ونحن نقابلهم من البر فلا ينجو منهم أحدوقد زال عنَّا العناء ودام لنا الهناء . فاستصوب الملك أفريدون كلام العجوز وقال: نعم الرأي رأيك يا سيدة العجائز الماكرة ومرجع الكهان في الفتن الثائرة . وحين هجم عليهم عسكر الإسلام في ذلك الوادي ، لم يشعروا إلاَّ والنار تلتهب في الخيام والسيوف تعمل في الأجسام . ثم أقبلت جيوش بغداد وخراسان وهم في مائة وعشرين ألف فارس وفي أوائلهم ضوء المكان. فلما رآهم عسكر الكفّار الذين كانوا في البحر طلعوا إليهم من البحر وتبعوا أثرهم ، فلما رآهم ضوء المكان قال : إرجعوا إلى الكفّار يا حزب النبي المختار وقاتلوا أهل الكفر والعدوان في طاعة الرحيم الرحمن . وأقبل شركان بطائفة أخرى من عساكر المسلمين نحو مائة ألف وعشرين ألفاً وكانت عساكر الكفّار نحو ألف وستمائة ألف. فلما اختلط المسلمون بعضهم ببعض ، قويت قلوبهم ونادوا قائلين : إن الله وعدنا بالنصر وأوعد الكفّار بالخذلان. ثم تصادموا بالسيف والسنان واخترق شركان الصفوف وهاج في الألوف وقاتل قتالاً تشيب منه الأطفال. ولم يزل يجول في الكفّار ويعمل فيهم الصارم البتّار وينادى: الله أكبر، حتى ردّ القوم إلى ساحل البحر وكلَّت منهم الأجسام، ونصر الله دين الإسلام، والناس يقاتلون وهم سكاري بغير مدام . وقد قتل من القوم في ذلك الوقت خمسة وأربعون أَلْفًا، وقتل من المسلمين ثلاثة الآف وخمسمائة . ثم إن أسد الدين الملك شركان لم ينم في تلك الليلة، لا هو ولا أخوه ضوء المكان، بل كانا يبشران الناس ويتفقدان الجرحي ويهنئونهم بالنصر والسلامة والثواب في القيامة . هذا ما كان من أمر المسلمين . وأما ما كان من أمر الملك أفريدون ملك القسطنطينية وملك الروم وأمه العجوز ذات الدواهي، فإنهم جمعوا أمراء العسكر وقالوا لبعضهم : إنَّا كنا بلغنا المراد وشفينا الفؤاد، ولكن إعجابنا بكثرتنا هو الذي خذلنا. فقالت لهم العجوز ذات الدواهي: إنه لا ينفعكم إلاّ انكم تتقربوا للمسيح وتتمسكوا بالاعتقاد الصحيح. فوحقُّ المسيح ، ما قوَّى عسكر المسلمين إلاَّ هذا الشيطان الملك شركان . فقال الملك أفريدون : إني قد عوّلت في غد على أن أصف لهم الصفوف وأخرج لهم الفارس المعروف لوقا بن شملوط . فإنه إذا برز إلى الملك شركان قتله وقتل غيره من الأبطال حتى لم يبق منهم أحد . وقد عوّلت في الليلة على تقديسكم بالبخور الأكبر . فلما سمعوا كلامه قبّلوا الأرض . وكان البخور الذي أراده خراء البطريق الكبير ذي الإنكار والنكير ، فإنهم كانوا يتنافسون فيه ويستحسنون مساويه ، حتى كانت أكابر بطارقة الروم يبعثونه إلى سائر أقاليم بلادهم في خرق من الحرير ويمزجونه بالمسك والعبير ، فإذا وصل خبره إلى الملوك يأخذون منه كل درهم بألف دينار ، حتى كان الملوك يرسلون في طلبه من أجل بخور العرايس . وكانت البطارقة يخلطونه بخرائهم ، فإن خراء البطريق الكبير لا يكفي عشرة أقاليم . وكان خواص ملوكهم يجعلون قليلاً منه في كحل العيون ، ويداوون به المريض والمبطون . فلما أصبح الصباح وأشرف بنوره ولاح وتبادرت الفرسان إلى حمل اليرماح . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

والما كانت الليلة ت المالة المالة المالة المالة السعيد، أنه لما أصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح وتبادرت الفرسان إلى حمل الرماح ، دعا الملك أفريدون بخواص न بطارقة وأرباب دولته وخلع عليهم ونقش الصليب في وجوههم وبخُّرهم بالبخور . والمتقدم ذكره الذي هو خراء البطريق الأكبر مَا عِنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عنه الل يسمونه سيف المسيح ، وبخّره بالرجيع وحنكه به بعد التبخير ونشّقه ولطّخ له عوارضه ومسح **بالفضلة ش**واربه. وكان ذلك الملعون لوقا ما في بلاد الروم أعظم منه، ولا أرمى بالنبال ولا أضرب بالسيف، ولا أطعن بالرمح يوم النزال. وكان بشع المنظر، كان وجهه وجه حمار وصورته صورة قرد وطلعته طلعة الرقيب، وقربه أصعب من فراق الحبيب. له من الليل ظلمته ومن الأبخر نكهته ومن القوس قامته ومن الكفر سيمته. وبعد ذلك أقبل على الملك أفريدون وقبَّل قدميه ثم وقف بين يديه . فقال له الملك أفريدون : إني أريد أن تبرز إلى شركان ملك دمشق بن عمر النعمان، وقد انجلي عنّا هذا الشرّ وهان . فقال : سمعاً وطاعةً . ثم إن الملك نقش في وجهه الصليب، وزعم أن البصر يحصل له عن قريب. ثم انصرف لوقا من عند الملك أفريدون وركب الملعون لوقا جوادًا أشقر وعليه ثوب أحمر وزردية من الذهب المرصّع بالجوهر، وحمل رمحًا له ثِلاث حراب كانه إبليس اللعين يوم الأحزاب، وتوجّه هو وحزبه الكّفار كانهم يساقون إلى النار وبينهم مناد ينادي بالعربي ويقول: يا أمة محمد ﷺ، لا يخرج منكم إلا فارسكم سيف الإسلام شركان صاحب دمشق الشام . فما استتم كلامه إلا وضجّة في الفلا سمع صوتها جميع الملا وركضاتٍ فرّقت الصفين، وإذ كرت يوم حنين ففزع اللثام منها وألفتوا الأعناق نحوها . وإذا هو الملك شركان ابن الملك عمر النعمان، وكان أخوه ضوء المكان لما رأى ذلك الملعون في الميدان وسمع المنادي، التفت لأخيه شركان وقال له: إنهم يريدونك. فقال: إن كان الأمر كذلك فهو **أحبُّ إليُّ. فلما تحقَّقوا الأمر وسمعوا هذا المنادي وهو يقول : في الميدان لا يبرز لي إلاُّ شركان .** علموا أن هذا الملعون فارس بلاد الروم وكان قد حلف أن يخلي الأرض من المسلمين وإلَّا فهو من أخسر الخاسرين ، لانه هو الذي حرق الاكباد وفزعت من شرَّه الأجناد من الترك والديلم والأكراد. فعند ذلك برز إليه شركان كأنه أسد غضبان، وكان راكباً على ظهر جواد يشبه شارد

الغزلان، فساقه نحو لوقا حتى صار عنده وهزّ الرمح في يده كأنه افعى من الحيّات وانشد هذه الابيات: [من الكامل]

لِيَ أَشْقَرُ سَمْحُ العِنانِ مُغَايِرُ يُعْطِيْكَ مَا يُرْضِيكَ مِنْ مَجْهُوْدِهِ وَمُثَقَّفٌ لَدُنُ السَّنَانِ كَأْنَّمَا أُمُّ ٱلْمَنايا رُكَبَتْ فِي عُوْدِهِ وَمُهَنَّدٌ عَضْبٌ إذا جَرَّدْتُهُ حِلْتَ البُرُوقَ تَمُوْجُ فِي تَجْرِيْدِهِ

فلم يفهم لوقا معنى هذا الكلام ولا حماس هذا النظام ، بل لطم وجهه بيده تعظيماً للصليب المنقوش عليه ، ثم قبّلها وأشرع الرمح نحو شركان وكرّ عليه ، ثم طوّح الحربة بإحدى يديه حتى خفيت عن أعين الناظرين وتلقاها باليد الآخرى كفعل الساحرين ، ثم رمى بها شركان فخرجت من يده كأنها شهاب ثاقب . فضجّت الناس وخافوا على شركان ، فلما قربت الحربة من شركان اختطفها من الهواء فتحيّرت عقول الورى ، ثم إن شركان هزّها بيده التي أخذها بها من النصراني حتى كاد أن يقصفها ورماها في الجو حتى خفيت عن النظر والتقاها بيده الثانية في أقرب من لمح البصروصاح صيحة من صميم قلبه وقال : وحق من خلق السبع الطباق لاجعلن هذا اللعين شهرة في الآفاق . ثم رماه بالحربة ، فأراد لوقا أن يفعل بالحربة كما فعل شركان ، ومدّ يده إلى الحربة ليخطتفها من الهواء ، فعاجله شركان بحربة ثانية ضربه بها فوقعت في وسط الصليب الذي في وجهه وعجّل الله بروحه إلى النار وبئس القرار . فلما رأى الكفّار لوقا بن شملوط وقع مقتولاً ، لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والثبور واستعانوا ببطارقة الديور . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ الله الله الله السعيد، أن الكفّار لما رأوا لوقا بن شملوط وقع مقتولاً، لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والنبور واستغاثوا ببطارقة الديور وقالوا: أين الصلبان وتزهد الرهبان؟ ثم اجتمعوا جميعاً عليه وأعلموا الصوارم والرماح وهجموا للحرب والكفاح ، والتقت العساكر بالعساكر وصارت الصدور تحت وقع الحوافر، وتحكمت

الرماح والصوارم، وضعفت السواعد والمعاصم. وكان الخيل قد خلقت بلا قوائم. ولا زال منادي الحرب ينادي إلى أن كلّت الايادي وذهب النهار واقبل الليل بالإعتكار، وافترق الجيشان وصار كل شجاع كالسكران من شدّة الضرب والطعان، وقد امتلات الارض بالقتلى وعظمت الجراحات ولا يعرف الجريح بمن مات. ثم إن شركان اجتمع باخيه ضوء المكان والحاجب والوزير دندان. فقال شركان لاخيه ضوء المكان والحاجب: إن الله قد فتح باباً لهلاك الكافرين والحمد لله رب العالمين. فقال ضوء المكان لاخيه: لم نزل نحمد الله لكشف الكرب عن العرب والعجم وسوف تتحدث الناس جيلاً بعد جيل بما صنعت باللعين لوقا محرف الإنجيل، واخذك الحربة من الهواء وضربك لعدو الله بين الورى ويبقى حديثك إلى آخر الزمان. ثم قال شركان: أيها الحاجب الكبير والمقدام الخطير، فأجابه بالتلبية. فقال له: خذ معك الوزير دندان وعشرين ألف فارس وسرّ بهم إلى ناحية البحر مقدار سبعة فراسخ ، وأسرعوا في السير حتى تكونوا قريباً من الساحل بحيث يبقى بينكم وبين القوم قدر فرسخين. واختفوا في وهدات الأرض حتى من الساحل بحيث يبقى بينكم وبين القوم قدر فرسخين. واختفوا في وهدات الأرض حتى

تسمعوا ضجة الكفّار إذا طلعوا من المراكب وتسمعوا الصياح من كل جانب وقد عملت بيننا وبينهم القواضب. فإذا رأيتم عسكرنا تقهقروا إلى وراء كانهم منهزمون، وجاءت الكفَّار زاحفة خلفهم من جميع الجهات حتى من جانب الساحل والخيام فكونوا لهم بالمرصاد. وإذا رأيت أنت علماً عليه : لَّا إله إلاَّ الله محمَّد رسول الله ﷺ ، فارفع العلم الاخضر وصح قائلاً : الله أكبر . واحمل عليهم من ورائهم واجتهد في أن لا يحول الْكَفَّار بين المنهزمين وبَين البحر. فقال : السمع والطاعة. واتقفوا على ذلك الأمر في تلك الساعة. ثم تجهّزوا وساروا وقد أخذ الحاجب معه الوزير دندان وعشرين الفاً كما أمر الملك شركان. فلما أصبح الصباح ، ركب القوم وهم مجردون الصفاح ومعتقلون الرماح وحاملون السلاح . وانتشرت الخلائق في الربا والبطاح ، وصاحت القسوس وكشفت الرؤوس ورفعت الصلبان على قلوع المراكب وقصدوا الساحل من كل جانب، وأنزلوا الخيل في البر وعزموا على الكرّ والفرّ، ولمعت السيوف وتوجّهت الجموع ، ويرقت شهب الرماح على الدروع ودارت طاحون المنايا على الرجال والفرسان، وطارت الرؤوس عن الابدان وخرست الالسن وتغشت الاعين وانفطرت المرائر وعملت البواتر وطارت الجماجم ، وقطعت المعاصم وخاضت الخيل في الدماء وتقابضوا في اللحي وصاحت عساكر الإسلام بالصلاة والسلام على سيّد الأنام ، وبالثناء على الرحمان بما أولى من الإحسان. وصاحت يعساكر الكفر بالثناء على الصليب والزنار والعصير والعصار والقسوس والرهبان والشعانين والمطران. وتأخر ضوء المكان هو وشركان إلى ورائهما، وقهقرت الجيوش وأظهروا الإنهزام للاعداء وزحفت عليهم عساكر الكفر لوهم الهزيمة، وتهيَّاوا للطعن والضرب، فاستهلُّ أهلَ إلإسلام بقراءة أول سورة البقرة ، وصارت القتلي تحت أرجل الخيل مندثرة ، وصار منادي الروم يقول: يا عبدة المسيح و ذوي الدين الصحيح ، يا خدام الجاثليق قد لاح لكم التوفيق. إن عساكر الإسلام قد جنحوا إلى الفرار فلا تولوا عنهم الادبار، فمكنوا السيوفُّ من أقفيتهم ولا ترجعوا من ورائهم وإلا برئتم من المسيح ابن مريم الذي في المهد تكلّم. وظن أفريدون ملك القسطنطينية أن عساكر الكفّار منصورة، ولم يعلم أن ذلك من حسن تدبير المسلمين صورة. فأرسل إلى ملك الروم يبشره بالظفر ويقول له: ما نفعنا إلاَّ غائط البطريق الأكبر لما فاحت رايحته يمن اللحى والشوارب بين عباد الصليب حاضر وغائب، وأقسم بمعجزات إبريزة النصرانية المريمية، والمياه المعمودية، إني لا اترك على الارض مجاهداً بالكلية، وإني مصرّ على سوء هذه النيّة . وتوجّه الرسول بهذا الخطاب ثم صاح الكفّار على بعضهم قائلين : خدوا بثار لوقا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ العني الله الله السعيد، أن الكفّار صاحوا على بعضهم قائلين: خذوا بثار لوقا. وصار ملك الروم ينادي بالأخذ بثار إبريزة عند ذلك صاح الملك ضوء المكان وقال: يا عباد الملك الديان، اضربوا ألم الكفر والطغيان ببيض الصفاح وسمر الرماح . فرجع المسلمون على الكفّار وأعملوا فيهم الصارم البتّار وصار ينادي منادي المسلمين ويقول: عليكم بأعداء الدين يا محبّي النبي المختار، هذا وقت إرضاء الكريم الغفّار يا راجي النجاة في اليوم المخوف، إن الجنة تحت ظلال السيوف. وإذا بشركان قد حمل هو ومن معه على

الكفّار وقطعوا عليهم طريق الفرار وجال بين الصفوف وطاف، وإذا بفارس مليح الإنعطاف قد فتح في عسكر الكفَّار ميداناً وجال في الكفرة حرباً وطعاناً وملأ الأرض رؤوساً وأبداناً. وقد خاَّفت الكفَّار من حربه ومالت أعناقهم لطعنه وضربه، قد تقلَّد بسيفين لحظ وحسام، واعتقل ر محين قناة وقوام بوفرة تغنى عن وافر عدد العساكر . كما قال فيه الشاعر : [من السريع ]

> مَنْشُورَةُ الفَرْعَين يَوْمَ النَّزالُ يَعُلُّها مِنْ كُلِّ وَافِي السِّبالْ

لا تَحْسُنُ ٱلْوَفْرَةُ إِلاّ وَهْيَ على فَتَّى مُعْتَقِلٍ صَعْدَةً ويقول الآخر: [من الطُّويل]

كَفَتْكَ سُيُوْفُ اللَّحْظ عَنْ ذَلكَ العَضْب فقال: لِحاظِيْ سَيْفُها لِذَويّ ٱلْهَوَى ۚ وَسَيْفِي لِمَنْ لَم يَدْرِ مَا لَذَّةُ ٱلْحُبِّ

أَقُولُ لَهُ لَمَّا تَقَلَّدَ سَنْفَهُ:

فلما رآه شركان قال: أعيذك بالقرآن وآيات الرحمن. من أنت أيها الفارس من الفرسان؟ فلقد أرضيت بفعلك الملك الديّان، الذي لا يشغله شأن عن شأن حيث هزمت أهل الكفر والطغيان. فناداه الفارس قائلاً: أنت الذي بالأمس عاهدتني ? فما أسرع ما نسيتني. ثم كشف اللثام عن وجهه حتى ظهر ما خفي من حسنه، فإذا هو ضوء المكان. ففرح به شركان إلاَّ أنه خاف عليه من از دحام الأقران وانطباق الشجعان وذلك لأمرين : أحدهما صغر سنه وصيانته عن العين، والثاني إنّ بقاءه للمملكة أعظم الجناحين. فقال له: يا ملك، إنك قد خاطرت بنفسك، فالصق جوادك بجوادي، فإني لا آمن عليك من الأعداء، والمصلحة في أن لا تخرج من تلك العصائب لأجل أن نرمى الأعداء بسهمك الصائب. فقال ضوء المكان: إنى أردت أن اساويك في النزال ولا ابخل بنفسي بين يديك في القتال. ثم انطبقت عساكر الإسلام على الكفّار وأحاطوا بهم من جميع الأقطار ، وجاهدوهم حق الجهاد وكسروا شوكة الكفر والعناد والفساد . فتأسَّف الملك أفريدونَ لما رأى ما حل بالروم من الأمر المذموم ، وقد ولَّوا الأدبار وركنوا إلى الفرار يقصدون المراكب. وإذا بالعساكر قد خرجت عليهم من ساحل البحر وفي أولهم الوزير دندان مجندل الشجعان، وضرب فيهم بالسيف والسنان، وكذا الأمير بهرام صاحب دوائر الشام وهو في عشرين الف ضرغام ، وأحاطت بهم عساكر الإسلام من خلف ومن أمام ، ومالت فرقة من المسلمين على من كان في المراكب وأوقعوا فيهم المعاطب، فرموا أنفسهم في البحر وقتلوا منهم جمعاً عظيماً يزيد عن مائة الف خنزير ، ولم ينج من أبطالهم صغير ولا كبير ، وأخذوا مراكبهم بما فيها من الأموال والذخائر والأثقال، إلاَّ عشرين مركباً. وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنيمة ما غنم أحد مثلها في سالف الزمان، ولا سمعت إذن بمثل هذه الحرب والطعان، ومن جملة ما غنموه خمسون ألفاً من الخيل غير الذخائر والأسلاب بما لا يحيط به حصر ولا حساب. وفرحوا فرحاً ما عليه مزيد بما منَّ الله عليهم من النصر والتأييد. هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر المنهزمين، فإنهم وصلوا إلى القسطنطينية وكان الخبر قد وصل إلى أهلها أولاً، بأن الملك أفريدون هو الظافر بالمسلمين. فقالت العجوز ذات الدواهي: أنا أعلم أن ولدي ملك الروم لا يكون من المنهزمين ولا يخاف من الجيوش الإسلامية، ويرد أهل الأرض إلى ملَّة النصرانية . ثم إن العجوز كانت أمرت الملك الأكبر أفريدون أن يزيّن البلد، فأظهروا السرور وشربوا الخمور وما

علموا بالمقدور. فبينما هم في وسط الأفراح إذ نعق عليهم غراب الحزن والأتراح ، وأقبلت عليهم العشرون مركباً الهاربة وفيها ملك الروم ، فقابلهم أفريدون ملك القسطنطينية على الساحل وأخبروه بما جرى لهم من المسلمين ، فزاد بكاؤهم وعلا نحيبهم وانقلبت بشارات الخير بالغم والضير . وأخبروه أن لوقا بن شملوط حلّت به النوائب وتمكّن منه سهم المنية الصائب . فقامت على الملك أفريدون القيامة ، وعلم أن اعوجاجهم ليس له استقامة ، وقامت بينهم المآتم وانحلت منهم العزائم وندبت النوادب وعلا النحيب والبكا من كل جانب . ولما دخل ملك الروم على الملك أفريدون وأخبره بحقيقة الحال ، وأن هزيمة المسلمين كانت على وجه الخداع والمحال . قال له : لا تنتظر أن يصل من العسكر إلا من وصل إليك . فلما سمع الملك أفريدون دلك الكلام ، وقع مغشياً عليه وصار أنفه تحت قدميه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة إِنَّ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك أفريدون لما سمع ذلك الكلام وقع مغشيّاً عليه، وصار أنفه تحت قدميه. فلمّا أفاق من غشيته نفض الخوّف جراب معدته، فشكا إلى العجوز ذات الدواهي. وكانت تلك اللعينة كاهنة من الكهان ومتقنة للسحر والبهتان، عاهرة مكّارة ع قلياا عند اليلة إك فاجرة غدَّارة، ولها فم أبخر وجفن أحمر وخدَّ أصفر بوجه أغبش، وطرف أعمش وجسم أجرب، وشعر أشهب وظهر أحدب ولون حائل ومخاط سائل. لكنها قرّات كتب الإسلام وسافرت إلى بيت الله الحرام . كل ذلك لتطّلع على الأديان وتعرف آيات القرآن. ومكثت في بيت المقدس سنتين لتحوز مكر الثقلين. فهي آفة من الآفات وبلية من البليات. فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد. وكان أكثر إقامتها عند ولدها حردوب ملك الروم لأجل الجواري الأبكار ، لأنها كانت تحب السحاق ، وإن تأخر عنها تكون في انمحاق ، وكل جارية أعجبتها تعلَّمها الحكمة وتسحق عليها الزعفران فيغشى عليها من فرط اللذَّة مدة من الزمان. فمن طاوعتها أحسنت إليها ورغّبت ولدها فيها، ومن لم تطاوعها تتحيل على هلاكها. وسبب ذلك عملت مرجانة وريحانة وأترجة جواري إبريزة ، وكانت الملكة إبريزة تكره العجوز وتكره أن ترقد معها، لأن صنانها يخرج من تحت إبطيها، ورائحة فساها أنتن من الجيفة، وجسدها أخشن من الليفة، وكانت ترغب من يساحقها بالجواهر والتعليم، وكانت إبريزة تبرأ منها إلى الحكيم العليم . ولله در القائل : [من الكامل]

يا مَنْ تَسَفَّلَ لِلْغَنِيِّ مَذَلَّةً وَعَلَى ٱلْفَقِيرِ لَقَدْ عَلاَ تَيَّاها وَيَزِينُ شُنْعَتُهُ بِجَمْعِ دَراهِمَ عِطْرُ ٱلْقَبِيْحَةِ لا يَفِي بِفُسَاها

ولنرجع إلى حديث مكرها ودواهي أمرها. ثم إنها سارت وسار معها عظماء النصارى وعساكرهم وتوجّهوا إلى عسكر الإسلام. وبعدها دخل الملك أفريدون على ملك الروم وقال له: أيها الملك، ما لنا حاجة بأمر البطريق الكبير ولا بدعائه، بل نعمل برأي أمي ذات الدواهي، وننظر ما تعمل بخداعها غير المتناهي مع عسكر المسلمين. فإنهم بقوّتهم واصلون إلينا وعن قريب يكونون لدينا ويحيطون بنا. فلما سمع الملك أفريدون ذلك الكلام عظم في قلبه الرعب، فكتب

من وقته وساعته إلى سائر أقاليم النصاري يقول لهم : ينبغي أنه لا يتخلف أحد من أهل المَّلة النصرانية والعصابة الصليبية خصوصاً أهل الحصون والقلاع ، بل يأتون إلينا جميعاً رجالاً وركباناً ونساءً وصبياناً، فإن عسكر المسلمين قد وطئوا أرضنا. فالعجل العجل قبل حلول الوجل. هذا ما كان من أمر هؤلاء. وإما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهي، فإنها طلعت خارج البلد مع أصحابها وألبستهم زيّ تجار المسلمين وكانت قد أخذت معها مائة بغل محملة من القماش الأنطاكي ما بين أطلس معدني وديباج ملكي وغير ذلك. وأخذت من الملك افريدون كتاباً مضمونه: أن هؤلاء التجار من أرض الشام وكانوا في ديارنا. فلا ينبغى أن يتعرض لهم أحد بسوء، ولا يأخذ منهم عشراً حتى يصلوا إلى بلادهم ومحل أمنهم . لأن التجّار بهم عمار البلاد وليسوا من أهل الحرب والفساد. ثم إن الملعونة ذات الدواهي قالت لمن معها: إنى أريد أن أدبر حيلة على هلاك المسلمين. فقالوا لها: أيتها الملكة، مرينا بما شئت، فنحن تحت طاعتك فلا أحبط المسيح عملك. فلبست ثياباً من الصوف الأبيض الناعم وحكَّت جبينها حتى صار له وسم ، ودهنته بدهان دبرته حتى صار له ضوء عظيم . وكانت الملعونة نحيلة الجسم غائرة العينين، فقيّدت رجليها من فوق قدميها وسارت حتى وصلت إلى عسكر المسلمين. ثم حلَّت القيد من رجليها وقد أثِّر القيد في ساقيها . ثمَّ دهنتهما بدم الأخوين وأمرت من معها أن يضربوها ضرباً عنيفاً وأن يضعوها في صندوق. فقالوا لها: كيف نضربك وأنت سيدتنا ذات الدواهي أم الملك المباهي؟ فقالت: لا لوم ولا تعنيف على من يأتي الكنيف، ولأجل الضرورات تباح المحظورات. وبعد أن تضعوني في الصندوق خذوه في جملة الأموال واحملوه على البغال ومرُّوا بذلك بين عسكر الإسلام ولا تخشوا شيئاً من الملام ، وإن تعرُّض لكم احد من المسلمين ، فسلموا له البغال وما عليها من الأموال وانصرفوا إلى ملكهم ضوء المكان، واستغيثوا به وقولوا: نحن كنا في بلاد الكفرة ولم يأخذوا منّا شيئاً ، بل كتبوا لنا توقيعاً إنّه لا يتعرَّض لنا أحد . فكيف تأخذون أنتم أموالنا وهذا كتاب ملك الروم الذي مضمونه أن لا يتعرض لنا أحد بمكروه . فإذا قال: وما الذي ربحتموه من بلاد الروم في تجارتكم ؟ فقولوا له: ربحنا خلاص رجل زاهد، وقد كان في سرداب تحت الأرض له فيه نحو خمسة عشر عاماً وهو يستغيث فلا يغاث، بل يعذَّبه الكفَّار ليلاً ونهاراً ولم يكن عندنا علم بذلك، مع أننا أقمنا في القسطنطينية مدة من الزمان، وبعنا بضائعنا واشترينا خلافها وجهّزنا حالنا وعزّمنا على الرحيل إلى بلادنا. وبتنا تلك الليلة نتحدث في أمر السفر . فلما أصبحنا رأينا صورة مصوّرة في الحائط . فلما قربنا منها تأملناها فإذا هي تحركت وقالت: يا مسلمون، هل فيكم من يعامل رب العالمين؟ فقلنا: وكيف ذلك؟ فقالت تلك الصورة: إن الله انطقني لكم ليقوّي يقينكم ويلهمكم دينكم وتخرجوا من بلاد الكافرين ، وتقصدوا عسكر المسلمين. فإن فيهم سيف الرحمن وبطل الزمان الملك شركان، وهو الذي يفتح القسطنطينية ويهلك أهل الملَّة النصرانية. فإذا قطعتم سفر ثلاثة أيام ، تجدوا ديراً يعرف بدير مطروحني وفيه صومعة ، فاقصدوها بصدق نيتكم وتحيّلوا على الوصول إليها بقوّة عزيمكتم ، لأن فيها رجلاً عابداً من بيت المقدس اسمه عبد الله وهو من أدين الناس، وله كرامات تزيح الشك والالباس . قد خدعه بعض الرهبان وسجنه في سرداب له فيه مدة من الزمان ، وفي إنقاذه إرضاء ربّ العباد، لأن فكاكه من أفضل الجهاد. ثم إن العجوز لما اتّفقت مع من معها على هذا الكلام

قالت : فإذا القي إليكم سمعه الملك شركان فقولوا له : فلما سمعنا هذا التكلام سن تلك الصورة ، علمنا أن ذلك العابد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ٦ الله الله الله الله السعيد، أنَّ العجوزُ ذات الدواهي لما اتفقت <u>آ</u> مع مَنْ معها على هذا الكلام، قالت: فإذا ألقى إليكم سمعه الملك 🗓 شركان فقولوا له: فلما سمعنا هذا الكلام من تلك الصورة، علمنا أن وعباد الله العابد من أكابر الصالحين وعباد الله المخلصين. فسافرنا مدة ثلاثة ते वाणा पान विकास । أنه من أنه راينا ذلك الدير فعرّ جنا عليه وملنا إليه، وأقمنا هناك يوماً في

المبيع والشراء على عادة التجار ، فلما ولَّى النهار وأقبل الليل بالإعتكار ، قصدنا تلك الصومعة التي فيها السرداب، فسمعناه بعد تلاوة الآيات ينشد هذه الابيات: [من الكامل]

> وَجَرى بِقَلْبِي بَحْرُ هَمٌّ مُغْرِقُ إِن لَمْ يَكُنْ فَرَجٌ فَمَوْتٌ عَاجِلٌ إِن الحِمَامَ مِنَ الرَّزايا أَرْفَقُ يا بَرْقُ إِنْ جِئْتَ ٱلْدِّيارَ وَأَهْلَهَا ﴿ وَعَلا عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَشَائِرِ رَوْنَقُ تِلْكَ الْحُرُوبُ، وبَابُ رَهْنِ مُغْلَقُ بَلِّغ أُحِبَّتَنَا السَّلامَ وَقُل لَهُم اللَّهِ بِدَيْرِ الرُّومِ قاصٍ مُوثَقُ

كَمَداً أُكابِدُه وَصَدْرِي ضَيِّقُ كَيْفَ ٱلْسَّبِيلُ إِلَى ٱللَّقَاءِ وبَيْـنَنا

ثم قالت: إذا وصلتم بي إلى عسكر المسلمين وصرت عندهم ، اعرف كيف أدبّر حيلة في خديعتهم وقتلهم عن آخرهم . فلما سمع النصارى كلام العجوز ، قبَّلوا يديها ووضعوها في الصندوق بعد أن ضربوها أشد الضربات الموجعات تعظيماً لها لأنهم يرون طاعتها من الواجبات. ثم قصدوا بها عسكر المسلمين كما ذكرنا. هذا ما كان من أمر هذه اللعينة دات الدواهي ومن معها. وأما ما كان من أمر عسكر المسلمين، فإنهم لما نصرهم الله على أعدائهم وغنموا ما كان في المراكب من الأموال والذخائر ، قعدوا يتحدَّثون مع بعضهم . فقال ضوء المكان لأخيه : إن الله نصرنا بسبب عدلنا وانقيادنا لبعضنا، فكن يا شركانَ ممتثلًا أمري في طاعة الله عزّ وجل . فقال شركان : حبّاً وكرامة . ومدّ يده إلى أخيه وقال : إن جاءك ولد أعطيته ابنتي قضي فكان. ففرح بذلك وصار يهيء بعضهم بعضاً بالنصر على الأعداء وهنأ الوزير دندان شركان وأخاه وقال لهما: أعلما أيها الملكان، إن الله نصرنا حيث وهبنا أنفسنا لله عزَّ وجل، وهجرنا الأهل والأوطان. والرأى عندي أن نرحل وراءهم ونحاصرهم ونقاتلهم لعل الله أن يبلغنا مرادنا ونستاصل أعداءنا، وإن شئتم فانزلوا في المراكب وسيروا في البحر ونحن نسير في البر ونصبر على القتال والطعن في النزال. ثم إن الوزير دندان ما زال يحرَّضهم على القتال، وأنشد قول من قال: [من الخفيف]

> وٱخْتِيالِي على ظُهُوْرِ ٱلْجِيادِ وَحَبِيْبٌ يأتي بِلا مِيعادِ

أَطْيَبُ ٱلْطَيِّبَاتِ قَتْلُ الأعادِي وَرَسُولٌ يَأْتِي بِوَعْدِ حَبِيْبِ

وقول الآخر: [من البسيط]

وٱلْمَشْرَفِيُّ أَخاً والسَّمْهَرِيَّ أَبَا

وإِنْ عَمَرْتَ جَعَلْتَ ٱلْحَرْبَ والِدَةً

## بِكُلِّ أَشْعَتْ يَلْقَى ٱلْمَوْتَ مُبْتَسِماً حتَّى كَأَنَّ لَهُ فِي قَتْلِهِ أَرْبَا

فلما فرغ الوزير دندان من شعره قال: سبحان من أيَّدنا بنصره العزيز وظفرنا بعنيمة الفضة والإبريز. ثم أمر ضوء المكان العسكر بالرحيل فسافروا طالبين القسطنطينية، وجدّوا في سيرهم حتى أشرفوا على مرج فسيح وفيه كل شيء مليح ما بين وحوش تمرح وغزلان تسنح . وكانوا قد قطعوا مفاوز كثيرة وانقطع عنهم الماء ستة أيام . فلما أشرفوا على ذلك المرج ، نظروا تلك العيون النَّابِغَة والأثمار اليانعة، وتلك الارض كأنها جنة أخذت زخرفها وأزينت، وسكرت أغصانها من رحيق الطل فتمايلت وجمعت بين عذوبة التنسيم واعتلال النسيم، فتدهش العقل والناظر كما قال الشاعر: [من الكامل]

> أَنْظُرُ إِلَى ٱلْرَّوْضِ ٱلنَّضِيرِ كَانَّمَا فإذا سَنَحْتَ بِلَحْظ عَيْنكَ لا تَرَى

وَتَرَى بِنَفْسِكَ عِزَّةً فِي دُوْحِهِ

وكما قال الآخر : [من الكامل] النَّهْرُ خَدٌّ بالشُّعَاعِ مُورَدٌّ

نُشِرَتْ عَلَيْهِ مُلاءَةٌ خَضْراءُ إلا غَدِيراً جالَ فِيهِ ٱلْمَاءُ إِذْ فَوْقَ رِ أُسِكَ حَيْثُ يَسْرِي لِواءُ

قَد دَبَّ فِيْهِ عِذَارُ ظُلِّ ٱلْبانِ وٱلْمَاءُ فِي سُوقِ الْغُصُونِ خَلاخِلُ مِنْ فِضَّةٍ وٱلْزَّهْرُ كَالْتَيْجانِ

فلما نظر ضوء المكان إلى ذلك المرج الذي التفُّت أشجاره وزهت أزهاره وترنَّمت أطياره، نادى أخاه شركان وقال له : يا أخي ، إنّ دمشقاً ما فيها مثل هذا المكان ، فلا نرحل منه إلاّ بعد ثلاثة أيام ، حتى نأخذ لنا راحة لأجل أن تنشط عساكر الإسلام وتقوى نفوسهم على لقاء الكفرة اللئام . فاقاموا فيه . فبينما هم كذلك إذ سمعوا أصواتاً من بعيد فسأل عنهم ضوء المكان فقيل له : إنها قافلة تجار من بلاد الشام ، كانوا نازلين في هذا المكان للراحة لعل العساكر صادفوهم ، وربما أخذوا شيئاً من بضائعهم التي معهم حيث كانوا في بلاد الكفّار . وبعد ساعة جاء التجار وهم صارخون يستغيثون بالملك. فلما رأى ضوء المكان ذلك أمر بإحضارهم، فحضروا بين يديه وقالوا: أيها الملك، إنَّا كنا في بلاد الكفَّار ولم ينهبوا منا شيئًا، فكيف تنهب أموالنا إخواننا المسلمون ونحن في بلادهم ؟ فإننا لما رأينا عساكركم ، أقبلنا عليهم فاخذوا ما كان معنا وقد أخبرناك بما حصل لنا. ثم أخرجوا له كتاب ملك القسطنطينية فأخذه شركان وقرأه ثم قال لهم: سوف نرد عليكم ما أخذ منكم ، ولكن الواجب أن لا تحملوا إلى بلاد الكفّار . فقالوا : يا مولانا إن الله سيَّرنا إلى بلادهم لنظفر بما لم يظفر به أحد من الغزاة ولا أنتم في غزوتكم . فقال لهم : وما الذي ظفرتم به؟ فقالواً : ما نذكر لك ذلك إلاّ في خلوة . لأن هذا الأمر إذا شاع بين الناس واطلع عليه أحد فيكون ذلك سبباً لهلاكنا وهلاك كل من يتوجّه إلى بلاد الروم من المسلمين. وكانوا قد خبُّؤوا الصندوق الذي فيه اللعينة ذات الدواهي. فأخذهم ضوء المكان وأخوه واختليا بهم . فشرحوا لهما حديث الزاهد وصاروا يبكون حتى أبكوهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن النصارى الذين في هيئة التجار لما فلما كانت الليلة إ اختلى بهم ضوء المكان وأخوه شركان، شرحوا لهما حديث الزاهد وبكوا حتى أبكوهما كما علمتهم الكاهنة ذات الدواهي. فرق قلب شركان للزاهد وأخذته الرأفة عليه وقامت به الحمية لله تعالى وقال لهم: عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خَلَصْتُم هَذَا الزاهِدُ أَم هُو فِي الدِّيرِ إِلَى الآن؟ فقالوا: بل خلصناه وقتلنا صاحب الدير من خوفنا على أنفسنا ثم أسرعنا في الهرب خوفاً من العطب، وقد أخبرنا بعض الثقات أن في هذا الدير قناطير من الذهب والفضة والجواهر. ثم بعد ذلك أتوا بالصندوق وأخرجوا منه تلك الملعونة كأنها قرن خيار شنبر من شدّة السوار والنحول، وهي مكبّلة بتلك السلاسل والقيود. فلما نظرها ضوء المكان هو والحاضرون، ظنُّوا أنه رجل من خيار العباد ومن أفضل الزهَّاد، خصوصاً وجبينها يضيَّ من الدهان الذي دهنت به وجهها. فبكي ضوء المكان وأخوه بكاءً شديداً ثم قاما إليها وقبّلا يديها ورجليها وصارا ينتحبان. فأشارت إليهما وقالت: كفًا عن هذا البكاء واسمعا كلامي . فتركا البكاء امتثالًا لأمرها . فقالت : أعلما أني قد رضيت بما صنعه بي مولاي لأني أرى أن البلاء الذي نزل بي امتحان منه عزّ وجلّ ، ومن لم يصبر على البلاء والمحن فليس له وصول إلى جنَّات النعيم . وكنت اتمنَّى أنى أعود إلى بلادي لا جزعاً من البلاء الذي حلّ بي بل لاجل أن أموت تحت حوافر خيل المجاهدين الذين هم بعد القتل أحياء غير أموات. ثم أنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

وأنْتَ مُوْسَى وهذا ٱلْوَقْت مِيْقَاتُ ولا تَخَفْ ما حِبالُ ٱلْقَوْمِ حَيَّاتُ فإنَّ سَيْفَك فِي الأعْناق آياتُ

ٱلْحِصْنُ طُوْرٌ ونارُ ٱلْحَرْبِ مُوقِدَةٌ ٱلْقِ ٱلْعَصَى تَتَلَقَّفْ كُلَّ ما صَنَعُوا فاقْرِئْ صُدُورَ ٱلْعِدَىٰ يَوْمَ ٱلْوَغَى سُورًا

فلما فرغت العجوز من شعرها، تناثرت من عينيها المدامع وجبينها بالدهان كالضوء اللامع . فقام إليها شركان وقبل يدها وأحضر لها الطعام . فامتنعت وقالت : إني لم أفطر من مدة خمسة عشر عاماً فكيف أفطر في هذه الساعة ؟ وقد جاد علي المولى بالخلاص من أسر الكفّار ودفع عني ما هو أشق من عذاب النار ، فأنا أصبر إلى الغروب . فلمّا جاء وقت العشاء ، أقبل شركان هو وضوء المكان وقدما إليها الأكل وقالالها : كُل أيها الزاهد . فقالت : ما هذا وقت الأكل ، وإنما هذا وقت عبادة الملك الديّان . ثم انتصبت في الحراب تصلّي إلى أن ذهب الليل . ولم تزل على هذه الحالة ثلاثة أيام بلياليها وهي لم تقعد إلا وقت التحيّة . فلما رآها ضوء المكان على تلك الحالة ، ملك قلبه حسن الاعتقاد فيها وقال لشركان : اضرب خيمة من الأديم لذلك العابد ووكّل فرّاشاً بخدمته . وفي اليوم الرابع دعت الطعام ، فقدّموا لها من الألوان ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين . فلم تأكل من ذلك كله إلاّ رغيفاً واحداً بملح ثم نوت الصوم . ولمّا جاء الليل قامت إلى الصلاة فقال شركان لضوء المكان : أمّا هذا الرجل فقد زهد الدنيا غاية الزهد . ولو لا هذا الجهاد لكنت لازمته وأعبد الله بخدمته حتى القاه . وقد اشتهيت أن أدخل معه الخيمة وأتحدّث معه ساعة . فقال له ضوء المكان : وأنا كذلك . ولكن نحن في غد ذاهبون إلى غزو القسطنطينية ولم نجد لنا فقال له ضوء المكان : وأنا كذلك . ولكن نحن في غد ذاهبون إلى غزو القسطنطينية ولم نجد لنا ساعة مثل هذه الساعة . فقال الوزير دندان : وأنا الآخر أشتهي أن أرى هذا الزاهد لعلّه يدعو لي

بقضاء نحبي في الجهاد ولقاء ربي ، فإني زهدت الدنيا . فلمّا جن عليهم الليل ، دخلوا على تلك الكاهنة دات الدواهي في خيمتها فرأوها قائمة تصلّي ، فدنوا منها وصاروا يبكون رحمةً لها وهي لا تلتفت إليهم إلى أن انتصف الليل ، فسلّمت من صلاتها ثم أقبلت عليهم وحيّتهم وقالت لهم : لماذا جئتم ؟ فقالوا لها : أيها العابد ، أما سمعت بكاءنا حولك ؟ فقالت : إن الذي يقف بين يدي الله لا يكون له وجود في الكون حتى يسمع صوت أحد أو يراه . ثم إنهم قالوا : إننا نشتهي أن تحدثنا بسبب أسرك وتدعو لنا في هذه الليلة فإنها خير لنا من ملك القسطنطينية . فلما سمعت كلامهم قالت : والله لولا أنكم أمراء المسلمين ما أحد ثكم بشيء من ذلك أبداً ، فإني لا أشكو إلا إلى الله وها أنا أخبركم بسبب أسري .

حكايةالدير

أعلموا أنني كنت في القدس مع بعض الأبدال وأرباب الأحوال، وكنت لا أتكبّر عليهم لأن الله سبحانه وتعالى انعم عليّ بالتواضع والزهد. فاتفق أنني توجّهت إلى البحر ليلة ومشيت على الماء، فداخلني العجب من حيث لا أدري وقلت في نفسي : من مثلي يمشي على الماء؟ فقسا قلبي من ذلك الوقت وابتلاني الله بحب السفر . فسافرت إلى بلاد الروم وجلت في اقطارها سنة كاملة حتى لم أترك موضعاً إلاّ عبدت الله فيه . فلمّا وصلت إلى هذا المكان ، صعدت إلى هذا الجبل وفيه دير راهب يقال له: مطروحني، فلما رآني خرج إليّ وقبّل يدي ورجليّ وقال: إني رأيتك منذ دخلت بلاد الروم وقد شوّقتني إلى بلاد الإسلام . ثم إنه أخذ بيدي وأدخلني ذلك الدير ثم دخل بي إلى بيت مظلم . فلمّا دخلت فيه غافلني وأغلق على الباب، وتركني فيه أربعين يوماً من غير طعام ولا شراب وكان قصده بذلك قتلي صبراً. فاتفق في بعض الايام أنه دخل ذلك الدير بطريق يقال له: دقيانوس ومعه عشرة من الغلمان ومعه إبنة يقال لها: تماثيل ، ولكنها في الحسن ليس لها مثيل. فلمّا دخلوا الدير أخبرهم الراهب مطروحني بخبري فقال البطريق: أخرجوه لأنه لم يبقَ من لحمه ما يأكله الطير. ففتحوا باب ذلك البيت المظلم فوجدوني منتصباً في المحراب أصلَّى وأقرأ وأسبَّح وأتضرُّع إلى الله تعالى. فلمَّا رأوني على تلك الحالة قال مطروحني: إن هذا ساحر من السحرة. فلما سمعوا كلامه قاموا جميعاً ودخلوا على وأقبل على دقيانوس هو وجماعته وضربوني ضرباً عنيفاً . فعند ذلك تمنيّت الموت ولمت نفسي وقلت : هذا جزاء من يتكّبر ويعجب بما أنعم عليه ربّه مما ليس في طاقته. وأنت يا نفسي قد داخلك العجب والكبر، أما علمت أن الكبر يغضب الرب ويقسى القلب ويدخل الإنسان النار . ثم بعد ذلك قيّدوني وردّوني إلى مكانى، وكان سرداباً في ذلك البيت تحت الأرض، وكل ثلاثة أيام يرمون إلىّ قرصة من الشعير وشربة ماء . وكل شهرين ياتي البطريق ويدخل ذلك الدير . وقد كبرت ابنته تماثيل لأنها كانت بنت تسع سنين حين رأيتها، ومضى لي في الأسر خمس عشرة سنة فجملة عمرها: أربعة وعُشرون عاماً، وليس في بلادنا ولا في بلاد الروم أحسن منها . وكان أبوها يخاف عليها من الملك أن يأخذها منه لأنها وهبت نفسها للمسيح ، غير أنها تركب مع أبيها في زيّ الرجال الفرسان وليس لها مثيل في الحسن . ولم يعلم من رآها أنها جارية ، وقد خزن أبوها أمواله في هذا الدير لأن كل من كان عنده شيء من نفائس الذخائر يضعه في ذلك الدير . وقد رأيت فيه من أنواع الذهب والفضة والجواهر وسائر الأواني والتحف ما لا يحصى عدده إلاّ الله تعالى. فأنتم أولى به

من هؤلاء الكفرة، فخذوا ما في هذا الدير وانفقوه على المسلمين وخصوصاً المجاهدين . ولل وصل هؤلاء التجار إلى القسطنطينية وباعوا بضاعتهم ، كلمتهم تلك الصورة التي في الحائط كرامة أكرمني الله بها، فجاؤوا إلى ذلك الدير وقتلوا البطريق مطروحني بعد أن عاقبوه أشد العقاب وجرُّوه من لحيته. فدلُّهم على موضعي فأخذوني، ولم يكن لهم سبيل إلاَّ الهرب خوفاً من العطب. وفي ليلة غد تأتي تماثيل إلى ذلك الدير على عادتها ويلحقها أبوها مع غلمانه لأنه يخاف عليها. فإن شئتم أن تشاهدوا هذا الأمر، فخذوني بين أيديكم وأنا أسلّم إليكم الأموال وخزانة البطريق دقيانوس التي في ذلك الجبل . وقد رأيتهم يخرجون أواني الذهب والفضة يشربون فيها . ورأيت عندهم جارية تغنى لهم بالعربي. فواحسرتاه لو كان ذلك الصوت الحسن في قراءة القرآن. وإن شئتم فادخلوا ذلك الدير واكمنوا فيه إلى أن يصل دقيانوس ومعه ابنته، فخذوها فإنها لا تصلح إلا لملك الزمان شركان أو للملك ضوء المكان. ففرحوا بذلك حين سمعوا كلامها إلاَّ الوزير دندان. فإنه ما دخل كلامها في عقله، وإنما كان يتحدث معها لأجل خاطر الملك. وصار باهتاً من كلامها ويلوح على وجهه علامة الإنكار عليها. فقالت العجوز ذات الدواهي : إنى أخاف أن يقبل البطريق وينظر هذه العساكر في المرج ، فما يجسر أن يدخل الدير. فأمر السلطان العسكر أن يرحلوا صوب القسطنطينية . وقال ضوء المكان : إن قصدي أن ناحذ معنا مائة فارس وبغالاً كثيرة ونتوجّه إلى ذلك الجبل لأجل أن نحمّلهم المال الذي في الدير. ثم أرسل من روقته وساعته إلى الحاجب الكبير فأحضره بين يديه وأحضر المقدمين والأتراك والديلم وقال: إذا كان وقت الصباح ، فارحلوا إلى القسطنطينية . وأنت أيها الحاجب تكون عوضاً عنى في الرأي والتدبير . وأنت يا رستم تكون نائباً عن أخي في القتال . ولا تعلموا أحد أننا لسنا معكم ، وبعد ثلاثة أيام نلحقكم . ثم انتخب مائه فارس من الأبطال وانحاز هو وأخوه شركان والوزير دندان والمائة فارس وأخذوا معهم البغال والصناديق لأجل حمل المال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة والوزير دندان، سافروا هم والمائة خيّال إلى الدير الذي وصفته لهم والمائة خيّال والصناديق لأجل حمل المعينة ذات اللواهي. وأخذوا بمعهم البغال والصناديق لأجل حمل المال. فلما أصبح الصباح، نادى الحاجب بين العسكر بالرحيل، علموا أنهم ذهبوا إلى الدير. هذا ما كان من أمرهم. وأما ما كان من أمر شركان وأخيه ضوء يعلموا أنهم ذهبوا إلى الدير. هذا ما كان من أمرهم. وكان الكفّار أصحاب ذات الدواهي رحلوا خفية بعد أن دخلوا عليها وقبّلوا يديها ورجليها واستأذنوها في الرحيل. فأذنت لهم وأمرتهم بما شاءت من المكر. فلما جن الظلام قامت العجوز وقالت لضوء المكان هو وأصحابه: قوموا معي إلى الجبل وخذوا معكم قليلاً من العسكر. فأطاعوها وتركوا في سفح الجبل خمسة فوارس بين يدي ذات الدواهي وصار عندها قوّة من شدّة فرحها. وصار ضوء المكان يقول: سبحان من قوى يدي ذات الدواهي وصار عندها قو كانت الكاهنة قد أرسلت كتاباً على أجنحة الطير إلى ملك القسطنطينية تخبره فيه بما جرى وقالت في آخر الكتاب: أريد أن تنفذ لي عشرة الآف فارس من القسطنطينية تخبره فيه بما جرى وقالت في آخر الكتاب: أريد أن تنفذ لي عشرة الآف فارس من

شجعان الروم . ويكون سيرهم في سفح الجبل خفية لئلا يراهم عسكر الإسلام . ويأتون إلى الدير ويكمنون فيه حتى أحضر إليهم ومعى ملك المسلمين وأخوه. فإنى خدعتهما وجئت بهما، ومعهما الوزير ومائة فارس لا غير . وسوف أسلّم إليهم الصلبان التي في الدير . وقد عزمت على قتل الراهب مطروحني لأن الحيلة لا تتم إلاّ بقتله. فإذا تمت الحيلة، فلا يصل من المسلمين إلى بلادهم لا ديار ولا من ينفخ نارأ ويكون مطروحني فداء لأهل الملّة النصرانية والعصابة الصليبية والشكر للمسيح أولاً وآخراً. فلما وصل الكتاب إلى القسطنطينية، جاء براج الحمام إلى الملك **أ**فريدون بالورقة . فلما قرأها أنفذ الجيش من وقته وجهّز كل واحد بفرس وهجين وبغل وزاد . وأمرهم أن يصلوا إلى ذلك الدير. هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر الملك ضوء المكان واخيه شركان والوزير دندان والعسكر، فإنهم لما وصلوا إلى الدير دخلوه فرأوا الراهب مطروحني قد أقبل لينظر حالهم فقال الزاهد: اقتلوا هذا اللعين. فضربوه بالسيف وأسقوه كأس الحتوف. ثم مضت بهم الملعونة إلى موضع النذور ، فأخرجوا منه من التحف والذخائر أكثر مما وصفته لهم ، وبعد أن جمعوا ذلك وضعوه في الصناديق وحملوه على البغال . وأما تماثيل فإنها لم تحضر لا هي ولا أبوها خوفاً من المسلمين، فأقام ضوء المكان في انتظارها ذلك النهار وثاني يوم وثالث يوم فقال شركان: والله إن قلبي مشغول بعسكر الإسلام ولا أدري ما حالهم . فقال أخوه : إنا قد أخذنا هذا المال العظيم وما نظن أن تماثيل ولا غيرها يأتي إلى هذا الدير بعد أن جرى لعسكر الروم ما جرى. فينبغى أن نقنع بما يسره الله لنا ونتوجّه لعل الله يعيننا على فتح القسطنطينية . ثم نزلوا من الجبل ، فما أمكن ذات الدواهي أن تتعرّض لهم خوفاً من التفطّن لخداعها . ثم إنهم ساروا إلى أن وصلوا إلى باب الشُّعب، وإذا بالعجوز قد أكمنت لهم عشرة الآف فارس ، فلما رأوهم احتاطوا بهم من كل جانب وأشرعوا الرماح وجرَّدوا عليهم بيض الصفاح ونادي الكفَّار بكلمة كفرهم وفرقوا سهام شرَّهم ، فنظر ضوء المكان وأخوه شركان والوزير دندان إلى هذا الجيش فراوه جيشاً عظيماً وقالوا: من أعلم هذه العساكر بنا؟ فقال شركان: يا أخي، ما هذا وقت كلام بل هذا وقت الضرب بالسيف والرمي بالسهام، فشدُّوا عزمكم وقوُّوا نفوسكم لأن هذه الشِعب مثل الدرب لها بابان، وحقَّ سيَّد العرب والعجم لولا أن هذا المكان ضيَّق لكنت أفنيتهم ولو كانوا مائة ألف فارس. فقال ضوء المكان: لو علمنا ذلك لأخذنا معنا خمسة الآف فارس . فقال الوزير دندان : لو كان معنا عشرة الآف فارس في هذا المكان الضيّق لا تفيدنا شيئاً ولكن الله يعيننا عليهم ، وأنا أعرف هذه الشِعب وضيقها، وأعرف أن فيها مفاوز كثيرة لأنى قد غزوت فيها مع الملك عمر النعمان حيث حاصرنا القسطنطينية وكنا نقيم فيها، وفيها ماء أبرد من الثلج، فانهضوا بنا لنخرج من هذه الشعب قبل أن يكثر علينا عساكر الكفَّار ويسبقونا إلى رأس الجبل فيرموا علينا الحجارة ولم نملك فيهم إرباً. فأخذوا في الإسراع بالخروج من تلك الشعب، فنظر إليهم الزاهدوقال لهم : ما هذا الخوف وأنتم قد بعتم أنفسكم لله تعالى في سبيله والله؟ إنى مكثت مسجوناً تحت الأرض خمسة عشر عاماً ولم أعترض على الله فيما فعل بي، فقاتلوا في سُبيل الله، فمن قتل منكم فالجنة مأواه، ومن قتل فإلى الشرف مسعاه. فلما سمعوا من الزاهد هذا الكلام زال عنهم الهم والغم وثبتوا حتى هجم عليهم الكفّار من كل مكان ولعبت في أعناقهم السيوف ودارت بينهم كأس الحتوف وقاتل المسلمون في طاعة الله

أشد القتال وأعملوا في أعدائه الاستنة والنصال ، وصار ضوء المكان يضرب الرجال ويجندل الابطال ويرمى رؤوسهم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أفني منهم عدداً لا يحصى وأحملاً لا تستقصى. فبينما هو كذلك إذ نظر الملعونة وهي تشير بالسيف إليهم وتقويّهم وكل من خاف يهرب إليها. وصارت تومىء إليهم بقتل شركان فيميلون إلى قتله فرقة بعد فرقة. وكل فرقة حملت عليه، يحمل عليها ويهزمها وتأتى بعدها فرقة أخرى حاملة عليه فيردّها بالسيف على أعقابها. فظن أن نصره عليهم ببركة العابد وقال في نفسه: إن هذا العابد قد نظر الله إليه بعين عنايته وقوّى عزمي على الكفّار بخالص نيّته ، فأراهم يخافونني ولا يستطيعون الإقدام عليّ ، بل كلما حملوا على يولُّون الأدبار ويركنون إلى الفرار . ثم قاتلوا بقية يومهم إلى آخر النهار . ولما أقبل الليل نزلوا في مغارة من تلك الشعب من كثرة ما حصل لهم من الوبال ورمى الحجارة، وقتل منهم في ذلك اليوم خمسة واربعون رجلاً . ولما اجتمعوا مع بعضهم فتشوا على ذلك الزاهد فلم يروا له أثراً، فعظم عليهم ذلك وقالوا: لعله استشهد. فقال شركان: أنا رأيته يقوّي الفرسان بالإشارات الربّانية ويعيذهم الآيات الرحمانية . فبينما هم في الكلام وإذا بالملعونة ذات الدواهي قد أقبلت وفي يدها رأس البطريق الكبير الرئيس على العشرين ألفاً ، وكان جباراً عنيداً وشيطاناً مريداً وقد قتله رجل من الأتراك بسهم فجعل الله بروحه إلى النار . فلما رأى الكفّار ما فعل ذلك المسلم بصاحبهم مالوا بكلّيتهم عليه وأوصلوا الأذيّة إليه وقطّعوه بالسيوف، فجعل الله به إلى الجنة. ثم إن الملعونة قطعت رأس ذلك البطريق وأتت بها والقتها بين يدى شركان والملك ضوء المكان والوزير دندان، فلما رآها شركان وثب قائماً على قدميه وقال: الحمد لله على رؤيتك أيها العابد المجاهد الزاهد. فقال: يا ولدي إني قد طلبت الشهادة في هذا اليوم فصرت أرمى روحي بين عسكر الكفّار وهم يهابونني، فلما انفصلتم اخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير رئيسهم وكان يعد بالف فارس ، فضربته حتى أطحت راسه عن بدنه ولم يقدر أحد من الكفَّار أن يدنو منى وأتيت برأسه إليكم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى رأس البطريق رئيس العشرين ألف كافر، أتت بها وألقتها بين يدي وأس البطريق رئيس العشرين ألف كافر، أتت بها وألقتها بين يدي وأس البطريق رئيس العشرين ألف كافر، أتت بها وألقتها بين يدي وأس الملك ضوء المكان وأخيه شركان والوزير دندان وقالت لهم: لما رأيت حاكم أخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير وضربته على البطريق الكبير وضربته بأسه إليكم لتقوى نفوسكم على الجهاد وترضوا بسيوفكم ربّ العباد. وأريد أن أشغلكم في الجهاد وأذهب إلى عسكركم ولو كانوا على باب القسطنطينية وآتيكم من عندهم بعشرين الف فارس يهلكون هؤلاء الكفرة. فقال شركان: وكيف تمضي إليهم أيها الزاهد والوادي مسدود بالكفار من كل جانب؟ فقالت الملعونة: الله يسترني عن أعينهم فلا يروني، ومن رآني لا يجسر أن يقبل علي فإني في ذلك الوقت أكون فانياً في الله وهو يقاتل عني أعداءه. فقال شركان: أن يقبل علي في هذه الساعة، وإن كنت تريد أن تجيء معي ولا يراك أحد فقم، وإن كان أخوك يذهب معنا أخذناه دون غيره فإن ظل الوالى لا يستر غير اثنين. فقال شركان: أما أنا فلا

أترك أصحابي . ولكن إذا كان أخي يرضي بذلك فلا بأس حيث ذهب معك وحلَّص من هذا الضيق فإنه هو حصن المسلمين وسيف ربّ العالمين، وإن شاء فليأخذ معه الوزير دندان أو من يختار ، ثم يرسل إلينا عشرة آلاف فارس إعانة على هؤلاء اللئام . واتفقوا على هذا الحال . ثم إن العجوز قالت: أمهلوني حتى أذهب قبلكم وأنظر حال الكفرة هل هم نيام أو يقظانون؟ فقالوا: ما نخرج إلاَّ معك ونسلم أمرنا لله . فقالت : إذا طاوعتكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم ، فالرأى عندي أن تمهلوني حتى أكشف خبرهم . فقال شركان : إمض إليهم ولا تبطئ علينا لأننا ننتظرك . فعند ذلك خرجت ذات الدواهي وكان شركان حدَّث أحاه بعد خروجها وقال: لولا أن الزاهد صاحب كرامات ما كان قتل هذا البطريق الجبّار ، وفي هذا القدر كفاية في كرامة هذا الزاهد وقد انكسرت شوكة الكفّار بقتل هذا البطريق لأنه كان جبّاراً عنيداً وشيطاناً مريدًا. فبينما هم يتحدّثون في كرامات الزاهد وإذا باللعينة ذات الدواهي قد دخلت عليهم ووعدتهم بالنصر على الكفرة، فشكروا الزاهد على ذلك ولم يعلموا أن هذه حيلة وخداع . ثم قالت اللعينة: أين ملك الزمان ضوء المكان؟ فأجابها بالتلبية. فقالت له: خذ معك وزيرك وسر خلفي حتى نذهب إلى القسطنطينية . وكانت ذات الدواهي قد أعلمت الكفّار بالحيلة التي عملتها ففرحوا بذلك غاية الفرح وقالوا: ما يجبر خاطرنا إلا قتل ملكهم في نظير قتل البطريق، لأنه لم يكن عندنا أفرس منه . وقالت العجوز النحس ذات الدواهي حين اخبرتهم بأنها تذهب إليهم بملك المسلمين : إذا أتيت به ناخذه إلى الملك افريدون . ثم إن العجوز ذات الدواهي توجّهت وتوجّه معها ضوء المكان والوزير دندان وهي سابقة عليهما وتقول لهما: سيرا على بركة الله تعالى. فأجاباها إلى قولها ونفذ فيهما سهم القضاء والقدر . ولم تزل سائرة بهما حتى توسطت بهما عسكر الروم ووصلوا إلى الشعب المذكورة الضيقة وعساكر الكفّار ينظرون إليهم ولا يتعرّضون لهم بسوء لأن الملعونة أوصتهم بذلك. فلما نظر ضوء المكان والوزير دندان إلى عساكر الكفَّار وعرفوا أن الكفَّار عاينوهم ولم يتعرضوا لهم . قال الوزير دندان : والله ، إن هذه كرامة من الزاهد و لا شك أنه من الخواص . فقال ضوء المكان : والله ما أظن الكفّار إلا عمياناً ، لأننا نراهم وهم لا يرونا . فبينما هما في الثناء على الزاهد وتعداد كراماته وزهده وعباداته وإذا بالكفّار قد هجموا عليهما واحتاطوا بهما وقبضوا عليهما وقالوا: هل معكما أحد غيركما فنقبض عليه؟ فقال الوزير دندان: أما ترون هذا الرجل الآخر الذي بين ايدينا؟ فقال لهم الكفّار :وحقّ المسيح والرهبان والجاثليق والمطران إننا لم نرَ أحداً غيركما . فقال ضوء المكان : والله إن الذي حلَّ بنا عقوبة لنا من الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الكفّار لما قبضوا على الملك ضوء المكان والوزير دندان قالوا لهما: هل معكما غير كما فنقبض عليه ؟ فقال على المكان والوزير دندان: أما ترون هذا الرجل الآخر الذي معنا ؟ قالوا: وحق المسيح والرهبان والجاثليق والمطران، إننا ما نرى أحداً غير كما. ثم إن على الما عن الكفّار قد وضعوا القيود في أرجلهما ووكّلوا بهما من يحرسهما في المبيت، فصارا يتأسّفان ويقو لان لبعضهما: إن الإعتراض على الصالحين يؤدي إلى أكثر من ذلك، وجزانا ما حلّ بنا من الضيق الذي نحن فيه. هذا ما كان من أمر ضوء المكان والوزير دندان. وأما

ما كان من أمر الملك شركان فإنه بات تلك الليلة. فلما أصبح الصباخ أقامَ وصْلَّى صَلاة الصَّبح" ثم نهض هو ومن معه من العساكر وتاهبوا لقتال الكفّار ، وقوّى قلبهم شركان ووعدهم بكلّ خير ثم ساروا إلى أن وصلوا إلى الكفّار . فلما رآهم الكفّار من بعيد قالوا لهم : يا مسلمون إنّا أسرنا سلطانكم ووزيره الذي به انتظام أمركم ، وإن لم ترجعوا عن قتالنا قتلناكم عن آخركم ، وإذا سلمتم لنا أنفسكم فاننا نروح بكم إلى ملكنا فيصالحكم على أن لا تخرجوا من بلادنا ولا تذهبوا إلى بلادكم ولا تضرُّونا بشيء ولا نضرُكم بشيء، فإن طاب خاطركم كأن الحظ لكم وإن ابيتم فما يكون إلاّ قتلكم وقد عرفناكم وهذا آخر كلامنا معكم . فلما سمع شركان كلامهم وتحقّق أسر أخيه والوزير دندان عظم عليه ذلك وبكي وضعفت قوّته وأيقن بالهلاك فقال في نفسه: يا ترى ما سبب اسرهما؟ هل حصل منهما إساءة أدب في حق الزاهد واعترضا عليه؟ أو ما شانهما ؟ثم نهضوا إلى قتال الكفّار فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وتبين في ذلك اليوم الشجاع من الجبان واختضب السيف والسنان وتهافت عليهم الكفّار تهافت الذباب على الشراب من كل مكان. وما زال شركان ومن معه يقاتلون قتال من لا يخاف الموت ولا يعتريه في طلب الفرصة فوت حتى سال الوادي بالدماء وامتلات الأرض بالقتلي. فلما أقبل الليل تفرَّقت الجيوش وكل من ألفريقين ذهب إلى مكانه وعاد المسلمون إلى تلك المغارة ولم يبقَ منهم إلا القليل ، لم يكن منهم إلا على الله والسيف تعويل وقد قتل منهم في هذا النهار خمسة وثلاثون فارساً من الأمراء الأعيان، وإن قتل بسيفهم من الكفّار الآف من الرجال والركبان. فلما عاين شركان ذلك، ضاق عليه الامر وقال لأصحابه: كيف العمل ؟ فقال له أصحابه: لا يكون إلا ما يريده الله تعالى. فلما كان ثاني يوم قال شركان لبقية العسكر: إن خرجتم للقتال ما بقى منكم أحد لأنه لم يبق عندنا إلا قليل من الماء والزاد، والراي الذي عندي فيه الرشاد أن تجرّدوا سيوفكم وتخرجوا وتقفوا على باب تلك المغارة لأجل أن تدفعوا عن أنفسكم كل من يدخل عليكم فلعل الزاهد أن يكون وصل إلى عسكر المسلمين ويأتينا بعشرة الآف فارس فيعينونا على قتال الكفرة، ولعل الكفّار لم ينظروه هو ومن معه . فقال له أصحابه : إن هذا الرأي هو الصواب وما في سداده ارتياب . ثم إن العسكر خرجوا وملكوا باب المغارة ووقفوا في طرفيه، وكل من أراد أن يدخل عليهم من الكفَّار يقتلونه، وصاروا يدفعون الكفّار عن الباب وصبروا على قتال الكفار إلى أن ذهب النهار وأقبل الليل بالإعتكار . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح .

معه بالبوار . فبينما هم كذلك وإذا بالبطريق الرئيس عليهم التفت إلى المشير بقتلهم وقال له : لا يكون قتلهم إلا عند الملك أفريدون لاجل أن يشفى غليله ، فينبغي أن نبقيهم عندنا أساري وفي غد نسافر بهم إلى القسطنطينية ونسلمهم إلى الملك أفريدون فيفعل بهم ما يريد. فقالوا: هذا هو الرأي الصواب. ثم أمروا بتكتيفهم وجعلوا عليهم حرّاساً. فلما جنّ الظلام اشتغل الكفّار باللهو والطعام ودعوا بالشراب، فشربوا حتى انقلب كل منهم على قفاه. وكان شركان وأخوه ضوء المكان مقيّدين وكذلك من معهم من الأبطال، فعند ذلك نظر شركان إلى أخيه وقال له: يا أخى كيف الخلاص؟ فقال ضوء المكان: والله لا أدري وقد صرنا كالطير في الأقفاص. فاغتاظ شركان وتنهَّد من شدَّة غيظه فانقطع الكتاف، فلما خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراس وأخذ مفاتيح القيود من جيبه وفك ضوء المكان وفك الوزير . دندان وفك بقية العسكر ثم التفت إلى أخيه ضوء المكان والوزير دندان وقال: إنى أريد أن أقتل من الحراس ثلاثة ونأخذ ثيابهم ونلبسها نحن الثلاثة حتى نصير في زيّ الروم ونسير بينهم حتى لا يعرفوا أحداً منا ثم نتوجه إلى عسكرنا . فقال ضوء المكان: إن هذا الرأي غير صواب، لأننا إذا قتلناهم نخاف أن يسمع أحد شخيرهم فينتبه إلينا الكفّار فيقتلوننا، والرأي السديد أن نسير إلى خارج الشعب. فأجابوه إلى ذلك، فلما صاروا بعيداً عن الشعب بقليل رأوا خيلاً مربوطة وأصحابها نائمون فقال شركان لاخيه: ينبغي أن يأخذ كل واحد منا جواداً من هذه الخيول . وكانوا خمسة وعشرين رجلاً فأخذوا خمسة وعشرين جواداً وقد القي الله النوم على الكفّار لحكمة يعلمها . ثم إن شركان جعل يختلس من الكفّار السلاح من السيوف والرماح حتى اكتفى، ثم ركبوا الخيل التي أخذوها وساروا وكان في ظن الكفّار أنه لا يقدر أحد على فكاك ضوء المكان وأخيه ومن معهما من العساكر وأنهم لا يقدرون على الهروب. فلما خلصوا جميعاً من الأسر وصاروا في أمن من الكفّار التفت إليهم شركان وقال لهم : لا تخافوا حيث سترنا الله، ولكن عندي رأي ولعله صواب. فقالوا: وما هو؟ قال: أريد أن تطلعوا فوق الجبل وتكبّروا كلكم تكبيرة واحدة وتقولوا: لقد جاءتكم العساكر الإسلامية ونصيح كلنا صيحة واحدة بقول: الله أكبر. فيفترق الجمع من ذلك ولا يجدون لهم في هذا الوقت حيلة فإنهم سكارى ويظنون أن عسكر المسلمين أحاطوا بهم من كل جانب واختلطوا بهم ، فيقعون ضرباً بالسيوف في بعضهم من دهشة السكر والنوم فنقطعهم بسيوفهم ويدور السيف فيهم إلى الصباح. فقال ضوء المكان: إن هذا الرأي غير صواب، والصواب إننا نسير إلى عسكرنا ولا ننطق بكلمة، لأننا إن كبّرنا تنبُّهوا لنا ولحقونا فلم يسلم منا أحد. فقال شركان: والله لو تنبُّهوا لنا ما علينا بأس وأشتهي أن توافقوني على هذا الرأي وهو لا يكون إلا خيراً. فأجابوه إلى ذلك، وطلعوا فوق الجبل وصاحوا بالتكبير فكبّرت معهم الجبال والأشجار والأحجار من خشية الله، فسمع الكفّار ذلك التكبير فصاح الكفار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 물 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن شركان قال: أشتهي أن توافقوني على الرأي وهو لا يكون إلا خيراً. فأجابوه إلى ذلك، وطلعوا فوق الجبل وصاحوا بالتكبير فكبّرت معهم الجبال والأشجار والأحجار من خشية الله فسمعه الكفّار . فصاحوا الكفّار على بعضهم ولبسوا السلاح وقالوا: قد هجم علينا الأعداء وحقّ المسيح ، ثم قتلوا من بعضهم مّا لا يعلم

한 유리네! 교실 등

عدده إلا الله تعالى. فلما كان الصباح فتشوا على الأسارى فلم يجدوا لهم أثراً فقال رؤساؤهم : إن الذي فعل بكم هذه الفعال هم الأسارى الذين كانوا عندنا فدونكم والسعى خلفهم حتى تلحقوهم فتسقوهم كأس الوبال ولا يحصل لكم خوف ولا انذهال. ثم إنهم ركبوا خيولهم وسعوا خلفهم . فما كان إلا لحظة حتى لحقوهم وأحاطوا بهم ، فلما رأى ضوء المكان ذلك از داد به الفزع وقال لأخيه: إن الذي خفت من حصوله قد حصل وما بقي لنا حيلة إلا الجهاد. فلزم شركانَ السكوت عن المقال ثم انحدر ضوء المكان من أعلى الجبل وكبّر وكبّرت معه الرجال وعوَّلوا على الجهاد وبيع أنفسهم في طاعة ربِّ العباد . فبينما هم كذلك وإذا بأصوات يصيحون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشر النذير، فالتفتوا إلى جهة الصوت فرأوا جيوش المسلمين وعساكر الموحدين مقبلين. فلما رأوهم قويت قلوبهم وحمل شركان على الكافرين وهلُّل وكبُّر هو ومن معه من الموحدين فارتجَّت الأرض كالزلازل وتفرَّقت عساكر الكفَّار في عرض الجبال. فتبعهم المسلمون بالضرب والطعان وأزاحوا منهم الرؤوس عن الأبدان، ولم يزل ضوء المكان هو ومن معه من المسلمين يضربون في أعناق الكافرين إلى أن ولَّي النهار وأقبل الليل بالاعتكار، ثم انحاز المسلمون إلى بعضهم وباتوا مستبشرين طول ليلهم. فلما أصبح وأشرق بنوره ولاح ، رأوا بهرام مقدم الديلم ورستم مقدم الأتراك ومعهما عشرون ألف فارس مقبلين عليهم كالليوث العوابس، فلما رأوا ضوء المكان ترجّل الفرسان وسلّموا عليه وقبّلوا الأرض بين يديه فقال لهم ضوء المكان: ابشروا بنصر المسلمين وهلاك القوم الكافرين، ثم هنؤوا بعضهم بالسلامة وعظيم الأجر في القيامة ، وكان في مجيئهم إلى هذا المكان أن الأمير بهرام والأمير رستم والحاجب الكبير لما ساروا بجيوش المسلمين والرايات على رؤوسهم منشورة حتى وصلوا إلى القسطنطينية، رأوا الكفّار قد طلعوا على الأسوار وملكوا الأبراج والقلاع واستعدّوا في كل حصن مناع حين علموا بقدوم العساكر الإسلامية والأعلام المحمّدية ، وقد سمعوا قعقعة السلاح وضجَّة الصياح ونظروا فرأوا المسلمين وسمعوا حوافر خيولهم من تحت الغبار فإذا هم كالجراد المنتشر والسحاب المنهمر، وسمعوا أصوات المسلمين بتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن. وكان السبب في إعلام الكفّار بذلك ما دبّرته العجوز ذات الدواهي من زورها وعهرها وبهتانها ومكرها حتى قربت العساكر كالبحر الذَّاخر من كثرة الرجال والفرسان والنساء والصبيان فقال أمير الترك لأمير الديلم: يا أمير، إننا بقينا على خطر من الأعداء الذين فوق الأسوار، فانظر إلى تلك الأبراج وإلى هذا العالم الذي كالبحر العجاج المتلاطم بالأمواج ، إن هؤلاء الكفّار قدَّرنا مائة مرة ولا نامن من جاسوس شرّه فيخبرهم أننا على خطر من الاعداء الذين لا يحصى عددهم ولا ينقطع مددهم خصوصاً مع غيبة الملك ضوء المكان وأخيه والوزير الأجلّ دندان، فعند ذلك يطمعون فينا لغيبتهم عنا فيمحقوننا بالسيف عن آخرنا ولا ينجو منا ناج ٍ . ومن الرأي أن تأخذ أنت عشرة الآف فارس من المواصلة والأتراك وتذهب بهم إلى دير مطروحني ومرج ملوخنا في طلب إخواننا وأصحابنا، فإن أطعتموني كنتم سبباً في الفرج عنهم إن كان الكفَّار قد ضيقوا عليهم ، وإن لم تطيعوني فلا لوم عليّ. وإذا توجهتم ينبغي أن ترجعوا إلينا مسرعين فإن من الحزم سوء الظن . فعندها قبل الأمير المذكور كلامه وانتخبا عشرين الف فارس وساروا يقطعون الطرقات طالبين المرج المذكور والدير المشهور هذا ما كان من أمر سبب مجيئهم . وأما ما كان من

امر العجوز دات الدواهي، فإنها لما أوقعت السلطان ضوء المكان وأخاه شركان والوزير دندان في أيدى الكفَّار ، أخذت تلُّك العاهرة جواداً وركبته وقالت للكفَّار : إنَّى أريد أن الحقَّ عسكر المسلمين وأتحيّل على هلاكهم لأنهم في القسطنطينية فأعلمهم أن أصحابهم هلكوا. فإذا سمعوا ذلك منى، تشتّت شملهم وانصرم حبلهم وتفرّق جمعهم ، ثم أدخل أنا على الملك أفريدون ملك القسطنطينية وولدي الملك حردوب ملك الروم وأخبرهما بهذا الخبر، فيخرجان بعساكرهما على المسلمين ويهلكونهم ولا يتركون أحداً منهم . ثم إنها سارت تقطع الأرض على ذلك الجواد طول الليل. فلما أصبح الصباح لاح لها عسكر بهرام ورستم، فدخلت بعض الغابات واخفت جوادها هناك. ثم خرجت وتمشّت قليلاً وهي تقول في نفسها: لعل عساكر المسلمين قد رجعوا منهزمين من حرب القسطنطينية . فلما قربت منهم نظرت إليهم وتحقّقت أعلامهم فرأتها غير منكَّسة فعلمت أنهم أتوا غير منهزمين ولا خائفين على ملكهم وأصحابهم. فلما عاينت ذلك، اسرعت نحوهم بالجري الشديد مثل الشيطان المريد إلى أن وصلت إليهم وقالت لهم : العجل العجل يا جند الرحمن إلى جهاد حرب الشيطان. فلما رآها بهرام أقبل عليها وترجّل وقبّل الأرض بين يديها وقال لها : يا وليّ الله ما وراءك؟ فقالت : لا تسأل عن سوء الحال وشديد الأهوال، فإن أصحابنا لما أخذوا المال من دير مطروحني أرادوا أن يتوجهوا إلى القسطنطينية. فعند ذلك خرج عليهم عسكر جرّار ذو باس من الكفّار . ثم إن الملعونة أعادت عليهم الحديث إرجافاً ووجلاً وقالت: إن أكثرهم هلك ولم يبقَ منهم إلا خمسة وعشرون رجلاً. فقال بهرام: ايها الزاهد متى فارقتهم ؟ فقال : في ليلتي هذه . فقال بهرام : سبحان الذي طوى لك الأرض البعيدة وأنت ماشي على قدميك متّكتاً على جريدة، لكنك من الأولياء الطيّارة الملهمين وحي الإشارة . ثم ركب على ظهر جواده وهو مدهوش حيران بما سمعه من ذات الافك والبهتان وقال : لا حول ولا قوَّة إلا بالله لقد ضاع تعبنا وضاقت صدورنا وأسر سلطاننا ومن معه. ثم جعلوا يقطعون الأرض طولاً وعرضاً ليلاً ونهاراً، فلما كان وقت السحر أقبلوا على رأس الشعب فراوا ضوء المكان وأخاه شركان يناديان بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير. فحمل هو وأصحابه وأحاطوا بالكفّار إحاطة السيل بالقفار ، وصاحوا عليهم صياحاً ضِجّت منه الأبطال وتصدعت به الجبال. فلما أصبح الصباح وأشرق بنوره ولاح ، فاح لهم من ضوء المكان طيبه ونشره وتعارفوا ببعضهم كما تقدُّم ذكره. فقبُّلوا الأرض بين يدي ضوء المكان وأخيه شركان وأخَبرهم شركان بما جرى لهم في المغارة. فتعجّبوا من ذلك ثم قالوا لبعضهم: أسرعوا بنا إلى القسطنطينية لأننا تركنا أصحابنا هناك وقلوبنا عندهم . فعند ذلك أسرعوا في المسير وتوكُّلوا على اللطيف الخبير . وكان ضوء المكان يقوّى المسلمين على الثبات وينشد هذه الأبيات : [من الطويل]

فَمَا زِلْتَ لِي بالعَوْنِ يا رَبُّ فِي أَمْرِي كَفِيلاً فَلَمْ أَخْشَ الرَّدَى أَبَدَ الدَّهْرِي وَقَلَّدْتَنِي سَيْفَ ٱلْشَّجاعَةِ وَٱلْنَصْرِ وَقَدْ جُدْتَ لِي مِنْ فَيْضِ جُودِكَ بالْغَمْرِ فَأَيْقَنْتُ أَنَّ ٱلْشَّرَّ يَفْضِي عَلَى الشَّرِّ وَقَد رَجَعُوا بالْضَرَّبِ فِي حُلَلٍ حُمْرٍ لَكَ الْحَمْدُ يَا مُسْتَوْجِبَ الْحَمْدُ وَالشَّكُوْ رَبِيْتُ غَرِيبًا فِي ٱلْبِلادِ وكُنْتَ لِي وَأَعْطَيْتَنِي مَالاً وَمُلكًا وَنِعْمَةً وَخَوَلْتَنِي طِلَّ ٱلْمَلِيْكِ مُعَمِّرًا وَصَلَّا خَطْبِ حَذِرْتُهُ وَسَلَّمْتَنِي مِنْ كُلِّ خَطْبِ حَذِرْتُهُ بِفَضْلِكَ قَدْ صُلْنَا عَلَى ٱلرُّوْمُ صَوْلَةً

وَعُدْتُ عَلَيْهِمْ عَوْدَةَ ٱلضَّيْغَمِ الْحُرُّ اَنْسَاوى بِكَاسِ ٱلْمَوْتِ لا فَهْوَةِ ٱلْخَمْرِ وَصَارِ لَنا ٱلْسُلُطانُ فِي ٱلْبَرُ وَٱلْبَحْرِ كَرَامَتُهُ شَاعَتْ لَدَى ٱلْبَدْوِ وٱلحَضَرِ وقَد شَاعٍ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ما كانَ مِنْ أَمْرِي لَهُمْ غُرُفٌ فِي الخُلْدِ تَعْلُوْ عَلَى نَهْدِ لَهُمْ غُرُفٌ فِي الخُلْدِ تَعْلُوْ عَلَى نَهْدِ

وَأَظْهَرْتُ أَنِّي قَدْ هُزِمْتُ هَزِيمَةً

تَرَكَتْهُمُ فِي ٱلْقَاعِ صَرْعَى كَأَنَّهُمْ وَصَارَتْ بَأَيْدِينا المراكِبْ كُلُها وَجَاءَ إِلَيْنا ٱلْزَّاهِدُ ٱلْعَابِدُ ٱلَّذِي أَتَيْنَا لأَخْذِ النَّأْرِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ وَقَد قَتَلُوا مِنَّا رِجالاً فَأَصْبَحُوا وَقَد قَتَلُوا مِنَّا رِجالاً فَأَصْبَحُوا

فلما فرغ ضوء المكان من شعره، هنّاه أخوه شركان بالسلامة وشكره على أفعاله. ثم إنهم توجّهوا مجدّين المسير. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن شركان هنَّاه أخوه ضوء المكان بالسلامة وشكره على أفعاله. ثم إنهم توجّهوا مجدّين المسير طالبين العجوز ذات عساكرهم . هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهي ، فإنها لما لاقت عسكر بهرام ورستم ، عادت إلى الغابة و أخذت الحاصرين للقسطنطينية . ثم إنها نزلت وأخذت جوادها وأتت به إلى السرادق الذي فيه الحاجب، فلما رآها نهض لها قائماً وأشار إليها بالإيماء وقال: مرحباً بالعابد الزاهد. ثم سألها عمّا جرى فأخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف وقالت: إني أخاف على الأمير رستم والأمير بهرام لأني قد لاقيتهما مع عسكرهما في الطريق وارسلتهما إلى الملك ومن معه وكانا في عشرين ألف فارس والكفّار أكثر منهم ، وإني أردت في هذه الساعة أن ترسل جملة من عسكرك حتى يلحقوهم بسرعة لئلا يهلكوا عن آخرهم . وقالت لهم : العجل العجل . فلما سمع الحاجب والمسلمون منها ذلك الكلام ، انحلَّت عزائمهم وبكوا . فقالت لهم ذات الدواهي : استعينوا بالله واصبروا على هذه الرزيّة فلكم أسوة بمن سلف من الأمة الحمّدية ، فالجنة ذات القصور أعدّها الله لمن يموت شهيداً، ولا بدّ من الموت لكل احد ولكنه في الجهاد احمد . فلما سمع الحاجب كلام اللَّعينة ذات اللواهي، دعا باخي الأمير بهرام وكان فارساً يقال له: تركاش، وأنتخب له عشرة الآف فارس أبطال عوابس وأمره بالسير. فسار في ذلك اليوم وطول الليل حتى قرب من المسلمين، فلما أصبح الصباح رأى شركان ذلك الغبار فخاف على المسلمين وقال: إن هذه عساكر مقبلة إلينا، فإما أن يكونوا من عسكر المسلمين فهذا هو النصر المبين، وإما أن يكونوا من عسكر الكفّار فلا اعتراض على الأقدار . ثم إنه أتى إلى أخيه ضوء المكان وقال له : لا تخف أبداً فإني أفديك بروحي من الردى، فإن كان هؤلاء من عسكر الإسلام فهذا من مزيد الأنعام، وإن كان هؤلاء أعداؤنا فلا بدُّ من قتالهم . لكن أشتهي أن أقابل العابد قبل موتى لأساله أن يدعو لي أن لا أموت إلا شهيداً . فبينما هم كذلك وإذا بالرايات قد لاحت مكتوباً عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصاح شركان: كيف حال المسلمين؟ قالوا: بعافية وسلامة، وما أتينا إلا خوفاً عليكم. ثم ترجّل رئيس العسكر عن جواده وقبّل الأرض بين يديه وقال: يا مولانا كيف السلطان والوزير دندان ورستم وأخي بهرام ، أما هم الجميع سالمون؟ فقال: بخير . ثم قال له: ومن الذي أخبركم بخبرنا؟

قال: الزاهد، وقد ذكر أنه لقى أخى بهرام ورستم وأرسلهما إليكم وقال لنا: إن الكفّار قد أحاطوا بهم وهم كثيرون، وما أرى الأمر إلا بخلاف ذلك وأنتم منصورون. فقالوا له: وكيف وصول الزاهد إليكم ؟ فقالوا له: كان سائراً على قدميه وقطع في يوم وليلة مسيرة عشرة أيام للفارس الحجد. فقال شركان: لا شك أنه ولي لله. وأين هو؟ قالوا له: تركناه عند عسكرنا أهل الإيمان يحرضهم على قتال أهل الكفر والطغيان. ففرح شركان بذلك وحمد الله على سلامتهم وسلامة الزاهد وترحّموا على من قتل منهم وقالوا: كان ذلك في الكتاب مسطوراً. ثم ساروا مجدّين في سيرهم . فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد طار حتى سدّ الأقطار وأظلم منه النهار ، فنظر إليه شركان وقال : إني أخاف أن يكون الكفّار قد كسروا عسكر الإسلام لأن هذا الغبار سدّ المشرقين وملأ الخافقين. ثم لاح من تحت ذلك الغبار عمود من الظلام أشد سواداً من حالك الأيام ولا زالت تقرب منهم تلك الدعامة وهي أشد من هول يوم القيامة. فتسارعت إليها الخيل والرجال لينظروا ما سبب سوء هذا الحال ، فراوه الزاهد المشار إليه فاز دحموا على تقبيل يديه وهو ينادي: يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ، إن الكفّار غدروا بالمسلمين فادر كوا عساكر الموحدين وانقذُوهم من أيدي الكفرة اللنّام، فإنهم هجموا عليهم في الخيام ونزل بهم العذاب المهين وكانوا في مكانهم آمنين . فلما سمع شركان ذلك الكلام طار قلبه من شدة الخفقان وترجّل عن جواده وهو حيران ثم قبّل يد الزاهد ورجليه وكذلك أخوه ضوء المكان وبقية العسكر من الرجال والركبان إلا الوزير دندان، فإنه لم يترجّل عن جواده وقال: والله إن قلبي نافر من هذا الزاهد، لأني ما عرفت للمتنطّعين في الدين غير المفاسد فاتركوه وادركوا أصحابكم المسلمين فإن هذا من المطرودين عن باب رحمة ربّ العالمين، فكم غزوت مع الملك عمر النعمان ودست اراضي هذا المكان. فقال له شركان: دع هذا الظن الفاسد، أما نظرت إلى هذا العابد وهو يحرض المُؤمنين على القتال ولا يبالي بالسيوف والنبال؟ فلا تغتبه لأن الغيبة مذمومة ولحوم الصالحين مسمومة. وانظر إلى تحريضه لنا على قتال أعدائنا . ولولا أن الله تعالى يحبُّه ما طوى له البعيد بعد أن أوقعه سابقاً في العذاب الشديد. ثم إن شركان أمر أن يقدموا بغلة نوبية إلى الزاهد ليركبها وقال له: إركب أيها الزاهد الناسك العابد. فلم يقبل ذلك وامتنع عن الركوب وأظهر الزهد لينل المطلوب، وما دروا أن هذا الزاهد العاهر هو الذي قال في مثله الشاعر: [من البسيط]

صَلَّى وصام لأمر كان يَطْلُبُهُ لَمَّا قَضَى الأمر لاصلى ولا صَامًا ثم إن ذلك الزاهد ما زال ماشياً بين الخيل والرجال كانه الثعلب المحتال للإغتيال ، وصار رافعاً صوته بتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن . وما زالوا سائرين حتى أشرفوا على عسكر الإسلام ، فوجدهم شركان في حالة الانكسار والحاجب قد أشرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الأبرار والفجّار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن شركان لما أدرك المسلمين وهم في حالة الانكسار والحاجب قد أشرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الأبرار والفجّار . وكان السبب في خذل المسلمين، أن اللعينة ذات الدواهي عدوّة الدين ، لما رأت بهرام ورستم قد سارا بعسكرهما نحو شركان وأخيه ضوء المكان، سارت هي نحو عسكر المسلمين وأنفذت

وإقلياا عناك لهيف

الأمير تركاش كما تقدّم ذكره، وقصدها بذلك أن تفرّق بين عسكر المسلمين لأجل أن يضعفوا ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة الروم بأعلى صوتها وقالت: ادلوا حبلاً لاربط فيه هذا الكتاب وأوصلوه إلى ملككم أفريدون ليقرأه هو وولدي ملك الروم ويعملان بما فيه من أمره ونواهيه. فأدلوا لها حبلاً فربطت فيه الكتاب وكان مضمونه: من عند الداهية العظمى والطامة الكبرى ذات الدواهي إلى الملك أفريدون أما بعد، فإنى دبرت لكم حيلة على هلاك المسلمين فكونوا مطمئنين وقد أسرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم ، ثم توجّهت إلى عسكرهم واخبرتهم بذلك فانكسرت شوكتهم وضعفت قوتهم، وقد خدعت العسكر المحاصرين للقسطنطينية حتى أرسلت منهم إثني عشر ألف فارس مع الأمير تركاش خلاف المأسورين وما بقى منهم إلا القليل. فالمراد منكم أنكم تخرجون إليهم بجميع عسكركم في بقية هذا النهار وتهجمون عليهم في خيامهم ولكنكم لا تخرجون إلاّ سواء، واقتلوهم عن آخرهم فإن المسيح قد نظر إليكم والعذراء تعطفت عليكم ، وأرجو من المسيح أن لا ينسى فعلى الذي قد فعلته . فلما وصل كتابها إلى الملك أفريدون فرح فرحاً شديداً وأرسّل في الحال إلى ملك الروم ابن ذات الدواهي، وأحضره وقرأ الكتاب عليه ففرح وقال: أنظر مكر أمي فإنه يغني عن السيوف وطلعتها تنوب عن هول اليوم المخوف. فقالَ الملك أفريدون: لا عدم المسيح طلعة أمك ولا **ا**خلاك من مكرك ولؤمك. ثم إنه أمر البطارقة أن ينادوا بالرحيل إلى خارج المدينة وشاع الخبر في القسطنطينية وخرجت العساكر النصرانية والعصابة الصليبية وجرّدوا السيوف الحداد وأعلنوا بكلمة الكفر والإلحاد وكفروا بربّ العباد. فلما نظر الحاجب إلى ذلك قال: إن الروم قد وصلوا إلينا وقد علموا أن سلطاننا غائب، فربما هجموا علينا وأكثر عسكرنا قد توجّه إلى الملك ضوء المكان. واغتاظ الحاجب ونادى: يا عسكر المسلمين وحماة الدين المتين، إن هربتم هلكتم وإن صبرتم نصرتم. فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وما ضاق أمر إلا أوجد الله اتساعه، بارك الله فيكم ونظر إليكم بعين الرحمة . فعند ذلك كبّر المسلمون وصاح الموحدون ودارت رحى الحرب بالطعن والضرب وعملت الصوارم والرماح وملأ الدم الأودية والبطاح وقسس القسوس والرهبان وشدوا الزنانير ورفعوا الصلبان، وأعلن المسلمون بتكبير الملك الديّان وصاحوا بتلاوة القرآن، واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان وطارت الرؤوس عن الأبدان وطافت الملائكة الأخيار على أمة النبي المختار . ولم يزل السيف يعمل إلى أن وتَّى النهار وأقبل الليل بالإعتكار وقد أحاطت الكفّار بالمسلمين وحسبوا أن ينجوا من العذاب المهين، وطمع المشركون في أهل الإيمان إلى أن طلع الفجر فركب الحاجب هو وعسكره ورجا أن الله ينصره واختلطت الأمم بالأمم وَقِامت الحَرب على قدم وطارت القمم ، وثبت الشجاع وتقدّم وولَّى الجبان وانهزم وقضى قاضي الموت وحكم ، حتى تطاوحت الابطال عن السرُّوج وامتلأت بالأموات المروج وتأخر المسلمون عن أماكنهم وملك الروم بعض خيامهم ومسآكنهم وعزم المسلمون على الانكسار والهزيمة والفرار . فبينما هم كذلك وإذا بقدوم شركان بعساكر المسلمين ورايات الموحدين ، فلما أقبل عليهم شركان حمل على الكفّار وتبعه ضوء المكان وحمل بعدهما الوزير دندان وكذلك أمير الديلم بهرام ورستم وأخوه تركاش، فإنهم لما راوا ذلك طارت عقولهم وغاب معقولهم وثار الغبار حتى ملأ الأقطار واجتمع المسلمون الاخيار بأصحابهم الابرار، واجتمع شركان

بالحاجب فشكره على صبره وهناه بتاييده ونصره، وفرح المسلمون وقويت قلوبهم وحملوا على أعدائهم وأخلصوا لله في جهادهم . فلما نظر الكفّار إلى الرايات المحمّدية وعليها كلمة الإخلاص الإسلامية ، صاحوا بالويل والثبور واستغاثوا ببطارقة الديور ونادوا حنّا ومريم والصليب المسخم ، وانقبضت أيديهم عن القتال وقد أقبل الملك أفريدون على ملك الروم وصار أحدهما في الميمنة والآخر في الميسرة، وعندهم فارس مشهور يسمَّى لاويا، فوقف وسطأ واصطفوا للنزال وإن كانوا في فزع وزلزال. ثم صفَّ المسلمون عساكرهم ، فعند ذلك أقبل شركان على أخيه ضوء المكان وقال له: يا ملك الزمان لا شك أنهم يريدون البراز وهذا غاية مرادنا، ولكن أحب أن أقدم من العسكر من له عزم ثابت فإن التدبير نصف المعيشة . فقال السلطان : ماذا تريد يا صاحب الرأى السديد؟ فقال شركان : أريد أن أكون في قلب عسكر الكفّار وأن يكون الوزير دندان في الميسرة وانت في الميمنة والأمير بهرام في الجناح الأيمن والأمير رستم في الجناح الايسر. وأنت أيها الملك العظيم تكون تحت الاعلام والرايات لانك عمادنا وعليك بعد الله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك من كل أمر يؤذيك. فشكره ضوء المكان على ذلك. وارتفع الصياح وجردّت الصفاح ، فبينما هم كذلك وإذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم ، فلما قرب رأوه راكباً على بغلة قطوف تفرّ بصاحبها من وقع السيوف وبرذعتها من أبيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبة ظاهر الهيبة عليه مدرعة من الصوف الأبيض، ولم يزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسلمين وقال: إني رسول إليكم اجمعين وما على الرسول إلا البلاغ ، فاعطوني الأمان والإقالة حتى أبلغكم الرسالة. فقال له شركان: لك الأمان، فلا تخش حوب سيف ولا طعن سنان . فعند ذلك ترجّل الشيخ وقلع الصليب من عنقه بين يدي السلطان وخضع له خضوع راجي الإحسان. فقال له المسلمون: ما معك من الأخبار؟ فقال: إني رسول من عند الملك أفريدون فإني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الإنسانية والهياكل الرحمانية وبينت له أن الصواب حقن الدماء والإقتصار على فارسين في الهيجاء، فأجابني إلى ذلك وهو يقول لكم : إني فديت عسكري بروحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدي عسكره بروحه، فإن قتلني فلا يبقى لعسكر الكفّار ثبات وإن قتلته فلا يبقى لعسكر الإسلام ثبات. فلما سمع شركان هذا الكلام قال: يا راهب إنّا أجبناه إلى ذلك فإن هذا هو الإنصاف فلا يكن منه خلاف، وها أنا أبرز إليه وأحمل عليه فإني فارس المسلمين وهو فارس الكافرين ، فإن قتلني فاز بالظفر و لا يبقى لعسكر المسلمين غير المفر. فارجع إليه أيها الراهب وقل له: إن البراز يكون في غد لأننا أتينا من سفرنا على تعب في هذا اليوم ، وبعد الراحة لا عتب ولا لوم . فرجع الراهب وهو مسرور حتى وصل إلى الملك أفريدون وملك الروم وأخبرهما بذلك، ففرح الملك أفريدون غاية الفرح وزال عنه الهم والترح وقال في نفسه: لا شك أن شركان هذا، هو أضربهم بالسيف وأطعنهم بالسنان فَإِذَا قَتَلْتُهُ انْكُسُرَتُ هُمَّتُهُمْ وَضَعَفْتُ قُوِّتُهُمْ . وقد كانت ذات الدواهي كاتبت الملك أفريدون بَلْلُكُ وقالت له: إن شركان هو فارس الشجعان وشجاع الفرسان، وحذَّرت أفريدون من شركان. وكان أفريدون فارساً عظيماً لأنه كان يقاتل كل أنواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بالعامود الحديد ولا يخشى من البأس الشديد. فلما سمع قول الراهب من أن شركان أجاب إلى البراز كاد أن يطير من شدة الفرح لأنه واثق بنفسه ويعلم أنه لا طاقة لأحد به . ثم بات

الكفار تلك الليلة في فرح وسرور وشرب حمور . فلما كان الصباح ، اقبلت الفوارس بسطر الرماح وبيض الصفاح وإذا هم بفارس قد برز في الميدان وهو راكب على جواد من الخيل الجياد معدُّ للحرب والجلاد وله قوائم شداد، وعلى ذلك الفارس درع من الحديد معد للباس الشديد وفي صدره مرآة من الجوهر وفي يده صار م أبتر وقنطارية خولنج من غريب عمل الافرنج . ثم إن الفارس كشف عن وجهه وقال: من عرفني فقد اكتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني، أنا افريدون المغمور ببركة شواهي ذات الدواهي . فما تم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان، وهو راكب على جواد أشقر يساوي ألفًا من الذهب الأحمر وعليه عدة مزر كشة بالدر" والجواهر وهو متقلَّد بسيف هندي مجوهر بقد الرقاب ويهون الأمور الصعاب، ثم ساق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالعين، ثم نادى أفريدون وقال له: ويلك يا ملعون، أتظنني كمن لاتيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة الميدان؟ ثم حمل كل منهما على صاحبه فصار الإثنان كأنهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطمان، ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالا في كرَّ وفرَّ وهزل وجدَّ وضرب وطعن والجيشان ينظران إليهما، وبعضهم يقول: إن شركان غالب. والبعض يقول: إن أفريدون غالب. ولم يزل الفارسان على هذا الحال حتى بطل القيل والقال وعلا الغبار وولَّى النهار ومالت الشمس إلى الاصفرار وصاح الملك أفريدون على شركان وقال له : وحقَّ دين المسيح والاعتقاد الصحيح ، ما انت إلا فارس كرَّار وبطل مغوار غير انك غدًار وطبعك ما هو طبع الأخيار ، لأني أرى فعلك غير حميد وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك إلى العبيد، وها هم أحرجوا لك غير جوادك وتعود إلى القتال، وإني وحقَّ ديني قد اعياني قتالك واتعبني ضربك وطعانك فإن كنت تريد قتالي في هذه الليلة فلا تغيّر شيئاً من عدتك ولا جوادك حتى يظهر للفرسان كرمك وقتالك. فلما سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقّه حيث ينسبونه إلى العبيد، فالتفت إليهم شركان واراد أن يشير إليهم ويأمرهم أن لا يغيّروا له جوادًا ولا عدة وإذا بأفريدون هزّ حربته وأرسلها إلى شركان فالتفت وراءه فلم يجد أحداً، فعلم أنها حيلة من الملعون فردّ وجهه بسرعة وإذا بالحربة قد أدركته فمال عنها حتى ساوى برأسه قربوص سرجه فجرت الحربة على صدره، وكان شركان عالى الصدر فكشطت الحربة جلدة صدره فصاح صيحة واحدة وغاب عن الدنيا. ففرح الملعون أفريدون بذلك وعرف أنه قد قتله ، فصاح على الكفّار ونادي بالفرح فهاج أهل الطغيّان وبكي أهل الإيمان. فلما رأى ضوء المكان أخاه مائلاً على الجواد حتى كاد أن يقع ، أرسل نحوه الفرسان فتسابقت إليه الأبطال وأتوا به إليه، وحمل الكفّار على المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفّان وعمل اليماني وكان أسبق الناس إلى شركان الوزير دندان . و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة لا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك ضوء المكان لما رأى اللعين قلما كانت الليلة لل قد ضرب شركان بالحربة ظن أنه مات، فأرسل إليه الفرسان وكان أسبق الناس إليه الوزير دندان وأمير الترك بهرام وأمير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجعوا به إلى أخيه ضوء المكان، ثم أوصوا به على المناس العلمان وعادوا إلى الحرب والطعان واشتد النزال وتقصفت النصال وبطل القيل والقال فلا يرى إلا دم سائل وعنق مائل، ولم يزل السيف يعمل في الاعناق واشتد

الشقاق إلى أن ذهب أكثر الليل وكلَّت الطائفتان عن القتال فنادوا بالانفصال، ورجعت كلُّ طائفة إلى خيامها وتوجه جميع الكفّار إلى ملكهم أفريدون وقبّلوا الأرض بين يديه وهنّاه القسوس والرهبان بظفره بشركان. ثم أن الملك أفريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملكته وأقبل عليه ملك الكفّار وقال له: قوّى المسيح ساعدك ولا زال مساعدك واستجاب من الأم الصالحة ذات الدواهي ما تدعو به لك. واعلم أن المسلمين ما بقى لهم إقامة بعد شركان. فقال افريدون: في غد يكون الإنفصال إذا خرجت إلى النزال وطلبت ضوء المكان وقتلته، فإن عسكرهم يولون الأدبار ويركنون إلى الفراق . هذا ما كان من أمر الكفَّار . وأما ما كان من عسكر الإسلام، فإن ضوء المكان لما رجع إلى الخيام لم يكن له شغل إلا بأخيه، فلما دخل عليه وجده في اسوا الاحوال واشد الاهوال . فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة ، فلما دخلوا عليه اقتضى رأيهم إحضار الحكماء لعلاج شركان، ثم بكوا وقالوا: لم يسمح بمثله الزمان. وسهروا عنده تلك الليلة، وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكى، فلما رآه ضوء المكان قام إليه فلمس بيده على أخيه وتلى شيئاً من القرآن وعوده بآيات الرحمن . وما زال سهراناً عنده إلى الصباح ، فعند ذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكلّم ، ففرح السلطان ضوء المكان وقال: قد حصلت له بركة الزاهد. فقال شركان: الحمد لله على العافية فإنني بخير في هذه الساعة وقد عمل علي هذا الملعون حيلة، ولولا أني زغت أسرع من البرق لكانت الحربة نفذت من صدري فالحمد لله الذي نجّاني . وكيف حال المسلمين ؟ فقال له ضوء المكان : هم في بكاء من أجلك. فقال: إنى بخير وعافية وأين الزاهد؟ وهو عند رأسه قاعد. فقال له: عند رأسك . فالتفت إليه وقبّل يديه . فقال الزاهد : يا ولدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الأجر ، فإن الأجر على قدر المشقّة. فقال شركان: ادع لى. فدعا له. فلما أصبح الصباح وبان الفجر ولاح برز المسلمون إلى ميدان الحرب وتهيّأ الكفّار للطعن والضرب وتقدّمت عساكر المسلمين فطلبوا الحرب والكفاح وجرَّدوا السلاح ، وأراد الملك ضوء المكان وأفريدون أن يحملا على بعضهما، وإذا بضوء المكان خرج إلى الميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوء المكان: نحن فداك. فقال لهم: وحقّ البيت الحرام وزمزم والمقام لا اقعد عن الخروج إلى هؤلاء العلوج . فلما صار في الميدان لعب بالسيف والسنان حتى اذهل الفرسان وتعجّب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين، وفي الميسرة فقتل منها بطريقين، ووقف في وسط الميدان وقال: أين أفريدون حتى أذيقه عذاب الهون؟ فأراد الملعون أن يولى وهو مغبون فأقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان وقال له : يا ملك ، بالامس كان قتال أخي واليوم قتالي وأنا بشجاعتك لا أبالي، ثم خرج وفي يده صارم وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان، وذلك الحصان أدهم مغائر كما قال فيه الشاعر : [من الرجز]

> كَأَنَّه يُرِيْدُ إِدْراكَ ٱلْقَدَرُ كَأَنَّها لَيْلٌ إِذَا ٱللَّيْلُ اعْتَكَرْ كَأَنَّه ٱلرَّعد إِذَا الرَّعْدُ حَضَرُ وَٱلْبَرْقُ لا يَسْبِقُهُ إِذَا ظَهَرْ

قَد سابَقَ ٱلْطَّرْفَ بِطِرْف سَابِقِ دُهْمَتُهُ تُبْدِي سَواداً حَالِكاً صَهِيلُهُ يُطْرِبُ مَنْ يَسْمَعُهُ لَو سَابَق الرِّيحَ جَرَى مِن قَبْلِها

ثم حمل كل منهما على صاحبه واحترز من مضاربه واظهر ما في بطنه من عجائبه واخذا في الكرّ والفرّ حتى ضاقت الصدور وقلّ الصبر للمقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون وضربه ضربة أطاح بها رأسه وقطع أنفاسه. فلما نظر الكفَّار إلى ذلك حملوا جميعاً عليه وتوجّهوا بكليتهم إليه فقابلهم في حومة الميدان واستمر الضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضج المسلمون بالتكبير والتهليل والصلاة على البشير النذير وقاتلوا قتالأ شديداً وأنزل الله النصر على المؤمنين والخزي على الكافرين ، وصاح الوزير دندان : خذوا بثأر الملك عمر النعمان وثار ولده شركان، وكشف رأسه وصاح للأتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين ألف فارس فحملوا معه جملة واحدة، فلم يجد الكفّار لأنفسهم غير الفرار وتولّى الأدبار ، وعمل فيهم الصارم البتّار فقتلوا منهم نحو خمسين ألف فارس وأسروا ما يزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزحام ، ثم غلقوا الباب وطلعوا فوق الأسوار خوف العذاب وعادت طوائف المسلمين مؤيدين منصورين وأتوا خيامهم ودخل الملك ضوء المكان على اخيه فوجده في أسرّ الأحوال، فسجد شكراً للكريم المتعال ثم أقبل عليه وهناه بالسلامة. فقال له شركان: إننا كلنا في بركة هذا الزاهد الأواب، وما انتصرتم إلا بدعائه المستجاب. فإنه لم يزل اليوم قاعداً يدعو للمسلمين بالنصر. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِلِما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك ضوء المكان لما دخل إلى أخيه شركان وجده جالساً والعابد عنده. ففرح وأقبل عليه وهنأه بالسلامة . فقال شركان : إننا كلنا في بركة هذا الزاهد وما انتصرتم إلاّ بدعائه، فإنه ما برح اليوم وهو يدعو للمسلمين. وكنت وجدت في ع قليااا عناك لميغ نفسى قوّة حين سمعت تكبيركم، فعلمت أنكم منصورون على أعدائكم . فاحك لي يا أخى ما وقع لك . فحكى له جميع ما وقع له مع الملعون أفريدون وأخبره أنه قتله وراح إلى لعنة الله ، فَأَثنى عليه وشكر مسعاه . فلما سمَّعت ذات الدواهي وهي في صفة الزاهد بقتل ولدها الملك أفريدون، انقلب لونها بالإصفرار وترغرغت عيناها بالدموع الغزار ، ولكنها أخفت ذلك وأظهرت للمسلمين أنها فرحت وأنها تبكي من شدَّة الفرح . ثم إنها قالت في نفسها: وحقّ المسيح ما بقي في حياتي فائدة إن لم أحرق قلبه على أخيه شركان كما أحرق قلبي على عماد الملَّة النَّصرانية والعصابة الصليبية الملك أفريدون . ولكنها كتمت ما بها . ثم إن الوزير دندان والملك شركان والحاجب استمروا جالسين عند شركان حتى عملوا له اللزق والأدهان وأعطوه الدواء، فتوجّهت إليه العافية وفرحوا بذلك فرحاً شديداً، وأعلموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوا: في غديركب معنا ويباشر الحصار. ثم إن شركان قال لهم: إنكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي أن تتوجّهوا إلى أماكنكم وتناموا ولا تسهروا. فأجابوه إلى ذلك وتوجّه كل منهم إلى سرادقه وما بقى عند شركان سوى قليل من الغلمان والعجوز ذات الدواهي. فتحدّث معها قليلاً من الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغلمان. ثم غلب عليهم النوم فصاروا مثل الأموات. هذا ما كان من شركان وغلمانه. وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهي ، فإنها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها في الخيمة ونظرت إلى شركان فوجدته مستغرقاً في النوم. فوثبت على قدميها كانها دبَّة معطا أو آفة نقطا، وأخرجت من وسطها خنجراً مسموماً لو وضع على صخرة الاذابها، ثم جرَّدته من غمده وأتت عند رأس شركان وجرَّته على رقبته فذبحته وأزالت رأسه من جسده، ثم وثبت على قدميها وأتت إلى الغلمان النيام وقطعت رؤوسهم لئلا يتنبهوا، ثم خرجت من الخيمة وأتت إلى خيام السلطان فوجدت الحراس غير نائمين، فمالت إلى خيمة الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوقعت عينه عليها فقال: مرحباً بالزاهد العابد. فلما سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له: إن سبب مجيئي إلى هنا في هذا الوقت أنى سمعت صوت ولي من أولياء الله وأنا ذاهب إليه ثم ولَّت. فقال الوزير دندان في نفسه: والله لأتبع هذا الزاهد في هذه الليلة. فقام ومشى خلفها، فلما أحسَّت الملعونة بمشيه عرفت أنه وراءها. فخشيت أن تفتضح وقالت في نفسها: إن لم أخدعه بحيلة فإني المتضح معه. فاقبلت إليه من بعيد وقالت: أيها الوزير، إني سائر خلف هذا الولى لأعرفه، وبعد أن أعرفه استاذنه في مجيئك إليه واقبل عليك واخبرك لأنى اخاف أن تذهب معى بغير استئذان الولى فيحصل له نفرة مني إذا رآك معي. فلما سمع الوزير كلامها استحى أن يردّ عليها جواباً فتركها ورجع إلى حيمته وأراد أن ينام فما طاب له منام وكادت الدنيا أن تنطبق عليه ، فقام وخرج من خيمته وقال في نفسه: أنا أمضى إلى شركان وأتحدّث معه إلى الصباح . فسار إلى أن دخل خيمة شركان فوجد الدم سائلاً كالقناة ونظر الغلمان مذبوحين. فصاح صيحة أزعجت من كان ناثماً، فتسارع الخلق اليه فراوا الدم سائلاً فضجوا بالبكاء والنحيب. فعند ذلك استيقظ السلطان ضوء المكان وسأل عن الخبر فقيل له: إن شركان أخاك والغلمان مقتولون. فقام مسرعاً إلى أن دخل الخيمة فوجد الوزير دندان يصيح ووجد جثة اخيه بلار اس، فغاب عن الدنيا وصاح كل العساكر وبكوا وداروا حول ضوء المكان ساعة حتى استفاق، ثم نظر إلى شركان وبكَّي بكاءً شديداً، وفعل مثله الوزير ورستم وبهرام . وأما الحاجب فإنه صاح وأكثر من النواح ، ثم طلب الإرتحال لما به من الأوجال. فقال الملك: أما علمتم بالذي فعل بأخي هذه الفعال؟ وما لي لا أرى الزاهد الذي عن متاع الدنيا متباعد؟ فقال الوزير: ومن جلب هذه الأحزان إلاّ هذا الزاهد الشيطان؟ فوالله إن قلبي نفر منه في الأول والآخر لأنني أعرف أن كل متنطع في الدين خبيث ماكر. ثم إن الناس ضجوا بالبكاء والنحيب وتضرّعوا إلى القريب الجيب أن يوقع بين أيديهم ذلك الزاهد الذي هو لابات الله جاحد. ثم جهّزوا شركان ودفنوه في الجبل المذكور ، وحزنوا على فضله المشهور . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى المذكور، وحزنوا على فضله المشهور، ثم إن الملعونة لما فرغت من المذكور، وحزنوا على فضله المشهور، ثم إن الملعونة لما فرغت من الداهية التي عملتها والمخازي التي لنفسها أبدتها، أخذت دواة وقرطاساً وكتبت فيه: من عند شواهي ذات الدواهي إلى حضرة المسلمين، أعلموا على المناسبة المناس والمناسبة المناسبة المنا

والمكائد. فان شئتم سلامتكم بعد ذلك فارحلوا. وإن شئتم هلاك انفسكم فعن الإقامة لا تعداوا. فلو أقمتم سنين وأعواماً فما تبلغون منّا مراماً. وبعد أن كتبت الكتاب، أقامت جزنها على الملك أفريدون ثلاثة أيام ، وفي اليوم الرابع دعت بطريقاً وأمرته أن يأخذ الورقة ويضعها في سهم ويرميها إلى المسلمين. ثم دخلت الكنيسة وصارت تندب وتبكي على فقد أفريدون وقالت لمن تسلطن بعده: لا بدّ أن أقتل ضوء المكان وجميع أمراء الإسلام . هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر المسلمين، فإنهم أقاموا ثلاثة أيام في هم واغتمام، وفي اليوم الرابع نظروا إلى ناحية الصور وإذا ببطريق معه سهم نشاب وفي طرفه كتاب، فصبروا عليه حتى رماه إليهم . فأمر السلطان الوزير دندان أن يقرأه، فلما قرأه وسمع ما فيه وعرف معناه، هملت بالدموع عيناه وصاح وتضجّر من مكرها وقال الوزير: والله لقد كان قلبي نافراً منها. فقال السلطان: وهذه العاهر، كيف عملت علينا الحيلة مرتين؟ ولكن والله لا أحول من هنا حتى أملا فرجها بمسيح الرصاص وأسجنها سجن الطير في الأقفاص، وبعد ذلك أصلبها من شعرها على بات القسطنطينية. ثم تذكّر أخاه فبكي بكاءً شديداً. ثم إن الكفّار لما توجّهت لهم دات الدواهي واخبرتهم بما حصل ، فرحوا بقتل شركان وسلامة ذات الدواهي. ثم إن المسلمين رجعوا إلى باب القسطنطينية ووعدهم السلطان أنه إن فتح المدينة فرَّق أموالها عليهم بالسويَّة. هذا، والسلطان لم تنشف دموعه حزناً على اخيه وعرَّى جسمه الهزال حتى صار كالخلال، فدخل عليه الوزير دندان وقال له : طب نفساً وقرّعيناً، فإن أخاك ما مات إلاّ بأجّله، وليس في هذا الحزنَ فائدة . وما أحسن قول الشاعر : [من الكامل]

> ما لا يَكُونُ فَلا يَكُونُ بِحِيلَةٍ ۚ أَبَداً وما هو كائِنٌ فَيَكُونُ سَيَكُونُ ما هو كاثنٌ في وَقْته ﴿ وَأَخُو ۚ ٱلْجَهَلَةَ دَائِماً مَغْبُونُ

فدع البكاء والنواح وقوّ قلبالمحمل السلاح . فقال : يا وزير ، إن قلبي مهموم من أجل موت أبي وأخى ومن أجل غيابنا عن بلادنا، فإن حاطري مشغول برعيتي. فبكي الوزير هو والحاضرون، وما زالوا مقيمين على حصار القسطنطينية مدة من الزمان. فبينما هم كذلك وإذا جَالَاحْبَار وردِّت عليهم من بغداد صحبة أمير من أمرائه مضمونه: أن زوجة الملك ضوء المكان رِزقت ولداً وسمَّته نزهة الزمان اخت الملك، كان ما كان. ولكن هذا الغلام سيكون له شأن بسبب ما رأوه له من العجائب والغرائب، وقد أمر العلماء والخطباء أن يدعوا لكم على المنابر ودبر كل صلاة، وإننا طيبون بخير والأمطار كثيرة، وإن صاحبك الوقّاد في غاية النعمة الجزيلة وعنده الخدم والغلمان، ولكنه إلى الآن لم يعلم بما جرى لك والسلام . فقال ضوء المكان : الآن اشتد ظهري حيث رزقت ولداً اسمه كان ما كان . و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله الله عني أيها الملك السعيد، أنَّ الملك ضوء المكان لما أتاه الخبر بأن زوجته ولدت ولداً ذكراً، فرح فرحاً شديداً وقال: الآن اشتد ظهري حيث رزقت ولداً اسمه كان ما كان . ثم قال للوزير دندان : إني أريد أن أترك هذا الحزن وأعمل لأخي ختمات وأموراً من الخيرات. فقال الوزير: نعم ما أردت. ثم أمر بنصب الخيام على قبر أخيه، فنصبوها

ع قليانا عندك لهرف

وجمعوا من العسكر من يقرأ القرآن، فصار بعضهم يقرأ وبعضهم يذكر الله إلى الصباح. ثم تقدّم السلطان ضوء المكان إلى قبر أخيه شركان وسكب العبرات وأنشد هذه الأبيات:[من الكامل]

صَعِقَاتُ مُوْسَى يَوْمَ دُكَّ الطُّورُ في قَلْبِ كُلِّ مُوَحَدِ مَحْفُورُ رَضْوى على أَيْدِي ٱلرِّجَالِ تَسِيرُ أَنَّ الكَواكِبَ في التُّرابِ تَغُورُ فيها الضِّياءُ بِوَجْهِهِ وَٱلنُّوْرُ لَمَّا ٱنْطَوَى فَكَأَنَّهُ مَنْشُورُ

خَرَجُوا بِهِ وَلِكُلِّ بِالَّ خَلْفَهُ حَتَّى أَتَوْا حَدَثَاً كَأَنَّ صَرِيحَهُ مَا كُنْتُ آمَلُ قَبْلَ بَعْشِكَ أَنْ أَرَى مَا كُنْتُ آمَلُ قَبْلِ دَفْنِكَ فِي ٱلنَّرَى كَلاَّ ولا مِنْ قَبْلِ دَفْنِكَ فِي ٱلنَّرَى مُحَاوِرَ الدِّيماسِ رَهْنُ قَرَارَةٍ كَفَلَ النَّنَاءُ لَه بِرَدِّ حَيَاتِهِ كَفَلَ النَّنَاءُ لَه بِرَدِّ حَيَاتِهِ كَفَلَ النَّنَاءُ لَه بِرَدِّ حَيَاتِه

فلما فرغ ضوء المكان من شعره، بكى وبكى معه جميع الناس. ثم أتى إلى القبر الوزير دندان ورمى نفسه عليه وهو حاثر وأنشد قول الشاعر: [من الطويل]

وَمِثْلُكَ أَقُوامٌ فَقَد سَبَقُوا سَبْقًا فَفَي هذه الدُّنْيا تُسَرُّ بِمَا تَلْقَى إِذَا مَا سِهَامُ ٱلحَرْبِ حَاوِلَتْ الرَّشْقَى وجُلُّ مُرادِ ٱلخَلْقِ أَنْ يَطْلُبُوا ٱلحَقَّا وأَسْكَنَكَ ٱلْهَادِي بِهَا مَقْعُداً صِدْقًا أَرَى ٱلْغَرْبَ مَحْزُوناً بِفَقْدِكَ والشَّرْقا

تَرَكْتَ الَّذِي يَفْنَى وَنِلْتَ الَّذِي يَبْقَى
وَفَارَقْتَ هَذِي الدَّارَ مِن غَيْرٍ رِيبَةٍ
وَكُنْتَ مِنَ الأَعْدَاءِ تُبُدي وِقَايَةً
أَرى هذه الدُّنْيا غُرُوراً وباطلاً
حَباكَ إلْهُ العَرْشَ فَوْزاً بِجَنَّة وإنِّيَ قَد أَمْسَيْتُ فِيْكَ بِحَسْرَةً

فلما فرغ الوزير دندان من شعره، بكى بكاءً شديداً ونثرت عيونه الدموع دراً نضيداً. ثم تقداً م رجل كان من ندماء شركان وبكى حتى حكت دموعه الخلجان، وذكر ما لشركان من المكرمات وأنشد هذه الأبيات: [من الكامل]

والْجِسْمُ بَعْدَكَ بالسَّقَامِ قد ٱنْبَرَى
كَتْبَتْ دُمُوعي فَوْقَ خَدَّيَ أَسْطُرا

أَيْنَ العَطَاءُ وكَفَّ جُوْدُكَ فِي الثَّرَى وَٱلْجِسْمُ بَ يا حادِيَ الأَظْعَانِ سَرَّكَ ما تَرَى كَتَبَتْ دُمُو تُعْنَى بها وتَلَذُّ مَنْها مَنْظَرا

والله ما حَدَّثْتُ عَنْكَ ضَمَائِرِي كَلاَّ ولا خَطَرَ إلاَّ وَقَد جَرَحَ الدُّمُوعُ مُحاجِرِي وإذا صَرَفْتُ إ جَذَبَ ٱلْغَرامُ عِنانَ طَرْفى في ٱلْكَرَى

فلما فرغ الرجل من شعره، بكى ضوء المكان هو والوزير دندان وضج جميع العسكر بالبكاء. ثم إنهم انصرفوا إلى الخيام، وأقبل السلطان على الوزير دندان وأخذا يتشاوران في أمر القتال. واستمراً على ذلك أياماً وليالي وضوء المكان يتضجّر من الهم والأحزان ثم قال: إني أشتهي سماع أحبار الناس وأحاديث الملوك وحكايات المتيميّن، لعل الله يفرج ما بقلبي من الهم الشديد ويذهب عنى البكاء والعديد. فقال الوزير: إن كان ما يفرج همك إلا سماع

قصص الملوك من نوادر الاخبار وحكايات المتقدمين من المتيمين وغيرهم فإن هذا امر سهل، لانني لم يكن لي شغل في حياة المرحوم والدك إلا بالحكايات والاشعار. وفي هذه الليلة احدثك بخبر العاشق والمعشوق لأجل أن ينشرح صدرك. فلما سمع ضوء المكان كلام الوزير دندان، تعلق قلبه بما وعده به ولم يبق له اشتغال إلا بانتظار مجيء الليل لأجل أن يسمع ما يحكيه الوزير دندان من أخبار المتقدمين من الملوك والمتيمين. فما صدّق أن الليل أقبل حتى أمر بإيقاد الشموع والقناديل وإحضار ما يحتاجون إليه من الأكل والشرب والآت البخور، فاحضروا له جميع ذلك. ثم أرسل إلى الوزير دندان فحضر وأرسل إلى بهرام ورستم وتركاش والحاجب الكبير فحضروا. فلما حضر جميعهم بين يديه ، التفت إلى الوزير دندان وقال له: أعلم أيها الوزير أن الليل قد أقبل وسدل جلابيبه علينا وأسبل ، ونريد أن تحكي لنا ما وعدتنا به من الحكايات. فقال الوزير: حبّاً وكرامة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك ضوء المكان لما حضر الوزير والحاجب ورستم وبهرام، التفت إلى الوزير دندان وقال: أعلم أيها الوزير أن الليل قد أقبل وسدل جلابيبه علينا وأسبل، ونريد أن تحكي لنا ما وعدتنا به من الحكايات. فقال الوزير: حباً وكرامة.

فلما كانت الليلة إ

ين أعلم أيها الملك السعيد، أنه بلغني من حكاية العاشق والمعشوق والمتكلم بينهما وما جرى لهم من العجائب والغرائب ما يزيل الهم عن القلوب ويسلى عن مثل حزن يعقوب. وهو أنه كان في سالف الزمان مدينة وراء جبال أصبهان يقال لها: المدينة الخضراء. وكان بها ملك يقال له: الملك سليمان . وكان صاحب جواد و إحسان وعدل وأمان وفضل وامتنان . وسارت إليه الركبان من كل مكان وشاع ذكره في سائر الأقطار والبلدان واقام في المملكة مدة مديدة من الزمان وهو في عزُّ وأمان . إلاَّ أنه كان خالياً من الأولاد والزوجات وكان له وزير يقاربه في الصفات من الجود والهبات . فاتفق أن أرسَل إلى وزيره يوماً من الأيام وأحضره بين يديه وقال له : يا وزيري ، إنَّه قلـ ضاق صدري وعيل صبري وضعف منى الجلد لكونى بلا زوجة ولا ولد، وما هذا سبيل الملوك الحكام على كل أمير وصعلوك. فإنهم يفرحون بخلفة الأولاد وتتضاعف لهم بهم العدد والأعداد وقال النبي عَلَيْ : تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فما عندك من الراي يا وزير، فشر علي بما فيه النصح من التدبير. فلما سمع الوزير ذلك الكلام فاضت الذموع من عينه بالإنسجام وقال له: هيهات يا ملك الزمان أن أتكلم فيما هو من خصائص الرحمن . اتريد أن أدخل النار بسخط الملك الجبار؟ فقال له الملك : أعلم أيها الوزير أن الملك إذا الشتري جارية لا يعلم حسبها ولا يعرف نسبها، فهو لا يدري خساسة أصلها حتى يجتنبها ولا شرف عنصرها حتى يتسرى بها . فإذا أفضى إليها ربما حملت منه فيجيء الولد منافقاً ظالماً سافكاً للدماء، ويكون مثلها مثل الأرض السبخة، إذا زرع فيها زرع فإنه يخبث نباته ولا يحسن ثباته، ويكون ذلك الولد متعرَّضاً لسخط مولاه ولا يفعل ما أمره به ولا يجتنب ما عنه نهاه. فأنا لا أتسبب في هذا بشراء جارية أبداً، وإنما مرادي أن تخطب لي بنتاً من بنات الملوك يكون نسبها

معروفاً وجمالها موصوفاً. فإن دللتني على ذات النسب والدين من بنات ملوك المسلمين فإني الخطبها واتزوج بها على رؤوس الأشهاد ليحصل لي بذلك رضاء رب العباد. فقال له الوزير: إن الله قضى حاجتك وبلغك أمنيتك. فقال له: وكيف ذلك؟ فقال له: أعلم أيها الملك أنه بلغني أن الملك زهرشاه صاحب الأرض البيضاء، له بنت بارعة الجمال يعجز عن وصفها القيل والقال ولم يوجد لها في هذا الزمان مثيل لأنها في غاية الكمال، قويمة الاعتدال ذات طرف كحيل وشعر طويل وخصر نحيل وردف ثقيل. إن أقبلت فتنت وإن أدبرت قتلت، تأخذ القلب والناظر كما قال فيها الشاعر: [من البسيط]

لَمْ يَحْكِ طَلْعَتَهَا شَمْسٌ ولا قَمَرُ بِهِ الْمَدَامَةُ لَكِن تَغْرُها دُرَرُ وَجَهٌ جَمِيلٌ وفي الحاظها حَورُ وفي طَرِيقِ هَواها الخَوْفُ والخَطَرُ والخَطَرُ أَو مِتُ مِنْ دُوْنِها لَمْ يُجْدِنِي العُمُرُ أَو مِتُ مِنْ دُوْنِها لَمْ يُجْدِنِي العُمُرُ

هَيْفَاءُ تُخْجِلُ غُصْنَ ٱلْبَانِ قَامَتُهَا كَانَّمَا رِيقُهَا شَهْدٌ وقَد مُزِجَتْ مَمْشُوقَةُ ٱلقَدِّ مِن حُوْرِ الجِنانِ لها وكمْ لها مِنْ قَتِيلٍ ماتَ مِن كَمَدٍ إِنْ عِشْتُ فَهْيَ ٱلْمُنَى ما شِئْتُ أَذْكُرُهَا

فلما فرغ الوزير من وصف تلك الجارية ، قال للملك سليمان شاه : الرأي عندي أيها الملك أن ترسل إلى أبيها رسولاً فطناً خبيراً بالأمور مجرباً لتصاريف الدهور ليتلطف في خطبتها لك من أبيها. فإنها لا نظير لها في قاصي الأرض ودانيها، وتحظى منها بالوجه الجميل ويرضى عليك الرُّب الجليل . فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال : لا رهبانية في الإسلام . فعند ذلك توجَّه إلى الملك كمال الفرح واتَّسع صدره وانشرح وزال عنه الهمَّ والغُّم ثم أقبل على الوزير وقال له: أعلم ايها الوزير أنه لا يُتوجّه إلى هذا الآمر إلاّ انت، لكمال عقلك وادبك. فقم إلى منزلك واقض أشغالك وتجهَّز في غد واخطب لي هذه البنت التي أشغلت بها خاطري، ولا تعُدُّ إلىَّ إلاَّ بها . فقال: سمعاً وطاعةً. ثم إن الوزير توجّه إلى منزله واستدعى بالهدايا التي تصلح للملوك من ثمين الجواهر ونفيس الذخائر وغير ذلك مما هو خفيف في الحمل ثقيل في الثمن ، ومن الخيل العربية والدروع الداوودية، وصناديق المال التي يعجز عن وصفها المقال. ثم حملوها على البغال والجعمال وتوجّه الوزير ومعه مائة مملوك ومائة عبد ومائة جارية، وانتشرت على رأسه الرايات والأعلام وأوصاه الملك أن يأتي إليه في مدة قليلة من الآيام . وبعد توجُّهه صار الملك سليمان شاه على مقالي النار مشغول بحبها في الليل والنهار ، وسار الوزير ليلاً ونهاراً يطوي براري وقفاراً حتى بقي بينه وبين المدينة التي هو متوجه إليها يوم واحد. ثم نزل على شاطىء نهر وأحضر بعض خواصه وأمره أن يتوجه إلى الملك زهر شاه بسرعة ويخبره بقدومه عليه . فقال : سمعاً وطاعةً . ثم توجُّه بسرعة إلى تلك المدينة، فلما قدم عليها وافق قدومه أن الملك زهر شاه كان جالساً في بعض المنتزهات قدام باب المدينة فرآه وهو داخل وعرف أنَّه غريب، فامر بإحضاره بين يديه. فلمَّا حضر الرسول أخبره بقدوم وزير الملك الاعظم سليمان شاه صاحب الارض الخضراء وجبال أصفهان. ففرح الملك زهر شاه ورحب بالرسول وأخذه وتوجه إلى قصره وقال: أين فارقت الوزير؟ فقال : فارقته في أول النهار على شاطىء النهر الفلاني وفي غد يكون واصلاً إليك وقادماً عليك، أدام الله نعمته عليك ورحم والديك. فأمر زهر شاه بعض وزرائه أن يأخذ معظم

خواصه وحجَّابه ونوابه وأرباب دولته ويخرج بهم إلى مقابلته تعظيماً للملك سليمان شاه، لانَّ حكمه نافذ في الأرض . هذا ما كان من أمر الملك زهر شاه . وأمَّا ما كان من أمر الوزير ، فإنه استقر في مكانه إلى نصف الليل ثم رحل متوجهاً إلى المدينة. فلما لاح الصباح وأشرقت الشمس على الروابي والبطاح ، لم يشعر إلاّ ووزير الملك زهر شاه وحَجابه وآرباب دولته وخواص مملكته قدموا عليه واجتمعوا به على فراسخ من المدينة، فأيقن الوزير بقضاء حاجته وملّم على الذين قابلوه . ولم يزالوا سائرين قدامه حتى وصلوا إلى قصر الملك ودخلوا بين يديه في باب القصر إلى سابع دهليز وهو المكان الذي لا يدخله الراكب لأنه قريب من الملك. فترجّل للوزير وسعى على قدميَّه حتى وصل إلى إيوان عال، وفي صدر ذلك الإيوان سرير من المرمر مِيْضِمُ بالدُّر والجواهر وله أربعة قوائم من أنياب الفيل، وعلى ذلك السرير مرتبة من الاطلس والمنفضر مطرّزة بالذهب الاحمر ومن فوقها سردق مرصّع بالدرّ والجوهر. والملك زهر شاه حاليس على ذلك السرير وأرباب دولته واقفون في خدمته . فلمَّا دخل الوزير عليه وصار بين يديه ، ثبت جنانه واطلق لسانه وابدى فصاحة الوزراء وتكلّم بكلام البلغاء. وادرك شهرزاد الصباح فيكتت عن الكلام المباح.

على الملك زهر شاه، ثبث جنانه وأطلق لسانه وأبدى فصاحة الوزراء وتكلّم بكلام البلغاء، واشار إلى الملك بلطف التفات وانشد هذه 10 الجيات:

الكامل] بالكامل من الكامل]

- 0

1

اججا

وافَى وأَقْبَلَ فِي ٱلْغَلاثِلِ يَنْثَنِي وَرَقَى فَما تُغْنِي التَّمائِمُ والرُّقا قُلُ للعَواذل لا تَلُومُوا إِنَّني حَتَّى فُؤَادي خانَنِي وَوَفَى لهُ يا قَلْبُ مَا أَمْسَيْتَ وَحُدَكَ رَأَفَةً لا شَيْءَ يَطْرِبُ مَسْمَعِي بسَمَاعِهِ مَلكٌ إذا أَنْفَقْتَ عُمْرَكَ كُلُّهُ وإذا ٱلْتَخَبُّتَ له دُعاءً صَالحًا يا أَهْلَ ذَا الْمَلِكِ الَّذِي مَنْ فَاتَّهُ

يُولِي ٱلنَّدَى لَلْمُجْتَنَى وٱلْمُجْتَنِي وٱلْسِّحْرُ من لَحَظات تلك الأعين طُوْل ٱلمَدَى عَن حُبِّه لا أَنْثَني وكَذَا الرُّقَادُ صَبَا إليه ومَلَّني فَامْكُتْ لَدَيْهِ وإِنْ تَكُنْ أُوْحَشْتَنِي إلاَّ النَّناءُ لِزَهْرِ شاهِ أَجْتَنِي في نَظْرَةِ مِنْ وَجُهِهِ أَنْتَ ٱلغَنِي لَمْ تَلْقَ غَيْرَ مُشارِكُ أَوْ مُؤْمِن ورَجَا سواهُ فَلَمْ يَكُن بِالْمُؤْمِن

فلما فرغ الوزير من هذا النظام ، قرَّبه الملك زهر شاه واكرمه غاية الإكرام وأجلسه بجانبه وتبسُّم في وجهه وشرُّفه بلطيف الكلام ، ولم يزالوا على ذلك إلى وقت الصباح . ثم قدَّموا السماط في ذلك الإيوان، فاكلوا جميعاً حتى اكتفوا. ثم رفعوا السماط وخرج كل من في المجلس ولم يبقَ إلاَّ الخواص . فلما رأى الوزير خلو المكان ، نهض قائماً على قدميه وآثني على الملك وقبَّل الأرض بين يديه ثم قال: أيها الملك الكبير والسيد الخطير ، إني سعيت إليك وقدمت عليك في أمر لك فيه الصلاح والخير والفلاح ، وهو إنى قد اتيتك رسولاً خاطباً وفي بنتك الحسيبة النسيبة

راغباً من عند الملك سليمان شاه صاحب العدل والأمان والفضل والإحسان ملك الأرض الخضراء وجبال اصفهان. وقد ارسل إليك الهدايا الكثيرة والتحف الغزيرة وهو في مصاهرتك راغب، فهل أنت له كذلك طالب؟ ثم إنه سكت ينتظر الجواب. فلما سمع الملك زهر شاه ذلك الكلام ، نهض قائماً على الأقدام ولثم الأرض باحتشام . فتعجّب الحاضرون من خضوع الملك للرسول واندهشت منهم العقول. ثم إن الملك أثنى على ذي الجلال والإكرام وقال وهو في حالة القيام : أيها الوزير المعظّم والسيد المكرّم ، إسمع ما أقول : إننا للملك سليمان شاه من جملة رعاياه ونتشرّف بنسبه وننافس فيه ، وابنتي جارية من جملة جواريه ، وهذا أجلّ مرادي ليكون ذخري واعتمادي . ثم إنه أحضر القضاة والشهود وشهدوا أن الملك سليمان شاه وكل وزيره في الزواج وتولى الملك زهر شاه عقد بنته بابتهاج . ثم إن القضاة أحكموا عقد النكاح ودعوا لهما بالفوز والنجاح . فعند ذلك، قام الوزير وأحضر ما جاء به من الهدايا ونفائس التحف والعطايا وقدم الجميع للملك زهر شاه. ثم إن الملك اخذ في تجهيز ابنته وإكرام الوزير، وعمُّ بولائمه العظيم والحَقير، واستمرُّ في إقامة الفرح مدة شهرين ولم يترك فيه شيئاً مما يسرُّ القلب والعين . ولما تمَّ ما تحتاج إليه العروسة، أمر الملكُ بإخراج الخيام فضربت بظاهر المدينة وعبُّوا القماش في الصناديق وهيؤوا الجواري الروميات والوصائف التركيات وأصحب العروسة بنفيس الذحائر وتمين الجواهر، ثم صنع لها محفة من الذهب الأحمر مرصّعة بالدرّ والجوهر وأفرد لها عشر بغال للمسير، وصارت تلك المحفة كأنها مقصورة من المقاصير وصاحبتها كانها حورية من الحور الحسان وخدرها كقصر من قصور الجنان. ثم رزموا الذخائر والاموال وحملوها على البغال والجمال، وتوجّه الملك زهر شاه معهم قدر ثلاثة فراسخ ثم ودَّع ابنته وودَّع الوزير ومن معه ورجع إلى الأوطان في فرح وأمانً . وتوجّه الوزير بابنة الملك وسار ، ولم يزل يطوي المراحل والقفار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الم يزل يطوي المراحل والقفار ويجد السير في الليل والنهار حتى بقي ولم يزل يطوي المراحل والقفار ويجد السير في الليل والنهار حتى بقي المحروب البيده ثلاثة ايام . ثم ارسل إلى الملك سليمان شاه من يخبره المحروب بنيده وبين بلاده ثلاثة ايام . ثم ارسل إلى الملك سليمان شاه من يخبره ألم الملك واخبره ألم المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب والمحروب المحروب المحروب المحروب المحروب عظيم إلى ملاقاة العروب ومن معها بالتكريم ، وأن يكونوا في الحسن البهجات وأن ينشروا على رؤوسهم الرايات . فامتثلوا أمره ونادى مناد في المدينة : أنه لا يبقى بنت مخدرة ولا حرّة موقرة ولا عجوز مكسرة إلا وتخرج إلى لقاء العروسة . فخرجوا جميعاً إلى لقائها وسعت كبراؤهم في خدمتها واتفقوا على أن يتوجهوا بها في الليل إلى قصر الملك . والحواري بين يديها وعليها الخلعة التي أعطاها لها أبوها . فلماً أقبلت أحاط بها العسكر ذات والجواري بين يديها وعليها الخلعة التي أعطاها لها أبوها . فلماً أقبلت أحاط بها العسكر ذات اليمين وذات الشمال ، ولم تزل المحفة سائرة بها إلى أن قربت من القصر ولم يبق أحد إلا وقد خرج لبتفرج عليها . وصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة والبوقات صايحة وروايح الطيب خرج لبتفرج عليها . وصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة والبوقات صايحة وروايح الطيب فايحة والرايات خافقة والخيل متسابقة حتى وصلوا إلى باب القصر وتقدّمت الغلمان بالمحفة إلى فايحة والرايات خافقة والخيل متسابقة حتى وصلوا إلى باب القصر وتقدّمت الغلمان بالمحفة إلى فيحة والرايات خافقة والخيار متسابقة حتى وصلوا إلى باب القصر وتقدّمت الغلمان بالمحفة إلى في المحروب ال

باب القصر، فأضاء المكان ببهجتها وأشرقت جهاته بحلى زينتها. فلما أقبل الليل فتح الخدام أبواب السرادق ووقفوا وهم محتاطون بالباب، ثم جاءت العروسة وهي بين الجواري كالقمر بين النجوم أو الدرة الفريدة بين اللؤلؤ المنظوم . ثم دخلت المقصورة وقد نصبوا لها سريراً من المرمر مرصَّعاً بالدرَّ والجوهر فجلست عليه، ودخل عليها الملك وأوقع الله محبتها في قلبه فأزال بكارتها وزال ما كان عنده من القلق والقهر وأقام عندها نحو شهر، فعلقت منه من أول ليلة وبعد تمام الشهر خرج وجلس على سرير مملكته وعدل في رعيته إلى أن وفت أشهرها. وفي آخر ليلة من الشهر التاسع ، جاءها المخاض عند السحر ، فجلست على كرسي الطلق وهوَّن الله عليها الولادة، فوضعت غلَّاماً ذكراً تلوح عليه علامات السعادة. فلما سمع الملك بالولد، فرح فرحاً جليلاً واعطى المبشّر مالاً جزيلاً ، ومن فرحته توجه إلى الغلام وقبَّله بين عينيه وتعجُّب منّ جماله الباهر ، وتحقق فيه قول الشاعر: [من الكامل]

> اللهُ أَهدَى للرئاسَة كُوْكَبا هَشَّتْ لمَطْلَعِهِ الأسيَّةُ والاسرِرْ

فالدُّهْرُ بالأَبْطال ما يَوماً نَبا رَةُ وٱلمحافلُ وٱلجَحافلُ والظُّبي لا تُرْكِبُوهُ على النُّهُودِ فإنَّه لَيْرَى ظُهُورَ ٱلْخَيْلِ أَوْطأ مَرْكِبا وَلَتَفْطِهُوهُ عَنِ الرِّضاعِ فإنَّه لَيْرَى دَمَ الْأَعَدَاء أَحْلَى مَشْرَبًا

ثم إن الدايات أخذن ذلك المولود وقطعن سرّته وكحَّلن مقلته، ثم سمّوه تاج الملوك خاران . وارتضع ثدي الدلال وتربّى في حجر الإقبال . ولا زالت الأيام تجري والأعوام تمضى حتى صار لِهِ مِن العمر سبع سنين. فعند ذلك احضر الملك سليمان شاه العلماء والحكماء، وأمرهم أن يعلُّموا ولده الخطُّ والحكمة والادب. فمكثوا على ذلك مدة سنين حتى تعلُّم ما يحتاج إليه الامر . فلمًا عرف جميع ما طلبه الملك، أحضره من عند الفقهاء والمعلّمين وأحضر له أستاذاً يعلّمه الفروسية. فلم يزل يعلمه حتى صار له من العمر أربعة عشر سنة. وكان إذا خرج إلى بعض أشغاله يفتتن به كل من رآه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ: 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن تاج الملوك خاران بن الملك سليمان شاه لما مهر في الفروسية وفاق أهل زمانه ، صار من فرط جماله إذا خرج إلى بعض أشغاله يفتتن به كل من رآه حتى نظموا فيه الأشعار وتهتكت في محبته الأحرار لما حوى من الجمال الباهر، كما قال فيه

ا عاد الكامل] تعليم المناعر: [من الكامل]

غُصْناً رَطِيباً بالنَّسِيمِ قَد أغْتَذَى أمسى بِخَمْرٍ رُضابِهِ مُتَنَبِّذا فَلاَجُلِ ذَاكَ عَلَى ٱلْقُلُوبِ ٱسْتَحْوَذَا \_ مَا دُمْتُ فِي قَيْدِ الْحَيَاةِ وَلَا إِذَا وَجُداً به وصَبابَةً يا حَبَّذا عَانَقْتُهُ فَسَكُوْتُ مِنْ طِيبِ الشَّذَي سَكْرانُ ما شَرِبَ المُدامُ وإنَّما أَضْحَى الْجَمَالُ بِأَسْرِهِ فِي أَسْرِهِ واللهِ مَا خَطَرَ السُّلُوُّ بِخَاطِرِي إِنْ عَشْتُ عَشْتُ عَلَى هَواهُ وإِنْ أَمُتْ

فلما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، دبُّ عذاره الأخضر على شامة خدّه الأحمر، وزانهما

خال كنقطة عنبر ، وصار يسبى العقول والنواظر ، كما قال فيه الشاعر : [من الكامل]

تَخْشاهُ كُلُّ العَاشِقِينَ إذا بَداً في خَدِّهِ عَلَمَ الخِلافَةِ أَسْوَدا أَضْحَى لِيُوسُفَ فِي الجَمالِ خَلِيفَةً عَرِّج مَعِي وٱنْظُر إلَيْهِ لِكَي تَرَى وكما قال الآخر:[من الكامل]

فِيما يُرَى مِنْ سائِرِ الأشياءِ الخَمْراءِ تَحْتَ المُقْلَةِ السَّوْداءِ

ما أَبْصَرَتْ عَيْناكَ أَحْسَنَ مَنْظَراً كالشَّامَةِ ٱلْخَضْراءِ فَوْقَ ٱلْوَجْنَةِ

بِخَدِّكَ لَمْ يُحْرَق بها وَهْوَ كافِرُ يُصَدَّقُ بالآياتِ وَهْوَ لَسَاحِرُ

لِكَثْرَةِ مَا شُقَّتْ عَلَيْهِ الْمَرائِرُ

وكما قال الآخر : [من الطويل] عَجِبْتُ لِخالِ يَعْبُدُ النَّارِ دائِماً وأعْجَبُ مِنْ دًا إِنَّ باللَّحْظِ مُرْسَلاً

وما أَخْضَرَّ ذاك الحَّذُّ نَبْتاً وإنَّما وكما قال الآخر:[من الكامل]

ماءِ الحَياةِ بأيِّ أرْضِ مُنْهَمِرْ حُلُو اللَّمَى وعَلَيه شَارِبُهُ ٱلْخَضِرْ مَعَهُ هُنالِكَ سائِلاً لَم يَصْطَبِرْ

إِنِّي لأَعْجَبُ مِنْ سُوَالِ النَّاسِ عَنْ وَلَقَدِ أَرِاهُ بِنَغْرِ ظَبْيٍ أَغْيَدٍ وَلَقَدِ أَرْاهُ بِنَغْرِ ظَبْيٍ أَغْيَدٍ وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ مُوسَى يَلْتَقِي

فلما صار بتلك الحالة وبلغ الرجال زاد به الجمال، ثم صار لتاج الملوك خاران اصحاب وأحباب. وكل من تقرّب إليه يرجو أن يصير سلطاناً بعد موت أبيه، وإنه يكون عنده أمير. ثم إنه تعلُّق بالصيد والقنص وصار لم يفتر عنه ساعة واحدة . وكان والده الملك سليمان شاه ينهاه عن ذلك مخافة من آفات البر والوحوش فلم يقبل منه ذلك . فاتفق أنه قال لخدَّامه: خذوا معكم عليق عشرة أيام . فامتثلوا ما أمرهم به . فلما خرج بأتباعه للصيد والقنص ساروا في البر ، ولم يزالوا سائرين اربعة ايام حتى اشرفوا على ارض خضراء فراوا فيها وحوشاً راتعة واشجاراً يانعة وغيوناً نابعة. فقال تاج الملوك لأتباعه: أنصبوا الحبائل هنا وأوسعوا دائرة حلقتها ويكون اجتماعنا عند راس الحلقة في المكان الفلاني . فامتثلوا أمره ونصبوا الحبائل وأوسعوا دائرة حلقتها فاجتمع فيها شيء كثير من أصناف الوحوش والغزلان، إلى أن ضجت منهم الوحوش وتنافرت في وجوه الخيل . فافرى عليها الكلاب والفهود والصقور ، ثم ضربوا الوحوش بالنشاب فأصابوا مقاتل الوحوش، وما وصلوا إلى آخر الحلقة إلاّ وقد اخذوا من الوحوش شيئاً كثيراً وهرب الباقي. وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء وأحضر الصيد وقسمه، وأفرد لأبيه سليمان شاه خاص الوحوش وارسله إليه وفرَّق البعض على ارباب دولته وبات تلك الليلة في ذلك المكان . فلما أصبح الصباح أقبلت عليهم قافلة كبيرة مشتملة على عبيد وغلمان وتجار، فنزلت تلك القافلة على الماء والخضرة. فلما رآهم تاج الملوك قال لبعض اصحابه: اثتني بخبر هؤلاء واسالهم لأي شيء نزلوا في هذا المكان. فلما توجُّه إليهم الرسول قال لهم : اخبرونا من أنتم وأسرعوا في ردَّ الجواب؟ فقالوا له : نحن تجار ، ونزلنا هنا لأجل الراحة لأن المنزل بعيد علينا، وقد نزلنا في هذا

المكان لأننا مطمئنون بالملك سليمان شاه وولده بو ونعلم أن كل من نزل عنده صار في أمان واطمئنان ومعنا قماش نفيس جئنا به من أجل ولده تاج الملوك . فرجع الرسول إلى ابن الملك وأعلمه بحقيقة الحال وأخبره بما سمعه من التجار . فقال ابن الملك : إذا كان معهم شيء جاؤوا به من أجلي ، فما أدخل المدينة ولا أرحل من هذا المكان حتى أستعرضه . ثم ركب جواده وسار ، وسارت مماليكه خلفه إلى أن اشرف على القافلة فقام له التجار ودعوا له بالنصر والإقبال ودوام العز والافضال . وقد ضربت له خيمة من الأطلس الأحمر مزر كشة بالدر والجوهر ، وفرشوا له مقعداً سلطانياً فوق بساط من الحرير وصدره مزر كش بالزمرد . فجلس تاج الملوك ووقف المماليك في خدمته وأرسل إلى التجار وأمرهم أن يحضروا بجميع ما معهم . فأقبل عليه التجار ببضائعهم ، فاستعرض جميع بضاعتهم وأخذ منها ما يصلح له ووفى لهم بالثمن ، ثم ركب ببضائعهم ، فاستعرض جميع بضاعتهم وأخذ منها ما يصلح له ووفى لهم بالثمن ، ثم ركب الماني بجبين أزهر ووجه أقمر ، إلا أن ذلك الشاب قد تغيّرت محاسنه وعلاه الإصفرار من فرقة المعاني بجبين أزهر ووجه أقمر ، إلا أن ذلك الشاب قد تغيّرت محاسنه وعلاه الإصفرار من فرقة الأحباب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

الما كانت الليلة و القافلة فرأى شاباً جميل الشباب نظيف الثياب ظريف المعاني. إلا أن الما القافلة فرأى شاباً جميل الشباب نظيف الثياب ظريف المعاني. إلا أن الماب قد تغيرت محاسنه وعلاه الإصفرار من فرقة الاحباب، والماب عن جفنيه العبرات وهو ينشد هذه الماب الماب : [من البسيط]

طالَ الفِراقُ ودَامَ ٱلْهَمُ والوَجَلُ وَالقَلْبُ وَدَّعْتُهُ يَوْمَ الفِراقِ وَقَدْ يا صاحِبِي قِفْ مَعِي حَتَّى أُوَدِّع مَنْ

وَٱلْدَّمْعُ مِنْ مُقْلَتِي بِا صَاحِ مُنْهَمِلُ بَقِيتُ فَرْداً فلا قَلْبٌ ولا أَمَلُ مِنْ نُطْقِها تُشْتَفَى الأَمْراضُ والعِلَلُ

ثم إن الشاب بعدما فرغ من الشعر، بكى ساعة وغشي عليه، وتاج الملوك ناظر إليه وهو يتعجّب من أمره. فلمّا أفاق رنا بفاتك اللحظات، وأنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

وَلَيْسَ بِناجِ مَنْ رَمَتْهُ المَحاجِرُ تَقَدُّ السَّيُوفَ البِيضَ وَهْيَ بَواتِرُ فَإِنَّ الحُميًّ لِلْعُقُولِ تُخامِرُ حَرِيرٌ لأَدْمَاهُ وَهَا أَنْتَ ناظِرُ وَأَيْنَ الشَّذَا مِنْ طِيبِها وَهُوَ عاطِرُ وَأَيْنَ الشَّذَا مِنْ طِيبِها وَهُوَ عاطِرُ

خُلُوا حِذْرَكُم مِنْ طَرْفِها فَهْوَ سَاحِرُ فإنَّ العُيُونَ السُّودَ وَهْيَ نَواعِسُ ولا تَخْضَعُوا مِنْ رِقَّةٍ في كَلامِها مُنَعَّمَةُ الأطرافِ لَو مَسَّ جِسْمَها بَعِيدَةُ ما بَينَ المُجَلَّجَلِ والطُّلا

ثم شهق شهقة فغشي عليه . فلما رآه تاج الملوك على هذه الحالة تحيَّر في امره وتمشّى إليه . فلما أفاق من غشيته نظر ابن الملك واقفاً على رأسه ، فنهض قائماً على قدميه وقبَّل الأرض بين يديه . فقال له تاج الملوك : لأي شيء لن تعرض بضاعتك علينا ؟ فقال : يا مولاي ، إن بضاعتي ليس فيها شيء يصلح لسعادتك . فقال : لا بدّ أن تعرض عليَّ ما معك وتخبرني بحالك فإني أراك باكي العين حزين القلب . فإن كنت مظلوماً أزلنا ظلامتك ، وإن كنت مديوناً قضينا دينك . فإن

قلبي قد احترق من أجلك حين رأيتك. ثم إن تاج الملوك أمر نصب كرسيين، فنصبوا له كرسيًّا من العاج والابنوس مشبكاً بالذهب والحرير وبسطُّوا له بساطاً من الحرير فجلس تاج الملوك على الكرسي، وأمر الشاب أن يجلس على البساط وقال له: أعرض عليَّ بضاعتك. فقال له الشاب: يا مولاي ، لا تذكر لي ذلك ، فإنَّ بضاعتي ليست بمناسبة لك . فقال له تاج الملوك : لا بدَّ من ذلك . ثم أمر بعض غلمانه بإحضارها فأحضروها قهراً عنه. فلما رآها الشاب، جرت دموعه وبكى وأنَّ واشتكى وصعَّد الزفرات وأنشد هذه الابيات : [من البسيط]

بِما بِجَفْنِكِ مِنْ غُنْجٍ ومِنْ كُحْلِ وما بِقَدِّكَ مِنْ لِينٍ ومِنْ مَيْلٍ وما بِتُغْرِكِ مِنْ خَمْرٍ ومِنْ شَهْدٍ وما بِطَبْعِكِ مِنْ لُطْفِ ومِنْ مَلَل ا عِنْدي زِيارَةُ طَيْفٍ مِنْكِ يا أَمَلِي ﴿ أَحْلَى مِنَ الْأَمْنِ عِنْدَا لِخَاتِفِ الوَجَلِ

ثم إن الشاب فتح بضاعته وعرضها على تاج الملوك قطعة قطعة وتفصيلة تفصيلة ، وأخرج من جملتها ثوباً من الأطلس منسوجاً بالذهب يساوي الفي دينار . فلمَّا فتح الثوب، وقعت من وسطه خرقة ، فأخذها الشاب بسرعة ووضعها تحت وركه ، وقد ذهل عن المعقول وأنشد يقول : [من الطويل]

وَنَجْمُ الثُّرَيَّا مِنْ وِصالِكَ أَقْرَبُ ومَطْلٌ وتَسْوِيفٌ بِهِ العُمْرُ يَذْهَبُ ولا البُعْدُ يُدْنِينِي ولا أَنْتَ تَقْرُبُ ولا مِنْكَ إِسْعَافٌ ولا عَنْكَ مَهْرَبُ عَلَىُّ فلا أَدْرِي إلى أَيْنَ أَذْهَبُ

مَتَّى يَشْتَفِي مِنْكَ الفُؤَادُ المُعَذَّبُ بِعادٌ وهَجْرٌ وٱشْتِياقٌ ولَوْعَةٌ فَلا الوَصْلُ يُحْيِينِي ولا الْهَجْرُ قاتِلي وما منْكَ إنْصافٌ ولا لَكَ رَحْمَةٌ ا وفي حُبِّكُمْ ضاقَتْ جَمِيعُ مَذاهِبِي

فتعجّب تاج الملوك من إنشاده غاية العجب ولم يعلم لذلك من سبب. ولما أخذ الخرقة ووضعها تحت وركه قال له تاج الملوك: ما هذه الخرقة؟ فقال: يا مولاي ليس لك بهذه الخرقة حاجة . فقال له ابن الملك : أرني إياها . قال له : يا مولاي أنا ما امتنعت من عرض بضاعتي عليك إلَّا لاجلها، فإني لا اقدر على انكَ تنظر إليها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة عنى الله الله الله السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: أنا ما تنظر إليها. فقال له تاج الملوك: لا بدّ من كوني أنظر إليها ولح عليه عليه واغتاظ. فاخرجها من تحت ركبته وبكي وانّ واشتكي، وأكثر من مَا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لا تَعْذُلِيهُ فإنَّ العَذْلَ يُوجِعُهُ ۚ قَد قُلْتُ حَقَّاۤ وَلَكِنْ لَيْسَ يَسْمَعُهُ وَدَّعْتُهُ وبِوُدِّي لَوْ يُوَدِّعُنِي وكُمْ تَشَفَّعَ بِي يَوْمَ الفِراقِ ضُحَّى

أَسْتَوْدِعُ اللهَ في البَطْحاءِ لي قَمَراً للجَيِّ مِنْ فَلَكِ الأَزْرارِ مَطْلَعُهُ صَفْوَ الحَياةِ وإنِّي لا أُوَدِّعُهُ وأَدْمُعِي مُسْتَهِلاَّتٌ وأَدْمُعُهُ

عَنِّي بِفُرْقَتِهِ لَكِنَّ أُرَقَّعُهُ لا يَسْتَقِرُّ له مُذْ بِنْتُ مَضْجَعُهُ عَسْراءَ تَمْنَعُنِي حَظِّي وتَمْنُعُهُ كأساً تَجَرَّع مِنْها ما أُجَرِّعُهُ لا أُكْذِبُ اللهَ ثَوْبُ العُذْرِ مُنْخَرِقٌ لا يَسْتَقِرُ لِجَنْبِي مَضْجَعٌ وَكَذَا وقَد سَعَى الدَّهْرُ فِيما بَيْنَنَا بِيَد وصَبَّتِ اللهمَ صِرْفاً عِنْدَما مَلاَتُ

فلما فرغ من شعره، قال له تاج الملوك: أرى أحوالك غير مستقيمة فاخبرني، ما سبب بكائك عند نظرك إلى هذه الخرقة? فلما سمع الشاب ذكر الخرقة تنهد وقال: يا مولاي، إن حديثي عجيب وأمري غريب مع هذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه الصورة والتماثيل. ثم نشر الخرقة وإذا فيها صورة غزال مرقومة بالحرير مزر كشة بالذهب الاحمر، وقبالها صورة غزال آخر وهي مرقومة بالفضة وفي رقبته طوق من الذهب الأحمر وثلاث قصبات من الزبرجد. فلما نظر تاج الملوك إليه وإلى حسن صنعته قال: سبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وتعلق قلب تاج الملوك بحديث هذا الشاب فقال له: إحك لي قصتك مع صاحبة هذا الغزال.

حكاية الشاب عزيز

فقال الشاب: أعلم يا مولاي أن أبي كان من التجار الكبار ولم يرزق ولداً غيري. وكان لي بنت عمَّ تربيتُ أنا وإيَّاها في بيت أبي لأن أباها مات، وكان قبل موته تعاهد هو وأبي على أن يزوّجاني بها . فلمَّا بلغِت مبلغ الرجال وبلغت هي مبلغ النساءَ لم يحجبوها عني ولم يحجبوني عنها . ثم تحدّث والدي مع آمي وقال لها : في هذه السنة نكتب كتاب عزيز على عزيزة واتفق مع أمي على هذا الأمر ، ثم شرع أبي في تجهيز مؤن الولائم . هذا كله وأنا وبنت عمي ننام مع بعضنا في فراش واحد ولم ندر كيف الحال، وكانت هي اشعر مني واعرف وادري. فلما جهّز ابي أدوات الفرح ولم يبق غير كتب الكتاب والدخول على بنت عمى ، أراد أبي أن يكتبوا الكتاب بعد صلاة الجمعة. ثم توجه إلى أصحابه من التجار وغيرهم وأعلمهم بذلك، ومضت أمي وعزمت أصحابها من النساء ودعت أقاربها . فلما جاء يوم الجمعة غسلوا القاعة المعدّة للجلوس وغسلوا رخامها وفرشوا في دارنا البسط ووضعوا فيها ما يحتاج إليه الأمر بعد أن دوَّقوا حيطانها بالقماش المقصَّب، واتفق الناس على أن يجيئوا بيتنا بعد صَّلاة الجمعة. ثم مضى أبي وعمل الحلويات وأطباق السكر وما بقى غير كتب الكتاب. وقد أرسلتني أمي إلى الحمام وأرسلت خلفي بدلة جديدة من أفخر الثياب. فلمَّا خرجت من الحمام لبست تلك البدلة الفاخرة وكانت مطيبة . فلما لبستها فاحت منها رائحة ذكية عبقت في الطريق ، ثم أردت أن أذهب إلى الجامع فتذكرت صاحباً لي ، فرجعت أفتش عليه ليحضر كتب الكتاب وقلت في نفسي : أشتغل بهذا الأمر إلى أن يقرب وقت الصلاة . ثم إني دخلت زقاقاً ما دخلته قط وكنت عرقاناً من أثر الحمام والقماش الجديد الذي على جسدي، فساح عرقي وفاحت روائحي، فقعدت في رأس الزقاق لارتاح على مسطبة وفرشت تحتى منديلاً مطرّزاً كأن معى ، فاشتدّ على الحرّ فعرق جبيني وصار العرق ينحدر على وجهي ولم يمكنني مسح العرق عن وجهي بالمنديل لأنه مفروش تحتي، فأردت ان آخذ ذيل فرجيتي وامسح به وجنتي فما ادري إلاّ ومنديل أبيض وقع عليّ من فوق. وكان ذلك المنديل أرقّ من النسيم ورؤيته ألطف من شفاء السقيم ، فمسكته بيدي ورفعت رأسي إلى فوق لأنظر من أين سقط هذا المنديل؟ فوقعت عيني في عين صاحبة هذا الغزال.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: فرفعت راسي إلى فوق لأنظر من أين سقط هذا المنديل؟ فوقعت عيني في عين صاحبة هذا الغزال وإذا بها مطلة من طاقة في شبّاك من نحاس لم ترَعيني أجمل منها، وبالجملة يعجز عن وصفها لساني. فلما رأتني نظرت إليها وضعت إصبعها في فمها ثم أخذت إصبعها الوسطاني

والم المناط المناط

والصقتها باصبعها الشاهد ووضعتهما على صدرها بين نهديها ثم أدخلت رأسها من الطاقة وسدّت باب الطاقة وانصرفت . فانطلقت في قلبي النار وزاد به الاستعار وأعقبتني النظرة ألف حسرة وتحيّرت، فلم اسمع ما قالت ولم أفهم ما به أشارت. فنظرت إلى الطاقة ثانياً فوجدتها مطبوقة، فصبرت إلى مغيب الشمس، لم اسمع حسّاً ولم أرّ شخصاً. فلما ينست من رؤيتها قمت من مكاني و أخذت المنديل معي، ثم فتحته ففاحت منه رائحة المسك فحصل لي من تلك الرائحة طرب عظيم حتى صرت كانني في الجنة، ثم نشرته بين يديّ فسقطت منه ورقة لطيفة ففتحت الورقة فرايتها مضمَّخة بالروائح الذكيَّات ومكتوب فيها هذه الابيات : [من الطويل]

> بخَط رَقيق، والخُطُوطُ فُنُونُ فَقال: خَلِيلي ما لِخَطِّكَ هَكَذا رَقيقاً دَقِيقاً لا يَكادُ يَبِينُ

> بَعَثْتُ إِلَيْهِ أَشْكُو مِنْ أَلَمِ الْجَوَى فَقُلْتُ: لَأَنِّي فِي نُحُولِ ودِقَّةٍ كَذَاكَ خُطُوطُ العاشِقِينَ تَكُونُ

ثم بعد أن قرأت الأبيات، اطلقت في بهجة المنديل نظر العين فرأيت في إحدى حاشيتيه تسطير هذين البيتين: [من الكامل]

> سَطْرَيْنِ فِي خَدَّيْهِ بِالرَّيْحَانِ وإذا ٱنْنَنَى وَاخَجْلَةَ الأغْصان

كَتَبَ العذارُ ويا لَهُ من كاتب واحِيرَةَ القَمَرَيْنِ مِنْه إذا بَدَا

ومسطر في الحاشية الأخرى هذان البيتان: [من الكامل]

سَطْرِيْنِ مِنْ سبجٍ على تُفَاحِ

كَتَبَ العِذارُ بِعَنْبَرٍ فِي لُؤْلُوْ القَتْلُ فِي الحَدَقِ المِراضِ إذا رَنَتْ والسُّكُرُ فِي الوَجَناتُ لا فِي الرَّاحِ

فلما رأيت ما على المنديل من الأشعار، انطلق في فؤادي لهيب النار وزادت بي الأشواق والأفكار ، وأخذت المنديل والورقة وأتيت بهما إلى البيت وأنا لا أدري لي حيلة في الوصال ولا أستطيع في العشق تفصيل الإجمال. فما وصلت إلى البيت الى بعد مدّة من الليل، فرأيت بنت عمي جالسة تبكي ، فلما راتني مسحت دموعها واقبلت على وقلعتني الثياب وسالتني عن سبب غيابي وأخبرتني أن جميع الناس من أمراء وكبراء وتجار وغيرهم قد اجتمعوا في بيتنا، وحضر القاضي والشهود وأكلوا الطعام واستمروا مدة جالسين ينتظرون حضوري من أجل كتب الكتاب. فلما يئسوا من حضوري تفرّقوا وذهبوا إلى حال سبيلهم وقالت لي: إن أباك اغتاظ بسبب ذلك غيظاً شديداً وحلف أنه لا يكتب كتابنا إلاّ في السنة المقبلة لانه غرّم في هذا الفرح مالاً كثيراً. قالت لي : ما الذي جرى لك في هذا اليوم حتى تأخرت إلى هذا الوقت وحصل ما حصل

بسبب غيابك؟ فقلت لها: جرى لى كذا وكذا وذكرت لها المنديل واخبرتها بالخبر من لمولَّه إلى آخره. فأخذت الورقة والمنديل وقرات ما فيهما وجرت دموعها على خدودها، وانشدت هذه

> فَقُلْ كَذَبْتَ كُلُّهُ أَضْطرارُ مَنْ قالَ: أُوَّلُ الهَوَى ٱخْتيَارْ دَلَّتُ على صحَّته أخْبارُ وَلَيْسَ بَعْدَ الاضْطِرارِ عارْ ما زُيُّفَتْ على صَحيح النَّقدْ فإنْ تَشاْ فَقُلْ عَذابٌ يَعْذُبُ أَو ضَرْبان في الحَشَى أَو ضَرْبُ تَأْنَسُ النَّفْسُ بِهِ أَو تُعْطَبُ أَو نَعْمَةٌ أَو نَقْمَةٌ أَو أَرَبُ قَدْ حِرْتُ بَينَ عَكْسِهِ والطَّرْدُ وثُغُرُها على اللَّوامِ بَاسِمُ آيًامِهِ مَواسِمُ ونَفَحاتُ طِيبِها مَواسِمَ وَهُوَ لِكُلُّ مَا يَشِينُ حَاسِمُ ما حَلَّ قَطُّ قَلْبَ نَذْلُ وَغُد

ثم إنها قالت لى: فما قالت لك وما أشارت به إليك؟ فقلت لها: ما نطقت بشيء، غير أنها وضعت إصبعها في فمها ثم قرنتها بالإصبع الوسطى وجعلت الإصبعين على صدرها واشارت إلى الأرض ثم أدخلت رأسها وأغلقت الطاقة ولم أرها بعد ذلك، فأخذت قلبي معها فقعدت إلى غياب الشمس أنتظر أنها تطل من الطاقة ثانياً فلم تفعل . فلما يئست منها قمت من ذلك المكان وهذه قصتى . واشتهى منك أن تعينيني على ما بليت به . فرفعت راسها إلىُّ وقالت : يا ابن عمى، لو طلبت عيني لأخرجتها لك من جفوني، ولا بدّ أن أساعدك على حاجتك وأساعدها على حاجتها، فإنها مغرمة بك كما أنك مغرم بها. فقلت لها: وما تفسير ما أشارت به؟ قالت: أما وضع إصبعها في فمها فإنه إشارة إلى أنك عندها بمنزلة روحها من جسدها وإنما تعض على وصالك بالنواجذ . وأما المنديل فإنه إشارة إلى سلام الحبين على المحبوبين . وأما الورقة فإنها إشارة إلى أن روحها متعلَّقة بك . وأما وضع إصبعها على صدرها بين نهديها فتفسيره أنها تقول لك بعد يومين تعال هنا ليزول عني بطلعتك العنا . واعلم يا ابن عمى انها لك عاشقة وبك واثقة ، وهذا ما عندي من التفسير لإشاراتها. ولو كنت ادخل وآخرج لجمعت بينك وبينها في أسرع وقت وأستركما بذيلي. قال الغلام: فلمّا سمعت ذلك منها شكرتها على قولها وقلت في نفسي: أنا أصبر يومين. ثم قعدت في البيت يومين لا ادخل ولا اخرج ولا آكل ولا اشرب، ووضعت رأسي في حجر ابنة عمي وهي تسلّيني وتقول لي : قوّ عزمكَ وهنمتك وطيب قلبك وخاطرك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: فلما انقضى اليومان قالت لي ابنة عمى : طِبُّ نفساً وقرَّ عيناً وقوَّ عزمك والبس ثيابك وتوجّه إليها على الميعاد . ثم إنها قامت وغيّرت أثوابي وبخّرتني ثم شددت حيلي وقوَّيت قلبي وخرجت وتمشيّت إلى أن دخلت الزقاق وجلست على المصطبة ساعة. وإذا بالطاقة قد انفتحت فنظرت بعيني

ع قلياا عناح لملة

إليها فلما رايتها وقعت مغشياً علي ، ثم أفقت فشددت عزمي وقويت قلبي ونظرت إليها ثانياً فغبت عن الوجود. ثم استفقت فرأيت معها مرآة ومنديلاً أحمر ، وحين رأتني شمرت عن ساعديها وفتحت أصابعها الخمس ودقّت بها على صدرها بالكّف والخمس أصابع ، ثم رفعت يديها وأبرزت المرآة من الطاقة وأخذت المنديل الأحمر ودخلت به وعادت وأدلته من الطاقة إلى صوب الزقاق ثلاث مرات وهي تدليه وترفعه ، ثم عصرته ولفّته بيدها وطأطأت رأسها ، ثم جذبتها من الطاقة وأغلقت الطاقة وانصرفت ولم تكلّمني كلمة واحدة بل تركتني حيران لا أعلم ما أشارت به . واستمريّت جالساً إلى وقت العشاء ، ثم جئت إلى البيت قرب نصف الليل فوجدت ابنة عمي واضعة يدها على خدّها وأجفانها تسكب العبرات وهي تنشد هذه الأبيات : [من البسيط]

كَيْفَ السُّلُوُّ وأَنْتَ غُصْنٌ أَهْيَفُ مَا لِلْهَوَى العُذْرِيُّ عَنْها مَصْرَفُ مَا لِلْهَوَى العُذْرِيُّ عَنْها مَصْرَفُ ما لَيْسَ يَفْعَلُهُ الصَّقِيلُ المُرْهَفُ جَلَدٌ عَلَى حَمْلِ القَميص وأَضْعُفُ مِنْ جَفْنِ مَنْ تَهْوَى يَرُوعُكَ مُرْهَفُ جِسْمِي كَخَصْرِكَ بالنَّحافَة مُثْلَفُ صَعْبٌ عَلَيَّ وحاجِبٌ لا يُنْصِفُ فِي يُوسُفُ كَمْ فِي جَمالِكَ يُوسُفُ مِنْ أَعْيُنِ الرُّقِبَاءِ كَمْ أَن كَلَّفُ مِنْ أَعْيُنِ الرُّقَبَاءِ كَمْ أَن كَلَّفُ مِنْ أَنْكَلَّفُ مِنْ أَعْيُنِ الرُّقَبَاءِ كَمْ أَن كَلَّفُ مِنْ أَنْكَلَّفُ مِنْ أَعْيُنِ الرُّقَبَاءِ كَمْ أَن كَلَّفُ مِنْ أَنْكَلَّفُ مِنْ أَعْيُنِ الرُّقَبَاءِ كَمْ أَنْ كَلَّفُ مَنْ الْمُقْلَفُ مِنْ الْمُقْبَاءِ كَمْ أَنْ كَلَّفُ مِنْ المُقْلَفُ مَنْ المُثَلِّقُ مَنْ المُنْ المُنْعِلِيْ المُنْعِلِيْ المُنْعِلَقُ مَنْ المُنْعِلْقُ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلْمُ الْمُنْعِلُونَ الرُّقَبَاءِ كَمْ أَنْ كَلَّفُ

مَا لِي ولا حَيُّ عَلَيْكَ يَعْنُفُ
يا طَلْعَةٌ سَلَبَتْ فُوْادِي وَٱنْثَنَتْ
تِرْكِيةُ الألحاظِ تَفْعَلُ بالحَشَى
حَمَّلْتَنِي ثَقْلَ الغَرامِ ولَيْسَ لِي
ولَقَدْ بَكَيْتُ دَماً لِقَوْلِ عَوادلِي
يا لَيْتَ قَلْبِي مِثْلُ قَلْبِكَ إِنَّما
لَكَ يا أميرِي في المَلاحَة ناظِرٌ
كَذَبَ الَّذِي قالَ: المَلاحَة كُلُها
أَتَكَلَّفُ الإعْراضَ عَنْكَ مَخافَةً

فلما سمعت شعرها، زاد ما بي من الهموم وتكاثرت علي الغموم ووقعت في زوايا البيت، فنهضت إلي وحملتني وقلّعتني أثوابي ومسحت بكمها ثم سألتني عن ما جرى لي، فحكيت لها جميع ما حصل منها. فقالت: يا ابن عمي، أما إشارتها بالكف والخمسة أصابع فإنَّ تفسيره: تعال بعد خمسة أيام. وأما إشارتها بالمرآة وإبراز رأسها من الطاقة فإن تفسيره: أقعد على دكان الصباغ حتى يأتيك رسولي. فلما سمعت كلامها اشتعلت النار في قلبي وقلت: بالله يا بنت عمي إنك تصدقيني في هذا التفسير لأني رأيت في الزقاق صبّاغاً يهودياً، ثم بكيت. فقالت ابنة عمي: قوّ عزمك وثبت قلبك، فإن غيرك يشتغل بالعشق مدة سنين ويتجلّد على حرّ الغرام، وانت لك جمعة فكيف يحصل لك هذا الجزع ؟ ثم أخذت تسليني بالكلام وأتت لي بالطعام، فأخذت تسليني بالكلام وأتت لي بالطعام، فأخذت لقمة وأردت أنَّ آكلها فما قدرت. فامتنعت من الشراب والطعام وهجرت لذيذ المنام واصفر لوني وتغيّرت محاسني لاني ما عشت قبل ذلك ولا ذقت حرارة العشق إلا في هذه المرة. فضعفت وضعفت بنت عمي من أجلي، وصارت تذكر لي أحوال العشق والحبين على سبيل في كل ليلة إلى أن أنام. وكنت أستيقظ فأجدها سهرانة من أجلي ودمعها يجري على التسلي في كل ليلة إلى أن أنام. وكنت أستيقظ فأجدها سهرانة من أجلي ودمعها يجري على خدها. ولم أزل كذلك إلى أن أنام. وكنت أستيقظ فأجدها سهرانة من ويوند لي ماء وحممتني به وألبستني ثيابي وقالت لي: توجه إليها قضى الله حاجتك وبلغك مقصودك من محبوبتك. به وألبستني ثيابي وقالت لي: توجه إليها قضى الله حاجتك وبلغك مقصودك من محبوبتك فمضيت ولم أزل ماشياً إلى أن أتبت إلى رأس الزقاق وكان ذلك في يوم السبت، فرأيت دكان

الصباغ مقفولة. فجلست عليها حتى أذن العصر واصفرت الشمس وأذن المغرب ودخل الليل وأنا لا أرى لها أثراً ولا أسمع حساً ولا خبراً. فخشيت على نفسي وأنا جالس وحدي. فقمت وتمشيت وأنا كالسكران إلى أن دخلت البيت. فلما دخلت رأيت ابنة عمي عزيزة وإحدى يديها قابضة على وتد مدقوق في الحائط ويدها الأخرى على صدرها وهي تصعد الزفرات وتنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

وما وَجْدُ أَعْرَابِيَّة بَانَ أَهْلُها فَحَنَّتْ إِلَى بِانِ الحِجازِ وَرَنْدِهِ إِذَا آنَسَتْ رَكْبًا تُكَفَّلَ شَوْقُها بِنارِ قِراهُ والدُّمُوعُ بِورْدِهِ إِذَا آنَسَتْ رَكْبًا تُكفَّلَ شَوْقُها يَرَى أَنَّنِي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا بِوُدُهِ إِأَعْظُمَ مِنْ وَجْدِي بِحُبِّي وإِنَّما يَرَى أَنَّنِي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا بِوُدُهِ

فلما فرغت من شعرها التفتت إلى فراتني، فمسحت دموعها ودموعي بكمها وتبسمت في وجهي وقالت لي: يا ابن عمي هنّاك الله بما اعطاك، فلأي شيء لم تبت الليلة عند محبوبتك ولم تقض منها أربك؟ فلما سمعت كلامها رفصتها برجلي في صدرها فانقلبت على الإيوان، فجاءت جبهتها على طرف الايوان، وكان هناك وتد فجاء في جبهتها . فتأملتها فرأيت جبينها قد انفتح وسال دمها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة لل المات: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: فلمًا رفصت ابنة عمي في صدرها انقلبت على طرف الايوان فجاء الوتد في جبهتها فانفتح جبينها وسال دمها، فسكتت ولم تنطق بحرف واحد. أم إنها قامت في الحال واحرقت حراقاً وحشت به ذلك الجرح وتعصبت على البساط و كأن ذلك شيء ما كان.

عَلَيْهِ السَّاطِ وَكَانَ ذَلِكَ شيء ما كان . ثم إنها أتتنى وتبسّمت في وجهى وقالت لى بلين الكلام : والله يا ابن عمى ما قلت هذا الكلام استهزاء بك ولا بها، وقد كنت مشغولة بوجع رأسي ومسح الدم . وفي هذه الساعة قد خفت رأسي وخفت جبهتي فاخبرني بما كان من أمرك في هذا اليوم. فحكيت لها جميع ما وقع لي منها في ذلك اليوم ، وبعد كلامي بكيت فقالت لي : يا ابن عمى أبشر بنجاح قصدك وبلوغ أملك، إن هذه علامة القبول، وذلك أنها غابت عنك لأنها تريد أن تخبرك وتعرف هل أنت صابر أولاً، وهل أنت صادق في محبتها أولاً. وفي غد توجّه إليها في مكانك الأول وانظر ماذا تشير به إليك فقد قربت افراحك وزالت احزانك . وصارت تسلّيني على ما بي وأنا لم أزل متزايد الهموم والغموم ، ثم قدَّمت لي الطعام فرفصته برجلي فانكبت كل زبدية في ناحية وقلت : كل من كان عاشقاً فهو مجنون ، لا يميل إلى طعام و لا يلتذُّ بمنام . فقالت لى ابنة عمى عزيزة : والله يا ابن عمي إن هذه علامات الحبة . وسالت دموعها ولمت شقافة الزبادي ومسحت الطعام وجلست تسايرني وأنا أدعو الله أن يصبح الصباح . فلمًّا أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح ، توجَّهت إليها ودخلت ذلك الزقاق بسرعة وجلَّست على تلك المسطبة . وإذا بالطاقة قد انفتحت وأبرزت رأسها منها وهي تضحك ، ثم غابت ورجعت ومعها مرآة وكيس وقصرية ممتلئة بزرع أخضر وفي يدها قنديل . فاول ما فعلت ، أخذت المرآة في يدها وادخلتها في الكيس ثم ربطته ورمته في البيت ، ثم أرخت شعرها على وجهها، ثم وضعت القنديل على رأس الزرع لحظة، ثم أخذت جميع ذلك

والعمرفت به واغلقت الطاقة . فانفطر قلبي من هذا الحال ومن إشاراتها الخفيَّة ورموزها المخفيَّة وهي لم تكلمني بكلمة قط . فاشتد لذلك غرامي وزاد وجدي وهيامي . ثم إني رجعت على عقبي وأنا باكي العين حزين القلب حتى دخلت البيت . فرأيت ابنة عمي قاعدة ووجهها إلى الحائط وقد احترق قلبها من الهم والغم والغيرة ، ولكن محبتها منعتها أن تخبرني بشيء مما عندها من الغرام لما رأت ما أنا فيه من كثرة الوجد والهيام . ثم نظرت إليها فرأيت على رأسها عصابتين : إحداهما من الوقعة على جبهتها والأخرى على عينها بسبب وجع أصابها من شدّة بكائها ، وهي في اسوء الحالات تبكي وتنشد هذه الأبيات : [من الخفيف]

أيشها الرَّاحِل المُقِيمُ بِقَلْبِي مُنْقِذًا مِنْ صُرُوفِ دَهْرٍ وجَطْبِ وأَسْتَهَلَّتْ مَدامِعِي أيَّ سَكُبِ أنْتَ مُسْتَوْطِنَ بِدارٍ وَشِعْبِ قَدْمُوعِي مِنْ المُحاجِرِ شُرْبِي كالتَّجافِي مِنْ المُقادِ وجَنْبِي أَيْنُمَا كُنْتَ لَمْ تَزَلُ بِأَمَانِ وَلَكَ اللهُ حَيْثُ أَمْسَيْتَ جَاراً عَيْنِي غِبْتَ فَاسْتُوْحَشَتْ لِبُعْدِكَ عَيْنِي لَيْتَ شَعْرِي بَأَيِّ أَرْضِ ومَغْنَى إِنْ يَكُنْ شُرْبُكَ القَراحَ زُلُالاً كُلُ شَيءٍ سِوَى فِراقِكَ عَذْبٌ كُلُ شَيءٍ سِوَى فِراقِكَ عَذْبٌ

فلما فرغت من شعرها نظرت إلي فراتني وهي تبكي، فمسحت دموعها ونهضت إلي ولم تقدر ان تتكلم مما هي فيه من الوجد. ولم تزل ساكتة برهة من الزمان، ثم بعد ذلك قالت: يا ابن عمي أخبرني بما حصل لك منها في هذه المرة. فأخبرتها بجميع ما حصل لي. فقالت لي: إصبر فقد آن أوان وصالك وظفرت بلوغ أمالك. أما إشارتها لك بالمرآة وكونها أدخلتها في الكيس، فإنها تقول لك: إصبر إلى أن تغطس الشمس. وأما إرخاؤها شعرها على وجهها فإنها تقول لك: إذا أقبل الليل وانسدل سواد الظلام وعلا نور النهار، فتعال. وأما إشارتها لك بالقصرية التي فيها الزرع، فإنها تقول لك: إذا جئت فادخل البستان الذي وراء الزقاق. وأما إشارتها لك بالقنديل، فإنها تقول لك : إذا دخلت البستان فامش فيه، وأي موضع وجدت فيه إشارتها لك بالقنديل، فإنها تقول لك : إذا دخلت البستان فامش فيه، وأي موضع وجدت فيه القنديل مضيئاً فتوجه إليه واجلس تحته وانتظرني فإن هواك قاتلي. فلما سمعت كلام ابنة عمي، وسحت من فرط الغرام وقلت: كم تعديني وأتوجه إليها ولا أحصل مقصودي ولا أجد لتفسيرك معنى همعنى همديحاً. فعند ذلك ضحكت بنت عمي وقالت لي: بقي عليك من الصبر أن تصبر بقية هذا اليوم إلى أن يولي النهار ويقبل الليل بالإعتكار فتحظى بالوصول وبلوغ الآمال، وهذا الكلام صدق بغير مين. ثم أنشدت هذين البيتين: [من الرمل]

دَرَّجِ الْآيَامَ تَنْدَرِجِ وَبُيُوتَ الْهَمُّ لَا تَلِجِ رُبُّ أَمْرٍ عَزَّ مَطْلَبُهُ قَرَّبَتْهُ ساعَةُ الفَرَجِ

ثم إنها أقبلت علي وصارت تسليني بلين الكلام ولم تجسر أن تأتيني بشيء من الطعام مخافة من غضبي عليها ورجاء ميلي إليها. ولم يكن لها قصد إلا أنها أتت إلي وقلعتني ثيابي ثم قالت: يا أبن عمي ، أقعد معي حتى أحدثك بما يسليك إلى آخر النهار ، وإن شاء الله تعالى ما يأتي الليل إلا وأنت عند محبوبتك . فلم التفت إليها وصرت أنتظر مجىء الليل وأقول: يا رب عجّل

بمجيء الليل . فلما أتى الليل ، بكت ابنة عمي بكاءً شديداً واعطتني حبة مسك خالعى وقاللته لي : يا ابن عمي ، اجعل هذه الحبة في فمك ، فإذا اجتمعت بمحبوبتك وقضيت منها حاجتك وسمحت لك بما تمنيت ، فأنشدها هذا البيت : [من الطويل]

ألا أَيُّها العُشَّاقُ باللهِ خَبِّرُوا إذا ٱشْتَدَّ عِشْقٌ بالفَتَى كَيْفَ يَصْنَعُ

ثم إنها قبلتني وحلفتني أني لا أنشدها ذلك البيت الشعر إلا بعد خروجي من عندها. فقلت لها: سمعاً وطاعة . ثم خرجت وقت العشاء ومشيت . ولم أزل ماشياً حتى وصلت إلى البستان فوجدت بابه مفتوحاً فدخلته ، فرايت نوراً على بعد فقصدته ، فلما وصلت إليه وجدت مقعداً عظيماً معقوداً عليه قبة من العاج والابنوس والقنديل معلق في وسط تلك القبة . وذلك المقعد مفروش بالبسط الحرير المزركشة بالذهب والفضة . وهناك شمعة كبيرة موقودة في شمعدان من الدهب تحت القنديل . وفي المقعد فسقية فيها أنواع التصاوير ، وبجانب تلك الفسقية سفرة مغطاة بغوطة من الحرير وإلى جانبها باطية كبيرة من الصيني عملوءة خمراً وفيها قدح من بلور مزركش بغوطة من الحرير وإلى جانبها باطية كبيرة من الصيني عملوءة خمراً وفيها قدح من سائر الفواكه ما بين تين ورمان وعنب ونارنج ، وبينها أنواع الرياحين من ورد وياسمين وآس ونسرين ونرجس بين تين ورمان وعنب ونارنج ، وبينها أنواع الرياحين من ورد وياسمين وآس ونسرين ونرجس ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام ما وجدت في هذه الدار أحداً من خلق الله تعالى . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المناح في الهرة وزيا عنه من سائر المناح في الهرة وزيا عنه من سائر المساح في الهرة وزيا عنه من سائر المناح وزيا عنه من سائر المناح في الهرة وزيا عنه ورود وياسمين ورود وياسمين ورود وياسمين ورود وياسمين ورود وياسمين ورود وياسمين ورود وياب ورود وياسمين ورود وياب ورود وياب

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: فهمت فلما كانت الليلة إ بذلك المكان وفَرحت غاية الفرح لكني ما وجدت فيه أحداً من خلق الله تعالى، ولم أرَ عبداً ولا جارية ولا من يعانى هذه الأمور . فجلست في ذلك المقعد أنتظر مجيء محبوبة قلبي إلى أن مضى أول ساعة من الليل ने जाना जान हैं। وثاني ساعة وثالث ساعة فلم تأتِ. واشتد بي ألم الجوع لأن لي مدة من الزمان ما أكلت طعاماً لشدّة وجدى. فلما رأيت ذلك المكان وظهر لي صدق بنت عمى في فهم إشارة معشوقتي، استرحت ووجدت الم الجوع ، وقد شوقتني روائح الطعام الذي على السفرة لما وصلت إلى ذلك المكان واطمأنت نفسي بالوصال. فاشتهت نفسي الأكل ، فتقدمت إلى السفرة وكشفت الغطاء فوجدت في وسطها طبقاً من الصيني وفيه اريع دجاجات محمرة ومتبلة بالبهارات، وحول ذلك الطبق أربع زبادي: واحدة حلوى والأخرى حب الرمان والثالثة بقلاوة والرابعة قطائف. وتلك الزبادي ما بين حلوى وحامض. فأكلت من القطائف وقطعة لحم وعمدت إلى البقلاوة وأكلت منها ما تيَّسر ، ثم قصدت الحلوى وأكلت ملعقة واثنين أو ثلاثاً أو اربعاً، وأكلت بعض دجاجة وأكلت لقمة. فعند ذلك امتلأت بطني وارتخت مفاصلي وقد كسلت عن السهر، فوضعت رأسي على وسادة بعد أن غسلت يدي، فغلبني النوم ولم أعلم بما جرى لي بعد ذلك. فما استيقظت حتى أحرقني حرّ الشمس لأن لي أيامًا ما ذقت مناماً. فلما استيقظت و جدت على بطني ملحاً و فحماً ، فانتصبت قائماً و نفضت ثيابي وقد تلفّت يميناً وشمالاً فلم أجد أحداً، ووجدتني كنت نائماً على الرخام من غير فرش . فتحيّرت في عقلي وحزنت حزناً

عظيماً وجرت دموعي على خدّي وتأسفت على نفسي فقمت وقصدت البيت، فلما وصلت إليه وجدت ابنة عمي تدقّ بيدها على صدرها وتبكي بدمع يباري السحب الماطرات، وتنشد هذه الابيات: [من الخفيف]

هَبَّ رِيحٌ مِنْ الحِمَى ونَسِيمُ يا نَسِيمَ الصِّبا هَلُمَّ إلَيْنا لَو قَدَرْنا مِنْ الغَرامِ ٱعْتَنَقْنا حَرَّمَ اللهُ بَعْدَ وَجْهِ أَبْنِ عَمِّي لَيْتَ شِعْرِي هَلْ قَلْبُهُ مِثْلُ قَلْبِي

فأهاج الهوى بِنَشْرِ هُبُوبِهِ كُلُّ صَبِّ بِحَظِّهِ ونَصِيبِهِ كَاعْتِناقِ الْمُحِبِّ صَدْرَ حَبِيبِهِ كُلَّ عَيْشٍ مِنْ الزَّمانِ وطِيبِهِ دَائِبٌ مِنْ حَرِّ الهَوى ولَهِيبِهِ

فلما رأتني، قامت مسرعة ومسحت دموعها وأقبلت عليٌّ بلين كلامها وقالت لي: يا ابن عمى ، أنت في عشقك قد لطف الله بك حيث أحبك من تحب ، وأنا في بكائي وحزني على فراقك من يلمني؟ ولكن لا أخذك الله من جهتي. ثم إنها تبسمت في وجهى تبسّم الغيظ ولاطفتني وقلّعتني أثوابي ونشرتها وقالت : والله ما هذه روائح من حظى بمحبوبة فاخبرني بما جرى لك يا ابن عمي. فأخبرتها بجميع ما جرى لي. فتبسمت تبسّم الغيظ ثانياً وقالت: إن قلبي ملآن موجع ، فلا عاش من يوجّع قلبك . وهذه المرأة تتعزّز عليك تعزّزاً قوياً ، والله يا ابن عمّي إني خائفة عليك منها. واعلم يا ابن عمي، إن تفسير الملح هو أنك مستغرق في النوم فكانك دلع الطعم بحيث تعافك النفوس ، فينبغى لك أن تتملَّح حتى لا تمجَّك الطباع ، لانك تدعى أنك من العشاق الكرام والنوم على العشاق حرام . فدعواك المحبة كاذبة وكذَّلك هي محبتها لك كاذبة ، لأنها لما رأتك نائماً لم تنبهك . ولو كانت محبتها لك صادقة لنبهتك . وأمَّا الفحم فإن تفسير إشارته سوَّد الله وجهك حيث ادعيت المحبة كذباً ، وإنما أنت صغير ولم يكن لك همَّة إلاّ الأكل والشرب والنوم . وهذا تفسير إشارتها فالله تعالى يخلصك منها . فلما سمعت كلامها ضربت بيدي على صدري وقلت : والله إن هذا هو الصحيح ، لأني نمت والعشاق لا ينامون . فأنا الظالم لنفسي وما كان أضّر على من الأكل والنوم ، فكيف يكون الأمر ؟ ثم إني زدت في البكاء وقلت لابنة عمى : دلَّيني على شيء أفعله وارحميني يرحمك الله وإلاَّ أموت. وكانت بنت عمى تحبني محبة عظيمة . وأدرك شهرزاد الضباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة على : دليني على شيء افعله وارحميني يرحمك الله . وكانت تحبني لابنة عمي : دليني على شيء افعله وارحميني يرحمك الله . وكانت تحبني على ألم المن وعيني ، ولكن يا ابن عمي قد قلت لك مراراً لو كنت أدخل وأخرج لكنت أجمع بينك وبينها في أقرب زمن على أبذل علية الجهد في الجمع بينكما بذيلي ، ولا أفعل معك هذا إلا لقصد رضاك وإن شاء الله تعلى أبذل غاية الجهد في الجمع بينكما . ولكن اسمع قولي وأطع أمري واذهب إلى نفس ذلك المكان واقعد هناك ، فإذا كان وقت العشاء فاجلس في الموضع الذي كنت فيه واحذر أن تاكل شيئاً لأن الأكل يجلب النوم ، وإياك أن تنام فإنها لا تأتي لك حتى يمضي من الليل ربعه كفاك الله شرها . فلما سمعت كلامها ، فرحت وصرت أدعو الله أن يأتي الليل . فلما أتى الليل أردت

الانصراف فقالت لي ابنة عمى: إذا اجتمعت بها فاذكر لها البيت المتقدم وقت انصرافك. فقلت لها: على الرأس والعين. فلما خرجت وذهبت إلى البستان وجدت المكان مهيئاً على الحالة التي رأيتها أولاً، وفيه ما يحتاج إليه من الطعام والشراب والنقل والمشموم وغير ذلك. فطلعت المقعد وشممت رائحة الطعام فاشتاقت نفسي إليه فمنعتها مراراً فلم أقدر على منعها، فقمت وأتيت إلى السفرة وكشفت غطاءها فوجدت صحن دجاج وحوله أربع زبادي من الطعام فيها اربعة الوان. فاكلت من كل لون لقمة واكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت قطعة لحم وشربت من الزردة وأعجبتني، فأكثرت الشرب منها بالملعقة حتى شبعت وامتلات بطني. وبعد ذلك انطبقت أجفاني، فأخذت وسادة ووضعتها تحت رأسي وقلت: لعلِّي أتكىء عليها ولا أنام . فأغمضت عيني ونمت وما انتبهت حتى طلعت الشمس ، فوجدت على بطني كعب عظم وفردة طَّابِ ونواية بلح وبزرة خروبِ وليس في المكان شيء من فرش ولا غيره، وكانه لم يكن فيه شيء بالامس. فقمت ونفضت الجميع عني وخرجت وأنا مغتاظ إلى أن وصلت إلى البيت، فوجدت ابنة عمى تصعد الزفرات وتنشد هذه الابيات: [من الخفيف]

جَسَدٌ ناحِلٌ وقَلْبٌ جَرِيحُ ودُمُوعٌ على الخُلُودِ تَسِيحُ وحَبِيبٌ صَعْبُ التَّجَنِّي ولَكِنْ كُلَّمَا يَفْعَلُ المَلِيحُ مَلِيحُ

جَسَدٌ ناحِلٌ وقَلْبٌ جَرِيحُ يا أَبْنَ عَمِّي مَلاَتَ بالوَجْدِ قَلْبِي إِنَّ طَرْفِي مِنَ الدُّمُوعِ قَرِيحُ

فنهرت ابنة عمي وشتمتها. فبكت ثم مسحت دموعها وأقبلت عليَّ وقبَّلتني وأخذت تضمُّني إلى صدرها وأنا أتباعد وأعاتب نفسي. فقالت لي: يا ابن عمي، كانك نمت في هذه الليلة. فقلت لها: نعم . ولكنني لما انتبهت وجدت كعب عظم على بطني وفردة طاب ونواية بلح وبزرة خروب، وما أدري لأي شيء فعلت هكذا. ثم بكيت وأقبلت عليها وقلت لها: فسري لي إشارة فعلها هذا وقولي لي ماذا أفعل وساعديني على الذي أنا فيه . فقالت : على الرأس والعين . أما فردة الطاب التي وضعتها على بطنك فإنها تشير لك بها إلى أنك حضرت وقلبك غائب، وكأنها تقول لك: ليس العشق هكذا. أفلا تعد نفسك من العاشقين؟ وأما نواية البلح فإنها تشير لك بها إلى انك لو كنت عاشقاً لكان قلبك محترقاً بالغرام ولم تذق لذيذ المنام ، فإن لذة الحب كتمرة الهبت في الفؤاد جمرة . وأما بزرة الخروب فإنها تشير لك بها إلى أن قلب المحب متعوب، وتقول لك: إصبر على فراقنا صبر أيوب. فلما سمعت هذا التفسير انطلقت في فؤادي النيران وزادت بقلبي الأحزان فصحت وقلت: قدر الله على النوم لقلة بختى . ثم قلت لها: يا ابنة عمي ، بحياتي عندك تدبري لي حيلة أتوصّل بها إليها . فبكت وقالت : يا عزيز يا ابن عمى ، إن قلبي ملآن بالفكر ولا أقدر أن أتكلم ، ولكن رح الليلة إلى ذلك المكان واحذر أن تنام فإنك تبلغ المرام هذا هو الرأي والسلام . فقلت لها: إنَّ شاء الله لا أنام وإنما أفعل ما تأمريني به . فقامت بنت عمي وأتت لي بالطعام وقالت لي : كُل الآن ما يكفيك حتى لا يبقى في خاطرك شيء . فاكلت كفايتي ، ولما أتى الليل قامت بنت عمي وأتتني ببدلة عظيمة والبستني إياها وحلَّفتني أن أذكر لها البيت المذكور وحذرتني من النوم . ثم خرجت من عند بنت عمي وتوجهت إلى البستان وطلعت ذلك المقعد ونظرت إلى البستان، وجعلت أفتح عيني بأصابعي وأهزّ رأسي حين جنّ الليل. وأدرك

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِيْمَا كَانِتُ اللَّيْلَةُ ◘ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: فدخلت البستان وطلعت ذلك المقعد ونظرت إلى البستان وجعلت افتح 🗓 عيني باصابعي واهزّ راسي . حين جنّ الليل فجعت من السهر وهبتّ عليّ روائح الطعام . فازداد جوعي وتوجهت إلى السفرة وكشفت عُطَّاء اللهِ عَطَّاءها وأكلت من كل لون لقمة وأكلت قطعة لحم ، وأتيت إلى باطية

الخمر وقلت في نفسى: أشرب قدحاً فشربته، ثم شربت الثاني والثالث إلى غاية عشرة. وقد ضربني الهوى فوقعت على الأرض كالقتيل ، وما زلت كذلك حتى طلع النهار فانتبهت ، فرأيت نفسى خارج البستان وعلى بطنى شفرة ماضية ودرهم حديد. فارتجفت وأخذتهما وأتيت بهما إلى البيت. فوجدت ابنة عمى تقول: إنى في هذا البيت مسكينة حزينة ليس لي معين إلاّ البكاء. فلما دخلت وقعت من طولي ورميت السكين والدرهم من يدي وغشى على. فلما أفقت من غشيتي، عرَّفتها بما حصل لي وقلت لها: إنني لم انل أربي. فاشتد حزنها عليَّ لما رأت بكائي ووجدي وقالت لي :إني عجزت وأنا أنصحك عن النوم فلم تسمع نصحي فكلامي لا يفيدك شيئاً . فقلت لها : اسألك بالله أن تفسّري لي إشارة السكين والدرهم الحديد . فقالت : أما الدرهم الحديد، فإنها تشير به إلى عينها اليمين وإنها تقسم بها وتقول: وحق رب العالمين وعيني اليمين إن رجعت ثاني مرة ونمت لأذبحنك بهذه السكين. وأنا خائفة عليك يا ابن عمي من مكرها وقلبي ملآن بالحزن عليك فما أقدر أن أتكلم . فإن كنت تعرف من نفسك إنك إن رجعت إليها لا تنام ، فارجع إليها واحذر النوم فإنك تفوز بحاجتك. وإن عرفت أنك إن رجعت إليها تنام على عادتك، ثم رجعت إليها ونمت دبحتك. فقلت لها: وكيف يكون العمل يا بنت عمى ؟ اسالك بالله أن تساعديني في هذه البلية . فقالت : على عيني ورأسي ، ولكن إن سمعت كلامي وأطعت أمري قضيت حاجتك. فقلت لها: إنى أسمع كلامك وأطيع أمرك. فقالت: إذا كان وقت الرواح اقول لك. ثم ضمّتني إلى حضنها ووضعتني على الفّراش، ولا زالت تكبسني حتى غلبني النعاس واستغرقت في النوم . فاخذت مروحة وجلست عند راسي تروّح على وجهي إلى آخر النهار . ثم نبَّهتني، فلما انتبهت وجدتها عند رأسي وفي يدها المروحة وهي تبكي ودموعها قد بلَّت ثيابها . فلما رأتني استيقظت مسحت دموعها وجاءت بشيء من الأكل ، فامتنعت منه . فقالت لي: أما قلت لك اسمع مني وكل؟ فأكلت ولم أخالفها. وصارت تضع الأكل في فمي وأنا أمضغ حتى امتلات. ثُمُّ أسقتني نقيع عناب بالسكر، ثم غسلت يدي ونشفتها بمحرمة ورشت عَلَىٌّ ماء الورد وجلست معها وأنا في عافية . فلما أظلم الليل البستني ثيابي وقالت : يا ابن عمى، إسهر جميع الليل و لا تنم » فإنها ما تأتيك في هذه الليلة إلَّا في آخر الليل . وإن شاء الله تجتمع بها في هذه الليَّلة ولكن لا تنس وصيتي ثم بكت. فأوجعني قلبي عليها من كثرة بكائها وقلتُ لها: ما الوصية التي وعدتني بها؟ فقالت لي: إذا انصرفت من عندها فأنشدها البيت المتقدم ذكره. ثم خرجت من عندها وأنا فرحان ومضيت إلى البستان وطلعت المقعد وأنا شبعان فجلست وسهرت إلى ربع الليل . ثم طال الليل عليَّ حتى كأنه سنة ، فمكثت ساهراً حتى مضى ثلاثة ارباع الليل وصاحت الديوك، فاشتد عندي الجوع من السهر، فقمت إلى السفرة وأكلت

حتى اكتفيت. فنقلت رأسي وأردت أن أنام وإدا بضجة على بعد، فنهضت وغسلت يدي وفمي ونبُّهت نفسي . فما كان إلاَّ قليل وإذا بها أتت ومعها عشر جوار وهي بينهنُّ كالبدر بين ا الكواكب، وعليها حلَّة من الأطلس الأخضر مزركشة بالذهب الأحمر، وهي كما قال الشاعر: [ من الطويل]

> تَتِيهُ عَلَى العُشَّاقِ فِي حُلَلٍ خُصْرٍ فَقُلْتُ لها: ما الاسمُ ؟ قالَتْ: أَنا التِي شَكَوْتُ إِلَيْها ما أُقاسِي مِنَ الهَوَى فَقُلْتُ لها: إِنْ كَانَ قَلْبُك صَخْرَةً

مُفَكَّكَةَ الأَزْرارِ مَحْلُولَةَ الشَّعْرِ كَوَيْتُ قُلُوبَ العاشقينَ على الجَمْر فَقَالَتْ : إلى صَخْرِ شَكُوْتَ وَلَم تَدْرِ فَقَدْ أَنْبَعَ اللهُ الزُّلالَ مِنَ الصَّخْرِ

فلما رأتني ضحكت وقالت: كيف انتبهت ولم يغلب عليك النوم؟ وحيث سهرت الليل علمت أنك عاشق، لأن من شيم العشاق سهر الليل في مكابدة الأشواق.ثم أقبلت على الجواري وغمزتهن فانصرفن عنها، واقبلت علىَّ وضمَّتني إلى صدرها وقبَّلتني وقبَّلتها ومصَّت شفتي التحتانية ومصصت شفتها الفوقانية ، ثم مددت يدي إلى خصرها وغمزته وما نزلنا في الأرض إلاّ سِواء، وحلَّت سراويلها، فنزلت في خلاخل رجليها، وأخذنا في الهراش والتعنيق والغنج وألكلام الرقيق والعض وحمل السيقان والطواف بالبيت والأركان إلى أن ارتخت مفاصيلها وغشى عليها ودخلت في الغيبوبة. وكانت تلك الليلة مسرة القلب وقرة الناظر كما قال فيها الشاعر: [من الكامل]

> أَهْنَى لَيالِي الدَّهْرِ عِنْدِي لَيْلَةً لَم أُخْلِ فِيها الكأس مِنْ أَعْمالِي وجَمَعْتُ بَينَ القُرْطِ والخَلْخال

فَرَّقْتُ فيها بَينَ جَفْني والكَرَى

فلما اصبح الصباح اردت الإنصراف، وإذا بها امسكتني وقالت لي: قف حتى أخبرك بشيء. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: فلمَّا اصبح الصباح اردت الإنصراف، وإذا بها أمسكتني وقالت: قف حتى الخبرك بشيء واوصيك وصية. فوقفت، فحلّت منديلاً واخرجت هذه الحرقة ونشرتها قدامي، فوجدت فيها صورة غزال على هذا المثال. مَا الله الله الله الله الله الله العجب، فاخذته وتواعدت أنا وإياها أن أسعى إليها كل ليلة في ذلك البستان. ثم انصرفت من عندها وأنا فرحان، ومن فرحي نسيت الشعر الذي أوصتني به بنت عمي . وحين أعطتني الخرقة التي فيها صورة الغزال قالت لي : هذا عمل أختي . فقلت لها: وما اسم اختك؟ قالت: اسمها نور الهدى فاحتفظ بهذه الخرقة. ثم ودعتها وانصرفت وأنا فرحان، ومشيت إلى أن دخلت على ابنة عمى فوجدتها راقدة. فلمَّا رأتني قامت ودموعها تتساقط، ثم أقبلت علىَّ وقبَّلت صدري وقالت : هل فعلت ما أوصيتك به من إنشاد بيت الشعر؟ فقلت لها: إني نسيته، وما أشغلني عنه إلاّ صورة هذا الغزال. ورميت الخرقة قدامها، فقامت وقعدت ولم تطق الصبر وأفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: [من

يا طالِباً لِلْفِراقِ مَهْلاً ولا يَغُرَّنـَك العِناقُ مَهْلاً فَطَبْعُ الزَّمانِ غَدْرٌ وآخِرُ الصُّحْبَةِ الفِراقُ

فلما فرغت من شعرها قالت: يا ابن عمي ، هب لي هذه الخرقة فوهبتها لها ، فأخذتها ونشرتها ورأت ما فيها . فلماً جاء وقت دهابي قالت ابنة عمي : إدهب مصحوباً بالسلامة ، ولكن إذا انصرفت عندها فانشدها بيت الشعر الذي أخبرتك به أولاً ونسيته . فقلت لها : أعيديه علي . فاعادته ، ثم مضيت إلى البستان و دخلت المقعد فوجدت الصبية في انتظاري . فلما رأتني قامت وقبلتني وأجلستني في حجرها ، ثم أكلنا وشربنا وقضينا غرضنا كما تقدم ولا حاجة إلى الإعادة . فلما أصبح الصباح أنشدتها بيت الشعر وهو : [من الطويل]

أَلَّا أَيُّهَا العُشَّاقُ بِاللهِ خَبِّرُوا إِذَا ٱشْتَدَّ عِشْقٌ بِالفَتَى كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَمَا سمعته، هملت عيناها بالدموع وأنشدت تقول: [من الطويل]

يُدارِي هَواهُ ثُمَّ يَكْتُمُ سِرَّهُ ويَصْبِرُ فِي كُلِّ الْأُمُورِ ويَخْضَعُ

فحفظته وفرحت بقضاء حاجة ابنة عمي . ثم خرجت وأتيت إلى ابنة عمي ، فوجدتها راقدة وأمي عند راسها تبكي على حالها . فلما دخلت عليها قالت لي أمي : تبا لك من ابن عم . كيف تترك بنت عمك على غير استواء ولا تسال عن مرضها ؟ فلما رأتني ابنة عمي رفعت راسها وقعدت وقالت لي : يا عزيز ، هل أنشدتها البيت الذي أخبرتك به ؟ قلت لها : نعم . فلما سمعته بكت وأنشدتني بيتاً آخر وحفظته . فقالت بنت عمي : أسمعني إياه . فلما أسمعتها إياه بكت بكاءً شديداً وأنشدت هذا البيت : [من الطويل]

لَقَدْ حاوَلَ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ غَيرَ قَلْبٍ فِي الصَّبَابَةِ يَجْزَعُ ُ

ثم قالت لي ابنة عمي: إذا ذهبت إليها على عادتك فأنشدها هذا البيت الذي سمعته. فقلت لها: سمعاً وطاعةً. ثم ذهبت إليها في البستان على العادة، وكان بيننا ما كان مما يقصر عن وصفه اللسان. فلما أردت الإنصراف أنشدتها ذلك البيت وهو: لقد حاول... إلى آخره. فلماً سمعته سالت مدامعها من الحاجر، وانشدت قول الشاعر: [من الطويل]

فإن لَم ْ يَجِد صَبْراً لِكِتْمانِ سِرِهِ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي سِوَى المَوْتِ أَنْفَعُ فَحَفظته وتوجّهت إلى البيت. فلما دخلت على ابنة عمي وجدتها ملقاة مغشياً عليها وأمي جالسة عند رأسها. فلما سمعت كلامي فتحت عيناها وقالت: يا عزيز، هل أنشدتها البيت الشعر؟ قلت لها: نعم . ولما سمعته بكت وأنشدتني هذا البيت: فإن لم يجد . . . إلى آخره . فلما سمعته بنت عمى غشى عليها ثانياً ، فلما أفاقت أنشدت هذا البيت وهو: [من الطويل]

سَمِعْنا أَطَعْنا ثُمَّ مِتْنا فَبَلِّغُوا سَلامِي عَلى مَنْ كانَ لِلْوَصْلِ يَمْنَعُ ثُو ثُمَّ مِتْنا فَبَلِّغُوا سَلامِي عَلى مَنْ كانَ لِلْوَصْلِ يَمْنَعُ ثُم تُم لَمَا أَقبل الليل، مضيت إلى البستان على جري عادتي، فوجدت الصبية في انتظاري. فجلسنا وأكلنا وشربنا وعملنا حظنا ثم نمنا إلى الصباح. فلما أردت الإنصراف أنشدتها ما قالته

ابنة عمي . فلما سمعت ذلك صرخت صرخة عظيمة وتضجّت وقالت : والله ، إن قائلة هذا الشعر ؟ قلت لها :. إنها ابنة عمي . قد ماتت . ثم بكت وقالت : ويلك ، ما تقرب لك قائلة هذا الشعر ؟ قلت لها :. إنها ابنة عمي . قالت : كذبت والله ، لو كانت ابنة عمك لكان عندك لها من الحبة مثل ما عندها لك . فأنت الذي قتلتها قتلك الله كما قتلتها . والله لو أخبرتني أن لك ابنة عم ما قربتك مني . فقلت لها : إنها ابنة عمي ، وكانت تفسر لي الإشارات التي كنت تشيرين بها إلي ، وهي التي علمتني ما أفعل معك ، وما وصلت إليك إلا بحسن تدبيرها . فقالت : وهل عرفت بنا ؟ قلت : نعم . قالت : حسرك الله على شبابك كما حسرتها على شبابها . ثم قالت لي : رح انظرها . فذهبت وخاطري متشوس . وما زلت ماشياً حتى وصلت إلى زقاقنا . فسمعت عياطاً فسألت عنه فقيل لي : إن عزيزة وجدناها خلف الباب ميتة . ثم دخلت الدار ، فلما رأتني أمي قالت : إن خطيئتها في عنقك ، فلا سامحك خلف الباب ميتة . ثم دخلت الدار ، فلما رأتني أمي قالت : إن خطيئتها في عنقك ، فلا سامحك الله من دمها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إن الله الله الله الله السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: ثم دخلت الدار ، فلما رأتني أمي قالت : إن خطيئتها في عنقك فلا سامحك الله من دمها، تبًا لك من ابن عم . ثم إن أبي جاء وجهزناها وشيّعنا عم . ثم إن أبي جاء وجهزناها وشيّعنا جنازتها ودفنًاها وعملنا على قبرها الختمات، ومكثنا علي القبر ثلاثة لى: إن قصدي أن أعرف ما كنت تفعله معها حتى فقعت مرارتها، وإنى يا ولدي كنت أسألها في كل الأوقات عن سبب مرضها فلم تخبرني به ولم تطلعني عليه . فبالله عليك أن تخبرني بالذي كنت تصنعه معها حتى ماتت . فقلت : ما عملت شيئاً . فقالت : الله يقتص لها منك ، فإنها ما ذكرت لي شيئاً بل كتمت أمرها حتى ماتت وهي راضية عنك. ولما ماتت كنت عندها ففتحت عينها وقالت لي : يا امرأة عمى ، جعل الله ولدك في حل من دمي ولا آخذه بما فعل معي ، وإنما نقلني الله من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية . فقلت : يا بنتي ، سلامتك وسلامة شبابك . وصرت اسألها عن سبب مرضها فما تكلّمت ، ثم تبسّمت وقالت : يا امرأة عمى ، إذا أراد ابنك أن يذهب إلى الموضع الذي عادته الذهاب إليه ، فقولي له أن يقول هاتين الكلمتين عند انصرافه منه : الوفاء مليح والعُدر قبيح . وهذه شفقة مني عليه لأكون شفوقة عليه في حياتي وبعد مماتي . ثم أعطتني لك حاجة وحلَّفتني أني لا أعطيها لك حتى أراك تبكي عليها وتنوح . والحاجة عندي، فإذا رأيتك على الصفة التي ذكرتها أعطيتك إياها. فقلت لها: أرنى إياها. فما رضيت. ثم إني اشتغلت بلذَّاتي ولم اتذكر في موت ابنة عمى لأني كنت طايش العقل ، وكنت أود في نفسي أن أكون طول ليلي ونهاري عند محبوبتي. وما صدقت أن الليل أقبل حتى مضيت إلى البستان، فوجدت الصبية جالسة على مقالى النار من كثرة الانتظار . فما صدَّقت أنها رأتني وبادرت إليَّ وتعلُّقت برقبتي وسألتني عن بنت عمى فقلت لها: إنها ماتت، وعملنا لها الذكر والختمات، ومضى لها أربع ليال وهذه الخامسة. فلما سمعت ذلك صاحت وبكت وقالت: أما قلت لك أنك قتلتها؟ ولو أعلمتني بها قبل موتها لكنت كافأتها على ما فعلت معي من المعروف. فإنها خدمتني وأوصلتك إلى، ولولاها ما اجتمعت بك. وأنا خائفة عليك أن تقع في مصيبة بسبب رزيتها. فقلت لها: إنها قد جعلتني في حل قبل موتها. ثم ذكرت لها ما أخبرتني به أمي. فقالت: بالله عليك، إذا ذهبت إلى أمك فاعرف الحاجة التي عندها. فقلت لها: إن أمي قالت لي: ان ابنة عمك قبل أن تموت أوصتني وقالت لي: إذا أراد ابنك أن يذهب إلى الموضع الذي عادته الذهاب إليه فقولي له هاتين الكلمتين: الوفاء مليح والغدر قبيح .. فلما سمعت الصبية ذلك قالت: رحمة الله تعالى عليها فإنها خلصتك مني وقد كنت أضمرت على ضررك، فأنا لا أضرك ولا أشوش عليك. فتعجبت من ذلك وقلت لها: وما كنت تريدين قبل ذلك أن تفعليه معي وقد صار بيني وبينك مودة؟ فقالت: أنت مولع بي، ولكنك صغير السن وقلبك خال عن الخداع، فأنت لا تعرف مكرنا ولا خداعنا. ولو كانت في قيد الحياة لكانت معينة لك. فإنها سبب سلامتك عيث أنجتك من الهلكة. والآن أوصيك أن لا تتكلم مع واحدة ولا تخاطب واحدة من أمثالنا لا صغيرة ولا كبيرة. فإياك ثم إياك لانك غير عارف بخداع النساء ولا مكرهن . والتي كانت تفسر مغيرة ولا كبيرة . فإنها بعد موت بنت عمك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الصبية قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب قال لتاج الملوك: ثم إن الصبية قالت لي: إني أخاف عليك أن تقع في رزية فلا تجد من المحرف منها بعد موت بنت عمك. فواحسرتاه على بنت عمك وليتني علمت بها قبل موتها حتى أكافئها على ما فعلت معي من المعروف، عليها فإنها كتمت سرها ولم تبح بما عندها، ولولاها ما وحمة الله تعالى عليها فإنها كتمت سرها ولم تبح بما عندها، ولولاها ما

كنت تصل إلي أبداً وإني اشتهي عليك امراً. فقلت: ما هو؟ قالت: ان توصلني إلى قبرها حتى ازورها في القبر الذي هي فيه واكتب عليه أبياتاً. فقلت لها: في غد إن شاء الله تعالى. ثم إني نمت معها تلك الليلة وهي بعد كل ساعة تقول لي: ليتك أخبرتني بابنة عمك قبل موتها. فقلت لها: ما معنى هاتين الكلمتين اللتين قالتهما وهما: الوفاء مليح والغدر قبيح؟ فلم تجبني. فلما أصبح ما معنى هاتين الكلمتين اللتين قالتهما وهما: الوفاء مليح والغدر قبيح؟ فلم تجبني. فلما أصبح الصباح قامت وأخذت كيساً فيه دنانير وقالت لي: قم وأرني قبرها حتى أزوره وأكتب عليه أبياتاً وأعمل عليه قبة وأترحم عليها وأصرف هذه الدنانير صدقة عن روحها. فقلت لها: سمعاً بياتاً وأعمل عليه قبة وأترحم عليها وأصرف هذه الدنانير صدقة عن روحها. فقلت لها: سمعاً تصدقة تقول: هذه الصدقة عن روح عزيزة التي كتمت سرها حتى شربت كأس مناياها ولم تبح بسر هواها. ولم تزل تتصدق من الكيس وتقول عن روح عزيزة حتى وصلنا إلى القبر ونفد ما في الكيس. فلما عاينت القبر، رمت روحها عليه وبكت بكاء شديداً. ثم إنها أخرجت ويكاراً من الفولاذ ومطرقة لطيفة، وخطت بالبيكار على الحجر الذي على رأس القبر، خطاً لطيفاً بيكاراً من الفولاذ ومطرقة لطيفة، وخطت بالبيكار على الحجر الذي على رأس القبر، خطاً لطيفاً ورسمت هذه الأبيات: [من الطويل]

عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمان سَبْعُ شَقايِقِ تَأَدَّبُ فَهذا القَبْر بَرْزَخُ عاشِقِ وأَسْكَنَكَ الفِرْدَوْسَ أَعْلَى الشَّواهِقِ عَلَيْها تُرابُ الذُّلِّ بَينَ الخَلائِقِ وأَسْقَيْتُها مِنْ دَمْعِيَ المُتُدافِقِ مَرَرْتُ بِقَبْرِ دارِس وَسْطَ رَوْضَةَ فَقُلْتُ لَمْ ذَا القَبْرُ ؟ جاوَبْنِي النَّرَى : فَقُلْتُ : رَعاكَ اللهُ يا مَيْتَ الهَوَى مَساكِينُ أَهْلُ العِشْقِ حَتَّى قُبُورُهُم فَإِنْ أَسْتَطِعْ زَرْعًا زَرَعْتُكِ رَوْضَةً فَإِنْ أَسْتَطِعْ زَرْعًا زَرَعْتُكِ رَوْضَةً

ثم بكت بكاء شديداً وقامت ، وقمت معها و توجّهنا إلى البستان فقالت لي : سالتك بالله ، إنك لا تنقطع عني أبداً . فقلت : سمعاً وطاعة . ثم إني صرت أتردّ عليها ، وكلما بت عندها تحسن إلي و تكرمني و تسالني عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة عمي عزيزة لأمي ، فأعيدهما لها . وما زلت على ذلك الحال من أكل وشرب وضم وعناق و تغيير ثياب من الملابس الرقاق حتى غلظت وسمنت ، ولم يكن بي هم ولا غم ولا حزن ، ونسيت ابنة عمي ومكثت مستغرقاً في تلك اللذات سنة كاملة . وعند رأس السنة دخلت الحمام واصلحت شاني ولبست بذلة فاخرة ، ولما خرجت من الحمام شربت قدحاً من الشراب وشممت روائح قماشي المضمَّخ بأنواع الطيب وأنا خالي القلب من غدرات الزمان وطوارق الحدثان . فلما جاء وقت العشاء اشتاقت نفسي الذهاب إليها وأنا سكران لا أدري أين أتوجه فذهبت إليها ، فمال بي السكر إلى زقاق يقال له : زقاق النقيب . فبينما أنا ماش في ذلك الزقاق وإذا بعجوز ماشية وفي إحدى يديها شمعة مضيئة وفي يدها الأخرى كتاب ملفوف . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

لله دَرُّ مُبَشِّرِي بِقُدُومِكُمْ فَلَقَدْ أَتَى بِلَطائِفِ الْمَسْمُوعِ لِلَهِ دَرُّ مُبَشِّرِي بِقُدُومِكُمْ فَلَبَا تَمَزَّقَ سَاعَةَ التَّوْدِيمِ لَوَ كَانَ يَقْنَعُ بِالْحَلِيعِ وَهَبْتُهُ قَلْباً تَمَزَّقَ سَاعَةَ التَّوْدِيعِ

فلما رأتني قالت لي: يا ولدي، هل تعرف أن تقرأ؟ فقلت لها: نعم يا خالتي العجوز فقالت لي: خذ هذا الكتاب واقرأه لي وناولتني الكتاب، فأخذته منها وفتحته وقرأت عليها مضمونه: إنه كتاب من عند الغياب بالسلام على الأحباب. فلما سمعته فرحت واستبشرت ودعت لي وقالت لي: فرج الله همك كما فرجت همي. ثم أخذت الكتاب ومشت خطوتين وغلبني حصر البول فقعدت في مكان لأريق الماء، ثم إني قمت وتجمّرت وأرخيت أثوابي وأردت أن أمشي وإذا بالعجوز قد أقبلت على وقبلت يدي وقالت: يا مولاي، الله تعالى يهنيك بشبابك ولا يفضحك، أترجّاك أن تمشي معي خطوات إلى ذلك الباب فإني أخبرتهم بما أسمعتني إياه في قراءة الكتاب فلم يصدقوني، فأمش معي خطوتين واقرأ لهم الكتاب من خلف الباب واقبل دعائي الكتاب فلم يصدقوني، فأمش معي خطوتين واقرأ لهم الكتاب من خلف الباب واقبل دعائي الكتاب عني مدة عشر سنين، فإنه سافر بمتجر ومكث في الغربة تلك المدة، فقطعنا الرجاء وظننا وهو غائب عني مدة عشر سنين، فإنه سافر بمتجر ومكث في الغربة تلك المدة، فقطعنا الرجاء وظننا النهار فقلت لها: إنه طيّب بخير. فلم تصدّقني وقالت لي: لا بد أن تأتيني بمن يقرأ هذا الكتاب فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب خاطري. وأنت تعلم يا ولدي أن الحب مولع بسوء الظن، فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب خاطري. وأنت تعلم يا ولدي أن الحب مولع بسوء الظن، فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب خاطري. وأنت تعلم يا ولدي أن الحب مولع بسوء الظن، فانعم علي بقراءة هذا الكتاب وأنت واقف خلف الستارة وأخته تسمع من داخل الباب، لأجل أن يحصل لك ثواب من قضى لمسلم حاجة ونفّس عنه كربة. فقد قال رسول الله وأثمة من نافس المن قضى لمسلم حاجة ونفّس عنه كربة. فقد قال رسول الله وأثمة من نافس المن قضى المسلم حاجة ونفّس عنه كربة. فقد قال رسول الله علي من ناخرا

عن مكروب كربة من كرب الدنيا نفس الله كربة من كرب الآخرة. وفي حديث آخر: مَنْ نفس الحيه كربة من كرب يوم القيامة. وأنا قصدتك اخيه كربة من كرب يوم القيامة. وأنا قصدتك فلا تخيبني. فقلت لها: سمعاً وطاعةً تقدمي قدامي. فمشت قدامي ومشيت خلفها قليلاً حتى وصلت إلى باب دار عظيمة، وذلك الباب مصفح بالنحاس الأحمر، فوقفت خلف الباب وصاحت العجوز بالعجمية، فما أشعر إلا وصبية قد أقبلت بخفة ونشاط وهي مشمرة اللباس إلى ركبتيها، فرايت لها ساقين يحيران الفكر والناظر، وهي كما قال في وصفها الشاعر: [من البسيط]

يا مَنْ يُشِمِّرُ عَنْ ساقٍ لِيَعْرِضَهُ عَلَى المُحِبِّنَ حَتَّى يَفْهَمَ الباقِي وطافَ يَسْعَى بِكأْسٍ نَحْوَ عاشِقِهِ ما أَفْتنَ النَّاسَ غَيرُ الكأسِ والسَّاقِي

وزان ساقيها اللتين كأنهما عمودان من مرمر خلاخل الذهب المرصّعة بالجوهر. وكانت تلك الصبيّة مشمّرة ثيابها إلى تحت إبطيها ومشمّرة عن ذراعيها، فنظرت معاصمها البيض وفي يديها زوجان من الأساور وفي ادنيها قرطان من اللؤلؤ وفي عنقها عقد من ثمين الجواهر وعلى راسها كوفيّة دق المطرقة مكلّلة بالفصوص المثمنة، وقد رشقت أطراف قميصها من داخل دكّة اللباس وهي كأنها كانت تعمل شغلاً. فلما رأتني قالت بلسان فصيح عذب: ما سمعت أحلى منه يا أمي، أهذا الذي جاء يقرأ الكتاب؟ فقالت لها: نعم . فمدّت يدها إليّ بالكتاب، وكان بينها وبين الباب نحو نصف قصبة، فمددت يدي لأتناول منها الكتاب وأدخلت رأسي وأكتافي من الباب لاقرب منها، فما أدري إلاّ والعجوز قد وضعت رأسها في ظهري ودفعتني ويدي ماسكة الكتاب، فالتفت فرأيت نفسي في وسط الدار من داخل الدهليز. ودخلت العجوز أسرع من البارق الخاطف ولم يكن لها شغل إلاّ قفل الباب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و فرأيت نفسي في وسط الدار من داخل الدهليز، ودخلت العجوز أسرع فرأيت نفسي في وسط الدار من داخل الدهليز، ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطف ولم يكن لها شغل إلا قفل الباب. ثم إن الصبية لما واتني من داخل الدهليز، أقبلت علي وضمتني إلى صدرها ورمتني على الأرض وركبت فوق صدري وعصرت بطني بيدها فغبت عن الوجود، ثم أخذتني بيدها ولم أقدر أن أتخلص منها من شدة ما حضنتني، ثم دخلت بي ودخلت العجوز قدامها والشمعة مضيئة معها حتى قطعت سبع دهاليز. وبعد ذلك دخلت بي قاعة كبيرة باربعة لواوين يلعب فيها الخيال بالاكر، ثم أجلستني وقالت لي: إفتح عينك. ففتحت عيني وأنا دايخ من شدة ما ضمتني وعصرتني، فرايت جميع بناء القاعة من أبهج المرمو وجميع فرشها من الديباج وكذلك المخدات والمراتب، وهناك دكتان من النحاس الأصفر وسرير وجميع فرشها من الديباج وكذلك المخدات والمراتب، وهناك دكتان من النحاس الأصفر وسرير أللهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر لا يصلح إلاّ للملك مثلك. ثم قالت لي: يا عزيز أي من الذهب إليك: الموت أم الحياة؟ فقلت لها: الحياة. فقالت: إذا كانت الحياة أحب إليك فتزوج بي. فقلت لها: ومن الدليلة المحتالة؟ فضحكت وقالت لي: إن تزوجت بي تسلم من بنت الدليلة المحتالة. فقلت لها: ومن الدليلة المحتالة؟ فضحكت وقالت: لا تعرفها وانت لك في صحبتها اليوم المحتالة. فقلت لها: ومن الدليلة المحتالة؟ فضحكت وقالت: لا تعرفها وانت لك في صحبتها اليوم المحتالة. فقلت لها: ومن الدليلة المحتالة؟ فضحكت وقالت: لا تعرفها وانت لك في صحبتها اليوم المحتالة. فقلت لها: ومن الدليلة المحتالة ومن الدليلة المحتالة ومن الدليلة المحتالة والمحتود وقالت المحتود وقالت المحتود والمحتود وقالت المحتود وقالت الكورة الدياة المحتود والمحتود وقالت المحتود وقالت المحتود والمحتود وقالت المحتود وقالت المحتود والمحتود وقالت المحتود والمحتود وقالت المحتود وقالت المحتود وقالت المحتود والمحتود وقالت المحتود وقالت المحتود والمحتود والمحتود والمحتود وقالت المحتود والمحتود والمح

سنة واربعة شهور؟ اهلكها الله تعالى، والله ما يوجد امكر منها، وكم قتلت شخصاً قبلك وكم عملت عملة وكيف سلمت منها ولم تقتلك أو تشوش عليك ولك في صحبتها هذه المدة؟ فلما سمعت كلامها تعجّبت غاية العجب فقلت لها: يا سيدتي، ومن عرَّفك بها؟ فقالت: أنا أعرفها مثل ما يعرف الزمان مصائبه . لكن قصدي أن تحكي لي جميع ما وقع لك منها حتى أعرف ما سبب سلامتك منها . فحكيت لها جميع ما جرى لي معها ومع ابنة عمّي عزيزة . فترحّمت عليها ودمعت عيناها ودقّت يداً على يد لما سمّعت بموت ابنة عمي عزيزة وقالت : عوّضك الله فيها خيراً يا عزيز فإنها هي سبب سلامتك من بنت الدليلة المحتالة ولولا هي لكنت هلكت، وأنا خائفة عليك من مكرها وشرّها ولكن ما أقدر أن أتكلم . فقلت لها : والله ، إن ذلك كله قد حصل . فهزّت رأسها وقالت: لا يوجد اليوم مثل عزيزة. فقلت: وعند موتها أوصتني أن أقول هاتين الكلمتين لا غير وهما: الوفاء مليح والغدر قبيح . فلما سمعت ذلك منى قالت لي : يا عزيز ، والله إن هاتين الكلمتين هما اللتان خلَّصتاك منها وبسببهما ما قتلتك. فقد خلَّصتك بنت عمَّك حيّة وميتة . والله إني كنت أتمنى الإجتماع بك ولو يوماً واحداً فلم أقدر على ذلك إلاّ في هذا الوقت حتى تحيّلت عليك بهذه الحيلة وقدّ تمّت، وأنت الآن صغير لا تعرف مكر النساء ولا دواهي العجائز . فقلت : لا والله . فقالت لي : طب نفساً وقرّ عيناً ، فإن الميت مرحوم والحي ملطوف به . وانت شاب مليح وأنا ما أريدك إلاّ بسنة الله ورسوله ﷺ. ومهما أردت من مال وقماش يحضر لك سريعاً وما اكلفك بشيء ابداً ، وايضاً عندي دائماً الخبز مخبوز والماء في الكوز ، وما أريد منك إلاَّ أن تعمل معى كما يعمل الديك. فقلت لها: وما الذي يعمله الديك؟ فضحكت وصفقت بيدها ووقعت على قفاها من شدّة الضحك، ثم إنها قعدت وقالت لي : أمّا تعرف صنعة الدّيك؟ فقلت: لا والله ما أعرف صنعة الديك. قالت: صنعة الديك أن تأكل وتشرب وتنيك. فخجلت أنا من كلامها، ثم إني قلت: أهذه صنعة الديك؟ فقالت: نعم . وما أريدك الآن إلاَّ أن تشدُّ وسطك وتقوّي عزمك وتنيك جهدك. ثم إنها صفقت بيدها وقالت: يا أمي إحضري من عندك. وإذا بالعجوز قد أقبلت بأربعة شهود عدول، ثم إنها أوقدت أربع شمعات. فلما دخل الشهود سلَّمُوا عليُّ وجلسوا، فقامت الصبية وأرخت عليها إزاراً ووكُّلتُ بعضهم في ولاية عقدها وقد كتبوا الكتاب واشهدت على نفسها انها قبضت جميع المهر مقدّماً ومؤخّراً وان في دمّتها لي عشرة الآف درهم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة واشهدت على نفسها أنها قبضت جميع المهر مقدّماً ومؤخراً وأن في واشهدت على نفسها أنها قبضت جميع المهر مقدّماً ومؤخراً وأن في عمرة الآف درهم، ثم إنها أعطت الشهود أجرتهم وانصرفوا من حيث أتوا. فعند ذلك قامت الصبية وقلعت أثوابها وأتت في قميص على الله وقلعت الباسها وأخذت بيدي وطلعت بي فوق السرير وقالت لي: ما في الحلال من عيب. ووقعت على السرير وانسطحت على ظهرها ورمتني على صدرها ثم شهقت شهقة وأتبعت الشهقة بغنجة، ثم كشفت الثوب حتى جعلته فوق نهودها. فلما رأيتها على تلك الحالة لم أغالك نفسي دون أن اولجته فيها بعد أن مصصت شفتها وهي تتاوة وتظهر الخشوع والخضوع والبكاء بالدموع. وأذكرتني في هذا الحال قول من

قال: [من الطويل]

ولَمَّا كَشَفْتُ التَّوْبَ عَنْ سَطْحٍ كُسِّها وَجَدْتُ بِهِ ضِيقاً كَخَلْقِي وَأَرْزَاقِي فَأَوْلَجْتُ فِي البَّاقِي فَأَوْلَجْتُ فِيهَا نِصْفَهُ فَتَنَهَّدَتْ فَقُلْتُ: لِمَا هذا؟ فَقَالَتْ: عَلَى البَاقِي

ثم قالت: يا حبيبي أعمل خلاصك فأنا جاريتك، خذه هاته كله بحياتي عندك، هاته حتى أدخله بيدي وأريح به فؤادي . ولم تزل تسمعني الغنج والشهيق في خلال البوس والتعنيق حتى صار صياحنا في الطريق وحظينا بالسعادة والتوفيق. ثمّ نمنا إلى الصباح واردت أن أخرج ، وإذا هي اقبلت عليَّ ضاحكة وقالت: هل تحسب أن دخول الحمام مثل خروجه؟ وما أظن إلَّا أنك تحسّبني مثل بنّت الدليلة المحتالة . إياك وهذا الظن ، فِما أنت إلّا زوجي بالكتاب والسنّة . وإن كنت سكران فأفق لعقلك، إن هذه الدار التي أنت فيها ما تفتح إلاّ في كلُّ سنة يوماً، قم إلى الباب الكبير وانظره. فقمت إلى الباب الكبير فوجدته مغلقاً مسمّراً فعدت واعلمتها بأنه مغلق مسمّر. فقالت لى: يا عزيز، إن عندنا من الدقيق والحبوب والفواكه والرمّان والسكر واللحم والغنم والدجاج وغير ذلك، ما يكفينا أعواماً عديدة. ولا يفتح بابنا من هذه الليلة إلاّ بعد سنة. وأنا أعلم أنَّكُ ما بقيت ترى روحك خارجاً عن هذه الدار إلاَّ بعد سنة . فقلت : لا حول و لا قوة إلاَّ بالله . فقالت : وأي شيء يضرّك وأنت تعرف صنعة الديك التي أخبرتك بها . ثم ضحكت، فضحكت أنا وطاوعتها فيما قالت ومكثت عندها وأنا أعمل صنعة الديك، آكل وأشرب وأنيك حتى مرّ علينا عام إثنا عشر شهراً. فلما كملت السنة حملت مني ورزقت منها ولداً. وعند رأس السنة سمعت فتح الباب، وإذا بالرجال دخلوا بكعك ودقيق وسكر، فاردت ان اخرج فقالت: إصبر إلى وقت العشاء ومثل ما دخلت فاخرج . فصبرت إلى وقت العشاء وأردت أن آخرج وأنا خائف مرجوف، وإذا هي قالت: والله ما أدعك تخرج حتى أحلفك أنك تعود في هذه الليلة قبل ان يغلق الباب. فأجبتها إلى ذلك، وحلَّفتني الإيمان الوثيقة على السيف والمصحف والطلاق اني أعود إليها . ثم خرجت من عندها ومضيت إلى الستان فوجدته مفتوحاً كعادته ، فاغتظت وقلت في نفسي : إني غائب عن هذا المكان سنة كاملة وجئت على غفلة فوجدته مفتوحاً كعادته ، يا ترى هُل الصّبية بأقية على حالها أو لا ؟ فلا بدّ أن أدخل وأنظر قبل أن أروح إلى أمي وأنا في وقت العشاء. ثم دخلت البستان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و خلت البستان ومشيت حتى اتيت إلى المقعد فوجدت البنت الدليلة المحيد، أن عزيز قال لتاج الملوك: ثم المحكة المحكة المحكة البنت الدليلة المحتالة جالسة وراسها على ركبتها ويدها على خدها وقد تغيّر لونها على ألم وغارت عيناها. فلما راتني قالت: الحمد لله على السلامة. وهمّت أن علم المحتاج المحتاء المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاء المحتاء المحتاء المحتاء المحتا

واريد أن تحكي لي ما سبب غيابك عني هذه السنة . فحكيت لها . فلما علمت أتي تزوجت اصفر لونها . ثم قلت لها : إني أتيتك هذه الليلة وأروح قبل الصباح . فقالت : أما كفاها أنها تزوجت بك وعملت عليك الحيلة وحبستك عندها سنة كاملة ؟ حتى حلّفتك بالطلاق أن تعود إليها قبل الصباح ولم تسمح لك بأن تتفسّح عند أمك ولا عندي ، ولم يهن عليها أن تبيت عند إحدانا ليلة واحدة . فكيف حال من غبت عنها سنة كاملة وقد عرفتك قبلها ؟ ولكن رحم الله عزيزة فإنه جرى لها ما لم يجر لاحد ، وصبرت على شيء لم يصبر عليه مثلها ، وماتت مقهورة منك وهي التي حمتك مني وكنت أظنك تجيء ، فأطلقت سبيلك مع أني كنت أقدر على حبسك وعلى هلاكك . ثم بكت واغتاظت ونظرت إلي بعين الغضب . فلما رأيتها على تلك الحالة ارتعدت فرائصي وخفت منها وصرت مثل الفولة على النار . ثم قالت لي : ما بقي فيك فائدة بعد ما تزوجت وصار لك ولد . فأنت لا تصلح لعشرتي لأنه لا ينفعني إلاّ الاعزب ، وأما الرجل المتزوج فها أدري إلاّ وعشر جوار أتين ورمينني على الارض . فلما وقعت تحت أيديهن قامت هي فاما أدري إلاّ وعشر جوار أتين ورمينني على الأرض . فلما وقعت تحت أيديهن قامت مي واخذت سكيناً وقالت : لا ذبحك ذبح التيوس ويكون هذا أقل جزائك على ما فعلت مع ابنة عمك . فلما نظرت إلى روحي وأنا تحت جواريها وتعفر خدّي بالتراب ورأيت السكين في يدها عمك . فلما نظرت وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن الوزير دندان قال لضوء المكان: ثم إن الشاب عزيز قال لتاج الملوك: فلما رايت روحي تحت جواريها الله على المسلب طريو فان تناج الممود . فعما رايك روسي عنت جواريها إلى المسلب عربية السخين في يدها تحققت الموت فاستغثت أصابع رجلي، وجاريتان جلستا على أقصاب رجلي، وبعد ذلك قامت هي ومعها جاريتان فأمرتهما أن يضرباني، فضربتاني حتى أغمى على وخفى صوتى. فلما استفقت قليت، في نفسى: إن موتى مذبوحاً أهون على من هذا الضرب. وتذكرت كلمة ابنة عمى حيث قالتٌ: كفاك الله شرّها . فصرخت وبكيت حتى انقطع صوتي . ثم سنّت السكين وقالت للجواري : إكشفن عنه . **فالهمني الله أن أقول الكلمتين اللتين أوصتني بهما ابنة عمى وهما: الوفاء مليح والغدر قبيح.** فلما سمعت ذلك صاحت وقالت: يرحمك الله يا عزيزة، سلامة شبابك نفعت ابن عمك في حياتك وبعد موتك . ثم قالت لي : والله إنك خلصت من يدي بواسطة هاتين الكلمتين . لكن لا بد أن أعمل فيك أثراً لأجل نكاية تلك العاهرة التي حجبتك عنى. ثم صاحت على الجواري وقالت لهن : اركبن عليه . وأمرتهن أن يربطن رجلي بالحبال ففعلن ذلك . ثم قامت من عندي وركبت طاجناً من نحاس على النار وصبت فيه شيرجاً وقلت فيه جبناً وأنا غائب عن الدنيا. ثم جاءت عندي وحلَّت لباسي وربطت محاشمي بحبل وناولته لجاريتين وقالت لهما: جرَّا الحبل فجرتاه. فصرت من شدة الألم في دنيا غير هذه الدنيا. ثم رفعت يدها وقطعت ذكري بموسى وبقيت مثل المراة، ثم كوت موضع القطع وكبسته بذرور وأنا مغمى علي. فلما أفقت كان الدم قد انقطع ، فاسقتني قدحاً من الشراب ثم قالت لي : رح الآن لمن تزوجت بها وبخلت

علي بليلة واحدة، رحم الله ابنة عمك التي هي سبب نجاتك. ولولا انك ما اسمعتني كلمتيها لكنت ذبحتك، فاذهب في هذه الساعة لمن تشتهي وأنا ما كان لي عندك سوى ما قطعته. والآن ما بقي لي فيك رغبة ولا حاجة لي بك فقم وملس على رأسك وترحم على ابنة عمك ثم رفصتني برجلها. فقمت وما قدرت أن أمشي فتمشيّت قليلاً قليلا حتى وصلت إلى الباب فوجدته مفتوحاً فرميت نفسي فيه وأنا غائب عن الوجود. وإذا بزوجتي خرجت وحملتني القاعة فوجدتني مثل المرأة فنمت واستغرقت في النوم. فلما صحوت وجدت نفسي مرميّاً على باب البستان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ 🗇 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال للملك ضوء المكان: ثم إن الشاب عزيزاً قال لتاج الملوك: فلما صحوت وجدت تُ ।।। । । । । । । । । । । انت في أي أرض ؟ فدنوت منها ورميت نفسي عليها، فلما نظرت إلى وراتني وجدتني على غير استواء، وصار على وجهى الإصفرار والسواد وتذكّرت ابنة عمى وما فعلت معى من المعروف وتحقّقت أنها كانت تحبني، فبكيت عليها وبكت أمى ثم قالت لى : يا ولدي ، إن والدك قد مات . فاز ددت غيظاً وبكيت حتى أغمي على . فلما أفقت نظرت إلى موضع ابنة عمى التي كانت تقعد فيه، فبكيت ثانياً حتى أغمى على من شدّة البكاء. وما زلت في بكآء ونحيب إلى نصف الليل. فقالت لي أمي: إنَّ لوالدك عشرة أيام وهو ميت. فقلت لها: أنا لا أفكر في أحد أبدأ غير ابنة عمى ، لاني استحق ما حصل لى حيث أهملتها وهي تحبني . فقالت : وما حصل لك؟ فحكيت لها ما حصل لي. فبكت ساعة، ثم قامت وأحضرت لي شيئاً من الماكول، فأكلت قليلاً وشربت وأعدت لها قصتي وأخبرتها بجميع ما وقع لي. فقالت: الحمد لله حيث جرى لك هذا وما ذبحتك . ثم إنها عالجتني وداوتني حتى برئت وتكاملت عافيتي فقالت لي : يا ولدي، الآن أُخرج لك الوداعة التي وضعتها ابنة عمك عندي فإنها لك، وقد حلفتني أني لا اخرجها لك حتى اراك تتذكرها وتحزن عليها وتقطع علاتقك من غيرها، والآن رجوت فيك هذه الخصال. ثم قامت وفتحت صندوقاً وأخرجت منه هذه الخرقة التي فيها صورة هذا الغزال وهي التي وهبتها لها أولاً، فلما أخذتها وجدت مكتوباً فيها هذه الابيات: [من الطويل]

وأَسْهَرْتُمُو جَفْنِي القَرِيحَ وَنِمْتُمُو فلا القَلْبُ يَسْلاكُم ولو ذابَ مِنْكُمُو فَاغْراكُمُ الواشِي وقالَ وقُلْتُمُو على لَوْحِ قَبْرِي إنَّ هذا مُتَيَّمُ

أَقَمْتُم فُوَّادِي فِي الهَوَى وَقَعَدْتُمُو وقَدْ حِلْتُمُو بَينَ المَنامِ وناظِرِي وَعَاهَدْتُمُونِي أَنَّكُم كاتِمُو الهَوَى فَبَاللهِ إِخْوَانِي إِذَا مِتُ فَاكْتُبُوا

فلما قرأت هذه الابيات ، بكيت بكاءً شديداً ولطمت وجهي وفتحت الرقعة فوقعت منها ورقة أخرى ، ففتحها فإذا مكتوب فيها : أعلم يا ابن عمي أني جعلتك في حل من دمي وأرجو الله أن يوفق بينك وبين من تحب ، لكن إذا أصابك شيء من الدليلة المحتالة فلا ترجع إليها ولا لغيرها .

وبعد ذلك فاصبر على بليّتك ولولا أجلك المحتم لهلكت من الزمان الماضي. ولكن الحمد لله الذي جعل يومي قبل يومك وسلامي عليك. واحتفظ على هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال ولا تفرط فيها ، فإن تلك الصورة كانت تؤانسني إذا غبت عني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال للملك ضوء المكان: ثم إن الشاب عزيزاً قال لتاج الملوك: إن ابنة عمي قالت لي: واحتفظ على هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال ولا تفرّط فيها أبداً فّان تلك الصورة كانت تؤانسني إذا غبت عني، وبالله عليك إن قدرت على من صورت هذه الصورة ، ينبغي أنك تتباعد عنها ولا تخلها تقرب منك

وأعلياا تناح لهف ولا تتزوَّج بها، وإن لم تقدر عليها ولا تجدلك سبيلاً فلا تقرب واحدة من النساء بعدها. واعلم أن التي صوّرت هذه الصورة تصور في كل سنة صوراً مثلها وترسلها إلى أقصى البلاد، لأجل أن يشيع خبرها وحسن صنعتها التي يعجز عنها أهل الأرض. وأما محبوبتك الدليلة المحتالة، فإنها لما وصلت إليها هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال، صارت تريها للناس وتقول لهم : إن لي أختاً تصنع هذا مع أنها كاذبة في قولها . هتك الله سترها . وما أوصيتك بهذه الوصية إلاّ لأنني أعلم أن الدنياً قد تضيق عليك بعد موتى ، وربما تتغرّب بسبب ذلك وتطوف في البلاد وتسمع بصاحبة هذه الصورة فتتشوق نفسك إلى معرفتها . واعلم أن الصبية التي صوّرت هذه الصورة بنّت ملك جزائر الكافور . فلما قرأت تلك الورقة وفهمت ما فيها بكيت وبكت أمى لبكائي . ولا زلت أنظر إليها وأبكى إلى أن أقبل الليل، ولم أزل على تلك الحالة مدّة سنة . وبعد السنة تجهّز تجار من مدينتي إلى السفر وهم هؤلاء الذين أنا معهم في القافلة ، فأشارت على امي أن أتجهز وأسافر معهم وقالت لي : لعل السفر يذهب ما بك من هذا الحزن، وتغيب سنة أو سنتين أو ثلاثاً حتى تعود القافلة، فلعلُّ صدرك ينشرح . ولا زالت تلاطفني بالكلام حتى جهزت متجرأ وسافرت معهم وأنا لم تنشف لي دمعة مدة سفري ، وفي كل منزلة ننزل بها ، أنشر هذه الخرقة قدامي وأنظر إلى هذه الصورة فأتذكر ابنة عمى وأبكى عليها كما تراني . فإنها كانت تحبني محبة زائدة وقد ماتت مقهورة مني ، وما فعلت معها إلاّ الضرر مع أنها لم تفعل معي إلاّ الخير . ومتى رجعت التجار من سفرهم أرجع معهم وتكمل مدة غيابيّ سنة وأنا في حزن زائد. وما زاد همي وحزني إلّا أنني جزت على جزائر الكافور وقلعة البلور . وهي سبع جزائر والحاكم عليهم ملك يقال له شهرمان : وله بنت يقال لها : دنيا . فقيل لي : إنها هي التي تصور صورة الغزلان ، وهذه الصورة التي معك من جملة تصويرها . فلما علمت ذلك زادت بي الأشواق وغرقت في بحر الفكر والإحتراق، فبكيت على روحي لأني بقيت مثل المرأة ولم تبقّ لي آلة مثل الرجال ولا حيلة لي . ومن يوم فراقي لجزائر الكافور وأنا باكي العين حزين القلب، ولي مدة على هذا الحال وما أدري، هل يمكنني أن أرجع إلى بلدي وأموت عند والدتي أو لا؟ وقد شبعت من الدنيا. ثم بكي وأنّ واشتكي، ونظر إلى صورة الغزال وجرى دمعه على خدّه وسال وأنشد هذين البيتين: [من البسيط]

> فَقُلْتُ : لِلْغَيْظِ كُمْ لَا بُدَّ مِنْ فَرَجِ مَنْ يَضْمَن العُمْرَ لي يا باردَ الحُجَج

وقَائِلِ قالَ ليي: لا بُدَّ مِنْ فَرَجٍ فَقال لِي بَعْدَ حِينِ، قُلْتُ يا عَجَبِي

وهذه حكايتي أيها الملك . فلما سمع تاج الملوك قصة الشاب ، تعجّب غاية العجب وانطلقت في فؤاده النيران حين سمع بجمال السيدة دنيا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال لضوء المكان: فلما سمع تاج الملوك قصة الشاب تعجّب غاية العجب، وانطلقت في فؤاده النيران لما سمع بجمال السيدة دنيا، وعرف أنها هي التي صورت فؤاده الغزال وزاد به الوجد والبلبال. فقال للشاب: والله لقد جرى لك شيء ما جرى لأحد غيرك مثله، ولكن هذا تقدير ربك وقصدي أن الك عن شيء. فقال عزيز: وما هو؟ فقال: تصف لي كيف رأيت تلك الصبية التي صورت

عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ ال أسالك عن شيء. فقال عزيز: وما هو؟ فقال: تصف لي كيف رأيت تلك الصبية التي صورت صورة الغزال؟ فقال: يا مولاي، إنى توصلت إليها بحيلة وهو أنى لما دخلت مع القافلة إلى بلادها كنت أخرج وأدور في البساتين وهي كثيرة الأشجار، وحارس البساتين شيخ طاعن في السن فقلت له: يا شيخ لمن هذا البستان؟ فقال لي : لابنة الملك السيدة دنيا ونحن تحت قصرها، فإذا أردت أن تتفرج فافتح باب السرّ وتفرج في البستان فتشمّ رائحة الأزهار . فقلت له : أنعم على بأن اقعد في هذا البستان حتى تمرّ لعلّى أن أحظى منها بنظرة. فقال الشيخ: لا بأس بذلك. فلما قال ذلك أعطيته بعض دراهم وقلت له: إشتر لنا شيئاً ناكله. ففرح باخذ الدراهم وفتح الباب وأدخلني معه وسرنا . وما زلنا سائرين إلى أن وصلنا إلى مكان لطيف وأحضر لى شيئاً من الفواكه اللطيفة وقال لي: إجلس هنا حتى أذهب وأعود إليك وتركني ومضى. فغاب ساعة ثم رجع ومعه خروف مشوي، فأكلنا حتى اكتفينا وقلبي مشتاق إلى رؤية الصبية. فبينما نحن جالسان وإذا بالباب قد انفتح . فقال لي : قم اختف . فقمت واختفيت ، وإذا بطواشي اسود أخرج رأسه من الباب وقال : يا شيخ هل عندك أحد؟ فقال : لا . فقال له : أغلق الباب . فأغلق الشيخ باب البستان وإذا بالسيدة دنيا طلعت من الباب. فلما رأيتها ظننت أن القمر نزل إلى الأرض، فاندهش عقلي وصرت مشتاقاً إليها كاشتياق الظمآن إلى الماء. وبعد ساعة أغلقت الباب ومضت. فعند ذلك خرجت أنا من البستان وقصدت منزلي وعرفت أنى لا أصل إليها ولا أنا من وجلها، خصوصاً وقد صرت مثل المراة. فقلت في نفسي : إن هذه ابنة ملك وانا رجل تاجر، فمن أين لي أن أصل إليها؟ فلما تجهّز أصحابي للرحيل تجهّزت أنا وسافرت معهم وهم قاصدون هذه المدينة. فلما وصلنا إلى هذه الطريق اجتمعنا بك. وهذه حكايتي وما جرى لي والسلام . فلما سمع تاج الملوك ذلك الكلام اشتغل قلبه بحب السيدة دنيا ، ثم ركب جواده وأخذ معه عزيزاً وتوجّه به إلى مدينة ابيه، وأفرد له دارًا ووضع له فيها كل ما يحتاج إليه. ثم تركه ومضى إلى قصره ودموعه جارية على خدوده لأن السماع يحل محل النظر والإجتماع .وما زال تاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل عليه ابوه فوجده متغيّر اللون، فعلم أنه مهموم ومغموم . فقال له : يا ولدي ، اخبرني عن حالك وما جرى لك حتى غيّر لونك ؟ فأخبره بجميع ما جرى له من قصة دنيا من أولها إلى آخرها، وكيف عشقها على السماع ولم ينظرها بالعين. فقال: يا ولدي، إن أباها ملك وبلاده بعيدة عنًّا، فدع عنك هذا وادخل قصر أمك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

## حكاية الأميرة دنيا مع تاج الملوك

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الوزير دندان قال لضوء المكان: فلِما كانت الليلة إ إن والد تاج الملوك قال له: يا ولدي، إن أباها ملك وبلاده بعيدة عنا، فدع عنك هذا وادخل قصر أمك فإن فيه خمسمائة جارية كالأقمار، فمن أعجبتك منهن فخذها، وإن لم يعجبك جارية منهن نخطب لك ع قلياا عنداح لملغ بنتاً من بنات الملوك تكون أحسن من السيدة دنيا. فقال له: يا والدي لا آريد غيرها، وهي التي صورت صورة الغزال التي رأيتها فلا بدّ لي منها، وإلاّ أهجّ في البراري واقتل روحي بسببها. فقال له أبوه: يا ولدي، أمهل على حتى أرسل إلى أبيها وأخطبها منه والبلغك المرام مثل ما فعلت لنفسي مع أمك، وإن لم يرض زلزلت عليه مملكته وجرّدت عليه جيشاً يكون آخره عندي وأوله عنده. ثم دعا بالشاب عزيز وقال له: يا ولدي، هل أنت تعرف الطريق؟ قالٍ: نعم . قال له: اشتهي منك ان تسافر مع وزيري . فقال له عزيز: سمعاً وطاعةً بِا مِلكِ الزمان . ثم أحضر وزيره وقال له : دبر لي أمر ولدي كما تعرف ، وادَّهب إلى جزائر الكافور واخطب بنت ملكها. فأجابه الوزير: بالسمع والطاعة. ثم عادتاج الملوك إلى منزله وقد زادت به الإمراض والحسرات. وحين جن عليه الليل انشد هذه الأبيات: [من البسيط]

> والوَجْدُ منْ شدَّة النِّيران في كَبدي والدَّمْعُ مُنْهَمِلٌ فِي الْخَدِّ كَالْبَرَدِ كَمِثْلِ صَبِّ بِلا أَهْلٍ ولا وَلَدِ

جَنَّ الظَّلامُ وَدَمْعِي زَائِدُ المَـدَدِ سَلُوا اللَّيالِيَ عَنِّي وَهْيَ تُخْبِرُكُمْ إِنْ كَانَ يَرْثِي لِقَلْبِي فِي ٱلهَوَى كَمَدِي أَبِيْتُ أَرْعَى نَجُومَ اللَّيْلِ في سَهَرٍ وقَد بَقِيتُ وَحِيداً لَيْسَ لِي أَحَدُّ

فلما فرغ من شعره وقع مغشيّاً عليه، ولم يفق إلاّ وقت الصباح. فلما أصبح الصباح جاء إليه أبوه فرآه قد تغيّر لونه وزاد اصفراره ووعده بجمع شمله. ثم جهّز عزيزاً مع وزيره وأعطاهم الهدايا . فسافروا اياماً وليالي إلى أن اشرفوا على جزائر الكافور ، فأقاموا على شاطئ نهر وَأَنْفُذُ الوزير رسولاً من عنده إلى الملك ليخبره بقدومهم . وبعد ذهاب الرسول بنصف يوم ، لم يشعر إلاّ وحجاب الملك وامراؤه قد أقبلوا عليهم ولاقوهم من مسيرة فرسخ ، فتلقوهم وساروا في خدمتهم إلى أن دخلوا بهم على الملك، فقدموا له الهدايا وأقاموا عنده أربعة أيام. وفي اليوم الخامس قام الوزير ودخل على الملك ووقف بين يديه وحدَّثه بحديثه واخبره بسبب مجيئه. فصار الملك متحيَّراً في رد الجواب لأن ابنته لا تحب الزواج ، وأطرق راسه إلى الأرض ساعة ثم رفع ـ رأسه إلى بعض الخدام وقال له: إذهب إلى سيدتك دنيا واخبرها بما سمعت وبما جاء به هذا الوزير. فقام الخادم وغاب ساعة ثم عاد إلى الملك وقال له: يا ملك الزمان، إني لما دخلت على السيدة دنيا أخبرتها بما سمعت ، فغضبت غضباً شديداً ونهضت على بمسوقة وأرادت كسر رأسي ، ففررت منها هرباً وقالت لي : إن كان أبي يغصبني على الزواج ، فالذي أتزوج به أقتله . فقال (A.L-2,1)1.10 أبوها للوزير وعزيز : سلما على الملك وأخبراه بذلك، وإن ابنتي لا تحب الزواج . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك شهرمان قال للوزير فلما كانت الليلة إ وعزيز: سلما على الملك وأخبراه بما سمعتماه من أن ابنتي لا تحب الزواج . فرجع الوزير ومَنْ معه من غير فائدة ، وما زالوا مسافرين إلى أن دخلواً على الملك واخبروه بما جرى . فعند ذلك أمر النقباء أن ينبُّهوا निया विकास कि । العسكر إلى السفر من أجل الحرب والجهاد . فقال له الوزير : لا تفعل ذلك فإن الملك لا ذنب له، وإنما الامتناع من ابنته فإنها حين علمت بذلك أرسلت تقول: إن غصبني ابي على الزواج أقتل من أتزوَّج به وأقتل نفسي بعده. فلما سمع الملك كلام الوزير، خاف على ولده تاج الملوك وقال: إن حاربت أباها وظفرت بابنته قتلت نفسها : ثم إن الملك أعلم ابنه تاج الملوك بحقيقة الأمر. فلما علم بذلك قال لأبيه: يا والدي، أنا لا أطيق الصبر عنها فأنا أروح إلَّيها وأتسبُّب في اتصالى بها ولو أموت، ولا أفعل غير هذا. فقال له أبوه: وكيف تروح إليها؟ فَقَال : أروح في صفة تاجر . فقال الملك : إن كان ولا بدّ ، فخذ معك الوزير وعزيزاً . ثم إنه اخرج له شيئاً منّ خزائنه وهيّا له متجراً بمائة الف دينار واتفقا معه على ذلك. فلما جاء الليل ، ذهب تاج الملوك وعزيز إلى منزل عزيز وباتا هناك تلك الليلة، وصار تاج الملوك مسلوب الفؤاد ولم يطب له أكل ولا رقاد بل هجمت عليه الأفكار وغرق منها في بحار وهزّه الشوق إلى محبوبته ، فأفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين : [من الطويل]

> ثُرَى هَلْ لنا بَعْدَ البِعادِ وُصُولُ فَأَشْكُو إِلَيْكُمْ صَبْوَتِي وَأَقُولُ: تَذَكَّرْتُكُمْ واللَّيلُ ناءِ صَباحُهُ وأَسْهَرَتُمُونِي والأنامُ غُفُولُ

لما فرغ من شعره بكى بكاءً شديداً وبكى معه عزيز وتذكّر ابنة عمه، ولا زالا يبكيان إلى أن أصبح الصباح . ثم قام تاج الملوك ودخل على والدته وهو لابس أهبة السفر، فسألته عن حاله فأخبرها بحقيقة الأمر، فأعطته خمسين ألف دينار ثم ودّعته وخرج من عندها ودعت له بالسلامة والإجتماع بالأحباب. ثم دخل على والده واستأذنه أن يرحل، فأذن له وأعطاه خمسين الف دينار وأمر أن تضرب له خيمة في خارج المدينة، فضربت له خيمة عظيمة وأقاموا فيها يومين ثم سافروا. واستأنس تاج الملوك بعزيز وقال له: يا أخي، أنا ما بقيت أطيق أن أفارقك. فقال عزيز: وأنا الآخر كذلك، وأحب أن أموت تحت رجليك. ولكن يا أخي قلبي اشتغل بوالدتي. فقال له تاج الملوك: لما نبلغ المرام لا يكون إلا خيراً. وكان الوزير قد وصى تاج الملوك بالإصطبار وصار عزيز ينشد له الأشعار ويحدّثه بالتواريخ والاخبار. ولم يزالوا سائرين بالليل وألنهار مدة شهرين، فطالت الطريق على تاج الملوك واشتد عليه الغرام وزاد به الوجد والهيام. فلما قربوا من المدينة، فرح تاج الملوك غاية الفرح وزال عنه الهم والترح. ثم دخلوها وهم في هيئة التجار وابن الملك في زي تاجر، ثم أتوا إلى مكان يعرف بمنزل التجار وهو خان عظيم. فقال تاج الملوك لعزيز: أهذا منزل التجار؟ قال عزيز: لكنه غير الخان الذي كنت نزلت فيه أنا والقافلة التي كنت معها، إلا أنه أحسن منه. فاناخوا فيه مطيّهم وحطّوا رحالهم وخزنوا أمتعتهم في الخازن كنت معها، إلا أنه أحسن منه. فاناخوا فيه مطيّهم وحطّوا رحالهم وخزنوا أمتعتهم في الخازن

وأقاموا للراحة أربعة أيام . ثم إن الوزير أشار عليهم أن يكتروا لهم داراً كبيرة فأجابوه، واكتروا لهم داراً متسعة معدّة للافراح . فنزلوا فيها، وأقام الوزير وعزيز يدبران حيلة من أجل تاج الملوك، وصار تاج الملوك مثحيّر الأيدي ماذا يفعل؟ ولم يجد له حيلة غير أنه يفتح له دكَّانًا للتجارة في سوق البز. ثم إن الوزير أقبل على تاج الملوك وعزيز وقال لهما: أعلما أنه إن كان مقامنا على هذه الحالة فإننا لا نبلغ مرادنا ولا يحصل مطلوبنا، وقد خطر ببالي شيء ولعله فيه الصلاح إن شاء الله. فقال له تآج الملوك وعزيز: إفعل ما بدا لك، فإن المشايخ فيهم البركة لاسيما وأنت قد مارست الأمور فشر علينا بما خطر ببالك. فقال لتاج الملوك: الرأي أننا نكترى لك دكاناً في سوق البز وتقعد فيها للبيع والشراء لأن كل واحد من الخاص والعام يحتاج إلى البز، وإذًا قعدُّتُ في تلكِ الدكان ينصلُح أمرك إن شاء الله تعالى، خصوصاً وصورتك جميلة. وَلَكُنَ إجعل عزيزاً اميناً عندك واجلسه في داخل الدكان ليناولك الاقمشة. فلما سمع تاج اللوك دلك الكلام قال: إن هذا رأي سديد. فعند دلك أخرج تاج الملوك بدلة تجارية ولبسها وْقام كِمشي وغلمانه خلفه، وأعطى لأحدهم الف دينار معه ليقضي بها مصالح الدكان. وما زالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى سوق البز، فلما رأت التجار تاج الملوك وشاهدوا حسنه وجماله، تحيّرت عقولهم وصاروا يقولون : هل رضوان فتح أبواب الجنان وسهى عنها فخرج هذا الشاب البديع الحسن ؟ وبعضهم يقول: لعل هذا من الملائكة. فلما دخلوا عند التجار سالوا عن دكان شَيخُ السوق فدلُّوهم عليه، فتوجُّهوا إليه. فلما قربوا منه قام إليهم هو ومن عنده من التجار وعظَّموهم ، خصوصاً الوزير الأجلِّ . فإنهم راوه رجلاً كبيراً مِهاباً ومعه تاج الملوك وعزيز . فقال التجار لبعضهم : لا شك أن هذا الشيخ والدهذين الغلامين . فقال لهم الوزير : مَن شيخ السوق فيكم ؟ فقالواً: ها هو . فنظر إليه الوزير وتأمُّله ، فرآه رجلاً كبيراً صاحب هيئة ووقار وخدم وغلمان. ثم إن شيخ السوق حيّاهم تحية الأحباب وبالغ في إكرامهم وأجلسهم جنبه وقال لهم : هل لكم حاجة نفوز بقضائها؟ فقال الوزير: نعم . إني رجل كبير طاعن في السن ومعى هذان الغلامان وسافرت بهما سائر الأقاليم والبلاد، وما دخلت بلدة إلاّ أقمت بها سنة كاملةً، حتى يتفرجا عليها ويعرفا أهلها . وإني قد أتيت بلدكم هذه واخترت المقام فيها ، وأشتهي منك دكاناً تكون من أحسن المواضع حتى أجلسهما فيها ليتاجرا ويتفرّجا على هذه المدينة ويتخلّقا بأخلاق أهلها، ويتعلما البيع والشراء والاخذ والعطاء. فقال شيخ السوق: لا بأس بذلك. ثم نظر إلى الولدين وفرح بهما وأحبهما حبّاً زائداً. وكان شيخ السوق مغرماً بفاتك اللحظات ويغلب حب البنين على البنات ويميل إلى الحموضة . فقال في نفسه : سبحان خالقهما ومصوّرهما من ماء مهين . ثم قام واقفاً في خدمتهما كالغلام بين ايديهما . وبعد ذلك سعى وهيّا لهما الدكان ، وكانت في وسط السوق. ولم يكن أكبر منها ولا أوجه منها عندهم لأنها كانت متسعة مزخرفة فيها رفوف من عاج وإبنوس. ثم سلم المفاتيح للوزير وهو في صفة تاجر وقال: جعلها الله مباركة على ولديك. فلمَّا أخذ الوزير مفاتيح الدَّكان توجَّه إليها هو والغلامان ووضعوا فيها أمتعتهم ، وأمروا غلمانهم أن ينقلوا إليها جميع ما عندهم من البضائع والقماش. وأدرك شهرزا: الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني ايها الملك السعيد، أن الوزير لما أخذ مفاتيح الدكان توجّه إليها هو والغلامان ووضعوا فيها امتعتهم، وأمروا غلمانهم أن ينقلوا إليها جميع ما عندهم من البضائع والقماش والتحف. وكان الله عندهم من البضائع والقماش والتحف. وكان الله شيئاً يساوي خزائن مال. فنقلوا جميع ذلك إلى الدكان وباتوا تلك عنا الليلة. فلما أصبح الصباح، أخذهما الوزير ودخل بهما الحمام. فلما دخلوا الحمام تنظفوا وأخذوا غاية حظهم. وكان كل من الغلامين ذا جمال باهر. فصار في الحمام على حدّ قول الشاعر: [من البسيط]

بُشْرَى لَقَيَّمَةٌ إِذْ لامَسَتْ يَدُه جِسْماً تَولَّدَ بَينَ المَاءِ والنُّورِ ما زالَ يُظْهِرُ لُطْفاً مِنْ صِنَاعَتِهِ حَتَّى جَنَى المِسْكَ مِنْ تِمثالِ كافُورِ

ثم خرجا من الحمام ، وكان شيخ السوق لما سمع بدخولهما الحمام قعد في انتظارهما . وإذا بهما قد اقبلا وهما كالغزالين وقد احمرت خلودهما واسودت عيونهما ولمعت ابدانهما ، فكانهما غصنان مثمران أو قمران زاهيان . فقال لهما : يا أو لادي ، حمامكم نعيم دائم . فقال تاج الملوك باعذب كلام : ليتك كنت معنا . ثم إن الإثنين قبّلا يديه ومشيا قدّامه حتى وصلا إلى الدكان تعظيماً له لأنه كبير السوق ، وقد أحسن إليهما بإعطائهما الدكان . فلما رأى أردافهما في ارتجاج ، زاد به الوجد وهاج وشخر ونخر ولم يبق له مصطبر . فأحدق بهما العينين وأنشد هذين البيتين :

يُطالِعُ القَلْبَ بابُ الاختصاص بِه ولَيْسَ يَقرأُ فِيهِ مَبْحَثَ الشَّرِكَةُ لا غَرْوَ فِي كَوْنِهِ يَرْتَجُ مِنْ ثِقَلِ فَكَمْ لِذَا الفَلَكِ الدَّوَّارِ مِنْ حَرَكَهُ

فلما سمعا منه هذا الشعر، أقسما عليه أن يدخل معهما الحمام . و كانا قد تركا الوزير داخل الحمام . فلما دخل معهما شيخ السوق الحمام ثاني مرة، سمع الوزير بدخوله فخرج إليه من الخلوة واجتمع به في وسط الحمام وعزم عليه، فامتنع . فمسك في إحدى يديه تاج الملوك وفي يده الأخرى عزيز، ودخلا به خلوة أخرى . فانقاد لهما ذلك الشيخ الخبيث . فحلف تاج الملوك فقال لا يحميه غيره، وحلف عزيز أن لا يصب عليه الماء غيره . فقال له الوزير : إنهما أولادك . فقال شيخ السوق : أبقاهما الله لك . لقد حلّت في مدينتنا البركة والسعود بقدومكم وقدوم أتباعكم . ثم أنشد هذين البيتين : [من السريع]

أَقْبَلْتَ فَاخْضَرَّتْ لَدَيْنَا الرُّبَى وَقَد زَهَتْ بِالزَّهْ ِ لِلْمُجْتَلِى وَلَد زَهَتْ بِالزَّهْ ِ لِلْمُجْتَلِى وَنَادَتِ الأَرْضُ وَمَنْ فَوْقَهَا أَهْلاً وسَهْلاً بِكَ مِنْ مُقْبِلِ

فشكروه على ذلك . وما زال تاج الملوك يحميه وعزيز يصب عليه الماء وهو يظن أن روحه في الجنة ، حتى أتما خدمته . فدعا لهما ، وجلس جنب الوزير على أنه يتحدث معه . ولكن معظم قصده النظر إلى تاج الملوك وعزيز . ثم بعد ذلك ، جاءت لهم الغلمان بالمناشف فتنشفوا ولبسوا حوائجهم ثم خرجوا من الحمام . فأقبل الوزير على شيخ السوق وقال له : يا سيدي ، إن الحمام نعيم الدنيا . فقال شيخ السوق : جعله الله لك ولاولادك عافية وكفاهما الله شر العين . فهل

تحفظون شيئاً مما قالته البلغاء في الحمام ؟ فقال تاج الملوك: أنا أنشد لك بيتين وهما: [من الخفيف]

إِنَّ عَيْشَ الْحَمَّامِ أَطْيَبُ عَيْشِ غَيرَ أَنَّ المَقَامَ فِيه قَلِيلُ جَنَّهٌ تَكْرَهُ الإِقَامَةَ فِيها وجَحِيمٌ يَطِيبُ فِيها الدُّخُولُ

فلما فرغ تاج الملوك من شعره قال عزيز: وأنا أحفظ في الحمّام شيئاً. فقال شيخ السوق: اسمعنى إياه. فأنشد هذين البيتين: [من الطويل]

وبَيْتِ لَهُ مِنْ جَلْمَدِ الصَّحْرِ أَزْهَارُ أَنِيقٍ إِذَا مَا أُضْرِمَتْ حَوْلُهُ النَّارُ تَرَاهُ جَحِيماً وَهُوَ فِي الحَقِّ جَنَّةٌ وَأَكْثَرُ مَا فِيهَا شُمُوسٌ وأَقْمَارُ

فلما فرغ عزيز من شعره، تعجَّب شيخ السوق من صباحتهما وفصاحتهما وقال لهما: والله لقد حزتما الفصاحة والملاحة، فاسمعا أنتما مني. ثم أطرب بالنغمات وأنشد هذه الأبيات: [من الحكام].]

يا حُسْنَ نارٍ والنَّعِيمُ عَذابُها تُحْيَى بِهِ الأَرْواحُ والأَبْدانُ فَاعْجَبْ لِبَيْتٍ لا يَزالُ نَعِيمُهُ غَضَاً وتُوقَدُ تَحْتَهُ نِيرانُ عَيْشُ السُّرُورِ لِمَنْ أَلَمَّ بِهِ وَقَد سَفَحَتْ عَلَيْهِ دُمُوعَها الغُدْرانُ

ثم سرح في رياض حسنهما نظر العين ، وأنشد هذين البيتين : [من البسيط]

وافَيْتُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ أَرَ؛ حاجِباً إلاّ ويَلْقانِي بِوَجْهِ ضاحِكِ وَدَخَلْتُ جَنَّتَهُ وَزُرْتُ جَحِيمَهُ فَشَكَرْتُ رِضُواناً ورَ أَفَةَ مالِكِ

فلما سمعوا ذلك، تعجبوا من هذه الأبيات. ثم إن شيخ السوق عزم عليهم فامتنعوا، ومضوا إلى منزلهم ليستريحوا من تعب الحمام. ثم أكلوا وشربوا وباتوا تلك الليلة في منزلهم على أتم ما يكون من الحظ والسرور. فلما أصبح الصباح، قاموا من نومهم وتوضؤوا وصلوا فرضهم واصطبحوا. ولما طلع النهار وفتحت الدكاكين والأسواق، خرجوا من المنزل وتوجهوا إلى السوق وفتحوا الدكان. وكان الغلمان قد هيّؤوها أحسن هيئة وفرشوها بالبسط الحرير، ووضعوا فيها مرتبتين كل واحدة منهما تساوي مائة دينار، وجعلوا فوق كل مرتبة نطعاً ملوكياً دائره من الذهب. فجلس تاج الملوك على مرتبة وجلس عزيز على الأخرى وجلس الوزير في وسط الدكان، ووقف الغلمان بين أيديهم. وتسامعت بهم الناس، فاز دحموا عليهم وباعوا بعض أقمشتهم وشاع ذكر تاج الملوك في المدينة واشتهر فيها خبر حسنه وجماله، ثم أقاموا على ذلك أياماً، وفي وشاع ذكر تاج الملوك في المدينة واشتهر فيها خبر حسنه وجماله، ثم أقاموا على ذلك أياماً، وفي عزيزاً ومضى إلى الدار ليدبر أمراً يعود نفعه عليهم. وصار تاج الملوك وعزيز يتحادثان، وصار كل يوم تهرع الناس إليهم. فأقبل الوزير على تاج الملوك وأوصاه بكتمان أمره، وأوصى عليه تاج الملوك يقول عسى أن يبنيء أحد من عند السيدة دنيا. وما زال تاج الملوك على ذلك أياماً وليائي وهو لا ينام، وقد تمكن منه الغرام وزاد به النحول والاسقام حتى حرم لذيذ المنام وامتنع من الشراب والطعام، وكان كالبدر في تمامه. فبينما تاج الملوك جالس، وإذا بعجوز أقبلت عليه من الشراب والطعام، وكان كالبدر في تمامه. فبينما تاج الملوك جالس، وإذا بعجوز أقبلت عليه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فبينما تاج الملوك جالس ، وإذا بعجوز أقبلت عليه وتقدّمت إليه وخلفها جاريتان، وما زالت ماشيه حتى وحس عى - بريان وما زالت ماشيه حتى وحس عى - بريان ورشحت في قدّه واعتداله وحسنه وجماله، فتعجّبت من ملاحته ورشحت في قدّه واعتداله وحسنه وجماله، فتعجّبت من ماء مهين ، سبحان من ने नाम जिन हैं। سراويلها ثم قالت: سبحان من خلقك من ماء مهين ، سبحان من جعلك فتنة للعالمين . ولم تزل تتأمل فيه وتقول : ما هذا بشر ، إن هذا إلاّ ملك كريم . ثم دنت منه وسلَّمت عليه، فردَّ عليها السلام وقام لها واقفاً على الأقدام وتبسَّم في وجهها. هذا كله بإشارة عزيز. ثم أجلسها إلى جانبه وصار يروح عليها إلى أن استراحت. ثم إن العجوز قالت لتاج الملوك: يا ولدي يا كامل الأوصاف والمعانى، هل أنت من هذه الديار؟ فقال تاج الملوك بكلام فصيح عذب مليح : والله يا سيدتي ، عمري ما دخلت هذه الديار إلاّ هذه المرة بولاً أقمت فيها إلاّ على سبيل الفرجة. فقالت: لك الإكرام من قادم على الرحب والسعة. ما الذي جئت به معك من القماش ؟ فارنى شيئاً مليحاً، فإن المليح لا يحمل إلاّ المليح . فلما سمع تاج الملوك كلامها خفق فؤاده ولم يفهم معنى كلامها، فغمزه عزيز بالإشارة. فقال لها تاج اللوك: عندي كل ما تشتهين من الشيء الذي لا يصلح إلا للملوك وبنات الملوك. فلمن تريدين حتى أقلب عليك ما يصلح لأربابه؟ وأراد بذلك الكلام أن يفهم معنى كلامها. فقالت له: أريدها قماشاً يصلح للسيدة دنيا بنت الملك شهرمان. فلما سمع تاج الملوك ذكر محبوبته، فرح فرحاً شديداً وقال لعزيز: إئتني بافخر ما عندك من البضاعة. فأتاه عزيز ببقجة وحلَّها بين يديه. فقال لها تاج الملوك: إختاري ما يصلح لها ، فإنَّ هذا شيء لا يوجد عند غيري . فاختارت العجوز شيئاً يساوي الف دينار وقالت: بكم هذا؟ وصارت تحدَّثه وتحكُّ بين افخاذها بكلوة يدها. فقال لها: وهلُّ أساوم مثلك في هذا الشيء الحقير؟ الحمد لله الذي عرَّفني بك. فقالت له العجوز: أعوذ وجهك المليح برب الفلق. إن وجهك مليح وفعلك مليح. هنّياً لمن تنام في حضنك وتضم قوامك الرجيح وتحظى بوجهك الصبيح ، وخصوصاً إذا كانت صاحبة حسن مثلك. فضحك تاج الملوك حتى استلقى على قفاه ثم قال: يا قاضى الحاجات على أيدى العجائز الفاجرات. فقالت له: يا ولدي ما الإسم؟ قال: إسمى تاج الملوك. فقالت: إن هذا الإسم من اسماء الملوك ولكنك في زيّ التجار . فقال لها عزيز : من محبته عند أهله ومعزّته عليهم سمّوه بهذا الإسم . فقالت العجوز : صدقت، كفاكم الله شرّ الحسّاد ولو فتت بمحاسنكم الأكباد. ثم أخذت القماش. ومضت، وهي باهتة في حسنه وجماله وقده واعتداله. ولم تزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا وقالت لها: يا سيدتى ، جئت لك بقماش مليح . فقالت لها: أرنى إياه . فقالت : يا سيدتى ها هو، فقلبّيه وانظريه. فلما رأته السيدة دنيا قالت لها: يا دادتي، إن هذا قماش مليح ما رأيته في مدينتنا . فقالت العجوز : يا سيدتي ، إنّ بائعه أحسن منه . كأن رضواناً فتح أبواب الجنان وسها فخرج منها التاجر الذي يبيع هذا القماش ، وأنا أشتهى في هذه الليلة أن يكون عندك وينام بين

نهودك . فإنه فتنة لمن يراه ، وقد جاء مدينتنا بهذه الاقمشة لاجل الفرجة . فضحكت السيدة دنيا من كلام العجوز وقالت : أخزاك الله يا عجوز النحس ، إنك خرفت ولم يبق لك عقل . ثم

كثير، وتعجبُّت من حسن ذلك القماش لأنها ما رأت في عمرها مثله. فقالت لها العجوز: يا سيدتى، فلو رأيت صاحبه لعرفت أنه أحسن من يكون على وجه الأرض. فقالت لها السيدة دنيا: هل سألته إن كان له حاجة يعلمنا بها فنقضيها له؟ فقالت العجوز وقد هزت رأسها: حفظ الله فراستك . والله إن له حاجة ، وهل أحد يخلو من حاجة ؟ فقالت لها السيدة دنيا : إذهبي إليه وسلمي عليه وقولي له: شرفت بقدومك مدينتنا، ومهما كان لك من الحوائج قضيناه لك على الرأس والعين . فرجعت العجوز إلى تاج الملوك في الوقت . فلما رآها طار قلبه من الفرح ونهض لها قائماً على قدميه وأخذ يدها وأجلسها إلى جانبه. فلما جلست واستراحت، أخبرته بما قالته السيدة دنيا. فلما سمع ذلك فرح غاية الفرح واتسع صدره وانشرح وقال في نفسه: قد قضيت حاجتي . ثم قال للعجوز : لعلُّك توصلين إليها كتاباً من عندي وتأتيني بالجواب . فقالت : سمعاً وطاعةً . فلما سمع ذلك منها قال لعزيز : إئتني بدواة وقرطاس وقلم من نحاس . فلما أتاه بتلك الأدوات كتب هذه الأبيات: [من الوافر]

> بما أَلْقاهُ مِنْ أَلَم الفراقِ وثانيه غرامي وأشتياقي ورابعه جميع الوَجْدِ باق

كَتَبْتُ إِلَيْكَ يا سُؤْلِي كِتاباً فَأُوَّلُ ما أُسَطِّرُ نارَ قَلْبِي وثالثُهُ مَضَى عُمْري وصَبْري وخامِسُهُ مَتَى عَيْنِي تَراكُمْ وسادِسُهُ مَتَى يَوْمُ التَّلاقي

ثم كتب في إمضائه: إن هذا الكتاب، من أسير الأشواق المسجون في سجن الإشتياق. الذي ليس له إطلاق إلاّ بالوصال ولو بطيف الخيال. لأنه يقاسي اليم العذاب من فرقة الأحباب. ثم أفاض دمع العين وكتب هذين البيتين: [من الوافر]

كَتَبْتُ إِلَيْكَ والعَبَراتُ تَجْرِي وَهُمْعُ العَينِ لَيْسَ لَهُ ٱنْقِطاعُ ُ وَلَسْتُ بِيائِسٍ مِنْ فَضْلٍ رَبِّي عَسَى يَوْمٌ يَكُونُ بِه ٱجْتِماعُ أُ

ثم طوى الكتاب وختمه وأعطاه للعجوز وقال: أوصليه إلى السيدة دنيا. فقالت: سمعاً وطاعةً. ثم أعطاها ألف دينار وقال: إقبلي هذه مني هدية. فأخذتها وانصرفت داعية له. ولم تزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا . فلما رأتها قالت لها : يا دادتي ، أي شيء طلب من الحواثج حتى نقضيها له؟ فقالت لها: يا سيدتى، قد أرسل معى كتاباً ولا أعلم بما فيه. ثم ناولتها الكتاب، فأخذته وقرأته وفهمت معناه ثم قالت: من أين إلى أين حتى يراسلني هذا التاجر ويكاتبني؟ ثم لطمت وجهها وقالت: لولا خوفي من الله تعالى لصلبته على دكانه. فقالت العجوز: وأي شيء في هذا الكتاب حتى أزعج قلبك؟ هل فيه شكاية مظلمة، أو فيه طلب ثمن القماش؟ فقالت لها: ويلك، ما فيه ذلك. وما فيه إلا عشق ومحبة وهذا كله منك، وإلا فمن أين يتوصَّل هذا الشيطان إلى هذا الكلام؟ فقالت لها العجوز : يا سيدتي ، أنت قاعدة في قصرك العالي وما يصل إليك أحدولا الطير الطائر ، سلامتك من اللوم والعتاب وما عليك من نبيح الكلاب . فلا تؤاخذيني حيث أتيتك بهذا الكتاب ولا أعلم ما فيه. ولكن الرأي أن تردي إليه جواباً وتهدُّديه فيه بالقتل وتنهيه عن هذا الهزيان، فإنه ينتهي ولا يعود . فقالت السيدة دنيا : أخاف أن أكاتبه فيطمع . فقالت العجوز : إنه إذا سمع التهديد والوعيد رجع عن ما هو فيه . فقالت : عليَّ

بداوة وقرطاس وقلم من نحاس. فلما أحضروا لها تِلْك الأدوات، كتبت هذه الأبيات: [من

وما يُلاقِيه مِنْ وَجْد ومنْ فكْر وهَلُ يَنأُلُ المُنِّي شَخْصٌ منَ القَمَر فاقْصِر فإنَّكَ في هذا على خَطَرٍ أَتَاكَ مَنِّي عَذَابٌ زائِدُ الضَّرَرَ ومَنْ أَنَارَ ضِياءَ الشَّمْسِ والقِّمَرِ لأَصْلِبَنَّكَ فِي جِذْعٍ مِنْ الشَّجَرِ

يا مُدَّعِي الحُبِّ والبَلْوَى مَع َ السَّهَرِ أَتَطْلُبُ ۚ الوَصْلَ يا مَغْرُورُ مِنْ أ إِنِّي نَصَحْتُكَ عَنْ مَا أَنْتَ طَالِبُهُ وإِنَّ رَجَعْتَ إِلَى هذا الكَلامِ فَقَدْ وحَقُّ مَنْ خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَقِ لئن رَجَعْتَ إلى ما أَنْتَ ذاكرُهُ

ثم طوت الكتاب وأعطته للعجوز وقالت لها: أعطيه له وقولي له: كُفٌّ عن هذا الكلام . فقالت لها: سمعاً وطاعةً. ثم اخذت الكتاب وهي فرحانة ومضت إلى منزلها وباتت في بيتها. فلما أصبح الصباح ، توجّهت إلى دكان تاج الملوك فوجدته في انتظارها. فلمّا رآها كاد أن يطير من الفرح . فلما قربت منه ، نهض إليها قائماً واقعدها بجانبه ، فاخرجت له الورقة وناولته إياها وقالت له: إقرأ ما فيها. ثم قالت له: إن السيدة دنيا لما قرأت كتابك اغتاظت، ولكُنني لاطفتِها ومازحتها حتى اضحكتها ورقّت لك وردّت لك الجواب. فشكرها تاج الملوك على ذلك وأمر عزيزاً أن يعطيها الف دينار . ثم إنه قرأ الكتاب وفهمه وبكي بكاءً شديداً . فرقٌ له قلب العجوز وعظم عليها بكاؤه وشكواه ثم قالت له: يا ولدي، وأي شيء في هذه الورقة حتى أبكاك؟ فقال لها: إنها تهدُّدني بالقتل والصلب وتنهاني عن مراسلتها، وإن لم أراسلها يكون موتى خيراً من حياتي . فخذي جواب كتابها ودعيها تفعل ما تريد . فقالت له العجوز : وحياة شبابك ، لا بدّ اني اخاطُر معك بروحى وابلغك مرادك واوصلك إلى ما في خاطرك. فقال لها تاج الملوك: كل مَا تفعلينه أجازيك عليه ويكون في ميزانك فإنك خبيرة بالسياسة وعارفة بأبواب الدناسة، وكل عسير عليك يسير، والله على كل شيء قدير. ثم أخذ ورقة وكتب فيها هذه الأبيات: [من السبط]

> والقَتْلُ لي راحَةٌ والمُوْتُ مَقْدُورُ حَيَاتُهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ومَقْهُورُ فإنَّنِي عَبْدُكُمْ والعَبْدُ مأسُورُ يا سادَتِي فارْحَمُونِي في مَحَبَّتِكُم فَ كُلُّ مَنْ يَعْشَقِ الأَحْرارَ مَعْذُورُ

أَمْسَتْ تُهَدُّدُني بِالقَتْلِ وَاحَرَبِي والمُوْتُ أَغْنَى لِصَبُّ أَنْ تَطُولَ بِهِ باللهِ زُورُوا مُحِبّاً قَلَّ ناصِرُهُ

ثم إنه تنفس الصعدا وبكي حتى بكت العجوز . وبعد ذلك اخذت الورقة منه وقالت له : طب نَفُساً وقرَ عيناً . فلا بدُّ إن ابلغك مقصودك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن تاج الملوك لما بكى قالت له العجوز: طب نفساً وقرّ عيناً، فلا بدّ أن أبلغكُ مقصودك. ثم قامت وتركته على النار وتوجّهت إلى السيدة دنيا، فرأتها متغيّرة اللون من غيظها بمكتوب تاج الملوك. فناولتها الكتاب، فازدادت غيظاً وقالت للعجوز: أمَا قلت لك إنه يطمع فينا؟ فقالت لها: وايُّ شيء هذا

فلما كانت الليلة لإ ع مَلِيانا عَدَاحَ لَمِلْغُ

الكلب حتى يطمع فيك؟ فقالت لها السيدة دنيا: إذهبي إليه وقولي له: إن راسلتها بعد ذلك ضربت عنقك. فقالت لها العجوز: أكتبي له هذا الكلام في مكتوب، وإنا آخذ المكتوب معي لأجل أن يزداد خوفه. فاخذت ورقة وكتبت فيها هذه الأبيات: [من الطويل]

ولَيْسَ إلى نَيْلِ الوصالِ بِسابِقِ وما أنْتَ لِلْبَدْرِ الْمنيرِ بِلاحِقِ لِتَحْظَى بِضَمَّ لِلْقُلُودِ الرَّواشِقِ بِيَوْمٍ عَبُوسٍ فِيهِ شَيْبُ المَفارِقِ

أَيَا غَافِلاً عَنْ حادِثاتِ الطَّوارِقِ أَتَرْعُمُ يا مَغْرُورُ أَنْ تُدْرِكَ ٱلْسُّهَا فَـكَيفَ تُؤَمِّلْنا وتَرْجُو وِصالَنا فَدَعْ عَنْكَ هذا القَصْدَ خِيفَةَ سَطْوَتِي

ثم طوت الكتاب وناولته للعجوز . فأخذته وانطلقت به إلى تاج الملوك . فلمَّا رآها ، قام على قدميه وقال : لا أعدمني الله بركة قدومك . فقالت له العجوز : خذ جواب مكتوبك . فأخذ الورقة وقراها وبكى بكاءً شديداً وقال : إني اشتهي من يقتلني الآن ، فإن القتل أهون عليَّ من هذا الأمر الذي أنا فيه . ثم أخذ دواة وقلماً وقرطاساً وكتب مكتوباً ، ورقم فيه هذين البيتين : [من الطويل]

فَيا مُنْيَتِي لا تَتْبَعِي الهَجْرَ والجَفا وزُورِي مُحِبَّاً فِي المَحَبَّةِ غارِقُ ولا تَحْسَبِينِي فِي الحَياةِ مَعَ الجَفا فَرُوحِيَ مِنْ بَعْدِ الأحِبَّةِ طالِقُ

ثم طوى الكتاب وأعطاه للعجوز وقال لها: قد اتعبتك بدون فائدة. وأمر عزيزاً أن يدفع لها الف دينار وقال لها: يا أمي إن هذه الورقة لا بدُّ أن يعقبها كمال الإتصال أو كمال الإنفصال. فقالت له: يا ولدى، والله ما أشتهي لك إلاّ الخير، ومرادى أن تكون عندك. فإنكَ أنت القمر صاحب الانوار الساطعة، وهي الشمس الطالعة. وإن لم أجمع بينكما فليس في حياتي فائدة. وأنا قد قطعت عمري في المكر والخداع حتى بلغت التسعين من الأعوام . فكيف أعجز عن الجمع بين اثنين في الحرام ؟ ثم ودُّعته وطيَّبت قلبه وانصرفت. ولم تزل تمشي حتى دخلت على السيدة دنيا وقد أخفت الورقة في شعرها . فلَمّا جلست عندها ، حكّت رأسها وقالت : يا سيدتي ، عساك أن تفلّى شوشتى فإنَّ لى زماناً ما دخلت الحمام . فكشفت السيدة دنيا عن مرفقيها وحلَّت شعر العجوز وصارت تفلّي شوشتها . فسقطت الورقة من رأسها فرأتها السيدة دنيا فقالت : ما هذه الورقة؟ فقالت: كأني قعدت على دكان التاجر، فتعلَّقت معى هذه الورقة، هاتيها حتى **أوديها** له . ففتحتها السيدة دنيا وقراتها وفهمت ما فيها وقالت للعجوز : هذه حيلة منك ، ولولا أنك ما ربيتني لبطشت بك في هذا الوقت ، وقد بلاني الله بهذا التاجر وكل ما جرى لي منه تحت رأسك . وما أدري من أي أرض جاءنا هذا ولم يقدر أحد من الناس أن يتجاسر على غيره . وأنا **أخاف ان ينكشف امرى وخصوصاً في رجل ما هو من جنسي ولا من اقراني. فاقبلت العجوز** عليها وقالت : لا يقدر أحد أن يتكلم بهذا الكلام خوفاً من سطوتك وهيبة أبيك، ولا بأس أن تردي له الجواب. فقالت: يا دادتي ، إن هذا شيطان. كيف تجاسر على هذا الكلام ولم يخف من سطوة السلطان؟ وقد تحيّرت في أمره، فإن أمرت بقتله فليس بصواب. وإن تركته أزداد في تجاسره . فقالت لها العجوز : أكتبي له كتاباً لعله ينزجر . فطلبت ورقة ودواةً وقلماً وكتبت له هذه الأبيات: [من البسيط]

طالَ العِتابُ وفَرْطُ الجَهْلِ أَغْراكا فَكُمْ بِخَطِّ يَدِي فِي الشُّعْرِ أَنْهاكا

وَلَسْتُ إِلاَّ بِكَتْمِ السَّرِّ أَرْضاكا وإنْ نَطَقْتَ فإنِّي لَسْتُ أَرْعاكا فَقَدْ أَتاكَ غُرابُ البَينِ يَنْعاكا عَلَيْكَ والدَّفْنُ تَحْتَ الأَرْضِ مَنْواكا ومَنْ سُيُوفِ الهَوَى قَدْ شَطَّ مَنْجاكا وأَنْتَ تَزْدادُ عِنْدَ النَّهْيِ فِي طَمَعِ أَكْتُمْ هُواكَ ولا تَجْهَرْ بِهِ أَبَداً وإنْ رَجَعْتَ إلى ما أَنْتَ تَذْكُرُهُ وَعَنْ قَلِيلٍ يَكُونُ المَوْتُ مُنْدَفِعاً وتَتْرُكُ الأَهْلَ يا مَغْرُورُ فِي نَدَمٍ وتَتْرُكُ الأَهْلَ يا مَغْرُورُ فِي نَدَمٍ

ثم طوت الورقة ودفعتها للعجوز . فأخذتها وتوجّهت إلى تاج الملوك فأعطتها له . فلما قرأها علم أنها قاسية القلب ، وأنه لا يصل إليها . فشكا أمره إلى الوزير وطلب منه حسن التدبير . فقال له الوزير : أعلم أنه ما بقي يفيد فيها غير أنك تكتب لها كتاباً وتدعو عليها فيه . فقال : يا أخي يا عزيز ، أكتب لها عن لساني مثل ما تعرف . فأخذ عزيز ورقة وكتب الأبيات : [من البسيط]

ومَنْ بُلِيتُ بِهِ فَاجْعَلْهُ فِي شَجَنِي وَقَدْ جَفَانِي حَبِيبٌ لَيْسَ يَرْحَمُنِي وَكَمْ تَجُوزُ عَلَى ضَعْفِي وتَظْلَمُنِي ولا أَرَى مُسْعِفًا يا رَبُّ يُسْعِفُنِي وكَيْفَ أَسْلُو وصَبْرِي فِي الغَرامِ فَنِي أَمِنْتَ مِنْ نَائِباتِ الدَّهْرِ والمِحَزِ؟ مُعْوَبًى مُعَرَّبٌ فِيكَ عَنْ أَهْلِي وعَنْ وَطَنِي مُعَرَّبٌ فِيكَ عَنْ أَهْلِي وعَنْ وطَنِي

يا رَبُّ بالحَمْسَةِ الأشْياخِ تُنْقِذُنِي فَانْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فِي جَوَى لَهَبِ فَانْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فِي جَوَى لَهَبِ فَيمَا بُلِيتُ بِهِ أَهِيمُ فِي غَمَراتِ لا أَنْقِضاءَ لها وكم أَرُومُ سُلُوّاً فِي مَحبَّتِها يا مانِعِي فِي الهَوى طِيبَ الوصالِ فَهَلْ أَلَسْتَ فِي عَيْشَةٍ مَسْرُورَةٍ وأنا أَلْسَتَ فِي عَيْشَةٍ مَسْرُورَةٍ وأنا

ثم إن عزيزًا طوى الكتاب وناوله لتاج الملوك. فلمّا قرأه أعجبه، فختمه ثم ناوله للعجوز. فأخذته العجوز وتوجّهت به إلى أن دخلت على السيدة دنيا فناولتها إياه، فلمَّا قرأته وفهمت مضمونه ، اغتاظت غيظاً شديداً وقالت : كل الذي جرى لي من تحت رأس هذه العجوز النحس . فصاحت على الجواري والخدم وقالت: إمسكوا هذه العجوز الماكرة واضربوها بنعالكم . فنزلوا عليها ضرباً بالنعال حتى غشى عليها. فلمّا أفاقت قالت لها: والله يا عجوز السوء، لولا خوفي من الله تعالى لقتلتك. ثم قالت لهم: أعيدوا عليها الضرب. فضربوها حتى غشى عليها. ثم أمرتهم أن يجرُّوها ويرموها خارج الباب. فسحبوها على وجهها ورموها قدَّام الباب. فلما أفاقت، قامت تمشى وتقعد حتى وصلت إلى منزلها وصبرت إلى الصباح . ثم قامت وتمشُّت حتى أتت إلى تاج الملوك وأخبرته بجميع ما جرى لها. فصعب عليه ذلك وقال لها: يعزّ علينا يا أمى ما جرى لكَّ، ولكن كل شيء بقضاء وقدر . فقالت له : طب نفساً وقرَّ عيناً، فإني لا ازال اسعى حتى أجمع بينك وبينها وأوصلك إلى هذه العاهرة التي أحرقتني بالضرب. فقال لها تاج الملوك: أخبريني ما سبب بغضها للرجال. فقالت: لأنها رأت مناماً أوجب ذلك. فقال لها: وما ذلك المنام ؟ فقالت : إنها كانت نائمة ذات ليلة ، فرات صياداً نصب شركاً في الأرض وبذر حوله قمحاً ثم جلس قريباً منه، فلم يبقَ شيء من الطيور إلاّ وقد أتَىٰ أَلِي ذلك الشرك، ورأت في الطيور حمامتين ذكراً وأنثى. فبينما هي تنظر إلى الشرك، وإذا برجل الذكر تعلقت في الشرك وصار يختبط، فنفرت عنه جميع الطيور وفرَّت. فرجعت إليه امرأته وحامت عليه، ثم تقدمت

إلى الشرك والصياد غافل فصارت تنقر العين التي فيها رجل الذكر، وصارت تجذبه بمنقارها حتى خلصت رجله من الشرك وطارت هي وإياه . فجاء بعد ذلك الصياد وأصلَح الشرك وقعد بعيداً عنه . فلم يمض غير ساعة حتى نزلت الطيور وعلق الشرك في الأنثى ، فنفرت عنها جميع الطيور ومن جملتها الطير الذكر، ولم يعد لأنثاه. فجاء الصياد وأخذ الطيرة الأنثى وذبحها. فانتبهت مرعوبة من منامها وقالت: كل ذكر مثل هذا ما فيه خير، والرجال جميهم ما عندهم خير للنساء. فلمَّا فرغت من حديثها لتاج الملوك قال لها : يا أمي، أريد أن أنظر إليها نظرة واحدة ولو كان في ذلك مماتي فتحيّلي لي بحيلة حتى أنظر إليها فقالت : أعلم أنّ لها بستاناً تحت قصرها وهو برسم فرجتها، وإنها تخرج إليه في كل شهر مرة من باب السرُّ وتقعد فيه عشرة أيام ، وقد جاء اوان خروجها إلى الفرجة. فإذا ارادت الخروج اجيء إليك واعلمك حتى تخرج وتصادفها. واحرص على أنك لا تفارق البستان ، فلعلَّها إذا رأت حسنك وجمالك يتعلَّق قلبها بمحبتك . فإنَّ المحبة أعظم أسباب الإجتماع . فقال : سمعاً وطاعةً . ثم قام من الدكان هو وعزيز وأخذا معهما العجوز ومضيا إلى منزلهما وعرّفاه لها. ثم إن تاج الملوك قال لعزيز: يا اخى ليس لي حاجة بالدكان، وقد قضيت حاجتي منها ووهبتها لك بجميع ما فيها لأنك تغرّبت معي وفارقت بلادك. فقبل عزيز منه ذلك ثم جلسا يتحدثان، وصار تاج الملوك يسأله عن غريب أحواله وما جرى له ، وصار هو يخبره بما حصل له . وبعد ذلك أقبلا على الوزير وأعلماه بما عزم عليه تاج الملوك وقالا له: كيف العمل ؟ فقال: قوموا بنا إلى البستان. فلبس كل واحد منهم أفخر ما عنده وخرجوا وخلفهم ثلاثة مماليك وتوجّهوا إلى البستان، فرأوه كثير الأشجار غزير الأنهار، ورأوا الخولي جالساً على الباب فسلَّموا عليه ، فردّ عليهم السلام . فناوله الوزير مائة دينار وقال : أشتهي ان تأخذ هذه النفقة وتشتري لنا شيئاً ناكله ، فإننا غرباء ومعى هؤلاء الأولاد ، وأردت أن أفرّجهم . فأخذ البستاني الدنانير وقال لهم: أدخلوا وتفرَّجوا وجميعه ملككم ، واجلسوا حتى أحضر لكم بما تأكلون. ثم توجه إلى السوق، ودخل الوزير وتاج الملوك وعزيز داخل البستان بعد أن ذهب البستاني إلى السوق . ثم بعد ساعة أتي ومعه خروف مشوي ووضعه بين أيديهم ، فأكلوا وغسلوا أيديهم وجلسوا يتحدثون. فقال الوزير: أخبرني عن هذا البستان، هل هو لك أم أنت مستأجره؟ فقال الشيخ : ما هو لي وإنما هو لبنت الملك السيدة دنيا . فقال الوزير : كم لك في كل شهر من الأجرة؟ فقال : دينار واحد لا غير . فتأمل الوزير في البستان فرأى هناك قصراً عالياً ، إلاَّ أنه عتيق . فقال الوزير : يا شيخ ، أريد أن أعمل هنا خيراً تذكرني به . فقال : وما تريد أن تفعل من الخير؟ فقال: خذ هذه الثلاثمائة دينار. فلمَّا سمع الخولي بذكر الذهب قال: يا سيدي، مهما شئت فافعل . ثم أخذ الدنانير . فقال له : إن شاء الله تعالى نفعل في هذا المحل خيراً . ثم خرجوا من عنده وتوجّهوا إلى منزلهم ، وباتوا تلك الليلة . فلمّا كان من الغد أحضر الوزير مبيّضاً ونقّاشاً وصائغاً جيداً، واحضر لهم جميع ما يحتاجون إليه من الآلات. ودخل بهم البستان وأمرهم ببياض ذلك القصر وزخرفته بأنواع النقش . ثم أمر بإحضار الذهب واللازورد وقال للنقّاش : إعمل في صدر هذا الإيوان صورة آدمي صياد كأنه نصب شركه وقد وقعت فيه حمامة واشتبكت بمنقارها في الشرك. فلمَّا نقش النقاش جانباً وفرغ مِن نقشه قال له الوزير: إفعل في الجانب الآخر مثل الأول وصوّر صورة الحمامة في الشرك، وأنَّ الصياد أخذها ووضع السكين على رقبتها.

واعمل في الجانب الآخر صورة جارح كبير قد قنص ذكر الحمام وانشب فيه مخالبه. ففعل ذلك. فلمَّا فرغ من هذه الأشياء التَّى ذكرها الوزير، ودَّعوا البستاني ثم توجَّهوا إلى منزلهم وجلسوا يتحدثون . فقال تاج الملوك لعزيز : يا أخي أنشدني بعض الأشعار لعل صدري ينشرح وتزول عنى هذه الأفكار ، أو يبرد ما بقلبي من لهيب النار . فعند ذلك أطرب عزيز بالنغمات و أنشد هذه الابيات : [من البسيط]

حَوَيْتُهُ مُفْرَداً حَتَّى وَهَى جَلَدِي لِلْوارِدِينَ بِحارُ الدَّمْعِ في مَدَدِ أَيْدِي الغَرامِ بِهِمْ فانْظُرْ إلى جَسَدِي

جَميع ما قالت العُشَّاقُ مِن كَمَدِ وإنْ تَرِدْ مَوْرِداً مِنْ أَدْمُعِي ٱتَّسَعَتْ أنْ يَرَى العُشَّاقُ ما صَنَعَتْ

ثم افاض العبرات وانشد هذه الأبيات: [من البسيط]

مَنْ كَانَ لَا يَعْشَقُ الأَجْيَادَ وَالْحَدَقَ لَمُ اللَّهُ الدُّنيا فَمَا صَدَقًا مِنَ البَرِيَّةِ إلاَّ كُلُّ مَنْ عَشِقًا بِمَنْ هُوَيْتُ ولا عَنْ جَفْنِي الأرَقَا

فإنَّ في العشق مَعْنَى لَيْسَ يُدْرِكُهُ لَا خَفُّفَ اللهُ عَنْ قَلْبِي صَبَابَتَهُ

ثم اطرب بالنغمات وانشد هذه الأبيات: [من الكامل]

أنَّ المُحبُّ دُواؤُهُ الأَلْحانُ والنُّقُلُ والمُشْرُوبُ والبُسْتانُ وَأَعَانَنِي الْمَقْلُورُ وَالْإِمْكَانُ فيه ابنُ سينا طُبُّهُ هَذَيانُ

زُعَمَ أَبِنُ سينا في أُصُول كَلامه وَوصالُ مِثْلِ حَبِيبِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَصَحبتُ غَيْرَكَ للتَّداوي مَرَّةً فَعَلَمْتُ أَنَّ الْحُبُّ داءٌ قاتلٌ

فلما فرغ عزيز من شعره، تعجُّب تاج الملوك من فصاحته وحسن روايته وقال له: قد أزلت عني بعض ما بي . ثم قال له : إن كان يحضرك شيء من جنس هذا ، فاسمعني ما حضرك من الشعر الرقيق وطول الحديث . فأطرب بالنغمات وأنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

> وظِّنَنْتُ جَهُلاً أَنَّ حُبُّكَ هَيِّنٌ ۚ تَفْنَى ۗ عَلَيْهِ نَفَائِسُ الأَرْواحِ حَتَّى رَأَيْتُكَ تَجْتَبِي وتَخُصُّ مَنْ أَحْبَبتُهُ بِلَطَائِفِ الإمناحِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تُنالُ بِحِيلَةِ وَلَوَيْتُ رأسِي تَحْتَ طَيِّ جَناحِي وجَعَلْتُ فِي عُشِّ الغَرامِ إِقَامَتِي فِيهِ غُدُوِّي دَائِماً ورَواحِي

> قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ وَصْلَكَ يُشْتَرَى بِكَرائِمِ الأَمْوالِ والأَشْباحِ

هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر العجوز، فإنها انقطعت في بيتها، واشتاقت بنت الملك إلى الفرجة في البستان وهي لا تخرج إلاَّ بالعجوز . فارسلت إليها وصالحتها وطيَّبت خاطرها وقالت: إني أريد ان اخرج إلى البستان لأتفرُّج على اشجاره واثماره، وينشرح صدري بأزهاره. فقالت لها العجوز : سمعاً وطاعةً . ولكن أريد أن أذهب إلى بيتي والبس أثوابي وأحضر عندك. فقالت لها: إذهبي إلى بيتك ولا تتأخري عني. فخرجت العجوز من عندها وتوجُّهت إلى تاج الملوك وقالت له: تجُّهز والبس أفخر أثوابك واذهب إلى البستان وادخل

على البستاني وسلّم عليه ثم اختف في البستان. فقال نسمعاً وطاعةً. وجعلت بينها وبينه إشارة ثم توجّهت إلى السيدة دنيا. وبعد ذهابها، قام الوزير وعزيز والبسا تاج الملوك بدلة من افخر ملابس الملوك تساوي خمسة الآف دينار ، وشدًّا في وسطه حياصة من الَّذهب مرصُّعة بالجواهر والمعادن ثم توجّهوا إلى البستان. فلمَّا وصلوا إلى باب البستان وجدوا الخولي جالساً هناك، فلمَّا رآه البستاني نهض له على الأقدام وقابله بالتعظيم والإكرام ، وفتح له الباب وقال له: أدخل وتفرّج في البستان. ولم يعلم البستاني أن بنت الملك تدخل البستان في هذا اليوم. فلمَّا دخل تاج آلملوك لم يلبث إلاّ مقدار ساعة وسمع ضجة، فلم يشعر إلاّ والخدم والجواري خرجوا من باب السرُّ . فلمَّا رآهم الخولي ذهب إلى تاج الملوك وأعلمه بمجيئها وقال له : يا مولاي، كيف يكون العمل وقد أتت ابنة الملك السيدة دُنيا؟ فقال: لا بأس عليك، فإني أختفي في بعض مواضع البستان. فأوصاه البستاني بغاية الاختفاء ثم تركه وراح . فلمَّا دخلت بنت الملك هي وجواريها والعجوز في البستان، قالت العجوز في نفسها: متى كان الخدم معنا فإننا لا ننال مقصودنا. ثم قالت لابنة الملك: يا سيدتى، إنى أقول لك على شيء فيه راحة لقلبك. فقالت السيدة دنيا : قولي ما عندك . فقالت العجوز : يا سيدتي ، إن هؤلاء الخدم لا حاجة لك بهم في هذا الوقت، ولا ينشرح صدرك ما داموا معنا، فاصرفيهم عنّا. فقالت السيدة دنيا: صدقت. ثم صرفتهم . وبعد قليل تمشُّت، فصار تاج الملوك ينظر إليها وإلى حسنها وجمالها وهي لا تشعر بِذَلَكَ. وكلمَّا نظر إليها يغشى عليه مما رأى من بارع حسنها. وصارت العجوز تسارقها في الحديث إلى أن أوصلتها إلى القصر الذي أمر الوزير بنقشه. ثم دخلت ذلك القصر وتفرُّجت على نِقشه وأبصرت الطيور والصياد والحمام . فقالت : سبحان الله ، إن هذه صفة ما رأيته في المنام . وصارت تنظر إلى صور الطيور والصياد والشرك وتتعجّب. ثم قالت: يا دادتي إني كنت الوم الرجال وابغضهم ، لكن انظري الصياد كيف ذبح الطيرة الأنثي وتخلّص الذكر واراد أن يجيء إلى الانثى ويخلّصها فقابله الجارح وافترسه . وصارت العجوز تتجاهل عليها وتشاغلها بالحديث إلى أن قربا من المكان المختفي فيه تاج الملوك، فأشارت إليه العجوز أن يتمشى تحت شبابيك القصر. فبينما السيدة دنيا كذلك، إذ لاحت منها التفاتة فرأته وتأملت جماله وقدُّه واعتداله، ثم قالت: يا دادتي، من أين هذا الشاب المليح? فقالت: لا أعلم به، غير أنى أظن أنه ولد ملك عظيم . فإنه بلغ من الحسن النهاية ومن الجمال الغاية . فهامت به السيدة دنيا وانحلّت عرى عزائمها، وانبهر عقلها من حسنه وجماله وقدَّه واعتداله، وتحرَّكت عليها الشهوة. فقالت للعجوز : يا دادتي إن هذا الشاب مليح . فقالت لها العجوز : صدقت يا سيدتي . ثم إن العجوز أشارت إلى ابن الملك أن يذهب إلى بيته، وقد التهبت به نار الغرام وزاد به الوجد والهيام . فسار وودُّع الخولي وانصرف إلى منزله . إلاَّ أنه لم يخالف العجوز ، وأخبر الوزير وعزيزاً بأن العجوز ـ أشارت إليه بالإنصراف. فصارا يصبّرانه ويقولان له: لولا أن العجوز تعلم أنَّ في رجوعك مصلحة، ما أشارت عليك به . هذا ما كان من أمر تاج الملوك والوزير وعزيز . وأمَّا ما كان من أمر بنت الملك السيدة دنيا، فإنَّها غلب عليها الغرام وزَّاد بها الوجد والهيام وقالت للعجوز: أنا ما أعرف اجتماع في بهذا الشاب إلاَّ منك. فقالت لها العجوز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم · أنت لا تريدين الرجال ، وكيف حلت بك من عشقه الاوجال؟ ولكن والله ما يصلح لشبابك إلاّ

هو . فقالت السيدة دنيا : يا دادتي ، أسعفيني باجتماعي به ولك عندي الف دينار وخلعة بالف دينار . وإن لم تسعفيني بوصاله فإني ميتة لا محالة . فقالت العجوز : إمض أنت إلى قصرك وأنا أتسبّب في اجتماعكما وأبذل روحي في مرضاتكما. ثم إن السيدة دنيا توجهت إلى قصرها وتوجهت العجوز إلى تاج الملوك. فلمَّا رآها، نهض لها على الاقدام وقابلها بإعزاز وإكرام، وأجلسها إلى جانبه . فقالت له : إن الحيلة قد تمّت . وحكت له ما جرى لها مع السيدة . فقال لها : متى يكون الاجتماع ؟ قالت: في غد. فأعطاها الف دينار وحلَّة بالف دينار. فأخذتهما وانصرفت، ولا زالت سائرة حتى دخلت على السيدة دنيا. فقالت لها: يا دادتي، ما عندك من خبر الحبيب؟ فقالت لها: قد عرفت مكانه وفي غد أكون به عندك. ففرحت السيدة دنيا بذلك وأعطتها ألف دينار وحلَّة بألف دينار . فأخذتهما وانصرفت إلى منزلها وباتت فيه إلى الصباح . ثم خرجت وتوجّهت إلى تاج الملوك والبسته لبس النساء وقالت له: إمش خلفي وتمايل في خطواتك ولا تستعجل في مشيك، ولا تلتفت إلى مَنْ يكلُّمك . وبعد أن أوصت تاج الملوك بهذه الوصية ، خرجت وخرج خلفها وهو في زي النسوان . وصارت تعلُّمه في الطريق حتى لا يفزع . ولم تزل ماشية وهو خلفها حتى وصلا إلى باب القصر، فدخلت وهو وراءها وصارت تخترق الأبواب والدهاليز إلى أن جاوزت به سبعة أبواب. ولما وصلت إلى الباب السابع ، قالت لتاج الملوك: قوّ قلبك، وإذا زعقت عليك وقلت لك: يا جارية اعبري، فلا تتوان في مشيك وهرولٌ. فإذا دخلت الدهليز، فانظر إلى شمالك ترى إيواناً فيه أبواب، فعدُّ خمسة أبواب وادخل الباب السادس فإنَّ مرادك فيه . فقال تاج الملوك : وأين تروحين انت؟ فقالت له : ما اروح موضعاً ، غير أني ربما اتاخر عنك واتحدَّث مع الخادم الكبير. ثم مشت وهو خلفها حتى وصلت إلى الباب الذي فيه الخادم الكبير. فرأى معها تاج الملوك في صورة جارية. فقال لها: ما شأن هذه الجارية التي معك؟ فقالت له: هذه جارية قد سمعت السيدة دنيا بأنها تعرف الأشغال وتريد أن تشتريها. فقال لها الخادم : أنا لا اعرف جارية ولا غيرها، ولا يدخل أحد حتى أفتُّشه كما أمرني الملك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة والمنافق المنافق الم

الجواري من عندها. ثم إنها أتت إليهما ومعها شيء من الأكل، فأكلا وأخذا في الهراش إلى وقت السحر. فأغلقت عليهما الباب مثل اليوم الأول، ولم يزلا على ذلك مدّة شهر كامل. هذا ما كان من أمر تاج الملوك والسيدة دنيا. وأمَّا ما كان من أمر الوزير وعزيز، فإنَّهما لمَّا توجه تاج الملوك إلى قصر بنت الملك ومكث تلك المدة، علما أنه لا يخرج منه أبداً وإنَّه هالك لا محالة. فقال عزيز للوزير: يا والدي ماذا تصنع ؟ فقال الوزير: يا ولديّ ، إن هذا الأمر مشكل. وإن لم نرجع إلى أبيه ونعلمه، فإنه يلومنا على ذلك. ثم تجهّزا في الوقت والساعة وتوجّها إلى الأرضُ الخضراء والعمودين وتخت الملك سليمان شاه، وسارا يقطعان الأودية في الليل والنهار إلى أن دخلا على الملك سليمان شاه وأخبراه بما جرى لولده، وإنه من حين دخل قصر بنت الملك لم يعلما له خبراً . فعند ذلك قامت عليه القيامة واشتدّت به الندامة وأمر أن ينادي في مملكته بالجهاد . ثم برز العساكر إلى خارج مدينته ونصب لهم الخيام. وجلس في سرادقه حتى اجتمعت الجيوش من سائر الاقطار ، وكانت رعيته تحبه لكثرة عدله وإحسانه . ثم سار في عسكر سدًّ الأفق متوجهاً في طلب ولده تاج الملوك. هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأمّا ما كان من أمر تاج الملوك والسيدة دنيا، فإنهما أقاما على حالهما نصف سنة وهما كل يوم يزدادان محبةً في بعضهما، وزاد على تاج الملوك العشق والهيام والوجد والغرام حتى افصح لها عن الضمير وقال لها: أعلمي يا حبيبة القلب والفؤاد، أنى كلما أقمت عندك ازددت هياماً ووجداً وغراماً، لأنى ما بلغت المرام بالكليّة. فقالت له: وما تريد يا نور عيني وثمرة فؤادي؟ إن شئت غير الضم والعناق والتفاف الساق على الساق، فافعل الذي يرضيك وليس لله فينا شريك. فقال: ليس مرادي هكذا، وإنَّما مرادي أن أخبرك بحقيقتي . فاعلمي أني لست بتاجر ، بل أنا ملك ابن ملك واسم أبي الملك الاعظم سليمان شاه الذي أنفذ الوزير رسولاً إلى أبيك ليخطبك لى. فلمَّا بلغك الخبر، ما رضيت. ثم إنه قصَّ عليها قصته من الأول إلى الآخر وليس في الإعادة إفادة. وأريد الآن أن أتوجه إلى أبي ليرسل رسولاً إلى أبيك ويخطبك منه ونستريح . فلمَّا سمعت ذلك الكلام فرحت فرحاً شديداً لأنه وافق غرضها ثم باتا على هذا الاتفاق. واتفق بالأمر المقدور أن النوم غلب عليهما في تلك الليلة من دون الليالي، واستمرا إلى أن طلعت الشمس. وفي ذلك الوقت كان الملك شهرمان جالساً في دست مملكته وبين يديه أمراء دولته ، إذ دخل عليه عريف الصياغ وبيده حق كبير، فتقدُّم وفتحه بين يدي الملك وأخرج منه علبة لطيفة تساوي مائة ألف دينار، لما فيه من الجواهر واليواقيت والزمرد، مما لا يقدر عليه أحد من ملوك الأقطار . فلمَّا رآها الملك تعجُّب من حسنها والتفت إلى الخادم الكبير الذي جرى له مع العجوز ما جرى، وقال له : يا كافور ، خذ هذه العلبة وامض بها إلى السيدة دنيا. فأخذها الخَّادم ومضى حتى وصل إلى مقصورة بنت الملك، فوجد بابها مغلقاً والعجوز فإئمة على عتبته. فقال الخادم : إلى هذه الساعة وأنتم نائمون؟ فلمّا سمعت العجوز كلام الخادم ، انتبهت من منامها وخافت منه وقالت: إصبر حتى آتيك بالمفتاح . ثم خرجت على وجهها هاربة . هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر الخادم ، فإنه عرف أنها مرتابة، فخلع الباب ودخل المقصورة، فوجد السيدة دنيا معانقة لتاج الملوك وهما نائمان. فلما رأى ذلك تحيُّر في أمره وهمُّ أن يعود إلى الملك. فانتبهت السيدة دنيا فوجدته، فتغيَّرت واصفرَّ لونها وقالأت له : يا كافور ، أستر ما ستر الله . فقال : أنا لا أقدر أن أخفي شيئاً عن

الملك. ثم قفل الباب عليهما ورجع إلى الملك. فقال له الملك: هل اعطيت العلبة لسيدتك؟ فقال له الحادم: خذ العلبة ها هي وأنا لا أقدر أن أخفي عنك شيئاً. أعلم أني رأيت عند السيدة دنيا شاباً جميلاً نائماً معها في فراش واحد وهما متعانقان. فأمر الملك بإحضارهما، فلماً حضرا بين يديه قال لهما: ما هذه الفعال؟ واشتد به الغيظ فأخذ قمشة وهم أن يضرب تاج الملوك، فرمت السيدة دنيا وجهها عليه وقالت لأبيها: أقتلني قبله. فنهرها الملك، وأمرهم أن يمضوا بها إلى حجرتها ثم التفت إلى تاج الملوك وقال له: ويلك، من أين أنت ومن أبوك وما جسرك على ابنتي؟ فقال تاج الملوك: اعلم أيها الملك أنك إن قتلتني هلكت وندمت أنت ومن في مملكتك. فقال له الملك: ولم دلك؟ فقال اعلم أيها الملك شهرمان ذلك الكلام، أراد أن يؤخر قتله ويضعه في السجن بخيله ورجله. فلما سمع الملك شهرمان ذلك الكلام، أراد أن يؤخر قتله ويضعه في السجن حتى ينظر صحة قوله. فقال للسيّاف: أضرب عنقه فإنه خائن. فأخذه السيّاف وشد وثاقه ورفع متى تشاور؟ إن شاورت مرة أخرى ضربت عنقك. فرفع السيّاف يده حتى بان شعر إبطه وأراد متى تشاور؟ إن شاورت مرة أخرى ضربت عنقك. فرفع السيّاف يده حتى بان شعر إبطه وأراد متى تشاور؟ إن شاورت مرة أخرى ضربت عنقك. فرفع السيّاف يده حتى بان شعر إبطه وأراد متى تشاور؟ عنقه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إن قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السيّاف رفع يده حتى بان شعر إبطه واراد أن يضرب عنقه، وإذا بزعقات عالية والناس أغلقوا الدكاكين. فقال الملك للسيَّاف: لا تعجّل. ثم أرسل من يكشف له الخبر. فمضى المناف الملك للسيَّاف: لا تعجّل ثم أرسل من يكشف له الخبر المضاء المتلاطم الرسول ثم عاد إليه وقال له: رأيت عسكراً كالبحر العجاج المتلاطم عُمَّاً اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ الأرض، وما ادري خبرهم . فاندهش الملك وخاف على ملكه أن ينزع منه ، ثم التفت إلى وزيره وقال له : أما خرج أحد من عسكرنا إلى هذا العسكر؟ فما تمَّ كلامه إلا وحجَّابه قد دخلوا عليه ومعهم رسل الملك القادم ومن جملتهم الوزير، فابتدأه بالسلام، فنهض لهم قائماً وقرَّبهم وسألهم عن شأن قدومهم . فنهض الوزير من بينهم وتقدم إليه وقال له : اعلم أن الذي نزل بأرضك ملك ليس كالملوك المتقدّمين و لا مثل السلاطين السالفين . فقال له الملك : ومَن هو ؟ قال الوزير : هو صاحب العدل والأمان الذي شاعت بعلو همَّته الركبان ، السلطان سليمان شاه وصاحب الأرض الخضراء والعمودين وجبال اصفهان . وهو يحب العدل والإنصاف ويكره الجور والإعتساف ويقول لك : إن ابنه عندك وفي مدينتك وهو حشاشة قلبه وثمرة فؤاده . فإن وجده سالماً ، فهو المقصود وأنت المشكور المحمود. وإن كان فقد من بلادك واصابه شيء، فابشر بالدمار وخراب الديار، لأنه يصير بلدك قفراء ينعق فيها الغراب. وها أنا قد بلّغتك الرسالة والسلام. فلمّا سمع الملك شهرمان ذلك الكلام من الرسول، انزعج فؤاده وخاف على مملكته، وزعق على أرباب دولته ووزرائه وحبِّجابه ونوَّابه . فلمَّا حضروا قال لهم : ويلكم ، إنزلوا وفتَّشوا على ذلك الغلام . وكان تحت يد السيَّاف وقد تغيَّر من كثرة ما حصل له من الفزع . ثم إن الرسول لاحت منه التفاتة فوجد ابن ملكه على نطع الدم ، فعرفه وقام ورمى روحه عليه ، وكذلك بقية الرسل . ثم تقدَّموا وحلُّوا وثاقه وقبَّلوا يدَّيه ورجليه . ففتح تاج الملوك عينه ، فعرف وزير والده وعرف صاحبه عزيزاً . فوقع

مغشيّاً عليه من شدّة فرحته بهما . ثم إن الملك شهرمان صار متحيّراً في امره ، وخاف خوفاً شُديداً لًا تحقق أن مجيء هذا العسكر بسبب هذا الغلام . فقام وتمشَّى إلى تاج الملوك وقبَّل راسه ودمعت عيناه وقال له : يا ولدي ، لا تؤاخذني ولا تؤاخذ المسيء بفعله ، فارحم شيبتي و لا تخرّب مملكتي . فدنا منه تاج الملوك وقبَّل يده وقال : لا بأس عليك وانت عندي بمنزلة والدي ، ولكن الحذر أن يصيب محبوبتي السيدة دنيا شيء . فقال : يا سيدي ، لا تخف عليها فما يحصل لها إلاَّ السرور . وصار الملك يعتذر إليه ويطيّب خاطر وزير الملك سليمان شاه ، ووعده بالمال الجزيل على أن يخفي من الملك ما رآه . بعد ذلك أمر كبراء دولته أن ياخذوا تاج الملوك ويذهبوا به إلى الحمَّام ويلبسوه بدلة من خيار ملابس الملوك وياتوا به بسرعة . ففعلوا ذلك ، وادخلوه الحمَّام والبسوه البدلة التي أفردها له الملك شهرمان، ثم أتوابه إلى المجلس. فلمّا دخل على الملك شهرمان، وقف له هو وجميع أرباب دولته، وقام الجميع في خدمته. ثم إن تاج الملوك جلس يحدّث وزير والده وعزيزاً بما وقع له. فقال له الوزير وعزيز : ونحن في تلك المدة مضينا إلى والدك فأخبرناه بانَّك دخلت سراية بنت الملك ولم تخرج ، والتبس علينا امرك. فحين سمع بذلك، جهَّز العساكر ثم قدمنا هذه الديار ، وكان في قدُّومنا الفرج والسرور . فقال لهما : لا زَّال الخير يجري على ايديكما أولاً وآخراً. وكان الملك في ذلك الوقت قد دخل على ابنته السيدة دنيا، فوجدها تبكى على تاج الملوك. واخذت سيفاً وركَّزت قبضته إلى الارض وجعلت ذبابته على رأس قلبها بين نهديها، وانحنت على السيف وصارت تقول : لا بدُّ ان أقتل نفسي ولا أعيش بعد حبيبي . فلمَّا دخل عليها أبوها ورآها في هذه الحالة ، صاح عليها وقال لها : يا سيدة بنات الملوك ، لا تفعلي وارحمي أباك وأهل بلدك. ثم تقدّم إليها وقال آلها : أحاشيك أن يصيب والدك بسببك سوء. ثمّ أعلمها بالقصة وأن محبوبها ابن الملك سليمان شاه يريد الزواجها بها وقال لها: إنَّ أمر الخطبة والزواج مفوّض إلى رأيك. فتبسُّمت وقالت له: أما قلت لك إنه ابن سلطان؟ فأنا أخَّليه يصلبك على خشبة تساوي درهمين . فقال لها : بالله عليك أن ترحمي أباك . فقالت له : رح إليه واثتني به. فقال لها: على الرأس والعين. ثم رجع من عندها سريعاً ودخل على تاج الملوك وسارره بهذا الكلام، ثم قام معه وتوجه إليها. فلمَّا رأت تاج الملوك، عانقته قدًّام أبيها وتعلَّقت به وقالت له: أوحشتني. ثم التفتت إلى أبيها وقالت: هل أحد يفرَّط في هذا الشاب المليح وهو ملك ابن ملك؟ فعند ذلك خرج الملك شهرمان وردَّ الباب عليهما ومضى إلى وزير أبي تاج الملوك ورسله، وأمرهم أن يعلموا السلطان سليمان شاه بأن ولده بخير وعافية، وهو في الذُّ عيش . ثم إن السلطان شهرمان أمر بإخراج الضيافات والعلوفاتِ إلى عساكر السلطان سليمان شاه والد تاج الملوك. فلما اخرجوا جميع ما أمر به، أخرج مائة جواد من الخيل ومائة هجين ومائة مملوك ومائة سرية ومائة عبد ومائة جارية ، وارسل الجميع إليه هدية . ثم بعد ذلك توجّه اليه هو وارباب دولته وخواصّه حتى صاروا في ظاهر المدينة. فلما علم بذلك السلطان سليمان شاه تمشَّى خطوات إلى لقائه . وكان الوزير وعزيز أعلماه بالخبر ففرحُ وقال : الحمد لله الذي بلغ ولدي مناه. ثم إن الملك سليمان شاه اخذ الملك شهرمان بالخضن وأجلسه بجانبه على السرير وصار يتحدث هو وإياه، ثم قدموا لهم الطعام، فأكلوا حتى اكتفوا. ثم قدموا لهم الحلويات، ولم يمض إلاَّ قليل حتى جاء تاج الملوك وقدم عليه بلباسه وزينته. فلمَّا رآه والده

قام له وقبُّله وقام له جميع من حضر وجلس بينهم ساعة يتحدثون. فقال الملك سليمان شاه: إنى أريد أن أكتب كتاب ولدي على ابنتك على رؤوس الأشهاد. فقال له: سمعاً وطاعةً. ثم أرسل الملك شهرمان إلى القاضي والشهود، فحضروا وكتبوا الكتاب وفرح العساكر بذلك. وشرع الملك شهرمان في تجهيز ابنته . ثم قال تاج الملوك لوالده : إن عزيزاً رجل من الكرام وقد خدمني خدمة عظيمة ، وتعب وسافر معي وأوصلني إلى بغيتي ولم يزل يصبرني حتى قضيت حاجتي . مضى له معنا سنتان وهو مشتَّت من بلاده . فالمقصود أننا نهيء له تجارة لأن بلاده قريبة . فقال له والده: نِعِم ما رأيت. ثم هيأوا له مائة حمل من أغلى القماش ، وأقبل عليه تاج الملوك وودَّعه وقال له : يا أخي ، إقبل هذه على سبيل الهدية . فقبلها منه وقبّل الأرض قدّامه وقدّاًم والده الملك سليمان شاه . ثم ركب تاج الملوك وسار مع عزيز قدر ثلاثة أميال . وبعدها أقسم له عزيز إن يرجع وقال: لولا والدَّتي ما صبرت على فراقك، فبالله عليك لا تقطع أخبارك عني. ثم ودَّعه ومضى إلى مدينته. فوجد والدته بنت له قبراً في وسط الدار وصارت تزوره، ولما دخل الدار وجدها قد حلَّت شعرها ونشرته على القبر وهي تفيض دمع العين وتنشد هذين البيتين: [من السيط]

أم قد تَغَيَّرَ ذاكَ المنظرُ النَّضِرُ؟ يا قَبْرُ مَا أَنْتَ بُسْتَانٌ ولا فَلَكٌ ۚ فَكَيْفَ يُجْمَعُ فِيكَ البَدْرُ والزَّهَرُ؟

ثم صعدت الزفرات و أنشدت هذه الأبيات : [من الكامل]

ما لي مَرَرْتُ على القُبُورِ مُسَلِّماً قَبْرُ الْحَبِيبِ فَلَمْ يَرُدَّ جَوابِي قالَ الحَبِيبُ وكَيْفَ رَدُّ جَوابِكُمْ وأَنا رَهِينُ جَنادِلَ وتُرابِ أَكُلَ التُّرابُ مَحاسني فَنَسيتُكُم ۚ وحُجبْتُ عَنِ أَهْلِي وعَنْ أَحْبابِي

باللهِ يا قَبْرُ هَلُ زالَتُ مَحاسِنُهُ

فما تمّت شعرها إلا وعزيز داخل عليها. فلمّا رأته قامت إليه واحتضنته وسألته عن سبب غيابه. فحدَّثها بما وقع له من أوَّله إلى آخره، وأنَّ تاج الملوك أعطاه من المال والأقمشة مائة حمل . ففرحت بذلكَ . وأقام عزيز عند والدته متحيّراً فيما وقع له من الدليلة المحتالة التي خصته . هذا ما كان من أمر عزيز . وأمَّا ما كان من أمر تاج الملوكَ، فإنه دخل بمحبوبته السيدة دنيا وأزال بكارتها. ثم إن الملك شهرمان شرع في تجهيز ابنته للسفر مع زوجها وأبيها. فأحضر لهم الزاد والهدايا والتحف، ثم حملوا وساروا، وسار معهم الملك شهرمان ثلاثة أيام لأجل الوداع . فأقسم عليه الملك سليمان شاه بالرجوع فرجع ، وما زال تاج الملوك ووالده وزوجته سائرون في الليل والنهار حتى أشرفوا على بلادهم ، وزيَّنت لهم المدينة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى 🗖 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك سليمان شاه سار هو وولده وزوجة ولده حتى اشرفوا على بلادهم ، وزينّت لهم المدينة. ثم دخلوا المدينة وجلس الملك سليمان شاه على سرير مملكته وولده تاج الملوك إلى جانبه . ثم أعطى ووهب وأطلق مَن <sup>\*</sup> كان في الحبوس . ثم عمل لولده عرساً ثانياً واستمرّت به المغاني والملاهي شهراً كاملاً، وازدحمت

ع قلياا عناك لمية

المواشط على السيدة دنيا وهي لا تمل من الجلاء ولا يملِلْنَ من النظر إليها. ثم دخل تاج الملوك على زوجته بعد أن اجتمع مع أبيه وامَّه، وما زالوا في الذَّ عيش وأهناه . فعند ذلك قالُّ ضوء المكانُ للوزير دندان: مثلك من ينادم الملوك ويسلك في تدبيرهم أحسن السلوك. هذا كله وهم محاصرون للقسطنطينية، حتى مصى عليهم أربع سنين. ثم اشتاقوا إلى أوطانهم وضجرت العساكر من الحصار وإدامة الحرب في الليل والنهار. فأمر الملك ضوء المكان بإحضار بهرام ورستم وتركاش . فلمّا حضروا قال لهم : أعلموا أننا أقمنا هذه السنين وما بلغنا مراماً فازددنا غمًّا وهمًّا، وقد أتينا لنخلص ثار الملك عمر النعمان، فقتل أخي شركان. فصارت الحسرة حسرتين والمصيبة مصيبتين، وسبب هذا كله العجوز ذات الدواهي. فإنها قتلت السلطان في مملكته وأخذت زوجته الملكة صفيّة، وما كفاها ذلك حتى عملت الحيلة علينا وذبحت أخي، وقد حلفت الايمان العظيمة إنه لابدُّ من أخذ الثار . فما تقولون أنتم ؟ فَافَهُمُوا هذا الخطاب وردوا على الجواب. فأطرقوا رؤوسهم وأحالوا الأمر على الوزير دندان. فعند ذلك تقدم الوزير دندان إلى الملك ضوء المكان وقال له : أعلم يا ملك الزمان ، أنه ما بقى في إقامتنا فائدة ، والرأي إننا نرحل إلى الأوطان ونقيم هناك برهة من الزمان ثم نعود ونغزوا عبدة الأصنام. فقال الملك: نعْمَ هذا الراي، لأن الناس اشتاقوا إلى رؤية عيالهم ، وأنا أيضاً أقلقني الشوق إلى ولدي كان ما كان وإلى ابنة اخى قضى فكان، لأنها في دمشق ولا أعلم ما كان من أمرها. فلمَّا سمعت العساكر دلك، فرحوا ودعوا للوزير دندان.

ثم إن الملك ضوء المكان أمر المنادي أن ينادي بالرحيل بعد ثلاثة أيام ، فابتدأوا في تجهيز أحوالهم . وفي اليوم الرابع ، دقَّت الكاسات ونشرت الرايات، وتقدم الوزير دندان في مقدم العسكر، وسار الملك في وسط العساكر وبجانبه الحاجب الكبير. وسارت الجيوش وما زالوا مجدّين السير بالليل والنهار حتى وصلوا إلى مدينة بغداد . ففرحت بقدومهم الناس وزال عنهم الهم والباس. ثم ذهب كل أمير إلى داره وطلع الملك إلى قصره ودخل على ولده كان ما كان، وقد بلغ من العمر سبع سنين، وصار ينزل ويركب. ولما استراح الملك من السفر، دخل الحمَّام هو وولده كان ما كان. ثم رجع وجلس على كرسي تملكته ووقف الوزير دندان بين يديه، وطلعت الأمراء وخواص الدولة ووقفوا في خدمته. فعند ذلك أمر الملك ضوء المكان بإحضار صاحبه الوقّاد الذي احسن إليه في غربته، فحضر بين يديه. فلمَّا رآه الملكَ ضوء المكان قادماً عليه، نهض له قائماً واجلسه إلى جانبه. وكان الملك ضوء المكان قد أخبر الوزير بما فعل معه صاحبه الوقّاد من المعروف، فعظم في عينه وفي اعين الأمراء. وكان الوقَّاد قد غلظ وسمن من الأكل والراحة ، وصار عِنقه كعنق الفيل ووجهه كبطن الدرفيل ، وصار طائش العقل لأنه كان لا يخرج من المكان الذي هو فيه. فلم يعرف الملك بسيماه. فأقبل عليه الملك وبشَّ في وجهه وحيًّاه أعظم التحيّات وقال له: ما أسرع ما نسيتني. فأمعن فيه النظر، فلمَّا تحقَّق منه وعرفه، قام له على الأقدام وقال له: يا حبيبي من عملك سلطاناً؟ فضحك عليه. فأقبل عليه الوزير بالكلام وشرح له القصة وقال له: إنه كان اخاك وصاحبك والآن صار ملك الأرض ، ولا بدّ أن يصل إليك منه خير كثير . وها أنا أوصيك ، إذا قال لك : تمنَّ عليَّ . فلا تتمنَّ إلاَّشيئاً عظيماً لأنك عنده عزيز . فقال الوقّاد : اخاف ان أتمني عليه شيئاً ، فلا يسمح لي به أو لا يقدر عليه . فقال له الوزير :

كل ما تمنَّيته يعطيك إيّاه . فقال له : والله لا بدّ أن تتمنيَّ عليه الشيء الذي في خاطري ، وكل يوم أرجو منه أن يسمح لي به . فقال له الوزير : طيّب قلبك . والله لو طلبت ولاية دمشق موضع أخيه نو لاك عليها . فعند ذلك قام الوقّاد على قدميه ، فأشار له ضوء المكان أن إجلس . فأبي وقال : معاذ الله ،قد القضت أيام قعودي في حضرتك . فقال له السلطان : لا بل هي باقية إلى الآن ، فإنَّك كنت سبباً لحياتي . والله لو طلبت مني مهما أردت لأعطيتك إيّاه ، فتمنَّ عَلَى الله . فقال له : يا سيدي ، إني اخاف أن أتمنى شيئاً، فلا تسمح لي به أو لا تقدر عليه . فضحك السلطان وقال له : لو تمنيت نصُّف مملكتي لشاركتك فيها، فتمنُّ ما تريد. قال الوقَّاد: أخاف أن أتمني شيئاً لا تقدر عليه. فغضب السلطان وقال له: تمن ما أردت. فقال له: تمنيت أن تكتب لي مرسوماً بعرافة جميع الوقّادين الذين في مدينة القدس. فضحك السلطان وجميع من حضر وقال له: تمنّى غير هذا. فقال الوقّاد: أنا ما قلت لك إني أخاف أن أتمنى شيئاً لا تسمّح لي به وما تقدر عليه؟ فغمزه الوزير ثانياً وثالثاً وفي كل مرة يقول : اتمنى عليك أن تجعلني رئيس الزبَّالين في مدينة القدس أو في مدينة دمشق. فانقلب الحاضرون على ظهورهم من الضحك عليه وضربه الوزير. فالتفت الوقَّاد إلى الوزير وقال له : ما تكون حتى تضربني وما لي ذنب؟ فإنك أنت الذي قلت لي تمنُّ شيئاً عظيماً . ثم قال: دعوني اسير إلى بلادي . فعرفَ السلطان أنه يلعب . فصبر قليلاً ثم أقبل عليه وقال له: يا اخي، تمنَّ عليَّ أمراً عظيماً لاثقاً بمقامي . فقال له : اتمنى سلطنة دمشق موضع أخيك . فكتب له التواقيع بذلك وقال للوزير دندان: ما يروح معه غيرك، وإذا أردت العود فاحضر معك بنت اخي قضى فكان. فقال الوزير: سمعاً وطَّاعةً. ثم اخذ الوقَّاد ونزل به وتجهَّز للسفر، وامر السلطان ضوء المكان أن يخرجوا للوقّاد تختأ جديداً وطقم سلطنة وقال للأمراء: مَنْ كان يحبني، فليقدُّم إليه هدية عظيمة . ثم سمَّاه السلطان الزبلكان ولقبه بالمجاهد . وبعد شهر كملت حوائجه وطلع الزبلكان وفي خدمته الوزير دندان . ثم دخل ضوء المكان ليودَّعه ، فقام له وعانقه وأوصاه بالعدل بين الرعية وأمره أن يأخذ الأهبة للجهاد بعد سنتين ثم ودَّعه وانصرف. وسار الملك المجاهد المسمّى بالزبلكان بعد أن أوصاه الملك ضوء المكان بالرعية خيراً. وقدمت له الأمراء المماليك، فبلغوا خمسة الآف مملوك وركبوا خلفه، وركب الحاجب الكبير وأمير الديلم بهرام وأمير الترك رستم وأمير العرب تركاش ، وساروا في توديعه وما زالوا سائرين معه ثلاثة أيام ، ثم عادوا إلى بغداد. وسار السلطان الزبلكان هو والوزير دندان، وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى دمشق. وكانت الاخبار قد وصلت إليهم على اجنحة الطيور ، بانَّ الملك ضوء المكان سلطن على دمشق ملكاً يقال له: الزبلكان ولقُّبه بالحجاهد. فلما وصل إليهم الخبر، زيَّنوا له المدينة وخرج إلى ملاقاته كل من في دمشق، ثم دخل دمشق وطلع القلعة وجلس على سرير المملكة، ووقف الوزير دندان في خدمته يعرّفه منازل الأمراء ومراتبهم وهم يدخلون عليه ويقبّلون يديه ويدعون له. فأقبل عليهم الملك الزبلكان وخلع وأعطى ووهب. ثم فتح حزائن الأموال وأنفقها على جميع العساكر كبيراً وصغيراً، وحكم وعدل. وشرع الزبلكان في تجهيز بنت السَّلطان شركان السيدة قضى فكان، وجعل لها محفة من الإبريسم ، وجهّز الوزير وقدَّم له شيئاً من المال، فأبي الوزير دندان وقال له: انت قريب عهد بالملك وربما تحتاج إلى الأموال، أو نرسل إليك نطلب منك مالاً للجهاد أو غير ذلك. ولمَّا تهيأ الوزير دندان للسفر، ركب السلطان المجاهد لوداعه

وأحضر قضى فكان واركبها في المحفة وأرسل معها عشر جوار برسم الحدمة. وبعد أن سافو الوزير دندان، رجع الملك الحجاهد إلى مملكته ليدبّرها، واهتمّ بآلة السلاح وصار ينتظر الوقت الذي يرسل إليه فيه الملك ضوء المكان. هذا ما كان من أمر السلطان الزبلكان. وأما ما كان من أمر الوزير دندان، فإنه لم يزل يقطع المراحل بقضى فكان، حتى وصل إلى الرّحبة بعد شهر. ثم سار حتى اشرف على بغداد وأرسل أعلم ضوء المكان بقدومه، فركب وخرج إلى لقائه. فأراد الوزير دندان أن يترجُّل ، فأقسم عليه الملك ضوء المكان أن لا يفعل . فسار را كباً حتى جاء إلى جانبه وسأله عن المجاهد، فأعلمه أنه بخير وأعلمه بقدوم قضى فكان بنت أخيه شركان. ففرح وقال له: دونك والراحة من تعب السفر ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك تعال عندي . فقال : حبّاً وكرآمة . ثم **دخل بيته وطلع الملك إلى قصره ودخل على ابنة أخيه قضى فكان وهي ابنة ثمان سنين. فلمّا** رآها، فرح بها وحزن على أبيها وأعطاها حليّاً ومصاغاً عظيماً، وأمر أن يجعلوها مع أبن عمها كان ما كَانَ في مكان واحد. وكانت أحسن أهل زمانها وأشجعهم ، لأنها كانت صَاحبة تدبير وعقل ومعرفة بعواقب الأمور . وأمَّا كان ما كان، فإنَّه مولعاً بمكارم الأخلاق، ولكنه لا يفكر في عاقبة شيء. ثم بلغ عمر كل واحد من الإثنين عشر سنين، وصارت قضى فكان تركب الخيل وتطلع مع ابن عمها في البر ويتعلمان الضرب بالسيف والطعن بالرمح ، حتى بلغ عمر كل منهماً اثنتي عشرة سنة . ثم إن الملك انتهت أشغاله للجهاد وأكمل الأهبة والاستعداد . فأحضر الوزير دندان وقال له: أعلم اني عزمت على شيء واريد اطلاعك عليه، فاسرع في ردّ الجواب. فقال الوزير دندان: ما هو يا ملك الزمان؟ قال: عزمت على أن أسلطن ولدي كان ما كان وأفرح به في حياتي، وأقاتل قدّامه إلى أن يدركني الممات. فما عندك من الرأي؟ فقبَّل الوزير دندان الأرض بين يدي الملك ضوء المكان وقال له: أعلم أيها الملك السعيد صاحب الرأي السديد أن ما خطر ببالك مليح ، غير أنه لا يناسب في هذا الوقت لخصلتين : الأولى ، أن ولدك كان ما كان صغير السن . والثانية : ما جرت به العادة ، من أنَّ من سلطن ولده في حياته لا يعيش إلاَّ قليلاً . وهذا ما عندي من الجواب. فقال: أعلم أيها الوزير، إننا نوصى عليه الحاجب الكبير فإنه صار منَّا و إلينا، وقد تزوَّج اختى فهو في منزلة أخي. فقال له الوزير : إفعل ما بدا لك، فنحن ممتثلون أمرك. فأرسل الملك إلى الحاجب الكبير فاحضره وكذلك أكابر مملكته وقال لهم: إن هذا ولدي كان ما كان، قد علمتم أنه فارس الزمان وليس له نظير في الحرب والطعان، وقد جعلته سلطاناً عليكم والحاجب الكبير وصيّ عليه . فقال الحاجب : يا ملك الزمان ، إنما أنا غريس نعمتك . فقال ضوء المكان : أيها الحاجب، إن ولدي كان ما كان وابنة أخي قضى فكان أولاد عمٌّ، وقد زوَّجتها به وأشهد الحاضرين على ذلك . ثم نقل لولده من المال ما يعجز عنه اللسان . وبعد ذلك دخل على أخته نزهة الزمان وأعلمها بذلك. ففرحت وقالت: إن الإثنين ولداي والله تعالى يبقيك لهما مدى الزمان. فقال: يا أختي، إني قضيت من الدنيا غرضي وأمنت على ولدي، ولكن ينبغي أن تلاحظيه بعينك وتلاحظي أمه. ثم صار يوصي الحاجب ونزهة الزمان على ولده وعلى زوجته ليالي وأياماً ، وقد أيقن بكاس الحمام ولزم الوساد وصار الحاجب يتعاطى أحكام العباد . وبعد سنة، أحضر ولده كان ما كان والوزير دندان وقال: يا ولدي، إن هذا الوزير والدك من بعدي، واعلم أنى راحل عن الدار الفانية إلى الدار الباقية وقد قضيت غرضي من الدنيا. ولكن بقي في

قلبي حسرة يزيلها الله على يديك. فقال ولده: وما تلك الحسرة يا والدي؟ فقال: يا ولدي، أن أموت ولم ناخذ بثار جدك الملك النعمان وعمك الملك شركان، من عجوز يقال لها: ذات الدواهي. فإن أعطاك الله النصر، لا تغفل عن أخذ الثار وكشف العار من الكفار. وإياك من مكر العجوز، واقبل ما يقوله لك الوزير دندان، لأنه عماد ملكنا من قديم الزمان. فقال له ولده: سمعا وطاعةً. ثم هملت عيناه بالدموع. وبعد ذلك ازداد المرض بضوء المكان وصار أمر المملكة للحاجب، فصار يحكم ويأمر وينهي. واستمرّ على ذلك سنة كاملة وضوء المكان مشغول بمرضه، وما زالت به الأمراض مدة أربع سنين والحاجب الكبير قائم بأمر الملك، وارتضى به أهل المملكة ودعت له جميع البلاد. هذا ما كان من أمر ضوء المكان والحاجب. وأما ما كان من أمر كان ما كان، فإنّه لم يكن له شغل إلا ركوب الخيل واللعب بالرمح والضرب بالنشاب وكذلك ابنة عمه قضى فكان. وكانت تخرج هي وإيّاه من أول النهار إلى الليل، فتدخل إلى أمها ويدخل هو إلى أمه فيجدها جالسة عند رأس أبيه تبكي، فيخدمه بالليل. وإذا أصبح الصباح، يخرج هو وبنت عمه على عادتهما. وطالت بضوء المكان التوجّعات، فبكي وانشد هذه الابيات: [من الوافر]

وها أنا قَدْ بَقِيْتُ كما تَرانِي وَأَسْبَقَهُمْ إلى نَيْلِ الأمانِي إلى ذَيْلِ الأمانِي إلى ذُلِّ تَخَلَّلَ بالهوانِ يَكُونُ عَلَى الوَرَى مَلِكاً مَكانِي بِضَرْبِ السَّيْفِ أو طَعْنِ السِّنانِ إذا مَوْلاي لا يَشْفِي جَنانِي إذا مَوْلاي لا يَشْفِي جَنانِي

نَفانَتُ قُوْتي ومَضَى زَمانِي فَيُومَ العِزِّ كُنْتُ أعِزَّ قَوْمِي وقَدْ فارَقْتُ مُلْكِي بَعْدَ عِزِّي ثُرَى قَبْلَ المَماتِ أَرَى غُلامِي ويَفْتِكُ بالعُداةِ لأخذِ ثَأْرِ وجِدُّ أَنَا المَعْبُونُ في هَزْلِ وجِدُّ أَنِا المَعْبُونُ في هَزْلِ وجِدُّ

فلمًا فرغ من شعره، وضع رأسه على الوسادة ونام، فرأى في منامه قائلاً يقول له: أبشر فإنً ولدك يملك البلاد وتطيعه العباد. فانتبه من منامه مسروراً. ثم بعد أيام قلائل طرقه الممات، فأصاب أهل بغداد لذلك مصاب عظيم وبكى عليه الرضيع والعظيم، ومضى عليه الزمان كأنه ما كان. وتغيّر حال كان ما كان، وعزله أهل بغداد وجعلوه هو وعياله في بيت على حدة. فلما رأت أم كان ما كان ذلك، صارت في أذل الاحوال. ثم قالت: لابدً لي من قصد الحاجب الكبير وأرجو الرأفة من اللطيف الخبير. فقامت من منزلها إلى أن أتت إلى بيت الحاجب الذي صار سلطاناً، فوجدته جالساً على فراشه. فدخلت على زوجته نزهة الزمان وقالت: إنَّ الميت ما له صاحب، فلا أحوجكم الله مدى الدهور والأعوام، ولا زلتم تحكمون بالعدل بين الخاص صاحب، فلا أحوجكم الله مدى الدهور والأعوام، ولا زلتم تحكمون بالعدل بين الخاص والعام. قد سمعت أذناك ورأت عيناك ما كنّا فيه من الملك والعزّ والجاه والمال وحسن المعيشة والحال، والآن انقلب علينا الزمان وقصدنا الدهر بالعدوان، وأتيت إليك قاصدة إحسانك بعد إسدائي للإحسان. لأن الرجل إذا مات ذلّت بعده النساء البنات. ثم أنشدت هذه الأبيات: [من الطويل]

وما غائِبُ الأعمارِ عَنَّا بِغائِبِ مَوارِدُها مَمْزُوجَةٌ بالمصائِبِ

كَفَاكَ بِأَنَّ الْمُوْتَ بِادِي العَجَائِبِ وَمَا هَذِهِ الأَيَّامُ إِلاَّ مَرَاحِلُ

## 

فلمًّا سمعت نزهة الزمان هذا الكلام ، تذكّرت أخاها ضوء المكان وابنه كان ما كان ، فقرّبتها واقبلت عليها وقالت : أنا الآن غنية وأنت فقيرة ، فوالله ما تركنا افتقارك إلاَّ خوفاً من انكسار قلبك ، لئلا يخطر ببالك أن ما نهديه إليك صدقة ، مع أن جميع ما نحن فيه من الخير منك ومن زوجك . فبيتنا بيتك ولك ما لنا وعليك ما علينا . ثم خلعت عليها ثياباً فاخرة وأفردت لها مكاناً في القصر ملاصقاً لمقصورتها ، وأقامت عندهم في عيشة طيبة هي وولدها كان ما كان . وخلعت عليه ثياب الملوك وأفردت لهما جوار برسم خدمتهما . ثم إن نزهة الزمان بعد مدة قليلة ، ذكرت لزوجها حديث زوجة أخيها ضوء المكان . فدمعت عيناه وقال : إن شئت أن تنظري الدنيا بعدك ، فانظريها بعد غيرك . فاكرمي مثواها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن زوج نزهة الزمان قال لها: إن شئت أن تنظري الدنيا بعدك فانظريها بعد غيرك. فاكرمي مثواها وأغني فقرها. هذا ما كان من أمر نزهة الزمان وزوجها وأم ضوء المكان.

138 F

وأما ما كان من أمر كان ما كان وابنة عمه قضى فكان، فإنهما كبرا وترعرعا حتى صارا كأنهما غصنان مثمران أو قمران أزهران، وبلغا من العمر خمسة عشر عاماً. وكانت قضى فكان من أحسن البنات المخدرات: بوجه جميل وخصر نحيل وردف ثقيل، وريق كالسلسبيل، وقد رشيق، وثغر ألذ من الرحيق. كما قال فيها بعض واصفيها هذين البيتين: [من الطويل]

كَأْنَّ سُلافَ الخَمْرِ مِنْ رِيقِها بَدَتْ وعُنْقُودَها مِنْ ثَغْرِها الدُّرُّ يُقْطَفُ وَأَعْنابُها مالَتْ إذا ما تَنَيْتَها فَسُبْحانَ خَلَّاقٍ لَها لا يُكَيَّفُ

وقد جمع الله كل المحاسن فيها: فقدُّها يخجل الأغصان، والورد يطلب من خدَّها الأمان، وأمَّا الريقُ، فإنَّه يهزأ بالرحيق، تسر القلب والناظر كما قال فيها الشاعر: [من البسيط]

مَلِيحَةُ الوَصْفِ قَدْ تَمَّتْ مَحاسِنُها أَجْفانُها تَفْضَحُ التَّكْحِيلَ بالكَحَلِ كَانَ أَلِحَاظَها فِي قَلْبِ عاشِقِها سَيْفٌ بِكَفِّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِي

وامًا كان ما كان، فإنَّه كان بديع الجمال فائق الكمال، عز في الحسن عن مثال الشجاعة تلوح بين عينيه، والشجاعة تشهد له لا عليه. وتميل كل القلوب إليه. وحين اخضر منه العذار كثرت فيه الأشعار. كقول بعضهم : [من الكامل]

مَا بَانَ عُذْرِيَ فِيهِ حَتَّى يَعْذِرا وَمَشَى الدُّجَى فِي خَدِّه فَتَحَيَّرا رَسَاً إذا رَنَتِ العُيُونُ لِحُسْنِهِ سَلَّتْ لَواحِظُه عَلَيها خَنْجَرا

وقول الآخر :[من الكامل]

نَسَخَتْ نُفُوسُ العاشِقِينَ بِخَدِّهِ ۚ نَمْلاً وتَمَّ بِهَا النَّجِيعُ الأَحْمَرُ

311

## فَاعْجِبَ لَهُم شَهْداً ومَسْكُنُّهُمْ لَظَّى ولباسُهُمْ فيها الحَريرُ الأَخْضَرُ

واتَّفق في بعض الأعياد أنَّ قضي فكان خرجت تعيَّد على بعض أقاربها من الدولة ، والجواري حواليها والحسن قد عمّها وورد الخدّ يحسد خالها، والأقحوان يتبسُّم عن بارق ثغرها. فجعل كان ما كان يدور حولها ويطلق النظر إليها، وهي كالقمر الزاهر، فقوَّى جنانه وأطلق بالشعر لسانه ، وأنشد هذين البيتين : [من الطويل]

مَتَى يَشْتَفِي قَلْبُ الدُّنُوُّ مِنْ البُّعْدِ ويَضْحَكُ نَغْرُ الوَصْلِ مِن زائِلِ الصَّدِّ فَيا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَصْلِ حَبِيبٍ عِنْدَهُ بَعْضُ ما عِنْدِي

فلمًّا سمعت قضى فكان هذا الشعر، أظهرت له الملامة والعتاب، وتوعَّدته باليم العقاب. فاغتاظ كان ما كان وعاد إلى بغداد غضبان. ثم طلعت قضى فكان إلى قصرها وشكت ابن عمها إلى أمها. فقالت لها: يا بنتي، لعلُّه ما أرادك بسوء وهل هو إلَّا يتيم ؟ ومع هذا لم يذكر شيئاً يعيبك، فإيّاك أن تعلمي بذلك أحداً، فإنَّه ربَّما بلغ الخبر إلى السلطان، فيقصّر عمره ويخمد ذكره، ويجعل أثره كأمس الدابر والميت القابر. وشَّاع في بغداد حب كان ما كان لقضى فكان وتحدّثت به النسوان. ثم إنّ كان ما كان ضاق صدره وقلُّ صبره واشتغل باله، ولم يخف على الناس حاله، واشتهى أن يبوح بما في قلبه من لوعة البين. فخاف من غضبها وأنشد هذين البيتين: [من المتقارب]

> تُغَيِّرُ الحُلاقَها الصَّافِيَهُ عَلَى الكَيِّ فِي طَلَبِ العافيَهُ

إذا خفَّتَ يَوْماً عتابَ التي صَبَرُتَ عَلَيْها كَصَبْر الفَتَى

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ 🛘 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أنَّ الحاجب الكبير لما صار سلطاناً، سمّوه اللك ساسان. ثم إنه بلغه حب كان ما كان لقضى فكان، فندم على جعلهما معاً في محل واحد. ثم دخل على زوجته نزهة الزمان على أوجته نزهة الزمان على أوجته نزهة الزمان أعظم الأخطار . وليست الرجال أخيك كان ما كان قد بلغ مبلغ الرجال، فيجب منعه عن الدخول على ربّات الحجال، ومنع بنتك عن الرجال أوجب لأنَّ مثلها ينبغي أن يحجب. فقالت: صدقت أيها الملك العاقل والهمام الكامل. فلما أصبح الصباح ، جاء كان ما كان ودخل على عمته نزهة الزمان على جري عادته، وسلّم عليها فردّت السلام وقالت له : عندي لك كلام ما كنت أحب أن أقوله ، ولكن أخبرك به رغماً عني . فقال لها : وما ذاك الكلام ؟ قالت : إن الملك سمع بحبك لقضى فكان فأمر بحجبها عنك . وإذا كان لك حاجة ، فأنا أرسلها إليك من خلف الباب، ولا تنظر قضى فكان . فلمَّا سمع كلامها، رجع ولم ينطق بحرف واحد، وأعلم والدته بما قالت عمته . فقالت له : إنما نشأ هذا من كثرة كلامك، وقد علمت أن حديث حبك لقضى فكان شاع وانتشر في كل مكان، وكيف تأكل زادهم وبعد ذلك تعشق بنتهم؟ فقال: إني اريد الزواج ُ بها لأنها بنت عمي، وأنا أحقُّ بها . فقالت له أمه: أسكت لئلا يصل الخبر إلى الملك ساسان فيكون ذلك سبباً نغرقك في بحر الأحزان. ولم يبعثوا لنا في هذه الليلة عشاء. ولو كنا في بلد غير هذه، لمتنا من الم الجوع أو ذلَّ السؤال. فلمَّا سمع كان ما كان كلام أمه ، زادت بقلبه الحسرات وأنشد هذه الأبيات : [مَّن الطويل]

> فَقَلْبِي إلى مَن تَيَّمَتْنِي مُفارِقُ فَصَبْرِي وبَيْتِ اللهِ مِنِّيَ طالقُ وها أنا في دَعْوَى المُحَبَّةِ صادِقُ وإنِّيَ والرَّحْمٰنُ ما أَنا فاسقُ تُشابِّهُ طَيْراً خَلْفَهُنَّ بَواشِقُ وحَقُّ إلٰهِي بِنْتُ عَمِّيَ عاشِقُ

أَقلِّي منَ اللَّومِ الذي لا يُفارِقُ أ ولا تَطْلُبِي عِنْدِي مِنَ الصَّبْرِ ذَرَّةً ُ إِذَا سَامَنِي اللُّوَّامُ نَهْياً عَصَيْتَهُمْ ۗ وقَدْ مَنَعُونِي عَنْوَةً أَنْ أَزُورَها وإِنَّ عِظامِي حِينَ تَسْمَعُ ۚ ذِكْرَهَا ألا قُلْ لمَنْ قَد لام في الحُبِّ أنَّني

ولما فرغ من شعره قال لامّه: ما بقي عند عمتي ولا عند هؤلاء القوم مقام ، بل أخرج من القصر والسَّكن في اطراف المدينة بجوار قوم صعاليك، ثم خرج وفعل كما قال. وصارت أمه تتردُّد إلى بيت الملك ساسان، وتأخذ منه ما تقتات به هي وإياه . ثم إن قُضي فكان اختلت بأم كان ما كان وقالت لها: يا امرأة عمى، كيف حال ولدك؟ فقالت: إنه باكي العين حزين القلب ليس له من أسر الغرام فكاك، ومقتنص من هواك في اشراك. فبكت قضى فكان وقالت: والله ما هجرته بغضاً له، ولكن خوفاً عليه من الأعداء. وعندي من الشوق أضعاف ما عنده. ولولا عثرات لسانه وخفقان جنانه، ما قطع أبي عنه إحسانه وأولاه منعه وِحرمانه . ولكن أيام الورى دول والصبر في كل الامور أجمل ، ولعلُّ من قضى بالفراق أن يمنَّ علينا بالتلاق. ثم أفاضت دمع العين وانشدت هذين البيتين: [من الوافر]

ولكِنِّي كَتَمْتُ النَّاسَ وَجُدِي

فَعِنْدِي يِا أَبِنَ عَمِّي مِنْ غَرامِي كَأَمْثالِ الَّذِي قد حَلَّ عِنْدكُ فَهَلاَّ كُنْتَ أَنْتَ كَتَمْتَ وَجُدَكُ

فشكرتها أم كان ما كان وحرجت من عندها وأعلمت ولدها كان ما كان بذلك. فزاد شوقه إليها وقال: ما أبدلها من الحور بالفين. وأنشد هذين البيتين: [من الطويل]

وقَدْ عَابَ عَنِّي مَّنْ رَجَوْتُ وصالَهُ فَكُمْ سَهِرَتْ عَيْنِي وقَد باتَ نائِما

فَواللهِ لا أُصْغِي إلى قَوْلِ لاثم ولا بِحْتُ بالسِّرِّ الَّذي كُنْتُ كاتما

ثم مضبت الأيام والليالي وهو يتقلُّب على جمر المقالي، حتى مضى له من العمر سبعة عشر عاماً ، وقد كمل حسنه . ففي بعض الليالي أخذه السهر وقال في نفسه : ما لي أرى جسمي يذوب؟ وإلى متى لا أقدر على نيل المطلوب وما لي عيب سوى عدم الجاه والمال؟ ولكن عند الله بلوغ الأمال، فينبغي أن أشرّد نفسي عن بلادها حتى تموت أو تحظى بمرادها. ثم أضمر على هذه العزمات وأنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

> لَيْسَ التَّذَلُّلُ فِي الوَرِّي مَن شَانِها لا شكَّ أَنَّ الدَّمْعُ مِنْ عُنُوانِها

دَعُ مُهُجَتى تَزْدادُ في خَفَقانها وٱعْذُر فإنَّ حَشاشَتي كَصَحِيفَة نَزِلَتْ إلَيْنا عَنْ رِضَى رِضُوانِها فَتَكَاتِها لَمْ يَنْجُ مِنْ عُدُوانِها نَفْسِي وأَمْنَحُها سِوَى حِرْمانِها وأُقابِلُ الأبطالَ في مَيْدانِها وأَصُولُ مُقْتَدَراً عَلى أَقْرانِها ها بِنْتُ عَمِّي قَد بَدَتْ حُورِيَّةً مَنْ رامَ أَلْحاظَ العُيُونِ مُعارِضاً ! سَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ الوَسِيعَةِ مُنْقِذاً وأَعُودُ مَسْرُورَ الفُؤادِ بِمَطْلَبِي وَلَسَوْفَ أَسْتَاقُ الغَنائِمَ عائِداً

ثم إن كان ما كان خرج من القصر ماشياً حافياً في قميص قصير الأكمام ، وعلى رأسه لبدة لها سبعة أعوام ، وصحبته رغيف له ثلاثة أيام . حافياً سار في حندس الظلام حتى وصل إلى باب بغداد ، فوقف هناك . ولما فتحوا باب المدينة كان هو أول خارج منه . ثم صار يقطع الأودية والقفار في ذلك النهار ، ولما أتى الليل طلبته أمه فلم تجده . فضاقت عليها الدنيا باتساعها ، ولم تلتذ بشيء من متاعها ، ومكثت تنتظره أول يوم وثاني يوم وثالث يوم إلى أن مضى عشرة أيام ، فلم تركه خبراً . فضاق صدرها وبكت ونادت قائلة : يا مؤنسي ، قد هيجت أحزاني حيث فارقتني وتركت أوطاني . يا ولدي ، من أي الجهات أناديك ؟ ويا هل ترى أي بلد تأويك ؟ ثم صعدت الزفرات وأنشدت هذه الأبيات : [من الطويل]

عَلَمْنَا بِالنَّا بَعْدَ غَيْبَتِكُم نُبُلا وَقَدْ خَلَّفُونِي بَعْدَ شَدَّ رِحالِهِمْ لَقَدْ هَتَفَتْ بِي جُنْحَ لَيْلٍ حَمامَةٌ لَعَمْرُكَ لَو كانَتْ كَمِثْلِي حَزِينَةً وفارَقَنِي إلْفِي فَالْفَيْتُ بَعْدَهُ بَعْدَهُ

ومَدَّتْ قِسِيٌّ لِلفِراقِ لنا نَبْلا أَعالِجُ كَرْبَ المُوتِ إِذ قَطَعُوا الرَّمْلا مُطَوَّقَةٌ ناحَتْ فَقُلْتُ لها مَهْلاً لَما لَبِسَتْ طَوْقاً ولا خَضَبَتْ رِجْلا دَواعِيَ هَمَّ لا تُفارِقُنِي أَصْلا

ثم إنها امتنعت عن الطعام والشراب وزادت في البكاء والإنتحاب، وصار بكاؤها على رؤوس الأشهاد، واشتهر حزنها بين العباد والبلاد. وصار الناس يقولون: أين عينك يا ضوء المكان؟ ويا هل ترى ما جرى على كان ما كان حتى بعد عن وطنه وخرج من المكان، وكان أبوه يشبع الجيعان ويأمر بالعدل والأمان؟ ووصل خبر كان ما كان إلى الملك ساسان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة والمناه على الأمراء الكبار وقالوا له: إنه ولد ملكاً ومن ذريَّة الملك عمر كان من الأمراء الكبار وقالوا له: إنه ولد ملكاً ومن ذريَّة الملك عمر على النعمان، وقد بلغنا أنه تغرّب عن الأوطان. فلما سمع الملك ساسان هذا الكلام، اغتاظ غيظاً شديداً وتذكّر إحسان أبيه إليه وإنه أوصاه به. على الكلام، اغتاظ غيظاً شديداً وتذكّر إحسان أبيه إليه وإنه أوصاه به. على عضرة في طلبه الأمير تركاش في مائة فارس. فغاب عشرة أيام ثم رجع وقال: ما اطلعت له على خبر ولا وقفت له على أثر. فحزن عليه الملك ساسان حزناً شديداً. وأما أمه، فإنها صارت لا يقرّ لها قرار ولا يطاوعها اصطبار، وقد مضى له عشرون يوماً. هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر كان ، فإنّه لا خرج من بغداد صار متحيّراً في أمره ولم يدر إلى أين يتوجّه. ثم إنه من أمر كان ما كان ، فإنّه لا خرج من بغداد صار متحيّراً في أمره ولم يدر إلى أين يتوجّه. ثم إنه

سافر في البرّ ثلاثة أيام وحده ولم ير راجلاً ولا فارساً، فطار رقاده وزاد سهاده وتفكّر أهله وبلاده، وصار يتقوّت من نبات الأرض، ويشرب من أنهارها ويقيل وقت الحرتحت أشجارها، ثم خرج من ثلك الطريق إلى طريق أخرى وسار فيها ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع أشرف على أرض معشّبة الفلوات، مليحة النبات. وهذه الأرض قد شربت من كؤوس الغمام على أصوات القمري والحمام. فاخضرّت رباها وطاب فلاها. فتذكر كان ما كان بلاد أبيه، فأنشد من فرط ما هو فيه: [من المتقارب]

خَرَجْتُ وفي أَمَلِي عَوْدَةٌ ولَـكِنَّنِي لَسْتُ أَدْرِي مَتَى وشُرِّدْتُ عَنْ وَطَنِي لَم أَجِدْ سَبِيلاً إلى دَفْعِ ما قَد أَتَى

فلما فرغ من شعره، أكل من ذلك النبات، وتوضاً وصلّى ما كان عليه من الفريضة وجلس يستريح، ومكث طول ذلك اليوم في ذلك المكان. فلما جاء الليل نام، واستمرّ نائماً إلى نصف الليل. ثم انتبه، فسمع صوت إنسان ينشد هذه الأبيات: [من الكامل]

مِنْ ثَغْرِ مَنْ تَهْوَى ووَجْهُ رائِقُ لَمْ يَغْشَنِي مِنْها خَيالٌ طارِقُ وأقامَ مَعْشُوقٌ هُناكَ وعاشِقُ طابَ الزَّمانُ بِما إلَيْهِ تُسابِقُ أَرْضٌ مُزَخْرَفَةٌ وماءٌ دافِقً أَرْضٌ مُزَخْرَفَةٌ وماءٌ دافِق

ما العَيْشُ إِلاَّ أَنْ يُرَى لَكَ بَارِقٌ والمَوْتُ أَسْهَلُ مِنْ صُدُودِ حَبِيبَة يا فَرْحَةَ النَّدَمَاءِ حَيْثُ تَجَمَّعُواً لا سِيَّما وَقْتَ الرَّبِيعِ وزَهْرِه يا شارِبَ الصَّهْبَاءِ دُونَكَ مَا تَرَى

فلما سمع كان ما كان هذه الأبيات، هاجت به الأشجان وجرت دموعه على خدّه كالغدران، وانطلقت في قلبه النيران. فقام ينظر قائل هذا الكلام فلم ير أحداً في جنح الظلام فأخذه القلق ونزل من مكانه إلى أسفل الوادي، ومشى على شاطىء النهر، فسمع صاحب الصوت يصعد الزفرات وينشد هذه الأبيات: [من البسيط]

إِنْ كُنْتَ تُضْمِرُ ما فِي الحُبِّ إِشْفَاقاً بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَبَّاثِي عُهُودُ هَوَى مَ يَرْتَاحِ قَلْبِي إِلَى تَيْمَ ويَطْرِبُنِي يَا سَعْدُ هَلَ رَبَّةُ الخَلْخالِ تَذْكُرُ لِي وهَلْ تَجْمَعُنا وهَلَ تَجْمَعُنا قالَتْ: فَتُنَتْ بِنا وَجْداً فَقُلْتُ لها: لا مَتَّعَ اللهُ طَرْفِي في مَحاسِنِها لا مَتَّعَ اللهُ طَرْفِي في مَحاسِنِها

يا لَسْعَةً في فُؤادي ما راَيْتُ لها

فَأَطْلِقِ الدَّمْعَ يَوْمَ البَينِ إطْلاقا لِذَا إلَيْهِمِ أَظُلُّ الدَّهْرَ مُشْتَاقا نَسِيمُ تَيْمِ إِذَا مَا هَبَّ أَشُواقا بَعْدَ البِعادِ لِنَا عَهْداً ومِيثَاقا يَوْماً ويَشْرَحُ كُلِّ بَعْضَ مَا لاقَى كَمْ قَد فَتَنْبَ رَعاكِ الله عُشَاقا إِنْ كَانَ مِنْ بَعْدِها طِيبَ الكَرَى دُلْقا إلاَّ الوصال ورَشْفَ الثَّعْرِ تَرْياقا

فلما سمع كان ما كان هذه الأشعار من صاحب ذلك الصوت ثاني مرة ولم ير شخصه ، عرف أن القائل مثله عاشق ، منع عن الوصول إلى من يحبه . فقال في نفسه : لعلّي اجتمع بهذا فيشكو كل واحد منا لصاحبه ، واجعله أنيسي في غربتي . ثم تنحنح ونادى قائلاً : أيها السائر في الليل العاكر ، تقرّب مني وقص قصتك علي لعلك تجدني معيناً لك على بليّتك . فلما سمع

صاحب الصوت هذا الكلام أجابه قائلاً: أيها المنادي السامع لإنشادي ، مَن تكون من الفرسان؟ وهل أنت من الإنس أو من الجان؟ فعجّل عليَّ بكلامك قبل دنوّ حمّامك. فإنَّ لي عشرين يوماً وأنا سائر في هذه البرية، فلم أرَ شخصاً ولم أسمع صوتاً غير صوتك. فلمّا سمع كان ما كان هذا الكلام قال في نفسه: إن هذه القصة كقصتى . فَإِنَّ لِي أيضاً عشرين يوماً وأنا سائر ولم أسمع صوتاً. فقال له صاحب الصوت: إن كنت من الجان، فاذهب بسلام. وإن كنت إنسياً، فالبث مليّاً حتى يطلع النهار ويذهب الليل بالإعتكار. فلمَّا أصبح الصباح ، نظر إليه كان ما كان فوجده رجلاً من عرب البادية . فتقدُّم إليه وسلم عليه ، فردُّ البدوي عليه السلام وقابله بالتحية والإكرام . إلاَّ أنه احتقره لما رأى صغر سنه، وحالته حالة فقير وقال له : يا فتى، من أيَّ القوم أنت وإلى مَنْ تنسب من العربان؟ وما قصتك وأنت سائر بالليل؟ فإنَّ هذا فعل الأبطال، وقد كلمتنى في الليل كلاماً لا يتكلم به إلاّ كل فارس همّام وبطل مصدام ، وقد صرت الآن في قبضتيُّ. إلاَّ اني ارحمك لصغر سنك، فاجعلك رفيقي وتكون عندي برسم خدمتي. فلمَّا سمع كان ما كان فظاعة كلامه بعد ما أبداه من حسن نظامه ، عرف أنه أحتقره وطمع فيه فقال له بلَّين الكلام : يا وجه العرب، دعنا من صغر سنى وكوني أخدمك واخبرني عن سبب سيرك بالليل في القفار، وإنشادك الاشعار. فما حملك على هذا؟ فقال له: اسمع يا غلام، إنني صباح بن رماح بن همَّام، وقومي من عرب الشام، ولي بنت عمَّ اسمها نجمة، كل مَنْ رآها أتته النعمة . ومات والدي وتربَّيت عند عمى ابي نجمة . فلما كبرت وكبرت ، حجبها عني لما رآني فقير الحال قليل المال. فسقت عليه العرب الكبار وسادات القبائل، فاستحى منهم وأجابني إلى زواجها، إلاَّ أنه اشترط عليَّ خمسين راساً من الخيل وخمسين ناقة وعشرة عبيد وعشر جوار وخمسين حملاً قمحاً ومثلها شعيراً، وحمَّلني ما لا اطيق، وأكثر عليَّ الصداق. وها أنا أسافر من الشام إلى العراق، ولى عشرون يوماً ما نظرت أحداً سواك . وقصدي أن أدخل أرض بغداد وأنظر من يخرج منها من التجار المياسير الكبار، فأخرج في أثرهم وأسلب أموالهم وأقتل رجالهم وأسوق جمالهم وأحمالهم . فمن تكون أنت من الناس ؟ قال كان ما كان : إنّ قصَّتي كقصَّتك ، غير أنَّ مرضى أخطر من مرضك، لأنَّ ابنة عمى ابنة ملك، وأهلها لا يكفيهم ما ذكرت ولا يرضيهم شيء مثل هذا. فقال صباح : لعلك مهبول أو من كثرة العشق مخبول . كيف تكون بنت عمك بنت ملك وانت ما عليك سيمة الملوك وما انت إلاّ صعلوك؟ فقال: يا واحد العرب، لا تستغرب هذا الحال على تصرفات الزمان. وإن شئت منى البيان، فأنا كان ما كان ابن السلطان ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان، صاحب بغداد وارض خراسان. وقد جار على الزمان وتسلطن الملك ساسان وخرجت من بغداد خفية لئلا يراني إنسان، وسافرت في هذه الأرض عشرين يوماً ما رأيت أحداً غيرك. فقصتك كقصتي وطلبتك نظير طلبتي. فلمَّا سمع صباح ذلك الكلام صاح : وافرحتي قد بلغت منيتي، وليس لي اليوم كسب غيرك، لانك من ذرّية الملوك وإن كنت في زيّ صعلوك. فلا بدّ ان اهلك لايتركونك، وإذا علموا مكانك باموالهم يفلونك. فأدر كتافك يا غلامي وامش قدامي. فقال كان ما كان: لا تفعل يا أخا العرب، لأن أهلي لا يشترونني بفضة ولا ذهب، وأنا رجل فقير وما سعى قليل ولا كثير. فدع عنك هذه الأخلاق واتخذني من الرفاق، واخرج من أرض العراق لنجول في الآفاق، لعلُّناً نفوز بالمهر

والصداق ونحظى من بنتي عمَّنا بالبوس والعناق. فلمًّا سمع صباح دلك، غضب وزاد به الإلتهاب وقال له: ويلك أتراددني في الجواب يا أخسّ الكلاب؟ أدر كتافك وإلا أنزلت عليك العذاب. فتبسُّم كان ما كان وقال : كيف أدير الكتاف؟ أمَّا عندك إنصاف؟ أمَّا تخشى معايرة العربان حيث تأسر غلاماً بالذلِّ والهوان وما اختبرته في حومة الميدان، وما علمت أهو فارس أو جبان؟ فضحك صباح وقال: يا لله العجب، إنك في سن الغلام ولكنك كبير الكلام، لأنَّ هذا القول لا يصدر إلاّ عن البطل المصدام . فقال كان ما كان : الإنصاف أنَّك إذا شئت احذي اسيراً خادماً لك أن ترمي سلاحك وتخفّف لباسك وتصارعني ، وكل من صرع صاحبه بلغ منه مرامه وجعله غلامه. فضَّحك صباح وقال: ما أظن كثرة كلَّامك إلاَّ لدنوَّ حمامك. ثم رمي سلاحه وشمَّر أذياله ودنا من كان ما كان وتجاذبا، فوجده البدوي يرجح عليه كما يرجح القنطار على الدنيا، ونظر إلى ثبات رجليه في الأرض، فوجدهما كالمئذنتين المؤسستين أو الجبلين الراسخين. فعرف من نفسه قصر باعه وندم على الدنو من صراعه وقال في نفسه: ليتني قاتلته بسلاحي. ثم إن كان ما كان قبضه وتمكّن منه وهزّه، فحّس أن أمعاءه تقطّعت في بطنه فصاح : إمسك يدك يا غلام . فلم يلتفت إلى ما ابداه من الكلام بل حمله من الأرض وقصد به النهر . فناداه صباح قائلاً: يا أيها البطل ، ما تريد أن تفعل بي ؟ قال : أريد أن أرميك في هذا النهر فإنه يوصلك إلى الدجلة ، والدجلة توصلك إلى نهر عيسي ، ونهر عيسي يوصلك إلى الفرات ، والفرات يلقيك إلى بلادك، فيراك قومك فيعرفونك ويعرفون مروءتك وصدق محبتك. فصاح صباح ونادى: يا فارس البطاح لا تفعل فعل القباح ، اطلقني بحياة بنت عمك سيدة الملاح . فحطَّه كان ما كان على الأرض. فلما رأى نفسه خالصاً ذهب إلى ترسه وسيفه واخذهما وصار يشاور نفسه على الهجوم عليه. فعرف كان ما كان ما يشاور نفسه عليه فقال له: قد عرفت ما في قلبك حيث أخذت سيفك وترسك، فإنه قد خطر ببالك أنك ليس لك يد في الصراع تطول، ولو كتت على فرس تجول لكنت بسيفك عليَّ تصول. وها أنا أبلغك ما تختار حتى لا يبقى في قلبُك إنكارٍ ، **فاعطني الترس واهجم عليَّ بَسيفك، فإمَّا أن تقتلني وإمَّا أن أقتلك. فرمى لهُ الترس وجرَّد** سيفه وهجم به على كان ما كان، فتناول الترس بيمينة وصار يلاقي به عن نفسه، وصار صباح يضربه ويقول له: ما بقي إلا هذه الضربة الفاصلة ، فيتلقاها كان ما كان وتروح ضائعة . ولم يكن مع كان ما كان شيء يضرب به . ولم يزل صباح يضربه بالسيف حتى لالتُّ يده ، وعرف كان ما كَانَ ضعف قوَّته وَانحلال عزيمته، فهجم عليه وهزَّه، والقاه في الأرضُ وكتَّفه بحمائل سيفه وجرَّه من رجليه إلى جهة النهر. فقال صباح : وما تريد أن تصنع بي يا فارس الزمان وبطل الميدان؟ قال: الم أقل لك إنني ارسلك إلى قومك في النهر حتى لا يشتغل خاطرهم عليك وتتعوّق عن عرس بنت عمك؟ فتضجّر صباح وبكى وصاح وقال: لا تفعل يا فارس الزمان، واجعلني لك من بعض الغلمان. ثم أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: [من الطويل]

تَغَرَّبْتُ عَنْ أَهْلِي فَيا طُولَ غُرْبَتِي ويا لَيْتَ شِعْرِي هَلَ أَمُوتُ غَرِيباً أَمُوتُ عَرِيباً أَمُوتُ عَرِيباً أَمُوتُ عَرِيباً اللهِ أَزُورُ حَبِيبا فرحمه كان ما كان ، واطلقه بعد أن اخذ عليه العهود والمواثيق انه يصحبه في الطريق ويكون له نِعم الرفيق . ثم إن صباحاً أراد أن يقبّل بد كان ما كان فمنعه من تقبيلها، ثم قام البدوي إلى

جرابه و فتحه ، و أخذ منه ثلاث قرصات شعير وحطُّها قدام كان ما كان وجلس معه على شاطيء النهر. وأكلا مع بعضهما ثم توضًّا وصلَّيا وجلسا يتحدّثان فيما لقياه من صروف الزمان. فقال كان ما كان للبدوي: أين تقصد؟ فقال صباح : أقصد بغداد بلدك وأقيم بها حتى يرزقني الله بالصداق. فقال له: دونك والطريق. ثم ودَّعه البدوي وتوجه في طريق بغداد، وقام كان ما كان وقال في نفسه : يا نفسي ، أيّ وجه للرجوع مع الفقر والفاقة ؟ فوالله لا أرجع خائباً ، و لا بدّ لي من الفرج ۚ إِن شاء الله . ثم تقدم إلى النهر وتوضأ وصلَّى . فلمَّا سجد ووضع جبهته على التراب نادى ربِّه قائلاً: اللَّهم منزل القطر ورازق الدود في الصخر، أسألك أن ترزقني بقدرتك ولطيف رحمتك . ثم سلم من صلاته وضاق به كل مسلك . فبينما هو جالس يلتفت يميناً وشمالاً ، وإذا بفارس اقبل على جواد وقد اقتعد ظهره وأرخى عنانه، فاستوى كان ما كال جالساً. وبعد ساعة، وصل إليه الفارس وهو في آخر نفس ، لانه كان به جرح بالغ . فلمَّا وصل إليه ، جرت دمعة على خدَّه مثل افواه القرب وقال لكان ما كان : يا وجه العرَّب، أتَّخذني ما عشت لك صديقاً فإنك لا تجد مثلي. واسقني قليلاً من الماء، وإن كان شرب الماء لا يصلح للجروح سيَّما وقت حروج الروح . و إن عشت ، اعطيتك ما يدفع فقرك . وإن متُّ ، فانت المسعود بحسن نيتك . وكان تحت الفارس حصان يتحيَّر في حسنه الإنسان ويكلُّ عن وصفه اللسان، وله قوائم مثل أعمدة الرخام معدّ ليوم الحرب والزحام . فلمَّا نظر كان ما كان إلى ذلك الحصان ، أخذه الهيام وقال في نفسه : إن مثل هذا الحصان لا يكون في هذا الزمان. ثم إنه أنزل الفارس ورفق به وجرعه يسيراً من الماء، ثم صبر عليه حتى أخذ الراحِة وأقبل عليه وقال له: من الذي فعل بك هذه الفعال؟ فقال الفارس: أنا أخبرك بحقيقة الحال. إني رجل سلاّل غيّار، طول دهري أسلُّ الخيل واختلسها في الليل والنهار . واسمى غسان ، آفة كل فرس وحصان . وقد سمعت بهذا الحصّان في بلاد الروم عند الملك أفريدون وَقد سمًّاه بالقاتول ولقَّبه بالمجنون. وقد سافرت إلى القسطنطينية من أجله، وصرت أراقبه. فبينما أنا كذلك، إذ خرجت عجوز معظَّمة عند الروم، وأمرها عندهم في الخداع متناهي تسمَّى شواهي ذات الدواهي، ومعها هذا الجواد وصحبتها عشرة عبيد لا غير برسم خدمة ذلك الحصان. وهي تقصد بغداد وتريد الدخول على الملك ساسان لتطلب منه الصلح والأمان. فخرجت في اثرهم طمعاً في الحصان، وما زلت تابعهم ولا اتمكّن من الوصول إليه لأن العبيد شداد الجرص عليه، إلى أن وصلوا إلى تلك البلاد وخفت أن يدخلوا مدينة بغداد. فبينما أنا أشاور نفسي في سرقة الحصان، إذ طلع عليهم غبار حتى سدّ الأقطار، ثم انكشف ذلك الغبار عن خمسين فارساً مجتمعين لقطع الطريق على التجار ورئيسهم يقال له: كهرداش . ولكُّنه في الحرب كاسد يجعل الأبطال كالفراش . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الفارس المجروح قال لضوء المكان: فخرج على العجوز ومَنْ معها كهرداش، ثم أحاط بهم وهاش وناش. فلم تمض ساعة حتى ربط العشرة عبيد والعجوز وتسلم الحصان وسار بهم وهو فرحان. فقلت في نفسي: قد ضاع تعبي وما بلغت أربي. ثم صبرت حتى أنظر ما يؤول إليه الأمر، فلما رأت

141 E

العجوز روحها في الأسر، بكت وقالت لكهرداش: أيها الفارس الهمَّام والبطل الضرغام، ماذا تصنع بالعجوز والعبيد وقد بلغت من الحصان ما تريد؟ وخادعته بلين الكلام وحلفت أنها تسوق له الخيل والأنعام . فاطلقها هي والعبيد، ثم سار هو وأصحابه وتبعتهم حتى وصلت إلى هذه الديار وأنا ألاحظه، فلمًّا وجدت إليه سبيلاً سرقته وركبته وأخرجت من مخلاتي سوطاً فضربته . فلمَّا أحسُّوا بي لحقوني وأحاطوا بي من كل مكان ورموني بالسهام والسنان ، وأنا ثابت عليه، وهو يقاتل عنّي بيديه ورجليه، إلى أن خرج بي من بينهم مثل النجم الطارق والسهم الراشق. ولكن لما اشتد الكفاح اصابني بعض الجراح ، وقد مضى لي على ظهرِه ثلاثة أيام لم استطعم بطعام ، وقد ضعفت مني القوى وهانت عليُّ الدنيا، وأنت أحسنت إليَّ وشفقت عليٌّ. وأراك عاري الجسد ظاهر الكمد، ويلوح عليك أثر النعمة. فما يقال لك؟ فقالَ : أنا يقال لي كَان ما كان ابن الملك ضوء المكان ، ابن الملكَ عمر النعمان ، قد مات والدي وربيت يتيماً وتولَّى بعده رجل لئيم ، وصار ملكاً على الحقير والعظيم . ثم حدَّثه بحديثه من أوله إلى آخره . فقال الرجل السلاّل وقد رقّ له: إنك ذو حسب عظيم وشرف جسيم ، وليكن لك شان وتصير أفرس هذا الزمان. فإن قدرت أن تحملني وتركب وراثي وتودّيني إلى بلادي، يكن لك الشرف في الدنيا والأجر في يُوم التنادي. فإنه لم يبقَ لي قوة أمسك بها نفسى. وإن متّ في الطريق، فزت بهذا الحصان وانت أولى به من كل إنسان. فقال له كان ما كان : والله لو قدّرت أن أحملك على اكتافي لفعلت، ولو كان عمري بيدي لأعطيتك نصفه من غير هذا الجواد، لأني من أهل المعروف وإغاثة الملهوف، وفعل الخير لوجه الله تعالى يسد سبعين باب من البلاء. وعزم على أن يحمله على الحصان ويسير متوكلاً على اللطيف الخبير. فقال له: إصبر عليَّ قليلاً. ثم أغمض عينيه وفتح يديه وقال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمّداً رسول الله. وتهيّأ للممات وأنشد هذه الأبيات: [من المتقارب]

واَمْضَيْتُ عُمْرِي بِشُرْبِ الخَمُورِ وَهَدْمِ الطُّلُولِ بِفِعْلِ النُّكُورِ وَهَاتُولُ مِنِّي تَمامُ الأُمُورِ بِذَاكَ الجِصانِ فأعْيا مسيرِي بذاكَ الجِصانِ فأعْيا مسيرِي فكانَتْ وفاتِي عِنْدَ القَدِيرِ لِرِزْقِ الغَرِيبِ اليَتِيمِ الفَقِيرِ لِرِزْقِ الغَرِيبِ اليَتِيمِ الفَقِيرِ

ظَلَمْتُ العِبادَ وطُفْتُ البِلادَ وخُضْتُ البِلادَ وخُضْتُ السُّيُولَ لِسِلِّ الخُيُولِ وَأَمْرِي عَظِيمٌ وجُرْمِي جَسِيمٌ وَأَمْرِي جَسِيمٌ وَطُولَ الحَياةِ أَسَلُ الخُيُولَ وطُولَ الحَياةِ أَسَلُ الخُيُولَ وآخِرُ أَمْرِي شَقِيتُ تَعِبْتُ وَآخِرُ أَمْرِي شَقِيتُ تَعِبْتُ

فلمًا فرغ من شعره، أغمض عينيه وفتح فاه وشهق شهقة، ففارق الدنيا. فحفر له كان ما كان حفرة وواراه في التراب. ثم مسح وجه الحصان ورآه لا يوجد في حوزة الملك ساسان. ثم أتته الأخبار من التجار بجميع ما جرى في غيبته بين الملك ساسان والوزير دندان، وأن الوزير دندان خرج عن طاعة الملك ساسان هو ونصف العسكر، وحلفوا أنهم ما لهم سلطان إلا كان ما كان واستوثق منهم بالايمان، ودخل بهم إلى جزائر الهند والبربر وبلاد السودان، واجتمع معهم عساكر مثل البحر الزاخر لا يعرف لهم أول من آخر . وعزم على أن يرجع بجميع الجيوش إلى البلاد ويقتل من خالفه من العباد، وأقسم على أنه لا يرد سيف الحرب إلى غمده حتى يملك كان

ما كان. فلمًّا بلغته هذه الأخبار، غرق في بحر الأفكار. ثم إن الملك ساسان علم أن الدولة انحرفت عليه الكبار والصغار ، فغرق في بحر الهموم والأكدار ، وفتح الخزائن وفرَّق على أرباب الدولة الأموال والنعم ، وتمنى أن يقدم عليه كان ما كان ويجذب قلبه إليه بالملاطفة والإحسان ، ويجعله أميراً على العساكر الذين لم يزالوا تحت طاعته لتقوى به شرارة جمرته. ثم إنَّ كان ما كان، لما بلغه ذلك الخبر من التجار، رجع مسرعاً إلى بغداد على ظهر ذلك الجواد. فبينما الملك ساسان في ربكته حيران، إذ سمع بقدوم كان ما كان. فأخرج جميع العساكر ووجهاء بغداد لملاقاته، فخرج كل من في بغداد ولاقوه ومشوا قدّامه إلى القصر . ودخّلت الطواشية بالأخبار إلى امه ، فجاءت إليه وقبَّلته بين عينيه . فقال : يا أماه ، دعيني أمضى إلى عمى السلطان ساسان الذي غمرني بالنعمة والإحسان. ثم إن أرباب اللولة تحيَّروا في وصف ذلك الحصان وفي وصف صاحبه سيَّد الفرسان وقالوا للملك ساسان : أيها الملك، إننا ما رأينا مثل هذا الإنسان. ثم ذهب الملك ساسهان إليه وسلُّم عليه، فلما رآه كان ما كان مقبلاً عليه، قام إليه وقبَّل يديه ورجليه وقدَّم إليه الحصان هدية . فرحَّب به وقال : اهلاً وسهلاً بولدي كان ما كان ، والله لقد ضاقت بي الأرض لاجل غيبتك والحمد لله على سلامتك. ثم نظر السلطان إلى هذا الحصان المسمّى بالقاتول ، فعرف انه الحصان الذي كان رآه سنة كذا وكذا في حصار عبدة الصلبان مع أبيه ضوء المكان، حين قتل عمّه شركان وقال له: لو قدر عليه أبوك، لاشتراه بألف جواد. ولكن الآن عاد العزالي أهله وقد قبلناه، ومنّا لك وهبناه، وأنت أحقّ به من كل إنسان لأنّك سيّد الفرسان. ثم أمر أن يحضروا لكان ما كان خلعة سنيّة وجملة من الخيل، وأفرد له في القصر أكبر الدور وأقبل عليه العز والسرور، وأعطاه مالاً جزيلاً وأكرمه غاية الإكرام، لأنه كان يخشى عاقبة أمر الوزير دندان. ففُرح بذلك كان ما كان وذهب عنه الذلّ والهوان . ودخل بيته وأقبل على أمه وقال : يا أمى ، ما حالُّ ابنة عمى ؟ فقالت : والله يا ولدي، إنه كان عندي من غيبتك ما أشغلني عن محبوبتك . فقال : يا أمي ، إذهبي إليها واقبلي عليها لعلُّها تجود عليُّ بنظرة . فقالت له : إن المطامع تذلُّ أعناق الرجال، فدع عنك هذا المقال لئلا يفضى بك إلى الوبال. فأنا لا أذهب إليها ولا أدخل بهذا الكلام عِليهاً. فلما سمع من أمه ذلك، أخبرها بما قاله السلاّل من أن العجوز ذات الدواهي طرقت البلاد وعزمت على أن تدخل بغداد. وقال: هي التي قتلت عمى وجدي، ولا بدّ أن أكشف العار وآخذ الثار . ثم ترك أمه وأقبل على عجوز عاهرة محتالة ماكرة اسمها سعدانة ، وشكى إليها حاله وما يجده من حب قضى فكان، وسألها أن تتوجّه إليها وتستعطفها عليه. فقالت له العجوز: سمعاً وطاعةً. ثم فارقته ومضت إلى قصر قضى فكان، واستعطفت قلبها عليه، ثم رجعت إليه وأعلمته بان قضى فكان تسلّم عليه ووعدتها أنها في نصف الليل تجيء إليه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة على الله الله الله الله السعيد، أن العجوز رجعت إلى كان ما كان العجوز رجعت إلى كان ما كان وأعلمته بان قضى فكان تسلّم عليه ووعدتها أنها في نصف الليل تجيء إليه. فلمَّا بلغه ذلك الخبر، فرح لوعد ابنة عمه قضي فكان. فلمَّا جاء نصف الليل ، اتته بملاءة سوداء من الحرير ودخُلت عليه ونبهته من نومه وقالت له: كيف تدَّعي أنك تجبني وأنت خليّ البال نائم على حسن

ترمياها تناك لملة

الحال؟ قانتبه وقال: والله يا منية القلب، إني ما نمت إلاّ طمعاً في أن يزورني منك طيف الحيّال . فعند ذلك عاتبته بلطيف الكلمات، وأنشدت هذه الأبيات: [من مجزوء الكامل]

لَو كُنْتَ تَصْدُقُ فِي الْمَحَبْ بَهِ ما جَنَحْتَ إلى المَنامِ يا مُدَّعِي طُرُقَ الْمَحَبْ بَهِ فِي الْمَوَدَّةِ والغَرامِ واللهِ يا آبْنَ العَمِّ ما رَقَدَتْ عُيُونُ الْمُسْتَهامِ

فاستحى منها كان ما كان وتعانقا وتشاكيا ألم الفراق وعظيم الوجد والاشتياق، ولم يزالا كذلك إلى أن بدت غرّة الصباح وطلع الفجر ولاح . فبكى كان ما كان بكاءً شديداً، وصعد الزفزات وانشد هذه الابيات: [من الطويل]

وفي النَّغْرِ مِنْهُ اللَّرُّ فِي نَظْمٍ عَقْدِهِ وبِتُّ وخَدِّي لاصِقٌ تَحْتَ خَدَّه كَحَدِّ حُسامٍ لاح َ مِنْ جَوْفِ غُمْدِه فَيا زَائِرِي مِنْ بَعْدِ فَرْطِ صَلُودِه فَقَبَّلْتُهُ أَلْفَا وَعَانَقْتُ قَدَّه إلى أَنْ بَدا نُورُ الصَّباحِ فَراعَنا

فلمًّا فرغ من شعره، ودُّعته قضى فكان ورجعت إلى خدرها، وأظهرت بعض الجواري على سرَّهَا . فذهبت جارية منهن إلى الملك ساسان وأعلمته بالخبر . فتوجّه إلى قضى فكان وجرَّد عليها الحسام وأراد أن يضرب عنقها، فدخلت عليه أمها نزهة الزمان وقالت له: بالله لا تفعل بها ضوراً ، فإنَّك إن فعلت بها ضرراً ، يشيع الخبر بين الناس وتبقى معيرة عند ملوك الزمان . إن كان ما كان صاحب عرض ومروءة ولا يفعل امراً يعاب عليه، فاصبر ولا تعجل، فإنَّ اهل القصر وجميع أهل بغداد قد شاع عندهم أن الوزير دندان قاد العساكر من جميع البلدان وجاء بهم ليملُّكُوا كان ما كان . فقال لها : لابدُّ أن أرسيه في بلية ، بحيثٌ لا أرض تقله وَلا سماء تظله . وإني ما طيبت خاطره ولا أنعمت عليه إلاَّ لأجل أهل مملكتي، لئلا يميلوا إليه، وسوف ترين ما يكون . ثم تركها وحرج يدبر أمر مملكته . هذا ما كان من أمر الملك ساسان . وأمَّا ما كان من أمر كان ما كان، فإنَّه أقبل على أمه في ثاني يوم وقال لها: يا أمي، إني عزمت على شن الغارات وقطع الظرقات وسوق الخيل والنعم والعبيد والمماليك. وإذا كثر مالي وحسن حالى، خطبت قضى فكان من عمي ساسان. فقالت: يا ولدي، إن أموال الناس غير سائبة، لأنَّ دونها ضرب الصفاح وطعن الرماح ، ورجال تقتنص الأسود وتصيد الفهود. فقال لها كان ما كان: هيهات أن أرجع عن عريمتي إلا إذا بلغت منيتي . ثم أرسل العجوز إلى قضى فكان ليعلمها أنه يريد السير حتى يحصَّل لها مهراً يصلح لها. وقال للعجوز : لا بدُّ أن تأتيني منها بجواب. فقالت له : سمعاً وطاعةً. ثم ذهبت إليها ورجعت له بالجواب وقالت له: إنها في نصف الليل تكون عندك. فأقام سهران إلى نصف الليل من قلقه، ولم يشعر إلاّ وهي داخلة عليه وتقول له: روحي فداك من السهر. فنهض لها قائماً وقال: يا منية القلب، روحي فداك من جميع الاسواء. ثم أعلمها بما عوم عليه ، فبكت . فقال : لا تبكي يا بنت العم ، فإنا أسأل الذي حكم علينا بالفراق أن عن علينا بالتلاقي والوفاق. ثمُّ إن كان ما كان أخذ في السفر ودخل على أمه وودَّعها، ونزل من القصر وتقلَّد بسيفه وتعمَّم وتلتُّم ، وركب جواده القاتول ومشى في شوارع المدينة وهو كالبدر ، حتى

وصل إلى باب بغداد . وإذا برفيقه صباح بن رباح خارج من المدينة . قلمًا رآه ، جرى في ركابه وحيّاه . فردّ عليه السلام . فقال صباح : يا أخي ، كيف صار لك هذا الجواد وهذا المال ، وأنا الآن لا أملك غير سيفي ؟ فقال له كان ما كان : ما يرجع الصيّاد إلاّ بصيد على قدر نيّته . وبعد فراقك بساعة حصلت في السعادة . وهل لك أن تأتي معي وتخلص النيّة في صحبتي ونسافر في تلك البرية ؟ فقال : وربّ الكعبة ، ما بقيت أدعوك إلاّ مولاي . ثم جرى قدام الجواد وسيفه على عاتقه وجرابه بين كتفيه . ولم يزالا ساثرين في البرّ أربعة أيام ، وهما يأكلان من صيد الغزلان ويشربان من ماء العيون . وفي اليوم الخامس أشرفا على تل عال ، تحته مرابع فيها إبل وغنم وبقر وخيل قد ملأت الروابي والبطاح ، وأولادها الصغار تلعب حول المراح . فلمًا رأى ذلك كان ما كان ، كان ما كان الفراح وامتلا صدره بالإنشراح ، وعوّل على القتال وأخذ النياق والجمال . فقال لصباح : إنزل بنا على هذا المال الذي عن أهله وحيد ، ونقاتل دونه القريب والبعيد حتى يكون لنا في اخذه نصيب . فقال صباح : يا مولاي ، إن أصحابه خلق كثير وجم عفير ، وفيهم أبطال من فرسان ورجال . وإن رمينا أرواحنا في هذا الخطب الجسيم فإننا نكون من هوله على خطر عظيم . فضحك كان ما كان ، وعلم أنه جبان . فتركه وانحدر من الرابية عازماً على شن الغارات ، وترتم فضحك كان ما كان ، وعلم أنه جبان . فتركه وانحدر من الرابية عازماً على شن الغارات ، وترتم بإنشاد هذه الأبيات : [من المنسرم]

والسَّادَةُ الضَّارِبُونَ في القِمَمِ قامُوا بأسواقِهِ على قَدَمُ ولا يَرَى قُبْحَ صُورَة العَدَمِ منْ مالِكِ المُلكِ بارىء النَّسَم

وآلُ نُعْمانَ نَحْنُ ذُو الهِمَمِ قَومٌ إِذا ما الهِياجُ قامَ لَهُمُ لَهُمُ تَنامُ عَيْنا الفقيرِ بَيْنَهُمُ وإنَّنِي مُعاوَنَةً

ثم حمل على ذلك المال مثل الجمل الهايج ، وساق جميع الأبل والبقر والغنم والخيل قدّامه . فتبادرت إليه العبيد بالسيوف الصقال والرماح الطوال ، وفي أوّلهم فارس تركي ، إلاّ أنه شديد الحرب والكفاح ، عارف بأعمال سمر القنا وبيض الصفاح . فحمل على كان ما كان وقال له : ويلك ، لو علمت لمن هذا المال ما فعلت هذه الفعال . أعلم أن هذه الأموال للعصابة الرومية ويلك ، لو علمت لمن هذا المال ما فعلت هذه الفعال . أعلم أن هذه الأموال للعصابة الرومية سلطان . وقد سرق منهم حصان وحلفوا أن لا يرجعوا من هنا إلا به . فلمًا سمع كان ما كان هذا الكلام ، صاح قائلاً : هذا هو الحصان الذي تعنون وانتم له طالبون وفي قتالي بسببه راغبون . فبارزوني كلكم أجمعون وشأنكم وما تريدون . ثم صرخ بين أدني القاتول فخرج عليهم مثل المغول ، وعطف على الفارس وطعنه فأخرج كلاه ، ومال على ثان وثالث ورابع أعدمهم الحياة . فعند ذلك هابته العبيد . فقال لهم : يا بني الزواني ، سوقوا المال والخيول و إلا خضبت من دماكم سناني . فساقوا المال وأخلوا في الانطلاق ، وانحدر إليه صباح وأعلن بالصياح وزادت به الأفراح . و إذ بغبار علا وطار حتى سدّ الاقطار ، وبان من تحته مائة فارس مثل الليوث العوابس . فلما رآهم صباح ، فرّ إلى الرابية وترك البطاح وصار يتفرّج على الكفاح وقال : ما أنا فارس إلا في اللعب والمزاح . ثم إن المائة فارس داروا حول كان ما كان وأحاطوا به من كل مكان . فتقدّم إليه فارس منهم وقال له : أين تذهب بهذا المال ؟ فقال له كان ما كان : دونك والقتال ، واعلم أن

من دونه أسد أروع وبطل سميدع وسيف أينما مال قطع . فلما سمع الفارس ذلك الكلام ، التفت إليه فرآه فارساً كالأسد الضرغام ، إلاّ أن وجهه كبدر التمام . وكان ذلك الفارس رئيس المائة فارس واسمه كهرداش. فلما رأى كان ما كان مع كمال فروسيته، بديع المحاسن يشبه حسنه حسن معشوقة له يقال لها فاتن ، وكانت من أحسن النساء وجهاً ، قد أعطاها الله من الحسن والجمال وكرم الخصال ما يعجز عن وصفه اللسان ويشغل قلب كل إنسان. وكانت فرسان القوم تخشى سطوتها، وأبطال ذاك القطر تخاف من هيبتها، وحلفت أنها لا تتزوج إلاًّ من يقهرها . وكان كهرداش من جملة خطَّابها . فقالت لأبيها : ما يقربني إلاَّ من يقهرني في الميدان وموقف الحرب والطعان. فلمَّا بلغ كهرداش هذا القول اختشى أن يقاتل جارية وخاف من العارَ . فقال له بعض خواصه : أنتَ كامل الخصال في الحسن والجمال ، فلو قاتلتها وكيانِت أقوى منك، فإنك تغلبها. لأنها إذا رأت حسنك وجمالك تنهزم قدَّامك حتى تملكها. لأن النشَّاء لهنَّ غرض في الرجال ولا يخفى عنك هذا الحال. فابي كهرداش وامتنع من قتالها، واستمرَّ على امتناعه من القتال إلى أن جرت له مع كان ما كان هذه الأفعال، فَظن أنه محبوبته فاتن وقد عشقته لما سمعت بحسنه وشجاعته . فتقدم إلى كان ما كان وقال : ويلك يا فاتن ، قد أتيت لتريني شجاعتك، فانزلي عن جوادك حتى اتحدث معك. فإني قد سقت هذه الأموال وقطعت الطريق على الفرسان والأبطال، كل هذا لحسنك وجمالك الذي ما له مثيل. وتزوَّجيني حتى تخدمَك بنات الملوك وتصيري ملكة هذه الأقطار . فلمَّا سمع كان ما كان هذا الكلام ، صارت نار غيظه في اضطرام وقال: ويلك يا كلب الأعجام، دع فاتناً وما به ترتاب وتقدم إلى الطعن والضراب، فعن قليل تبقى على التراب. ثم جال وصال وطلب الحرب والنزال، فلما نظر كهرداش إليه علم أنه فارس همَّام وبطل مصدام ، وتبيَّن له خطأ ظنه حيث لاح له عذار أخضر فوق خدَّه كأس نبت خلال ورد أحمر، وقال للذين معه: ويلكم، ليحمل واحد منكم عليه ويظهر له السيف البتّار والرمح الخطار ، واعلموا أن قتال الجماعة للواحد عار ولو كان في سنان رمحه شعلة نار . فعند ذلك حمل عليه فارس ، تحته جواد أدهم بتجعيل وغرة كالدرهم ، يحيّر العقل والناظر كما قال فيه الشاعر: [من الكامل]

قَدْ جَاءَكَ المَهْرُ الذي نَوِلَ الوَغَى جَزْلانَ يَخْلِطُ أَرْضَهُ بِسَمَائِهِ وَكَأَنَّمَا لَطَمَ الصَّبَاحُ جَبِينَةً وٱقْتَصَ مِنْهُ فَخَاضَ فِي أَحْشَائِهِ

ثم إن ذلك الفارس حمل على كان ما كان، وتجاولا في الحرب برهة من الزمان، وتضاربا ضرباً يحيّر الافكار ويغشي الأبصار. فسبقه كان ما كان بضربة بطل شجاع قطعت منه العمامة والمغفر، فمال عن الجواد كانه البعير إذا انحدر. وحمل عليه الثاني والثالث والرابع والخامس، ففعل بهم كالأول. ثم حمل عليه الباقون وقد اشتد بهم القلق وزادت الحرق. فما كان إلا ساعة، حتى التقطهم بسنان رمحه. فنظر كهرداش إلى هذا الحال، فخاف من الإرتحال وعرف من نفسه أن عنده ثبات الجنان، واعتقد أنه أوحد الأبطال والفرسان. فقال لكان ما كان: قد وهبت لك دمك ودم أصحابي، فخذ من المال ما شئت واذهب إلى حال سبيلك، فقد رحمتك لحسن ثباتك والحياة أولى بك. فقال له كان ما كان: لا عدمت مروءة الكرام، ولكن أترك عنك

هذا الكلام وفز بنفسك ولا تخش الملام ، ولا تطمع نفسك في ردّ الغنيمة واسلك لنجاة نفسك طريقة مستقيمة . فعند ذلك اشتد بكهرداش الغضب وحصل عنده ما يوجب العطب . فقال لكان ما كان : ويلك، لو عرفت من أنا ما نطقت بهذا الكلام في حومة الزحام . فاسأل عني ، فأنا الأسد البطّاش المعروف بكهرداش ، الذي نهب الملوك الكبار وقطع الطريق على جميع السفار وأخذ أموال التجار . وهذا الحصان الذي تحتك طلبتي، وأريد أن تعرفني كيف وصلت إليه حتى استوليت عليه . فقال : أعلم أن هذا الجواد كان سائراً إلى عمي الملك ساسان تحت عجوز كبيرة ، ولنا عندها ثار من جهة جدي الملك عمر النعمان وعمي الملك شركان. فقال كهرداش: ويلك، ومن أبوك لا أم لك؟ فقال: اعلم أني كان ما كان بن ضوء المكان بن عمر النعمان. فلما سمع كهرداش هذا الخطاب قال: لا يستنكر عليك الكمال والجمع بين الفروسية والجمال. ثم قال له: توجُّه بِأَمَانَ ، فإن أباك كان صاحب فضل وإحسان . فقال له كان ما كان : أنا والله ما أوقرك يا مهان . فاغتاظ البدوي . ثم حمل كل منهما على صاحبه ، فسدت لهما الخيل آذانها ورفعت المتابها، ولم يزالا يصطدمان حتى ظن كل منهما أن السماء قد انشقت. ثم بعد ذلك تقاتلا ككباش النطاح واختلفت بينهما طعنات الرماح ، فحاوله كهرداش بطعنة ، فزاغ عنها كان ما كان ثيم كرٌّ عليه وطعنه في صدره فاطلع السنان من ظهره، وجمع الخيل والأسلاب وصاح في العبيد: هونكم والسوق الشديد. فنزل عند ذلك صباح وجاء إلى كان ما كان وقال له: أحسنت يا فارس الزمان، إني دعوت لك وقد استجاب ربي دعائي. ثم إن صباحاً قطع راس كهرداش. فضحك كان ما كان وقال له: ويلك يا صباح ، كنت أظن أنك فارس الحرب والكفاح . فقال له: لاتنس عبدك من هذه الغنيمة ، لعلّي اصلّ بسببها إلى زواج بنت عمي نجمة . فقال له : لا بدّ لك فيها من نصيب ولكن ، كن محافظاً على الغنيمة والعبيد. ثم إن كان ما كان سار متوجَّها إلى الديار، ولم يزل سائراً بالليل والنهار حتى أشرف على مدينة بغداد وعلمت به جميع الأجناد، ورأوا ما معه من الغنيمة والأموال ورأس كهرداش على رمح صباح . وعرف التجار رأس كهرداش ففرحوا وقالوا: لقد أراح الله الخلق منه، لأنه كان قاطع الطريق. وتعجَّبوا من قتله ودعوا لقاتله. وأتت أهل بغداد إلى كان ما كان بما جرى من الأخبار، فهابته جميع الرجال وخافته الفرسان والأبطال. وساق ما معه إلى أن أوصله تحت القصر، وركزَّ الرمح آلذي عليه رأس كهرداش إلى باب القصر، ووهب للناس واعطاهم الخيل والجمال. فاحبه أهل بغداد ومالت إليه القلوب. ثم أقبل على صباح ، وأنزله في بعض الأماكن الفساح . ثم دخل على أمه وأخيرها بما جرى له في سفره وقد وصل إلى الملك خبره ، فقام من مجلسه واختلى بخواصه وقال هو الذي يكون سبباً لانقلاعنا من هذه الأوطان لأنه قتل كهرداش ، مع أنَّ له قبائل من الأكراد والاتواك، وأمرنا معه آيل إلى الهلاك، وأكثر خوفنا من اقاربه، وقد علمتم بما فعل الوزير دندان. فإنه جحد معروفي بعد الإحسان وخانني في الإيمان، وبلغني أنه جمع عساكر البلدان وقصد أن يسلطن كان ما كان، الأن السلطنة كانت البيه وجده، ولا شك أنه قاتلي بلا محالة. فلما سمع خواص عملكته منه هذا الكلام فقالوا له: أيها الملك: إنه أقل من ذلك، ولولا أننا علمنا بأنه تربيتك لم يقبل عليه منّا احد. واعلم أننا بين يديك، إن شئت قتله قتلناه وإن شئت بعده

ابعدناه . فلما سمع كلامهم قال: إن قتله هو الصواب، ولكن لا بد من اخذ الميثاق . فتحالفوا على أنهم لا بد ان يقتلوا كان ما كان . فإذا أتى الوزير دندان وسمع بقتله ، تضعف قوته عما هو عاز م عليه . فلما أعطوه العهد والميثاق على ذلك ، أكرمهم غاية الإكرام . ثم دخل بيته وقد تفرق عنه الرؤساء وامتنعت العساكر من الركوب والنزول حتى يبصروا ما يكون ، لانهم رأوا غالب العسكر مع الوزير دندان . ثم إن ذلك الخبر وصل إلى قضى فكان ، فحصل عندها غم زائد ، وأرسلت إلى العجوز التي عادتها أن تأتيها من عند ابن عمها بالأخبار . فلما حضرت عندها أمرتها أن تذهب إليه وتخبره بالخبر . فلما وصلت إليه العجوز سلمت عليه ، ففرح بها واخبرته بالخبر . فلما سمع ذلك قال : بلغي بنت عمي سلامي وقولي لها : إن الأرض لله عز وجل ، يورثها من عباده . وما أحسن قول القائل : [من البسيط]

الْمُلْكُ للهِ مَنْ يَظْفَرْ بِنَيْلِ مُنَى يَرْدِدْهُ قَهْرٌ ويَضْمَنْ عِنْدَهُ اللَّرْكَا اللَّمْ مُشْتَرَكا لَوْ كَانَ الأَمْرُ مُشْتَرَكا لَوْ كَانَ إِلاَّمْرُ مُشْتَرَكا

فرجعت العجوز إلى بنت عمه واخبرتها بما قاله ، وأعلمتها بأن كان ما كان قام في المدينة . ثم إن الملك ساسان، صار ينتظر خروجه من بغداد ليرسل وراءه من يقتله. فاتفق أنه خرج إلى الصيد والقنص وخرج صباح معه، لأنه كان لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً. فاصطاد عشر غزالات، وَفِيهِنَّ عَزَالَةَ كَحَلَّاءَ الْعِيونُ صَارَتَ تَتَلَفْتَ عِيناً وشَمَالًا فَأَطْلَقَهَا. فقال له صباح : لأي شيء المُطلقت هذه الغزالة؟ فضحك كان ما كان وأطلق الباقي وقال له: إن من المروءة إطَّلاق الغزالات اللَّهِي لِهَا أُولَاد ، وما تتلفت تلك الغزالة إلاَّ لأن لها أولاَّداً . فاطلقتها وأطلقت الباقي في كرامتها . ختال له صباح : أطلقني حتى أروح إلى أهلى. فضحك وضربه بعقب الرمح على قلبه، فوقع على الأرض يلتوي كالثعبان. فبينما هما كذلك، وإذا بغبرة ثائرة وخيل تركض وبان من تحتها فرسان وشجعان . وسبب ذلك ، أن الملك ساسان أخبره جماعة أن كان ما كان خرج إلى الصيد والقنص، فأرسل أميراً من الديلم يقال له: جامع ومعه عشرون فارساً ودفع لهُم المال، ثم المبرهم ان يقتلوا كان ما كان. فلما قربوا منه حملوا عليه وحمل عليهم ، فقتلهم عن آخرهم . والها بالملك ساسان ركب وسار ولحق بالعسكر، فوجدهم مقتولين. فتعجّب ورجع ، وإذ يِّهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَتُوجُّهُ اللَّهُ مِنْ ذَلْكُ مِنْ ذَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُوجُّهُ اللَّهُ اللّ معه صباح البدوي. فبينما هو سائر إذ رأى في طريقه شاباً على باب دار ، فالقى كان ما كان عليه السلام، فردَّ الشاب عليه السلام ثم دخل الدار وخرج ومعه قصعتان: إحداهما فيها لبن وَاللَّمُانِيَّةُ غِيهًا ثريد والسمن في جوانبها يموج . ووضع القصعتن قدام كان ما كان وقال له : تفضل علينا بالأكل من زادنا، فامتنع كان ما كان من الآكل. فقال له الشاب: ما لك أيها الإنسان لا عُلَكِلِ؟ فقال له كان ما كان: أنَّه على نذر . فقال له الشاب: وما سبب نذرك؟ فقال له كان ما كان: أعلم أن الملك ساسان غصب ملكي ظلماً وعدواناً، مع أن ذلك الملك كان لابي وجدي من قبلي. فاستولى عليه قهراً بعد موت أبي ولم يعتبرني لصغّر سني، فنذرت إنني لا آكل لاحد زاداً حتى أشفي فؤادي من غريمي . فقال له الشاب : أبشر فقد وفي الله نذرك . واعلم أنه مسجون في مَكَانَ وَأَظْنَهُ أَنْ يَمُوتَ قَرِيبًا . فقال له كان ما كان : في أي بيت هو معتقل ؟ فقال له : في تلك القبّة

العالية . فنظر كان ما كان إلى قبّة عالية ، ورأى الناس في تلك القبّة يدخلون وعلى ساسان يلطمون ، وهو يتجرّع غصص المنون. فقام كان ما كان ومشى حتى وصل إلى تلك القبّة وعاين ما فيها ثم عاد إلى موضعه، وقعد على الأكل وأكل ما تيسُّر، ووضع ما بقى من اللحم في مزوده، ثم جلس في مكانه . ولم يزل جالساً إلى أن أظلم الليل ونام الشاب الذي ضيَّفه . ثم ذهب كان ما كان إلى الُقبّة التي فيها ساسان، وكان حولها كلاب يحرسونها، فوثب له كلب من الكلاب فرمي له قطعة لحم من الذي في مزوده . وما زال يرمي للكلاب لحماً حتى وصل إلى القبّة ، وتوصل إلى أن صار عند الملك ساسان ووضع يده على رأسه . فقال له بصوت عال : من أنت؟ فقال : أنا كان ما كان الذي سعيت في قتله فاوقعك الله في سوء تدبيرك . أمّا يكفيك أخذ ملكي وملك أبي وجدّي حتى تسعّى في قتلي ؟ فحلف ساسان الإيمان الباطلة أنه لم يسع َ في قتله ، وأن هذا الكلام غير صحيح . فصفح عنه كان ما كان وقال له: إتبعني. فقال: لا اقدر أن أخطو خطوة واحدة لضعف قوّتي. فقال كان ما كان : إذا كان الأمر كذلك ، نأخذ لنا فرسين ونركب أنا وأنت ونطلب البر . ثم فعل كما قال ، وركب هو وساسان وسارا إلى الصباح . ثم صلوا الصبح وساروا ، ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا إلى بستان ، فجلسوا فيه يتحدثون . ثم قام كان ما كان إلى ساسان وقال له : هل بقى في قلبك منى أمر تكرهه؟ قال ساسان: لا والله. ثم اتفقوا على أنهم يرجعون إلى بغداد. فقال صباح البدوي: أنا أسبقكما لأبشر الناس. فسبق يبشر النساء والرجال، فخرجت إليه الناس بالدفوف والمزامير ،وبرزت قضى فكان وهي مثل البدر بهي الأنوار في دياجي الإعتكار . فقابلها كان ما كان وحنت الارواح للارواح واشتاقت الاشباح ، لاشباح ، ولم يبقُ لاهل العصر حديث إلا في كان ما كان، وشهد له الفرسان انه اشجع أهل الزمان وقالوا: لا يصلح أن يكون سلطاناً علينا إلا كان ما كان، ويعود إليه ملك جده كما كان. وأما ساسان، فإنه دخل على نزهة الزمان فقالت له: إنى ارى الناس ليس لهم حديث إلا في كان ما كان، ويصفونه بأوصاف يعجز عنها اللسان . فقال لها : ليس الخبر كالعيان ، فإني رأيته ولم أرَّ فيه صفة من صفات الكمال ، وما كل ما يسمع يقال. ولكن الناس يقلد بعضهم بعضًا في مدحه ومحبته، وأجرى الله على السنة الناس مدحه حتى مالت إليه قلوب أهل بغداد، والوزير دندان الغادر الخوان. وقد جمع له عساكر من سائر البلدان، ومن الذي يكون صاحب الأقطار ويرضى أن يكون تحت يد حاكم يتيم ما له مقدار . فقالت له نزهة الزمان : وعلى ماذا عوَّلت ؟ فقال لها : عوَّلت على قتله ، ويرجع الوزير دندان خائباً في قصده ويدخل تحت أمري وطاعتي ولا يبقى له إلاَّ خدمتي. فقالت له نزهة الزمان: إن الغدر قبيح بالأجانب فكيف بالأقارب؟ والصواب أن تزوَّجه ابَّنتك قضى فكان، وتسمع ما قيل فيما مضى من الزمان: [من الوافر]

> وكُنْتَ أَحَقَّ منهُ وَلَوْ تَصاعَدُ يُنِيلُكَ إِنْ دَنُوتَ وإِنْ تَباعَدُ تَكُنُ مِمَّنُ عَنِ الْحُسْنَى تَقَاعَدُ

إذا رَفَع َ الزَّمانُ عَلَيْكَ شَخْصاً أَيْلُهُ حَقُّ رُتُبَتِهِ تَجِدُهُ ولا تَقُلِ الَّذي تَدْرِيهِ فِيهِ فَكُم ْ فِي الْخِدْرِ أَبْهِي مِنْ عَرُوسٍ ﴿ وَلَكِن ۚ لِلْعَرُوسِ الدَّهْرُ سَاعَدُ

فلما سمع ساسان منها هذا الكلام وفهم الشعر والنظام ، قام مغضباً من عندها وقال: لولا

إنى أعرف أنك تمزحين، لعلوت بالسيف رأسك وأخمدت أنفاسك. فقالت: حيث غضبت مني فأنا أمزح معك . ثم وثبت إليه وقبلت رأسه ويديه وقالت له : الصواب ما تراه ، وسوف أتدبر أنّا وأنت في حيلة نقتله بهاٍ . فلمَّا سمع منها هذا الكلام فرح وقال لها : عجَّلي بالحيلة وفرَّجي كربتي، فلقد ضاق عليُّ باب الحيل . فقالت له : سوف أتحيُّلَ لك على إتلاف مُهجته . فقال لها : باي شيء؟ فقالت له : بجاريتنا التي اسمها باكون ، فإنها في المكر ذات فنون . وكانت هذه الجارية من انحس العجائز وعدم الخبث في مذهبها غير جائز . وكانت قد ربَّت كان ما كان وقضى فكان . غير أن كان ما كان يميل إليها كثيراً ومن فرط ميله إليها، كان ينام تحت رجليها. فلما سمع الملك ساسان من زوجته هذا الكلام قال: إن هذا الرأي هو الصواب. ثم أحضر الجارية باكون وحدَّثها بما جرى، وأمرها أن تسعى في قتله ووعدها بكل جميل . فقالت له : أمرك مطاع . ولكن أريديا مولاي أن تعطيني خنجراً قد سقي بماء الهلاك لأعجّل لك بإتلافه. فقال لها سأسان: مرحبابك. ثم احضر لها خنجراً يكاد أن يسبق القضاء . وكانت هذه الجارية قد سمعت الحكايات والأشعار وتحفظ النوادر والاخبار . فاخذت الخنجر وخرجت من الديار مفكرة فيما يكون به الدمار ، وأتت إلى كان ما كان وهو قاعد ينتظر وعد السيدة قضى فكان . وكان في تلك الليلة قد تذكر بنت عمه قضى فكان ، فالتهبت من حبها في قلبه النيران . فبينما هو كذلك ، وإذا بالجارية باكون داخلة عليه وهي تقول: آن أوان الوصال ومضت أيام الإنفصال. فلما سمع ذلك قال لها: كيف حال قضي فكان؟ فقالت له باكون: أعلم أنها مشتغلة بحبك. فعند ذلك قام كان ما كان إليها وخلع أثوابه عَلَيْهَا وَوَعَدُهَا بِكُلُّ جَمِيلٌ . فقالت له : أعلم أنني أنام عندك الليلة وأحدثك بما سمعت من الكلام، واسلَّيك بحديث كل متيَّم امرضه الغِيرام. فقال لها كان ما كان: حدثيني بحديث يفرح به قلبي ويزول به كربي . فقالت له باكون : حبّاً وكرامة .ثمَّ جلست إلى جانبه وذلك الخنجر من داخل أثوابها فقالت له: أعلم أن أعذب ما سمعت أذني، أن رجلاً كان يعشق الملاح وصرف عليهنَّ ماله حتى افتقر وصار لا يملك شيئاً، فضاقت عليه الدنيا، فصار يمشى في الأسوآق ويفتش على شيء يقتات به . فبينما هو ماش وإذا بقطعة مسمار شكته في إصبعه فسال دمه ، فقعد ومسح الدم وعصب إصبعه، ثم قام وهو يصرخ حتى جاز على الحمَّام ودخلها ثم قلع ثيابه. فلما صار داخل الحمَّام وجدها نظيفة، فجلس على الفسقية وما زال ينزح الماء على رأسه إلى أن تعب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الله على الله الله السعيد، أنه جلس على الفسقية وما زال ينزح الماء على رأسه إلى أن تعب، فخرج إلى الحوض البارد فلم يجد على الحداً. فاختلى بنفسه وطلع قطعة حشيش وبلعها، فساحت في مخة على النقلب على الرخام . وخيل له الحشيش أن مهتاراً كبيراً يكبسه وعبدين على النقلب على الرخام . وخيل له الحشيش أن مهتاراً كبيراً يكبسه وعبدين على البلان . فلما رأى ذلك قال في نفسه : كان هؤلاء غلطوا في أو من طائفتنا الحشاشين . ثم إنه مد رجليه ، فتخيل له أن البلان قال له : يا سيدي ، قد أزف الوقت على طلوعك واليوم نوبتك . فضحك وقال في نفسه : ما شاء الله يا حشيش . ثم قعد وهو ساكت ، فقام البلان وأخذ بيده وأدار على وسطه ميزراً من الحرير الأسود ومشى العبدان وراءه ، بالطاسات والحوائج . ولم يزلوا به حتى

أدخلوه الخلوة وأطلقوا فيها البخور ، فوجدها ملآنة من سائر الفواكه والمشموم ، وشقّوا له بطيخة وأجلسوه على كرسى من الابنوس ووقف البلان يغسله والعبدان يصبّان الماء، ثم دلكوه دلكاً جيداً وقالوا له: يا مولانا الصاحب، نعيم دائم . ثم خرجوا وردّوا عليه الباب . فلمّا تخيَّل ذلك، قام ورفع الميزر من وسطه وصار يضحك إلى أن غشى عليه. واستمرَّ ساعة يضحك ثم قال في نفسه: ما بالهم يخاطبونني خطاب الوزير ويقولون: يا مولانا الصاحب. ولعل الأمر التبس عليهم في هذه الساعة ، وبعد ذلك يعرفونني ويقولون : هذا زليط . ويشبعون صكّاً في رقبتي . ثم إنه استحمى وفتح الباب، فتخيَّل أن مملوكاً صغيراً وطواشياً قد دخلا عليه. فالمملوك معه بقجة، ففتحها وأخرج منها ثلاث فوط من الحرير ، فرمي الأولى على رأسه والأخرى على أكتافه وحزمه بالثالثة. وقدُّم له الطواشي قبقاباً فلبسه، وأقبلت عليه بماليك وطواشية وصاروا يسندونه. وكل ذلك حصل وهو يضحك إلى أن خرج وطلع الليوان. فوجد فرشاً عظيماً لا يصلح إلاَّ للملوك، وتبادرت إليه الغلمان واجلسوه على المرتبة وصاروا يكبسونه حتى غلب عليه النوم . فلمَّا نام ، رأى في حضنه صبية فباسها ووضعها بين فخذيه وجلس منها مجلس الرجل من المرأة، وقبض ذكره بيده وسحبها عنده وعصرها تحته ، وإذا بواحد يقول له: انتبه يا زليط قد جاء الظهر وانت نائم. ففتح عينه فوجد روحه على الحوض البارد، وحوله جماعة يضحكون عليه وأيره قلئم بوالفوطة انحلّت من وسطه. وتبين له أن كل هذا أضغاث أحلام وتخيلات حشيش. فاغتم ونظر إلى الذي نبُّهه وقال: كنت أصبر حتى أحطُّه. فقال له الناس: أما تستحي يا حشاش وأنت ناتم وذكرك قائم ؟ وصكوه حتى احمّر قفاه وهو جيعان . وقد ذاق طعم السعادة وهو في المنام. فلمًّا سمع كان ما كان من الجارية هذا الكلام، ضحك حتى استلقى على قفاه وقال لباكون: يا دادتي، إن هذا حديث عجيب. فإني ما سمعت مثل هذه الحكاية، فهل عندك غيرها؟ فقالت له: نعم . ثم إن الجارية باكون لم تزل تحدث كان ما كان بمخارق حكايات ونوادر مضحكات حتى غلب عليه النوم . ولم تزل تلك الجارية جالسة عند رأسه حتى مضى غالب الليل. فقالت في نفسها: هذا وقت انتهاز الفرصة. ثم نهضت وسلَّت الخنجر ووثبت على كان ما كان وأرادت ذبحه ، وإذا بأم كان ما كان دخلت عليهما . فلمَّا رأتها باكون ، قامت لها واستقبلتها ثم لحقها الخوف، فصارت تنتفض كأنها اخذتها الحمّى. فلمَّا راتها ام كان ما كان تعجّبت ونبُّهت ولدها من النوم . فلمًّا استيقظ وجد أمه جالسة فوق رأسه . وكان السبب في حياته مجيئها ، وسبب مجيء أمه إليه ، أن قضى فكان سمعت الحديث والإتفاق على قتله فقالت لأمه : يا زوجة عمى، إلحقى ولدك قبل أن تقتله العاهرة باكون. وأخبرتها بما جرى من أوَّله إلى آخره، فخرَجت وهي لا تفعل شيئاً حتى دخلت في الساعة التي نام فيها، وهمَّت باكون عليه تريد ذبحه . فلما استيقظ قال لأمه : لقد جئت يا أمي في وقت طيب ، ودادتي باكون حاضرة عندي في تلك الليلة، ثم إنه التفت إلى باكون وقال لها: بحياتي عليك، هل تعرفين حكاية أحسن من الحكايات التي حدثتني بها؟ فقالت له الجارية : وأين ما حدثتك به سابقاً مما احدثك به الآن؟ فإنه أعذب وأغرب. ولكن أحكيه لكُّ في غير هذا الوقت. ثم قامت باكون وهي لا تصدق بالنجاة. فقال لها: مع السلامة. ولحت بمكرها أن أمه عندها خبر بما حصل ، فذهبت إلى حالها. فعند ذلك قالت له والدته: يا ولدي ، هذه ليلة مباركة حيث نجاك الله تعالى من هذه الملعونة. فقال

لها: وكيف ذلك؟ فأخبرته بالأمر من أوله إلى آخره. فقال لها: يا والدتي ، إن الحي ما له قاتل و إن قتل لا يموت. ولكن الأحوط لنا، أننا نرحل من عند هؤلاء الأعداء، والله يفعل ما يريد. فلما أصبح الصباح ، خرج كان ما كان من المدينة واجتمع بالوزير دندان. وبعد خروجه حصلت امور بين الملك ساسان ونزهة الزمان أوجبت خروج نزهة الزمان أيضاً من المدينة. فاجتمعت بهم واجتمع عليهم أرباب دولة الملك ساسان الذين يميلون إليهم ، فجلسوا يدبّرون الحيلة، فاجمع رايهم على غزو ملك الروم وأخذ الثار . ثم توجّهوا إلى غزو الروم ووقعوا في اسر الملك رومزان ملك الروم بعد أمور يطول شرحها كما يظهر من السياق. فلمًّا أصبح، أمر الملك رومزان أن يحضر كان ما كان والوزير دندان وجماعتهما، فحضروا بين يديه وأجلسهم بجانبه و أمِر بإحضار الموائد فأحضرت، فأكلوا وشربوا واطمأنوا بعد أن أيقنوا بالموت لما أمر بإحضارهم . وقالوا لبعضهم : إنَّه ما أرسل إلينا إلاَّ لأنه يريد قتلنا . وبعد أن اطمأنوا قال لهم الملك : إني رأيت مناماً وقصصته على الرهبان فقالوا: ما يفسره لك إلاَّ الوزير دندان. فقال له الوزير: خيراً رايت يا ملك الزمان. فقال له: أيها الوزير، رأيت أنى في حفرة على صفة بئر أسود وكان أقواماً يعذبونني. **غاردت القيام . فلمَّا نهضت وقعت على اقدامي وما قدرت على الخروج من تلك الحفرة . ثم** للتفت فرأيت فيها منطقة من ذهب، فمددت يدي لأخذها. فلمَّا رفعتها من الارض رأيتها منطقتين . فشددت وسطى بهما ، فإذا هما قد صارتا منطقة واحدة . وهذا أيها الوزير منامي والذي رَايته في لذيذ أحلامي . فقال له الوزير دندان : أعلم يا مولانا السلطان إن رؤياك تدل على أن لك أخاً وابن اخ او ابن عم او احداً يكون من اهلك من دمك ولحمك، وعلى كل حال هو من المعصب. فلما سمع الملك هذا الكلام ، نظر إلى كان ما كان ونزهة الزمان وقضى فكان والوزير دندان ومن معهم من الأساري وقال في نفسه : إذا رميت رقاب هؤلاء ، انقطعت قلوب عسكرهم بهلاك أصحابهم ورجعت إلى بلادي عن قريب لئلا يخرج الملك من يدي . ولما صمم على دلك، استدعى بالسيّاف وأمره أن يضرب رقبة كان ما كان من وقته وساعته . وإذا بداية الملك قد أقبلت في تلك الساعة فقالت له: أيها الملك السعيد، على ماذا عولت؟ فقال لها: عولت على قتل هؤلاء الأساري الذين في قبضتي، وبعد ذلك أرمى رؤوسهم إلى أصحابهم. ثم أحمل أنا وأصحابي عليهم حملة واحدة، فنقتل الذي نقتله ونهزم الباقي. وتكون هذه وقعة الانفصال. وأرجع إلى بالادي عن قريب قبل أن يحدث بعد الأمور أمور في مملكتي. فعندما سمعت منه دايته هذا الكلام ، أقبلت عليه وقالت له بلسان الإفرنج : كيف يطيب عليك أن تقتل ابن أختك وأختك وزابنة اختك؟ فلمَّا سمع الملك من دايته هذَّا الكلام ، اغتاظ غيظاً شديداً وقال لها : ايا ملعونة ، اللم تعلمي أن أمي قد قتلت وأن أبي قد مات مسموماً، وأعطيتني خرزة وقلت لي: إن هذه الخرزة كانت لابيك، فلم لا تصدقيني في الحديث؟ فقالت له: كل ما اخبرتك به صدق. ولكن شانى وشانك عجيب وامري وامرك غريب. فإنني أنا اسمى مرجانة واسم امك إبريزة، وكانت ذات حسن وجمال وشجاعتها تضرب بها الأمثال ، واشتهرت بالشجاعة بين الأبطال . وأما أبوك ، فإنه الملك عمر النعمان صاحب بغداد وخراسان من غير شك ولا ريب ولا رجم غيب. وكان قد أرسل ولده شركان إلى بعض غزوانه صحبة هذا الوزير دندان، وكان منهم الذي قد كان. وكان أخوك الملك شركان تقدم على الجيوش وانفرد وحده عن عسكره، فوقع عند أمك الملكة إبريزة

في قصرها بونزلنا وإياها في خلوة للصراع . فصادفنا ونحن على تلك الحالة، فتصارع مع أمك وغلبته لباهر حسنها وشجاعتها . ثم استضافته أمك مدّة خمسة أيام في قصرها . فبلغ أباك ذلك الخبر من العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي، وكانت أمك قد أسلمت على يد شركان أخيك، فاخذها وتوجه بها إلى مدينة بغداد سرًّا، وكنت أنا وريحانة وعشرون جارية معها، وكنا قد أسلمنا كلنا على يد الملك شركان . فلمَّا دخلنا على أبيك الملك عمر النعمان ، ورأى أمك الملكة إبريزة وقع في قلبه محبتها، فدخل عليها ليلة واختلى بها فحملت بك. وكان مع أمك ثلاث خرزات، فاعطتهم لأبيك. فأعطى خرزة لابنته نزهة الزمان وأعطى الثانية لأخيُّك ضوء المكان وأعطى الثالثة لأخيك الملك شركان، فأخذتها منه الملكةُ إبريزة وحفظتها لك. فلمَّا قربت ولادتها، اشتاقت أمك إلى أهلها وأطلعتني على سرّها . فاجتمعت بعبد أسود يقال له : الغضبان . وأخبرته بالخبر سرآ ورغبته في أن يسافر معنا، فأخذنا العبد وطلع بنا من المدينة وهرب بنا، وكانت أمك قد قربت ولادتها. فلمًّا دخلنا على أوائل بلادنا في مكَّان منقطع ، أخذ أمك الطلق بولادتك، فحدَّث العبد نفسه بالخنا فاتي أمك ، فلما قرب منها راودها عن الفاحشة . فصرخت عليه صرخة عظيمة وانزعجت منه . فمن عظم انزعاجها وضعتك حالاً . وكان في تلك الساعة قد طلع علينا في البر من ناحية بلادنا غبار قد علا وطار حتى سدّ الأقطار . فخشى العبد على نفسه الهلاك، فضرب الملكة إبرزة بسيفه فقتلها من شدّة غيظه، وركب جواده وتوجه إلى حال سبيله. وبعد ما راح العبد، انكشف الغبار عن جدَّك الملك حردوب ملك الروم، فرأى أمك ابنته وهي في ذلك المكان قتيلة وعلى الأرض جديلة. فصعب ذلك عليه وكبر لديه وسألنى عن سبب قتلها وعن سبب خروجها خفية من بلاد أبيها . فحكيت له جميع ذلك من الأول إلى الآخر . وهذا هو سبب العداوة بين أهل بلاد الروم وبين أهل بلاد بغداد . فعند ذلك احتملنا أمك وهي قتيلة ودفناها في قصرها . وقد احتملتك أنا وربيتك ، وعلقت لك الخرزة التي كانت مع أمك الملكة إبريزة . ولمَّا كبرت وبلغت مبلغ الرجال، لم يمكني أن أخبرك بحقيقة الأمر. لأنني لو أخبرتك بذلك، لثارت بينكم الجروب. وقد أمرني جدك بالكتمان، ولا قدرة لي على مخالفة أمر جدَّك الملك حردوب ملك الروم . فهذا سبب كتمان الخبر عنك ، وعدم إعلامك بأن أباك الملك عمر النعمان . فلما استقليت بالملك أخبرتك ، وما أمكنني أن أعلمك إلاَّ في هذا الوقت يا ملك الزمان ، وقد كشفت لك السرُّ والبرهان، وهذا ما عندي من الخبر وانت برايك اخبر. وكان الأساري قد سمعوا من الجازية مرجانة داية الملك هذا الكلام جميعه، فصاحت نزهة الزمان من وقتها وساعتها صيحة عظيمة وقالت: هذا الملك رومزان أخي، من أبي عمر النعمان وأمه الملكة إبريزة بنت الملك حردوب ملك الروم ، وأنا أعرف هذه الجارية مرجَّانة حق المعرفة . فلمًّا سمع الملك رومزان هذا الكلام ، أخذته الحدّة وصار متحيّراً في امره واحضر من وقته وساعته نزهة الزمان بين يديه . فلما رآها، حنَّ الدم للدم واستخبرها عن قصته. فحكت له القصة، فوافق كلامها كلام دايته مرجانة. فصح عند الملك أنه من أهل العراق من غير شك ولا ارتياب، وأن أباه الملك عمر النعمان. فقام من تلك الساعة وحل كتاف أخته نزهة الزمان، فتقدمت إليه وقبَّلت يديه ودمعت عيناها . فبكي الملك لبكائها وأخذته حنيّة الأخوّة ، ومال قلبه إلى ابن أخته السلطان كان ما كان ، وقام ناهضاً على قدميه و اخذ السيف من يد السيَّاف، فأيقن الأساري بالهلاك لما رأوا منه ذلك.

فأمر بإحضارهم بين يديه وفك وثاقهم وقال لدايته مرجانة: إشرحي حديثك الذي شرحته لي، لهؤلاء الجماعة. فقالت دايته مرجانة: أعلم أيها الملك، أن هذا الشيخ هو الوزير دندان، وهو لي أكبر شاهد لأنه يعرف حقيقة الأمر . ثم إنها أقبلت عليهم من وقتها وساعتها وعلى من حضرهم من ملوك الروم وملوك الإفرنج، وحدثتهم بذلك الحديث. والملكة نزهة الزمان والوزير دندان ومن معها من الأساري يصدقونها على ذلك. وفي آخر الحديث لاحت من الجارية مرجانة التفاتة، فرأت الخرزة الثالثة بعينها، رفيقة الخرزتين اللتين كانتا مع الملكة إبريزة في رقبة السلطان كان ما كان، فعرفتها. فصاحت صيحة عظيمة دوى لها الفضاء وقالت للملك: يا ولدي، أعلم أنه قد زاد في تلك الساعة صدق يقيني، لأن هذه الخرزة التي في رقبة هذا الأسير نظير الخرزة التي وضعتها في عنقك وهي رفيقتها، وهذا الأسير هو ابن أخيك وهو كان ما كان. ثم إن الحارية مرجانة التفتت إلى كان ما كان وقالت له: أرنى هذه الخرزة يا ملك الزمان. فنزعها من عنقه وياولها لتلك الجارية داية الملك رومزان، فأخذتها منه ثم سألت نزهة الزمان عن الخرزة الثالثة، فأعطتها لها. فلما صارت الخرزتان في يد الجارية ناولتهما للملك رومزان. فظهر له الحق والبرهان، وتحقق أنه عمَّ السلطان كان ما كان، وأن أباه الملك عمر النعمان. فقام من وقته وساعته إلى الوزير دندان وعانقه، ثم عانق الملك كان ما كان وعلا الصياح بكثرة الأفراح . وفي تلك الساعة انتشرت البشائر ودقت الكاسات والطبول وزمرت الزمور وزادت الأفراح ، وسمع عساكر العراق والشام ضجييج الروم بالأفراح ، فركبوا عن آخرهم وركب الملك الزبلكان وقال في نفسه: يا ترى، ما سبب هذا الصياح والسرور الذي في عسكر الإفرنج والروم؟ وأمَّا عسكر العراق، فإنهم قد أقبلوا وعلى القتال عولوا، وصاروا في الميدان ومقام الحرب والطعان. فالتفت الملك رومزان، فرأى العساكر مقبلين وللحرب متهيِّئين، فسأل عن سبب ذلك فأخبروه بالخبر. فأمر قضى فكان ابنة أخيه شركان، أن تسير من وقتها وساعتها إلى عسكر الشام والعراق وتعلمهم بحصول الاتفاق. وأن الملك رومزان ظهر أنه عمَّ السلطان كان ما كان. فسارت قضي فكان بنفسها، ونفت عنها الشرور والأحزان حتى وصلت إلى الملك الزبلكان وسلَّمت عليه وأعلمته بما جرى من الاتفاق. وأن الملك رومزان ظهر أنه عمّها وعمّ كان ما كان. وحين أقبلت عليه، وجدته باكي العين، خائفاً على الأمراء والأعيان. فشرحت له القصة من أولها إلى آخرها، فزادت أفراحهم وزالت أتراحهم ، وركب الملك الزبلكان هو وجميع الأكابر والأعيان، وسارت قدَّامهم الملكة قضى فكان حتى أوصلتهم إلى سرادق الملك رومزان. فلمَّا دخلوا عليه، وجدوه جالساً مع ابن أخيه السلطان كان ما كان، وقد استشاره هو والوزير دندان في أمر الملك الزبلكان، فاتفقوا على أنهّم يسلّمون إليه مدينة دمشق الشام ويتركونه ملكاً عليها كما كان مثل العادة، وهم يدخلون إلى العراق. فجعلوا الملك الزبلكان عاملاً على دمشق الشام، ثم أمروه بالتوجُّه إليها. فتوجُّه بعساكره إليها ومشوا معه ساعة لأجل الوداع . وبعد ذلك رجعوا إلى مكانهم ، ثم نادوا في العسكر بالرحيل إلى بلاد العراق، واجتمع العسكران مع بعضهم . ثم إن الملوك قالوا لبعضهم : ما بقيت قلوبنا تستريح ولا يشفى غيظناً، إلاَّ باخذ النَّار وكشف العار بالإنتقام من العجوز شواهي الملقبة بذات الدّواهي . فعند ذلك ، سار الملك رومزان مع خواصه وأرباب دولته ، وفرح السلطان كان ما كان بعمَّه الملك رومزان، ودعا للجارية مرجَّانة حيث عرَّفتهم ببعضهم ، ثم

ساروا. ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى أرضهم ، فسمع بهم الحاجب الكبير ساسان ، فطلع وقبل يد الملك رومزان فخلع عليه . ثم إن الملك رومزان جلس وأجلس ابن أخيه السلطان كان ما كان إلى جانبه . فقال كان ما كان إلى عمّه الملك رومزان : يا عم ، ما يصلح هذا الملك إلاّ لك . فقال له : معاذ الله أن أعارضك في ملكك . فعند ذلك أشار عليهما الوزير دندان أن يكون الإثنان في الملك سواء ، وكل واحد يحكم يوماً . فارتضيا بذلك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنهما اتفقا على أن كل واحد يحكم يوماً . ثم أولموا الولائم وذبحوا الذبائح ، وزادت بهم الأفراح وأقاموا عَلَىٰ ذلك مدة من الزمان. كل ذلك والسلطان كان ما كان يقطع ليلة مع بنت عمه قضى فكان . وبعد تلك المدة بينما هم قاعدون فرحانون وأعيالا مناح لهان بهذا الأمر وانصلاح الشأن، اذ ظهر لهم غبار قد علا وطار حتى سدّ الاقطار، وقد أتى إليهم من التجار صارخ يستغيث وهو يصيح ويقول: يا ملوك الزمان، كيف اسلم في بلاد الكفر وأنهب في بلادكم وهي بلاد العدل والأمان؟ فأقبل عليه الملك رومزان وسأله عن حاله فقال له: أنا تاجر من التجار ،و لي غائب عن الأوطان مدة مديدة من الزمان ، واستغرقت فيّ البّلاد نحو عشرين سنة من الأعوام ، وإن معى كتاباً من مدينة دمشق كان قد كتبه لي المرحوم الملك شركان. وسبب ذلك أنني كنت قد أديت إليه جارية. فلمَّا قربت من تلك البلاد، وكان معى مائة حمل من تحف الهند وأتيت بها إلى بغداد التي هي حرمكم ومحل أمنكم وعدلكم ، فخرجت علينا عربان ومعهم أكراد مجتمعة من جميع البلاد، فقتلوا رجالي ونهبوا أموالي وهذا شرح حالي. ثم إن التاجر بكي بين يدي الملك رومزان وحوقل واشتكني، فرحمه الملك ورقًّ إليه، وكذلك رحمه ابن أخيه الملك كان ما كان وحلفوا أنهم يخرجون إليهم . فخرجوا إليهم في مائة فارس، كل فارس منهم يعد بين الرجال بالوف، وذلك التاجر سار أمامهم يدلُّهم على الطريق. ولم يزالوا سائرين ذلك النهار وطول الليل إلى السحر، حتى أشرفوا على واد غزير الأنهار كثير الأشجار ، فوجدوا القوم قد تفرّقوا في ذلك الوادي وقسَّموا بينهم أحمال ذلك التاجر وبقني البعض . فأطبق عليهم الماثة فارس وأحاطوا بهم من كل مكان، وصاح عليهم الملك رومِزان هو وابن أخيه كان ما كان . فما كان غير ساعة ، حتى أسروا الجميع وكانوا نحو ثلاثمائة فارس مجتمعين من أوباش العربان. فلمَّا أسروهم ، أخذوا ما معهم من مال التاجر وشدُّوا وثاقهم وطلعوا بهم إلى مدينة بغداد . فعند ذلك ، جلس الملك رومزان هو وابن أخيه الملك كان ما كان على تخت واحد مع بعضهما، ثم عرضوا الجميع بين ايديهما وسألاهم عن حالهم وعن كبارهم . فقالوا: ما لنا كبار غير ثلاثة أشخاص ، وهم الذين جمعونا من سائر النواحي والأقطار . فقالا لهم : ميزُّوهم لنا باعيانهم ؟ فميزُّوهم لهما . فأمرا بالقبض عليهم وإطلاق بقية أصحابهم بعد أخذ جميع ما معهم من الأموال وتسليمه للتاجر. فتفقد التاجر قماشه وماله قوجده قد هلك ربعه، فوعدوه أنهم يعوّضون له جميع ما ضاع منه. فعند ذلك أخرج التاجر كتابين : أحدهما بخط شركان، والآخر بخط نزهة الزمان . وقد كان التاجر اشترى نزهة الزمان من البدوي وهي بكر ، وقدَّمها لاخيها شركان وجرى بينها وبين أخيها ما جرى . ثم إن الملك كان

ما كان وقف على الكتابين وعرف خط عمه شؤكان، وسمع حكاية عسته تزهة الرساف فلدخل عليها بذلك الكتاب الثاني الذي كانت كتبته للتاجر الذي ضاع منه المال، وأخبرها كان ما كان بقصة التاجر من أوَّلها إلى آخرها. فعرفته نزهة الزمان وعرفت خطَّها واخرجت للتاجر الضيافات ووصَّت عليه أخاها الملك رومزان وابن أخيها الملك كان ما كان ، فأمرا له بأموال وعبيد وغلمان من أجل خدمته . وأرسلت إليه نزهة الزمان مائة ألف درهم من المال ، وخمسين حملاً من البضائع . وقد أتحفته بهدايا وأرسلت إليه تطلبه، فلمّا حضر، طلعت له وسلّمت عليه وأعلمته أنها بنت الملك عمر النعمان، وأن أخاها الملك رومزان، وأن ابن أخيها الملك كان ما كان. ففرح التاجر بذلك فرحاً شديداً وهنّاها بسلامتها واجتماعها باخيها وابن أخيها، وقبّل يدها وشكرها على فعلها وقال لها: والله ما ضاع الجميل معك. ثم دخلت إلى خدرها. وأقام التاجر عندهم ثلاثة أيام ثمَّ ودَّعهم ورحل إلى بلاد الشام . وبعد ذلك ، أحضر الملوك الثلاثة أشخاص اللصوص الذين كانوا رؤوساء قطّاع الطريق، وسألوهم عن حالهم . فتقدم واحد منهم وقال: أعلموا أني رجل بدوي، اقف في الطريق لأخطف الصغار والبنات الأبكار وأبيعهم للتجار ، ودمت على ذلك مدة من الزمان إلى هذه الأيام . واغراني الشيطان، فاتَّفقت مع هذين الشقيين على جمع الأوباش من الأعراب والبلدان لأجل نهب الأموال وقطع الطريق على التحجار . فقالوا له : إحك لنا على أعجب ما رأيت في خطفك الصغار والبنات . فقال لهم : أعجب ما جرى لي يا ملوك الزمان، أنني من مدة اثنتين وعشرين سنة، خطفت بنتاً من بنات المقدس ذات يوم من الأيام ، وكانت تلك البنت ذات حسن وجمال . غير أنها كانت خدَّامة وعليها أثواب خلقة ، وعلى رأسها قطعة عباءة . فرأيتها قد خرجت من الخان . فخطفتها بحيلة في تلك الساعة ، وحملتها على جمل وسبقت بها . وكان في أملي أنني أذهب بها إلى أهلي في البرية وأجعلها عندي ترعى الجمال وتجمع البعر من الوادي . فبكت بكاءً شديداً ، فدنوت منها وضربتها ضرباً وجيعاً وأخذتها وسرت بهما إلى مدينة دمشق. فرآها معي تاجر، فتحيّر عقله لما رآها وأعجبته فصاحتها وأراد شراءها مني ، ولم يزل يزيدني في ثمنها حتى بعتها له بمائة الف درِهم . فعندما أعطيتها له ، رأيت منها فصاحة عظيمة . وبلغني أن التاجر كساها كسوة مليحة ، وقدَّمها إلى الملك صاحب دمشق، فأعطاه قدر المبلغ الذي دفعه إليَّ مرتين . وهذا يا ملوك الزمان أعجب ما جرى لى . ولعمري إن ذلك الثمن قليل في تلك البنت . فلمَّا سمع الملوك هذه الحكاية تعجَّبوا . ولما سمعت نزيمة الزمان من البدوي ما حكاه، صار الضياء في وجّهها ظلاماً وصاحت وقالت لأخيها رومزان : إن هذا البدوي كان خطفني من بيت المقدس بعينه من غير شك . ثم إن نزهة الزمان حكت لهم جميع ما جرى لها معه في غربتها، من الشدائد والضرب والجوع والذل والهوان . ثم قالت لهم : الآن حلّ لي قتله . ثم جذبت السيف وقامت إلى البدوي لتقتله وإذا هو صاح وقال : يا ملوك الزمان، لا تدعوها تقتلني حتى أحكي لكم ما جرى لي من العجائب. فقال لها ابن أخيها كان ما كان : يا عمتي ، دعيه يحكي لنا حكاية وبعد ذلك فافعلي ما تريدين . فرجعت عنه . فقال له الملوك : الآن إحك لنا حكاية . فقال : يا ملوك الزمان ، إن حكيت لكم حكاية عجيبة تعفوا عني؟ قالوا: نعم . فابتدأ البدوي يحدثِهم بأعجب ما وقع له . وقال : أعلموا أني من ملة يسيرة ، أرقت ليلة أرقاً شديداً وما صدَّقت أنَّ الصباح يصبح . فلمّا أصبح الصباح ، قمت من وقتي

وساعتى وتقلَّدت سيفى وركبت جوادي واعتقلت رمحي وخرجت اريد الصيد والقنص . فواجهني جماعة في الطريق، فسألوني عن قصدي، فأخبرتهم به. فقالوا: ونحن رفقاؤك. فنزلنا كلنا مع بعضناً . فبينما نحن سائرونُ وإذا بنعامة ظهرت لنا فقصدناها ، ففرَّت من بين أيدينا وهي فاتحة أجنحتها . ولم تزل شاردة ونحن خلفها إلى الظهر حتى رمتنا في برية لا نبات فيها ولا ماء . ولم نسمع فيها غير صفيرً الحيَّاة وزعيق الجان وصريخ الغيلان، فلما وصلنا إلى ذلك المكان، غابت عنّاً فلم ندر أفى السماء طارت أم في الأرض غارت. فرددنا رؤوس الخيل وأردنا الرواح ، ثم راينا أن الرجوع في هذا الوقت الشديد الحرُّ لا خير فيه ولا إصلاح . وقد اشتد علينا الحرُّ وعطشنا عطشاً شديداً ووقفت خيولنا، فايقنّا بالموت. فبينما نحن كذلك، إذ نظرنا من بعيد مرجاً افيح فيه غزلان تمرح . وهناك حيمة مضروبة، وفي جانب الخيمة حصان مربوط وسنان يلمع على رمح مركوز ، فانتعشت نفوسنا من بعد الياس ورددنا رؤوس خيلنا نحو تلك الخيمة نطلُّبُ ذلك المرج والماء، وتوجه إليه جميع أصحابي وأنا في أولهم . ولم نزل سائرين حتى وصلنا إلى ذلك المرج ، فوقفنا على عين وشربنا وسقينا خيلنا. فأخذتني حمية الجاهلية وقصدت باب ذلك الخباء فرأيت فيه شاباً لا نبات بعارضيه وهو كانه هلال ، وعن يمينه جارية هيفاء كانها قضيب بان. فلمَّا نظرت إليها وقعت محبتها في قلبي. فسلمت على ذلك الشاب، فردَّ عليَّ السلام . فقلت : يا أخا العرب، أخبرني من أنت وما تكُون لك تلك الجارية التي عندك؟ فأطرقً الشاب رأسه إلى الأرض ساعة، ثم رفع رأسه وقال: اخبرني من أنت وما الخيل التي معك؟ فقلت: أنا حمَّاد بن الفزاري الفارسي الموصوف، الذي أعد بين العرب بخمسمائة فارس. ونحن خرجنا من محلنا نريد الصيد والقنص فادركنا العطش، فقصدت أنا باب تلك الخيمة لعليُّ أجد عندكم شربة ماء . فلما سمع منى ذلك الكلام ، التفت إلى الجارية المليحة وقال : ائتى إلى هذا الرجل بالماء وما حصل من الطعام . فقامت الجارية تسحب أذيالها والحجول والذهب تخشخش في رجليها وهي تتعثر في شعرها . وغابت قليلاً ثم أقبلت وفي يدها اليمين إناء من فضة مملوء ماء بارداً، وفي يدها اليسرى قدح ملآن تمرأ ولبناً وما حضر من لحم الوحوش. فما استطعت أن آخذ من الجارية طعاماً ولا شراباً من شدة محبتى لها. فتمثلت بهذين البيتين وقلت: [من المتقارب]

> كَأَنَّ الخِضابَ عَلَى كَفِّها غُرابٌ عَلَى تُلْجَةٍ واقِفُ تَرَى الشَّمْسَ والبَدْرَ مِنْ وَجْهِها قَرِيبَينِ خافٍ وذا خائِفُ

ثم قلت للشاب بعد أن أكلت وشربت: يا وجه العرب، أعلم أني أوقعتك على حقيقة خبري، وأريد أن تخبرني بحالك وتوقفني على حقيقة خبرك. فقال الشاب: أما هذه الجارية فهي أختي . فقلت: أريد أن تزوّجني بها طوعاً وإلا أقتلك وآخذها غصباً . فعند ذلك أطرق الشاب رأسه إلى الأرض ساعة ثم رفع بصره إلي وقال لي : لقد صدقت في دعواك ، إنك فارس معروف وبطل موصوف وإنك أسد البيداء ، ولكن إن هجمتم علي غدراً وقتلتموني قهراً وأخذتم أختي ، فإن هذا يكون عاراً عليكم . وإن كنتم على ما ذكرتم من أنكم فرسان تعدون من الأبطال ولا تبالون بالحرب والنزال ، فامهلوني قليلاً حتى البس آلة حربي وأتقلّد سيفي وأعتقل رمحي

وأركب فرسي ، وأصبر أنا وإياكم في ميدان الحرب. فإن ظفرت بكم اقتلكم عن آخركم ، وإن ظفرتم بي وقتلتموني ، فهذه الجارية أختي لكم . فلمَّا سمعت منه هذا الكلام قلت له : إن هذا هو الإنصاف وما عندنا خلاف . ثم رددت رأس جوادي إلى خلفي ، وقد زادني الجنون في محبة تلك الجارية . ورجعت إلى أصحابي ووصفت لهم حسنها وجمالها وحسن الشاب الذي عندها وشجاعته وقوة جنانه ، وكيف يذكر أنه يصادم ألف فارس . ثم أعلمت أصحابي بجميع ما في الخباء من الأموال والتحف وقلت لهم : أعلموا أن هذا الشاب ما هو منقطع في تلك الأرض إلا لكونه ذا شجاعة عظيمة ، وأنا أوصيكم أن كل من قتل هذا الغلام يأخذ أخته . فقالوا: رضينا بذلك . ثم إن أصحابي لبسوا آلة حربهم وركبوا خيلهم وقصدوا الغلام ، فوجدوه قد لبس آلة حربه وركب جواده ، ووثبت إليه أخته وتعلَّقت بركابه وبلَّت يرقعها بدموعها ، وهي تنادي بالويل والثبور من خوفها على أخيها ، وتنشد هذه الأبيات : [من الطويل]

لَعَلَّ إِلٰهَ العَرْشِ يُرْهِقُهُمْ رُعْبا ولا ذَنْبا ولا ذَنْبا ولا ذَنْبا وَاللَّمْ مِنْ حَلِّ المَشارِقَ والغَرْبا وَأَشْجَعُ مِنْ حَلِّ المَشارِقَ والغَرْبا فَأَنْتَ أَخُوها وهِيَ تَدْعُو لَكَ الرَّبا وتَأْسِرُنِي غَصْبا وإذا لَمْ تَكُنْ فِيها وإن مُلاتْ حِصْبا وأسكُنُ لَحْداً فِيه أَفْتَرِشُ التُّرْبا وأسكُنُ لَحْداً فِيه أَفْتَرِشُ التُّرْبا وأسكُنُ لَحْداً فِيه أَفْتَرِشُ التُّرْبا

إلى الله أَشْكُو مِحنةً وكآبَةً أُخَيَّ أَرَادُوا أَنْ تَمُوتَ تَعَمُّداً وقَد عَرَفَتْ ذا الخَيْلِ أَنَّكَ فارِسٌ تُحامي عَن الأُخْتِ التي قَلَّ عَزْمُها فَلا تَتْرُكِ الأعْداءَ تَمْلُكُ مُهْجَتِي وَلَسْتُ وحَقُ اللهِ أَبْقَى بِبَلْدَة وأَقْتُلُ نَفْسِي في هَواكَ مَحَبَّةً

فلما سمع أخوها شعرها، بكي بكاءً شديداً، وردَّ رأس جواده إلى أخته وأجابها على شعرها بقوله: [من الطويل]

> إذا ما ٱلْتَقَيْنا حَينَ أَثْخِنَهُمْ ضَرْبا وأَشْجَعُهُمْ قَلْباً وأَثْبَتُهُمْ لُبّا وأَثْرُكُ فِيهِ الرُّمْحَ يَسْتَغْرِقُ الكَعْبا قَتِيلٌ وَلَيْتَ الطَّيْرَ تَنْهَبُنِي نَهْبا وهذا حَدِيثٌ بَعْدَنا يَمْلا الكُتُبا

قِفِي وَٱنْظُرِي مِنِّي وَقُوعَ عَجائِب وَإِنْ بَرَزَ اللَّيْثُ المُقَدَّمُ فِيهِمُّ سَأَسْقِيهِ مِنِّي ضَرْبةً ثَعْلَبِيَّةً .وإِنْ لَم أَقَاتِلْ عَنْكِ أُخْتِي فَلَيْتَنِي أَقَاتِلُ عَنْكِ مَا ٱسْتَطَعْتُ تَكَرُّماً

فلما فرغ من شعره قال: يا أختي، إسمعي ما أقوله لك وما أوصيك به. فقالت له: سمعاً وطاعةً. فقال لها: إن هلكت، فلا تمكني أحدًا من نفسك. فعند ذلك لطمت على وجهها وقالت: معاذ الله يا أخي أن أراك صريعاً وأمكن الأعداء مني. فعند ذلك مدَّ الغلام يده إليها وكشف برقعها عن وجهها، فلاحت لنا صورتها كالشمس من تحت الغمام. فقبَّلها بين عينيها وودَّعها. وبعد ذلك التفت إلينا وقال لنا: يا فرسان، هل أنتم ضيفان أو تويدون الضرب والطعان؟ فإن كنتم ضيفاناً، فابشروا بالقرى. وإن كنتم تريدون القمر الزاهر، فليبرز لي منكم فارس بعد فارس في هذا الميدان ومقام الحرب والطعان. فعند ذلك برز إليه فارس شجاع. فقال له الشاب: ما اسمك وما اسم أبيك؟ فإني حالف إني ما أقتل من اسمه موافق لاسمي واسم أبيه موافق

لاستم أبي. فإن كنت بهذا الوصف، فقد سلّمت إليك الجارية. فقال له الفارس: إسمي بلال. فأجابه الشاب بقوله: [من المتقارب]

كَذَبْتَ فِي قَولِكَ مِنْ بِلالِ وجِئْتَ بالزُّورِ وبالمَحالِ إِنْ كُنْتَ شَهْماً فَاسْتَمِعْ مَقالِي أَنا مُجَنْدَلُ الأَبْطالِ فِي المَجالِ بِصارِم ماضٍ كَما الهِلالُ فاصْبِرْ لِطَعْنِ مُرْجِفِ الجِبالِ

ثم حملاعلى بعضهما، فطعنه الشاب في صدره، فخرج السنان من ظهره، ثم برز إليه واحد فقال الشاب: [من الرجز]

يا أَيُّها الكَلْبُ الرَّخِيمُ الرَّجْسِ فَأَيْنَ عَالَ سِعْرُهُ مِنْ بَخْسِ. وَإِنَّمَا اللَّيْثُ الكَرِيمُ الجِنْسِ مَنْ لَمْ يُبَاّلِ فِي الوَغَى بِنَفْسِ وَإِنَّمَا اللَّيْثُ الكَرِيمُ الجِنْسِ مَنْ لَمْ يُبَاّلِ فِي الوَغَى بِنَفْسِ ثَم لَمْ يَهُلُهُ الشَّابِ : هَلَ مَن مَبَارُز؟ فَبَرْزَ إِلَيْهِ وَاحْدَ، فَافْطُلْقَ عَلَى الشَّابِ وَجَعَلِ يقول : [من الرجز]

إِلَيْكَ أَقْبَلْتُ وفِي قَلْبِي لَهَبْ مِنْهُ أُنادِي عِنْدَ صَحْبِي بالحَرَبْ لِمَ اللهِ مَنْهُ أَنادِي عِنْدَ صَحْبِي بالحَرَبِ لِمَا لَيُوْمَ لا تَلْقَى فِكاكاً مِنْ طَلَبْ فلما سمع الشاب كلامه أجابه بقوله:[من الرجز]

كَذَبْتَ بِنُسَ أَنْتَ مِنْ شَيْطَانِ قَدْ جِئْتَ بِالزُّورِ وبِالبُهْتَانِ السَّنانِ في مَوْقِفِ الحَرْبِ وفي الطِّعانِ السَّنانِ في مَوْقِفِ الحَرْبِ وفي الطِّعانِ

ثم طعنه في صدره، فطلع السنان من ظهره، ثم قال: هل من مبارز؟ فخرج إليه الرابع وسأله الشاب عن اسمه. فقال له الفارس: إسمي هلال. فأنشد يقول: [من الرجز]

أَخْطَأْتَ إِذْ ارَدْتَ خَوْضَ بَحْرِي وجِئْتَ بِالزُّورِ وكُلِّ الأَمْرِ أَنَا الَّذِي تَسْمَعُ مِنِّي شِعْرِي أَخْتَلِسُ النَّفْسَ ولَسْتَ تَدْرِي

ثم حملا على بعضهما واختلف بينهما ضربتان، فكانت ضربة الشاب هي السابقة إلى الخفارس فقتله. وصار كل من نزل إليه يقتله. فلمّا نظرت أصحابي قد قتلوا قلت في نفسي: إن نزلت إليه في الحرب لم أطقه، وإن هربت أبقى معيرة بين العرب. فلم يمهلني الشاب دون أن انقض علي وجذبني بيده، فأطاحني من سرجي فوقعت مغشياً علي ورفع سيفه وأراد أن يضرب عنقي، فتعلقت بأذياله. فحملني بكفّه، فصرت معه كالعصفور. فلمّا رأت ذلك الجارية، فرحت بفعل أخيها وأقبلت عليه وقبّلته بين عينيه. ثم إنه سلّمني إلى أخته وقال لها: دونك وإياه واحسني مثواه، لانه دخل في زمامنا. فقبضت الجارية على أطواق درعي وصارت تقودني كما تقود الكلب، وفكّت عن أخيها لامة الحرب والبسته بدلة ونصبت له كرسيّاً من العاج فجلس عليه. وقالت له: بيّض الله عرضك وجعلك عدة للنائبات. فأجابها بهذه الأبيات: آمن الوافر]

تَقُولُ وقَدْ رَأَتْ فِي الحَرْبِ أُخْتِي لَوامِعَ غُرَّتِي مِثْلَ الشُّعاعِ

تُذَلُّ لِحَرْبِهِ أَسْدُ البِقاعِ إذا ما فَرُّ أَرْبابُ القِراعِ وعَزْمِي قَدْ عَلا أَيَّ ٱرْتِفاعٍ يُرِيكَ المُوْتَ يَسْعَى كالأَفاعي

ألا للهِ دَرُّكَ مِنْ شَجاعٍ فَقُلْتُ لَهَا سَلَى الْأَبْطَالَ عَنِّي أَنَا المَعْرُوفُ فِي سَعْدي وجدي أَيا حَمَّادُ قَد نازَلْتَ لَيْناً

فلمًّا سمعت شعره ، حرت في أمري ونظرت إلى حالتي وما صرت إليه من الأسر ، وتصاغرت إلىّ نفسى. ثم نظرت إلى الجارية اخت الشاب وإلى حسنها فقلت في نفسي: هذه سبب الفتنة. وسرت اتعجَّب من جمالها، واجريت العبرات وانشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

> حَلِيْلِيْ كُفَّ عَنْ لَوْمِي وعَذَلِي فَإِنِّي للمَلامَةِ غَيْرُ واعِ دَعَتْني في مَحَبَّتها اللَّواعي وصاحبَ همَّة وطَويلَ باع

كُلفْتُ بغادَة لَمْ تَبْدُ إِلاَّ أخُوها في الهَوى أمسى رَقِيبِي

ثم إن الجارية أحضرت لأخيها الطعام ، فدعاني إلى الأكل معه ، ففرحت وأمنت على نفسي من القتل ـولما فرغ أخوها من الأكل أحضرت له آنية المدام . ثم إن الشاب أقبل على المدامّ وشرب حتى شعشع الشراب في رأسه واحمرً وجهه. فالتفت إلىّ وقال لي : ويلك يا حمَّاد، أنا عبَّاد بن تميم بن تُعلُّبة . إن الله وهب لك نفسك وأبقى عليك عرسك . ثم حيَّاني بقدح شربته وحيَّاني بثان وثالث ورابع ، فشربت الجميع ونادمني وحلَّفني أني لا أخونه، فحلفت له الفَّا وخمسمائة يمين أنى لا أخونه قط، بل أكون له معيناً. فعند ذلك أمر أخته أن تأتني بعشر خلع مِن الحرير، وهذه بدلة منها على جسدي. وأمرها أن تأتيني بناقة من أحسن النياق، فأتتني بناقة محمَّلة من التحف والزاد، وأمرها أيضًا أن تحضر لي الحصان الأشقر، فاحضرته لي . ثم وهب لي جميع ذلك، وأقمت عندهم ثلاثة أيام في أكل وشرب. والذي قد أعطاه لي موجود عندي إلى الآن. وبعد الثلاثة أيام قال لي: يا أخي يا حمَّاد، أريد أن أنام قليلاً لأريح نفسي وقد استأمنتك على نفسي . فإن رأيت خيلاً ثَائرة ، فلا تفزع منها . واعلم إنهم منِ بني ثُعلبة يطلبون حربي . ثمَّ توسَّد سيُّفه تحت رأسه ونام . فلمَّا استغرَّق في النوم وسوس إليَّ إبليس بقتله . فقمت بسرعة وجذبت سيفه من تحت راسه وضربته ضربة أطاحت راسه عن جثته . فعلمت بي أخته ، فوثبت من جانب الخباء ورمت نفسها على أخيها وشقَّت ما عليها من الثياب وأنشدت هذه الأبيات: [من الطويل]

وما لامْرىء ممَّا الحَكيمُ قَضَى مَفَرْ ووَجْهُكَ يَحْكِي حُسْنُهُ دَوْرَةَ القَمَرْ ورُمْحُكَ مِنْ بَعْدِ ٱطِّرادٍ قَدْ ٱنْكَسَرُ ولا تَلِدُ الْأَنْثَى نَظِيرَكَ مِنْ ذَكَرْ وقَدْ خانَ إيماناً وبالعَهْد قَدْ غَدَرُ لَقَدُ كَذَبَ الشَّيْطانُ في كُلِّ ما أَمَرْ

إلى الأهل بَلِغ أَنَّ ذَا أَشَامُ الْحَبَرِ وَأَنْتُ صَرِيعٌ لِا أَخِي مُتَجَنْدِلٌ وَأَنْتُ صَرِيعٌ لِا أَخِي مُتَجَنْدِلٌ لَقَدُ كَانَ يَوْمُ الشُّؤْمِ يَوْمَ لَقِيتُهُم وبَعْدَكَ لا يَرْتاحُ لِلْخِيلِ راكِبٌ وأصبَحَ حَمَّادٌ لَكَ اليَوْمَ قَاتِلاً يُرِيدُ بِهذا أَنْ يَنالَ مُرادَّهُ فلما فرغت من شعرها . قالت له : يا ملعون الجدّين ، لماذا قتلت أخي وخنته ؟ وكان مراده أن يردًك إلى بلادك بالزاد والهدايا، وكان مراده أيضاً أن يزوّجني لك في أول الشهر. جذبت سيفاً كان عندها وجعلت قائمه في الأرض وطرفه في صدرها، وانحنت عليه حتى طلع من ظهرها، فخرّت على الأرض ميتة. فحزنت عليها وندمت حيث لا ينفعني الندم. وبكيت، ثم قمت مسرعاً إلى الخباء وأخذت ما خف حمله وغلا ثمنه وسرت إلى حال سبيلي. ومن خوفي وعجلتي، لم التفت إلى أحد أصحابي، ولا دفنت الصبية ولا الشاب. وهذه الحكاية أعجب من حكايتي الأولى مع البنت الخدّامة التي خطفتها من بيت المقدس. فلما سمعت نزهة الزمان من البدوي هذا الكلام، تبدّل النور في عينها بالظلام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

مقتل العجوز ذات الدواهي

فلما كانت الليلة لإ □ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن نزهة الزمان لما سمعت من البدوى هذا الكلام تبدُّل الضياء في عينها بالظلام، وقامت جرَّدت السيف وضربت به البدوي حمَّاداً على عاتقه فاطلعته من علائقه. فقال لها الحاضرون: لأي شيء استعجلت على قتله؟ فقالت: الحمد لله الذي ने पाना जा है। فسح في أجلي حتى اخذَت ثاري بيدي . ثم إنها أمرت العبيد أن يجرُّوه من رجليه ويرموه للكلاب . وبعد ذلك أقبلوا على الإثنين الباقيين من الثلاثة ، وكان أحدهما عبداً أسود. فقالوا له: ما اسمك أنت؟ فاصدقنا في حديثك. قال: أنا إسمى الغضبان. وأخبرهم بما وقع له مع الملكة إبريزة بنت الملك حردوب ملك الروم ، وكيف قتلها وهرب. فلم يتم العبد كلَّامه حتى رمى الملك رومزان رقبته بالحسام وقال: الحمد لله الذي أحياني وأخذت ثار أمي بيدي. وأخبرهم أن دايته مرجانة حكت له عن هذا العبد الذي إسمه الغضبان. وبعد ذلك أقبلوا على الثالث، وكان هو الجمَّال الذي اكتروه أهل بيت المقدس لحمل ضوء المكان وتوصيله إلى المارستان الذي في دمشق الشام ، فذهب به والقاه في المستوقد وذهب إلى حال سبيله . ثم قالوا له : أخبرنا أنت بخبرك واصدق في حديثك. فحكى له جميع ما وقع له مع السلطان ضوء المكان، وكيف حمله من بيت المقدس وهو ضعيف، على أن يوصله إلى الشَّام ويرميه في المارستان. وكيف جاء له أهل بيت المقدس بالدراهم فأخذها وهرب بعد أن رماه في مستوقد الحمَّام . فلمَّا تمّ كلامه، أخذ السلطان كان ما كان السيف وضربه. فرمي عنقه وقال: الحمد لله الذي أحياني حتى جازيت هذا الخائن بما فعل مع أبي. فإنني قد سمعت هذه الحكاية بعينها من والدي السلطان ضوء المكان. فقال الملوكي لبعضهُم: ما بقي علينا إلاَّ العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي، فإنها سبب هذه البلايا حيث اوقعتنا في الرزايا، ومن لنا بها حتى نأخذ منها الثار ونكشف العار . فقال لهم الملك رومزان عمّ الملك كان ما كان : لا بدّ من احضارها . ثم إن الملك رومزان كتب كتاباً من وقته وساعته وارسله إلى جدته العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي، وذكر لها فيه أنه غلب على مملكة دمشق والموصل والعراق، وكسر عسكر المسلمين وأسر ملوكهم وقال: أريد أن تحضري عندي من كل بدّ، أنت والملكة صفيَّة بنت الملك أفريدون ملك القسطنطينية، ومن شئتم من أكابر النصاري من غير عسكر. فإن البلاد آمان لأنها صارت تحت أيديناً . فلمًّا وصل الكتاب إليها وقرأته، وعرفت خطُّ الملك رومزان، فرحت فرحاً شديداً

وتجهزّت من وقتها وساعتها للسفر، هي والملكة صفية أم نزهة الزمان ومن صحبهم . ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا إلى بغداد فتقدّم الرسول وأخبرهم بحضورها . فقال رومزان : المصلحة تقتضي أن نلبس اللبس الإفرنجي ونقابل العجوز حتى نأمن من خداعها وحيلها . فقالوا : سمعاً وطاعة . ثم إنهم لبسوا لباس الإفرنج ، فلمّا رأت ذلك قضى فكان قالت : وحق الرب المعبود لولا أني لا أعرفكم لقلت إنكم إفرنج . ثم إن رومزان تقدّم أمامهم ، وخرجوا يقابلون العجوز في الف فارس . فلمّا وقعت العين في العين ، ترجّل رومزان عن جواده وسعى إليها ، فلمّا رأته وعرفته ترجّلت إليه وعانقته . فقرط بيده على أضلاعها حتى كاد أن يقصفها . فقالت : ما هذا ؟ فلم تتم كلامها حتى نزل إليهما كان ما كان والوزير دندان ، وزعقت الفرسان على من معها من الجواري والغلمان وأخذوهم جميعهم ورجعوا إلى بغداد ، وأمرهم رومزان أن يزينوا بغداد ، فزينوها ثلاثة أيام . ثم أخرجوا شواهي الملقبة بذات الدواهي ، وعلى رأسها طرطور أحمر مكلل بروث الحمير ، وقدامها مناد ينادي : هذا جزاء من يتجارى على الملوك وعلى أولاد الملوك . ثم صلبوها على باب بغداد . ولما رأن والوزير دندان ، تعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمروا الكتاب أن عرضوها في الكتب حتى تقرأ من بعدهم . وأقاموا بقية الزمان في الذّعيش وأهناه إلى أن أتاهم هادم اللذّات ومفرق الجماعات .

وهذا آخر ما انتهى إلينا من تصاريف الزمان بالملك عمر النعمان وولده شركان وولده ضوء المكان وولد ولده كان ما كان ونزهة الزمان وقضى فكان. ثم إن الملك قال لشهرزاد: أشتهي أن تحكي لي شيئاً من حكاية الطيور. فقالت: حباً وكرامة. فقالت لها أختها: لم أر الملك في طول هذه المدة انشرح صدره غير هذه الليلة، وأرجو أن تكون عاقبتك محمودة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

## 10 - حكاية طريفة تتعلق بالطيور والحيوان

فلما كانت الليلة إلى العصر والأوان، طاووس يأوي إلى جانب البحر مع زوجته، وكان ذلك الموضع كثير السباع وفيه من سائر الوحوش، غير أنه كثير الأشجار الموضع كثير السباع وفيه من سائر الوحوش، غير أنه كثير الأشجار ولانهار. وذلك الطاووس هو وزوجته يأويان إلى شجرة من تلك المائة ولم يزالا كذلك حتى كثر خوفهما من الوحوش، ويغدوان في طلب الرزق فهاراً. ولم يزالا كذلك حتى كثر خوفهما، فسارا يبغيان موضعاً غير موضعهما يأويان إليه. فبينما هما يفتشان على موضع، إذ ظهرت لهما جزيرة كثيرة الأشجار والأنهار، فنزلا في تلك الجزيرة وأكلا من أثمارها وشربا من أنهارها. فبينما هما كذلك وإذا ببطة أقبلت عليهما وهي في شدة وأكلا من أثمارها وشربا من أنهارها. فبينما هما كذلك وإذا ببطة أقبلت عليهما وهي في شدة يشك الطاووس في أن تلك البطة لها حكاية عجيبة، فسألها عن حالها وعن سبب خوفها. فقالت : إنني مريضة من الحزن وخوفي من ابن آدم، فالحذر ثم الحذر من بني آدم. فقال لها الطاووس: لا تخافي حيث وصلت إلينا. فقالت البطة: الحمد لله الذي فرج عني همي وغمي

بقربكما، وقد اتيت راغبة في مودتكما. فلما فرغت من كلامها نزلت إليها زوجة الطاووس وقالت لها: أهلاً وسهلاً ومرحباً لا باس عليك، ومن أين يصل إلينا ابن آدم ونحن في تلك الجزيرة التي في وسط البحر؟ فمن البر لا يقدر أن يصل إلينا، ومن البحر لا يمكن أن يطلع علينا. فابشري وحدّثينا بالذي نزل بك واعتراك من ابن آدم. فقالت البطة: أعلمي أيتها الطاووسة، انني في هذه الجزيرة طول عمري آمنة لا أرى مكروهاً. فنمت ليلة من الليالي فرأيت في منامي صورة ابن آدم وهو يخاطبني وأخاطبه، وسمعت قائلاً يقول لي: أيتها البطة، احذري من ابن آدم ولا تغتري بكلامه ولا بما يدخله عليك، فإنه كثير الحيل والخداع، فالحذر كل الحذر من مكره. فإنه مخادع ماكر كما قال فيه الشاعر: [من الكامل]

يُعْطِيكَ مِنْ طَرَفِ اللِّسانِ حَلاوةً ويَرُوغُ مِنْكَ كَمَا يَرُوغُ النَّعْلَبُ

وإعلمي أن ابن آدم يحتال على الحيتان فيخرجها من البحار ، ويرمي الطير ببندقة من طين، وييوقع الفيل بمكره . وابن آدم لا يسلم احد من شرّه ولا ينجو منه طير ولا وحش . وقد بلغتك ما سمعته عن ابن آدم . فاستيقظت من منامي خائفة مرعوبة ، وأنا إلى الآن لا ينشرح صدري خوفاً على نفسي من ابن آدم لئلا يدهمني بحيلته ويصيدني بحبائله . ولم ياتِ على آخر النهار إلاَّ وقد ضعفت قوتي وبطلت همّتي. ثم إني اشتقت إلى الأكل والشرب، فخرجت أتمشى وخاطري مكدر وقلبي مقبوض ، فلمّا وصلت إلى ذلك الجبل وجدت على باب مغارة شبلاً أصفر اللون ، فلمّا رآني ذلك الشبل فرح بي فرحاً شديداً واعجبه لوني وكوني لطيفة الذات. فصاح عليَّ وقِلل لي : إقربي مني . فلمًّا قربت منه قال لي : ما اسمك ومَّا جنسكَ؟ فقلت له : إسمي بطة وأنَّا من جنس الطيور . ثم قلت له : ما سبب قعودك إلى هذا الوقت في هذا المكان؟ فقال الشبل : سبب ذلك، أن والدي الأسد له أيام وهو يحذرني من أبن آدم ، فاتَّفق أنني رأيت في هذه الليلة في منامي صورة ابن آدم . ثم إن الشبل حكى لي نظير ما حكيته لك . فلما سمعت كلامه قلت له : يا أسد ، إني قد لجأت إليك في أن تقتل ابن آدم وتحزم رأيك في قتله فإني أخاف على نفسي منه خوفاً شديداً، وازددت خوفاً على خوفي من خوفك من ابن آدم مع انك سلطان الوحوش. وما زلت يا اختي أحذّر الشبل من ابن آدم وأوصيه بقتله ، حتى قام من وقته وساعته من المكان اللَّذِي كان فيه وتمشى وتمشيت وراءه ، ففرقع بذنبه على ظهره . ولم يزل يتمشى وأنا أمشي وراءه إلى أن مرق الطريق فوجدنا غبرة طارت. وبعد ذلك انكشفت الغبرة، فبان من تحتها حمار شارد عريان ، وهو تارة بقميص ويجري ، وتارة يتمرَّغ . فلمَّا رآه الأسد صاح عليه ، فأتى إليه خاضعاً . فقال له : أيها الحيوان الخويف العقل ، ما جنسك وما سبب قدومك إلى هذا المكان؟ فقال له : يا ابن السلطان، أنا جنسي حمار وسبب قدومي إلى هذا المكان، هروبي من ابن آدم. فقال له الشبل: وهل أنت خائف من ابن آدم أن يقتلك؟ فقال له الحمار : لا يا بن السلطان، وإنما خوفي أن يعمل حيلة على ويركبني، لأن عنده شيئاً يسمّيه البرذعة فيجعلها على ظهري، وشيئاً يسمّيه الحزام فيشده على بطني ، وشيئاً يسمُّيه الطفر فيجعله تحت ذنبي ، وشيئاً يسمّيه اللجام فيجعله في فمي . ويعمل لي منخاساً ينخسني به ، ويكلّفني ما لا أطيق من الجري . وإذا عثرت لعنني وإن نهقت شتمني . وبعد ذلك إذا كبرت ولم اقدر على الجري ، يجعل لي رجلاً من الخشب ويسلّمني

إلى السقَّايين، فيجعلون الماء على ظهري من البحر في القرب ونحوها كالجرار . ولا أزال في ذل وهوان وتعب حتى أموت، فيرمونني فوق التلال للكلاب. فاي شيء أكبر من هذا الهمُّ ؟ وايّ مصيبة أكبر من هذه المصائب؟ فلمَّا سمعت أيتها الطاووسة كلام الحمار ، اقشعرٌ جسدي من ابن آدم وقلت للشبل: يا سيدي، إن الحِمار معذور وقد زادني كلامه رعباً على رعبي. فقال الشبل للحمار: إلى أين أنت سائر؟ فقال له الحمار: إني نظرت ابن آدم قبل إشراق الشمس من بعيد ففررت هرباً منه ، وها أنا أريد أن أنطلق ولم أزل أجري من شدة خوفي منه ، فعسى أجد لي موضعاً يأويني من ابن آدم الغدار . فبينما ذلك الحمار يتحدث مع الشبل في ذلك الكلام وهو يريد أن يودُّعنا ويروح ، إذ ظهرت لنا غبرة . فنهق الحمار وصاح ونظر بعينه إلى ناحية الغبرة وضرط ضراطًا عاليًا، وبعد ساعة انكشفت الغبرة عن فرس أدهم بغرة كالدرهم ، وذلك الفرس ظريف الغرة مليح التحجيل حسن القوائم والصهيل. ولم يزل يجري حتى وقف بين يدى الشبل ابن الاسد. فلمّا رآه الشبل استعظمه وقال له: ما جنسك أيها الوحش الجليل ، وما سبب شرودك في هذا البر العريض الطويل؟ فقال له: يا سيد الوحوش، أنا فرس من جنس الخيل، وسبب شرودي هروبي من ابن آدم . فتعجّب الشبل من كلام الفرس وقال : لا تقل هذا الكلام فإنه عيب عليك وأنت طويل غليظ. وكيف تخاف من ابن آدم مع عظم جثتك وسرعة جريك؟ وأنا مع صغر جسمي قد عزمت على أن التقي مع ابن آدم ، فأبطش به وآكل لحمه وأسكَّن روع هذه البطة المسكينة وأقرَّها في وطنها . وها أنت كما أتيت في هذه الساعة ، قطعت قلبي بكلامك وأرجعتني عمّا أردت أن أفعله . فإذا كنت أنت مع عظمك ، قد قهرك ابن آدم ولم يخف من طولك وعرضك. مع أنك لو رفصته برجلك لقتلته ولم يقدر عليك بل تسقيه كاس الردى. فضحك الفرس لما سمع كلام الشبل وقال: هيهات ، هيهات أن أغلبه يا ابن الملك ، فلا يغرُّك طولي ولا عرضي ولا ضخامتي مع ابن آدم . لأنه من شدَّة حيله ومكره يصنع شيئاً يقال له: الشكال. ويضع في أربعة قوائمي شكالين من حبال الليف الملفوفة باللباد، ويصلبني من راسى في وتد عالٍ ،وأبقى واقفاً وأنا مصلوب لا أقدر أقعد ولا أنام . وإذا أراد أن يركبني ، يعمل لي شيئاً في رجليه من الحديد اسمه الركاب، ويضع على ظهري شيئاً يسمّيه السرج ويشدّه بحزامين من تحت إبطى، ويضع في فمي شيئاً من الحدّيد يسمّيه اللجام ويضع فيه شيئاً من الجلد يسميّه الصرع ، فإذا ركب فوق ظهري على السرج يمسك الصرع بيده ويقودني به ويهمزني بالركاب في خواصري حتى يدميها . ولا تسأل يا ابن السلطان عن ما أقاسيه من ابن آدم . فإذا كبرت وانتحل ظهري ولم أقدر على سرعة الجري، يبيعني للطحان ليدورني في الطاحون. فلا أزال دائراً فيها ليلاً ونهاراً إلى أن أهرم ، فيبيعني للجزار فيذبحني ويسلخ جلدي وينتف ذنبي ويبيعهما للغرابلي والمناخلي، ويسلي شحمي . فلمَّا سمع الشبل كَلام الفرَّس، ازداد غيظاً وغماً وقال له : متى فارقت ابن آدم ؟ قال : فارقته نصف النَّهار وهو في أثري . فبينما الشبل يتحدث مع الفرس في هذا الكلام وإذا بغبرة ثارت، وبعد ذلك انكشفت الغبرة وبان من تحتها جمل هايج، وهو يبعبع ويخبط برجليه في الأرض. ولم يزل يفعل كذلك حتى وصل إلينا، فلما رآه الشبل كبيراً غليظاً ظن أنه ابن آدم فاراد الوثوب عليه . فقلت له : يا ابن السلطان ، إن هذا ما هو ابن آدم ، وإنما هذا جمل وكأنه هارب من ابن آدم . فبينما أنا يا أختي مع الشبل في هذا الكلام ،

وإذا بالجمل تقدم بين آيادي الشبل وسلّم عليه . فردّ عليه السلام وقال له : ما سبب مجيئك إلى هذا المكان؟ قال : جئت هارباً من ابن آدم . فقال له الشبل : وأنت مع عظم خلقتك وطولك وعرضك ، كيف تخاف من ابن آدم ؟ ولو رفصته برجلك رفصة لقتلته . فقال له الجمل : يا ابن السلطان ، أعلم أن ابن آدم له دواهي لا تطاق وما يغلبه إلا الموت ، لأنه يضع في أنفي خيطاً ويسميّه خزاماً ، ويجعل في رأسي مقوداً ويسلّمني إلى أصغر أو لاده فيجرني الولد الصغير بالخيط مع كبري وعظمي . ويحملونني أثقل الاحمال ، ويسافرون بي الأسفار الطوال ، ويستعملونني في الأشغال الشاقة أثناء الليل والنهار . وإذا كبرت وشخت أو انكسرت ، فلم يحفظ صحبتي بل يبيعني للجزار فيذبحني ، ويبيع جلدي للدبّاغين ولحمي للطباخين . ولا تسأل عن ما أقاسي من ابن آدم . فقال له الشبل : أي وقت فارقت ابن آدم ؟ فقال : فارقته وقت الغروب ، وأظنه يأتي عند انصرافي فلن يجدني فيسعى في طلبي . فدعني يا ابن السلطان حتى أهج في البراري والقفار . فقال الشبل : تمهل قليلاً يا جمل حتى تنظر كيف أفترسه ، وأطعمك من لحمه ، وأهشم عظمه وأشرب من دمه . فقال له الجمل : يا ابن السلطان ، أنا خائف عليك من ابن آدم فإنه مخادع ماكر . ثم أنشد قول الشاعر : [من الوافر]

## إذا حَلَّ النَّقِيلُ بأرْضِ قَوْمٍ فَما لِلْساكِنِينَ سِوَى الرَّحِيلِ

فبينما الجمل يتحدث مع الشبل في هذا الكلام، وإذا بغبرة طلعت. وبعد ساعة انكشفت عن شيخ قصير رقيق البشرة على كتفه مقطف فيه عدة نجار ، وعلى رأسه شعبة وثمانية الواح ، وبيده اطفال صغار ، وهو يهرول في مشيه . وما زال يمشي حتى قرب من الشبل ، فلما رأيته يا اختي ، وقعت من شدة الخوف. وأما الشبل، فإنه قام وتمشى إليه ولاقاه، فلما وصل إليه ضحك النجار في وجهه وقال له بلسان فصيح: أيها الملك الجليل صاحب الباع الطويل، أسعد الله مساك ومسعاك وزاد في شجاعتك وقُواك، آجرني مما دهاني وبشرّه رمانّي، لاني ما وجدت لي نصيراً غيرك. ثم إن النجار وقف بين يدي الأسد وبكي وأنّ واشتكي، فلما سمع الشبل بكاءه وشكواه قال له: آجرتك مما تخشاه. فمن الذي قد ظلمك، وما أنت تكون أيها الوحش الذي ما رأيت عمري مثلك ولا أحسن صورة ولا أفصح لساناً منك، فما شأنك؟ فقال له النجار : يا سيد الوحوش، أما أنا فنجار، وأما الذي ظلمنيُّ فإنه ابن آدم، وفي صباح هذه الليلة يكون عندك في هذا المكان. فلما سمع الشبل من النجار هذا الكلام تبدل الضياء في وجهه بالظلام وشخر ونخر وارتمت عيناه بالشرر وصاح وقال:والله لأسهرن في هذه الليلة إلى الصباح ،ولا أرجع إلى والدي حتى أبلغ مقصدي . ثم إن الشبل التفت إلى النجار وقال له : إني ارى خطواتك قصيرة و لا اقدر أن أكسر بخاطرك لأنى ذو مروءة، وأظن أنك لا تقدر أن تماشي الوحوش . فاخبرني إلى أين تذهب؟ فقال له النجار : أعلم أنني رايح إلى وزير والدك الفهد، لانه لما بلغه أن ابن آدم داس هذه الأرض ، خاف على نفسه خوَّفاً عَظَيماً وارسل إليّ رسولاً من الوحوش لأصنع له بيتاً يسكن فيه وياوي إليه ويمنع عنه عدوه حتى لا يصل إليه أحد من بني آدم . فلما جاءني الرسول، أخذت هذه الألواح وتوجّهت إليه . فلما سمع الشبل كلام النجار ، أخذه الحسد للفهد فقال له : بحياتي لا بدُّ أن تصنع لي هذه الألواح بيتاً قبل أن تصنع للفهد بيته، وإذا فرغت من شغلي

فامض إلى الفهد واصنع له ما يريد. فلما سمع النجار من الشبل هذا الكلام قال له: يا سيد الوحوش، ما أقدر أن أصنع لك شيئاً إلا إذا صنعت للفهد ما يريد، ثم أجيء إلى خدمتك وأصنع لك بيتاً يحصنك من عدوك. فقال له الشبل: والله ما أخليك تروح من هذا المكان حتى تصنع لي هذه الألواح بيتاً. ثم إن الشبل هم على النجار ووثب عليه وأراد أن يمزح معه ، فلطشه بيده فرمي المقطف من على كتفه ووقع النجار مغشّيّاً عليه. فضحك الشبل عليه وقال: ويلك يا نجار، إنك ضعيف وما لك قوّة، فأنت معذور إذا خفت من ابن آدم. فلما وقع النجار على ظهره ، اغتاظ غيظاً شديداً ولكنه كتم ذلك عن الشبل من خوفه منه . ثم قعد النجار وضحك في وجه الشبل وقال له: ها أنا أصنع لك البيت. ثم إن النجار تناول الألواح التي كانت معه وسمر البيت، وجعله مثل القالب على قياس الشبل وخلى بابه مفتوحاً لأنه جعله على صورة صندوق، وفتح له طاقة كبيرة وجعل لها غطاء، وثقب فيه ثقباً كثيرة وأخرج منها مسامير مطرفة وقال للشبل : أدخل في هذا البيت من هذه الطاقة لما أقبيه عليك . ففرح السَّبل بذلك وأتى تلك الطاقة فرآها ضيقة. فقال له النجار: أدخل وابرك على يديك ورجليك. ففعل الشبل ذلك ودخل الصندوق وبقي ذنبه خارجاً، ثم أراد الشبل أن يتأخر إلى ورائه ويخرج فقال له النجار: أمهل حتى أنظر هل يسع ذنبك معك! فامتثل الشبل أمره. ثم إن النجار لفّ ذنب الشبل وحشاه في الصندوق وردّ اللوّح على الطافة سريعاً وسمّره. فصاح الشبل قائلاً: يا نجار، ما هذا البيت الضيق الذي صنعته لي؟ دعني أخرج منه . فقال له النجار : هيهات هيهات ، لا ينفع الندم على ما فات، إنك لا تخرج من هذا المكان. ثم ضحك النجار وقال للشبل: إنك وقعت في القفص وكنت أخبث الوحوش . فقال : يا أخي ، ما هذا الخطاب الذي تخاطبني به ؟ فقال له : النجار أعلم يا كلب البرانك وقعت فيما كنت تخاف منه، وقد رماك القدر ولم ينفعك الحذر . فلما سمع الشبل كلامه يا أختي، علم أنه ابن آدم الذي حذره منه أبوه في اليقظة، والهاتف في المنام. وتحقّقت أنه هو بلا شك ولا ريب، فخفت منه على نفسي خوفاً عظيماً وبعدت عنه قليلاً، وصرت انتظر ماذا يفعل بالشبل. فرأيت يا أختى ابن آدم حفر حفرة في ذلك المكان بالقرب من الصندوق الذي فيه الشبل ، ورماه في تلك الحفرة والقي عليه الحطب وأحرقه بالنار . فكبريا أختي خوفي، ولي يومان هاربة من ابن آدم وخائفة منه . فلما سمعت الطاووسة من البطة هذا الكلام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى هذا الكلام ، تعجبت منه غاية العجب وقالت : يا أختي ، إنك أمنت من البطة الن آدم لاننا في جزيرة من جزائر البحر ليس لابن آدم فيها مسلك . ابن آدم لاننا في جزيرة من جزائر البحر ليس لابن آدم فيها مسلك . أو المتاري المقام عندنا إلى أن يسهل الله أمرك وأمرنا . قالت : أخاف أن يسهل الله أمرك وأمرنا . قالت : أخاف أن علنا . ولا زالت بها حتى قعدت وقالت : يا أختي ، أنت تعلمين قلة صبري ، ولولا أني رأيتك هنا ما كنت قعدت . فقالت الطاووسة : إن كان على جبيننا شيء نستوفاه ، وإن كان أجلنا دنا فمن يخلصنا ؟ ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها . فبينما هما في هذا الكلام إذ طلعت عليهما غبرة ، فعند ذلك صاحت البطة ونزلت البحر وقالت : الحذر والحذر وإن لم يكن مفر من

القدر . وكانت الغبرة عظيمة ، فلما انكشفت الغبرة ظهر من تحتها ظبى . فاطمأنت البطة والطاووسة ثم قالت البطة: يا أختى، إن الذي تفزعين منه ظبى، وها هو قد أقبل نحونا فليس علينا منه باس ، لأن الظبي إنما تأكل الحشائش من نبات الأرض . وكما أنت من جنس الطير هو الآخر من جنس الوحوش، فاطمئني ولا تهتمي فإن الهم ينحل البدن. فلم تتم الطاووسة كلامها حتى وصل الظبي إليهما يستظل تحت الشجرة، فلما رأى الطاووسة والبطة سلم عليهما وقال لهما: إنى دخلت هذه الجزيرة اليوم فلم أر اكثر منها خصباً ولا أحسن منها مسكناً. ثم دعاهما لمرافقته ومصافاته . فلما رأت البطة والطاووسة تودده إليهما ، أقبلتا عليه ورغبتا في عشرته وتحالفوا على ذلك، وصار مبيتهم واحداً ومأكلهم سواء. ولم يزالوا آمنين آكلين شاربين حتى موّت بهم سفينة كانت تائهة في البحر فأرست قريباً منهم ، فطلع الناس وتفرقوا في الجزيرة ، فرأوا للظبي والطاووسة والبطة مجتمعين فأقبلوا عليهم فشرد الظبي في البرية وطارت الطاووسة في الجو فبقيت البطة مخبلة . ولم يزالوا بها حتى صادوها . وصاحت قائلة : لم ينفعني الحذر من القضاء والقدر روانصرفوا بها إلى سفينتهم . فلما رأت الطاووسة ما جرى للبطة ، ارتحلت عن الجزيرة وقالت: لا أرى الآفات إلا مراصدة لكل أحد. ولولا هذه السفينة ما حصل بيني وبين هذه البطة افتراق، ولقد كانت من خيار الأصدقاء. ثم طارت الطاووسة واجتمعت بالظبي، فسلم عليها وهناها بالسلامة وسألها عن البطة فقالت له: قد اخذها العدو وكرهت المقام في تلك الجزيرة بعدها . ثم بكت على فراق البطة و انشدت تقول : [من الخفيف]

> إِنَّ يَوْمَ الفِراقِ قَطْعٌ لِقَلْبِي قَطَّعَ اللهُ قَلْبَ يَوْمِ الفِراقِ وانشدت ايضاً: [من الوافر]

تَمَنَّيْتُ الوصالَ يَعُودُ يَوْماً لأُخْبِرَهُ بِما صَنَعَ الفِراقُ

فاغتم الظبي غماً شديداً. ثم ردّ عزم الطاووسة عن الرحيل ، فأقام معها في تلك الجزيرة آمنين آكلين شاربين غير أنهما لم يزالا حزينين على فراق البطة. فقال الظبي للطاووسة: يا أختى، قد علمت أن الناس الذين طلعوا لنا من المركب كانوا سبباً لفراقنا ولهلاك البطة ، فاحذريهم واحترسي منهم ومن مكر ابن آدم وخداعه . قالت : قد علمت يقيناً أن ما قتلها غير تركها التسبيح . ولقد قلت لها: إني اخاف عليك من تركك التسبيح ، لأن كل ما خلقه الله يسبحه فإن غفل عن التسبيح عوقب بهلاكه . فلما سمع الظبي كلام الطاووسة قال : أحسن الله صورتك . وأقبل على التسبيح لا يفتر عنه ساعة . وقد قيل : إن الظبي يقول في تسبيحه : سبحان الدّيان ذي الجبروت والسلطان ، وورد أن بعض العباد كان يتعبَّد في بعض الجبال، وكان ياوي إلى ذلك الجبل زوج من الحمام، وكان ذلك العابد قسم قوته نصفين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العابد قد قسم قوَّته نصفين: وجعل نصفه لنفسه، ونصفه لذلك الزوج الحمام، ودعا العابد لهما بكثرة النسل ، فكثر نسلهما . ولم يكن الحمام ياوي إلى غير الجبل الذي فيه العابد، وكان السبب في اجتماع الحمام بالعابد، كثرة تسبيح

فلما كانت الليلة إ حكاية الصبية والراعي وإعلياها عنائح لملف

الحمام . وقيل : إن الحمام يقول في تسبيحه : سبحان خالق الخلق وقاسم الرزق وباني السموات وباسط الأرضين. ولم يزل ذلك الزوج الحمام في أرغد عيش هو ونسله حتى مات العابد. فتشتّت شمل الحمام وتفرّق في المدن والقرى والجبال. وقيل: أنه كان في بعض الجبال رجل من الرعاة، صاحب دين وعقل وعفّة. وكان له غنم يرعاها وينتفع بالبانها وأصوافها. وكان ذلك الجبل الذي يأوي إليه الراعي كثير الأشجار والمرعى والسباع ، ولم يكن لتلك الوحوش قدرة على الراعى ولا على غنمه . ولم يزل مقيماً في الجبل مطمَّنناً لا يهمه شيء من أمر الدنيا لسعادته وإقباله على عبادته. فاتفق له أنه مرض مرضاً شديداً فدخل كهفاً في الجبل، وصارت الغنم تخرج بالنهار إلى مرعاها وتأوي بالليل إلى الكهف. فأراد الله أن يمتحن ذلك الراعي ويختبره في طاعته وصبره فبعث إليه ملكاً . فدخل عليه الملك في صورة امراة حسناء وجلس بين يديه ، فلما رأى الراعى تلك المرأة جالسة عنده، اقشعر بدنه منها فقال لها: أيتها المرأة، ما الذي دعاك إلى الحجىء هنا وليس لك حاجة معى ولا بيني وبينك ما يوجب دخولك عندي؟ فقالت له: أيها الانسان، أمَّا ترى حسني وجمالي وطيب رائحتي؟ أمَّا تعلم حاجة الرجال إلى النساء؟ فما الذي يمنعك منى وقد اخترت قربك وأحببت وصالك، وقد جئتك طائعة وعليك غير ممتنعة وليس عندنا أحد نخشاه. وأريد أن أقيم معك طول مقامك في هذه الجبال وأكون أنيسة لك، وقد عرضت نفسي عليك لأنك تحتاج لخدمة النساء، وأنت إن باشرتني زال عنك مرضك وعادت إليك صحتك وندمت على ما فاتك من قرب النساء في سالف عمرك، وقد نصحتك فاقبل نصيحتي وادن مني . فقال الراعي : أخرجي عني أيتها المرأة الخدّاعة الغّدارة ، فلا أركن إليك ولا أدنو منك ولا حاجة لي بقربك ولا بوصالك، لأن من رغب فيك زهد في الآخرة ومن رغب في الآخرة زهد فيك، لأنك فتنت الأوَّلين والآخرين والله تعالى لعباده بالمرصاد، والويل لمن ابتلي بصحبتك. فقالت له: أيها التائه عن السداد والضال عن طريق الرشاد، أقبل بوجهك إلى وانظر إلى محاسني واغتنم قربي كما فعل من كان قبلك من الحكماء، فقد كانوا أكثر منك تجربة وأصوب منك رأياً ومع ذلك، لم يرفضوا ما رفضت من التمتع بالنساء بل رغبوا فيما زهدت فيه من مباشرة النساء وقربهن فما اساءهم ذلك في دينهم ولا دنياهم ، فارجع عن رأيك تحمد عاقبة أمرك . فقال الراعي : إن الذي تقولينه كرهته وجميع ما تبدينه زهدته ، لأنك خدَّاعة غدَّارة لاعهد لك ولاوفاء. فكم من قبيح تحت حسنك اخفيته ! وكم من صالح فتنته ! وكانت عاقبته إلى الندامة والحزن، فارجعي عنَّى أيتها المصلحة نفسها لفساد غيرها. ثم ألقى عباءته على وجهه حتى لا يرى وجهها واشتغل بذكر ربه . فلما رأى الملاك حسن طاعته خرج وعرج إلى السماء، وكان قريباً من الراعي قرية فيها رجل من الصالحين لم يعلم بمكانه، فرآى في منامه كأن قائلاً يقول له: بالقرب منك في مكان كذا رجل صالح فاذهب إليه وكن تحت طاعة امره. فلما أصبح الصباح توجّه نحوه سائراً، فلما اشتد عليه الحرّ انتهى إلى شجرة عندها عين جارية، فجلس في ظل تلُّك الشجرة ليستريح . فبينما هو جالس وإذا بوحوش وطيور اتوا إلى تلك العين ليشربوا منها ، فلما رأوا العابد جالساً نفروا ورجعوا شاردين . فقال العابد في نفسه : أنا ما استرحت هنا إلاَّ لتعب هذه الوحوش والطيور. ثم قام وقال معاتباً لنفسه: لقد أضرّ بهذه الحيوانات في هذا اليوم جلوسي في هذا المكان، فما عذري عند خالقي وخالق هذه الطيور والوحوش؟ فإنني كنت سبباً

لشرودهم عن مائهم ومرعاهم . فواخجلتي من ربي يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء . ثم افاض من جفنه العبرات وانشد هذه الأبيات : [من الوافر]

> لأنامُ لِما خُلِقُوا لَمَا غَفَلُوا وِنامُوا حَشْرٌ وَتَوْبِيخٌ وأَهْوالٌ عِظامُ أُمرْنا كَأَهْلِ ٱلكَهْفِ أَكْثَرُنا يَنامُ

أما والله لَو عَلِمَ الأنامُ فَمَوْتٌ ثُمَّ بعْتٌ ثُمَّ حَشْرٌ ونَحْنُ إذا ٱنْتَهَيْنا أَو أُمِرْنا

ثم بكى على جلوسه تحت الشجرة عند العين ومنعه الطيور والوحوش من شربها وولّى هائماً على وجهه حتى أتى إلى الراعي . فدخل عنده وسلم عليه ، فرد عليه السلام وعانقه وبكى . ثم قال له الراعي : ما الذي أقدمك إلى هذا المكان الذي لم يدخله أحد من الناس علي ؟ فقال العابد : إني رأيت في منامي من يصف لي مكانك ويأمرني بالسير إليك والسلام عليك ، وقد أتيتك ممتثلاً لمأمرت به . فقبله الراعي وطابت نفسه بصحبته وجلس معه في الجبل يعبدان الله في ذلك المعار ، وحسنت عبادتهما . ولم يزالا في ذلك المكان يعبدان ربهما ويتقوّتان من لحوم الغنم وألبانها متجرّدين عن المال والبنين إلى أن أتاهما اليقين . وهذا آخر حديثهما .

قال الملك: لقد زهدتني يا شهرزاد في ملكي، وندمتني على ما فرط مني في قتل النساء والبنات. فهل عندك شيء من حديث الطيور؟ قالت: نعم .

## حكاية السلحفاة وطائر الماء

زعموا أيها الملك أن طائراً طار وعلا إلى الجو ثم انقضٌّ على صخرة في وسط الماء وكان الماء جارياً، فبينما الطائر واقف على الصخرة وإذا برمة إنسان جرَّها الماء حتى أسندها إلى الصخرة، ووقفت تلك الجيفة في جانب الصخرة وارتفعت لانتفاخها، فدنا منها طير الماء وتأملها فرآها ابن آدم وظهر له فيها ضرب السيف وطعن الرماح . فقال في نفسه: إن هذا المقتول كان شريراً ، فاجتمع عليه جماعة وقتلوه واستراحوا منه ومن شرّه. ولم يزل طير الماء يكثر التعجّب من تلك الرمة حتى رأى نسوراً وعقباناً احاطوا بتلك الجيفة من جميع جوانبها، فلما رأى ذلك طير الماء، جزع جزعاً شديداً وقال: لا صبر لي على الإقامة في هذا المكان. ثم طار منه يفتش على موضع يأويه إلى حين نفاد تلك الجيفة وزوال سباع الطير عنها . ولم يزل طائراً حتى وجد نهراً في وسطَّه شُجرة، فنزل عليها كثيباً حزيناً على بعده عن وطنه وقال في نفسه: لم تزل الأحزان تتبعني، وكنت قد استرحت لما رأيت تلك الجيفة وفرحت بها فرحاً شديداً وقلت : هذا رزق ساقه الله إلى . فصار فرحي غمّاً وسروري حزناً وهمّاً، وافترستها سباع الطير منى وحالوا بينها وبيني. فكيف أرجو أن أكون سالمًا في هذه الدنيا وأطمئن إليها؟ وقد قيل في المثل : الدنيا دار من لا دار له يغتربها من لا عقل له، ويطمئن إليها بماله وولده وقومه وعشيرته، ولم يزل المغتربها راكناً إليها يختال فوق الأرض حتى يصير تحتها ويحث عليه التراب أعز الناس عليه وأقربهم إليه، وما للفتي خير من الصبر على مكارهها . وقد فارقت مكاني ووطني وكنت كارهاً لفرقة إخواني وأصحابي . فبينما هو في فكرته وإذا بذكر من السلاحف أقبل منحدراً في الماء ودنا من طير الماء وسلم عليه وقال: يا سيدي، ما الذي أبعدك عن موضعك؟ قال: حلول الأعداء فيه. ولا صبر للعاقل على مجاورة عدوه . وما أحسن قول بعض الشعراء : [من الوافر]

إذا حَلَّ النَّقِيلُ بأرْضِ قُومٍ فَما لِلسَّاكِنِينُ سِوَى الرَّحِيلُ

فقال له السلحف: إذا كان الأمر كما وصفته والحال مثل ما ذكرتها، فأنا لا أزال بين يديك ولا أفارقك لأقضى حاجتك وأفى بخدمتك. فإنه يقال: لا وحشة أشد من وحشة الغريب المنقطع عن اهله ووطنه . وقد قيل : إن فرقة الصالحين لا يعد لها شيء من المصائب ، ومما يسلّى به العاقل نفسه الإستئناس في الغربة والصبر على الرزية والكربة، وأرجو أن تحمد صحبتي لك وأكون لك خادماً ومعيناً. فلما سمع طير الماء مقالة السلحف قال له: لقلـصدقت في قولك ولعمري إني وجدت للفراق ألماً وغمّاً مدة بعدي عن مكاني وفراقي لإخواني وخلاّني ، لأن في الفراق عبرة لمنّ اعتبر وفكرة لمن تفكّر . وإذا لم يجد الفتي من يسلّيه من الأصحاب، ينقطع عنه الخير أبدًا ويثبت الشر سرمداً. وليس للعاقل إلاّ التسلّي بالإخوان عن الهموم في جميع الاحوال وملازمة الصبر والتجلُّد، فإنهما خصلتان محمودتان يعينان على نوائب الدهر ويدفعان الفزع والجزع في كل أمر. قال له السحلف: إياك والجزع ، فإنه يفسد عليك عيشك ويذهب مروءتك. وما زالا يتحدثان مع بعضهما إلى أن قال طير الماء للسلحف: أنا لم أزل أخشى نوائب الزمان وطوارق الحدثان. فلما سمع السلحف مقالة طير الماء، أقبل عليه وقبِّله بين عينيه وقال له: لم تزل جماعة الطير تعرف في مشورتك الخير، فكيف تحمل الهمّ والضير؟ ولم يزل يسكن روع طير الماء حتى اطمأن. ثم إن طير الماء طار إلى مكان الجيفة، فلما وصل إليه لم يرَ من سباع الطّير شيئاً، و لا من تلك الجيفة إلاّ عظاماً. فرجع يخبر السلحف بزوال العدو من مكانه، فلما وصل إلى السلحف أخبره بما رأى وقال له: إني آحب الرجوع مكاني وأتملى بخلاّني ، فإنه لا صبر للعاقل عن وطنه . فذهب معه إلى ذلك المكان فلم يجد اشياء مما يخافا منه. فصار طير الماء قرير العين وانشد هذين البيتين: [من الكامل]

> ذَرْعاً وعِنْدَ اللهِ مِنْها المَخْرَجُ فُرِجَتْ وكُنْتُ أَظُنُّها لا تُفْرَجُ

ولَرُبَّ نَازِلَة يَضِيقُ بِهَا الفَتَى ضاقَتْ فَلَمَّا أُسْتَمْكَنَتْ حَلَقاتُها

ثم سكنا في تلك الجزيرة. فبينما طير الماء في امن وسرور وفرح وحبور، إذ ساق القضاء اليه بازاً جائعاً فضربه بمخلبه ضربة فقتله، ولم يغن عنه الحذر عند فراغ الأجل. وسبب قتله، غفلته عن التسبيح. قيل: أنه كان يقول في تسبيحه: سبحان ربنا فيما قدر ودبر. سبحان ربنا فيما أغنى وافقر. هذا ما كان من حديث الطير. فقال الملك: يا شهرزاد، لقد زدتني بحكايتك مواعظاً واعتباراً، فهل عندك شيء من حكايات الوحوش؟ فقالت: اعلم أيها الملك، أن ثعلباً وذئباً الفا وكراً، فكانا يأويان إليه مع بعضهما. فلبثا على ذلك مدة من الزمان، وكان الذئب للثعلب قاهراً. فاتفق أن الثعلب أشار على الذئب بالرفق وترك الفساد وقال له: إن دمت على عتوك ربما سلط الله عليك ابن آدم، فإنه ذو حيل ومكر وخداع، يصيد الطير من الجو والحوت من البحر ويقطع عليك ابن آدم، فإنه ذو حيل ومكر وخداع، يصيد الطير من الجو والحوت من البحر ويقطع الجبال وينقلها وكل ذلك من حيله. فعليك بالإنصاف وترك الشر والاعتساف، فإنه أهنا لطعامك. فلم يقبل الذئب قوله وأغلظ له الرد وقال له: لا علاقة لك بالكلام في عظيم الأمور وجسيمها. ثم لطم الثعلب لطمة فخر منها مغشياً عليه، فلما أفاق تبسم في وجه الذئب واعتذر واليه من الكلام المشين، وأنشد هذين البيتين: [من الكامل]

إِنْ كُنْتُ قَدْ أَذَّنَبْتُ ذَنْباً سالفاً في حُبُّكُم وأَنَّيْتُ شَيْئًا مُنْكُرا يَسَعُ المُسِيءُ إذا أتَّى مُسْتَغْفِرا أَنَا تَائِبٌ عَمَّا جَنَيْتُ وَعَفُوكُمْ ۗ

فقبل الذئب اعتذاره و كفّ عنه أشراره وقال له : لا تتكلم فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . حكاية الثعلب والذئب

ولا تجب ما لا تدعى إليه، وذر الذي لا يعنيك إلى ما يعنيك، ولا تبذل والاستاه الباة النصيحة للأشرار فإنهم يجرونك عليها شرآً. فلما سمع الذئب كلام الثعلب ، تبسّم في وجهه ولكنه أضمر له مكراً وقال: لا بدّ أن أسعى في هلاك هذا الثعلب. وأما الثعلب، فإنه صبر على أذى الذئب وقال في نفسه: إن البطر والإفتراء يجلبان الهلاك ويوقعان في الارتباك. فقد قيل: من بطر خسر ومن جهل ندم ومن خاف سلم. والإتصاف من شيم الأشراف، والآداب أشرف الإكتساب. ومن الرأي مداراة هذا الباغي ولا بدّ له من مصرع. ثم إن الثعلب قال للذئب: إن الربِّ يعفو ويتوب على عبده إن اقترف الذنوب، وأنا عبد ضعيفٌ وقد ارتكبت في نصحك التعسيف. ولو علمت بما حصل لي من الم لطمتك، لعلمت أن الفيل لا يقوم به ولا يقدر عليه. ولكنى لا اشتكى من الم هذه اللطمة بسبب ما حصل لى بها من السرور ، فإنها وإن كانت قد بلغت منى مبلغاً عظيماً عاقبتها سرور . وقد قال الحكيم : ضرب المؤدب أوله صعب شديد وآخره أحلى من العسل المصفّى. فقال الذئب: غفرت ذنبك وأقلت عثرتك، فكن من قوتي على حذر واعترف لي بالعبودية، فقد علمت قهري لمن عاداني. فسجد له الثعلب وقال له: أطال الله عمرك، ولا زلت قاهراً لمن عاداك. ولم يزل الثعلب خائفاً من الذئب مصانعاً له . ثم إن الثعلب ذهب إلى كرم يوماً ما ، فرأى في حائطه ثلمة فأنكرها وقال في نفسه : إن هذه الثلمة لا بدُّ لها من سبب. وقد قيل : من رأى خرقاً في الأرض فلم يجتنبه ويتوقى عن الإقدام عليه، كان بنفسه مغراً وللهلاك متعرّضاً. وقد اشتهر أن بعض الناس يعمل صورة الثعلب في الكرم حتى يقدم إليه العنب في الأطباق لأجل أن يرى ذلك الثعلب فيقدم إليه فيقع في الهلاك. وإني أرى هذه الثلمة مكيدة. وقد قيل: إن الحذر نصف الشطارة. ومن الحذر أن المحث عن هذه الثلمة وانظر، لعلِّي اجدها امراً يؤدي إلى التلف ولا يحملني الطمع على أن القي نفيري الهلكة . ثم دنا منها وطاف بها وهو محاذر فرآها ، فإذا هي حفيرة عظيمة قد حفرها صاحب الكرم ليصيد فيها الوحش الذي يفسد الكرم ، ورأى عليها غطاء رقيقاً . فتأخر عنها وقال : الحمد لله حيث حذرتها وارجو أن يقع فيها عدوى الذئب الذي نغّص عيشي، فاستقل بالكرم وحدي واعيش فيه آمناً. ثم هزّ راسه وضحك ضحكاً عالياً واطرب بالنغمات وانشد هذه الأبيات: [من مجزوء الرمل]

> لَيْتَنِي أَبْصَرْتُ هذا الوَقْتَ في دي البشر دنسبا

طَالَما قَدْ سَاءً قَلْبِي وَسَقَانِي الْمُرَّ خَصْبًا لَيْتَنِي مِنْ بَعْدِ ذَا أَبْقَى ويَقْضِي الذَّئْبُ نَحْبًا ثُمَّ يَخْلُو الكَرَمُ مِنْهُ وأَرَى لَى فيه نَهْبًا

فلما فرغ من شعره، انطلق مسرعاً حتى وصل الذئب وقال: إن الله سهل لك الامور إلى الكرم بلا تعب وهذا من سعادتك، فهنيئاً لك بما فتح الله عليك وسهل لك من تلك الغنيمة والرزق الواسع بلا مشقة. فقال الذئب للثعلب: وما الدليل على ما وضعت؟ قال: إني انتهيت إلى الكرم فوجدت صاحبه قد مات، ودخلت البستان فرأيت الأثمار زاهية على الاشجار. فلم يشك الذئب في قول الثعلب وأدر كه الشره، فقام حتى انتهى إلى الثلمة وقد غره الطمع . ووقف الثعلب متهافتاً كالميت، وتمثل بهذا البيت: [من الطويل]

أَتَطْمَعُ مِنْ لَيْلِي بِوَصْلِ وإِنَّمَا تَضُرُّ بَأَعْنَاقِ الرِّجَالِ المَطَامِعُ ُ

فلما انتهى الذئب إلى الثلمة قال له الثعلب: أدخل إلى الكرم فقد كفيت مؤونة هدم حائط البستان وعلى الله تمام الإحسان. فاقبل الذئب ماشياً يريد الدخول إلى الكرم، فلما توسط غطاء الثلمة وقع فيها. فاضطرب الثعلب اضطراباً شديداً من السرور والفرح وزال عنه الهم والترح، وأطرب بالنغمات وأنشد هذه الأبيات: [من مجزوء الكامل]

ورَثَى لِطُولِ تَحَرُّقِي وَأَزَالَ عَا أَتَّقِي هُ مِنَ الذُّنُوبِ السَّبَقِ فَعَلَ المشيبُ بِمَفْرَقِي صَّ مِنْ هَلاكُ مُوبِقِ لَى مَنْ شَرِيكُ أَحْمَق لَى مَنْ شَرِيكُ أَحْمَق لَى مَنْ شَرِيكُ أَحْمَق

رَقَّ الزَّمانُ لِحالَتِي وَأَنالَنِي مَا أَشْتَهِي فَلاَصُفُحَنْ عَمَّا جَنَا حَتَّى جِنايَتُهُ بِما فالذَّئْبُ لَيْسَ لَهُ خَلا والكَرْمُ لَى وَحْدي وما

ثم إنه تطلع في الحفرة، فرأى الذئب يبكي ندماً وحزناً على نفسه، فبكى الثعلب معه. فرفع الذئب رأسه إلى الثعلب وقال له: أمن رحمتك لي بكيت يا أبا الحصين؟ قال: لا والذي قذفك في هذه الخفرة، إنما بكيت لطول عمرك الماضي وآسفاً على كونك لم تقع في هذه الثلمة قبل اليوم، ولو وقعت فيها قبل اجتماعي بك لكنت أرحت واسترحت، ولكن أبقيت إلى أجلك المحتوم ووقتك المعلوم. فقال له الذئب: رح أيها المسيء في فعله لوالدتي واخبرها بما حصل لي لعلها تحتال على خلاصي. فقال له الثعلب: لقد أوقعك في الهلاك شدة طمعك وكثرة حرصك حيث ستقطت في حفرة لست منها بسالم. الم تعلم أيها الذئب الجاهل أن صاحب المثل يقول: من لم يفكر في العواقب لم يأمن المعاطب. فقال الذئب للثعلب: يا أبا الحصين، إنما كنت تظهر محبتي وترغب في مودتي وتخاف من شدة قوتي، فلا تحقد علي بما فعلت معك. فمن قدر وعفى كان أجره على الله. وقد قال الشاعر: [من البسيط]

ما ضاع َ قَطُّ جَمِيلٌ أَيْنَما زُرِع َ فَلَيْسَ يَحْصُدُهُ إِلاّ الَّذِي زَرَعَ

إِزْرَعَ جَمِيلاً ولَو في غَيرِ مَوْضِعِهِ إِنَّ الْحَمِيلُ وإِنْ طالَ الزَّمانُ بِهِ فقال له الثعلب: يا أجهل السباع وأحمق الوحوش في البقاع ، هل نسيت تجبّرك وعتوك وتكبّرك؟ وأنت لم ترع حق المعاشرة ولم تنتصح بقول الشاعر: [من البسيط]

لَا تَظْلِمَنَ إِذَا مَا كُنْتُ مُقْتَدَرًا إِنَّ الظَّلُومُ عَلَى حَدًّ مِنَ النَّقَمِ تَنَامُ عَيْنُكَ وَعَينُ اللهِ لَمْ تَنَمَ تَنَامُ عَيْنُكَ وَعَينُ اللهِ لَمْ تَنَمَ

فقال له الذئب: يا أبا الحصين، لا تؤاخذني بسابق الذنوب فالعفو من الكرام مطلوب، وصنع المعروف من أحسن الذخائر، وما أحسن قول الشاعر: [من البسيط]

بادر بِخَيْرِ إذا ما كُنْتَ مُقْتَدراً فَلَيْسَ فِي كُلِّ حِينِ أَنْتَ مُقْتَدرا

وما زال الذئب يتذلّل للثعلب ويقول له: لعلّك تقدر على شيء تخلّصني به من الهلاك. فقال له الثعلب: أيها الذئب الماكر المخادع الغادر، لا تطمع في الخلاص فإن هذا جزاء لقبيح فعلك وقصاص. ثم ضحك بالشدقين وأنشد هذين البيتين: [من المجتث]

لا تُكثِرَنَّ خِداعِي فَلَنْ تَنالَ مَنالا مَنالا مَنالا مَنالا ما رُمْتَ مِنِّي مُحالُّ زَرَعْتِ فاحْصُدْ وَبالا

فقال الذئب للثعلب: يا حليم السباع ، أنت عندي أوثق من أن تتركني في هذه الحفرة. ثم أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: [من البسيط]

يَا مَنْ أَيَادِيهِ عِنْدِي غَيرُ واحِدَة وَمَنْ مَواهِبُهُ تَنْمُو عَنِ العَدَدِ مَا نَابَنِي مِنْ زَمَانِي قَطُّ نَاثِبَةٌ إِلاَّ وَجَدْتُكَ فِيها آخِذاً بِيَدِي

فقال الثعلب: أيها العدو الأحمق، كيف صرت إلى التضرّع والخشوع والذلّة والخضوع بعد الانفة والتكبّر والظلم والتجبّر؟ لقد صحبتك خائفاً من عدوانك. وتملّقت لك، لا رغبة في إحسانك. والآن نزلت بك الرجفة وحلّت بك النقمة، وأنشد هذين البيتين: [من الرجز]

يا أَيُّهَا المُلْتَمِسُ الخَدِيعَهُ وَقَعْتَ فِي نَيَّتِكَ الشَّنِيعَهُ فَذُقٌ وَبَالَ المِحْنَةِ الفَظِيعَهُ وكُنْ مَعَ الذُّئَابِ فِي قَطِيعَهُ

فقال له الذئب: أيها الحليم، لا تكن بلسان العداوة ناطقاً وبعينها محدّقاً، وكن وافياً بعهد التلافي قبل أن يفوت وقت التلاقي، وقم وتسبّب لي في حبل تشد طرفه في شجرة وتدلي طرفه الآخر إلي حتى أتعلّق به، لعلّي أنجو مما أنا فيه وأدفع لك جميع ما حوته يدي من الذخائر. فقال لا الثعلب: لقد أكثرت من المحاورة فيما ليس فيه خلاصك فلا ترجو مني نجاة نفسك، واذكر ما سلف من سوء فعلك وما تضمره لي من الغدر والمكر، وأين أنت من الرجم بالحجارة؟ واعلم بأن ذاتك للدنيا مفارقة ومنها زائلة وعنها راحلة، ثم تصير إلى الدمار وسوء الدار. فقال له الذئب: يا أبا الحصين، كن قريب الرجوع إلى الوداد ولا تصرّ على ضغائن الاحقاد، واعلم أن من خلص نفساً من الهلاك فقد أحياها ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً. ولا تتبع الفساد فإن الحكماء تكرهه، ولا فساد أظهر من كوني في تلك الحفرة أتجرّع غصص الموت وأنظر إلى الهلاك وأنت قادر على خلاصي من الإرتباك. فقال له الثعلب: أيها الفظ الغليظ، إني أشبّهك في حسن علانيتك وقبح نيتك بالباز مع الحجل. قال الذئب: وما حديث الباز والحجل؟ قال الثعلب:

دخلت يوماً كرماً لآكل من عنبه ، فبينما أنا فيه إذ رأيت بازاً انقض على حجل فلما اقتنصه انفلت منه الحجل ودخل وكره واختفى فيه ، فتبعه الباز وناداه : أيها الجاهل إني رأيتك في البرية جائعاً ، فرحمتك والتقطت لك حبّاً وأمسكتك لتأكل فهربت مني ولم أعرف لهروبك وجهاً إلاّ الحرمان، فاظهر وخذ ما آتيتك به من الحب فكله هنياً مريئاً . فلما سمع الحجل قول الباز صدّقه وخرج إليه، فأنشب مخالبه فيه ومكّنها منه. فقال له الحجل: أهذا الّذي ذكرت أنك أتيتني به من الَّبرية وقلت لي : كله هنياً مريئاً فكذبت على . جعل الله ما تأكله من لحمى في جوفك سمًّا قاتلاً. فلما أكله وقع ريشه وسقطت قوته ومات لوقته. ثم قال له الثعلب: اعلم أيها الذئب أن من حفر لأخيه قليباً وقع فيه قريباً . وأنت غدرت بي أولاً . فقال الذئب للثعلب : دعني من هذا المقال وضرب الأمثال ولّا تذكر لي ما سلف مني من قبيح الفعال ، يكفيني ما أنا فيه من سوء الحال حيث وقعت في ورطة يرثى لي منها العدو فضلاً عن الصديق. وانظر لي حيلة اتخلُّص بها وكن فيها غياثي . وإن كان عليك في ذلك مشقة ، فقد يحتمل الصديق لصديقه أشد النصب ويقاسى فيما فيه نجاته العطب. وقد قيل: إن الصديق الشفيق خير من الأخ الشقيق. وإن تسببت في نجاتي لاجمعن لك من الآلة ما يكون لك عدة، ثم لأعلمنك من الحيل الغريبة ما تفتح به الكرومُ الخصبة وتجنى الأشجار المثمرة ، فطب نفساً وقرّ عيناً . فقال له الثعلب وهو يضحك : ما أحسن ما قالته العلماء في كثير الجهل مثلك. قال الذئب: وما قالت العلماء؟ قال الثعلب: ذكر العلماء أن الغليظ الجئة الغليظ الطبع يكون بعيداً من العقل قريباً من الجهل ، لأن قولك أيها الماكر الأحمق قد يتحمل الصديق المشقّة في تخليص صديقه . صحيح كما ذكرت ، ولكن عرفني بجهلك وقلّة عقلك كيف أصادُقك مع خيانتك؟ أحسبتني لك صديقاً وأنا لك عدو شامت؟ وهذا الكلام أشد من رشق السهام إن كنت تعقل . وأما قولك أنك تعطيني من الآلات ما يكون عدّة لي ، وتعلمني من الحيل ما أصل به إلى الكروم المخصبة وأجتني به الاشجار المثمرة، فما لك أيها الخادع الغادر لا تعرف لك حيلة تتخلص بها من الهلاك، فما أبعدك من المنفعة لنفسك وما أبعدني من القبول لنصيحتك. فإن كان عندك حيل ، فتحيّل لنفسك في الخلاص من هذا الأمر الذي أسأل الله أن يبعد خلاصك منه . فانظر أيها الجاهل إن كان عندك حيلة ، فخلَّص نفسك بها من القتل قبل أن تبذل التعليم لغيرك. ولكنك مثل إنسان حصل له مرض فأتاه رجل مريض بمثل مرضه ليداويه. فقال له: هل لك أن أداويك من مرضك؟ فقال له الرجل: هلا بدأت بنفسك بالمداواة؟ فتركه وانصرف. وأنت أيها الذئب كذلك، فالزم مكانك واصبر على ما أصابك. فلما سمع الذئب كلام الثعلب علم أنه لا خير له عنده. فبكي على نفسه وقال: قد كنت في غفلة من آمري ، فإن خلّصني الله من هذا الكرب لاتوبن من تجبّري على من هو أضعف مني، والالبسن الصوف والاصعدن الجبل ذاكراً الله تعالى خائفاً من عقابه، واعتزل سائر الوحوش والطعمن الحجاهدين والفقراء، ثم بكي وانتحب. فرقَّ له قلب الثعلب وكانه لما سمع تضرُّعه والكلام الذي يدل على توبته من العتو والتكبّر، أخذته الشفقة عليه فوثب من فرحته ووقف على شفير الحفيرة ثم جلس على رجليه وأدلى ذنبه في الحفيرة ،فعند ذلك قام الذئب ومدّ يده إلى ذنب الثعلب وجذبه إليه فصار في الحفيرة معه. ثم قال له الذئب: أيها الثعلب القليل الرحمة، كيف تشمت بي وقد كنت صاحبي وتحت قهري؟ وقدوقعت معي في الحفرة وتعجلت لك العقوبة . وقد

قالت الحكماء: لو عاير أحدكم أخاه برضاع كلبة لارتضعها. وما أحسن قول الشاعر: [من الوافر]

إذا ما الدَّهْرُ جَرَّ على أُناسِ كَلاكِلَهُ أَناخَ بِآخَرِينا فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنا: أَفِيقُوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كما لَقِينا

ثم قال الذئب للثعلب: فلا بدّ أن أعجل قتلك قبل أن ترى قتلي. فقال الثعلب في نفسه: إني وقعت مع هذا الجبار، وهذا الحال يحتاج إلى المكر والخداع. وقد قيل: إن المرأة تصوغ حليها ليوم الزينة. وفي المثل: ما ادّخرتك يا دمعتي إلاّ لشدّتي. وإن لم أتحيل في أمر هذا الوحش الظالم هلكت لا محالة. وما أحسن قول الشاعر: [من مجزوء الكامل]

عِشْ بالخِداعِ فَأَنْتَ فِي زَمَنِ بَنُوه كَأْسُدِ بِيشَهُ وَأَدِرَ قَنَاةَ الْمَكْرِ حَتَّى تَسْتُدْيِرَ رُحَى المَعِيشَهُ وَأَدِنِ الثِّمَارَ فَإِنْ تَقُتُّكَ فَرَضٌ نَفْسَكَ بالحَشِيشَهُ

ثم إن الثعلب قال للذئب: لا تعجل على بالقتل فتندم ، ايها الوحش الصنديد صاحب القوة والباس الشديد، وإن تمهلت وامعنت النظر فيما احكيه لك عرفت قصدى الذي قصدته، وإن عبجَّلت بقتلي فلا فائدة لك فيه ونموت جميعاً ها هنا. فقال له الذئب: أيها الخادع الماكر، وما الذي ترجوه من سلامتي وسلامتك حتى تسالني التمهل عليك؟ فاخبرني بقصدك الذي قصدته فقال له الثعلب: أما قصدي الذي قصدته فما ينبغي أن تحسن عليه مجازاتي، لأني سمعت ما وعدت من نفسك واعترافك بما سلف منك وتلهفك على ما فاتك من التوبة وفعل الخير، ومسمعت ما نذرته على نفسك من كفّ الأذي عن الأصحاب وغيرهم وتركك أكل العنب وسائلو الفواكه ولزومك الخشوع وتقليم اظفارك وتكسير انيابك وأن تلبس الصوف وتقرب القربان لله تعالى إن نجّاك مما أنت فيه . أخذتني الشفقة عليك ، مع أنني كنت على هلاكك حريصاً . فلما إسمعت منك توبتك وما نذرته على نفسك إن نجاك الله ، لزمني خلاصك مما أنت فيه ، فأدليت إليك التبي لكيما تتعلق به وتنج و فلم تترك الحالة التي أنت عليها من العنف والشدّة ولم تلتمس النجاة والسلامة لنفسك بالرفق، بل جذبتني جذبة ظننت منها أن روحي قد خرجت. فصريت أمّا وانت في منزلة الهلاك والموت ، وما ينجيّني أنا وانت إلاّ شيء إن قبلته مني خلصت أنا وانت، وبعد ذلك يجب عليك أن تفي بما نذرته وأكون رفيقك. فقال له الذئب: وما الذي أقبله منك؟ قال له الثعلب: تنهض قائماً ثم أعلو أنا فوق رأسك حتى أكون قريباً من ظاهر الأرض، فَإِنْ حَيْنَ أَصِيرِ فَوقها أَحْرِج وآتيك بما تتعلق به وتخلص أنت بعد ذلك . فقال له الذئب : لست بعوالمه واثقاً ، لأن الحكماء قالوا: من استعمل الثقة في موضع الحقد كان مخطئاً . وقيل : مَنْ وثق بغير ثقة كان مغروراً، ومَنْ جرّب الحِرّب حلّت به الندامة، ومَنْ لم. يفرّق بين الحالات فيعطى كل حللة خطها بل حمل الأشياء كلها على حالة واحدة قلّ حظه وكثرت مصائبه. وما أحسن قول \الشاعر: [من الرمل]

إِنَّ سُوءَ الظَّنِّ مِنْ أَقْوَى الفِطَنُ . مِثْلُ فِعْلِ الخَيْرِ والظَّنُّ الحَسَنُ

لا يَكُن ظُنُّكَ إلا سَيِّناً ما رَمَى الإنسان في مَهْلَكَةٍ

وقول الآخر:[من البسيط]

ٱلْزِمْ يَقِينَكَ سُوءَ الظَّنِّ تَنْجُ بِهِ وٱلْقَ الْعَدُو بِوَجْهِ باسِم طَلْقٍ

وقول الآخر: [من البسيط]

أَعْدَى عَدُولًا أَدْنَى مَنْ وَثَقْتَ بِهِ وَحُسْنُ ظَنُّكَ بِالْأَيَّامِ مُعْجِزَةٌ

فَحاذِر النَّاسَ وٱصْحَبْهُم ْ عَلَى دَخِلِ فَظُنَّ شَرّاً وكُن مِنْها عَلى وَجَلِ

مَنْ عاشَ مُسْتَيْقظاً قَلَّتْ مَصائبُهُ

وٱنْصُبُ لَهُ فِي الحَشَى جَيْشاً يُحارِبُهُ

فقال له الثعلب: إن سوء الظن ليس محمودًا في كل حال، وحسن الظن من شيم الكمال وعاقبته النجاة من الأهوال. وينبغي لك أيها الذئب أن تتحيّل على النجاة مما أنت فيه ونسلم جميعاً خير من موتنا . فارجع عن سوء الظن والحقد، لانك إن احسنت الظن بي لا اخلو من أحد أمرين : إما أن آتيك بما تتعلق به وتنجو مما أنت فيه ، وإما أن أغدر بك فأخلص وأدعك ، وهذا مما لا يمكن . فإني لا آمن أن أبتلي بشيء مما ابتليت به فيكون ذلك عقوبة الغدر . وقد قيل في الأمثال: الوفاء مليح والغدر قبيح. فينبغي أن تثق بي، فإنى لم أكن جاهلاً بحوادث الدهر، فلا تؤخر حيلة خلاصناً فالأمر أضيق من أن نطيل فيه الكلام . فقال الذئب : إن مع قلة ثقتى بوفائك قد عرفت ما في خاطرك ، من انك ار دت خلاصي لما عرفت توبتي فقلت في نفسي : إن كان محقّاً فيما زعم فإنه استدرك ما أفسد، وإن كان مبطلاً فجزاؤه على ربه . وها أنا أقبل منك ما أشرت به عليّ، فإن غدرت بي كان الغدر سبباً لهلاكك. ثم إن الذئب انتصب قائماً في الحفرة وأخذ الثعلب على اكتافه حتى ساوى به ظاهر الأرض ، فوثب الثعلب عن اكتاف الذئب حتى صار علي وجه الارض ووقع مغشيًّا عليه. فقال له الذئب: يا خليلي، لا تغفل عن أمري ولا تؤخر خلاصي. فضحك الثعلب وقهقه وقال: أبها المغرور، لم يوقعني في يدك إلاّ المزح معك والسخرية بك، وذلك إني لما سمعت توبتك استخفني الفرح فطربت ورقصت، فتدلى ذنبي في الحَفْرة فجذبتني فوقعت عندك ثم أنقذني الله تعالى من يدكُّ. فما لي لا أكون عوناً على هلاكك وأنت من حزب الشيطان؟ واعلم أنني رأيت البارحة في منامي أني أرقص في عرسك، فقصصت الرؤيا على معبر فقال لي : أنك تقع في ورطة وتنجو منها . فعلمت أن وقوعي في يدك ونجاتي هو تاويل رؤياي . وانت تعلم أيها المُغرور الجاهل أنني عدوك ، فكيف تطمع بقلّة عقلك وجهلُك في إنقاذي إياك مع ما سمعت من غلظ كلامي؟ وكيف أسعى في نجاتُك وقد قالت العلماء: إن في موت الفاجر راحة للناس وتطهيراً للأرضُّ ، ولولا مخافة أن أحتمل من الألم في الوفاء لك ما هو اعظم من الم الغدر لتدبّرت في خلاصك. فلما سمع الذئب كلام الثعلب، عض على كفه ندماً. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الذئب لما سمع كلام الثعلب عضّ على كفّه نَّدماً، ثم ليّن له الكلام ولم يجد يدّاً مّن ذلك وقال له بلسان خافت: إنكم معاشر الثعالب من أحلى القوم لساناً والطفها مزاحاً وهذا منك مزاح ، ولكن ما كل وقت يحسن اللعب والمزاح ٠ فقال الثعلب: أيها الجاهل، إن للمزاح حداً لا يجاوزه صاحبه، فلا

فلما كانت الليلة إ وتيناا عند لمية

تحسب أن الله يمكّنك مني بعد أن أنقذني من يديك. فقال له الذئب: إنك لجدير أن ترغب في خلاصي لما بيننا من سابق المؤاخاة والصحبة، وإن خلصّتني لا بدّ أن أحسن مكافأتك. فقال الثعلب: قد قالت الحكماء: لا تؤاخ الجاهل الفاجر فإنه يشينك و لا يزيَّنك ، و لا تؤاخ الكذاب فإنه إن بدا منك خيراً اخفاه و إن بدا منكَ شرآً أفشاه . وقالت الحكماء : ، لكل شيء حيلةً إلاّ الموت وقد يصلح كل شيء إلاّ فساد الجوهر، وقد يدفع كل شيء إلاّ القدر . وأما من جهة المكافأة التي زعمت أني أستحقّها منك، فإني شبهتك في مكافأتك بالحية الهاربة من الحاوي، إذ رآها رجلُّ وهي مرعوبة فقال لها: ما شأنك أيتها الحية؟ قالت: هربت من الحاوي فإنه يطلبني، ولئن انجيتني منه وأخفيتني عندك لأحسنن مكافأتك وأصنع معك كل جميل. فأخذها اغتناماً للأجر وطمعاً في المكافاة وأدخلها في جيبه . فلما فات الحاوي ومضى إلى حال سبيله وزال عنها ما كانت تخافه قال لها الرجل: أين المكافأة؟ فقد انجيتك مما تخافين وتحذرين. فقالت له الحية: أخبرني في أي عضو أنهشك؟ وقد علمت أننا لانتجاوز هذه المكافأة . ثم نهشته نهشة مات منها . وأنت أيها الاحمق شبهتك بتلك الحية مع ذلك الرجل . أما سمعت قول الشاعر : [من البسيط]

> لَا تَأْمَنَ ۚ فَتَّى أَسْكَنْتَ مُهْجَتَهُ عَيْظاً وتَحْسَبُ أَنَّ الغَيْظَ قَدْ زالا إِنَّ الأَفاعِي وإِنْ لانَتْ مَلامِسُها تُبْدي العِطافَ وتُخْفِي السَّمَّ قَتَّالا

فقال له الذئب: أيها الفصيح صاحب الوجه المليح ، لا تجهل حالي وخوف الناس مني . وقد علمت أنى أهجم على الحصون وأقلع الكروم ، فافعل ما أمرتك به وقم بي قيام العبد بسيده . فقال له الثعلب: أيها الأحمق الجاهل المحاول بالباطل ، إني تعجبت من حماقتك وصلابة وجهك فيما تأمرني به من خدمتك والقيام بين يديك حتى كانني عبدك، ولكن سوف ترى ما يحل بك من شرخ رأسك بالحجارة وكسر أنيابك الغدّارة . ثم وقف الثعلب على تلّ يشرف على الكرم ، ولم يزل يصيح لأهل الكرم حتى بصروا به وأقبلوا عليه مسرعين. فثبت لهم الثعلب حتى قربوا منه ومن الحفرة التي فيها الذئب، ثم ولَّى الثعلب هارباً. فنظر أصحاب الكرم في الحفرة، فلما رأوا فيها الذئب وقعوا عليه بالحجارة الثقال ولم يزالوا يضربونه بالحجارة والخشب ويطعنوه بأسنة الرماح حتى قتلوه وانصرفوا. فرجع النعلب إلى تلك الحفرة ووقف على مقتل الذئب فرآه ميتاً، فحرَّك رأسه من شدّة الفرحات وأنشّد هذه الأبيات: [من البسيط]

أَوْدَى الزَّمانُ بِنَفْسِ الذُّنِّبِ فاخْتُطِفَتْ لَعُداً وسُحْقاً لَها مِنْ مُهْجَة تَلِفَتْ فَكَمْ سَعَيْتَ أَبَا سِرْحَانِ فِي تَلَفِي فَاليَوْمَ حَلَّتْ بِكَ الآفاتُ وَٱلتَهَبَتُ

وَقَعْتَ فِي حُفْرَةٍ مَا حَلَّهَا أَحَدٌ ۚ إِلَّا وَفِيهَا رِيَاحُ الْمُوْتِ قَدْ عَصَفَتْ

ثم إن الثعلب أقام بالكرم وحده مطمئناً لا يخاف ضرراً. وهذا ما كان من حديث الذئب والثعلب.

## حكايةالفأرةوبنتعرس

ومما يحكى أن فارة وبنت عرس كانا ينزلان منزلاً لبعض الناس، وكان ذلك الرجل فقيراً. وقد مرض بعض أصدقائه فوصف له الطبيب السمسم المقشور . فأعطى قدراً من السمسم لذلك الرجل الفقير ليقشّره له، فأعطاه ذلك الرجل لزوجته وأمرها بإصلاحه، فقشرته تلك المرأة له

وأصلحته. فلما عاينت بنت عرس السمسم أتت إليه، ولم تزل تنقل من ذلك السمسم إلى جحرها طول يومها حتى نقلت اكثره . وجاءت المرأة فرأت نقصان السمسم واضحاً ، فجلست ترصد من يأتي إليه حتى تعلم سبب نقصانه . فنزلت بنت عرس لتنقل منه على عادتها فرأت الراة جالسة ، فعلمت أنها ترصدها فقالت في نفسها : إن لهذا الفعل عواقب ذميمة ، وإني أخشى من تلك المرأة أن تكون لي بالمرصاد ، ومَن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب . و لا بدّ لي أن أعمل عملاً حسناً أظهر به براءتي من جميع ما عملته من القبيح . فجعلت تنقل من ذلك السمسم الذي في جحرها، فراتها المراة وهي تفعل ذلك فقالت في نفسها: ما هذه سبب نقصه لأنها تأتي به من جحر الذي اختلسه وتضعه على بعضه ، وقد أحسنت إلينا في ردّ السمسم . وما جزاء مَن أحسن إلا أن يحسن إليه. وليست هذه آفة في السمسم ، ولكن لا أزال أرصده حتى يقع وأعلم من هو . فعلمت بنت عرس ما خطر ببال تلك المرأة ، فانطلقت إلى الفارة فقالت لها : بِيا آختي، إنه لا خير فيمن لا يراعي المجاورة ولا يثبت على المودة. فقالت الفارة: نعم يا خليلتي، وانعم بك وبجوارك. فما سبب هذا الكلام؟ قالت بنت عرس: إن ربُّ البيت أتى بسمسم فأكل منه هو وعياله وشبعوا واستغنوا عنه وتركوه، وقد أخذ منه كل ذي روح فلو أخذت أنت إلاخرى كنت أحق به ممن يأخذ منه . فأعجب الفارة ذلك ورقصت ولعبت ذنبها وغرَّها الطمع في السمسم ، فقامت من وقتها وخرجت من بيتها فرأت السمسم مقشوراً يلمع من البياض والمرأة جالسة ترصده. فلم تفكر الفارة في عاقبة الأمر، وكانت المرأة قد استعدت بهراوة. فلم تتمالك ﴿ لِلْعَارَةُ نَفْسُهَا حَتَّى دَخُلُتُ فِي السَّمْسُمُ وعَاشَتُ فَيْهُ وَصَارَتَ تَأْكُلُ مِنْهُ، فضربتها المرأة بتلك الهراوة فشجّت رأسها. وكان الطمع سبب هلاكها وغفلتها عن عواقب الأمور. فقال الملك: يا شهرزاد، والله إن هذه حكاية مليحة. فهل عندك حديث في حسن الصداقة والمحافظة عليها عند الشدّة في التخلص من الهلكة ؟ قالت : نعم .

حكايةالغرابوالسنور

بلغني أن غراباً وسنّوراً كانا متآخيين، فبينما هما تحت شجرة على تلك الحالة إذ رأيا غراً مقبلاً على تلك الشجرة التي كانا تحتها ولم يعلما به حتى صار قويباً من الشجرة، فطار الغراب إلى أعلى الشجرة وبقي السنّور متحيّراً فقال للغراب: يا خليلي، هل عندك حيلة في خلاصي كما هو الرجاء فيك؟ فقال له الغراب: إنما تلتمس الاخوة عند الحاجة إليهم في الحيلة عند نزول المكروه بهم . وما أحسن قول الشاعر: [من الرجز] -

إِنَّ صَدِيقَ ٱلْحَقِّ مَنْ كَانَ مَعَكُ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَدَعَكُ شَتَّتَ فِيكَ نَفْسَهُ لِيَجْمَعَكُ

وكان قريباً من الشجرة رعاة معهم كلاب، فذهب الغراب حتى ضرب بجناحه وجه الأرض ونعق وصاح ، ثم تقدم إليهم وضرب بجناحه وجه بعض الكلاب وارتفع قليلاً، وتبعته الكلاب وسارت في إثره. ورفع الراعي راسه فراى طائراً يطير قريباً من الارض ويقع فتبعه، وصار الغراب لا يطير إلا بقدر التخلص من الكلاب ويطمعها في أن تفترسه. ثم ارتفع قليلاً وتبعته الكلاب حتى انتهى إلى الشجرة التي تحتها النمر. فلما رأت الكلاب النمر، وثبت عليه

فولّى هارباً وكان يظن أنه يأكل السنوّر، فنجى منه ذلك السنوّر بحيلة الغراب صاحبه. وقد أخبرتك بهذا أيها الملك لتعلم أن مودة إخوان الصفاء تنجّي من الهلكات.

حكاية الثعلب والغراب

وحكى أن ثعلباً سكن في بيت في الجبل ، وكان كلما ولد ولداً واشتدّ ولده أكله من الجوع ، وإن لم يأكل ولده أضرّ به الجوع . وكان يأوي إلى دورة ذلك الجبل غراب. فقال الثعلب في نفسه: اريد أن اعقد بيني وبين هذا الغراب مودة و اجعله لي مؤنساً على الوحدة معاوناً على طلب الرزق، لأنه يقدر من ذلك على ما لا أقدر عليه. فدنا الثعلب من الغراب حتى صار قريباً منه بُحيث يسمع كلامه، فسلم عليه ثم قال له: يا جاري إن للجار المسلم على الجار المسلم حقين: حَتَّى الْجِيرة وَحق الإسلام . واعلم بانك جاري ولك على حق يجب قضاؤه خصوصاً مع طول الجاورة، على أن في صدري وديعة من محبتك دعتني إلى ملاطفتك وبعثتني على التماس خِوقَكَ. فما عندك من الجواب؟ فقال الغراب للثعلب: أعلم أن خير القول أصدقه، وربما تُتحدث بلسانك ما ليس في قلبك، وأخش أن تكون أخوتك باللسان ظاهراً وعداوتك في القلب، لانك آكل وانا مأكول. فوجب لنا التباين في المحبة ولا يمكن مواصلتنا. فما الذي دعاك إلى طلب ما لا ندرك وإرادة ما لا يكون، وأنت من جنس الوحش وأنا من جنس الطير وهذه الاخوة لا تصح . فقال له الثعلب: إن مُن علم موضع الإجلاء فأحسن الإختيار فيما يختاره منها ربما يصل إلى منافع الإخوان، وقد أحببت قربك واخترت الأنس بك ليكون بعضنا عوناً لبعض على أغراضنا وتعقب مودتنا نجاحاً . وعندي حكايات في حسن الصداقة ، إن أردت أن أحكيها حكيتها لك. فقال الغراب: أذنت لك في أن تبثها، فحدثني بها حتى أعرف المراد منها. فقال له الثعلب: إسمع يا خليلي، يحكى عن برغوث وفارة ما يستدل به على ما ذكرته لك. فقال الغراب: وكيف كان ذلك؟ فقال الثعلب: زعموا أن فارة كانت في بيت رجل من التجار كثير المال، فآوى البرغوث ليلة إلى فراش ذلك التاجر، فرأى بدناً ناعماً وكان البرغوث عطشاناً فشرب من دمه، ووجد التاجر من البرغوث ألماً، فاستيقظ من النوم واستوى قاعداً ونادى بعض أتباعه ، فأسرعوا إليه وشمَّروا عن أيديهم يطوفون على البرغوث. فلما أحسُّ البرغوث بالطلب ولَّى هارباً، فصادف جحر الفارة فدخله، فلما رأته الفارة قالت له: ما الذي أدخلك على ولست من جوهري ولا من جنسي؟ ولست بآمن من الغلظة عليك ولا مضاررتك؟ فقال لها البرغوث: إني هربت إلى منزلك وفزت بنفسى من القتل وأتيتك مستجيراً بك، ولا طمع لي في بيتك ولا يلحقك منى شرّ يدعوك إلى الخروج من منزلك. وإني ارجو أن أكافيك على إحسانك إلى بكل جميل ، وسوف تحمدين عاقبة ما أقول لك . فلما سمعت الفارة كلام البرغوث . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الفارة لما سمعت كلام البرغوث قالت: إذا كان الكلام على ما أخبرت، فاطمئن هنا وما عليك بأس، ولا تجد إلا ما يسرّك ولا يصيبك إلا ما يصيبني، وقد بذلت لك مودتي ولا تندم على ما فاتك من دم التاجر ولا تأسف على قوتك منه، وارض بما تسر لك من العيش فإن ذلك أسلم لك. وقد سمعت أيها البرغوث تيسر لك

بعض الوعاظ ينشد هذه الأبيات : [من المتقارب]

وقَضَّيْتُ دَهْرِي بمادا ٱتَّفَقْ ومِلْح جَرِيشٍ وئَوْبٍ خَلَقْ وإلاَّ قَنَعْتُ بَمَا قَدْْ رَزَقَهُ سَلَكْتُ القَناعَةَ والانْفرادَ بِكِسْرَةِ خُبْزِ وشُرْبَةِ ماءٍ فإنْ ياسَرَ اللهُ في عِيشَتِي

فلما سمع البرغوث كلام الفارة قال : يا أختي، قد سمعت وصيَّتك وانقدت إلى طاعتك، و لا قوة لي علَّى مخالفتك إلى أن ينقضي العمر بتلكُّ النيَّة الحسنة . فقالت له الفارة : كفي بصدق المودة في صلاح النيّة ، ثم انعقد الود بينهما . وكان البرغوث بعد ذلك ياوي إلى فراش التاجر ولا يتجاوز بلغته ، ويأوي بالنهار مع الفارة في مسكنها . فاتفق أن التاجر جاء ليلة إلى منزله بدنانير كثيرة فجعل يقلبها، فلما سمعت الفارة صوت الدنانير، أطلعت رأسها من جحرها وجعلت تنظر إليها حتى وضعها التاجر تحت وسادة ونام . فقالت الفارة للبرغوث : أما ترى الفرصة والحظ العظيم ، فهل عندك حيلة توصلنا إلى بلوغ الغرض من تلك الدنانير؟ قال البرغوث: إنه لا حسن لمن طلب الغرض إلا أن يكون قادراً عليه، فإن كان ضعيفاً عنه وقع فيما يحذره ولم يدرك مراده مع الضعف، وإن استحكمت قوة المحتال كالعصفور الذي يلتقط الحب فيقع في الشبكة فيقتنصُّه صائده. وليس لك قوة على أخذ الدنانير ولا على إخراجها من البيت، وأنا لا طاقة لي على ذلك بل ولا على حمل دينار واحد منها، فشأنك والدنانير. فقالت له الفارة: إنى أعددت في جحري هذا سبعين منفذاً أخرج منها متى أردت الخروج ، وأعددت للذخائر موضعاً حريزاً، وإن تحيّلت أنت على إخراجه من البيت فلست أشك في الظفر إن ساعدني القدر . فقال لها البرغوث: قد التزمت لك بإخراجه من البيت. ثم انطلق البرغوث إلى فراش التاجر ولدغه لدغة قوية لم يكن للتاجر جري مثلها، ثم تنحى البرغوث إلى موضع يأمن فيه على نفسه من التاجر وانتبه التاجر يفتش على البرغوث فلم يجد شيئاً، فرقد على جنبه الآخر فلدغه البرغوث لدغة أشد من الأولى. فقلق التاجر وفارق مضجعه وخرج إلى مصطبة على باب داره فنام هناك ولم ينتبه إلى الصباح . ثم إن الفارة أقبلت على نقل الدّنانير حتى لم تترك منها شيئاً . فلما أصبح الصباح ، صار التاجر يتهم الناس ويظن الظنون، ثم قال الثعلب للغراب: واعلم أني لم أقل لك هذا الكلام أيها الغراب البصير العاقل الخبير، إلاّ ليصل إليك جزاء إحسانك إلى كما وصل للفارة جزاء إحسانها إلى البرغوث. فانظر كيف جازاها أحسن الحجازاة وكافأها أحسن المكافأة. فقال الغراب: إن شاء المحسن يحسن أو لا يحسن، وليس الإحسان واجباً لمن التمس صلة بقطيعة . وإن أحسنت إليك مع كونك عدوّي أكون قد تسببت في قطيعة نفسي . وأنت أيها الثعلب، ذو مكر وخداع . ومنَّ شيمته المكر والخديعة لا يؤمن على عهد، ومَنْ لا يؤمن على عهد لا أمان له . وقد بلغني من قريب أنك غدرت بصاحبك الذئب ومكرت به حتى أهلكته بغدرك وحيلتك، وفعلت به هذه الأمور مع إنه من جنسك، وقد صحبته مدة مديدة فما أبقيت عليه. فكيف أثق منك بنصيحة؟ وإذا كان هذا فعلك مع صاحبك الذي من جنسك، فكيف يكون فعلك مع عدوّك الذي من غير جنسك؟ وما مثالُك معي إلاّ مثال الصقر مع ضواري الطير. فقال الثعَّلب : وما حكاية الصقر مع ضواري الطير؟ فقالَ الغراب : زعموا أنَّ صقراً كان جبَّاراً

عنيدا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الغراب قال: زعموا أن صقراً كان جبَّاراً عنيداً أيام شبيبته، وكانت سباع البر وسباع الطير تفزع منه ولا يسلم من شرّه أحد. وله حكايات كثيرة في ظلمه وتجبّره. وكان دأب

فلما كانت الليلة ت حكاية الصقرمع ضرادي الطير ع قليااا عنداها لمياف

هذا الصقر الأذي لسائر الطيور، فلما مرت عليه السنون ضعف وجاع واشتد جهده بعد فقد قوته ، فاجتمع رأيه على أن يأتي مجمع الطير فيأكل ما يفضل منها ، فعند ذلك صار قُوته بالحيلة بعد القوة والشدة . وأنت كذلك أيها الثعلب ، إن عدمت قوتك ما عدمت خداعك . ولست أشك في أن ما تطلبه من صحبتي حيلة على قوتك ، فلا كنت ممن يضع يده في يدك لأن الله أعطاني قوة في جناحي وحذراً في نفسي وبصراً في عيني. واعلم إن من تشبه باقوى منه تعب وربما هلك، وأنا أخاف عليك إن تشبّهت بمن هو أقوى منك أن يجري لك ما جرى للعصفور . قال الثعلب: وما جرى للعصفور ؟ فبالله عليك أن تخبرني به . فقال الغراب: بلغني أن عصفوراً كان طائراً بمراح غنم ، فنظر إلى المراح وإذا بعقاب كبير انقض على رميس من صغار أولاد الغنم فاختطفه بمخالبه وطار ، فلما رآه العصفور نشر جناحه وقال : أنا أفعل مثل ما فعل هذا . وأعجبته نفسه وتشبّه بمن هو أكبر منه . فطار لوقته وانقضّ على كبش سمين له صوف كثير ، وقد تلبُّد صوفه من رقاده على بوله وروثه فصهار صوفه مثل البزَّاق. فلما انقضَّ على ظهره صفق بجناحيه فاشتبكت رجلاه في الصوف، فاراد أن يطير فلم يستطع الطيران. وقد حصل كل هذا والراعى ينظر ما جرى لهما. فرجع إليه الصقر غضباناً فقبضه ونتف أجنحته وربط في رجليه خيطاً وأتى به إلى أو لاده ورماه لهم . فقال بعض الأولاد: ما هذا؟ فقال: هذا تشبّه بمن هو أعلى منه فهلك. وأنت كذلك أيها الثعلب، أحذرك أن تتشبه بمن هو أقوى منك فتهلك. هذا ما عندي من الكلام واذهب عنى بسلام . فلما يئس الثعلب من مصادقة الغراب رجع عن حزنه يئن وقرع للندامة سنّاً على سن . فلما سمع الغراب بكماءه وأنّه ورأى كآبته وحزّنه قال : أيها الثعلب، ما نابك حتى قرعت نابك؟ قال له الثعلب: إنما قرعت سنى لأنى رأيتك أخدع منى. ثم إنه ولَّى هارباً ورجع إلى جحره طالباً . وهذا ما كان من حديثهما أيها الملك . فقال الملك : يا شهرزاد، ما احسن هذه الحكايات، هل عندك شيء مثلها من الخرافات؟

### حكاية القنفذو الورشان

قالت: ويحكى ان قنفذاً اتَّخذ مسكناً بجانب نخلة ، وكان الورشان هو وزوجته قد اتَّخذا عشّاً في تلك النخلة وعاشا فوقها عيشاً رغداً. فقال القنفذ في نفسه: إن الورشان ياكل من ثمر النخلة وأنا لا أجد إلى ذلك سبيلاً ولكن لا بدّ من استعمال الحيلة . ثم حفر في أسفل النخلة بيتاً واتّخذه مسكناً له ولزوجته، واتَّخذ جانبه مسجداً وانفرد فيه وأظهر النسك والعبادة وترك الدنيا. وكان الورشان يراه متعبَّداً مصلَّياً، فرقَّ له من شدَّة زهده وقال له : كم سنة وأنت هكذا قال : مدَّة ثلاثين سنة . قال : ما طعامك ؟ قال : ما يسقط من النخلة . قال : ما لباسك ؟ قال : شوك أنتفع بخشونته . فقال : وكيف اخترت مكانك هذا على غيره ؟ قال : اخترته على غير طريق ، لأجل أن

أرشد الضَّال وأعلم الجاهل . فقال له : الورشان كنت أظن أنك على غير هذه الحالة ولكني الآن رغبت فيما عندك. فقال القنفذ: إني أخشى أن يكون قولك ضد فعلك، فتكون كالزرَّاع الذَّي لما جاء وقت الزرع قصر في بذره وقال : إني أخشى أن يكون أوان الزرع قد فات فأكون قد أضعت المال بسرعة البذر . فلما جاء وقت الحصاد ورأى الناس وهم يحصدون، ندم على ما فاته من تقصيره من تخلُّفه ومات أسفاً وحزناً. فقال الورشان للقنفذ: وماذا أصنع حتى أتخلص من علائق الدنيا وأنقطع إلى عبادة ربي؟ قال له القنفذ: خذ في الإستعداد للمعاد والقناعة بالكفاف من الزاد . فقال الورشان : كيف لي بذلك وأنا طائر لا أستطيع أن أتجاوز النخلة التي فيها قُوتي ؟ ولو استطعت ذلك ما عرفت موضعاً استقرّ فيه . فقال القنفذ : يمكنك أن تنثر من ثمر النخلة ما يكفيك مؤونة عام أنت وزوجتك وتسكن في وكر تحت النخلة لالتماس حسن إرشادك، ثم مل إلى ما نثرته من النمر فانقله جميعه وادّخره قوتاً للعدم . وإذا فرغت الثمار وطال عليك المطال صر إلى كفاف من العيش . فقال الورشان : جزاك الله خيراً حيث ذكرتني بالمعاد وهديتني إلى الرشاد . ثم تعب الورشان هو وزوجته في طرح الثمر حتى لم يبقَ في النخلة شيء، فوجد القنفذ ما يأكل وفرح به وملأ مسكنه من الثمر وادّخره لقوته وقال في نفسه : إن الورشان هو وزوجته إذا احتاجا إلى مؤونتهما طلباها مني وطمعا فيما عندي وركنا إلى تزهَّدي وورعي. فإذا سمعا نصيحتي ووعظى، دنيا منى فأقتنصهما وآكلهما ويخلو لي هذا المكان. وكل ما تساقط من ثمر النخلة يكفيني . ثم إن الورشان نزل هو وزوجته من فوق النخلة بعد أن نثرا ما عليها من الثمر ، فوجدا المنفذ قد نقل جميم ذلك إلى جحره . فقال له الورشان : أيها القنفذ الصالح والواعظ الناصح ، إنَّا لَمْ نَجُدُ لَلْنُمُو أَثْرًا وَلَا نَعُرُفُ لَقُوتُنَا غَيْرُهُ ثُمُراً. فَقَالَ : لَعَلَّهُ طارت به الرياح ، والإعراض عن المرزق إلى الرازق عين الفلاح . فالذي شقّ الأشداق لا يتركها بلا أرزاق . وما زال يعظهما بتلك المواعظ ويظهر لهما الورع بزخرف الملافظ حتى ركنا إليه واقبلا عليه ودخلا باب وكره وأمنا من مكره، فوثب إلى الباب وقرع الأنياب. فلما رأى الورشان منه الخديعة لائحة قال له: أين الليلة من البارحة؟ أمَّا تعلم إنَّ للمظلومين ناصراً؟ فإياك والمكر والخديعة لئلا يصيبك ما أصاب الخدَّاعين الذين مكروا بالتاجر . فقال القنفذ : وكيف ذلك؟ قال : بلغني أن تاجراً من مدينة يقال لها: سنده. كان ذا مال واسع ، فشدّ أحمالاً وجهز متاعاً وخرج به إلى بعض المدن ليبيعه فيها، فتبعه رجلان من المكرة وحمَّلا شيئاً من مال ومتاع وأظهرا للتآجر أنهما من التجار وسارا معه، فلما نزلا أول منزل اتَّفقا على المكر به وأخذ ما معه . ثم إن كل واحد منهما أضمر المكر لصاحبه وقال في نفسه : لو مكرت بصاحبي بعد مكرنا بالتاجر لصفا لي الوقت وأخذت جميع المال. ثم أضمرا لبعضهما على نيّة فاسدة وأخذ كل منهما طعاماً وجعل فيه سمّاً وقرّبه لصّاحبه فقتلاً بعضهما. وكانا يجلسان مع التاجر ويحدّثانه، فلما أبطأا عليه فتّش عليهما ليعرف خبرهما فوجدهما ميتين، فعلم أنهمًا كانا محتالين وأرادا المكر به، فعاد عليهما مكرهما وسلم التاجر وأخذ ما كان معهما . فقال الملك : نبهتني يا شهرزاد على شيء كنت غافلاً عنه ، أفلا تزيديني من هذه الأمثال؟ قالت : بلغني أيها الملك أنّ رجلاً كان عنده قرد ، وكان ذلك الرجل سارقاً لا يدخلِ سوقاً من أسواق المدينة الَّتي هو فيها إلاّ ويرجع بكسب عظيم . فاتفق أن رجلاً حمل أثواباً مقطوعة لبيعها، فذهب بها إلى السوق وصار ينادي عليها فلا يسومه أحد. وكان لا يعرضها على

احد إلا امتنع من شرائها. فاتفق أن السارق الذي معه القرد، رأى الشخص الذي معه الثياب المقطعة وكانَّ قد وضعها في بقجة وجلس يستريح من التعب، فلعب القرد قدَّامه حتى اشغله بالفرجة عليه واختلس منه تلك البقجة ، ثم أخذ القرد وذهب إلى مكان خال وفتح البقجة فرأي تلك الثياب المقطعة، فوضعها في بقجة نفيسة وذهب بها إلى سوق آخر وعرض البقجة للبيع بما فيها واشترط أن لا تفتح ، ورغب الناس فيها لقلَّة الثمن . فرآها رجل وأعجبه نفاستها فاشتراها بهذا الشرط وذهب بها إلى زوجته، فلما رأت ذلك امرأته قالت: ما هذا؟ قال: متاع نفيس اشتريته بدون القيمة لابيعه وآخذ فائدته. فقالت: أيها المغبون، أيباع هذا المتاع بأقل من قيمته إلا إذا كان مسروقاً؟ أمَا تعلم أن من اشترى شيئاً ولم يعاينه كان مخطئاً وكان مثله مثل الحايك؟ فقال لها: وكيف كان ذلك؟ فقالت: بلغني أن حايكاً كان في بعض القرى، وكان يعمل فلا ينال القوت إلاّ بجهد. فاتفق أن رجلاً من الأغنياء كان ساكناً قريباً منه قد أولم وليمة ودعا الناس إليها، فحضر الحايك فرأى الناس الذين عليهم الثياب الناعمة يقدُّم لهم الاطعمة الفاخرة، وصاحب المنزل يعظمهم لما يرى من حسن زيّهم . فقال في نفسه : لو بدلت تلك الصععة بصنعة اخف مؤونة منها واكثر أجرة لجمعت مالاً كثيراً واشتريت ثياباً فاخرة لارتفع شاني وعظمت في اعين الناس. ثم نظر إلى بعض أهل الملاعب الحاضرين في الوليمة، وقد صَعد سوراً شاههاً ثم رمي بنفسه إلى الارض ونهض قائماً فقال في نفسه: لا بدُّ أن أعمل مثل ما عمل هذا ولا أعجز عنه . ثم صعد إلى السور ورمى نفسه ، فلما وصل إلى الأرض اندقّت رقبته فمات . وإنما أخبرتك بذلك لثلا يتمَّكن منك الشرّ فترغب فيما ليس من شأنك. فقال لها زوجها: ما كل عالم يسلم بعلمه ولا كل جاهل يعطب بجهله . وقد رايت الحاوي الخبير بالأفاعي العالم بها ربما نهشته الحية فقتلته، وقد يظفر بها الذي لا معرفة له بها ولا علم عنده بأحوالها. ثم خالف زوجته واشترى المتاع واخذ في تلك العادة، فصار يشتري من السارقين بدون القيمة إلى أن وقع في تهمة فهلك فيها . وكان في زمنه عصفور ياتي كل يوم إلى ملك من ملوك الطيور ، ولم يزل غادياً ورائحاً عنده بحيث كان أول داخل عليه وآخر خارج من عنده . فاتفق أن جماعة من الطير اجتمعوا في جبل عال من الجبال فقال بعضهم لبعض : إنَّا قد كثرنا وكثر الإختلاف بيننا ، و لا بدَّ لنا من ملك ينظر في أمورنا فتجتمع كلمتنا ويزول الاختلاف عنّا. فمرّ بهم ذلك العصفور فأشار عليهم بتمليك الطاووس وهو المُلك الذي يتردد إليه، فاختاروا الطاووس وجعلوه عليهم ملكاً. فأحسن إليهم، وجعل ذلك العصفور كاتبه ووزيره. فكان تارة يترك الملازمة وينظر في الأمور. ثم إن العصفور غاب يوماً عن الطاووس فقلق قلقاً عظيماً، فبينما هو كذلك إذ دخل عليه العصفور فقال له: ما الذي اخْرَكِ وانت أقرب أتباعي إلى ؟ فقال العصفور : رأيت أمَّرًا واشتبه على فتخوَّفت منه . فقال له الطاووس: ما الذي رايت؟ قال العصفور: رايت رجلاً معه شبكة قد نصبها عند وكري وثبّت أوتادها وبذر في وسطها حبّاً وقعد بعيداً عنها فجلست انظر ما يفعل، فبينما أنا كذلك وإذا بكركى هو وزوجته قد ساقهما القضاء والقدر حتى سقطا في وسط الشبكة فصارا يصرخان، فقام الصياد واخذهما. فازعجني ذلك، وهذا سبب غيابي عنك يا ملك الزمان. وما بقيت أسكن هذا الوكر حذراً من الشبكة . فقال له الطاووس : لا ترحل من مكانك لانه لا ينفع الحذر من القدر . فامتثل أمره وقال: سأصبر ولا أرحل طاعة للملك. ولم يزل العصفور حُذراً على

نفسه، وأخذ الطعام إلى الطاووس فأكل حتى اكتفى، وتناول على الطعام ماء ثم ذهب العصفور. فبينما هو في بعض الأيام شاخص، وإذا بعصفورين يقتتلان في الارض فقال في نفسه: كيف أكون وزير الملك وأرى العصافير تقتتل في جواري؟ والله لأصلحن بينهما. ثم ذهب إليهما ليصلح بينهما، فقلب الصياد الشبكة على الجميع فوقع ذلك العصفور في وسطها، فقام إليه الصياد وأخذه ودفعه إلى صاحبه وقال له: استوثق به فإنه سمين ولم أر أحسن منه فقال العصفور في نفسه: قد وقعت فيما كنت أخافه وما كان آمناً إلا الطاووس، ولم ينفعني الحذر من نزول القدر فلا مفر من القضاء لمحاذر، وما احسن قول الشاعر: [من الكامل]

ما لا يَكُونُ فلا يَكُونُ بِحِيلَة أَبَداً وما هوَ كائِنٌ فَيَكُونُ سَيَكُونُ ما هوَ كائِنٌ فِي وَقْتِهِ وأَخُو الجَهالَةِ دائِماً مَغْبُونُ

فقال الملك: يا شهرزاد، زيديني من هذا الحديث. فقالت: الليلة القابلة إن أبقاني الملك أعزّه الله . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

# 11 - حكاية على بن بكار وشمس النهار

فلما كانت الليلة إلى هارون الرشيد رجل تاجر له ولد يسمى أبا الحسن علياً بن طاهر، وكان على المراه وكان يدخل على المراه وكان يجلس على دكانه شاب من أولاد ملوك العجم يقال اله على بن بكار وكان ذلك الشاب مليح القامة ظريف الشكل كامل الصورة مورد الخدين مقرون على بن بكار . وكان ذلك الشاب مليح القامة ظريف الشكل كامل الصورة مورد الخدين مقرون الحاجبين عذب الكلام ضاحك السن يحب البسط والإنشراح . فاتفق أنهما كانا جالسين يتحدثان ويضحكان، وإذا بعشر جوار كأنهن الأقمار وكل منهن ذات حسن وجمال وقد واعتدال، وبينهن صبية راكبة بغلة بسرج مزركش ، له ركاب من الذهب وعليها إزار رفيع وفي وسطها زنار من الحرور مطرز بالذهب . كما قال فيها الشاعر: [من الطويل]

لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الحَرِيرِ ومَنْطِقٌ رَخِيمُ الحَواشِي لا هُراءٌ ولا نَذْرُ وَعَيْنَانِ قَالَ اللهُ: كُونَا فَكَانَتا فَعُولان بِالأَلْهَابِ مَا تَفْعَلُ الخَمْرُ فَيَا حُبُّهَا زِدْنِي جَوَّى كُلَّ لَيْلَةٍ ويا سَلْوَةَ الأَحْبَابِ مَوْعِدُكِ الحَشْرُ

ولما وصلوا إلى دكان أبي الحسن ، نزلت عن البغلة وجلست على دكانه فسلّمت عليه وسلّم عليها ، فلما رآها علي بن بكار سلبت عقله وأراد القيام فقالت له : إجلس مكانك . كيف تذهب إذا حضرنا؟ هذا ما هو إنصاف . فقال : والله يا سيدتي إني هارب مما رأيت . وما أحسن قول الشاعر : [من المتقارب]

هِيَ الشَّمْسُ مَسْكَنُها فِي السَّما فَعَزَّ الفُؤَادَ عَزاءً جَمِيلا

# فَلَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْهَا الصُّعُودَ ولَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْكَ النُّزُولا

فلما سمعت ذلك الكلاُّم تبسمت وقالت لأبي الحسن : ما اسم هذا الفتى، ومن اين هو؟ فقال لها: هذا غريب اسمه على بن بكار بن ملك العجم ، والغريب يجب إكرامه . فقالت له : إذا جاءتك جاريتي تأتى به عندي. فقال أبو الحسن: على الرأس. ثم قامت وتوجّهت إلى حال سبيلها. هذا ما كان من أمرها. وأما ما كان من أمر على بن بكار، فإنه صار لا يعرف ما يقول. وبعد ساعة جاءت الجارية إلى أبي الحسن وقالت له : إن سيدتي تطلبك أنت ورفيقك . فنهض أبو الحسن وأخذ معه عليّاً بن بكّار وتوجّها إلى دار هارون الرشيد، فأدخلتهما في مقصورة وأجلستهما، وإذا بالموائد وضعت قدّامهما فأكلا وغسلا أيديهما، ثم أحضرت لهما الشراب فسكرا. ثم أمرتهما بالقيام ، فقاما معها وأدخلتهما مقصورة أخرى مركبة على أربعة أعمدة وهي مفروشة بأنواع الفرش مزيّنة بأحسن الزينة كأنها من قصور الجنان، فاندهشا مما عاينا من التحف. فبينما هما يتفرّجان على هذه الغرائب، وإذا بعشر جوار أقبلن يتمايلن عجباً كأنهن الأقمار يدهشن الأبصار ويحيّرن الافكار ، واصطففن كأنهن من حور الجنان . وجاء بعدهن عشر جوار أخرى وبأيديهن العيدان وآلات اللهو والطرب، فسلمن عليهما وجعلن يضربن العيدان وينشدن الأشعار، وكل واحدة منهن فتنة للعباد. وأقبل بعدهن عشر جوار مثلهن كواعب أتراب بعيون سود وخدود حمر مقرونات الحواجب ناعسات الأطراف، فتنة للعابدين ونزهة للناظرين ، وعليهن من أنواع الحرير الملون ما يحير العقول. ثم وقفن بالباب وجاء من بعدهن عشر جوار أحسن منهن وعليهن الملبوس الفاخر، فوقفن بالباب أيضاً. ثم خرج من الباب عشرون جارية وبينهن جارية اسمها شمس النهار، كأنها القمر بين النجوم وهمي متوشحة بفاضل شعرها، وعليها لباس أزرق وإزار من الحرير بطرازات من الذهب وفي وسطها حياصة مرصّعة بأنواع الجواهر. ولم تزل تتبختر حتى جلست على السرير. فلما رآها على بن بكار أنشد هذه الأشعار: [من الخفيف]

مِنْ وُلُوعِي بِها وبَرْي عِظامي

إنَّ هَذِي هِيَ ٱبْتداءُ سَقامي وتمادى وَجْدى وطُولُ غَرامي عنْدَها قد رَأَيْتُ نَفْسي ذابَتْ

فلما فرغ من شعره قال لابي الحسن: لو عملت معى خيراً، كنت اخبرتني بهذه الأمور قبل الدخول هنا لأجل أن أوطن نفسي وأصبرها على ما أصابها. ثم بكي واشتكي. فقال له أبو الحسن : يا أخي ، أنا ما أردت لك إلاّ الحير ، ولكن خشيت أن أعلمك بذلك فيلحقك من الوجد ما يصدك عن لقائها ويحيل بينك وبين وصالها، فطب نفساً وقرّ عيناً فهي بسعدك مقبلة وللقائك متوصلة . فقال على بن بكار : ما اسم هذه الصبية؟ فقال له أبو الحسن : تسمى شمس النهار ، وهي من محاظى أمير المؤمنين هارون الرشيد، وهذا المكان قصر الخلافة. ثم إن شمس النهار جلست وتأملت محاسن على بن بكار وتأمل هو حسنها واشتغلا بحب بعضهما، وقد أمرت الجواري أن تجلس كل واحدة منهن في مكانها على سرير، فجلست كل واحدة قبال طاقة وأمرتهن بالغناء. فتسلمت واحدة منهن العود وأنشدت تقول: [من مجزوء الكامل]

أَعِدْ الرِّسالَةَ ثانيَهْ وخُذ الجَوابَ علانيَهْ

ح وَقَفْتُ أَشْكُو حَالَيَهُ ـزَ ويـا حَياتي الغاليَهُ هِبَةً وإلاّ عارِيهُ بعَيْنها وكَما هيَهٰ خُذْها ونَفْسُكَ راضيَهُ يا مُلْسِي ثَوْبُ الضَّنِي يُهْنِيكَ ثَوْبُ العافيَهُ

وإلَيْكَ يا مَلكَ الملا مَوْلاي يا قَلْبِي العَزِيْد أَنْعِمْ عَلَيَّ بِقُبْلَةٍ وأَرُدُّها لَكَ لا عُدِّمْتَ وإذا أرَدْتَ زيادَةً

فطرب على بن بكار وقال لها: زيديني من مثل هذا الشعر. فحركت الأوتار وأنشدت هذه الأشعار: [من البسيط]

> عَلَّمْتُ طُولَ البُكا جُفُونِي ومُنْتَهَى غايَتِي ودِينِي في عَبْرَة الواله الحَزين

مِنْ كَثْرَةِ البُعْدِ يا حَبِيبَتِي يا حَظَّ عِينِي ويا مُناها إرْثِي لِمَنْ طَرْفُهُ غَرِيقً

فلما فرغت من شعرها، قالت شمس النهار لجارية غيرها: أتشدي. فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

> ومالَ بالنَّوْمِ عَنْ عَيْنِي تَمايُلُهُ وما الشَّمُولُ شَلَتْنِي بَلُّ شَمَائِلُهُ وغالَ عَقْلِي بما تُحُوي غَلائلُهُ

سَكرْتُ من لحظه لا من مُدامَته فَما السُّلافُ سَلَتْنِي بَلْ سَوالفُهُ لَوَى بِعَزْمِيَ أَصْدَاغٌ لُوِينَ لَهُ

فلما سمعت شمس النهار إنشاد الجارية ، تنهّدت واعجبها السُّعر . ثم امرت جارية اخرى أن تغنى . فأنشدت هذه الأبيات : [من الكامل]

> وَجْهٌ لِمِصْبَاحِ السَّمَاءِ مُباهِ يَبْدُو الشَّبَابُ عَلَيْهِ رَشْحُ مِياهِ مَعْنَى الهَوَى في طَيِّها مُتَّناه هذا الْمُنْمَ في طِرازِ اللهِ

رَقَمَ العذارُ غَلالَتَيْه بِأَحْرُف نادَى عَلَيْهِ الْحُسْنِ حِينَ لَقِيتَهُ

فلما فرغت من شعرها قال على بن بكار لجارية قريبة منه: أنشدي أنت أيتها الجارية. فأخذت العود وانشدت هذه الأبيات: [من مجزوء الكامل]

زَمَنُ الوصالِ يَضِيقُ عَنْ هذا التَّمادي والدَّلالُ ۗ

كُمْ مِنْ صُلُودٍ مُتْلِفٍ ما هَكَذَا أَهْلُ الجَمالُ الْجَمالُ فاسْتَغْنِمُوا وَقْتُ السُّغُو دِ بِطِيبِ ساعاتِ الوصالُ

فلما فرغت من شعرها، تنهد على بن بكار وأرسل دموعه الغزار .فلما رأته شمس النهار قد بكي وأنَّ واشتكي، أحرقها الوجد والغرام وأتلفها الوله والهيام. فقامت من فوق السرير وجاءت إلى باب القبة ، فقام على بن بكار وتلقاها وتعانقا ووقعا مغشيّاً عليهما في باب القبة . فقام الجواري إليهما وحملنهما وأدخلنهما القبة ورششن عليهما ماء الورد، فلما أفاقا لم يجدا أبا الحسن وكان قد اختفى في جانب سرير. فقالت الصبية: أين أبو الحسن ؟ فظهر لها من جانب

السرير، فسلمت عليه وقالت: اسأل الله أن يقدرني على مكافأتك يا صاحب المعروف. ثم أقبلت على على بن بكار وقالت له : يا سيدي ، ما بلغ بك الهوى إلى غاية إلاَّ وعندي أمثالها ، وليس لنا إلاّ الصبر على ما أصابنا. فقال على بن بكار : والله يا سيدتي ، جمع شملي بك يطيب و لا ينطفي إليك ما عندي من اللهيب، ولا يذهب ما تمكن من حبك في قلبي إلاَّ بذهاب روحي. ثم بكي فنزلت دموعه على خدَّه كانها المطر . فلما رأته شمس النهار يبكي بكت لبكائه . فقال أبو الحسن : والله إنى عجبت من أمركما واحترت في شأنكما فإن حالكما عجيب وأمركما غريب. هذا البكاء وانتما مجتمعان، فكيف تكون الحال بعد انفصالكما؟ ثم قال: هذا ليس وقت حزن وبكاء بل هذا وقت سرور وانشراح . فأشارت شمس النهار إلى جارية فقامت وعادت ومعها وصائف حاملات مائدة، صحافها من الفضة وفيها أنواع الطعام. ثم وضعت المائدة قدَّامهم وصارت شمس النهار تأكل وتلقُّم عليّاً بن بكار حتى اكتفوا. ثم رفعت المائدة وغسلوا أيديهم وجاءتهم المباخر بأنواع العود وجاءت القماقم بماء الورد، فتبخُّروا وتطيّبوا وقدمت لهم أطباق من الذهب المنقوش فيها من أنواع الشراب والفواكه والنقل ما تشتهي الأنفس وتلذَّ الأعين. ثم جاءت لهم بطشت من العقيق ملآن من المدام ، فاختارت شمس النهار عشرة وصائف أوقفتهم عندهم وعشر جوار من المغنيات وصرفت باقى الجواري إلى اماكنهن . وامرت بعض الحاضرين من الجواري أن يضربن بالعود، ففعلن ما أمرت به وأنشدت واحدة منهن: [من الطويل]

> بِنَفْسِي مَنْ رَدَّ التَحِيَّة ضاحِكاً فَجَدَّدَ بَعْدَ الياسِ في الوصل مَطْمَعِي لَقَدُ إِلْبُرَزَتُ أَيْدِي الغَرامِ سَرائِرِي وَأَظْهَرْنَ لِلعُذَالِ مَا بَينَ أَضْلُعِي

> وحالَتْ دُمُوعُ العَينِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَانْ دُمُوعَ العَينِ تَعْشَقُهُ مَعِي

فلما فرغت من شعرها، قامت شمس النهار وملأت الكأس وشربته، ثم ملاته وأعطته لعلي بن بكار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى ايها الملك السعيد، أن شمس النهار ملأت الكأس واعطته لعلى بن بكار ، ثم أمرت جارية أن تغنى . فأنشدت هذين البيتين: [من الطويل]

فلِما كانت الليلة إ ع قليلا عندك لهلو

فَمِنْ مِثْلِ ما في الكأسِ عَيْنِيَ تَسْكُبُ

تَشابَهَ دَمْعِي إِذْ جَرَى ومُدامَتِي فَواللهِ ما أَدْرِي أَبِالْحَمْرِ أَسْبَلَتْ جُفُونِي أَمْ مِنْ أَدْمُعِي كُنْتُ أَشْرَبُ

فلما فرغت من شعرها ، شرب علي بن بكار كاسه وردّه إلى شمس النهار فملأته وناولته لأبي الحسن فشربه. ثم أخذت العود وقالت: لا يغني على قدحي غيري. ثم شدّت الأوتار وأنشدت هذه الأشعار: [من البسيط]

وَجُداً ونارُ الهَوَى في صَدْرِهِ تَقِدُ فالدُّمْعُ أِنْ قَرُّبُوا جارٍ وإنْ بَعَدُوا غَرائِبُ الدَّمْعِ فِي خَدَّيْهِ تَقْتُلُهُ يَبْكِي مَعَ القُرْبِ خَوْفاً مِنْ تَباعُدِهِمْ

#### وقول الشاعر: [من الخفيف]

حُسْنُ مِنْ فَرْقِكَ الْمُضِيءِ لِساقِكُ لَكَ النُّرِيَّا والبَدْرُ مِنْ أَطُواقِكُ غَيرَ صاح تُدارُ مِنْ أَحْداقِكُ كامِلاً والمُحاقُ في عُشاقِكْ بِتَلاقِيكَ مَنْ تَشَا وفِراقِكْ بِنَورِ فَلِيبَ النَّسِيمِ مِنْ أَخْلاقِكُ مَلِيكٌ مُتَوَّجٌ مِنْ خَلاقِكُ مَلِيكٌ مُتَوَّجٌ مِنْ خَلاقِكُ نَتَفَدَّاكَ ساقِياً قَدْ كَساكَ الـ تُشْرِقُ الشَّمْسُ مِنْ يَدَيْكَ وَمِنْ فِيـ إِنَّ أَقْداحَكَ الَّتِي تَركَتْنِي أَوَكَيْسَ العَجِيبُ كَوْنَكَ بَدُراً أَإِلَهٌ أَنْتَ إِذ تُمِيتَ وتَحْيِي خَلَقَ اللهُ مِنْ خَلِيقَتِكَ الحُسُـ ما أَنْتَ مِنْ هذه البَرِيَّة بَلْ

فلما سمع على بن بكار وأبو الحسن والحاضرون شعر شمس النهار، كادوا أن يطيروا من الطرب ولعبواً وضحكوا. فبينما هم على هذا الحال وإذا بجارية أقبلت وهي ترتعد من الخوف وقالت: يا سيدتي، قد وصل أمير المؤمنين وها هو بالباب ومعه عفيف ومسرور وغيرهما. فلما سمعوا كلام الجارية كادوا أن يهلكوا من الخوف. فضحكت شمس النهار وقالت: لا تخافوا. ثم قالت للجارية: ردّي عليهم الجواب بقدر ما نتحول من هذا المكان. ثم إنها أمرت بغلق باب القبة وإرخاء الستور على أبوابها وهم فيها وأغلقت باب القاعة. ثم خرجت إلى البستان وجلست على سريرها وأمرت جارية أن تكبس رجليها وأمرت بقية الجواري أن يمضين إلى أماكنهن، وأمرت الجارية أن تدع الباب مفتوحاً ليدخل الخليفة. فدخل مسرور ومن معه، وكانوا عشرين وبأيديهم السيوف، فسلموا على شمس النهار فقالت لهم : لأي شيء جئتم ؟ فقالوا: إن أمير المؤمنين يسلم عليك وقد استوحش لرؤيتك، ويخبرك أنه كان عنده اليوم سرور وحظ زائد، وأحب أن يكون ختام السرور بوجودك في هذه الساعة. فهل تأتين عنده أو يأتى عندك؟ فقامت وقبّلت الأرض وقالت: سمعاً وطاعةً لأمر أمير المؤمنين. ثم أمرت بإحضار القهرمانات والجواري فحضرن، وأظهرت لهن أنها مقبلة على ما أمر به الخليفة و كان المكان كاملاً في جميع أموره. ثم قالت للخدام: امضوا إلى أمير المؤمنين واخبروه أنني في انتظاره بعد قليل، إلى أن أهيء له مكاناً بالفرش والامتعة . فمضى الخدام مسرعين إلى أمير المؤمنين . ثم إن شمس النهار قلعت ودخلت إلى معشوقها على بن بكار وضمَّته إلى صدرها وودعته . فبكي بكاءً شديداً وقال: يا سنيدتي ، هذا الوداع متّعيني به لعله يكون عوناً على تلف نفسي وهلاك روحي في هواك ، ولكن أسأل الله أن يرزقني الصبر على ما بلاني به من محبتي . فقالت له شمس النهار : والله ما يصير في التلف إلاّ أنا، فإنك قد تخرج إلى السوق وتجتمع بمن يسلّيك فتكون مصوناً وغرامك مكنوناً ، وأما أنا فسوف أقع في البلاء تحصوصاً وقد وعدت الخليفة بميعاد ، فربما يلحقني من ذلك عظيم الخطر بسبب شوقي إليك وحبى لك وتعشّقي فيك وتاسّفي على مفارقتك. فبأي لسان أغني، وبأي قلب أحضر عند الخليفة، وبأي كلام أنادم أمير المؤمنين، وبأي نظر أنظر إلى مكان ما انت فيه ، وكيف اكون في حضرة لم تكن بها؟ وباي ذوق اشرب مداماً ما انت حاضره؟ فقال لها أبو الحسن : لا تتحيّري واصبري، ولا تغفلي عن منادمة أمير المؤمنين هذه الليلة ولا تريه تهاوناً . فبينما هم في الكلام وإذا بجارية قدمت وقالت: يا سيدتي، جاء غلمان أمير المؤمنين. فنهضت

قائمة وقالت للجارية: خذى أبا الحسن ورفيقه واقصدى بهما أعلى الروشن المطل على البستان ودعيهما هناك إلى الظلام ، ثم تحيّل في خروجهما . فأخذتهما الجارية وأطلعتهما في الروشن وأغلقت الباب عليهما ومضت إلى حال سبيلها، وصارا ينظران إلى البستان وإذا بالخليفة قدم وقدَّامه نحو المائة خادم بلجديهم السيوف، وحواليه عشرون جارية كأنهن الأقمار وعليهن أفخر ما يكون من الملبوس وعلى رأس كل واحدة تاج مكلل بالجواهر واليواقيت، وفي يد كل واحدة شمعة موقودة والخليفة يمشى بينهن وهن محيطات به من كل ناحية ، ومسرور وعفيف ووصيف قدّامه وهو يتمايل بينهم . فقامت له شمس النهار وجميع من عندها من الجواري ولاقينه من باب البستان وقبَّلن الأرض بين يديه، ولم يزلن سائرات أمامه إلى أن جلس على السرير. والذين في البستان من الجواري والخدم ، وقفوا حوله والشموع موقودة والآلات تضرب إلى أن أمرهم بالإنصراف والجلوس على الأسرّة. فجلست شمس النهار على سرير بجانب سرير الخليفة وصارت تحدثه . كل ذلك وأبو الحسن وعلى ابن بكار ينظران ويسمعان والخليفة لم يرهما . ثم إن الخليفة صار يلعب مع شمس النهار وأمر بفتح القبة. ففتحت وشرعوا طيقانها وأوقدوا الشموع ، حتى صار المكان وقت الظلام كالنهار . ثم إن الخدم صاروا ينقلون الآت المشروب. فقال أبُّو الحسن : هذه الآلات والمشروب والتحف ما رأيت مثلها ، وهذا شيء من أصناف الجواهر ما سمعت بمثله . وقد خيل لي أنني في المنام ، وقد اندهش عقلي وخفق قلبي . وأما على بن بكار فإنه لما فارقته شمس النها،ر لم يزل مطروحاً على الأرض من شدّة العشق. فلما أفاق صار ينظر إلى هذه الفعال التي لا يوجد مثلها فقال لابي الحسن: أخي، أخشى أن ينظرنا الخليفة أو يعلم حالنا، وأكثر خوفي عليك. وأما أنا فإني أعلم أن نفسي من الهالكين، وما سبب موتى إلاّ العشق والغرام وفرط الوجدِ والهيام ، ونرجو من الله الخلاص مما بلينا به . ولم يزل على بن بكار وأبو الحسن ينظران من الروشن إلى الخليفة وما هو فيه حتى تكاملت الحضرة بين يدى الخليفة. ثم إن الخليفة التفت إلى جارية من الجواري وقال: هاتي ما عندك يا غرام من السماع المطرب. فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من الطويل]

> وما وَجْدُ أَعْرَابِيَّة بَانَ أَهْلُها فَحَنَّتْ إِلَى بَانِ الحِجازِ ورَنْدِهِ إذا آنــَسَتْ رَكْباً تَّكَفَّلَ شَوْقُها بِنارِ قِراهُ والدُّمُوعِ بِوِرْدِهِ بِأَعْظَمَ مِنْ وَجْدِي بِحُبِّي وإنَّما يَرَى أَنَّنِي أَذَنْبُتُ ذَنْباً بِوُدِّهِ

فلما سمعت شمس النهار هذا الشعر وقعت مغشياً عليها من فوق الكرسي الذي كانت عليه وغابت عن الوجود، فقام الجواري واحتملنها. فلما نظر إليها علي بن بكار من الروشن وقع مغشياً عليه. فقال ابو الحسن: إن القضاء قسم الغرام بينكما بالسوية. فبينما هما يتحدثان وإذا بالجارية التي اطلعتهما الروشن جاءتهما وقالت: يا أبا الحسن، إنهض أنت ورفيقك وانزلا، فقد ضاقت علينا الدنيا وأنا خاتفة أن يظهر أمرنا فقوما في هذه الساعة وإلا متنا. فقال أبو الحسن فكيف ينهض هذا الغلام معي ولا قدرة له على النهوض؟ فصارت الجارية ترش ماء الورد على وجهه حتى أفاق، فحمله أبو الحسن هو والجارية ونزلا به من الروشن ومشيا قليلاً ثم فتحت الجارية باباً صغيراً من حديد واخرجت أبا الحسن هو وعلى بن بكار على مصطبة، ثم صفقت

بيديها فجاء زورق فيه إنسان يقذف فأطلعتهما الجارية في الزورق وقالت للذي في الزورق: أطلعهما في ذلك البر. فلما نزلا في الزورق وفارقا البستان، نظر علي بن بكار إلى القبة والبستان وودعهما بهذين البيتين: [من الطويل]

مَدَدْتُ إِلَى التَّودِيعِ كَفَآ ضَعِيفَةً وأُخْرَى عَلَى الرَّمْضَاءِ تَحْتَ فُؤَادِي فَلا كانَ هذا الزَّادُ آخِرَ العَهْدِ بَيْنَنا ولا كانَ هذا الزَّادُ آخِرَ زادِي

ثم إن الجارية قالت للملاح : اسرع بهما. فصار يقذف لأجل السرعة والجارية معهم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة عنى الله الله الله السعيد، أن الملاح صار يقذف لأجل السرعة والجارية معهم ، إلى أن قطعوا ذلك الجانب وعدُّوا إلى البر الثاني. ثم الله الصرفت الجارية وودعتهما وطلعا إلى البر وقالت لهما: كان قصدي ان لا أفارقكما لكنني لا أقدر أن أسير إلى مكان غير هذا الموضع . ثم إن तेया नार है। الجارية عادت وصَار علي بن بكار مطروحاً بين يدي أبي الحسن لا يستطيع النهوض. فقال له ابو الحسن: إن هذا المكّان غير أمين ونخشى على أنفسنا من التلف في هذا المكان بسبب اللصوص وأولاد الحرام . فقام على بن بكار يتمشى قليلاً وهو لا يستطيع المشى . وكان ابو الحسن له في ذلك الجانب أصدقاء ، فقصد من يثق به ويركن إليه منهم . فدق بآبه فخرج إليه مسرعاً، فلما رآهما رحب بهما ودخل بهما إلى منزله وأجلسهما وتحدث معهما وسألهما أين كانا. فقال أبو الحسن: قد خرجنا في هذا الوقت وأحوجنا إلى هذا الأمر إنسان عاملته في دراهم وبلغني أنه يريد السفر بمالي، فخرجت في هذه الليلة وقصدته واستأنست برفيقي هذا على بن بكار وجئنا لعلنا ننظره، فتوارى مناولم نره وعدنا بلا شيء. وشقّ علينا العود في هذا الليل ولم نرَ لنا محلاً غير محلك فجئنا إليك على عوايدك الجميلة. فرحب بهما واجتهد في إكرامهما وأقاما عنده بقية ليلتهما . فلما أصبح الصباح خرجا من عنده ولم يزالا يمشيان حتى وصلا إلى المدينة ودخلاها وجازا على بيت أبي الحسن ، فحلف على صاحبه علي بن بكار وأدخله بيته فاضطجعا على الفراش قليلاً ثم أفاقا، فأمر ابو الحسن غلمانه أن يفرشوا البيت فرشاً فاخراً ففعلوا. ثم إن أبا الحسن قال في نفسه: لا بدّ أن أؤانس هذا الغلام وأسلّيه عمّا هو فيه فإني أدرى بأمره. ثم ان عليّاً بن بكار لما أفاق استدعى بماء. فحضروا له بالماء فقام وتوضأ وصلّى ما فاته من الفروض في يومه وليلته وصار يسلّي نفسه بالكلام . فلما رأى منه ذلك أبو الحسن تقدم إليه وقال : يا سيدي علي ، الأليق بما أنتُّ فيه أن تقيم عندي هذه الليلة لينشرح صدرك وينفرج ما بك من كرب الشوقّ وتتلاهى معنا . فقال علي بن بكار : إفعل يا أخي ما بدا لك ، فإني على كلِّ حال غير ناج مما أصابني فاصنع ما لأنت صانع فقام أبو الحسن واستدعي غلمانه وأحضر اصحابه وأرسل إلى أرباب المغاني والآلات فحضروا، وأقاموا على أكل وشرب وانشراح باقي اليوم إلى المساء. ثم أوقدوا الشموع ودارت بينهم كؤوس المنادمة وطاب لهم الوقت، فَأَخذت المغنية العود وجعلت تقول: [من الوافر]

رَمِيتُ مِنَ الزَّمانِ بِسَهْم لَحْظٍ فَأَصَماني وفارَقْتُ الحَبايِبْ

## وعانَدَنِي الزَّمانُ وقَلَّ صَبْرِي وإنِّي قَبْلَ هذا كُنْتُ حاسِبُ

فلما سمع على بن بكار كلام المغنية خرّ مغشيّاً عليه ولم يزل في غشيته إلى أن طلع الفجر ويئس منه أبو الحسن . ولما طلع النهار أفاق وطلب الذهاب إلى بيته ، فلم يمنعه أبو الحسن خوفاً من عاقبة أمره . فأتاه غلمانه ببغلة وأركبوه ، وسار معه أبو الحسن إلى أن أدخله منزله . فلما اطمأن في بيته حمد الله أبو الحسن على خلاصه من هذه الورطة وصار يسلّيه وهو لا يتمالك نفسه من شدّة الغرام . ثم إن أبا الحسن ودّعه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الحار : بلغني أيها الملك السعيد، أن أبا الحسن ودّعه . فقال له علي بن بكار : يا أخي ، لا تقطع عني الأحبار . فقال : سمعاً وطاعة . ثم إن أبا على الحسن قام من عنده واتى دكانه وفتحها وصار يرتقب حبراً من الصبية الحسن قام من عنده واتى دكانه وفتحها وصار يرتقب حبراً من الصبية فلم يأته أحد بخبر ، فبات تلك الليلة في داره . فلما أصبح الصباح ، قام على الما أتى دار على بن بكار و دخل عليه فوجده ملقى على فراشه واصحابه حوله والحكماء عنده وكل واحد يصف له شيئاً ويجسون يده ، فلما دخل أبو الحسن ورآه ، تبسم . ثم إن أبا الحسن سلّم عليه وسأله عن حاله وجلس عنده حتى خرج الناس فقال له : ما هذه الحال ؟ فقال على بن بكار : قد شاع خبري أني مريض وتسامع بذلك أصحابي ، وليس لي قوة أستعين بها على القيام والمشي حتى أكذب من جعلني ضعفاً ، ولم أزل ملقى مكاني كما تراني ، وقد أتى أصحابي إلى زيارتي . يا أخي ، هل رأيت الجارية أو سمعت بخبر من عندها ؟ فقال : ما جاءتني من يوم فارقتنا على شاطىء الدجلة . ثم قال له أبو الحسن : يا أخي ، عندما وأنشد هذه الأبيات : [من البسيط] الزفرات وأنشد هذه الأبيات : [من البسيط]

نَالَتُ عَلَى يَدِها ما لَم تَنَلُهُ يَدِي خَافَتُ عَلَى يَدِها مِنْ نَبْلِ مُقْلَتِها جَسَّ الطَّبِيبُ يَدِي جَهْلاً فَقُلْتُ لَه: قَالَتْ: لِطَيْفِ خَيالِ زارنِي ومَضَى فَقَالَ: خَلَقْتُهُ لَو مَاتَ مِنْ ظَمْإِ فَاسْتَمْطَرَتْ لُؤْلُوْاً مِنْ نَرْجَسٍ وسَقَتْ فاسْتَمْطَرَتْ لُؤْلُوْاً مِنْ نَرْجَسٍ وسَقَتْ

نَقْشٌ عَلَى مِعْصَم أَوْهَتْ بِهِ جَلَدِي فَأَلْبَسَتْ يَدَها دُرْعاً مِن الزَّرَدِ فَأَلْبَسَتْ يَدَها دُرْعاً مِن الزَّرَدِ إِنَّ التَّالَم فِي قَلْبِي فَخَلِّ يَدِي بِالله صِفْهُ ولا تَنْقِصْ ولا تَزِدِ وَقُلْتُ: قِفْ عَنْ وُرُودِ المَاءِ لَم يَرِدِ وَرُدْاً وعَضَّتْ على العُنَّابِ بالبَرَدِ باللهِ بالبَرَدِ باللهِ بالبَرَدِ بالبَرَدِ باللهِ بالبَرَدِ باللهِ بالبَرَدِ باللهِ بالبَرَدِ باللهِ باللهِ بالبَرَدِ باللهِ ب

فلما فرغ من شعره قال: قد بليت بمصيبة كنت في أمن منها، وليس لي أعظم راحة من الموت. فقال له أبو الحسن: إصبر لعل الله يشفيك. ثم نزل أبو الحسن من عنده وتوجه إلى دكانه وفتحها، فما جلس غير قليل حتى أقبلت عليه الجارية وسلمت، فرد عليها السلام ونظر إليها فوجدها خافقة القلب يظهر عليها أثر الكآبة. فقال لها: أهلاً وسهلاً، كيف حال شمس النهار؟ فقالت: سوف أخبرك بحالها، كيف حال علي أبن بكار؟ فأخبرها أبو الحسن بجميع ما كان من أمره، فتأسفت وتأوهت وتعجبت من ذلك الأمر ثم قالت: إن حال سيدتي أعجب من ذلك، فإنكم لما توجهتم، رجعت وقلبي يخفق عليكم وما صدقت بنجاتكم. فلما رجعت وجدت سيدتي مطروحة في القبة لا تتكلم ولا ترد على أحد، وأمير المؤمنين حالس عند رأسها لا يجد من

يخبره بخبرها ولم يعلم ما بها. ولم تزل في غشيتها إلى نصف الليل ثم أفاقت. فقال لها أمير المؤمنين : ما الذي أصابك يا شمس النهار ؟ وما الذي اعتراكُ في هذه الليلة؟ فلما سمعت شمس النهار كلام الخليفة، قبلت أقدامه وقالت له: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك، إنه خامرني خلط، فأضرم النار في جسدي فوقعت مغشيّاً علي من شدّة ما بي، ولا أعلم كيف كانت حالي؟ فقال لها الخليفة: ما الذي استعملته في نهارك؟ قالت: أفطرت على شيء لم آكله قط. ثم أظهرت القوَّة واستدعت بشيء من الشراب فشربته، وسألت أمير المؤمنين أن يعود إلى انشراحه فعاد إلى الجلوس في القبة. فلما جئت إليها سألتني عن أحوالكما، فأخبرتها بما فعلت معكما وأخبرتها بما انشده على بن بكار ، فسكتت . ثم إن أمير المؤمنين جلس و أمر الجارية بالغناء . فأنشدت هذين البيتين: [من الطويل]

وَلَمْ يَصْفُ لِي شَيءٌ مِنْ العَيْشِ بَعْدَكُم فَيا لَيْتَ شعرى كَيْفَ حالُكُم بعدى إِذَا كُنْتُمُ تَبْكُونَ دَمْعاً على بُعْدِي يَحقُّ لدَمْعي أَنْ يَكُونَ منَ الدِّما فلما سمعت هذا الشعر وقعت مغشيّاً عليها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

فَلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت لأبي الحسن: إن سيدتى لما سمعت هذا الشعر وقعت مغشيّاً عليها، فأمسكت يدها ورششت ماء الورد على وجهها فأفاقت. فقلت لها: يا سيدتي، لا تهتكى نفسك ومن يحويه قصرك، بحيات محبوبك أن تصبري. فقالت: هل في الأمر أكثر من الموت؟ فأنا أطلبه لأن فيه راحتي. فبينما

نحن في هذا القول إذ غنت جارية بقول الشاعر: [من الطويل]

عرقياا عندك لهيق

وقَد أَكَّدَ المِيثاقُ بَيْنِي وبَيْنَهُ بِفَطْعِ حِبالِ الصَّبْرِ عِنْدَ عِناقِهِ

وقالُوا لَعَلَّ الصَّبْرَ يُعْقِبُ راحَةً فَقُلْتُ : وأَيْنَ الصَّبْرُ بَعْدَ فِراقِهِ

فلما فرغت من الشعر، وقعت مغشيًّا عليها. فنظرها الخليفة فأتى مسرعاً إليها وأمر برفع الشراب وأن تعود كل جارية إلى مقصورتها وأقام عندها باقى ليلته إلى أن أصبح الصباح ، فاستدعى الأطبَّاء وأمرهم بمعالجتها ولم يعلم بما هي فيه من العشق والغرام . وأقمت عندها حتى ظنَّت أنه قد صلحت حالها. وهذا الذي عاقني عن المجيء إليكما. وقد خلفت عندها جماعة من خواصها، لما امرتني بالمسير إليكما لآخذ خبر عن على بن بكار وأعود إليها. فلما سمع أبو الحسن كلإمها تعجب وقال لها:والله إني أخبرتك بجميع ما كان من أمره، فعودي إلى سيدتك وسلمي عليها وحثّيها على الصبر وقولي لها: اكتمى السرّ واخبريها أني عرفت أمرها وهو أمر صعب يحتاج إلى التدبير. فشكرته الجارية ثم ودّعته وانصرفت إلى سيدتها. هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر أبي الحسن ، فإنه لم يزل في دكانه إلى آخر النهار . فلما مضى النهار قام وقفل دكانه وأتى إلى دار علي بن بكار ، فدقّ الباب فخرج له بعض غلمانه وأدخله . فلما دخل عليه تبسُّم واستبشر بقدومه وقال له : يا أبا الحسن أوحشَّتني لتخلفك عني في هذا اليوم ، وروحي متعلقة بك باقي عمري . فقال له أبو الحسن : دع هذا الكلام ، فلو أمكن فداك كنت أفديك بروحي . وفي هذا اليوم جاءت جارية شمس النهار وأخبرتني أنه ما عاقها عن الجيء إلاّ جلوس الخليفة عند سيدتها، وأخبرتني بما كان من أمر سيدتها. وحكى له جميع ما سمعه من الجارية ..فتأسّف على بن بكار غاية التأسف وبكى ، ثم التفت إلى أبى الحسن وقال له: بالله أن تساعدني على ما بليت به، واخبرني ماذا تكون الحيلة؟ وأسألك من فضلك المبيت عندي هذه الليلة لأستأنس بك. فامتثل أبوالحسن أمره وأجابه إلى المبيت عنده، وباتا يتحدثان في تلك الليلة . ثم إن علي بن بكار بكي وأرسل العبرات وأنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

> وفَرَتْ بِرُمْحِ القَدِّ دِرْعَ تَصَبُّرِي كَافُورَ فَجْرٍ شَقَّ لَيْلَ العَنْبَرِ سَكَنَتْ فَرائدُهُ غَديرَ السُّكَّر في صَدْرها فَنَظَرْتُ ما لَم أَنْظُر بِصَحِيفَةِ البِلُّورِ خَمْسَةَ أَسْطُرِ إِيَّاكَ ضَرَّبَةَ جَفْنِها الْمُتَكَسِّرِ

خَفَرَتُ بِسَيْفِ اللَّحْظِ ذُمَّةَ مُفْتَر وجَلَتْ لنا منْ تَحْت مسْكَة خالها فَزَعَتْ فَضَرَّسَتْ العَقيقُ بِلُؤْلُؤ وتَنَهَّدَتُ جَزَعاً فأثَّرَ كَفُّها أَقْلامَ مُرجانِ كَتَبْنَ بِعَنْبَرِ يا حامِلَ السَّيْفِ الصَّفِيحِ إذا رَنَّتْ وَتَوَقَّ يا رَبُّ القَناةِ الطَّعْنَ إِنْ حَمَلَتْ عَلَيْكَ مِنَ القَوامِ بأَسْمَرٍ

فلما فرغ علي بن بكار من شعره صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشيّاً عليه. فظن أبو الحسن انُ روحه خرجت من جسده، ولم يزل َّفي غشيته حتى طلع َّالنهار . فأفاق وتحدَّث مع ابي الحسن، ولم يزل أبو الحسن جالساً عند على بن بكار إلى ضحوة النهار. ثم انصرف من عنده وجاء إلى دكانه وفتحها وإذا بالجارية جاءته ووقفت عنده. فلما نظر إليها، أومات إليه بالسلام فردّ عليها السلام وبلغته سلام سيدتها وقالت له : كيف حال على بن بكار ؟ فقال لها : يا جارية لا تسالي عن حاله وما هو فيه من شدّة الغرام ، فإنه لا ينام الليل ولا يستريح بالنهار ، وقد أنحله السهر وغلب عليه الضجر وصار في حال لا يسرّ حبيباً . فقالت له : إن سيدتي تسلّم عليك وعليه وقد كتبت له ورقة، وهي في حال أعظم من حاله، وقد سلمتنى الورقة وقالت: لا تأتيني إلاّ بجوابها، وافعلي ما أمرتك به . وها هي الورقة معي، فهل لك أن تسير معي إلى على بن بكار ونَاخِذَ مَنهُ الْجُوابِ؟ فقال لها أبو الحسن : سمعاً وطاعةً . ثم قفل الدكان وأخذ معه الجارية وذهب بها من مكان غير الذي جاء منه . ولم يزالا سائرين حتى وصلا إلى دار على بن بكار ، ثم اوقف الجارية على الباب ودخل . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

على بن يكار وأوقفها على الباب ودخل البيب، فلما رآه على بن بكار فرح به . فقال له أبو الحسن : سبب مجيئي أن فلاناً أرسل إليك جاريته برقعة تتضمن سلامه عليك، وذكر فيها أن سبب تأخره عنك عذر عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ا أدخلوها . وأشار له أبو الحسن أنها جارية شمس النهار ، ففهم الإشارة . فلما رآها تحرُّك وفرح وقال لها بالإشارة: كيف حال السيّد؟ شفاه الله وعافاه. فقالت: بخير. ثم أخرجت الورقة ودفعتها له، فأخذها وقبِّلها وقرأها، وناولها لأبي الحسن فوجد مكتوباً فيها هذه الأبيات: [من فاسْتَغْن في ذكره عَنْ النَّظَر وَطَرْفُهُ لا يَزال بالسَّهَرِ يَدْفَعُ خَلْقٌ مَواقِعَ القَدَرِ قَلْبِي وِلا يَوْمَ غَبْتَ عَنْ بَصَرِي قَد حُلَّهُ وأَسْتَدَلَّ بِالأَثْرِ

يُنبيكَ هذا الرَّسُولُ عَنْ خَبَرى خَلَّفْتَ صَبّاً بِحُبِّكُم دَنِفاً أُكابِدُ الصَّبْرَ فِي البَلاءِ فَما وقُرَّ عَيْناً ولَيْسَ تَغْفَلُ عَنْ وأنظُرُ إلى جسمكَ النَّحيل وما

وبعد، فقد كتبت لك كتاباً بغير بنان ونطقت لك بغير لسان. وجملة شرح حالي أن لي عيناً لا يفارقها السهر وقلباً لا تبرح عنه الفكر ، فكأنني قطّ ما عرفت صحة ولا فرحّة ، ولا رأيت منظراً بهيًّا ولا قطعت عيشاً هنياً، وكانني خلقت من الصبابة ومن الم الوجد والكآبة فعليّ السقام مترادف والغرام متضاعف والشوق متكاثر . وصرت كما قال الشاعر : [من البسيط]

القَلْبُ مُنْقَبِضٌ والفِكْرَ مُنْبَسِطٌ ﴿ وَالْعَيْنُ سَاهِرَةٌ وَالْجِسْمُ مَتْعُوبُ والصَّبْرُ مُنْفَصِلٌ والهَّجْرُ مُتَّصِلُ والعَقْلُ مُخْتَبَلٌ والقَلْبُ مَسْلُوبُ

واعلم أن الشكوى لا تطفىء نار البلوى، لكنها تعلل من أعلَّه الاشتياق وأتلفه الفراق، واتسلى بذكر لفظ الوصال . وما أحسن قول من قال : [من الطويل]

إذا لَم يَكُن فِي الحُبِّ سَخْطٌ ولا رِضَّى فأيْنَ حَلاواتُ الرَّسائِلِ والكُتُب قال أبو الحسن: فلما قرأتها، هيجت ألفاظها بلابلي وأصابت معانيها مقاتلي ثم دفعتها إلى الجارية . فلما أخذتها قال لها على بن بكار : أبلغي سيدتك سلامي وعرَّفيها بوجدي وغرامي ، وامتزاج المحبة بلحمي وعظامي . واخبريها أنني محتاج إلى من ينقذني من بحر الهلاك وينجّيني من هذا الإرتباك. ثم بكي، فبكت الجارية لبكائه وودّعته وخرجت من عنده، وخرج أبو الحسن معها، ثم ودُّعها ومضى إلى دكانه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة 🖺 🛚 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أبا الحسن ودَّع الجارية ورجع الى دكانه . فلما جلس فيه وجد قلبه انقبض وضاق صدره وتحيّر في وجلس عنده حتى ذهبت الناس. وسأله عن حاله، فأخذ في شكوى مَا عِبْ اللَّهِ اللَّهِ الْعُرامِ وما به من الوجدوالهيامِ . وأنشد قول الشاعر : [من الوافر]

شَكَى أَلَمَ الغَرامِ النَّاسُ قَبْلِي وَرُوِّعَ بِالنَّوَى حَيٌّ وَمَيْتُ وأمَّا مِثْلَ ما ضَمَّتْ ضُلُوعِي فإنِّي لا سَمِعْتُ ولا رَأَيْتُ

وقول الشاعر: [من الكامل]

في حُبِّ لُبْنَى قَيْسُها المَجْنُونُ

ولَقيتَ منْ حُبَّيْكَ ما لَمْ يَلْقَهُ لَـكِنَّنِي لَمْ ٱتَّبِعْ وَحْشَ الفَلا كَفِعالِ قَيْسٍ والجُنُونُ فُنُونُ

فقال له أبو الحسن: أنا ما رأيت ولا سمعت بمثلك في محبتك، كيف يكون هذا الوجد

وضعف الحركة؟ وقد تعلّقت بحبيب موافق. فكيف إذا تعلّقت بحبيب مخالف مخادع ؟ فكان امرك ينكشف. قال ابو الحسن: فركن على بن بكار إلى كلامي وشكرني على ذلك. وكان لى صاحب يطلع على أمري وأمر على بن بكار ويعلم أننا متوافقان، ولا يعلم أحد ما بيننا غيره. وكان يأتيني فيسألني عن حال على بن بكار ، وبعد قليل سألني عن الجارية فقلت له: قد دعته إليها وكان بينه وبينها ما لا مزيد عليه ، وهذا آخر ما انتهى من أمرهما . ولكني دبرت لنفسى أمرأً اريد إعراضه عليك. فقال له صاحبه: ما هو؟ قال أبو الحسن: أعلم أني رجل معروف بكثرة المعاملات بين الرجال والنساء، و اخشى أن ينكشف أمرهما فيكون ذلك سبباً لهلاكي وأخذ مالي وهتك عيالي. وقد اقتضى رأيي أن أجمع مالي وأجهز حالي وأتوجه إلى مدينة البصرة وأقيم بها حتى انظر ما يكون من أحوالهما بحيث لا يشعر بي أحد، فإن الحبة قد تمكنت منهما ودارت المراسلة بينهما . والحال أن الماشي بينهما جارية وهي كاتمة لأسرارهما ، وأخشى أن يغلب عليها الضجر فتبوح بسرّهما لأحد فيشيع خبرهما ويؤدي ذلك إلى الهلاك، ويكون سبباً لتلفي وليس لى عذر عند الناس. فقال له صاحبه: قد أخبرتني بخبر خطير يخاف من مثله العاقل الخبير، كفاك الله شرّ ما تخافه وتخشاه ونجّاك مما تخاف عقباه ، وهذا الرأى هو الصواب . فانصرف أبو الحسن إلى منزله وصار يقضي مصالحه ويتجهّز للسفر إلى مدينة البصرة، فما مضى ثلاثة أيام حتى قضي مصالحه وسافر إلى البصرة. فجاء صاحبه بعد ثلاثة أيام ليزوره فلم يجده، فسأل عنه جيرانه فقالوا له: إنه توجّه من مدّة ثلاثة أيام إلى البصرة لأن له معاملة عند تجارها، فذهب ليطالب ارباب الديون وعن قريب يأتى . فاحتار الرجل في أمره وصار لايدري أين يذهب وقال : يا ليتنى لم أفارق أبا الحسن . ثم دبر حيلة يتوصل بها إلى على بن بكار ، فقصد داره وقال لبعض غلمانه : إستأذن لي سيّدك لادخل أسلم عليه. فدخل الغلام وأخبر سيده به ثم عاد إليه وأذن له في الدخول ، فدخل عليه فوجده ملقى على الوسادة ، فسلّم عليه فرد عليه السلام ورحب به . ثم إن ذلك الرجل اعتذر إليه في تخلّفه عنه تلك المدة ثم قال له : يا سيدي ، إن بيني وبين أبي الحسن صداقة ، وإني كنت أودعه أسراري ولا أنقطع عنه ساعة . فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي مدّة ثلاثة أيام ثم جئت إليه، فوجدت دكانه مقفولة فسألت عنه الجيران فقالوا: إنه توجه إلى البصرة. ولم اعلم له صديقاً اوفي منك. فبالله أن تخبرني بخبره. فلما سمع على بن بكار كلامه، تغيّر لونه واضطرب وقال: لم أسمع قبل هذا اليوم خبر سفره، وإن كان الأمر كما ذكرت فقد حصل لي التعب. ثم أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: [من البسيط]

قَدْ كُنْتُ أَبْكِي عَلَى مَا فَاتَ مِنْ فَرَحِ وَأَهْلُ وُدِّي جَمِيعاً غَيرُ أَشْتَاتِ وَالْيَوْمَ فَرَّقَ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمُ دَهْرِي فَأَنْكِي عَلَى أَهْلِ المَوَدَّاتِ

ثم إن علياً بن بكار اطرق راسه إلى الارض يتفكّر، وبعد ساعة رفع راسه إلى خادم له وقال له : إمض إلى دار ابي الحسن واسال عنه، هل هو مقيم أو مسافر ؟ فإن قالوا: سافر. فاسال إلى أي ناحية توجّه ؟ فمضى الغلام وغاب ساعة ثم أقبل إلى سيده وقال: إني لما سألت عن أبي الحسن أخبرني أتباعه أنه سافر إلى البصرة، ولكن وجدت جارية واقفة على الباب، فلما رأتني عرفتني ولم أعرفها وقالت لي: هل أنت غلام على بن بكار ؟ فقلت لها: نعم. فقالت: إن معي

رسالة إليه من عند أعز الناس عليه. فجاءت معي وهي واقفة على الباب. فقال على بن بكار: أدخلها. فطلع الغلام إليها وأدخلها، فنظر الرجل الذي عند ابن بكار إلى الجارية فوجدها ظريفة. ثم إن الجارية تقدّمت عند ابن بكار وسلّمت عليه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما دخلت على على بن فلِما كانت الليلة إ بكار، تقدمت عنده وسلمت عليه وتحدثت معه سرآ، وصار يقسم في أثناء الكلام ويحلف أنه لم يتكلم بذلك، ثم ودّعته وانصرفت. وكان الرجل صاحب أبي الحسن جوهرياً ، فلما انصرفت الجارية وجد للكلام وإغلياا عناد اليلة محلاً فقال لعلى بن بكار : لا شك ولا ريب أن لدار الخلافة عليك مطالبة ، أو بينك وبينها معاملة ؟ فقال : ومن أعلمك بذلك ؟ فقال : معرفتي بهذه الجارية ، لأنها جارية شمس النهار وكانت جاءتني من مدّة برقعة مكتوب، فيها أنها تشتهي عقد جوهر فأرسلت إليها عقداً ثميناً. فلما سمع علي بن بكار كلامه ، اضطرب حتى خشي عليه التلف. ثم راجع نفسه وقال: يا أخي، سألتك بالله من أين تعرفها؟ فقال له الجوهريّ: دع الإلحاح في السؤال. فقال له على بن بكار: لا ارجع عنك إلا إذا اخبرتني بالصحيح. فقال له الجوهري: انا أخبرك بحيث لا يدخلك مني وهم ولا يعتريك من كلامي انقباض ، ولا أخفي عنك سرآ و ابين لك حقيقة الأمر. ولكن بشرط، أن تخبرني بحقيقة حالك وسبب مرضك. فأخبره بخبره ثم قال: والله يا أخى، ما حملني على كتمان أمري عن غيرك إلاّ مخافة أن الناس تكشف أستار بعضها. فقال الجوهري لعلى بن بكار : وأنا ما أردت اجتماعي بك إلاّ لشدة محبتي وغيرتي عليك، وشفقتي على قلبك من الم الفراق. عسى اكون لك مؤنساً نيابة عن صديقي ابي الحسن مدّة غيبته، فطب نفساً وقرّ عيناً. فشكره على بن بكار على ذلك وأنشد هذين البيتين: [ون الطويل]

ولَوْ قُلْتُ: إنِّي صابِرٌ بَعْدَ بُعْدِهِ لَكَذَّبَنِي دَمْعِي وَفَرْطُ نَحِيبِي وَكَيْفَ أُدارِي مَدْمَعاً جَرَيانُهُ عَلَى صَحْنِ خَدِّي مِنْ فِراقِ حَبِيبِي

ثم إن علياً بن بكار سكت ساعة من الزمان . وبعد ذلك قال للجوهري : اتدري ما سرتني به الجارية ؟ فقال له : لا والله يا سيدي . فقال : إنها زعمت أني أشرت على أبي الحسن بالمسير إلى مدينة البصرة وأنني دبرت بذلك حيلة لأجل عدم المراسلة والمواصلة . فحلفت لها أن ذلك لم يكن ، فلم تصدقني ومضت إلى سيدتها وهي على ما هي عليه من سوء الظن ، لأنها كانت تصغي إلى أبي الحسن . فقال الجوهري : يا أخي ، إني فهمت من حال هذه الجارية هذا الأمر ، ولكن إن شاء الله تعالى أكون عوناً لك على مرادك . فقال له علي بن بكار : وكيف تعمل معها وهي تنفر كوحش الفلاة ؟ فقال له : لا بد أن أبذل جهدي في مساعدتك واحتيالي في التوصل إليها من غير كشف ستر ولا مضرة . ثم استأذن في الإنصراف فقال له علي بن بكار : يا أخي ، عليك بكتماني السر . ثم نظر إليه وبكى ، فود عه وانصرف . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجوهري ودَّعه وانصرف وهو لا يدري كيف يعمل في إسعاف علي بن بكار . وما زال ماشياً وهو متفكّر في أمره إذرأي ورقة مطروحة في الطريق فأخذها ونظر عنوانها وقرأه فإذا هو : من الحب الأصغر إلى الحبيب الأكبر . ففتح الورقة فرأى مكتوباً فيها عا السيط عن البسيط المن البسيط السيط السي

جاءَ الرَّسُولُ بِوَصْلٍ مِنْكَ يُطْمِعُنِي وكانَ أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ وَهِمَا

فلما كانت الليلة إلَّا

فما فَرِحْتُ ولَكِنْ زادَنِي حَزَناً عِلْمِي بَأَنَّ رَسُولِي لَم يَكُنْ فَهِما

وبعد، فاعلم يا سيدي انني لم أدر سبب قطع المراسلة بيني وبينك، فإن يكن صدر منك الجفاء فأنا أقابله بالوفاء، وإن يكن ذهب منك الوداد فأنا أحفظ الود على البعاد. فأنا معك كما قال الشاعر: [من البسيط]

يَّهُ أَحْتَمِلْ وَٱسْتَطِلْ أَصْبِرْ وعِزَّ أَهُنْ وَوَلِ أَقْبَلْ وَقُلْ أَسْمَعْ وَمُرْ أَطِعٍ

فلما قرأها، وإذا بالجارية أقبلت وهي تتلفت يميناً وشمالاً فرأت الورقة في يده فقالت له: يا سيدي، إن هذه الورقة وقعت منى. فلم يرد عليها جواباً ومشى، ومشت الجارية خلفه إلى أن اقبل على داره ودخل والجارية خلفه فقالت له : يا سيدي، ردُّ لي هذه الورقة فإنها سقطت منى . فالتفتِ إليها وقال : يا جارية لا تخافي و لا تحزني ، ولكن أخبريني بالخبر على وجه الصدق فإني كتوم الاسرار ، واحلَّفك يميناً انك لا تخفي عني شيئاً من أمر سيدتك ، فعسى الله أن يعينني على قضاء أغراضها ويسهل الأمور الصعاب على يدي . فلما سمعت الجارية كلامه قالت : يا سيدي ، ما ضاع سرَّ أنت حافظه و لا خاب أمر أنت تسعى في قضائه . أعلم أن قلبي مال إليك فأنا أخبرك بحقيقة الأمر واعطني الورقة. ثم أخبرته بالخبر كله وقالت: الله على ما أقول شهيد. فقال لها: صدقت، فإن عندي علماً بأصل الخبر. ثم حدثها بحديث على بن بكار وكيف أخذ ضميره، وأخبرها بالخبر من أوله إلى آخره . فلما سمعت ذلك فرحت واتفقا على أنها تأخذ الورقة وتعطيها لعلي بن بكار ، وبجميع ما يحصل ترجع إليه وتخبره . فأعطاها الورقة ، فأخذتها وختمتها كما كانت وقالت: إن سيدتي شمس النهار أعطتها لي مختومة، فإذا قرأها وردّ لي جوابها آتيك به . ثم إن الجارية ودّعته وتوجّهت إلى علي بن بكار فوجدته في الإنتظار . فأعطته الورقة وقرأها ثم كتب لها ورقة ردَّ الجواب وأعطاها لها، فاخذتها ورجعت بها إلى الجوهري حكم الإتفاق، ففضٌّ ختمها وقرأها ، فرأى مكتوباً فيها : [من البسيط]

إِنَّ الرَّسُولَ الَّذِي كَانَتْ رَسَائِلُنا مَكْتُومَةً عِنْدَهُ ضَاعَتْ وقَد غَضِبا فَاسْتَخْلِصُوا لِي رَسُولاً مِنْكُمُ ثِقَةً يَسْتَحْسِنُ الصَّدْقَ لا يَسْتَحْسِنُ الكَذِبا

وبعد، فإنني لم يَصدر منى جفاء ولا تركت وفاء، ولا نقصت عهداً ولا قطعت وداً، ولا فارقت أسفاً ولا لقيت بعد الفراق إلاّ تلفاً، ولا علمت أصلاً بما ذكرتم ولا أحب غير ما أحببتم . وحقُّ عالم السرُّ والنجوى ما قصدي غير الإجتماع بمن أهوى، وشأني كتمان الغرام وإن أمرضني السقام ، وهذا شرح حالي والسلام . فلما قرأ الجوهري هذه الورقة وعرف ما فيها ، بكى

بكاءً شديداً. ثم إن الجارية قالت له: لا تخرج من هذا المكان حتى أعود إليك، لأنه قد اتهمني بامر من الأمور وهو معذور ، وأنا أريد أن أجمع بينك وبين سيدتي شمس النهار باي حيلة ، فإنى تركتها مطروحة وهي تنتظر مني ردّ الجواب. ثم إن الجارية مضت إلى سيدتها، وبات الجوهري مشوَّش الخاطر . فلما أصبح الصباح ، صلَّى الصبح وقعد ينتظر قدومها، وإذا بها أقبلت وهي فرحانة إلى أن دخلت عليه . فقال لها : ما الخبريا جارية ؟ فقالت : مضيت من عندك إلى سيدتي ودفعت لها الورقة التي كتبها علي بن بكار ، فلما قرأتها وفهمت معناها تحيّر فكرها . فقلت لها : يا سيدتي لا تخشى من فساد الأمر بينكما بسبب غياب أبي الحسن ، فإني وجدت من يقوم مقامه وهو أحسن منه وأعلا مقداراً وأهلاً لكتمان الأسرار . وقد حدثتها بما بينك وبين أبي الحسن وكيف توصلت إليه وإلى على بن بكار وكيف سقطت تلك الرقعة منى ووقعت أنت عليها، وأخبرتها بما استقرَّ عليه الأمر بيني وبينك . فتعجَّب الجوهري غاية العجب . ثم قالت له : إنها تشتهى أن تسمع كلامك لأجل أن تؤكد عليه فيما بينك وبينه من العهود، فاعزم في هذا الوقت على المسير معي إليها. فلما سمع الجوهري كلام الجارية، رأى أن الدخول عليها أمر عظيم وخطر جسيم لا يمكن الدخول فيه ولا التهجّم عليه . فقال الجوهري للجارية : يا أختى ، إني من أولاد العوام ولم أكن كابي الحسن ، لأن أبا الحسن كان رفيع المقدار معروفاً بالإشتهار ، متردّداً على دار الخلافة لاحتياجهمُ إلى بضاعته . وأما أنا ، فإن أبا ألحسن كان يحدثني وأنا أرتعد بين يديه، وإذا كانت سيدتك رغبت في حديثي لها فينبغي أن يكون ذلك في غير دار الخلافة، بعيداً عن محل أمير المؤمنين لأن جناني لا يطاوعني على ما تقولين. ثم إنه امتنع من المسير معها، وصارت تتضمن له السلامة وتقول له: لا تخش ولا تخف. فبينما هما في هذا الكلام إذ لعبت رجلاه وارتعشت يداه فقالت له الجارية: إن كان يصعب عليك الرواح إلى دار الخلافة و لا يمكنك المسير معى فأنا أجعلها تسير إليك، فلا تبرح من مكانك حتى أرجّع إليك بها. ثم إن الجارية مضت ولم تغب إلاَّ قليلاً وعادت إلى الجوهري وقالت له : إحذر أن يكون عندك جارية أو غلام . فقال: ما عندي غير جارية سوداء كبيرة السن تخدمني. فقامت الجارية وأغلقت الأبواب بين جارية الجوهري وبينه وصرفت غلمانه إلى خارج الدار، ثم خرجت الجارية وعادت ومعها جارية خلفها ودخلت دار الجوهري فاعبقت الدارّ من الطيب، فلما رآها الجوهري نهض قائماً ووضع لها مخدّة وجلس بين يديها، فمكثت ساعة لم تتكلم حتى استراحت، ثم كشفت وجههاً فخيل للجوهري أن الشمس أشرقت في منزله. ثم قالت لجاريتها: أهذا الرجل الذي قلت لي عليه؟ فقالت الجارية: نعم . فالتفتت إلى الجوهري وقالت له: كيف حالك؟ قال: بخير، ودعا لها. فقالت: إنك حمَّلتنا المسير إليك وأن نطلعك على ما يكون من سرٌّ نائم. سألته عن أهله وعياله، فأخبرها بجميع أحواله وقال لها: إن لي دار غير هذه الدار جعلتها للاجتماع بالأصحاب والإخوان، وليس لي فيها إلاّ ما ذكرته لجاريتك. ثم سألته عن كيفية اطلاعه على أصل القصة. فأخبرها بما سألته عنه من أول الأمر إلى آخره. فتأوَّهت على فراق أبي الحسن وقالت: يا فلان، أعلم أن أرواح الناس متلائمة في الشهوات، والناس بالناس لا يتم عمل إلاّ بقول ولا يتم غرض إلاّ بسعي، ولا تحصل راحة إلاّ بعد تعب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فَلْمَا كَانِتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّعِيد، أن شمس النهار قالت للجوهري:

لا تحصل راحة إلا بعد تعب ولا يظهر نجاح إلا من ذوي مروءة، وقد إلى الله الله الله الله الله على أمرنا وصار بيدك هتكنا وسترنا. ولا زيادة لما أنت عليه من المروءة، فأنت قد علمت أن جاريتي هذه كاتمة لسرّي، وبسبب الله الله الله الله عظيمة عندي، وقد اختصصتها لمهمات أموري فلا يكن

المتاح ١١٣١ على الموري فلا يكن عليه المتاح المتاح

وضاحِك مِنْ بُكائِي حِينَ أَبْصَرَنِي لَم يَرْثُ لِلمُبْتَلِي مِمَّا يُكابِدُهُ وَجْدي حَسِنِي أَنينِي فِكْرَتِي وَلَهِي حَلَّ الفُؤَادَ مُقِيماً لا يُفارِقُهُ ما لي سِواهُ خَلِيلٌ أَرْتَضِي بَدَلاً

لَو كَانَ قَاسَى الَّذِي قَاسَيْتُ أَبْكَاهُ اللهِ اللهِ مَنْلُهُ قُدْ طَالُ بَلُواهُ إِلَى حَبِيبِ زَوَايا القَلْبِ مأُواهُ وَقْتَا وَلَكَنَّهُ قَد عَزَ لُقْياهُ وما أصْطَفَيْتُ حَبِيبًا قَطُ إِلاهُ

فلما سمع الجوهري منه هذا الكلام وفهم الشعر والنظام ، بكى لبكائه وأخبره بما جرى له مع الجارية من حين فارقه . فصار ابن بكار يصغي إلى كلامه ، وكلما سمع منه كلمة يتغيّر لون وجهه من صفرة إلى احمرار ويقوى جسمه مرة ويضعف أخرى ، فلما انتهى إلى آخر الكلام بكى ابن بكار وقال له : يا أخي ، أنا على كل حال هالك فليت أجلي قريب . وأسألك من فضلك أن تكون ملاطفي في جميع أموري إلى أن يريد الله بما يريد ، وأنا لا أخالف لك قولاً . فقال له الجوهري : لا يطفى عنك هذه النار إلا الاجتماع بمن شغفت بها ولكن في غير هذا المكان الخطير ، وإنما يكون ذلك عندي في بيت جنب بيتي ، جاءتني إليه الجارية هي وسيدتها وهو الخضع الذي اختارته لنفسها . والمقصود إجتماعكما ببعضكما وفيه تشكوان لبعضكما ما الموضع الذي اختارته لنفسها . والمقصود إجتماعكما ببعضكما وفيه تشكوان لبعضكما ما قاسيتما . فقال على بن بكار : إفعل ما تريد والذي تراه هو الصواب . قال الجوهري : فاقمت عنده تلك الليلة أسامره إلى أن أصبح الصباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الجوهري قال: فاقمت تلك الليلة فلما كانت الليلة لا عند علي بن بكار أسامره إلى أن أصبح الصباح ، ثم صليّت الصبح وخرجت من عنده وذهبت إلى منزليِّ. فما استقريت إلاَّ قليلاً حتى جاءت الجارية وسلّمت على، فرددت عليها انسلام وحدّثتها بما كان تُ हान हाना व्याप بيني وبين علي بن بكار . فقالت الجارية : أعلم أن الخليفة توجّه من عندنًا ، وأن مجلسنا لا أحد فيه وهو أستر لنا وأحسن . فقلت لها : كلامك صحيح ، ولكنه ليس كمنزلي هذا فإنه أستر لنا واليق بنا . فقالت الجارية : إن الراي ما تراه أنت ، وأنا ذاهبة إلى سيدتي لأخبرها بما ذكرت وأعرض عليها ما قلت. ثم إن الجارية توجهت إلى سيدتها وعرضت عليها الكلام وعادت إلى منزلي وقالت لي: إن سيدتي رضيت بما قلته. ثم إن الجارية أخرجت من جيبها كيساً فيه دنانير وقالت لي : إن سيدتي تسلّم عليك وتقول لك : خذ هذا واقض لنا به ما نحتاج إليه ، فأقسمت أني لا أصرف شيئاً منه . فأخذته الجارية وعادت إلى سيدتها وقالت لها : إنه ما قبل الدراهم بل دفعها إلى. وبعد رواح الجارية ذهبت إلى داري الثانية وحوَّلت إليها من الآلات والفرش ما تحتاج إليه الحال، ونقلت إليها أواني الفضة والصيني، وهيأت جميع ما نحتاج إليه من المأكل والمشرب. فلما حضرت الجارية ونظرت ما فعلته، أعجبها وأمرتني بإحضار على بن بكار . فقلت : ما يحضر به إلاّ أنت . فذهبت إليه وأحضرته على أتم حال وقد راقت محاسنه . فلما جاء ، قابلته ورحّبت به . ثم أجلسته على مرتبة تصلح له ، ووضعت بين يديه شيئاً من المشموم في بعض الأواني الصيني والبلُّور ، وصرت اتحدث معه نحو ساعة من الزمان . ثم إن الجارية مضت وغابت إلى بعد صلاة المغرب، ثم عادت ومعها شمس النهار ووصيفتان لا غير فلما رأت عليّاً بن بكار ورآها، سقطا على الأرض مغشيّاً عليهما، واستمرا لساعة زمانية. ولما أفاقا أقبلا على بعضهما، ثم جلسا يتحدثان بكلام رقيق، وبعد ذلك استعملا شيئاً من الطيب. ثم إنهما صار يشكران صنعي معهما فقلت لهما: هل لكما في شيء من الطعام؟ فقالا: نعم . فأحضرت شيئاً من الطعام ، فأكلا حتى اكتفيا ثم غسلا أيديهما ثم نقلتهما إلى مجلس آخر وأحضرت لهما الشراب، فشربا وسكرا ومالا على بعضهما . ثم إن شمس النهار قالت لي : يا سيدي، كمل جميلك واحضر لنا عوداً وشيئاً من آلات الملاهى حتى إننا نكمل حظنا في هذه الساعة . فقلت : على رأسي وعيني . ثم إني قمت وأحضرت عوداً ، فأخذته وأصلحته . ثم إنها وضعته في حجرها وضربت عليه ضرباً بليغاً ، ثم انشدت هذين البيتين : [من البسيط]

أَرِقْتُ حَتَّى كَأَنِّي أَعْشَقُ الأَرَقا وِذُبْتُ حَتَّى تَراءَى السَّقْمُ لِي خُلُقاً وَفَاضَ دَمْعِي على خَدِّي فَأَحْرَقَهُ يا لَبْتَ شِعْرِيَ هَلْ بَعْدَ الفِراقِ لِقَا

ثم إنها أخذت في غناء الأشعار حتى حيّرت الأفكار ، بأصوات مختلفات وإشارات رايقات . وكاد المجلس أن يطير من شدّة الطرب بما أتت فيه من مغانيها بالعجب . ثم قال الجوهري : ولما استقرّ بنا الجلوس ودارت بيننا الكؤوس ، أطربت الجارية بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من الكامل]

وَعَدَ الْحَبِيبُ بِوَصْلِهِ ووَفَى لِيْ فِي لَيْلَةٍ سَأَعُّدُها بلَياليْ

يا لَيْلَةً سَمَحَ الزَّمانُ لنا بِها باتَ الحَبِيبُ يَضُمُّنِي بِيَمِينِه عانَقْتُهُ ورَشَفْتُ خَمْرَةَ ريقه

في غَفْلَةِ الواشِينَ والعُذَّالِ مِنْ فَرْحَتِي فَضَمَمْتُهُ بِشِمالِ وحَظِيتُ بالمَعْسُولِ والعَسّالِ

ثم إن الجوهري تركهما في تلك الدار وانصرف إلى دار سكناه وبات فيها إلى الصباح . ولما أصبح الصبح ، صلَّى فرضه وشرب القهوة وجلس يفكُّر في المسير إليهما في داره الثانية . فبينما هو جالس إذ دخل عليه جاره وهو مرعوب وقال: يا أخى، ما هان على الذي جرى لك الليلة في دارك الثانية؟ فقلت له: يا أخي، وأي شيء جرى؟ فاخبرني بما حصل في داري. فقال له: إن اللصوص الذين جاؤوا إلى جيراننا بالأمس وقتلوا فلاناً وأخذوا ماله، قد رأوك بالأمس وأنت تنقل حوائجك إلى دارك الثانية. فجاؤوا إليها ليلاً وأخذوا ما عندك وقتلوا ضيوفك. قال الجوهري: فقمت أنا وجاري وتوجَّهنا إلى تلك الدار فوجدناها خالية ولم يبقَ فيها شيء. فتحيّرت في أمري وقلت: أما الأمتعة، فلا أبالي بضياعها وإن كنت استعرت بعض أمتعة من اصحابي وضاعت فلا باس بذلك لأنهم عرفوا عذري بذهاب مالي ونهب داري، وأما على بن بكار ومحظية أمير المؤمنين، فاخشى أن يشتهر الأمر بينهما فيكون ذلك سبب رواح روحي. ثم إن الجوهري التفت إلى جاره وقال له: انت اخي وجاري وتستر عورتي، فما الذي تشير به علي من الأمور؟ فقال الرجل للجوهري: الذي أشير به عليك أن تتربُّص، فإن الذين دخِلوا دارك وأخذوا متاعك، قد قتلوا أحسن جماعة من دار الخليفة وقتلوا جماعة من دار صاحب الشرطة، واعوان اللولة يدورون عليهم في جميع الطرق فلعلهم يجدونهم فيحصل مرادك بغير سعي منك. فلما سمع الجوهري هذا الكلام رجع إلى داره التي هو ساكن بها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الذي خاف منه ابو الحسن وذهب إلى البصرة وقد وقعت فيه . ثم إن الذي حصل هو الذي خاف منه ابو الحسن وذهب إلى البصرة وقد وقعت فيه . ثم إن الذي خاف منه ابو الحسن وذهب إلى البصرة وقد وقعت فيه . ثم إن نهب داره اشتهر عند الناس فاقبلوا إليه من كل جانب ومكان ، فمنهم من هو حامل همة . فصار يشكو لهم ، ولم يأكل طعاماً ولم يشرب شراباً . فبينما هو جالس متندم وإذا بغلام من غلمانه دخل عليه وقال له : إن شخصاً بالباب يدعوك لم أعرفه . فخرج إليه الجوهري وسلم عليه ووجده إنساناً لم يعرفه . فقال له الرجل : إن لي حديثاً بيني وبينك . فادخله الدار وقال له : ما عندك من الحديث؟ فقال الرجل : إمض معي إلى دارك الثانية . فقال الجوهري : وهل تعرف داري الثانية ؟ فقال : إن جميع خبرك عندي ، وعندي أيضاً ما يفرج الله به همك . فقلت في نفسي : أنا أمضي معه حيث أراد . ثم توجهت إلى أن أتينا الدار ، فلما رأى الرجل الدار قال : إنها بغير بواب و لا يمكن القعود فيها فامض معي إلى غيرها . فلم يزل الرجل يدور بي من مكان إلى مكان وأنا معه حتى دخل علينا الليل ، ولم أساله عن أمر من الأمور . ثم إنه لم يزل يمشي وأنا أمشي معه حتى حرجنا إلى الفضاء وهو يقول : إتبعني . وصار يهرول في مشيه وأنا أهرول وراءه حتى وصلنا إلى البحر ،

فطلع بنا في زورق وقذف بنا الملاح حتى عدانا إلى البر الثاني، فنزل من ذلك الزورق ونزلت خلفه . ثم إنه اخذ بيه ي ونزل بي في درب لم أدخله طول عمري ولم أعلم هو في أي ناحية . ثم إن الرجل وقف على باب دار وفتحها ودخل ، وأدخلني معه وأغلق بابها بقفل من حديد ثم مشى بى في دهليزها حتى دخلنا على عشرة رجال كأنهم رجل واحد وهم أخوة. فلما دخلنا عليهم سلّم عليهم ذلك الرجل فردّوا عليه السلام، ثم أمروني بالجلوس فجلست. وكنت ضعفت من شدَّة التعب، فجاؤوا إليَّ بماء ورد ورشُّوه على وجهي وسقوني شراباً وقدموا إلى طعامًا فقلت : لو كان في الطعام شيء مضرّ ما أكلوا معي . فلما غسلنا أيدينا عاد كل منا إلى مكانه وقالوا: هل تعرفنا؟ فقلت :لا. ولا عمري عرفت موضعكم ، بل ولا أعرف مَنْ جاء بي إليكم . فقالوا: اطلعنا على خبرك ولا تكذب في شيء. فقلت لهم : ٱعلموا أن حاني عجيب وأمرى غريب، فهل عندكم شيء من خبري؟ قالوا: نعم . نحن الذين أخذنا امتعتك في الليلة الماضية، و اخذنا صديقك والتي كانت تغني . فقلت لهم : اسبل الله عليكم ستره ، اين صديقي هو والتي كانت تغنى؟ فأشاروا لي بأيديهم إلى ناحية وقالوا: ها هنا، ولكن والله يا أخي ما ظهر على سرَّهما أحد منا، ومن حيث أتينا بهما، لم نجتمع بهما ولم نسألهما عن حالهما لما رأينا عليهما من الهيبة والوقار وهذا هو الذي منعنا عن قتَّلهما. فأخبرنا عن حقيقة أمرهما وأنت في أمان على نفسك وعليهما . قال الجوهري : فلما سمعت هذا الكلام ، كدت أن أهلك من الخوف والفزع وقلت لهم : أعلموا أن المروءة إذا ضاعت لم توجد إلاّ عندكم ، وإذا كان عندي سرّ اخافُ إفشاءه فلا يخفيه إلاَّ صدور كم . وصرت ابالغ في هذا المعنى . ثم إنى وجدت المبادرة بالحديث أنفع من كتمانه، فحدثتهم بجميع ما وقع لي حتى انتهيت إلى آخر الحديث. فلما سمعوا حكايتي قالوا: وهل هذا الفتي على بن بكار وهذه شمس النهار؟ واعتذروا لهما . ثم قالوا لي : إن الذي أخذناه من دارك ذهب بعضه وهذا ما بقي منه. ثم ردّوا لي أكثر الامتعة والتزموا أنهم يعيدونها إلى محلها في داري ويردُّون لي الباقي ، ولكنهم انقسموا نصفين : فصار قسم منهم معي وقسم منهم على . ثم خرجنا من تلك الدار . هذا ما كان من أمري . وأما ما كان من أمر على بن بكار وشمس النهار، فإنهما قد أشرفا على الهلاك من الحوف، ثم تقدّمت إلى على بن بكار وشمس النهار وسلَّمت عليهما وقلت لهما: يا ترى كيف جرى بالجارية والوصيفتين؟ وأين دهبن؟ فقالا: لا علم لنا بهن . ولم نزل سأثرين إلى أن انتهينا إلى المكان الذي فيه الزورق فأطلعونا فيه، وإذا هو الزورق الذي عدّينا فيه بالأمس فقذف بنا الملاّح حتى أوصلنا إلى البر الثاني فأنزلونا، فما استقرّ بنا الجلوس على جانب البر حتى جاءت خيالة وأحاطوا بنا من كل جانب، فوثب الذين معنا عاجلاً كالعقاب، فرجع لهم الزورق فنزلوا فيه وسار بهم في البحر، وبقيت أنا وعلي بن بكار وشمس النهار على شاطَىء البحر لا نستطيع حركة ولا سكوناً . فقال لنا الخيالة : من أين أنتم ؟ فتحيّرنا في الجواب قال الجوهري. فقلت لهم: إن الذين رأيتموهم معنا لا نعرفهم وإنما رأيناهم هنا . وأما نحن فمغنيون ، وأرادوا أخذنا لنغني لهم ، فما تخلُّصنا منهم إلا بالحيلة ولين الكلام ، فأفرجوا عنّا في هذه الساعة وقد كان منهم ما رأيتم من أمرهم . فنظر الخيالة إلى شمس النهار وإلى على بن بكار ثم قالوا لي : لست صادقاً في كلامك ، فإن كنت صادقاً فاحبرنا من أنتم ومن أين أنتم وما موضعكم وفي أي الحارات أنتم ساكنون؟ قال الجوهري: فلم أدر ما أقول. فوثبت

شمس النهار وتقدّمت إلى مقدّم الخيالة وتحدّثت معه سراً، فنزل من فوق جواده واركبها عليه واخذ بزمامها وصار يقودها، وكذلك فعل بعلي بن بكار وفعل بي ايضاً. ثم إن مقدّم الخيالة لم يزل سائراً بنا إلى موضع على جانب البحر وصاح بالرطانة . فأقبل له جماعة من البرية ، فطلّعنا المقدّم في زورق وطلع أصحابه في زورق آخر وقذفوا بنا إلى أن انتهينا إلى دار الخلافة ونحن نكابد الموت من شدة الخوف . ولم نزل سائرين إلى أن انتهينا إلى المحل الذي نتوصل منه إلى موضعنا ، فنزلنا إلى البر ومشينا ومعنا جماعة من الخيالة يؤانسوننا إلى أن دخلنا الدار ، وحين دخلناها ودّعنا من كان معنا من الخيالة ومضوا إلى حال سبيلهم . وأما نحن فقد دخلنا مكاننا ونحن لانقدر أن نتحرك من مكاننا ولاندري الصباح من المساء ، ولم نزل على هذه الحالة إلى أن أصبح الصباح . فلما جاء آخر النهار سقط علي بن بكار مغشياً عليه ، وبكى عليه النساء والرجال أصبح الصباح لم يتحرّك ، فجاءني بعض أهله وقالوا: حدّثنا بما جرى لولدنا واخبرنا بسبب الحال الذي هو فيها . فقلت لهم : يا قوم اسمعوا كلامي . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الملح .

فلما كانت الليلة لي □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجوهري قال لهم: يا قوم، إسمعوا كلامي ولا تفعلوا بي مكروهاً، واصبروا وهو يفيق ويخبركم بقصته بنفسه. ثم شددت عليهم وخوفتهم من الفضيحة بيني وبينهم. فبينما نحن كذلك وإذا بعلي بن بكار تحرُّكُ في فراشه، ففرح أهله وأعلياا عناط ليلو وانصرف الناس عنه ومنعني أهله من الخروج من عنده، ثم رشوا ماء الورد على وجهه. فلما أفاق وشمّ الهواء، صاروا يسألونه عن حاله فصار يخبرهم ولسانه لا يرد جواباً بسرعة، ثم أشار إليهم أن يطلقوني لأذهب إلى منزلي فأطلقوني. فخرجت وأنا لا أصدق بالخلاص وأتيت إلى داري وأنا بين رجلين حتى وصلت إلى أهلى، فلما رأوني على تلك الحالة، لطموا على وجوههم فاومات إليهم بيدي أن: أسكتوا. فسكتوا، وانصرف الرجلان إلى حال سبيلهم . وانقلبت على فراشي بقية ليلتي ولم أفق إلى وقت الضحي، فوجدت أهلي مجتمعين حولي يقولون : ما الذي دهاك وبشره رماك؟ فقلت : ائتوني بشيء من الشراب . فجاؤوا لي بشراب شربت منه حتى استكفيت ثم قلت لهم : كان ما كان فانصرفوا إلى حال سبيلهم . ثم اعتذرت إلى أصحابي وسألتهم عن الذي ذهب من داري، هل عاد شيء منه؟ فقالوا: عاد البعض. وسببه أنه جاء إنسان ورماه في باب الدار ولم ننظره . فسليت نفسي وأقمت في مكاني يومين وأنا لا أقلر على القيام من محلى، ثم قويت نفسي ومشيت حتى دخلت الحمام وأنا قلبي مشغول من جهة ابن بكار وشمس النهار ولم اسمع لهما خبراً في تلك المدة، ولم استطع الوصول إلى دار علي بن بكار . ولم يستقر لي قرار في مكّاني خوفاً على نفسي . ثم تبت إلى الله تعالى عن ما صلىر مني وحمدته على سلامتي . وبعد مدة حدثتني نفسي أن أقصد تلك الناحية وأرجع في ساعةً ، فلَّما أردت المسير رأيت أمرأة واقفة ، فتأملتها وإذا هي جارية شمس النهار . فلما عرَّفتها سرت وهرولت في سيري فتبعتني، فداخلني منها الفزع وصرت كلما أنظرها يأخذني الرعب منها وهي تقول لي: قف حتى أحدثك بشيء. لم التفت إليها ولم أزل سائراً إلى مسجد في موضع خال من الناس. فقالت لي : أدخل هذا المسجد لاقول لك كلمة ولا تخف من شيء،

وحلفتني . فدخلت المسجد و دخلت خلفي ، فصليت ركعتين ثم تقدمت إليها وأنا أتأوَّه وقلت لها: ما بالك؟ فسألتني عن حالي، فحدَّثتها بما وقع لي وأخبرتها بما جرى لعلى بن بكار وقلت لها: ما خبرك؟ فقالت: أعلم أني لما رأيت الرجآل كسروا باب دارك ودخلوا، خفت منهم وخشيت أن يكونوا من عند الخليفة فيأخذونني أنا وسيدتي فنهلك من وقتنا، فهربت من السطوح أنا والوصيفتان ورمينا أنفسنا من مكان عال ودخلنا على قوم فهربنا عندهم حتى وصلنا إلى قصر الخلافة ونحن على أقبح صفة. ثم أخفينا أمرنا وصرنا نتقلُّب على الجمر إلى أن جنَّ الليل، ففتحت باب البحر واستدعيت بالملاح الذي أخرجنا تلك الليلة وقلت له: إن سيدتي لم نعلم لها خبراً، فاحملني في الزورق حتى أفتش عليها في البحر لعلي أقع على خبرها . فحملني في الزورق وسار بي، ولم أزل سائرة في البحر حتى انتصف الليل، فرايت زورقاً اقبل إلى جهة الباب وفيه رجل يُقذف ومعه رجل آخر وامراة مطروحة بينهما . ولا زال يقذف حتى وصل إلى البر، فلما نزلت المرأة تأملتها فإذا هي شمس النهار، فنزلت إليها وقد اندهشت من الفرحة لما رأيتها بعدما قطعت الرجاء منها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة الله الله الله الله الله السعيد، أن الجارية قالت للجوهري: فنزلت إليها وقد اندهشت من الفرح بعد أن قطعت الرجاء منها، فلما تقدّمت آبين يديها امرتني أن أدفع إلى الرجل الذي جاء بها ألف دينار. ثم حملتها أنا والوصيفتان إَلَى أن ألقيناها على فراشها، فأقامت تلك الليلة

على حالة مكدرة. فلما أصبح الصباح منعت الجواري والخدم من الدخول عليها والوصول إليها ذلك اليوم ، وفي ثاني يوم أفاقت مما كان بها فوجدتها كأنها قد خرجت من مقبرة، فرششت على وجهها ماء الورد وغيّرت ثيابها وغسلت يديها ورجليها، ولم أزل ألاطفها حتى أطعمتها شيئاً من الطعام وأسقيتها شيئاً من الأشربة وهي ليس لها قابلية في شيء من ذلك . فلما شمَّت الهواء وتوجُّهت إليها العافية قلت لها : يا سيدتي ، إر فقي بنفسك فقد حصل لك من المشقة ما فيه الكفاية فإنك قد أشرفت على الهلاك. فقالت: والله يا جارية الخير، إن الموت عندي أهون مما جرى لي فإني كنت مقتولة لا محالة ، لأن اللصوص لما خرجوا بنا من دار الجوهري سالوني وقالوا: مَنْ أنت وما شأنك؟ فقلت: أنا جارية من المغنيات. فصدقوني ثم سألوا عليًّا بن بكار عن نفسه وقالوا له: مَنْ أنت وما شأنك؟ فقال: أنا من عوام الناس. فأخذونا وسرنا معهم إلى أن انتهوا بنا إلى موضعهم ونحن نسرع في السير معهم من شدَّة الخوف. فلما استقروا بنا في اماكنهم ، تاملوني ونظروا ما على من الملبوس والعقود والجواهر فانكروا أمري وقالوا: إن هذه العقود لم تكن لواحدة من المغنيات. ثم قالوا لي: أصدقينا وقولي لنا الحق، ما قضيتك؟ فلم أرد عليهم جواباً بشيء وقلت في نفسي؟ الآن يقتلونني لأجل ما على من الحلي والحلل فلم أنطق بكلمة. ثم التفتوا إلى علي بن بكار وقالوا له: ومن أين أنت؟ فإن رؤيتك غير رؤية العوام . فسكت ، وصرنا نكتم أمرنا ونبكي ، فحنن الله علينا قلوب اللصوص فقالوا لنا: من صاحب الدار التي كنتما فيها؟ فقلنا لهم : صاحبها فلان الجوهري. فقال واحد منهم : انا أعرفه حق المعرفة وأعرف أنه ساكن في داره الثانية وعليٌّ أن آتيكم به في هذه الساعة . واتفقوا على أن يجعلوني في موضع وحدي، وعليّاً بن بكار في موضع وحده. وقالوا لنا: استريحا ولا تخافا أن ينكشف خبركما وأنتم في أمان. ثم إن صاحبهم مضى إلى الجوهري وأتى به وكشف أمرنا لهم واجتمعنا عليه. ثم إن رجلاً منهم أحضر لنا زورقاً وأطلعونا فيه وعدُّوا بنا إلى الجانب الثاني ورمونا إلى البر وذهبوا، فأتت خيالة من أصحاب العسس وقالوا: مَنْ تكونوا؟ فتكلّمت مع مقدم العسس وقلت له: أنا شمم النهار محظية الخليفة، فإني سكوت وخرجت لبعض معارفي من نساء الوزراء فجاءني اللصوص فاخذوني وأوصلوني إلى هذا المكان، فلما رأوكم فروا هاربين وأنا قادرة على مكافأتك. فلما سمع كلامي مقدم الخيالة، عرفني ونزل عن مركوبه واركبني وفعل كذلك مع على بن بكار والجوهري. وفي كبدي الآن من أجلهما لهيب النار ، لا سيما الجوهري رفيق ابن بكار . فامضى إليه وسلَّمي عليه واستخبريه عن على بن بكار . فلمتها على ما وقع وحذَّرتها وقلت لها: يا سيدتي ، خافي على نفسك . فصاحت على وغضبت من كلامي. ثم قمت من عندها وجئت إليك فلم اجدك وخشيت من الرواح إلى ابن بكار، فصرت واقفة ارتقبك حتى اسالك عنه واعلم ما هو فيه. فاسالك من فضلك ان تأخذ منى شيئاًمن المال، فإنك ربما استعرت امتعة من اصحابك وضاعت عليك فيحتاج أن تعوض على الناس ما ذهب لهم من الامتعة عندك . قال الجوهري : فقلت : سمعاً وطاعةً . ثُم مشيت معها إلى أن أتينا إلى قرب محلي فقالت لي : قف هنا حتى أعود إليك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت للجوهري: قف هنا

فلِما كانت الليلة إ ع منياا تناح لميف

حتى أعود إليك. ومضت ثم عادت وهي حاملة المال فأعطته للجوهري وقالت له: يا سيدي، نجتمع بك في أي محل؟ قال الجوهري: فقلت لها: أتوجّه إلى دارى في هذه الساعة ونتحمّل الصعوبة لأجل خاطرك و اتدبر فيما يوصلك إليه، فإنه يتعذّر الوصول إليه في هذا الوقت. ثم ودعتني ومضت ، فحملت المال وأتيت به إلى منزلي . وعددت المال فوجدته خمسة الآف دينار ، فأعطيت أهلي منه شيئاً ومن كان له عندي شيء أعطيته عوضاً عنه. ثم إني اخذت غلماني وذهبت إلى الدار التي ضاعت منها الأمتعة ، وجئت بالنجارين والبنائين فأعادوها إلى ما كانت عليه وجعلت جاريتي فيها ونسيت ما جرى لي . ثم تمشيت وأتيت إلى دار على بن بكار ، فلما وصلت إليها أقبل غلمانه علىَّ وقال لي واحد منهم : إن غلمان سيدي في طلبك ليلاَّ ونهاراً ووعدهم أن كل من أتاه بك يعتقه، فهم يفتشون عليك ولم يعرفوا لك موضعاً، وقد رجعت إلى سيدي عافيته ، وهو تارة يفيق وتارة يستغرق . فلما يفيق يذكرك ويقول : لا بدُّ أن تحضروه لي لحظة ويعود إلى حال سبيله . قال الجوهري : فمضيت مع الغلام إلى سيده فوجدته لا يستطيع الكلام . فلما رأيته جلست عند رأسه ففتح عينيه ، فلمَّا رآني بكي وقال لي : أهلاً ومرحبًا .ثم سندته وأجلسته وضممته إلى صدري . فقال لي : أعلم يا أخي ، أني من حين رقدت ما جلست إِلاَّ فِي هَذِّهُ السَّاعَةِ ، فالحمد لله على مشاهدتك . قال الجوهري : فلم أزل أسنده حتى أوقفته على رجليه ومشيَّته خطوات وغيَّرت أثوابه وشرب شراباً، فلما رأيت عليه علامة العافية حدَّثته بما كان من الجارية ولم يسمعني أحد. ثم قلت له: شدّ حيلك فأنا أعرف ما بك. فتبسّم. فقلت له: إنك لا تجد إلاَّ ما يسرك ويداويك. ثم إن عليّاً بن بكار أمر بإحضار الطعام فأحضروه، وأشار إلى

غلمانه فتفرّقوا. ثم قال لي : يا احي، هل رايت ما اصابنا؟ واعتذر لي وسالني عن حالي في هذه المدة. فأخبرته بجميع ما جرى لي من الأول إلى الآخر. فتعجّب ثم قال للخدم: ائتوني بكذا. فأتوه بفرش نفيس، وغير ذلك من تعاليق الذهب والفضة أكثر من الذي ضاع لي، وأعطاني جميع ذلك فأرسلته إلى منزلي وأقمت عنده ليلتي . فلما أسفر الصبح قال لي : أعلم أن لكل شيء نهاية . ونهاية الهوى الموت والوصال ، وأنا إلى الموت أقرب . فيا ليتني مت قبل الذي جرى ، ولولا أن الله لطف بنا لافتضحنا ، ولا أدري ما الذي يوصلني إلى الخلاص مما أنا فيه . ولولا خوفي من الله لعجلت على نفسي بالهلاك . وأعلم يا اخي انني كالطير في القفص ، وأن نفسي هالكة من الغصص ، ولكن لها وقت معلوم وأجل محتوم . ثم أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين : [من الوافر]

> وَرُوِّعَ َ بِالنَّوَى حَيٌّ ومَيْتُ فإنِّي ما سَمعْتُ ولا رَأَيْتُ

شكا ألَمَ الفِراقِ النَّاسُ قَبْلِي وأَمَّا مثلُ ما ضَمَّتْ ضُلُوعى

فلما فرغ من شعره قال له الجوهري: يا سيدي، أعلم أني عزمت على الذهاب إلى داري فلعل الجارية ترجع إلى بخبر . فقال على بن بكار : لا بأس بذلك . ولكن أسرع بالعود لعندنا لأجل أن تخبرني . قال الجوهري : فودعته وانصرفت إلى داري ، فلم يستقر بي الجلوس حتى رأيت الجارية أقبلت وهي في بكاء ونحيب. فقلت لها: ما سبب ذلك؟ فقالت: يا سيدي، أعلم أنه حل بنا ما حل من أمر نخافه، فإنى لما مضيت من عندك بالأمس وجدت سيدتى مغتاظة على وصيفة من الوصيفتين اللتين كانتا معنا تلك الليلة وأمرت بضربها، فخافت من سيدتها وهربت. فلاقاها بعض الموكلين بالباب فأخذها وأراد ردّها إلى سيدتها، فلوّحت له بالكلام . فلاطفها واستنطقها عن حالها، فأخبرته بما كنا فيه . فبلغ الخبر إلى الخليفة، فأمر بنقل سيدتى شمس النهار وجميع مالها إلى دار الخلافة ،ووكّل بها عشرين خادماً ولم أجتمع بها إلى الآن ولم أعلمها بالسبب. وتوهّمت أنه بسبب ذلك، فخشيت على نفسي واحترت ولم أدر كيف أحتال في أمري وأمرها، ولم يكن عندها أحفظ لكتمان السرّ مني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت للجوهري: إن سيدتي، لم يكن عندها أحفظ لكتمان السرّ مني. فتوجّه يا سيدي إلى على بن بكار سريعاً واخبره بذلك لأجل أن يكون على أهبة ، فإذ انكشف الأمر نتدبر في شيء نفعله لنجاة أنفسنا. قال الجوهري: فأخذني من ذلك هم عظيم وصار الكون في وجهي ظلاماً من كلام الجارية، وهمت

وإقليالا عدلك لهينة

الجارية بالإنصراف فقلت لها: وما الرأى؟ فقالت لى: الرأي أن تبادر إلى على بن بكار إن كان صديقك وتريد له النجاة، وأنت عليك تبليغ هذا الخبر له بسرعة، وأنا على أن أتقيد باستنشاق الاخبار . ثم ودّعتني وخرجت . فلما خرجت الجارية قمت وخرجت في أثرها وتوجهت إلى علي بن بكار فوجدته يحدّث نفسه بالوصال ويعللها بالمحال، فلما رآني رجعت إليه عاجلاً قال لي : إني أراك رجعت إلي في الحال . فقلت له : أقصر من التعلق المطال ودع ما أنت فيه من الإشتغال ، فقد حدث حادث يفضي إلى تلف نفسك وما لك. فلما سمع هذا الكلام ، تغيّر حاله وانزعج

وقال للجوهري: يا أخي، أخبرني بما وقع . فقال له الجوهري: يا سيدي، أعلم أنه قد جرى ما هو كذا وكذا وانك إن اقمت في دارك هذه إلى آخر النهار تالف ولا محالة. فبهت على بن بكار وكادت روحه أن تفارق جسده ، ثم استرجع بعد ذلك وقال له : ماذا أفعل يا أخي وما عندك من الرأى؟ قال الجوهري فقلت له: الرأي أن تأخذ معك من مالك ما تقدر عليه ومن غلمانك ما تثق به، وأن تمضى بنا إلى ديار غير هذه قبل أن ينقضي هذا النهار . فقال لي : سمعاً وطاعةً . ثم وثب وهو متحيّر في أمره، فتارة يمشي وتارة يقع ، وأخذ ما قدر عليه واعتذر إلى أهله وأوصاهم بمقصوده، وأخذ معه ثلاثة جمال محملة وركب دابته . وقد فعلت أنا كما فعل ، ثم خرجنا خفية وسرنا . ولم نزل سائرين باقي يومنا وليلتنا ، فلما كان آخر الليل ، حططنا حمولنا وعقلنا جمالنا ونمنا، فحلَّ علينا التعب وغفلنا عن أنفسنا وإذا باللصوص أحاطوا بنا وأخذوا جميع ما كان معنا وقتلوا الغلمان لما أرادوا أن يمنعوا عنًّا، ثم تركونا مكاننا ونحن في أقبح حال بعد أن أخذوا المال وساروا. فلما قمنا، مشينا إلى أن أصبح الصباح فوصلنا إلى بلد، فدخلناها وقصدنا مسجدها ونحن عرايا وجلسنا في جنب المسجد باقى يومنا . فلما جاءالليل بتنا في المسجد تلك الليلة ونحن من غير أكل ولا شرب. فلما أصبح الصباح صليّنا الصبح وجلسنا، وإذا برجل داخل فسلم علينا وصلَّى ركعتين ثم التفت إلينا وقالً: يا جماعة، هل أنتم غرباء؟ قلنا: نعم . وقطع اللصوص علينا الطريق وعرَّونا، ودخلنا هذا البلد ولم نعرف فيها أحداً نأوي عنده. فقال لَنا الرجل : هل لكم أن تقوموا معي إلى داري؟ قال الجوهري فقلت لعلى بن بكار : قم بنا معه فننجو من أمرين . الأول : إننا نخشى أن يدخل علينا أحد يعرفنا في هذا المسجد فنفتضح ، والثاني : إننا ناس غرباء وليس لنا مكان ناوي إليه . فقال على بن بكار : إفعل ما تريد . ثم إن الرجل قال لنا ثاني مرة : يا فقراء ، اطيعوني وسيروا معى إلى مكاني . قال الجوهري فقلت له : سمعاً وطاعةً . ثم إن الرجل خلع لنا شيئاً من ثيابه والبسنا ولاطفنا، فقمنا معه إلى داره فطرق الباب فخرج إلينا خادم صغير وفتح الباب، فدخل الرجل صاحب المنزل ودخلنا خلفه. ثم إن الرجل أمر بإحضار بقجة فيها أثواب وشاشات، فالبسنا حلّتين وأعطانا شاشين، فتعمّمنا وجلسنا وإذا بجارية أقبلت إلينا بمائدة ووضعتها بين أيدينا فأكلنا شيئاً يسيراً ورفعت المائدة . ثم أقمنا عنده إلى أن دخل الليل ، فتأوَّه على بن بكار وقال للجوهري : يا أخي ، أعلم أنني هالك لا محالة ، وأريد أن أوصيك وصية وهو: إنك إذا رأيتني مت، تذهب إلى والدتي وتخبرها أن تأتي إلى هذا المكان لأجل أن تأخذ عزائي وتحضر غسلي، واوصها أن تكون صابرة على فراقي. ثم وقع مغشيّاً عليه، فلما أفاق سمع جارية تغني من بعيد وتنشد الاشعار ، فصار يصغي إليها ويسمع صوتها وهو تارة يسكر وتارة يصحو وتارة يبكي شجناً وحزناً مما أصابه. فسمع الجارية تطُّرب بالنغمات وتنشد هذه الأبيات: [من الخفيف]

> بَعْدَ إِلْف وَجِيرَةِ وَأَتَّفَاقِ لَيْتَ شِعْرِي مَتَى يَكُونُ التَّلاقِي لَيْتَهُ ما أَضرَّ بالعُشَاقِ وفِراقُ الحَبِيبِ فِي القَلْبِ باقِ

عَجَّلَ البَينُ بَيْنَنَا بالفراقِ فَرَّقَتْ بَيْنَنَا صُرُوفُ اللَّيالي مَا أَمَرَّ الفِراقَ بَعْدَ أَجْتِماعٍ عَصَّةُ المَوْتِ ساعَةً ثُم تَقْضِي لَو وَجَدْنا إلى الفِراقِ سَبِيلاً لأَذَقْنا الفِراقَ طَعْمَ الفِراقِ

فلما سمع ابن بكار الجارية، شهق شهقة ففارقت روحه جسده. قال الجوهري: فلما رأيته مات، أوصيت عليه صاحب الدار وقلت له: آعلم أنني متوجه إلى بغداد لأخبر والدته وأقاربه حتى يأتوا ليجهّزوه . ثم إني توجهت إلى بغداد ودخلت داري وغيّرت ثيابي ، وبعد ذلك ذهبت إلى دار على بن بكار . فلما رآني غلمانه أتوا إلى وسألوني عنه ، وسألتهم أن يستأذنوا والدته في الدخول عليها فاذنت لي بالدخول . فدخلت وسلمت عليها وقلت : إن الله إذا أقضى أمراً لا مفر من قضائه ، وما كان لنفس أن تموت إلاّ بإذن الله كتاباً مؤجّلاً . فتوهّمت أم على بن بكار من هذا الكلام أن ابنها قد مات، فبكت بكاءً شديداً ثم قالت: بالله عليك أن تخبرني، هل توفي ولدى؟ فلم أقدر أن أردّ عليها جواباً من كثرة الجزع . فلما رأتني على تلك الحالة ، انخنقت بالبكاء ثم وقعت على الأرض مغشياً عليها. فلما أفاقت من غشيتها قالت: ما كان من أمر ولدي؟ فقلت لها: اعظم الله أجرك فيه. ثم إنى حدثتها بما كان من أمره من المبتدأ إلى المنتهى. قالت: هل أوصاك بشيء؟ فقلت لها: نعم . وأخبرتها بما أوصاني به وقلت لها: أسرعي في تجهيزه . فلما سمعت أم على بن بكار كلامي سقطت مغشيّاً عليها، فلما عزمت على ما أوصيتها به. ثم إنى رجعت إلى داري وصرت في الطريق اتفكر في حسن شبابه، فبينما أنا كذلك وإذا بامرأة قبضت على يدي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله السعيد، أن الجوهري قال: وإذا بامراة قبضت على يدي، فتأملتها فرأيتها الجارية التي كانت تأتي من عند شمس النهار وقد علاها الإنكسار . فلما تعارفنا بكينا جميعاً حتى أتينا إلى تلك الدار فقلت لها: علمت بخبر على بن بكار؟ فقالت: لا والله. فأخبرتها

مَا عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل فقالت: لم يقبل فيها أمير المؤمنين قول أحد لشدّة محبته لها، وقد حمل جميع أمورها على الحامل الحسنة وقال لها: يا شمس النهار ، أنت عندي عزيزة وأنا أتحمّلك على رغم أعدائك . ثم أمر لها بفرش مقصورة مذهّبة وحجرة مليحة وصارت عنده من ذلك في قبول عظيم . فاتفق أنه جلس يوماً من الآيام على جري عادته للشراب، وحضرت المحاظي بين يديه فأجلسهن في مراتبهن واجلسها بجانبه وقد عدمت صبرها وزاد أمرها. فعند ذلك أمر جارية من الجواري أن تغنى، فأخذت العود وضربت به وجعلت تقول: [من الطويل]

> وَداعِ دُعانِي لِلهَوَى فَأَجَبْتُهُ كَأَنَّ دُمُوعَ العَينِ تُخْبِرُ حَالَنا فَكَيْفَ أَرُومُ السِّرَّ أَو أَكْتُمُ الهَوَى وقَد طابَ مَوْتي عنْدَ فَقْد أَحَبَّتي

ودَمْعَى يَخُطُّ الوَجْدَ خَطَّٱ عَلَى خَدِّي فَتُبْدِي الَّذِي أَخْفِي وتُخْفِي الَّذِي أَبْدِي وفَرْطُ غَرامِي فِيكَ يُظْهِرُ مَا عِنْدِي فَيا لَيْتَ شِعْرِي ما يَطِيبُ لَهُم بُعْدِي

فلما سمعت شمس النهار إنشاد تلك الجارية لم تستطع الجلوس ، ثم سقطت مغشيّاً عليها . فرمى الخليفة القدح وجذبها عنده وصاح ، وضجت الجواري، وقلبها أمير المؤمنين فوجدها مينة . فحزن أسير المؤسنين لموتها وأسر أن يكسر ١٠ كان في الحضرة من الآلات والقوانين . وحملها في حجرة بعد موتها ومكث عندها باقي ليلته، فلما طلع النهار، جهَّزها وأمر بغسلها وتكفينها ودفنها وحزن عليها حزناً كثيراً ولم يسأل عن حالها ولا عن الأمر الذي كانت فيه. ثم قالت الجارية للجوهري: سألتك بالله أن تعلمني بوقت خروج جنازة على بن بكار وأن تحضرني دفنه . فقال لها: اما أنا، ففي أي محل شئت تجديني. وأما أنت فمن يستطيع الوصول إليك في الحل الذي أنت فيه؟ فقالت له: إن أمير المؤمنين لما ماتت شمس النهار ، أعتق جواريها من يوم موتها وأنا من جملتهن ، ونحن مقيمات على تربتها في الحل الفلاني . فقمت معها وأتيت إلى المقبرة وزرت شمس النهار ثم مضيت إلى حالي، ولم أزل أنتظر جنازة علي بن بكار إلى أن جاءت. فخرجت له أهل بغداد وخرجت معهم ، فوجدت الجارية بين النساء وهي أشدهن ّحزناً ، ولم أرّ جنازة ببغداد أعظم من هذه الجنازة. وما زلنا في ازدحام عظيم إلى أن انتهينا إلى قبره ودفناه، وصرت لا أنقطع عن زيارته ولا عن زيارة شمس النهار . هذا ما كان من حديثهما ، وليس هذا ياعجب من حديث الملك شهرمان . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

# 12 - حكاية قمر الزمان مع الملكة بدور

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان في قديم الزمان ملك يسمى

فلِما كانت الليلة 🕊 شهرمان، صاحب عسكر وخدم وأعوان. إلاّ أنه كبر سنّه ورقّ عظمه ولم يرزق بولد، فتفكّر في نفسه وحزن وقلق وشكا ذلك لبعض وزرائه وقال : إني أخاف إذا متّ ضاع الملك، لأنه ليس لي ولد يتولاه بعدي . وأعلياها عناك لهية فقال له ذلك الوزير: لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ، فتوكُّل على الله أيها الملك وتوضأ وصلّ ركعتين ثم جامع زوجتك لعلك تبلغ مطلوبك. فجامع زوجته فحملت في تلك الساعة ، ولما كملت أشهرها وَضعت ولداً ذكراً كأنه البدر السافر في اللَّيل العاكر . فسمَّاه قمر الزمان، وفرح به غاية الفرح وزيَّنوا المدينة سبعة أيام ودقت الطبول وأقبلت البشائر وحملته المراضع والدَّايات، وتربَّى في العزَّ والدلال حتى صار له من العمر خمس عشرة سنة . وكان فائقاً في الحسن والجمال والقدُّ والإعتدال ، وكان أبوه يحبه ولا يقدر أن يفارقه ليلاَّ ونهاراً . فشكي الملك شهرمان لأحد وزرائه فرط محبته لولده وقال: أيها الوزير، إني خائف على ولدي قمر الزمان من طوارق الدهر والحدثان واريد ان ازوّجه في حياتي . فقال له الوزير : أعلم ايها الملك أن الزواج من مكارم الأخلاق، ولا باس إن تزوج ولدك في حياتك. فعند ذلك قال الملك شهرمان : عليَّ بولدي قمر الزمان. فحضر و أطرق رأسه إلى الأرض حياء من أبيه. فقال له أبوه: يا قمر الزمان، أعلم أني أريد أن أزوّجك وأفرح بك في حياتي. فقال له: أعلم يا أبي أنني ما لي في الزواج

> خَبِيرٌ بأحُوالِ النِّساءِ طَبِيب َ فَلَيْسَ لَه مِنْ وُدِّهِنَّ نَصِيب

فإنْ تَسْأَلُونِي بالنِّساءِ فإنَّنِي إذا شابَ رَأْسُ المَرْءِ أَو قَلَّ مالُهُ وقال الآخر: [من البسيط]

الآيات . وقال الشاعر : [من الطويل]

أرب، وليست نفسي تميل إلى النسّاء لاني وجدت في مكرهن كتباً بالروايات، وبكيدهن وردت

إعْصِ النِّساءَ فَتِلْكَ الطَّاعَةُ الْحَسَنَةُ فَلَنْ يَفُوزَ فَتَى يُعْطِي النِّسا رَسَنَهُ

يُعِفْنَهُ عَنْ كُمالٍ في فَضائِلهِ ولَو سَعَى طالِباً لِلعِلْمِ ٱلْفَ سَنَهُ

ولما فرغ من شعره قال: يا أبي، إن الزواج شيء لا أفعله أبداً ولو سقيت كأس الردى. فلما سمع السلطان شهرمان من ولده هذا الكلام ، صار الضياء في وجهه ظلاماً واغتم ّ غمّاً شديداً على عدم مطاوعة ولده قمر الزمان له . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إن 🛘 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك شهرمان لما سمع من ولده مذا الكلام ، صار الضياء في وجهه ظلاماً واغتم على عدم مطاوعة ولده قمر الزمان له، ومن محبته له لم يكرّر عليه الكلام في ذلك ولم يغضبه، بل اقبل عليه واكرمه ولاطفه بكل ما يجلب الحبة إلى القلب. كل ذلك مَا الله الله الله الله وقمر الزمان يزداد كل يوم حسناً وجمالاً وظرفاً ودلالاً. فصبر الملك شهرمان على ولده سنة كاملة حتى صار كامل الفصاحة والملاحة وتهتكت في حسنه الورى ويروي لطفه كل نسيم سرى، وصار فتنة للعشاق وروضة للمشتاق، عذب الكلام يخجل

وجهه بدر التمام ، صاحب قد واعتدال وظرف ودلال ، كانه غصن بان او قضيب خيزران ينوب خدّه عن شقائق النعمان وقدّه عن غصن البان، ظريف الشمائل كما قال فيه القائل: [من المنسرح ]

جَلَّ الَّذي صاغَهُ وسَوَّاهُ فَكُلُّهُم أَصْبَحُوا رَعاياهُ وٱنْعَقَدَ ۚ الدُّرُّ فِي ثَناياهُ كُلُّ الوركى في جَمالِه تاهُوا أَشْهَدُ أَنْ لا مَليحَ إلا هُوْ

بَدا فَقالُوا: تَبارَكَ اللهُ مَليكُ كُلِّ الملاح قاطبَةً في ريقِهِ شَهْدَةٌ مُلْوَّبَةٌ مُكَمَّلاً بالجَمال مُنْفَرداً قَد كَتَبَ الْحُسْنُ فَوْقَ وَجْنَته

فلما تكاملت سنة أخرى لقمر الزمان بن الملك شهرمان، دعاه والده إليه وقال له: يا ولدي، امًا تسمع منى ؟ فوقع قمر الزمان على الأرض بين يدي أبيه هيبة واستحى منه وقال له: يا أبي، كيف لا أسمعٌ منك؟ وقد أمرني الله بطاعتك وعدم مخالفتك. فقال له الملك شهرمان: أعلم يا ولدي اني اريد ان ازوجك وافرح بك في حياتي واسلطنك في مملكتي قبل مماتي. فلما سمع قمر الزمان من أبيه هذا الكلام أطرق رأسه ساعة ، وبعد ذلك رفع رأسه وقال : يا أبت هذا شيء لا أفعله ابداً ولو سقيت كاس الردى . وإنا أعلم أن الله فرض عليّ طاعتك، فبحق الله عليك لا تكلفني امر الزواج ولا تظن اني اتزوج طول عمري. لانني قرات في كتب المتقدّمين والمتاخّرين ، وعرفت جميع ما جرى لهم من المصائب والآفات بسبب فتن النساء ومكرهن عير المتناهي وما يحدث عنهن من الدواهي . وما أحسن قول الشاعر : [من الحبتث]

مُشَيَّدَهُ بالرَّصاص

مَنْ كادَهُ العاهراتُ فَلا يَرَى منْ خَلاص ولَو بَنِّي أَلْفَ حَصْن فَلَيْسَ يُجْدِي بِناها ولا تُفيدُ الصَّياصِي

إِنَّ النَّسا خاثِناتٌ لِكُلِّ دانٍ وَقاصٍ مُخَضَبَّاتُ بَنانِ مُضَفِّراتُ عِقاصٍ مُكَحَّلاتُ جُفُونٍ مُجَرِّعاتُ غُصَاصٍ

وما أحسن قول الآخر: [من الكامل]

رِمَمٌ تُقَلِّبُهَا النَّسُورُ الحُوَّمُ وَعَداً لِغَيْرِكَ ساقُها والمِعْصَمُ فَيَحُلُّ بَعْدَكَ فيه مَنْ لا تَعْلَمُ

إِنَّ النِّساءَ وإِنْ دُعِينَ لِعِفَّة فِي اللَّيْلِ عِنْدَكَ سِرُّها وحَدِيثُها كالخانِ تَسْكُنُهُ وتُصْبِحَ راحِلاً

فلما سمع الملك شهرمان من ولده قمر الزمان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام لم يرد عليه جواباً من فرط محبته له وزاده من إنعامه وإكرامه وانفض دلك المجلس من تلك الساعة وبعد انفضاض ذلك المجلس طلب الملك شهرمان وزيره واختلى به وقال له أيها الوزير وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

فلِما كانت الليلة 🖺 🗅 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك شهرمان طلب وزيره و اختلى به وقال له: أيها الوزير قل لي، ما الذي أفعله في قضية ولدي أن الله على الذي أن أسلطنه فأشرت علي المنان؟ فإني استشرتك في زواجه قبل أن أسلطنه فأشرت علي 🚽 بذلك، وأشرت على أيضًا أن أذكر له أمر الزواج ، فذكرته له فخالفني . عُمَّاً اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الوزير : الذي اشور به عليك الآن أيها الملك أن تصبر عليه سنة اخرى ، فإذا أردت أن تكلمه بعدها في أمر الزواج فلا تكلمه سراً ، ولكن حدثه في يوم حكومة ويكون جميع الأمراء والوزراء حاضرين وجميع العساكر واقفين، فإذا اجتمع هؤلاء فارسل إلى ولدك قمر الزمان في تلك الساعة واحضره . فإذا حضر ، فخاطبه في أمر الزواج بحضرة جميع الأمراء والوزراء والحجّاب والنواب وأرباب الدولة والعساكر وأصحاب الصولة فإنه يستحى منهم وما يقدر أن يخالفك بحضرتهم . فلما سمع الملك شهرمان من وزيره هذا الكلام ، فرح فرحاً شديداً واستصوب رأي الوزير في ذلك وخلع عليه خلعة سنيّة وصَّبر الملك شهرمان على ولده قمر الزمان سنة . وكلما مضى عليه يوم من الأيام يزداد حسناً وجِمالاً وبهجة وكمالاً حتى بلغ من العمر قريباً من عشرين عاماً، والبسه الله حلل الجمال وتوجّه بتاج الكمال وصار طرّفه أسحر من هاروت وغنج ألحاظه أضل من الطاغوت. وأشرقت خدوده بالإحمرار وازدرت جفونه بالصارم البتار وبياض غرته حكى القمر الزاهر وسواد شعره كأنه الليل العاكر وخصره أرق من خيط هميان وردفه أثقل من الكثبان، تهيج البلابل على أعطافه ويشتكي خصره من ثقل أردافه ومحاسنه حيّرت الوري. كما قال فيه بعض الشعراء: [من الكامل]

> قَسَماً بِوَجْنَتِهِ وباسِم ثَغْرِه وَبِأَسْهُم قَد راشَها مِنْ سَحْرِهِ وبِلِينِ عِطْفَيْهِ ومُرْهَفِ لَحْظِهِ وبَياضٍ غُرَّتِهِ وأَسْوَدِ شَعْرِهِ وَبِحاجِبٍ حَجَبَ الكَرَى عَنْ صَبَّهِ وسَطا عَلَيْهِ بِنَهْيِهِ وبِأَمْرِهِ

وسَعَتْ لقَتْل العاشقينَ بهَجْره وعَقِيقِ مَبْسِمِه وَلُؤلؤٍ تُغْرِهِ في فِيهِ يُزْرِي بالرَّحِيقِ وعَصْرِهِ وسُكُونِهِ وبِرِقَّةٍ في خَصْرِهِ وبطيب عُنْصُرِهِ وعالي قَدْرِهِ والطِّيبُ يَرُوي ريحَهُ عَنْ نَشْرِه وأرَى الهَلاكَ قُلامَةً منْ ظُفْره

وعَقاربَ قَد أُرْسلَتْ منْ صُدْغه وبوَرُد خَدَّيْهِ وآس عِذاره وَبطِيبِ نَكُهَتِهِ وسَلْسالِ جَرَى وبِرِدْفِهِ الْمُرْتَجِّ فِي حُرَكاتِهِ وبِجُودِ راحَتِهِ وصِدْقِ لِسانِهِ مَا ٱلْمِسْكُ إِلَّا مِنْ فُضالَةِ خالِهِ وكَذَٰلِكَ الشَّمْسُ الْمِنْيِرَةُ دُونَهُ

ثم إن الملك شهرمان سمع كلام الوزير وصبر سنة اخرى حتى حصل يوم موسم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِيما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله الله شهرمان سمع كلام الوزير وصبر سنة اخرى حتى حصل يوم موسم ، تكامل فيه مجلس الملك بالأمراء والوزراء والحجاب وأرباب الدولة والعساكر وأصحاب الصولة. ثم إن الملك أرسل خلف ولده قمر الزمان، فلما حضر قبّل 🖒 नान नान । होने । الأرض بين يديه ثلاث مرات ووقف مكتَّفاً يديه وراء ظهره قدّام أبيه . فقال له أبوه: أعلم يا ولدي أنى ما احضرتك هذه المرة قدام هذا المجلس وجميع العساكر حاضرون بين أيدينا إلاّ لأجل أن آمرك بأمر فلا تخالفني فيه . وذلك أن تتزوج ، لأني أشتهي أن أزوّجك بنت ملك من الملوك وأفرح بك قبل موتى . فلما سمع قمر الزمان من أبيه هذا الكلام اطرق براسه إلى الأرض ساعة ، ثم رفع راسه إلى أبيه ولحقه في تلك الساعة جنون الصبا وجهل الشبيبة وقال له: أما أنا فلا أتزوج أبدًا ولو سقيت كؤوس الردى، وأما أنت فرجل كبير السن صغير العقل. اليس أنك سالتني قبل هذا اليوم مرتين غير هذه المرة في شأن الزواج وأنا لا أجيبك إلى ذلك ! ثم إن قمر الزمان فك كتاف يديه وشمّر عن ذراعيه قدّام أبيه وهو في غيظه، فخجل أبوه واستحى حيث حصل ذلك قدام أرباب دولته والعساكر الحاضرين في الموسم. ثم إن الملك شهرمان لحقته شهامة الملك فصرخ على ولده فأرعبه، وصرخ على المماليك وأمرهم بمسكه فمسكوه، وامرهم أن يكتفُّوه فكتَّفوه وقدَّموه بين يدي الملك وهو مطرق رأسه من الخوف والوجل ، وتكلُّل وجهه وجبينه بالعرق واشتد به الحياء والخجل . فعند ذلك شتمه أبوه وسبُّه وقال له: ويلك يا ولد الزنا وتربية الخنا، كيف يكون هذا جوابك لي بين عساكري وجيوشي؟ ولكن أنت إلى الآن ما أدّبك أحد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

الزمان: ولكن أنت إلى الآن ما أدّبك أحد. أما تعلم أن هذا الأمر الذي صدر منك، لو صدر من عامى من العوام لكان ذلك قبيحاً منه. ثم إن الملك أمر المماليك أن يحلُّوا كتافه ويحبسوه في برج من أبراج القلعة. فعند ذلك دخل الفرّاشون القاعة التي في البرج فكنسوها ومسحوا بلاطها ونصبوا فيها سريراً لقمر الزمان، وفرشوا له على السرير طرّاحة ونطّعاً ووضعوا له مخدّة

ع قلياا عنداح لهافية.

وفانوساً كبيراً وشمعة ، لأن ذلك المكان كان مظلماً في النهار . ثم إن المماليك أدخلوا قمر الزمان في تلك القاعة وجعلوا على ياب القاعة خادماً، فعند ذلك طلع قمر الزمان فوق ذلك السرير وهو منكسر الخاطر حزين الفؤاد، قد عاتب نفسه وندم على ما جرى منه في حق أبيه حيث لا ينفعه الندم وقاله: خيب الله الزواج والبنات والنساء الخائنات، فيا ليتني سمعت من والدي وتزوّجت. فلو فعلت ذلك كان أحسن لي من هذا السجن . هذا ما كان من أمر قمر الزمان . وأما ما كان من امر ابيه ، فإنه اقام على كرسى مملكته بقية اليوم إلى وقت الغروب ، ثم خلا بالوزير وقال له : أعلم ايها الوزير أنك كنت السبب في هذا الذي جرى بيني وبين ولدي كله حيث أشرت على بما أشرت، فما الذي تشور به عليّ الآن؟ فقال له الوزير: أيها الملك، دع ولدك في السجن مدة خمسة عشر يوماً، ثم احضره بين يديك وأمره بالزواج فإنه لا يخالفك أبداً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة عنى الله اللك السعيد، أن الوزير قال للملك شهرمان: دع ولدك في السجن مدة خمسة عشر يوماً، ثم احضره بين يديك وأمره नी जारा जारा नारा विकास حيث لم يكن له ولد سواه . وكان الملك شهرمان كل ليلة لم يجيئه نوم حتى يجعل ذراعه تحت رقبة قمر الزمان وينام ، فبات الملك تلك الليلة وهو متشوش الخاطر من أجله، وصار يتقلُّب من جنب إلى جنب كانه نائم على جمر اللظي، ولحقه الوسواس ولم يأخذه نوم في تلك الليلة بطولها . وزرقت عيناه بالدموع ، وأنشد قول الشاعر : [من الطويل]

لَقَدْ طالَ لَيْلِي والوُشاةُ هُجُوعُ ۖ وناهيكَ قَلْباً بالفراق مَرُوعُ ُ

أَقُولُ وَلَيلِي ۚ زَادَ بالهَمِّ طُولُهُ ۚ أَمَا لَكَ يَا ضَوءَ الصَّبَاحِ رُجُوعٌ ُ وقول الآخر: [من الكامل]

لَمَّا رَأَيْتُ النَّجْمَ ساهِيَ طَرْفُهُ والقُطْبُ قُد ٱلْقَى عَلَيْهِ سُباتا وبَناتُ نَعْش في الحِدادِ سَوافِرَ أَيْقَنْتُ أَنَّ صَبَاحَهُمْ قَد ماتا

هذا ما كان من أمر الملك شهرمان. وأما ما كان من أمر قمر الزمان، فإنه لما قدم عليه الليل قدُّم له الخادم الفانوس وأوقد له شمعة وجعلها في شمعدان، وقدُّم له شيئاً من المأكل فأكل قليلاً . وصار يعاتب نفسه حيث أساء الأدب في حقّ أبيه الملك شهرمان وقال لنفسه : ألم تعلم أن ابن آدم رهين لسانه ، وأن لسان الآدمي هو الذي يوقعه في المهالك . ولم يزل يعاتبْ نفسه ويلومها

الندم .وأنشد هذين البيتين : [من الطويل]

يَمُوتُ الفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ مِنْ لِسانِهِ ولَيْسَ يَمُوتُ المَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ فَعَثْرَتُهُ مِنْ فِيهِ تَقْضِي بِحَنْفِهِ وعَثْرَتُهُ بالرِّجْلِ تَبْرَى على مَهْلِ

ثم إن قمر الزَّمان لمَّا فَرغ منَّ الأكل طَلَّب أن يغسل يديه، فغسل يديه من الطعام وتوضأ وصلَّى المغرب والعشاء وجلُّس . و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

حتى غلبت عليه الدموع واحترق قلبه المصدوع وندم على ما خرج من لسانه في حق الملك غاية

فلما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان بن الملك شهرمان، صلَّى المغرب والعشاء وجلس على السرير يقرأ القرآن، فقرأ البقرة وآل عمران ويسين والرحمن، وتبارك الملك والمعودتين وختم بالدعاء واستعاذ بالله ،ونام على السرير فوق طرَّاحة من الأطلس المعدني لها ते वागा। वाहि हैं। وجهان وهي محشوّة بريش النعام . وحين أراد النوم تجرّد من ثيابه

وخلع لباسه، ونام في قميص مشمع رفيع كان على رأسه مقنع مروزي أزرق، فصار قمر الزمان في تلك الليلة كأنه البدر في ليلة الرابعة عشر. ثم تغطى بملاءة من حرير ونام ، والفانوس موقود تحت رجليه والشمعة موقودة فوق رأسه . ولم يزل نائماً إلى ثلث الليل الأول ولم يعلم ما خبىء له في الغيب وما قدره عليه علام الغيوب. واتفق أن القاعة والبرج كانا عتيقين مهجورين مدة سنين كثيرة، وكان في تلك القاعة بئر روماني معمور بجنيَّة ساكنة فيه وهي من ذريَّة إبليس اللعين، واسم تلك الجنيَّة ميمونة ابنة الدمرياط أحد ملوك الجان المشهورين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة 기 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن اسم تلك الجنيَّة ميمونة ابنة الدمرياط أحد ملوك الجان المشهورين. فلما استمرّ قمر الزمان نائماً إلى ثلث الليل الأول، طلعت تلك العفريتة من البئر الروماني وقصدت السماء لاستراق السمع . فلما صارت في أعلى البئر رأت نوراً مضيئاً في عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خلاف العادة . وكانت تلك العفريتة مقيمة في ذلك المكان مدة

مديدة من السنين فقالت في نفسها: أنا ما عهدت هنا شيئاً من ذلك، وتعجبت من هذا الأمر غاية العجب، وخطر ببالها أنه لا بدّ لذلك من سبب. ثم قصدت ناحية ذلك النور فوجدته خارجاً من القاعة ، فدخلتها وو جدت الخادم نائماً على بابها ، ولما دخلت القاعة و جدت سريراً منصوباً وعليه هيئة إنسان نائم وشمعة مضيئة عند رأسه وفانوس مضيء عند رجليه . فتعجبت العفريتة ميمونة من ذلك النور وتقدّمت إليه قليلاً قليلاً وأرخت أجنحتها ووقفت على السرير وكشفت الملاءة عن وجهه ونظرت إليه . واستمرت باهتة في حسنه وجماله ساعة زمانية ، وقد وجدت ضوء وجهه غالباً على نور الشمعة، وصار وجهه يتلألأ نوراً وقد غازلت عيناه واسودت مقلتاه واحمرٌ خدَّاه وفتر جفناه وتقوّس حاجباه وفاح مسكه العاطر. كما قال فيه الشاعر: [من الكامل]

> قَبَّلْتُهُ فاسْوَدَّتِ الْمَقَلُ التِي هيَ فتْنَتِي وٱحْمَرَّت الوَجَناتُ في الحُسْن يُوجَدُ مِثْلُهُ قُلْ هاتُوا يا قَلْبُ إِنْ زَعَمَ العَواذلُ أَنَّه

فلما رأته العفريتة ميمونة بنت الدمرياط، سبَّحت الله وقالت: تبارك الله أحسن الخالقين. وكانت تلك العفريتة من الجن المؤمنين . فاستمرّت ساعة وهي تنظر إلى وجه قمر الزمان وتوحّد الله وتغبطه على حسنه وجماله وقالت في نفسها : والله إني لا أضرّه ولا أترك أحداً يؤذيه ومن كل سوء أفديه ، فإن هذا الوجه المليح لا يستحق إلاّ النظر إليه والتسبيح . ولكن كيف هان على أهله حتى نسوه في هذا المكان الخرب؟ فلو طلع له أحد من مردتنا في هذه الساعة لعطبه . ثم إن تلك العفريتة مالت عليه وقبَّلته بين عينيه، وبعد ذلك أرخت الملاءة على وجهه وغطَّته بها وفتحت

اجنحتها وطارت ناحية السماء وطلعت من دور تلك القاعة وصعدت، ولم تزل صاعدة في الجو إلى ان قربت من سماء الدنيا، وإذا بها سمعت خفق اجنحة طائرة في الهواء فقصدت ناحية تلك الأجنحة، فلما قربت من صاحبها وجدته عفريتاً يقال له: دهنش. فانقضت عليه انقضاض الباشق. فلما أحس بها دهنش وعرف أنها ميمونة بنت ملك الجن، خاف منها وارتعدت فرائصه واستجار بها وقال لها: أقسم عليك بالإسم الأعظم والطلسم الأكرم المنقوش على خاتم سليمان أن ترفقي بي ولا تؤذيني. فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الكلام، حن قلبها عليه وقالت له: إنك أقسمت علي بقسم عظيم، ولكن لا أعتقك حتى تخبرني من أين مجيئك في هذه الساعة ؟ ان أعجوبة رأيتها ألسيدة، أعلمي أن مجيئي من آخر بلاد الصين ومن داخل الجزائر، وأخبرك بأعجوبة رأيتها في هذه الليلة، فإن وجدت كلامي صحيحاً فاتركيني أروح إلى حال سبيلي، واكتبي لي بخطك في هذه الساعة إني عتيقك حتى لا يعارضني أحد من أرهاط الجن الطيارة ولا تكذب علي . وتريد بكذبك أن تنفلت من يدي، وأنا أقسم بحق النقش المكتوب على فصر خاتم سليمان بن داود عليهما السلام إن لم يكن كلامك صحيحاً نتفت ريشك بيدي ومزقت خلاك وكسرت عظمك . فقال لها العقريت دهنش ابن شمهورش الطيار: إن لم يكن كلامي جلدك و كسرت عظمك . فقال لها العقريت دهنش ابن شمهورش الطيار: إن لم يكن كلامي صحيحاً فافعلى بي ما شئت يا سيدتي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى خالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن دهنشاً قال: إني خرجت في هذه الليلة من الجزائر الداخلة في بلاد الصين، وهي بلاد الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور، فرأيت لذلك الملك بنتاً لم يخلق الله في الجزائر والبحور والسبعة قصور، فرأيت لذلك الملك بنتاً لم يخلق الله في أصفها لك ويعجز لساني عن ما المحال الما أحسن منها ولا أعرف كيف أصفها لك ويعجز لساني عن ما التقريب. أما شعرها فكليالي الهجر والإنفصال، وأما وجهها فكأيام الوصال. وقد أحسن في وصفها من قال: [من الكامل]

نَشَرَتْ ثَلَاثَ ذَوائِبٍ مِنْ شَعْرِها فِي لَيْلَةٍ فَأَرَتْ لَيالِي أَرْبَعا وَأَسْتَقْبُلَتْ قَمَرَ السَّمَاءِ بِوَجْهِها فَأَرَنْنِيَ القَمَرَيْنِ فِي وَقْتٍ مَعا

ولها أنف كحد السيف المصقول، ولها وجنتان كرحيق الأرجوان، ولها خد كشقائق النعمان وشفتاها كالمرجان والعقيق، وريقها أشهى من الرحيق يطفيء مذاقه عذاب الحريق، ولسانها يحركه عقل وافر وجواب حاضر، ولها صدر فتنة لمن يراه فسبحان من خلقه وسوّاه. ومتصل بذلك الصدر عضدان مدملجان كما قال فيهما الشاعر الولهان: [من الطويل]

وزَنْدانِ لَوْلا أَمْسَكا بأساوِرَ لَسالا مِنَ الأَكْمَامِ سَيْلَ الجَداوِلِ

ولها نهدان كأنهما من العاج حقّان يستمد من إشراقهما القمران، ولها بطن بأعكان مطويّة كطي القباطي المصرية، وينتهي ذلك إلى خصر مختصر من وهم الخيال فوق ردف ككثيب من رمال يقعدها إذا قامت ويوقظها إذا نامت كما قال فيه بعض واصفيه: [من الوافر]

لَهَا كَفَلٌ تَعَلَّقَ فِي ضَعِيفِ وذاكَ الرِّدْفُ لِي ولَهَا ظَلُومُ

فَيُوقِفُني إذا فَكَّرْتُ فِيهِ ويُقْعِدُها إذا هَمَّتْ تَقُومُ

يحمل ذلك الكفلّ فخذان كأنهما من الدّر عمودان، وعلى حمله ما أقدرها إلاّ بركة الشيخ الذي بينهما. وأما غير ذلك من الأوصاف فلا يحصيه ناعت ولا وصّاف، ويحمل ذلك كله قدمان لطيفان صنعة المهيمن الديّان. فعجبت منهما كيف يحملان ما فوقهما. وأما ما وراء ذلك فإني تركته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 🕒 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن العفريت دهنشاً بن شمهورش قال للعفريتة ميمونة: وأما ما وراء ذلك فإني تركته، لأنه تقصر عنه آ العبارة ولا تفي به إشارة. وأبو تلك الصبيّة ملك جبار فارس كرار، عليه العبارة ولا تفي به إشارة. يخوض بحارً الاقطار في الليل والنهار، لا يهاب الموت ولا يخاف طَيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَائِرُ ظُلُومُ وَقَاهُرُ غَشُومٌ ، وَهُو صَاحِبُ جَيُوشُ وعساكر وأقاليم وجزائر ومدن ودور ، واسمه الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور ، وكان يحب أبنته هذه التي وصفتها لك حبّاً شديداً. ومن محبته لها ، جلب أموال سائر الملوك وبني لها بذلك سبعة قصور ، كل قصر من جنس مخصوص . القصر الأول من البلور ، والقصر الثاني من الرخام ، والقصر الثالث من الحديد الصيني ، والقصر الرابع من الجزع والفصوص ، والقصر الخامس من الفضة، والقصر السادس من الذهب، والقصر السابع من الجواهر. وملا السبعة قصور من أنواع الفرش الفاخر وأواني الذهب والفضة وجميع الآلات من كل ما تحتاج إليه الهلوك، وأمر ابَّنته أن تسكن في كل قصر مدة من السنة ثم تنتقل منه إلى قصر غيره، واسمها الملكة بدور . فلما اشتهر حسنها وشاع في البلاد ذكرها ، ارسل سائر الملوك إلى أبيها يخطبونها منه فراودها في أمر الزُّواجِ ، فكرهت ذلكَ وقالت لأبيها : يا والدي ، ليس لي غرض في الزواج أبداً . فإني سيدة وملكة ، أحكم على الناس ولا أريد رجلاً يحكم على . وكلما امتنعت من الزواج زادت رغبة الخطّاب فيها. ثم إن جميع ملوك جزائر الصين الجوانية ارسلوا إلى أبيها الهدايا والتحف وكاتبوه في إمر زواجها، فكرَّر عليها أبوها المشاورة في أمر الزواج مراراً عديدة. فخالفته وغضبت منه وقالت لُّمه : يا ابي ، إن ذكرت لي الزواج مرة اخرى اخذت السيف ووضعت قائمه في الأرض وذبابته في بطني وأتكيء عليه حتى يطلع من ظهري وأقتل نفسي. فلما سمع أبوها منها هذا الكلام ، صار الضياء في وجهه ظلاماً واحترق قلبه عليها غاية الإحتراق. وخشي ان تقتل نفسها، وتحيّر في أمرها وفي أمر الملوك الذين خطبوها منه فقال لها: إن كان لا بدّ من عدم زواجك فامتنعي من الدخول والخروج . ثم إن اباها أدخلها البيت وحجبها فيه واستحفظ عليها عشر عجائز قهرمانات ومنعها من أنّ تظهر إلى السبع قصور . وأظهر أنه غضبان عليها وأرسل كاتب الملوك جميعهم وأعلمهم أنها أصيبت بجنون في عقلها، ولها الآن سنة وهي محجوبة. ثم قال العفريت دهنش للعفريتة: وأنا يا سيدتي، أتوجه إليها في كل ليلة فأنظرها وأتملَّى بوجهها وأقبلها وهي نائمة بين عينيها، ومن محبتي فيها لا أضرها ولا أركبها لأن جمالها بارع ، كل من رآها يغار عليها من نفسه . واقسمت عليك يا سيدتي أن ترجعي معي وتنظري حسنها وجمالها وقدُّها واعتدالها، وبعد هذا إن شئت أن تعاقبيني أو تأسريني فافعلي، فإن الأمر أمرك والنهي نهيك. ثم إن العفريت دهنشاً اطرق راسه إلى الأرض وخفض اجنحته إلى الارض. فقالت له

العفريتة ميمونة بعد أن ضحكت من كلامه وبصقت في وجهه: أي شيء هذه البنت التي تقول عنها؟ فما هي إلا قوارة بول. فكيف لو رأيت معشوقي؟ والله إني حسبت أن معك أمراً عجيباً أو خبراً غريباً يا ملعون. إني رأيت إنساناً في هذه الليلة لو رأيته ولو في المنام، لانفلجت عليه وسالت ريالتك. فقال لها دهنش: وما حكاية هذا الغلام؟ فقالت له: أعلم يا دهنش أن هذا الغلام قد جرى له مثل ما جرى لمعشوقتك التي ذكرتها، وأمره أبوه بالزواج مراراً عديدة فأبى. فلما خالف أباه، غضب عليه وسجنه في البرج الذي أنا ساكنة فيه، فطلعت في هذه الليلة فرأيته. فقال لها دهنش: يا سيدتي، أريني هذا الغلام لانظر، هل هو أحسن من معشوقتي الملكة بدور أم لا؟ لاني ما أظن يوجد في الزمان مثل معشوقتي. فقالت له العفريتة: تكذب يا ملعون يا أنحس المردة وأحقر الشياطين، فأنا أتحقق أنه لا يوجد لمعشوقي مثيل في هذه الديار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة : □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العفريتة ميمونة قالت للعفريت

دهنش: إنا اتحقّق أنه لا يوجد لمعشوقي مثيل في هذه الديار، فهل أنت

ं مجنون حتى نقيس معشوقتك بمعشوقي؟ فقال لها: بالله عليك يا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معشوَّقك. فقالت له ميمونة: لا بدُّ من ذلك يا ملعوَن لانك شيطان مكَّار ، ولكن لا أجيء معك ولا تجيء معى إلاَّ برهن ، فإن طلعت معشوقتك التي أنت تحبها وتتغالى فيها أحسن من معشوقي الذي أنا أحبه وأتغالي فيه ، فإن ذلك الرهن يكون لك علىّ . وإن طلع معشوقي أحسن فإن ذلك الرهن يكون لي عليك. فقال لها العفريت دهنش: يا سيدتي، قبلت منك هذا الشرط ورضيت به، تعالي معى إلى الجزائر. فقالت له ميمونة: فإن موضع معشوقي أقرب من موضع معشوقتك وها هو تحتنا، فانزل معي لننظر معشوقي ونروح بعد ذلك إلى معشوقتك . فقال لها دهنش : سمعاً وطاعةً . ثم انحدر إلى اسفل ونزلا في دور القّاعة التي في البرج ، وأوقفت ميمونة دهنشاً بجنب السرير ومدَّت يدها ورفعت الملاءة عن وجه قمر الزمان ابن الملك شهرمان، فسطع وجهه وأشرق ولمع وزها، فنظرته ميمونة والتفتت من وقتها إلى دهنش وقالت له: أنظر يا ملعون و لا تكن أقبح مجنون ، فنحن بنات وبه مفتونات . فعند ذلك التفت إليه دهنش واستمرُّ يتأمل فيه ساعة، ثم حرَّك راسه وقال لميمونة والله: يا سيدتي إنك معذورة، ولكن بقى شيء آخر وهو أن حال الأنثى غير حال الذكر. وحق الله أن معشوقك هذا أشبه الناس بمعشوقتي في الحسن والجمال والبهجة والكمال، وهما الإثنان كانهما قد أفرغا في قالب الحسن سواء. فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الكلام صار الضياء في وجهها ظلاماً

ولطمته بجناحها على رأسه لطمة قوية كادت أن تقضي عليه من شدّتها وقالت له: قسماً بنور وجه جلاله أن تروح يا ملعون في هذه الساعة وتحمل معشوقتك التي تحبها وتجيء بها سريعاً إلى هذا المكان حتى نجمع بين الإثنين وننظرهما وهما نائمان بالقرب من بعضهما فيظهر لنا أيهما أملح ، وإن لم تفعل ما أمرتك به في هذه الساعة يا ملعون، أحرقتك بناري ورميتك بشرر أشراري ومزقتك قطعاً في البراري وجعلتك عبرة للمقيم والساري. فقال لها دهنش: يا سيدتي

وساعته، وطارت ميمونة معه من أجل المحافظة عليه. فغابا ساعة زمانية، ثم أقبلا الإثنان بعد ذلك وهما حاملان تلك الصبيّة وعليها قميص بندقي رفيع بطرازين من الذهب وهو مزركش ببدائع التطريزات ومكتوب على رأسه كمية هذه الأبيات: [من البسيط]

ثَلاثَةٌ مَنَعَتْها عَنْ زِيارَتِنا خَوْفُ الرَّقيبِ وخَوْفُ الحاسد الحَنق ضَوْءُ الجَبِينِ ووَسُواسُ الحُلِيِّ وما حَوَتْ مَعاطِفُها مِنْ عَنْبَرٍ عَبِقِ هَبِ الجَبِينَ بِفَضْلِ ٱلكُمِّ تُسْتُرُهُ والحَليَ تَنْزَعُهُ ما حِيلَة العَرَقَ

ثم إنهما نزلا بتلك الصبية ومددوها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح .

الصبيّة ومدّدوها بجانب الغلام وكشفا عن وجوه الإثنين فكانا أشبه الناس ببعضهما، فكأنهما توأمان أو أخوان منفردان. وهما فتنة للمتّقين كما قال فيهما الشاعر المبين :

عام على المال ا

يا قَلْبُ لا تَعْشَقُ مَليحاً واحداً تَحْتارُ فيه تَدَلُّلاً وتَذَلُّلا

وٱهْوَ المِلاحَ جَمِيعَهُم تَلْقاهُمُ إِنْ صَدَّ هذا كانَ هذا مُقْبِلا

وصار دهنش وميمونة ينظران إليهما. فقال دهنش : إن معشوقتي أحسن . قالت له ميمونة : بل معشوقي أحسن . ويلك يا دهنش ، هل أنت أعمى؟ أمَّا تنظر إلى حسنه وجماله وقدَّه واعتداله . فاسمع ما أقوله في محبوبي . و إن كنت محبّاً صادقاً لمن تعشقها ، فقل فيها مثل ما أقول في محبوبي . ثم إن ميمونة قبّلت قمر الزمان قبلاً عديدة و إنشدت هذه القصيدة : [من الكامل]

كَيْفَ السُّلُوَّ وأَنْتَ غُصْنٌ أَهْيَفُ ما لِلهَوَى العُذْرِيِّ عَنْها مَصْرِفُ ما لَيْس يَفْعَلُه الصَّقيلُ المُرْهَفُ بالعَجْزِ عَنْ حَمْلِ القَمِيصِ لأَضْعَفُ طَبْعٌ وعِشْقِي في سِواكَ تَكَلُّفُ والجِسْمُ مِنِّي مِثْلُ خَصْرِكَ مُنْحَفُ بَينَ الآنامِ وكُلِّ حُسْنٍ يُوصَفِّ أَنْتَ الكَثِيبُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُم صِفُوا مِنْ قَدِّهِ فَعَسَى يَرِقُ وَيَعْطَفُ يَسْطُو عَلَيَّ وحَاجِبٌ لا يُنْصِفُ في يُوسُفُ كَمْ في جَمالِكَ يُوسُفُ وأَنَا إِذَا أَلْقَاكَ قَلْبِي يَرْجُفُ وإلَيْكَ أَصْبُو، جَهْدَ مَا أَتَكَلَّفُ

ما لي ولِلآحِي عَلَيْكَ يَعْنُفُ لَكَ مُقْلَةٌ كَحْلاء تَنْفُثُ سِحْرَها تُوْكِبَةُ الألحاظ تَفْعَلُ بالحَشَى حَمَّلَتْنِي ثِقْلَ الغَرامِ وإنَّنِي وَجُدي عَلَيْكَ كَما عَلِمْتَ ولَوْعَتِي لَو أَنَّ قَلْبِي مِثْلُ قَلْبِكَ لَم أَبِتْ وَيْلاهُ مِنْ قَمَرٍ بِكُلِّ مَلاحَةٍ قالَ العَوادِلُ في الهَوَى مَن ذا الَّذي يا قَلْبَهُ القاسِي تَعَلَّمْ عَطْفَةً لَكَ يَا أَمِيرِي فِي الْمَلَاحَةِ نَاظِرٌ كَذَبَ الَّذي ظَنَّ المَلاحَةَ كُلُّها الجِنُّ تَخْشانِي إذا قابَلْتُها أتَكَلُّفُ الإعْراضَ عَنْكَ مَهانَةً

والشَّعْرُ أَسْوَدُ والجَبِينُ مُشَعْشِعٌ والطَّرْفُ آحُورُ والقَوامُ مُهَفَّهَفُ فلما سمع دهش شعر ميمونة في معشوقها، طرب غاية الطرب وتعجّب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة والمستقل المن الله السعيد، أن دهنش لما سمع شعر ميمونة في معشوقها، أطرب غاية الطرب وقال: إنك أنشدتني فيمن تعشقينه هذا الشعر الرقيق مع أن بالك مشغول به، ولكن أنا أبذل الجهد في إنشاد الشعر على قدر فكرتي. ثم إن دهنش قام إلى معشوقته بدور وقبلها بين عينيها. ونظر إلى العفريتة ميمونة وإلى معشوقته بدور وجعل ينشد

القصيدة وهو بلا شعور: [من الكامل]

فَبَقِيتُ مَقْتُولاً وَشَطَّ الوادِي عَينُ الدُّمُوعِ على غِناءِ الحادِي إنَّ السَّعادةَ في بُدُورِ سُعادِ ولَقَدْ عَدَدْتُ فاصغِ لِلأعدادِ الرَّمَّاحِ أَمْ مِنْ صُدْغِها الزَّرَادِ لاقَيْتَهُ مِنْ حاضِرٍ أَو بادِ تَرَنَى، فَقُلْتُ لها: وأَيْنَ فُؤادِي؟ أَقُورَتْ مَعَاهِدُهُمْ بِشَطَّ الوادِي وسَكِرْتُ مِنْ خَمْرِ الغَرامِ ورُقَّصَتْ أَسْعَى لأَسْعَدَ بالوُصُولِ وحَقَّ لِي لَمِ أَدْرِ مِنْ أَيِّ الثَّلاثَةِ أَشْتَكِي مِنْ لَحْظِهَا السَّيّافِ أَمْ مِنْ قَدَّها قالَتْ: وقَد فَتَشْتُ عَنْها كُلَّ مَنْ أَنَا فِي فُوادِكَ فارْمٍ طَرْفَكَ نَحْوَهُ

أم فلما فرغ من شعره قالت العفريتة: أحسنت يا دهنش، ولكن أي هذين الإثنين أحسن؟ فقال لها: محبوبتي بدور أحسن من محبوبك. فقالت له: كذبت يا ملعون، بل معشوقي أحسن من معشوقتك. ثم إنهما لم يزالا يعارضان بعضهما في الكلام حتى صرخت ميمونة على دهنش وأرادت أن تبطش به، فذل لها ورقق كلامه وقال لها: لا يصعب عليك الحق فابطلي قولك وقولي، فإن كلاً منا يشهد لمعشوقه أنه أحسن، فنعرض عن كلام كل واحد منا ونطلب من يفصل الحكم بيننا بالإنصاف ونعتمد على قوله. فقالت له ميمونة: وهو كذلك. ثم ضربت يفصل الحكم بيننا بالإنصاف ونعتمد على قوله. فقالت له ميمونة: وهو كذلك. ثم ضربت وفي رأسه سبعة قرون وله أربع ذوائب من الشعر مسترسلة إلى الأرض، ويداه مثل يدي القطرب وله أظفار كاظفار الاسد، ورجلان كرجلي الفيل وحوافر كحوافر الحمار. فلما طلع ذلك العفريت ورأى ميمونة، قبل الأرض بين يديها وتكتف وقال لها: ما حاجتك يا سيدتي يا بنت المغفريت ورأى ميمونة، قبل الأرض بين يديها وتكتف وقال لها: ما حاجتك يا سيدتي يا بنت الملك؟ فقالت له: يا قشقش، إني أريد أن تحكم بيني وبين هذا الملعون دهنش. ثم إنها أخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها. فعندها نظر العفريت قشقش إلى وجه ذلك الصبي ووجه تلك الصبية، فرآهما متعانقين وهما نائمان ومعصم كل منهما تحت عنق الآخر، وهما في الحسن والجمال متشابهان وفي الملاحة متساويان. فنظر وتعجب المارد قشقش من حسنهما وجمالهما والتفت إلى ميمونة ودهنش بعد أن أطال إلى الصبي والصبية الالتفات، وأنشد هذه الابيات: [من الكامل]

زُرْ مَنْ تُحِبُّ ودّع مقالة حاسِد ليس الحَسُودُ عَلَى الهَوَى بِمُساعِدِ

مِنْ عاشِقَينِ عَلَى فِراشِ وَاحِدِ مَتَوَسَّدُيْنِ بِمِعْصَمِ وبِساعِدِ فَهْوَ الْمُرادُ وعِشْ بذاكَ الواحِدِ فالنَّاسُ تَضْرِبُ فِي حَدِيدِ بارِدِ هَلُ يُسْتَطاعُ صَلاحٌ قَلْبِ فاسد قَبْلَ المَماتِ ولَو بِيَوْمِ واحِدِ لَم يَخْلَق الرُّحْمَٰنُ أَحْسَن مَنْظَرا مُتَعانقَين عَلَيْهما حُلَلُ الرِّضَي وإذا صَفا لَكَ منْ زَمَانكَ واحدٌ وإذا تَألَّفَت القُلُوبُ عَلَى الهَوَى يا مَنْ يَلُومُ عَلَى الهَوَى أَهْلِ الهَوَى يا رَبُّ يا رَحْمَنُ تُحْسَنُ خَتْمَنا

ثم إن العفريت قشقش التفت إلى ميمونة وإلى دهنش وقال لهما: والله ما فيهما أحد أحسن من الآخر ولا دون الآخر، بل هما أشبه الناس ببعضهما في الحسن والجمال والبهجة والكمال، ولا يفرّق بينهما بالتذكير والتأنيث. وعندي حكم آخر، وهو أن ننبه كل واحد منهما من غير علم الآخر، وكل من التهب على رفيقه فهو دونه في الحسن والجمال. فقالت ميمونة: نعم هذا الرأي الذي قلته فأنا رضيته . وقال دهنش : وأنا أيضا رضيته . فعند ذلك انقلب دهنش في صورة برغوثة ولدغ قمر الزمان . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ﴿ ۞ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن دهنشاً انقلب في صورة برغوث ولدغ قمر الزمان في رقبته في موضع ناعم ، فمد قمر الزمان يده على رقبته وهرش موضع القرصة من شدة ما أحرقته. فتحرَّك بجنبه، فوجد شيئاً نائمًا بجنبه ونفسه أزكى من المسك وجسمه الين من الزبد. مَا الله الله الله الله المعجب قمر الزمان من ذلك غاية العجب، ثم قام من وقته قاعداً ونظر

إلى ذلك الشخص الراقد بجانبه، فوجدها صبيّة كالدرّة السنيّة أو القبّة المبنيّة بقامة الفيّة خماسيّة القدّ بارزة النهد موردة الخدّ. كما قال فيها بعض واصفيها: [من الوافر]

بَدَتُ قَمَراً ومالَتُ غُصْنَ بان وفاحَتْ عَنْبَراً ورَنَتْ غَزالا كَأَنَّ الْحُزْنَ مُشْغُوفٌ بِقَلْبِي فَساعَةَ هَجْرِها يَجِدُ الوصالا

فلما رأى قمر الزمان السيدة بدر بنت الملك الغيور ، وشاهد حسنها وجمالها وهي نائمة في طوله . وجد فوق بدنها قميصاً بندقياً وهي بلا سروال وعليها كوفية من ذهب مرصّعة بالجواهر وفي عنقها قلادة من الفصوص المنمّنة لا يقدر عليها أحد من الملوك، فصار مدهوش العقل من ذلك. ثم إنه حين شاهد حسنها، تحرّكت فيه الحرارة الغريزية والقي الله عليه شهوة الجماع وقال في نفسه : ما شاء الله ، كان وما لم يشألم يكن . ثم قلبها بيده ثاني مرة وفتح طوق قميصها فبان له بطنها، ونظر إليه و إلى نهودها فاز داد فيها محبة ورغبة، فصار ينبهها وهي لا تنتبه لان دهنشاً ثقّل نومها. فصار قمر الزمان يهزّها ويحرّكها ويقول: يا حبيبتي استيقظي وانظري من أنا، فأنا قمر الزمان . فلم تستيقظ ولم تحرَّك رأسها . فعند ذلك تفكر في امرها ساعة زمانية وقال في نفسه : إن صدق حذري فهذه الصبية هي التي يريد والدي زواجي بها ومضى لي ثلاث سنين وأنا أمتنع من ذلك، فإن شاء الله إذا جاء الصبح، أقول لأبي زوّجني بها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان قال في نفسه: إن شاء فلما كانت الليلة إ

الله إذا جاء الصبح ، أقول لابي زوجني بها ، ولا أترك نصف النهار يفوت حتى أفوز بوصلها وأتملَّى بحسنها وجمالها. ثم إن قمر الزمان مال إلى بدور ليقبُّلها، فارتعدت ميمونة الجنيَّة وخجلت، وأما العفريت دهنش ते हाना है: فإنه طار من الفرح . ثم إن قمر الزمان لما أراد أن يقبِّلها في فمها، استحى من الله وألفت وجهه وقال في نفسه: أنا أصبر ، لئلا يكون والدي لما غضب عليّ وحبسني في هذا الموضع ، جاء لي بهذه العروسة وأمرها بالنيام جنبي ليمتحنني بها، وأوصاها أني إذا نبّهتها لا تستيقظ . وقال لها : أي شيء فعل بك قمر الزمان فاعلميني به . وربما يكون والدي واقفاً مستخفياً في مكان، بحيث يطلع عُليّ وأنا لا أنظره، فينظر جميع ما أفعله بهذه الصبية. وإذا اصبح يوبّخني ويقول لي: كيف تقول ما لي ارب في الزواج ؟ وانتّ قبّلت تلك الصبية وعانقتها. فأنا أكفُّ نفسي عنها لئلا ينكشف أمري مع والدي . فأنا لا ألمس هذه الصبية من تلك الساعة ولا التفت لها، غير أنى آخذ لي منها شيئاً يكون إمارة عندي وتذكرة لها حتى يبقى بينى وبينها إشارة. ثم إن قمر الزمان رفع كفّ الصبية وأخذ خاتمها من خنصرها، وهو يساوي جملة من المال لأن فصَّه من نفيس الجواهر ، ومنقوش في دائرته هذه الأبيات : [من الكامل]

> لا تَحْسَبُوا أَنِّي نَسِيتُ عُهُودَكُمْ مَهْما أَطَلْتُمْ فِي الزَّمانِ صُدُودَكُمْ ۚ يا سادَتي، جُودُوا عَلَيَّ وٱعْطفُوا ۚ فَعَسَى أُقَبِّلُ ثَغْرَكُمْ وخُلُودَكُمْ ْ

> واللهِ إنِّي لَسْتُ أَبْرَحُ عَنْكُمُ مَهْما عَدَيْتُم في الغَرامِ حُدُودَكُمْ

ثم إن قمر الزمان نزع ذلك الخاتم من خنصر الملكة بدور ولبسه في خنصره وأدار ظهره إليها ونام . ففرحت ميمونة الجنيَّة لما رأت ذلك وقالت لدهنش وقشقش : هل رأيتما محبوبي قمر الزمان، وما فعله من العفَّة عن هذه الصبية؟ فهذا من كمال محاسنه. فانظرا كيف رأى هذه الصبية وحسنها وجمالها ولم يعانقها ، ولم يملّس بيده عليها بل أدار ظهره إليها ونام . فقالا لها : قد رأينا ما صنع من الكمال. فعند ذلك انقلبت ميمونة وجعلت نفسها برغوثاً ودخلت ثياب بدور محبوبة دهنش ومشت على ساقها وطلعت على فخذها ومشت تحت سرّتها مقدار أربعة قواريط ولدغتها، ففتحت عينيها واستوت قاعدة، فرات شاباً نائماً بجانبها وهو يخط في نومه، وله خدود كشقائق النعمان ولواحظ تخجل الحور الحسان وفم كأنه خاتم سليمان وريقه حلو المذاق وانفع من الترياق. كما قال فيه بعض واصفيه: [من الطويل]

> بِوَرْدَةِ خَدٍّ فَوْقَ آسٍ عِذارِ ولا رَأَىَ لِي فِي عَشْقِ ذات سوار خِلافُ أَنيسِي في قَرارَةِ دارِي وقَدْ لاحَ عُذْرِي كالصَّباحِ لِسارِ مُحَصَّنَةِ أَو مِنْ وَرَاءِ جِدارِ

سَلَى خاطِري عَنْ زَيْنُب ونُواري وأصبُحتُ بالظُّبْي الْمُقَرْطَق مُغْرَماً أنيسي في النَّادي وفي خَلُوتي مَعاًّ ـ فَيا لائِمِي في هَجْرٍ هِنْدٍ وزَيْنَبَ أتَرْضَيْ بأنْ أمسِي أسِيرَ أسِيرَةٍ

ثم إن الملكة بدور لما رأت قمر الزمان، أخذها الهيام والوجد والغرام. وأدرك شهرزاد

الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 김 الله الله الله الله السعيد، أن الملكة بدور لما رأت قمر الزمان، \_\_\_\_ أخذها الهيام والوجد والغرام وقالت في نفسها: وافضيحتاه، إن هذا الله راقداً بجانبي في فراش واحد؟ ثم نظرت الله راقداً بجانبي في فراش واحد؟ ثم نظرت [ الله بعيونها، وحقّقت النظر فيه وفي ظرفه ودلاله وحسنه وجماله ثم بَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَت: وحق الله إنه شاب مليح مثل القمر إلاَّ أن كبدي تكاد أن تتمزَّق وجداً عليه وشغفاً بحسنه وجماله ، فيا فضيحتي منه . والله لو ت أن هذا الشاب هو الذي خطبني من أبي ما رددته ، بل كنت أتزوجه وأتملي بجماله . ثم إن الملكة بدور تطلعت من وقتها وساعتها في وجه قمر الزمان وقالت له : يا سيدي وحبيب قلبي ونور عيني ، إنتبه من منامك وتمتّع بحسني وجمالي. ثم حرّكته بيدها، فارخت عليه ميمونة الجنيّة النوم وتقّلت على راسه بجناحها فلمّ يستيقظ قمر الزمان، فهزَّته الملكة بدور بيديها وقالت له: بحياتي عليك أن تطيعني، فانتبه من منامك وانظر النرجس والخضرة وتمتع ببطني والسرّة وهارشني وناغشني من هذا الوقت إلى بكرة . قم يا سيدي واتَّكئ على المخدَّة ولا تنم . فلم يجبها قمر الزمان بجواب ولم يرد عليها خطاباً بل خط في النوم . فقالت الملكة بدور : ما لك تائهاً بحسنك وجمالك وظرفك ودلالك؟ فكما أنت مليح أنا الأخرى مليحة. فما هذا الذي تفعله؟ هل هم علموك الصدّ عني أو أبي الشيخ النحس منعك من أن تكلّمني في هذه الليلة؟ ففتح قمر الزمان عينيه ، فاز دادت فيه محبة وألقى الله محبته في قلبها ونظرته نظرة اعقبتها الف حسرة . فخفق فؤادها وتقلقلت أحشاؤها واضطربت جوارحها وقالت لقمر الزمان: يا سيدي كلّمني، يا حبيبي حدّثني، يا معشوقي ردّ على الجواب وقل لي ما اسمك؟ فإنك سلبت عقلي . كل ذلك وقمر الزمان مستغرق في النوم ولم يرد عليها بكلمة . فتأوَّهت الملكة بدور وقالت : ما لك معجباً بنفسك . ثم هزَّته وقلبت يده فرات خاتمها في إصبعه الخنصر، فشهقت وأتبعتها بغنجة وقالت: أوَّه أوَّه والله أنت حبيبي وتحبني، ولكن كأنك تعرض عنى دلالاً مع أنك جئتني وأنا نائمة، وما أعرف كيف عملت أنت معي، ولكن ما أنا قالعة خاتمي من حنصرك. ثم فتحت جيب قميصه ومالت عليه وقبّلت رقبته وفتّشت على شيء تأخذه منه فلم تجد معه شيئاً. ورأته بغير سروال، فمدّت يدها من تحت ذيل قميصه وجسّت سيقانه فزلفت يدها من نعومة جسمه وسقطت على أيره، فانصدع قلبها وارتجف فؤادها. لان شهوة النماء أقوى من شهوة الرجال، وخجلت. ثم نزعت خاتمه من إصبعه ووضعته في إصبعها عوضاً عن خاتمها، وقبّلته في ثغره وقبّلت كفيّه ولم تترك فيه موضعاً إلاّ قبّلته، وبعد ذلك أخذته في حضنها وعانقته ووضعت إحدى يديها تحت رقبته والأخرى من تحت إبطه ونامت بجانبه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملكة بدور نامت بجانب قمر الزمان وجرى منها ما جرى. فلما رأت ذلك ميمونة، فرحت غاية الفرح وقالت لدهنش: هل رأيت يا ملعون كيف فعلت معشوقتك من الوله بمعشوقي؟ وكيف فعل معشوقي من التيه والدلال. فلا شك أن معشوقي أحسن من معشوقتك، ولكن عفوت عنك. ثم كتبت له

ورقة بالعتق، والتفتت إلى قشقش وقالت له: أدخل معه واحمل معشوقته وساعده على وصولها إلى مكانها لأن الليل مضى وفاتني مطلوبي . فتقدُّم دهنش وقشقش إلى الملكة بدور ودخلا تحتها وحملاها وطارا بها وأوصلاها إلى مكانها وأعاداها إلى فراشها . واختلت ميمونة بالنظر إلى قمر الزمان وهو نائم حتى لم يبقَ من الليل إلاّ القليل، ثم توجّهت إلى حال سبيلها. فلما انشق الفجر، انتبه قمر الزمان من منامه والتفت يميناً وشمالاً فلم يجد الصبيَّة عنده فقال في نفسه: ما هذا الأمر؟ كان أبي يرغّبني في الزواج بالصبيّة التي كانت عندي، ثم أخذها سرّاً لأجل أن تزداد رغبتي في الزواج . ثم صرخ على الخادم الذي هو نائم على الباب وقال له : ويلك يا ملعون قم . فقام الخادم وهو طائش العقل من النوم ، ثم قدم له الطشت والإبريق . فقام قمر الزمان ودخل المستراح وقضى حاجته وخرج ، فتوضّاً وصلّى الصبح وجلس يسبح الله . ثم نظر إلى الخادم فوجده واقفاً في خدمته بين يديه فقال له: ويلك يا صواب، من جاء هنا واخذ الصبيَّة من جنبي وإنا نائم ؟ فقال له الخادم: يا سيدي، أي شيء الصبيّة؟ فقال قمر الزمان: الصبيّة التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة. فانزعج الخادم من كلام قمر الزمان وقال له: لم يكن عندك صبية ولا غيرها، ومن أين دخلت الصبيَّة وأنا نائم وراء الباب وهو مقفول؟ والله يا سيدي ما دخل عليك ذكر ولا انثى . فقال له قمر الزمان : تكذب يا عبد النحس ، وهل وصل من قدرك انت الآخر انك تخادعني ولا تخبرني أين راحت الصبيّة التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة؟ ولم تخبرني بالذي أخذها من عندي؟ فقال الطواشي وقد انزعج منه: والله يا سيدي، ما رأيت صبيّة ولا صبيًّا. فغضب قمر الزمان من كلام الخادم وقال له: إنهم علَّموك الخداع يا ملعون، فتعال عنِدي. فتقدم الخادم إلى قمر الزمان، فاخذ باطواقه وضرب به الارض فضرط. ثم برك عليه قِمر الزمان ورفصه برجله وخنقه حتى غشي عليه، ثم بعد ذلك ربطه في سلبة البئر وأدلاه فيه إلى أن وصل إلى الماء وأرخاه . وكانت تلك الأيام أيام برد وشتاء قاطع . فغطس الخادم في الماء ، ثم نشله قمر الزمان وأرخاه . ولا زال يغطس ذلك الخادم في الماء وينشله منه ، والخادم يستغيث ويصرخ ويصيح ، وقمر الزمان يقول له : والله يا ملعون ، ما أطلعك من هذه البئر حتى تخبرني بخير هذه الصبيّة وقضيتها، ومن الذي اخذها وأنا نائم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عنّ الكلام المباح.

3 187 E

□ قالت: بلغني إيها الملك السعيد، أن الخادم قال لقمر الزمان: أنقذني من البئر يا سيدي وأنا أخبرك بالصحيح. فجذبه من البئر وأطلعه، وهو غائب عن الوجود من شدة ما قاساه من الغرق والغطاس والبرد والضرب والعذاب، وصار يرتعد مثل القصبة في الريح العاصف، واشتبكت أسنانه في بعضها وابتلت ثيابه بالماء. فلما رأى الخادم نفسه

على وجه الأرض قال له: دعني يا سيدي أروح واقلع ثيابي واعصرها وانشرها في الشمس والبس غيرها، ثم أحضر إليك سريعاً وأخبرك بامر تلك الصبية وأحكي لك حكايتها. فقال له قمر الزمان: والله يا عبد النحس، لولا أنك عاينت الموت ما أقررت بالحق. فاخرج لقضاء أغراضك وعد إلي بسرعة واحك لي حكاية الصبية وقصتها. فعند ذلك خرج الخادم وهو لا يصدق بالنجاة، ولم يزل يجري إلى أن دخل على الملك شهرمان أبي قمر الزمان، فوجد الوزير

بجانبه وهما يتحدَّثان في أمر قمر الزمان. فسمع الملك يقول للوزير: إني ما نحت في هذه الليلة من اشتغال قلبي بولدي قمر الزمان، وأخشى أن يجري له شيء من هذا البرج العتيق، وما كان في سجنه شيء من المصلحة . فقال له الوزير : لا تخف عليه ، والله لا يصيبه شيَّء ودعه مسجوناً شهر زمان حتى تلين عريكته . فبينما هما في الكلام وإذا بالخادم دخل عليهما وهو في تلك الحالة وقال له : يا مولانا السلطان، إنَّ ولدك حصل له جنون، وقد فعل بي هذه الفعال وقال لي : إن صبيَّة باتت عنده في هذه الليلة وذهبت بخفية فاخبرني بخبرها . وأنا لا أعرف ما شأن هذه الصبيّة . فلما سمع السلطان شهرمان هذا الكلام عن ولده قمر الزمان صرح قائلاً: واولداه! وغضب على الوزير الذي كان سبباً في هذه الأمور غضباً شديداً وقال له : قم اكشف لي خبر ولدى قمر الزمان . فخرج الوزير وهو يتعثّر في إذياله من خوفه من الملك وراح مع الخادم إلى البرج . وكانت الشمس قد طلعت، فدخل الوزير على قمر الزمان فوجده جالساً على السرير يقرأ القرآن، فسلّم عليه الوزير وجلس إلى جانبه وقال له: يا سيدي، إن هذا العبد النحس أخبرنا بخبر شوَّش علينا و أز عجناً ، فاغتاظ الملك من ذلك . فقال له قمر الزمان : أيها الوزير ، وما الذي قال لكم عنَّى حتى شوّش على أبي؟ وفي الحقيقة ، هو ما شوّش إلاّ علي . فقال له الوزير : إنه جاءنا بحالة منكرة وقال لنا قولاً حاشاك منه ، وكذب علينا بما لا ينبغي أن يذكر في شأنك . فسلامة شبابك وعقلك الرجيح ولسانك الفصيح ، وحاشا أن يصدر منك شيء قبيح . فقال له قمر الزمان : أيها الوزير ، فأي شيء قال هذا العبد النحس؟ فقال له الوزير: إنه أخبرنا أنك جننت وقلت له: كان عندي صبيَّة في الليلة الماضية . فهل قلت للخادم هذا الكلام ؟ فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام ، اغتاظ غيظاً شديداً وقال للوزير : تبين لي انكم علّمتم الخادم الفعل الّذي صدر منه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح.

فلما كانت الليلة إلى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان ابن الملك شهرمان ألل على الله على الذي صدر منه، على الله ومنعتموه من أن يخبرني بأمر الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الله وأنت أيها الوزير أعقل من الخادم، فاخبرني في هذه الساعة أين على الله عندي الصبية المليحة التي كانت نائمة في حضني تلك الليلة ؟ فانتم

الذين أرسلتموها عندي وأمرتموها أن تبيت في حضني، ونمت معها إلى الصباح. فلما انتبهت ما وجدتها، فأين هي الآن؟ فقال الوزير: يا سيدي قمر الزمان، اسم الله حواليك والله ما أرسلنا لك في هذه الليلة أحداً، وقد نمت وحدك والباب مقفول عليك والخادم نائم من خلف الباب، وما في هذه الليلة أحداً، وقد نمت وحدك والباب مقفول عليك والخادم نائم من خلف الباب، وما وقد اغتاظ من كلامه: أيها الوزير، إن تلك الصبية معشوقتي، وهي المليحة صاحبة العيون السود والخدود الحمر التي عانقتها في هذه الليلة. فتعجب الوزير من كلام قمر الزمان وقال له: هل وأيت تلك الصبية في هذه الليلة بعينك، في اليقظة أو في المنام؟ فقال له قمر الزمان : يا أيها الشيخ النحس، أتظن أني رأيتها باذني، إنما وجمالها وظرفها ودلالها. وإنما أنتم أوصيتموها أنها لا تصف ليلة كاملة وأنا أتفرج على حسنها وجمالها وظرفها ودلالها. وإنما أنتم أوصيتموها أنها لا تكلّمني، فجعلت نفسها نائمة. فنمت بجانبها إلى الصباح، ثم استيقظت من منامي فلم

اجدها. فقال له الوزير: يا سيدي قمر الزمان، ربما تكون رايت هذا الأمر في المنام، فيكون اضغاث احلام أو تخيّلات من أكل مختلف الطعام أو وسوسة من الشياطين اللئام . فقال له قمر الزمان: يا أيها الشيخ النحس، كيف تهزأ بي أنت الآخروتقول لي: لعلّ هذا أضغاث احلام . مع أن الخادم قد أقرُّ لي بتلك الصبيَّة وقال لي : في هذه الساعة أعود إليك وأخبرك بقصَّتها . ثم إن قمر الزمان قام من وقته وتقدُّم إلى الوزير وقبض على لحيته في يده، وكانت لحيته طويلة. فأخذها قمر الزمان ولفّها على يده وجذبه منها، فرماه من فوق السرير والقاه على الارض . فحسَّ الوزير أن روحه طلعت من شدَّة نتف لحيته . ولا زال قمر الزمان يرفص الوزير برجليه ويصفعه على قفاه بيديه حتى كاد أن يهلكه. فقال الوزير في نفسه: إذا كان العبد الخادم خلُّص نفسه من هذا الصبي المجنون بكذبه ، فأنا أولى بذلك منه . وأخلص نفسي أنا الآخر بكذبة وإلاّ يَهْلكني، فها أنا أكذب وأخلّص روحي منه فإنه مجنون لا شكّ في جنونه. ثم إن الوزير التفت إلى قمر الزمان وقال له: يا سيدي لا تؤ آخذني ، فإن والدك أوصاني أن أكتم عنك خبر هذه الصبية، وأنا الآن عجزت وكلّيت من الضرب لأنّي بقيت رجلاً كبيراً وليس لي قوة على تحمّل الضرب، فتمهّل على قليلاً حتى أحدّثك بقصة الصبيّة. فعند ذلك منع عنه الضرب وقال له: لاي شيء لم تخبرني بخبر تلك الصبية إلاّ بعد الضرب والإهانة؟ فقم يا أيها الشيخ النحس واحك لي خبرها. فقال له الوزير: هل انت تسأل عن تلك الصبيَّة صاحبة الوجه المُليح والقدُّ الرجيح ؟ فقال له قمر الزمان: نعم . أخبرني أيها الوزير ، من الذي جاء بها إلى وأنامها عندي؟ وابن هي في هذه الساعة حتى اروح أنا إليها بنفسى ؟ فإن كان أبي الملك شهرمان فعل معي هذه الفعال وامتحنني بتلك الصبيّة المليحة من أجل زواجها، فأنا رضيت أن أتزوّج بها. فإنه ما فعل معي هذا الامر كله وولع خاطري بتلك الصبيّة وبعد ذلك حجبها عني ، إلاّ من أجل امتناعي من الزواج . فها أنا رضيت بالزواج ، ثم رضيت بالزواج . فاعلم والَّدي بذلك أيها الوزير ، وأشَّر إليه أنَّ يزوَّجني بتلك الصبيَّة ، فإني لا أريد سواها وقلَّبي لم يعشق إلاَّ إياها . فقم واسرع إلى أبي وأشر إليه بتعجيل زواجي، ثم عدّ إليّ قريباً في هذه السّاعة . فما صدق الوزيربالخلاص من قمرّ الزمان، حتى خرج من البرج وهو يجري إلى أن دخل على الملك شهرمان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الباح.

فلما كانت الليلة إلى إلى ان دخل على الملك السعيد، أن الوزير خرج يجري من البرج إلى ان دخل على الملك شهرمان. فلما دخل عليه قال له الملك: أيها على الملك شهرمان. فلما دخل عليه قال له الملك: أيها على الوزير، ما لي أراك في ارتباك، ومن الذي بشرة رماك حتى جئت معوباً؟ فقال للملك: إني قد جئتك ببشارة. قال له الملك: وما تلك على البشارة أو قال له: أعلم أن ولدك قمر الزمان قد حصل له جنون. فلما مسمع الملك كلام الوزير، صار الضياء في وجهه ظلاماً وقال له: أيها الوزير، أوضح لي صفة جنون ولدي. قال له الوزير: سمعاً وطاعةً. ثم أخبره بما صدر من ولده. فقال له الملك: أبشر أيها الوزير، إني أعطيتك في نظير بشارتك إياي بجنون ولدي ضرب رقبتك وزوال النعم عنك، يا أنحس الوزراء وأخبث الأمراء. لأني أعلم أنك سبب جنون ولدي، بمشورتك ورأيك التعيس الذي أشرك به علي في الأول والآخر. والله إن كان تأتى على ولدي شيء من الضرر والجنون،

لأسمرنك على القبة واذيقك النكبة. ثم إن الملك نهض قائماً على قدميه واخذ الوزير معه ودخل به البرج الذي فيه قمر الزمان، فلما وصلا إليه قام قمر الزمان على قدميه لوالده ونزل سريعاً من فوق السرير الذي هو جالس عليه وقبل يديه، ثم تأخّر وراءه وأطرق رأسه إلى الأرض وهو مكتف اليدين قدام أبيه. ولم يزل كذلك ساعة زمانية، وبعد ذلك رفع رأسه إلى والده وفرّت الدموع من عينيه وسالت على خدّه وأنشد قول الشاعر: [من الكامل]

إِنْ كُنْتُ قَد أَذَنَبْتُ ذَنْباً سالفاً فِي حَقِّكُمْ وَأَتَيْتُ شَيْئاً مُنْكَرا أَنَا تَائِبٌ عَمَّا جَنَيْتُ وعَفُوكُم يَسَعُ الْمَسِيءَ إِذَا أَتَىٰ مُسْتَغْفِرا

فعند ذلك، قام الملك وعانق ولذه قمر الزمان وقبَّله بين عينيه وأجلسه إلى جانبه فوق السرير، ثم التفت إلى الوزير بعين الغضب وقال له: يا كلب الوزراء، كيف تقول على ولدى قمر الزمان ما هو كذا وكذا وترعب قلبي عليه ؟ ثم التفت إلى ولده وقال له: يا ولدي ، ما اسم هذا اليوم ؟ فقال له: يا والدي . هذا يوم السبت وغداً يوم الأحد وبعده يوم الإثنين وبعده الثلاثاء وبعده الأربعاء وبعده الخميس وبعده الجمعة. فقال له الملك: يا ولدي يا قمر الزمان، الحمد لله على سلامتك، ما اسم هذا الشهر الذي علينا بالعربي؟ فقال: إسمه ذو القعدة ويليه ذو الحجة وبعده المحرّم وبعده صفر وبعده ربيع الأول وبعده ربيع الثانى وبعده جمادى الأولى وبعده جمادى الثانية وبعده رجب وبعده شعبان وبعده رمضان وبعده شوّال. ففرح بذلك الملك فرحاً شديداً وبصق في وجه الوزير وقال له : يا شيخ السوء، كيف تزعم أن ولدي قمر الزمان قد جُنَّ؟ والحال إنه ما جنَّ إلاَّ انت. فعند ذلك حرَّكَ الوزير راسه واراد أن يتكلُّم ، ثم خطر بباله أن يتمهَّل قليلاً لينظر ماذا يكون. ثم إن الملك قال لولده: يا ولدي ، أي شيء هذا الكلام الذي تكلّمت به للخادم والوزير حيث قلت لهما: إنى كنت نائماً أنا وصبيّة مليحة في هذه الليلة. فما شأن هذه الصبيّة التي ذكرتها؟ فضحك قمر الزمان من كلام أبيه وقال له: يا والدى، أعلم أنه ما بقى لى قوّة تنحمّل السخرية فلا تزيدوا علىّ شيئاً ولا بكلمة واحدة، فقد ضاق خلقي مما تفعلونه معي. واعلم يا والدي أنى رضيت بالزواج ، ولكن بشرط أن تزوّجني تلك الصبيّة التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة ، فإني اتحقّق أنكّ أنت الذي ارسلتها إليّ وشوّقتني إليها ، وبعد ذلك ارسلت إليها قبل الصبح واخذتها من عندي . فقال الملك : اسم الله حواليك يا ولدي ، سلامة عقلك من الجنون . وأدركَ شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الزمان: العني أيها الملك السعيد، أن الملك شهرمان قال لولده قمر الزمان: اسم الله حواليك يا ولدي، سلامة عقلك من الجنون. فأي شيء على الزمان الصبية التي تزعم أني أرسلتها إليك في هذه الليلة ثم أرسلت المحالم أن أخذها من عندك قبل الصباح ؟ فوالله يا ولدي ليس لي علم بهذا الأمر عندك أن تخبرني هل ذلك أضغاث أحلام أو تخيلات طعام؟

مَا عَامَا الله عَهِ الله عليك أن تخبرني هل ذلك أضغاث أحلام أو تخيلات طعام ؟ فإنك بت في هذه الليلة وأنت مشغول الخاطر بالزواج وموسوس بذكره، قبّح الله الزواج وساعته وقبّح من أشار به ولا شك أنك متكدر المزاج من جهة الزواج ، فرأيت في المنام أن صبية مليحة تعانقك وأنت تعتقد في بالك أنك رأيتها في اليقظة ، وهذا كله يا ولدي أضغاث أحلام . فقال قمر

الزمان : دع عنك هذا الكلام ، واحلف لي بالله الخالق العلاّم قاصم الجبابرة ومبيد الأكاسرة ، أنه لم يكن عُندك خبر بالصبيّة ومحلها . فقال له الملك : وحقّ الله العظيم إله موسى وإبراهيم ، أنه لم يكن لي علم بذلك، ولعلَّه أضغاث أحلام رأيته في المنام. فقال قمر الزمان لوالده: أنا أضرب لك مثلاً يبين لك أن هذا كان في اليقظة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

> فلِما كانت الليلة إ تإغليانا عنداح لويغ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان قال لوالده: أنا أضرب لك مثلاً يبيّن لك أن هذا كان في اليقظة، وهو إني أسألك، هل اتفق لاحد أنه رأى نفسه في المنام يقاتل ، وقد قاتل قتالاً شديداً وبعد ذلك استيقظ من منامه فوجد في يده سيفاً ملوِّناً بالدم ؟ فقال له والده: لا والله يا ولدي لم يتفق هذا . فقال له قمر الزمان : أخبرك بما حصل لي .

وهو اني رايت في هذه الليلة كاني استيقظت من منامي نصف الليل ، فوجدت بنتاً نائمة بجانبي وقدَّها كقدَّي وشكلها كشكلي فعانقتها ومسكتها بيدي وأخذت خاتمها ووضعته في إصبعى وقلعت خاتمي ووضعته في إصبعها، وامتنعت عنها حياء منك. وظننت أنك أرسلتها واستخفيت في موضع لتنظر ما افعل ، واستحييت من أجل ذلك أن أقبِّلها في فمها حياء منك ، وخطر ببالي انك تمتحنني بها حتى ترغبني في الزواج . وبعد ذلك انتبهت من منامي في وجه الصبح ، فلم أجمد للصبيَّة اثراً ولا وقفت لها على خبر ، وجرى لي مع الخادم والوزير ما جرى . فكيف يكون هذا الامر كذباً وامر الخاتم صحيح؟ ولولا الخاتم كنت اظن انه منام ، وهذا خاتمها الذي في خنصري في هذه الساعة . فانظر أيها الملك الخاتم، ثم كم يساوي؟ ثم إن قمر الزمان ناول الخاتم لابيه ، فأخذه وقلبه ثم التفت إلى ولده وقال له : إن لهذا الخاتم نبأ عظيماً وخبراً جسيماً ، وإن الذي اتفق لك في هذه الليلة مع تلك الصبيَّة أمر مشكل ، ولا أعلم من أين دخل علينا هذا الدخيل ، وما تسبب في هذا كله إلاّ الوزير . فبالله عليك يا ولدي أن تصبر لعل الله يفرج عنك هذه الكربة ويأتيك بالفرج العظيم . كما قال الشاعر : [من الطويل]

> عَسَى ولَعَلَّ الدَّهْرَ يَلْوي عِنانَهُ ويأْتِي بِخُبْرٍ فالزَّمانُ غَيُورُ وتَسْعَدُ آمالي وتُقْضَى حَوائجي وتَحْدُثُ مِنْ بَعْدِ الْأُمُورِ أُمُورُ

فيا ولدي، قد تحققت في هذه الساعة أنه ليس بك جنون، ولكن قضيتك ما يجليها عنك إلاّ الله . فقال قمر الزمان لوالده: بالله يا والدي، إنك تفحص لي عن هذه الصبيَّة وتعجَّل بقدومها وإلاَّ متَّ كمداً. ثم إن قمر الزمان اظهر الوجد، والتفت إلى أبيه وانشد هذين البيتين: [من

فَفِي الكَرَى وَاصِلُوا المُشْتاقَ أَو زُورُوا إِنْ كَانَ وَعْدُكُمُ بِالْوَصْلِ تَزْوِيرُ مَنامُهُ عَنْهُ مَمْنُوعٌ ومَحْجُورٌ؟ قَالُوا : وكَيْفَ يَزُورُ الطَّيْفُ جَفْنَ فَتَّى

ثم إن قمر الزمان بعد إنشاد هذه الأشعار ، التفت إلى أبيه بخضوع وإنكار ، وأفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان أفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات:

فلما كانت الليلة إث ع قليلاا منداح المين الطوتل]

وَلَيْسَ بِناجِ مَنْ رَمَتْهُ المَحاجِرُ فإن الحُميَّا لِلعُقُولِ تُخامِرُ بَكَتْ وبَدَتْ من مُقْلَتَيْها البَواترُ سَرَى أَبَداً منْ أَرْضها وَهُوَ عاطرُ وقَد خَرِسَتْ مِنْ مِعْصَمَيْهَا الأَساوِرُ بَدَتْ لِعُيُونِ الْوَصْلِ مِنْهَا الضَّمَائِرُ ومَا تَنْفَعُ الأَبْصَارُ لَوْلًا البَصَائِرُ إلى مِثْلَ هذا الحُسْنِ تُثْنَى النَّواظِرُ

خُذُوا حِذْرَكُمْ مِنْ طَرْفِها فَهو ساحِرُ ولا تُخْدَعُوا مِنْ رِقَّةٍ في كَلامِها مُنَعَّمَةٌ لَو لامَسَ الوَرْدُ خَدَّها فَلُو فِي الكَرَى مَرَّ النَّسِيمُ بَارْضِها قَلائِدُها تَشْكُو رَنِينَ وِشاحِها إِذَا مَا ٱشْتَهَى الْخَلْخَالَ تَقْبِيلَ قُرْطِها ولي عادِلٌ في حُبُّها غَيْرُ عادِرِ عُذُولِي لَحاك اللهُ ما أنْتَ مُنْصِفٌ

فلما فرغ م شعره، قال الوزير للملك : يا ملك الزمان، إلى متى و انت محجوب عن العسكر عند ولدك قمر الزمان؟ فربما ينفسد عليك نظام المملكة بسبب بعدك عن أرباب دولتك. والعاقل إذا المت بجسمه أمراض مختلفة يجب عليه أن يبدأ بمداواة أعظمها، والرأي عندي أن تنقل ولدك من هذا المكان إلى القصر الذي في السراية المطل على البحر، وتنقطع عند ولدك فيه. وتجعل للموكب والديوان في كل جمعة يومين: الخميس والإثنين، فيدخل عليك فيهما الأمراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة وخواص المملكة وأصحاب الصولة وبقية العساكر والرعيّة ويعرضون عليك أحوالهم ، فاقض حوائجهم واحكم بينهم وخذ واعط معهم وأمر وأنه بينهم ، وبقية الجمعة تكون عند ولدك قمر الزمان. ولم تزل على تلك الحالة حتى يفرج الله عنك وعنه. ولا تأمن أيها الملك من نوائب الزمان وطوارق الحدثان، فإن العاقل دائماً محاذر . وما أحسن قول الشاعر: [من البسيط]

> وَلَم تَخَفُّ سُوءَ ما يأتى به القَدَرُ وعِنْدَ صَفْوِ اللَّيالِي يَحْدُّثُ الكَدَرُ مُساعِداً فَلْيَكُنْ مِنْ رأيهِ الحَذَرُ

حَسَّنْتَ ظَنَّكَ بِالأَيَّامِ إِذْ حَسَنَتُ وسالَمَتْكَ اللَّيالي فاغْتَرَرْتَ بها يا مَعْشَرَ الناس مَن كانَ الزَّمانُ له

فلما سمع السلطان من الوزير هذا الكلام ، رآه صواباً ونصيحة في مصلحته ، فأثَّر عنده وخاف أن ينفسد عليه نظام الملك . فنهض من وقته وساعته وأمر بتحويل ولده من ذلك المكان إلى القصر الذي في السراية المطل على البحر، ويمشون إليه على ممشاة في وسط البحر عرضها عشرون ذراعاً، وبدائر القصر شبابيك مطلة على البحر وأرض ذلك القصر مفروشة بالرخام الملون وسقفه مدهون بأفخر الأدهان من سائر الألوان ومنقوش بالذهب واللآزورد. ففرشوا لقمر الزمان فيه البسط الحرير، والبسوا حيطانه الديباج وارخوا عليه الستارات المكللة بالجواهر. ودخل فيه قمر الزمان وصار من شدة العشق كثير السهر، فاشتغل خاطره واصفر لونه وانتحل جسمه، وجلس والده الملك شهرمان عند رأسه وحزن عليه. وصار الملك في كل يوم اثنين ويوم خميس يأذن في أن يدخل عليه من شاء الدخول من الأمراء والوزراء والحجّاب والنواب وأرباب الدولة وسائر العساكر والرعيّة في ذلك للقصر، فيدخلون عليه ويؤدّون وظائف الخدمة ويقيمون عنده إلى آخر النهار ثم ينصرفون بعد ذلك إلى حال سبيلهم. وبعد ذلك يدخل الملك عند ولده قمر الزمان في ذلك المكان، ولا يفارقه ليلاً ولا نهاراً. ولم يزل على تلك الحالة مدة أيام وليال من الرمان .

واما ما كان من امر الملكة بدور بنت الملك الغفور صاحب الجزائر والسبعة قصور ، فإن الجن لم حملوها ونيّموها في فراشها لم يبق من الليل إلاّ ثلاث ساعات . ثم طلع الفجر ، فاستيقظت من منامها وجلست والتفتت يميناً وشمالاً فلم تر معشوقها الذي كان في حضنها ، فارتجف فؤادها وزلّ عقلها وصرخت صرخة عظيمة ، فاستيقظ جميع جواريها والدّايات والقهرمانات ودخلن عليها . فتقدّمت إليها كبيرتهن وقالت لها : يا سيدتي ، ما الذي أصابك ؟ فقالت لها : أيتها العجوز النحس ، أين معشوقي الشاب المليح الذي كان نائماً هذه الليلة في حضني ؟ فاخبريني أين راح ؟ فلما سمعت منها القهرمانة هذا الكلام ، صار الضياء في وجهها ظلاماً ، وخافت من اسها خوفاً عظيماً وقالت : يا سيدتي بدور ، أي شيء هذا الكلام القبيح ؟ فقالت السيدة بدور : ويلك يا عجوز النحس ، أين معشوقي الشاب المليح صاحب الوجه الصبيح والعيون السود والحواجب المقرونة الذي كان بايتاً عندي من العشاء إلى قرب طلوع الفجر ؟ فقالت : والله ما وربما بلغ أباك هذا المزاح ، فمن يخلصنا من يده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن القهرمانة قالت للسيدة بدور: بالله عليك لا تمزحي هذا المزاح الخارج عن الحدّ، فإنه ربما بلغ أباك هذا المزاح فمن يخلصنا من يده? فقالت لها الملكة بدور: إنه كان غلام بايتاً عندي في هذه الليلة وهو من أحسن الناس وجهاً. فقالت لها القهرمانة: سلامة عقلك، ما كان أحد بايتاً عندك في هذه الليلة. فعند ذلك نظرت

بدور إلى يدها فوجدت خاتم قمر الزمان في إصبعها ولم تجد خاتمها فقالت للقهرمانة: ويلك يا خائنة، أتكذبين علي وتقولين: ما كان أحد بايتاً عندي وتحلفين لي بالله باطلاً. فقالت القهرمانة: والله ما كذبت عليك ولا حلفت باطلاً. فاغتاظت منها السيدة بدور وسحبت سيفاً كان عندها وضربت القهرمانة فقتلتها. فعند ذلك صاح الخدم والجواري والسراري عليها وراحوا إلى أبيها وأعلموه بحالها. فأتى الملك إلى ابنته السيدة بدور من وقته وساعته وقال لها: يا بنتي، ما خبرك؟ فقالت: يا أبي، أين الشاب الذي كان نائماً بجانبي في هذه الليلة؟ وطار عقلها من رأسها وصارت تلتفت بعينيها يميناً وشمالاً، ثم شقّت ثوبها إلى ذيلها. فلما رأى أبوها تلك الفعال، أمر وبطواري والخدم أن يمسكوها، فقبضوا عليها وقيدوها وجعلوا في رقبتها سلسلة من حديد وربطوها في الشباك الذي في القصر. هذا ما كان من أمر الملكة بدور. وأما ما كان من أمر أبيها

الملك الغيور ، فإنه لما رأى ما جرى على ابنته السيدة بدور ، وضاقت عليه الدنيا لانه كان يحبها فلم يهن عليه أمرها. فعند ذلك أحضر المنجمين والحكماء وأصحاب الأقلام وقال لهم : من أبرأ بنتي مما هي فيه زوّجته بها وأعطيته نصف مملكتي ، ومَن لم يبرئها ضربت عنقه وعلّقت رأسه على باب قصرها . وصار كل من دخل عليها ولم يبرئها يضرب عنقه ويعلّق رأسه على باب القصر ، ولم يزل يفعل ذلك إلى أن قطع من أجلها أربعين رأساً . فطلب سائر الحكماء فتوقف جميع الناس عنها ، وعجزت جميع الحكماء عن دوائها ، وأشكلت قضيتها على أهل العلوم وأرباب الأقلام . ثم إن السيدة بدور لما زاد بها الوجد والغرام وأضر بها العشق والهيام ، أجرت العبرات وأنشدت هذه الأبيات : [من الوافر]

وذِكْرُكَ في دُجَى لَيلي نَدِيمِي يُحاكِي حَرُّهُ نارَ الجَحِيمِ عَذابِي مِنْهُما أَضْحَى ٱلِيمِي

غَرامِي فِيكَ يا قَمَرِي غَرِيمِي أَبِيتُ وأَصْلُعِي فِيها لَهِيبٌ بُلِيتُ بِفَرْطِ وَجْدٍ وٱحْتِراقٍ ثم انشدت ايضاً:[من الطويل]

فإنِّي إلى نَحْوِ الحَبِيبِ أُرِيدُ سَلامٌ كَثِيرٌ؛ لا يَزالُ يَزِيدُ ولَكَنَّنِي عَمَّا أُرِيدُ بَعِيدُ

سَلامِي عَلَى الأحْبابِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ سَلامِي عَلَيْكم -لاسَلامَ مُودِّعِ -وإنِّى لأهْواكُم وأهْوَى دِياركُم

فلما فرغت السيدة بدور من إنشاد هذه الأشعار، بكت حتى مرضت جفونها وتذبّلت وجناتها . ثم إنها استمرت على هذا الحال ثلاث سنين . وكان لها أخ من الرضاع يسمى مرزوان ، وكان سافر إلى أقصى البلاد وغاب عنها تلك المدة بطولها، وكان يحبها محبَّة زيادة على محبة الأخوة. فلما حضر، دخل على والدته وسألها عن أخته السيدة بدور فقالت له: يا ولدي، إن أختك حصل لها جنون ومضى لها ثلاث سنين، وفي رقبتها سلسلة من حديد وعجزت الأطباء عن دوائها . فلما سمع مرزوان هذا الكلام قال : لا بدُّ من دخولي عليها لعلَّى أعرف ما بها وأقدر على دوائها. فلما سمَّعت أمه كلامه قالت: لا بدُّ من دخولك عليها، ولكن إصبر إلى غد حتى اتحيّل في امرك. ثم إن امه ترجّلت إلى قصر السيدة بدور واجتمعت بالخادم الموكل بالباب وأهدت له هدية وقالت : إن لي بنتاً وقد تربّت مع السيدة بدور وقد زوّجتها، ولما جرى لسيدتك ما جرى صار قلبها متعلَّقاً بها . وأقصد فضلك في أن بنتي تأتى عندها ساعة لتنظرها ثم ترجع من حيث جاءت ولا يعلم بها أحد. فقال الخادم : لا يمكن دلك إلَّا في الليل ، فبعد أن يأتي السلطان ينظر ابنته ويخرج ، ادخلي انت وابنتك. فقبّلت العجوز يد الخادم وخرجت إلى بيتها. فلما جاء وقت العشاء في الليلة القابلة ، قامت من وقتها وساعتها وأخذت ولدها مرزوان وألبسته بدلة من ثياب النساء وجعلت يده في يدها و ادخلته القصر ، و لا زالت تمشى به حتى أوصلته إلى الخادم بعد انصراف السلطان من عند بنته . فلما رآها الخادم قام واقفاً وقال لها : أدخلي ولا تطلبي القعود . فلما دخلت العجوز بولدها مرزوان ، رأى السيدة بدور في تلك الحالة فسلّم عليها بعد أن كشفت عنه أمه ثياب النساء، فأخرج مرزوان الكتب التي معه وأوقد شمعته. فنظرت إليه السيدة بدور فعرفته وقالت له : يا أخي ، آنت كنت سافرت وانقطعت أخبارك عنّا . فقال لها : صحيح ، ولكن

ردّني الله بالسلامة . واردت السفر ثانياً ، فما ردّني عنه إلاّ هذا الخبر الذي سمعته عنك . فاحترق فؤادي عليك وجنت إليك لعلَّى أعرف داءك وأقدر على دوائك. فقالت له: يا أخى ، هل تحسب أن الذي اعتراني جنون . ثم أشارت إليه وأنشدت هذين البيتين : [من البسيط]

قالوا جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ مَا لَذَّةُ العَيْشِ إلاّ لِلمَجانِينِ نَعَمْ جُنِيْتُ فَهَاتُوا مَنْ جُنِيْتُ بِهِ إِنْ كَانَ يَشْفِي جُنُونِي لا تَلُومُونِي

فعلم مرزوان أنها عاشقة فقال لها: أخبريني بقصتك وما اتفق لك، لعلَّ الله أن يطلعني على ما فيه خلاصك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة إ 🗀 قالت بلغني أيها الملك السعيد، أن مرزوان قال للسيدة بدور : لعلَّ الله ان يطلعني على ما فيه خلاصك. فقالت له السيدة بدور: يا أخي إسمع قصتي، وذلك إني استيقظت من منامي ليلة في الثلث الاخير من الليل ج وجلست، فنظرت إلى جانبي شاباً احسن ما يكون من الشباب، يكلُّ 

الذي أمره بهذا الأمر ليمتحنني به . لأنه راودني عن الزواج لما خطبني منه الملوك فأبيت، فهذا الظن هو الذي منعنى من أن أنبهه، وخشيت أنى إذا عانقته ربما يخبر أبى بذلك. فلما أصبحت رايت بيدي خاتمه عوضاً عن خاتمي. فهذه حكايتي، وأنا يا أخي قد تعلَّق قلبي به من حين رؤيته، ومن كثرة عشقى والغرام لم أدّق طعم المنام، وما لي شغل غير بكائي بالدموع الغزار، وإنشاد الأشعار بالليل والنهار . ثم أفاضت العبرات هذه الأبيات : [من الوافر]

> أَبَعْدَ الحُبِّ لَذَّاتِي تَطِيبُ وذاكَ الظَّبْيُ مَرْتَعُهُ القُلُوبُ وفيه مُهْجَةُ الْمُضْنَى تَذُوبُ فَمنْ بَعْضي على بَعْضي رَقيبُ فَواتِكَ فِي القُلُوبِ لَنا تَصِيبُ إِذا ما كانَ في الدُّنْيا نَصِيبُ بما عِنْدِي ويَعْلَمُهُ الرَّقِيبُ بَعيدٌ ذكْرُهُ منِّي قَريبُ

دَمُّ العُشَّاقِ أَهْوَنُ مَا عَلَيْهِ أغارُ عَلَيْهِ مِنْ نَظَرِي وَفِكْرِي وأَجْفَانٌ لَهُ تَرْمِي سِهَاماً فَهَل لِي أَنْ أَراهُ قُبْلَ مَوْتِي وأَكْتُمُ سِرَّهُ فَيَنِمُ دَمْعِي قَرِيبٌ وَصُلُهُ مِنِّي بَعِيدٌ

ثم إن السيدة بدور قالت لمرزوان : أنظر يا أخي ما الذي تعمل معي في الذي اعتراني . فأطرق مرزوان رأسه إلى الارض ساعة وهو يتعجّب وما يدري ما يفعل، ثم رفع رأسه وقال لها: جميع ما جرى لك صحيح وإن حكاية هذا الشاب اعيت فكري، ولكن ادور في جميع البلاد وأقتش على دوائك لعلَّ الله يجعله على يدي ، فاصبري و لا تقلقي . ثم إن مرزوان ودَّعها ودعا لها بالثبات، وخرج من عندها وهي تنشد هذه الأبيات: [من الوافر]

> ويَخْطُو لِي خَيالُكِ فِي ضَمِيرِي عَلَى بُعْدِ المَكَانِ خُطَى مَزُورِ وأينَ البَرْقُ مِنْ لَمْحِ البُصَيرِ إذا ما غِبْتَ لَم تُكْحَلُ بِنُور

وتُدُنِيكَ الأماني من فُؤادي فَلا تَبْعُدُ لأَنَّكَ نُورُ عَيْنِي

ثم إن مرزوان تمشى إلى بيت والدته فنام تلك الليلة . ولما أصبح الصباح تجهّز للسفر فسافر ، ولم يزل مسافرًا من مدينة إلى مدينة ومن جزيرة إلى جزيرة مدّة شهر كامل . ثم دخل مدينة يقال لها الطيرب، واستنشق الأخبار من الناس لعلُّه يجد دواء الملكة بدور . وكان كلما يدخل من مدينة أو يمرّ بها، يسمع أن الملكة بدور بنت الملك الغيور قد حصل لها جنون. ولم يستنشق الأخبار حتى وصل إلى مدينة الطيرب. فسمع أن قمر الزمان ابن الملك شهرمان مريض ، وأنه اعتراه وسواس وجنون. فلما سمع مرزوان بخبره، سأل بعض أهل تلك المدينة عن بلاده ومحل تخته . فقالوا له : جزائر خالدان ، وبيننا وبينها مسيرة شهر كامل في البحر ، وأما في البر فستَّة أشهر. فنزل مرزوان في مركب إلى جزائر خالدان، وكانت المركب مجّهزة للسفر، وطاب لها الريح مدة شهر فبانت لهم المدينة. ولما أشرفوا عليها ولم يبقَ لهم إلاّ الوصول إلى الساحل، خرج عليهم ريح عاصف فرمى القرية ووقعت القلوع في البحر وانقلبت المركب بجميع ما فيها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة تا قالت: بلغني أيها الملك السّعيد، أن المركب انقلبت بجميع ما فيها واشتغل كل واحد بنفسه. وأما مرزوان، فإنه جذبته قوَّة التيَّار جذبة واستعلى من والمستحد على المراء والوزراء عنده للخدمة، والملك شهرمان عنده للخدمة، والملك شهرمان عنده للخدمة، والملك شهرمان المراء والوزراء عنده للخدمة، والملك شهرمان عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ورأس ولده قمر الزمان في حجره وخادم ينش عليه . وكان قمر الزمان مضى له يومان وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلّم ، وصار الوزير واقفاً عند رجليه قريب الشباك المطل على البحر . فرفع الوزير بصره فرأى مرزوان قد أشرف على الهلاك من التيّار وبقى على آخر نفس . فرقّ قلب الوزّير اليه فتقرّب إلى السلطان ومدّر أسه إليه وقال له : أستادنك في أن أنزل إلى ساحة القصر وأفتح بابها لأنقذ إنساناً قد أشرف على الغرق في البحر، وأطلعه من الضيق إلى الفرج . لعل الله بسبب ذلك يخلص ولدك مما هو فيه . فقال السلطان : كل ما جرى على ولدي بسببك، وربما أنك إذا أطلعت هذا الغريق، يطّلع على أحوالنا وينظر إلى ولدي وهو في هذه الحالة فيشمت بي . ولكن اقسم بالله إن طلع هذا الغريق ونظر إلى ولدي وخرج يتحدُّث مع أحد بأسرارنا، لأضربن رقبتك قبله. لأنك أيها الوزير سبب ما جرى لنا أولاً وآخراً، فافعل ما بدا لك. فنهض الوزير وفتح باب الساحة ونزل في الممشاة عشرين خطوة، ثم خرج إلى البحر فرأى مرزوان مشرفاً على الموت . فمدّ الوزير يده إليه ومسكه من شعر رأسه وجذبه منه فخرج من البحر وهو في حال العدم ، وقد امتلاً بطنه ماء وبرزت عيناه . فصبر الوزير عليه حتى ردت روحه إليه، ثم نزع عنه ثيابه والبسه ثياباً غيرها وعمَّمه بعمامة من عمائم غلمانه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير لما فعل مع مرزوان ما فعل قال له: أُعَلُّم أني كنت سبباً لنجاتك من الغرق، فَلا تكن سبباً لموتي وموتك. فقال مرزوان: وكيف ذلك؟ قال الوزير: لأنك في هذه الساعة تطلع وتشق بين أمراء ووزراء، والكل ساكتون لا يتكلمون من أجل قمر آلزمان ابن السلطان. فلما سمع مرزوان ذكر قمر الزمان

जुबागा का≾ फिंछ

عرفه، لانه كان يسمع بحديثه في البلاد. فقال مرزوان: ومن قمر الزمان؟ فقال الوزير: هو ابن السلطان شهرمان، وهو ضعيف ملقى على الفراش لا يقرّ له قرار و لا يعرف ليلاً من نهار، و كاد ان يفارق الحياة من نحول جسمه ويصير من الأموات، فنهاره في لهيب وليله في تعذيب. وقد يئسنا من حياته و أيقنا بوفاته. وإياك أن تطيل النظر إليه أو تنظر إلى غير الموضع الذي تحظ فيه رجلك وإلاّ فتروح روحك وروحي. فقال له: بالله تخبرني عن الشاب الذي وصفته لي، ما سبب هذا الأمر الذي هو فيه؟ فقال له الوزير: لا أعلم سبباً، إلاّ أن والله من منذ ثلاث سنين كان يرواده عن أمر الزواج وهو يأبى، فأصبح يزعم أنه كان نائماً فرأى بجنبه صبية بارعة الجمال، وجمالها يحير العقول ويعجز عنه الوصف. وذكر لنا أنه نزع خاتمها من إصبعها ولبسه وألبسها خاتمه، ونحن لا نعرف باطن هذه القضية. فبالله يا ولدي إطلع معي القصر ولا تنظر إلى ابن الملك، بعد ذلك رح إلى حال سبيلك، فإن السلطان قلبه ملآن علي غيظاً. فقال مرزوان في نفسه: والله إن رجلي قمر الزمان. وأما مرزوان خلف الوزير إلى أن وصل إلى القصر، ثم جلس الوزير تحت رجلي قمر الزمان. وأما مرزوان فإن لم يكن له داب، إلا أنه مشى حتى وقف قدام قمر الزمان ونظر إلى قمر الزمان وعلم أنه هو المطلوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن يتخافل وينظر إلى قمر الزمان وعلم أنه هو المطلوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن مرزوان لما نظر إلى قمر الزمان وعلم أنه هو المطلوب قال: سبحان الله الذي جعل قدّه مثل قدّها وخدّه مثل خدّها ولونه مثل لونها. ففتح قمر الزمان عينيه وصغى بأذنيه ،فلما أو مرزوان صاغيّاً إلى ما يلقيه من الكلمات أنشد هذه الابيات: [من عاصويل]

أراك طَرُوباً ذا شَجَى وتَرَنُم السَّهُم السَّهُم السَّابِكَ عِشْقٌ أَمْ رُمِيتَ باسَّهُم الله السَّقِنِي كاساتِ خَمْرٍ وغَنِّ لِي الْعَطافِها مِنْ ثِيابِها أَغارُ عَلَى الْعُطافِها مِنْ ثِيابِها وأحْسِدُ كاساتِ تُقْبِّلُ ثَغْرَها فَلا تَحْسَبُوا أَنِّي قُتِلْتُ بِصارِم ولَمَّا تَلاقَيْنا وَجَدْتُ بِنانَها فَقالَتْ وأَلْقَتْ فِي الْحَشَى لاعِج الْجَوَى وَلَمَّا تَلاقَيْنا وَجَدْتُ بِنانَها وَكِدْتُ بِنانَها وَكِدْتُ بِنانَها وَلَكَنْ مَا هَذَا خِضَابٌ خَضِبْتُهُ وَلَكَنِّي لَمَا رَأَيْتُكَ نائِما وَلَكَنِّي لَمَا رَأَيْتُكَ نائِما وَلَكَنَّتُ مَا يَوْمَ النَّوى فَمَسَحْتُهُ فَلُو قَبْلَ مَبْكاها بَكَيْتُ صَبَابَةً فَلُو قَبْلَ مَبْكاها بَكَيْتُ صَبَابَةً

تَميلُ إلى دِكْرِ المحاسِنِ بالفَم فَما هذه إلا سَجِيّةُ مَنْ رَمِي بِذِكْرِ سُلَيْمَى والرَّبابِ وتَنْعَم إِذَا لَبِسَتْها فَوْقَ جِسْم مُنَعَم وَلَا لَبَسِمَ مُنَعَم وَلَا لَكُمْ فَي الفَم إِذَا وَضَعَتْها مَوْضِعَ اللَّهُم فِي الفَم ولَكِنْ لِحاظٌ قَد رَمَتْنِي بِأَسْهُم مُخَضَّبَةً تَحْكِي عُصارةً عَنْدَم مَقَالَةَ مَنْ لِلْحُبِّ لَم يَتَكَتَّم مَقَالَةَ مَنْ لِلْحُبِّ لَم يَتَكَتَّم فَل النَّهُ وَقَد كُشُقَتْ كَفِي وزَنْدِي ومِعْصَم وقَد كُشُقَتْ كَفِي وزَنْدِي ومِعْصَم وقَد كُشُقَتْ كَفِي وزَنْدِي ومِعْصَم بِكَفَي فَابْتَلَتْ بَنانِي مِنْ دَمِي بِكُفِي فَابْتَلَتْ بَنانِي مِنْ دَمِي بِكُفِي النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّم لَكُنْتُ شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّم لَيْ التَّنْدُم التَنْدُم التَّنْدُم التَّنْدُم التَّنْدُم التَّنْدُم التَّنْدُم التَنْدُم التَّذَا التَّهُ التَّنْدُم التَنْدُم التَّنْدُم التَّنْدُم التَّذَا الْكُنْتُ التَّهُ التَّنْدُم التَّهُ التَّنْدُم التَّنْدُم التَّنْدُم التَّهُ التَّنْدُم الْكُنْتُ التَّهُ الْمُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُهُ الْمُعْتَاقِ الْمُنْتُ الْتَهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْتِلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْقُولُ الْمَالِي الْمِلْ الْمَالِي الْمُلْمِي الْمَالِي الْمُلْمِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمُ الْمَالِي الْمُل

بُكاها، فَقُلْتُ: الفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّم وَحَقِّ الهَوَى فيها كَثيرُ التَّأَلُّم ولَيْسَ لَهَا مِثْلٌ بَعُرْبٍ وأَعْجَمٍ ونَغْمَةُ داوُدَ وعِفَّةً مَرْيَم وَبَلْوَةُ أَيُّوبَ وقِصَّةُ آدَمٍ بَلِي فَاسْأَلُوهَا كَيْفَ حُلَّ لَهَا دَمِي

ولَـكِن بُكَت قَبْلي فَهَـيَّجَنِي البُكا فَلا تَعْذُلُونِي في هَواها لأنَّنِي بَكَيْتُ عَلِي مَنْ زَيَّنَ الْحُسْنَ وَجُهُهَا لَهَا عِلْمُ لَقُمانَ وصُورَةُ يُوسُفَ ولي حَزِنُ يَعْقُوبَ وحَسْرَةُ يُونِسَ فَلا تَقْتُلُوها إِنْ قُتلْتَ بها جَوَى

فلما أنشد مرزوان هذا الشعر، نزل على قلب قمر الزمان برداً وسلاماً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة تلى الله الله الله السعيد، أن مرزوان لما أنشد هذا الشعر نزل على قلب قمر الزمان برداً وسلامًا ودار لسانه في فمه واشار إلى السلطان السلطان من ولده إلى السلطان من ولده على السلطان من ولده السلطان على قمر الزمّان هذا الكلام ، فرح فرحاً شديداً بعد أنَّ غضب على الشاب

مَا عِبْرِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاضْمَرُ فِي نفسه أنه يرمي رقبته ثم قام الملك وأجلس مرزوان إلى جانب ولده وأقبل عليه وقال له: من أي البلاد أنت؟ قال: من الجزائر الجوانيَّة، من بلاد الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور . فقال له الملك شهرمان : عسى أن يكون الفرج على يدك لولدي قمر الزمان . ثم إن مرزوان أقبل على قمر الزمان وقال له في أذنه : ثبَّت قلبك وطب نفساً وقرّ عيناً، افإن التي صرت من أجلها هكذا، لا تسأل عمّا هي فيه من أجلك. ولكنك كتمت أمرك فضعفت، وأما هي فإنها أظهرت ما بها فجنّت، وهي الآن مسجونة بأسوأ حال وفي رقبتها غلّ من حديد، وإن شاء الله يكون دواؤكما على يدي . فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام ، ردّت روحه إليه واستفاق وأشار إلى الملك والده أن يجلسه، ففرح فرحاً زائداً وأجلس ولده، ثم أخرج جميع الوزراء والأمراء. واتَّكَا قمر الزمان بين مخدَّتين، وأمر الملك أن يطيَّبوا القصر بالزعفران، ثم أمر بزينة المدينة وقال لمرزوان: والله يا ولدي إن هذه طلعة مباركة. ثم أكرمه غاية الإكرام وطلب لمرزوان الطعام فقدَّموه له، فأكل وأكل معه قمر الزمان وبات عنده تلك الليلة، وبات الملك عندهما من فرحته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

عندهما من شدّة فرحته بشفاء ولده. فلما أصبح الصباح ، صار مرزوان يحدّث قمر الزمان بالقصة وقال له: أعلم أنني أعرف التي اجتمعت بها واسمها السيدة بدور بنت الملك الغيور . ثم حدَّثه بما جرى هُ اللَّهُ ال

جميع ما جرى لك مع والدك جرى لها مع والدها، وأنت من غير شك حبيبها وهي حبيبتك، فَتُبَّتَ قَلْبُكُ وَقُوَّ عَزِيمَتُكَ فَهَا أَنَا أُوصِلُكَ إِلَيْهَا وَأَجْمَعُ بَيْنُكُ وَبِينَهَا، وأعمل معكما كما قال بعض الشعراء: [من السريع]

> ولم يَزَلُ في فَرْط إعْراض إذا حَبيبٌ صَدَّ عَن صَبِّه

أَلَّفْتُ وَصَلًّا بَينَ شَخْصَيْهِما كَأَنَّنِي مِسْمارُ مِقْراضٍ

ولم يزل مرزوان يشجع قمر الزمان حتى أكل الطعام وشرب الشراب وردّت روحه إليه، ونصل مما كان فيه . ولم يزلُّ مرزوان يحدُّثه وينادمه ويسليَّه وينشد له الأشعار حتى دخل الحمام ، وأمر والده بزينة المدينة فرحاً بذلك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن الملك شهرمان لما دخل ولده قمر الزمان الحمَّام، أمر بزينة المدينة فرحاً بذلك، وخلع الخلع وتصدُّق الرَّمان الحمَّام، أمر بزينة المدينة فرحاً بذلك، وخلع الخلع وأطلق مَنْ في الحبوس. ثم إن مرزوان قال لقمر الزمان: أعلم أنني ما عند السيدة بدور إلاّ لهذا الامر وهو سبب سفري، لاجل أن المرد ا ने हाना है। है। विकास के अब أنه عند عند أنه أنه الله المجتلة في رواحنا إليها ، لأن والدك لا يقدر على فراقك. ولكن في غد إستاذن والدك في أنَّك تخرج إلى الصيد في البرية، وخذ معك خرجاً ملآناً من المال واركب جوادًا من الخيل وخذ معك جنّيباً وانا الآخر مثلك، وقل لوالدك: إنى اريد أن أتفرَّج في البرية وأتصَّيد وأنظر الفضاء وأبيت هناك ليلة واحدة فلا تشغل قلبك علىٌّ بشيء. ففرح قمر الزمان بما قاله مرزوان ودخل على والده واستأذنه في الخروج إلى الصيد، وقال له الكلام الَّذي أوصاه به مرزوان، فأذن له والده في الخروج إلى الصيد وقال له: لا تبت غير ليلة واحدة وفي غد تحضر ، فإنك تعلم إنه ما يطيب لي عيش إلاَّ بك ، وإنني ما صدقت أنك خلصت مما كنت فيه . ثم إن الملك شهرمان أنشد لولده هذين البيتين : [من الطويل]

ولَو أَنَّنِي أَصْبَحْتُ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ وكانَتْ لِي الدُّنْيَا ومُلْكُ الأكاسِرَهُ لَمَا وَازَنَتْ عِنْدي جَناح َ بَعُوضَةً إِذا لَمْ تَكُنْ عَيْنِي لِشَخْصِكَ ناظِرَهُ

ثم إن الملك جهزّ ولده قمر الزمان، هو ومرزوان، وأمر أن يهيأ لهما ستة من الخيل وهجيناً برسم المال وجملاً يحمل الماء والزاد، ومنع قمر الزمان أن يخرج معه أحد في خدمته. فودَّعه أبوه وضمّه إلى صدره وقال له : سألتك بالله لا تغب عني إلاّ ليلة واحدة وحرام عليّ المنام فيها . وأنشد يقول: [من المتقارب]

> وصَبْرِيَ عَنْكَ أَضَرُ ٱلِيم وصالُكَ عِنْدِي أَلَذُ نَعِيمُ إِلَيْكَ فَذَنْبِي أَجَلُ عَظِيمٌ فَدَيْتُكَ إِنْ كَانَ ذَنْبِي الهَوَى فأصلى بذاك عَذابُ الجَحِيم أَعنْدُكَ مثلى نار الجَوَى

ثم خرج قمر الزمان ومرزوان، وركبا فرسين ومعهما الهجين عليه المال والجمل عليه الماء والزاد واستقبلا البر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان ومرزوان لما استقبلا البرّ، سارا أول يوم إلى المساء، ثم نزلا وأكلا وشربا وأطعما دوابهما واستراحا ساعة ثم ركبا وسارا. وما زالا سائرين مدّة ثلاثة أيام ، وفي رابع يوم بان لهما مكان متسع فيه غاب فنزلا فيه، ثم أخذ مرزوان جَمَلاً وفرساً وذبحهما وقطع لحمهما قطعاً ونجر عظمهما، وأخذ من قمر الزمان قميصه ولباسه وقطّعها قطعاً ولوَّثهما بدم الفرس ، وأخذ ملوطة قمر الزمان ومزّقها

ع منياا عناط لهاف

ولوتها بالدم ورماها في مفرق الطريق، ثم أكلا وشربا وسافراً. فسأله قمر الزمان عن ما فعله، فقال له مرزوان: أعلم أن والدك الملك شهرمان إذا غبت عنه ليلة ولم تحضر له ثاني ليلة، يركب ويسافر في أثرنا إلى أن يصل إلى هذا الدم الذي فعلته، ويرى قماشك مقطّعاً وعليه الدم فيظن في نفسه أنه جرى لك شيء من قطّاع الطريق أو وحش البر، فينقطع رجاؤه منك ويرجع إلى المدينة ونبلغ بهذه الحيلة ما نريد. فقال قمر الزمان: نعم ما فعلت. ثم سارا أياماً وليالي، كل ذلك وقمر الزمان الديار فأنشد هذه الأشعار: [من الطويل]

وتَزْهَدُ فِيهِ بَعْدَما كُنْتَ راغِبا وعُوقِبْتُ بالهِجْرانِ إِنْ كُنْتُ كاذِبا وإِنْ كانَ لِي ذَنْبٌ فَقَدْ جِئْتُ تائِبا وما زالت الأيّامُ تُبْدِي العَجائبا أَتَجْفُو مُحِبَّاً ما سَلا عَنْكَ سَاعَةً حُرِمْتُ الرِّضَى إِنْ كُنْتُ خُنْتُكَ فِي الهَوَى وما كانَ لِي ذَنْبٌ فَأَسْتَوْجِبُ الجَفَا ومِنْ عَجَبِ الأَيَّامِ أَنَّكَ هَاجِرِي

فلما فرغ قمر الزمان من شعره بانت له جزائر الملك الغيور ، ففرح قمر الزمان فرحاً شديداً وشكر مرزوان على فعله . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

والمناف الليلة والمناف المناف المناف السعيد، ان قمر الزمان لما بانت له جزائر الملك العيدة والمناف المناف المناف العيدة والمناف المناف المناف

أجل هذا الحال فآل بهم الطمع إلى الوبال. فلم يلتفت قمر الزمان إلى كلامهم بل رفع صوته ونادى: أنا كاتب حاسب أقرب المطالب للطالب. فتداخل عليه الناس. وأدرك شهرزاد الصباح

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان نهته الناس فلم يسمع كلامهم بل رفع صوته ونادى: أنا الكاتب الحاسب أقرب المطالب للطالب. فاغتاظوا منه جميعاً وقالوا له: ما أنت إلاّ شاب مكابر أحمق، إرحم شبابك وصغر سنك وحسنك وجمالك. فصاح قمر الزمان وقال: أنا المنجم والحاسب فهل من طالب؟ فبينما الناس تنهي

ا المالية الم

فسكتت عن الكلام المباح .

قمر الزمان عن هذه الحالة، إذ سمع الملك الغيور الصياح وضجّة الناس فقال للوزير: إنزل إثتنا بهذا المنجّم . فنزل الوزير وأخذ قمر الزمان. فلما دخل قمر الزمان على الملك قبّل الأرض بين يديه وأنشد هذين البيتين: [من الطويل]

ثَمَانِيَةٌ فِي الْمَجْدِ حُزْتَ جَمِيعَها فَلا زالَ خَدَّامًا بِهِنَّ لَكَ الدَّهْرُ يَقِينُكَ والتَّقْوَى ومَجْدُكَ والنَّدَى ولَفْظُكَ والمَعْنَى وعِزُّكَ والنَّصْرُ

فلما نظر الملك الغيور إليه، أجلسه إلى جانبه وأقبل عليه وقال له: يا ولدي، بالله لا تجعل نفسك منجماً ولا تدخل على شرطي، فإني الزمت نفسي أن كل من دخل على بنتي ولم يبرئها مما أصابها ضربت عنقه، ومن أبرأها زوجته بها. فلا يغرنك حسنك وجمالك وقدك واعتدالك. والله والله إن لم تبرأها لأضربن عنقك. فقال قمر الزمان: قبلت منك هذا الشرط. فأشهد عليه الملك الغيور والقضاة وسلمه إلى الخادم وقال له: أوصل هذا إلى السيدة بدور. فأخذه الخادم من يده ومشى به في الدهليز، فصار قمر الزمان سابقه وصار الخادم يقول له: ويلك، لا تستعجل على هلاك نفسك، فوالله ما رأيت منجماً يستعجل على هلاك نفسه إلا أنت، ولكنك لم تعرف أي شيء قدامك من الدواهي. فأعرض قمر الزمان بوجهه عن الخادم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الحادم وأنشد هذه الأبيات: الحادم وأنشد هذه الأبيات: الحادم وأنشد هذه الأبيات: [ الحادم وأنشد هذه الأبيات: ] 204 [ الحادم وأنشد هذه الأبيات: ] الحادم وأنشد هذه الأبيات: [ الحادم وأنشد هذه الأبيات: ] [ المن الكامل] من الكامل]

مُتَحَيِّرٌ لَم أَدْرِ مَا أَنَا قَائِلُ عَنِّي وعَهْدِي بِالشُّمُوسِ أَوافِلُ عَجْزَ البَّلِيغُ وحارَ فِيها القَائِلُ أَنَا عَارِفٌ بِصِفَاتِ حُسْنِكَ جَاهِلٌ إِنْ قُلْتُ شَمْساً كَانَ حُسْنُكَ لَم يَغِبْ كَمُلَتْ مَحَاسِنُكَ التي في وَصْفِها

ثم إن الخادم أوقف قمر الزمان خلف الستارة التي على الباب. فقال له قمر الزمان: أي الحالتين أحب إليك: كوني أداوي سيدتك وأبرؤها من هنا، أو أدخل إليها فأبرؤها من داخل الستارة ؟ فتعجّب الخادم من كلامه وقال له: إن أبرأتها من هنا، كان ذلك زيادة في فضلك. فعند ذلك جلس قمر الزمان خلف الستارة وأطلع الدواة والقلم وكتب في ورقة هذه الكلمات: من برح به الجفا \* فدواؤه الوفا \* والبلاء لمن يئس من حياته \* وأيقن بحلول وفاته. وما لقلبه الحزين \* من مسعف ولا معين \* وما لطرفه الساهر \* على الهم ناصر \* فنهاره في لهيب \* وليله في تعذيب \* وقد أنبرى جسمه من كثرة النحول \* ولم يأته من حبيبه رسول كتب. ثم كتب هذه الأبيات: [من الطه با]

وجَفْنٌ قَرِيحٌ مِنْ دِمائِيَ يَدْمَعُ قَمِيصُ نُحُولٍ فَهُو فِيهِ مُضَعْضَعُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدِي لِلتَصِبُّرِ مَوْضِعُ كَتَبْتُ وَلَى قَلْبٌ بِذِكْرِكِ مُولَعٌ وجِسْمٌ كساهُ لاعجُ الشَّوْقِ والأَسَى شَكَوْتُ الهَوَى لَمَا أَضَرَّ بِي الهَوَى إِلَيْكِ، فَجُودِي وٱرْحَمِي وتَعَطَّفِي ۖ فإنَّ فُؤَادِي بالهَوَى يَتَقَطَّعُ

ثم كتب تحت الشعر هذه السجعات \* شفاء القلوب ، لقاء المحبوب \* من جفاه حبيبه ، فالله طبيبه \* من خان منكم ومِنّا ، لا نال ما يتمنى \* ولا أظرف من الحجب الوافى ، إلى الحبيب

ثم كتب في الإمضاء \* مَن الهائم الولهان ، العاشق الحيران \* من أقلقه الشوق والغرام ، أسير الوجد والهيام \* قمر الزمان بن شهرمان، إلى فريدة الزمان؛ ونخبة الحور الحسان \* السيدة بدور، بنت الملك الغيور؛ أعلمي أنني في ليلي سهران، وفي نهاري حيران \* زائد النحول والأسقام ، والعشق والغرام \* كثير الزفرات ، غزير العبرات \* أسير الهوى ، قتيل الجوى \* غريم الغرام ، نديم السقام \* فأنا السهران الذي لا تهجع مقلته، والمتيم الذي لا ترفأ عبرته \* فنار قلبي لا تطفى، ولهيب شوقى لا يخفى. ثم كتب في حاشية الكتاب هذا البيت المستطاب: [من الوافر]

سَلامٌ مِنْ خَزائِنِ لُطْفِ رَبِّي و كتب أيضاً: [من الطويل]

هَبُوا إِلَى حَدِيثاً مَن حَدِيثُكُم عَسَى ومِنْ شَغَفِي فِيكُم ووَجْدِيَ أَنَّنِي رَعَى اللهُ قَوْماً شَطَّ عَنِّي مَزارُهُم وها أَنا قَد جَدُّ الزَّمانُ بِفَصْلِهِ رَأَيْتُ بُدُوراً في الفِراش بِجانِبِي

ثم إن قمر الزمان بعد أن ختم الكتاب، كتب في عنوانه هذه الأبيات: [من البسيط]

سَلِي كِتابِيَ عَمَّا خَطَّهُ قَلَمِي يَدِي تَخُطُّ ودَمْعُ العَينِ مُنْهَمِلُ ما زالَ دَمْعِي عَلَى القِرْطاس مُنْسَكِباً ثم كتب أيضاً:[من الكامل]

أَرْسَلْتُ خاتمك الَّذي ٱسْتَبْدَلْتُهُ

عَلَى مَنْ عِنْدِها رُوحِي وقَلْبِي

بِهِ تَرْحَمُونِي أَو يَقَرُّ جَنانِي أُهُوِّنُ مَا أَنْقَاهُ وَهُوَ هُواني وصُنْتُ لَهُم سراً بأيِّ مَكانِ وفي تُرْبِ أعْتابِ الحَبِيبِ رَمانِي زَها قَمَرِي مِنْ شَمْسِها بِزُمانِي

فالرَّسْمُ يُخْبِرُ عَنْ وَجْدِي وعَنْ أَلَمِي قَدْ يَشْتَكَى الشُّوق للقرطاس مِنْ سَقَمى إِن ٱنْقَضَت أَدْمُعي أَتْبَعْتُها بِدَمِي

يَوْمَ التَّواصُلِ فارْسِلِي لي خاتِمِي

وكان قدوضع خاتم السيدة بدور في طي الكتاب. ثم ناول الكتاب للخادم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان لما وضع الخاتم في الورقة ناولها للخادم ، فأخذها ودخل بها إلى السيدة بدور ، فأخذتها من يد الخادم وفتحتها فوجدت خاتمها بعينه . ثم قرأت الورقة ، فلما عرفت المقصود علمت أن معشوقها قمر الزمان وأنه هو الواقف خلف الستارة. فطار عقلها من الفرح واتسع صدرها وانشرح ، ومن فرط المسرات

فلما كانت الليلة إلّ ع مناه مناط الملع

## انشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

ولَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى أَ تَفَرُّقِ شَمْلِنا ونَذَرْتُ إِنْ عادَ الزَّمانُ يَلُمُّنَا هَجَمَ السُّرُورُ عَلَى حَتَّى أَنَّه يا عَينُ صارَ الدَّمْعُ مِنْكِ سَجِيَّةً

دَهْرأ وفاضَ الدَّمْعُ مِن أَجْفَانِي لا عُدْتُ أَدْكُرُ فُرْقَةً بِلسانِي مِنْ فَرْطِ ما قَدْ سَرَّنِي أَبْكانِي تَبْكِينَ فِي فَرَحٍ وفِي أَحْزانِ

فلما فرغت السيدة بدور من شعرها، قامت من وقتها وصلبت رجليها في الحائط واتكات بقوتها على الغل الحديد فقطعته من رقبتها، وقطعت السلاسل وخرجت من خلف الستارة ورمت روحها على قمر الزمان وقبلته في فمه مثل زق الحمام ، وعانقته من شدة ما بها من الغرام وقالت له: يا سيدي، هل هذا يقظة أو منام ؟ وهل قد من الله علينا بجمع شملنا . ثم حمدت الله وشكرته على جمع شملهما بعد اليأس . فلما رآها الخادم على تلك الحالة ، ذهب يجري حتى وصل إلى الملك الغيور فقبل الأرض بين يديه وقال له: يا مولاي ، أعلم أن هذا المنجم أعلم المنجمين كلهم ، فإنه داوى ابنتك وهو واقف خلف الستارة ولم يدخل عليها . فقال الملك للخادم : أصحيح هذا الخبر ؟ فقال الخادم : يا سيدي ، قم وانظر إليها كيف قطعت السلاسل الحديد وخرجت للمنجم تقبله وتعانقه . فعند ذلك قام الملك الغيور ودخل على ابنته ، فلما رأته نهضت قائمة وغطّت رأسها وأنشدت هذين البيتين : [من الحفيف]

لا أُحِبُّ السَّواكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي إِنْ ذَكَرْتُ السَّواكَ قُلْتُ: سِواكا وَأُحِبُّ الأَراكَ قُلْتُ أَراكا وَأُحِبُّ الأَراكَ قُلْتُ أَراكا

ففرح أبوها بسلامتها وقبلها بين عينيها لأنه كان يحبها محبة عظيمة ، وأقبل الملك الغيور على قمر الزمان وسأله عن حاله وقال له: من أي البلاد أنت؟ فأخبره قمر الزمان بشأنه وأعلمه أن والده الملك شهرمان. ثم إن قمر الزمان قص عليه القصة من أولها إلى آخرها وأخبره بجميع ما اتفق له مع السيدة ، وكيف أخذ الخاتم من إصبعها والبسها خاتم . فتعجب الملك الغيور من ذلك وقال: إن حكايتكما لا بد ان تؤرخ في الكتب وتقرأ بعدكما جيلاً بعد جيل . ثم إن الملك الغيور أحضر القضاة والشهود من وقته وكتب كتاب السيدة بدور على قمر الزمان ، وأمر بتزيين المدينة سبعة أيام . ثم مدوا السماط والأطعمة وتزيّنت المدينة وجميع العساكر ، وأقبلت البشائر ودخل قمر الزمان على السيدة بدور ، وفرح بعافيتها وزواجها . وحمدت الله الذي رماها في حب شاب بيليح من أبناء الملوك ، ثم جلوها عليه . وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجمال والظرف والدلال ، ونام قمر الزمان عندها تلك الملة وبلغ أربه منها ، وتمتعت هي بحسنه وجماله وتعانقا البرائية ، وقد م الزمان عندها تلك الملك وليمة وجمع جميع أهل الجزائر الجوائية والجزائر البرائية ، وقدم لهم الأسمطة وامتدت الموائد مدة شهر كامل . وبعد ذلك تفكر قمر الزمان أباه ورآه في المنام يقول له : يا ولدي ، أهكذا تفعل معي هذه الفعال ؟ وأنشده في المنام هذين البيتين : [من الطويل]

لَقَدْ راعَنِي بَدْرُ الدُّجَى بِصُدُودِه ووَكَّلَ أَجْفَانِي بِرَعْيِ كَواكِبِهُ

## فَيا كَبِدِي مَهْلاً عَساهُ يَعُودُ لي ويا مُهْجَتِي صَبْراً عَلَى ما كَواكِ بِهْ

ثم إن قمر الزمان لما رأى والده في المنام يعاتبه، أصبح حزيناً وأعلم زوجته بذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و يعاتبه، أصبح حزيناً وأخبر زوجته السيدة بدور بذلك. فدخلت هي عاتبه، أصبح حزيناً وأخبر زوجته السيدة بدور بذلك. فدخلت هي 206 السيدة بدور: يا والدها وأعلماه واستأذناه في السفر، فأذن له في السفر. فقالت السيدة بدور: يا والدي، لا أصبر على فراقه. فقال لها والدها: سافري على عام مرة. فقبلت يد أبيها وكذلك قمر الزمان، ثم شرع الملك الغيور في تجهيز ابنته هي وزوجها، وهيا لهما أدوات السفر، وأخرج لهما الخيول والهجن، وأخرج لابنته محفة. وحمّل لهما البغال والهجن وأخرج لهما ما يحتاجان إليه في السفر. وفي يوم المسير ودع الملك الغيور فرائزمان وخلع عليه خلعة سنية من الذهب مرصّعة بالجواهر، وقدّم له خزنة مال وأوصاه على ابنته بدور، ثم خرج معهما إلى طرف الجزائر. وبعد ذلك ودع قمر الزمان، ثم دخل على ابنته بدور وهي في الحفة وصار يعانقها ويبكي. وأنشد هذين البيتين: [من المنسرح]

يا طالِباً لِلفِراقِ صَبْراً فَمُتْعَةُ العاشِقِ العِناقُ مَهْلاً فَطَبْعُ الزَّمانِ غَدْرٌ وآخِرُ العِشْرَةِ الفِراقُ

ثم خرج من عند ابنته واتى إلى زوجها قمر الزمان فصار يودعه ويقبله، ثم فارقهما وعاد إلى جزائره بعسكره بعد أن أمرهما بالرحيل. فسار قمر الزمان هو وزوجته السيدة بدور ومن معهم من الأتباع ، أول يوم والثاني والثالث والرابع . ولم يزالوا مسافرين مدة شهر، ثم نزلوا في سرح واسع كثير الكلا وضربوا خيامهم فيه وأكلوا وشربوا واستراحوا، ونامت السيدة بدور فدخل عليها قمر الزمان فوجدها نائمة وفوق بدنها قميص مشمشي من الحرير يبين منه كل شيء، وفوق رأسها كوفية من الذهب مرصعة بالجواهر، وقد رفع الهواء قميصها فطلع فوق سرتها عند نهودها فبان لها بطن أبيض من الثلج وكل عكنة من عكن طيّاته تسع أوقية من دهن البان . فزاد محبّة وهياماً وانشد هذين البيتين : [من البسيط]

لَوْ قِيلَ لِي وزَفِيرُ الحَرِّ مُتَّقِدُ والنَّارُ فِي القَلْبِ والأَحْشَاءِ تَضْطَرِمُ أَهُمْ تُرِيد وتَهْوَى أَن تُشاهِدَهُم أَو شُرْبَةً مِن زُلالِ الماءِ؟ قُلْتُ: هُمُ

فحط قمر الزمان يده في دكة لباسها فجذبها وحلّها لما اشتهاها خاطره، فرأى فصا أحمر مثل العندم مربوطاً على الدكة وعليه اسماء منقوشة سطرين بكتابة لا تقرأ. فتعجّب قمر الزمان من تلك القصة وقال في نفسه: لولا أن هذا الفص امر عظيم عندها، ما ربطته هذه الربطة على دكة لباسها وما خبّاته في أعز ما كان عندها حتى لا تفارقه. فماذا تصنع بهذا؟ وما السر الذي هو فيه؟ ثم اخذه وخرج من الخيمة ليبصره في النور. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ

 قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أنه لما آخذ الفص ليبضره في النور صار يتأمل فيه ، وإذا بطائر انقض عليه وخطفه من يده وطار به وحط به على الأرض. فخاف قمر الزمان على الفص وجرى خلف الطائر، وصار الطائر يجري على قدر جري قمر الزمان ، وصار قمر الزمان خلفه من واد تُ ।। ﴿ اللَّهُ الطائر

على شجرة عالية . فوقف قمر الزمان تحتها وصار باهتاً وقد ضعف من الجوع والتعب وظن أنه هالك، وأراد أن يرجع فما عرف الموضع الذي جاء منه . وهجم عليه الظلام فقال : لا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلى العظيم . ثم نام تحت الشجرة التي فوقها الطائر إلى الصباح . ثم انتبه من نومه فوجد الطائر قد انتبه وطار من فوق الشجرة، فمشى قمر الزمان خلفه وصار ذلك الطائر يطير قليلاً بقدر مشى قمر الزمان، فتبسّم قمر الزمان وقال: يا لله العجب، إن هذا الطائر كان بالأمس يطير بقدر جريتي، وفي هذا اليوم اني أصبحت تعباناً لا أقدر على الجري فصار يطير على قدر مشيي إن هذا عجّيب، ولكن لا بدّ أنّ أتبع هذا الطائر. فإما أن يقودني إلى حياتي أو إلى مماتي، فأنا أتبعه أينما يتوجّه لأنه على كل حال لا يقيم إلا في البلاد العمار . ثم إن قمر الزمان جعل يمشى تحت الطائر والطائر يبيت في كل ليلة على شجرة ولم يزل تابعه مدّة عشرة أيام ، وقمر الزمان يتقوّت من نبات الأرض ويشرب من الأنهار . وبعد العشرة أيام أشرف على مدينة عامرة ، فمرق الطائر في تلك المدينة مثل لمح البصر وغاب عن قمر الزمان ولم يعرف أين راح . فتعجّب قمر الزمان وقال : الحمد لله الذي سلّمني حتى وصلت إلى هذه المدينة . ثم جلس عند الماء وغسل يديه ورجليه ووجهه واستراح ساعة، وتذكّر ما كان فيه من الراحة ونظر إلى ما هو فيه من الغربة والجوع والتعب فأنشد يقول: [من الكامل]

> والنَّوْمُ مِنْ عَيْنِي تَبَدَّلَ بالسَّهَرِ أَخْفَيْتُ مَا أَلْقَاهُ مَنْهُ وَقَدْ ظَهَرْ يا دَهْرُ لا تُبْقِي عَلَيَّ ولا تَذَرْ نَادَيْتُ لَمَا أَوْهَنَتْ قَلْبِي الفِّكَرْ هَا مُهْجَتِي بَينَ المُشَقَّةِ والخَطَرُ

مَا كَانَ نَوْمِي مِنْ عُيُونِي قَد نُفِي

لَو كانَ سُلطانُ المُحَبَّةِ مُنْصِفِي يا سادَتِي رِفْقاً بِصَبُّ مُدْنَفِ وتَعَطَّفُوا لِعَزِيزٍ قَوْمٍ ذَلَّ في

شَرْعِ الهَوَى وغَنِيّ قَوْمٍ إِفْتَقَرْ

وسَدَدْتُ كُلَّ مُسامِعِي وصَمَمَتُهُمْ إِخْتَرْتُهُ مِنْ بَيْنِهِم وتَرَكْتُهُمْ ،

لَحَّ العَواذِلُ فِيكَ ما طاوَعْتُهُمْ قالُوا عَشِقْتَ مُهَفَّهُمَّا فَأَجَّبْتَهُمْ

كُفُّوا إِذَا وَقَعَ القَضا عَمِيَ البَصَرْ

ثم إن قمر الزمان لما فرغ من شعره واستراح ، دخل باب المدينة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان لما فرغ من شعره □ واستراح ، دخل باب المدينة وهو لا يعلم أين يتوجّه . فمشى في المدينة الله واستراح ، دخل باب المدينة وهو لا يعلم أبن يتوجه . فمشى في المدينة على المدينة على أن خرج من إلى أن خرج من على المدينة على جانب البحر . 

جاب البحر فلم يقابله أحد من أهلها ، وكانت مدينة على جانب البحر . باب البحر فلم يقابله أحد من أهلها، وكانت مدينة على جانب البحر. عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الله بعد أن خرج من باب البحر مشى، ولم يزل ماشياً حتى وصل إلى بساتين المدينة وشقّ بين الأشجار فاتى إلى بستان ووقف على بابه ، فخرج إليه الخولي ورحّب به

فلِما كانت الليلة إ وقال له: الحمد لله الذي أتيت سالمًا من أهل هذه المدينة ، فادخل هذا البستان سريعاً قبل أن يراك أحد من أهلها. فعند ذلك دخل قمر الزمان ذلك البستان وهو ذاهل العقل وقال للخولي: ما حكاية أهل هذه المدينة؟ وما خبرهم؟ فقال له: أعلم أن أهل هذه المدينة كلهم مجوس، فبالله عليك أن تخبرني كيف وصلت إلى هذا المكان؟ وما سبب دخولك في بلادنا؟ فعند ذلك أخبره قمر الزمان بجميع ما جرى له . فتعجّب الخولي من ذلك غاية العجب وقال له : أعلم يا ولدى أن بُلَاد الإسلام بعيدة من هنا، فبيننا وبينها أربعة أشهر في البحر، وأما في البر فسنة كاملة. وأن عندنا مركباً تقلع وتسافر كل سنة ببضائع إلى أول بلاد الإسلام ، وتسير من هنا إلى بحر جزائر الابنوس ومنه إلى جزائر خالدان وملكها يقال له: السلطان شهرمان. فعند ذلك تفكّر قمر الزمان في نفسه ساعة زمانية، وعلم أنه لا أوفق له من قعوده في البستان عند الخولي ويعمل عنده مرابعاً فقال للخولي: هل تقبلني عندك مرابعاً في هذا البستان؟ فقال له الخولي: سمعاً وطاعةٍ. ثم علمه تحويل الماء بين الأشجار ، فصار قمر الزمان يحول الماء ويقطع الحشيش بالفاس . والبسه الخولي بَشتاً قصيراً ازرق يصل إلى ركبته، وصار يسقى الاشجار ويبكى بالدموع الغزار وينشد الاشعار

وقُلْتُمْ لَنا قَوْلاً فَهَلاّ فَعَلْتُمُ ولَيْسَ سِواءٌ ساهِرُونَ ونُوَّمُ فأغْراكُمُ الواشِي وقالَ وقُلْتُمُ عَلَى كُلِّ حالٍ أَنْتُمُ القَصْدُ أَنْتُمُ فَيا لَيْتَهُ يَرْنِي لِحِالِي ويَرْحَمُ ولا كُلُّ قَلْبٍ مِثْلِ قَلْبِي مُتَيَّمُ صَدَقْتُم ۚ كَذَا كَانَ الْحَدِيثُ صَدَقْتُم ۗ ولَو كانَ في أحْشائه النارُ تَضْرمُ لِمَنْ أَشْتَكِي خَصْمِي لِمَنْ أَتَظَلَّمُ لما كانَ لِي فِي العِشْقِ قَلْبٌ مُنتَّمُ

بالليل والنهار في معشوقته بدور . فمن جملة ذلك هذه الأبيات : [من الطويل] لَنَا عِنْدَكُم وَعُدٌ فَهَلا وَفَيْتُمُ سَهِرْنا عَلى حُكْمٍ الغَرَامِ ونِمْتُمُ وكُنَّا عَهِدْنَا أَنَّنَا نَكْتُمُ الهَوَى فَيا أَيُّها الأحْبابُ في السُّخْطِ والرِّضَى ولي عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ قَلْبٌ مُعَذَّبُ ومَا كُلُ عَينٍ مِثْلِ عَيْنِي قَرِيحَةٌ ظَلَمْتُم ْ وقُلْتُم ۚ إِنَّمَا الْحُبُّ ظَالَمٌ ۗ سَلُوا مُغْرَماً لا يَنْقُضُ الدَّهْرَ عَهْدَهُ إذا كانَ خَصْمِي في الصَّبابَةِ حاكِمِي ولَولا ٱفْتِقارِي في الهَوَى وصَبابَتِي

هذا ما كان من أمر قمر الزمان بن الملك شهرمان. وأما ما كان من أمر زوجته السيدة بدور بنت الملك الغيور، فإنها لما استيقظت من نومها طلبت زوجها قمر الزمان فلم تجده، ورأت سروالها محلولًا، فافتقدت العقدة فوجدتها محلولة والفصّ معدومًا. فقالت في نفسها: يا لله العجب، أين معشوقي؟ كانه أخذ الفصّ وراح وهو لا يعلم السرّ الذي هو فيه، فيا ترى أين راح ؟ ولكن لا بدّ له من أمر عجيب اقتضى رواحه فإنه لا يقدر أن يفارقني ساعة ، فلعن الله الفص ولعن ساعته . ثم إن السيدة بدور تفكّرت وقالت في نفسها : إن خرجت إلى الحاشية وأعلمتهم بفقد زوجي يطمعوا في ، ولكن لا بدّ من الحيلة . ثم إنها لبست ثياب قمر الزمان ولبست عمامة كعمامته وضربت لها لثاماً وحطّت في محفتها جارية وخرجت من خيمتها وصرخت على الغلمان ، فقد موالها الجواد فركبت وأمرت بشد الأحمال ، فشدوا الأحمال وسافروا واخفت أمرها لانها كانت تشبه قمر الزمان ، فما شك أحد أنها قمر الزمان بعينه . وما زالت مسافرة هي واتباعها أياماً وليالي حتى أشرفت على مدينة مطلة على البحر المالح ، فنزلت بظاهرها وضربت خيامها في ذلك المكان لأجل الإستراحة . ثم سألت عن هذه المدينة فقيل لها : هذه مدينة الابنوس وملكها الملك أرمانوس وله بنت اسمها حياة النفوس . وأدرك شهرزاد الصباح في الكلام المباح .

وَلَهُوا كَانْتُ اللَّيلَةُ ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السيدة بدور لما نزلت بظاهر مدينة الابنوس لأجل الاستراحة، ارسل الملك ارمانوس رسولاً من ये عنده يكشف له خبر هذا الملك النازل بظاهر المدينة. فلما وصل إليهم الرسول سألهم ، فأخبروه أنّ هذا ابن ملك تايه عن الطريق وهو قاصد الما الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الرسول إلى الملك ارمانوس واخبره المانوس واخبره المانوس واخبره بالخبر. فلما سمع الملك أرمانوس هذا الكلام نزل هو وأرباب دولته إلى مقابلته، فلما قدم على الخيام ترجّلت السيدة بدور وترجّل الملك ارمانوس وسلّما على بعضهما واخذها ودخل بها إلى مدينته وطلع بها لي قصره، وأمر بمد السماط وموائد الأطعمة، وأمر بنقل السيدة بدور إلى دار الضيافة فاقامت هناك ثلاثة أيام . وبعد ذلك أقبل الملك أرمانوس على السيدة بدور وكانت دخلت في ذلك اليوم الحمَّام وأسفرت عن وجه كأنه البدر عند التمام، فافتتن بها العالم. وتهتَّكت بها الخلق عند رؤيتها. فعند ذلك أقبل الملك أرمانوس عليها وهي لابسة من الحرير مطرّزة بالذهب المرصّع بالجواهر وقال لها: يا ولدى، إنى بقيت شيخاً هرماً وعمرى ما رزقت ولمرَّا غير بنت، وهي علَّى شكلك وقدَّك في الحسن والجمال وعجزت عن الملك . فهل لك يا ولدي أن تقيُّر بارضي وتسكن بلادي وأزوَّجك ابنتي وأعطيك مملكة؟ فأطرقت السيدة بدور رأسها وعرق جبينها من الحياء وقالت في نفسها: كيف يكون العمل وأنا امراة؟ فإن خالفت أمره وسرت، ربما يرسل خلفي جيشاً يقتلني، وإن اطعته ربما أفتضح . وقد فقدت محبوبي قمر الزمان وليم أعرف له خبراً وما لي خلاص إلاّ أن أجيبه إلى قصده وأقيم عنده حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ثم إن السيدة بدور رفعت راسها واذعنت للملك بالسمع والطاعة. ففرح الملك بذلك وأمر المنادي أن ينادي في جزائر الابنوس بالفرح والزينة، وجمع آلحجَّاب والنواب والأمراء والوزراء وأرباب دولته وقضاة مدينته ، وعزل نفسه من الملك وسلطن السيدة بدور والبسها بدلة الملك ، ودخلت الأمراء جميعاً على السيدة بدور وهم لا يشكُّون في أنها شاب. وصار كل من نظر إليها منهم جميعاً يبلُّ سراويله لفرط حسنها وجمالها. فلما تسلطنت الملكة بدور ودقَّت لها البشائر بالسرور ، شرع الملك أرمانوس في تجهيز ابنته حياة النفوس ، وبعد أيام قلائل أدخلوا السيدة بدور على حيآة النفوس فكانتا كانهما بدران اجتمعاً أو شمسان في وقت طلعاً. فردوا

عليهما الأبواب وارخوا الستاثر بعد أن أوقدوا لهما الشموع وفرشوا لهما الفرش، فعند ذلك جلست السيدة بدور مع السيدة حياة النفوس ، فتذكّرت محبوبها قمر الزمان واشتدّت بها الأحزان، فسكبت العبرات و أنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

> يا راحِلِينَ وقَلْبِي زائِدُ القَلَقِ قَد كانَ لي مُقْلَةٌ تَشْكُو السُّهادَ وقد لَمَّا رَحَلْتُم أَقَامَ الصَّبُّ بَعْدَكُمُ لُولًا جُفُوني وقَد فاضَتْ مَدامعُها أَشْكُو إلى اللهِ أَحْبَاباً عَدِمْتُهُمُ

لَم يُبْقِ بَيْنَكُم ُ فِي الجِسْمِ مِنْ رَمَقِ أَذَابَهَا الدَّمْعُ يَا لَيْتَ السُّهَادَ بَقَى لَكن سَلُوا عَنْهُ ماذا في البعاد لَقي تُوَقَّدَتْ عَرَصاتُ الأرْضِ مِنْ حُرَقِي لَم يَرْحَمُوا صَبْوَتِي فِيهِمْ ولا قَلَقِي لا ذَنْبَ لِي عِنْدَهُمْ ۚ إِلَّا الغَرَامَ بِهِمْ ﴿ وَالنَّاسُ بَينَ سَعِيدٍ فِي الهَوَى وَشَقِي

مَنْ أَنْ السيدة بدور لما فرغت من إنشادها ، جلست إلى جانب السيدة حياة النفوس وقبَّلتها في ، فمها ونهضت من وقتها وساعتها توضّات ، ولم تزل تصلّى حتى نامت السيدة حياة النفوس . ثم دخلت السيدة بدور معها في الفرش وأدارت ظهرها لها إلى الصباح ، فلما طلع النهار دخل الملك هو وزوجته إلى ابنتهما وسالاها عن حالها ، فاخبرتهما بما جرى وما سمعته من الشعر . هذا ما كان من أمر حياة النفوس وأبويها. وأما ما كان من أمر الملكة بدور، فإنها خرجت وجلست على كرسي المملكة وطلعت إليها الأمراء وأرباب الدولة وجميع الروؤساء والجيوش، وهنّوها بالملك وقبَّلُوا الارض بين يديها ودعوا لها، فاقبلت عليهم وتبسُّمت وخلعت عليهم وزادت في إلقطاع الأمراء، فحبَّها العسكر والرعية ودعوا لها بدوام الملك وهم يعتقدون أنها ذكر. ثم إنها أِمرت ونهت وحكمت وعدلت واطلقت مَن في الحبوس وابطلت المكوس، ولم تزل قاعدة في مُجلس الحكومة إلى أن دخل الليل. ثم دخلت المكان المعّد لها فوجدت السيدة حياة النفوس جالسة، فجلستْ بجانبها وطقطقت على ظهرها ولاطفتها وقبَّلتها بين عينيها وأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

> ونُحُولُ جِسْمِي في الغَرامِ عَلانيَهُ حالى عَلَى الواشينَ لَيْسَتُ خافيَهُ جِسْمِي بِكُم مُضْنَى ونَفْسِي بالِيَهُ تَجْرِي مَدَامِعُها وعَيْنِي دَامِيَهُ أَبَدأً وأَشْواقِي إلَيْهِمْ بِادِيَا جَفَتِ الكَرَى ودُمُوعُها مُتَوالَيَهُ هَيْهاتِ ما أُذُنِي إِلَيْهِم واعِيَهُ قَمَرُ الزَّمانِ بِهُ أَنَالُ أَمَانِيَهُ أَحَدُ سِواهُ في العُصُورِ الخَالِيَهُ كَرَمَ ٱبْنِ زائِدَةَ وحِلْمَ مُعاوِيَهُ عَنْ حَصْرٍ حُسْنِكَ لَمَ أَدَعُ مِنْ قَافِيَهُ

قَد صارَ سِرِّي بالدُّمُوعِ عَلانِيَهُ أُخْفَى الهَوَى ويُذيعُهُ أَلَمُ النَّوَى يا راحلينَ عَنْ الحمَى خَلَّفْتُمُ وسَكَنْتُمُ غَوْرَ الحَشا فَنُواظِرِي وأنا فداءُ الغائِيينَ بِمُهْجَتِي لى مُقْلَةٌ مَقْرُوحَةٌ فِي حُبُّهِم ظَنَّ العِدَى مِنَّى عَلَيْه تَجَلُّداً خابَتْ ظُنُونُهُمُ لَدَيَّ وإنَّما أُ جَمَعَ الفَضائِلَ ما حُواها قَبْلَهُ أنسى الأنام بِجُودِهِ وبِعَفْوِهِ لَولا الإطالَةُ والقَريضُ مُقَصِّرٌ ۗ

ثم إن الملكة بدور نهضت قائمة على قديمها ومسحت دموعها وتوضَّات وصلَّت، ولم تزل تصلَّى إلى أن غلب النوم على السيدة حياة النفوس فنامت. فجاءت الملكة بدور ورقدت بجانبها إلى الصباح ، ثم قامت وصلَّت الصبح وجلست على كرسي المملكة وأمرت ونهت وحكمت وعدلت . هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر الملك أرمانوس ، فإنه دخل على ابنته وسألها عن حالها، فخبّرته بجميع ما جرى لها وأنشدته الشعر الذي قالته الملكة بدور وقالت: يا أبي، ما ر ايت أحداً أكثر عقلاً وحياء من زوجي ، غير أنه يبكي ويتنَّهد . فقال لها أبوها : يا ٱبنتي إصبري عليه، فما بقى غيرهذه الليلة الثالثة، فإن لم يدخل بك ويزيل بكارتك يكن لنا معه رأي وتدبير واخلعه من الملك وأنفيه من بلادنا. فاتفق مع ابنته على هذا الكلام وأضمر على هذا الرأي. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الباح.

على هذا الكلام وأضمر على هذا الرأي. ولما أقبل الليل قامت الملكة بلور من دست المملحه إلى العصر وسيد. قَـ لَكُوت رُوجها عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَ بدور من دست المملكة إلى القصر ودخلت المكان الذي هو معد لها، عا الله عنه المناح وما جرى بينهما في تلك المدة اليسيرة. فبكت ووالت الزفرات وأنشدت

هذه الأبيات: [من الكامل]

كالشَّمْسِ مُشْرِقَةٌ عَلى ذاتِ الغَضا فَلِذَاكَ شُوْقِي فِي المَزِيدِ وما ٱنْقَضَى أرَأَيْتَ صَبّاً في الصَّبابَة مُبْغَضا واللَّحْظُ أَقْتَلُ مَا يَكُونُ مُمَرَّضًا فَرأَيْتُ منْهُ الحُسْنَ أَسْوَدَ أَبْيَضا يَشْفي سَقَامَ الحُبِّ مَنْ قد أَمْرَضا والرِّدْفُ مِن حَسَدٍ أَبَى أَنْ يَنْهَضا لَيْلٌ دَجَى فَاعْتَاقَهُ صُبُحٌ أَضَا قَسَماً لَقَد مُلأت أحاديثي الفضا نَطَقَتْ إشارَتُهُ فَأَشْكُلَ فَهُمُها أَبْغَضْتُ حُسْنَ الصَّبْرِ مُذْ أَحْبَبْتُهُ ومُمرَّض اللَّحَظات صالَ بِفَتْكُها أَلْقَى ذَوائبَه وحَطَّ لثامَّهُ سَقَمِي وبُرْئِي فِي يَدَيْهِ وإنما هامَ ۖ الوشاحُ بِرِقَّةٍ فِي خَصِّرِهِ وكَأَنَّ طُرَّتُه وضَوْءَ جَبينه

فلما فرغت من إنشادها أرادت أن تقوم إلى الصلاة، وإذا بحياة النفوس تعلَّقت بذيلها وقالت لها: يا سيدي ، أما تستحي من والدي وما فعل معك من الجميل ؟ وأنت تتركني إلى هذا الوقت . فلما سمعت منها ذلك جلست في مكانها وقالت لها: يا حبيبتي ما الذي تقولينه؟ قالت: الذي أقولهم إني ما رأيت أحداً معجباً بنفسه مثلك. فهل كل من كان مليحاً يعجب بحسنه هكذا؟ ولكن أنا ما قلت هذا الكلام لاجل أن أرغبك فيّ، وإنما قلته خيفة عليك من الملك أرمانوس فإنه أضمر، إن لم تدخل بي في هذه الليلة وتزيل بكارتي أنه ينزعك من المملكة في غدويسفّرك من بلاده، وربما يزداد به الغيظ فيقتلك . وأنا يا سيدى رحمتك ونصحتك والرأي رأيك . فلما سمعت الملكة بدور منها ذلك الكلام ، اطرقت براسها إلى الارض وتحيّرت في أمرها ثم قالت في نفسها: إن خالفته هلكت وإن اطعته افتضحت، ولكن انا في هذه الساعة ملكة على جزائر الأبنوس كلها وهي تحت حكمي، وما اجتمع أنا وقمر الزمان إلاّ في هذا المكان، لأنه ليس له طريق إلى بلاده إلامن جزائر الابنوس . وقد فوضت أمري إلى الله فهو نعم المدبر ثم إن الملكة بدور قالت لحياة النفوس : يا حبيبتي ، إن تركك وامتناعي عنك بالرغم عني . وحكت لها ما جرى من المبتدأ إلى المنتهى وأرتها نفسها وقالت لها : سألتك بالله أن تخفي أمري وتكتمي سرّي حتى يجمعني الله بمحبوبي قمر الزمان ، وبعد ذلك يكون ما يكون . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن السيدة بدور لما أعلمت حياة النفوس بقصّتها وأمرتها بالكتمان، تعجّبت من ذلك غاية العجب على النفوس وقت لها ودعت لها بجمع شملها مع محبوبها قمر الزمان وقالت لها: 
عال الحتي، لا تخافي ولا تفزعي واصبري إلى أن يقضي الله أمراً كان المتعادة عنوا البينين: [من البسيط]

السِّرُّ عِنْدِيَ فِي بَيْتِ له غَلَقٌ ۚ قَد ضاع مِفْتاحُهُ والبَيْتُ مَخْتُومُ ما يَكْتُمُ السِّرَّ إلاّ كُلُّ ذِي ثِقَةٍ والسِّرُّ عِنْدَ خِيارِ النَّاسِ مَكْتُومُ ما يَكْتُمُ السِّرَّ إلاّ كُلُّ ذِي ثِقَةٍ

فلما فرغت من شعرها قالت: يا أختي، إن صدور الأحرار قبور الأسرار وأنا لا أفشي لك سراً. ثم لعبتا وتعانقتا ونامتا إلى قريب الآذان، ثم قامت حياة النفوس وأخذت دجاجة وذبحتها وتلطخت بدمها وقلعت سروالها وصرخت، فدخل عليها أهلها وزغردت الجواري ودخلت عليها أمها وسالتها عن حالها، وأقامت عندها إلى المساء. وأما الملكة بدور فإنها لما أصبحت، قامت وذهبت إلى الحمام واغتسلت وصلّت الصبح ثم توجهت إلى مجلس الحكومة وجلست على كرسي المملكة وحكمت بين الناس. فلما سمع الملك أرمانوس الزغاريد سأل عن الخبر فأخبروه بافتضاض بنته، ففرح بذلك وأتسع صدره وانشرح وأولم الولائم. ولم يزالوا على تلك الحالة مدة من الزمان، هذا ما كان من أمرهما. وأما ما كان من أمر الملك شهرمان، فإنه بعد خروج ولذه إلى الصيد والقنص هو ومرزوان كما تقدم صبر حتى أقبل عليه الليل فلم يجئ ولده، فتحيّر عقله ولم ينم تلك الليلة وقلق غاية القلق وزاد وجده واحترق. وما صدق أن الفجر انشق حتى أصبح ينتظر ولده إلى نصف النهار فلم يجئ، فحس قلبه بالفراق والتهب على ولده من الإشفاق. ثم بكى حتى بل ثيابه بالدموع وأنشد من قلب مصدوع: [من الكامل]

مَا زِلْتُ مُعْتَرِضاً عَلَى أَهْلِ الهَوَى حَتَّى بُلِيتُ بِحُلْوِهِ وبِمُرَّهِ وَشِرَبْتُ كَاسَ مَرارِهِ مُتَجَرِّعاً وذَلَلْتُ فِيهِ لِعَبْدِهِ ولحُرَّهِ وَلَّكُنْ فِيهِ لِعَبْدِهِ ولحُرَّهِ وَلَكُنْ الزَّمَانُ بِنَذْرِهِ لَاَّمَانُ بِنَذْرِهِ وَالْآنَ الزَّمَانُ بِنَذْرِهِ

فلما فرغ من شعره مسح دموعه ونادى في عسكره بالرحيل والحث على السفر الطويل . فركب الجيش جميعه ، وخرج السلطان وهو محترق القلب على ولده قمر الزمان وقلبه بالحزن ملان . ثم فرق جيشه يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً ست فرق وقال لهم : الإجتماع غداً عند مفرق الطريق . فتفرقت الجيوش والعسكر كما ذكرنا ، وسافرت الخيول . ولم يزلوا مسافرين بقية النهار إلى أن جن الليل ، فساروا جميع الليل إلى نصف النهار حتى وصلوا إلى مفرق أربع طرق فلم

يعرفوا أي طريق سلكها. ثم راوا أثر اقمشة مقطّعة وراوا اللحم مقطّعاً ونظروا أثر الدم باقياً وشاهدوا كل قطعة من الثياب واللحم في ناحية، فلما رأى الملك شهرمان ذلك صرخ صرخة عظيمة من صميم قلبه وقال: واولداه! ولطم على وجهه ونتف لحيته ومزّق ثوبه وأيقن بموت ولده، وزاد في البكاء والنحيب، وبكت لبكائه العساكر وكلهم أيقنوا بهلاك قمر الزمان وحثّوا على رؤوسهم التراب. ودخل عليهم الليل وهم في بكاء ونحيب حتى أشرفوا على الهلاك، واحترق قلب الملك بلهيب الزفرات وأنشد هذه الأبيات: [من الكامل]

> فَلَقَد كَفاهُ الوَجْدُ من أشجانه وغَرامُهُ يُنْبِيكُ عَنْ نِيرانِهِ أَنْ لَا يُزِيلَ الدُّمْعَ مِنْ أَجْفَانِهِ بضيائه يَزْهُو عَلَى أَقْرانه يُومُ الرَّحِيلِ فَشَطَّ عَنْ أُوطانِهِ لَمْ يَحْظُ بِالتَوْدِيعِ مِنْ إِخُوانِهِ والصَدِّ والتُّبْرِيح مِنْ هُجْرانِهِ لَمَّا حباهُ رَبُّهُ بِجِنانِهِ

لا تَعْذَلُوا المَحْزُونَ في أَحْزَانه يَبْكِي لِفَرْطِ تَأْسُفُ وتَوَجُّعِ يا سَعْدُ مَنْ لِمُتَيَّم حَلَفَ الضَّنَى يُبْدي الغَرامَ لِفَقْدِ بَدْرِ زاهِرٍ وَلَقَدَ سَقَاهُ المُوْتُ كَأْسًا مُتْرَعًا تَرَكَ الدِّيارَ وسارَ عَنَّا للْبلا وَلَقَد رَمَانِي بِالبُعَادِ وِبالْجَفَا وَلَقَدَ مَضَى عَنَّا وَفَارَقَنَا ضُحَّى

فلما فرغ من إنشاده، رجع بجيوشه إلى مدينته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك شهرمان لما فرغ من قلمًا كانت الليلة إِنَّ إنشاده، رجع بجيوشه إلى مدينته وأيقن بهلاك ولده. وعلم أنه عدى عليه وافترسه، إما وحش وإما قاطع طريق. ثم نادي في جزائر حالدان أن يلبسوا السواد من الاحزان على ولده قمر الزمان، وعمل له بيتاً وسمَّاه धुन स्टाय्य प्राप्त कि **है** بيت الاحزان. وصار كل يوم خميس واثنين يحكم في مملكته بين عسكره ورعيَّته، وبقية الجمعة يدخل بيت الاحزان وينعى ولده ويرثيه بالأشعار . فمن ذلك قوله :

[من الطويل]

ويَوْمُ الْمُنايا يَوْمَ إعْراضِكُمْ عَنِّي فَوَصْلُكُم عندي ألذُّ من الأمن

أَنْكَى وأَفْسَدَ فِي القُلُوبِ وعاثا طَلَّقْتُ بَعْدَهُمُ النَّعيمَ ثَلاثا

فَيُوْمُ الْأَمَانِي يَوْمَ قُرْبِكُمُ مِنِّي إذا بت مرْعُوباً أُهَدَّدُ بالرَّدَى ومن دلك قوله:[من الكامل]

نَفْسِي الفِداءُ لِظاعِنِينَ رَحِيلُهُم فَلْيَقْض عِدَّتَهُ السُّرُورُ فإنَّني

هذا ما كان من أمر الملك شهرمان . وأما ما كان من أمر الملكة بدور بنت الملك الغيور فإنها صارت ملكة في بلاد الأبنوس، وصار الناس يشيرون إليها بالبنان ويقولون: هذا صهر الملك أرمانوس . وكل ليلة تنام مع السيدة حياة النفوس وتشتكي وحشة زوجها قمر الزمان وتصف لها حسنه وجماله وتتمنى ولو في المنام وصاله . هذا ما كان من أمر الملكة بدور . وأما ما كان من أمر قمر الزمان، فإنه لم يزل مقيماً عند الخولي في البستان مدة من الزمان وهو يبكي بالليل والنهار ويتحسر وينشد الأشعار على أوقات الهناء والسرور، والخولي يقول له: آخر السنة تسير المراكب إلى بلاد المسلمين. ولم يزل قمر الزمان على تلك الحالة إلى أن رأى الناس مجتمعين على بعضهم، فتعجّب من ذلك. فدخل عليه الخولي وقال له: يا ولدي، بطل الشغل في هذا اليوم ولا تحول الماء إلى الأشجار، لأن هذا اليوم عيد والناس فيه يزور بعضهم بعضاً. فاسترح واجعل بالك إلى الغيط فإني أريد أن أبصر لك مركباً، فما بقي إلا القليل وأرسلك إلى بلاد المسلمين. ثم إن الحولي خرج من البستان وبقي قمر الزمان وحده، فانكسر خاطره وجرت دموعه ولم يزل يبكي حتى غشي عليه. فلما أفاق قام يتمشى في البستان وهو متفكّر فيما فعل به الزمان وطول البعد والهجران وعقله ولهان، فعثر ووقع على وجهه فجاءت جبهته على جذر شجرة فجرى دمه واختلط بدموعه. فمسح دمه ونشف دموعه وشد جبهته بخرقة وقام يمشي في ذلك البستان وهو ذاهل بعموعه. فمسح دمه ونشف دموعه وشد جبهته بخرقة وقام عشي في ذلك البستان وهو ذاهل فخلص رقبته من جثته. ثم أخذ رأسه وطار بها ووقع المقتول على الأرض قدام قمر الزمان، فبنطر بعينه إلى شجرة فوقها طائران يتخاصمان، فغلب أحدهما على الآخر ونقره في عنقه فينما هو كذلك وإذا بطائرين كبيرين قد انقضاً عليه، ووقف واحد منهما عند رأسه والآخر عند فبنه ورخيا أجنحتهما عليه ومداً أعناقهما إليه وبكيا، فبكي قمر الزمان على فراق زوجته حين رأى ذنبه ورخيا أجنحتهما عليه ومداً أعناقهما إليه وبكيا، فبكي قمر الزمان على فراق زوجته حين رأى الطائرين يبكيان على صاحبهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان بكى على فراق روجته، فرأى الطائرين يبكيان على صاحبهما. ثم إن قمر الزمان رأى الطائرين حفرا حفرة ودفنا الطائر المقتول فيها وطارا إلى الجو وغابا ساعة ثم عادا ومعهما الطائر القاتل، فنزلا به على قبر المقتول وبركا على القاتل على المائر القاتل على قبر المقتول ومعهما الطائر وشقا جوفه واخرجا أمعاءه واراقا دمه على قبر الطائر

المقتول، ثم نثرا لحمه ومزّقا جلده واخرجا ما في جوفه وأخرجا أمعاءه وأراقا دمه على قبر الطائر المقتول، ثم نثرا لحمه ومزّقا جلده وأخرجا ما في جوفه وفرّقاه إلى أماكن متفرّقة. هذا كله جرى وقمر الزمان ينظر ويتعجّب، فحانت منه التفاتة إلى الموضع الذي قتلا فيه الطائر فوجد شيئاً يلمع ، فدنا منه فوجده حوصلة الطائر، فأخذها وفتحها فوجد فيها الفص الذي كان سبب فراقه من زوجته. فلما رآه وعرفه وقع على الأرض مغشياً عليه من فرحته، فلما أفاق قال في نفسه: هذا علامة الخير وبشارة الاجتماع بمحبوبتي. ثم تأمّله ومر به على عينه وربطه على دراعه واستبشر بالخير وقام يتمشى لينتظر الخولي، ولم يزل يفتش عليه إلى الليل فلم يأت، فبات قمر لزمان في موضعه إلى الصباح. ثم قام إلى شغله وشد وسطه بحبل من الليف وأخذ الفاس والقفة وشق في البستان، فاتى إلى شجرة خروب وضرب الفاس في جذرها فطنت الضربة، فكشف التراب عن موضعها فوجد طابقاً ففتحه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان لما فتح ذلك الطابق وجد باباً فنزل فيه، فلقي قاعة قديمة من عهد ثمود وعاد. وتلك القاعة واسعة وهي مملوءة ذهبا أحمر. فقال في نفسه لقد ذهب التعب وجاء الفرح والسرور. ثم إن قمر الزمان طلع من المكان إلى ظاهر البستان ورد الطابق كما كان ورجع إلى البستان وتحويل الماء على الأشجار، ولم

1 2 1 4 E

يزل كذلك إلى آخر النهار . فجاء الخولي وقال : يا ولدي ، أبشر برجوعك إلى الأوطان ، فإن التجار تجهّزوا للسفر والمركب بعد ثلاثة أيام مسافرة إلى مدينة الأبنوس وهي أول مدينة من مدائن المسلمين، فإذا وصلت إليها تسافر في البر ستة أشهر حتى تصل إلى جزائر خالدان والملك شهرمان. ففرح قمر الزمان بذلك، ثم قبّل يد الخولي وقال له: يا والدي، كما بشّرتني فأنا أبشّرك بشارة، وأخبرَه بأمر القاعة. ففرح الخولي وقال: يا ولدي، أنا لي في هذا البستان ثمَّانون عامًّا ما وقفت على شيء، وأنت لك عندي دون السنة وقد رأيت هذا الأمر. فهو رزقك وسبب زوال عكسك ومعين لك على وصولك إلى أهلك واجتماع شملك بمن تحب. فقال قمر الزمان : لا بدّ من القسمة بيني وبينك. ثم أخذ الخولي ودخل به إلى تلك القاعة وأراه الذهب وكان في عشرين خابية، فأخذ عشرة والخولي عشرة. فقال له الخولى: يا ولدي، عبَّى لك امطاراً من الزيتون العصافيري الذي في هذا البستان، فإنه معدوم في غير بلادنا وتحمله التجار إلى جميع البلاد. واجعل الذهب في الأمطار والزيت فوق الذهب، ثم سدَّها وخذها في المركب. فقام قمر الزمان من وقته وساعته وعبّى خمسين مطراً ووضع الذهب فيها وسدّ عليه بعد أن جعل الزيتون فوق الذهب وحطَّ الفصَّ معه في مطر، وجلس هو والخولي يتحدَّثان . وأيقن بجمع شمله وقربه من أهله وقال في نفسه: إذا وصلت إلى جزيرة الابنوس أسافر منها إلى بلاد أبي وأسأل عن محبوبتي بدور ، فيا ترى هل رجعت إلى بلادها أو سافرت إلى بلاد أبي أو حدث لها حادث في الطريق؟ ثم جلس قمر الزمان ينتظر انقضاء الأيام . وحكى للخولي حكاية الطيور وما وقع بينهما ، فتعجّب الخولي من ذلك، ثم ناما إلى الصباح . فاصبح الخولي ضعيفاً واستمر على ضعفه يومين، وفي ثالث يوم اشتد به الضعف حتى بئسوا من حياته، فحزن قمر الزمان على الخولى. فبينما هو كذلك وإذا بالريس والبحرية قد اقبلوا وسالوا عن الخولي فأخبرهم بضعفه. فقالوا: أين الشاب الذي يريد السفر معنا إلى جزيرة الأبنوس؟ فقال لهم قمر الزمان: هو المملوك الذي بين أيديكم . ثم أمرهم بتحويل الأمطار إلى المركب، فنقلوها إلى المركب وقالوا لقمر الزمان: أسرع فإن الريح قد طاب. فقال لهم : سمعاً وطاعةً . ثم نقل زوادته إلى المركب ورجع إلى الخولي يودّعه فوجده في النزع ، فجلس عند راسه حتى مات . وغمّضه وجهّزه وواراه في التراب، ثم توجّه إلى المركب فوجدها أرخت القلوع وسارت، ولم تزل تشقّ البحر حتى غابت عن عينه. فصار قمر الزمان مدهوشاً حيران، ثم رجع إلى البستان وهو مهموم مغموم وحثى التراب على رأسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و وهو مهموم مغموم بعد أن سافرت المركب، واستأجر البستان من علم علموم مغموم بعد أن سافرت المركب، واستأجر البستان من علم علموم مغموم بعد أن سافرت المركب، واستأجر البستان من علم علم علم وتوجّه إلى الطابق على سقي الشجر، وتوجّه إلى الطابق أو وضع فوقه ونزل إلى القاعة وعبّى الذهب الباقي في خمسين مطراً ووضع فوقه الزيتون وسأل عن المركب فقالوا: إنها لا تسافر إلا في كل سنة مرة واحدة. فزاد به الوسواس وتحسّر على ما جرى له لا سيما فقد الفص الذي للسيدة بدور. فصاد يبكي بالليل والنهار وينشد الأشعار. هذا ما كان من أمر قمر الزمان. وأما ما كان من أمر المركب، فإنه طاب لها الربح ووصلت إلى جزيرة الابنوس. واتفق بالأمر المقدور أن الملكة بدور كانت

جالسة إلى الشّباك، فنظرت إلى المركب وقد رست في الساحل، فخفق فؤادها وركبت هي والأمراء والحجّاب وتوجّهت إلى الساحل ووقفت على المركب وقد دار النقل في البضائع إلى المخازن، فأحضرت الريس وسألته عمّا معه. فقال: أيها الملك، إن معى في هذه المركبّ من العقاقير والسفوفات والأكحال والمراهم والادهان والأموال والأقمشة الفاخرة والبضائع النفيسة ما يعجز عن حمله الجمال والبغال، وفيها من أصناف العطر والبهار ومن العود القَّافلي والتمر الهندي والزيتون العصافيري ما يندر وجوده في هذه البلاد. فاشتهت نفسها الزيتون وقالت لصاحب المركب: ما مقدار الذي معك من الزيتون؟ قال: معى خمسون مطرأ ملآنة، ولكن صاحبها ما حضر معنا والملك يأخذ ما اشتهاه منها . فقالت : اطلعوها إلى البر لأنظر إليها . فصاح الريس على البحرية فطلعوا بالخمسين مطراً، ففتحت واحداً ونظرت وقالت: أنا آخذ هذه الخمسين مطراً واعطيكم حقّها مهما كان . فقال الريس : هذا ما له في بلادنا قيمة ، ولكن صاحبها تاخر عنّا وهو رجل فقير . فقالت : وما مقدار ثمنها؟ قال : ألف درهم . قالت : أنا أخذها بالف درهم . ثم أمرت بنقلها إلى القصر . فلما جاء الليل أمرت بإحضار مطر ، فكشفته وما في البيت غيرها هي وحياة النفوس. ثم حطّت بين يديها طبقاً ووضعت فيه شيئاً من المطر، فنزل في الطبق كوم من الذهب الأحمر. فقالت للسيدة حياة النفوس: ما هذا إلا ذهباً! ثم احتبرت الجميع فوجدتها كلها ذهباً والزيتون كله يملأ مطراً واحداً، وفتَّشت في الذهب فوجدت الفصَّ فيهُ، فأخذته وتأمّلته فوجدته الفص الذي كان في دكّة لباسها وأخذه قمر الزمان. فلما تحقّقته صاحت من فرحتها وخرّت مغشيّاً عليها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله السعيد، أن الملكة بدور لما رأت الفص ، صاحت من فرحتها وخرّت مغشيّاً عليها. فلما أفاقت قالت في نفسها: الاستخدام فرحتها وحرث معسيا طبيها . فنما أفات قامت في تنسها . إن هذا الفص كان سبباً في فراق محبوبي قمر الزمان ولكنه بشير الخير . إن هذا الفص كان سببا في فراق محبوبي سبر مر قلم علما الفص كان سببا في فراق محبوبي سبر مر قلم علما الملكة وأحضرة الإجتماع . فلما الملكة وأحضرت ريّس المركب، عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الصباح جلست على كرسي المملكة وأحضرت ريَّس المركب، فلما حضر قبّل الأرض بين يديها فقالت: أين خليّتم صاحب هذا الزيتون؟ قال: يا ملك الزمان تركناه في بلاد الحبوس وهو خولي بستان . فقالت له : إن لم تأت به فلا تعلم ما يجري عليك وعلى مركبك من الضرر . ثم أمرت بالختم على مخازن التجار وقالت لهم : إن صاحب هذا الزيتون غريمي ولي عليه دين ، وإن لم ياتِ لاقتلنَّكم جميعاً وأنهب تجارتكم . فأقبلوا على الريس ووعدوه بأجرة مركبه ويرجع ثاني مرة وقالوا له: خلّصنا من هذا الغاشم . فنزل الريس إلى المركب وحل قلوعها وكتب الله له السلامة حتى دخل الجزيرة في الليل وطلع إلى البستان، وكان قمَر الزمان قد طال عليه الليل وتذكّر محبوبته فقعد يبكي على ما جرى له وَهُو في البستان. ثم إن الريس دقّ الباب على قمر الزمان، ففتح الباب وخرج إليه، فحمله البحرية ونزلوا به إلى المركب وحلُّوا القلوع وساروا. ولم يزالوا سائرين أياماً وليالي وقمر الزمان لا يعلم ما يوجب ذلك، فسألهم عن السبب فقالوا له: أنت غريم الملك صاحب جزائر الابنوس صهر الملك أرمانوس ، وقد سرقت ماله يا منحوس . فقال : والله عمري ما دخلت هذه البلاد ولا أعرفها . ثم إنهم ساروا به حتى أشرفوا على جزائر الأبنوس وطلعوا به على السيدة بدور فلما رأته عرفته وقالت : دعوه عند الخدام

ليدخلوا به الحمام ، وأفرجت عن التجار وخلعت على الريس خلعة تساوي عشرة الآف دينار . ودخلت على حياة النفوس وأعلمتها بذلك وقالت لها: أكتمي الخبر حتى أبلغ مرادي، وأعمل عملاً يؤرّخ ويقرأ بعدنا على الملوك والرعايا. وحين أمرت أن يدخلوا بقمر الزمان الحمام، فدخلوآبه الحمام والبسوه لبس الملوك. ولما طلع قمر الزمان من الحمام صار كانه غصن بان أو كوكب يخجل بطلعته القمران، وردّت روحه إليه. ثم توجّه إليها ودخل القصر، فلما نظرته صبرت قلبها حتى يتم مرادها وأنعمت عليه بمماليك وخدم وجمال وبغال وأعطته حزانة مال. ولم تزل ترقّي قمر الزمان من درجة إلى درجة حتى جعلته خاز ندار وسلّمت إليه الأموال وأقبلت عليه وقرَّبته منها وأعلمت الأمراء بمنزلته، فأحبوه جميعهم وصارت الملكة بدور كل يوم تزيد له في المرتبات وقمر الزمان لا يعرف ما سبب تعظيمها له . ومن كثرة الأموال صار يهب ويتكرّم ويخدم الملك ارمانوس حتى احبه وكذلك احبته الأمراء والخواص والعوام ، وصاروا يحلفون بحياته . كل ذلك وقمر الزمان يتعجّب من تعظيم الملكة بدور له ويقول في نفسه : والله إن هذه الحبة لا بدُّ لها من سبب، وربما يكون هذا الملك إنما يكرَّمني هذا الإكرام الزائد لاجل غرض فاسد فلا بدُّ أن أستأذنه وأسافر عن بلاده. ثم إنه توجُّه إلى الملكة بدور وقال لها: أيها الملك، إنك اكرمتني إكراماً زائداً، ومن تمام الإكرام ان تاذن لي في السفر وتاخذ منى جميع ما انعمت به على قتبسمت الملكة بدور وقالت له ما حملك على طلب الاسفار واقتحام الاخطار وانت في غاية الإكرام وتزايد الأنعام؟ فقال لها قمر الزمان: أيها الملك، إن هذا الإكرام إذا لم يكن له سبب فإنه من أعجب العجب، خصوصاً وقد أوليتني من المراتب ما حقّه أن يكون للإختيار مع أنني من الأطفال الصغار . فقالت له الملكة بدور : وسبب ذلك إنى أحبك لفرط جبَّالك الفّائق وبديم حسنك الرائق، وإن مكّنتني ما اريده منك ازدك إكراماً وعطاء وإنعاماً واجعَلْكَ وزيراً على صغّر سنك كما جعلني الناس سلطاناً عليهم وإنا في هذا السن . ولا عجب اليوم في ﴿ثَاسَةَ الْأَطْفَالُ وللهُ در من قال: [من الوافر]

كَأَنَّ زَمَانَنا مِنْ قَوْمِ لُوطٍ لَهُ شَغَفٌ بِتَقْدْيِم الصِّغارِ

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام ، خجل واحمرت خدوده حتى صارت كالضرام وقال : لا حاجة لي بهذا الإكرام المودي إلى ارتكاب الحرام ، بل أعيش فقيراً من المال غنياً بالمروءة والكمال . فقالت له الملكة بدور : أنا لا أغتر بورعك الناشىء عن التيه والدلال ، ولله در من قال : [من الكامل]

ذاكَرْتُهُ عَهْدَ الوصالِ فَقالَ لي: كَمْ ذا تُطِيلُ مِنَ الكَلامِ الْمُوْلِمِ ؟ فَأَرَيْتُهُ الدَّينارَ أَنْشَدَ قائِلاً: أَيْنَ المَفَرُّ مِنَ القَضاءِ المُبْرَمِ ؟

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام قال: أيها الملك، إنه لا عادة لي بهذه الفعال ولا طاقة لي على حمل هذه الاثقال التي يعجز عن حملها أكبر مني، فكيف بي على صغر سني ؟ فلما سمعت كلامه الملكة بدور تبسّمت وقالت: إن هذا الشيء عجاب، كيف يظهر الخطأ من خلال الصواب إذا كنت صغيراً ؟ فكيف تخشى من الحرام وارتكاب الآثام وأنت لم تبلغ حدّ التكليف ولا مؤاخذة في ذنب الصغير ولا تعنيف، فقد الزمت نفسك الحجّة بالجدال وحقّت

عليك كلمة الوصال، فلا تظهر بعد ذلك امتناعاً ولا نفوراً وكان امر الله قدراً مقدوراً. فإنا احقَّ منك بخشية الوقوع في الضلال . وقد أجاد من قال : [من الكامل]

> أَيْرِي كَبِيرٌ والصَّغِيرُ يَقُول لي: إطْعَنْ به الأحْشا وَكُنْ صِنْدِيدا فَأَجَّبْتُهُ: وَالا يَجُوزُ ، فَقالَ لي : عِنْدِي يَجُوزُ فَنِكْتُهُ تَقْلِيدا

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام ، تبدَّل الضياء في وجهه بالظلام وقال : أيها الملك ، إنه يوجد عندك من النساء والجواري الحسان ما لا يوجد له نظير في هذا الزمان ، فهلا استغنيت بذلك عنَّى ؟ فمل إلى ما شئت من هن ودعني . فقالت : إن كلامك صحيح ولكن لا يشتفي بهن من عشقًك ألم ولا تبريح ، وإذا أفسدت الأمزجة والطبيعة فهي لغير النصح سميعة مطيعة. فاترك الجدال واسمع قول من قال: [من البسيط]

لِلَّتَينِ قَوْمٌ ولِلْجُمَّيْزِ أَقُوامُ

أما تَرَى السُّوقَ قَد صُفَّتْ فَواكهُهُ وقول الآخر :[من الطويل]

فَهذا قَدِ ٱسْتَغْنَى وذا يَشْتَكِي الفَقْرا ومَا كُنْتُ أَرْضَى بَعْدَ إِيمَانِي الكُفْرَا فَلَسْتُ بِعاطِ لِلَّتِي تُلْهِني العُذْرا وصامتَة الخَلْخال رَنَّ وشاحُها تُريدُ سُلُوِّى عَنْكَ جَهْلاً بحُسنها وحَقٌّ عِذارِ يَزْدَرِي بِعِقاصِها وقول الآخر:[منُّ الخفيف]

وأختياري على جَمِيع المذاهِب زَعَمَ النَّاسُ إِنَّنِي اليُّوْمَ راهِبْ

يا فَرِيدَ الجَمالِ حُبُّكَ دِينِي قَد تَرَكْتُ النِّسا لأَجْلِكَ حَتَّى وقول الآخر:[من الطويل]

بِوَرْدَةِ خَدٌّ فَوْقَ آسٍ عِذارِ ولا رَأْيٌ لِي في عشْق ذات سوار خِلاف أنيسى في قرارة داري وقَد لاح َ عُذْري كالصَّباحِ السَّارِي مُحَصَّنَةً أَو مِن وَراءِ الجِدارِ

سَلا خاطِري عَنْ زَيْنَب ونُوارِي وأَصْبَحْتُ بالظُّبيِّ الْمُقَرْطَقِ مُغْرَماً أُنِيسِي في النَّادِي وفي خَلْوَتِي مَعَاً فَيا لائمي في هَجْرِ هِنْدِ وزَيْنَبِ • أَتَرْضَى بأنْ أُمْسى أسير اسيرة وقول الآخر:[من الخفيف]

خ ِ لِواشِ يَقُولُ ذَلِكُ فِسْقُ وَغَزالِ يُقَبِّلُ الأَرْضَ فَرْقَ

لا تَقَسُ أَمْرَداً بِأَنْثَى ولا تُصُـــ بَينَ أُنْثَى يُقَبِّلُ الوَجْهُ رَجُلاً وقول الآخر:[من الوافر]

لأنَّكَ لا تَحيضُ ولا تَبِيضُ لَضاقَ بِنَسْلِنا البَلَدُ العَرِيضُ

فَدَيْتُكَ إِنَّما آخْتَرْناكَ عَمْداً ولَو ملَّنا إلى وَصل الغَواني وقول الآخر:[من البسيط] وقَد دَعَتْنِي إلى شَيء فَما كانَا فَلا تَلُمْنِي إذا أَصْبَحْتَ قَرْنانَا فكُلَّما عَرَكَتْهُ راحَتِي لانَا

يا أَحْمَقاً فِي جَهْلِهِ يَتناها لَنُولَ يَتناها لَنُولَ يَتَناها

فَقُلْتُ إِنِّي لَم أَنِكُ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكُ هذا الزَّمانِ قَد تُرِكُ مِثْلَ اللُّجَينِ المُنسَبِكُ أَحْسَنْتِ لا فُجِعْتُ بِكُ فُتُوحٍ مَوْلانا اللَّكِكُ

وَهُنَّ يَسْتَغْفِرْنَ بِالأَرْجُلِ يَرْفَعَهُ اللهُ إلى أَسْفَل تَقُولُ لِي وهِي غَضْبَى مِنْ تَدَلَّلِها إِنْ لَمْ تَنِكْنِي نَيْكَ المُرْءِ زَوْجَتَهُ كَأَنَّ أَيْرَكَ مِنْ شَمْعٍ رَخاوَتُهُ وقول الآخر:[من البسيط]

قالَتْ وقد أَعْرَضَتْ عَنْ غَشَيانِها لَمْ تَرْضَ مِنْ قَبْلِي لِوَجْهِكَ قُبْلَةً وقول الآخر :[من مجزوء الرجز]

جادَتْ بِكِسُّ ناعِم فَانْصَرَفَتْ قائِلَةً النَّيْكُ مِنْ قُدَّام في ودَوَّرَتْ لي فَقْحَةً أَحْسَنْتِ يا سَيِّدَتِي أَحْسَنْتِ يا أَوْسَع مِنْ

وقول الآخر:[من السريع] يُسْتَغْفِرُ النَّأْسِ بِأَيْدِيهِمِ يا لَه مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ

فلما سمع قمر الزمان منها هذه الأشعار وتحقّق أنه ليس له مما أرادته فرار قال: يا ملك الزمان، إن كان ولا بد فعاهدني على أنك لا تفعل بي هذا الأمر غير مرة واحدة، وإن كان ذلك لا يجدي في إصلاح الطبيعة الفاسدة. وبعد ذلك لا تسألني فيه على الأبد لعل الله يصلح مني ما فسد. فقالت: عاهدتك على ذلك، راجياً أن الله علينا يتوب ويمحو بفضله عنّا عظيم الذنوب. فإن نطاق أفلاك المغفرة لا يضيق عن أن يحيط بنا ويكفّر عنّا ما عظم من سيّئاتنا ويخرجنا إلى نور الهدى من ظلام الضلال. وقد أجاد وأحسن من قال: [من الطويل]

تَوَهَّمَ فِينَا النَّاسُ شَيَّا وَصَمَّمَتْ عَلَيْهِ نُفُوسٌ مِنْهُمُ وقُلُوبُ تَعَالَ نُحَقِّقْ ظَنَّهُمْ لِنُرِيحَهُمْ مِنْ الإثْمِ فِينَا مَرَّةً ونَتُوبُ

ثم أعطته المواثيق والعهود وحلفت له بواجب الوجود إنه لا يقع بينها وبينه هذا الفعل إلا مرة في الزمان وإن الجاها غرامه إلى الموت والخسران. فقام معها على هذا الشرط إلى محل خلوتها لتطفىء نيران لوعتها وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ذلك تقدير العزيز العليم مم حل سروايله وهو في غاية الخجل وعيونه تسيل من شدة الوجل. فتبسمت وأطلعته معها على السرير وقالت له: لا ترى بعد هذه الليلة من نكير، ومالت عليه بالتقبيل والعناق والتفاف ساق على ساق ثم قالت له: مد يدك بين فخذي إلى المعهود لعله ينتصب إلى القيام من السجود. فبكى وقال: أنا لا أحسن شيئاً من ذلك. فقالت: بحياتي أن تفعل ما أمرتك به مما هنالك. فمد يده

وفؤاده في زفير فوجد فخذها ألين من الزبد وأنعم من الحرير، فاستلذّ بلمسها وجال بيده في جميع الجهات حتى وصلت إلى قبة كثيرة البركات والحركات. فقال في نفسه: لعلّ هذا الملك خنثى وليس بذكر ولا أنثى. ثم قال: أيها الملك، إني لم أجد لك آلة مثل الآت الرجال فما حملك على هذه الفعال? فضحكت الملكة بدور حتى استلقت على قفاها وقالت له: يا حبيبي ما أسرع ما نسيت ليالياً بتناها، وعرفته بنفسها. فعرف أنها زوجته الملكة بدور بنت الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور، فاحتضنها واحتضنته وقبلها وقبلته ثم اضطجعا على فراش الوصال وتناشدا قول من قال: [من الكامل]

لمّا دَعَنهُ إلى وصالي عَطفة وسَقَتْ قَسَاوة قَلْبِهِ مِنْ لِينِها خَشِي العَواذِلُ أَنْ تَراهُ إِذَا بَدَا شَكَ الْحُصُورُ رَوَادِفاً قَدَ حَمَّلَتُ مُتَقَلّدُ الصَّمْصام مِنْ أَلْحاظِهِ وشَدَاهُ بَشَرنِي بِسَعْدِ قُدُومِهِ وَفَرَشْتُ حَدِّي فِي الطَّرِيقِ لِنَعْلِهِ وَعَقَدْتُ أَلْوِيةَ الوصالِ مُعانِقاً وَعَقَدْتُ أَلْوِيةَ الوصالِ مُعانِقاً وَالبَدْرُ نَقَطَ بالنَّجُومِ النَّعْرَ مِنْ وَعَكَفْتُ فِي مِحْرابِ لَذَّتِها عَلى وعَكَفْتُ فِي مِحْرابِ لَذَّتِها عَلى قَسَماً بِآياتِ الضَّحَى مِنْ وَجْهِهِ قَسَماً بِآياتِ الضَّحَى مِنْ وَجْهِهِ قَسَماً بِآياتِ الضَّحَى مِنْ وَجْهِهِ

مِنْ مَعْطِف بِتَعَطُّف مُتُواصِ فَأَجَابَ بَعْدَ تَمَنَّع وتَعاصِي فَأَجَابَ بَعْدَ تَمَنَّع وتَعاصِي فَأَتَى بَعُدَّة آمِنِ الأرْهاصِ أَقْدَامَهُ فِي المَشْي حِمْلَ قِلاصِ ومِنْ الدَّجَى مُتَدَرِّعاً بِدلاصِ فَفَرَرْتُ مِثْلَ الطَّيْرِ مِنْ أَقْفَاصِ فَشَفَى بِإِثْمِد تُرْبِها أَرْماصِيْ فَشَفَى بِإثْمِد تُرْبِها أَرْماصِيْ فَصَنَى المَثْعَاصِي وَخَدِّيَ المُتَعاصِي طَرَبٌ صَفَا عَنْ شائِب الإِنْعَاصِ طَرَبٌ صَفَا عَنْ شائِب الإِنْعَاصِ حَبَبِ عَلَى وَجْدِ الطَّلَى رَقَّاصِ حَبَبِ عَلَى وَجْدِ الطَّلَى رَقَّاصِ مَا مِنْ تَعاطِيهِ يَتُوبُ العَاصِي مَا مِنْ تَعاطِيهِ يَتُوبُ العَاصِي لَمَ الْمِنْ العَاصِي لَمَ الْمِنْ العَاصِي لَمْ الْمِنْ العَاصِي لَمَ الْمِنْ العَاصِي لَمَ الْمِنْ العَاصِي فَيهِ سُورَةَ الإِخْلاصِ لَمَ الْمَا الْمَاسِي الْمِنْ العَاصِي العَامِي العَامِي المَاسِي الْمِنْ العَامِي المَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ العَامِي المَاسِي الْمِنْ العَامِي المَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ اللَّهِ الْمَاسِي الْمِنْ اللَّهِ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْمَاسِي الْ

ثم إن الملكة بدور أخبرت قمر الزمان بجميع ما جرى لها من الأول إلى الآخر، وكذلك هو أخبرها بجميع ما جرى له . وبعد ذلك انتقل معها إلى العتاب وقال لها : ما حملك على ما فعلته بي في هذه الليلة ؟ فقالت : لا تؤاخذني ، فإن قصدي بذلك المزاح ومزيد البسط والإنشراح . فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح ، أرسلت الملكة بدور إلى الملك أرمانوس والد الملكة حياة النفوس وأخبرته بحقيقة أمرها وإنها زوجة قمر الزمان ، وأخبرته بقصتهما وبسبب افتراقهما بعضهما، وأعلمته أن ابنته حياة النفوس بكر على حالها . فلما سمع الملك أرمانوس صاحب جزائر الابنوس قصة الملكة بدور بنت الملك الغيور ، تعجّب منهما غاية العجب وأمر أن يكتبوها بماء الذهب ، ثم التفت إلى قمر الزمان وقال له : يا ابن الملك ، هل لك أن تصاهرني وتتزوّج بنتي حياة النفوس ؟ فقال له : حتى أشاور الملكة بدور فإن لها علي فضلاً غير محصور . فلما شاورها قالت له : يعم هذا الرأي . فتزوّجها وأكون أنا لها جارية ، لأن لها علي معروفاً وإحساناً وخيراً وامتناناً ، وخصوصاً نحن في محلها وقد غمرنا إحسان أبيها . فلما رأى قمر الزمان أن الملكة بدور مايلة إلى ذلك ولم يكن عندها غيرة من حياة النفوس ، اتّفق معها على هذا الأمر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن قمر الزمان اتفق مع زوجته فلما كانت الليلة إ<sup>ن</sup> ع الملكة بدور على هذا الأمر، وأخبر الملك أرمانوس بما قالته الملكة بدور من أنها تحب ذلك وتكون جارية لحياة النفوس. فلما سمع الملك ارمانوس هذا الكلام من قمر الزمان فرح فرحاً شديداً، ثم خرج 🖼 📆 नाया। 🕶 हाँ । وجلس على كرسي مملكته وأحضر جميع الوزراء والأمراء والحجّاب وأرباب الدولة وأخبرهم بقصة قمر الزمان وزوجته الملكة بدور من الأول إلى الآخر، وإنه يريد إن يزوّج ابنته حياة النفوس لقمر الزمان ويجعله سلطاناً عليهم عوضاً عن زوجته الملكة بدور فقالوا جميعاً: حيث كان قمر الزمان هو زوج الملكة بدور التي كانت سلطاناً علينا قبله ونحن نظن أنها صهر ملكنا أرمانوس، فكلنا نرضاه سلطاناً علينا ونكون له خدمًا ولا نخرج عن طاعته . ففرح الملك أرمانوس بذلك فرحاً شديداً ، ثم أحضر القضاة والشهود وروءساء الدولة وعقد عقد قمر الزمان على ابنته الملكة حياة النفوس. ثم إنه أقام الأفراح وأولم الولائم الفاخرة وخلع الخلع السنية على جميع الأمراء وروءساء العساكر، وتصدّق على الفقراء والمساكين واطلق جميع المحابيس ، واستبشر العالم بسلطنة الملك قمر الزمان وصاروا يدعون له بدوام العزّ والإقبال والسعادة والإجلال. ثم إن قمر الزمان لما صار سلطاناً عليهم ، أزال المكوس وأطلق من بقي في الحبوس وسار فيهم سيرة حميدة وأقام مع زوجته على هناء وسرور ووفاء وحبور، يبيت عند كل واحدة منهما ليلة. ولم يزل على ذلك مدة من الزمان وقد انجلت عنه الهموم والأحزان ونسى أباه الملك شهرمان وما كان له عنده من عزّ وسلطان حتى رزقه الله تعالى من زوجتيه بولدين ذكرين مثل القمرين النيرين ، أكبرهما من الملكة بدور وكان اسمه الملك الأمجد وأصغرهما من الملكة حياة النفوس واسمه الملك الأسعد. وكان الأسعد أجمل من أخيه الأمجد. ثم إنهما تربيا في العزّ والدلال والأدب والكمال وتعلّما الخط والط والسياسة والفروسية حتى صارا في غاية الكمال ونهاية الحسن والجمال وافتتن بهما النساء، وصار لهما من العمر نحو سبعة عشر عاماً وهما متلازمان، فيأكلان سواء ويشربان سواء ولا يفترقان عن بعضهما ساعة من الساعات ولا وقتاً من الاوقات وجميع الناس تحسدهما على ذلك. ولما بلغا مبلغ الرجال واتصفا بالكمال، صار ابوهما إذا سافر يجلسهما على التعاقب في مجلس الحكم فيحكم كل واحد منهما يوماً بين الناس . واتفق بالقدر المبرم والقضاء المحتم أن محبة الأسعد الذي هو ابن حياة التفوس وقعت في قلب الملكة بدور زوجة أبيه ، وأن محبة الأمجد الذي هو أبن الملكة بدور وقعت في حياة النفوس زوجة أبيه . فصارت كل واحدة من المرأتين تلاعب ابن ضرّتها وتقبّله وتضمُّه إلى صدرها، وإذا رأت ذلك أمه تظن أنه من الشفقة ومحبة الأمهات لأو لادها. وتمكُّن العشق من قلوب المراتين وافتتنتا بالولدين ، فصارت كلّ واحدة منهما إذا دخل عليها ابن ضرَّتها تضمُّه إلى صدرها وتودُّ أنه لا يفارقها. ولما طال عليهما المطال ولم يجدا سبيلاً إلى الوصال، امتنعتا من الشراب والطعام وهجرتا لذيذ المنام. ثم إن الملك توجّه إلى الصيد والقنص وأمر ولديه أن يجلسا في موضعه للحكم كل واحد منهما يوماً على عادتهما . وأدرك

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك توجّه إلى الصيد والقنص وأمر ولديه أن يجلسا في موضعه للحكم كل واحد يوماً على عادتهما. فجلس للحكم في اليوم الأول الأمجد بن الملكة بدور ، فأمر ونهي وولّي وعزل وأعطى ومنع . فكتبت له الملكة حياة النفوس أم الأسعد مكتوباً هُ الله العَلَمُ عَنْهُ الله العَلَمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَن وتعلمه أنها تريد وصاله . فأخذت ورقة وكتبت فيها هذه السجعات :

فلِما كانت الليلة إ

من المسكينة العاشقة \* الحزينة المفارقة \* التي ضاع بحبك شبابها \* وطال فيك عذابها \* ولو وصفت لك طول الأسف \* وما أقاسيه من اللهف \* وما بقلبي من الشغف \* وما أنا فيه من البكاء والأنين \* وتقطع القلب الحزين \* وتوالى الغموم \* وتتابع الهموم \* وما أجده من الفراق \* والكآبة والاحتراق \* لطال شرحه في الكتاب \* وعجزت عن حصره الحساب \* وقد ضاقت علىَّ الأرض والسماء \* ولا لي في غيرك أمل ولا رجاء \* فقد أشرفت على الموت \* وكابدت أهوال الفوت \* وزاد بي الاحتراق \* والم الهجر والفراق ولو وصفت ما عندي من الأشواق \* لضاقت عنه الأوراق \* ثم بعد ذلك كتبت هذين البيتين : [من البسيط]

لَو كُنْتُ أَشْرَحُ مَا أَلْقَاهُ مِنْ حُرَقِ وَمِنْ سَقَامٍ وَمِنْ وَجُدِ وَمِنْ قَلَقٍ لَم يَبْقَ فِي الأَرْضِ قِرْطاسٌ ولا قَلَمٌ ولا مِدادٌ ولا شَيْءٌ مِنَ الوَرَقِ

ثم إن الملكة حياة النفوس لفّت تلك الورقة في رقعة من غالي الحرير مضمّخة بالمسك والعبير ووضعت معها جدائل شعرها التي تستغرق الأموال بسعرها، ثم لفَّتها بمنديل وأعطتها لخادم وأمرته أن يوصلها إلى الملك الأمجد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ت القالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنها أعطت ورقة المراسلة للخادم وأمرته بوصلها إلى الملك الأمجد. فسار ذلك الخادم وهو لا يعلم ما خفى له في الغيب، وعلام الغيوب يدبر الأمور كيف يشاء. فلما دخل الخادم على الملك الأمجد قبّل الأرض بين يديه وناوله المنديل وبلّغه

वैद्याणा व्याप्त । الرسالة. فتناول الملك الأمجد المنديل من الخادم وفتحه فرأى الورقة، ففتحها وقراها. فلما فهم معناها علم أن امرأة أبيه في عينها الخيانة، وقد خانت أباه الملك قمر الزمان في نفسها . فغضب غضباً شديداً وذمَّ النساء على فعلهن وقال : لعن الله النساء الخائنات الناقصات عقلاً وديناً. ثم إنه جرَّد سيفه وقال للخادم : ويلك يا عبدالسوء، أتحمل المراسلة المشتملة على الخيانة من زوجة سيدك؟ والله إنه لا خير فيك يا أسود اللون والصحيفة، يا قبيح المنظر والطبيعة السخيفة . ثم ضربه بالسيف على عنقه فعزل رأسه عن جنته وطوى المنديل على ما فيه ووضعه في جيبه ، ثم دخل على أمه وأعلمها بما جرى وسبَّها وشتمها وقال : كلَّكن أنحس من بعضكن، والله العظيم لولا أني أخاف إساءة الأدب في حقّ والدي قمر الزمان وأخي الملك الأسعد لأدخلن عليها وأضربن عنقها كما ضربت عنق خادمها . ثم إنه خرج من عند أمه الملكة بدور وهو في غاية الغيظ. فلما بلغ الملكة حياة النفوس زوجة أبيه ما فعل بخادمها، سبَّته ودعت عليه وأضمرت له المكر. فبات الملك الأمجد في تلك الليلة ضعيفاً من الغيظ والقهر والفكر ولم يلذ له أكل ولا شرب ولا منام ، فلما أصبح الصباح خرج أخوه الملك الأسعد وجلس في مجلس أبيه الملك قمر الزمان ليحكم بين الناس ، وقد أصبحت أمه حياة النفوس ضعيفة بسبب ما سمعته عن الملك الأمجد من قتله للخادم . ثم إن الملك الأسعد لما جلس للحكم في ذلك اليوم ، حكم وعدل وولّى وعزل وأمر ونهى وأعطى ووهب ، ولم يزل جالساً في الحكم إلى قرب العصر . ثم إن الملكة بدور أم الملك الأمجد أرسلت إلى عجوز من العجائز الماكرات وأظهرتها على ما في قلبها ، وأخذت ورقة لتكتب فيها مراسلة للملك الأسعد ابن زوجها وتشكو إليه كثرة محبتها له ووجدها به فكتبت له هذه السجعات :

عمن تلفت وجداً وشوقاً \* إلى أحسن الناس خلقاً وخلقاً \* المعجب بجماله \* التائه بدلاله \* المعرض عن طالب وصاله \* الزاهد في القرب عمن خضع وذل \* إلى من جفا ومل \* الملك الاسعد صاحب الحسن الفائق \* والجمال الرابق \* والوجه الأقمر \* والجبين الأزهر \* والضياء الأبهر \* هذا كتابي إلى من حبّه أذاب جسمي \* ومزّق جلدي وعظمي \* أعلم أني قد عيل صبري \* وتحيّرت في أمري \* وأقلقني الشوق والسهاد \* وجفاني الصبر والرقاد \* ولازمني الحزن والسهاد \* وبرح بي الوجد والغرام \* وحلول الضنى والسقام \* فالروح تفديك \* وإن كان قتل الصب يرضيك \* والله ببقيك \* ومن كل سوء يقيك \* ثم بعد تلك السجعات \* كتبت هذه الأبيات: [من الكامل]

حَكَمَ الزَّمانُ بَأَنِّنِي لَكَ عاشقٌ حُرُّتَ المُلاحَةَ والفَصناحَةَ كُلُّها ولَقَدْ رَضِيتَ بَأَنْ تَكُونَ مُعَدَّبِي مَنْ ماتَ فِيكَ صَبابَةً فَلَه الهَنا

ثم كتبت أيضاً هذه الأبيات: [من البسيط]

إلَيْكَ أَسْعَدُ أَشْكُو مِنْ لَهِيبِ جَوْى إلى مِتَى وأيادِي الوَجْدِ تَلْعَبُ بِي طُوراً بِبَخْرِلَ وَطُوراً أَشْتَكَي لَهَبَأ يا لائمِي خَلِّ لَوْمِي والتمس هَرَباً كَمْ صَحْتُ وَجْداً مِن الهِجْرانِ واحَربا أَمْرَضْتَنِي بِصُدُودٍ لَسَفْتُ أَحْمِلُهُ أَمْرَضْتَنِي بِصُدُودٍ لَسَفْتُ أَحْمِلُهُ يَا عاذِلِ كُفَّ عَنْ عَذْلِي مُحاذَرةً يَا عاذِلِ كُفَّ عَنْ عَذْلِي مُحاذَرةً

يا مَنْ مَحاسِنُهُ كَبَدْرٍ يُشْرِقُ وعَلَيْكَ مِنْ دُونِ البَرِيَّةِ رَوْنَقُ فَعَسَى عَلَيَّ بِنَظْرَةٍ تَتَصَدَّقُ لا خَيْرَ فِيمَنْ لا يُحِبُّ ويَعْشَقُ

فارْحَمْ مُتَيَّمَةً بالشَّوْقِ تَلْتَهِبُ والعِشْقُ والفِكْرُ والتَّسْهِيدُ والنَّصَبُ في مُهْجَتِي إِنَّ ذا يا مُنْيَتِي عَجَبُ مِنَ الهَوَى فَدُمُوعُ العَيْنِ تَسْسَكِبُ فَلَمْ يُفِدْنِي بِذَاكَ الوَيْلُ والحَرْبُ أَنْتَ الطَّبِيبُ فاسْعِفْنِي عِما يَجِبُ كَيْلا يُصِيبَكَ مِنْ داءِ الهَوَى عَطَبَ

ثم إن الملكة بدور ضمّخت ورقة الرسالة بالمسك الأذفر ولفّتها في جدائل شعرها وهي من الحرير العراقي وشراريبها من قضبان الزمرد الأخضر مرصّعة بالدرّ والجوهر، ثم سلّمتها إلى العجوز وأمرتها أن تعطيها للملك الأسعد ابن زوجها الملك قمر الزمان. فراحت العجوز من أجل خاطرها ودخلت على الملك الأسعد من وقتها وساعتها وكان في خلوة عند دخولها، فناولته

الورقة بما فيها وقد وقفت ساعة زمانية تنتظر ردّ الجواب. فعند ذلك قرأ الملك الأسعد الورقة وفهم ما فيها، ثم بعد ذلك لفَّ الورقة في الجدائل ووضعها في جيبه وغضب غضباً شديداً ما علمه من مزيد، ولعن النساء الخائنات. ثم إنه نهض وسحب السيف من غمده وضرب رقبة العجوز فعزل رأسها عن جثتها وبعد ذلك قام وتمشّي حتى دخل على أمه حياة النفوس ، فوجدها راقدة في الفراش ضعيفة بسبب ما جرى لها من الملك الأمجد، فشتمها الملك الأسعد ولعنها ثم خرج من عندها فاجتمع باخيه الملك الأمجد وحكى له جميع ما جرى له مع الملكة بدور وأخبره بأنه قتل العجوز التي جاءت له بالرسالة . ثم قال له : والله يا أخي ، لولا حيَّائي منك لكنت دخلت في هذه الساعة إليها وقطعت رأسها من بين كتفيها . فقال له أخوه الملك الأمجد والله يا أخيى ، إنه قد جرى لي بالأمس لما جلست على كرسى المملكة مثل ما جرى لك في هذا اليوم ، فإن أمك أرسلت إلىّ رسالة بمثل مضمون هذا الكلام . ثم أخبره بجميع ما جرى له مع أمه الملكة حياة النفوس وقال له : والله يا أخي ، لو لا حياثي منك لدخلت إليها وَفعلت بها ما فعلَّت بالخادم . ثم إنهما باتا يتحدَّثان بقية تلك الليلة ويلعنا النساء الخائنات، ثم تواصيا بكتمان هذا الأمر لئلا يسمع به أبوهما الملك قمر الزمان فيقتل المرأتين. ولم يزالا في غمّ تلك الليلة إلى الصباح ، فلما أصبح الصباح أقبل الملك بجيشه من الصيد وطلع إلى قصره ثم صرف الأمراء إلى حال سبيلهم ، وقام ودخل القصر فوجد زوجتيه راقدتين على الفراش وهما في غاية الضعف، وقد عملتا لولديهما مكيدة واتفقتا على تضييع أرواحهما لأنهما قد فضحتا أنفسهما معهما وقد خشيتا أن يصيرتا تحت زلتهما. فلما رآهما الملك على تلك الحالة قال لهما: ما لكما؟ فقامتا إليه وقبَّلتا يديه وعكستا عليه المسألة وقالتا له : أعلم أيها الملك أن ولديك اللذين قد تربيًا في نعمتك قد خاناك في زوجتيك وأركباك العار . فلما سمع قمر الزمان من نسائه هذا الكلام ، صار الضياء في وجهه ظِلاماً واغتاظ غيظاً شديداً حتى طار عقله من شدة الغيظ وقال لنسائه : أوضحا لي هذه القضية . فقالت له الملكة بدور : أعلم يا ملك الزمان أن ولدك الأسعد ابن حياة النفوس له مدة من الأيام وهو يراسلني ويكاتبني ويراودني على الزنا، وأنا أنهاه عن ذلك ولم ينته. فلما سافرت أنت هجم عليّ وهو سكران والسيف في يده ، فخفت أن يقتلني إذا مانعته كما قتل خادمي فقضي أربه مني غصباً ، وإن لم تخلُّص حقّي منه أيها الملك قتلت نفسي بيدي وليس لي حاجة بالحياة في الدنيا بعد هذا الفعل القبيح . وأخبرته حياة النفوس أيضًا بمثل ما أخبرته به ضرّتها بدور . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و توجها الملك قمر الزمان بمثل ما أخبرته به الملكة بدور وقالت له: أنا على المنحد كذلك. ثم إنها أخذت في البكاء الأخرى جرى لي مع ولدك الأمجد كذلك. ثم إنها أخذت في البكاء والنحيب وقالت له: إن لم تخلّص لي حقي منه أعلمت أبي الملك على المناس المناس بنكاء أرمانوس بذلك. ثم إن المراتين بكتا قدام زوجهما الملك قمر الزمان بكاء شديداً. فلما رأى الملك بكاء زوجتيه الإثنتين وسمع كلامهما اعتقد أنه حق، فغضب غضباً شديداً ما عليه من مزيد. فقام وأراد أن يهجم على أولاده الإثنين ليقتلهما فلقيه صهره الملك أرمانوس وقد كان داخلاً في تلك الساعة ليسلم عليه لما علم أنه قد أتى من الصيد، فرآه

والسيف مشهور في يده والدم يقطر من مناخيره من شدّة غيظه . فسأله عمّا به ، فأخبره بجميع ما جرى من ولديه الأمجد والأسعد ثم قال له: وها أنا داخل إليهما لاقتلهما أقبح قتلة وأمثل بهما أقبح مثلة. فقال له صهره الملك أرمانوس وقد اغتاظ عليهما أيضاً: ونِعم ما تفعل يا ولدي، فلا بارك الله فيهما ولا في أولاد تفعل هذه الفعال في حقّ أبيهما . ولكن يا ولدي ، صاحب المثل يقول : من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. وهما ولداك على كل حال وينبغي أن لا تقتلهما بيدك، فتشرب غصتهما وتندم بعد ذلك على قتلهما حيث لا ينفعك الندم، ولكن أرسلهما مع احد من المماليك ليقتلهما في البزية وهما غائبان عن عينك. فلما سمع الملك قمر الزمان من صهره الملك ارمانوس هذا الكلام رآه صواباً. فأغمد سيفه ورجع وجلس على سرير مملكته ودعا خازنداره، وكان شيخاً كبيراً عارفاً بالأمور وتقلّبات الدهور وقال له: أدخل إلى ولديّ الأمجد والأسعد وكتَّفهما كتافاً جيداً واجعلهما في صندوقين واحملهما على بغل واركب انت واتحرج بهما إلى وسط البرية واذبحهما واملا لي قنينتين من دمهما واثتني بهما عاجلاً. فقال له الخازندار: سمعاً وطاعةً . ثم نهض من وقته وساعته وتوجّه إلى الأمجد والاسعد، فصادفهما في الطريق وهما خارجان من دهليز القصر وقد لبسا قماشهما وأفخر ثيابهما وأراد التوجّه إلى والدهما الملك قمر الزمان ليسلّما عليه ويهنآه بالسلامة عند قدومه من السفر إلى الصيد. فلما رآهما الخازندار قبض عليهما وقال لهمِلهُ يا وَلداي، إعلما أنني عبد مأمور، وإن أباكما قد أمرني بأمر فهل انتما طائعان لأمره؟ قالا: نعم . فعند ذلك تقدم إليهما الخازندار وكتَّفهما ووضعهما في صندوقين وحملهما على ظهر بغل وخرج بهما من المدينة، ولم يزل سائراً بهما في البرية إلى قريب الظهر، فأنزلهما في مكان قفر موحش ونزل عن فرسه وحطَّ الصندوقين عن ظهر البغل وفتحهما وأخرج الأمجد والأسعد منهما. فلما نظر إليهما بكي بكاءً شديداً على حسنهما وجمالهما، وبعد ذلك جرَّد سيفه وقال لهما: والله يا سيداي إنه يعزُّ عليَّ أن أفعل بكما فعلاً قبيحاً، ولكن أنا معذور في هذه الأمور لأنني عبد مامور وقد أمرني والدكما الملك قمر الزمان بضرب رقابكما . فقالا له : أيها الأمير ، إفعل ما أمرك به الملك فنحن صابرون على ما قدّره الله عزّ وجلُّ علينا وأنت في حلُّ من دمائناً . ثم إنهما تعانقاً وودَّعا بعضهما وقال الأسعد للخازندار : بالله عليك يا عمَّ، إنك لا تجرَّعني غصَّة أخى ولا تسقني حسرته بل اقتلني أنا قبله ليكون ذلك أهون عليٌّ . وقال الأمجد للخازندار مثل ما قال الأسعد، واستعطف الخازندار بقتله قبل أخيه رقال له: إن أخى أصغر مني فلا تذقني لوعته. ثم بكي كل منهما بكاءً شديداً ما عليه من مزيد، وبكى الخازندار لبكائهما . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخازندار بكى لبكائهما. ثم إن الاخوين تعانقا وودّعا بعضهما وقال أحدهما للآخر إن هذا كلّه من كيد الخائنتين أمي وأمك، وهذا جزاء ما جرى مني في حق أمك وجزاء ما جرى منك في حقّ أمي، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم إنّا لله وإنّا إليه راجعون. ثم إن الأسعد اعتنق أخاه وصعّد الزفرات وأنشد هذه

الأبيات: [من الكامل]

أَنْتَ الْمُعَدُّ لِكُلِّ ما يُتَوَقَّعُ ولَئِنْ رُدِدْتُ فَأَيَّ بابٍ أَقْرَعُ أُمْنُنْ فإنَّ الخَيْرَ عِنْدَكَ أَجْمَعُ

يا مَنْ إلَيْهِ المُشْتَكَى والمَفْزَعُ ما لي سوَى قَرْعِي لِبابِكَ حيلَةٌ يا مَنْ خَزائنُ فَضْله في قَوْل كُنْ

فلما سمع الأمجد بكاء أخيه ، بكي وضمّه إلى صدره وأنشد هذين البيتين : [من البسيط]

إِلاَّ وَجَدْتُكَ فيها آخذاً بيَدى

يا مَنْ أَيَادِيه عِنْدِي غَيرُ واحِدَةٍ وَمَنْ مَواهِبُهُ تَنْمُو عَنِ العَدَدِ ما نابَنِي مِنْ زَمانِي قَطُّ نائِبَةٌ

ثم قال الأمجد للخازندار: سألتك بالواحد القهّار الملك الستّار أن تقتلني قبل أخى الأسعد، لعل نار قلبي تخمد ولا تدعها تتوقّد. فبكي الأسعد وقال: ما يقتل قبل إلاّ أنا. فقال الأمجد: الرأي أن تعتنقني وأعتنقك حتى ينزل السيف علينا فيقتلنا دفعة واحدة . فلما اعتنق الاثنان وجهاً لوجه والتزما ببعضهما، شدّهما الخازندار وربطهما بالحبال وهو يبكي ثم جرّد سيفه وقال: والله يا سيداي، إنه يعزُّ على قتلكما فهل لكما من حاجة فاقضيها أو وصيَّة فانفذها أو رسالة فابلغها؟ فقال الامجد: ما لنا حاجة . وأما من جهة الوصيّة فإني اوصيك أن تجعل أخى الاسعد من تحت وأنا من فوق لأجل أن تقع علىّ الضربة أولاً، فإذا فرغت من قتلنا ووصلت إلى الملك وقال لك : ما سمعت منهما قبل موتَّهما؟ فقل له: إن ولديك يقرآنك السلام ويقولان لك: إنك لا تعلم هل هما بريئان أو مذنبان؟ وقد قتلتهما وما تحقّقت ذنبهما وما نظرت في حالهما. ثم أنشده هذين البيتين: [من البسيط]

> أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ كَيْدِ الشَّياطِينِ بَينَ البَريَّة في الدُّنْيا وفي الدِّين

إِنَّ النِّساءَ شياطِينٌ خُلَقْنَ لنا فَهُنَّ أَصْلُ البَليّاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ

ثم قال الأمجد: ما نريد منك إلاّ أن تبلغه هذين البيتين اللذين سمعتهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت الله الله الملك السعيد، أن الأمجد قال للخازندار: ما نريد منك إلا أن تبلغه هذين البيتيتن اللذين سمعتهما، وأسالك بالله أن تطوّل بالك علينا حتى أنشد لأخي هذين البيتين الآخرين . ثم بكي بكاءً شديداً وجعل يقول:

ياً عِنْهَا بِنَهُ عِنْهُ [من الكامل]

من المُلُوك لنا بصائر في الذَّاهبينَ الأوَّلينَ من الأكابر والأصاغر كُم قَد مَضَى في دا الطَّريق

فلما سمع الخازندار من الأمجد هذا الكلام ، بكي بكاءً شديداً حتى بل لحيته . وأما الأسعد فإنه قد ترغرغت عيناه بالعبرات وأنشد هذه الأبيات: [من البسيط]

الدَّهْرُ يَفْجَعُ بَعْدَ العَينِ بالأَثَرِ فَما البُكاءُ عَلَى الأَسْباحِ والصُّورِ

مِنَ اللَّيالِي وخَانَتُها يَدُ الغِيَرِ رَعَتْ لِيادتَهُ بِالبَيْتِ وَالْحَجَرِ فَدَتْ عَلِيّاً بمن شاءَتْ مِنَ البَشَرِ مَا لِلْيَالِي أَقَالَ اللهُ عَثَرْتَنَا فَقَدْ أَضْرَمَتْ كَيْدَها لابْنِ الزُّبيرِ وما ولَيْتَهَا إِذْ فَدَتْ عَمْراً بِحَارِجَةِ

ثم خضب خدّه بدمعه المدرار وأنشد هذه الأشعار: [من البسيط]

إِن اللَّيالِيَ والأَيَّامَ قَدْ طُبِعَتْ سَرابُ كُلِّ يَبابِ عِنْدَها شَنِبٌ دَنْبِي إلى الدَّهْرِ فَلْيَكْرَهُ سَجِيَّتَهُ

عَلَى الخِداعِ وفِيها الْمَكْرُ والحِيَلُ وهَوْلُ كُلُّ ظَلامٍ عِنْدَها كَحَلُ ذَنْبَ الحِمام إذا ما أحْجَمَ البَطَلُ

ثم صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات: [من الكامل]

شَرَكُ الرَّدَى وقَرارَةُ الأَكْدار أَبْكَتُ غَداً تَبّاً لها مِن دارِ لا يُفْتَدى بِجَلائِلِ الأَخْطارِ مُتَمَرِّداً مُتَجاوزَ المَقْدار فيه الْمَدَى، وتَرَتْ لأَخْذِ الثَّارِ طالَ المَدَى ووَنَتُ سُرَى الأَقْدارِ فِيها سُدّى مِنْ غَيرِ ما ٱسْتِظْهارِ

يا طالب الدُّنيا الدُّنيَّة إنَّها دارٌ مَتَى ما أَضْحَكَتْ في يَوْمها غاراتُها لا تَنْقَضِي وأسِيرُها كَمْ مُزْده بغُرُورها حَتَّى بَدا قَلَبَتْ لَهُ ظَهْرَ المجَنِّ وأَوْلَغَتْ وٱعْلَمْ بَأَنَّ خُطُوبَهَا تَفْجِي ولَوْ فاربا بِعُمْرِكَ أَنْ يَمُرَّ مُضَيَّعاً وٱقْطَع عَلائقَ حُبُّها وطلابها تَلْقَ الهُدَى ورَفاهَةَ الأَسْرارِ

فلما فرغ الآسعد من شعره، اعتنق مع أخيه الأمجد حتى صارا كأنهما شخص واحد وسلَّ الخازندار سيفه وأراد أن يضربهما، وإذا بفرسه جفل في البر وكان يساوي ألف دينار، وعليه سرج عظيم يساوي جملة من المال. فألقى السيف من يده وذهب وراء فرسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الخازندار لما ذهب وراء فرسه وقد التهب فؤاده ، وما زال يجري خلفه ليمسكه حتى دخل في غابة . فدخل وراءه في تلك الغابة، فتس اجوادي رسيد. وأما وأما وأما الفرس فإنه شخر ونخر وصهل وازمهر. في علا الغبار وارتفع وثار، وأما الفرس فإنه شخر ونخر وصهل وازمهر. مَا عِبْدَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَلْمُ الخَطْرُ قبيحِ المنظر عيونهِ ترمي بالشرر ، له

وجه عبوس وشكل يهول النفوس . فالتفت الخازندار فرأى ذلك الاسد قاصداً إليه ، فلم يجد له مهرباً من يديه ولم يكن معه سيف فقال في نفسه: لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلى العظيم، ما حصل لي هذا الضيق إلاّ بذنب الأمجد والأسعد، وإن هذه السفرة مشؤومة من أولها. ثم إن الأمجد والأسعد قد حمى عليهما الحرّ فعطشا عطشاً شديداً حتى نزلت السنتهما، واستغاثا من العطش فلم يغثهما أحدً. فقالا: يا ليتنا كنّا قتلنا واسترحنا من هذا، ولكن ما ندري أين جفل الحصان حتى ذهب الخازندار ورآه وخلاّنا مكتّفين، فلو جاءنا وقتلنا كان أريح لنا من مقاساة هذا العذاب. فقال الأسعد: يا أخي إصبر فسوف يأتينا فرج الله سبحانه وتعالى ، فإن الحصان ما جفل

إِلَّا لَاجِل لطف الله بنا، وما ضرَّنا غير هذا العطش . ثم هزَّ نفسه وتحرُّك يميناً وشمالاً فانحلَّ كتافه، فقام وحلّ كتاف أخيه ثم أخذ سيف الأمير وقال لأخيه : والله لا نروح من ها هنا حتى نكشف خبره ونعرف ما جرى له. وشرعا يقتصّان الاثر فدلُّهما على الغابة فقالا لبعضهما: إن الحصان والخازندار ما تجاوزا هذه الغابة. فقال الأسعد لأخيه: قف هنا حتى أدخل الغابة وأنظرها. فقال له الأمجد: ما أخليك تدخل فيها وحدك وما ندخل إلاّ جميعاً ، فإن سلمنا سواء وان عطبنا عطبنا سواء. فدخل الإثنان فوجد الأسد قد هجم على الخازندار وهو تحته كانه عصفور ، ولكنه صار يبتهل إلى الله ويشير إلى نحو السماء. فلما رآه الأمجد أخذ السيف وهجم على الأسد وضربه بالسيف بين عينيه فقتله ووقع الأسد مطروحاً على الأرض، فنهض الجازندار وهو متعجّب من هذا الأمز، فرأى الأمجد والأسعد ولدي سيده واقفين، فترامى على أقدامهما وقال لهما: والله يا سيداي ما يصلح أن أفرّط فيكما بقتلكما، فلا كان من يقتلكما فبروحي أفديكما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إن القالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخازندار قال للأمجد والأسعد: بروحي أفديكما. ثم نهض من وقته وساعته واعتنقهما وسألهما عن 

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا سمع كلامهما شكرهما على فعلهما وخرج معهما إلى ظاهر الغابة ، فلما صاروا في ظاهر الغابة قالا له : يا عم إفعل ما أمرك به أبونا . فقال : حاشي لله أن أقربكما بضرر ، ولكن أعلما أنى اريد أن أنزع ثيابكما والبسكما ثيابي وأملاً قنينتين من دم الأسد، ثم أروح إلى الملك وأقول له: إني قتلتهما. وأما أنتما فسيحا في البلاد وأرض الله واسعة . واعلما يا سيداي أن فراقكما يعزُّ علىَّ . ثم بكى كل من الخازندار والغلامين وقد قلعا ثيابهما والبسهما ثيابه وراح إلى الملك وقد أخذ ذلك وربط قماش كل واحد منهما في بقجة معه وملأ القنّينتين من دم الأسّد وجعل البقجتين قدّامه على ظهر الجواد، ثم ودعهما وسار متوجّهإً إلى المدينة . ولم يزل سائراً حتى دخل على الملك وقبّل الأرض بين يديه ، فرآه الملك متغيّر الوجه وذلك مما جرى له من الأسد، فظن أن ذلك من قتل أولاده. ففرح وقال له: هل قضيت الشغل؟ قال: نعم يا مولانا. ثم ناوله البقجتين اللتين فيهما الثياب والقنّينتين الممتلئتين بالدم. فقال له الملك : ماذا رأيت منهما وهل أوصياك بشيء؟ قال : وجدتهما صابرين محتسبين لما نزل بهما وقد قالاً لي : إن أبانا معذور فاقرئه منّا السلام وقل له : أنت في حلَّ من قتلنا ومن دمائنا . ولكن نوصيك أن تبلغه هذين البيتين وهما: [من البسيط]

> إِنَّ النِّساءَ شَياطِينٌ خُلِقْنَ لنا الْعُودُ باللهِ مِنْ كَيْدِ الشَّياطِينِ فَهُنَّ أَصْلُ البَليَّاتِ الَّتِي ظُهَرَتْ بَينَ البَريَّة في الدُّنْيا وفي الدِّين

فلما سمع الملك من الخازندار هذا الكلام ، أطرق برأسه إلى الأرض مليّاً وعلم أن كلام ولديه هذا يدُّل على أنهما قد قتلا ظلماً. ثم تفكُّر في مكر النساء ودواهيهن ، وأخذ البقجتين وفتحهما وصار يقلِّب ثياب أولاده ويبكي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الملك قمر الزمان لما فتح البقحتين صار يقلب ثياب أو لاده ويبكي . فلما فتح ثياب ولده الأسعد وجد في جيبه ورقة مكتوبة بخط زوجته بدور ومعها جدائل شعرها، ففتح الورقة وقرأها وفهم معناها فعلم أن ولده الأسعد مظلوم . ولما عَلَّ النَّاءِ النَّا اللَّهِ عَلَى ثَيَابِ الأمجد وجد في جيبه ورقة مكتوبة بخط زوجته حياة

فلما كانت الليلة إت

النفوس وفيها جدائل شعرها، ففتح الورقة وقرأها فعلم أنه مظلوم . فدقٌّ يداً على يد وقال : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلى العظيم ، قد قتلت أولادي ظلماً . ثم صار يلطم على وجهه ويقول : واولداه واطول حزناه! وأمر ببناء قبرين في بيت وسمَّاه بيت الأحزان، وقد كتب على القبرين اسمى ولديه . وترامى على قبر الأمجد وبكي وأنَّ واشتكى وأنشد هذه الأبيات : [من السريع]

> بَكَتْ عَلَيْهِ الأَنْجُمُ الزَّاهرَهُ مَعاطِفٌ لَلأَعْيُنِ النَّاظِرَهُ عَلَيْكَ لا أراكَ لِلآخِرَهُ فَمَنْ لِعَينِ أَصْبَحَتْ ساهِرَهُ

يا قَمَراً قَدْ غابَ تَحْتَ النَّرَى ويا قَضِيباً لَمْ يَمِسْ بَعْدَهُ مَنَعْتُ عَيْنِي عَنْكَ مِنْ غَيْرَتِي وأُغْرِقَتْ بالسُّهْدِ في دَمْعِها

ثم ترامي على قبر الأسعد وبكي وانّ واشتكي، وأفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات: [من البسيط]

لَكن أرادَ اللهُ غَيرَ مَرادى ومَحَوْثَ مِنْ عَيْنَيٌّ كُلٌّ سَوَادٍ إِنَّ الفُؤَادَ لَهُ مِنَ الإمْدادِ مُتَشَابِهِ الأوْغادِ والأمْجادُ

قَدْ كُنْتُ أَهْوَى أَنْ أَشاطرَكَ الرَّدَى سَوَّدْتَ ما بَينَ الفَضاء وناظري لا يَنْفُدُ الدَّمْعُ ۖ الَّذِي َ ٱبْكِي بِهِ أُعْزِزْ عَلَيَّ بَأَنْ أَرَاكَ بَمَوْضِعَ ۗ

ولما فرغ الملك من شعره، هجر الأحباب والخلآن وانقطع في البيت الذي سمَّاه بيت الأحزان وصار يبكّى على أولاده ، وقد هجر نساءه وأصحابه وأصدقاءه . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر الأمجد والأسعد، فإنهما لم يزالا سائرين في البرية وهما يأكلان من نبات الأرض ويشربان من متحصّلات الأمطار مدة شهر كامل حتى انتهى بهما المسير إلى جبل من الصوّان الأسود لا يعلم اين منتهاه ، والطريق افترقت عند ذلك الجبل طريقين : طريق تشقه من وسطه وطريق صاعدة إلى اعلاه، فسلكا الطريق التي في اعلى الجبل واستمرًا سائرين فيها خمسة أيام فلم يريا له منتهي وقد حصل لهما الاعياء من التعب، وليسا معتادين على المشي في جبل ولا في غيره . ولما يئسا من الوصول إلى منتهاه رجعا وسلكا الطريق التي في وسط الجبل . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الأمجد والأسعد أو لاد الملك قمر الزمان، لما عادا من الطريق الصاعدة في الجبل إلى الطريق المسلوكة في وسطه، مشيا فيها طول ذلك النهار إلى الليل وقد تعب الأسعد من كثرة السير فقال لأخيه: يا أخي أنا ما بقيت أقدر على المشي فإني ضعفت جداً. فقال له الأمجد: يا أخى شدّ حيلك لعل الله يفرج عنّا. ثم إنهما

فلما كانت الليلة إ ع علما تناك لما

مشيا ساعة من الليل وقد تعب الأسعد تعباً شديداً ما عليه من مزيد وقال : يا اخي إني تعبت وكلّيت من المشي. ثم وقع في الأرض وبكى، فحمله أحوه الأمجد ومشى به وصار ساعة يمشى وساعة يقعد ويستريح إلى أن لاح الفجر حتى استراح ، فطلع هو وإياه فوق الجبل فوجدا عيناً نابعة يجري منها الماء وعندها شجرة زمان ومحراب. فما صدَّقا أنهما يريان ذلك. ثم جلسا عند تلك العين وشربا من مائها وأكلا من زمان تلك الشجرة وناما في ذلك الموضع حتى طلعت الشمس ، ثم جلسا واغتسلا في العين وأكلا من ذلك الرمان الذي في الشجرة وناما إلى العصر. وأرادا أن يسيرا فما قدر الأسعد على السير وقد ورمت رجلاه، فأقاما هناك ثلاثة أيام حتى استراحا. ثم صارا في الجبل مدة أيام وهما سائران فوق الجبل وقد تعبا من العطش إلى أن لاحت لهما مدينة من بعيد، ففرحا وسارا حتى وصلا إليها. فلما قربا منها شكرا الله تعالى وقال الأمجد للأسعد: يا أخى إجلس هنا وأنا أسير إلى هذه المدينة وأنظر ما شأنها وأسأل عن أحوالها لأجل أن نعرف أين نحن من أرض الله الواسعة ونعرف الذي قطعناه من البلاد في عرض هذا الجبل، ولولا إننا مشينا في وسطه ما كنا نصل إلى هذه المدينة في سنة كاملة ، فالحمد لله على السلامة . فقال له الأسعد : والله يا أخي ما يذهب إلى المدينة غيري وأنا فداك ، فإنك إن تركتني ونزلت وغبت عني تستغرقني الافكار من أجلك وليس لي قدرة على بعدك عني . فقال له الأمجد : توجّه و لا تبطيء . فنزل الاسعد من الجبل وأخذ معه دنانير وخلاً أخاه ينتظره وسار . ولم يزل ماشياً في أسفل الجبل حتى دخل المدينة وشقّ في أزقتها، فلقيه في طريقه رجل وهو شيخ كبير طاعن في السن وقد نزلت لحيته على صدره وافترقت فرقتين، وبيده عكاز وعليه ثياب فاخرة وعلى رأسه عمامة كبيرة حمراء. فلما رآه الأسعد تعجّب من لبسه وهيئته وتقدّم إليه وسلّم عليه وقال له: أين طريق السوق يا سيدي؟ فلما سمع الشيخ كلامه تبسّم في وجه وقال له: يا ولدي، كأنك غريب. فقال له الأسعد: نعم أنا غريب يا عم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ الذي لقي الأسعد، تبسّم في وجهه وقال له: يا ولدي كأنك غريب. فقال له الأسعد: نعم أنا غريب. فقال له الشيخ: قد آنست ديارنا يا ولدي وأوحشت ديار أهلك. فما الذي تريده من السوق؟ فقال الأسعد: يا عمّ، إن لي أخاً تركته في الجبل، ونحن مسافرون من بلاد بعيدة ولنا في السفر مدة ثلاثة شهور،

وقد أشرفنا على هذه المدينة فجئت إلى هاهنا لأشتري طعاماً وأعود به إلى أخي من أجل أن نقتات به . فقال له الشيخ : يا ولدي ، أبشر بكل خير . و أعلم أنني عملت وليمة وعندي ضيوف كثيرة وجمعت فيها من أطيب الطعام وأحسن ما تشتهيه النفوس . فهل لك أن تسير معي إلى مكاني فاعطيك ما تريد ولا آخذ منك ثمناً ؟ وأخبرك بأحوال هذه المدينة . والحمد لله يا ولدي حيث وقعت بك ولم يقع بك أحد غيري . فقال الأسعد : إفعل ما أنت أهله وعجل ، فإن أخي ينتظرني وخاطره عندي . فأخذ الشيخ بيد الاسعد ورجع به إلى زقاق ضيّق ، وصار يتبسم في وجهه ويقول له : سبحان من نجّاك من أهل هذه المدينة . ولم يزل ماشياً به حتى دخل دار واسعا وفيها قاعة ، وجالس في تلك القاعة أربعون شيخاً طاعنون في السن ، وهم مصطفون حلقة وفي وسطهم نار موقدة والمشايخ جالسون حولها يعبدونها ويسجدون لها . فلما رأى ذلك الأسعد

اقشعر بدنه ولم يعلم ما خبرهم . ثم إن الشيخ قال لهؤلاء الجماعة : يا مشايخ النار فما ابركه من نهار . ثم نادى قائلاً : يا غضبان . فخرج له عبد أسود بوجه أعبس وأنف أفطس وقامة مائلة وصورة هائلة ، ثم أشار إلى العبد فشدُّ وثاق الأسعد . وبعد ذلك قال له الشيخ : إنزل به إلى القاعة التي تحت الأرض واتركه هناك، وقل للجارية الفلانية تتولى عذابه بالليل والنهار. فأخذه العبد وانزله تلك القاعة وسلَّمه إلى الجارية، فصارت تتولى عذابه وتعطيه رغيفاً واحداً في أول النهار ورغيفاً واحداً في أول الليل وكوز ماء مالح في الغداة ومثله في العشيّ. ثم إن المشيايخ قالوا لبعضهم : لما يأتي آوان عيد النار نذبحه على الجبل ونتقرُّب به إلى النار . ثم إن الجارية نزلت إليه وضربته ضرباً وجيعاً حتى سالت الدماء من أعضائه وغشى عليه، ثم حطَّت عند رأسه رغيفاً وكوز ماء مالح وراحت وخلَّته، فاستفاق الأسعد في نصف الليل فوجد نفسه مقيَّداً وقد آلمه الضرب، فبكي بكاءً شديداً وتذكر ما كان فيه من العزّ والسعادة والملك والسيادة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلِما كانت الليلة 📮 🛭 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الاسعد لما رأى نفسه مقيِّداً وقد آلمه الضرب، تذكّر ما كان فيه من العزّ والسعادة والملك والسيادة، فبكى ُ 🗓 وصعّد الزفرات و انشد هذه الأبيات : عَمَّ عَلَيْهِ الطويل [من الطويل]

ولا تَحْسبُونا في الدِّيار كَما كُنَّا وما تَشْتَفِي أَكْبادُ حُسَّادِنا مِنَّا وقَدْ مَلاَتْ منِّي جَوانحَها ضغْنَا ويَدْفَعُ بِالتَّنْكِيلِ أَعْداءَنا عَنَّا

قِفُوا بِرُسُومِ الدَّارِ وٱسْتَخْبِرُوا عَنَّا لَقَدُ فَرَّقَ الدَّهْرُ الْمُشَتِّتُ شَمْلَنا تَوَلَّتُ عَذابِي بالسِّياط لَئيمَةٌ عَسَى وَلَعَلَّ اللهَ يَجْمَعُ شَمْلُنا

فلما فرغ الاسعد من شعره، مدّ يده عند راسه فوجد رغيفاً وكوز ماء مالح ، فاكل قليلاً ليسدُّ رمقه وشرب قليلاً من الماء، ولم يزل ساهراً إلى الصباح من كثرة البق والقمل. فلما أصبح الصباح نزلت اليه الجارية ونزعت عنه ثيابه ، وكانت قد غمرت بالدم والتصقت بجلده ، فطلع جلده مع القميص فصرخ وتأوه وقال: يا مولاي، إن كان في هذا رضاك فزدني منه يا رب إنك لست غافلاً عن من ظلمني فخذ حقى منه . ثم صعد الزفرات وانشد هذه الأبيات : [من مجزوء الكامل]

> وكِل الأُمُورِ إِلَى القَضا لَكَ في عَواقِبهِ رضَى ورُبُّما ضاقٌ الفَضا ءُ فَلا تَكُن مُتَعَرَّضا تَنْسَى به ما قَدُّ مَضَى

كُنْ عَنْ أُمُورِكَ مُعْرِضاً اللهُ يَفْعَلُ ما يَشا وأبشر بخير عاجل

فلما فرغ من شعره، نزلت عليه الجارية بالضرب حتى غشي عليه ورمت له رغيفاً وكوز ماء مالح وطلعت من عنده وخلّته وحيداً فريداً حزيناً والدماء تسيل من اعضائه وهو مقيد في الحديد بعيد عن الأحباب. فتذكّر أخاه والعزّ الذي كان فيه. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الأسعد تذكّر أخاه والعزّ الذي كان فيه، فحن وبكى وأنَّ واشتكى، وسكب العبرات وأنشد هذه الأبيات:

## [من الكامل]

يا دَهْرُ مَهْلاً كَمْ تَجُورُ وتَعْتَدى ما آنَ أَنْ تَرْثي لطُول تَشَتُّتي وأسأت أحْبابِي بما أَشْمَتَّ بِي وقَدْ ٱشْتَفَى قَلْبُ العَدُوِّ بِمَا رَأَى لَمْ يَكُفِهِ ما حَلَّ بِي مِنْ كُرْبَةٍ حَتَّى بُلِيَتُ بِضِيقِ سِجْنِ لَيْسَ لِي ومَدامِع تَهْمِي كَفَيْضِ سَحائِبِ وكآبة وصَبابَةٍ وتَذَكُّرِ شَوْقٌ أُكابِدهُ وحُزْنٌ مُتْلَفٌّ لَمْ أَلْقَ لِي مِنْ عاطِفٍ ذي رَحْمَةٍ هَلُ مِنْ صَدِيقٍ ذِي وِدادٍ صادِقٍ أَشْكُو إِلَيْهِ مَا أَكَابِدُهُ أَسَّى ويَطُولُ لَيْلِي فِي العَذَابِ لأَنَّنِي والبَقُّ والبَرْغُوثِ ِ قَدْ شَرِبا دَمِي والجسمُ بَينَ القَمْلِ مِنِّي قد حَكَى وَشَـكَنْتُ فِي سِجْنِ ثَلاثَةَ أَذْرُعِ فَمُدامَتِي دَمْعِي وقَيْدِي مُطْرِبِي

ولَكُم ْ بِأَحْبَابِي تَرُوح ُ وتَغْتَدِي وتَرِقَّ يا مَنْ قَلْبُهُ كَالْجَلْمَدِ كُلَّ العِداةِ بما صَنَعْتَ مِنَ الرَّدِي مَنْ غُرْبَتِي وصَبابَتِي وتُوَحُّدِي وفراق أحباب وطرف أرمد فِيهِ أَنِيسٌ غَيرُ عَضٌّ باليَدَ وغَلِيلِ شُوْقِ نَارُهُ لَمْ تَخْمُدِ يَـرِيُو شُوقِ نَارُهُ لَمْ تَخْمُدِ وتَحَسُّرِ وَتَنَفُّسِ وتَنَهُّدِ ووَقَعْتُ فِي وَجْدِ مُقِيمٍ مُقْعِدِ يَحْنُو عَلَيَّ بِزُوْرَةٍ الْمُتَرَدِّدِ يَرْثِي لأسْقامِي وطُولِ تَسَهُّدِي والطُّرْفُ مِنِّي ساهِرٌ لَمْ يَرْقُدِ أُصْلَى بِنارِ الهَمِّ ذاتِ تَوَقُدِ شُرْبَ الطُّلا مِن كُفٍّ ٱلْمِّي أَغْيَدِ مالَ اليَتِيم بِكُفِّ قاضٍ مُلْحِدِ وغَدَوْتُ. بَينَ مُقَيَّد ومُصَفَّد والفِكْرُ نَقْلِي والهُمُومُ تَنَهُّدِي

فلما فرغ من نظمه ونثره، حن وبكى واناً واشتكى وتذكّر ما كان فيه وما حصل له من فراق أخيه . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر أخيه الأمجد، فإنه مكث ينتظر أخاه الاسعد إلى نصف النهار فلم يعد إليه، فخفق فؤاده واشتد به ألم الفراق وأفاض دمعه المهراق . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلاً م

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الأمجد لما مكث ينتظر أخاه الأسعد إلى نصف النهار فلم يعد إليه ، خفق فؤاده واشتد به الم الفراق الاسعد إلى نصف النهار قلم يعد إليه ، خفق قواده واشتد به الم الفراق . وأفاض دمعه المهراق وصاح : واحسرتاه ، ما كان أخوفني من الفراق . وأقاض دمعه المهراق وصاح على خديه ودخل المدينة ، ولم يزل عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّوقَ، وسأل الناس عن اسم المدينة وعن أهلها فقالوا له : هذه تسمَّى مدينة الحبوس وأهلها يعبدون النار دون الملك الجبَّار . ثم سأل عن مدينة الأبنوس فقالوا له: إن المسافة التي بيننا وبينها من البر سنة ، ومن البحر ستة أشهر وملكها يقال له: أرمانوس . وقد صاهر اليوم ملكاً مكانه، وذلك الملك يقال له: قمر الزمان . وهو صاحب عدل وإحسان وجود وأمان. فلما سمع الأمجد ذكر أبيه، حنّ وبكى وأنَّ واشتكى وصار لايعلم اين يتوجّه، وقد اشترى معه شيئاً للأكل ودهب إلى موضع يتوارى فيه. ثم قعد وأراد أن يأكل فتذكّر أخاه، فبكي ولم يأكل إلاّ قدر سدّ الرمق. ثم قام ومشي في المدينة ليعلم خبر أخيه ، فوجد رجلاً مسلماً خياطاً في دكان فجلس عنده وقد حكى للخياط قصّته . فقال له الخياط: إن كان وقع في يد أحد من المجوس، فما بقيت تراه إلاّ بعسر ولعلّ الله يجمع بينك وبينه. ثم قال له : هل لك يا أخي أن تنزل عندي ؟ قال : نعم . ففرح الخياط بذلك وأقام عنده أياماً وهو يسلّيه ويصبّره ويعلّمه الخيّاطة حتى صار ماهراً. ثم خرج يومًا إلى شاطىء البحر، وغسل اثوابه ودخل الحمام ولبس ثياباً نظيفة . ثم خرج من الحمام يَتفرّج في المدينة ، فصادف في طريقه امراة ذات حسن وجمال وقدّ واعتدال ليس لها في الحسن مثال. فلما راته رفعت القناع عن وجهها وغمزته بحواجبها وعيونها ، وغازلته باللحظات وانشدت هذه الابيات : [من الوافر]

> كَأَنَّكَ يا مُهَفَّهُفُ عَينُ شَمْس وأَنْتَ اليَوْمَ أَحْسَنُ مَنْكَ أَمْسَ لِيُوسُفَ واحدٌ أَوْ بَعْضُ خُمْس فكانَ فِدًى لِنَفْسِكَ كُلُّ نَفْسَ

رَأَيْتُكَ مُقْبِلاً فَغَضَضْتُ طَرْفي فإِنَّكَ أَنْتَ أَحْسَنُ مَنْ تَبَدَّى ولَوْ قُسِمَ الجَمالُ لَـكانَ خَمْسٌ وباقيه لذاتكَ باخْتصاص

فلما سمع الأمجد كلامها، ارتاح خاطره لديها وحنَّت جوارحه إليها وقد لعبت به أيدي الصبابات. فأشار لها و انشد هذه الابيات: [من البسيط]

فَمَنْ الْمُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُجْتَنَى شَنُّوا الحُرُوبَ لأنْ مَدَدْنا الأعينا ولَوَ ٱنَّها عَدَلَتُ لَكَانَتُ أَفْتَنَا وأرَى السُّفُورَ لِمِثْلِ حُسْنُكِ أَصْوَنَا وإِنَ ٱكْتَسَتْ بِرَقِيقِ غَيْمٍ أَمْكَنا فَسَلُوا حُماةَ الْحَيُّ عَمّاً صَدُّنا تِلْكَ الضَغائِنَ وَلَيُخَلُوا بَيْنَنَا من طَرُف ذات الخال إذْ بَرَزَتْ لنا

وَرْدُ الخُدُود ودُونَهُ شَوْكُ القَنا لا تَمْدُد الأَيْدي إلَيْه فطالما لِلَّتِي ظَلَمَتْ وَكَانَتْ فِتْنَةً لَيُزادُ ۚ وَجُهُكِ بِالتَّبَرْقُمِ ضَلَّةً كالشَّمْسِ يَمْتَنِعُ ٱجْتِلاؤُكِ وَجْهَها غَدَتِ النَّحِيلَةُ فِي حِمَّى مِنْ نَحْلِها إِنْ كَانَ قَتْلِي قَصْدَهُمْ فَلْيَرْفَعُوا مَا هُمُ بِأَعْظُم فَتُكَة لَوْ بِارَزُوا

فلما سمعت من الأمجد هذا الشعر، تنهدت بصاعد الزفرات واشارت إليه وأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

أَنْتَ الَّذِي سَلَكَ الإعْراضَ لَسْتُ أَنَا جُدْ بالوصالِ إذا كانَ الوَفاءُ أَنا يا فالِق الصَّبْحِ مِنْ لألاءِ غُرَّتِهِ وجاعِلَ اللَّيْلِ مِنْ أَصْداغِهِ سَكَنا بِصُورَةِ الوَثَنِ ٱسْتَعْبَدْتَنِي وبِها فَتَنْتَنِي وقَدِيمًا هِجْتَ لِي فِتَنا لا غَرْوَ إِنْ أَحْرَقَتْ نارُ الهَوَى كَبِدِي فالنّارُ حَقُّ على مَنْ يَعْبُد الوَثَنا تَبِيعَ مِثْلِي مَجَّاناً بِلا ثَمَنٍ إِنْ كانَ لا بُدَّ مِنْ بَيْعٍ فَخُذْ ثَمَنا

فلما سمع الأمجد منها هذا الكلام قال لها: أتجيئين عندي أو أجيء عندك؟ فأطرقت برأسها حياء إلى الأرض وتلت قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ففهم الأمجد إشارتها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الأمجد فهم إشارة المرأة وعرف النها تريد الذهاب معه حيث يذهب، فالتزم لها بالمكان وقد استحى أن انها تريد الذهاب معه حيث يذهب، فالتزم لها بالمكان وقد استحى أن يروح بها عند الخياط الذي هو عنده، فمشى قدّامها ومشت خلفه . ولم أن يزل ماشياً بها من زقاق إلى زقاق ومن موضع إلى موضع حتى تعبت المحتل الصبية فقالت له: يا سيدي أين دارك؟ فقال لها: قدام ، وما بقي عليها

إلاَّ شيء يسير . ثم انعطف بها في زقاق مليح ، ولم يزل ماشياً فيه وهي خلفه حتى وصل إلى آخره فوجده غير نافذ فقال: لا حول ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم . ثم التفت بعينه فرأى في صدر الزقاق باباً كبيراً بمصطبتين ولكنه مغلوق. فجلس الأمجد على مصطبة وجلست الآخري على مصطبة ثم قالت له: يا سيدي، ما الذي تنتظره؟ فأطرق برأسه إلى الأرض ملياً ثم رفع رأسا وقال لها: انتظر مملوكي، فإن المفتاح معه وكنت قد قلت له هيء لنا المأكول والمشروب وصحبة المدام حتى أخرج من الحمام . ثم قال في نفسه : ربما يطول عليها المطال فتروح إلى حال سبيلها وتخلَّيني في هذا المكان. فلما طالُ عليها الوقت قالت له: يا سيدي، إن المملوك قد أبطأ علينا ونحن قاعدون في الزقاق. ثم قامت الصبيّة إلى الضبّة بحجر فقال لها الأمجد: لا تعجّلي واصبري حتى يجيء المملوك. فلم تسمع كلامه بل ضربت الضبّة بالحجر فقسمتها نصفين فانفتح الباب. فقال لها: وأي شيء خطر لك حتى تفعلي هكذا؟ فقالت له: يا سيدي، أي شيء جرى ؟ أما هو بيتك؟ فقال: نعم . ولكن لا يحتاج إلى كسر الضبّة. ثم إن الصبية دخلت البيت، فصار الأمجد متحيِّراً في نفسه خوفاً من اصحاب المنزل ولم يدر ماذا يصنع . فقالت له الصبيَّة : لِمَ لم تدخل يا سيدي يا نور عيني وحشاشة قلبي؟ قال لها: سمعاً وطاعةً . ولكن قد أبطأ علي المملوك وما أدري هل فعل شيئاً مما أمرته به أم لا؟ ثم إنه دخل معها وهو في غاية ما يكون من الهمّ خوفاً من أصحاب المنزل. ولما دخل البيت وجد فيه قاعة مليحة باربعة لواوين متقابلة، وفيها خزائن وسدلات مفروشات بالفرش الحرير والديباج ، وفي وسط القاعة فسقية متمّنة مرصوص عليها أطباق مرصّعة بفصوص الجواهر وهي مملوؤة فاكهة ومشموماً ، وفي جانبها أواني الشراب ، وهناك شمعدان فيه شمعة مركبة والمكان ملآن بنفيس القماش وفيه صناديق وكراسي منصوبة وعلى كل

كرسي بقجة وفوقها كيس ملآن دنانير . والدار تشهد لصاحبها بالسعادة لأن ارضها مفروشة بالرخام . فلما رأى الأمجد ذلك تحيّر في أمره وقال في نفسه : قد راحت روحي . إنّا لله وإنّا إليه راجعون . وأما الصبية فإنها لما رأت ذلك المكان ، فرحت فرحاً شديداً ما عليه من مزيد وقالت : والله يا سيدي ما قصّر مملوكك، فإنه مسح المكان وطبخ الطعام وهيّا الفاكهة، وقد جئت أنا في احسن الاوقات. فلم يلتفت إليها الامجد لاشتغال قلبه بالخوف من أصحاب المكان. فقالت: يا سيدي، ما لك واقفاً هكذا؟ ثم شهقت شهقة وأعطت الامجد قبلة مثل كسر الجوز وقالت له : يا سيدي، إن كنت مواعد غيري فأنا أشد ظهري وأخدمها. فضحك الأمجد عن قلب مملوء بالغيظ، ثم طلع وجلس وهو ينفخ وقال في نفسه: يا قتلة الشؤم إذا جاء صاحب المنزل، وقد جلست الصبيّة في جانبه وصارت تلعب وتضحك والأمجد مهموم معبس يحسب في نفسه الف حساب ويقول: لا بدّ أن يجيء صاحب هذه القاعة فاي شيء أقول له؟ ولا بدّ أنه يقتلني بلا شك. ثُم إن الصبيّة قامت وتشمّرت وأخذت خواناً وقد حطّت عليه السفرة وأكلت وقالت للأمجد: كل يا سيدي ، فتقدّم الأمجد ليأكل فلم يطب له الأكل ، بل صار ينظر إلى ناحية الباب حتى أكلت الصبيّة وشبعت وقد رفعت الخوان وقدّمت طبق الفاكهة وشرعت تتنقّل. ثم قدّمت المشروب وفتحت الجرّة وملات قدحاً وناولته للأمجد، فأحده منها وقال في نفسه: آه آه من صاحب هذه الدار إذا جاء ورآني. وقد صارت عينه صوب الدهليز والقدح في يده. فبينما هو كذلك وإذا بصاحب الدار قد جاء، وكان مملوكاً من أكابر المدينة لأنه كان أمير ياخور عند الملك وقد جعل تلك القاعة معدة لحظه، لينشرح فيها صدره ويختلي فيها بمن يريده. وكان في ذلك اليوم قد ارسل إلى معشوق يجيء له وقد جهّز له ذلك المكان، وكان اسم ذلك المملوك بهادر وكان سخى اليد صاحب جود وإحسان وصدقات وامتنان. فلما وصل إلى قريب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة والم قريب القاعة وجد الباب مفتوحاً، فدخل قليلاً وطل براسه على قنظر الأمجد والصيبة وقدامهما طبق الفاكهة وآلة المدام. وفي ذلك الوقت كان الأمجد ماسك القدح وعينه إلى الباب، فلما صارت عينه في الوقت كان الأمجد ماسك القدح وعينه إلى الباب، فلما صارت عينه في اصفر لونه وتغير حاله، غمزه باصبعه على فمه يعني: أسكت وتعال عندي. فحط الأمجد الكاس من يده وقام إليه. فقالت الصبية: إلى أين ؟ فحرك راسه وأشار لها أنه يريق الماء. ثم خرج إلى الدهليز حافياً. فلما رأى بهادر علم أنه صاحب الدار، فأسرع إليه وقبل يديه ثم قال له: بالله عليك يا سيدي قبل أن تؤديني أن تسمع مني مقالي. ثم حدّثه بحديثه من أوله إلى آخره، بسبب خروجه من أرضه ومملكته، وأنه دخل القاعة باختياره ولكن الصبية هي التي كسرت الضبة خودجه من أرضه ومملكته، وأنه دخل القاعة باختياره ولكن الصبية هي التي كسرت الضبة وفتحت الباب وفعلت هذه الفعائل. فلما سمع بهادر كلام الأمجد وعرف أنه ابن ملك، حن عليه ورحمه ثم قال الأمجد كالمي وأطعني وأنا أتكفّل لك بالأمان عما تخاف، وإن خالفتني قتلتك. فقال الأمجد: أمرني بما شئت فأنا لا أخالفك أبداً لانني عتيق مروءتك. فقال له خالفتني قتلتك. فقال الأمجد: فقال له

بهادر : أدخل هذه القاعة واجلس في المكان الذي كنت فيه واطمئن وها أنا داخل إليك واسمى بَهادر ، فإذا دخلت اليك فاشتمني وانهرني وقل لي : ما سبب تأخّرك إلى هذا الوقت؟ و لا تقبل لي عذراً بل قم اضربني، وإن شفقت على أعدمتك حياتك. فادخل وانبسط ومهما طلبته منّى تجده حاضراً بين يديك في الوقت . وبت كما تحب في هذه الليلة ، وفي غدَّ توجَّه إلى حالِ سبيلك إكراماً لغربتك، فإني أحب الغريب وواجب عليّ إكرامه. فقبّل الأمجد يده ودخل وقد اكتسى وجهه حمرة وبياضاً ، فأول ما دخل قال للصبيّة : يا سيدتي آنست موضعك وهذه ليلة مباركة . فقالت له الصبيّة: إن هذا عجيب منك حيث بسطت لي الأنس. فقال الأمجد: والله يا سيدتي إني كنت أعتقد أن مملوكي بهادر أخذ لي عقود جواهر، كل عقد يساوي عشرة الآف دينار. ثم إنني خرجت الآن وأنا متفكّر في ذلك ففتشت عليها فوجدتها في موضعها، ولم أدر ما سبب تاخر المملوك إلى هذا الوقت، و لا بدّ لي من عقوبته . فاستراحت الصبيّة بكلام الأمجد ولعبا وشربا وانشرحا، ولم يزالًا في حظ إلى قريب المغرب. ثم دخل عليهما بهادر وقد غيّر لبسه وشدّ وسطه وجعل في رجليه زربوناً على عادة المماليك، ثم سلَّم وقبَّل الأرض وكتَّف يديه واطرق براسه الأرض كالمعترف بذنبه. فنظر اليه الأمجد بعين الغضب وقال له: ما سبب تأخَّرك يا أنحس الماليك؟ فقال له: يا سيدي، إنى اشتغلت بغسل أثوابي وما علمت أنك ها هنا، فإن ميعادي وميعادك العشاء لا بالنهار . فصرخ عليه الأمجد وقال له : تكذب يا أنحس المماليك ، والله لا بدّ من ضربك . ثم قام الأمجد وسطّح بهادر على الأرض وأخذ عصا وضربه برفق . فقامت الصبيّة وخلصت العصا من يده ونزلت على بهادر بضرب وجيع حتى جرت دموعه واستغاث، وصار يكزُّ على أسنانه والأمجد يصيح على الصبيَّة : لا تفعلي هكذًا . وهي تقول : دعني أشفي غيظي منه . ثم إن الأمجد خطف العصا من يدها ودفعها، فقام بهادر ومسح دموعه عن وجهه ووقف في خدمتهما ساعة، ثم مسح القاعة وأوقد القناديل. وصارت الصبيّة كلما دخل بهادر أو خرج تشتمه وتلعنه ، والأمجد يغضب منها ويقول لها : بحق الله تعالى أن تتركى مملوكي فإنه غير معوّد بهذا. وما زالا يأكلان ويشربان وبهادر في خدمتهما إلى نصف الليل حتى تعب من الخدمة والضرب فنام في وسط القاعة وشخر. فسكرت الصبيّة وقالت للأمجد: قم خذ هذا السيف المعلّق واضرب رقبة هذا المملوك، وإن لم تفعل عملت على هلاك روحك. فقال الأمجد: وأي شيء خطر لك في قتل مملوكي؟ قالت: لا يكمل الحظ إلاّ بقتله، وإن لم تقم قمت أنا وقتلته. فقال الأمجد: بحق الله عليك لا تفعلي . فقالت : لا بدّ من هذا . وأخذت السيف وجرّدته وهمّت بقتله فقال الأمجد في نفسه: هذا رجل عمل معنا خيراً وسترنا وأحسن إلينا وجعل نفسه مملوكي كيف نجازيه بالقتل ؟ لا كان ذلك أبداً. ثم قال للصبيّة: إن لم يكن من قتل مملوكي بدّ فأنا أحق بِقْتُلُهُ مَنْكُ. ثُمَّ أَخَذُ السَّيْفُ مَن يَدَهَا وَرَفَعَ يَدَهُ وَضَرَبُ الصَّبِّيَّةُ فِي عَنقها فأطاح رأسها عن جثتها، فوقع رأسها على صاحب الدار. فاستيقظ وجلس وفتح عينيُه فوجد الأمجد واقفأ والسيف في يده مخضّباً بالدم ، ثم نظر إلى الصبية فوجدها مقتولةً. فاستخبره عن أمرها فأعاد عليه حديثها وقال له: إنها أبت إلا أن تقتلك وهذا جزاؤها. فقام بهادر وقبّل رأس الأمجد وقال له: يا سيدي ، ليتك عفوت عنها ، وما بقي في الأمر إلا إخراجها في هذا الوقت قبل الصباح . ثم إن بهادر شدٌّ وسطه وأخذ الصبيَّة ولفُّها في عباءة ووضعها في فرد وحملها وقال للأمجد: أنت

غريب ولا تعرف احداً، فاجلس في مكانك وانتظرني عند طلوع الشمس، فإن عدت إليك لا بد ان أفعل معك خيراً كثيراً وأجتهد في كشف خبر أخيك، وإن طلعت الشمس ولم أعد إليك، فاعلم أنه قد قضي علي والسلام عليك. وهذه الدار لك بما فيها من الأموال والقماش. ثم إنه حمل الفرد وخرج من القاعة وشق بها الأسواق وقصد بها طريق البحر المالح ليرميها فيه، فلما صار قريباً من البحر التفت فرأى الوالي والمقدمين قد أحاطوا به، ولما عرفوه تعجبوا وفتحوا الفرد فوجدوا فيه قتيلة. فقبضوا عليه وبيتوه في الحديد إلى الصباح ، ثم طلعوا به هو والفرد إلى الملك وأعلموه بالخبر. فلما رأى الملك ذلك، غضب غضباً شديداً وقال له: ويلك، إنك تفعل هكذا دائماً، فتقتل القتلى وترميهم في البحر وتأخذ جميع مالهم. وكم فعلت قبل ذلك من قتل؟ فاطرق بهادر رأسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بهادر أطرق رأسه إلى الأرض قدام الملك، فصرخ الملك عليه وقال له: ويلك، من قتل هذه الصبية؟ فقال له: يا سيدي، أنا قتلتها ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم. فغضب الملك وأمر بشنقه، فنزل به السيّاف حين أمره الملك، ونزل الوالي بالمنادي ينادي في أزّقة المدينة بالفرجة على بهادر أمير ياخور الملك، ودار

به في الأزقّة والاسواق. هذا ما كان من أمر بهادر. وأما ما كان من أمر الأمجد، فإنه لما طلع عليه النهار وارتفعت الشمس ولم يعد إليه بهادر قال: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلى العظيم. يا ترى أي شيء جرى له؟ فبينما هو يتفكّر وإذا بالمنادي ينادي بالفرجة على بهادر فإنهم يشنقونه في وسط النهار . فلما سمع الامجد ذلك بكي وقال : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . تحد أراد هلاك نفسه من أجلي وأنا الذي قتلتها، والله لا كان هذا أبداً. ثم خرج من القاعة وقفلها وشقّ في وسط المدينة حتى أتى إلى بهادر ووقف قدّام الوالي وقال له : يا سيدي ، لا تقتل بهادر فإنه بريء ، والله ما قتلها إلاّ أنا . فلما سمع الوالي كلامه أخذه هو وبهادر وطلع بهما إلى الملك وأعلمه بما سمعه من الأمجد . فنظر الملك إلى الأمجد وقال له : أأنت قتلت الصيبة ؟ قال : نعم . فقال له الملك : إحك لي ما سبب قتلك إياها واصدقني . قال له : أيها الملك ، إنه جرى لي حديث عجيب وأمر غريب ، لو كتب بالأبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر. ثم حكى للملك حديثه وأخبره بما جرى له والخيه من المبتدأ إلى المنتهى. فتعجّب الملك من ذلك غاية العجب وقال له: إني قد علمت أنك معذور ، ولكن يا فتى هل لك أن تكون عندي وزيراً ؟ فقال له : سمعاً وطاعةً . فخلع عليه الملك وعلى بهادر خلعاً سنيَّة واعطاه داراً حسنة وخدماً وحشماً، وأنعم عليه بجميع ما يحتاج إليه ورتَّب له الرواتب والجرايات وامره أن يبحث على أخيه الاسعد. فجلس الامجد في مرتبة الوزير وحكم وعدل وولَّى وعزل واخذ واعطى وارسِل المنادي في أزَّقة المدينة ينادي على أخيه الأسعد، فمكث مدّة أيام ينادي في الشوارع والأسواق فلم يسمع له بخبر ولم يقع له على أثر. هذا ما كان من أمر الأمجد. وأما ما كان من أمر الأسعد، فإن الحَجُوس لا زالوا يعاقبُونه بالليل والنهار وفي العشي والأبكار مدّة سنة كاملة حتى قرب عيد المجوس ، فتجهّز بهرام المجوسي إلى السفر وهيّاً له مركباً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و ثم حط الأسعد في صندوق وقفله عليه ونقله إلى المركب، وفي تلك ثم حط الأسعد في صندوق وقفله عليه ونقله إلى المركب، وفي تلك الساعة التي حول فيها بهرام الصندوق الذي فيه الأسعد، كان الأمجد بالقضاء والقدر واقفاً يتفرّج على البحر. فنظر إلى الحوائج وهم ينقلونها بالقضاء والقدر واقفاً يتفرّج على البحر. فنظر إلى الحوائج وهم ينقلونها على المركب، فخفق فؤاده وأمر غلمانه أن يقدّموا له فرسه، ثم ركب في جملة من جماعته وتوجّه إلى البحر ووقف على مركب المجوسي وأمر من معه أن ينزلوا المركب ويفتشوها. فنزلت الرجال وفتشوا المركب جميعها فلم يجدوا فيها شيئاً، فطلعوا وأعلموا الأمجد بذلك، فركب وتوجّه إلى بيته. فلما وصل إلى منزله و دخل القصر انقبض صدره، فنظر بعينه في الدار فرأى سطرين مكتوبين على حائط. وهما هذان البيتان: [من الكامل]

أَحْبابَنا إِنْ غِبْتُمُ عَنْ ناظِرِي فَعَنِ الفُؤَادِ وخاطِرِي مَا غِبْتُمُ لَكُنَّ خَلَّفْتُمُونِي مَا غِبْتُمُ لَكَنَّ كُمْ خَلَّفْتُمُونِي مُدْنَفاً ومَنَعْتُمُ جَفْنِي الرَّقادَ ونِمْتُمُ

فلما قرأهما الأمجد تذكّر أخاه وبكئ. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر بهرام المجوسي، فإنه نزل المركب وصاح على البحرية وأمرهم أن يعجَّلُوا بحل القلوع ، فحلُّوا القِلوع وسافروا. ولم يزالوا مسافرين آياماً وليالي وكل يومين يخرج الأسعد ويطعمه قليلاً من الزاد ويسقيه قليلاً من الماء إلى أن قربوا من جبل النار، فخرج عليهم ريح وهاج بهم البحر حتى تاهت المركب عن الطريق وسلكوا طريقاً غير طريقهم ، ووصلوا إلى مدينة مبنية على شاطيء البحر ولها قلعة بشبابيك تطل على البحر، والحاكمة على تلك المدينة امرأة يقال لها: الملكة مرجانة. فقال الريس لبهرام : يا سيدي إننا تهنا عن الطريق و لا بدّ لنا من دخول هذه المدينة لأجل الراحة ، وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء. فقال له بهرام: نعم ما رأيت. والذي تراه افعله. فقال له الريس: إذا أرسلت لنا الملكة تسألنا، ماذا يكون جوابنا لها؟ فقال له بهرام: أنا عندى هذا المسلم الذي معنا فنلبسه لبس المماليك ونحرجه معنا، وإذا رأته الملكة تظن أنه مملوك. فأقول لها: إني جلاّب مماليك • أبيع واشتري فيهم . وقد كان عندي مماليك كثيرة فبعتهم ولم يبقَ غير هذا المملوك . فقال له الريس : هذا كلام مليح . ثم إنهم وصلوا إلى المدينة وأرخوا القلوع ودقُّوا المراسى ووقفت المركب، وإذا بالملكة مرجانة نزلت إليهم ومعها عسكرها ووقفت على المركب ونادت على الريُّس، فطلع عندها وُقبِّل الأرض بين يديها. فقالت له: أي شيء في مركبك هذه؟ ومن معك؟ فقال لها: يا ملكة الزمان، معي رجل تاجريبيع المماليك. فقالت: عليَّ به. وإذا ببهرام طلع ومعه الأسعد ماش وراءه في صفة مملوك. فلما وصل إليها بهرام قبّل الأرض بين يديها. فقالت له : ما شأنك؟ فقال لها : أنا تاجر رقيق . فنظرت إلى الأسعد وقد ظنَّت أنه مملوك فقالت له : ما اسمك؟ فخنقه البكاء وقال لها: اسمى الأسعد. فحنَّ قلبها عليه وقالت: أتعرف الكتابة؟ قال : نعم . فناولته دواة وقلماً وقرطاساً وقالت له : أكتب شيئاً حتى أراه . فكتب هذين البيتين : [من البسيط]

عَلَيْهِ فِي كُلِّ حالٍ أَيُّهَا الرائِي لِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْعَلَ بِالمَاءِ

ما حِيلَةُ العَبْدِ والأَقْدارُ جارِيَةٌ ٱلْقاهُ في اليَمِّ مَكْتُوفاً وقالَ لَهُ فلما رأت الورقة رحمته ، ثم قالت لبهرام : بعني هذا المملوك . فقال لها : يا سيدتي لا يمكنني بيعه ، لاني بعت جميع مماليكي ولم يبق عندي غير هذا . فقالت الملكة مرجانة : لا بد من أخذه منك ، إما ببيع وإما بهبة . فقال لها : لا أبيعه ولا أهبه . فقبضت على الأسعد وأخذته وطلعت به القلعة وأرسلت تقول له : إن لم تقلع في هذه الليلة عن بلدنا ، أخذت جميع ما لك وكسرت مركبك . فلما وصلت إليه الرسالة ، اغتم غما شديداً وقال : إن هذه سفرة غير محمودة . ثم قام وتجهز وأخذ جميع ما يريده وانتظر الليل ليسافر فيه وقال للبحرية : خذوا أهبتكم واملؤوا قربكم من الماء واقلعوا بنا في آخر الليل . فصار البحرية يقضون أشغالهم . هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمرهم . وأما على البحر وأمرت الجواري أن يقدمن الطعام . فقدمن لهما الطعام فأكلا ، ثم أمرتهن أن يقدمن المدام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملكة مرجانة أمرت الجواري أن y يقدّمن المدام فقدّمنه، فشربت مع الأسعد والقي الله سبحانه وتعالى 🗓 محبّة الاسعد في قلبها، وصارت تملأ القدح وتسقيه حتى غاب عقله. ج فقام يريد قضاء حاجة ونزل القاعة، فرأى باباً مفتوحاً فدخل فيه فجلس تحت شجرة وقضى حاجته وقام إلى الفسقية التي في البستان فاستلقى على قفاه ولباسه محلول، فضربه الهواء فنام و دخل عليه الليل. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر بهرام، فإنه لما دخل عليه الليل صاح على بحرية المركب وقال لهم : حلُّوا قلوعكم وسافروا بنا . فقالوا له: سمعاً وطاعةً . ولكن إصبر علينا حتى نملاً قربنا ونحل . ثم طلع البحرية بالقِرَب وداروا حول القلعة فلم يجدوا غير حيطان البستان، فتعلقوا بها ونزلوا البستان وتتبعوا أثر الأقدام الموصلة إلى الفسقية، فلما وصلوا إليها وجدوا الأسعد مستلقياً على قفاه، فعرفوه وفرحوا به وحملوه بعد أن ملؤوا قربهم ونطُّوا من الحائط وأتوا به مسرعين إلى بهرام المجوسي وقالوا له: أبشر بحصول المراد وشفاء الأكباد، فقد طبل طبلك وزمر زمرك، فإن أسيرك الذي أخذته الملكة مرجانة منك غصباً قد وجدناه وأتينا به معنا ثم رموه قدّامه . فلما نظره بهرام طار قلبه من الفرح واتسع صدره وانشرح ، ثم خلع عليهم وامرهم ان يحلُّوا القلوع بسرعة. فحلُّوا قلوعهم وسافروا قاصدين جبلَ النار ، ولمّ يزالوا مسافرين إلى الصباح . هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر الملكة مرجانة، فإنها بعد نزول الأسعد من عندها، مكثت تنتظره ساعة فلم يعد إليها. فقامت وفتَّشت عليه فما وجدته، فأوقدت الشموع وأمرت الجواري أن يفتشن عليه، ثم نزلت هي بنفسها فرأت البستان مفتوحاً فعلمت أنه دخله. فدخلت البستان فوجدت نعله بجانب الفسقية، فصارت تفتش عليه في جميع البستان فلم تَر له خبراً. ولم تزل تفتش عليه في جوانب البستان إلى الصباح ، ثم سالت عن المركب فقالوا لها: قد سافرت في ثلث الليل · فعلمت أنهم أخذوه معهم ، فصعب عليها واغتاظت غيظاً شديداً. ثم أمرت بتجهيز عشر مراكب كبار في الوقت، وتجهّزت للحرب ونزلت في مركب من العشر مراكب ونزل معها عسكرها مهيئين بالعدّة الفاخرة والآت الحرب، وحلّوا القلوع وقالت للروءساء: متى لحقتم

مركب الجبوسي فلكم عندي الخلع والأموال، وإن لم تلحقوها قتلتكم عن آخركم. فحصل للبحرية خوف ورجاء عظيم، ثم سافروا بالمراكب ذلك النهار وتلك الليلة وثاني يوم وثالث يوم. وفي اليوم الرابع لاحت لهم مركب بهرام الجبوسي، ولم ينقض النهار حتى أحاطت المراكب بمركب المجبوسي وكان بهرام في ذلك الوقت قد أخرج الأسعد وضربه وصار يعاقبه والأسعد يستغيث ويستجبر فلم يجد مغيثاً ولا مجيراً من الخلق، وقد آلمه الضرب الشديد. فبينما هو يعاقبه إذ لاحت منه نظرة فوجد المراكب قد أحاطت بمركبه ودارت حولها كما يدور بياض العين بسوادها، فتيقن أنه هالك لا محالة. فتحسر بهرام وقال: ويلك يا أسعد، هذا كله من تحت رأسك. ثم أخذه من يده وأمر البحرية أن يرموه في البحر وقال: والله لأقتلك قبل موتي. فاحتملته البحرية من يديه ورجليه ورموه في وسط البحر. فأذن الله سبحانه وتعالى لما يريد من سلامته وبقية أجله، أنه غطس ثم طلع وخبط بيديه ورجليه إلى أن سهل الله عليه وأتاه الفرج، وضربه الموج وقذفه بعيداً عن مركب الحبوسي ووصل إلى البر فطلع وهو لم يصدق بالنجاة. ولما صار في البر قلع أثوابه وعصرها ونشرها، وقعد عرياناً يبكي على ما جرى له من المصائب والاسر. ثم أنشد هذين البيتين : [من الوافر]

الْهِي قَلَّ صَبْرِي وآحْتِيالِي وضاقَ الصَّدْرُ وٱنْصَرَمَتْ حِبالِي اللهِي مَنْ يَشْتَكِي المِسْكِينُ الآ إلى مَوْلاهُ يا مَوْلى المَوالِي

فلما فرغ من شعره، قام ولبس ثيابه ولم يعلم أين يروح ولا أين يجيء، فصار يأكل من نبات الارض وفواكه الأشجار ويشرب من ماء الأنهار وسافر بالليل والنهار حتى أشرف على مدينة. ففرح واسرع في مشيه نحو المدينة، فلما وصل إليها أدركه المساء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة وقل على المساء وقد قفل بابها . وكانت المدينة هي التي كان أسيراً فيها وأخوه المساء وقد قفل بابها . وكانت المدينة هي التي كان أسيراً فيها وأخوه المساء وقد قفل بابها . فلما وكانت المدينة هي التي كان أسيراً فيها وأخوه المساء والمساء والمساء والمساء والمساء والمساء وكان بهرام الجوسي لما وصلت إليه الملكة مرجانة بالمراكب ، كسرها بمكره وسحره ورجع سالماً نحو مدينته . وسار من وقته وساعته وهو فرحان ، فلما جاز على المقابر طلع من المركب بالقضاء والقدر ومشى بين المقابر فراى التربة التي فيها الاسعد مفتوحة ، فعجب وقال : لا بد أن أنظر في هذه التربة . فلما نظر فيها رأى الاسعد وهو نائم ورأسه في عبه فعل في وجهه فعرفه فقال له : هل أنت تعيش إلى الآن؟ ثم أخذه وذهب به إلى بيته . وكان له في بيته طابق تحت الأرض معد لعذاب المسلمين ، وكان له بنت تسمى بستاناً . فوضع في رجلي الاسعد قيداً ثقيلاً وأنزله في ذلك الطابق ووكّل بنته بتعذيبه ليلاً ونهاراً إلى أن يموت . ثم إنه ضربه الضرب الوجيع وقفل عليه الطابق واعطى المفاتيح لبنته . ثم إن بنته بستاناً نزلت لتضربه فوجدته شاباً ظريف الشمائل حلو المنظر مقوس الحاجبين كحيل المقلتين ، فوقعت محبته في قلبها فوالت له : ما اسمك؟ قال لها: إسمى الاسعد . فقالت له : سعدت أيامك ، أنت ما فقالت له : ما اسمك؟ قال لها: إسمى الاسعد . فقالت له : سعدت أيامك ، أنت ما

تستاهل العذاب وقد علمت انك مظلوم ، وصارت تؤانسه بالكلام وفكّت قيوده . ثم إنها سالته عن دين الإسلام ، فأخبرها أنه هو الدين الحقّ القويم ، وإن سيّدنا محمد صاحب المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة ، وأن النار تضرّ ولا تنفع . وعرفها قواعد الإسلام فأدعنت إليه ودخل حب الإيمان في قلبها ومزج الله تعالى محبة الاسعد بفؤادها ، فنطقت بالشهادتين وصارت من أهل السعادة . وصارت تطعمه وتسقيه وتتحدّث معه وتصلّي هي وإياه وتصنع له المساليق بالدجاج ، حتى اشتد وزال ما به من الأمراض ورجع إلى ما كان عليه من الصحة . ثم إن بنت بهرام خرجت من عند الاسعد ووقفت على الباب ، وإذا بالمنادي ينادي ويقول : كل من كان عنده شاب مليح صفته كذا وكذا واظهره ، فله جميع ما طلب من الأموال . ومن كان عنده وانكره فإنه يشنق على باب داره وينهب ماله ويهدر دمه . وكان الاسعد قد أخبر بستاناً بنت بهرام بجميع ما جرى على باب داره وينهب ماله ويهدر دمه . وكان الاسعد قد أخبر بستاناً بنت بهرام بجميع ما جرى دار الوزير ، فلما سمعت ذلك عرفت أنه هو المطلوب ، فدخلت عليه وأخبرته بالخبر . فخرج وتوجّه إلى دار الوزير ، فلما رأى الوزير قال : والله إن هذا الوزير هو أخي الأمجد . ثم طلع وطلعت الصبية وراءه إلى القصر فراى أخاه الأمجد ، فالقي نفسه عليه . ثم إن الأمجد عرفه فالقي نفسه عليه ، وتا الأمجد وطلع به إلى السلطان وأخبره بقصته . فامره السلطان بنهب بيت بهرام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

حكلية نعمة ونعم

اجتمع نعمة ونعم . فقالاله : ما جرى لنعمة ونعم ؟

فقال بهرام : ذكروا والله أعلم ، أنه كان بمدينة الكوفة رجل من وجوه أهلها يقال له : الربيع بن حاتم . وكان كثير المال مرقه الحال ، وكان قد رزق ولداً فسمّاه نعمة الله . فبينما هو ذات يوم بدكة النخاسين ، إذ نظر جارية تعرض للبيع وعلى يدها وصيفة صغيرة بديعة في الحسن والجمال . فأشار الربيع إلى النخاس وقال له : بكم هذه الجارية وابنتها ؟ فقال : بخمسين ديناراً . فقال الربيع : أكتب العهد وخذ المال سلمه لمولاها . ثم دفع للنخاس ثمن الجارية وأعطاه دلالته وتسلم الجارية وابنتها ومضى بهما إلى بيته ، فلما نظرت ابنة عمّه إلى الجارية قالت له : يا ابن

العم"، ما هذه الجارية؟ قال: اشتريتها رغبة في هذه الصغيرة التي على يديها، واعلمي أنها إذا كبرت ما يكون في بلاد العرب والعجم مثلها، ولا أجمل منها. فقالت لها ابنة عمّه: ما اسمك يا جارية؟ فقالت: يا سيدتي، إسمى توفيق. قالت: وما اسم ابنتك؟ قالت: سعد. قالت: صدقت . لقد سعدت وسعد من اشتراك . ثم قالت : يا ابن عمى ، ما تسميها ؟ قال : ما تختارينه أنت. قالت: نسميها نِعم. قال الربيع: لا بأس بذلك. ثم إن الصغيرة نِعم تربّت مع نعمة بن الربيع في مهد واحد إلى حين بلغا من العمر عشر سنين، وكان كل شخص منهما أحسن من صاحبه، وصار الغلام يقول لها يا اختي وهي تقول له يا أخي. ثم أقبل الربيع على ولده نعمة حين بلغا هذا السن وقال له: يا ولدي، ليست نِعم أختك بل هي جاريتك، وقد اشتريتها على اسمك وانت في المهد فلا تدعها بأختك من هذا اليوم . قال نعمة لأبيه : فإذا كان كذلك فأنا اتزوَّجها . ثم إنه دخل على والدته وأعلمها بذلك . فقالت : يا ولدي ، هي جاريتك . فدخل نعمة بن الربيع بتلك الجارية وأحبّها ومضى عليهما تسع سنين وهما على تلك الحالة، ولم يكن بالكوفة جارية أحسن من نعم ولا أحلى ولا أظرف منها. وقد كبرت وقرأت القرآن والعلوم ، وعرفت أنواع اللعب والآلات، وبهرت في المغنى والآت الملاهي حتى أنها فاقت جميع أهل عَصرها . فبينما هي جالسة ذات يوم من الأيام مع زوجها نعمة بن الربيع في مجلس الشراب، وقد اخذت العود وشدَّت أوتاره وأنشدت هذين آلبيتين : [من الطويل] -

> إذا كُنْتَ لِي مَوْلَى أَعِيشُ بَفَصْلِهِ وَسَيْفًا بِهِ أَفْنِي رِقَابَ النَّواتِبِ فَما لِي إِلَى زَيْدٍ وعَمْرِو شَفَاعَةٌ سُواكَ إِذَا صَاقَتُ عَلَيَّ مَذَاهِبِي

فطرب نعمة طرباً عظيماً ثم قال لها: بحياتي يا نِعم أن تغني لنا على الدفِّ والآت الطرب. فأطربت بالنغمات وغنت بهذه الأبيات: [من الكامل]

وحَياةٍ مَنْ مَلَكَتْ يَداهُ قِيادِي لأخالِفَنَّ على الهَوَى حُسّادِي ولأُغْضِبنَّ عَواذِلِي وأُطِيعُكُمْ ولأَهْجُرَنَّ تَلَذُّذِي ورُقادِي ولأَجْعَلَنَّ لَكُمْ بِأَكْتَافِ الْحَشَى ۚ قَبْراً وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَاكَ فُؤَادِي

فقال الغلام: لله درَّك يا نِعم. فبينما هما في أطيب عيش وإذا بالحجاج في دار نيابته يقول: لا مِدُّ لِي أَنَ أَحْتَالُ عَلَى أَخَذُ هَذَهُ الْجَارِيةُ التَّى إسمها نعم ، وأرسلها إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لانه لا يوجد في قصره مثلها ولا أطيب من غناها. ثم إنه استدعى بعجوز قهرمانة وقال الحها: إمضي إلى دار الربيع واجتمعي بالجارية نِعم وتسبّبي في أخذها، لأنه لم يوجد على وجه الأرض مثلها. فقبلت العُجوز من الحجاج ما قاله، ولما أصبحت لبست أثوابها الصوف وحطَّت في رقبتها سبحة حبّاتها الوف. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ولما أصبحت لبست أثوابها الصوف ووضعت في رقبتها سبحة عدد حبَّاتها الوف، واخذت بيدها عكَّازاً وركوة يمانية وسارت وهي تقول : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم . ولم تزل في تسبيح وابتهال وقلبها ملآن بالمكر والمحال

تإماناا عناك لهؤة

حتى وصلت إلى دار نعمة بن الربيع عند صلاة الظهر ، فقرعت الباب ففتح لها البوّاب وقال : ما تريدين؟ قالت: أنا فقيرة من العابدات، وأدركتني صلاة الظهر وأريد أنَّ أصلي في هذا المكان المبارك. فقال لها: البوّاب يا عجوز، إن هذه دار نعمة بن الربيع وليست بجامع ولا مسجد. فقالت: أنا أعرف أنه لا جامع ولا مسجد مثل دار نعمة بن الربيع ، وأنا قهرمانة من قصر أمير المؤمنين خرجت طالبة العبادة والسياحة . فقال لها البُّواب : لا أمكَّنكُ من أن تدخلي . و كثر بينهما الكلام فتعلَّقت به العجوز وقالت له: هل يمنع مثلي من دخول دار نعمة بن الربيع وأنا أعبر إلى ديار الأمراء والأكابر؟ فخرج نعمة وسمع كلامهما فضحك وأمرها أن تدخل خلفه. فدخل نعمة وسارت العجوز خلفه حتى دخل بها على نِعم فسلمت عليها العجوز بأحسن سلام ، ولما نظرت إلى نعم تعجّبت من فرط جمالها ثم قالت لها: يا سيدتى، اعيذك بالله الذي الف بينك وبين مولاك في الحسن والجمال. ثم انتصبت العجوز في المحراب واقبلت على الركوع والسجود والدعاء إلى أن مضى النهار وأقبل الليل بالإعتكار . فقالت الجارية : يا أمى ، أريَّحي قدميك ساعة . فقالت العجوز : يا سيدتي ، من طلب الآخرة اتعب نفسه في الدنيا ، ومن لم يتعب نفسه في الدنيا لم ينل منازل الأبرار في الآخرة. ثم إن نعماً قدمت الطعام للعجوز وقالت لها: كلي من طعامي وادعى لي بالتوبة والرحمة. فقالت العجوز : يا سيدتي، إني صائمة. وأما أنت فصبيّة يصلح لك الأكل والشرب والطرب، والله يتوب عليك. وقد قال الله تعالى: إلاّ مَنْ تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. ولم تزل الجارية جالسة مع العجوز ساعة تحدّثها ثم قالت لسيدها: يا سيدي، أحلف على هذه العجوز أن تقيم عندنا مدّة فإن على وجهها أثر العبادة. فقال: أخلى لها مجلساً للعبادة ولا تخلّي أحداً يدخل عليها، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ببركتها ولا يُفرّق بيننا. ثم باتت العجوز ليلتها تصلّي وتقرأ إلي الصباح . فلما أصبح الصباح جاءت إلى نعمة ونُعم وصبَّحت عليهما وقالت لهما: أستودعتكما الله . فقالت لها نُعم : إلى أين تمضين يا أمي : وقد أمرني سيدي أن أخلى لك مجلساً تعتكفين فيه للعبادة؟ فقالت العجوز : الله يبقيه ويديم نعمته عليكما، ولكن أريد منكما أن توصوا البواب أنه لا يمنعني من الدخول إليكما، وإن شاء الله تعالى أدور في الأماكن الطاهرة وأدعو لكما عقب الصلاة والعبادة في كل يوم وليلة. ثم خرجت من الدار والجارية نِعم تبكى على فراقها وما تعلم السبب الذي اتت إليها من أجله. ثم إن العجوز توجّهت إلى الحجاج فقال لها: ما وراءك؟ فقالت له: إني نظرت إلى الجارية فرايتها لم تلد النساء أحسن منها في زمانها. فقال لها الحجاج: إن فعلت ما أمرتك به، يصل إليك مني خير جزيل مفقالت له: أريد منك المهلة شهراً كاملاً . فقال لها: امهلتك شهراً . ثم إن العجوز جعلت تتردُّد إلى دار نعمة وجاريته نُعم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى نعمة ونعم وهما يزيدان في إكرامها . وما زالت العجوز تمسي وتصبح عند تعدد ألى دار العمة ونعم وهما يزيدان في إكرامها . وما زالت العجوز تمسي وتصبح عندهما ويرحب بها كل من في الدار ، حتى أنها العجوز اختلت بالجارية يوماً من الأيام وقالت : يا سيدتي ، والله إن حضرك الاماكن ما الماكن عند الماكن عند الماكن عنده الطاهرة دعوت لك ، وأتمنى أن تكوني معي حتى تري المشايخ الواصلين ويدعون لك بما تختارين . فقالت لها الجارية نعم : بالله يا أمي أن تأخذيني معك . فقالت لها :

إستاذني حماتك وأنا آخذك معي . فقالت الجارية لحماتها أم نعمة : يا سيدتي ، إسالي سيدي أن يخلّيني اخرج أنا وأنت يوماً من الآيام مع أمي العجوز إلى الصلاة والدّعاء مع الفقراء في الأماكن الشريفة. فلما أتى نعمة وجلس، تقدّمت إليه العجوز وقبّلت يديه فمنعها من ذلك، ودعت له وخرجت من الدار . فلما كان ثاني يوم جاءت العجوز ولم يكن نعمة في الدار ، فاقبلت على الجارية نُعم وقالت لها : قد دعونا لكم البارحة ، ولكن قومي في هذه الساعة تفرّجي وعودي قبل أن يجيء سيَّدك. فقالت الجارية لحماتها : سألتك بالله أن تأدني لي في الخروج مع هذه المرأة الصالحة لأتفرّج على أولياء الله في الأماكن الشريفة وأعود بسرعة قبل مجيء سيدي. فقالت أم نعمة : أخشى أن يدري سيدك . فقالت العجوز : والله لا أدعها تجلس على الأرض بل تنظر وهي واقفة على أقدامها، ولا تبطيء. ثم أخذت الجارية بالحيلة وتوجّهت بها إلى قصر الحجّاج وعرّفته بمجيئها بعد أن حطّتها في مقصورة. فأتى الحجاج ونظر إليها، فرآها أجمل أهل زمانها ولم يرَ مثلها. فلما رأته نُعم سترت وجهها، فلم يفارقها حتى استدعى بحاجبه واركب معه خمسين فارساً وامره أن ياخذ الجارية على نجيب سابق ويتوجّه بها إلى دمشق ويسلّمها إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . وكتب له كتاباً وقال له : اعطه هذا الكتاب وخذ منه الجواب وُ اسرع إليّ بالرجوع . فتوجّه الحاجب وأخذ الجارية على هجين وسافر بها وهي باكية العين من أجل فراق سِيَّدها حُتَّى وصلوا إلى دمشق، واستأذن على أمير المؤمنين فأذن له، فدخل الحاجب عليه وأخبره بخبر الجارية فأخلى لها مقصورة . ثم دخل الخليفة حريمه فرأى زوجته فقال لها : إن الحجاج قد اشترى لي جارية من بنات ملوك الكوفة بعشرة الآف دينار ، وأرسل إلىَّ هذا الكتاب وهي صحبة الكتاب. فقالت له زوجته: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ: [ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة لما أخبر زوجته بقصة الجارية قالت له زوجته: زادك الله من فضله. ثم دخلت أخت الخليفة الجارية فالت له روجه . راب به بي الجارية فالت له روجه . راب به بي الجارية ، فلما رأتها قالت : والله ما خاب من أنت في منزله ولو كان المارية ، فلما رأتها قالت : والله ما خاب من أنت في منزله ولو كان على الجارية، فلما راتها قالت: والله ما حب س ... ي على الجارية، فلما راتها قالت: والله ما حب س ... ي صبيحة الوجه، هذا ألمنك مائة الف دينار. فقالت لها الجارية نُعم: يا صبيحة الوجه، هذا ألمن منه أن المائة عنده مدينة المنه عنده عنده مدينة المنه 

دمشق، وهذا قصر أخى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. ثم قالت للجارية: كأنك ما علمت هذا. قالت: والله يا سيدتى لا علم لى بهذا. قالت: والذي باعك وقبض ثمنك، ما أعلمك بأن الخليفة قد اشتراك؟ فلما سمعت الجارية ذلك الكلام ، سكبت دموعها وبكت وقالت في نفسها: لقد تمَّت الحيلة على من قالت في نفسها: إن تكلَّمت فما يصدَّقني أحد، ولكن أسكت وأصبر لعلمي أن فرج الله قريب. ثم إنها أطرقت رأسها حياء وقد احمرت خدودها من أثر السفر والشمس، فتركتها اخت الخليفة في ذلك اليوم وجاءتها في اليوم الثاني بقماش وقلائد من الجواهر والبستها، فدخل عليها أمير المؤمنين وجلس إلى جانبها فقالت له أخته: أنظر إلى هذه الجارية التي قد كمّل الله فيها الحسن والجمال. فقال الخليفة لنعم : أزيحي القناع عن وجهك؟ فلم تزح القناع عن وجهها فلم ير وجهها وإنما رأى معاصمها، فوقعت محبَّتها في قلبه وقال لاخته: لا أدخُّل عليها إلاّ بعد ثلاثة أيام حتى تستانس بك. ثم قام وخرج من عندها، فصارت الجارية متفكّرة في أمرها ومتحسّرة على افتراقها من سيدها نعمة. فلما أتى الليل ،

ضعفت الجارية بالحمى ولم تأكل ولم تشرب وتغيّر وجهها ومحاسنها، فعرّفوا الخليفة بذلك فشقّ عليه أمرها ودخل عليها بالأطباء وأهل البصائر، فلم يقف لها أحد على طب. هذا ما كان من أمرها.

وأما ما كان من أمر سيدها نعمة ، فإنه أتى إلى داره وجلس على فراشه ونادى : يا نُعم . فلم تجبه، فقام مسرعاً ونادي، فلم يدخل عليه أحدوكل جارية في البيت اختفت خوفاً منه. فخرج نعمة إلى والدته فوجدها جالسة ويدها على خدها. فقال لها: يا أمى، اين نُعم؟ فقالت له: يا ولدي، مع مَنْ هي أوثق مني عليها، وهي العجور الصالحة فإنها خرجت معها لتزور الفقراء وتعود . فقال : ومتى كان لها عادة بذلك؟ وفي أي وقت خرجت؟ قالت : خرجت بكرة النهار . قال : وكيف اذنت لها بذلك؟ فقالت : يا ولدي ، هي التي اشارت علىَّ بذلك . فقال نعمة : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم . ثم خرج من بيته وهو غائب عن الوجود . ثم توجّه إلى صاحب الشرطة فقال له: اتحتال على وتاخذ جاريتي من داري؟ فلا بدّ لي ان اسافر واشتكيك إلى أمير المؤمنين. فقال صاحب الشرطة: ومن أخذها؟ فقال: عجوز صفتها كذا وكذا، وعليها ملبوس من الصوف وبيدها سبحة عدد حباتها الوف. فقال له صاحب الشرطة: أوقفني على العجوز وأنا اخلُّص لك جاريتك. فقال: ومن يعرف العجوز؟ فقال له صاحب الشرطة: ومن يعلم الغيب إلاَّ الله سبحانه وتعالى؟ وقد علم صاحب الشرطة أنها محتالة الحجاج . فقال له نعمة: مَا أَعرف جاريتي إلاّ منك، وبيني وبينك الحجاج . فقال له : إمض إلى من شئت. فتوجّه نعمة إلى قصر الحجاج ، وكان والده من أكابر أهل الكوفة . فلما وصل إلى بيت الحجاج ، دخل حاجب الحجاج عليه واعلمه بالقضية . فقال له : على به . فلما وقف بين يديه قال له الحجاج : ما بالك؟ فقال له نعمة: كان من أمري ما هو كذا وكذا. فقال: هاتوا صاحب الشرطة ونامره أن يفتش على العجوز . فلما حضر صاحب الشرطة قال له : أريد منك أن تفتَّش على جارية نعمة بن الربيع . فقال له صاحب الشرطة : لا يعلم الغيب إلاّ الله تعالى . فقال له الحجاج : لا بدّ أن تركب الخيل وتبصر الجارية في الطرقات وتنظر في البلدان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحجاج قال لصاحب الشرطة: لا بد أن تركب الخيل وتنظر في البلدان والطرقات وتفتش على الجارية. ثم التفت إلى نعمة وقال له: إن لم ترجع جاريتك دفعت لك عشر جوار من دار صاحب الشرطة. ثم قال لصاحب الشرطة: أخرج في طلب الجارية. فخرج صاحب الشرطة المناحة ا

ونعمة مغموم وقد يئس من الحياة وكان قد بلغ من العمر أربع عشرة سنة ولا نبات بعارضيه ونعمة مغموم وقد يئس من الحياة وكان قد بلغ من العمر أربع عشرة سنة ولا نبات بعارضيه فجعل يبكي وينتحب وانعزل عن داره ولم يزل يبكي إلى الصباح ، فأقبل والده وقال له : يا ولدي، إن الحجاج قد احتال على الجارية واخذها، ومن ساعة إلى ساعة يأتي الله يالفرج من عنده . فتزايدت الهموم على نعمة وصار لا يعلم ما يقول ولا يعرف من يدخل عليه ، وأقام ضعيفاً ثلاثة أشهر حتى تغيرت أحواله ويئس منه أبوه . ودخلت عليه الأطباء فقالوا : ما له دواء إلا الجارية . فبينما والده جالس يوماً من الايام إذ سمع بطبيب ماهر أعجمي ، وقد وصفه الناس

فِلِما كانت الليلة إ

بإتقان الطب والتنجيم وضرب الرمل. فدعا به الربيع ، فلما حضر أجلسه الربيع إلى جانبه واكرمه وقال له: انظر حال ولدي . فقال لنعمة : هات يدك . فاعطاه يده ، فجس مفاصله ونظر في وجهه وضحك والتفت إلى ابيه وقال : ليس بولدك غير مرض في قلبه . فقال : صدقت يا حكيم ، فانظر في شأن ولدي بمعرفتك واخبرني بجميع أحواله ولا تكتم عني شيئاً من أمره. فقال الأعجمي : إنه متعلَّق بجارية ، وهذه الجارية في البصرة أو في دمشق ، وما دواء ولدك غير اجتماعه بها. فقال الربيع : إن جمعت بينهما فلك عندي ما يسرُّك وتعيش عمرك كلُّه في المال والنعمة. فقال له العجمي : إن هذا الأمر قريب وسهل . ثم التفت إلى نعمة وقال له : لا بأس عليك ، فطب نفساً وقرّ عيناً. ثم قال للربيع: أخرج من مالك أربعة آلاف دينار. فأخرجها وسلّمها للاعجمي. فقال له الاعجمي: أريد ان ولدك يسافر معي إلى دمشق وإن شاء الله تعالى لا أرجع إلاّ بالجارية . ثم التفت العجمي إلى الشاب وقال له : ما اسمك ؟ قال : نعمة . قال : نعمة إجلس وكن في أمان الله تعالى، لقد جمع الله بينك وبين جاريتك. فاستوى حالساً فقال له: ثبّت قلبك، فنحن نسافر مثل هذا اليوم ، فكُل واشرب وانبسط لتقوى على السفر . ثم إن العجمي احذ في قضاء حوائجه من جميع ما يحتاج إليه ، واستكمل من والد نعمة عشرة الآف دينار ، وأخذ منه الخيل والجمال وغير ذلك مما يحتاج لحمل الأثقال في الطريق. ثم إن نعمة ودّع والده وسافر مع الحكيم إلى حلب، فلم يقع على خبر الجارية. ثم إنهما وصلا إلى دمشق وأقاما فيها ثلاثة أيام، وبعد ذلك أخذ الاعجمي دكاناً وملاً رفوفها بالصيني النفيس والأغطية، وزركش الرفوف بالذهب والقطع المثمنة، وحطّ قدّامه أواني من القناني فيها سائر الأدهان وسائر الأشربة، ووضع حول القناني أقداحاً من البلور وحطّ الإصطرلاب قدّامه ولبس أثواب الحكمة والطب، وأوقف بين يديه نعمة وألبسه قميصاً وملوطة من الحرير، وفوَّطه في وسطه بفوطة من الحرير مزركشة بالذهب. ثم قال العجمي لنعمة: يا نعمة، انت من اليوم ولدي فلا تدعني إلاّ بأبيك وأنا لا ادعوك إلاّ بالولد. فقال نعمة: سمعاً وطاعةً. ثم إن أهل دمشق اجتمعوا على دكان العجمي ينظرون إلى حسن نعمة وإلى حسن الدكان والبضائع التي فيها، والعجمي يكلّم نعمة بالفارسية ونعمة يكلُّمه كذلك بتلك اللغة لأنه كان يعرفها على عادة أولاد الأكابر. واشتهر ذلك الأعجمي عند أهل دمشق، وجعلوا يصفون له الأوجاع وهو يعطيهم الأدوية. ويأتونه بالقوارير المملوءة ببول المرضى فيبصرها ويقول: إن مرض صاحب البول الذي في هذه القارورة كذا وكذا. فيقول صاحب المرض : إن هذا الطبيب صادق. ثم صار يقضى حاجة الناس ، واجتمعت عليه أهل دمشق وشاع خبره في المدينة وفي بيوت الأكابر . فبينما هو ذات يوم جالس إذ أقبلت عليه عجوز راكبة على حمار ، برذعته من الديباج المرصّع بالجواهر. فوقفت على دكان العجمي وشدّت لجام الحمار وأشارت للعجمي وقالت له: إمسك يدي. فأخذ يدها فنزلت من فوق الحمار وقالت: أأنت الطبيب العجمي الذي جئت من العراق؟ قال: نعم . قالت: أعلم أن لي بنتاً وبها مرض ، وأخرجت له قارورة. فلما نظر العجمي إلى ما في القارورة قال لها: يا سيدتي، ما إسم هذه الجارية حتى أحسب نجمها واعرف أي ساعة يوافقها فيها شرب الدواء؟ فقالت: يا أخا الفرس، إسمها نُعم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العجمي لما سمع أسم نُعم، جعل يحسب ويكتب على يده وقال لها: يا سيدتى، ما أصف لها دواء 

ارض تربّت؟ وكم سنة سنّها؟ فقالت العجوز : سنّها أربع عشرة سنة ، فقالت له : اقامت في هذه الديار شهوراً قليلة . فلما سمع نعمة كلام العجوز وعرف إسم جاريته خفق قلبةً. فقال لها الأعجمي: يوافقها من الأدوية كذا وكذا. فقالت له العجوز: أعطني ما وصفت على بركة الله تعالى، ورمت له عشرة دنانير على الدكان. فنظر الحكيم إلى نعمة وأمره أن يهيء لها عقاقير الدواء، وصارت العجوز تنظر إلى نعمة وتقول : اعيذك بالله يا ولدي، إن شكلها مثل شكلك إثم قالت العجوز للعجمي : يا أخا الفرس ، هل هذا مملوكك أو ولدك؟ فقال لها العجمي: إنه ولدي. ثم إن نعمة وضع لها الحوائج في علبة، وأخذ ورقة وكتب فيها هذين البيتين: [من الطويل]

فلما كانت الليلة إ

إِذَا الْعُمَتُ نُعُمٌ عَلَيَّ بِنَظْرَةِ فَلا أَسْعَدَتْ سَعْدَى ولا أَجْمَلَتْ جُمْلُ وقالُؤُا ٱسْلُ عَنْهَا تُعْطَ عِشْرِينَ مِثْلَهَا وَلَيْسَ لَهَا مِثْلٌ وَلَسْتُ لَهَا أَسْلُو

ثم ديش الورقة في داخل العلبة وختمها وكتب على غطاء العلبة بالخط الكوفي: أنا نعمة بن الربيع التِّكوفي. ثم وضع العلبة قدّام العجوز، فأخذتها وودّعتهما وانصرفَت متوجّهة إلى قصر الخليفة . فلما طلعت العبوز بالحوائج إلى الجارية ، وضعت علبة الدُّواء قدَّامها ثم قالت لها : يا سيدتيء إعلمي أنه قد أتى إلى مدينتنا طبيب عجمي ما رأيت أحداً أعرف بأمور الأمراض منه. فذكرت له إسمك بعد أن رأي القارورة فعرف مرضك ووصف دواءك. ثم أمر ولده فشدّ لك هذا الدواء، وليس في دمشق أجمل ولا أظرف من ولده ولا أحسن ثياباً منه، ولا يوجد لأحد دكان مثل دكانه. فأخذت العلبة فرأت مكتوباً على غطائها إسم سيدها واسم أبيه، فلما رأت ذلك تغْيّر لونها وقالت: لا شك أن صاحب الدكان أتى في شأني. ثم قالت للعجوز: صفى لي هذا الصبى . فقالت : إسمه نعمة وعلى حاجبه الأيمن أثر وعليه ملابس فاخرة وله حسن كامل . فقالت الجارية: ناوليني الدواء على بركة الله تعالى وعونه. فأخذت الدواء وشربته وهي تضحك وقالت لها: إنه دواء مبارك. ثم فتشت في العلبة فرأت الورقة ففتحتها وقرأتها، فلما فهمت معناها تحقّقت أنه سيدها ، فطابت نفسها وفرحت . فلما رأتها العجوز قد ضحكت قالت لها : إن هذا ألِّيوم يوم مبارك. فقالت نُعم : يا قهرمانة أريد الطعام والشراب. فقالت العجوز للجواري : قدُّمُوا المواثد والاطعمة الفاخرة لسيدتكن . فقدَّمن إليها الاطعمة وجلست للأكل ،وإذا بعبد الملك بن مروان قد دخل عليهن ونظر الجارية جالسة وهي تأكل الطعام ، ففرح . ثم قالت القهرمانة : يا أمير المؤمنين، يهنيك عافية جاريتك نُعم، وذلك إنه وصل إلى هذه المديّنة رجل طبيب ما رأيت أعرف منه بالأمراض ودوائها، فأتيت لها منه بدواء فتعاطت منه مرة واحدة فحصلت لها العافية يا أمير المؤمنين . فقال أمير المؤمنين : خذي الف دينار وقومي بإبرائها . ثم خرج وهو فرحان بعافية الجارية، وراحت العجوز إلى دكان العجمى بالألف دينار وأعطته إياها وأعلمته أنها جارية الخليفة، وناولته ورقة كانت نَعم قد كتبتها. فأخذها العجمي وناولها لنعمة، فلما رآها عرف خطها فوقع مغشياً عليه. فلما أفاق فتح الورقة فوجد مكتوباً فيها: من الجارية المسلوبة من نعمتها، المخدوعة في عقلها المفارقة لحبيب قلبها، أما بعد: فإنه قد ورد كتابكم علي فشرح الصدر وسر الخاطر. وكان كقول الشاعر: [من الكامل]

وَرَدَ الكِتابُ فَلا عُدِمْتَ أَنامِلاً كَتَبَتْ بِهِ حَتَّى تَضَمَّخَ طِيبًا فَكَأَنَّ مُوسَى قَدْ أُعِيدَ لأُمِّهِ أَو ثَوْبَ يُوسُفَ قُدْ أَتَى يَعْقُوبا

فلما قرأ نعمة هذا الشعر هملت عيناه بالدموع . فقالت له القهرمانة : ما الذي يبكيك يا ولدي و الله لك عيناً . فقال العجمي : يا سيدتي ، كيف لا يبكي ولدي وهذه جاريته وهو سيّدها نعمة بن الربيع الكوفي ، وعافية هذه الجارية مرهونة برؤيته وليس بها علّة إلاّ هواه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة في □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العجمي قال للعجوز: كيف لا يبكي ولدي وهذه جاريته وهو سيّدها نعمة بن الربيع الكوفي، وعافية هذه الجارية مرهونة برؤيته وليس بها علَّة إلاَّ هوآه. فخذي أنت يا سيدتى هذا الألف دينار لك، ولك عندى أكثر من ذلك، وانظرى لنا عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَةُ وَلَا نَعْرُفَ إَصْلَاحٍ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا مَنْكَ. فقالت العجوز لنعمة : هل أنت مولاها؟ فقال : نعم . قالت : صدقت . فإنها لا تفتر عن ذكرك . فأخبرها نعمة بما قد جرى له من الأول إلى الآخر . فقالت العجوز : يا غلام ، لا تعرف اجتماعك بها إلاّ مني . ثم ركبت وعادت من وقتها ودخلت على الجارية فنظرت في وجهها وضحكت وقالت لها: يحق لك يا بنتي أن تبكي وتمرضي من أجل فراق سيدك نعمة بن الربيع الكوفي. فقالت نُعم: قد انكشف لك الغطاء وظهر لك الحق. فقالت لها العجوز : طيبي نفساً وانشرحي صدراً، فوالله لأجمعن بينكما ولو كان في ذلك ذهاب روحي . ثم إنها رجعت إلى نعمة وقالت له : إنى رجعت لجاريتك واجتمعت بها فوجدت عندها من الشوق إليك أكثر ما عندك لها، وذلك إن أمير المؤمنين يريد أن يجتمع بها وهي تمتنع منه . فإن كان لك جنان ثابت وقوّة قلب فأنا أجمع بينكما وأخاطر بنفسي معكماً، وادبر حيلة واعمل مكيدة في دخولك قصر امير المؤمنين حتى تجتمع بالجارية، فإنها ما تقدر أن تخرج . فقال لها نعمة : جزاك الله خيراً . ثم ودّعته وذهبت إلى الجّارية وقالت لها : إن سيدك قد ذهبت روحه في هواك وهو يريد الإجتماع بك، فما تقولين في ذلك؟ فقالت نُعم : وأنا كذلك، قد ذهبت روحي وأريد الإجتماع به. فعند ذلك أخذت العجوز بقجة فيها حلي ومصاغ وبدلة من ثياب النساء وتوجّهت إلى نعمة وقالت له: أدخل بنا مكاناً وحدنا. فدخل معها قاعة خلف الدكان ونقشته وزيّنت معاصمه وزوّقت شعره والبسته لباس جارية وزيّنته بأحسن ما تتزين به الجواري، فصار كانه من حور الجنان. فلما رأته القهرمانة في تلك الصفة قالت: تبارك الله أحسن الخالقين، والله إنك لاحسن من الجارية. ثم قالت له: إمش وقدُّم الشمال وأخّر اليمين وهِزّ أردافك. فمشى قدّامها كما أمرته، فلما رأته قد عرف مشي النساء قالت له: أمكث حتى آتيك ليلة غد إن شاء الله تعالى فآخذك وأدخل بك القصر، وإذا نظرت

الحجّاب والخدّامين، فقوّ عزمك وطاطىء راسك ولا تتكمّ مع احد وانا اكفيك كلامهم وبالله التوفيق. فلما أصبح الصباح، أتته القهرمانة في ثاني يوم وأخذته وطلعت به القصر ودخلت قدّامه ودخل هو وراءها في أثرها، فأراد الحاجب أن يمنعه من الدخول فقالت له: يا أنحس العبيد، إنها جارية نُعم محظية أمير المؤمنين، فكيف تمنعها من الدخول؟ ثم قالت: أدخلي يا جارية. فدخل مع العجوز ولم يزالا داخلين إلى الباب الذي يتوصل منه إلى صحن القصر فقالت له العجوز: يا نعمة، قوّ نفسك وثبّت قلبك وادخل القصر، وخذ على شمالك وعدّ خمسة أبواب وادخل الباب السادس فإنه باب المكان المعدّ لك ولا تخف، وإذا كلّمك أحد فلا تتكلم معه. ثم سارت به حتى وصلت إلى الأبواب، فقابلها الحاجب المعدّ لتلك الأبواب وقال لها: ما هده الجارية؟ وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فيلما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحاجب قابل العجوز وقال لها: ما هذه الجارية؟ فقالت له العجوز: إن سيدتنا تريد اشتراءها. فقال الخادم : ما يدخل احد إلا بإذن امير المؤمنين ، فارجعي فإني لا اخلِّيها تدخل لانني امرت بهذا. فقالت له القهرمانة: أيها الحاجب الكبير أين العافية وما صدَّق أمير المؤمنين بعافيتها، وتريد اشتراء هذه الجارية فلا تمنعها من الدخول لئلا يبلغها أنك منعتها فتغضب عليك ، وإن غضبت عليك تسبّبت في قطع راسك . ثم قالت : أدخلي يا جارية ولا تسمعي كلامه ولا تخبري سيدتك أن الحاجب منعك من الدخول. فطاطأ نعمة رأسه ودخل القصر، وأراد أن يمشى إلى جهة يساره فغلط ومشى إلى جهة يمينه، وأراد أن يعدُّ خمسة أبواب ويدخل السادس فعدُّ ستة ودخل السابع ` فلما دخل في ذلك الباب رأى موضعاً مفروشاً بالديباج وحيطانه عليها ستاثر الحرير المرقومة بالذهب وفيه مباخر العود والعنبر والمسك الأذفر، ورأى سريراً في الصدر مفروشاً بالديباج فجلس عليه نعمة ولم يعلم بما كتب له في الغيب. فبينما هو جالس متفكّر في أمره إذ دخلّت عليه أخت أمير المؤمنين ومعها جاريتها، فلما رأت الغلام جالساً ظنّته جارية، فتقدّمت إليه وقالت له: مَنْ تكوني يا جارية وما خبرك وما سبب دخولك هذا المكان؟ فلم يتكلّم نعمة ولم يرد عليها جواباً. فقالت: يا جارية، إن كنت من محاظى أخى وقد غضب عليك فأنا استعطفه عليك. فلم يرد نعمة عليها جواباً. فعند ذلك قالت لجاريتها: قفي على باب المجلس ولا تدعى أحدًا يدخل . ثم تقدّمت إليه ونظرت إلى جماله وقالت: يا صبيَّة عرَّفيني مَنْ تكوني وما اسمك وما سبب دخولك هنا؟ فإني لم انظرك في قصرنا. فلم يرد نعمة عليها جواباً . فعند ذلك غضبت اخت الملك ووضعت يدها على صدر نعمة فلم تجد لها نهوداً ، فارادت أن تكشف ثيابه لتعلم خبره فقال لها نعمة : يا سيدتي أنا مملوك فاشتريني ، وأنا مستجير بك فاجيريني . فقالت له : لا باس عليك ، فمن انت ومن ادخلك مجلسي هذا؟ فقال لِها نعمة : أنا أيتها الملَّكة أعرف بنعمة بن الربيع الكوفي، وقد خاطرت بروحي لأجل جاريتي نَعم التي احتال عليها الحجاج واخذها وارسلها إلى هنا. فقالت له: لا باس عليك. ثم صاحت على جاريتها وقالت لها: امض إلى مقصورة نُعم . وقد كانت القهرمانة أتت إلى مقصورة نُعم وقالت لها: هل وصل إليك سيدك؟ فقالت: لا والله. فقالت القهرمانة: لعلَّه غلط فدخل

مقصورة غير مقصورتك وتاه عن مكانك . فقالت نَعم : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قد فرغ اجلنا وهلكنا ، وجلسا متفكرين . فبينما هما كذلك إذ دخلت عليهما جارية اخت الخليفة فسلمت على نُعم وقالت لها : إن مولاتي تدعوك إلى ضيافتها . فقالت : سمعاً وطاعةً . فقالت القهرمانة : لعل سيدك عند اخت الخليفة وقد انكشف الغطاء . فنهضت نُعم من وقتها وساعتها حتى دخلت على اخت الخليفة فقالت لها : هذا مولاك جالس عندي وكانه غلط في المكان ، وليس عليك ولا عليه خوف إن شاء الله تعالى . فلما سمعت نُعم هذا الكلام من اخت الخليفة ، اطمانت عن نفسها وتقدّمت إلى مولاها نعمة . فلما نظرها قام إليها . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت اللبلة [ اليها وضم كل واحد منهما صاحبه إلى صدره ثم وقعا على الأرض على المسعيد، ان نعمة لما نظر إلى جاريته نعم قام اليها وضم كل واحد منهما صاحبه إلى صدره ثم وقعا على الأرض من الأمر الذي وقعنا فيه. فقالا لها: سمعاً وطاعة والأمر لك. الخلاص من الأمر الذي وقعنا فيه. فقالا لها: سمعاً وطاعة والأمر لك. على المسلما منا سوء قط ثم قالت لجاريتها: أحضري الطعام والشراب. فأحضرت ذلك فأكلوا بحسب الكفاية ثم جلسوا يشربون، فدارت عليهم الاقداح وزالت عنهم الاتراح فقال نعمة: ليت شعري بعد ذلك ما يكون. فقالت له اخت الخليفة: نعمة، هل تحب نعماً جاريتك ؟ فقال لها: يا سيدتي، إن هواها هو الذي جعلني على ما الخليفة: نعمة، هل تحب نعماً جاريتك ؟ فقال لها: يا سيدتي، إن هواها هو الذي جعلني على ما أنا فيه من المخاطرة بروحي. ثم قالت لنعم : يا نعم ، هل تحبين سيدك نعمة ؟ قالت : يا سيدتي، إن هواه هو الذي أذاب جسمي وغير حالي . فقالت : والله إنكما متحابان فلا كان من يقرق بينكما، فقراً عيناً وطيبا نفساً . ففر حا بذلك ، وطلبت نعم عوداً فأحضروه لها . فأخذته وأصلحته وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من الطويل]

ولَمَّا أَبَى الواشُونَ إِلاَّ فِراقَنا ولَيْسَ لَهُمْ عِنْدِي وَعِنْدَكَ مِنْ ثَاْرِ وشَنُّوا عَلَى أَسْماعِنا كُلَّ غارَةٍ وقَلَّ حُماتِي عِنْدَ ذَاكَ وأَنْصارِي عَزَوْتُهُمُ مِنْ مُقْلَتَيْكَ وأَدْمُعِي ومِنْ نَفَسِي بالسَّيْفِ والسَّيْل والتَّارِ

ثم إن نعماً اعطت العود لسيدها نعمة وقالت له: غنّ لنا شعراً. فاخذه وأصلحه وأطرب بالنغمات ثم أنشد هذه الأبيات:[من البسيط]

والشَّمْسُ مِثْلُكِ لو لا الشَّمْسُ تَنْكَسِفُ فِيهِ الهُمُومُ وفِيهِ الوَجْدُ والكَلَفُ إلى الحَبِيبِ بَعِيداً حِينَ أَنْصَرِفُ

البَدْرُ يَحْكِيكِ لَوْلا أَنَّه كَلَفٌ إنِّي عَجِبْتُ وكَمْ في الحُبِّ مِنْ عَجَبِ أَرَى الطَّرِيقَ قَرِيبًا حِينَ أَسْلُكُهُ

فلما فرغ من شعره، ملأت له قدحاً وناولته إياه فاخذه وشربه. ثم ملأت قدحاً آخر وناولته لاخت الخليفة فشربته. واخذت العود واصلحته وشدّت أوتاره وانشدت هذين البيتين: [من الكامل]

وجَوَّى تَرَدَّدَ فِي حَشايَ عَظِيمُ

غَمٌّ وحُزْنٌ في الفُؤَادِ مُقيمُ

## ونَحُولُ جسم قَدْ تَبَدَّى ظاهراً فالجسمُ منَّى بالغَرام سَقيمُ

ثم ناولت العود لنعمة بن الربيع ، فأخذه وأصلح أوتاره وأنشد هذين البيتين : [من البسيط] يا مَنْ وَهَبْتُ لَهُ رُوحِي فَعَذَبُّها ورُمْتُ تَخْليصَها منْهُ فَلَمْ أَطْق

داركْ مُحبّاً بما يُنْجِيه منْ تَلَف قَبْلَ الممات فَهَذا آخرُ الرَّمَق

ولم يزالوا ينشدون الأشعار ويشربون على نغمات الأوتار وهم في لذَّة وحبور وفرح وسرور . فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم أمير المؤمنين، فلما نظروه قاموا إليه وقبَّلوا الأرضُّ بين يديه، فنظر إلى نُعم والعود معها فقال : يا نُعم ، الحمد لله الذي أذهب عنك الباس والوجع . ثم التفت إلى نعمة وهو على تلك الحالة وقال: يا أختى، من هذه الجارية التي في جانب نُعم ؟ فقالت له اخته: يا أمير المؤمنين، إن لك جارية من المحاظى أنيسة، لا تأكل نُعم ولا تشرب إلاّ وهي معها. ثم انشدت قول الشاعر: [من البسيط]

> والضِّدُّ يَظْهَرُ حُسنُهُ بالضِّدِّ ضدَّان وأجْتَمَعا ٱفْتِراقِاً في البَّها

فقال الخليفة: والله العظيم إنها مليحة مثلها، وفي غد أخلى لها مجلساً بجانب مجلسها وأخرج لها الفرش والقماش وأنقل إليها جميع ما يصلح لها إكراماً لنِعم . واستدعت اخت الخليفة بالطعام فقدَّمته لأخيها، فأكل وجلس معهم في تلك الحضرة. ثم ملا قدحاً وأوما إلى نُعم أن تنشد له شيئاً من الشعر، فاخذت العود بعد أن شربت قدحين وأنشدت هذين البيتين : [من الطويل]

> ثَلاثَةَ أَقْداحِ لَهُنَّ هَدِيرُ عَلَيْكَ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ أَمِيرُ إذا ما نَدِيمِي عَلَّنِي ثم عَلَّنِي أبِيتُ أَجُرُ الذَّيْلَ تِيها كَأَنَّنِي

فطرب أمير المؤمنين وملا قدحاً آخر وناوله إلى نُعم وأمرها أن تغني . فبعد أن شربت القدح ، جست الأوتار وأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

> لَهُ مَثِيلٌ بِهذا الأَمْرِ يَفْتَخِرُ يا أَشْرَفَ النَّاسِ في هذا الزَّمان وما يا سَيِّداً مَلِكاً في الكُلِّ مُشْتَهَرُ يا واحداً في العُلى والجُود مَنْصبُهُ تُعْطِي الجَزِيلَ ولا مَنُّ ولا ضَجَرُ يا مالِكاً لِمُلُوكِ الأرْضِ قاطبَةً وزانَ طالعَكَ الإقْبالُ والظُّفَرُ أَبْقَاكَ رَبِّي عَلَى رَغْمِ العدَى كَمَدًا

فلما سمع الخليفة من نعم هذه الأبيات قال لها: لله درَّك يا نعم ما أفصح لسانك وأوضح بيانك. ولم يزالوا في فرح وسرور إلى نصف الليل. ثم قالت اخت الخليفَة: إسمع يا أمير المؤمنين، إني رأيت حكاية في الكتب عن بعض ارباب المراتب. قال الخليفة: وما تلك الحكاية؟ **فقالت له اخته : أعلم يا امير المؤمنين انه كان بمدينة الكوفة صبى يسمى نعمة بن الربيع وكان له** جارية يحبها وتحبه، وكانت قد تربّت معه في فراش واحد. فلما بلغا وتمكّن حبهما من بعضهما رماهما الدهر بنكباته وجار عليهما الزمان بآفاته وحكم عليهما بالفراق، وتحيّلت عليهما الوشاة حتى خرججت من داره و اخذوها سرقة من مكانه . ثم إن سارقها باعها لبعض الملوك بعشرة الآف

دينار . وكان عند الجارية لمولاها من المحبّة مثل ما عنده لها ، ففارق أهله وداره وسافر في طلبها وتسبُّب في اجتماعه بها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة 기 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن نعمة لم يزل مفارقاً لأهله ووطنه وخاطر بنفسه وبذل مهجته حتى توصّل إلى اجتماعه بجاريته، وكان يقال لها نُعم . فلما اجتمع بها لم يستقرّ بهما الجلوس حتى دخل عليهما الملك الذي كان اشتراها من الذي سرقها، فجعل عليهما وأمر بقتلهما ولم ينصف من نفسه ولم يمهل عليهما في حكمه. فما تقول يا

ع قلياا عناح لملة

أمير المؤمنين في قلة إنصاف هذا الملك؟ فقال أمير المؤمنين: إن هذا الشيء عجاب، فكان ينبغي لذلك الملك العفو عند المقدرة، لأنه يجب عليه أن يحفظ لهما ثلاثة أشياء: الأول أنهما متحابين والثاني انهما في منزله وتحت قبضته والثالث إن الملك ينبغي له التانّي في الحكم بين الناس ، فكيف بالأمر الذي يتعلق به؟ فهذا الملك قد فعل فعلاً لا يشبه فعل الملوك. فقالت له اخته: يا اخي، بحق ملك السموات والأرض أن تأمر نِعماً بالغناء وتسمع ما تغني به . فقال : يا نُعم غنّ لي . فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من الكامل]

> غَدَرَ الزَّمانُ ولَمْ يَزَلُ غَدَّارا يُصْحِي القُلُوبَ ويُورِثُ الأَفْكارا ويُفَرِّقُ الأُحْبَابَ بَعْدَ تَجَمُّع فَتَرَى الدُّمُوعَ على الخُلُودِ غِزارا كَانُوا وكُنْتُ وَكَانَ عَيْشِي نَاعِماً وَالدَّهْرُ يَجْمَعُ شَمْلَنَا مِدْرارا فَلأَبْكِيَنَّ دَمَّا ودَمْعًا ساجِماً أَسَفًا عَلَيْك لَيالِيًّا وَنَهارا

فلما سمع أمير المؤمنين هذا الشعر طرب طرباً عظيماً. فقالت له اخته: يا اخي، من حكم على نفسه بشيء لزمه القيام به والعمل بقوله، وأنت قد حكمت على نفسك بهذا الحكم. ثم قالت : يا نعمة ، قف على قدميك وكذا قفى أنت يا نُعم ، فوقفا . فقالت أخت الخليفة : يا أمير المؤمنين، إن هذه الواقفة هي نُعم المسروقة، سرقها الحجاج بن يوسف الثقفي وأوصلها لك وكذب فيما ادّعاه في كتابه من أنه اشتراها بعشرة الآف دينار . وهذا الواقف هو نعمة بن الربيع سيدها. وأنا أسألك بحرمة أبائك الطاهرين أن تعفو عنهما وتهبهما لبعضهما لتغنم أجرهما، فإنهما في قبضتك وقد أكلا من طعامك وشربا من شرابك وأنا الشفيعة فيهما المستوهبة دمهما . فعند ذلك قال الخليفة: صدقت، أنا حكمت بذلك وما أحكم بشيء وأرجع فيه. ثم قال: يا نُعم هل هذا مولاك؟ قالت له: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: لا بأس عليكما فقد وهبتكما لبعضكما. ثم قال: يا نعمة وكيف عرفت بمكانها ومَنْ وصف لك هذا المكان؟ فقال: يا أمير المؤمنين إسمع خبري وانصت إلى حديثي، فوحقّ أبائك وأجدادك الطاهرين لا أكتم عنك شيئاً. ثم حدَّثه بجميع ما كان من أمره وما فعله معه الحكيم العجمي وما فعلته القهرمانة وكيف دخلت به القصر وغلط في الأبواب. فتعجّب الخليفة من ذلك غاية العجب ثم قال: علميّ بالعجمي . فأحضروه بين يديه فجعله من جملة خواصه وخلع عليه الخلع وأمر له بجائزة مليحة وقال: من يكون هذا تدبيره يجب أن نجعله من خواصنا. ثم إن الخليفة أحسن إلى نعمة ونُعم وأنعم عليهما وأنعم على القهرمانة وقعدا عنده سبعة أيام في سرور وحظّ وأرغد عيش. ثم

طلب نعمة منه الأذن بالسفر هو وجاريته، فأذن لهما بالسفر إلى الكوفة. فسافرا واجتمع بوالده ووالدته وأقاموا في أطيب عيش إلى أن أتاهم هادم اللذّات ومفرّق الجماعات. فلما سمع الأمجد والأسعد هذا الحديث من بهرام ، تهجّبا منه غاية العجب وقالاً: إن هذا الشيء عجيب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الأمجد والأسعد لما سمعا من بهرام المجوسي الذي اسلم ، هذه الحكاية تعجّبا منها غاية العجب وباتا تلك الليلة. ولما أصبح الصباح ركب الأمجد والاسعد وأرادا أن يدخلا على الملك، فاستأذنا في الدخول فأذن لهما . فلما دخلا أكرمهما وجلسوا عَيْدُ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ الل

ويستغيثون، فدخل الحاجب على الملك وقال له : إن ملكاً من الملوك نزل بعساكره على المدينة وهم شاهرون السلاح وما ندري ما مرادهم . فأخبر الملك وزيره الأمجد وأخاه الأسعد بما سمعه من الحاجب. فقال الامجد: أنا أخرج إليه وأكشف خبره. فخرج الأمجد إلى ظاهر المدينة فوجد الملك ومعه عسكر كثير ومماليك راكبة، فلما نظروا إلى الأمجد عرفوا أنه رسول من عند ملك المدينة فأخلوه وأحضروه قدّام السلطان، فلما صار قدّامه قبّل الأرض بين يديه. وإذا بالملك امرأة ضاربة لها لثاماً فقالت: أعلم أنه ما لي عندكم غرض في هذه المدينة إلاّ مملوك أمرد، فإن وجدته عندكم فلا بأس عليكم وإن لم أجده وقع بيني وبينكم القتال الشديد لانني ما جئت إلاّ في طلبه. فقال الأمجد: أيتها الملكة، ما صفة هذا المملوك وما خبره وما اسمه؟ فقالت: إسمه الأسعد، وأنا إسمى مرجانة . وهذا المملوك كان جاءني صحبة بهرام المجوسي وما رضي أن يبيعه، فأخذته منه غصباً فعدا عليه وأخذه من عندي بالليل سرقة . وأما أوصافه فإنها كذا وكذا . فلما سمع الأمجد ذلك علم أنه أخوه الأسعد فقال لها: يا ملكة الزمان، الحمد لله الذي جاءنا بالفرج ، إن هذا المملوك هو اخي . ثم حكى لها حكايته وما جرى لهما في بلاد الغربة ، وأخبرها بسبب خروجهما من جزائر الأبنوس. فتعجّبت الملكة مرجانة من ذلك وفرحت بلقاء الأسعد وخلعت على أخيه الأمجد. ثم بعد ذلك عاد الأمجد إلى الملك وأعلمه بما جرى. ففرحوا بذلك ونزل الملك هو والأمجد والاسعد قاصدين الملكة ، فلما دخلوا عليها جلسوا يتحدثون . فبينما هم كذلك وإذا بغبار طار حتى سدّ الاقطار، وبعد ساعة انكشف ذلك الغبار عن عسكر جرّار مثل البحر الزخار وهم مهيؤون بالعدد والسلاح ، فقصدوا المدينة ثم داروا بها كما يدور الخاتم بالخنصر وشهروا سيوفهم . فقال الأمجد والأسعد : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . ما هذا الجيش الكبير ، إن هذه أعداء لا محالة. وإن لم نتفق مع هذه الملكة مرجانة على قتالهم أخذوا منّا المدينة وقتلونا، وليس لنا حيلة إلاّ اننا نخرج إليهم ونكشف خبرهم . ثم قام الامجد وخرج من باب المدينة وتجاوز جيش الملكة مرجانة، فلما وصل إلى العسكر وجده عسكر جدَّه الملك الغيور أبي أمه الملكة بدور . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الأمجد لما وصل إلى العساكر فلما كانت الليلة إ وجده عسكر جده الملك الغيور وصاحب الجزائر والبحور والسبعة 24 الله قصور ، فلما صار قدّامه قبّل الأرض بين يديه وبلّغه الرسالة . قال الملك : الله الممي الملك الغيور ، وقد جئت عابر سبيل لأن الزمان قد فجعني في قمر الزمان خبراً فهل عندكم خبر بهما؟ فلما سمع الأمجد ذلك ، أطرق إلى الأرض ساعة يتفكّر حتى تحقّق أنه جدّه أبو أمه ، ثم رفع راسه وقبّل الأرض بين يديه وأخبره أنه ابن بنته بدور . فلما سمع الملك أنه ابن بنته بدور رمي روحه عليه وصارا يبكيان . ثم قال الملك الغيور : الحمد لله يا ولدي على السلامة حيث اجتمعت بك . ثم حكى له الأمجد أن ابنته بدور في عافية وكذلك أبوه قمر الزمان، وأخبره أنهما في مدينة يقال لها: جزيرة الأبنوس. وحكى له أن قمر الزمان والده غضب عليه وعلى أخيه وأمر بقتلهما وإن الخازندار رقّ لهما وتركهما بلا قتل. فقال الملك الغيور : أنا أرجع بك وبأخيك إلى والدك وأصلح بينكما وأقيم عندكم . فقبّل الأرض بين يديه ، ثم خلع الملك الغيور على الأمجد ابن بنته ورجّع متبسّماً إلى الملك وأعلمه بقصة الملك الغيور . فتعجُّب منها غاية العجب، ثم أرسل له آلات الضيافة من الخيل والجمال والغنم والعليق وغير ذلك، وأخرج للملكة مرجانة كذلك وأعلموها بما جرى. فقالت: أنا أذهب معكم بعسكري وأكون ساعيةً في الصلح . فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد ثار حتى سدُّ الأقطار واسودٌ منه النهار وسمعوا من تحته صياحًا وصراخًا وصهيل الخيل وراوا سيوفأ تلمع ورماحاً تشرع ، فلما قربوا من المدينة وراوا العسكرين دقوا الطبول. فلما راي الملك ذلك قال: ما هذا النهار إلاّ نهار مبارك، الحمد لله الذي أصلحنا مع هذين العسكرين وإن شاء الله يصلحنا مع هذا العسكر أيضاً. ثم قال: يا أمجد أخرج أنتّ وأخوك الأسعد واكشفا لنا خبر هذه العسآكر، فإنها جيش ثقيل ما رأيت أثقل منه. فخرج الإثنان الأمجد وأخوه الاسعد بعد أن أغلق الملك باب المدينة خوفاً من العسكر الحيط بها، ففتحا الأبواب وسارا حتى وصلا إلى العسكر الذي وصل، فوجداه عسكر ملك جزائر الابنوس وفيه والدهما قمر الزمان. فلما نظراه قبّلا الأرض بين يديه وبكيا، فلما رآهما قمر الزمان رمي روحه عليهما وبكي بكاءً شديداً واعتذر لهما وضمّهما إلى صدره، ثم أخبرهما بما قاساه بعدهما من الوحشة الشديدة لفراقهما. ثم إن الأمجد والاسعد ذكرا له عن الملك الغيور أنه وصل إليهم ، فركب قمر الزمان في خواصه وأخذ ولديه الأمجد والأسعد معه وساروا حتى وصلوا إلى قرب عسكر الملك الغيور ، فسبق واحد منهم إلى الملك الغيور وأخبره أن قمر الزمان وصل فطلع إلى ملاقاته . فاجتمعوا ببعضهم وتعجّبوا من هذه الأمور وكيف اجتمعوا في هذا المكان . وصنعُ أهل المدينة الولائم وأنواع الأطعمة والحلويات، وقدَّموا الخيول والجمال والضيافات والعليق وما تحتاج إليه العساكر . فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد ثار حتى سدّ الأقطار وارتجّت الأرض من الخيول وصارت الطبول كعواصف الرياح والجيش جميعه بالعدد والأزراد وكلهم لابسون السواد، وفي وسطهم شيخ كبير وذقنه واصلة إلى صدره وعليه ملابس سود. فلما نظر أهل المدينة هذه العساكر العظيمة قال صاحب المدينة للملوك: الحمد لله الذي اجتمعتم بإذن الله تعالى في يوم واحد وطلعتم كلكم معارف، فما هذا العسكر الجرار الذي قد سدّ الأقطار ؟

فقال له الملوك: لا تخف منه، فنحن ثلاثة ملوك وكل ملك له عساكر كثيرة. فإن كانوا أعداء نقاتلهم معك ولو زادوا ثلاثة أمثالهم . فبينما هم كذلك وإذا برسول من تلك العساكر قد أقبل متوجّهاً إلى هذه المدينة ، فقدّموه بين يدي قمر الزمان والملك الغيور والملكة مرجانة والملك صاحب المدينة فقبّل الأرض وقال: إن هذا الملك من بلاد العجم وقد فقد ولده من مدة سنين وهو دائر يفتش عليه في الأقطار ، فإن وجده عندكم فلا بأس عليكم وإن لم يجده وقع الحرب بينه وبينكم وأخرب مدينتكم . فقال له قمر الزمان : ما يصل إلى هذا . ولكن ما يقال له في بلاد العجم ؟ فقال الرسول: يقال له: الملك شهرمان صاحب جزائر خالدان، وقد جمع هذه العساكر من الأقطار التي مرّ بها وهو دائر يفتش على ولده . فلما سمع قمر الزمان كلام الرسول صرخ صرخة عظيمة وخُرّ مغشيّاً عليه . واستمر في غشيته ساعة ، ثم أفاق وبكي بكاءً شديداً وقال للامجد والأسعد وخواصهما: أمشوا يا أولادي مع الرسول وسلّموا على جدّكم والدي الملك شهرمان وبشّروه بي، فإنه حزين على فقدي وهو إلى الآنِ لابس الملابس السود من أجلي. ثم حكى للملوك الحاضرين جميع ما جرى له في أيام صباه . فتعجّب جميع الملوك من ذلك ، ثم نزلوا هم وقمر الزمان وتوجّهوا إلى والده، فسلّم قمر الزمان على والده وعانقا بعضهما ووقعا مغشيّاً عليهما من شدة الفرح . فلما أفاقا، حكى لابنه جميع ما جرى له . ثم سلّم عليه بقية الملوك وردّوا مرجانة إلى بلادها بعد أن زوّجوها للأسعد ووصّوها أنها لا تقطع عنهم مراسلتها . ثم زوّجوا الأمجد بستان بنت بهرام وسافروا كلهم إلى مدينة الأبنوس . وخلاً قمر الزمان بصهره وأعلمه بجميع ما جرى له وكيف اجتمع بأولاده، ففرح وهنّاه بالسلامة . ثم دخل الملك الغيور أبو الملكة بدور على بنته وسلَّم عليها وبلُّ شوقه منها وقعدوا في مدينة الأبنوس شهراً كاملاً، ثم سافر الملك الغيور بابنته إلى بلده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

# 13 - حكاية علاء الدين أبي الشامات

فلما كانت الليلة [ الحماعته إلى بلده وأخذ الأمجد معهم ، فلما استقر في مملكته أجلس المعدد على المعدد على المحدد يحكم مكان جدّه. وأما قمر الزمان فإنه أجلس ابنه الأسعد يحكم مكانه في مدينة جده أرمانوس ورضي به جدّه. ثم تجهز قمر الزمان وسافر مع أبيه الملك شهرمان إلى أن وصل إلى جزائر خالدان،

نزينت له المدينة واستمرّت البشائر تدفّ شهراً كاملاً، وجلس قمر الزمان يحكم مكان أبيه إلى أن تاهم هادم اللذّات ومفرق الجماعات والله أعلم . فقال الملك : يا شهرزاد، إن هذه الحكاية عجيبة جداً . قالت : أيها الملك ، ليست هذه الحكاية بأعجب من حكاية علاء الدين أبي الشامات . قال : ما حكاية علاء الدين أبي الشامات ؟ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان في قديم الزمان ما حكاية علاء الدين أبي الشامات ؟ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان في قديم الزمان ما حكاية علاء الدين أبي الشامات ؟ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أنه كان في قديم الزمان أصدقهم مقالاً، وهو صاحب خدم وحشم وعبيد وجوار وعماليك ومال كثير . وكان شاه بندر أصدقهم مقالاً، وهو صاحب خدم وحشم وعبيد وجوار وعماليك ومال كثير . وكان شاه بندر تجار بمصر ، وكان معه زوجته يحبها وتحبه ، إلا أنه عاش معها أربعين عاماً ولم يرزق منها ببنت لا ولد . فقعد يوماً من الأيام في دكانه فرأى التجار وكل واحد منهم له ولد أو ولدان أو أكثر،

وهم قاعلون في دكاكين مثل آبائهم ، وكان ذلك اليوم يوم جمعة . فدخل ذلك التاجر الحمام واغتسل غسل الجمعة، ولما طلع أخذ مرآة المزين فرأى وجهه فيها وقال: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمَّداً رسول الله . ثم نظر إلى لحيته فرأى البياض غطَّى السواد، وتذكَّر أن الشيب نذير الموت . وكانت زوجته تعرف ميعاد مجيئه ، فتغتسل وتصلح شأنها له . فدخل عليها فقالت له: مساء الخير. فقال لها: أنا ما رأيت الخير وكانت قالت للجارية: هاتي سفرة العشاء. فأحضرت الطعام وقالت له: تعشّ يا سيدي. فقال لها: ما آكل شيئاً. وأعرض عن السفرة بوجهه. فقالت له: ما سبب دلك؟ وأي شيء أحزنك؟ فقال لها: أنت سبب حزني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

سبب حزنى . فقالت له : لأي شيء ؟ فقال لها : إني لما فتحت دكاني في هذا اليوم ، رأيت كل واحد من التجار له ولد أو ولدان أو أكثر ، وهم

قاعدون في الدكاكين مثل آبائهم . فقلت لنفسي : إن الذي اخذ أباك ما عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ . وليلة دخلت بك حلفتني انني ما أتزوج عليك ولا اتسرى بجارية حبشية ولا رومية ولا غير ذلك من الجواري ولا أبيت ليلة بعيداً عنك، والحال إنك عاقر والنكاح فيك كالنحت في الحجر . فقالت : اسم الله على أن العاقة منك ما هي مني لأن بيضك راثق. فقال لها: وما شأن الذي بيضه رائق؟ فقالت: هو الذي لا يحبل النساء و لا يجيء بأو لاد. فقال لها: وأين معكر البيض وأنا أشتريه لعله يعكر بيضى؟ فقالت له: فتش عليه عند العطارين . فبات التاجر وأصبح متندّماً حيث عاير زوجته ، وندمت هي حيث عايرته . ثم توجّه إلى السوق فوجد رجلاً عطَّارًا فقال له: السلام عليكم . فردَّ عليه السلام . فقال له: هل يوجد عندك معكر البيض؟ فقال له: كان عندي وجبر، ولكن إسال جاري. فدار يسأل حتى سأل جميع العطارين وهم يضحكون عليه، وبعد ذلك رجع إلى دكانه وقعد. فكان في السوق نقيب الدلاَّلين وكان رجلًا حشَّاشًا يتعاطى الأفيون والبرش ويستعمل الحشيش الأخضر، وكان ذلك النقيب يسمّى الشيخ محمد سمسم وكان فقير الحال. وكان من عادته أن يصبح على التاجر في كل يوم ، فجاءه على عادته وقال له: السلام عليكم . فردُّ عليه السلام وهو مغتاظ. فقال له: يا سيدي ما لك مغتاظاً؟ فحكى له جميع ما جرى بينه وبين زوجته وقال له : إن لي أربعين سنة وأنا متزوج بها ولم تحبل مني بولد ولا ببنت . وقالوا لي : سبب عدم حبلها منك أن بيضك رائق، ففتشت على شيء أعكر به بيضي فلم أجده . فقال له : يا سيدي ، أنا عندي معكر البيض . فما تقول فيمن يجعل نزوجتك تحبل منك بعد هذه الأربعين سنة التي مضت؟ قال له التاجر: إن فعلت ذلك فأنا أحسن إليك وأنعم عليك. فقال له: هات لي ديناراً. فقال له: خذ هذين الدينارين . فأخذهما وقال له : هات لي هذه السلطانية الصيني . فأعطاه السلطانية فأخذها وتوجُّه إلى بياع الحشيش واخذ منه من المكركر الروميُّ قدر اوقيتين وأخذ جانباً من الكبابة الصيني والقرفة والقرنفل والحبهان والزنجبيل والفلفل الأبيض والسقنقور الجبلي، ودقّ الجميع وغلاها في الزيت الطيب، وأخذ ثلاث أواق حصى لبان ذكر وأخذ مقدار قدح من الحبة السوداء ونقعه، وعمل جميع ذلك معجوناً بالعسل النحلي وحطّه في السلطانية ورجع بها إلى التاجر وأعطاها له

وقال له : هذا معكر البيض ، فينبغي أن تَأخذ منه على رأس الملوق بعد أن تأكل اللحم الضائي والحمام البيتي وتكثر له الحرارات والبهارات وتتعشّى، وتشرب السكر المكرّر. فأحضر التاجر جميع ذلك وأرسله إلى زوجته وقال لها: أطبخي ذلك طبخاً جيداً، وخذي معكر البيض واحفظيه عندك حتى اطلبه. ففعلت ما أمرها به ووضعت له الطعام فتعشى، ثم إنه طلب السلطانية فأكل منها فأعجبته، فأكل بقيتها وواقع زوجته فعلقت منه تلك الليلة. ففات عليها أول شهر والثاني والثالث ولم ينزل عليها الدم فعلمت أنها حملت. ثم وفت أيام حملها ولحقها الطلق وقامت الأفراح ، فقامت الدَّاية المشقة في الخلاص ورقته باسمى محمد وعلى وكبّرت و ادَّنت في اذنه ولفَّته و اعطته لامه ، فاعطته ثديها و ارضعته ، فشرب وشبع ونام . و أقامت الدَّاية عندهم ثلاثة أيام حتى عملوا الحلاوة ليفرّقوها في اليوم السابع ، ثم رشُّوا ملحه . ودخل التاجر وهنّا زوجته بالسلامة وقال لها: أين وديعة الله؟ فقدّمت له مولوداً بديع الجمال صنع المدبر الموجود وهو ابن سبعة أيام ، ولكن الذي ينظره يقول عليه أنه ابن عام . فنظر التاجر في وجهه فرآه بدرًا مشرقاً وله شامات على الخدّين . فقال لها : ما سمّيته ؟ فقالت له : لو كان بنتاً كنت سمّيتها وهذا ولد فلا يسمّيه إلاّ أنت . وكان أهل ذلك الزمن يسمّون أولادهم بالفال . فبينما هم يتشاورن في الإسم وإذا بواحد يقول لرفيقه: يا سيدي علاء الدين . فقال لها: نسميه بعلاء الدين **ابي الش**امات. ووكّل به المراضع والدايات، فشرب اللبن عامين وفطموه، فكبر وانتشى وعلى الأرض مشى. فلما بلغ من العمر سبع سنين، أدخلوه تحت طابق خوفاً عليه من العين وقال: هذا لا يخرج من الطابق حتى تطلع لَحيته، ووكّل به جارية وعبداً. فصارت الجارية تهيء له السفرة والعبُّد يحملها إليه. ثم إنه طهَّره وعمل له وليمة عظيمة، ثم بعد ذلك احضر له فقيهاً يعلُّمه ، فعلَّمه الخط والقرآن والعلم إلى أن صار ماهراً وصاحب معرفة . فاتفق أن العبد أوصل اليه السفرة في بعض الأيام ونسى الطابق مفتوحاً ، فطلع علاء الدين من الطابق ودخل على أمه وكان عندها محضر من أكابر النساء. فبينما النساء يتحدُّثون مع أمه، وإذا هو داخل عليهن كالمملوك السكران من فرط جماله. فحين رآه النسوة غطّين وجوههن وقلن لأمه: الله يجازيك يا فلانة، كيف تدخلين علينا هذا المملوك الاجنبي؟ أما تعلمين أن الحياء من الإيمان؟ فقالت لهنَّ : سمُّوا الله ، إن هذا ولدي وثمرة فؤادي ، وابن شاه بندر التجار شمس الدين بن الدادة والقلادة والقشفة واللبابة . فقلن لها : عمرنا ما رأينا لك ولداً ـ فقالت : إن أباه خاف عليه من العين فجعل مرباه في طابق تحت الأرض. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الناه خاف عليه من العين فجعل مرباه في طابق تحت الأرض . ، فلعل الناه خاف عليه من العين فجعل مرباه في طابق تحت الأرض . ، فلعل الخادم نسي الطابق مفتوحاً فطلع منه ولم يكن مرادنا أن يطلع منه عند الناه حتى تطلع لحيته . فهناها النسوة بذلك ، وطلع الغلام من عند النسوة المحتاج المحتاج الله على حوش البيت ثم طلع المقعد وجلس فيه . فبينما هو جالس وإذا بالعبيد قد دخلوا ومعهم بغلة أبيه فقال لهم علاء الدين : أين كانت هذه البغلة ؟ فقالوا له : نحن وصلنا أباك إلى الدكان وهو راكب عليها وجئنا بها . فقال لهم : اي شيء صنعة أبي ؟ فقالوا له : إن أباك شاه بندر التجار بأرض مصر ، وهو سلطان أولاد العرب . فدخل علاء الدين على أمه

وقال لها: يا أمى ، ما صناعة أبي ؟ فقالت له: يا ولدي ، إن أباك تاجر وهو طاه بتدر السجار باوطي مصر وسلطان أولاد العرب، وعبيده لا تشاوره في البيع إلاّ على البيعة التي يكون أقل ثمنها الف دينار ، وأما البيعة التي تكون بتسعمائة دينار فأقل فإنهم لا يشاورونه عليها بل يبيعونها بانفسهم . ولا ياتي متجر من بلاد الناس قليلاً أو كثيراً إلاّ ويدخل تحت يده ويتصرّف فيه كيف يشاء، ولا ينحزم متجر ويروح إلى بلاد الناس إلاّ ويكون من تحت يد أبيك. والله تعالى أعطى أباك يا ولدي مالاً كثيراً لا يحصيّ . فقال لها : يا أمي ، الحمد لله أنا ابن سلطان أولاد العرب ووالدي شاه بندر التجار ، ولأي شيء يا أمي تحطونني في الطابق وتتركونني محبوساً فيه؟ فقالت له: يا ولدي ، نحن ما حطَّيناك في الطابق إلاّ خوفاً عليك من اعين الناس ، فإن العين حقّ . وأكثر أهل القبور من العين. فقال لها: يا أمي، وأين المفر من القضاء؟ والحذر لا يمنع القدر والمكتوب ما منه مهروب، وإن الذي أخذ جدّي لا يترك أبي . فإنه إن عاش اليوم ما يعيش غداً . وإذا مات أبي وطلعت أنا وقلت: أنا علاء الدين ابن التاجر شمس الدين. لا يصدّقني أحد من الناس والإختيارية يقولون : عمرنا ما راينا لشمس الدين ولداً ولا بنتاً . فينزل بيت المال وياخذ مال ابي ورحم الله من قال : يموت الفتى ويذهب ماله ويأخذ اندل الرجال نساءه . فأنت يا أمي تكلمين أبي حتى يأخذني معه إلى السوق ويفتح لي دكاناً وأقعد فيه ببضائع ، ويعلمني البيع والشراء والأخذ والعطاء. فقالت له: يا ولدي ، لمّا يحضر أبوك أخبره بذلك . فلما رجع التاجر إلى بيته وجد إبنه علاء الدين أبا الشامات قاعداً عند أمه فقال لها: لأي شيء أخرجته من الطابق؟ فقالت له: يا أبن عمى أنا ما أخرجته، ولكن الخدم نسوا الطابق مفتوحاً. فبينما أنا قاعدة وعندي محضر من أكابر النساء وإذا به داخل علينا، وأخبرته بما قاله ولده . فقال له : يا ولدي، في غد إن شاء الله تعالى أخذك معى إلى السوق، ولكن يا ولدي قعود الأسواق والدكاكين يحتاج إلى الأدب والكمال في كل حال. فبات علاء الدين وهو فرحان من كلام أبيه، فلما أصبح الصباح أدخله الحمام والبسه بدلة تساوي جملة من المال، ولما افطروا وشربوا الشربات ركب بغلته وأركب ولده بغلة وأخذه وراءه وتوجّه به إلى السوق. فنظر أهل السوق شاه بندر التجار مقبلاً ووراءه غلام كأن وجهه القمر في ليلة أربعة عشر . فقال واحد منهم لرفيقه : أنظر هذا الغلام الذي وراء شاه بندر التجار ، قد كنا نظن به الخير وهو مثل الكرات شائب وقلبه أخضر . فقال الشيخ محمد سمسم النقيب المتقدّم ذكره للتجار : نحن ما بقينا نرضي به أن يكون شيخاً علينا أبداً . وكان من عادة شاه بندر التجار أنه لما ياتي من بيته في الصباح ويقعد في دكانه ، يتقدّم نقيب السوق ويقرأ الفاتحة للتجار فيقومون معه ويأتون إلى شاه بندر التجار ويقرؤون له الفاتحة ويصبّحون عليه ثم ينصرف كل واحد منهم إلى دكانه. فلما قعد شاه بندر التجار في دكانه ذلك اليوم على عادته، لم تأت إليه التجار حكم عادتهم . فنادى النقيب وقال له : لأي شيء لم تجتمع التجار على جري عادتهم ؟ فقال له : أنا ما أعرف نقل الفتن، إن التجار اتفقوا على عزلك منَّ المشيخة ولا يقرأون لك فاتحة. فقال له: ما سبب ذلك؟ فقال له : ما شأن هذا الولد الجالس بجانبك وأنت إختيار ورئيس التجار؟ فهل هذا الولد مملوكك أو يقرب لزوجتك؟ وأظن أنك تعشقه وتميل إلى الغلام . فصرخ عليه وقال له: أسكت قبّح الله ذاتك وصفاتك ، هذا ولدي . فقال له : عمرنا ما رأينا لك ولداً . فقال : لما جئتني بمعكر البيض حملت زوجتي وولدته، ولكن من خوفي عليه من العين ربيته في طابق تحت

الأرض. وكان مرادي أنه لا يطلع من الطابق حتى يمسك لحيته بيده، فما رضيت أمه. وطلب منى أن أفتح دكاناً وأحط عنده بضائع وأعلمه البيع والشراء. فذهب النقيب إلى التجار وأخبرهم بحقيقة الأمر، فقاموا كلهم بصحبته وتوجّهوا إلى شاه بندر التجار ووقفوا بين يديه وقرأوا الفاتحة وهنُّوه بذلك الغلام وقالوا له: ربنا يبقى الأصل والفرع ، ولكن الفقير منا لما يأتيه ولداً أو بنت لا بدُّ أن يصنع لإخوانه دست عصيدة ويعزم معارفه وأقاربه وأنت لم تعمل ذلك . فقال لهم : لكم عليّ ذلك، ويكون اجتماعنا في البستان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن شاه بندر التجار وعد التجّار بالسماط وقال لهم: يكون اجتماعنا في البستان. فلما أصبح الصباح 

شمس الدين وتحزم ولده علاء الدين وقال له: يا ولدي، إذا دخل الرجل الشائب فأنا أتلقاه وأجلسه على السماط الذي في القصر، وأنت يا ولدي إذا دخل الولد الأمرد فخذه وادخل به القاعة وقعده على السماط. فقال له: لأي شيء يا أبي؟ ما سبب إنك تعمل سماطين: واحد للرجال وواحد للأولاد؟ فقال: يا ولدى، إن الأمرد يستحى أن يأكل عند الرجال. فاستحسن ذلك ولده. فلما جاء التجار صار شمس الدين يقابل الرجال ويجلسهم في القصر وولده علاء الدين يقابل الأولاد ويجلسهم في القاعة، ثم وضعوا الطعام فأكلوا وشربوا وتلذَّذوا وطربوا وشربوا الشربات واطلقوا البخور . ثم قعد الاختيارية في مذاكرة العلم والحديث، وكان بينهم رجل تاجر يسمى محمد البلخي وكان مسلماً في الظاهر مجوسياً في الباطن وكان يبغي الفساد ويهوى الأولاد، فنظر علاء الدين نظرة أعقبته الف حسرة وعلق له الشيطان جوهرة في وجهه، فأخذه به الغرام والوجد والهيام . وكان ذلك التاجر الذي اسمه محمود البلخي يأخذ القماش والبضائع من والد علاء الدين . ثم إن محمود البلخي قام يتمشّى وانعطف نحو الأولاد فقاموا لملتقاه، وكان علاء الدين انحصر فقام يزيل الضرورة. فالتفت التاجر محمود إلى الأولاد وقال لهم : إن طيبتم خاطر علاء الدين على السفر معى اعطيت كل واحد منكم بدلة تساوي جملة من المال. ثم توجُّه من عندهم إلى مجلس الرجال. فبينما الأولاد جالسون وإذا بعلاء الدين أقبل عليهم ، فقاموا لملتقاه وأجلسوه بينهم في صدر المقام فقام ولد منهم وقال لرفيقه: يا سيدي حسن أخبرني برأس المال الذي عندك فيه وتشتري، من أين جاء؟ فقال له: أنا لما كبرت وانتشأت وبلغت مبلغ الرجال قلت البي: يا والدي أحضر لي متجراً. فقال: يا ولدي ، ما عندي شيء ولكن رح خذَّ لك مالاً من واحدُّ تاجر واتَّجر به وتعلُّم البيع والشراء والاخذ والعطاء. فتوجُّهت إلى واحد من التجار واقترضت منه ألف دينار فاشتريتُ بها قماشاً وسافرت به إلى الشام فربحت المثل مثلين، ثم أخذت متجراً من الشام وسافرت به إلى بغداد وبعته ثم ربحت المثل مثلين، ولم أزل اتَّجر حتى صار رأس مالي نحو عشرة الآف دينار . وصار كل واحد من الأولاد يقول لرفيقه مثل ذلك إلى أن دار الدور وجاء الكلام إلى علاء الدين أبي الشامات فقالوا

له: وأنت يا سيدي علاء الدين؟ فقال لهم: أنا تربيّت في طابق تحت الأرض وطلعت منه في هده الجمعة، وأنا أروح الدكان وأرجع منه إلى البيت. فقالوا له: أنت متعوّد على قعود البيت ولا تعرف لذّة السفر، والسفر ما يكون إلاّ للرجال. فقال لهم: أنا ما لي حاجة بالسفر وليس للراحة قيمة. فقال واحد منهم لرفيقه: هذا مثل السمك إذا فارق الماء مات. ثم قالوا له: يا علاء الدين، ما فخر أو لاد التجار إلاّ بالسفر لأجل المكسب. فحصل لعلاء الدين غيظ بسبب ذلك وطلع من عند الأو لاد وهو باكي العين حزين الفؤاد وركب بغلته وتوجّه إلى البيت، فرأته أمه في غيظ زائد باكي العين فقالت له: ما يبكيك يا ولدي؟ فقال لها: إن أو لاد التجار جميعاً عايروني وقالوا لي: ما فخر أو لاد التجار إلاّ بالسفر لأجل أن يكسبوا الدراهم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فَلَمَا كَانَتُ اللَّيلَةُ قَالَتَ: بلغني أيها الملك السعيد، أن علاء الدين قال لوالدته: إن أولاد المسلم الله التجار عايروني وقالوا لي: ما فخر أولاد التجار إلا بالسفر لأجل أن المسلم المسلم على المسلم المسل

فإن الانسان يكتسب فيها المثل مثلين . فقالت له : يا ولدى ، إن أباك عنده مال كثير وإن لم يجهّز لك متجراً من ماله فأنا أجهّز لك متجراً من عندي . فقال لها : خير البرّ عاجله، وإن كان معروفاً فهذا وقته. فأحضرت العبيد وأرسلتهم إلى الذين يحزمون القماش، وفتحت حاصلاً وأخرجت له منه قماشاً وحزموا له عشرة احمال. هذا ما كان من أمر أمه. وأما ما كان من أمر أبيه ، فإنه التفت فلم يجد ابنه علاء الدين في البستان فسأل عنه فقالوا له : إنه ركب بغلته وراح إلى البيت. فركبُ وتوجّه خلفه، فلما دخل منزله رأى أحمالاً محزومة فسأل عنها، فأخبرته زُوَّجته بما وقع من أو لاد التجار لولده علاء الدين . فقال له : يا ولدي ، خيَّب الله الغربة . فقد قال رسول الله ﷺ : من سعادة المرء أن يرزق في بلده . وقال الأقدمون : دع السفر ولو كان ميلاً. ثم قال لولده: هل صممت على السفر ولا ترجع عنه؟ فقال له ولده: لا بدُّ لي من السفر إلى بغداد بمتجر وإلاّ قلعت ثيابي ولبست ثياب الدراويش وطلعت سايحاً في البلاد. فقال له: ما أنا محتاج ولامعدم بل عندي مال كثير . وأراه جميع ما عنده من المال والمتاجر والقماش وقال له : أنا عندي لكل بلد ما يناسبها من القماش والمتاجر . وأراه من جملة ذلك أربعين حملاً محزومة ، مكتوباً بأعلى كل حمل ثمنه ألف دينار . ثم قال له : يا ولدي، خذ الاربعين حملاً والعشرة أحمال التي من عند أمك وسافر مع سلامة الله تعالى. ولكن يا ولدي أخاف عليك من غابة في طريقك تسمى غابة الأسد وواد هناك يقال له وادي الكلاب، فإنهما تروح فيهما الأرواح بغير سماح . فقال له: لماذا يا والدي؟ فقال: من بدوي قاطع الطريق يقال له: عجلان. فقال له: الرزق رزق الله موإن كان لي فيه نصيب لم يصبني ضرر . ثم ركب علاء الدين مع والده وسار إلى سوق الدواب، وإذا بعكام نزل من فوق بغلته وقبّل يد شاه بندر التجار وقال له : والله زمان يا سيدي ما استقضيتنا في تجارات. فقال له: لكل زمان دولة ورجال. ورحم الله مَنْ قال: [من الو افر] ولِحْيَتُهُ تُعابِلُ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ وقَدْ لَوَى نَحْوِي يَدَيْهِ وها أنا مُنْحَن بَحْثاً عَلَيْهِ وشَيْخ في جِهاتِ الأَرْضِ يَمْشِي فَقُلْتُ لَهُ: لماذا أَنْتَ مُحَنَّى شَبابِي في الثَّرَى قَدْ ضاع َ مِنِّي

فلِما كانت الليلة إ

فلما فرغ من شعره قال: يا مقدّم ، ما مراده السفر إلا ولدي هذا. فقال له العكام: الله يحفظه عليك. ثم إن شاه بندر التجار عاهد بين ولده وبين العكام وجعله ولده وأوصاه عليه وقال له: على هذه المائة دينار لغلمانك. ثم إن شاه بندر التجار اشترى ستين بغلا وستراً لسيدي عبد القادر الجيلاني وقال له: يا ولدي ، أنا غائب وهذا أبوك عوضاً عني وجميع ما يقوله طاوعه فيه. ثم توجّه بالبغال والغلمان وعملوا في تلك الليلة ختمة ومولداً للشيخ عبد القادر الجيلاني ، ولما الصبح الصباح أعطى شاه بندر التجار لولده عشرة آلاف دينار وقال له: إذا دخلت بغداد ولقيت المقماش رايجاً بعه ، وإن لقيت حاله واقفاً إصرف من هذه الدنانير . ثم حملوا البغال وودّعوا بعضهم وساروا متوجّهين حتى خرجوا من المدينة . وكان محمود البلخي تجهز للسفر إلى جهة بغداد وأخرج حموله ونصب صواوينه خارج المدينة وقال في نفسه : ما تحظى بهذا الولد إلاّ في بغداد وأخرج حموله وقال له: أعطا الألف دينار لولدي علاء الدين وأوصاه عليه وقال له: المعاملة فذهب إليه وودّعه وقال له: أعط الألف دينار لولدي علاء الدين وأوصاه عليه وقال له: المعاملة فذهب إليه ولدك . فاجتمع علاء الدين بمحمود البلخي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن علاء الدين اجتمع بمحمود البلخي، فقام محمود البلخي وأوصى طباخ علاء الدين أنه لا يطبخ شيئاً. وصار محمود يقدم لعلاء الدين الماكل والمشرب هو وجماعته، ثم توجّهوا للسفر. وكان للتاجر محمود البلخي أربعة بيوت: واحد في مصر وواحد في الشام وواحد في حلب وواحد في بغداد. ولم يزلوا

ما ويا البياني الم المواجهوا السفر و كان للناجر محمود البلخي اربعه بيوت واحد في المساورين في البراري والقفار حتى اشرفوا على الشام ، فارسل محموداً عبده إلى علاء الدين فرآه قاعداً يقرا ، فتقدّ م وقبّل آياديه . فقال : ما تطلب؟ فقال له : سيدي يسلّم عليك ويطلبك لعزومته في منزله . فقال له : لما اشاور أبي المقدم كمال الدين العكام . فشاوره على الرواح فقال له : لا ترح . ثم سافروا من الشام إلى أن دخلوا حلب ، فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل يطلب علاء الدين ، فشاور المقدم فمنعه . وسافروا من حلب إلى أن بقي بينهم وبين بغداد مرحلة ، فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل يطلب علاء الدين . فشاور المقدم فمنعه . فقال علاء فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل يطلب علاء الدين . فشاور المقدم فمنعه . فقال علاء الدين : لا بدّ لي من الرواح . ثم قام وتقلّد بسيف تحت ثيابه وسار إلى أن دخل على محمود البلخي ، فقام لملتقاه وسلّم عليه وأحضر سفرة عظيمة . فأكلوا وشربوا وغسلوا أيديهم ومال البلخي ، فقام لملتقاه وسلّم عليه وأحضر سفرة عظيمة . فأكلوا وشربوا وغسلوا أيديهم ومال محمود البلخي على علاء الدين ليأخذ منه قبلة فلاقاها في كفه وقال له : ما مرادك أن تعمل ؟ محمود البلخي على علاء الدين ليأخذ منه قبلة فلاقاها في كفه وقال له : ما مرادك أن تعمل ؟ فقال : [من الوافر]

أَيُمْكِنُ أَنْ تَجِيءَ لَنا لُحَيْظَهُ كَحَلْبِ شُويْهَةٍ أَوْ شَيِّ بَيْضَهُ

وتَأْكُلُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ خُبَيْزٍ وتَقْبِضُ مَا تُحَصِّلُ مِنْ فُضَيِّطُهُ وتَحْمِلُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ عُسْرٍ شُبَيْراً أَو فُتَيْراً أَو قُبَيْضَهُ

ثم إن محمود البلخي هم بعلاء الدين وأراد أن يفترسه، فقام علاء الدين وجرّد سيفه وقال له : واشيبتاه، أما تخشى الله وهو شديد المحال . ولم تسمع قول من قال : [من البسيط]

إِحْفَظْ مَشْيِبَكَ مِنْ عَيْبٍ يُدنِّسُهُ إِنَّ البِّياضَ سَرِيعُ الْحَمْلِ لِلدَّنسِ

فلما فرغ علاء الدين من شعره قال لمحمود: إن هذه البضاعة أمانة لله لا تباع ، ولو بعتها لغيرك بالذهب لبعتها لك بالفضة . ولكن والله يا خبيث ما بقيت أرافقك أبداً . ثم رجع علاء الدين إلى المقدم كمال الدين وقال له: إن هذا رجل فاسق، فأنا ما بقيت ارافقه ابداً ولا أمشى معه في طريق. فقال له: يا ولدي، اما قلت لك لا ترح عنده؟ ولكن يا ولدي إن افترقنا معه نخشى على انفسنا التلف، فخلنا قفلاً واحداً. فقال له: لا يمكن أن أرافقه في الطريق أبداً. ثم حمل علاء الدين حموله وسار هو ومن معه إلى أن نزلوا في وادواراد أن يحطّوا فيه فقال العكام: لا تحطُّوا هنا واستمروا رايحين واسرعوا في المسير لعلنا نحصل بغداد قبل أن تقفل أبوابها، فإنهم لا يفتحونها ولا يقفلونها إلاّ بشمس خوفاً على المدينة ان يملكها الروافض ويرموا كتب العلم في الدجلة. فقال له: يا والدي، أنا ما توجّهت بهذا المتجر إلى هذه البلد لأجل السبب بل لأجل الفرجة على بلاد الناس . فقال له : يا ولدي، نخشى عليك وعلى مالك من العرب. فقال له : يا رجل ، هل أنت خادم أو مخدوم ؟ أنا ما أدخل بغداد إلاّ مع الصباح لأجل أن تنظر أولاد بغداد إلى متجري ويعرفوني . فقال له العكام : إفعل ما تريد فأنا نصحتك و أنت تعرف خلاصك . فأمرهم علاء الدين بتنزيل الأحمال عن البغال، فأنزلوا الأحمال ونصبوا الصيوان واستمرّوا مقيمين إلى نصف الليل، ثم طلع علاء الدين يزيل ضرورة فرأى شيئاً يلمع على بعد فقال للعكام: يا مقدّم ، ما هذا الشي الذّي يلمع ؟ فتأمل العكام وحقّق النظر فرأي الذي يلمع أسنّة رماح وحديد سلاح وسيوفاً بدوية، وإذا بهم عرب ورئيسهم يسمّى شيخ العرب عجلان أبو نائب. ولما قرب العرب منهم ورأوا حمولهم قالوا لبعضهم: يا ليلة الغنيمة. فلما سمعوهم يقولون ذلك قال المقدم كمال الدين العكام: حاس يا أقل العرب. فلطشه أبو نائب بحربته في صدره فخرجت تلمع من ظهره فوقع على باب الخيمة قتيلاً. فقال السقاء: حاس يا أخسّ العرب. فضربوه بسيفَ على عاتقه فخرج يلمع من علائقه ووقع قتيلاً. كل هذا جرى وعلاء الدين واقف ينظر . ثم إن العرب جالواً وصالوًا على القافلة فقتلوُّهم ولم يبقوا أحداً من طائفة علاء الدين ، ثم حملوا الأحمال على ظهور البغال وراحوا . فقال علاء الدين لنفسه : ما يقتلك إلاّ بغلتك وبدلتك هذه. فقام وقلع البدلة ورماها على ظهر البغلة وصار بالقميص واللباس فقط، والتفت قدَّامه إلى باب الخيمة فوجد بركة دم سائلة من القتلي، فصار يتمرُّغ فيها بالقميص واللباس حتى صار كالقتيل الغريق في دمه. هذا ما كان من أمره. وأما ما كَان من أمر شيخ العرب عجلان، فإنه قال لجماعته: يا عرب، هذه القافلة داخلة من مصر أو خارجة من بغداد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ<sup>ن</sup> «ه

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن البدوي لما قال لجماعته: هذه القافلة داخلة من مصر أو خارجة من بغداد . فقالوا له : داخلة من مصر إلى بغداد . فقال لهم : ردّوا على القتلى لأنى أظن أن صاحب هذه القافلة لم يمت. فرد العرب على القتلي وصاروا يزودن القتلي بالطعن والضرب ع قلياا عناه لهلة إلى أن وصلوا إلى علاء الدين ، وكان قد ألقى بنفسه بين القتلى . فلما وصلوا إليه قالوا: أنت جعلت نفسك ميتاً فنحن نكمل قتلك. وسحب البدوي الحربة وأراد أن يغرزها في صدر علاء الدين فقال علاء الدين : يا بركتك يا سيدى عبد القادر يا جيلاني . فنظر علاء الدين إلى يد حوّلت الحربة عن صدره إلى صدر المقدّم كمال الدين العكام فطعنه البدوي بها وامتنع عن علاء الدين، ثم حمَّلوا الأحمال على ظهور البغال ومشوا بها. فنظر علاء الدين فرأي الطير قد طارت بأرزاقها فقام يجري، وإذا بالبدوي أبو نائب قال لرفقاته : أنا رأيت زوالاً يا عرب. فطلع واحد منهم فرأى علاء الدين يجري. فقال له: لا ينفعك الهروب ونحن وراءك. ولكز فرسه فلسرعت وراءه، وكان علاء الدين قد رأى قدَّامه حوضاً فيه ماء وبجانبه صهريج . فطلع علاء الدين إلى شباك في الصهريج وامتدوجعل نفسه أنه نائم وقال : يا جميل الستر سترك الذيّ لا ينكشف. وإذا بالبدوي وقف تحت الصهريج ومدّ يده ليقتنص علاء الدين فقال علاء الدين : يا بركتك يا سيدتي نفيسة هذا وقتك . وإذا بعقرب لدغ البدوي في كفّه فصرخ وقال : يا عرب تعالوا فإني لدغت . ونزل من فوق ظهر فرسه ، فأتاه رفقاؤه وأركبوه ثانياً على فرسه وقالوا له: أي شيء أصابك؟ فقال لهم : لدغني عقرب. ثم أخذوا القافلة وساروا. هذا ما كان من

وأما ما كان من أمر محمود البلخي، فإنه أمر بتحميل الأحمال وسافروا إلى أن وصل إلى غابة الأسد فوجد غلمان علاء الدين كلهم قتلى. ففرح بذلك وترجّل إلى أن وصل إلى الصهريج والحوض، وكانت بغلته شديدة العطش فمالت لتشرب من الحوض فرأت خيال علاء الدين فجفلت منه . فرفع محمود البلخي عينه فرأى علاء الدين نائماً وهو عريان بالقميص واللباس فقط. فقال له: منَّ فعل بك هذه الفعال وخلاَّك في اسوء حال؟ فقال له: العرب. فقال له: يا ولدى فداك البغال والأموال. وتسل بقول من قال: [من الطويل]

أمرهم . وأما ما كان من أمر علاء الدين ، فإنه استمر نائماً في شباك الصهريج .

إذا سَلِمَتْ هَامُ الرِّجَالِ مِنَ الرَّدَى فَمَا المَالُ إلا مِثْلُ قَصَّ الأَطْافِرِ

ولكن يا ولدي إنزل ولا تخش بأساً. فنزل علاء الدين من شباك الصهريج وأركبه بغلة وسافروا إلى أن دخلوا مدينة بغداد في دار محمود البلخي، فأمر بدخول علاء الدين الحمام وقال له: المال والأحمال فداؤك يا ولدي، وإن طاوعتني أعطيك قدر مالك وأحمالك مرتين. وبعد طلوعه من الحمام أدخله قاعة مزركشة بالذهب لها أربعة لواوين ، ثم أمر بإحضار سفرة فيها جميع الاطعمة فاكلوا وشربوا ومال محمود البلخي على علاء الدين ليأخذ من خدّه قبلة فلقيها علاء الدين بكفّه وقال له: ها أنت إلى الآن تابع لضلالك. أما قلت لك: أنا لو كنت بعت هذه البضاعة لغيرك بالذهب لكنت أبيعها لك بالفضّة. فقال له: أنا ما أعطيك المتجر والبغلة والبدلة إلاَّ لأجل هذه القضية، فإنني من غرامي بك في خبال . ولله درَّ من قال : [من السريع ] ^ حَدَّثَنَا عَنْ بَعْضِ أَشْياخِهِ أَبُو بِلالِ شَيْخُنا عَنْ شَرِيكْ لا يَشْتَفِي العاشِقُ مِمّا بِه بالضَمِّ والتَّقْبِيلِ حَتَّى يَنِيكُ

فقال له علاء الدين: إن هذا شيء لا يمكن أبداً. فخذ بدلتك وبغلتك وافتح لي الباب حتى أروح. ففتح له الباب فطلع علاء الدين والكلاب تنبح وراءه وسار، فبينما هو سائر في الظلام إذ رأى باب مسجد فدخل في دهليز المسجد واستكن فيه، وإذا بنور مقبل عليه، فتامله فرأى فانوس في يدي عبدين قدّام اثنين من التجار: واحد منهما إختيار حسن الوجه والثاني شاب. فسمع الشاب يقول للإختيار: بالله يا عمي أن تردّ لي بنت عمي. فقال له: أما نهيتك مراراً عديدة وأنت جاعل الطلاق مصحفك. ثم إن الإختيار التفت على يمينه فرأى ذلك الولد كأنه فلقة قمر فقال له: السلام عليك. فردّ عليه السلام فقال: يا غلام من أنت؟ فقال له: أنا علاء الدين بن شمس الدين شاه بندر التجار بمصر، وتمنيت على والدي المتجر فجهز لي خمسين حملاً من البضاعة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

علاء الدين مع زبيدة العودية فلما كانت الليلة إلى الله قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن علاء الدين قال: فجهّز لي والدي

خمسين حملاً من البضاعة وأعطاني عشرة الآف دينار وسافرت حتى وصلت إلى غابة الاسد، فطلع علىّ العرب وأخذوا مالي وأحمالي. فدخلت هذه المدينة وما أدري أين أبيت، فرأيت هذا المحل فاستكنيت ع قليلا عنداح له إن فيه . فقال له : يا ولدي ، ما تقول في أنى أعطيك ألف دينار وبدلة بألف دينار؟ فقال له علاء الدين : على أي وجه تعطيني ذلك يا عمى؟ فقال له : إن هذا الغلام الذي معى ابن أخي ولم يكن لأبيه غيره، وأنا عندي بنت لم يكن لي غيرها تسمَّى زبيدة العودية وهي ذات حسن وجمال، فزوّجتها له وهو يحبها وهي تكرهه. فحنث في يمينه بالطلاق الثلاث، فما صدّقت زوجته بذلك حتى افترقت عنه . فساق عليّ جميع الناس أني أردّها له . فقلت له : هذا لا يصح إلاّ بالمستحل. واتفقت معه على أن نجعل المحلّل واحداً غريباً حتى لا يعايره أحد بهذا الأمر . وحيث كنت أنت غريباً فتعال معنا لنكتب كتابك عليها وتبيت عندها هذه الليلة وتصبح تطلقها وتعطيك ما ذكرته لك. فقال علاء الدين في نفسه: مبيت ليلة مع عروس في بيت على فراش أحسن من مبيت في الأزقّة والدهاليز . فسار معهما إلى القاضي ، فلما نظر القاضي إلى علاء الدين وقعت محبته في قلبه وقال لابي البنت: أي شيء مرادكم ؟ فقال: مرادنا أن نعمل هذا مستحلاً لبنتنا، ولكن نكتب عليه حجّة بمقدّم الصداق عشرة الآف دينار فإن بات عندها، ومتى اصبح طلّقها، أعطينا له بدلة بالف دينار وبغلة بالف دينار وأعطيناه الف دينار . وإن لم يطلّقها يحطُّ عشرة الآف دينار . فعقدوا العقد على هذا الشرط وأخذ أبو البنت حجة بذلك، ثم أخذ علاء الدين معه والبسه البدلة وساروا به إلى أن وصلوا دار بنته . فأوقفه على باب الدار ودخل على بنته وقال لها: خذي حجة صداقك، فإني كتبت كتابك على شاب مليح يسمى علاء الدين أبا الشامات فتوصى به غاية الوصية . ثم أعطاها الحجّة وتوجّه إلى بيته . وأما ابن عمّ البنت فإنه كان

له قهرمانة تتردّد على زبيدة العودية بنت عمّه وكان يحسن إليها . فقال لها : يا أمي ، إن زبيدة بنت عمي متى رأت هذا الشاب المليح لم تقبلني بعد ذلك ، فأنا أطلب منك أن تعملي حيلة وتمنعي الصبية عنه . فقالت له : وحياة شبابك ما أخليه يقربها . ثم إنها جاءت لعلاء الدين وقالت : يا ولدي ، أنصحك لله تعالى فاقبل نصيحتي ولا تقرب تلك الصبية ودعها تنام وحدها ولا تلمسها ولا تدن منها . فقال : لأي شيء ؟ فقالت له : إن جسدها ملآن بالجذام وأخاف عليك منها أن لعلاء الدين . فقال : ليس لي بها حاجة . ثم انتقلت إلى الصبية وقالت لها مثل ما قالت لعلاء الدين . فقالت لها : لا حاجة لي به ، بل أدعه ينام وحده ولما يصبح يروح إلى حال سبيله . ثم دعت جارية وقالت لها : خذي سفرة الطعام واعطيها له يتعشى . فحملت له الجارية سفرة الطعام ووضعتها بين يديه ، فأكل حتى اكتفى ثم قعد وقرأ سورة يسين بصوت حسن . فصغت له الصبية فوجدت صوته يشبه مزامير آل داود فقالت في نفسها : الله ينكد على هذه العجوز التي له الصبية فوجدت موته يشبه مزامير آل داود فقالت في نفسها : الله ينكد على هذه العجوز التي كذب عليه أنه مبتل بالجذام . فمن كانت به هذه الحالة لا يكون صوته هكذا ، وإنما هذا الكلام كذب عليه . ثم إنها وضعت في يديها عوداً من صنعة الهنود وأصلحت أوتاره وغنت عليه بصوت يوقف الطير في كبد السماء وأنشدت هذين البيتين : [من الطويل]

تَعَشَّقْتُ ظَبْيًا نَاعِسَ الطَّرْفِ أَحْوَرا تَغَارُ غُصُونُ البَانِ مِنْهُ إِذَا مَشَى يُمانِعُنِي والغُيرُ يَحْظَى بِوَصْلِهِ وذلكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَا

فلما سمعها أنشدت هذا الكلام بعد أن ختم السورة، غنّى هو وأنشد هذا البيت: [من الطويل]

سَلَامِي عَلَى ما في الثَّيَابِ مِنَ القَدِّ وما في بَساتِينِ الخُلُودِ مِنَ الوَرْدِ فقامت الصبية وقد زادت محبتها ورفعت الستارة، فلما رآها علاء الدين أنشد هذين البيتين:[من الوافر]

بَدَتْ قَمَراً ومالَتْ غُصْنَ بانِ وفاحَتْ عَنْبَراً ورَنَتْ غَزالا كَأَنَّ الْحُزْنَ مَشْغُوفٌ بِقَلْبِي فَساعَة هَجْرِها يَجِدُ الوصالا

ثم إنها خطرت تهزّ أردافاً تميل باعطاف صنعة خفي الألطاف، ونظر كل واحد منهما صاحبه نظرة أعقبته الف حسرة. فلما تمكن في قلبه منها سهم اللحظين أنشد هذين البيتين: [من الوافر]

رَأَتْ قَمَرَ السَّمَاءِ فَأَذْكَرَتْنِي لَيَالِي وَصْلِهَا بِالرَّقْمَتَينِ كِلانًا نَاظِرٌ قَمَراً ولكِن رَأَيْتُ بِعَيْنِهَا ورَأَتْ بِعَيْنِي

فلما قربت منه ، لم يبق بينه وبينها إلا خطوتين أنشد هذين البيتين : [من البسيط]

نَشَرَتُ ثَلَاثَ ذَواثِب مِنْ شَعْرِها فِي لَيْلَةٍ فَأَرَتُ لَيالِي أَرْبَعا وَأَسْتَقْبَلَتُ قَمَرَ السَّمَاء بوَجْهِها فَأَرْتَنِي القَمَرَيْنِ فِي وَقْتٍ مَعا

فلما أقبلت عليه قال لها: إبعدي عني لئلا تعديني . فكشفت عن معصمها فانفرق المعصم فرقتين وبياضه كبياض اللجين . ثم قالت له: إبعد عني فإنك مبتل بالجذام لئلا تعديني . فقال

لها: من اخبرك اني مجذوم. فقالت له: العجوز اخبرتني بذلك. فقال لها: واند الآخر اخبرتني الله عند العجوز انك مصابة بالبرص. ثم كشف لها عن ذراعيه فوجدت بدنه كالفضة النقية ، فضمته إلى حضنها وضمها إلى صدره واعتنق الإثنان ببعضهما. ثم احذته وراحت على ظهرها وفكت لباسها ، فتحرك الذي حلّفه له الوالد فقال : مددك يا شيخ ذكريا يا أبا العروق. وحط يديه في خاصرتها ووضع عرق الحلاوة في باب الخرق ودفعه ، فوصل إلى باب الشعرية وكان مروره من باب الفتوح. وبعد ذلك دخل سوق الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ، فوجد البساط على قدر الليوان ودور الحق على غطاه حتى التقاه. فلما أصبح الصباح قال لها: يا فرحة ، ما تمت أخذها الغراب وطار. فقالت له: ما معنى هذا الكلام ؟ فقال لها: يا سيدتي ، ما بقي لي قعود معك غير هذه الساعة . فقالت له: من يقول ذلك ؟ فقال لها: إن أباك كتب علي حجة بعشرة الآف دينار مهرك ، وإن لم أوردها في هذا اليوم حبسوني عليها في بيت القاضي . والآن يدي قصيرة عن نصف فضة واحد من العشرة الآف دينار . فقالت له : يا سيدي ، هل العصمة بيدك أو شيئاً ، ولكن خذ هذه المائة دينار ولو كان معي شيء . فقالت له : إن الأمر سهل ولا تخش شيئاً ، ولكن خذ هذه المائة دينار ولو كان معي غيرها لاعطيتك ما تريد . فإن أبي من محبته لابن أيد حول جميع ماله من عندي إلى بيته حتى صيغتي أخذها كلها ، وإذا أرسل إليك رسولاً أخيه حول جميع ماله من عندي إلى بيته حتى صيغتي أخذها كلها ، وإذا أرسل إليك رسولاً من طرف الشرع في غد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِهُما كانت الليلة إلى الله الله الله الله السعيد، أن الصبية قالت لعلاء الدين : وإذا ارسلوا إليك رسولاً من طرف الشرع في غد وقال لك القاضي وأبي : طلّق. فقل لهما: في اي مدهب يجور بسي حرر ، ي طلّق. فقل لهما: في اي مدهب يجور بسي حرر ، ي طلق . فقل كل شاهد الصباح . ثم إنك تقبّل يد القاضي وتعطيه إحساناً ، وكذا كل شاهد عكلّم ن معك . فإذا قالوا لك : र्वे नाप नाप नाप के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास कि विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के لاي شيء ما تطلّق وتأخذ الف دينار والبغلة والبدلة على حكم الشرط الذي شرطناه عليك؟ فقل لهم : أنا عندي فيها كل شعرة بألف دينار ، ولا أطلَّقها أبدأ ولا آخذ بدلة ولا غيرها . فإذا قال لك القاضي: إدفع المهر. فقل له: أنا معسّر الآن. وحينئذ يترفّق بك القاضي والشهود ويمهلونك مدّة. فَبينما هَما في الكلام وإذا برسول القاضي يدقّ الباب، فخرج إليه فقال له الرسول: كلّم الأفندي ، فإن نسيبك طالبك . فأعطاه خمسة دنانير وقال له : يا محضّر ، في أي شرع إني أتزوج في العشاء وأطلَّق في الصباح ؟ فقال له : لا يجوز عندنا أبداً، وإن كنت تجهل الشرع فأنا أعمل وكيلك. وصاروا إلى المحكّمة فقال له القاضي: لأي شيء لم تطلّق المرأة وتأخذ ما وقع عليه الشرط؟ فتقدّم إلى القاضي وقبّل يده ووضع فيها خمسيّن ديناراً وقال له: يا مولانا القاضّي، في اي مذهب إني اتزوج في العشاء واطلِّق في الصباح قهراً عني؟ فقال القاضي: لا يجوز الطلاق بالإجبار في مذهب من مذاهب المسلمين. فقال أبو الصبية: إن لم تطلق فادفع لي الصداق عشرة الآف دينار . فقال علاء الدين : إمهلني ثلاثة أيام . فقال القاضي : لا تكفي ثلاثة أيام في المهلة بل يمهلك عشرة أيام . واتفقوا على ذلك ، وشرطوا عليه بعد العشرة أيام إما المهر وإما الطلاق، وطلع من عندهم على هذا الشرط. فأخذ اللحم والأرز والسمن وما يحتاج إليه الأمر من المأكل وتوجّه إلى البيت، فدخل على الصيبّة وحكى لها جميع ما جرى له. فقالت له: بين الليل والنهار

عجائب . ولله در من قال : [من الخفيف]

وصَبُوراً إذا أَتَنْكَ مُصِيبَهُ مُثْقَلاتٌ يَلِدْنَ كُلَّ عَجِيبَهُ

كُنْ حَلِيماً إِذا بُلِيتَ بِغَيْظٍ فاللَّيالي مِنَ الزَّمانِ حَبالى

ثم قامت وهيّات الطعام وأحضرت السفرة، فأكلا وشربا وتلذّذا وطربا. ثم طلب منها أن تعمل نوبة سماع ، فأخذت العود وعملت نوبة يطرب منها الحجر الجلمود ونادت الأوتار في الحضرة: يا داود، ودخلت في دارج النوبة. فبينما هما في حظ ومزاح وبسط وانشراح وإذا بالباب يطرق فقالت له: قم انظر من بالباب. فنزل وفتح الباب فوجد أربعة دراويش واقفين فقال لهم: أي شيء تطلبون? فقالوا له: يا سيدي، نحن دراويش غرباء الديار، وقوت أرواحنا السماع ورقائق الأشعار. ومرادنا أن نرتاح عندك هذه الليلة إلى وقت الصباح ثم نتوجّه إلى حال سبيلنا وأجرك على الله تعالى، فإننا نعشق السماع وما فينا واحد إلا ويحفظ القصائد والأشعار والموشحات. فقال لهم: عليّ مشورة. ثم طلع وأعلمها فقالت له: إفتح لهم الباب. فقتح لهم الباب وأطلعهم وأجلسهم ورحّب بهم، ثم أحضر لهم طعاماً فلم يأكلوا وقالوا له: يا سيدي، إن زادنا ذكر الله بقلوبنا وسماع المغني بآذاننا. ولله درّ من قال: [من الطويل]

وما القَصْدُ إلاّ أَنْ يَكُونَ ٱجْتِماعُنا وما الأكُلُ إلاّ سِيمَةٌ لِلْبَهائِمِ

وقد كنا نسمع سماعاً لطيفاً، فلما طلعنا بطل السماع . فيا هل ترى التي كانت تعمل النوبة جارية بيضاء أو سوداء أو بنت ناس ؟ فقال لهم : هذه زُوجتي . وحكى لهم جميع ما جرى له وقال لهم : إن نسيبي عمل علي عشرة آلاف دينار مهرها وأمهلوني عشرة أيام . فقال له درويش منهم : لا تحزن ولا تأخذ في خاطرك إلاّ الطيب، فأنا شيخ التكية وتحت يدي اربعون درويشاً أحكم عليهم ، وسوف أجمع لك العشرة الآف دينار منهم وتوفي المهر الذي عليك لنسيبك ، ولكن أأمرها أن تعمل لنا نوبة لأجل أن ننحظ ويحصل لنا انتعاش ، فإن السماع لقوم كالغذاء ولقوم كالدواء ولقوم كالمروحة. وكان هؤلاء الدراويش الأربعة: الخليفة هارون الرشيد والوزير جعفر البرمكي وابو نواس الحسن بن هاني ومسرور سيّاف النقمة. وسبب مرورهم على هذا البيت أن الخليفة حصل له ضيق صدر فقال للوزير : يا وزير ، إن مرادنا أن ننزل ونشق في المدينة لأنه حاصل عندي ضيق صدر . فُلبسوا لبس الدراويش ونزلوا إلى المدينة فجازوا على تلك الدار فسمعوا النوبة، فأحبُّوا أن يعرفوا حقيقة الأمر . ثم إنهم باتوا في حظ ونظام ومناقلة كلام إلى ان أصبح الصباح ، فحط الخليفة مائة دينار تحت السجادة ثم اخذوا خاطره وتوجّهوا إلى حال سبيلهم . فلماً رفعت الصبيّة السجادة رأت مائة دينار تحتها فقالت لزوجها : خذ هذه المائة دينار التي وجدتها تحت السجادة فإن الدراويش حطّوها قبل ما يروحوا وليس لنا علم بذلك. فأخذها علاء الدين وذهب إلى السوق واشترى منها اللحم والأرز والسمن وجميع ما يحتاج إليه. وفي ثاني ليلة قاد الشمع وقال لها: إن الدراويش لم يأتوا بالعشرة الآف دينار التي وعدوني بها، ولكن هؤلاء فقراء . فبينما هما في الكلام وإذا بالدراويش قد طرقوا الباب . فقالت له : إنزل إفتح لهم . ففتح لهم وطلعوا وقال لهم : هل أحضرتم العشرة الآف التي وعدتوني بها؟ فقالوا له : ما تيسّر منها شيء، ولكن لا تخش باساً إن شاء الله تعالى في غد نطبخ طبخة كيمياء، وأمر زوجتك

أن تسمعنا نوبة عظيمة تنتعش بها قلوبنا فإننا نحب السماع . فعملت لهم نوبة على العود ترقص الحجر الجلمود، فباتوا في هناء وسرور وحبور إلى أن طلع الصباح وأضاء بنوره ولاح ، فحط الخليفة مائة دينار تحت السجادة ثم أخذوا خاطره وانصرفوا من عنده إلى حال سبيلَهم . ولم يزالوا يأتون إليه على هذا الحال مدّة تسع ليال، وكل ليلة يحط الخليفة تحت السجادة مائة دينار إلى أن أقبلت الليلة العاشرة فلم يأتوا. وكان السبب في انقطاعهم أن الخليفة أرسل إلى رجل عظيم من التجار وقال له: أحضر لي خمسين حملاً من الأقمشة التي تجيء من مصر وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فيلما كانت الليلة إن الله الله الله الله السعيد، أن أمير المؤمنين قال لذلك التاجر: أحضر لي خمسين حملاً من القماش الذي يجيء من مصر ، يكون كل حمل ثمنه الف دينار . واكتب على كل حمل قدر ثمنه واحضر لي عبدا ك ك ق حبشياً. فاحضر له التاجر جميع ما امره به . ثم إن الخليفة اعطى العبد عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

شمس الدين شاه بندر التجار بمصر والد علاء الدين وقال له: خذ هذه الأحمال وما معها ورح بها الحارة الفلانية التي فيها بيت شاه بندر التجار وقل: أين سيدي علاء الدين أبو الشامات؟ فإن الناس يدلونك على الحارة وعلى البيت. فأخذ العبد الأحمال وما معها وتوجُّه كما أمره الخليفة. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر ابن عم الصبيّة، فإنه توجّه إلى أبيها وقال له: تعالى نروح لعلاء الدين لنطلق بنت عمى . فنزل وسار هو واياه وتوجّها إلى علاء الدين ، فلما وصلا إلى البيت وجدا خمسين بغلاً وعليها خمسون حملاً من القماش وعبداً راكب بغلة فقالا له : لمن هذه الأحمال؟ فقال: لسيدي علاء الدين أبى الشامات، فإن أباه كان جهّز له متجراً وسفّره إلى مدينة بغداد فطلع عليه العرب فاخذوا ماله وأحماله، فبلغ الخبر إلى أبيه فارسلني إليه بأحمال عوضها، وآرسل له معى بغلاً عليه خمسون الف دينار وبقجة تساوي جملة من المال وكرك سمور وطشتاً وإبريقاً من الذهب. فقال له أبو البنت : هذا نسيبي وأنا أدلُّك على بيته . فبينما علاء الدين قاعد في البيت وهو في غمّ شديد وإذا بالباب يطِرق. فقال علاء الدين : يا زبيدة الله ، أعلم ان اباك ارسل إلىّ رسولًا من طرف القاضي او من طرف الوالي . فقالت له : إنزل وانظر الخبر . فنزل وفتح الباب فرأى نسيبه شاه بندر التجار ابا زبيدة، ووجد عبداً حبشياً اسمر اللون حلو المنظر راكباً فوق بغلة . فنزل العبد وقبّل يديه فقال له : أي شيء تريد؟ فقال له : أنا عبد سيدي علاء الدين أبي الشامات ابن شمس الدين شاه بندر التجار بأرض مصر، وقد أرسلني إليه أبوه بهذه الأمانة ثم اعطاه الكتاب. فأخذه علاء الدين وفتحه وقراه ، فراي مكتوباً فيه : [من الخفيف]

> ياً كِتابِي إذا رَآكَ حَبِيبِي قَبِّلِ الأرْضَ والنَّعالَ لَدَيْهِ وتَمَهَّلُ ولا تَكُنُ بِعَجُولِ إِنَّ رُوحِي وراحَتِي في يَدَيهِ

بعد السلام التام والتحية والإكرام من شمس الدين إلى ولده علاء الدين أبي الشامات. أعلم يا ولدي أنه بلغني خبر قتل رجالك ونهب أموالك وأحمالك، فأرسلت إليك غير هذه الخمسين حملاً من القماش المصري والبدلة والكرك السمور والطشت والإبريق الذهب. ولا

تخش باساً والمال فداك يا ولدي ، ولا يحصل لك حزن ابداً . وإن أمك وأهل البيت طيبون بخير وعافية وهم يسلّمون عليك كثير السلام . وبلغني يا ولدي خبر أنهم عملوك مستحلاً للبنت زبيدة العودية وعملوا عليك مهرها خمسين ألف دينار ، فهي واصلة إليك صحبة الأحمال مع عبدك سليم . فلما فرغ من قراءة الكتاب، تسلّم الأحمال ثم التفت إلى نسيبه وقال له: يا تسيبي، خذ الخمسين ألف دينار مهر بنتك زبيدة وخذ الأحمال تصرَّف فيها، ولك المكسب وردّ لى رأس المال. فقال له: والله لا آخذ شيئاً. وأما مهر زوجتك فاتفق أنت وإياها من جهته. فقام علاء الدين هو ونسيبه و دخلا البيت بعد إدخال الأحمال . فقالت زبيدة لابيها : يا ابي ، لمن هذه الأحمال؟ فقال لها : هذه الأحمال لعلاء الدين زوجك أرسلها إليه أبوه عوضاً عن الأحمال التي اخذها العرب منه . وأرسل إليه خمسين الف دينار وبقجة وكرك وبغلة وطشتاً وإبريقاً ذهباً . وأما من جهة مهرك فالرأي لك فيه . فقام علاء الدين وفتح الصندوق وأعطاها مهرها . فقال الولد ابن عم البنت: يا عمى، حلّ علاء الدين يطلّق لي امرأتي. فقال له: هذا شيء ما بقي يصح أبداً والعصمة بيده . فراح الولد مغموماً مقهوراً ورقد في بيته ضعيفاً ، فكان فيها القاضية فمات . وأما علاء الدين فإنه طلَّع إلى السوق بعد أن أخذ الأحمال ، وأخذ ما يحتاج إليه من المأكل والمشرب والسمن وعمل نظاماً مثل كل ليلة وقال لزبيدة: أنظري هؤلاء الدراويش الكذَّابين قد وعدونا واخلفوا وعدهم . فقالت له : أنت ابن شاه بندر التجار وكانت يدك قصيرة على نصف فضة ، فكيف بالمساكين الدراويش؟ قفال لها: اغنانا الله تعالى عنهم ، ولكن ما بقيت افتح الباب إدا أتوا إلينا . فقالت له : ؟ لأي شيء والخير ما جاءنا إلاّ على قدومهم ، وكل ليلة يحطّون لنا تحت السجادة مائة دينار فلا بدّ أن تفتح لهم الباب إذا جاؤوا. فلما ولَّى النهار بضيائه وأقبل الليل، أوقدوا الشمع وقال لها: يا زبيدة، قومي اعملي لنا نوبة. وإذا بالباب يطرق فقالت له: قم انظر من بالباب. فنزل وفتح الباب فرآهم الدراويش فقال: يا مرحباً بالكذابين اطلعوا. فطلعوا معه وأجلسهم وجاء لهم بسفرة الطعام، فأكلوا وشربوا وتلذَّذوا وطربوا وبعد ذلك قالوا له: يا سيدي، إن قلوبنا عليك مشغولة أي شيء جرى لك مع نسيبك؟ فقال لُّهم : عوَّض الله علينا بما فوق المراد. فقالوا: والله إنا كنّا خائفين عليك. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الدراويش قالوا لعلاء الدين: والله إنّا كنّا خاتفين عليك، وما منعنا عنك إلاّ قصر أيدينا عن الدراهم. فقال لهم: قد أتاني الفرج القريب من عند ربي. وقد أرسل إليّ والدي خمسين ألف دينار وخمسين حملاً من القماش، ثمن كل حمل ألف دينار وبدلة وكرك سمور وبعلة وعبداً وطشتاً وإبريقاً من الذهب. ووقع

الصلح بيني وبين نسيبي وطابت في زوجتي والحَمْد لله على ذلك. ثم إن الخليفة قام يزيل ضرورة فمال الوزير جعفر على علاء الدين وقال له: إلزم الأدب فإنك في حضرة أمير المؤمنين . فقال له: أي شيء وقع مني من قلة الأدب في حضرة أمير المؤمنين ؟ ومن هو أمير المؤمنين منكم ؟ فقال له: إن الذي كان يكلمك وقام يزيل الضرورة هو أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد، وأنا الوزير جعفر وهذا مسرور سيّاف نقمته وهذا أبو النواس الحسن بن هاني . فتامّل بعقلك يا علاء الدين

فِيمًا كانت الليلة إ

وأعلياا عناح لمية

وانظر مسافة كم يوم في السفر من مصر إلى بغداد. فقال له: خمسة واربعون يوماً. فقال له: إن احمالك نهبت من منذ عشرة أيام فقط، فكيف يروح الخبر لابيك ويحزم لك الاحمال وتقطع مسافة خمسة واربعين يوماً في العشرة أيام؟ فقال له: يا سيدي، ومن أين أتاني هذا؟ فقال له: من عند الخليفة أمير المؤمنين بسبب فرط محبته لك. فبينما هم في هذا الكلام وإذا بالخليفة قد أقبل، فقام علاء الدين وقبل الأرض بين يديه وقال له: الله يحفظك يا أمير المؤمنين ويديم بقاءك ولا عدم الناس فضلك وإحسانك. فقال: يا علاء الدين خل زبيدة تعمل لنا نوبة حلاوة السلامة. فعملت نوبة على العود من غرائب الموجود إلى أن طرب لها الحجر الجلمود وصاح العود في الحضرة: يا داود. فباتوا على أسر حال إلى الصباح، فلما أصبحوا قال الخليفة لعلاء الدين: في غد إطلع الديوان. فقال له: سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين، إن شاء الله تعالى وأنت الخير. ثم إن علاء الدين أخذ عشرة أطباق ووضع فيها هدية سنية وطلع بها الديوان في ثاني يوم، فبينما الخليفة قاعد على الكرسي في الديوان وإذا بعلاء الدين مقبل من باب الديوان وهو ينشد هذين البيتين: [من الوافر]

تُصَبِّحُكَ السَّعَادَةُ كُلَّ يَوْمِ بِإِجْلالِ وقَدْ رُغِمَ الْحَسُودُ وَلا زَالَتْ لَكَ الْأَيَّامُ بِيضاً وأَيَّامُ الَّذِي عاداكَ سُودُ

فقال له الخليفة: مرحباً يا علاء الدين . فقال علاء الدين : يا أمير المؤمنين، إن النبي على الهدية، وهذه العشرة أطباق وما فيها هدية مني إليك . فقبل منه ذلك أمير المؤمنين وأمر له بخلعة وجعله شاه بندر التجار وأقعده في الديوان . فبينما هو جالس وإذا بنسيبه أبي زبيدة مقبل فوجد علاء الدين جالساً في رتبته وعليه خلعة فقال لامير المؤمنين: يا ملك الزمان، لأي شيء هذا جالس في رتبتي وعليه هذه الخلعة ؟ فقال له الخليفة: إني جعلته شاه بندر التجار والمناصب تقليد لا تخليد وأنت معزول . فقال له : إنه منا وإلينا، ونعم ما فعلت يا أمير المؤمنين، الله يجعل خيارنا أولياء أمورنا وكم من صغير صار كبيراً . ثم إن الخليفة كتب فرماناً لعلاء الدين وأعطاه للوالي، والوالي أعطاه للمشاعلي ونادى في الديوان : ما شاه بندر التجار إلاّ علاء الدين أبو الشامات وهو مسموع الكلمة محفوظ الحرمة ، يجب له الإكرام والإحترام ورفع المقام . فلما انفض الديوان نزل الوالي بالمنادي بين يدي علاء الدين وصار المنادي يقول : ما شاه بندر التجار إلاّ سيدي علاء الدين أبو الشامات . و داروا به في شوارع بغداد والمنادي ينادي ويقول : ما شاه بندر التجار إلاّ سيدي علاء الدين أبو الشامات . و داروا به في شوارع بغداد والمنادي ينادي ويقول : ما شاه بندر التجار إلاّ ويشتري ، وأما علاء الدين فإنه كان يركب ويتوجّه إلى مرتبته في ديوان الخليفة . و ادرك شهرزاد ويشتري ، وأما علاء الدين فإنه كان يركب ويتوجّه إلى مرتبته في ديوان الخليفة . و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن علاء الدين كان يركب ويتوجّه إلى مرتبته في ديوان الخليفة. فاتفق أنه جلس في مرتبته يوماً على عادته، فبينما هو جالس وإذا بقائل يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين تعيش رأسك في فلان النديم فإنه توفي إلى رحمة الله تعالى وحياتك الباقية. فقال الخليفة: أين علاء الدين أبو الشامات؟ فحضر بين يديه، فلما رآه خلع

260 k

عليه خلعة سنيَّة وجعله نديمه، وكتب له جامكية ألف دينار في كل شهر وأقام عنده يتنادم معه. فاتفق انه كان جالساً يوماً من الايام في مرتبته على عادته في خدمة الخليفة وإذا بامير المؤمنين طالع إلى الديوان بسيف وترس فقال: يا أمير المؤمنين، تعيش رأسك في رئيس الستين فإنه مات في هذا اليوم ، فأمر الخليفة بخلعه لعلاء الدين أبي الشامات وجعله رئيس الستين مكانه . وكان رئيس الستين لاولد له ولا بنت ولا زوجة، فنزل علاء الدين ووضع يده على ماله. وقال الخليفة لعلاء الدين : واره في التراب وخذ جميع ما تركه من مال وعبيد وجوار وخدم . ثم نفض الخليفة المنديل وانفض الديوان، فنزل علاء الدين وفي ركابه المقدّم أحمد الدنف مقدم ميمنة الخليفة هو واتباعه الأربعون، وفي يساره المقدم حسن شومان مقدم ميسرة الخليفة هو وأتباعه الأربعون. فالتفت علاء الدين إلى المقدم حسن شومان هو واتباعه وقال لهم: أنتم سياق على المقدم أحمد الدنف لعله يقبلني ولده في عهد الله. فقبَّله وقالَ له: أنا وأتباعي الأربعون نمشي قذَّامك إلى الديوان في كل يوم . ثم إن علاء الدين مكث في خدمة الخليفة مدة أيام . فاتفق أن علاء الدين نزل من الديوان يوماً من الأيام وسار إلى بيته وصرف أحمد الدنف هو ومن معه إلى حال سبيلهم ، ثم جلس مع زوجته زبيدة العودية وقد أوقدت الشموع وبعد ذلك قامت تزيل ضرورة. فبينما هو جالُّس في مكانه إذ سمع صرخة عظيمة، فقام مسرعاً لينظر الذي صرخ فرأى صاحب الصرخة زوجته زبيدة العودية وهي مطروحة، فوضع يده على صدرها فوجدها ميتة . وكان بيت أبيها قدّام بيت علاء الدين فسمع صرحتها فقال لعلاء الدين : ما الخبريا سيدي علاء الدين؟ فقال له: تعيش رأسك يا والدي في بنتك زبيدة العودية، ولكن يا والدي إكرام الميت دفنه . فلما أصبح الصباح واروها في التراب وصار علاء الدين يعزّي أباها وأبوها يعزّيه . هذا ما كان من أمر زبيدة العودية . وأما ما كان من أمر علاء الدين فإنه لبس ثياب الحزن وانقطع عن الديوان، وصار باكى العين حزين القلب. فقال الخليفة لجعفر: يا وزير، ما سبب انقطاع علاء الدين عن الديوان؟ فقال له الوزير: يا أمير المؤمنين، إنه حزين على امرأته زبيدة ومشغول بعزائها . فقال الخليفة للوزير : واجب علينا أن نعزيه . فقال الوزير : سمعاً وطاعةً . ثم نزل الخليفة هو والوزير وبعض الخدام وركبوا وتوجّهوا إلى بيت علاء الدين . فبينما هو جالس وإذا بالخليفة والوزير ومن معهما مقبلون عليه ، فقام لملتقاهم وقبّل الأرض بين يدي الخليفة . فقال له الخليفة : عوَّضك الله خيراً. فقال علاء الدين : اطال الله لنا بقاءك يا إمير المؤمنين. فقال الخليفة : يا علاء الدين ، ما سبب انقطاعك عن الديوان؟ فقال له : حزني على زوجتي زبيدة يا أمير المؤمنين . فقال له الخليفة: إدفع الهم عن نفسك فإنها ماتت إلى رحمة الله تعالى والحزن لا يفيدك شيئاً أبدًا. فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا لا أترك الحزن عليها إلاّ إذا مت ودفنوني عندها . فقال له الخليفة : إن في الله عوضاً من كل فائت و لا يخلص من الموت حيلة و لا مال . ولله در من قال : [من البسيط]

كُلُّ ابنِ أُنْثَى وإنْ طالَتْ سلامتُهُ يَوْماً عَلَى آلَةٍ حَدْباءَ مَحْمُولُ وَكَيْفَ يَلْهُو بِعَيْشِ أو يَلَذُّ بِه مَنِ التُّرابُ عَلَى خَدَّيْهِ مَجْعُولُ

ولما فرغ الخليفة من تعزيته أوصاه أنه لا ينقطع عن الديوان وتوجّه إلى محله . ثم بات علاء الدين ، ولما أصبح الصباح ركب وسار إلى الديوان فدخل على الخليفة وقبّل الأرض بين يديه ،

فتحرّك له الخليفة من على الكرسي ورحّب به وحيّا موانزله في منزلته وقال له: يا علاء الدين ، أنت ضيفي في هذه الليلة . ثم دخل به سرايته ودعا بجارية تسمّى قوت القلوب وقال لها: إن علاء الدين كان عنده زوجة تسمّى زبيدة العودية ، وكانت تسليه عن الهم والغم فماتت إلى رحمة الله تعالى . ومرادي أن تسمعيه نوبة على العود . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الخليفة قال لجاريته قوت فلِما كانت الليلة إ القلوب: مرادي أن تسمعيه نوبة على العود من غرائب الموجود لأجل أن يتسلَّى عن الهم والأحزان. فقامت الجارية وعملت نوبة من الغرائب. فقال الخليفة: ما تقول يا علاء الدين في صوت هذه الجارية؟ فقال له: إن وم تديدا تداح له في زبيدة أحسن صوتاً منها، إلاّ أنها صاحبة صناعة في ضرب العود لأنها تطرب الحجر الجلمود. فقال له: هل هي أعجبتك؟ فقال له أعجبتني يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة: وحياة رأسى وتربة جدودي إنها هبة منّى إليك هي وجواريها. فظن علاء الدين أن الخليفة يمزح معه، فلما أصبح الخليفة دخل على جاريته قوت القلوب وقال لها: أنا وهبتك لعلاء الدين . ففرحت بذلك لانها رأته وأحبته . ثم تحول الخليفة من قصر السراية إلى الديوان ودعا بَالْحُمَّالِينَ وقالَ لَهُم : انقُلُوا أمتعة قوت القلوب وحطُّوها في التختروان هي وجواريها إلى بيت علاء الدين . فنقلوها هي وجواريها وأمتعتها إلى بيت علاء الدين وأدخلوها القصر . وجلس الخليفة في مجلس الحكم إلى آخر النهار ، ثم أنفضّ الديوان ودخل قصره . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر قوت القلوب، فإنها لما دخلت قصر علاء الدين هي وجواريها وكانوا أربعين جارية غير الطواشية . قالت لاثنين من الطواشية : أحدكما يقعد على كرسي في ميمنة الباب والثاني يقعد على كرسي في ميسرته، ولما يأتي علاء الدين قبّلا يديه وقولا له: إن سيدتنا قوت القلوب تطلبك إلى القصر فإن الخليفة وهبها لك هي وجواريها . فقالا لها : سمعاً وطاعة . ثم فعلا ما أمرتهما به. فلما أقبل علاء الدين وجد اثنين من طواشية الخليفة جالسين بالباب فاستغرب الأمر وقال في نفسه: لعل هذا ما هو بيتي وإلاّ فما الخبر؟ فلما رأته الطواشية قاموا إليه وقبَّلوا يديه وقالواً: نحن من أتباع الخليفة وتماليك قوت القلوب، وهي تسلم عليك وتقول لك: إن الخليفة قدوهبها لك هي وجواريها وتطلبك عندها . فقال لهم : قولوا لها مرحباً بك ، ولكن طول ما أنت عنده ما يدخل القصر الذي أنت فيه ، لأن ما كان للمولى لا يصلح أن يكون للخدام . وقولوا لها : ما مقدار مصروفك عند الخليفة في كل يوم ؟ فطلعوا إليها وقالوا لها ذلك . فقالت : كل يوم ماثة دينار . فقال لنفسه : أنا ليس لي حاجةً بأن يهب لي الخليفة قوت القلوب حتى أصرف عُليها هذا المصروف، ولكن لا حيلة في ذلك. ثم إنها أقامت عنده مدة أيام وهو مرتب لها في كل يوم مائة دينار ، إلى أن انقطع علاء الدين عن الديوان يوماً من الآيام فقال الخليفة: يا وزير جعفر ، أنا ما وهبت قوت القلوب لعلاء الدين إلاّ لتسلّيه عن زوجته، وما سبب انقطاعه عنّا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد صدق من قال: من لقي أحبابه نسي أصحابه. فقال الخليفة: لعله ما قطعه عنّا إلاّ عذر ، ولكن نحن نزوره . وكان قبل ذلك بأيام قال علاء الدين للوزير : أنا شكوت للخليفة ما أجمده من الحزن على زوجتي زبيدة العودية فوهب لي قوت القلوب. فقال له الوزير : لولا أنه

يحبك ما وهبها لك. وهل دخلت بها يا علاء الدين؟ فقال: لا والله لا أعرف لها طولاً من عرض. فقال له: ما سبب ذلك؟ فقال: يا وزير، الذي يصلح للمولى لا يصلح للخدام. ثم إن الخليفة وجعفر استخفيا وسارا لزيارة علاء الدين. ولم يزالا سائرين إلى أن دخلا على علاء الدين فعرفهما وقام قبّل أيادي الخليفة. ولما رآه الخليفة وجد عليه علامة الحزن فقال له: يا علاء الدين، ما سبب هذا الحزن الذي أنت فيه؟ أما دخلت على قوت القلوب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، الذي يصلح للمولى لا يصلح للخدام. وإني إلى الآن ما دخلت عليها ولا أعرف لها طولاً من عرض فاقلني منها. فقال الخليفة: إن مرادي الإجتماع بها حتى أسألها عن حالها. فقال علاء الدين: سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين. فدخل عليها الخليفة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الملاح.

7 262 E

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة دخل على قوت القلوب، فلما رأته قامت وقبّلت الأرض بين يديه. فقال لها: هل دخل بك علاء الدين ؟ فقالت: لا يا أمير المؤمنين، وقد أرسلت أطلبه للدخول فلم يرض . فأمر الخليفة برجوعها إلى السراية وقال لعلاء الدين: لا تنقطع عنّا. ثم توجّه الخليفة إلى داره. فبات علاء الدين تلك الليلة، ولما أصبح فنا في من قبية على المناه في المناه المناه المناه المناه في قبية على المناه في المناه ف

ع قليانا عدائد لهية ركب وسار إلى الديوان فجلس في رتبة رئيس الستين، فأمر الخليفة الخازندار أن يعطى للوزير جعفر عشرة الآف دينار ، فأعطاه ذلك المبلغ . ثم قال الخليفة للوزير : ألزمتك أن تنزل إلى سوق الجواري وتشتري لعلاء الدين بالعشرة الآف دينار جارية . فامتثل الوزير أمر الخليفة ونزل وأخذ معه علاء الدين وسار به إلى سوق الجواري، فاتفق في هذا اليوم أن والى بغداد الذي من طرف الخليفة وكان اسمه الأمير خالد، نزل إلى السوق من أجل اشتراء جارية لولده. وسبب ذلك أنه كان له زوجة تسمَّى خاتوناً وكان رزق منها بولد قبيح المنظر يسمَّى حبظلم بظاظة، وكان بلغ من العمر عشرين سنة ولا يعرف أن يركب الحصان. وكان أبوه شجاعاً قرماً مناعاً وكان يركب الخيل ويخوض بحار الليل . فنام حبظلم بظاظة في ليلة من الليالي فاحتلم . فأخبر والدته بذلك، فَهْرِحت وِأَخْبُرت والله بذلك وقالت: مرادي أن نزوَّجه فإنه صار يستحق الزواج . فقال لها: هذا قبيح المنظر كريه الرايحة دنس وحش لا تقبله واحدة من النساء. فقالت: نشتري له جارية . فلامر قدره الله تعالى، إن اليوم الذي نزل فيه الوزير وعلاء الدين إلى السوق نزل فيه الأمير خالد الوالي هو وولده حبظلم بظاظة، فبينما هم في السوق وإذا بجارية ذات حسن وجمال وقدًّ واعتدال في يدرجل دلال . فقال الوزير : شاور يا دلاّل عليها بالف دينار . فمر بها على الوالي فرآها حيظلم يظاظة ،نظرة اعقبته النظرة ألف حسرة وتولَّم بها وتمكَّن منه حبها فقال: يا أبت اشتر لي هذه الجارية . فنادى الدلال وسال الجارية عن اسمها فقالت له : إسمى ياسمين . فقال له أبوه : يا ولدي، إن كانت أعجبتك زد في ثمنها. فقال: يا دلال كم معك من الثمن ؟ قال: ألف دينار . قال : على يالف دينار ودينار . فجاء لعلاء الدين فعملها بالفين ، فصار كلما يزيد الولد ابن الوالي عيناراً في الثمن يزيد علاء الدين الف دينار . فاغتاظ ابن الوالي وقال : يا دلاّل ، من يزيد عليّ في شمن الجارية؟ فقال له الدلاّل: إن الوزير جعفر يريد أن يشتريها لعلاء الدين أبي الشامات. فعملها علاء الدين بعشرة الآف دينار ، فسمح له سيدها وقبض ثمنها وأخذها علاء الدين وقال

لها: أعتقتك لوجه الله تعالى. ثم إنه كثب كتابه عليها وتوجّه بها إلى البيت ورجع الدلآل ومعه دلالته، فناداه ابن الوالي وقال له: أين الجارية؟ فقال له: اشتراها علاء الدين بعشّرة الآف دينار وأعتقها وكتب كتابه عليها. فانكمد الولد وزادت به الحسرات ورجع ضعيفاً إلى البيت من محبته لها وارتمى في الفراش وقطع الزاد وزاد به العشق والغرام. فلما رأته أمه ضعيفاً قالت له: سلامتك يا ولدي، ما سبب ضعفك؟ فقال لها: إشتري لي ياسمين يا أمي. فقالت له أمه: لما يفوت صاحب الرياحين أشتري لك جنبة ياسمين . فقال لها : ليس هو الياسمين الذي ينشم و إنما هي جارية اسمها ياسمين لم يشترها لي أبي. فقالت لزوجها: لاي شيء ما اشتريت له هذه الجارية؟ فقال لها: الذي يصلح للمولى لا يصلح للخدام . وليس لي قدرة على أخذها ، فإنه ما اشتراها إلا علاء الدين رئيس الستين. فزاد الضعف بالولد حتى جفا الرقاد وقطع وتعصّبت أمه بعصائب الحزن، فبينما هي جالسة في بيتها حزينة على ولدها وإذا بعجوز دخلت عليها إسمها أمّ أحمد قماقم السراق. وكان هذا السراق ينقب وسطانياً ويلقف فوقانياً ويسرق الكحل من العين. وكان بهذه الصفات القبيحة في أول أمره، ثم عملوه مقدّم الدرك فسرق عملة فوقع بها وهجم عليه الوالى فأخذه وعرضه على الخليفة ، فأمر بقتله في بقعة الدم . فاستجار بالوزير ، وكان للوزير عند الخليفة شفاعة لا تردّ فشفع فيه . فقال له الخليفة : كيف تشفع في آفة تضرّ الناس ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين إحبسه، فإن الذي بني السجن كان حكيماً لأن السجن قبر الأحياء وشماتة الأعداء. فامر الخليفة بوضعه في قيد وكتب على قيده: مخلَّداً إلى الممات لا يفك إلاَّ على دكَّة المغسل ، فوضعوه مقيّداً في السجن . وكانت أمه تتردّد على بيت الأمير خالد الوالي وتدخل لابنها في السجنّ وتقول له: أما قلت لك تب عن الحرام . فيقول لها : قدر الله على ذلك . ولكن يا أمي إذا دخلتُ على زوجة الوالي فخلّيها تشفع لي عنده. فلما دخلت العجوز على زوجة الوالي وجدتها معصّبة بعصائب الحزن فقالت لها: ما لك حزينة؟ فقالت: على فقد ولدي حبظلم بظاظة. فقالت لها: سلامة ولدك، ما الذي أصابه؟ فحكت لها الحكاية. فقالت العجوز: ما تقولين فيمن يلعب منصفاً يكون فيه سلامة ولدك؟ فقالت لها: وما الذي تفعلينه؟ فقالت: أنا لي ولد يسمَّى أحمد قماقم السراق، وهو مقيد في السجن ومكتوب على قيده مخلَّد إلى الممات. فأنت تقومين وتلبسين أفخر ما عندك وتتزينين بأحسن الزينة وتقابلين زوجك ببشر وبشاشة، فإذا طلب منك ما يطلبه الرجال من النساء فامتنعي منه ولا تمكّنيه وقولي له: يالله العجب، إذا كان للرجل حاجة عند زوجته يلح عليها حتى يقضيها منها. وإذا كان للزوجة عند زوجها حاجة فإنه لا يقضيها لها. فيقول لك : وما حاجتك ؟ فقولى له : حتى تحلف لى . فإذا حلف لك بحياة رأسه أو بالله . فقولى له: إحلف لي بالطلاق منّى . و لا تمكّنيه إلاّ أن حلف لك بالطلاق ، فإذا حلف لك بالطلاق فقولي له : عندك في السجن واحد مقدم اسمه أحمد قماقم وله أم مسكينة وقد وقعت علىّ وساقتنيُّ عليك وقالت لى : خلَّيه يشفع له عند الخليفة لأجل أن يتوب ويحصل له الثواب. فقالت لها : سمعاً وطاعةً. فلما دخل الوالي على زوجته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوالي لما دخل على زوجته قالت فلما كانت الليلة إ له ذلك الكلام وحلف لها بالطلاق فمكّنته وباتٍ عندها. ولما أصبح، ا له دلك الكلام وحلف لها بالطلاق فمكنته وبات عندها. ولما اصبح، الله عندها. ولما اصبح، الله عندها. ولما اصبح، الله عندها. ولما اصبح، الله عندها. ولما الله عندها. ولما الله عندها. وأقدل بالقلب الله ورجعت، وأقدل بالقلب تتوب مما أنت فيه؟ فقال: إنى تبت إلى الله ورجعت، وأقول بالقلب عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَانُ أَسْتَغَفَّرُ اللهُ فَأَطَلَقُهُ الوالي مِن السَّجِنُ وَأَخذُهُ معه إلى الديوان وهو في القيد، ثم تقدم إلى الخليفة وقبل الأرض بين يديه فقال له : يا أمير خالد أي شيء تطلب؟ فقدم أحمد قماقم يخطر في القيد قدام الخليفة فقال له: يا قماقم ، هل أنت حي إلى الآن؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عمر الشقي بطيء. فقال الخليفة: يا أمير خالد لأي شيء جئت به هنا؟ فقال له: إن له اماً مسكينة منقطعة وليس لها أحد غيره، وقد وقعت على عبدك أن يتشفع عندك يا أمير الْمؤمنين في أنك تفكُّه من القيد وهو يتوب عمَّا كان فيه، وتجعله مقدم الدرك كما كان أولاً. فقال الخليفة لأحمد قماقم: هل تبت عمّا كنت فيه ؟ فقال له: تبت إلى الله يا أمير المؤمنين. فامر بإلحَّضار الحداد وفك قيده على دكّة المغتسل وجعله مقدم الدرك واوصاه بالمشي الطيب والإستقامة . فقبّل يدي الخليفة ونزل بخلعة الدرك ونادوا له بالتقديم ، فمكث مدة من الزمان في منصبه أثم دخلت أمه على زوجة الوالي فقالت لها : الحمد لله الذي خلص إبنك من السجن وهو على قيد الصحة والسلامة، فلاي شيء لم تقولي له أن يدبر أمراً في مجيئه بالجارية ياسمين إلى ولدي حبظلم بظاظة؟ فقالت: أقول له . ثم قامت من عندها ودخلت على ولدها فوجدته سكران فقالت له : يا ولدي ، ما سبب خلاصك من السجن إلاّ زوجة الوّالي ، وتريد منك ان تدبر لها أمرًا في قتل عُلاء الدين أبي الشامات وتجيء بالجارية ياسمين إلى ولدها حبظلم بظاظة. فقال لها: هذا اسهل ما يكون، لا بدُّ أن أدبر أمراً في هذه الليلة. وكانت تلك الليلة أول ليلة في الشهر الجديد، وعادة أمير المؤمنين أن يبيت فيها عند السيدة زبيدة لعتق جارية أو مملوك أو نحو ذلك. وكان من عادة الخليفة أنه يقلع بدلة الملك ويترك السبحة والنمشة وخاتم الملك ويضع الجميع فوق الكرسي في قاعة الجلوس. وكان عند الخليفة مصباح من ذهب وفيه ثلاث جواهر منظومة في سلك من ذهب، وكان ذلك المصباح عزيزاً عند الخليفة. ثم إن الخليفة وكّل الطواشية بالبدلة والمصباح وباقى الأمتعة ودخل مقصورة السيدة زبيدة. فصبر أحمد قماقم السراق لما انتصف الليل وأضاء سهيل ونامت الخلائق وتجلَّى عليهم بالستر الخالق، ثم سحب سيفه في يمينه وأخذ ملقفه في يساره وأقبل على قاعة الجلوس التي للخليفة ونصب سلّم التسليك ورمى ملقفه على قاعة الجلوس فتعلّق بها وطلع على السلّم إلى السطوح ، ورفع طابق القاعة ونزل فيها فوجد الطواشية نائمين، فبنَّجهم واخَّذ بدلة الخليفة والسبحة والنمشة والمنديل والخاتم والمصباح الذي بالجواهر، ثم نزل من الموضع الذي طلع منه وسار إلى بيت علاء الدين أبي الشامات. وكان علاء الدين في هذه الليلة مشَّغولاً بفرح الجارية ودخل عليها وراحت منه حاملاً. فنزل أحمد قماقم السراق على قاعة علاء الدين وقلع لوحاً رخاماً من در قاعة القاعة وحفر تحته ووضع بعض المصالح وأبقى بعضها معه، ثم جبس اللوح الرخام كما كان ونزل من الموضع الذي طلع منه وقال في نفسه: أنا أقعد أسكر وأحط المصباح قدامي وأشرب الكاس على نوره . ثم سار إلى بيته. فلما أصبح الصباح ، ذهب الخليفة إلى القاعة فوجد الطواشية مبنجين، فأيقظهم وحط

يده فلم يجد البدلة و لا الخاتم و لا السبحة و لا النمشة و لا المنديل و لا المصباح . فاغتاظ لذلك غيظاً شديداً ولبس بدلة الغضب وهي بدلة حمراء وجلس في الديوان . فتقدم الَّوزير وقبَّل الأرض بين يديه وقال : يكفى الله شرّ أمير المؤمنين . فقال له : يا وزير ، إن الشرّ فائض . فقال له الوزير : أي شيء حصل . فحكى له جميع ما وقع . وإذا بالوالي طالع وفي ركابه أحمد قماقم السراق فوجد الخليفة في غيظ عظيم ، فلما نظر الخليفة إلى الوالى قال له : يا أمير خالد ، كيف حال بغداد ؟ فقال له: سالمة أمينة. فقال له: تكذب. فقال له: لأي شيء يا أمير المؤمنين ؟ فقص عليه القصة وقال له: الزمتك أن تجيء لي بذلك كله. فقال له: يا أمير المؤمنين، دود الخل منه فيه، و لا يقدر غريب أن يصل إلى هذا المحل أبداً. فقال: إن لم تجيء لي بهذه الأمور قتلتك. فقال له: قبل أن تقتلني أقتل أحمد قماقم السراق فإنه لا يعرف الحرامي والخائن إلا مقدم الدرك. فقام احمد قماقم وقال لِلخليفة: شفعني في الوالي وأنا أضمن لك عهدة الذي سرق وأقص الأثر وراءه حتى أعرفه، ولكن أعطني اثنين من طرف القاضي واثنين من طرف الوالي، فإن الذي فعل هذا الفعل لا يخشاك ولا يخشى من الوالي ولا من غيره. فقال الخليفة: لك ما طلبت. ولكن أول التفتيش يكون في سرايتي وبعدها في سراية رئيس الستين. فقال أحمد قماقم: صدقت يا أمير المؤمنين، ربما يكون الذي عمل هذه العملة واحد قد تربّى في سراية أمير المؤمنين أو في سراية أحد من خواصه. فقال الخليفة: وحياة رأسي، كل من ظهرت عليه هذه العملة لا بدّ من قتله ولو كان ولدي. ثم إن أحمد قماقم أخذ ما أراده وأخذ فرماناً بالهجوم على البيوت وتفتيشها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما كانت الليلة إ المالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن أحمد قماقم أخذ ما أراده وأخذ

علاء الدين و اخذوا عمامته من وقته وساعته ونول المبيوت وتفتيشها ونزل وبيده قضيب ثلثه من الشؤم وثلثه من الحديد والفولاذ، وفتش سراية الخليفة وسراية الوزير جعفر ودار على بيوت الحجّاب والنواب إلى أن مرّ على المحتال المبيت المبيت علاء الدين أبي الشامات. فلما سمع الضجة علاء الدين قدام بيته قام من عند ياسمين زوجته ونزل وفتح الباب، فوجد الوالي في كركبة فقال له: ما الخبريا أمير خالد؟ فحكى له جميع القضية. فقال علاء الدين: أدخلوا بيتي وفتشوه. فقال الوالي: العفويا سيدي أنت أمين وحاشا أن يكون الأمين خائناً. فقال له: لا بدّ من تفتيش بيتي. فدخل الوالي والقضاة والشهود وتقدم أحمد قماقم إلى لاز قاعة القاعة وجاء إلى الرخامة التي دفن تحتها الامتعة وارخى القضيب على اللوح الرخام بعزمه فانكسرت الرخامة، وإذا بشيء ينور تحتها فقال المقدم: بسم الله ما شاء الله، على بركة قدومنا انفتح كنز. لما أنزل إلى هذا المطلب وأنظر ما فبدو الامتعة في بيت علاء الدين وأخذوا عمامته من فوق رأسه وضعوا على تلك الورقة ختومهم وأمروا بالقبض على علاء الدين وأخذوا عمامته من فوق رأسه وضعوا جميع ماله ورزقه في قائمة، وقبض أحمد عمام السراق على الجارية ياسمين وكانت حاملاً من علاء الدين، وأعطاها لامه وقال لها: علم الماطة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاً شديداً وتقرّب إليها، فسحبت خنجراً بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاً شديداً وتقرّب إليها، فسحبت خنجراً بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاً شديداً وتقرّب إليها، فسحبت خنجراً بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاً شديداً وتقرّب إليها، فسحبت خنجراً بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاً شديداً وتقرّب إليها، فسحبت خنجراً بظاطة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاً شديداً وتقرق بايها، فسحبت خنجراً بغيرة وجوز المرة الورقة المؤري الميارة الورقة وقبص المحبد خنجراً بغيرا المؤرية المؤرد وتقور المؤرد فرحاً شديداً وتقرير بايقتري بايرورة المؤرد والمؤرد وتقرير المؤرد المؤرد والمؤرد والمؤرد

من حياصتها وقالت له: إبعد عني و إلاّ أقتلك وأقتل نفسي. فقالت لها أمه خاتون: يا عاهرة، خلَّى ولدي يبلغ منك مراده . فقالت لها : يا كلبة ، في أي مذهب يجوز للمرأة أن تتزوَّج بإثنين ؟ واي شيء أوصل الكلاب أن تدخل في موطن السباع ؟ فزاد بالولد الغرام وأضعفه الوجد والهيام وقطع الزاد ولزم الوسادة. فقالت لها امرأة الوالي: يا عاهرة ، كيف تجسريني على ولدى ؟ لابد من تعديب، وأما علاء الدين فإنه لابد من شنقه. فقالت لها: أنا أموت على محبته. فقامت زوجة الوالى ونزعت عنها ما كان عليها من الصيغة وثياب الحرير والبستها لباساً من الخيش وقميصاً من الشعر وأنزلتها في المطبخ وعملتها من جواري الخدمة وقالت لها: جزاك إنك تكسرين الحطب وتقشرين البصل وتحطين النار تحت الحلل. فقالت لها: أرضى بكل عذاب وخدمة ولا أرضى برؤية ولدك. فحنن الله عليها قلوب الجواري وصرن يتعاطين الخدمة عنها في المطبخ . هذا ما كان من أمر ياسمين . وأما ما كان من أمر علاء الدين أبي الشامات فإنهم أخذوه هو وامتعة الخليفة وساروا به إلى أن وصلوا إلى الديوان، فبينما الخليفة جالس على الكرسي وإذا بهم طالعون بعلاء الدين ومعه الأمتعة. فقال الخليفة: أين وجدتموها؟ فقالوا له: في وسط بيت علاء الدين أبي الشامات. فامتزج الخليفة بالغضب وأخذ الأمتعة فلم يجد فيها المصباح فقال: يا علاء الدين أين المصباح ؟ فقال: أنا لا سرقت ولا علمت ولا رأيت ولا معى خبر. فقال له: يا خلئن ، كيف أقرّبك إلى وتبعدني عنك وأستأمنك وتخوننى؟ ثم أمر بشنقه. فنزل به الوالي والمنادي ينادي عليه: هذا جزاء وأقل من جزاء من يخون الخلفاء الراشدين. فاجتمع الخلائق عند المشنقة . هذا ما كان من أمر علاء الدين . وأما ما كان من أمر أحمد الدنف كبير علاء الدين فإنه كان قاعداً هو وأتباعه في بستان، فبينما هم جالسون في حظ وسرور وإذا برجل سقاء من السقائين الذين في الديوان دخل عليهم وقبّل يد أحمد الدنف وقال: يا مقدم أحمد يا دنف، أنت قاعد في صفاء والماء تحت رجليك وما عندك علم بما حصل. فقال له أحمد الدنف: ما الخبر؟ فقال السقاء: إن ولدك في عهد الله علاء الدين نزلوا به إلى المشنقة. فقال أحمد الدنف: ما عندك من الحيلة يا حسن يا شومان. فقال له: إن علاء الدين برىء من هذا الأمر، وهذا ملعوب عليه من واحد عدو . فقال له : ما الرأى عندك؟ فقال له : خلاصه علينا إن شاء المولى . ثم إن حسناً شومان ذهب إلى السجن وقال للسجان: أعطنا واحد يكون مستوجباً للقتل. فأعطاه واحداً كان أشبه البرايا بعلاء الدين أبي الشامات، فغطى رأسه وأخذه أحمد الدنف بينه وبين علي الزيبق المصري وكانوا قدّموا علاء الدين إلى الشنق، فتقدم أحمد الدنف وحط رجله على رجل المشاعلي. فقال له المشاعلي: علي، أعطني الوسع حتى أعمل صنعي. فقال له: يا لعين، خذ هذا الرجل واشنقه موضع علاء الدين أبي الشامات فإنه مظلوم ونفدي إسماعيل بالكبش · فأُخذ المشاعلي ذلك الرجل وشنقه عوضاً عن علاء الدين . ثم إن أحمد الدنف وعلياً الزيبق المصري أخذا علاء الدين وسارا به إلى قاعة أحمد، فلما دخلوا عليه قال له علاء الدين: جزاك الله خيراً يا كبيري. فقال له: يا علاء الدين ما هذا الفعل الذي فعلته؟ وأدرك شهراز الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أحمد الدنف قال لعلاء الدين: ما هذا الفعل الذي فعلته ؟ ورحم الله من قال: من إئتمنك لا تخنه ولو كنت خائناً. والخليفة مكّنك عنده وسمّاك بالثقة الأمين كيف تفعل معه هكذا وتأخذ أمتعته ؟ فقال له علاء الدين: والإسم الأعظم يا كبيري ما هي عملتي ولا لي فيها ذنب ولا أعرف من عملها. فقال أحمد الدنف:

فلما كانت الليلة إلا كا

◄ ﴿ الله علاء الدين : والإسم الأعظم يا كبيري ما ﴿ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلّ عَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ علي عملتي و لا لي فيها ذنب و لا أعرف من عملها . فقال أحمد الدنف : إن هذه العملة ما عملها إلاّ عدو مبين، ومن فعل شيئاً يجازي به. ولكن يا علاء الدين أنت ما بقى لك إقامة في بغداد، فإن الملوك لا تعادى يا ولدي. ومن كانت الملوك في طلبه، يا طول تعبه. فقال علاء الدين: أين أروح يا كبيري؟ فقال له: أنا أوصلك إلى الإسكندرية فإنها مباركة وعتبتها خضراء وعيشها هنية . فقال : سمعاً وطاعة يا كبيري . فقال أحمد الدنف لحسن شومان : خلّ بالك. وإذا سال عني الخليفة فقل له: إنه راح يطوف على البلاد. ثم أخذه وخرج من بغداد، ولم يزلا سائرين حتى وصلا إلى الكروم والبساتين فوجدا يهوديين من عمال آلخليفة راكبين على بغلتين . فقال أحمد الدنف لليهود : هاتوا الغفر . فقال اليهود : نعطيك الغفر على أي شيء؟ فقال لهم : أنا غفير هذا الوادي . فأعطاه كل واحد منهما مائة دينار ، وبعد ذلك قتلهما إحمد الدنف واخذ البغلتين فركب بغلة وركب علاء الدين بغلة وسارا إلى مدينة أياس ، فادخلا البغلتين في خان وباتا فيه. ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وأوصى البواب على بغلة إحمد الدنف ونزلوا في مركب من مينة أياس حتى وصلوا إلى الاسكندرية. فطلع أحمد الدنف . ومعه علاء الدين ومشيا في السوق، وإذا بدلاًل يدلل على دكان، ومن داخل الدكان طبقة على تسعمائة وخمسين. فقال علاء الدين : عليّ بالف. فسمح له البائع وكانت لبيت المال، فتسلّم علاء الدين المفاتيح وفتح الدكان، وفتح الطبقة فوجدها مفروشة بالفرش والمساند، ورأى فيها حاصلاً فيه قلاع وصوار وحبال وصناديق وأجربة ملآنة خرزاً وودعاً وركايات وأطباراً ودبابيس وسكاكين ومقصات وغير ذلك، لأن صاحبه كان سقطياً. فقعد علاء الدين أبو الشامات في الدِكان . وقال له أحمد الدنف : يا ولدي ، الدكان والطبقة وما فيهما صارت ملكك فاقعد فيها وبع واشتر ولا تنكر، فإن الله تعالى بارك في التجارة. وأقام عنده ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع اخَذْ خاطره وقال له: إستقر في هذا المكان حتى اروح واعود إليك بخبر من الخليفة بالأمان عليك وانظر الذي عمل معك هذا الملعوب. ثم توجّه مسافراً حتى وصل إلى أياس ، فأخذ البغلة من الخان وسار إلى بغداد، فاجتمع بحسن شومان وأتباعه وقال له: يا حسن ، هل الخليفة سأل رِعِنِي؟ فقال: لا، ولا خطرت على باله. فأقام في خدمة الخليفة وصار يستنشق الأخبار، فرأى والخليفة التفت إلى الوزير جعفر يوماً من الأيام وقال له : أنظر يا وزير هذه العملة الذي فعلها معي علاء الدين . فقال له : يا أمير المؤمنين ، أنت جازيته بالشنق وجزاؤه ما حل به . فقال له : يا وزير ، مرادي أن أنزل وأنظره وهو مشنوق . فقال الوزير : إفعل ما شئت يا أمير المؤمنين . فنزل الخليفة ومعه الوزير جعفر إلى جهة المشنقة، ثم رفع طرفه فرأى المشنوق غير علاء الدين أبي الشامات الثقة الأمين. فقال: يا وزير، هذا ما هو علاء الدين. فقال له: كيف عرفت إنه غيره؟ فقال: إن علاء الدين كان قصيراً وهذا طويل. فقال له الوزير: إن المشنوق يطول. فقال له: إن علاء الدين كان أبيض وهذا وجهه أسود . فقال له : أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الموت له غبرات . فأمر بتنزيله

من فوق المشنقة ، فلما أنزلوه وجد مكتوباً على كعبيه الإثنين : إسمي الشيخين . فقال له : يا وزير ، إن علاء الدين كان سنياً وهذا رافضيّ. فقال له: سبحان الله علام الغيوب، ونحن لا نعلم هل هذا علاء الدين أو غيره؟ فأمر الخليفة بدفنه، فدفنوه . وصار علاء الدين نسياً منسياً . هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر حبظلم بظاظة أبن الوالي، فإنه قد طال به العشق والغرام حتى مات وواروه في التراب. وأما ما كان من أمر الجارية ياسمين، فإنها وفت حملها ولحقها الطلق فوضعت ولداً ذكراً كأنه القمر. فقال لها الجوارى: ما تسمّيه؟ فقالت: لو كان أبوه طيباً كان سمَّاه، ولكن أنا أسمَّيه أصلان. ثم إنها أرضعته اللبن عامين متتابعين وفطمته وحبا ومشى. فاتِفق أن أمه اشتغلت بخدمة المطبخ يوماً من الأيام فمشى الغلام ورأى سلم المقعد فطلع عليه، وكان الأمير خالد الوالي جالساً فأخذه واقعده في حجره وسبّح مولاه فيما خلق وصوّر ، وتامّل وجهه فرآه أشبه البرايا بعلاء الدين أبي الشامات. ثم إن أمه ياسمين فتشت عليه فلم تجده، فطلعت المقعد فرات الأمير خالداً جالساً والولد في حجره يلعب وقد القي الله محبة الولد في قلب الأمير خالد. فالتفت الولد فرأى أمه فرمى نفسه عليها، فزنقه الأمير خالد في حضنه وقال لها: تعالى يا جارية . فلما جاءت قال لها: هذا الولد ابن من ؟ فقالت له: هذا ولدى وثمرة فؤادى . فقال لها: ومن أبوه؟ فقالت: أبوه علاء الدين أبو الشامات، والآن صار ولدك. فقال لها: إن علاء الدين كان خائناً . فقالت : سلامته من الخيانة ، حاشا و كلاّ أن يكون الأمين خائناً . فقال لها : إذا كبر هذا الولد وانتشأ وقال لك: من أبي؟ فقولي له: أنت ابن الأمير خالد الوالي صاحب الشرطة. فقالت له: سمعاً وطاعةً. ثم إن الأمير خالد الوالي طاهر الولد وربّاه واحسن تربيته، وجاء له بفقيه خطاط فعلّمه الخط والقراحة . فقرأ وعلا وختم وطلع يقول للأمير خالد : يا والدي . وصار الوالي يعمل الميدان ويجمع الخيل وينزل يعتّم الولد أبواب الحرب ومقام الطعن والضرب إلى أن انتهى في الفروسية، وتعلم الشجاعة وبلغ من العمر أربع عشرة سنة ووصل إلى درجة الأمارة. فاتفق أن أصلان اجتمع مع الحمد قماقم السراق يوماً من الأيام وصارا أصحاباً فتبعه إلى الخمارة، وإذا باحمد قماقم السّراق أطلع المصباح الجوهر الذي أخذه من أمتعة الخليفة وحطّه قدّامه وتناول الكاس على نوره وسكر . فقال له أصلان : يا مقدّم ، أعطني هذا المصباح ؟ فقال له: ما اقدر أن أعطيك إياه. فقال له: لأي شيء؟ فقال له: لأنه راحت على شأنه الأروآح. فقال له: أي روح راحت على شانه؟ فقال له: كان واحد جاءنا هنا وعمل رئيس الستين يسمَّى علاء الدين أبي الشامات ومات بسبب ذلك. فقال له: وما حكايته ؟ وما سبب موته ؟ فقال له: كان لك أخ يسمّى حبظلم بظاظة وبلغ من العمر ستة عشر عاماً حتى استحق الزواج وطلب أبوه أن يشتري له جارية وخبّره بالقصة من أولها إلى آخرها، وأعلمه بضعف حبظلم بظاظة، وما وقع لعلاء الدين ظلماً. فقال أصلان في نفسه: لعل هذه الجارية ياسمين أمي وما أبي إلاّ علاء الدين أبو الشامات. فطلع الولد اصلان من عنده حزيناً فقابل المقدم احمد الدنف، فلما رآه أحمد الدنف قال: سبحان من لا شبيه له. فقال له حسن شومان: يا كبيري، من أي شيء تتعجّب؟ فقال له: من خلقة هذا الولد اصلان، فإنه أشبه البرايا بعلاء الدين أبي الشامات. فنادى أحمد الدنف وقال: يا أصلان. فردّ عليه. فقال له: ما اسم أمك؟ فقال له تسمَّى الجارية ياسمين . فقال له : يا أصلان ، طب نفساً وقر عيناً فإنه ما أبوك إلاّ علاء الدين أبو الشامات ، ولكن

يا ولدي أدخل على أمك واسألها عن أبيك. فقال: سمعاً وطاعةً. ثم دخل على أمه وسألها. فقالت له: أبوك الأمير خالد. فقال لها: ما أبي إلاّ علاء الدين أبو الشامات. فبكت أمه وقالت له: من أخبرك بهذا يا ولدي؟ فقال: المقدم أحمد الدنف أخبرني بذلك. فحكت له جميع ما جرى وقالت له: يا ولدي، قد ظهر الحق واختفى الباطل. واعلم أن أباك علاء الدين أبو الشامات إلا أنه ما ربّاك إلاّ الأمير خالد وجعلك ولده. فيا ولدي إن اجتمعت بالمقدم أحمد الدنف قل له: يا كبيري، سألتك بالله أن تأخذ في ثاري من قاتل أبي علاء الدين أبي الشامات. فطلع من عندها وسار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة تلا عن قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أصلان طلع من عند أمه وسار إلى أن دخل على المقدم أحمد الدنف وقبّل يده فقال له: ما لك يا تْ নাণা সাম দি أباك؟ فقال له: أحمد قماقم السراق. فقال له: ومن أعلمك بهذا الخبر؟ فقال: رأيت معه المصباح الجوهر الذي ضاع من جملة أمتعة الخليفة وقلت له: أعطنى هذا المصباح فما رضي . وقال لَّي : هذا راحت على شأنه الأرواح . وحكى لي إنه هو الذي نزل وسرق العملة ووضعها في دار أبي. فقال له أحمد الدنف: إذا رأيت الأمير خالد الوالي يلبس لباس الحرب فقل له: البسني مثلك. فإذا طلعت معه واظهرت باباً من أبواب الشجاعة قدام أمير المؤمنين، فإن الخليفة يقول لك: تمن على يا أصلان. فقل له: أتمنى عليك أن تأخذ لى ثار أبى من قاتله . فيقول لك : إن أباك حي وهو الأمير خالد الوالى . فقل له : إن أبي علاء الدين أبو الشامات وخالد الوالى له علىّ حق التربية فقط. وأخبره بجميع ما وقع بينك وبين أحمد قماقم السراق وقل له: يا أمير المؤمنين، أأمر بتفتيشه وأنا أخرجه من جيبه . فقال له: سمعاً وطاعةً . ثم طلع أصلان فوجد الأمير خالداً يتجهّز إلى طلوعه ديوان الخليفة فقال له: مرادي أن تلبسني لباس الحرب مثلك وتأخذني معك إلى ديوان الخليفة. فألبسه وأخذه معه إلى الديوان، ونزل الخليفة بالعسكر خارج البلد ونصبوا الصواوين والخيام واصطفت الصفوف وطلعوا بالأكرة والصولجان. فصار الفارس منهم يضرب الأكرة بالصولجان فيردها عليه الفارس الثاني. وكان بين العسكر واحد جاسوس مغرى على قتل الخليفة، فأخذ الأكرة وضربها بالصولجان وحرَّرها على وجه الخليفة ، وإذا بأصلان استلقاها عن الخليفة وضرب بها راميها فوقعت بين أكتافه فوقع على الأرض. فقال الخليفة: بارك الله فيك يا أصلان. ثم نزلوا من على ظهور الخيل وقعدوا على الكراسي وأمر الخليفة بإحضار الذي ضرب الأكرة، فلما حضر بين يديه قال له: من أغراك على هذا الأمر؟ وهل أنت عدوًّ أو حبيب؟ فقال له: أنا عدو كنت مضمراً على قتلك. فقال له: ما سبب ذلك؟ أما أنت مسلم؟ فقال: لا. وإنما انا رافضيّ. فأمر الخليفة بقتله وقال لأصلان: تمن عليّ. فقال له: أتمنى عليك أن تأخذ لي ثار أبي من قاتله. فقال له: إن أباك حي وهو واقف على رجليه . فقال له : من هو أبي ؟ فقال له : الأمير خالد الوالي . فقال له : يا أمير المؤمنين ، ما هو إلا في التربية، وما والدي إلاّ علاء الدين أبو الشامات. فقال له: إن أباك كان خائناً. فقال: يا أمير المؤمنين، حاشا أن يكون الأمين خائناً، وما الذي خانك فيه؟ فقال له: سرق بدلتي وما معها.

فقال : يا أمير المؤمنين، حاشا أن يكون أبي خائناً. ولكن يا سيدي لما عدمت بدلتك وعادت إليك، هل رأيت المصباح رجع إليك أيضاً؟ فقال: ما وجدناه. فقال: أنا رأيته مع أحمد قماقم وطلبته منه فلم يعطُّه لي وقال: هذا راحت عليه الأرواح. وحكى لي عن ضعف حبظلم بظاظة بن الأمير خالد وعشقه للجارية ياسمين وخلاصه من القيد، وإنه هو الذي سرق البدلة والمصباح . وانت يا أمير المؤمنين ، تأخذ لي بثار والدي من قاتله . فقال الخليفة : اقبضوا على أحمد قماقم . فقبضوا عليه . وقال : أين المقدم أحمد الدنف؟ فحضر بين يديه فقال له الخليفة : فتش قماقم . فحط يديه في جيبه فأطلع منه المصباح الجوهر . فقال الخليفة : تعال يا خائن ، من أين لك هذا المصباح؟ قال له: اشتريته يا أمير المؤمنين. فقال له الخليفة: من أين اشتريته؟ ومن يقدر على مثله حتى يبيعه لك؟ وضربوه فاقر أنه هو الذي سرق البدلة والمصباح. فقال له الخليفة: لأي شيء تفعل هذه الفعال يا خائن حتى ضيعت علاء الدين أبا الشامات وهو الثقة الأمين؟ ثم أمر الخليفة بالقبض عليه وعلى الوالي . فقال الوالي : يا أمير المؤمنين أنا مظلوم ، وأنت أمرتني بشنقه وله يكن عندي خبر هذا الملعوب. فإن التدبير كان بين العجوز وأحمد قماقم وزوجتي وليس عندي خبر، وأنا في جيرتك يا أصلان. فشفع فيه أصلان عند الخليفة، ثم قال أمير المؤمنين: ما فعل الله بام هذا الولد؟ فقال له: عندي . فقال: أمرتك أن تأمر زوجتك أن تلبسها بدلتها وصيغتها وتردُّها إلى سيادتها، وأن تفك الختم الذي على بيت علاء الدين وتعطى إبنه رزقه وملله. فقال: سمعاً وطاعةً. ثم نزل الوالي وأمر امرأته، فألبستها بدلتها. وفك الختم عن بيت علاء الله ين واعطى أصلان المفاتيح . ثم قال الخليفة : تمن علي يا أصلان . فقال له : تمنيت عليك ان تجمع شملي بابي. فبكى الخليَّفة وقال: الغالب إن اباك هو الذي شنق ومات، ولكن وحياة جلودي كل من بشرني بأنه على قيد الحياة أعطيته جميع ما يطلبه. فتقدم أحمد الدنف وقبل الأرض بين يديه وقال له: أعطني الأمان يا أمير المؤمنين. فقال له: عليك الأمان. فقال: أبشرك أن علاء الدين أبا الشامات الثقة الأمين طيب على قيد الحياة . فقال له : ما الذي تقول ؟ فقال له : وحياة رأسك إن كلامي حق وفديته بغيره ممن يستحق القتل وأوصلته إلى الاسكندرية وفتحت له دكان سقطى ، فقال الخليفة : الزمتك أن تجيء به . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

الزمتك أن تجيء به . فقال له : سمعاً وطاعةً . فأمر له الخليفة بعشرة الآف دينار وسار متوجهاً إلى الإسكندرية . هذا ما كان من أمر أصلان . وأما ما كان من أمر والده علاء الدين أبي الشامات، فإنه باع ما كان عنده في निया नाम अपने हैं। الدكان جميعها ولم يبقَ في الدكان إلاّ القليل وجرابٌ. فنفض الجراب

فنزلت منه خرزة تملأ الكف في سلسلة من الذهب ولها خمسة وجوه وعليها أسماء وطلاسم كدبيب النمل. فدعك الخمسة وجوه فلم يجاوبه احد فقال في نفسه: لعلها خرزة من جزع. ثم عَلَقَهَا فِي الدَّكَانَ ، وإذا بقنصل فائت في الطريق فرفع بصره فرأى الخرزة معلقة ، فقعد على دكان علاء الدين وقال له : يا سيدي ، هل الخرزة للبيع ؟ فقال له : جميع ما عندي للبيع . فقال له : أتبيع لي إياها بثمانين ألف دينار؟ فقال له علاء الدين: يفتح الله . فقال له: أتبيعها بمائة ألف دينار؟ فقال: بعتها لك بمائة الف دينار، فانقدني الدنانير. فقال له القنصل: ما أقدر أن أحمِل

ثمنها معي، والاسكندرية فيها حرامية وشرطية فاتت تروح معي إلى مركبي وأعطي لك التمن ورزمة صُوف أنجوري ورزمة أطلس ورزمة قطيفة ورزمة جُوخ . فقام علاء الدين وقفل الدكان بعد أن أعطى له الخرزة، وأعطى المفاتيح لجاره وقال له: خذ هذه المفاتيح عندك أمانة حتى أروح إلى المركب مع هذا القنصل وأجيَّء بثمن خرزتي، فإن عوَّقت عنكَ وورد عليك المقدم أحمد الدنف الذي كان وطّنني في هذا المكان، فاعطه المفاتيح واخبره بذلك. ثم توجه مع القنصل إلى المركب. فلما نزل به المركب نصب له كرسياً وأجلسه عليه وقال: هاتوا المال. فدفع له الثمن والخمس رزم التي وعده بها وقال له: يا سيدي، أقصد جبري بلقمة أو شربة ماء. فقال: إن كان عندك ماء فاسقني. فأمر بالشربات فإذا فيها بنج، فلما شرب انقلب على ظهره. فرفعوا الكراسي وحطوا المداري وحلوا القلوع وأسعفتهم الرياح حتى وصلوا إلى وسط البحر، فأمر القبطان بطلوع علاء الدين من العنبر . فطلّعوه وشمّموه ضد البنج ففتح عينيه وقال : أنا أين ؟ فقال له : أنت معي مربوط وديعة ، ولو كنت تقول يفتح الله لكنت أزيدك . فقال له علاء الدين : ما صناعتك؟ فقال له : أنا قبطان، ومرادي أن آخذك إلى حبيبة قلبي . فبينما هما في الكلام وإذا بمركب فيها أربعون من تجار المسلمين. فطلع القبطان بمركبه عليهم ووضع الكلاليب في مركبهم ونزل هو ورجاله فنهبوها واخذوها وساروا بها إلى مدينة جنوة. فأقبل القبطان الذي معه علاء الدين إلى باب قيطون قصر ، وإذا بصبيّة نازلة وهي ضاربة لثاما فقالت له: هل جئت بالخرزة وصاحبها؟ فقال لها: جئت بهما. فقالت له: هات الخرزة. فأعطاها لها وتوجّه إلى المِينة ورمى مدافع السلامة . فعلم ملك المدينة بوصول ذلك القبطان فخرج إلى مقابلته وقال له: كيف كانت سفرتك؟ فقال له: كانت طيبة جداً، وقد كسبت فيها مركباً فيها واحد وأربعون من تجار المسلمين. فقال له: أخرجهم إلى المينة. فأخرجهم في الحديد ومن جملتهم علاء الدين، وركب الملك هو والقبطان ومشّوهم قدّامهم إلى أن وصلوا إلى الديوان فجلسوا وقدموا أول واحد. فقال له الملك: من أين يا مسلم ؟ فقال: من الإسكندرية. فقال: يا سيَّاف اقتله. فضربه السياف بالسيف فرمي رقبته. والثاني والثالث هكذا إلى تمام الأربعين. وكان علاء الدين في آخرهم فشرب حسرتهم وقال لنفسه: رحمة الله عليك يا علاء الدين فرغ عمرك. فقال له الملك: وأنت من أي البلاد؟ فقال: من الإسكندرية. فقال: يا سيَّاف إرم عنقه. فرفع السيَّاف يده بالسيف وأراد أن يرمي رقبة علاء الدين وإذا بعجوز ذات هيبة تقدّمت بين أيادي الملك. فقام إليها تعظيماً لها فقالت: يا ملك، أما قلت لك لما يجيء القبطان بالأسارى تذكّر الدير بأسير أو بأسيرين يخدمان في الكنيسة ؟ فقال لها: يا أمي ، ليتكُ سبقت بساعة . ولكن خذي هذا الأسير الذي فضَّل . فالتفتت إلى علاء الدين وقالت له : هل أنت تخدم في الكنيسة أو أخلَّي الملك يقتلك؟ فقال لها: أنا أخدم في الكنيسة. فأخذته وطلعت به من الديوان وتوجّهت إلى الكنيسة. فقال لها علاء الدين : ما أعمل من الخدمة؟ فقالت له : تقوم في الصبح وتأخذ خمسة بغال وتسير بها إلى الغابة وتقطع ناشف الحطب وتكسره وتجيء به إلى مطبخ الدير، وبعد ذلك تلم البسط وتكنّس وتمسح البّلاط والرخام وترد الفرش مثل ما كان وتأخذ نصف أردب قمح وتغربله وتطحنه وتعجنه وتعمله منينات للدير، وتأخذ وجبة عدس تغربلها وتدشها وتطبخها ثم تملأ الأربع فساقي ماء وتحول بالبرميل وتملأ ثلاثمائة وستة وستين قصعة وتفت فيها المنينات وتسقيها

من العدس ، وتدخل لكل راهب أو بطرك قصعته . فقال لها علاء الدين : ردّيني إلى الملك وخلّيه يقتلني أسهل لي من هذه الخدمة . فقالت له : إن خدمت ووفيت الخدمة التي عليك خلصت من القتل ، وإن ما وفيت خلّيت الملك يقتلك . فقعد علاء الدين حامل الهم ، وكان في الكنيسة عشرة عميان مكسحين فقال له واحد منهم: هات لي قصرية. فأتى له بها، فتغوط فيها وقال له: إر م الغائط، فرماه. فقال له: يبارك فيك المسيح يا خدام الكنيسة. وإذا بالعجوز أقبلت وقالت له: لاي شيء ما وفيت الخدمة في الكنيسة؟ فقال لها: أنا لي كم يد حتى أقدر على توفية هذه الخدمة؟ فقالت له : يا مجنون ، أنا ما جنت بك إلاّ للخدمة . ثم قالت له : خذ يا ابني هذا القضيب ، وكان من النحاس وفي رأسه صليب، واخرج إلى الشارع فإذا قابلك والي البلد فقل له: إني أدعوك إلى خدمة الكنيسة من أجل السيد المسيح . فإنه لا يخالفك ، فخلّيه يأخذ القمح ويغربله ويطحنه وينخله ويعجنه ويخبزه منينات. وكل من يخالفك أضربه ولا تخف من أحد. فقال: سمعاً وطاعةً . وعمل كما قالت . ولم يزل يسخر الأكابر والأصاغر مدة سبعة عشر عاماً ، فبينما هو قاعد في الكنيسة وإذا بالعجوز داخلة عليه فقالت له: إطلع إلى خارج الدير؟ فقال لها: أين أروح؟ فقالت له: بتُّ هذه الليلة في خمارة أو عند واحد مَّن أصحابكَ. فقال لها: لأي شيء تطرَّديني من الكنيسة؟ فقالت له: إن حسن مريم بنت الملك يوحنا ملك هذه المدينة، مرادها أن تدخل الكنيسة للزيارة ولا ينبغي أن يقعد أحد في طريقها. فامتثل كلامها وقام وأراها أنه رايح إلى خارج الكنيسة وقال في نفسه : يا هل ترى بنت الملك مثل نسواننا أو أحسن منهن ؟ فأنا لا أروح حتى اتفرَّج عليها. فاستخفى في مخدع له طاقة تطل على الكنيسة، فبينما هو ينظر في الكنيسة وإذا ببنت الملك مقبلة ، فنظر إليها نظرة أعقبته ألف حسرة لأنه وجدها كأنها البدر إذا بزغ من تحت الغمام ، وصحبتها صبيّة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة تا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن علاء الدين لما نظر إلى بنت الملك

صورتي وعملت أنها ميتة ، وبعدما دفنتموها شقّت القبر وخرجت منه وراحت إلى خدمة سيدتها حسن مريم بنت الملك. وأما أنا فإني صرعت وفتحت عيني فرايت نفسي عند حسن مريم بنت الملك وهي هذه. فقلت لها: لأي شيء جئت بي إلى هنا؟ فقالت لي : أنا موعودة بزواجي بزوجك علاء الدين أبي الشامات، فهل تقبليني يا زبيدة أن أكون ضرّتك ويكون لي ليلة ولكّ ليلة؟ فقلت لها : سمعاً وطاعةً يا سيدتي . ولكنَّ أين زوجي؟ فقالت : إنه مكتوب على جبينه ما قدّره الله عليه ، فمتى استوفى ما على جبينه لا بدّ أن يجيء إلى هذا المكان . ولكن نتسلى على فراقه بالنغمات والضرب على الآلات حتى يجمعنا الله به . فَمكثت عندها هذه المدة إلى انَّ جمَّع ۖ الله شملي بك في هذه الكنيسة . ثم إن حسن مريم التفتت إليه وقالت له : يا سيدي علاء الدين ، هل تقبلنِّي أن أكون لك أهلاً وتكون لي بعلاً ؟ فقال لها : يا سيدتي ، أنا مسلم وأنت نصرانية فكيف أتزوج بك؟ فقالت: حاشا لله أن أكون كافرة، بل أنا مسلمة ولي ثمانية عشر عاماً وأنا متمَّسكة بدينُ الإسلام وإني بريئة من كل دين يخالف دين الإسلام . فقال لها : يا سيدتي ، مرادي ان اروح بلادي. فقالت له: أعلم اني رايت مكتوباً على جبينك اموراً لا بدّ ان تستوفيها وتبلغ غرضك. ويهنيك يا علاء الدين أنه ظهر لك ولداً اسمه أصلان وهو الآن جالس في مرتبتك عند الخليفة، وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً. واعلم أنه ظهر الحق واختفى الباطل. وربنا كشف الستر عن الذي سرق امتعة الخليفة وهو أحمد قماقم السراق الخائن وهو الآن في السجن محبوس ومقيّد. واعلم أني أنا التي أرسلت إليك الخرزة ووضعتها لك في داخل الجراب الذي في الدكان، وأنا التي أرسلت القبطان وجاء بك وبالخرزة. واعلم أن هذا القبطان متعلَّق بي ويطلب منى الوصالُ ، فما رضيت أن أمكَّنه من نفسى بل قلت له : لا أمَّكنك من نفسي إلاَّ إذا جئت لي بالخرزة وصاحبها . وأعطيته مائة كيس وأرسلته في صفة تاجر وهو قبطان . ولما قدموك إلى القتل بعد قتل الأربعين الأسارى الذين كنت معهم ، أرسلت إليك هذه العجوز . فقال لها : جزاك الله عني كل خير . ثم إن حسن مريم جدّدت إسلامها على يديه . ولما عرف صدق كلامها قال لها: أخبريني على فضيلة هذه الخرزة ومن أين هي؟ فقالت: هذه خرزة من كنز، مرصود فيها خمس فضائل تنفعنا عند الإحتياج إليها. وإن جدتي أم أبي كانت ساحرة تحل الرموز وتختلس ما في الكنوز ، فوقعت لها هذه الخرزة من كنز . فلما كبرت أنا وبلغت من العمر أربعة عشر عاماً قرأت الإنجيل وغيره من الكتب فرأيت إسم محمد ﷺ في الأربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فآمنت بمحمد وأسلمت وتحقّقت بعقلي أنه لا يعبد بحق إلاّ الله تعالى، وان رب الآنام لا يرضى إلاّ دين الإسلام . وكانت جدتي حين ضعفت وهبت لي هذه الخرزة وعلَّمتني بما فيها من الخمس فضائل . وقبل أن تموت جدتي قال لها أبي : أضربي لي تخت رمل وانظري عاقبة أمري وما يحصل لي. فقالت له: إن البعيد بموت قتيلاً من أسير يجيء من الإسكندرية . فحلف أبي أنه يقتل كل أسير يجيء منها وأخبر القبطان بذلك وقال له : لا بدُّ أن تهجم على مراكب المسلّمين، وكل من رأيته من الإسكندرية تقتله أو تجيء به إليّ. فامتثل أمره حتى قتل عدد شعر راسه. ثم هلكت جدتي فطلعت انا وضربت لي تخت رمل وأضمرت ما في نفسي وقلت: يا هل ترى من يتزوج بي؟ فظهر لي أنه ما يتزوّج بي إلاّ واحد يسمَّى علاء الدين أبا الشامات الثقة الأمين. فتعجّبت من ذلك وصبرت إلى أن أن الأوان واجتمعت بك. ثم إنه

تزوج بها وقال لها: إنا مرادي أن أروح إلى بلادي . فقالت له : إذا كان الأمر كذلك فتعال معي . ثم أخذته وخباته في مخدع قصرها و دخلت على أبيها . فقال لها : يا بنتي ، أنا عندي اليوم قبض زائد فاقعدي حتى أسكر معك . فقعدت ، ودعا بسفرة المدام وصارت تملأ وتسقيه حتى غاب عن الوجود ، ثم إنها وضعت له البنج في قدح ، فشرب القدح وانقلب على قفاه . ثم جاءت إلى علاء الدين و أخرجته من المخدع وقالت له : إن خصمك مطروح على قفاه فافعل به ما شئت ، فإني أسكرته وبنجته . فدخل علاء الدين فرآه مبنّجاً فكتفه تكتيفاً وثيقاً وقيده ، ثم أعطاه ضد البنج فافق منه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

حسن مريم ضد البنج فأفاق، فوجد علاء الدين وابنته راكبين على صدره فقال لها: يا بنتي، أتفعلين معي الفعال؟ فقالت له: إن كنت صدره فقال به . يه بسي . مستول الله على المحتول المحتول المحتوب المحتو वाना वान है। وقد اسلمت وجهي لله رب العالمين وإنني بريئة من كل دين يخالف دين الإسلام في الدنيا والآخرة، فإن أسلمت فحبًّا وكرامةً وإلَّا فقتلك أولى من حياتك. ثم نصحه أيضاً علاء الدين فأبي وتمرّد، فسحب علاء الدين خنجراً ونحره من الوريد إلى الوريد وكتب ورقة بصورة الذي جرى ووضعها على جبهته واخذا ما حف حمله وغلا ثمنه وطلعا من القصر وتوجها إلى الكنيسة. فأحضرت الخرزة وحطت يدها على الوجه الذي هو منقوش عليه السرير ودعكته، وإذا بسرير وضع قدّامها، فركبت هي وعلاء الدين وزوجته زبيدة العودية على ذلك السرير وقالت: بحق ما كتب على هذه الخرزة من الأسماء والطلاسم وعلوم الاقلام أن ترتفع بنايا سرير. فارتفع بهم السرير وسار إلى واد لانبات فيه. فقامت الأربعة وجوه الباقية من الخرزة إلى السماء وقلبت الوجه المرسوم عليه السرير فنزل إلى الأرض، وقلبت الوجه المرسوم عليه هيئة صيوان ودعكته وقالت: لينتصب صيوان في هذا الوادي. فانتصب الصيوان وجلسوا فيه . وكان ذلك الوادي أقفر لا نبات فيه ولا ماء ، فقلبت الأربعة وجوه إلى السماء وقالت : بحق أسماء الله تنبت هنا أشجار ويجري بجانبها بحر . فنبتت الأشجار في الحال وجرى بجانبها بحر عجاج متلاطم بالامواج ، فتوضؤوا منه وصلُّوا وشربوا . وقلبت النلاثة وجوه الباقية من الخرزة إلى البوجه اللذي على هيئة سفرة الطعام وقالت: بحق أسماء الله يمد السماط. وإذا بسماط امتد وفيه ساثر الأطعمة الفاخرة فاكلوا وشربوا وتلذَّذوا وطربوا. هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر ابن الملك، فإنه دخل ينبِّه أباه فوجده قتيلاً، ووجد الورقة التي كتبها علاء الدين فقرأها وعرف ما فيها. ثم فتُّش على اخته فلم يجدها. فذهب إلى العجوز في الكنيسة وسألها عنها فقالت: من أمس ما رايتها. فعاد إلى العسكر وقال لهم : الخيل يا أربابها. وأخبرهم بالذي جرى. فركبوا الخيل وسافروا إلى أن قربوا من الصيوان . فالتفتت حسن مريم فرأت الغبار قد سدًّ الأقطار، وبعد أن علا وطار انكشف فظهر من تحته أخوها والعسكر وهم ينادون: إلى أين تقصدون ونحن وراءكم ؟ فقالت الصبيّة لعلاء الدين : كيف ثباتك في الحرب والنزال ؟ فقال لها : مثل الوتد في النخال، فإني لا أعرف الحرب والكفاح ولا السيوف والرماح. فسحبت الخرزة ودعكت الوجه المرسوم عليه صورة الفرس والفارس ، وإذا بفارس ظهر من البر ولم يزل فيهم

ضرباً بالسيف إلى أن كسرهم وطردهم . ثم قالت له : أتسافر إلى مصر أو إلى الإسكندرية؟ فقال : إلى الإسكندرية . فركبوا على السرير وعزمت عليه فسار بهم في لحظة إلى أن نزلوا في الإسكندرية ، فأدخلهم علاء الدين في مغارة وذهب إلى الإسكندرية فأتاهم بثياب وألبسهم إياها وتوجّه بهم إلى الدكان والطبقة . ثم طلع يجيء لهم بغداء وإذا بالمقدّم أحمد الدنف قادم من بغداد فرآه في الطريق، فقابله بالعناق وسلّم عليه ورحّب به. ثم إن المقدم أحمد الدنف بشّره بولده أصلان وإنه بلغ من العمر عشرين عاماً . وحكى له علاء الدين جميع ما جرى له من الأول إلى الآخر ، وأخذه إلى الدكان والطبقة . فتعجّب أحمد الدنف من ذلك غاية العجب وباتوا تلك الليلة . ولما . أصبحوا، باع علاء الدين الدكان ووضع ثمنه على ما معه. ثم إن أحمد الدنف أخبر علاء الدين بأن الخليفة يطلبه. فقال له: أنا رايح إلى مصر أسلّم على أبي وأمي وأهل بيتي. فركبوا السرير جميعاً وتوجُّهوا إلى مصر السعيدة ونزلوا في الدرب الأصفر لأن بيتهم كان في تلك الحارة، ودقُّ باب بيتهم . فقالت أمه: من بالباب بعد فقد الأحباب؟ فقال لها: أنا علاء الدين . فنزلوا وأخذوه بالأحضان، ثم أدخل زوجته وما معه في البيت. وبعد ذلك دخل وأحمد الدنف صحبته وأخذوا لهم راحة ثلاثة أيام . ثم طلب السفر إلى بغداد . فقال له : يا ولدي إجلس عندي . فقال : ما أقدر على فراق ولدى أصلان . ثم إنه أخذ أباه وأمه معه وسافروا إلى بغداد . فدخل أحمد الدنف وبشّر الخليفة بقدوم علاء الدين وحكى له حكايته. فطلع الخليفة لملتقاه وأخذ معه ولده أصلان وقابلوه بالأحضان، وأمر الخليفة بإحضار أحمد قماقم السراق. فلما حضر بين يديه قال لعلاء الدين : دونك وخصمك . فسحب علاء الدين السيف وضرب أحمد قماقم فرمي عنقه . ثم إن الخليفة عمل لعلاء الدين فرحاً عظيماً بعد أن حضر القضاة والشهود وكتب كتابه على حسن مريم، ولما دخل عليها وجدها درّة لم تثقب. ثم جعل ولده أصلان رئيس الستين وخلع عليهم الخلع السنيَّة . وأقاموا في أرغد عيش وأهناه إلى أن أتاهم هادم اللذَّات ومفرق الجماعات .

# 14 – حكاية حاتم الطائي

وأما حكايات الكرام فإنها كثيرة جداً. منها: ما روي عن حاتم الطائي أنه لما مات دفن في رأس جبل وعملوا على قبره حوضين من حجر وصور بنات محللات الشعور من حجر . وكان تحت ذلك الجبل نهر جار ، فإذا نزلت الوفود يسمعون الصراخ في الليل من العشاء إلى الصباح ، فإذا أصبحوا لم يجدوا أحداً غير البنات المصورة من الحجر . فلما نزل ذو الكراع ملك حمير بذلك الوادي خارجاً عن عشيرته ، بات تلك الليلة هناك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن ذا الكراع لما نزل بذلك الوادي بات الليلة هناك وتقرَّب من ذلك الموضع فسمع الصراخ فقال: ما هذا العويل الذي فوق هذا الجبل؟ فقالوا له: إن هذا قبر حاتم الطائي، وإن عليه حوضين من حجر وصور بنات من حجر محلولات الشعور ، وكل ليلة يسمع النازلون في هذا المكان هذا العويل والصراخ . فقال ذو الكراع ملك حمير يهزأ بحاتم الطائي: يا حاتم، نحن الليلة ضيوفك ونحن خماص. فغلب

فلِما كانت الليلة إ ترقيناا تناك لهلة

عليه النوم ثم استيقظ وهو مرعوب وقال: يا عرب إلحقوني وادركوا راحلتي. فلما جاؤوه وجدوا الناقة تضطرب فنحروها وشووا لحمها وأكلوا. ثم سألوه عن سبب ذلك فقال: إني نمت فرايت حاتماً الطائي في المنام قد جاءني بسيف وقال : جئتنا ولم يكن عندنا شيء وعقر ناقتي بالسيف، ولو لم ينحروها لماتت. فلما أصبح الصباح ركب ذو الكراع راحلة واحد من اصحابه ثم أردفه خلفه، فلما كان وسط النهار رأوا راكباً على راحلة وفي يده راحلة أخرى فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عديّ بن حاتم الطائي. ثم قال: أبن ذو الكراع أمير حمير؟ فقالوا له: هذا هو. فقال له : إر كب هذه الناقة عوضاً عن راحلتك فإن ناقتك قد نحرها أبي لك . قال :ومن أخبرك؟ قال : أتاني في المنام في هذه الليلة وقال لي : يا عدي ، إن ذا الكراع ملك حمير استضافني فنحرت له ناقته فأدر كه بناقة يركبها، فإني لم يكن عندي شيء. فأخذها ذو الكراع وتعجّب من كرم حاتم حيّاً وميتاً . ومن حكايات الكرام أيضاً ما يروى عن معن بن زائدة أنَّه كان يوماً من الأيام في الصيد والقنص ، فعطش فلم يجد مع غلمانه ماء . فبينما هو كذلك وإذا بثلاث جوار قد أقبلن عليه حاملات ثلاث قرب ماء . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

# 15 - حكاية معن بن رائدة

فلما كانت الليلة 🖫 🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجواري اقبلن على معن و حاملات ثلاث قرب ماء فاستسقاهن فأسقينه ، فطلب شيئاً من غلمانه ا 271 العطيه للجواري فلم يجد معهم مالاً، فدفع لكل واحدة منهن عشرة أسهم من كنانته نصولها من الذهب. فقالت إحداهن لصاحبتها: لم عَلَيْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِّ اللهِ الل

الشعر مدحاً فيه . فقالت الأولى : [من الوافر]

يُرَكِّبُ في السِّهام نُصُولَ تبر فَلِلْمَرْضَى عِلاج ٌ مِنْ جِراحٍ وقالت الثانية : [من الكامل]

ومُحارِبٍ مِنْ فَرْطٍ جُودٍ بَنانِه صِيغَتْ نُصُولُ سِهامِهِ مِنْ عَسْجَدِ وقالت الثالثة : [من الطويل]

وأَكْفَانٌ لَمَنْ سَكَنَ اللَّحُودا

ويَرْمِي لِلْعِدَى كَرَماً وجُودا

عَمَّتُ مُكارِمُهُ الأحِبَّةَ والعِدَى كَىْ لَا تُعَوِّقُهُ الْحُرُوبُ عَنِ النَّدَى

ومِنْ جُودِهِ يَرْمِي العِداةَ بأسْهُم مِنَ الذَّهَبِ الإِبْرِيزِ صِيغَتْ نُصُولُها لِيُنْفِقْنَهَا الْمَجْرُوحَ وَعِنْدَ دَوائِهٌ لِيَشْتَرِيَ ٱلأَكْفَأَنَّ مَنْهَا قَتِيلُهَا

وقيل : إن معن بن زآيدة خرج في جماعة إلى الصيد، فقرب منهم قطيع ظباء فافترقوا في طلبه وانفرد معن خلف ظبي ، فلما ظفر به نزل فذبحه . فرأى شخصاً مقبلاً من البرية على حمار ، فركب فرسه واستقبله فسلّم عليه وقال له : من أين أتيت؟ قال له : أتيت من أرض قضاعة وإن لها مدة من السنين مجدبة ، وقد اخصبت في هذه السنة فزرعت فيها مقاتاً فطرحت في غير وقتها ، فجمعت منها ما استحسنته من القثاء وقصدت الأمير معناً بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفه المأثور . فقال له : كم أملت منه ؟ قال : ألف دينار . فقال له : فإن قال لك هذا القدر كثير ؟ قال :

خمسمائة دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : ثلاثمائة دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : ماثتا دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : مائة دينار . قال : فإن قال لك كثير . قال : خمسين ديناراً . قال : فإن قال لك كثير . قال : ثلاثين ديناراً . قال : فإن قال لك كثير . قال : أدخلت قوائم حماري في حرمه ورجعت إلى أهلي صفر اليدين. فضحك معن من كلامه وساق جواده حتى لحق بعسكره ونزل في منزله وقال لحاجبه: إذا أتاك شخص على حمار بقثاء فادخله على". فأتى ذلك الرجل بعد ساعة فأذن له الحاجب بالدخول ، فلما دخل على الأمير معن لم يعرف أنه الذي قابله في البرية لهيبته وجلالته وكثرة خدمه وحشمه، وهو متصدّر في دست مملكته والحفدة قيام عن يمينه وعن شماله وبين يديه . فلما سلّم عليه قال له الأمير : ما الذي أتى بك يا أخا العرب؟ قال : أملت الأمير وأتيت له بقثاء في غير أوانها . فقال له : كم أملت منا ؟ قال : ألف دينار . قال : هذا القدر كثير . قال : خمسمائة دينار . قال : كثير . قال : ثلاثمائة دينار . قال : كثير . قال : مائتا دينار . قال: كثير. قال: مائة دينار. قال: كثير. قال: خمسين ديناراً. قال: كثير. قال: ثلاثين ديناراً. قال: كثير. قال: والله لقد كان ذا الرجل الذي قابلني في البرية مشؤوماً، أفلا أقل من ثلاثين ديناراً! فضحك معن وسكت. فعلم الأعرابي أنه هو الرجل الذي قابله في البرية فقال له: يا سيدي، إذا لم تجيء بالثلاثين ديناراً، فها هو الحمار مربوط بالباب وها معن جالس. فضحك معن حتى استلقى على قفاه، ثم استدعى بوكيله وقال: أعطه ألف دينار وخمسمائة دينار وثلاثمائة دينار ومائتا دينار ومائة دينار وخمسين دينارأ وثلاثين دينارأ ودع الحمار مربوطأ مكانه . فبهت الأعرابي ، وتسلّم الالفين ومائة دينار وثمانين ديناراً . فرحمة الله عليهم أجمعين .

#### 16 - حكاية بلدة لبطة

وبلغني أيها الملك السعيد، أن بلدة يقال لها: لبطة . وكانت دار مملكة بالروم وكان فيها قصر مقفول دائماً . وكلما مات ملك وتولى بعده ملك آخر من الروم ، رمى عليه قفلاً محكماً . فاجتمع على الباب أربعة وعشرون قفلاً ، من كل ملك قفل . ثم تولّى بعدهم رجل ليس من أهل بيت المملكة ، فأراد فتح تلك الأقفال ليرى ما داخل ذلك القصر . فمنعه من ذلك أكابر الدويلة وأنكروا عليه وزجروه ، فأبى وقال : لا بدّ من فتح ذلك القصر . فبذلوا له جميع ما بأيديهم من نفائس الأموال والذخائر على عدم فتحه ، فلم يرجع . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى جميع ما في أيديهم من الأموال والذخائر على فتح ذلك القصر فلم على وتح ذلك القصر فلم على فتح ذلك القصر فلم عن فتحه. ثم إنه أزال الأقفال وفتح الباب فوجد فيه صور العرب على خيلها وجمالها وعليهم العمائم المسبلة وهم مقلّدون على العرب على خيلها وجمالها وعليهم العمائم المسبلة وهم مقلّدون على السيوف وبأيديهم الرماح الطوال ووجد كتاباً فيه. فأخذ الكتاب وقرأه فوجد مكتوباً: إذا فتح هذا الباب يغلب على هذه الناحية قوم من العرب وهم على هيئة هذه الصورة. فالحذر ثم الحذر من فتحه. وكانت تلك المدينة بالأندلس، ففتحها طارق بن زياد في تلك السنة في خلافة الوليد بن عبد الملك من بني أمية، وقتل ذلك الملك أقبح قتلة ونهب بلاده

وسبى من بها من النساء والغلمان وغنم أموالها ووجد فيها ذخائر عظيمة ، فيها ما ينوف عن مائة وسبعين تاجاً من الدر والياقوت ، ووجد فيها أحجاراً نفيسة وإيواناً ترمح فيه الخيل برماحهم ، ووجد بها من أواني الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف ، ووجد بها المائدة التي كانت لنبي الله سليمان بن داود عليهما السلام . وكانت على ما ذكر من زمرد أخضر ، وهذه المائدة إلى الآن باقية في مدينة روما وأوانيها من الذهب وصحافها من الزبرجد ونفيس الجواهر ، ووجد بها الزبور مكتوباً بخط يوناني في ورق من الذهب مفصص بالجواهر ، ووجد فيها كتاباً يذكر فيه منافع الاحجار والنبات والمداين والقرى والطلاسم وعلم الكيمياء من الذهب والفضة ، ووجد كتاباً أخر يحكي فيه صناعة صياغة اليواقيت والأحجار وتركيب السموم والترياقات وصورة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن ، ووجد فيها قاعة كبيرة ملآنة من الاكسير الذي الدرهم منه يقلب الف درهم من الفضة ذهباً خالصاً ، ووجد بها مرآة كبيرة مستديرة عجيبة مصنوعة من يقلب الف درهم من الفضة ذهباً خالصاً ، ووجد بها مرآة كبيرة مستديرة عجيبة السبعة يقاناً . ووجد فيها ليواناً فيه من الياقوت البهرماني ما لا يحيط به وصف . فحمل ذلك كله إلى عياناً . ووجد فيها ليواناً فيه من الياقوت البهرماني ما لا يحيط به وصف . فحمل ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك و تفرق العرب في مدنها وهي من أعظم البلاد .

# 17 - حكاية الخليفة والأعرابي

ومما يحكي أيضاً : أن هشام بن عبد الملك بن مروان كان ذهب إلى الصيد في بعض الأيام فنظر إلى ظبي فتبعه بالكلاب، فبينما هو خلف الظبي إذ نظر إلى صبى من الأعراب يرعى غنماً. فقال هشام لبعض غلمانه: يا غلام دونك هذا الصبى فاتنى به . فرفع رأسه إليه وقال: يا جاهل بقدر الأخيار، لقد نظرت إلىّ بالاستصغار وكلمتنى بالاحتقار فكّلامك كلام جبار وفعلك فعل حمار . فقال له هشام : ويلك ، أما تعرفني ؟ فقال : قد عرفني بك سوء أدبك إذ بدأتني بكلامك دون سلامك. فقال له: ويلك، أنا هشام بن عبد الملك. فقال له الأعرابي: لا قرَّب الله ديارك و لا حيّ مزارك فما أكثر كلامك وأقل إكرامك. فما استتمّ كلامه حتى أحدقت به الجند من كل جانب وكل واحد منهم يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال هشام: أقصروا عن هذا الكلام واحفظوا هذا الغلام . فقبضوا عليه . فلما رأى الغلام كثرة الحجَّاب والوزراء وأرباب اللولة، لم يكترث بهم ولم يسال عنهم بل جعل ذقنه على صدره ونظر حيث يقع قدمه إلى أن وصل إلى هشام ، فوقف بين يديه ونكس رأسه إلى الأرض وسكت عن السلام وامتنع من الكلام . فقال له بعض الخدام : يا كلب العرب، ما منعك أن تسلم على أمير المؤمنين ؟ فالتفت إلى الخادم مغضباً وقال: يا برذعة الحمار، منعني من ذلك طول الطريق وصعود الدرجة والتعريق. فقال هشام وقد تزايد به الغضب: يا صبى، لقد حضرت في يوم حضر فيه أجلك وغاب عنك أملك وانصرف عمرك . فقال : والله يا هشام ، لئن كان في المدة تأخير ولم يكن في الأصل تقصير ، فما ضرّني من كلامك لا قليل و لا كثير . فقال له الحاجب : هل بلغ من مقامك يا أخس العرب أن تخاطب أمير المؤمنين كلمة بكلمة ؟ فقال مسرعاً: لقيت الخبل ولا فارقك الويل والهبل . أما سمعت ما قال الله تعالى : يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها . فعند ذلك اغتاظ هشام غيظاً شديداً وقال: يا سيّاف، علىّ برأس هذا الغلام فإنه أكثر الكلام ولم تخش الملام.

فأخذ الغلام ونزل به إلى نطع الدم وسلّ سيفه على رأسه وقال : يا أمير المؤمنين ، هذا عبدك المدل بنفسه الصائر إلى رمسه هل أضرب عنقه وأنا بريء من دمه؟ قال: نعم. فاستأذن ثانياً فأذن له، فاستأذن ثالثاً ففهم الفتى أنه أذن له في هذه المرة بقتله ، فضحك حتى بدت نواجزه . فاز داد هشام غضباً وقال: يا صبى أظنك معتوهاً، أما ترى أنك مفارق الدنيا فكيف تضحك هزءاً بنفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لئن كان في العمر تأخير لا يضرّني قليل ولا كثير، ولكن حضرتني أبيات فاسمعها فإن قتلي لا يفوتك . فقال هشام : أوجز هات . فأنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

> عُصْفُورَ حَقْلِ ساقَهُ المَقْدُورُ والبازُ مُنْهَمِكٌ عَلَيْهِ يَطِيرُ ما فيَّ ما يُغْنَى لَمُلك شَبْعَةٌ ﴿ وَلَئِنْ أَكُلْتُ فَإِنَّنِي لَحَقِيرُ عَجَباً وأَفْلَتَ ذَلكَ العُصْفُورُ

نَبِّئْتُ أَنَّ البازَ صادَفَ مَرَّةً فَتَكَلَّمَ العُصْفُورُ في أَظْفارِهِ فَتَبَسَّمَ البازُ الْمَدِلُ بِنَفْسِهِ

فتبسّم هشام وقال : وحق قرابتي من رسول الله ﷺ لو تلفّظ بهذا اللفظ في أول كلامه وطلب ما دون الخلافة لأعطيته إياه . يا خادم ، أحش فاهه جوهرًا ، وأحسن جائزته . فأعطاه الخادم صلة عظيمة فأخذها وانصرف إلى حال سبيله . انتهى .

# 18 - حكاية إبراهيم بن المهدي

ومن لطيف الحكايات أن ابراهيم بن المهدي أخى هارون الرشيد، لما آل أمر الخلافة إلى المامون ابن أخيه هارون الرشيد لم يبايعه بل ذهب إلى الري وادَّعي الخلافة لنفسه وأقام على ذلك سنة واحدة وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماً. وابن أخيه المأمون يتوقّع منه العود إلى الطاعة وانتظامه في سلك الجماعة حتى يئس من عوده . فركب بخيله ورجله وذهب إلى الري ، فلما بلغ إبراهيم الخبر لم يسعه إلاَّ أنه ذهب إلى بغداد واختفى خوفاً على دمه . فجعل المأمون لمن يدل عليه مائة الف دينار . قال ابراهيم : لما سمعت بهذه الجعالة خفت على نفسي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِيما كانت الليلة 🕒 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابراهيم قال: لما سمعت بهذه الجعالة خفت على نفسي وتحيرّت في أمرى، فخرجت من داري وقت الظهيرة وأنا لا أدرى أين أتوجه . فدخلت شارعاً غير نافذ فرأيت في صدر الدرب رجلاً حلاقاً قائماً على باب داره، فتقدمت إليه وقلت له: ने नामा जा है। هل عندك موضع أختفي فيه ساعة؟ قال: نعم . وفتح الباب فدخلت إلى بيت نظيف. ثم إنه بعد أن أدخلني، أغلق عليّ الباب ومضى. فتوهّمت أنه سمع بالجعالة فقلت في نفسى: إنه خرج يدل على . فبقيت أغلى مثل القدر على النار وأنا متفكّر في أمري. فبينما أنا كذلك إذ أقبل وصحبته حمال معه كل ما يحتاج إليه ، ثم التفت إلى وقال لي : جعلت فداك. قال ابراهيم : وكان لي حاجة إلى الطعام فطبخت لنفسي قدراً ما أذكر أني أكلَّت مثلها ، فلما قضيت أربي من الطعام قال: يا سيدي، ليس من قدري أنى أحادثك، فإن أردت أن تشرُّف عبدك فلك علو الرأي. فقلت له وما أظن أنه يعرفني : ومن أين لك أني أحسن المسامرة؟

فقال : سبحان الله ، مولانا أشهر من ذلك . أنت سيدي ابراهيم بن المهدي الذي جعل فيك المأمون لمن دلَّ عليك مائة الف دينار . قال ابراهيم : فلما قال ذلك ، عظم في عيني وثبتت مروءته عندي فوافقته على بغيته . وخطر ببالي ذكر ولدي وعيالي فجعِلت أقول : [من الكامل]

> وعَسَى الَّذي أَهْدَى لِيُوسُفَ أَهْلَهُ وَأَعَزَّهُ فِي السِّجْنِ وهُوَ أَسِيرُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَنا ويَجْمَعَ شَمْلَنا واللهُ رَبُّ العَالَمِينَ قَدِّيرُ

فلما سمع ذلك مني قال : يا سيدي ، أتأذن لي أن أقول ما سنح بخاطري؟ فقلت له : هات . فانشد هذه الآبيات: [من الطويل]

> فَقَالُوا لنا: ما أَقْصَرَ اللَّيْلَ عَنْدَنا سَريعاً ولا يَغْشَى الهَناءُ قُلُوبَنا حَزِنَّا وهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إذا دَنا نُلاقِي لَـكانُوا في المضاجِع ِ مِثْلَنا

شَكَوْنا إلى أَحْبابنا طُولَ لَيْلنا وذاكَ لأنَّ النَّوْمَ يَغْشَى عُيُونَنا إذا ما دَنا اللَّيْلُ الْمُضِرُّ بِذي الهَوَى فَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُلاقُونَ مِثْلَ مَا

قال ابراهيم : فقلت له : لقد أحسنت كل الإحسان وأذهبت عني ألم الأحزان ، فزدني من هذه الترهات . فأنشد هذه الأبيات : [من الطويل]

> فَقُلْتُ لَها: إِنَّ الكرامَ قَليلُ عَزيزٌ وجارُ الأَكْثَرِينَ ذَلِيلُ إذا ما رَأَتْهُ عامرٌ وسَلُولُ وتَكْرَهُهُ آجالُهُمَ فَتَطُولُ ولا يُنْكِرُونَ القَوْلَ حِينُ نَقُولُ

تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا وما ضَرَّنا أنَّا قَليلٌ وجارُنا وإنَّا لَقَوْمٌ لا نَرَى القَتْلَ سُنَّةً يُقَرِّبُ حُبُّ الموثت آجالَنا لنا ونَنْكرُ إِنْ شَتْنا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ

قال إبراهيم : فلما سمعت منه هذا الشعر ، تعجّبت منه غاية العجب ومال بي عظيم الطرب، وأخذت خريطة كانت صحبتي فيها دنانير كثيرة ورميت بها إليه وقلت له: أستودعك الله فإني متوجه من عندك وأسألك أن تصرف ما في هذه الخريطة في بعض مهماتك ولك عندي الجزاء الزائد إذا آمنت من خوفي . فرد على الخريطة وقال : يا سيدي ، إن الصعاليك منا لا قدر لهم عندكم ، ولكن بمقتضى مروءتي كيف آخذ ثمناً على ما وهبه لي الزمان من قربك وحلولك عندي؟ والله لئن راجعتني في هذا الكلام ورميت بالخريطة إلىّ مرة أخرى لأقتلن نفسي. قال ابراهيم : فأخذت الخريطة في كمي وقد اثقلني حملها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابراهيم بن المهدي قال: فأخذت الخريطة في كمي وقد اثقلني حملها وانصرفت، فلما انتهيت إلى باب داره قال: يا سيدي، هذا المكان أخفى لك من غيره وليس علي في مؤونتك ثقل ، فاقم عندي إلى أن يفرج الله عنك . فقلت له : بشرط أن تنفق من تلك الخريطة . فأوهمني الرضي بذاك الشرط . ثم أقمت عنده أياماً على تلك الحالة ولم يصرف من الخريطة شيئاً. ثم تزيّيت بزي النساء كالخف والنقاب

فلما كانت الليلة إ ع قليااا عناه لهاف

وخرجت من داره، فلما صرت في الطريق داخلني من الخوف أمر شديد وجثت لأعبر الجسر وإذا أنا بموضع مرشوش، فنظرني جندي ممن كان يخدمني فعرفني وصاح وقال: هذه حاجة المامون. ثُم تعلّق بي، فدفعته هُو وفرسه ورميتهما في ذلك الزلق وصار عبرة لمن اعتبر. وتبادرت الناس إليه، فاجتهدت أنا في مشيتي حتى قطعت الجسر ثم دخلت شارعاً فوجدت باب دار وامرأة واقفة في دهليز . فقلت : يا سيدتي، احقني دمي فإني رجل خائف . فقالت : لا باس عليك. وأطلعتني إلى غرفة وفرشت لي فيها وقدّمت لي طعاماً وقالت لي : ليهدأ روعك. فبينما هي كذلك وإذا بالباب يدق دقّاً عنيفاً، فخرجت وفتحت الباب وإذا بصاحبي الذي دفعته على الجسر مقبل وهو مشدود الرأس ودمه يجري على ثيابه وليس معه فرسه فقالت له: يا هذا ما دهاك؟ فقال : كنت ظفرت بالفتي وانفلت مني . وأخبرها بالحال . فأخرجت خرقة وعصبت بها رأسه وفرشت له ونام عليلاً. ثم طلعت إلي وقالت لى: أظنك صاحب القضية. فقلت لها: نعم . فقالت : لا بأس عليك . ثم جددت لي الكرامة فاقمت عندها ثلاثة أيام ثم قالت : إنى خاتفة عليك من هذا الرجل لئلا يطلع عليك فتقع فيما تخافه فانج بنفسك. فسألتها المهلة إلى الليل فقالت: لا باس بذلك. فلما دخَّل الليل ، لبست زيِّ النساء وخرجت من عندها فاتيت إلى بيت مولاة كانت لنا . فلما رأتني بكت وتوجّعت وحمدت الله تعالى على سلامتي وخرجت كأنها تريد السوق للاهتمام بالضيافة ، فما شعرت إلاّ وابراهيم الموصلي مقبل في غلمانه وجنده وامرأة قدامهم ، فتأملتها فإذا هي المولاة صاحبة الدار التي أنا بها . ولم تزل ماشية قدامهم حتى سلمتني إليهم ، وحُملت بالزي الذي أنا فيه إلى المأمون. فعقد مجلساً عاماً وأدخلني عليه، فلما دخلت سلمت عليه بالخلافة فقال: لا سلّمك الله ولا حيّاك. فقلت له: على رسلك يا أمير المؤمنين، إنك ولى الأمر فتحكم في القصاص والعفو، ولكن العفو أقرب للتقوى. وقد جعل الله عفوك فوق كل عفو كما جعل ذنبي فوق كل ذنب يا أمير المؤمنين، فإن تأخذ فبحقك وإن تعف فبفضلك. ثم انشدت هذه الأبيات : [من مجزوء المجتث]

ذَنْبِي إلَيْكَ عَظِيمُ وأَنْتَ أَعْظَمُ مِنْهُ فَخُذْ بِحِقْكَ أو لا وأصْفَح بِحِلْمِكَ عَنْهُ وَالْكُوامِ فَكُنْهُ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ فِي فِعالِي مِنَ الكِرامِ فَكُنْهُ

قال ابراهيم : فرفع المامون إليّ راسه ، فبادرت إليه بإنشاد هذين البيتين : [من مجزوء المجتث]

أَتَيْتُ ذَنْبِـاً عَظِيماً وأَنْتَ لِلْعَفْوِ أَهْلُ فإنْ عَفَوْتَ فَمَنٌّ وإنْ جَزَيْتَ فَعَدْلُ

فاطرق المامون رأسه وأنشد هذين البيتين: [من الوافر]

وكُنْتُ إِذَا الصَّدِيقُ أَرَادَ غَيْظِي وَأَشْرَقَنِي عَلَى حَنَقِي بِرِيقِي غَفَرْتُ دُنُوبَهُ وعَفَوْتُ عَنْهُ مَخَافَةَ أَنْ أَعِيشَ بلا صَدِيقِ

فلما سمعت منه هذا الكلام استروحت منه رايحة الرحمة . ثم أقبل على ابن عمه وأخيه أبي اسحاق وجميع من حضر من خاصته وقال لهم : ما ترون في أمره . فكل أشار عليه بقتلي إلاّ

أنهم اختلفوا في كيفية القتل. فقال المأمون لاحمد بن خالد: ما تقول يا أحمد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن قتلته وجدنا مثلك قتل مثله وإن عفوت عنه فما وجدنا مثلك عفى عن مثله. فقالت دنيازاد لاختها شهرزاد: ما أحسن حديثك وأطيبه وأحلاه وأعذبه. فقالت: وأين هذا مما أحدَّثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك. فقال الملك في نفسه: والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الله الله الله الله السعيد، أن شهرزاد قالت: وأين هذا مما الله أحدَّثكم به الليلة القابلة؟ فقالت لها أختها: يا أختى، أتممى لنا حديثك. فقالت: حبّاً وكرامةً. ثم قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن على المؤمنين المأمون لما سمع كلام أحمد بن خالد، نكس رأسه وأنشد مَا عِلَمُ اللهِ عَدِيدِ الْمُنْ قُولُ الشَّاعِرِ: [من الكامل]

> قَوْمِي هُمُ قَتَلُوا أُمَيْمَ أَخِي فإذا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سِهْمِي وأنشد أيضاً قول الشاعر: [من مجزوء الكامل]

منْهُ الإصابةَ بالغَلَطْ شَكَرَ الصَّنيعَةَ أم عُمَط عُ إِنْ زَاغَ يَوْماً أُو قَسَطْ والمَكْرُوهَ لَذَّا فِي نَمَطْ يَشُوبُها نَغْصُ الشَّمَطْ الجَنِيِّ المُلْتَقَطُ ومَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطْ

سامِح أخاك إذا خَلَطْ وٱحْفَظْ صَنيعَكَ عَنْدَهُ وتجاف عَنْ تَعْنيفه أَوَمَا تَرَى المَحْبُوبَ ولَذَاذَةُ العُمْرِ الطَّويلِ وٱلوَرْدُ يَبْدُو في الغُصُون مَنْ ذا الَّذي ما ساءَ قَطُّ وَلَوْ ٱخْتَبَرْتَ بَنِي الزَّمَا ۚ نَ وَجَدْتَ أَكْثَرَهُمُ ۚ سَقَطْ

فلما سمعت منه هذه الأبيات، كشفت المقنعة عن رأسي وكبّرت تكبيرة عظيمة وقلت: عفا الله عنك يا أمير المؤمنين . فقال : لا بأس عليك يا عم . فقلت : ذنبي يا أمير المؤمنين أعظم من أن أتفوه معه بعذر ، وعفوك أعظم من أن أنطق معه بشكر . وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

> في صُلْبِ آدَمَ للإمامِ السَّابِعِ والكُلُّ تَكْلأَهُمْ بِقَلْبِ خاشِعٍ أَسْبابُها إلا بِنِيَّة طامع عَفْوٌ ولَمْ يَشْفَعُ إِلَيْكَ بِشَافِع ِ وحَنِينَ والدَّةِ بِقَلْبِ جازِعٍ

ِ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْمَكارِمَ حازَها مُلئَت قُلُوبُ النَّاسِ منْكَ مَهابَةً ماً إنْ عَصَيْتُكَ والغِوايَةُ غامِرِي فَعَفَوْتُ عَنْ مَن لَم يَكُنْ لَكَ مِثْلَهُ ورَحَمْتَ أَفْراخاً كأَفْراخِ القَطا

فقال المأمون: أقول اقتداء بسيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد رددت عليك أموالك وضياعك يا عمّ و لا بأس عليك. فابتهلت له بصالح الدعوات وأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

وقَبْلَ رَدِّكَ مالي قَدْ حَقَنْتَ دَمِي والمال حَتَّى أَسُلَّ النَّعْلَ مِنْ قَدَمِي إنِّي إلى اللَّؤْمِ أَوْلى مِنْكَ بالكَرَّم

رَدَدْتَ مالي وَلَمْ تَبْخَلْ عَلَيَّ بِه فَلَوْ بَذَلْتُ دَمِي أَبْغِي رِضاكَ بِه فإنْ جَحَدْتُكَ ما أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَم

فلما كانت الليلة إ

فأكرمه المأمون وأنعم عليه وقال له: يا عم "، إن أبا اسحاق والعباس أشارا علي "بقتلك. فقلت: إن أبا إسحاق والعباس نصحاك يا أمير المؤمنين، ولكنك أتيت بما أنت أهله ودفعت ما خفت بما رجوت. فقال المأمون: إني أمت حقدي بحياتك وقد عفوت عنك ولم أحملك منة الشافعين. ثم سجد المأمون طويلاً ورفع رأسه وقال: يا عمي، أتدري لأي شيء سجدت؟ قلت: لعلك سجدت شكراً لله الذي ظفرك بعدوك. فقال: ما أردت ذلك، ولكن شكر الله الذي ألهمني العفو عنك. قال ابراهيم: فشرحت له صورة أمري وما جرى لي مع الحجام والجندي وزوجته والمولاة التي غمزت علي قامر المأمون بإحضار المولاة، وهي في دارها تنتظر إرسال الجائزة إليها. فلما حضرت بين يدي المامون قال لها: ما حملك على ما فعلت مع سيدك؟ قالت: الرغبة في المال. فقال: هل لك ولد أو زوج ؟ فقالت: لا. فأمر بضربها ماية سوط وأن تخلد في السجن. ثم أحضر الجندي وامرأته والحجام فحضروا جميعاً. فسأل الجندي عن السبب الذي حمله على ما فعل . فقال: الرغبة في المال. فقال المامون: يجب أن تكون حجاماً. ووكل به من يضعه في دكان حجام ليعلمه الحجامة، وأكرم زوجة الجندي وأدخلها القصر وقال: هذه امرأة عاقلة تصلح للمهمات. ثم قال للحجام: قد ظهر من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك. عاقلة تصلح للمهمات. ثم قال للحجام: قد ظهر من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك.

# 19 - حكاية عبدلله بن أبي قلابة وإرم ذات العماد

وحكى أن عبد الله بن أبي قلابة خرج في طلب إبل شردت له، فبينما هو سائر في صحاري أراضي اليمن وأرض سبأ، إذ وقع على مدينة عظيمة وحولها حصن عظيم وحول ذلك الحصن قصور شاهقة في الجو. فلما دنا منها ظن أن بها سكاناً يسألهم عن إبله فقصدها، فلما وصل إليها وجدها قفراء ليس فيها أنيس. قال: فنزلت عن ناقتي، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عبد الله بن أبي قلابة قال : فنزلت عن ناقتي وعقلتها، ثم سليت نفسي ودخلت البلد ودنوت من الحصن فو جدت له بابين عظيمين لم ير في الدنيا مثلهما في العظم والإرتفاع ، وهما مرصعان بأنواع الجواهر واليواقيت ما بين أبيض وأحمر وأصفو واخضر . فلما رأيت ذلك تعجبت منه غاية العجب وتعاظمني ذلك

الأمر فدخلت الحصن وأنا مرعوب داهل رأيت ذلك تعجّبت منه غاية العجب وتعاظمني ذلك الأمر فدخلت الحصن وأنا مرعوب داهل اللب، فرأيت ذلك الحصن طويلاً مديداً مثل المدينة في السعة وبه قصور شاهقة، في كل قصر منها غرف وكلها مبنية بالذهب والفضة ومرصّعة باليواقيت والزبرجد واللؤلؤ والجواهر الملونة، ومصاريع أبواب تلك القصور كمصاريع الحصن في الحسن

وقد فرشت أرضها باللؤلؤ الكبار وبنادق المسك والعنبر والزعفران. فلما انتهيت إلى داخل المدينة لم أربها مخلوقاً من بني آدم فكدت أن أموت من الفزع ، ثم نظرت من أعالي الغرف والقصور فرأيت الأنهار تجري من تحتها وشوارعها فيها الأشجار المثمرات والنخيل الباسقات ، وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة . فقلت في نفسي : لا شك أن هذه هي الجنة الموعود بها في الآخرة . فحملت من جواهر حصبائها ومسك ترابها ما أمكنني حمله وعدت إلى بلادي وأعلمت الناس بذلك . فبلغ الخبر إلى معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ خليفة بالحجاز ، فكتب إلى عامله بصنعاء اليمن أن : أحضر ذلك الرجل واسأله عن حقيقة الأمر . فأحضرني عامله واستخبرني عن ما كان من أمري وما وقع لي . فأخبرته بما رأيته . فأرسلني إلى معاوية فأخبرته أيضاً بما رأيته . فأنكر ذلك معاوية ، فأظهرت له شيئاً من ذلك اللؤلؤ وبنادق العنبر والمسك والزعفران وفيها بعض رايحة معاوية ، ولكن اللؤلؤ قد اصفر وتغير لونه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ اللؤلؤ قد أصفر وتغير لونه. فتعجّب من ذلك معاوية بن أبي قلابة قال: ولكن اللؤلؤ قد أصفر وتغير لونه. فتعجّب من ذلك معاوية بن أبي سفيان لما اللؤلؤ قد أصفر وتغير لونه. فتعجّب من ذلك معاوية بن أبي سفيان لما اللوجار ألى مع أبي قلابة الؤلؤ وبنادق المسك والعنبر، وبعث إلى كعب الأحبار ألى فاحضره وقال له: يا كعب الأحبار، إني دعوتك لأمر أطلب تحقيقه المنات المؤمنين؟

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَارْجُو أَنْ يَكُونَ عَنْدُكُ حَقَيْقَةً خَبْرُهُ. فَقَالَ لَهُ: مَا هُو يَا أَمِيرُ الْمُؤْمَنِينَ؟ قال له معاوية: هل عندك علم بأنه يوجد مدينة مبنية بالذهب والفضة عمدانها من الزبرجد والياقوت وحصباؤها من اللؤلؤ وبنادق المسك والعنبر والزعفران؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، هي · إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وقد بناها شدَّاد بن عاد الأكبر . قال معاوية : حدَّثنا بشيء من حديثها. قال كعب الأحبار: إن عاد الأكبر كان له ولدان شديد وشدّاد. فلما هلك أبوهما، ملك البلاد بعده شديد وأخوه شدَّاد، ولم يكن أحد من ملوك الأرض إلَّا تحت طاعتهما . فمات شديد بن عاد فملك أخوه شدّاد الأرض من بعده على الإنفراد، وكان مولعاً بقراءة الكتب القديمة. فلما مرّ به ذكر الآخرة والجنة وما فيها من القصور والغرف والأشجار والثمار وغيرها ثما في الجنة ، دعته نفسه إلى أن يبني مثلها في الدنيا على هذه الهيئة المتقدم ذكرها . وكان تحت يده مائة الف ملك، تحت يد كل ملك مائة الف قهرمان، تحت يد كل قهرمان مائة الف عسكر . فأحضر الجميع بين يديه وقال لهم : إنى أسمع في الكتب القديمة والأخبار بصفة الجنة التي توجد في الآخرة، وأنا أحب أن أجعل مثلها في الدنيا. فانطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعها، وابنوا لي فيها مدينة من الذهب والفضة واجعلوا حصاها الزبرجد والياقوت واللؤلؤ، واجعلوا تحت عقود تلك المدينة أعمدة من زبرجد واملأوها قصوراً، واجعلوا فوق القصور غرفًا، واغرسوا تحت القصور في أزقّتها وشوارعها أصناف الأشجار المختلفة الأثمار اليانعة، واجروا تحتها الأنهار في قنوات الذهب والفضة. قالوا جميعهم : كيف نقدر على ما وصفت لنا؟ وكيف بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ الذي ذكرت؟ قال: الستم تعلمون أن ملوك الدنيا طُّوعاً لي وتحت يدي وكل من فيها لا يخالف أمرى؟ قالوا: نعم ذلك. قال: فانطلقوا إلى معادن الزبرجد والياقوت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغنى أيُّها الملك السعيد، أن شدَّاد قال لجماعته: انطلقوا إلى فلما كانت الليلة إ<sup>ي</sup> ع معادن الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة فاستخرجوها الربرجد والياتوت والموتو والمدهب والقطية فاستحرجوها
 إن واجمعوا ما بها من الأرض ولا تبقوا مجهوداً مع ذلك. فخذوا إلى ما واجمعوا ما بها من الارص و مسوي ... و قط والمخالفة . ثم على العالم من أصناف ذلك ولا تبقوا ولا تذروا واحذروا المخالفة . ثم الم المعلى المالة من ما مام هم أن يجمعوا ما عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ كُتُب كتابًا إلى كل ملك كان في أقطار الأرض وأمرهم أن يجمعوا ما كان عند الناس من اصناف ذلك و أن يذهبوا إلى معادنها ويستخرجوا ما فيها من الأحجار النفيسة ولو من قعور البحار . فجمعوا ذلك في مدة عشرين سنة ، وكان عدة الملوك المتمكّنين في الأرض ثلاثمائة وستين ملكاً، ثم أخرج المهندسين والحكماء والفعلاء والصناع من سائر البلاد والبقاع وانتشروا في البراري والقفار والجهات والأقطار حتى وصلوا إلى صحراء فيها فسحة عظيمة نقيّة خالية من الآكام والجبال وبها عيون نافعة وأنهار جارية . فقالوا : هذه صفة الأرض التي أمرنا بها الملك وندبنا إليها. ثم اشتغلوا ببنائها على قدر ما أمرهم به الملك شدّاد ملك الأرض في الطول والعرض ، وأجروا بها قنوات الأنهار ووضعوا الأساسات على المقدار المذكور ، وأرسل إليها ملوك الأقطار بالجواهر والأحجار واللؤلؤ الكبار والصغار والعتيق والنضار على الجمال في البراري والقفار، وأرسلوا بها السفن الكبار في البحار ووصل إلى العمال من تلك الأصناف ما لا يوصف ولا يحصى ولا يكيف. فأقاموا في عمل ذلك ثلاثمائة سنة، فلما فرغوا من ذلك أتوا إلى الملك وأخبروه بالإتمام . فقال لهم : انطلقوا فاجعلوا عليها حصناً منيعاً شاهقاً رفيعاً واجعلوا حول الحصن الف قصر، تحت كل قصر الف علم ليكون في كل قصر منها وزير. فمضوا من وقتهم وفعلوا في عشرين سنة، ثم حضروا بين يدي شدّاد وأخبروه بحصول الغرض فامر وزراءه وهم الف وكذلك أمر خاصته ومن يثق به من الجنود وغيرهم أن يستعدُّوا للرحلة ويتهيؤوا للنقلة إلى إرم ذات العماد تحت ركاب ملك الدنيا شدّاد بن عاد، وأمر من أراد من نسائه وحريمه كجواريه وخدمه أن يأخذوا في التهجير . فأقاموا في أخذ الأهبة عشرين سنة ، ثم سار شدَّاد ومن معه من الجيوش . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و من الجيوش مسروراً ببلوغ المرام حتى بقي بينه وبين إرم ذات العماد على المحكود المحكود على المحكود المحكود المحكود المحكود المحكود المحكود الله عليه وعلى من معه من الكفرة الجاحدين صيحة من المحكود الله على وعلى من معه من الكفرة الجاحدين صيحة من المحكود الله المحكود ا

فيها على سرير من الذهب والقى عليه سبعين حلّة منسوجة بالذهب مرصّعة بنفس الجواهر، ووضع عندراسه لوحاً من الذهب مكتوباً فيه هذا الشعر:[من مجزوء الرمل]

> ـرُورُ بالعُمْرِ المَديد أَعْتَبِر يا أَيُّها المَغْ أنا شكّادُ بنُ عادِ صاحب الحُصْنِ العَمِيدِ صاحِبُ القُدْرَةِ والقُوْ وَة والبَأْسِ الشُّدِيدِ كانَ أَهْلُ الأَرْضِ طَوْعِي خَوْفَ قَهْري ووَعيدي ومَلَكُتُ الشَّرْقَ والغَرْ بَ بسُلُطان شَدید جاءَ بالأمْرِ الرَّشِيدِ فَدَعانا لِلْهُدَى مَنْ لَيْسَ عَنْهُ منْ مَحيد فاتَتْنا صَيْحَةٌ جانب الأُفْقِ البَعِيدِ فَتَرامَيْنا كَزَرْعٍ وَسُط بَيْدا في الحَصيد ق الثَّرَى يَوْمَ الوَعيد وٱنتَظَرْنا تحتَ أطبا

قال الثعالبي: واتفق أن رجلان دخلا هذه المغارة فوجدا في صدرها درجاً فنزلا، فوجدا حفيرة طولها مقدار مائة ذراع وعرضها أربعون ذراعاً وارتفاعها مائة ذراع ، وفي وسط تلك الحفرة سرير من الذهب وعليه رجل عظيم الجسم قد أخذ طول السرير وعرضه، وعليه الحلي والحلل المنسوجة بالذهب والفضة وعلى رأسه لوح من ذهب فيه كتابة. فأخذا ذلك اللوح وحملا من ذلك الموضع ما أطاقا حمله من قضبان الذهب والفضة وغير ذلك.

## 20 - زواج المأمون

ومما يحكى أن اسحاق الموصلي قال: خرجت ليلة من عند المامون متوجّهاً إلى بيتي فضايقني حصر البول، فعمدت إلى زقاق وقمت أبول خوفاً أن يضرّ بي شيء، إذ جلست في جانب الحيطان فرايت شيئاً معّقاً من تلك الدور، فلمسته لاعرف ما هو فوجدته زنبيلاً كبيراً باربعة آذان ملبساً ديباجاً فقلت في نفسي: لا بدّ لهذا من سبب. وصرت متحيّراً في أمري، فحملني السكر على أن أجلس فيه، فجلست فيه وإذا باصحاب الدار جذبوه بي وظنوا إنني الذي كانوا يرتقبونه. ثم رفعوا الزنبيل إلى رأس الحائط وإذا باربع جوار يقلن لي: إنزل على الرحب والسعة. ومشت بين يدي جارية بشمعة حتى نزلت إلى دار فيها مجالس مفروشة لم أر مثلها إلا في دار الخلافة. فجلست فما شعرت بعد ساعة إلا بستور قد رفعت في ناحية من الجدار وإذا بوصائف يتماشين في أيديهن الشموع ومجامر البخور من العود القاقلي وبينهن جارية كانها البدر الطالع، فنهضت وقالت: مرحباً بك من زائر. ثم أجلستني وسألتني عن خبري فقلت لها: إني انصرفت من عند بعض إخواني وغرّ بي الوقت وحصرني البول في الطريق فملت إلى هذا الزقاق فوجدت زنبيلاً ملقى فأجلسني النبيذ في الزنبيل ورُفع بي الزنبيل إلى هذه الدار هذا ما كان من أمري. ونبيلاً ملقى فأجلسني النبيذ في الزنبيل ورُفع بي الزنبيل إلى هذه الدار هذا ما كان من أمري. فقالت: لاضير عليك وارجو أن تحمد عاقبة أمرك. ثم قالت لى: فما صناعتك؟ فقلت: تاجر في فقالت: تاجر في فقلت: تاجر في فقلت: تاجر في فقلت: تاجر في

سوق بغداد . فقالت : هل تروى من الأشعار شيئاً ؟ قلت : أروى شيئاً ضعيفاً . قالت : فذاكرنا فيه وانشدنا شيئاً منه . فقلت : إن للداخل دهشة ولكن تبدأين أنت . قالت : صدقت . ثم أنشدت شعراً رقيقاً من كلام القدماء والمحدّثين وهو من أجود أقاويلهم ، وأنا أسمع ولا أدري أأعجب من حسنها وجمالها أم من حسن روايتها؟ ثم قالت: هل ذهب ما كانَّ عندك من الدهشة. قلت: إي والله . قالت: إن شئت فانشدنا شيئاً من روايتك . فأنشدتها لجماعة من القدماء ما فيه الكفاية فاستحسنت ذلك ثم قالت: والله ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة مثل هذا. ثم أمرت بالطعام . فقالت لها أختها دنيازاد : ما أحلى حديثك وأحسنه وأطيبه وأعذبه . فقالت : وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنها قالت: وأين هذا مما أحدثكم به

فإما كانت الليلة إ

الليلة القابلة؟ إن عشت وأبقاني الملك. فقال لها الملك: أتممى حديثك. قالت: سمعاً وطاعةً. قد بلغني أيها الملك السعيد، أن اسحاق الموصلي قال: ثم إن الجارية أمرت بإحضار الطعام فحضر، فجعلت تأخذ لا يكون إلاّ عند الملوك، ثم دعت بالشراب فشربت قدحاً ثم ناولتني قدحاً وقالت: هذا أوان المذاكرة والأخبار . فاندفعت أذاكرها وقلت : بلغني أنه كان كذا وكذا وكذا وكان رجل يقول كذا، حتى حكيت لها عدة أخبار حسان. فانسرت بذلك وقالت: إنى لأعجب كيف يكون أحد من التجار يحفظ مثل هذه الاخبار؟ وإنما هي أحاديث ملوك. فقلت: كان لي جار يحادث الملوك وينادمهم وإذا تعطل حضرت بيته فربما حدث بما سمعت. فقالت: لعمري لقد أحسنت الحفظ. ثم اخذنا في المذاكرة وكلما أسكت ابتدأت هي حتى قطعنا أكثر الليل وبخّور العود يعبق، وأنا في حالة لو توهّمها المأمون لطار شوقاً إليها. فقالت لي : إنك من الطف الرجال وأظرفهم لأنك ذو أدب بارع وما بقى إلا شيء واحد. فقلت لها: وما هو؟ قالت: لو كنت تترنم بالأشعار على العود. فقلت لها: إنى كنت تعلَّقت بهذا قديماً، ولكن لما لم أرزق حظّاً فيه أعرضت عنه وفي قلبي منه حرارة، وكنت أحب في هذا الحجلس أن أحسن شيئاً منه لتكمل ليلتي. قالت: كأنك عرضت بإحضار العود. فقلت: الرأي لك وأنت صاحبة الفضل ولك المنّة في ذلك. فأمرت بعود فحضر وغنت بصوت ما سمعت بمثل حسنه مع حسن الأدب وجودة الضرب والكمال الراجح ثم قالت : هل تعرف هذا الصوت لمن ؟ وهل تعرف الشعر لمن ؟ قلت : لا . قالت : الشعر لفلان والمغنى السحاق. قلت: وهل اسحاق جعلت فداك بهذه الصفة؟ قالت: بخ بخ ، اسحاق بارع في هذا الشان . فقلت : سبحان الله الذي أعطى هذا الرجل ما لم يعطه إحداً سواه . قالت : فكيف لو سمعت هذا الصوت منه؟ ثم لم نزل على ذلك حتى إذا كان انشقاق الفجر أقبلت عليها عجوز كأنها داية لِها وقالت: إن الوقت قد حضر . فنهضت عند قولها وقالت: لتستر ما كان منّا فإن الحجالس بالأمانات. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها السعيد، أن الجارية قالت: لتستر ما كان منّا فإن فلما كانت الليلة إلا المجالس بالأمانات. فقلت لها: جعلت فداك، لم أكن محتاجاً إلى وصيّة عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ولَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاقْمَتُ نَهَارِي عَنْدُهُ ، فَلَمَا كَانَ وقت العشاء تفكّرت ما كنت فيه البارحة وهو شيء لا يصبر عنه إلاّ جاهل ، فخرجت وجئت إلى الزنبيل وجلست فيه ورفعت إلى موضعي الذي كنت فيه البارحة . فقالت لي الجارية : لقد عاودت . فقلت : لا أظن ، إلاَّ إنني قد غفلت. ثم أخذنا في المحادثة على عادتنا في الليلة السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب الحكايات منها ومنى إلى الفجر، ثم انصرفت إلى منزلي وصلّيت الصبح ونمت. فأتى رسول المامون فمضيت إليه وأقمت نهاري عنده، فلما كان وقت العشاء قال لي أمير المؤمنين: أقسمت عليك أن تجلس حتى أذهب إلى غرض وأحضر . فلما ذهب الخليفة وغاب عنى جالت وساوسي وتذكّرت ما كنت فيه، فهان على ما يحصل لى من أمير المؤمنين، فوثبت مدبراً وخرجت جارياً حتى وصلت إلى الزنبيل فجلست فيه ورفع بي إلى مجلسي . فقالت : لعلُّك صديقنا . قلت : أي وَالله . قالت : أجعلتنا دار إقامة؟ قلت : جعلت فداك حقّ الضيافة ثلاثة أيام ، فإن رجعت بعد ذلك فأنتم في حلَّ من دمي . ثم جلسنا على تلك الحالة ، فلما قرب الوقت علمت أن المأمون لا بدُّ أن يسالني فلا يقنع إلاّ بشرح القصة. فقلت لها: أراك ممن يعجب بالغناء ولي ابن عمّ أحسن مني وجهاً وأشرف قدراً وأكثر أدباً وهو أعرف خلق الله تعالى بإسحاق. قالت: أطفيلي وتقترح ؟ قلت لها: أنت المحكمة في الأمر. فقالت: إن كان ابن عمك على ما تصفه فما نكره معرفته. ثم جاء الوقت فنهضت وقمت متوجَّهاً إلى داري ، فلم أصل إلى داري إلاَّ ورسل المامون قد هجموا عليَّ وحملوني حملاً عنيفاً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى داري إلا ورسل المامون قد هجموا علي وحملوني حملاً عنيفاً على الله ورسل المامون قد هجموا علي وحملوني حملاً عنيفاً ودهبوا بي إليه، فوجدته قاعداً على كرسي وهو مغتاظ مني فقال: يا اسحاق، اخروجاً عن الطاعة؟ فقلت: لا والله يا امير المؤمنين. قال: فما على المترات المترات المترات المنه المرائمين قال: فا على عندية المتحود المتحود المتحود المتحدة الحديث وقلت له: إني وعدتها بحضور ك. قال: احسنت. ثم اخذنا في بين يديه فتنحوا. فحدثته الحديث وقلت له: إني وعدتها بحضور ك. قال: احسنت. ثم اخذنا في لذتنا ذلك اليوم والمأمون متعلق القلب بها، فما صدقنا بحجيء الوقت وسرنا وأنا أوصيه وأقول له: تجنّب أن تناديني باسمي قدامها بل أنا لك تبع في حضرتها. واتفقنا على ذلك ثم سرنا إلى أن أتينا مكان الزبيل فوجدنا زنبيلين، فقعدنا فيهما ورفعا بنا إلى الموضع المعهود فأقبلت وسلمت التينا، فلما رآها المأمون تحيّر من حسنها وجمالها وأخذت تذاكره الأخبار وتناشده الأشعار. ثم أحضرت النبيذ، فشربنا وهي مقبلة عليه مسرورة به وهو أيضاً مقبل عليها مسرور بها. ثم أخذت العود وغنّت طريقة وبعد ذلك قالت لي: وهل ابن عمّك من التجار؟ وأشارت إلى المأمون. قلت: نعم. قالت: إنكما لقريبا الشبه من بعضكما. قلت: نعم. فلما شرب المأمون قلت: نعم . فلما شرب المأمون . قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب فصاح وقال: يا اسحاق. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال:

غن بهذه الطريقة . فلما علمت أنه الخليفة مضت إلى مكان ودخلت فيه . فلما فرغت من الغناء قال لي المأمون: أنظر مَنْ ربّ هذه الدار . فبادرت عجوز بالجواب وقالت: هي للحسن بن سهل . فقال : علي به . فغابت العجوز ساعة وإذا بالحسن قد حضر . فقال له المأمون: ألك بنت؟ قال : نعم اسمها خديجة . قال له : هل هي متزوجة ؟ قال : لا والله . قال : فإني أخطبها منك . قال : هي جاريتك وأمرها إليك يا أمير المؤمنين . قال الخليفة : قد تزوجتها على نقد ثلاثين ألف دينار تحمل إليك صبيحة يومنا هذا ، فإذا قبضت المال فاحملها إلينا من ليلتها . قال : سمعاً وطاعةً . ثم خرجنا فقال : يا إسحاق ، لا تقص هذا الحديث على أحد . فسترته إلى أن مات المأمون . فما اجتمع لي هذه الأربعة أيام : مجالسة المأمون بالنهار ومجالسة خديجة بالليل . والله ما رأيت أحداً من الرجال مثل المأمون ولا شاهدت امرأة من النساء مثل خديجة ، بل ولا تقارب خديجة فهما ولا عقلاً ولا لفظاً والله أعلم .

#### 21 - حكاية الحشاش والسيدة النبيلة

وعما يحكى أنه كان في أوان الحج والناس في الطواف، فبينما المطاف مزدحم بالناس وإذا بإنسان متعلق بأستار الكعبة وهو يقول من صميم قلبه: أسألك يا الله أنها تغضب على زوجها وأجامعها. قال: فسمعه جماعة من الحجاج فقبضوا عليه وأتوابه إلى أمير الحاج بعد أن أشبعوه ضرباً وقالوا له: أيها الأمير، إنا وجدنا هذا في الأماكن الشريفة يقول كذا وكذا. فأمر أمير الحاج بشنقه. فقال له: أيها الأمير، بحق رسول الله على أن تسمع قصتي وحديثي وبعد ذلك فافعل بي ما تريد. قال: تحدّث. قال: أعلم أيها الأمير أنني رجل حشاش أعمل في مسالخ الغنم فأحمل الدم والوسخ إلى الكيمان. فاتفق أنني رايح بحماري يوماً من الأيام وهو محمل فوجدت الناس هاربين. فقال واحد منهم: ادخل هذا الزقاق لئلا يقتلوك. فقلت: ما للناس هاربين؟ فقال لي واحد خدام: هذا حريم لبعض الأكابر. وصار الخدم ينحون الناس من الطريق قدامها ويضربون جميع الناس ولا يبالون بأحد. فدخلت بالحمار عطفة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

عطفة ووقفت أنتظر انفضاض الزحمة ، فرأيت الخدم وبأيديهم العصي عطفة ووقفت أنتظر انفضاض الزحمة ، فرأيت الخدم وبأيديهم العصي على المحكمة على المحكمة على المحكمة على المحكمة على المحكمة الحكمة الحكمة المحكمة المحكمة على المحكمة وانا لم اعرف ما الخبر وبطف المحكمة الله المحكمة المحكمة الله المحكمة المحكمة المحكمة الله المحكمة المحكم

إلى باب دار كبيرة فدخلوا وأنا خلفهم ، واستمروا داخلين بي حتى وصلت إلى قاعة كبيرة ما أعرف كيف أصف محاسنها وهي مفروشة بفرش عظيم . ثم دخلت النساء تلك القاعة وأنا مربوط مع الطواشي فقلت في نفسي : لا بد إنهم يعاقبونني في هذا البيت حتى أموت و لا يدري بموتي أحد . ثم بعد ذلك أدخلوني حماماً لطيفاً من داخل القاعة ، فبينما أنا في الحمام وإذا بثلاث جوار دخلن وقعدن حوالي وقلن لي : إقلع شراميطك . فقلت : ما علي من الخلقان . وصارت واحدة منهن تحك رجلي وواحدة منهن تعسل رأسي وواحدة منهن تكسني . فلما فرغن من دلك ، حطوا لي بقجة قماش وقالوا لي : إلبس هذه . فقلت : والله ما أعرف كيف البس . فتقد من إلى والبسنني وهن يتضاحكن علي ، ثم جئن بقماقم محلوءة بماء الورد ورششن علي وخرجت معهن إلى قاعة أخرى ، والله ما أعرف كيف أصف محاسنها من كثرة ما فيها من النقش والفرش . فلما دخلت تلك القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخيزران . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الرجل قال: لما دخلت تلك فلما كانت الليلة إ القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخيزران قوائمه من عاج 角 📅 وبين يديها جملة جوار . فلما رأتني قامت إليّ ونادتني فجئت عندها ، وبين يديها جمله جوار . صما رسي \_ \_ بي \_ \_ \_ قواري أن يقدمن على المرتني بالجلوس ، فجلست إلى جانبها وأمرت الجواري أن يقدمن المراتني بالجلوس ، فجلست إلى جانبها وأمرت الجواري أن يقدمن र्जे जागा ना ना । الطعام . فقدمن لي طعاماً فاخراً من سائر الالوان ما أعرف اسمه ولا أعرف صفته في عمري ، فأكلت منه على قدر كفايتي . وبعد رفع الزبادي وغسل الأيادي ، أمرت بإحضار الفواكه فحضرت بين يديها في الحال، فأمرتنى بالأكل فأكلت. فلما فرغنا من الأكل أمرت بعض الجواري بإحضار سلاحيات الشراب، فأحضرن شيئاً مختلف الألوان. ثم أطلقن المباخر من جميع البخور وقامت جارية مثل القمر تسقينا على نغمات الأوتار ، فسكرت أنا وتلك السيدة الجالسة. كل ذلك جرى وأنا أعتقد أنه حلم في المنام. ثم بعد ذلك أشارت إلى بعض الجواري أن يفرشن لنا في مكان، ففرشن في المكان الذي أمرت به. ثم قامت وأخذت بيدي إلى ذلك المكان المفروش ونامت ونمت معها إلى الصباح ، وكنت كلما ضممتها إلى صدري أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد إلاَّ أنى في الجنة أو أننى أحلم في المنام . فلما أصبحت سألتني عن مكانى فقلت: في المحل الفلاني. فأمرت بخروجي وأعطتني منديلاً مطرّزاً بالذهب والفضة وعليه شيء مربوط فقالت لي : أدخل الحمام بهذا . ففرحت وقلت في نفسي : إن كان ما عليه . خمسة فلوس فهي غدائي في هذا اليوم . ثم خرجت من عندها كأني خارج من الجنة ، وجئت إلى المخزن الذي إنا فيه ففتحت المنديل فوجدت فيه خمسين مثقالاً من الذهب، فدفنتها وقعدت عند الباب بعد أنْ أشتريت بفلسين خبراً وأدماً وتغديت. ثم صرت متفكَّراً في أمري، فبينما أنا كذلك إلى وقت العصر وإذا بجارية قد أتت وقالت لى : إن سيدتى تطلبك، فخرجت معها إلى باب الدار واستأذنت لي، فدخلت وقبّلت الأرض بين يديها فأمرتني بالجلوس وأمرت بإحضار الطعام والشراب على العادة، ثم نمت معها على جري العادة التي تقدمت أول ليلة. فلما أصبحت ناولتني منديلاً ثانياً فيه خمسون مثقالاً من الذهب، فأخذتها وخرجت وجئت إلى المخزن ودفنتها . ومكثت على هذه الحالة مدة ثمانية أيام ، أدخل عندها في كل يوم العصر وأخرج من عندها في

أول النهار . فبينما أنا نائم عندها ليلة ثامن يوم وإذا بجارية دخلت وهي تجرى وقالت لي : قم اطلع إلى هذه الطبقة. فطلعت إلى تلك الطبقة فوجدتها تشرف على وجه الطريق. فبينما أنا جالس وإذا بضجة عظيمة ودربكة خيل في الزقاق ، وكان في الطبقة طاقة تشرف على باب فنظرت منها فرأيت شاباً راكباً كأنه القمر الطالع ليلة تمامه وبين يديه مماليك وجند يمشون في خدمته . فتقدُّم إلى الباب وترجُّل ودخل القاعة فرآها قاعدة على السرير، فقبَّل الأرض بين يديها ثم تقدم وقبّل يديها فلم تكلّمه. فما برح يتخضّع لها حتى صالحها ونام عندها تلك الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

وميراا عناح المنف

فِلِما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن الصبيَّة لما صالحها زوجها نام عندها تلك الليلة. فلما أصبح الصباح ، أتته الجنود وركب وخرج من الباب فطلعت عندي وقالت لي: ارآيت هذا؟ قلت لها: نعم . قالت: هو زوجي . وأحكى لك ما جرى لي معه . اتفق أنني كنت أنا وإياه يومأً قاعدين في الجنينة داخل البيت وإذا هو قد قام من جانبي وغاب عني

ساعة طويلة ، فاستبطأته فقلت في نفسي : لعله يكون في بيت الخلاء . فنهضت إلى بيت الخلاء فلم أجده، فدخلت المطبخ فرأيت جارية فسألتها عنه فارتنى إياه وهو راقد مع جارية من جواري المطبخ . فعند ذلك حلفت يميناً عظيماً إنني لا بدّ أن أزني مع أوسخ الناس وأقذرهم . ويوم قبض عليك الطواشي كان لي أربعة أيام وأنا أدور في البلد على واحد يكون بهذه الصفة فما وجدت أحداً أوسخ ولا أقذر منك فطلبتك، وقد كان ما كان من قضاء الله علينا وقد خلصت من اليمين التي حلفتها. ثم قالت: فمتى وقع زوجي على الجارية ورقد معها مرة أخرى أعدتك إلى ما كنت عليه معى. فلما سمعت منها هذا الكلام ورمت قلبي من لحاظها بالسهام ، جرت دموعي حتى قرحت المحاجر وانشدت قول الشاعر: [من الخفيف]

> مَكِّنينِي مِنْ بَوْسِ يُسْراكِ عَشْراً وٱعْرِفِي فَضْلَها عَلَى يُمْناكِ إِنَّ يُسْرِاكِ لَهْيَ أَقْرَبُ عَهْداً وَقْتَ غَسْلِ الْخَرا بِمُسْتَنْجاكِ

ثم إنها أمرت بخروجي من عندها وقد تحصل لي منها أربعمائة مثقال من الذهب فأنا أصوف منها. وجئت إلى ها هنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن زوجها يعود إلى الجارية مرة أخرى لعلَّى أعود إلى ما كنت عليه . فلما سمع أمير الحاج قصة ذلك الرجل أطلقه وقال للحاضرين : بالله عليكم أن تدعوا له فإنه معذور.

### 22 - حكاية الخليفة المزور

ومما يحكَّى أن الخليفة هارون الرَّشيد قلق ليلة من الليَّاليُّ قلقاً شديداً، فاستدَّعَيُّ بوزيره جعفز البرمكي وقال له: إن صدري ضيق ومرادي في هذه الليلة أن أتفرَّج- في شوارع بغداد وأنظر في ـ مصالح العباد، بشرط أننا نتزيًّا بزيِّ التجار حتى لا يعرفنا أحد من النَّاس فقالُ له الوزير: سمعاً. وطاعةً. ثم قاموا في الوقت والساعة ونزعوا مَا عليهم من ثياب الإفتخار ولبسوا ثياب التجار وكانوا ثلاثة: الخليفة وجعفر ومسرور السيَّاف، وتمشُّوا من مكان إلى مكانًّا حتى وصلوا إلى الدجلة، فراوا شيخاً قاعداً في زورق فتقدموا إليه وسلّموا عليه وقالوا له: يا شيخ ، إنا نشتهي من فضلك وإحسانك أن تفرجنا في مركبك هذه وخذ هذا الدينار في أجرتك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الله المنتى الله اللك السعيد، انهم لما قالوا للشيخ : إنَّا نشتهي ان تفرجنا في مركبك وخذ هذا الدينار . قال لهم : من ذا الذي يقدر على الفرحة؟ والخليفة هارون الرشيد ينزل في كل ليلة بحر الدجلة في زورق المعاشر الناس كافة من كبير وصغير ومعه مناد ينادي ويقول: يا معاشر الناس كافة من كبير وصغير تُه हा । हा हा हा وخاص وعام صبى وغلام ، كل من نزل في مركب وشق في الدجلة ضربت عنقه أو شنقته على صاري مركبه . وكانكم به في هذه الساعة وزورقه مقبل . فقال الخليفة وجعفر: يا شيخ ، خذ هذين الدينارين وادخل بنا قبَّة من هذه القباب إلى أن يروح زورق الخليفة . فقال لهم الشيخ : هاتوا الذهب والتوكّل على الله تعالى . فأخذ الذهب وعوم بّهم قليلاً وإذا بالزورق قد أقبل من كبد الدجلة وفيه الشموع والمشاعل مضيئة . فقال لهم الشيخ : أما قلت لكم إن الخليفة يشق في كل ليلة. ثم إن الشيخ صار يقول: يا ستّار لا تكشف الاستار. ودخل بهم في قبّة ووضع عليهم ميزراً اسود وصاروا يتفرّجون من تحت الميزر . فراوا في مقدم الزورق رجلاً بيده مشعل من الذهب الأحمر وهو يشعل فيه بالعود القاقلي ، وعلى ذلك قباء من الأطلس الأحمر وعلى كتفه مزركش أصفر، وعلى رأسه شاش موصليّ، وعلى كتفه الآخر مخلاة من الحرير الأخضر ملآنة بالعود القاقلي يوقد هُنها المشعل عوضاً عن الحطب. ورأى رجلاً آخر في مؤخر الزورق لابساً مثل لبسه وبيده مشعل مثل المشعل الذي معه، ورأى في الزورق مائتي مملوك واقفين يميناً ويسارأ ووجد كرسيّاً من الذهب الأحمر منصوباً وعليه شاب حسن جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء بطرازات من الذهب الأصفر وبين يديه إنسان كأنه الوزير جعفر وعلى رأسه خادم واقف كانه مسرور وبيده سيف مشهور ، ورأى عشرين نديماً . فلما رأى الخليفة ذلك قال : يا جعفر . فقال : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : لعلُّ هذا واحد من أو لادي ، إما المأمون و إما الأمين . ثم تأمّل الشاب وهو جالس على الكُرُسي فرآه كامل الحسن والجمال والقدّ والاعتدال. فلما تأمله التفت إلى الوزير وقال: يا وزير. قال: لبيك. قال: والله إن هذا الجالس لم يترك شيئاً من شكل الخلافة، والذي بين يديه كانه أنت يا جعفر والخادم الذي واقف على رأسه كانه مسرور وهؤلاء الندماء كانهم ندمائي، وقد حار عقلي في هذا الأمر. فقالت لها أختها دنيازاد: ما أحسن حديثك وأطيبه وأحلاه وأعذبه . فقالت : وأين هذا نما أحدثكم به الليلة القابلة؟ إن عشت وأبقاني الملك . فقال الملك في نفسه: والله لا اقتلها حتى أسمع بقية حديثها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة لما رأى هذا الأمر تحيّر في عقله وقال: والله إني تعجبت من هذا الأمريا جعفر. فقال له جعفر: وأنا والله يا أمير المؤمنين. ثم ذهب الزورق حتى غاب عن العين. فعند ذلك خرج الشيخ بزورقه وقال: الحمد لله على السلامة حيث لم يصادفنا أحد. فقال الخليفة: يا شيخ، وهل الخليفة في كل ليلة ينزل الدجلة؟

قال : نعم يا سيدي ، وله على هذه الحالة سنة كاملة . فقال : يا شيخ ، نشتهي من فضلك أن تقف لنا هنا الليلة القابلة ونحن نعطيك خمسة دنانير ذهباً، فإننا قوم غرباء وقصدنا النزهة ونحن نازلون في الخندق. فقال له الشيخ: حبّاً وكرامةً. ثم إن الخليفة وجعفر ومسروراً توجّهوا من عند الشيخ إلى القصر وقلعوا ما كان عليهم من لبس التجار ولبسوا ثياب الملك وجلس كل واحد في مرتبته، ودخل الأمراء والوزراء والحجّاب والنواب وانعقد المجلس بالناس. فلما انقضي النهار وتفرَّقت أجناس الناس وراح كل واحد إلى حال سبيله قال الخليفة هارون الرشيد: يا جعفر إنهض بنا للفرجة على الخليفة الثاني. فضحك جعفر ومسرور، ولبسوا لبس التجار وخرجوا يشقون وهم في غاية الانشراح . وكان خروجهم من باب السر، فلما وصلوا إلى الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الزورق قاعداً لهم في الانتظار . فنزلوا عنده في المركب، فما استقرَّ بهم الجلوس مع الشيخ ساعة حتى جاء زورق الخليفة الثاني وأقبل عليهم ، فالتفتوا إليه وأمعنوا فيه النظر فوجدوا فيه مائتي مملوك غير المماليك الأوَّل والمشاعلية ينادون على عادتهم . فقال الخليفة: يا وزير، هذا شيء لو سمعت به ما كنت أصدَّقه ولكنني رأيت ذلك عياناً. ثم إن الخليفة قال لصاحب الزورق الذي هم فيه: خذ يا شيخ هذه العشرة دنانير وسر بنا في محاداتهم ، فإنهم في النور ونحِن في الظلام فننظرهم ونتفرّج عليهم وهم لا ينظرونتا. فأخذ الشيخ العشرة دنانير ومشى بزورقه في محاداتهم وسار في ظلام زورقهم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة لل قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة هارون الرشيد قال للشيخ: خذ هذه العشرة دنانير وسر بنا في محاداتهم. فقال: سمعاً وطاعة. ثم أخذ الدنانير وسار بهم. وما زالوا سائرين في ظلام الزورق لل البساتين، فلما وصلوا إلى البساتين رأوا زربية فرسى عليها الزورق، عليما الزام والفين ومعهم بغلة مسرجة ملجمة. فطلع الخليفة الثاني

وركب البغلة وسار بين الندماء وصاحت المشاعلية واشتغلت الغاشية بشأن الخليفة الناني ، فطلع مارون الرشيد هو وجعفر ومسرور إلى البر وشقوا بين المماليك وساروا قدامهم ، فلاحت من المشاعلية التفاتة فرأوا ثلاثة أشخاص لبسهم لبس تجار وهم غرباء الديار . فأنكروا عليهم وغمزوا عليهم وأحضروهم بين يدي الخليفة الثاني ، فلما نظرهم قال لهم : كيف وصلتم إلى هذا المكان؟ وما الذي جاء بكم ... في هذا الوقت؟ فقالوا : يا مولانا ، نحن قوم من التجار غرباء الديار ، وقدمنا في هذا اليوم وخرجنا نتمشى الليلة وإذا بكم قد اقبلتم فجاء هؤلاء وقبضوا علينا وأوقفونا بين يديك وهذا خبرنا . فقال أخليفة الثاني : لا يأس عليكم لانكم قوم غرباء ولو كنتم من بغداد ضربت اعناقكم . ثم التفت إلى وزيره وقال له : خذ هؤلاء صحبتك فإنهم ضيوفنا في هذه الليلة . فقال : سمعاً وطاعة لك يا مولانا . ثم سار وهم معه إلى أن وصلوا إلى قصر عال عظيم الشأن محكم البنيان ما حواه سلطان قام من التراب وتعلق بأكتاف السحاب ، وبابه من غشيم الساح مرصع بالذهب الوهاج يصل منه الداخل إلى إيوان بفسقية وشاذروان وبسط خصب الساح مرصع عالدهب الوهاج يصل منه الداخل إلى إيوان بفسقية وشاذروان وبسط ومخدات ومن الديباج نمارق وطوالات ، وهناك ستر مسبول وفرش يذهل العقول ويعجز من يقول . وعلى الباب مكتوب هذان البيتان : [من الكامل]

قَصْرٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةٌ وسَلامٌ خَلَعَتْ عَلَيْهِ جَمالَها الأَيَّامُ فِيهِ العَجائِبُ والغَراثِبُ نُوِّعَتْ فَتَحَيَّرَتْ فِي فَنِّها الأَقْلامُ

ثم دخل الخليفة الثاني والجماعة صحبته إلى أن جلس على كرسي من الذهب مرصّع بالجواهر، وعلى الكرسي سجادة من الحرير الأصفر وقد جلست الندماء ووقف سيف النقمة بين يديه. فمدّوا السماط وأكلوا ورفعت الأواني وغسلت الأيادي وأحضروا آلة المدام واصطفّت القناني والكاسات، ودار الدور إلى أن وصل إلى الخليفة هارون الرشيد فامتنع من الشراب. فقال الخليفة الثاني لجعفر: ما بال صاحبك لا يشرب؟ فقال: يا مولاي، إن له مدة ما شرب من هذا. فقال الخليفة الثاني: عندي مشروب غير هذا يصلح لصاحبك وهو من شراب التفاح. ثم أمر به فاحضروه في الحال، فتقدم الخليفة الثاني بين يدي هارون الرشيد وقال له: كلما وصل إليك الدور فاشرب من هذا الشراب. ولا زالوا في انشراح وتعاطي اقداح الراح إلى أن تمكّن الشراب من رؤوسهم واستولى على عقولهم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

لِسانُ الهَوَى فِي مُهْجَتِي لَكَ ناطِقُ يُخَبِّرُ عَنِّي أَنَّنِي لَكَ عاشِقُ ولي شاهِدٌ مِنْ حَرِّ قَلْبٍ مُعَذَّبٍ وطَرْفٍ قَرِيحٍ والدُّمُوُّءُ سَوابِقُ وما كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ حُبِّكَ مَا الهَوَى ولَكِنْ قَضاءُ الله في الخَلْقِ سابِقُ

فلما سمع الخليفة الثاني هذا الشعر من الجارية صرخ صرخة عظيمة وشق البدلة التي كانت عليه إلى الذيل وسبلت عليه الستارة واتوه ببدلة غيرها أحسن منها فلبسها ثم جلس على عادته . فلما وصل إليه القدح ضرب بالقضيب على المدورة وإذا بباب قد فتح وخرج منه خادم يحمل كرسياً من الذهب وخلفه جارية أحسن من الجارية الأولى، فجلست على ذلك الكرسي وبيدها

عود يكمد قلب الحسود، فغنت عليه بهذين البيتين: [من البسيط]

كَيْفَ ٱصْطِبارِي ونارُ الشَّوْقِ فِي كَبِدِي والدَّمْعُ مِنْ مُقْلَتِي طُوفانُ للأَبَدِ واللهِ ما طابَ لِي عَيْشٌ أُسَرُّ بِه فَكَيْفَ يَفْرَحُ قَلْبٌ حَشْوُهُ كَمَدِي

فلما سمع الشاب هذا الشعر صرخ صرخة عظيمة وشقّ ما عليه من الثياب إلى الذيل وانسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة أخرى فلبسها واستوى جالساً ورجع إلى حالته الأولى وانبسط في الكلام . فلما وصل القدح إليه ضرب على المدورة فخرج خادم ووراءه جارية أحسن من التي قبلها ومعه كرسي. فجلست الجارية على الكرسي وبيدها عود فغنت عليه بهذه الأبيات: [من الخفيف]

> فَفُوَّادِي وحَقِّكُم ما سَلاكُم ْ ذا غَرام مُتَيَّماً في هَواكُمْ فَتَمَنَّى منَ الإله رضاكُم ۗ كَيْفِ أَخْتَارُ فِي الأَنَامِ سِواكُمْ

أُقْصُرُوا هَجْرَكُمْ وقلُوا جَفاكُمْ وٱرْحَمُوا مُدْنَفَأ كَئيبًا حَزيناً قَدْ بَرَتْهُ السَّقامُ من فَرْط وَجْد يا بُدُوراً مَحَلُّهُم في فُؤادي

فلما سمع الشاب هذه الآبيات صرخ صرخة عظيمة وشقّ ما كان عليه من الثياب فأرخوا عليه الستارة و أتوه بثياب غيرها ثم عاد إلى حالته مع ندمائه ودارت الأقداح . فلما وصل القدح إليه ضرب على المدورة فانفتح الباب وخرج منه غلام معه كرسي وخلفه جارية فنصب لها الكرسي وجلست عليه وأخذت العود وأصلحته وغنّت عليه بهذه الأبيات: [من الكامل]

> ويَعُودُ لِي ما قَدْ مَضَى لِي أَوَّلا في أنسنا ونَرَى الحَواسدَ غُفَّلا من بعد ما تَرَكَ المنازل كالخَلا وأرَى فُؤادي لا يُطيعُ العُدَّلا فَالِقَلْبُ مِنْ أُنْسِ الْأَحِبُّةِ مَا خَلَا لا تَحْسَبُوا قَلْبِي الْمُتَيَّمَ قَدْ سَلا

حَتَّى مَتَى يَمْضِي التَّهاجُرُ والقِلى هِنْ أَمْسِ كُنَّا والذِّيارُ تَلُمُّنا غَدَرَ الزَّمانُ بنا وفَرَّقَ شَمْلَنا أَتَرُومَ مِنِّي يَا عَنُولِي سَلْوَةً -فَدَعِ الْمَلامَ وخَلِّنِي بِصَبابَتِي يا سادَةً نَقَضُوا العُهُودَ وبَدَّلُوا

فلما سمع الخليفة الثاني إنشاد الجارية صرخ صرخة عظيمة وشق ما عليه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلها كانت الليلة و الت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة الثاني لما سمع شعر الجارية صرخ صرخة عظيمة وشق ما عليه من الثياب وخرّ مغشيّاً عليه . فارادوا أن يرخوا عليه الستارة بحسب العادة فتوقفت حبالها . فلاحت ألا فالمرب مقارع . فقال من هارون الرشيد التفاتة إليه فنظر على بدنه آثار ضرب مقارع . فقال क्षे हाला हाल हाल । الرشيد بعد النظر والتأكيد: يا جعفر والله إنه شاب مليح إلا إنه لص قبيح . فقال جعفر : من أين عرفت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : أما رأيت ما على جنبيه من أثر

السياط؟ ثم أسبلوا عليه الستارة وأتوه ببدلة غير التي كانت عليه فلبسها واستوى جالساً على

حالته الأولى مع الندماء. فلاحت منه التفاتة فوجد الخليفة وجعفر يتحدثان سرآ فقال لهما: ما الخبريا فتيان؟ فقال جعفر: يا مولانا خير. غير أنه لا خفاء عليك إن رفيقي هذا من التجار وقد سافر جميع الامصار والأقطار وصحب الملوك والاخيار وهو يقول لي: إن الذي حصل من مولانا الخليفة في هذه الليلة إسراف عظيم ولم أر أحداً فعل مثل فعله في سائر الاقاليم، لأنه شق كذا وكذا بدلة كل بدلة بالف دينار وهذا إسراف زائد. فقال الخليفة الثاني: يا هذا، إن المال مالي والقماش قماشي وهذا من بعض الانعام على الخدام والحواشي. فإن كل بدلة شققتها لواحد من الندماء الحضار، وقد رسمت لهم مع كل بدلة خمسمائة دينار. فقال الوزير جعفر: نِعم ما فعلت يا مولانا. ثم أنشد هذين البيتين: [من الكامل]

بَنَتِ الْمَكَارِمُ وَسُطَ كَفُكَ مَنْزِلاً وجَعَلْتَ مَا لَكَ للأَنَامِ مُبَاحًا فَإِذَا الْمَكَارِمُ أَغْلَقَتْ أَبُوابَهَا كَانَتْ يَدَاكَ لَقُفْلُهَا مُفْتَاحًا

فلما سمع الشاب هذا الشعر من الوزير جعفر رسم له ألف دينار وبدلة. ثم دارت بينهم الاقداح وطاب لهم الراح فقال الرشيد: يا جعفر، اسأله عن الضرب الذي على جنبيه حتى ننظر ما يقول في جوابه. فقال: لا تعجل يا مولانا وترفق بنفسك فإن الصبر أجمل. فقال: وحياة رأسي وتربة العباس إن لم تسأله لاخمدن منك الانفاس. فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزير وقال له: ما لك مع رفيقك تتسارران؟ فاخبرني بشأنكما. فقال: خير. فقال الشاب: سألتك بالله أن تخبرني بخبركم ولا تكتم عني شيئاً من أمركم. فقال: يا مولاي، إنه أبصر على جنبيك ضربا وأثر سياط ومقارع فتعجب من ذلك غاية العجب وقال: كيف يضرب الخليفة؟ وقصده أن يعلم ما السبب. فلما سمع الشاب ذلك تبسم وقال: اعلموا أن حديثي غريب وأمري عجيب، لو كتب بالأبر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر. ثم صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

وحَقِّ الهَوَى ضافَتْ عَلَيَّ مَذَاهِبِي وَيَسْكُتُ هذا الجَمْعُ مِنْ كُلِّ جانِبِ وإنَّ كَلامِي صادِقٌ غَيرُ كادِبِ وقاتِلَتِي فاقتْ جَمِيعَ الكَواعِبِ وتَرْمِي سِهاماً عَنْ قِسِيِّ الحَواجِبِ خَلِيفَةَ هذا الوقْتِ وابنَ الأطايِبِ خَلِيفَةَ هذا الوقْتِ وابنَ الأطايِبِ لَذَيْهِ وَزِيرٌ صاحِبٌ وآبنُ صاحِبِ فإنْ كانَ هذا القَوْلُ لَيْسَ بِكادِبِ فإنْ كانَ هذا القَوْلُ لَيْسَ بِكادِبِ وجاءَ سُرُورُ القَلْبِ مِنْ كُلِّ جانِبِ

حَدِيثِي عَجِيبٌ فاقَ كُلَّ العَجائِبِ
إذا ما أَرَدْتُمْ أَنْ أَقُولَ فَأَنْصِتُوا
وأَصْغُوا إلى قَوْلِي فَفِيهِ إِشَارَةٌ
فإني قَتِيلٌ مِنْ غَرامٍ ولَوْعَة
لها مُقْلَةٌ كَحْلاءُ مِثْلُ مُهَنَّدٌ
وقَدْ حَسَّ قَلْبِي أَنَّ فِيكُمْ إِمامَنا
وثانِيكُمُ وهُو المُنادِّي بِجَعْفَرٍ
وثالِيكُمُ مَسْرُورُ سَيّافُ نَقْمَة
وثالِيكُمُ مَسْرُورُ سَيّافُ نَقْمَة
لَقَدْ نِلْتُ مَا أَرْجُو مِنَ الأَمْوِ كُلُّهِ

فلما سمعوا منه هذا الكلام ، حلف له جعفر وورى في يمينه إنهم لم يكونوا المذكورين . فضحك الشاب وقال : أعلموا يا سادتي انني لست أمير المؤمنين ، وإنما سميت نفسي بهذا الاسم

لأبلغ ما أريد من أو لاد المدينة. وإنما اسمى محمد على بن علي الجوهري، وكان أبي من الأعيان فمات وخلّف لي مالاً كثيراً من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وياقوت وزبرجد وجواهر وعقارات وحمامات وغيطان وبساتين ودكاكين وطوابين وعبيد وجوار وغلمان . فاتفق في بعض الأيام أننى كنت جالساً في دكاني وحولي الخدم والحشم ، وإذا بجارية قد اقبلت راكبة على بغلة وفي خدمتها ثلاث جوار كأنهن الأقمار . فلما قربت منى نزلت على دكانى وجلست عندي وقالت لى : هل انت محمد الجوهري؟ فقلت لها: نعم هو . أنا تملوكك وعبدك . فقالت : هل عندك عقد جوهر يصلح لى ؟ فقلت : يا سيدتى ، الذي عندي أعرضه عليك وأحضره بين يديك فإن أعجبك منه شيء كان يسعد المملوك وإن لم يعجبك شيء فبسوء حظى . وكان عندي مائة عقد من الجوهر فعرضت عليها الجميع ، فلم يعجبها شيء من ذلك وقالت : اريد احسن مما رايت . و كان عندي عقد صغير اشتراه والدي بمائة ألف دينار ولم يوجد مثله عند أحد من السلاطين الكبار فقلت لها: يا سيدتي، بقى عندي عقد الفصوص والجواهر الذي لا يملك مثله أحد من الأكابر والأصاغر . فقالت لي : أرني إياه . فلما رأته قالت : هذا مطلوبي ، وهو الذي طول عمري أتمناه . ثم قالت لي : كم ثمنه ؟ فقلت لها : ثمنه على والدي مائة الف دينار . فقالت : ولك خمسة الآف دينار فائدة . فقلت : يا سيدتي العقد وصاحبه بين يديك ولا خلاف عندي . فقالت : لا بدّ من الفائدة ولك المنة الزائدة . ثم قامت من وقتها وركبت البغلة بسرعة وقالت لي : يا سيدي بسم الله تفضل صحبتنا لتأخذ الثمن ، فإن نهارك اليوم بنا مثل اللبن . فقمت وقفلت الدكان وسرت معها في أمان إلى أن وصلنا إلى الدار ، فوجدتها داراً عليها آثار السعادة لائحة ، وبابها مزر كش بالذهب والفضة واللازور دومكتوب عليه هذين البيتين: [من الوافر]

> أَلَا يَا دَارُ لَا يَدْخُلُكِ حُزْنُ وَلَا يَغْدُرُ بِصَاحِبِكِ الزَّمَانُ فَنِعْمَ الدَّارُ أَنْتَ لِكُلِّ ضَيْفِ إِذَا مَا ضَاقَ بِالضَّيْفِ الْمُكَانُ

فنزلت الجارية ودخلت الدار وأمرتني بالجلوس على مصطبة الباب إلى أن يأتي الصيرفي . فجلست على باب الدار ساعة ، وإذا بجارية خرجت إلي وقالت لي : يا سيدي أدخل الدهليز فإن جلوسك على الباب قبيح . فقمت ودخلت الدهليز وجلست على الدكة ، فبينما أنا جالس وإذا بجارية خرجت إلي وقالت لي : يا سيدي ، إن سيدتي تقول لك : أدخل واجلس على باب الإيوان حتى تقبض مالك . فقمت ودخلت البيت وجلست لحظة ، وإذا بكرسي من الذهب وعليه ستارة من الحرير . وإذا بتلك الستارة قد رفعت فبان من تحتها تلك الجارية التي اشترت مني ذلك العقد وقد أسفرت عن وجه كأنه دائرة القمر والعقد في عنقها . فطاش عقلي واندهش لبي من رؤية تلك الجارية لفرط حسنها وجمالها . فلما رأتني قامت من فوق الكرسي وسعت إلى نحوي وقالت لي : يا نور عيني ، هل كل من كان مليحاً مثلك ما يرثي لحبوبته ؟ فقلت : يا سيدتي ، الحسن كله فيك وهو من بعض مغانيك . فقالت : يا جوهري ، أعلم أني أحبك وما صدقت أني أجيء بك عندي . ثم إنها مالت علي فقبلتها وقبلتني وإلى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني . وأدرك عندي . ثم إنها مالت علي فقبلتها وقبلتني وإلى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الجوهري قال: ثم إنها مالت فلِما كانت الليلة إك علىّ وقبلتني وإلى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني وعلمت من ने नान हान है । قاني بكر عذراء ما دنا مني أحد ولست مجهولة في البلد. أتعلم من أنا ؟

فقلت: لا والله يا سيدتي. فقالت: أنا السيدة دنيا بنت يحيى بن خالد البرمكي، وأخي جعفر وزير الخليفة . فلما سمعت ذلك منها أحجمت بخاطري عنها وقلت لها : يا سيدتي ، ما لي ذنب في التهجّم عليك أنت التي أطمعتني في وصالك بالوصول إليك. فقالت: لا بأس عليك و لا بدّ من بلوغك المراد بما يرضى الله، فإن أمري بيدي والقاضى ولي عقدي . والقصد أن أكون لك أهلاً وتكون لي بعلاً. ثم إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت المجهود، فلما حضروا قالت لهم: محمد علي بن علي الجوهري قد طلب زواجي ودفع لي هذا العقد في مهري وأنا قبلت ورضيت. فكتبوا كتابها عليه ودخل بها. وأحضرت آلات الراح ودارت الأقداح باحسن نظام وأتم أحكام ، ولما شعشعت الخمرة في رؤوسنا أمرت جارية عوادة أن تغنى. فَأَخَذَت العود وأطربت بالنغمات وانشدت هذه الأبيات : [من الطويل]

> بَدا فَلَرانِي الظُّبْيَ والغُصْنَ والبَدْرا مَلِيحٌ أَرادَ اللهُ إطْفاءَ فتْنَة أُغَالِطُ عُذَّالِي إِذَا ذَكَرُوا لَهُ وأصُغِي إذا ذَكَرُوا لِغَيرٍ حَدِيثِهِ نَبِيُّ جَمالٍ كُلُّ ما َفِيهِ مُعَجِّزً أقامَ هِلالُ الحالِ في صَحْنِ خَدُّهِ تُريدُ سُلُوًى العادِلُونَ جَهالَةً

فَتَبَّآ لِقَلْبِ لا يَبِيتُ بِهِ مُغْرَى بِعارِضِهِ فاسْتَأْنَفَتْ فِتْنَةٌ أُخْرَى حَدِيثاً كَانِّي لا أُحِبُّ لَهُ ذَكْراً بِسَمَّعِي ولَكِنِّي أَنُوَبُ بِه فَكُوا مِنْ الحُسْنِ لَكِنْ وَجْهُهُ الآيَةُ الكُبْرَى يُراقبُ منْ الألاء غُرَّته الفَجْرا وما كُنْتُ أَرْضَى بَعْدَ إيماني الكُفْرا

فأطربت الجارية بما أبدته من نغمات الأوتار ورقيق الأشعار ، ولم تزل الجواري تغنى جارية بعد جارية وينشدن الأشعار إلى أن غنّت عشر جوار . وبعد ذلك أخذت السيدة دنيا العود وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

قَسَماً بلين قوامِكَ الميّاس فارْحَمْ حَشَّى بِلَظَى هَواكَ تَسَعَّرَتُ أَنْعِمْ بِوَصْلِكَ لِي فَإِنِّي لَمْ أَزَلُ ما بَينَ وَرْدٍ نُوِّعَتْ أَلْوالُهُ وزَهَتْ مَحاسِنُهُ خِلَالُ الآسِ

إنِّي لَنارُ الهَجْرِ مِنْكَ أُقاسِي يا بَدْرُ تِمُّ فِي دُجِّي الأَغْلاسَ أَجْلُو جَمَالُكَ في ضِياءِ الكاس

فلما فرغت من شعرها اخذت العود منها وضربت عليه غريب الضربات وغنيت بهذه الأبيات: [من البسيط]

> حَتَّى بَقِيتُ أَنا مِنْ بَعْضِ أَسُراكِ سكى الأمان لنا من سهم مرماك

سُبْحانَ رَبِّ جَمِيعَ الحُسْنِ أَعْطَاكِ يَا مَنْ لَهَا نَاظِرٌ تَسْبَى الْآنَامَ بِهِ

ضِدَّانِ مَاءٌ وَنَارٌ فِي سَنَا لَهُبِ حَوَتْهُما بغَريب الشَّكْل خَدَّاك فَمَا أَمَرُّكِ فِي قَلْبِي وَأَحْلاكِ أَنْتِ السَّعِيرُ بِقَلْبِي والنَّعِيمُ لَه

فلما سمعت مني هذا المعني، فرحت فرحاً شديداً. ثم إنها صرفت الجواري وقمنا إلى أحسن مكان قد فرش لنا فيه فرش من سائر الألوان ونزعت ما عليها من الثياب وخلوت بها خلوة الأحباب فوجدتها درة لم تثقب ومهرة لم تركب. ففرحت بها ولم أرَ في عمري ليلة أطيب من تلك الليلة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن محمد بن على الجوهري قال: لما دخلت بالسيدة دنيا بنت يحيى بن خالد البرمكي رايتها درة لم تثقب ومهرة لم تركب فأنشدت هذين البيتين:

عَ عَلِيها صَنَاكَ لَمِيْغُ [من الكامل]

وجَعَلْتُ كَفِّي لِلَّثَامِ مُباحا مُتَعانِقَينِ فلا نُرِيدُ بَراحا طُوَّقْتُهُ طُوقَ الحَمام بساعدي هذا هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ ولَمْ نَزَلُ ا

ثم أقمت عندها شهراً كاملاً وقد تركت الدكان والأهل والأوطان. فقالت لي يوماً من الأيام: يا نور العين يا سيدي محمد، إني قد عزمت اليوم على المسير إلى الحمام، فاستقر أنت على هذا السرير ولا تنتقل من مكانك إلى أن أرجع إليك وحلفتني على ذلك. فقلت لها : سمعاً وطاعةً . ثم إنها حلفتني أني لا أنتقل من موضّعي، وأخذت جواريها وذهبت إلي الحمام. فوالله يا إخواني ما لحقت أن تصل إلى رأس الزقاق إلاَّ والباب قد فتح ودخلت منه عجوز وقالت: يا سيدي محمد، إن السيدة زبيدة تدعوك فإنها سمعت بأدبك وظرفك وحسن غنائك فقلت لها: والله ما أقوم من مكاني حتى تأتي السيدة دنيا . فقالت العجوز : يا سيدي ، لا تخلُّ السيدة زبيدة تغضب عليك وتبقى عدوتك، فقم كلَّمها وارجع إلى مكانك. فقمت من وقتي وتوجُّهت إليها والعجوز أمامي إلى أن وصَّلتني إلى السيدة زبيدة . فلما وصلت إليها قالت لي : با نور العين ، هل أنت معشوق السيدة دنيا؟ فقلت: أنا مملوكك وعبدك. فقالت: صدق الذي وصفك بالحسن والجمال والأدب والكمال فإنك فوق الوصف والمقال، ولكن غنَّ لي حتى أسمعك. فقلت لها: سمعاً وطاعةً . فأتتني بعود ، فغنيّت عليه بهذه الأببات : [من البسيط]

إلاّ مُحِبٌّ لَه في الرَّكْبِ مَحْبُوبُ يَهُواهُ قَلْبِي وعَنْ عَيْنَيَّ مَحْجُوبُ وكُلُّ مَا يَفْعَلُ الْمَحْبُوبُ مَحْبُوبُ

قَلْبُ الْحِبِ مَعَ الأَحْبَابِ مَتْعُوبُ وجِسْمُهُ بِيَدِ الأَسْقَامِ مَنْهُوبُ ما في الرِّحالِ وقَدْ زُمَّتْ رَكائبُهُم أَسْتَوْدِعُ اللهَ في إطْنابِكُمْ قَمَراً يَرْضَى ويَغْضَبُ ما أَحْلَى تَدَلُّلُهُ

فلما فرغت من المغنى قالت لى: أصح الله بدنك وطيّب أنفساك فلقد كملت في الحسن والأدب والمغنى. فقم وامض إلى مكانك قبل أن تجيء السيدة دنيا فلا تجدك فتغضب عليك. فَقَبَلتَ الأرضَ بين يديها وخرجت والعجوز أمامي إلى أن وصلت إلى الباب الذي خرجت منه، فدخلت وجئت إلى السرير فوجدتها قد جاءت من الحمام وهي نائمة على السرير . فقعدت عند رجليها وكبستهما. ففتحت عيناها فرأتني، فجمعت رجليها ورفصتني فرمتني من فوق السرير وقالت لي : يا خائن ، خنت اليمين وحنثت فيه ووعدتني انك لا تنتقل من مكانك ، وأخلفت الوعد وذهبت إلى السيدة زبيدة . والله لولا خوفي من الفضيحة لهدمت قصرها على رأسها . ثم قالت لعبدها: يا صواب، قم اضرب رقبة هذا الكذَّاب فلا حاجة لنا به. فتقدم العبد وشرط من ديله رقعة وعصب بها عيني . واراد أن يضرب عنقي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ मुसाम का न

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن محمّداً الجوهري قال: فتقدّم العبد وشرط من ذيله رقعة وعصب بها عينيّ واراد أن يضرب عنقي، فقامت إليها الجواري الكبار والصغار وقلن لها: يا سيدتنا، ليس هذا أول من أخطأ وهو لا يعرف خلقك وما فعل ذنباً يوجب القتل. فقالت: والله لابدً أن أعمل فيه أثرًا. ثم أمرت بضربي، فضربوني على أضلاعي

وهذا الذي رأيتموه أثر ذلك الضرب. وبعد ذلك أمرت بإخراجي، فأخرجوني وأبعدوني عن القصر ورموني . فحملت نفسي ومشيت قليلاً قليلاً حتى وصلت إلى منزلي وأحضرت جراحيّاً واريته الضرب، فلاطفني وسعى في مداواتي . فلما شفيت ودخلت الحمام وزالت عني الأوجاع والأسقام ، جئت إلى الدكان واخذت جميع ما فيها وبعته وجمعت ثمنه واشتريت لي أربعمائة مملوك، ما جمعهم احد من الملوك. وصار يركب معي منهم في كل يوم مائتان، وعملت هذا الزورق وصرفتْ عليه خمسة الآف دينار من الذهب وسمّيت نفسي بالخليفة، ورتّبت من معي من الخدم كل واحد في وظيفة واحد من أتباع الخليفة وهيأته بهيئته وناديت: كل من تفرُّج في الدَّجلة ضربت عنقه بلا مهلة . ولي على هذا الحال سنة كاملة وأنا لم أسمع لها خبر ولم اقف لها على أثر . ثم إنه بكى وأفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات : [من البسيط]

والله ما كُنْتُ طُولَ الدَّهْرِ ناسيها ولا دَنَوْتُ إلى مَنْ لَيْسَ يُدُنيها كَانَّهَا البَدْرُ فِي تَكُوينِ خَلْقَتِها سُبْحانَ خالِقِها سُبْحانَ بارِيها قَدْ صَيَّرَتْنِي حَزِيناً ساهِراً دَنِفاً والقَلْبُ قَدْ حارَ مِنِّي في مَعانِيها

فلما سمع هارون الرشيد كلامه وعرف وجده ولوعته وغرامه ، تدلَّه ولهاً وتحيّر عجباً وقال : سبحان الله الذي جعل لكل شيء سبباً. ثم إنهم استأذنوا الشاب في الإنصراف فأذن لهم . وأضمر له الرشيد على الإنصاف وأن يتحفه غاية الإتحاف، ثم انصرفوا من عنده سائرين وإلى محل الخلافة متوجّهين. فلما استقرّ بهم الجلوس وغيّروا ما عليهم من الملبوس ولبسوا أثواب المواكب ووقف بين يديهم مسرور سيَّاف النقمة . فقال الخليفة لجعفر : يا وزير ، علىَّ بالشاب . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فلما كانت الليلة إلى الذي كنا عنده في الليلة الماضية . فقال : سمعاً وطاعة . ثم توجه إليه الليلة الماضية . فقال : سمعاً وطاعة . ثم توجه إليه عليه وقال له : أجب أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد . فسار معه إلى القصر وهو من الترسيم عليه في حصر . فلما دخل على الخليفة عبد المراح على المراح وحامي حومة الدين . ثم أنشد هذين البيتين : [من الكامل]

لا زَالَ بابُكَ كَعْبَةً مَقْصُودَةً تُ وتُرابُها فَوْقَ الجِباهِ رُسُومُ حَتَّى يُنادَى فِي البِلادِ بأَسْرِها هذا المقامُ وَأَنْتَ إِبْراهِيمُ

فتبسّم الخليفة في وجهه ورد عليه السلام والتفت إليه بعين الإكرام وقربه وأجلسه بين يديه وقال له: يا محمد علي ، أريد منك أن تحدثني بما وقع في هذه الليلة فإنه من العجائب وبديع الغرائب. فقال الشاب: العفويا أمير المؤمنين أعطني منديل الأمان ليسكن روعي ويطمئن قلبي . فقال له الخليفة: لك الأمان من الخوف والأحزان . فشرع الشاب يحدّثه بالذي حصل له من أوله إلى آخره . فعلم الخليفة أن الصبي عاشق وللمعشوق مفارق . فقال له: أتحب أن أردها عليك؟ قال: هذا من فضل أمير المؤمنين . ثم أنشد هذين البيتين: [من الكامل]

إِلْهُمْ أَنَامِلَهُ فَلَسْنَ أَنَامِلاً لَكِنَّهُنَّ مَفَاتِحُ الأَرْزَاقِ وَأَشْكُرُ صَنَائِعَهُ فَلَسْنَ صَنَائِعاً لَكِنَّهُنَّ قَلَائِدُ الأَعْنَاقِ

فعند ذلك التفت الخليفة إلى الوزير وقال له: يا جعفر، احضر لي اختك السيدة دنيا بنت الوزير يحيى بن خالد. فقال: سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين. ثم احضرها في الوقت والساعة فلما تمثلت بين يديه قال لها الخليفة: اتعرفين من هذا؟ قالت: يا أمير المؤمنين، من أين للنساء معرفة الرجال؟ فتبسم الخليفة وقال لها: يا دنيا هذا حبيبك محمد علي بن الجوهري وقد عرفنا الحال وسمعنا الحكاية من أولها إلى آخرها، وفهمنا ظاهرها وباطنها والأمر لا يخفى وإن كان مستولاً فقالت: يا أمير المؤمنين، كان ذلك في الكتاب مسطوراً، وأنا استغفر الله العظيم عما جرى مني وأسألك من فضلك العفو عني . فضحك الخليفة هارون الرشيد وأحضر القاضي والشهود وجدد عقدها على زوجها محمد علي بن الجوهري وحصل لها وله سعد السعود وإكماد الحسود وجغله من جملة ندمائه . واستمروا في سرور ولذة وحبور إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات .

#### 23 - حكاية على العجمي

ومما يحكى أيضاً أن الخليفة هارون الرشيد قلق ليلة من الليالي فاستدعى وزيره، فلما حضر بين يديه قال له: يا جعفر، إني قلقت الليلة قلقاً عظيماً وضاق صدري وأريد منك شيئاً يسر خاطري وينشرح به صدري. فقال له جعفر: يا أمير المؤمنين، إن لي صديقاً اسمه علي العجمي وعنده من الحكايات والأخبار المطربة ما يسر النفوس ويزيل عن القلب البؤس. فقال: علي به.

فقال: سمعاً وطاعةً. ثم إن جعفر خرج من عند الخليفة في طلب العجمي فارسل خلفه، فلما حضر قال له: أجب أمير المؤمنين. فقال: سمعاً وطاعةً . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العجمي قال: سمعاً وطاعةً. ثم فلما كانت الليلة إ توجّه معه إلى الخليفة ، فلما تمثل بين يديه أذن له بالجلوس فجلس . فقال

ك الخليفة: يا على، إنه ضاق صدري في هذه الليلة، وقد سمعت عنك ا كوكا قى الله تحفظ حكايات واخباراً واريد منك ان تسمعني ما يزيل همّي 🕻 📆 🗒 أو بالذي سمعته بأذنى ؟ فقال : إن كنت رأيت شيئاً فاحكه . فقال : سمعاً وطاعةً . أعلم يا أمير المؤمنين أني سافرت في بعض السنين من بلدي هذه وهي مدينة بغداد وصحبتي غلام ومعه جراب لطيف ودخلنا مدينة ، فبينما أنا أبيع وأشتري وإذا برجل كردي ظالم متعدٌّ قد هجم عليٌّ وأخذ مني الجراب وقال: هذا جرابي وكل ما فيه متاعى . فقلت : يا معشر المسلمين خلصوني من يد أفجر الظالمين. فقال الناس جميعاً: اذهبا إلى القاضي واقبلا حكمه بالتراضي. فتوجّهنا إلى القاضي وأنا بحكمه راضي، فلما دخلنا عليه وتمثلنا بين يديه قال القاضي: في أي شيء جئتما؟ وما قضية خبركما؟ فقلت: نحن خصمان إليك تداعينا وبحكمك تراضينا. فقال: أيكما المدعى؟ فتقدم الكردي وقال: أيّد الله مولانا القاضي، إن هذا الجراب جرابي وكل ما فيه متاعى وقد ضاع مني ووجدته مع هذا الرجل . فقال القاضي : ومتى ضاع منك؟ فقال الكردي : من أمس هَذَا اليوم وبتّ لفقده بلا نوم . فقال القاضي : إن كنت عرّفته فصف لي ما فيه؟ فقال الكردي: في جرابي هذا: مرودان من لجين وفيه اكحال للعين ومنديل لليدين ووضعت فيه شربتين مذهبتين وشمعدانين وهو مشتمل على بيتين وطبقين ومعلقتين ومخدة ونطعين وابريقين وصينية وطشتين وقدرة وزلعتين ومغرفة ومسلة ومزودين وهرة وكلبتين وقصعة وقعيدتين وجبّة وفروتين وبقرة وعجلين وعنز وشاتين ونعجة وسخلين وصيوانين أخضرين وجمل وناقتين وجاموسة وثورين ولبوة وسبعين وديّة وثعلبين ومرتبة وسريرين وقصر وقاعتين ورواق ومقعدين ومطبخ ببابين وجماعة أكراد يشهدون أن الجراب جرابي . فقال القاضي : ما تقول أنت يا هذا؟ فتقدمت إليه يا أمير المؤمنين وقد أبهتني الكردي بكلامه فقلت: أعزَّ الله مولانا القاضي، أنا ما في جرابي هذًا إلاّ : دويرة خراب و اخرى بلا باب ومقصورة للكلاب وفيه للصبيان كتاب وشباب يلعبون بالكعاب وفيه خيام وأطناب ومدينة البصرة وبغداد وقصر شدّاد بن عاد وكور حدّاد وشبكة صيّاد وعصيّ وأوتاد وبنات وأولاد والف قواد يشهدون أن الجراب جرابي. فلما سمع الكردي هذا الكلام ، بكي وانتحب وقال: يا مولانا القاضي إن جرابي هذا معروف وكل ما فيه موصوف. في جرابي هذا: حصون وقلاع وكراكي وسباع ورجال يلعبون بالشطرنج والرقاع . وفي جرابي هذا: حجرة ومهران وفحل وحصانان ورمحان طويلان وهو مشتمل على سبع وأرنبين ومدينة وقريتين وقحبة وقوادين شاطرين ومخنث وعلقين وأعمى وبصيرين وأعرج ومكسحين وشمَّاسين وبطرك وراهبين وقاض وشاهدين وهم يشهدون أن الجراب جرابي . فقال القاضي: ما تقول يا على؟ فامتلات غيظاً يا أمير المؤمنين وتقدمت إليه وقلت: أيدُّ الله مولانا

القاضي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ..

□ قالت: بلغنَى أيها الملك السعيد، أن العجمى قال: فامتلأت غيظاً يا فلما كانت الليلة إ أمير المؤمنين وتقدمت إليه وقلت: أيَّد الله مولانا القاضي، أنا في جرابي नी है। जिस्से के विकार والشباح وقناني واقداح وعرايس ملاح ومغاني وافراح وهرج وصياح واقطار فساح واخوه نجاح ورفقة صباح ومعهم سيوف ورماح وقسى ونشاب وأصدقاء وأحباب وخلان وأصحاب ومحابس للعقاب وندماء للشراب وطنبور ونايات وأعلام ورايات وصبيان وبنات وعرايس مجليات وجوار مغنيات وخمس حبشيات وثلاث هنديات وأربع مدنيات وعشرون روميات وخمسون تركيات وسبعون عجميات وثمانون كرديات وتسعون جرجيات والدجلة والفرات وشبكة صياد وقداحة وزناد وإرم ذات العماد والف علق وقواد وميادين واصطبلات ومساجد وحمامات وبناء وتجار وخشبة ومسمار وعبد أسود بمزمار ومقدم وركبدار ومدن وأمصار ومائة الف دينار والكوفة مع الأنبار وعشرون صندوقاً ملآنة بالقماش وخمسون حاصلاً للمعاش وغزة وعسقلان ومن دمياط إلى أصوان وإيوان كسرى أنو شروان وملك سليمان ومن وادي نعمان إلى أرض خراسان وبلخ وأصبهان ومن الهند إلى بلاد السودان . وفيه أطال الله عمر مولانا القاضي : غلائل وعراضي وألف موسى ماضي تحلق ذقن القاضى إن لم يخش عقابي ولم يحكم بأن الجراب جرابي. فلما سمع القاضي كلام الكردي تحيّر عقله من ذلك وقال: ما أراكما إلاّ شخصين نحسين ورجلين زنديقين تلعبان بالقضاة والحكَّام ولا تخشيان من الملام ، لأنه ما وصف الواصفون ولا سمع السامعون بأعجب مما وصفتم ولا تكلم بمثل ما تكلمتم ، والله إن من الصين إلى شجرة أم غيلان ومن بلاد فارس إلى أرض السودان ومن وادي نعمان إلى أرض خراسان لايسم ما ذكرتماه ولا يصدق ما ادَّعيتماه. فهل هذا الجراب بحر ليس له قرار ويوم العرض الذي يجمع الأبرار والفجار ؟ ثم إن القاضي أمر بفتح الجراب ففتحه، وإذا فيه خبز وليمون وجبن وزيتونّ . ثم رميت الجراب قدّام الكردي ومضيت. فلما سمع الخليفة هذه الحكاية من على العجمي استلقى على قفاه من الضحك وأحسن جائزته.

#### 24 - حكاية هارون الرشيد وأبو يوسف

وعما يحكى أن جعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة فقال الرشيد : يا جعفر ، بلغني أنك اشتريت الجارية الفلانية ولي مدة اتطلبها ، فإنها على غاية من الجمال وقلبي بحبها في اشتغال فبعها لي . فقال : لا أبيعها يا أمير المؤمنين . فقال : هبها لي . فقال : لا أهبها . فقال الرشيد : زبيدة طالق ثلاثاً إن لم تبعها لي أو تهبها لي . قال جعفر : زوجتي طالق ثلاثاً إن بعتها أو وهبتها لك . ثم أفاقا من نشوتهما وعلما أنهما وقعا في أمر عظيم وعجزا عن تدبير الحيلة . فقال الرشيد : هذه واقعة ليس لها غير أبي يوسف . فطلبوه وكان ذلك في نصف الليل . فلما جاء الرسول ، قام فزعاً وقال في نضف المليل . ثم خرج مسرعاً وركب بغلته وقال نفسه : ما طلبت في هذا الوقت إلاّ لامر حدث في الإسلام . ثم خرج مسرعاً وركب بغلته وقال

لغلامه: خذ معك مخلاة البغلة لعلها لم تستوف عليقها، فإذا دخلنا دار الخلافة فضع لها المخلاة حتى تأكل ما بقي من عليقها إلى حين خروجي إذا لم تستوف عليقها في هذه الليلة. فقال الغلام: سمعاً وطاعةً. فلما دخل على الرشيد، قام له وأجلسه على سريره بجانبه وكان لا يجلس معه أحداً غيره وقال له: ما طلبناك في هذا الوقت إلا لامر مهم وهو كذا وكذا، وقد عجزنا في تدبير الحيلة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الامر أسهل ما يكون. ثم قال: يا جعفر بع لامير المؤمنين نصفها وهب له نصفها و تبرآن في يمينكما بذلك. فانسر أمير المؤمنين بذلك وفعلاً ما أمرهما به. ثم قال الرشيد: أحضروا الجارية في هذا الوقت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخليفة هاروت الرشيد قال: احضروا الجارية في هذا الوقت فإني شديد الشوق اليها. فاحضروها وقال للقاضي أبي يوسف: أريد وطنها في هذا الوقت فإني لا أطبق الصبر عنها إلى مضي مدة الاستبراء، وما الحيلة في ذلك؟ فقال أبو يوسف: ائتوني بمملوك من مماليك أمير المؤمنين الذين لم يجر عليهم. فاحضروا مملوكاً

فقال أبو يوسف: إأذن لي أن أزوجها منه ثم يطلقها قبل الدخول فيحل وطؤها في هذا الوقت من غير استبراء. فأعجب الرشيد ذلك أكثر من الأول، فلما حضر المملوك قال الخليفة للقاضي: أذنت لك في العقد. فأوجب القاضي النكاح ثم قبله المملوك وبعد ذلك قال له القاضي: طلقها ولك مائة دينار. فقال: لا أفعل. ولم يزل يزيده وهو يمتنع إلى أن عرض عليه ألف دينار. ثم قال للقاضي: هل الطلاق بيدي أم بيدك أم بيد أمير المؤمنين؟ قال: بل بيدك. قال: والله لا أفعل ابداً. فاشتد غضب أمير المؤمنين وقال: ما الحيلة يا أبا يوسف؟ قال القاضي أبو يوسف: يا أمير المؤمنين لا تجزع فإن الأمر هين، ملك هذا المملوك للجارية. قال: ملكته لها. قال لها القاضي: قولي قبلت. فقال القاضي: حكمت بينهما بالتفريق لانه دخل في ملكها فانفسخ النكاح. فقام أمير المؤمنين على قدميه وقال: مثلك من يكون قاضياً في زماني. واستدعى بأطباق النها فافرغت بين يديه وقال للقاضي: هل معك شيء تضعه فيه؟ فتذكّر مخلاة البحلة فاستدعى بها، فملئت له ذهباً فاخذها وانصرف إلى بيته فلما أصبح الصباح قال لاصحابه: لا طريق إلى الدين والدنيا أسهل وأقرب من طريق العلم، فإني أعطيت هذا المال العظيم في مسالتين أو ثلاث. فانظر أيها المتادب إلى لطف هذه الواقعة فإنها اشتملت على محاسن. منها: دلال الوزير على الرشيد وعلم الخليفة وزيادة علم القاضى فرحم الله تعالى أرواحهم أجمعين.

# · 25- حكاية خالد بن عبدلله مع السارق المزيّف

وعما يحكى أن خالد بن عبد الله القسري كان أمير البصرة، فجاء إليه جماعة متعلقون بشاب ذي جمال باهر وادب ظاهر وعقل وافر، وهو حسن الصورة طيب الرائحة وعليه سكينة ووقار، فقدموه إلى خالد فسألهم عن قصته. فقالوا: هذا لص أصبناه البارحة في منزلنا. فنظر اليه خالد فأعجبه حسن هيئته ونظافته فقال: اخلوا عنه. ثم دنا منه وسأله عن قصته فقال: إن القوم صادقون فيما قالوه والأمر على ما ذكروا. فقال له خالد: ما حملك على ذلك؟ وأنت في هيئة

جميلة وصورة حسنة . قال : حملني على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه وتعالى . فقال له خالد: ثكلتك أمك. أما كان لك في جمال وجهك وكمال عقلك وحسن أدبك زاجر يزجرك عن السرقة؟ قال :دع عنك هذا أيها الأمير وامض إلى ما أمر الله تعالى فذلك بما كسبت يداي وما الله بظلام للعبيد. فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ثم أدناه منه وقال له: إن اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني وأنا ما أظنك سارقاً ، ولعل لك قصة غير السرقة فاخبرني بها . قال : أيها الأمير، لا يقع في نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك، وليس لي قصة أشرحها إلاّ إني دخلت دار هؤلاء فسرقت ما أمكنني فأدر كوني وأخذوه مني وحملوني إليك. فأمر خالد بحبسه وأمر منادياً ينادي بالبصرة : ألا من أحب أن يُنظر إلى عِقوبةً فلان اللص وقطع يده فليحضر من الغداة إلى المحل الفلاني . فلما استقر الفتي في الحبس ووضعوا في رجليه الحديد، تنفس الصعداء و افاض العبرات وأنشد هذه الأبيات: [من المنسرح]

إذْ لَمْ أَبُحْ عِنْدَهُ بِقِصَّتِها تَضَمَّنَ القَلْبُ مِنْ مَحَبَّتِها أَهُوَنُ لِلْقَلْبِ مِنْ فَضِيحَتِها هَدَّدَنِي خالِدٌ بِقَطْع يَدِي فَقُلْتُ هَيْهاتَ أَنْ أَبُوحَ بِمَا قَطْع ُ يَدِي بِالَّذِي ٱعْتَرَفَّتُ بِهِ

فسمع ذلك الموكلون به فاتوا خالداً وأخبروه بما حصل منه. فلما جن الليل أمر بإحضاره عنده، فلَّما حضر استنطقه، فرآه عاقلاً أديباً فطناً ظريفاً لبيباً. فأمر له بطعام فأكل وتحدث معه ساعة ثم قال له خالد: قد علمت أن لك قصة غير السرقة ، فإذا كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضى وسألك عن السرقة فانكرها واذكر ما يدرأ عنك القطع . فقد قالَ رسول الله ﷺ : ادرؤوا ا الحدود بالشبهات. ثم أمر به إلى السجن. وأدرك شهرزاد الصبّاح فسكتت عن الكلام المباح.

· فِلِما كانت الليلة إ الله عني الله الله الله السعيد، أن خالداً بعد أن تحدث مع الشاب أمر به إلى السجن فمكث فيه ليلته . فلما أصبح الصباح حضرت الناس ينظرون قطع يد الشاب، ولم يبقَ أحد في البصرة من رجل و لا امرأة إلا وقد حضر ليري عقوبة ذلك الفتي. وركب خالد ومعه وجوه أهل 

يحجل في قيوده ولم يره أحد من الناس إلا بكي عليه . وارتفعت أصوات النساء بالنحيب، فأمر القاضى بتسكيت النساء ثم قال له: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم لعلك سرقت دون النصاب. قال: بل سرقت نصاباً كاملاً. قال: لعلك شريك القوم في شيء منه. قال : بل هو جميعه لهم لا حقّ لي فيه. فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط وقال متمثلاً بهذا البيت : [من الوافر]

يُرِيدُ المرْءُ أَنْ يُعْطَى مُناهُ ويأْبَى اللهُ إلاّ ما يُرِيدُ

ثم دعا بالجزار ليقطع يده، فحضر وأخرج السكين ومدّيده ووضع عليها السكين. فبادرت جارية من وسط النساء عليها اطمار وسخة ، فصرخت ورمت نفسها عليه . ثم أسفرت عن وجه كأنه القمر وارتفع للناس ضجة عظيمة وكاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشرر . ثم نادت تلك الجارية بأعلَى صوتها: ناشدتك الله أيها الأمير لا تعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة. ثم دفعت إليه رقعة ففتحها خالد وقرأها ، فإذا مكتوب فيها هذه الأبيات : [من الطويل]

رَمَتْهُ لِحاظِي عَن قَسِيِّ الْحَمَّالِقِ حَلِيفُ جَوَى مِنْ دائِهِ غَيرُ فائِقِ رأى ذاك خَيْراً مِنْ هَتِيكَةٍ عاشِقِ كَرِيمُ السَّجايا في الورَى غَيرُ سارق أَخالِدُ هذا مُسْتَهامٌ مُتَيَّمٌ وَأَضَاءُ مُتَيَّمٌ فَأَصْماهُ سَهَّمُ اللَّحْظِ مِنِّي لأَنَّهُ أَقَرَّفُهُ كَأَنَّهُ أَقَرَّفُهُ كَأَنَّهُ فَمَهُلاً عَنِ الصَّبِّ الكَئِيبِ فإنَّه

فلما قرأ خالد الأبيات تنحّى وانفرد عن الناس وأحضر المرأة ثم سألها عن القصة . فأخبرته أن هذا الفتى عاشق لها وهي عاشقة له ، وإنما أراد زيارتها فتوجّه إلى دار أهلها ورمى حجراً في الدار ليعلمها بمجيئه ، فسمع أبوها وأخوتها صوت الحجر فصعدوا إليه . فلما أحس بهم جمع قماش البيت كله وأراهم أنه سارق ، ستراً على معشوقته . فلما رأوه على هذه الحالة أخذوه وقالوا : هذا سارق . وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا يفضحني . وقد ارتكب هذه الأمور من رمي نفسه بالسرقة لفرط مروءته وكرم نفسه . فقال خالد : إنه لحليق بأن يسعف بمراده . ثم استدعى الفتى إليه فقبله بين عينيه ، وأمر بإحضار أبي الجارية وقال له : يا شيخ ، إنّا كنّا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتى بالقطع ولكن الله عزّ وجل قد حفظني من ذلك وقد أمرت له بعشرة الآف درهم لبذله يده حفظاً لعرضك وعرض بنتك وصيانتكما من العار ، وقد أمرت لا لابنتك بعشرة الآف درهم حيث أخبرتني بحقيقة الأمر . وأنا أمالك أن تأذن لي في تزويجها منه . فقال الشيخ : أيها الأمير ، قد أذنت لك في ذلك . فحمد الله خالد وأثنى عليه وخطب خطبة فقال الشيخ : أيها الأمير ، قد أذنت لك في ذلك . فحمد الله خالد وأثنى عليه وخطب خطبة حسنة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

### 26 - حكاية جعفر البرمكي والفوال

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن خالداً حمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة حسنة وقال للفتى: قد زوجتك هذه الجارية فلانة الحاضرة بإذنها ورضائها وإذن أبيها على هذا المال وقدره عشرة الآف درهم. فقال الفتى: قبلت منك هذا التزويج. ثم إن خالداً أمر بتحمّل المال إلى دار الفتى مزفوفاً في الصواني وانصرف الناس وهم مسرورون.

13 200 miles

فما رأيت يوماً أعجب من ذلك اليوم ، أوله بكاء وشرور وآخره فرح وسرور . وثما يحكى أن جعفر البرمكي لما صلبه هارون الرشيد ، أمر بصلب كل من نعاه أو رثاه فكف الناس عن ذلك . فاتفق أن أعرابياً كان ببادية بعيدة وفي كل سنة يأتي بقصيدة إلى جعفر البرمكي المذكور فيعطيه الف دينار جائزة على تلك القصيدة ، فيأخذها وينصرف ويستمر ينفق منها على عياله إلى آخر العام . فجاءه ذلك الأعرابي بالقصيدة على عادته ، فلما جاء وجد جعفر مصلوباً ، فجاء إلى الحل الذي هو مصلوب به وأناخ راحلته وبكى بكاء شديداً وحزن حزناً عظيماً وأنشد القصيدة ونام . فرأى جعفر البرمكي في المنام يقول له : إنك قد أتعبت نفسك وجئتنا فوجدتنا على ما رأيت ، ولكن توجه إلى البصرة وأسال عن رجل إسمه كذا وكذا من تجار البصرة وقل له : إن جعفر البرمكي يقرئك السلام ويقول لك : أعطني ألف دينار بإمارة الفولة . فلما انتبه الأعرابي

من نومه توجّه إلى البصرة فسأل عن ذلك التاجر واجتمع به وبلّغه ما قاله جعفر في المنام ، فبكى التاجر بكاءً شديداً حتى كاد أن يفارق الدنيا. ثم إنه كرم الأعرابي وأجلسه عنده وأحسن مثواه ومكث عنده مُثلاثة أيام مكرّماً، ولما أراد الانصراف أعطاه ألفاً وخمسمائة دينار وقال له : الألف هي المأمور لك بها والخمسمائة إكرام مني إليك، ولك في كل سنة ألف دينار . وعند انصرافه قال للتاجر: بالله عليك أن تخبرني بخبر الفولة حتى أعرف أصلها. فقال له: أنا كنت في ابتداء الأمر فقير الحال أطوف بالفول الحارّ في شوارع بغداد وأبيعه حيلة على المعاش . فخرجت في يوم بارد ماطر وليس على بدني ما يقيني من البرد، فتارة أرتعد من شدة البرد وتارة أقع في ماء المطر وأنا في حالة كريهة تقشعّر منها الجلود. وكان جعفر في ذلك اليوم جالساً في قصر مشرف على الشارع وعنده خواصه ومحاظيه، فوقع نظره عليّ فرق لحالي وأرسل إليّ بعض أتباعه فأخذني إليه وأدخلني عليه . فلما رآني قال لي : بع ما معك من الفول على طائفتي . فأخذت أكيله بمكيال كان معي، فكل من أخذ كيلة فول يملاها ذهباً حتى فرغ جميع ما معي ولم يبق في القفة شيء. ثم جمعت الذهب الذي حصل لي على بعضه فقال لى : هل بقى معك شيء من الفول؟ قلت : لا أدري. ثم فتشت القفّة فلم أجد فيها سوى فولة واحدة، فأخذها منى جعفر وفلقها نصفين: فأخذ نصفها وأعطى النصف الثاني لإحدى محاظيه وقال: بكم تُشترين نصف هذه الفولة؟ فقالت : بقدر هذا الذهب مرتين . فصرت متحيّراً في أمري وقلت في نفسي : هذا محال . فبينما أنا متعجّب وإذا بالمحظية أمرت بعض جواريها فأحضرت ذهباً قدر الذهب المجتمع مرتين. فقال جعفر : وأنا أشتري النصف الذي أخذته بقدر الجميع مرتين . ثم قال لي جعفر : خَذ ثمن فولك . وأمر بعض خدَّامه فجمع المال كله ووضعه في قفَّتي فاخذته وانصرفت. ثم جئت إلى البصرة واتّجرت بما معي من المالّ فوسّع الله عليّ ولله الحمدُ والمنّة . فإذا أعطيتك في كل سنة ألف دينار من بعض إحسان جعفر ما ضرّنى شيء. فانظر مكارم أخلاق جعفر والثناء عليه حيّاً وميتاً رحمة الله تعالى عليه .

#### 27 - حكاية أبومحمد الكسلان

ومما يحكى أن هارون الرشيد كان جالساً ذات يوم في تخت الخلافة إذ دخل عليه غلام من الطواشية ومعه تاج من الذهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر وفيه من سائر اليواقيت والجواهر ما لا يفي به مال. ثم إن ذلك الرجل قبّل الأرض بين يدي الخليفة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن السيدة زبيدة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها : ما أحسن حديثك واطيبه واحلاه واعذبه . فقالت : واين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني الملك. فقال الملك في نفسه: والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها.

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت لها أختها: يا أختي أتممي لنا حديثك. قالت: حبّاً وكرامةً إن أذن لى الملك. فقال الملك: إحك يا شهرزاد. قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الغلام قال للخليفة: إن السيدة زبيدة تقبّل الأرض بين يديك وتقول لك: انت تعرف أنها قد عملت هذا التاج وإنه محتاج إلى جوهرة كبيرة تكون في رأسه، وفتشت دخائرها فلم تجد فيها جوهرة

ترقيناا عناح لهفة

كبيرة على غرضها. فقال الخليفة للحجّاب والنواب: فتشوا على جوهرة كبيرة على غرض زبيدة. ففتشوا فلم يجدوا شيئاً يوافقها فأعلموا الخليفة بذلك. فضاق صدره وقال: كيف أكون خليفة وملك الأرض وأعجز عن جوهرة؟ ويلكم! فاسالوا التجار. فسالوا التجار فقالوا لهم: لا يجد مولانا الخليفة الجوهرة إلاّ عند رجل من البصرة يسمى أبا محمد الكسلان. فأخبروا الخليفة بذلك فأمر وزيره جعفر أن يرسل بطاقة إلى الأمير محمد الزبيدي المتولّى على البصرة أن يجهّز أبا محمد الكسلان ويحضر به بين يدي أمير المؤمنين. فكتب الوزير بطاقة بمضمون ذلك وأرسلها مع مسرور . ثم توجه مسرور بالبطاقة إلى مدينة البصرة ودخل على الأمير محمد الزبيدي، ففرح به وأكرمه غاية الإكرام . ثم قرأ عليه بطاقة أمير المؤمنين هارون الرشيد فقال: سمعاً وطاعةً . ثم أرسل مسروراً مع جماعة من اتباعه إلى أبي محمد الكسلان، فتوجّهوا إليه وطرقوا عليه الباب فخرج لهم بعض الغلمان. فقال له مسرور: قل لسيدك أن أمير المؤمنين يطلبك. فدخل الغلام وأخبره بذلك، فخرج فوجد مسروراً حاجب الخليفة ومعه اتباع الأمير محمد الزبيدي. فقبّل الأرض بين يديه وقال : سمعاً وطاعةً لأمير المؤمنين ولكن ادخلوا عندنا . فقالوا : ما نقدر على ذلك إلاَّ على عجل كما أمرنا أمير المؤمنين فإنه ينتظر قدومك . فقال : اصبروا علىَّ يسيراً حتى أجهَّز أمري. ثم دخلوا معه إلى الدار بعد استعطاف زائد، فرأوا في الدهليز ستوراً من الديباج الأزرق المطرّز بالذهب الأحمر. ثم إن أبا محمد الكسلان أمر بعض غلمانه أن يدخلوا مع مسرور لطمام الذي في الدار ففعلوا، فرأى حيطانه ورخامه من الغرائب وهو مزركش بالذهب والفضة وماؤه ممزوج بماء الورد. واحتفل الغلمان بمسرور ومن معه وخدموهم أتم الخدمة، ولما خرجوا من الحمام البسوهم خلعاً من الديباج منسوجة بالذهب. ثم دخل مسرور وأصحابه فوجدوا أبا محمد الكسلان جالساً في قصره وقد علقت على رأسه ستور من الديباج المنسوج بالذهب المرصّع بالدرّ والجوهر، والقصر مفروش بمساند مزر كشة بالذهب الأحمر وهو جالس على مرتبته والمرتبة على سرير مرصّع بالجواهر . فلما دخل عليه مسرور ، رحّب به وتلقاه واجلسه بجانبه ثم أمر بإحضار السماط. فلما رأى مسرور ذلك السماط قال: والله ما رأيت عند أمير المؤمنين مثل ذلك السماط أبدًا. وكان في ذلك السماط أنواع الأطعمة وكلها موضوعة في أطباق صيني مذهبة. قال مسرور : فأكلنا وشربنا وفرحنا إلى آخر النهار ثم أعطانا كل واحد خمسة الآف دينار . ولما كان اليوم الثاني البسونا خلعاً خضراً مذهبة وأكرمونا غاية الإكرام . ثم قال له مسرور : لا يمكننا أن نقعد زيادة على تلك المدة خوفاً من الخليفة . فقال له أبو محمد الكسلان : يا مولانا، إصبر علينا إلى غد حتى نتجهّز ونسير معكم . فقعدوا ذلك اليوم وباتوا إلى الصباح . ثم إن الغلمان شدُّوا لأبي محمد الكسلان بغلة بسرج من الذهب مرصَّع بأنواع الدرُّ والجُّواهر. فقال مسرور في نفسه: يا ترى إذا حضر أبو محمد بين يدي الخليفة بتلك الصفة، هل يسأله عن سبب تلك الأموال؟ ثم بعد ذلك ودّعوًا أبا محمد الزبيدي وطلعوا من البصرة وساروا. ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى مدينة بغداد. فلما دخلوا على الخليفة ووقفوا بين يديه أمره بالجلوس فجلس ، ثم تكلم بأدب وقال: يا أمير المؤمنين ، إني جئت معى بهدية على وجه الخدمة . فهل أحضرها عن إذنك؟ قال الرشيد: لا بأس بذلك. فأمر بصندوق وفتحه وأخرج منه تحفآ من جملتها: أشجار من الذهب وأوراقها من الزمرّد الأبيض وثمارها ياقوت أحمّر وأصفر ولؤلؤ أبيض ، فتعجّب الخليفة من ذلك . ثم احضر صندوقاً ثانياً وأخرج منه خيمة من الديباج مكلّلة باللؤلؤ والياقوت والزمرد والزبرجد وأنواع الجواهر وقوائمها من عود هندي رطب، وأديال تلك الخيمة مرصّعة بالزمر د الاخضر وفيها تصوير كل الصور من سائر الحيوانات كالطيور والوحوش وتلك الصور مكلّلة بالجواهر واليواقيت والزمر د والزبرجد والبلخش وسائر المعادن . فلما رأى الرشيد ذلك فرح فرحاً شديداً . ثم قال أبو محمد الكسلان : يا أمير المؤمنين ، لا تظن أني حملت لك هذا فزعاً من شيء ولا طمعاً في شيء ، وإنما رأيت نفسي رجلاً عامياً ورأيت هذا لا يصلح إلا لامير المؤمنين . وإن اذنت في فرجتك على بعض ما أقدر عليه . فقال الرشيد : إفعل ما شئت حتى ننظر . فقال : سمعاً وطاعة . ثم حرّك شفتيه وأوماً إلى شراريف القصر فمالت إليه ، ثم أشار إليها فرجعت إلى موضعها . ثم أشار بعينه فظهرت إليه مقاصير مقفلة الابواب ، ثم تكلم عليها وإذا بأصوات طيور تجاوبه . فتعجب الرشيد من ذلك غاية العجب وقال له : من أين تكلم عليها وإذا بأصوات طيور تجاوبه . فتعجب الرشيد من ذلك غاية العجب وقال له : من أين لك هذا كله ؟ وأنت ما تعرف إلا بأبي محمد الكسلان . وأخبروني أن أباك كان حجاماً يخدم في صمام وما خلف لك شيئاً . فقال : يا أمير المؤمنين إسمع حديثي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن أبا محمد الكسلان قال للخليفة: يا أمير المؤمنين إسمع حديثي فإنه عجيب وأمره غريب، لو كتب بالأبر إلى المير المومين إسمع حديثي وله عبيب واسرد عريب عو حديد إلى عبد الماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر . فقال الرشيد : حدث بما عندك على أماق البصر لكان عبره من اسبر. حدد من على أماق البصر لكان عبره من اسبر. حدد من قال على العربي به يا أبا محمد. فقال: أعلم يا أمير المؤمنين أدام الله لك العزبي به يا أبا محمد . فقال: أعلم يا أمير المؤمنين أدام الله لك العزبي به يا أبا محمد . فقال: أعلم يالكسلان وأن أبي لم يخلف لي عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالدَّمَكُنُّ مِن أَخْبَارِ النَّاسِ بَأَنِي أُعْرِفُ بِالْكَسِلانُ وأن أبي لم يخلف لي مالاً صدق. لأن أبي لم يكن إلاّ كما ذكرت، فإنه حجاماً في حمام. وكنت أنا في صغري أكسل من يوجد على وجه الأرض، وبلغ من كسلي أني إذا كنت نائمًا في أيام الحر وطلعت علىّ الشمس ، أكسل عن أن أقوم وأنتقل من الشمس إلى الظل. وأقمت على ذلك خمسة عشر عاماً، ثم إن أبي توفي إلى رحمة الله تعالى ولم يخلف لي شيئاً. وكانت أمي تخدم الناس وتطعمني وتسقيني وأنا راقد على جنبي . فاتفق أن أمي دخلت على في بعض الأيام ومعها خمسة دراهم من الفضة وقالت لي: يا ولدي، بلغني أن الشيخ أبا المظفر عزم على أن يسافر إلى الصين. وكان ذلك الشيخ يحب الفقراء وهو من أهل الخير. فقالت أمي: يا ولدي، خذ هذه الخمسة دراهم وامض بنا إليه ونسأله أن يشتري لك بها شيئاً من بلاد الصين، لعله يحصل لك فيه ربح من فضل الله تعالى. فكسلت عن القيام معها، فاقسمت بالله إن لم أقم معها إنها لا تطعمني ولا تسقيني ولا تدخل عمليّ بل تتركني أموت جوعاً وعطشاً. فلما سمعت كلامها يا أمير المؤمنين، علمت أنها تفعل ذلك لما تعلم من كسلى. فقلت لها: اقعديني. فاقعدتني وأنا باكي العين وقلت : إئتيني بمداسي . فاتتني به . فقلت : ضعيه في رجليّ . فوضعته فيهما . فقلت لها : احمليني حتى ترفعيني عن الأرض . ففعلت ذلك . فقلت : اسنديني حتى أمشي . فصارت تسندني وما زلت أمشي وأتعثر في أذيالي إلى أن وصلنا إلى ساحل البحر ، فسلمنا على الشيخ وقلت له : يا عمَّ أنت المظفر؟ قال : لبيك . قلت : خذ هذه الدراهم واشتر بها لي شيئاً من بلاد الصين عسى الله أن يربحني. فقال الشيخ أبو المظفر لأصحابه: أتعرفون هذا الشاب؟ قالوا: نعم. هذا يعرف بأبي

محمد الكسلان، وما رأيناه قط خرج من داره إلاّ في هذا الوقت. فقال الشيخ أبو المظفر: يا ولدي، هات الدراهم على بركة الله تعالى . ثم أخذ منى الدراهم وقال بسم الله . ثم رجعت مع أمي إلى البيت وتوجّه الشيخ أبو المظفر إلى السفر ومعه جماعة من التجار ، ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا إلى بلاد الصين. ثم إن الشيخ باع واشترى، وبعد ذلك توجّه إلى الرجوع هو ومن معه بعد قضاء أغراضهم وساروا في البحر ثلاثة أيام . فقال الشيخ لأصحابه : قفوا بالمركب . فقال التجار: ما حاجتك؟ فقال: اعلموا أن الرسالة التي معي لابي محمد الكسلان نسيتها. فارجعوا بنا حتى نشتر له بها شيئاً ينتفع به . فقالوا له : سألناك بالله تعالى أن لا تردنا ، فإننا قطعنا مسافة طويلة زائدة، وحصل لنا في ذلك أهوال عظيمة ومشقة زائدة. فقال: لا بدُّ لنا من الرجوع. فقالوا: خذ منا أضعاف ربح الخمسة دراهم ولا تردّنا. فسمع منهم وجمعوا له مالاً جزيلاً، ثم ساروا حتى أشرفوا على جزيرة فيها خلق كثير فأرسوا عليهآ وطلع التجار يشترون منها متجزأ من معادن وجواهر ولؤلؤ وغير ذلك. ثم رأى أبو المظفر رجلاً جالساً وبين يديه قرود كثيرة وبينهم قرد منتوف الشعر، وكانت تلك القرود كلما غفل صاحبهم يمسكون ذلك القرد المنتوف ويضربونه ويرمونه على صاحبهم ، فيقوم يضربهم ويقيدهم ويعذَّبهم على ذلك ، فتغتاظ القرود كلها من ذلك القرد ويضربونه . ثم إن الشيخ أبا المظفر لما رأى ذلك القرد حزن عليه ورفق به فقال لصاحبه: أتبيعني هذا القرد؟ قال: إشتر. قال: إن معى لصبى يتيم خمسة دراهم ، هل تبيعني إيَّاه بها؟ قال له: بعتك . بارك الله لك فيه . ثم تسلمه وأقبضه الدراهم ، وأخذ القرد عبيد الشيخ وربطوه في المركب ثم حلُّوا وسافروا إلى جزيرة أخرى فارسوا عليها. فنزل الغطاسون الذين يغطسون على المعادن واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك، فاعطاهم التجار دراهم أجرة على الغطاس فغطسوا. فرآهم القرد يفعلون ذلك، فحلَّ نفسه من رباطه ونط من المركب وغطس معهم . فقال أبو المظفر : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، قد عدم القرد منا بخت هذا المسكين الذي أخذناه له، ويئسوا من القرد. ثم طلع جماعة الغطاسين وإذا بالقرد طلع معهم وفي يديه َنفائس الجواهر ، فرماها بين يدي ابي المظفر فتعجّب من ذلك وقال : إن هذا القرّد فيه سرّ عظيم . ثم حلّوا وسافروا إلى أن وصلوا جزيرة تسمّى جزيرة الزنوج ، وهم قوم من السودان ياكلون لحم بني آدم . ورآهم السودان، ركبوا عليهم في القواربو أتوا إليهم واخذوا كل من في المركب وكتفوهم واتوا بهم إلى الملك. فامرهم بذبح جماعة من التجار، فذبحوهم واكلوا لحومهم . ثم إن بقية التجار باتوا محبوسين وهم في نكد عظيم . فلما كان وقت الليل قام القرد إلى أبي المظفر وحل قيده ، فلما رأى التجار أبا المظفر قد انحلّ قالوا : عسى الله أن يكون خلاصنا على يديك يا أبا المظفر . فقال لهم : أعلموا أنه ما خلصني بإرادة الله تعالى إلاَّ هذا القرد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن أبا المظفر قال: ما خلصني بإرادة الله تعالى إلاَّ هذا القرد، وقد خرجت له عن ألف دينار . فقال التجار : نحن كذلك، كل واحد منّا خرج له عن ألف دينار إن خلّصنا. فقام القرد إليهم وصار يحل واحداً بعد واحد حتى حلّ الجميع من قيودهم ودهبوا إلى المركب وطلعوا عليها، فوجدوها سالمة ولم ينقص منها

شيء. ثم حلُّوا وسافروا فقال أبو المظفر: يا تجار أوفوا بالذي قلتم عليه للقرد. فقالوا: سمعاً وطَّاعةً. ودفع له كل واحد منهم ألف دينار، وأخرج أبو المظفر من ماله ألف دينار، فاجتمع للقرد من المآلَ شيء عظيم . ثم سافروا حتى وصلواً إلى مدينة البصرة فتلقَّاهم أصحابهم حتى طلعوا من المركب. فقال أبو المظفر: أين أبو محمد الكسلان؟ فبلغ الخبر إلى أمى. فبينما أنا نائم إذ اقبلت عليّ أمي وقالت: يا ولدي، إن الشيخ أبا المظفر قد أتى ووصل إلى المدينة، فقم وتوجّه إليه وسلّم عليه وأساله عن الذي جاء به لك . فلعل الله تعالى يكون قد فتح عليك بشيء . فقلت لها: إحمليني عن الأرض واسنديني حتى أخرج وأمشي إلى ساحل البحر . ثم مشيتُ وأنا أتعثر في أذيالي حتى وصلت إلى الشيخ أبي المظفر، فلما رآني قال لي : أهلاً بمن كانت دراهمه سبباً لخلاصي وخلاص هؤلاء التجار بإرادة الله تعالى . ثم قال لي : خذ هذا القرد فإني اشتريته لك وامض به إلى بيتك حتى أجيء إليك . فأخذت القرد بين يدي ومضيت وقلت في نفسي : والله ما هذا إلاّ متجر عظيم . ثم دخلت بيتي وقلت لامي : كلما أنام تأمريني بالقيام لأتجرّ ، فانظري بعينك هذا المتجر. ثم جلست، فبينما أنا جالس وإذا بعبيد أبي المظفر أقبلوا عليّ وقالوا لي : هل أنت أبو محمد الكسلان؟ فقلت لهم : نعم . وإذا بأبي المظفر أقبل خلفهم ، فقمت إليه وقبّلت يديه وقال لي : سرُّ معي إلى داري . فقلت : سمعاً وطاعةً . وسرت معه إلى أن دخلت الدار ، فأمر عبيده أن يحضروا بالمال فحضروا به. فقال: يا ولدي، لقد فتح الله عليك بهذا المال من ربح الخمسة دراهم . ثم حملوه في صناديق على رؤوسهم وأعطاني مفاتيح تلك الصناديق وقال لي : إمض قدًّام العبيد إلى دارك فإن هذا المال كله لك. فمضيت إلى أمي ففرحت بذلك وقالت: يا ولدي، لقد فتح الله عليك بهذا المال الكثير، فدع عنك هذا الكسل وانزل للسوق وبع واشتر. فتركت الكسل وفتحت دكاناً في السوق، وصار القرد يجلس معي على مرتبتي، فإذا أكلت يأكل معي وإذا شربت يشرب معي . وصار كل يوم من بكرة النهار يغيب إلى وقت الظهر ثم يأتي ومعه كيس فيه الف دينار فيضعه في جانبي ويجلس . ولم يزل على هذه الحالة مدة من الزمان حتى اجتمع عندي مال كثير، فاشتريت يا أمير المؤمنين الأملاك والربوع وغرست البساتين واشتريت المماليُّكُ والعبيد والجواري . فاتفق في بعض الأيام إنني كنت جالساً والقرد جالس معي على المرتبة وإذا به التفت يميناً وشمالاً فقلت في نفسي : أي شيء خبر هذا؟ فأنطق الله القرد بلسان فصيح وقال : يا أبا محمد . فلمّا سمعت كلّامه فزّعت فزعاً شديداً . فقال لي : لا تفزع أنا أخبرك بحالي ، إني مارد من الجن ، ولكني جئتك بسبب ضعف حالك وأنت اليوم لا تدري قدر مالك. وقد وقعت لي عندك حاجة وهي خير لك . فقلت : ما هي ؟ قال : أريد أن أزوَّجك بصبيَّة مثل البدر . فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال لي : في غد إلبس قمآشك الفاخر واركب بغلتك بالسرج الذهب وامض إلى سوق العلاَّفين واسألُ عن دكان الشريف واجلس عنده وقل له: إنى جئتُّك خاطباً راغباً في ابنتك . فإن قال لك : أنت ليس لك مال ولا حسب ولا نسب فادفع له ألف دينار ، فإن قال لك : زدني . فزده ورغبه في المال . فقال : سمعاً وطاعةً . في غد أفعل ذلك إن شاء الله تعالى . قال أبو محمد: فلما أصبحت، لبست أفخر قماشي وركبت البغلة بالسرج الذهب ثم مضيت إلى سوق العلاّفين، وسألت عن دكان الشريف فوجدته جالساً في دكانه. فنزلت وسلّمت عليه وجلست عنده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

شَفَتاهُ أَنْواعَ الكَلامِ • فَقالا ورَأَيْتَهُ بَينَ الوَرَى مُخْتالا ورَأَيْتَهُ بَينَ الوَرَى مُخْتالا لَوَجَدْتُهُ فِي النَّاسِ أَسْواً حالا قالُوا: صَدَقْتَ وما نَطَقْتَ مُحالا قالُوا: كَذَبْتَ وأَبْطَلُوا ما قالا تَكْسُو الرِّجالَ مَهابَةً وجَمالا وَهُي السَّلاحُ لِمَنْ أَرادَ قِتالاً وَهُي السَّلاحُ لِمَنْ أَرادَ قِتالاً

مَنْ كانَ يَمْلُكُ دِرْهَمَينْ تَعَلَّمَتْ وَتَقَدَّمَ الإخوانُ فاسْتَمَعُوا لَه لَولا دَراهِمُهُ التي يَزْهُو بِها إِنَّ الغَنِيَّ إِذَا تَكَلَّمَ بالخَطا أَمَّ الفَقِيرُ إِذَا تَكَلَّمَ صادِقا إِنَّ الدَّراهِمَ فِي المُواطِنِ كُلُّها فَهِي اللِّسانُ لِمَنْ أَرادَ فَصاحَةً فَصاحَةً

فلما سمع الشريف منه هذا الكلام وفهم الشعر والنظام ، اطرق براسه إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه وقال له: إن كان ولا بدُّ فإني أريد منك ثلاثة الآف دينار أخرى. فقلت: سمعاً وطَّاعةً. ثم أرسلت بعض المماليك إلى منزلي فجاء لي بالمال الذي طلبه. فلما رأى ذلك وصل إليه قام من الدكان وقال لغلمانه: أقفلوها. ثم دعا أصحابه من السوق إلى داره وكتب كتابي على بنته وقال لي : بعد عشرة أيام أدخلك عليها . ثم مضيت إلى منزلي وأنا فرحان ، فخلوت مع القرد وأخبرته بما جرى لي . فقال : نعم ما فعلت . فلما قرب ميعاد الشريف قال لي القرد : إنَّ لي عندك حاجة إن قضيتها لي فلك عندي ما شئت. قلت: وما حاجتك؟ قال لي: إن في صدر القاعة التي تدخل فيها على بنت الشريف خزانة، وعلى بابها حلقة من نحاس والمفاتيح تحت الحلقة، فخُذُها وافتح الباب تجد صندوقاً من حديد على أركانه أربع رايات من الطلسم ، وفي وسط ذلك طشت ملآن من المال، وفي جانبه إحدى عشرة حيّة. وفي الطّشت ديكِ افرق أبيض مربوط وهناك سكين بجنب الصندوق، فخذ السكين وادبح بها الديك وقطّع الرايات وكب الصندوق، وبعد ذلك أخرج للعروسة وأزل بكارتها، فهذه حاجتي عندك. فقلت له: سمعاً وطاعةً. ثم مضيت إلى دار الشَّريف فدخلت القاعة ونظرت إلى الخزانة التي وصفها لي القرد، فلما خلوت بالعروسة تعجبت من حسنها وجمالها وقدها واعتدالها لأنها لا تستطيع الالسن أن تصف حسنها وجمالها، ثم فرحت بها فرحاً شديداً. فلما كان نصف الليل ونامت العروسة، قمت أخذت المفاتيح وفتحت الخزانة وأخذت السكين وذبحت الديك ورميت الرايات وقلبت الصندوق، فاستيقَّظت الصبيَّة فرأت الخزانة قد فتحت والديك قد ذبح فقالت: لا حول و لا قوة إلاَّ بالله العلى العظيم ، قد أخذني المارد. فما استتمَّت كلامها إلاَّ وقد أحاط المارد بالدار وخطف العروسة . فعند ذلك وقعت الضجة وإذا بالشريف قد اقبل وهو يلطم على وجهه وقال: يا أبا محمد، ما هذا الفعل الذي فعلته معنا؟ هل هذا جزاؤنا منك؟ وأنا قد عملت هذا الطلسم في هذه الخزانة خوفاً

على بنتي من هذا الملعون، فإنه كان يقصد أخذ هذه الصبيّة من منذ ست سنين ولا يقدر على ذلك، ولكن ما بقي لك عندنا مقام فامض إلى حال سبيلك. فخرجت من دار الشريف وجئت إلى داري وفتشت على القرد فلم أجده ولم أر له أثرًا، فعلمت أنه هو المارد الذي أخذ زوجتي وتحيّل عليّ حتى فعلت ذلك بالطلسم والديك اللذين كانا يمنعانه من أخذها. فندمت وقطّعت أثوابي ولطمت على وجهي ولم تسعني أرض، فخرجت من ساعتي وقصدت البرية، ولم أزل سائراً إلى أن أمسى عليّ المساء ولا أعلم أين أروح. فبينما أنا مشغول الفكرة إذ أقبل عليّ حيّتان واحدة سمراء والاخرى بيضاء وهما يتقاتلان، فأخذت حجراً من الأرض وضربت به الحيّة السمراء فقتلتها فإنها كانت باغية على البيضاء. ثم ذهبت الحية البيضاء فغابت ساعة وعادت ومعها عشر حيات بيض، فجاؤا إلى الحية التي ماتت وقطّعوها قطعاً حتى لم يبق إلاّ رأسها ثم مضوا إلى حال سبيلهم، واضطجعت في مكاني من التعب. فبينما أنا مضطجع متفكّر في أمري، وإذا أنا بهاتف أسمع صوته ولم أر شخصه وهو يقول هذين البيتين: [من البسيط]

دَعِ الْمَقادِيرَ تَجْرِي فِي أَعِنَّتِها ولا تَبِينَّ إلاّ خالِيَ البالِ ما بَينَ طَرْفَةِ عَينٍ وٱنتِباهَتِها يُغَيِّرُ اللهُ مِنْ حالٍ إلى حالِ

فلما سمعت ذلك، لحقني يا أمير المؤمنين أمر شديد وفكر ما عليه من مزيد. وإذا بصوت من خلفي أسمعه ينشد هذين البيتين: [من السرع]

يا مُسْلِماً أَمامَهُ القُرآنُ أَبْشِر بِهِ قَدْ جَاءَكَ الأَمانُ ولا تَخَفُ مَا سَوَّلَ الشَيْطانُ فَنَحْنُ قَوْمٌ دِينُنا الإيمانُ

فقلت له: بحق معبودك أن تعرفني من أنت؟ فانقلب ذلك الهاتف في صورة إنسان وقال لي: لا تخف فإن جميلك قد وصل إلينا، ونحن قوم من جن المؤمنين. فإن كان لك حاجة فاخبرنا بها حتى نفوؤ بقضائها. فقلت له: إن لي حاجة عظيمة لأني أصبت بمصيبة جسيمة، ومن الذي حصل له مثل مصيبتي؟ فقال لي: لعلك أبو محمد الكسلان. فقلت: نعم. فقال: يا أبا محمد، أنا أخو الحية البيضاء التي قتلت أنت عدوها، ونحن أربعة اخوة من أب وأم وكلنا شاكرون لفضلك، واعلم إن الذي كان على صورة القرد وفعل معك المكيدة، مارد من مردة الجن. ولولا أنه تحيّل بهذه الحيلة ما كان يقدر على أخذها أبداً، لأن له مدة طويلة وهو يريد أخذها فيمنعه من ذلك هذا الطلسم. ولو بقي ذلك الطلسم ما كان يمكنه الوصول إليها. ولكن لا تجزع من هذا الأمر فنحن نوصلك إليها ونقتل المارد فإن جميلك لا يضيع عندنا. ثم إنه صاح صيحة عظيمة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العفريت قال: فإن جميلك لا يضيع عندنا. ثم إنه صاح صيحة عظيمة بصوت هائل وإذا بجماعة قد أقبلوا عليه، فسألهم عن القرد. فقال واحد منهم: أنا أعرف مستقرة. قال: أين مستقرة ؟ قال: في مدينة النحاس التي لا تطلع عليها الشمس . فقال: يا أبا محمد، خذ عبداً من عبيدنا وهو يحملك على ظهره

1304 E

ويعلمك كيف تأخذ الصبيّة، واعلم أن ذلك العبد مارد من المردة،فإذا حملك لا تذكر اسم الله وهو حاملك فإنه يهرب منك فتِقع وتهلك. فقلت: سمعاً وطاعةً. وأخذت عبداً من عبيدهم فانحنى وقال: إركب. فركبت ثم طار بي في الجوّ حتى غاب عن الدنيا، ورأيت النجوم كالجبال الرواسي وسمعت تسبيع الملائكة في السماء، كل هذا والمارد يحدّثني ويفرجني ويلهيني عن ذكر الله تعالى. فبينما أنا كذلك وإذا بشخص عليه لباس أخضر وله ذوائب شعر ووجه منير ، وفي يده حربة يطير منها الشرر قد أقبل على وقال لي : يا أبا محمد قل : لا إله إلاّ الله محمد رسول الله و إلاّ ضربتك بهذه الحربة . وكانت مهجتي قد تقطعت من سكوتي عن ذكر الله تعالى فقلت: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله. ثم إن ذلك الشخص ضرب المارد بالحربة فذاب وصار رماداً وسقطت من فوق ظهره، فصرت أهوي إلى الأرض حتى وقعت في بحر عجاج متلاطم بالأمواج . وإذا بسفينة فيها خمسة أشخاص بحرية ، فلما راوني أتوا إلى وحملوني إلى السفينة وجعلوا يكلموني بكلام لا أعرفه، فأشرت لهم إنى لا أعرف كلامهم . فساروا إلى آخر النهار ثم رموا شبكة واصطادوا حوتاً وشووه واطعموني. ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا بي إلى مدينتهم فدخلوا بي إلى ملكهم وأوقفوني بين يديه فقبَّلت الأرض، فخلع علىَّ. وكان ذلك الملك يعرف بالعربية فقال: قد جعلتك من أعواني . فقلت له : ما اسم هذه المدينة ؟ قال : إسمها هناد وهي من بلاد الصين . ثم إن الملك سلمني إلى وزير المدينة وأمره أن يفرجني في المدينة، وكان أهل تلك المدينة في الزمن الأول كفَّاراً، فمسخهم الله تعالى حجارة. فتفرجت فيها ولم أرَّ أكثر من أشجارها وأثمارها، فأقمت فيها مدة شهر ثم أتيت إلى نهر وجلست على شاطئه. فبينما أنا جالس وإذا بفارس قد أتى وقال: هل أنت أبو محمد الكسلان؟ فقلت له: نعم . قال: لا تخف فإن جميلك وصل إلينا فقلت له: من أنت؟ قال: أنا أخو الحيّة وأنت قريب من مكان الصبية التي تريد الوصول إليها. ثم خلع أثوابه والبسني إياها وقال لي: لا تخف فإن العبد الذي هلك من تحتك بعض عبيدنا. ثم إن ذلك الفارس أردفني خلفه وسار بي إلى برية وقال: إنزل من خلفي وسرّ بين هذين الجبلين حتى ترى مدينة النحاس، فقف بعيداً عنها ولا تدخلها حتى أعود إليك وأقول لك كيف تصنع . فقلت له : سمعاً وطاعةً . ونزلت من خلفه ومشيت حتى وصلت إلى المدينة فرأيت صورها من نحاس ، فجعلت أدور حولها لعليّ أجد لها باباً فما وجدت لها. فبينما أنا أدور حولها وإذا بأخي الحيّة قد أقبل عليّ وأعطاني سيفاً مطلسماً حتى لا يراني أحد، ثم إنه مضى إلى حال سبيله. فلم يغب عني إلاَّ قليلاً وإذا بصياح قد علا ورايت خلقاً كثيرًا وأعينهم في صدورهم ، فلما رأوني قالوا: من أنت؟ وما الذي رماك في هذا المكان؟ فأخبرتهم بالواقعة فقالوا: إن الصبيّة التي ذكرتها مع المارد في هذه المدينة وما ندرى ما فعل بها، ونحن أخوة الحيّة. ثم قالوا: إمض إلى تلك العين وانظر من أين يدخل الماء وادخل معه فإنه يوصلك إلى المدينة. ففعلت ذلك ودخلت مع الماء في سرداب تحت الأرض طلعت منه، فرأيت نفسي في وسط المدينة ووجدت الصبيّة جالسة على

سرير من ذهب وعليها ستارة من ديباج وحول الستارة بستان فيه أشجار من الذهب وأثمارها من نفيس الجواهر، كالياقوت والزبرجدُ واللؤلؤ والمرجان. فلما رأتني تلك الصبيَّة عرفتني وابتدأتني بالسلام وقالت لي: يا سيدي، من أوصلك إلى هذا المكان؟ فاخبرتها بما جرى. فقالت: إعلم أن هذا الملعون من كثرة محبته لى أعلمني بالذي يضرُّه والذي ينفعه، وأعلمني أن في هذه المدينة طلسماً إن شاء هلاك جميع من في المدينة أهلكهم به، ومهما أمر العفاريت فإنهم يمتثلون أمره، وذلك الطلسم في عمود. فقلت لها: وأين العمود؟ فقالت: في المكان الفلاني . فقلت : وأي شيء يكون ذلك الطلسم ؟ قالت : هو صورة عقاب وعليه كتابة لا أعرفها، فخذه بين يديك وخذ مجمرة نار وارم فيها شيئاً من المسك فيطلع دخان يجذب العفاريت. فإذا فعلت ذلك فإنهم يحضرون بين يديك كلهم ولا يغيب منهم أحد ويمتثلون أمرك، ومهما أمرتهم به فإنهم يفعلونه. فقم وافعل ذلك على بركة الله تعالى. فقلت لها: سمعاً وطاعةً. ثم قمت وذهبت إلى ذلك العمود وفعلت جميع ما أمرتني به، فجاءت العفاريت وحضرت بين يدي وقالوا: لبيُّك يا سيدي، فمهما أمرتنا به فعلناه. فقلت لهم : قيَّدوا المارد الذي جاء بهذه الصبيَّة من مكانها . فقالوا : سمعاً وطاعةً . ثم ذهبوا إلى ذلك المارد وقيَّدُوه وشدُّوا وثاقه ورجعوا إلىَّ وقالوا: قد فعلنا ما أمرتنا به. فأمرتهم بالرجوع. ثم رجعت إلى الصبيّة وأخبرتها بما حصل ثم قلت: يا زوجتي، هل تروحين معي؟ فقالت: نعم . ثم إنى طلعت بها من السرداب الذي دخلت منه وسرنا حتى وصلنا إلى القوم الذين كانوا دلّوني . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى القوم الذين كانوا دلوني عليها ثم قلت: دلوني على طريق توصلني إلى القوم الذين كانوا دلوني عليها ثم قلت: دلوني على طريق توصلني إلى بلادي. فدلوني ومشوا معي إلى ساحل البحر وانزلوني في مركب، وطاب لنا الربح وسار بنا ذلك المركب حتى وصلنا إلى مدينة البصرة، فلما دخلت الصبية دار أبيها رآها أهلها ففرحوا بها فرحاً شديداً. ثم إني بخرت العقار بالمسك وإذا بالعفاريت قد أقبلوا علي من كل مكان وقالوا: لبيك فما تريد أن تفعل؟ فأمرتهم أن ينقلوا كل ما في مدينة النحاس من المال والمعادن والجواهر إلى داري التي في البصرة، ففعلوا ذلك. ثم أمرتهم أن يدخلوه في قمقم من نحاس، فادخلوه في قمقم ضيق من نحاس وسدوا عليه بالرصاص. وأقمت أنا وزوجتي في هناء وسرور وعندي الآن يا أمير المؤمنين من نفائس الدخائر وغرائب الجواهر وكثير الاموال لا يحيط به عد ولا يحصره حدّ. وإذا طلبت نفائس الدخائر وغرائب الجواهر وكثير الاموال لا يحيط به عد ولا يحصره حدّ. وإذا طلبت فيعجب أمير المؤمنين من ذلك غاية العجب، ثم أعطاه من مواهب الخلافة عوضاً عن هديته فتعجب أمير المؤمنين من ذلك غاية العجب، ثم أعطاه من مواهب الخلافة عوضاً عن هديته وانعم عليه انعاماً بما يليق به.

## 28 - حكاية يحيى بن خالد

ومما يحكي أن هارون الوشيد استدعى رجلاً من أعوانه يقال له : صالح قبل الوقت الذي تغير فيه على البرامكة . فلما حضر بين يديه قال له : يا صالح سر إلى منصور وقل له : إن لنا عندك الف الف درهم والرأي قد اقتضى انك تحمل لنا هذا المبلغ في هذه الساعة. وقد أمرتك يا صالح أنه إن لم يحصل لك ذلك المبلغ من هذه الساعة إلى قبل المغرب أن تزيل رأسه عن جسده وتأتيني به. فقال صالح : سمعاً وطاعّةً . ثم سار إلى منصور وأخبره بما ذكره أمير المؤمنين فقال منصور : قد هلكت والله ، فإن جميع تعلَّقاتي وما تملكه يدي إذا بيعت بأغلى قيمة لا يزيد ثمنها على مائة ألف. فمن أين أقدر يا صالح على التسعمائة ألف درهم الباقية ؟ فقال له صالح: دبر لك حيلة تتخلص بها عاجلاً وإلاّ هلكت ، فإني لا أقدر أن أمّهل عليك لحظة بعد المدة التي عيّنها لي الخليفة ولا أقدر أن أخلّ بشيء مما أمرني به أمير المؤمنين. فأسرع بحيلة تخلص بها نفسك قبل أن تنصرم الأوقات . فقأَلُ منصور : يا صالح ، أسألك من فضَّلك أن تحملني إلى بيتي لأودَّع أولادي وأهلي وأوصى أقاربي . قال صالح : فمضيت معه إلى بيته فجعل يودع أهله وارتفع الضجيج في منزله وعلا البكاء والصياح والاستغاثة بالله تعالى. فقال صالح: قد خُطر ببالي أن الله يجعل لك الفرج على يد البرامكة فاذهب بنا إلى دار يحيى بن خالد. فلما ذهبا إلى يحيى بن خالد أخبره بحاله. فاغتم لذلك وأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه واستدعى خازن داره وقال له: كم في خزنتنا من الدراهم ؟ فقال له : مقدار خمسة آلاف درهم . فامر بإحضارها . ثم أرسل رسولاً إلى ولده الفضل برسالة مضمونها: إنه قد عرض على للبيع جليلة لا تخرب أبداً. فارسل لنا شيئاً من الدراهم . فارسل إليه الف درهم . ثم أرسل إنساناً آخر إلى ولده جعفر برسالة مضمونها : إنه حصل لنا شغل مهم ونحتاج فيه إلى شيء من الدراهم . فانفذ له جعفر في الحال الف الف درهم . ولم يزل يحيى يرسل إلى البرامكة حتى جمع منهم لمنصور مالاً كثيراً، وصالح ومنصور لا يعلمان هذا . فقال منصور ليحيى : يا مولاي ، قد تمسَّكت بذلك وما أعرف هذا المال إلاَّ منك كما هو عادة كرمك، فتمَّم لي بقية ديني واجعلني عتيقك. فأطرق يحيى وبكي وقال: يا غلام، إن أمير المؤمنين قد كان وهب لجاريتنا دنانير، جوهرة عظيمة القيمة، فاذهب إليها وقل لها ترسل لنا هذه الجوهرة. فمضى الغلام وأتى بها إليه فقال: يا صالح ، أنا ابتعت هذه الجوهرة لأمير المؤمنين من التجار بمائتي الف دينار ، ووهبها أمير المؤمنين لجاريتنا دنانير العوادة . وإذا رآها معك عرفها وأكرمك وحقن دمك من أجلنا إكراماً لنا . وقد تمّ الآن مالك يا منصور . قال صالح : فحملت المال والجوهرة إلى الرشيد ومنصور معي، فبينما نحن في الطريق إذ سمعته يتمثل بهذا البيت : [من الوافر]

وما حُبّاً سَعَتْ قَدَمِي إلَيْهِمْ ولَكِنْ خِفْتُ مِنْ ضَرَّبِ النِّبالِ

فعجبت من سوء طبعه ورداءته وفساده وخبث أصله وميلاده ورددت عليه وقلت له: ما على وجه الأرض خير من البرامكة، ولا أخبث ولا أشر منك، فإنهم اشتروك من الموت وانقذوك من الهلاك ومنوا عليك بالفكاك ولم تشكرهم ولم تحمدهم ولم تفعل فعل الاحرار بل قابلت إحسانهم بهذا المقال. ثم مضيت إلى الرشيد وقصصت عليه القصة وأخبرته بجميع ما جرى.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيهدالملك السعيد، أن صالحاً قال: فقصصت القصة على فلما كانت الليلة إ أمير المؤمنين وأخبرته بجميع ما جرى، فتعجّب الرشيد من كرم يحيي وسخائه ومروءته وخساسة منصور ورداءته، وأمر أن تردُّ الجوهرة إلى يحيى بن خالد وقال: كل شيء قد وهبناه لا يُجوز أن نعود فيه. وعاد وأمليااا عناح لمإن صالح إلى يحيى بن خالد وذكر له قصة منصور وسوء فعله. فقال يحيى : يا صالح إذا كان الإنسان مثلاً ، ضيّق الصدر مشغول الفكر ، فمهما صدر منه لا يؤاخذ به لأنه ليس ناشئاً عن قلبه . وصار يتطلب العذر لمنصور ، فبكي صالح وقال : لا يجري الفلك الدائر بإبراز رجل إلى الوجود مثلك ، فوا أسفاً كيف يتوارى من له خلق مثل خلقك وكرم مثل كرمك تحت التراب . وانشد هذين البيتين : [من البسيط]

فَلَيْسَ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُمْكِنُ الكَرَمُ

بادِرْ إلى أيِّ مَعْرُوفٍ هَمَمْتَ بِه كَمْ مَانِعَ نَفْسَهُ إِمْضَاءَ مَكْرُمَةً عَنْدَ التَّمَكُّن حَتَّى عَاقَهُ العَدَمُ ۗ

## 29 - حكاية المزوّر

ومما يحكى أنه كان بين يحيى بن خالد وبين عبد الله بين مالك الخزاعي عدواة في السرّ ما كانا يظهرانها. وسبب العدواة بينهما، أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان يحب عبد الله بن مالك محبة عظيمة بحيث أنَّ يحيى بن خالد وأولاده كانوا يقولون: إن عبد الله يسحر أمير المؤمنين، حتى مضى على ذلك زمان طويل والحقد في قلوبهما. فاتفق أن الرشيد قلَّد ولاية أرمينية لعبد الله بن مالك الخزاعي وسيَّره إليها، فلما استقر في تختها قصده رجل من أهل العراق كان فيه فضل أدب وذكاء وفطنة إلاّ أنه ضاق ما بيده وفني ما له واضمحل حاله، فزوّر كتاباً على لسان يحيى بن حالد إلى عبد الله بن مالك وسافر إليه في أرمينية . فلما وصل إلى بابه سلّم الكتاب إلى بعض حجّابه؛ فاخذ الحاجب الكتاب وسلّمه إلى عبد الله بن مالك بن الخزاعي ففتحه وقرأه وتدبّره فعلم أنه مزوّر، فأمر بإحضار الرجل. فلما تمثّل بين يديه دعا له وأثنى عليه وعلى أهل مجلسه فقال له عبد الله بن مالك: ما حملك على بعد المشقة ومجيئك إلىّ بكتاب مزوّر؟ ولكن طب نفسًا فإننا لا نخيّب سعيك. فقال الرجل: أطال الله بقاء مُولانا الوزير، أن كان ثقل عليك وصولي فلا تحتج في منعي بحجَّة فإن أرض الله واسعة والرازق حيّ والكتاب الذي اوصلته إليك من يحيى بن خالد صحيح غير مزوّر. فقال عبد الله: أنا أكتب كتاباً لوكيلي ببغداد وآمره فيه أن يسأل عن حال هذا الكتاب الذي أتيتني به، فإن كان دلك حقّاً صحيحاً غير مزوّر قلدتك إمارة بعض بلادي أو أعطيتك مائتي الف درهم مع الخيل والنجب الجليلة والتشريف إن أردت العطاء، وإن كان الكتاب مزوّراً أمرت ان تضرب مائتي خشبة وأن تحلق لحيتك. ثم أمر به عبد الله أن يحمل إلى حجرة وأن يجعل

له فيها ما يحتاج إليه حتى يتحقّق أمره، ثم كتب كتاباً إلى وكيله ببغداد مضمونه: إنه قد وصل إليّ رجل ومعه كتاب يزعم أنه من يحيى بن خالد وأنا أسيء الظن بهذا الكتاب، فيجب أن لا تهمل هذا الأمر بل تمضي بنفسك وتحقّق أمر هذا الكتاب وتسرع إليّ بردّ الجواب لأجل أن نعلم صدقه من كذبه. فلما وصل إليه الكتاب ببغداد ركب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة لله التناب العني أيها الملك السعيد، أن وكيل عبد الله بن مالك الخزاعي الم كانت الليلة لله وصل إليه الكتاب ببغداد، ركب من ساعته ومضى إلى دار يحيى الله عن خالد فوجده جالساً مع ندمائه وخواصة فسلم عليه وسلم إليه الكتاب، فقرأه يحيى بن خالد ثم قال للوكيل: عد إلي من الغد على التناب الكتاب، فقرأه يحيى بن خالد ثم قال للوكيل: عد إلي من الغد على المناب عدد انصراف الوكيل على نامائه بعد انصراف الوكيل على المناب الم

وقال: ما جزاء من تحمّل عني كتاباً مزوّراً وذهب به إلى عدوي؟ فقال كل واحد من الندماء وقال: ما جزاء من تحمّل عني كتاباً مزوّراً وذهب به إلى عدوي؟ فقال كل واحد من الندماء مقالاً وجعل كل واحد منهم يذكر نوعاً من العذاب. فقال لهم يحيى: لقد أخطأتم فيما ذكرتم، وهذا الذي أشرتم به من دناءة الهمم وخسّتها، وكلكم تعرفون قرب منزلة عبد الله من أمير المؤمنين وتعلمون ما بيني وبينه من الغضب والعداوة، وقد سبب الله تعالى هذا الرجل وجعله واسطة في الصلح بيننا ووفقه لذلك وقيضه ليخمد نار الحقد من قلوبنا وهي تتزايد من مدة عشرين سنة وتسطلح بواسطته شؤوننا، وقد وجب علي أن أفي لهذا الرجل بتحقيق طنونه وإصلاح شؤونه، وأكتب له كتاباً إلى عبد الله بن مالك الخزاعي مضمونه: أنه يزيد في إكرامه ويستمر على أعذاره واحترامه. فلما سمع الندماء ذلك دعوا له بالخيرات وتعجبوا من كرمه ووفور مروءته. ثم إنه طلب الورقة والدواة وكتب إلى عبد الله بن مالك كتاباً بخط يده مضمونه:

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصل كتابك أطال الله بقاءك وقرأته وسررت بسلامتك وابتهجت باستقامتك وشمول سعادتك ، وكان ظنك ذلك الرجل الحرّ زوّر عني كتاباً ولم يحمل مني خطاباً وليس الأمر كذلك ، فإن الكتاب أنا كتبته وليس بمزوّر ورجائي من إكرامك وإحسانك وحسن شيمتك أن تفي لذلك الرجل الحرّ الكريم بأمله وأمنيته وترعى له حق حرمته وتوصله إلى غرضه ، وأن تخصه منك بغامر الإحسان ووافر الإمتنان ، ومهما فعلته في حقّه فأنا المقصود به والشاكر عليه . ثم عنون الكتاب وختمه وسلمه إلى الوكيل ، فأنفذه الوكيل إلى عبد الله . فحين قرأه ابتهج بما حواه وأحضر ذلك الرجل وقال له : أيّ الأمرين اللذين وعدتك بهما أحب إليك لأحضره لك بين يديك ؟ فقال الرجل : العطاء أحب إليّ من كل شيء . فأمر له بمائتي الف درهم وعشرة أفراس عربية : خمسة منها بالجلال الحرير وخمسة بسروج المواكب المحلاة ، وبعشرين تختاً من الثياب وعشرة من المماليك ركّاب خيل وما يليق بذلك مَن الجواهر المثمّة ، ثم خلع عليه وأحسن إليه ووجهه إلى بغداد في هيئة عظيمة . فلما وصل إلى بغداد قصد باب دار يحيى بن خالد قبل أن يصل إلى أهله وطلب عظيمة . فلما وصل إلى بغداد قصد باب دار يحيى بن خالد قبل أن يصل إلى أهله وطلب

الإذن في الدخول عليه، فدخل الحاجب إلى يحيى وقال له: يا مولاي، إن ببابنا رجلاً ظاهر الحشمة جميل الخلقة حسن الحال كثير الغلمان يريد الدخول عليك، فأذن له بالدخول. فلما دخل عليه قبّل الأرض بين يديه فقال له يحيى: من أنت؟ فقال له الرجل: أيها السيد، أنا الذي كنت ميتاً من جور الزمان فأحييتني من رمس النوائب وبعثتني إلى جنَّة المطالب، أنا الذي زوّرت كتاباً عنك وأوصلته إلى عبد الله بن مالك الخزاعي. فقال له يحيى: ما الذي فعل معك؟ وأي شيء اعطاك؟ فقال: أعطاني من يدك وجميل طويتك وشمول نعمك وعموم كرمك وعلو همتك وواسع فضلك حتى أغناني وخولني وهاداني، وقد حملت جميع عطيته ومواهبه وها هي ببابك والأمر إليك والحكم في يديك. فقال له يحيى: إن صنيعك معى أجمل من صنيعي معك، ولك على المنة العظيمة واليد البيضاء الجسيمة حيث بدُّلت العداوة التي كانت بيني وبين ذلك الرجل المحتشم بالصداقة والمودّة، فأنا أهب لك من المال مثل ما وهب لك عبد الله بن مالك. ثم أمر له من المال والخيل والتخوت بمثل ما أعطاه عبد الله فعادت لذلك الرجل نعمته كما كانت بمروءة هذين الكريمين.

## 30 - حكاية المأمون والفقيه الغريب

وروى أن المأمون لم يكن في خلفاء بني العباس خليفة أعلم منه في جميع العلوم ، وكان له في كل اسبوع يومان يجلس فيهما لمناظرة العلماء، فيجلس المناظرون من الفقهاء والمتكلمين بحضرته على طبقاتهم ومراتبهم . فبينما هو جالس معهم إذ دخل في مجلسه رجل غريب وعليه ثياب بيض رثّة، فجلس في آخر الناس وقعد من وراء الفقهاء في مكان مجهول. فلما ابتدؤوا في الكلام وشرعوا في معضلات المسائل، وكان من عادتهم أنهم يديرون المسألة على أهل الحجلس واحدًا بعد واحد فكل من وجد زيادة لطيفة أو نكتة غريبة ذكرها، فدارت المسالة إلى أن وصلت إلى ذلك الرجل الغريب فتكلُّم وأجاب بجواب أحسن من اجوبة الفقهاء كلهم . فاستحسن الخليفة كلامه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الخليفة المأمون استحسن كلامه وأمر أن يرفع ذلك المكان إلى أعلى منه. فلما وصلت إليه المسألة الثانية أجاب بجواب أحسن من الجواب الأول، فأمر المأمون أن يرفع إلى أعلى من تلك الرتبة. فلما دارت المسألة الثالثة أجاب بجواب أحسن र्ज नागा नाम कि न وأصوب من الجوابين الأولين، فأمر المأمون أن يجلس قريباً منه. فلما انقضت المناظرة، أحضروا الماء وغسلوا أيديهم وأحضروا الطعام فأكلوا، ثم نهض الفقهاء فخرجوا ومنع المأمون ذلك الشخص من الخروج معهم وأدناه منه ولاطفه ووعده بالإحسان

فلما كانت الليلة إِنَّ

إليه والإنعام عليه. ثم تهيًا مجلس الشراب وحضر الندماء الملاح ودارت الراح ، فلما وصل الدور إلى ذلك الرجل وثب قائماً على قدميه وقال: إن اذن لي أمير المؤمنين تكلّمت كلمة واحدة. قال له: قل ما تشاء . فقال: قد علم الرأي العالي زاده الله علواً أن العبد كان اليوم في هذا الحجلس الشريف من مجاهيل الناس ووضعاء الجلاس ، وأن أمير المؤمنين قربه وأدناه بيسير من العقل الذي أبداه وجعله مرفوعاً على درجة غيره وبلغ به الغاية التي لم تسم اليها همته ، والآن يريد أن يفرق بينه وبين ذلك القدر اليسير من العقل الذي أعزة بعد الذلة وكثرة بعد القلة . وحاشا وكلاً أن يحسده أمير المؤمنين على هذا القدر الذي معه من العقل والنباهة والفضل ، لأن العبد إذا شرب الشراب تباعد عنه العقل وقرب منه الجهل وسلب أدبه وعاد إلى تلك الدرجة الحقيرة كما كان وصار في أعين الناس حقيراً مجهولاً . فارجو من الرأي العالي أنه لا يسلب منه الحقيرة كما كان وصار في أعين الناس حقيراً مجهولاً . فلما سمع الخليفة المأمون منه هذا القول مدحه وشكره وأجلسه في رتبته ووقره وأمر له بمائة الف درهم وحمله على فرس وأعطاه ثياباً منحرة ، وكان في كل مجلس يرفعه ويقر به على جماعة الفقهاء حتى صار أرفع منهم درجة فاخي مرتبة والله أعلى .

# 31 – حكاية على ثار وزمرد

وحكى أنه كان في قديم المومان وسالف العصر والآوان، تاجر من التجار في بلاد خراسان إسمه مجد الدين، وله مال كثير وعبيد وبماليك وغلمان، إلا أنه بلغ من العمر ستين سنة ولم يرزق ولداً. وبعد ذلك رزقه الله تعالى ولداً فسماه علياً، فلما انتشى ذلك الغلام صار كالبدر ليلة التمام، ولما بلغ مبلغ الرجال وحاز صفات الكمال، ضعف والده بمرض الموت. فدعا بولده وقال له: يا ولدي، إنه قد قرب وقت المنية وأريد أن أوصيك وصية. فقال له: وما هي يا والدي؟ فقال له: أوصيك الناس وتجتنب ما يجلب الضر والباس، وإياك وجليس السوء فإنه كالحداد إن لم تحرقك ناره يضربك دخانه. وما أحسن قول الشاعر: [من البسيط]

مَا فِي زَمَانِكَ مَنْ تَرْجُو مَوَدَّتَهُ ولا صَدِيقٌ إِذَا خَانَ الزَّمَانُ وَفَى فَعِشْ فَرِيداً ولا تَرْكُنْ إِلَى أَحَدٍ هَا قَدْ نَصَحْتُكَ فِيمَا قُلْتُهُ وِكَفَى

وقول الآخر : [من مجزوء المجتث]

النَّاسُ داءٌ دَفِينُ لا تَرْكُننَّ إلَيْهِمْ فِيهِمْ خِداعٌ ومَكْرُ لَوٍ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ

وقول الآخر: [من الوافر]

﴿ لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيدُ شَيْئًا ﴿ سِوَى الْهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وقالِ

لأُخْذِ العِلْمِ أَو إصْلاحِ حالِ

فَأَقْلِلُ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلاَّ

وقول الآخر : [من الوافر]

فَإِنِّي قَدْ أَكَلْتُهُمُو ذَوَّاقا وَلَمْ أَرَ دِينَهُمْ إِلاَ نِفاقا

إذا ما النّاسُ جَرَّبَهُمْ لَبِيبٌ فَلَم أَر وُدَّهُمْ إِلاّ خِداعاً

فقال: يا أبي سمعت وأطعت. ثم ماذا أفعل؟ فقال: إفعل الخير إذا قدرت عليه ودم على صنع الجميل مع الناس واغتنم بذل المعروف، فما في كل وقت ينجح الطلب. وما أحسن قول الشاعر: [من السريع]

تَتَأْتَّي صَنائع الإحسانِ حَذَراً مِنْ تَعَذَّر الإمْكان لَيْسَ فِي كُلِّ ساعَةٍ وأوان فإذا أَمْكَنَتُكَ بادِرْ إلَيْها ﴿

فقال: سمعت وأطعت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الصبي قال لأبيه: سمعت وأطعت. ثم ماذا؟ قال: يا ولدي إحفظ الله يحفظك وصن مالك ولا تفرّط فيه فإنك إن فرطت فيه تحتاج إلى أقل الناس، وأعلم أن قيمة المرء ما ملكت يمينه. وما أحسن قول الشاعر:

2008 R

[من البسيط]

أو زادَ مالي فكُلُّ النّاسِ خِلاّنِي وكَمْ صَديقِ لِفَقْدِ المالِ عادانِي إِنْ قَلَّ مالي فَلا خِلٌّ يُصاحِبُنِي فكَمْ عَدُوٌّ لأَجْلِ المالِ صاحَبَنِي

فقال: ثم ماذا؟ قال: يا ولدي، شاور من هو أكبر منك سنّاً ولا تعجل في الأمر الذي تريده، وارحم من هو دونك يرحمك من هو فوقك، ولا تظلم أحداً فيسلط الله عليك من يظلمك. وما أحسن قول الشاعر: [من الكامل]

> فالرَّايُ لا يَخْفَى عَلَى الإثْنَينِ ويَرَى قَفَاهُ بِجَمْعِ مِرْٱتَـينِ

إِقْرِنْ بِرَأْبِكَ رَأْيَ غَيْرِكَ وَٱسْتَشْرُ فالمَرْءُ مِرآةٌ تُرِيهِ وَجُهْهُ وقول الآخر:[من الطويل]

وكُنْ راحِماً لِلنَّاسِ تُبْلَ بِراحِم ولا ظالِمٌ إلاّ سَيُبْلَى بِأَظْلَمُ ثَانًا ولا تَعْجَلُ لأَمْرِ تُرِيدُهُ
 فَما مِنْ يَدِ إلا يَدُ اللهِ فَوْقَها

وقول الآخر : [من البسيط]

إِنَّ الظُّلُومَ على حَدٌّ مِنَ النَّقَم

لا تَظْلِمَنَّ إذا ما كُنْتَ مُقْتَدِراً

تَنامُ عَيْناكَ والمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُو عَلَيْكَ، وعَينُ اللهِ لَمْ تَنَمِ وإياكَ وشرب الحمر فهو رأس كل شرّ وشربه مذهب للعقول ويزري بصاحبه. وما أحسن قول الشاعر: [من البسيط]

تَاللهِ لا خامَرَتْنِي الخَمْرُ مَا عَلِقَتْ رُوَحِي بِجِسْمِي وَأَقُوالِي بِإِفْصَاحِي وَلَا خَمَرْتُ نَدُمَانِي سِوَى الصَاحِي ولا صَبَوْتُ إِلَى مَشْمُولَةِ أَبَداً يَوْماً ولا أَخْتَرْتُ نَدْمانِي سِوَى الصَاحِي

فهذه وصيتي لك فاجعلها بين عينيك والله خليفتي عليك، ثم غشي عليه فسكت ساعة واستفاق فاستغفر الله وتشهد وتوفي إلى رحمة الله تعالى. فبكى عليه ولده وانتحب، ثم اخذ في تجهيزه على ما يجب ومشت في جنازته الأكابر والأصاغر وصار القرّاء يقرؤون حول تابوته وما ترك ولده من حقّه شيئاً حتى فعله، ثم صلّوا عليه وواروه في التراب وكتبوا على قبره هذين البيتين: [من الوافر]

خُلِقْتَ مِنْ التَّرَابِ فَصِرْتَ حَيَّاً وعُلِّمْتَ الفَصاحَةَ في الخِطابِ وعُدْتَ إلى التُّرابِ فَصِرْتَ مَيْتاً كَانَّكَ ما بَرِحْتَ مِنَ التُّرابِ

وحزن عليه ولده على شار حزناً شديداً وعمل عزاءه على عادة الاعيان، واستمر حزيناً على أبيه إلى أن ماتت أمه بعده بمدة يسيرة. ففعل بوالدته مثل ما فعل بابيه، ثم بعد ذلك جلس في الدكان يبيع ويشتري ولا يعاشر أحداً من خلق الله تعالى عملاً بوصية أبيه. واستمر على ذلك مدة سنة، وبعد السنة دخلت عليه أولاد النساء الزواني بالحيل وصاحبوه حتى مال معهم إلى الفساد وأعرض عن طريق الرشاد، وشرب الراح بالاقداح وإلى الملاح غدا وراح وقال في نفسه: إن والدي جمع لي هذا المال، وأنا إن لم أتصرف فيه فلمن أخليه؟ والله لا أفعل إلا كما قال الشاعر: [من مجزوء الكامل]

إِنْ كُنْتَ دَهْرَكَ كُلَّهُ تَحْوِي إِلَيْكَ وَتَجْمَعُ أُ فَمَتَى بَا حَصَّلْتَهُ وحَوَيْتَهُ تَتَمَتَّعُ

وما زال علي شار يبذّر في المال آناء الليل وأطراف النهار حتى أذهب ماله كلّه وافتقر. فساء حاله وتكدّر باله وباع الدكان والأماكن وغيرها، ثم بعد ذلك باع ثياب بدنه ولم يترك لنفسه غير بدلة واحدة. فلما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وقع في الحسرة وقعد يوماً من الصبح إلى العصر بغير إفطار فقال في نفسه: أنا أدور على الذين كنت أنفق مالي عليهم لعل أحداً منهم يطعمني في هذا اليوم فدار عليهم جميعاً، وكلما طرق باب أحد منهم ينكر نفسه ويتوارى منه حتى أحرقه الجوع . ثم ذهب إلى سوق التجار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة لإ ع قلياا عناح لملغ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عليّاً شار أحرقه الجوع ، فذهب إلى سوق التجار فوجد حلقة ازدحام والناس مجتمعون فيها. فقال في نفسه: يا ترى ما سبب اجتماع هؤلاء الناس ؟ والله لا أنتقل من هذا المكان حتى أتفرج على هذه آلحلقة. ثم تقدّم إلى الحلقة فوجد جارية خماسية معتدلة القد موردة الخد قاعدة النهد قد فاقت أهل زمانها في

الحسن والجمال والبهاء والكمال. كما قال فيها بعض واصفيها: [من البسيط]

في قالَب الحُسْن لا طُولٌ ولا قصرُ والصَّدُ يَعْذَلُها والتِّيهُ والخَفَرُ والمسْكُ نَكْهَتُها ما مثْلُها بَشَرُ في كُلِّ جارِيَةٍ مِنْ حُسْنِها قَمَرُ

كَما ٱشْتَهَتْ خُلقَتْ حَتَّى إذا كَمُلَتْ والحُسْنُ أَصْبَحَ مَشْغُوفاً بِصُورَتِها فالبَدْرُ طَلْعَتُها والغُصْنُ قامَتُها كَأَنُّهَا أُفْرِغَتْ مِنْ مَاءِ لُؤْلُوَّةِ

وكانت تلك الجارية إسمها زمرد. فلما نظرها علىّ شار تعجّب من حسنها وجمالها وقال: والله ما أبرح حتى أنظر القدر الذي يبلغه ثمن هذه الجارية وأعرف الذي يشتريها. ثم وقف بجملة التجار فظنوا أنه يشتري لما يعلمون من غناه بالمال الذي ورثه عن والديه. ثم إن الدلاّل قد وقف على رأس الجارية وقال: يا تجار يا أرباب الأموال، من يفتح باب السعر في هذه الجارية سيدة الاقمار ، الدرّة السنيّة زمرد الستورية ، بغية الطالب ونزهة الراغب؟ فافتحوا الباب فليس على من فتحه لوم ولا عتاب. فقال بعض التجار : على بخمسمائة دينار . قال آخر : وعشرة . فقال شيخ يسمّى رشيد الدين وكان أزرق العين قبيح المنظر: ومائة. فقال آخر: وعشرة. قال الشيخ : بالفُ دينار . فحبس التجار السنتهم وسكتوا، فشاور الدلاّل سيدها فقال : أنا حالف إني ما أبيعها إلاّ لمن تختاره، فشاورها . فجاء الدلاّل إليها وقال : يا سيدة الاقمار ، إن هذا التاجر يريّد أن يشتريك. فتظرت إليه فوجدته كما ذكرنا فقالت للدلاّل: أنا لا أباع لشيخ أوقعه الهرم في أسوء حال . والله در مَنْ قال : [من البسيط]

سَأَلْتُهَا قُبْلَةً يَوْماً وقَدْ نَظَرَتْ شَيْبِي وقَدْ كُنْتُ ذا مالِ وذا نِعَم فَأَعْرَضَتْ ثُمَّ صَدَّتْ وَهُيَ قَائِلَةً

لا وَالَّذي خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَدَمٍ ما كانَ لي في بَياضِ الشَّيْبِ مِنْ أَرَبِ ۖ ۚ ۚ أَفِي الْحَيَاةِ يَكُونُ القُطْنُ حَشُو َ فَمِي؟

فلما سمع الدلاّل قولها قال لها: والله إنك معذورة وقيمتك عشرة الآف دينار. ثم أعلم سيدها أنها ما رضيت بذلك الشيخ فقال: شاورها على غيره. فتقدم إنسان آخر وقال: علي بما أعطى فيها الشيخ الذي لم ترض به . فنظرت إلى ذلك الرجل فوجدته مصبوغ اللحية فقالت : ما هذا العيب والريب وسواد وجه الشيب. ثم أكثرت التعجبات وأنشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

> قَفاً واللهِ يُصْفَعُ بِالنِّعالِ وقَرْنَا مَالَ مِنْ رَبْطِ الحِبالِ تَزَوَّرُ بِالْمُحَالِ وَلَا تُبَالِي

بَدا لِي مِنْ فُلانِ مَا بَدَا لِي وَذَقْناً لِلْبَعُوضِ بِها مَجالٌ أَيَا مَفْتُونَ فِي خَدِّي وَقَدِّي

لتُخْفي ما بدا للاحتيال لِتُخْفِيَ فِعْلَ صُنَّاعٍ الخَيالِ

تَرُوحُ بِلحْيَةِ وتَجِي بأُخْرَى ومأ الحسن قول الشاعر: [من البسيط]

سَتَرْتُهُ عَنْكِ يا سَمْعِي ويا بَصَرِي تَكاثَرَ الغِشُّ حَتَّى صارَ في الشَّعَرِ

قالَتْ أر اكَ خَضَيْتَ الشَّيْبَ قُلْتُ لَهَا فَقَهْقَهَتْ ثُمَّ قالَتْ : إِنَّ ذا عَجَبٌ

أَتَصْبُغُ بِالعُيُوبِ بَياضَ شَيْبِ

فلما سمع الدلاّل شعرها قال لها: والله إنك صدقت. فقال التاجر: ما الذي قالت؟ فأعاد عليه الأبيات فعرف أن الحق على نفسه وامتنع من اشترائها. فتقدُّم تاجر آخر وقال: شاورها عليّ بالثمن الذي سمعته . فشاورها عليه فنظرت إليه فوجدته أعور فقالت : هذا أعور . وقد قال فيه الشاعر: [من السريع]

> لا تَصْحَبِ الأَعْوَرَ يَوْمًا وكُنْ في حَذَرٍ مِنْ شَرِّهِ ومَيْنِهِ مَا أَوْجَدَ اللهُ العَمَى بِعَيْنِهِ لَوْ كَانَ فِي الْأَعُورِ مِنْ خِيرَةِ

فقال لها الدلاّل: أتُباعى لذلك التاجر؟ فنظرت إليه فوجدته قصيراً وذقنه سابلة سرّته. فقالت : هذا الذي قال فيه الشاعر : [من السريع ]

> فَلَى صَدِيقٌ ولَهُ لِحْيَةٌ ۚ أَنْبَتَهَا اللهُ بلا فائدَهُ كَأَنُّهَا بَعْضُ لَيالِي الشُّتا طَوِيلَةٌ مُظْلِمَةٌ بارُدَهُ

فقال لها الدلاّل: يا سيدتي، أنظري من يعجبك من الحاضرين وقولي عليه حتى أبيعك له. فنظرت إلى حلقة التجار وتفرّستهم واحداً بعد واحد فوقع نظرها على على شار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلِما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما وقع نظرها على على شار، نظرته نظرة أعقبها ألف حسرة وتعلّق قلبها به لأنه كان بديع الجمال والطف من نسيم الشمال. فقالت: يا دلال أنا لا أباع إلاّ لسيدي هذا، صاحب الوجه المليح والقد الرجيح . الذي قال فيه بعض واصفيه :

عَمَّ عِلْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ [من مجزوء الخفيف].

أَبْرَزُوا وَجْهَكَ الجَمِيـ لَى ولامُوا مَنْ ٱفْتَتَنَ لَوْ أَرادُوا صِيانَتِي سَتَرُوا وَجْهَكَ الْحَسَنْ

فلا يملكني إلاَّ هو، لأنه خده أسيل ورضابه سلسبيل وريقه يشفي العليل، ومحاسنه تحيُّر الناظم والناثر كما قال فيه الشاعر: [من السريع]

> فَريقُهُ خَمْرٌ وأَنْفاسُهُ مسْكٌ وذاكَ النَّغْرُ كافُورُ أَخْرَجَهُ رَضُوانُ مِنْ دارِهِ مَخافَةً أَنْ يُفْتِنَ الْحُورُ والبَدْرُ مَهْما تاهَ مَغْذُورُ يَلُومُه النَّاسُ على تيهه

صاحب الشعر الأجعد والخدّ المورد واللحظ الساحر، الذي قال فيه الشاعر: [من البسيط]

فالقَلْبُ فِي قَلَقٍ والعَينُ مُنْتَظِرَهُ فَكَيْفَ تُوفِي ضَماناً وَهْيَ مُنْكَسِرَهُ وشادِن بِوصالِ مِنْهُ واعَدَنِي أَجُفَانُهُ صَمِيْتُ لِي صِدْقَ مَوْعِدِهِ وَقَالَ الْأَخر: [من الكامل]

كَيْفَ التَّعَشُّقُ فِيهِ وَهْوَ مُعَذَّرُ إِنْ صَحَّ ذَاكَ الْخَطُّ فَهُوَ مُزُوَّرُ أُوْرً وَرَكِيلُهُ أَنَّ المراشِفَ كَوْثَرُ

قَالُوا بَدَا خَطُّ العِذَارِ بِخَدَّهِ فَأَجَبْتُهُمْ كُفُّوا المَلامَةَ وٱقْصِرُوا جَنَّاتُ عَدَنٍ فِي جَنَى وَجَنَاتِهِ

فلما سمع الدلاّل ما أنشدته من الأشعار في محاسن على شار ، تعجّب من فصاحتها و إشراق بهجتها فقال له صاحبها: لا تعجب من بهجتها التي تفضح شمس النهار و لا من حفظها الرقائق الأشعار ، فإنها مع ذلك تقرأ القرآن العظيم بالسبع قراءات ، وتروي الاحاديث الشريفة بصحيح الروايات وتكتب بالسبعة أقلام ، وتعرف من العلوم ما لا يعرفه العالم العلام . ويداها أحسن من الذهب والفضة فإنها تعمل الستور الحرير وتبيعها فتكسب في كل واحد خمسين ديناراً، وتشتغل الستر في ثمانية ايام . فقال الدلاّل : يا سعادة من تكون هذه في داره ويجعلها من ذخائر أسراره. ثم قال له سيدها: بعها لكل من أرادته. فرجع الدلال إلى على شار وقبّل يديه وقال: يا سيدى إشتر هذه الجارية فإنها اختارتك. وذكر له صفتها وما تعرفه وقال له: هنيئاً لك إذا اشتريتها، فإنه قد أعطاك من لا يبخل بالعطاء. فأطرق على شار برأسه ساعة إلى الأرض وهو يضحك على نفسه وقال في سرّه: إني إلى هذا الوقت من غير إفطار ، ولكن اختشى من التجار أن أقول ما عندي مال أشتريها به . فنظرت الجارية إلى إطراقه وقالت للدلاّل : خذ بيدي وامض بي إليه حتى أعرض نفسي عليه وأرغبه في أخذي فإني ما أباع إلاّ له. فأخذها الدلاّل وأوقفها قدّاً م على شار وقال له: ما رايك يا سيدي؟ فلم يردّ عليه جوّاباً. فقالت الجارية: يا سيدي وحبيب قلبي ، ما لك لا تشتريني ؟ فاشترني بما شئت وأكون سبب سعادتك . فرفع رأسه إليها وقال : هل الشراء بالغصب؟ أنت غالية بالف دينار . فقالت له : يا سيدي اشترني بتسعمائة . قال : لا . قالت : بثمانائة . قال : لا . فما زالت تنقص من الثمن إلى أن قالت له : بمائة دينار . قال : ما معى مائة كاملة . فضحكت وقالت له : كم تنقص مائتك ؟ قال : ما معى لا مائة ولا غيرها ، أنا والله لا أملك أبيض ولا أحمر من درهم ولا دينار ، فأنظري لك زبوناً غيري . فلمَّا علمت أنه ما معه شيء قالت له: خذ بيدى على انك تقبلني في عطفة. ففعل ذلك، فأخرجت من جيبها كيساً فيه ألف دينار وقالت: زن منه تسعمائة في ثمني وابق المائة معك تنفعنا. ففعل ما أمرته به واشتراها بتسعمائة دينار ودفع ثمنها من ذلك الكيس ومضى بها إلى الدار ، فلمّا وصلت إلى الدار وجدتها قاعاً صفصفاً لا فرش بها ولا أواني ، فأعطته الف دينار وقالت له : إمض إلى السوق واشتر لنا بثلاثمائة دينار فرشاً وأوانى للبيت، ففعل. ثم قالت له: إشتر لنا ماكولاً ومشروباً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِلِما كانت الليلة إ मुद्या का का विकास

 □ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت له: إشتر لنا مأكولاً ومشروباً بثلاثة دنانير، ففعل . ثم قالت له : إشتر لنا خرقة حرير قدر ستر واشتر قصباً اصفر وابيض وحريراً ملوناً سبعة الوان، ففعل. ثم إنها فرشت البيت وأوقدت الشمع وجلست تأكل وتشرب هي وإياه، وبعد ذلك قاموا إلى الفرش وقضواً الغرض من بعضهما ثم باتا معتنقين خلف الستائر . و كانا كما قال الشاعر : [من الكامل]

> زُرْ مَنْ تَحِبُّ ودَع كَلامَ الحاسِدِ إنِّي نَظَرْتُكَ فِي الْمَنامِ مُضاجِعِي حَقّاً صَحيحاً كُلُّ ما عايَنْتُهُ لَمْ تَنْظُرِ العَيْنانِ أَحْسَنَ مَنْظَرًا مُتَعانقَينَ عَلَيْهما حُلَلُ الرِّضَي وإذا تَالَفَتُ القُلُوبُ لِبَعْضِها يا مَنْ يَلُومُ عَلَى الهَوَى أَهْلَ الهَوَى وإذا صَفَا لَكَ منْ زَمَانُكَ وَاحدٌ

لَيْسَ الْحَسُودُ عَلَى الْهَوَى بِمُساعِد وَلَنَّمْتُ مِنْ شَفَتَيْكَ أَحْلَى بارد ولَسَوْفَ أَبْلُغُهُ بِرَغْمِ الحاسد مِنْ عاشقَينَ عَلَى فَراش واحِد مُتَوَسِّدُيْنِ بِمِعْصَمِ وبِساعِدِ فالنّاسُ تَضْرِبُ في حَدِيدِ بارِدِ هَلُ تَسْتَطِيعُ صلاح َ قَلْبِ فاسِدِ فَهُوَ الْمُرادُ وعشْ بذاكَ الواحد

واستمرا متعانقين إلى الصباح وقد سكنت محبة كل واحد منهما في قلب صاحبه. ثم أخذت الستر وطرّزته بالحرير الملوّن وزركشته بالقصب وجعلت فيه منطقة بصور طيور وصوّرت في دائرها الوحوش ولم تترك وحشاً في الدنيا إلاّ وصوّرت صورته فيه ومكثت تشتغل فيه ثمانية أيام ، فلمّا فرغ قطعته وصقلته ثم أعطته لسيدها وقالت له: إذهب به إلى السوق وبعه بخمسين دينار للتاجر، واحذر أن تبيعه لأحد عابر طريق فإن ذلك يكون سبباً للفراق بيني وبينك لأن لنا أعداء لا يغفلون عنًّا. فقال لها: سمعاً وطاعةً. ثم ذهب به إلى السوق وباعه لتاجر كما أمرته، وبعد ذلك اشترى الخرقة والحرير والقصب على العادة وما يحتاجان إليه من الطعام وأحضر لها ذلك وأعطاها بقية الدراهم . فصارت كل ثمانية أيام تعطيه ستراً يبيعه بخمسين ديناراً، ومكثت على ذلك سنة كاملة . وبعد السنة راح إلى السوق بالستر على العادة وأعطاه للدلاّل، فعرض له نصراني فدفع له ستين ديناراً، فامتنع . فلا زال يزيده حتى عمله بمائة دينار وبرطل الدلال بعشرة دنانير . فرجّع الدلاّل إلى على شار واخبره بالثمن وتحيّل عليه أن يبيع الستر للنصراني بذلك المبلغ وقال له: يا سيدي لا تخف من هذا النصراني وما عليك منه بأس ، وقامت التجار عليه فباعه للنصراني وقلبه مرعوب. ثم قبض المال ومضى إلى البيت فوجد النصراني ماشياً خلفه فقال له: يا نصراني، ما لك ماشياً خلفي؟ فقال له: يا سيدي، إن لي حاجة في صدر الزقاق، الله لا يحوجك . فما وصل على شار إلى منزله إلاّ والنصراني لاحقه . فقال له : يا ملعون، ما لك تتبعني أين ما أسير؟ فقال: يا سيدي، اسقني شربة ماء فإني عطشان وأجرك على الله تعالى. فقال على شار في نفسه: هذا رجل ذميّ وقصدني في شربة ماء فوالله لا أخيبه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالام المباح.

يا طالِباً لِلْفِراقِ مَهْلاً فَلا يَغُرَّنَـُكَ العِناقُ مَهْلاً فَطَبْعُ الزَّمانِ غَدْرٌ وآخِرُ الصُّحْبَةِ الفِراقُ

ثم خرج بالكوز فوجد النصراني داخلاً في دهليز البيت فقال له: هل وصلت إلى هنا يا كلب؟ كيف تدخل منزلي بغير إدني؟ فقال: يا سيدي، لا فرق بين الباب والدهليز، وما بقيت انتقل من مكاني هذا إلاّ للخروج وانت لك الفضل والإحسان والجود والإمتنان. ثم إنه تناول كوز الماء وشرب ما فيه وبعد ذلك ناوله إلى علي شار، فأخذه وانتظره أن يقوم فما قام فقال له: لاي شيء لم تقم وتذهب إلى حال سبيلك؟ فقال: يا مولاي، لا تكن عمن فعل الجميل ومن به، ولا من الذين قال فيهم الشاعر: [من الكامل]

ذَهَبَ ٱلَّذِينَ إِذَا وَقَفْتَ بِبابِهِم كَانُوا لِقَصْدِكَ أَكْرَمَ الكُرَمَاءِ وَإِذَا وَقَفْتَ بِبابِهِم مَثُوا عَلَيْكَ بِشُرْبَةٍ مِنْ مَاءِ

ثم قال: يا مولاي، إني قد شربت ولكن أريد منك أن تطعمني مهما كان من البيت، سواء كان كسرة أو قرقوشة وبصلة. فقال له: قم بلا مماحكة، ما في البيت شيء. فقال: يا مولاي، إن لم يكن في البيت شيء فخذ هذه المائة دينار واثتنا بشيء من السوق ولو برغيف واحد ليصير بيني وبينك خبز وملح. فقال علي شار في سره: إن هذا النصراني مجنون، فأنا آخذ منه المائة دينار وأجيء له بشيء يساوي درهمين وأضحك عليه. فقال له النصراني: يا سيدي إنما أريد شيئاً يطرد الجوع ولو رغيفاً يابساً وبصلة، فخير الزاد ما دفع الجوع لا الطعام الفاخر. وما أحسن قول الشاعر: [من الكامل]

الجُوعُ يُطْرَدُ بالرَّغِيْفِ اليابِسِ فَعَلَى التَّعَظُمِ حَسْرَتِي ووَساوِسِي والمُوتِ وَالفَقِيرِ البائِسِ والمُوتُ أَعْدَلُ حِينَ أَصْبَحَ مُنْصِفاً بَينَ الخَلِيفَةِ والفَقِيرِ البائِسِ

فقال له علي شار: إصبر هنا حتى أقفل القاعة وآتيك بشيء من السوق. فقال له: سمعاً وطاعةً. ثم خرج وقفل القاعة وحط على الباب كيلوناً واخذ المفتاح معه وذهب إلى السوق، واشترى جبناً مقلياً وعسلاً أبيض وموزاً وخبزاً وأتى به إليه. فلما نظر النصراني إلى ذلك قال: يا مولاي، هذا شيء كثير يكفي عشرة رجال وأنا وحدي، فلعلك تأكل معي. فقال له: كُل وحدك فإني شبعان. فقال له: يا مولاي، قالت الحكماء: من لم يأكل مع ضيفه فهو ولد زنا. فلما سمع على شار من النصراني هذا الكلام، جلس وأكل معه شيئاً قليلاً وأراد أن يرفع يده. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عليّاً شار جلس وأكل معه شيئاً فلما كانت الليلة إلا 14 قليلاً وأراد أن يرفع يده، فأخذ النصراني موزة وقشّرها وشقّها نصفين وجعل في نصفها بنجاً مكرّراً ممزوجاً بافيون، الدرهم منه يرمى الفيل. ثم غمس نصف الموزة في العسل وقال له: يا مولاي، وحقّ دينك أن استقرّت في بطنه حتى سبقت راسه رجليه وصار كانه له سنة وهو راقد. فلمّا رأى النصراني ذلك، قام على قدميه كانه ذئب أمعط مسلّط وأخذ معه مفتاح القاعة وتركه مرميّاً وذهب يجري إلى أخيه وأخبره بالخبر. وسبب ذلك، أن أخا النصراني هو الشيخ الهرم الذي أراد أن يشتريها بالف دينار فلم ترضَ به وهجته بالشعر، وكان كافراً في الباطن مسلماً في الظاهر وسمَّى نفسه رشيد الدين . ولما هجته ولم ترضَ به شكا إلى أخيه النصراني الذي تحيّل في أخذها من سيّدها على شار ، وكان اسمه برسوم . فقال له : لا تحزن من هذا الأمر فأنا أتحيّل لك في أخذها بلا درهم ولاَّدينار . لأنه كان كاهناً ماكراً مخادعاً فاجراً . ثم إنه لم يزل يمكر ويتحيّل حتى عمل الحيلة التي ذكرناها وأخذ المفتاح وذهب إلى أخيه وأخبره بما حصل . فركب بغلته وأخذ غلمانه وتوجّه مع أخيه إلى بيت على شار وأخذ معه كيساً فيه الف دينار ، إذا صادفه الوالي فيعطيه إيّاه . ففتح القاعة وهجمت الرجال الذين معه على زمرد، وأخذوها قهراً وهدُّدوها بالقتل إن تكلمت وتركوا المنزل على حاله ولم يأخذوا منه شيئاً وتركوا على شار راقدًا في الدهليز ثم ردّوا الباب عليه وتركوا مفتاح القاعة في جانبه ، ومضى بها النصراني إلى قصره ووضعها بين جواريه وسراريه وقال لها: يا فاجرة ، أنا الشيخ الذي ما رضيت بي وهجوتني ، وقد أخذتك بلا درهم ولا دينار . فقالت له وقد ترغرغت عيناها بالدموع : حسبك الله يا شيخ السوء حيث فرّقت بيني وبين سيدي . فقال لها : يا فاجرة يا عشاقة ، سوف تنظرين ما أفعل بك من العذاب ، وحق المسيح والعذراء إن لم تطاوعيني وتدخلي في ديني لأعذبنك بأنواع العذاب. فقالت له: والله لو قطعت لحمى قطعاً ما أفارق دين الإسلام ، ولعل الله تعالى ياتي بالفرج القريب إنه على ما يشاء قدير . وقد قالت العقلاء : مصيبة في الأبدان ولا مصيبة في الأديان. فعند ذلك صاح على الخدم والجواري وقال لهم: اطروحها. فطرحوها، ولا زال يضربها ضرباً عنيفاً وصارت تستغيث فلا تغاث، ثم أعرضت عن الإستغاثة وصارت تقول : حسبي الله وكفي . إلى أن انقطع نفسها وخفي أنينها . فلمَّا اشتفى قلبه منها قال للخدم : اسحبوها من رجليها وارموها في المطبخ ولا تطعموها شيئاً. ثم بات الملعون تلك الليلة ،ولما أصبح الصباح طلبها وكرَّر عليها الضرَّب وأمر الخدم أن يرموها في مكانها ففعلوا. فلمّا برد عليها الضرب قالت: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ونعم الوكيل. ثم استغاثت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة عن قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن زمرد استغاثت بالنبي صلى الله عليه وسلم . هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر على شار ، فإنه لم يزل راقداً إلى ثاني يوم ثم طار البنج من راسه ففتح عينيه وصاح قائلاً: يا زُمرد. فلم يجبه أحد، فدخل القاعة فوجد الجوّ قفراً والمزار بعيداً فعلم أنه ما جرى عليه هذا الأمر إلا من النصراني. فحن وبكي

#### وانَّ واشتكي وافاض العبرات وانشد هذه الأبيات:[من الكامل]

ها مُهْجَتِي بَينَ المَشَقَّةِ والخَطَرْ شَرْعِ الهَوَى وغَنِيِّ قَوْمٍ ٱفْتَقَرْ وأرادَ رَمْيَ السُّهْـمِ فانْقَطَعَ الوَتَرْ وتَراكَمَتْ أَيْنَ الْمَفَرُّ مِنَ الْقَدَرْ؟ لكِن إذا نَّزَلَ القَضا عَمِيَ البَصرَ يا وَجْدُ لا تُبْقِي عَلَيَّ ولا تَذَرْ يا سادَتِي رِقُوا لِحَبْدِ ذَلَّ في ما حِيلَةُ ٱلرَّامِي إذا التَّفَّ العِدَى وإذا تَكاثَرَتْ الهُمُومُ عَلَى الفَتَى ولَكُمْ أُحاذِرُ مِنْ تُفَرُّقِ شَمْلِنا

فلما فرغ من شعره، صعد الزفرات وأنشد أيضاً هذه الأبيات: [من الكامل]

فَصَبا لمَغْناها الكَئيبُ تَشَوُّقا رَبْعٌ عَفَتْ أَطْلالُهُ فَتَمَزَّقا رَجْع الصَّدَى أَنْ لا سَبِيلَ إلى اللَّقا ومَضَى فَما يُبْدى إِلَيْكَ تَٱلَّـُقَا

خَلَعَتْ هَياكلَها بجرعاء الحمي وتَلَفَّتَتْ نَحُو اللَّيَارِ فَشَاقَهَا وَتَلَفَّتَ تُسائِلُهُ فَرَدًّ جَوابَها فَكَأَنَّه بَرْقٌ تَأَلَّقَ بِالْحِمَى

وندم حيث لا ينفعه الندم ، وبكى ومزّق اثوابه واخذ بيده حجرين ودار حول المدينة وصار يدق بهما على صدره ويصيح قائلاً : يا زمرد . فدارت الصغار حوله وقالوا : مجنون مجنون . فكان كل من عرفه يبكي عليه ويقول: هذا فلان، ما الذي جرى له؟ ولم يزل على هذه الحالة إلى آخر النهار . فلمَّا جن عليه الليل نام في بعض الأزقَّة إلى الصباح ، ثم أصبَح دائراً بالأحجار حول المدينة إلى آخر النهار وبعد ذلك رجع إلى قاعته ليبيت فيهاً. فنظرته جارية وكانت امرأة عجوز من أهل الخير فقالت له : يا ولدي سلّامتك ، متى جننت؟ فأجابها بهذين البيتين : [من البسيط]

دَعُوا جُنُونِي وهاتُوا مَنْ جُنِنْتُ بِهِ إِنْ كانَ يَشْفِي جُنُونِي لا تَلُومُونِي

قَالُوا: جُنِنْتَ بَمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا لَذَّةُ العَيْشِ إِلَّا لِلْمَجانِينِ

فعلمت جارته العجوز أنه عاشق مفارق فقالت: لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلى العظيم. يا ولدي أشتهي منك أن تحكي لي خبرمصيبتك عسى الله أن يقدرني على مساعدتك عليها بمشيئته . فحكى لها جميع ما وقع له مع برسوم النصراني اخي الكاهن الذي سمّى نفسه رشيد الدين . فلمّا علمت ذلك قِالت له: يا ولدي إنك معذور . ثم أفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين : [من البسيط]

> تَالله لا عَذَّبَتْهُمْ بَعْدَها سَقَرُ مَع َ العَفافِ، بهذا يَشْهَدُ الخَبَرُ

كَفَى الْحبِّينَ في الدُّنْيا عَذابُهُمُ لأَنَّهُم هَلَكُوا عِشْقاً وقَدْ كَتَمُوا

فلما فرغت من شعرها قالت له: يا ولدي، قم الآن واشتر قفصاً مثل اقفاص أهل الصاغة، واشتر أساور وخواتم وحلقاناً وحلياً يصلح للنساء ولا تبخل بالمال، وضع جميع ذلك في القفص وهات القفص وأنا أضعه على رأسي في صورة دلاّلة وأدور أفتش عليها في البيوت حتى أقع على خبرها إن شاء الله تعالى . ففرح علي شار بكلامها وقبّل يديها ثم ذهب بسرعة وأتى لها بما طلَّبته، فلمَّا حضر ذلك عندها قائِمت ولبست مرقّعة ووضِعت على رأسها إزاراً عسلياً وأخذت في

يدها عكَّازاً وحملت القفص ودارت في العطف والبيوت. ولم تزل دائرة من مكان إلى مكان ومن حارة إلى حارة ومن درب إلى درب إلى أن دلُّها الله تعالى على قصر الملعون رشيد الدين النصراني، فسمعت من داخله انيناً فطرقت الباب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 그 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العجوز لما سمعت من داخل البيت أنيناً طرقت الباب، فنزلت لها جارية ففتحت لها الباب وسلّمت عليها . فقالت لها العجوز : إن معى هذه الحويجات للبيع هل عندكم من يشترى منها شيئاً؟ فقالت لها الجارية: نعم . ثم ادخلتها الدار عَلَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ وَاجْلُسْتُهَا وَجُلُسُ الْجُوارِي حَوْلُهَا وَاحْذُتُ كُلُّ وَاحْدَةً شَيْئًا مَنْهَا،

فصارت العجوز تلاطف الجواري وتتساهل معهن في الثمن ، ففرح بها الجواري بسبب معروفها ولين كلامها، وهي تتأمل في جهات المكان على صاحبة الأنين . فلاحت منها التفاتة إليها فحابتهم واحسنت إليهم وتأملت، فوجدتها زمرَّداً مطروحة فعزفتها، فبكت وقالت لهم : يا اولادي، ما بال هذه الصبيّة في هذا الحال؟ فحكى لها الجواري جميع القصة وقلن لها: هذا الأمر ليس باختيارنا ولكن سيدنا أمرنا بهذا وهو مسافر الآن. فقالت لهم : يا أولادي لي عندكم حاجة، وهي أنكم تحلُّوا هذه المسكينة من الرباط إلى أن تعلموا بمجيء سيدكم فتربطوها كما كانت وتكسبوا الأجر من رب العالمين. فقلنَّ لها: سمعاً وطاعةً. ثم إنهم حلَّوها واطعموها واسقوها. ثم قالت العجوز : يا ليت رجلي انكسرت ولا دخلت لكم منزلاً . وبعد دلك ذهبت إلى زمرد وقالت لها: يا بنتي سلامتك، سيفرج الله عنك. ثم ذكرت لها أنها جاءت من عند سيدها على شار وواعدتها أنها في ليلة غد تكون حاضرة وتلقى سمعها للحس وقالت لها: إن سيدك يأتي إليك تحت مصطبة القصر ويصفّر لك، فإذا سمعت ذلك فاصفرى له وتدلى له من الطاقة بحبل وهو ياخذك ويمضى. فشكرتها على ذلك، ثم خرجت العجوز وذهبت إلى على شار وأعلمته وقالت له: توجّه في الليلة القابلة نصف الليل إلى الحارة الفلانية فإن بيت الملعون هناك وعلامته كذا وكذا، فقف تحت قصره واصفر فإنها تتدلّى إليك، فخذها وامض بها حيث شئت. فشكرها على ذلك . ثم إنه أفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات : [من البسيط]

قَلْبِي مُعَنَّى وجِسْمِي ناحِلٌ بال عَنْ الصَّحِيحِ بإعضالِ وإرْسالِ اقْصرْ عَناكَ عَنْ التَّسالَ عَنْ حالى سَبَى فُؤَادِي بِمَعْسُولِ وعَسَّالِ عَيْنِي وَلَا نُجَعَتُ فِي الصَّبْرِ آمالِي مُذَبِّذُبًّا بَينَ حُسَّاد وعُذَّال وغَيْرُكُمْ قَطُّ لَم يَخْطُرُ عَلَى بالى

كُفِّ العَواذِلَ عَنْ قِيلٍ وعَنْ قالِ ولِلدُّمُوعِ أحادِيثٌ مُسَلْسَلَةٌ. يا خالي البالِ مِنْ هَمِّي ومِنْ هِمَمِي عَذْبُ المراشِفِ لَدْنُ القَدُّ مُعْتَدَّلٌ مَا قَرَّ قَلْبِيَ مُذْ غِبْتُمْ وَلَا هَجَعَتْ تَرَكْتُمُونِي رَهِينَ الشُّوقِ مُكْتَئِباً أَمَّا السُّلُوُّ فَشَيءٌ لَسْتُ أَعْرِفُهُ

فلما فرغ من شعره ، تنهد وأفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين : [من الكامل] فَلَقَدُ أَتَى بِلَطَائِفِ الْمُسْمُوعِ لله دَرُّ مُبَشِّري بِقُدُومِكُمْ

لَوْ كَانَ يَقْنَعُ بِالْخَلِيعِ مَنَحْتُهُ قَلْبًا تَمَزَّقَ سَاعَةَ التَّوْدِيعِ

ثم إنه صبر إلى أن جن الليل وجاء وقت الميعاد، فذهب إلى تلك الحارة التي وصفتها له جارته ورأى القصر فعرفه ، وجلس على مصطبة تحته وغلب عليه النوم فنام وجلٌّ من لا ينام . وكان له مدة لم ينم من الوجد الذي به فصار كالسكران. فبينما هو نائم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، فبينما هو نائم وإذا بلص من اللصوص خرج تلك الليلة في اطراف المدينة ليسرق شيئاً، فرمته المقادير تحت قصر ذلكَ النصراني، فدار حوله فلم يجد له سبيلاً إلى الصعود

إليه، فصار دائراً حوله إلى أن وصل إلى المصطبة فرأى عليّاً شار نائماً ا الله عنه الله الله عنامة عمامته . وبعد أن أخذها لم يشعر إلاّ وزمرد طلّت في ذلك الوقت الله الوقت ال فرأته واقفاً في الظلام فحسبته سيدها فصفّرت له ، فصفّر لها الحرامي فتدلّت له بالحبل وصحبتها خرج ملآن ذهباً. فلمّا رأه اللص قال في نفسه: ما هذا إلاّ أمر عجيب له سبب غريب. ثم حمل الخرَج وحملها على أكتافه وذهب بهما مثل البرق الخاطف. فقالت له: إن العجوز أخبرتني أنك ضعيف بسببي وها أنت أقوى من الفرس. فلم يرد عليها جواباً فحسست على وجهه فوجدت لحيته مثل مقشة الحمام كأنه خنزير ابتلع ريشاً فطلع زغبه من حلقه، ففزعت منه وقالت له: أي شيء أنت؟ فقال لها: يا عاهرة، أنا الشاطر جوان الكردي من جماعة أحمد الدنف، ونحن أربعون شاطَراً وكلهم في هذه الليلة يسفقون في رحمك من العشاء إلى الصباح. فلمّا سمعت كلامه بكت ولطمت على وجهها وعلمت أن القضاء غلب عليها وأنه لا حيلة لها إلاّ التفويض إلى الله تعالى، فصبرت وسلمت لحكم الله تعالى وقالت: لا إله إلَّا الله، كلما خلصنا من همَّ وقعنا في هم "أكبر منه . وكان السبب في مجيء جوان إلى هذا المحل أنه قال لأحمد الدنف : يا شاطر ،أنا دخلت هذه المدينة قبل الآن وأعرف فيها غاراً خارج البلد يسع أربعين نفساً، وأنا أريد أن أسبقكم إليه وأدخل أمي في ذلك الغار، ثم أرجع إلى المدينة وأسرق منها شيئاً على بختكم واحفظه على اسمكم إلى أن تحضروا فيكون ضيافتكم في ذلك النهار من عندي. فقال له أحمد: إفعل ما تريد . فخرج قبلهم وسبقهم إلى ذلك المحل ووضع أمه في ذلك الغار ، ولما خرج وجد جندياً راقداً وعنده فرس مربوط فذبحه وأخذ ثيابه . وأخذ فرسه وسلاحه وثيابه وأخفاها في الغار عند أمه وربط الحصان هناك ثم رجع إلى المدينة ومشى حتى وصل إلى قصر النصراني وفعل ما تقدُّم ذكره، من أخذ عمامة على شار ومن أخذ زمرد جاريته. ولم يزل يجري إلى أن حطُّها عند أمه وقال لها: احتفظي عليها إلى حين أرجع إليك في بكرة النهار ثم ذهب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح.

فلما كانت الليلة 🕒 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن جوان الكردي قال لأمه : احتفظي عليها حتى أرجع إليك في بكرة النهار ثم ذهب. فقالت زمرد في نفسها: وما هذه الغفلة عن خلاص روحي بالحيلة. كيف أصبر إلى أن يجيء هؤلاء الاربعون رجلاً فيتعاقبون علىّ حتى يجعلوني كالمركب الغريقة في البحر؟ ثم إنها التفتت إلى العجوز أم جوان الكردي وقالت

لها: يا خالتي أمَا تقومين إلى خارج الغار حتى افلّيك في الشمس؟ فقالت: إي والله يا بنتي فإن لي مدة وأنا بعيدة عن الحمام ، لأن هؤلاء الخنازير لم يزالوا دائرين بي من مكان إلى مكان . فخرجت معها، فسارت تفلّيها وتقتل القمل من رأسها إلى أن استلذّت بذلك ورقدت. فقامت زمرًد ولبست ثياب الجندي الذي قتله جوان الكردي وشدّت سيفه في وسطها وتعمّمت بعمامته حتى صارت كأنها رجل ، وركبت الفرس وأخذت الخرج الذهب معها وقالت : يا جميل الستر استرنى بجاه محمد صلى الله عليه وسلم . ثم إنها قالت في نفسها: إن رحت إلى البلد ربما ينظرني أحد من أهل الجندي فلا يحصل لي خير .ثم أعرضت عن دخول المدينة وسارت في البر الأقفر، ولم تزل سائرة بالخرج والفرس وتأكل من نبات الأرض وتطعم الفرس منه وتشرب من الأنهار مدة عشرة أيام . وفي اليوم الحادي عشر أقبلت على مدينة طيبة أمينة بالخير مكينة ، قد ولَّى عنها فصل الشتاء وأقبل عليها فِصل الربيع بزهره وورده، فزهت أزهارها وتدفّقت أنهارها وغرَّدت أطيارها . فلمَّا وصلت إلى المدينة وقربت من بابها ، وجدت العساكر والأمراء وأكابر أهل المدينة. فتعجّبت لما نظرتهم على هذه الحالة وقالت في نفسها: إن أهل هذه المدينة كلهم مجتمعون ولا بدّ لذلك من سبب. ثم إنها قصدتهم ، فلمّا قربت منهم تسابق إليها العساكر وترجَّلُوا وقبَّلُوا الأرض وقالوا: الله ينصرك يا مولانا السلطان. واصطفت بين يديها المناصب، فصارت العساكر يرتبون الناس ويقولون: الله ينصرك ويجعل قدومك مباركاً على المسلمين يا سلطان العالمين، ثبتك الله يا ملك الزمان يا فريد العصر والآوان. فقالت لهم زمرد: ما خبركم يا أهل هذه المدينة؟ فقال الحاجب: إنه اعطاك من لا يبخل بالعطاء وجعلك سلطاناً على هذه المدينة وحاكماً على رقاب جميع من فيها . واعلم أن أهل هذه المدينة إذا مات ملكهم ولم يكن له ولد ، تخرج العساكر إلى ظاهر المدينة ويمكثون ثلاثة ايام فاي إنسان جاء من طريقك التي جئت منها يجعلونه سلطاناً عليهم . والحمد لله الذي ساق لنا إنساناً من أولاد الترك جميل الوجه ، فلو طلع علينا أقل منك كان سلطاناً. وكانت زمرد صاحبة رأي في جميع أفعالها فقالت: لا تحسبوا أنني من أولاد عامة الأتراك بل أنا من أولاد الأكابر، لكنني غضبت من أهلي فخرجت من عندهم وتركتهم . وانظروا إلى هذا الخرج الذهب الذي جئت به تحتى لاتصدّق منه على الفقراء والمساكين طول الطريق. فدعوا لها وفرحوا بها غاية الفرح ، وكذلك زمرد فرحت بهم ثم قالت في نفسها: بعد أن وصلت إلى هذا الأمر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن زمرد قالت في نفسها: بعد أن وصلت إلى هذا الأمر لعل الله يجمعني بسيدي في هذا المكان إنه على ما يشاء قدير . ثم سارت ، فسار العسكر بسيرها حتى دخلوا المدينة وترجل العسكربين يديها حتى أدخلوها القصر. فنزلت وأخذها الأمراء والأكابر من تحت إبطيها حتى أجلسوها على الكرسي وقبّلوا الأرض جميعاً بين

وعنياا عنا≤ لهنف

يديها. فلمّا جلست على الكرتسي أمرت بفتح الخزائن، ففتحت وأنفقت على جميع العسكر. فدعوا لها بدوام الملك وأطاعها العباد وسائر أهل البلاد، واستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر وتنهى وقد صار لها في قلوب الناس هيبة عظيمة من أجل الكرم والعفّة. وأبطلت المكوس وأطلقت من في الحبوس ورفعت المظالم فأحبها جميع الناس . وكلما تذكّرت سيدها

تبكي وتدعو الله أن يجمع بينها وبينه. واتفق أنها تذكّرته في بعض الليالي وتذكّرت أيامها التي مضت لها معه، فأفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: [من الكامل]

شَوْقِي إلَيْكَ عَلَى الزَّمَانِ جَدِيدُ والدَّمْعُ قَرَّحَ مُقْلَتِي ويَزِيدُ والدَّمْعُ وَرَّحَ مُقْلَتِي ويَزِيدُ وإذا بَكَيْتُ بَكَيْتُ مِنْ أَلَمِ الجَوَى إنَّ الفِراقَ عَلَى الْمُحِبِّ شَدِيدُ

فلما فرغت من شعرها، مسحت دموعها وطلعت القصر ودخلت الحريم وأفردت للجواري والسراري معازل ورتبّت لهن الرواتب والجرابات وزعمت أنها تريد أن تجلس في مكان وحدها عاكفة على العبادة . وصارت تصوم وتصلى حتى قالت الأمراء : إن هذا السلطان له ديانة عظيمة . ثم إنها لم تدع عندها أحداً من الخدم غير طواشيين صغيرين لاجل الخدمة. وجلست في تخت الملك سنة وهي لم تسمع لسيدها خبراً ولم تقف له على أثر فقلقت من ذلك. فلمّا اشتد قلقها دعت بالوزراء والحجَّابُّ وأمرتهم أن يحضروا لها المهندسين والبنَّائين وأن يبنوا لها تحت القصر ميداناً طوله فرسخ وعرضه فرسخ. ففعلوا ما أمرتهم به في أسرع وقت، فجاء الميدان على طبق مرادها. فلمَّا تمَّ ذلك الميدان، نزلت فيه وضربت لها فيه قبة عظيمة وصفَّت فيه كراسي الأمراء وأمرت أن يمدُّوا سماطاً من سائر الاطعمة الفاخرة في ذلك الميدان، ففعلوا ما أمرتهم به . ثم أمرت أرباب الدولة أن يأكلوا فأكلوا. ثم قالت للأمراء: أريد إذا هلَّ الشهر الجديد أن تفعلوا هكذا وتنادوا في المدينة: أنه لا يفتح أحد دكانه بل يحضرون جميعاً وياكلون من سماط الملك، وكل من خالف منهم يشنق على بآب داره . فلمّا هلَّ الشهر الجديد فعلوا ما أمرتهم به . واستمروا على هذه العادة إلى أن هلُّ أول شهر في السنة الثانية ، فنزلت إلى الميدان ونادي المنادي : يا معاشر الناس كافة، كل من فتح دكانه أو حاصله أو منزله شنق في الحال على باب مكانه، بل يجب عليكم أنكم تحضرون جمّيعاً لتأكلوا من سماط الملك. فلمّا فرغت المنادأة وقد وضعوا السماط، جاءت الخلق أفواجاً فأمرتهم بالجلوس على السماط ليأكلوا حتى يشبعوا من سائز الألوان. فجلسوا يأكلون كما أمرتهم ، وجلست على كرسي المملكة تنظر إليهم . فصار كل من جلس على السماط يقول في نفسه : إن الملك لا ينظر إلاّ إليّ وجعلوا ياكلون . وصار الأمراء يقولون للناس : كلوا ولا تستحوا فإن الملك يحب ذلك . فأكلوا حتى شبعوا وانصرفوا داعين للملك . وصار بعضهم يقول لبعض : عمرنا ما رأينا سلطاناً يحب الفقراء مثل هذا السلطان . ودعوا له بطول البقاء وذهبت إلى قصرها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملكة زمرد ذهبت إلى قصرها وهي فرحانة بما رتبته وقالت في نفسها: إن شاء الله تعالى بسبب ذلك أقع على خبر سيدي على شار. ولما هلَّ الشهر الثاني فعلت ذلك الأمر على جري العادة، ووضعوا السماط ونزلت زمرد وجلست على كرسيها وأمرت الناس أن يجلسوا ويأكلوا. فبينما هي جالسة على رأس السماط

ورا المالية ا

والناس يجلسون عليه جماعة بعد جماعة وواحداً بعد واحد إذ وقعت عينها على برسوم النصراني الذي كان اشترى الستر من سيدها فعرفته وقالت: هذا أول الفرج وبلوغ المنى . ثم إن برسوم تقدم وجلس مع الناس يأكل ، فنظر إلى صحن أرز حلو مرشوش عليه سكر وكان بعيداً

عنه، فزاحم عليه ومدّ يده إليه وتناوله ووضعه قدامه. فقال له رجل بجانبه: لم َ لا تأكل من قدَّامك؟ أما هذا عيب عليك، كيف تمدّ يدك إلى شيء بعيد عنك أما تستحي؟ فقال له برسوم: ما آكل إلاّ منه . فقال له الرجل : كُل لا هنّاك الله به . فقال رجل حشاش دعه ياكل منه حتى آكل أنا الآخر معه . فقال له الرجل : يا انحس الحشاشين ، هذا ما هو مأكولكم و إنما هو مأكول الأمراء فاتركوه حتى يرجع إلى اصحابه فيأكلوه . فخالفه برسوم وأخذ منه لقمة وحطَّها في فمه وأراد ان ياخذ الثانية، والملكة تنظر إليه فصاحت على بعض الجند وقالت لهم : هاتوا هذا الذي قدَّامه الصحن الأرزُّ الحلو ولا تدعوه يأكل اللقمة التي في يده بل ارموها من يده. فجاءه أربعة من العساكر وسحبوه على وجهه بعد أن رموا اللقمة من يده وأوقفوه قدام زمرد. فامتنعت الناس عن الأكل وقال بعضهم لبعض: والله إنه ظالم ، لأنه لم يأكل من طعام أمثاله. فقال واحد: أنا قنعت بهذا الكشك الذي قدّامي. فقال الحشاش: الحمد لله الذي منعني أن آكل من الصحن الأرزّ الحلو شيئاً لأني كنت انتظر أن يستقرّ قدّامه ويتهنّى عليه ثم آكل معه فحصل له ما رأينا . فقالت الناس لبعضهم : إصبروا حتى ننظر ما يجري عليه . فلمّا قدّموه بين يدي الملكة زمرد قالت له: ويلك من أزرق العينين ما اسمك وما سبب قدومك إلى بلادنا؟ فأنكر الملعون إسمه وكان متعمّماً بعمامة بيضاء فقال : يا ملك إسمي على وصنعتي حبّاك وجئت إلى هذه المدينة من أجل التجارة. فقالت زمرد: ائتوني بتخت رمل وقلم من نحاس. فجاؤوا بما طلبته في الحال، فأخذت التخت الرمل والقلم وضربت تخت رمل وخطّت بالقلم صورة مثل صورة قرد، ثم بعد ذلك رفعت رأسها وتأمّلت في برسوم ساعة زمانية وقالت له: يا كلب، كيف تكذب على الملوك؟ امًا انت نصراني واسمك برسوم وقد أتيت إلى حاجة تفتّش عليها؟ فاصدقني الخبر وإلاّ وعزَّة الربوبية أضرب عنقك. فتلجلج النصراني، فقال الأمراء والحاضرون: إن هذا الملك يعرف ضرب الرمل سبحان من أعطاه. ثم صاحت على النصراني وقالت له: أصدقني الخبر وإلاّ أهلكتك. فقال النصراني: العفو يا ملك الزمان إنك صادق في ضرب الرمل فإن الأبعد نصراني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة والزمان إنك صادق في ضرب الرمل فإن الابعد نصراني. فتعجّب الزمان إنك صادق في ضرب الرمل فإن الابعد نصراني. فتعجّب على الحاضرون من الامراء وغيرهم من إصابة الملك في ضرب الرمل وقالوا: الحاضرون من الامراء وغيرهم من إصابة الملك في ضرب الرمل وقالوا: أن هذا الملك منجم ما في الدنيا مثله. ثم إن الملكة أمرت بان يسلخ علاجة النصراني ويُحشى جلده تبناً ويعلق على باب الميدان وأن يحفر حفرة في خارج البلد ويحرق فيها لحمه وعظمه وترمى عليه الاوساخ والاقذار. فقالوا: سمعاً وطاعة. وفعلوا جميع ما أمرتهم به. فلما نظر الخلق ما حل بالنصراني قالوا: جزاؤه ما حل به، فما كان أشامها لقمة عليه. فقال واحد منهم: على البعيد الطلاق، عمري ما بقيت آكل أرزاً حلواً. فقال الخشاش: الحمد لله الذي عافاني مما حل بهذا حيث حفظني من أكل ذلك الارز. ثم خرج الناس جميعهم وقد حرموا الجلوس على الارز الحلو في موضع ذلك النصراني. ولما كان الشهر الناك، مدوا السماط على جري العادة وملؤوه بالاصحن، وقعدت الملكة على الكرسي، ووقف العسكر على جرى العادة وهم خائفون من سطوتها. ودخلت الناس من أهل المدينة على العادة ولم خائفون من سطوتها. ودخلت الناس من أهل المدينة على العادة ولم خائفون من سطوتها. ودخلت الناس من أهل المدينة على العادة ولم خائفون من سطوتها.

وداروا حول السماط ونظروا إلى موضع الصحن فقال واحد منهم للآخر : يا حج خلف. قال له : لبيُّك يا حج خالد. قال: تجنُّب الصحن الأرزّ الحلو واحذر أن تأكل منه، فإنّ أكلت منه تصبح مشنوقاً . ثم إنهم جلسوا حول السماط للأكل ، فبينما هم يأكلون والملكة زمرد جالسة إذ حانت منها التفاتة إلى رجل داخل يهرول من باب الميدان، فتأمَّلته فوجدته جوان الكردي اللص الذي قتل الجندي. وسبب مجيئه أنه كان ترك أمه ومضى إلى رفقائه وقال لهم : إنى كسبت البارحة كسباً طيباً وقتلت جندياً وأخذت فرسه ، وحصل لي في تلك الليلة خرج ملآن ذهباً وصبيّة قيمتها أكثر من الذهب الذي في الخرج ، ووضعت جميع ذلك في الغار عند والدتي. ففرحوا بذلك وتوجُّهوا إلى الغار في آخر النهار ، ودخل جوان الكردي قدَّامهم وهم خلفه واراد أن ياتي لهم بما قال لهم عليه فوجد المكان قفراً. فسأل أمه عن حقيقة الأمر، فأخبرته بجميع ما جرى. فعض على كفيه ندماً وقال : والله لأدورنّ على هذه الفاجرة وآخذها من المكان الذي هي فيه ولو كانت في قشور الفستق وأشفي غليلي منها . وخرج يفتش عليها ، ولم يزل دائراً في البلاد حتى وصل إلى مدينة الملكة زمرد. فلمّا دخل المدينة لم يجد فيها أحداً، فسأل بعض النساء الناظرات من الشبابيك فأعلمنه أن أول كل شهر يمد السلطان سماطاً وتروح الناس وتأكل منه ودلّوه على الميدان الذي يمد فيه السماط. فجاء وهو يهرول فلم يجد مكاناً خالياً يجلس فيه إلاّ عند الصحن المتقدّم ذكره، فقعد وصار الصحن قدّامه فمدّ يده إليه، فصاحت عليه الناس وقالوا له: يا أخانا، ما تريد أن تعمل ؟ قال: أريد أن آكل من هذا الصحن حتى أشبع . فقال له واحد: إن أكلت منه تصبح مشنوقاً. فقال له: اسكت ولا تنطق بهذا الكلام. ثم مدّ يده إلى الصحن وجرّه قدّامه. وكان الحشاش المتقدم ذكره جالساً في جنبه ، فلمّا رآه جرّ الصحن قدّامه هرب من مكانه وطارت الحشيشة من رأسه وجلس بعيداً وقال: أنا ما لي حاجة بهذا الصحن. ثم إن جوان الكردي مدّ يده إلى الصحن وهي في صورة رجل الغراب، وغرف بها وأطلعها منه وهي في صورة خفّ الجمل . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الصحن وهي في صورة خف الجمل ودور اللقمة في كفة حتى صارت الصحن وهي في صورة خف الجمل ودور اللقمة في كفة حتى صارت على النارنجة الكبيرة، ثم رماها في فمه بسرعة فانحدرت في حلقه ولها فرقعة مثل النارنجة الكبيرة، ثم رماها في فمه بسرعة فانحدرت في حلقه ولها فرقعة مثل الرعد وبان قعر الصحن من موضعها. فقال له من بجانبه: المحدة. فقال الحشاش: دعوه يأكل فإني تخيّلت فيه صورة المشنوق. ثم التفت إليه وقال له: كُل لا هناك الله. فمد يده إلى اللقمة الثانية وأراد أن يدورها في يده مثل اللقمة الأولى وإذا بالملكة صاحت على بعض الجند وقالت لهم: هاتوا ذلك الرجل بسرعة ولا تدعوه يأكل اللقمة التي في يده. فتجارت عليه العساكر وهو مكب على الصحن، وقبضوا عليه وأخذوه وأوقفوه قدام الملكة زمرد. فشمتت الناس به وقالوا لبعضهم: إنه يستأهل لأننا نصحناه فلم ينتصح، وهذا المكان موعود بقتل من جلس فيه، وذلك الأرز مشؤوم على كل من يأكل منه. ثم إن الملكة زمرد قالت له: ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك مدينتنا؟ قال: يا مولانا السلطان إسمي عثمان وصنعتي خولي بستان وسبب مجيئي إلى هذه المدينة أنني دائر أفتش على شيء ضاع متي. فقالت

الملكة: على بتخت الرمل. فأحضروه بين يديها، فأخذت القلم وضربت تخت رمل ثم تأملت فيه ساعة، وبعد ذلك رفعت رأسها وقالت له: ويلك يا خبيث، كيف تكذب على الملوك؟ هذا الرمل يخبرني أن اسمك جوان الكردي وصنعتك إنك لص تأخذ أموال الناس بالباطل وتقتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلاَّ بالحق . ثم صاحت عليه وقالت له : يا خنزير ، أصدقني بخبرك و إلاَّ قطعت رأسك. فلمَّا سمَّع كلامها، اصفرَّ لونه وضحكت أسنانه وظن أنه إن نطق بالحق ينجو فقال : صدقت أيها الملك ، ولكنني أتوب على يديك من الآن وأرجع إلى الله تعالى . فقالت له الملكة : لا يحل لي أن أترك آفة في طريق المسلمين . ثم قالت لبعض أتباعها : خذوه واسلخوا جلده وافعلوا به مثل ما فعلتم بنظيره في الشهر الماضي . ففعلوا ما أمرتهم به . ولما رأى الحشاش العسكر حين قبضوا على ذلك الرجل ، أدار ظهره إلى الصحن الأرزّ وقال : إن استقبالك بوجهي حرام . ولما فرغوا من الأكل تفرّقوا وذهبوا إلى أماكنهم وطلعت الملكة إلى قصرها وأذنت للمماليك بالإنصراف. ولما هلُّ الشهر الثالث، نزلوا إلى الميدان على جرى العادة وأحضروا الطعام وجلس الناس ينتظرون الإذن، وإذا بالملكة قد أقبلت وجلست على الكرسي وهي تنظر إليهم، فوجدت موضع الصحن الأرزّ خالياً وهو يسع أربعة أنفس فتعجّبت من ذلك. فبينما هي تجول بنظرها إذ حانت منها التفاتة فنظرت إنساناً داخلاً من باب الميدان يهرول ، وما زال يهرول حتى وقف على السماط فلم يجد مكاناً خالياً إلا عند الصحن فجلس فيه. فتأملته فوجدته الملعون النصراني الذي سمَّى نفسه رشيد الدين فقالت في نفسها: ما أبرك هذا الطعام الذي وقع في حبائله هلمًا الكافر . وكان لحبيئه سبب عجيب، وهو أنه لما رجع من سفره . وأدرك شهرزاد الصباح فسكته عن الكلام المباح ,

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملعون الذي سمَّى نفسه رشيهًا فِلِما كانت الليلة إ الدين لما رجع من سفره أخبره أهل بيته أن زمرد قد فقدت ومعهلا خرج مال. فَلَمَّا سمع ذلك الخبر شقَّ أثوابه ولطم على وجهه ونتفنا الله عليه خبره عليها في البلاد، فلمّا ابطأ عليه خبره عليها في البلاد، فلمّا ابطأ عليه خبره जी नागा नाग नाग خرج هو بنفسه ليفتش على أخيه وعلى زمرد في البلاد. فرمته المقادير إلى مدينة زمرد ودخل تلك المدّينة في أول يوم من الشهر، فلمّا مشى في شوارعها وجدها خمالياً ورأى الدكاكين مقفولة ونظر النساء في الطيقان، فسأل بعضهن عن الحال فقلن له: إن الملك يعمل سماط لجميع الناس في أول كل شهر وتأكل منه الخلق جميعاً، وما يقدر أحد أن يجلس في بيته و لا في دكانه ودلُّوه على الميدان. فلمَّا دخل الميدان وجد الناس مزدحمين على الطعام ولم يجد موضعاً خالياً إلاّ الموضع الذي فيه الصحن الارزّ المعهود. فجلس فيه ومدّ يده ليأكل منه، فصاحت الملكة على بعض العسكر وقالت: هاتوا الذي قعد على الصحن الأرزّ. فعرفوه بالعادة وقبضوا عليه وأوقفوه قدَّام الملكة زمرد. قفالت له: ويلك، ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك إلى مدينتنا؟ فقال: يا ملك الزمان إسمى رستم ولا صنعة لي لأني فقير درويش. فقالت لجمَّاعتها: هاتوا لي تخت رمل والقلم النحاس. فأتوها بما طلبته على العادة، فأخذت القلم وخطّت به تخت رمل ومكثت تتأمل فيه ساعة، ثم رفعت رأسها إليه وقالت: يا كلب، كيف تكذب على الملوك؟ أنت اسمك رشيد الدين النصراني وصنعتك أنك تنصب الحيل لجواري المسلمين وتأخذهن ، وأنت مسلم في الظاهر نصراني في الباطن. فانطق بالحق، وإن لم تنطق بالحق فإني أضرب عنقك . فتلجلج في كلامه ثم قال : صدقت يا ملك الزمان . فأمرت به أن يمدّ ويضرب على كل رجل مائة سوط وعلى جسده ألف سوط، وبعد ذلك يسلخ ويحشى جلده ساساً ثم تحفر له حفرة في خارج المدينة ويحرق، وبعد ذلك يضعون عليه الأوساخ والأقذار . ففعلوا ما أمرتهم به. ثم أذنت للناس بالأكل فأكلوا. ولما فرغ الناس من الأكل وانصرفوا إلى حال سبيلهم طلعت الملكة زمرد إلى قصرها وقالت: الحمد لله الذي أراح قلبي من الذين آذوني . ثم إنها شكرت فاطر الأرض والسموات وأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

لَوْ أَنْصَفُوا أَنْصَفُوا لَكِنْ بَغُوا فَأَتَىٰ عَلَيْهُمُ ۖ ٱلَّذَّهْرُ بِالآفاتِ والْمِحَنِّ فأصبَّحُوا ولسانُ الحال يُنشدُهُم ﴿ هذا بذاكَ ولا عَتْبٌ عَلَى الزَّمَنِ

تَحَكَّمُوا فاسْتَطالُوا في تَحَكُّمِهِم ﴿ وَبَعْدَ حِينِ كَأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَكُنِ

ولما فرغت من شعرها خطر ببالها سيّدها علي شار فبكت بالدموع الغزار ، وبعد ذلك رجعت إلى عقلها وقالت في نفسها: لعلَّ الله الذي مكَّنني من أعدائي َّ بمنَّ عليَّ برجوع أحبَّائي. فاستغفرت الله عزّ وجلّ . وأدرك شهرزاد الصباح فسُكتت عن الكلام المباحُ .

فِلِما كانت الليلة ◘ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملكة استغفرت الله عزّ وجلُّ قدير وبعباده لطيف خبير. ثم حمدت الله ووالت الإستغفار وسلمت لمواقع الأقدار وأيقنت أنه لا بدّ لكل أول من آخر. وأنشدت قول عَالِمُ السَّاعِرِ:[من المتقارب] السَّاعِر:[من المتقارب]

بكَفِّ الإله مَقاديرُها ولا قاصِرٌ عَنْكَ مَامُورُها

هَوِّنْ عَلَيْكَ فإنَّ الْأُمُورَ فَلَيْسَ بِمُؤذيكُ مَنْ هابَها

وقول الآخر:[من الرمل]

وبُيُوتَ الهَمِّ لا تَلِجِ قَرَّبَتْهُ ساعَةُ الفَرَجِ

دَرِّجِ الأَيام تَنْدَرِج رُبُّ أَمْرٍ عَزَّ مَطْلَبَهُ

وقول الآخر :[من الخفيف]

وصَبُوراً إذا أَتَتْكَ مُصِيبَهُ مُثْقِلاتٌ يَلِدْنَ كُلَّ عَجِيبَهُ

كُنْ حَليماً إذا بُليتَ بغَيْظ فاللِّيالي مِنَ الزَّمانِ حَبالى

وقُول الآخر : [من البسيط]

لَطِبْتَ نَفْساً ولَمْ تَجْزَعُ مِنَ الأَلَمِ وٱعْلَمْ بَأَنيَّكَ لَو لَمْ تَصْطَبِرْ كَرَماً صَبَرْتَ رَغْماً عَلَى ما خُطَّ بالقَلَم

إصْبِرْ فَفِي الصَّبْرِ خَيْرٌ لَو عَلِمْتَ بِهِ

فلما فرغت من شعرها، مكثت بعد ذلك شهراً كاملاً وهي بالنهار تحكم بين الناس وتأمر وتنهي، وبالليل تبكي وتنتحب على فراق سيِّدها علي شار . وَلمَا هلَّ الشهر الجديد أمرت بمد السماط في الميدان على جري العادة ، وجلست فوق الناس وصاروا ينتظرون الإذن في الأكل. وكان موضع الصحن الأرزّ خالياً، وجلست هي على رأس السماط وجعلت عينها قبال باب الميدان لتنظر كل من يدخل منه وصارت تقول في سرّها : يا من ردّ يوسف على يعقوب وكشف البلاء عن أيوب، امنن عليّ برد سيدي علي شار ، بقدرتك وعظمتك إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا هادي الضَّالين يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات إستجب منى يا رب العالمين. فلم يتم دعاؤها إلاّ وشخص داخلٌ من باب الميدان كان قوامه غصن بان إلاّ أنه نحيل البدن يلوح عليه الإصفرار ، وهو أحسن ما يكون من الشباب كامل العقل والآداب. فلمّا دخل لم يجد موضعاً خالياً إلاَّ الموضع الذي عند الصحن الأرزُّ فجلس فيه ، ولما رأته زمرد خفق قلبها فحقَّقت النظر فيه ، فتبين لها أنه سيدها علي شار . فأرادت أن تصرخ من الفرح ، فثبتت نفسها وخشيت من الفضيحة بين الناس . ولكن تقلقلت أحشاؤها واضطرب قلبها فكتمت ما بها . وكان السبب في مجيء على شار أنه لما رقد على المصطبة ونزلت زمرد و اخذها جوان الكردي، استيقظ بعد ذلك فوجد نفسه مكشوف الرأس ، فعرف أن إنساناً تعدّى عليه واخذ عمامته وهو نائم . فقال الكلمة التي لا يخجل قائلها وهي : إنا لله وإنّا إليه راجعون . ثم إنه رجع إلى العجوز التي كانت أخبرته بمكان زمرد، وطرق عليها الباب فخرجت إليه، فبكى بين يديها حتى وقع مغشياً عليه. فلما أفاق أخبرها بجميع ما حصل له، فلامته وعنَّفته على ما وقع منه وقالت له : إن مصيبتك وداهيتك من نفسك. ولا زالت تلومه حتى طفح الدم من منخريه ووقع مغشيًّا عليه. فلمَّا أفاق من غشيته . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن علياً شار لما أفاق من غشيته، رأى العجوز تبكّي من أجله وتفيض دمع العين. فتضجر وأنشد هذين البيتين :

عَ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [من الخفيف]

وألذُّ الوصالَ لِلْعُشَّاقِ ورَعانِي لأنَّنِي في السِّياقِ

ما أمرً الفراق للأحباب جَمَعَ اللهُ شَمْلَ كُلِّ مُحِبُّ

فحزنت عليه وقالت له : اقعد هنا حتى اكشف لك الخبر واعود بسرعة . فقال : سمعاً وطاعةً . ثم تركته وذهبت وغابت عنه إلى نصف النهار ثم عادت إليه وقالت: يا على ، ما أظن إلاّ أنك تموت بحسرتك، لأنك ما بقيت تنظر محبوبتك إلاّ على الصراط. وذلك، إن أهل القصر لما اصبحوا وجدوا الشباك الذي يطل على البستان مخلوعاً ، ووجدوا زمرد مفقودة ومعها خرج مال للنصراني . ولما وصلت هناك وجدت الوالي واقفاً على باب القصر هو وجماعته ، فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم . فلمَّا سمع علي شار منها هذا الكلام ، تبدل الضياء في وجهه بالظلام ويئس من الحياة وأيقين بالوفاة . وما زآل يبكي حتى وقع مغشيًّا عليه ، فلمَّا أفاق أضرَّ به العشق والفراق ومرض مرضاً شديداً ولزم داره. فما زالت العجوز تأتيه بالأطباء وتسقيه الأشربة وتعمل له المساليق مدّة سنة كاملة حتى ردّت له روحه . فتذكّر ما فات وأنشد هذه الأبيات : [من البسيط]

الهَمُّ مُجْتَمِعٌ والشَّمْلُ مُفْتَرِقٌ زادَ الغَرامُ على مَنْ لا قَرارَ لَهُ يا رَبُّ إِن كان شَيْءٌ فِيهِ لِي فَرَجٌ

والدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ والقَلْبُ مُحْتَرِقُ وقَدْ ضَناهُ الهَوَى والشَّوْقُ والقَلَقُ فامْنُن عَلَيَّ بِهِ ما دامَ لي رَمَقُ

ولما دخلت عليه السنة الثانية قالت له العجوز: يا ولدي ، هذا الذي أنت فيه من الكآبة والحزن لا يرد عليك محبوبتك ، فقم وشد حيلك وفتش عليها في البلاد لعلك أن تقع على خبرها . ولم تزل تجلده وتقويه حتى نشطته وأدخلته الحمام وأسقته الشراب وأطعمته الدجاج ، وصارت كل يوم تفعل معه كذلك مدة شهر حتى تقوى وسافر . ولم يزل مسافراً إلى أن وصل إلى مدينة زمرد ودخل الميدان وجلس على الطعام ومد يده لياكل ، فحزنت عليه الناس وقالوا له : يا شاب ، لا تأكل من هذا الصحن لأن من أكل منه يحصل له ضرر . فقال : دعوني آكل منه ويفعلون بي ما يريدون لعلي أستريح من هذه الحياة المتعبة . ثم أكل أول لقمة وأرادت زمرد أن تحضره بين يريدها فخطر ببالها أنه جائع فقالت في نفسها : المناسب أني أدعه يأكل حتى يشبع . فصار يأكل والحلق باهتة له ينتظرون الذي يجري له . فلما أكل وشبع ، قالت لبعض الطواشية : إمضوا إلى ذلك الشاب الذي يأكل من الأرز وهاتوه برفق وقولوا له : كلم الملك لسؤال لطيف وجواب . فقالوا : سمعاً وطاعة . ثم ذهبوا إليه حتى وقفوا على رأسه وقالوا له : يا سيدي ، تفضل كلم الملك وأنت منشرح الصدر . فقال : سمعاً وطاعة . ثم مضى مع الطواشية . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و □ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن علي شار قال : سمعاً وطاعةً ثم دهب مع الطوآشية. فقال الخلق لبعضهم : لا حول و لا قوة إلاّ بالله العلى العظيم ، يا ترى ما الذي يفعله الملك؟ فقال بعضهم: لا يفعل به إلَّا ने नामा नान । हैं व زمرد سلّم وقبّل الأرض بين يديها، فردّت عليه السلام وقابلته بالإكرام وقالت له: ما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك إلى هذه المدينة؟ فقال لها: يا ملك اسمى على شار وأنا من أولاد التجار وبلدي خراسان، وسبب مجيئي إلى هذه المدينة التفتيش على جارية ضاعت منى وكانت عندي أعز من سمعى وبصري، فروحى متعلَّقة بها من حين فقدتها وهذه قصتي. ثم بكي حتى غشي عليه، فامرت أن يرشُّوا على وجهه ماء الورد، فرشُّوا على وجهه ماء الورد حتى أفاق. فلمّا أفاق من غشيته قالت: على بتحت الرمل والقلم النحاس. فجاؤوا به ، فأخذت القلم وضربت تخت رمل وتأمّلت فيه ساعة من الزمان. ثم بعد ذلك قالت له: صدقت في كلامك، الله يجمعك عليها قريباً فلا تقلق. ثم أمرت الحاجب أن يمضى به إلى الحمآم ويلبسه بدلة حسنة من ثياب الملوك ويركبه فرساً من خواص خيل الملك ويمضّي به بعد ذلك إلى القصر في آخر النهار . فقال الحاجب : سمعاً وطاعةً . ثم أخذه من قدّامها وتوجَّه به، فقال الناس لبعضهم : ما بال السلطان لاطف الغلام هذه الملاطفة؟ وقال بعضهم : أمَّا قلت لكم إنه لا يسيئه فإن شكله حسن ، ومن حين صبر عليه لما شبع عرفت ذلك. وصار كل واحد منهم يقول مقالة ، ثم تفرّق الناس إلى حال سبيلهم . وما صدقت زمرد أن الليل يقبل حتى تختلي بمحبوب قلبها. فلمّا أتى الليل دخلت محل مبيتها وأظهرت أنه غلب عليها النوم ولم يكن لها عادة بأن ينام عندها أحد غير خادمين صغيرين برسم الخدمة. فلمّا استقرّت في ذلك الحل أرسلت إلى محبوبها على شار، وقد جلست على السرير والشمع يضيء فوق رأسها وتحت رجليها والتعاليق الذهب مشرقة في ذلك الحل . فلمّا سمع الناس بإرسالها إليه تعجّبوا من ذلك وصار كل واحد منهم يظن ظنّا ويقول مقالة وقال بعضهم : إن الملك على كل حال تعلّق بهذا الغلام وفي غد يجعله قائد عسكر . فلمّا دخلوا به عليها قبّل الارض بين يديها ودعالها . فقالت في نفسها : لا بدّ أن أمزح معه ساعة ولا أعلمه بنفسي . ثم قالت : يا علي ، هل ذهبت الحمام ؟ قال نعم يا مولاي . قالت : قم كُل من هذا الدجاج واللحم واشرب من هذا السكر والشراب فإنك تعبان ، وبعد ذلك تعال هنا . فقال : سمعاً وطاعة . ثم فعل ما أمرته به ، ولما فرغ من الأكل والشرب قالت له : إطلع عندي على السرير وكبّسني . فشرع يكبّس رجليها وسيقانها فوجدها أنعم من الحرير . فقالت له : إطلع بالتكبيس إلى فوق . فقال : العفو يا مولاي ، من عند الركبة ما أتعدى . قالت : أتخالفني ، فتكون ليلة مشؤومة عليك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن زمرد قالت لسيدها على شار:

فلِما كانت الليلة 🖺

أتخالفني فتكون ليلة مشؤومة عليك، بل ينبغي لك أن تطاوعني وأنا أعملك معشوقي وأجعلك أميراً من أمرائي. فَقال علي شار : يا ملك الزمان، ما الذي أطيعك فيه؟ قالت: حلّ لباسك ونم على وجهك. ع قليانا عنداح لمية فقال : هذا شيء عمري ما فعلته ، و إن قهرتني على ذلك فإني أخاصمك فيه عند الله يوم القيامة. فخذ كل شيء أعطيتني إيَّاه ودعني أروح من مدينتك. ثم بكي وانتحب. فقالت له: حل لباسك ونم على وجهك و إلاّ ضربت عنقك . ففعل ، فطلعت على ظهره فوجد شيئاً ناعماً أنعم من الحرير وألين من الزبد فقال في نفسه: إن هذا الملك خير من جميع النساء. ثم إنها صبرت ساعة وهي على ظهره وبعد ذلك انقلبت على الأرض. فقال علي شار : الحمد لله كأن ذكره لم ينتصب . فقالت : يا على ، إن من عادة ذكري أنه لا ينتصب إلاّ إذا عركوه بأيديهم ، فقم واعركه بيدك حتى ينتصب وإلاّ قتلتك. ثم رقدت على ظهرها وأخذت يده ووضعتها على فرجها، فوجد فرجاً أنعم من الحرير، وهو أبيض مربرب كبير يحكي في السخونة حرارة الحمام أو قلب صبّ ضناه الغرام . فقال على شار في نفسه : إن الملك له كسّ فهذا من العجب العجاب . وأدر كته الشهوة فصار ذكره في غاية الإنتصاب، فلمَّا رأت منه ذلك ضحكت وقهقهت وقالت : يا سيدي ، قد حصل هذا كله وما تعرفني ؟ فقال : ومن أنت أيها الملك ؟ قالت : أنا جاريتك زمرد. فلمّا علم ذلك قبّلها وعانقها وانقضّ عليها مثل الأسد على الشاه وتحقّق أنها جاريته بلا اشتباه ، فاغمد قضيبه في جرابها . ولم يزل بواباً لبابها وإماماً لحرابها وهي معه في ركوع وسجود وقيام وقعود، إلاّ أنها صارت تتبع التسبيحات بغنج في ضمنه حركات حتى سمع الطواشية . فجاؤوا ونظروا من خلف الاستآر فوجدوا الملك راقداً وفوقه على شار ، وهو يرصع ويرهز وهي تشخر وتغنج . فقالت الطواشية : إن هذا الغنج ما هو غنج رجّل ، لعل هذا الملك امرأة. ثم كتموا أمرهم ولم يظهروه على أحد. فلمّا أصبحت زمرد، أرسلت إلى كامل العسكر

وأرباب الدولة وأحضرتهم وقالت لهم: أنا أريد أن أسافر إلى بلد هذا الرجل ، فاختاروا لكم نائباً يحكم بينكم حتى أحضر عندكم . فأجابوا زمرد بالسمع والطاعة . ثم شرعت في تجهيز آلة السفر من زاد وأموال وأرزاق وتحف وجمال وبغال وسافرت من المدينة . ولم تزل مسافرة إلى أن وصلت إلى بلد على شار ، و دخل منزله وأعطى وتصدق ووهب ، ورزق منها الأولاد وعاشا في أحسن المسرات إلى أن أتاهما هدم اللذات ومفرق الجماعات . فسبحان الباقي بلا زوال والحمد لله على حال .

### 32 - حكاية جبير بن عمير والست بدور

وعما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق ليلة من الليالي وتعذّر عليه النوم ، ولم يزل يتقلّب من جنب إلى جنب لشدة أرقه . فلما أعياه ذلك أحضر مسروراً وقال له : يا مسرور ، انظر لي من يسلّيني على هذا الأرق . فقال له : يا مولاي ، هل لك أن تدخل البستان الذي في الدار وتتفرّج على ما فيه من أز هار وتنظر إلى الكواكب وحسن ترصيعها والقمر بينها مشرق على الماء ؟ قال له : يا مسرور ، إن نفسي لا تهفو إلى شيء من ذلك . قال : يا مولاي إن في قصرك ثلاثمائة سرية لكل سرية مقصورة ، فأمر كل واحدة منهن أن تختلي بنفسها في مقصورتها وتدور أنت تتفرّج عليهن وهن لا يدرين . قال : يا مسرور ، القصر قصري والجواري ملكي ، غير أن نفسي لا تهفو إلى شيء من ذلك . قال : يا مولاي ، أأمر العلماء والحكماء والشعراء أن يحضروا بين يديك ويفيضون في المباحث وينشدون لك الأشعار ويقصون عليك الحكايات والأحبار . قال : ما تهفو نفسي إلى شيء من ذلك . قال : يا مولاي ، أأمر العلمان والندماء والظرفاء أن يحضروا بين يديك ويتحفوك بغريب النكات . قال : يا مسرور ، ما تهفو نفسي إلى شيء من ذلك . قال : يا مولاي ، فاضرب عنقي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن مسروراً قال للخليفة : يا مولاي،

علا عدل المتعدد المتع

أقدم من بغداد إلى البصرة ولم أعرف في البصرة سوى من القصر إلى البستان ومن البستان إلى القصر، ومتى يكون لي فرصة انتهزها في الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النوبة، فأنا أقوم في هذه الساعة وأتمشى وحدي لاتفرج وينهضم عني الأكل . فلبست أفخر ثيابي وتمشيت في جانب البصرة . ومعلومك يا أمير المؤمنين، إن فيها سبعين درباً، طول كل درب سبعون فرسخاً بالعراقي ، فتهت في أزقتها ولحقني العطش . فبينما أنا ماش يا أمير المؤمنين، وإذا بباب كبير له حلقتان من النحاس الأصفر ومرخى عليه ستور من الديباج الأحمر وفي جانبيه مصطبتان وفوقه مكعب لدوالي العنب وقد ظللت على ذلك الباب ، فوقفت أتفرج على هذا المكان . فبينما أنا واقف إذ سمعت صوت أنين ناشىء من قلب حزين يقلب النغمات وينشد هذه الأبيات : [من البسيط]

جِسْمِي غَدَا مَنْزِلَ الأَسْقَامِ والمِحَنِ مِنْ أَجْلِ ظَنِّي بَعِيدِ الدَّارِ والوَطَنِ فَيَا نَسِيماً، زَرُوداً هَيَّجاً شَجَنِي باللهِ رَبِّكُما عُوجاً على سَكنِي وعاتِباهُ لَعَلَّ العَتْبَ يَعْطِفُهُ وَاللَّهُ الْعَنْبَ يَعْطِفُهُ فَا القَوْلَ إِذْ يُصْغِي لِقُولِكُما واسْتَدْرِجا خَبَرَ العُشَّاقِ بَيْنَكُما وأَوْلِيانِي جَمِيلاً مِنْ صِنِيعِكُما وعَرِّضا بِي وقُولًا في حَدِيثِكُما واوْلِيانِي جَمِيلاً مِنْ صِنِيعِكُما وعَرِّضا بِي وقُولًا في حَديثِكُما ما بال عَبْدِكَ بالهِجْرانِ تَتْلِفُهُ مَا اللهِ عَبْدِكَ بالهِجْرانِ تَتْلِفُهُ أَنْ الْمَا الْمَالِيْرِ الْمَا الْمَا الْمَالِيْكُما الْمَالِيْلِيْمِ مِيلَا مِنْ الْمِنْمَا الْمَالَا الْمَالِيْلِيْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمِنْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِكُمِ الْمِنْمَا لِلْمِنْ الْمَالِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالِيْمِ الْمُعْلِمُ الْمِنْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْمِ الْمُنْمَا الْمَالِمُ الْمِنْمِ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمِنْمِ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمُعْلِمُ الْمِنْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْمِ الْمُعْلِمُ ال

مِنْ غَيرِ ذَنْبِ جَناهُ أَوْ مُخالَفَةِ أَو مَيْلِ قَلْبِ لِغَيرِ أَوْ مُحارَفَةِ أَوْ مُحارَفَةٍ أَوْ مُعاسَفَةٍ فَإِنْ تَبَسَّمَ قُولًا فِي مُلاطَفَةٍ أَوْ مُعاسَفَةٍ فَإِنْ تَبَسَّمَ قُولًا فِي مُلاطَفَةٍ ما ضَرَّ لَو بِوصالِ مِنْكَ تُسْعِفُهُ

فَإِنَّهُ بِكَ مَشْغُوفٌ كَمَا يَجِبُ وَطَرْفُهُ سَاهِرٌ يَبْكِي ويَنْتَجِبُ فَإِنْ أَبَانَ الرِّضَى فالقَصْدُ والأَدَبُ وإِنْ بَدَا لَكُمَا فِي وَجْهِهِ غَضَبُ

فَغالِطاهُ وقُولًا لَيْسَ تَعْرِفُهُ

فقلت في نفسي: إن كان صاحب هذه النغمة مليحاً، فقد جمع بين الملاحة والفصاحة وحسن الصوت. ثم دنوت من الباب وجعلت أرفع الستر قليلاً قليلاً، وإذا أنا بجارية بيضاء كأنها البدر إذا بدر في ليلة أربعة عشر، بحاجبين مقرونين ناعسين ونهدين كرمانتين، ولها شفتان رقيقتان كأنهما أقحوانتان وفم كأنه خاتم سليمان ونضيد أسنان يلعب بفعل الناظم والناثر كما قال فيه الشاعر: [من المنسرح]

وأُوْدَعَ الرَّاحَ والأَقاحَ فَمَكُ ومَنْ بِفِعْلِ العَقِيقِ قَدْ خَتَمَكْ يَتِيهُ عُجْبًا فَكَيْفَ مَنْ لَنَمَكْ

يا دُرَّ تَغْرِ الحَبِيبِ مَنْ نَظَمَكُ وَمَنْ أَعَارَ الصَّبَاحِ مُبْتَسَمَكُ فَأَصْبُحَ مَنْ رَآكَ مِنْ طَرَبِ فَأَصْبُحَ مَنْ رَآكَ مِنْ طَرَبِ

وقول الآخر: [من مجزوء المجتث]

يا دُرَّ نَغْرٍ حَبِيبِي كُنْ بالعَقِيقِ رَحِيما ولا تُعالِ عَلَيْهِ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيما

وبالجملة ، فقد حازت أنواع الجمال وصارت فتنة للنساء والرجال ، لا يشبع من رؤية حسنها الناظر وهي كما قال فيها الشاعر : [من الكامل]

إِنْ أَقْبَلَتْ قَتَلَتْ وَإِنْ هِيَ أَدْبَرَتْ جَعَلَتْ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ عُشَّاقِها شَمْسِيَّةٌ بَدْرِيَّةٌ لَكِنَّها لَيْسَ الجَفا والصَّدُّ مِنْ أَخْلاقِها جَنَّاتُ عَدْنِ فَتَّحَتْ بِقَمِيصِها والبَدْرُ فِي فَلَكِ على أَطُواقِها

فبينما أنا أنظر إليها من خلال الستارة، وإذا هي التفتت فرأتني واقفاً على الباب فقالت لجاريتها: أنظري من بالباب. فقامت الجارية وأتت إلي وقالت: يا شيخ ، اليس عندك حياء وهل شيب وعيب ؟ فقلت لها: يا سيدتي ، أمّا الشيب فقد عرفناه وأما العيب فما أظن أني أتيت بعيب . فقالت سيدتها: وأي عيب أكثر من تهجّمك على دار غير دارك ونظرك إلى حريم غير حريمك ؟ فقلت لها: يا سيدتي ، إن لي عذراً في ذلك . فقالت : وما عذرك ؟ فقلت لها: إني أنا رجل غريب عطشان وقد قتلني العطش . فقالت : قبلنا عذرك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ الحالات على الله الله السعيد، أن الجارية قالت: قبلنا عذرك. ثم نادت بعض جواريها وقالت: با لطف، إسقيه شربة بالكوز الذهب. فجاءتني بكوز من الذهب الأحمر مرصع بالدّر والجوهر ملآن طاء عزوجاً بالمسك الأذفر وهو مغطّى بمنديل من الحرير الاخضر، فجعلت على المرب واطيل في شربي وأنا سارق النظر إليها حتى طال وقوفي. ثم

رددت الكوز على الجارية ووقفت. فقالت: يا شيخ إمض إلى حال سبيلك. فقلت لها: يا سيدتي، أنا مشغول الفكر. فقالت: في ماذا؟ فقلت: في تقلب الزمان وتصرف الحدثان. قالت: يحق لك لأن الزمان دو عجائب، ولكن ما الذي رأيت من عجائبه حتى تفكّر فيه؟ فقلت لها: افكر في صاحب هذه الدار لأنه كان صديقي في حال حياته. فقالت لي: ما اسمه؟ فقلت: محمد بن علي الجوهري وكان دا مال جزيل، فهل خلف أو لاداً؟ قالت: نعم، خلّف بنتاً يقال لها بدور، وقد ورثت أمواله جميعها. فقلت لها: كأنك ابنته. قالت: نعم. وضحكت ثم قالت: يا شيخ، قد أطلت الخطاب فاذهب إلى حال سبيلك. فقلت لها: لا بدّ من الذهاب، ولكني أرى محاسنك متغيّرة فاخبريني بشأنك لعل الله يجعل لك على يدي فرجاً. فقالت لي: يا شيخ، إن كنت من أهل الأسرار كشفنا لك سرّنا، فاخبرني من أنت حتى أعرف هل أنت محل للسر أو لا؟ فقد قال الشاعر: [من البسيط]

لا يَكُتُمُ السِّرَّ إِلاَّ كُلُّ ذِي ثِقَة والسِّرُّ عِنْدَ خِيارِ النَّاسِ مَكْتُومُ قَدْ صُنْتُ سِرِّيَ فِي بَيْتٍ لَهُ غُلُقٌ قَدْ ضاع مِفْتاحَهُ والبابُ مَخْتُومُ

فقلت لها: يا سيدتي، كأن قصدك أن تعلمي من أنا. فأنا علي بن منصور الخليعي الدمشقي نديم أمير المؤمنين هارون الرشيد. فلمّا سمعت باسمي نزلت من على كرسيها وسلمت علي وقالت لى: مرحباً بك يا ابن منصور، الآن أخبرك بحالي وأستأمنك على سرّي، أنا عاشقة

مفارقة . فقلت لها : يا سيدتي ، انت مليحة وما تعشقين إلا كل مليح فمن الذي تعشقينه ؟ قالت : اعشق جبير بن عمير الشيباني أمير بني شيبان . وقد وصفت لي شاباً لم يكن بالبصرة أحسن منه . فقلت لها : يا سيدتي هل جرى بينكما مواصلة أو مراسلة ؟ قالت : نعم . إلا أنه قد عشقنا عشقاً باللسان بل بالقلب والجنان لانه لم يف بوعد ولم يحافظ على عهد . فقلت لها : يا سيدتي ، وما سبب الفراق بينكما ؟ قالت : سببه أني كنت يوماً جالسة وجاريتي هذه تسرّح شعري ، فلما فرغت من تسريحه جدّلت ذوائبي فاعجبها حسني وجمالي فطاطت علي وقبّلت خدّي . وكان في ذلك الوقت داخلاً علي قرأى ذلك . فلما رأى الجارية تقبّل خدّي ، ولى من وقته غضبان ، عازماً على دوام البين وأنشد هذين البيتين : [من الكامل]

إذا كَانَ لِي فِي مَنْ أُحِبُّ مُشارِكٌ تَرَكْتُ الَّذِي أَهْوَى وعِشْتُ وَحِيدًا لَذِي لَرْضِي الْمَحِبَّ مُرِيدا فَلا خَيرَ فِي المَعْشُوقِ إِنْ كَانَ فِي الهَوَى لِغَيرِ الَّذِي يُرْضِي الْمَحِبَّ مُرِيدا

ومن حين ولّى معرضاً عني إلى الآن لم يأتنا من عنده كتاب ولا جواب يا ابن منصور . فقلت لها : فما تريدين ؟ قالت : أريد أن أرسل إليه معك كتاباً ، فإن اتيتني بجوابه فلك عندي خمسمائة دينار وإن لم تأتني بجوابه فلك حق مشيك مائة دينار . فقلت لها : إفعلي ما بدا لك . فقالت : سمعاً وطاعةً . ثم نادت بعض جواريها وقالت : إئتيني بدواة وقرطاس . فأتتها بدواة وقرطاس فكتبت هذه الأبيات : [من الطويل]

حَبِيبِي ما هذا التَّباعُدُ والقلا وما لَكَ بالهِجْرانِ عَنِّي مُعْرِضاً نَعَمْ نَقَلَ الواشُونَ عَنِي باطِلاً فإنْ تَكُ قَدْ صَدَّقْتَهُمْ في حَديثِهِمْ بِعَيْشِكَ قُلْ لي: ما الَّذي قَدْ سَمَعْتُهُ فإنْ كانَ قَوْلاً صَحَّ أَنِّي قَدْ سَمَعْتُهُ وَهِبْ أَنَّهُ قَوْلاً صَحَّ أَنِّي قَدْ سَمَعْتُهُ وَهِبْ أَنَّهُ قَوْلاً صَحَّ أَنِّي قَدْلاً وَهَا أَنَّهُ وَوْلاً مِنَ اللهِ مُنْزَل وَهَا أَنَا والواشِي وأَنْتَ جَمِيعُنا وها أَنَا والواشِي وأَنْتَ جَمِيعُنا وها أَنَا والواشِي وأَنْتَ جَمِيعُنا

فَأَيْنَ التَّعَاضِي بِيْنَنَا والتَّعَطُّفُ فَمَا وَجْهُكَ الوَجْهُ الَّذِي كُنْتُ أَعْرِفُ فَمَا شَاكُ لِمَا قَالُوا فَزادُوا وأَسْرَفُوا فَحَاشَاكَ مِنْ هذا ورأْيَكَ أَعْرِفُ فَإِنَّكَ تَدْرِي ما يُقالُ وتُنْصِفُ فَلِلْقَوْلِ تَأْوِيلٌ ولِلْقَوْلِ مَصْرِفُ فَقَدْ بَدَّلَ التَّوْرَاةَ قَوْمٌ وحَرَّفُوا فَهَا عِنْدَ يَعْقُوبَ تَلُومٌ يُوسُفُ يَكُونُ لِنَا يَوْمٌ عَظِيمٌ ومَوْقِفُ

ثم بعد ذلك ختمت الكتاب وناولتني إياه . فأخذته ومضيت إلى دار جبير بن عمير الشيباني فوجدته في الصيد، فجلست أنتظره . فبينما أنا جالس وإذا به قد أقبل من الصيد، فلمّا رأيته يا أمير المؤمنين على فرسه ذهل عقلي من حسنه وجماله . فالتفتّ فرآني جالساً بباب داره ، فلمّا رآني نزل عن جواده وأتى إليّ واعتنقني وسلّم عليّ، فخيل لي أني اعتنقت الدنيا وما فيها . ثم دخل بي إلى داره وأجلسني على فراشه وأمر بتقديم المائدة ، فقدّموا مائدة من الخولنج الخراساني وقوائمها من الذهب عليها جميع الأطعمة وأنواع اللحم : من مقلي ومشوي وما أشبه ذلك . فلمّا جلست على المائدة أمعنت إليها الإلتفات فوجدت مكتوباً عليها هذه الأبيات . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن عليّاً بن منصور قال: لما جلست على مائدة جبير بن عمير الشيباني، فأمعنت إليها الالتفات فوجدت مكتوباً عليها هذه الأبيات:

فلِما كانت الليلة إك عًا عِلِياً عِنْ الجامِيةِ [من البسيط]

عُج بالغَرانِيقِ في رَبْع ِ السَّكارِيجِ وٱنْدُبْ بَناتَ القَطا مَا زِلْتُ أَنْدُبُها يا لَهُفَ قَلْبِي على لَوْنَينِ من سَمَك للهِ دَرُّ العَشا ما كَانَ أَحْسَنَهُ كذا الأرُزُّ بِٱلْبانِ الجَمُوسِ غَدَتْ يا نَفْسُ صَبْراً فإنَّ اللهَ ذُو كُرَم

وأنْزلِ بحَى القَلايا والسَّكابيج مَعَ الْمُحَمَّرِ فِي وَسُطِ الفَرارِيجِ لَدَى رَغِيفٍ طَرِيٌّ في المعارِيج والبَقْلُ يُغْمَسُّ فِي خَلِّ الدَّكَاكِيجِ فِيهِ الأَكُفُّ إلى حَدِّ الدَّمالِيج إِنْ ضِفْتِ ذَرْعاً أَتاكِ بالتَّفارِيج

ثم إن جبير بن عمير قال: مدّ يدك إلى طعامنا واجبر خاطرنا بأكل زادنا. فقلت له: والله ما آكل من طعامك لقمة واحدة حتى تقضي حاجتي . قال : فما حاجتك؟ فأخرجت إليه الكتاب، فلمَّا قرأه وفهم ما فيه مزَّقه ورماه في الأرض وقال لي : يا ابن منصور ، مهما كان لك من الحوائج قضيناه إلا هذه الحاجة التي تتعلّق بصاحبة هذا الكتاب، فإن كتابها ليس له عندي جواب. فقمت من عنده غضبان، فتعلّق بأذيالي وقال لي : يا ابن منصور، أنا أخبرك بالذي قالته لك و إن لم أكن حاضراً معكما . فقلت له : ما الذي قالته لي ؟ قال : أما قالت لك صاحبة هذا الكتاب إن أتيتني بجوابه فلك عندي خمسمائة دينار وإن لم تأتني بجوابه فلك عندي حق مشيك ماية دينار؟ قلت: نعم . قال: إجلس عندي اليوم وكُلُّ واشرَب وتلذُّذ واطرب وخذ لك خمسمائة دينار . فجلست عنده وأكلت وشربت وتلذَّذت وطربت وسامرته ثم قلت: يا سيدي، ما في دارك سماع ؟ قال لي: إن لنا مدة نشرب من غير سماع . ثم نادى بعض جواريه وقال: يا شجرة الدرُّ فاجابته جارية من مقصورتها ومعها عود من صنع الهنود ملفوف في كيس من الإبريسم ، ثم جاءت وجلست ووضعته في حجرها وضربت عليه إحدى وعشرين طريقة ثم عادت إلى الطريقة الأولى وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

> لَم يَدْرِ وَصْلَ حَبِيبِه مِنْ هَجْرِهِ لَم يَدْرِ سَهْلَ طَرِيقِهِ مِنْ وَعْرِهُ حَتَّى بُلِيتُ بِخُلُوهِ وبُمُرَّهِ وخَضَعْتُ فيه لِعَبْدِه ولْحُرِّه ورَشَفْتُ حُلُوَ رضابه منْ ثَغْره مُذْ جاءَ وَقْتُ عَشائِهِ مَعْ فَجْرِهِ والآنَ قَدْ أَوْفَى الزَّمانُ بِنَذْرِهِ

مَنْ لَمْ يَذُقُ حُلُوَ الغَرامِ ومُرَّهُ و كذاكَ مَن ْ قَد حادَ عَن ْ سُنن الهَوَى ما زِلْتُ مُعْتَرِضاً على أَهْلِ الهَوَى وشَرِبْتُ كَأْسَ مِرارِهِ مُتَجَرُّعاً كَمْ لَيْلَة باتَ الحَبيبُ مُنادمي مَا كَانَ أَقْصَرَ عُمْرَ لَيْلِ وِصَالِنا نَذَرَ الزَّمانُ بأن يُفَرِّقُ شَمْلَنا

حَكَمَ الزَّمانُ فَلا مَرَدَّ لِحُكْمِهِ مَنْ ذا يُعارِضُ سَيِّداً في أَمْرِهِ

فلما فرغت الجارية من شعرها، صرخ سيدها صرخة عظيمة ووقع مغشيّاً عليه. فقالت الجارية: لا آخذك الله أيها الشيخ ، إن لنا مدّة ونحن نشرب بلا سماع مخّافة على سيدنا من مثل هذه الصرعة، ولكن إذهب إلى تلك المقصورة ونم فيها. فتوجّهت إلى المقصورة التي أشارت إليها ونمت فيها إلى الصباح ، وإذا أنا بغلام أتاني ومعه كيس فيه خمسمائة دينار وقال : هذا الذي وعدك به سيدي ولكنك لآ تعد إلى الجارية التي أرسلتك و كانك لا سمعت بهذا الخبر ولا سمعناً. فقلت له: سمعاً وطاعةً. ثم اخذت الكيس ومضيت إلى حال سبيلي وقلت في نفسي: إن الجارية في انتظاري من أمس ، والله لا بدُّ أن أرجع إليها وأخبرها بما جرى بيني وبينه ، لأنني إن لم أعد إليها ربما تشتمني وتشتم كل من طلع من بلادي. فمضيت إليها فوجدتها واقفة خلف الباب فلمَّا رأتني قالت: يا ابن منصور، إنَّك ما قضيت لي حاجة. فقلت لها: من أعلمك بهذا؟ فقالت: يا ابن منصور، إن معى مكاشفة اخرى وهي إنك لما ناولته الورقة مزَّقها ورماها لك وقال : يا ابن منصور ، مهما كان لك من الحوائج قضيناها لك إلاّ حاجة صاحبة هذه الورقة فإنها ليس لها عندي جواب . فقمت أنت من عنده مغضباً فتعلُّق بأذيالك وقال لك : يا ابن منصور ، إجلس عندي اليوم فإنك ضيفي، فكُل واشرب والتذ واطرب وخذ لك خمسمائة دينار . فجلست عنده وأكلت وشربت وتلذّذت وطربت وسامرته وغنّت الجارية بالصوت الفلانى والشعر الفلاني فوقع مغشياً عليه. فقلت له يا أمير المؤمنين: هل أنت كنت معنا؟ فقالت لي: يا ابن منصور ، أما سمعت قول الشاعر : [من الوافر]

قُلُوبُ العاشِقِينَ لها عُيُونُ تَرَى ما لا يَراهُ الناظِرُونَ

ولكن يا ابن منصور ، ما تعاقب الليل والنهار على شيء إلاّ وغيرّاه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ العالم الله الله الله السعيد، أن الجارية قالت: يا ابن منصور، ما تعاقب الليل والنهار على شيء إلا وغيراًه. ثم رفعت طرفها إلى السماء على ألم وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، كما بليتني بمحبة جبير بن عمير أن تبليه على المعارض المحبتي وأن تنقل المحبة من قلبي إلى قلبه. ثم إنها أعطتني مائة دينار حق ما المعارض المحبة عن المعارض منه ورجعت إلى بغداد. فلما أقبلت السنة الثانية، توجّهت إلى مدينة البصرة عذت رسمى منه ورجعت إلى بغداد. فلما أقبلت السنة الثانية، توجّهت إلى مدينة البصرة

ما عالم المحبي المحبي والالله الحبه من عبي إلى عبد . لم إنها المصلي ماله ديبار سم المحالة الم

يا سادَةً رَحَلُوا والقَلْبُ يَتْبَعُهُم عُودُوا تَعُدْ لِيَ أَعْيادِي بِعَوْدِكُمُ

وَقَفْتُ فِي دَارِكُمْ أَنْعِي مُساكنَكُم أُسائِلُ الدَّارَ عَنْكُمْ وَهْيَ باكِيَةٌ إقْصدْ سَبِيلَكَ فالأحْبابُ قَدْ رَحَلُوا لا أَوْحَشَ اللهُ مِنْ رُؤْيًا مَحَاسِنَهُمْ

والدَّمْعُ يَدْفُقُ والأجْفانُ تَلْتَطمُ أَيْنَ ٱلَّذِي كَانَ مَنْهُ الْجُودُ والنِّعَمُ ۗ مِنْ الرَّبُوعِ وتَحْتُ التُّرْبِ قَدْ رُدِمُوا طُولاً وعَرْضاً ولا غابَتْ لَهُم شيَمُ

فبينما أنا أندب أهل هذه الدار بهذه الابيات يا أمير المؤمنين وإذا بعبد أسود قد خرج على من الدَّار فقال : يا شيخ اسكت ثكلتك امك، ما لي اراك تندب هذه الدَّار بهذه الأبيات؟ فقلت له : إنى كنت أعهدها لصديق من اصدقائي . فقال : وما اسمه ؟ قلت : جبير بن عمير الشيباني . قال : وأي شيء جرى له؟ الحمد لله ها هو على حاله من الغني والسعادة والملك، ولكن ابتلاه الله بمحبة جارية يقال لها السيدة بدور وهو في محبتها مغمور . ومن شدة الوجد والتبريح فهو كالحجر الجلمود الطريح ، فإن جاع لا يقول لهم اطعموني وإن عطش لا يقول اسقوني . فقلت : إستأذن لي في الدخول عليه . فقال : يا سيدي ، اتدخل على من يفهم أو على من لا يفهم ؟ فقلت : لا بدّ أن أدخل إليه على كل حال . فدخل الدَّار مستأذناً ثم عاد إلىّ آذناً ، فدخلت عليه فوجدته كالحجر الطريح لا يفهم بإشارة ولا تصريح ، وكلَّمته فلم يكلَّمني . فقال لي بعض أتباعه : يا سيدي ، إن كنت تحفظ شيئاً من الشعر، فأنشده إياه وارفع صوتك به فإنه ينتبه لذلك ويخاطبك. فأنشدت هذين البيتين: [من الكامل]

> وسَهرْتُ لَيْلَكَ أَمْ جُفُونُكَ تَرْقُدُ فَاعْلُمْ بِأَنَّكَ فِي الجِنانِ مُخَلَّدُ

أَسَلُوْتَ حُبُّ بُدُورَ أَمْ تَتَجَلَّدُ إِنْ كَانَ دَمْعُكَ سَائِلاً مَهْمُولُهُ

فلما سمع هذا الشعر فتح عينيه وقال لي: مرحباً يا ابن منصور ، قد صار الهزل جداً . فقلت له: يا سيدي ، الك بي حاجة ؟ قال: نعم . اريد أن اكتب لها ورقة وأرسلها معك إليها فإن أتيتني بجوابها فلك على الف دينار وإن لم تأتني بجوابها فلك عليّ حق مشيك مائتا دينار . فقلت له : إفعل ما بدا لك . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِها كانت الليلة عنى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن منصور قال: فقلت له: إفعل ما بدا لك. فنادى بعض جواريه وقال: إئتنى بدواة وقرطاس. فأتته بما أ [ طلبه فكتب هذه الأبيات:

ع قلياا عنداه المية [من الطول]

عَلَىَّ فَإِنَّ الْحُبَّ لَمْ يُبْقِ لِي عَقْلا فألْبَسَنى سَقْماً وأَوْرَئَني ذُلاّ وأَحْسَبُهُ يا سادَتِي هَيِّناً سِيَهُلا رَجَعْتُ لِحُكْمِ اللهِ أَعْذِرُ مَن يَبْلى وإنْ شئتُم الهجرانَ فلْتَذْكُروا الفَضْلا

سَأَلْتُكُمُ بِاللهِ يَا سَادَتِي مَهْلا نَمَكَّنَ مِنِّي حُبُّكُم وهَواكُمُ لَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ اليَوْمِ أَسْتَصْغِرُ الهَوَى فلَمَّا أَرانِي الحُبُّ أَمُواجَ بَحْرِهِ فإنَّ شئتُمُ الإسعادَ سَعْدى وصالُكُمُ

ثم ختم الكتاب وناولني إياه . فأخذته ومضيت إلى دار بدور وجعلت أرفع الستر قليلاً على العادة ، وإذا أنا بعشر جوار نهد أبكار كأنهن الأقمار والسيدة بدور جالسة في وسطهن كأنها البدر في وسط النجوم أو الشمس إذا خلت عن الغيوم وليس بها ألم ولا وجع . فبينما أنا أنظر إليها وأتعجّب من هذا الحال إذ لاحت منها التفاتة إليّ فراتني واقفاً بالباب فقالت لي : أهلاً وسهلا ومرحباً بك يا ابن منصور أدخل . فدخلت وسلمت عليها وناولتها الورقة ، فلمّا قرأتها وفهمت ما فيها ضحكت وقالت لي : يا ابن منصور ، ما كذب الشاعر حيث قال : [من الكامل]

فَلْاصْبِرَنَّ على هَواكَ تَجَلُّداً حَتَّى يَجِيءَ إليَّ مِنْكَ رَسُولُ

يا ابن منصور ، ها أنا أكتب لك جواباً حتى يعطيك الذي وعدك به . فقلت لها : جزاك الله خيراً . فنادت بعض جواريها وقالت : إئتيني بدواة وقرطاس . فلمّا أتتها بما طلبت كتبت إليه هذه الأبيات : [من الكامل]

وأرَيْتُمُونِي مُنْصِفاً فَظَلَمْتُمُو وَغَدَرْتُو والغَدْرُ يادٍ مِنْكُمُو وأَصُونُ عِرْضَكُمُو وأَحْلِفُ عَنْكُمُو وسَمِعْتُ أَخْبارَ القبايح عَنْكُمُو والله لَوْ أَكْرَمْتُمُو كُرِّمْتُمُو ولأَنْفُضَنَّ يَدَيَّ يأساً مِنْكُمُو ولأَنْفُضَنَّ يَدَيَّ يأساً مِنْكُمُو

مَا لِي وَفَيْتُ بِعَهْدِكُمْ فَغَدَرَتُمُو بَادَيْتُمُونِي بِالقَطِيعَةِ وَالجَفَا مَا زِلْتُ أَحْفَظُ فِي البَرِيَّةِ عَهْدَكُم حَتَّى رَأَيْتُ بِناظِرِي مَا سَاءَنِي أَيْهُونُ قَدْرِي حِينَ أَرْفَعُ قَدْرَكُمْ فَلْأَصْرِفَنَّ القَلْبَ عَنْكُمْ سَلْوَةً

فقلت لها: والله يا سيدتي ، إنه ما بينه وبين الموت إلا حتى يقرأ هذه الورقة . ثم مزّقتها وقلت لها: أكتبي إليه غير هذه الأبيات . فقالت : سمعاً وطاعةً . ثم إنها كتبت إليه هذه الأبيات : [من الكامل]

وسَمِعْتُ مِنْ قَوْلِ العَواذِلِ مَا جَرَى وَرَأَتُ جُفُونِي بَعْدَكُمْ أَنْ تَسْهَرَا مَا ذُقْتُ طَعْمَ البُعْدِ إِلاّ سُكَّرا مُتَعَرِّضاً وأراهُ شَيْئاً مُنْكَرا فَلْيَعْلَمِ الواشِي ويَدْرِي مَنْ دَرَى

أَنَا قَدْ سَلَوْتُ ولَذَّ فِي طَرْفِيَ الكَرَى وَأَجَابَنِي قَلْبِي إلى سلوانِكُمْ كَذَبَ الَّذِي قَالَ: البِعادُ مَرارَةً قَدْ صِرْتُ أَكْرَهُ مَنْ يَمُرُّ بِذِكْرِكُمْ هَا قَدْ سَلَوْتُكُمُو بِكُلِّ جَوارِحِي هَا قَدْ سَلَوْتُكُمُو بِكُلِّ جَوارِحِي

فقلت لها: والله يا سيدتي إنه ما يقرأ هذه الأبيات إلا وتفارق روحه جسده. فقالت لي: يا ابن منصور، قد بلغ بي الوجد إلى هذا الحد حتى قلت ما قلت. فقلت لها: لو قلت أكثر من ذلك الحق لك، ولكن العفو من شيم الكرام. فلما سمعت كلامي ترغرغت عيناها بالدموع وكتبت إليه رقعة، والله يا أمير المؤمنين ما في ديوانك من يحسن أن يكتب مثلها. وكتبت فيها هذه الأبيات: [من الوافر]

شَفَيْتَ وحَقِّكَ الحُسّادَ مِنِّي فَقُلُ لي: ما الَّذي بُلِّغْتَ عَنِّي إلى كَمْ ذا الدَّلالِ وذا التَّجَنِّي لَعَلِّي قَد أَسَّاتُ وَلَسْتُ أَدْرِي

مَكَانَ النَّوْمِ مِنْ عَيْنِي وجَفْنِي فإنْ تَرَنِي سَكِرْتُ فَلا تَلُمْنِي مُرادِي لَوْ وَضَعْتُكَ يَا حَبِيبِي وكَيْفَ شَرِبْتَ كَأْسَ الْحُبِّ صِرْفاً

فلمّا فرغت من كتابة المكتوب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

الكتوب وختمته ناولتني إياه. فقلت لها: يا سيدتي، إن هذه الرقعة المكتوب وختمته ناولتني إياه. فقلت لها: يا سيدتي، إن هذه الرقعة الكتوب وخرجت، فنادتني المحتوات الكتوب وخرجت، فنادتني المحتمد عدما خرجت من عندها وقالت لي : يا ابن منصور، قل له: إنها في هذه المالة ضفة إن فف حت إنا إن المالة ضفة إن فف حت إنا إن المالة في حدًا إن المالة ضفة إن فف حت إنا إن المالة في حدًا إن المالة في المالة في حدًا إن المالة في المالة في حدًا إن المالة في المالة في حدًا إن المالة في حدًا إن المالة في ال

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ضَيْفَتَكَ. فَفَرحت أَنَا بَذَلَكُ فَرحاً شَدِيداً وَمَضِيت بالكتاب إلى جبير بن عمير. فلمّا دخلت عليه وجدت عينه شاخصة إلى الباب ينتظر الجواب، فلمّا ناولته الورقة فتحها وقرأها وفهم معناها، فصاح صيحة عظيمة ووقع مغشياً عليه. فلمّا أفاق قال: يا ابن منصور ، هل كتبت هذه الرقعة بيدها ولمستها باناملها ؟ قلت : يا سيدي ، وهل الناس يكتبون بأرجلهم ؟ فوالله يا أمير المؤمنين ما استتم كلامي أنا وإياه إلا وقد سمعنا شن خلاخلها في الدهليز وهي داخلة ، فلمّا رآها قام على اقدامه كانه لم يكن به ألم قطّ وعانقها عناق اللام للألف وزالت عنه علَّة الذي لا ينصرف. ثم جلس ولم تجلس هي فقلت لها: يا سيدتي، لأي شيء لم تجلسى ؟ قالت: يا ابن منصور ، ما أجلس إلا بالشرط الذي بيننا. فقلت لها: وما ذلك الشرط الذي بينكما؟ قالت: إن العشاق لا يطّلع أحداً على أسرارهم . ثم وضعت فمها على أذنه وقالت له كلاماً سراً. فقال لها: سمعاً وطاعةً. ثم قام جبير ووشوش بعض عبيده، فغاب العبد ساعة ثم أتى ومعه قاض وشاهدان. فقام جبير وأتى بكيس فيه مائة الف دينار وقال: أيها القاضي، إعقد عقدي على هذه الصبيّة بهذا المبلغ . فقال لها القاضى : قولى رضيت بذلك . فقالت : رضيت بذلك. فعقدوا العقد ثم فتحت الكيس وملأت يدها منه واعطت القاضي والشهود ثم ناولته بقية الكيس. فانصرف القاضي والشهود وقعدت أنا وإياها في بسط وانشرح إلى أن مضى من الليل أكثره فقلت في نفسي : إنهما عاشقان ومضت عليهما مدة من الزمان وهما متهاجران، فأنا أقوم في هذه الساعة لأنام في مكان بعيد عنهما وأتركهما يختليان ببعضهما. ثم قمت فتعلقت باذيالي وقالت لي: ما الذي حدَّثتك به نفسك؟ فقلت: ما هو كذا وكذا. فقالت: إجلس ، وإذا أردنا انصرافك صرفناك . فجلست معهما إلى أن قرب الصبح فقالت : يا ابن منصور ، إمض إلى تلك المقصورة لاننا فرشناها لك وهي محل نومك . فقمت ونمت فيها إلى الصباح ، فلمَّا أصبحت جاءني غلام بطشت وإبريق فتوضأت وصليّت الصبح ثم جلست. فبينما انا جالس وإذا بجبير ومحبوبته خرجا من حمام في الدّار وكل منهما يعصر ذوائبه، فصبّحت عليهما وهنّاتهما بالسلامة وجمع الشمل ثم قلت له: الذي أوَّله شرط آخره رضى. فقال لى: صدقت، وقد وجب لك الإكرام . ثم نادى خازن داره وقال له : إئتني بثلاثة الآف دينار . فأتاه بكيس فيه ثلاثة الآف دينار فقال لي: تفضّل علينا بقبول هذا. فقلت له: لا أقبله حتى تحكى لي ما سبب انتقال الحبة منها إليك بعد ذلك الصد العظيم . قال : سمعاً وطاعةً . أعلم أن عندنا عيداً يقال له : عيد النواريز . يخرج الناس فيه وينزلون الزوارق ويتفرَّجون في البحر . فخرجت أتفرَّج أنا وأصحابي

فرأيت زورقاً فيه عشر جوار كأنهن الأقمار والسيدة بدور هذه في وسطهن وعودها معها، فضربت عليه إحدى عشرة طريقة ثم عادت إلى الطريقة الأولى وأنشدت هذين البيتين: [من

النَّارُ أَبْرَدُ مِنْ نِيرانِ أَحْشائِي إِنِّي لَاعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ خَلْقَتِهِ والصَّخْرُ ٱلْيَنُ مِنْ قَلْبٍ لِمُولائي قَلْبٌ مِنَ الصَّخرِ في جِسْم مِنَ الماءِ

فقلت لها: أعيدي البيتين والطريقة. فما رضيت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جبيراً قال: فقلت لها: أعيدى البيتين والطريقة فما رضيت. فأمرت النواتية أن يرجموها، فرجموها بالنارنج حتى خشينا الغرق على الزورق الذي هي فيه ثم مضت إلى حال سبيلها. وهذا سبب انتقال المحبة من قلبها إلى قلبي. فهنّاتها بجمع الشمل واخذت الكيس بما فيه وتوجّهت إلى بغداد. فانشرح صدر الخليفة وزال عنه ما كان يجده من الأرق وضيق الصدر.

فلما كانت الليلة إلّ ع قليااا عنا≤ لمان م

## 33 - حكاية اليمني والست جوار

ومما يحكى أن أمير المؤمنين المأمون، جلس يوماً من الآيام في قصره وأحضر رؤساء دولته وأكابر مملكته جميعاً، وكذلك أحضر الشعراء والندماء بين يديه. وكان من جملة ندمائه نديم يسمّى محمد البصري. فالتفت إليه المامون وقال له: يا محمد، أريد منك في هذه الساعة أن تحدثني بشيء ما سمعته قطّ . فقال له : يا أمير المؤمنين ، أتريد أن أحدَّثك بحديث سمعته بإذني أو بأمر عاينته ببصري . فقال المأمون : حدثني يا محمد بالاغرب منهما . فقال : أعلم يا أمير المؤمنين أنه كان في الأيام الماضية رجل من أرباب النعم وكان موطنه باليمن ، ثم إنه ارتحل من اليمن إلى مدينة بغداد هذه فطاب له مسكنها فنقل أهله وماله وعياله إليها. وكان له ست جوار كأنهن الأقمار : الأولى بيضاء والثانية سمراء والثالثة سمينة والرابعة هزيلة والخامسة صفراء والسادسة سوداء. وكنَّ حسان الوجوه كاملات الأدب عارفات بصناعة الغناء وآلات الطرب. فاتفق أنه أحضر هؤلاء الجواري بين يديه يوماً من الأيام وطلب الطعام والمدام ، فأكلوا وشربوا وتلذَّذوا وطربوا ثم ملا الكأس وأخذه في يده وأشار للجارية البيضاء وقال لها: يا وجه الهلال، أسمعينا من لذيذ المقال. فاخذت العود واصلحته ورجعت عليه الألحان حتى رقص المكان. ثم اطربت بالنغمات وانشدت هذه الأبيات: [من الخفيف]

> وٱسْمُهُ في جَوارِحِي مَكْنُونُ أو تأمَّلْتُهُ فكُلِّي عُيُونُ قُلْتُ: ما لا يَكُونُ كَيُّفَ يَكُونُ لَا تُهَوِّنُ عَلَىَّ مَا لَا يَهُونُ

لى حَبِيبٌ خَيالُهُ نُصْبَ عَيني إِنْ تَٰذَكَّرْتُهُ فَكُلِّي قُلُوبٌ قالَ لي عادِلِي: أَتَسْلُو هَواهُ لَلْتُ : يا عاذلي أمض عَنِّي ودَعْني

فطرب مولاهن وشرب قدحه وسقى الجواري، ثم ملا الكاس واخذه في يده واشار إلى الجارية السمراء وقال لها: يا نور المقباس وطيبة الأنفاس ، أسمعينا صوتك الحسن الذي من سمعه افتتن. فأخذت العود ورجعت عليه الألحان حتى طرب المكان. وأخذت القلوب باللفتات وانشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

> حَتَّى أَمُوتَ وِلَنْ أَخُونَ هَواكا كُلُّ الْمِلاحِ تَسِيرُ تحتَ لِواكا أَنْتَ الَّذِي فُقْتَ المِلاحَ لَطافَةً واللهِ رَبِّ العالَمِينَ حَباكا

وحَياةِ وَجُهِكَ لا أُحِبُّ سِواكا يا بَدْرَ تم الجَمال مُبرْقَعاً

فطرب مولاهن وشرب كاسه وسقى الجواري، ثم ملا القدح وأخذه في يده وأشار إلى الجارية السمينة وأمرها بالغناء وتقليب الأهواء. فأخذت العود وضرَّبت عليه ضرباً يذهب الحسرات وانشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

فلا أبالي بكُلِّ النَّاسِ إنْ غَضبُوا أَعْبا بكُلِّ مُلُوك الأرْضِ إِنْ حُجبُوا يا مَنْ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْحُسْنِ يَنْتَسِبُ

إِنْ صَحَّ مِنْكَ الرِّضَى يا مَنْ هُوَ الطَّلَبُ وإن تَبَدَّى مُحَيَّاكَ الجَمِيلُ فَلَمْ قَصْدى رضاكَ منَ الدُّنْيا بأجْمَعها

فطرب مولاهن واخذ الكاس وسقى الجواري، ثم ملأ الكاس واخذه في يده واشار إلى الجارية الهزيلة وقال: يا حور الجنان اسمعينا الألفاظ الحسان. فأخذت العود وأصلحته ورجعت عليه الألحان وانشدت هذين البيتين: [من الطويل]

> الا في سَبِيلِ اللهِ ما حَلَّ بِي مُنْكا بِصَدِّكَ عَنِّي حَيْثُ لا صَبْرَ لي عَنْكا أَلَا حَاكِمٌ فِي الْحُبِّ يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَيَأْخُذَ لِي حَقَّى ويُنْصِفَنِي مِنْكَا

فطرب مولاهن وشرب القدح وسقى الجواري، ثم ملا القدح واخذه بيده وأشار إلى الجارية الصفراء وقال: يا شمس النهار أسمعينا من لطيف الأشعار . فأخذَت العود وضربت عليه أحسن الضربات وأنشدت هذه الأبيات: [من الخفيف]

> سَلَّ سَيْفاً عَلَيَّ مِنْ مُقْلَتَيْهِ إِذْ جَفَانِي وَمُهُجَّنِي فِي يَدَيْهِ لا يَمِيلُ الفُؤَادُ إِلاَّ إِلَيْهِ حَسَدَتْنِي عَينُ الزَّمانِ عَلَيْهِ

لى حَبيبٌ إذا نَظَرْتُ إِلَيْه أَخَذَ اللهُ بَعْضَ حَقِّيَ منْهُ كُلُّما قُلْتُ يا فُؤَاديَ دَعْهُ هُوَ سُؤْلِي منَ الأنام ولَـكنُ

فطرب مولاهن وشرب وسقى الجواري، ثم ملأ الكاس وأخذه في يده وأشار إلى الجارية السوداء وقال: يا سوداء العين أسمعينا ولو كلمتين. فأخذت العود وأصلحته وشدّت أوتاره وضربت عليه عدة طرق ثم رجعت إلى الطريقة الأولى، وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

فَوَجْدِي قَدْ عَدِمْتُ بِهِ وُجُودِي

ألا يا عَينُ بالعَبَراتِ جُودِي

أَكَابِدُ كُلُّ وَجُدٍ مِنْ حَبِيبٍ وتَمْنَعُني العَواذلُ وَرْدَ خَدُّ لَقَدْ دارَتْ هناكَ كُؤُوسُ راحٍ ووافانِی الحَبِیبُ فَهِمْتُ فِیهِ تَصَدَّى للصُّدُّود بغَير ذَنْب وفي وَجَناتِهِ وَرْدٌ جَنِيٌّ فَلُو أَنَّ السُّجُودَ يُحَلُّ شَرْعاً

أَلِفْتُ بِهِ وِيَشْمَتُ بِي حَسُودي ولى قَلْبٌ يَحنُّ إلى الوُرُود بأفراح لَدَى ضَرْبٍ وعُودِ وأَشْرُقَ بالوَفَى نجمُ السُّعُودِ وهَلُ شَيْءٌ أَمَرُ مِنَ الصُّدُود فَيا للهِ مِنْ وَرْدِ الخُدُودِ لِغَيْرِ اللهِ كانَ لَهُ سُجُودِي

ثم بعد ذلك قامت الجواري وقبّلن الأرض بين يدي مولاهنّ وقلن له: إنصف بيننا يا سيدي . فنظر مولاهن إلى حسنهن وجمالهن واختلاف الوانهن، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال لهن": ما منكن" إلاَّ وقد قرأت القرآن وتعلمت الألحان وعرفت أخبار المتقدمين واطلعت على سير الأمم الماضين، وقد اشتهيت أن تقوم كل واحدة منكنّ وتشير بيدها إلى ضرّتها. يعني تشير البيضاء إلى السمراء والسمينة إلى الهزيلة والصفراء إلى السوداء وتمدح كل واحدة منكن نفسها وتذم ضرَّتها، ثم تقوم ضرَّتها وتفعل معها مثلها، ولكن يكون ذلك بدليل من القرآن الشريف وشيء من الأخبار والأشعار لننظر أدبكنُّ وحسن الفاظكنُّ . فقلن له : سمعاً وطاعةً . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إن قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الرجل اليمني قالت له جواريه: سمعاً وطاعةً. ثم قامت أوَّلاهنَّ وهي البيضاء وأشارت إلى السوداء وقالت لها: ويحك يا سوداء، قد ورد أن البياض قال: أنا النور اللامع

الم يت البيطة [من البسيط] ... [من البسيط]

كَأَنَّهَا لُؤْلُؤٌ فِي الْحُسْنِ مَكْنُونُ مِيمٌ وحاجِبُها مِنْ فَوْقِهِ نُونُ قَوْسٌ على أنَّه بالموْتِ مَقْرُونُ وَرْدُ وآسٌ ورَيْحانٌ ونِسْرِينُ وغُصْنَ قَدُّك لَم تَشْهَدْ بَساتينُ

بَيْضاءُ مَصْقُولَةُ الْحَدَّيْنِ ناعِمَةٌ فَقَدُّها أَلِفٌ يَزْهُو ومَبْسِمُها كَأَنَّ أَلْحَاظَهَا نَبْلٌ وحاجِبَها الخَدُّ والقَدُّ والجيدُ ووَجْنَتُها والغُصْنُ يُعْهَدُ في البُسْتان مَغْرِسُهُ

فلوني مثل النهار الهني والزهر الجني والكوكب الدري. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز لنبيه موسى عليه السلام : أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وقال الله تعالى : وأمَّا الذين ابيضَّت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فلوني آية وجمالي غاية وحسني نهاية، وعلى مثلي يحسن الملبوس وإليه تميل النفوس ، وفي البياض فضائل كثيرة منها: أن الثلج ينزل من السماء أبيض . وقد ورد أن أحسن الألوان البياض ، وتفتخر المسلمون بالعمائم البيض . ولو ذهبت أذكر فيه من المدح لطال الشرح ، ولكن ما قل وكفي خير مما كثر وما وفي . وسوف أبتدي بذمك يا سوداء يا لون المداد وهباب الحداد ووجه الغراب المفرق بين الأحباب. وقد قال الشاعر ،

عدح البياض ويذم السواد: [من الطويل]

وأَنَّ سُوادَ الفَحْمِ حِمْلٌ بِدِرْهُمِ وَأَنَّ الوُجُوهَ السُّودَ حَشْوُ جَهَنَّم

أَلَم تَرَ أَنَّ الدُرَّ يَغْلُو بِلَوْنِهِ وَأَنَّ الدُّرَّ يَغْلُو بِلَوْنِهِ وَأَنَّ الوُجُوهَ البِيضَ تَدْخُلُ جَنَّةً

وقد ورد في بعض الأخبار المروية عن الأخبار أن نوحاً عليه السلام نام في بعض الأيام وولداه سام وحام جالسان عند راسه، فجاءت ريح فرفعت أثوابه وأنكشفت عورته. فنظر إليه حام وضحك ولم يغطه فقام سام وغطّاه. فانتبه أبوهما من منامه وقد علم بما جرى من ولديه، فدعا لسام ودعا على حام. فابيض وجه سام وجاءت الأنبياء والخلفاء الراشدون والملوك من أولاده، واسود وجه حام وخرج هارباً إلى بلاد الحبشة وجاءت السودان من نسله وقد أجمعت الناس على قلة عقل السودان. وفي المثل يقول القائل: كيف يوجد أسود عاقل؟ فقال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية فقد أسرفت. ثم أشار إلى السوداء فقامت وأشارت بيدها إلى البيضاء وقالت: أما علمت أنه ورد في القرآن المنزل على نبيه المرسل قول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى. ولولا أن الليل أجل لما أقسم الله به وقدّمه على النهار وقبلته ألوف يغشى والنهار والأبصار. أما علمت أن السواد زينة الشباب فإذا نزل المشيب ذهبت اللذّات ودنت أوقات الممات. ولو لم يكن أجل الأشياء ما جعله الله في حبة القلب والناظر وما أحسن قول الشاعر: [من البسيط]

لُوْنَ الشَّبابِ وحَبَّ القَلْبِ والحَدَقِ إنِّي مِنَ الشَّيْبِ والأَكْفانِ فِي فَرَقِ لَمْ أَعْشَقِ السُّمْرَ ۚ إِلاَّ مِنْ حِيازَتِهِم لا ما سَلَوْتُ بَياضَ البِيضِ عَنْ غَلَظٍ وقول الآخر: [من مجزوء الرجز]

أَوْلى بِعِشْقِي وَأَحَقُ والبِيضُ في لَوْنِ البَهَقَ

السُّمْرُ دُونَ البِيضِ هُمْ السُّمْرُ فِي لَوْنِ اللَّمَى

سَوْداءُ بَيْضاءُ الفِعالِ كَأَنَّها أَنَا إِنْ جُنِنْتُ بِحُبِّهَا لا تَعْجَبُوا

مِثْلُ العُيُونِ تُخَصُّ بِالأَضْواءِ أَصْلُ الجُنُونِ يَكُونُ بِالسَّوْداءِ لَوْلاهُ ما قَمَرٌ أَتَى بِضِياءِ

فكأنَّ لَوْنِي في الدِّياجِي غَيْهَبٌّ ضاً، فهل يحسن اجتماع الاحباب إا

وقول الآخر: [من الكامل]

وايضاً، فهل يحسن اجتماع الأحباب إلا في الليل؟ فيكفيك هذا الفضل والنبل. فما ستر الأحباب عن الواشين واللوام مثل سواد الظلام، ولا خوفهم من الافتضاح مثل بياض الصباح. فكم للسواد من مآثر وما أحسن قول الشاعر:[من البسيط]

وأَنْثَنِي وبَياضُ الصُّبُحِ يُغْرِي بِي

أَزُورُهُم وسَوادُ اللَّيلِ يَشْفَعُ لي وقول الآخر:[من الطويل]

وقَد سَتَرَتْنا مِنْ دُجاها ذَوائِبُ

وكَمْ لَيْلَةٍ باتَ الحَبِيبُ مُؤانِسِي

فَقُلْتُ لَه : إنَّ المَجُوسَ كُواذبُ

فَلَمَّا بَدَا نُورُ الصَّبَاحِ أَراعَنِي وقول الآخر :[من البسيط]

يَسْتَعْجِلُ الخَطْوَ منْ خَوْف ومنْ حَذَر ذُلاً وَأَسْحَبُ أَذْيالِي عَلَى أَنْرِي مثلُ القُلامَةِ قَدْ قُدَّتْ مِنْ الظُّفُرِ فَظُنَّ خَيْراً ولا تَسْأَلُ عَنِ الْخَبَرِ

وزارَنِي في قَميص ِ اللَّيْلِ مُسْتَتراً وقُمْتُ أَفْرَشُ خَدِّي فِي الطَّرِيقِ لَه ولاح َ ضَوْءُ هِلال كَادَ يَفُضَحُنا وكَانَ مَا كَانَ مِمَا لَسْتُ أَذْكُرُهُ

وقول الآخر :[من البسيط]

فالشَّمْسُ نَمَّامَةٌ واللَّيْلُ قُوَّادُ

لَا تَلْقَ إِلاَّ بِلَيْلِ مَنْ تُواصِلُهُ وقول الآخر :[من البسيط]

لكِنَّنِي أَعْشَقُ السُّمْرَ المهازيلا يَوْمِ الرِّهانِ وغَيْرِي يَرْكَبُ الفِيلا

لا أَعْشَقُ الأَبْيَضَ المُنْفُوخَ مِنْ سِمَنٍ إِنِّي آمْرُونٌ أَرْكَبُ الْمُورِّ الْمُضَمَّرَ في وقول الآخر: [من مجزوء الرمل]

فتتعانقنا جميعا طَلَع الصُّبح سُرِيعا يَجْمَعُ الشَّمْلَ رُجُوعا دام لَيْ الإلْفُ ضَجِيعا زَارَنِي المحبُوبُ لَيْلاً ثُمَّ بِتْنَا وإذا قَدْ أسأل الله إلهي ويُدِيمُ اللَّيْلَ لِي مَا

ولو ذهبت أذكر ما في السوداء من المدح لطال الشرح ، ولكن ما قلّ وكفى خير مما كثر وما وفي. وأما أنت يا بيضاء، فلونك لون البرص ووصالك من الغصص. وقد ورد أن البرد والزمهرير في جهنم لعذاب أهل النكير. ومن فضيلة السواد أن منه المداد الذي يكتب به كلام الله . ولولا سواد المسك والعنبر ما كان الطيب يحمل للملوك ولا يذكر . وكم للسواد من مفاخر وما أحسن قول الشاعر: [من الكامل]

ٱلَمْ تَرَ أَنَّ الْمِسْكَ يَعْظُمُ قَدْرُهُ وَأَنَّ بَيَاضَ الجِيرِ حِمْلٌ بِدِرْهَمٍ وِإَنَّ بَياضَ العَين يَقْبُحُ بالفَتَى ﴿ وَأَنَّ سُوادَ العَين يَرْمِي بأَسْهُم

فقال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست. ثم أشار إلى السمينة فقامت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن اليماني سيد الجواري أشار إلى الجارية السمينة فقامت، وأشارت بيدها إلى الهزيلة وكشفت سيقانها ر بيدس بي الهريده و دشفت سيقانها و معاصمها و كشفت عن بطنها، فبانت طيّاته وظهر تدوير سرتها، ثم و الست قميصاً رفيعاً فبان منه جميع بدنها وقالت: الحمد لله الذي خلة: 📲 🎹 निप हारा। जिला हारा فاحسن صورتي وسمَّنني فأحسِن سمنتي وشبَّهني بالأغصان وزاد في

حسني وبهجتي، فله الحمد على ما أولاني وشرفني إذ ذكرني في كتابه العزيز فقال تعالى: وجاء بعجل سمين وجعلني كالبستان المشتمل على خوخ ورمان. وإن أهل المدن يشتهون الطير السمين فيأكلون منه ولا يحرف طيراً هزيلاً. وبنو آدم يشتهون اللحم السمين ويأكلونه. وكم للسمن من مفاخر وما أحرن قول الشاعر: [من البسيط]

وَدِّعِ ۚ حَبِيبَكَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وهَلَ تُطِيقُ وَدَاعاً ۚ أَيُّها الرَّجُلُ كَأَنَّ مَشْيَتُها فِي يَبَتِ جارَتِها مَشْيَ السَّمِينَةِ لا عَيْبٌ ولا مَلَلُ

وما رأيت أحداً يقف على الجزار إلا ويطلب منه اللحم السمين. وقالت الحكماء: اللذة في ثلاثة أشياء: أكل اللحم وأثركوب على اللحم وإدخال اللحم في اللحم. وأما أنت يا رفيعة، فسيقانك كسيقان العصفور ومحراك التنور وأنت خشبة المصلوب ولحم المعيوب. وليس فيك شيء يسر الخاطر كما قال فيك الشاعر: [من البسيط]

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَشْياءَ تُحْوِجُنِي إلى مُضاجَعَة كالدَّلْكِ بِالمَسَدِ فِي كُلِّ عُضْوٍ لَهَا قَرْنٌ يُناطِحُنِي عِنْدَ المَنامِ فأَمْسِي وَاهِيَ الجَسَدِ

فقال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست. ثم أشار إلى الهزيلة فقامت كأنها غصن بان أو قضيب خيزران أو عود ريحان وقالت: الحمد لله الذي خلقني فأحسنني وجعل وصلي غاية المطلوب وشبهني بالغصن الذي تميل إليه القلوب. فإن قمت قمت خفيفة وإن جلست جلست ظريفة. فأنا خفيفة الروح عند المزاح طيبة النفس من الإرتياح. وما رأيت أحداً وصف حبيبه فقال: حبيبي قدر الفيل ولا مثل الجبل العريض الطويل، وإنما حبيبي له قد أهيف وتوام مهفهف. فاليسير من الطعام يكفيني والقليل من الماء يرويني. لعبي خفيف ومزاجي ظريف فأنا أنشط من العصفور وأخف حركة من الزرزور. ووصلي منية الراغب ونزهة الطالب. وأنا مليحة القوام حسنة الإبتسام كاني غصن بان أو قضيب خيزران أو عود ريحان. وليس لي في الجمال مماثل كما قال في القائل: [من المتقارب]

شَبَّهْتُ قَدَّكِ بالقَضِيبِ وجَعَلْتُ شَكْلُكِ مِنْ نَصِيبِي وغَدَوْتُ خَنْفَكِ هائِماً خَوْفاً عَلَيْكِ مِنَ الرَّقِيبِ

وفي مثلي تهيم العشاق ويتولّه المشتاق وإن جذبني أنجذب إليه وإن استمالني ملت له لا عليه . وها أنت يا سمينة البدن ، فإن أكلك أكل الفيل ولا يشبعك كثير ولا قليل . وعند الإجتماع لا يستريح معك خليل ولا يوجد لراحته معك سبيل فكبر بطنك يمنعه من جماعك وعن التمكّن من فرجك يدفعه غلظ أفخاذك أي شيء في غلظك من الملاحة ؟ أو في فظاظتك من اللطف والسماحة ؟ ولا يليق باللحم السمين غير الذبح وليس فيه شيء من موجبات المدح . إن مازحك أحد غضبت وإن لاعبك حزنت ، فإن غنجت شخرت وإن مشيت لهثت ، وإن اكلت ما شبعت . وأنت أثقل من الجبال وأقبح من الخبال والوبال ما لك حركة ولا فيك بركة وليس لك شغل إلا الاكل والنوم . وإن بلت شرشرت وإن تغوطت بطبطت كأنك زق منفوخ أو فيل محسوخ . إن دخلت بيت الخلا تريدين من يغسل لك فرجك وينتف من فوقه شعرك وهذا غاية الكسل

وعنوان الخبل . وبالجملة ليس فيك شيء من المفاخر وقد قال فيك الشاعر : [من البسيط]

ثَقِيلَةٌ مِثْلُ زِقِّ البَوْلِ مُنْتَفِحٌ أَوْراكُها كَعَوامِيدَ مِنَ الجَبَلِ إِذَا مَشَتْ فِي بِلادِ الغَرْبِ أَو خَطَرَتْ سَرَى إلى الشَّرْقِ مَا تُبُدِي مِنَ الهِبِلِ

فقال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست. ثم أشار إلى الصفراء فقامت على قدميها وحمدت الله تعالى وأثنت عليه وأتت بالصلاة والسلام على خيار خلقه لديه. ثم أشارت بيدها إلى السمراء وقالت: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الله الله الله السعيد، أن الجارية الصفراء قامت على قدميها في السمراء وقالت لها : فحمدت الله تعالى وأثنت عليه ثم أشارت بيدها إلى السمراء وقالت لها : انا المنعوتة في القرآن ووصف لوني الرحمن وفضّله على سائر الألوان المعولة بقوله تعالى في كتابه المبين: صفراء فاقع لونها. تسر الناظرين آية على المعامي غاية وحسني نهاية، لأن لوني لون الدينار ولون النجوم وجماعي غاية وحسني نهاية، لأن لوني لون الدينار ولون النجوم

والأقمار ولون النفاح ، وشكلي شكل الملاح ولون الزعفران يزهو على سائر الألوان. فشكلي غريب ولوني عجيب وأنا ناعمة البدن غالية الثمن وقد حويت كل معنى حسن، ولوني في الوجود عزيز مثل الذهب الإبريز وكم من مآثر.وفي مثلي قال الشاعر: [من البسيط]

لَهَا ٱصْفِرَارٌ كَلَوْنِ الشَّمْسِ فِي البَهَجِ وَكَالدَّنَانِيرِ فِي حُسْنِ مِنَ النَّظَرِ مَا الزَّعْفَرانُ يُحاكِي بَعْضَ بَهْجَتِهَا كَلا وَمَنْظَرُهَا يَعْلُو عَلَى القَمَرِ

وسوف أبتدي بذمّك يا سمراء اللون، فلونك لون الجاموس تشمئز عند رؤيتك النفوس. إن كان لونك في شيء فهو مذموم وإن كان في طعام فهو مسموم، فلونك لون الذباب وفيه بشاعة الكلاب وهو محير بين الألوان ومن علامات الأحزان. وما سمعت قط بذهب أسمر ولا در ولا جوهر. إن دخلت الخلاء يتغير لونك وإن خرجت ازددت قبحاً على قبحك فلا أنت سوداء فتعرفي ولا أنت بيضاء فتوصفي. وليس لك شيء من المآثر كما قال فيك الشاعر: [من البسيط]

لَوْنُ الهَبابِ لها لَوْنٌ فَغُبْرَتُها كالتُّرْبِ تَرْهَسُهُ فِي أَقْدامٍ قُصّادي لَمَا نَظَرْتُ إلَيها قُمْتُ أَرْمُقُها وقَد تَزايد بِي هَمِّي وأَنْكادِي

فقال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست. ثم أشار إلى السمراء وكانت ذات حسن وجمال وقد واعتدال وبهاء وكمال، لها جسم ناعم وشعر فاحم، معتدلة القد مور دة الخد ذات طرف كحيل وخد أسيل ووجه مليح ولسان فصيح وخصر نحيل وردف ثقيل. ثم قالت: الحمد لله الذي خلقني لا سمينة مذمومة ولا هزيلة مهضومة ولا بيضاء كالبرص ولا صفراء كالمغص ولا سوداء بلون الهباب، بل جعل لوني معشوقاً لأولي الألباب وسائر الشعراء يمدحون السمر بكل لسان ويفضلون ألوانهم على سائر الألوان. فأسمر اللون حميد الخصال ولله در من قال: [من الطويل]

وفي السُّمْرِ مَعْنَى لَوْ عَلِمْتَ بَيانَهُ لَمَا نَظَرَتِ عَيْناكِ بِيضاً ولا حُمْرا

يُعَلِّمُنَ هارُوتَ الكَهانَةَ والسِّحْرا

السُّمْرِ الرِّشاقِ عَوالِ سَمْهَرِيَّاتُ في قَلْبِ عاشِقِهِ الْمُضَّنِي مَقَامَاتُ

تَدَعُ البياضَ يُفاخِرُ الأَقْمارا لَتَبَدَّلَتْ مِنْهُ الْملاحَةُ عارا تَرَكَتْ سَوالَفُهُ الأَنامَ سُكارَى. كُلُّ الحاسن أَنْ تَكُونَ عذارا

منْ أَسْمَرَ كِالصَّعْدَة السَّمْراء في نَمْله الأَنْفالُ للشُّعَراء في الخالَ تَحْتَ الْمُقْلَة السَّوْداء خالٌ فَخَلُوني منَ السُّفَهاء

لَباقَةُ أَلفاظٍ وغُنْجُ لَواحِظٍ وقول الآخر:[من البسيط]

مَنْ لِي بِأَسْمَرَ تَرْوِي عَنْ مَعاطِفِهِ ساجي الجُفُونِ حَريريُّ العِذار لَهُ وقول الآخر :[من الكامل]

بالرُّوحِ أَسْمَرُ نُقْطَةٌ مِنْ لَوْنِهِ ولَو أَسْتَقَلَ مِنْ البياضِ بِمِثْلِها ما منْ سُلافَته سَكرْتُ وإنما حَسَدَ المحاسِنُ بَعْضَهَا حَتَّى ٱشْتَهَتْ

وقوله: [من الكامل]

لم لا أميل إلى العِذارِ إذا بكدا مَعَ أَنَّهُ قِصَصُ الْمُحَاسِنِ كُلُّها ورَأَيْتُ كُلَّ العاشِقِينَ تَهَتَّكُوا أَتَلُومُنِي العُذَّالُ في مَنْ كُلُّهُ

فشكلي مليح وقدّي رجيح ولوني ترغب فيه الملوك ويعشقه كل غني وصعلوك، وأنا لطيفة خفيفة مليحة ظريفة ناعمة البدن غالية الثمن . وقد كملت في الملاحة والأدب والفصاحة فظاهري مليح ولساني فصيح ومزاحي خفيف ولعبي ظريف. وأما أنت فتمثل ملوخية باب اللوق صفراء وكلُّها عروقٌ، فتعسَّأ لك يا قدرة الرواس ويا صدأ النحاس وطلعة البوم وطعام الزقوم . فضجيعك مُضيِّق الأنفاس مقبور في الأرماس وليس لك في الحسن مآثر . وفي مثلك قال الشاعر: [من الطويل]

يَضِيقُ لَهُ صَدْرِي وتُوجِعُنِي راسِي عَلَيْهِا ٱصْفِرارٌ زادَ مِنْ غَيرِ عِلَّةِ إذا لَمْ تَتُبْ نَفْسِي فإني أَذِلُها بِلَثْمِ مُحَيَّاها فَتَقْلَعُ أَضْراسِي

فلما فرغت من شعرها قال لها سيدها: إجلِسي ففي هذا القدر كفاية. ثم بعد ذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام اللباح.

فلما كانت الليلة 기 الله الله الله الله السعيد، أن الجارية لما فرغت من شعرها قال لها سيدها: إجلسي ففي هذا القدر كفاية. ثم بعد ذلك أصلح بينهن والبسهن الخلع السنيّة ونقّطهن بنفيس الجواهر البرية والبحرية. فما رأيت يا أمبر المؤمنين في مكان ولا زمان أحسن من هؤلاء الجواري الحسان. فلمَّا سمع المأمون هذه الحكاية من محمد البصري أقبل عليه وقال له: يا محمد، هل تعرف لهؤلاء الجواري وسيّدهن محلاً ؟ وهل يمكنك أن تشتريهن لنا من

و قلياا عنا≤ لهية

سيّدهن ؟ فقال له محمد: يا أمير المؤمنين، قد بلغني أن سيّدهن مغرم بهن ولا يمكنه مفارقتهن . فقال المأمون: خذ معك إلى سيّدهن في كل جارية عشرة الآف دينار فيكون مبلغ ذلك الثمن ستين ألف دينار ، فاحملها صحبتك وتوجه إلى منزله واشترهن منه . فأخذ محمد البصري منه ذلك القدر وتوجّه به ، فلمّا وصل إلى سيد الجواري أخبره بأن أمير المؤمنين يريد اشتراءهن منه بذلك المبلغ . فسمح ببيعهن لأجل خاطر أمير المؤمنين وأرسلهن إليه . فلمّا وصلت الجواري إلى أمير المؤمنين هيّا لهن مجلساً لطيفاً وصار يجلس فيه معهن وينادمنه ، وقد تعجّب من حسنهن وجمالهن واختلاف الوانهن وحسن كلامهن . وقد استمر على ذلك مدة من الزمان ، ثم إن سيّدهن الأول الذي باعهن ، لما لم يكن له صبر على فراقهن . أرسل كتاباً إلى أمير المؤمنين المأمون يشكو إليه فيه ما عنده للجواري من الصبابات ومن ضمنه هذه الأبيات : [من الخفيف]

فَعَلَى السِّتَةِ المِلاحِ سَلامِي وشَرابِي ونُزْهَتِي وطَعامِي دَاهِبٌ بَعْدَهُنَ طِيبُ مَنامِي لَيْتَنِي ما خُلِقْتُ بَينَ الأَنامِ كَقِسِيً رَمَينَنِي بِسِهامِ كَقِسِيً رَمَينَنِي بِسِهامِ

سَلَبَتْنِي سِتُ مِلاحِ حِسانِ هُنَّ سَمْعِي وناظِرِي وَحَياتي لَسْتُ أَسْلُو مِنْ حُسْنِهِنَّ وِصالاً آهِ يا طُولَ حَسْرَتِي وبُكاثِي وعُيُونٍ قَدْ زانَهُنَّ جُفُونٌ

فلما وقع ذلك الكتاب في يد الخليفة المأمون، كسا الجواري من الملابس الفاخرة وأعطاهن ستين الف دينار وأرسلهن إلى سيدهن . فوصلن إليه وفرح بهن غاية الفرح أكثر مما أتى إليه من المال . وأقام معهن في أطيب عيش وأهناه إلى أن أتاهم هادم اللذّات ومفرق الجماعات .

وجما يحكى أن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد قلق ذات ليلة قلقاً شديداً وتفكّر فكراً عظيماً، فقام يتمشى في جوانب قصره حتى انتهى إلى مقصورة عليها ستر. فرفع ذلك الستر فراى في صدرها تختاً وعلى ذلك التخت شيء أسود كانه إنسان نائم وعلى يمينه شمعة وعلى يساره شمعة. فبينما هو ينظر إلى ذلك ويتعجّب منه وإذا بباطية مملوءة خمراً عتيقاً والكاس عليها، فلما رأى ذلك أمير المؤمنين تعجّب في نفسه وقال: أتكون هذه الصحبة لمثل هذا الأسود؟ ثم دنا من التخت فرأى الذي فوقه صبية نائمة وقد تجلّلت بشعرها، فكشف عن وجهها فرآها كأنها البدر ليلة تمامه. فملأ الخليفة الكاس من الخمر وشربه على ورد خدّها ومالت نفسه إليها فقبّل أثراً كان بوجهها، فانتبهت من منامها وهي قائلة: يا أمين الله ما هذا الخبر؟ فقال: ضيف طارق في حيّكم كي تضيفونه إلى وقت السحر. قالت: نعم بالسمع مني والبصر. ثم قدّمت الشراب فشربا معاً، ثم أخذت العود وأصلحت أوتاره وضربت عليه إحدى وعشرين طريقة ثم عادت إلى الطريقة الأولى وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات: [من الطويل]

يُخَبِّرُ عَنِّي أَنَّنِي لَكَ عَاشِقُ وقَلْبٌ جَرِيحٌ مِنْ فِراقِكَ خَافِقُ ووَجْدِي مَزِيدٌ والدُّمُوعُ سَوابِقُ ولَكنْ قَضَاءُ الله في الخَلْق سابقُ لِسانُ الهَوَى في مُهْجَتِي لَكَ ناطِقُ ولي شاهدٌ عَنْ فَرْطِ سَقْمِيَ مُعْرِبٌ ولَمْ أَكْتُمْ الحُبَّ الَّذي قَدْ أَذَابَنِي وما كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ حُبُّكَ ما الهَوَى فلما فرغت من شعرها قالت: أنا مظلومة يا أمير المؤمنين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت: أنا مظلومة يا أمير المؤمنين. قال: ولم ذلك؟ ومن ظلمك؟ قالت: إن ولدك اشتراني من المؤمنين. قال: ولم دلك: ومن طلمت: بال ولما . بيا ولما المؤمنين. قال: ولم دلك: ومن طلمت: بالم ولمات إليه ابنة عمك مدة بعشرة الآف درهم وأراد أن يهبني لك، فأرسلت إليه ابنة عمك الثمن المذكور وأمرته أن يحجبني عنك في هذه المقصورة فقال لها: تمنّي مَعْ الله عندي . فقال: إن شاء الله عندي . فقال: إن شاء الله عندي . فقال: إن شاء الله تعالى. ثم تركها ومضى. فلمّا أصبح الصباح توجّه إلى مجلسه وأرسل إلى أبى نواس فلم يجده، فارسل الحاجب يسال عنه فرآه مرتهناً في بعض الخمارات على الف درهم انفقها على بعض المرد. فسأله الحاجب عن حاله، فقص عليه قصته وما وقع له مع أمرد مليح أنفق عليه الألف درهم . فقال له : أرنى إياه فإن كان يستحق ذلك فأنت معذُّور . فَقَال له : إصبر وأنت تراه في هذه الساعة . فبينما هما في الحديث وإذا بالأمرد قد أقبل ودخل عليهما وعليه ثوب أبيض ومن تحته ثوب أحمر ومن تحته ثوب أسود. فلمّا شاهده أبو نواس صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات: [من الوافر]

> بأحداق وأجفان مراض وإنِّي مِنْكَ بالتَّسْلِيمِ راضٍ ويَخْلُقُ مَا يَشَاءُ بِلا ٱعْتِراضٍ بَدِيعُ الصَّنْعِ مِنْ غَيْرِ ٱنْتِقاضِ بَياضٌ في بَياض في بَياض

تَبَدَّي ۚ فِي قَمِيصٍ مِن ْ بَياضٍ فَقُلْتُ لَه : عَبَرْتُ وَلَمْ تُسَلِّمُ تَبارَكَ مَن كَسا خَدَّيْكَ وَرْداً فَقالَ دَع الجدالَ فإنَّ رَبِّي فَتُوبِي مَثْلُ وَجْهِي مِثْلُ حَظِّي

فلمَّا سمع الأمرد هذا الكلام نزع الثوب الأبيض من فوق الثوب الأحمر . فلمَّا رآه أبو نواس أكثر التعجبات وأنشد هذه الأبيات [ من الوافر]

> عَدُوٌّ لِي يُلَقَّبُ بِالْحَبِيبِ وقَدْ أَقْبَلْتَ فِي زِيٌّ عَجِيبِ أَمْ أَنْتَ صَبَغْتَهُ بِدَم القُلُوبِ قَرِيبَ العَهْدِ مِنْ شَفَقِ المَغِيبِ شَقِيقٌ في شَقِيقٍ في شَقِيقٍ

تَبَدَّى فِي قَمِيصٍ مِنْ شَقِيقٍ فَقُلْتُ مِنَ التَّعَجُّبِ: أَنْتَ بَدُرٌّ أَحُمْرَةُ وَجْنَتَيْكَ كَسَتْكَ هذا فَقَالَ : الشَّمْسُ أَهْدَتْ لِي قَمِيصاً فَتُوْبِي والْمُدامُ ولَوْنُ خَدِّي

فلمّا فرغ أبو نواس من شعره، خلع الأمرد الثوب الأحمر وبقى في الثوب الأسود. فلمّا رآه أبو نواس أكثر إليه الإلتفات و أنشد هذه الأبيات : [من الوافر]

تَبَدَّى فِي قَمِيصٍ مِنْ سَوادِ تَجَلَّى فِي الظَّلامِ على العبادِ فَقُلْتُ لَهُ: عَبَرْتُ وَلَمْ تُسُلِّمُ وَأَشْمَتُ الْحَواسِدَ والأعادِي فَتُوبُّكَ مِثْلُ شَعْرِكَ مِثْلُ حَظِّي صَوادٌ في سَوادٍ في سَوادٍ

فلمَّا رأى ذلك الحاجب علم بحال أبي نواس وغرامه. فرجع إلى الخليفة وأخبره بحاله،

فاحضر الخليفة الف درهم وامر الحاجب ان ياخذها ويرجع بها إلى أبى نواس ويدفعها عنه ويخلُّصه من الرهن . فرجع بها الحاجب إلى أبي نواس وخلَّصه وتوجَّه به إلى الخليفة . فلمَّا وقف بين يديه قال له الخليفة: أنشدني شعراً يكون فيه يا أمين الله ما هذا الخبر؟ فقال: سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة على الله الله الله الله الله السعيد، أن أبا نواس قال: سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين. ثم أنشد هذه الأبيات:

ع عليها عنداح لمية [من الرمل]

طالَ لَيْلِي بالعَوادِي والسَّهَرْ قُمْتُ أَمْشِي في مَحَلي تارَّةً فَرَأَتْ عَيْنَايَ شَخْصاً أَسُود يا لَها مِنْ بَدْرِ تِمٌّ زاهِرٍ فَشَرِبْتُ الْخَمْرَ مَفْتُوناً بِها فَاسْتَفَاقَتْ وهِيَ فِي غَشْيَتِهَا بَعْدُ جَاءَتُ وهِيَ لِي قَائِلَةً: قُلْتُ: ضَيْفٌ طَارِقٌ فِي حَيِّكُمْ فأجابَتْ: بِسُرُورِ سَيِّدي

فانْضَنَى جِسْمِي وأَكْثَرْتُ الفِكَرْ ثُم طَوْراً في مَقاصير الحَجَرْ وبُيَيْضَهُ قَد تَغَطَّتُ بِالشَّعَرُ ر تَنْتَنِي كالغُصْنِ في وَقْتِ المَطَرُّ ثُمَّ ٱقْبَلْتُ وقَبَّلْتُ الأَثَرُ صَفَقَت تضفيق أوراق الشَّجَر ا يا أمينَ الله ما هذا الخَبَرْ؟ يَرْتَجِي الْمَأْوَى إلى وَقْتِ السَّحَرْ أَكْرِمُ الضَّيْفَ بِسَمْعِي والبَصَرْ

فقال له الخليفة: قاتلك الله كأنك كنت حاضراً معنا. ثم اخذه الخليفة من يده وتوجّه به إلى الجارية. فلمّا رآها أبو نواس وكان عليها بدلة زرقاء وقناع أزرق. أكثر التعجّبات وأنشد هذه الأبيات: [من الكامل]

> ناشكَ تُتَرَفَّقي الله أَنْ تَتَرَفَّقي هاجَتْ بِهِ زَفَراتُ كُلِّ تَشَوَّقِ فَبِحَقٌّ حُسْنِكِ مَع بَياضٍ زانَهُ هَلاّ رَثِيتِ لِقَلْبٍ صَبٌّ مُحْرَقِ

> قُلُ لِلْمَلِيحَةِ في القِناعِ الأَزْرَقِ إِنَّ ٱلْمُحِبُّ إِذَا جَفَاهُ حَبِيبُهُ حِنِّي عَلَيْهِ وساعِدِيهِ على الهَوَى لا تَقْبَلِي فِيهِ كَلامَ الأَحْمَقِ

فلما فرغ أبو نواس من شعره، قدمت الجارية الشراب للخليفة. ثم أخذت العود بيدها و اطربت بالنغمات و انشدت هذه الأبيات : [من الطويل]

> أَتُنْصِفُ غَيرِي في هَواكَ وتَظْلِمُ وتُبْعِدُنِي والغَيْرُ فِيكَ مُنَعَّمُ ولَو كَانَ لِلْعُشَاقِ قَاضِ شَكُونُكُمُ ۚ إِلَيْهِ عَسَاهُ بِالْحَقِيقَةِ يَحْكُمُ ۗ

> فَإِنْ تَمْنَعُونِي أَنْ أَمُّرً بِبَابِكُمْ فَإِنِّي عَلَيْكُم مِنْ بَعِيدٍ أُسَلِّمُ

ثم إن أمير المؤمنين أمر بإكثار الشراب على أبي نواس حتى غاب عن رشده. ثم ناوله قدحاً

فشرب منه جرعة واستدامه في يده، فأمرها الخليفة أن تأخذ القدح من يده وتخفيه. فأخذت القدح من يده واخفته بين أفخاذها، ثم إن الخليفة سحب سيفه في يده ووقف على رأس أبي نواس ووكزه بالسيف، فاستفاق فوجد السيف مسلولاً في يد الخليفة فطار السكر من رأسه. فقال له الخليفة: أنشدني شعراً واخبرني فيه عن قدحك وإلا ضربت عنقك. فأنشد هذه الأبيات: [من مجزوء الرمل]

قِصَّتِي أَعْظَمُ قِصَّهُ صارَتِ الظَّبْيَةُ لِصَّهُ سَرَقَتْ كأسَ مُدامِي وامْتِصاصِي مِنْهُ مَصَّهُ سَرَقَتْ فِي مَكان بِفُؤادِي مِنْهُ غَصَّهُ لا أُسَمِّيهِ وقاراً لِلْخَلِيفَةِ فِيهِ حِصَّهُ

قال له أمير المؤمنين: قاتلك الله ، من أين علمت ذلك؟ ولكن قد قبلنا ما قلت . و أمر له بخلعة والف دينار وانصرف مسروراً .

### 34 - حكاية الرجل والصحن من ذهب

وعما يحكى أن رجلاً كثرت عليه الديون وضاق عليه الحال فترك أهله وعياله وخرج هائماً على وجهه . ولم يزل سائراً إلى أن أقبل بعد مدة على مدينة عالية الأسوار عظيمة البنيان ، فدخلها وهو في حالة الذل والانكسار وقد اشتد به الجوع وأتعبه السفر . فمر في بعض شوارعها فرأى جماعة من الأكابر متوجّهين ، فذهب معهم إلى أن دخلوا في محل يشبه محل الملوك فدخل معهم . ولم يزالوا داخلين إلى أن انتهوا إلى رجل جالس في صدر المكان وهو في هيئة عظيمة وجلالة جسيمة وحوله الغلمان والحدم كأنه من أبناء الوزراء ، فلمّا رآهم قام إليهم وأكرم مثواهم . فأخذ الرجل المذكور الوهم من ذلك الأمر واندهش مما رآه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الله والدهش ممار آه من حسن البنيان والحدم والحشم ، فتأخر إلى الله كلام والدهش ممار آه من حسن البنيان والحدم والحشم ، فتأخر إلى ورائه وهو في حيرة وكرب خائفاً على نفسه حتى جلس في محل وحده عيداً عن الناس بحيث لا يراه احد . فبينما هو جالس إذ أقبل رجل عام المعالم على الناس بحيث لا يراه احد . فبينما هو جالس إذ أقبل رجل أعناقهم أطواق من الذهب بسلاسل الفضة . فربط كل واحد منهم محل منفرد له ، ثم غاب وأتى لكل كلب بصحن من الذهب ملآن طعاماً من الأطعمة الفاخرة ، ووضع لكل واحد صحنه على انفراده ثم مضى وتركهم . فصار هذا الرجل ينظر إلى الطعام من شدة جوعه ويريد أن يتقدم إلى كلب منهم ويأكل معه فيمنعه الخوف منهم ، ثم إن كلباً منهم نظر إليه فالهمه الله تعالى معرفة حاله فتأخر عن الصحن وأشار إليه ، فأقبل وأكل حتى اكتفى . وأراد أن يذهب فأشار إليه الكلب أن يأخذ الصحن بما فيه من الطعام لنفسه وألقاه له بيده . فأخذه وخرج من الدّار وسار ولم يتبعه أحد . ثم سافر إلى مدينة أخرى فباع الصحن وأخذ بثمنه بضآئع وتوجه إلى بلده ،

فباع ما معه وقضى ما كان عليه من الديون وكثر رزقه وصار في نعمة زائدة وبركة عميمة . ولم يزل مقيماً في بلده مدة من الزمان ، وبعد ذلك قال في نفسه : لا بدّ أنني أسافر إلى مدينة صاحب الصحن و آخذ له هدية مليحة لائقة وأدفع له ثمن الصحن الذي أنعم عليّ به كلب من كلابه . ثم إنه أخذ هدية تليق به وأخذ معه ثمن الصحن وسافر . ولم يزل مسافراً أياماً وليالي حتى وصل إلى تلك المدينة فدخلها وأراد الاجتماع به ، فمشى في شوار عها حتى أقبل على محله فلم ير إلا طللاً بالياً وغراباً ناعياً ودياراً قد قفرت وأحوالاً قد تغيرت وحالاً قد تنكّرت . فارتجف منه القلب والبال وأنشد قول من قال : [من الكامل]

خَلَتِ الزَّوايا مِنْ خَباياها كَما خَلَتِ القُلوبُ مِنَ المُعارِفِ والتُّقَى وَتَنَكَّرَ الوادِي فَما غِزْلانُه تِلْكَ الظَّباءُ ولا التَقَى دَاكَ النَّقا وقول الآخر: [من الطويل]

سَرَّى طَيْفُ سَعْدَى طارِقاً يَسْتَفِرُّنِي سُحَيْراً وصَحْبِي بالفَلاةِ رُقُودُ فَلَمَّا ٱنْتَبَهْنا لِلْخَيَّالِ الَّذي سَرَى أَرَى الجَوَّ قَفْراً والمَزارَ بَعِيدُ

ثم إن ذلك الرجل لما شاهد تلك الأطلال البالية ورأى ما صنعت بها أيدي الدهر علانية ولم يجد بعد العين إلاَّ الأثر، أغناه الخبر عن الخبر والتفت فرأى رجلاً مسكيناً في حالة تقشعرً منها الجلود ويحنَّ إليها الحجر الجلمود. فقال: يا هذا، ما صنع الدهر والزمان بصاحب هذا المكان؟ وأين بدوره السافرة ونجومه الزاهرة؟ وما سبب الحادث الَّذي حدث على بنيانه حتى لم يبقُّ فيه غير جدرانه ؟ فقال له : هو هذا المسكين الذي تراه وهو يتاوَّه مما عراه . ولكن أما تعلم أن في كلام الرسول عبرة لمن به اقتدى وموعظة لمن اهتدى حيث قال ﷺ: إن حقّاً على الله تعالى أن لا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلاّ وضعه . فإن كان سؤالك عن مآل هذا الأمر من سبب، فليس مع انقلاب الدهر عجب. أنا صاحب هذا المكان ومنشئه ومالكه وبانيه وصاحب بدوره السافرة وأحواله الفاخرة وتحفه الزاهية وجواريه الباهية ، لكن الزمان قد مال فأذهب الخدم والمال وصيّرني في هذه الحالة الراهنة ودهمني بحوادث كانت عنده كامنة . لكن لا بدُّ لسؤالك هذا من سبب فاخبرني عنه واترك العجب. فأخبره الرجل بجميع القصة وهو في الم وغصّة وقال له: قد جئتك بهدية فيها النفوس ترغب، وثمن صحنك الذي أخذته فإنه كان سبباً لغناي بعد الفقر ولعمار ربعي وهو قفر ولزوال ما كان عندي من الهم والحصر. فهزّ الرجل رأسه وبكي وأنّ واشتكي وقال: يا هذا، أظنك مجنوناً. فإن هذا الأمر لا يكون من عاقل، كيف يتكرُّم عليك كلب من كلابنا بصحن من الذهب وارجع أنا فيه؟ فرجوعي فيما تكرُّم به كلبي من العجب ولو كنت في أشدُّ الهم والوصب. والله لا يصل إليّ منك شيء يساوي قلامة، فأمض من حيث جئت بالصحة والسلامة . فقبّل الرجل قدميه وانصرف راجعاً يثنى عليه . ثم إنه عند فراقه ووداعه أنشد هذا البيت: [من الكامل]

ذَهَبَ النَّاسُ والكِلابُ جَمِيعاً فَعَلَى النَّاسِ والكِلابِ السَّلامُ واللهُ أعلم .

# 35 - حكاية اللص ووالي الإسكندرية

وعما يحكى أنه كان بثغر الإسكندرية وال يقال له: حسام الدين. فبينما هو جالس في دسته ذات ليلة إذ أقبل عليه رجل جندي وقال له: أعلم يا مولانا الوالي، أني دخلت هذه المدينة في هذه الليلة ونزلت في خان كذا فنمت فيه إلى ثلث الليل، فلمّا انتبهت وجدت خرجي مشروطاً وقد سرق منه كيس فيه ألف دينار. فلم يتم كلامه حتى وصل الوالي وأحضر المقدمين وأمرهم بإحضار جميع من في الخان وأمر بسجنهم إلى الصباح. فلمّا جاء الصبح أمر بإحضار آلة العقوبة وأحضر هؤلاء الناس بحضرة الجندي صاحب الدراهم وأراد عقابهم، وإذا برجل قد أقبل وشق الناس حتى وقف بين يدي الوالي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

342 E

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوالي أراد عقابهم ، وإذا برجل قد أقبل وشق الناس حتى وقف بين يدي الوالي والجندي فقال: أيها الأمير، أطلق هؤلاء الناس كلهم فإنهم مظلومون، وأنا الذي أخذت مال هذا الجندي وها هو الكيس الذي أخذته من حرجه. ثم أخرجه من كمّه ووضعه بين يدي الوالى والجندي. فقال الوالى للجندي: خذ مالك

وسلمة فما بقي لك على الناس سبيل . وصار الناس وجميع الحاضرين يثنون على ذلك الرجل ويدعون له . ثم إن الرجل قال : أيها الأمير ، ما الشطارة أني جئت إليك بنفسي وأحضرت هذا الكيس وإنما الشطارة في أخذ الكيس ثانياً من هذا الجندي . فقال له الوالي : وكيف فعلت يا شاطر حين أخذته ؟ فقال : أيها الأمير ، إني كنت واقفاً في مصر في سوق الصيار ف إذ رأيت هذا الجندي لما صرف هذا الذهب ووضعه في هذا الكيس . فتبعته من زقاق إلى زقاق فلم أجد لي إلى أخذ المال منه سبيلاً . ثم إنه سافر فتبعته من بلد إلى بلد وصرت أحتال عليه في أثناء الطريق فما قدرت على أخذه ، فلما دخل هذه المدينة تبعته حتى دخل في هذا الخان ، فنزلت إلى جانبه ورصدته حتى نام وسمعت خطيطه فمشيت إليه قليلاً قليلاً وقطعت الخرج بهذه السكين وأخذت الكيس هكذا ، ومد يده وأخذ الكيس من بين أيادي الوالي والجندي وتأخر إلى خلف الوالي والجندي والناس ومّد يده وأخذ الكيس من بين أيادي الوالي والجندي وتأخر إلى خلف الوالي والجندي والناس بركة . فصاح الوالي على حاشيته وقال : إلحقوه وانزلوا خلفه . فما نزعوا ثيابهم ونزلوا في الدرج حتى كان الشاطر مضى إلى حال سبيله ، وفتشوا عليه فلم يجدوه ، وذلك إن أزقة الإسكندرية كلها تنفذ إلى بعضها . ورجع الناس ولم يحصلوا الشاطر . فقال الوالي للجندي : لم يبق لك عند الناس حق لأنك عرفت غريمك وتسلّمت مالك وما حفظته . فقام الجندي وقد ضاع عليه ماله ، الناس من يدي الجندي والوالي و كل ذلك من فضل الله تعالى .

### 36 - حكاية الملك الناصر والولاة الثلاثة

ومما يحكى أن الملك الناصر أحضر الولاة الثلاثة في بعض الأيام : والي القاهرة ووالي بولاق ووالي مصر القديمة وقال : أريد أن كل واحد منكم يخبرني بأعجب ما وقع له في مدة ولايته .

وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن الملك الناصر قال للولاة الثلاثة : اريد أن كل واحد منكم يخبرني بأعجب ما وقع له في مدة ولايته. 343 أو فاجابوه بالسمع والطاعة. ثم قال والي القاهرة: أعلم يا مولانا السلطان ً 📑 ان أعجب ما وقع في مدة ولايتي، إنه كان بهذه المدينة عدلان يشهدان عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الدماء والجرَّاحات، وكانا مولعين بحب النساء وشرب الشراب والفساد وما قدرت عليهما بحيلة لأنتقم منهما بها وعجزت عن ذلك. فأوصيت الخمارين والنقليين والفكهانيين والشماعين وأرباب البيوت المعدة للفساد أن يخبروني بهذين الشاهدين متى كانا في مكان يشربان أو يفسدان ، سواء كانا مع بعضهما أو متفرقين ، وأن اشتريا أو اشترى أحدهما منهم شيئاً من الأشياء المعدة للشراب فلا يخفوه عني . فقالوا : سمعاً وطاعةً . فاتفق في بعض الأيام أنه حضر إلىّ رجل ليلاّ وقال: يا مولانا، أعلم أن الشاهدين في المكان الفلاني في الدرب الفلاني في دار فلان وإنهما في منكر عظيم . فقمت وتخفيّت أنا وغلامي ومضيت إليهما منفرداً ليس من احد معي غير غلامي، ولم أزل ماشياً حتى وقفت على الباب وطرقته، فأتت إلى جارية وفتحت لي الباب وقالت: من أنت؟ فدخلت ولم أرد عليها جواباً، فرأيت الشاهدين وصاحب الدَّار جلوساً وعندهم نساء بغايا ُومن الشراب شيء كثير. فلمَّا رأوني قاموا إليَّ وعظموني وأجلسوني في صدر المقام وقالوا لي: مرحباً بك من ضيف عزيز ونديم ظريف. واستقبلوني من غير خوف مني ولا فزع . وبعد ذلك قام صاحب الدَّار من عندنا وغاب ساعة ثم عاد ومعه ثلاثمائة دينار وليس عنده من الخوف شيء وقالوا: آعلم يا مولانا الوالي أنك تقدر على أكثر من هَتيكتنا وفي يديك تعزيرنا، ولكن لا يعود عليك من ذلك إلاّ التعب. فالرأي أن تأخذ هذا القدر وتستر علينا فإن الله تعالى إسمه الستّار ويحب من عباده الستّيرين ولك الأجر والثواب. فقلت في نفسي : خذ هذا الذهب منهم واستر عليهم في هذه المرة وإذا قدرت عليهم مرة اخرى فانتقم منهم . فطمعت في المال وأخذته منهم وتركتهم وانصرفت ولم يشعر بي أحد . فما أشعر في ثاني يوم إلاّ ورسول القاضي جاء إلىّ وقال: أيها الوالي تفضل كلّم القاضي فإنه يدعوك. فقمت معه ومضيت إلى القاضي ولا أعلم ما سبب ذلك. فلمَّا دخلت عليه رأيت الشاهدين وصاحب الدَّار الذي أعطاني الثلاثمائة دينار جالسين عنده، فقام صاحب الدَّارْ وادَّعي عليَّ بثلاثمائة دينار . فما وسعني الإنكار ، فخرج مسطوراً وشهد فيه هذان الشاهدان العدلان عليّ بثلثمائة دينار فثبت ذلك عند القاضي بشهادة الشاهدين ، . فأمرني بدفع ذلك المبلغ فما خرجت من عندهم حتى اخذوا منى الثلاثمائة دينار . فاغتظت ونويت لهم كل سوء وندمت على عدم تنكيلهم وانصرفت وانا في غاية الخجل. وهذا أعجب ما وقع لي في مدة ولايتي .

فقام والي بولاق وقال: وأما أنا يا مولانا السلطان، فأعجب ما وقع لي في مدة ولايتي أنه كمل على من الدين ثلاثمائة الف دينار فاضر بي ذلك وبعت ما ورآئي وما قدّامي وما كان بيدي، فجمعت مائة ألف دينار من غير زيادة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن والى بولاق قال: بعت ما ورائى فلِما كانت الليلة إلّ وما قدَّامي فجمعت مائة الف دينار من غير زيادة وبقيت في حيرة عظيمة . فبينما أنا جالس في داري ليلة من الليالي وأنا في هذا الحال وإذا عظيمة . فبينما أنا جالس في داري ليلة من الليالي وأنا في هذا الحال وإذا عظر من بالباب . فخرج على العلمان : أنظر من بالباب . فخرج بطارق يطرق الباب، فقلت لبعض الغلمان: أنظر من بالباب. فخرج مَا الله الله الله الله عاد إلي وهو مصفّر الوجه متغيّر اللون مرتعد الفرائص فقلت له: ما دهاك؟ فقال: إن بالباب رجلاً عرياناً وعليه ثياب من الجلد ومعه سيف وفي وسطه سكين ومعه جماعة على هيئته وهو يطلبك . فأخذت السيف في يدي وخرجت لأنظر مَن هؤلاء ، وإذا بهم كما قال الغلام. فقلت لهم: ما شانكم؟ فقالوا: إننا لصوص وغنمنا في هذه الليلة غنيمة عظيمة وجعلناها برسمك لتستعين بها على هذه القضية التي أنت مهموم بسببها وتسدّبها الدين الذي عليك. فقلت لهم : وأين الغنيمة؟ فأحضروا لي صندوقاً كبيراً ممتلناً أواني من دهب وفضة. فلمّا رأيته فرحت وقلت في نفسي : أسدّ الدّين الذي عليّ من هذا ويفضل لي قدر الدين مرة أخرى . فأخذته ودخلت الدَّار وقلت في نفسي: ليس من المروءة أن أدعهم يذهبون من غير شيء، فاحذت المائة الف دينار التي كانت عندي ودفعتها إليهم وشكرت صنعهم . فأخذوا الدنانير ومضوا تحت الليل إلى حال سبيلهم ولم يعلم بهم أحد. فلمّا أصبح الصباح ، رأيت ما في الصندوق نحاساً مطلياً بالذهب والقزير يساوي كله خمسمائة درهم . فعظم عليَّ ذلك وضاعت الدنانير التي كانت معي واز ددت غمّاً على غمّي . وهذا أعجب ما جرى لي في زمن ولايتي .

فقام والي مصر القديمة وقال: يا مولانا السلطان، وأما أنا فأعجب ما جرى لي في مدة ولايتي إني شنقت عشرة لصوص وجعلت كل واحد على خشبة وحده وأوصيت الحراسين أنهم يحفظونهم ولا يتركون الناس يأخذون أحداً منهم . فلما كان من الغد جثت لأنظرهم فنظرت مشنوقين على خشبة واحدة . فقلت للحراسين: من فعل هذا ؟ وأين الخشبة التي كان عليها المشنوق الثاني ؟ فأنكروا ذلك . فأردت أن أضربهم فقالوا: أعلم أيها الأمير أننا نمنا البارحة فلما انتبهنا وجدنا مشنوقاً واحداً سرق هو والخشبة التي كان عليها، فخفنا منك وإذا برجل فلاح مسافر قد أقبل علينا ومعه حمار فقبضنا عليه وقتلناه وشنقناه مكان الذي سرق على هذه الخشبة . فتعجبت من ذلك وقلت لهم : وما كان مع الفلاح ؟ فقالوا: كان معه خرج على الحمار . قلت لهم : وما فيه ؟ قالوا: لا ندري . فقلت لهم : علي به . فأحضروه بين يدي فأمرت بفتحه وإذا فيه رجل مقتول مقطع . فلما رأيته تعجبت من ذلك وقلت في نفسي : سبحان الله ، ما كان سبب شنق هذا الفلاح إلا ذنب هذا المقتول ، وما ربّك بظلام للعبيد .

## 37 - حكاية اللص والصيرفي

ومما يحكى أن رجلاً من الصيارف كان معه كيس ملآن ذهباً وقد مرّ على اللصوص فقال واحد من الشطّار: أنا أقدر على أخذ هذا الكيس. فقالوا له: كيف تصنع ؟ فقال: أنظروا. ثم تبعه إلى منزله فدخل الصيرفي ورمى الكيس على الصفة وكان حاقناً، فدخل بيت الراحة لإزالة الضرورة وقال للجارية: هاتي إبريق ماء. فأخذت الجارية الإبريق وتبعته إلى بيت الراحة وتركت الباب مفتوحاً. فدخل اللص وأخذ الكيس وذهب إلى أصحابه وأعلمهم بما جرى. وأدرك

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن اللص أخذ الكيس وذهب إلى □ أصحابه وأعلمهم بما جرى له مع الصيرفي والجارية. فقالوا له: والله إن الذي عملته شطارة، وما كل إنسان يقدر عليه. ولكن في هذا الوقت يخرج الصيرفي من بيت الراحة فلم يجد الكيس فيضرب الجارية

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَابًا الَّهِمَا فَكَانِكُ مَا عَمَلَتَ شَيْئًا تَشْكُرُ عَلَيْهِ ، فإن كنت شاطراً فخلّص الجارية من الضرب والعذاب. فقال لهم : إن شاء الله تعالى أخلّص الجارية والكيس. ثم إن اللص وجع إلى دار الصيرفي فوجده يعاقب الجارية لأجل الكيس. فدق عليه الباب، فقال له : من هذا؟ قال له : أنا غلام جارك الذي في القيسرية . فخرج إليه وقال له : ما شأنك؟ فقال له: إن سيدي يسلّم عليك ويقول لك: قد تغيّرت أحوالك كلها، كيف ترمى بمثل هذا الكيس على باب الدكان وتروح وتخليه؟ ولو لقيه أحد غريب كان أخذه وراح . ولولا أن سيدي رآه وحفظه لكان ضاع علَّيك. ثم أخرج الكيس وآراه إياه. فلمَّا رآه الصيرفي قال: هذا كُيسي بعينه . ومدّ يده ليأخذه منه فقال له : والله ما أعطيك إيّاه جتى تكتب ورقة لسيدي انك تسلّمت الكيس مني، فإني أخاف أن لا يصدُّقني في أنك أخذت الكيس وتسلَّمته حتى تكتب لي ورقة وتختمها بختمك. فدخل الصيرفي ليكتب له ورقة بوصول الكيس كما ذكر له، فذهب اللص بالكيس إلى حال سبيله وخلصت الجارية من العذاب.

### 38 - حكاية والي قوص وقاطع الطريق

ومما يحكى أن علاء الدين والي قوص كان جالساً ذات ليلة من الليالي في بيته، وإذا بشخص حسن الصورة والمنظر، كامل الهيئة، قد أتاه في الليل ومعه صندوق على رأس خادم ووقف على الباب وقال لبعض غلمان الأمير: أدخل واعلم الأمير أني أريد الاجتماع به من أجل سرّ. فدخل الغلام وأعلمه بذلك ، فأمره بإدخاله . فلمّا دخل رآه الأمير عظيم الهيئة حسن الصورة . فأجلسه إلى جانبه وأكرم مثواه وقال له: ما حاجتك؟ فقال له: أنا رجل من قطاع الطريق وأريد التوجّه والرجوع إلى الله تعالى على يديك، وأريد أن تساعدني على ذلك لأني صرت في طرفك وتحت نظرك. ومعي هذا الصندوق فيه شيء قيمته نحو أربعين الف دينار فأنت أولى بها، وأعطني من خالص مالك الف دينار حلالاً اجعلها رأس مال وأستعين بها على التوبة واستغنى بها عن الحرام وأجرك على الله تعالى. ثم إنه فتح الصندوق ليرى الوالي ما فيه وإذا به مصاغ وجواهر ومعادن وفصوص ولؤلؤ. فأدهشه ذلك وفرح به فرحاً شديداً وصاح على خازنداره وقال له: أحضر الكيس الفلاني . وكان فيه الف دينار . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ: 🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوالي صاح على خازنداره وقال له: احضر الكيس الفلاني . وكان فيه الف دينار . فلمَّا أحضر الخازندار ذلك الكيس أعطاه لذلك الرجل ، فأخذه منه وشكره على فعله ومضى إلى حال سبيله تحت الليل. فلمَّا أصبح الصباح أحضر الوالي قيَّم الصاغة. فلمّا حضر، أراه ذلك الصندوّق وما فيه من المصاغ فوجد

جميع ذلك من القزير والنحاس ، ورأى الجواهر والفصوص واللؤلؤ كلها من الزجاج . فعظم ذلك على الوالي وأرسل في طلبه فلم يقدر أحد على تحصيله .

### 39 - حكاية زواج إبراهيم بن المهدي

ومما يحكى أن أمير المؤمنين المأمون قال لإبراهيم بن المهدي : حدَّثنا بأعجب ما رأيت. قال : سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين. أعلم أني خرجت يوماً للنزهة فانتهى بي المشي إلى موضع ، فشممت فيه رايحة الطعام فاشتاقت نفسي إليه ووقفت يا أمير المؤمنين متحيراً لا أقدر على المضي ولا على دخول ذلك الموضع . فرفعت بصّري وإذا أنا بشباك ومن خلفه كفُّ ومعصم ما رأيتُ أحسن منهما، وطار عقلي عند رؤيتهما ونسيت رائحة الطعام بذلك الكفُّ والمعصم وأخذت في الحيلة على الوصول إلى ذلك الموضع ، وإذا بخياط قريب من ذلك الموضع فتقدّمت إليه وسلّمت عليه، فردّ على السلام. فقلت: لمن هذه الدّار؟ فقال: لرجل من التجار. فقلت له: ما اسمه؟ قال: إسمه فلان بن فلان وهو لا ينادم إلاّ التجار. فبينما نحن في الكلام إذ أقبل رجلان نبيلان ذكيان فأعلمني أنهما أخص الناس بصحبته وأخبرني باسمهما. فحركت دابتي حتى لقيتهما وقلت لهما: جعلت فداكما قد استبطاكما أبو فلان. وسايرتهما حتى وصلنا إلى الباب فدخلت ودخل الرجلان، فلمَّا رآني صاحب الدَّار معهما لم يشك في أنني صاحبهما، فرحَّب بي واجلسني في ارفع المواضع َّ ثم جاؤوا بالمائدة . فقلت في نفسي : قد مَنَّ الله عليَّ ببلوغ الغرضّ من هذه الأطعمةً وبقي الكُّفِّ والمعصم . ثم انتقلنا إلى المنادمة في موضع آخر فرأيَّته محفوفاً باللطائف، وجعل صاحب المنزل يتلطّف بي ويقبل عليّ بالحديث لظنه أنيّ ضيف الأضيّافه، وهم كذلك يلاطفونني غاية الملاطفة لظنهم انني صاحب رب المنزل. ولم يزل جميعهم في ملاطفتي حتى شربنا أقداحاً ، ثم خرجت علينا جارية كأنها غصن بان وهي في غاية الظرف وحسن الهيئة . فاخذت العود واطربت بالنغمات وانشدت هذه الأبيات: [من الطويل]

> أَلَيْسَ عَجيبًا أَنَّ بَيْتًا يَضُمُّنا وإيَّاكَ لا تَدْنُو ولا تَتَكَلَّمُ سِوَى أَعْيُنِ تُبْدِي سَرائِرَ أَنْفُسٍ وتَقْطِيعَ أَكْبادٍ عَلَى النَّارِ تُضْرَمُ

> إشارَةُ ألحاظِ وغَمْزُ حَواجِبِ وتَكْسِيرُ أَجْفَانِ وكَفُّ تُسَلِّمُ

فهيجت بلابلي يا أمير المؤمنين وأخذني الطرب من فرط جمالها ورقّة شعرها الذي غبّت به فحسدتها على حسن صنعتها وقلت: بقي عليك شيء يا جارية . فرمت العود من يدها عضباً وقالت: متى كنتم تحضرون السفهاء في مجالسكم ؟ فندمت على ما كان منى ورأيت القوم قد أنكروا عليّ . فقلت : قد فاتني جميع ما أملت ولم أرَ حيلة لدفع اللوم عني إّلاّ أنني طلبت عوداً وقلت : أنا أبين ما فاتها من الطريقة التي ضربت بها . فقال القوم : سمعاً وطَّاعةً . ثم أحضروا لي عوداً فاصلحت منه الاوتار وغنيّت بهذه الاشعار : [من البسيط]

> هذا مُحِبُّكِ مَطْوِيّاً عَلَى كَمَدِهُ صَبٌّ مَدامِعُهُ تَجْرِي عَلَى جَسَدِهُ لَهُ يَدُ تَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ راجِيَةً ۚ آمالَهُ ويَدٌ أُخْرَى عَلَى كَبِدِهْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ مِنْ عَيْنِهِ ويَدِهْ

يا مَنْ يَرى هالِكاً مِنْ عِشْقِهِ تَلِفاً

فوثبت الجارية وانكبت على رجلي تقبّلها وقالت: المعذرة إليك يا سيدي، والله ما علمت بمكانك ولا سمعت بمثل هذه الصناعة. ثم أخذ القوم في إكرامي وتبجيلي بعد ما طربوا غاية الطرب وسالني كل منهم الغناء. فغنيت نوبة مطربة. فصار القوم سكارى وذهبت عقولهم، فحملوا إلى منازلهم وبقي صاحب المنزل هو والجارية. فشرب معي أقداحاً ثم قال: يا سيدي، ذهب عمري مجاناً حيث لم أعرف مثلك قبل ذلك الوقت. فبالله يا سيدي من أنت؟ حتى أعرف نديمي الذي من الله علي به في هذه الليلة. فأخذت أورى ولم أصر له باسمي وهو يقسم علي فاعلمته. فلما عرف إسمي وثب قائماً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و ا : بلغني أيها الملك السعيد، أن أبراهيم بن المهدي قال: فلمَّا عرف إسمى صاحب الدّار وثب قائماً على قدميه وقال : عجبت من أن يكون الفضل إلا لمثلك، ولقد أهدى الزمان إلي يداً لا أقوم بشكرها، الفصل إلا مسد، وسد مست و على الخلافة في منزلي وتنادمني ألحلافة في منزلي وتنادمني ألحلافة في منزلي وتنادمني ألحد المست المناد عن السبب مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْكُمِ عَلًا عَلَالمِ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عِلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْ في حضوري عنده بالطف معنى. فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها وما سترت منها شيئاً وقلت: أما الطعام فقد نلت منه بغيتي، وأما الكفُّ والمعصم فلم أنل مرادي منهما. فقال: والكفُّ والمعصم تنال مرادك منهما إن شاء الله تعالى . ثم قال : يا فلانة قولي لفلانة أن تنزل . ثم جعل يستدعي جواريه واحدة بعد واحدة ويعرض الجميع علي وأنا لا أرى صاحبتي إلى أن قال: والله يا سيدي ما بقي إلاّ أمي وأختى ، ولكن والله لا بدّ من إنزالهما إليك وعرضهما عليك حتى تراهما . فعجبت من كرمه وسعة صدره فقلت : جعلت فداك فابدأ بالأخت . قال : حبًّا وكرامةً . ثم نزلت أخته فأراني يدها فإذا هي صاحبة الكفّ والمعصم اللذين رأيتهما. فقلت: جعلت فداك، هذه الجارية هي التي رأيت كفها ومعصمها. فأمر الغلمان أن يحضروا الشهود في الوقت والساعة. فأحضروا الشهود ثم أحضر بدرتين من الذهب وقال للشهود: هذا مولانا سيدي ابراهيم بن المهدي عم أمير المؤمنين، خطب أختى فلانة وأشهدكم أنى قد زوّجتها له وقد أمهرها ببدرة . ثم قال : زوّجتك أختى فلانة على المهر المسمّى . فقلت : قبلت ذلك ورضيته . ثم دفع إحدى البدرتين إلى أخته والأخرى إلى الشهود ثم قال: يا مولانا، أريد أن أمهد لك بعض البيوت لتنام مع أهلك . فأحشمني ما رأيت من كرمه واستحيت أن أخلو بها في داره فقلت له : جهّزها إلى منزلّي. فوحقك يا أمير المؤمنين لقد حمل إليّ من الجهاز ما ضاقت عنه بيوتنا مع سعتها. ثم أولدتها هذا الغلام القائم بين يديك. فتعجب المأمون من كرم هذا الرجل وقال: لله دره ما سمعت قط بمثله . وأمر ابراهيم بن المهدي بإحضار الرجل ليشاهده . فأحضره بين يديه واستنطقه، فأعجبه ظرفه وأدبه فصيّره من جملة خواصه . والله هو المعطى الوهّاب .

#### 40 - حكايات الصدقة

ومما يحكى أن ملكاً من الملوك قال لأهل مملكته: لئن تصدّق أحد منكم بشيء لأقطعن يده. فأمسكت الناس جميعاً عن الصدقة ولم يقدر أحد أن يتصدق على أحد. فاتفق أن سائلاً جاء إلى أمرأة يوماً من الأيام وقد أضرّ به الجوع وقال لها: تصدّقي علي بشيء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الرجل السائل قال للمرأة: فلما كانت الليلة إ<sup>ح</sup> 19 تصدّقي على بشيء. فقالت: كيف أتصدّق عليك والملك يقطع يدكل رقّت له وتصدّقت عليه برغيفين. فوصل الخبر إلى الملك فأمر नी नागा ना है । إحضارها . فلمّا حضرت قطع يديها وتوجّهت إلى دارها . ثم إن الملك بعد حين قال لأمه: إني أريد الزواج فزوجيني امرأة جميلة. قالت: إن في جوارنا امرأة لم يوجد أحسن منها ولكن بها عيب شديد . قال : وما هو ؟ قالت : مقطوعة اليدين . قال : أريد أن أنظرها . فأتت بها إليه ، فلمَّا نظرها افتتن بها فتزوَّجها وذخل بها . وكانت تلك المرأة هي التي تصدَّقت على السائل برغيفين وقطع يديها من أجل ذلك. فلمّا تزوّج بها حسدها ضرائرها وكتبن إلى الملك يخبرنه عنها بأنها فاجرة وقد ولدت غلاماً . فكتب الملك إلى أمه كتاباً وأمرها فيه أن تخرج بها إلى الصحراء وتتركها هناك ثم ترجع . ففعلت أمه ذلك وحرجت بها إلى الصحراء ثم رجعت . فصارت تلك الرأة تبكي على ما جرى لها وتنتحب انتحاباً شديداً ما عليه من مزيد. فبينما هي تمشي والولد على عنقها إذ مرّت على نهر ، فبركت لتشرب من شدّة العطش الذي لحقها من مشيها وتعبها وحزنها، فعندما طأطأت سقط الولد في الماء فجلست تبكي على ولدها بكاءً شديداً. فبينما هي تبكي إذ مرّ عليها رجلان فقالا لها: ما يبكيك؟ قالت لهما: كان لي ولد على عنقى فسقط في الماء. فقالًا لها: أتحبين أن نخرجه لك؟ قالت: نعم . فدعوا الله تعالى فخرج الولد إليها سالماً لم يصبه شيء. ثم قالا لها: اتحبين أن يرد الله يديك كما كانتا؟ قالت: نعم . فدعوا الله سبحانه وتعالى فرَجعت يداها أحسن ما كانتا عليه. ثم قالا لها: أتدرين من نحن؟ قالت: الله أعلم. قالا: نحن رغيفاك اللذان تصدّقت بنا على السائل وكانت الصدقة سبباً لقطع يديك، فاحمد الله تعالى الذي ردّ عليك يديك وولدك . فحمدت الله تعالى و أثنت عليه .

ومما يَحكى أنه كان في بني إسرائل رجل عابد له عيال يغزلون القطن ، فكان كل يوم يبيع الغزل ويشتري قطناً، وما خرج من الكسب يشتري به طعاماً لعياله يأكلونه في ذلك اليوم. فخرج ذات يوم وباع الغزل، فلقيه أخ له فشكا إليه الحاجة، فدفع له ثمن الغزل ورجع إلى عياله من غير قطن ولا طعام . فقالوا له : أين القطن والطعام ؟ فقال لهم : استقبلني فلان فشكا إليّ الحاجة فدفعت إليه ثمن الغزل. قالوا: وكيف نصنع وليس عندنا شيء نبيعه ؟ وكان عندهم قصعة مكسورة وجرّة، فذهب بهما إلى السوق فلم يشترهما أحد منه . فبينما هو في السوق إذ مرّ به رجل ومعه سمكة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة الله الله الله الله الله السعيد، أن الرجل أخذ القصعة والجرَّةُ الله السعيد، أن الرجل أخذ القصعة والجرَّةُ وذهب بهما إلى السوق فلم يشترهما أحد منه . فبينما هو في السوق إذ مرّ به رجل ومعه سمكة منتنة منفوخة لم يشترها أحد منه. فقال له صاحب السمكة: أتبيعني كاسدك بكاسدى؟ قال: نعم . فدفع القصعة والجرّة وأخذ منه السمكة وجاء بها إلى عياله. فقالوا له: ما تُفعل بهذه السمكة ؟ قال : نشويها ونأكلها إلى أن يشاء الله تعالى لنا برزقنا . فأخذوها وشقُّوا بطنها فوجدوا فيه

ع مناات العالم المنا

حبة لؤلؤ، فأخبروا بها الشيخ فقال: انظروا إن كانت مثقوبة فهي لبعض الناس وإن كانت غير

مثقوبة فإنها رزق رزقكم الله تعالى به . فنظروا فإذا هي غير مثقوبة . فلمّا أصبح الصباح غدا بها إلى بعض إخوانه من أصحاب المعرفة بذلك فقال : يا فلان من أين لك هذه اللؤلؤة ؟ قال : رزق رزقنا الله تعالى به . قال : إنها تساوي ألف درهم وأنا أعطي لك ذلك . ولكن إذهب بها إلى فلان فإنه أكثر مني مالاً ومعرفة . فذهب بها إليه فقال : إنها تساوي سبعين ألف درهم لا أكثر من ذلك . ثم دفع له سبعين ألف درهم ودعا بالحمّالين فحملوا له المال حتى وصل إلى باب منزله . فجاءه سائل وقال له : أعطني مما أعطاك الله تعالى . فقال للسائل : قد كنّا بالأمس مثلك ، خذ نصف هذا المال . فلمّا قسم المال شطرين وأخذ كل واحد شطره قال له السائل : أمسك عليك مالك وخذه بارك الله لك فيه . و إلما أنا رسول ربك بعنني إليك لاختبرك . فقال : لله الحمد والمنة . وما زال في أرغد عيش هو وعياله إلى الممات .

# 41 - حكاية أبي حسان الزيادي والخراساني

ومما يحكى إن أبا حسان الزيادي قال: ضاق علي الحال في بعض الآيام ضيقاً شديداً حتى إنه قد الح علي البقال والخباز وسائر المعاملين. فاشتد علي الكرب ولم أجد لي حيلة. فبينما أنا على تلك الحالة لا أدري كيف أصنع ؟ إذ دخل علي غلام لي فقال: إن بالباب رجلاً حاجياً يطلب الدخول عليك. فقلت: إئذن له. فدخل فإذا هو رجل خراساني، فسلم علي فرددت عليه السلام. ثم قال لي: هل أنت أبو حسان الزيادي؟ قلت: نعم وما حاجتك؟ قال: إني رجل غريب وأريد الحج ومعي جملة من المال، وإنه قد اثقلني حمله وأريد أن أدع عندك هذه العشرة الاف درهم إلى أن أقضي حجي وأرجع . فإن رجع الركب ولم ترني فاعلم أنني قد مُت فالمال هبة مني إليك، وإن رجعت فهي لي. فقلت له: لك ذلك إن شاء الله تعالى. فأخرج جراباً فقلت للغلام: إثنني بميزان. فأتى بميزان فوزنها وسلمها إلى وذهب إلى حال سبيله. فأحضرت المعاملين وقضيت ديني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة لله الماملين وقضيت ما كان علي من الدين وانفقت واتسعت وقليت في المعاملين وقضيت ما كان علي من الدين وانفقت واتسعت وقليت في المعاملين فضي : إلى أن يرجع يفتح الله علينا بشيء من عنده . فلما كان بعد يوم المعاملين بالباب . فقلت : المعاملين بالباب . فقلت : الذن له . فدخل ثم قال : إن صاحبك الحراساني بالباب . فقلت : الذن له . فدخل ثم قال : إن كنت عاذ ما على الحج فجاءني خد به قاة

فأسرج لي البغلة فركبت وأنا لا أدري أين أذهب، فطرحت عنان البغلة على عاتقها وصرت مشغولاً بالفكر والهموم وهي تسير إلى الجانب الشرقي من بغداد . فبينما أنا سائر وإذا أنا بقوم قد رأيتهم فانحرفت عنهم وعدلت عن طريقهم إلى طريق أخرى فتبعوني، فلمَّا رأوني بطيلسان تبادروا إلى وقالوا لي: أتعرف منزل أبي حسان الزيادي؟ فقلت لهم: هو أنا. قالوا: أجب أمير المؤمنين . فسرت معهم حتى دخلت على المأمون فقال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من أصحاب القاضي أبي يوسف، من الفقهاء وأصحاب الحديث. فقال: بأي شيء تكنّى ؟ قلت: بأبي حسان الزيادي . قال : إشرح لي قصتك . فشرحت له خبري ، فبكي بكاءً شديداً وقال : ويحك ، ما تركني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنام في هذه الليلة بسببك. فإني لما نمت أول الليل قال لي: أغث أبا حسان الزيادي. فانتبهت ولم أعرفك. ثم نمت فأتاني وقال لي: ويحك، أغث أبا حسان الزيادي . فانتبهت ولم أعرفك ، ثم نمت فأتاني ولم أعرفك . ثم نمت فأتاني وقال لي : ويحك ، أغث أبا حسان الزيادي . فما تجاسرت على النوم بعد ذلك وسهرت الليل كله وقد أيقظت الناس وأرسلتهم في طلبك من كل جانب. ثم أعطاني عشرة الآف درهم وقال : هذه للخراساني. ثم أعطاني عشرة الآف درهم وقال: اتسع بهذه وأصلح بها أمرك. ثم أعطاني ثلاثين ألف درهم وقال : جهَّز نفسك بهذه وإذا كان يوم الموكب فائتنى حتى أقلَّدك عملاً . فخرجت والمال معى ، فجئت إلى منزلي فصليّت فيه الغداة وإدا بالخراساني قد حضر . فأدخلته البيت وأخرجت له بدرة وقلت له: هذا مالك. قال: ليس هذا عين مالي. فقلت: نعم. فقال: ما سبب هذا؟ فقصصت عليه القصة . فبكي وقال : والله لو أصدقتني من أول الأمر ما طالبتك ، وأنا الآن والله لا أقبل شيئاً . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الصدقتني من أول الأمر ما طالبتك، وأنا الآن والله لا أقبل شيئاً من هذا المحدد الله الله وأنت في حل منه. وانصرف من عندي. ثم أصلحت أمري المحدد الله وأنت في يوم الموكب إلى باب المأمون فدخلت عليه وهو جالس، فلما وذهبت في يوم الموكب إلى باب المأمون فدخلت عليه وهو جالس، فلما عهد بقضاء المدينة الشريفة من الجانب الغربي من باب السلام إلى ما لا نهاية له، وقد أجريت لك كذا وكذا في كل شهر. فاتق الله عز وجل وحافظ على عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بك. فتعجّب الناس من كلامه وسألوني عن معناه، فأخبرتهم بالقصة من أولها إلى آخرها. فشاع الخبر بين الناس، وما زال أبو حسان الزيادي قاضياً في المدينة الشريفة إلى أن مات في أيام المأمون رحمة الله عليه.

### 42 - حكاية الصديق عند الضيق

ومما يحكى أن رجلاً كان ذا مال كثير ففقد منه وصار لا يملك شيئاً، فأشارت عليه زوجته أن يقصد بعض أصدقائه فيما يصلح به حاله. فقصد صديقاً له وذكر له ضرورته له فاقرضه خمسمائة دينار على أنه يتجر فيها، وكان في ابتداء حاله جوهرياً. فأخذ الذهب ومضى إلى سوق الجواهر وفتح دكّانه ليشتري ويبيع ، فلمّا قعد في الدكان أتاه ثلاثة رجال وسألوه عن والده فذكر

لهم وفاته. فقالوا له: هل خلَّف أحداً من الذريَّة؟ قال: خلَّف العبد الذي بين أيديكم. قالوا: ومن يعرف أنك ولده؟ قال: إهل السوق. فقالوا له: إجمعهم حتى يشهدوا أنك ولده. فجمعهم وشهدوا بذلك، فأخرج الثلاثة رجال خرجاً فيه مقدار ثلاثين ألف دينار وفيه جواهر ومعادنُ ثمينة وقالوا: هذا كان عندنا أمانة لأبيك ثم انصرفوا. فأتته امرأة وطلبت منه شيئاً من ذلك الجوهر يساوي خمسمائة دينار ، فاشترته منه بثلاثة الآف دينار فباعه لها . ثم قام وأخذ الخمسمائة دينار التي كان اقترضها من صديقه وحملها إليه وقال له: خذ الخمسمائة دينار التي اقترضتها منك فقد فتح الله على ويسر لي . فقال له صديقه : إني أعطيتك إيَّاها وخرجت عنها لله فخذها وخذ هذه الورقة ولا تقراها إلاّ وأنت في دارك واعمل بما فيها . فأخذ المال والورقة وذهب إلى بيته ، فلمَّا فتحها وجد مكتوباً فيها هذه الأبيات : [من البسيط]

وما أَرَدْتُ بهذا مِنْكَ مَنْقَصَةً لَكِنْ لأَكْفِيكَ مِنِّي وَرْطَةَ الخَجَلِّ

إنَّ الرِّجالَ الأُولَى جاؤُوكَ مِنْ نَسَبِي الْبِي وعَمِّي وخالي صالِحُ بْنُ عَلِي كذاكَ ما بِعْتُهُ نَقْداً لِوالِدَتِي المَالَ والْجُوْهَرَ الْمُعُوثَ مِنْ قِبَلِي

### 43- حكاية إفلاس رجل من بغداد

ومما يحكى أن رجلاً من بغداد كان صاحب نعمة وافرة ومال كثير، فنفد ماله وتغيّر حاله وصار لا يملك شيئاً ولا ينال قوته إلاّ بجهد جهيد. فنام ذات ليلة وهو مغمور مقهور فرأى في منامه قائلاً يقول له : إن رزقك بمصر فاتبعه وتوجّه إليه . فسافر إلى مصر ، فلمّا وصل إليها أدركه المساء فنام في مسجد . و كان بجوار المسجد بيت ، فقدّر الله تعالى أن جماعة من اللصوص دخلوا المسجد وتوصَّلوا منه إلى ذلك البيت، فانتبه أهل البيت على حركة اللصوص وقاموا بالصياح . فأغاثهم الوالي بأتباعه فهرب اللصوص ، ودخل الوالي المسجد فوجد الرجل البغدادي نائماً في المسجد فقبض عليه وضربه بالمقارع ضرباً مؤلماً حتى أشرف على الهلاك وسجنه . فمكث ثلاثة أيام في السجن ثم أحضره الوالي وقال له: من أي البلاد أنت؟ قال: من بِغداد. قال له: وما حاجتك التي هي سبب في مجيئك إلى مصر؟ قال: إني رأيت في منامي قائلاً يقول لي: إن رزقك بمصر فتوجّه إليه . فلمّا جئت إلى مصر وجدت الرزق الذي أخبرني به، تلك المقارع التي نلتها منك. فضحك الوالي حتى بدت نواجذه وقال له: يا قليل العقل ، أنا رأيت ثلاث مرات في منامي قائلاً يقول لي : إن بيتاً في بغداد بخط كذا ووصفه كذا بحوشه جنينة تحتها فسقية بها مال له جرم عظيم فتوجُّه إليه وخذه، فلم أتوجُّه. وأنت من قلَّة عقلك سافرت من بلدة إلى بلدة من أجل ــرؤيا رأيتها وهي أضغاث أحلام . ثم أعطاه دراهم وقال له : إستعن بها على عودك إلى بلدك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله البعدادي دراهم الله السعيد، أن الوالي أعطى البغدادي دراهم وقال له: إستعن بها على عودك إلى بلدك. فأخذها وعاد إلى بغداد. وكان البيت الذي وصفه الوالى ببغداد هو بيت ذلك الرجل ، فلمّا وصل إلى منزله حفر تحت الفسقية فرأى مالاً كثيراً ووسَّع الله عليه رزقه . وهذا اتفاق عجيب .

### 44 – حكاية المتوكل ومحبوبة

وعما يحكى أنه كان في قصر أمير المؤمنين المتوكّل على الله أربعة الآف سرية: مائتان روميات ومئتان مولدات وحبش. وقد أهدى عبيد بن طاهر إلى المتوكّل أربعمائة جارية: مائتان بيض ومئتان حبش ومولدات. وكان من جملة ذلك، جارية من مولدات البصرة يقال لها: محبوبة. وكانت فائقة في الحسن والجمال والظرف والدلال، وكانت تضرب بالعود وتحسن الغناء وتنظم الشعر وتكتب خطاً جيداً. فافتتن بها المتوكل وكان لا يصبر عنها ساعة واحدة، فلما رأت ميله إليها تكبّرت عليه وبطرت النعمة، فغضب عليها غضباً شديداً وهجرها ومنع أهل القصر من كلامها، فمكثت على ذلك أياماً وكان المتوكل له ميل إليها. فأصبح ذات يوم وقال لجلسائه: إني كلامها، فمكثت على ذلك أياماً وكان المتوكل له ميل إليها. فأصبح ذات يوم وقال لجلسائه: إني يقظة. فبينما هو في الكلام وإذا بخادمة قد أقبلت وأسرّت إلى المتوكل حديثاً، فقام من المجلس ودخل دار الحريم. وكان الذي أسرّته إليه أنها قالت له: سمعنا من حجرة محبوبة غناءً وضرباً بالعود وما ندري سبب ذلك. فلماً وصل إلى حجرتها سمعها تغني على العود وتحسن الضربات وتنشد هذه الأبيات: [من المسرح]

أَشْكُو إليه ولا يُكلِّمُنِي لَيْسَ لَها تَوْبَةٌ تُخلِّصُنِي قَدْ زارَنِي فِي الكَرَى وصالحَنِي عادَ إلى هَجْره وقاطَعَنى أَدُورُ فِي القَصْرِ لا أَرَى أَحَداً حَتَّى كَأْنِّي آرْتُكَبْتُ مَعْصِيَةً فَهَلْ لَنا شافِعٌ إلى مَلِك حَتَّى إذا ما الصّباحُ لاحَ لَناً

فلما سمع المتوكل كلامها، تعجّب من هذه الأبيات ومن هذا الإتفاق الغريب حيث رأت محبوبة مناماً موافقاً لمنامه فدخل عليها في الحجرة. فلما دخل حجرتها وأحسّت به بادرت بالقيام إليه وانكبّت على أقدامه وقبّلتها وقالت: ولله يا سيدي، لقد رأيت هذه الواقعة في منامي ليلة البارحة، فلمّا انتبهت من النوم نظمت هذه الأبيات. فقال لها المتوكل: والله إني رأيت مناماً مثل ذلك. ثم إنهما تعانقا واصطلحا وأقام عندها سبعة أيام بلياليها. وكانت محبوبة قد كتبت على خدها بالمسك إسم المتوكل، وكان اسمه جعفر. فلمّا رأى المتوكل إسمه مكتوباً بأعلى خدها بالمسك أنشد يقول: [من الطويل]

و كَاتِبَة بِالْمِسْكِ فِي الْخَدِّ جَعْفَرا بِنَفْسِيَ مَنْ قَد خَطَّ فِي الْخَدِّ مَا أَرَى لَيَنْ كَتَبَتْ فِي الْخَدِّ سَطْراً بَنَانُها لَقَدْ أُودَعَتْ قَلْبِي مِنَ الْخَطِّ أَسْطُرا لَيَنْ فَي اللهُ مِنْ سَقْيا شَرابِكِ جَعْفَرا فَيا مَنْ هَداها فِي البَرِيَّةِ جَعْفَرٌ سَقَى اللهُ مِنْ سَقْيا شَرابِكِ جَعْفَرا

ولما مات المتوكّل ، سلاه جميع من كان له من الجواري إلاّ محبوبة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنه لما مات المتوكّل، سلاه جميع من كان له من الجواري إلاّ محبوبة. فإنها لم تزل حزينة عليه حتى ماتت ودفنت بجانبه رحمة الله عليهم أجمعين.

فلِما كانت الليلة إ

### 45 - حكاية وردان الجزار والمرأة والدب

ومما يحكى أنه كان في زمن الحاكم بأمر الله رجل بمصر يسمَّى وردان . وكان جزَّار في اللحم الضاني وكانت امراة تأتيه كل يوم بدينار يقارب وزنه وزن دينارين ونصف من الدنانير المصرية وتقول له: أعطني خروفاً . وتحضر معها حمّالاً بقفص فيأخذ منها الدينار ويعطيها خروفاً فتحمله إلى الحمال وتأخذه وتروح به إلى مكانها، وفي ثاني يوم وقت الضحى تأتي. وكان ذلك الجزَّار يكتسب منها كل يوم ديناراً، وأقامت مدة طويلة على ذلك. فتفكّر وردان الجزّار ذات يوم في أمرها وقال في نفسه: هذه المرأة كل يوم تشتري مني بدينار ولم تغلط يوماً واحداً وتشتري مني بدراهم فهذا أمر عجيب. ثم إن وردان سأل الحمال في غيبة المرأة فقال له: إلى أين تروح كل يوم مع هذه المرأة؟ فقال له : أنا في غاية العجب منها، فإنها كل يوم تحمَّلني الخروف من عندك وتشتري حوائج الطعام والفاكهة والشمع والنقل بدينار آخر، وتأخذ من شخص نصراني مروقتين نبيذاً وتعطيه ديناراً وتحمّلني الجميّع وأسير معها إلى بساتين الوزير، ثم تعصب عيني بحيث إني لا أنظر موضعاً من الأرض أحطُّ فيه قدمي، وتاخذ بيدي فما أعرف أين تذهب بي، ثم تقول : حط هنا . وعندها قفص آخر فتعطيني الفارغ ثم تمسك يدي وتعود بي إلى الموضع الذي شدَّت عينيّ فيه بالعصابة فتحلُّها وتعطيني عشرة دراهم . فقال له الجزَّار : الله يكون في عونها . ولكن ازداد فكراً في أمرها وكثرت عنده الوساوس وبات في قلق عظيم . قال وردان الجزَّار : فلمَّا أصبحت أتتني على العادة وأعطتني الدينار وأخذت الخروف وحملته إلى الحمَّال وراحت . فأوصيت صبيي على الدكان وتبعتها بحيث لا تراني . و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن وردان الجزّار قال: فأوصيت صبييّ على الدكان وتبعتها بحيث لا تراني. ولم أزل أعاينها إلى أن خرجت من مصر وأنا أتوارى خلفها حتى وصلت إلى بساتين الوزير، فاختفيت حتى عصبت عيني الحمّال وتبعتها من مكان إلى مكان إلى أن أنت الجبل، فوصلت إلى مكان فيه حجر كبير وحطت القفص عن

والمحال إلى مكان إلى التحقيق حتى عصبت عيني الحمال وببعتها من مكان إلى مكان إلى التحقيق وخليت التحقيق التحقيق

أخذت الخروف وقطعت منه مطايبه وعملته في قدر ورمت الباقي إلى دبٌّ كبير عظيم الخلقة فاكله عن آخره وهي تطبخ . فلمَّا فرغت، أكلت كفايتها ووضعت الفاكهة والنقل وحطت النبيذ وصارت تشرب بقدح وتسقى الدب بطاسة من ذهب حتى حصل لهما نشوة السكر فنزعت لباسها ونامت، فقام الدب وواقعها وهي تعاطيه من أحسن ما يكون لبني آدم حتى فرغ وجلس ، ثم وثب إليها وواقعها ولما فرغ جلس واستراح . ولم يزل كذلك حتى فعل ذلك عشر مرات ثم وقع كل منهما مغشيّاً عليه وصاراً لا يتحركان. فقلت في نفسي: هذا وقت انتهاز الفرصة . فنزلت ومعي سكين تبري العظم قبل اللحم ، فلمّا صرت عندهما وجدتهما لا يتحرك فيهما عرق لما حصل لهما من المشقة ، فجعلت السكين في منحر الدب واتَّكات عليه حتى خلَّصته وانعزلت رأسه عن بدنه فصار له شخير عظيم مثل الرعد. فانتبهت المرأة مرعوبة، فلمَّا رأت الدب مذبوحاً وأنا واقف والسكين في يدي زعقت زعقة عظيمة حتى ظننت أن روحها قد خرجت وقالت لى: يا وردان، أيكون هذا جزاء الإحسان؟ فقلت لها: يا عدوة نفسها، هل عدمت الرجال حتى تفعلي هذا الفعل الذميم ؟ فأطرقت رأسها إلى الارض لا ترد جواباً وتأمّلت الدب وقد نزعت رأسه عن جثّته ثم قالت: يا وردان. أي شيء أحب إليك: أن تسمع الذي أقوله لك ويكون سبباً لسلامتك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت القالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المرأة قالت: يا وردان، أن أي شيء أحب إليك: أن تسمع الذي أقوله لك ويكون سبباً لسلامتك ر شيء احب إيب. أن تسميع المديد المسلم المسل وغناك إلى آخر الدهر، اوتخالفني ويحون سبب مهر سـ وغناك إلى آخر الدهر، اوتخالفني ويحون سبب مهر سـ قالت : إذبحني كما ذبحت هذا الناسم كلامك فحدثيني بما شئت . فقالت : إذبحني كما ذبحت هذا المعاد ا 

أنا خير من هذا الدب، فارجعي إلى الله تعالى وتوبي وأتزوج بك ونعيش باقي عمرنا بهذا الكنز. قالت: يا وردائة، إن هذا بعيد، كيف أعيش بعده؟ والله إن لم تذبحني لأتلفن روحك. فلا تراجعني تتلف وَهذا ما عندي من الرأي والسلام . فقلت : أذبحك وتروحين إلى لعنة الله . ثم جذبتها من شعرها وذبحتها وراحت إلى لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وبعد ذلك نظرت في الحل فوجدت فيه من الذهب والفصوص واللؤلؤ ما لايقدر على جمعه أحد من الملوك، فأخذت قفص الحمال وملاته على قدر ما أطيق ثم سترته بقماشي الذي كان عليّ وحملته وطلعت من الكنز وسرت. ولم أزل سائراً إلى باب مصر وإذا بعشرة من جماعة الحاكم بأمر الله مقبلون والحاكم خلفهم فقال لي: يا وردان. قلت: لبيُّك أيها الملك. قال: هل قتلت الدب والمرأة؟ قلت : نعم . قال : حط عن رأسك وطب نفساً فجميع ما معك من المال لك لا ينازعك فيه أحد . فحطّيت القفص بين يديه فكشفه ورآه وقال: حدثني بخبرهما وإن كنت أعرفه كأنني حاضر معكم . فحدَّثته بجميع ما جرى وهو يقول : صدقت. فقال : يا وردان، قم سرَّ بنا إلى الكنز . فتوجّهت معه إليه فوجّد الطابق مغلقاً فقال: إرفعه يا وردان، فإن هذا الكنز لا يقدر أحد أن يفتحه غيرك فإنه مرصود باسمك وصفتك. فقلت: والله لا أطيق فتحه. فقال: تقدم أنت على بركة الله . فتقدّمت إليه وسميّت الله تعالى ومددت يدي إلى الطابق فارتفع كأنه أخف ما يكون . فقال الحاكم : إنزل واطلع ما فيه فإنه لا ينزله إلاّ من هو باسمك وصورتك وصفاتك من حين

وضع ، وقتل هذا الدب وهذه المرأة على يديك وهو عندي مؤرخ وكنت أنتظر وقوعه حتى وقع ، حتى الله والله والمطاني قفصي وقع ، قال وردان : فنزلت ونقلت له جميع ما في الكنز ، ثم دعا بالدواب و حمله و اعطاني قفصي بما فيه فأخذته وعدت به إلى بيتي وفتحت لي دكاناً في السوق . وهذا السوق موجود إلى الآن ويعرف بسوق وردان .

### 46 - حكاية بنت السلطان والقرد

ومما يحكى أيضاً أنه كان لبعض السلاطين إبنة وقد تعلّق قلبها بحب عبد أسود، فافتض بكارتها وأولعت بالنكاح فكانت لا تصبر عنه ساعة واحدة . فشكت أمرها إلى بعض القهرمانات فأخبرتها أنه لا شيء ينكح أكثر من القرد . فاتفق أن قراداً مر تحت طاقتها بقرد كبير فأسفرت عن وجهها ونظرت إلى القرد وغمزته بعيونها ، فقطع القرد وثاقه وسلاسله وطلع لها فخبأته في مكان عندها ، وصار ليلاً ونهاراً على أكل وشرب وجماع . ففطن أبوها بذلك وأراد قتلها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 تالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن السلطان لما فطن بأمر ابنته وأراد قتلها شعرت بذلك، فتزيَّت بزيُّ المماليك وركبت فرساً وأخذت لها بغلاً وحملته من الذهب والمعدن والقماش ما لا يوصف، وحملت القرد معها وسارت حتى وصلت إلى مصر فنزلت في بعض بيوت الصحراء. नैंग जा जा कि وصارت كل يوم تشتري لحماً من شاب جزّار ولكن لا تأتيه إلاّ بعد الظهر وهي مصفرّة اللون متغيّرة الوجه. فقال الشاب في نفسه: لا بدّ لهذا المملوك من سبب عجيب. فلمّا جاءت على العادة و أخذت اللحم ، تبعها من حيث لا تراه قال: ولم أزل خلفها من حيث لا تراني من محل إلى محل حتى وصلت إلى مكانها الذي بالصحراء ودخلت هناك، فنظرت إليها من بعض جهاته فرأيتها استقرت بمكانها وأوقدت النار وطبخت اللحم وأكلت كفايتها وقدَّمت باقيه إلى القرد الذي معها فأكل كفايته. ثم إنها نزعت ما عليها من الثياب ولبست أفخر ما عندها من ملابس النساء فعلمت أنها أنثي . ثم إنها أحضرت خمراً وشربت منه وسقت القرد، ثم واقعها القرد نحو عشر مرات حتى غشى عليها. وبعد ذلك نشر القرد عليها ملاءة من حرير وراح إلى محله. فنزلت إلى وسط المكان فأحسّ بي القرد وأراد افتراسي ، فبادرته بسكين كانت معى فضربت بها كرشه. فانتبهت الصبيّة فزعة مرعوبة فرات القرد على هذه الحالة، فصرحت صرخة عظيمة حتى كادت أن تزهق روحها ثم وقعت مغشيّاً عليها. فلمّا أفاقت من غشيتها قالت لي: ما حملك على ذلك؟ ولكن بالله عليك أن تلحقني به. فلا زلت الاطفها وأضمن لها أنى أقوم بما قام به القرد من كثرة النكاح إلى أن سكن روعها وتزوَّجت بها، فعجزت عن ذلك ولم أصبر عليه، فشكوت حالى إلى بعض العجائز وذكرت لها ما كان من أمرها. فالتزمت لي بتدبير هذا الأمر وقالت لي : لا بدُّ أن تأتيني بقدر وتملأه من الخل البكر، وتأتيني بقدر رطل من العود القرح . فأتيت لها بما طلبته ، فوضعته في القدر ووضعت القدر على النار وغلته غلياناً قوياً. ثم أمرتني بنكاح الصبيّة فنكحتها إلى أن غشي عليها، فحملتها العجوز وهي لاتشعر والقت فرجها على فم القدر فصعد دخانه حتى دخل فرجها، فنزل من فرجها شيء فتأملته فإذا هو دودتان: إحداهما سوداء والأخرى صفراء. فقالت العجوز: الأولى تربّت من نكاح العبد والثانية تربّت من نكاح القرد. فلمّا أفاقت من غشيتها استمرّت معي وهي لم تطلب النكاح وقد صرف الله عنها تلك الحالة وتعجبّت من ذلك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب قال: وقد صرف الله عنها تلك الحالة وتعجّبت من ذلك، فأخبرتها بالقصة واستمرّت معه في أرغد عيش وأحسن لذّة واتخذت عندها العجوز مكان والدتها، وما زالت هي وزوجها والعجوز في هناء وسرور إلى أن أتاهم هادم اللذّات ومفرّق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت وبيده الملك والملكوت.

و المال المالة المالة

### 47 - حكاية الفرس الطائر

ومما يحكى أنه كان في قديم الزمان ملك عظيم ذو خطر جسيم ، وكان له ثلاث بنات مثل البدور السافرة والرياض الزاهرة وولد ذكر كأنه القمر . فبينما الملك جالس على كرسي مملكته يوماً من الأيام إذ دخل عليه ثلاثة من الحكماء، مع أحدهم طاووس من ذهب ومع الثاني بوق من نحاس ومع الثالث فرس من عاج وأبنوس. فقال لهم الملك: ما هذه الأشياء؟ وما منفعتها؟ فقال صاحب الطاووس: إن منفعة هذا الطاووس أنه كلما مضت ساعة من ليل أو نهار يصفق باجنحته ويزعق. وقال صاحب البوق: أنه إذا وضع هذا البوق على باب المدينة يكون كالمجافظ عليها فإذا دخل إلى تلك المدينة عدو يزعق عليه هذا البوق فيعرف ويمسك باليد. وقال صاحب الفرس : يا مولاي ، إن منفعة هذه الفرس أنه إذا ركبها إنسان فإنها توصله إلى أي بلاد أراد . فقال الملك: لا أنعم عليكم حتى أجرّب منافع هذه الصور. ثم إنه جرّب الطاووس فوجده كما قال صاحبه ، وجرّب البوق فوجده كما قال صاحبه . فقال الملك للحكيمين : تمنّيا على . فقالا : نتمنّى عليك أن تزوَّج كل واحد منا بنتاً من بناتك. فأنعم الملك عليهما ببنتين من بناته. ثم تقدم الحكيم الثالث صاحب الفرس وقبّل الأرض بين يدي الملك وقال له : يا ملك الزمان ، أنعم علىّ كما انعمت على اصحابي. فقال له الملك: حتى أجرّب ما أتيت به. فعند ذلك تقدم ابن الملك وقال : يا والدي أنا أركب هذه الفرس وأجرَّبها وأختبر منفعتها . فقال الملك : يا ولدي جرَّبها كما تحب. فقام ابن الملك وركب الفرس وحرّك رجليه فلم تتحرّك من مكانها. فقال: يا حكيم أين الذي ادَّعيته من سرعة سيرها؟ فعند ذلك جاء الحكيم إلى ابن الملك وأراه لولب الصعود وقال له : افرك هذا اللولب . ففركه ابن الملك ، وإذا بالفرس قد تحرَّك وطار بابن الملك إلى عنان السماء ، ولم يزل طائراً به حتى غاب عن الاعين. فعند ذلك احتار ابن الملك في أمره وندم على ركوبه الفرس ثم قال: إن الحكيم قد عمل حيلة على هلاكي فلا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم. ثم إنه جعل يتأمّل في جميع أعضاء الفرس ، فبينما هو يتأمل فيها إذ نظر إلى شيء مثل رأس الديك على كتف الفرس الأيمن وكذلك الأيسر فقال ابن الملك: ما أرى فيه أثراً غير هذين الزرين. ففرك الزر الذي على الكتف الأيمن فاز دادت به الفرس سيراً طالعة إلى الجو فتركه ، ثم نظر إلى الكتف الأيسر فرأي ذلك الزر ففركه فتناقصت حركات الفرس من الصعودُ إلى الهبوط، ولم تزل هابطة

به إلى الأرض قليلاً قليلاً وهو محترس على نفسه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن الملك لما فرك الزر الأيسر فلِما كانت الليلة إِتّ تناقصت حركات الفرس من الصعود إلى الهبوط، ولم تزل هابطة به إلى الأرض قليلاً قليلاً محترساً على نفسه . فلما نظر ابن الملك ذلك وعرف المراض قليلاً قليلاً محترساً على نفسه . الأرض قليلا قليلا محترسا على نفسه . سد \_ر . رقي الأرض قليلا قليلا محترسا على نفسه . سد \_ر . رقيق النوم به الفرس ، امتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، امتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على ما انعم به الفرس ، المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على الله تعالى على المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى على الله تعالى المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى الله تعالى المتلا قلبه فرحاً وسروراً وشكر الله تعالى المتلا قلبه الله تعالى الله تعالى المتلا الله تعالى الله ت تَهُ عِلَامًا تِهِ اللَّهِ عليه حيث أنقذه من الهلاك. ولم يزل هابطاً طول نهاره لأنه كان في حال صعوده بعدت عنه الأرض وجعل يدور وجه الفرس كما يريد وهي هابطة به، وإذا شاء نزل بها وإذا شاء طلع بها . فلما تمّ له من الفرس ما يريد، أقبل بها إلى جهة الأرض وصار ينظر إلى ما فيها من البلاَّد والمدن التي لا يعرفها لأنه لم يرها طول عمره. وكان من جملة ما رآه مدينة مبنية بأحسن البنيان وهي في وسط أرض خضراء ناضرة ذات أشجار وأنهار . فتفكّر في نفسه وقال : يا ليت شعري ما اسم هذه المدينة؟ وفي أي الأقاليم هي؟ ثم إنه جعل يطوف حول تلك المدينة ويتأمُّلها يميناً وشمالاً وكان النهار قد ولَّى ودنت الشمس للمغيب فقال في نفسه: إني لم أجد موضعاً للمبيت أحسن من هذه المدينة ، فأنا أبيت فيها هذه الليلة وعند الصباح أتوجَّه إلى أهلى ومحل ملكي، وأعلم أهلي ووالدي بما جرى لي، وأخبره بما نظرت عيناي: وصار يفتش على موضع يأمن فيه على نفسه وعلى فرسه ولا يراه أحد. فبينما هو كذلك وإذا به قد نظر في وسط المدينة قصراً شاهقاً في الهواء وقد احاط بذلك القصر صور متسع بشرفات عاليات. فقال ابن الملك في نفسه: إن هذا الموضع مليح . وجعل يحرك الزرّ الذي يُهبط به الفرس ، ولم يزل هابطاً به حتى نزل مستوياً على سطّح القصر . ثم نزل من فوق الفرس وحمد الله تعالى وجعل يدور حول الفرس ويتأمّلها ويقول : والله إن الذي عملك بهذه الصفة لحكيم ماهر ، فإن مدّ الله تعالى في أجلى وردّني إلى بلادي وأهلى سالماً وجمع بيني وبين والدي لأحسن إلى هذا الحكيم كل الإحسان والنعمن عليه غاية الانعام . ثم جلس فوق سطح القصر حتى علم أن الناس قد ناموا وكان قد أضرّ به الجوع والعطش لأنه منذ فارق والده لم يأكل طعاماً فقال في نفسه: إن مثل هذا القصر لا يخلو من الَّرزق. فترك الفرس في مكان ونزل يتمشَّى لينظر شيئاً ياكله، فوجد سلَّماً فنزل منه إلى أسفل فوجد ساحة مفروشة بالرخام ، فتعجّب من ذلك المكان ومن حسن بنيانه ولكنه لم يجد في ذلك القصر حسّ حسيس ولا أنس أنيس، فوقف متحيّراً وصار ينظر يميناً وشمالاً وهو لا يعرف أين يتوجّه ثم قال في نفسه : ليس لي أحسن من أن أرجع إلى المكان الذي فيه فرسي وأبيت عندها، فإذا أصبح الصباح ركبتها وسرت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن الملك قال في نفسه: ليس لي أحسن من البيات عند فرسي فإذا أصبح الصباح ركبتها وسرت. فبينما هو واقف يحدّث نفسه بهذا الكلام إذ نظر إلى نور مقبل إلى ذلك الحل الذي هو فيه، فتأمّل ذلك النور فوجده مع جماعة من الجواري وبينهن صبية بهية بقامة الفية تحاكي البدر الزاهر كما قال فيها الشاعر: [من

كَأَنَّهَا البَدْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الأَفْقِ فِي بَهْجَةِ الحُسْنِ أَو فِي رَوْنَقِ الحَلَقِ سُبْحانَ مَنْ خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ بِقُل: أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ والفَلَقِ جاءَتْ بِلا مَوْعِد فِي ظُلْمَةِ الغَسَقِ هَيْفاءٌ ما فِي البَّرايا مَنْ يُشابِهُها نادَيْتُ لل رأت عَيْنَيَ مَحاسِئُها أُعِيذُها مِنْ عُيُونِ النَّاسِ كُلُّهِم

وكانت تلك الصبيّة بنت ملك هذه المدينة وكان أبوها يحيها حباً شديداً ، ومن محبته إيّاها بني لها هذا القصر . فكانت كلما ضاق صدرها تجيء إليه هي وجواريها وتقيم فيه يوماً أو يومين أو أكثر ثم تعود إلى سرايتها. فاتفق أنها قد أتت تلك الليلة من أجل الفرجة والإنشراح وصارت ماشية بين الجواري ومعها خادم مقلّد بسيف، فلمّا دخلوا ذلك القصر فرشوا الفرش وأطلقوا مجامر البخور ولعبوا وانشرحوا . فبينما هم في لعب وانشراح إذ هجم ابن الملك على ذلك الخادم ولطمه لطمة فبطحه وأخذ السيف من يده وهجم على الجواري اللآتي مع ابنة الملك، فشتتهنَّ يمييناً وشمالاً. فلمّا نظرت ابنة الملك إلى حسنه وجماله قالت: لعلك أنَّت الذي خطبتني من والدي بالأمس وردُّك وزعم أنك قبيح المنظر. والله لقد كذب أبي حيث قال ذلك الكلام ، فما أنت إَلاَّ مليح . وكان ابن ملك الهنَّذ قد خطبها من أبيها فردَّه لأنه كان بشع المنظر فظنَّت أنه هو الذي خطبها . ثم أقبلت عليه وعانقته وقبّلته ورقدت هي وإيّاه . فقالت لها الجواري : يا سيدتي ، هذا ما هو الذي خطبك من أبيك لأن ذاك قبيح وهذا ملّيح ، وما يصلح الذي خطبك من أبيك ورده أن يكون حادماً لهذا. ولكن يا سيدتي ، إن هذا الفتى له شان عظيم . ثم توجّهت الجواري إلى الخادم المبطوح وايقظته ، فوثب مرعوباً وفتَّش على سيفه فلم يجده بيده . فقالت له الجواري : إن الذي أخذ سيفك وبطحك جالس مع ابنة الملك. وكان ذلك الخادم قد وكَّله الملك بالمحافظة على ابنته خوفاً عليها من نوائب الزمان وطوارق الحدثان. فقام ذلك الخادم وتوجّه إلى الستر ورفعه، فرأى ابنة الملك جالسة مع ابن الملك وهما يتحدثان. فلمّا نظرهما الخادم قال لابن الملك: يا سيدي، هل أنت إنسي أو جني ؟ فقال له ابن الملك: ويلك يا أنحس العبيد، كيف تجعل أو لاد الملوك الاكاسرة من الشياطين الكافرة؟ ثم إنه أخذ السيف بيده وقال له: أنا صهر الملك وقد زوّجني بابنته وأمرني بالدخول عليها. فلمّا سمع الخادم منه ذلك الكلام قال له: يا سيدي، إن كنت من الإنس كما زعمت، فإنها ما تصلح إلا لك وأنت أحق بها من غيرك. ثم إن الخادم توجّه إلى الملك وهوصارخ وقد شقّ ثيابه وحثى التراب على رأسه. فلمّا سمع الملك صياحه قال له: ما الذي دهاك؟ فقد أرجفت فؤادي أخبرني بسرعة وأوجز في الكلام. فقال له: أيها الملك أدرك ابنتك ، فإنه قد استولى عليها شيطان من الجّن في زيّ الإنس مصور بصورة أو لاد الملوك، فدونك وإيّاه. فلمّا سمع الملك منه ذلك الكلام هم بقتله وقال له: كيف تغافلت عن ابنتي حتى لحقها هذا العارض؟ ثم إن الملك توجّه إلى القصر الذي فيه ابنته فلمّا وصل إليه وجد الجواري قائمات فقال لهن : ما الذي جرى لابنتي ؟ فقلن له : أيها الملك ، بينما نحن جالسات معها فلم نشعر إلاَّ وقد هجم علينا هذا الغلام الذَّي كأنه بدر التمام ولم نرَ قط أحسن منه وجهاً وبيده سيف مسلول، فسألناه عن حاله فزعم أنك قد زوَّجته ابنتك ونحن لانعلم شيئاً غير هذا،

ولا نعرف هل هو إنسيّ أو جنيّ؟ ولكنه عفيف أديب لا يتعاطى القبيح. فلمّا سمع الملك مقالتهن برد ما به . ثم إنه رفع الستر قليلاً قليلاً ونظر ، فرأى ابن الملك جالساً مع ابنته يتحدثان وهو في أحسن التصوير ووجهه كالبدر المنير . فلم يقدر الملك أن يمسك نفسه من غيرته على ابنته ، فرفع الستر ودخل وبيده سيف مسلول وقد هجم عليهما كأنه الغول، فلمّا نظره ابن الملك قال لها: أهذا أبوك؟ قالت: نعم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 기 قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن ابن الملك لما رأى الملك بيده سيف مسلول وقد هجم عليهما كأنه الغول قال لها: أهذا أبوك؟ قالت له: نعم . فعند ذلك وثب قائماً على قدميه وتناول سيفه بيديه وصاح على أنه أو ثب منه. فأغمد سيفه ثم وقف حتى انتهى إليه ابن الملك فقابله

الملك صيحة منكرة فادهشه، وهم أن يحمل عليه بالسيف فعلم الملك بملاطفة وقال له : يا فتي ، هل أنت إنسى أم جنيٌّ؟ فقال له ابن الملك : لولا أني أرعى زمامك وحرمة ابنتك لمسفكت دمك. كيف تنسبني إلى الشياطين؟ وأنا من أولاد الملوك الأكاسرة الذين لو شاؤوا اخذ ملك، لَزَلْزَلُوك عن عزك وسلطانك وسلبوا عنك جميع ما في اوطانك. فلمّا سمع الملك كلامه هابه وخاف على نفسه منه وقال له: إن كنت من أولًاد الملوك كما زعمت، فكيف دخلت قصري بغير إذني وهتكت حرمتي ووصلت إلى بنتي وزعمت أنك بعلها وادعيت أنى قد زوّجتك بها؟ وأنا قد قتلت الملوك وأبناء الملوك حين خطبوها مني. ومن ينجّيك من سطوتي ، وأنا إن صحت على عبيدي وغلماني وأمرتهم بقتلك قتلوك في الحال. فمن يخلّصك من يدي؟ فلمّا سمع ابن الملك منه ذلك الكلام قال للملك: إنى لأعجب منك ومن قلة بصيرتك، هل تطمع لابنتك في بعل احسن منى ؟ وهل رايت احداً اثبت جناناً واكثر مكافأة وأعز سلطاناً وجنوداً وأعواناً منى؟ فقال له الملك : لا والله ، ولكن وددت يا فتى أن تكون خاطباً لها على رؤوس الأشهاد حتى أزوَّجك بها . وأما إذا زوجتك بها خفية فإنك تفضحني فيها . فقال له ابن الملك: لقد أحسنت في قولك. ولكن أيها الملك إذا اجتمعت عبيدك وخدمك وجنودك على وقتلوني كما زعمت فإنك تفضح نفسك وتبقى الناس فيك بين مصدّق ومكذّب، ومن الرأي عندي أن ترجع أيها الملك إلى ما أشير به عليك . فقال له الملك : هات حديثك . فقال له ابن الملك: الذي أحدَّثك به، إما أن تبارزني أنا وأنت خاصة فمن قتل صاحبه كان أحق وأولى بالملك، وإما أن تتركني في هذه الليلة وإذا كان الصباح، فاخرج إلى عسكرك وجنودك وغلمانك واخبرني بعدَّتهم . فقال له الملك: إن عدَّتهم أربعون ألف فارس غير العبيد الذي لي وغير أتباعهم ، وهم مثلهم في العدد . فقال ابن الملك : إذا كان طلوع النهار فاخرجهم إليّ وقل لهم : وأدركِ شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت الله الله الله الله الله السعيد، أن ابن الملك قال لي : إذا كان طلوع النهار فاخرجهم إلى وقل لهم : هذا قد خطب منى ابنتى على شرط أن يبارزكم جميعاً، وادَّعي أنه يغلبكم ويقهركم وإنكم لا تقدرون عليه. ثم اتركني معهم أبارزهم ، فإذا قتلوني فذلك أخفى لسرّك وأصون لعرضك، وإن غلبتهم وقهرتهم فمثلي يرغب الملك في مصاهرته. فلمَّا

سمع الملك كلامه استحسن رأيه وقبل رأيه مع ما استعظمه من قوله وما أهاله من أمره في عزمه على مبارزة جميع عسكره الذين وصفهم له . ثم جلسا يتحدثان ، وبعد ذلك دعا الملك بالخادم وأمره أن يخرج من وقته وساعته إلى وزيره ويامره أن يجمع جميع العساكر ويأمرهم بحمل أسلحتهم وأن يركبوا خيولهم . فسار الخادم إلى الوزير وأعلمه بما أمره به الملك. فعند ذلك طلب الوزير نقباء الجيش وأكابر الدولة وأمرهم أن يركبوا خيولهم ويخرجوا لابسين الآت الحرب. هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر الملك فإنه لا زال يتحدَّث مع الغلام حيث أعجبه حديثه وعقله وأدبه. فبينما هما يتحدثان وإذا بالصباح قد أصبح، فقام الملك وتوجّه إلى تخته وأمر جيشه بالركوب وقدّم لابن الملك فرساً جيداً من خيار خيله ، وأمر أن تسرج له بعدة حسنة . فقال له : ايها الملك ، إني ما أركب حتى أشرف على الجيش وأشاهدهم . فقال له الملك : الأمر كما تحب. ثم سار الملك والفتى بين يديه حتى وصلا إلى الميدان، فنظر الغلام إلى الجيش وكثرته ثم نادي الملك: يا معاشر الناس ، إنه قد وصل إلى غلام يخطب ابنتي ولم أر قط أحسن منه ولا أشدّ قلباً ولا أعظم باساً منه، وقد زعم أنه يعلبكم ويقهركم وحده، ويدّعي أنكم ولو بلغتم مائة ألف ما أنتم عنده إلاّ قليل. فإذا بارزكم فخذوه على أسنّة رماحكم وأطراف صفاحكم فإنه قد تعاطى أمرًا عظيماً. ثم إن الملك قال له : يا ابنى دونك وما تريد منهم . فقال له : أيها الملك، إنك ما أنصفتني، كيف أبارزهم وأنا مترجّل وأصحابك ركاب خيل ؟ فقال له: قد أمرتك بالركوب فأبيت ، فدونك والخيل فاختر منها ما تريد . فقال له : لا يعجبني شيء من خيلك ولا أركب إلاّ الفرس التي جئت راكباً عليها. فقال له الملك: وأين فرسك؟ فقال له: هي فوق قصرك. فقال له: في أي موضع في قصري؟ فقال: على سطح القصر. فلمَّا سمع الملك كلامه قال له: هذا اول ما ظهر من حبالك، يا ويلك كيف تكون الفرس فوق السطح ؟ ولكن في هذا الوقت يظهر صدقك من كذبك. ثم إن الملك التفت إلى بعض خواصه وقال له: إمض إلى قصرى واحضر الذي تجده فوق السطح . فصار الناس متعجبين من قول الفتى ويقول بعضهم لبعض : كيف ينزل هذا الفرس من سلالم السطح ؟ إن هذا شيء ما سمعنا بمثله . ثم إن الذي أرسله الملك إلى القصر صعد إلى أعلاه فرأى الفرس قائماً ولم ير أحسن منه ، فتقدُّم إليه وتأمُّله فوجده من الأبنوس والعاج . وكان بعض خواص الملك طلع معه أيضاً ، فلِمَّا نظرُوا إلى الفرس تضاحكوا وقالوا: وعلى مثل هذا الفرس يكون ما ذكره الفتي، فما نظنه إلاّ مجنوناً ولكن سوف يظهر لنا أمره . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة لله الفرس تضاحكوا وقالوا: وعلى مثل هذا الفرس يكون ما ذكره الفتى؟ الفرس يكون ما ذكره الفتى؟ الفرس يكون ما ذكره الفتى؟ فما نظنه إلا مجنوناً، ولكن سوف يظهر لنا أمره وربما يكون له شان على أيديهم، ولم يزالوا حاملين لها حتى عظيم. ثم إنهم رفعوا الفرس على أيديهم، ولم يزالوا حاملين لها حتى المات وصلوا إلى قدام الملك وأوقفوها بين يديه. فاجتمع عليها الناس ينظرون ها ويتعجبون من حسن صنعتها وحسن سرجها ولجامها، واستحسنها الملك أيضاً وتعجب

إليها ويتعجّبون من حسن صنعتها وحسن سرجها ولجامها، واستحسنها الملك أيضاً وتعجّب منها غاية العجب. ثم قال لابن الملك: يا فتى، أهذه فرسك؟ فقال: نعم أيها الملك هذه فرسي، وسوف ترى منها العجب. فقال له الملك: خذ فرسك واركبها. قال: لا أركبها إلا إذا بَعد عنها

العساكر . فأمر الملك العسكر الذين حوله أن يبعدوا عنها مقدار رمية السهم . فقال له : أيها الملك، ها أنا رايح أركب فرسى وأحمل على جيشك فافرِّقهم يميناً وشمالاً وأصدَّع قلوبهم. فقال له الملك: إفعل ما تريد ولا تبق عليهم فإنهم لا يبقون عليك. ثم إن ابن الملك توجُّه إلى فرسه وركبها واصطفت له الجيوش وقال بعضهم لبعض : إذا وصل الغلام بين الصفوف ناخذ باسنَّة الرماح وشفار الصفاح . فقال واحد منهم : والله إنها مصيبة، كيف نقتل هذا الغلام صاحب الوجه المليح والقدّ الرّجيح؟ فقال واحد آخر: والله لن تصلوا إليه إلاّ بعد أمر عظيم ، وما فعل الفتى هذه الفعال إلاَّ لما علم من شجاعة نفسه وبراعته . فلمَّا استوى ابن الملك على فرسه ، فرك لولب الصعود فتطاولت إليه الأبصار لينظروا ماذا يريد أن يفعل ، فماجت فرسه واضطربت حتى عملت أغرب حركات تعملها الخيل وامتلاً جوفها بالهواء ثم ارتفعت وصعدت إلى الجوَّ. فلمَّا رآه الملك قد ارتفع وصعد، نادى على جيشه وقال : ويلكم ، خذوه قبل أن يفوتكم . فعند ذلك قال له وزراؤه ونوابه: أيها الملك، هل أحد يلحق الطير الطائر؟ وما هذا إلاّ ساحر عظيم قد نجاك الله منه ، فاحمد الله تعالى على خلاصك من يده . فرجع الملك إلى قصره بعد ما رأى من ابن الملك ما رأى، ولما وصل إلى قصره ذهب إلى ابنته وأخبرها بما جرى له مع ابن الملك في الميدان، فوجدها كثيرة التأسّف عليه وعلى فراقها له. ثم إنها مرضت مرضاً شدّيداً ولزمت الوساد، فلمّا رآها أبوها على تلك الحالة ضمَّها إلى صدره وقبَّلها بين عينيها وقال لها : يا بنتي ، احمدي الله تعالى واشكريه حيث خلَّصنا من هذا الساحر الماكر . وجعل يكرَّر عليها ما رآه من ابن الملك ويذكر لها صفة صعوده في الهواء، وهي لا تصغى إلى شيء من قول أبيها. واشتدّ بكاؤها ونحيبها ثم قالت في نفسها: والله لا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى يجمع الله بيني وبينه. فحصل لابيها الملك هم عظيم من أجل ذلك وشق عليه حال ابنته ، وصار حزين القلب عليها و كلما يلاطفها لا تزداد إلَّا شغفاً به . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة وابنته، وكلما يلاطفها لا تزداد إلا شغفاً به. هذا ما كان من أمر الملك وابنته، وكلما يلاطفها لا تزداد إلا شغفاً به. هذا ما كان من أمر الملك وابنته، وأما ما كان من أمر ابن الملك، فإنه لما صعد في الجو الحتلى بنفسه وتذكّر حسن الجارية وجمالها، وكان قد سأل أصحاب الملك عن اسم علا المدينة واسم الملك واسم ابنته، وكانت تلك المدينة مدينة صنعاء. ثم إنه جدّ في السير حتى أشرف على مدينة أبيه، ودار حول المدينة ثم توجّه إلى قصر أبيه ونزل فوق السطح وترك فرسه هناك ونزل إلى والده ودخل عليه فوجده حزيناً كثيباً لاجل فراقه. فلما رآه والده قام إليه واعتنقه وضمة إلى صدره وفرح به فرحاً شديداً. ثم إنه لما اجتمع بوالده سأله عن الحكيم الذي عمل الفرس وقال: يا والدي، ما فعل الدهر به؟ فقال له والده: لا بارك الله في الحكيم ولا في الساعة التي رأيته فيها، لانه هو الذي كان سبباً لفراقك مناً، وهو مسجون يا ولدي من يوم غبت عنا. فأمر ابن الملك بالإفراج عنه وإخراجه من السجن وإحضاره بين يديه. فلما حضر بين يديه خلعة الرضى وأحسن إليه غاية الإحسان إلا أنه لم يزوجه ابنته. فغضب الحكيم من أجل ذلك غضباً شديداً وندم على ما فعل وعلم أن ابن الملك قد عرف سر فغفت سيرها. ثم إن الملك قال لابنه: الرأي عندي انك لا تقرب هذه الفرس بعد ذلك الفرس وكيفية سيرها. ثم إن الملك قال لابنه: الرأي عندي انك لا تقرب هذه الفرس بعد ذلك

ولا تركبها أبداً بعد يومك هذا لانك لا تعرف أحوالها، فأنت منها على غرور. وكان أبن الملك حدّث أباه بما جرى له مع أبيها. فقال له أبوه: لو أراد الملك قتلك لقتلك ولكن في أجلك تأخير. ثم إن أبن الملك هاجت بلابله بحب الجارية أبنة الملك صاحب صنعاء، فقام إلى الفرس وركبها وفرك لولب الصعود فطارت به في الهواء وعلت به إلى عنان السماء. فلما أصبح الصباح افتقده أبوه فلم يجده، فطلع إلى أعلى القصر وهو ملهوف فنظر إلى أبنه وهو صاعد في الهواء فتأسف على فراقه وندم كل الندم حيث لم يأخذ الفرس ويخفي أمرها. ثم قال في نفسه: والله إن رجع إلي ولدي ما بقيت أخلي هذه الفرس لأجل أن يطمئن قلبي على ولدي. ثم إنه عاد إلى بكائه ونحيبه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة لا □ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الملك عاد إلى بكائه ونحيبه من حزنه على ولده. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر ابنه، فإنه لم يزل سائراً في الجوّ حتى وقف على مدينة صنعاء ونزل في المكان الذي نزل فيه أولاً، ومشى مستخفياً حتى وصل إلى محل ابنة الملك فلم يجدها لا ने नान । हान है । هي و لا جواريها و لا الخادم الذي كان محافظاً عليها . فعظم ذلك عليه ، ثم إنه دار يفتش عليها في القصر فوجدها في مجلس آخر غير محلها الذي اجتمع معها فيه وقد لزمت الوساد وحولها الجواري والدّايات، فدخل عليهن وسلّم عليهن . فلمّا سمعت الجارية كلامه قامت إليه واعتنقته وجعلت تقبُّله بين عينيه وتضمَّه إلى صدرها. فقال لها: يا سيدتي، اوحشتني هذه المدة. فقالت له: أنت الذي أوحشتني، ولو طالت غيبتك عني لكنت هلكت بلا شك. فقال لها: يا سيدتي، كيف رأيت حالي مع أبيك وما صنع بي؟ ولولا محبتك يا فتنة العالمين لقتلته وجعلته عبرة للناظرين ، ولكن أحبه من أجلك . فقالت له : كيف تغيب عني ؟ وهل تطيب حياتي بعدك؟ فقال لها: أتطيعيني وتصغى الى قولى؟ فقالت له: قل ما شئت فإنى أجيبك إلى ما تدعوني إليه ولا أخالفك في شيء . فقال لها : سيري معى إلى بلادي وملكي . فقالت له: حبّاً وكرامةً . فلمّا سمع ابن الملك كلامها ، فرح فرحاً شديداً وآخذ بيدها وعاهدها بعهد الله تعالى على ذلك. ثم صعد بها إلى اعلى سطح القصر وركب فرسه وأركبها خلفه، ثم ضمّها إليه وشدّها شدّاً وثيقاً وحرّك لولب الصعود الذي في كتف الفرس فصعدت بهما إلى الجوّ. فعند ذلك زعقت الجواري وأعلمن الملك أباها وأمها، فصعدا مبادرين إلى سطح القصر والتفت الملك إلى الجوّ فرأى الفرس الابنوس وهي طائرة بهما في الهواء. فعند ذلك انزعج الملك وزاد انزعاجه وصاح وقال: يا ابن الملك، سألتك بالله أن ترحمني وترحم زوجتي ولا تفرّق بيننا وبين بنتنا. فلم يجبه ابن الملك. ثم إن ابن الملك ظن في نفسه أن الجارية ندمت على فراق أمها وأبيها فقال لها: يا فنتة الزمان، هل لك أن أردُّك إلى أمك وأبيك؟ فقالت له: يا سيدي والله ما مرادي ذلك، إنما مرادي أن أكون معك أينما تكون لأنني مشغولة بمحبتك عن كل شيء حتى عن أبي وأمي. فلمَّا سمع ابن الملك كلامها فرح بذلك فَرحاً شديداً وجعل يسير الفرسُّ بهما سيراً لطيفًا لكيُّ لا يزعجها ً ولم يزل يسير بها حتَّى نظر إلى مرج اخضر وفيه عين ماء جارية، فنزلا هناك وأكلا وشرباً . ثم إن ابن الملك ركب فرسه واردفها خلفه واوثقها بالرباط خوفاً عليها وسار بها . ولم

يزل سائرًا بها في الهواء حتى وصل إلى مدينة أبيه فاشتدُّ فرحه. ثم أراد أن يظهر للجارية محل سلطانه وملك أبيه ويعرفها أن ملك أبيه أعظم من ملك أبيها، فأنزلها في بعض البساتين التي يتفرَّج فيها والده وادخلها في المقصورة المعدَّة لأبيه وأوقف الفرس الأبنوس على باب تلك المقصورة وأوصى الجارية بالمحافظة على الفرس وقال لها: اقعدي ها هنا حتى أرسل إليك رسولي ، فإني متوجه إلى أبي لاهيّىء لك قصراً وأظهر لك ملكي . ففرحت الجارية عندما سمعت منه هذا الكلام وقالت له: إفعل ما تريد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة عندما سمعت من إيها الملك السعيد، أن الجارية فرحت عندما سمعت من

ابن الملك هذا الكلام وقالت له: إفعل ما تريد. ثم خطر ببالها أنها لا تدخل إلاّ بالتبجيل والتشريف كما يصلح لأمثالها. ثم إن ابن الملك

تركها وسار حتى وصل إلى المدينة ودخل على ابيه، فلمّا رآه ابوه فرح و قلیاا عداح لہان بقدومه وتلقّاه ورحّب به. ثم إن ابن الملك قال لوالده: أعلم انني قد أتيت ببنت الملك التي كنت أعلمتك بها، وقد تركتها خارج المدينة في بعض البساتين وجئت أعلمك بها لأجل أن تهيّىء الموكب وتخرج لملاقاتها وتظهر لها ملكك وجنودك وأعوانك. فقال له الملك: حبًّا وكرامةً. ثم امر من وقته وساعته اهل المدينة أن يزيَّنوا المدينة بالزينة الحسنة، وركب في أكمل هيئة وأحسن زينة هو وجميع عساكره وأكابر دولته وسائر مملكته وخدمه، وأخرج ابن الملك من قصره الحلى والحلل ومّا تدّخره الملوك، وهيّا لها عمارة من الديباج الأخضر والاحمر والاصفر، وأجلس على تلك العمارة الجواري الهنديات والروميات والحبشيات وأظهر من الذخائر شيئاً عجيباً. ثم إن ابن الملك ترك العمارة بمن فيها وسبق إلى البستان ودخل المقصورة التي تركها فيها وفتش عليها فلم يجدها ولم يجد الفرس. فعند ذلك لطم على وجهه ومزَّق ثيابه وجعل يطوف في البستان وهو مدهوش العقل ، ثم بعد ذلك رجع إلى عقله وقال في نفسه: كيف علمت بسرّ هذه الفرس وأنا لم أعلمها بشيء من ذلك؟ ولعل الحكيم الفارسي الذي عمل الفرس قد وقع عليها وأخذها جزاء ما عمله والدي معه. ثم إن ابن الملك طلب حرَّاس البَّستان وسألهم عن من مرّ بهم وقال لهم: هل نظرتم أحداً مرّ بكم ودخل هذا البستان؟ فقالوا: مَا رأينا أحداً دخل هذا البستان سوى الحكيم الفارسي. فإنه دخل ليجمع الحشائش النافعة . فلمَّا سمع كلامهم صحَّ عنده أن الذي أخذ الجارية هو ذلك الحكيم . وأدرك -شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

 □ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن أبن الملك لما سمع كلامهم صح عنده أن الذي أخذ الجارية هو ذلك الحكيم . وكان بالأمر المقدّر أن ابن الملك لما ترك الجارية في المقصورة التي في البهرتان وذهب إلى قصر أبيه ليهيىء امره، دخل الحكيم الفارسي إلى الستان ليجمع شيئاً من الحشيش النافع ، فشمّ رائحة المسك والطيب اللتي عبق منها المكان وكان

ع قلياا عناح لهله

ذلك الطيب من رائحة ابنة الملك. فقصد الحكيم صوب تلك الرائحة حتى وصل إلى تلك المقصورة فرأى الفرس التي صنعها بيده واقفة على باب المقصورة . فلمّا رأى الحكيم الفرس امتلأ قلبه فرحاً وسروراً، لانه كان كثير التاسف على الفرس حيث خرجت من يده. فتقدّم إلى الفرس وافتقد جميع اجزائها فوجدها سالمة، ولما اراد أن يركبها ويسير قال في نفسه: لا بد آن أنظر إلى ما جاء به ابن الملك وتركه مع الفرس ها هنا. فدخل المقصورة فوجد الجارية جالسة وهي كالشمس الضاحية في السماء الصاحية، فلما نظرها علم أنها جارية لها شأن عظيم وقد اخذها ابن الملك وأتى بها على الفرس وتركها في تلك المقصورة ثم توجّه إلى المدينة ليجيىء لها بموكب ويدخلها المدينة بالتبجيل والتشريف. فعند ذلك دخل الحكيم إليها وقبل الأرض بين يديها، فرفعت إليه طرفها ونظرت إليه فوجدته قبيح المنظر جداً بشع الصورة فقالت له: من أنت؟ فقال لها: يا سيدتي أنا رسول ابن الملك، قد أرسلني إليك وأمرني أن أنقلك إلى بستان آخر قريب من المدينة. وسيأتي إليك في هذه الساعة بموكب عظيم . فقالت له: يا هذا، وهل ابن الملك لم يجد أحداً وبشاعة منظري، فلو نلت منّي ما ناله ابن الملك لحمدت أمري . وإنما خصني ابن الملك بالإرسال وبشاعة منظري ومهول صورتي غيرة منه عليك ومحبة لك، وإلا فعنده من المماليك والعبيد والغلمان والخدم والحشم ما لا يحصى . فلمّا سمعت الجارية كلامه دخل في عقلها وصدّقته والعلمان والخدم والحشم ما لا يحصى . فلمّا سمعت الجارية كلامه دخل في عقلها وصدّقته وقامت معه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ: [ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحكيم الفارسي لما أخبر الجارية المن الملك، صدقت كلامه ودخل في عقلها وقامت معه ووضعت لله الملك، صدقت كلامه ودخل في عقلها وقامت معه ووضعت يدها في يده ثم قالت له: يا والدي، ما سحي . ﴿ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عندما سمع منها ذلك وعلم أنه قد ظفر بها. فقال لها: أنا أركب معك بنفسى. ثم إنه ركب وأركب الجارية خلفه وضمُّها إليه وشدُّ وثاقها وهي لا تعلم ما يريد بها، ثم إنه حرَّك لولب الصعود فامتلا جوف الفرس بالهواء وتحرّ كت وماجت ثم ارتفعت صاعدة إلى الجور، ولم تزل سائرة بهما حتى غابت عن المدينة. فقالت له الصبيّة: يا هذا، أين الذي قلته عن ابن الملك حيث زعمت أنه أرسلك إلىَّ. فقال لها الحكيم : قبَّح الله ابن الملك فإنه خبيث لئيم . فقالت له : يا ويلك، كيف تخالف أمر مولاك فيما أمرك به ؟ فقال لها : ليس هو مولاي ، فهل تعرفين من أنا ؟ فقالت له : لا أعرفك إلاَّ بما عرّفتني به عن نفسك. فقال لها: إنما كان إخباري لك بهذا الخبر حيلة منّى عليك وعلى أبن الملك، ولقد كنت متاسَّفاً طول عمري على هذه الفرس التي تحتك، فإنها صناعتي وكان استولى عليها. والآن قد ظفرت بها وبك أيضاً وقد أحرقت قلبه كما أحرق قلبي، ولا يتمكّن منها بعد ذلك أبداً . فطيبي قلباً وقرّي عيناً فأنا لك أنفع منه . فلمّا سمعت الجارية كلامه لطمت على وجهها ـ ونادت: يا أسفاه، لا حصلت حبيبي ولا بقيت عند أبي وأمي. وبكت بكاءً شديداً على ما حلَّ بها. ولم يزل الحكيم سائراً بها إلى بلاد الروم حتى نزل بها في مرج أخضر ذي أنهار وأشجار وكان ذلك المرج بالقرب من مدينة، وفي تلك المدينة ملك عظيم الشأن. فاتفق في ذلك اليوم أن ملك تلك المدينة خرج إلى الصيد والنزهة فجاز على ذلك المرج ، فرأى الحكيم واقفاً والفرس والجارية بجانبه. فلم يشعر الحكيم إلا وقد هجم عليه عبيد الملك وأخذوه هو والجارية والفرس وأوقفوا الجميع بين يدي الملك، فلمّا نظر إلى قبح منظره وبشاعته ونظر إلى حسن الجارية وجمالها قال لها: ياسيدتي، ما نسبة هذا الشيخ منك؟ فبادر الحكيم بالجواب وقال: هي زوجتي وابنة عمي. فكذّبته الجارية عندما سمعت قوله وقالت: أيها الملك، والله لا اعرفه و لا هو بعلي، بل أخذني بالحيلة. فلمّا سمع الملك مقالها أمر بضربه فضربوه حتى كاد أن يموت، ثم أمر الملك أن يحملوه إلى المدينة ويطرحوه في السجن ففعلوا به ذلك. ثم إن الملك أخذ الجارية والفرس منه، ولكنه لم يعلم بأمر الفرس و لا بكيفية سيرها. هذا ما كان من أمر الحكيم والجارية. وأما ما كان من أمر ابن الملك، فإنه لبس ثياب السفر وأخذ ما يحتاج إليه من المال وسافر وهو في أسوا حال، وصار مسرعاً يقتص الأثر في طلبهما من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ويسأل عن الفرس الأبنوس يتعجّب منه ويستعظم قوله. فأقام على هذا الخال مدة من الزمان، ومع كثرة السؤال والتفتيش عليهما لم يقع لهما على خبر. ثم إنه سار إلى مدينة أبي الجارية وسأل عنها هناك فلم يسمع لها بخبر، ووجد أباها حزيناً على فقدها. فرجع مدينة أبي الجارية وسأل عنها هناك فلم يسمع لها بخبر، ووجد أباها حزيناً على فقدها. فرجع مدينة أبي الجارية وسأل عنها هناك فلم يسمع لها بخبر، ووجد أباها حزيناً على فقدها. فرجع مدينة أبي الجارية وسأل عنها يقتص أثرهما ويسأل عنهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلِما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن الملك قصد بلاد الروم وجعل يقتص أثرها ويسأل عنهما. فاتفق أنه نزل في خان من الخاذات، فرأى جماعة من التجار جالسين يتحدّثون. فجلس قريباً منهم فسمع أحدهم يقول: يا أصحابي، لقد رأيت عجباً من العجائب. فقالوا لذ: وما هو؟ قال: إني كنت في بعض الجهات في مدينة كذا، وذكر إسم

ع مليانا عنداح لمين المدينة التي فيها الجارية. فسمعت أهلها يتحدَّثون بحديث غريب، وهو أن ملك المدينة خرج يوماً من الايام إلى الصيد والقنص ومعه جماعة من أصحابه وأكابر دولته، فلمَّا طلعوا إلى البرية جازوا على مرج أخضر فوجدوا هناك رجلاً واقفاً وإلى جانبه امرأة جالسة ومعه فرس من أبنوس . فأما الرجل فإنه قبيح المنظر مهول الصورة جداً ، وأما المرأة فإنها صبيَّة ذات حسن وجمال وبهاء وكمال وقدّ واعتدال، وأما الفرس الأبنوس فإنها من العجائب التي لم يَرَ الراؤون أحسن منها ولا أجمل من صنعتها . فقال له الحاضرون : فما فعل الملك بهم ؟ فقال : أمَّا الرجل فإنه أخذه الملك وساله عن الجارية فادَّعي انها زوجته وابنة عمه . واما الجارية فإنها كذَّبته في قوله فأخذها الملك منه وأمر بضربه وطرحه في السجن . وأما الفرس الأبنوس فما لي بها علم . فلمَّا سمع ابن الملك هذا الكلام من التاجر، دنا منه وصار يسأله برفق وتلطّف حتى أخبره باسم المدينة واسم ملكها. فلمَّا عرف ابن الملك إسم المدينة وإسم ملكها بات ليلته مسروراً. فلما أصبح الصباح خرج وسافر، ولم يزل مسافراً حتى وصل إلى تلك المدينة، فلمَّا أراد أن يدخلها أخذه البوَّابونَ وارادُوا إحضاره قدَّام الملك ليسأله عن حاله وعن سبب مجيئه إلى تلك المدينة وعن ما يحسنه من الصنائع. وكانت هذه عادة الملك من سؤال الغرباء عن أحوالهم وصنائعهم . وكان وصول ابن الملك إلى تلك المدينة في وقت المساء، وهو وقت لا يمكن الدخول فيه على الملك ولا المشاورة عليه. فأخذه البوَّابون وأتوا به إلى السجن ليضعوه فيه، فلمَّا نظر

السجّانون إلى حسنه وجماله، لم يهن عليهم أن يدخلوه إلى السجن بل أجلسوه معهم خارج السجن. فلمّا جاءهم الطعام أكل معهم بحسب الكفاية، فلمّا فرغوا من الأكل جعلوا يتحدثون. ثم أقبلوا على ابن الملك وقالوا له: من أي البلاد أنت ؟ فقال: أنا من بلاد فارس بلاد الأكاسرة . فلمَّا سمعوا كلامه ضحكوا وقال له بعضهم : با كسروى ، لقد سمعت حديث الناس وأخبارهم وشاهدت أحوالهم فما رأيت ولا سمعت أكذب من هذا الكسروي الذي عندنا في السجن . فقال آخر : ولا رأيت أقبح من خلقته ولا أبشع من صورته . فقال لهم ابن الملك : ما الذي بان لكم من كذبه. فقالوا: يزعم أنه حكيم. وكان الملك قد رآه في طريقه وهو داهب إلى الصيد، ومعه امرأة بديعة الحسن والجمال والبهاء والكمال والقدّ والإعتدال، ومعه أيضاً فرس من الأبنوس الأسود ما رأينا قط أحسن منها . فأما الجارية فهي عند الملك وهو لها محب . ولكن تلك المرأة مجنونة، ولو كان ذلك الرجل حكيماً كما يزعم، لداواها. والملك مجتهد في علاجها وغرضه، مداواتها مما هي فيه . وأما الفرس الأبنوس فإنها في خزانة الملك، وأما الرجل القبيح المنظر الذي كان معها فإنه عندنا في السجن ، فاذا جنَّ عليه الليل يبكى وينتحب أسفاً على نفسه ولا يدعنا ننام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح '.

فلما كانت الليلة إ العالم الله الله السعيد، أن الموكلين بالسجن لما أخبروه بخبر

الحكيم الفارسي الذي عندهم في السجن وبما هو فيه من البكاء و الحديم الفارسي الذي عندهم في السجن وبما هو فيه س البدء أن والنحيب، خطر بباله أنه يدبر تدبيراً يبلغ به غرضه. فلمّا أراد البوّابون والنحيب، خطر بباله آنه يدبر مدبيرا يبسع به عرق والنحيب، خطر بباله آنه يدبر مدبيرا يبسع به عرق النوم أدخلوه السجن وأغلقوا عليه الباب، فسمع الحكيم يبكي وينوح النوم أدخلوه السجن وأغلقوا على النوبل لى بما جنيت على نفسي وعلى النوبل لى بما جنيت على نفسي وعلى ने नान । हैं। على نفسه بالفارسية ويقول في نوحه : الويل لي بما جنيت على نفسي وعلى ابن الملك، وبما فعلت بالجارية حيث لم أتركها ولم أظفر بمرادي. وذلك كله من سوء تدبيري، فإني طلبت لنفسي ما لا استحقه ولا يصلح لمثلي. ومن طلب ما لا يصلح له وقع في مثل ما وقعت فيه. فلمّا سمع ابن الملك كلام الحكيم كلّمه بالفارسية وقال له: إلى كمّ هذا البكاء والعويل، هل ترى أنه أصابك ما لم يصب غيرك. فلمَّا سمع الحكيم كلامه أنس به وشكا إليه حاله وما يجده من المشقة. فلمّا أصبح الصباح أخذ البوّابون ابن الملك وأتوا به إلى ملكهم وأعلموه انه وصل إلى المدينة بالأمس في وقت لاّ يمكن الدخول فيه على الملك. فسأله الملك وقال له: من أي البلاد أنت؟ وما اسمك وما صنعتك وما سبب مجيئك إلى هذه المدينة؟ فقال ابن الملك: أما إسمى فإنه بالفارسية حرجة، وأما بلادي فهي بلاد فارس، وأنا من أهل العلم وخصوصاً علم الطب. فإني اداوي المرضى والمجانين ولهذا أطوف في الأقاليم والمدن لأستفيد علماً على علمي، وإذا رأيت مريضاً فإني أداويه فهذه صنعتي. فلمّا سمع الملك كلامه، فرح به فرحاً شديداً وقال له: أيها الحكيم الفاضل، لقد وصلت إلينا في وقت الحاجة إليك. ثم أخبره بخبر الجارية وقال له: إن داويتها وأبرأتها من جنونها فلك عندي جميع ما تطلبه. فلمَّا سمع كلام الملك قال له: أعزَّ الله الملك، صف لي كل شيء رأيته من جنونها، واخبرني منذ كم يوم عرض لها هذا الجنون، وكيف اخذتها هي والفرس والحكيم؟ فاخبره بالخبر من أوَّله إلى آخره . ثم قال له: إن الحكيم في السجن. فقال له: أيها الملك السعيد، فما فعلت بالفرس التي كانت معهما؟ فقال له: باقية عندي إلى الآن محفوظة في بعض المقاصير. فقال ابن الملك في نفسه: إن

من الرأي عندي أن اتفقّد الفرس وأنظرها قبل كل شيء، فإن كانت سالمة لم يحدث فيها أمر فقد تمّ كل ما أريده، وإن رأيتها قد بطلت حركاتها تحيّلت بحيلة في خلاص مهجتي. ثم التفت إلى الملك وقال له: أيها الملك، ينبغي أن أنظر الفرس المذكورة لعليَّ أجد فيها شيئاً يعينني على برء الجارية . فقال له الملك : حبّاً وكرامة . ثم قام الملك وأخذ بيده ودخل معه إلى الفرس ، فجعل ابن الملك يطوف حول الفرس ويتفقّدها وينظر أحوالها فوجدها سالمة لم يعبها شيء. ففرح ابن الملك بذلك فرحاً شديداً وقال : أعزّ الله الملك ، إني أريد الدخول إلى الجارية حتى أنظر ما يكون منها وأرجو الله أن يكون برؤها على يدي بسبب الفرس إن شاء الله تعالى. ثم أمر بالمحافظة على الفرس ومضى به الملك إلى البيت الذي فيه الجارية، فلمّا دخل عليها ابن الملك وجدها تختبط وتنصرع على عادتها ولم يكن بها جنون وإنما تفعل ذلك حتى لا يقربها أحد. فلمَّا رآها ابن الملك على هذه الحالة قال لها: لا بأس عليك يا فتنة العالمين. ثم إنه جعل يرفق بها ويلاطفها إلى أن عرَّفها بنفسه ، فلمَّا عرفته صاحت صيحة عظيمة حتى غشي عليها من شدة ما حصل لها من الفرح . فظن الملك أن هذه الصرعة من فزعها منه . ثم إن ابن الملك وضع فمه على أذنها وقال لها: يا فتنة العالمين، احقني دمي ودمك واصبري وتجلَّدي فإن هذا موضع نحتاج فيه إلى الصبر وإتقان التدبير في الحيل حتى نتخلُّص من هذا الملك الجائر . ومن الحيلة أنى أخرج إليه وأقول له: إن المرض الذي بها عارض من الجنون وأنا أضمن لك برءها. وأشرط عليه أن يفك عنك القيد ويزول هذا العارض عنك. فإذا دخل إليك فكلّميه بكلام مليح حتى يرى أنك برثت على يدي فيتم لنا كل ما نريد. فقالت له: سمعاً وطاعةً. ثم إنه خرج من عندها وتوجّه إلى الملك فرحاً مسروراً وقال : أيها الملك السعيد، قد عرفت بسعادتك دائها ودوائها وقد داويتها لك، فقم الآن وادخل إليها وليّن كلامك لها وترفّق بها وعدْها بما يسرّها فإنه يتم لك كل ما تريد منها . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و ودخل على الجارية وأعلمها بنفسه ، أخبرها بالتدبير الذي يدبره . فقالت ودخل على الجارية وأعلمها بنفسه ، أخبرها بالتدبير الذي يدبره . فقالت له : سمعاً وطاعة . ثم خرج من عندها وتوجه إلى الملك وقال له : قم ادخل إليها ولين لها الكلام وعدها بما يسرها فإنه يتم لك كل ما تريد المحتا المالة ودخل عليها ، فلما رأته قامت إليه وقبلت الأرض بين يديه ورحبت به . ففرح الملك بذلك فرحاً شديداً ، ثم أمر الجواري والخدم أن يقوموا بخدمتها ويدخلوها الحمام ويجهزوا لها الحلى . فدخلوا إليها وسلموا عليها فردت عليهم السلام بألطف منطق وأحسن كلام ، ثم البسوها حللاً من ملابس الملوك ووضعوا في عنقها عقداً من الجواهر وساروا بها إلى الحمام وخدموها ، ثم أخرجوها من الحمام كأنها البدر التمام ، ولما وصلت إلى الملك سلمت عليه وقبلت الأرض بين يديه . فحصل للملك بها سرور عظيم وقال لابن الملك : كل ذلك ببركاتك زادنا الله من نفحاتك . فقال له : أيها الملك ، إن تمام برئها و كمال أمرها ، أنك تخرج أنت وكل من معك من أعوانك وعسكرك إلى المحل الذي كنت وجدتها فيه وتكون صحبتك الفرس الابنوس التي كانت معها لاجل أن أعقد عنها العارض هناك وأسجنه وأقتله فلا يعود إليها أبداً . فقال له المدل الذي وجدها يعود إليها أبداً . فقال له الملك : حباً وكرامة . ثم أخرج الفرس الابنوس إلى المرج الذي وجدها يعود إليها أبداً . فقال له الملك : حباً وكرامة . ثم أخرج الفرس الابنوس إلى المرج الذي وجدها يعود إليها أبداً . فقال له الملك : حباً وكرامة . ثم أخرج الفرس الابنوس إلى المرج الذي وجدها

فيه هي والفرس والحكيم الفارسي، وركب الملك مع جيشه وأخذ الجارية صحبته وهم لايدرون ما يريد أن يفعل . فلمّا وصلوا إلى ذلك المرج ، أمر آبن الملك الذي جعل نفسه حكيماً أن توضع الجارية والفرس بعيداً عن الملك والعساكر بمقدار مدّ البصر وقال للملك: دستور عن إذنك، آنا أريد أن أطلق البخور وأتلو العزيمة وأسجن العارض هنا حتى لا يعود إليها أبدًا، ثم بعد ذلك أركب الفرس الأبنوس وأركب الجارية خلفي، فإذا فعلت ذلك فإن الفرس تضطّرب وتمشى حتى تصل إليك، فعند ذلك يتمَّ الأمر فافعل بها بعد ذلك ما تريد. فلمَّا سمع الملك كلامه فرح فرحاً شديداً. ثم إن ابن الملك ركب الفرس ووضع الصبيّة خلفه وصار الملك وجميع عسكره ينظرون إليه، ثم إنه ضمها إليه وشدّ وثاقها وبعد ذلك فرك ابن الملك لولب الصعود، فصعدت بهما الفرس في الهواء والعساكر تتظر إليه حتى غاب عن أعينهم . ومكث الملك نصف يوم ينتظر عوده إليه فلم يعد، فيئس منه وندم ندماً عظيماً وتأسُّف على فراق الجارية، ثم اخذ عسكره وعاد إلى مدينته . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر ابن الملك ، فإنه قصد مدينة أبيه فرحاً مسروراً . ولم يزل سائراً إلى أن نزل على قصره وأنزل الجارية في القصر وأمَّن عليها، ثم ذهب إلى أبيه وأمه فسلَّم عليهما وأعلمهما بقدوم الجارية ففرحا بذلك فرحاً شديداً. هذا ما كان من أمر ابن الملك والفرس والجارية . وأما ما كان من أمر ملك الروم ، فإنه لما عاد إلى مدينته احتجب في قصره حزيناً كئيباً، فدخل عليه وزراؤه وجعلوا يسلُّونه ويقولون له: إن الذي أخذ الجارية ساحر والحمد لله الذي نجّاك من سحره ومكره. ولا زالوا به حتى تسلّى عنها. وأما ابن الملك فإنه عمل الولائم العظيمة لأهل المدينة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابن الملك عمل الولائم العظيمة لأهل المدينة وأقاموا في الفرح شهراً كاملاً، ثم دخل على الجارية وفرحا على الجارية وأما كان من أمره. وأما ما كان من أمر والده، أو المده، فإنه كسر الفرس الأبنوس وأبطل حركاتها. ثم إن ابن الملك كتب كتاباً الما الحارية وذك له فيه حالها وأخيره أنه تزوج وهي عنده في أحسن الما الحارية وذك له فيه حالها وأخيره أنه تزوج وهي عنده في أحسن

عنده في أحسن المالة الله مع رسول وصحبته هدايا وتحفاً نفيسة . فلما وصل الرسول إلى مدينة ابي الجارية وهي صنعاء اليمن ، أوصل الكتاب والهدايا إلى ذلك الملك ، فلما قرأ الكتاب فرح فرحاً الجارية وهي صنعاء اليمن ، أوصل الكتاب والهدايا إلى ذلك الملك ، فلما قرأ الكتاب فرح فرحاً شديداً وقبل الهدايا وأكرم الرسول . ثم جهز هدية لصهره ابن الملك وأرسلها إليه مع ذلك الرسول ، فرجع بها إلى ابن الملك وأعلمه بفرح الملك أبي الجارية حين بلغه خبر ابنته فحصل له سرور عظيم . وصار ابن الملك في كل سنة يكاتب صهره ويهاديه ، ولم يزالوا كذلك حتى توفي الملك أبو الغلام وتوتى هو بعده في المملكة . فعدل في الرعية وسار فيهم بسيرة مرضية ، فدانت له البلاد وأطاعته العباد . واستمروا على هذه الحالة في الذعيش وأهناه وأرغده وأمراه إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب القصور ومعمر القبور . فسبحان الحي الذي لا يموت وبيده الملكوت .

# 48 - حكاية أنس الوجود والورد في الأكمان

ومما يحكى أيضاً أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان ملك عظيم الشان ذو عزّ

وسلطان، وكان له وزير يسمَّى ابراهيم وكانت له ابنة بديعة في الحسن والجمال فائقة في البهجة والكمال، ذات عقل وافر وادب باهر إلاّ أنها تهوى المنادمة والراح والوجوه الملاح ورقائق الأشعار ونوادر الأخبار . تدعو العقول إلى الهوى رقّة معانيها كما قال فيها بعض واصفيها : [من

تجادلُني في الفقه والنَّحُو والأدَبُّ لماذا وهذا فاعِلٌ فَلَمُ أَنْتَصِبُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الزَّمانَ قَدْ ٱنْقَلَّبْ فَها فانْظُرى ما عُقْدَةُ الرَّأْسِ في الذَّنَبِ كَلِفْتُ بِهِا فَتَانَةَ التُّرْكِ والعَرَبْ تَقُولُ: أَنَا المُفْعُولُ بِي وخَفَضْتَنِي فَقُلْتُ لَهَا: نَفْسِي ورُوحِي لَكِ الفِدا وإنْ كُنْتِ يَوْماً تَنْكِرِينَ ٱنْقِلابَهُ

وكان اسمها الورد في الأكمام . وسبب تسميتها بذلك فرط رقتها وكمال بهجتها . وكان الملك محبًّا لمنادمتها لكمال أدبها، ومن عادة الملك أنه في كل عام يجمع أعيان مملكته ويلعب الكرة. فلمًا كان ذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس للعب الكرة، جلست ابنة الوزير في الشباك لتتفرّج. فبينما هم في اللعب إذ لاحت منها التفاتة فرأت بين العسكر شاباً لم يكن أحسن منه منظراً ولا أبهى طلعة، نيّر الوجه ضاحك السن طويل الباع واسع المنكب. فكرّرت فيه النظر مراراً فلم تشبع منه نظراً فقالت لدايتها: ما اسم هذا الشاب المليح الشمائل الذي بين العسكر؟ فقالت لها: يا بنتى الكل ملاح ، فمن هو فيهم ؟ فقالت لها : إصبري حتى أشير لك إليه . ثم أخذت تفاحة ورمتها عليه ، فرفع راسه فراى ابنة الوزير في الشباك كانها البدر في الأفلاك . فلم يردّ إليه طرفه إلاّ وهو بعشقها مشغول الخاطر فأنشد قول الشاعر: [من الكامل]

أَرَ مَانِي القَوَّاسُ أَمْ جَفْناكِ فَتَكَا بِقَلْبِ الصَّبِّ حِينَ رآكِ

أَأْتَانِي السَّهْمُ الْفَوَّاقُ بُرْهَةً مِنْ جَحْفَلٍ أَمْ جَاءَ مِنْ شُبَّاكِ

فلما فرغ اللعب قالت لدايتها: ما اسم هذا الشاب الذي اريته لك؟ قالت: إسمه أنس الوجود. فهزَّت رأسها ونامت في مرتبتها وقدحت فكرتها. ثم صعَّدت الزفرات وأنشدت هذه الأبيات: [من السريع]

> يا جامِعاً ما بَينَ أُنْسِ وُجُودُ قَدْ نَوَّرَ الكَوْنَ وعَمَّ الوُجُودُ سُلْطانُ ذي حُسْن وعنْديَ شُهُودُ ومُقْلَةٌ كَالصَّادِ صُنَّعُ الوَدُودُ إذا دَعَى فِي كُلِّ شَيْءٍ يَجُودُ وفُقْتَهُمْ أُنساً وحُسنَ وُجُودُ

ما خابَ مَنْ سَمَّاكَ أُنْسَ الوُجُودُ يا طَلْعَةَ البَدْرِ الَّذي وَجُهُهُ مَا أَنْتَ إِلاَّ مُفْرَدٌ فِي الوَرَى حاجِبُكَ النُّونُ التي حُرِّرَتُ وقَلُكَ الغُصْنُ الرَّطْيِبُ الَّذِي قَدْ فُقْتَ فُرْسانَ الوَرَى سَطُوَةً

فلما فرغت من شعرها كتبته في قرطاس ولفّته في خرقة من الحرير مطرّزة بالذهب ووضعته تحت المخدة . وكانت واحدة من داياتها تنظر إليها، فجاءتها وصارت تمارسها في الحديث حتى نامت وسرقت الورقة من تحت المخدة وقراتها، فعرفت إنها حصل لها وجد بانس الوجود. وبعد

أن قرأت الورقة وضعتها في مكانها ، فلمَّا استفاقت سيدتها الورد في الأكمام من نومها قالت لها : يا سيدتي، إني لك من الناصحات وعليك من الشفيقات، آعلمي أن الهوى شديد و كتمانه يذيب الحديد ويورث الامراض والاسقام وما على من يبوح بالهوى ملام. فقالت لها الورد في الأكمام : بما دايتي، وما دواء الغرام؟ قالت : دواؤه الوصال . قالت : وكيف يوجد الوصال؟ قالت: يا سيدتي، يوجد بالمراسلة ولين الكلام وإكثار التحيات والسلام. فهذا يجمع بين الأحباب وبه تسهل الأمور الصعاب، وإن كان لك أمر يا مولاتي فأنا أولى بكتم سرَّك وقضاء حاجتك وحمل رسالتك. فلمّا سمعت منها الورد في الأكمام ذلك الكلام، طار عقلها من الفرح لكن امسكت نفسها عن الكلام حتى تنظر عاقبة امرها . وقالت في نفسها : إن هذا الأمر ما عرفه احد منى فلا ابوح به لهذه المراة إلا بعد اختبارها . فقالت لها المراة : يا سيدتى ، إنى رايت في منامي كان رجلاً جَاءني وقال لي: ان سيدتك وانس الوجود متحابّان فمارسي امرهما واحملي رسائلهما واقضى حوائجهما واكتمى أمرهما وأسرارهما يحصل لك خير كثير . وها أنا قد قصصت ما رأيت عليك والأمر إليك. فقالت الورد في الأكمام لدايتها لما أخبرتها بالمنام: وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

وأعليها حدنك لميلة

فلما كانت الليلة 🕒 تالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الورد في الأكمام قالت لدايتها لما اخبرتها بالمنام الذي رأته: هل تكتمين الأسراريا دايتي؟ فقالت: كيف لا اكتم الاسرار وأنا من خلاصة الأحرار؟ فأخرجت لها الورقة التي كتبت فيها الشعر وقالت لها: إذهبي برسالتي هذه إلى أنس الوجود وائتيني بجوابها. فأخذتها وتوجّهت بها إلى أنس الوجود، فلمّا دخلت

عليه قبّلت يديه وحيّته بالطف كلام ثم اعطته القرطاس. فقراه وفهم معناه، ثم كتب على ظهره هذه الأبيات: [من الطويل]

> أُعَلِّلُ قَلْبِي فِي الغَرامِ وأَكْتُمُ وإِنْ فَاضَ دَمْعِي قُلْتُ : جُرْحٌ بِمُقُلَّتِي وكُنْتُ خَليّاً لَسْتُ أَعْرِفُ مَا الهَوَى رَفَعْتُ إِلَيْكُمْ قِصَّتِي أَسْتَكِي بِها وسَطَرْتُها مِنْ دَمْعَ عَيْنِيَ لَعَلَها رَعَى اللهُ وَجُهّا بالجَمالِ مُبَرُقُعاً على حُسن ذات ما رَأَيْتُ مَثيلَها وأسألُكُم من غَير حَمل مَشَقَّة وَهَبْتُ لَـكُمْ رُوحِي عَسَى تَقْبَلُونَهَا

وَلَـكِنَّ حالي عَنْ هَوايَ يُتَرْجِمُ لِتُلا يَرَى حالي العَنْوُلُ فَيَفْهَمُ فَأَصْبَحْتُ صَبّاً والفُؤَادُ مُتَيَّمُ غَرامِي ووَجْدِي كَي تَرِقُوا وتَرْحَمُوا بِمَا خُلَّ بِي مِنْكُمْ إِلَيْكُمْ تُتَرْجِمُ لَهُ البَدْرُ عَبْدٌ والكَواكِبُ تَخْدُمُ ومِنْ مَيْلُهَا الْأَغْصَانُ عَطْفًا تَعَلَّمُ زَيارَتَنا إِنَّ الوصالَ مُعَظَّمُ فَلِي الوَصْلُ خُلْدٌ وَالصُّلُودُ جَهَنَّمُ

ثم طوى الكتاب وقبِّله وأعطاه لها وقال لها: يا داية، استعطفي خاطر سيدتك. فقالت له: سمعاً وطاعةً . ثم اخذت منه المكتوب ورجعت إلى سيدتها وأعطتها القرطاس . فقبلته ورفعته فوق راسها ثم فتحته وقراته وفهمت معناه وكتبت في اسفله هذه الابيات: [من الكامل] إصْبِرْ لَعُلَّكَ فِي الهَوَى تَحْظَى بِنا وأصابَ قَلْبُكَ ما أصابَ فُؤادَنا لَكِنَّ مَنْعَ الوصل مِنْ حُجَابِنا تَتَوَقَّدُ النيرانُ فِي أَحْشائِنا قَد بَرَّحَ النيرانُ فِي أَحْسائِنا لا تَرْفَعُوا المَسْبُولَ مِنْ أَسْتارِنا يا لَيْتَهُ ما غابَ عَنْ أَوْطانِنا یا مَنْ تَوَلَّعَ قَلْبُهُ بِجَمِالِنا لَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ حُبَّكَ صَادُقٌ زِدْناكَ فَوْقَ الوَصْلِ وَصْلاً مِثْلَهُ لَمَّا يُجَنُّ اللَّيْلُ مِنْ فَرْطِ الهَوَى وجَفَتْ مَضاجِعُنا المَنامَ وربَّما الفَرْضُ فِي شَرْعِ الهَوَى كَتْمُ الهَوَى وقَدِ ٱنْحَشَى مِنِّي الحَشَى بِهَوَى الرَّشا

فلما فرغت من شعرها طوت القرطاس وأعطته للداية . فأخذته وخرجت من عند الورد في الأكمام بنت الوزير فصادفها الحاجب وقال لها: أين تذهبين؟ فقالت: إلى الحمام . وقد انزعجت منه فوقعت منها الورقة حين خرجت من الباب وقت انوعاجها. هذا ما كان من أمرها. وأما ما كان من أمر الورقة، فإن بعض الخدم رآها مرمية في الطريق فأخذها. ثم إن الوزير خرج من الحريم وجلس على سريره فقصده الخادم الذي التقط الورقة، فبينما الوزير جالس على سريره وإذا بذلك الخادم تقدّم إليه وفي يده الورقة وقال له : يا مولاي ، إنى وجدت هذه الورقة مرمية في الدَّار فأخذتها . فتناولها الوزير من يده وهي مطوية ففتحها ، فرأى مكتوباً فيها الأشعار التي تقدَّم ذكرها فقرأها وفهم معناها. ثم تأمّل كتابتها فرآها بخط ابنته، فدخل على أمها وهو يبكي بكاءً شديداً حتى ابتلّت لحيته. فقالت له زوجته: ما أبكاك يا مولاي؟ فقال لها: خذي هذه الورقة وانظري ما فيها . فأخذت الورقة وقرأتها فوجدتها مشتملة على مراسلة من بنتها الورد في الأكمام إلى أنس الوجود. فجاءها البكاء لكنها غلبت على نفسها وكفكفت دموعها وقالت للوزير: يا مولاي، إن البكاء لا فائدة فيه، وإنما الرأى الصواب أن نتبصّر في أمر يكون فيه صون عرضك وكتمان أمر بنتك. وصارت تسلّيه وتخفّف عنه الأحزان. فقال لها: إني خائفُ على ابنتي من العشق. أما تعلمين أن السلطان يحب أنس الوجود محبة عظيمة ، ولخوفي من هذا الأمر سببان : الأول من جهتي وهو إنها بنتي، والثاني من جهة السلطان وهو إن أنس الوجود محظي عند السلطان وربما يحدث من هذا أمر عظيم . فما رأيك في ذلك ؟ وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

7 373 E

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الوزير لما أخبر زوجته بخبر بنته وقال لها: فما رأيك في ذلك؟ قالت له: إصبر علي حتى أصلّي صلاة الاستخارة. ثم إنها صلّت ركعتين سنّة الاستخارة، فلما فرغت من صلاتها قالت لزوجها: إن في وسط بحر الكنوز جبلاً يسمى جبل الثكلا. وسبب تسميته بذلك سيأتي. وذلك الجبل لا يقدر على الوصول

إليه أحد إلا بالمشقة ، فاجعل لها موضعاً هناك . فاتفق الوزير مع زوجته على أنه يبني فيه قصراً منيعاً ويجعلها فيه ويضع عندها مؤونتها عاماً بعد عام ، ويجعل عندها من يؤانسها ويخدمها . ثم جمع النجارين والبنائين والمهندسين وأرسلهم إلى ذلك الجبل ، وقد بنوا لها قصراً منيعاً لم يركم مثله الراؤون . ثم هياً الزاد والراحلة و دخل على ابنته في الليل وأمرها بالسير فحس قلبها بالفراق ،

فلمًا خرجت ورأت هيئة الأسفار بكت بكاءً شديداً وكتبت على الباب تُعرّف أنس الوجود بما جرى لها من الوجد الذي تقشعر منه الجلود ويذيب الجلمود ويجزي العبرات. والذي كتبته هذه الأبيات: [من البسيط]

مُسَلِّماً بإشاراتِ الْمَحِبَّينا لأَنَّهُ لَيْسَ يَدْرِي أَيْنَ أَمْسَيْنا لَمَّا مَضَوا بِي سَرِيعاً مُسْتَخفِينا عَلَى الغُصُونِ تُباكِينا وتَنْعِينا مِنَ التَّقَرُّقِ ما بَينَ الْمَحِبِّينا والدَّهْرُ مِنْ صِرْفِها بالقَهْرِ يَسْقِينا وعَنْكُمُ الآنَ لَيْسَ الصَّبْرُ مُجْدِينا بالله يا دار إنْ مرَّ الحَبِيبُ ضُحَى الهَدِيهِ مِنَّا سَلاماً زاكِياً عَطِراً ولَسْتُ أَدْرِي إلى أَيْنَ الرَّحِيلُ بِنا في جُنْح لَيْلٍ وطَيْرُ الأَيْكِ قَد عَكَفَتْ وقالَ عَنْها لِسانُ الحالِ واحرَبا لَمَّا رأَيْتُ كُؤُوسَ البُعْد قد مُلِثَتْ مَزَجْتُها بِجَمِيلِ الصَّبُو مُعْتَذِراً

فلما فرغت من شعرها ركبت، وساروا بها يقطعون البراري والقفار والسهول والأوعار حتى وصلوا إلى بحر الكنوز ونصبوا الخيام على شاطيء البحر ومدوا لها مركباً عظيمة وأنزلوها فيها هي وعائلتها . وقد أمرهم أنهم إذا وصلوا إلى الجبل وأدخلوها في القصر هي وعائلتها يرجعون بالمركب، وبعد أن يطلعوا من المركب يكسرونها . فذهبوا وفعلوا جميع ما أمرهم به ثم رجعوا وهم يبكون على ما جرى . هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر أنس الوجود، فإنه قام من نومه وصلى الصبح ثم ركب وتوجه إلى خدمة السلطان، فمر في طريقه على باب الوزير على جري العادة لعله يرى أحداً من أتباع الوزير الذين كان يراهم ، ونظر إلى الباب فرأى الشعر المتقدم ذكره مكتوباً عليه . فلما رآه غاب عن وجوده واشتعلت النار في أحشائه ورجع إلى داره، ولم يقر له قرار ولم يطاوعه اصطبار ولم يزل في قلق ووجد إلى أن دخل الليل . فكتم أمره وتنكر وخرج في جوف الليل هائماً على غير طريق وهو لا يدري أين يسير ، فسار الليل كله وثاني يوم إلى أن اشتد حر الشمس وتلهبت الجبال واشتد عليه العطش . فنظر إلى شجرة فوجد بجانبها جدول ماء يجري ، فقصد تلك الشجرة وجلس في ظلها على شاطىء ذلك الجدول وأراد أن يشرب فلم يجد للماء طعماً في فمه ، وقد تغيّر لونه واصفر وجهه وتورمت قدماه من المشي يشرب فلم يجد للماء طعماً في فمه ، وقد تغيّر لونه واصفر وجهه وتورمت قدماه من المشي والمشقة . فبكي بكاء شديداً وسكب العبرات وانشد هذه الابيات : [من الرمل]

إِنْ سَأَلْنَاهُ سَوْالاً لَا يُجِيبُ طَعْمُ زَادٍ عِنْدَه لَيْسَ يَطِيبْ فَارَقَ الأَخْبَابَ ذَا شَيْءٍ عَجِيبْ وجَرَى دَمْعِي عَلى خَدِّي صَبِيبْ أَحَداً يَبْرَى به القَلْبُ الكَيْئِيبْ

سَكَرُ العاشِقِ فِي حُبِّ الحَبِيبُ هَائِمٌ فِي الحُبِيبُ عَائِهٌ هَائِمٌ فِي الحُبِّ صَبِّ تَائِهٌ كَيْفُ يَهْنَى العَيْشُ لِلصَّبِّ الَّذِي ذَبُتُ لَمَّا أَنْ ذَكَا وَجُدِي بِهِمْ هَلُ أَرَاهُمْ أَو أَرَى مِنْ رَبْعِهِم

فلما فرغ من شعره بكى حتى بلّ الثرى. ثم قام من وقته وساعته وسار من ذلك المكان، فبينما هو سائر في البراري والقفار إذ خرج عليه سبع رقبته مختنقة بشعرة ورأسه قدر القبة وفمه أوسع من الباب وأنيابه مثل أنياب الفيل. فلمّا رآه أنس الوجود أيقن بالموت واستقبل القبلة

وتشهد واستعد للموت، وكان قد قرأ في الكتب أن من خادع السبع انخدع له لانه ينخدع بالكلام الطيب وينتخي بالمديح. فشرع يقول له: يا اسد الغابة يا ليث الفضاء يا ضرغام يا أبا الفتيان يا سلطان الوحوش، إنني عاشق مشتاق وقد اتلفني العشق والفراق وحين فارقت الأحباب غبت عن الصواب، فاسمع كلامي وارحم لوعتي وغرامي. فلما سمع الاسد مقالته تاخر عنه وجلس مقعياً على ذنبه ورفع راسه إليه وصار يلعب له بذنبه ويديه. فلما رأى أنس الوجود هذه الحركات أنشد هذه الأبيات: [من الرمل]

قَبْلُ مَا أَلْقَى الَّذِي تَيَّمَنِي فَقْدُ مَنْ أَهْواهُ قَد أَسْقَمَنِي فَمِثالِي صُورَةٌ فِي كَفَنِي لا تُشَمِّتْ عُدَّلِي فِي شَجَنِي وفِراقُ الحُبِّ قَد أَقْلَقَنِي عَنْ وُجُودِي فِي الهَوَى غَيَّنِي أَسَدَ البَيْداءِ هلَ تَقْتُلُنِي لَسَتُ صَيْداً لا ولا بِيَّ سِمَنُ وَفِراقُ الحُبِّ أَضْنَى مُهْجَتِي يا أَبا الحارِثِ يا لَيْثَ الوَغَى أَنا صَبُّ مَدْمَعِي غَرَّقَنِي وَاسْتِغالِي في دُجَى اللَّيْلِ بِهِمْ

فلما فرغ من شعره قام الأسد ومشى نحوه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الحر .

القوم بالورد في الاكمام . فتبع الأثر ومشى فيه ، فلمّا رآه الأسد تبع الأثر وعرف أن ذلك أثر مشي القوم بالورد في الاكمام . فتبع الأثر ومشى فيه ، فلمّا رآه الأسد تبع الأثر وعرف أنه أثر مشي القوم بمحبوبته رجع الأسد إلى حال سبيله . وأما أنس الوجود فإنه لم يزل ماشياً في الأثر أياماً وليالي حتى أقبل على بحر عجاج متلاطم بالأمواج ، ووصل الأثر إلى شاطىء البحر وانقطع فعلم أنهم ركبوا البحر وساروا فيه ، وانقطع رجاؤه منهم هناك . فسكب العبرات وأنشد هذه الإبيات : [من البسيط]

شطَّ المزارُ وعَنْهُمْ قَلَّ مُصْطَبَرِي أَو كَيْفَ أَصْبِرُ والأَحْشاءُ قَد تَلَفَتْ مِنْ يَوْمٍ غابُوا عَنْ الأوْطانِ وارْتَحَلُوا سَيْحُونَ جَيْحُونَ دَمْعِي كالفُراتِ جَرَى تَقَرَّحَ الجَفْنُ مِنْ جَرْيِ الدُّمُوعِ بِه جُيُوشُ وَجْدِي والأَشْواقُ قَد هَجَمَتْ خاطَرْتُ بالروحِ بَذْلاً في مَحَبَّتِهِ

لا آخَذَ اللهُ عَيْناً في الحمَى نَظَرَتُ

وكَيْفَ أَمْشِي لَهُمْ فِي لُجَّةِ البَحرِ في حُبُّهِم وبَدَلْتُ النَّوْمَ بِالسَّهَرِ ومُهْجَتِي فِي لَهِيبِ أَيِّ مُسْتَعِرِ فَقَيْضُهُ فَائِقُ الطُّوفانِ والمطرِ وأَحْرَقَ القَلْبَ بِالنِّيرانِ والسَّررِ وجَيْشُ صَبْرِي فِي إِذْبارِ مُنْكَسِرٍ وكانَتِ الرُّوح عَنْدِي أَسْهَلَ الْخَطَرِ ذاكَ الجَمالَ الذي أَبْهَى من القَمَر

أصبَحْتُ مُنْطَرِحاً مِنْ أَعَيْنِ نُجْلِ وخادَعَتْنِي بِلِينِ مِنْ مَعاطِفِها طَمِعْتُ مِنْهُم بِوصْل أَسْتَعِينُ بِه وصِرْتُ فِيهِم كَما أَمْسَيتُ مُكْتَئِباً

سهامُها رَشَقَت قَلْبِي بِلا وَتَوِ كَمَا تَلِينُ غُصُونُ البانِ فِي الشَّجَرِ عَلَى أُمُودِ الهَوَى والغَمِّ والكَدَرِ وكُلُّ ما حَلَّ بِي مِنْ فِتْنَةِ النَّظَرِ

فلما فرغ من شعره بكى حتى وقع مغشياً عليه . واستمر في غشيته مدة مديدة ،ثم افاق من غشيته والثفت يميناً وشمالاً فلم ير أحداً في البرية ، فخشي على نفسه من الوحوش فصعد على جبل عال . فبينما هو في ذلك الجبل إذ سمع صوت آدمي يتكلم في مغارة فصغى إليه ، وإذا هو عابد قد ترك الدنيا واشتغل بالعبادة . فطرق عليه باب المغارة ثلاث مرات فلم يجبه العابد ولم يخرج إليه . فصعد الزفرات وأنشد هذه الابيات : [من البسيط]

وأثرُكَ الهم والتَّكْدِيرَ والتَّعبا قَلْبا ورأسا مشيباً في زَمانِ صِبا خِلا يُخفَف عُنِي الوَجْدَ والنَّصبا كَانَّ دَهْرِي عَلَي الآن قد قلبا كأسَ التَّفرُق والهجرانِ قد شربا والعَقلُ مِنْ لَوْعَةِ التَّفْرِيقِ قد سُلِبا وقد رَأَيْتُ على الأبوابِ ما كُتبا لكِنْ كَتَمْتُ عَنِ الدَّانِينَ والغُربا كُتبا كُتبا كَتبا كَتبا كَتبا كَتبا كَتبا كَتبا كَتبا كَتبا كَتبا بَعْن وأنسلَبا كأنَّهُ ذاق طَعْم العِشْقِ وأنسلَبا كَلْت قصدي فلا هما ولا تعبا بَلَغْتُ قصدي فلا هما ولا تعبا بَلَغْتُ قصدي فلا هما ولا تعبا

كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى أَن أَبْلُغَ الأربَا وكُلُّ هَوْل مِن الأهوالِ شَيْبَنِي وكُم أَجِد لِي مُعِيناً فِي الغَرامِ ولا وكم أَكَابِدُ فِي الأَسْواقِ مِن وَلَه وَارَحْمَتاهُ لِصَبِّ عاشِقٍ قَلِقً فَالنَّارُ فِي القَلْبِ والأَحْشاءِ قَد مُحِيَت فَالنَّارُ فِي القَلْبِ والأَحْشاءِ قَد مُحِيَت مَنْزِلَهُم ما كَانَ أَعْظَم يَوْماً جِئْتُ مَنْزِلَهُم بَكَيْتُ حَتّى سَقَيْتُ الأَرْضَ مِنْ وَلَه بَكَيْتُ حَتّى سَقَيْتُ الأَرْضَ مِنْ وَلَه يَا عابِداً قَدْ تَعاضَى في مَعارتِه وبعد هذا وهذا كُلُه فإذا وبعداً

فلما فرغ من شعره وإذا بباب المقارة قد انفتح وسمع قائلاً يقول: وارحمتاه. فدخل الباب وسلم على العابد، فرد عليه السلام وقال له: ما اسمك؟ قال: إسمي انس الوجود. فقال له: ما سبب مجيئك إلى هذا المكان؟ فقص عليه قصته من أولها إلى آخرها وأخبره بجميع ما جرى له. فبكى العابد وقال له: يا أنس الوجود، إن لي في هذا المكان عشرين عاماً ما رأيت فيه أحداً إلا بالأمس، فإني سمعت بكاء وغواشاً فنظرت إلى جهة الصوت فرأيت ناساً كثيرين وخياماً منصوبة على شاطىء البحر، وأقاموا مركباً ونزل فيها قوم منهم وساروا بها في البحر، ثم رجع بالمركب بعض من نزل فيها وكسروها وتوجّهوا إلى حال سبيلهم. وأظن أن الذين ساروا على ظهر البحر ولم يرجعوا، هم الذين أنت في طلبهم يا أنس الوجود، وحينئذ همّك عظيم وأنت معذور، ولكن لا يوجد محب إلا وقد قاسى الحسرات. ثم أنشد العابد هذه الأبيات: [من البسيط]

والشَّوقُ والوَجْدُ يَطْوِينِي ويَنْشُرُنِي مِنْ حِين كُنْتُ صَبِيَّا راضِعَ اللَّبنِ إِنْ كُنْتَ تَسْالُ عَنِّي فَهُوَ يَعْوِفُنِي

أُنْسُ الوُجُودِ خَلِيَّ البالِ تَحْسَبُنِي إِنِّي عَرَفْتُ الهَوَى والعِشْقَ مِنْ صِغَرِي مارَسْتُهُ زَمَنا حَتَّى عُرِفْتُ بِه

شَرَبْتُ كأسَ الجَوَى منْ لَوْعَة وضَنَّى قَدْ كُنْتُ دَا قُوَّةِ لَـكِنْ وَهَى جَلَدِي لا تَرْتَجِى في الهَوَى وَصْلاً بِغَيرِ جَفا قَضَى الغَرامُ عَلَى العُشَّاقِ أَجْمَعهمْ

فَصرْتُ مَحْواً به منْ رقَّة البَدَن وجَيْشُ صَبْرِي بأسْيافِ اللِّحاظِ فَنِي فالضِّدُّ بالضِّدُّ مَقْرُونٌ مَدَى الزَّمَنِ إِنَّ السُّلُوَّ حَرامٌ حِكْمَةُ الفَطِنِ

فلما فرغ العابد من نشاد شعره قام إلى أنس الوجود وعانقه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 تا قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن العابد لما فرغ من إنشاد شعره قام إلى أنس الوجود وعانقه وتباكيا حتى دوت الجبال من بكائهما . ولم يزالًا يبكيان حتى وقعا مغشيّاً عليهما ، ثم افاقا وتعاهدا على أنهما اخوان في الله تعالى. ثم قال العابد لأنس الوجود: أنا في هذه الليلة أصلَّى 

هذا ما كان من أمر أنس الوجود. وأما ما كان من أمر الورد في الأكمام، فإنها لما وصلوا بها إلى الجبل وأدخلوها القصر ورأته ورأت ترتيبه بكت وقالت: والله إنك مكان مليح غير إنك ناقص وجود الحبيب فيك. ورأت في تلك الجزيرة أطياراً فأمرت بعض أتباعها أنَّ ينصب لها فخَّاً ويصطاد به منها، وكل ما اصطاده يضعه في أقفاص من داخل القصر، ففعل ما أمرته به. ثم إنها قعدت في شباك القصر وتذكّرت ما جرى لها وزاد بها الغرام والوجود والهيام. فسكبت العبرات وانشدت هذه الأبيات: [من الخفيف]

> وشُجُونِي وفِرْقَتِي عَنْ حَبِيبِي لَسْتُ مُبْديكَ خيفَةً منْ رَقيبي مِنْ بُعادِ وحُرْقَةِ ونَحِيبِ كَيْفَا أَمْسَيْتُ مِثْلَ حَالِ السَّلِيبِ في مَكانٍ لَم ْ يَسْتَطِعْهُ حَبِيبِي عِنْدَ وَقْتِ الشُّرُوقِ ثُمَّ الغُرُوبَ مُذْ تَبَدَّى بِقامَة كالقَضِيبِ ذلك الوَرْدُ نَوْرُهُ مِنْ نَصِيبِي يَجْلُبُ البَرْدَ عِنْدَ حَرِّ اللَّهِيبِ مُسْقِمِي مُمْرِضِي حَبِيبِي طَبِيبِي

يا لِمَن أَشْتَكِي الغَرامَ الَّذي بِي يا لَهيباً بَينَ الضُّلُوعِ تَلَظَّى أَصْبَحَ القَدُّ رِقَّ عُودِ خِلالٍ أَيْنَ عَينُ الحَبِيبِ حَنَّى تَرَانِي قَدْ تَعَدَّوْا عَلَيَّ إِذْ حَجَبُونِي أسْأَلُ الشَّمْسَ حَمْلِ أَلْفِ سَلام لِحَبِيبِ قَد أَخْجَلَ البَدْرُ حُسْناً إِنْ حَكِّى الوَرْدَ خَدَّهُ قُلْتُ فِيهِ: إِنَّ فِي تُغْرِهِ لَسِلْسالُ رَيْقٍ كَيْفُ أَسْلُوهُ وَهُوَ قَلْبِي ورُوحِي

فلما جن عليها الظلام اشتد بها الغرام وتذكرت ما فات. فأنشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

والشُّوْقُ حَرَّكَ ما عنْدي منَ الأَلَم والفكْرُ صَيَّرَني في حالَة العَدَم

جَنَّ الظَّلامُ وهاجَ الوَجْدُ بالسَّقِم ولَوْعَةُ البَين في الأَحْشاء قَدْ سَكَنَتْ والدُّمْعُ باح َ بِسِرٍّ أَيُّ مُكْتَتِم مِنْ رِقِّ عُودِي ومِنْ ضَعَفْى ومِنْ أَلَمِي ومِنْ لَظَى حَرِّها الْأَكْبادُ في نِقَمٍ يَوْمَ الفِراقِ فَيا قَهْرِي ويا نَدَمِي إنِّي صَبَرْتُ ،عَلى ما خُطَّ بالقَلَمِ يَمِينُ شَرْع الهَوَى مَبْرُورَةُ القَسَمِ وٱشْهَدْ بِعِلْمِكَ أَنِّي فِيكَ لَمْ أَنَّمٍ

والوَجْدُ أَقْلَقَني والشَّوْقُ أَحْرَقَني ولَيْسَ لي حالَةٌ في العشْق أَعْرِفُها جَحِيمُ قَلْبِي مِنَ النِّيرانِ قَدْ سُعِرَتْ مَا كُنْتُ أَمْلُكُ نَفْسِي أَنْ أُوَدِّعَهُمْ ۚ يا مَنْ يُبَلِّغُهُمْ ما حَلَّ بِي وَكَفَى واللهِ لا حِلْتُ عَنْهُم في الهَوَى أَبَداً يا لَيْلُ سَلِّم عَلَى الأحبابِ مُخْبِرَهُم ْ

هذا ما كان من أمر الورد في الأكمام . وأما ما كان من أمر أنس الوجود، فإن العابد قال له : إنزل إلى الوادي وائتني من النخيل بليف . فنزل وجاء له بليف ، فأخذه العابد وفتله وجعله شنفاً مثل أشناف التبن وقال: يا أنس الوجود، إن في جوف الوادي فرعاً يطلع وينشف على أصوله، فانزل إليه واملأ هذا الشنف منه واربطه وارمه في البحر واركب عليه وتُوجَّه به إلى وسط البحر لعلك تبلغ قصدك، فإن من لم يخاطر بنفسه لم يبلغ المقصود. فقال: سمعاً وطاعةً. ثم ودّعه وانصرف من عنده إلى ما أمره به بعد أن دعا له العابد. ولم يزل أنس الوجود سائراً إلى جوف الوادي وفعل كما قال له العابد، ولما وصل بالشنف إلى وسط البحر خرج عليه ريح فزفه بالشنف حتى غاب عن عين العابد. ولم يزل سابحاً في لجّة البحر ترفعه موجة وتّحطه اخرى وهو يرى ما في البحر من العجائب والأهوال إلى أن رمته المقادبر على جبل الثكلا بعد ثلاثة أيام . فنزل إلى البر مثل الفرخ الدايخ لهفان من الجوع والعطش ، فوجد في ذلك المكان انهاراً جارية واطياراً مغرّدة على الأغصان وأشجاراً مثمرة صنواناً وغير صنوان. فأكل من الأثمار وشرب من الأنهار وقام يمشي فرأى بياضاً على بعد، فمشى جهته حتى وصل إليه فوجده قصراً منيعاً حصيناً. فاتى باب القصر فوجده مقفولاً، فجلس عنده ثلاثة أيام. فبينما هو جالس وإذا بباب القصر قد فتح وخرج منه شخص من الخدم فرأى أنس الوجود قاعداً فقال له: من أين أتيت ومن أوصلك إلى هنا؟ فقال: من أصبهان. وكنت مسافراً في البحر بتجارة فانكسرت المركب التي كنت فيها فرمتني الأمواج على ظهر هذه الجزيرة. فبكي الخادم وعانقه وقال: حيَّاكُ الله يا وجه الأحباب، إن أصبهان بلادي ولى فيها بنت عم كنت أحبها وأنا صغير وكنت متولّعاً بها، فغزانا قوم أقوى منا وأخذوني في جملة الغنائم وكنت صغيراً، فقطعوا إحليلي ثم باعوني خادماً وها أنا في تلك الحالة . وأدرك شهرزاد العِيباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت اللَّيلة 그 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الخادم الذي خرج من قصر الورد في الأكمام حدَّث أنس الوجود بجميع ما حصل له وقال له: إن القوم الذين أخذوني قطعوا إحليلي وباعوني خادماً وها أنا في تلك الحالة. وبعدما سلّم عليه وحيّاه أدخله ساحة القصر. فلمّا دخل رأى بحيرة عظيمة وحولها أشجار وأغصان وفيها أطيار في أقفاص من فضة

وأبوابها من الذهب، وتلك الأقفاص معلقة على أغصان والأطيار فيها تناغى وتسبح الملك الديان . فلمّا وصل إلى أولها تأمله فإذا هو قمري ، فلمّا رآه الطير مدّ صوته وقال : يا كريم . فغشي

عٍ عَلِياا عَدَاحَ لِهِ إِنْ

على أنس الوجود . فلمّا أفاق من غشيته صعّد الزفرات وأنشد هذه الأبيات : [من الرمل]

فاسْأَلِ المُوْلَى وغَرِّد يَا كَرِيمُ يا تُرَى نُوحُكَ هنذا طَرَبُ أو غَرَامٌ مِنْكَ في القَلْبِ مُقِيمٍ إِنْ تَنُحْ وَجُدًا لأَحْبَابِ مَضَوا إِنَّني مُصْنَى بِهِمْ دَوْمًا سَقِيمُ أَوْ فَقَدَّتَ الْحُبُّ مِثْلِي فِي الهَوَى فَالتَّجافِي يُظْهِرُ الوَجْدَ القَديمُ لَسْتُ أَسْلاهُ ولَو عَظْمِي رَمِيمُ

أَيُّهَا القَمَرِيُّ هَلَ مِثْلِي تَهِيمُ يا رَعَى اللهُ مُحِبّاً صادِقاً

فلما فرغ من شعره بكى حتى وقع مغشيّاً عليه . وحين افاق من غشيته مشى حتى وصل إلى ثاني قفص فوجده فاختاً. فلمّا رآه الفاخت غرّد وقال: يا دايم اشكرك. فصعّد انس الوجود الزفرات وانشد هذه الأبيات : [من السريع ]

> يا دايماً شُكراً عَلى بَلْوَتِي يَقْضِي بِوَصْلِ الحُبِّ فِي سَفْرَتِي فزاديي عِشْقاً عَلى صَبُوتِي فِي الْقُلْبِ حَتَّى أَحْرَقَتْ مُهْجَنِّي قَد فاضَ جاریه عَلی وَجُنْتی لَكِنَّ لَي صَبْراً عَلَى مِحْنَتِي وفَّتَ الصَّفَا يُومًا عَلَى سَادَتِي لأَنَّهُمْ قُومٌ عَلَى سَنَّتِي وأَتْرُكُ الأحزانَ من فَرْحَتي

وفاخِت قَد قالَ في نَوْجِهِ عَسَى لَعَلَّ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ورُبُّ مَعْسُولِ اللَّمَى زارَنِي فَقُلْتُ والنِّيرانُ قَد أَضْرِمَتْ والدَّمْعُ مَسْفُوحٌ يُحاكِي ُ دَمَاً مَا ثُمَّ مَخْلُوقٌ بِلا مِحْنَة بِقُدْرَةٍ اللهِ مَتَى لَمَّنِي جُعَلْتُ لِلْعُشَّاقِ مِالِي قِرَّى وأطْلُقُ الأطيارَ من سجنها

فلما فرغ من شعره تمشي إلى ثالث قفص فوجده هزاراً. فزعق الهزار عند رؤيته . فلمّا سمعه انشد هذه الأبيات: [من البسيط]

كَأَنَّهُ صَوْتُ صَبِّ فِي الغَرام فَني مِنْ لَيْلَةِ بالهَوَى والشُّوقِ والمِحَن بِلا صَبَاحٍ ولا نَوْمٍ مِنَ الشَّجَنِ فِيهِ الغَرامُ ولَمَّا عادَ قَيَّدَنِي سَلَاسِلُ الدُّمْعِ قَد طالَتْ فَسَلْسَلَنِّي كُنُوزُ صَبْرِي وَفَرْطُ الوَجْدِ أَتْلَفَنِي بِمَنْ أُحِبُ وسَتْرُ اللهِ يَشْمُلُنِي بالصَّدِّ والبُعْدِ والهِجْرانِ كَيْفَ ضُنِي

إنَّ الهَزارَ لَطيفُ الصَّوْتِ يُعْجِبُنِي وَارَحْمَتَاهُ عَلَى العُشَاقِ كُمْ قَلِقُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ عَظِيمِ الشَّوْقِ قَدْ خُلِقُوا للسَّوْقِ قَدْ خُلِقُوا للهِ الشَّوْقِ قَدْ خُلِقُوا للهِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَاسِقِ السَاسِقِ السَّوْقِ السَاسِقِ السَّاسِقِ السَاسِقِ السَاسِقِ السَاسِقِ السَاسِ تَسَلْسَلَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنِي فَقُلْتُ لَه زادَ ٱشْتِياقِي وطُولُ البُعْدِ وٱنْعَدَمَتْ إِنْ كَانَ فِي الدُّهْرِ صَافٍ قَامَ يَجْمَعُنِي قَلَعْتُ ثُوبِي لِحِبِّي كَيْ يَرَى جَسَدِي

فلما فرغ من شعره تمشَّى إلى رابع قفص فرآه بلبلًا، فناح وغرَّد عند روية أنس الوجود. فلمّا سمع تغريده سكب العبرات وانشد هذه الابيات: [من الرمل]

يُشْغِلُ العاشِقَ عَنْ حُسْنِ الوَتَرْ مِنْ غَرامٍ قَدْ مَحا مِنْهُ الأَثَرْ طَرَبًا صُلْدَ حَدِيدٍ وحَجَرُ عَنْ حَرِياضٍ يانِعاتٍ بالزَّهَوْ مِنْ نَسِيمٍ وَطُيُّورٍ فِي السَّحَرْ فَجَرَى الدَّمْعُ سُيُّولاً ومَطَرْ مُضْرَمٌ ذاكَ كَجَمْرٍ بالشَّرَرُ مَتَّعَ اللهُ مُحَبَّآ عاشِقاً مِنْ حَبِيبِ بِوِصالِ ونَظَرْ إِلَّا ذُو نَظَرْ إِلَّا ذُو نَظَرْ إِلَّا ذُو نَظَرْ

إِنَّ للْبُلْبُلِ صَوْتاً فِي السَّحَر في الهَوَى أُنْسُ الوُجُودِ الْمُشْتَكِي رِي كَمْ سَمِعْنا صَوْتَ ٱلْحَانِ مَحَتْ ونَسِيمُ الصُّبْحِ قَد يَرُوي لَنا فَطَرَبْتُ بِسَمَاعِ وشَذَا وتَذَكَّرُنا حَبِيباً غائِباً وُلَهِيبُ النَّارِ َ فِي أَحْشَاتِنَا مَتَّعَ اللهُ مُحِبًّا عاشِقًا

فلما فرغ من شعره، مشى قليلاً فرأى قفصاً حسناً لم يكن هناك أحسن منه. فلمّا قرب منه وجده حماًم الأيك، وهو اليمام المشهور من بين الطيور ينوح بالغرام . وفي عنقه عقد من جوهر بديع النظام ، وتأمَّله فوجده ذاهلاً باهتاً في قفصه . فلمَّا رأَّه بهذه الحالة أفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات: [من الرمل]

> يا حَمامَ الأَيْكِ أُقْرِيكَ السَّلامُ لا أَخا العُشَّاقِ مِنْ أَهْلِ الغَرامُ لَحْظُهُ أَقْطَعُ مِنْ حَدِّ الْحُسامُ في الهَوَى أَحْرَقَ قَلْبِي والحَشَى وعَلا جِسْمِي نُحُولِي والسَّقامُ ولَذِيذُ الزَّادِ قَدْ حُرِمْتُهُ مِثْلَ ما حُرِمْتُ مِنْ طِيبِ المَنامُ

إِنَّنِي أَهْوَى غَزالاً أَهْيَفَ وَاصَّطِبارِي وسُلُوِي رَحَلا وَالهَوَى بالُوَجْدِ عَنْدِيَ قَدَ أَقَامُ كَيْفَ يَهْنَى العَيْشُ لِي مِنْ بَعْدِهِمْ وهُمُو رُوحِي وقَصْدِي والمرامُ

فلما فرغ أنس الوجود من شعره . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أنس الوجود لما فرغ من شعره، كان حمام الأيك قد انتبه من ذهوله وسمع إنشاده. قصاح وناح واكثر التغريد والنواح حتى كاد أن ينطق بالترنّمات. وأنشد عنه لسان على الخال هذه الابيات:

فلما كانت الليلة إ<sup>ن</sup> 19 ها عندالا عداد الحاق. [من الرمل] التاليخ الحاق [من الرمل]

زَمَناً فِيهِ شَبابِي قَد فَنَي دَا جَمَالٍ فَائِقٍ وَمُفْتِنِ عَنْ سَماعِ النَّايِ وَجُدًّا رَدَّنِي قَائِلاً لَو لِلْفَضا يَتْرُكُنِي أَو يَرانِي عاشِقاً يَرْحَمُنِي مِنْ حَبِيبِي بالجَفَا أَفْرَقَنِي

أَيُّهَا العاشقُ قَد ذَكَّرْتَنيَ وحَبِيباً كُنْتُ أَهْوَى شَكْلَهُ صَوْتُه مِنْ فَوْقِ أَغْصانِ النَّقَى نَصَبَ الصَّيَّادُ فَخَا صادَهُ كُنْتُ أَرْجُو أَنَّه دُو رَأَفَة فَرَماهُ اللهُ لَمَّا إِنَّهُ

وبِنارِ البُعْدِ قَد أَحْرَقَنِي مارَسَ الحُبُّ وقاسَى شَجَنِي لحَبِيبِي رَحْمَةً يُطْلِقُنِي

وغَرامِي فِيهِ أَضْحَى زائِداً يا رَعَى اللهُ مُحِبَّا عاشِقًا إِذْ يَرانِي لابِثاً فِي قَفَصِي

ثم إن أنس الوجود التفت إلى صاحبه الأصبهاني وقال له: ما هذا القصر؟ وما فيه؟ ومن بناه؟ قال له: بناه وزير الملك الفلاني لابنته خوفاً عليها من عوارض الزمان وطوارق الحدثان، وأسكنها فيه هي وأتباعها. ولا تفتحه إلا في كل سنة مرة لما تأتي إليهم مؤؤنتهم. فقال في نفسه: قد حصل المقصود ولكن المدة طويلة. هذا ما كان من أمر أنس الوجود. وأما ما كان من أمر الورد في الأكمام، فإنها لم يهن لها شراب ولا طعام ولا قعود ولامنام، فقامت وقد زاد بها الغرام والوجد والهيام ودارت في أركان القصر فلم تجد لها مصرفاً. فسكبت العبرات وأنشدت هذه الأبيات: [من الرمل]

وأذاقُونِي بِسِجْنِي لَوْعَتِي حَيْثُ رَدُّواعَنْ حَبِيِي نَظْرَتِي فَلْرَتِي فَي حَبِالِ خُلِقَتْ فِي لُجَةِ لَمْ تَزِدْ فِي الحُبَّ إِلاَّ مِحْنَتِي اَصْلُهُ فِي وَجْهِ حِبِّي نَظْرَتِي أَقْطَعُ اللَّيْلَ بِهِم فِي فِكْرَتِي حِينَ أَلْقَى مِنْ لُقَاهُمْ وَحْشَتِي حِينَ أَلْقَى مِنْ لُقَاهُمْ وَحْشَتِي يَرْتَضِي الدَّهْرُ لِقَلْبِي مُنْيَتِي يَرْتَضِي الدَّهْرُ لِقَلْبِي مُنْيَتِي

حَبَسِهُونِي عَنْ حَبِيبِي قَسْوَةً أَحْرَقُوا قَلْبِي بِنيرانِ الهَوَى حَبَسُونِي فِي قُصُورٍ شُيِّدَتُ إِنْ يَكُونُوا قَدْ أَرادُوا سَلُوتِي كَيْفَ أَسْلُو والَّذي بِي كُلُّهُ فَيَ أَسْفُ وَالَّذِي بِي كُلُّهُ فَي أَسَفُ وَأَنِيسِي ذِكْرُهُمْ فِي وِحْدَتِي يا تَرَى هَلْ بَعْدَ هذا كُلُه يا تَرَى هَلْ بَعْدَ هذا كُلُه يا تَرَى هَلْ بَعْدَ هذا كُلُه

فلما فرغت من شعرها، طلعت إلى سطح القصر وأحذت أثواباً بعلبكية وربطت نفسها فيها وتدلّت حتى وصلت إلى الأرض. وقد كانت لابسة أفخر ما عندها من اللباس وفي عنقها عقد من الجواهر. وسارت في تلك البراري والقفار حتى وصلت إلى شاطىء البحر فرأت صياداً في مركب دائراً في البحر يصطاد، فرماه الريح على تلك الجزيرة فالتفت فرأى الورد في الأكمام في تلك الجزيرة. فلما رآها فزع منها وخرج بالمركب هارباً. فنادته وأكثرت إليه الإشارات وأنشدت هذه الأبيات: [من الرجز]

فإنَّنِي إنْسِيَّةٌ مِثْلُ البَشَرُ وتَسْمَعَنْ قَوْلِ بإسْنادِ الحَبَرْ إِنْ أَبْصَرَتْ عَيْناكَ مَحْبُوباً نَفَرْ قَدْ فاقَ وَجْهُ الشَّمْسِ نُوراً والقَمَرْ قَد قالَ: إِنِّي عَبْدُهُ ثُمَّ اعْتَذَرْ سَطْراً بَدِيعاً في المعانِي مُخْتَصَرُ أَمَّا الَّذِي ضَلَّ تَعَدَّى وكَفَرُ يا أَيُها الصَّيَادُ لا تَخْشَ الكَدَرُ الْرِيدُ مِنْكَ أَنْ تُجِيبَ دَعْوَتِي فَارْحَمْ وَقَاكَ اللهُ حَرَّ صَبُوتِي فَارْحَمْ وَقَاكَ اللهُ حَرَّ صَبُوتِي فَارْحَمْ وَهَاكَ اللهُ حَرَّ صَبُوتِي فَإِنَّنِي الْهُوى مَلِيحاً وَجُهُهُ وَالظَّيْ لَمَا أَنْ رَأَى الْحاظَهُ قَدْ كَتَبَ الحَسْنُ عَلَى وجْنَتِهِ فَمَنْ رَأَى نُورَ الهَوى قُد الْهُتَدَى فَمَنْ رَأَى نُورَ الهَوى قُد الْهُتَدَى

عَسَى حَبِيبِي أَنْ يُوَفِّي بِالْمَنِي ۚ فَإِنَّ قَلْبِي ذَابَ شَوْقاً وٱنفَطَرْ

فلما سمع الصياد كلامها، بكي وأنَّ واشتكي وتذكّر ما مضى له في صباه حين غلب عليه هواه واشتدّ به الغرام وزاد به الوجد والهيام وأحرقته نيران الصبابات. فأنشد هذه الأبيات: [من الرمل]

> سَقِيمُ أَعْضاءٍ بِدَمْعٍ سافِح مَنْ لِقَلْبٍ كَزِنادٍ قادح ِ وعَرَفْنا ناقِصاً مِنْ راجِحٍ حَبِيبِ نازحِ وَصُلُّ مُحْبُوبِ سَما عَنْ رابح

بِغَرامِي أَيُّ عُذْرٍ وَاضِح تلكَ عَيْنِي في الدُّجَى ساهِرَةٌ بَلُوْنا العشْقَ منْ نَشْأَتنا بِعْنَا فِي الهَوَى أَنْفُسَنا ثُمَّ بالأَرْواحِ خاطَرْنا عَسَى مَذْهَبُ العُشَّاقِ أَنَّ المُشْتَرِي

فلما فرغ من شعره أرسى مركبه على البر وقال لها: إنزلي في المركب حتى أعدي بك إلى أي موضع تريدين . فنزلت في المركب وعوم بها ، فلمّا فارق البر بقليل هبّت على المركب ريح من خلفها فسارت المركب بسرعة حتى غاب البر عن أعينهما . وصار الصياد لا يعرف أين يذهب، ومكث اشتداد الريح مدة ثلاثة أيام . ثم سكت الريح بإذن الله تعالى ولم تزل المركب تسير بهما حتى وصلت إلى مدينة على شاطىء البحر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أن المركب لما وصلت بالصياد والورد في الأكمام إلى مدينة على شاطىء البحر، أراد الصياد أن يرسى مركبه على تلك المدينة وكان فيها ملك عظيم السطوة يقال له: درباس . وكان

في ذلك الوقت جالساً هو وابنه في قصر مملكته وصارا ينظران من شبّاك مَّا اللهُ اللهِ اللهِ القصر، فالتفتا إلى جهة البحر فرأيا تلك المركب. فتامّلاها فوجدا فيها صبية كأنها البدر في أفق السماء وفي أذنيها حلق من البلخش النفيس وفي عنقها عقد من الجوهر النفيس، فعرف الملك أنها من بنات الأكابر والملوك. فنزل الملك من قصره وخرج من باب القيطون، فرأي المركب قد رست على الشاطيء وكانت البنت نائمة والصياد مشغولاً يربط المركب. فأيقظها الملك من منامها، فاستيقظت وهي تبكي. فقال لها الملك: من أين أنت؟ وابنة من أنت؟ وما سبب مجيئك هنا؟ فقالت له الورد في الأكمام : أنا ابنة ابراهيم وزير الملك شامخ ، وسبب مجيئي هنا أمر عجيب وشأن غريب. وحكت له جميع قصتها من أولها إلى آخرها ولم تخف عنه شيئاً . ثم صعّدت الزفرات وأنشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

ولَهم أَنَلُ في الهَوَى من وصله أربا وفي الملاحَة فاقَ التُّرْكَ والعَرَبا كالصَّبِّ والتَزَما في حُبِّهِ الأَدَبا يُريكَ قَوْساً لرَمي السَّهُم مُنْتَصبا

قَد قَرَّح الدَّمْع عَفْنِي فاقْتَضَى عَجَبا مِنْ التَّكَدُّرِ لَمَّا فاضَ وٱنْسَكَبا مِنْ أَجْلِ خِلِّ ثَوَى فِي مُهْجَتِي أَبَداً لَه مُحَيّا جَمِيلٌ باهِرٌ نَضِرٌ ' والشَّمْسُ والبَدْرُ قَدْ مالا لطَلْعَته وطَرْفُهُ بِعَجِيبِ السِّحْرِ مُكْتَحِلٌ

إرْحَمْ مُحبّاً به صرف الهَوَى لَعبا ضَعِيفَ عَزْمٍ ومِنْكُمْ ۚ أَرْتَجِي حَسَبا مُسْتَحْسِبٌ فَحَمَاهُمْ يَرْفَعُ الحَسَبا وكُن لوَصْلَتهم يا سَيِّدي سَبَبا

يا مَنْ لَه حالَتي كَمْ جئْتُ مُعْتَذراً إِنَّ الهَوَى قَدْ رَمانِي وَسُطَ ساحَتكُم ْ إِنَّ الكِرامَ إِذا مَا حَلَّ ساحَتُهُمْ فاستُر فضائح أهل العشق يا أملي

فلما فرغت من شعرها حكت للملك قصتها من أولها إلى آخرها. ثم أفاضت العبرات وانشدت هذه الأبيات: [من البسيط]

> عشنًا إلى أنْ رَأَيْنا في الهَوَى عَجَبا ٱلَّيْسَ مِنْ عَجَبِ ٱنِّي ضُحَى ٱرْتَحَلُوا وإنَّ أَجْفَانَ عَيْنِي أَمْطَرَتْ وَرَقاً كَأْنَّ ما ٱنْعَقَّ عَنْهُ منْ مُعَصْفَره

كُلُّ الشُّهُور وفي الأمْثال عشْ رَجَبا أَوْقَدُتُ مِنْ مَاءَ دَمُعِي فِي الْحَشَى لَهَبَا وإنَّ ساحَةَ خَدِّي أَنْبَتَتْ ذَهَبا قَمِيصُ يُوسُفَ غَشَّوْهُ دَماً كَذبا

فلما سمع الملك كلامها تحقّق وجدها وغرامها. فأخذته الشفقة عليها وقال لها: لا خوف عليك ولا فزع ، قد وصلت إلى مرادك فلا بدّ أن أبلغك ما تريدين وأوصل إليك ما تطلبين. فاسمعى منى هذه الكلمات ثم أنشد هذه الأبيات: [ من البسيط]

لَكِ البِشاراتُ لا تَخْشَى هُنَا نَصَبَا لِشامِح صَحِبَ الفُرْسَانَ والنُّجُبا وَأُرْسِلُ الفَضَّةَ البَيْضاءَ والذَّهَبا أنِّي مُرِيدٌ لَهُ صِهْراً ومُنْتَسِبا حَتَّى يَكُونَ الَّذِي تُهُوينَ مُقْتَرِبا

بنْتَ الكرام بَلَغْتِ القَصْدَ والأربا اليَوْمَ أَجْمَعُ أَمُوالاً وأرسلُها نُوافِحَ الْمِسْكِ والدِّبِياجِ أُرْسِلُها نَعَمْ وتُخْبِرُهُ عَنِّي مُكَاتَبَتِي وأَبْذُلُ اليَوْمُ جَهَدى في مُعاونَة قَد ذُفْتُ طَعْمَ الهَوَى دَهْراً وأَعْرِفُهُ وأَعْذُ اليَوْمَ مَنْ كَأْسَ الهَوَى شَرِبا

فلما فرغ من شعره ، خرج إلى عسكره ودعا بوزيره وحزم له مالاً لا يحصى وامره أن يذهب بذلك إلى الملك شامخ وقال له : لا بدّ أن تأتيني بشخص عنده إسمه أنس الوجود وقل له : إنه يريد مصاهرتك بأن يزوج ابنته لأنس الوجود تابعك، فلا بدُّ من إرساله معي حتى نعقد عقده عليها في مملكة ابيها. ثم إن الملك درباس كتب مكتوباً للملك شامخ بمضمون ذلك واعطاه لوزيره وأكد عليه في الإتيان بانس الوجود وقال له: إن لم تاتني به تكن معزولاً من مرتبتك. فقال له: سمعاً وطاعةً. ثم توجّه بالهدية إلى الملك شامخ ، فلما وصل إليه بلّغه السلام عن الملك درباس وأعطاه المكاتبة والهدية التي معه. فلمّا رآها الملك شامخ وقرأ المكاتبة ونظر إسم انس الوجود، بكي بكاءً شديداً وقال للوزير المرسل إليه: وأين أنس الوجود؟ فإنه ذهب ولا نعلم مكانه، فأتنى به وأنا أعطيك أضعاف ما جئت به من الهدية. ثم بكى وأنّ واشتكى وأفاض العبرات وانشد هذه الأبيات : [من مجزوء الرمل]

> لا حاجّةً لي بمال رُدُّوا عَلَيَّ حَبِيبِي ولا أُرِيدُ هُدايًا من جُوهُر ولآلِي

سَما بأَفْقِ جَمالِ ولَم يُقَسَ بِغَزالِ أَنَّمَارَهُ مِنْ دَلالِي يُسْبِي عُقُولَ الرِّجال مهاد الدُّلال عَلَيْهِ مُشْغُولُ بالِي

قَد كانَ عندى بَدْراً وفاقَ حسّاً ومَعْنَى وقَدُّهُ غُصْنُ بانِ ر ولَيْسَ في الغُصْنِ طَبْع رَبَّيْتُهُ وَهُوَ طَفْلٌ وإنَّني لحَزينٌ

فَلِما كانت الليلة إ

ثم التفت إلى الوزير الذي جاء بالهدية والرسالة وقال له : إذهب إلى سيدك واخبره أن أنس الوجود مضى له عام وهو غائب، وسيده لم يدر أين ذهب ولا يعرف له خبر. فقال له الوزير: يا مولاي، إن سيدي قال لي : إن لم تأتني به تكن معزولاً عن الوزارة ولا تدخل مدينتي . فكيف أذهب إليه بغيره؟ فقال الملك شامخ لوزيره ابراهيم : إذهب معه صحبة جماعة وفتَّشوا على أنس الوجود في سائر الأماكن . فقال له : سمعاً وطاعةً . ثم أخذ جماعة من أتباعه واستصحب وزير الملك درباس وساروا في طلب أنس الوجود. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ابراهيم وزير الملك شامخ أخذ جماعة من أتباعه واستصحب وزير الملك درباس وساروا في طلب أنس فيقولون: لا نعلمه. وما زالوا يسألون في المدائن والقرى ويفتشون في

الوجود فكانوا كلما مرّوا بعرب أو قوم يسألونهم عن أنس الوجود فيقولون لهم : هل مرّ بكم شخص إسمه كذا وصفته كذا وكذا؟ भुद्धा टाक्क हुन السهل والأوعار والبراري والقفار حتى وصلوا إلى شاطىء البحَر، وطلبوا مركباً ونزلوا فيها وساروا بها حتى أقبلوا على جبل الثكلا. فقال وزير الملك درباس لوزير الملك شامخ : لأي شيء سمى هذا الجبل بذلك الإسم ؟ فقال له: لأنه نزلت به جنية في قديم الزمان ، وكانت تلك الجنية من جن الصين وقد حبت إنساناً ووقع له فيها غرام وحافت على نفسها من أهلها. فلمّا زاد بها الغرام ، فتشت في الأرض على مكان تَخفيه فيه عن أهلها فوجدت هذا الجبل منقطعاً عن الإنس والجن ، بحيث لا يهتدي إلى طريقه أحد لا من الإنس ولا من الجن . فاختطفت محبوبها ووضعته فيه وصارت تذهب إلى أهلها وتأتيه في خفية . ولم تزل على ذلك زمناً طويلاً حتى ولدت منه في ذلك الجبل اطفالاً متعددة . و كان كل من يمر على هذا الجبل من التجار المسافرين في البحر يسمع بكاء الأطفال كبكاء المراة التي ثكلت او لادها أي فقدتهم . فيقول : هل هنا تُكلا ؟ فتعجّب وزير الملك درباس من ذلك الكلام . ثم إنهم ساروا حتى وصلوا إلى القصر وطرقوا الباب، فانفتح الباب وخرج لهم خادم فعرف ابراهيم وزير الملك شامخ فقبّل يديه. ثم دخل القصر فوجد في فسحته رجلاً فقيراً بين الخدامين وهو انس الوجود فقال لهم : من اين هذا؟ فقالوا له : إنه رجل تاجر غرق ماله ونجي بنفسه وهو مجذوب. فتركه ثم مشى إلى داخل القصر فلم يجد لابنته أثراً. فسأل الجواري التي هناك فقلن له: ما عرفنا كيف راحت، ولا أقامت معنا سوى مدة يسيرة. فسكب العبرات وأنشد هذه الأبيات: [من الرمل]

أَيُّهَا الدَّارُ التي أَطْيارُها كَمْ أَتَاها الصَّبُّ يَنْعِي شَوْقَه لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ ضاعَتْ مُهْجَتِي كانَ فِيها كُلُّ شَيءٍ فاخِراً وكَسَوْها حُلُلاً من سُنْدُس

قَد تَعَنَّتُ وَازْدَهَتْ أَعَتَابُها ورآها فُتِّحَتْ أَبْوابُها عِنْدَ دارٍ قَد نَأَتْ أَرْبابُها وٱسْتَطابَتْ وٱعْتَلَتْ حُجَّابُها يا تُرَى أَيْنَ عَدَتْ أَصْحابُها

فلما فرغ من شعره بكى وأنَّ واشتكى وقال: لاحيلة في قضاء الله ولا مفر مما قدّره وقضاه. ثم طلع إلى سطح القصر فوجد الثياب البعلبكية مربوطة في شراريف القصر واصلة إلى الأرض، فعرف أنها قد نزلت من ذلك المكان وراحت كالهائم الولهان. والتفت فرأى هناك طيرين غراباً وبومة، فتشاءم من ذلكُ وصعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

أَتَيْتُ إلى دارِ الأحِبَّةِ راجِياً فَلَمْ أَجِدِ الأَحْبابَ فِيها وَلَم أَجِدْ وقالَ لِسانُ الحالِ: قَد كُنْتَ ظالماً فَذُقْ طَعْمَ ما ذاقُوهُ مِنْ أَلَمِ الجَوَى

بآثارهِم الطفاء وَجدي ولَوْعَتِي بِها غَيرَ مَشْؤُومَي غُرابٍ وبُومَة وفَرَّقْتَ بَينَ المُغْرَمِينِ الأَحِبَّةِ وعَشْ أَبَداً ما بَينَ دَمْع وحُرْقَة

ثم نزل من فوق القصر وهو يبكي وقد أمر الخدام أن يخرجوا إلى الجبل ويفتشوا على سيدتهم ، ففعلوا ذلك فلم يجدوها . هذا ما كان من أمرها . وأما ما كان من أمر أنس الوجود ، فإنه لما تحقّي أن الورد في الأكمام قد ذهبت ، صاح صيحة عظيمة ووقع مغشياً عليه . واستمر في غشيته فظنوا أنه أخذته جذبة من الرحمن واستغرق في جمال هيئة الديان . ولما يئسوا من وجود أنس الوجود واشتغل قلب الوزير ابراهيم بفقد بنته الورد في الأكمام ، أراد وزير الملك درباس أن يتوجّه إلى بلاده وإن لم يفز من سفره بمراده . فأخذ يودعه الوزير ابراهيم والد الورد في الأكمام فقال له وزير الملك درباس : إني أريد أن آخذ هذا الفقير معي عسى الله تعالى أن يعطف علي قلب الملك ببركته لأنه مجذوب ، ثم بعد ذلك أرسله إلى بلاد أصبهان لأنها قريبة من بلادنا . فقال له : إفعل ما تريد . ثم انصرف كل منهما متوجّها إلى بلاده ، وقد أخذ وزير الملك درباس أنس الوجود معه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الوجود معه وهو مغشى عليه، وسار به ثلاثة أيام وهو في غشيته الوجود معه وهو مغشى عليه، وسار به ثلاثة أيام وهو في غشيته عليه، وسار به ثلاثة أيام وهو في غشيته عمول على البغال ولا يدري، هل محمول أو لا! فلما أفاق من غشيته قال: في أي مكان أنا؟ فقالوا له: أنت صحبة وزير الملك درباس. ثم عليا المناح المناح

وانعشوه، ولم يزالوا مسافرين حتى قربوا من مدينة الملك درباس. فأرسل الملك إلى الوزير يقول له: إن لم يكن انس الوجود معك فلا تأتني أبداً. فلما قرأ مرسوم الملك عسر عليه ذلك. وكان الوزير لا يعلم أن الورد في الاكمام عند الملك، ولا يعلم ما سبب إرسال الملك إيّاه إلى أنس الوجود، ولا يعلم أين يذهبون به ولا يعلم الوجود، ولا يعلم أين يذهبون به ولا يعلم

أن الوزير مرسل في طلبه، والوزير لا يعلم أن هذا هو أنس الوجود. فلمّا رأى الوزير أن أنس الوجود قد استفاق قال له: إن الملك أرسلني في حاجة وهي لم تقض، ولما علم بقدومي أرسل إلي مكتوباً يقول لي فيه: إن لم تكن الحاجة قد قضيت فلا تدخل مدينتي. فقال له: وما حاجة الملك؟ فحكى له جميع الحكاية. فقال له أنس الوجود: لا تخف واذهب إلى الملك وخذني معك وأنا أضمن لك مجيء أنس الوجود. ففرح الوزير بذلك وقال له: أحق ما تقول؟ فقال: نعم. فركب وأخذه معه وسار به إلى الملك، فلمّا وصلا إلى الملك قال له: أين أنس الوجود؟ فقال أنس الوجود: أيها الملك، أنا أعرف مكان أنس الوجود. فقربه إليه وقال له: في أي مكان هو؟ قال: في مكان قريب جداً، ولكن أخبرني ماذا تريد منه؟ وأنا أحضره بين يديك. فقال له: حبّاً وكرامة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى خلوة. ثم أمر الناس بالإنصراف ودخل معه خلوة وأخبره الملك بالقصة من أولها إلى آخرها. قفال له أنس الوجود: إئتني بثياب فاخرة وألبسني إيّاها وأنا آتيك بأنس الوجود سريعاً. فأتاه ببدلة فاخرة فلبسها وقال: أنا أنس الوجود وكالحسود. ثم رمى باللحظات وأنشد هذه الأبيات: [من الطويل]

ويَطْرُدُ عَنِي في التباعد وحشتي إذا فاض مِنْ عَيْنِي يُخفَفّ رَفْرَتِي وأمْرِي عَجِيبٌ في الهوى والمحبّة وفي العشق أسعى بين نار وجنّة وما منحتي في الحبّ إلا بمحنتي وغيرت الأشواق وصفي وصورتِي ولم أستطع أن أسكت الآن دَمْعتي وكم ذا ألاقي لوعة بعد لوعة على سادة في الحسن أحسن سادة وما قصدُهُم إلا لِقائِي ووصل أحبّي وما قصدُهُم إلا لِقائِي ووصل أحبّي يمتعني دهري بوصل أحبّتي وتمحى براحات الوصال مشقّتي وتُمْحى براحات الوصال مشقّتي وتُمْحى براحات الوصال مشقّتي

يُوانِسنِي ذِكْرُ الحَبِيبِ بِخَلْوَتِي وَمَا لِي غَيرَ الدَّمْعِ عَوْنٌ وإنما وشَوْقِي شَدِيدٌ لَيْسَ يُوجَدُ مِنْلُهُ فَاقَطَعُ لَيلِ ساهِرَ الجَفْنِ لَم أَنَمْ فَاقَطَعُ لَيلِ ساهِرَ الجَفْنِ لَم أَنَمْ وقد كانَ لِي صَبْرٌ جَمِيلٌ عَدِمْتُهُ وقد رَقَّ جِسْمِي مِنْ ألِيم بِعادِهِم وقد رقَّ جِسْمِي مِنْ ألِيم بِعادِهِم وقد قلَّ حَيْلِي والفُؤادُ عَدِمْتُهُ وقد قلَّ حَيْلِي والفُؤادُ عَدِمْتُهُ وقلَيْمِي ورأسي في المشيب تشابَها وقلَيمي ورأسي في المشيب تشابَها على رئمه مِهْم كانَ التَّقَرُّقُ بَيْنَنا فيا همل تُرَى بَعْدَ التَّقاطُع والنَّوى ويطوي كتاب البُعْدِ مِنْ بَعْدِ نَشْرِهِ ويَعْقِي في الديارِ مُنادِمِي ويَنْقَلَ مُنادِمِي

فلماً فرغ من شعره، قال له الملك: والله إنكما لحبان صادقان وفي سماء الحسن كوكبان نيران وأمركما عجيب وشانكما غريب. ثم حكى له حكاية الورد في الأكمام إلى آخرها. فقال له: وأين هي يا ملك الزمان؟ قال: هي عندي الآن. ثم أحضر الملك القاضي والشهود وعقد عقدها عليه وأكرمه وأحسن إليه. ثم أرسل الملك درباس إلى الملك شامخ وأخبره بجميع ما اتفق له من أمر أنس الوجود والورد في الأكمام. ففرح الملك شامخ بذلك غاية الفرح وأرسل إليه مكتوباً مضمونه: حيث حصل عقد العقد عندك ينبغي أن يكون الفرح والدخول عندي. ثم جهز الجمال والخيل والرجال وأرسل في طلبهما، فلماً وصلت الرسالة إلى الملك درباس مدهما

بمال عظيم وأرسلهما مع جملة من عسكره، فساروا بهما حتى دخلوا مدينتهما. وكان يوماً مشهوداً لم يرَ أعظم منه، وجمع الملك شامخ سائر المطربات من الآت المغاني وعمل الولائم ومكثوا على ذلك سبعة أيام ، وفي كل يوم يخلُّع الملك شامخ على الناس الخلعُ السنيَّة ويحسن إليهم : ثم إن أنس الوجود دخل على الورد في الأكمام فعانقها وجلسا يبكيان من فرط الفرح والمسرّات . فأنشدت الورد في الأكمام هذه الأبيات : [من البسيط]

> ثُم ٱجْتَمَعْنا وأَكْمَدُنا حَواسدَنا ونَسْمَةُ الوَصْلِ قَد هَبَّتْ مُعَطِّرَةً ﴿ فَأَحْيَتَ القَلْبَ وَالأَحْشَاءَ وَالبَّدَنَا وفي الخَوافق قَد دَقَّتْ بَشائرُنا لَـكِنْ فَرِحْنا وقَد فاضَتْ مَدامِعَنا وقَد صَبَرْنا عَلَى مَا هَيُّجَ الشُّجَنا ما كانَ من شدَّة الأهوال شيَّبنا

جاءَ السُّرُورُ أَزالَ الهَمَّ والحَزَنا وبَهْجَةُ الْأَنْسِ قَد لاحَتْ خَوالِفُها لا تحسَّبُوا أَنَّنا بِاكُونَ مِنْ حَزَنٍ فكُم ۚ رَأَيْنَا مِنَ الأَهْوَالِ وَٱنْصَرَفَتْ فَساعَةً من وصال قَد نَسيْنا بها

فلما فرغت من شعرها تعانقا، ولم يزالا متعانقين حتى وقعا مغشيّاً عليهما. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِلِما كانت الليلة إن الله الله الله السعيد، أن أنس الوجود والورد في الأكمام لما اجتمعا تعانقا، ولم يزالا متعانقين حتى وقعا مغشياً عليهما 📆 من لذَّة الْإجتماع . فلمَّا أفاقا من غشيتهما أنشد أنس الوجود هذه

عَلَيْنَا عِنْ الرمل ] قَلْمُ الرمل ]

ما أُحَيْلاها لُيَيْلات الوَفا وتَوالى الوَصلُ فِيما بَيْنَنا وإلَيْنا الدَّهْرُ يَسْعَى مُقْبلاً نَصَبَ السَّعْدُ لَنا أَعْلامُهُ وأجتمعنا وتشاكينا الأسى ونَسِينا ما مَضَى يا سادَتِي ما أَلَدُّ العَيْشِ ما أَطْيَبَهُ

حَيْثُ أَمْسَى لِي حَبِيبِي مُنْصِفًا وٱنْفصالُ الهَجْرِ عَنَّا قَدْ وَفَى بَعْدَما مالَ وعَنَّا ٱنْحَرَفا وشَرَبْنا منهُ كأساً قَدْ صَفا ولُيَيْلات تَقَضَّتْ بالجَفا وعَفَا الرَّحْمَٰنُ عَمَّا سَلَفَا لَمْ يَزُدْنِي الوَصْلُ إِلاَّ شَغَفا

فلما فرغ من شعره تعانقا وإضطجعا في تحلوتهما. ولم يزالا في منادمة وأشعار ولطيف حكايات واخبار حتى غرقا في بحر الغرام ، ومضت عليهما سبعة أيام وهما لا يدريان ليلاً من نهار لفرط ما هما فيه من لذة وسرور وصفو وحبور ، فكأن السبعة أيام يوم واحد ليس له ثاني ، وما عرفا يوم الأسبوع إلاّ بمجيء آلات المغاني. فأكثرت الورد في الأكمام التعجبات ثم أنشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

> بَلَغْنا ما نُرِيدُ مِنَ الحَبِيبِ عَلَى غَيْظِ الحَواسِدِ والرَّقِيبِ

عَلَى الدِّيباجِ والقَزُّ القَشيب بِرِيشِ الطَّيْرِ مِنْ شَكُلِ غَرِيبِ بِرِيقِ الحِبِّ جُلُّ عَنِ الضَّرِيبِ بأوْقاتِ البَعِيدِ مِنَ القَرِيبِ وَلَمْ نَشْعُرْ بِهَا كَمْ مِنْ عَجِيبِ أدامَ اللهُ وَصْلَكَ بالحَبِيبَ

وأسْعَفَنا التَّواصُلُ باعْتناق وفَرْشٍ مِنْ أَدِيمٍ قَدْ حَشُونًا وعَنْ شُرْبِ المدامِ قَدْ ٱغْتَنَيْنا ومِنْ طِيبِ الوِصالِ فَلَيْسَ نَدْرِي لَيَالِ سَبْعَةٌ مَرَّتْ عَلَيْنا فَهَنُّونِي بأسْبُوعِ وقُولُوا

فلما فرغت من شعرها، قبِّلها أنس الوجود ما ينوف عن المئات. ثم أنشد هذه الأبيات: [من الوافر]

وجاءَ الحِبُّ مِنْ صَدُّ وَقَانِي ونادَمَني بألطاف المعاني ذُهلْتُ عَنْ الوُجُودِ بما سَقانِي وصِرْنَا فِي شَرَابٍ مَعْ أَغَانِي مِنَ الأَيَّامِ أَوَّلَهُا وثانِي وَوَافَاهُ السُّرُورُ كَمَا وَفَانِي

أَتَى يَوْمُ السُّرُورِ مَعَ التَّهانِي فآنسَنِي بِطِيبِ الوَّصْلِ مِنْهُ وأَسْقَانِي شَرَابَ الْأَنْسِ حَتَّى طَرِبْنا وٱنْشَرَحْنا وٱضْطَجَعْنا ومِنْ فَرْطِ السُّرُورِ فَلَيْسَ نَدْرِي هَنِينًا لِلْمُحِبِّ بِطِيبِ وَصَلْ وَلَا يَدُرِي َ لِمُرُّ ۚ الْصَّدُّ طَعْماً ۗ ورَبِّي قَدْ حَبَاهُ كَما حَبانِيَّ

فلما فرغ من شعَّره، قَاما وخرجا من مكانهما وانعماً على الناس بالمال والخلع وأعطيا ووهبا. ثم أمرت الورد في الاكمام أن يخلو لها الحمام وقالت لأنس الوجود: يا قرّة عيني، قصدي أن اراك في الحمام ونكوّن بمفردنا من غير احد معنا. وزادت بها المسرّات فانشدت هذه الأبيات: [من الوافر]

> ولم يُغْنِ الحَدِيثُ عَنِ القَديمِ ولا أرْجُو سِواهُ مِنْ نَدِيمٍ نَرَى الفَرْدَوْسَ فِي وَسَطِ الجَحِيمُ يَفُوحَ الطِّيبُ فِي القَطْرِ العَمِيمَ ونَشْكُرُ فَضْلَ مَوْلانا الرَّحيم هَنيئاً يا حَبيبي بالنَّعيم

أَيا مَنْ قَدْ تَمَلَّكَنِي قَدِيماً ويا مَنْ لَيْسَ لِي عَنَّهُ غَنَاءٌ إِلَى الْحَمَّامِ قُمْمُ يَا يُورَ عَيْنِي ونَعْبَقُها بِعُودِ النَّدِّ حَتَّى ونَصْفَحُ عَنْ دُنُوبِ الدَّهْرِ طُرْآ وأَنْشُدُ إِذْ أَراكَ هناكَ فيها

فلما فرغت من شعرها، قاما وذهبا إلى الحمام وتنعّما فيه. ثم عادا إلى قصرهما وأقاما به في الذّ المسرّات إلى أن أتاهما هادم اللذّات ومفرّق الجماعات. فسبحان من لا يحول و لا يزول و إليه كل الأمور تؤول.

## 49 - حكاية أبي نواس والغلمان الحسان

ومما يحكى أن أبا نواس خلا بنفسه يوماً من الأيام وهيّا مجلساً فاخراً وجمع فيه من أنواع الأطعمة وسائر الألوان كل ما تشتهي الشفة واللسان. ثم إنه خرج يمشي في طلب محبوب لاتق بذلك الحجلس وقال: يا إلهي وسيدي ومولاي، أسألك أن تسوق لي من يناسب ذلك المجلس ويصلح للمنادمة معى في هذا اليوم . فما استتم كلامه إلاَّ وقد رأى ثلاثة من المرد الحسان كانهم من ولدان الجنان، إلاَّ أن الوانهم مختلفة ومحاسنهم في الإبداع مؤتلفة، وفي تثنى معاطفهم تطمع الآمال على حدّ قول من قال: [من الوافر]

مَرَرْتُ بِأَمْرَدَينِ فَقُلْتُ: إِنِّي أُحِبُّكُما ! فَقَالَ الأَمْرَدانِ آلُوُ دانِ آدُو مالٍ ؟ فَقُلْتُ: وذُو سَخاءً فَقَالَ الأَمْرَدانِ: الأَمْرُ دانِ

وكان أبو نواس يذهب هذا المذهب ومع الملاح يلهو ويطرب، ويجتني ورد كل خدّ ناضر كما قال الشاعر: [من المتقارب]

> يُحِبُّ المِلاحَ ويَهُوُى الطَّرَبُ وشَيْخٍ كَبِيرٍ لَهُ صَبُوةٌ غَدا مُوصِلِيّاً بأرْضِ النَّقا فَما إِنْ تَذَكَّر إِلاَّ حَلَبْ

فذهب إلى هؤلاء الغلمان وحيّاهم بالسلام ، فقابلوه بأوفى تحية وإكرام . ثم أرادوا الإنصراف إلى بعض الجهات ، فحجزهم أبو نواس وأنشد هذه الأبيات : [من مجزوء الوافر]

> فَلا تَسْعُوا إلى غَيرِي فَعِنْدِي مَعْدَنُ الخَيْرِ وعِنْدِي قَهْوَةٌ تُجْلَى سَباهَا راهِبُ الدَّيْرِ وَعَنْدِي اللَّحْمُ مِنْ ضَأَنِ وَأَصْنَافٌ مِنَ الطَّيْرِ كُلُوا ۚ ذَا وٱشْرَبُوا خَمْراً عَتِيقاً مُذْهِبَ الضَّيْرِّ ونِيكُوا بَعْضَكُمْ بَعْضاً ودُسُوا بَيْنَكُمْ أَيْرِيَ

فلما خدع الغلمان بأبياته مالوا إلى مرضاته وأجابوه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله الله السعيد، أن أبا نواس لما خدع الغلمان بأبياته، مالوا إلى مرضاته وأجابوه: بالسمع والطاعة. وذهبُوا معه إلى منزله فوجدوا جميع ما وصفه في شعره حاضراً في المجلس، فجلسوا المنزله موجدوا جميع حريب ي المنظمة عند أبي نواس في أيهم أحسن المنظمة عند أبي نواس في أيهم أحسن المنظمة المنظم عَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واقوم قداً واعتدالاً. فأشار إلى أحدهم بعد تقبيله مرتين

ثم أنشد هذين البيتين: [من الطويل]

بِرُوحِيَ أَفْدِي خالَهُ فَوْقَ خَدِّهِ ومن أين هذا الخال أفديه بالمال وأَسْكَنَ كُلُّ الحُسْنِ في ذلكَ الحال تَبارَكَ مَنْ أَخْلَى من الشُّعْر خَدُّهُ

ثم أشار إلى الثاني بعد لثم الشفتين وأنشد هذين البيتين: [من الوافر]

ومَعْشُوقٍ لَه في الخَدِّ حالٌ كَمِسْكِ فَوْقَ كَافُورٍ نَقِيٌّ تَعَجَّبَ ۚ ناظرى لَمَّا رَآهُ ۚ فَقَالَ الْخَالُ: صَلِّى عَلَى النَّبِيِّ

ثم أشار إلى الثالث بعد تقبيله عشر مرات وأنشد هذه الأبيات : [من الوافر]

فَتَّى بالرَّاحِ مَخْضُوبُ اليَدَيْنِ وطافَتْ مُقْلَتاهُ بآخَرَيْن يُحادِبُ خَصْرُهُ جَبَلَي حُنَينِ فإنَّ القَلْبَ بَينَ مُحرَّكَينِ وآخَرُ نَحْوَ أَرْضِ الجامعَين

أَذَابَ التِّبْرُ في كأس اللُّجَين وطافَ مَع َ السُّقاةِ بِكأْسِ راحٍ مَلِيحٌ مِنْ بَنِي الْأَثْرَاكِ ظُبْيٌ لَئِن سَكَنَتْ إلى الزَّوْراءِ نَفْسِي هُو يَقْتادَهُ لِدِيارِ بَكْرٍ

وكان كل واحد من الغلمان قد شرب قدحين. فلمّا وصل الدور إلى أبي نواس أخذ القدح وأنشد هذين البيتين: [من البسيط]

تَحْكيه في رقَّة المعْنَى ويَحْكيها لا تَشْرَبِ الرَّاحِ َ إِلاَّ مِنْ يَدَى رَشَأَ حَتَّى يَكُونَ نَقِيَّ الخَدُّ ساقِيها إِنَّ الْمُدامَةَ لا يَلْتَذُّ شاربُها

ثم شرب كأسه و دار الدور . فلمّا وصل الدور إلى أبي نواس ثانياً ، غلبت عليه المسرّات فأنشد هذه الأبيات: [من البسيط]

مِنَ الْمدامِ وأَتْبِعُها بأَقْداحِ بَعْدَ الهَجُوعِ كَمِسْكِ أَو كَتُفَّاحِ تَقْبِيلُ وَجْنَته أَشْهَى مِنَ الرَّاحِ

إِجْعَلُ نَديمَكَ أَقْداحاً تُواصلُها مِنْ كَفِّ ٱلْمَى بَدِيعِ الْحُسْنِ رَيْقَتُهُ لا تَشْرَبِ الرَّاحِ َ إِلَّا مِنْ يَدَي رَشَا

فلما غلب السكر على أبي نواس ولم يعرف له يدأ من رأس ، مال على الغلمان بالبوس والعناق والتفاف الساق على الساق، ولم يبال بإثم و لا عار وأنشد هذه الأشعار : [من السريع ]

> ما ٱسْتَكْمَلَ اللذَّاتِ إِلاَّ فَتَى يَشْرَبُ والْمَرْدُ نَداماهُ هذا يُغَنِّيهِ وهذا إذا أَنْعَشَهُ بالكأس حَيَّاهُ مِنْ واحِدٍ أَرْشَفَهُ فاهُ وَاعَجَباً مَا كَانَ أَحْلاهُ وشَرْطُنا مَنْ نامَ نكْناهُ

وكُلُّما ٱحْتاجَ إلى قُبْلَةٍ سَقْياً لَهُمْ قَدْ طابَ يَوْمِي بِهِمَ نَشْرَبُها صرْفاً وَمَمْزُوجَةً

فبينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب فاذنوا له في الدخول، فلمَّا دخل وجدوه أمير المؤمنين هارون الرشيد .فقام له الجميع وقبَّلوا الأرض بين يديه، واستفاق أبو نواس من سكره لهيبة الخليفة فقال له أمير المؤمنين: يا أبا نواس. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين أيدك الله. قال له: ما هذا الحال؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا شك أن الحال يغنى عن السؤال. فقال له الخليفة: يا أبا نواس، قد استخرت الله تعالى ووليتك قاضي المعرَّصين. فقال أبو نواس: وهل تحب لي هذه الولاية يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم . فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك من دعوة تدعيها عندي؟ فاغتاظ منه أمير المؤمنين ثم ولَّى وتركهم وهو ممزوج بالغضب. فلمَّا جن الليل بات أمير المؤمنين في غيظ شديد من أبي نواس ، وبات أبو نواس في أسر الليالي بما هو فيه من البسط والإنشراح . فلمًا أصبح الصباح وأضاء كوكبه ولاح ، فض ابو نواس المجلس وصرف الغلمان ولبس لبس الموكب وخرج من بيته متوجَّهاً إلى امير المؤمنين. وكان من عادة أمير المؤمنين أنه إذا فضَّ الديوان يدخل قاعة الجلوس، ثم يحضر فيها الشعراء والندماء وأرباب الآلات ويجلس كل منهم في مرتبته لا يتعداها. فاتفق أنه كان في ذلك اليوم نزل من الديوان إلى القاعة وأحضر ندماءه وأجلسهم في مراتبهم، فلمّا جاء أبو نواس وأراد أن يجلس في موضعه، دعا أمير المؤمنين بمسرور السيّاف وأمره أن ينزع عن أبي نواس ثيابه ويشد على ظهره برذعة حمار ويجعل في رأسه مقوداً وفي دبره طفراً ويدور به على مقاصير الجواري. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أمير المؤمنين أمر مسرور السيّاف أن ينزع عن أبي نواس ثيابه ويشد على ظهره برذعة ويجعل في رأسه مقوداً وفي دبره طفراً، ثم يدور به على مقاصير الجوازي وعلى منازل الحريم وسائر المحلات ليسخروا به وبعد ذلك يقطع رأسه ويأتيه بها. فقال مسرور: سمعاً وطاعةً. وأخذ يفعل ما أمره به الخليفة ودار به على

المقاصير، وكان عددها بعدد أيام السنة وكان أبو نواس مضحكاً وكل من رآه يعطيه مالاً، فما رجع إلا وجيبه ملآن مالاً. فبينما هو على هذه الحالة وإذا بجعفر البرمكي مقبل، فدخل على الحليفة وكان غائباً في أمر مهم لأمير المؤمنين، فرأى أبا نواس في هذه الحالة فعرفه فقال له: يا أبا نواس . فقال له: لبيك يا مولانا . قال له : أي ذنب فعلت حتى حصلت لك هذه العقوبة ؟ فقال له أبو نواس : ما فعلت ذنباً إلا أني هاديت مولانا الخليفة بمحاسن أشعاري فهاداني بمحاسن ملبوسه . فلما سمع أمير المؤمنين ذلك، ضحك ضحكاً ناشئاً عن قلب مملوء بالغيظ وعفا عنه وأمر له ببدرة من المال .

# 50 - من حكايات العشق ومكارم الأخلاق

حكاية عبدلله بن معمر ورجل من البصرة

ومما يحكى أن بعض أهل البصرة اشترى جارية فأدّبها وأحسن أدبها وتعليمها، وكان يحبها غاية المحبة وأنفق جميع ماله على البسط والإنشراح وهو معها ولم يبقّ عنده شيء، وقد أضرّ به الفقر الشديد. فقالت له الجارية: يا سيدي، بعني لأنك محتاج إلى ثمني، وقد شفقت على حالك مما أرى بك من الفقر، فلو بعتني وأنفقت ثمني لكان ذلك أصلح لك من بقائي عندك ولعل الله تعالى يوسع عليك رزقك. فأجابها إلى ذلك من ضيق حاله، ثم أخذها ونزل بها السوق فعرضها الدلال على أمير البصرة وكان اسمه عبد الله بن معمر التيمي، فأعجبته فاشتراها بخمسمائة دينار ودفع ذلك المبلغ إلى سيدها. فلمّا قبضه سيدها وأراد الإنصراف، بكت الجارية وأنشدت هذين البيتين: [من الطويل]

هَنِيثاً لَكَ المَالُ الذي قَدْ حَوَيْتَهُ وَلَمْ يَبْقَ لِي غَيرُ الأَسَى والتَّفَكُرُ أَقُولُ لِنَفْسِي وَهْيَ فِي سُوءِ كَرْبِها أَقِلِّي فَقَدْ بانَ الحَبِيبُ أَوَ ٱكْثِرِي

فلما سمعها سيدها صعّد الزفرات وأنشد هذه الأبيات : [من الطويل]

إذا لَمْ يَكُن لِلأَمْرِ عِنْدَكِ حِيلَةٌ ولَمْ تَجِدِي شَيْئاً سِوَى المُوتِ فاعْذِرِي

. أَرُوحُ وأَغْدُو والأوانِسُ ذِكْرَهُمْ أَناجِي بِهِ قَلْبًا شَدِيدَ التَّفَكُّو عَلَيْكِ سَلامٌ لا ۚ زِيَارَةً ۖ بَيْنَنا ۖ ولا ۖ وَصْلَ َ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱبْنُ مَعْمَرٍ

فلما سمع عبد الله بن معمر شعرهما ورأى كآبتهما قال: والله كنت معيناً على فراقكما وقد ظهر لي انكما متحابان، فخذ المال والجارية أيها الرجل بارك الله لك فيهما، فإن افتراق الحبيبين من بعضهما صعب عليهما. فقبّل الإثنان يده وانصرفا، وما زالا مجتمعين إلى أن فرّق بينهما الموت . فسبحان من لا يدر كه فوت .

حكاية العاشق العذرى

ومما يحكي أنه كان في بني عذرة رجل ظريف وكان لا يخلو من العشق يوماً واحداً . فاتفق له أنه أحب امرأة جميلة من الحي ، فراسلها أياماً وهي لا تزال تجفوه وتصدُّ عنه إلى أن أضرُّ به الغرام والوجد والهيام، فمرض مرضاً شديداً ولزم الوساد وجفا الرقاد وظهر للناس أمره واشتهر بالعشق ذكره . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الرجل لزم الوساد وجفا الرقاد وظهر للناس أمره واشتهر بالعشق ذكره وازداد سقمه وعظم ألمه حتى كاد أن يموت. ولم تزل أهله وأهلها يسألونها أن تزوره وهي تأبي إلى أن أشرف على الموت فأخبروها بذلك، فرقّت له وأنعمت عليه بالزيارة. فلمَّا نظرها تحدَّرت عيناه بالدموع وأنشد عن قلب مُصدُوع : [من

धुद्धा टाज्ज ॥गुर्केट्ट الطويل]

بِعَيْشِكِ إِنْ مَرَّتْ عَلَيْكِ جَنازَتِي وقَدْ رُفِعَتْ مِنْ فَوْقِ أَعْناقِ أَرْبَعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْتَ فِي اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ال

فلما سمعت كلامه بكت بكاءً شديداً وقالت له : والله ما كنت اظن أنه بلغ بك الغرام إلى أن يلقيك بين أيدي الحمام ، ولو علمت بذلك لساعدتك على حالك وتمتّعت بوصالك . فلمّا سمع كلامها صارت دموعه كالسحاب الماطر وأنشد قول الشاعر: [من الطويل]

دَنَتْ حِينَ حالَ المَوْتُ بَيْنِي وبَيْنَها وجادَتْ بِوَصْلٍ حَينَ لا يَنْفَعُ الوَصْلُ ُ

ثم شهق شهقة فمات . فوقعت عليه تلثمه وتبكى . ولم تزل تبكى حتى وقعت عنده مغشيّاً عليها ، فلمَّا أفاقت أوصت أهلها أنهم يدفنونها في قبره إذا ماتت . ثم أجرت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: [من البسيط]

> والحَىُّ يَزْهُو بنا والدَّارُ والوَطَنُ ۗ كُنَّا على ظَهْرِها والعَيْشُ في رَغَدِ وصارَ يَجْمَعُنا في بَطْنِها الكَفَنُ فَفَرُّقَ الدُّهُرُ والتَّصريفُ أَلْفَتنا

فلما فرغت من شعرها بكت بكاءً شديداً، ولم تزل تبكى حتى وقعت مغشيّاً عليها. واستمرّت في غشيتها ثلاثة أيام ،وماتت ودفنت في قبره .وهذا من عجيب الإتفاق في المحبة .

حكاية بدرالدين وزير اليمن والشيخ

ومما يحكى أن الصاحب بدر الدين وزير اليمن كان له أخ بديع الجمال وكان شديد الحرص

عليه، فالتمس له من يعلّمه فوجد شيخاً ذا هيبة ووقار وعفّة وديانة، فأسكنه بمنزل بجانب منزله وأقام على ذلك مدّة أيام . وهو كل يوم يذهب من بيته إلى بيت الصاحب بدر الدين ليعلم أخاه ثم ينصرف إلى منزله. ثم إن الشيخ تعلق قلبه بحب ذلك الشاب وقوي به غرامه وهاجت بلابله، فشكا حاله يوماً إلى الشاب. فقال له الشاب: ما حيلتي وأنا لا أستطيع مفارقة أخي ليلاً ونهاراً ، فهو ملازم لي كما ترى. فقال له الشيخ : إن منزلي بجانب منزلكم ، فيمكن إذا نام أخوك أن تقوم أنت تدخل الخلوة وتظهر للناس أنك تنام ثم تأتى إلى حائط السطح وأنا أتناولك من وراء الجدار ، فتجلس عندي لحظة ثم تعود من غير أن يشعر بك أخوك . فقال الشاب : سمعاً وطاعةً . فجهّز الشيخ من التحف ما يليق بمقامه . هذا ما كان من أمره . وأما ما كان من أمر الشاب، فإنه دخل الخلوة وصبرحتي أخذ أخوه في مضجعه ، ومضت ساعة من الليل حتى استغرق أخوه في النوم ، ثم قام وتمشَّى إلى الحائط فوجد الشيخ واقفاً ينتظره ، فناوله يده فاخذه ودخل به المجلس . وكانت تلك الليلة ليلة البدر ، فجلسا وتنادما ودارت بينهما كاسات الراح ، فأخذ الشيخ في الغناء وقد القي البدر شعاعه عليهما. فبينما هما في فرح وسرور ولذَّة وحبور وحظ يدهش العقل والطرف ويجلُّ عن الوصف، إذ انتبه الصاحب بدَّر الدين من منامه فلم يجد أخاه، فقام فزعاً فوجد الباب مفتوحاً ، فطلع منه فسمع همس الكلام ، فصعد من الحائط إلى السطح فوجد نوراً ساطعاً بالبيت، فنظر من خلف جدار فوجدهما والكأس دائر بينهما. فحسُّ به الشيخ والكأس في يده فاطرب بالنغمات وانشد هذه الأبيات: [من الوافر]

> وحَيًّا بالعَذار وما يَليه مَلِيحٌ في الأنام بِلا سُبِيهُ وباتَ البَدْرُ مُطَّلعاً عَلَيْنا سَلُوهُ لا يَنمُّ عَلَى أَخيه

سَقَانِي خَمْرَةً مِنْ رِيقٍ فِيهِ وباتَ مُعانِقِي خَدّاً لِخَدٍّ

فكان من لطافة الصاحب بدر الدين أنه لما سمع هذه الأبيات قال: والله لا أنمّ عليكما. ومضى وتركهما في أتم سرور .

حكاية العاشقين في مكتب التعليم

ومما يحكى أن غلاماً وجارية كانا يقرآن في مكتب، فتعلَّق الغلام بحب الجارية. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 الله الله الله الله السعيد، أن الغلام تعلَّق بحب الجارية وأحبها حبّاً شديداً. فلمّا كان في بعض الآيام في ساعة غفلة الصبيان، اخذ الغلام لوح الجارية وكتب فيه هذين البيتين:

ع قليانا عنداك لمية

[من البسيط]

من فَرْط حُبِّك حَتَّى صار حَيْرانا لا يَسْتَطِيع لِلا في القَلْبِ كِتْمانا

ماذا تَقُولينَ فيمَنْ شَفَّهُ سَقَمُ يَشْكُو الصَّبابَةَ مِنْ وَجُدٍ ومِنْ أَلَمٍ

فلما اخذت الجارية لوحها رات هذا الشعر مكتوباً فيه . فلمّا قرأته وفهمت معناه بكت رحمة

له وكتبت تحت خط الغلام هذين البيتين : [من البسيط]

إذا رَأَيْنا مُحِبَّا قَدْ أَضَرَّ بِهِ حَالُ الصَّبَابَةِ أَولَيْناهُ إِحْسانا ويَبْلُغُ القَصْدَ مِنّا فِي مَحَبَّتِهِ وَلَوْ يَكُونُ عَلَيْنا كُلُّ ما كانا

فاتفق أن الفقيه دخل عليهما فوجد اللوح على حين غفلة ، فأخذه وقرأ ما فيه فرقّ لحالهما . وكتب في اللوح تحت كتابهما هذين البيتين : [من البسيط]

صِلِي مُحِبَّكِ لا تَخْشَى مُعاقَبَةً إِنَّ الْحِبَّ غَدا فِي الْحُبِّ حَيْرانا أَمَّا الْفَقِيهُ فلا تَخْشَى مَهابَتَهُ فإنَّهُ قَدْ بُلِيَ بالعِشْقِ أَزْمانا

فاتفق أن سيد الجارية دخل المكتب في تلك الساعة، فوجد لوح الجارية فاخذه وقرا ما فيه من كلام الجارية وكلام الشاب وكلام الفقيه فكتب الآخر في اللوح تحت كتابة الجميع هذين البيتين:[من البسيط]

لا فَرَّقَ اللهُ طُولَ الدَّهْرِ بَيْنَكُما وظَلَّ وَاشِيكُما حَيْرانَ تَعْبانا أَمّا الفَقِيهُ فلا والله ما نَظَرَتْ عَيْنايَ أَعْرَمَ مِنْهُ قَطُّ إِنْسانا

ثم إن سيد الجارية أرسل خلف القاضي والشهود وكتب كتابها على الشاب في المجلس، وجعل لهما وليمة وأحسن إليهما إحساناً عظيماً. وما زالا مجتمعين في هناء وسرور إلى أن أدركهما هادم اللذّات ومفرّق الجماعات.

حكاية المتلمس وزوجته أميمة

ومما يحكى أن المتلمّس هرب من النعمان بن المنذر وغاب غيبة طويلة حتى ظنّوا أنه مات، وكان له زوجة جميلة تسمى أميمة . فشار عليها أهلها بالزواج فابت، فألحّوا عليها لكثرة خطّابها وغصبوها على الزواج ، فأجابتهم إلى ذلك وهي كارهة ، فزوجوها رجلاً من قومها وكانت تحب زوجها المتلمّس محبة عظيمة . فلمّا كانت ليلة زفافها على ذلك الرجل الذي غصبوها على الزواج به، قدم زوجها المتلمس في تلك الليلة ، فسمع في الحي صوت المزامر والدفوف ورأى علامات الفرح ، فسأل من بعض الصبيان عن هذا الفرح فقالوا له : إن أميمة زوجة المتلمس زوجوها لفلان وها هو داخل في هذه الليلة . فلمّا سمع المتلمّس ذلك الكلام تحيّل في الدخول مع جملة النساء ، فوجدهما على منصتهما وقد تقدّم إليها العريس . فتنفست الصعداء وبكت وانشدت هذا البيت : [من الطويل]

أيا لَيْتَ شِعْرِي والحَوادِثُ جَمَّةٌ بأيِّ بِلادٍ أَنْتَ يا مُتَلَمِّسُ؟ وكان زوجهاالمتلمَّس من الشعراء المشهورين . فأجابها بقوله : [من الطويل] بِأَقْرَبِ دارٍ يا أَمَيْمَةَ فاعْلَمِي وما زِلْتُ مُشْتَاقاً إذا الرَّكْبُ عَرَّسُوا فعند ذلك فطن العريس بهما ، فخرج من بينهما بسرعة وهو ينشد قوله : [من الطويل] فعند ذلك فطن العريس بهما ، فخرج من بينهما بسرعة وهو ينشد قوله : [من الطويل] فكنْتُ بخير ثُم بتْ بضدًه وضمَّكُما بَيْتٌ رَحِيبٌ ومَجْلِسُ

ثم تركهما وذهب. واختلى بها زوجها المتلمّس، وما زالا في اطيب عيش واصفاه وارغده واهناه إلى أن فرّق بينهما الممات . فسبحان من تقوم بامره الأرض والسموات .

حكاية هارون الرشيدوالسيدة زبيدة في البحيرة

ومما يحكي أن الخليفة هارون الرشيد كان يحب السيدة زبيدة محبة عظيمةً، وبني لها مكاناً للتنزُّه وعمل فيه بحيرة من الماء وعمل لها سياجاً من الاشجار وارسل إليها الماء من كل جانب، فالتفّت عليها الأشجار حتى لو دخل أحد يغتسل في تلك البحيرة لم يره أحد من كثرة أوراق الشجر، فاتفق أن السيدة زبيدة دخلت ذلك المكان يوماً وأتت إلى البحيرة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

المكان يوماً وأتت إلى البحيرة وتفرَّجت على حسنها، فأعجبها رونقها أ والتفاف الأشجار عليها وكان ذلك في يوم شديد الحر. فقلعت أثوابها

ونزلت في البحيرة ووقفت، وكانت البحيرة لا تستر من يقف فيها. هَا عِنْ اللَّهِ عَلَى بَدْنَهَا . فعلم الخليفة على بدنها . فعلم الخليفة بذلك فنزل من قصره يتجسّس عليها من خلف أوراق الأشجار ، فرآها عريانة وقد بان منها ما كان مستوراً. فلمَّا أحسَّت بأمير المؤمنين من خلف أوراق الأشجار وعرفت أنه رآها عريانة، التفتت إليه ونظرته فاستحت منه ووضعت يديها على فرجها ففاض من بين يديها لفرط كبره وغلظه . فولَّى من ساعته وهو يتعجَّب من ذلك وينشد هذا البيت : [من مجزوء الرمل]

نَظَرَتُ عَيْنِي لِحَيْنِي وَذَكَى وَجُدِي لِبَيْنِي

ولم يدر بعد ذلك ما يقول، فأرسل خلف أبي نواس يحضر. فلمَّا حضر بين يديه قال له الخليفة : أنشدني شعراً في أوله : نظرت عيني وذكي وجدي لبيني . فقال أبو نواس : سمعاً وطاعةً . وارتجل في أقرب اللحظات وأنشد هذه الأبيات : [من مجزوء الرمل]

> وذَكَى وَجُدِي لِبَيْنِي نَظَرَتْ عَيْني لحَيْني تَحْتَ ظلُّ السِّدْرَتَين من غُزال قَدُ سَبانِي بِأَبارِيقِ اللُّجَين سَكَبَ الماءَ عَلَيْه نَظَرَتْنِي سَتَرَتُهُ فَاضَ مِن بَينِ اليَدَيْنِ لَيْتَنِي كُنْتُ عَلَيْهِ ساعَةً أو ساعَتَين

فتبسّم إمير المؤمنين من كلامه واحسن إليه وانصرف من عنده مسروراً . حكاية هارون الرشيد والشعراء الثلاث

ونما يحكى أن أمير المؤمنين الرشيد قلق دات ليلة قلقاً شديداً ، فقام يتمشّى في جوانب قصره فوجد جارية تتمايل من السكر، وكان يهوى تلك الجارية ويحبها محبة عظيمة. فلاعبها وجذبها إليه فسقط رداؤها وانحلُّ إزارها، فسألها الوصل. فقالت: إمهلني إلى ليلة غديا أمير المؤمنين فإني غير متهيئة لك، لانه لم يكن لي علم بحضورك. فتركها ومضى. فلمّا أقبل النهار وأشرقت من شمسه الأنوار ارسل إليها غلاماً يعرفها أن أمير المؤمنين حاضر إلى حجرتها، فأرسلت تقول له : كلام الليل يمحوه النهار . له : كلام الليل يمحوه النهار . فقال الرشيد لندمائه : أنشدوني شعراً فيه كلام الليل يمحوه النهار . فقالوا : سمعاً وطاعةً . ثم تقدّم الرقاشي وأنشد هذه الأبيات : [من الوافر]

أَمَا وَاللهِ لَو تَجِدِينَ وَجْدِي لَوَلَى مُعْرِضاً عَنْكِ القَرارُ وقَدْ تَرَكَتْكَ صَبَّاً مُسْتَهَاماً فَتَاةٌ لا تَزُورُ ولا تُزارُ إذا وَعَدَتْكَ صَدَّتْ ثُمَّ قالتْ كَلامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُ

وبعد ذلك تقدّم أبو مصعب وأنشد هذه الأبيات: [من الوافر]

مَتَى تَصْحُو وقَلْبُكَ مُسْتَطَارُ ولَمْ تَهْجَعْ وقَدْ مُنِعَ القَرارُ أَمَا يَكُفِيكَ أَنَّ العَينَ عَبْرَى وفي الأحشاءِ آلامٌ ونارُ تَبَسَّمَ ضاحِكاً إذ قالَ عُجْباً كَلامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهارُ

ثم تقدّم أبو نواس وأنشد هذه الأبيات : [من الوافر]

تَمادَى الحُبُّ وَاتْقَطَعَ المَزارُ وجاهَرْنَا فَلَمْ يُغْنِ الجِهارَ وَلَكِنْ زَيَّنَ السَّكُورَ الوَقارُ وَلَكِنْ زَيَّنَ السَّكُورَ الوَقارُ وقَدْ سَقَطَ الرِّدا عَنْ مَنْكِبَيْها مِنَ التَّخْمِيشِ وَأَنْحَلَّ الإِزَارُ وَعُصْنَا فِيهِ رُمَّانٌ صِغَارُ وعُصْنَا فِيهِ رُمَّانٌ صِغَارُ وَعُصْنَا فِيهِ رُمَّانٌ صِغَارُ فَقُلْتُ: فِي غَدِ يَصْفُو المَزارُ فَقَلْتُ: فِي غَدِ يَصْفُو المَزارُ فَجِثْتُ وَقُلْتُ: فِي غَدِ يَصْفُو المَنْانُ فَجِثْتُ وَقُلْتُ: كَلامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهارُ فَجِثْتُ وَقُلْتُ : كَلامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهارُ

فأمر الخليفة لكل واحد من الشعراء ببدرة من المال إلا أبا نواس فإنه أمر بضرب عنقه وقال له : أنت كنت حاضراً معنا في القصر ليلاً ؟ فقال : والله ما نمت إلا في بيتي ، وإنما استدللت بكلامك على مضمون الشعر . وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون . فعفا عنه وأمر له ببدرتين من المال ثم انصرفوا من عند .

#### حكاية مصعب بن الزبير وعائشة بنت طلحة

ومما يحكى عن مصعب بن الزبير أنه وجد عزة في المدينة وكانت من أعقل النساء فقال لها: إني عزمت على زواج عائشة بنت طلحة، وإنا أحب منك أن تسيري إليها متأملة لخلقها. فسارت إليها ثم رجعت إلى مصعب وقالت له: رأيت وجها أحسن من العافية، لها عينان نجلاوان من تحتهما أنف أقنى وخدان أسيلان وفم كفم الرمانة وعنق كإبريق فضة، وتحت ذلك صدر فيه نهدان كأنهما رمانتان، وتحت ذلك بطن أقب فيه سرة كانها حق عاج ولها عجيزة كدعص الرمل وفخذان ملفوفتان وساقان كأنهما من المرمر عمودان. غير أني رأيت في رجلها كبرا وأنت تغيب عندها وقت الحاجة. فلما وصفتها عزة بتلك الصفات، تزوجها مصعب ودخل بها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

19387 E

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عزة لما وصفت عائشة بنت طلحة بتلك الصفات تزوّجها مصعب ودخل بها. ثم إن عزة دعت عائشة ونساء قريش إلى بيتها. فغنت عزة ومصعب قائم بهذين البيتين: [من المتقارب]

ونَّعْرُ البَناتِ لَهُ نَكْهَةٌ لَذِيذُ الْمُقَبَّلِ والْمُبْتَسَمُ وما دُقْتُهُ غَيرَ ظَنِّي بِه وبالظَّنِّ يَحْكُمُ فِينا الحَكَمْ

وليلة دخول مصعب بها لم ينصرف عنها إلا بعد سبع مرات. فلقيته مولاة له حين أصبح فقالت له: فديتك، كملت في كل شيء حتى في هذا. وقالت امرأة: كنت عند عائشة بنت طلحة فدخل زوجها فحنّت إليه، فوقع عليها فشخرت ونخرت وأتت من الحركات بالعجائب وبدائع الغرائب وأنا أسمع. فلمّا خرج من عندها قلت لها: كيف تفعلين هذا وأنا في بيتك مع شرفك ونسبك وحسبك؟ فقالت: إن المرأة تأتي لزوجها بكل ما تقدر عليه من المهيجات وغريب الحركات، فما الذي تنكرينه من ذلك؟ فقلت: أحب أن يكون ذلك ليلاً. قالت: ذاك هكذا بالنهار، وبالليل أفعل أعظم منه، لانه حين يراني تتحرّك شهوته وتهيج عليه باءته، فيمد يده إليّ فاطاوعه فيكون ما ترين.

حكاية أبى الأسودوالجارية الحولاء

وبلغني أن أبا الأسود اشترى جارية حولاء مولدة فأعجب بها، فذمّها أهله عنده. فتعجّب منهم وقلب الكفين وأنشد هذين البيتين: [من المتقارب]

يُعِيبُونَها عِنْدِي ولا عَيْبَ عِنْدَها سِوَى أَنَّ فِي العَيْنَينِ بَعْضُ المَآثِرِ فَإِنَّه لَا أَثِرِ فَا العَيْنَينِ عَيْبٌ فَإِنَّها مُهَفْهَفَةُ الكَشْحَين تَحْتَ المَآزِرِ

حكاية هارون الرشيدوالجواري

وعما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين جاريتين: مدنية وكوفية. فجعلت الكوفية تكبس يديه، والمدنية تكبس رجليه وجعلت ترفع البضاعة. فقالت لها الكوفية: أراك قد انفردت دوننا برأس المال وحدك، فاعطيني نصيبي منه. فقالت المدنية: حدّثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي آنه قال: من أحيا مواتاً فهو له ولعقبه. فاستغفلتها الكوفية ثم دفعتها وأخذته بيديها جميعاً وقالت: حدّثنا الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال: الصيد لمن صاده لا لمن أثاره.

وحكى أيضاً أن هارون الرشيد رقد مع ثلاث جوار: مكية ومدنية وعراقية. فمدت المدنية يدها إلى ذكره وأنعظته فقام، فوثبت المكية وجذبته إليها. فقالت لها المدنية: ما هذا التعدّي؟ حدثني مالك عن الزهري عن عبد الله بن سالم عن سعيد بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. فقالت المكية: حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيد لمن صاده لا لمن أثاره. فدفعتهما العراقية عنه وقالت: هذا لي حتى تنقضى مخاصمتكما.

#### حكايةالطحانوزوجته

ومما يحكى أن رجلاً كان عنده طاحون وله حمار يطحن عليه، وكان له زوجة سوء وهو يحبها وهي تكرهه، وكانت تحب جاراً لها وهو يبغضها ويمتنع منها. فرأى زوجها في النوم قائلاً يقول له: أحفر في الموضع الفلاني من مدار الحمار بالطاحون تجد كنزاً. فلما انتبه من منامه وحدّث زوجته برؤياه وأمرها بكتمان السرّ. فأخبرت بذلك جارها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن زوجة الطحّان أخبرت جارها الذي تهواه بذلك لأجل أن تتقرّب إليه، فعاهدها أن يأتيها ليلاً. فأتاها ليلاً وحفر في مدار الطاحون فوجدا الكنز فاستخرجاه. فقال لها الجار: كيف نصنع بهذا؟ فقالت: نقسمه نصفين بالسوية وتفارق أنت زوجيك وأنا أحتال في في أن زوجي ثم تتزوج بين فإذا احتمعنا جمعنا

المال كله على بعضه فيصير بايدينا. فقال لها جارها: أنا أخاف أن يطغيك الشيطان فتأخذي غيري المال كله على بعضه فيصير بايدينا. فقال لها جارها: أنا أخاف أن يطغيك الشيطان فتأخذي غيري فإن الذهب في المنزل كالشمس في الدنيا، والرأي السديد أن يكون المال كله عندي لتحرصي أنت على الخلاص من زوجك والإتيان إليّ. فقالت له: إني أيضاً أخاف مثل ما تخاف أنت ولا أسلم إليك نصيبي من هذا المال فإني أنا التي قد دللتك عليه. فلما سمع منها هذا الكلام دعاه البغي إلى قتلها فقتلها والقاها في موضع الكنز، ثم أدركه النهار فعوقه عن مداراتها فحمل المال وخرج. فاستيقظ الطحان من النوم فلم يجد زوجته فدخل الطاحون وعلق حماره في الطاحون وصاح عليه فمشى ووقف، فضربه الطحان ضرباً شديداً وكلما ضربه يتأخر لأنه قد جفل من المرأة الميتة وصار لا يمكنه التقدّم، كل ذلك والطحان لا يدري ما سبب توقف الحمار. فأخذ المرأة الميتة وضار لا يمكنه التهار رأى الطحان الحمار ميتاً ورأى زوجته ميتة ووجدها في موضع الكنز، اشتد غيظه على ذهاب الكنز وهلاك زوجته والحمار وحصل له هم عظيم. فهذا كله من الكنز، اشتد غيظه على ذهاب الكنز وهلاك زوجته والحمار وحصل له هم عظيم. فهذا كله من إظهار سرة لزوجته وعدم كتمانها له.

#### حكاية المغفل والشاطر

ومما يحكى أن أحد المغفلين كان سائراً وبيده مقود حماره وهو يجره خلفه، فنظره رجلان من الشطار فقال واحد منهما لصاحبه: أنا آخذ هذا الحمار من هذا الرجل. فقال له: كيف تأخذه ؟ فقال له: إتبعني وأنا أريك. فتبعه، فتقدم ذلك الشاطر إلى الحمار وفك منه المقود وأعطاه لصاحبه وحط المقود في رأسه ومشى خلف المغفل حتى علم أن صاحبه ذهب بالحمار ثم وقف، فجره المغفل بالمقود فلم يمش. فالتفت إليه فرأى المقود في رأس رجل فقال له: أي شيء أنت؟ فقال له: أنا حمارك ولي خديث عجيب ؛ وهو إنه كان لي والدة عجوز صالحة جئت إليها في بعض الأيام وأنا سكران فقالت لي: يا ولدي تب إلى الله تعالى من هذه المعاصي. فأخذت العصا وضربتها بها فدعت علي فمسخني الله تعالى حماراً وأوقعني في يدك فمكنت عندك هذا الزمان كله. فلما كان هذا اليوم تذكرتني أمي وحنن الله قلبها علي قدعت لي فاعادني الله آدمياً كما كنت. فقال الرجل: لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، بالله عليك يا أخي أن تجعلني في حل

مما فعلته بك من الركوب وغيره. ثم خلى سبيله ومضى ورجع صاحب الحمار إلى داره وهو سكران من الهم والخم فقالت له زوجته: ما الذي دهاك واين الحمار ؟ فقال لها: انت ما عندك خبر بأمر الحمار فأنا أخبرك به. ثم حكى لها الحكاية فقالت: يا ويلنا من الله تعالى، كيف مضى لنا هذا الزمان كله ونحن نستخدم بني آدم ؟ ثم إنها تصدقت واستغفرت، وجلس الرجل في الدار مدة وهو من غير شغل فقالت له زوجته: إلى متى هذا القعود في البيت من غير شغل؟ فامض إلى السوق واشتر لنا حماراً واشتغل عليه. فمضى إلى السوق ووقف عند الحمير وإذا هو بحماره يباع ، فلما عرفه تقدم إليه ووضع فمه على أدنه وقال له: ويلك يا مشؤوم لعلك رجعت إلى السكر وضربت أمك، والله ما بقيت أشتريك أبداً ثم تركه وانصرف.

## حكاية هارون الرشيد والسيدة زبيدة والقاضى

ومما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد آوى إلى فراشه ذات يوم في وقت الظهيرة، فلمّا رقى السرير الذي ينام عليه وجد منياً طرياً في فراشه، فهاله ذلك وانحرف مزاجه انحرافاً شديداً وحصل له غمّ زائد فدعا السيدة زبيدة، فلمّا حضرت بين يديه قال لها: ما هذا الملقى على الفراش ؟ فنظرت إليه ثم قالت له: هذا مني يا أمير المؤمنين. فقال لها: أصدقيني عن سبب هذا المني وإلاّ بطشت بك في الوقت. فقالت له: يا أمير المؤمنين والله لا أعلم لذلك سبباً وإني بريئة مما توهمته فيّ. فطلب القاضي أبا يوسف وذكر له القصة وأراه المني، فرفع القاضي أبو يوسف رأسه إلى السقف فرأى فيه فرجة. فقال: يا أمير المؤمنين إن للخفاش منياً كمني الرجال، وهذا منيّ خفّاش. وطلب رمحاً فأخذه بيده وطعن به في الفرجة فوقع الخفّاش فاندفع الوهم عن هارون الرشيد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

فلما كانت الليلة و الله الله السعيد، أن القاضي أبا يوسف لما أخذ الرمح بيده وطعن به في الفرجة وقع الخفاش فاندفع الوهم عن هارون الرشيد وظهرت براءة زبيدة. ثم إنها تفوهت بلسانها فرحاً ببراءتها وأقرت لأبي يوسف بجائزة وافرة. وكان عندها فاكهة عظيمة في غير أوانها وتعلم علائمة أخرى في غير أوانها أيضاً في البستان فقالت له: يا إمام الدين أي الفاكهة الحاضرة أو الغائبة. فقال: مذهبنا لا يحكم غائب فإذا حضر محك علم فأحض تمام الفاكهة الخاضرة أو الغائبة. فقال: مذهبنا لا يحكم غائب فإذا حضر محك علم فأحض تمام الفاكهة الخاصرة أو الغائبة وأمده وأمدة فقال أن ما الفرق المنافق و الفرق المنافق المنافق

الفاكهتين احب إليك؟ الفاكهة الحاضرة او الغائبة. فقال: مذهبنا لا يحكم عاتب فإذا حضر يحكم عليه. فأحضرت له الفاكهتين فأكل من هذه ومن هذه. فقالت: ما الفرق بينهما؟ فقال: كلما أردت أن أشكر إحداهما قامت عليّ الأخرى بحجتها. فلمّا سمع الرشيد كلامه ضحك وأعطاه الجائزة وأعطته أيضاً زبيدة الجائزة التي وعدته بها وانصرف من عندهما مسروراً. فانظر فضيلة هذا الإمام وما حصل على يديه من براءة السيدة زبيدة وإظهار السبب.

## حكاية الحاكم بأمرالله

ومما يحكى أن الحاكم بأمر الله كان راكباً في موكبه يوماً من الأيام فمرّ على بستان فراى رجلاً هناك وحوله عبيد وخدم ، فاستسقاه ماء فسقاه . ثم قال : لعل أمير المؤمنين أن يكرمني بنزوله عندي في هذا البستان . فنزل الملك ونزل جيشه في ذلك البستان ، فأخرج الرجل المذكور مائة بساط ومائة نطع ومائة وسادة ومائة طبق من الفاكهة ومائة جام ملآن حلوى ومائة زبدية ملأى بالشربات السكرية . فاندهش عقل الحاكم بأمر الله من ذلك وقال له : أيها الرجل إن خبرك

عجيب، فهل علمت بمجيئنا فاعددت لنا هذا؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما علمت بمجيئكم وإنما أنا تاجر من جملة رعيتك، ولكن لي مائة محظية فلمّا أكرمني أمير المؤمنين بنزوله عندي أرسلت إلى كل واحدة منهن أن ترسل لي الغدا في البستان، فأرسلت كل واحدة منهن شيئاً من فراشها وزائد أكلها وشربها. فإن كل واحدة منهن ترسل لي في يوم طبق طعام وطبق مبرّدات وطبق فاكهة وجاماً ممتلئاً حلوى وزبدية شراب وهذا غدائي في كل يوم لم أزد لك فيه شيئاً. فسجد أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله تعالى وقال: الحمد لله الذي جعل في رعايانا من وسع الله عليه حتى يطعم الخليفة وعسكره من غير استعداد لهم بل من فاضل طعامه. ثم أمر له بما في بيت المال من الدراهم المضروبة في تلك السنة فكانت ثلاثة الآف ألف وسبعمائة ألف ولم يركب حتى أحضرها وأعطاها لذلك الرجل وقال له: إستعن بها على حالك فإن مروءتك أكبر من ذلك، ثم ركب الملك وانصرف.

### حكاية كسرى أنوشروان والصبية

ومما يحكي أن الملك العادل كسرى أنوشروان ركب يوماً إلى الصيد فانفرد عن عسكره خلف ظبي . فبينما هو ساع خلف الظبي إذ رأى ضيعة قريبة منه وكان قد عطش عطشاً شديداً ، فتوجّه إلى تلك الضيعة وقصد باب دار قوم في طريقه فطلب ماء ليشرب، فخرجت له صبيّة فأبصرته ثم عادت إلى البيت وعصرت له عوداً واحداً من قصب السكر ومزجت ما عصرته منه بالماء ووضعته في قدح ووضعت عليه شيئاً من الطيب يشبه التراب ثم سلمته إلى انوشروان. فنظر في القدح فراي فيه شيئاً يشبه التراب فجعل يشرب منه قليلاً حتى انتهى إلى آخره ثم قال للصبية: ايتها الصبيّة نِعم الماء ما أحلاه ، لو لا ذلك القذي الذي فيه فإنه كدّره . فقالت الصبيّة : أيها الضعيف ، أنا عمداً القيت فيه ذلك القذي الذي كدّره. فقال الملك: ولم فعلت ذلك؟ فقالت: لأنى أراك شديد العطش وخفت أن تشربه نهلة واحدة فيضرُّك، فلو لم يكن فيه قذى لكنت شربته بسرعة نهلة واحدة وكان يضرُّك شربه على هذه الطريقة. فتعجب الملك العادل أنوشروان من كلامها وذكاء عقلها وعلم أن ما قالته ناشيء عن ذكاء وفطنة وجودة عقل. فقال لها: من كم عود عصرت ذلك الماء؟ فقالت: من عود واحد. فتعجب انوشروان وطلب جريدة الخراج الذي يحصل من تلك القرية فراي خراجها قليلاً، فأضمر في نفسه أنه إذا عاد إلى تخته يزيد في خراج تلك القرية وقال: قرية يكون في عود واحد منها هذا الماء، كيف يكون خراجها هذا القدر القليل؟ ثم إنه انصرف عن تلك القرية إلى الصيد. وفي آخر النهار رجع إليها واجتاز على ذلك الباب منفرداً وطلب الماء ليشرب، فخرجت له تلك الصبيّة بعينها فراته فعرفته ثم عادتُ لتخرج له الماء فابطأت عليه ، فاستعجلها أنوشروان وقال : لأي شيء أبطات ؟ وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك أنوشروان لما استعجل الصبيّة قال لها: لأي شيء أبطأت؟ فقالت له: لأنه لم يخرج من عود واحد قدر حاجتك فعصرت ثلاثة أعواد ولم يخرج منها مثل ما كان يخرج من عود واحد. فقال الملك آنوشروان: ما سبب ذلك؟ فقالت: سببه أن نيّة السلطان قد تغيّرت. فقال لها: من أين جاءك هذا؟ فقالت:

1390 K

سمعنا من العقلاء أنه إذا تغيرت نيّة السلطان على قوم زالت بركتهم وقلّت خيراتهم . فضحك آنوشروان و أزال من نفسه ما كان أضمر لهم عليه وتزوّج بتلك الصبيّة حالاً ، حيث أعجبه فرط ذكائها وفطنتها وحسن كلامها .

## حكاية السقاء وزوجة الصائغ

فلِما كانت الليلة إِنَّ

ومما يحكى أنه كان بمدينة بخارى رجل سقّاء يحمل الماء إلى دار رجل صائغ ومضى له على تلك الحالة ثلاثون سنة. وكان لذلك الصائغ زوجة في غاية الحسن والجمال والبهاء والكمال موصوفة بالديانة والحفظ والصيانة. فجاء السقاء على عادته يوماً وصبّ الماء في الجباب وكانت المرأة قائمة في وسط الدار فدنا منها السقاء واخذ بيدها وفركها وعصرها ثم مضى وتركها، فلمّا جاء زوجها من السوق قالت: إني أريد أن تعرفني أي شيء صنعت هذا اليوم في السوق ما يغضب الله تعالى ؟ فقال الرجل: ما صنعت شيئاً يغضب الله تعالى . فقالت المرأة : بلى والله إنك فعلت شيئاً يغضب الله تعالى ، وإن لم تحدّثني بما صنعت وتصدقني في حديثك لا أقعد في بيتك ولا تراني ولا أراك . فقال: أخبرك بما فعلته في يومي هذا على وجه الصدق . إتفق أنني جالس في تراني ولا أراك . فقال: أخبرك بما فعلته في يومي هذا على وجه الصدق . إتفق أنني جالس في الدكان على عادتي اذ جاءتني امرأة إلى دكاني وأمرتني أن أصوغ لها سواراً وانصرفت، فصغت الها سواراً من ذهب ورفعته . فلمّا حضرت أتيتها به فأخرجت يدها ووضعت السوار في ساعدها، فتحيّرت من بياض يدها وحسن زندها الذي يسبي الناظر وتذكرت قول الشاعر: [من الكامل]

وسَواعِدَ تَزْهُو بِحُسْنِ أَساوِرِ كَالنَّارِ تُضْرَمُ فَوْقَ ماءِ جارِ فَكَأَنَّهَا وَالتِّبْرُ مُحْتَاطٌ بِها ماءٌ تَمَنْطقَ مُعْجَباً بالنَّارِ

فأخذت يدها وعصرتها ولويتها . فقالت له المرأة : الله أكبر ، لم فعلت هذا ؟ لا جرم إن ذلك الرجل السقاء الذي كان يدخل بيتنا منذ ثلاثين سنة ولم نر فيه خيانة ، أخذ اليوم يدي وعصرها ولواها . فقال الرجل : نسأل الله الأمان أيتها المرأة ، إني تائب مما كان مني فاستغفري الله لي . فقالت المرأة : غفر الله لنا ولك ورزقنا حسن العاقبة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن زوجة الصائغ قالت: غفر الله لنا ولك ورزقنا حسن العاقبة. فلمّا كان من الغد جاء الرجل السقاء والقي نفسه بين يدي المرأة وتمرّغ على التراب واعتذر إليها وقال: يا سيدتي، إجعليني في حلّ مما أغراني به الشيطان حيث أضلّني وأغواني. فقالت له المرأة: إمض إلى حال سبيلك فإن ذلك الخطأ لم يكن منك وإنما كان على ما فعل في الدكان فاقتص الله منه في الدنيا. وقيل: إن الرجل الصائغ

مَا المَا المَّا المَّا المُواة : إمض إلى حال سبيلك فإن ذلك الخطأ لم يكن منك وإنما كان سببه من زوجي حيث فعل ما فعل في الدكان فاقتص الله منه في الدنيا . وقيل : إن الرجل الصائغ لما أخبرته زوجته بما فعل السقاء معها قال : دقّة بدقّة ولو زدت لزاد السقاء . فصار هذا الكلام مثلاً سائراً بين الناس ، فينبغي للمرأة أن تكون مع زوجها ظاهراً وباطناً وتقنع منه بالقليل إن لم يقدر على الكثير وتقتدي بعائشة الصديقة وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما لتكون من حواشي السلف .

#### حكاية خسرو وشيرين والصياد

ومما يحكي أن خسرو وهو ملك من الملوك كان يحب السمك ، فكان يوماً جالساً في قاعته هو وشيرين زوجته فجاء صياد ومعه سمكة كبيرة فأهداها لخسرو، فأعجبته تلك السمكة فأمر له بأربعة الآف درهم . فقالت له شيرين : بئس ما فعلت . فقال : ولم ؟ قالت : لأنك بعد هذا إذا أعطيت أحداً من حشمك هذا القدر يحتقره ويقول: إنما أعطاني مثل القدر الذي أعطاه للصياد، وإن أعطيته أقل منه يقول: قد أحتقرني وأعطاني أقل نما أعطى الصياد. فقال خسرو: لقد صدقت، ولكن يقبح بالملوك أن يرجعوا في هبتهم وقد فات هذا . فقالت شيرين : أنا أدبر لك أمراً في استرجاع العطية منه. فقال لها: وكيف ذلك؟ قالت له: إذا أردت ذلك فادع الصياد وقل له: هل هذه السمكة ذكراً أو أنثى ؟ فإن قال : ذكر . فقل له : إنما أردنا أنثى . وإن قال : أنثى . فقل له : إنما أردنا ذكراً. فأرسل خلف الصياد فعاد وكان الصياد صاحب ذكاء وفطنة فقال له الملك خسرو: هل هذه السمكة ذكراً أو أنثى؟ فقبّل الصياد الأرض وقال: هذه السمكة خنثى لا ذكر ولا أنثى . فضحك خسرو من كلامه وأمر له بأربعة الآف درهم أخرى ، فمضى الصياد إلى الخازن دار وقبض منه ثمانية الآف درهم ووضعها في جراب كان معه وحملها على عنقه وهم بالخروج فوقع منه درهم واحد، فوضع الصياد الجراب عن كاهله وانحنى على الدرهم فأخذه والملك وشيرين ينظران إليه . فقالت شيرين : أيها الملك ، رأيت خسّة هذا الرجل وسفالته حيث سقط منه درهم لم يسهل عليه أن يتركه ليأخذه بعض غلمان الملك. فلمّا سمع الملك كلامها اشمأز من الصياد وقال: لقد صدقت يا شيرين. ثم إنه أمر بإعادة الصياد وقال له: يا ساقط الهمة لست بإنسان، كيف وضعت هذا المال عن كاهلك وانحنيت لأجل درهم وبخلت أبن تتركه في مكانه؟ فقبّل الصياد الأرض وقال : أطال الله بقاء الملك ، إنني لم أرفع ذلك الدرهم أعن الأرض لخطره عندي وإنما رفعته عن الأرض لأن على أحد وجهيه صورة الملك وعلى وجهه الآخر اسمه، فخشيت أن يضع أحد رجله عليه بغير علم فيكون ذلك استخفافاً باسم الملك وصورته فأكون , أنا المؤاخذ بهذا الذنب. فتعجب الملك من قوله واستحسن ما ذكره فامر له باربعة الآف درهم 🤚 أخرى . وأمر الملك منادياً أن ينادي في مملكته ويقول : لا ينبغي لأحد أن يقتدي برأي النساء ، فمن اقتدی برایهن خسر مع درهمه درهمین .

#### حكاية يحيى بن خالدوالفقير

ومما يحكى أن يحيى بن خالد البرمكي خرج من دار الخلافة متوجّهاً إلى داراً فرأى على باب الدار رجلاً، فلمّا قرب منه نهض الرجل قائماً وسلم عليه وقال له : يا يحيى ، أنا محتاج إلى ما في يدك وقد جعلت الله وسيلتي إليك . فأمر يحيى أن يفرد له موضع في داره وأمر خازن داره أن يحمل إليه في كل يوم ألف درهم وأن يكون طعامه من خاص طعامه . فاستمر الرجل على ذلك الحال شهرا كاملاً . فلمّا انقضى الشهر كان قد وصل إليه ثلاثون ألف درهم ، فخاف الرجل أن يحيى ياخذ منه الدراهم لكثرتها فانصرف خفية . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

سَأَلْتُ النَّدَى هَل أَنْتَ حُرُّ فَقالَ: لا ولَكِنَّنِي عَبْدٌ لِيَحْيَ بنِ خالِدِ فَقُلْتُ: شِراءٌ، قالَ: حاشَى وإنَّما تَوارَثَنِي مِنْ والِد بَعْدُ والِد

حكاية جعفربن موسى ومحمد الأمين

ومما يحكي أن جعفر بن موسى الهادي كانت له جارية عوادة اسمها البدر الكبير، ولم يكن في زمانها أحسن منها وجهاً ولا أعدل قدآً ولا الطف معنى ولا أعرف بصناعة الغناء وضرب الأوتار ، وكانت في غاية الجمال ونهاية الظرف والكمال. فسمع بُخبرها محمد الأمين بن زبيدة والتمس من جعفر أن يبيعها له فقال له جعفر : انت تعلم أنه لاّ يليق بمثلي بيع الجواري والمساومة على السراري ولولا أنها تربية داري لأرسلتها هدية إليك ولم أبخل بها عُليك. ثم إن محمداً الأمين بن زبيدة توجّه يوماً لقصد الطرب إلى دار جعفر فأحضر له ما يحسن حضوره بين الأحباب وامر جاريته البدر الكبير أن تغني له وتطربه ، فأصلحت الآلات وغنّت بأطيب النغمات . فأخذ محمد الأمين بن زبيدة في الشراب والطرب، وأمر السقاة أن يكثر الشراب على جعفر حتى يسكروه ثم أخذ الجارية معه وانصرف إلى داره ولم يمدّ إليها يده. فلمّا أصبح الصباح أمر باستدعاء جعفر ، فلمّا حضر قدم بين يديه الشراب و امر الجارية أن تغنى له من داخل السّتارة ، فسمع جعفر صوتها فعرفها فاغتاظ لذلك ولكن لم يظهر غيظاً لشرف نفسه وعلو همته ولم يبد تغيّراً في منادمته. فلمّا انقضى مجلس الشراب امر محمد الأمين بن زبيدة بعض اتباعه أن يملاً الزورق الذي ركب فيه جعفر إليه من الدراهم والدنانير وأصناف الجواهر واليواقيت والثياب الفاخرة والأموال الباهرة، ففعل ما أمره به حتى إنه وضع في الزورق الف بدرة وألف درة قيمة الدرّة عشرون الف درهم . ولم يزل يضع فيه أصناف التّحف حتى استغاث الملاّحون وقالوا : ما يقدر الزورق أن يحمل شيئاً آخر . وأمر بحمله إلى دار جعفر . وهكذا همم الأكابر رحمهم الله .

## حكاية سعيدبن سالم وابنايحيي بن خالد

ومما يحكى أن سعيد بن سالم الباهلي قال: اشتد بي الحال في زمن هارون الرشيد واجتمع علي ديون كثيرة اثقلت ظهري وعجزت عن قضائها وضاقت حيلي وبقيت متحيراً لا أدري ما أصنع حيث عسر علي أداؤها إعساراً عظيماً، واحتاطت ببابي أرباب الديون وتزاحم علي المطالبون ولازمني الغرماء فضاقت حيلي وازدادت فكرتي. فلما رأيت الأمور متعسرة والاحوال متغيرة، قصدت عبد الله بن مالك الخزاعي والتمست منه أن يمدني برأيه ويرشدني إلى باب الفرج بحسن تدبيره. فقال عبد الله بن مالك الخزاعي: لا يقدر أحد على خلاصك من محنتك وهمك وضيقك وغمك غير البرامكة. فقلت: ومن يقدر على احتمال تكبرهم ويصبر على تجبرهم ؟ فقال: تحمّل ذلك لاجل إصلاح حالك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عبد الله بن مالك الخزاعي قال فلما كانت الليلة إلا لسعيد بن سالم : تحمّل ذلك لأجل إصلاح حالك . فنهضت من عنده ومضيت إلى الفضل وجعفر ولدي يحيى بن خالد وقصصت عليهما قصتي وأبديت لهما حالتي . فقالا : ساعدك الله بعونه وأغناك عن خلقه عَمُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خَيْرُ وَقَامُ لَكَ بِالْكُفَايَةُ دُونَ غَيْرُهُ إِنَّهُ عَلَى ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير . فانصرفت من عندهما ورجعت إلى عبد الله بن مالك ضيّق الصدر متحيّر الفكر منكسر القلب وأعدت عليه ما قالاه. فقال: ينبغي أن تقيم اليوم عندنا لننظر ما يقدره الله تعالى . فجلست عنده ساعة وإذا بغلامي قد أقبل وقال : يا سيدي ، إن ببابنا بغالاً كثيرة بأحمالها ومعها رجل يقول: أنا وكيل الفضل بن يحيى وجعفر بن يحيى. فقال عبد الله بن مالك: أرجو أن يكون الفرج قد أقبل عليك فقم وانظر ما الشأن. فنهضت من عنده وأسرعت عدواً إلى بيتي فرايت ببابي رجلاً معه رقعة مكتوب فيها: إنك لما كنت عندنا وسمعنا كلامك توجهنا بعد خروجك إلى الخليفة وعرفناه أنه أفضى بك الحال إلى ذل السؤال، فأمرنا أن نحمل إليك من بيت المال الف درهم . فقلنا له : هذه الدراهم يصرفها إلى غرمائه ويؤدي بها دينه ، ومن أين يقيم وجه نفقاته؟ فأمر لك بثلاثمائة الف درهم أخرى. وقد حمل إليك كل واحد منا من خالص ماله الف الف درهم فصارت الجملة ثلاثة الآف الف وثلاثمائة الف درهم تصلح بها احوالك وامورك فانظر إلى هذا الكرم من هؤلاء الكرام رحمهم الله تعالى .

حكاية مكيدة امرأة مع زوجها

ومما يحكى أن امرأة فعلت مع زوجها مكيدة. وهي أن زوجها أتى لها بسمكة يوم الجمعة وأمرها بطبخها وإحضارها عقب صلاة الجمعة وانصرف إلى أشغاله. فجاءها صديقها وطلبها لحضور عرس عنده، فامتثلت ووضعت السمكة في زير عندها وذهبت معه. وقعدت غائبة عن بيتها إلى الجمعة الثانية وزوجها يفتش في البيوت ويسأل عنها فلم يخبره أحد بخبرها. ثم حضرت يوم الجمعة الثانية واخرجت له السمكة بالحياة وجمعت عليه الناس واخبرتهم بالقصة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المرأة لما جاءت لزوجها في الجمعة الثانية أخرجت السمكة من الزير حية وجمعت عليه الناس، فأخبرهم بالقصة فكذبوه وقالوا له: لا يمكن أن السمكة تقعد بالحياة هذه المدة. واثبتوا جنونه وسجنوه وصاروا يضحكون عليه. فأفاض دمع العين و انشد هذين البيتين : [من الطويل]

عَلَى وَجْهِهَا لِلْفَاحِشَاتِ شُهُودُ عَجُوزٌ تَوَلَّتُ فِي القَبائِحِ مَنْصِباً مَدَى الدَّهْرِ تَزْنِي تارَةً وتَقُودُ إذا طُمُنَتُ قادَتُ وإنْ طُهَرَتُ زَنَتَ حكاية الإسرائيلية والشيخان

ومما يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان امراة صالحة في بني إسرائيل؛ وكانت تلك المراة ديَّنة عابدة تخرج كل يوم إلى المصلِّي . وكان بجانب تلك المصلِّي بستان فإذا خرجت إلى المصلّي تدخل ذلك البستان وتتوضا منه . و كان في البستان شيخان يحرسانه ، فتعلق الشيخان بتلك المراة وراوداها عن نفسها فأبت . فقالا لها : إن تمكّينا من نفسك لنشهدن عليك بالزنا . فقالت لهما الجارية : الله يكفيني شرّكما . ففتحا باب البستان وصاحا ، فأقبل عليهما الناس من كل مكان وقالوا : ما خبركما ؟ فقالا : إنا وجدنا هذه الجارية مع شاب يفجر بها وانفلت الشاب من أيدينا . و كان الناس في ذلك الوقت ينادون بفضيحة الزاني ثلاثة أيام ثم يرجمونه . فنادوا عليها ثلاثة أيام من أجل الفضيحة ، و كان الشيخان في كل يوم يدنوان منها ويضعان أيديهما على رأسها ويقولان لها : الحمد لله الذي أنزل بك نقمته . فلما أرادوا رجمها تبعهم دانيال وهو ابن اثني عشر سنة وهذه أول معجزة له على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ولم يزل تابعاً لهم حتى لحقهم وقال : لا تعجلوا عليها بالرجم حتى أقضي بينهم . فوضعوا له كرسياً ثم جلس وفرق بين الشهود . فقال لاحدهما : ما رأيت ؟ فذكر له ما جرى . فقال له : حصل ذلك في أي مكان في البستان ؟ فقال : في الجانب الشرقي تحت شجرة الكمثري . فقال الثاني على ما رأى فأخبره بما جرى . فقال له : في أي مكان في البستان ؟ فقال : في الجانب الشرقي تحت شجرة الكمثري . الغربي تحت شجرة التفاح . كل هذا والجارية واقفة رافعة رأسها ويديها إلى السماء وهي تدعو الله بالخلاص . فانزل الله تعالى صاعقة من العذاب فأحرقت الشيخين واظهر الله تعالى براءة الجارية . بالخلاص . فانزل الله تعالى صاعقة من العذاب فأحرقت الشيخين وأظهر الله تعالى براءة الجارية . وهذا أول ما جرى من المعجزات لنبي الله دانيال عليه السلام .

حكاية جعفر البرمكي والشيخ

ومما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد خرج يوماً من الآيام هو وأبو يعقوب النديم وجعفر البرمكي وأبو نواس وساروا في الصحراء، فرأوا شيخاً متكثاً على حمار له فقال هارون الرشيد لجعفر: إسال هذا الشيخ من أين هو؟ فقال له جعفر: من أين جئت؟ قال: من البصرة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

ما المسلم الذي تكافئني به ؟ فقال له : الله تعالى يكافئك عني بما هو خير لك من مكافأتي . فقال : أنصت إلي حتى أصف لك هذا الدواء الذي لا أصفه لأحد غيرك . فقال له : وما هو ؟ قال له جعفر : خذ لك ثلاث أواق من هبوب الريح وثلاث أواق من شعاع الشمس وثلات أواق من زهر القمر وثلاث أواق من نور السراج واجمع الجميع وضعها في الريح ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك ضعها في هون بلا قعر ودقها ثلاثة أشهر . فإذا دققتها ، فضعها في جفنة مشقوقة وضع الجفنة في الريح ثلاثة أشهر . ثم استعمل هذا الدواء في كل يوم ثلاثة دراهم عند النوم واستمر على ذلك ثلاثة أشهر . ثم استعمل هذا الدواء في كل يوم ثلاثة دراهم عند النوم واستمر على ذلك ثلاثة أشهر فإنك تعافى إن شاء الله تعالى . فلمًا سمع الشيخ كلام جعفر ، انسطح على حماره وضرط ضرطة منكرة وقال : خذ هذه الضرطة مكافأة لك على وصفك هذا الدواء . فإذا استعملته ورزقني الله العافية أعطيتك جارية تخدمك في حياتك خدمة يقطع الله بها الدواء . فإذا استعملته ورزقني الله العافية أعطيتك جارية تخدمك في حياتك خدمة يقطع الله بها

أجلك، فإذا مت وعجّل الله بروحك إلى النار سخمت وجهك بخراها من حزنها عليك وتندب وتلطم وتنوح وتقول في نياحتها: يا ساقع الذقن ما أسقع دقنك! فضحك ما أرون الرشيد حتى استلقى على قفاه وأمر لذلك الرجل بثلاثة الآف درهم.

حكاية عمربن الخطاب والشاب الحسن

وحكى الشريف حسين بن ريّان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان جالساً في بعض الأيام للقضاء بين الناس والحكم بين الرعايا وعنده أكابر أصحابه من أهل الرأي والإصابة. فبينما هو جالس إذ أقبل عليه شاب من أحسن الشباب، نظيف الثياب وقد تعلق به شابان من أحسن الشباب. وقد جذبه الشابان من طوقه وأوقفاه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فنظر أمير المؤمنين إليهما وإليه، فأمرهما بالكفُّ عنه وأدناه منه وقال للشابين: ما قصتكما معه؟ فقالا: يا أمير المؤمنين، نحن أخوان شقيقان وباتباع الحق حقيقان. كان لنا أبي شيخ كبير حسن التدبير معظّم في القبائل منزّه عن الرذائل معروف بالفضائل، ربّانا صغاراً وأولانا منناً كباراً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 그 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشابين قالا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أبانا كان معظماً في القبائل منزّهاً عن الرذائل معروفا بالفضائل ربّانا صغاراً واولانا منناً كباراً، جمّ المناقب والمفاخر حقيقاً بقول الشاعر:

وأقلياا عداد لهوف

[من البسيط]

كَلاَّ لَعَمْرِي ولَـكِن مِنْهُ شَيْبانُ كَمَا عَلَتْ بِرَسُولَ اللهِ عَدْنَانُ

قالُوا: أَبُو الصَّقْرِ مِنْ شَيْبانَ قُلْتُ لَهُمْ: فَكُمْ أَبِ قَدْ عَلا بابْنِ ذَوِي شَرَفٍ

فخرج يوماً إلى حديقة له ليتنزّه في أشجارها ويقتطف يانع أثمارها فقتله هذا الشاب وعدل عن طريق الرشاد، ونسألك القصاص بما جناه والحكم فيه بما أمر الله. فنظر عمر إلى الشاب نظرة مرهبة وقال له: قد سمعت من هذين الغلامين الخطاب فما تقول أنت في الجواب؟ وكان ذلك الغلام ثابت الجنان جريء اللسان قد خلع ثياب الهلع ونزع لباس الجزع ، فتبسم وتكلّم بأفصح لسان وحيًّا أمير المؤمنين بكلمات حَسان ثم قال : والله يا أمير المؤمنين لقد وعيت ما ادّعياه وصدقاً فيما قالاه حيث أخبرا بما جرى وكان أمر الله قدراً مقدوراً . ولكن سأذكر قصتي بين يديك والأمر فيها إليك. أعلم يا أمير المؤمنين إني من صميم العرب العرباء الذين هم أشرفٌ من تحت الجرباء، نشأت في منازل البادية فأصابت قومي سود السنين العادية. فأقبلت إلى ظاهر هذه البلد بالأهل والمال والولد وسلكت بعض طرائقها إلى المسير بين حدائقها بنياق كريمات لديّ عزيزات عليّ، بينهن فحل كريم الأصل كثير النسل مليح الشكل، به يكثر منهن النتاج ويمشي بينهني كأنه ملك عليه تاج . فندّت بعض النياق إلى حديّقة أبيهم وقد ظهر من الحائط شجرها فتناولتُّه بمشفرها فطردتها عن تلك الحديقة، وإذا بشيخ من خلال الحائط قد ظهر وزفير غيظه يرمي بالشرر وفي يده اليمني حجر وهو يتهادى كالليث إذا حضر، فضرب الفحل بذلك الحجر فقتله لأنه أصاب مقتله. فلمّا رأيت الفحل قد سقط بجانبي آنست أن قلبي قد توقدت فيه جمرات

الغضب فتناولت ذلك الحجر بعينه وضربته به فكان سبباً لحينه ولقي سوء منقلبه والمرء مقتول بما قتل به . وعند إصابته بالحجر صاح صيحة عظيمة وصرخ صرخة اليمة ، فأسرعت بالسير من مكاني فأسرع هذان الشابان وأمسكاني وإليك أحضراني وبين يديك أوقفاني. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد اعترفت بما اقترفت وتعذر الخلاص ووجب القصاص ولات حين مناص. فقال الشاب: سمعاً وطاعةً لما حكم به الإمام ورضيت بما اقتضته شريعة الإسلام ، ولكن لي اخ صغير كان له أب كبير خصَّه قبل وفاته بمال جزيل وذهب جليل وسلَّم أمره إليَّ وأشهد الله عليَّ وقال : هذا لأخيك عندك فاحفظه جهدك. فأخذت ذلك المال منه ودفنته ولا أحد يعلم به إلاّ أنا، فإن حكمت الآن بقتلي ذهب المال وكنت أنت السبب في ذهابه وطالبك الصغير بحقه يوم يقضى الله بين خلقه . وإن أنت أنظرتني ثلاثة أيام أقمت من يتولَّى أمر الغلام وعدت وأفياً بالذمام ولي من يضمنني على هذا الكلام . فاطرق امير المؤمنين راسه ثم نظر إلى من حضر وقال : من يقوم لي بضمانه والعود إلى مكانه؟ فنظر الغلام إلى وجوه من في المجلس وأشار إلى أبي ذرّة دون الحاضرين وقال: هذا يكفلني ويضمنني . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

هذا يكفلني ويضمنني . قال عمر رضي الله تعالى عنه : يا أبا ذر ، أسمعت هذا الكلام وتضمن لي حضور هذا الغلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين اضمنه إلى ثلاثة ايام . فمضى بذلك واذن للغلام في الإنصراف . فلمّا ने जाना जान । । انقضت مدة الإمهال وكاد وقتها أن يزول أو زال ولم يحضر الشاب إلى

مجلس عمر والصحابة حوله كالنجوم حول القمر، وأبو ذرّ قد حضر والخصمان ينتظران فقالاً: أين الغريم يا أبا ذرٌّ؟ كيف رجوع من فرُّوا؟ لكن نحن لا نبرح من مكاننا حتى تأتينا به للاخذ بثارنا. فقال أبو ذرّ : وحق الملكُ العلاّم إن انقضت الثلاثة أيام ولم يحضّر الغلام وفيت بالضمان وسلمت نفسي للإمام . فقال عمر رضي الله عنه : والله إن تأخر الغلام لأقضين في أبي ذر ما اقتضته شريعة الإسلام. فهملت عبرات الحاضرين وارتفعت زفرات الناظرين وعظم الضجيج ، فعرض أكابر الصحابة على الشابين أخذ الديّة واغتنام الإثنية فأبيا ولم يقبلا شيئاً إلاّ الأخذ بالثار . فبينما الناس يموجون ويضجون تاسَّفاً على أبى ذرَّ إد أقبل الغلام ووقف بين يدي الإمام وسلّم عليه بأحسن سلام ووجهه مشرق يتهلّل وبالعرق يتكلّل وقال له: قد أسلمت الصبي إلى اخواله وعرَّفتهم بجميع أحواله وأطلعتهم على ما كان من ماله، ثم اقتحمت هأجرة الحرُّ ووافيت وقاء الحرُّ. فتعجُّب الناس من صدقه ووفائه وإقدامه على الموت واجترائه فقال له بغضهم : ما أكرمك من غلام وأوفاك بالعهد والذمام . فقال الغلام : أما تحققتم إن الموت إذ حضر لا ينجو منه أحد. وإنما وفيت كي لا يقال: ذهب الوفاء من الناس. فقال أبو ذرّ: والله يا أمير المؤمنين لقد ضمنت هذا الغلام ولم أعرفه من أي قوم ولا رأيته قبل ذلك اليوم . ولكن لما أعرض عمن حضر وقصدني وقال : هذا يضمنني ويكفلني . لم استحسن ردّه وابت المروءة أن تخيب قصده إذ ليس في إجابة القصد من بأس كي لا يقال : ذهب الفضل من الناس ، فعند ذلك قال الشاب: يا أمير المؤمنين قد وهبنا لهذا الشاب دم أبينا حيث بدل الوحشة بالإيناس كي لا يقال: ذهب المعروف من الناس. واستبشر الإمام بالعفو عن الغلام وصدقه ووفائه بالذمام،

واستكبر مروءة أبى ذرّ دون جلسائه، واستحسن اعتماد الشابين في اصطناع المعروف واثنى عليهما ثناء الشاكر . وتمثّل بقول الشاعر : [من البسيط]

مَنْ يَصْنَعِمُ الخَيْرُ بَينَ الخَلْقِ يُجْزِيهِ لا يَذْهَبُ الخَيْرُ بَينَ اللهِ والنَّاسِ

ثم عرض عليهما أن يصرف إليهما ديَّة أبيهما من بيت المال فقالا: إنما عفونا عنه ابتغاء وجه الله الكريم المتعالى ومن نيته كذا لا يتبع إحسانه منَّا ولا أذى .

حكاية المأمون والأهرام

ومما يحكى أن المأمون بن هارون الرشيد لما دخل مصر المحروسة أراد هدم الأهرام ليأخذ ما فيها. فلمّا حاول هدمها لم يقدر على ذلك مع أنه اجتهد في هدمها وأنفق على ذلك أموالاً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المأمون اجتهد في هدم الأهرام. وانفق على ذلك اموالاً عظيمة ولم يقدر على هدمها وإنما فتح في احدها وانفق على دنت موام حسيم رسم يحرر على وانفق على دنت موام حسيم رسم يحر في الطاقة التي فتحها من الأموال
 طاقة صغيرة . ويقال : إن المأمون وجد في الطاقة التي فتحها من الأموال

قدر الذي أنفقه على فتحها لا يزيد ولا ينقص. فتعجب المأمون من त्री हाणा ज्यान । हैं دلك ، ثم أخذ ما هناك ورجع عن تلك النيّة . والاهرام ثلاثة وهي من عجائب الدنيا لم يكن على وجه الأرض مثلها في إحكامها وإتقانها وعلوَّها، وذلك إنها مبنية بالصخور العظام . وكان البناؤون الذين بنوها يثقبون الحجر من طرفيه ويجعلون فيه القضبان الحديد قائمة ويثقبون الحجر الثاني وينزلونه فيه ويذيبون الرصاص ويجعلونه فوق القضيب بترتيب الهندسة، حتى إذا كمل بناؤها وصار ارتفاع كل هرم في الهواء مائة ذراع بالذراع المعهود في ذلك الوقت، وهي مربعة الأطراف من كلُّ جانب منحدرة الأعالي من آواخرها مقداًر الواحد منها ثلاثمائة ذراع . ويقول القدماء: إن في داخل الهرم الغربي ثلاثين مخزناً من حجارة الصوان مملوءة بالجواهر النفيسة والاموال الجمّة والتماثيل الغريبة والآلات والاسلحة الفاخرة التي دهنت بالدهان المدبر بالحكمة فلا تصدأ إلى يوم القيامة . وفيها الزجاج الذي ينطوي ولا ينكسر وأصناف العقاقير المركبة والمياه المدبرة. وفي الهرم الثاني أخبار الكَّهنة مكتوبة في الواح من الصوَّان، لكل كاهن لوح من الواح الحكمة ومرسوم في ذلك اللوح عجائب صناعته وأعماله. وفي الحيطان صور أشخاص كالأصنام تعمل بأيديها جميع الصناعات وهي قاعدة على المراتب، ولكل هرم منها خازن حارس عليها، وتلك الحراس يَحفظونها على ممر الزمان من طوارق الحدثان. وعجائب الأهرام حيّرت أرباب البصائر والأبصار، وقد كثرت في وصفها الأشعار ولم تحصل منه على طائل . فمن ذلك قول القائل : [من الكامل]

> همَمُ المُلُوك إذا أرادُوا دكرَها أَوَ مَا تَرَى الْهَرَّمَينِ قَدْ بَقِيا وَلَمْ

وقول الآخر: [من الكامل]

ما يَرْوِيان عَنِ الزَّمانِ الغابِرِ

مِنْ بَعْدِهِم فَبِأَلْسُنِ البُنْيانِ

يَتَغَيَّرا بِطُوارِقِ الحَدَثانِ

أَنْظُرُ إلى الهَرَمَينِ وٱسْمَعُ مِنْهُما

فَعَلَ الزَّمانُ بَأُوَّلِ وبآخِرِ

تُضارِع ُ في إتْقانِها هَرَمَيْ مِصْرِ عَلَى ظاهِرِ الدُّنْيا يَخافُ مِنَ الدُّهْرِ ولَمُ يَتَنَزُّه في الْمرادِ بِها فِكْرِي

> ما قَوْمُهُ ما يَوْمُهُ ما المُصْرَعُ حِيناً ويُدْرِ كُها المماتُ فَتُصْرَعُ مُ

لَو يَنْطُقان الأَخْبَرانا بالَّذي وقول الآخر :[من الطويل]

خَلِيلَيُّ هَلْ أَتَحْتَ السَّمَاءِ بِنايَةٌ بناءٌ يَخافُ الدُّهْرُ منْهُ وكُلُّ مَن تَنَزُّه طَرْفِي فِي بَدِيعٍ بِنائِها وقول الآخر: [من الكامل]

أَيْنَ الَّذِي الهَرَمانِ مِنْ بُنْيانِه تَتَخَلُّفُ الآثارُ عَن أصحابِها حكاية اللص وتاجر القماش

ومما يحكى، أن رجلاً كان لصّاً وتاب إلى الله تعالى وحسنت توبته وفتح له دكاناً يبيع فيها القماش ، ولم يزل على ذلك مدة من الزمان . فاتفق في بعض الآيام أنه أغلق دكانه ومضى إلى بيته فجاء اللصوص المحتالين وتزيا بزيّ صاحب الدكان وأخرج من كمّه مفاتيح ، وكان ذلك ليلاًّ وقال لحارس السوق: إشعل لي هذه الشمعة. فأخذها منه الحارس ومضى ليشعلها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتب عن الكلام المباح . تسمير

فلما كانت الليلة إن الله الله الله الله الله السعيد، أن الحارس أخذ منه الشمعة ومضى المسلمة المسل

ويحسب باصابعه. ولم يزل على تلك الحالة إلى وقت السحر ثم قال وجمله، فتناول أربع رزم من القماش وناولها له فحمَّلها على الجمل. ثم أغلق الدكان وأعطى الحارس درهمين ومضى خلف الجمال والحارس معتقد أنه صاحب الدكان. فلمّا أصبح الصباح واتضح النهار جاء صاحب الدكان فجعل الحارس يدعو له لأجل الدرهمين، فأنكر صاحب الدكان مقالته وتعجّب منها. فلما فتِح الدكان وجد سيلان الشمع ودفتر الحساب مطروحاً، وتامل في الدكان فوجد اربع فرزم من القماش مفقودة. فقال للحارس: ما الخبر؟ فحكى له ما صنع بالليل ومقاولة الجمال على الرزم. فقال له: ائتني بالجمال الذي حمل القماش معك سحراً . فقال ؛ سمعاً وطاعةً . ثم أتاه به فقال له : إلى أين حملت القماش سحراً ؟ فقال له : إلى الموردة الفلانية ووضعته في مركب فلان . فقال له : سرَّ معى إليها . فمضى معه إليها وقال له : هذه المركب وهذا صاحبها. فقال للمراكبي: إلى اين حملت التاجر والقماش؟ فقال له: إلى المكان الفلاني . وأتاني بجمَّال فحمل القماش على جمله ومضى ولم أعرف إلى أين ذهب . فقال له: ائتنى بالجمال الذي حمل من عندك القماش. فأتاه به فقال له: إلى أين حملت القماش من المركب مع التاجر؟ فقال: إلى موضع كذا. فقال له: سرّ معي إليه وأرني إيّاه. فمضى معه الجمَّال إلى مكان بعيد عن الشاطيء وعرفه الخان الذي وضع فيه القماش واراه حاصل التاجر . فتقدم إلى الحاصل وفتحه فوجد الأربع رزم القماش بحالها لم تنفك، فناولها إلى الحمّال. وكان اللص قد وضع كساءه على القماش، فناوله صاحب القماش إلى الجمّال أيضاً فحمل الجميع على الجمل ثم أغلق الحاصل وذهب مع الجمّال وإذا باللص واجهه فتبعه إلى أن أنزل القماش في المركب فقال له: يا أخي، أنت في وداعة الله وقد أخذت قماشك وما ضاع منه شيء فاعطني الكساء. فضحك منه التاجر وأعطاه الكساء ولم يشوّش عليه وانصرف كل منهما إلى حال سبيله.

# حكاية مسرور السياف وابن القاربي

ومما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد قلق ليلة من الليالي قلقاً شديداً فقال لوزيره جعفر بن يحيى البرمكي: إني أرقت في هذه الليلة وضاق صدري ولم أعرف كيف أصنع . وكان خادمه مسرور واقفاً أمامه فضحك . فقال له الخليفة : مم تضحك ، أتضحك استخفافاً بي أم جنوناً منك؟ فقال : لاوالله يا أمير المؤمنين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ السيّاف: بلغني أيها الملك السعيد، أن هارون الرشيد قال لمسرور السيّاف: أتضحك استخفافاً بي أم جنوناً منك؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنين وحق قرابتك من سيد المرسلين، ما فعلت ذلك باختياري ولكنني حرجت بالأمس أتمشى بظاهر القصر حتى وصلت إلى شاطىء ما تالم المرابعة في أبت رحلاً بضحك الناسرة محتمعة في قوفت، في أبت رحلاً بضحك الناسرة المحتمعة في قوفت، في أبت رحلاً بضحك الناسرة المحتمعة في أبت المحتمدة في أب

ولكنني حرجت بالأمس أتمشى بظاهر القصر حتى وصلت إلى شاطىء يقال له: ابن القاربي. فتذكرت الآن كلامه فغلب على الضحك، وأطلب منك العفو يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة: عليّ به في هذه الساعة. فخرج مسرور مسرعاً إلى أن وصل إلى ابن القاربي وقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال: سمعاً وطاعةً. فقال له مسرور: ولكن بشرط، أنك إذا دخلت عليه وأنعم عليك بشيء يكون لك فيه الربع والبقية لي . فقال له ابن القاربي : بل لك النصف ولي النصف. فقال له مسرور: لا. فقال له ابن القاربي: لك الثلثان ولي الثلث. فأجابه مسرور إلى ذلك بعد جهد جهيد ثم قام معه، فلمّا دخل على أمير المؤمنين حياه بتحية الخلافة ووقف بين يديه. فقال له أمير المؤمنين: إذا أنت لم تضحكني ضربتك بهذا الجراب ثلاث مرات. فقال ابن القاربي في نفسه: وما عسى أن تكون ثلاث ضربات بهذا الجراب مع أن ضرب السياط لا يضرّني ، وظن أن الجراب فارغ . ثم تكلم بكلام يضحك المغتاظ وأتى بأنواع السخرية فلم يضحك أمير المؤمنين ولم يتبسّم، فتعجّب ابن القاربي منه وضجر وخاف. فقال له أمير المؤمنين : الآن استحقيت الضرب. ثم أخذ الجراب وضربه مرة وكان فيه أربع زلطات، كل زلطة زنتها رطلان. فوقعت الضربة في رقبته فصرخ صرخة عظيمة وتذكّر الشّرط الذي بينه وبين مسرور فقال: العفو يا أمير المؤمنين إسمع مني كلمتين. قال له: قل ما بدأ لك. فقال: إن مسرور أشرط عليّ شرطاً واتفقت معه عليه، وهو أنّ ما حصل لي من أنعام أمير المؤمنين يكون لي منه الثلث وله الثلثان، وما أجابني إلى ذلك إلاّ بعد جهد عظيم . فالآن لم تنعم علىّ إلاّ بالضرب وهذه الضربة نصيبي والضربتان الباقيتان نصيبه. فأنا قد أخذت نصيبي وها هو واقف يا أمير المؤمنين فادفع له نصيبه. فلمَّا سمع أمير المؤمنين كلامه ضحك حتى استلقى على قفاه ودعا بمسرور فضربه ضربة فصاح وقال : يَا أمير المؤمنين يكفيني الثلث واعطه الثلثين . وأدرك شهرزاد

الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن مسروراً قال: يا أمير المؤمنين يكفيني الثلث وأعطه الثلثين. فضحك عليهما وأمر لكل واحد منهما بالف دينار. وانصرفا مسرورين بما أنعم عليهما الخليفة.

#### حكاية هارون الرشيدوابنه

يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان له ولد قد بلغ من العمر ستة عشر عاماً، وكان معرضاً عن الدنيا وسالكاً طريقة الزهاد والعباد. فكان يخرج إلى المقابر ويقول: قد كنتم تملكون الدنيا فما ذلك بمنجيكم، وقد صرتم إلى قبوركم. فيا ليت شعري ما قلتم وما قيل لكم. ويبكي بكاء الخائف الواجل وينشد قول القائل: [من الوافر]

تُرَوِّعُنِي الجَنائِزُ كُلَّ وَقْتِ ويُحْزِنُنِي بُكَاءَ النائِحاتِ

فاتفق أن أباه مرَّ عليه في بعض الأيام وهو في موكبه وحوله وزراؤه وكبراء دولته وأهل مملكته ، فراوا ولد امير المؤمنين وعلى جسده جبَّة من صوف وعلى راسه مئزر من صوف. فقال بعضهم لبعض: لقد فضح هذا الولد أمير المؤمنين بين الملوك، فلو عاتبه لرجع عمَّا هو فيه. فسمع أمير المؤمنين كلامهم فكلّمه في ذلك وقال له: يابني ، لقد فضحتني بما أنت عليه . فنظر إليه ولده ولم يجبه ، ثم نظر إلى طائر على شرافة من شرفات القصر فقال له: أيها الطائر بحق الذي خلقك أن تسقط على يدي . فانقض الطائر على يد الغلام ثم قال له : إرجع موضعك . فرجع إلى موضعه ثم قال له: اسقط على يد امير المؤمنين. فابي أن يسقط على يده . فقال الغلام لأبيه أمير المؤمنين : أنت الذي فضحتني بين الأولياء بحبك الدنيا ، وقد عزمت على مفار قتك مفارقة لا أعود إليك بعدها إلا في الآخرة. ثم انحدر إلى البصرة، فكان يعمل مع الفعلة في الطين و كان لا يعمل في كل يوم إلاّ بدرهم ودانق، فيتقوّت بالدانق ويتصدّق بالدرهم . قال أبو عامر البصري : وكان قد وقع في داري حائط فخرجت إلى موقف الفعلة لأنظر رجلاً يعمل لي فيه، فوقعت عيني على شاب مليح ذي وجه صبيح . فجئت إليه وسلمت عليه وقلت له : يا حبيبي أتريد الخدمة؟ فقال : نعم . فقلت : قم معي إلى بناء حائط . فقال لي : بشروط اشترطها عليك . قلت : يا حبيبي ما هي ؟ قال : الأجرة درهم ودانق، وإذا أذَّن المؤذن تتركني حتى أصلِّي مع الجماعة. قلت : نعم . ثم أخذته وذهبت به إلى المنزل فخدم خدمة لم ارً مثلها، وذكرت له الغداء فقال: لا. فعلمت أنه صائم . فلمَّا سمع الآذان قال لي: قد علمت الشرط. فقلت: نعم . فحلُّ حزامه وتفرُّغ للوضوء، فتوضأ وضوءاً لم ارّ احسن منه. ثم خرج إلى الصلاة فصلَّى مع الجماعة ثم رجع إلى خدمته ، فلمَّا أذَّن العصر توضأ وذهب إلى الصلاة ثم عاد إلى الخدمة . فقلت له : يا حبيبي ، قد انتهى وقت الخدمة فإن خدمة الفعلة الى العصر . فقال : حبحان الله إنما خدمتي إلى الليل . ولم يزل يخدم إلى الليل فأعطيته درهمين. فلمَّا رآهما قال: ما هذا؟ قلت له: والله إن هذا بعض أجرتك لاجتهادك في خدمتي . فرمي بهما إلى وقال : لا اريد زيادة على ما كان بيني وبينك . فرغّبته فلم

أقدر عليه، فأعطيته درهماً ودانقاً وسار . فلمّا أصبح الصباح بكّرتِ إلى الموقف فلم أجده، فسألت عنه فقيل لي: إنه لا ياتي ها هنا إلاّ في يوم السبت فقط. فلمّا كان يوم السبت الثالي ذهبت إلى ذلك المكان فوجدته . فقلت له : بسم الله تفضل إلى الخدمة . فقال لي : على الشروط التي تعلمها . قلت : نعم . فذهبت به إلى داري ووقفت أنظره وهو لا يراني ، فأخذ كفّاً من الطين ووضعه على الحائط فإذا الحجارة يتركّب بعضها على بعض . فقلّت : هكذا أولياء الله . فخدم يومه ذلك وزاد فيه على ما تقدم ، فلمّا كان الليل دفعت له أجرته فأخذها وسار . فلمّا جاء يوم السبت الثالث أتيت إلى الموقف فلم أجده، فسألت عنه فقيل لي : هو مريض وراقد في خيمة فلانة . وكانت تلك المراة عجوزاً مشهورة بالصلاح ولها خيمة من قصب في الجبانة . فسرت إلى الخيمة ودخلتها فإذا هو مضطجع على الارض وليس تحته شيء وقد وضع رأسه على لبنة ووجهه يتهلُّل نوراً، فسلَّمت عليه فردُّ عليَّ السلام . فجلست عند راسه أبكي على صغر سنه وغربته وتوفيقه لطاعة ربه، ثم قلت له: الك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إذا كان الغد تجيء إليّ في وقت الضحى فتجدني ميتاً، فتغسلني وتحفر قبري ولا تعلم بذلك أحداً، وتكفّنني في هذه الجبَّة التي عليَّ بعد أن تفتقها تفتش جيبها وتخرج ما فيه وتحفظه عندك . فإذا صليَّت عليَّ وواريتني في التراب فاذهب إلى بغداد وارتقب الخليفة هارون الرشيد حتى يخرج وادفع له ما تجده في جيبي واقرئه مني السلام . ثم تشهّد وأثنى على ربه بأبلغ الكلمات وأنشد هذه الأبيات :

بَلِّغُ أَمَانَةَ مَنْ وَافَتْ مَنيَّتُهُ وقُل : غَرِيبٌ لَه شَوْقٌ لِرُؤْيَتِكُمْ ما صَدَّهُ عَنْكَ بُغْضٌ لا، ولا مَلَلٌ وإِنَّمَا أَبْعَدَتُهُ عَنْكَ يَا أَيْتِي

إلى الرَّشِيدِ فإنَّ الأجْرَ في ذاكَ عَلِي تمادِي الهَوَى والبُعْدِ لَبَّاكَ لأَنَّ قَرْيَتُهُ مِنْ لَثْمٍ يُمْناكَ نَفْسٌ لَها عِفَّةٌ عَنْ نَيْلٍ دُنْياكَ

ثم إن الغلام بعد ذلك اشتغل بالإستغفار . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الغلام بعد ذلك اشتغل بالإستغفار والصلاة والسلام على سيَّد الأبرار وتْلاوة بعض الآيات. ثم أنشد هذه الأبيات:

فلما كانت الليلة إلّ ع قلياا عنك لهذا [من الكامل]

يا والِدِي لا تَغْتَرِرْ بِتَنَعُّم وإذا عَلِمْتَ بِحالِ قَوْمٍ ساءَهُمْ وإذا حَمَلْتَ إلى القُبُورِ جَنازَةً

فالعُمْرُ يَنْفَدُ والنَّعِيمُ يَزُولُ فاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمُ مَسْؤُولُ فاعْلَمْ بأنَّكَ بَعْدَها مَحْمُولُ

قال أبو عامر البصري: فلمَّا فرغ الغلام من وصيته وإنشاده ذهبت عنه وتوجَّهت إلى بيتي. فلمّا أصبح الصباح ذهبت إليه من الغدوقت الضحى فوجدته قد مات رحمة الله عليه، فغسلته وفتقت جبّته فوجدت في جيبها ياقوتة تساوي الآف من الدنانير. فقلت في نفسي: والله إن هذا الفتى زهد في الدنيا غاية الزهد. ثم بعد أن دفنته توجّهت إلى بغداد ووصلت إلى دار الخلافة وصرت أترقب خروج الرشيد إلى أن خرج ، فتعرّضت له في بعض الطرق ودفعت إليه الياقوتة. فلمّا رآها عرفها وخر مغشيّاً عليه فقبض عليّ الخدمة ، فلمّا أفاق قال للخدمة : أفرجوا عنه وارسلوه برفق إلى القصر . ففعلوا ما أمرهم به ، فلمّا دخل قصره طلبني وادخلني محله وقال لي : ما فعل صاحب هذه الياقوتة ؟ فقلت له : قد مات . ووصفت له حاله ، فجعل يبكي ويقول : انتفع الولد وخاب الوالد . ثم نادى : يا فلانة ؟ فخرجت امرأة ، فلمّا رأتني أرادت أن ترجع فقال لها : تعالي وما عليك منه . فدخلت وسلّمت ، فرمي إليها الياقوتة فلمّا رأتها صرخت صرخة عظيمة ووقعت مغشيّاً عليها . فلمّا أفاقت من غشيتها قالت : يا أمير المؤمنين ، ما فعل الله بولدي ؟ فقال لي : أخبرها بشأنه وأخذته العبرة . فأخبرتها بشأنه ، فجعلت تبكي وتقول بصوت ضعيف : ما أشوقني إلى لقائك يا قرّة عيني ، ليتني كنت أسقيك إذا لم تجد ساقياً ، ليتني كنت أؤانسك إذا لم تجد ساقياً ، ليتني كنت أؤانسك إذا لم تجد مؤنساً . ثم سكبت العبرات وأنشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

لَم يَلْقَ إِلْفاً لَه يَشْكُو الَّذِي وَجَدا أَضْحَى فَرِيداً وَحِيداً لا يَرَى أَحَدا لَمْ يَتْرُكُ المَوْتَ مِنّا وَاحِداً أَبَدا وصارَ مِنِّيَ بَعْدَ القُرْبِ مُبْتَعِدا فإنَّنا نَلْتَقِى يَوْمَ الحِسابَ غَدا أَبْكِي غَرِيباً أَتَاهُ المَوْتُ مُنْفَرِداً مَنْ بَعْدِ عِزِّ وشَمْلِ كَانَ مُجْتَمِعاً يُبِينُ لِلنّاسِ ما الأيّامُ تُضْمِرُهُ يا غائِباً قَدْ قَضَى رَبِّي بِغُرْبَتِهِ إِنْ أَيْاسَ المَوْتُ مِنْ لُقْياكَ يا ولَدِي

فقلت: يا أمير المؤمنين، أهو ولدك؟ قال: نعم . وقد كان قبل ولايتي هذا الأمر يزور العلماء ويجالس الصالحين، فلمّا وليت هذا الأمر نفر مني وباعد نفسه عني . فقلت لأمه: إن هذا الولد منقطع إلى الله تعالى وربما تصيبه الشدائد ويكابد بالإمتحان، فادفعي إليه هذه الياقوتة ليجدها وقت الإحتياج إليها . فدفعتها إليه وعزمت عليه أن يمسكها، فامتثل أمرها وأخذها منها ثم ترك لنا دنيانا وغاب عنّا . ولم يزل غائبًا حتى لقي الله عز وجل تقيّاً نقيّاً . ثم قال : قم فأرني قبره . فخرجت معه وجعلت أسير إلى أن أريته إيّاه، فجعل يبكي وينتحب حتى وقع مغشيّاً عليه . فلمّا أفاق من غشيته استغفر الله وقال : إنّا لله وإنا إليه راجعون . ودعا له بخير . ثم سالني الصحبة فقلت له : يا أمير المؤمنين، إن في ولدك أعظم العظات . ثم أنشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

أَنَا الغَرِيبُ وإِنْ أَمْسَيْتُ فِي بَلَدِي وَلَيْسَ لِي أَحَدُ يَأْوِي إِلَى أَحَدُ فَلَنْ يُفارِقُها قَلْنِي مَدَى الأَبَدِ أَفْضالِهِ بِبَقَاءِ الرُّوحِ فِي الجَسَدِ

أَنَا الْغَرِيبُ فَلا آوِي إِلَى أَحَدِ أَنَا الْغَرِيبُ فَلا أَهْلٌ ولا ولُدُ الله ولا ولد ولد الله الله المساجد آوِي بَلْ وأُعْمِرُها فالحَمْدُ الله رَبِّ العالَمِينَ عَلَى

#### حكاية الفقيه والصبيان

ومما يحكى عن بعض الفضلاء أنه قال: مررت بفقيه في كتاب وهو يقرىء الصبيان فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح. فأقبلت عليه فقام إلى وأجلسني معه، فمارسته في القرآن والنحو

والشعر واللغة فإذا هو كامل في كل ما يراد منه . فقلت له : قوّى الله عزمك فإنك عارف بكل ما يراد منك . ثم عاشرته مدة وكل يوم يظهر لي فيه حسن فقلت في نفسي : إن هذا شيء عجيب من فقيه يعلّم الصبيان ، مع إن العقلاء اتفقوا على نقص عقل معلم الصبيان . ثم فارقته و كنت كل أيام قلائل اتفقده وأزوره ، فأتيت إليه في بعض الأيام على عادتي من زيارته فوجدت الكتاب مغلوقاً فسألت جيرانه فقالوا : إنه مات عنده ميت . فقلت في نفسي : وجب علينا أن نعزيه . فجئت إلى بابه وطرقته ، فخرجت لي جارية وقالت : ما تريد ؟ فقلت : أريد مولاك . فقالت : إن مولاي قال بابه وطرقته ، فخرجت لي جارية وقالت : ما تريد ؟ فقلت : أريد مولاك . فواحت وأخبرته فقال لها : دعيه يدخل . فأذنت لي في الدخول ، فدخلت إليه فرأيته جالساً وحده ومعصباً رأسه . فقلت له : عظم الله أجرك وهذا سبيل لا بد لكل أحد منه فعليك بالصبر . ثم قلت له : من الذي مات لك ؟ فقال : لا . قلت : والدتك . مات لك ؟ فقال : لا . قلت : والدتك . حبيبتي . فقلت في نفسي : هذا أول المباحث في قلّه عقله . ثم قلت له : قد يوجد غيرها مما هو أحسن منها . فقلت أن ما رأيتها حتى أعرف إن كان غيرها أحسن منها أو لا . فقلت في نفسي : هذا أول المباحث في قلّه عقله . ثم قلت له : قد يوجد غيرها مما وهذا مبحث ثان . فقلت له : وكيف عشقت من لا تراها ؟ فقال : أعلم أني كنت جالساً في الطاقة وهذا مبحث ثان . فقلت له : وكيف عشقت من لا تراها ؟ فقال : أعلم أني كنت جالساً في الطاقة وإذا برجل عابر طريق يغني بهذا البيت : [من البسيط]

يا أُمَّ عَمْرٍو جَزاكِ اللهُ مَكْرُمَةً رُدِّي إِلِيَّ فُؤَادِي كالذي كانا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الطريق بالشعر الذي سمعته منه قلت في نفسي : لولا إن أم عمرو هذه ما الطريق بالشعر الذي سمعته منه قلت في نفسي : لولا إن أم عمرو هذه ما ألى الشعراء يتغزّلون فيها فتعلّقت بحبها . فلما كان ألى الشعراء يتغزّلون فيها فتعلّقت بحبها . فلما كان المعدومين عبر ذلك الرجل وهو ينشد هذا البيت :

العلما عناح المه [من الوافر]

إذا ذَهَبَ الجِمارُ بِأُمُّ عَمْرِو فَلا رَجَعَتْ ولا رَجَعَ الحِمارُ

فعلمت أنها ماتت، فخرجت عليها ومضى لي ثلاثة أيام وأنا في العزاء. فتركته وانصرفت بعدما تحققت قلّة عقله.

وعما يحكى من قلة عقل معلم الصبيان أنه كان رجل فقيه في مكتب فدخل عليه رجل ظريف وجلس عنده ومارسه، فرآه فقيها نحوياً لغوياً شاعراً أديباً فهيماً لطيفاً. فتعجب من ذلك وقال: إن الذين يعلمون الصبيان في المكاتب ليس لهم عقل كامل. فلما هم بالإنصراف من عند الفقيه قال له: أنت ضيفي في هذه الليلة. فأجابه إلى الضيافة وتوجه صحبته إلى منزله، فأكرمه وأتى له بالطعام فأكلا وشربا ثم جلسا بعد ذلك يتحدّثان إلى ثلث الليل. وبعد ذلك جهز له الفراش وطلع إلى حريمه، فاضطجع الضيف وأراد النوم وإذا بصراخ كثير ثار في حريمه، فسأل: ما الخبر؟ فقالوا له: إن الشيخ حصل له أمر عظيم وهو في آخر رمق. فقال: طلعوني له. فطلعوه

له و دخل عليه فرآه مغشياً عليه و دمه سائل ، فرش الماء على وجهه فلما أفاق قال له: ما هذا الحال ؟ أنت طلعت من عندي في غاية ما يكون من الحظ وأنت صحيح البدن فما أصابك؟ فقال له: يا أخي ، إني بعدما طلعت من عندك جلست أتذكر في مصنوعات الله تعالى وقلت في نفسي : كل شيء خلقه الله للإنسان فيه نفع . لأن الله سبحانه خلق اليدين للبطش والرجلين للمشي والعينين للنظر والأدنين للسماع والذكر للجماع وهلم جر ولا هذين البيضتين ليس بهما نفع ، فأخذت موسى كان عندي وقطعتهما فحصل في هذا الأمر . فنزل من عنده وقال : صَدَق من قال : إن كل فقيه يعلم الصبيان ليس له عقل كامل ولو كان يعرف جميع العلوم .

وحكى أيضاً أن أحد المجاورين كان لا يعرف الخط ولا القرآءة وإنما كان يحتال على البناس بُحيل يأكل منها الخبز، فخطر بباله يوماً من الأيام انه يفتح له مكتباً ويقرئ فيه الصبيان. فجمع الواحاً وأوراقاً مكتوبة وعلَّقها في مكان وكبّر عمامته وجلس على باب المكتب، فصار الناس يمرون عليه وينظرون إلى عمامته وإلى الألواح والأوراق فيظنون أنه فقيه جيد فيأتون إليه بأولادهم . فصار يقول لهذا أكتب ولهذا أقراً ، فصار الأولاد يعلم بعضهم بعضاً . فبينما هو دات يوم جالس في باب المكتب على عادته وإذا بامرأة مقبلة من بعيد وبيدها مكتوب فقال في باله: لا بدُّ أن هذه المرأة تقصدني لاقرأ لها المكتوب الذي معها، فكيف يكون حملي معها وأنا لا أعرف قراءة الخط؟ وهم ُّ بالنزول ليهرب منها فلحقته قبل أن ينزل وقالت له : إلى أين؟ فقال لها : أريد أن أصلَّى الظهر وأعود . فقالت له : الظهر بعيد فاقرأ لي هذا الكتاب . فأخذه منها وجعل أعلاه أسفله وصار ينظر إليه ويهز عمامته تارة ويرقص حواجبه تارة أخرى ويظهر غيظاً. وكان زوج المرأة غائباً والكتاب مرسل إليها من عنده، فلمَّا رأت الفقيه على تلكُ الحالة قالت في نفسها: لا شك أن زوجي مات وهذا الفقيه يستحي أن يقول لي إنه مات . فقالت له : يا سيدي ، إن كان مات قل لي . فهز رأسه وسكت . فقالت له المرأة : هل أشق ثيابي ؟ فقال لها : شقّى . فقالت له : هل ألطم وجهي ؟ فقال لها: الطمي . فاخذت الكتاب من يده وعادت إلى منزلها وصارت تبكي هي وأولادها، فسمع بعض جيرانها البكاء فسألوا عن حالها فقيل لهم : إنه جاءها كتاب بموت زوجها. فقال الرجل: إن هذا كلام كذب لأن زوجها أرسل لي مكتوباً بالأمس يخبر فيه إنه طيب بخير وعافية وإنه بعد عشرة أيام يكون عندها. فقام من ساعته وجاء إلى المرأة وقال لها: أين الكتاب الذي جاءك؟ فجاءت به إليه فاخذه منها وقرأه وإذا فيه: أما بعد، فإنى طيب بخير وعافية وبعد عشرة أيام أكون عندكم وقد أرسلت إليكم ملحفة ومكمرة. فأخذت الكتاب وعادت به إلى الفقيه وقالت له: ما حملك على الذي فعلته معى؟ وأخبرته بما قال جارها من سلامة زوجها وإنه أرسل إليها ملحفة ومكمرة. فقال لها: صدقت، ولكن يا حرمة أعذريني فإني كنت في تلك الساعة مغتاظاً . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ الذي فعلته معي؟ فقال لها: إني كنت في تلك الساعة مغتاظاً مشغول الذي فعلته معي؟ فقال لها: إني كنت في تلك الساعة مغتاظاً مشغول الخاطر ورأيت المكمرة ملفوفة في الملحفة فظننت أنه مات وكفنوه. وكانت المرأة لا تعرف الحيلة فقالت له: أنت معذور . وأخذت الكتاب معاور منه وانصرفت .

حكاية ملك خرج متخفياً

وحكي أن ملكاً من الملوك خرج مستخفياً ليطّلع على أحوال رعيته، فوصل إلى قرية عظيمة فدخلها منفرداً وقد عطش . فوقف بباب دار من دور القرية وطلب ماء، فخرجت إليه امرأة جميلة بكوز ماء فناولته إيَّاه فشرب، فلمَّا نظر إليها افتتن بها فراودها عن نفسها وكانت المرأة عارفة به . فدخلت به بيتها وأجلسته وأخرجت له كتَّاباً وقالت : انظر في هذا إلى أن أصلح أمري وأرجع إليك. فجلس يطالع في الكتاب واذا فيه الزجر عن الزنا وما أعدُّه الله لأهله من العذاب. فاقشعرٌ جلده وتاب إلى الله تعالى وصاح بالمرأة وأعطاها الكتاب وذهب. وكان زوج المرأة غائباً، فلمّا حضر أخبرته بالخبر فتحيّر وقال في نفسه: أخاف أن يكون وقع غرض الملك فيها، فلم يتجاسر على وطئها بعد ذلك. ومكث على ذلك مدة، فأعلمت المرأة أقاربها بما حصل لها مع زوجها فرفعوه إلى الملك، فلمَّا مثلوا بين يديه قال أقارب المرأة: أعزَّ الله الملك إن هذا الرجل استأجر منا أرضاً للزراعة فزرعها مدة ثم عطِّلها فلا هو يتركها حتى نؤاجرها لمن يزرعها ولا هو يزرعها. وقد حصل الضرر للأرض فنخاف فسادها بسبب التعطيل لأن الأرض إذا لم تزرع فسدت. فقال الملك: ما الذي يمنعك من زرع أرضك؟ فقال: أعزَّ الله الملك، إنه قد بلغني أن الأسد قد دخل الأرض فهبته ولم أقدر على الدنو منها ، لعلمي أنه لا طاقة لي بالأسد وأخاف منه . ففهم الملك القصة وقال له: يا هذا، إن أرضك لم يطأها الأسد وأرضك طيبة الزرع فازرعها بارك الله لك فيها فإن الأسد لا يعدو عليها . ثم إنه أمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرفهم . حكاية عبد الرحمن المغربي وفرخ الرخ

ومما يحكى أن رجلاً من أهل المغرب كان سافر الأقطار وجاب القفار والبحار فالقته المقادير في جزيرة وأقام فيها مدة طويلة ، ثم رجع إلى بلده ومعه قصبة ريشة من جناح فرخ الرخ وهو في البيضة ولم يخرج منها إلى الوجود . وكانت تلك القصبة تسع قربة ماء وقيل : إن طول جناح فرخ الرخ حين خروجه من البيضة الف باع ، وكان الناس يتعجبون من تلك القصبة حين رؤوها . وكان هذا الرجل اسمه عبد الرحمن المغربي واشتهر بالصيني لكثرة إقامته هناك ، وكان يحدث بالعجائب منها ما ذكره من أنه سافر في بحر الصين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة الله الله السعيد، أن عبد الرحمن المغربي الصيني كان عبد الرحمن المغربي الصيني كان عبد الله الله السعيد، أن عبد الرحمن المغربي الصيني كان العجائب منها ما ذكره من أنه سافر في بحر الصين مع جماعة فرأوا جزيرة على بعد، فرست بهم المركب على تلك الجزيرة فرأوها عظيمة واسعة. فخرج إليها أهل تلك السفينة لياخذوا ماء وحطباً ومعهم الفؤوس والحبال والقرب وذلك الرجل معهم، فرأوا في الجزيرة على المنافرة المنا

قبة عظيمة بيضاء لماعة طولها مائة ذراع . فلما رأوها قصدوها ودنوا منها فوجدوها بيضة الرخ ، فجعلوا يضربونها بالفؤوس والحجارة والخشب حتى انشقت عن فرخ الرخ فوجدوه كالجبل الرامخ . فنتفوا ريشه من جناحه ولم يقدروا على نتفها منه إلا بتعاونهم مع إنه لم يتكامل خلف الريش في ذلك الفرخ . ثم أخلوا ما قدروا عليه من لحم الفرخ وحملوه معهم وقطعوا أصل الريشة من حد القصبة وحلوا قلوع المركب وسافروا طول الليل إلى طلوع الشمس ، وكانت

الريح مسعفة لتلك السفينة وهي سائرة بهم . فبينما هم كذلك إذ أقبل الرخ كالسحابة العظيمة وفي رجليه صخرة كالجبل العظيم أكبر من السفينة ، فلمّا حاذى السفينة وهو في الجو ألقى الصخرة عليها وعلى من بها من الناس ، وكانت السفينة مسرعة في الجري فسبقت فوقعت الصخرة في البحر وكان لوقوعها هول عظيم . وكتب الله لهم السلامة ونجّاهم من الهلاك وطبخوا ذلك اللحم وأكلوه وكان فيهم مشايخ بيض اللحى ، فلمّا أصبحوا وجدوا لحاهم قد اسودت ولم يشب بعد ذلك أحد من القوم الذين أكلوا من ذلك اللحم . وكانوا يقولون : إن سبب عود شبابهم إليهم وامتناع المشيب عنهم أن العود الذي حرّكوا به القدر كان من شجرة النشاب . وبعضهم يقول : سبب ذلك لحم فرخ الرخ . وهذا من أعجب العجب .

ومما يحكى أن النعمان بن المنذر ملك العرب كان له بنت تسمى هنداً، وقد خرجت في يوم الفصح وهو عيد النصارى لتتقرّب في البيعة البيضاء ولها من العمر احد عشر عاماً وكانت اجمل نساء عصرها وزمانها . وفي ذلك اليوم كان عدي بن زيد قد قدم إلى الحيرة من عند كسرى بهدية إلى النعمان ، فدخل البيعة البيضاء ليتقرّب وكان مديد القامة حلو الشمائل حسن العينين نقي الخدّ ومعه جماعة من قومه . وكان مع هند بنت النعمان جارية تسمّى مارية ، وكانت مارية تعشق عدياً ولكنها لا يمكنها الوصول إليه . فلما رأته في البيعة قالت لهند : انظري إلى هذا الفتى فهو والله احسن من كل من تزيّن . قالت هند : ومن هو ؟ قالت : عدي بن زيد . قالت هند بنت النعمان : أخاف أن يعرفني إن دنوت منه حتى أراه من قريب . قالت مارية : ومن أين يعرفك وما رآك في المانه وما عليه من الثياب الفاخرة ، فلما نظرت إليه افتتنت به واندهش عقلها وتغيّر لونها . فلما عرفت مارية ميلها إليه قالت لها : كلّميه . فكلّمته وانصرفت . فلما نظر إليها وسمع كلامها افتتن بها واندهش عقله وارتجف قلبه و تغيّر لونه حتى أنكر عليه الفتيان ، فاسر إلى بعضهم أن يتبعها ويكشف له خبرها . فمضى خلفها ثم عاد إليه وأخبره أنها هند بنت النعمان . فخرج من البيعة وهو لا يدرى أين الطريق من شدة عشقه . ثم انشد هذين البيتين : [من الخفيف]

يا خَلِيلَيَّ زِدْتُما تَيْسِيرا إِنْ تَؤُمّا إِلَى البِقاعِ مَسِيرا عَرِّجا لِي عَلَى دِيارِ لِهِنْدِ ثُمَّ رُوحا وخَبِّرا تَخْبِيرا

فلما فرغ من شعره ذهب إلى مكانه وبات ليلته قلقاً لم يذق طعم النوم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباغ .

وواقعها . ثم خرجت وأتت هند فقالت لها : أما تشتهين أن ترى عدياً ؟ قالت : وكيف لي بذلك؟ وقد أقلقني الشوق إليه ولا يقرّ لي قرار من البارحة . فقالت : أنا أعده بمكان كذا أو كذا وتنظرين إليه من القصر . فقالت هند : إفعلي ما شئت . واتفقت معها على ذلك الموضع فأتى عدى فأشرفت عليه، فلمّا رأته كادت أن تسقط من أعلاه ثم قالت: يا مارية، إن لم تدخّليه على في هذه الليلة هلكت ثم وقعت مغشيّاً عليها. فحملنها وصائفها وأدخلنها القصر، فبادرت مارية إلى النعمان وأخبرته بخبرها وأصدقته الحديث وذكرت له: إنها هامت بعدي. وأعلمته أنه إن لم يزوَّجها به افتضحت وماتت من عشقه ويكون ذلك عاراً عليه بين العرب وإنه لا حيلة في ذلك الأمر إلاّ تزويجها به . فاطرق النعمان ساعة يفكر في أمرها واسترجع مراراً ثم قال : ويلك ، وكيف الحيلة في تزويجها به وأنا لا أحب أن أبتدئه بذلك الكلام ؟ فقالت: هو أشد عشقاً منها وأكثر رغبة فيها، فأنا أحتال في ذلك من حيث لا يعلم أنك عرفت أمره ولا تفضح نفسك أيها الملك. ثم إنها ذهبت إلى عدي وأخبرته وقالت له: إصنع طعاماً ثم ادع الملك إليه فإذا أخذ منه الشراب فاخطبها منه فإنه غير رادك . فقال : أخشى أن يغضبه ذلك فيكون سبباً للعداوة بيننا . فقالت له : ما جئتك إلاَّ بعدِما فرغت من الحديث معه . وبعد ذلك رجعت إلى النعمان وقالت له : أطلب منه أن يضيفك في بيته . فقال لها : لا باس . ثم إن النعمان بعد ذلك بثلاثة أيام سأله أن يتغدّى عنده أصحابه فأجابه إلى ذلك . ثم ذهب إليه النعمان فلمَّا أخذ منه الشراب مأخذه قام عدي فخطبها منه . فأجابه وزوَّجه إيَّاها وضمُّها إليه بعد ثلاثة أيام فمكثت عنده ثلاث سنين وهما في أرغد عيش وأهناه .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الله الله السعيد، أن عدياً مكث مع هند بنت النعمان بعد النعمان بعد النعمان بعد النعمان بعد النعمان بعد الله فضب على عدي وقتله فوجدت عليه هند وجداً عظيماً. ثم إنها الله الله الله الله الله الحيرة وترهبت فيه وجلست تندبه وتبكيه حتى عام المات ويرها معروف إلى الآن في ظاهر الحيرة.

حكاية دعبل الخزاعي والجارية وابن الوليد

ومما يحكى أن دعبل الخزاعي قال: كنت جالساً بباب الكرخ إذ مرت بي جارية لم أر أحسن منها و لا أعدل قداً، وهي تنثني في مشيتها وتسبي الناظرين بتثنيها. فلما وقع بصري عليها افتتنت بها وارتجف فؤادي و آنست أنه قد طار قلبي من صدري. فأنشدت معرضاً لها هذا البيت: [من النسرح]

دُمُوع مُعَيْنِي بِها ٱلْفِضاض ونَوْم مُ جَفْنِي بِه ٱلْقِباض فنظرت إلي واستدارت بوجهها وأجابتني بسرعة بهذا البيت: [من المنسرح]
وذا قلِيل لمَن دَعَتْهُ يِلَحْظِها الأَعْينُ المِراضُ
فادهشتني بسرعة جوابها وحسن منطقها . فانشدتها ثانياً هذا البيت : [من المنسرح]
فَهَلْ لِمَوْلاي عَطْفُ قَلْبٍ عَلَى الّذي دَمْعُهُ مُفاضُ

فأجابتني بسرعة من غير توقف بهذا البيت: [من المنسرح]

إِنْ كُنْتَ تَهْوَى الودادَ مَنَّا فالوُدُّ ما بَيْنَنا قِراضُ

فما دخل في اذني قط احلى من كلامها ولا رايت ابهج من وجهها. فعدلت بالشعر عن القافية أمتحاناً لها وعجباً بكلامها فقلت لها هذا البيت: [من الكامل]

أَتَرى الزَّمانَ يَسُرَّنا بِتَلاقِ ويَضُمُّ مُشْتَاقاً إلى مُشْتَاق

فتبسمت فما رأيت احسن من فمها و لا أحلى من ثغرها و أجابتني بسرعة من غير توقّف بهذا البيت : [من الكامل]

مَا لِلزَّمَانِ وَلِلتَّحَكُّم بَيْنَنَا أَنْتَ الزَّمَانُ فَسُرُّنَا بِتَلاقِ

فنهضت مسرعاً وصرت أقبّل يديها وقلت لها: ما كنت أظن أن الزمان يسمح لي بمثل هذه الفرصة، فاتبعي أثري غير مأمورة ولا مستكرهة بل بفضل منك تعطفاً عليّ. ثم وليت وهي خلفي، ولم يكن إليّ في ذلك الوقت منزل أرضاه لمثلها. وكان مسلم بن الوليد صديقاً لي وله منزل حسن فقصدته، فلمّا قرعت عليه الباب خرج إليّ فسلّمت عليه وقلت: لمثل هذا الوقت تدخر الإخوان. فقال: حباً وكرامة ادخلا. فدخلنا فصادفنا عنده عسرة، فدفع لي منديلاً وقال: إذهب به إلى السوق وبعه وخذ ما تحتاج إليه من طعام وغيره. فمضيت مسرعاً إلى السوق وبعته وأخذت ما نحتاج إليه من طعام وغيره، ثم رجعت فرأيت مسلماً قد خلا بها في سرداب، فلمّا أحسّ بي وثب إليّ وقال لي: كافاك الله يا أبا عليّ على جميل ما صنعت معي ولقاك ثوابه وجعله أحسن في وحبهي . فغاظني حسنة في حسناتك يوم القيامة. ثم تناول مني الطعام والشراب واغلق الباب في وجهي . فغاظني قوله ولم أدر ما أصنع وهو قائم خلف الباب يهتز سروراً. فلمّا رآني على تلك الحالة قال: بحياتي يا أبا على ، من الذي أنشا هذا البيت: [من الخفيف]

بِتُّ فِي دَرْعِها وباتَ رَفِيقِي جُنُّبَ القَلْبِ طاهِرَ الأَطْرافِ

فاشتد غيظي منه وقلت : هو منشىء هذا البيت : [من الخفيف]

مَنْ لَهُ فِي حِزامِهِ ٱلْفُ قَرْنِ قَدْ أَنافَتْ عَلَى عُلُو ۗ مَنافِ

ثم جعلت اشتمه واسبه على قبيح فعله وقلة مروءته وهو ساكت لا يتكلم . فلمّا فرغت من سبّي له تبسّم وقال : ويلك يا أحمق ، إنما دخلت منزلي وبعت منديلي وانفقت دراهمي فعلى من تغضب يا قواد؟ ثم تركني وانصرف إليها . فقلت له : أما والله لقد صدقت في نسبتي إلى الحماقة والقوادة . وانصرفت عن بابه وأنا في هم شديد أجد أثره في قلبي إلى يومي هذا ولم أظفر بها ولا سمعت لها خبراً .

### حكاية إسحاق الموصلي والمغنية

وعما يحكى أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: اتفق أنني ضجرت من ملازمة دار الخليفة والخدمة بها فركبت وخرجت بكرة النهار وعزمت على أن أطوف الصحراء وأتفرج وقلت لغلماني: إذا جاء رسول الخليفة أو غيره فعرفوه إنني بكرة في بعض مهماتي وأنكم لا تعرفون أين

ذهبت. ثم مضيت وحدي وطفت في المدينة وقد حمى النهار فوقفت في شارع يعرف بالحرم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و المحمى النهار وقفت في شارع يعرف بالحرم لأستظل من حرّ الشمس الموصلي قال : لما حمى النهار وقفت في شارع يعرف بالحرم لأستظل من حرّ الشمس المورق على الطريق ، فلم البث حتى جاء خادم السود يقود حماراً فرأيت عليه جارية راكبة وتحتها منديل مكلل على المورق المحترات المحترات

قُلْ لِلْغَزَالَةِ وَهْيَ غَيرُ غَزَالَةِ وَالْجُؤْذُرُ الْمُكْحُولُ غَيرُ الْجُؤْذُرِ لِلْكَحُولُ غَيرُ الْجُؤْذُرِ لِمُذَكِّرِ الْخَلَوَاتِ غَيرِ مُذَكَّرٍ ومُؤَنَّثِ الْخَطَوَاتِ غَيرِ مُذَكَّرٍ لِمُذَكِّرٍ

فادّته اداء حسناً وشرب القوم وأعجبهم دلك. ثم غنّت طرقاً شتى بالحان غريبة، وغنّت من جملتها طريقة هي لي وانشدت هذين البيتين: [من مجزوء الخفيف]

الطُّلُولُ الدَّوارِسُ فارَقَتْها الأوانِسُ أُوْحَشَتْ بَعْدَ أُنْسِها فَهْيَ قَفْراءُ طامِسُ

فكان أمرها أصلح فيها من الأولى. ثم غنّت طرقاً شتى بالحان غريبة من القديم والحديث، وغنّت في أثنائها طريقة هي لي بهذين البيتين:[من مجزوء الخفيف]

> قُلْ لِمَنْ صَدَّ عاتِبا ونَأَى عَنْكَ جانِبا قَدْ بَلَغْتَ الَّذِي بَلَغْ صَتَ وإِنْ كُنْتَ لاعِبا

فاستعدته منها لاصحّحه لها، فاقبل علي ّ احد الرجلين وقال: ما رأينا طفيلياً أصفق وجهاً منك، أما ترضى بالتطفل حتى اقترحت؟ وقد صح فيك المثل: طفيلي ومقترح. فأطرقت حياء ولم أجبه. فجعل صاحبه يكفه عني فلا ينكف، ثم قاموا إلى الصلاة فتأخرت قليلاً وأخذت العود وشددت طرفيه وأصلحته إصلاحاً محكماً وعدت إلى موضعي فصليّت معهم. ولما فرغنا من الصلاة رجع ذلك الرجل إلى اللوم علي والتعنيف ولج في عربدته وأنا صامت. فأخذت الجارية العود وجسته فأنكرت حاله وقالت: من جس عودي؟ فقالوا: ما جسه أحد منا. قالت: بلى والله لقد جسه حاذق متقدم في الصناعة لأنه أحكم أوتاره وأصلحه إصلاح حاذق في

صنعته. فقلت لها: أنا الذي أصلحته. فقالت: بالله عليك أن تأخذه وتضرب عليه. فأخذته وضربت عليه وضربت عليه طريقة عجيبة صعبة تكاد أن تميت الأحياء وتحيي الأموات. وأنشدت عليه هذه الأبيات: [من الرمل]

كَانَ لِي قَلْبٌ أَعِيشُ بِهِ فَاكْتَوَى بِالنَّارِ وَاحْتَرَقَ أَنَا لَمْ الْأَزْقُ مَحَبَّتُهَا إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مَا رُزِقَ إِنَّا لَهُ لَا شَكَّ مَنْ عَشِقَ إِنْ يَكُنْ مَا ذُقْتُ طَعْمَ هَوْى ذَاقَهُ لَا شَكَّ مَنْ عَشِقَ

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

> أَنَاخَتْ بِهِ الأَحْزَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دَمُ الصَّبِّ مَا بَينَ الْحَشَى والتَّرائِبِ عَلَى البَيْنِ مِنْ ضِمْنِ الظُّنُونِ الكَواذِبِ فَهَلْ لِدَمِي مِنْ ثَائِرٍ ومُطالِب

الا مَنْ لِقَلْبِ ذائبِ بالنَّوائِبِ حَرامٌ عَلَى رامِي فُوَّادِي بِسَهْمِهِ تَبِينُ يَوْمَ البَينِ أَنَّ ٱقْتِرابَهُ أَراقَ دَمَا لَوْلا الهَوَى ما أَراقَهُ

فلما فرغ من شعره لم يبقُ أحد منهم إلاَّ وقام على قدميه ثم رمي بنفسه على الأرض من شدة ما أصابه من الطرب، قال: فرميت العود من يدى فقالوا: بالله عليك أن لا تفعل بنا هذا وزدنا صوتاً آخر زادك الله تعالى من نعمته . فقلت لهم : يا قوم أزيدكم صوتاً آخِر وآخر وآخر وأعرَّفكم من أنا . أنا اسحاق بن ابراهيم الموصلي ، والله إني لأتيه على الخليفة إذا طلبني وأنتم قد أسمعتموني غليظ ما أكره في هذا اليوم ، فوالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم حتى تخرجوا هذا العربيد من بينكم . فقال له صاحبه: من هذا حذَّرتك وخفت عليك. ثم أخذوا بيده وأخرجوه، فأخذت العود وغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من صنعتي ثم أسررت إلى صاحب الدار أن الجارية قد وقعت في قلبي ولا صبر لي عنها. فقال الرجل: هي لك بشرط. فقلت : وما هو؟ قال : أن تقيم عندي شهراً والجارية وما يتعلق بها من حلى وحلل لك . فقلت : نعم أفعل ذلك. فاقمت عنده شهراً لا يعرف أحد أين أنا والخليفة يفتش علىٌّ في كل موضع ولا يعرف لي خبر . فلمّا انقضى الشهر سلّم إلىّ الجارية وما يتعلّق بها من الأمتعة النفيسة وأعطاني خادماً آخر، فجئت بذلك إلى منزلي وكاني قد حزت الدنيا باسرها من شدّة فرحي بالجارية. ثم ركبت إلى المامون من وقتى فلمّا حضرت بين يديه قال لي : ويحك يا اسحاق، أين كنت؟ فأخبرته بخبري. فقال: على بذلك الرجل في هذه الساعة. فدللتهم على داره، فأرسل إليه الخليفة فلمّا حضر ساله عن القصة فأخبره بها . فقال له : أنت رجل ذو مروءة ، الرأي أن تعان على مروءتك. فأمر له بمائة ألف درهم وقال لي: يا اسحاق أحضر الجارية. فأحضرتها فغنت له وأطربته فحصل له منها سرور عظيم فقال: قد جعلت عليها نوبة في كل يوم خميس فتحضر وتغني من وراء الستارة، ثم أمر لها بخمسين ألف درهم . فوالله لقد ربحت وأربحت في تلك الركبة .

حكاية ثلاثة عشاق حزانا

ومما يحكى أن العتي قال: جلست يوماً وعندي جماعة من أهل الأدب، فتذاكرنا أخبار الناس ونزع بنا الحديث إلى أخبار الحبين فجعل كل منا يقول شيئاً، وفي الجماعة شيخ ساكت، ولم يبق عند أحد منهم شيء إلا أخبر به. فقال ذلك الشيخ: هل أحدثكم حديثاً لم تسمعوا مثله قط؟ قلنا: نعم. قال: أعلموا أنه كانت لي ابنة وكانت تهوى شاباً ونحن لا نعلم بها، وكان الشاب يهوى قينة وكانت القينة تهوى ابنتي. فحضرت في بعض الأيام مجلساً فيه ذلك الشاب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ قال: فحضرت في بعض الأيام مجلساً فيه ذلك الشاب والقينة. فغنّت القينة بهذين البيتين:

[من مجزوء المتقارب]

عَلاماتُ ذُلِّ الهَوَى عَلَى العاشِقِينَ البُكا ولا سِيَّما عاشِقٌ إذا لَمْ يَجِدُ مُشْتَكَى

فقال لها الشاب: أحسنت والله يا سيدتي، أفتأذني لي أن أموت؟ فقالت القينة من وراء الستر: نعم إن كنت عاشقاً فمت. فوضع الشاب راسه على وسادة وأغمض عينه. فلما وصل القدح إليه حرّكناه فإذا هو ميت. فاجتمعنا عليه وتكدّر علينا السرور وتنكّدنا وافترقنا من ساعتنا. فلما سرت إلى منزلي نكر علي أهلي حيث انصرفت إليهم في غير الوقت المعتاد، فأخبرتهم بما كان من أمر الشاب الاعجبهم بذلك. فسمعت ابنتي كلامي فقامت من المجلس الذي أنا فيه ودخلت مجلساً آخر، فقمت خلفها ودخلت ذلك المجلس فوجدتها متوسدة على مثال ما وصفت من حال الشاب، فحرّكتها فإذا هي ميتة. فأخذنا في تجهيزها وغدونا بجنازتها وغدوا بجنازة الشاب، فلما صرنا في طريق الجبانة وإذا نحن بجنازة ثالثة، فسألنا عنها فإذا هي جنازة القينة. فإنها حين بلغها موت ابنتي فعلت مثل ما فعلت فماتت، فدفنا الثلاثة في يوم واحد. وهذا أعجب ما سمع من أخبار العشاق.

حكاية عشاق بني طي

ومما يحكى أن القاسم بن عدي حكى عن رجل من بني تميم أنه قال: خرجت في طلب ضالة فوردت على مياه بني طي فرأيت بفريقين أحدهما قريب من الآخر، وإذا في أحد الفريقين كلام مثل كلام أهل الفريق الآخر. فتأملت فرأيت في أحد الفريقين شاباً قد نهكه المرض وهو مثل الشن البالى. فبينما أنا أتأمله وإذا هو ينشد هذه الأبيات: [من الوافر]

أَلا ما لِلْمَلِيحَةِ لا تَعُودُ أَبُخْلٌ بالـمَليحَةِ أَمْ صُدُودُ مَرِضْتُ فَعادَنِي أَهْلِي جَمِيعاً فَما لَكِ لَمْ ثُرَيْ فِيمَنْ يَعُودُ فَلَو كُنْتِ المُريضَةَ جِئْتُ أَسْعَى إلَيْكُ ولَمْ يُنَهْنَهْنِي الوَعيدُ عَدِمْتُكَ مِنْهُمُو فَبَقِيتُ وَحْدِي وَفَقْدُ الإِلْفِ يا سَكَنِي شَدِيدُ

فسمعت كلامه جارية من الفريق الآخر، فبادرت نحوه وتبعها أهلها وجعلت تضاربهم . فأحسّ بها الشاب فوثب نحوها، فبادر إليه أهل فريقه وتعلّقوا به. فجعل يجذب نفسه منهم وهي تجذب نفسها من فريقها حتى تخلصا وقصد كل واحد منهما صاحبه حتى التقيا بين الفريقين وتعانقا، ثم خرًّا إلى الأرض ميتين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

فِلِما كانت الليلة إ

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشاب والشابة لما التقيا بين الفريقين وتعانقا، خرًّا إلى الأرض ميتين. فخرج شيخ من تلك الأخبية ووقف عليهما واسترجع وبكى بكاءً شديداً ثم قال: رحمكما الله تعالى، والله لئن كنتما لم تجمعا في حال حياتكما لأجمعن بينكما بعد वैयाना वार होने । الموت. ثم أمر بتجهيزهما، فغسلا وكفنا في كفن واحد وحفر لهما

جدث واحد وصلَّى عليهما الناس ودفنوهما في ذلك القبر ، ولم يبقَ في الفريقين ذكر ولا أنثى إلاَّ رأيته يبكي عليهما ويلطم . فسألت الشيخ عنهما فقال لي : هذه ابنتي وهذا ابن أخي ، بلغ بهما الحب إلى ما رأيت. فقلت: أصلحهما الله، فهلا زوجتهما لبعضهما؟ فقال: خشيت من العار والفضيحة وقد وقعت الآن فيهما . وهذا من عجائب أخبار العشاق .

#### حكاية العاشق المجنون

ومما يحكى أن أبا العباس المبرد قال: قصدت البريد مع جماعة إلى حاجة فمررنا بدير هرقل فنزلنا في ظله، فجاءنا رجل وقال: إن في الدير مجانين، فيهم رجل مجنون ينطق بالحكمة فلو رأيتموه لتعجبتم من كلامه. فنهضنا جميعاً ودخلنا الدير فرأينا رجلاً جالساً في مقصورة على نطع ، وقد كشف راسه وهو شاخص ببصره إلى الحائط. فسلَّمنا عليه فردَّ علينا السلام من غير أن ينظر الينا بطرفة. فقال رجل: أنشده شعراً فإنه إذا سمع الشعر يتكلّم. فأنشدت هذين البيتين: [من البسيط]

> يا خَيْرَ مَنْ وَلَدَتْ حَوَّاءُ مِنْ بَشَرِ أَنْتَ الَّذِي مَنْ أَراكَ اللهُ صُورَتَهُ أَ

لَوْ لاكَ لَمْ تَحْسُنِ الدُّنْيَا ولَمْ تَطِبِ نالَ الخُلُوَد فَلَمْ يَهْرَمْ ولَمْ يَشب

فلما سمع ذلك مني ، استدار نحونا و أنشد هذه الأبيات : [من الكامل]

لا أَسْتَطِيعُ أَبُثُ مَا أَجِدُ بَلَدٌ وأُخْرَى ضَمَّها بَلَدُ وأظنُّها تَجدُ الَّذي أجدُ

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي كَمِدُ نَفْسانِ لِي : نَفْسُ يُضَمُّ لَهَا وأظَنُّ غائبَتي كَشاهدَتي

ثم قال: احسنت في قولي أم أسأت؟ قلنا له: ما أسأت بل احسنت وأجملت. فمدّ يده إلى حجر عنده فتناوله ، فظننا أنه يرمينا به فهربنا منه . فجعل يضرب به صدره ضرباً قوياً ويقول : لا تخافوا وادنوا مني واسمعوا لي شيئاً خذوه عني . فدنونا منه فانشد هذه الأبيات : [من البسيط]

لَمَّا أَناخُوا قُبَيْلَ الصُّبْحِ عِيسَهُمُ ومُقْلَتِي مِنْ خِلالِ السِّجْنِ تَنْظُرُهَا يا حادِي العِيسِ عَرِّج ْ كَي ْ أُوَدَّعها إِنِّي عَلَى العَهْدِ لَمْ أَنْقُضٌ مَوَدَّتُها

حَثُّ المَطايا بالهَوَى الإبلُ فَقُلْتُ مِنْ لَوْعَتِي والدَّمْعُ يَنْهَمِلُ فَفِي الفِراقِ وفي تَوْدِيعِها الأَجَلُ يا لَيْتَ شِعْرِي بِذاكَ العَهْدِ ما فَعَلُوا

ثم إنه نظر إلى وقال: هل عندك علم بما فعلوا؟ قلت: نعم ، إنهم ماتوا رحمهم الله تعالى -فتغير وجهه ووثب قائماً على قدميه وقال: كيف علمت موتهم ؟ قلت: لو كانوا أحياء ما تركوك هكذا . فقال : صدقت والله ، ولكنني إيضاً لا أحب الحياة بعدهم . ثم ارتعدت فرائصه وسقط على وجهه ، فتبادرنا إليه وحرّكناه فوجدّناه ميتاً . رحمة الله تعالى عليه . فتعجبّنا من ذلك وأسفنا عليه أسفاً شديداً ثم جهزّناه ودفناه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن المبرد قال : لما سَقَط الرجل ميتاً أسفنا عليه وجهزّناه ودفناه . فلمّا رجعت إلى بغداد دخلت على المتوكّل فنظر آثار الدموع على وجهي فقال: ما هذا؟ فذكرت له القصة. فصعب عليه وقال: ما حملك على ذلك؟ والله لو علمت أنك غير حزين عليه لأخذتك به . ثم إنه حزن عليه بقية يومه .

حكاية إسلام الراهب

.चु बेरसा रास्डमेक्षं भूत

ومما يحكى أن أبا بكر بن محمد الأنباري قال: خرجت من الأنبار في بعض الأسفار إلى عمورية من بلاد الروم ، فنزلت في اثناء الطريق بدير الأنوار في قرية قريبة من عمورية . فخرج إلى صاحب الدير الرئيس على الرهبان وكان اسمه عبد المسيح ، فادخلني الدير فوجدت فيه أربعين راهباً، فأكرموني في تلك الليلة بضيافة حسنة ثم رحلت عُنهم من الغد. وقد رأيت من كثرة اجتهادهم وعبادتهم ما لم أره من غيرهم ، فقضيت أربى من عمورية ثم رجعت إلى الأنبار . فلمَّا كان في العام المقبل حججت إلى مكة ، فبينما أنا أطوف حول البيت إذ رأيت عبد المسيح الراهب يطوف أيضاً ومعه خمسة نفر من اصحابه الرهبان. فلمّا تحققت معرفته تقدمت إليه وقلت له: هل أنت عبد المسيح الراهب؟ قال: بل أنا عبد الله الراغب. فجعلت أقبل شيبته وابكى ثم اخذت بيده وملت إلى جانب الحرم وقلت له: أخبرني عن سبب إسلامك. فقال: إنه من أعجب العجائب. وذلك أن جماعة من زهاد المسلمين مرَّوا بالقرية التي فيها ديرنا، فأرسلوا شاباً يشتري لهم طعاماً فرأى في السوق جارية نصرانية تبيع الخبز وهي من أحسن النساء صورة . فلمَّا نظر إليها افتتن بها وسقط على وجهه مغشيًّا عليه ، فلمَّا أفاق رجع إلى أصحابه وأخبرهم بما أصابه وقال: إمضوا إلى شانكم فلست بذاهب معكم . فعذالوه ووعظوه فلم يلتفت إليهم ، فانصرفوا عنه ودخل القرية وجلس عند باب حانوت تلك المرأة، فسألته عن حاجته فأخبرها أنه عاشق لها. فأعرضت عنه، فمكث في موضعه ثلاثة أيام لم يطعم طعاماً بل صار شاخصاً إلى وجهها . فلمّا راته لا ينصرف عنها ذهبت إلى أهلها وأخبرتهم بحبره ، فسلطوا عليه الصبيان فرموه بالحجارة حتى رضّوا اضلاعه وشجّوا راسه وهو مع ذلك لا ينصرف. فعزم أهل القرية على قتله فجاءني رجل منهم واخبرني بحاله، فخرجت إلَّيه فرايته طريحاً. فمسحت الدم عن وجهه

وحملته إلى الدير وداويت جراحه واقام عندي اربعة عشر يوماً، فلمّا قدر على المشي خرج من الدير . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة 기 الله قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الراهب عبد الله قال: فحملته إلى الدير وداويت جراحه وأقام عندي أربعة عشر يوماً ، فلمّا قدر على المشي خرج من الدير إلى باب حانوت الجارية وجلس ينظر إليها. فلمّا أبصرته قامت إليه وقالت له: والله لقد رحمتك، فهل لك أن تدخل في ديني وأنا ع قلياا تناح لمية أتزوجك؟ فقال: معاذ الله أن أنسلخ من دين التوحيد وأدخل في دين الشرك. فقالت: قم وادخل معي داري واقض مني اربك وانصرف راشداً. فقال: لا، ما كنت لأذهب عبادة اثنتي عشر سنة بشهوة لحظة واحدة. فقالت: إنصرف عني حينئذ. قال: لا يطاوعني قلبي . فأعرضت عنه بوجهها . ثم فطن به الصبيان فاقبلوا عليه يرمونه بالحجارة ، فسقط على وجهه وهو يقول: إن ولى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فخرجت من الدير وطردت عنه الصبيان ورفعت رأسه عن الأرض فسمعته يقول: اللهم إجمع بيني وبينها في الجنة. فحملته إلى الدير فمات قبل أن أصل به إليه. فخرجت به عن القرية وحفرت له قبراً ودفنته. فلمَّا دخل الليل وذهب نصفه، صرخت تلك المرأة وهي في فراشها صرخة، فاجتمع إليها أهل القرية وسألوها عن قصتها فقالت: بينما أنا نائمة إذ دخل على هذا الرجل المسلم فأخذ بيدي وانطلق بي إلى الجنة. فلمّا صار بي إلى بابها منعني خازنها من دخولها وقال: إنها محرَّمة على الكافرين . فأسلمت على يديه ودخلت معه ، فرأيت فيها من القصور والأشجار ما لا يمكن أن أصفه لكم . ثم إنه أخذني إلى قصر من الجوهر وقال لي : إن هذا القصر لي ولك وأنا لا أدخله إلاَّ بك، وبعد خمس ليال تكونين عندي فيه أن شاء الله تعالى. ثم مدَّ يده إلى شجرة على باب ذلك القصر فقطف منها تفاحتين وأعطانيهما وقال: كلى هذه واخفى الأخرى حتى يراها الرهبان. فأكلت واحدة فما رأيت أطيب منها. وأدرك شهرزاد الصُّباح فسكتت عن الكلام

فلما كانت الليلة واحدة فما رأيت أطبب منها، أن الجارية قالت: لما قطف التفاحتين أعلما كانت الليلة واحدة فما رأيت أطبب منها، ثم إنه أخذ بيدي وخرج بي حتى علام المحتى المحتى واحدة فما رأيت أطبب منها، ثم إنه أخذ بيدي وخرج بي حتى واصلني إلى داري. فلما استيقظت من منامي وجدت طعم التفاح في المحتى المحتى المحتى المحتى والتفاحة الثانية عندي. ثم أخرجت التفاحة فأشرقت في ظلام الليل كأنها كوكب درّي، فجاؤوا بالمرأة إلى الدير ومعها التفاحة فقصت علينا الرؤيا وأخرجت لنا التفاحة، فلم نر شيئاً مثلها في سائر فواكه الدنيا. فأخذت سكيناً وشققتها على عدد أصحابي، فما التفاحة، فلم نر شيئاً مثلها في سائر فواكه الدنيا. فأخذت سكيناً وشققتها على عدد أصحابي، فما وأينا الذّ من طعمها ولا أطيب من ريحها. فقلنا: لعل هذا شيطان ثمثل إليها ليغويها عن دينها. فأخذها أهلها وانصرفوا، ثم إنها امتنعت من الأكل والشرب. فلما كانت الليلة الخامسة، قامت من فراشها وخرجت من بيتها وتوجهت إلى قبر ذلك المسلم والقت نقسها عليه وماتت ولم يعلم من فراشها. فلما كان الصباح أقبل على القرية شيخان مسلمان عليهما ثياب من الشعر ومعهما امرأتان كذلك فقالا: يا أهل القرية، إن لله تعالى عندكم ولية من أوليائه قد ماتت مسلمة ونحن امرأتان كذلك فقالا: يا أهل القرية، إن لله تعالى عندكم ولية من أوليائه قد ماتت مسلمة ونحن

نتولاها دونكم . فطلب أهل القرية تلك المرأة فوجدوها على القبر ميتة . فقالوا: هذه صاحبتنا قد ماتت على ديننا ونحن نتولاها. وقال الشيخان : بل ماتت مسلمة ونحن نتولاها . واشته الخصام والنزاع بينهم فقال أحد الشيخين: إن علامة إسلامها أن يجتمع رهبان الدير الأربعون ويجذبوها عن القبر، فإن قدروا على حملها من الأرض فهي نصرانية وإن لم يقدروا على ذلك يتقدُّم واحد منا ويجذبها، فإن جاءت معه فهي مسلمة. فرضي أهل القرية بذلك واجتمع الأربعون راهباً وقوَّى بعضهم بعضاً وأتوها ليحملوها فلم يقدروا على ذلك، فربطنا في وسطَّها حبلاً عظيماً وجذبناها فانقطع الحبل ولم تتحرك. فتقدُّم أهل القرية وفعلوا كذلك فلم تتحرك من موضعها. فلمَّا عجزنا عن حملها بكل حيلة قلنا لأحد الشيخين: تقدُّم أنت واحملها. فتقدُّم إليها أحدهما ولفَّها في ردائه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم حملها في حضنه وانصرف بها المسلمون إلى غار هناك فوضعوها فيه ، وجاءت المرأتان فغسلتاها وكفنتاها، ثم حملها الشيخان وصلّيا عليها ودفناها إلى جانب قبره وانصرفا، ونحن نشاهد هذا كله . فلمَّا خلاً بعضناً ببعض قلنا : إن الحق أحق أن يتبع ، وقد وضح الحق لنا بالمشاهدة والعيان ولا برهان لنا على صحة الإسلام أوضح لنا مما رأيناً، باعيننا. ثم أسلمت وأسلم رهبان الدير جميعهم وكذلك أهل القرية . ثم إنّا بعثنا إلى أهل الجزيرة نستدعى فقيهاً يعلمنا شرائع الإسلام وأحكام الدين، فجاءنا رجل فقيه صالح فعلمنا العبادة وأحكام الإسلام . ونُحن اليوم على خير كثير ولله الحمد والمنَّة .

حكاية أبى عيسى وعشقه لقرّة العين

ومما يحكي أن عمرو بن مسعدة قال: كان أبو عيسى بن الرشيد أخو المأمون عاشقاً لقرّة العين جارية علي بن هشام ، وكانت هي أيضاً عاشقة له . ولكن كان أبو عيسى كاتماً لهواه فلا يبوح به ولا يشكوه إلى أحد ولم يطَّلع أحداً على سرَّه وكل ذلك من نخوته ومروءته، وكان يجتهد في ابتياعها من مولاها بكل حيلة فلم يقدر على ذلك. فلمّا عيل صبره واشتد وجده وعجز عن الحيلة في أمرها، دخل على المأمون في يوم موسم بعد انصراف الناس من عنده وقال: يا أمير المؤمنين، إنك لو امتحنت فؤادك في هذا اليوم على حين غفلة منهم لتعرف أهل المروءة من غيره ومحل كل واحد منهم وقدر همَّته. وإنما قصد أبو عيسى بهذا الكلام أن يتَّصل بذلك إلى الجلوس مع قرّة العين في دار مولاها. فقال المأمون: إن هذا الرأي صواب. ثم أمر أن يشدُّوا له زورقاً اسمه الطيار ، فقدموه له فركبه ومعه جَمَّاعة من خواصه . فأول قصر دخله قصر حميد الطويل الطوسي، ودخلوا عليه في القصر على حين غفلة منه فوجدوه جالساً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

وساروا حتى وصلوا إلى قصر حميد الطويل الطوسى، فدخلوا قصره على حين غفلة فوجدوه جالساً على حصير وبين يديه المغنيون وبايديهم الآت المغاني من العيدان والنايات وغيرها. فجلس المأمون ساعة ثم حضر بين يديه طعام من لحوم الدواب ليس فيه شيء من لحوم الطير،

현실 검과 제대를 역 فلم يلتفت المامون إلى شيء من ذلك . فقال أبو عيسى : يا أمير المؤمنين ، إنّا دخلنا هذا المكان على

حين غفلة وصاحبه لم يعلم بقدومك فقم بنا إلى مجلس هو معدّ لك يليق بك. فقام الخليفة هو وخواصه وصحبه أخوه أبو عيسى وتوجهوا إلى دار على بن هشام ، فلمّا علم بمجيئهم قابلهم أحسن مقابلة وقبّل الأرض بين يدي الخليفة ثم ذهب بهم إلى القصر وفتح مجلساً لم ير الراؤون أحسن منه. أرضه وأساطينه وحيطانه مرخمة بأنواع الرخام وهو منقوش بأنواع النقوش الرومية، وأرضه مفروشة بالحصر السندية وعليها فرشُّ بصرية، وتلك الفرش متخذَّة على طول المجلس وعرضه. فجلس المامون ساعة وهو يتامل البيت والسقف والحيطان ثم قال: اطعمنا شيئاً. فأحضر إليه من وقته وساعته قريباً من مائة لون من الدجاج سوى ما معها من الطيور والثرائد والقلايا والبوارد، فلمَّا أكل قال: اسقنا يا على شيئاً. فأحَّضر إليه نبيذاً مثلثاً مطبوخاً بالفواكه والابازير الطيبة في أواني الذهب والفضة والبلور . والذي حضر بذلك النبيذ في المجلس غلمان كأنهم الاقمار ، عليهم الملابس الإسكندرانية المنسوجة بالذهب وعلى صدرهم بواط من البلور فيها ماء الورد الممسك. فتعجب المأمون مما رأى عجباً شديداً وقال: يا أبا الحسن. فوثب إلى البساط وقبَّله ثم وقف بين يدى الخليفة وقال: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال: أسمعنا شيئاً من المغانى المطربة. فقال: سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين. ثم قال لبعض أتباعه: أحضر الجواري المغنيات. فقال له: سمعاً وطاعةً. ثم غاب الخادم لحظة وحضر ومعه عشرة من الخدم يحملون عشرة كراسي من الذهب فنصبوها، وبعد ذلك جاءت عشر وصائف كأنهن البدور السافرة والرياض الزاهرة وعليهن الديباج الأسود وعلى رؤوسهن تيجان الذهب ومشين حتى جلسن على الكراسي وغنين بأنواع الألحان. فنظر المأمون إلى جارية منهنَّ فافتن بظرفها وحسن منظرها فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: اسمى سجاح يا أمير المؤمنين. فقال لها: غني لنا يا سجاح . فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من البسيط]

أَقْبُلْتُ أَمْشِي عَلَى خَوْفِ مُخالَسَة مَشَي الذَّلِيلِ رَأَى شِبْلَينِ قَدْ وَرَدَا سَيْفِي خَضُوعٌ وقَلْبِي مُشْغَفٌ وَجِلٌ الْخُشَى العُيُونَ مِنَ الأَعْداءِ والرَّصَدا

حَتَّى دَخَلْتُ عَلى خَوْد مُنعَّمَة كَظَبْية الدِّعْص لَمَّا تَفْقد الولَدا

فقال لها المأمون: لقد أحسنت يا جارية، لمن هذا الشعر؟ قالت: لعمرو بن معديكرب الزبيدي والغناء لمعبد. فشرب المامون وأبو عيسي وعلى بن هشام. ثم انصرفت الجواري وجاءت عشر جوار أخرى، على كل واحدة منهن الوشى اليماني المنسوج بالذهب، فجلسن على الكراسي وغنين بأنواع الالحان. فنظر المأمون إلى وصيفة منهن كأنَّها مهاة رمل فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ فقالت: إسمى ظبية يا أمير المؤمنين. قال: غنى لنا يا ظبية. فغرّدت بالشدقين وانشدت هذين البيتين: [من الكامل]

> كَظَباء مَكَّة صَيْدُهُنَّ جَرامُ حُورٌ حَراثِرُ ما هَمَمْنَ بِرِيبَةٍ -ويَصُدُّهُنَّ عَنِ الخَنا الإسلامُ يُحْسَبنَ مِنْ لِينِ الحَدِيثِ زَوانِيا

فلما فرغت من شعرها قال لها المامون: لله درّك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فلما كانت الليلة إلى الله المامون: لله درك لمن هذا الشعر؟ قالت: لجرير والغناء لابن سريج. لها المامون: لله درك لمن هذا الشعر؟ قالت: لجرير والغناء لابن سريج. فشرب المامون ومن معه. ثم انصرفت الجواري وجاءت بعدهن عشر المحمد المنسوج بالذهب حوار أخرى كأنهن اليواقيت وعليهن الديباج الأحمر المنسوج بالذهب على المراسي وغنين بأنواع المراسع بالدر والجوهر وهن مكشوفات الرؤوس، فجلسن على الكراسي وغنين بأنواع الألحان. فنظر إلى جارية منهن كأنها شمس النهار فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: إسمي فاتن يا أمير المؤمنين. فقال لها: غني لنا يا فاتن. فأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

أَنْعِمْ بِوَصْلِكَ لِي فَهذا وَقْتُهُ يَكُفِي مِنَ الهِجْرانِ مَا قَدْ دُقْتُهُ أَنْتَ الَّذِي جَمَعَ المحاسِنَ وَجْهُهُ لَكِنْ عَلَيْهِ تَصَبُّرِي فَرَّقْتُهُ أَنْتَ الَّذِي جَمَعَ المحاسِنَ وَجْهُهُ أَعْظَى وصالاً بالَّذي أَنْفَقْتُهُ أَنْفَقْتُهُ عَمْرِي فِي هَواكَ ولَيْتَنِي أَعْظَى وصالاً بالَّذي أَنْفَقْتُهُ

فقال: لله درك يا فاتن ، لمن هذا الشعر؟ فقالت: لعدي بن زيد والطريقة قديمة . فشرب المأمون وأبو عيسى وعلي بن هشام . ثم انصرفت الجواري وجاءت بعدهن عشر من الجواري كانهن الدراري، عليهن الوشي المنسوج بالذهب الأحمر وفي أوساطهن المناطق المرصّعة بالجوهر، فجلسن على الكراسي وغنين بأنواع الألحان . فقال المأمون لجارية منهن كانها قضيب بان : ما اسمك يا جارية ؟ قالت : إسمي رشا يا أمير المؤمنين . فقال : غني لنا يا رشا . فاطربت بالنغمات وأنشدت هذه الأبيات : [من المتقارب]

وأَحْوَرَ كَالغُصْنِ يَشْفِي الجَوَى ويَحْكِي الغَزالَ إِذَا مَا رَنَا شَرِبْتُ الْمُدَامَ عَلَى خَدِّهِ ونازَعْتُهُ الكَأْسَ حَتَّى ٱنْتَنَى فَبَاتَ ضَجِيعِي وبِتْنَا مَعًا وقُلْتُ لِنَفْسِيَ: هذا المُنَى

فقال لها المامون: أحسنت يا جارية، زيدينا. فقامت الجارية وقبّلت الأرض بين يديه وغنّت بهذا البيّت: [من الخفيف]

خَرَجَتْ تَشْهَدُ الرِّفاقَ رُوَيْداً فِي قَمِيصٍ مُضَمَّخِ بالعَبِيرِ

فطرب المامون لذلك البيت طرباً عظيماً. فلما رأت الجارية طرب المامون صارت تردد الصوت بهذا البيت. ثم إن المامون قال: قدموا الطيار. وأراد أن يركب ويتوجه، فقام علي بن هشام وقال: يا أمير المؤمنين عندي جارية اشتريتها بعشرة الآف دينار قد أخذت مجامع قلبي وأريد أن أعرضها على أمير المؤمنين، فإن أعجبته ورضيها فهي له وإلا فيسمع منها شيئاً. فقال الخليفة: علي بها. فخرجت جارية كأنها قضيب بان لها عينان فتانتان وحاجبان كأنهما قوسان وعلى رأسها تاج من الذهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر تحته عصابة مكتوب عليها بالزبرجد هذا البيت: [من البسيط]

جِنِّيَّةٌ ﴿ وَلَهَا جِنُّ تُعَلِّمُهَا ﴿ رَمْيَ القُلُوبِ بِقَوْسٍ مَا لَهَا وَتَرْ ومشت تلك الجَارية كانها غزال شارد وهي تفتن العابد، ولم تزل ماشية حتى جلست على الكرسي . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ الله عنها الملك السعيد، أن الجارية مشت كأنها غزال شارد آ وهي تفتن العابد، ولم تزل ماشية حتى جلست على الكرسي. فلمَّا رآها المامون تعجّب من حسنها وجمالها، وجعل ابو عيسى يتوجع من فؤاده = 417 يُّ وأصفرٌ لونه وتغيّر حاله. فقال له المأمون: ما لك يا أبا عيسَى قد تغيّر هَا الله الله الله الله الله عنه الله

فقال له الخليفة: أتعرف هذه الجارية قبل اليوم ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، وهل يخفي القمر؟ ثم قال لها المأمون : ما اسمك يا جارية ؟ قالت : إسمى قرّة العين يا أمير المؤمنين . قال لها : غني لنا يا قرَّة العين . فغنَّت بهذين البيتين : [من الكامل]

ظَعَنَ الأَحِبَّةُ عَنْكَ بالإِدْلاجِ ولَقَدْ سَرَوْا سَحَراً مَعَ الْحَجَّاجِ ضَرَبُوا حِيامَ العِزِّ حَوْلَ قِبابِهِمْ وتَسَتَّرُوا بأَكِلَّةِ الدِّبباجِ

فقال لها الخليفة: لله درَّك لمن هذا الشعر؟ قالت: لدعبل الخزاعي والطريقة لزرزور الصغير. فنظر إليها أبو عيسى وخنقته العبرة حتى تعجب منه أهل المجلس. فالتفتت الجارية إلى المأمون وقالت له: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في أن أغير الكلام. فقال لها: غني بما شئت. فأطربت بالنغمات و أنشدت هذه الأبيات : [من الطويل]

جهازاً فَكُن في الغَيْبِ أَحْفَظَ للْوُدِّ إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ ويُرْضِيكَ صَاحِبٌ يُحاوِلُ واش غَيرَ هِجْرانِ ذِي وُدِّ وٱلغ ِ أحادِيثَ الوُشاةِ فَقَلَّما يَمَلُ وَأَنَّ البِّعْدَ يَشْفِي مِنَ الوَجْدِ وقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْمِحِبُّ إِذَا دَنَا عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيرٌ مِنَ البُّعْدِ · بِكُلِّ تَداوَيْنا فَلَمْ يُشْفَ ما بنا عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ لَيْسَ بِنافِعٍ إذا كانَ مَنْ تَهْواهُ لَيْسَ بذي وُدِّ

فلما فرغت من شعرها قال أبو عيسى: يا أمير المؤمنين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله عني أيها الملك السعيد، أن قرّة العين لما فرغت مِن شعرها قال أبو عيسى: يا أمير المؤمنين إذا افتضحنا إسترحنا، أتأذن لي في جوابها؟ فقال له الخليفة: نعم قل لها ما شئت. فكفكف دمع العين وأنشد هذين البيتين:

ع المالة عندا الموافر [من الوافر]

سَكَتُّ وَلَمْ أَقُلُ إِنِّي مُحِبُّ وأَخْفَيْتُ الْمُحَبَّةَ عَنْ ضَمِيري ـ فَدانِيَةٌ مِنَ القَمَرِ الجُنيرِ فإنْ ظَهَرَ الهَوَى في العَينِ مِنِّي فأخذت العود قرّة العين وأطربت بالنغمات وغنّت هذه الأبيات : [من المنسرح]

لَمَا تَعَلَّلْتَ بِالْأَمَانِي لَوْ كَانَ مَا تَدَّعيه حَقّا ولا تُصبَّرْت عَنْ فَتاة بَديعَة الحُسن والمعانى

شَيْءٌ سوكى القَوْل باللّسان لَكنَّ دَعُواكَ لَيْسَ منْها فلما فرغت قرّة العين من شعرها، جعل أبو عيسى يبكي وينتحب ويتوجّع ويضطرب، ثم رفع رأسه إليها وصعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات: [من السريع]

وفي فُؤَادي شُغُلٌ شاغلُ تَحْتَ ثيابِي جَسَدٌ ناحلُ ولي فُؤَادٌ داؤُهُ دائِمُ ومُقْلَةٌ مَدْمَعُها هاطلُ قامَ لحَيني في الهَوَى عاذلُ وكُلُّما سالَمَني عاقلُ مَوْتٌ وإلاّ فَرَجٌ عاجلُ يا رَبُّ لا أَقْوَى عَلَى كُلِّ ذا

فلما فرغ أبو عيسى من شعره، وثب على بن هشام إلى رجله فقبَّلها وقال له : يا سيدي، قد استجاب الله دعاءك وسمع نجواك وأجابك إلى أخذها بجميع متعلقاتها من التحف واللطائف إن لم يكن لأمير المؤمنين غرض فيها. فقال المأمون: ولو كان لنا غرض فيها لآثرنا أبا عيسي على انفسنا وساعدناه على قصده . ثم قام المأمون وركب في الطيار ، وتخلُّف أبو عيسى لأخذ قرَّة العين . ثم أخذها وانصرف بها إلى منزله وهو منشرح الصدر . فانظر إلى مرؤة على بن هشام . حكاية الأمين وعمه إبراهيم بن المهدي

ومما يحكى أن الأمين أخا المأمون، دخل دار عمه ابراهيم بن المهدي فرأي بها جارية تضرب بالعود وكانت من أحسن النساء، فمال قلبه إليها فظهر ذلك عليه لعمه ابراهيم . فلمَّا ظهر له ذلك من حاله بعثها إليه مع ثياب فاخرة وجواهر نفيسة، فلمَّا رآها الأمين ظن أن عمه ابراهيم بني بها، فكَرِه الخلوة بها من أجل ذلك، وقَبِل ما كان معها من الهدية وردُّها إليه. فعلم أبراهيم بذلك الخبر من بعض الخدم ، فأخذ قميصاً من الوشى وكتب على ذيله بالذهب هذين البيتين : [من المنسرح ]

> ما لى بما تَحْتَ ذَيْلِها خَبَرُ لا والَّذي سَجَدَ الجُبَّاهُ لَهُ ما كانَ إلاَّ الحَديثُ والنَّظَرُ ولا بفيها ولا هَمَمْتُ به

ثم البسها القميص وناولها عوداً وبعثها إليه ثانياً. فلمّا دخلت عليه قبّلت الأرض بين يديه واصلحت العود وغنّت عليه بهذين البيتين: [من المتقارب]

> هَتَكُتَ الضَّميرَ بِرَدِّ التُّحَفُّ وقَدْ بانَ هَجْرُكَ لِي وٱنْكَشَفُّ فإنْ كُنْتَ تَجْقُدُ شَيْئاً مَضَى فَهَبْ للْخلافَة ما قَدْ سَلَفُ

فلما فرغت من شعرها نظر إليها الامين فرأى ما على ذيل القميص فلم يملك نفسه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 기 الله الله الله الله السعيد، أن الأمين لما نظر إلى الجارية رأى ما على ذيل القميص، فلم يملك نفسه بل أدناها منه وقبِّلها وأفرد لها مقصورة من المقاصير وشكر عمّه ابراهيم على ذلك وأنعم عليه بولاية الريّ.

ع مياا عناك لملة

حكاية المتوكل والفتح بن خاقان

ومما يحكى أن المتوكّل شرب دواء فجعل الناس يهدون إليه طرائف التحف وأنواع الهدايا، وأهدى إليه الفتح بن خاقان جارية بكراً ناهداً من أحسن نساء زمانها، وأرسل معها أناء بلور فيه شراب أحمر وجاماً أحمر مكتوباً عليه بالسواد هذه الأبيات: [من الوافر]

إذا خَرَجَ الإمامُ مِنَ الدَّواء وأُعْقِبَ بالسَّلامَةِ والشَّفاءِ فَلَيْسَ لَهُ دَواءٌ غَيرَ شُرْبِ بهذا الجام مِنْ هذا الطَّلاءِ وفَضً الخاتِمِ المُهْدَى إلَيْهُ فَهذا صالِحٌ بَعْدَ الدَّواءِ

فلما دخلت الجارية بما معها على الخليفة كان عنده يوحنا الطبيب، فلما رأى الطبيب الأبيات تبسم وقال: والله يا أمير المؤمنين إن الفتح أعرف مني بصناعة الطب فلا يخالفه أمير المؤمنين فيما وصفه له. فقبل الخليفة رأي الطبيب واستعمل ذلك الدواء على مقتضى مضمون الأبيات، فشفاه الله وحقق ما رجاه.

## حكاية في محاسن اختلاف الأجناس

ومما يحكى ان بعض الفضلاء قال: ما رأيت في النساء اذكى خاطراً وأحسن فطنة وأغزر علماً وأجود قريحة وأظرف أخلاقاً من أمراة واعظة من أهل بغداد يقال لها: سيدة المشايخ. اتفق أنها جاءت إلى مدينة حماه سنة إحدى وستين وخمسمائة، فكانت تعظ الناس على الكرسي وعظاً شافياً. وكان يتردّد على منزلها جماعة من المتفقهين وذوي المعارف والآداب يطارحونها مسائل الفقه ويناظرونها في الخلاف. فمضيت إليها ومعي رفيق من أهل الأدب، فلما جلسنا عندها وضعت بين أيدينا طبقاً من الفاكهة وجلست هي خلف ستر، وكان لها أخ حسن الصورة قائماً على رؤوسنا في الخدمة. فلما أكلنا شرعنا في مطارحة الفقه فسألتها مسألة فقهية مشتملة على خلاف بين الائمة، فشرعت تتكلم في جوابها وأنا أصغي إليها، وجعل رفيقي ينظر الى وجه أخيها ويتأمل في محاسنه ولا يصغي إليها وهي تلحظه من وراء الستر. فلما فرغت من كلامها التفتت ويتأمل في محاسنه ولا يصغي إليها وهي تلحظه من وراء الستر. فلما فرغت من كلامها التفتت في أله وقالت: أظنك عمن يفضل الرجال على النساء. قال: أجل. قالت: ولم ذلك؟ قال: لأن الله فضل الذكر على الأنثى. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و الله فضل الذكر على الأنثى، وإنا أحب الفاضل وأكره المفضول. فضحكت فضل الذكر على الأنثى، وإنا أحب الفاضل وأكره المفضول. فضحكت م قالت: أتنصفني في المناظرة إن ناظرتك في هذا المبحث؟ قال: نعم . قالت: فما الدليل على تفضيل الذكر على الأنثى؟ قال: المنقول والمعقول. قال : المنقول والمعقول . قالت المنقول فالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض . وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . وقوله تعالى في الميراث: وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء، فللذكر مثل حظ الانثيين . فالله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى في هذه المواضع ، وأخبر أن الأنثى على النصف من الذكر لأنه أفضل منها . وأما السنة ، فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جعل ديّة المرأة على

النصف من دية الرجل. وأما المعقول، فإن الذكر فاعل والأنثى مفعول بها، والفاعل أفضل من المفعول به . فقالت له : أحسنت يا سيدي ، لكنك والله أظهرت حجتي عليك من لسانك ونطقت ببرهان هو عليك لا لك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما فضل الذكر على الأنثى بمجرد وصف الذكورية وهذا لا نزاع فيه بيني وبينك. وقد يستوي في هذا الوصف الطفل والغلام والشاب والكهل والشيخ لا فرق بينهم في ذلك، وإذا كانت الفضيلة إنما حصلت له بوصف الذكورية فينبغي أن يميل طبعك وترتاح نفسك إلى الشيخ كما ترتاح إلى الغلام إذ لا فرق بينهما في الذكورية، وإنما وقع الخلاف بيني وبينك في الصفات المقصودة من حسن العشرة والاستمتاع، وانت لم تأت ببرهان على فضل الغلام على الأنثى في ذلك. فقال لها: يا سيدتى ، أما علمت ما اختص به الغلام من اعتدال القدُّ وتوريد الخدُّ وملاحة الإبتسام وعذوبة الكلام . فالغلمان بهذا الإعتبار أفضل من النساء، والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تديموا النظر إلى المرد فإن فيهم لمحة من الحور العين. وتفضيل الغلام على الجارية لا يخفي على أحد من الناس . وما أحسن قول أبي نواس : [من المنسرح ]

أَقَلُّ مَا فِيهِ مِنْ فَضَائِلِهِ أَمْنُكَ مِنْ طَمْئِهِ ومِنْ حَبَلِهِ

وقول الشاعر: [من الكامل]

قَالَ الإمامُ أَبُو نُواسٍ وَهُوَ فِي شَرْعِ الخَلاعَةِ وَالْمَجُونِ يُقَلَّدُ لِيُسَتُ تُوجَدُ الْ أُمَّةُ تَهُوَى العِدَارُ تَمَتَّعُوا مِنْ لَذَّةٍ فِي الخُلْدِ لَيْسَتُ تُوجَدُ

ولان الجارية إذا بالغ الواصف في وصفها وأراد ترويجها بذكر محاسن أوصافها شبّهها بالغلام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ قال: ولأن الجارية إذا بالغ فلما كانت الليلة إلى الواصف في وصفها واراد ترويجها بذكر محاسن أوصافها، شبهها لا بالغلام لما له من المآثر كما قال الشاعر:

مع علما من الطويل] مع علما من الطويل]

غُلامِيَّةُ الأَرْدافِ تَهْتَزُّ فِي الصِّبا كَما ٱهْتَزَّ فِي رِيحِ الشَّمالِ قَضِيبُ

فلولا أن الغلام أفضل وأحسن لما تشبهت به الجارية . وأعلمي صانك الله تعالى ، أن الغلام سهل القياد موافق على المراد حسن العشرة والأخلاق ماثل عن الخلاف للوفاق ولا سيما إن تنمنم عذاره واخضر شاربه وجرت حمرة الشبيبة في وجنته حتى صار كالبدر التمام . وما أحسن قول أبي تمام: [من البسيط]

> فَقُلْتُ: لا تُكْثَرُوا ما داكَ عايبُهُ وٱخْضَرَّ فَوْقَ جُمان الدُّرِّ شاربُهُ أَنْ لَا تُفَارِقَ خَدَّيَّهِ عَجائِبُهُ فَكَانَ من ردِّه ما قالَ حاجبه :

قالَ الوُشاةُ: بَدا في الخَدِّ عارضُه لَمَّا ٱسْتَقَلَّ بأرْداف تُجاذبُه وأَقْسَمَ الوَرْدُ إِيماناً مُغَلَّظَةً كَلَّمْتُهُ بِجُفُون غَيْر ناطقة

والشُّعْرَ أَحْرَزَهُ مِمَّنْ يُطالِبُهُ إِذْ لاح ْ عارِضُهُ وٱخْضَرَّ شارِّبُهُ إِنْ يُحْكُ عَنِّي وعَنْهُ قالَ صاحِبُهُ

أَمَا تُرَى الشُّعْرَ فِي خَدَّيْهُ قَدْ نَبَّتا تَأَمَّلَ الرُّشْدَ فِي عَيْنَيْهِ ما نَّبَتا فَكَيْفَ يَرْحَلُ عَنْها والرَّبِيعُ أَتَى

مَنْ مَسَّهُ الشَّوْقُ لا يَعْرُوهُ سُلُوانُ فَكَيْفَ أَسْلُو وحَوْلَ الوَرْد رَيْحانُ

يَتَعاضَدانِ عَلَى قِتالِ النَّاسِ كانَتْ حَمائِلُ غِمْدِهِ مِنْ آسِ

تَرَكَت سُوالفُّهُ الأنام سُكارَى كُلُّ المحاسِنِ أَنْ تَكُونَ عِذارا الحُسْنُ منهُ عَلَى ما كُنْتَ تَعْهَدُه أَحْلَى وأَحْسَنُ مَا كَانَتُ شَمَائلُه وصار مَنْ كانَ يُلْحَى في مَحَبَّتِهِ وقال الآخر وأجاد: [من البسيط]

قالَ العَواذلُ: ما هذا الغَرامُ به فَقُلْتُ: والله لَوْ أَنَّ الْمُفَنَّدَ لِي ومَن \* أقام َ بِأَرْضِ لا نَباتَ بِها وقول الآخر :[من البسيط]

قالَ العَواذلُ عَنِّي : قَدْ سَلا كَذَبُوا مَا كُنْتُ أَسْلُو وَوَرْدُ الْخَدُّ مُنْفَرِدٌ وقول الآخر: [من الكامل]

ومُهَفَّهُف ألحاظُهُ وعذارُهُ سَفَكَ الدِّماءَ بصار م من نُرْجس وقول الآخر: [من الكامل]

ما منْ سُلافَتْه سَكرْتُ وإنَّما حَسَدَ المحاسنُ بَعْضَها حَتَّى أَشْتَهَتْ

فهذه فضيلة في الغلمان لم تعطها النساء، وكفي بذلك للغلمان عليهن فخراً ومزية. فقالت له: عافاك الله تعالى، إنك قد شرطت على نفسك المناظرة وقد تكلمت وما قصرت واستدللت بهذه الأدلة على ما ذكرت، ولكن الآن قد حصحص الحق فلا تعدل عن سبيله، وإن لم تقنع بإجمال الدليل فأنا آتيك بتفصيله. بالله عليك أين الغلام من الفتاة؟ ومن يقيس السخل على المهاة؟ إنما الفتاة رخيمة الكلام حسنة القوام فهي كقضيب الريحان بثغر كالافحوان وشعر كالأرسان وخد كشقائق النعمان ووجه كتفاح وشفة كالراح وثدي كالرمان ومعاطف كالأغصان، وهي ذات قدّ معتدل وجسم منجدل وخدّ كحد السيف اللايح وجبين واضح وحاجبين مقرونين وعينين كحلاوين ، إن نطقت فاللؤلؤ الرطب يتناثر من فيها وتجذب القلوب برقة معانيها، وإن تبسّمت ظننت البدر يتلألأ من بين شفتيها، وإن رنت فالسيوف تسل من مقلتيها، إليها تنتهي المحاسن وعليها مدار الظاعن والقاطن، ولها شفتان حمروان الين من الزبد وأحلى مذاقاً من الشهد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة الله الله الله الله السعيد، أن المرأة الواعظة لما وصفت الفتاة قالت: ولها شفتان حمراوان الين من الزبد وأحلى مذاقاً من الشهد. ثم قالت بعد ذلك: ولها صدر كجادة الفجاج فيه ثديان كأنهما حقّان من عاج وبطن لطيف الكشح كالزهر الغض وعكن قد انعطفت وانطوى بعضها على بعض ، وفخذان ملتفان كأنهما من الدرّ عمودان وأرداف

تموج كأنها بحر من بلور أو جبال من نور ولها قدمان لطيفان وكفّان كأنهما سبائك العقيان. فيا مسكين أين الإنس من الجان؟ أما علمت أن الملوك القادة والأشراف السادة أبداً للنساء خاضعون وعليهن في التلذَّذ معتمدون؟ وهنَّ يقلن : قد ملكنا الرقاب وسلبنا الألباب، فالأنثى كم غنيٌّ أفقرته وعزيز أذلَّته وشريف استخدمته . فالنساء قد فتنَّ الأدباء وهتكن الأنقياء وأفقرن الأغنياء وصيَّرن أهل النعيم أشقياء، ومع ذلك لا تزداد العقلاء لهنَّ إلاّ محبة وإجلالاً ولا يعدُّون ذلك ضيماً ولا إذلالاً. فكم عبد قد عصى فيهن ربّه واسخط اباه وامه؟ كل ذلك لغلبة هواهن على القلوب. أما علمت يا مسكين أن لهن تبنى القصور وعليهن ترخى الستور ولهن تشترى الجواري وعليهن الدمع جار ولهن يتخذ المسك الاذفر والحليوالعنبر ولأجلهن تجمع العساكر وتعقد الدساكر وتجمع الأرزاق وتضرب الأعناق؟ ومن قال : إن الدنيا عبارة عن النساء كان صادقاً. وأما ما ذكرت من الحديث الشريف فهو حجة عليك لا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تديموا النظر إلى المرد فإن فيهم لمحة من الحور العين . فشبه المرد بالحوّر العين و لا شك إن المشبه به افضل من المشبه. فلولا أن النساء افضل وأحسن لما شبه بهن غيرهن . وأما قولك : إن الجارية تشبه بالغلام . فليس الأمر كذلك بل الغلام يشبه بالجارية فيقال : هذا الغلام كأنه جارية . وأما ما استدللت به من الأشعار فهي ناشئة عن شذوذ الطبيعة عند الإعتبار . وأما اللاطة العادون والفسقة المخالفون الذين ذمَّهم الله تعالى في كتابه العزيز وأنكر عليهم فعلهم الشنيع فقال: اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم ، بل أنتم قوم عادون. فهؤلاء الذين يشبهون الجارية بالغلام لغلوهم في الفسق والعصيان وإتباع النفس والشيطان حتى قالوا: إنها تصلح للأمرين جميعاً عدولاً منهم عن سلوك طريق الحق عند الناس . كما قال كبيرهم أبو نواس : [من السريع ]

مَمْشُوقَةُ الْخَصْرِ غُلامِيَّةٌ ۚ تَصْلُحُ لِلُّوطِيِّ والزَّانِي

وأما ما ذكرته من حسن نبات العذار واخضرار الشارب وأن الغلام يزداد به حسناً وجمالاً. فوالله لقد عدلت عن الطريق وقلت غير التحقيق ، لأن العذار يبدل حسنات الجمال بالسيّئات . ثم أنشدت هذه الأبيات : [من المتقارب]

لِعاشِقِهِ مِنْهُ لَمَّا ظَلَمُ نَ إِلاَّ وسَالِفُهُ كَالْحِمَمُ فَمَا ظَنَّكُمُ بَمَكَانِ القَلَمُ فَمَا ذَاكَ إِلاَّلَا لَجَهُلُ الْحَكَمُ بَدا الشَّعْرُ فِي وَجْهِهِ فانْتَقَمْ ولَمْ أَرَ فِي وَجْهِهِ كالدُّخا إذا ٱسْوَدَّ فاضِل قرطاسِهِ ۚ فَإِنْ فَضَّلُوه على غَيرِه

فلما فرغت من شعرها قالت للرجل: سبحان الله العظيم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن المرأة الواعظة لما فرغت من شعرها قالت للرجل: سبحان الله العظيم كيف يخفى عليك أن كمال اللذة في النساء وأن النعيم المقيم لا يكون إلا بهن وذلك إن الله سبحانه وتعالى وعد الأنبياء والأولياء في الجنة بالحور العين وجعلهم جزاً لأعمالهن الصالحة. ولو علم الله تعالى أن في غيرهن لذة الإستمتاع لجزاهم به

 ووعدهم إيّاه. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إليّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وقرّة عيني في الصلاة. وإنما جعل الله الولدان خدماً للانبياء والأولياء في الجنة، لأن الجنة دار نعيم وتلذذ ولا يكمل ذلك إلاّ بخدمة الولدان. وأما استعمالهم غير الخدمة فهو من الخبال والوبال. وما أحسن قول الشاعر حيث قال: [من البسيط]

لَحَاجَةُ الْمَرْءِ فِي الإِدْبَارِ إِدْبَارُ كُمْ مِنْ ظَرِيفُ لَطَيْفُ بَاتَ مُتَطِياً تَصْفَرُ أَثُواْبُهُ مِنْ وَرَس فَقَحَتِهِ لَا يَسْتَطِيعُ جُحُوداً إِذْ تُقَذَرُهُ كَمْ بَيْنَ دَاكَ وَمَنْ بَاتَتْ مَطِيَّتَهُ يَقُومُ عَنْهَا وقَدْ أَهْدَتْ لَهُ أَرِجاً لَيْشَاسُ بَها لَيْشَاسُ بَها لَيْشَاسُ بَها

والمَائِلُونَ إلى الأحرارِ أحرارُ رِدْفَ الغُلامِ فَأَضْحَى وَهُو عَطَّارُ فَيَسْتَبِينُ لِذَاكَ الْخَرْيُ والعارُ يَوْماً وفي تَوْبِهِ لِلسَّلْحِ آثارُ حَوْراءُ ناظِرُها باللَّحْظِ سَحّارُ تَضَوَّعَتْ مِنْ عَوالي طيبِهِ الدَّارُ وهَلْ يُقاسُ بِعُودِ النَّدُّ أَقْدَارُ

ثم قالت: يا قوم لقد أخرجتموني عن قانون الحياء ودائرة أحرار النساء إلى ما لا يليق بالعلماء من اللغو والفحشاء، ولكن صدور الأحرار قبور الاسرار والحجالس بالأمانات وإنما الاعمال بالنيات، وأنا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. ثم سكتت فلم تجبنا عن شيء بعد ذلك، فخرجنا من عندها مسرورين بما استفدناه من مناظرتها متأسفين على مفارقتها.

## حكاية أبى سويد والعجوز الصبيحة

وعما يحكى أن أبا سويد قال: اتفق أنني أنا وجماعة من أصحابي دخلنا بستاناً يوماً من الأيام لنشتري شيئاً من الفاكهة، فرأينا في جانب ذلك البستان عجوزاً صبيحة الوجه غير أن شعر رأسها أبيض وهي تسرّحه بمشط من العاج . فوقفنا عندها فلم تحتفل بنا ولم تغط رأسها فقلت لها: يا عجوز، لو صبغت شعرك أسود لكنت أحسن من صبية، فما منعك من ذلك؟ فرفعت رأسها إليّ. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

الم الكامل ] · أمن الكامل ]

وصَبَغْتُ مَا صَبَغَ الزَّمَانُ فَلَمْ يَدُمْ صِبْغِي ودَامَتْ صَبَغَةً الأَيَّامِ أَرْفُلُ فِي وَمِنْ قُدَّامِي أَيَّامَ أَرْفُلُ فِي وَمِنْ قُدَّامِي

فقلت لها: لله درك من عجوز ما أصدقك في اللهج بالحرام واكذبك في دعوى التوجه من الآثام.

حكاية على بن طاهر والجارية مؤنس

ومما يحكى أن علياً بن محمد بن عبد الله بن طاهر استعرض جارية إسمها مؤنس للشراء، وكانت فاضلة أديبة شاعرة . فقال لها : ما اسمك يا جارية ؟ قالت : أعز الله الأمير إسمى مؤنس . وكان قد عرف اسمها قبل ذلك، فاطرق ساعة ثم رفع راسه إليها وأنشد هذا البيت: [من

> من أَجْل حُبِّك حَتَّى صار حَيْرانا مادا تَقُولِينَ فِيمَن شَفَّهُ سَقَمُ فقالت: أعز الله الأمير. وأنشدت هذا البيت: [من البسيط]

إذا رَأَيْنا مُحِبّاً قَدْ أَضَرَّ بِهِ داءُ الصَّبابَةِ أَوْلَيْناهُ إحسانا

فأعجبته ، فاشتراها بسبعين الف درهم وأولدها عبيد الله بن محمد صاحب المآثر . حكاية أبى العيناء عن امرأتين عاشقتين

وقال أبو العيناء: كان عندنا في الدرب امراتان: إحداهما تعشق رجلاً والأخرى تعشق أمرد. فاجتمعنا ليلة على سطح إحداهما وهو قريب من داري وهما لا يعلمان بي. فقالت صاحبة الأمرد للأخرى: يا أختى، كيف تصبرين على خشونة اللحية حين تقع على صدرك وقت لثمك وتقع شواربه على شفتيك وخدّيك؟ فقالت لها : يا رعناء ، وهل يزين الشجر إلاّ ورقه والخيار إلاّ زغبه؟ وهل رأيت في الدنيا أقبح من أقرع منتوف؟ أما علمت أن اللحية للرجل مثل الذوائب للمرأة؟ وما الفرق بين الخدواللحية . أما علمت أن الله سبحانه وتعالى خلق في السماء ملكاً يقول: سبحان من زيَّن الرجال باللحي والنساء بالذوائب، فلولا أن اللحي كالذوائب في الجمال لما قرن بينهما . يا رعناء ، ما لي أفرش نفسي تحت الغلام الذي يعاجلني إنزاله ويسابقني انحلاله وأترك الرجل الذي إذا شمَّ ضمَّ وإذا أدخل أمهل وإذا فرغ رجع وإذا هزَّ أجاد وكلما خلص عاد. فاتَّعظت صاحبة الغلام بمقالها وقالت: سلوت صاحبي ورب الكعبة.

حكاية على المصرى التاجر من بغداد

ومما يحكى أنه كان بمدينة مصر رجل تاجر وكان عنده شيء كثير من مال ونقود وجواهر ومعادن وأملاك لا تحص ، وكان اسمه حسن الجوهري البغدادي . وقد رزقه الله بولد حسن الوجه معتدل القدّ مورد الخد، ذو بهاء وكمال وبهجة وجمال فسمّاه علياً المصري. وقد علّمه القرآن والعلم والفصاحة والأدب وصار بارعاً في كامل العلوم، وكان تحتِّ يد والده في التجارة. فحصل لوالده مرض وزاد عليه الحال فايقن بالموت واحضر ولده. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن التاجر الجوهري البغدادي لما مرض وايقن بالموت احضر ولده الذي إسمه على المصري وقال له: يا ولدي، إن الدنبا فانية والآخرة باقية وكل نفس ذائقة الموت. والآن يا ولدي، قد قربت وفاتى واريد أن اوصيك وصية، إن عملت بها لم تزل آمناً سعيداً إلى أن تلقى الله تعالى ، وإن لم تعمل بها فإنه يحصل لك تعب

ع قلياا عند اليلة إد

زائد وتندم على ما فرطت في وصيتي. فقال له: يا أبت، كيف لا أسمع ولا أعمل بوصيتك مع

أن طاعتك فرض علي وسماع قولك علي واجب. فقال له: يا ولدي، إني خلَّفت لك أماكن ومحلات وامتعة ومالاً لا يحصى، بحيث إذا كنت تنفق منه في كل يوم خمسمائة دينار لم ينقص عليك شيء من ذلك. ولكن يا ولدي عليك بتقوى الله واتباع ما أمر به من الفرائض، وباتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه مما أمر به ونهي عنه في سنته، وكن مواظباً على فُعَل الخيرات وبذل المعروف وصحبة أهل الخير والصلاح والعلم ، وعليك بالوصية بالفقراء والمساكين وتجنب الشح والبخل وصحبة الاشرار وذوي الشبهات، وانظر لخدمك وعيالك بالرافة ولزوجتك أيضاً فإنها من بنات الأكابر وهي حامل منك لعل الله يرزقك منها بالذريّة الصالحة . وما زال يوصيه ويبكى ويقول له: يا ولدي، إسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يخلّصك من كل ضيق يحصل لك ويدر كك بالفرج القريب منه . فبكي الولد بكاءً شديداً وقال : يا والدي، والله إني ذبت من هذا الكلام كأنك تقول قول مودّع . فقال له : نعم يا ولدي، أنا عارف بحالي فلا تنس وصيَّتي. ثم إن الرجل صار يتشهَّد ويقرأ إلى أن حضر الوقت المعلوم فقال لولده: ادن منى يا ولدي . فدنا منه فقبُّله وفهق، ففارقت روحه جسده وتوفى إلى رحمة الله تعالى . فحصل لولده غاية الحزن وعلا الضجيج في بيته واجتمعت عليه اصحاب والده ، فاخذ في تجهيزه وتشهيله وأخرجه خرجة عظيمة وحملوا جنازته إلى الصلاة فصلوا عليه وانصرفوا بجنازته إلى المقبرة فدفنوه وقراوا عليه ما تيسّر من القرآن العظيم ثم رجعوا إلى المنزل، فعزوا ولده وانصرف كل واحد منهم إلى حال سبيله . وعمل له ولده الجمع والختمات إلى تمام أربعين يوماً وهو مقيم في البيت لا يخرج إلاّ إلى المصلّى، ومن يوم الجمّعة إلى الجمعة يزور والده. ولم يزل في صلاته وقراءته وعبادته مدة من الزمان حتى دخل عليه أقرانه من أولاد التجار وسلَّموا عليه وقالوا له: إلى متى هذا الحزن الذي أنت فيه وترك شغلك وتجارتك واجتماعك على أصحابك؟ وهذا أمر يطول عليك ويحصل لجسدك منه ضرر زائد. وحين دخلوا عليه كان صحبتهم إبليس اللعين يوسوس لهم . فصاروا يحسنون له أن يخرج معهم إلى السوق وإبليس يغريه بموافقتهم إلى أن وافقهم على الخروج معهم من البيت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة على المصري ابن التاجر حسن الجوهري، حسنوا له ان يخرج معهم إلى على المصري ابن التاجر حسن الجوهري، حسنوا له ان يخرج معهم إلى السوق فوافقهم على ذلك لامر يريده الله سبحانه وتعالى . وخرج معهم المحلم على البيت الله البيت الفلاني لنتفرج على البيت الفلاني لنتفرج على البيت الفلاني لنتفرج على البيت الله البيت الفلاني لنتفرج على البيت الله البيت الفلاني لنتفرج معهم إلى البيت الذي قصدوه، فلما صاروا في البيت ذهب واحد منهم وعمل لهم الغداء واحضره في البيتان الفلاني فاكلوا وانبسطوا وجلسوا يتحدثون إلى آخر النهار، ثم ركبوا وانصرفوا وسار كل منهم إلى منزله وباتوا . فلما أصبح الصباح جاؤوا إليه وقالوا له : قم بنا . فقال لهم : إلى البيتان الفلاني فإنه أحسن من الأول وأنزه . فركب وتوجه معهم إلى البيتان الذي قصدوه، فلما صاروا في البيتان ذهب واحد منهم وعمل لهم الغداء وأحضره إلى البيتان واحضره الما المسكر . فاكلوا ثم أحضروا الشراب فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا له : هذا الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه، فشرب معهم الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه، فشرب معهم الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه، فشرب معهم الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه، فشرب معهم الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه، فشرب معهم الذي يذهب الحزن ويجلي السرور . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه، فشرب معهم الذي يذهب المؤرد ويودي المؤرد . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه ، فشرب معهم المؤرد . ولم يزالوا يحسنونه له حتى غلبوا عليه ، فشرب معهم المؤرد . ولم يزالوا يحسود المؤرد . ولم يزالوا يحسود المؤرد . ولم يزالوا يحسود . ولم يزالوا

واستمروا في حديث وشرب إلى آخر النهار ثم توجهوا إلى منازلهم . ولكن علي المصري حصل له دوخة من الشراب، فدخل على زوجته وهو بهذا الحال. فقالت له: ما بالك متغيّراً؟ فقال: نحن اليوم كنا في حظ وانبساط، ولكن بعض أصحابنا جاء لنا بماء فشرب أصحابي وشربت معهم فحصلت لي هذه الدوخة . فقالت له زوجته : يا سيدي ، هل نسيت وصية والدك وفعلت ما نهاك عنه من معاشرة أصحاب الشبهات؟ فقال لها: إن هؤلاء من أولاد التجار ولم يكونوا اصحاب شبهات، وإنما هم أصحاب حظ وانبساط. وما زال كل يوم مع أصحابه على هذه الحالة يتوجهون إلى محل بعد محل وهم في أكل وشرب إلى أن قالوا له: قد فرغ دورنا وصار الدور عليك. فقال لهم : أهلاً وسهلاً ومرحباً . ولما أصبح أحضر كامل ما يحتاج ۖ إليه الحال من الماكل والمشرب أضعاف ما فعلوه، وأخذ معه الطباخين والفراشين والقهوجية وتوجهوا إلى الروضة والمقياس، ومكثوا فيها شهراً كاملاً على أكل وشرب وسماع وانبساط. فلمّا مضى الشهر رأى نفسه قد صرف جملة من المال لها صورة، فغرّه إبليس اللعين وقال له: لو صرفت كل يوم قدر الذي صرفته لم ينقص مالك. فلم يبال بصرف المال واستمرٌّ على هذا الحال مدة ثلاث سنوات، وزوجته تنصحه وتذكّره بوصية والده فلم يسمع كلامها إلى أن نفد المال الذي كان عنده من النقود جميعه. فصار يأخذ من الجواهر ويبيع ويصرف أثمانها إلى أن أنفدها، ثم أخذ في بيع البيوت والعقارات حتى لم يبقَ منها شيء . فلمّا نفدت صار يبيع في الضياع والبساتين واحداً بعد واحد إلى أن ذهبت جميعها ولم يبق عنده شيء يملكه إلاّ البيّت الذي هو فيه . فصار يقلع رخامه وأخشابه ويتصرّف فيها إلى أن أفناها جميعها، ونظر في نفسه فلم يجد عنده شيئاً يصرفه فباع البيت وتصرّف في ثمنه . ثم بعد ذلك جاءه الذي اشترى منه البيت وقال له : انظر لك محلاً فإنَّي محتاج إلى بيتي. فنظر في نفسه فلم يجد عنده شيئاً يحتاج إلى بيت غير زوجته، وقد ولدت منه ولدأ وبنتاً ولم يبقَ عنده خدم غير نفسه وعياله. فأخذ له قاعة في بعض الحيشان وسكن فيها بعد العزُّ والدلال وكثرة الخدم والمال، وصار لا يملك قوت يوم . فقالت له زوجته : من هذا كنت أحذرك وأقول لك : إحفظ وصية والدك، فلم تسمع قولي . فلا حول و لا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، ومن أين تأكل الأولاد الصغار؟ فقم وطف على أصحابك أولاد التجار لعلهم يعطونك شيئاً نتقوت به في هذا اليوم . فقام وتوجه إلى أصحابه واحد بعد واحد، وكل من توجه إليه منهم يواري وجهه منه ويسمعه ما يكره من الكلام المؤلم ، ولم يعطه أحد منهم شيئاً. فرجع إلى زوجته وقال لها: لم يعطوني شيئاً. فقامت إلى جيرانها لتطلب منهم شيئاً. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى حسن الجوهري لما رجع إليها زوجها من غير شيء، قامت إلى جيرانها على المحري ابن التاجر حسن الجوهري لما رجع إليها زوجها من غير شيء، قامت إلى جيرانها للتطلب شيئاً يتقوتون به في ذلك اليوم. فتوجهت إلى امرأة كانت تعرفها في الأيام السابقة، فلما دخلت عليها ورأت حالها، قامت واخذتها ما عليها الما عدم الله على الله على الله على الله على من غير من غير من غير من غير أ. ثم أعطتها ما يكفيها هي وعيالها مؤنة شهر كامل، فاخذته مقابل. فقالت لها: جزاك الله خيراً. ثم أعطتها ما يكفيها هي وعيالها مؤنة شهر كامل، فاخذته

وتوجهت إلى محلها . فلما رآها زوجها بكي وقال لها : من أين لك ذلك ؟ فقالت له : من فلانة ، فإني لما أخبرتها بما حصل لم تقصّر في شيء وقالت لي : جميع ما تحتاجين إليه اطلبيه مني . فعند ذلك قال لها زوجها: حيث صار عندك هذا فأنا متوجَّه إلى محل اقصده لعل الله تعالى يفرج عنا. وأخذ بخاطرها وقبّل أولاده ثم خرج ولم يعرف أين يقصد. وما زال ماشياً حتى وصل إلى بولاق فراى مركباً مسافرة إلى دمياط، فرآه رجل كان بينه وبين ابيه صحبة فسلم عليه وقال له: أين تريد؟ قال: أريد دمياط فإن لي أصحاباً أسال عنهم وأزورهم ثم أرجع . فأحذه إلى بيته واكرمه وعمل له زاداً واعطاه شيئاً من الدنانير وانزله في المركب المتوجهة إلى دمياط، فلمّا وصلوا إليها طلع من المركب ولم يعرف أين يقصد. فبينما هو ماش إذرآه رجل من التجار فحن عليه وأخذه معه إلى منزله فمكث عنده مدّة، وبعد ذلك قال في نفسه : وإلى متى هذا القعود في بيوت الناس؟ ثم طلع من بيت ذلك التاجر فرأى مركباً مسافرة إلى الشام ، فعمل له الرجل الذي كان نازلاً عنده زاداً وانزله في تلك المركب وتوجُّهت بهم حتى وصلوا إلى ساحل الشام . فنزل من المركب وسافر حتى دخل دمشق، فبينما هو ماش في شوارعها اذرآه رجل من أهل الخير فاخذه إلى منزله فأقام عنده مدة. ثم بعد ذلك خرج فرأى قافلة متوجهة إلى بغداد، فخطر بباله أن يسافر مع تلك القافلة. ثم رجع إلى التاجر الذي كان مقيماً عنده في منزله واخذ خاطره وطلع مع القافلة، فحنَّن الله سبحانه وتعالى عليه رجل من التجار فاخذه عنده وصار ياكل ويشرب معه إلى أن بقي بينهم وبين بغداد مسافة يوم واحد. فطلع على القافلة جماعة من قطاع الطريق فأخذوا كامل ما معهم ولم ينج منهم إلاّ القليل، فسار كل واحد من القافلة بقصد محلاً يأوي إليه. وأما على المصري فإنه قصد بغداد، ثم وصل إليها عند غروب الشمس وما حصل باب المدينة حتى رأى البوابين مرادهم أن يقفلوا الباب. فقال لهم: دعوني أدخل عندكم. فأدخلوه عندهم وقالوا له: من أين أتيت وإلى أين تسير؟ فقال: أنا رجل من مدينة مصر ومعى تجارة وبغال واحمال وعبيد وغلمان ، فسبقتهم لكي انظر لي محلاً احط فيه تجارتي . فلمّا سبقتهم وأنا راكب على بغلتي قابلني جماعة من قطاع الطريق فأخذوا بغلتي وحوائجي وما نجوت منهم إلآ وأنا على آخر رمق . فاكرموه وقالوا له : مرحباً بك ، فبت عندنا إلى الصباح ثم ننظر لك محلاً يليق بك. ففتش في جيبه فراى ديناراً كان باقياً من الدنانير التي أعطاها له التاجر في بولاق، فأعطى ذلك الدينار لواحد من البوابين وقال له: خذ هذا واصرفه واثتنا بشيء ناكله. فاخذه وذهب إلى السوق وصرفه وجاء له بخبز ولحم مطبوخ ، فأكل هو وإياهم ونام عندهم إلى الصباح . ثم اخذه رجل من البوابين وتوجّه إلى رجل من تجار بغداد وحكى له حكايته، فصدّقه ذلك الرجل وظن أنه تاجر ومعه أحمال، فأطلعه دكانه وأكرمه وأرسل إلى منزله فأحضر له بدلة عظيمة من ملبوسه وادخله الحمام . قال على المصري ابن التاجر حسن الجوهري : فدخلت معه الحمام وعند خروجنًا أخذني وتوجّه بي إلى منزله وأحضر لنا الغداء ، فأكلنا وانبسطنا وقال لواحد من عبيده : يا مسعودً، خذ سيدك واعرض عليه البيتين اللذين في المكان الفلاني والذي يعجبه منهما اعطه مفتاحه وتعال . فتوجّهت أنا والعبد حتى وصلنا إلى درب فيه ثلاثة بيوت بجانب بعضها جديدة مقفولة، ففتح أول بيت وتفرّجت عليه وخرجنا وتوجهنا إلى الثاني ففتحه وتفرّجت عليه فقال لى: أيهما أعطيك مفتاحه؟ فقلت له: وهذا البيت الكبير لمن؟ قال: لنا. قلت له مافتحه لأجل

ان نتفرج عليه . فقال : ليس لك حاجة به . فقلت له : لِم دلك ؟ فقال : لانه معمور ولم يسكنه احد إلا ويصبح ميتاً ، ولا نفتح بابه لإخراج الميت منه بل نطلع على سطح احد البيتين ونخرجه منه . فمن ذلك تركه سيدي وقال : انا ما بقيت اعطيه لاحد . فقلت : افتحه لي حتى اتفرج عليه . وقلت في نفسي : هذا هو المطلوب ، فابيت فيه واصبح ميتاً وارتاح من هذا الحال الذي انا فيه . ففتحه و دخلته فرايته بيتاً عظيماً لا مثيل له . فقلت للعبد : أنا ما اختار إلا هذا البيت فاعطني مفتاحه . فقال لي العبد : لا اعطيك المفتاح حتى أشاور سيدي . وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ ] قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العبد قال لي: لا أعطيك المفتاح حتى أشاور سيدي. ثم توجّه إلى سيده وقال له: إن التاجر المصري يقول: ما اسكن إلاّ في البيت الكبير. فقام وجاء إلى على المصري وقال له: يا سيدى، ليس لك بهذا البيت حاجة. فقال له على المصرى: ما مَا عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ إِلاَّ فَيْهُ وَلا أَبَالِي بِهِذَا القُولَ. فقال له : أكتب بيني وبينك حجة أنه إذا حصل لك شيء لا علاقة لي بك . قال : كذلك . فأحضر شاهداً من المحكمة وكتب عليه حجة واخذها عنده وأعطاه المفتاح ، فأخذه ودخل البيت . فأرسل إليه التاجر فرشاً مع عبد ، ففرشه له على المصطبة التي خلف الباب ورجع . ثم بعد دلك قام على المصري ودخل فرأى بئراً في حوش البيت وعليها منطال، فأنزله في البئر وملاه وتوضأ منه وصلَّى فرضه وجلس قليلاً فجاء له العبد بالعشاء من بيت سيده وجاء له بقنديل وشمعة وشمعدان وطشت وإبريق وقلّة ثم تركه وتوجّه إلى بيت سيَّده . فاوقد الشمعة وتعشَّى وانبسط وصلَّى العشاء وقال في نفسه : قم اطلع فوق وحذ الفرش ونم هناك أحسن من هنا. فقام وأخذ الفرش وأطلعه فوق، فرأى قاعة عظيمة سقفها مذهب وأرضها وحيطانها بالرخام الملون. ففرش فرشة وجلس يقرأ شيئاً من القرآن العظيم فلم يشعر إلاَّ وشخص يناديه ويقول له : يا على يا ابن حسن ، هل أنزل عليك الذهب؟ قال له : وأين الذهب الذي تنزله؟ فما قال له ذلك حتى صبّ عليه ذهبًا كالمنجنيق، ولم يزل الذهب منصبًّا حتى ملا القاعة. فلمّا فرغ انصباب الذهب قال له: إعتقني حتى اتوجّه إلى حال سبيلي فقد فرغت خدمتي. فقال له على المصري: أقسمت عليك بالله العظيم أن تخبرني عن سبب هذا الذهب؟ فقال له: إن هذا الذهب كان مرصوداً عليك من قديم الزمن ، وكان كل من دخل هذا البيت ناتيه ونقول له: يا على يا ابن حسن ، هل ننزل الذهب؟ فيخاف من كلامنا ويصرخ ، فننزل له ونكسر رقبته ونروح . فلمّا جئت انت وناديناك باسمك واسم أبيك وقلنا لك: هل ننزل الذهب؟ قلت لنا: وأين الذهب؟ فعرفنا أنك صاحبه فأنزلناه . وبقى لك كنز في بلاد اليمن فإدا سافرت وأخذته وأتيت إلى هنا كان أولى لك. وأريد منك أن تعتقني حتى أروح إلى حال سبيلى. فقال: والله ما أعتقك إلا إذا أتيتني بالذي في بلاد اليمن إلى هنا. فقال له: إذا أتيتك به هل تعتقني وتعتق حادم ذلك الكنز؟ فقال: نعم. قال له: احلف لي. فحلف له، وأراد أن يتوجه فقال له على المصري: بقي لي عندك حاجة . قال : وما هي ؟ قال : لي زوجة وأولاد بمصر في المحل الفلاني ينبغي أن تأتيني بهم على راحة من غير ضرر . فقال له : آتيك بهم في موكب من تختروان وخدم وحشم مع الكنز الذي ناتيك به من بلاد اليمن إن شاء الله تعالى. ثم أخذ منه

إجازة على ثلاثة آيام ويكون جميع ذلك عنده وتوجّه. فاصبح يدور في القاعة على محل ياوي فيه الذهب فراى رخامة على طرف ليوان القاعة وفيها لولب، فرك اللولب فانزاحت الرخامة وبان له باب ففتحه و دخل، فراى خزنة كبيرة وفيها أكياس من القماش مخيطة. فصار يأخذ الأكياس ويملؤها من الذهب ويدخلها في الخزنة إلى أن حوّل الذهب جميعه وأدخله الخزنة وقفل الباب وفرك اللولب فرجعت الرخامة محلها. ثم قام ونزل وقعد على المصطبة التي وراء الباب، فبينما هو قاعد وإذا بطارق يطرق عليه الباب، فقام وفتحه فرآه عبد صاحب البيت. فلما رآه العبد جالساً رجع بسرعة إلى سيده. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و التي اللغني أيها الملك السعيد، أن عبد صاحب البيت لما جاء وطرق الباب على على المصري ابن التاجر حسن فتح له الباب، فلمَّا رآه جالساً رجع بسرعة إلى سيده ليبشّره . فلمّا وصل آلى سيده قال له : يا سيدي ، إن التاجر الذي سكن في البيت المعمور بالجن طيب بخير، وهو جالس هُ اللَّهُ اللَّهُ على المصطبة التي وراء الباب. فقام سيده وهو فرحان وتوجه إلى ذلك البيت ومعه الفطور ، فلمّا رآه عانقه وقبلّه بين عينيه وقال له : ما فعل الله بك؟ قال : خيراً ، وما نمت إلاَّ فوق في القاعة المرخمة . فقال له : هل أتاك شيء أو نظرت شيئاً؟ قال : لا ، و إنما قرأت ما تيسَّر من القرآن العظيم ونمت إلى الصباح . ثم قمت وتوضات ونزلت وجلست على المصطبة . فقال : الحمد لله على السلامة . ثم قام منّ عنده وأرسل إليه عبيداً ومماليك وجواري وفرشاً ، فكنسوا البيت من فوق وتحت وفرشوه له فرشاً عظيماً وبقى عنده ثلاثة مماليك وثلاثة عبيد وأربع جوار للخدمة والباقى توجّهوا إلى بيت سيدهم . ولما سمع بخبره التجار أرسلوا إليه هدايا من كل شيء نفيس حتى من المأكول والمشروب والملبوس وأخذوه عندهم في السوق وقالوا له: متى تجيء حملتك؟ فقال لهم: بعد ثلاثة أيام تدخل. فلمَّا مضت الثلاثة أيام ، جاء له خادم الكنز الأول الذي أنزل له الذهب من البيت وقال له: قم لاق الكنز الذي جئت لك به من اليمن، وحريمك وصحبتهم من جملة الكنز. مال على صورة المتجر العظيم وجميع ما معه من البغال والخيل والجمال والخدم والمماليك كلهم من الجان. وكان ذلك الخادم قد تُوجّه إلى مصر فرأى زوجة على وأولاده في هذه المدة صاروا في عري وجوع زائد، فحملهم من مكانهم في تختروان خِارِجاً عن مصر، والبسهم خلعاً عظيمة من الخلع التي في كنز اليمن. فلمَّا جاء إليه وأخبره بذُلك الخبر، قام وتوجّه إلى التجار وقال لهم: قوموا بنا نطلع خارج المدينة لنلاقى القافلة التي فيها متجرنا، وتشرفونا بحريماتكم لاجل ملاقاة حريمنا. فقالوا له : سمعاً وطاعةً. ثم ارسلوا أحضروا حريمهم وطلعوا جميعاً وقعدوا في بستان من بساتين المدينة وجلسوا يتحدثون. فبينما هم في الحديث وإذا بغبار قد ثار من كبد البر، فقاموا ينظرون ما سبب ذلك الغبار. فانكشف وبان عن بغال ورجال وعكامة وفراشين وضويه وهم مقبلون في غناء ورقص إلى أن أقبلوا. فتقدُّم مقدم العكامة إلى على المصري ابن التاجر حسن الجوهري وقبّل يده وقال له: يا سيدي، إننا تعوّقنا في الطريق لأننا أردنا الدخول بالأمس فخفنا من قطاع الطريق، فمكثنا أربعة أيام ونحن مقيمون في محلنا إلى أن صرفهم الله تعالى عنًا . فقام التجار وركبوا بغالهم وساروا مع القافلة ، وتأخرت الحريمات عند حريم التاجر على المصري إلى أن ركبوا معهم ودخلوا في موكب عظيم . وصار التجار يتعجبون من البغال المحملة بالصناديق، ونساء التجار يتعجبن من ملبس زوجة التاجر علي وملبس أولادها ويقلن: إن هذه الملابس لا يوجد مثلها عند ملك بغداد ولا غيره من سائر الملوك والاكابر والتجار. ولم يزلوا سائرين في موكبهم ؛ الرجال مع التاجر علي المصري والنساء مع حريمه إلى أن دخلوا المنزل. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

<u>لا</u> الرجال مع الرجال والنساء مع حريمه حتى دخلوا المنزل ونزلوا، وأدخلوا البغال بأحمالها في وسطّ الحوش، ثم نزلوا الأحمال وخزنوها في الحواصل. وطلع الحريمات مع الحريم إلى القاعة فرأوها مثل الروضة والما عناء اليلة وا الغنَّاء مفروشة بالفرش العظيم، فجلسوا في حظ وسرور واستمروا جالسين إلى وقت الظهر. فطلع الغداء لهم على أحسن ما يكون من أنواع الأطعمة والحلويات، فأكلوا وشربوا الشربات العظيمة وتطيبوا بعدها بماء الورد والبخورثم أخذوا خاطره وانصرفوا إلى محلاتهم رجالاً ونساء. ولما رجع التجار إلى أماكنهم صاروا يرسلون إليه الهدايا على قدر أحوالهم ، وصار الحريمات يهادين الحريم إلى أن جاء لهم شيء كثير من جوار وعبيد ومماليك، ومن كامل الأصناف كالحبوب والسكر وغير ذلك من الخير الذي لا يحصي. وأما التاجر البغدادي صاحب البيت الذي هو فيه، فإنه استمر مقيماً عنده ولم يفارقه وقال له: خل العبيد والخدم يدخلون البغال وغيرها من البهائم في بيت من البيوت لأجل الراحة. فقال له: إنهم مسافرون في هذه الليلة إلى محل كذا. وأعطاهم إجازة بأن يخرجوا إلى خارج المدينة حتى يأتى الليل يسافرون. فما صدقوا أن يعطيهم الإجازة بذلك حتى أخذوا خاطره وانصرفوا إلى ظاهر المدينة وطاروا في الهواء إلى أماكنهم . وقعد التاجر على مع صاحب البيت الذي هو فيه إلى ثلث الليل ، ثم انفض مجلسهما وذهب صاحب البيت إلى محله ، وطلع التاجر على إلى حريمه وسلّم عليهم وقال لهم: ما الذي جرى لكم بعدي في هذه المدة؟ فأخبرته زوجته بما قاسوه من الجوع والعري والتعب. فقال لها: الحمد لله على السلامة، وكيف جئتم ؟ فقالت: يا سيدي، أنا نائمة مع أولادي ليلة البارحة فلم أشعر إلاّ والذي رفعني عن الأرض أنا وأولادي إلى أن صرنا طائرين في الهواء، ولكن لم يحصل لنا ضرر . ولم نزل طائرين حتى نزلنا على الأرض في مكان على شكل حلة العرب، فرأينا هناك بغالاً محمّلة وتخترواناً على بغلتين كبيرتين وحوله خدم من غلمان ورجال. فقلت لهم: من أنتم ؟ وما هذه الأحمال ؟ ونحن في أي مكان ؟ فقالوا: نحن خدام التاجر على المصري ابن التاجر حسن الجرهري، وقد أرسلنا نأخذكم ونوصلكم إليه في مدينة بغداد . فقلت لهم : وهل المسافة التي بيننا وبين بغداد بعيدة أو قريبة ؟ فقالوا لي : قريبة ، فما بيننا وبينها غير سواد الليل. ثم أركبونا في التختروان، فما أصبح الصباح إلاّ ونحن عندكم ولم يحصل لنا ضرر أبداً. فقال لها : ومن أعطاكم هذا الملبس؟ فقالت : مقدم القافلة ، فتح صندوقاً من الصناديق التي على البغال وأخرج منه هذه الحلل فالبسني حلة والبس أولادك كل واحد حلة ثم قفل الصندوق الذي أخذ منه الحلل وأعطاني مفتاحه وقال لي : إحرصي عليه حتى تعطيه لزوجك . وها هو محفوظ عندي ، ثم أخرجته له . فقال لها : هل تعرفين الصندوق ؟ قالت : نعم أعرفه. فقام ونزل معها إلى الحواصل وأراها الصناديق فقالت له: هذا هو الصندوق الذي أخذ

منه الحلل . أخذ المفتاح منها وحطه في القفل وفتحه فراى فيه حللاً كثيرة ، ورأى فيه مفاتيح كامل الصناديق . فأخذها منه وصار يفتح الصناديق صندوقاً بعد صندوق ويتفرّج على ما فيها من الجواهر والمعادن الكنوزية التي لم يوجد عند أحد من الملوك نظيرها . ثم قفلها وأخذ مفاتيحها وطلع هو وزوجته إلى القاعة وقال لها : هذا من فضل الله تعالى . ثم بعد ذلك أخذها وتوجّه بها إلى الرخامة التي فيها اللولب ، وفركه وفتح باب الخزنة ودخل هو وإيّاها وفرّجها على الذهب الذي وضعه فيها . فقالت له : من أين جاءك هذا كله ؟ فقال لها : جاءني من فضل ربي . فإني خرجت من عندك بمصر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ] [ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أنه لما فرَّج التاجر على المصري روجته على الذهب قالت له: من أين جاءك هذا كله؟ فقال لها: جاءني من فضل ربي . فإني خرجت من عندك بمصر وطلعت وأنا لا أدري أين ادهب، فتمشيت حتى وصلت إلى بولاق فوجدت مركباً مسافرة إلى هُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ال والدي فأخذني وأكرمني وقال لي : إلى أين تسافر ؟ فقلت له : أريد أن أسافر إلى دمشق الشام فإن لي فيها أصحاباً. وحكى لها على ما وقع له من أوله إلى آخره. فقالت له: يا سيدي، هذا كله ببركة دعاء والدك حين كان يدعو لك قبل موته ويقول: إسال الله أن لا يوقعك في شدة إلاّ ويدركك بالفرج القريب. فالحمد لله تعالى حيث أتاك بالفرج وعوض عليك باكثر مما ذهب منك. فبالله عليك يا سيدي لا تعد إلى ما كنت فيه من عشرة اصحاب الشبه، وعليك بتقوى الله تعالى في السرُّ والعلانية وصارت توصيه . فقال لها : قبلت وصيتك ، وأسال الله تعالى أن يبعد عنا أقران السوء، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصار هو وزوجه وأولاده في أرغد عيش . ثم إنه أخذ له دكاناً في سوق التجار ووضع فيه شيئاً من الجواهر والمعادن المثمنة وجلس في الدكان وعنده أو لاده وتماليكه ، وصار أجلَّ التجار في مدينة بغداد . فسمع بخبره ملك بغداد فارسل إليه رسولًا بطلبه ، فلمّا جاءه الرسول قال له : أجب الملك فإنه يطلبك . فقال : سمعاً وطاعةً. ثم جهّز هدية للملك، فأخذ أربع صواني من الذهب الأحمر وملاها من الجواهر والمعادن التي لا يوجد مثلها عند الملوك، وأخذ الصواني وطلع بها إلى الملك. فلمَّا دخل عليه قبَّل الأرض بين يديه ودعا له بدوام العزّ والنعم وأحسن ما به تكلّم. فقال له الملك: يا تاجر، قد آست بلادنا . فقال له :

يا ملك الزمان، إن العبد أتاك بهدية ويرجو من فضلك قبولها. ثم قدم الأربع صواني بين يديه فكشف عنها الملك وتأمّلها، فرأى فيها شيئاً من الجواهر لم يكن عنده مثله، وقيمته تساوي خزائن مال. فقال له: هديتك مقبولة يا تاجر، وإن شاء الله تعالى نجازيك بمثلها. فقبّل يدي الملك وانصرف من عنده. فأحضر الملك أكابر دولته وقال لهم: كم ملك من الملوك خطب ابنتي؟ قالوا له: كثير. فقال لهم: هل أحد منهم هاداني بمثل هذه الهدية؟ فقالوا جميعاً: لا، لأنه لا يوجد عند أحد منهم مثل هذا قط. فقال الملك: استخرت الله تعالى في أن أزوج ابنتي لهذا التاجر فما تقولون؟ فقالوا له: الأمر كما ترى. فأمر الطواشية أن يحملوا الأربع صواني بما فيها ويدخلوها إلى سرايته، ثم اجتمع بزوجته ووضع الصواني بين يديها، فكشفت عنها فرأت فيها

شيئاً لم يكن عندها مثله ولا قطعة واحدة. فقالت له: من أي الملوك هذا؟ لعله من احد الملوك الذين خطبوا بنتك. فقال: لا، وإنما هذا من رجل تأجر مصري جاء عندنا في هذه المدينة، فلما سمعت بقدومه أرسلت إليه رسولاً يحضره لنا كي نصاحبه لعلنا نجد عنده شيئاً من الجواهر فنشتريه منه من أجل جهاز بنتنا. فامتثل أمرنا وجاء لنا بهذه الأربع صواني وقدّمها لنا هدية، فرأيته شاباً حسناً ذا مهابة وعقل كامل وشكل ظريف يكاد أن يكون من أبناء الملوك. فلما رأيته مال إليه قلبي وانشرح له صدري وأحببت أن أزوجه بنتي، وقد عرضت الهدية على أرباب دولتي وقلت لهم: كم واحد من الملوك خطب ابنتي؟ فقالوا: كثير. فقلت لهم: وهل جاءني أحد منهم مثل ذلك. فقالوا كلهم: لا والله يا ملك الزمان إنه لا يوجد عند أحد منهم مثل ذلك. فقلت لهم: إني استخرت الله تعالى في أن أزوجه ابنتي، فما تقولون؟ قالوا: الأمر كما تراه. فما تقولين أنت في جوابك؟ وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة عنى الله الله الله السعيد، أن ملك مدينة بغداد لما عرض الهدية على زوجته وأخبرها بشمائل التاجر على الجوهري وأنه يريد ان 🗓 يزوّجه ابنته قال لها : فما تقولين أنت في جوابك؟ قالت له : الأمر لله ولك يا ملك الزمان، والذي يريده الله هو الذي يكون. فقال: إن شاء الله الصباح طلع إلى ديوانه وامر بإحضار التاجر على المصري وكامل تجار بغداد. فحضروا جميعاً، فلما تمثلوا بين يدي الملك أمرهم بالجلوس فجلسوا. ثم قال: أحضروا قاضي الديوان. فحضر بين يديه فقال له: يا قاضي، اكتب كتاب ابنتي على التاجر على المصري. فقال على المصري: العفو يا مولانا السلطان ، لا يصح أن يكون صهر الملك تاجر مثلى . فقال الملك : قد أنعمت عليك بذلك وبالوزارة. ثم خلع عليه خلعة الوزارة في الحال. فعند ذلك جلس على كرسي الوزارة وقال: يا ملك الزمان، أنت أنعمت على بذلك وقد تشرّفت بإنعامك، ولكن إسمع لى كلمة أقولها لك. فقال: قل ولا تخف. قال: حيث صدر أمرك الشريف بزواج ابنتك فينبغي أن يكون زواجها لولدي. فقال : هل لك ولد؟ قال : نعم . فقال الملك : أرسل إليه في هذه الساعة . فقال : سمعاً وطاعةً. ثم أرسل واحداً من مماليكه إلى ولده وأحضره. فلمّا حضر بين يدى الملك قبّل الأرض بين يديه ووقف متادباً، فنظر إليه الملك فرآه اجمل من بنته وأحسن منها قداً واعتدالاً وبهجةً وكمالاً فقال له: ما اسمك يا ولدي؟ فقال: يا مولانا السلطان إسمي حسن. وكان عمره حينتُذ أربعة عشر عاماً. فقال الملك للقاضي: أكتب كتاب بنتي حسن الوجود على حسن ابن التاجر على المصري. فكتب كتابه عليها وتمّ الأمر على أحسن حال وانصرف كل من في الديوان إلى سبيله . ونزل التجار خلف الوزير على المصري إلى أن وصل إلى منزله وهو في منصب الوزارة ، ثم هنوه بذلك وانصرفوا إلى حال سبيلهم . ثم دخل الوزير علي المصري على زوجته فراته لابساً خلعة الوزارة فقالت له: ما هذا؟ فحكى لها الحكاية من أولها إلى آخرها وقال لها: إن الملك زوَّج ابنته لحسن ولدي. ففرحت بذلك فرحاً زائداً. ثم بات علي المصري تلك الليلة ، ولما أصبح الصباح طلع الديوان فلاقاه الملك ملاقاة حسنة وأجلسه إلى جانبه وقرَّبه منه وقال له: يا وزير، قصدناً أننا نَّقيم الفرح وندخل ابنك على بنتي. فقال: يا مولانا السلطان، ما تراه حسناً فهو

حسن . فأمر الملك بقيام الفرح وزيّنوا المدينة واستمرّوا في إقامة الفرح ثلاثين يوماً وهم في هناء وسرور . وفي تمام الثلاثين يوماً دخل حسن بن الوزير على بنت الملك وتمتع بحسنها وجمالها، وأما زوجة الملك فإنها حين رأت زوج ابنتها أحبته حبّاً شديداً وكذلك فرحت بأمه فرحاً زائداً . ثم إن الملك أمر لحسن ابن الوزير بسراية . فبنوا له سراية عظيمة بسرعة وسكن فيها ابن الوزير، وصارت أمه تقعد عنده أياماً ثم تنزل إلى بيتها . فقالت زوجة الملك لزوجها : يا ملك الزمان ، إن والدة حسن لا يمكنها أن تقعد عند الوزير وتترك ولدها . فقال : صدقت . وأمر أن تبنى سراية ثالثة بجنب سراية حسن ابن الوزير . فبنوا سراية ثالثة في أيام قلائل ، وأمر الملك أن ينقلوا حوايج الوزير إلى السراية ، فنقلوها وسكن بها الوزير . وصارت الثلاث سرايات نافذات لبعضها ، فإذا أراد الملك أن يتحدث مع الوزير يمشي له ليلاً أو يرسل إليه يحضره ، وكذلك حسن وأمه وأبوه . وما زالوا مع بعضهم في حالة مرضية وعيشة هينة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 🖫 🛭 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك والوزير وابنه، ما زالوا مع بعضهم في حالة مرضية وعيشة هنية مدة من الزمان. ثم إن الملك حصل له ضعف وزاد سقمه، فاحضر اكابر دولته وقال لهم: إنه حصل لي مرض شديد وربما كان مرض الموت، وأحضرتكم لأشاور كم في أمر عَا اللهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله ال الملك؟ فقال : إني صرت كبيراً وقد مرضت واخاف على المملكة بعدى من الأعداء، وقصدي ان تتفقوا أنتم الجميع على واحد حتى أبايعه على المملكة في حياتي لكي ترتاحوا. فقالوا جميعاً: نحن نرضى كلنا بزوج ابنتك حسن ابن الوزير على ، فإننا رأينا عقله وكماله وفهمه وهو يعرف مقام الكبير والصغير . فقال لهم الملك : وهل رضيتم بذلك ؟ قالوا : نعم . قال لهم : ربما تقولون ذلك بين يديّ حياء منى وفي خلفي تقولون غير ذلك . فقالوا جميعاً : والله إن كلامنا ظاهراً وباطناً واحد لا يتغيّر، وقد ارتضيناه بطيب قلوبنا وانشراح صدورنا. فقال لهم: إن كان الامر كذلك فاحضروا قاضى الشرع الشريف وسائر الحجّاب والنواب وأرباب الدولة جميعاً بين يدي في غد ونتمَّم الأمر على أحسن حال. فقالوا له: سمعاً وطاعةً. ثم انصرفوا من عنده ونبَّهوا على كامل العلماء ووجهاء الناس من الأمراء. فلمّا أصبح الصباح طلعوا إلى الديوان وأرسلوا إلى الملك يستأذنونه في الدخول عليه فأذن لهم ، فدخلوا وسلموا عليه وقالوا: نحن الجميع قد حضرنا بين يديك. فقال لهم الملك: يا أمراء بغداد، من ترضوا يكون عليكم ملكاً بعدى لأجل أن أبايعه في حياتي قبل مماتي في حضور كم جميعاً؟ فقالوا كلهم : قد اتفقنا على حسن ابن الوزير على زوج ابنتك . فقال لهم : إن كان الأمر كذلك فقوموا جميعاً واحضروه بين يديّ . فقاموا جميعاً ودخلوا سرايته وقالوا له: قم بنا إلى الملك. فقال لهم : لأي شيء؟ فقالوا له: لأمر فيه صلاح لنا ولك. فقام معهم حتى دخلوا على الملك فقبّل حسن الأرض بين يديه . فقال له الملك : إجلّس يا ولدي فجلس . فقال له: يا حسن ، إن الأمراء جميعاً استرضوا عنك واتفقوا على أن يجعلوك ملكاً عليهم من بعدي، وقصدي أن أبايعك في حياتي لأجل أنفضاض الأمر. فعند ذلك قام حسن وقبّل الأرض بين يدى الملك وقال له: يا مولانا الملك، إن في الأمراء من هو أكبر مني سناً وأعلى

قدراً، فأقيلوني من ذلك الأمر. فقالت الأمراء جميعاً: لا نرضى إلاّ أن تكون ملكاً علينا. فقال لهم: إن أبي أكبر مني وأنا وأبي شيء واحد ولا يصح تقديمي عليه. فقال له أبوه: أنا لا أرضى إلا بما رضي به إخواني، وقد رضوا بك واتفقوا عليك فلا تخالف أمر الملك ولا أمر إخوانك. فأطرق حسن براسه إلى الارض حياء من الملك ومن أبيه. فقال لهم الملك: هل رضيتم به؟ قالوا: رضينا به. فقراوا جميعاً على ذلك فواتح سبع ثم قال الملك: يا قاضي، أكتب حجة شرعية على هؤلاء الأمراء أنهم اتفقوا على سلطنة حسن زوج بنتي وإنه يكون عليهم ملكاً. فكتب الحجة بذلك وأمضاها بعد أن بايعوه جميعاً على الملك، وبايعه الملك وأمره بالجلوس على كرسي المملكة. فقاموا جميعاً وقبلوا أيادي الملك حسن ابن الوزير وأبدوا له الطاعة. فحكم في ذلك النهار حكماً عظيماً وخلع على أرباب الدولة الخلع السنية ثم انفض الديوان ودخل حسن على والد زوجته وقبل يديه. فقال له: يا حسن عليك بتقوى الله في الرعية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و الله على والد زوجته وقبّل يديه . فقال له : يا ولدي ، عليك بتقوى الله في الديوان لله في الرعية . فقال له : بدعائك لي يا والدي يحصل لي التوفيق . ثم دخل الله في الرعية فقال له : بدعائك لي يا والدي يحصل لي التوفيق . ثم دخل سرايته فلاقته زوجته هي وأمها وأتباعها وقبّلوا يديه وقالوا له : يوم ما الله عند عنه عنه من سرايته ودخل سراية والده وفرحوا

المنافعة المنافعة الله به عليه من تقليد الملك، وأوصاه والده بتقوى الله والشفقة على الرعية ورحوا ورحا زائداً بما أنعم الله به عليه من تقليد الملك، وأوصاه والده بتقوى الله والشفقة على الرعية وبات تلك الليلة في فرح وسرور إلى الصباح . ثم صلّى فرضه وختم ورده وطلع إلى الديوان، وطلع إليه كامل العسكر وأرباب المناصب . فحكم بين الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وولّى وعزل، ولم يزل في الحكومة إلى آخر النهار . ثم انفض الديوان على أحسن حال وانصرف العسكر وسار كل واحد منهم إلى حال سبيله . ثم قام ودخل السراية فرأى والد زوجته قد ثقل عليه الضعف فقال له : لا بأس عليك . ففتح عينيه وقال له : يا حسن . قال : لبيك يا سيدي . قال له : أنا الآن قد قرب أجلي فكن متوصياً بزوجتك ووالدتها، وعليك بتقوى الله وببر والديك، واخش مهابة الملك الديان واعلم بأن الله يأمر بالعدل والإحسان . فقال له الملك حسن : سمعاً وطاعة . ثم إن الملك القديم أقام ثلاثة أيام بعد ذلك وتوفي إلى رحمة الله تعالى . فجهزوه و كفنوه وعملوا له المواءات والختمات إلى تمام الاربعين يوماً . واستقل الملك حسن ابن الوزير بالملك، وفرحت به الرعية و كانت أيامه كلها سروراً . وما زال والده وزيراً كبيراً على ميمنته ، واتخذ له وزرق من وزيراً آخر على ميسرته . واستقامت به الاحوال ومكث ملكاً في بغداد مدة مستطيلة . ورزق من بنت الملك ثلاثة الولاد ذكور وتوارثوا المملكة من بعده . وصاروا في أرغد عيش وأهناه إلى أن بنت الملك ثلاثة الولاد ذكور وتوارثوا المملكة من بعده . وصاروا في أرغد عيش وأهناه إلى أن

حكاية رجل من الحجاج وامرأة عجوز

وعما يحكى أن رجلاً من الحجاج نام نومة طويلة ثم انتبه فلم ير للحجاج أثراً، فقام يمشي فضل عن الطريق وصار يسير إلى أن رأى خيمة ورأى امرأة عجوزاً على باب الخيمة ووجد عندها كلباً نائماً. فدنا من الخيمة ثم سلّم على العجوز وطلب منها طعاماً. فقالت: إمض إلى ذلك

الوادي واصطد من الحيات بقدر كفايتك لأشوى لك منها وأطعمك. فقال لها الرجل: أنا لا أجسر على أن أصطاد الحيات، وما أكلتها قط. فقالت العجوز: أنا أمضى معك وأتصيد منها فلا تخف. ثم إنها مضت معه وتبعها الكلب، فاصطادت من الحيات بقدر الكفاية وجعلت تشوى منها. قال: فلم يرَ الرجل الحاج من الأكل بدأ وخاف من الجوع والهزال فأكل من تلك الحيات، ثم إنه عطش فطلب من العجوز ماء ليشرب فقالت له: دونك والعين فاشرب منها. فمضى إلى العين فوجد ماءها مرآ ولم يجد له من شربه بدا مع شدة مرارته لما لحقه من العطش. فشرب ثم عاد للعجوز وقال لها : عجباً منك إيتها العجوز ومن مقامك بهذا الموضع ومكثك في هذا المكان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

غلما كانت الليلة إلى الله الله الله السعيد، أن الرجل الحاج لما شرب من ماء الله السعيد، أن الرجل الحاج لما شرب من ماء العين المرّ لكثرة ما لحقه من العطش . ثم عاد للعجوز وقال لها : أعجب ايتها العجوز منك ومن مقامك بهذا الموضع واغتذائك بهذا الطعام . 夏 وشربك من هذا الماء . قالت له العجوز : فكيف تكون بلادكم ؟ قال لها : العذبة والاطعمة الطيبة واللحوم السمينة والغنم الكثيرة وكل شيء طيب، والخيرات الحسان الَّلاتي لا يكون مثلهن إلاَّ في الجنة التي وصفها الله تعالى لعباده الصَّالحين. فقالت العجوز: قد سمعت هذا كله فقل لى: هل يكون لكم من سلطان يحكم عليكم ويجور في حكمه وأنتم تحت يده؟ وإن أذنب أحد منكم أخذ أمواله وأتلفه؟ وإذا أراد أخرجكم من بيوتكم واستأصل شافتكم ؟ فقال لها الرجل : قد يكون ذلك . فقالت العجوز : إذا والله يكون ذلك الطعام اللطيف والعيش الظريف والنعم اللذيذة مع الجور والظلم سمآ ناقعاً، وتعود اطعمتنا مع الامن درياقاً نافعاً. أما سمعت إن أجل النعيم بعد الإسلام الصحة والأمن ، وإنما يكون هذا من عدل السلطان خليفة الله في أرضه وحسن سياسته . وكان من تقدّم من السلاطين يحب أن يكون له أدنى هيبة . بحيث إذا رأته الرعية خافوه، وسلطان هذا الزمان يحب أن يكون له أوفي سياسة وأتم هيبة لأن الناس الآن ليسوا كالمتقدّمين. وزماننا هذا زمان ذوي الوصف الذميم والخطب الجسيم حيث اتصفوا بالسفاهة والقساوة وانطووا على البغضاء والعداوة. وإذا كان السلطان والعياد بالله تعالى بينهم ضعيفاً أو غير ذي سياسة وهيبة فلا شك في أن ذلك يكون سبباً لخراب البلاد. وفي الامثال: جور السلطان مائة سنة ولا جور الرعية بعضهم على بعض سنة واحدة . وإذا جارت الرعية سلَّط الله عليهم سلطاناً جائرًا وملكاً قاهراً كما ورد في الاخبار : أن الحجاج بن يوسف رفعت إليه في بعض الآيام قصة مكتوب فيها: اتق الله ولا تجر على عباد الله كل الجور . فلمَّا قرأ القصة رقي المنبر وكان فصيحاً فقال: أيها الناس، إن الله تعالى سلطني عليكم باعمالكم. و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ٦ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الحجاج بن يوسف لما قرأ القصة، رقى المنبر وكان فصيحاً فقال: أيها الناس، إن الله تعالى سلطني عليكم باعمالكم ، فإن أنا مت فأنتم لا تخلصون من الجور مع هذه الاعمال السيئة لأن الله تعالى خلق أمثالي خلقاً كثيراً ، وإذا لم أكن أنا كان من هو أكثر مني شرآ وأعظم جوراً وأشد سطوة. كما قال الشاعر في

معنى ذلك: [من الطويل]

وما مِنْ يَد إِلاَّ يَدُ اللهِ فَوْقَها وما ظالِم ۗ إِلاَّ سَيَبُلى بِأَظْلَم والجور يخاف منه ، والعدل أصلح كل شيء . نسأل الله أن يصلح أحوالنا . حكاية الجارية تودد

وعما يعكى أنه كان ببغداد رجل دو مقدار ، وكان موسراً بالمال والعقار وهو من التجار الكبار وقد وسع الله عليه دنياه ولم يبلغه من الذرية ما يتمناه . ومضت عليه مدة من الزمان ولم يرزق بإناث ولا ذكران . فكبر سنه ورق عظمه وانحنى ظهره وكثر وهنه وهمة ، فخاف دهاب ماله ونشبه بإناث ولا ذكران . فكبر سنه ورق عظمه وانحنى ظهره وكثر وهنه وهمة ، فخاف دهاب ماله ونشبه إدا لم يكن له ولد يرثه ويذكر به . فتضرع إلى الله تعالى وصام النهار وقام الليل ونذر النفور لله تعالى الحي القيوم وزار الصالحين وأكثر التضرع إلى الله تعالى ، فاستجاب الله له وقبل دعاه ورحم تضرعه وشكواه . فما كان إلا قليل من الأيام حتى جامح إحدى نسائه فحملت منه في ليلتها ووقتها وساعتها ، وأكمت أشهرها ووضعت حملها وجاءت بذكر كانه فلقة قمر . فأوفى بالنذر شكراً لله عز وجل وأخرج الصدقات وكسا الأرامل والايتام . وليلة سابع الولادة سماه بابي الحسن ، فارضعته المراضع وحضنته الحواضن وحملته المماليك والخدم إلى أن كبر ونشا وترعرع وانتشا . وتعلم القرآن العظيم وفرائض الإسلام وأمور الدين القويم والخط والشعر والحساب والرمي بالنشاب ، فكان فريد دهره وأحسن أهل زمانه وعصره ، ذا وجه مليح ولسان فصيح يتهادى تمايلاً واعتدالاً ويتزاهى تدلّلاً واختيالاً ، بخد أحمر وجبين زاهر وعذار أخضر . كما قال فيه بعض واصفيه : [من المنسرح]

بَدا رَبِيعُ العِدَارِ لِلْحَدَقِ والوَرْدُ بَعْدَ الرَّبِيعِ كَيْفَ بَقِي أَمِا تَرَى النَّبْتَ فَوْقَ عارضِهِ بَنَفْسَجاً طالِعاً مِنَ الوَرَقِ

فاقام مع أبيه برهة من الزمن في أحسن حال، وأبوه به فرح مسرور إلى أن بلغ مبالغ الرجال. فأجلسه أبوه بين يديه يوماً من الأيام وقال له: يا ولدي، إنه قد قرب الأجل وحانت وفاتي ولم يبق غير لقاء الله عز وجل ، وقد خلفت لك ما يكفيك إلى ولد الولد من المال المتين والضياع والأملاك والبساتين. فاتق الله تعالى يا ولدي فيما خلفته لك ولا تتبع إلا من رفدك. فلم يكن إلا قليل حتى مرض الرجل ومات. فجهزه ولده أحسن تجهيز ودفنه ورجع إلى منزله وقعد للعزاء أياماً وليالي ، وإذا بأصحابه قد دخلوا عليه وقالوا له: من خلف مثلك ما مات وكل ما فات فقد فات وما يصلح العزاء إلا للبنات والنساء المخدرات. ولم يزالوا به حتى دخل الحمام ، ودخلوا عليه وفكوا حزنه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى عليه أصحابه الحمام وفكّوا حزنه، نسي وصية أبيه وذهل لكثرة المال، عليه أصحابه الحمام وفكّوا حزنه، نسي وصية أبيه وذهل لكثرة المال، وظن أن الدهريبقى معه على حال وإن المال ليس له زوال. فأكل وشرب ولا ولا وطرب وخلع ووهب وجاد بالذهب ولازم أكل الدجاج وفض على على المنابع المنابع على المنابع وقمة القناني واستماع الأغاني، ولم يزل على هذا الحال إلى أن مال المال وقعد الحال وذهب ما كان لديه وسقط في يديه ولم يبق له بعد أن أتلف ما

اتلف غير وصيفة خلفها له والده من جملة ما خلف. وكانت الوصيفة هذه ليس لها نظير في الحسن والجمال والبهاء والكمال والقد والاعتدال، وهي ذات فنون و آداب و فضائل تستطاب، قد فاقت أهنل عصرها وأوانها وصارت أشهر من علم في افتنانها، وزادت على الملاح بالعلم والعمل والتثني والميل مع كونها خماسية القد مقارنة للسعد بجبينين كأنهما هلال شعبان وحاجبين أزجين وعينين كعيون غزلان وأنف كحد الحسام وخد كأنه شقائق النعمان وفم كخاتم سليمان وأسنان كأنها عقود الجمال وسرة تسع أوقية دهن بان وخصر أنحل من جسم من أضناه الهوى وأسقمه الكتمان وردف أثقل من الكثبان. وبالجملة فهي في الجمال جديرة بقول من قال :

أَوْ أَدْبَرَتْ قَتَلَتْ بِصَدِّ فِراقِها لَيْسَ الجَفا والبُعْدُ مِنْ أَخْلاقِها والبَدْرُ فِي فَلَكٍ عَلَى أَطُواقِها إِنْ أَقْبُلَتْ فَتَنَتْ بِحُسْنِ قِوامِها شَمْسِيَّةٌ بَدْرِيَّةٌ غُصْنِيَّةٌ جَنَّاتُ عَدَنِ تَحْتَ جَيْبِ قَمِيصِها

كانها البدر الطالع والغزال الراتع ، بنت تسع وخمس تخجل القمر والشمس . كما قال الشاعر البليغ الماهر : [من السريع ]

خَمْسٌ وخَمْسٌ بَعْدَها أَرْبَعُ شَبِيهَهُ أَوَّلَ ما يَطْلَعُ شَبِيهَةُ البَدْرِ إِذَا مَا مَضَى ما كَانَ ذَنْبِي حِينَ صَيَّرَتْنِي

صافية الأديم عاطرة النسيم كانها خلقت من النور وتكوّنت من البلور، تورّد منها الخدّ واعتدل القوام والقدّ. كما قال فيها بعض واصفيها:[من الكامل]

> ومُغَضَّض ومُورَّد ومُصَنْدَلِ في شَمْسِهِ أَو صُورَةٌ في هَيْكَلِ قالَتْ رَوادِفُها: قِفِي وتَمَهَّلِي جُودِي وقالَ دَلالُها: لا تَفْعَلِي ونَصِيبُ عاشِقِها كَلامُ العُدَّلِ

تَخْتَالُ بَينَ مُعَصْفَرٍ ومُدَنَّر هِيَ زَهْرَةٌ فِي رَوْضَةٍ أَوْ دُرَّةٌ هَيْفَاءُ إِنْ قَالَ القَوامُ لَهَا: ٱنْهَضِي وإذا طَلَبْتُ الوَصْلُ قَالَ جَمَالُها: سُبْحانَ مَنْ جَعَلَ المَلاحَةَ حَظُها

تسلب من يراها بحسن جمالها وبريق ابتسامها وترميه من عيونها بنبل سهامها. وهي مع هذا كله فصيحة الكلام حسنة النظام . فلمّا نفد جميع ماله وتبيّن سوء حاله ولم يبق معه غير هذه الجارية ، أقام ثلاثة أيام وهو لم يذق طعم طعام ولم يسترح في منام . فقالت له الجارية : يا سيدي ، إحملني إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت لسيدها: يا سيدي، إحملني إلى هارون الرشيد الخامس من بني العباس واطلب ثمني منه عشرة الأف دينار، فإن استغلاني فقل له: يا أمير المؤمنين وصيفتي أكثر من ذلك، فاختبرها يعظم قدرها في عينك لأن هذه الجارية ليس لها نظير ولا تصلح إلاّ لمثلك. ثم قالت له: إياك يا سيدي أن تبيعني بدون ما

438 F

قلت لك من الثمن فإنه قليل في مثلى. وكان سيد الجارية لا يعلم قدرها ولا يعرف أنها ليس لها نظير في زمانها . ثم إنه حملها إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد وقدَّمها له وذكر ما قالت . فقال لها الخليفة: ما اسمك؟ قالت: إسمى تودد. قال: يا تودد، ما تحسنين من العلوم؟ قالت: يا سيدي، إنى أعرف النحو والشعر والفقه والتفسير واللغة ، وأعرف فن الموسيقي وعلم الفرائض والحساب والقسمة والمساحة وأساطير الأوّلين، وأعرف القرآن العظيم وقد قرأته للسبع وللعشر وللأربع عشرة، وأعرف عدد سوره وآياته وأحزابه وإنصافه وأرباعه وأثمانه وأعشاره وسجداته وعدد أحرفه، وأعرف ما فيه من الناسخ والمنسوخ والمدينة والمكية وأسباب التنزيل، وأعرف الحديث الشريف دراية ورواية المسند منه والمرسل، ونظرت في علوم الرياضة والهندسة والفلسفة وعلم الحكمة والمنطق والمعاني والبيان وحفظت كثيراً من العلم . وتعلّقت بالشعر وضربت العود وعرفت مواضيع النغم فيه ومواقع حركات اوتاره وسكناتها، فإن غنيت ورقصت فتنت وإن تزينت وتطيبت قتلت . وبالجملة فإني وصلت إلى شيء لم يعرفه إلاَّ الراسخون في العلم . فلمَّا سمع الخليفة هارون الرشيد كلامها على صغر سنّها تعجّب من فصاحة لسانها والتفت إلى مولاها وقال: إني أحضر من يناظرها في جميع ما ادّعته، فإن أجابت دفعت لك ثمنها وزيادة، وإن لم تجب فانت أولى بها. فقال مولاها: يا أمير المؤمنين حبّاً وكرامة. فكتب أمير المؤمنين إلى عامل البصرة بأن يرسل إليه ابراهيم بن سيّار النظّام وكَّان أعظم أهل زمانه في الحجة والبلاغة والشعر والمنطق، وأمره أن يحضر القرّاء والعلماء والأطباء والمنجّمين والحكماء والمهندسين والفلاسفة . وكان ابراهيم أعلم من الجميع . فما كان إلاّ قليل حتى حضروا دار الخلافة وهم لا يعلمون الخبر. فدعاهم أمير المؤمنين إلى مجلسه وأمرهم بالجلوس فجلسوا. ثم أمر أن تحضر الجارية تودد، فحضرت وأظهرت نفسها وهي كأنها كوكب دري، فوضع لها كرسي من ذهب. فسلَّمت ونطقت بفصاحة لسان وقالت: يا أمير المؤمنين، مر مَن حضر من العلماء والقراء والأطباء والمنجّمين والحكماء والمهندسين والفلاسفة أن يناظروني . فقال لهم أمير المؤمنين : أريد منكم أن تناظروا هذه الجارية في أمر دينها وأن تدخلوا حجتها في كل ما ادَّعته. فقالوا: السمع والطاعة لله ولك يا أمير المؤمنين. فعند ذلك أطرقت الجارية وقالت: أيَّكم الفقيه العالم المقرئ المحدّث. فقال أحدهم: أنا ذلك الرجل الذي طلبت. قالت له: إسأل عمّا شئت. قال لها: أنت قرأت كتاب الله العزيز وعرفت ناسخه ومنسوخه وتدبرت آياته وحروفه. قالت: نعم. فقال لها: أسالك عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة فاخبريني أيتها الجارية عن ذلك، وما ربك وما نبيك وما إمامك وما قبلتك وما إخوانك وما طريقتك وما منهاجك؟ قالت : الله ربي ومحمد علي نبيي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والخير طريقتي والسنّة منهاجي. فتعجّب الخليفة من قولها ومن فصاحة لسانها على صغر سنها. ثم قال لها: أيتها الجارية ، أخبريني بم عرفت الله تعالى ؟ قالت : بالعقل رَقال : وما العقل ؟ قالت : العقل عقلان : عقل موهوب وعقل مكسوب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت: العقل عقلان: فلما كانت الليلة إ موهوب ومكسوب. فالعقل الموهوب هو الذي خلقه الله عز وجل يهدي به من يشاء من عباده، والعقل المكسوب هو الذي يكسبه المرء بتأذبه وحسن معرفته. فقال لها: أحسنت. ثم قال: أين يكون العقل؟ قالت: ا हान नात का का يقذفه الله في القلب فيصعد شعاعه في الدماغ حتى يستقرّ. قال لها: أحسنت. ثم قال: أخبريني بم عرفت النبي ﷺ؟ قالت: بقراءة كتاب الله تعالى وبالآيات والدلالات والبراهين والمعجزات. قال: أحسنت، فاخبريني عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة. قالت: أما الفرائض الواجبة فخمس: شهادة أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأن محمَّداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً. وأما السنن القائمة فهي أربع : الليل والنهار والشمس والقمر وهن يبنين العمر والأمل، وليس يعلم ابن آدم أنهن يهدمن الأجل. قال: أحسنت، فاخبريني ما شعائر الإيمان؟ قالت: شعائر الإيمان: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد واجتناب الحرام. قال: احسنت، فاخبريني بأي شيء تقومين إلى الصلاة؟ قالت: بنية العبودية مقرّة بالربوبية. قال: فاخبريني كم فرض الله عليك قبل قيامك إلى الصلاة؟ قالت: الطهارة وستر العورة واجتناب الثياب المتنجَّسة والوقوف على مكان طاهر والتوجُّه للقبلة والقيام والنية وتكبيرة الإحرام. قال: أحسنت ، فاخبريني بم تخرجين من بيتك إلى الصلاة؟ قالت: بنية العبادة . قال: فبأي نية تدخلين المسجد؟ قالت: بنية الخدمة. قال: فبماذا تستقبلين القبلة؟ قالت: بثلاث فرائض وسنَّة. قال: احسنت، فاخبريني ما مبدأ الصلاة وما تحليلها وما تحريمها؟ قالت: مبدأ الصلاة الطهور وتحريمها تكبيرة الإحرام وتحليلها السلام من الصلاة. قال: فماذا يجب على من تركها؟ قالت: روي في الصحيح : من ترك الصلاة عامداً متعمَّداً من غير عذر فلا حظَّ له في الإسلام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و الشريف، قال لها الفقيه: احسنت، فاخبريني عن الصلاة ما هي؟ الشريف، قال لها الفقيه: احسنت، فاخبريني عن الصلاة ما هي؟ وتضيء الوجه وترضي الرحمن وتغضب الشيطان وتدفع البلاء وتكفي وتضيء الوجه وترضي الرحمن وتغضب الشيطان وتدفع البلاء وتكفي عن الفحشاء والمنكر، وهي من الواجبات المفروضات المكتوبات، وهي عماد الدين: قال: أحسنت، فاخبريني ما مفتاح الصلاة؟ قالت: الوضوء. قال: فما مفتاح الوضوء؟ قالت: التسمية. قال: فما مفتاح التوكّل؟ قالت: الرجاء. قال: فما مفتاح البلوجية. قال: فما مفتاح الطاعة؟ قالت: الإعتراف لله تعالى بالوحدانية والإقرار له بالربوبية. قال: أحسنت، فاخبريني عن فروض الوضوء. قالت: ستة أشياء على مذهب الإمام الشافعي محمد بن ادريس رضي الله عنه: النية عند غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع المرفقين قبل إدخالهما الإناء

والمضمضة والإستنشاق ومسح جميع الراس ومسح الادئين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع آليدين والرجلين وتقديم اليمني على اليسري والطهارة ثلاثاً ثلاثاً والموالاة، فإذا فرغ من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوَّابين واجعلني من المتطهّرين سبحانك اللهم، وبحمدك اشهد أن لا إله إلاّ أنت استغفرك وأتوب إليك. فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ﷺ أنه قال: من قالها عقب كل وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: أحسنت. فإذا أراد الإنسان الوضوء ماذا يكون عنده من الملائكة والشياطين؟ قالت: إذا تهيأ الإنسان للوضوء أتت الملائكة عن يمينه والشياطين عن شماله ، فإذا ذكر الله تعالى في ابتداء الوضوء فرّت منه الشياطين واستولت عليه الملائكة بخيمة من نور لها اربعة اطناب، مع كل طنب ملك يسبح الله تعالى ويستغفر له ما دام في انصات أو ذكر، فإن لم يذكر الله عزَّ وجل عند ابتداء الوضوء ولم ينصت استولت عليه الشياطين وانصرفت عنه الملائكة ووسوس له الشيطان حتى يدخل عليه الشك والنقض في وضوئه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء الصالح يطرد الشيطان ويؤمن من جور السلطان. وقال أيضاً: من نزلت عليه بلية وهوعلى غير وضوء فلا يلومن للا نفسه. قال: أحسنت، فاخبريني عما يفعل الشخص إذا استيقظ من منامه. قالت: إذا استيقظ الشخص من منامه فليغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء. قال: احسنت، فاحبريني عن فروض الغسل وعن سننه. قالت: فروض الغسل ؛ النيَّة وتعميم البدن بالماء أي إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. واما سننه فالوضوء قبله والتدليك وتخليل الشعر وتأخير غسل الرجلين في قول . . . إلى آخر الغسل . قال : احسنت . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

اليمنى على اليسرى. قال: أحسنت، فاخبريني عن شروط الصلاة وعن أركانها وعن سننها اليمنى على اليسرى. قال: أحسنت، فاخبريني عن شروط الصلاة وعن أركانها وعن سننها قالت: أما شروطها فخمسة أشياء: طهارة الأعضاء وستر العورة ودخول الوقت يقيناً أو ظنا واستقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر. وأما أركانها: فالنية وتكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها على مذهب الإمام الشافعي والركوع والطمانينة فيه والإعتدال والطمانينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي على فيه والتسليمة الأولى ونية الجروج من الصلاة في قول. وأما سننها: فالآذان والإقامة ورفع اليدين عند الإحرام ودعاء الإفتتاح والتعود والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الإنتقالات وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والجهر في موضعه والأسرار في موضعه والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي على فيه والصلاة على الآل في التشهد الأخير والتسليمة الثانية. قال: أحسنت،

فاخبريني في ماذا تجب الزكاة؟ قالت: تجب في الذهب والفضة والإبل والبقر والشاء والحنطة والشعير والدخن والذرة والفول والحمص والأرز والزبيب والتمر. قال : أحسنت، فاخبريني في كم تجب الزكاة في الذهب؟ قالت لا زّكاة فيما دون عشرين مثقالاً، فإذا بلغت العشرين ففيها نصف مثقال وما زاد فبحسابه. قال: فاخبريني في كم تجب الزكاة في الورق؟ قالت: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت المائتين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه . قال : أحسنت ، فاخبريني في كم تجب الزكاة في الإبل؟ قالت: في كل خمس شاة إلى خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض . قال : أحسنت ، فاخبريني في كم تجب الزكاة في الشياه ؟ قالت : إذا بلغت أربعين ففيها شاة. قال: أحسنت، فاخبريني عن الصوم وفروضه. قالت: أما فروض الصوم : فالنيَّة والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمَّد القيِّ، وهو واجب على كل مكلف خال عن الحيض والنفاس ، ويجب برؤية الهلال أو باخبار عدل يقع في قلب المخبر صدقه ومن واجباته تبييت النيَّة . وأما سننه : فتعجيل الفطر وتأخير السحور وتركُّ الكلام إلاَّ في الخير والذكر وتلاوة القرآن. قال: أحسنت، فاخبريني عن شيء لا يفسد الصوم؟ قالت: الأدهان والإكتحال وغبار الطريق وابتلاع الريق وخروج المني بالإحتلام والنظر لامراة أجنبية والفصادة والحجامة، هذا كله لا يفسد الصُّوم . قال : أحسنت ، فاخبريني عن صلاة العيدين . قالت : ركعتان وهما سنَّة من غير آذان ولا إقامة. ولكن يقول الصلاة جامعة ويكبِّر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويتشهّد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما أخبرت الفقيه عن صلاة العيدين قال لها: أحسنت، فاخبريني عن صلاة كسوف الشمس ं وخسوف القمر . قالت : ركعتان بغير آذان ولا إقامة ، يأتي في كل ركعة بقيامين وركوعين وسجودين ويجلس ويتشهّد ويسلّم . قال : أحسنت، هُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ال ويتشهّد ويسلّم ثم يخطب ويستغفر الله تعالى مكان التكبير في خطبتي العيدين ، ويحول رداءه بان يجعل اعلاه أسفله ويدعو ويتضرع . قال : أحسنت ، فاخبريني عن صلاة الوتر . قالت : الوتر أقلُّه ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة. قال: أحسنت، فاخبريني عن صلاة الضحي. قالت: الضحى أقلُّها ركعتان وأكثرها إثنتا عشرة ركعة. قال: أحسنت، فاخبريني عن الإعتكاف. قالت: هو سنّة. قال: فما شرطه؟ قالت: النيّة، وأن لا يخرج من المسجد إلاّ لحاجة ولا يباشر النساء وأن يصوم ويترك الكلام. قال: أحسنت، فاخبريني بماذا يجب الحج؟ قالت: بالبلوغ والعقل والإسلام والإستطاعة، وهو واجب في العمر مرة واحدة قبل الموت. قال: فما فروض الحج ؟ قالت : الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعى والحلق أو التقصير . قال : فما فروض العمرة؟ قالت: الإحرام بها وطوافها وسعيها. قال: فما فروض الإحرام؟ قالت: التجرُّد من المخيط واجتناب الطيب وترك حلق الرأس وتقليم الأظافر وقتل الصيد والنكاح . قال : فما سنن الحج ؟ قالت: التلبية وطواف القدوم والوداع والمبيت بالمزدلفة وبمنى ورمى الجمار. قال: أحسّنت، فما الجهاد وما أركانه؟ قالت: أما أركانه، فخروج الكفّار علينا ووجود الإمام والعدّة

والثبات عند لقاء العدو. وأما سننه، فهو التحريض على القتال لقوله تعالى: يا أيها النبي حرَّض المؤمنين على القتال . قال : أحسنت ، فاخبريني عن فروض البيع وسننه . قالت : أما فروض البيع فالإيجاب والقبول وأن يكون المبيع مملوكاً منتفعاً به مقدوراً على تسلّمه وترك الربا. وأما سننه فالإقالة والخيار قبل التفريق لقوله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا . قال : أحسنت ، فاخبريني عن شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض . قالت : حفظت في ذلك حديثا صحيحاً عن نافع عن رسول الله قَلِيُّ أنه نهى عن بيع التمر بالرطب والتِّين الرطب باليابس والقديد باللحم والزبد بالسمن ، وكل ما كان من صنف واحد مأكول فلا يجوز بيع بعضه ببعض . فلمّا سمع الفقيه كلامها وعرف أنها ذكية فطنة حاذقة عالمة بالفقه والحديث والتفسير وغير ذلك قال في نفسه : لا بدّ من أن أتحيل عليها حتى أغلبها في مجلس أمير المؤمنين. فقال لها: يا جارية، ما معنى الوضوء في اللغة؟ قالت: الوضوء في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس . قال : فما معنى الصلاة في اللغة؟ قالت : الدعاء بخير . قال : فما معنى الغسل في اللغة؟ قالت : التطهير . قال : فما معنى الصوم لغة؟ قالت : الإمساك. قال: فما معنى الزكاة لغة قالت: الزيادة. قال: فما معنى الحج لغة؟ قالت: القصد. قال: فما معنى الجهاد؟ قالت: الدفاع . فانقطعت حجة الفقيه . و أدرك شهرز أد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن الفقيه لما انقطعت حجته قام قائماً على قدميه وقال: إشهد على يا أمير المؤمنين بأن الجارية أعلم منى

فلما كانت الليلة إ

بالفقه . فقالت له الجارية : أسألك عن شيء فأتنى بجوابه سريعاً إن كنت عارفاً. قال: إسألي. قالت: فما سهام الدين. قال: هي عشرة: الأول الشهادة وهي الملة، الثاني الصلاة وهي الفطرة، الثالث الزكاة وهي الطهارة، الرابع الصوم وهي الجنة، الخامس الحج وهي الشريعة، السادس الجهاد وهي الكفاية، السابع والثامن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الغيرة، التاسع الجماعة وهي الالفة، العاشر طلب العلم وهو الطريق الحميدة. قالت: احسنت وقد بقيت عليك مسألة، فما أصول الإسلام؟ قال: هي اربعة: صحة العقد وصدق القصد وحفظ الحد والوفاء بالعهد. قالت: بقي مسألة اخرى فإن أجبت، وإلاّ أخذت ثيابك. قال: قولي يا جارية. قالت: فما فروع الإسلام؟ فسكت ساعة ولم يجب بشيء. فقالت: إنزع ثيابك وأنا أفسَّرها لك. قال أمير المؤمنين: فسَّريها وأنا أنزع لك ما عليه من الثياب. قالت: هي اثنان وعشرون فرعاً: التمسك بكتاب الله تعالى والإقتداء برسوله ﷺ وكفّ الاذي وأكل الحلال واجتناب الحرام ورد المظالم إلى أهلها والتوبة والفقه في الدين وحب الخليل واتباع التنزيل وصدق المرسلين وخوف التبديل والتأهّب للرحيل وقوة اليقين والعفو عند القدرة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به نبيه ﷺ ومخالفة اللعين إبليس ومجاهدة النفس ومخالفتها والإخلاص لله. فلمّا سمع أمير المؤمنين ذلك منها أمر بنزع ثياب الفقيه وطيلسانه ، فنزعهما ذلك الفقيه وخرج مقهوراً منها خجلاً من بين يدي أمير المؤمنين. ثم قام لها رجل آخر وقال: يا جارية إسمعي مني مسائل

قليلة. قالت له: قلَّ. قال: فما صحة التسليم؟ قالت: القدر والمعلوم والجنس المعلوم والأجل

رزقه واطعمه وسقاه والشكر لله تعالى على ذلك. قال: فما الشكر؟ قالت: صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه فيما حلق لأجله. قال: فما سنن الأكل؟ قالت: التسمية وغسل اليدين والجلوس على الورك الأيسر والأكل بثلاث أصابع والأكل مما يليك. قال: احسنت، فاخبريني ما آداب الأكل؟ قالت: أن تصغّر اللقمة وتقل النظرة إلى جليسك. قال: أحسنت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ٦ الله الله الله الله السعيد، أن الجارية لما سئلت عن أدب الأكل السعيد، أن الجارية لما سئلت عن أدب الأكل و ذكرت الجواب قال لها الفقيه السائل: احسنت، فاحبريني عن عقائد القلب وأضّدادها. قالت: هي ثلاث وأضّدادها ثلاث: الأولى اعتقاد <u>على المناه</u> الإيمان وضدها مجانية الكفر، والثانية اعتقاد السنّة وضدها مجانية فاخبريني عن شروط الوضوء. قالت: الإسلام والتمييز وطهور الماء وعدم المانع الحسي وعدم المانع الشرعي. قال: احسنت، فاخبريني عن الإيمان. قالت: الإيمان ينقسم إلى تسعة اقسام: إيمان بالمعبود وإيمان بالعبودية وإيمان بالخصوصية وإيمان بالقبضتين وإيمان بالقدر وإيمان بالناسخ وإيمان بالمنسوخ ، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشرّه حلوه ومرَّه. قال: أحسنت، فاخبريني عن ثلاث تمنع ثلاثاً. قالت: نعم . روي عن سفيان الثوري أنه قال: ثلاث تذهب ثلاثاً، الإستخفاف بالصالحين يذهب الآخرة والإستخفاف بالملوك يذهب الروح والإستخفاف بالنفقة يذهب المال. قال: احسنت، فاخبريني عن مفاتيح السموات وكم لها من باب؟ قالت: قال الله تعالى: ﴿وَفَتَحَتَ السَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا ﴾ النبا٩ أ. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس يعلم عدة أبواب السماء إلاَّ الذي حلق السماء، وما من أحد من بني آدم إلاَّ وله بابان في السماء، باب ينزل منه رزقه وباب يصعد منه عمله ولا يغلق باب رزقه حتى ينقطع

أجله ولا يغلق باب عمله حتى تصعد روحه , قال : أحسنت ، فاخبريني عن شيء وعن نصف شيء وعن لاشيء. قالت: الشيء هو المؤمن ونصف الشيء هو المنافق واللاشيء هو الكافر. قال: أحسنت ، فاخبريني عن القلوب . قالت : قلب سليم وقلب سقيم وقلب منيب وقلب نذير وقلب منير. فالقلب السليم هو قلب الخليل والقلب السقيم هو قلب الكافر والقلب المنيب هو قلب المتَّقين الخائفين والقلب النذير هو قلب سيدنا محمد ﷺ والقلب المنير هو قلب من يتبعه . وقلوب العلماء ثلاثة: قلب متعلَّق بالدنيا وقلب متعلَّق بالآخرة وقلب متعلَّق بمولاه. وقيل: إن القلوب ثلاثة : قلب معلَّق وهو قلب الكافر وقلب معدوم وهو قلب المنافق وقلب ثابت وهو قلب المؤمن . وقيل هي ثلاثة : قلب مشروح بالنور والإيمان وقلب مجروح من خوف الهجران وقلب خائف

من الخذلان. قال: احسنت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. فلما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما سألها الفقيه الثاني عن المسائل وأجابته وقال لها: أحسنت. قالت: يا أمير المؤمنين، إنه قد سالني حتى عيى، وأنا أسأله مسالتين فإن أتى بجوابهما فذاك وإلاّ

اخذت ثيابه وانصرف بسلام. فقال لها الفقيه: سليني عمَّا شئت. قالت: فما تقول في الإيمان؟ قال: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل

بالجوارح . قال عليه الصلاة والسلام : لا يكمل المرء من الإيمان حتى يكمل فيه خمس خصال : التوكّل على الله والتفويض إلى الله والتسليم لامر الله والرضى بقضاء الله وان تكون أموره لله ، فإنه من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان . قالت : فاخبرني عن فرض الفرض وعن فرض في ابتداء كل فرض وعن فرض يحتاج إليه كل فرض وعن فرض يستغرق كل فرض وعن سنة داخلة في الفرض وعن سنة يتم بها الفرض . فسكت ولم يجب بشيء . فأمرها أمير المؤمنين بان تفسرها وأمره بان ينزع ثيابه ويعطيها إياها . فعند ذلك قالت : يا فقيه ، أما فرض الفرض فمعرفة الله تعالى ، وأما الفرض في ابتداء كل فرض فهي شهادة إن لا إله إلاّ الله وأن أمحمداً رسول الله ، وأما الفرض الذي يحتاج إليه كل فرض فهو الوضوء ، وأما الفرض المستغرق كل فرض فهي الغسل من الجنابة ، وأما السنة الداخلة في الفرض فهي تخليل الأصابع وتخليل اللحية الكثيفة ، وأما السنة التي يتم بها الفرض فهو الإختتان . فعند ذلك تبين عجز الفقيه وقام على قدميه وقال : أشهد الله يا أمير المؤمنين أن هذه الجارية أعلم مني بالفقه وغيره . ثم نزع ثيابه وانصرف مقهوراً .

واما حكايتها مع المقرئ فإنها التفتت إلى من بقي من العلماء الحاضرين وقالت: ايكم الاستاذ المقرئ العالم بالقراءات السبع والنحو واللغة؟ فقام اليها المقرئ وجلس بين يديها وقال لها: هل قرات كتاب الله تعالى وأحكمت معرفة آياته وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه وفهمت تغيره وعرفته على الروايات والأصول في القراءات؟ قالت: نعم . قال: أخبريني عن عدد سور القرآن؟ وكم فيه من عشر؟ وكم فيه من آية؟ وكم فيه من سورة مكية؟ أخبريني عن عدد سور القرآن؟ وكم فيه من سورة مدنية؟ وكم فيه من سورة مكية؟ وكم فيه من طير؟ قالت: يا سيدي، أما سور القرآن فمائة وأربع عشرة سورة، المكي منها سبعون سورة، والمدني أربع وأربعون سورة. وأما أعشاره فستمائة عشر وواحد وعشرون عشراً. وأما الآيات فستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية. وأما كلماته فتسعة وسبعون الف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . وأما حروفه فئلاثمائة الف وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعون حرفاً، وللقارىء بكل حرف عشر حسنات . وأما السجدات فأربع عشرة سجدة .

فلما كانت الليلة والت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما سالها المقرئ عن القرآن اجابته وقالت له: وأما الأنبياء الذين ذكرت اسماؤهم في القرآن الحابته وقالت له: وأما الأنبياء الذين ذكرت اسماؤهم في القرآن الحابته وعشرون نبياً وهم: آدم ونوح وابراهيم واسماعيل واسحق ما معتب وداود ويعقوب ويوسف واليسع ويونس ولوط وصالح وهود وشعيب وداود معتب وداود معتب وداود وسليمان وذو الكفل وادريس والياس ويحيى وزكريا وأيوب وموسى

ما الما الما الما الما الما وذو الكفل وادريس والياس ويحيى وزكريا وأيوب وموسى وهارون وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الطير فهن تسع . قال : ما اسمهن على المعوض والنحل والذباب والنمل والهدهد والغراب والجراد والأبابيل وطير عيسى عليه السلام وهو الخفاش . قال : أحسنت ، فاخبريني أي سورة في القرآن أفضل ؟ قالت : سورة البقرة . قال : فأي آية أعظم . قالت : آية الكرسي وهي خمسون كلمة مع كل كلمة خمسون بركة . قال : فأي آية فيها تسع آيات ؟ قالت : قوله تعالى : ﴿إن في خلق السموات

والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴾ البقرة ١٦٩ إلى آخر الآية. قالت أحسنت، فاخبريني أي آية أعدل. قالت: قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ النحل ٩٠. قال: فأي آية أطمع ؟ قالت: قوله تعالى: ﴿ أيطمع كل أمرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ﴾ المعارج ٣٨. قال: فأي آية أرجى ؟ قالت : قوله تعالى : ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ الزمر ٥٣ . قال : أحسنت ، فاخبريني بأي قراءة تقرئين؟ قالت : بقراءة أهل الجنة وهي قراءة نافع . قال : فأي آية كذب فيها الأنبياء؟ قالت : قوله تعالى: ﴿وجاؤوا على قميصه بدم كذَّب وهم أُخوة يوسف﴾ يوسف ١٨. قال: فاخبريني أي آية صدق فيها الكفّار؟ قالت: قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود ليست النصاري على شيء. وقالت النصاري ليست اليهود على شيء . وهم يتلون الكتاب وهم صدقوا جميعاً ﴾ البقرة ٣٠١ . قال : فاي آية قالها الله لنفسه؟ قالتٌ: قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون﴾ الذرايات ٥٦ . قال : فأي آية فيها قول الملائكة ؟ قالت : قوله تعالى : ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدُّس لك ﴾ البقرة ٣٠. قال: فاخبريني عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جاء فيها. قالت: التعوّذ واجب أمر الله به عند القراءات، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ♦ النحل ٩٨. قال: فاخبريني ما لفظ الإستعاذة وما الخلاف فيها؟ قالت: منهم من يستعيذ بقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ومنهم من يقول: أعوذ بالله القوي والأحسن ما نطق به القرآن العظيم ووردت به السنَّة . وكان ﷺ إذا استفتح القرآن قال : أعود بالله من الشيطان الرجيم . وروى عن نافع عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ إذا قام يصلي في الليل قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. ثم يقول: أعود بالله من الشيطان الرجيم ومن همزات الشياطين ونزعاتهم . وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أول ما نزل جبريل على النبي على علمه الإستعادة وقال له : قل يا محمد أعود بالله السميع العليم . ثم قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم اقرأ : ﴿باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق﴾العلق ٢,١ . فلمّا سمع المقرئ كلامها تعجّب من لفظها وفصاحتها وعلمها وفضلها ثم قال لها: يا جارية ، ما تقولين في قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ النمل ١ . هل هي آية من آيات القرآن؟ قالت: نعم ، آية من القرآن في النمل وآية بين كل سورتين، والإختلاف في ذلك بين العلماء كثير. قال: أحسنت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ السبم الله الرحمن الرحيم فيها اختلاف كثير بين العلماء. قال: أحسنت، لل بسم الله الرحمن الرحيم فيها اختلاف كثير بين العلماء. قال: أحسنت، الخبريني لم لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة؟ قالت: لما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بينه على وبين علم الله وجهه في يوم المسركين، وجّه النبي على علياً بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم موسم بسورة براءة، فقرأها عليهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . قال: فاخبريني عن فضل بسم الله الرحمن الرحيم على شيء إلا كان فيه البركة، وعنه على حلف رب العزة بعزته لا تسمّى بسم الله الرحمن الرحيم على شيء إلا كان فيه البركة، وعنه بي حلف رب العزة بعزته لا تسمّى بسم الله الرحمن

الرحيم على مريض إلاّ عوفي من مرضه. وقيل : لما خلق الله العرش اضطرب اضطراباً عظيماً فكتب عليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، فسكن اضطرابه . ولما نزلت بسم الله الرحيم على رسول الله ﷺ قال : آمنت من ثلاثة : من الخسف والمسخ والغرق . وفضلها عظيم وبركتها كثيرة يطول شرحها . وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال : يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسب فلا يلقى له حسنة فيؤمر به إلى النار فيقول: إلهي ما انصفتني. فيقول الله عزّ وجلّ : ولِمَ ذلك؟ فيقول: يا ربُّ لأنك سمَّيت نفسك الرحمن الرحيم وتريد أن تعذَّبني بالنار . فيقول الله جلُّ جلاله : أنا سمّيت نفسي الرحمن الرحيم ، إمضوا بعبدي إلى الجنة برحمتي وأنا أرحم الراحمين. قال: أحسنت، فاخبريني عن أول بدء بسم الله الرحمن الرحيم . قالت: لما أنزل الله تعالى القرآن كتبوا: باسمك اللهم . فلمَّا أنزل الله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الأسيهاء الحسني﴾ الإسراء ١١٠. كتبوا بسم الله الرحمن . ﴿فَلَمَّا نَزُلُ إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحَدُ لا إِلهُ إِلَّا هو الرحمن الرحيم ﴾ البقرة ١٦٣. كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. فلمّا سمع المقرئ كلامها أطرق وقال في نفسه: إن هذا العجب عجيب، وكيف تكلمت هذه الجارية في آول بدء بسم الله الرحمن الرحيم ؟ والله لا بد من أن أتحيّل عليها لعلّى أغلبها . ثم قال لها : يا جارية ، هل أنزل الله القرآن جملة وأحدة أو أنزله متفرَّقاً؟ قالت: نزل به جبريل الأمين عليه السلام من عند ربّ العالمين على نبيه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، بالأمر والنهى والوعد والوعيد والأحبار والأمثال في عشرين سَنَة آيات متفرّقات على حسب الوقائع . قال : احسنت، فاخبريني عن أول سورة نزلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم . قالت : في قول ابن عباس سورة العلق، وفي قول جابر بن عبد الله سورة المدثر . ثم انزلت السورة والآيات بعد ذلك . قال : فاخبريني عن آخر آية نزلت. قالت: آخر آية نزلت عليه آية الربا. وقيل: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتَحِ ﴾ النصر ١. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

انفسنا ونلبس الشعر ونترهب. فنزلت هذه الآية. قال: فما تقولين في قوله تعالى: ﴿واتخذ الله البراهيم خليلاً ﴾ قالت: الخليل المحتاج الفقير. وفي قول آخر هو الحب المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس لانقطاعه اختلال. فلمّا رآها المقرئ تمرّ في كلامها مرّ السحاب ولم تتوقف في الجواب، قام قائماً على قدميه وقال: أشهد الله يا أمير المؤمنين أن هذه الجارية أعلم مني بالقراءات وغيرها. فعند ذلك قالت الجارية: أنا أسألك مسألة واحدة فإن أتبت بجوابها فذاك وإلا نزعت ثيابك. قال أمير المؤمنين: سليه. فقالت: ما تقول في آية فيها ثلاثة وعشرون كافاً وآية فيها ستة عشر ميماً وآية فيها مائة وأربعون عيناً وحزب ليس فيه جلالة؟ فعجز المقرئ عن الجواب. فقالت: إنزع ثيابك. فنزع ثيابه. ثم قالت: يا أمير المؤمنين، إن الآية التي فيها ستة عشر ميماً في سورة هود وهي قوله تعالى: ﴿قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك﴾ هود ١٤ الآية. وإن الآية التي فيها ثلاثة وعشرون كافاً في سورة البقرة وهي آية الدين، وإن الآية التي فيها مائة وأربعون عيناً في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: ﴿واحتار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ﴾ الأعراف ١٥٥٠. لكل رجل عينان. وإن الحزب الذي ليس فيه جلالة هو سورة: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ القمر رجل عينان. وإن الحزب الذي ليس فيه جلالة هو سورة: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ القمر الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما غلبت المقرئ ونزع ثيابه وانصرف خجلاً، تقدّم إليها الطبيب الماهر وقال: فرغنا من علم آ الأديان فتيقظي لعلم الابدان وأخبريني عن الإنسان وكيف خلقه ؟ وكم في جسده من عرق؟ وكم من عظم؟ وكم من فقارة؟ وأين أول مَ عُلَامًا اللَّهِ الْعَرُوقَ ؟ وَلِمَ سَمِّي آدِم آدَم ؟ قالت : سمِّي آدم لادمته أي سمرة لونه . وقيل: لأنه خلق من أديم الأرض أي ظاهر وجهها، صدره من تربة الكعبة ورأسه من تربة المشرق ورجلاه من تربة المغرب. وخلق له سبعة أبواب في رأسه: وهي العينان والأدنان والمنخران والفم. وجعل له منفذين: قبله ودبره. فجعل العينين حاسة النظر والأذنين حاسة السمع والمنخرين حاسة الشم والفم حاسة الذوق، وجعل اللسان ينطق بما في ضمير الإنسان. وخلق آدم مركباً من أربعة عناصر وهي : الماء والتراب والنار والهواء . فكانت الصفراء طبع النار وهي حارة يابسة والسوداء طبع التراب وهو بارديابس والبلغم طبع الماء وهو بارد رطب والدم طبع الهواء وهو حار رطب. وخلق في الإنسان ثلاثمائة وستين عرقاً ومائتين وأربعين عظماً وثلاثة ارواح : حيواني ونفساني وطبيعي وجعل لكل منها حكماً. وخلق الله له قلباً وطحالاً ورئة وستة أمعاءً وكبدأ وكليتين واليتين ومخاً وعظماً وجلداً وخمس حواس: سامعة وباصرة وشامة وذائقة ولامسة . وجعل القلب في الجانب الأيسر من الصدر وجعل المعدة أمام القلب وجعل الرئة مروحة للقلب وجعل الكبد في الجانب الأيمن محادية للقلب وخلق ما دون ذلك من الحجَّاب والأمعاء تراثب الصدر وشبكها بالأضلاع . قال : أحسنت، فاخبريني كم في رأس ابن آدم من بطن ؟ قالت : ثلاثة بطون وهي تشمل على خمس قوى تسمّى الحواس الباطنية وهي : الحس المشترك والمتصرفة والواهمة والحافظة. قال: أحسنت، فاخبريني عن هيكل العظام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ت قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لمَّا قال لها الطبيب: احبريني عن هيكل العظام؟ قالت: هو مؤلف من مائتين وأربعين عظماً وينقسم إلى ثلاثة أقسام: رأس وجذع وأطراف. أما الرأس 🚡 فتنقسم إلى جمجمة ووجه. فالجمجمة مركبة من ثمانية عظام ويضاف ने नाना विकास है। إليها عظميات السمع الأربع والوجه ينقسم إلى فك علوي وفك سفلي يشتمل على أحد عشر عظماً والسفلي عظم وآحد، ويضاف إليه الأسنان وهي إثنتان وثلاثون سناً وكذا العظم اللامي. وأما الجذع فينقسم إلى سلسلة فقارية وصدر وحوض، فالسلسلة مركبة من أربعة وعشرين عظماً تسمى الفقار والصدر مركب من القفص والأضلاع التي هي أربع وعشرون ضلعاً في كل جانب إثنتا عشرة، والحوض مركب من العظمين الحرقفيين والعجز والعصعص. وأما الأطراف فتنقسم إلى طرفين علويين وطرفين سفليين، فالعلويان ينقسم كل منهما أولاً إلى منكب مركب من الكتف والترقوة، وثانياً إلى عضد وهو عظم واحد، وثالثاً إلى ساعد مركب من عظمين هما: الكعبرة والزند. ورابعاً إلى كف ينقسم إلى رسغ ومشط وأصابع . فالرسغ مركب من ثمانية عظام مصفوفة صفين، كل منهما يشتمل على أربعة عظام . والمشط يشتمل على خمسة عظام والأصابع عدتها خمس : كل منهما مركب من ثلاثة عظام تسمَّى السلاميات إلاَّ الإبهام ، فإنها مركبة من اثنين فقط . والطرفان السفليان ينقسم كل منهما: أولاً إلى فخذ هو عظم واحد، وثانياً إلى ساق مركب من ثلاثة عظام القصبة والشظية والرضفة. وثالثاً إلى قدم ينقسم كالكف إلى رسغ ومشط وأصابع. فالرسغ مركب من سبعة عظام مصفوفة صفين: الأول فيه عظمان والثاني فيه خمسة والمشط مركب من خمسة عظام . والأصابع عدتها خمس كل منهما مركب من ثلاث سلاميات إلاَّ الإبهام فمن سلاميين فقط. قال: أحسنت، فاخبريني عن أصل العروق؟ قالت: أصل العروق الوتين ومنه تتشعّب العروق وهي كثيرة لا يعلم عددها إلاّ الذي خلقها. وقيل: إنها ثلاثمائة وستون عرقاً كما سبق. وقد جعل الله اللسان ترجماناً والعينين سراجين والمنخرين منشقين واليدين جناحين. ثم إن الكبد فيه الرحمة والطحال فيه الضحك والكليتين فيهما المكر والرئة مروحة والمعدة خزانة والقلب عماد الجسد، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قال: أخبريني عن الدلالات والعلاقات الظاهرة التي يستدل بها على المرض في الاعضاء الظاهرة والباطنة؟ قالت: نعم . إذا كان الطبيب ذا فهم ونظر في أحوال البدن واستدلُّ بجس اليدين على الصلابة والحرارة واليبوسة والبرودة والرطوبة ، وقد توجد في المحسوس دلالات على الأمراض الباطنة كصفرة العينين فإنها تدل على اليرقان، تحقف الظهر فإنه بدل على ذات الرئة. قال: أحسنت. وأدرك شهرزاد

فِلُمَّا كَانِتُ اللَّيلَةُ ۗ تَالَت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما وصفت للطبيب العلامات الظاهرة قال لها: أحسنت، فما العلامات الباطنة؟ قالت: إن الوقوف على الأمراض بالعلامات الباطنة يؤخذ من ستة قوانين: الأول من الافعال، والثاني مما يستفرغ من البدن، والثالث من الوجع، والرابع من الموضع ، والخامس من الورم ، والسادس من الأعراض .

بإمليانا تناح لملة

الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

قال: أخبريني بماذا يصل الأذي إلى الرأس؟ قالت: بإدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، والشبع على الشبع فهو الذي أفنى الأمم. فمن أراد البقاء فليباكر بالغدا ولا ينمس بالعشاء، وليقل من مجامعة النساء وليخفف الردى، أي لا يكثر الفصد ولا الحجامة. وأن يجعل بطنه ثلاثة أثلاث: ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. لأن مصران بني آدم ثمانية عشر شبراً يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للنفس ، وإذا مشى برفق كان أوفق له وأجمل لبدنه وأكمل لقوله تعالى: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ الإسراء ٣٧. قال: أحسنت، فاخبريني ما علامة الصفراء وماذا يخاف منها؟ قالت: تعرف بصفرة اللون ومرارة الفم والجفاف وضعف الشهوة وسرعة النبض ، ويخاف صاحبها من الحمى المحرقة والسرسام والجمرة واليرقان والورم وقروح الامعاء وكثرة العطش، فهذه علامات الصفراء. قال: أحسنت، فاخبريني عن علامات السوداء وماذا يخاف على صاحبها إذا غلبت على البدن؟ قالت: إنها تتولد منها الشهوة الكاذبة وكثرة الوسوسة والهم والغم ، فينبغى حينئذ ان تستفرغ وإلاّ تولَّد منها الماليخوليا والجذام والسرطان وأوجاع الطحال وقروح الأمعاء. قال: أحسنت، فاخبريني إلى كم جزء ينقسم الطب؟ قالت: ينقسم إلى جزءين: أحدهما علم تدبير الأبدان المريضة والآخر كيفية ردّها إلى حال صحتها . قال : فاخبريني عن وقت يكون شرب الأدوية فيه أنفع منه في غيره . قالت : إذا جرى الماء في العود وانعقد الحب في العنقود وطلع سعد السعود فقد دخل وقت نفع شرب الدواء وطرد الداء . قال : فاخبريني عن وقت إذا شرب فيه الإنسان من إناء جديد يكون شرابه أهنأ وأمرأ منه في غيره وتصعد له رائحة طيبة زكية. قالت: إذا صبر بعد أكل الطعام ساعة. فقد قال الشاعر: [من الكامل]

لا تَشْرَبَنْ مِنْ بَعْدِ أَكْلِكَ عاجِلاً فَتَسُوقَ جِسْمَكَ لِلأَذَى بِزِمامِ وَأَصْبِرْ قَلِيلاً بَعْدَ أَكْلِكَ ساعَةً فَعَساكَ تَظْفَرُ يا أَخي بمرام

قال: فاخبريني عن طعام لاتتسبب عنه اسقام. قالت: هو الذي لا يطعم إلا بعد الجوع وإذا طعم لا تمتلىء منه الضلوع لقول جالينوس الحكيم: من أراد إدخال الطعام فليبطىء ثم لا يخطىء. ولنختم بقوله عليه الصلاة والسلام: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء واصل كل داء البردة يعني التخمة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة لله بيت الداء والحمية رأس الدواء الحديث. قال لها: فما تقولين في بيت الداء والحمية رأس الدواء الحديث. قال لها: فما تقولين في الحمام؟ قالت: لا يدخله شبعان. وقد قال النبي على: نعم البيت الحمام فالحد ويذكر النار. قال: فأي الحمامات أحسن ماء؟ قالت: ما عدُب ماؤه واتسع فضاؤه وطاب هواؤه، بحيث تكون أهويته أربعة: خريفي وصيفي وشتوي وربيعي. قال: فاخبريني أي الطعام أفضل؟ قالت: ما صنعت النساء وقل فيه الفناء وأكلته بالهناء، وأفضل الطعام الثريد لقوله عليه الصلاة والسلام: فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال: فأي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال: فأي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال: فأي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال: فأي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال: فأي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال فأي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال فاي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال فاي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. قال فاي الأدم أفضل؟ قالت: اللحم، لقوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء قال فاي الأدم أفضل ؟ قالت المحمد التوله عليه الطعام كفضل عائشة على سائر النساء قال فاتحد المحمد المح

الصَّلاة والسلام: أفضل الأدم اللحم لأنه لذة الدنيا والآخرة. قال: فأي اللحم أفضل ؟ قالت:

الضأن، ويجتنب القديد لأنه لا فائدة فيه. قال: فاخبريني عن الفاكهة. قالت: كلها في إقبالها واتركها إذا انقضى زمانها . قال : فما تقولين في شرب الماء؟ قالت : لا تشربه شرباً و لا تعبه عباً فإنه يؤذيك صداعه ويشوّش عليك من الأذي أنواعه ، ولا تشربه عقب خروجك من الحمام ولا عقب الجماع ولا عقب الطعام إلاّ بعد مضى خمس عشرة درجة للشاب وللشيخ بعد أربعين درجة، ولا عقب يقظتك من المنام . قال : احسنت، فاخبريني عن شرب الخمر . قالت : أفلا يكفيك زاجراً ما جاء في كتاب الله تعالى حيث قال : ﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْانْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسُ مِنْ عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ المائدة ٩٠ . وقال تعالى : يسالونك عن الخمر والميسر . قل : ﴿فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ البقرة ٢١٩. وقد قال الشاعر : [من السريع]

> تَشْرَبُ شَيْئًا حَرَّمَ اللهُ فَفيه حَقّاً عَنَّفَ اللهُ

يا شارب الخَمْر أَمَا تَسْتَحي فَخَلُّه عَنْكَ ولا تَأْتُه

وقال آخر في المعنى : [من الوافر]

فَبِئْسَ الشُّرْبُ حَيْثُ العَقْلُ زالا

شَرَبْتُ الإِثْمَ حَتَّى زالَ عَقْلي

وأما المنافع التي فيها فإنها تفتت حصى الكلي وتقوي الامعاء وتنفى الهم وتحرك الكرم وتحفظ الصحة وتعلِّن على الهضم وتصح البدن وتخرج الامراض من المفاصل وتنقى الجسم من الاخلاط الغاسدة وتولد الطرب والفرح وتقوي الغريزية وتشد المثانة وتقوي الكبد وتفتح السدد وتحمّر الولجه وتنقى الفضلات من الرأس والدماغ وتبطئ بالمشيب، ولولا الله عز وجلّ حرمها لم يكن على وجه الأرض ما يقوم مقامها . وأما المسر فهو القمار قال : فأي شيء من الخمر أحسن ؟ قالت: ما كان بعد ثمانين يوماً أو أكثر وقد اعتصر من عنب أبيض ولم يشبه ماء ولا شيء على وجه الأرض مثلها . قال : فما تقولين في الحجامة؟ قالت : ذلك لمن كان ممتلئاً من الدم وليس به نقصان في دمه، فمن أراد الحجامة فليحتجم في نقصان الهلال في يوم هو بلا غيم ولا ريح ولا مطر ويكون في السابع عشر من الشهر، وإن وافق يوم الثلاثاء كان أبلغ في النفع و لا شيء أنفع من الحجامة للدماغ والعينين وتصفية الذهن. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما وصفت منافع الحجامة قال لها الحكيم: أخبريني عن أحسن الحجامة؟ قالت: أحسنها على الريق، فإنها تزيد في العقل وفي الحفظ لما روى عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان ما اشتكي إليه أحد وجعاً في رأسه ورجليه إلاَّ قال له: إحتجم . وإذا احتجم لا يأكل على الريق مالحاً فإنه يورث الجرب ولا يأكل على

ع منيانا عناك له في

فلما كانت الليلة إ

أثره حامضاً. قال: فأي وقت تكره فيه الحجامة؟ قالت: يوم السبت والأربعاء، ومن احتجم فيهما فلا يلومنَّ إلَّا نفسه . ولا يحتجم في شدة الحر ولا في شدة البرد وخيار أيامه أيام الربيع . قال : أخبريني عن المجامعة . فلمّا سمعت دلك أطرقت وطاطات راسها واستحيت إجلالاً لأمير المؤمنين ثم قالت: والله يا أمير المؤمنين ما عجزت بل خجلت، وإن جوابه على طرف لساني. قال لها: يا جارية تكلّمي. قالت له: إن النكاح فيه فضائل مزيدة وأمور حميدة منها: إنه يخفف البدن الممتلىء بالسوداء ويسكن حرارة العشق ويجلب الحبة ويبسط القلب ويقطع الوحشة، والإكثار منه في أيام الصيف والحزيف أشد ضرراً منه في أيام الشتاء والربيع. قال: فاخبريني عن منافعه؟ قالت: إنه يزيل الهم والوسواس ويسكن العشق والغضب وينفع القروح هذا إذا كان الغالب على الطبع البرودة واليبوسة، إلا فالإكثار منه يضعف النظر ويتولّد منه وجع الساقين والرأس والظهر. وإيّاك إياك من مجامعة العجوز فإنها من القواتل. قال الإمام علي كرم الله وجهه: أربع يقتلن ويهرمن البدن: دحول الحمام على الشبع وأكل المالح والمجامعة على الإمتلاء ومجامعة المريضة فإنها تضعف قوّتك وتسقم بدنك، والعجوز سم قاتل. قال بعضهم: إياك أن تتزوج عجوزاً ولو كانت أكثر من قارون كنوزاً. قال: فما أطيب الجماع. قالت: إذا كانت المرأة صغيرة السن مليحة القد حسنة الخدّ كريمة الجد بارزة النهد فهي تزيدك قوّة في صحة بدنك. وتكون كما قال فيها بعض واصفيها: [من الكامل]

مَهُمَا لَحَظْتَ عَلِمْتَ مَا قَدْ تَبْتَغِي وَحْياً بِدُونِ إِشَارَةٍ وبَيانِ وإِذَا نَظَرْتَ إِلَى بَدِيعِ جَمالِها أَغْنَتْ مَحاسِنُها عَنِ البُسْتانِ وإذا نَظَرْتَ إِلَى بَدِيعِ جَمالِها

قال: فاخبريني عن أي وقت يطيب فيه الجماع ؟ قالت: إذا كان ليلاً فبعد هضم الطعام، وإذا كان نهاراً فبعد الغداء. قال: فاخبريني عن أفضل الفواكه. قالت: الرمان والأترج. قال: فاخبريني عن أفضل البقول، قالت: الهندبا، قال: فما أفضل الرياحين؟ قالت: الورد والبنفسج. قال: فاخبريني عن قرار مني الرجل، قالت: إن في الرجل عرقاً يسقي سائر العروق فيجتمع الماء من ثلاثمائة وستين عرقاً ثم يدخل في البيضة اليسرى دماً أحمر فينطبخ من حرارة مزاج بني آدم ماء غليظاً أبيض رائحته مثل رائحة الطلع. قال: أحسنت، فأخبريني عن طير يمني ويحيض. قالت: هو الخفاش أي الوطواط. قال: فأخبريني عن شيء إذا حبس عاش وإذا يمني الهواء مات. قالت: هو السمك. قال: فأخبريني عن شجاع ببيض. قالت: الثعبان. فعجز الطبيب من كثرة سؤاله وسكت. فقالت الجارية: يا أمير المؤمنين، إنه سالني حتى عيي وأنا أساله مسالة واحدة، فإن لم يجب أخذت ثيابه حلالاً لي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى إنه سالني حتى عيى وأنا أساله مسألة واحدة فإن لم يجب اخذت ثيابه على وأنا أساله مسألة واحدة فإن لم يجب اخذت ثيابه على والله الخليفة : سليه . فقالت له : ما تقول في شيء يشبه الأرض استداره ويوارى عن العيون فقاره وقراره ؟ قليل القيمة والقدر عن العيون فقاره وقراره ؟ قليل القيمة والقدر على القيمة والقدر على القيمة والقدر عن العيون فقاره وقراره ؟ قليل القيمة والقدر في القتال مجروح لا في النضال ، يأكل الدهر مره ويشرب الماء كثره ، وتارة يضرب من غير جناية ويستخدم لا كفاية ، مجموع بعد تفرقه متواضع لا من تملقه ، حامل لا لولد في بطنه مائل لا يسند إلى ركنه ، يتسخ فيتطهر ويصلي فيتغير ، يجامع بلا ذكر ويصارع بلا حذر ، يريح ويستريح ويعض فلا يصبح ، أكرم من النديم وابعد من الحميم ، يفارق زوجته ليلاً ويعانقها

نهاراً، مسكنه الأطراف في مساكن الأشراف. فسكت الطبيب ولم يجب بشيء وتحيّر في أمره وتغيّر لونه وأطرق براسه ساعة ولم يتكلم. فقالت: أيها الطبيب تكلّم وإلاّ فانزع ثيابك. فقام وقال: يا أمير المؤمنين، أشهد على أن هذه الجارية أعلم مني بالطب وغيره ولا لي عليها طاقة. ونزع ما عليه من الثياب وخرج هارباً. فعند ذلك قال لها أمير المؤمنين: فسرّي لنا ما قلته. فقالت: يا أمير المؤمنين، هذا الزر والعروة.

وأما ما كان من أمرها مع المنجم فإنها قالت: من كان منكم منجّماً فليقم . فنهض إليها المنجّم وجلس بين يديها . فلمّا رأته ضحكت وقالت : أنت المنجم الحاسب الكاتب . قال : نعم . قالت: إسال عمَّا شئت وبالله التوفيق. قال: أخبريني عن الشمس وطُلوعها وأفولها. قالت: أعلم أن الشمس تطلع من عيون وتأفل من عيون، فعيون الطلوع أجزاء المشارق وعيون الأفول أجزاء المغارب، وكلَّتاهما مائة وثمانون جزءاً. قال الله تعالَى: ﴿فلا أقسم برب المشارق والمغارب﴾ وقال تعالى: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل﴾ يونس٥. لتعلموا عدد الستين والحساب فالقمر سلطان الليل والشمس سلطان النهار وهما مستبقان متدار كان . قال الله تعالى : ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و لا الليل سابق النهار وكلٌّ في فلك يسبحون ﴾ يس ٠٤. قال: فاخبريني إذا جاء الليل كيف يكون النهار وإذا جاء النهار كيف يكون الليل. قالت: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال: فاخبريني عن منازل القمر . قالتُ : منازل القمر ثمان وعشرون منزلة وهن : الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبره والصرفة والعواء والسماك والغفر والربانى والاكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرغ المقدم والفرغ المؤخر والرشاء، وهي مرتّبة على حروف أبجد هوّز إلى آخرها . وفيها سرّ غامض لا يعلمه إلاَّ الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم.. وأما قسمتها على البروج الإثنى عشر، فهي أن تعطي كل برج منزلتين وثلث منزلة فتجعل الشرطين والبطين وثلث الثريا للحمل ، وثلثي الثريا مع الدبران وثلثي الهقعة للثور ، وثلث الهقعة مع الهنعة والذراع للجوزا ، والنثرة والطرف وثلث الجبهة للسرطان، وثلثيها مع الزبرة وثلثى الصرفة للاسد، وثلثها مع العواء والسماك للسنبلة، والغفر والزباني وثلث الإكليل للميزان، وثلثي الإكليل مع القلب وثلثي الشولة للعقرب، وثلثها مع النعائم والبلدة للقوس، وسعد الذابح وسعد بلع وثلث سعد السعود للجدي، وثلثي سعد السعود مع سعد الأخبية وثلثي المقدم للدلو، وثلث المقدم مع المؤخر والرشا للحوت . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة في على البروج قال لها المنجم: أن الجارية لما عدّت المنازل وقسمتها على البروج قال لها المنجم: أحسنت، فاخبريني عن الكواكب السيارة وعن طبائعها وعن مكثها في البروج والسعد منها والنحس، وأين بيوتها وشرفها وسقوطها؟ قالت: المجلس ضيق ولكن ساخبرك. أما الكواكب على المناقب المناقب المناقب المناقب والمنتري على المناقب في كل برج فلاثين يوماً، وزحل. فالشمس حارة يابسة نحيسة بالمقارنة سعيدة بالمنظر تمكث في كل برج ثلاثين يوماً، والقمر بارد رطب سعيد يمكث في كل برج يومين وثلث يوم، وعطارد ممتزج سعد مع السعود

نحس مع النحوس يمكث في كل برج سبعة عشر يوماً ونصف يوم ، والزهرة معتدلة سعيدة تمكث في كل برج من البروج خمسةً وعشرين يوماً، والمريخ نحس يمكث في كل برج عشرة أشهر، والمشتري سعد يمكث في كل برج سنة، وزحل بارد يابس نحس يمكث في كل برج ثلاثين شهر . والشمس بيتها الأسد وشرفها الحمل وهبوطها الدلو . والقمر بيته السرطان وشرفه الثور وهبوطه العقرب ووباله الجدى. وزحل بيته الجدى والدلو وشرفه الميزان وهبوطه الحمل ووباله السرطان والأسد. والمشترى بيته الحوت والقوس وشرفه السرطان وهبوطه الجدي ووباله الجوزاء والأسد. والزهرة بيتها الثور وشرفها الحوت وهبوطها الميزان ووبالها الحمل والعقرب. وعطارد بيته الجوزاء والسنبلة وشرفه السنبلة وهبوطه الحوت ووباله الثور. والمريخ بيته الحمل والعقرب وشرفه الجدي وهبوطه السرطان ووباله الميزان. فلمَّا نظر المنجَّم إلى حَذَقها وعلمها وحسن كلامها وفهمها ابتغى له حيلة يخجلها بها بين يدي أمير المؤمنين فقال لها: يا جارية ، هل ينزل في هذا الشهر مطر؟ فاطرقت ساعة ثم تفكّرت طويلاً حتى ظن أمير المؤمنين أنها عجزت عن جوابه . فقال لها المنجّم : لم لم تتكلمي ؟ فقالت : لا اتكلم إلا إن أذن لي في الكلام أمير المؤمنين. فقال لها أمير المؤمنين: وكيف ذلك؟ قالت: أريد أن تعطيني سيفاً أضرب به عنقه لأنه زنديق. فضحك أمير المؤمنين وضحك مُن حوله ثم قالت: يا منجّم، خمسة لا يعلمها إلاّ الله تعالى، وقرأت أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي ارض تموت ﴿إن الله عليم خبير﴾ لقمان٣٤. قال لها: أحسنت، وإني والله ما أردت إلاّ اختبارك. فقالت له: ٱعلم أن أصحاب التقويم لهم إشارات وعلامات ترجع إلى الكواكب بالنظر إلى دخول السنة وللناس فيها تجاريب. قال: وما هي؟ قالت: إن لكلُّ يوم من الأيام كوكباً يملكه، فإذا كان أول يوم من السنة يوم الأحد فهو للشمس، ويدل ذلك والله أعلم على الجور من الملوك والسلاطين والولاة وكثرة الوخم وقلة المطر، وأن تكون الناس في هرج عظيم وتكون الحبوب طيبة إلاَّ العدس فإنَّه يعطب، ويفسد العنب ويغلو الكتان ويُرخص القمح من أول طوبة إلى آخر برمهات، ويكثر القتال بين الملوك ويكثر الخير في تلك السنة والله أعلم . قال : فاخبريني عن يوم الإثنين . قالت : هو للقمر ، ويدل ذلك على صلاح ولاة الأمور والعمال، وأن تكون السنة كثيرة الأمطار وتكون الحبوب طيبة ويفسد بزر الكتان ويرخص القمح في شهر كيهك ويكثر الطاعون ويموت نصف الدواب من الضان والمعز ويكثر العنب ويقل العسل ويرخص القطن والله أعلم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ الإثنين قال لها: الخبريني عن يوم الثلاثاء. قالت: هو للمريخ، ويدل الإثنين قال لها: اخبريني عن يوم الثلاثاء. قالت: هو للمريخ، ويدل ذلك على موت كبار الناس وكثرة الفناء وإهراق الدماء والغلاء في الحَب ق الحَب ق قلة الأمطار وأن يكون السمك قليلاً ويزيد في أيام وينقص في أيام على العسل والعدس ويغلو بزر الكتان في تلك السنة وفيها يفلح الشعير دون سائر الحبوب ويكثر القتال بين الملوك ويكون الموت بالدم ويكثر موت الحمير والله أعلم. قال: فاخبريني عن يوم الأربعاء. قالت: هو لعطارد، ويدل ذلك على هرج عظيم يقع في

الناس وعلى كثرة العدو وأن تكون الأمطار معتدلة وأن يفسد بعض ألزرع وأن يكثر موت الدواب وموت الاطفال ويكثر القتل في البحر ويغلو القمح من برمودة إلى مسرى، وترخص بقية الحبوب ويكثر الرعد والبرق ويغلو العسل ويكثر طلع النخل ويكثر الكتان والقطن ويغلو الفجل والبصل والله أعلم . قال : أخبريني عن يوم الخميس . قالت : هو للمشتري ، ويدل ذلك على العدل في الوزراء والصلاح في القضاة والفقراء وأهل الدين وأن يكون الخير كثيراً وتكثر الأمطار والثمار والأشجار والحبوب ويرخص الكتان والقطن والعسل والعنب ويكثر السمك والله أعلم. قال: أخبريني عن يوم الجمعة. قالت: هو للزهرة، ويدل ذلك على الجور في كبار الجن والتحدث بالزور والبهتان وأن يكثر الندي ويطيب الخريف في البلاد ويكون الرخص في بلاد دون بلاد ويكثر الفساد في البر والبحر ويغلو بزر الكتان ويغلو القمح في هاتور ويرخص في أمشير ويغلو العسل ويفسد العنب والبطيخ والله أعلم . قال : فاخبريني عن يوم السبت . قالت : هو لزحل ويدل ذلك على إيثار العبيد والروم ومن لا خير فيه ولا في قربه ، وأن يكون الغلاء والقحط كثيراً ويكون الغيم كثيراً ويكثر الموت في بني آدم والويل لاهل مصر والشام من جور السلطان، وتقل البركة من الزرع وتفسد الحبوب والله أعلم . ثم إن المنجّم أطرق وطاطأ راسه . فقالت : يا منجّم ، أسألك مسألة واحدة فإن لم تجب أخذت ثيابك . قال لها : قولي . قالت : أين يكون مسكن زحل ؟ قال : في السماء السابعة . قالت : فالمشتري ؟ قال : في السماء السادسة . قالت : فالمريخ ؟ قال : في السماء الخامسة . قالت : فالشمس ؟ قال : في السماء الرابعة . قالت : فالزهرة ؟ قال : في السماء الثالثة . قالت : فعطار د؟ قال : في السماء الثانية . قالت : فالقمر ؟ قال : في السماء الأولى . قالت : أحسنت وبقى عليك مسألة واحدة. قال: إسالي. قالت: فاخبرني عن النَّجوم إلى كم جزء تنقسم؟ فسكت ولم يحر جواباً . قالت : إنزع ثيابك . فنزعها ، ولما أخذتها قال لها أمير المؤمنين : فسّري لنا هذه المسألة. فقالت: يا أمير المؤمنين، هم ثلاثة أجزاء: جزء معلَّق بسماء الدنيا كالقناديل وهو ينير الأرض ، وجزء يرمى به الشياطين إذا استرقوا السمع . قال الله تعالى : ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ الملك ٥ . والجزء الثالث معلّق بالهواء وهو ينير البحار وما فيها . قال المنجّم : بقى لنا مسألة واحدة فإن أجابت أقررت لها . قالت : قل . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و المتضادة مترتبة على أربعة أشياء متضادة. قالت: هي الحرارة والبرودة على أربعة أشياء متضادة. قالت: هي الحرارة والبرودة والبرودة والبرودة والبروسة، خلق الله من الحرارة النار وطبعها حاريابس، وخلق من البيوسة التراب وطبعه بارديابس، وخلق من البرودة الماء وطبعه بارديابس، وخلق من البرودة الماء وطبعه بارديابس، وخلق من الرطوبة الهواء وطبعه حار رطب. ثم خلق الله اثني عشر برجاً وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وجعلها على أربع طبائع: ثلاثة نارية وثلاثة ترابية وثلاثة مائية. فالحمل والأسد والقوس نارية، والثور والسنبلة والجدي ترابية، والجوزاء والميزان والدلو هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مائية. فقام المنجم وقال: إشهدوا على أنها أعلم مني وانصرف مغلوباً. ثم قال أمير المؤمنين: أين الفيلسوف؟ فنهض إليها رجل وتقدّم

وقال : أخبريني عن الدهر وحده وأيامه وما جاء فيه . قالت : إن الدهر هو إسم واقع على ساعات الليل والنهار ، وإنما هي مقادير جري الشمس والقمر في أفلاكهما كما أخبر الله تعالى حيث قال : ﴿وآية لهم الليل انسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ يس ٣٨, ٣٧. قال: فاخبريني عن ابن آدم كيف يصل إليه الكفر؟ قالت: روي عن رسول ﷺ أنه قال: الكفر في بني آدم يجري كما يجري الدم في عروقه حيث يسبّ الدنيا والدهر والليلة والساعة . وقال عليه الصلاة والسلام : لا يسبُّ أحدكم الدهر فإن الدهر هو الله ، ولا يسبّ أحدكم الدنيا فتقول: لا أعان الله من يسبني. ولا يسب أحدكم الساعة فإن الساعة آتية لا ريب فيها، ولا يسب أحدكم الأرض فإنها آية لقوله تعالى: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ طه٥٥. قال : فاخبريني عن خمسة أكلوا وشربوا وما خرجوا من ظهر ولا بطن . قالت : هم آدم وشمعون وناقة صالح وكبش اسماعيل والطير الذي رآه أبو بكر الصديق في الغار . قال : فاخبريني عن خمس في الجنة لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة . قالت : ذئب يعقوب وكلب أصحاب الكهف وحمار العزيز وناقة صالح ودلدل النبي ﷺ . قال : أخبريني عن رجل صلّى صلاة لا في الأرض ولا في السماء. قالت: هو سليمان حين صلّى على بساطه وهو على الريح . قال : أخبريني عن من صلّى صلاة الصبح فنظر إلى أمة فحرمت عليه ، فلمّا كان الظهر حلَّت له، فلمَّا كان العصر حرمت عليه، فلمَّا كان المغرب حلَّت له، فلمَّا كان العشاء حرمت عليه، فلمّا كان الصبح حلّت له. قالت: هذا رجل نظر إلى أمة غير عند الصبح وهي حرام عليه ، فلمّا كان الظهر اشتراها فحلت له . فلمّا كان العصر أعتقها فحرمت عليه . فلمّا كان المغرب تزوّجها فحلت له. فلمّا كان العشاء طلّقها فحرمت عليه. فلمّا كان الصبح راجعها فحلت له . قال : اخبريني عن قبر مشى بصاحبه . قالت : هو حوت يونس بن متى حين ابتلعه -قال: أخبريني عن بقعة واحدة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولا تطلع عليها بعد إلى يوم القيامة . قالت : البحر حين ضربه موسى بعصاه فانفلق اثني عشر فرقاً على عدد الأسباط وطلعت عليه الشمس ولم تعدله إلى يوم القيامة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ المجارية: الخبريني عن أول ذيل سحب على وجه الارض. قالت: ذيل المجارية: الخبريني عن أول ذيل سحب على وجه الارض. قالت: ذيل المجارية: الخبريني عن أول ذيل سحب على وجه الارض. قالت: ذيل المجارية: الخبريني عن سيء على المجارية: التحقيل المجارية: قوله تعالى: ﴿والصبح إذا تنفس﴾ على المجارية: قوله تعالى: ﴿والصبح إذا تنفس﴾ على المجارية التحوير ۱۸. قال: اخبريني عن حمام طائر أقبل على شجرة عالية، فوقع بعضه فوقها وبعضه تحتها، فقالت التي فوق الشجرة للتي تحتها: إن طلعت منكن واحدة صرتن الثلث وإن نزلت منا واحدة كنا مثلكن في العدد. قالت الجارية: كان الحمام اثنتي عشرة حمامة فوقع منهن فوق الشجرة سبع وتحتها خمس، فإذا طلعت واحدة صار الذي فوق قدر الذي تحت مرتين ولو نزلت واحدة صار الذي تحت مساويا للذي فوق والله أعلم. فتجرد الفيلسوف من ثيابه وخرج هارباً.

وأما حكايتها مع النظام فإن الجارية التفتت إلى العلماء الحاضرين وقالت : أيَّكم المتكلم في كل فن وعلم ؟ فقام إليها النظام وقال لها : لا تجسبيني كغيري . فقالت له : الأصح عندي أنك

مغلوب لأنك مدعى ، والله ينصرني عليك حتى أجردك من ثيابك . فلو أرسلت من يأتيك بشيء تلبسه لكان خيراً لك . فقال : والله لاغلبنك واجعلنك حديثاً يتحدّث بك الناس جيلاً بعد جيل . فقالت له الجارية: كفّر عن يمينك. قال: أخبريني عن خمسة أشياء خلقها الله تعالى قبل خلق الخلق. قالت له: الماء والتراب والنور والظلمة والثمار. قال: اخبريني عن شيء خلقه الله بيد القدرة. قالت: العرش وشجرة طوبي وآدم وجنة عدن فهؤلاء خلقهم الله بيد قدرته، وسائر المخلوقات قال لهم الله: كونوا فكانوا. قال: أخبريني عن أبيك في الإسلام. قالت: محمد ﷺ. قَالِ: فمن أبو محمّد ؟ قالت: ابراهيم خليل الله . قال: فما دين الإسلام ؟ قالت: شهادة أن لا إله إلاَّ الله وإن محمَّداً رسول الله. قال: فاخبريني ما أوَّلك وما آخرك؟ قالت: أولى نطفة مذرة و آخري جيفة قذرة . واولي من التراب و آخري التراب . قال الشاعر : [من الوافر]

> خُلِقْتُ مِنْ التُّرابِ فَصِرْتُ شَخْصاً فَصِيحاً فِي السُّؤَالِ وفي الجَوابِ وعُدْتُ إلى التُّوابِ فَصِرْتُ فيهِ لأنِّي قَدْ خُلِقْتُ مِنَ التُّرابِ

قال: فاخبريني عن شيء أوَلَهِ عود وآخره روح . قالت: هي عصا موسى حين القاها في الوادي، فإذا هي حية تسعى بإذن الله تعالى. قال: فاخبريني عن قوله تعالى: ﴿وَلَّى فَيُهَا مَارَبُ اخرى﴾ طه٨١. قالت: كان يغرسها في الأرضِ فتزهر وتثمر وتظله من الحر والبرد وتحمله إذا عيي وتحرس له الغنم إذا نام من السباع . قال: إخبرينيُّ عن أنثى من ذكر وذكر من أنثى . قالت : حوّاء من آدم وعيسي من مريم . قال : فاخبريني عن أربع نيران : نار تأكل وتشرب ونار تأكل ولا تشرب ونار تشرب ولا تأكل ونار لا تأكل ولا تشرب . قالت : أما النار التي تأكل ولا تشرب فهي نار الدنيا . وأما النار التي تأكل وتشرب فهي نار جهنم . وأما النار التي تشرب ولا تأكل فهي نار الشمس . وأما النار التي لا تأكل ولا تشرب فهي نار القمر . قال ؛ أخبريني عن المفتوح وعن المغلق. قالت: يا نظام ، المفتوح هو المسنون والمغلق هو المفروض. قال: أخبريني عن قول الشاعر: [من الطويل]

> وساكِنِ رَمْسِ طُعْمُهُ عِنْدَ رَأْسِه يَقُومُ ويَمْشِي صامِتاً مُتَكَلِّماً ولَيْسَ بِحَيٍّ يَسْتَحِقُ كَرامَةً قالت له : هو القلم . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال : [من الطويل ]

مُخَمَّرَةُ الأَدُنِّينِ مَفْتُوحَةُ الفَم تُساوى إذا قَوَّمْتَها نصْفُ درْهُم

إذا ذاق مِن ذاك الطَّعام تَكَلَّما

ويَرْجِعُ لِلْقَبْرِ الَّذِي مِنْهُ قُومًا

ولَيْسَ بِمَيْتٍ يَسْتَحِقُ التَّرَحُما

مُلَمْلُمَةُ الجَيْبَينِ مُوْرُودَةُ الدَّم لَها صَنَمٌ كالدِّيكِ يَنْقُرُ جَوْفَها

قالت : هي الدواة . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال : [من الطويل]

وكُلِّ فَقيه سادَ في الفَهْم والرُّتَبّ منَ الطُّيْرِ في أرْضِ الأعاجِم والعَرَبُّ وَلَيْسَ لَهُ رِيشٌ وَلَيْسَ لَهُ زَغَبُ

أَلَا قُلُ لأَهْلِ العلم والعَقْلِ والأَدَبُ ألا أَنْبِنُونِي أَيَّ شَيْءٍ رَأَيْتُمُو ولَيْسَ لَهُ لَحْمٌ ولَيْسَ لَهُ دَمٌ ويَوْكَلُ مَطْبُوخًا ويُؤْكَلُ بارِداً ويُؤْكَلُ مَشْوِيّاً إذا دُسَّ في اللَّهَبُ ويَبْدُو لَهُ لَوْنَانِ: لَوْنٌ كَفِضَّة ولَوْنٌ ظَرِيفٌ لَيْسَ يُشْبِهُهُ الذَّهَبُ

ولَيْسَ يُرَى حَيَّةً ولَيْسَ بِمَيِّتٍ ۖ أَلَا أَخْبِرُونِي إِنَّ هذا مِنَ العَجَبْ

قالت: لقد أطلت السؤال في بيضة قيمتها فلس. قال: أخبريني كم كلمة كلّم الله موسى؟ قالت: روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: كلم الله موسى الف كلمة وخمسمائة وخمس عشرة كلمة. قال: أخبريني عن أربعة عشر كلموا ربّ العالمين. قالت: السموات السبع والأرضون السبع لما قالتا : أتينا طائعين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 🖫 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما قالت له الجواب قال لها: أخبريني عن آدم وأول خلقته. قالت: خلق الله آدم من طين، والطين من زبد، والزبد من بحر، والبحر من ظلمة، والظلمة من نور، न والنور من حوت، والحوت من صخرة، والصخرة من ياقوتة، والياقوتة , والياقوتة , عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن مَاء، والمَّاء مِن القَدْرَة . لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ

له: كن فيكون ﴾ يس ٨٢ . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال : [من الوافر]

لَهَا الأَشْجَارُ والْحَيَوانُ قُوتُ وآكلَة بغَيْر فَم وبَطْن فْإِنَّ أَطْعَمْتُهَا ۗ ٱلْتَعَشَتُ وعاشَتُ ولَوْ أَسْقَيْتَهَا مَاءً تَمُوتُ

قالت : هي النار . قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال : [من الطويل ]

خَلِيلانِ مَمنُوعانِ مِنْ كُلِّ لَذَّة يَبِيتانِ طُولَ اللَّيْلِ يَعْتَنِقانِ هُما يَحْفَظانِ الأَهْلَ مِنْ كُلِّ آفَةً وعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمَسِ يَفْتَرِقانِ

قالت: هما مصراعا الباب. قال: فاخبريني عن أبواب جهنم. قالت: سبعة، وهم ضمن بيتين من الشعر: [من البسيط]

> جَهَنَّمٌ ۗ وَلَظَّى ثُمَّ الْحَطِيمُ كَذَا عُدَّ السَّعِيرُ وكُلُّ القَوْلِ في سَقَرِ وبَعْدُ ذاكَ جَحِيمٌ ثُمَّ هاوِيَةٌ فَذَاكَ عدَّتُهُم في قَوْلِ مُخْتَصَر

> > قال : فاخبريني عن قول الشاعر حيث قال : [من الوافر]

وذاتِ ذُواثِبَ تَنْجَرُّ طُولًا وراءَها في الحِيءِ وفي الذَّهابِ بِعَينٍ لَمْ تَذُقُ لِلنَّوْمِ طَعْماً ولا ذَرَفَتْ لِدَمْعً ذِي ٱلْسكابِ وَتَكُسُو النَّاسِ أَنْواعَ النَّيابِ ولا لَبِسَتْ مَدَى الأَيَّامِ ثُوبًا

قالتَ : هي الإبرة . قال : فاخبريني عن الصراط ما هو وما طوله وما عرضه ؟ قالت : أما طوله فثلاثة آلاف عام الف هبوط والف صعود والف استواء وهو أحدّ من السيف وارقّ من الشعر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فلما كانت الليلة و قال: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما وصفت له الصراط. قال: أخبريني كم لنبينا محمد على من شفاعة ؟ قالت له: ثلاث فاعات. قال لها: هل كان أبو بكر أول من أسلم ؟ قالت: نعم . قال: أن علياً أسلم قبل أبي بكر . قالت: إن علياً أتى النبي على وهو ابن سبع على المعالم الله الهداية على صغر سنه فما سجد لصنم قط . قال: فاخبريني ، أعلي الأفضل أم العباس ؟ قال النظام . فعلمت أن هذه مكيدة لها ، فإن قالت : علي أفضل من العباس فما لها من عذر عند أمير المؤمنين . فاطرقت ساعة وهي تارة تحمر وتارة تصفر ثم قالت : تسألني عن اثنين فاضلين لكل واحد منهما فضل ، فارجع بنا إلى ما كنا فيه . فلما سمعها الخليفة هارون الرشيد استوى قائماً على قدميه وقال لها : أحسنت ورب الكعبة يا تودد . فعند ذلك قال لها ابراهيم النظام : أخبريني عن قول الشاعر حيث قال : [من الطويل]

مُهَفْهَفَةُ الْأَذْيَالِ عَذْبٌ مَذَاقُها تَحَاكِي القَنا لَكِنْ بِغَيرِ سِنانِ ويَأْخُذُ كُلُّ النَّاسِ مِنْها مَنافِعاً وتُؤْكَلُ بَعْدَ العَصْرِ في رَمَضانِ

قالت: قصب السكر. قال: فاخبريني عن مسائل كفيرة. قالت: وما هي؟ قال: ما أحلى من العسل وما أحد من السيف وما أسرع من السم وما لذة ساعة وما سرور ثلاثة أيام وما أطيب يوم وما فرحة جمعة وما الحق الذي لا ينكره صاحب الباطل وما سجن القبر وما فرحة القلب وما كيد النفس وما موت الحياة وما الداء الذي لا يداوي وما العار الذي لا ينجلي وما الدابة التي لا تاوي إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فيها خلق من سبعة جبابرة؟ قالت له: إسمع جواب ما قلت ثم انزع ثيابك حتى افسّر لك دلك. قال لها أمير المؤمنين: فسّري وهو ينزع ثيابه. قالت: أما ما هو أحلى من العسل فهو حب الأولاد البارين بوالديهم ، وأما ما هو أحدُّ من السيف فهو اللسان، وأما ما هو أسرع من السم فهو عين المعيان، وأما لذَّة ساعة فهو الجماع ، وأما سرور ثلاثة أيام فهو النورة للنساء، وأما ما هو أطيب يوم فهو يوم الربح في التجارة، وأما فرحة جمعة فهو العروس، وأما الحق الذي لا ينكر صاحب الباطل فهو الموت، وأما سجن القبر فهو الولد السوء، وأما فرحة القلب فهي المرأة المطيعة لزوجها وقيل اللحم حين ينزل على القلب فإنه يفرح بذلك. وأما كيد النفس فهو العبد العاصي، وأما موت الحياة فهو الفقر، وأما الداء الذي لا يداوي فهو سوء الخلق، وأما العار الذي لا ينجلي فهو البنت السوء، وأما الدابة التي لا تاوي إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فيها خلق من سبعة جبابرة فإنها الجرادة، رأسها كرأس الفرس وعنقها كعنق الثور وجناحها جناح النسر ورجلها رجل الجمل ودنبها ذنب الحية وبطنها بطن العقرب وقرنها قرن الغزال. فتعجَّب الخليفة هارون الرشيد من حذقها وفهمها ثم قال للنظّام : إنزع ثيابك . فقام وقال : أشهد على جميع من حضر هذا الحجلس أنها أعلم مني ومن كل عالم . ونزع ثيابه وقال لها : خذيهم لا بارك الله لك فيهم . فأمر له أمير المؤمنين بثياب يلبسها. ثم قال أمير المؤمنين: يا تودد، بقى عليك شيء مما وعدت به وهو الشطرنج. وأمر بإحضار معلمي الشطرنج والكنجفة والنرد، فحضروا وجلس الشطرنجي معها وصفتَ بينهما الصفوف ونقل ونقلت، فما نقل شيئاً إلاّ أفسدته عن قليل . وأدرك شهرزاً د الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية لما لعبت الشطرنج مع فلما كانت الليلة إِنْ 2 المعلم بحضرة أمير المؤمنين هارون الرشيد، صارت كلما نقل نقلاً أفسدته حتى غلبته ورأى الشاه مات فقال: أنا أردت أن اطمعك حتى ألله في الفائي أنك عارفة، لكن صفي حتى أريك. فلمّا صفّت الثاني قال في ने पाना का नामा का कि . إفتح عينك و إلا غلبتك، وصار ما يخرج قطعة إلاّ بحساب. وما زال يلعب حتى قالت له : الشاه مات . فلمّا رأى ذلك منها دهش من حُذقها وفهمها ، فضحكت وَقالت له: يا معلم أنا أراهنك في هذه المرة الثالثة على أن أرفع لك الفرزان ورخ الميمنة وفرس الميسرة، وإن غلبتني فخذ ثيابي وإن غلبتك أخذت ثيابك. قال: رضيت بهذا الشرط. ثم صفا الصفين ورفعت الفرزان والرخ والفرس وقالت له: انقل يا معلم . فنقل وقال: ما لي لا أغلبها بعد هذه الحطيطة وعقد عقداً ، وإذا هي نقلت نقلاً قليلاً إلى أن صيرت له فرزاناً ودنت منه وقربت البيادق والقطع وشغلته وأطعمته قطعة فقطعها فقالت: الكيل كيل وافي والرز رز صافي، فكُل حتى تزيد على الشبع ما يقتلك يا ابن آدم إلا الطمع . اما تعلم أني اطعمك الاخدعك؟ انظر فهذا الشاه مات. ثُم قالت له: إنزع ثيابك. فقال لها: أتركى لي السراويل وأجرك على الله، وحلف بالله أن لا يناظر أحداً ما دامت تودد بمملكة بغداد . ثم نزع ثيابه وسلَّمهم لها وانصرف . فجيء بلاعب النرد فقالت له: إن غلبتك في هذا اليوم فماذا تعطيني ؟ قال: أعطيك عشرة ثياب من الديباج القسطنطيني المطرّز بالذهب وعشرة ثياب من المخمل وألف دينار ، وإن غلبتك فما أريد منك إلاّ أن تكتبي لي درجاً باني غلبتك . قالت له : دونك وما عولت عليه . فلعب فإذا هو قد خسر وقام وهو يرطن بالإفرنجية ويقول: ونعمة أمير المؤمنين، إنها لم يوجد مثلها في سائر البلاد. ثم إن أمير المؤمنين دعا بارباب آلات الطرب فحضروا، فقال لها أمير المؤمنين : هل تعرفين شيئاً من آلات الطرب؟ قالت: نعم . فامر بإحضار عود محكوك مدعوك مجرود صاحبه بالهجران مكدود . قال فيه بعض واصفيه : [من الطويل]

سَقَى اللهُ أَرْضاً أَنْبَتَتْ عُودَ مُطْرِبِ زَكَتْ مِنْهُ أَغْصَانٌ وطابَتْ مَغارِسُ تَغَنَّتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ والعُودُ أَخْضَرُ وغَنَّتْ عَلَيْهِ الغِيدُ والعُودُ يابِسُ

فجيء بعود في كيس من الأطلس الأحمر له شرابة من الحرير المزعفر، فحلت الكيس وأخرجت العود فإذا هو عليه منقوش : [من الطويل]

وغُصْنِ رَطِيبِ عادَ عُوداً لِقَيْنَةِ تَحِنَّ إِلَى أَثْرابِها فِي المَحافِلِ وَعُصْنِ رَطِيبِ عادَ عُوداً لِقَيْنَةً يُلَقِّنُها إعْرابَ لَحْنِ البَلابِلِ

فوضعته في حجرها وأرخت عليه نهدها وانحنت انحناء والدة ترضع ولدها وضربت عليه اثني عشر نغماً حتى ماج المجلس من الطرب وأنشدت تقول : [من الخفيف]

أَقْصِرُوا هَجْرَكُمْ وقِلُوا جَفَاكُمْ فَفُوَادِي وحَقَّكُمْ مَا سَلاكُمْ وَالرَّحَمُوا بَاكِياً حَرِيناً كَثِيباً ذَا غَرَامٍ مُتَيَّماً فِي هَواكُمْ

فطرب أمير المؤمنين وقال: بارك الله فيك ورحم من علَّمك. فقامت وقبَّلت الأرض بين

يديه. ثم إن أمير المؤمنين أمر بإحضار المال ودفع لمولاها مائة ألف دينار وقال لها: يا تودد تمني علي . قالت : تمنيت عليك أن تردّني إلى سيدي الذي باعني . فقال لها: نعم . فردّها إليه وأعطاها خمسة الآف دينار لنفسها وجعل سيدها نديماً له على طول الزمان . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة الله الله وردها إلى مولاها وجعله ندياً له على طول الزمان وأطلق له على على شهر ألف دينار، وقعد مع جازيته تودد في أرغد عيش. فاعجب أله الملك من فصاحة هذه الجارية ومن غزارة علمها وفهمها وفضلها في ما المال العلوم، وانظر إلى مروءة أمير المؤمنين هارون الرشيد حيث أعطى سيدها هذا المال وقال لها: تمني علي . فتمنت عليه أن يردها إلى سيدها، فردها إليه وأعطاها خمسة الآف دينار لنفسها وجعل سيدها نديماً له . فأين يوجد هذا الكرم بعد الخلفاء العباسين؟ رحمة الله تعالى عليهم أجمعين .

ومما يحكى أيها الملك السعيد، أن ملكاً من الملوك المتقدمين أراد أن يركب يوماً في جملة أهل مملكته وأرباب دولته ويظهر للخلائق عجائب زينته، فأمر أصحابه وأمراءه وكبراء دولته أن يأخذوا أهبة الخروج معه، وأمر خازن الثياب بأن يحضر له من أفخر الثياب ما يصلح للملك في زينته، وأمر بإحضار خيله الموصوفة العتاق المعروفة، ففعلوا ذلك. ثم إنه اختار من الثياب ما أعجبه ومن الخيل ما استحسنه، ثم لبس الثياب وركب الجواد وسار بالموكب والطوق المرصّع بالجواهر وأصناف الدر واليواقيت ، وجعل يركض الحصان في عسكره ويفتخر بتيهه وتجبّره . فأتاه إبليس فوضع يده على منخره ونفخ في إنفه نفخة الكبر والعجب فزها وقال في نفسه: مَن في العالم مثلي؟ وطفق يتيه بالعجب والكبر ويظهر الأبهة ويزهو بالخيلاء ولا ينظر إلى أحد من تيهه وكبره وعجبه وفخره . فوقف بين يديه رجل عليه ثياب رثّة فسلّم عليه ، فلم يردّ عليه السلام . فقبض على عنان فرسه ، فقال له الملك: إرفع يدك فإنك لا تدرى بعنان من قد أمسكت . فقال له: إن لى إليك حاجة. فقال: إصبر حتى أنزَّل واذكر حاجتك. فقال: إنها سرَّ ولا أقولها إلَّا في أذنك . فمال بسمعه إليه فقال له : أنا ملك الموت وأريد قبض روحك . فقال : إمهلني بقدر ما أعود إلى بيتي وأودَّع أهلي وأولادي وجيراني وزوجتي . فقال : كلا لا تعود ولن تراهم أبدأ، فإنه قد مضى أجل عمرك . فأخذ روحه وهو على ظهر فرسه فخرّ ميتاً ومضى ملك الموت من هناك ، فاتى رجلاً صالحاً قد رضي الله تعالى عنه فسلّم عليه فقال ملك الموت: أيها الرجل الصالح ، إن لي إليك حاجة وهي سرٌّ . فقال له الرجل الصالح : أذكر حاجتك في أذني . فقال : أنا ملك الموت . فقال الرجل: مرحباً بك، الحمد لله على مجيئك فإنى كنت كثيراً أترقب وصولك إلى ولقد طالت غيبتك عن المشتاق إلى قدومك . فقال له ملك الموت : إن كان لك شغل فاقضه . فقال له : ليس لي شغل أهم عندي من لقاء ربى عزّ وجلّ . فقال : كيف تحب أن أقبض روحك؟ فإني أمرت أن أقبضها كيف أردت واخترت . فقال : إمهلني حتى أتوضأ وأصلي ، فإذا سجدت فاقبض روحي وأنا ساجد. فقال ملك الموت: إن ربي عزّ وجل أمرني أن لا أقبض روحك إلاّ باختيارك كيف أردت، وأنا أفعل ما قلت. فقام الرجل وتوضأ وصلَّى، فقبض ملك الموت روحه وهو ساجد ونقله الله تعالى إلى محل الرحمة والرضوان والمغفرة .

## حكاية الملك الغنى وملك الموت

وحكى أن ملكاً من الملوك كان قد جمع مالاً عظيماً لا يحصى عدده واحتوى على أشياء كثيرة، من كل نوع خلقه الله تعالى في الدنيا ليرفّه نفسه . حتى إذا أراد أن يتفرغ لما جمعه من النعم الطائلة ، بني له قصراً عالياً مرتفعاً شاهقاً يصلح للملوك ويكون بهم لائقاً ، ثم ركب عليه بابين محكمين ورتب له الغلمان والأجناد والبوابين كما أراد، وأمر الطباخ في بعض الأيام أن يصنع له شيئاً من أطيب الطعام ، وجمع أهله وحشمه وأصحابه وخدمه ليأكلوا عنده وينالوا رفده . وجلس على سرير مملكته وسيادته واتكا على وسادته وخاطب نفسه وقال : يا نفس ، قد جمعت لك نعم الدنيا بأسرها، فالآن تفرّغي وكُلي من هذه النعم مهنأة بالعمر الطويل والحظ الجزيل . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

ع مياا حداج لمية

فلما كانت الليلة 📮 🗖 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك لما حدّث نفسه وقال لها : كُلى من هذه النعم مهنأة بالعمر الطويل والحظ الجزيل. لم يفرغ مما حدَّث به نفسه حتى أتاه رجل من ظاهر القصر عليه ثياب رثَّة وفي عنقه مخلاة معلَّقة على هيئة سائل يسأل الطعام، فجاء وطرق حلقة باب القصر طرقة عظيمة هائلة كادت تزلزل القصر وتزعج السرير. فخاف

الغلمان فوثبوا إلى الباب وصاحوا بالطارق وقالوا له: ويحك، ما هذه الفعلة وسوء الأدب؟ إصبر حتى يأكل الملك ونعطيك مما يفضل . فقال للغلمان : قولوا لصاحبكم يخرج إلى حتى يكلمني فلى إليه حاجة وشغل مهم وأمر ملم . فقالوا: تنح ايها الضعيف، من أنت حتى تأمر صاحبنا بالخروج إليك؟ فقال لهم: عرّفوه ذلك. فجاؤوا إليه وعرّفوه فقال: هلا زجرتموه وجردتم عليه ونهرتموه. ثم طرق الباب أعظم من الطرقة الأولى، فنهض الغلمان إليه بالعصى والسلاح وقصدوه ليحاربوه، فصاح بهم صيحة وقال: إلزموا أماكنكم، فأنا ملك الموت. فرعبت قلوبهم وذهبت عقولهم وطاشت حلومهم وارتعدت فرائصهم وبطلت عن الحركة جوارحهم. فقال لهم الملك: قولوا له ياخذ بدلاً مني وعوضاً عني. فقال ملك الموت: لا آخذ بدلاً و لا أتيت إلاّ من أجلك لأفرّق بينك وبين النعم التي جمعتها والأموال التي حويتها وخزنتها. فعند ذلك تنفّس الصعداء وبكى وقال: لعن الله المال الذي غرّني واضرّني ومنعني عن عبادة ربي ، وكنت أظن أنه ينفعني، فبقى اليوم حسرة على ووبالاً لدي. وها أنا أخرج صفر اليدين منه ويبقى لأعدائي. قال : فأنطق الله المال وقال : لأي سبب تلعنني؟ إلَّعن نفسك فإن الله تعالى خلقني و إيَّاك من تراب وجعلني في يدك لتتزود مني لآخرتك وتتصدّق بي على الفقراء والمساكين والضعفاء، ولتعمّر بي الربط والمساجد والجسور والقناطر، لأكون عوناً لك في الدار الآخرة. وأنت جمعتني وخزنتني وفي هواك انفقتني ولم تشكر لحقى بل كفرتني، فالآن تركتني لأعدائك وأنت بحسرتك وندامتك. فاي ذنب لي حتى تسبّني؟ ثم إن ملك الموت قبض روحه وهو على سريره قبل أن يأكل الطعام، فخرّ ميتاً ساقطاً من فوق سريره. قال الله تعالى: ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الانعام ٤٤.

حكاية ملك إسرائيلي جبار وملك الموت

وممّا يحكى أنَّ ملكاً جبّاراً من ملوك بني إسرائيل، كان في بعض الأيام جالساً على سرير مملكته فرأى رجلاً قد دخل عليه باب الدار وله صورة منكرة وهيئة هائلة . فاشماز من هجومه عليه وفزع من هيئته فوثب في وجهه وْقال : من أنت أيها الرجل ؟ ومن أذن لك في الدخول عليٌّ وأمرك بالمجيء إلى داري؟ فقال: أمرني صاحب الدار، وأنا لا يحجبني حاجب ولا أحتاج في دخولي على الملوك إلى إذن، ولا أرهب سياسة سلطان ولا كثرة أعوان . أنا الذي لا يقرُّ عني جبَّار ولا لأحد من قبضتي فرار . أنا هادم اللذَّات ومفرّق الجماعات . فلمّا سمع الملك هذا الكلام خرّ على وجهه ودبَّت الرعدة في بدنه ووقع مغشياً عليه . فلمَّا أفاق قال : أنت ملك الموت . قال : نعم . قال : أقسمت عليك بالله ألا أمهلتني يوماً وأحداً لأستغفر من دنبي وأطلب العذر من ربي وأرد الأموال التي في خزائني إلى أربابها ولا أتحمل مشقة حسابها وويل عقابها. فقال ملك الموت: هيهات هيهات ، لا سبيل لك إلى ذلك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن ملك الموت قال للملك: هيهات هيهات، لا سبيل لك إلى ذلك. وكيف أمهلك وأيام عمرك محسوبة و أنفاسك معدودة وأوقاتك مثبوتة مكتوبة ؟ فقال : إمهلني ساعة . فقال : إن الساعة في الحساب وقد مضت وأنت غافل وانقضت وأنت ذاهل ، नी नागा व्याप होंगे । وقد استوفيت أنفاسك ولم يبقَ لك إلاّ نفس واحد. فقال: من يكون

فلِما كانت الليلة إ

عندي إذا نقلت إلى لحدي؟ قال: لا يكون عندك إلاّ عملك. فقال: ما لي عمل. قال: لا جرم أنه يكون مقيلك في النار ومصيرك إلى غضب الجبار . ثم قبض روحه فخرَّ ساقطاً عن سريره ووقع إلى الأرض. فحصل الضجيج في أهل مملكته وارتفعت الأصوات وعلا الصياح والبكاء، ولو علموا ما يصير إليه من سخط ربه لكان بكاؤهم عليه أكثر وعويلهم أشد وأوفر. حكاية إسكندر ذي القرنين

ومما يحكى أن إسكندر ذا القرنين اجتاز في سفره بقوم ضعفاء لا يملكون شيئاً من أسباب الدنيا، وقد حفروا قبور موتاهم على أبواب دورهم . وكانوا في كل وقت يتعهدون تلك القبور ويكنسون التراب عنها وينظفونها ويزورونها ويعبدون الله تعالى فيها، وليس لهم طعام إلاّ الحشيش ونبات الأرض. فبعث إليهم اسكندر ذو القرنين رجلاً يستدعي ملكهم إليه، فلم يجبه وقال: ما لى إليه حاجة. فسار ذو القرنين إليه وقال: ؟ كيف حالكم وما أنتم عليه ؟ فإني لا أرى لكم شيئاً من ذهب ولا فضة ولا أجد عندكم شيئاً من نعيم الدنيا. فقال له: إن نعيم الدنيا لا يشبع منه أحد. فقال له اسكندر: لِم حفرتم القبور على أبوابكم ؟ فقال: لتكون نصب أعيننا، فننظر إليها ونجدُّد ذكر الموت ولا ننسي الآخرة، ويذهب حب الدنيا من قلوبنا فلا نشغل بها عن عبادة ربنا تعالى . فقال اسكندر : كيف تأكلون الحشيش ؟ قال : لأنّا نكره أن نجعل في بطوننا قبور الحيوانات، ولأن لذَّة الطعام لا تتجاوز الحلق. ثم مدَّ يده فأخرج قحفاً من رأس آدمي فوضعه بين يدي اسكندر وقال له: يا ذا القرنين، أتعلم من كان صاحب هذا؟ قال: لا. قال: كان صاحبه ملكاً من ملوك الدنيا، فكان يظلم رعيته ويجور عليهم وعلى الضعفاء ويستفرغ زمانه في جمع حطام الدنيا، فقبض الله روحه وجعل النار مقرّه وهذا رأسه. ثم مدّ يده ووضع قحفاً آخر بين

يديه وقال له: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا كان ملكاً من ملوك الأرض، وكان عادلاً في رعيته شفوقاً على أهل ولايته وملكه فقبض الله روحه وأسكنه جنته ورفع درجته. ووضع يده على رأس ذي القرنين وقال: ترى، أنت أي هذين الرأسين؟ فبكى ذو القرنين بكاءً شديداً وضمه إلى صدره وقال له: إن أنت رغبت في صحبتي سلّمت إليك وزارتي وقاسمتك في مملكتي. فقال الرجل: هيهات هيهات، ما لي رغبة في هذا. فقال له اسكندر: ولم ذلك؟ قال: لان الخلق كلهم أعداؤك بسبب المال، والملك الذي أعطيته وجميعهم أصدقائي في الحقيقة بسبب القناعة والصعلكة لأنني ليس لي ملك و لا طمع في الدنيا و لا لي إليها طلب و لا فيها أرب وليس لي إلا القناعة فحسب. فضمة اسكندر إلى صدره وقبّله بين عينيه وانصرف.

حكاية أنوشروان وتظاهره بالمرض

ومما يحكى أن الملك العادل أنوشروان أظهر يوماً من الآيام أنه مريض ، وأنفذ ثقاته وأمناه وأمرهم أن يطوفوا أقطار مملكته وأكتاف ولايته وأن يتطلبوا له لبنة عتيقة من قرية خربة ليتداوى بها ، وذكر لأصحابه أن الأطباء وصفوا له ذلك . فطافوا أقطار مملكته وجميع ولايته وعادوا إليه فقالوا: ما وجدنا في جميع المملكة مكاناً خرباً ولا لبنة عتيقة . ففرح أنوشروان بهذا وشكر الله وقال : إنما أردت أن أجرب ولايتي وأختبر مملكتي لأعلم هل بقي فيها موضع خرب لاعمره ؟ وحيث إنه الآن لم يبق فيها مكان إلا وهو عامر فقد تمت أمور المملكة وانتظمت الأحوال ووصلت العمارة إلى درجة الكمال . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك لما رجع إليه أرباب دولته وقال الله وقال: الآن وقالوا له: ما وجدنا في جميع المملكة مكاناً خرباً. شكر الله وقال: الآن الله قد تمت أمور المملكة وانتظمت الأحوال ووصلت العمارة إلى درجة الكمال. فاعلم أيها الملك أن أولئك الملوك القدماء ما كانت همتهم واجتهادهم في عمارة ولايتهم، إلاّ لعلمهم أنه كلما كانت الولاية أعمر

المستحملة العلمة المستحملة والمستحملة والمستحم الآلعلمهم انه كلما كانت الولاية أعمر وكانت الرغبة أوفر، لأنهم كانوا يعلمون أن الذي قالته العلماء ونطقت به الحكماء صحيح لا ريب فيه، حيث قالوا: إن الدين بالملك والملك بالجند والجند بالمال والمال بعمارة البلاد وعمارة البلاد بالعدل في ألعباد . فما كانوا يوافقون أحداً على الجور والظلم ولا يرضون لحشمهم بالتعدي، علماً منهم أن الرعية لا تثبت على الجور وأن البلاد والأماكن تخرب إذا استولى عليها الظالمون، وتتفرق أهلها ويهربون إلى ولايات غيرها . ويقع النقص في الملك ويقل في البلاد الدخل وتخلوا الخزائن من الأموال ويتكدر عيش الرعايا لأنهم لا يحبون جائراً ولا يزال دعاؤهم عليه متواتراً، فلا يتمتع الملك عملكته وتسرع إليه دواعي مهلكته .

حكاية القاضي الإسرائيلي وزوجته

ومما يحكى أنه كان في بني اسرائيل قاض من قضاتهم ، وكان له زوجة بديعة الجمال كثيرة الصون والصبر والإحتمال . فاراد ذلك القاضي النهوض إلى زيارة بيت المقدس فاستخلف أخاه على المقضاء وأوصاه بزوجته . وكان أخوه قد سمع بحسنها وجمالها فكلف بها . فلما سار القاضي ، توجه إليها وراودها عن نفسها فامتنعت واعتصمت بالورع ، فأكثر الطلب عليها وهي تمتنع . فلما يئس منها خاف أن تخبر أخاه بصنيعه إذا رجع ، فاستدعى بشهود زور يشهدون

عليها بالزنا. ثم رفع مسألتها إلى ملك ذلك الزمان فأمر برجمها. فحفروا لها حفرة وأقعدوها فيها ورجمت حتى غطتها الحجارة وقال: تكون الحفرة قبرها. فلمّا جن الليل صارت تئن من شدّة ما نالها، فمرّ بها رجل يريد قرية. فلمّا سمع أنينها قصدها فاخرجها من الحفرة واحتملها إلى زوجته وأمرها بمداواتها، فداوتها حتى شفيت. وكان للمرأة ولد فدفعته إليها، فصارت تكفله ويبيت معها في بيت ثان. فرآها أحد الشطار فطمع فيها وأرسل يراودها عن نفسها فامتنعت، فعزم على قتلها. فجاءها بالليل ودخل عليها البيت وهي نائمة ثم هوى بالسكين إليها فوافق الصبي فذبحه. فلمّا علم أنه ذبح الصبي أدركه الخوف فخرج من البيت وعصمها الله منه. ولما أصبحت وجدت الصبي عندها مذبوحاً، وجاءت أمه وقالت: أنت التي ذبحته. ثم ضربتها طمرباً موجعاً وأرادت ذبحها، فجاء زوجها وأنقذها منها وقال: والله لم تفعل ذلك. فخرجت المرأة فارّة بنفسها لا تدري أين تتوجه، وكان معها بعض دراهم. فمرّت بقرية والناس مجتمعون ورجل مصلوب على جذع ، إلا أنه في قيد الحياة. فقالت: يا قوم ، ما له ؟قالوا لها: أصاب ذنباً لا يكفره إلا قتله وصدقة كذا وكذا من الدراهم. فقالت: خذوا الدراهم واطلقوه. فتاب على يديها ونذر على نفسه أن يخدمها لله تعالى حتى يتوفاه الموت. ثم بنى لها صومعة أسكنها فيها وصار يحتطب ويأتيها بقوتها، واجتهدت المرأة في العبادة حتى كان لا يأتيها مريض أو مصاب فتدعو له يحتطب ويأتيها بقوتها، وأجتهدت المرأة في العبادة حتى كان لا يأتيها مريض أو مصاب فتدعو له إلا شفى من وقته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

ويُظْهِرُ اللهُ سِرَآ كانَ قَدْ كُتِما ويَرْفَعُ اللهُ مَنْ طاعاتِهِ لَزِما هذا وإنْ سَخَطَ العاصِي وإنْ رُغِما . اليَوْمَ يُجْمَعُ مُظْلُومٌ ومَنْ ظَلَما هذا مَقامٌ تُذَكُ الْمُذْنِبُونَ لَه ويُظْهِرُ الْحَقُّ مَوْلانا وسيّدُنا

يا وَيْحَ مَنْ جاهَرَ المُوْلَى وأَسْخَطَهُ كَأَنَّهُ بِعقابِ اللهِ ما عَلِما يا طالِبَ العزِّ إِنَّ العزَّ وَيْحَكَ فِي تَقْوَى الإله فَكُنْ بالله مُعْتَصِما

قال: فعند ذلك قال أخو القاضي: الآن أقول الحق. فعلت بزوجتك ما هو كذا وكذا وهذا ذبي. فقالت البرصاء: وأنا كانت عندي امرأة فنسبت إليها ما لم أعلمه وضربتها عمداً وهذا ذبي. فقال المقعد: وأنا دخلت على امرأة لاقتلها بعد مراودتها عن نفسها وامتناعها من الزنا، فنبحت صبياً كان بين يديها وهذا دنبي. فقالت المرأة: اللهم كما أريتهم ذل المعصية فارهم عز الطاعة إنك على كل شيء قدير. فشفاهم الله عز وجل وجعل القاضي ينظر إليها ويتأملها. فسألته عن سبب النظر فقال: كانت لي زوجة ولولا إنها ماتت لقلت: إنها أنت. فعرفته بنفسها، وجعلا يحمدان الله عز وجل على ما من عليهما به من جمع شملهما. ثم طفق كل من أخي القاضي واللص والمرأة يسألونها المسامحة، فسامحت الجميع وعبدوا الله في ذلك المكان مع لزوم خدمتها إلى أن فرق الموت بينهم.

حكاية امرأة مسافرة إلى الحاج وابنها

ومما يحكى أن بعض السادة قال: بينما أنا أطوف بالكعبة في ليلة مظلمة إذ سمعت صوت ذي حنين ينطق عن قلب حزين وهو يقول: يا كريم لطفك القديم فإن قلبي على العهد مقيم. فتطاير قلبي لسماع ذلك الصوت تطايراً أشرفت منه على الموت. فقصدت نحوه فإذا صاحبته امرأة فقلت: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت: أسألك بالله العظيم، ما العهد الذي قلبك عليه مقيم ؟ فقالت: لولا قسمك بالجبار ما أطلعتك على الأسرار، أنظر ما بين يدي. فنظرت فإذا بين يديها صبي نائم يخط في نومه. فقالت: خرجت وأنا على المواج هذا البيت، فركبت في سفينة فهالت علينا الأمواج واختلفت علينا الرياح وانكسرت بنا السقينة فنجوت على لوح منها ووضعت هذا الصبي وأنا على ذلك اللوح. فبينما هو في حجري والأمواج تضربني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الجارية قالت: لما انكسرت السهيدة أن الجارية قالت: لما انكسرت السهيدة أن الجارية والناعلى دلك اللوح . والسهيدة أن السهينة أن مجري والأمواج تضربني إذ وصل إلي رجل من ملاحي السهينة وحصل معي وقال لي : والله لقد كنت أهواك وأنت في السهينة والآن قد حصلت معك فمكنيني من نفسك وإلا قذفتك في هذا البحر .

فقلت: ويحك، أما كان لك مما رأيت تذكرة وعبرة؟ فقال: إني رأيت مثل ذلك مراراً ونجوت وأنا لا أبالي. فقلت: يا هذا نحن في بلية نرجو السلامة منها بالطاعة لا بالمعصية. فالح علي، فخفت منه وأردت أن أخادعه فقلت له: مهلاً حتى ينام هذا الطفل. فأخذه من حجري وقذفه في البحر. فلما رأيت جرأته وما فعل بالصبي، طار قلبي وزاد كربي. فرفعت رأسي إلى السماء وقلت: يا من يحول بين المرء قلبه حل بيني وبين هذا الأسد إنك على كل شيء قدير. فوالله ما فرغت من كلامي إلا ودابة قد طلعت من البحر فاختطفته من فوق اللوح وبقيت وحدي. وزاد كربي وحزني إشفاقاً على ولدي فانشدت وقلت: [من الرمل]

ضاع حَيْثُ الوَجْدُ أَوْهَى جَلَدِي بِالتِّياعِ الوَجْدِ تَشْوِي كَبِدِي غَيْرُ أَلْطَافِكَ يَا مُعْتَمِدِي مِنْ غَرامِي بِفِراقِي ولَدِي فَرَجائِي فِيكَ أَقْوَى عُدَدِي فَرَجائِي فِيكَ أَقْوَى عُدَدِي

قُرَّةَ العَينِ حَبِيبِي وَلَدِي ﴿ وَلَدِي ﴿ وَلَدِي ﴿ وَأَرَى جِسْمِي غَرِيقاً وَغَدَتُ لَيْسَ لَي فَرَجٍ لَيْسَ لَي فِي كُرْبَتِي مِنْ فَرَجٍ لَيْسَ أَنْتَ يَا رَبِّي تَرَى مَا حَلَّ بِي فَاجْمَعِ الشَّمْلُ وَكُنْ لِي راحِماً فَاجْمَعِ الشَّمْلُ وَكُنْ لِي راحِماً

فبقيت على تلك الحالة يوماً وليلة . فلما كان الصباح بصرت بقلاع سفينة تلوح من بعد فما زالت الأمواج تقذفني والرياح تسوقني حتى وصلت إلى تلك السفينة التي كنت أرى قلاعها، فأخذني أهل السفينة ووضعوني فيها . فنظرت فإذا ولدي بينهم فتراميت عليه وقلت : يا قوم هذا ولدي ، فمن أين كان لكم ؟ قالوا : بينما نحن نسير في البحر إذ حبست السفينة ، فإذا دابة كأنها المدينة العظيمة وهذا الصبي على ظهرها يمص إبهامه فأخذناه . فلما سمعت منهم ذلك حدّثتهم بقصتي وما جرى لي وشكرت لربي على ما أنالني وعاهدته على أن لا أبرح بيته ولا أنثني عن خدمته وما سألته بعد ذلك شيئاً إلا أعطانيه . فمددت يدي إلى كيس النفقة وأردت أن أعطيها فقالت : إليك عني يا بطال ، أفاحد لك بأفضاله وكرم فعاله وآخذ الرفد على يد غيره! فلم أقدر على أن تقبل مني شيئاً . فتركتها وانصرفت من عندها وأنا أنشد وأقول هذه الأبيات : [من الوافر]

يَدُقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهُم الذَّكِيِّ وَفَرَّجَ لَوْعَةَ القَلْبِ الشَّجِيِّ فَتُعْقِبُهُ المَسَرَّةُ بِالعَشِيِّ فَتُعْقِبُهُ المَسرَّةُ بِالعَشِيِّ فَتِقْ بِالواحِدِ الصَّمَدِ العَلِيِّ يَنَالُ إِذَا تَشَفَّعَ بِالنَّبِيِ

وكَمْ للهِ مِنْ لُطْفِ خَفِيً وكَمْ يَسُرُّنِي مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ وكَمْ هَمَّ تُعانِيهِ صَباحاً إذا ضاقَتْ بِكَ الأَسْبابُ يَوْماً تَشْفَقَعْ بِالنَّبِيِّ فَكُلُّ عَبْدِ

وما زالت في عبادة ربّها ملازمة بيته إلى أن أدر كها الموت.

#### حكاية العبد الأول المتعبد

ومما يحكى أن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: انحبس عنا المطر بالبصرة فخرجنا نستقي مراراً فلم نر أثر الإجابة. فخرجت أنا وعطاء السلمي وثابت البناني ونجى البكاء ومحمد بن واسع وأيوب السختياني وحبيب الفارسي وحسان بن أبي سنان وعتبة الفلام وصالح المزني حتى صرنا إلى المصلّى، وخرجت الصبيان من المكاتب واستقينا فلم نر أثر الإجابة. فانتصف النهار وانصرف الناس وبقيت أنا وثابت البناني بالمصلّى، فلمّا أظلم الليل بصرنا بأسود مليح الوجه رقيق الساقين عظيم البطن قد أقبل ، عليه مئزر من صوف ، إذا قوّم جميع ما كان عليه لا يساوي در همين . فجاء بماء فتوضأ ، ثم أتى الحراب فصلّى ركعتين خفيفتين . كان قيامه وركوعه وسجوده فيها سواء ، ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي ومولاي إلى كم ترد عبادك فيما لا ينقص ملكك ؟ أنفد ما عندك أم فنيت خزائن ملكك ؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا سقيتنا غينك الساعة . قال: فما تم الكلام حتى تغيّمت السماء وجاءت بمطر كأفواه القرب ، ولم نخرج من المصلّى إلا ونحن نخوض في الماء للركب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى السماء وجاءت بمطر كأفواه القرب، ولم نخرج من المصلّى إلاّ ونحن السماء وجاءت بمطر كأفواه القرب، ولم نخرج من المصلّى إلاّ ونحن المحرّض في الماء للركب، وبقينا نتعجب من الاسود. قال مالك: من المحرّضت له وقلت: ويحك يا أسود، أما تستحي مما قلت؟ فالتفت إلى ماذا قلت؟ فقلت له: قولك بحبك لي، وما يدريك أنه يحبك؟

ने नाम जान हों। وقال: ماذا قلت؟ فقلت له: قولك بحبك لي، وما يدريك أنه يحبك؟ قال : فقال لي : تنح عني يا من اشتغل عن نفسه . فأين كنت أنا حين أيدني بالتوحيد وخصنى بمعرفته؟ افتراه أيدنى بذلك إلاّ لمحبته لي . ثم قال : محبته لي على قدر محبتى له . فقلت له : قف علىّ قليلاً يرحمك الله . فقال : إني مملوك وعلى فرض من طاعة مالكي الصغير . قال : فجعلنا نقفو أثره على البعد حتى دخل دار نخاس وقد مضى من الليل نصفه، فطال علينا النصف الثاني فذهبنا. فلمّا كان الصباح أتينا النخاس وقلنا له: أعندك غلام تبيعه لنا لأجل الخدمة؟ قال: نعم ، عندي نحو مائة غلام كلهم للبيع . قال : وجعل يعرض علينا غلاماً بعد غلام حتى عرض سبعين غلاماً ولم أرّ صاحبي فيهم . فقال : ما عندي غير هؤلاء . فلمّا أردنا الخروج دخلت حجرة خربة خلف داره فإذا الأسود قائم . فقلت : هو ورب الكعبة . فرجعت إلى النخاس وقلت: بعني هذا الغلام . قال: يا أبا يحيى، إنه غلام مشؤوم نكد ليس له في الليل همة إلاّ البكاء وفي النهار إلاّ الندم . فقلت : لذلك أريده . قال : فدعاه فخرج وهو يتناعس . فقال لي : خذه بما شئت بعد أن تبريني من عيوبه كلها. قال: واشتريته بعشرين ديناراً وقلت: ما اسمه؟قال: ميمون. فأخذت بيده وانطلقنا نريد به المنزل، فالتفت إلى وقال لي: يا مولاي الصغير ، لماذا اشتريتني؟ فأنا والله لا أصلح لخدمة المخلوقين. فقلت له: إنما اشتريتك لأخدمك بنفسي وعلى رأسي. فقال لي: ولم ذلك؟ فقلت: ألست صاحبنا البارحة بالمصلَّى؟ فقال: وهل اطلعت على ؟ قلت: أنا الذي اعترضتك البارحة في الكلام . قال: فجعل يمشى حتى دخل مسجداً، فصلَّى ركعتين ثم قال: إلهي وسيدي ومولاي، سرَّ كان بيني وبينك أطلعت عليه المخلوقين وفضحتني فيه بين العالمين ، فكيف يطيب الآن عيشي وقد وقف على ما كان بيني وبينك غيرك؟ أقسمت عليك إلاَّ ما قبضت روحي الساعة . ثم سجد فانتظرته ساعة فلم يرفع رأسه، فحرَّكته فإذا هو قد مات رحمة الله تعالى عليه . فمددت يديه ورجليه ونظرت إليه فإذا هو ضاحك وقد غلب البياض على السواد ووجهه يستنير ويبدو تهلُّلاً. فبينما نحن نعجب من أمره إذ بشاب قد أقبل من الباب وقال: السلام عليكم عظم الله أجرنا وإيّاكم في أخينا ميمون، هاك الكفن فكفّنوه فيه . فناولني ثوبين ما رأيت مثلهما قط ، فكفناه فيهما . قال مالك : فقبره الآن يستسقى به وتطلب الحوائج من الله عزّ وجلّ لديه . وما أحلى ما قال بعضهم في هذا المعنى : [من الطويل]

سَماوِیَّة مِنْ دُونِها حُجِبَ الرَّبُّ بِتَسْنِیمُ راحِ الأُنْسِ باللهِ مِنْ قُرْبِ فأَضْحَى مَصُوناً عَنْ سُوى ذلكَ القَلْبِ مَجالُ قُلُوبِ العارِفِينَ بِرَوْضَةَ إِذَا شَرِبُوا فَيها الرَّحِيقَ مِزاجُهُ سَرَى سِرُّهُم بَينَ الحَبِيبِ وبَيْنَهُم حكاية المتعبد الإسرائلي وزوجته

ومما يحكى أنه كان في بني اسرائيل رجل من خيارهم ، وقد اجتهد في عبادة ربّه وزهد في دنياه

وأزالها عن قلبه . وكانت له زوجة مساعدة على شأنه مطيعة له في كل زمانه ، وكانا يعيشان من عمل الأطباق والمراوح يعملان النهار كله ، فإذا كان آخر النهار خرج الرجل بما عملاه في يده ومشى به يمرّ على الأزقة والطرق يلتمس مشترياً يبيع له ذلك ، وكانا يديمان الصوم . فأصبحا في يوم من الأيام وهما صائمان وقد عملا يومهما ذلك ، فلمّا كان آخر النهار خرج الرجل على عادته وبيده ما عملاه يطلب من يشتريه منه ، فمرّ بباب أحد أبناء الدنيا وأهل الرفاهية والجاه . وكان الرجل وضيء الوجه جميل الصورة ، فرأته امرأة صاحب الدار فعشقته ومال قلبها إليه ميلا شديداً ، وكان زوجها غائباً . فدعت خادمتها وقالت لها : لعلّك تتحيلين على ذلك الرجل لتأتي به عندنا . فخرجت الخادمة إليه ودعته لتشتري منه ما بيده وردته من طريقه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة والله على الله الله السعيد، أن الخادمة خرجت إلى الرجل ودعته وقالت: ادخل فإن سيدتي تريد أن تشتري من هذا الذي بيدك في ودعته وقالت: أدخل فإن سيدتي تريد أن تشتري من هذا الذي بيدك في شيئاً بعد أن تختبره وتنظر إليه. فتخيّل الرجل أنها صادقة في قولها ولم ير في ذلك بأساً. فدخل وقعد كما أمرته، فأغلقت الباب عليه وخرجت على الربح الله المرتب والمسكت جلابيبه وجذبته وأدخلته وقالت له: كم ذا؟ الطلب خلوة منك وقد عيل صبري من أجلك، وهذا البيت مبخّر والطعام محضّر وصاحب الدار غائب في هذه الليلة وأنا قد وهبت لك نفسي. ولطالما طلبتني الملوك والرؤساء وأصحاب الدنيا ولم التفت لأحد منهم. وطال أمرها في القول والرجل لا يرفع رأسه من الأرض حياء من الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه. كما قال الشاعر: [من الوافر]

ورُبَّ كَبِيرَةٍ ما حالَ بَيْنِي وبَينَ رُكُوبِها إلاَّ الحَياءُ وكانَ هُوَ الدَّواءُ لَها ولَكِنْ إذا ذَهَبَ الحَياءُ فَلا دَواءُ

قال: وطمع الرجل في أن يخلّص نفسه منها فلم يقدر فقال: أريد منك شيئاً. قالت: وما هو؟ قال: أريد ماءً طاهراً أصعد به إلى أعلى موضع في دارك لأقضي به أمراً وأغسل به درناً مما لا يمكنني أن أطلعك عليه. فقالت: الدار متسعة ولها خبايا وزوايا وبيت الطهرة معدّ. قال: ما غرضي إلاّ الإرتفاع. فقالت لخادمتها: إصعدي به إلى المنظرة العليا من الدار. فصعدت به إلى أعلى موضع فيها ودفعت له آنية الماء ونزلت. فتوضأ الرجل وصلّى ركعتين ونظر إلى الأرض ليلقي نفسه فرآها بعيدة، فخاف أن لا يصل إليها إلاّ وقد تمزّق. ثم تفكّر في معصية الله وعقابه فهان عليه بذل نفسه وسفك دمه فقال: إلهي وسيدي، ترى ما نزل بي؟ ولا يخفى عليك حالي إنك على كل شيء قدير. ولسان الحال ينشد ويقول في المعنى: [من الوافر]

أَشَارَ القَلْبُ نَحْوَكَ والضَّمِيرُ وسِرُّ السِّرِّ أَنْتَ بِهِ خَبِيرُ وإنِّي إِنْ نَطَقْتُ بِكُمْ أُنَادِي وفي وَقْتِ السُّكُوتِ لَكُم أُشِيرُ أَيَا مَنْ لا يُضافُ إلَيْهِ ثَانٍ أَتَاكَ الوالِهِ الصَّبُّ الفَقِيرُ ولي أَمَلٌ تُحَقِّقُهُ ظُنُونِي ولي قَلْبٌ كَمَا تَدْرِي يَطِيرُ وَبَذَلُ النَّفْسِ أَصْعَبُ مَا يُلاقِي فَإِنْ قَدَّرْتُهُ فَهُوَ اليَسِيرُ وَبَدُلُ النَّفْسِ أَصْعَبُ مَا يُلاقِي فَإِنْ تَمُنُنْ وَتَمْنَحْنِي خَلاصِي فَأَنْتَ عَلَيْهِ يَا أَمَلِي قَدِيرُ

ثم إن الرجل القى نفسه من أعلى المنظرة، فبعث الله إليه ملكاً احتمله على جناحه وأنزله إلى الأرض سالماً دون أن يناله ما يؤذيه. فلما استقر بالأرض حمد الله عز وجل على ما أولاه من عصمته وما أناله من رحمته وسار دون شيء إلى زوجته، وكان قد أبطاً عنها. فدخل وليس معه شيء فسألته عن سبب بطئه وعن ما خرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شيء. فاخبرها بما عرض له من الفتنة وإنه القى نفسه من ذلك الموضع فنجاه الله. فقالت زوجته الحمد لله الذي صرف عنك الفتنة وحال بينك وبين المحنة. ثم قالت: يا رجل، إن الجيران قد تعودوا منا أن نوقد تنورنا في كل ليلة، فإن رأونا الليلة دون نار علموا أننا بلا شيء. ومن شكر الله كتم ما نحن فيه من الخصاصة، ووصال صوم هذه الليلة باليوم الماضي وقيامها لله تعالى. فقامت إلى التنور وملاته حطباً وأضرمته لتغالط به الجارات وأنشدت تقول هذه الأبيات: [من الطويل]

سَأَكْتُمُ مَا بِي مِنْ غَرَامِي وَأَشْجَانِي وَأُضْرِمُ نَارِي كَيْ أُغَالِطَ جِيرانِي وَأَنْ مَا يَمُ فَيَرُ ضَانِي وَأَرْضَى بَمَا أَمْضَى مِنَ الحُكْمِ سَيِّدِي عَسَاهُ يَرَى ذُلِّي إلَيْهِ فَيَرْضَانِي

فلما كانت الليلة 📮 الله الله الله الله السعيد، أن المرأة لما أضرمت النار تغالط

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

علام من المسلاة . فإذا امرأة من المنوسة هي وزوجها وتوضأا وقاما إلى الصلاة . فإذا امرأة من المراق من المراق من المنوسة . فقال المراق المراق النار نادت : يا فلانة ، أدر كي خبرك قبل أن يحترق . فقالت امرأة الرجل لزوجها : أسمعت ما تقول هذه المرأة ؟ فقال : قومي وانظري . فقامت وتوجّهت للتنور فإذا هو قد امتلا من خبز نقي أبيض . فأخذت المرأة الارغفة ودخلت على زوجها وهي تشكر الله عز وجل على ما أولى من الخير العميم والمن الجسيم . فأكلا من الخبز وشربا من الماء وحمدا الله تعالى . ثم قالت المرأة لزوجها : تعال ندع الله المجسيم . فأكلا من الخبز وشربا من الماء وحمدا الله تعالى . ثم قالت المرأة لزوجها : تعال ندع الله بطاعته . قال لها : نعم . فدعا الرجل ربه وأمنت المرأة على دعائه . فإذا السقف قد انفرج ونزلت بطاعته . قال لها : نعم . فدعا الرجل ربه وأمنت المرأة على دعائه . فإذا السقف قد انفرج ونزلت ياقوتة أضاء البيت من نورها ، فزادا شكراً وثناء ، وسراً بتلك الياقوتة سروراً كثيراً وصليا ما شاء الله تعالى . فلما كانا آخر الليل ناما فرأت المرأة في منامها كانها دخلت الجنة وشاهدت منابر كثيرة وهذه كراسي الصديقين والصالحين . فقالت : وأين كرسي زوجي فلان ؟ فقيل لها : هذا . فنظرت مسقف بيتكما . فانتبهت من منامها وهي باكية حزينة على نقصان كرسي زوجها بين كراسي سقف بيتكما . فانتبهت من منامها وهي باكية حزينة على نقصان كرسي زوجها بين كراسي الصديقين فقالت : أيها الرجل ، ادع ربك أن يرد هذه الياقوتة إلى موضعها ، فمكابدة الجوع والمسكنة في الايام القلائل أهون من ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل . فدعا الرجل ربه فإذا والمسكنة في الايام القلائل أهون من ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل . فدعا الرجل ربه فإذا

الياقوتة قد طارت صاعدة إلى السقف وهما ينظران إليها . وما زالا على فقرهما وعبادتهما حتى لقيا الله عزُّ وجلُّ .

حكاية الحجاج بن يوسف والسجين المتعبد

ومما يحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يتطلب رجلاً من الأكابر ، فلمّا حضر بين يديه قال : أي عدو الله قد أمكن الله منك . ثم قال : إحملوه إلى السجن وقيدوه بقيد ضيَّق ثقيل وابنوا عليه بيتاً لا يخرج منه ولا يدخل إليه فيه احد. فأمر بالرجل إلى السجن وأحضر الحداد والقيد، وكان الحداد إذا ضرب بمطرقته يرفع الرجل رأسه وينظر إلى السماء ويقول: ألا له الخلق والأمر. فلمّا فرغ منه بني السجان عليه البّيت وتركه فيه وحيداً فريداً. فداخله الوجد والذهول ولسان حاله ينشد ويقول: [من الخفيف]

> يا مُرادَ المريد أنْتَ مُرادي لَيْس يَخْفَى عَلَيْكَ ما أنا فيه سَجَّنُوني وبالَغُوا في ٱمْتحاني إِنْ أَكْنَ مُفْرَداً فَذِكْرُكَ أَنْسِي إِنْ تَكُن راضياً فَلَسْتُ أَبالى

وعَلى فَضْلكَ العَميم ٱعْتمادى لَحْظَةً مِنْكَ بُغْيَتِي وٱقْتصادي وَيْحَ نَفْسِي لِغُرْبَتِي وَٱنْفِرادِي وسمّميرِي إذا مُنِعْتُ رُقادِي أَنْتَ تَدْرى عِما تَرَى فِي فُؤَادى

فلمَّا جنَّ الليل أبقى السجَّان حرسه عنده وذهب إلى بيته . ولما أصبح جاء وتفقَّد الرجل فإذا القيد مطروح والرجل ليس له خبر . فخاف السجّان وأيقن بالموت ، فسار إلى منزله وودّع أهله وأخذ كفنه وحنوطه في كمه ودخل على الحجاج . فلمَّا وقف بين يديه شمَّ الحجاج رائحة الحنوط فقال: ما هذا؟ قال: يا مولاي، أنا جئت به. قال: وما حملك على هذا؟ فأخبره بخبر الرجل. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة على الله الله الله الله السعيد، أن السجّان لما أخبر الحجاج بخبر الرجل قال للرجل: ويحك، هل سمعته يقول شيئاً ؟ قال: نعم . كان إذا ضرب الحداد بالمطرقة ينظر إلى السماء ويقول: ألا له الخلق والأمر. فقال الحجاج : أوما علمت أن الذي ذكره وأنت حاضر ، سرحه وأنت धुरा टाज पाग्ने **है** عنه غائب؟ وقد أنشد لسان الحال في هذا المعنى وقال: [من البسيط]

يا رَبُّ كَمْ مِنْ بَلاءٍ قَدْ ذَهَبْتَ بِه

عَنِّي ولَوْلاكَ لَمْ أَقْعُد ولَمْ أَقُم فَكُمْ وَكُمْ مِنْ أُمُورِ لَسْتُ أَحْصُرُها نَجَّيتَنِي مِنْ بَلاها كَمْ وكُمْ وكَمِ

حكاية الحداد الذي يدخل يده في النار فلا تعدو عليه

وحكى أن رجلاً من الصالحين بلغه أن بمدينة كذا وكذا حداد يدخل يده في النار ويأخذ الحديدة المحماة منها بها فلا تعدو عليه النار . فقصد الرجل تلك البلدة يسأل عن الحداد فدُلُّ عليه ، فلمّا نظره وتأمّله رآه يصنع ما قد وصف له . فأمهله حتى فرغ من عمله وأتاه وسلم عليه وقال له: إني أريد أن أكون الليلة ضيفك. فقال: حبًّا وكرامةً. فاحتمله إلى منزله وتعشَّى معه وناما جميعاً ، فلم يرَ له أثر قيام ولا عبادة . فقال في نفسه : لعله يستتر مني . فبات عنده ثانية و ثالثة فرآه

لا يزيد على الفرض إلاّ السنن، ولا يقوم من الليل إلاّ القليل . فقال له : يا أخي، إني سمعت عمّا أكرمك الله به ورأيته بادياً عليك، ثم نظرت إلى اجتهادك فلم أرَ منك عمل من تظهر عليه الكرامات. فمن أين لك هذا؟ قال: إني أحدَّثك بسببه. وذلك أني كنت تولَّعت بجارية وكنت بها كلفاً؛ فراودتها عن نفسها كثيراً فلم أقدر عليها لاعتصامها بالورع . فجاءت سنة قحط وجوع وشدَّة، فعدم الطعام وعظم الجوع . فبينما أنا قاعد إذ قرع الباب قارع فخرجت، فإذا هي واقفة فقالت : يا أخي ، أصابني جوع شديد وقد رفعت إليك رأسي لتطعمني لله . فقلت لها : أما تعلمين ما كان من حبك وما قاسيته من أجلك؟ فأنا لا أطعمك شيئاً حتى تمكّنيني من نفسك . فقالت : الموت ولا معصية الله . ثم رجعت وعادت بعد يومين فقالت لي مثل مقالتها الأولى، وقلت مثل جوابي الأول. فدخلت وقعدت في البيت وقد أشرفت على الهلاك، فلمَّا جعلت الطعام بين يديها، ذرفت عيناها وقالت: أطعمني لله عزَّ وجلَّ . فقلت لها: لا والله إلَّا أن تمكّنيني من نفسك . فقالت : الموت خير لي من عذاب الله تعالى . وقامت وتركت الطعام . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 📮 تالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن المرأة قالت للرجل حين أتاها الطعام: اطعمنى لله عزّ وجل. فقال: لا إلاّ أن تمكّنينى من نفسك. فقالت: الموت ولا عذاب الله. ثم قامت وتركت الطعام وخرجت ولم تأكل شيئاً . وجعلت تقول هذه الأبيات :

ع قلبااا مناح الملغ [من الطوتل]

بسَمْعكَ ما أَشْكُو بِعَيْنكَ ما أَلْقَى ونازَلَنِي مَا بَعْضُهُ يَمْنَعُ النُّطْقَا فَلا عَيْنُهُ تُرْوَى ولا شُرْبَةً يُسْقَى لَذَادَّتُها تَفْنَى وعَصْيانُها يَبْقَى

أيا واحِداً إحسانِهُ شَمَلَ الخَلْقا فَقَدُ صَدَمَتْنِي شِدَّةٌ وخَصاصَةٌ كَأَنِّيَ ظَمْ آنٌّ تَرَى المَاءَ عَيْنُهُ تُنازِعُنِي نَفْسِي إلى نَيْلِ أَكْلَة

ثم إنها غابت يومين وأتت تقرع الباب، فخرجت فإذا الجوع قد قطع صوتها فقالت لي: يا أخي، قد أعيتني الحيل ولا أقدر على إبداء وجهي لاحد من الناس غيرك، فهل تطعمني لله تعالى؟ فقلت: لا ، إلا أن تمكّنيني من نفسك . فدخلت وقعدت في البيت ولم يكن عندي طعام حاضر، فلمَّا نضج الطعام وجعلته في القصعة تداركني الله تعالى وقلت لنفسي: ويحك، هذه امرأة ناقصة عقل ودين تمتنع من الطعام ، ولا قدرة لها على الصبر دونه لما نالها من الجوع ، وهي ترد المرة بعد الأخرى وأنت لا تنثني عن معصية الله تعالى. فقلت : اللهم إني أتوب إليك مما خطر بنفسي . فقمت بالطعام ودخلت عطيها وقلت لها : كُلِّي ولا بأس عليك فإنه لله عزّ وجل . فرفعت عينها إلى السماء وقالت : اللهم إن كان هذا صادقاً فحرَّم عليه النار في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . قال : فتركتها وقمت لأزيل النار من الكانون وكان الوقت وقت فصل الشتاء والبرد، فوقعت جمرة على بدني فلم أجد لها ألمَّا بقدرة الله عزَّ وجل، فوقع في نفسي أن دعوتها أجيبت. فأخذت الجمرة بكفي فلم تحرقني، فدخلت عليها وقلت: أبشري فإن الله قد أجاب دعوتك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ لها: أبشري فإن الله قد أجاب دعوتك. فألقت اللقمة من يدها وقالت: اللهم كما أريتني مرادي فيه وأحبت دعوتي له فاقبض روحي إنك على كل شيء قدير. فقبض الله روحها تلك الساعة رحمة الله عليها. وأنشد لسان الحال في هذا المعنى وقال

وتاب على غوي قد دعاها وواتاها كما شاءت مناها وتقصده لكرب قد عراها لشهوته وامل منتهاها وتوبته أتته وما نواها تتاح له وتأتيه أتاها دَعَتْ فَأَجابَ مَوْلاها دُعاها أَراها سُؤْلَها فِيهِ آمْتِنانًا أَتَنهُ لِبابِهِ تَرْجُو نَوالأَ فَمالَ إِلَى غِوايَتِهِ وأَهْوَى فَمالَ إِلَى غِوايَتِهِ وأَهْوَى وَلَمْ يَعْلَمُ مُرادَ اللهِ فِيه قَضايا اللهِ أَرْزاقٌ فَمَنْ لا

### حكاية رجل إسرائيلي وسحابة

وحكي أنه كان في بني اسرائيل رجل من العباد المشهورين بالعبادة المعصومين الموصوفين بالزهادة، وكان إذا دعا ربه أجابه وإذا سأل أعطاه وآتاه مناه . وكان سيّاحاً في الجبال قوام الليل . وكان الله سبحانه وتعالى قد سخّر له سحابة تسير معه حيث يسير وتسكب عليه ماء منهمراً فيتوضا منه ويشرب . فما زال على ذلك إلى أن اعتراه فتور في بعض الأوقات، فأزال الله عنه سحابته وحجب عنه إجابته . فكثر لذلك حزنه وطال كمده، وما زال يشتاق إلى زمن الكرامة الممنون بها عليه ويتحسّر ويتأسف ويتلهّف . فنام ليلة من الليالي فقيل له في نومه : إن شئت أن يرد الله عليك سحابتك ، فاقصد الملك الفلاني في بلد كذا أو كذا واسأله أن يدعو لك فإن الله سبحانه وتعالى يردّها عليك ويسوقها إليك ببركة دعواته الصالحات . وأنشد يقول هذه الأبيات : [من المتقارب]

في خَطْبِكَ الواقِعِ الكَبِيرِ سَأَلْتَ مِنْ وابِلٍ هَمِيرِ وجَلَّ فِيهِمْ عَنِ النَّظِيرِ يُؤْذِنُ بالبِشْرِ والسُّرُورِ وواصِلِ السَّيْرَ بالمسِيرِ أَقْصِدُ إلى الصَّالِحِ الأَمِيرِ فإنْ دَعا اللهُ جاءَ ما قَدْ لَقَدْ سَما في الْمُلُوكِ قَدْراً وسَوْفَ تَلْقَى لَدَيْهِ أَمْراً فَاقْطَعُ لَهُ البِيدَ والفَيافِي

قال: فسار الرجل يقطع الأرض حتى دخل البلدة التي ذكرت له في المنام، فسأل عن الملك فدُل عليه. فسار إلى قصره فإذا عند باب القصر غلام قاعد على كرسي عظيم وعليه كسوة هائلة، فوقف الرجل وسلّم. فردّ عليه السلام وقال: ما حاجتك؟ قال: أنا رجل مظلوم وقد جئت الملك أرفع قصتي إليه. قال: لا سبيل لك اليوم عليه لأنه قد جعل لأهل المسائل في الأسبوع يوماً يدخلون عليه فيه وهو يوم كذا أو كذا، فسر راشداً حتى يأتي ذلك اليوم. فأنكر الرجل عليه تحجّبه عن الناس وقال: كيف يكون هذا ولياً من أولياء الله عزّ وجل وهو على مثل هذا الحال؟ وذهب ينتظر اليوم الذي قبل له عليه. فلما كان ذلك اليوم الذي ذكره البوّاب دخلت، فوجدت

عند الباب اناساً ينتظرون الإذن لهم في الدخول . فوقفت معهم إلى أن خرج وزير عليه ثياب هائلة وبين يديه خدم وعبيد فقال : لتدخل أرباب المسائل . فدخلوا ودخلت في الجملة ، فإذا الملك قاعد وبين يديه أرباب مملكته على قدر مقاديرهم ومراتبهم . فوقف الوزير وجعل يقدم واحداً بعد واحد حتى وصلت النوبة إلى . فلما قدمني الوزير نظر الملك إلي وقال : مرحبا بصاحب السحابة ، أقعد حتى أفرغ لك . فتحيّرت من قوله واعترفت بمرتبته وفضله . فلما قضى بين الناس وفرغ منهم قام وقام الوزير وأرباب المملكة ، ثم أخذ الملك بيدي وأدخلني إلى قصره ، فوجدت عند باب القصر عبداً أسود وعليه ثياب هائلة وفوق رأسه أسلحة وعن يمينه وشماله دروع وقسي . فقام إلى الملك وسارع الأمره وقضاء حوائجه ، ثم فتح باب القصر فدخل الملك ويدي في يده ، فإذا بين يديه باب قصير ففتحه الملك بنفسه ودخل إلى خربة وبناء هائل ، ثم دخل إلى بيت ليس فيه إلا سجادة وقدح للوضوء وشيء من الخوص . ثم جرّد ثيابه التي كانت عليه ولبس جبة خشنة من الصوف الأبيض وجعل على رأسه قلنسوة من لبد ثم قعد وأقعدني ونادى أن : يا فلانة لزوجته . فقال لها : أبيك . قال لها : أتدرين من ضيفنا في هذا اليوم ؟ قالت : عو ماحب السحابة . فقال لها : أخرجي الا عليك منه . قال : فإذا هي امرأة كأنها الخيال نعم ، هو صاحب السحابة . فقال لها : أخرجي الا عليك منه . قال : فإذا هي امرأة كأنها الخيال ووجهها يتلألا كالهلال وعليها جبة صوف وقناع . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الملاح .

فَلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك لما نادي زوجته، خرجت ووجهها يتلألأ كالهلال وعليها جبّة خشنة من صوف وقناع . فقال الملك : يا أخي ، أتريد أن تعرف خبرنا أو ندعو لك وتنصرف؟ قال : بل أريد أسمع خبركما فإنه الأشوق إلى . فقال له : إنه كان آبائي و أجدادي ع قليانا عنداح لهية يتداولون المملكة ويتوارثونها كابراً عن كابر إلى أن ماتوا ووصل الأمر إلى ، فبغض الله ذلك لى . فاردت أن أسيح في الأرض وأترك أمر الناس لأنفسهم ، ثم إنى خفت عليهم من دخول الفتنة وتضييع الشرائع وتشتيت شمل الدين فتركت الأمر على ما كان عليه، وجعلت لكل رأس منهم جراية بالمعروف ولبست ثياب الملك وأقعدت العبيد على الأبواب إرهاباً لأهل الشرُّ وذابًّا عن أهل الخير وإقامة للحدود. فإذا فرغت من ذلك كله دخلت منزلي وأزلت هذه الثياب ولبست ما ترى، وهذه ابنة عمى وافقتني على الزهادة وساعدتني على العبادة. فنعمل من هذا الخوص بالنهار ما نفطر به عند الليل. وقد مضى علينا ونحن على هذه الحالة نحو أربعين سنّة ، فأقم معنا يرحمك الله حتى نبيع خوصنا وتفطر معنا وتبيت عندنا ثم تنصرف بحاجتك إن شاء الله تعالى . قال : فلمّا كان آخر النّهار أتى غلام خماسى ودخل ، فأخذ ما عملاه من الخوص وسار به إلى السوق فباعه بقيراط واشترى به خبزاً وفولاً وأتى بهما، فأفطرت معهما ونمت عندهما . فقاما مِن نصف الليل يصلّيان ويبكيان ، فلمّا كان السحر قال الملك : اللهم إن هذا عبدك يطلب منك أن ترد سحابته عليه وأنت على ذلك قدير، اللهم أره إجابته واردد عليه سحابته. قال: وأمنت المرأة فإذا السحابة قد نشأت في السماء. فقال لي البشارة، فودَّعتهما وانصرفت والسحابة تسير معى كما كانت. فأنا بعد ذلك لا أسأل الله تعالى بحرمتهما شيئاً إلاّ أجابني. وأنشأت أقول هذه الأبيات: [من الطويل]

قُلُوبُهُمُو فِي رَوْضِ حِكْمَتِهِ تَجْرِي لِمَا فِي صُدُورِ القَوْمِ مِنْ حالِصِ السِّرِّ بِحَيثُ يَرَوْنَ الغَيْبَ بالغَيْبِ كَالجَهْرِ وإنَّ لِرَبِّي صَفُوةٌ مِنْ عَبِيدِهِ وأَبْدانُهُمْ قَدْ أُسْكِنَتْ حَرَكاتُهَا تَراهُمْ صُمُوتاً خاشِعِينَ لِرَبِّهِمْ

حكاية المسلم الجريء والنصراني

وحكي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، جهز جيشاً من المسلمين تجاه العدو قبل الشام فحاصروا حصناً من حصونهم حصاراً شديداً . و كان في المسلمين رجلان أخوان قد آتاهما الله حدة وجراءة على العدو . و كان أمير ذلك الحصن يقول القياله ومن بين يديه من أبطاله : لو أن هذين المسلمين خطلا أو قتلا لكفيتكم من سواهما من المسلمين . قال : فما زالوا ينصبون لهما المصائد ويحتالون عليهما بالمكائد ويجعلون المكامن ويكثرون الكوامن إلى أن أخذ أحدهما أسيراً وقتل الآخر شهيداً . فاحتمل المسلم الاسير إلى أمير ذلك الحصن فلما نظر إليه قال : إن قتل هذا لصيبة ، وإن رجوعه إلى المسلمين لكريهة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العدو لما حملوا المسلم الأسير إلى أمير ذلك الحصن ونظر إليه قال: إن قتل هذا لمصيبة ورجوعه إلى المسلمين لكريهة، ووددت لو يدخل في دين النصرانية عوناً وعضداً. فقال بطريق من بطارقته: أيها الأمير، أنا أفتنه حتى يرتد عن دينه. وذلك إن العرب تكثر الصبوة إلى النساء، ولى بنت لها جمال وكمال فلو

وراد المادية المادية

> أَتَعْرِضُ عَنِّي والفُؤَادُ لَكُمْ يُصَبُّو وإنِّي لأرْضَى أَنْ أُفارِقَ فِرْقَتِي وأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ لا رَبَّ غَيره عَسَى أَنَّه يَقْضِي بِوَصْلِهِ مُعْرِضٌ فَقَدْ تُفْتَحُ الأَبْوابُ بَعْدَ تَغَلُّقٍ

فِدَاؤُكُمُو نَفْسِي ومَثُواكُم القَلْبُ وَأَتْرُكَ دِيناً دُوْنَهُ الصَّارِمُ العَضْبُ بِذَا ثَبَتَ البُرْهَانُ وارْتَفَعَ الرَّيْبُ ويُبْرِدُ قَلْباً شَفَّهُ الشَّوْقُ والحُبُّ ويُعْطَى الأمانِي مَنْ تَدَاوَلَهُ الكَرْبُ

فلمًا عيل صبرها وضاق صدرها ترامت بين يديه وقالت: أسالك بدينك إلا ما سمعت كلامي. فقال: وما كلامك؟ قالت: أعرض علي الإسلام. فعرضه عليها وأسلمت. ثم تطهّرت وعلّمها كيف تصلي. فلمّا فعلت ذلك قالت: يا أخي، إنما كان دخولي في الإسلام بسببك وابتغاء قربك. فقال لها: إن الإسلام يمنع من النكاح إلا بشاهدين عدلين ومهر وولي، وأنا لا أجد

الشاهدين ولا الولي ولا المهر . فلو تحيّلت في خروجنا من هذا الموضع لرجوت الوصول إلى دار الإسلام ، وأعاهدك على أن لا يكون لي زوجة في الإسلام غيرك. فقَّالت: أنا أحتال لذلك. ثم دعت أباها وأمها وقالت لهما: إن هذا المسلم قد لان قلبه ورغب في الدخول إلى الدين ، وأنا أوصله إلى ما يريد من نفسي . فقال : إن هذا لا يتَّفق لي في بلد قتل فيه أخي ، فلو خرجت منه ليتسلَّى قلبي وفعلت ما هو المراد مني ، ولا باس أن تخرجاني معه إلى بلد أخرى فإني ضامنة لكما وللملك ما تريدونه. قال: فمشى والدها إلى أميرهم وعرفه، فسرٌّ بذلك سروراً كبيراً وأمر بإخراجها معه إلى القرية التي ذكرت. فخرجا فلمّا وصلا إلى القرية وبقيا يومهما، وجنّ الليل عليهما أخذا في الرحيل وقطع السبيل. كما قال بعضهم شعراً: [من المتقارب]

> وقالُوا: قَدْ دَنَا مِنَّا رَحِيلٌ فَقُلْتُ: وَكَمْ أُهَدُّدُ بِالرَّحِيلِ وما لي غَيرَ جَوْبِ القَفْرِ شُغْلٌ ﴿ وَقَطْعِ الْأَرْضِ مِيلاً بَعْدَ مِيلٍ لَئِنْ ظَعَنَ الأَحِبَّةُ نَحْوَ أَرْضِ ﴿ رَجَعْتُ بِهَا مِنْ ٱبْنَاءِ السَّبِيلِ وأَجْعَلُ نَحْوَهُم شَوْقَى دَلِيلاً فَتَهْدينِيَ الطَّرِيْقَ بلا دَليل

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة عنى الله الله الله الله السعيد، أن المسلم الأسير والصبية أقاما بتلك القرية التي دخلاها بقية يومهما، ولما جن عليهما الليل أخذا في الرحيل وقطع السبيل. وسارا ليلتهما تلك، وكان الشاب قد ركب جواداً سابقاً واردفها خلفه. فما زال يقطع الأرض حتى قرب الصباح ، فمال بها عن الطريق وأنزلها وتوضأا وصلّيا الصبح . فبينما هما كذَّلك إذ سمعا

धुरा स्थापन पायहि

قعقعة السلاح وصلصلة اللجم وكلام الرجال وحوافر الخيل فقال لها: يا فلانة، هذا تبع النصاري قد أدركنا، فما تكون الحيلة والفرس قد كلّ وملّ حتى لا يقدر أن يخطو باعاً. فقالت له : ويحك ، أفزعت وخفت؟ قال : نعم . قالت : فأين ما كنت تحدّثني به من قدرة ربك وغياثته مستغيثين؟ تعال نتضرّع إليه وندعه لعله يغيثنا بغياثه ويتداركنا بلطفه سبحانه وتعالى. فقال: نِعم والله ما قلت. فأخذا في التضرع إلى الله تعالى، وجعل ينشد ويقول هذه الأبيات: [من

لَوْ كَانَ فِي مَفْرِقِي الْإِكْلِيلُ والتَّاجِ ُ بِمَا أَرَدْتَ يَدِي لَمْ يَبْقَ لِي حاج بَلْ سَيْلُ جُودِكَ سَيَّالٌ وَتُجَّاجِ ونُورُ عَفْوِكَ يَا ذَا الْحِلْمِ وَهَاجٍ ُ فَمَنْ سِواكَ لهذا الهَمِّ فَرَّاج

إِنِّي إِلَيْكَ مَدَى السَّاعات مُحْتاج وأَنْتَ حاجَتِيَ الكُبْرَى فَلَو ظَفِرَتْ وَلَيْسَ عِنْدَكَ شَيْءٌ أَنْتَ مَانِعَهُ لَكِنَّنِي أَنا مَحْجُوبٌ بِمَعْصِيَّتِي يا فارج َ الهَمِّ فَرِّج ما بُلِيتُ بِهُ

قال: فبينما هو يدعو والجارية تؤمن على دعائه ووجيف الخيل يقرب منهما إذ سمع الفتى كلام أخيه الشهيد المقتول وهو يقول: يا أخي، لا تخف ولا تحزن فالوفد وفد الله وملائكته، أرسلهم إليكما ليشهدوا عليكما في التزويج ، وإن الله تعالى قد باهي بكما ملائكته وأعطاكما أجر السعداء والشهداء وطوى لكما الأرض وإنك تصبح بجبال المدينة، فإذا اجتمعت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاقرأ عليه السلام مني وقل له: جزاك الله عن الإسلام خيراً فلقد نصحت واجتهدت. ثم رفعت الملائكة أصواتها بالسلام عليه وعلى زوجته وقالوا: إن الله تعالى زوجها منك قبل أن يخلق أباكما آدم عليه السلام بالفي عام . قال: فغشيهما البشر والسرور والأمن والحبور، وزاد اليقين وثبتت هداية المتقين. ولما طلع الفجر وصليا الصبح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغلس بصلاة الصبح، وربما دخل الحراب وخلفه رجلان فيبتدئ بسورة الانعام وبسورة النساء فينتبه الراقد ويتوضأ المتوضئ ويأتي البعيد، فما يتم الركعة الأولى إلا والمسجد قد امتلأ من الناس، فيصلي الركعة الثانية بسورة خفيفة يوجز فيها. فلما كان ذلك اليوم، صلى في أول ركعة بسورة خفيفة أوجز فيها وفي الثانية كذلك. فلما سلم نظر إلى أصحابه وقال: أخرجوا بنا لتلقي العروسين. فتعجّب أصحابه ولم يفهموا كلامه، فتقدّم وهم خلفه حتى خرج إلى باب المدينة. وكان الشاب عندما ظهر له النور وراى أعلام المدينة، أقبل نحو عنى أن تصنع وليمة، فحضر المسلمون وأكلوا، ودخل الشاب بعروسه ورزقه الله تعالى منها الأولاد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن تصنع وليمة، فحضر المسلمون وأكلوا، ودخل الشاب بعروسه على الله ويحفظون أنسابهم لفخرهم . الله عنه أو لاداً يقاتلون في سبيل الله ويحفظون أنسابهم لفخرهم . الله عنه أو لاداً يقاتلون في هذا المعنى :

ع علياا حداد لهذا [من الطوتل]

وما لَكَ دُونَ الطَّالِينَ جَوابُ فَصَدَّكَ عَنْ بابِ الحَبِيبِ حِجابُ وتُبْ مِثْلَ ما تابَ الوَرَى وأَنابُوا ويَهْمِي بأرْبابِ الذُّنُوبِ تَوابُ ويَهْمِي مِنْ سِجْنِ العِقابِ رِقابُ أراكَ عَلَى الأَبْوابِ تَبْكِي وتَشْتَكِي أَصابَتْكَ عَينٌ أَمْ دَهَتْكَ مُلِمَّةٌ صِح اليَوْمَ يَا مِسْكِينَ والهَجْ بِذِكْرِهِ عَسَى مَطَرُ الغُفْرانِ يَغْسِلُ مَا مَضَى فَقَدْ يَفْلِتُ المَّاسُورُ وَهْوَ مُقَيَّدٌ

وما زالوا في أرغد عيش وأتمّ سرور إلى أن أتاهم هادم اللذّات ومفرّق الجماعات.

## حكاية بنت الملك والطبيب

ومما يحكى أن سيدي ابراهيم بن الخواص رحمة الله عليه قال : طالبتني نفسي في وقت من الاوقات بالخروج إلى بلاد الكفّار فكففتها فلم تكتف وتكفّ، وعملت على نفي هذا الخاطر فلم ينتف . فخرجت أخترق ديارها وأجول إفطارها والعناية تكنفني والرعاية تلحفني لا القى نصرانياً إلاّ غض ناظره عني وتباعد مني إلى أن أتيت مصراً من الامصار ، فوجدت عند بابها جماعة من العبيد عليهم الاسلحة وبايديهم مقامع الحديد . فلمّا راوني قاموا على القدم وقالوا لي : أطبيب أنت؟ قلت : نعم . فقالوا : أجب الملك . واحتملوني إليه ، فإذا هو ملك عظيم دو وجه وسيم . فلمّا

دخلت عليه نظر إلى وقال: أطبيب أنت؟ قلت: نعم . فقال: إحملوه إليها وعرَّفوه بالشرط قبل دخوله عليها. فأخرجوني وقالوا لي: إن للملك ابنة قد أصابها إعلال شديد وقد أعيى الأطباء علاجها، وما من طبيب دخل عليها وعالجها ولم يفد طبه إلاّ قتله الملك. فانظر ماذا تري. فقلت لهم : إن الملك ساقني إليها فادخلوني عليها واحتملوني إلى بابها. فلمّا وصلت قرعوه فإذا هي تنادي من داخل الدار: أدخلوا علي الطبيب صاحب السر العجيب. وأنشدت تقول: [من الرمل]

> ولَكُمْ مُبْتَعِدٌ وَهُوَ قَرِيبٌ فَأَرَادَ الْحَقُّ أُنْسِي بِقَرِيبٌ فَتَرَاأَيْنَا مُحِبٌّ وحَبِيبْ حَجَبَ العادِلَ عَنَّا والرَّقيبُ إنَّنِي يا وَيْحَكُم ْ لَسْتُ أُجِيب إنَّما قَصْدي باق لا يَغيبْ

إِفْتَحُوا البابَ فَقَدْ جاءَ الطَّبِيبُ وٱنْظُرُوا نَحْوِي فَلِي سِرٌّ عَجِيبْ فَلَكُم مُقْتَرِبٌ كُنْتُ فِيما بَيْنَكُمْ فِي غُرْبَةٍ ودَعانِي لِلتَّلاقِي إذْ دَعا فَاتْرِكُوا عَذْلِي وِخَلُّوا لَوْمَكُمْ لَسْتُ أَلْوِى نَحْوَ فَانِ غَائِبٍ

قال : فإذا شيخ كبير قد فتح الباب بسرعة وقال : أدخل . فدخلت فإذا بيت مبسوط بأنواع الرياحين وستر مضروب في زاويته ، ومن خلفه أنين ضعيف يخرج من هيكل نحيف . فجلست بإزاء الستر وأردت أن أسلّم فتذكرت قوله ﷺ: لا تبدؤوا اليهود ولا النصاري بالسلام وإذا القيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه . فأمسكت ، فنادت من داخل الستر : أين سلام التوحيد والإخلاص يا خواص ؟ قال : فتعجّبت من ذلك وقلت : من أين عرفتني ؟ فقالت : إذا صفت القلوب والخواطر أعربت الالسن عن مخبّات الضمائر. وقد سألته البارحة أن يبعث إلىّ وليَّأ من أوليائه يكون لي على يديه الخلاص ، فنوديت من زوايا بيتي : لا تحزني إنَّا سنرسل إليك ابراهيم الخواص. فقلت لها: ما خبرك؟ فقالت لي: أنا منذ أربع سنين قد لاح لي الحق المبين، فهو المحدث والأنيس والمقرّب والجليس . فرمقني قومي بالعيون وظنّوا بي الظنون ونسبوني إلى الجنون، فما دخل عليّ طبيب منهم إلاّ أوحشني ولا زائر إلاّ أدهشني. فقلت: ومن دلّك على ما وصلت إليه؟ قالت: براهينه الواضحة وآياته اللائحة، وإذا وضح لك السبيل شاهدت المدلول والدليل . قال : فبينما أنا أكلمها إذ جاء الشيخ الموكل بها وقال لها : ما فعل طبيبك ؟ قالت : عرف العلَّة وأصاب الدواء . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إن الله الله الله الله السعيد، أن الشيخ الموكل بها لما دخل عليها قال لها: ما فعل طبيبك؟ قالت: عرف العلّة وأصاب الدواء. فظهر لي منه البشر والسرور وقابلني بالبر والجبور وسار إلى الملك وأخبره . فحضه الملك على إكرامي، فبقيت أختلف إليها سبعة أيام. فقالت: يا أبا اسحاق، متى تكون الهجرة إلى دار الإسلام؟ فقلت: كيف يكون خروجك ومن يتجاسر عليه؟ فقالت: الذي أدخلك علىّ وساقك إلىّ. فقلت: نِعم ما قلت.

وإقلياا عناح لهيف فلمّا كان الغد حرجنا على باب الحصن وحجب عنا العيون من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. قال: فما رأيت أصبر منها على الصيام والقيام، فجاورت بيت الله الحرام سبعة أعوام، ثم قضت نحبها وكانت أرض مكة تربها . أنزل الله عليها الرحمات ورحم من قال هذه الأبيات : [من الطويل]

> ولَمَّا أَتَوْنِى بالطَّبِيبِ وقَدْ بَدَتُ نَضا الثُّواْبَ عَنْ وَجْهِي فَلَمْ يَرَ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُمْ: ذَا قَدْ تَعَذَّرَ بُرْؤُهُ فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَعْلَمِ النَّاسُ مَا بِه فَكَيْفَ يَكُونُ الطُّبُّ فِيهِ مُؤَثِّراً

دَلَائِلُ مِنْ دَمْعِ سَفُوحٍ وَمِنْ سَقْمٍ سوى نَفُس مِنْ غَيرِ رُوحِ ولا جَسْمِ وللْحُسْمِ وللْحُسْمِ وللْحُبِّ سِرَّ لَيْسَ يُدْرِكَ بِالوَهْمِ ولَمْ يَكُ تَعْرِيفٌ بِحَدِّ ولا رَسْمَ دَعُونِي فَإِنِّي لَسْتُ أَحْكُمُ بِالوَهْمَ

حكاية النبى والفارس

وحكى أن نبيًّا من الأنبياء كان يتعبَّد في جبل مرتفع وتحته عين ماء تجري. فكان بالنهار يقعد في أعلى الجبل من حيث لا تراه الناس وهو يذكر الله تعالى وينظر إلى من يرد العين من الناس. فبينما هو ذات يوم قاعد ينظر إلى العين إذ بصر بفارس قد أقبل ونزل عن فرسه ووضع جراباً كان في عنقه واستراح وشرب من الماء ثم راح وترك الجراب وكان فيه دنانير، وإذا رجل أقبل وارد العين فاخذ الجراب بالمال وشرب من الماء وانصرف سالماً. فجاء بعده رجل حطاب وهو حامل حزمة حطب ثقيلة على ظهره وقعد على العين يشرب من الماء، فإذا الفارس الأول قد أقبل لهفان وقال للحطّاب: أين الجراب الذي كان هنا؟ فقال: لا أدري له حبراً. فجذب الفارس سيفه وضرب الحطاب وقتله، وفتّش في ثيابه فلم يجد شيئاً فتركه وسار إلى حال سبيله. فقال ذلك النبي: يا ربّ، واحد أخذ الف دينار وآخر قتل مظلوماً. فاوحى الله إليه أن: اشتغل بعبادتك فإن تدبير المملكة ليس من شانك. إن والدهذا الفارس كان قد غصب الف دينار من مال والد هذا الرجل ، فمكّنت الولد من مال أبيه . وإنّ الحطاب كان قد قتل والد هذا الفارس ، فمكّنت الولد من القصاص . فقال دلك النبي : لا إله إلا أنت سبحانك، أنت علام الغيوب . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فِلِما كانت الليلة إن الله الله الله الله الله الله النبي لما أوحى الله إليه أن: اشتغل بعبادتك. وأخبره بحقيقة الأمر قال: لا إله إلاّ أنت سبحانك، أنت علام الغيوب. وأنشد بعضهم في هذا المعنى شعراً:

ع قليااا تداح لمية [من النستط]

رَأَى النَّبِيُّ الَّذِي قَد كَانَ بِالبِّصر إِذْ شَاهَدَتُ عَيْنُهُ مَا لَيْسَ يَفْهَمُهُ هذا أصابَ الغنَى منْ دُون ما تَعَب وذاكَ قَدْ صَارَ مَيْتَاً بَعْدَ عِيشَتِهِ إِنَّ الدَّراهمَ كِمانَتْ مالَ والد مَنْ

فَصارَ يَسْأَلُ عَمَّا كَانَ مِنْ خَبَر فَقَالَ: يَا رَبُّ مِاذَا وِالقَتِيلَ بَرِي وكانَ لَمَّا بَدا في زيِّ مُفْتَقر مِنْ غَيرِ ذَنْبِ جَنَّى يا خالِقَ البَشَرِ رَأَيْتُهُ قَدْ أَتَى إِرْثَا بِلا كَدَر فَاقْتَصَّ مِنْهُ أَبْنُهُ إِذْ فَازَ بِالظَّفَرِ فِي الْحَلْقِ سِرٌّ خَفَا عَنْ حِدَّةِ النَّظَرِ فَحُكُمُنَا قَدْ جَرَى بِالنَّفْعِ وَالضَّرَرِ

وكانَ قَدْ قَتَلَ الحَطَّابُ والِدَ ذا دَع ْ عَنْكَ يا عَبْدُنا هذا فإنَّ لَنا سَلَم ْ لأحْكامِنا وٱخْضَع ْ لِعِزَّنِنا الله .

حكاية الملآح والشيخ

ومما يحكى أنَّ رجلاً من الصالحين قال: كنت ملاَّحاً بنيل مصر أعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، فبينما أنا ذات يوم من الأيام قاعد في الزورق إذا بشيخ ذي وجه مشرق قد وقف عليّ وسلّم ، فرددت عليه السلام . فقال : تحملني لله تعالى . قلت : نعم . قال : وتطعمني لله . قلت : نعم . فصعد الزورق وعبرت به إلى الجانب الشرقي ، و كان عليه مرقعة وبيده ركوة وعصا . فلمّا أراد النزول قال لي : إني أريد أن أحملك أمانة . قلت : وما هي ؟ قال : إذا كان الغد وألهمت أن تأتيني وقت الظهر وأتيت ووجدتني تحت تلك الشجرة ميتاً، فغسلّني وكفّني في الكفن الذي تجده تحتُّ رأسي وادفني بعد الصلاة عليٌّ في هذا الرمل، وامسك المرقعة والركوة والعصا فإدا جاءك من يطلبهن فادفعهن له. قال: فتعجّبت من قوله وبتّ ليلتى تلك، ثم أصبحت أنتظر الوقت الذي ذكره لي . فلمّا جاء وقت الظهر نسيت كما قال ، ثم ألهمت قريب العصر فسرت بسرعة فوجدته تحتُّ الشجرة ميتاً، ووجدت كفناً جديداً عند رأسه تفوح منه رائحة المسك. فغسلته وكفنته وصليَّت عليه وحفرت له قبراً ودفنته ، ثم عبرت النيل وجئَّت الجانب الغربي ليلاًّ ومعي المرقعة والركوة والعصا . فلمّا لاح الصباح وفتح باب البلد، بصرت بشاب أصله شاطر كنتُ اعرفه ، عليه ثياب رقيقة وفي يده آثر حناء . فأتى حتى وصل إليّ فقال : أنت فلان ؟ قلت : نعم . قال : هات الأمانة . قلت : وما هي ؟ قال : المرقعة والركوة والعصَّا . فقلت : ومن لك بهن ؟ قال : لا أدري، غير أني بتّ البارحة في عرس فلان وسهرت أغني إلى أن جاء وقت الصبح، فنمت لأستريح فإذا شخص قد وقف عليّ وقال لي : إن الله تعالى قد قبض روح فلان الولي وأقامك مقامه ، فسر إلى فلان المعدي وخذ منه مرقعته وركوته وعصاه فإنه قد وضعها لك عنده . قال : فأخرجتها ودفعتها له، فنضا ثيابه ثم لبسها وسار وتركني . فبكيت لما حرمت من ذلك . فلمّا جن الليل عليّ نمت فرأيت ربّ العزّة تبارك وتعالى في المنام فقال: يا عبدي، أثقل عليك أنى مننت على عبد من عبادي بالرجوع إليِّ؟ إنما هو فضلي أوتيه من أشاء وأنا على كل شيء قديرٌ . فأنشدت هذه الأبيات: [من الكامل]

مَا لِلْمُحِبِّ مَعَ الْحَبِيبِ مَرَامُ إِنْ شَاءَ وَصْلَكَ مِنَّةً وتَعَطُّفًا إِنْ لَمْ تَكُنْ بِصُلُودِهِ مُتَلَذَّذًا أُولَمْ تُمَيِّزْ قُرْبَهُ مِنْ بُعْدِهِ إِنْ كَانَ مَلِّكَكَ الغَرامُ حَشَاشَتِي . فَاهْجُرْ وصُدَّ وصِلْ فَذَلِكَ واحِدٌ ما القَصْدُ فِي حُبِّي إلَيْكَ سِوَى الرَّضَى

حكاية إسرائيلي وملك الجزيرة

ومما يحكى أن رجلاً من خيار بني اسرائيل كان كثير المال وله ولد صالح مبارك، فحضرت الرجل الوفاة فقعد ولده عند رأسه وقال : يا سيدي أوصني . فقال : يا بني ، لا تحلف بالله باراً ولا فاجراً. ثم مات الرجل وبقي الولد بعد أبيه. فتسامع به، فسَّاق بني اسرئيل. فكان الرجل يأتيه فيقول: لي عند والدك كذا أو كذا وأنت تعلم بذلك، أعطني ما في ذمته و إلاَّ فاحلف. فيقف الولد مع الوصية ويعطيه جميع ما طلبه. فما زالوا به حتى فني ماله واشتد إقلاله. وكان للولد زوجة صالحة مباركة وله منها ولَّدان صغيران فقال لها: إن الناس قد أكثروا طلبي وما دام معي ما أدفع به عن نفسي بذلته ، والآن لم يبقَ لنا شيء فإن طالبني مطالب امتحنت أنا وأنت . فالأولى أن نفوز بأنفسنا ونذهب إلى موضع لا يعرفنا فيه أحد ونتعيش بين أظهر الناس. قال: فركب بها البحر وبولديه وهو لا يعرف أين يتوجّه والله يحكم لا معقب لحكمه . ولسان الحال يقول : [من الكامل]

يا خارِجاً خَوْفَ العِدَى مِنْ دارِهِ واليُسْرُ قَدْ وافاهُ عِنْدَ فِرارِهِ لا تَجْزَعَنَ مِنْ البِعادِ فَرُبُّما عَزَّ الغَرِيبُ بَطُولِ بُعْدِ مَزارِهِ . ما كانَ تاج ُ الْمُلْكِ بَيْتَ قَرارِهِ

لَوْ قَدْ أَقَامَ الدُّرُّ فِي أَصْدافِهِ

قال: فانكسرت السفينة وخرج الرجل على لوح وخرجت المرأة على لوح وخرج كل ولد على لوح وفرّقتهم الأمواج . فحصلت المرأة على بلدة وحصل أحد الولدين على بلدة أخرى والتقط الولد الآخر أهل سفينة في البحر. وأما الرجل فقذفته الأمواج إلى جزيرة منقطعة وخرج إليها فتوضأ من البحر وأذن وأقام الصلاة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

س توضأ من البحر واذِّن واقام الصلاة . فإذا قد خرج من البحر أشخاص 🛱 بالوان مختلفة فصلُّوا معه . ولما فرغ قام إلى شجرة في الجزيرة فأكل من न تمرها فزال عنه جوعه، ثم وجد عين ماء فشرب منها وحمد الله عزّ

مضى الأيام الثلاثة سمع منادياً يناديه أن: يا أيها الرجل الصالح، البار بأبيه الحجلّ قدر ربّه، لا تحزن إن الله عزَّ وجل مخَّلف عليك ما خرج من يدك، فإن في هذه الجزيرة كنوزاً وأموالاً ومنافع يريد الله أن تكون لها وارثاً وهي في موضع كذا وكذا من هذه الجزيرة فاكشف عنها. وإنّا لنسوق إليك السفن فاحسن إلى الناس وادعهم إليك، فإن الله عزّ وجل يميل قلوبهم إليك. فقصد ذلك الموضع من الجزيرة وكشف الله له عن تلك الكنوز، وصارت أهل السفن ترد عليه فيحسن إليهم إحساناً عظيماً ويقول لهم : لعلكم تدلُّون عليَّ الناس فإني أعطيهم كذا وكذا، واجعل لهم كذا وكذا. فصار الناس يأتونه من الأقطار والأماكن ، وما مضت عليه عشر سنين إلاَّ والجزيرة قد عمرت والرَّجل قد صار ملكها، لا ياوي إليه احد إلاَّ احسن إليه، وشاع ذكره في الأرض بالطول والعرض . وكان ولده الأكبر قد وقع عند رجل علَّمه وأدَّبه ، والآخر قد وقع عند رجل ربّاه واحسن تربيته وعلّمه طرق التجارة . والمراة قد وقعت عند رجل من التجار اثتمنها على ماله وعاهدها على أن لا يخونها وأن يعينها على طاعة الله عزّ وجل ، وكان يسافر بها في السفينة إلى البلاد ويستصحبها في اي موضع أراد. فسمع الولد الكبير بصيت ذلك الملك، فقصده وهو لا يعلم من هو، فلمّا دخل عليه أخذه وأتمنه على سرّه وجعله كاتباً له. وسمع الولد الآخر بذلك الملك العادل الصالح، فقصده وصار إليه وهو لا يعلم من هو أيضاً. فلمّا دخل عليه وكّله على النظر في أموره. وبقيا مدة من الدهر في خدمته وكل واحد منهم لا يعلم بصاحبه. وسمع الرجل التاجر الذي عنده المرأة بذلك الملك وبرّه للناس وإحسانه إليهم. فأخذ جانباً من الثياب الفاخرة ومما يستظرف من تحف البلاد وأتى بسفينة والمرأة معه حتى وصل إلى شاطىء الجزيرة، ونزل إلى الملك وقدّم له هديته، فنظرها الملك وسرّ بها سروراً كثيراً وأمر للرجل بجائزة سنيّة. وكان في الهدية عقاقير أراد الملك من التاجر أن يعرّفها له بأسمائها ويخبره بمصالحها. فقال الملك للتاجر: أقم الليلة عندنا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و الله اللك: أقم الليلة السعيد، أن التأجر لما قال له الملك: أقم الليلة عندنا. قال: إن لي في السفينة وديعة عاهدتها أن لا أكل أمرها إلى غيري. وهي امرأة صالحة تيمنت بدعائها وظهرت لي البركة في آرائها. فقال الملك: سابعث إليها أمناء يبيتون عليها ويحرسون كل ما لديها. قال: عند الملك عند الملك كاتبه ووكمله البها وقال الما وقال عند الملك كاتبه ووكمله البها وقال

الملك: سأبعث إليها أمناء يبيتون عليها ويحرسون كل ما لديها. قال: عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَقِي عَنْدُ الْمُلْكُ . وَوَجَّهُ الْمُلْكُ كَاتِبُهُ وَوَكَيْلُهُ إليها وقال لهما: إذهبا فاحرسا سفينة هذا الرجل الليلة إن شاء الله تعالى. قال: فسارا وصعدا إلى السفينة، وقعد هذا على مؤخرها وهذا على مقدمها، وذكرا الله عزّ وجل برهة من الليل ثم قال أحدهما للآخر : يا فلانح إن الملك قد أمرنا بالحراسة ونخاف النوم فتعال نتحدَّث بأحبار الزمان وما رأيناه من الخير والإمتحان. فقال الآخر: يا اخي، أما أنا فمن امتحاني أن فرق الدهر بيني وبين أبي وأمى وأخلى كان اسمه كاسمك. والسبب في ذلك أنه ركب والدَّنا البحر من بلد كذا وكذًا فهاجت علينا الرياح واختلفت، فكسرت السفينة وفرّق الله شملنا. فلمّا سمع الآخر بذلك قال: وكيف كان اسم والدتك يا أخي؟ قال: فلانة. قال: وما اسم والدك؟ قال: فلان. فترامى الأخ على أخيه وقال له: أنت أخي والله حقاً. وجعل كل وأحد منهما يحدّث أخاه بما جرى عليه في صغره والأم تسمع الكلام ، ولكنها كتمت أمرها وصبّرت نفسها . فلمّا طلع الفجر قال أحدهما للآخر : سريا احي نتحدّث في منزلي . قال : نعم . فسارا واتى الرجل فوجد المرأة في كرب شديد فقال لها: ما دهاكَ؟ وما أصابك؟ قالتَ: بعثت إليّ الليلة من أراداني بالسوء وكنت منهما في كرب عظيم . فغضب التاجر وتوجّه للملك واخبره بما فعل الأمينان. فأحضرهما الملك بسرعة وكان يحبهما لما تحقّق فيهما من الأمانة والديانة. ثم أمر بإحضار المرأة حتى تذكر ما كان منهما مشافهة ، فجيء بها وأحضرت وقال لها ِ: أيتها المرأة ، ماذا رأيت من هذين الأمينين ؟ فقالت : أيها الملك، أسالك بالله العظيم ربِّ العرش الكريم إلا ما أمرتهما أن يعيدا كلامهما الذي تكلَّما به البارحة . فقال لهما الملك : قولا ما قلتماه ولا تكتما منه شيئاً . فأعادا كلامهما ، وإذا الملك قد قام من فوق سريره وصاح صيحة عظيمة وترامى عليهما واعتنقهما وقال: والله انتما ولداي حقاً. فكشفت المرأة عن وجهها وقالت: أنا والله أمهما. فاجتمعوا جميعاً وصاروا في ألذٌ عيش وأهناه إلى أن أبادهم الموت. فسبحان من إذا قصده العبد نجّاه ولم يخيب ما أمله فيه ورجاه. وما أحسن ما قيل في المعنى: [من البسيط]

والأَمْرُ فِيهِ أَخِي مَحْوٌ وإثْباتُ فَقَدْ أَتَانَا بِيُسْرِ العِسْرِ آياتُ تَبْدُو وباطِنُها فِيهِ الْمَسَرَّاتُ مِنَ الهَوانِ تَغَشَّتْهُ الكَراماتُ ضَرٌّ وحَلَّتْ بِه في الوَقْتِ آفاتُ فَكُلُّهُم بَعْدَ طُولِ الجَمْعِ أَشْتاتُ وفي الجَمِيع إلى المَوْلَى إشاراتُ وأَخْبَرَتْ بِتَدانِيهِ الدَّلالاتُ عَقْلٌ ولَيْسَتْ تُدانيه المسافاتُ

لكُلِّ شَيْء مِنَ الأَشْياءِ مِيقاتُ لا تَجْزَعَنَّ لأَمْرِ قَدْ دُهِيتَ بِه ورُبَّ ذِي كُرْبُةً باتَتَ مَضَرَّتُهَا وكَمْ مُهانِ عُيُونُ النَّاسِ تَشْنُؤُهُ هذا الَّذي نالَهُ كَرْبٌ وكابَدَهُ وفَرَّقَ الدَّهْرُ مِنْهُ شَمْلَ أَلْفَته أَعْطَاهُ مَوْلاهُ خَيْراً ثُمَّ جاءَ بِهِمْ سُبُّحانَ مَنْ عَمَّتِ الأَكْوانَ قُلْرَتُهُ فَهُوَ القَرِيبُ ولَكِنْ لا يُكَيِّفُهُ ﴿

## حكاية أبى الحسن الدراج وأبى جعفر المجذوم

ذذومما يحكى أن أبا الحسن الدراج قال: كنت كثيراً ما آتي مكة زادها الله شرفاً، وكان الناس يتبعونني لمعرفتي بالطريق وحفظ المناهل. فاتفق في عام من الأعوام أني اردت الوصول إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وقلت في نفسي: أنا عارف بالطريق فأذهب وحدي. ومشيت حتى وصلت إلى القادسية فدخلتها وأتيت المسجد، فرأيت رجلاً مجذوماً قاعداً في المحراب. فلمّا رآني قال: يا ابا الحسن ، أسالك الصحبة إلى مكة. فقلت في نفسى: إنى فررت من الأصحاب وكيف اصحب المجذومين؟ ثم قلت له: إنى لا أصحب احداً. فسكت عني . فلمَّا أصبح الصباح مشيت في الطريق وحدي ولم أزل منفِّرداً حتى وصلت إلى العقبة ودخلت المسجدً، فلمَّا دُّخلته وجدت الرجل المجذوم في المحراب فقلت في نفسى: سبحان الله كيف سبقني هذا إلى ها هنا؟ فرفع رأسه إليّ وتبسّم وقال: يا أبا الحسن، يصنع للضعيف ما يتعجّب منه القوي. فبتّ تلك اللّيلة متحيّراً مما رأيت، فلمّا أصبحت سلكت الطّريق وحدي، فلمّا وصلت إلى عرفات وقصدت المسجد إذا الرجل قاعد في الحراب. فتراميت عليه وقلت له: يا سيدي، اسالك الصحبة وجعلت أقبّل قدميه. فقال: ليس لى إلى ذلك سبيل. فجعلت أبكى وانتحب لما حرمت من صحبته فقال لي : هوّن عليك فإنه لا ينفعك البكاء . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة تا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن أبا الحسن قال: لما رأيت الرجل المجذوم قاعداً في المحراب تراميت عليه وقلت له: يا سيدي، أسألك المجدوم قاعدا في الحراب مرسيب حير لل المجدوم قاعدا في الحراب مرسيب لل المحبة وجعلت أقبّل قدميه . فقال لي : ليس إلى ذلك سبيل . فجعلت أقبّل قدميه . فقال لا المحرّن علمك فانه لا أبكى وأنتحب لما حرمته من صحبته. فقال لي: هوَّن عليك فإنه لا ينفعك البكاء و أجرى العبرات ثم أنشد هذه الأبيات : [من الطويل]

وتَطْلُبُ رَدّاً حِينَ لا يُمْكنُ الرَّدُّ وقُلْتَ سَقِيمٌ لا يَرُوحُ ولا يَغْدُو يَمُنَّ بِلُطْف ما تَخَيَّلَهُ العَبْدُ

أَتَبْكِي عَلَى بُعْدِي ومِنْكَ جَرَى البُعْدُ نَظَرْتَ إَلَى ضَعْفِي وظاهِرٍ عِلَّتِي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ جَلَّ جَلالُه

ع قلياا عننك ليلة -

لَئن كُنْتَ في رَأْي العُيُون كَما تَرَى ولَيْسَ مَعِي زادٌ لِيُوصِلَنِي إلى فَلَى خَالِقٌ ٱلْطَافُهُ بِي خَفِيَّةٌ -فَسِرْ سالَماً عَنِّي ودَعْنِي وغُرْبَتِی

وبالجِسْمِ مِنْ فَرْطِ الزَّمَانَةِ مَا يَبْدُو مَحَلُ بِهُ يَأْتِي إِلَى سَيِّدُي الوَفْدُ ولَيْسُ لَهُ نَدُّ ولا مِنْهُ لِي بُدُّ فإنَّ الغَرِيبَ الفَرْدَ يُؤْنِسُهُ الفَرْدُ

فانصرفت من عنده وكنت بعد ذلك لا آتى منهلاً إلاّ وجدته قد سبقنى. فلمّا وصلت إلى المدينة غاب عنى أثره وعمى علىّ خبره، فلقيت أبا يزيد البسطامي وأبا بكر الشبلي وطوائف الشيوخ وأخبرتهم بقصتي وشكوت إليهم قضيتي. فقالوا: هيهات أن تنال بعد ذلك صحبته. هذا أبو جعفر المجذوم ، بحرمته تستقى الانواء وببركته يستجاب الدعاء فلمَّا سمعت منهم هذا الكلام زاد شوقى إلى لقائه وسالت الله أن يجمعني عليه، فبينما أنا واقف بعرفات إذا بجاذب يجذبني من خلفي فالتفت إليه فإذا هو ذلك الرجل ، فلمَّا رأيته صحت صيحة عظيمة ووقعت مغشيّاً علىّ . فلمّا أفقت ما وجدته ، زاد وجدي لذلك وضاقت علىّ المسالك وسألت الله تعالى رؤيته . فلم يكن إلاّ أيام قلائل وإذا به يجذبني من خلفي ، فالتفت إليه فقال : عزمت عليك أن تأتيني وتسال حاجتك. فسألته أن يدعو لي ثلاث دعوات : الأولى أن يحبّب الله إلى الفقر، والثانية أن لا أبيت على رزق معلوم ، والثالثة أن يرزقني النظر إلى وجهه الكريم . فدعا ليّ هذه الدعوات وغاب عني . وقد استجاب الله دعاه لي . أما الأولى فإن الله حبّب إليّ الفقر ، فوالله مّا في الدنيا شيء هو أحب إليّ منه . وأما الثانية فإني منذ كذا سنة ما بتّ على رزق معلوم ومع ذلك لا يحوجني الله إلى شيء . وإني لأرجو أن يمنَّ الله عليّ بالثالثة ويكون قد أجاب فيها كمّا أجاب في الإثنتينُّ قبِّلها إنه كريم مفضال . ورحم الله من قال : [من الكامل]

> وجَلِيسُهُ فِي لَيْلِهِ الجَبَّارُ وكَذَلكَ الأَنْعامُ والأَطْيارُ وبِهَضَلِهِ تُتَنَزَّلُ الأَمطارُ هَلَكَ ۖ الظَّلُومُ ۗ وعُطِّلَ الجَبَّارُ وَهُوَ الطَّبِيبُ الْمُشْفَقُ المَدْرارُ صَفَتْ القُلُوبُ ولاحَتْ الأَنْوارُ حَجَبَتُكَ وَيُحَكَ عَنْهُمُ الأَوْزِارُ قَدْ أَخَّرَتْكَ عَنِ الْمُنَى أَوْزارُ وجَرَتْ لَهُمْ مِنْ جَفْنِكَ الأَنْهارُ النَّوْبُ يَعْرِفُ قَدْرَهُ السَّمْسارُ فَعَسَى تُساعدُ سَعْيَكَ الأَقْدارُ

زِيُّ الفَقِيرِ تَبَتُّلُ ووَقارُ ولِباسهُ الخُلْقانُ والأطْمارُ والإصْفِرارُ يَزِينُهُ ولَرُبَّما بِسَرارِها تَتَزَيَّنُ الأَقْمارُ قَدْ شَفَّةُ طُولُ القِيامِ بِلَيْلِهِ ودُمُوعُهُ مِنْ جَفْنِهِ مِدْرارُ فَأَنيسُهُ فِي دارِهِ تَذْكارُهُ إِنَّ الفَقِيرَ بِهِ يُغانَثُ المُلْتَحِي وَلَأَجْلِهِ ۚ يُجْرِي الإِلَٰهُ بَلاَءَهُ وإذا دَعا يَوْماً بِكَشْفِ مَلَمَّةٍ فَالْحَلْقُ أَجْمَعُهُمْ مَرِيضٌ مُلْنَفَّ سيماهُ تُبْدُو إِنْ نَظَرْتَ لوَجْهه يا راغِباً عَنْهُم ولَمْ تَرَ فَضْلَهُمْ تَرْجُو ۚ لِحِاقَهُم ۗ وَٱنْتَ مُقَيَّدُ ۗ لَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ قَدْرَهُمْ ۖ لَأَجَبْتُهُمْ ۗ إِنِّي إِلَى الْمَذْكُومِ شَمُّ أَرْاهِرِ فَاسْرِع ۚ إِلَى مَوْلاكَ وَٱسَالَ وَصَلَّهُ

وتُراح ُ مِنْ فَرْطِ التَّبَاعُدِ والقِلى وتَنالُ ما تَهْوَى وما تَخْتارُ فَجَنِيُّهُ رَحْبٌ لِكُلِّ مُؤَمِّلٍ وَهْوَ الإِلٰهُ الواحِدُ القهَّارُ

# 51 - حكاية مغامرات حاسب كريم الدين

ومما يحكى أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان حكيم من حكماء اليونان، وكان ذلك الحكيم يسمى دانيال وكان له تلامذة وجنود. وكانت حكماء اليونان يذعنون لأمره ويعولون على علومه ومع هذا لم يرزق ولداً ذكراً. فبينما هو ذات ليلة من الليالي يتفكّر في نفسه ويبكي على عدم ولد يرثه في علومه من بعده، إذ خطر بباله أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة من إليه أناب، وإنه ليس على باب فضله بواب ويرزق من يشاء بغير حساب ولا يرد سائلاً إذا سأله بل يجزل الخير والإحسان له. فسأل الله تعالى الكريم أن يرزقه ولداً يخلفه من بعده ويجزل له الإحسان من عنده. ثم رجع إلى بيته وواقع زوجته فحملت منه تلك الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى الله الله السعيد، أن الحكيم اليوناني رجع إلى بيته وواقع زوجته فحملت منه تلك الليلة. ثم بعد أيام سافر إلى مكان في مركب، فانكسرت به المركب وراحت كتبه في البحر وطلع هو على لوح من تلك السفينة، وكان معه خمس ورقات بقيت من الكتب التي من الكتب التي وقعت منه في البحر. فلما رجع إلى بيته وضع تلك الأوراق في صندوق

وقفل عليها . وكانت زوجته قد ظهر حملها فقال لها : أُعلمي أنه قد دنَّت وفاتي وقرب انتقالي من دار الفناء إلى دار البقاء، وأنت حامل فربما تلدين بعد موتى صبيّاً ذكراً. فإذا وضعته فسمّيه حاسب كريم الدين وربّيه أحسن التربية. فإذا كبر وقال لك: ما خلّف لى أبي من الميراث؟ فاعطيه هذه الخمس ورقات، فإذا قرأها وعرف معناها يصير أعلم أهل زمانه. ثم إنه ودُّعها وشهق شهقة ففارق الدنيا وما فيها رحمة الله تعالى عليه . فبكي عليه أهله وأصحابه ، ثم غسلوه وأخرجوه خرجة عظيمة ودفنوه ورجعوا. ثم إن زوجته بعد أيام قلائل وضعت ولدأ مليحاً فسمّته حاسب كريم الدين كما أوصاها به. ولما ولدته أحضرت له المنجمون فحسبوا طالعه وناظره من الكواكب ثم قالوا لها: ٱعلمي أيتها المرأة أن هذا المولود يعيش أياماً كثيرة ولكن بعد شدة تحصل له في مبدأ عمره ، فإذا نجا منها فإنه يعطى بعد ذلك علم الحكمة . ثم مضى المنجمون إلى حال سبيلهم . فأرضعته اللبن سنتين وفطمته . فلمَّا بلغ خمس سنين ، حطته في المكتب ليتعلم شيئاً من العلم فلم يتعلّم. فاخرجته من المكتب وحطته في الصنعة فلم يتعلّم شيئاً من الصنعة ولم يطلع من يده شيء من الشغل. فبكت أمه من أجل ذلك فقال لها الناس: زوجيّه لعله يحمل هم روجته ويتّخذ له صنعة. فقامت وخطبت بنتاً وزوّجته بها ومكث على ذلك الحال مدة من الزمان وهو لم يتّخذ له صنعة أبداً. ثم إنهم كان لهـم جيران حطابون، فأتوا إلى أمه وقالوا لها: إشتري لابنك حماراً وحبلاً وفاساً ويروح معنا إلى الجبل فنحتطب نحن وإياه ويكون ثمن الحطب له ولنا وينفق عليكم مما يخصه . فلمّا سمعت أمه ذلك من الحطابين فرحت فرحاً

شديداً وأشترت لابنها حماراً وحبلاً وفاساً واخذته وتوجّهت به إلى الحطابين وسلّمته إليهم وأوصتهم عليه. فقالوا لها: لا تحملي هم هذا الولد، ربنا يرزقه وهذا ابن شيخنا. ثم أخذوه معهم وتوجّهوا إلى الجبل، فقطعوا الحطب وحملوا حميرهم وأتوا إلى المدينة وباعوا الحطب وأنفقوا على عيالهم. ثم إنهم شدّوا حميرهم ورجعوا إلى الإحتطاب في ثاني يوم وثالث يوم، وانفقوا على هذه الحالة مدة من الزمان. فاتفق أنهم ذهبوا إلى الإحتطاب في بعض الأيام فنزلت عليهم مطرة عظيمة فهربوا إلى مغارة عظيمة ليداروا أنفسهم فيها من تلك المطرة. فقام من عندهم حاسب كريم الدين وجلس وحده في مكان من تلك المغارة وصار يضرب الأرض بالفاس، فسمع حس الأرض خالية من تحت الفاس. فلما عرف أنها خالية، مكث يحفر ساعة فرأى بلاطة مدوّرة وفيها حلقة. فلما رأى ذلك فرح ونادى جماعته الحطابين. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى الله الله الله السعيد، أن حاسب كريم الدين لما رأى البلاطة التي فيها الحلقة فرح ونادى جماعته. فحضروا إليه فرأوا تلك البلاطة، فتسارعوا إليها وقلعوها فوجدوا تحتها باباً، ففتحوا الباب الذي ألم البلاطة فإذا هو جب ملآن عسل نحل. فقال الحطابون لبعضهم على المنابعة على المنابعة وناتي بظروف ونعبي المنابعة وناتي بظروف ونعبي المنابعة وناتي بظروف ونعبي المنابعة وناتي بطروف ونعبي المنابعة المنابعة

منا العسل فيها ونبيعه ونقتسم حقّه ، وواحد منا يقعد عنده ليحفظه من غيرنا . فقال حاسب : انا العسل فيها ونبيعه ونقتسم حقّه ، وواحد منا يقعد عنده ليحفظه من غيرنا . فقال حاسب : انا اقعد وأحرسه حتى تروحوا وتأتوا بالظروف . فتركوا حاسب كريم الدين يحرس لهم الجب وذهبوا إلى المدينة وأتوا بظروف وعبّوها من ذلك العسل وحملوا حميرهم ورجعوا إلى المدينة وباعوا ذلك العسل ثم عادوا إلى الجب يعبّون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس يبيعون في المدينة ويرجعون إلى الجب يعبّون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس لهم الجب . فقالوا لبعضهم يوماً من الأيام : إن الذي لقي جب العسل حاسب كريم الدين ، وفي غد ينزل إلى المدينة ويدّعي علينا ويأخذ ثمن العسل ويقول : أنا الذي لقيته . وما لنا خلاص من ذلك إلا أن ننزله في الجب ليعبي العسل الذي بقي فيه ونتركه هناك فيموت كمداً ولا يدري به أحد . فاتفق الجميع على هذا الأمر ثم ساروا . وما زالوا سائرين حتى أتوا إلى الجب فقالوا له : يا حاسب ، إنزل الجب وعبّ لنا العسل الذي بقي فيه شيء . فنزل حاسب في الجب وعبّى لهم العسل حميرهم وساوا إلى المدينة وتركوه في الجب وحده . وصار يستغيث ويبكي ويقول : لا حول ولا قوّة إلاّبالله العظيم ، قد مت كمداً . هذا ما كان من أمر حاسب كريم الدين .

وأما ما كان من أمر الحطابين، فإنهم لما وصلوا إلى المدينة باعوا العسل وراحوا إلى أم حاسب وهم يبكون وقالوا لها: تعيش رأسك في ابنك حاسب. فقالت لهم: ما سبب موته ؟ فقالوا لها: إنا كنا قاعدين فوق الجبل فأمطرت علينا السماء مطرًا عظيماً، فآوينا إلى مغارة لنتدارى فيها من ذلك المطر. فلم نشعر إلا وحمار ابنك هرب في الوادي، فذهب خلفه ليرده من الوادي و كان فيه ذئب عظيم ، فافترس ابنك وأكل الحمار. فلما سمعت أمه كلام الحطابين، لطمت على وجهها وحثت التراب على رأسها وأقامت عزاءه. وصار الحطابون يجيئون لها بالاكل والشرب في كل

يوم . هذا ما كان من أمر أمه .

وأما ما كان من أمر الحطابين، فإنهم فتحوا لهم دكاكين وصاروا تجاراً. ولم يزالوا في أكل وشرب وضحك ولعب. وأما ما كان من أمر حاسب كريم الدين فإنه صار يبكي وينتحب. فبينما هو قاعد في الجب على هذه الحالة وإذا بعقرب كبير وقع عليه، فقام وقتله. ثم تفكر في نفسه وقال: إن الجب كان ملآناً عسلاً فمن أين أتى العقرب؟ فقام ينظر المكان الذي وقع منه العقرب يلوح منه النور، العقرب، وصار يلتفت يميناً وشمالاً في الجب فرأى المكان الذي وقع منه العقرب يلوح منه النور، فأخرج سكيناً كانت معه ووسع ذلك المكان حتى صار قدر الطاقة وخرج منه وتمشى ساعة في داخله فرأى دهليزاً عظيماً، فمشى فيه فرأى باباً عظيماً من الحديد الأسود وعليه قفل من الفضة، وعلى ذلك الففل مفتاح من الذهب. فتقدم إلى ذلك الباب ونظر من خلاله فرأى نوراً عظيماً يلوح من داخله. فأخذ المفتاح وفتح الباب وعبر إلى داخله وتمشى ساعة حتى وصل إلى بحيرة عظيمة، فرأى في تلك البحيرة شيئاً يلمع مثل الماء. فلم يزل يمشي حتى وصل إليه فرأى تلاً عالياً من الزبرجد الأخضر وعليه تخت منصوب من الذهب مرصع بأنواع الجواهر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ التل وجده من الزبرجد الأخضر وعليه تخت منصوب من الذهب التل وجده من الزبرجد الأخضر وعليه تخت منصوب من الذهب على التل وجده من الزبرجد الأخضر وعليه تخت منصوبة بعضها من الذهب مرصع بأنواع الجواهر، وحول ذلك التخت كراسي منصوبة بعضها من الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الزمرد الأخضر. فلما أتى إلى الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الذهب كرسي. فطلع على على الكراسي، تنهد ثم عدها فرآها اثني عشر ألف كرسي. فطلع على

الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من النصة وبعضها من الزمرد الأخضر . فلما أتى إلى الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الزمرد الأخضر . فلما أتى إلى المحالة الله الكراسي ، تنهد ثم عدها فرآها اثني عشر الف كرسي . فطلع على ذلك التخت المنصوب في وسط تلك الكراسي وقعد عليه وصار يتعجّب من تلك البحيرة وتلك الكراسي المنصوبة . ولم يزل متعجباً حتى غلب عليه النوم ، فنام ساعة وإذا هو يسمع نفخا وصفيراً وهرجًا عظيماً . ففتح عينه وقعد ، فرأى على الكراسي حيّات عظيمة طول كل منها مائة ذراع . فحصل له من ذلك فزع عظيم ونشف ريقه من شدة خوفه ويئس من الحياة وخاف خوفا عظيماً . ورأى عين كل حية تتوقد مثل الجمر وهن فوق الكراسي . والتفت إلى البحيرة فرأى فيها عليماً . ورأى عين كل حية تتوقد مثل الجمر وهن فوق الكراسي . والتفت إلى البحيرة فرأى فيها وعلى ظهر تلك الحية طبق من الذهب ، وفي وسط ذلك الطبق حية تضيء مثل البلور وجهها وجه إنسان وهي تتكلّم بلسان فصيح . فلما قربت من حاسب كريم الدين سلّمت عليه فردّ عليها السلام . ثم أقبلت حية من تلك الحيات من فوق كراسيها ودعين لها ، وأشارت إليهن بالجلوس الحيات بلغاتها ، فخرّت جميع الحيات من فوق كراسيها ودعين لها ، وأشارت إليهن بالجلوس فجلسن . ثم إن الحية قالت لحاسب كريم الدين ذلك الكلام من الحية اطمأن قلبه . ثم إن الحية اطمأن قلبه . ثم إن الحية اطمأن قلبه . ثم إن الحية الماسمع حاسب كريم الدين ذلك الكلام من الحية اطمأن قلبه . ثم إن

الحية اشارت إلى تلك الحيات آن ياتوا بشيء من الأكل ، فأتوا بتفاح وعنب ورمان وفستق وبندق وجوز ولوز وموز ، وحطوه قدام حاسب كريم الدين . ثم قالت له ملكة الحيات : مرحبًا بك يا شاب ، ما اسمك ؟ فقال لها : إسمى حاسب كريم الدين . فقالت له : يا حاسب ، كُل من هذه

حتى اكتفى وحمد الله تعالى . فلمّا اكتفى من الأكل ، رفعوا السماط من قدّامه . ثم بعد ذلك قالت له ملكة الحيات : أخبرني يا حاسب ، من أين أنت؟ ومن أين أتيت إلى هذا المكان؟ وما جرى لك؟ فحكى لها حاسب جميع ما جرى لأبيه ، وكيف ولدته أمه وحطّته في المكتب وهو ابن خمس سنين ولم يتعلّم شيئاً من العلم ، وكيف حطته في الصنعة ، وكيف اشترت أمه له الحمار وصار حطاباً ، وكيف لقي الجب العسل ، وكيف تركه رفقاؤه الحطابون في الجب وراحوا ، وكيف نزل عليه العقرب وقتله ، وكيف وسع الشقّ الذي نزل منه العقرب وطلع من الجب وأتى وكيف نزل عليه العقرب وقتله ، وكيف وسع المكة الحيات التي يكلمها . ثم قال لها : وهذه حكايتي من أولها إلى آخرها ، والله أعلم بما يحصل في بعد هذا كله . فلمّا سمعت ملكة الحيات حكاية حاسب كريم الدين من أولها إلى آخرها قالت له : ما يحصل لك إلا كل خير . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

486 E

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن ملكة الحيات لما سمعت حكاية حاسب كريم الدين من أولها إلى آخرها قالت له: ما يحصل لك إلاّ كل خير. ولكن أريد منك يا حاسب أن تقعد عندي مدة من الزمان حتى أحكي لك حكايتي وأخبرك بما جرى لي من العجائب. فقال لها: سمعاً وطاعةً فيما تأمرينني به. فقالت له: أعلم يا حاسب أنه كان بمدينة مصر

ملك من بني اسرائيل وكان له ولد اسمه بلوقيا . وكان هذا الملك عالمًا عابدًا مكبًّا على قراءة كتب العلم . فلمّا ضعف وأشرف على الموت ، طلعت له أكابر دولته ليسلّموا عليه . فلمّا جلسوا عنده وسلموا عليه قال لهم : يا قوم ، أعلموا أنه قد دنا رحيلي من الدنيا إلى الاخرة وما لي عندكم شيء أوصيكم به إلا إبني بلوقيا، فاستوصوا به. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وشهق شهقة ففارق الدنيا رحمة الله عليه. فجهّزوه وغسلوه ودفنوه وأخرجوه خرجة عظيمة، وجعلوا ولده بلوقيا سلطاناً عليهم . وكان ولده عادلاً في الرعية واستراحت الناس في زمانه . فاتفق في بعض الأيام أنه فتح خزائن أبيه ليتفرَّج فيها، ففتح خزانة من تلك الحزائن فوجد فيها صورة باب، ففتحه ودخل فإذا هي خلوة صغيرة وفيها عمود من الرخام الأبيض وفوقه صندوق من الأبنوس. فأخذه بلوقيا وفتحه فوجد فيه صندوق آخر من الذهب، ففتحه فرأى فيه كتاباً، ففتح الكتاب وقرأه فرأى فيه صفة محمد ﷺ، وإنه يبعث في آخر الزمان وهو سيد الأولين والآخرين . فلمَّا قرأ بلوقيا هذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محمد ﷺ، تعلَّق قلبه بجبه. ثم إن بلوقيا جمع أكابر بني اسرائيل من الكهان والاحبار والرهبان وأطلعهم على دلك الكتاب وقرأه عليهم وقال لهم : يا قوم ، ينبغي أن أخرج أبي من قبره وأحرقه . فقال له قومه : لأي شيء تحرقه ؟ فقال لهم بلوقيا : لأنه أخفى عنى هذا الكتاب ولم يظهره لي ، وقد كان استخرجه من التوراة ومن صحف ابراهيم ووضع هذا الكتاب في خزائنه ولم يطلع عليه أحداً من الناس . فقالوا له : يا ملكنا ، إن اباك قد مات وأمره مفوَّض إلى ربَّه، وهو الآن في التراب ولا تخرجه من قبره. فلمَّا سمع بلوقيا هذا الكلام من أكابر بني اسرائيل عرف أنهم لا يمكنونه من أبيه . فتركهم ودخل إلى أمه وقال لها : يا أمي، إني رأيت في خزائن أبي كتاباً فيه صفة محمد ﷺ، وهو نبي يبعث في آخر الزمان. وقد تعلَّق قلبي بحبه ، وأنا أريد أن أسيح في البلاد حتى أجتمع به ، فانني إن لم أجتمع به متّ غراماً في حبّه. ثم نزع ثيابه ولبس عباءة وزربوناً وقال: لا تنسيني يا أمي من الدعاء. فبكت عليه أمه وقالت له: كيف يكون حالنا بعدك؟ قال بلوقيا: ما بقي لي صبر أبداً وقد فوضت أمري وأمرك إلى الله تعالى. ثم خرج سايحًا نحو الشام ولم يدر به أحد من قومه، وسار حتى وصل إلى ساحل البحر فرأى مركبًا، فنزل فيها مع الركاب وسارت بهم إلى أن أقبلوا على جزيرة. فطلع الركاب من المركب إلى تلك الجزيرة وطلع معهم. ثم انفرد عنهم في الجزيرة وقعد تحت شجرة فغلب عليه النوم، فنام. ثم إنه أفاق من نومه وقام إلى المركب لينزل فيها، فرأى المركب قد أقلعت ورأى في تلك الجزيرة حيات مثل الجمال ومثل النخل وهم يذكرون الله عز وجل ويصلون على محمد على ويصيحون بالتهليل والتسبيح. فلما رأى بلوقيا تعجب غاية العجب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

حكايةمغامرات بلوقيا

فِيما كانت الليلة إ □ قالت: بلغنى ايها الملك السعيد، أن بلوقيا لما رأى الحيات يسبّحون ويهلُّلون تعجُّب من ذلك غاية العجب. ثم إن الحيات لما رأت بلوقيا، [ ] اجتمعت عليه وقالت له حية منهم : من تكون أنت؟ ومن أين أتيت؟ ي وما اسمك؟ وإلى أين رايح؟ فقال لها: إسمى بلوقيا، وأنا من بني عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَفِي طَلْبُهِ ، فما تكونون أنتم أيها الخليقة الشريفة؟ فقالت له الحيات: نحن من سكان جهنم وقد خلقنا الله تعالى نقمة على الكافرين . فقال لهم بلوقيا : وما الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ فقالت له الحيات : أعلم يا بلوقيا أن جهنم من كثرة غليانها تنفس في السنة مرتين : مرة في الشتاء ومرة في الصيف . واعلم أن كثرة الحر من شدة فيحها، ولما تخرج نفسها ترمينا من بطنها، ولما تسحب نفسها تردّنا إليها. فقال لهم بلوقيا: هل في جهنم أكبر منكم ؟ فقالت له الحيات: إننا ما نخرج الامع تنفَّسها لصغرنا، فإن في جهنم كل حية لو عبر أكبر ما فينا إلى انفها لم تحسُّ به. فقالَ لهم بلوقيا: أنتم تذكرون الله وتصلُّون على محمد، ومن أين تعرفون محمدًا ﷺ؟ فقالوا: يَا بلوقيا، إن إسم محمد مكتوب على باب الجنة، ولولاه ما حلق الله المخلوقات ولا جنة ولا نارًا ولا سماء ولا أرضًا، لأن الله لم يخلق جميع الموجودات إلا من أجل محمد ﷺ وقرن إسمه باسمه في كل مكان. ولأجل هذا نحن نحب محمدًا على الله المع بلوقيا هذا الكلام من الحيات ، زاد غرامه في حب محمد على وعظم اشتياقه إليه . ثم إن بلوقيا ودّعهم وسار حتى وصل إلى شاطىء البحر ، فرأى مركبًا راسية في جنب الجزيرة، فنزل فيها مع ركابها وسارت بهم . وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى جزيرة أخرى، فطلع عليها وتمّشى ساعة فرأى فيها حيات كبارًا وصغارًا لا يعلم عددها إلا الله تعالى، وبينها حية بيّضاء أبيض من البلور ، وهي جالسة في طبق من الذهب . وذلك الطبق على ظهر حية مثل الفيل ، وتلك الحية ملكة الحيات وهي أنا يا حاسب. ثم إن حاسب سأل ملكة الحيات وقال لها: أي شيء جوابك مع بلوقيا؟ فقالت الحية: يا حاسب، أعلم أني لما نظرت إلى بلوقيا سلّمت عليه، فرد على السلام . وقلت له: من انت؟ وما شانك؟ ومن أين اقبلت؟ وإلى أين تذهب؟ وما اسمك؟ فقال: أنا من بني اسرائيل واسمى بلوقيا، وأنا سايح في حب محمد ﷺ وفي طلبه، فإني رأيت صفاته في الكتب المنزلة. ثم إن بلوقيا سالني وقال لي: أي شيء أنت؟ وما شأنك؟

وما هذه الحيات التي حولك؟ فقلت له: يا بلوقيا أنا ملكة الحيات، وإذا اجتمعت بمحمد ﷺ فاقرئه منى السلام . ثم إن بلوقيا ودّعني ونزل في المركب وسار حتى وصل إلى بيت المقدس . وكان في بيت المقدس رجل تمكّن من جميع العلوم ، وكان متقنًا في علم الهندسة وعلم الفلك والحساب والسيمياء والروحاني . وكان يقرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف ابراهيم . وكان يقال له : عفان . وقد وجد في كتاب عنده : أن كل من لبس خاتم سيدنا سليمان انقادت له الإنس والجن والطير والوحش وجميع المخلوقات. ورأى في بعض الكتب أنه لما توفى سيدنا سليمان، حطوه في تابوت وعدوا به سبعة أبحر. وكان الخاتم في إصبعه ولا يقدر أحد من الإنس ولا من الجن أن يأخذ ذلك الخاتم، ولا يقدر أحد من أصحاب المراكب أن يروح بمركبه إلى ذلك المكان. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

400 %

فلما كانت الليلة 📮 🗆 قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن عفان وجد في بعض الكتب أنه لا يقدر أحد من الإنس ولا من الجن أن يأخذ الخاتم من إصبع سيدنا سليمان، ولا يقدر أحد من أصحاب المراكب أن يسافر بمركبه قي السبعة أبحر التي عدّوها بتابوته . ووجد في بعض الكتب أيضًا أن بين الأعشاب عشبًا، كل من أخذ منه شيئًا وعصره وأحد ماءه ودهن به قدميه فإنه

ع ملياا عناح لهيف يمشى على أي بحر خلقه الله تعالى ، ولم تبتل قدماه . ولا يقدر أحد على تحصيل ذلك العشب إلا إذا كانت معه ملكة الحيات. ثم إن بلوقيا لما دخل بيت المقدس جلس في مكان يعبد الله تعالى. فبينما هو جالس يعبد الله إذ أقبل عليه عفان وسلّم عليه ، فردّ عليه السلام . ثم إن عفان نظر إلى بلوقيا فرآه يقرأ في التوراة وهو جالس يعبد الله تعالى. فتقدُّم إليه وقال له: أيها الرجل، ما اسمك؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين تذهب؟ فقال له: إسمى بلوقيا، وأنا من مدينة مصر، وخرجت سائحًا في طلب محمد ﷺ. فقال عفان لبلوقياً: قم معى إلى منزلي حتى أضيفك. فقال : سمعًا وطاعة . فأخذ عفان بيد بلوقيا وذهب به إلى منزله وأكرمه غاية الإكرام وبعد ذلك قال له: أخبرني يا أخي بخبرك ومن أين عرفت محمدًا ﷺ حتى تعلُّق قلبك بحبه وذهبت في طلبه؟ ومن دلُّك على هذه الطريق؟ فحكى له بلوقيا حكايته من الأول إلى الآخر. فلما سمع عفان كلامه كاد أن يذهب عقله، وتعجّب من ذلك غاية العجب. ثم إن عفان قال لبلوقيا: إجمعني على ملكة الحيات وأنا أجمعك على محمد ﷺ، لأن زمان مبعث محمد ﷺ بعيد، وإذا ظفرنا بملكة الحيات نحطها في قفص ونروح بها إلى الأعشاب التي في الجبال، وكل عشب جزنا عليه وهي معنا ينطق ويخبر بمنفعته بقدرة الله تعالى. فإنى قد وجدت عندي في الكتب أن في الأعشاب عشباً كل من اخذه ودقّه واخذ ماءه ودهن به قدميه ومشى على أي بحر خلقه الله · تعالى، لم يبتل له قدم . فإذا أخذنا ملكة الحيات تدلنا على ذلك العشب، وإذا وجدناه نأخذه ونديَّه وناخذ ماءه ثم نطلقها إلى حال سبيلها. وندهن بذلك الماء أقدامنا ونعدّي السبعة أبحر ونصل إلى مدفن سيدنا سليمان وناخذ الخاتم من إصبعه ونحكم كما حكم سيدنا سليمان ونصل إلى مقصودنا . وبعد ذلك ندخل بحر الظلمات ونشرب من ماء الحياة ، فيمهلنا الله إلى آخر الزمان ونجتمع بمحمد ﷺ. فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من عفان قال له: يا عفان ، أنا أجمعك بملكة الحيات وأريك مكانها . فقام عَفان وصنع له قفصًا من حديد وأخذ معه قدحين، وملأ

أحدهما خمرًا وملا الآخر لبنًا . وسار عفان هو وبلوقيا أياماً وليالي حتى وصلا إلى الجزيرة التي فيها ملكة الحيات. فطلع عفان وبلوقيا إلى الجزيرة وتمشيا فيها، وبعد ذلك وضع عفان القفص ونصب فيه فخًا ووضع فيه القدحين المملوءين خمرًا ولبنًا ثم تباعدا عن القَفص واستخفيا ساعة ، فأقبلت ملكة الحيات على القفص حتى قربت من القدحين ، فتأمّلت فيهما ساعة . فلما شمت رائحة اللبن، نزلت من فوق ظهر الحية التي هي فوقها وطلعت من الطبق ودخلت القفص وأتت إلى القدح الذي فيه الخمر وشربت منه. فلما شربت من ذلك القدح ، داخت رأسها ونامت. فلما رأى ذلك عفان، تقدّم إلى القفص وقفله على ملكة الحيات ثم أخذها هو وبلوقيا وساراً . فلما أفاقت رأت روحها في قفص من حديد، والقفص على رأس رجل وبجانبه بلوقياً . فلما رأى ملكة الحيات بلوقيا قالت له: هذا جزاء من لا يؤذي بني آدم . فردّ عليها بلوقيا وقال لها: لا تخافي منا يا ملكة الحيات فإنا لا نؤذيك أبدًا، ولكن نريد منك أن تدلينا على عشب بين الأعشاب، كل من أخذه ودقه واستخرج ماءه ودهن به قدميه ومشى على أي بحر خلقه الله تعالى لا تبتل قدماه. فإذا وجدنا ذلك العشب أخذناه ونرجع بك إلى مكانك ونطلقك إلى حال سبيلك. ثم إن عفان وبلوقيا سارا بملكة الحيات نحو الجبال التي فيها الأعشاب، ودارا بها على جميع الأعشاب فصار كل عشب ينطق ويخبر بمنفعته بإذن الله تعالى. فبينما هما في هذا الأمر والأعشاب تنطق يميناً وشمالاً وتخبر بمنافعها، وإذا بعشب نطق وقال: أنا العشب الذي كل من أخذني ودقني وأخذ مائي ودهن به قدميه وجاز على أي بحر خلقه الله تعالى لم تبتل قدماه . فلما سمع عفان كلام العشب حطّ القفص من فوق رأسه، وأخذا من ذلك العشب ما يكفيهما ودقّاه وعصراه وأخذا ماءه وجعلاه في قزازتين وحفظاهما ، والذي فضّل منهما دهنا به أقدامهما . ثم إن بلوقيا وعفان أخذا ملكة الحيات وسارا بها ليالي وأيامًا حتى وصلا إلى الجزيرة التي كانت فيها. ففتح عفان باب القفص وخرجت منه ملكة الحيات. فلما خرجت قالت لهما : فما تصنعان بهذا الماء؟ فقالا لها: مرادنا أن ندهن به أقدامنا حتى نتجاوز السبعة أبحر ونصل إلى مدفن سيدنا سليمان ونأخذ الخاتم من إصبعه . فقالت لهما ملكة الحيات : هيهات أن تقدرا على أخذ الخاتم . فقالا لها: لأي شيء. فقالت لهما: لأن الله تعالى من على سليمان بإعطائه ذلك الخاتم. وخصَّه بذلك لأنه قال : ربّ هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي ، إنك أنت الوهّاب . فما لكما ولذلك الخاتم. ثم قالت لهما: لو أخذتما من العشب الذي كل من أكل منه لا يموت إلى النفخة الأولى وهو بين تلك الاعشاب، لكان أنفع لكما من هذا الذي أخذتماه فإنه لا يحصل لكما منه مقصودكما. فلما سمعا كلامها ندمًا ندمًا عظيمًا وسارا إلى حال سبيلهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا وعفان لما سمعا كلام ملكة الحيات، ندما ندمًا عظيما وسارا إلى حال سبيلهما. هذا ما كان من أمر هما. وأما ما كان من أمر ملكة الحيات، فإنها أتت إلى عساكرها فرأتهم قد ضاعت مصالحهم وضعف قويهم وضعفهم مات. فلما رأى الحيات ملكتهم بينهم فرحوا والتموا حولها وقالوا لها: ما خبرك؟

وأين كنت؟ فحكت لهم جميع ما جرى لها مع عفان وبلوقيا. ثم بعد ذلك جمعت جنودها

فلما كانت الليلة إ

하시 되죠 씨나마음 역 역 보기 보다 기기 및

وتوجّهت بهم إلى جبل قاف لأنها كانت تشتى فيه وتصيف في المكان الذي راها فيه حاسب كريم الدين . ثم إن الحية قالت : يا حاسب ، هذه حكايتي وما جرى لي . فتعجّب حاسب من كلام الحية ثم قال لها: أريد من فضلك أن تأمري أحدًا من أعوانك أن يخرجني إلى وجه الأرض وأروح إلى أهلى. فقالت له ملكة الحيات: يا حاسب، ليس لك رواح من عندنا حتى يدخل الشتاء وتروح معنا إلى جبل قاف وتتفرّج فيه على تلال ورمل وأشجار وأطيار تسبّح الواحد القهار ، وتتفرَّج على مردة عفاريت وجان ما يعلم عددهم إلا الله تعالى . فلما سمع حاسب كريم الدين كلام ملكة الحيات صار مهمومًا مغمومًا. ثم قال لها: أعلميني بعفان وبلوقيا لما فارقاك وسارا هل عديا السبعة بحور ووصلا إلى مدفن سيدنا سليمان أو لا؟ وإذا كانا وصلا إلى مدفن سيدنا سليمان، هل قدرا على أخذ الخاتم أو لا؟ فقالت له: أعلم أن عفان وبلوقيا لما فارقاني وسارا، دهنا أقدامهما من ذلك الماء ومشيا على وجه البحر، وصارا يتفرجان على عجائب البحر. وما زالا سائرين من بحر إلى بحر حتى عديا السبعة أبحر. فلما عديا تلك البحار وجدا جبلا عظيمًا شاهقًا في الهواء وهو من الزمرد الأخضر وفيه عين تجري وترابه كله من المسك. فلما وصلا إلى ذلك المكان فرحا وقالا: قد بلغنا مقصودنا. ثم صارا حتى وصلا إلى جبل عال فمشيا فيه، فرأيا مغارة من بعيد في ذلك الجبل وعليها قبة عظيمة والنور يلوح منها. فلما رأيا تلك المغارة قصداها حتى وصلا إليها، فدخلا فرايا فيها تختاً منصوباً من اللُّذهب مرصَّعاً بأنواع الجواهر وحوله كراسي منصوبة لا يحصى لها عددًا إلا الله تعالى. ورأيا السيد سليمان نائمًا فوق ذلك التخت وعليه حلّة من الحرير الأخضر مزر كشة بالذهب مرصّعة بنفيس المعادن من الجواهر ، ويده اليمني على صدره والخاتم في إصبعه، ونور الخاتم يغلبْ على نور تلك الجواهر التي في ذلك المكان. ثم إن عفان علّم بلوقيا أقسامًا وعزائم وقال له: إقرأ هذه الأقسام ولا تترك قراءتها حتى آخذ الخاتم. ثم تقدّم عفان إلى التخت حتى قرب منه وإذا بحية عظيمة طلعت من تحت التخت وزعقت زعقة عظيمة ، فارتعد ذلك المكان من زعقتها وصار الشرر يطير من فمها . ثم إن الحية قالت لعفان: إن لم ترجع هلكت. فاشتغل عفان بالأقسام ولم ينزعج من تلك الحية، فنفخت عليه الحية نفخة عظيمة كادت ان تحرق ذلك المكان وقالت: يا ويلك، إن لم ترجع أحرقتك. فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من الحية، طلع من المغارة. وأما عفان فإنه لم ينزعج من ذلك بل تقدُّم إلى السيد سليمان ومد يده ولمس الخاتم وأراد أن يسحبه من إصبع السيد سليمان، وإذا بالحية نفخت على عفان فأحرقته فصار كوم رماد. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر بلوقيا، فإنه وقع مغشيًا عليه من هذا الأمر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . فلما كانت الليلة 그 قالت: بلغني ايها الملك السعيد، أن بلوقيا لما رأى عفان احترق وصار

كوم رماد وقع مغشيًا عليه . وأمر الربّ جلّ جلاله جبريل أن يهبط إلى الأرض بسرعة فرأى الأرض بسرعة فرأى الأرض بسرعة فرأى الأرض بسرعة فرأى الأرض بلوقيا ، فهبط إلى الأرض بسرعة فرأى الموقيا وأي مغشيًا عليه ورأى عفان احترق من نفخة الحية . فأتى جبريل إلى المحترق بلوقيا وأيقظه من غشيته ، فلما أفاق سلم عليه جبريل وقال له : من أين أتيتم إلى هذا المكان ؟ فحكى له بلوقيا جميع حكايته من الأول إلى الآخر . ثم قال له : أعلم أنني ما أتيت إلى هذا المكان إلا بسبب محمد على المنان الله عفان أخبرني أنه يبعث في آخر الزمان ولا

يجتمع به إلا من يعيش إلى ذلك الوقت، ولا يعيش إلى ذلك الوقت إلا من شرب من ماء الحياة، ولا يمكن ذلك إلا بحصول خاتم سليمان عليه السلام . فصحبته إلى هذا المكان وحصل له ما حصل ، وها هو قد احترق وأنا لم أحترق . ومرادي أن تخبرني بمحمد أين يكون؟ فقال له جبريل : يا بلوقيا، إذهب إلى حال سبيلك فإن زمان محمد بعيد . ثم ارتفع جبريل إلى السماء من وقته . وأما بلوقيا فإنه صار يبكي بكاء شديدًا وندم على ما فعل وتفكُّر قول ملكة الحيات : هيهات أن يقدر أحد على أخذ الخاتم . وتحيّر بلوقيا في نفسه وبكي . ثم إنه نزل من الجبل وسار . ولم يزل سائرًا حتى قرب من شاطىء البحر وقعد هناك ساعة يتعجّب من تلك الجبال والبحار والجزائر. ثم بات تلك الليلة في ذلك الموضع. ولما أصبح الصباح دهن قدميه من الماء الذي كانا أخذاه من العشب ونزل البحر وسار ماشياً فيه أيامًا وليالي وهو يتعجّب من أهوال البحر وعجائبه وغرائبه . وما زال سائرًا على وجه الماء حتى وصل إلى جزيرة كأنها الجنة ، فطلع بلوقيا إلى تلك الجزيرة وصار يتعجب منها ومن حسنها، وساح فيها فرآها جزيرة عظيمة، ترابها من الزعفران وحصاها من الياقوت والمعادن الفاخرة، وسياجها الياسمين وزرعها من أحسن الأشجار وأبهج الرياحين وأطيبها ، وفيها عيون جارية وحطبها من العود القماري والعود القاقلي ، وبوصها قصب السكر وحولها الورد والنرجس والعبهر والقرنفل والأقحوان والسوس والبنفسج وكل ذلك فيها أشكال والوان. وأطيارها تناغى على تلك الأشجار وهي مليحة الصفات واسعة الجهات كثيرة الخيرات قد حوت جميع الحسن والمعاني، وتغريد اطيارها ألطف من رّنات المثاني، وأشجارها باسقة وأطيارها ناطقة وأنهارها دافقة وعيونها جارية ومياها حالية . وفيها الغزلان تمرح والجأذر تسنح والأطيار تناغي على تلك الاغصان وتسلى العاشق الولهان. فتعجّب بلوقيا من هذه الجزيرة وعلم أنه قد تاه عن الطريق التي قد أتى منها أول مرة حين كان معه عفان . فساح في تلك الجزيرة وتفرُّج فيها إلى وقت المساء. فلما أمسى عليه الليل طلع على شجرة عالية لينام فوقها، وصار يتفكّر في حسن تلك الجزيرة . فبينما هو فوق الشجرة على تلك الحالة وإذ بالبحر قد اختبط وطلع منه حيوان عظيم وصاح صياحًا عظيمًا حتى انزعجت حيوانات تلك الجزيرة من صياحه، فنظر إليه بلوقيا وهو جالس على الشجرة فرآه حيوانًا عظيمًا ، فصار يتعجّب منه . فلم يشعر بعد ساعة إلا وطلع خلفه من البحر وحوش مختلفة الألوان، وفي يد كل وحش منها جوهرة تضيء مثل السراج حتى صارت الجزيرة مثل النهار من ضياء الجواهر. وبعد ساعة أقبلت من الجزيرة وحوشَ لا يعلم عددها إلا الله تعالى، فنظر إليها بلوقيا فرأها وحوش الفلاة من سباع ونمور وفهود وغير ذلك من حيوانات البر. ولم تزل وحوش البر مقبلة حتى اجتمعت مع وحوش البحر في جانب الجزيرة وصاروا يتحدثون إلى الصباح . فلما أصبح الصباح افترقوا من بعضهم ومضى كل واحد منهم إلى حال سبيله. فلما رآهم بلوقيا خاف ونزل من فوق الشجرة وسار إلى شاطيء البحر ودهن قدميه من الماء الذي معه ، ونزل البحر الثاني وسار على وجه الماء ليالي واياماً حتى وصل إلى جبل عظيم . وتحت ذلك الجبل واد ما له آخر، وذلك الوادي حجارته من المغناطيس ووحوشه سباع وأرانب ونمور . فطلع بلوقيا إلى ذلك الجبل وساح فيه من مكان إلى مكان حتى أمسى عليه المساء، فجلس تحت قنة من قنن ذلك الجبل بجانب البحر وسار يأكل من السمك الناشف الذي يقذفه البحر. فبينما هو جالس يأكل من ذلك السمك وإذا بنمر عظيم

أقبل على بلوقيا وأراد أن يفترسه، فالتفت بلوقيا إلى ذلك النمر فرآه حاطمًا عليه ليفترسه، فدهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر الثالث هرباً من ذلك النمر وسار على وجه الماء في الظلام، وكانت ليلة سوداء ذات ريح عظيم. وما زال سائرًا حتى أقبل على جزيرة، فطلع عليها فرأى فيها أشجارًا رطبة ويابسة، فأخذ بلوقيا من ثمر تلك الأشجار وأكل وحمد الله تعالى ودار فيها يتفرج إلى وقت المساء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن بلوقيا دار يتفرَّج في تلك فلما كانت الليلة إ<sup>ن</sup> • ه الجزيرة، ولم يزَّل دائرًا يتفرِّج فيها إلى وقت المساء، فنام في تلك الجزيره، ولم يزال دارا يتفرج فيها إلى ولم يزال يتفرج الجزيرة. ولما أصبح الصباح صار يتأمل في جهاتها، ولم يزل يتفرج إلى الله الله عشرة أيام . وبعد ذلك توجّه إلى شاطىء البحر ودهن قدميه ने नाना ज्या हैं। ونزل في البحر الرابع ومشى على وجه الماء ليلاً ونهارًا حتى وصل إلى جزيرة، فرأى أرضها من الرمل الناعم الأبيض وليس فيها شيء من الشجر ولا من الزرع، فتمشى فيها ساعة فوجد وحشها الصقور وهي معششة في ذلك الرمل. فلما رأى ذلك دهن قدميه ونزل البحر الخامس وسار فوق الماء، وما زال سائرًا ليلاً ونهارًا حتى أقبل على جزيرة صغيرة أرضها وجبالها مثل البلور ، وفيها العروق التي يصنع منها الذهب، وفيها أشجار غريبة ما رأى مثلها في سياحته ، وأزهارها كلون الذهب . فُطلع بَلُوقيا إلى تلك الجزيرة وصار يتفرّج فيها إلى وقت المساء. فلما جنَّ عليه الظلام صارت الأزَّهار تضيء في تلك الجزيرة كالنجوم . فتعجّب بلوقيا من هذه الجزيرة وقال ! إن الأزهار التي في الجزيرة هي التي تيبس من الشمس وتسقط على الأرض فتضربها الرياح فتجتمع تحت الحجارة وتصير إكسيرًا، فيأخذونها ويصنعون منها الذهب. ثم إن بلوقيا نام في تلك الجزيرة إلى وقت الصباح ، وعند طلوع الشمس دهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر السادس وسار ليالي وأيامًا حتى أقبل على جزيرة، فطلع عليها وتمشّى فيها ساعة، فرأى فيها جبلين وعليهما أشجار كثيرة، وثمار تلك الأشجار كرؤوس الآدميين وهي معلّقة من شعورها. ورأى فيها أشجارًا أخرى أثمارها طيور خضر معلَّقة من أرجلها، وفيها أشجار تتوقَّد مثل النار ولها فواكه مثل الصبر، وكل من سقطت عليه نقطة من تلك الفواكه احترق بها. ورأى بها فواكه تبكى وفواكه تضحك، ورأى بلوقيا في تلك الجزيرة عجائب كثيرة . ثم إنه تمشّى إلى شاطىء البحر فرأى شجرة عظيمة فجلس تحتها إلى وقت العشاء، فِلما أظلم الظلام طلع فوق تلك الشجرة وصار يتفكّر في مصنوعات الله. فبينما هو كذلك وإذا بالبحر قد اختبط وطّلع منه بنات البحر، وفي يد كل واحدة منهن جوهرة تضيء مثل الصباح . وسرن حتى أتين تحتُّ تلك الشجرة وجلسن ولعبن ورقصن وطربن . فصار بلوقيا يتفرَّج عليهن وهن في هذه الحالة. ولم يزلن في لعب إلى الصِباح ، فلما أصبح نزلن البحر. فتعجّب منهن بلوقيا ونزل من فوق الشجرة ودهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر السابع وسار . ولم يزل سائرًا مدة شهرين وهو لا ينظر جبلاً ولا جزيرة ولا برًا ولا وادياً ولا ساحلاً حتى قطع ذلك البحر وقاسي فيه جوعًا عظيمًا، حتى صار يخطف السمك من البحر وياكله نيئًا من شدَّة جوعه. ولم يزل سائرًا على هذه الحالة حتى انتهى إلى جزيرة أشجارها كثيرة وأنهارها غزيرة. فطلع إلى تلك الجزيرة وصار يمشي فيها ويتفرّج يميناً وشمالاً وكان ذلك في وقت

الضحى . وما زال يتمشى حتى أقبل على شجرة تفاح ، فمد يده ليأكل من تلك الشجرة ، وإذا بشخص صاح عليه من تلك الشجرة وقال له: إن تقرّبت إلى هذه الشجرة وأكلت منها شيئًا قسمتك نصفين . فنظر بلوقيا إلى ذلك الشخص فرآه طويلاً ، طوله أربعون ذراعاً بذراع أهل ذلك الزمان . فلما رآه بلوقيا خاف منه خوفًا شديدًا وامتنع عن تلك الشجرة، ثم قال له بلوقيا : لأي شيء تمنعني من الأكل من هذه الشجرة؟ فقال له: لآنك ابن آدم ، وأبوك آدم نسى عهد الله فعصاه وأكل من الشجرة . فقال له بلوقيا : أي شيء أنت ؟ ولمن هذه الجزيرة وهذه الأشجار ؟ وما اسمك؟ فقال له الشخص: أنا إسمى شراهيا، وهذه الأشجار والجزيرة للملك صخر، وأنا من أعوانه، وقد وكَّلني على هذه الجزيرة. ثم إن شراهيا سأل بلوقيا وقال له: من أنت؟ ومن أين أتيت إلى هذه البلاد؟ فحكى له بلوقيا حكايته من الأول إلى الأخر . فقال له شراهيا: لا تخف . ثم جاء له بشنيء من الأكل . فأكل بلوقيا حتى اكتفى ثم ودّعه وسار ، ولم يزل سائرًا مدة عشرة أيام . فبينما هو سائر في جبال ورمال إذ نظر غبرة عاقدة في الجو، فقصد بلوقيا صوب تلك الغبرة فسمع صياحًا وضرباً وهرجًا عظيمًا . فمشى بلوقيا نحو تلك الغبرة حتى وصل إلى واد عظيم طوله مسيرة شهرين . ثم تامل بلوقيا في جهة ذلك الصياح ، فرأى ناسًا راكبين على خيل وهم يقتتلون مع بعضهم وقد جرى الدم بينهم حتى صار مثل النهر، ولهم أصوات مثل الرعد، وفي أيديهم رماح وسيوف وأعمدة من الحديد وقسي ونبال وهم في قتال عظيم . فأخذه خوف شديد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة 기 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما رأى هؤلاء الناس

بايديهم السلاح وهم في قتال عظيم ، أخذه خوف شديد وتحيّر في

آمره. فبينما هو كذلك وإذا هم راوه. فلما راوه امتنعوا عن بعضهم وتركوا الحرب، ثم أتت إليه طائفة منهم . قلما قربوا منه تعجّبوا من मु बंद्गा। रः हि خلقته، ثم تقدم إليه فارس منهم وقال له: أي شيء أنت؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين رايح؟ ومن دلُّك على هذه الطريق حتى وصلت إلى بلادنا؟ فقال له: أنا من بني آدم وجئت هائمًا في حب محمد ﷺ ولكني تهت عن الطريق. فقال له الفارس: نحن ما رأينا ابن آدم قط، ولا أتى إلى هذه الأرض. وصاروا يتعجبون منه ومن كلامه. ثم إن بلوقيا سألهم وقال لهم : أي شيء أنتم أيها الخليقة؟ فقال له الفارس : نحن من الجان . فقال له بلوقيا : يا أيها الفارس ، ما سبب القتال الذي بينكم ؟ وأين مسكنكم ؟ وما اسم هذا الوادي وهذه الأراضي؟ فقال له الفارس: نحن مسكننا الأرض البيضاء، وفي كل عام يأمرنا الله تعالى أن ناتي إلى هذه الارض ونغازي الجان الكافرين . فقال له بلوقيا : وأين الأرض البيضاء؟ فقال له الفارس : خلف جبل قاف بمسيرة خمسة وسبعين سنة ، وهذه الارض يقال لها : أرض شداد بن عاد . ونحن أتينا اليها لنغازي فيها وما لنا شغل سوى التسبيح والتقديس . ولنا ملك يقال له : الملك صخر . وما يمكن إلا أن تروح معنا إليه حتى ينظرك ويتفرّج عليك. ثم إنهم ساروا وبلوقيا معهم حتى أتوا منزلهم ، فنظر بلُّوقيا خيامًا عظيمة من الحرير الاخضر لا يعلم عددها إلا الله تعالى، ورأى بينها خيمة منصوبة من الحرير الأحمر واتساعها مقدار ألف ذراع وأطنابها من الحرير الأزرق وأوتادها من الذهب والفضة . فتعجّب بلوقيا من تلك الخيمة . ثم إنهم ساروا به حتى أقبلوا على الخيمة ، فإذا هي خيمة الملك صخر. ثم دخلوا به حتى أتوا قدام الملك صخر، فنظر بلوقيا إلى الملك فرآه جالسًا على تخت عظيم من الذهب الاحمر مرصع بالدر والجوهر، وعلى يمينه ملوك الجان، وعلى يساره الحكماء والأمراء وأرباب الدولة وغيرهم. فلما رآه الملك صخر، أمر أن يدخلوا به عنده. فدخلوا به عند الملك، فتقدّم بلوقيا وسلّم عليه وقبّل الارض بين يديه. فرد عليه الملك صخر السلام ثم قال له: ادن مني أيها الرجل. فدنا منه بلوقيا حتى صار بين يديه. فعند ذلك أمر الملك صخر أن ينصبوا له كرسيًا بجانب الملك. ثم أمره الملك صخر أن يجلس على ذلك الكرسي، فجلس بلوقيا عليه. ثم إن الملك صخر سأل بلوقيا وقال له: أي شيء يجلس على ذلك الكرسي، فجلس بلوقيا عليه. ثم إن الملك صخر سأل بلوقيا وقال له: أي شيء أنت؟ فقال له: أنا من بني آدم من بني اسرائيل. فقال له الملك صخر: إحك لي حكايتك، واخبرني بما جرى لك، وكيف أتيت إلى هذه الأرض؟ فحكى له بلوقيا جميع ما جرى له في سياحته من الأول إلى الآخر. فتعجّب الملك صخر من كلامه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما أخبر الملك صخر فلما كانت الليلة إ بجميع ما جرى له في سياحته من الأول إلى الآخر تعجّب من ذلك، ثم بجميع ما جرى له ي سيات من سرد ، ي الله الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان من النحاس ، وبعض الموان من الذهب الأحمر وصوان من الفضة وصوان من النحاس ، وبعض الموان الموان الموان من النحاس ، وبعض الموان عَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ الصواني فيها خمسون مسلاقة ، وبعضها فيه عشرون جملاً ، وبعضها فيه خمسون رأساً من الغنم . وعدد الصواني الف وخمسمائة صينية . فلما رأى بلوقيا ذلك تعجّب منه غاية العجب. ثم إنهم أكلوا وأكل بلوقيا معهم حتى اكتفى وحمد الله تعالى وبعد ذلك رفعوا الطعام وأتوا بفواكه فأكلوا . ثم بعد ذلك سبحوا الله تعالى وصلّوا على نبيه محمد علي الله على الما سمع بلوقيا ذكر محمد تعجّب وقال للملك صخر: أريد أن أسالك بعض مسائل. فقال له الملك صخر: سل ما تريد. فقال له بلوقيا: يا ملك، اي شيء أنتم ؟ ومن أين أصلكم؟ ومن أين تعرفون محمدًا ﷺ حتى تصلُّوا عليه وتحبوه؟ فقال له الملك صخر: يا بلوقيا، إن الله تعالى خلق النار سبع طبقات بعضها فوق بعض ، وبين كل طبقة وطبقة مسيرة الف عام . وجعل إسم الطبقة الآولى جهنم ، وأعدها لعصاة المؤمنين الذين يموتون من غير توبة . واسم الطبقة الثانية لظي، وأعدها للكفار . واسم الطبقة الثالثة الجحيم ، وأعدها لياجوج وماجوج . واسم الرابعة السعير، وأعدها لقوم إبليس. واسم الخامسة سقر، وأعدُّها لتارك الصلاة. واسم السادسة الحطمة، وأعدها لليهود والنصارى. واسم السابعة الهاوية، وأعدها للمنافقين. فهذه السبع طبقات. فقال له بلوقيا: لعل جهنم أهون عذاباً من الجميع لأنها هي الطبقة الفوقانية. قال الملك صخر : نعم . أهون الجميع عذاباً ومع ذلك فيها ألف جبلَ من النار ، وفي كل جبل سبعون الف واد من النار، وفي كل واد سبعون الف مدينة من النار، وفي كل مدينة سبعون الف قلعة من النار، وفي كل قلعة سبعون الف بيت من النار، وفي كل بيت سبعون الف تخت من النار، وفي كل تخت سبعون الف نوع من العذاب. وما في جميع طبقات الناريا بلوقيا أهون عذاباً من عذابها لأنها هي الطبقة الآولى، وأما الباقي فلا يعلم عدَّدها فيه من أنواع العذاب إلا الله تعالى . فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من الملك صَخر وقع مغشيًا عليه . فلما أفاق من غشيته بكي وقال :

يا ملك ، كيف يكون حالنا ؟ فقال له الملك صخر: يا بلوقيا لا تخف ، واعلم أن كل من كان يحب محمدًا لم تحرقه النار وهو معتوق لأجل محمد على وكل من كان على ملّته تهرب منه النار وأما نحن فخلقنا الله تعالى من النار وأول ما خلق الله المخلوقات في جهنم خلق شخصين من جنوده: أحدهما اسمه خليت ، والآخر اسمه مليت . وجعل خليت على صورة أسد ومليت على صورة ذكر وهو صورة ذئب . وكان ذنب مليت على صورة الأنثى ولونها أبلق ، وذنب خليت على صورة ذكر وهو في هيئة حية . وذنب مليت في هيئة سلحفاة وطول ذنب خليت مسيرة عشرين سنة . ثم أمر الله تعالى ذنبيهما أن يجتمعا مع بعضهما ويتناكحا ، فتوالد منهما حيات وعقارب ومسكنها في النار ليعذب الله بها من يدخلها . ثم إن تلك الحيات والعقارب تناسلوا وتكاثروا . ثم بعد ذلك أمر الله تعالى ذنبي خليت ومليت أن يجتمعا ويتناكحا ثاني مرة ، فاجتمعا وتناكحا فحمل ذنب مليت من ذنب خليت . فلما وضعت ولدت سبعة ذكور وسبع إناث ، فتربوا حتى كبروا . فلما كبروا تزوج الإناث بالذكور وأطاعوا والدهم إلا واحدًا منهم عصى والده فصار دودة . وتلك الدودة هي إبليس لعنه الله تعالى وكان من المقربين ، فإنه عبد الله تعالى حتى ارتفع إلى السماء وتقرّب من الرحمن وصار رئيس المقربين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله تعالى وصار السعيد، أن إبليس كان عبد الله تعالى وصار رئيس المقربين. ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر إبليس بالسجود  $\underline{\Psi}$  رئيس المفريين و ما حلق الله تعالى ادم عليه السلام آمر إبليس بالسجود  $\underline{\Psi}$  له فامتنع من ذلك ، فطرده الله تعالى ولعنه . فلما تناسل جاءت منه الم فامتنع من ذلك، فطرده الله بعلى وبعد . ـــ والم المناطين وأما الستة الذكور الذين قبله فهم الجان المؤمنون ونحن من المناطين وأما الستة الذكور الذين قبله فهم الجان المؤمنون ونحن من المناطين عند المناطين والمناطقة المناطقة المنا إنه قال: يا ملك، أريد منك أن تأمر واحدًا من أعوانك ليوصلني إلى بلادي. فقال له الملك صخر: ما نقدر أن نفعل شيئًا من ذلك إلا إن أمرنا الله تعالى، ولكن يا بلوقيا إن شئت الذهاب من عندنا فإني أحضر لك فرساً من حيلي واركبك على ظهرها وآمرها أن تسير بك إلى آخر حكمي، فادا وصلت إلى آخر حكمي يلاقيك جماعة ملك إسمه براحيا فينظرون الفرس فيعرفونها وينزلونك من فوقها ويرسلونها إلينا، وهذا الذي نقدر عليه لا غير . فلما سمع بلوقيا هذا الكلام بكي وقال للملك: إفعل ما تريد. فأمر الملك أن يأتوا له بالفرس، فأتوا له بالفرس وأركبوه على ظهرها وقالوا له: إحذر أن تنزل من فوق ظهرها أو تضربها في وجهها، فإن فعلت ذلك أهلكتك. بل استمر راكبا عليها مع السكون حتى تقف بك فانزل عن ظهرها ورح إلى حال سبيلك. فقال له بلوقيا: سمعًا وطاعة . ثم ركب الفرس وسار في الخيام مدة طويلة ولم يمر في سيره إلا على مطبخ الملك صخر، فنظر بلوقيا إلى قدور معلقة في كل قدر خمسون جملاً والنار تلتهب من تحتها. فلما رأى بلوقيا تلك القدور وكبرها، تامّلها وتعجّب منها وأكثر التعجّب والتامّل فيها. فنظر إليه الملك فرآه متعجّباً من المطبخ ، فظن الملك في نفسه أنه جائع فامر أن يجيئوا له بجملين مشويين. فجاؤا له بجملين مشويين وربطوهما خلفه على ظهر الفرس، ثم إنه ودّعهم وسار حتى وصل إلى آخر حكم الملك صخر فوقف الفرس، فنزل عنها بلوقيا ينفض تراب السفر من ثيابه . وإذا برجال أتوا اليه ونظروا الفرس فعرفوها فأخذوها وساروا وبلوقيا معهم حتى وصلوا إلى الملك براحيا . فلما دخل بلوقيا على الملك براخيا سلّم عليه فردّ عليه السلام . ثم إنّ بلوقيا نظر

إلى الملك فرآه جالسًا في صيوان عظيم وحوله عساكر وأبطال وملوك الجان على يمينه وشماله. ثم إن الملك أمر بلوقيا أن يدنو منه، فتقدّم بلوقيا إليه فأجلسه الملك بجانبه وأمر أن يأتوا بالسماط. فنظر بلوقيا إلى حال الملك براخيا فرآه مثل حال الملك صخر. ولما حضرت الأطعمة أكلوا وأكل بلوقيا حتى اكتفى وحمد الله تعالى. ثم إنهم رفعوا الأطعمة وأتوا بالفاكهة فأكلوا. ثم إن الملك براخيا سأل بلوقيا وقال له: متى فارقت الملك صخر؟ فقال له: من مدة يومين. فقال الملك براخيا لبلوقيا: أتدري مسافة كم يوم في هذين اليومين؟ قال: لا. قال: مسيرة سبعين شهرًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 🕒 قالت: بلغني ايها الملك السعيد، أن الملك براخيا قال لبلوقيا: إنك سافرت في هذين اليومين مسيرة سبعين شهرًا ، ولكنك لما ركبت الفرس فزعت منك وعلمت أنك ابن آدم وأرادت أن ترميك عن ظهرها فأثقلوها بهذين الجملين. فلما سمع بلوقيا ذلك الكلام من الملك عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَى السَّالِمَةِ. ثم إن الملك براخيا قال على السلامة. ثم إن الملك براخيا قال لبلوقيا: أخبرني بما جرى لك وكيف أتيت إلى هذه البلاد. فحكى له بلوقيا جميع ما جرى له وكيف ساح وأتى إلى هذه البلاد. فلما سمع الملك كلامه تعجّب منه، ومكث بلّوقيا عنده مدة شهرين . فلما سمع حاسب كلام ملكة الحيات تعجّب منه غاية العجب ثم قال لها: أريد من فضلك وإحسانك أن تأمري أحدًا من أعوانك أن يخرجني إلى وجه الأرض حتى أروح إلى أهلى. فقالت له ملكة الحيات: يا حاسب كريم الدين ، أعلم أنك متى خرجت إلى وجه الأرض تروح إلى أهلك ثم تدخل الحمام وتغتسل، وبمجرد ما تفرغ من غسلك أموت أنا لأن دلك يكون سبباً لموتى . فقال حاسب : أنا أحلف لك ما أدخل الحمَّام طول عمري ، وإذا وجب عليَّ الغسل اغتسل في بيتى . فقالت له ملكة الحيات : لو حلفت لي مائة يمين ما أصدقك أبدًا فإن هذا أمر لا يكون . واعلم أنك ابن آدم ما لك عهد لأن أباك آدم قد عاهد الله ونقض عهده ، وكان الله تعالى خمر طينته أربعين صباحًا وأسجد له ملائكته، وبعد ذلك نكث العهد ونسيه وخالف أمر ربه. فلما سمع حاسب ذلك الكلام سكت وبكي، ومكث يبكي مدة عشرة أيام. ثم قال لها حاسب: أخبريني بالذي جرى لبلوقيا بعد قعوده شهرين عند الملك براخيا. فقالت له: أعلم يا حاسب، أن بلوقيا بعد قعوده عند الملك براخيا ودّعه وسار في البراري ليلاَّ ونهارًا حتى وصل إلى جبل عال، فطلع ذلك الجبل فرأى فوقه ملكاً عظيمًا جالسًا على ذلك الجبل وهو يذكر الله تعالى ويصلي على محمّد، وبين يدي ذلك الملك لوح مكتوب فيه شيء ابيض وشيء اسود وهو ينظر في اللوح ، وله جناحان: أحدهما ممدود بالمشرّق والآخر ممدود بالمغرب. فاقبل عليه بلوقيا وسلّم عليه فردّ عليه السلام . ثم إن الملك سأل بلوقيا وقال له : من أنت؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين رايح ؟ وما اسمك؟ فقال بلوقيا: أنا من بني آدم من قوم بني اسرائيل، وأنا سايح في حب محمد ﷺ واسمى بلوقيا . فقال : ما الذي جرى لك في مجيئك إلى هذه الأرض ؟ فحكى له بلوقيا جميع ما جرى له وما راى في سياحته . فلما سمع الملك من بلوقيا ذلك الكلام تعجّب منه . ثم إن بلُّوقيا سأل الملك وقال له: أخبرني أنت الآخر بهذا اللوح وأي شيء مكتوب فيه، وما هذا الأمر الذي أنت فيه ، وما اسمك ؟ فقال له الملك : أنا إسمي مخاييل ، وأنا موكل بتصريف الليل

والنهار وهذا شغلي إلى يوم القيامة. فلما سمع بلوقيا ذلك الكلام تعجّب منه ومن صورة ذلك الملك ومن هيبته وعظم خلقته . ثم إن بلوقياً ودّع ذلك الملك وسار ليلاً ونهارًا حتى وصل إلى مرج عظيم ، فتمشّى في ذلك المرج فرأى فيه سبعة أنهر ورأى اشجارًا كثيرة . فتعجّب بلوقيا من ذلك المرج العظيم وسار في جوانبه فرأى فيه شجرة عظيمة، وتحت تلك الشجرة أربعة ملائكة. فتقدّم إليهم بلوقيا ونظر إلى خلقتهم فرأى واحد منهم صورته صورة بني آدم والثاني صورته صورة وحش والثالث صورته صورة طير والرابع صورته صورة ثور وهم مشغولون بذكر الله تعالى، ويقول كل منهم : إلهي وسيدي ومولاي بحقك وبجاه نبيك محمد ﷺ أن تغفر لكل مخلوق خلقته على صورتي وتسامحه إنك على كل شيء قدير. فلما سمع بلوقيا منهم ذلك الكلام تعجّب وسار من عندهم ليلاً ونهارًا حتى وصل إلى جبل قاف، فطَّلع فوقه فرأى هناك ملكاً عظيمًا وهو جالس يسبّح الله تعالى ويقدّسه ويصلّي على محمد ﷺ. ورّأى ذلك الملك في قبض وبسط وطى ونشر. فبينما هو في هذا الأمر إذ أقبل بلوقيا وسلّم عليه، فردّ الملك عليه السلام وقال له: أي شيء أنت؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين رايح؟ وما اسمك؟ فقال بلوقيا: أنا من بني اسرائيل من بني آدم واسمى بلوقيا، وأنا سايح في حب محمد ﷺ ولكن تهت في طريقي. وحكى له جميع ما جرى له . فلما فرغ بلوقياً من حكايته سأل الملك وقال له : من أنت؟ وما هذا الجبل؟ وما هذا الشغل الذي أنت فيه؟ فقال له الملك: أعلم يا بلوقيا أن هذا جبل قاف المحيط بالدنيا، وكل أرض خلقها الله في الدنيا قبضتها في يدي. فإذا أراد الله تعالى بتلك الأرض شيئًا من زلزلمة أو قحط أو خصب أو قتال أو صلح أمرني أن أفعله، فأفعله وأنا ٍ في مكاني . واعلم أن يدي قابضة بعروق الأرض . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

الم الملك: نعم . خلق ارضًا عبر هذه الارض التي أنت فيها؟ قال الملك: نعم . خلق ارضًا عبر المنافقة وما يُعلم قدر اتساعها إلا الله تعالى، وأسكنها ملائكة على محمد عبر المنافقة وهربهم التسبيح والتقديس والإكثار من الصلاة على محمد المنافقة وفي كل ليلة جمعة ياتون إلى هذا الجبل ويجتمعون ويدعون الله تعالى طول الليل إلى وقت الصباح ، ويهدون ثواب خلك التسبيح والتقديس والعبادات للمذنبين من أمة محمد ولك ولكل من اغتسل غسل الجمعة . وهذا حالهم إلى يوم القيامة . ثم إن بلوقيا سأل الملك وقال له : هل خلق الله جبالاً خلف جبل قاف؟ فقال الملك: نعم . خلف جبل قاف جبل قدره مسيرة خمسمائة عام ، وهو من الثلج والبرد وهو الذي رد حر جهنم عن الدنيا ولولا ذلك الجبل لاحترقت الدنيا من حر نار جهنم . وخلف جبل قاف أربعون أرضاً ، كل أرض منها قدر الدنيا أربعين مرة ، منها ما هو من الذهب ومنها ما هو من الفضة ومنها ما هو من الياقوت . ولكل أرض من تلك الأراضي لون ، وأسكن الله في تلك الأراضي ملائكة لا شغل لهم سوى التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير ، ويدعون الله تعالى إلى أمة محمد على ، وخلق الله ملكاً من الملائكة لا يعلم والتهليل والتكبير ، ويدعون الله تعالى إلى أمة محمد على ، وخلق الله ملكاً من الملائكة لا يعلم والتهليل والتكبير ، ويدعون الله تعالى إلى أمة محمد على ، وخلق الله ملكاً من الملائكة لا يعلم والتهليل والتكبير ، ويدعون الله تعالى إلى أمة محمد على التهديل والتكبير ، ويدعون الله تعالى إلى أمة محمد والله من الله من الملائكة لا يعلم والته من المنافقة لا يعلم من الله من الله تكالى من الملائكة لا يعلم والمن الله من الملائكة لا يعلم وحلة الله ملكاً من الملائكة لا يعلم وحلة الله ملكاً من الملائكة لا يعلم وحلة والمنافقة الله من الملائكة لا يعلم وحلة والمن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

□ قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك قال لبلوقيا : واعلم أن يدي قابضة بعروق الأرض. فقال بلوقيا للملك : هل خلق الله في جبل قاف

فَلِما كانت الليلة إ

اوصافه ولا قدره إلا الله عزّ وجلّ وهو حامل السبع اراضي على كاهله. وخلق الله تعالى تحت ذلك الملك صخرة، وخلق الله تعالى تحت تلك الصّخرة نورًا، وخلق الله تعالى تحت ذلك النور حوتًا، وخلق الله تحت ذلك الحوت بحرًا عظيمًا. وقد أعلم الله تعالى عيسى عليه السلام بذلك الحوت. فقال له: يا رب، ارنى ذلك الحوت حتى أنظر اليه. فأمر الله تعالى ملكًا من الملائكة أن ياخذ عيسي ويروح به إلى الحوت حتى ينظره . فأتى ذلك الملك إلى عيسى عليه السلام وأخذُه وأتى إلى البحر الذّي فيه الحوت وقال له: أنظر يا عيسى إلى الحوت. فنظر عيسى إلى الحوت فلم يره، فمرّ الحوت على عيسي مثل البرق. فلما رأى ذلك عيسي وقع مغشيًا عليه. فلما أفاق أوحي الله إلى عيسى وقال له: يا عيسى ، هل رأيت الحوت؟ وهل علمت طوله وعرضه؟ فقال عيسى: وعزَّتك وجلالك يا رب ما رأيته ، ولكن مرَّ علىَّ نور عظيم قدره مسافة ثلاثة أيام ولم أعرف ما شأن ذلك النور . فقال الله : يا عيسى ، ذلك الذي مرّ عليك وقدره مسافة ثلاثة أيام إنما هو رأس النور . واعلم يا عيسى أنني في كل يوم أخلق أربعين حوتًا مثل ذلك الحوت. قلما سمع ذلك الكلام تعجّب من قدرة الله تعالى . ثم إن بلوقيا سال الملك وقال له : أي شيء خلق الله تحتّ البحر الذي فيه الحوت؟ فقال له الملك: خلق الله تحت البحر هواء عظيمًا ، وخلق الله تحت الهواء ناراً ، وخلق الله تحت النار حية عظيمة إسمها فلق . ولولا خوف تلك الحية من الله تعالى لابتلعت جميع ما فوقها من الهواء والنار والملك ومما حمله ولم تحسُّ بذلك الملك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى الله الله السعيد، أن الملك قال لبلوقيا في وصف الحية : ولولا خوفها من الله تعالى لابتلعت جميع ما فوقها من الهواء والنار والملك وما حمله ولم تحسّ بذلك ولما خلق الله تعالى تلك الحية أوحى الله اليها أني أريد منك أن أودع عندك أمانة فاحفظيها . فقالت الحية : إفعل ما تريد . فقال الله لتلك الحية : إفتحى فاك . ففتحت فاها ، فأدخل الله

والم المناسبة المناس

لى هذا الباب حتى أنظر ما داخله. فاستجاب الله دعاه وأمر الأمين جبريل أن ينزل إلى الأرض ويفتح باب مجمع البحرين حتى ينظره بلوقيا . فنزل جبريل إلى بلوقيا وسَكَمّ عليه وأتى إلى ذلك الباب وفتحه. ثم إن جبريل قال لبلوقيا: أدخل إلى هذا الباب فإن الله أمرني أن أفتحه لك. فدخل بلوقيا وسار فيه، ثم إن جبريل قفل الباب وارتفع إلى السماء. ورأى بلوقيا في داخل الباب بحرًا عظيمًا نصفه مالح ونصفه حلو، وحول ذلك البحر جبلان، وهذان الجبلان من الياقوت الأحمر. وسار بلوقيا حتى أقبل على هذين الجبلين فرأى فيهما ملائكة مشغولين بالتسبيح والتقديس. فلما رآهم بلوقيا سلّم عليهم فردّوا عليه السلام. فسألهم بلوقيا عن البحر وعن هذين الجبلين. فقال له الملائكة: إن هذا مكان تحت العرش، وإن البحر هذا البحر يمد كل بحر في الدنيا، ونحن نقسم هذا الماء ونسوقه إلى الأراضي ؛ المالح للأرض المالحة والحلو للأرض الحلوة. وهذان الجبلان خلقهما الله ليحفظا هذا الماء، وهذا أمرنا إلى يوم القيامة. ثم إنهم سألوه وقالوا له: من أين أقبلت؟ وإلى أين رايح؟ فحكى لهم بلوقيا حكايته من الأول إلى الآخر . ثم إن بلوقيا سألهم عن الطريق . فقالوا له : إطلع هنا على ظهر هذا البحر . فأخذ بلوقيا من الماء الذي معه ودهن قدميه وودّعهم وسار على ظهر البحر ليلاّ ونهاراً . فبينما هو سائر و إذا هو ينظر شاباً مليحًا سائرًا على ظهر البحر فأتى اليه وسلّم عليه، فردّ عليه السلام . ثم إن بلوقيا لما فارق الشاب رأى أربعة ملائكة سائرين على وجه البحر وسيرهم مثل البرق الخاطف، فتقدّم بلوقيا ووقف في طريقهم . فلما وصلوا اليه سلّم عليهم بلوقيا وقال لهم : أريد أن أسالكم بحق العزيز الجليل، ما اسمكم؟ ومن أين أنتم؟ وإلى أين تذهبون؟ فقال واحد منهم: أنا إسمى جبريل والثاني اسمه اسرافيل والثالث اسمه ميكائيل والرابع اسمه عزرائيل ، وقد ظهر في المشرق ثعبان عظيم ودلك الثعبان خرّب الف مدينة وأكل أهلها، وقد أمرنا الله تعالى أن نروح إليه ونمسكه ونرميه في جهنم . فتعجّب منهم بلوقيا ومن عظمهم . وسار على عادته ليلاً ونهاراً حتى وصل إلى جزيرة فطلع عليها وتمشّى فيها ساعة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

بالذي يجري على بعد ذلك . فلما سمع الشاب كلامه تنهد وقال له : يا مسكين ، أي شيء رأيت في عمرك؟ أعلم يا بلوقيا أنى رأيت السيد سليمان في زمانه، ورأيت شيئًا لا يعدُّ ولا يحصى . وحكايتي عجيبة وقصتى غريبة ، وأريد منك أن تقعد عندى حتى أحكى لك حكايتي وأخبرك بسبب قعودي هنا. فلما سمع حاسب هذا الكلام من الحية تعجّب وقال: يا ملكة الحيات، بالله عليك أن تعتقيني وتأمري أحد خدمك أن يخرجني إلى وجه الأرض ، وأحلف لك يمينًا أنني لا أدخل الحمام طول عمري. فقالت له: إن هذا أمر لا يكون ولا أصدقك في يمينك. فلما سمع منها ذلك بكي وبكت الحيات جميعًا لأجله وصارت تستشفع له عند الملكة وتقول لها: نريُّد منك أن تأمري إحدانا أن تخرجه إلى وجه الأرض ويحلف لكُّ يمينًا أنه لن يدخل الحمام طول عمره. وكانت ملكة الحيات إسمها يمليخا. فلما سمعت يمليخا منهن ذلك الكلام أقبلت على حاسب وحلَّفته، فحلف لها. ثم أمرت حية أن تخرجه إلى وجه الأرض، فأتته وأرادت أن تخرجه . فلما أتت تلك الحية لتخرجه قال لملكة الحيات : أريد منك أن تحكى لى حكاية الشاب الذي قعد عنده بلوقيا ورآه جالسًا بين القبرين . فقالت : ٱعلم يا حاسب، أن بلوقيا جلس عند الشاب وحكى له حكايته من أولها إلى آخرها لأجل أن يحكى له الآخر قصته ويخبره بما جرى له في عمره ويعرّفه بسبب قعوده بين القبرين . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ الله الله الله الله السعيد، أنَّ بلوقيا لما حكى للشاب حكايته قال له الشاب: وأي شيء رأيت من العجائب يا مسكين؟ أنا رأيت قال له الشاب: وأي شيء رايت من العجائب يا مسحين: أنا رايت
 السيد سليمان في زمانه، ورأيت عجائب لا تعد ولا تحصى. وأعلم يا أَ الْحِي أَنْ أَبِي كَانَ مُلْكَأً يِقَالَ لَهُ: الملك طيغموس. وكان يحكم على بلاد

नी नान । होना उन होने । كابل وعلى بني شهلان وهم عشرة آلاف بهلوان، كل بهلوان منهم يحكم على مائة مدينة ومائة قلعة باسوارها . وكان يحكم على سبعة سلاطين ويُحمل له المال من المشرق إلى المغرب، وكان عادلاً في حكمه . وقد أعطاه الله تعالى كل هذا ومنَّ عليه بذلك الملك العظيم ولم يكن له ولد، وكان مراده في عمره أن يرزقه الله ولدًا ذكرًا ليخلفه في ملكه بعد موته. فاتفق أنه طلب العلماء والمنجمين وأرباب المعرفة والتقويم يومًا من الأيام وقال لهم : أنظروا طالعي وهل يرزقني الله في عمري ولدًا ذكرًا فيخلفني في ملكي؟ ففتح المنجمون الكتب وحسبوا طالعه وناظره من الكواكب ثم قالوا له: ٱعلم أيها الملك، أنك ترزقَ ولدًا ذكرًا وَلِا يكون ذلك الولد إلا من بنت ملك خراسان. فلما سمع طيغموس ذلك منهم فرح فرحًا شديدًا وأعطى المنجمين والحكماء مالاً كثيرًا لا يعدُّ ولا يُحصى وذهبوا إلى حال سبيَّلهم. وكان عند الملك طيغموس وزير كبير وكان بهلوانًا عظيمًا مقومًا بالف فارس وكان اسمه عَين زار . فقال له : يا وزير ، أريد منك أن تتجهّز للسفر إلى بلاد خراسان وتخطب لي بنت الملك بهروان ملك خراسان . وحكى الملك طيغموس لوزيره عين زار ما أخبره به المنجمون. فلما سمع الوزير ذلك الكلام من الملك طيغموس ، ذهب من وقته وساعته وتجهّز للسفر ثم برز إلى خارج المدينة بالعساكر والأبطال والجيوش. هذا ما كان من أمر الوزير.

وأما ما كان من أمر الملك طيغموس فإنه جهز ألفاً وخمسمائة حمل من الحرير والجواهر واللؤلؤ واليواقيت والذهب والفضة والمعادن، وجهز شيئًا كثيرًا من آلة العرس وحمَّلها على

الجمال والبغال وسلَّمها إلى وزيره عين زار ، وكتب له كتاباً مضمونه: أما بعد، فالسلام على الملك بهروان، واعلم أننا قد جمعنا المنجمين والحكماء وأرباب التقاويم فأخبرونا أننا نرزق ولدًا ذكرًا ولا يكون ذلك الولد إلا من بنتك ، وها أنا قد جهّزت لك الوزير عين زار ومعه أشياء كثيرة من آلة العرس . وإني قد أقمت وزيري مقامي في هذه المسألة ووكَّلته في قبول العقد . وأريد من فضلك أن تقضى للوزير حاجته فإنها حاجتي، ولا تبدي في ذلك إهمالاً ولا إمهالاً، وما فعلته من الجميل فهو مقبول منك . والحذر من المخالفة في ذلك . واعلم يا ملك بهروان ، أن الله قد منَّ علىّ بمملكة كابل وملّكني على بني شهلان وأعطاني ملكاً عظيمًا وإذا تزوجت بنتك أكون أنا وأنت في الملك شيئًا واحدًا وأرسل إليك في كل سنة ما يكفيك من المال، وهذا قصدي منك. ثم إن الملك طيغموس ختم الكتاب وناوله لوزيره عين زار وأمره بالسفر إلى بلاد خراسان. فسافر الوزير حتى وصل إلى قرب مدينة الملك بهروان فأعلموه بقدوم وزير الملك طيغموس. فلما سمع الملك بهروان بذلك الكلام جهّر أمراء دولته للملاقاة وجهّر معهم أكلا وشربًا وغير ذلك، وأعطاهم عليقاً لأجل الخيل، وأمرهم بالسير إلى ملاقاة الوزير عين زار. فحمَّلوا الأحمال وساروا حتى أقبلوا على الوزير، وحطوا الأحمال ونزلت الجيوش والعساكر وسلّم بعضهم على بعض ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة أيام وهم في أكل وشرب. ثم بعد ذلك ركبوا وتوجّهوا إلى المدينة، وطلع الملك بهروان إلى مقابلة وزير الملك طيغموس وعانقه وسلّم عليه وأخذه وتوجّه به إلى القلّعة . ثم إن الوزير قدّم الأحمال والتحف وجميع الأموال للملك بهروان وأعطاه الكتاب. فأخذه الملك بهروان وقرأه وعرف ما فيه وفهم معناه، وفرح فرحًا شديداً ورحّب بالوزير وقال له: أبشر بما تريد. ولو طلب الملك طيغموس روحي لأعطيته إياها. وذهب الملك بهروان من وقته إلى بنته وأمها وأقاربه وأعلمهم بذلك الأمر واستشارهم فيه. فقالوا: إفعل ما شئت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إ الله الله الله السعيد، أن الملك بهروان استشار البنت وأمها وأقاربها فقالوا له: إفعل ما تريد. ثم إن الملك بهروان رجع إلى الوزير عين زار وأعلمه بقضاء حاجته. ومكث الوزير عند الملك بهروان مدة شهرين ، ثم بعد ذلك قال الوزير للملك :إننا نريد منك أن تنعم علينا بما أتيناك فيه ونروح إلى بلادنا . فقال الملك للوزير : سمعاً وطاعةً .

ع قلياا عن الح له إذ

ثم أمر بإقامة العرس وتجهيز الجهاز . ففعلوا ما أمرهم به . وبعد ذلك أمر بإحضار وزرائه وجميع الأمراء من أكابر دولته، فحضروا جميعًا . ثم أمر بإحضار الرهبان والقسيسين، فحضروا وعقدوا عقد البنت للملك طيغموس ، وهيا الملك بهروان آلة السفر وأعطى بنته من الهدايا والتحف والمعادن ما يكلُّ عنه الوصف، وأمر بفرش أزقة المدينة وزيَّنها بأحسن زينة وسافر الوزير عين زار ببنت الملك بهروان إلى بلاده . فلما وصل الخبر إلى الملك طيغموس أمر بإقامة الفرح وزينة المدينة . ثم إن الملك طيغموس دخل على بنت الملك بهروان وأزال بكارتها، فما مضت عليها أيام قلائل حتى علقت منه. ولما تمَّت أشهرها وضعت ولدًا ذكرًا مثل البدر في ليلة تمامه. فلما علم الملك طيغموس أن زوجته وضعت ولدًا ذكرًا مليحاً، فرح فرحًا شديدًا وطلب الحكماء والمنجمين وأرباب التقاويم وقال لهم : أريد منكم أن تنظروا طالع هذا المولود وناظره من الكواكب

وتخبروني بما يلقاه في عمره . فحسب الحكماء والمنجمون طالعه وناظره ، فرأوا الولد سعيدًا ولكنه يحصل له في أول عمره تعب وذلك عند بلوغه خمس عشرة سنة، فإن عاش بعدها رأى خيرًا كثيرًا وصار مَلكًا عظيماً أعظم من أبيه وعظم سعده وهلك ضدَّه وعاش عيشًا هنياً . وإن مات فلا سبيل إلى ما فات والله أعلم . فلما سمع الملك ذلك الخبر ، فرح فرحاً شديدًا وسمَّاه جانشاه وسلَّمه للمراضع والدّايات وأحسن تربيته . فلما بلغ من العمر خمس سنين ، علَّمه أبوه القراءة وصار يقرأ في الإنجيل ، وعلَّمه الحرب والطعن والضَّرب في أقل من سبع سنين. وجعل يركب للصيد والقنص وصار بهلواناً عظيماً كاملاً في جميع آلات الفروسية، وصار ابوه كلما سمع بفروسيته في جميع آلات الحرب فرح فرحًا شديدًا فاتفق في يوم من الآيام أن الملك طيغموس أمر عسكره أن يركبوا للصيد والقنص، فطلعت العسكر والجيوش وركب الملك طيغموس هو وابنه جانشاه وساروا إلى البراري والقفار واشتغلوا بالصيد والقنص إلى عصر اليوم الثالث. فسنحت لجانشاه غزالة عجيبة اللون وشردت قدّامه ، فلما نظر جانشاه إلى تلك الغزالة وهي شاردة قدامه تبعها وأسرع في الجري وراءها وهي هاربة، فانتبذ سبعة مماليك من مماليك طيغموس وذهبوا في أثر جانشاه. فلما نظروا إلى سيدهم وهو مسرع وراء تلك الغزالة، راحوا مسرعين وراءه وهم على خيل سوابق. وما زالوا سائرين حُتى وصلوا إلى بحر، فتهاجم الجميع على الغزالة ليمسكوها قنصًا ففرَّت منهم الغزالة والقت نفسها في البحر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

حكاية جانشاه ابن الملك طيغوس

فلما كانت الليلة وعلى الغزالة ليمسكوها قنصاً، فرّت منهم ورمت نفسها في البحر. وكان على الغزالة ليمسكوها قنصاً، فرّت منهم ورمت نفسها في البحر. وكان على الغزالة ليمسكوها قنصاً، فرّت منهم ورمت نفسها في البحر. وكان عن خيلهم إلى المركب وقنصوا الغزالة وارادوا أن يرجعوا إلى البر، وإذا عن خيلهم إلى المركب وقنصوا الغزالة وارادوا أن يرجعوا إلى البر، وإذا على البر، وإذا المحاليك الذين معه: إني أريد أن المحالي المحاليك الذين معه: إني أريد أن المحالي المحالي المحالي الذين معه المحالي المحتى وصلوا إليها فلما وصلوا إليها طلعوا فيها وصاروا يتفرجون عليها، ثم بعد ذلك عادوا إلى المركب ونزلوا فيها وساروا والغزالة معهم قاصدين البر الذي أتوا منه، فأمسى عليهم المساء وتاهوا في البحر، فهبت وساروا والغزالة معهم قاصدين البر الذي أتوا منه، فأمسى عليهم المساء وتاهوا في البحر، فهبت الطريق، ولم يزالوا سائرين في البحر. هذا ما كان من أمرهم.

وأما ما كان من أمر الملك طيغموس والد جانشاه فإنه تفقد ابنه فلم يره، فأمر العسكر أن يروح كل جماعة منهم إلى طريق. فصاروا دائرين يفتشون عن ابن الملك طيغموس، ودهب جماعة منهم إلى البحر فرأوا المملوك الذي حلّوة عند الخيل. فأتوه وسالوه عن سيده وعن الستة المماليك، فأخبرهم المملوك بما جرى لهم. فأخذوا المملوك والخيل ورجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك الخبر. فلما سمع الملك بذلك الكلام، بكى بكاء شديدًا ورمى التاج من فوق رأسه وعض يديه ندمًا وقام من وقته وكتب كتباً وأرسلها إلى الجزائر التي في البحر، وجمع مائة مركب وأنزل فيها عساكر وأمرهم أن يدوروا في البحر ويفتشوا عن ولده جانشاه. ثم إن الملك أخذ بقية العساكر والجيوش ورجع إلى المدينة وصار في نكد شديد. ولما علمت والدة جانشاه

بذلك ، لطمت وجهها و أقامت عزاه . هذا ما كان من أمرهم .

وأما ما كان من أمر جانشاه والمماليك الذين معه، فإنهم لم يزالوا تايهين في البحر، ولم يزل الرواد دائرين يفتشون عنهم في البحر مدة عشرة أيام فما وجدوهم ، فرجعوا إلى الملك وأعلموه بذلك. ثم إن جانشاه والمماليك الذين معه هبّ عليهم ريح عاصف وساق المركب التي هم فيها حتى أوصلها إلى جزيرة، وطلع جانشاه والستة المماليك من المركب وتمشُّوا في تلك الجزيرة حتى وصلوا إلى عين ماء جارية في وسط تلك الجزيرة ، فراوا رجلاً جالساً على بعد قريباً من العين ، فأتوه وسلَّموا عليه، فردّ عليهم السلام. ثم إن الرجل كلَّمهم بكلام مثل صغير الطير. فلما سمع جانشاه كلام ذلك الرجل تعجّب. ثم إن الرجل التفت يميناً وشمالاً، وبينما هم يتعجبون من ذلك الرجل إذا هو قد انقسم نصفين وراح كل نصف في ناحية. وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم أصناف رجال لا تحصى ولا تعدُّ وأتوا من جانب الجبل وساروا حتى وصلوا إلى العين، وصار كل واحد منهم منقسماً نصفين. ثم إنهم اتوا جانشاه والمماليك ليأكلوهم. فلما رآهم جانشاه يريدون أكلهم ، هرب منهم وهربت معه المماليك. فتبعهم هؤلاء الرجال فأكلوا من المماليك ثلاثة وبقى ثلاثة مع جانشاه. ثم إن جانشاه نزل إلى المركب ومعه الثلاثة المماليك، ودفعوا المركب إلى وسط البحر وساروا ليلاً ونهاراً وهم لا يعرفون اين تذهب بهم المركب, ثم إنهم ذبحوا الغزالة وصاروا يقتاتون منها، فضربتهم الرياح فنقلتهم إلى جزيرة أخرى. فنظروا إلى تلك الجزيرة فرأوا فيها أشجارًا وأنهارًا واثمارًا وبساتين، وفيها من جميع الفواكه والأنهار تجري من تحت تلك الأشجار وهي كانها الجنة. فلما رأى جانشاه تلك الجزيرة أعجبته وقال للمماليك: من فيكم يطلع هذه الجزيرة وينظر لنا خبرها؟ فقال مملوك منهم: أنا أطلع وأكشف لكم عن خبرها وأرجع ُ إليكم . فقال جانشاه : هذا أمر لا يكون، وإنما تطلعون أنتم الثلاثة وتكشفون لنا عن خبر هذه الجزيرة وأنا قاعد لكم في المركب حتى ترجعوا. ثم إن جانشاه أنزل الثلاثة المماليك ليكشفوا عن خبر الجزيرة، فطلع المماليك إلى الجزيرة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 📮 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن المماليك لما طلعوا إلى الجزيرة

فرأوا على بعد قلعة من الرخام الابيض وبيوتها من البلور الصافى. وفي وسط تلك القلعة بستان فيه من جميع الفواكه اليابسة والرطبة ما يكلُّ وأمل كنات اليلة إك عنه الوصف، وفيه جميع المشموم. وراوا في تلك القلعة أشجارًا واثمارًا وأطيارًا تناغى على تلك الأشجار ، وفيها بعيرة عظيمة . وبجانب البحيرة إيوان عظيم وعلى ذلك الإيوان كراسي منصوبة ، وفي وسط تلك الكراسي تخت منصوب من الذهب الأحمر مرصّع بأنواع الجواهر واليواقيت. فلما رأى المماليك حسن تلك القلعة وذلك البستان، داروا في تلك القلعة يميناً وشمالاً فما راوا فيها احداً. ثم طلعوا من القلعة ورجعوا إلى جانشاه وأعلموه بما رأوه . فلما سمع جانشاه ابن الملك منهم ذلك الخبر قال لهم : إني لا بد لي من أن اتفرج في هذه القلعة . ثم إن جانشاه طلع من المركب وطلعت معه المماليك وساروا حتى أتوا القلعة ودخلوا

داروا فيها شرقًا وغرباً فلم يجدوا فيها أحدًا، ثم مشوا فيها إلى وسطها

الفواكه، ولم يزالوا دائرين إلى وقت المساء. ولما أمسى عليهم المساء، أتوا إلى المنصوبة وجلس جانشاه على التخت المنصوب في الوسط وصارت الكراسي منصوبة عن يمينه وشماله. ثم إن جانشاه لما جلس على ذلك التخت صار يتفكّر ويبكى على فراق تخت والده وعلى فراق بلاده وأهله وأقاربه، وبكت حوله الثلاثة المماليك فبينما هم في ذلك الأمر إذا بصيحة عظيمة من جانب البحر، فالتفتوا إلى جهة تلك الصيحة فإذا هم قردة كالجراد المنتشرة. وكانت تلك القلعة والجزيرة للقردة . ثم إن هؤلاء القردة لما رأوا المركب التي أتى فيها جانشاه ، خسفوها على شاطيء البحر وأتوا جانشاه وهو جالس في القلعة. ثم قالت ملكة الحيات: كل هذا يا حاسب مما يحكيه الشاب الجالس بين القبرين لبلوقيا. فقال لها حاسب: وما فعل جانشاه مع القردة بعد ذلك؟ قالت له ملكة الحيات: لما طلع جانشاه وجلس على التخت والمماليك عن يمينه وشماله، أقبل عليهم القردة فأفزعوهم واخافوهم خوفاً عظيمًا. ثم دخلت جماعة من القردة وتقدّموا إلى أن قربوا من التخت الجالس عليه حِانشاه، وقبِّلوا الأرض قدَّامه ووضعوا أيديهم على صدورهم ووقفوا قدامه ساعة . وبعد ذلك اقبلت جماعة منهم ومعهم غزلان ، فذبحوها واتوا بها إلى القلعة وسلخوها وقطعوا لحمها وشووها حتى طابت للأكل، وحطوها في صوان من الذهب والفضة ومدُّوا السماط وأشاروا إلى جانشاه وجماعته أن يأكلوا. فنزل جانشاه من فوق التخت وأكل، وأكلت معه القرود والمماليك حتى اكتفوا من الأكل. ثم إن القرود رفعوا سماط الطعام وأتوا بفاكهة، فأكلوا منها وحمدوا الله تعالى. ثم إن جانشاه أشار إلى أكابر القرود وقال لهم: ما شأنكم ؟ ولمن هذا المكان؟ فقال له القرود بالإشارة: أعلم أن هذا المكان لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام ، وكان يأتي إليه في كل سنة مرة يتفرُّج فيه ويروح من عندنا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

علمنا أنك تكون سلطاناً علينا، وخفنا أن تهربوا منّا إذ أتينا عندكم وتنزلوا المركب، فمن أجل ذلك خسفناها . فلما سمع جانشاه هذا الكلام التفت إلى المماليك وقال لهم : ما بقى لنا حيلة في الرواح من عند هؤلاء القرود، ولكن نصبر لما قدره الله تعالى. ثم ساروا، وما زالوا سائرين حتى وصلُّوا إلى شاطىء نهر ، وفي جانب ذلك النهر جبل عال . فنظر جانشاه إلى ذلك الجبل فرأى فيه غيلاناً كثيرة، فالتفت إلى القرود وقال لهم: ما شأن هؤلاء الغيلان؟ فقال له القرود: أعلم أيها الملك أن هؤلاء الغيلان أعداؤنا ونحن أتينا لنقاتلهم . فتعجّب جانشاه من هؤلاء الغيلان ومن عظم خلقتهم وهم راكبون على الخيل ورؤوس بعضهم على صورة رؤوس البقر، وبعضهم على صورة الجمال . فلما رأي الغيلان عسكر القرود ، هجموا عليهم ووقفوا على شاطيء النهر وصاروا يرجمونهم بشيء من الحجارة في صورة العواميد وحصل بينهم حرب عظيم . فلما رأى جانشاه الغيلان غلبوا القرود، زعق على المماليك وقال لهم: أطلعوا القسيّ والنشاب وارموا عليهم بالنبال حتى تقتلوهم وتردُّوهم عنًّا. ففعل المماليك ما أمرهم به جانشاه حتى حصل للغيلان كرب عظيم وقتل منهم خلق كثير وانهزموا وولُّوا هاربين. فلما رأى القرود من جانشاه هذا الأمر، نزلوا في النهر وعدُّوه وجانشاه معهم ، وطرد الغيلان حتى غابوا عن أعينهم وانهزموا وقتل منهم كثير . ولم يزل جانشاه والقرود سائرين حتى وصلوا إلى جبل عال . فنظر جانشاه إلى ذلك الجبل فوجد فيه لوحًا من المرمر مكتوباً فيه : أعلم يا من دخل هذه الأرض أنك تصير سلطاناً على هؤلاء القرود، وما يتأتى لك رواح من عندهم إلا إن رحت من الدرب الشرقي بناحية الجبل وطوله ثلاثة أشهر، وأنت سائر بين الوحوش والغيلان والمردة والعفاريت، وبعد ذلك تنتهي إلى البحر المحيط بالدنيا. أو رحت من الدرب الغربي وطوله أربعة أشهر وفي رأسه وادي النمل، فاذا وصلت إلى وادي النمل ودخِلت فيه، فاحترز على نفسك من هذا النمل حتى تنتهي إلى جبل عال . وذلك الجبل يتوقّد مثل النار ومسيرته عشرة أيام . فلما رأى جانشاه ذلك اللوح . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

علام المحتوبة في اللوح المحتوبة المحتو

فلما كانت الليلة ت التاليق الله الله الله السعيد، أن جانشاه لما رأى ذلك اللوح، قرأه

ورأى فيه ما ذكرناه ورأى في آخر الكلام : ثم تنتهي إلى نهر عظيم وهو

لهم : إني أريد أن نهرب ونروح إلى وادي النمل ونسير إلى مدينة اليهود، لعل الله ينجينا من هؤلاء القرود ونروح إلى حال سبيلنا . فقالوا له : سمعاً وطاعة . ثم إنه صبر حتى مضى من الليل شيء قليل وقام، وقامت معه المماليك وتسلَّحوا بأسلحتهم وحزموا أوساطهم بالسيوف والخناجر وما أشبه ذلك من آلات الحرب وخرج جانشاه هو ومماليكه وساروا من أول الليل إلى وقت الصبح . فلما انتبه القرود من نومهم ، لم يروا جانشاه ولا مماليكه فعلموا أنهم هربوا منهم . فقامت جماعة من القرود وركبوا وساروا إلى ناحية الدرب الشرقي، وجماعة ركبوا وساروا إلى وادي النمل. فبينما القرود سائرون إذ نظروا جانشاه والمماليك معه وهم مقبلون على وادي النمل، فلما رآهم أسرعوا وراءهم . فلما نظرهم جانشاه هرب وهربت معه المماليك ودخلوا وادي النمل ، فما مضت ساعة من الزمان إلا والقرود قد هجمت عليهم وأرادوا أن يقتلوا جانشاه هو ومماليكه، وإذا هم بنمل قد خرج من تحت الأرض مثل الجراد المنتشر، كل نملة منه قدر الكلب. فلما رأى النمل القرود، هجم عليهم وأكل منهم جماعة وقُتل من النمل جماعة كثيرة، لكن حصل النصر للنمل . وصارت النملة تأتي إلى القرد وتضربه فتقسمه نصفين، وصار العشرة قرود يركبون النملة الواحدة ويمسكونها ويقسمونها نصفين، ووقع بينهم حرب عظيم إلى وقت المساء. ولما أمسى الوقت، هرب جانشاه هو والمماليك في بطن الوادي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة ت الله الله الله الله السعيد، أنه لما أقبل المساء، هرب جانشاه هو ومماليكه في بطن الوادي إلى الصباح . فلما أصبح ، أقبل القرود على جانشاه، فلما رآهم زعق على مماليكه وقال لهم: أضربوهم بالسيوف. فسحب المماليك سيوفهم وجعلوا يضربون القرود يميناً وشمالاً. فتقدم

عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيم له أنياب مثل أنياب الفيل وأتى واحد من المماليك وضربه فقسمه نصفين، وتكاثرت القرود على جانشاه فهرب إلى أسفل الوادي ورأى هناك نهرًا عظيمًا وبجانبه نمل عظيم . فلما رأى النمل جانشاه مقبلاً عليه واحتاط به، وإذا بمملوك ضرب نملة بالسيف فقسمها نصفين . فلما رأت عساكر النمل ذلك ، تكاثروا على المملوك وقتلوه . فبينما هم في هذا الأمر وإذا بالقرود قد أقبلوا من فوق الجبل وتكاثروا على جانشاه. فلما رأى جانشاه اندفاعهم عليه، نزع ثيابه ونزل النهر ونزل معه المملوك الذي بقى، وعاما في الماء إلى وسط النهر. ثم إن جانشاه رأى شجرة في شاطىء النهر من الجهة الأخرى، فمدّ يده إلى غصن من أغصانها وتناوله وتعلُّق به وطلع إلى البرُّ. وأما المملوك فإنه غلب عليه التيار فأخذه وقطعه في الجبل. وصار جانشاه واقفًا وحده في البرّ يعصر ثيابه وينشّفها في الشمس . ووقع بين القرود والنمل قتال عظيم ، ثم رجع القرود إلى بلادهم . هذا ما كان من أمر القرود والنمل .

وأما ما كانَّ من أمر جانشاه، فإنه صار يبكي إلى وقت المساء، ثم دخل مغارة واستكن فيها وقد خاف خوفًا شديدًا واستوحش لفقد مماليكه . ثم نام في تلك المغارة إلى الصباح ، ثم سار . ولم يزل سائرًا ليالي وايامًا وهو يأكل من الأعشاب حتى وصل إلى الجبل الذي يتوقَّد مثل النار . فلما أتى إليه سار فيه حتى وصل إلى النهر الذي ينشف في كل يوم سبت. فلما وصل إلى ذلك النهر رآه نهرًا عظيمًا وبجانبه مدينة عظيمة ، وهي مدينة اليهود التي رآها مكتوبة في اللوح. فأقام هناك إلى أن أتى يوم السبت ونشف النهر، ثم مشى من النهر حتى وصل إلى مدينة اليهود فلم ير فيها أحداً. فمشى فيها حتى وصل إلى باب بيت ففتحه و دخله فراى أهله ساكتين لا يتكلمون أبداً. فقال لهم : إني رجل غريب جائع . فقالوا له بالإشارة : كُل واشرب ولا تتكلم . فقعد عندهم وأكل وشرب ونام تلك الليلة . فلما أصبح الصباح ، سلم عليه صاحب البيت ورحب به وقال له : من أين أتيت ؟ وإلى أين رايح ؟ فلما سمع جانشاه كلام ذلك اليهودي ، بكى بكاء شديداً وحكى له قصته وأخبره بمدينة أبيه . فتعجب اليهودي من ذلك وقال له : ما سمعنا بهذه المدينة قط ، غير أننا كنا نسمع من قوافل التجار أن هناك بلاداً تسمى بلاد اليمن . فقال جانشاه لليهودي : هذه البلاد التي تخبر بها التجار لا تبعد عن هذا المكان . فقال له اليهودي : إن تجار تلك القوافل يزعمون أن مدة سفرهم من بلادهم إلى هنا سنتان وثلاثة أشهر . فقال جانشاه لليهودي : ومتى تأتي القافلة ؟ فقال له : تأتي في السنة القابلة . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه لما سأل اليهودي عن مجيء القافلة قال له: تأتي في السنة القابلة. فلما سمع جانشاه كلامه، بكى بكاء شديدًا وحزن على نفسه وعلى مماليكه وعلى فراق أمه وأبيه وعلى ما جرى له في سفره. فقال له اليهودي: لا تبك يا شاب، واقعد عندنا حتى تأتي القافلة ونحن نرسلك معها إلى بلادك. فلما سمع جانشاه

ذلك الكلام قعد عند اليهودي مدة شهرين ، وصار في كل يوم يخرج إلى أزقة المدينة ويتفرُّج فيها . فاتفق أنه خرج على عادته يوماً من الأيام ودار في شوارع المدينة يمينًا وشمالاً فسمع رجلا ينادي ويقول: من يأخذ الف دينار وجارية حسناء، بديعة الحسن والجمال ويعمل لي شُغلاً من وقت الصبح إلى وقت الظهر؟ فلم يجبه أحد. فلما سمع جانشاه كلام المنادي قال في نفسه: لولا أن هذا الشَّغل خطر ما كان صاحبه يعطي الف دينار وجارية حسناء في شغل من الصبح إلى الظهر . ثم إن جانشاه تمشَّى إلى المنادي وقال له : أنا أعمل هذا الشغل . فلما سمع المنادي من جانشاه هذا الكلام ، أخذه وأتى به إلى بيت عال ، فدخل هو وجانشاه ذلك البيتُ فوجده بيتاً عظيمًا ووجد هناك رجلاً يهودياً تاجرًا جالسًا على كرسي من الأبنوس. فوقف المنادي قدامه وقال له: أيها التاجر، إن لي ثلاثة شهور وأنا أنادي في المدينة فلم يجبني أحد إلا هذا الشاب. فلما سمع التاجر كلام المنادي رحّب بجانشاه وأخذه ودخل به إلى مكان نفيس وأشار إلى عبيده أن ياتواً له بالطعام، فمدّوا السماط وأتوا بأنواع الأطعمة، فأكل التاجر وجانشاه وغسلا أيديهما وأتوا بالمشروب فشرباً . ثم إن التاجر قام وأتى لجانشاه بكيس فيه الف دينار ، وأتى له بجارية بديعة الحسن والجمال وقال له: خذ هذه الجارية وهذا المال في الشغل الذي تعمله. فأخذ جانشاه الجارية والمال وأجلس الجارية بجانبه . وقال له التاجر : في غد إعمل لنا الشغل . ثم ذهب التاجر من عنده ونام جانشاه هو والجارية في تلك الليلة. ولما أصبح الصباح راح إلى الحمام فأمر التاجر عبيده أن يأتوا إليه ببدلة من الحرير، فأتوا له ببدلة نفيسة من الحرير وصبروا حتى خرج من الحمام والبسوه البدلة وأتوا به إلى البيت، فأمر التاجر عبيده أن يأتوا بالحنك والعود والمشروب فأتوا إليهما بذلك. فشربا ولعبا وضحكا إلى أن مضى من الليل نصفه، وبعد ذلك ذهب التاجر

إلى حريمه، ونام جانشاه مع الجارية إلى وقت الصباح. ثم راح إلى الحمام، فلما رجع من الحمام جاء إليه التاجر وقال: إني أريد أن تعمل لنا الشغل. فقال جانشاه: سمعًا وطاعة. فأمر التاجر عبيده أن ياتوا ببغلتين. فأتوه ببغلتين، فركب بغلة وأمر جانشاه أن يركب البغلة الثانية فركبها. ثم إن جانشاه والتاجر ساروا من وقت الصباح إلى وقت الظهر حتى وصلا إلى جبل عال ما له حدّ في العلو، فنزل التاجر من فوق ظهر البغلة وأمر جانشاه أن ينزل، فنزل جانشاه ثم إن التاجر ناول جانشاه سكيناً وحبلاً وقال له: أريد منك أن تذبح هذه البغلة. فشمر جانشاه ثيابه وأتى إلى البغلة ووضع الحبل في أربعتها ورماها على الأرض وأخذ السكين وذبحها وسلخها وقطع أربعتها ورأسها وصارت كوم لحم. فقال له التاجر: أمرتك أن تشق بطنها وتدخل فيه وأخيط عليك وتقعد هناك ساعة من الزمان، ومهما تراه في بطنها فاخبرني به فشق جانشاه بطن وأخيط عليك وخطه عليه التاجر ثم تركه وبعد عنه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن التاجر لما خاط بطن البغلة على جانشاه تركه وبعد عنه واستخفى في ذيل الجبل، وبعد ساعة نزل على البغلة طائر عظيم فاختطفها وطار، ثم حط بها أعلى الجبل وأراد أن يأكلها، فحس جانشاه بالطائر فشق بطن البغلة وخرج منها، فجفل الطائر لما رأى جانشاه وطار وراح إلى حال سبيله. فقام جانشاه على

وإقلياا عنداح لهنة قدميه وصار ينظر يميناً وشمالاً فلم ير أحداً إلا رجالاً ميتة يابسة من الشمس . فلما رأى ذلك قال في نفسه : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ثم إنه نظر إلى أسفل الجبل فرأى التاجر واقفاً تحت الجبل ينظر إلى جانشاه ، فلما رأه قال له : إرم لي من الحجارة التي حولك حتى أدلك على طريق تنزل منها. فرمي جانشاه من تلك الحجارة نحو مائتي حجر، وكانت تلك الحجارة من الياقوت والزبرجد والجواهر الثمينة . ثم إن جانشاه قال للتاجر : دلّني على الطريق وأنا أرمي لك مرة أخرى . فلمَّ التاجر تلك الحجارة وحملها على البغلة التي كان راكبها وسار ولم يردُّ له جواباً وبقى جانشاه فوق الجبل وحده، فصار يستغيث ويبكى. ثم مكث في الجبل ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام قام وسار في عرض الجبل مدة شهرين وهو يأكل من أعشاب الجبل، وما زال سائرًا حتى وصل في سيره إلى طرف الجبل . فلما وصل إلى ذيل الجبل رأى وادياً على بعد وفيه أشجار وأثمار وأطيار نسج الله الواحد القهار . فلما رأى جانشاه ذلك الوادي فرح فرحًا شديداً فقصده ، ولم يزل ماشيًا ساعة من الزمان حتى وصل إلى شرم في الجبل ينزل منه السيل، فنزل منه وسار حتى وصل إلى الوادي الذي رآه وهو على الجبل . فنزل الوادي وصار يتفرَّج فيه يمينًا وشمالًا ، وما زال يمشي ويتفرَّج حتى وصل إلى قصر عال شاهق في الهواء. فتقرَّب جانشاه من ذلك القصر حتى وصل إلى بابه ، فرأى شيخًا مليح الهيئة يلمع النور من وجهه وبيده عكاز من الياقوت وهو واقف على باب القصر ، فتمشَّى جانشاه حتى قرب منه وسلَّم غليه .فردُّ عليه السلام ورحَّب به وقال له: إجلس يا ولدي . فجلس جانشاه على باب ذلك القصر . ثم إن الشيخ سأله وقال له: من أين أتيت إلى هذه الأرض؟ وابن آدم ما داسها قط، وإلى أين رايح؟ فلما سمع جانشاه كلام الشيخ بكي بكاءً شديدًا من كثرة ما قاساه وخنقه البكاء. فقال له الشيخ : يا ولدي، أترك البكاء

فقد أوجعت قلبي . ثم قام الشيخ و اتى إليه بشيء من الأكل وحطّه قدّامه وقال له : كُل من هذا . فأكل جانشاه حتى اكتفى وحمد الله تعالى . ثم إن الشيخ بعد ذلك سأل جانشاه وقال له : يا ولدي أريد منك أن تحكي لي حكايتك وتخبرني بما جرى لك. فحكى له حكايته وأخبره بجميع ما جرى له من أول الأمر إلى أن وصل إليه. فلما سمع كلامه، تعجّب منه عجباً شديداً. فقال جانشاه للشيخ : أريد منك أن تخبرني بصاحب هذا الوادي، ولمن هذا القصر العظيم ؟ فقال الشيخ لجانشاه: آعلم يا ولدي أن هذا الوادي وما فيه ، وذلك القصر وما حواه ، للسيد سليمان بن داود عليهما السلام ، وانا إسمي الشيخ نصر ملك الطيور . واعلم أن السيد سليمان وكُّلني بهذا القصر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة ال الله الله السعيد، أن الشيخ نصر ملك الطيور قال السيد سليمان وكلني بهذا القصر وعلمني منطق 🗓 الطير وجعلني حاكمًا على جميع الطير الذي في الدنيا . وفي كل سنة ياتي الطير إلى هذا القصر وننظره ويروح . وهذا سبب قعودي في المكان . فلما تُعَامِّا العَبَرِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الشَّيْخُ نَصِرُ بَكَى بِكَاءُ شَدِيدًا وقال له: يا والدي،

كيف تكون حيلتي حتى أروح إلى بلادي؟ فقال له الشيخ : أعلم يا ولدي أنك بالقرب من جبل قاف وليس لك رواح من هذا المكان إلا إذا أتت الطيور وأوصى عليك واحدًا منها فيوصلك إلى بلادك ، فاقعد عندي في هذا القصر و كُل واشرب وتفرّج في هذه المقاصير حتى تأتي الطيور . فقعد جانشاه عند الشيخ وصار يدور في الوادي ويأكل من تلك الفواكه ويتفرُّج ويضحك ويلعب، ولم يزل مقيما في الذعيش مدة من الزمان حتى قرب مجيء الطيور من أماكنها لزيارة الشيخ نصر . فلما علم الشيخ بمجيء الطيور قام على قدميه وقال لجانشاه : يا جانشاه ، خذ هذه المفاتيح وافتح المقاصير التي في هذا القصر وتفرَّج على ما فيها إلا المقصورة الفلانية فاحذر أن تفتحها، ومتى خالفتني وفتحتها ودخلتها لا يحصل لك خير أبدًا. وأوصى جانشاه بهذه الوصية وأكَّد عليه فيها وسار من عنده لملاقاة الطيور . فلما نظرت الطيور الشيخ نصر ، اقبلت عليه وقبّلت يديه جنسًا بعد جنس . هذا ما كان من أمر الشيخ نصر .

وأما ما كان مِن أمر جانشاه، فإنه قام على قدميه وصار دائرًا يتفرَّج على القصر يميناً وشمالاً وفتح جميع المقاصر التي في القصر حتى وصل إلى المقصورة التي حذّره الشيخ نصر من فتحها . فنظر إلى باب تلك المقصورة فأعجبه ورأى عليه قفلاً من الذهب. فقال في نفسه: إن هذه المقصورة أحسن من جميع المقاصير التي في القصر، يا ترى ما يكون في هذه المقصورة حتى منعنى الشيخ نصر من الدخُّول فيها؟ فلا بد لي من أن أدخل هذه المقصورة وأنظر الذي فيها، وما كان مقدّرًا على العبد لا بدّ أن يستوفيه. ثم مدّ يده وفتح المقصورة ودخلها، فرأى فيها بحيرة عظيمة وبجانب البحيرة قصر صغير وهو مبني من الذهب والفضة والبلور، وشبابيكه من الياقوت، ورخامه من الزبرجد الأخضر والبلخش والزمرد والجواهر مرصَّعة في الأرض على هيئة الرخام . وفي وسط ذلك القصر فسقية من الذهب ملآنة بالماء، وحول تلك الفسقية وحوش وطيور مصنوعة من الذهب والفضة يخرج من بطونها الماء، وإذا هب النسيم يدخل في آذانها فتصفر كل صورة بلغتها، وبجانب الفسقية ليوان عظيم وعليه تخت عظيم من الياقوت مرصع

بالدر والجواهر، وعلى ذلك التخت خيمة منصوبة من الحرير الأخضر مزركشة بالفصوص والمعادن الفاخرة ومقدار سعتها خمسون ذراعاً. وداخل تلك الخيمة مخدع فيه البساط الذي كان للسيد سليمان عليه السلام . ورأى جانشاه حول ذلك القصر بستاناً عظيماً وفيه أشجار وأثمار وأنهار، وفي دائر القصر مزارع من الورد والريحان والنسرين ومن كل مشموم، وإذا هبت الرياح على الأشجار تمايلت تلك الأغصان . ورأى جانشاه في ذلك البستان من جميع الأشجار رطباً ويابساً وكل ذلك في تلك المقصورة . فلما رأى جانشاه هذا الأمر، تعجب منه غاية العجب وصار يتفرّج في ذلك البستان وفي ذلك القصر على ما فيها من العجائب والغرائب . ونظر إلى البحيرة فرأى حصاها من الفصوص النفيسة والجواهر الثمينة والمعادن الفاخرة ، ورأى في تلك المقصورة شيئًا كثيرًا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة و شيئا كثيراً فتعجّب منه. ثم تمشى حتى دخل القصر الذي في تلك المقصورة وطلع على التخت المنصوب على الليوان بجانب الفسقية المقصورة وطلع على التخت المنصوب على الليوان بجانب الفسقية ودخل الخيمة المنصوبة فوقه، ونام في تلك الخيمة مدة من الزمان. ثم على المنصر وجلس على كرسي قدام على القصر وجلس على كرسي قدام باب القصر وهو يتعجّب من حسن ذلك المكان. فبينما هو جالس إذ أقبل عليه من الجو ثلاثة طيور في صفة الحمام. ثم إن الطيور حطوا بجانب البحيرة ولعبوا ساعة، وبعد ذلك نزعوا ما عليهم من الريش فصاروا ثلاث بنات كأنهن الأقمار ليس لهن في الدنيا شبيه. ثم نزلن البحيرة وسبحن فيها ولعبن وضحكن، فلما رآهن جانشاه تعجّب من حسنهن وجمالهن واعتدال قدودهن. ثم طلعن إلى البر ودرن يتفرّجن في البستان، فلما رآهن جانشاه طلعن إلى البر، كاد عقله أن يذهب وقام على قدميه وتمشى حتى وصل إليهن. فلما قرب منهن سلم عليهن، فرددن عليه السلام. ثم إنه سالهن وقال لهن: من أنتن أيتها السيدات الفاخرات؟ ومن أين أقبلتن؟ فقالت له الصغيرة: إرحميني وتعطّفي عليّ وارثي لحالي وما جرى لي في عمري. فقالت له: دع عنك هذا الكلام. فلما سمع جانشاه منها هذا الكلام، بكى بكاء شديدًا واشتدت به الزفرات عنك هذا الكلام. فلما سمع جانشاه منها هذا الكلام، بكى بكاء شديدًا واشتدت به الزفرات عليك هذا الكلام. فلما سمع جانشاه منها هذا الكلام، بكى بكاء شديدًا واشتدت به الزفرات

بَدَتْ لِيَ فِي البُسْتانِ بِالْحُلُلِ الْخُضْرِ فَقُلْتَ لَهَا: ما الاسْمُ ؟ قالَتْ : أَنَا الَّتِي شَكَوْتُ إِلَيْهَا مَا لَقِيتُ مِنَ الهَوَى فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ كَانَ قَلْبُكِ صَخْرَةً

وانشد هذه الأبيات: [من الطويل]

مُفَكَّكَةَ الأزرارِ مَحْلُولُةَ الشَّعْرِ كَوَيْتُ قُلُوبَ العاشقِينَ عَلَى حِجْرِي فَقالَتْ: إلى صَخْرٍ شَكَوْتَ ولَمَ ْ تَدْرِ فَقَدْ أَنْبَعَ اللهُ الزُّلالَ مِنَ الصَّخْرِ

فلما سمع البنات هذا الشعر من جانشاه ، ضحكن ولعبن وغنين وطربن . ثم إن جانشاه اتى إليهن بشيء من الفواكه فأكلن وشربن ونمن مع جانشاه تلك الليلة إلى الصباح . فلما أصبح الصباح لبسن البنات ثيابهن الريش وصرن في هيئة الحمام وطرن داهبات إلى حال سبيلهن . فلما رآهن جانشاه طايرات وقد غبن عن عيونه ، كاد عقله أن يطير معهن وزعق زعقة عظيمة ووقع

مغشيًّا عليه ومكث في غشيته طول ذلك اليوم . فبينما هو طريح على الأرض وإذا بالشيخ نصر قد أتى من ملاقاة الطيور وفتّش على جانشاه ليرسله مع الطيور ويروح إلى بلاده فلم يره، فعلم الشيخ نصر أنه دخل المقصورة . وقد كان الشيخ نصر قال للطيور : إن عندي ولدًا صغيرًا جاءت به المقادير من بلاد بعيدة إلى هذه الأرض وأريد منكم أن تحملوه وتوصلوه إلى بلاده. فقالوا له: سمعًا وطاعة . ولم يزل الشيخ نصر يفتش على جانشاه حتى أتى إلى باب المقصورة التي نهاه عن فتحها فوجده مفتوحًا ، فدخل فرأي جانشاه مرمياً تحت شجرة وهو مغشي عليه . فأتاه بشيء من المياه العطرية ورشَّه على وجهه فأفاق من غشيته وصار يلتفت . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

> فلِما كانت الليلة إ عَ عِلْمُ السَّالِ عَدَاحَ المُّنَّةِ [من الطويل]

🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ نصر لما رأي جانشاه مرمياً تحت شجرة، أتاه بشيء من المياه العطرية ورشَّه على وجهه فأفاق من غشيته وصار يلتفت يميناً وشمالاً فلم يرَ عنده أحدًا سوى الشيخ نصر . فزادت به الحسرات وأنشد هذه الأبيات:

تَبَدَّتْ - كَبَدْر التِّمِّ في لَيْلَة السَّعْد لَهَا مُقْلَةٌ تَسْبِي العُقُولَ بِسِحْرِهَا تَحَدَّرَ فَوْقَ الرِّدْفِ أَسْوَدُ شَعْرِها لَقَد رَقَّت الأعطاف منها وقَلْبُها وتُرْسلُ سَهُمَ اللَّحْظ من قُوْس حاجب فّيا حُسْنَها قَدْ فاقَ كُلَّ مَلاحَة

مُنعَّمَةً الأطرافِ مَمْشُوقَةَ القَدَّ وتُغْرُّ حَكَى الياقُوتَ في حُمْرَة الوَرْد فإيّاكَ إيّاكَ الحُبابَ منَ الجَعْد عَلَى صَبُّهَا أَفْسَى مِنَ الْحَجَرِ الصَّلْدِ يُصيبُ ولَم يُخطِئ ولَو كانَ مِن بُعْدِ ولَيْسَ لَها بَينَ البَريَّة منُ ندٍّ

فلما سمع الشيخ نصر من جانشاه هذه الأشعار قال له : يا ولدي ، أما قلت لك لا تفتح هذه المقصورة ولا تدخلها . ولكن أخبرني يا ولدي بما رأيت فيها واحك لي حكايتك وعرّفني ما جرى لك. فحكى له جانشاه حكايته وأخبره بما جرى له مع الثلاث بنات وهو جالس. فلما سمع الشيخ نصر كلامه قال له: ٱعلم يا ولدي أن هذه البنات من بنات الجان، وفي كل سنة يأتين إلى هذا المكان فيلعبن وينشرحن إلى وقت العصر ثم يذهبن إلى بلادهن . فقال له جانشاه : وأين بلادهن ؟ فقال له الشيخ نصر : والله يا ولدي ما أعلم أين بلادهن . ثم إن الشيخ نصر قال له : قم معي وقوِّ نفسك حتى أرسلك إلى بلادك مع الطيور ، وخلِّ عنك هذا العشق . فلما سمع جانشاه كلام الشيخ نصر صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشياً عليه. فلما أفاق قال له: يا والدّي، أنا لا اريد الرواح إلى بلادي حتى اجتمع بهذه البنات، واعلم يا والدي اني ما بقيت أذكر أهلي ولو أموت بين يديك . ثم بكي وقال : إنا رضيت بأن أنظر وجه من عشقتها ولو في السنة مرة واحدة . ثم صعّد الزفرات و انشد هذه الأبيات : [من البسيط]

لَيْتَ الْخَيَالَ عَلَى الأَحْبَابِ مَا طَرَقَ وَلَيْتَ هَذَا الْهَوَى لَلنَّاسِ مَا خُلْقَ لَولًا حَرَارَةُ قُلْبِي مِنْ َ تَذَكُّرُكُمْ مَا سَالَ دَمْعِي عَلَى خَدِّي وَلَا ٱنْدَفَقَ

## أُصَبِّرُ القَلْبَ في يَوْمِي ولَيْلَتِهِ وصارَ جِسْمِي بِنارِ الحُبِّ مُحْتَرِقا

ثم إن جانشاه وقع على رجلي الشيخ وقبلهما وبكى بكاء شديداً وقال له: إرحمني يرحمك الله ، واختي على بلوتي يعينك الله . فقال له الشيخ نصر : يا ولدي ، والله لا اعرف هذه البنات ولا ادري اين بلادهن ، ولكن يا ولدي حيث تولّعت بإحداهن ، فاقعد عندي إلى مثل هذا العام لانهن ياتين في السنة القابلة مثل هذا اليوم . فإذا قربت الأيام التي ياتين فيها ، فكن مستخفياً في البستان تحت شجرة ، ولما ينزلن البحيرة ويسبحن فيها ويلعبن ويبعدن عن ثبابهن فخذ ثباب التي تريدها منهن ، فإذا نظرنك يطلعن إلى البر ليلبسن ثبابهن وتقول لك التي اخذت ثبابها بعذوبة كلام وحسن ابتسام : اعطني ثبابي يا اخي حتى البسها واستتر بها . ومتى قبلت كلامها واعطيتها ثبابها فإنك لا تبلغ مرادك منها ابداً ، بل تلبس ثبابها وتروح إلى اهلها ولا تنظرها بعد ذلك ابداً . فإذا ظفرت بثبابها فاحفظها وحطّها تحت إبطك ولا تعطها إياها حتى ارجع من ملاقاة الطيور وأوفّق بينك وبينها وارسلك إلى بلادك وهي معك . وهذا الذي اقدر عليه يا ولدي لا غير . وأدرك شهرزاد الصباح وسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة تا قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الشيخ نصر قال لجانشاه: إحفظ ي ثياب التي تريدها ولا تعطها إياها حتى أرجع من ملاقات الطيور وهذا الذي اقدر عليه يا ولدي لا غير . فلما سمع جانشاه كلام الشيخ نصر الذي اقدر عليه وقعد عنده إلى ثاني عام ، وصار يعد الماضي من الايام التي هُ عِنْ السَّاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّيُورِ عَقْبُهَا . فلما جاء ميعاد مجيء الطيور وأتى الشيخ نصر إلى جانشاه وقال له: إعمل بالوصية التي أوصيك بها من أمر ثياب البنات فإنني ذاهب إلى ملاقاة الطيور . فقال جانشاه : سمعاً وطاعة لأمرك يا والدى . ثم ذهب الشيخ نصر إلى ملاقاة الطيور . وبعد ذهابه قام جانشاه وتمشّى حتى دخل البستان واحتفى تحت شجرة بحيث لا يراه أحد، وقعد أول يوم وثاني يوم وثالث يوم فلم تأت إليه البنات، فقلق وصار في بكاء وأنين ناشيء عن قلب حزين . ولم يزل يبكي حتى أغمي عليه ، ثم بعد ساعة أفاق وجعل ينظر تارة إلى السماء وتارة ينظر إلى الأرض وتارة ينظر إلى البحيرة وتارة ينظر إلى البرُّ وقلبه يرتجف من شدة العشق. فبينما هو على هذه الحالة إذ أقبل عليه من الجو ثلاثة طيور في صفة الحمام ، ولكن كل حمامة قدر النسر. ثم إنهن نزلن بجانب البحيرة وتلفتن يمينًا وشمالاً فلم يرين أحدًا من الإنس ولا من الجن، فنزعن ثيابهن ونزلن البحيرة وصرن يلعبن ويضحكن وينشرحن وهن عرايا كسبايك الفضة. ثم إن الكبيرة فيهن قالت لهن : أخشى يا أخواتي أن يكون أحد مختفياً لنا في هذا القصر. فقالت الوسطى منهن: يا أختى، إن هذا القصر من عهد سليمان ما دخله إنس و لا جن. فقالت الصغيرة منهن وهي تضحك : والله يا أخواتي، إن كان أحد مختفيًا في هذا المكان فإنه لا يَاخَذُ إِلَّا أَنَا . ثُمَّ إِنْهِنَ لَعَبِنَ وَضَحَكَنَ وقلب جانشاه يرتجف من فرط الغرام وهو مختف تحت الشجرة ينظرهن وهن لا ينظرنه. ثم إنهن سبحن في الماء حتى وصلن إلى وسط البحيرة وبعدن عن ثيابهن ، فقام جانشاه على قدميه وهو يجرى كالبرق الخاطف وأخذ ثياب البنت الصغيرة وهي التي تعلَّق قلبه بها وكان اسمها شمسة. فلما التفتت رأت جانشاه، فارتجفت قلوبهن

واستترن منه بالماء وأتين إلى قرب البر، ثم نظرن إلى وجه جانشاه فرأينه كأنه البدر في ليلة تمامه . فقلن له: من أنت؟ وكيف أتيت إلى هذا المكان وأحدت ثياب السيدة شمسة؟ فقال لهن: تعالين عندي حتى أحكى لَكُن ما جرى لى . فقالت السيدة شمسة : ما خبرك ؟ ولأي شيء أخذت ثيابي ؟ وكيف عرفتني من دون أخواتي؟ فقال لها جانشاه : يا نور عيني ، إطلعي من الماء حتى أحكى لك حكايتي وأخبرك بما جرى لي وأعلمك بسبب معرفتي بك . فقالت له : يا سيدي وقرّة عيني وثمرة فؤادي، أعطني ثيابي حتى ألبسها واستتر بها وأطلع عندك. فقال لها جانشاه: يا سيدة الملاح ، ما يمكن أن أعطيك ثيابك وأقتل نفسي من الغرام ، فلا أعطيك ثيابك إلا إذا أتى الشيخ نصر ملك الطيور . فلما سمعت السيدة شمسة كلام جانشاه قالت له : إن كنت لا تعطيني ثيابي فتأخّر عنّا قليلاً حتى تطلع أخواتي إلى البرّ ويلبسن ثيابهن ويعطينني شيئًا أستتر به. فقال لها جانشاه : سمعًا وطاعة . ثم تمشى من عندهن إلى القصر و دخله . فطلعت السيدة شمسة هي وأخواتها إلى البر ولبسن ثيابهن، ثم إن أحت السيدة شمسة الكبيرة أعطتها ثوبًا من ثيابها لا يمكنها الطيران به والبستها إياه. ثم قامت السيدة شمسة وهي كالبدر الطالع والغزال الراتع وتمشّت حتى وصلت إلى جانشاه، فرأته جالسًا فوق التخت. فسلّمت عليه وجلست قريباً منه وقالت له: يا مليح الوجه، أنت الذي قتلتني وقتلت نفسك، ولكن أخبرنا بما جرى لك حتى ننظر ما خبرك. فلما سمع جانشاه كلام السيدة شمسة بكي حتى بل ثيابه من دموعه. فلما علمت أنه مغرم بحبها، قامت على قدميها وأخذته من يده وأجلسته بجانبها ومسحت دموعه بكمها وقالت له: يا مليح الوجه، دع عنك هذا البكاء واحك لي ما جرى لك. فحكى لها جانشاه ما جرى له وأخبرها بمار آه . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى الله الله السعيد، أن السيدة شمسة قالت لجانشاه: إحك لي ما جرى لك. فحكى لها جميع ما جرى له. فلما سمعت السيدة منه ذلك الكلام تنهدت وقالت له: يا سيدي، إذا كنت مغرمًا بي الما فاعطني ثيابي حتى البسها وأروح أنا وأخواتي إلى أهلي وأعلمهم بما حرى لك في محبتي، ثم أرجع إليك وأحملك إلى بلادك. فلما سمع على المناس المعالية المناس المناس

جانشاه منها ذلك الكلام بكى بكاء شديداً وقال لها: أيحل لك من الله أن تقتليني ظلماً ؟ فقالت له: يا سيدي ، باي سبب أقتلك ظلماً ؟ فقال لها: لانك متى لبست ثيابك ورحت من عندي فإني أموت من وقتي . فلما سمعت السيدة شمسة كلامه ضحكت وضحك أخواتها . ثم قالت له: طب نفساً وقرّ عيناً فلا بدّ أن أتزوج بك . ومالت عليه وعانقته وضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وفي خده وتعانقت هي وإياه ساعة من الزمان ثم افترقا وجلسا فوق ذلك التخت . فقامت أختها الكبيرة وخرجت من القصر إلى البستان فأخذت شيئا من الفواكه والمشموم وأتت به إليهم فأكلوا وشربوا وتلذّذوا وطربوا وضحكوا ولعبوا . وكان جانشاه بديع الحسن والجمال رشيق القد والإعتدال فقالت له السيدة شمسة : يا حبيب ، والله إني أحبك محبة عظيمة وما بقيت أفارقك أبداً . فلما سمع جانشاه كلامها انشرح صدره وضحك سنة ، واستمروا يضحكون ويلعبون . فبنما هم في حظ وسرور وإذا بالشيخ نصر قد أتى من ملاقاة الطيور ، فلما أقبل عليهم نهض الجميع إليه قائمين على أقدامهم وسلموا عليه وقبلوا يديه . فرحّب بهم الشيخ نصر وقال لهم :

إجلسوا، فجلسوا. ثم إن الشيخ نصر قال للسيدة شمسة: إن هذا الشاب يحبك محبة عظيمة، فبالله عليك ان تتوصيّ به فإنه من أكابر الناس ومن أبناء الملوك، وأبوه يحكم على بلاد كابل وقد حوى ملكًا عظيمًا. فلما سمعت السيدة شمسة كلام الشيخ نصر قالت له: سمعاً وطاعة لأمرك. ثم إنها قبّلت يدي الشيخ نصر ووقفت قدامه. فقال لها الشيخ نصر: إن كنت صادقة في قولك فاحلفي لي بالله أنك لا تخونيه ما دمت في قيد الحياة. فحلفت يميناً عظيمًا أنها لا تخونه أبدًا ولا بدّ أن تتزوج به. وبعد أن حلفت قالت: أعلم يا شيخ نصر أني لا أفارقه أبدًا. فلما حلفت السيدة شمسة للشيخ نصر صدّق يمينها وقال لجانشاه: الحمد لله الذي وقّق بينك وبينها. ففرح جانشاه بذلك فرحًا شديدًا. ثم قعد جانشاه هو والسيدة شمسة عند الشيخ نصر مدة ثلاثة أشهر في أكل بشرب ولعب وضحك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة التي عند الشيخ نصر ثلاثة أشهر في أكل وشرب ولعب وحظ عظيم . وبعد عند الشيخ نصر ثلاثة أشهر في أكل وشرب ولعب وحظ عظيم . وبعد الثلاثة أشهر قالت السيدة شمسة لجانشاه : إني أريد أن نروح إلى بلادك وتتزوّج بي ونقيم فيها . فقال لها : سمعًا وطاعة . ثم إن جانشاه شاور الشيخ نصر وقال له : إننا نريد أن نروح إلى بلادي ، وأخبره بما قالته

السيدة شمسة . فقال له الشيخ نصر : اذهبا إلى بلادك وتوصُّ بها . فقال جانشاه : سمعاً وطاعة . ثم إنها طلبت ثوبها وقالت : يا شيخ نصر ، مره أن يعطيني ثوبي حتى ألبسه . فقال له : يا جانشاه ، أعطها ثيابها. فقال: سمعًا وطاعة. ثم قام بسرعة ودخل القصر وأتى بثوبها وأعطاها لها. فاخذته منه ولبسته وقالت له: يا جانشاه ، إر كب فوق ظهري وغمّض عينيك وسدّ أذنيك حتى لا تسمع دويّ الفلك الدوّار، وامسك في ثوبي الريش وأنت على ظهري بيديك واحترس على نفسك من الوقوع . فلما سمع جانشاه كلامها، ركب على ظهرها ولما أرادت الطيران قال لها الشيخ نصر: قفي حتى أصف لك بلاد كابل خوفاً عليكما أن تغلطا في الطريق. فوقفت حتى وصف لها البلاد وأوصاها بجانشاه ثم ودّعهما وودّعت السيدة شمسة أختيها وقالت لهما: روحا إلى أهليكما واعلماهم بما جرى لي مع جانشاه. ثم إنها طارت من وقتها وساعتها وصارت في الجو مثل هبوب الريح والبرق اللائح ، وبعد ذلك طارت أختاها وذهبتا إلى أهلهما واعلماهم بما جرى للسيدة شمسة مع جانشاه . ومن حين طارت السيدة شمسة ، لم تزل طائرة من وقت الضحى إلى وقت العصر وجّانشاه راكب على ظهرها . وفي وقت العصر لاح لها على بعد واد ذو أشجار وأنهار فقالت لجانشاه: قصدي أن ننزل في هذا الوادي لنتفرج على ما فيه من الأشجار والنباتات هذه الليلة. فقال لها جانشاه: إفعلى ما تريدين. فنزلت من الجو وحطت في ذلك الوادي، ونزل جانشاه من فوق ظهرها وقبلها بين عينيها ثم جلسا بجانب نهر ساعة من الزمان، وبعد ذلك قاما على قدميهما وصارا دائرين في الوادي يتفرّجان على ما فيه ويأكلان من تلك الأثمار . ولم يزالا يتفرّجان في الوادي إلى وقت المساء، ثم أتيا إلى شجرة وناما عندها إلى الصباح . ثم قامت السيدة شمسة وأمرت جانشاه أن يركب على ظهرها . فقال جانشاه : سمعًا وطاعة. ثم ركب على ظهرها وطارت به من وقتها وساعتها. ولم تزل طائرة من الصبح إلى وقت الظهر. فبينما هما سائران اذ نظرا الأمارات التي أخبرهما بها الشيخ نصر، فلما رأت السيدة

شمسة تلك الأمارات نزلت من أعلى الجو إلى مرج فسيح ذي زرع مليح فيه غزلان راتعة وعيون نابعة وأثمار يانعة وانهار واسعة. فلما نزلت في ذلك المرج نزل جانشاه من فوق ظهرها وقبلها بين عينيها فقالت له: يا حبيبي وقرة عيني، اتدري المسافة التي سرناها؟ قال: لا. قالت: مسافة ثلاثين شهراً. فقال لها جانشاه: الحمد لله على السلامة. ثم جلس وجلست بجانبه وقعدا في أكل وشرب ولعب وضحك. فبينما هما في هذا الأمر إذ اقبل عليهما مملوكان: أحدهما الذي كان عند الخيل لما نزل جانشاه في مركب الصياد، والثاني من المماليك الذين كانوا معه في الصيد والقنص. فلما رأيا جانشاه عرفاه وسلما عليه وقالا له: عن إذنك نتوجة إلى والدك ونبشره بقدومك. فقال لهما جانشاه: اذهبا إلى أبي واعلماه بذلك وأتيانا بالخيام ونحن نقعد في هذا المكان سبعة آيام لأجل الراحة حتى يجيء الموكب لملاقاتنا وندخل في موكب عظيم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة الله الله الله الله السعيد، أن جانشاه قال للمملوكين: اذهبا إلى أبى واعلماه بى وأتيانى بالخيام ونحن نقعد في هذا المكان سبعة آيام لأجل الراحة حتى يجيء الموكب لملاقاتنا وندخل في موكب عظيم . 🛁 فركب المملوكان خيلهما وذهبا إلى أبيه وقالا له : البشارة يا ملك الزمان . ने नागा का है। فلّما سمع الملك طيغموس كلام المملوكين قال لهما: بأي شيء تبشّراني؟ هل قدم إبني جانشاه؟ فقالا: نعم . إن ابنك جانشاه أتى من غيبته وهو بالقرب منك في مرج الكراني. فلما سمع الملك كلام المملوكين، فرح فرحًا شديدًا ووقع مغشيًا عليه من شدة الفرح . فلما أفاق، أمر وزيره أن يخلع على المملوكين كل واحد خلعة نفيسة ويعطى كل وحد منهما قدرًا من المال. فقال له الوزير: سمعًا وطاعة. ثم قام من وقته وأعطى المملوكين ما أمره به الملك وقال لهما: خذا هذا المال في نظير البشارة التي أتيتما بها، أسواء كذبتما أو صدقتما . فقال المملوكان : نحن ما نكذب، وكنا في هذا الوقت قاعدين عنده وسلَّمنا عليه وقبلنا يديه، وأمرنا أن نأتي له بالخيام وهو يقعد في مرج الكراني سبعة أيام حتى تذهب الأمراء والوزراء وأكابر الدولة لملاقاته . ثم إن الملك قال لهما : كيف حال ولدي؟ فقالا له : إن ولدك معه حورية كأنه حرج بها من الجنة. فلما سمع الملك ذلك الكلام أمر بدق الكاسات والبوقات، فدقّت البشائر وأرسل الملك طيغموس المبشرين في جهات المدينة ليبشروا أم جانشاه ونساء الأمراء والوزراء وأكابر اللولة . فانتشر المبشرون في المدينة وأعلموا أهلها بقدوم جانشاه . ثم تجهّز الملك طيغموس بالعساكر والجيوش وتوجّه إلى مرج الكراني. فبينما جانشاه جالس والسيدة شمسة بجانبه وإذا بالعساكر قد أقبلت عليهما، فقام جانشاه على قدميه وتمشي حتى قرب منهم ، فلما رأته العساكر عرفوه ونزلوا عن خيلهم وترجَّلوا إليه وسلَّمَوا عليه وقبَّلوا يديه. وما زال جانشاه سائرًا والعساكر قدّامه واحد بعد واحد حتى وصل إلى أبيه، فلما نظر الملك طيغموس ولده رمي نفسه عن ظهر الفرس وحضنه وبكي بكاء شديدًا، ثم ركب وركب ابنه والعساكر عن يمينه وشماله. وما زالوا سائرين حتى اتوا إلى جانب النهر، فنزلت العساكر والجيوش ونصبوا الخيام والصواوين والبيارق ودقّت الطبول وزمرت الزمور وضربت الكاسات وزعقت البوقات. ثم إن الملك طيغموس أمر الفراشين أن يأتوا بخيمة من الحرير الأحمر وينصبوها للسيدة شمسة، ففعلوا ما أمرهم به . وقامت السيدة شمسة وقلعت ثوبها الريش وتمشّت حتى وصلت إلى تلك الخيمة وجلست فيها . فبينما هي جالسة وإذا بالملك طيغموس وابنه جانشاه بجانبه أقبلا عليها ، فلما رأت السيدة شمسة الملك طيغموس قامت على قدميها وقبلت الأرض بين يديه . ثم جلس الملك وأخذ ولده جانشاه عن يمينه والسيدة شمسة عن شماله ، ورحّب بالسيدة شمسة وسأل ابنه جانشاه وقال له : أخبرني بالذي وقع لك في هذه الغيبة . فحكى له جميع ما جرى له من الأول إلى الآخر . فلما سمع الملك من ابنه هذا الكلام تعجّب عجبًا شديدًا والتفت إلى السيدة شمسة وقال : الحمد لله الذي وفقك حتى جمعت بيني وبين ابني ، إن هذا لهو الفضل العظيم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ الحالات : بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك طيغموس قال للسيدة على السيدة الحمد لله الذي وفقك حتى جمعت بيني وبين ولدي، إن هذا الحمد الله الذي وفقك حتى جمعت بيني وبين ولدي، إن هذا الحمد الله الفضل العظيم . ولكن أريد منك أن تتمنّي علي ما تشتهينه حتى العلم العظيم العظيم . ولكن أريد منك أن تتمنّي علي ما تشتهينه حتى العمل العلم العلم العلم العمل العم

الكلام وإذا بأم جانشاه أقبلت ومعها جميع نساء الأمراء والوزراء ونساء أكابر المدينة جميعًا، فلما رآها ولدها جانشاه خرج من الخيمة وقابلها وتعانقا ساعة من الزمان. ثم إن أمه من فرط الفرح أجرت دمع العين وأنشدت هذين البيتين: [من الكامل]

هَجَمَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إِنَّهُ مِنْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي الْبُكَانِي السَّرُورُ عَلَيَ مِنْكِ سِجِيَّةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ ومِنْ أَحْزانِ الدَّمْعُ مِنْكِ سِجِيَّةً تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ ومِنْ أَحْزانِ

ثم شكيا لبعضهما ما قاسياه من البعد والم الشوق، ثم انتقل والده إلى حيمته وانتقل جانشاه هو وأمه إلى خيمته وجلسا يتحدثان مع بعضهما . فبينما هما جالسان إذ أقبلت المبشرون بقدوم السيدة شمسة وقالوا لام جانشاه : إن شمسة أتت إليك وهي ماشية تريد أن تسلّم عليك . فلما سمعت أم جانشاه ذلك الكلام ، قامت على قدميها وقابلتها وسلّمت عليها وقعدتا ساعة من الزمان . ثم قامت أم جانشاه مع السيدة شمسة وسارت هي وإياها ونساء الأمراء وأرباب اللولة ، وما زلن سائرات حتى وصلن إلى خيمة السيدة شمسة فدخلنها وجلسن فيها . ثم إن الملك طيغموس أجزل العطايا وأكرم الرعايا وفرح بابنه فرحًا شديداً ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة أيام في أكل وشرب وأهنى عيش . وبعد ذلك أمر الملك عساكره أن يرحلوا ويتوجّهوا إلى المدينة ، ثم ركب الملك وركبت حوله العساكر والجيوش وصارت الوزراء والحجاب عن يمينه وعن شماله . وما زالوا سائرين حتى دخلوا المدينة وذهبت أم جانشاه هي والسيدة شمسة إلى منزلهم وتزيّنت المدينة بأحسن زينة ودقت البشائر والكاسات وزوقوا المدينة بالحلي والحلل وفرشوا نفيس المقراء والمساكين وعملوا فرحًا عظيماً مدة عشرة أيام ، وفرحت السيدة شمسة فرحاً شديداً لما الفقراء والمساكين وعملوا فرحًا عظيماً مدة عشرة أيام ، وفرحت السيدة شمسة فرحاً شديداً لما يعملوا له قصراً في ذلك البستان . فأجابوه بالسمع والطاعة ، وشرعوا في تجهيز ذلك القصر ، ثم يعملوا له قصراً في ذلك البستان . فأجابوه بالسمع والطاعة ، وشرعوا في تجهيز ذلك القصر ، ثم يعملوا له قصراً في ذلك البستان . فأجابوه بالسمع والطاعة ، وشرعوا في تجهيز ذلك القصر ، ثم

إنهم اتمّوه على أحسن حال. وحين علم جانشاه بصدور الأمر ببناء القصر، أمر الصناع أن يأتوا بعمود من الرخام الأبيض وأن ينقروه ويجوّفوه ويجعلوه على صورة صندوق، ففعلوا ما أمرهم به. ثم إن جانشاه أخذ ثوب السيدة شمسة الذي تطير به وحطّه في ذلك العمود ودفنه في أساس القصر وأمر البنّائين أن يبنوا فوقه القناطر التي عليها القصر. ولما تمّ القصر، فرشوه وصار قصرًا عظيمًا في وسط ذلك البستان والأنهار تجري من تحته. ثم إن الملك طيغموس بعد ذلك عمل عرس جانشاه في تلك المدة، وصار فرحًا عظيمًا لم يبق له نظير، وزفّوا السيدة شمسة إلى جانشاه وذهب كل واحد منهم إلى حال سبيله. ولما دخلت السيدة شمسة في ذلك القصر شمّت رائحة ثوبها الريش. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة المالة المنه الله السعيد، أن السيدة شمسة لما دخلت ذلك القصر شمّت رائحة ثوبها الريش الذي تطير به وعرفت مكانه، وأرادت الحذه فصبرت إلى نصف الليل حتى استغرق جانشاه في النوم، ثم المناطر وحفرت بجانبه حتى المناطر وحفرت بجانبه حتى المناطر وحفرت بجانبه حتى المناطر وحفرت بجانبه حتى المناحة المناحة المناحة وصلت إلى العمود الذي فيه النبات وأزالت الرصاص الذي كان مسبوكاً

عليه وأخرجت الثوب منه ولبسته وطارت من وقتها وجلست على أعلى القصر وقالت لهم: أريد منكم أن تحضروا لي جانشاه حتى أودّعه . فأخبروا جانشاه بذلك ، فذهب إليها فرآها فوق سطح القصر وهي لابسة ثوبها الريش . فقال لها : كيف فعلت هذه الفعال؟ فقالت له : يا حبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي، والله إني أحبك محبة عظيمة، وقد فرحت فرحًا شديدًا حيث اوصلتك إلى أرضك وبلادك ورأيت أمك وأباك، فإن كنت تحبني كما أحيك فتعال عندي إلى قلعة جوهر تكني. ثم طارت من وقتها وساعتها ومضت إلى أهلها. فلما سمع جانشاه كلام السيدة شمسة وهي فوق سطح القصر كاديموت من الجزع ووقع مغشياً عليه. فمضوا إلى أبيه وأعلموه بذلك، فركب أبوه وتوجّه إلى القصر ودخل على ولده فرآه مطروحًا على الأرضُ . فبكي الملك طيغموس وعلم أن أبنه مغرم بحب السيدة شمسة ، فرشَّ على وجهه ماء ورد فأفاق ، فرأى أباه عند رأسه فبكي من فراق زوجته. فقال له أبوه: ما الذي جرى لك يا ولدي؟ فقال: أعلم يا أبي أن السيدة شمسة من بنات الجان وأنا أحبها ومغرم بها وقد عشقت جمالها، وكان عندي ثوب لها وهي ما تقدر أن تطير بدونه وقد كنت أخذت ذلك الثوب وأخفيته في عمود على هيئة الصندوق وسبكت غِليه الرصاص ووضعته في اساس القصر، فحفرت ذلك الأساس واخذته ولبسته وطارت، ثم نزلت على سطح القصر وقالت: إنى أحبك وقد أوصلتك إلى أرضك وبلادك واجتمعت بأبيك وامَّك، فَإِنْ كِنْتُتِ انْتَ تَحْبَنَى فَتَعَالَ عَنْدِي فِي قَلِمَةٌ جَوْهُر تَكِنَىٰ ثُمْ طَارِيْتِ فِين سطح الْقِصِر وراحيت المنظل سبيلها. فقال الملك طيغموس: يا ولدي، لا تحمل هماً، فإننا نجمع أرباب التجارُّةُ والسياحين في البلاد ونستخبرهم عن تلك القلعة، فإذا عرفناها نسير إليها وندُّهب إلى أهل السيدة شمسة ونرجوا من الله تعالى أن يعطوك إياها وتتزوَّج بها . ثم خرج الملك من وقته وساعته وأحضر وزراءه الأربعة وقال لهم : إجمعوا لي كل من في المدينة من التجار والمسافرين واسالوهم عن قلعة جوهر تكنى، وكل من عرفها ودلُّ عليها فإنى أعطيه خمسين الف دينار . فلما سمع الوزراء ذلك الكلام قالوا له: سمعاً وطاعة. ثم ذهبوا من وقتهم وساعتهم وفعلوا ما أمر به الملك و صاروا يسألون التجار والسياحين في البلاد عن جوهر تكني فما أخبرهم بها أحد، فأتوا الملك و أخبروه بذلك. فلما سمع الملك كلامهم قام من وقته وساعته وأمر أن يأتوا ابنه جانشاه من السراري الحسان والجواري ربات آلات والمحاظي المطربات بما لا يوجد مثله إلا عند الملوك لعله يتسلّى عن حب السيدة شمسة، فأتوه بما طلبه. ثم بعد ذلك أرسل الملك روادًا وجواسيس إلى جميع البلاد والجزائر والأقاليم ليسألوا عن قلعة جوهر تكني، فسألوا عنها مدة شهرين فما أخبرهم بها أحد، فرجعوا إلى الملك وأعلموه بذلك. فبكى بكاء شديداً وذهب إلى المنه فوجده جالسًا بين السراري والمحاظي وربات آلات الطرب من الجنك والسنطير وغيرهما، وهو لا يتسلّى بهن عن السيدة شمسة. فقال له: يا ولدي، ما وجدت من يعرف هذه القلعة، وقد أتيتك بأجمل منها. فلما سمع جانشاه من أبيه ذلك الكلام، بكى وأفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين: [من الطويل]

تَرَحَّلَ صَبْرِي والغَرامُ مُقِيمُ وجِسْمِيَ مِنْ فَرْطِ الغَرامِ سَقِيمُ مَتَى تَجْمَعُ الْآيَّامُ شَمْلي بشِمْسَةَ وعَظْمِيَ مِنْ حَرِّ الفِراقِ رَمِيمُ

ثم إن الملك طيغموس كان بينه وبين ملك الهند عداوة عظيمة ، فإن الملك طيغموس كان عدا عليه وقتل رجاله وسلب أمواله ، وكان ملك الهند يقال له : الملك كفيد ، وله جيوش وعساكر وأبطال . وكان له الف بهلوان ، كل بهلوان منهم يحكم على الف قبيلة ، وكل قبيلة من تلك القبائل تشمل على أربعة آلاف فارس ، وكان عنده أربعة وزراء وتحته ملوك وأكابر وأمراء وجيوش كثيرة . وكان يحكم على الف مدينة ، لكل مدينة الف قلعة . وكان ملكًا عظيمًا شديد البأس وعساكره قد ملات جميع الأرض . فلما علم الملك كفيد ملك الهند أن الملك طيغموس اشتغل بحب ابنه وترك الحكم والملك وقلت من عنده العساكر وصار في هم ونكد بسبب اشتغاله بحب ابنه ، جمع الوزراء والأمراء وأرباب الدولة وقال لهم : أما تعلمون أن الملك طيغموس قد هجم على بلادنا وقتل أبي وإخوتي ونهب أموالنا وما منكم أحد إلا وقد قتل له قريباً وأخذ له مالاً ونهب رزقه وأسر أهله ، وإني سمعت اليوم أنه مشغول بحب ابنه جانشاه وقد قلّت من عنده العساكر وهذا وقت أخذ ثأرنا منه ، فتأهبوا للسفر إليه وجهزوا آلات الحرب للهجوم عليه ولا تتهاونوا في هذا الأمر ، بل نسير إليه ونهجم عليه ونقتله هو وابنه وغلك بلاده . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى جيوشه وعساكره أن يركبوا على بلاد الملك كفيد ملك الهند أمر جيوشه وعساكره أن يركبوا على بلاد الملك طيغموس وقال لهم : تاهبوا على المستمود عليه ولا تتهاونوا في هذا الأمر على المستمود عليه وابنه ونملك بلاده . فلما سمعوا منه عليه ونقتله هو وابنه ونملك بلاده . فلما سمعوا منه علية والمستمود على الكلام قالوا له : سمعًا وطاعة . واخذ كل واحد منهم في تجهيز عدته . واستمروا في تجهيز العدد والسلاح وجمع العساكر ثلاثة أشهر ، ولما تكاملت العساكر والجيوش والأبطال ، دقوا الكاسات ونفخوا في البوقات ونصبوا البيارق والرايات . ثم إن الملك كفيد خرج بالعساكر والجيوش وسار حتى وصل إلى اطراف بلاد كابل ، وهي بلاد الملك

طيغموس. ولما وصلوا إلى تلك البلاد نهبوها وفسقوا في الرعية وذبحوا الكبار واسروا الصغار، فوصل الخبر إلى الملك طيغموس. فلما سمع بذلك الخبر، اغتاظ غيظاً شديداً وجمع أكابر دولته ووزراءه وأمراء مملكته وقال لهم : أعلموا أن كفيد قد أتى ديارنا ونزل بلادنا ويريد قتالنا ومعه جيوش وأبطال وعساكر لا يعلمهم إلا الله تعالى، فما الرأي عندكم ؟ فقالوا له: يا ملك الزمان، الرأي عندنا أننا نخرج إليه ونقاتله ونردّه عن بلادنا. فقال لهم الملك طيغموس : تجهّزوا إلى القتال. ثم أخرج لهم من الزرد والدروع والخوذ والسيوف وجميع آلات الحرب ما يردي الأبطال ويتلف صناديد الرجال. فاجتمعت العساكر والجيوش والأبطال وتجهّزوا للقتال ونصبوا الرايات ودقّت الكاسات ونفخ في البوقات وضربت الطبول وزمرت الزمور، وسار الملك طيغموس بعساكره إلى ملاقاة الملك كفيد. وما زال الملك طيغموس سائرًا بالعساكر والجيوش حتى قربوا من الملك كفيد، ثم نزل الملك طيغموس على واديقال له: وادي زهران، وهو في اطراف بلاد كابل. ثم إن الملك طيغموس كتب كتاباً وارسله مع رسول من عسكره إلى الملك مضمونه: اما بعد، فالذي نعلم به الملك كفيد انك ما فعلت إلاَّ فعل الاوباش، ولو كنت ملكًا ابن ملك ما فعلت هذه الفعال و لا كنت تجيء بلادي وتنهب أموال الناس وتفسق في رعيتي . أما علمت أن هذا كله جور منك. ولو علمت بأنك تتجاري على مملكتي لكنت أتيتك قبل مجيئك بمدة ومنعتك عن بلادي، ولكن إن رجعت وتركت الشرّ بيننا وبينك فيها نعمت، وإن لم ترجع فابرز إلىَّ في حومة الميدان وتجلَّد لدي في موقف الحرب والطعان . ثم إنه ختم الكتاب وسلَّمه لرجل عامل من عسكره وأرسل معه جواسيس يتجسسون له على الأخبار . ثم إن الرجل أخذ الكتاب وسار به حتى وصل إلى الملك كفيد، فلما قرب من مكانه رأى خياماً منصوبة على بعد وهي مصنوعة من الحرير الأطلس ورأى رايات من الحرير الأزرق، ورأى بين الخيام خيمة عظيمة من الحرير الأحمر وحول تلك الخيمة عسكر عظيم . وما زال حتى وصل إلى تلك الخيمة فسأل عنها فقيل له: إنها خيمة الملك كفيد. فنظر الرجل إلى وسط الخيمة، فرأى الملك كفيد جالساً على كرسى مرصّع بالجواهر وعنده الوزراء والامراء وأرباب الدولة. فلما رأى دلك، أظهر الكتاب في يده فذهِب إليه جماعة من عسكر الملك كفيد وأخذوا الكتاب منه وأتوا به الملك. فاخذه الملك، فلما قرأه وعرف معناه كتب له جواباً مضمونه: أما بعد، فالذي نعلم به الملك طيغموس أنه لا بدَّ من أننا ناخذ الثار ونكشف العار ونخرب الديار ونهتك الأستار ونقتل الكبار وناسر الصغار ، وفي غد أبرز إلى القتال في الميدان حتى أريك الحرب والطعان . ثم ختم الكتاب وسلمه لرسول الملك طيغموس فاخذه وسار . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام

□ قالت: بلغنى إيها الملك السعيد، أن الملك كفيد سلّم جواب الكتاب الذي ارسله إليه الملك طيغموس لرسوله فاخذه ورجع . فلما وصل إليه قبّل الأرض بين يديه ثم اعطاه الكتاب وأخبره بما رآه وقال له: يا ملك، إنى رأيت فرسانًا وابطالاً ورجالاً لا يحصى لهم عدد ولا ينقطع لهم مدد. فلما قرأ الكتاب وفهم معناه، غضب غضباً شديداً وأمر وزيره عين زار أن يركب ومعه الف فأرس ويهجم على عسكر الملك كفيد في نصف الليل ، وأن

فِلِما كانت الليلة إ ع قلياا تناح لها

يخوضوا فيهم ويقتلوهم . فقال له الوزير عين زار : سمعةً وطاعة . ثم ركب وركبت معه العساكر والجيوش وساروا نحو لللك كفيد. وكان للملك كفيد وزير يقال له: غطرفان . فأمره أن يركب ويأخذ معه خمسة آلاف فارس ويذهب بهم إلى عسكر الملك طيغموس ويهجموا عليهم ويقتلوهما فركب الوزير غطرفان وفعل ما امره به الملك كفيد وسار بالعسكر نحو الملك طيغموس. وما زالوا سائرين إلى نصف الليل حتى قطعوا نصف الطريق، فإذا الوزير غطرفان وقع في الوزير عين زار ، فصاحت الرجال على الرجال ووقع بينهم شديد القتال. وما زال يقاتل بعضهم بعضاً إلى وقت الصباح . فلما أصبح الصباح ، انهزمت عساكر الملك كفيد وولُّوا هاربين إليه، فلما رأى ذلك غضب عَضبًا شديدًا وقال لهم : يا ويلكم ، ما الذي أصابكم حتى فقدتم أبطالكم ؟ فقالوا له: يا ملك الزمان، إنه لما ركب الوزير غطرفان وسرنا نحو الملك طيغموس، لم نزل سائرين إلى أن نصفنا الليل وقطعنا نصف الطريق، فقابلنا عين زار وزير الملك طيغموس وأقبل علينا ومعه جيوش وأبطال وكانت المقابلة بجنب وادى زهران فما نشعر إلا ونحن في وسط العسكر، ووقِعت العين في العين وقاتلنا قتالاً شديداً من نصف الليل إلى الصباح وقد قتل خلق كثير، وصار الوزير عين زار يصيح في وجه الفيل ويضربه، فيجفل الفيل من شدة الضربة ويدوس الفرسان ويولي هارباً وما بقى احد ينظر احدًا من كثرة ما يطير من الغبار وصار الدم يجري كالتيار ، ولولا أننا أتينا هاربين لكنّا قتلنا عن آخرنا . فلما سمع الملك كفيد هذا الكلام قال: لا باركت فيكم الشمس بل غضبت عليكم غضباً شديداً. ثم إنَّ الوزير عين زار رجع إلى طيغموس واخبره بذلك، فهنَّاه الملك طيغموس بالسلامة وفرح فرحًا شديدًا وامر بدق الكآسات والنفخ في البوقات، ثم تفقّد عسكره فإذا هم قد قتل منهم مائتا فارس من الشجعان الشداد. ثم إن الملك كفيد هيا عسكره وجنوده وجيوشه واتى الميدان واصطفّوا صفّاً بعد صف فكمّلوا خمسة عشر صفّاً، كل صف عشرة آلاف فارس . وكان معه ثلاثمائة بهلوان يركبون على الأفيال ، وقد انتخب الأبطال وصناديد الرجال، ونصب البيارق والرايات ودقت الكاسات ونفخ في البوقات وبرز الأبطال طالبين القتال. وأما الملك طيغموس فإنه صفٌّ عسكره صفّاً بعد صف فإذ هم عشرة صفوف، في كل صف عشرة آلاف فارس . وكان معه مائة بهلوان يركبون عن يمينه وشماله . ولما اصطفّت الصفوف، تقدّم كل فارس موصوف وتصادمت الجيوش وضاق رحب الأرض عن الخيل وضربت الطبول وزمرت الزمور ودقت الكاسات ونفخ في البوقات وصاح النفير وصمت الآذان من صهيل الخيل في الميدان وصاحت الرجال بأصواتهم وانعقد الغبار على رؤوسهم واقتتلوا قتالاً شديدًا من أول النهار إلى أن أقبل الظلام، ثم افترقوا وذهبت العساكر إلى منازلهم . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إن قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن العساكر افترقوا ودهبوا إلى منازلهم . فتفقّد الملك كفيد عسكره فإذ هم قتل منهم خمسة آلاف، فغضب غضبًا شديداً. وتفقّد الملك طيغموس عسكره فإذ هم قتل منهم ثلاثة آلاف فلرس من خواص شجعانه، فلما رأى ذلك غضب غضبًا مَا الله عام الله الله عنه إن الملك كفيد برز إلى الميدان ثانيًا وفعل كما فعل أول مرَّة وكل واحد منهما يَطلب النصر لنفسه . وصاح الملك كفيد على عسكره وقال لهم : هل فيكم من

774

يبرز إلى الميدان ويفتح لنا باب الحرب والطعان؟ فإذا بطل يقال له : بركيك، قد أقبل راكبًا على فيل وكان بهلواناً عظيمًا ، ثم تقدّم ونزل من فوق ظهر الفيل وقبّل الأرض بين يدي الملك كفيد واستأذنه في البراز، ثم ركب الفيل وساقه إلى الميدان وصاح وقال: هل من مبارز؟ هل من مناجز؟ هل من مقاتل؟ فلما سمع ذلك الملك طيغموس التَّفت إلى عسكره وقال لهم: من يبرز إلى هذا البطل منكم ؟ فإذا فارس قد برز من بين الصفوف راكبًا على جواد عظيم الخلقة ، وسار حتى أقبل على الملك طيغموس وقبّل الأرض قدامه واستاذته في المبارزة ثم توجه إلى بركيك . فلما أقبل عليه قال له: من تكون أنت حتى تستهزأ بي وتبرز إلي وحدك؟ وما اسمك؟ فقال له: إسمى غضنفر بن كمحيل . فقال له بركيك : كنت اسمع بك وأنا في بلادي فدونك والقتال بين صفوف الأبطال. فلما سمع غضنفر كلامه سحب العود الحديد من تحت فخذه وقد أخذ بركيك السيف في يده وتقاتلا قتالاً شديدًا. ثم إن بركيك ضرب غضنفر بالسيف فأتت الضربة في خودته ولم يصبه منها ضرر . فلما رأى ذلك غضنفر ، ضربه بالعود فاستوى لحمه بلحم الفيل . فأتاه شخص وقال له: من أنت حتى تقتل أخى؟ ثم أخذ نبلة في يده وضرب بها غضنفر فأصابت فخذه ، فسمرت الدرع فيه . فلما رأى ذلك غضنفر ، جرّد السيف في يده وضربه فقسمه نصفين ، فنزل إلى الأرض يخوّر في دمه . ثم إن غضنفر ولّي هارباً نحو الملك طيغموس . فلما رأى ذلك الملك كفيد صاح على عسكره وقال لهم: إنزلوا الميدان وقاتلوا الفرسان. ونزل الملك طيغموس بعسكره وجيوشه وقاتلوا قتالاً شديدًا، وقد صهلت الخيل على الخيل وصاحت الرجال على الرجال وتجرّدت السيوف وتقدّم كل فارس موصوف وحملت الفرسان على الفرسان وفرّ الجبان من موقف الطعان ودقَّت الكاسات ونفخ في البوقات، فما تسمع الناس إلا ضجة صياح وقعقعة سلاح ، وهلك في ذلك الوقت من الأبطال من هلك. وما زآلوا على هذا الحال إلى أن صارت الشمس في قبة الفلك. ثم إن الملك طيغموس انفرق بعسكره وجيوشه وعاد لخيامه، وكذلك الملك كفيد. ثم إن الملك طيغموس تفقّد رجاله فوجدهم قد قتل منهم خمسة آلاف فارس، وانكسرت منهم أربعة بيارق. فلما علم الملك طيغموس دلك غضب غضباً شديداً. وأما الملك كفيد فإنه تفقّد عسكره فوجدهم قد قتل منهم ستمائة فارس من خواص شجعانه وانكسرت منهم تسعة بيارق. ثم ارتفع القتال من بينهم مدة ثلاثة أيام ، وبعد ذلك كتب الملك كفيد كتابًا وارسله مع رسول من عسكره إلى ملك يقال له: فاقون الكلب. فذهب الرسول إليه، وكان كفيد يدّعي أنه قريبه من جهة أمه. فلما علم الملك فاقون بذلك جمع عسكره وجيوشه وتوجّه إلى الملك كفيد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة عنى الله الله الله الله الله الله فاقون جمع عساكره وجيوشه وتوجّه إلى الملك كفيد. فبينما الملك طيغموس جالس في حظه إذ أتاه شخص وقال له: إنى رأيت غبرة ثائرة على بعد قد ارتفعت إلى الجو . فامر الملك طيغموس جماعة من عسكره أن يكشفوا عن خبر تلك الغبرة فقالوا: سمعاً وطاعة. ثم ذهبوا ورجعوا وقالوا: أيها الملك، قبر

وإغلياا عناك لمية رأينا الغبرة وبعد ساعة ضربها الهواء وقطعها وبان من تحتها بيارق، تحت كل بيرق ثلاثة آلافٍ فارس وساروا إلى ناحية الملك كفيد. ولما وصل الملك فاقون الكلب إلى الملك كفيه سلَّمُ علِّيهِ

وقال له: ما خبرك؟ وما هذا القتال الذي أنت فيه؟ فقال له الملك كفيد: أمَا تعلم أن الملك طيغموس عدوّي وقاتل إخوتي وأبي ؟ وأنا قد جئته لأقاتله وآخذ بناري منه . فقال الملك فاقون : باركت الشمس فيك. ثم إن الملك كفيد اخذ الملك فأقون الكلب وذهب به إلى خيمته وفرح فرحًا شديداً. هذا ما كان من أمر الملك طيغموس والملك كفيد.

حكاية جانشاه ابن الملك طيغموس

وأما ما كان من أمر الملك جانشاه، فإنه استمر شهرين وهو لم ينظر أباه ولم يأذن بالدخول عليه لاحد من الجواري اللاتي كن في خدمته ، فحصل له بذلك قلق عظيم . فقال لبعض اتباعه : ما خبر ابي حتى إنه لم ياتني؟ فاخبروه بما جرى لابيه مع الملك كفيد. فقال: ائتوني بجوادي حتى أذهب إلى أبي . فقالوا له : سمعاً وطاعة وأتوه بالجوآد . فلما حضر جواده قال في نفسه : أنا مشغول بنفسى، فالرأي أن آخذ فرسي وأسير إلى مدينة اليهود، وإذا وصلت إليها يهون الله عليّ بذلك التاجر الذي استأجرني للعمل لعله يفعل بي مثل ما فعل أول مرّة. وما يدري أحد أين تكون الخيرة! ثم إنه ركب واخذ معه الف فارس وسار ، حتى صار الناس يقولون: إن جانشاه ذاهب إلى أبيه ليقاتل معه . وما زالوا سائرين إلى وقت المشاء ، ثم نزلوا في مرج عظيم وباتوا بذلك المرج . فلما ناموا وعلم جانشاه أن عسكره ناموا كلهم ، قام في خفية وشدٌّ وسطه وركب جواده وسار إلى طريق بغداد، لأنه كان سمع من اليهود أنه تأتيهم في كل سنتين قافلة من بغداد. وقال في نفسه: إذا وصلت إلى بغداد أسير مع القافلة حتى أصل إلى مدينة اليهود. وصمّمت نفسه على ذلك وسار إلى حال سبيله . فلما استيقَّظ العساكر من نومهم ولم يروا جانشاه ولا جواده ، ركبوا وساروا يفتشون على جانشاه يميناً وشمالاً فلم يجدوا له خبرًا، فرجعوا إلى أبيه وأعلموه بما فعل ا ابنه . فغضب غضبًا شديدًا وكاد الشرار يطلع من فيه ورمي بناجه من فوق راسه وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله، قد فقدت ولدي والعدو قبالتي. فقال له الملوك والوزراء: إصبريا ملك الزمان، فما بعد الصبر إلا الخير. ثم إن جاتشاه صار من أجل أبيه وفراق محبوبته حزيناً مهموماً جريح القلب قريح العين سهران الليل والنهار . وأما أبوه فإنه لما علم بفقد جميع عساكره وجيوشه، رجع عن حرب عدوه وتوجه إلى مدينته ودخلها وغلق أبوابها وحصن أسوارها وصار هارباً من الملكَ كفيد . وصار كفيد في كل شهر يجيء المدينة طالباً القتال والخصام ويقعد عليها سبع ليالي وثمانية أيام ، وبعد ذلك ياخذ عسكره ويرجع بهم إلى الخيام ليداووا المجروحين من الرجال. فأما أهل مدينة الملك طيغموس، فإنهم عند انصراف العدو عنهم يشتغلون بإصلاح السلاح وتحصين الأسوار وتهيئة المنجنيقات. ومكث الملك طيغموس والملك كفيد على هذه الحالة سبع سنين والحرب مستمرة بينهما . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك طيغموس مكث هو والملك كفيد على هذه الحالة سبع سنين. هذا ما كان من أمرهما. وأما ما كان من أمر جانشاه، فإنه لم يزل سائرًا يقطع البراري والقفار، وكلما وصل إلى بلد من البلاد سال عن قلعة جوهر تكني فلم يخبره أحد بها وإنما يقولون له: إننا لم نسمع بهذا الإسم اصلاً. ثم إنه سأل عن مدينة

وإغلباا عناح لهإف

اليهود فأخبره رجل مِن التجار أنها في أطراف بلاد المشرق وقال له: في هذا الشهر سر معنا إلى مدينة مزرقان وهي في الهند، ومن تلك المدينة نذهب إلى خراسان ثم نسافر من هناك إلى مدينة شمعون ومنها إلى خوارزم وتبقى مدينة اليهود قريبة من خوارزم ، فإن بينها وبينها مسافة سنة وثلاثة أشهر . فصبر جانشاه حتى سافرت القافلة وسافر معها إلى أن وصل إلى مدينة مزرقان ، ولما دخل تلك المدينة صار يسأل عن قلعة جوهرتكني فلم يخبره بها أحد. وسافرت القافلة وسافر معها إلى الهند ودخل المدينة وسأل عن قلعة جوهرتكني فلم يخبره بها احد وقالوا له: ما سمعنا بهذا الإسم أصلاً. وقاسى في الطريق شندّة عظيمة وأهوالاً صعبة وجوعاً وعطشاً، ثم سافر من الهند. ولم يزل مسافرًا حتى وصل إلى بلاد خراسان وانتهى إلى مدينة شمعون ودخلها وسال عن مدينة اليهود فاخبروه عنها ووصفوا له طريقها، فسافر أيامًا وليالي حتى وصل إلى المكان الذي هرب فيه من القردة . ثم مشى أيامًا وليالي حتى وصل إلى النهر الذي بجانب مدينة اليهود وجلس على شاطئه وصبر إلى يوم السبت حتى نشف بقدرة الله تعالى، فعدّى منه وذهب إلى بيت اليهودي الذي كان فيه أول مرّة، فسلّم عليه هو وأهل بيته وفرحوا به وأتوه بالأكل والشرب ثم قالوا له: أين كانت غيبتك؟ فقال لهم : في ملك الله تعالى . ثم بات تلك الليلة عندهم ، و لما كان الغد دار في المدينة يتفرَّج فرأي منادياً ينادي ويقول: يا معاشر الناس ، من يأخذ الف دينار وجارية حسنة ويعمل عندنا شغل نصف يوم ؟ فقال جانشاه : أنا أعمل هذا الشغل . فقال له المنادي : إتبعني . فتبعه حتى وصل إلى بيت اليهودي التاجر الذي وصل إليه أول مرَّة. ثم قال المنادي لصاحب البيت: إن هذا الولد يعمل الشغل الذي تريد. فرحَّب به التاجر وقال له: مرحباً بك. وأخذه ودخل به إلى الحريم وأتاه بالأكل والشرب، فأكل جانشاه وشرب. ثم إن التاجر قدَّم له الدنانير والجارية الحسنة وبات معها تلك الليلة. ولما أصبح الصباح أخذ الدنانير والجارية وسلَّمها لليهودي الذي بات في بيته أول مرة، ثم رجع إلى التاجر صاحب الشغل فركب معه وسارا حتى وصلا إلى جبل عال شاهق في العلو. ثم إن التاجر اخرج حبلاً وسكيناً وقال لجانشاه: إرم هذا الفرس على الأرض . فرماها وكتَّفها بالحبل وذبحها وسلخها وقطع قوائمها ورأسها وشقَّ بطنها كما أمره التاجر. ثم قال التاجر لجانشاه: أدخل بطن هذه الفرس حتى أخيطه عليك ومهما رأيته فيه فقل لي عليه، فهذا الشغل الذي أخذت أجرته. فدخل جانشاه بطن الفرس وخاطه عليه التاجر ثم ذهب إلى محل بعيد عن الفرس واختفى فيه، وبعد ساعة أقبل طير عظيم ونزل من الجو وخطف الفرس وارتفع بها إلى عنان السعاء ثم نزل على راس الجبل. فلما استقرَّ على راس الجبل أراد أن يأكل الفرس. فلما أحس به جانشاه، شقّ بطن الفرس وخرج، فجفل الطير منه وطار إلى حال سبيله. فطلع جانشاه ونظر إلى التاجر فرآه واقفاً تحت الجبل مثل العصفور فقال له: ما تريد إيها التاجر؟ فقال له :إرم لي بشيء من هذه الحجارة التي حواليك حتى أدلك على الطريق التي تنزل منها . فقال جانشاه : أنت الذي فعلت بي كيت وكيت من مدة خمس سنين، وقد قاسيت جوعًا وعطشاً وحصل لي تعب عظيم وشرَّ كثير، وها أنت عدت بي إلى هذا المكان وأردت هلاكي . والله لا أرمي لك بشيء . ثم إن جانشاه سار وقصد الطريق التي توصل إلى الشيخ نصر ملك الطيور . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن جانشاه سار وقصد الطريق التي توصل إلى الشيخ نصر ملك الطيور . ولم يزل سائرًا أيامًا وليالي وهو ناكي العين حزين القلب، وإذا جاع يأكل من نبات الأرض وإذا عطش <u>نا</u> يشرب من أنهرها حتى وصل إلى قصر السيد سليمان، فرأى الشيخ مَا الله عليه وقبّل يديه فرحّب به الشيخ على باب القصر . فأقبل عليه وقبّل يديه فرحّب به الشيخ وسلّم عليه ثم قال له: يا ولدي ، ما خبرك حتى جئت هذا المكان؟ وكنت قد توجّهت من هنا مع السيدة شمسة وانت قرير العين منشرح الصدر . فبكى جانشاه وحكى له ما جرى من السيدة شمسة لما طارت وقالت له : إن كنت تحبني تعال عندي في قلعة جوهرتكني . فتعجّب الشيخ نصر من ذلك وقال: والله يا ولدي ما أعرفها وحقّ السيد سليمان ولا سمعت بهذا الإسم طول عمري. فقال جانشاه: كيف أعمل وقد متّ من العشق والغرام ؟ فقال له الشيخ نصر: إصبر حتى تأتى الطيور ونسالهم عن قلعة جوهرتكني لعل احدًا منهم يعرفها. فاطمأن قلب جانشاه ودخلّ القصر وذهب إلى المقصورة المشتملة على البحيرة التي رأى فيها البنات الثلاث ومكث عند الشيخ نصر مدة من الزمان. فبينما هو جالس على عادته إذ قال له الشيخ نصر: يا ولدي، إنه قد قرب مجيء الطير. ففرح جانشاه بذلك الخبر ولم يمض إلا أيام قلائل حتى اقبلت الطيور، فجاء الشيخ جانشاه وقال له: يا ولدي ، تعلم هذه الأسماء واقبل على الطيور . فجاءت الطيور وسلّمت على ألشيخ نصر نوعاً بعد نوع ، ثم سألها عن قلعة جوهرتكني فقال كل منها: ما سمعت بهذه القلعة طوّل عمرين. فبكى جمانشاه وتحسّر ووقع مغشياً عليه. فطلب الشيخ نصر طيرًا عظيماً وقال له: أوصل هذا الشاب إلى بلاد كابل . ووصف له البلاد وطريقها . فقال له : سمعاً وطاعة . ثم ركب جانشاه على ظهره وقال له: احترس على نفسك وإياك أن تميل فتتقطع في الهواء، وسدٌّ اذنيك من الريح لئلا يضرّك جري الأفلاك ودوي البحار . فقبل جانشاه ما قاله الشيخ نصر ثم اقتلع الطير وعلَّا إلى الجو وسار به يومَّا وليلة، ثم نزل به عند ملك الوحوش واسمه شاه بدري. فقال الطير لجانشاه : قد تهنا عن البلاد التي وصفها لنا الشيخ نصر . واراد أن ياخذ جانشاه ويطير به فقال له جانشاه : إذهب إلى حال سبيلكُ واتركني في هذه الأرض حتى أموت فيها أو أصل إلى بلادي . فتركه الطير عند ملك الوحوش شاه بدري وذهب إلى حال سبيله . ثم إن شاه بدري سأله وقال له: يا ولدي، من أنت؟ ومن أين أقبلت مع هذا الطير العظيم؟ وما حكايتك؟ فحكى له جميع ما جرى له من الأول إلى الآخر. فتعجّب ملك الوحوش من حكايته وقال له: وحق السيد سليمان إني ما اعرف هذه القلعة ، وكل من دلّنا عليها نكرمه ونرسلك إليها . فبكي جانشاه بكاء شديدًا وصبر مدة قليلة ، وبعدها أتاه ملك الوحوش وهو شاه بدري وقال له : قم يا ولدي وخذ هذه الألواح واحفظ الذي فيها، وإذا أتت الوحوش نسألها عن تلك القلعة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 🔁 🛘 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن شاه بدري ملك الوحوش قال لجانشاه: إحفظ ما في هذه الألواح وإذا جاءت الوحوش نسألها عن تلك القلعة. فما مضى غير ساعة حتى اقبلت الوحوش نوعًا بعد نوع وصاروا يسلّمون على الملك شاه بدري. ثم إنه سألهم عن قلعة वै वाना वाता है। विकास स्वापन कि ना المعالم على المعالم المع

جانشاه وتأسف على عدم ذهابه مع الطير الذي أتى به من عند الشيخ نصر. فقال له ملك الوحوش : يا ولدي لا تحمل همَّاً ، إنَّ لي أخَّا أكبر منى يقال له : الملك شمَّاخ . وكان أسيرًا عند السيد سليمان لأنه كان عاصيًا عليه ، وليس أحد من الجن أكبر منه هو والشيخ نصر ، فلعله يعرف هذه القلعة . وهو يحكم على الجان الذين في هذه البلاد . ثم ركبه ملك الوحوش على ظهر وحش منها وأرسل معه كتاباً إلى أخيه بالوصية عليه. ثم إن ذلك الوحش سار من وقته وساعته. ولم يزل سائرًا بجانشاه أيامًا وليالي حتى وصل إلى الملك شماخ ، فوقف ذلك الوحش في مكان وحده بعيدًا من الملك ثم نزل جانشاه من فوق ظهره وصار يتمشى حتى وصل إلى حضرة الملك شماخ ، فقبّل يديه وناوله الكتاب، فقرأه وعرف معناه ورحّب به وقال له: والله يا ولدي إن هذه القلعة عمري ما سمعت بها ولا رأيتها. فبكي جانشاه وتحسّر. فقال له الملك شماخ : إحك لي حكايتك واخبرني من أنت ومن أين اتيت وإلى أين تذهب؟ فأخبره بجميع ما جرى له من الأول إلى الآخر . فتعجّب شماخ من ذلك وقال له : يا ولدي ، ما أظن أن السيد سليمان في عمره سمع بهذه القلعة ولا رآها، ولكن يا ولدي أنا أعرف راهبًا في الجبل وهو كبير في العمر وقد أطاعته جميع الطيور والوحوش والجان من كثرة أقسامه، لأنه ما زال يتلو الأقسام على ملوك الجن حتى أطاعوه قهرًا عنهم من شدة تلك الأقسام والسحر الذي عنده، وجميع الطيور والوحوش تسير إلى خدمته . وها أنا قد كنت عصيت السيد سليمان فهو أسرني عنده وماغلبني سوى هذا الراهب من شدّة مكره وأقسامه وسحره وقد بقيت في خدمته. واعلم أنه ساح في جميع البلاد والأقاليم وعرف الطرق والجهات والاماكن والقلاع والمداين ، وما أظن إنه يخفى عليه مكان . فأنا أرسلك إليه لعله يدلُّك على هذه القلعة ، وإن لم يدلُّك هو عليها فما يدلُّك عليها أحد لأنه قد أطاعته الطيور والوحوش والجان وكلهم يأتونه. ومن شدّة سحره قد اصطنع له عكازة ثلاث قطع ، فيغرزها في الأرض ويتلو القسم على القطعة الأولى من العكازة فيخرج منها لحم ويخرج منها دم ، ويتلو القسم على القطعة الثانية فيخرج منها لبن ، ويتلو القسم على القطعة الثالثة فيخرج منها قمح وشعير، وبعد ذلك يخرج العكازة من الأرض ثم يذهب إلى ديره، وديره يسمّى دير الماس . وهذا الراهب الكاهن يخرّج من يده اختراع كل صنعة غريبة، وهو ساحر كاهن ماكر مخادع خبيث واسمه يغموس ، وقد حوى جميع الاقسام والعزايم . ولا بدُّ من أن أرسلك إليه مع طير عظيم له اربعة أجنحة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة [ المناف السعيد، أن الملك شماخ قال لجانشاه: ولابد المناف كانت الليلة [ المناف الرسلك إلى الراهب مع طير عظيم له أربعة أجنحة. ثم ركبه على ظهر طير عظيم له أربعة أجنحة، طول كل جناح منها ثلاثون المناف على المناف على المناف على المناف على ظهر وساد به ليالي داك الطير، أمره الملك شماخ أن يوصله إلى الراهب يغموس. فأخذه على ظهره وساد به ليالي دلك الطير، أمره الملك شماخ أن يوصله إلى الراهب يغموس. فأخذه على ظهره وساد به ليالي

وايامًا حتى وصل إلى جبل القلع ودير الماس، فنزل جانشاه عند ذلك الدير فرأى يغموس 770 الراهب داخل الكنيسة وهو يتعبد فيها. فتقدّم جانشاه إليه وقبّل الأرض ووقف بين يديه. فلما رآه الراهب قال له: مرحباً بك يا ولدي يا غريب الديار وبعيد المزار ، أخبرني ما سبب مجيئك هذا المكان؟ فبكي جانشاه وحكى له حكايته من الأول إلى الآخر. فلما سمع الراهب الحكاية تعجّب منها غاية العجب وقال له: والله يا ولدي عمري ما سمعت بهذه القلعة ولا رأيت من سمع بها أو رآها مع أني كنت موجودًا على عهد نوح نبي الله، وحكمت من عهد نوح إلى زمن السيد سليمان بن داود على الوحوش والطيور والجن ، وما أظن أن سليمان سمع بهذه القلعة . ولكن إصبر يا ولدي حتى تأتى الطيور والوحوش وعون الجان وأسألهم لعل أحدًا منهم يخبرنا بها ويأتينا بخبر عنها ويهوّن الله تعالى عليك . فقعد جانشاه مدة من الزمان عند الراهب . فبينما هو قاعد إذ أقبلت عليه الطيور والوحوش والجان أجمعون، وصار جانشاه والراهب يسألونهم عن قلعة جوهرتكني فما أحد منهم قال: أنا رأيتها أو سمعت بها، بل كان كل منهم يقول: لا رأيت هذه القلعة ولا سمعت بها . فضار جانشاه يبكي وينوح ويتضرّع إلى الله تعالى . وبينما هو كذلك إذا بطير قد أقبل آخر الطيور وهو أسود اللون عظيم الخلقة ، ولما نزل من أعلى الجو جاء وقبّل يدي الراهب. فسأله الراهب عن قلعة جوهرتكني. فقال له الطير: أيها الراهب، إننا كنا ساكنين خلف قاف بجبل البلور في برّ عظيم ، وكنت أنا و إخوتي فراخاً صغارًا ، وأبي وأمي كانا يسرحان في كل يوم ويجيئان برزقنا . فاتفق أنهما سرحا يوماً من الآيام وغابا عنا سبعة أيام فاشتدُّ علينا الجوع ، ثم أتيا في اليوم الثامن وهما يبكيان. فقلنا لهما: ما سبب غيابكما عنا؟ فقالا: إنه خرج علينا مارد فخطفنا وذهب بنا إلى قلعة جوهرتكني واوصلنا إلى الملك شهلان، فلما رآنا الملك شهلان أراد قتلنا . فقلنا له : إن وراءنا فراخًا صغارًا . فاعتقنا من القتل . ولو كان أبي وأمي في قيد الحياة لكانا أخبراكم عن القلعة . فلما سمع جانشاه هذا الكلام ، بكي بكاء شديدًا وقال للراهب : أريد منك أن تأمر هذا الطير أن يوصلني إلى نحو وكر أبيه وأمه في جبل البلور خلف جبل قاف. فقال الراهب للطير: ايها الطير، اريد منك أن تطيع هذا الولد في جميع مما يامرك به. فقال الطير للراهب : سمعًا وطاعة لما تقول . ثم إن ذلك الطّير اركب جانشاه على ظهره وطار . ولم يزل طائرًا به أيامًا وليالي حتى أقبل على جبل البلور ، ثم نزل به هناك ومكث برهة من الزمان ثم أركبه على ظهره وطار . ولم يزل طائراً به مدة يومين حتى وصل إلى الإرض التي فيها الوكر . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة [ الله عليه اللك السعيد، أن الطير لم يزل طائرًا بجانشاه مدة يومين حتى وصل به إلى الأرض التي فيها الوكر ونزل به هناك ثم قال الله : يا جانشاه، هذا الوكر الذي كنا فيه . فبكى جانشاه بكاء شديدًا وقال الطير: أريد منك أن تحملني وتوصلني إلى الناحية التي كان أبوك وأمك مناها الرزق . فقال له الطير: سمعاً وطاعة يا يذهبان إليها ويجيئان منها بالرزق . فقال له الطير: سمعاً وطاعة يا

عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ الله

وبينها مسيرة شهرين . وهي مبنية من الياقوت الأحمر وبيوتها من الذهب الأصفر ، ولها الف برج مبنية من المعادن النفيسة التي تخرج من بحر الظلمات ، ولهذا سميّت قلعة جوهرتكني لأنها من نفيس الجواهر والمعادن . وكانت قلعة عظيمة واسم ملكها شهلان ، وهو أبو البنات الثلاث . هذا ما كان من أمر جانشاه .

وأما ما كان من أمر السيدة شمسة ، فإنها لما هربت من عند جانشاه وراحت عند أبيها وأمها وأهلها أخبرتهم بما جرى لها مع جانشاه، وحكت لهم حكايته وأعلمتهم أنه ساح في الأرض ورأى العجائب، وعرَّفتهم بمحبته لها ومحبتها له وبما وقع بينهما. فلما سمع أبوها وأمها منها ذلك الكلام قالا لها: ما يحل لك من الله أن تفعلي معه هذا الأمر . ثم إن أباها حكى هذه المسألة لاعوانه من مردة الجان وقال لهم : كل من رأى منكم إنسياً فليأتني به . وكانت السيدة شمسة أخبرت أمها أن جانشاه مغرم بها وقالت لها : ولا بدّ من أنه يأتينا ، لأني لمّا طرت من فوق قصر أبيه قلت له: إن كنت تحبّني فتعال في قلعة جوهرتكني. ثم إن جانشاه لمّا رأى ذلك البريق واللمعان قصد نحوه ليعرف ما هو . وكانت السيدة شمسة قد ارسلت عوناً من الأعوان في شغل بناحية جبل قرموس، فبينما ذلك العون سائر إذا هو ينظر من بعيد إلى شخص إنسيّ، فلما راه أقبل نحوه وسلّم عليه . فخاف جانشاه من ذلك العون ولكنه ردّ عليه السلام . فقال له العون : ما اسمك؟ فقال له: إسمى جانشاه . وكنت قبضت على جنية اسمها السيدة شمسة لأنى تعلّقت بحسنها وجمالها وكنت أحبها محبة عظيمة، ثم إنها هربت منَّى بعد دخولها في قصر والدي. وحكى له جميع ما جرى له معها، وصار جانشاه يكلّم المارد وهو يبكى. فلما نظر العون إلى جانشاه وهو يبكى أحرق قلبه وقال له: لا تبك فإنك قد وصلت إلى مرادك. واعلم أنها تحبك محبة عظيمة ، وقد أعلمت أباها وأمها بمحبتك لها وكل من في القلعة يحبك لأجلها ، فطب نفسًا وقرّ عيناً. ثم إن المارد حمله على كاهليه وسار به حتى وصل إلى قلعة جوهرتكني، وذهب المبشرون إلى الملك شهلان وإلى السيدة شمسة وإلى أمها يبشرونهم بمجيء جانشاه. ولما جاءتهم البشائر بذلك فرحوا فرحًا عظيمًا. ثم إن الملك شهلان أمر جميع الأعوان أن يلاقوا جانشاه، وركب هو وجميع الأعوان والعفاريت والمردة إلى ملاقاة جانشاه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة الاعوان والعفاريت والمردة إلى ملاقاة جانشاه . فلما اقبل الملك أبو السيدة الاعوان والعفاريت والمردة إلى ملاقاة جانشاه . فلما أقبل الملك أبو السيدة على جانشاه عانقه ، ثم إن جانشاه قبل يدي الملك شهلان . وأمر ألم الملك بخلعة عظيمة من الحرير مختلفة الالوان مطرزة بالذهب مرصعة بالجوهر ، ثم ألبسه التاج الذي ما رأى مثله أحد من ملوك ألم المراك ألم المراك في مالاعمان عن عنه أمر المراك ألم المراك ألم المراك عن عنه المراك عن عنه المراك المراك ألم المراك من المراك عن عنه المراك المراك المراك المراك عنه المراك ا

مرصعة بالجوهر، ثم البسه التاج الذي ما رأى مثله احد من ملوك الإنس، ثم أمر له بفرس عظيمة من خيل ملوك الجان، فركبها ثم ركب والأعوان عن يمينه وشماله وسار هو والملك في موكب عظيم حتى اتوا باب القصر. فنزل الملك ونزل جانشاه في ذلك القصر، فرآه قصرًا عظيمًا، حيطانه مبنية بالجواهر واليواقيت ونفيس المعدن، وأما البلور والزبرجد والزمرد فمرصع في الأرض. فصار يتعجّب من ذلك ويبكي، والملك وأم السيدة شمسة يمسحان دموعه ويقولان له: قلّل من البكاء ولا تحمل همّا، واعلم أنك قد وصلت إلى مرادك. ثم إنه لما

وصل إلى وسط المكانه ، لاقته الجواري الحسان والعبيد والغلمان وأجلسوه في أحسن مكان ووقفوا في خدمته، وهو متحيّر في حسن ذلك المكان وحيطانه التي بنيت من جميع المعادن ونفيس الجواهر. وانصرف الملك شهلان إلى محل جلوسه وأمر الجواري والغلمان أن يأتوه بجانشاه ليجلس عنده، فأخذوه ودخلوا به عليه . فقام الملك إليه وأجلسه على تخته بجانبه . ثم إنهم أتوا بالسماط، فأكلوا وشربوا ثم غسلوا أيديهم . وبعد ذلك أقبلت عليه أم السيدة شمسة فسلّمت عليه ورحبت به وقالت له: قد بلغت المقصود بعد التعب ونامت عينك بعد السهر والحمد لله على سلامتك. ثم ذهبت من وقتها إلى بنتها السيدة شمسة فأتت بها جانشاه. فلما أقبلت عليه السيدة شمسة سلَّمت عليه وقبَّلت يديه واطرقت براسها خجلاً منه ومن أمها وأبيها، وأتى إخوتها الذين كانوا معها في القصر وقبَّلوا يديه وسلَّموا عليه. ثم إن السيدة أم شمسة قالت له: مرحباً بك يا ولدي، ولكن بنتي شمسة قد اخطات في حقك ولا تؤاخذها بما فعلت معك لاجلنا. فلما سمع جانشاه منها ذلك الكلام صاح ووقع مغشيًا عليه . فتعجّب الملك منه ، ثم إنهم رشّوا وجهه بمآء الورد الممزوج بالمسك والزباد، فأفاق ونظر إلى السيدة شمسة وقال : الحمد لله الذي بلغني مرادي وأطفأ ناري حتى لم يبق في قلبي نار . فقالت له السيدة شمسة : سلامتك من النار ، ولكن يا جانشاه أريد أن تحكى لي على ما جرى لك بعد فراقي ، وكيف أتيت هذا المكان ؟ مع أن أكثر الجان لا يعرفون قلعة جوهرتكني ونحن عاصون على جميع الملوك، وما احد عرف طريق هذا المكان ولا سمع به . فأخبرها بجميع ما جرى له وكيف أتى ، وأعلمهم بما جرى لابيه مع الملك كفيد ، وأخبرهُم بما قاساه في الطريقُ وما رآه من الأهوال والعجائب. وقال لها: كل هذا كان من أجلك يا سيدتى شمسة. فقالت له أمها: قد بلغت المراد، والسيدة شمسة جارية نهديها إليك. فلما سمع ذلك جانشاه، فرح فرحًا شديدًا. فقالت له: بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الشهر القابل، ننصب الفرح ونعمل العرس ونزوّجك بها، ثم تذهب بها إلى بلادك ونعطيك الف مارد من الأعوان، لو أذنت لأقل من فيهم في أن يقتل الملك كفيد هو وقومه لفعل ذلك في لحظة. وفي كل عام نرسل إليك قوماً، إذا أمرت واحداً منهم بإهلاك أعدائك جميعاً هلكهم . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

وإغليانا عداح لهية

فِلِما كانت الليلة إ □ قالت: بلغنى أيها الملك السعيد، أن أم السيدة شمسة قالت له: وفي كل عام نرسل إليك قوماً، إذا أمرت واحدًا منهم بإهلاك أعدائك جميعاً اهلكهم عن آخرهم . ثم إن الملك شهلان جلس فوق التخت وامر ارباب الدولة أن يعملوا فرحاً عظيماً ويزينوا المدينة سبعة أيام ولياليها. فقالوا له: سمعاً وطاعة. ثم ذهبوا ذلك الوقت واخذوا في

تَجِهيز الأهبَّة للفرح . ومكثوا في التجهيز مدة شهرين ، وبعد ذلك عملوا عرسًا عظيمًا للسيدة شمسة حتى صار فرحًا عظيمًا لم يكن مثله. ثم ادخلوا جانشاه على السيدة واستمر معها مدة سنتين في الذعيش وأهناه وأكل وشرب. ثم بعد ذلك قال للسيدة شمسة: إن أباك قد وعدنا بالذهاب وأن نقعد هناك سنة وهنا سنة . فقالت السيدة شمسة : سمعاً وطاعة . ولما أمسى المساء دخلت على أبيها وذكرت له ما قاله جانشاه . فقال لها : سمعاً وطاعة ، ولكن إصبرا إلى أول الشهر حتى نجهّز لكما الأعوان . فأخبرت جانشاه بما قاله أبوها ، وصبر المدة التي عيّنها . وبعد ذلك أذن

الملك شهلان للاعوان أن يخرجوا في خدمة السيدة شمسة وجانشاه حتى يوصلوهما إلى بلاد جانشاه، وقد جهَّز لهما تختاً عظيماً من الذهب الأحمر مرصَّعاً بالدر والجوهر، فوقه خيمة من الحرير الأخضر منقوشة بسائر الألوان مرصّعة بنفيس الجواهر يحار في حسنها الناظر. فطلع جانشاه هو والسيدة شمسة فوق ذلك التخت، ثم انتخب من الأعوان أربعة ليحملوا ذلك التخت، فحملوه وصار كل واحد منهم في جهة من جهاته وجانشاه والسيدة شمسة فوقه. ثم إن السيدة شمسة ودّعت أمها وأباها وإخوتها وأهلها، وقد ركب أبوها وسار مع جانشاه وسارت الأعوان بذلك التخت. ولم يزل الملك شهلان سائرًا معهم إلى وسط النهار، ثم حطّت الأعوان ذلك التخت ونزلوا وودَّعوا بعضهم ، وصار الملك شهلان يوصى جانشاه على السيدة شمسة ويوصى الأعوان عليهما. ثم أمر الأعوان بأن يحملوا التخت، فودَّعت السيدة شمسة أباها وكذلك ودُّعه جانشاه وسارا ورجع أبوها. وكان أبوها قد أعطاها ثلاثماثة جارية من السراري الحسان، وأعطى جانشاه ثلاثمائة تملوك من أولاد الجان برثم إنهم ساروا من ذلك الوقت بعد أن طلعوا جميعهم على ذلك التخت والأعوان الأربعة قد حملته وطارت به بين السماء والأرض، وصاروا يسيرون في كل يوم مسيرة ثلاثين شهرًا . ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة مدة عشرة أيام . وكان في الأعوان عون يعرف بلاد كابل ، فلما رآها أمرهم أن ينزلوا على المدينة الكبيرة في تلك البلاد. وكانت تلك المدينة مدينة الملك طيغموس ، فنزلوا عليها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة إلى الله الله الله السعيد، أن الأعوان نزلوا على مدينة الملك السعيد، أن الأعوان نزلوا على مدينة الملك طيغموس قد طيغموس ومعهم جانشاه والسيدة شمسة . وكان الملك طيغموس قد الهزم من الأعداء وهرب في مدينة وصار في حصر عظيم ، وضيّق عليه الملك كفيد فلم يؤمنه . فلما علم الملك المناسخة المناسخة في الحلاص من الملك كفيد أداد أن يخنز المناسخة في الحلاص من الملك كفيد أداد أن يخنز المناسخة في الحلاص من الملك كفيد أداد أن يخنز المناسخة في الحلاص من الملك كفيد أداد أن يخنز المناسخة الم

وحد حتى يموت ويستريح من ذلك الهم والحزن. وقام وودع الوزراء والامراء ودخل بيته ليودّع الحريم، وصارت أهل مملكته في بكاء ونواح وعزاء وصياح. فبينما هو في ذلك الامر إذا ليودّع الحريم، وصارت أهل مملكته في بكاء ونواح وعزاء وصياح. فبينما هو في ذلك الامر إذا الاعوان قد أقبلوا على القصر الذي في داخل القلعة وأمرهم جانشاه أن ينزلوا بالتخت في وسط الديوان. ففعلوا ما أمرهم به جانشاه، ونزلت السيدة شمسة مع جانشاه والجواري والمماليك، فراوا جميع أهل المدينة في حصر وضيق وكرب عظيم. فقال جانشاه للسيدة شمشة: يا حبيبة قلبي وقرة عيني، انظري إلى أبي كيف هو في أسوا حال. فلما رأت السيدة شمشة أباه وأهل علكته في ذلك الحال، أمرت الاعوان أن يضربوا العسكر الذين حاصروهم ضرباً شديداً ويقتلوهم. وقالت للاعوان: لا تبقوا منهم أحداً. ثم إن جانشاه أوما إلى عون من الاعوان شديد الباس إسمه قراطش، وأمره أن يجيء بالملك كفيد مقيداً. ثم إن الاعوان ساروا إليه وأخذوا ذلك التخت معهم، وما زالوا سائرين حتى حطوا التخت فوق الارض ونصبوا الخيمة على التخت وصبروا إلى نصف الليل ثم هجموا على الملك كفيد وعساكره، وصاروا يقتلونهم وصار الواحد وحسرة أو ثمانية وهم على ظهر الفيل، ويطير بهم إلى الجو ثم يبقيهم فيتمزقون في الهواء. وكان بعض الاعوان يضرب العساكر بالعمد الحديد. ثم إن الاعون الذي اسمه قراطش، ذهب من ياخذ عشرة أو ثمانية وهم على ظهر الفيل، ويطير بهم إلى الجو ثم يبقيهم فيتمزقون في الهواء. وكان بعض الاعوان يضرب العساكر بالعمد الحديد. ثم إن العون الذي اسمه قراطش، ذهب من

وقته إلى خيمة الملك كفيد، فهجم عليه وهو جالس فوق السرير وأخذه وطار به إلى الجو، فزعق من هيبة ذلك العون. ولم يزل طائراً به حتى وضعه على التخت قدّام جانشاه، فأمر الأعوان الأربعة أن يقتلعوا التخت وينصبوه في الهواء. فلم ينتبه الملك كفيد إلا وقد رأى نفسه ما بين السماء والأرض، فصار يلطم وجهه ويتعجّب من ذلك. هذا ما كان من أمر الملك كفيد.

وأما ما كان من أمر الملك طيغموس، فإنه لما رأى ابنه كاد يموت من شدة الفرح، وصاح صيحة عظيمة ووقع مغمى عليه، فرسوا وجهه بماء الورد. فلما أفاق تعانق هو وابنه وبكيا بكاء شديداً، ولم يعلم الملك طيغموس بأن الأعوان في قتال الملك كفيد. وبعد ذلك قامت السيدة شمسة وتمشت حتى وصلت إلى الملك طيغموس أبي جانشاه وقبلت يديه وقالت له: يا سيدي إصعد إلى أعلى القصر وتفرج على قتال أعوان أبي. فصعد الملك أعلى القصر وجلس هو والسيدة شمسة يتفرجان على الأعوان. وذلك إنهم صاروا يضربون في العساكر طولاً وعرضاً، وكان منهم من ياخذ العمود الحديد ويضرب به الفيل، فينهرس الفيل والذي على ظهره حتى صارت الفيلة لا تتميز من الآدميين. ومنهم من يجيء جماعة وهم هاربون، فيصيح في وجوههم فيسقطون ميتين. ومنهم من يقبض على العشرين فارساً ويقتلع بهم إلى الجو ويلقيهم إلى الأرض فيتقطعون قطعاً. هذا وجانشاه ووالده والسيدة شمسة ينظرون إليهم ويتفرجون على القتال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة 기 الله الله الله السعيد، أن طيغموس هو وابنه جانشاه पु وزوجته السيدة شمسة ارتقوا إلى أعلى القصر وصاروا يتفرَّجون على قتال الأعوان مع عسكر الملك كفيد، وصار الملك كفيد ينظر إليهم وهو فوق التخت ويبكى . وما زال القتل في عسكره مدة يومين حتى قطعوا ع قلياا عن الحالمية عن آخرهم . ثم إن جانشاه أمر الاعوان أن يأتوا بالتخت وينزلوا به إلى الأرض في وسط قلعة الملك طيغموس ، فأتوا به وفعلوا ما أمرهم به سيدهم الملك جانشاه . ثم إن الملك طيغموس أمر عوناً من الأعوان يقال له: شموال. أن يأخذ الملك كفيد ويجعله في السلاسل والأغلال ويسجنه في البرج الأسود. ففعل شموال ما أمره به. ثم إن الملك طيغموس أمر بضرب الكاسات وأرسل المبشرين إلى أم جانشاه، فذهبوا وأعلموها بأن ابنها أتى وفعل هذه الأفعال. ففرحت بذلك وركبت واتت ، فلما راها جانشاه ضمّها إلى صدره فوقعت مغشيّة عليها من شدّة الفرح ، فرشُّوا وجهها بماء الورد. فلما أفاقت عانقته وبكت من فرط السرور. ولما علمت السيدة شمسة بقدومها، قامت تتمشّى حتى وصلت إليها وسلّمت عليها وعانق بعضهما بعضاً ساعة من الزمان، ثم جلستا تتحدّثان. وفتح الملك طيغموس أبواب المدينة وأرسل المبشرين إلى جميع البلاد فنشروا البشائر فيها، ووردت عليه الهدايا والتحف، وصار الأمراء والعساكر والملوك الذين في البلدان يأتون ليسلّموا عليه ويهنوه بتلك النصرة وبسلامة ابنه . وما زالوا على هذا الحال والناس يأتونهم بالهدايا والتحف العظيمة مدة من الزمان. ثم إن الملك عمل عرساً عظيماً للسيدة شمسة مرة ثانية، وأمر بزينة المدينة، وجلاها على جانشاه بالحلى والحلل الفاخرة. ودخل جانشاه عليها وأعطاها مائة جارية من السراري الحسان لخدمتها . ثم بعد ذلك بأيام ، توجَّهت السيدة شمسة إلى الملك طيغموس وتشفّعت عنده في الملك كفيد وقالت له: اطلقه ليرجع إلى بلاده، وإن حصل

منه شراً أمرت أحد الأعوان أن يخطفه ويأتيك به . فقال لها : سمعاً وطاعة . ثم أرسل إلى شموال أن يحضر إليه بالملك كفيد ، فأتى به في السلاسل والأغلال . فلما قدم عليه وقبّل الأرض بين يديه ، أمر الملك أن يحلّوه من تلك الأغلام ، فحلّوه منها . ثم أركبه على فرس عرجاء وقال له : إن الملكة شمسة قد تشفّعت فيك فاذهب إلى بلادك ، وإن عدت لما كنت عليه فإنها ترسل إليك عوناً من الأعوان فيأتي بك . فسار الملك كفيد إلى بلاده وهو في أسوأ حال . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فِلِما كانت الليلة ت ا قالت : بلغني أيها الملك السعيد، أن الملك كفيد سار إلى بلده وهو في أسوأ حال. ثم إن جانشاه قعد هو وأبوه والسيدة شمسة في الذّ عيش وأهناه وأطيب سرور وأوفاه. وكل هذا يحكيه الشاب الجالس بين القبرين لبلوقيا. ثم قال له: وها أنا جانشاه، الذي رأيت هذا كله يا أخي عُمَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل محمد ﷺ قال لجانشاه : يا أخي ، وما شأن هذين القبرين ؟ وما سبب جلوسك بينهما ؟ وما سبب بكائك؟ فردّ عليه جانشاه وقال له: أعلم يا بلوقيا أننا كنا في ألذّ عيش وأهناه وأطيب سرور وأوفاه، وكنا نقيم ببلادنا سنة وبقلعة جوهرتكني سنة، ولا نسير إلا ونحن جالسون فوق التخت والأعوان تحمله وتطير به بين السماء والأرض. فقال له بلوقيا: يا أخى يا جانشاه، ما كان طول المسافة التي بين تلك القلعة وبين بلادكم ؟ فردّ عليه جانشاه وقال له : كنا نقطع في كل يوم مسافة ثلاثين شهرًا وكنا نصل إلى القلعة في عشرة أيام ، ولم نزل على هذه الحالة مدة من السنين . فاتفق أننا سافرنا على عادتنا حتى وصلنا إلى هذا المكان، فنزلنا فيه بالتخت لنتفرج على هذه الجزيرة. فجلسنا على شاطىء النهر وأكلنا وشربنا. فقالت السيدة شمسة: إنى أريد أن أغتسل في هذا النهر. ثم نزعت ثيابها ونزع الجواري ثيابهن ونزلن في النهر وسبحن فيه. ثم إنى تمشيت على شاطيء النهر وتركت الجواري فيه مع السيدة شمسة ، فإذ بقرش عظيم من دواب البحر ضربها في رجلُها من دون الجواري، فصرخت ووقعت ميتة من وقتها وساعتها. فطلعت الجواري من النهر هاربات إلى الخيمة من ذلك القرش. ثم إن بعض الجواري حملها واتى بها الخيمة وهي ميتة ، فلما رأيتها ميتة وقعت مغشياً علىّ ، فرشُّوا وجهي بالماء . فلما أفقت بكيت عليها وأمرت الأعوان أن يأخذوا التخت ويروحوا به إلى أهلها ويعلموهم بما جرى لها. فراحوا إلى أهلها وأعلموهم بما جرى لها، فلم يغب أهلها إلا قليلاً حتى أتوا هذا المكان، فغسلوها وكفنوها وفي

> كَلاَّ ولا ذلكَ الجارُ الرَّضِيْ جارُ فيها أنيسٌ ولا الأنوارُ أنْوارُ

ما الدَّارُ مُذْ غِبْتُمُو يا سادَتِي دارُ ولا الأنِيسُ الَّذي قَدْ كُنْتُ أَعْهَدُهُ

هذين البيتين: [من البسيط]

هذا المكان دفنوها وعملوا عزاءها، وطلبوا أن يأخذوني معهم إلى بلادهم . فقلت لأبيها: أريد منك أن تحفر لي حفرة بجانب قبرها، واجعل تلك الحفرة قبراً لي . لعلي إذا مت أدفن فيها بجانبها . فأمر الملك شهلان عوناً من الأعوان بذلك . ففعل لي ما أردته، ثم راحوا من عندي وخلوني هنا أنوح وأبكى عليها . وهذه قصتي وسبب قعودي بين هذين القبرين . ثم أنشد

فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من جانشاه، تعجّب. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لمَّا سمع هذا الكلام من فلما كانت الليلة إ جانشاه ، تعجّب وقال : والله إنى كنت اظن اننى سحت ودرت طايفاً في الأرض، والله نسيت الذي رأيته بما سمعته من قصّتك. ثم إنه قال لجانشاه: أريد من فضلك وإحسانك يا أخي، أنك تدلُّني على طريق ने नाम जान हैं। السلامة . فدلّه على الطريق ثم ودّعه وسار . و كُل هذا الكلام تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين . فقال لها حاسب كريم الدين : كيف عرفت هذه الأخبار ؟ فقالت له: أعلم يا حاسب، انبي كنت ارسلت إلى بلاد مصر حيَّة عظيمة من مدة حمسة وعشرين عامًّا وأرسلت معها كتاباً بالسلام على بلوقيا لتوصله إليه، فراحت تلك الحية وأوصلته إلى بنت شموخ ، وكان لها بنت في أرض مصر . فأخذت ذلك الكتاب وسارت حتى وصلت إلى مصر ، وسألت الناس عن بلوقيا فدلُّوها عليه. فلما أتت ورأته، سلَّمت عليه وأعطته ذلك الكتاب. فقرأه وفهم معناه ثم قال للحية: هل انت أتيت من عند ملكة الحيات؟ قالت: نعم . فقال لها: اريد أن اروح معك إلى ملكة الحيات لأن لى عندها حاجة . فقالت له : سمعاً وطاعة . ثم اخذته وسارت به إلى بنتها وسلَّمت عليها، ثم ودَّعتها وخرجت من عندها وقالت له: إغمض عينيك . فأغمض عينيه وفتحهما فإذا هو في الجبل الذي أنا فيه . فسارت به إلى الحية التي أعطتها الكتاب وسلَّمت عليها وقالت لها: هل أوصلت الكتاب إلى بلوقيا؟ قالت: نعم أوصلته إليه وقد جاء معي، وها هو . فتقدُّم بلوقيا وسلَّم على تلك الحية وسألها عن ملكة الحيات فقالت له : أنها راحت إلى جبل قاف بجنودها وعساكرها، وأنها حين يأتي الصيف تعود إلى هذه الارض، وكلما ذهبت إلى جبل قاف وضعتني في موضعها حتى تأتى . فإن كان لك حاجة فأنا اقضيها لك . فقال لها بلوقياً : أريد منك أن تجيئي بالنبات الذي كل من دقَّه وشرب ماءه لا يضعف ولا يشيب ولا يموت. فقالت له تلك الحية: ما أجيء به حتى تخبرني بما جرى لك بعد مفارقتها، حيث رحت أنت وعفان إلى مدفن السيد سليمان. فأخبرها بلوقيا بقصّته من أولها إلى آخرها، وأعلمها بما جرى لجانشاه وحكى لها حكايته . ثم قال لها : إقضى لى حاجتى حتى أروح إلى بلادي . فقالت الحية : وحق السيد سليمان ما أعرف طريق ذلك العشب. ثم إنها أمرت الحية التي جاءت به وقالت لها: اوصليه إلى بلاده . فقالت لها: سمعاً وطاعة . ثم قالت له: إغمض عينيك . فأغمض عينيه وفتحها ، فرأى نفسه في الجبل المقطب ، فسار حتى أتى منزله . ثم إن ملكة الحيات لمّا عادت من جبل قاف توجّهت إليها الحية التي أقامتها مقامها وسلّمت عليها وقالت لها: إن بلوقيا يسلّم عليك. وحكت لها جميع ما أخبرها به بلوقيا مما رآه في سياحته ومن اجتماعه بجانشاه. ثم قالت ملكة الحيات لحاسب كريم الدين : وهذا الذي أخبرني بهذا الخبر يا حاسب. فقال لها حاسب: يا ملكة الحيات، اخبريني بما جرى لبلوقيا حيث عاد إلى مصر. فقالت له: أعلم يا حاسب، أن بلوقيا لمّا فارق جانشاه، سار ليالي وأياماً حتى وصل إلى بحر عظيم. ثم إنه دهن قدميه من الماء الذي معه ومشى على وجه الماء حتى وصل إلى جزيرة ذات أشجار وأنهار وأثمار كانها الجنة، ودار في تلك الجزيرة فرأى شجرة عظيمة ورقها مثل قلوع المراكب. فقرب من تلك

الشجرة فرأى تحتها سماطاً ممدودًا وفيه جميع الألوان الفاخرة من الطعام، ورأى على تلك الشجرة طيرًا عظيمًا من اللؤلؤ والزمرد الأخضر، ورجلاه من الفضة، ومنقاره من الياقوت الأحمر ، وريشه من نفيس المعادن وهو يسبّح الله تعالى ويصلّى على محمد ﷺ . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

□ قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما طلع الجزيرة ووجدها فلما كانت الليلة إلّ كالجنة، تمشى في جوانبها ورأى ما فيها من العجائب، ومن جملتها الطير الذي هو من اللوبو والرسوب من الله تعالى ويصلّي على محمد ﷺ. فلما رأى بلوقيا تلك الحالة وهو يسبح الله تعالى ويصلّي على محمد ﷺ. فلما رأى بلوقيا الطير الذي هو من اللؤلؤ والزمرد الأخضر وريشه من نفيس المعدن ، على

الجنة. واعلم يا أخي أن الله تعالى أخرج آدم من الجنة وأخرج معه أربع ورقات يستتر بها فسقطن في الارض. فواحدة منهن أكلها الدود فصار منها الحرير، والثانية أكلها الغزلان فصار منها المسك، والثالثة أكلها النحل فصار منها العسل، والرابعة وقعت في الهند فصار منها البهار. وأما أنا فإني سحت في حميع الأرض إلى أن منَّ الله علىَّ بهذا المكان فمكثت فيه . وإنه في كل ليلة جمعة ويومها تأتى الأولياء والقطاب الذين في الدنيا هذا المكان ويزورونه ويأكلون من هذا الطعام وهو ضيافة الله تعالى لهم ، يضيفهم بها في كل ليلة جمعة ويومها . ثم بعد ذلك يرتفع السماط إلى الجنة ولا ينقص أبدأ ولا يتغيّر . فأكل بلوقيا ، ولما فرغ من الأكل وحمد الله تعالى فإذا الخضر عليه السلام قد أقبل . فقام بلوقيا إليه وسلّم عليه وأراد أن يذهب . فقال له الطير إجلس يا بلوقيا في حضرة عليه السلام . فجلس بلوقيا فقال له الخضر: أخبرني بشأنك واحك لي حكايتك. فأخبره بلوقيا بجميع ما جرى له من الأول إلى الآخر إلى أن أتاه ووصل إلى المكان الذي هو جالس فيه بين يدي الخضر . ثم قال له : يا سيدي ، ما مقدار الطريق من هنا إلى مصر؟ فقال له : مسيرة خمسة وتسعين عامًا . فلما سمع بلوقيا هذا الكلام ، بكي ثم وقع على يد الخضر وقبُّلها وقال له : انقذني من هذه الغربة وأجرك على الله ، لأني قد أشرفت على الهلاك وما بقيت لي ً حيلة. فقال له الخضر: ادع الله تعالى أن ياذن لي في أن أوصلك إلى مصر قبل أن تهلك. فبكى بلوقيا وتضرَّع إلى الله تعالى، فتقبَّل الله دعاءه والهم الخضر عليه السلام أن يوصله إلى أهله. فقال الخضر عليه السلام لبلوقيا: إرفع رأسك فقد تقبّل الله دعاءك والهمني أن أوصلك إلى مصر ، فتعلَّق بي واقبض عليَّ بيديك وأغمض عينيك . فتعلَّق بلوقيا بالخضر عليه السلام وقبض عليه بيديه وأغمض عينيه . وخطا الخضر عليه السلام خطوة ثم قال لبلوقيا : إفتح عينيك . ففتح عينيه فرأى نفسه واقفًا على باب منزله . ثم إنه التفت ليودّع الخضر عليه السلام فلم يجدُّ له أثرًا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إ 🗆 قالت: بلغني أيها الملك السعيد، أن بلوقيا لما أوصله الخضر عليه السلام إلى باب منزله، فتح عينيه ليودّعه فلم يجده. فدخل بيته، فلما رأته أمه صاحت صيحة عظيمة ووقعت مغشية عليها من شدَّة الفرح ، فرشُّوا وجهها بالماء حتى أفاقت. فلما أفاقت، عانقته وبكت بكاءً شديدًا . وصار بلوقيا يبكي وتارة يضحك ، وأتاه أهله وجماعته وجميع

أصحابه وصاروا يهنونه بالسلامة. وشاعت الأخبار في البلاد وجاءته الهدايا من جميع الأقطار ودقّت الطبول وزمرت الزمور وفرحوا فرحًا شديدًا. ثم بعد ذلك، حكى لهم بلوقيًا حكايته واخبرهم بجميع ما جرى له، وكيف أتى به الخضر وأوصله إلى باب منزله. فتعجّبوا من ذلك وبكوا حتى ملُّوا من البكاء . و كل هذا تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين . فتعجب حاسب كريم الدين من ذلك وبكى بكاء شديدًا ثم قال لملكة الحيات: إني أريد الذهاب إلى بلادي. فقالت له ملكة الحيات: إنى أخاف يا حاسب إذا وصلت إلى بلادك أن تنقض العهد وتحنث في اليمين الذي حلفته وتدخل الحمام . فحلف إيماناً أخرى وثيقة أنه لن يدخل الحمام طول عمره . فأمرت حية وقالت لها: أخرجي حاسب كريم الدين إلى وجه الأرض. فأخذته الحية وسارت به من مكان إلى مكان حتى أخرجته على وجه الأرض من سطح جب مهجور . ثم مشى حتى وصل إلى المدينة وتوجّه إلى منزله ، و كان ذلك آخر النهار وقت اصفرار الشمس . ثم طرق الباب فخرجت أمه وفتحت الباب فرأت ابنها واقفًا، فلما رأته صاحت من شدَّة فرحتها وألقت نفسها عليه وبكت. فلما سمعت زوجته بكاها خرجت إليها فرأت زوجها فسلَّمت عليه وقبَّلت يديه وفرح بعضهم ببعض فرحًا عظيمًا ودخلوا البيت. فلما استقرَّ بهم الجلوس وقعد بين أهله سأل عن الحطابين الذين كانوا يحطبون معه وراحوا وخلُّوه في الجب. فقالت له أمه: إنهم أتوني وقالوا لى : إن ابنك أكله الذئب في الوادي . وقد صاروا تجارًا وأصحاب أملاك و دكاكين واتسعت عليهم الدنيا. وهم في كل يوم يجيئوننا بالأكل والشرب، وهذا دابهم إلى الآن. فقال لامه: في غد روحي إليهم وقولي لهم : قد جاء حاسب كريم الدين من سفره فتعالوا وقابلوه وسلَّموا عليه . فلما أصبح الصباح راحت أمه إلى بيوت الحطابين وقالت لهم ما وصَّاها به ابنها. فلما سمع الحطابون ذلك الكلام ، تغيَّرت الوانهم وقالوا لها : سمعاً وطاعة . وقد أعطاها كل واحد منهم بدلة من الحرير مطرزة بالذهب وقالوا لها: أعط ولدك هذه ليلبسها وقولي له: إنهم في غد ياتون عندك. فقالت لهم : سمعًا وطاعة. ثم رجعت من عندهم إلى ابنها وأعلمته بذلك وأعطته الذي أعطوها إياه . هذا ما كان من أمر حاسب كريم الدين وأمه .

وأما ما كان من أمر الحطابين، فإنهم جمعوا جماعة من التجار وأعلموهم بما حصل منهم في حق حاسب كريم الدين وقالوا لهم: كيف نصنع معه الآن؟ فقال لهم التجار: ينبغي لكل منكم أن يعطيه نصف ماله ومماليكه. فاتفق الجميع على هذا الرأي، وكل واحد أخذ نصف ماله معه وذهبوا إليه جميعًا وسلموا عليه وقبلوا يديه وأعطوه ذلك وقالوا له: هذا من بعض إحسانك، وقد صرنا بين يديك. فقبله منهم وقال لهم: قد راح الذي راح وهذا مقدور من الله تعلى، والمقدور يغلب المحذور. فقالوا له: قم بنا نتفرج في المدينة وندخل الحمام. فقال لهم: أنا قد صدر مني يمين أنني لا أدخل الحمام طول عمري. فقالوا له: قم بنا لبيوتنا حتى نضيفك. فقال لهم: سمعاً وطاعة. ثم قام وراح معهم إلى بيوتهم، وصار كل واحد منهم يضيفه ليلة. ولم يزالوا على هذه الحالة مدة سبع ليال، وقد صار صاحب أموال وأملاك ودكاكين، واجتمعت به تجار المدينة وأخبرهم بجميع ما جرى له وما رآه، وصار من أعيان التجار ومكث على هذا الحال مدة من الزمان. فاتفق أنه خرج في يوم من الأيام يتمشى في المدينة فرآه صاحب حمامي وهو جائز على باب الحمام. ووقعت العين في العين، فسلم عليه وعانقه وقال له: تفضل علي بدخول جائز على باب الحمام. ووقعت العين في العين، فسلم عليه وعانقه وقال له: تفضل علي بدخول

الحمام وتكيس حتى أعمل لك ضيافة. فقال له: إنه صدر مني يمين أنني لا أدخل الحمام مدة عمري . فحلف الحمامي وقال له : نسائي الثلاث طالقات ثلاثاً إن لا تدخل معي الحمام وتغتسل فيه . فتحيّر حاسب كريم الدين في نفسه وقال له : اتريد يا أخي أنك تيتّم أو لادي وتخرب بيتي وتجعل الخطيئة في رقبتي . فارتمى الحمامي على رجل حاسب كريم الدين وقبِّلها وقال له : أنا في جيرتك أن تدخل معير الحمام وتكون الخطيئة في رقبتي أنا . واجتمع عملة الحمام وكل من فيه على حاسب كريم الدين وتداخلوا عليه ونزعوا عنه ثيابه وأدخلوه الحمام. فبمجرد ما دخل الحمام وقعد بجانب الحائط وسكب على رأسه من الماء، اقبل عليه عشرون رجلاً وقالوا له: قم أيها الرجل من عندنا فإنك غريم السلطان. وأرسلوا واحدًا منهم إلى وزير السلطان، فراح الرجل وأعلم الوزير. فركب الوزير وركب معه ستون مملوكاً وساروا حتى أتوا الحمام واجتمعوا بحاسب كريم الدين ، وسلّم عليه الوزير ورحّب به واعطى الحمامي مائة دينار وأمر أن يقدموا لحاسب حصانا ليركبه. ثم ركب الوزير وحاسب وكذلك جماعة الوزير وأخذوه معهم وساروا به حتى وصلوا إلى قصر السلطان، فنزل الوزير ومن معه ونزل حاسب وجلسوا في القصر وأتوا بالسماط فأكلوا وشربوا. ثم غسلوا أيديهم وخلع عليه الوزير خلعتين، كل واحدة تساوى خمسة آلاف دينار وقال له: أعلم أن الله قد منَّ عليناً بك ورحمنا بمحبتك، فإن السلطان كان أشرف على الموت من الجذام الذي به، وقد دلَّت عندنا الكتب على أن حياته على يديك. فتعجّب حاسب من أمرهم . ثم تمشّى الوزير وحاسب وخواص الدولة من أبواب القصر السبعة إلى أن دخلوا على الملك. وكان يقال له: الملك كرزدان ملك العجم. وقد ملك الأقاليم السبعة، وكان في خدمته مائة سلطان يجلسون على كراسي من الذهب الأحمر، وعشرة آلاف بهلوان، كل بهلوان تحت يده ماثة نائب وماثة جلاد وبأيديهم السيوف والأطبار . فوجدوا ذلك الملك نائمًا ووجهه ملفوف في منديل وهو يئن من الأمراض. فلما رأى حاسب هذا الترتيب، دهش عقله من هيئة الملك كرزدان وقبّل الأرض بين يديه ودعا له. ثم أقبل عليه وزيره الأعظم وكان يقال له: الوزير شمهور، ورحّب به واجلسه على كرسى عظيم عن يمين الملك كرزدان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

علاق المساط ، فاكلوا وأجلسه على كرسي عن يمين الملك كرزدان وأحضروا السماط ، فاكلوا وشربوا وغسلوا أيديهم . ثم بعد ذلك قام الوزير شمهور وقام لاجله كل من في المجلس هيبة له ، وتمشى إلى نحو حاسب كريم الدين وقال له : علا عن في خدمتك وكل ما طلبت نعطيك ، ولو طلبت نصف الملك أعطيناك إياه لان شفاء الملك على يديك . ثم أخذه من يده وذهب به إلى الملك . فكشف حاسب عن وجه الملك ونظر إليه فرآه في غاية المرض ، فتعجّب من ذلك . ثم إن الوزير نزل على يد حاسب وقبّلها وقال له : نريد منك أن تداوي هذا الملك ، والذي تطلبه نعطيك إياه وهذه حاجتنا عندك . فقال حاسب : نعم إني ابن دانيال نبي الله ، لكنني ما أعرف شيئًا من العلم . فإنهم وضعوني في صنعة الطب ثلاثين يومًا ولم أتعلم شيئًا من تلك الصنعة ، وكنت أود لو عرفت شيئًا من العلم وأداوي هذا الملك . فقال الوزير : لا تطل علينا الكلام ، فلو جمعنا حكماء المشرق من العلم وأداوي هذا الملك . فقال الوزير : لا تطل علينا الكلام ، فلو جمعنا حكماء المشرق

فِلِما كانت الليلة 김 الله الله الله الله السعيد، أن الوزير شمهور أقبل على حاسب

والمغرب ما يداوي الملك إلا أنت. فقال له حاسب: كيف أدوايه وأنا ما اعرف داءه ولا دواءه؟ فقال الوزير: إن دواء الملك عندك. قال له حاسب: لو كنت أعرف دواءه لداويته. فقال له الوزير: انت تعرف دواءه معرفة جيدة، فإن دواءه ملكة الحيات وانت تعرف مكانها ورأيتها وكنت عندها . فلما سمع حاسب هذا الكلام عرف أن سبب دلك دخول الحمام . وصار يتندم حيث لا ينفعه الندم وقال لهم: كيف ملكة الحيات وأنا لا أعرفها ولا سمعت طول عمري بهذا الإسم. فقال الوزير: لا تنكر معرفتها فإن عندي دليلاً على أنك تعرفها وأقمت عندها سنتين. فقال حاسب: أنا لا أعرفها ولا رأيتها ولا سمعت بهذا الخبر إلا في هذا الوقت منكم. فأحضر الوزير كتاباً وفتحه وصار يتحسّب ثم قال: إن ملكة الحيات تجتمع برجل ويمكث عندها سنتين ويرجع من عندها ويطلع على وجه الأرض، فإذا دخل الحمام تسود بطنه. ثم قال لحاسب: أنظر إلى بطنك. فنظر إليها فرآها سوداء. فقال لهم حاسب: إن بطني سوداء من يوم ولدتني أمي. فقال له الوزير: أنا كنت وكّلت على كل حمام ثلاثة مماليك لأجل أن يتعهدّوا كل من يدخل الحمام وينظروا إلى بطنه ويعلموني به . فلما دخلت انت الحمام نظروا إلى بطنك فوجدوها سوداء، فأرسلوا إليّ خبرًا بذلك وما صدَّقنا أننا نجتمع بك في هذا اليوم، وما لنا عندك حاجة إلا ان ترينا الموضع الذي طلعت منه وتروح إلى حال سبيلك، ونحن نقدر على إمساك ملكة الحيات وعندنا من يأتينا بها . فلما سمع حاسبٌ هذا الكلام ندم على دخول الحمام ندمًا عظيماً حيث لا ينفعه الندم ، وصار الأمراء والوزراء يتدخُّلون على حاسب في أن يخبرهم بملكة الحيات حتى عجزوا. وهو يقول: لا رأيت هذا الأمر ولا سمعت به. فعند ذلك طلب الوزير الجلاد فأتوه به، فأمره أن ينزع ثياب حاسب عنه ويضربه ضرباً شديداً، ففعل ذلك حَتَى عاين الموت من شدّة العذاب. وبعد ذلك قال له الوزير: إن عندنا دليلاً أنك تعرف مكان ملكة الحيات، فلأي شيء أنت تنكره؟ أرنا الموضع الذي خرجت منه وابعد عنّا، وعندنا الذي يمسكها ولا ضرر عليك. ثم لاطفه وأقامه وأمر له بخلعة مزركشة بالذهب والمعادن. فامتثل حاسب أمر الوزير وقال له: أنا أريكم الموضع الذي خرجت منه. فلما سمع الوزير كلامه، فرح فرحاً شديدًا وركب هو والأمراء جميعاً، وركب حاسب وسار قدام العساكر. وما زالوا سائرين حتى وصلوا إلى الجبل، ثم إنه دخل بهم إلى المغارة وبكى وتحسّر ونزلت الأمراء والوزراء وتمشّوا وراء حاسب حتى وصلوا إلى البئر الذي طلع منه. ثم تقدّم الوزير وجلس وأطلق البخور وأقسم وتلا العزائم ونفث وهَمْهُم . فإنه كان ساحرًا مُاكرًا كاهنًا يعرف علم الروحاني وغيره . ولما فرغ من عزيمته الأولى قرأ عزيمة ثانية وعزيمة ثالثة، وكلما فرغ البخور وضع غيره على النار . ثم قال : اخرجي يا ملكة الحيات. فادا البئر قد غاض ماؤه وانفتح فيه باب عظيم وخرج منه صراخ عظيم مثل الرعد حتى ظنوا أن ذلك البئر قد انهدم . ووقع جميع الحاضرين في الأرض مغشياً عليهم ومات بعضهم ، وخرج من ذلك البئر حية عظيمة مثل الفيل ، يطير من عينيها ومن فيها الشرر مثل الجمرة، وعلى ظهرها طبق من الذهب الأحمر مرَّصع بالدر والجوهر، وفي وسط ذلك الطبق حية تضيء المكان ووجهها كوجه إنسان وتتكلّم بافصح لسان،وهي ملكةُ الحيات. والتفتت يميناً وشمالاً فوقع بصرها على حاسب كريم الدين فقالت له: أين العهد الذي عاهدتني به واليمين الذي حلفته لي من انك لا تدخل الحمام ؟ ولكن لا تنفع حيلة من قدر ، والذي على الجبين

مكتوب ما منه مهروب . وقد جعل الله آخر عمري على يديك . وبهذا حكم الله وأراد أن أقتل أنا والملك كرزدان يشفى من مرضه . ثم إن ملكة الحيات بكت بكاء شديدًا وبكي حاسب لبكائها . ولما رأى الوزير شمهور الملعون ملكة الحيات، مدّ يده إليها ليمسكها فقالت له: إمنع يدك يا ملعون وإلا نفخت عليك وصيّرتك كوم رماد أسود. ثم صاحت على حاسب وقالت له: تعال عندي وخذني بيدك وحطّني في هذه الصينية التي معكم واحملها على رأسك، فان موتي على يدك مقدور من الأزل ولا حيلة لك في دفعه. فأخذها حاسب وحطَّها في الصينية وحملها على رأسه وعادت البئر كما كانت. ثم ساروا وحاسب حامل الصينية التي هي فيها على رأسه. فبينما هم في أثناء الطريق إذ قالت ملكة الحيات لحاسب كريم الدين سرًا: يا حاسب إسمع ما أقول لك من النصيحة ولو كنت نقضت العهد وحنثت في اليمين وفعلت هذه الأفعال ، لأن ذلك مقدور من الأزل. فقال لها: سمَّعًا وطاعة. ما الذي تأمرينني به يا ملكة الحيات؟ فقالت له: إذا وصلت إلى بيت الوزير فإنه يقول لك: إذبح ملكة الحيات وقطّعها ثلاث قطع . فامتنع من ذلك ولا تفعل وقل له : أنا ما أعرف الذبح . لأجل أن يذبحني هو بيده ويعمل فيّ ما يريد . فإذا ذبحني وقطّعني يأتيه رسول من عند الملك كرزدان ويطلبه إلى الحضور عنده، فيضع لحمي في قدر من النحاس ويضع القدر فوق الكانون قبل الذهاب إلى الملك ويقول لك: أوقد النار على هذا القدر حتى تطلع رغوة اللحم ، فإذا طلعت الرغوة فخذها وحطّها في قنينة واصبر عليها حتى تبرد واشربها أنت فإذا شربتها لا يبقى في بدنك وجع . فإذا طلعت الرغوة الثانية فحطها عندك في قنينة ثانية حتى أجيء من عند الملك وأشربها من أجل مرض في صلبي. ثم إنه يعطيك القنينتين ويروح إلى الملك. فإذا راح إليه، أوقد النار على القدر حتى تطلع الرغوة الأولى فخذها وحطها في قنينة واحفظها عندك وإياك أن تشربها، فإن شربتها لم يحصل لك خير. وإذا طلعت الرغوة الثانية فحطها في القنينة الثانية واصبر حتى تبرد واحفظها عندك حتى تشربها. فاذا جاء من عند الملك وطلب منك القنينة الثانية فاعطه الأولى وانظر ما يجري له . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح .

فلما كانت الليلة إلى كريم الدين بعدم الشرب من الرغوة الأولى والمحافظة على الرغوة الثانية . كريم الدين بعدم الشرب من الرغوة الأولى والمحافظة على الرغوة الثانية . قالت له : إذا رجع الوزير من عند الملك وطلب منك القنينة الثانية فاعطه قالت الأولى وانظر ما يجري له . ثم بعد ذلك إشرب أنت الثانية ، فإذا شربتها يصير قلبك بيت الحكمة . ثم بعد ذلك أطلع اللحم وحطّه في صينية من النحاس واعط الملك إياه ليأكله ، فإذا أكله واستقر في بطنه ، أستر وجهه بمنديل واصبر عليه إلى وقت الظهر حتى تبرد بطنه . وبعد ذلك اسقه شيئًا من الشراب فإنه يعود صحيحاً كما كان ويبرأ من مرضه بقوة الله تعالى . واسمع هذه الوصية التي وصيّتك بها وحافظ عليها كل المحافظة . وما زالوا ساثرين حتى أقبلوا على بيت الوزير . فقال الوزير لحاسب : أدخل معي البيت . فلما دخل الوزير وحاسب وتفرق العساكر وراح كل منهم إلى حال سبيله ، وضع حاسب الصينية التي فيها الوزير وعمري ما ذبحت شيئًا ، فإن كان لك غرض في ذبحها فاذبحها أنت بيدك . فقام الوزير الذبح وعمري ما ذبحت شيئًا ، فإن كان لك غرض في ذبحها فاذبحها أنت بيدك . فقام الوزير

شمهور واخذ ملكة الحيات من الصينية التي هي فيها ودبحها . فلما راي حاسب ذلك بكي بكاء شديدًا . فضحك شهمور منه وقال له : يا داهب العقل ، كيف تبكي من أجل دبح حية؟ وبعد أن دبحها الوزير قطّعها ثلاث قطع ووضعها في قدر من النحاس ووضع القدر على النار وجلس ينتظر نضج لحمها. فبينما هو جالس إذا بمملوك أقبل عليه من عند الملك وقال له: إن الملك يطلبك في هذه الساعة . فقال له الوزير : سمعاً وطاعة . ثم قام وأحضر قنينتين لحاسب وقال له : أوقد النار على هذا القدر حتى تخرج رغوة اللحم الأولى، فإذا خرجت فاكشطها من فوق اللحم وحطها في إحدى هاتين القنينتين واصبر عليها حتى تبرد واشربها أنت، فإذا شربتها صح جسمك ولا يبقى في جسدك وجع ولا مرض. وإذا طلعت الرَّغوة الثانية فضعها في القنينة الأخرى واحفظها عندك حتى ارجّع من عند الملك وأشربها، لأن في صلبي وجعاً عساه يبرأ إذا شربتها. ثم توجّه إلى الملك بعد أن أكّد على حاسب في تلك الوصية . فصار حاسب يوقد النار تحت القدر حتى طلعت الرغوة الأولى ، فكشطها وحطّها في قنينة من الإثنتين ووضعها عنده . ولم يزل يوقد النار تحت القدر حتى طلعت الرغوة الثانية ، فكشطها وحطها في القنينة الأخرى وحفظها عنده . ولما استوى اللحم أنزل القدر من فوق النار وقعد ينتظر الوزير . فلما أقبل الوزير من عند الملك قال لحاسب: أي شيء فعلت؟ فقال له حاسب: قد انقضى الشغل. فقال له الوزير: ما فعلت في القنينة الأولى؟ قال له : شربت ما فيها في هذا الوقت . فقال له الوزير : أرى جسدك لم يتغيّر منه شيء. فقال له حاسب: إن جسدي من فرقي إلى قدمي أحس منه بأنه يشتعل مثل النار. فكتم الماكر الوزير شمهور الأمر عن حاسب خداعًا. ثم إنه قال له: هات القنينة الباقية لأشرب ما فيها لعلي أشفى وأبرؤ من هذا المرض الذي في صلبي . ثم إنه شرب ما في القنينة الأولى وهو يظن أنها الثانية، فلم يتم شربها حتى سقطت من يده وتورّم من ساعته. وصح فيه قول صاحب المثل: من حفر بئرًا لأخيه وقع فيه. فلما رأى حاسب ذلك الأمر تعجّب منه وصار خَائفاً من شرب القنينة الثانية ، ثم تفكر وصية الحية وقال في نفسه : لو كان ما في القنينة الثانية مضرًا ما كان الوزير استخارها لنفسه . ثم إنه قال : توكلت على الله تعالى وشرب ما فيها . ولما شرب فجّر الله تعالى في قلبه ينابيع الحكمة وفتح له عين العلم وحصل على الفرح والسرور ، وأخذ اللحم الذي كأن في القدر ووضعه في صينية من نحاس وخرج به من بيت الوزير، ورفع راسه إلى السماء فرأى السموات السبع وما فيهن إلى سدرة المنتهى، ورأى كيفية دوران الفّلك، وكشف الله له عن جميع ذلك. ورأى النجوم السيارة والثوابت وعلم كيفية الكواكب وشاهد هيئة البر والبحر، واستنبط من ذلك علم الهندسة وعلم التنجيم وعلم الهيئة وعلم الفلك وعلم الحساب وما يتعلق بذلك كله. وعرف ما يترتّب على الكسوف والخسوف وغير ذلك. ثم نظر إلى الأرضُ فعرف ما فيها من المعادن والنبات والأشجار وعلم جميع ما لها من الخواص والمنافع ، واستنبط من ذلك علم الطب وعلم السيميا وعلم الكيميا، وعرفُّ صنعة الذهب والفضة . ولَّم يزل سائرًا بذلك اللحم حتى وصل إلى قصر الملك كرزدان ودخل عليه وقبّل الأرض بين يديه وقال له: تسلم راسك في وزيرك شمهور. فاغتاظ الملك غيظاً شديداً بسبب موت وزيره وبكى بكاء شديدًا . وبكت عليه الوزراء والأمراء وأكابر الدولة . ثم بعد ذلك قال الملك كرزدان : إن الوزير شمهور كان عندي في هذا الوقت وهو في غاية الصحة، ثم ذهب ليأتيني باللحم إن كان طاب

طبخه. فما سبب موته في هذه الساعة؟ وأي شيء عرض له من العوارض؟ فحكى حاسب للملك جميع ما جرى لوزيره من أنه شرب القنينة وتورّم وانتفخ بطنه ومات. فحزن عليه الملك حزناً شديداً ثم قال لحاسب: كيف حالي بعد شمهور . فقال حاسب: لا تحمل همّاً يا ملك الزمان، فأنا أداويك في ثلاثة أيام ولا أترك في جسمك شيئًا من الأمراض. فانشرح صدر الملك كرزدان وقال لحاسب: أنا مرادي أن أعافي من هذا البلاء ولو بعد مدة من السنين. فقام حاسب وأتى بالقدر وحطه قدام الملك، فأخذ قطعة من لحم ملكة الحيات وأطعمها للملك كرزدان وغطاه ونشر على وجهه منديلاً وقعد عنده وأمره بالنوم . فنام من وقت الظهر إلى وقت المغرب حتى دارت قطعة اللحم في بطنه، بعد ذلك أيقظه وسقاه شيئًا من الشراب وأمره بالنوم. فنام الليل إلى وقت الصبح. ولما طلع النهار، فعل معه مثل ما فعل بالأمس حتى أطعمه القطع الثلاث على ثلاثة أيام . فقب جلد الملك وانقشر جميعه . فعند ذلك عرق الملك حتى جرى العرق من رأسه إلى قدمه وتعافى وما بقى في جسده شيء من الأمراض . وبعد ذلك قال له حاسب: لا بدُّ من دخول الحمام . ثم أدخله الحمام وغسل جسده وأخرجه، فصار جسمه مثل قضيب الفضة ، وعاد لما كان عليه من الصحة وردّت له العافية احسن ما كانت أولاً. ثم إنه لبس احسن ملبوسه وجلس على التخت واذن لحاسب كريم الدين في أن يجلس معه ، فجلس بجانبه . ثم أمر الملك بمد السماط فمدّ، فأكلا وغسلا أيديهما . وبعد ذلك أمر أن يأتوا بالمشروب، فأتوا بما طلب، فشربا. ثم بعد ذلك أتى جميع الأمراء والوزراء والعسكر وأكابر الدولة وعظماء رعيته، وهنّوه بالعافية والسلامة ودقوا الطبول وزينوا المدينة من أجل سلامة الملك. ولما اجتمعوا عنده للتهنئة قال لهم الملك: يا معشر الوزراء والأمراء وارباب الدولة، هذا حاسب كريم الدين الذي داواني من مرضى . أعلموا انني قد جعلته وزيراً اعظم ، مكان الوزير شمهور . وأدرك شهرزاد الصباخ . فسكتت عن الكلام المباح.

فلما كانت الليلة و الله الذي دواني من مرضي هو حاسب كريم الدين وقد جعلته وزيراً الله الذي دواني من مرضي هو حاسب كريم الدين وقد جعلته وزيراً اعظم مكان الوزير شمهور، فمن أحبه فقد أحبني ومن أكرمه فقد أكرمني ومن أطاعه فقد أطاعني. فقال له الجميع: سمعاً وظاعة. ثم قام المعد الله عليه الملك خلعة سنية منسوجة بالذهب الأحمر مرصعة بالدر والجوهر. أقل بعد ذلك خلع عليه الملك خلعة سنية منسوجة بالذهب الأحمر مرصعة بالدر والجوهر. أقل جوهرة فيها تساوي خمسة آلاف دينار، وأعطاه ثلاثمائة مملوك وثلاثمائة سرية تضيء مثل الأقمار، وثلاثمائة جارية من الجيش وخمسمائة بغلة محملة من المال، وأعطاه من المواشي والغنم والجاموس والبقر ما يكل عنه الوصف. وبعد هذا كله أمر وزراءه وأرباب دولته وأكابر والأمراء وأرباب الدولة وجميع العساكر وساروا إلى بيته الذي أخلاه له الملك. ثم جلس على كرسي وتقدّمت إليه الأمراء والوزراء وقبلوا يده وهنّوه بالوزارة وصاروا كلهم في خدمته ومرحة منه بذلك فرحًا شديدًا وهنّته بالوزارة، وجاءه أهله وهنّوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وسارو ولم شوه بالوزارة وعدوا به فرحًا شديدًا وعينته بالوزارة وحاءه أهله وهنّوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وساروا بهم وساروا كلهم في خدمته وفرحوا به فرحًا شديدًا. ثم بعد ذلك أقبل عليه أصحابه الحطابون وهنّوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وساروا فرحوا به فرحًا شديدًا. ثم بعد ذلك أقبل عليه أصحابه الحطابون وهنّوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وساروا ورحوا به فرحًا شديدًا. ثم بعد ذلك أقبل عليه أصحابه الحطابون وهنّوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وساروا ورحوا به فرحًا شديدًا. ثم بعد ذلك أقبل عليه أصحابه الحطابون وهنّوه بالوزارة، وبعد ذلك ركب وساروا فرد شديدًا به بدله و سروا ورحوا به في خدمته ورحوا به في خدمته من المؤلم في خدمته ورحوا به في خدمته ورحوا به في خدمته ورحوا به في خدمته من المؤلم ورحوا به في خدمته ورحوا به

حتى وصل إلى قصر الوزير شمهور، فختم على بيته ووضع يده على ما فيه وضبطه ثم نقله إلى بيته. وبعد أن كان لا يعرف شيئًا من العلوم ولا قراءة الخط، صار عالمًا بجميع العلوم بقدرة الله تعالى، وانتشر علمه وشاعت حكمته في جميع البلاد. واشتهر بالمتجر في علم الطب والهيئة والهندسة والتنجيم والكيمياء والسيمياء والروحاني وغير ذلك من العلوم. ثم إنه قال لامه يوماً من الايام: يا والدتي، إن أبي دانيال كان عالماً فاضلاً، فاخبريني بما خلفه من الكتب وغيرها. فلما سمعت أمه كلامه، أتته بالصندوق الذي كان أبوه قد وضع فيه الورقات الخمس الباقية من الكتب التي غرقت في البحر وقالت له: ما خلف أبوك شيئًا من الكتب إلا الورقات الخمس التي في هذا الصندوق. ففتح الصندوق وأخذ منه الورقات الحمس وقرأها وقال لها: يا أمي، إن هذه في البحر، فانسرت به المركب وغرقت كتبه وأنجاه الله تعالى من الغرق، ولم يبق من كتبه إلا هذه الورقات الخمس و فانكسرت به المركب وغرقت كتبه وأنجاه الله تعالى من الغرق، ولم يبق من كتبه إلا هذه الورقات الخمس و فلا جاء أبوك من السفر كنت حاملاً بك. فقال لي: ربما تلدين ذكراً، فخذي هذه الأوراق واحفظيها عندك فإذا كبر الغلام وسال عن تركتي، فاعطيه إياها وقولي له: إن أباك لم يخلف غيرها. وهذه إياها. ثم إن حاسب كريم الدين تعلم جميع العلوم. ثم بعد ذلك قعد في يخلف غيرها. وهذه إياها وأرغد عيش إلى أن أتاه هادم اللذات ومفرق الجماعات.

وهذا آخر ما انتهى إلينا من حديث حاسب بن دانيال رحمه الله تعالى. والله أعلم .

قد تمّ بعون الله تعالى طبع هذا الجزء الأول ويليه الجزء الثاني . وبالله التوفيق .

## فهرس الحكايات

| المقدمة 1                                        |   |
|--------------------------------------------------|---|
| حكاية الملك شهريار وأخيه شاه زمان 9              | * |
| حكاية التاجر مع العفريت                          | 1 |
| حكاية الصياد مع العفريت                          | 2 |
| حكاية الحمّال مع البنات                          | 3 |
| حكاية الصعلوك الأول                              |   |
| حكاية الصعلوك الثاني                             |   |
| حكاية الصعلوك الثالث                             |   |
| حكاية البنت الأولى زبيدة                         |   |
| حكاية البنت الثانية أمينة                        |   |
| حكاية الصبية والتفاح وريحان العبد                | 4 |
| حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين                | 5 |
| حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط | 6 |
| حكاية الأحدب                                     |   |
| حكاية النصراني                                   |   |
| حكاية المباشر                                    |   |
| حكاية الطبيب اليهودي                             |   |
| حكاية الخياط                                     |   |
| حكاية الأعرج مع مزيّن بغداد                      |   |
| حكاية مزيّن بغداد مع أخوته الستة                 |   |
| حكاية الأخ الأكبر                                |   |
| حكاية الحدَّار الأخ الثاني                       |   |
| حكاية الأخ الثالث                                |   |

| 117 | حكاية الأعور الأخ الرابع                            |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 118 | حكاية الأخ الخامس                                   |    |
| 121 | حكاية الأخ السادس                                   |    |
|     | حكاية أنيس الجليس وعلي نور                          | 7  |
| 147 | حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة            | 8  |
| 147 | حكاية غانم المتيّم المسلوب                          |    |
| 149 | حكاية العبد الأول صواب                              |    |
| 149 | حكاية العبد الثاني كافور                            |    |
| 152 | حكاية العبد الثالث بخيت                             |    |
| 162 | حكاية الملك عمر النعمان مع ولديه بشركان وضوء المكان | 9  |
| 206 | زفاف نزهة الزمان إلى الملك شركان                    |    |
| 218 | حكاية مقتل الملك عمر النعمان                        |    |
| 219 | حكاية الصّبية الأولى                                |    |
| 220 | حكاية الصبية الثانية                                |    |
| 221 | حكاية الصبيّة الثالثة                               |    |
| 222 | حكاية الصبيّة الرابعة                               |    |
| 223 | حكاية الصبية النامسة                                |    |
| 223 | حكاية العجوز                                        |    |
| 240 | حكاية الدير                                         |    |
| 259 | حكاية عزيز وعزيزة والملك سليمان                     |    |
| 267 | حكاية الشاب عزيز                                    |    |
| 289 | حكاية الأميرة دنيا مع تاج الملوك                    |    |
| 311 | مغامرة كان ما كان ابن ضوء المكان                    |    |
| 338 | مقتل العجوز ذات الدواهي                             |    |
| 339 | حكاية طريفة تتعلق بالطيور والحيوان                  | 10 |
| 344 | حكاية الصبية والراعى                                |    |

| 346 | حكاية السلحفاة وطائر الماء                 |      |
|-----|--------------------------------------------|------|
| 348 | حكاية الثعلب والذئب                        |      |
| 354 | حكاية الفأرة وبنت عرس                      |      |
| 355 | حكاية الغراب والسنَّور                     |      |
| 356 | حكاية الثعلب والغراب                       |      |
| 358 | حكاية الصقر مع ضراري الطير                 |      |
| 358 | حكاية القنفذ والورشان                      |      |
| 361 | حكاية علي بن بكار وشمس النهار              | 11   |
| 386 | حكاية قمر الزمان مع الملكة بدور            | 12   |
| 452 | حكاية نعمة ونِغَم                          |      |
| 466 | حكاية علاء الدين أبي الشامات               | 13   |
| 475 | حكاية علاء الدين مع زبيدة العودية          |      |
| 497 | حكاية حاتم الطائي                          | 14   |
|     | حكاية معن بن زائدة                         |      |
| 499 | حكاية بلدة لبطة                            | 16   |
| 500 | حكاية الخليفة والأعرابي                    | - 17 |
| 501 | حكاية إبراهيم بن المهدي                    | 18   |
|     | حكاية عبدالله بن أبي قلابة وإرم ذات العماد | 19   |
| 508 | زواج المأمون                               | 20   |
| 511 | حكاية الحشّاش والسيدة النبيلة              | 21   |
| 513 | حكاية الخليفة المزور                       | 22   |
| 523 | حكاية علي العجمي                           | 23   |
|     | حكاية هارون الرشيد وأبو يوسف               | 24   |
| 526 | حكاية خالد بن عبدلله مع السارق المزيّف     | 25   |
|     | حكاية جعفر البرمكي والفوّال                |      |
| 529 | حكاية أبومحمد الكسلان أ                    | 27   |

| حكاية يحيى بن خالد                 | .28 |
|------------------------------------|-----|
| ُ حكاية المزوّر                    | 29  |
| حكاية المأمون والفقيه الغريب       | 30  |
| حكاية علي ثار وزمرد                | 31  |
| حكاية جبير بن عمير والست بدور      | 32  |
| حكاية اليمني والست جوار            | 33  |
| حكاية الرجل والصحن من ذهب          | 34  |
| حكاية اللصّ ووالي الإسكندرية       | 35  |
| حكاية الملك الناصر والولاة الثلاثة | 36  |
| حكاية اللص والصيرفي                | 37  |
| حكاية والي قوص وقاطع الطريق        | 38  |
| حكاية زواج إبراهيم بن المهدي       | 39  |
| حكايات الصدقة                      | 40  |
| حكاية أبي حسان الزيادي والخرساني   | 41  |
| حكاية الصديق عند الضيق             | 42  |
| حكاية إفلاس رجل من بغداد           | 43  |
| حكاية المتوكل ومحبوبة              | 44  |
| حكاية وردان الجزار والمرأة والدب   | 45  |
| حكاية بنت السلطان والقرد           | 46  |
| حكاية الفرس الطائر                 | 47  |
| حكاية أنس الوجود والورد في الأكمان | 48  |
| حكاية أبي نواس والغلمان الحسان     | 49  |
| من حكايات العشق ومكارم الأخلاق     | 50  |
| حكاية مغامرات حاسب كريم الدين      | 51  |

Twitter: @ketab\_n

## ALF LAYLA WA LAYLA

## THE BOOK OF A THOUSAND AND ONE NIGHTS

LE LIVRE DES
MILLE ET UNE NUITS

Introduction by

Dr. Afif Nayef Hatoum

DAR SADER *Publishers*Beirut, 1999



لقد سحر هذا الكتاب النفيس عقول القرّاء وتحيّرت فيهم الألباب وهو في نظرنا كتاب قيّم فريد. فمؤلفه الحقيقي علامة ومصلح اجتماعي كبير. وهو حافظ للأشعار وكان يختار منها أجودها وما كان معناه موافقاً مع موضوع القصة أو الحكاية أو نادرة من النوادر التي يغلب عليها في الظاهر سمة الهزل والإضحاك قاصداً بذلك التهذيب والإصلاح.

بالإضافة إلى شخصيات الملوك والوزراء نجد المؤلف يخالط الناس في الأسواق فيصوّر حالة التّجار الأغنياء أو المفلسين بسبب وقوعهم في هوى جارية أو حسناء. وقد حظيت المرأة الحصّة الأكبر بين جميع شخصيات هذه الحكايات. وبعد قراءة هذا الكتاب والتمعّن فيه، نرى قيمته الفنية، الشعرية والاجتماعية والتاريخية كبيرة.

ومن المفتونين بهذا العمل الأدبي الشعري العلمي الضخم الكاتب الفرنسي الكبير «فولتير» الذي اعترف بأنه لم يتمكن من مزاولة كتابة فن القصة كتابة جيّدة مفيدة بنّاءة إلا بعدما قرأ كتاب «ألف ليلة وليلة» أربع عشر مرة .

الدكتورعفيف فايف حَاطوم دكتوراه من جامعة عين شمس دكتوراه من جامعة الصوربون



ظرم من زمانم كار صادر تأثث نقة ١٨٦٢